











مُعْلَ السَّرُ شُولِ لِمِنَاكَ قَالِ النَّيْ مِنْ الْمُؤْلِو الكَوْمِ أَنِي فِي أَصْلِ الكَوْمُ مِنْ بِهِ إِنْ بِالشَّي بِهِ إِنَّا اللَّهُ النَّذَ اللَّهُ اللَّلِيْ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِي اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ اللَّلِمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ ال نَعَا وَاللَّعُودُا وَبَدُاا فَفَعُودِهِ وَبَدْيِهِ وَافْعُودِيهِ وَبَداتِهِ وَلِفَالْ الْجَعْ عَوْدُهُ عَلَى المديَّة الْأَاتْجَعَ فِي الْجَلِورِينِ الَّذِي جَاءَمِنهُ وَثُلَاقُ مَالْمِيدِيُّ وَمَالِعِيدُ أَي مِالْيَكُمْ بِسُادِيَّةٍ ولاعائِلَة والبيدة المتتبد الاول فالسيابة والفَّدْيان الذي يليد فالسنود وال السَّاءِنَّهِ مُنْتِيا نَنَاإِنَّ اللهُ مِنْ أَنْ بَدَّا هُمْ وَبَدَّا أَهُمْ إِنَّ الْأَلَّالَ تَنْتِيا نَا مُوَالْبَدْ إِذْ وَالبِّدَّانَهُ النَّصِيبُ عِنْ الجَدُّودِ وَالْجَمِعُ أَبْدَا " وَبُرُود مِثْ أَجْ عِنْ وَأَجِفَانِ وَجُفُونِ قَالَ ظُوْفَتُهُ وَالْعَبِدِ وَ مُرْايِنازُ لَعُمْنَ إِذَا مُعْلَتِ السُّنَوْةُ أَبَدُ اللِّورَ وَالْبَدِينَ الْأَمِزُ البِّدِيعُ وَتَدَالْوُاللَّهِ إذالماآ يد م فال عبد و فلا بدي ولاع ين والتدا والتدي السيرالة و في الإسلام وَلَيْتَ بِعَادِبَّةٍ وَوَفِلِكِ بِينِ جَزِيمُ البِيزِ البَيرِ فَي خَسْعٌ عِشْرُونَ خِزَاعًا • وَالبَرُونُ والبَرَقُ ٱبطَّا الأَوْلُ وَمِنْ وْفُولِمْ إِنْعَالُمُنادِي بَدُاوِعَالَ فَهُلِ وَالْإِنْ يَوْمَ عَلَىٰ فَعِيم أَي أَوْلَ شَيِّنَ وَالْيَاآنِ مِنْ إِلَى سَلَانِيَةُ فِي مُوضِعِ النَّصْبِ صَكَرْ الْيَعْكُانِّيُونَ بِدُو وَزُقْمًا مُؤَكُونَ مِنْ الْمُنْوَةُ الاسْتِعَالِ عَلَيْهَا نَذَكُنُ فَي لِإِسِالْمُعْتَلِ وَيُعَلَّالُ أَيْصَالًا ﴿ لَهُ بَيْرًا أَةً ذِي بَدَّا وَبَبَا وَزِي بَوَا يَعَا وَلَهُ عَلِيَّا وَقُولُمُ لَلَا البَدِالَةُ وَلابِهِ إِنَّهُ وَالبُهِ إِنَّهُ وَالبِّهِ آوَةُ أَبِعَنَّا إِللَّهِ الْمُنتِقَاكِ لَكُلُ لَنَهُ كِذَا أَفَهُ كُن يَكُ لَا البَدِيدُ الْفَرْدُ وَعَن وَعَن فِي وَعَدِيْدِينُ الدِّجُلُ يُعِيرُهُ بَدُلاً فَهُوْمَ عِيدُونُ إِذَا فَتُعَالِمُ يَرِينَ الوالِحَدْيَةُ وَعَالَ الكَيْمَ فَا مُكَا يَا يُدِيَّتُ طَوْا مِعْ جِلِيهِ مِمَّا يُصَالِحُ مِنْ ضَيْدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الدَّالِينَ مِعْ لِكُ كِنْ هُمَّا وَبِدُ أَنَّهُ عَيْثِ فِي بِدُالْ إِذَا لَمُ تَعَبُّ لَهُ العَينَ وَلَمْ يَعِيمُ مَنْ أَنَّ لَا وَبُدُ النَّا الْفَالْ وَمُنْ وَمُعْتَ مَرْعَا هَا وَكُذِ لِلِي الْمُوضِعُ إِذَا لَم يُحْمِرُهُ وَازَّصْ بَرِيَّكُ لامرِّ عَلَىما وأمو أَهُ "بَدِيَّت بُدَكُرُ وَيْ إِبِ المُعْتِلِ مِنْ مُتُولِ يَوْتُ مِنكُ وَمِنَ الدَّوْيُونِ وَالدَّيْوِبِ بَوْلَاةً وَيَوْتِيْكُ مِن المُتَعْزِينِ مُوْاةً بالعثم وأهل كاريفولون بزاأت والمترض زائباله تعواصيح فلان بازيا مرجرون وَالْبِرُ أَوْاللَّهُ مِنَ المَرْرَضُ وَبَرِ أَاللَّهُ الْحَالَ بُوالْ أَيْصِنا وَهُوَالِالْ فَيْ وَالْبَرْ وَيُتَعِدُ الْفَالِيُ وَقَلْمِ تُؤْكِينَ الحَوْبِ عِنْ وَهُ قَالَ الْمَنْزَاذَ وَإِنْ وَإِنْ وَالْحَدَتِ الْبَوْيَةُ فِي الْبَوْكِ وَهُوَ النَّوْابِ فَأَصَلَهُمَا عَبَرُ الْحَمْتِ وَأَبْرُ الْمُنْهُ مِن مِنْ إِي عَلَيْهِ وَبُوَّا أُرَثُهُ تَبَوْيَةً مُوالبُوْاةُ بِالفَيْمِ فَتَرَةُ الصَّالِيدِ وَالجَمَعُ بُوَّالا مِسْ لُ حدُرْ فِ وَصَابِرٍ فَالْ كُلْ عِسْنَى قَاوْرْ جَعْ اعْبِنًا مِنْ النَّيْسِ وَيَدَّ بِكُو بُوَّا وَصِلُ الفنوسِ الملكيّة وَتَهُوا الْمُنْ مِنْ كُوا وَأَمَا مِزَا وَأَمَا مِزَا وَمُنا مِنْ الْمُنْ مُنْ مُولِا يَجْمَعُ لِأَنَّهُ مُصَارِدًا وَأَمَا مِزَا الْمُصَارِمِكُ لِي مُنْ الْمُعْمِدُ لِلْمُ الْمُنافِقِينَ الْمُصَارِمِكُ لِي مُنْكِرِدُ الْمُصَارِمِكُ لِي مُنْكِرِدُ الْمُصَارِمِكُ لِي مُنْكِرِدُ لِلْمُعْمِدُ لِلْمُنْفِقِ لِمُنْكِدُ لِي مُنْكِرِدُ لِلْمُنْفِقِ لِمُنْكِدُ لِلْمُنْفِقِ لِمُنْكِدُ لِي مُنْكِدُ لِلْمُنافِقِ لِمُنْكِدُ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِمُنْكِدُ لِلْمُنْفِقِ لِمُنْكِدُ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِمُنْكِلِ لِمُنْكِلِ لِمُنْكِلُ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنِيلِ لِللْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنِيلِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِيلِي لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنِي لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِيلِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِيلِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِيلِ لِلْمُنْفِقِيلِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنِيلِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنِيلِ لِلْمُنْفِقِيلِ لِلْمُنْفِقِيلِي لِلْمُنْفِيلِلْمُ لِلْمُنْلِلِلْمُنِيلِلِلِلْمُنْفِيلِلِلِلْمُنْفِيلِ لِلْمُنْفِقِيلِلِي لِ

5

الكِنابَ مَا فَعْ عِنهِ يَدِينُ فِي اللَّغَةِ الَّذِينُ وَاللَّهُ مِنْ لِنَهُمْ الْمَدِينَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّالِي اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن الللّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن الللَّهِ مَنُورًا إِلِمَعِ زِلْتِهُا عَلَى تَرْتِيبِ لَمُ اسْبَقَ إِلَيْدِوتَهُ نِسِ لَمُ الْعَالَمِ عَلَيْدِ فِي فَمَا لِيَدِ وَعِنْ وَنِي بَاجًا وَكُلِّ إِلَى مِنْ فَالْمِيدَةُ وَعِشْرُونَ فَصَلَّاعَ لَا عَبَرْدِحُورِ المَعْيَ وَتَوْتِيكِما إِلاّ أَن مُعَمَلُ مِن الابغان عنشه والفضول بعد بجيس البواق يرفاية واتفائنا دواية ومشافك بها المَوْرَبُ الفَارِيَةِ أَفِي إِلَيْادِيةِ وَلَمَ أَنْ فِي إِلْمَاكِنَةِ وَلَمَ أَنْ فِي إِلْمَاكُ وَالْمَالِيَةِ وَلَمَ أَنْ فَي إِلْمَاكِمِينِهِ وَلَمَ أَنْ فَي إِلْمُ اللَّهِ وَإِلَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَإِلَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَإِلَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَإِلَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَإِلَّا لَا لِمِنْ اللَّهُ وَإِلَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَإِلَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّ قَالَ أَبُونَتُ وَإِسْمِعِهِ أَبُورُ جَمَّا إِلِهُ وَحَرِّيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَذَكُورُ فِي اللَّهِ المُهرَّةُ الأضليَّةُ النِّي هِيَ لِأَمُ النِهِ لِي مُا مُنَا الْمُمَزَّةُ لَكِ يُلَدُّ مِنَ الْوَادِ بُو العَزْلَ الذي أَصَلُهُ عَزَاقًا وناب الواد والنياد وتذكن فيدان فن وقالا شار والألا والأفار عيزاص ليدان الله اللالف أجَانُ عَالَى فَعُلِ النَّمْ وَمَا لَجِدُ حَدَالُمُ الْحَدِيدَ عَلَى الْحَدِيدَ عَلَى الْحَدِيدَ عَلَى والآحرُ سَيْلَتِي وَلِنَسْتِ إِلِيهِ اللَّهِ يَوْنَ مِنَّالُ اللَّهِ عِنْوِنَ مَهُ الْأَلْا السَّيْحَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ واجدَعُنا الْأَاوَةِ اللَّهِ الْمُعَرِثُونِ إِنْ أَنْ يَضِفُ الظَّلِيمُ الْأَنَّ الزُّحْلِمِينًا فَوَنَّ صَعِل مِزَالظَافِانِ وَخُوْدُهُ مَوْ إِنَّهُ الْمُتَالِمُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ الْمُوالِيِّي تَنْتُومُ وَأَلَّ آنَهُ وَأَلَّا السُّاحِكَا يَدُ أَصَوْاتِهُ وَاللَّهِ السَّاعِو إِنَّ الْقَعَدُ الْعَلَاقِينَ مُدِّرِّفًا وَلَيْنَ م فَهِ إِنَّ وَلاسْ الد رفي جَعَل لِيهِ حَمْدُ وَاهِلَهُ بِاللَّيْكِينَ مَعْرُ فِي الْآلِيكِ فَصَ المُن الصَّبِيِّ إِذَا فَاتَ لَهُ إِبِلَنْتُ وَالْجِينَ قَالَ الزَّاجِدُ وَصَاحِبِ دِي عَنْ وَالْجَينَاهُ 

المالية المالية

اَدَّلِيَّهُ

أي لكابونا جوانا واجرا وأباث الفائل بالقيبل وأستنا تتدأيضا الافتلاد بمأبوث بديا الأخا بعتاجيه إذا فيُسِّل مه وصله تولي التَّ عوالزيك الله وعما الفر مال فيات إيدا عب ما بالاخرى ويُفالُ فو بدائ كن من من من المسلم والسيد المن الاحت الرفط من فاتا أجه منظل بغضب ص الدَّة وتَجَعُولِيدِ إِي صَارَ عَلَيْهِ قَالَ وَكُذَالِكَ بِأَذَيا لَهِ يَهُو أَبُورًا وَتَعَوُلُ الْحَجَعِيَّة أكفائقة وذايكون أبدابط عليه لالذه فالسيبية الكوث الطالبا ويؤد ويتفاعد والمفاعظ علق كزامنا مَوْ أَرْضِ كَذَا فَكُونَ مِنْ مِنْ الْمُ فَالَاقِ الْمُ يَكُفُفُ وَ الْمُونَ لِيمَا قُفْ بِالْرَّجُا وَبَعِيدُ فِي فَعَالَا وَيُهُورًا النِّسْنُ بِيهِ قَالُ أَلُوصَمُ عِنْ فَي كِتَابِ الإيلِ لَانَتُ إِلَا السَّيْحِ صَدُودٌ إذا كَا نَتَ عَدَانِينَ بِإِلْمَالِيهِ عَهُومِن مَهَا أَنْ فِي إِذَا أَنِينَ بِهِ وَامْتَا الْبَيْلَ مِنْ لَكِينِ مَنْوَمِن عَيْ الزُّجُلِ عَيْدُ مَهُ وَيَهُ قَالَ وَالسِّكِينِ مَا يَهَا فَيُلَّا وَعَا يَا هُفَ لَهُ أَيْ عَافَيْظُ مُنْ لَهُ السال تخال تأفية على فعال فيدونا فالانتاق بتروج فِي النَّارِ إِذَا تَكُلَّمُ مُ مُنتَا مُنْ بِالبِّرِينُ وَالنَّا لِنَا مِنْ اللَّهِ وَالنَّا لِنَا مِنْ اللَّ 可治 السِّناءَةُ ٥ فَعَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال الرَّاجِوْدُ إِلَّا لِن نُشَارِقُ البِّهَا لا يُعِلِّلُ لِمَالِلَ لِلْمَالَا مِهُ الْمُضْعِينَ الْمُناكِد العقورة فعُنْ عِنهُ وَلَقِينُ فَلَا فَا فَسَنَا فَيَ أَنْ مِنهُ أَنْ مِنهُ أَنْ مِنهُ مِنْ أَبُوعَ وَ أَتَا تُنْ يَسْمِ النَّهُ وَمَدِينُهُ وَالكِسْ الْحَيْ مِسْلَهُم والسُّندُوةُ لِلزَّجْ السِّيرَلَةِ النَّدِي لِمَوَّا إِن وَالكَافِيمَةِ عي مَعْدِورُالتَّبِي، وَقَالَ إِنَ السِّكِيدِ فِي اللَّحِ النِّي جَدِلَ التَّبِي إِذَا صَمَعَ أَقَ لَكَ تُذَقُّونِ هُمُوْنَ فَتَكُونُ فَعَلْلَةً وَإِذَا فَكُمْ مَهُ لَمُنْ مِرْفَتَكُونَ فَعَالُومٌ مِسْلُ فَتُوْنُوهِ وَعَمَوْفَوْهِ مَ الشَّفَا تَعَامِ مِنَا لِلفَتَزَّاءِ لَلْنُوِّ ذِلْ وَيُسَالُ مِنْ وَلَكِنُونَ وَهُوَ فَعَنَاكُ الوَاحِدَةُ تُفَا الرَّامِ مُ الكِشَادَة شَا أَنْ العَوْمَ أَطِعَ مُنْ الدِّسْمَ وَتَعَافَتُ لَكُبُو تَوْدُتُهُ وَثَافُ وَالسَّهُ عَبَرَحْهُ ﴿ المجام جؤجؤ الطّائِرُ والشَّفِينَةِ صَدِّرُهُما والجَمعُ المن المجانية فال الاحتوى جادبان بالإبلال العوتها لتسنوب فقلت جي وي والإسم الجيئ مِنا الْلجنبع وأصْلهُ جَاوُرٌ فَلْيَنْ لِلْمَ زَوْ الأولي وَأَنْشَدَ وَمَاكَانَ عَالِمَوهِ وَلَا الْحَيْ أَمِيدًا الجنث واجدُ الجمالَةِ وَمِي إلِي زُمِنَ الكَمَا وَمِنَّا الْهُ نَعَمُّ وَفِقَتُ أَوْ وَعَرَّدُ وَعِن رَدُهُ وَمُلَّنَّاهُ اَجِنُونِ وَاجْبَائِذِ الأَرْضُ لَكُ لَنْوُتُ كَانَهُا وَهِيَ أَرْضٌ جُبُبَائُمٌ الْفَالِلَاجِئُ الْجِبَانُهُ وِي

مَعْ مَناعًا وَإِذَا قُلِبُ أَنَا مَوْ يَعْ إِسَهُ وَحَلِقَ مِنهُ تُلْبُثِ وَمُؤْمِنُ وَأَثِلُتُ وَقُلْبُ في المع يُحْن مِنهُ بُوَانَا وُمِسَالُ فَعِنِيهِ وَنُعَظَارٌ وَيُوَانُ الْبِشَامِتُ لَكُونِهِ وَكُوا عِرِ وَابِوا إِن مِسَل سَرِيفِ وَاسْرا واَبْوْلِا ُ مِسْالُ نَصِيبِ وَانْصِيبًا وَبُوْتِلُونَ وَآمِوْاَهُ ۚ بُرِينَهُ ۗ وَهُمَا بُوْيَبُنَانِ وَهُنَ بُرِيًّا وَمِنْ وَرَالِنَا وَرَجُلِ بَرِيْ وَوَالَهُ مِسْلُ عِيبِ عَنِيابٍ وَالْبَوْلَ بِالصَّيْحِ أَوَّ لَلْبِلَةِ مِنَ السَّمِينِ عَيْنَ بِدَلِكَ لِسَبَرْ وَالعَيْدِونَ الشَّيْرِ وَالدُّونُ شَرْبِكِي إِذَا فَازُّ قَيْنَهُ وَمَا رَاوَ الزَّجُلُ أَصِو الْنَعَدُ وَٱسْتَبِرُ الْمُثَالِدِينَةُ وَٱسْتَبِرُ الْثُهُاعِنِيلَ ﴿ بَسُلَةُ مُنْ بِالرَّجْلِ وَبَعِيدَ يَهِ بَسَنَا وَبَعْنُوالْ إِذَا أَسْنَا نَسُنَتَ بِدِهِ وَنَافَةٌ بِمَنْوُ لَا صَنَعُ لِهِ النِّ وَابِسَانِي فَلَالٌ فَبَنِيلِتُ بِدِهِ وَ النَّظِنْ نَعْيَضُ الشُّرْعَةِ تَعْوُلُهِنهُ بَطْؤُ مِجْ يُلُ وَابْطِافُتُ فَانتَ مَعِلِي وَلاَتَفُلُ أَبْطِيتَ وَفِراً سَتَبَطِا اللَّ وَيُعِنِّ الْمِنَا أَبِكَا أَبِكَ وَمَنابَظَّا وَمِكَ الْمُعَلِّي وَتُعْلِظا الرَّجَلُ فَيْسَيرُ وْوَيْسَالُ بِكَ الْمُورُوجُنا وَبُطِاءَنَ ذَاحْزُوجًا أَنَّى بَظِؤُ ذَاخُرُ وَجًا حَبُعِلْتِ العَنْعَةُ الَّهِ فِي يَظِؤَ عَلَى فُون بَعْظَا أَنْ جِينَ أَذَّت عِنهُ لِتَكُونَ عَلَيًا لِهَا وَنُعِلَن صَمَّةُ الظِّلَا إِلَى لِللَّهِ وَأَمَّاصُحْ وَفِيهِ النَّفَلَ لِأَنَّ مَعَنَاهُ التَّحْرَبُ أَيْ مِنْ الْبِطَالَةُ \* أَبُونَ بِرِ أَبِكِلا ٱلْفَوْمُ إِذَا كُانَت جُوا يَمُمْ بِطِلَّا مُ ﴿ بَكَ أَبْ النَّا قَدُ أَوَالسَّلَةُ ﴿ نَعِكَا أَبَكَا اللَّهِ عَلَ كَبُنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنافِقِينَا وَكُوبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنافِقِينَا وَكُوبِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَكُذُ إِلَى بَحْوُ فَ شِحْوُ بُحُوا إِخْوَا إِخِلَى بَلِي وَبَدِي الْمِنْ كُلَّا إِوْسًالُ السَّاعِ فَرْمُ وَلِتَا ذِلِنَّ وَتَبْحُونُ لِعَاجُهُ وَيُعَلِّلُنَّ صَبِيبَهُ فَيْعَالِينَ وَالْمَبَا وَهُمَا ذِلْ الْعَوْمِ وَكُلِّ مَوْضِع وَبُشْيَ كِنَا مُنْ النَّوْرِ الوَجِنِينِ مَنَا وَقُ وَكُوْلِكُ مُعَظِّلُ الْمِنْ وَتَبَوِّ الْمُ مَنْ وَلا أَي وَلَكُو الْمُ الزُّجُلِ مَنزِلًا وَبَوَ أَتَّهُ إِلَّا مِنَعْ مُن أَيَّ هَيًّا نَهُ وَمَكِّينَ لَهُ نِيهِ وَأَسْتَكَا اهُ أَي إِنَّتُ ذَهُ مَنااً ا وَهُوَبِينَا عَنْ مِنْ اللَّهِ عَلَمْ إِلَى عِلْ الْهِ سَوْرُ وَإِنَّهُ الْمُسْتِينَ البَّالَةِ مَوْرُونَ الرَّحْ عَلَى عَلَالَّةِ سَوْرُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَّةُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّى الل اَي سَدِّدِ ثُنُهُ جُونُهُ وَاَبَائِتُ الْإِيلَاكَ تَجَدِعُنَا إِلَى الْمَنْكَانِ وَأَبَادُ تُعَلَى فَلَا إِنْ الْمَدِ إِذَا الْجَبَ عَلَيْهِ إلِكُ أُوعَنَّمُهُ وَالْبَانَةُ مِسْلًا لِلْاعَةِ لَعَنَّهُ وَلِمْنَا فَفِهُ وَمِنهُ شِيْحِ النَّكَاجُ إِنَّا وَلَاتَهُ يُعِوْ سُلِ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَعِنْ مِنْ اللَّهُ الْوَاعْدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بَعَلَ الْهِ وَقُلَانِ إِخْلِكَا زَكِفُو الْهُمْ الْأَلْسَلِيكُ الْأَحْبِلِيّنَةُ فِي مَفْتُلِ تَوْ بَهُ لِبِلْ غَلِنَكُنْ الفَسَالِ مَوْلَةٌ فِإِنَّكُمْ مَتَّى الْفَالِمُ الْآخِونِ بِعِنَامِرْمِ \* وَوَلِكِينِ أَمْرُهُ أَن وَالفَقِ فِي الْنِينَا وَقُوا عَلَى مِنَالِيَتَعَا وَلَوْلِ وَيُقَالُ كَلَقَنَاهُمْ فَالْجَابُونَا عَنْ بَوَا إِوْلَاحِيدِ

بكأة

حفا القضير من التبع الخفيف مر الموظا ما فيناه الشيل فالالته تعالى فأحاال بعد فيدهد جُفَالَةُ أَى الْطِلَا ﴿ وَجَفَا وَالْمِنْ مِفَا الْأَلَا فِي الْفَكَّالَى وَالْذَبْدِ وَكَا لَا لِلْهِدُ الْأَوْمَةُ يَرْبَدِهُا عِندَ العَلَيْانِ وَأَجْفَافَ لِعُنَّهُ فِيهِ وَجَفَانْتُ القِيدِ الْفَفَادُ لَفَالَا فَهَا اوَاصَلَيْنَا نَصْيَبُ مَا فِيهَا وَلَا نَصُلُ الْجُفَاتُهُا ۚ قَالَ الرِّ الْجِنُّو الْجَفُونَ وَالْتِدْيْكَ الْفِيسْ فَانَ وَجَفَّاكُ عَلَىٰ الْوَعْنَانِ فِلْجِ عَانِ حَبِرٌ مِنَ العَكِيسِ إِلا أَنَانِ وَامْتَا الْدِي فِي جَيِدِ فَاجْفَوْ تَكُرُورَهُ بِما فِيها فَعِي لَعَنَهُ هِهُولَةً وَجَفَاتُ الرَّجْلِ أَيشًا صَرَعْتُهُ وَأَجْتَفَا فَنَ الشَّين العَنَافَيْهُ وَرَصِينَ بِهِ مَو جَنَاوَ الرَّجُلِ عَلَى السِّيِّ وَجَأَنَا عَلَيهِ وَجُا نَاعَلَيهِ إِذَا الكَّتِ عَلِيهِ عُلْ الشَّاعِ مُناعًا صِرْ لُوشِهِ رُبِعَ مُناهً بِنتُم جُنُوءً العَائِدِاتِ عَلَى مِسْاجِينَ مُورَجُلُ اجْتَا يَوْلُجُهُ الْمُعَادِّةُ عِلْمُ الطَّلَقُرْهُ وَالْحِينَ فِي الشَّرْسُ وَقَالَ إِنْ وَلِيسِ مِنْ الاسْتَابِ وَ هِمُنَادِ اَسْمَةُ مَنْزَاحِ مَو الْجِينَ الاِنْبِانُ يُعَالَحُهُمْ عِيْجَيْنَةً وَهُوَمِن الْوَالْمِرَةِ الوَاحِلَةِ الآانَةُ وَضِعَ مَوضِعُ المُصْدِرِ مِثْلُ الزَّجْفَةِ وَالزَّجْمَةِ وَالاسْمُ لِجِيانَةُ عَلَى فَعُلَةٍ بِكَثْمِرِ الجِيْمِ وَتَقْنُولُ جِيْتُ جِيدًا لَجْسَبُهُ وَهُوسَا لَأُو رِانَ المصرر مِنْ عَلَيْ عَلِي مَفْعَلُ بِعَنْ يَجِ العَبِن و قَرَشَرَتْ مِنهُ جُزُوُونُ فَنَاآتُ عَلَى مَفْعِلِ كَالْحِيْءُ وَالْحِيْفِ وَالْمَكِيولِ وَالْمُكِينِوْ وَالْجَاءُ لَكُواكُ وَيُثَا بِدِ وَجَا وَالْيَ عِلَى فَاعْلِنَى فِي مُنْ أَجِمْنُهُ أَرْفَعَ الْمُنْ مِلْمُوا الْجِي فَعَالَمِنْهُ وَتَعُولُ الْخَدُلِلَّةِ الَّذِي خِلْ إِنْ الْحِيدُ لِللَّهِ إِذْجِينُ وَلا عَزُلِلْهِ لِللَّهِ الَّذِي جِيْثُ وَإِجَاءٌ تَهُ إِلَى لَذَا الْمُعَنَّى المنا لله وأصطر لله والده قال فعير وكار شارمع والبكر أبالد الخافة الخافة فَالَ العَوْآةُ اصْلَهُ مِن عِيْثُ وَفَهُ جَعَلَتُهُ الْعَوْدِ إِلَيَّا مُّ وَوَلِمَثَالِ شُرِّ مَا يَحْوَلُ إِلَّى عُنَهُ عُرْقَةُ عِنْ فَالْ لَاصْعِينَ وَذَلِكُ أَنَّ العُرْقُوبَ لَا هُجُرُفِ وَإِنْمَا عُجُوجٌ الْمِعِ مَ لَا يَقَلِّمِ لَ عَلَى اللَّهِ وَنَوْ لَمْ لَوَكَانَ ذَلِكَ فَاللَّهِ وَالْحِيْرِ مَا نَفَعَهُ وَقَالَ الْمُعَنَّ وَوَلَا الطَّفْ المِرْ وَالْحِيْ الشَّيْرًا بِ وَخَالَ الْمُ مَوِيَّ مِنَا أَسْمَانِ مِنْ فَوْلِم جَارُجُ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ اللَّ وَعَالَهُ اللَّهِ عَالِوْ الدَّعُومُ اللَّهُ وَمَاكُانُ عَلَى اللَّهِ وَلا الجير أَمُّتِدُ الجِيكُا ٨ المُعَالَّجُلِينُ للكَالِ وَخَاصَتُهُ وَالْجَمِعُ الْجُبِالَةِ مِسْ السَّبَيِ وَالسَّبَالِينَ جَنَافِ الْكِسَاتِ جِنَّا فِي الْكِسَاتِ جِنَّا إِذَا وَسُالَتَ عَلَى بَهُ وَكُفَّ عَنَّهُ مُلْ قَالِمِ لِلْهِ مَنْ وَلا بُهِ مَوْرٌ وَوَقَالَ المُورِّينِ فِي كَالِ المُن إِن أَجْنَا وَلَا اللَّوْبَ بِالألْفِ إِذَا فَسَالْتُهُ فَتُل الْأَكْرِيدِة عَيَانُكَ بِالأَمِرُ فَوَجِنْهِ وَتَجِينُكُ بِالشَّيْحَةِ الْإِلَالَيْتَ مُولَعًا بِعِصْدِينًا لِهُمَا وَلَا يُكْمَلُ

التى إلى المنهزة والكمانة وي التي إلى العبوة والشيعاد والفقعة البيض وبناخاوير الضفار وَأَجْبَا وْتُ الزُّرْعُ بِعِنْهُ مَبْلِ أَنْ بَعِدُ وَصَلا حُوْهُ وَجُادَ فِي الْمِينِ بِلا عَيْرِهِ صَلْحَيل فَقَدِ أَرْهِ فِي وَأَصْلَةُ الْهُمَانُ وَلَكِيما أَنَّهُ مِثَالًا لِلْجُهُدَةِ الْقُدُّونُ وَهُ وَفِي أَلْمُشَكِّدُ الَّذِي كُلُو عَلَيما لَلْحِيدًا [8] قَالَ الجنعيدي وَمِوْفَقَيْهِ نَقَادُتُ وَلَهُ بِرَكَ أَرُورِ كَيْمَا وَالمَدْرُونَ وَجَبَاتَ عَيني وَالشَّيْ تَبَنِعِنَهُ \* وَقَالَ أَنُونَ مِهِ جَبُالُاتُ عَزِ إِلزَّ جُلِحَهِا أَوَجُهُو ۗ أَخَلَتْ لَتُ عَنَهُ وَأَلْتُ فَهُلُ أَنَا لِلْمِثْلِ مِنْ يَعَمُوالِعِلَى إِن أَسْتَعَدِّمَتْ جُوْ وَالْجَبَادَيْ عَقْمُ وَلَلْبَتَهُ مِنْ اللهِيم المِينان وفال الشَّاعِزه فَاأَنَامِن فَيْدِ الْمُنونِ الْمُنونِ الْمُنْونِ الْمُنْونِ الْمُنْونِ الْمُنْونِ الْمُنونِ الْمُنونِ الْمُنونِ الْمُنونِ الْمُنونِ الْمُنونِ الْمُنونِ الْمُنونِ الْمُنونِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللللَّا الللللللللَّاللَّا الللَّا الللللَّاللْمِلْلِي الللَّهِ الللَّلْمِ الللَّلْمِ الللَّلْمِ ا وَجَنِكُ عَلَيْهِ ٱلْاسْوَدُ أَي حُوْجَ عَلَيْهِ جَيَّةٌ مِن يَجْرِهِ وَمِنْهُ الْخَالِينُ وَهُوَ الْخِرَادُ مَ الْجُرَادُهُ مِنَالُ لِلْهُ وَعَدِ الشَّمَاعَةُ وَتَدِيْتُ كُلُّ مُنْ فَالْ الْجُورَةُ مِنَالُ الدُّورُ وَكَانَا لُوالِينَ إِنَّ مَوَدًّا وَللْمِوْكُ اللَّفَ دَاوُ تَعُولُ مِنهُ جَزُو الزَّجْلُ جَزَّاتَةً بِالْمَدِّ وَهُوَجَزِينَ الْمُقدِم أَيْ جَزَنَ ا عِيدَ الإنداو وتَعُولُ جَزَّا أَتَكَ عَلَى فَلا نِجَتَى أَجِتُرُ الْدَى عَلَيدِهُ وَالْجِنَّةُ وَاجِرُ الأَجِزَآءِ وَجَنَانُتُ الشَّيْ جَزَّا أَفْسَمْ مُهُ وَجَعَلْتُهُ أَجْزَا أَوْلَا لِكَالَّمْ إِلَى الْمُعْزِلَةُ وَجَوَالْكَ والسَّيْ جَرَّا الْآي المُعْنِفُ مِهِ وَجَزَاءَتِ كِلِيلُ بِالزَّهِلِيعِ لِللَّهِ جَزًّا بِالضَّعَ وَأَجِزَاتُهُ عَاانًا وَجَزَّ أَيُّنَا أَيضًا كَبِرِيَّةٌ وَظُلِبِيرَةً خارِيَة مُووَقَالَ الشَّمَاحُ مُنا دَالُهُ وَطِي تُوسِّر الرَّدِيدِ خَدُودِ جَوَادِينَ بِالرَّمْعِلِ عِبْن و و الجَوَالِي الردان الفداة والعبني السَّمَّ كَفَالِن وَأَجْزَانَتُ عَنَكَ شَلِالْهُ لَعَتْ فَي جَوَتُ أَيْ قَصَتْ وَأَجْتُزُانَتُ بِالشَّيْ وَجُوَانِي بِدِيعَ فَا إِذَا ٱلْمَتَنَيِينَ بِهِ وَأَجِزَا أَنْ عَلَكَ عِجْزَا فَلَا إِنْ وَجَهِزَا وَفُلْ إِنْ أَيْ اعْنَدِيْتُ عَنَكُ مُعَيْنًا وُمُو الجِيْرُ اللَّهِ إِلْفَتِم لِضَافِ الْأَسْعَى وَالْحِصْفِ وَعَالَ أَجْرَا أُنَّهُ جَعَلَّهِ لِلَّهِ نظامًا • وَجَوْلًا إِلْفَتْ إِنَّمْ تَجُلِيهُ وَقَالَ إِنْكُنْ أَزْنُنْتُنِي عَلَاكِمْ مَّا جَوْقَالُا فَيْتَ عِشْلَهُا عَجَد لا مُّو جَسَانَتْ يَهِرُهُ مِنَ العَمَلِ خُمِيًّا أَجَسُوا مُصَلِّبَتْ وَالإسْمُ الْمِنْ اللَّهِ وَالْمِنْ اللَّهِ وَالمِنْ الْمُعْلِينَ وَالإسْمَ الْمِنْ اللَّهِ وَالْمِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللّ الدِّوَاتِ يَبْنُ لِمُعْطِفِ مَو بِنَشْنَا فَيْ جَسَنُوا وَاللَّجِينَةُ مِنْ لَهُ وَقَالَ الرَّاحِ وَمُ وَلَمْ يَاتُ حَتَّى بِوِتُوصِّمُهُ وَلَمْ يُكِينِينَ عَزِطَعًا مِنْكِنِينَ مُهُ مُعَالًا مَمْ لَلِنشَاءَةُ مِثَالًا لِمُنْ وَلَمْ فَاللَّا فَعَمْدِينَ وَيُعِنَّا لَالْجُنَدَا أَعَلَى فَعَالِ كَأَنَّهُ مِن لَابِ العُظَّاسِ البُوْالِ وَالدِّوْالِهِ وَجَدَالٌ فَ فَعُنْهِو وآجشائق جُسْوُالْ إِذَا نَفَصَتُ إِلَيْكُ وَجُاشَتُ مِنْ خُزُنِ أَوْدَرُجَ وَٱجْتُشَا اللهِ وَٱجْتَشَا تُهَا إِذَا لَمْ نُوْا فِقِكَ وَجَثَنَا أَوْ الفَو مُرْصِ عِلْمِ إِلَى بَالَهِ أَكَ خُوْدُوا وَ الْجَنَّوُ الْفَوْ مُلِكَ فَعَلَمُ فَالْكَ اَلْوُذُونِي فَهُ وَفِي مِنْ قَالِمِ فَمَنَالِيّ فِي خُلِيدِ جَنَّرٌ الْجَنْنَ وَأَقْطِعُ إِفَالَ الْمَضْعِيقِ صُو

きがか

جزاا

جؤاا

وفالظافا

حشاء

واستدالعزان فإنى بالمنوج والوبكو ودولخ فاعتبوا بحج صيبن وكدلك عجائت بعافال وُلِمُنْ لِمُ إِنْ مُنْ الْمُرْدِيدُ أَجِيدُ الْحَجْزِيدُ الْحَدِيدُ ﴿ لِلْكُا الْمُرْدِيلُ الْمُعْلِ الاصفيعة المبتد وافرالفاش ذاك الواسين وجعفا حبداد مسار مصبن ونفس الوَّطِ وَهُو يُوْكُلُ وَ الْجِكَانُ الْعُقَدُهُ وَأَحَلَ اللَّاكَ سَنَةُ دِينًا وَاقَالَ عَلَى مَن يَرْمِ يَضِفُ خَارَيُهُ السَّمَاجُ بَصِفُ إِبِلاَجِدِاجُ الْاسْنَافِ بَبْلِكُنْ نِ العِصَاة وَفَقَتَعَاتِ ثُوْاجِدُ هُنْ كَالجَبُ الوالورتيج إِجْلَانَ اللَّهُ تَدِيفَظُلُمْ فَوَنَّ مُنْ أَجُكَا مُلَّا إِذِازَ اللَّهِ إِذَالِهِ إِلَّا لِهِ وَبُرُوكَ فَوْنَ مُنْ أَجْكَا Kall يَعْلَمْ وَإِذَا زَايُ يَهِمْ وَعِفْقِمُ إِنْ النِّكَمْ وَكُلَّاتُ لَهُ مَا وَالْمُعَالِينَ لَهُ لَ فَالْ الْعَنَّ جُرَبُونَ لِأَنْ الْمِنْ كُلِّ مَا مَدَاكَ الْجِيدَالْ الْاوَيْ وَوَمِيدُ فَوْ لِلْمُ جَدَالاً حِدْلاً وَدُلَّالِ عَبْرُاعَ لَا يَجْزِ تُرْجَعُلِكُ الْحَدِّ عَلَيْكُ وَمُثَمِّ الْتَيْدِلِدِ وَآلَةً ثُمْ كِلْتَدْبِهِ وَلِلْلا أَوْ إِللَّهِ بُندُونَةً وَالْ إِن التِّكْمِينَ هُوَ لَاخِيمْ حِدُ إِنَّا وَالعَامَّةُ نَعُولُ جَدِ أَجَدُ أَبِالْفَتْ فَعُ عَا مُعَالَةٍ مِسَالَ لِجُانُونَ وَالْجِيلَانَةُ أَيضًا وَسَرُعٌ للللهِ الْمَوْتِينَ شُولُ الدِّبَاعِ مِمَا يَلُولُ فِي لَا تَعَلَّى اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال وَدَعَم السَّنَّوْرِقِيَّ أَنْ حِبُدُ أَوْ مُنادُقَدُ فِيمُ لِمَّا إِنْ وَهُمَا جِبَدُ إِنْ نَفِرْوَةَ وَبُنادُ فَقُولِ لَهُ مُ المِلْةِ الْمُقْتَدُّ يَهُ وَوَلِلْتَا خِلِكَ أَنْ خِالِينَةُ عَرَكُوعِنَا وَلَى الْمُتَوَاقُ الصَّنَاحُ وَفَيَّا اسْتَعِيلَا عِنَ النَّهُ عِنْ مَعِد العَسْمِ وَمُ أَنْوَعَنَى مِنْ وَجَدَائْتُ السَّنَّيْحَ وَالْحَنْ فَنُهُ وَ أَجُودُ بِدِجْدِيثُ فَقَشْرُتِ وَعَالَهُ وَالْقِيلِ الْكُنْرِ مُلَا فَتُدَرُ وَالسِّكِينِ مِنْ الْجِلِواذِ الْمُنْتِرُ تَقُولُ مِن وَاللَّهِ الْمُرْدِ مِنْ جِلْ لِللَّهِ إِذَا طَارُ فِيهِ الْقِهِ إِنَّى وَلَهِ لَهِ مَا يَشَّا العُ عَبُولُ وَقَدِ جَلِيْتَ شَفَّعَ إِلَى بَيْتُونَ بالمتكارجداة بالغيزيك إذا لزقت بع فال وجريث إليه أي في الشاليد وفال وجديث البيو وعاليه إذا بَرِيْنَ عاليهِ وَ نَصْرَنُهُ وَمَنْعَتُ فُوسُ الظُّلِمِ وَوَعَالِيهِ وَعَالَمَهِ وَالْفَالِمُ أَبُودَيدِ حِلَا ثُمُ بِالشَّوطِ حِلْ إِذَا كِلْمِتَهُ بِهِ وَكُلَّ ثُمُ بِالشَّيْفِ صَلَّا ثُمُ مِلْهُ دِيمَ الشخص بخزادة جواد رفعك لعند في خواة بخودة بالعيزة المون يرجوا والوراج والا إذا أعظمته وحالا المراعز المالا تحلية وتجليا الا اظررة باعنه ومنعتها ال حولة جُعَتُهُا وَسُعَمُنام وجَدًا وَالرَّجُلُ السَّامِ إِذَا الصَّبِ المُجَوِّقَة وقال السَّاء وكَيْف فينا قَالُكُ الْعَالَ فَعِنْ مُعِلَدُ عَنْ مُسِيلًا لَمُ مُطُورُونَ وَكُولًا عَنْ الْإِبِلِ وَقَالِ أَمِولُ القَينِينَ طبع في افتيه و تشمي هبالد وفلا حِسًا أنك ويطاعظ الوسكا اوبش من المتبالد و فولد كَسْسِ أَتَابِ لِلَّذِي عَزَمَنَا عِلَى وَيُعِلَ أَكْ أَلَاتُ المُتَتَوِيُّونَ فَالَالْفِرْ آلْ قَارِهِ مُنْ واماليس أَوْمَنْكَ أِنْعِينِي وَوَضَّاهِ وَجَهَا أَنْ الْمُعْتَوْلَةُ إِذَا بُاصُعْتَهُا وَالْمِيسِينِ وَكِسَاءٌ عَلِيظٌ عَنِ أَنِي رَبِيدٍ • بِالمُمْوْدِلا يُمُومُ لِإِلَا أُوا مِو الْحِمَا الطِينُ الاسْوَدُ قَالَاللَّهُ نَعَالَ مِن جَمَا إِصَتِمُونِ وَكَذَلِك حصا والخنع الخيا أرمى مو الاضمع على بحضاف من المنازة ويون والمخصة ف عندي الدوينة أنونها البهامة الشكين كفوا ونفخناف المترجنا بالتسكير إذار عد خفائها وجيئه البير جِصَّةُ الصِّينَ مِنَ اللَّهُ إِذَا أَمْسَلَ مُعْلِنُهُ وَالْجِينَ إِذَا أَسْتَالُاتُ إِنْفُسِتُهُ وَالْهُ حِصْلَةُ جَمَا الْقِيلِ كَثُور عَبِي الْهَا وَاجِمَا لَهُمَا الْجَمَالُ الْقَيْفُ فِيهَا الْحَمَالُةُ عَنْ أَبْنِ السِّلِينِ حطيا مِعَاجِبَقَ أَوْ جَصَافُ النَّالَ سَعَرْتَنَا بُهُ وَلا يُعَمِّنُو وَالعُودُ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ النَّالْ عَصَ وَجَوْلُ عَلَيْهِ عَصَالُ عَلَا مُوكِ وَالْمِوالِيُّ وَالْمِوْلِيُّ وَالْمِوالِيُّ وَالْمِوالِيِّ وَالْمِوالِيُ عَلَىٰ صِعْدِ إِو فَإِذَ الْمُعُمِّدُو قَالْعُودُ مِعْضًا وَعَلَالِمُ وَ حِبَطًا فَتُدُبِهِ الزَّخِ حَظَا فَرَعْنَهُ و جطاء عنى لُغَايِّ جَوْرِ اللهِ وَوَانشَدَا الْوَعْرِو وَيَنْدُنْ فَالْخِارُهَا وَالْمَا وَجَمَّا مِنْ لَفِعًا وَجَوْ مِنْدَ وَجَطَانُ إِنْ مُنْ لِمِهِ وَجَطَانُ مِنَاجَبَنَ وَجَطَانُهُمَا الصَّعَهَا وَجُطَانُهُ إِذَا صَلَى وَ أَنُو وَجُرُ مِنْ لَأَنِكُ وَلَلْمُعُ الْمُجَمَّا مُو لَلِيَّا إِلَى وَالنَّسْفِيدِ مَعَ وُوفَةً وَلَلِيَّا الْ بيده مَنْ مُوطِفًا أَن عَالَ إِن عَبَّا مِن الْمَدُر سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ إِفَفَا اللَّهِ عَلَا إِن اللَّهُ عَلَا إِنْ اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ إِفَفَا اللَّهِ عَلَا إِنْ عَبَّا مِن اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ إِفَا فَاللَّهُ فَعَلَّا إِنْ اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ إِفَا فَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِفْضًا اللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ عِلْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عِلْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّا لِللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّالِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّا لَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عِلْمُعِلِّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَالْعِلَّ عَلَّهُ عَلَّا لِلللَّهِ عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ ٱبُودَهِ إِنَّا أَنْ كَلِينَهُ بِإِلْمَا لَكُنَّ عَنِيَّةً وَجَنِيا فَضَيْفَ وَالْجِيَّاتُ أَنْ نَقُوالِ أَحْمَرُ الْصَالِحَ الْمَ جَعِلَا أَنْ وَقَالَ وَهِبُ فَا فِحَ إِلَى ثَالًا نَاهُ وَجَعِلا إِنْ القِيلَةُ بِزُبِدِهَا أَيُ رَمَنْتُهُ الوَدِيدِ والطَّرِمَانُ وَمُ الْمُنَالِمِيَّالُونِيَ وَبُسْتَنِي بِهِ لَقُبُ الْأَلْمُ لَنَفْ الصَّيَادِ لِ الجيطِيُّ عَالَى فِعِيرِ الدِّوْ الْصَلَالِةِ خَالِيُهِ الْجَعِينِ يَطِينِ إِنْبَاعِ لَهُ وَلِلْبِطَانِ فَالرَّجِالِ المن إخبات الشيخ خياة وصنة الخابية ومي المنت الاات القَصْ بِرَهُ ظَالَ نَعِيْلُكِ وَ سُحْتَى الجِهِ طَاعِنُ وَلِدَ مِنَا مَنِيهِ وَالكِينَا وَيَ عَارُجُ مَطِعَ ا العَدْبُ وَكُنْ عَلَى وَلَا وَكُنْ اللَّهِ وَكُذَالِ لَكَ مِنْ عَلَى عَلَى عَلَى الشَّهُواتِ القَطِور جيطا النوْنِ مِنَا لَ عَلْمُ كَلِي عَرِيضَةُ مُعَمَةً أَنْ وَجُلِيجِينَظِا وَجَيَنَظِا وَ وَجَيَنَظِا وَ وَجَيَنَظِا وَحَبُكُ الارْضِ لِسُبَاتًا وَأَحْمَدُ إِنْ أَسْتَكُرْثُ وَجَازِيَةً مِعْمَا أَنْ مُسْتَكُرُهُ وَلَقِيمًا وَمُ أيضًا بلاهير تصبر من من من من البطن وكذال المجمن طي به وري مكن ويا المُمْوَوْ الْمَوْأَذُالُونَ عُلِيلًا تُوْ فَسَينَ فَالْ الزِيزِ قَالَ بِنَ يَكُولِنَ الْعَصْ كَنَا يُولِكَ الْحَالَةُ الْطَلَعَةُ \*

المنتاك من فالإن الى أختاف ونه واستقرت فوقا أوجيان وانت والاحسور مَنظِلهِ فِي عَلَى مَعَا يُلَ فَلَمَ الْجِمْعَةِ إلْهِ وَال قُلِمَةِ الشَّائِيةُ لِأَلَّ لِأَنْ فَهُلَما أَكْسَرُةً فَيْ أَسْتَمَالُ ولايزهر إن العَرِّم مِنْ عَنولَق وَلا احْتَى مِن وَلَهُ المُنْفَرِّ دِما قَالَ فَا نُوْلَ عَنُو وَقَعْ وَالْمُ فَوْ قُدِ إِلَّ وَهُو مُعِدُ أَنْ مَعْ ذَالَ فَعُلِيتِ البَارُ القَّا يَجْ فَلِينَ الْفِي وَ الْمُولِي الْآلِكُ الْفَالِمَا إِلَيْنَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ اللّهِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ اللّهِ الْمُؤْلِينِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّ الْمُوعَدِيدِ الْحَنْوَالِيَّةُ وَالْمُورَيِّةِ عَلَى الْمُورِيِّةِ فَا الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤمِدِينَ اللَّهِ الْمُؤمِدِينَ الْمُؤمِدِينَ الْمُؤمِدِينَ الْمُؤمِدِينَ اللَّهِ الْمُؤمِدِينَ الْمُؤمِدِينَ الْمُؤمِدِينَ المُؤمِدِينَ الْمُؤمِدِينَ الْمُؤمِدِينَا الْمُؤمِدِينَ الْمُؤمِدِينَ الْمُؤمِدِينَ الْمُؤمِدِينَ الْمُودِينَ الْمُؤمِدِينَ الْمُؤمِدِين الألفين، و خَالَةَ النَّاقَةُ خَالَةً وَخِالَةً وَالكَيْهِ وَالْحَيْهِ أَيْ جُونَت وَبُرُكَ مِن عَبْرِعِلَةٍ كَالْفَالْ وَقُولٌ فَيُ اللَّهُ الْمُرْالِقِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ فَيْ الْحُمْلِ أَيْ وَفِي العَدُسْ جُوْنَ وَفَحْدِيثِ سُرًّا وَهُ مَا خَلَاتُ وَلا جُوْنَتُ وَلَكِن جُدِيثَ مَا التَّبَا عُلُونُ وَانسَّهَ أَبُوعَ وَهُ وَعُواالَّهُ الْمُو وَامسُوامِنسُيَةً سَجُعُ إِنَّ الرِّجَالَ وَوُو عَظْ فَلَدَلِينَ وَالسَّاوَامِنسُيَةً سَجُعُ إِنَّ الرِّجَالَ وَوُو عَظْ فَلَدَلِينَ وَالْمُ الفِيلِ قَالَ وُحَدِّ لِلَّهِ وَرَةِ الفَقَادَةِ لَمُعَنَّمُنَا قِطِاتُ فَالرِّكَابِ وَلاَ خِلَا مُعَالَّةً الكِن اللهُ عَدِيْكُ لَهُ وَحَدَالًا فِي لَهُ عَدُوا أَفِيهِ لَمَا أَنْ خَصَعَتْ وَلَذَ لِلَّا اسْتَعَالَ أَنْ فَالْتُ المُخْلِفُكُ وَفَدُ وَلَا وَلَا الدِيدُ الْمُنْ وَمُدُوالِنُعِيرُ وَلَا وَلاَ الدِيدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل الكَدَلَلَهُ \* وَلَا وَمُ اللَّهُ العَدَرُدُةُ وَلَلْمَ عُمْرُونُ وَمِنْ الْحُدُدُ وَخُنُودٍ مِنْ وَظُلْ عَلَيْ الْمُ كَانَ حُرُونَ الطَّيرِ فُونَ زُوْو شِهِم إِذَالْجَمْعَةُ فَيْسَمِعًا وَتَعِيمُ الكَامِنَ لِهِمْ وَقَدِحْرَتُ حُولَةً مَ جَا ﴿ وَالرَّهُ وَجِيدًا وَ قَالَ السَّاعِنْ وَأَعِنُ وَأَعِنُ وَرَبِّ الْعِلْظِ الْعَرْضِيَّ مَوْلَتُهُ وَأَوْ الْفُوارْ رَوْ الدِّيدا وَالْأَبْدَا وَالدِّهُ وِي نُنْ لَيْهِ إِمِن وَرِالسَّمَ رِفَهِ لَيُهِ إِلْهِ عِنْ الدِّيدُ الدِّيدُ وَالدِّيدُ وَالدِّيدُ مِسْلِكُرِهُ كُرُّاهِ لَا وَوَالْ لَا عِنْتُى نِعِ لَكُونَ لِنَارِئِ لِمُعْلِيْتِ وَيُعْلَالُ لِلْمُحْرَجِ عُنْزُوْهُ وَمُعْوَاهُ الخِزُهُ ، قَالَ لاعشَى تَدَادُكُهُ فَيْضِلُ لا إِن يَعْبَطَامَتَى عَيْرُدَا وَتَبْكُ الدَيْعُظِينِ الدَّرْ الدِّعْ خَسُالٌ مُنَالِكُانْ حِنْدُ الْخَطْرُ وِبِنُونِ وَجَسَالُ الْكَابِ بِمُفْسِهِ مِنْعَالِمَ لَا يَتَعَالِمُ الْخَسْنَا الْكَابِ أَنِشَاهُ وَاللَّالِ الْمُعْلِمِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِيلَاللَّ الللَّهُ ا وَفَلْ يَدِيثِ إِدِرُوُواللَّهِ وَمَا السَّلَطُعُتُمُ وَدَوْلاَ عَلَينا فَلَى مُوادِدِرُوْوْ وَالدِرُا } إَلَا لَا كالكاب لنعلم للم المنتا فأخشاه ابوريد خشا المفترة خشا وخشوا الت عبر رومنه فوله تعالى مَفَاخِاهُ وَمِنِهُ لَوَكُ إِزْ يَنْ عَلَيْفِيلِ مِلْ سِكِيرٌ وَحَبِيزٍ لِسِنَّةِ تُو نُكِرُ وَتَلُكُ لُؤُو وَقُدِدُولُا يَنقَلِبُ اللَّهِ البَّصْرُخَانِينًا وَكَالِمُ اللَّهُ الفَّوْمُ بِإِلَّالْةِ تُواْمَوْا بِهَا وَكَانَتُ بَيْفَهُمُ فَالْمَا وَكَالَتُ اللَّهُ الْفَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَّ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال الكؤكن وُرُووْالْمَهُ قَالَ إِنْ يُوعَرُونِ العَالَامِيُّ اللهُ تَدُولًا مِن سَعْدِ بِزَيْحَيْدُ مِن الفارداتِ عِذْتِ فَقَالَتُ نَقِيضُ الصَّوْابِ وَتَدِيثُهُ وَفُرِئَ عِيمًا عَوْلَهُ تَعَالِعُ وَمُنْ قَتَلَ مُومِنًا خَطَاءٌ تَعَوُلُ مِنهُ أَخْطَاءُ وَعَلَيْكُمُ هُ زَالكُوكِ الفَّعَيْدِ مَا مُسَتِقِونَهُ وَ قَالَالِدِزْئَ وَكَانَ مِنَ نَصْحِ النَّانِي قَالَ وَعَلَى إِلَى المَّالَ مِعَتَى وَالْمِدِولَا لَقُولُ الْمُعَالِينَ وَبَعِضُهُمْ مِنُولُهُ وَلَا عِلَا ٱللزَّبْدِ فِي وَوَلِدِ تَعَالَى إِنْ وَتَلَهُمُ كَانَ مِنْكُمْ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمِينَ اللَّهُ اللّ تُلدَدُ إِن يَ يَكُونُ مَنْ مُوبَالِكُ الدِّرِعَ لِي فَعْلِي مَلْ يَقْمِونُهُ لِإِنْ لَهُ لَلِيسُ فِي كُلا والعِرْبِ فَعِيد ليُ كِبرِّ الْكِيْ الْمُعَا وَتَعُولُ مِن مُخْطِئ عُنْظِالٌ مِنْظَالًا وَخِطْالُهُ عَلَى فِعِلَةٍ وَالْإِسْمُ لِعَبَوِينَهُ عَلَى فِعِيلَةٍ وَصَرَهُ مَن الصَّرَّا وَ فَاتَّا أَذَا وَ فَعُولٌ مِدْ إِسْتَبُوحٍ فَاسْتَنْقَلَ فَرْدَ بَعَضَهُ إِلَى لِلنَّسْرِ وَجَكَى الْاحْفَةُ وين وَلَكُ أَنْ فَشَيْدِ وَالنَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهَا كَسَمُ أُووْادٍ شَاكِنَةٍ فَبِلْنَا حُمَّةً وَهَا وَالْإِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا ا عَن يَعْضِهِم دَرِّينَ مِن وَرُاوُنُهُ وَهِكَ وَهَا وَحَعَلَمُا فَعِيدًا مُعَنُّوكَةُ الْأَوْكِ قَالَ وَذَلِكُ مِن تَلَا لَكُوهِ قَالُ المِنَوِّ آلْ وَالعَرْبُ نَسُنِي لِللَّوَاكِبَ العِظَامُ الْبَيْلِا تَعْرِفُ أَسْمَا وَالدِّرْ الرَّيْ وَتَفْعُلُ تَبُرُّ الْ فَتَعَمُّلُ فِي مَضْرُونَ مَضْرُونَ وَفِي مَنْ فِي مَنْ مِنْ اللهِ اللهِ وَالنَّارِهِ وَقُولُمُ مِنْ المَّامُ إِنَّمَا هُوَ عَلَيْنًا فَكُنْ أَن تَظَامَلُ عَلَالِهُ وَلَقِيتُمْ مِنْ فَكُنَّ لِمُ عَلَيْنًا وَقَسْلِ سُرَاتِنًا وَالْعَرَاقِي العُرْبُ وخطع لامِزاحْظا وأبوعي الموطي وأخط العُنان معنى واصو وأنشر ما وَقُولُمُ السَّالِطَالُ ذُوتُدُرُّ أَوِ بِضَمِّ النَّالَ الصَادُوعَ لَهُ وَ فَوْتَ فِي عَالَ ذِفِعَ أَعِدَ آلِيهِ عَن نَفْسِهِ وَهُوْ أَنتُمُ يًا لَهُ وَعِنْ إِذَ خَطِيثُنَ كُاهِ لَا أَي أَخْطَانُ وَقَالَ } فَالْ إِلَى الْمُعَالِقِ يُعَالِبُ يُعَالِبُ مُوصُوعٌ لِلدِّ فِع وَالتَّا ﴿ وَاللَّهُ كُلُومِدِتُ فِي ثُولَتِ وَتَنصُلُ وَتَتَعَيْلُ وَتَعَوُّلُ تَبِدَالَ الْمُعْمُ الْكِيدِةُ فَي اللَّهِ فَعَ اللَّهِ فَعَ وَالتَّا ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَعُمُ اللَّهِ فَعَ اللَّهُ فَعَمُ اللَّهُ فَعَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لِللللَّالِمُ اللّلْمُولُولُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّلَّال لِلَّذِي لِلَّذِي اللَّهِ عَلَا وَالْإِلَا مُنَالًا اللَّهُ وَالْكُلُّ مُوكَ الْحَالِمُ مُوكَ الْحَالَ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهِ وَاللَّهُ مُوكَ الْحَالَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَالْمُلَّالَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّالَّالِمُواللَّاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّالَّالَّاللَّالَّ اللَّهُ اللَّذِلْ الل وتَبَافَعُمُ وَكُذُكُ إِلَا أَذِهُ فَي وَاصْلَهُ تَدَارُهُ فَي فَادِهُ نَا الثَّا وَالْمُثْلِينِ لَهُ إِلَا إِل الاعتبروا والنااطي مَن تَعَدَيْ لِما الاينتيعي وتعول حَجَالاتُهُ خُطِيَّةٌ وَخُطِيْاً إِذَا فَالْتَ لَهُ ٱخْطَالْتَ الإبيدالة بها والمن بازاة المنافقة والمنافقة أعناك فلان لايداري ولايماري وامت يُفْتُ إِنْ الْخُطَانُ فَيُطِيدُ وَتُخْطَانُ لَهُ فِي الْمُسْتَلَةِ أَيْ الْخُطَافِي وَتَعَالَمُ وَوَجَانًا وَ الميداناة وجُسِزلِكُ أَيْ وَالمُعَاسِّرُةِ فَإِنَّ لَأَجَرَ وَيَقُولُ فِيهِ إِنَّهُ يُهُوْ وَلا يَهُمُ وَيُقَالُ وَارُا أُنَّهُ عُالِلَةِ فِي مِنْ عَظِيرُ المِنَانِ فَيْ وَالْاَلْمُعَا خُلِقِي جَالِرًا بِأَنْ خَلِيلَا كُلُفِتُ لَمُ وَدِالْ يَنْهُ إِوَا ٱللَّهِ مَنْ لَهُ وَلا يَنْتَهُوا و تَعَنُولَ خَالَالسَّيلَ وَثُولًا إِلْفَيْمَ أَي مِن لَدِ بَعِيدِ وَاللَّهُ إِلْفَاتِ الْخَطَّاكِ النَّبِلُ أَجْنَنَاكُ وَأُجْوَيْنُولُ فَلَمْ الْعِبْ إِنَّا وَجَعُ الْمُطْوِيَةِ خَطْآيًا وَكَا فَعْ أَلِهُ وَجَعُ الْمُطْوِيَةِ خَطْآيًا وَكَا فَعْ أَلِهُ فَعُدُ إِنَّا العَوَجُ أَيْمَاكُ الْمُصْلَدِدُونُ وَالْإِلَاكَ أَعْدِ جَلْهُ وَشَعْبَهُ اللَّهِ الشَّاعِينَ الشَّاعِينَ

اوَانْهُ لَذِا فِي خَبِيثُ وَمَاكُانَ جَزِيا وَلَعْتَهِ جَنَّا وَجَنُوا أَسِتًا جَنُوا مَا وَجَنَّا وَاللَّهُ وَالدِّينَةُ النَّفِيضَةُ وَالدِّنَا لَكِينِ وَالْإِيَّا اللَّهِ مِنْ الدِّلَّا المنتَضِ الدِّيِّقَ المُتَعْفِقَةُ وَتَدْ لالْ الدِّجُولِ بِدُلَّةُ مِرْضَ فَهُوْدُ إِلَّ وَعَدِيْتَ الرَّجُلُ وَاذِالْتَ أَبِطًا فَأَنْتَ مُدِلْ وَاذَالْ الله الْوَالِمِمَّا إِنَّ أَصْبَنُهُ بِدِلَّا يَتَعَدِّلُ وَلَا يَعْبُدُ كُ أَنُورَيدِ تَعْنُولُ لِلرَّجُ إِلَا أَنْفُمْنَهُ قَدِا دَأَنْ فَالْمَا أَنْفُولُ لِللَّهِ عَلَيْهِ الْمَالَةُ الْمُعْمَدُ قَدِا دَأَنْ فَالْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ لَا يَعْمُونُ لِلَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْلِدُ لَا يَعْمُونُ لِللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْلِدُ لَا يَعْمُونُ لِللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْلِدُ لَا يَعْمُونُ لِللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْلِدُ لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ لَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّعْمِقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَ الْجَانَةُ وَأَدُوالُونَ إِذُوالَا وَفَوْ لَمْ بِهِ جَالَاظُ مِي مَعِنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِهِ جَالُونَ كَمْ الْاللَّةُ بِالظَّالِي وَرُا اللَّهُ لِلنَّالَ يَدُّرُا أَهُمْ دَرُّ الْخَلُّقَهُمْ وَمِنْ الدُّرْ بِنَهُ وَهِي يَسَالُ النَّقَلِيلِ الآانِ الْعَرْبُ تَوْكَتَهُ وَهَا وَالْجَعُ الدِّرُ الرِّيِّ وَفِي كَرِيبُ وَرُالاَ النَّارِ الْيَ أَنَّمُ خُلِفُوا لَهَا وَمَنْ قَالَ وَرُوالنَّالِي فَيْرِهِي إِزَادِ أَنَّهُم يُذُرُّونَ فِي النَّالِ وَالدُّولَا المُجْزِيكِ الشَّبِ فِي مَعْلَةٌ وِالوَّالِي زُجُكِ الدُّرَّالْ وَأَمْتُواْ أَوْ ذُرَّالًا أَوْ وَدَرِئُ مَنْعَتُوهُ وَدُرَادُ لَعَيَّالِي مَّلَالِوَّاجِزْهِ وَابْنَ شَيْعًا وَرِيَّتُ عَبَالِيدُ يَعْتَلِيلُوانِي وَالعَوْانِي يَعْتَلِيدُ ، والإسمُ الدُّرِالُهُ بِالفَهِمْ وُوَيِّالَ وَقَدِعَكَتْنِي دُوْاوْ الْمِدِي بَدِي وَرْشِيةٌ تَهُمْ بِالنَّسْنَدُ دِهِ وَفَرْسُ أَدْرالُهُ وَمَدْ مِنْ أَذْرُ اللهُ أَيْ أَذْ فَشَرُ كُلُا وُنَهِلِ وَسَأَلِوْهُ أَسْوَدُ وَعَنَا أِنْ ذَرُ اللَّهُ وَهُوْمِن شِيابًا لِسَالُونُ أَسْوَدُ وَعَنَا أِنْ ذَرُ اللَّهُ وَهُوْمِن شِيابًا لِسَالُكُ الْمُعْرِ دُوْنَ الصَّالُونُ وَصِلْحِهِ وَدُوْلِ النَّفِي يَعْدُونِ إِللَّهِ وَنَسْكِينِهَا لِللَّهِ السَّيْدِ بِوَالبَياضَ وهُومَا وَدُومِ الدِّرِ الْوَهِ وَلا تَعَدُّ الْمِدَالِيَّةِ وَيَكِي مَعْضَمُ دُدُالْ لِلْأَصْلِ كَيْرُونَ فَه ورَرْح "دُرِّتُ عَلَى فَعِيلِ وَالشَّرِهِ شَعَفْتِ الْقَلِدِ فَعُرَّا وَفِيهِ هَوْالِ فَلِيمَ فَالْتَامُ الفُّطُورُ الْ وَالصِّعِيمَ فَيْ ذُرِّيْنِ عَنْ مُعْمَوْنِ وَيُوْوَى ذُرُّونِ مِنْ مَهُمْ دُيَّاتُ اللَّهِ فَتَكُرُ فَأَوْدُالْطَجْمَة حَمَّى يَسْفَظُ مِنْ عَظْمِهِ وَتَدَيَّاتِ العَدْرَةِ فَسَدِتْ وَتَعَكَّلْعَتْ ٥ الله والزاد الشي المرادة وداد والمراة بعينا بَرْفَتُ ٱبُونَ بِدِرُا أُرْآتُ عِينًا أَوْ إِذَا كُانَ يُدِيرُهُمُ الْ وَهُوَرُجُلِ رَا الْوَالْعَينَ عَلَيْك المترزازة المترقبية وكذ لل المتربي والمائز تنباله ومن في المكان النازي الإي يقف فيه مرا ألا وَدُوْا فَ الْعَوْمُ دُواا وَأَرْسَبُ مُعْمُ إِلَى دَتَيْكُمُ وَوَلِلَ الْأَلْمُ الْمُ خَلِيهِ مَا نَوْلَ سُرُوبِ لِمَالُ وَالْ لَنَا فَلَانٌ وَأَدْنَبُ الرَاوَا أَعْنَالُ وَوَبَالِفُ الْمَرْبَافَةُ وَأَدْنَبُهُ عَلَا أَيْعَا وَيُفَا وَالرَّزِينَ وَ الذِّينَةُ الظِّلِيعَةُ وَالْحِيمُ الدِّنا إِنَّ وَقُولُمُ إِنْ لَأَدْيَا إِنْ كَارْتِهَا إِلَا مُؤْاتِهِ الْفَكَالُعِنا ابْ السِّكِيْتِ مَادْبَا أَيْرُ بُا فَلَا إِن أَيْ مَا عَلِيثَ بِهِ وَلَمُ الْكُورْثُ لَهُ \* أَبُورُيدٍ وَالْبَادْفَ السُّونَ 

وَكُنَّا إِذَا لِلِبَّا رَضَعَ زُخُلُهُ أَفَعَنَا لَهُ مِنْ ذَرُّ يُهِ فَيَتَقَوَّمَا ٥ وَمِنهُ فَوَلَمْ بِشُرِّ ذَاتُ دَرُّهُ وَهُنَّو الجيدة وكلوين دود وواعلى فعول الى دوكنور وجوفيه والروق البعر اوعتوا يَسْتَ بِنْ بِهِ الشَّالِيدُ فَإِذَا اَمْكُنَهُ الرِّ فِي رَحْي قِالَ أَبُونَا لِمُ مُعْدُونَ إِلَا لَهُ إِبْدِ رَاءً كُواللَّيد اَيْ يُونَعُ أَبُوعُبُ يَابَةَ أَجْ دَانْ لِخَيدِ عَلَى التَعَلَّ إِذَا التَّوْدِينَ فَقَدَ وَالدِّرَ وَيُثَقَ اَيْضًا كَلْقَةُ "بِيَعَامُ عَلَيْهَا الطِّعِنُ قَالَ عِلَيْ وَبِنْ مَعِينَ كُرْبَ وَظَلِلْ كَأَنِي لِلوِّمَاحِ دَوْفِئَةً" الْفَاتِلْ عَنلَينا وَجَزِير وَعُوْتِ وَاللَّاصَعِينَ هِي مَكْنُورَةٌ وَجَرَا البَعِيمُ دُوْدُوا أَيْ أَعَادً وَكَانُ مَعُ الْمُنْدَةِ وَوَهِ فَظَهِرُو فَعُو دُارِئَةً مُ قَالَ إِنْ السِّلِينِ وَمَافَقُ دَارِئَة أَيْفًا إِذَا أَخَذَتِهَا الْعَلِيَّةُ أَنْ مُوْرَاقِهَا وَأَسْتَبَانَ عَجَهُاهُ قُالِكُ يَسْتَى الْحَدْدِدُو أَوْ بِالفَتِحِيَّ الْمُورَيدِ أَدِرُاتِ النَّاقَةُ بِضَرِعِنَا فَيْقِي مُدْرِئَ إِذَا الزَّلْتِ اللَّبِنُ وَازْحَتَ ضَرْعَنَا عِندَ البَّناقِ الدِّثْ نِنَاجُ الإِبْلِ وَالْبَانَهُمُ وَمَالِيَنَتَعَجُ بِهِ مِنْهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَحُوفِينًا دِنْ وَفِي وَلِيُنِيثِ كَنَامِن فَيْهِمْ مَا سَلَمُوا بِالْمِينَاقِ والدِّفْ أيضًا الشَّيْونَةُ تَعْوُلُ مِنهُ وَكُولَ الْوَالْدُفَادُ مِسْلَكُمْ هُ كُنُواهَةً وَكُذُ لِلْ جَفِيْ جَنَّا مُسْلَظِينَ طَمَاقً وَالْإِسْمُ الدِّفْ بِالكَّسْرِ وَهُوالسَّيْ الَّذِي يُبِونِيُكُ وَالْجَمَعُ إِلَّادِ فَأَلَّ تَعُولُ مَا عَلَيْهِ دِفَ الْإِنْدُ أَسْمِ وَلا نَقَالُ مَا عَلَيْهُ دِفَا أَنَّ لِأَنَّهُ مَصْدِرَةٌ وَتَعُولُ أَتَعُدِ فِي فَيْ هَا الْعَالِيظِ أَيْ فَيَحِدِ وَرَجُلِ وَنَهُ عَلَا فَعِل إِذَالْبِسْ مِنْ أَبْدِ فِينِهُ وَلَذَٰ لِلْ تَرْجُلُ وَأَنْ فَأُو مِنْ أَوْ مِنْ أَوْلِي وَ عَدَادُ فَالْوَالِيثُونِ وَتَدَفَّا صُوبِ النوب واستَبْرُ فَاوْ بِهِ وَاجْفَاؤِيهِ وَهُو أَفِيتَعَلَ أَيْ لِيشِ فَالْدِفِينَةُ وَدَفَوْ فَ لَيَاسُنا وَبُومُ جِهُ وَيَ عَلَى مُعِيلٍ وَلَيْلَةً مُرَ فِيكُنَّهُ وَكُنَّ لِلَاللَّهِ فِي وَالْمُنْفِينَةُ الإِمِلُ الكَّفِيرُةُ ٧٠ تَبعضُها يَدُونَ بَعضُها بِأَنفا سِّهَا وَقَدِيدُ الدِّنْ وَالمَانِونَ الإِمِلِ الكَيْنِيرَةُ الاَوْ الدَّ و الدُّونِيَّةَ مِثَالُ العَبِي مِنْ المَكِلُوْ الدِّي يَكُونُ بَعِدَ الرَّبِيعِ تُعُوا الطَّيْفِ حِينَ بَدَهُ اللَّالَةُ وَ فَالْ يَبِعِي قَالُا رَضِهِ مِنْهَا مِنْ مُقَالَ الإصْعِيْ ذَفِيقٌ وَدُنْتِيَّ بِالدَّآرِ وَ قَالَ الْمُؤْمِدِ كَالْمِبْرُةِ مَعْ مِنَادُونَهَا فَيُلِ الصِّيفِ فِينَ مَ وَنُرَيِّهُ مُونَالُ عِبُمِيِّةٍ قَالُ وَلَذَلِ النِّنَاجِ فَالْ إِلَّا وَاوَالِلَّهِ فِيْنَ وَتُوعِ لَكِبَهُ وَالْحِيْرُةُ الصَّرْفَةُ مُ و أَبُونَ مِدِ دَاْتَ إِنَّ القَوْمَ مُرَاكًا مَّا وَالْ الْمُعْتَامُ وَيُقِيلُ ذِا كَانَتْ عَلَيْهِ الدِّيونَ وَتَدِاكَ الْقَوْمُ الْكَالْدُ بَعُوامُومَهُ مَهُ وَ اللَّهُ فَيَ المَنْفِيثِي مِنَ الرَّجَالِ الدِّونَ وَقُدِدَنَا وَالرَّجْلِيدِنَا وَعَلَا الاَّجْلِ فِيهِ

المراجع

دفا

المنشنبواالإبل فِإنْ فِيهَازُّتُوْ الدِّمِواكُ إِنَّا لَعُظِي فِي الدِّيَّاتِ مَتَعِفَى بِهَاالدِّمَا وَتِعَالُ أَدْفَا عَا طَلْعِكَ لَعُنْهُ فَ فُولِ إِنْ عَلَى ظُلْعِيدًا أَى أَرْفَى بِنَعْسِكَ وَلَا جُمِلُ عَلَيْنَا ٱكْتُرْمِ فَا تُطِيدُ ٱبُورَيهِ دَمَا إِلَى إِلْمُكَانِ مَرْمَا وَمُوا وَرُمُوا إِذَا أَفَامَتُ بِيمُ مَا مَا الرَّهْمِا وَالْفَالِ وَالتَّوْالِيُّ الْمُورَيدِ رُهْيَالُاتُ رَالْمُ عِي رَهْيَالُةٌ إِذَا لَمُ يَكُونُ وَرَهْيَالُتِ الشَّمَالِيةُ وَتَرَهْيَالُت إِذَا تَعَنَّصُنَ لِلمَظِرِهِ قَالَ وَالمَسْرَافَةُ مُزَهِي أَبُ فِي مِشْيَتِهِ اللَّهِ لَكُمْ الْكُلُّ العَبْدِ اللَّهُ أَبُوعِيدٍ تَرْفَيَا الرَّجْلُ فِي أَمْرُ وإِذَا هُمَّ بِدِنْمُ أَصْبَحَ وَهُو بُنِ بِرُانَ هِ عِلَهُ مُ مُومِ الزَّانَ عَجُر الوَّامِيَّةُ ذواء دُالَةُ وَرُوَّالَتُ فِلْأُمِرْتُو لِلَّهُ وَتُرْوِيَّا الْالنظارْتَ فِيهِ وَلَمْ تَعِدُ إِيكُولِ وَالإسترالوِّدِيَّةً نانه جَوْنَ فِي كَا عِم عَنْ رَحْمَهُ وَلِي فَصَ اللَّهِ الْكِيرَ الْكِيرَ الْمُؤْلِدِ اللَّهِ وَلِيدِ تَوْلَا وَالْأَنْ مِوَالِوَّجُلِ مَنَ الْرُوَّالَ شَبِهِ بِالْإِذَاتَقَاعَتُوْتَ لَهُ وَفَرْقَتَ مِنْهُ مِنْ مِنْ رَجُلِ رُحَاثَةُ وَعَلَاكُ هُنَ وَهُبَعَةِ أَيْ مُونِيزٌ كَنِيرُ الدِّرُ الجِرِعَاجِلُ النَّفِيهِ يُفَالُهُ وَمَلِينٌ رَكَانَ ابن السِّيكيب رَحَانُ لَهُ رَحَانُ عَلَيْ لَعَنْ لَهُ وَإِنَّهُ لَرُحَافُ النَّقِيدِ وَرَكَا فِي النَّالَةُ لِوَلَمُ طَائِز كَا وَكُا أَذُكُمْ مُنَّا يه عِندَنِ عَلَيهُ الله مُورِدُ وَنَادَ فِي المِتِلِ وَنَا وَوَثُونًا صَعِيدٌ وَقَالَ مِنْ عَدِ وأدفال المنتزات ونا أفليتكم وركان المنتين ونافذ وونا القلا ففتر وركا البِيورُ نُوعًا لَجُانُتُ وَأَذْنَا أُنْ عَيْرِى أَجُّهُ ثَمُاهُ وَالرَّيِّ الْمَنْجِ وَالْمَرِّ الْفَصِيرُ وَيُقَالُ رَجُلِ دَنَا "وَظِلَّ رَنَا أَنْ فَالْلِينُ فَعِيلِ وَمُولِكِ الظِّلِ الزِّنَا وَوُوسَمُما وَكُنْ مُهَا هِمَّا وَهُنَّ مُعَالِكُ ا وَالدِّينَ اللهِ عَالَيْهِ اللَّهِ مَن وَالدِّينَ أَلْهِ مَا الماقِينُ وَفَالْحِيدِ مِن مَن أَن يُصَلَّى الدِّجل وَهُورَ مَا ال تَعُولُ منهُ وَنَا بُولُدُ بَرِنَا وُنُوا الْجِنَعَى وَرَفّا عَلَيهِ تَرِيدَةً أَي صَبَّوَ وَقَالَ مَن مِن العُمْ إِنَّ الْخِيرَ عَبْ مَنْ كَالْعَالَ إِيدِهِ فَمْ قَتَلَهُ مُو قَالَ الْ السِّكِيِّتِ الْمَا تَرَكُ مُن وَالْمَا شآشا فض السيان الأجهز شائشان الجهاد إذا دُعُونُهُ إِنْ الْمُعَادِ إِذَا دُعُونُهُ إِنْ الْمُ وَقُلْتُ لَهُ سَائِمًا مَعَ الْمُنْفِلِ مِّزِبِ الجَمَارُ مِنَ الرَّدِهَةِ وَلاَ تَعْدُلُ لَهُ مِسْاءً مُو سَمَاعُتُ المنتر شنباد ومشنباة إذا أشكر بنها الشنبر بفاء فالالشاعر انيغاو بأيدى التجازمت ولاهام أَى أَنَّا مِن جَوِدَ بِهَا يَعَالُو أَسْتِرَا أُوهَا وَأَسْتَبَا فَهَا مِسْلَةً وَلَا يَتَا أَذُولِكَ إِلَّا وَلِينَ ظَاصَّةً وَالْإِنهُ النِّيمَ الْعَلْيُ فِعِنا لِي مُكْتَرِ الفَّالِهِ وَمِنهُ سُمِّيمَ فِلْخِفْرُ سُمِ بِينَهُ \* قَالَحَشَّانُ مُنَّالِتُ كَانْ شَيْئَةُ فِي بِيتِ دَايِسْ يَكُون مِزَاجَهَا عِسُل وَمَانُهُ وَيُسْتَبُون الْمُعَالَ السِّنبَةُ فَاعْنا إِدَا أَشْتُرْيِتَهَا لِهِمِ أَمْا إِلَى بَلِمِ آخَرُ فَإِنَّكَ تَعْنُولُ سَبَيتُ لِلَّهِ مِلْ هَمِن وسَبالا المُ تَجْل

إذا بَلَيْنَهُ عَلَى خَامِضِ فَيَنَرُ وَالإسمُ الرَّبِينَةُ يَفِيالَ الرَّبِينَةُ مَفِيًّا "الخَصَبُ وأرثنا عَلَيْم آمَوُهُ أَحْتَلَظِ وَهُمُ يَزُّنُو إِنَ ذَا إِنْهُمُ رَثَا اللهُ عَلَيْم وَأَرْسَنَا وَالْنَ فَي رَا يِهِ أَيْ خَلَطُ اللَّهِ النِّيلِيِّةِ قَالْتِلْمُوَّأَةُ وَزَالِعَ وَبِرْتَالْتُ زُوجِي بِالْبِياتِ وَهِمَ زَتْ وَاصْلَادُ عَيْرُ مُمَهُ وَإِدْ وَهُ مَدْ النَّجَادُ اللَّهِ وَاحْدُونَهُ وَفُوكَ وَالْخُرُونَ مُرْجُونُ لَا مُعْدِ اللَّهِ أَى مُؤَخِّرُ وَنِ حَتَى يُنولُ اللهُ فِيمِما يُوْبِينَ وَصِنهُ سُوِّينِ المُوْجِيَةُ وَنَالُ المُزْجِعَةِ فِيكِالُ وَجُلِ مِنْ رَجْعَ مِنْ الْمُرْجِعِ وَاللِّيسَةِ مُنْ اللِّيمِ مُرْجِعِيٌّ مِنْ الْمُرْجِعِيِّ مِنْ الدَّاهِيُ لْمُنَهُوزٌ قُلْتَ دَجُلِهُ مَنْ مِدَا مُعَظِ وَهُمُ المُرْجِينَةُ بِالنَّسْفِيدِ لِأَنْ بَعِضَ العَرْبِ تَعَنُوكُ أذجيت والخطيت وتوصيف فلاعمن وادجائب التافقة دفاينا جماا عمر ولاعم قَالَ أَبُوعَمْرِوه هُوَ عَمَوْدٌ وَأَنشَبَرَلِذِي الزُّمِنْدِينِفِ يَضِدُ إِذَا أَرْجَادَيْ فِالتَّ فُرَجَيْ سُلِيلُهُ أَمُ وَيُرْوَى إِذَا نَجْبُتُ وَمُومُ وَجُو الشَّيْءَ مَرْجُوا وَجُلَّاهَ فَهُو وَجِهَ فَيْ الْنَهِ فَاسِدُ وَازْجَا فَدُ أَضْتُ دُنَّهُ وَأَدْدَ أَوْتُهُ أَبِضًا لِمَعْ فَي أَعَنَّهُ يُعِنَّالْ أَدْدَادُ اللَّهُ بِنَفْتِي لِذَا كُنْ لَهُ وَهُو العَونُ قَالَتُعُ إِلَى أَرْسِلِهُ مَعِي زِدُاؤَ يُصْدِقَنِي وَهُومُ الزُّرُو المُصْيِدَةُ وَالجَعُ الأَدْرُالَ وَرُدَا النَّالِ إِلَّهُ أَرْدَا أَهُ رُدُوا وَمَرْزِيَّةً إِذَا أَصَّبِتَ مِنهُ حَيْرًا مَا كَانَ وَيُفَالُ مَا دُوَا الْمَ مَالَةُ وَمَا زَرِيْنَ مُمَالَةُ إِي مِنَانَفُ مِنْ أَوْ وَأُورُ تَزَالُ السَّمِيُّ النَّفَقِ قَالَ ابن مُقِب إِيضِ فَيُعِلَّا فَلَمَ عَرْضُ كُلُ مِنْ كُوْبِ إِنَا لَا مُ وَالْمَرْزِلُةُ الْمُضِينَةُ وَكُذَالِ الرِّرْدِينَةُ وَالجَمْعُ الرَّرُ اللَّا وَرَجُلُ مِنْ وَزَادًا مُعْكِرُهِم مُوسِبُ النَّائِنُ حَسَيرًا فَ وَعَدُرُ وَالدَّدُ وَيْكَدُ الْمَ الْعَالِمة مُضِيبَةً مُو الرِّي الرِّينَ الرِّينَ الْمُعْمَلِ بِالنِّينِ إِلَى النَّالظِّيرِ وَلَذِ النَّظِيرِ النَّهِ الْمُؤْمِدُ وَمُناسَى وَ مُومِ وَمُؤْرِ وَجُلِّ رَجْلِينِ عَالَ فِعِلِ اَكُنَا اَمْنُ يَتِكَا لِرُّطَا وَ اِلْقَوْمِيلَ \* مُو وَ ثُوَا ثُنَ السَّوْبِ اَرْفَوْهُ رَوْا وَ إِذَ الْمَعَلَ عَلَا وَهِي مِنهُ وَرُزُهُا لَمِ عُلَكُ و يُقَنَّا لَ مِن أَعْنَا الصِحْوَقَ وَمَن أَسْتَعْفَ رُفَّا وَالرَّفَا وَالرَّفِقَالِقُوا وَالْمِنْ وَالْمُعْفَا وَالرَّفَا وَالرَّفَا وَالرَّفَا وَالرَّفَا وَالرَّفَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِلِي وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِق الإنسِيَّامُ وَالإِقِنَانُ يُعِنَا أُرِلا يَرَدِّج بِالإِنْ فَأَوْ وَالبَيْنِينَ وَقَدِدُ فَأَوْنُ المَهْلِلُ بَرُونِيَّةُ وَتُوفِيَّا إِذَا قُلْتُ لَهُ ذَلِكُ فَالْ أَبِنُ الشِّكَيْتِ وَإِن شِيكَ كَانَ مَعْنَاهُ بِالشَّكُونِ وَالظَّمْ الْبِيمَةِ فَتَكُونَ صَلَّهُ عَنَيْرُ الْحِينِ مِنْ فَوْلِمِ رَفُوتُ الرُّجُلُ إِذَا تَسْكَنْتُهُ مُواَرِفَا مُنَ الشَّفِيمَةُ فَنَ مُنْهُ المِنْ النَّيْظِ وَذَٰلِكَ المؤضع مَنْزُفْكُ وَأَرْفَا فْنُ إلْهِ لَجَانْتُ وَرَافَا نَدُ فِي لِيَهِ جَابِينُهُ وَتَرَافَوْوا أَيْ فَوَا وَتَنظُ هَنُوا عُوْمُ وَمُ وَوَا اللَّهُ مَعْ يَرْفَا أَرْفَا تُورُ فَوْ السَّمْنَ وَلَا لِللَّهُ وَوَارْفَا اللَّهُ جَمِعَهُ سُكُنَّهُ وَالرَّ فَيُوسَعُلِ فَعُولِ مَالِعَتْ فِي مَا يُوطَعُ عَلَى الدِّرْ فَيَسْكُنَّ وَفَي لَجِيدِ بنز

زیناء نظارانی نیارانی

زقاء

فقال عن مَعَالِيَةً يُعَارِلُهُ عَالَانِيَةِ وَالَّذِينَ قَالُوا شَوْايَةٌ خَذَ فُواللِّينَ وَأَصْلَهُ الْهِيرُ قَالَ وَسَا لَتُهُ عَنِ مُسَالِينَةِ فَعُلا مَعَالُومَةُ وَأَصْلَمُنا مَسَادِيَّةٌ فَكِن هُواالواوَمَعَ الْحَيْزةِ وَالَّذِينَ ظَالُوامُشَابُةً جُدَّ تُواالْهُ رَهَ كَعِيقًا وَتَوَهُمُ الْعَيلِ بَجْرِي عَلَى مَشَاهِ بِهَا أَيْ أَغَا وَإِنَاكُ عِنَا أَوْضَاتِ وَعُيُوتِ فَإِنْ كُنَّ مِنَا مِنَا الْمُعَلِينِ اللَّهِ وَتَقَوِّلُ مِنَ النَّبُوُّ اسْتَكَ الرَّجَازُ مِنْ ا اللِّري أَسْنَاعَ كَمَا لَقُولُ مِنَ الْغُرِ أَعْتُمْ والشَّيْ بِالْفَتِحِ اللَّهِ فَيَكُونُ فِي أَطِرُ الْإِن الْمُحَالَفِ مِلْ وَوَلِيا الدِرْةِ وَ قَالَ فَ مِن كَالْسَعَاتَ لِمِنْ فَوْعَيْظِلَةٍ خَاصَالْفَيُونَ وَلَمْ يُسْطُلُ بِولَا مُنْكُن المِنْذُ أَلْ مُنْكِيا وَالنَّافَذُ إِذَا رَسُلُكُ لَّبَهَا مِنْ عَيْرِ حَلْبِ قَالَ وَهُوَالتَّهِيْ وَعَد النَّالَةُ اللَّهُ أَلَيْهُ السينكر أبوزيد شافشات بالخارد عوتة وفلت لة تُشْرُو اللَّهُ وَمَالَ لِكُلُّ مِن يَعِلَ وَمَالِ النَّفَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالنَّبَاتِ فِوْ الْفَدُ وَالْمَعُ الشَّطَالَ وَمِّلْ السَّالِ الزَّرْعُ خَوْجَ شَطَّاؤُهُ \* قَالَ الأَحْفَشُ فِي وَلِهِ تَعَالَى اَحْرُوحَ شَطِارُهُ أَي طِرْفَهُ وَ أَبُوعَ رِو مِشْطَا النَّافِلُهُ مَنْظِلاً مُسْفِرِدِ عِلْمُ الرَّجِل وَسَاطِئِ الوَادِي شَقِلَهُ وَخَانِيهُ وَتَقْتُولُ شَاطِئُ الأُودِيَةِ وَلَا يُحَكِّ وَسَا كَطَا فَالرَّجُولَ إِذَا مَنْ يَتَا عِلَى مُنْ عَمْ وَعَلَى الشَّاطِئِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُؤَدُّ مِنْ طَفًا أَنَا الْبَعِيرِ شَفًّا أَ وَعَفُوا الْطَلَعَ الْوُلَا مِسْفَا مُنْفَقِرَهُ بِالْمُنْشَطِسَفًا ۚ فَوْقَدُ قُالَ وَالْمَشْقَا المَعَ فَ وَالْمِشْقَا بالكنيز المنشط وشقا أثنه بالعضا شقاة اطتبت عشقااة أئع ففزقه ماو الشمادة وساك السَّنَاعَةِ الْعَصْ وَعَرِشَيْلَتُهُ شَنَا وَشِينَا وَشِينَا وَمَشْنَا وَمَشْنَا وَشَيَا آنَا بِالجَرِيلِ وَسَنَا الْوَ بالتَّسْكِينِ وَفِي كَيْ بِمِها فَولَهُ تَعِنالِ وَلا يَحْزِمَنَاكُمُ شَنَا أَنْ فَوْرُومُ فِي السَّارَ أَن فَالتَّحِرَاكِ سَادُ وَلَهُ عَنْ وَعَالَا لُمَا عَامِعُونِ سَأَنَّهُ مَا كَانَ مَعْنَاهُ الْجُنَّ لَهُ وَالإصطِرَابُ كَالْفَق المِن وَالْخَفِعُ إِن وَاللَّهُ كِينَ شَادٌ فِي لِللَّهُ ظِلِهِ لَهُ لَمْ يَجَيُّ شَيْ مِرَ الْمُصَّادِرْ عَلَيْهِ وَقَالَ لِيُوعُبَ بِلَهَ السَّنَالَ بِعَيرِ هِي وَعِنْ الشَّمَانِ وَأَنشَدَ الإَجْوَضِ وَمَا الْعَلِيثِ الْإِما مَا لَكَ وَمُسْتَعِي وَالْ الْمُوفِيهِ وُوالسِّنَا لِ وَتَنْتِدِا مِنْ وَسُنِينَا الرَّجْلِ فَعَلَوْمَسْمُونُ أَكُ مِبْعَضٌ وَإِلْكَانَ حَبِيلًا وَرُكُلُ مُشْمَالًا مُعَلِّي مِنْ عَلِي مِلْ المُنظِن وَرُكُلُ لِمَسْمُالِ وَوَهُمُسْمُالًا وَللْمِينَا أَنْ إِللَّهُ وَ عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَتَشَافُووا أَيْ بَنَاعَصُوا وَتَوَلَّمُ لِا أَبَا لِسَانِياً وَلاابَ السَّانِيكِ أَي المُبْعِظِةِ وَقَالَ إِن السَّكِيتِ وَهِم كِنا يَدْ عَرْفِولِم اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يَعِ اللَّ قَالَ الْفَرْزَدُونَ أَن فَالُوكَانَ فَدُاللَّهُ مَن فَهَا عِلْيَةٍ شَنِيْتُ بِدِا وَعَقَى إِلْمَارِ شَازِبُهُ م

عربوله المالك سين بدائية شيئت بدأوعق المارشانية المروفة المؤرسية المالان فلام المارشانية المروفة المؤرسية المالان فلام المارشانية

منبطاء

القفاء

ولدعامة والا المتن وهو شبالين المجتبين يعزبين في طان بضوى ولا يُحرّ ف وشبه فلان على فين كالربة إذام وعلما عبر مكترث وشبادك الوَّكَ عَلَيْ مَن أَبُورَيدِ شَبَاثُى بِالنَّادِ أَجُودُ قُدُّهُ وَٱنسَبَهُ لِإِلهُ السَّلَةِ وَالْكِلسَّبَا وَالتَّبَا يُبِّهُ وَالعُلاةِ يُنسَبُونَ الْعَبَدِ اللهِ بنِ شَبَاءً ﴿ مِنْ سَوْلَةِ الْجُوْارَةُ فَسَوْلًا مَاتِكُ وَأَسْتُواكُ إِذَا خِالَ ولكصنط والسِّراةُ بِالكَسْرِيَمَةُ للبَرّاكِةِ وَيُعِنّاكُ سِوْدَةٌ وَأَصْلَةُ للجَدْ وَيُعْلَلُ أَدْصَ مستروة والدسووة موستلاث الشفن وأستالانه وذلك الطبع وعوج والاسم السِّلَةُ إِللَّسْرِمُ يُودِ \* قَالَ العَوْرَدِقَ كَانُواكَسْنَا إِنَّهُ خَفَا الْرَحَقَيْثُ سَلِلَهُ فَا فِي إِنْ المُعَالِمُ وَمِثْ اَبُورَيدِ السَّلَا اللَّهِمُ مِثَالُ الفُّرِّ النَّفِلِ الوَّاحِدَةُ مَثَلًا الْعُلَا مُلَا عُولًا مُلَا المُ النَّخُلُ وَالعَسِيبَ سَلًّا ۗ إِذَا لِزَعَتَ سَنُوكُما ٥ الأَصْبَعِينَ سُلَا وَمِا لِنَهُ مِنْ مِلْ وَمِاللا وَمِاللا وَمِاللا وَمِنْ اللهُ مِنْ مِنْ أَيْ نَفْتَ لَهُ مُ و يَمْنَا وُهُ بَيْنُ وُهُ مِنْ وَو اللهِ إِلَا فَيْ وَمَنْ الْبَيْدُ اللَّهِ النَّهُو بِالفِّيمِ، وَتَرْقُ عَلَيْهِم ﴿ البُّرَةُ السُّوا يَعَبُّ فَلَهُ وَالشُّوِّ وَمَن فَتَحَ فَهُو مِنَ المسَّالَةِ وَتَعُولُ هندَادُخُلُ سُورًا بِالْإِضَافِقِ فَيْ بَرِضِ عَلَيهِ كُلَوْلَ وَاللَّامِ فَتَعُولُ هِنَا رَجُلُ السَّوْرَ وَاللَّامِ وَكُنْ كَنِيْدِ التَّنْوُرُ لِمَا أَوْادُى رَمَّا بِصَاحِيهِ بَومًا أَجَازَعَ لَى الدِّمِي وَ قَالَ الإخضَشُ وَالْمَنظَ آلَ الزَّعِلَ المتمود ويُفَا الْإِلَى الدِّين وَجَنَّ الدِّفِيزِ عَرِيعًا لِأِنَّ السَّدُو لَيسَ الرَّجْ وَالدِّفِينُ عُولَا لِينَ قَالَ وَلا يُقَالُ هِذَا رَجُلُ السَّوْدُ وَالفَّتِي وَاسْلَوْ إِلَيْهِ مَعِيضَ أَجْسَنُ الَّهِ وَالسَّوْلَ يَفِيضُ الْمِسْنَى وَبِعْلِهِ مُوالِنِ فِي كُلْنَعَا فِبَهُ اللَّهِ مِنَ إِنَّا أَوْ السُّوَّا فِي يَعْنِي النَّالِ وَالثَّبِيَّةُ أَصَالُهَا مُنْهُو لِكُونُ فَغُلِيَةِ الْحَاوُياءُ وَادْغِيْتُ وَيُقَالُ فَكُلُ سُيِئَ الإِحْتِيَالِ وَتَدِيُّعُفِّفُ مِنْ فَيِنَ فَيَنِ فَلَيْن وَلَيْنِ الْحَالِظِهُونَ الْالْجَوْرُونَ مِن جَسْنِ فِيتَيْ وَلَا جُرُونَ مِن عِلْظِ بِلِينَ وَأَمَّوْ أَوْ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهِ عِنْهِ كَمُ مَا اللَّهُ عِنْهِ كَمُ مَا اللَّهُ وَلَادَةً وَمَا يَشُونُ وَيَوْدُونُ وَيَوْدُونُ وَإِلا السِّلِينِ سُؤُتْ بِهِ ظَلًّا وَأَسْلَاتُ بِمِ الطَّنَّ قَالَ بُلْنِيتُونَ الْأَلِفَ إِذَا لِحَاوْا بِالْأَلِفِ وَاللَّهِ وَفَولَهُمْ مُاأْتِدُوكِ مِن مُنْ وَاكُ لَمَا لِكُلُ إِنْكَارِكَ إِنَّالَ مِن مَنْوَةُ ثُلَّا يُتُمَا مُولِقِلُةً المُعَرِفَةِ وَنِيلَ فَ وَلِهِ تَعَالَى عَرْجُ مِيضًا مِن عَيْرِ مَنْ فِي مِن عَيْرِ مَرْضِ وَالسَّوْالَةُ العَوْرَةُ وَالفَّاحِدَةُ وَالسُّونَةُ السُّولُ الْمُ لَكُمُّ الفِّرِيجَةُ وَسُوَّا أَنْ عَلَيْهِ مَاصَّنَحُ نَسُولُهُ وَنَسْوِقُا إِذَاعِمَةُ عَلَيهِ وَقَالَ لَهُ السِّنَا وَيُ يُفَالُ إِن مِنَا أَنْ فَسْتُولَ عِلَيْ قَالَ وَسُونُ الرَّجُلُ مِنْ وَالمَدّ وَمَسَايَةٌ هُوَ عَقَالِ أَي سَلَّا وُمَارًا وَمُرْمِنَى قَالَ شِيبَوَيِهِ شَالِتُهُ يَعِنِي لِخَلِيلَ عَنْ فُولُهُ سَوَا لِمِينَ

9/2

slain

التَّطَوْتِرُانَ تَنَعَبُحُ عَيْعَهُ \* وَفَالْمِينِ فَقِيًّا وَهَا فَأَكُمُ ۗ أَبُونَهِ هَا فَأَنْ وَ الزّ وَتَصَا وَمَنَا وَمِنْ لِكُورُ وَالْمُنْ إِذَا فَن قَن مِعِدْ وَإِذَا لَمَ تَعْبُرِ النِّفَ لَهُ الثَّمَاجَ وَلَمُ يَكُرُ الْبَسْمِ نَوُكُ فِي إِنَّهِ مِنْ أَنْ مِنْ النِّمَالُونَ عَلِي العَوْمِ أَصْبَا وَالْمُوا إِذَا طَلَّعُنْ عَلَيْهِ وَمُنْدَا الْهُ الْمُعِيرِ مُنْدُو الطالعَ حَارِّهُ وَصُبَا النَّ لَلْيَةُ الفَلْ وَطَلَعَتُ وَاصْبَادُ الْجَ أَيْ عَلِينَا اللَّهُ إِنَّا قَالَ الشَّاءِ وَيَضِعَ فَيْ ظُلَّا وَاصْبَا الغَيْرِ فَيْ فَالْآلُهُ فَالْمَا وَأَصْبَا الغَيْرِ فَيْ فَالْآلُهُ فَالْمَا وَأَصْبَا الغَيْرِ فَيْ فَالْآلُهُ فَالْمَا فَالْمَدُوالِينَ كُلَّالًا اللَّهِ وَاصْبَا الغَيْرِ فَيْ فَالْمَا اللَّهِ وَالْمَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْلِكُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْلِكُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلْمُ لَلْمُلِّلَّ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ لَلْمُلْلِلْمُ لَلْمُ لَلْمُلْلِكُ فَاللَّاللَّالِمُ فَاللّلْمُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّاللَّاللَّاللَّلْمُ لَلَّاللَّاللَّالِمُ لَلْمُلْلِلْمُ لَلْمُلْلِللَّا لَلْمُ لَلْمُلّ وَصْبَادُ الرِّيْدُ وَالْحَرْجُ مِنْ إِلَا إِنْ قَالَ أَبُوعْتِيلَةٌ صَبَادُ مِنْ دِسِدِ إلى دِينَ آخَرُ كَاتَفْنَا الْجُورُ أَيْ كُنُ يَكُنُ مُ مُطَالِعِنا وَصْبَا اللَّهِ الْحَالَا الْمُعَالِقَا وَالصَّالِقِونَ حِسْنُ مِنْ الْمُلْالِكِنَّابِ مُو صَدِلَالْكِيدِ وَسَخْدُ وَقَدِصْدِي يَصْدِلْ صَدِلًا وَبَدِي مِنْ لَكِيدِيد صُدِينَةُ الْمُ سَمِلَةُ وَفُلَانِ صَاعِرٌ صَلَّا إِنَّ الْمِصَالِوْ الزَّمَةُ الْعَارُ وَاللَّوْمُ وَجَدِكُ اصْدَاوْ بَيِّنُ الشَّبَاوَإِذَاكُانَ أَسْوَدَهُ مُنفِرًا حِرَةً وَتَبْضَيْرِينَ وَعَنَافِ صَبِهِ إِلَى وَالضِّبِأَوْ بِالضَّعِ الشَّ ذَٰلِكَ اللَّون وَهِيَ مِن شِياتِ المِنْ وَالْمَعْرِ لِمُنَالُكُمُنِ الشَّمِلَةُ إِذَا عَلَمَهُ كَرُرُهُ فَ وَهُمُ إِنَّ جَيَّمُ مَن البَيْنِ وَقَالَلِيدِهِ وَمُعْلَقَنَا فِي وَالْإِصْلَامَةُ وَصَدَاءِ الْجُعَثْمُ مِالسَّلَكُ الْحَالَ ضؤاء فَالْ الْأَصْمِعِيُّ الْمُعْلَالُهُ مِثَالُ الصَّاعَةِ مَا يُحَرِّرُ مِن يَجِمِ السَّافِ بَعِدُ الْولادَةِ مِن القَدْلُ يُفَالَ الفنوالشَّاهُ مَثَالاتها وَصَيَالَ نَ رُاسِي نَصْبِيالاً إِذَاعَمَالُمَا وَتُوَرِّنَ وَمُتَعَفِّوهُمُ مُنْتَقِي ضاضا الضاد الفِيْفِي لَاصَلُ قَالَ الْكُنْبِينَ مِلَ وَجُدِنُكَ فَالْفَوْنُ مِن ضِيْقِي أَجُلُ لَا كَابِوُمِن الصِّفَارًا مِو أَبُورُ بِرِصَ إِنْ فَالْاصْ صَدْ وَصَبُواً إِذَا أَحْتَبُانُ مَ وَالْمُوضِعُ مَصَبَأَتُهُ، عَال كَلْصَمْعِيْ صَبَاءً لَضِّي لِلْأَرْضِ صَبَاءً وَصَبُواً وَصِنهُ مَنْ عَلَى الرَّبُولُ صِنابِيًّا وَهُوصَا بِئُ إِنْ البّرجي وَصَيَافُ مِن مِلْ رَضَ مُلُومُ مَصْ وَوْلِهِ إِذَا لَإِنَّتُهُ مِنْهُا وَصَبَا الْمُولِدِ لِمَا مُنْ وَأَصْبَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُمَّهُ فَهُو مُضْمِي عَلَيهِ يُعَالُ أَضْبَا وَ فَلَالُ عِلَا الْعِينَةِ مِنْ أَصَبَّ مَوْ صَبَّا وَالْمِرَاهُ تَصْبَا وَصَالًا وَصَنُوا إِكَانُ وَلَدُها فَيِيَ صَالِفَي وَصَالِينَةٌ وَاصْنَا أَتَ صِنَاهُ وَصَنَا الطالِ عَيْرُه و اَصْنَاهُ العُومُ كَثُولَتُ مِنْ السِّيكُةُ ﴿ الْأُمُونَ الصِّنْ إِللَّسْرِ الْاصْلُ وَالْمُعْدِنُ يُصَالُ فَلَا اللَّهُ فَيضِنَّ صِيْرِتِ قَالِ وَالضَّرَيُّ الدِّيجِ الولَّهِ عَصَوْرًا إِنْ وَقَالُ الْوَعْصِرُو الضَّرُعُ الولْدِيْفِيُّ وَلَكِيمِ الصُّوا الصِّيَّا وَكُذِكُ الصَّوْقِ بِالصِّيَّ تَفُولُ صَالَا رَضُوا وَصُوا وَصُوا وَاصْالَا الصَّالَة وَاصْلَ ثُونَ يَعَتِّى وَلاَيْتَعَبِّي عَالَكِعِينَ أَصَاتَ لَنَا لِنَازُ وَجُهَّا أَعْرُ مُلْتَبِثًا بِالضَّا إِدالتِبَاطَا

والسَّنُونَةُ عَلَى تَعُولُةِ النَّقَرُّ وَهُوَالسَّاعِ بُولَ الإِنْ الْفُولُ لَجُلُ فِيهِ سَنُونَ وَ وَمِنهُ أَزْدُ سَنْ وَهُو وَهُ وَهُ وَهُ مِنْ لِمِنْ يُنشِبُ إِلِهِم سَنَا إِنَّ قَالَ مِنْ الشِّيلِيْ وَقَا فَالْوَا أَذَا مُسَيْعٌ وَ والتنفيد برعَير عَمُورِ وَيُنشبُ إلَيا شَعَويَ وَقُالَ بَنْ فَرَيْنٌ وَهُ وَثُنْ وَعُ النَّهُونَ النَّهُونَ ال السِّنْ وَنَصْغِيرُهُ مِنْ يَنْ وَمِنْ عِنْ أَيْضًا بِكَنْزِلْشِينَ وَلَا تَقُلُ سُوكَةَ وَالْجَعُ أَسْمُ إِلَّا عَيْرُمُصْرُ وَفِي فَالْ لِلاَيلِ إِنْ الْمُوالِّرُكُ مِنْ فَهُ لِأَنْ أَصْلَهُ فَعْلَ الْأَجْعَ عَلَى غَيْرُ وَالْجِيمِ فَكُمَا أَنْ السِّعَازَادَ مُع عَلَيْ عَلَيْ وَاجِبِهُ لِأَنَّ الفَاعِلَ لِلْجُرَعُ عَلَا فَعَلَادَ ثَمَّ أَسْتَنَقَاوُ الحَرَثَ مِن فَي الْجَرِيمُ فَعَلَيْهِ الْأُولِي إِن أَوْلِلْكَامِيَّةِ فَقُنَا لَوْ الْسَلِيَّةُ فَا كُلَّا فَالْوَاعِقَابُ بِعَنْفَاهُ وَالْمِنْفِي وَقِبْنِينَ فَقَالَا تَعْدِيدُهُ لَفَعَا أَنْهُ لِأَعْدَالُ عَلَيْ فَعَدِ وَلَلْ لِمُنْ فَ وَأَنَّهُ لِمُعَالِّ مُنْ إِلَّهُ وَأَنَّهُ الْحَجْدِ عَلَى استاده واصله أشافي فليسلم والم والما فالمتعدد الدف الرب في وف الوسد طاع والما الأخِيرة ألِمَّا وأبيكُ وَالْول وَالْوَكَمَا عَالُوا أَسَيْنَهُ أَنْهُ وَجَكَى الاضْمِعِيِّ أَنْهُ شَمِعَ وَجُلادِ أَفْضُ العدود يَعُولُ النَّالَ الْمُحَرِ إِنْ عِندَكُ لِأَسْا وَي مِنالُ الصَّارُى وَيَحُ وَالسَّاعِ إِنَّا اللَّهُ إِنَّهُ المن وَاللَّهِ يَوَاللَّهِ وَلَالِفِ لِلتَّغْفِيفِ قَالَكُوالمَانِكَ كِعَفَ تَصْغِبُوالعَوْدُ أَشُرُاهُ فَقَالَ اسْلَياده قال له تؤكَّت فولك لإن كلُّ جَمع كنين على غير واحده وهو من الدرية المرح فالدُنورة والصَّغِيرِ الدواجِ وكَا عَالُوا شُورُونَ فِيضَغِيرِ الشَّعَرِ آلِهُ وَفِيمَا لا يَعْقِلْ بِالألَفِ وَالسَّالَ مُكَانَ عَبُ أَنْ يَقُولُوا شَيَعِا لَنْ وَهُ دُاللَّهُ وَاللَّيْلُومُ لِكُلِّياً وَلِأِنَّ فَعُلَّا لَيْتَ مِرَ أَبْنِيهِ لَلِيْعِ وَمِنْ اللَّهِ عَلَائِ آسَنِينَ أَنْعُنَا لُ مِنْ لِ فَوْجَ وَأَفِرُ الْحَ وَإِنَّا مَّرْكُوا مَنْ فَاللَّهُ وَأَسْتَفَا لِم مُعْ حَقِفَ فَقِيلًا مَنْ يَكَا قَالُوا هُنْ مِنْ وَلِين وَقَالُوا السَّبِيَّا فَيْ رَفُوا لَهُ عِزَةً أَلُولِ وَعَنَا العُوك بَرُطُ عَلَيْهِ الْمَعِيعُ عَلَى أَنْ أَوْلَ وَأَلْمُ شَعِنَهُ الإِذَاكَةُ وَقَدِ شِينُ السَّي أَنْ أَوْفَ وَفُولُمُ كُلِّ مِنْ يَنْ مِنْ إِلَيْهِ مِلْ الشِّيلِ مِنْ أَرْشِيعَةِ أَنْ فِيسَانِي مِنْ الْمُصْعِقِ مَنْ اللَّهِ الرّ المروالالمالا لعقدة يُحِكُ فَالَ هَمَرُ أَنْ وَسِ العَدُونَ فَالَ تَسِيمِ صَابِرُوا فَبِالنَّفِيثُمُ الدووك ووا المناد منافق البنال في المناد منافقا المنافية والأالله

ايضًام

المق

الإاملاليب التُقِيل عِن الماني بِعَينِ وَلا شَكْرُ مَ وَيُقِنَّاكُ لِحِدُ لِلْمُنَّاحِ عِبْدٌ وَهُمَّا عِبَالْنَ والإعْبَادُ الأَعْبِالْ وَعَبْدُ السَّمِي نَظْبُرُهُ وَعَبْدُ السَّيْ كَالَّهِ مِلْ وَالْعَبِلِ وَمَا عَبَانَك بِعُلَانٍ عَبْ الْمُعْمَالِالْمِسْدِ وَكَانَ بُوسْ لايَمْنُ تَعْمِينَ عَلِيمَةُ الْمُنْسُ وَالاعتِبَادُ الاجْتِسَادُ العَوْلَ الْفِرْقَةُ وَمَنْ الْمِيْفُولِلَّا فَكُمْ الْفَرْقِيلُ فَالْمَالِقَوْلَةُ مُعْوَرُتُهُ وَالْفِلِهُ الْمُنْ مُولِا لَهُ وَكُورُ إِلَّا لَهُ وَمُنْ الْمُلْفِيلِيَّةِ وَالنَّظِيقِ إِلَيْهِ وَالنَّظِيقِ إِلَيْهِ وَالنَّظِيقِ وَالنَّفِقِ وَالنَّظِيقِ وَالْمُؤْلِقِ وَلْمُؤْلِقِ وَلَالْمُوالِقِيقِ وَالنَّظِيقِ وَالنَّظِيقِ وَالنَّالِقِ وَالنَّظِيقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَلَيْلِيقِ وَالْمُلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُؤْلِقِ وَلَيْلِقِ وَلَيْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَلَيْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَلَيْلِقِ وَالْمِلْمِ وَالْمُؤْلِقِ وَلَيْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَلَيْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَلَيْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَلْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَلِيقِ وَالْمُؤْلِقِ وَلَيْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَلْمِلْمِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُولِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَلِلْمِ لِلْمُؤْلِقِ وَلِي الْمُؤْلِقِ وَلِلْمِ لِلْمُؤْلِقِ وَلِي المال يخاف فالمعلى فعلل وفيه فافادة وهوان وتد فالفار الالتكليم و الوديد ما أفيالات أدكيه وما فيلك ادكن وما فتافت ادكن الدين الدين اَدَكُنُ المَارَحِ الدَّيْنَ الْمُعَلِيمِ اللهِ مَعَ الْحَدِيدِ وَقُولُهُ تَعَالَيْ اللَّهِ مَقَا وَ تَوَلُّهُ أَيُ مِنَا بَعْنَا أُمُو فَنَا أَنْ القِيدِ مُسْكَنَّ عَلَيْا غَمَا إِلَى الْحَادِمُ وَالْسَادِمُ وَاللَّهِ ال عَوْدُ عَلَيْنَا قِدْ رُهُمْ فَنْ إِنْهُمُ وَنَفَيْنَا مُهَاعَنَا إِذَا كُنْهُ الْحَدُمُ اللَّهُ الْحَدُمُ الْعُلُولُ وَاللَّهُ الْحَدُمُ الْحَدُم مِعُولِ أَوْعَنَ يَرْهِ وَسُكُنَّتَ عَضَيَهُ وَعَدِاحِكُمْ أَفْتُهُ آنَ اعْدَاهُ وَأَنْهَمُ وَأَفْتَا الْكِزَّ أَيْ وَقَنَوْ وَمِنْ أَفْنَا لِمِ فَي السِّيدِ مِن البِوْ فَوَلَمْ إِنَّ الرُّزْيِّ كُمْ يَفْنَادُ الْغَصَبَ وَأَصَّلْهُ أَنَّ زُخْلًا كان غَفِيمَ عَالَى فَوْرِ وَكَانَ مَعَ عَضِيهِ خَارِيقًا فَسَتَ عَوْهُ رَبِيْهُ فَسَكَرَ عَضِيهُ وَلَفَ عَمْمُ وَقَالًا عَلْجَادُهُ الْمُعْرُ مُفَاجَاتِهُ وَفِيلًا وَلَدُلِكُ فَيْهِ الْمَعْرُ وَفِيلًا مُنْ وَفِيلًا مُنْ وَفِيلًا وَمِنْهُ فَكِلْوِئَ مِنْ فَالْوَقِ مَا الْفَعْ أَوْلِهِ الْوَالْوَجِينِي وَفِي الْمُنْا كُلُ الْفَيْدِ فَي جَوْلِ الْفَتْرَادِ وَالْجَعُونَا إِنْ مِنْ الْحَبُلِ وَجِنَالِيمُ قَالَ مِنْ الْعَبْدَةِ مِنْ بِعَرْبِ كَانَالِ الْفِي الْوَصْدُلَةُ وَطَلِعِنَ كَلِيزَاعَ الْمِنْ الْمِنْ يَتُورُهُمْ أَوْ وَقُد الْدَرَاوُ الْمِنْ وَقُد الْدَرَاوُ الْمِنْ الْمُورُونُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُؤْلِقُ وَقُلْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلْمُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِي فَعْالُواالَكِينَ الْفَوْا فَشَيْرَى مِنْ تَعْنَقَ النَّوبُ أَنْ يَعْظُعُ وَبَلِي وَنَقَضَّا وَمِنْلُهُ وَفَتَّا النَّهِ ٱلْاَنْفُولِيَّةً وَتَغْشِوالْمَهُ وَلَهُ حَتَّى لَقَ زَرْمُ و لَفَشَّ السَّيْنُ تَعْنَظُو الْنَسَيْنِ الْوَرْسِ لَفَشَّا المنور المنوض المنتشر في هم أنور بد فطا المحترية على طهر ومنا يخطانه وفظائها فطاء لَنُهُ اللَّهُ خُامَعَهَا وَنَظَا إِلِهِ آلازْصَ صَرْعَهُ وَفَظا المِنْ اللَّهِ إِلَيْ اللَّهِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّالِ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَفَظِانُتُ الشَّيْ سَنَدِخُنُهُ وَٱلفَظِائُ الفَعَاشَةُ وَجُلِ أَفْظِا بُيْنَ الفَظارُ وَمَطِئَ العَيرَ ففاء إِذَا يَظِامَنَ ظُهِرُ وُخِلُفَةً مَو تَفَ قَالَ الشَّجَابَةُ عَرْمَا إِنَمَا تَشَقَّفَتُ قَالَ أَن أَجْمَتُومُ المُنقَانُ فَوقَهُ الصَّوَاتِكِ وَجُنَّ النَّارِ الْإِلِيهِ جُنُونًا ﴿ يَعِنِي فُونَ الْحِبُ وَهُولَا عُلَيْنَ الادف وتقفّا في الجمعي إذا الشفق لفائينها عَرْفَ لِما وَهَ فَا الْمِدِمَا وَالْعَرْجَ

المَصَّاعَالُهُ المُشَاكِلَةُ يَعِنَالُ ضَأَهَا نُنْ وَضَاهَيتُ يُلْمَزُ وَلَا يُهِمَزُ وَوَرُبِي بِهِمَا قُولَهُ تَعَالَى يُضَا هُوْنَ تَوَلَ لِلَّذِينِ كَعَنْ وَا وَيُضَاهِيُونَ ٥ وَنُصَالِحُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ طَا كَا اللَّهُ ظَالْمُنَّهُ وَتَطَالُ ظَالًا نَظَالُمْنَ وَفَو لَهُ تَظَالُ ظَالْتُ لَمُ يَظَالُطُو الدُّ كُلْ وَأَي خَفَتْنَ كَمُ فَسَنِي كَنَظَافُ مُن الذِّكُوةِ وَهُوجَتَعُ جِال الّذِي يُنزِحُ والمِّلاَّ وَالطَّافُظَافُوا أَعْلَافُونَ الدّ مَا ٱلْفَيْظَ وَمُ كَارِّا أَنْ عَلَى العَومِ أَطِولًا كُلُولًا وَظُوْلًا إِذَا ظِلَتْ عَلَيْمٍ مِنْ اللَّهِ الْحَدْمُ ٱبُونَ بِطِنسِيْنَ أَطْسَا وُكِلسُا الْحَالَا تُحْدَى عُنْ الدِّسْمَ يُعَالَ طِندِينَ لَفْسِينَ نَعِي طِاسِيَّةً ﴿ ظَفِيْنِ لِلنَّارُ تَطِعُ الْطَعُوا وَٱنظِفَا نَدُواظِفَا ثَهُا أَنَا وَيُقَالَ لتَوهِ مِن إِنَّا مِوالِعَبُورِ مُطِعِينُ الْمُصَوِّمُ وَلَهُورَهِمِ الْمُلْدُقُ أَنْ أَطْلِدُفَ الْ إِذَا لَوَتَ بِالْاَضِ وَجُمَا" طلفا مُعْلِلَتْ فِي الشِّرَفِ أَكُولُ وَلُ النِّتَ عَامِر ﴿ الطِّلْنُ الكَسْرِ الزِّيدَةُ وَالطِّلْنُ أَيْسًا الزُّوجِ الطِّيدُ وَالطِّلْنُ الدِّوجِ الطِّلْدُ عَلَيْهُ مِ يُعِنُالُ يَوْكُنُهُ بِطِيدُ إِنْ يَجِسُّا شَهُ نَفْسِهِ وَصِنْهُ فُولَا مِنْ أَنْ لِلْبَعِلِينَ صَاجِهُا نَعَتُلُ مِنْ الْعَمْ الْمُصَارُولِا مُمَنَّ وَأَصْلُهُ الْمُعَارُمُ والظَّالَّةُ مِثَالُ الظّاعَةِ الإبغار فِلْفُ وَعَلَى يَعِنَا لَ فَوْسَرُ بَعِيدُ الظِّلَّ الَّهِ وَالْوَاوَمِنْ الْجِورَ طِيِّينَ مِنَالُ شَيْرِ أَبُوتِيكُ مِنَا لِيْمَنِ وَهُوَ طَلِيكُ مِنْ أَذِدِ فِنْ بِرِينَ كَمْ الْأَنْ بِنِينَهُ مَا الْمِنْ مِنْ وَالنَّفْيَةُ الْمُنْ فِيمْ ظُارًا وَيَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مَعِلَا فَ اَصْلَهُ طَيْبَ مِنْ الْطَبِّحِيِّ فَقَلْنُواالِيلَةَ الْأَولُ الْفَا وَجَدَفُو النَّانِيدَ، وَالْطِلْ الْوَالْفُا لَجِيناً وَهُا لِمُنَا لَجِيناً وَهُا الْمِناءُ ﴿ فَصَ طَمِئَ ظُمًّا وَعُطِشَ وَقَالَ عُالَى لا يُضِيمُمُ ظَمَّا " والإنترانظِمْ إِنَّاللَّهُ وَقُورٌ ظِمَ الْأَرْعِطَاشْ وَيُعِنَا أَيُلِعُنَ مِنْ إِنَّ فَضُوصَهُ لَظِلَمَ اللَّهِ الْحَيْدُ لِيَدُتُ بِرُهِلَةٍ كَشِيرُ وَاللَّجَ وَأَظْمَا فَيْهُ أَعْظِشْنَهُ وَلَمُزَالِدُ التَّظْمِينَةُ وَالظَّمْ أَنُ العَظِيثَانُ وَأَلْمُ نَقَطَمُ أَنَّى وَظَمِينِكُ إِلَّى إِمَّا إِلَى الْمَالِكُ وَالظَّمِ مَائِينَ الوِدُدِين وَهُوَجَانُ لِإِبِاعِزِلِلا الوَالِي المِنْ الوِدِدِ وَلَكِمْعُ الْأَظْمَا وَظِهُمُ الْحِياةِ منجية الولاكة إلى وقب المؤب وقولم ما بقي منه الافتر وظه الحاراي لم ين مرعز اللَّاللِّينِينَ أَيْهِ الْأَلْمَةُ لَكُونَ شَيْ إِنْ الدِّوَاتِ أَفَقَعُ ظِمُّ الْمُوالِمُ مَا إِلَيْ العين الوغيني عَبَافَتُ الطِّيْبُ عَنَادُ الأَهْمِيَادُ مَدُ وَضَعَتُهُ وَخَلَطْتُهُ وَاللَّهِ المَاكِ وَهُوَا مِنْ إِللَّاكِ وَكُونُ مِنْ الطائي وَكُانَ بِشَدِلُهُ وَمِعَا رِضَيُّهُ عَبِرُ اللَّهَ الْعَبُونُ وَعُونُ وَمُ عُلا وَعَيَاثُنُ الْمُنَّاعَ عَبُالُّوا لِهَيَّا لَهُ وَعَبَّا ثُنُهُ تَعْمِيلَةً وَتَعْمِيلًا وَالْكُلِّ مِنْ كَالْ مِوالْعَلَقْ مِنْ كَالْ مِوالْعَلَقْ مِنْ كَالْ مِوالْعَلَقْ مِنْ كَالْمُوالْعَلَقْ مِنْ كَالْمُوالْعَلَقْ مِنْ كَالْمُوالْعَلَقْ مِنْ كِلَّا مِوالْعَلَقْ مِنْ كَالْمُوالْعَلَقْ مِنْ كَالْمُوالْعَلَقِ مِنْ كَالْمُوالْعَلَقِ مِنْ كَالْمُوالْعَلَقُ مِنْ مِنْ كَالْمُوالْعَلَقُ مِنْ مِنْ الْمُعَلِّقُ مِنْ مُؤْمِنِينًا فَي الْمُعَالِينَ مِنْ مُؤْمِنِينًا فَي الْمُوالْعَلَقُ مِنْ مُؤْمِنِينًا لَيْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعَلِّقُ مِنْ مُؤْمِنِينًا فَي الْمُؤْمِنِينَ وَمِنْ مُؤْمِنًا فَي مُؤْمِنِينًا فَي مَنْ مُؤْمِنِينًا فَي مُؤْمِنِينًا فِي مُؤْمِنِينًا فَي مُؤْمِنِينًا فَي الْمُنْفِقِ وَمُعْلِقًا فَي مُؤْمِنِينًا فَي مُنْ مُؤْمِنِينًا فَي مُؤْمِنِينًا فَي الْمُؤْمِنِينَا فِي الْمُؤْمِنِينِ مِنْ اللَّهُ مُؤْمِنِينَا فَي الْمُؤْمِنِينَا فِي مُنْ مُؤْمِنِينًا فَي مُؤْمِنِ مُنْ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِينًا فَي مُنْ مُؤْمِنِينًا فَي مُؤْمِنِ مُنْ مُؤْمِنِ مُنْ مُومِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِينًا فِي مُؤْمِنِينِ مِنْ مُؤْمِنِينِ مِنْ مُؤْمِنِ مُعْلِقًا مُؤْمِنِ مُومِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِ مُؤْمِنِ مُومِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُومِنِ مُومِ مُنْ مُؤْمِنِ مُومِنِ مُؤْمِنِ مُومِنِ مُومِن مُومِن مُومِن مُومِن مُومِن مُومِن مُومِ مُومِن مُومِن مُومِن مُومِن مُومِ مُومِن مُومِ مُومِن مُومِن مُومِ مُومِ مُومِن مُومِ مُومِن مُومِن مُومِن مُومِن مُومِن مُومِن وَعُجَّا فُ الْكِيلُ تَعْبِيَّةً وَتَعْبِيا اللَّهُ قَالَ وَالْعِنْ إِللَّهُ وَالْمُعْ الْمُعْبِلَا وَالْمُعْ

16

وَالْمَا جَمِعِينَهُ وَحَمْمَتُ بَعْصَلُهُ إلى يَعِمِن وَصِيلُهُ فَوَلَى مَا فَوَالْمَا فَلَا مَا فَا اللَّهُ مَا فَوَالْمُ جَيِّنًا اللهُ مَعْمُ وَجِمَ عَاعَ لِي وَفُرُ النَّالِكَ الكِيابَ فِرَالُونَا وَفُرَّا مُنَّا وَمِنهُ سَجَّتِ الفُولَانِ الدَّالَةِ وَفُرَّا مُنَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ ا وَقَالَ اللهُ عُبِيْهِ الْفَوْلِانَ لِإِنْدَ يَجْعُ النَّعُورُ فَيَهُمْ إِلَى وَمِعْ فَوَلَهُ مَعَ أَلِى إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَفُواْ آنَهُ الْمُعْ جَمْعَهُ وَقِرْآوَتَهُ فَإِخَافَتِهُ لَاهُ فَانْتِعْ فَنُو آنَهُ \* قَالَ إِنْ عَبَاقِ فَإِذَا بَيْنَاهُ لِلَّهِ والعِزَّادَةِ فَأَعْلُ صِابِقِنَاهُ لَكَ وَفَلَانٌ فَوَانَعَاقِلَ لَتَلْ مَنْ وَاقْوَادَ كَالسِّمَ الْرَبِعَ فَنَى وَأَقْرَاهُ العُنْوَأَوْلَ فَهُو مُفَرِّرُكُ وَجَمْعُ العَالِيُ فَتَوَادَةٌ مِنْكُ كِافِرْ وَكَفَرْةٍ وَالفَرَّآ الرِّجُ اللَّيْسَاحُ وَقَدِينَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْجُهُ فِي الْمُتَوَالُونُ فَ قَالَ الْمُتَوَالُونُ أَنْ الْمُتَكِيدُ إِنْ وَهُمُ وَفَاللَّهُ مَرِكَا يَمُنَا أَنْفَظُا دُالغُويَ وَتَسْتَمِي إِلَيْ فَيَا لِمُسْلِم العِنْزُ آمِ وَقَدِيَكُونَ الفُرُّ آدَ يَعَا لِفَازِئِي والعِنْوَانَةُ الكَمْرِمِ فَالْ الْقِرْعَةِ الوَيَانِ فَالْ الْمُعْمِدِينَ إِذَا قَدِمْتَ بِلَادًا فَمَكَنْتُ بمُاغْشَ عَيْرُةً فَعَدَّدُوهَ مَعْ عَنَلُ فِزُلَاةً الْبِالَدِمِ فَالْوَاهُ اللَّهِ الْإِيقُولُونَ فِرْدُ البِلَادِ بِغَيْرِ مَعْ فِي قضا وَمَعْنَاهُ اللَّهِ الْحَرْضَ بِهِا مَعْدَدُلِكَ فِلَيْسِ مِنْ الْوَالْسَلَدُ الْمُولَ فَضِيَّتُ السُّمْنَ اَتْفَاوُهُ فَصَّاءً أَكُلُنَّهُ وَاقْضَانْتَ الرَّبُكُ الطُّعَمِينَهُ الْوَرْمِدِيُقِالُ تَضِينَ الفِرْبَةُ تَعْمُنَا فَصَنَا وَالتَّجْوِيرِ عَفِينَ وَتَمَا فَنَتُ وَهِيَ فِي مَنْ اللَّهِ وَالتَّوْبُ يَعْضَا وَمِنْ طُولِ النَّذِي وَالنَّفِيِّ وَمَا عَلَيْهِ فِي مِنَ اللَّهُمْ وَتُصْافَةً إِلَّهُمْ مِنَّا لَ فَضْعَةِ وَالْمَمْ أَيْ عَالٌ وَتَلَجَّ فَالْانَ فَاتُمُنَّا أَوْ وَفِي عَيْنِهِ فَصْاءً "أَيْ فَسُالِ وَفِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ نُعُيِّرُ اللهُ سُلْفَى وَلَيْسْ يَفْضُاءُ مِ وَلَوْكَتُ مِنْ سُلْمَى تَفْتُو عَنْ إِلْرَمَا وَ مُسْلَمَى وَيَ المودني فالإساطاطية تفنا وفنوا وفنونة إذاشين وفنوا الذعا فالآو فالوا طَارٌ فَيْما وَهُوَالصَّعِيمُ الدِّلِيلُ وَأَنَّى اللَّهِ مَعَفَّرْ لَهُ وَدُلَّكُ مُن فَعِدُ فَعَيد عَالَ فَعِيد وَأَفْما ا العَوْرُأَيْ سَمِيْتُ إِلِيْهُمْ وَأَفْرَارُ لِي الشِّيُّ الْعِيْمِينِي وَنَهُمَّا فِي الشَّمْ يَجِمَعْنَهُ سَيَادُ لِعَلَى النَّافِي عُلْ الشَّاعِنُ لَقَدُ فَضِينَ فَالْ تَسْتَمْ رِبُّ السَّفَهُ الْمِمْ الَّقَمَّ اللَّهِ وَكِلِّرَانُ وَعَرُوبُن فناه تُعِينَةُ الشَّاعِزُ عَلَىٰ فَعِيلَةِم، قَنْهُ الرِّيلِ لِجِينَهُ بِالْخِضَابِ تَقْنِيَّةٌ وَقَدْ قَنَاكَ هِي صَ الخِصَابِ تَقَنُو فَيْنُودُ السِّنَدِينَ جَمْرَتُهَا وَقَالَ الْمَنْ الْمِلْدُ مِنَ الفِرْضَادِ ا وَشَيْ الْجُمَازُ قَالِيهِ الْوَعِيرِ و الْمُقْنَاكِةُ وَالْمُقْنُونَةُ الْمُكَالُ النِّرَى الْانظَاعُ عَلَيْهِ السَّمُسُ وَقَالَ عَيْرُ إِلَى عَيْرُ مَقْنَا فَ وَمَقْنُوهُ لِعَثْيرِهُ وِرَنَفِيْصُ الْمُصَالِ مَ وَنَا لَهُ وَعِيدُ قَيادً وفلجديث الراجع فهبته كالواجع في فيد وأشقظ وتنقيا تكلف العن

وَلَوْ النّهِ النّهُ وَمَعْنَا مُوالِمُ النّهُ عَلَى النّهِ النّهُ النّهُ النّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِمُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

فناً،

زان

ويضفا

النالاعواب الما ألمنا فذ لدة والمناش المعد والكنير شقة الدشقتان المعافيا بالأخرك في الإيد مو حو الإيار عَو المنا القاف المناف المناف المناف والمكان في الفيع الناف يَنْ فَوْافِيْهِ بِعِضْهَا مِيْمَ وَبَعْضُهَا ظِلَاتُ وَجُودُولِ فَهُوكُمْ وَوُفْتُهُ وَالْفَيْحِ السَّجِ مُتِمَةً إلينَ كَيْنَ فِي السِّرِينَ عِلَا التَوْلَ أَبِنَ إِنْ وَهُوَ الْمُقَدِّ وَفُ عِبْدَ العَرْبِ وَعَالَ العَ المنا المناعِرُ الالظالَفِ مِنْ حَرِي الدِّورِي أَوَقَالَ وَمُوسِولُ إِلا فَوَالْ حَكُاهُ عَنهُ الْرالسِيد الكِتَّالِيْ عِنَانَ لِإِنَّا كَيْنَهُ وَأَنْتَا نَعُ لَمَلِعُهُ وَالْفَائِلُ الْمُلْتَ والمتها ولم مُعْفِيها نصَّبًا حِنْ وَيُعْ عَنها مُ قَالَ وَمِنهُ فَولَ فِرَى الزَّمِيَّةِ تَطَعْتُ عِنْ الرَّضَّا تَوْكِي وَجُهُ وَ كِيمَا إِذَا مُاعَلُوهَا مِنْكُفُوا عَنَيْ مِنْ الْجِعِيمَ، وَقَالَ ابُونَيْر بَعْنِي جَائِدًا عَهُوْ فَاضِدٍ وَاللَّهِ النَّظِيرُ وَكُن لِلْ اللَّفْوَ وَاللَّهُ وَاعَلَى فَعْلِ وَ نَعُولِ وَالمُصْدَرُ الكُفَّانَةُ بِالعَلْمَةِ وَلَقُولُ لِلْ لِمَا آلِهُ بِالكَشْرِ وَهُوَ فِي الصَّدِدُ أَيْ لَا نَظِيرُ لَهُ وَفِي إِلَيْ مِنْ الْعَقِيقَةُ شَاكُونِ مَكَافِئَتَالِ أَيْ مُنْكَاوِيَتَانِ وَالْحِيْمِ تُولَ يَعْوَلُونَ مَكَافَأَتَانِ العبيقة وكالمعضي مناوى منعيًا حِينَ بَكُونَ مِنلَهُ فَهُومُكُا فِي لَهُمْ وَقَالَ بَعَضُهُمْ فَيَقَسِّ يُرِلَكِ مِنْ الله والطامع الله والمنافذة والمنافذة على الماكان منافظة ولينا والمنافذة المنافذة مَالِي بِوقِدِ لا وَلاَلِمَ إِن مِن النَّهِ إِلَّا قَدُ عَلَى أَصَافِيكَ وَالتَّكَا فَوْ الإِسْتِوْآدَ إِن ال المستاليون سَيْطًا عَلَا دِما وَالْمُ وَالْكَ عَلَا مُنْ الْمِينَا وَعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَسْتَلْفَا لَتَ فَالنَّلُ اللَّهِ اللَّهِ وَأَسْتَلْفَا لَتَ فَالنَّا اللَّهِ اللَّهِ وَأَسْتَلْفَا لَتَ فَالنَّا اللَّهِ اللَّهِ وَأَسْتَلْفَا لَتَ فَالنَّا اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُعْلَقِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُعْلَقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا ابِلَهُ إِذَّا سَالِيَهُ شِأَةِ إِبِلِهِ شَمَّةً فَالْفَائِيهِ الْمُ الْمُعَالِينَ لَمَتَهَا وَوَيَرُ هَا وَاولادِها اسْتَدَّ والإسر اللَّيْ أَنْ وَ الكُفَّالَةُ يُضَمِّ وَيَفُ فَيْ تَعُولُ أَعْظِني لَفَالَةُ نَافِيكُ وَيُقَالُ أَنْهَا المُنا الله المن المن المنا المعلمة الضعين عند المنا علم يضعنا و مَن المنط الله المنظ الله المنظ الله المنظمة النِّنَاجِ ٱلْحُجُمُ عَلَى إِلِم الفَّهُ ولَهُ عَامًّا وَنُثُرُهُ عَامًا كَايُضَعُ بِالْأَنْضِ فِي الرِّر اعتِه قُالَ دُوالرُّمْتِ وَ وَلا حُفِيا أَنْهُ فَا مَنْفُكَانِ وَلَمْ عَبِدُ فَالنِيولَ مَقْدِ فَالْتِنَا جَعِلْ لامشُ وَحَمْاً وَ يُعَمَّ وَهُ فَا يَكُو وَهُمْ لِلهُ لَهُ مَمَا وَوَلِدُهَا وَوَبَرُها مُو الكَلَّ الْعُشْدِ وَفَدِكِلِيْنِ الْأَرْضُ وَالْكُلْتُ فَهِي ارْضَ كِلِينَةٌ وَمَكُلِينَةٌ أَيْ فَالْ كَلِيْ وَسُوَآلُوا إِنسُهُ وَرَجُلِهُ وَكَالاً مِنَاقَةً وَأَخْلَاكُ أَكَامِ الطَّلَانَ وَكَالاً وَكَالاً اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاكْالَدُ وَعِ كِلاَةً إِلاَسْتِ أَنْ يُحِفِظُهُ وَجَوْسَتُهُ فِي الْ الْوَقْفِ فِي حِلاَةً وَاللَّهِ وَالْكُونَ مِنْكُمْ

وَقَيْنَا إِنْهُ وَأَذَا أَنَا مِعْنَ وَعِيدًا تُوْجِيدًا لُوْجِيدًا لُوسَيْعَ إِذَا كَانَ مُسْتَبَعًا \* الزّاليكيد الفَيْدُو بِالْعَنْيَةِ عَالَى نَعُولِ الدِّوْلَةُ الْوَى يُسْتَرْبُ لِلْقَعْ وَيُقَالَ بِهِ صَٰلَةٌ إِلَامَ عَلَى الْأَرْ اللَّيْ وَلَكُونُ مِنْ الْحَافِ لِنَا الْحَافِ لِنَا الْحَافِ اللَّهُ مِنْ وَلَكُونُ مِنْ لِلَّهُ لَكُونًا وَلَكُونُ مِنْ لِلَّهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَكُونُ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَالَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا مُعْلِّلْ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالَّ لَلْمُلْلِمُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلَّهُ والمتكافي القصر ووالتكافي التي في وشقط عسين عن والتكافي عَلَيْهِ النَّاسُ فَعَالَ مَالَكُمْ نَكُ كُانْتُمُ عَلَيْ نَكَ الْحُولِكُمْ عَلَى ذِن فِيعُواعِنِي أبوريد حنا اللبي يطنا كأن إدار تفع فوق المناو وصفا الماآد من يجب اللبن A 500 قَالَ وَحَنَا أَيْنَا لِعِنْ الْحُنْفَا ۚ إِذَا الدُّبَيْرَتُ لِلْفَلْيُ بَيْنَا لِ خُذُكَنَّا ۗ فَ قِيدُرِكَ وَحَنَّا أَوْ قِيدُ وَكَ وَهُوْمَا أُوْتَعَكُم مِنْ ابْعُبُمَا تَعْبُلِي قَالَ وَكُنَّا وَالْإِبْلِ كِنَّا الْأَبْلِ كِنَّا الْمُنْكِ وَلَذَلِكُ كُنَّا اللَّبِنُ وَالوَارِ وَالنَّبِفُ تَكُنِّيُّهُ وَالشَّهَ إِنَّ البِّلِّينِ ﴿ وَأَنْتَ أَمْوَوْ فَدُكَّنَّا فَالكَّا كَانَتْكَمِنُهُا فَاعِلِيهِ فِي جُوْالِنِي وَيُعَالِ أَيْمَا كَنَا أَصَالِا الْكَانَ مِا عَلَا وَالتَّالِينَ ٱبُونَ بِحَبُا النَّبُّتُ يَكُنَّا الْحَبُونَ إِذَا الْحَالَةُ النَّذَ فَلَتَهُ وَلَاصِ أَوْعَطِشَ فَأَقْعِظِه فِي النِّبَاتِ يُفْالُ أَخَابُ الزِّرْجُ بُرُدِ " نَحَدًا أَمُ فِي أَلْ رَضَّ كَادِنُهُ يَطِيُّهُ الْإِنَّالِ الكرافي الشَّخاب المنوَّتَفع الَّذِك بَعْضُهُ فَوَتَ بَعْضٍ وَالْقِطْعَةُ مِنهُ حِرْفِيَةٌ فَالْكِ السَّاعِونَ فَوَاللَّمُ يُنْ يَضِفُ جَيْشًا و كَكُونُ فِئَةِ الغَيْثِ ذَاتِ الصَّبِيرِ مَرْ وَالسَّجَابُ وَمُرْ فَقَالَ الم والكرون في فين البيضة الاعلى مكاد أبوع بيد وتطوا يوالعوب الاعوالي الدوطايل وُتِنْنِ وَعَالَ عِرْفِي كُونِ عِنْ فِي وَهِ وَنُونِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِدُرُ أَرْبَرَتْ لِلْعَلَى عَدُ وَيَكَنَّ وَهُمْ أَيْ يَبُّعُهُمْ وَمِنهُ مُولِي كَنِعَ النَّيِّ النَّهِ عِنْ وَمِلْكُنَّا وَالأَجْرَانُ وَاللَّفَاعِ جِنْ أَذَكَ فَازْ سُرَالِهُ وَسِعَ لِمَاكَ الْمُدَالِ إِنْ أَنْهُ الْإِلْيُ أَيْفُ فِي طَلْ الْفَوْم وَهُو يَطْوُدُهُ ٱلْوَعَدِيرِ كَنْدُالِ مِنْ اللَّهِ كُنْدُ اللَّهِ مِكْنَا اللَّهِ مُنْ وَكُنْ فَيْ وَاللَّمْ اللَّهُ اللَّ الاموي وفالن يتكف العجم المله وهوالين وكفاف العفة الكلفه والوريدكفاف التَّعْامُ كَنْ الْكُلْنَةُ كَا فَاكْلُلْهِ كَا الْفِقَاءُ وَكُوهُ الْوَقْيَدِ لِكُنْ الْكَادِيْدِ لَفُنْتُرُ كَفَاكُ الْقُومُ كَفَا الْوَالْوَالْوَالْوَالْوَالْمُفَا فَصَرَّ فَقَهُ إِلَا عَبْرُو فَالْلَمَا الْوَالْحِفُوا وَتُكُفَّانِ المراة الله المينية والرف المنتجرة كالعَيْدة كالعَيْدة العدالله الشَّاعِرُ من سَعْنُ مَكَفًا أَوْ خُلِيْهِ مَعْتُرِبُ وَكُونَا أَنْ الْإِنَّا أَكْمِيْتُهُ وَقَلْمِتُهُ فَهُوَ مَلْفُولُ وَزَعَ

1.5

كشاء

كفاء

到

لتاء لزآء لطاء لعناء لكا

اللِّيَّة وَأَنْبُهُ اللَّهُ وَكُنْوُ عِندُهُ اللِّبِيَّا ﴿ أَبُونَ بِدِ أَنْبَاهُ فُ الْجِندُي إِذَا سُدَّدُ وَنَوْ إِن الرَّالِيِّ لِيَرْضَعَ لِبَا ۗ وَٱسْتَكْبُهُ مَوْ إِذَا لَصِيْعَ مِنْ الْقَالِ نَفْشِهِ وَٱلْبَاءُ بِالشَّاهُ وَلَدُهَا ٱرْضَعَتْهُ اللِّبَاءُ وَانْتِهَا وَالدِّهَا وَعِشَارٌ مَالْ بِإِنْ وَالدِّنْ يَظْلِهِا وَاللَّبُونَةُ أَنْفَى الْأَسْرِ وَاللَّبُونَ شَالِكَهُ البّالَةِ عَيرٌ مَهُ وَإِلْعَنَهُ وَيَها جَكُاها إِن السِّلِينِ وَلَيَّا ثُنْ بِالْجَ تَلْبِيَّةٌ عَيْرٌ مَصُونٍ وَاصْلُهُ لَبَيْتُ تَلْيِئَةً عَنْ وَمَلْمُونِ فَالْالِمِنَ أَوْ رُبِّمَنا حُرِّحِينَ بِعِم فَضَاجَتُهُمُ اللَّهِ مَعْ وَامْأَلْيْن عَاهُ خُونِ عَالْهِ الْمُنَا مُنْ اللَّهِ وَجِلَّةُ مُنَا الشَّوِيْنَ وَرَثَا مُن المُرْتِدَ مَ وَلَدَا مُن الزَّجُلُ وَكُو إِذَا تَعْمُدُونَهُ وَمُ وَلَنَا وَنَذِي عَيْنِي إِذَا الْجُدِدُتُ إِلِيهِ النَّظَوْ وَلَنَّا وَلَيَّا خِلْمَعْتُمُا وَلَتَا وَيُهَا وَلَا مُعْتُمُا بُعِنَاكُ لَعَنَ اللَّهُ أَمَّا لَنَا أَنْ يَوْمُ لَهَا أَنْ اللَّهِ لَمَا اللَّهِ بِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَالْمُوضِعُ أَيْضًا لَيَا الْوَصَلْحِ إِلا وَالسَّلِيِّيةُ الْإِلَالَةِ وَالْجَاهِ فَيْدِالْ السِّي اصْطَرُونَهُ النَّهِ وَالْجَاهُ فَي ٱمْنِكِ إِلَى اللَّهِ أَيُّ أَنْسُنَهُ فَ وَعُمُو مِنْ لِيَّا إِللَّهِ مُنْ الشَّاعِدُ مَا الأَضْمَعِيَّ لَوْ الْمُسْلِطِ إِلَّالْمِنْ لَهُ إِذَا الْمُسْنَةُ رَغْيَهُ او جُنِحُ اللَّهُ أَمَّا لَذَّا أَتْ بِهِ مُو الأَجْمَةُ لَظَا الْأَزْضِ لَطَّا ا وَلَطِئَ النَّفِلَا لَّطُورًا لَضِقَ بِهِا مَرُو لَعَنَا مُنْ العُودِ فَشَرَّتُهُ أَيْعًا لُلْمَا أَنِ الزَّيْ التَّيْ إِبَ عَن وَجُو السَّتَ مَالَّ ٱبُورُيْدٍ لَمَا أُنَّ اللَّهِم عَنِ العَظْمِ جَعَلْنَهُ عَنْهُ وَفَسْرَتُهُ \* قَالَ وَاللَّفِيكَة البَّعْ البَّعْ لاعَظْم فِيْهَا يُوالْعُصَدَةِ وَالْمُدُرِّةِ وَالْوَرْرَةِ وَأَبُوعَتْ وِلَعَادَهُ بِالْعَضَاطَةُ بَهُ بِهَا مُو البُوريد لَكَ الْحَدِيدِ لِلاَرْضَ صَوْرَتُ بِدِلاَرْضَ وَتَلَكُ الْعَرْالِا مُؤِتَلُكُ الْمُتَا طَالْعَتْ وَتُوقَعْنَ مَا المُتُ وَالنَّهِ وَالسَّهُ وَعَلَيْهِ مُعَالِدُ هُبَ وَمِنَا الْمُونِي مَثَّلَكُ الْمِعِيدِ النَّالْسِكِيدِ عن ال فَولِيْكَا أُرْبِهِ بِعَيْرِ عَبِي مِعْفُ الظَّاوِلَ يَعْوِلُ كَانَ بِالْارْضِ وَعَيْ فَعَالَجُتْ بِهِ دَوْلَتِ لَلْاَانَهُ أَيْ ثَوْ كُنَّهُ صَبِيدًا لَيْسَ بِهِ سَيْنِ وَيُصَالُ مِنْ الْجُرْكِ الْمِنْ مِنْ لِإِللَّهِ وَالْمُنْ اللِّقْعَ عَلَى النَّيْ الدُنَادِم فَرُهُ مِن وَنَالَمُ أَنْ إِلَا رَضْ عَلَيْهِ السَّعُوثُ عَلَيْهِ وَوَارْتُهُمْ وَالنَّي لُونُ الرَّ عَلِيْهِ وَالْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَوَارْتُهُمْ وَالنَّهِ عَلَيْهِ وَالْرَبُّهُ عَلَيْهِ وَوَارْتُهُمْ وَالنَّهِ عَلَيْهِ وَالْرَبُّ عَلَيْهِ وَوَارْتُهُمْ وَالنَّهِ عَلَيْهِ وَالْرَبُّ عَلَيْهِ وَوَارْتُهُمْ وَالنَّهِ عَلَيْهِ وَوَارْتُهُمْ وَالنَّهِ عَلَيْهِ وَوَارْتُهُمْ وَالنَّهُمْ عَلَيْهِ وَمَا النَّهُمْ عَلَيْهِ وَمَا النَّهُمْ عَلَيْهِ وَمَا النَّهُمْ وَالْرَبُّونُ وَالنَّهُمْ وَالْرَبُّونُ وَالْرَبُّونُ وَالْرَبُّونُ وَالْرَبُّونُ وَالْرَبُّونُ وَالْرَبُّونُ وَالْرَبُّونُ الرَّبِيرُ وَالْرَبْعُ فَي الرَّبْعُ عَلَيْهِ وَمُوالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُوالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْرَّبُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْرَبْعُ فَي الرَّبْعُ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ مَنَا فَنَهُ بِالعَصَّاصَ مِنْ فَي مِهَا وَمَنَا وَنَ الْجِيرَ لِغَدُ فِي فَوْلَهُ مِنَا وَ الحام الذامتديَّةُ مَو مَرْوُ النَّلِعَامِ مُنْوَوْ مَوْ أَلَدُةً صَالَّهُ مَا أَرْمَوْ يُالْمُ وَلَذَالُ مَوْكُ الطَّعَامُ وَالْكِلْاَ مَنْ هُوكُلُّنَا تَقُولُ فَعَنَّهُ وَفَيْهِ بَكِيْرُونَ القَّاتَ وَيَضْمِنُّونَهَا أَهُ فَالْوَمِنُولَ لِيَالْطَعَامُ بَعْرُ أَوْمَتُوالْمَ قَالَ وَقَالَ بَعَضُهُمُ أَمْوَأَ بِي الظِّعَامِ وَقَالَ العَدْ آو يُعِمَالُ هِمَا أَبِي الظِّعَامِ وَمُوالَئِنْ إِذَا أَبَعُهُما حَنَا أَنِي قَالُوها بِعَيَزِ الْمِنِ فَإِذَا اَفْرَدُوها قِاللَّهِ اصْرَانِي وَهُوَظُعَامُ مُمَّرِّكُ وَمَرَثِينً الطَّعَامَ المُستَدَالَانُهُ وَالْمُنْوَالِينَ الْإِسْالَيْنِيةُ وَلَكُ لَيْنَسْتِهِ ﴿ الْمُورَيدِ مَوْقَ الرَّجُلُ صَارُوا مَسْرُونَ وْ

أجوست فالاشاعو أغث بعيرى وأكلات بعينيه ويقال أختال تعينها الماته فالمال المتعالية وَجُوْدُتُ أَمْوًا وَالْمُكَالَّ إِللَّيْسَدِيدِ سَاطِئ النَّيْرُ وَمَرْفًا الشَّعْنِيُ أَبُولَ بِرِحَلَّ القومُ مَتَعْلِلَتُمْ كُلْيِا الْجَلِسُوهَا وَمِنهُ الكَلَّا مُسَتَدَّدِ مُعَد وَدِرْ وَهُوَمُوخِعٌ بِالبَصّْ وَالْعَمْ يُكُلِّيُونَ سُفَعَهُمُ صَاْحَانُ عَبِسُونَهُا يُرَكِنُ وَيُؤَنَّفُ مُو قَالَ سَبِهِ وَيُو نَعَالُ عِسْلَ كِبَالِمُ السَّنَدِيدِ وَالْمُعْنَى النَّ المؤضِعَ بَدُ نَعُ الزِّي عَزَالِسَّ فِنْ وَتَجْفَظْلِا وَهُوَ عَلَىٰ صَدْرُ الْمَصْرُ وَتُ مُرَرِكُونَ وَقَالُ أَلْمُ صَعِيدًا الطَلَّانِ وَالْمُحَالُونَ مُوفِع يُزُوفًا وَيُهِ الشُّعَن وَهُونِيا إِلَى عُلِّيهِ وَكَلَّانُ مُكْلِيَّة إذا أَيِّيت مَكَانًا فِيدِمُ مُنْ تَنَرُ ومِن إِلَوْ مِن والمُوضِعُ مُكَالًا وَعَلَا وَعَوْلُمُ مَلَّةُ اللَّهُ بِكَاكُل العُمن أَعُ آخِرُهُ وَأَبْعَبُهُ وَكُلُ الدِّيْنَ أَيْ مَا يَخَرُ وَالكَالِيُ السَّيْعَ وَوَالْ السَّاعِرُمُ وَعَيْدُهُ كَالْكَالِيُ الصَّالِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ اللَّيْسِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّلِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَالِقُوا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْعِلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ وقَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْمُعَلِّمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ال أَبُوعُمُ عِبْهُ تَكَلَّانُ أَي أَسْنَانُشَا وَ نَسْنِعِينًا وَكُلَّ لِلسَّنَّكُ لَا مُنْ كُلَّ أَمَّ الصَّرّ وَهُو مِنَ النَّا خِيرَ الْمُورَيدِ كَالَّانَ فِللَّمْعَامِ تَخْلِيا وَاكْلُانَ فِيهِ إِكْلاَ سُلَّمَانَ فِيهِ وَمَا أَعْطِيْتُ فِي النَّاعِ الرِّفْسِيْفَةُ مِنَ البِّرَاهِم فَهُوَ الكُلَّ أَنَّ إِلهَمْ وَأَخْلَا فُومَ المُ إذا وَجُدِينَهُ فِيهِ مِنْ الْكُوارُةُ وَاجِدُهَا كُورُ عَلَى عَيْرِ فِيا إِسْ وَهُو مِنَ النَّوَادِ إِنْ تَقَالُوكَ هندُ الحَرِيرُ وَهُذَانِ حُمَّانِ وَهُولِ لا إِلَهُ وَمُولِ لا أَصْدُونَ فَلَا نَمَا وَالْكُونُ فَلِي الْكَالْمَا وَالْكُلُونُ فَلِي الْكَالْمَا وَالْكُلُونُ فَلِي الْكَالْمَا وَهُ وكهاف العور وعالا أظع من الحيادة وخرج النّاس بَنطَة و وأون الله والكيام وَأَكْمُ الْإِنْ كَانْ عُلَا مُنْ كَانْ فَالْ فَالْ وَمَوْلِمُ أَكُوا مُنْ فَالْ فَالْسِينَ أَيْ سُبِحَتُهُ وَكُلِيَكُ لِجِلْ تَسْتَغَفَّتُ الكِسَارِي تَجَي الرَّجُلُ إِذَا جَعِي وَعَلَيْهِ نَعْلٌ وَ أَبُورَ الْمِحِيْثِ عَزَا لا مُزِ أَكُورُهُ " Note حَيُالٌ وَحَيَالُةٌ إِذَا هِبْنَهُ وَجَبُلْتَ مِنْلُ لِغِنْ الَّيْعِ وَرُجُلٌ كُنْ وَحَالًا وَكَالَ أَلْمُ الْمِنَّا اَتُوْعَدِفِ جَبَالٌ مِنْ اللَّهِ وَخَاج ﴿ فَحُفُ مَنْ اللَّهِ وَلَهُ مِنْ اللَّهِ وَلَهُ مِنْ اللَّهِ وَلَهُ مَا لا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَلْمُواللَّاللَّ الللَّالَّ لَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّا لَلْمُواللَّاللَّا لَلْمُ وَلَجْمَعُ النَّوْلَةُ وَاللَّهِ إِنَّ قَالَ الفَرِّ إِنَّ شَعِقْتُ الفِرْبُ يَعُولُ لِطَاحِبِ اللَّهِ الْوَالْوَ لَكُوَّلُ مِنْكُ المنات والقياش كالم مثاك لعالم والبيا المنافع النواك المناوة ونتج العيل أو الالمالية مِعُ النِّيثَاجِ تَعَوْلُ لَبَاوْتُ لَبَاوْ إِللَّهُ بِكِنِ إِذَا جَلَيْتَ الشَّاقَ لِبَأَدُ وَلَبَا كُثُ العَوْمَ أَيْضًا أَطْعَتُهُمْ

Y'Y

20065

بنى فلان أى عِشْرَ عُمْ وَلَكُلاَ فَهُمْ ، قَالَ الشَّاعِرُ تَنَادُوانِالَ فَهُ الْوَرَاوَلَا فَقُلنا الجَبِينِ مِلَا فَهُمَا الْمَالِمَةِ فَعَلَا الْمَعْنَا الْمُعِينَّةِ وَالْمَالِمَةِ فَعَلَا الْمَعْنَا وَمِينَ فَاللَّهِ عَلَى الْمُعْنَا وَمِينَ فَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَل أَنُونَ بِإِلْمَا عَيْنَةُ لَلِلْمُ أُوَّلَ مُا يُرِبَعُ مُنْ مُو أَفِيقٌ تَوْ صُح أَدِينٌ تَعْوُلُ مِنْهُ مَنَا أَتَ الإصاب مَنَّا إِذَا الْعَعْنَهُ فِل إِلَّا عَالَكُمْ مِنْ إِذَا أَنْتِ الْكُرْتَ الْمُرْمِيَّةُ الْكُرْتَ مَدِاكًا لِمُنَامِن رَعْفَوْ إِن وَإِسْدِالْ وَقَالَ الْأَصْرَعِيَّ هِيَ الْمَدْ بِعَدْ وَالكِفَاتِي مِن لَهُ وَامْنَا الْمُنْدِينَةُ الْوَنْ الْمُعْتَالِ فِي فَضَالِهِ فَضَالِهِ الْمُعْتَالِ فِي الْوَالِيَا الْمُعْتَالِ الْالْمُلْكِلْ فِيهِ فَكَالِظُا وَلَمْ تَبُوْمُهُمْ قَالَ السَّاعِ وَهُ وَلَا الْمُعَاقِّلَةُ بِأَمْوِ صَالَةً ال صَعِيفِ وَلا سَمَعُ بِدِهِ المَامِينِ بَعْدِي مِن الدُوعِيزِ النَّالْ أَلَا الصَّعف وَفِي لَا يَسِتِ طُولَى عِنْ طَاتَ فِي النَّهُ وَالْمُ يَصْنِي أَوْ لَ الإِسْلارِ وَقِيلًا لِيَعْوَى وَقَدْنَا وَأَلَّهُ فِي لَا مَرْ نَفُو رُجُلَّ الْ ثَالَّا اكيهة وين ما أَمْرُو القاين فِي لِي أَرْجُلُو لَعَ وُلَظَامَعُهُ الْخُلُو الْفِي وَلَانَا الْهُ عِندَا لَكُفَاظُولًا حَمِثُهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَنَا إِنْ إِلَا وَكُفَعَنَهُ عَنَهُ وَثَنَّا أَلَا مِنْعَفَ وَأَسْتَرْخَي مُو النَّمَا وَالصُّونَ وَشَيالٌ اللَّهُ خَلَّهُ مِن لَلْمِ لَحَدُهُ وَكَذَلِكَ آخِلٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ انتَنابِمِ لا فَدَارُضِ وَيَدُ لِا مَا لِكُ مُ الْوُلْ إِنَّ الْمُنْ عَلَى الْفُومِ آثِهُ وَقَالُو الْخَاطِلُعُو عَلَيْهِم عَالَةَ نَبَاءُ وَمِنْ أَرْضِ لِلاَ أَرْضِ إِذَا تَدَرَّجْتَ مِنْ فَا إِلَى أَحْزَلُ وَهَ ذَا الْمَعَنَى أَرْادَ الْأَعْزَاءِ فَوَادِ النوو الله أَنْ حَنْ مَن كُمُّ الْ الماء بِينَا فَا أَنْكُرُ عَلَيْهِ الْمَرْدُونَ النَّا النَّا يِدِ الْأَرْضُ خَإِنَّ فَا أَنْكُرُ عَلَيْهِ اللَّهِ النَّالِثُ بِدِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْفَعِ خَإِنَّا لَا يَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَالَ الشَّاعِرُ مِنْ فَنَفْسُ كَاجْرِدُ قَالَ الْعِينُوفَ بَنْمِافُ نَ بِالْمُرْدِ فِي وَالنَّبَافِ اللَّهَا المعنوال تباد وتباد والبادا كالمجر ومنة الجر التجي لائة أباء عن الله منهالة وموليا مُؤْمِ إِمْعَ فَي فَاعِلِي قَالَ سِيبَوَيِهِ لَيُسْلَجُدُ مِنَ الْعَدْبِ الْآفَتِيمُ لِلْمُ الْعَالَمُ بِالْمُ أَنَهُمْ تَوْحُوالْهُ وَوَلِنَا مِنْ كُلُو كُولُ وَلِي إِلَا تَرَبُّو وَالْمَارِيَّةِ وَالْمَايِيَّةِ اللَّا أَهْلِ مَحُدُّ وَالْمُ وَيَوْدُ وَالْمُايِيَّةِ اللَّا أَهْلِ مَحُدُّ وَالْمُ بَهُ مِنْ وَلَ هَا لِمُؤْفِ وَكُلَّ مَهُ مِنُونَ فَعَنَّا يِنِهَا وَتَخَالِفُونَ الْعَرْبُ فِي لِلْ فَضَعِيمُ النَّبِينَ بُتِيَّ أَنْبِكُ فِي مِنْ النَّبُيَّةِ وَتَعْفِيزُ النَّبُوَّةِ نَبْتِيَّةً وَعَالَ نُبَيِّعَةٍ تَعُولُ الْقَرْبُ كَانَتُ البيالة منها المبيئة المود وجع التين في المراه والساع والم المَانِمُ النِّي الْوَإِنْكِ مُرْجُلٌ إِنَّ إِنْكِيرِكُلُ مُعْبِلُ السِّيرِ الْعَالِمُ وَهِي وَإِيضًا عَلَى أَسِيلَة المِنْ الحدَدُ لَمَا أَيْدِ أَ وَالْوَمَ أَلِي مِنْ الْ جُوعَ جَمَعُ مِنْ الْصَلْ كُلِمِهِ جَرَابُ الطِلَةِ لَكِيمِهِ وَأَعْنَا وِمَ

قياها

المنتا

小汽车

أعظى

المُلْعُهُ

مُعْدِمِرَيُّ عَلَى فَعِيلِ وَنَسُرُ أَنْ تَكُلُفُ الْمِرْوَءُ وَالْسَالِيَ فَكُلُّ لَا يَعْمُولُ الْمِنْ الْمُ المدرودة والشاة عيبنا قالة تقول مومري الميرو والشاة المنتقبل بالله المؤمر الرك مُؤِكُ فِيهِ الطَّعَامِ وَالسُّمْرَابِ وَالجُمْعُ مُؤُوِّمِ شَالُ سُرِيزٍ وَسُنوُرٍ وَالْمَرَوَ السَّالَ المُعَالَ هُمَا مَرُونُ أَيْلًا وَمُؤْدُنُ إِمْرُونَ صَالِح وَرَابَتُ مَزْدًا مَنَا لَكِمْ الْمِيمِ لْفَكَّهُ وَهُمَّا مَرْآآلِ طَالِانِ وَلا مُحْمَعُ عَالَى لَفْظِهِ وَبَعْضُ مُ يَقُولُ الْمَرُّ وُوْنَ وَهَ لِمِمَوَّا الْمُسْالِحَةُ وَمَدُوْ ٱلْشَا يَرَكِ لِلْمَا وَجَرِي لِللَّهُ الْرَجِوكِينَا فَإِنْ جِينُتَ بِالْفِلْوَصْلِ كَالْنَفِيدِ قَلَتُ لَعَا إِنْ فَتَحَ الوَّآدُ عَانَكُا كُالْ حَكَاهَا النَّرَآدُ وَحَمْنَا عَالَى خُلِكُالِ وَاعْزَالِهَا عَلَى كُلِكُالْ نَعْسُولُ مناأمون والين مواؤه والوصورت إمري معرام والمنافي ولاجمع لدموله والمنط وَهُ رَا وَامْرَاهُ مُفْنُو وَهُ الرَّ الْوَالْوَ الْمَاكُولُ عَلَيْ فَالْضَعْ رَفْنَ الْعُقَالَ الْوَصْلِ فَقَلْتَ مُورِي وَمُورُونَ وَمُورُونِ وَمُؤْمِنُ وَمُورُونِ وَمُورُونِ وَمُورُونِ وَمُورُونِ وَمُورُونِ وَمُؤْمِنُ وَمُورُونِ وَمُورِونِ وَمُورُونِ وَمُورُونِ وَمُورُونِ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُورُونِ وَمُؤْمِنُ وَمُورُونِ وَمُورِونِ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُونُونِ وَمُورُونِ وَمُورِونِ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُورُونِ وَمُورِونِ وَمُؤْمِنُ وَمُورِونِ وَمُؤْمِنُ وَمُورُونِ وَمُورُونِ وَمُورُونِ وَمُورُونِ وَمُؤْمِنُ وَمُورُونِ وَمُورُونِ وَمُورُونِ وَمُورُونِ وَالْمُعُمُ وَمُؤْمِنُ وَالْمُعُونِ وَمُؤْمِنُ وَمُونِ وَمُونِ وَمُنْ وَمُؤْمِنُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُونُ وَمُونُونِ وَمُؤْمِنُونِ وَمُونُونِ وَمُونِونِ وَمُؤْمِنِ وَالْمُعُونُ وَالْمُونِ والْمُونِ وَالْمُونِ ولِي الْمُؤْمِلِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُوالِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُوالِمِلِي وَالْمُولِقُولُولِ اللْمُعِلِي وَلِمُوالِمُ لِلْمُولِقُولُولِ لِلْمُولِ لِلْمُولِ والت المؤور تعدو على كل غيرة فلخطى في المؤور والتيب و الديب و قالت المؤور الموري من الريب و قالت المؤاة من العدور الما المؤور الا المؤور الدين والمنتبة القام والموري من المنافرة المنا وَمِنهُ الْمَوْارُيُ الشَّاعِرُ وَكُذُ لِلَّالِبُشَّعَةُ إِلَى أَمْرِي الْقَيْشِ وَإِن مِنْ المؤرِق وَالْمِرْانِ وَالْمِرْانِينَ و ابُونَ بِدِسَتُهُ الزَّجْلِ مَنْ الْأَوْلِلا شِنْ المن المن المن المن المن في عَصْبَالُ فَوَلِكَ مَلَا تُ لِأَلْ اللَّهِ مِعَالُونُ وَجَلُومَ لَيْ مَا لَهُ عَلَى فَعَلَى وَكُورَ عَلَا فَ وَالْعَافَةُ لِيَعْول مَلَامِنَاكُ وَالمِلْوَالِكِيْرِ أَشْمُ مَا إِنْكُونَ الإِنَادُ إِذَا أَمْتُ لِلَّهِ مِقَالُ اعْظِيقِ عِلْوَا وَمِلْكُ مِ وَثَارَ لَذَا الْمُلْكَ لِهِ وَأَمْنَالُهُ السَّقِيْدِ وَتَعَلَّا لِمَعَثَى يُعِنَالُ يُمَالُّ الْمُعَامِ وَالسَّرَابِ وَتُعَلَّا وَلَا اللَّهُ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَلِلْفَوْضِ إِذَا شَبَرَدُت فِيهَا وَالْمِنْ فَالْمُ وَالْمُعَلِينَ وَلَا اللَّهُ وَالْمُعَلِّينَ وَالْمُعَلِّينَ وَالْمُعَلِّينَ وَالْمُعَلِّينَ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالُ المنتف والزخاص ومرائ الرجل وأمل والله أعيار كية فقو مناو علاعته فالتي المنتف والزخاص وَالْمُنْكُونَ إِلَيْمَ مُعْدُدِيُّ الرِّبِطِلُّهُ وَهِيَ الْمِلْمُ عَنَّهُ وَلَلْمُ عُلَّاتُ الْمُؤْدُ عَالاً فَيْ وَالْمُعْرِ مُنَاكِرُةُ سَاعَدِتُهُ عَلَيهِ وَسَايَعْنَهُ وَأَبِنَ السِّكِينِ مَالِكُومُ عَلَى المَوْاحِةُ عَوْاعلَدِوتَعَادَوا وَالْمِهِ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَيَجَدِّنُوا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَل الديناور المالين على إلى ليعناو كالجعين منصبح المناكاتما ليلب ووليليه 

ونشن المتزادة تنشاه تشاأعا مالم بستم فاعله إذاكان عند أو إجبالما وذلك جين بَنَا تُخْرُكُ مِنْ اعْنَ وَنِيهِ فَزُرِي أَنْهَا خِبِالْ وَهِيَ أَمْوُاهُ لَسِيعٌ وَقُالُ الْمَصْعِيُّ يُقَالُ لِلْسُولَةِ اَوْلَ مَا يَجِ إِنْ فَرُنْسِينَ وَتَعَوْلُ سُمُ الْإِسْلَاشِيدَ فَسُفَادٌ وَهُو بَدِهُ سِمْنَهَا جَانَ يَنْدِتُ وَبَرُّهُا بَعْبَرِنَسْنَا تُطِيهِ بِعَنَا لَحَبُرِي النَّسُّنُ فِللِدُّوْاتِ الْمُؤْدُونِيِّ قَعَيْدُ مَا رُونِهِ إِنَّهُ وَهَا وَالْعَنْ وَالْمُفَاءُ فَالنَّمَا وَبُونِ السَّمِينِ وَالْمِقْدِ وَالْمُفَا اللَّبَنَّ خَلَطْتُهُ إِمَا إِوا أَشْهُ والنَّسْ فَي قَالَعْ رُونُ بِولِ الْعَلْمِينِي مَنْ فَوْلِي النَّسْمَ فَمُ تَكُنَّفُوافَ عُيداة اللَّهِ مِنْ كَيْرٍ وَرُوْرِ مِنْ وَحَوَلُهُ تَعْنَالِي إِنَّمَا السِّيقِيِّ زِيا فَمْ وَلَا لَهُ وَفَوْفَعِيمًا المعنى فعلى إلى من والكندة المستري فهو ماسور إذا الحدودة في عيوال مستور الدارة حَمَا يُو المِنْ وُلِ إِللَّهِ الْمُؤْمُونُ اللَّهِ وَرُجُلِ الْمِنْ وَقُومِ مُنْ أَقُونُ مِثْلُ فَالْمِنْ وَمُسْتَقَةٍ وَوَلَا أَنْهُمُ ڪاوُالدُاهَدَرُواعَنُ مِنَّ يَعْوُمُولَكِلِّ مِنْ كِنَالَهُ مَنْ مَعُولِ أَنَّاللَّذِي لَا يُؤَدِّدُ إِنَّ فَطَالَا فَيَعُولُولَ السُّدُ فَيَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْحَرْمَةُ اللَّهِ مِن وَلَجْعَ الْهَالَ حَدْفَ وَلِأَمْ كُلُّ وَالْمَلْ وَالْمُ ان يَتَوَال عَلَيْهِم مَلْكَ فَالسَّهُمُ لِلْمُعِينِ وَن فِيهَا لِانْ مَعَاشَهُم كَانَ مِنْ العَارُةِ فَعُلِ لَكُ مُ المن وو تولي أنشاك سُرَّتِي أَيْ أَيْدَ وَيُ مَا هُمِي مَ وَقُولَ السَّفَ فَرَالَ السَّفَ فَرَالَ السَّفَ فَر عَرُّوْنَ مِنَ الوَادِي الَّذِي يَتِنْ مِشْعَلِ وَبَيِنَ لَجِينَا هَيْهَا أَنَ النِّينَ أَنْ سَرَيْقِي مَهُ وَأَنْتُسُا وَكُ عَنْهُ تَاكِدُونُ وَتِنَاعَدُتُ وَحَدَّلِ إِذَا ثِنَاعَدُ فِي لِمُتَرَاعِ مُنَا السَّاعِيدِ مُر الدائشة ووا وو الرماح التا عوالير ألي الحالين الماير فطاير فا موينا ليان لي عليه لْمُنْتَسِادً أَي مُنْتَا وَسَعَدَ مُو النَّسَادُ وَاللَّهِ وَالْإِسْرِ النَّسَادَةُ وَالنَّسَانَةُ وَالمَسْرَ عَنَ أَيْ عَيْرُورِ إِلَا مَا أَنْتُ الْمُعَالِيَ وَأَنْتُ الْمُعَالِينَ يَعْدُلُونَ مِنْ الْمُؤْلِقُ مِنْ الْ والتا بني الحيدث الرَّي خاور وكر الضغير والعارية الني الني والحري الني المنا والحري الني المناون ظِالِبٍ وَظِلْمٍ وَكَدَرُ لِكَ النَّشْرُ مِعَالِ صِنَاحِيدَ وَضَعْبٍ وَالنَّشْرُ الْصَّا أُو لِمُ النَّسَالُ مِنَ السَّغَا إِلَى وَمُنَيِّنَا وَيُ مِنْ فِي فَارَانِ مُنَا وَمُنْ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّلَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّلْمِي وَاللَّهِ وَاللّهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّالَّ وَاللَّهِ وَاللَّمْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَ وَ فَرْ كَيْ الْوَمْ وَيُنْسُنُ اللَّهِ فِي لِمَدَّ وَنَاسِينَةُ اللَّهِ أَوْ لَيسْلُوا وَيُعِنَّا لَ مَا يُنْسُنُ ال فِي النَّهُ مِن الطَّاعَاتِ وَمُنْدَانِكُ السَّابَ إِنَّهُ أَرْتُفَعَتْ وَالْسَّادَهُ اللَّهُ وَالرَّالسَّلِيت النَّسْ يَقَةُ أُو ّ لَ مَا يَعْمَلُ مِن الْحُوضِ يُعِيّالُ هُو الْحِي النَّفِ يَهُ إِلَّهُ وَظَهُرُتُ ارضه والشاعر فروناه في إلى الشُّمَّة دايْر فريم عَهْد المنَّا بَعْمِع ضَائِبُهُ فَ

وين

عَلَى الْمُدَرِّدُونَ إِلِ الْمُعَسَّلُ مِن مِنَا الْمُدَاءُ وَلَنْ وَالْمُوالِدِي الْمُسَلِّحُ عَلَى وَوَيَسَانُ أَي يَرَفِعُ وَكُلِّ مُنْ إِلَا لَقَاعُ مُنْ مَنِ وَعَنَا وَ فَصُولًا فِي وَمَنَاهُ السَّيْنَ خُرْجٌ مِن مُوضِعِهِ مِن عَنْ وَ الدَيْدِينَ وَمَنَاءُ فِي القَرْجُةُ وَنِهَتْ وَمَنَا وَيُعَلِّي الْمُنْ عَلَيْهِم مِنْلَ مَا اللهِ وَمُنَادِّ الجارِيَةُ بَلَفَتْ وَأَرْتَفَعَتْ مِنْ أَنُوعُبَ بِلَقِي كِلَاثُهُ نَعُا الصَّبِيَّةُ بِعَيْنِ وَكُذَلِل عَجَادُتُهُ أَيْ تَعَيِّنَيْهُ لِهِ العَبْرِ الْمُرْوَالِ فَرَقِي الدَّيْنِ وَيَجِي العَيْنِ عَلَى مَعْولِ وَفَي أَلَى خَبِيثِ العَبْرِ وَلَذَلِكَ يُؤُو الْعَبْنِ وَيَحِي الْعَيْعِ الْفَعْلِ وَفَعِلِ وَفَعِلِ مُولِكِيدٍ مُثِدَّرُ وَالْجَاافَةَ الشَّائِطِ النَّعْلَةِ أَيُّ وُذِ وَاشِلَةً تَظَرُو إِلَى طِعَامِيمُ بِلَغَمَّةِ ثَدُّ فَعُونِهَا اللّهِ مَ لَدُانْ الشَّحِقُ وَالتَّأْزُ نَدُانُ جَفَنَتُهُ فِي لَمُلَدِّ لِيَنفَعِ وَكَذِلِكَ الْجَرِادُ اسْلَنْتُهُ فِي فِي وَلَا سَمُ السَّرِي وَمُنالِ الطَّيبِيجِ الأَضْعِينَ مَدَادُ اللّهُ عَنْ كَوْهُ مُنْهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل وَأَنْشَيْتُ وَثُوا الشَّيْظِالَ يَنِينَهُ مُ الفي الشِّقُّ وَالْإِعْرَ آوَمُ الكِينَا وَيُ نَوَا وَعَلَو مُوا جَهِلْتُ يُونَالُ مَا لَوَالْكَ عَلَى فَعَالَ عَلَيْهِ وَوَجُلِا مَنْ وَكُولًا إِنَّ مُولَعٌ لِهِ وَيُوالُ النَّكِ لاَنَدُولَى عِلَا فَيَنْزَ الْحَوْرُمُكَ وَلاَتَدُولَى بِمِبُولَعُ حَرِفُكُ أَيْ نَفَيْنَكُ وَعَفَلَكِ عَنِيْ بِالشِّكِيْبِ مَو مُنشَافًا يُلُبِعِينُ مُنشَالًا إِلَالْحَجَوْنَةُ وَشُقْتُهُ وَكُرُ لِلَّ فَسَافَتُهُ وَالنَّسْ وَأَنْ وَمُورِ وَمِا أُورِ فِي إِلَّا أُنْ فِي إِلَّا أُنْ فِي الْمُعَالِدِن تُلْسَوْيُ فَي وَدِ الظِّلَالِ فَاللَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَالْمِنْ الْمُوالِعُضًا لَهُمْ وَلا عُمْ أَوْ وَقَالَ فِي لا أَمِنْ الْجَلِيدِيُّ لا أَبْالَ حَرَّبِ مَدُ مِنْسُلا وَ فَرْجَةُ كِبُلُكُ أَجُمُلُكُ وَخَالَا حَنْ فِي تُولِ الْمِنْ وإِذَا وَبَيْتُ عَلِلْلِنَسَاةِ مِنْ فَقَرَبَنَا عِلَا اللَّهُ وَالْعَدُ الْحُرُ وَنَمُنَا أَنْ إِلَهُ فِي مَنْ الْ الْمُتَا الْمُنْ اللَّهِ فَعَلْتُ وَالْعَلِّث بِمَعْتَى تَعْوَلُ السَّنْسُ اللَّهُ فَعَلْتُ وَالْعَلِّث بِمَعْتَى تَعْوَلُ السَّنْسُ اللَّهُ فَعَلْتُ وَالْعَلِّث بِمَعْتَى تَعْوَلُ السَّنْسُ اللَّهِ فَعَلْتُ وَالْعَلِّ فَاللَّهِ اللَّهِ فَعَلْتُ وَالْعَلَّ فِي اللَّهِ فَعَلْتُ وَالْعَلَّ فَاللَّهِ فَعَلَّ فَعَلَّ فَعَلَّ فَاللَّهِ فَعَلَّ فَاللَّهِ فَعَلَّ فَاللَّهُ وَكُذُ اللَّهِ فَعَلْتُ وَالْعَلَّ فَاللَّهُ فَعَلْتُ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَعَلَّ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَعَلَّ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَعَلَّ فَعَلَّ فَاللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ فَعَلَّ اللَّهُ فَعَلَّ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَعَلَّ فَعَلَّ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَعَلَّ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَعَلْ اللَّهُ فَعَلَّ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَعَلَّ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا اللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَعَلَّى اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ الدِّن فَأَنْتُ الْمُعْجِينَ الْمُعْجِينَ الْمُنْ أَوُاللَّهُ لَحَلَهُ وَلَيْدًا وَفِي الْمِلْمِ وَاللَّمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ والتَّاخِيرُ مِنْ لِلْحُلاثِ وَوَكُدُلُولِ لِنَسْدِيدَةُ مَلَى فَعِيلَةٍ الْعُولُ نَسْمًا أَنَّهُ البَيْعِ وَأَنْسُالُ الْمُ وَبِعِنَاهُ وَ بِنُمْ اللَّهِ وَبِعْنَهُ بِكُنَّ وَ بِعُتُهُ بِنُسْبُةِ أَيْ بِالْحِيْرَةِ \* وَعَالَ الْمُحْفَسِنُ النَّهُ الدِّينَ الالجَوَلْيَهُ لَهُ فِلْ حُرًّا كَا نَصُحَعُلْنَهُ لَهُ يُؤْخِرُهُ وَنَسَانُ عُنهُ دِيْهُ وَإِلَّا إِخْرُونَهُ فَالْآلِكُونَ الْعَلَامِ وَ مَاكِكُنُ لِلَّ النِّشَاءُ فِي الْعُنْ مَن وَجَرُهُ وَمِنْهُ فَوَلَى مَنْ سَرَّةُ وَالنَّسَاءُ وَلَا سَنَاءُ وَالْمَعَانَ فَالْجُعَافِ وَ الزَّجَاءُ وَلَيْنِ الْمِنْ الْعَبِلَةُ وَلَيْقِلَ عِسْمِالِ النِّسَاءُ وَوَسَاءُ مِنْ فَظِيْ وَالْمَالِ الْأَسَاءُ وَوَسَاءً مِنْ فَظِيْ وَالْمَالِ النَّسَاءُ وَمَنْ فَالْمَاءُ وَلَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْقِلَ عِسْمِالِ النِسَاءُ وَوَسَاءً مِنْ فَاللَّهُ وَلَيْقِلْ عِسْمِالِ النَّسِلُونَ وَسَاءً مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْقِلْ عِسْمِالُ النَّسِلُونَ النَّسِلُونَ النَّسِلُونَ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْقِلْ عِسْمِالِ النَّسِلُونَ النَّسِلُونَ اللَّهُ وَلَيْقِلْ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْقِلْ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَيْقِلْ عِسْمِ اللَّهُ وَلَيْقِلْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْقِلْ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَ افظ مُمَا اللَّهُ مُنْ إِوْ الْكُنْ وَمِنْ كُلِكُ وَلَيْنَا فَيْهَا أَلِيمًا عَزِلِهُ وَمِنْ إِذَا الْحَرُّ مُهَا عَنْهُ

نداء

نزاه

نت اد

لفا

العَدِانَا وَالعَشَانَا وَالعَبَاهُ لا جُهُعُ عَلَى عَبْرانًا وَأَنَّاهُ اللَّهِ عَنْ يُولِنَا إِنَّ الْأَلْفَ وَقَدْ أَا اللَّهِ مِنْ يَنِي مُنِهِ فَهُو لِلْمِنْ فَقَدْ بِاللَّذِي عِنْ النَّهِ فِي وَلَا لَوْلِ مِثَالُ لَا يَعْدُ أَفِي لَا نَكِ إِذَا يَعْدُ أَوْ قَالَ الشَّاعِينِ مَوْ مَنْ إِنْ وَالْتَعْبُ لَا نَجَانِينَا دَانِ رَالَ إِلَّا فَاحْتِرُنَّا مُو يَهِيَ اللَّهِ مِنْهَا وَهَا إِذْ وَنَقَالُوا وَنَقَالُ وَنَقَالُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّالِمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِقُولُولُولُولُولُولَّ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا المنظر عا أَبَّالِي مَا مَعَى مِن صَبِّحَ وَيُعِنَّالْ أَيْمَنَّا فَهُو اللَّهِ مِنْ فَعُو فِهُ وَمِعْ عَلَا فَعِيدًا وَأَنْهُ أَنَّ مُن المَا إِنْهَا أَوْ إِذَا لِمُ نُنْضِعُ لَهُ فَهُو مُنْهَا " فِي فَصْ الوبالوينفض وفي مرض عامره وجع المفضور أولان وجمع المهدود اوبيفة وفد وُبِينَا الْأَرْضُ لِوَيَا وَمِنَا أَنِينَ مَوْدُونَ ﴿ الْأَلْكَيْنِ مَرْضَهَا وَكُولِكَ بِثَكُ لُونَا وَلَا وَالْ نَهِيَ وَبِئِنَةٌ وَوَيِدْبُهُ عَلَى فَعِلْهِ وَفَعِيلَةِ وَفَعِيلًة وَفِيهِ لَعَنَهُ فَالِنَّهُ الْوَالَة وَالْمِنْ وَمَا فَتُ إِلاَ رَضَ وَجَالَتُهَا وَبَيْنَا أُو وَبَالْتُ إِلَيْهِ وَاوْلِا فِي لَفَة الْح وَمَا فَ وَأَوْما إِذَا إِنْهُونَ إِلَيْهِ فَالَ الْعَدُونَ دُينَ مُ وَإِنْ عَنَ أَوْمَا وَالْ الْمُ الْتَاعِي وَفَقُوا مُومِهُ وفا وُتِيْتُ بَدُهُ فَهِي مَوَيُونُ فَيْ وَوَثَا فَهِا أَيّا وَتَعْنُولُ أَصْابِهُ وَنَكُ وَالطَامَلُهُ تَعْنُولُ وَثَنَّ وَهُوَ أَنْ يُضِيبُ العَظْمِ وَضُمْ لِإِ يَالْحُ الكَسَرُ مُو ابنُ الْفِيلَيْتِ فَالْ الطَّالِي الوَجِينَةُ الميرَادُ يُدِينَ فَرُو يُلِكَ بِنَهُ إِنْ مِزْنِتِ فِيوْ كَالْيَهُ فَالْدُوسِ فَعَدَ الكَالَ فِي تَعْوَلَ لوجِيدَ الطَّنْ أَيْرُنْ خَبِي كُوْرَجَ تُوالْهُ فَمْ يَعِلِ لَلْهِ وَتَعْضَلُهُ مَعْضَلُهُ مَعْضَلُهُ مَعْضَكُ فَنُوكِ وَهُونِعِيدًا أَنْ وَوَجَاءً مُنْ إِلْسِيدِينَ صَرُّ بَيْنَ وَوَجِئَ هُو مَوْجُولًا مِنْ وَالعِجَانِ إِللَّهُ وَالْمَدِرُونَ عُرُونِ البِيصَانِ حَتَى تَنْفَضِحَ فَيَكُونُ سَبِيهِمَّا الْخِطَاءِ وَرَقِي لَا يَرِيُ عَلَيْكُو مَا لِنِالَا وَ فَمَن لَمُنَسْمَظُعُ فَعَلَيْهِ وَالصَّوْمِ وَالْفَالَةُ وَحِلَا وَمَ 20 عُنْفَهُ وَجُادُ صَرَّبُتُهُ وَقَدَتُوكُا تُنْهُ بِيَدِي مَ وَنُورٌ أَدْعَلَيْدِ أَيْ أَهْلَكُ وَوَدِ إِنَ فُلانٌ بِالْعَوْمِ نَوْمِدِ بُغُهُمْ البُوعَبُ بِدِ المَهُ كُرَّ أَنْ أَلْمُ لَكُنَّهُ وَالْمُعَلَّانَ فَي قَالَ وَهِي لَفَيْظُ المفعنو أيسون أبورنيووج الني عليه الأرض نؤد بالواشو يك عليه الأرض عَالَ الشَّاعِرُ أَنِونَا إِخَاهُ الْجِيَّا وَ أَنْ أَنْ نَصْبِحِ وَعِبْنِ مُؤدَّا إِنْ الْخَالَبِ تَعَنَّ مَلْجُودُ 150 ودَائِثِ الرَّجْلُ وَدُارًا إِذَاعِجتهُ وَجَيفًا ثُمُّ مُوالسُّ رَأَ بُولَ بِر مُ تُمُمُّتُ جُوْلِيَّهُ وَوَكَلَّوْتُ بِنَرًا فَيِيشَ فِعَنَّ مِنْ الدَّحْبِ البِّعَابِ مِنْ وَوَدَا فَ مُنْهِ

وَقَالَ لِهُوهُ بِيدِ مُومِعُوا مُعْفِلُ أَشْفُلُ لِلْحُونِ وَ تُولُهُ تَعِالَى وَلَهُ لِلْحُوارِ المُنْشَاكُورُ فِي الْجُسِرِ حَالاَ عَالِيهِ وَقَالَ عَاهِدِ وَي الشَّعْنُ الَّذِي رَفْعَ وَلْعُهُا فَالْ وَإِذَا لَمْ يُرْفَعُ وَلَعُهَا فَلَيْسَتُ بعلشائة وابرا يستلب الديب يستنششن الذيج بالمن والكواتا موص بنيب الذي عنبر عَمُونِ اللَّهِ شَوْمُ مُناكِ الكِينَا وَيُ نَصَّاتَ اللَّهُ فِي أَنْفَيْهُ وَأَبُوعَ ومِسْلَةُ وَهِي لَعَنَهُ إلى المُتَصَيَّفَ أَبُورُ بِدِ نَصَالَتُ النَّا لِنَهُ أَنْهُا مِنْ النَّفَ اللَّهُ النَّفَارُ وَهِي يَنِطُعُ مِنَ النَّبْتِ صُمَّ فَيْ قَالُ وَعُطِ الحَكُم فِي اللَّهُ صَبِّرُ أَوْ وَصَبِّرُ مُو نَكَ أَفْ القَرْحَةُ أَنكُ فَا نَكُارُ إِذَا مُنْتُرْبُهُ الْمُ وَقُالَ مُنتَ مِنْ الْوَوْرُ مَن وَلا تَنْكَ الْرِي فَوْجَ الفوادِ فَيَرْعَ عَالَ وَهُ وَنُولُمْ هُنِينُ وَلا نُنْحُا الْ أَيْ هُنَا اللَّهُ مِنْ إِنْكُ وَلا أَصْلا بَكَ وَجَعِ وَيُقِنّا لُ وَلا تَنْكُمُ مِثْلُ إِنَّ وَعَنَاقَ مُو لَا يُنوادُ مَوْادُ يَقُونُ عَلَى وَمُسْتَقَّةٍ وَلَا سُفَظَ وَهُومِ الكاصلادِ يُعَوْلُ أَلْ إِلْجُ إِلِالْفَصَ بِهِ مُنْفَلًا وَلَا إِنْدِ إِلَا أَنْفَالُهُ وَالْمَوْدُ وَلَهُ وَالْمَا أَيْ تُنْقِلُنا وَهِيَ تَنُودُ بِعَي رَبِهَا أَي تَعْمَرُ بِهَا مُثَقَلَةٌ وَأَنَّا وَأَلِي مِنْ الْ أَنْ اعْدُ أَيْ ٱنْفَسَلَةُ وَإِمَالَةً كَالِينَاكُ دُهَبَ بِيهِ وَ اَدْهَبَهُ مِعْنَى وَقُولَةً بِعَالَىٰ مَالِنَ مَفَا عُهُ لَسَنَوْمُ العُصْبَةِ فَالَ الْمَدُوَّا فِي لَدُنْ فِي العُصِبَةَ بِمُغِيِّلُها مُ قَالَ الشَّاعِوْ، إِنْ وَجَدِ كَ مَا أَنْضِي العَرْ فُو وَإِنْ خِالُ الفَصَلَةُ وَمِنَّا وَقَتْ لَهُ كِي مِنْ وَإِلاَّ عَصَا أَرْزَنِ طَارُتُ بُوا أَيْمَا أَنَوْ وَمَا وَقَتْ لَهُ كِي مَا وَقَتْ لَهُ كِي مِنْ الْعَصَالِ وَوَالْمَا اللَّهِ وَالْعَصَالِ وَالْاَثِينَ أَيْ تُنْفِيلُ مُنْ اللَّهُ وَالعَصْدُ وَالنَّوْ أَسْفُوطُ فِي إِلا مِن المعَرْبِ مَعَ العِنْ وَا وظلوع ورقبيه وماطنترن بعاوله مرضاع بيد في حُرِل ليلة إلى تكنه عَسَرُ وَمَا وَهَكُرُ كُلَّ عَيْنَ مِنْهُ الْأِلْمُ الْمِنْ مُنْ مُا خَلُ الْمِنْمَةُ فَإِنَّ لَهُا أَدْ بِعَنْ عَسْرَ بِوَمَّا وَال أَبُوعَتِيدٍ وَلَمْ نَشْمَعُ وَالنَّوْوَانَّهُ الشَّقُوجُ إِلا فِي أَللهُ وَعِيدًا وَكُلْنَتِ الْعَدُبُ نَضُرُبُ الْأَمْتُ الْأَمْتُ اللَّا مُنظًّا وَ وَالرِّيَاجُ وَالْجُرُّ وَالْبَرْدُ إِلَى السَّاقِطِ مِنْ فَالْمُ وَقَالَ لِلْأَصْمَعِيْ إِلَى الظَّالِحِ مِنْ فَا فِي مُنْظَانِدِ فَيَغُولُ مُطِونًا مِنُودِ حَدًا وَالْحِيْعُ الْوَالَةِ وَنُوافِالِّ الْمِنَا مِنْ عَبْدِوَعُهُمُ إِن وَبَطِن وَبَطِن الْ قَالَجَشَّانَ بْنُ ثَابِيتٍ مُ وَيُنْزِبُ تَعْلَمُ أَنَّا بِهَا إِذَا تَجَيِّمُ ظِلْ الْفَطْنِ نُولًا آنِهَا م وَزَارَ الْأَنْ الوِّجُلُ مُنَاوَا وَ أَوْ أَوْ عَادِينَهُ يُطَالُ إِذَا أَلُوادُنُ الرِّجُلْ فَاصْرُو ، وَدُبَّهُمَّا لَم بَعْتُ وَرُ وَأَصْلِهُ الْمُورُ لِاللَّهُ مِنْ لَهُ إِلَيْكِ وَنُولْتُ إِلَيْهِ أَيْ نَفْضَ اللَّهِ وَلَقَصْلَ الدِّيمِ ال يُقِالُ لَهُ عِنْدِي مَا شِنَاءُهُ وَاللَّهُ أَيْ أَنْفَلَهُ وَمَا لِيَسْوُنُهُ وَيَنْوَ وَمِا لِيَعْضُ مَا الْكِنْفَا لَهُ وَالْكُونُ وَإِنَّا قَالَ لِلْهِ وَهُو لَا يَتَعَدَّلُ لِأَجْلِ شَاكُولُ لِيَوْدُوجَ الكُلُ وَكَالِمُنَالِ إِنَّ لَا يَبْهِ

العرابا

مِنَالِوَفَافِ وَخِلُانَ بُوْاطِقِ أَسْمَهُ أَنْهِي وَتَوَاجَلَقُ عَلَيْهِ أَيْ ثَوَا فِقُوا مَوَالُلَاخِفَشُ فُولْدِيُعَالِ لِيُواطِينُواعِيدَةَ مَاجِزَةُ رَاللَّهُ هُوَمِنْ والطِّلائِكُ قَالَ وَمِنْ لَهَا فَولَهُ نَعْالَى هِيَ أَشَرُ وَطَاءً بالمرر أي مُواطِ الدُّهُ عَالَ وَهِيَ الْمُواتَاتُ أَيْ مُواناتُ الشَّيْعِ وَالبَصْر ايَّاهُ وَفِينَ الشَّرَةُ وَطِلاً المَّيْ فِينَامِّا وَتَوَظَّا لَهُ بِعَنَدِ فِي مِثْلُ وَطِينَهُ وَهَا ذَا مُوْطِئِ فَكَرَمِكُ وَالْمِطَا فَالسَّغْرَ إِعَالَةُ السَّافِيَّةِ وَ وَيُحِلِّ تُكَالُّهُ مِثَالُ فِي وَكِيرٌ إِلاّ يُحَالِّو وَالنَّكَانُو النَّكَانُو المُعَامَاتِكُالْعُلْيُو وَاتَّكَا عَلَى السَّيْ فَهُوَمُنَّحِي وَالمُوضِعُ مُثَّكًا أَهُ وَقُوْلُ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُنَّكَ أَنَّهُ فَالْ الأخفش فنو وَفَعُنَى مَجُولِين وَجَلِعَدَهُ حَنَّى أَنْكَ الْحُالُ وْعَلَى أَفْعَالُهُ الْمُؤْلِدُ وَعَلَى الْمُنْكِونَ وَتُوْخَانُ عَلَى الْعَصَا وَأَصْلُ النَّايِفِي عِيْعِ ذَلِكُ وَاوْ وَأَوْجَادُ فَلَاثًا إِيْحَادُ إِذَالْفَيْنَ لَهُ مُتَعَالًا ﴾ و ادْمَا الله الله الله الله والاتفال اوَمَيْث ووما الله امَا وُمَا الله امَا وُمَا الله وَانْشَدُ الْفَنْ إِنْ وَمَاكُانِ إِلَّا وَمُؤْلِما بِالْجَوَاجِيةَ وَيُعِنَّالْ ذَهِبَ تُوْرِي مِنَا أَدْرِي مُمَّاكَانَتُ والمِيُّنَّهُ أَيْ لا أَجْزِكُ مَنْ أَخَلَهُ مِمَا أَنْ وَنِيدِ يَفِالْ وَفَعَ فَي والمِينَةِ أَيْ فَي الْعَوْتِيدِ وَجُلْفِينَةٍ الماء الأموي ما ما الديار الاركاد عو تها العكف فَقُلْتُ فِي هِي وَجَاءُ جَاءُتُ إِما السِّرْبِ وَالْإِسْمَ الْهِي وَالْجِيدُ وَالْجِيدُ وَالْمُنْ وَالْمِيدَ هي ا وَمِاكِانَ عَلَىٰ الْمَنْ وَلَا الْجِنْ أَمِيْدِ الْجِيكُا وَوَوَدُدُكِنْ مَهُ فَصَاءُ النَّوْبِ مُقَطِّعُ وَبَلِي النَّاء مُعْمَةً بِنَقَطْتِينِ وَكَالِكَ يَفَيْ اللَّهُوبِ وَ الْوَدِيدِ عَيادً عَرَانَيْ شَكَرُ وَالْعَالَظُعَامَ عَنْ أَنْ فَطَعَهُ وَٱلْشَدَهُ وَأَخْوَا الْهُورَ تِي وَدَلْ عَلَيْهِم وَالْطَعَهُمُ مِنْ مَطْعَ عَبْرِ مَنْجِي هَدَارُ هَدِارُ وَهُدُونُ اسْكُنَ وَأَهْدَارُهُ سُكُنَّهُ يُعْالُ اهْدَادُكُ الصِّيعُ إِذَا جَعَلْتَ عَرْبُ يكف وَ عَلَيْهِ وَ مُسْتَلَدُهُ لِينَا مِنْ قَالُ عَلَيْ يَنْ فِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُلْكُ جَعِدُ العَيْنُ عَلَى الدِّفِ إِبَرْ مُو الأَصَمِعِيِّ يَعِنّاكِ تَدُكُفُ فَلاَ قَاعَلُ مُنْ يُدِيِّنُوانَ عَلَا ظالِم النَّيْ كَانَ عَلَيْهَا نَصْعِيرُ المَهُ بَانُو وَرَجُلِ أَهُ بَالُهُ أَيْ أَجْرَبَ بَيْنِ الْمُعَدَادِ وَالْكِرِ الْمُ بِاللَّيْلِ وَأَنَانَا وَ قَدْهُ مِبَانَتِ ٱلْفِيُونِ وَأَنَانًا فَلَانْ صَدِوْاً إِذَا خِلْ نَابِعُدُ نُومَةٍ وَبَعِدُ هَدْرَ مِنَ اللَّيْمِ وَبَعْدَهُ هُدُا أَوْمِنَ اللَّهِ إِلَى بَعْدِهِ مِنْ اللَّهِ وَبَعْدُ مَا هَدُ إِوَ النَّا مُراكُ فِلْمُوا و الأَضْمِعِيْ هَادُ الشَّيْنَ هَنْ الاقْطَعْنَةُ وَنَفَى الْوَالقَرْجَةُ فَسُدُتُ وَتَعَطُّعُتُ ابن السِّكَيْتِ عَز الفَوْزَارِكَ مَدُوقِقَ أَنْ لَمَا عَزِوْلَهُ عَلَى عَنِيلَةِ الْكَافِيدِينَ المال وَالنَّاسَ

المائدة الفروجونية فالزجوم وواف الله وذا أبتحث والوداة على تعلى الغريك المشيئة المثاني وَوَنَ ارْبِ النَّافَدُ بِرُ الْكِيمَا تَوْرِيُهُ مُنْزَعَتُهُم أَوْنَ بِدِوَنَ أَبُ الِوَعَلَا تَوْرِيُهُ وَيَعْزِياً شَيْرُونَ كَنْوَهُ وَالْمُصْعِينَ تُوزَانُ أَلْفَ لِكُنْ رِبِّيًّا وَوَرَانُ القِنْ بَهُ تَوْزِينًا مَلَا لَهُا مَهُ الوصَّانُ وَالْمُنْ فَلَ النَّطَافَةُ تَعُولُ مِنهُ وَصُوَّ الرَّجُلُ أَيْ صَالًا وَصِيماتُ وَتَوَصَّا أَتُ لِلصَّلَاةِ وَلا تَعَنُّ تَوَكَّرُ اللَّهُ وَتَعَمُّمُ بَعُولُهُ وَالوصُّو بِالعَبْدِ المناة الذِك بِنوَصَّالِهِ وَالوَّحَدُو أَيْضًا المَصَّدِرُ مِن يَوصَّا فُ لِلقَالَةِ مِنال الولوج والقَبُوكِ وَالقَبُوكِ وَالْمُنْ الْمُنْ الْوَضُولَ إِلْفَيْمِ الْمُصْدِرُنْ وَجَكَى عَنْ لَيْ عَرِونِ العَلَا الْقَبُولِ بِالعَنْ فِي مَصْدَدُ لَمُ النَّمَعُ عَنْ وَهُ وَذُكُنَّ الْمُتُخْفَسُنُ فِي وَلِدِ تَعَالَى وَمُوْدُ مَا النَّاسُ وَ الجارَةُ فَقَالَ الوَتُودِ المِعَابُ وَالوَتُودِ بِالصِّمَ الاِتِّهَا إِنْ وَهُوالْفِعُ لَ قَالَ وَمِثْلٌ ذَلِلَ الوَضُونُ وَهُوالْمَالَةُ وَالوُضُونَ وَهُوَ النِعْلُ فَمُ قَالَ وَرَعَمُوا أَيُّمَا لَعَتَ إِن مَعْنَى وَاجِدٍ تَقَوْلُ الوَقَوْدُ وَالوَفُودِ تَكُورُ الْنِعُونَ عِنَى عِمَا المِنظِبُ وَجَوْدُ أَنْ يُعْمَى عِمَا الفِعْلِ وَتَاكَعَ بَرَهُ الفَيْهُ الْوَالوَ لُوحَ مَفْنُوجُ إِن وَهُمَا مَصْرَرًا آنِ سَادً إن وَمَا سَوْ الْمُمَا مِن الْمُصَادِرُ فَيَ فِي عَلَى الفَيْمِ وَيُعَالُ وَاصْنَا أَنَّهُ فَوَضَا أَنَّهُ اَصْنَا وَا إِذَا فَاحْزَتِهُ بِالوَصْآَوَةِ فَعَلَبْنَهُ وَالوَصَّآنَ بِالصَّةِ وَللتَ الوَجِيْنِ مَ فَال السَّاعِيرُ وَالْمَتُونِ الْجُعَلَةُ بِفِينَمَا إِلِاللَّهِ كُلُ فَأَلَّ الْحُرْدَةِ وَلَلْمُسْ الْوَصَّالَةُ مُ و وَطِيْتُ السَّحْنُ بِوَحِلِي وَظِاءُ وَوَجِلِي الزَّجْلِ أَمْرُ أَنَّهُ بِطِالُونِهِ فَاسْعَظِبِ الوَّاوُمِن يَطِلهُ كَا شَيْعَظِنُ مِنْ مَسْتَعَ لِنَعْدَعِما لِأَنَّ فَعِلَ يَعْقُلُ مِمَّا أَعْمَالُ فَأَوْهُ لا يَكُونَ اللَّهُ لا زِمَّا فَلَمَّا خِلَّ الْمِنْ بَنْ إِخُوا تِنِمَا مُتَعَرِّبَيْنَ هُ لِعَدِ عِلَا نَظَالِرُ هِمَا وَعَدِ تَوَجَّلُ ثُنْ يَوْجُلِيُّ وَلَا نَفْلُ ثُو تَظِينُهُ وَالوَاطِيمَةُ الدُّنْ فَالْجَدِيَّةِ هُمُ السَّالِلَةُ سَمُوالِدِ لِلَّهِ وَطِلِمِيمِ الطِّلزِينَ وَوَطُؤُ الْمُوضِعُ يُوطُؤُ وَطِلْاَةً أَيْ ضَارُوطِكُ ا وَوَجَّا ثُنَّ أَنَا تُوْطِئُهُ وَلِاتَّفُلُ وَجُلِيتُ وَفَالَانْ تَدِأَنْتُوْظِا الْمُؤْكِدَ أَيْ وَجَدُهُ وَطِيَّاتُ وَسَيْ وَطِيْ وَالبُّلَّا وَالطِّلِّمَةُ وَالطِّلْمُ وَالطَّارُةِ صِنَّالُ الطِعَةِ وَالبُّلُعَةِ فَالْمَاآدَ عِوْصٌ فِهِمَا مِنَا وَاللَّهُ وَالدَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالدَّهُ وَالدُّهُ وَوَقُودِ أَيْ إِلَيْهِ لِيِّنَةِ وَيُورُوكَ عَلَيْهِ وَفَالِمِعَتْ مَعْ وَالْوَظَّاءُ وْمُوضِعُ الْعَبْدُمْ وَهِيَ أَنْشَاكُ الصَّعْظِيدِ \* وَوَلِهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ السَّدِرُ وَطِلَّا تَكَعَلَّى مُصَرِّد وَالوطَّا خِلْفُ الفَظَّالَ وَالوطِلِيَّةُ عَلَى نَعِيدُ لَهُ شَيْ كَالْعِزَالَةِ مُوفِي لِجُدِيدِ آخَوْجَ لَكُ أَكِلِ مِنْ وَطِيْنَةُ أَيْ لَلْ وَلَا مِن مِن عِنوارْةٍ • وَالوَطِلِينَةُ أَيْفًا مُن بُ مِنَ الْعُلِعَامِ وَاوْطَا وْ تَقْ السَّمْ يَ فَوَطِئَهُ فَيُعِلَّ الْ عَنْ أَوْجُلِهُ كُلُ عِشْوَةً وَعَشْوُةً وَعِشْوَةً وَعِشْوَةً وَأَبُورَ إِلَا وَأَجُلِهُ وَاجْلِلا لَهُ وَاجْل

وزآه

وطاء

للعن

الركائية

1/20

الصَّحْرَاةِ الوَاسِعَةُ \* قَالَ الرَّاجِينَ \* فَي مُهُوالِي بِالدِّبَامَدِيُوسُ وَفُولُمُ هَا إِيَّا لَجُلُ كُشُر المَتْ وَوَ معتاه هاب ولله والده هاأي بانبات البازمة الهانية والزكاني والمزاوتين ما اليا مِنْكُ هَاتِبًا وَلِازِجُالِطَا وُوُا وَلِلْنِينَ وَهَا لِينَ مِنْ إِهَا رَبِّنَ نَفِيمُ لَا مَنْ وَ فَي عَبِيعَ هَا رَامَقًا مَ التَّالَ وَإِذَا قُلْتُ هَا وَإِلَّا لِمُ مِنْ فِي إِلَّهُ مِنْ إِلَّا مُنْ مِنْ وَالْإِلْمُ مِنْ وَالْإِلْمُ وَالْمُومِ ئار قال مِتْلُ هَاكُما وَهِاكُمْ وَالْمُرْا وَهَا وَ إِلْكُنْ إِلَيْ اللَّهُ مِنْالُهُ إِلَّهِ مِنَالُهُ هَا وَهَا وَلَا اللَّهُ وَمُ الحف والخالة مَعَامَ الْحَافِ وَفِيهِ لَعَنَهُ الْحَرَّلُ هَا الْرَجُلِ عَمْرَة شَاكِنَةٍ مِنَا لَ مَعْ وَأَصْدُهُ هَا أَلَّا سَفَظِ لِلْأَلِفَ لِأَجِياجَ الشَّاكِنِينَ وَالْمِرْأَةُ هَارَى مِنْالُ هَا عِي وَالوَّجْلِيز وَالْمُوْانَيْنِ إِلِيَّا الْمُصَالِّ عَلَا عُلِيدِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعِلْ الْمُصَالِّ مِعْ فَي اللَّسْكِينِ وَإِذَا قِيقِ إِنَّ مَا أَنِّ الصَّاجِ قُلْتُ مَا أَمَا أَنَّ أَيْ مِلْ الْخَذْ وَمَا أَمُ لِا عَلَى مَا مُلْتَمَ فَاعِلَا أَيْ مِلْ الْعُظِّ و قولُ إِلهَ عَنْ مَا إِنْ كَلِمَهُ أَسْمِ وَتَلَهُمْ وَأَنْ مَنْ مُلِلاً الكِسَارَةِ مِنْ الْعَرْ مَا لِيَعْمَ مَرْ الرَّمَانِ عَلَيْهِ وَالتَّقِلِيْكِ، وَالْمَيَادَةُ الشَّارَةُ فَلَالْ جَسْنَ الْمُعْيَةِ وَالْمِيدَةِ الْبُونَيْدِ هِنْ لِلاَمْرِ آهِنْ فَيْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عِنْتُ لَكَ بِالكَمْرِةِ الْمُورِينَ الْمِعْتُ مَعْنَى مَعْنَى لَهَيَّا وَصَالَى وَهَيَا وَلَا الشَّي الشَّي السَّالَ السَّلْقَ السَّلْقَ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَقَ السَّالَ السَّلَقُ السَّلَقُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَقُ السَّلِيلُ السَّلَقُ السَّلِيقُ السَّلَقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلَقُ السَّلِيقُ السَّلَقُ السَّلِيقُ السَّلَقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلَقُ السَّلَقُ السَّلَقُ السَّلِيقُ السَّلَقُ السَّلِيقُ السَّلَقُ السَّلَقُ السَّلِيقُ السَّلَقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقِ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقِ السَّلِيقُ السَّلِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّل الماك البؤيؤ يؤطا أزين الجوازج شِبَهُ الباسَوْد والمدمع المائيدي، وَجَالَة فِي السِّيعِ الْمِيالِي مِوقالُ مِهِ منافي الميالَة إلى يُؤْيُونُ شَرُوالْ مِن عَدْ النِّوْنَا الْمِثْلُ لِلِي تَآلِفُ قَالُ الشَّاعِيْمِ كَالْنَ بِالْبُوْنَاءِ النَّالُولُ مَا وَدُولِ إِن المُولِيدُ النَّالُ اللَّهُ وَاللَّهُ النَّالُ اللَّهُ وَاللَّهُ النَّالُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّ عَ النَّادِ مِنْ مُنْ وَالْحِيلَةِ وَجِلُوا مَنْ الْحَالِيةِ وَجِلُوا مَنْ اللَّهِ وَجِلُوا مَنْ اللَّهِ الله لف الله المروعي قال الله تعالى وفا كها وعالم الله والإج النيزاع إلى الوطين والبرزي أب يؤنت اجًا وآبابًا والبابد في الدَّهاب وتجهَّر يُفْالُ هُوَ إِنَّ أَبَابِهِ إِذَاكَانَ فَيَجِهُمُ إِرْمِنْ وَقَالَ لِاعِشْنَ أَحْ وَيُطَوِّي كُنْتُما وَكُبّ لِيَدُ هَبِالْ

و الإنب البَقِيرُ وَهُوَ تُوْمِدُ أَوْبُرُدِ يُسْتَنَّ فِي وَسْطِهِ فَمُلْقِيمِ الْمَرُّ الْمَا فِي عُنْقِهَا مِرْعَيْر

حُيرٌ وَلَا جَيْبٍ وَالْجَيَةُ الْمِنْوُفِ تَعَوْلُ أَنَّهُ فِي أَنْ أَيْدُ الْمَا فَالْمَنْدُ مِنَ أَكُلْلُمْ مُنَا الانْفِ فَلْلِشَّنَّهُ

وَيُقَالُ تَا الْبَاتِ قُوْسَهُ عَلَى ظَهْرُهِ مَ الإدِبِ إِدَبِ النَّفْشِ وَالدِّرُ مُنْ تَعُولُ مِنْهُ أَدُبُ الأَجُلُ

256

مِنْ عَاصَرٌ وَسَعْظَةً أَيْ مُوتَ مَو الأَصْمِعِيِّ عَنْوَانُ البَوْدِ بِهِ وَانْ عَرَالُا أَي السَّلَا عَلَيهِ حَتَّى كَادِرَبُتُ لَهُ وَهُوْكَ المناكِ وَهُوْكَ القَوْرُ فَهُمْ مُعْدُوْدُونَ قَالَ الدَّمُقِيلَ يَزِنَ عَمَالَ المُعَلِّلُ وَهُو كَالْمُ مُعْلَقُونُ وَالْمُونِ وَهُو مُعْلَقُونُ وَالْمُونِ اللَّهُ مُعْلَقُونُ وَالْمُونِ وَهُو مُعْلَقُ اللَّهُ مُعْلَقُونُ وَاللَّهُ مُعْلَقُ مُعْلِقُ مُعْلِقُ وَمُعْلِقُ مُعْلِقُ مُعْلِقُ وَاللَّهُ مُعْلَقُ مُعْلَقُ مُعْلَقُ مُعْلِقًا لَهُ مُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لَهُ مُعِلِّولِهُ مُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقُونُ وَاللَّهُ مُعْلِقًا لَهُ مُعْلِقًا لَعُمْ مُعْلِقًا لَمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعِلِّهُ مُعِلِّمُ لِمُعِلِّونُ وَاللَّهُ مِنْ مُعِلِّونُ وَاللَّهُ مِنْ مُعِلِّمُ لِمُعْلِقًا لِمُ لَعِلْمُ لَعِلَّا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعِلِّ لَمُعِلِّهِ مُعِلِّمُ لِمُعِلِّلِهُ لِمُعِلِّلِ لَمُعِلِّلُ مُعِلِّلِهُ لِمُعِلِّلًا مُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعِلِّلِهُ لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعِلِّهُ لِمُعِلِّهِ لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعِلَّا لِمُعْلِقًا لِمُعِلِّهِ لِمُعِلِّلًا لِمُعِلِّلِمُ لِمُ لِمُعِلِّهِ لَمُعِلِّلِمُ لِمُعِلِّهِ لَمُعِلَّهُ لِمُعِلَّا لِمُعِلِّهِ لَمِنْ لِمُعِلِّلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمِنْ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِّ لِمُعِلِمُ لِمُ نَعَ آوَلِفِصَلِ لِلِي وَالْمُؤرِو السِّبَدَى وَمَا وَى البِّينَا فِي الْعَبْرُ عَامُوا وَاجْدِبُوا مِهِ وَمَلْحَا الْمُعَرِّ وَوَبِينَ لِفَرَ مِلْكِياهِ إِذَاجَلَفَنَ كُونَ صُولَا مُو وَالْمُ فِي إِلَيْنَا الْعَيْثِ وَالْخِصْبِ وَأَهْدُ أَهُ السِّوْدِ لَغُهُ إِن فَ وَالْمُوادِي المُوادِيُ إِلَا وَالْمُوادِيُ إِلْهِ وَالْمُودِي اللَّهِ وَالْمُودِ وَالْمُؤْدِ وَلْمُودُ وَالْمُودِ وَالْمُودِ وَالْمُودِ وَالْمُودِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُودِ وَالْمُودِ وَالْمُودِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُودِ وَالْمُودِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُودِ وَالْمُودِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُودِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ و جَنِي إِذَا الْمُوْالْانَ مِالْانْصَائِلِ وَفَادْفَتُهَا بُلَمُ الْمُوالِئِلْ، يَعُولُ مِنْ أَنْ فِي تَوْدِ الدُّوالِجَ إِلَى المناو وَهُوَّا وَسُالِكُمْ مِنْ إِذْ وَاصْرَا لَهُ وَهُوَّ النَّهُ نَهُ إِذَا لَكُمْ مِنَ الْضَاجَةُ فَتَهُوَّ الْجَنَّى شَقَظ عَن العَظِي فَهُو لَحْدٌ هَرُكُنْ مُا يُونَ يُرِهُ مَا الرَّجْلُ فِي مُعْطِقِهِ هَوَّادُ إِذَا قَالَ لَا تَا وَالقَبِ مِن مُوعًا لِأِن السِّلَيْفِ هَزَاوَ الكُلُّ وَإِذَا أَكْثَ وَمِنْ مُوخَ ظَاءُ وَهُومَ مُنْطِقٌ هُوَ ا بالطَّيْمْ مَ، وَقَالَ خُوالزُّمْمَ وَمُ لَمَا الشَّرُ مِشْلُ لِلْيَ زِيْرُ وَمَنْطِقٌ تَحَفِّمُ لَكُوا شَيْ وُلِفَوْلًا وَلا مَوْرُوفِ الهُ وَالْ وَوَ النَّهُ إِنَّهُ مَعْدُولُ مِنْهُ هُولُ مِنْهُ هُولُ مِنْهُ وَهُولُ لِهِ وَعَلَا لَمُ فَالْمَدُ يه وتَعَدُّ إِنْ يَهِ وَهُوَادُ فَ بِدِ إِنْهُمَّا هُذَادٌ وَمَهْزَادُةٌ مَا عَرَالِينَ وَرَجُلٌ هُ وَلَا أَن بِالشَّهُ بِينِ أَيْ عُنْ وَالْمُوادَةُ مُ النَّحِينِ فِي يَهْزُوا إِلنَّاشِ مُ و لَهُ مَا النَّوبَ بلي وَلَقَظْعَ وَدُيْمًا ظَالُوا تَهَنَّهُ إِلَيْكُومَ مُ مُغُوًّا لَطَّعَامُ مُفْتُونُهُ أَنْ الْمُصْلَاثُهُ وَكُذَلِكَ عَنِي النظِعَامُ مِنْ لِيُقِنَّهُ وَنَقِيمَ عَنِ كَاحْتَفِيقٌ قَالَ وَهَنَا أَنِي النَّطِيعَامُ بَمْنِ أَنِي وَيَهْنَا أَرِينَ وَلانظِيرُ لَهُ وَالْمَهُورِ مَنَا الْرَحِنَا الْمُونَعُولُ عَنِيدُ الطَّعَامُ إِنْ تَعَنَّا الْسَيْدِ وَكُانُوهُ صَنِيَّا أَمْوِرُ إِنَّهُ وَكُلِّ الْمُرْزِياتِ عِنْ مِنْ عَرْتُونِ فَهُو صَنِيًّا وَلِلَّا لِمُهْنَا الْمُ الْمُونَ إِلَّهِ هَزِيْدِ المناسِيةُ إِذَا أَضَابَتُ جُكُلًا مِنَ البَقْلِ مِنْ مَيْ إِنْ لَسَّمَعَ مِنْ فَالْوَهِ عَلَاثُ البَعِيرُ أَهْنُوهُ إِذَا ظِلَيْنَهُ بِالْمِنَا وَهُوَالِقَطِوانُ وَإِيلِيمَا نُوْعَيْهُ وَهُمَا الدِّجْ الْفُنُونَةُ وَاهْنِينَّهُ أَيْشًاهَ ۚ اللهُ الْعُطَيْدَةُ وَالإِشْمُ الْمِنْ َ الْكُنْرُ وَهُوَالعَطَانَ وَهَنَا لَهُ مَنَا اللهُ مَوْلَ أَيْمُ عَلَيْهُ وَهَا فِي أَسْمُ لَجُلِي وَوَ الْمَسْلِ النَّاسِمِينَ هَا نِيثًا لِتَهْ مَاكِمَ قَالَ الْاسْبِوكَ فِي لِتَمْ مِنْ إِللَّهُ مِنْ إِنْ لِعَرِيكَ وَالتَّهْنِينَ خِلَوْ التَّعْزِيَةِ الْعَوْلِ هَنَّا أَنَّهُ بِالولايَةِ لَهُ لِي كُلَّا وتَهْنِيانًا وَصَدَّا الْمُهَنِّ الْمُعَيِّدُ الْوَهُو أَسْمَ رُجُلِي وَ فَلَانْ مَعِيدُ الْمُوْدِ بِالفَيْخِ أَنَّ مَعِيدُ الحِيمَة تَعُولُ مِنهُ هَا آلِو تَجُلُ وَإِنَّهُ لَيَهِ وَأَنَّهُ لَيَهِ وَالْعِامَةُ

تَعْوْلُ يَكُونُ يَنَفْسِهِ مَ الْيُونَ بِهِ صَوْتُ بِدِ خَيْزُ الزَّاارُّ نَنتَهُ بِدِ وَالمُهُ وَانَ يَصَمَّ الْمِدِيمِ

المنفضة والمجمع للا أزيب مر أبوغيور الاستب الكنيز طعو الاست ويجف أن يكون المعلمة مِنَ الوسْبِ وَهُوَ النِّبَاتُ فَقُلِمَتَ الوَاوَ مُعْدَةً كُلَّا فَالْوَارِثُ وَوِرْثُثُ مُ وَالشَّبَهُ يَالْسِيْهُ الشَّبَا لامَّهُ وَعَالَمَهُ \* وَقَالَ أَنُوذُ وَيْبٍ \* وَيَا سِّبُنِي فِيْهَا الَّذِينَ يَاوُ نَهَا وَلَوْعَلِهُ الْمُرَادُ شِبُونِي بِالطِلْ وَيُعِنَّا لِأَيْمِنَّا الشَّبْتُ الفَوْمَ أَذَا خَلَقِكُ بَعْضَهُ مِعْضِ وَالْمَسْلَا بَهُ مِزَالِمَاسُ الأَحْتَ لَاطَ وَالْجَمْعُ الْمَسْأَلِيْفِ، وَقَالَ ، قَبَالِلْ مِنْ عَشَانَ عَبِرْ السَّالِيفِ وَتَالسُّتُ السَّوْمِ ٱخْتَلَظُوا وَأَلْيَلَسَّمُوا أَيْمَا يُعَالَحَ أَوْلِانٌ فِيمَنْ تَالْسَنْتِ إِلَيْهِ أَيُ اَنْفَعَ إِلَيْهِ وَالتَعَالَ فِي والتَّا مُنْفِيدِ النَّجُودِينُ مَنْوَ النَّوْرِ وَأَسْبُثُ مَيِّنَ العَوْمِ وَأَسْبَبِ الْعَيْصَادُ بِالكَّمْ وَأَلْتُفْتُ وَعِيْضُ النَّيْدِ أَيْ مُلْتَقِ وَعَرَدُ النَّبِ وَفَالَانٌ مُؤْتَنَفِ أَيْ عَنْكُوظُ عَيْرُ صَرَّحَ وَا افينشيه وقوله من بن فيله فلانة بعدون إن النيان مر المنزاد التناس الإبل ياد أنها وياد لها الباجعها وساقها والبُّ للبُّ إذا المعناة ونا لبُّواجُّعُوا وَهِيْ أَلْتُ وَإِلْتُ إِذِاكُما لُوالْمُحْتَوِينَ فَ قَالَ رَوْبُهُ مِنْ فَعُراصَبِعَ النَّاسُ عَلَيْنَا أَلْبُ عَالِيًّا سُ فِيجَنْكِ وَكُنَّا جَنْبًا مُ وَلَذِ لِلَا لا لَهَ فَمِ الصَّمِيمِ وَالتَّالِيثِ الْفَقِيمِ فِي الدّ مُؤَلِّتُ الْعَالَ مَنْ إِعِلَهُ الرَّحِوُّيَّةُ الْحَدْرُ لَيْ الْمُصَالِقِ الْمَاسْمُ الْقِيْدِينُ مُؤَلِّلِي مِثَالُ النَّعَالَ سَجَوَّرٌ مُو النَّهَ مَا فَيْمَا عَشَفَهُ وَالْعَمَةُ وَالْطَبَعِينَ عَوْ مَنْمَا إِذَا لَمَ تَشْتَكِ الطُّعَامُ مَهُ ثِمَّالُ خِآرُوامِنَ كُلِّ أَوْبِ أَيْمِ كُلِّ الْجِبَاةِ وَأَوْبَ اَيْ رَجْعَ بَوْوُدِ فوظر أَوْبًا وَأَوْبِدُ وَإِيَامًا وَ وَالْمُؤَابِ التَّائِفِ وَالمَانِ لِلرَّجِعُ وَالنَّابِ مِعْلَا الم وَ قَالَانُ سَيْرِبُهِ لَا أُوْبُدُ مَا قَالَ الْوَعْمِيلَةَ ، وَقَوْمٌ عُوَّلُونَ الوَالْمُرَاءَ وَيَعْوُلُونَ سَوِيْعَ لَهُ وَقَالَ الْمُدِينِينُهُمْ إِدْ قَالِ سَمْعِ لِعَوْلُ مِنْ الْوَرْسَعَالِ فَعُولِ وَالثَّارُونِ الْمُسَارُ المناواجع وتنزالك واجبال ويعمعه أي شيج الأفعال العالا مَعَ دُنِهُ يَجْنَ وَالْمِدِ إلى نِي فَالْإِلِهِ وَالْحَرِيمُمُ إِذَا الْمَعْتُمُ لَذَالَ وَذَالِ الْوَلَيْدِ وَالْحَرَافِيمُ الالجِئْتُ أَوْلَ اللَّهُ لِي فَا تَامْتُنَا وَتِنْ وَمُنَّا يُبِّتُ مِنْ الْعُبُ الْمُنْعَدِّ وَأَهْبَدُ لَكُوْبِ عُدِينًا والجمع أهب والإهاب المار ما أبربغ والممع اهب على على عبروا بن منا وأدَم والفي 

بالضَّمَ فَهُو الدِنْ وَالْدِّبْدُهُ فَتَا إِذِبْ وَابِنَ لَلَانِ مَي أَسْنَادِبَ فَي عَنَى مَا ذَبِ وَالأَدْبِ الحِيف تَّالَ الرَّاجِونِ النَّهِ عَلَيْ المَنتَى عَجُولِ الوَّتِ حَلَيْ أَنَ أَنَّ أَنِي أَنِهَا الآدِب ﴿ وَالْمَارُ فِي النَّمْرُ عَلَاَ النَّرِ عَلَاَ النَّمْرُ عَلَا وَاللَّمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَاللَّمْ وَاللَّمُ وَاللَّمْ وَاللْمُواللَّمُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللْمُوالِمُونُ وَاللَمُونُ وَاللَمْ وَاللَمْ وَاللَمْ وَاللَمْ وَاللَّمُونُ وَاللَمْ وَاللَمْ وَاللَمْ وَاللَمْ وَاللَمْ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَمْ وَاللَمْ وَاللَمْ وَاللَمْ وَاللَّمُونُ وَاللْمُوالِمُونُ وَاللَمْ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَالْمُوالِمُونُ وَاللَّ وكلوب الدّاعي إليه والكوفة وتجي فالشناة ندعوا المفلى لاترك الإدر وينا ينسفي ويُعنَّالُ إِنسَّالَ آجَبَ العَوْوَ إِلِي طِعامِهِ بُوْجِتُهُمُ إِيْدَامًا \* جَكَاهَ الْبُورَيْدِ وَأَسْرُ الجَلعا إِجْ المنا وبنه والمنا وبنه فل الشياع يضف عُقَامًا م كَانَ قُلُوب الطَّيْرَافي تَعْرَعُسْ عَالَمًا مُ كَانَ قُلُوب الطَّيْرَافي تَعْرَعُسْ عَالَمًا فَوَى الفَشْبِ صَلْفَى عِندَ بَعْضِ المَا أَدِبِ مِن الإِذْبِ العُضُونِ فَالْ الشَّعِودُ وَعَلَى مُتَعَدِّلًا أَلْ وَازْ الإِسِ أَبِشًا وَوَجُلِ مُشْتَا أُرِي بِفَتْجِ الزَّاءِ أَيْ مَدْ يُونَ كُأْنَ الدِّينَ أَعَدَ بِالرَّابِهِ مَ وَخُالَ مُسْتُارُ مِعَضَّهُ الشُّلْطَالُ مَدْ يُونَ وَالإِرْبُ أَيْضًا الدِّهَا وَهُوَ مِنَ العَ قُلْ يُفَالُ فَوَدُوْ إِرْبِ وَقَدِ أَرْبَ بِالْوُفِ إِرْبًا مِنْ الصَّغْرُ ضِعَمَا وَازَابِهُ أَفِقًا بِالعَيْقِ واعْرَ أِن يَنْ وَفُلُكُ يُوَّازِبُ صَاحِبُهُ إِذَا كِلْفَانُهُ وَالْإِلَّانِينِ الْعَاقِلِ وَالْوَرْبُ الْطَالَاتِ ا وَفِيهِ لِعُنَاتُ إِزْبُ وَإِرْبَةٌ وَأَرْبُ وَمَا وَرُبُهُ وَمَا وَرُبُدُ اللهِ وَعَلَامُ اللهِ وَمَا وَمُن تَعَوَّا نُصِنْهُ آرِبُ الرِّجُلِي الكَنْبِرِي أَنْ يَ ارْبُا وقولُهُ عَنْبِرُ الْولا يَعْزَلِزُ مِنْ مِزَالِزِّجُالِ فَالسَ متعيد أن جُبَير مؤالمَ يُوهُ وارب الدِّهْزَائِمُنَا أَيْ أَسْتَدُم، وَقَالُ الشَّاعِيْ مِهُ أندب البقفة فاعتبر ذك أله منفرف للبارك عج يُعَول الكُندُور ويعناك الشارب الرجول الانتظار مَّظِفْ لَعْضَالُوْهُ وَيُعِنَا لِأَرْبُتِ مِن يَرِيْكُ أَيْ شَقَطَكْ الْأَابُكُ مِنَ لِيَدِينُ وَأَرْبَ بِالسِّيِّ أَيْضًا دَرْبَيهِ وَصَالَ بَضِيرًا فِيهِ فَهُو أَوْبِ مَ وَفَالَ آبُوالِعِيْالَ يَلْفَ طَوْالِفَ الأَعْدَالَ وَهُو بِلَقِهِم أَرْبُ وَالْأُورُهُ وَالْفَيْمَ الْعُصَارُهُ وَمَا أَنْ مِنْ الْعُصَارُةِ الْمُعَالِمُنَا يُقِنَا الْأَرْبُ عُفَارِتُكَ وَجِي الْقِي لاَ تَعَالَ حَيِّى كَالْحِيْلُ، قَالَ أَنْ مُفْسِلِ مِنْ المعَاطِينَ يُسْبِهِم مَعَاطِعُهُ صَرِبُ القِداح وَمَا وَسِعَا لِلْكُمْلِ العُسْرِ النَّادِيْكِ هُمَّا النَّسْدِيدُ عَلِيهِ المَاحْوُدُ مِنْ أَنَّ بِإِذَّا سَرَّدُ وَاوْتَنَى وَنَادِيب السَّيَّ أيسًا لوَ مِنْدُونَ وَكُلِّ مُونَ مِنْ مُونَ مِنْ يُفَالُ عُظِلَمْ عُضُوًا مُؤَثِّمٌ الْحُنَامًا لَم يَكُنْدُون الأَضْعِيمَ اللَّهُ وَبِاللَّهُ وَاللَّهُ عِنْ الرَّالِ الرَّالِينَ فَعَالِ الرَّالِينَ فَعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ وَالْوَرْ رُدُعَ عَلَى الْعَدُور أَيْ فَوْتُ عَلَيْهِم وَفَلَيْنَ مَ وَعِينَهُ قُولُ لِيبِيدِ وَتَعْتُوالْعُنَ فُورُ مِنْ وَمُا وَرِثِ مَوضِعٌ وَمِن لَم مِلْ مَارِب وَكُور بَي لِلرَّاهِينَ يَضِمُ الْمُن رَّقِي قَالَ إِلْ الْمُحْوَدُ عَلَاقَتُنَالِيكِ وَالْفَتْكَ أَنْهَا مِنَ لَازُكُونِ فِأَنْتُ بِالْرَجْبِولُوا مَهُ الْمِيزاكِ المؤراكِ وَرُجْهَا

اللاكن والانتخيطب متواد وفعل هالوقو معلواك ليزنفا وهن أثواب والترتباه واجت والقرائي وهي عِظَامِ الصَّدِرِ ما يَنَ الرَّرَفُونَ فِالْ التَّذَادُ وَفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم اَشْرُونُ ثَبَرْيَاهَا عَنَا إِلَيْنَ سِفُ وَيَهُرَ فِي مِنْ إِلَيْهَا مُوسِعٌ فَرَبِ مِنَ البَّامَةِ وَقَالُ الْمُنْجَعِينَ وَعَبْثُ وَكَالَ لِلْمُعْمَلِ يَجْتِهُ مُواعِيدِ عُرُفَةً و أَخَاهُ بِيَرُ مِنْ يَعْبَ تَعْبَا اعْيا وَأَتَّعْبَهُ عَبْرُنُ فَهُوْ تَعِيثُ وَمُنْعَبِ وَلَا تَقُلُ مَنْعُنُونِ مُ وَتَغِيدَ بِاللَّمَةِ تَعْبَ السَّار التُولَبُ الْجَيْنُ عَالَ يَدِيبُهُ وَيهِ هُوَمَتُ وَفُ لِلاَئَةُ فَوَعَلْ وَيُعَالُ لِلاَ تَالِ الْمُ تَوَلَّفُ وَتَعَلَّلُنَا الْوَسَن عَبَرِهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَوْلَبًا حَدِعًا مِ يَعْلِي صَبِيًّا وَهُوَ أَسْتِعَالُوْ وَأَثْلُا أَبِلَّا مِنْ ٱلليباباالسَّنَفَام والإنهالسَّال بِيهُ وَٱللَّابُ الْكَاوِيْنَ إِدِالْمُتَرَّرِ السَّنَوَى وَأَمَلَة بِالْكَا ٱقَامَ مَنْ اللَّهُ وَزَا سَيْدُ مُ قَالَ لِينَ إِنْ فَأُورُ كِهَامَتُ وَلَيَّا كَيْتَ عَالِمَهُ مِنَ الفَّن كَيْنَ وَٱللَّابَ يَوْمُ مِ التَّوْبَة الزجوع مِن الدَّبِ مَ فَعَ لِجَيدِينِ النَّدَ مُ تَوْبَةٌ وَكُرُ لِلْ التَّوْبُ مُثْلَمُن وَفَالْ المَحْسَلُ التَّوْبُ جَمْعُ يَوْرَدُ مِنْكُ عُوْمَةٍ وَعُوْمٌ وَتَابَ إِلْ لِيَهِ تُوبَةً وَمَنَّامًا وَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَثَقَهُ كُلَّ وَوَقِيلًا إِسْمِيهُو يُهِ التَّنُّورَةُ التَّوْيَةُ وَأَسْتَنَا اِنُوسُ الْهُ النَّا الله والتَّابُولُ اصلة الوَّة صِلِ تَوْفُوةٍ وَهُو تَعْ لُوَةً وَلَمْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ المستيم بن مع في الم يُحَدُّ الله في الله في الله في الله في القرال الآرف المساحدة فلف و فَرَيْشِ بِالنَّالِ وَلَوْلُهُ الْأَنْضَا إِنِ الْمَارَ ﴿ فَصَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّالِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا وَ وَالنَّوْبَالَةُ عَدُودٌ وَوَالمِكَ إِعْدِلُ مِن النَّوْبَالِيَقُولُ مِن لَهُ مَنَا أَبِّن عَلَى فَاعَلْتُ وَلا نَعْلُ تَنْاوُبْتُ مُ الثَّرْبُ سَجْمِرُ فَدَعْشِي الدِّن وَالْأَمْعَ أَوْرُونِينٌ وَالسَّمْرِيبُ كَالسَّانِيبِ وَالسَّعِيبُر والإستنفطاء فالتوم بمنال لاتنزيب عليك وهوم الترب كالشعف مزالشفاف وَمِنْ الْسِيْرُونِ وَعَمْونُ عَمْمُ عَ عَوْعَيْرِمُنْزُنْ وَتُوكُمُ لِيعَابِ يَوْمِ سَوْمَادِ مَا الأصمع أو أو المعليه وعنو بدع لله ومعنى الدافية على الما المعنى الما المعنى الما المعنى الما المعنى الما المعنى الرَّ مَعُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ مُواللَّهِ مُواللَّهُ وَالدَّرِينَ مَنْسُوتُ إِلَى مُرَّبُّ وَإِنَّا فَتَجُوا الزَّالَةُ السينطِ السَّالِيُّو إلى الكَثر إليه وَالنَّسَلِ فَ وَالنَّوْدِينَ سَيْنَكُو مَوْضُوبُ أَى مَسْدِر دِرِ الزِّهِ الْمُعَالِي مَ اللَّهُ وَلَيْ يَهُ رَيْهَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِ الللَّلْمِي اللل بِاللَّهِ إِلَى الصَّابِ مِنْ تِنَالِ مِصْرُ رَبِّينِ مَن تَعَبُدُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّ

بَعَالِيلا جُمُن التَّقِيلِ بَنْدُ وَهُوَالِمُنَّا لَقَبْ عَدِاللَّهِ بِيلِهِ وَنِي نُوفِلِ بِيلَهِ إِنْ بِيعَمِيلِ اللَّهُ اللَّهِ وَالْمِي النَّفْرَةِ وَالْمَالِكُ ال وَالْبَعْثُ أَفُوالمَا وَفِينَ بِعَلَمِهِم وَبَيْتُهُ قَدُوالْمَعْنَهُ عَيْرٌ الدِّمِ وَبَيْتَهُ الشم حَالَويَةِ عقام وَعَالَ الرَّاجِنِ لِالْكِنْ بَيْنَ وَخَارِيدُ مَلَ مَعْ مَعْنَ مَقَا هُونِ الْمُ الْمُعْنَدُهُ مَ اَيُ تَغَلِيمُمُ جُنِنًا وَيُفَالُ هِمِينًا إِنْ وَالمِرْ كَالْمِنَالُ هُمُ الْأَحْرُ وَالمِرْ الْأَلْحُرُ وَضَيَّا السَّعَنَهُ انْ عِنْ فُ عَاجُعَ لِ النَّاسْ بَيَانًا وَاصِرًا مُرْ النَّسْوِيَةُ فِي لَقَسْمِ وَكَانَ لِعَصْرًا والمُماجِوْنُ وَاصْلِيدُونِ فِي لَعَظُ أَوْ وَعِنْ وَالْمِينَ عِلَيْنَ الْمِيعَ مِنْهُمْ وَنَا سَيْحَ عَلْمُ وَلَا مِنْ يَعَلَوْنَهُ مِنْ فَتَأْلُ بْنِ بَيَّانَ وَمَا أَذَاهُ مَحْ عِوظًا عَنِ الْعَرْبِ مَ اللَّابِ عَمْ اللَّابِ عَمْ الْوَالْ الْوَلَهُ الْوَالْ وَعَدِقًا لُوالْ الْوَلَهُ الْوَالْ وَعَدِقًا لُوالْ الْمُولَةُ اللَّالِدِ وَاللَّهِ عَالَ السَّاعِرُ مُتَّالُ أَحْبِيةِ وَلَاجُ أَبُورِ مِنْ كَالْظُ فِالْبِرْمِينَهُ لَفِي رُوْ اللَّيْنَا ، وَلُو أَفْ تُوكِهُ لَمْ بَرُونَهُ وَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ مِنْ وَأَلْمُواتِ مُسَوِّيَةً لَا يُعْلَالُ أَصْنَاكُ مُصَلَّ عُدْ وَعَنْ النَّيْ مِنْ الْبُوالْيُ الْيُ يَضَلُّونا مُو يَلْبُهُ أَنْهُ لِكُمْ وَهُو يَلْبُهُ أَنْهُ لِكُمْ وَهُو يَلْبُهُ أَنْهُ لِكُمْ وَهُو يَلْبُهُ أَنْهُ لِكُمْ وَهُو يَلْبُهُ أَنْهُ لِكُمَّا أَنْهُ لِكُمْ وَهُو يَلْبُهُ أَنْهُ وَهُو يَلْبُهُ أَنْ فَرُطِين سُفُيانَ يِعْجُنا مِيعٍ فَالْجَرِيرُ مَ تَبِينُنَا آبَاهُ مُرُوسَتُ القَبِنَ وَلَقَيَا وَمَا وَجَرُ مِنْ إِلَيْهُ فَا الْعَلَى الناء التوالاليتان قُولُهُ مَا وُأَيْ يُجَرِّكُ ﴾ فض عُادِمَتَ المَنْ عَنْ فَالْ الْ مُقْسِلِ لِمَا مُو أَبَائِيّالِ لِمُنْتَقَلَّقَالُونَ أَيْ لَمَ تَسْتَوَجَّ كِلَيْنَاهَا فَالْأَلُو عُينَهَ مُعَمّى إِن مُفْتِلٍ خِلْفِي النَّافَةِ فُو أَبَالِيَةِ إِن عَلَمُ لِأَنْ بِيهِ عَدْيِقَ كَانَ اللَّهُ مُعْدُلَةٌ مِن المايم التباد المنظر ان والمالك معنوا منه عب مبانا وتبت بالا وتبت بداة وتعنول بتالفال ينطبه عل وَتُوْبِهُ وَالزَّبِهِ الْمُورِ مِنْ السِّرِ السِّرِي السِّرِي السِّرِي السِّرِي السَّرِي السَّرِي السَّري السّ الغزاب ويونه تؤب الرِّجُلُ المنتقرِّ كَانَدُ لَضِقَ الثِّنابِ بُعْلِلْ يَرْمَتْ بِدِالَ وَهُو عَلَى الدِّرَ الناح المناف والوائد الشوع تنزيها فتتراب المائل بالتراب والثريف الفي حملت عَلَيْهِ التَّرْاتِ وَفَالْجِيدِينِ أَنْزِيواالَّكِنَابَ فَإِنَّهُ الْجُولِيْ الْمُوالِدُ النَّهُ وَالْتُوبِ الزُّجُو اسْتَعَنَّى كَانْتُ طَالَّ لَهُ مِزَالِهِ إِلَا إِلَيْ وَالْمُعْرَبَةُ الْمُسْلَنَةُ وَالْفَاقَةُ وَمِنْكِيْنُ ذُوْمَتُو لِهِ أَيْلاضَقُ الْمُزَادِ والعَدْ إِنْ الْمُوالِمِلُ الوَاطِعُ يُزِيدُ وَرَجِي وَرَدُ الْمُوالِدُ الْمُوالِدِ وَالتَّرِيعُ الْمُوالِدِ وَيُؤْكِنَهُ مِنْ الْمُعْتَدُونِ الْمُعْ وَالِيهِ وَجَمَلُ مُؤَلِّونَ وَفَا فَلَهُ مُؤْلُونِ أَنْ أَي كُلُولِ وَأَصُلُهُ مِنَ النَّبِالِ

بليب

الدلخ

فالدوياب العزق ودي علي الدويل المتقالم فالافالو العداد ومطزد مزاكيل العارولا الب وَمِنهُ النَّوْلَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنِي فَالْحِرْدِ اللَّهُ وَالْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَالْمُؤْلِدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ مَوْمُ عَلَا مِرَالْا تُوْابِ وَالنِّيابِ وَتَمْعُ مُوالِدِ لَهُ عَلَى أَنُوبٍ وَبَعْضُ العَّرْبِ مَعُولُ النُورُبُ النوب والمِرَالَةُ تُوابِ وَالنِّيابِ وَتَمْعُ مُوالِدِ لَهُ عَلَى أَنُوبِ وَبَعْضُ العَرْبُ وَلَا النَّوْمُ فَعَمْدُولِا أَنِّ العَمْمَةُ عَلَى الوَادِ مَشْيَنَةً فِي وَالْحَرَادُ أُنَّولِ عَلَى الْجِمَالِ الْمِنْ الْ وَسَائِي وَ إَمْمُ وَنُ وَجِيْهِ مَا خُانْعَ لِلهِ الْمِالْ الْمِثْلُ الْمِثْلُ الْمُثَالِقُ اللَّهِ اللَّ جَمَّى الْفَسْمَ القَّاصْ فِنَاعَا الشَّينا • العَلَجَ لالدُّ اوَلا فَحَيِّنامْ ، فَالْ عِنْدِيرُ بِهِ أَمْنَاكُ لِمِنَا حِب الشِّيابِ ثُوَّاتِ وَالْبَ الزَّجُلِي عُوْب ثُوبًا وَثُو بَانًا رُجَعَ بَعْدٍ وَهَابِ وَثَابَ النَّاسُ جَهُمْعُوا وَجُلَّا وَكَذَالِ لِللَّهِ إِذَا أَجْمَعَ فِي لِمُوضِ وَمَنا إِلْهِ إِنَّ فَي اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وقَامَةً وَأَصْلَهُ الْفُوامًا ووَالْمَيْابَةُ الْمُوضِعُ الدِّي يُنَابُ إليهِ أَيْ يُرْجَعُ البُهِ مَوَّةً بعدِالْحُهِ وَمِنْهُ فَوَلَهُ عَنْوَ وَإِذْ جَعَلْمَ البَيْدَ مَثَا بَهُ لِلنَّاسِ وَآمْنَا ، وَإِنَّا قِيدًا لِلْمُ مُزالِ مَنَابَتُ إِلَا أَهُ لَهُ يَتَصْلَ فُونَ فِلْمُونِهِمْ ثُمَّ يَسُوبُونَ لِلَّهِ وَالْجِمَعُ الْمِنَابِ وَرُبَّمَا قَالُوالِوَضِع جِنَالَةِ الشِّالِمِ مَثَابَةً" قَالُ الرَّاجِنُ مَتَى مَثَّى تَظِّلِعُ المَثَابًا لَعَلَّ شَبُّكًا مُصْابًا مَ يَعْنِي إِلسَّةَ فِي الوَعِلَ وَللَّنَاجُ مَفَاهُ المُسْبَعَ عَلَى فِي السِّرِ عِندَ العَدَسُ قَالَ الْفَظَامِيَ وَمَا لَمِنَا بَاتِ الْعُزُوثِ مَقِيمَةً إِذَا أَسْنَلَ مِن يَنْتِ الْفُرُونِ اللِّيقَائِمُ \* وَالتَّوْادِ خَزَادُ الطّاعَةِ وَلَدُ إِلَا الْمُنْوَيْدُ قَالَ عَالَى لَمْتُوبَدُ مِن عِندِ اللَّهِ خَيِنُ وَآنَابِ الرَّجُالِ إِنْ رُجَعَ الْمِدِ فَيْنَهُ وصلح بدنه واستنابه شائلة أن لله بعد وها يُؤب اللفتا دُما كالوابنعاول عجوزوا وَالتَّنْوِيْبِ وَلَدَا إِلَا يَبْوِرُ أَنْ تَصُولَ الشَّلَاةُ حَبُرُ مِنْ لَا يُتَّوِمُ وَتَعَلَّمُ فَي المُسْرَا لَطُوْعَ وَتُولِدٍ هُوْاتُمْ رُخِلِكُانَ يُوْصَفُ بِالطِّلُوا عِبَةِ ﴿ قَالَ السِّنَّ اعِرْ مِ الْمَثْ الدِّهْرُ لَنْ تُأْلُطُ فَا أُنْتَى فَصَرْتُ النَّوْمُ وَاظْوَعَ مِرْتُوابِ وَالشَّائِبُ الزِّي السِّنْدِيْرَةُ تَكُولُ فَ إِذَّ لِلْمُظِّنِ وَرُجُا عُيَّتِ وَأَمْزَأُهُ مُنْيِّتِ الدَّحْوُولُ لا يَعْفِينِهِ مِثْوَالا في قَالَ النَّ الشِّكِيْتِ وَذَ كِلَا فَ أَكَانَتِ المَوْالَةُ وَ عَدِدُ وَلَيْهِ الْوَكَأَنُ الرِّجْ إِلَيْهِ مِحْلَى إِحْدَالِيهِ تَعْوَلُ مِنْهُ فَدُ تَبَيَّتُ الْمَزَّالَةُ الْمَ أبود بداكم الخليظ من جُمُز الوجين عُمَن

ولاجُمْنَ وَيُعِنَّاكُ لِلظَّابِ يَهِ جِينَ طِلْعَ فَنْ نَهَا جَاءُ بُدَّالِمِ بْرَكُ وَٱبُوغُنِيلَةَ لا تَه و

وَجَمِعُهُ تَعْبُلُ وَالتَّعْبُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ مِ الوَرْجَ وَالْمُنْعَبِ بِالْعَرَبِي وَاجِدُمُنَا عِبِ لِلْجِياضِ وَأَنْتُعَبُ لَانَاهُ حَوَّى فَيَ الْمُنْعَبِ وَأَنْتَعَبُ الدِّمُ مِن الْأَنْفِ فَإِلَا لَهُ مَعِيْ فَوْهُ مَنِي مُنْ فَالِيثِ وَسَعَالِيثِ وَهُوالَ مَنْ مَا الْمُصَافِ وبونَمَادُدُ مُو الشَّعْلَيْهِ عَدُوتُ فَالْ الْكِنَادِي لَمُ الْمُنتَى تَعْلَيْهُ وَالدِّكُمْ تَعْلَيْانَ وَالشَيْدِ فَا التَّبِينُولُ الثَّفْلُنِانُ بِزَاسِهِ لَعَدِدُلِ مِنْ السَّعْلَيهِ النَّفَالِكِ ، وَذِلاَ النَّفْلِيلِلَهُ مَعْزُ وَفَهُ مَتَنَا مَنْ مِنْهَا السَّعَرُ وَارْضُ مُنْعَلِمَةً بِكَثْرِ اللَّهِ وَانْ تَعَالِبَ وَامْاتُولُمْ أَرْضُ مُنْعَلَةٌ فَهُومِ ثَمَالَةً وَمُونِ اللَّهُ المِرِيدُ وَمُعَوْدُ المِطَّالَ اللَّهُ وَالمُونَ مِنْ عَلَيْكُ وَالْمُوالْفِقَالِ اللَّهِ المُعَالِدِ المُعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعَالِدُ المُعَالِدُ المُعَالِدُ المُعَالِدُ المُعَالِدُ المُعَالِدُ المُعَالِدُ المُعَالِدُ المُعَلِّدُ المُعَالِدُ المُعَلِّدُ المُعَالِدُ المُعَالِدُ المُعَالِدُ المُعَلِّدُ المُعَالِدُ المُعَلِّدُ المُعَالِدُ المُعَالِدُ المُعَلِّدُ المُعَالِدُ المُعَلِّدُ المُعَلِدُ المُعَلِّدُ المُعِلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعَلِّدُ المُعِلِّدُ المُعَلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعَلِّدُ المُعْلِمُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعِلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعِلِّدُ المُعَلِّدُ الْعُلِمُ المُعِلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعِلَّدُ المُعِلِي المُعَلِّدُ المُعِلِي المُعِلِي المُعِلَّذِ المُعِلَّالِمُ المُ والتعلق الزم الماطر فحبته السنان والتعلب عزج ما والمطرون جرز والتعليان مَعْلَمَةُ مُنْ يَهُمُ وَالْمُعَالَى وَحُدُلُ وَمُعَالَى وَحُدِي وَالْمُعَالِينَ وَمُعْلَمَةُ اللَّهُ وَمُعْلَمَةً اللَّهُ وَمُعْلِمَةً اللَّهُ وَمُعْلَمَةً اللَّهُ وَمُعْلَمَةً اللَّهُ وَمُعْلِمَةً اللَّهُ وَمُعْلِمَةً اللَّهُ وَمُعْلَمَةً اللَّهُ وَمُعْلِمُ والمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَالمُعِلِّمُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالمُعِلِّمُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلِمُ وَال رُومَانَ وَخُنِهِ مِ قَالِ الشَّاعِزُهُ لِإِنْ لِي النَّعَلَيْتَالِ الَّذِي قَالَ خُنِاجُ الْأَمْدَةُ الرَّاعِيةُ مُ وَالْمِرْجُنْدَبِ بَعِيلُهُ بِنَ شَهِ بِنَ عَبِن عَبِن عَبِن عَبِن عَبِن مِن مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ وَالتَّعْلَيْمَةُ مُوضِعٌ بِطَوْيِل مَحَةً وَ النَّعَيْبِ الغَيِيزُ بَكُونُ فَيَظِلِّ جَبَلِا تَضِيبُهُ الشَّمْسُ فَيَتُ رُدُمَا وَثُوَّ وَالرَّعُ يَغْدِاكُ مِنْ سَبَيْ وَسِنْ مُنْ اللَّهُ السَّاعِ وَمِ مُسْمَعُ مُنْ عَمْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ تَعَبُ وَالْجِيرُ وَالنَّفَاتِ مِنْ النَّفْتِ بِالمُنتِجِ وَأَجِدُ النَّفَوْدِ وَالنَّفَتِدِ بِالمَتَ مَعُ تَفْتُهُ وتخمع أفشاعل ثفني والمنفق فالتفق به وتفين الشيئ تفعا وتعبينه شيرد للا الم ودُرْ مُنْ فَتَنْ النَّارْ مَنْ فَعُوبُ وَمَنْ فَتَ لِللَّهِ إِذَا تَعْتَبُ لِلِهِ وَمَنْفِيْدِ النَّارْ مَنْ كَيْتُهُ الْ وَيْفِنَاكُ ٱلْمُثَانَّتُ عُوْدُ العَرِّيْ وَوَلِا الْمُطِيرَ وَلَانَ عُولِهُ قَادِدَ الْمُتَوِدِّ شَعَا قِيلَ قَارِدَ الْمُطَالِقِيلَ فَالْمُا لَا مُطِيرَ وَلَانَ عُولِهُ قَادِدا الْمُتَوَدِّ شَعَا قِيلَ قَادِدا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُطَالِقِيلُ الْمُعَالِقِيلُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ تِعِلَ عَدَامُن وَهُوَ حِيْنَيْدِ يَعَمُ لَوْالْ فُوكَلَ فَإِذَا لَمَتْ مُوصَّتُهُ قِيلَ فَكُواْ خُوصَ وَالْمَتَقِيِّد بِكُنْزِافَا فِ لَقِبَ شَاعِيدُ مِن عَبْدِ الفَيْسِ شَحَى يِذَالَ لِقَولِهِ ، وَنَقَبْنَ الوَضَ الْعِيْدُونِ \* وَنَقَبْتِ التّأَرُّ مُنْفُتِ تَعْوُمًا وَتَعَالَمُ الْأَلْفَتَدِتُ وَاتَفَعَتِمُ النَّالَةِ وَعِنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّا اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ ا نَعْبَ النَّافَةُ أَنْ عَنُورَثُ فِينَ تَاوِبُ وَالنَّعُوبِ فَالْمِشْعَلَ بِدِالْقَارُمِنْ دَعَاقِ الْعِيدَانِ عَلَيْهُ تَكُيَّا إِذَا حَنَّى مِ الْعِيمِ وَتَنفَقَدُ وَ قَالَ الرَّاحِوْدِ اللَّهُ عِنْ النَّعْ وَرُيضَ إِلاَّ مَلْيا مبعد مساوات والمنافية والأثاب فنا الدائة والتواد وقيل بعثه الأثلث والإتلاث والنائث بالكثيرا الذي أنكتبوت أنيا به مِزَلِك والنائد على ويبد والالتي تليدة اوالم ع تليدة مذا وتوردة معوالمنه تلب البع مرات المعامور المعام

الطِمْعُ الْطُمْعُ

de la

ومكان جديك وبجدت أفينا يتن الجدوية وأدس جديها وأرص خدود وفلان جديث الماب ومعوما بحلة وأجرب القوم اصابحم للدوب والجديث أرض كالوجد فالجديدة وَلَكِيْنِ الْمِيْنِ وَوَلِكِيدِيْكِ أَنَّهُ مَكِرَ السَّمْ وَبَعِدَ الْمِشْ وَالْتُعَالِمُ وَالْرُحُدُ الْمُدّ وَاللَّهُ مِنْ فَيْرَ أَسِيرًا وَمَنْطِينَ رَجِيمٍ وَمِنْ فَي اللَّهِ مِنْ مَعُولُ لِا عَدِيدِ عَبْنَا بِعِيمِهُ يد فَيَتَعَلَّكُ بِالنَاطِلِ النَّ الشِّكِينِ جَادِبَ الإِلْ العَاوَ إِذَاكُا العَاوُمُ عُولًا فَضَارَتُ لَالْأَكُلُ الاللدَيْنُ لأَسْوَدَ دَيِنُ النَّامِ مَ وَالجنيرُ فِ وَالجنيرُ فِي وَالْجِنِيرَ فِي مِنْ الْجَوْلِدِ وَأَسْمِ وَعُ عَالَ عِيْمَةِ بِهِ ثُونَهِ أَنْ وَرَبِدِ يُعِنَالُ وَتَعَ العَوْمِ فَلْ وَجُنْدِ إِذَا ظَلَمِهِ إِذَا فَلَا إِنْهِ الْأَفْلِ إِنَّا فَلَا إِنَّهِ الْحَالَةُ فَالْ أَسْمُ مِنْ أَسْمَاء الإِسْآةِ وَالظُّلِمِ وَالدِّاهِيمَةِ ﴾ الجندب المنذ بمنا الحديدة وجبارة عَلَى لَقَابِ وَأَجْتَدُ بَهُ أَنِعِمًا بِعَنَا أَلِلرَّجُ إِلَّا أَلَيْعَ فِي لَا فِلْ الْمَالِمَ اللَّهِ الْمُلْتَدِينِ وَيُدِينِي وَيُوْلِ الْمُوالِي وَطِعَةً يَعْنِي وَلِعَالَ وَلِعَالَ وَلِمَا الْمُورِةِ وَلِعَالَ وَلا يَعْنِي الْمُعَالُوبِ مِنْهِ مَرُّةُ هُ وَجَدُبُكُ اللَّيْ وَعَلَمْ مِنْ فَكُلَّهُ مُنَا الْمُوالِقَيْمِ وَثَمَّةُ جَدَبُنَاهُ وَظِلَمَا فَفُضَ لَهُ الْمَا فَفُضَ لَهُ الْمُوالِمُ الْمُعْمَدُ وَمُعَالِمُ اللّهُ وَمُعَلِمُ اللّهُ وَمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ وَمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ وَمُعَلِمُ اللّهُ وَمُعَالِمُ اللّهُ وَمُعِلِّمُ اللّهُ اللّهُ وَمُعَالِمُ اللّهُ وَمُعَالِمُ اللّهُ وَمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُعَالِمُ اللّهُ وَمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ وَمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْجُونُ جَوَالِدِبُ وَجِلاً إِن أَيْضًا مِثْ اللَّهِ وَنِياحٍ وَجُلاب السَّيْنُورُ مَعَى عَامَّتُهُ وَجَالًا النفي [ذانادَ عند إيّاهُ والنَّيادُ في السِّنارُع ، والإنجواب المرَّع في السَّيْنِ وَلَلْ وَبِالْعِي الجنَّادُوهُ وَهُو يَجْمِ الْعَلَى الْوَاحِلُهُ جُورُيَّةً مِ لَلْبِرْكِ مَعْدُونٌ وَقَدِجَرْبُ الرَّجُلُ فَهُنَّو الجروب وفور وزور وجروا وجرع للور حواب م فال است اعو وَفِينَا وَالْفِينَ أَمْظِ لَهُنَا لَفَنَا عَنْ كَاظِرٌ أَوْلِارُ الْجِزَابِعَلَى الشَّوْرِي، وَاجْرُبُ الزَّجْرِ جَوْنَتُ المله والجزالا الشفال يتيت بعالك طالينها من الكواكب كانتها جؤيث لها والوض جزالة مفين خلة والجؤاك معنزوك والعامة تعنى والجهع أجزية وجرث وجزت وجزت وجزات ليبزائها جَونَهُ امِن اَعْلَا طال اَسْفَلِهَا والجنزِيْدِ مِن الطَّعَامِ وَالْأَرْضِ مِنْ دِالْ مَعَالُومِ والجنوع الجزيد وجوزان والحية ويسال المحتوش والمفض شالذي فبحث وبناه الامور والمحكفة فَإِنْ كَمْنُ الزَّاوَجَعَلْنَهُ فَاعِلًا إلْا أَنَّ العَرْبَ فَكُمَّتْ بِدِبِالْفَتِي وَالْجِزْبَةُ إِلَا مُرْرَعَةً فَ فَالْ لِسَنْ عَبِيدُ وَمَا وَالِيرُ عَنْ خُوْشِيِّهِ عَلَى إِنْ لَكُو الدِّيالُ عَيْدُومُنَا وَ وَالج زيالَةُ عَدْ بِعَلِياتِهِ إِللَّهُ وَالْمَدِ التَّكُنَّا الَّهِي عُرِي يَنْ الشَّمَالِ وَالدِّبُونِ فَالْ إِنْ الْجُمَرَ وهيا فيرقسا وفرالكوامي تفادى إبورياد بقالجنيناء وجزات بالفيراسيم مآويتك

حارب

كالدست وروي تعرف والبرائي فدول بطاجة الحائية التاكر وطاجة بك والستادو شجزت وإناليل حائبة المبروى لأن الفتون أول فا يظلع يمون عليظا في يَدِنْ فَنَتِهُ بِلَالِعَ الْمُعْوِّنِسْتِهَا وَيُعَالُ قَالَانُ الْمُعْنَى اللَّهِ حَالْبُ الطَّيْرِ أَيْ دَيْنِكُ الشَّعَفِي عَلِيظُ الصَّدِّينِ وَلِهُ مُنُورٌ وَلَدُّ الْمِسْتِ لَتُوارُمنهُ جَآدَبُ لَجُهُ مِنْ قَالَ التَّاجِرِ والله والع عَمَالِي وَجَالِين مُو الْمِتِ القَافِع وَحَضِيٌّ مُجْبُونِ بَيْنَ لِمِبَابِ وَبَعِ مِرْ الْجَدِيث بَيْنَ لِجَبِ أَيْ مُعْطِوع السِّنَامِ وَفَالِنَجْبَ العَوْمُ إِذَاعَلَتِهُمْ وَاللَّالِرَّ الْجِزَّ مَنْ رُوْلُ البُوْرُكُنَا فَعَنَدِ خَلَف خَبْزًا لِيثَمْنِ وَهُوَ عِندَالتَّاشِ جَبْ وَلَلِإِلَاكُ النَّبِي تلبس والجياب أبطا تلفيج الخوافط الجالة ذمن الجباب وقبحة التاس الغث وَجَدَتُ لَكُونَهُ النِّسَالَ النَّ عَلَيْمَانَ لِكِنْسُ وَقَالَ جَبَتْ لِيكَادَ العَالِمِ إِلَيْنَا مُادَّكُ فِيهِ الرَّبِعُ مِنَ السِّنَانِ وَالْمِنْ مُوصِلُ الوَظِيفِ فَالِدِّدَاعِ فَالْ الْأَضْعِينَ هُوَمَعْدُوالوَظِيْفِ فِلْمُنافِرَ وَالعَبِيثِ أَنْ يَعِلْعُ العَيْدِ وَعَرُفُونِ الإَجِ وَالعِنْوَةِ هُجُنِينَ وَفِيهِ تَجْمِينِ وَالإِنْ الْجَبِينِ وَالإِنْ الْجَبِينِ وَكُلُّمُ الْمُ اعطية مزعز والأخشاب فاجحة ويعاوفون مرابع والجي أَيْمَا النَّفَارُ يُعِنَالُ يَجَبَّ فَلَمَانُ فَلَا هَبِ وَالْمُجَبِّدَةُ خَاجَّةُ الْتَظِيرُ يَقِي وَ الْجَبابُ مِالْفَيْمِ عَنْ يَعْلُوا أَلْبَانَ لِإِلِي السِّيرِ وَلاَدْتِهِ لِاَ لِنَابِهَا مُعَالَ الرَّاحِرُ عَصَّبَ لِلْبَابِ بِينِ طَاهِ الوَّجَلِبِ وَالْجَبْعُبُهُ الكُرْبُلُ يُجَعَلَ فِيهَا لِاللَّهُ وَتُعَافِ المُعالَدُ نَعْ عَنْ نِنِهَا وَكِبُعْتِ الرَّجْلِ وَالسَّنَى وَالوَسِيْعَةُ جَرِيفًا فِي الْمَالَةُ فَيْ لَقَدَّرُ فَهُوَ البَعْيُ الْمَالِدُونَ وَاللَّهُ اعِزْمُ إِذَا عَرْضَتُ مِنْ الْمَيْ الْمُنافَّ سَمِينَا فَاللَّهُ بِمِنْ اوَأَتَّشِقُ وَجَيَعْتِ والمنتخبة العِناريون مرجاؤد ينقل فيهالتراب وللنع الدباجي وللن الب التَّيْنَا لَمُ تَطِو وَجَعْفُها جِنا فِ وَجِبَيَةٌ وَالْجَهُوثِ ٱلْمِرْصُ الْعَاقِظَةُ وَلَهُ الْأَوْضَ وَلا يَجْعُ مِهُ الْحَيَادَةُ مِنَاكِ الشَّيَابَةِ الا يُحَتَى وَهُوَ الَّذِي الْحَبِّرُ فِيهِ وَفِينَا اللَّهُ لَحَوَالِدَى عِلْنَاجَةُ وَ الْخُنْدِبُ عُرِّبُ مِنْ لَكِنَا دِبِ وَهُوَ الْأَخْصَرُ الطَّوْرُ الزَّجَايَنِ وَالْخَنَادِدِ وَسَلَّمُ وَيُصَالُ لَهُ أَرْضًا أَبُو يَعُنَا جِبُّ وَهُوَ أَسْمُ لَهُ مَعْزِفَةٌ كَانِعَالَ لِلاَسْتِدِ أَبُولَكِيزِكُ تَعْلُال هَا اللَّهِ عَالَابَ قَدِ لِللَّهُ وَالْحَارِبُ أَيْمَا وَالْخَارِثِ الْحَالِ الصَّوْدَ فَالْ الْوَ الْجِنرَ فَ شَدًّا وَلَهُ صَعْمُ الصَّاوُحُ مَعْ يُدُمًّا وَالجَمْعُ الْخَادِبُ بِالفَّتِحِ مَ الْجَهْدِ فَعَنْصُ لَخِصْب

المنظمة المنظمة

de

لِسْتِه بعيدة يود وجيني والم وقد الصابد المركان وخارع لي ووسه كان بالصح وليا الخاصَاجَ بِمِورِ طَافِهِ وأَسْتَعَتَّ السَّيْ فِي وَأَجْلَبَ عَلَيْهِ مِنْ لَهُ وَأَجْلَبَ فَتَدَهُ عَشَاهُ الدَّالَة وَهُوَانَ جُعَلَ عَلَيْهَا جِلِيَةً وَطِيرًا أَنْمُ بَسُورُ كُمَّا عَلَيْهِ جَاتِي بَلْيُشِي ﴿ قَالَ النَّامِقُةُ لَجُورِي اصِرْ وَجِي عِرضَالُهِ كَتَنْعِيهُ القَيْدُ الْعَلَيْ وَاجْلَيْهُ أَيْ اَعْلَالُهُ وَأَجْلَبُوا عَلَيهِ إِذَا جُرَيَّعُوا وَيَا الْيُوامِثُلُ الْجُلْيُولِي قَالَ الدُرْمِينَ وَلَوْاجُلَيْهِ اظْرُ اعتَلَيْ وَاجْلَبُوا مُ وَأَجْلَبُ الرَّجُانُ الى يُجَتُ إِلَيْهُ وُكُورًا لاَنَّةُ يَجُلَفُ أَوْلاَدُهَا فَشَاحٍ وَأَجْلِبَ بِالْجَارِ الْبُحَثُ إِنَانًا وَللِللَّاثِ المِلْهُوعَةُ قَالَتِلَ فِي أَوْمِن فِي إِنْ فَي فَي اللَّهُ اللَّهِ وَهِي لاهِمَهُ ٥ مَشْيَ العَدَالِ وَلَهِ وَلِكَ الْمِينِ وَالْمُصْدِرُ الْعَلَيْدَا وَلَمْ تَدْعُمْ لِأَنْ قَامُ لَمُ عَلَيْ لِبَرْجُرْ جَافِيا والمحتاث المخلبة الأصوات بمناائه مذخلة والمالتسادير والمحلب البرك جاءعته التهدي هُوَانْ لا يَا يَنَا لَمُصَدِّقُ السَّوَى في إله عِيم لِوَطِ الصَّنَدَ فَأَتِ وَالرِنْ إِمْ وَهُمْ يَعَلَى عَوْ عِمْ إِلَيْ وَيُعَالُ يُلُ مُو الْخِلْبِ فَلِإِهَالِ وَهُو أَنْ يُرْكِبَ فَرَسْتُهُ تَخِلًا فَأَذَا قَرْبُ مِرْ الْعَالَية فَوْتُ مَدُ فَيْلَ عَلَيْهِ وَصَالَ بِعِلِيكُونَ هُوَ الشَّابِينَ وَهُوَ صَرِبُ مِلْكَ بُعُمَّةً وَلَاكِ وَالانجُالِ الدُّون عُلْبُون الأولا والعَنَمُ لِلْشِيعِ وَلِلْلِلا وَلِدُ اللَّهِ وَهُوسُيَّ فِينَا لِللَّهِ اللَّاسَ اللَّ جِلْهَات وَطِلْهِا مَدُّ أَنْ كِنْ رُحِيْقُ وَلاَ ضَمِعِيَّ أَجِلَةِ بِالزَّجْلِ أَجِلِعْنَا مُا إِذَا أَضَطِّعَ وَأَسْتَمَا 12.05 وَأَنْدُ مَا وَأَجْلُعَتِ وَالشَّيْرِ الِاحْمَى وَجَزَّ وَسَيِّلٌ عُولُونِ أَيْكُونِينٌ وَرُجُلُ كُلَّعَى الِقَينِ عَلَيْ وَلَيْ الفَرْبَيْ أَيْ سَيِيلُ البَقْنِ وَالْمِلَةُ الْفَاقَةُ الشِّيلُونِ وَجَلْعَبُ الْعُمُوفِيج الْكُلُونِ جَبَالٌ بِالْجِيدِ اللَّهِ يُنْهُ مُو اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَفِي تَعَوْلُ فَعَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فَلانِ فِعَ فَى وَجَنْتِ جَنَّ مِن لِمُنِنَ قَالَ فِهِ لَهِ إِنْ مَرْجَهَا فَقَدُهُ الْأَوْلِ فِي مِنْ مِنْ وَكُلَّ الجنادُمِن أَدِيو والجنب التَّاجِيَةُ وَالسَّمَةِ اللَّهُ فَسَنَّ مِن التَّاسْ جَنْفِ وَالإَنَّمِيرُ جَنَّا والعَادِبُ بِالْمَدَ بِصَالِحِبُكُ فِي الشَّفِي وَاهَاللَّا ذَالمَا يُن فَعُوجًا زُكُمِن فُور الحزِّينَ وَلِعَائِبُ التَّاجِيةُ وَكُرُولِ لِلْهِنْبَةُ تَعُولُ فَلَال لايَطُورُ عَنْنَينا وَخَائِمَهُ وَكَاتَبَهُ وَجُنَّبَهُ وَٱجْتِنْبَهُ كُلُهُ يَعَدَى وَدُكُ إِلَيْتِ مِنْ وَأَجْنَبُ وَخَانِكِ وَجَنَبُ كُلَّهُ مِعْثَى وَطَنَهُ فَيْبَا أَنْ كَنْتِرْجَنْتُهُ وَجُنِبُ الدَّابَةُ إِذَا تَبْتُهُا الدِّنْتِ وَلَذَلَّ خَبَتُ الْمَرْجَنِيَّا الْجَرِيب وَصِنهُ قُولُمُ حُولُ مُعَلِّبَةُ شُرِّرُ لِلْكَثْرِةِ وَجَنَيْتُ الشَّيْ وَجُنَيْتُهُ لِعَعْنَى أَيُ جَيِّنُهُ عَنية قُالَ يَعَالَى وَأَجِنْدِينَ وَبَنِينَ الْ يَعُبِيدُ أَأْصَنّنَا وَ وَلَكِئَابِ بِالْعَبْجِ الْفِيلَ وَمَا فَوَبُ عُرَجُكِمَ

وَللنورِيَّةُ إِللَّهُ وَلَدُورِيلِ اللَّهِ العَالَقَ مِن للرِّمِيلِ وَدُمَّا لَمُوالاً وَو إِلَّهُ مِن النَّاس إذاكا وال حَاعَةُ مَنْسُا وَثَنَ جَدِيَّةً مَا قَالَالْمَاحِزُوا حَدَيَّةً كُنْ مِزْلِا بَكِ لاصَّاح فيما ولامندكي من بَعُولُ عَن جَمَاعَةُ مُسَاوُون وَلَيْسَ فَيَاصَعِ إِنْ وَلا مُنْفِقَ وَالْابَكُ مُوضِعٌ وَجُوْبالْ لَسَيْفِ مِالفَمْ وَالنَّيْنُ يُدِيدِ قِرْالِهُ وَجُزْنَالُ القِيمِ إِنْصَالَدِينَتُهُ فَارْتِينَ مُعِرَّفِ وَالْأَجْوَالِ بَانُو عَنْشِو وَدُمِيانَ أَوْ الْمَاسَ مِزْدُاسَ وَوْعِصَا مَتِهِ المُعْتَى مَنْ وَاسْمِ وَالْمُحْتِرِيانَ مُوعَالِم وَدُمْيَانَ الله وَالْجُورُبِ مُعَرِّنِ وَالْجُمْعُ مَوَالِزَبَّةُ وَالْمَ اللَّهُ مُنَا وَيُعِنَا لَا لَكُولِابِ أَنْهَا كَا قَالُوا فِي عَمْ الكِولِ إِلَّا الكِدَائِ وَتَقُولُ وَرَثْتُهُ فَتَجُولُ إِنْ الْمِسْنَةُ الْجُولَةِ فَلَيْدَهُ فَلَ الْجُرَامِينَ العِظَامُ مِرَالِ إِلْهِ الْجَرِدَالْ بِالدِّالِعَيْرِ مُعْجَعَتِهِ فَادْسِينَ مُعَرَّبِ أَصَلَهُ كِرْدُ مُلاَنْ اَتُهُ إِفِظُ الرِّغِيْفِ وَهُو الَّذِي يَضَعُ نِهَا لَهُ عَلَى تَنْ يَكُونَ عَلَى إِنْ كَى لَا يَشَا وَلَهُ عَ فَرَهُ وَانْتُ رَالْفَ وَأَنْ إِذَا مَا كُنْتَ فِي وَمِنْ مُلُوكِ فَلَا يَجْعَلُ يَتَمَالَكُ خَرْدَ إِنَّا وَ تَعْلُولُ مِنْ ف جُزْدَب فَالْقَلْعَامِ وَجُزْدَة مُ جَوْسَبَ الرِّجُلُ وَجَوْشَمَ إِذَا ٱلْهَمَلِ بَعْبَ الْمَتْوْضِ وَالْمُنْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا مُعْلِقُ وَيُعْلِلُهُ وَيُعْلِلُ هُوَ الذك الادومعة ووويد أجنو شباكا كانيل أحت وشاوا بالامائية والألق المتعد بالجيير والمجننا والغليظ وفالكون يند فوليت كسنا الطيفا المترج بنااا والخينية مِيَ النِّيارِ الغَلِيظِ مُ جَعَبْفُهُ أَيْ صَرْعَتُهُ مِنْ لَهِ عَنْهُ مُودُرِّقًا قَالُوا جَعْمَلُنَّهُ جعْمًا فَنَعْ عُن إِنْ إِنْ وَن فِيدِ اللَّهِ كُما قَالُواسُلْقِينَ وُمِن سَلَقَهُ وَالْحُفْيَةُ وَالْجِلَةُ حِفا إِللَّسْتَابِ وَالْجُعْمُوبُ الرِّجْ [العَصْمِرُ الدِّمِيمُ مُ حَلْرَ السِّيعَ عَالَيْهُ وَعَلِيمُ مَلْوَا وَجَلَّوا وَجَلَّوا السَّيَّ إلى نَفْسُونُ وَأَجْلُلُونَهُ مِعْتَى وَلَكِنُونَهُ مَا يُخْلَبُ لِلْبَيْعِ وَلَكِيْفِ لَلْكِنْ يُخْلَبُ مِرْ بَلِّهِ الاعتبرو والمجالبة بالفير جُلْفِية تعالُو للجوج عِندَالبُونَ تَقُولُ عِندَ للبُوح بَجُلْدِ فَكُولِد وَلَجُلَبُ لِكُونَ مِسْلُهُ \* وَالْخُلْبَةُ أَنْهَا مِشْلِ الصُّلْبَةِ وَهِيَ شِدَّةُ الزَّمَانِ يُقَالُ إَضَاعَتُنا جُلْبَةً الزَّمَانِ وَكُلْبَهُ الزَّمَانِ قَالَ أَنْ مُنْ فَعَ فَي إِنَّ الفِّيمِينَ فَ لَا يَسْمَعُونَ إِذَا مَا خُلْتِكُ أَزْمَتُ ولَيْسُ خَارُهُمْ فِيمَا لِحَدُنَانِ وَعَالِمُسْتَخِلُ الْمُدُرِيِّ فَدِيالَ بَيْنَ مُوافِيهِ ولَبَيْهِ مِن كُلَّبَة الدع جيّارُ وَارْدِيْنَ وَأَكِلْهُ وَأَنْ اللَّهُ النَّا إِلَّهُ الْمُعَلِّعَلَى القَّنَدِ وَالْوَارْ وَالْإِلْ يَعَالِدُونِونَ كَيْشَ فِيهِ مِنْ أَنْ قَالُ أَيْظِ سُرُّ الْمُولَدُ فِي عِلْ جِلْ لِي مُعْدِلِ وَجِلْبُ الرَّجِلِ وَجُلْبُهُ أَيْضًا عِيْدًا لَهُ وَقَالَ لِوْ أَجِدُ مِنْ عَالَيْفَ أَنْسَاعِي وَجِلْبَ الكُونِ

دعب

خيون الدار

18

بالغين

اَيصًا مَصْدِ رُفُولِ جَنِبُ البَويرُ بِالسَّنِرِ كِنَدُ جَنَيَا إِذَاظَ لَعَ مِن جَنِيهِ \* قَالَ الْاصْمَعِيّ هُوَ أنْ تَلْتَمْوَقَ ذِنْ يُنْهُ وَيَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ إِلَّهُ وَالْمَعْ وَالْمَنْ الْمُعْرَابِ مُولِمُ مَا وَالْمَنْ الْمُعْرَابِ مُولِمُ مَا وَالْمَنْ الْمُعْرَابِ مُولِمُ مَا وَيُ مِن شِيدٌ والعَطِيشِ قَالَ والزَّمَّة يَعِفْ جِمَازًا ﴿ كَانَتُهُ مُشْتَنَانُ النَّسَلَ أَوْجَنِبُ مُ التقنيب وَقُالَ النَّهُمَّا وَهَاجَتْ بِهِ جُونَعٌ عُصْمُونَ فَي عُصْرُةً وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّه المؤات متغروث تفتول كابته والجاب عن شؤاليه والمضدر الإجابة والأوسفالحب بنة مِنْ وَلَةِ الطَّاعَةِ وَالطَّافَةِ مِنَا إِلَيْنَا مُنْ مَعًا فَانْنَا مُجَابِدً هُ كُذَا تُكُمُّ بِعَدَا المراجِ والإدكامة والإستقامة مع في يُعنال أستَغاب الله دُعالَه والسناع . كو أنفوك وَدِاهِ دِعَا يَامَنْ فِينَ الْيَالِثَدِي فَلَمْ بَسْنَجِهُ وَعِنْدُوْ الْحِيْدِي وَالْخِيَاوَبِهُ وَالنَّجَاوُب العَبَّاوُلُهُ وَنَعْنُوكَ إِنَّهُ لِجُسْمَنُ إِلِيهِ مِنْ بِالكُنْسِ أَي الْجَوَّاتِ وَرَجُلُ وَاحْجُ للْبَيب آي أَمِينَ وَالْمِيْتِ الْفَيْيَقِ تَعْنُولُ حَبْثُ الفَيْمَ أَجُوبُهُ وَأَجِيْبِهُ إِذَا قَوْزُتَ جَبِيهُ مُ قَالَ الرّ اجِزُمُ بكول للاخ النَّتُ يَّذِي أَدْعِ الظَّ لَأُوجِيْتِ البيطُومِ الْاعَ الْمُعَامِنَ وَالْمِي مِرْجِدِ اللهُ عَالِب بِهُا الني يُعْطَعُ وَجُابَ بَكُوب حَوْمًا إِذَا حَرْقَ وَفَطَعَ وَالْ بِمَدْ يَعَالَى وَفَتُودِ الدِّينَ جا بَوْا الفَّعَنُّ إِلَوْادِهِ قَالَ أَنْوَعُمُ يُبِيِّهُ وَشَيْ يَرْفُلُ مِن يَيْكِلُ بِجَوَّا بِمَا لِأَنْفَاكُانَ لا يَجْفِرُ بِيرًّا وَلا حَدِينَ الْا أَمَا مَهَا وَجُنْتُ البالاِ اجْدِيهَا وَاجْدِيمًا وَأَجْتَتِهُا إِذَا فَظِعْتَهَا وَيُعْالُ عَلَيْهُ وَيُ خِلِيْهِ فَحَيْرُ اللهِ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ اللهِ اللهَ اللهِ وَجَيْنُ الفِيفَة عَيْدُما الذاجَعَلْ أَخْجَيْنًا وَاجْتِبُنُ الْفِينْصُ إِذَالْكِسْتَهُ قَالَ لِينِينَ وَأَجِنَابَ أَرْدِيَةُ الشَّرَابِ لَكَا وَالْجُوبَةُ السُّرْجَةُ وَالسَّيْ إِبِ وَوَلْكِيالَ وَأَنْ إِبْكِ السَّمِي إِنَّهُ الكَشْفَانُ وَالْجُوبَةُ مُوضِحُ بَغُولِ وَلِهِ وَ وَالْمُعَ مُونِ وَالْمِولِ التَّيْنُ وَلَا وَلِكَالِمُونِ وَكُونِ فِيهُا الْمَا مِن مِن يَرْجُلُفًا أَوْلُو أَجْمِهُ مُ أَنْ مُلْحِي لَعَنَهُ اللَّهُ تَرَى مُوَّةً بِعَدِ أَخْرَى اللَّهُ تَال مُتِيدُ العُتُورِي الذِي أَنهِ يَوْارَث بِهِ بَيِّنان بِدِ شَوْقًاعَنِيقًا وَجُلَبُ وَعِيْبُ بَظِلْ وَرُكِيهَ وَهُوَ كِيْكِ رُدِيكِ اللهِ يَنْ تُورِ ٨ فَصْ الجِبْهُ والجِدَةُ جَيِّ لِجُنْظِةِ وَكُوها مِنَ الجَبُوبِ وَجَبَّهُ العَلَيْ سُوْبُلا أَوْهُ وَيُف الْ نَوُرْ تُهُ وَهُوذًا أَنَّ وَلَكِ مِنْ أَللتُو دُالْوَ الْحِبْمَةُ الْمُضَّالَةُ وَلَكِ مِنْ أُلِقِّمُ القِّطعة مِنْ وَيُفْ الْ الدَّودِ جَبِّ العَمارِ وجَبّ المنزن وجَبّ فين أبن السِّكيب وهلا الجابور جَيْنَةُ أَنْهُ لِكُ يَرْ وَهُو مَعْرِوْنَهُ اللَّهِ مِنْ إِللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْحَالَمُ مِنْ اللَّهِ وَالْحَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

العقور والخمعة أجيئية أيفال أخضب جناب العور وأفاران خضيف لجناب وجبرت لعناب وَتَعْوُلُ عَزُوالْبِينِ مُرُونَ يَعْلَا مُهِ أَيْ فَالْجِيدَ مِنْ وَقُولُ عَلَى الْجِينَابِ بِكَسْرِلَكِ يَم إِذَا فَانَ شَلِشَ القِبَادِ وَيُطَالُ أَيْمًا لِمَ فَكُلِّ فَي خِنْاتٍ فِي خِلْلِيَّ فِي غِنَائِبُهُ أَمْ لِلْهِ وَجَيَّبَ الْفَوْ وَإِذَا فَلَتْ ٱلْبَانِ إِلِهِم : فَالْكِحَدِ فَي أَنْ مُنْقِدٍ يُذَكِّنُ أُمَّ أَنَّهُ مَا فَالْسَالِلِي قَلْتُ جَاوِيتُها • وكار عنام جَوْلَتَهُا عَلَيْهَا عَالَمُ لَخَيْثِ وَالنَّجْنِيْبُ أَيْمًا أَنْ إِلَا وَتَوتِيرٌ فِنْ فِلْ الفَرْسْ وَهُو مُسْتَعَبِّب عُالَا أَبُودُو ۗ أَرِهُ مَ فَالِيَةِ لِلْاَلَمُ الْلِيلَةِ إِلَيْ مَا لَهُمْ لِنَا لِيْهِ وَلِيكِ وَفَالِوّ جُلِيلَ خَلِيكِ وَالْمِيلِيدَةُ الدَّابَّةُ تُفَادُ والطِهُ لِلنَّالِيدِ وَكُلِّظائِع مُنْفَادِجَنِيْكِ وَكُلَّاجُنَبُ الَّذِي لاَيَتْفَاذُ وَالجنيْنَةُ العَلِيْعَةُ وَهِيَ النَّاقَةُ تُعْطِيهُمَا العُومَ لِمُثَّارُواللَّهُ عَلَيْهَا مَهُ قَالَ الزَّ أَجِورُهُ وَكَانَهُ وَالْفَوْمِ كُلْجُنَايْبِ أَوْ أَكُومُنَايُعَا لَا لَمُنالَقِينَ لِمُعْلِحِ لِمِنالِهِ وَلَلْمَيْنِ لِلْعَرْثِيثِ وَجَنبَ فَالْنُ فَيَتَن مُلْالِي بَجْنَبْ جَنَّابِنَا إِذَا تَوْلَ فِهِمْ عَرِيبًا فَهُوَجَّانِكَ وَلَجْمَعُ جُنَّابٍ يُعَالَىٰ فِي العَوْمُ حَجْازِكَ الم أَيْ الْمِلْوِلِلْهُ وْمَوْلِ الشَّاعِينِ فَلَا تَجْزِمْنِي اللَّاعَ خِنابَةٍ فَإِنَّ مُنْرُونُ وَسْطِ القِياعِ فَرَيْكِ اَيْ عَنْ مُعْدِوَ الْجَنْلِيَةُ وَلِمَ أَنْ وَلَجَنْ البَعِيْنِ مُعَنَّا لُأَعْظِيْحَ بَنْيَةً أَنْجُنْ لِمُنا الْمُعْتِينِ وَمُعَنَّا لُأَعْظِيْحَ بَنْيَةً أَنْجُنْ لَمُنْهَا غِلْيَةً وَنَوْلَ فُلان جَنْبُةُ أَيْنَ نَاجِيَةً وَأَعِنْ زَالِكَاسُ وَالْجَنِيةُ أَنْهُ لِكُلِّ يَنْتِ يَتُوْبُلُ فَالصَّبَعِ يُقَالُ مُطِرِنًا مَظِرًا كَنْهُ رَصْلَهُ للنَّبُهُ وَنُطُرُ يُدِّنْكُ مِنْ للنَّابِ لِسَنْمَ وَيَجْدِوالواحِدُ وَللْمُعْ وَالمُوْرَثُ وَزُبْمًا قَالُوا فِي تَعْدِهِ أَجْنَاتِ وَجُنْبُونَ تَعُولُ مِنْهُ أَجْنَبَ الرَّبِحَال وَجَنْبُ الْجُمَّا الْحِمَّةِ وَالْجَهُوبُ الرِّبِحُ الَّهِي نَعُنَّا إِلَى الشَّمَالَ يَعْوُلُ حَبَّنِ الرِّبحُ إِذَا كُوَّ لَتُ جَنْوَبًا وَسَجَابَةُ مَعْنُوبُهُ إِذَاهَبَتْ بِعَمَا لَلْجَنُوبُ وَالْحَانُوبُ الَّذِي بِهِ ذَا اللَّهِ وَهِي قَنْجَةُ تُعَيِّدُ الإنكانُ وَ الْخِلْجَنْيَةِ وَقُدُّجَنِبُ وَٱجْنَبَ الْقُومُ الْالْجَطُوا فِي لِنَجُ الجنوب وجُنِيهُوا إِذَا أَصَاعَهُمُ الجَنُوبُ فَهُم عَبْنُونُونَ وَكَرْ إِلَا العَوارِ فَالطَّبَّا وَالدِّ بَوْرُوالنَّفَالِ وَالْمِيْنَ إِللَّهُ وَالنَّرُ مِنْ قَالَ شَاعِبَةُ مِنْ خُوْيَةُ الْمُنْ إِلَّ وَبَعِفُ مُسْتَارٌ العَسَدِ صَّبِ اللَّهِ عِن لَمَا السَّبُوبِ مِطَعْبَةٍ تُنبِي العَقَابَ كَالْكِظِّالِجُ مَن وَالْحِيْدِ لَقِينًا أَقْضَالُ إِن العَبِوالا أرض العَرْبِ وَأَدِي أَرْض العَرْبِ إلى أَرْض العَبِيوم، فَا الكُرْبِ المُعَ أَرْكِ الْقُلْفِ فَالْجِينَ وَالْجَيْنِ الْعَنْ فِي الشَّيْ اللَّهِ مِنْ الْفَالْ إِنَّ عِنْ الْفَالْ الْ عَجْنَبُا وَسَلَوُ الْحَبْنَا أَيْ كُلْ بِرَّا وَالْجَنَدِ بِالْجَنْ بِكِ اللَّهِ يَعَدُ أَنْ تَجَيْبُ الرَّجُلِ مُعَ فَنْ مِنْهِ وَمِنْهُ الزهانِ فَوْمِنَا الْحَرُو لِلَيْ يَجُودُ أَعَلَيْهِ إِنظافَ أَنْ أَنْ يَبْسَبُكُ عَلَى الأوران والمجتب

ある

180

مؤطرا وحشر فلاين مكاندج في يعزاه أوينوت وقال تعليد بعثال أيما البعير الجنية في وَأَنْسَارَهُ جَبَتُ نِينَاا العَالَمِينَ بِالشَّبَ فَهُنَّ بَعْدُ كُلُّهُنَّ كَالْحِبْ المنافة وَأُحْتُ الزِّرُعُ وَالنِّ إِذَا وَقَالَ فِيهِ أَلا نُكُلُّ وَيُلْتَ أَنْ فِيهِ الْحَبِّ وَاللَّبْ وَلَكِيْبَ بِاللَّهِ إِلَّا مُصْدُدُ الْاسْنَانُ وَقَالُ أَ فَإِذَا تَعْفِحُ تُعِيرِي جَيَنا أَ وَلَكِينا جِدِ أَسْمِ وَظَلِي عَلَى المنوقة الأناز أصعيفة مخافة الصيفان ففئن نوابها للتذر حتى فالواناز للناجب اللَّنْ مَنْ بَخِهُ الْحَيْلِ عَوَافِرْهَا فَالْكِنَّا بِعَنْ يَرَكُوْ النَّيْوِفُ وَيُوفِدُنَ الضَّفَاجِ الْوَلَيْبَاجِبِ وَرُبْهَا فَالْوَانَا زُالْمِينِ خِنَاجِينِ وَهُو دُنَابِ يَطِيرُ بِاللَّيْرِ كَانَدُنَانَ وَأَلَا لِكُيْنِ فَ يَوْكَ الرَّاوُوْنَ بِالشَّقَالِ مِنْ كَنَادِ إِنْ خِبَاجِهِ وَالْظَيِّنَامُ وَدُنْهَا جَعَلُوا الْأَباجِ السَّ لِتِلْكِ النَّالِدِينَ قَالَ الكُنْسَاعِينَ مَا بَالْتِهُمْ يُوفِدِلْكِنَا جَبًّا وَقَدِكُنْتُ أَرْجُوالَ بَكُوْلَ مِثَّالِبَامُ وَجَنَّانَ بِالفَيْهِ السَّمُ رُجُلِ مَوصُوعٌ وولائِت وَلَكِناجِبْ بِالفَيْهِ الضَّفَارُ الواجِدُ جَهُابَ تَالُكُ الْمُتَ رَائِينَ وَإِذَا مَا اللَّهُ إِخْرُعَلَى الْمُغَرِّنَةُ الْمُناجِبُ مِنْ يَعْنِي الْمُقَرِّبَةِ الْجَبّالَ البِّني يَدِينُو بَعْضُ هَا مِن يَعْضِ وَجُبُقِي عَلَى عُلَى أَسْمَ أُمِوْ أَوْمُ قَالَ هِ لَهُ بُدِّ بُذُ بُر حُدُنْ رُحِي فَنَاوَجَدُتُ وَجُدِنْ بِهَا أُمْرُوا إِرِدُولا وَجُدُجِ بَيْ مِي إِنْ الْوَرَّكِلْبِ مِنْ الْجِيابِ السِيَّتُ مُ وَعِادِ الْجُوْفِ مَا يَحْدِد بِينَ الْعَنُوادِ وَسُلَا يُؤُو وَتَحْدَدُ أَيْ مَنْعَاهُ عَلَ الْاحْدُولُ والإخوة عَنْهُونَ الْمُوْعَ النَّافِ وَالْحَدِيثِ المَّيْ مُرْوَحَاجِبُ العَيْنِ جَعَهُ جَوَاجِبُ وَعَاجِهِ الأمنزجني فحاج وأشتورة ولأذال منة وكواجب الشهنز تواجها وفوز خاجب مُوَجَاجِبُ وَالرَّهُ وَأَجْعَبُ لِللَّهِ عِنَ لِنَاشِ وَمَلِكُ عِينَ وَالْخِينَةُ بِالنَّحْ مِلْ دَاسْ الوزد وهما جَبَتُ إِن يُنْزِوْ إِن عَلَى الْمَاصِرِ تَبْنَى مَ الْحِيدِ مَا أَنْ تَفَعُ مِن الرَّضِ وَالْجَمْعُ حِلب الجداب ومنه ولف لفال وهم من المحارب بشياون والجديد الذي والظفر ومرور طَهْرُهُ وَهُوَ خِيدِ وَأَحِدُودِ مِثْلُهُ وَأَحْدِ بَدُ اللَّهُ فَهُ وَرَجُلُ أَخِرَتِ بَيْنَ لِلْبَرَبُ وَالْفَقَّ جَدْبَا الْ إِذَا بَرُكُ جَوْاقِفُهُما يُعِنَالُ مِنْ خُبُوبِ جَدِالِينُونُ وَيُعِنَالُ عَدِبِ عَلَيْهِ أَنْفُا وَجُدَّرَ عَلَيْهِ المنافي تبديع ألل أي تعظم عليه مو المترب والتواد الوقعة المنام جُواب عَالَ لِلْأَلِيْدِ تَعَدَّمُ مَا حُرْبُ بِلِلْهَ أَوْدُوا يَهُ عَز لِعَوْبِ قَالِلا يَدْرُق الأَصْلِ مَصْلَدُن وَتَالَالِنَيْنَ وَلَهُ الْمِنْ وَهُوادَالِي وَهُوادَالِي مُعَاعُفًا لِهُ وَتُوحَ جَرِبُ لَلْتَفِي وَالله وَانَاحَزُتِ لِمُوْخِارُتُنِي أَيْ عَدُومٌ وَكَارْبُوا وَالْجِيرُ فِلْوَكِارْ تُولِفَعْنَى وَرُجُلِ فِي وَبِ

فالتخون كالنبت للبتة وجووالشوار والجمع حيث والمتقالفة للحد والما نَعَوْ وَجُنَّةً وَكُرُامَةً وَلِلْبُ لِلْنَابِينَةُ فَالْرَثِينَ مُعَ وَسِ وَالْجُعْجُ الْ وَجِبْيَةً وَلِلْتِ الخيئة وكذلا لجب بالكنين والمب أشا المبيد من العدل وعدان يمن أل أجته فعو مُحِيثَ وَجَتَّهُ يَجَتُّهُ مِاللَّهُ وَهُو مَعْ مُوتِ \* قَالَ الشَّاعِرُ ، أَجِبْ أَمَّا مَرُوالَ فِي أَخِلْ فَعُزِهِ \* وَأَعْ لِهِ أَنَّ الْحِنْةِ مِالْمَرُوارُ فَفِي وَوَاللَّهِ لَوْلا مَرْهُ مَا حَبَيْنَهُ وَلا كَانَ أَدْدِي عِنْهِ وَمُسْرِقِ عَلَيْهِ وَصِيرُ اشْ الْحُرِي فَيْ اللَّهِ إِلَى فَالْمُمْنَاعُفِ يَفْعِلْ الْكَتِيزِ الْآوَيَسُو لَهُ يَفْعُلْ الضَّح إذاكان مُتَعَدِيًا ما خَلَا من الجَرْف وتعنول ماكنت جيبنا ولَعَاج بانت الكيد أَيْ مِنْوَتَ جُيِيًّا مُوالاً صَمِعِيْ فَولِي جَبِّ بِعِنْلا يَهَعْنَاهُ مَا أَكِيَّةُ إِلَيْ وَقَالَ الْعَنْوَادُ مُعْنَاهُ جَرْبَ بِعِيمَ البَّالِ ثُمَّ السِّكِينِ وَاذْعَرَتْ وَ النَّائِرِيدِهِ ۚ قَالَ لِوَ النَّبَكِينِ فَولسَّاعِلِكَ أ هُورُتْ عَصُوبُ وَجُبِّ مَرِ مُنْكِئِفٌ وَعَدَتْ عَوَادِ دُولُ وَلَيْكَ لَشَّعَ فِي أَوْلَادَكُمْتُ عُاجُعْمَ وَنَقَدُ الفَّعْمَةُ إِلَى لِمَا يَوْمَدُ مُرْجِي وَعِيدُ مُولِي حَبِّرُ الدِّلا فَيَت فِعْل ماضِ لانتفر ف واصلا بجرب على المالات وخافاع له وهو المرمنية والمسال الإشارة جعلا شيا واجدًا فضا والمر القالع فرلقاً في مرابع به وصوف ووف الإسارة وَوَبِرُكَ مَ وَلَهُ وَلِا عُورُ أَنْ يَكُونَ بَرَكُا مِنْ فَإِلَا يَكُنَّ مُعُولُ حَبِّدَا أَمْوَأَةُ وَلَوَكَالَ بَ مَلَا وَوَبَرُكَ مِنْ أَهُوا أَنْ مُولِينًا وَمِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَعَبْبَ اللّهِ وَوَدَدُ وَجَبَّتُ الحِمادُادَ الْمُسَالَا مِنْ الْمُلَا وَشِرَبْتِ الإلا حَنْ جَبَّتِكُ أَنْ مُلَاثُ دِيًّا وَأَمْوَأَهُ مُحِبَّةً لرَوجِهَا وَفِحِيدَ لِرُوجِهَا أَنْمَا عَرِ الْعَدُّ أَيْهِ وَالاسْتِجِنانِ كَالْاسْتِجِنَانِ وَتَجَابُوا أَيْ أَجَتَ كُلِّ وَاصِرِمِنهُ مِنا حِبُهُ وَلِيناكِ الكَثْيرُ الْحُيْ اللَّهُ وَالْمُهُ اللَّهُ وَالْمُنافِ بِالفّتِم المنف عَلَا الشَّاعِرُمُ مُواللَّهِ مَا أَدْرَى وَإِنْي لَصَّادِقُ أَذَا وَعَوْ الْيَعِ مِرْ خِيارِ بِهِ أَمْ نَعِ نُومَهُ وَالْحِيمَاكِ ٱلصَّالِكِينَهُ وَامَّنَا قِسَا لِلْمِناكِ الشَّيْطِ اللَّهِ لَا لَكُنْهُ لَكُنَّا لَهُمَا اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَصِنهُ سَيْ الرَّجُالِ وَجَالُ وَجَالُ المارَ بالفَيْ فِي مُعْظَمُهُ وَالْ طَلَّوْ فَهُ يَسْتُونَ جُبَاب المنازِج يُؤومُنا عِنْ كَمَ التَّرْب المُعَالِلُ بِالدِيدِ وَيُعِنَا لَ جَبَابِ المناوَنَعَا خَالَهُ البِّعَ يُعَالُوهُ وَهِي إِيمَا لِينَاكُ وَتُقَوُّلُ أَيْضًا جَنَائِكُ لِمُ تَعَعَّلُ كَاللَّهُ عَالِينُكُ أَنْ فَعَلَ وَالإجْنَائِ النُّوكُ وَالإِجِنَائِ وَالإِمْ كَالْحِزَانِ وَلِكَيْلِ وَالْ الشَّاعِنْ مِنْ صَوْب بَعِيرُ السَّوْدُ إِذَا حَمَامُ أَنُونَ لِإِنْ الْعَالَ بَعِيرٌ عَلَى وَقَدْ أَجَتْ إِجْبَابًا وَمُواَنَ فِيسَا

This

تَلْتَفِقُ ،

وتجون فيحتيز الزنغ والنقب والجزا والمعدود مجتن وبد وجستي أيضا وهو وعا المعُنْ مَعَ عُولِ مِنْ أَنْفَضِ لِمَعْنَى مَنْفُوضِ وَمِنْ مُولِيْ لِيكِنْ عَلَا يُحِيدِ ذِلِلا أَيْعَالَى عَدَدِهِ وَحَدَرِيَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُرْكُ مُلا جَسْبُ عَلِي يُفِكُ النَّ المَا اللّ صَوُولَةِ الشِيغِيَّةِ وَالجَسِّبُ أَيْصًا لَمَا يَعُلَمُ الإِنْسَانُ مِنْ هَفَا حِزِ الزَّالِيْ وَيُفَالْحُسَنِيمُ وَ يُبِّهُ وَيُقِتَالُ مِنَالَهُ وَالزَّمُ وَكَبِيدِيكِ وَقَدِجَنْتِ بِالفَيْحِ جَسْابِعَ مِنْ فَظِرَ خَطْابُونَ فَا أَنْن السِّكِيبِ الجنتب وَالكُوْمُ لَكُونُ النَّ قَالِرُ جُلِ وَإِنْ لَمُ يَكُرُ لُهُ آلَا اللَّهِ مِنْ قَالَ وَالسَّرُونَ والمنية لأنكونان الآوالاوالاوالاوكان وكالمناستية والجنشيث عليه كذاا ظالكونة عَلَيْهِ وَالْ اللَّهِ بِدُرَّا إِذَ وَأَجْتَسَدُنْ بِكَذَا الْجُرَّا عِنْدَ اللَّهِ وَالْإِسْمُ لَلْحِسْدَةُ بِالكَنْيِرُ وَهِي اللَّهُ وللي المستب وفلان عُجِلنَيْب البلد والانفتار عُبنتري وأجنست فلان أبت اله وَيِنْظُلُهُ إِذَامَاتَ وَهُوَكِبُ رِنْ وَإِنْهَا مَتِصْغِيرًا قِيْدِ أَفْتَوْظَهُ وَيُقَالِ أَهِمَّا إِنَّهُ لَجُسُلُ الجسنهة وفي الإمراداكان جشل التدبيزكة والجسنية أيقاص ليشاب وخل الفعية وَالزِكْبُ وَفَالَ النَّابِعَ مُنْ وَإِنَّهُ وَمِنْ حَنَّ حِنَّا بَدَّ فِي ذَكِلَ الْحَدَدِهُ وَأَجْتَمَ بِي النَّحَيُّ اكْتُكُوا اللَّهُ اللَّاللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ ال وَا يُصْتَبِنُهُ وَجَسَّبَنُهُ بِاللَّشَّ بِي مِعَ عَي أَيُ أَعْظِينِهُ مَا يُرْضِيهِ وَ قَالَ الشَّاعِنِ وَنُفْعِينُ وَلِيدُ الْجَيِّ إِنَّ كَانَ حَالِهَا وَجِنْسِبُهُ إِن كَانِ لَيْسَ بِحَالِيعٍ وَالْحَالِيمِ الْمَ بَعْنُولَ جَبِنْ عِي وَجَسَبُكِ دِيرُ هُمُرُ أَيْ لَمُنَاكَ وَهْنُواْسُمْ وَسَنَيْ جَسَانِ أَيْ كَاعِ وَمِنهُ نَوْلُهُ تَعَالِي عِطْلاً جَسُامًا أَيْ كَافِياه تَفْوَلُ أَعْتِلِي فَأَجْسَبُ أَيْ أَكْثَرُه وَهِ أَر تَخُلُ كُنُنْ يُكِ مِنْ تَخُلِفُ وَ هُوَ مُنْ حُ لِلتَكِنَ وَلِأَنْ فِينَهَا فَا وَيُلِ فَعَلِ كَأَنَّةُ فَالْ يُعْتِيثُ لَكُ أَنْ كَافِ لَكُ مِعْ يَرِهِ بَسْتَوِكَ فِيهِ الوَاجِدُ وَالْجَمْعُ وَالتَّنْفِيَةُ وَلَا نَدُ مَضْدَرُهُ وَتَقُولُ الخالمَعُ وْفَافُو هَ وَاعْبُدُ اللَّهِ جَمْنَتُكُ عَرْتُهُ لِي قُتَنظِيبُ جَسْبَكَ عَلَى الْحِالِهِ قَالْ أَرْدُتَ الفع [ ف جَسْب قُلْت مُودْث بِرَجُل الشبك مِن رَجْل وَيرْجُلْس اجْتُنا ك وَيَتِخَالِ أَجْسَتُهُوكَ وَلِلْأَنْ الْمُكَامِّ يَكُنَّ مِعْمُ وَدَهُ وَتَعَوْلُ وَإِنْ وَرَبِرُ الْجَدْنِ الْفَقَى كَانْ نَحْ فَلِيْ وَجَسْمِي أَوْجَسْمُ حَوَالْمَ ضَعْرَتُ هَلِهُ اللَّهِ لِللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الإضافة كَانَفُولُ جَآنِي زَبُنُ لَيْسُ عَنْ بِزُنْهِ لَيْسَ عَنْ بِزُنْهِ لَيْسَ عَنْ بِزُنْهُ عِنْدِينَ وَقُولُمْ جَسِنْ لِيَكَ اللهُ أَيْنُ أَنتَ فَي اللَّهُ مِنْكُ وَالْجُسْبَانَ بِالصِّيمُ العَدَابِ وَقَالَ أَوْدِنَا ﴿ الْجِيلًا رِئِي بِالفَيْمِ مِ الصَّابَ أَكُونُ وَجُنسُناكُ أَيُّ جَزَاكِ وَالْجَسَّنِاكُ الْجِسَابُ فَالْالِثَهُ تَعَالَى والسَّمَّيْنُ وَالْفَيْرُ

بكتراطبي أي خاجد جزوب وفور عين أنه والجيزية واجبه الميزاب وحزب الرجك بِالكَسْوَالسَّنَةِ عَضَبُهُ \* وَلَجُلِّ حَوْب وَإِسْ يَرْجَوْب وَالنَّجْوِيب الْعَجْ لَيْن وَجَوْبنه أَي الْعَلْمالة وَجَوْنُ السِّنَالَ آئَةُ جَدُّ فِي مِنْ الْحَدِّثِينَهُ مَا قَالَ السَّاعِ مِنْ مُنْضِعِ فَي مَرْجِ الرَّاابِ وَرَّآنَهُا العجائح الخافوعَ الفاسِنَانِ مَجْرَقِ وَجَوْبِهِ ذَالرَّهُ إِلَا الْدَالَّذِي يَعِينُ بِهِ يَعَالَ حَرْبُهُ عَكُونِهُ سُلُب جَوْرًا مِثْ أَظِلَتِهُ يُعْلِلُهُ وَلِلْمَا إِذَا أَفَرَهُ اللَّهُ وَتُؤَكَّدُ بِالرَّفِي وَقَدْحُ يُرْسِمُ اللَّهُ الدُّي اللَّهُ فَهُونِ وَحَدِيثِ وَاجْرُتُ وَاجْرُتُ وَالْجَرُتُ وَالْمُعَالِينَ عَلَاماً مَعْتُمَا وَمِنْ عَدُونًا قَالَ الْمَرَا الْمُعَالِيْتِ صُرُودُ الْحَيَالِينَ وَمِن فُسَرَى مَعْ وَالْمِالِمِينَ وَالْمِينَ وَالْمِينَ الْسُلِودَة مُر وَقَالَ وَصَاحَ المَرْنَ وَ وتِنَهُ مِعْ وَإِلِي إِذَا جِينَتُهُما لَمُ ٱلْقَهِمَا أَوْلَوْ الْمَعَى مَنْ مَنْ الْمُومِينَ مَعْ أَرِيبُ عُمُرًا إِنَ الْمَعَنَ وَفَوْلُهُ معنالي في وعلى فقورد مراط زاب فالوامل المنجابة ومخارث فبسلة من فهر وَلِلْ وَإِنَّهُ الْمُعْتِرُونَ لِلَّهِ عَلَيْهِ مِنْ فِي النَّفِيلِ السَّمْسُ وَيَدُونُ مُعِفًا كَيْفَ دُارَتُ وَيَتَلَوَّ إِنْ العائلا الشمرة هو ذكر أو جبين والجمع المتوالي والانف حوالة والمائلة كَمَالِهِ عَالَ دِيْكِ عَصِمًا مُعَقَالِكُ أَنَى أَيْتِحُ لِهُ حِزَالَة شَمْهُمْ لَا يُوسِولُ الشَّافَ اللَّا مُسِمًّا مَنَا قَامَةً وَارْضُ مُهُورِيهُ وَاللَّهِ وَالْحِوْرَا وَالْحِوْرَا وَالْمِعْ الْمُسْلَمِينُ الدِّرْوعِ مِهُ قَالَ لِيسْدِينَ اَحَكُمُ الْجِنْ عِنْ مَنْ عَوْدًا عِمَا كُلِّ حِنْ إِذَا الْحُورَةُ صَلِي وَجَرَّا فِي الْمُتَوْرِ فَا عَنْهُ وَأَجْرَبُنَ فَ أَرْبَا وَ وَاللَّهُ وَالْإِلَا قِي إِنْفَالُكُ وَ جَوْدِ الزَّجْلِ الْعَجَالِهُ وَالْمِوْدِ وَوَهُمْ وَقَدْخُوْتُ الفَوَّانُ وَالْجِوْبُ الظَّالِفَاتُ وَجُنُرٌ بُواجَّتُهُ مُعُوا وَالْأَجْزَابِ الظُّوائِفُ الَّتِي جُبَّعُ عَلَى المُعَادُ بَهُ اللهُ وَالْجِوْ إِن العَلِيظِ العَصِيرُ ويُعِالْ رَجُل حَبُوابِ وَحَوَابِينَ أَيْفَ ا إِذَاكُانَ غَلِيْظًا إِنَ الْتِحْرُ وَالْمَادُ لِلْكِانِ كَالْعَمَامِيَةِ وَالْعَلَىٰ نِيَةٍ مِزَ الْفَاتُعُ وَالْعَلَيْ قَالَ لِمُ اللَّهِ اللَّهِ وَأَصْحِيمُ خَامِرِجُوا مِنْوَةٌ جَوَالِيَةٍ جَيْلان الدِّجَالِيُّ و وَالْحِوْلَةُ الْأَرْضَ العَلِيظَةُ وَلَلِزُنَّاءَةُ أَخَصُّ مِنْهُ وَالْجَمْعُ لَلْكِذَالِينَ وَاصَّلْهُ مُنْتُ رَدُّ كُلَّا فَكُنّا فِي الفَحّالِكَ والجنزاب جرو البروالف ط حروالغن والجيزاب أيقام الخوايي ومن العَلْيظُ الفَصْ بِن وَقَالَ فَاجَكُنا بِعُ يَدِ حِنْ أَبْ وَذَى الْوَرُ السَّيْدِ وَجُزَّبُهُ المَّوْرُ أَيُ اصَابَهُ وَالْجِيْرِ بُولُ الْعَبُولُ مَ حَسَبِينَهُ أَحْسَنُهُ فِالطَّيْمَ حِسْمًا وَجِنَانًا وَجُنْهُ إِنَّا وَحِسْنَا بِهُ إِذَا عُبُدُ تَهُ وَانسْنَدَا بِنَ إِلَا عَنَاكِ بِالْحِسْانِيَّا سْعُيامَلِيجِ جَسْنِ الْوَبَابِهُ فَتَلْتِنِي بِالدِّلِ وَلَالْابَهُ أَنَ بِلْجِسْابِ وَلاهِ اللهِ

759

وَالْ لِيهِ يَدُونُ جَوَّتُ عَلَيْهَا أَنْ حُونُ مِنْ أَهْلِهَا أَدْيَا لَمَاكُلُّ عِنْعُوفٍ جَعِبْدُهُ ، وأجمعت العنوس ٱلْمَالَ الْحِصْلَ أَنْ عِدْدِهِ وَالْحِصْبَةُ بَسْرِ الْحَرْعَ إِلْحَسَدُ وَقَدِكُو كُو لَعُولُ مِن حَصِبَ طِلاً هُ الكنز عَمن والجمن ما محض بع فالتاذاي والماذاي والمادية كُلِّ مَا ٱلْعَيْدَةُ وَالنَّارِ فَقُدُ جَضَبَهُ فَالِيهِ وَلَكُونِهِ مِنْ الْأَلْبَالِ الَّذِي لَا تَحْرُجُ وَبُرُهِ والمنفوب القوس التوس التي تنقلب عن وزها قال الزاجز الكورة العود والاجتفوب الم وَعَدِيدِ وَيَ مِنْ الْمِنْ وَإِذَا سَنَاتُ قُلْتَ عَكُمْ مِنْ يُعِالضًّا إِرْ مِسْ أَنْ تَعْلَيْ مَعْ اللطب الكنور متوت الغور والمحمع أجنات والحضف ابضا الدكور أليتاب فال أَبُوسُونِيهِ هُوْ بِالصَّادِ مُعْدَمُهُ وَأَنْسُدَ لِزُورَ لَهُما وَقَدِيْكُونِيْ أَنظِوْ أَوَ الْحَسْبُ وَالْحَسْبُ الْقَةُ الْوَلْمُمْتُ وَمِنْهُ قَوْلًا أَنْ عَنَّا يَرْجَهُمْ خَهَمْ مُ فَالْلِقِدُ إِنَّا لِمُعْتَبَ فَالْ وَكُلِّ لُنَاأَنَّ الْمُعْتِ فِلْفَقِا هُوالِهُ وَلِيكُلِ وَكُلُّ مَا صَعِينَ بِدِالنَّارُّ وَاوَفَرَتُهُا بِعِ فَهُو جَضَبِ وَالْحِينَةِ الْمِسْعَوْدُ قَالَ الاعشَى فَالاتَكُ فِي إِنَّا الْمُحْمَدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمَدُ الجَظِيْ مَعْرُوفٌ تَعُولُ مِنهُ حَظِيْتُ وَأَحِيَظِيْتُ أَذَاجَتُكُمْ يُفَالْ لِمُن رَكَّامُ بِالْعُبْ والشي وخاطِد ليل لائة لا بنف ما يحك في خلي وجَعَلم في فلا ن إذا أَنَّا حَ بِأَلْمَ طَبِ فَالَالِوَ الْجِزْمُ وَيُسْتَجَوُونُ وَإِذَا لِحَاجَ بَعَا لَاحْتِطِ الْعُومُ وَلَا الْفُومُ سَعْيَ وَالْخِطَّ ابْدُ الدِين يَعْتَطِبُون وَأَجْطِبِ الكَرْمِ خِلْ الْنَقْطَعُمِدُ لِلْهَظِيدِ وَنَافَهُ هِا طِبُهُ وَأَكُو السَّواعَ النافي ومكان حطيت كفير الخطب والخطف الدُخل القيد الداا والأجطب مِعَلَهُ ، وَ فَوَهُ وَمَعَلَقَةُ وَأَيْشَرَ مُفَاجِاطِبُ وَهُوجًا طِبْ بِنَ آيَى بَلْتُعَةَ وَكَانَ خَاذِمَ ا وَقَالُوا فِي فُولِهِ جَمَّالَةُ لِعُبَالِ مُؤَالِقُ مَهُ يُسْأَلُ جَطِبَ فَالَالْ بِعَلَالِ سَعَيِهِ مَهُ مَ جَظَرَ خِطْومًا سَمِن يُعْال إِعْلَك يَخْطُ فان إِي أَشْرُ مُ مَوَّةً بَعْدَ مَوَّةً تَسْمَى الأَضْعِي لا عَلَى وَالْمَنْظُرِ الدُّكُورِ لَكِورَ إِنْ وَقَالَ لِلْكِيلِ لِلْمَا طِينَا لِمَنَافِقُ الوَاجِدِ فِتَظْتِ وَجْنَظْنِا اللَّهِ قَالَ الطَّمْ الدِّينَ يَضِفُ كُلُّمَّا اسْوَدْ مَ الْعَبَدُثُ للذِّيْبُ ولَيْا لَعْنَادِينَ عُمَدُ والنَّالِعُ مِشْلَ الفارَسُ مِنْمَقُ لِالزَّجِ بِأَنْفِي الْمِنْ فَصِيلِ المِنْفُلِدَ الْمِنْفُلِدَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّالِيلَا الللَّا اللللللللللللللَّا الللَّل وَقُالَ حَمَّانُ مِنْ قَامِتِ مُو وَأَمْتُ سُودِ آفَ نُوبِتَهُ كَانْ الْمِلْهَا الْمَنْظَانِ مَ حَظَرَ فُوسَهُ إذا عَبْرَ تَوْيَرُها وَالْمُعْطُوبُ السَّدِيدُ الفَسْلِ يُعَالُ تَعُلِّ فَيَظْرِتِ إِذَا كَانَ تَبْرِيدُ لَلْكَافِ مَعْتُولُدُمْ فَالْلِكَاعِلْ فَكَايِّنْ تُوك مِن المَعْجِيَّ يَخْطُونِ وَلَيْسُ لَهُ عِنْدَالِهِوْ الْمُحُولُ و

بخديان قال الأخفش الخشان جماعة الجناب وشائيسا وشران والجسان المِعْنَانِينِهَا مُرْقِطَازُ الوَاحِدَةُ جُنْنَا لَدُ وَالْمِنْ اللَّهِ الْمُقَالِونَا رَهُ الصَّغِيرَةُ لَقَوْلُ مِنْ فَ حَسَّيتُهُ الاوسَّدِينَهُ مَعَ قَالَ الشَّاعِنُ النَّوْيَةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمِعَ وَمُوسَدِّدِ يَعْنِي عَنْ وَمُلَةً مِو وَلا مُلَقِّ وَكُنْ أَنِي عِنَامُ فُنَهِ مِ فَاصِدِ لا عَامِوْهُ مِ مِعُولِ فَنَهُمْ وَكَالً نَافَتِيْ وَظُنَّ أَنْ أَتَوْكُمُا لَهُ وَلا أَعَالِلُهُ مِولا أَخَالِلُهُ مِولا مُحْسَبِهِ مِنْ البَعِيرِ فَوَالدِّكَ فِينِهِ بَيامِن وَجُعُوهُ الْعَقُولُ مِن الْمُعْدِينَ البَعِيرُ أَجِينِامًا وَالْأَجْسَيْ صَلِ النَّامُ الدِّي فَي شَعَرُوا اللَّهِ سُقُرَةُ مُ وَقَالَ إِياهِنَا لِاسْكِي بُوهَةً عَلَيْهِ عَقِيْقَتُهُ آجِسْمَا وَ يَضِعُهُ اللَّوْمِ وَالسَّبْحِ مَعْنُولُ كُلَّانُهُ لَمُ كَلِّنُ عَقِبْ عَنَّهُ فَصِعْ رَوْحَ بَقَي شَاحٌ وَجَنِّيتِهُ صَالَّكِا عَنْ اللَّهِ العَيْنَةِ هِيْنَيَةً وَحَيْنِينَةً وَجِعْنَانًا لِالكَيْزِ أَيْ ظَنَنْيُهُ وَيُعِنَّالْ أَجْنِينَهُ بِالكَيْزِ وَهِنْ وَ سَنَاوَهُ لِأَنْ كُلِّ فِعِلِ كِلْنَمَاضِيةِ مَكْسَنُورٌ الْحَالَ مُسْتَقْبَلَهُ لِإِنْ مَفْ نُوجَ العَلَى كُوغِلِ بِعَلَمَ الاادبعة اجْزُفِ حِلْآتُ توادِره يُعالَ صَنْبَ جَسَبُ وَ كَيْسِفُ وَيَكِسُ بَهِدُ مِنْ وَيَنْكُسُوهُ وَيُلِقُ يُبْلِسُ فِي يَبْلِينُ وَ نَعِمَ يَنْعَمُ وَيَنْعِيدُهِ فَانْتَنَا جَآوَتُ مِنَ السَّالِم بِالكُنْيِر وَالفَ يَنِي وَمِنَ الْمُعْتَ إِنَّمَا جَالَهُ مَا ضِيْهِ وَمُسْلِنَقِيلَا فَجَيْعًا بِاللَّمْ وَمِنْ تَمِوْعُ وَوَرِفْقَ يَفِوجَ وَوَيْنَ يَبِينُ وَوَرِ عَيْوَ عَ وَوَرْضَ إِنْ فِو وَرَثَ يَوْتُ وَوَرِّى الرَّبْدِ بَرِي وَوَلْيَ بَلْ المتوسنة مؤصل الوظيف في رسنع الدّ الله وقال الأصبعي الموسَّب عظم صَعْفِينٌ كَالسَّالُ فِي فَظِرْفِ لَوْظِيْفِ يَبْنُ زَابِولَا وَظِيْفِ وَمُسْتَعَ الْمَافِرِ بَيْخُلِ فِلْكِبَيْنَةِ مُوالْسَيْدَ لِلْحَيْنَاجِ مُورِيْنَيْغَ لَايَنَسِّكُمْ الْجُوشَا مُسْتَبِطِئًا مَعَ الْصِّيَةِ وَالْجُوسَيْ الْمُنْفَقِعِ الْمِنْيَانُ قَالَ الشَّاعِينَ وَجُونَهُ لَكُمَّا لَجَيْ إِلَّا أَجْرُ هُوالْفِي وبجوسك التمريخ المخضب الكفتي وازض مضية ومخفينة بالفتو والتحضا وَجَصَّنْتُ الْمَتْعِيدُ كُصِّيبًا إِذَا فَرَسَّنَّهُ بِهَا \* وَالْعَيْضِيثِ إِذَّ الْفَرُ الْوَجُلُ مِنْم فَي المتوديع أن يُعِينِهِ بِالشِّعْبِ الدِّئ عُزِحُهُ إِلْ أَلْمُ فِي عَجَعُ مِنْ إِلَا لِيسَاعَةُ سُورً ببرط عَكُمْ وَكَانَ عَنْ السَّيَّا فَدِيفُعَلْ حُرْ وَنِّ كَ وَمِنْ لَكَدِيْكَ بِالْحُومَةَ حَضَّمُوا والمرت موضع الجهازيب في وجَعَيْث الأَخِلَ الْمُصَيْدَة بِالكَسْرَاعُ يَصَيْدُهُ بِالكَسْرَاعُ يَصَيْدُهُ بالكَسْرَاعُ يَصَيْدُهُ المنظمان وجَصْبَ فِي لا رض وَ هَبَ فِيها و الناصِبُ الرِّيخُ السَّنْ بِيدُ فَيْ رَا لَحَصَّبَا وَكُولُ لِلْمُصِّبَةُ

in

ال.

جضب

جطب

جظب

جَظرٰب

أَيْ يَجْتَعُونَ وَبَنَا أَلَّوْلَ مِن كُلِّ أُوْبِ وَالْجِلْبِ لِللِّمْرِ الْإِنَّالَ وَكُلِّبَ فِيهِ وَحَبِّ الْجُلْبِ والفَ يَجُ دَوْ الْوُرُومَ اللَّهُ فَاوِيَةِ وَمُوضِعُ مُلْفِئُ لِبَيْنَةُ وَفَافَقُ كُلِّيا لَذُ الْكِذَاتُ لَبَنِ فَإِلَالِوا مِنْ جُلْنائِدُ رُكُنانِهُ صَعْوَفٍ مَا وَلِهِ البال عِنْقَالَ مُكَتَّبَعًا نِ السِّنَّةِ وَكَالْسِ العَرِّقِ وَأَكْلَبُ أَعْ سُلَّاكُ اللِّمَانَةِ وَاخْرَجَ مِرْضَوْحِ العَالِمُ سَيْنِ مِنَ لَلَّهُن فَعُل أَنْ يَنْوُو عَلَيْنَا التَّيْسُ فِيهِ أَخِيَ عِنْ أَنْ لِمُ اللَّهِ وَلَا يَعِنَا أَنْ عَنَافَ عِلِيهِ وَكُلِّيمَةٍ وَكُلَّمَةٍ لِلَّقِي عُلْبَ قَبْلَ اَنْجُولُ وَلَكِلَّمَهُ ۚ النَّفِيلِ خَنْ يَجْعُ لِلنِّبَانِ مِن كُلَّ أَوْبُ لَا كُنْ يُحْ مِرَاضِكَ إِل واحد كَانْهِ الْالْعَوْمِ إِذَا جَانُوا مِرْكُلِ أَوْ يِلْتَصْرُةُ وَمَا كُلْمُوا وَحَلَبُ مَدْبَيَّةُ وَالسَّاعِرِ والخُلْدُ أَيْضًا مِنْ لِلْبِنَا يَهِ مَا لَا مُكُونُ وَظِيْفَةٌ مَعْ الْوَمَةُ وَجُلَّابُ بِالشَّفَادِ مِراسَعِ فَنْ شِ لِبَنِي تَعْلِبُ وَالْخِلْمَةُ حَبْثِ مَعْدُ وَن وَالْخِلْبُ بَنْتُ تَعْنَا فِهِ الْطِيبَا وَيُعْلَلُ تَلِيمُ فَعَلْ وَأَلَيْسُ دُوْجُلْبِ ﴾ قَالَ لِعَدِينَ يَضِفُ مَن عَلْ بِعَارِي النَّواصِ مَلْدَ لِجِيرِيشْ مَن كَاللَّهِ وَكُلِّيلًا عَالَ الاصْمَعِيْ عِنَ بَعْ لَهُ جَعِيدًا وَعَ بِرُأَا أَفِحُضْنَ فِي تَنسَيْطُ عَلَى الأَرْضِ يَسْدُوا مِنْهُ اللَّبَنَّ إِذَا تُنْظِعَ مِنْهَا شَيٌّ وَسِمَّا الْجُلِيِّيِّ دُيعَ لِلِخِلْبِ مُ قَالَ الزَّاجِزِءُ وَلَوْ ثَمَاةً يُ دُبِعَ سِلْخِلْبِ وَلِجِلِمُ لَابْ بِالْكَثِرُ النَّبْتُ الَّذِي تُنْتِيجُهِ العَامَّةُ اللَّهِ لَكِبِ وَيُفِيالُ فِي الدِّي الدِّي تُعْتَابُهُ القِينَا وَاسْتُودُ جُلْمُوتِ أَيْ خِلْلًا مَ وَ الْأَصْمَعِيِّ الْغَيْنِينِ فَلَا فَرَسْلُ غِينَا الْمُعْتِين جنب المُعْلَبُ وَالدِيدِينَ فَإِذَاكُانَ وَلِلَّهُ فِلْإِخْلِ فَهُوَالْجِنْدِيثِ بِالْحِيمِ وَقَالَ خِلْرُفَةُ مُو وَكُنِّ لَا إِذَا مُا أَيْ لِمُضَافِ مُحِنِّمًا كُنِيبِيدِ الْعَضَائِمَ مُنْ مُنْ أَوْزِّدٍ، وَقَالَ أَبُوعُمِيدِ الْمُحْرَبِ البعِيدُ مَا يَنْ الزِّجْلِينِ مِعَيْرِ فِي وَهُوَمِدْجٌ وَكُنِّتُ فَالْأِنَّ أَيْ تَقُوَّ سُ وَأَنْ فَي الجوب بالفيم الاثم والخاب متلفظ النجب بكذاك أتف تؤدجوا وبوب وَجِيابِهُ مِنْ فَالْ النَّابِعَ فَيْ صَبِرًا بَغِيضِ مِن يَشِ إِغَمَّا أَجِمْ مِفَافًا مَا مُنْكُم بِعَعْلِاع وَفُلَانٌ اعْقُ وَأَلْهُ إِنْ إِنْ لِيهِ بِمَا أَعُولُنَا أَنْ صَعْفَا فَاللَّهُ النَّ السَّلَيْ النافي وَيُعَالِينِ حِوَيَةٌ وَمُعْضَمُ يَعُولُ حِيْمَةٌ فَتَكُرْهُ إِلَا أُوارَا أَنْكَسَرُ مِنْ فَتَلَكُما وَجِي كُلَّ حُوْمَة تَعْمِيعُ مِن أَمِرِ الوَاخْتِ أَوْبُلْتِ أَوْعَلَيْرِ ذَلِكَ مِن كُلِّ الْ رَجِيمِ قَالَ وَهِيَ فَيُومِيع الحَرْ الْمُمْرُ والْحَاجَةُ \* وَأَنشَرُ الْفُتْ الْجُقِ فَهُ الْمُتَادِّلُهُ مَا يَسُوعُ شَرًا عَمَامًا

وَقَالَا لَوَكِينِ فَالْمِينَةِ مَا تَعْرُفُ وَلَا إِنْكُورِينِي رُعِسُ العِظامِ الطِيشُ مَشَى الأَصْورِه

عَنَانِينُ لِا يَانِيهِ النَّصْ عُلِبُ أَ وَخَالَبُ الرَّجِلِ إِذَا نَصْ لَهُ وَعَاوَلَتُهُ وَهُمْ عُلِيهُ وَعَالَمُ المُعَالِينَ اللَّهِ الْمُعَالِينَ لَا يَتِهُ وَهُمْ عُلِيهُ المُونَ عَلَيْكِ

بعقك عوصت ويجبو اللشائ جديد القظية فاذا تزلت بوالاموث وجدت عنبرة مي ليس لَهُ تَظَامُهُ وَجِدَّ ثُنَّا أَفُوعَ بِهَا صِنْهُ ﴾ والله قب الطَّيْمُ ثَمَّا نون شنقة ويُفال أكثر في ذلك وَلاَ مُعْجِمًا إِنْ مِنْ إِنْ قِصْ وَقِعْانِ وَلِلْقِيمَةُ بِالكَسْرِ وَالْمِرَةُ لِلْفَيْفِ وَهِيَ السِّيثُونَ وَالْمُنْ الدِّهِ وَالْمُحْقَابُ الدِّهُ وَمِنْ فَوَلَهُ نَعَالِي أَوْامْضِي حُفْنا وللمِّقَبَ بالتجزيد بجال فسنر بوالقظ إلى فلل العير منا المع وسله عناله عند تدالت بدو تَعَوْلُ مِنْ الْمُعَنِّدُ الْمُعِيْرُ وَجَقِبَ الْمَعِيْرُ الْكَتَيْرِ الْالْمَاتِ جَعَبُهُ يَعِلَهُ فَاجْتَبُ وَلَهُ وَيُعَالُ أَيْصًا جَقِبُ العَامِ (وَالْجَلَيْسُ مَظَنْ وَالاَحْقِيْدِ جَازُ الوَجْسُ سُعَى بِدُالِكُ لِينَاضِ وَجُعُونِهِ وَالْأَنْقُحَ قُلِلَّا وَتُلْ الشَّاعِنِ الْمُونِينَ الْجَوْلِ الزَّلَقِينَ مَ ويُعَالُ لِلقَادَةِ الطِّولِلَّةِ فِي الشَّمَالِ جَفْلَانُ وَالْجِ قَالِ سَوَيَّ عُجَالَيْ نَسُكُمْ المَوَّالَ وَالْحِيطَةِ وَالْجِقَادِ أَيْشًا جَبَا يُمْعَرُونَ فَالْ الرِّ الْجِنْ يَضِفُ كُلَّبَهُ ظَلَّمَتُ وَعِلَّا مُسْنًا فِعِلْ الجنيل فَرَضَهُا وَالبَهُنَ المِفَافِ فِيْتِي لِكُلِّ عَامِلِ تُوافِ والرَّاسُ وَالاَ الْمُ وَالْأَلْفَافِ وَالْمِيْسِ مِهُوالِمِهُ للْمِعَالِيْ وَأَجْتَعْمَهُ وَأَلْمَعَعْمَةُ مِعْتَى لَكِ أَجْتَمُلُهُ وَمِنْهُ وَعِلَ الْمُتَعَبِّ فَالْالْ الْمُ كَادَيْنَ حَمَعُهُ وَاحْتَقَيْهُ مِنْ الْمُعْتَ الْمُوْدِي وَ الْمُعْتَ الْمُودِي بالغين باللِّبن المناوف والجلب أيضًا مُضَدُرُ جَلْبَ النَّاقَة عَمِا لَهُا جَلْهَا وَأَجْتَلُبُهُا فَعُوْ خَالِبُ وَقُومٌ خِلْبَهُ مُ وَالْمُنْ لِشَيْقَ تَوْوْفِ لِلْالِيَةُ وَلَا تَعْزِلْ لِلْمَا لَا لِمُنْ لِلْأَنْ فَالْمُ إِذَا أُخِمُّهُ وَالْجِلَ لِلنُوفِ أَسْتَعَلَ كُلِّ وَالْمِصْمُ عِبَلَ الْفَتِيهِ اوْجَلَا يُبِيهِ فَمُ يَؤُوبُ الاَوْلْ وَالْاَوْلِيْمَةُ وَلَلْهِ الْوَبْ مُأْتَّجِلُكِ وَوَقَالَ يَوْنِلْ رَجُلًا مِنْ كَمْنَ الْعَنْوَيَ بِإِلْهَ أَوْ لِانْتُ يُوْبُدُ السُّحِيُّ الَّذِي يَجُلُبُ أَي السِّيُّ الَّذِي أَنَّ وَوَلِيحُكُمُ وَوَلَيسُ لِتَلْفِيرُ الفِعِلِ وَلَدُ لِكَ السَّالِ وَالْمَالِةِ وَكُرْبَةِ وَالمَّا يُوبِدُ وَأَشْبَاهِ عِنَا وَأَسْتَعَلَبَ اللَّبَيِّ الشَّهَدُونَ وَالْفِلِيبُ اللَّبَنُ الْحَادُ بُ وَجُلْبُ الرِّجُلُ الْحُجَلِّبُ لَهُ تَعُولُ مِنهُ أَجُلْبِ فَي أَجُلُبُ الْحُ عِلْمَهُ وَأَجْلَبُ الدُّكُلُ إِذَا نَعِبُ إِلِمَا إِلَا إِلَا الْأَعْلَ الْحِلْ الْحِدْ الْحِدُ الِلهُ وْحَوْدُ الْإِنَّةُ جُلِبُ الْوَلَادِ هَا فَتَبَاحَ وَالْإِجْلِابَةُ أَنْ جَلْبَ لِأَهْلِكَ وَانْتَ فَالْبَاعَ جَعَتُ بِعِ البَيمِ مُنْ فَكُلُ مِنْ أَخْلَيْتُ أَمْلِي وَ الْجَلِبِ النَّاصِرُ مِ فَالَّ الشَّاعِ وَ مَنْ

الله جُوبُه جُلافِ الرَّجْ الأَضَالُ مرافقة خاصة عال متعناادتان علىكالخلاب

1946

فافئ

الحصففا

عالم إنته

النتك

Carried Co.

ولارب للوج كظ الحدب ومنفي ب والموافظ منا يقال كان بعامة مرب وهنو المُدِرَكُ النَّادِ أَيْ كَانَ الْعُوجُ وَطَعْدَة عُدُ الْأَوْلِهُ إِذَا هُونِ عَلَى المُونِ وَالمَدَرِلَةُ الدُّرخُ اللَّهِ فَا وَانْتَ رَالُاحِمُعِينَ وَهُولِا أَجُهِ فِي هَا خِلْ الْمُعْتَدِهِ وَأَنْوُولَ إِنْهِ الْفَولَ عَلْ خَيْرَ بَنَاكُ أَنَ عَلاَ أَمْوَلُ اللَّهُ وَلِي وَجَكِي الشَّيْمِ الذِّي المُعَيِّدِ اللَّهُ الْوَاجِعِ مَهُ قَالَ الشَّاعِةُ فَ بَعْدُوالْجِنَادِيطا مَعْ الْحَبْدَ بَهِ كَالْبُسَقَ النَّعْدَ المِوالسَّرَقُ مَ وَرُحُلُ وَرُبُّ وسَالُ العَجَفَ أَيْ صَعَيْدٍ وَجَازِيَةُ يُعَدِّبُهُ مُو لِلْأَرْدِ بِالصَّيْرِ صُفَعَلُو الجَيْهُ وَمِ الرَّمْلِ وَلِلْمُرْبُ أَيْضًا نَقَبُ الوَرْكِ وَلِكُ رُبُولُهُ مِنْ لَهُ وَكُولِلْ لِكُولِ اللَّهُ وَ فَيْرِيسُ لَهُ وَلَكُ رَبَوْا أَيْفًا عُرُونُ المَوْالِيَ وَكُلِّ نَفْتِ مُسَنَّلُ لِللهِ فَقُوْ حَرِّبَانُ وَالْمِنْ وَسُلِطَنَفُونُ وَمِنهُ قِبُ تَجُلِّ الْحَرْبُ لِلْمُنْ عَنُونَ الْأَدُن وَكُذَ إِلَى الْذَاكَانَ مَنْفُوبُ آلِادُن فَإِذَا أَخْرُمُ وَكُذَا الْعَنِي فَهُوَا خُرُورُ وَالْحَدُوا فِي صِّدِ العِمَالَةِ وَوَيُرْجَوْبَ الْمَوْضِعُ فَكُوْ حَرِّرَثِ وَذَا لِحَجْرَبَةُ وَاخْرَيْهَا صَاجِهُما وَحُرِّ وَأَنْفُونَهُمْ سُرُرَدَ لِعَسُنُو الفِعْ الْوَلْمُمَا لَعَاةِ وَلَكَا أَنْ اللَّقَ قَالَ الأَصْمَعِيّ مُوسَائِقُ البَعْرَابِ خَاصَّةُ وَالْجَمْعُ الْمَنْ أَبُ تَعْوُلُ مِنْهُ حَرَّبُ فَلانُ مِا إِثَالَابِ عُنْ بُ خِوْايَةً مِنْ أَكْنَتِ بَكِنْتُ كِنَابَةً وَلَا وَخِ نَكُنُ الْإِبَادِي وَلَا مَعْ الْمِوْانَ وَالْمُ وَل اَيْصًا مَصْدَرُ الْمَحْرُب وَهُوَالَدِينَ فِيهِ سَنَقُ أُولَقَنْكِ مُسْتَدِينَ وَلِلاَ وَوَي بِاللَّقَالِيدِ نَبُتُ مَعْرُوْثُ وَلِلِأَرُّ نُوْبُ لَغَاهُ فِيهِ وَلا تَقَالُ لِلْيَرُّ نُوْبُ بَالفَّيْفِ وَأَهُمْ وَعِينَ فولالسَّاعِن أَنْ فِي أَحْرَب مُوضِعُ للم جَازِية تَحْرَعُوبُه وَخُرْعَيَة فَمَ مِي دِوَنْ عَنَّهُ العِظَامِ نَاعِمَهُ وَالعَصَولَ لِمُنْ عُوبُ المُسَتَنَكِينَ وَقَالَ المُوَهَدَةُ وَدُبُهُ وَحَصَّهُ كَانُوعُوبَةِ اللَّانَةِ المُنْفَطِنِ وَجَهِ إِن حِزْعُوبُ إِي طُولِان فِي مُسْرِحَانِي مُ وَخِزَنِكَ اللَّهُ بِاللَّهُ رَخُونِ حَوَيًّا إِذَا وَرَحُ صَرَعُهُما وَصَافَتُ اجَالَكُ إِنَّا لَكُ الشَّاءُ وَيَفَالُ لَحِير فَوْبِ الْوَاكُانُ رُحْمًا وَكُلِّ كُومَة وْحُصْلَة حُورَية م حَمْعُ لِلْسُنَبَة حُسَبُ وَخُسْبُ وَخُسْبُ مُسْبِ وُحْنَيْنَانُ وَحَسَنَهِ فَالسَّقِي السَّقِي السِّيِّي حَلَطتُهُ بِهِ فَي قِال الأعسَّى يَعِف فَرُمَّتَا الأَمْفُرُونُ وَلا يُحْشُوبُ وَلَحْسَنُونِ السِّنْفِ اللَّهُ فِي الْأَكُونِ لِلاَكُونُ الْأَكُونُ المُعَلِينَ وَلِحَسَنُونِ الْفُلُونُ المُعَلِينَ وَلِلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَلِلْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَلِلْمُ الْمُعَلِّمُ وَلِلْمُ الْمُعَلِّمُ وَلِلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَلِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِيلُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُلْمُ مُنْ اللَّهُ الضُّعُيلُ وَهُوَمِنَ الْأَحِيدُ إلِهِ قَالَ لَهُ حَبَّرُ فَأَلَ لِيَا عُرَّا مِنْ قُلْتُ لَصْيقًا هَلُ فَرَعْتُ مِنْ يَعْنَ فِي إِلَّا لَكُمُ الْمُرْبَعُ وَالْمُ الْمُسْتَةِ الْنُ تَصْنَعُ عَلَيْهِ مِنْ مَا فَا عَرِيدُمُا المُكْسُ فَنَدُ لُحُهُ بِهِ فَانْ كَالْ فِيهِ شَعَتْ أُوسَنْ عُونْ أُوجَدُثُ ذَهِبَ وَأَمَّاسَ وَا

CONTRACT.

是是

الوصاق

مقرب

ويفاك ألجن الله يوالجوية أي المستكنة والماجة وفولغ إضافلان جوبة الدلين وعية حَنَبِرُ ولا سُرِّ وَوَفِي نُوا دِرْ إِنِي لَيْهِ الْمُوبَةُ الرَّجِلِ الضِّيفَ وَ الْمِهِ الْمُوبِ وَالْمُ النَّفْيْ وَالْجُكُ لِلْهُواْوَاتُ وَجُوبَ زُجْرُ لِلْإِلْ فَعِيهِ اللَّ لَقَالَ جَوبُ وَجُوبَ وَجُوبٌ تَعَوْلُونُهُ جَوْرَتُ إلا الله وَ عُلَالٌ يَعْدُونُ مِن كُذَا أَيْ يَنَا فَيْ وَالنَّجْوِدِ النَّفَا النَّوَجْعُ وَالْعَدُونَ ا فالط عَبْرا وقدونواكم الدقاع بالق محيوم العيظ في أكَّباد نا والعَدوي ويقال لإنزادى هو بنتي و لان صوته كذال كالتديدة والمواد ممهور ما المواليا العَرْ عَلَيْ إِلَيْ مُنْ عَالَ مَا هِيَ إِلَّا شَيْهُ إِلْجُوالْ فَصْعِد يُ مِن عُرِهَا أُوضُونِي ٨ و المائ والخِينُ الأَخْلُ العَدَدُ الْحَارِينُ فَعُولُ ومنه خَيْثُ النظل عَنَدُ خِنَّا مِنا لُعِلَاتَ تَعْلَمُ عِلمًا وَقَدِحْتِ عَلَا لَى عَلَاكُ أَيْ عَلَمُ وَ الابَّةُ وَالْمُبَّةُ وَالْمِبَّةُ وَطَرِيْقِةٌ مِنْ مِا أَوْتِنَا إِلَا مُعْلِمًا لِمُعْلَقِهِ وَالْمِينَةُ مِنْلَهُ مُقَالً تُوسِ خَبَالِيَ أَيْ مُنَّقَظِعُ مُسَلِّ هَبَالِبُ وَأَخْتَبُ مِنْ وَهِ خَبَةً أَبِي الْحُرْجَ وَالْخَبِيْبَةُ الْفِيلَا صُوفِ السِّنِيِّ فِي الْكَبْرِيلِ السِّلِيبِ هُوَ النَّصِلُ مِنَ الْعِقِينَةَةِ وَهِي صَوْفِ الْجَارِجَ وَ أَبْغَى وَ أَتَّقَى وَ أَنْفَى وَ أَنْفَى وَ أَنْفَى وَ أَنْفَى وَ أَنْفَى وَأَنْفَى وَ أَنْفَى وَالْمُ والمنبيبة من الله السرعية والمريض والعراف ووويظا الحبت الفن في فيت بالفير حبا وَخَمِنًا وَخُدِيمًا إِذَا وَاقْتُ بَيْنَ يَدِيهِ وَزِجْلَيهِ وَأَحْتِهُ صَاحِبُهُ يُعَالَ خَافًّا الْحِبِينِ وَيُعَالَ ٱلْمُعَا حَدُ النَّبَاتِ إِذَا ظِلاَ وَأَرْتَفَعَ وَحَرْ الْبَعْنِ إِذَا أَصْطُرْتِ وَيُعَالُ آصًا عَهُم حَبْ إِذَا خَمَّ بهرالعن الفراد الفراد الا المدواجر المؤات وموالفن الات والضار يقالنا مرفان واب وَخَبْضِهُ اعْدَامُ مِن الفَّلِهِ مِنْ أَنْ أَنْ إِنْ أَنْ إِنْ الْمُلْدُ خَبِهُ وَالْمِنْ الْمِنْ الْمُلْدُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ خَالْ لِلفَرْقِي يَيْنَ فَعْلَ وَ فَعْلَكَ وَالْقَازَادِ وَاللَّالْ مِن يَهِلْ فِينَالِوْللَّ وَفِي لا أَنْ فِالْكِلَّةِ خَلْقَهُ وَهُ لِنُوعِلَةُ جَوِيْعِ مَا أَيْسَلِيهُ مِنَ الكَلِمَاتِ وَلَا يَجْبُهُ لَكُا وَ السَّيْ وَاصْطِوْلُو وَخُبُيْتِ أتنع تكلُّ فَوْخَيْفِ فَعَيْدِ اللَّهِ وَالدَّبِّينِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لِكُنَّى بِأَنْ كَيْفٍ قَالِ الوَّاعِينَ مَا إِنْ أَمَّيْتُ أَنَّا خُبِينِ وَافِدًا بِعِمَّا أُوْمِدُ لِيعِنِي مِبْدِيلَا وَالْخِبْنِ اللَّهِ مِنْ الوَّبْرِ وَأَجْتُهُ وَيُعِنَّا لَ عُوْوا مُوْرِدُهُ مُصْعَبُ قَالَ فَمُ إِلَّهُ فَلَمْ اللَّهُ مِنْ مُنْ الدُّيكِينَ قَدِيكَ وَصِنْ وَى لِعَيْدِينِ عَلَى لِلْهِ عِنْ فَالْ تَعَلَّمُ فَالْ النَّالِيِّ السَّرِيْتِ مُوْسِدِالْمَا خَيْدِ وَمَرَكَا فَعَلَ رُائِم و المِنْتُقِيمةُ مِنَ النَّوْلِ الْعَزِيدَةُ اللَّيْنِ و خَذَ بَدُ بِالشَّيْفِ أَيْ صَابَةُ وَالْخَذَابُ مَنَى العِلْدُ مَعَ اللَّيْ وَكَارَ بَبِ الْجِيِّدُ أَيْ عَصَبُ وَالْحَ لِسَانِهِ خَرَبِ أَيْ كُلُوبَ

والحرن

الإنظارة والمناف وهن ووات طاللة لجينام والخطب الزَّفل الدِّن عُطف المرزاة وتعنال إنها مع خطبه وخطبه وخطبه التي يخطفها وحفظت بالضيح خطابة بالفيوضات حُطِيْرًا وَكَانَ يُعِالْ لِا تُولِظْ بِمُعَالِينَ فَنَعُولَ فِي وَدُعْلِ فَعَوْلَ نَكِرُهُ وَهِي كُلَّهُ كَانَ العرف مُتَووَيْ إِلَا وَأَخْتَظِيمُ العَوْمُ فَالْ ثَالِدًا وَعُومً إِلَى مُوفِعُ صَاحِبَهِم وَالْاحْطَافُ السِّيقِ الْ ويُقَالُ الصُّوْرُ وَيُنسَوُمُ وَلَا لَتَنْفِي ظِيرٌ فِي فَوْنَوْ وَإِذَا الْأَدْظِفِ الدَّاعِ عَلَى الدِّرج مُعْرَضُوا وَالْإِخْطِيْ لِلْمِ الْرَبِينَا وَهُ خُصْرُونَا فَالْإِلْفَ وَإِلَا كَظِيلَةُ الْأَثَانُ الْفَالْمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِيمُ اللَّهِ فَالْمُعْلِيمُ اللَّهِ فَالْمُعْلِيمُ اللَّهِ فَالْمُعْلِيمُ اللَّهِ فَالْمُعْلِيمُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَالْمُعْلِيمُ اللَّهِ فَالْمُعْلِيمُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَالْمُعْلِقُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَالدِّكُنُ أَخِطِبُ وَنَا تَعُ خَطِياهُ مِينَهُ لَا يَظِيمُ قَالَ الرَّفْيانَ وَضَاجِي ذَانَ هِنَا مِ مُسْتَقَ حَطِيناً وَرُوا السِّوَا وَعُومَتُ وَ أَيُونَ فِي لَكُنظِينَ الصِّيدِ أَيْ الْكُلِّدُ وَلَوْ الْمُعْلِدِ الْمُ ٱئصنا وَخُطِبًا مًا وَهُوَانُ يَضُفَّ وَتَوْ مُرْفِيهِ خُطُوطِ خُصُرُ وَلِلْكَطَابِيَّةُ مُنَ الْأَافِضَةِ بِنَتَمُونَ الاابَيَ المنظَّابِ وَكَالَ المَوْاصَّعَابِهُ أَنْ يَسْمَتُ وَاعَلَى مَ فَالْفَهُمُ الرُّورِ مِنْ الميلابَةُ لطنيديعَةُ بِاللِّسَانِ تَعُولُ مِن مُ خَلَبُهُ عَالَيْهِ إِلْفَتِ وَأَحْتَلْبَهُ مِن لَهُ وَفِلْ الْمُ تَعْلِف فَاعْلَق الْمَدْ فَاخْدِعُ وَلِلْمِينَا مُولِلِلْمِ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَيُودَى مِنْ فِي اللَّهِ وَعَلَى أَنَّهُ جَعْ وَهُمُ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُؤْادُ وَالْمُؤْادُ وَالْمُؤْادُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُؤْادُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللّ وَنُومُ خَالُةُ الْيَعْ خَنَالُونَ مِثْلِنًا عَهِمِ البَيْعِ النَّ الشِّكْتِ تَجُلَّ خَلَّتِ وَخَلَيْهِ تُلْكُونَ أَيْظًاعً حَدَّاتِ وَالْمِرْدُ وَسَرُ الإَجْالِ العَادِرُ الْمُلْكَبُونَ وَالْمَرْدُ الْمُلْكِدُ لِاعْتِنْ عَنْهِ كُلْ مَنْ خَاجِعُ أَوْمِن فَوْ يَوْ كُلُ مُعِدُولًا مُعَدِّرًا فَالنَّتُ كَمَرَّ قِ خَلَبِ وَلِكَابِ أَلِقَا الشَّخَابِ الْذِكْ لامْظِرْ بْبِهِ بْعِنَالْ مَرْفَخَلَبِ بِالإِصَافَةِ وَالْخَلْبُ الدَّيْنِ وَالْوَشْيِ مِنَ الشِّيابِ عَالَ لَهِ بِينِهُ وَعَيْنَ بِدَكِرُوالِ مَدِينٌ وَهَا لَهُ مُنِكَ فَوْضِي العَبْقَرِيِّ الْحُلَبُ و والدِلْ والكنتر إلحناب الزي يمن القلب وسواد البطن يعنال للوج الدِّي يُجْتِهُ السِّنيكُ اللَّهُ لَخَلِب نِسَارَهِ وَلِغُلْبُ لِجَمَّاكُونَ مُعْوَلُ مِنْهُ مَا أَنْ مُخْلِدٌ وَقَدَاخُلُبُ وَلِكُنْكُ الْمِنْكَ اللَّهِ عَلَا لَم كَانْ وَزِيْدَاهُ زِسْلَا تُحْلَيْ ، وَيُوزَى وَزِيْرَيْهِ عَلَى إِعَالِكَ أَنْ وَتَزَلِ الإضارِ وَلَدَرَكِ الخُلْبِ بِالشَّيْكِنْ وَاللِّيْعَةُ خُلْبُةٌ وَخُلْبَةٌ وَالْحِنْكِ الْمِلْكِ الْمِلْكِ الْمِلْكِ الْمُلْكِ والمنتك المختاد الدين لا اشفال لذ وخاتيك التبات أخليه خلبا وأستطلبته إذا فظف تد وَوَلِاسَا لَنْ يَكُلِيدُ لِاسْ إِنْ الْمُعْتَالِمُ النَّبَاتُ وَالْكُلُّهُ وَلِلَّا أَنْ لِلِمُعْلَاقِ قُلْ أَتِنَ النِّلِيِّ وَلَيْسُ مِن الْحِيلَا بَدِّ الْحَالَ الزَّاحِ وَيَعْفُ مِنْ قُالًا

وَ وَوَلَ شَحْوِرُ الْخَلِصَةُ خُسِبِينَهُ الْأَنْ عَلِيهِ عَنْهُ وَالْخُسَيْبِ الشَّهُمْ حِبُّنَ لِيرِي السَّوْيَ السَّوْيَ اللهُ عَلَيْهِ السَّمِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ السَّوْقُ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ فيه والأخشر الجبر للنش العظم الكالسَّاعِور على السَّول من السَّول من الشَّول من الشَّول من الشَّفول وَالْمُ خُشَالِ جَهِ لِلْمُلَّةُ مَا وَالْمُلْتِ لِلْمَا وَالْصَلِّةُ حِنْقَ مِنْ وَلَكُونَ الْمُسْتِفَا اللهِ وَجَمْعَ أَنْ خَسْبُهُ أَيْ كِنْ يَفَةً الْإِسْقُ وَأَخْمَهُ اخْسَبَالُهُ وَلَا يُوْبُدُ بِكُلَّ حَسَنَا وَكُلِّ سَبْعٍ مِن تظلم حقيد أى حَيْث و وَالْمُعْوَظِيد أَي صَالاتَ عَيْدًا وَهُوَالْمَسْنَ وَقَالَ الْوَعْمِيدِ كُلْ عَلَى غَلِيظٍ حَنِينَ فَهُوَ أَحْسُبُ وَحَنَيْتُ وَخَنِيثُ وَالْحَكِيمُ الْمُعْرِدُ وَيُونِينُوا فَالَ مُوالِعِلْظُ وألبيدا الالتقبن في العِمَل والإجتفاء والمنتي العلط الديد وعَسَنَبُ الإراعا الكات اليَبِيثِينَ مِنَ المَرْعَى وَرَجُلُ فِسَنْ فِسَنْ فِسَنْ إِذَا كَانَ لاحْمَرُوفِهِ وَخِسْكُ النَّاعَ للهُ وَيَتُو وَدَامِ مِنْ اللَّهُ مِنْ خَلِظُلُهُ مُعْلِكُ مُعْلِكُ مُعْلِكُمْ اللَّهِ مِنْ الفُوادِينُ اوْزَيَاجًا • عَدَاتُ مِعْمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّ اللَّهِ مِنْ اللّلَّالِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِن وَتِلْدُ الْحِصَّابُ كَافِنَالُو اللَّهِ سَنِينَ فَي لَدِ سَبَالْمِينَ وَرَا هِ الْعَصَادِ وَيُوعِنُ الْعَسَال وَتُوْتِ اسْمَالَ وَأَخْلُ فَ مُنِكُونُ الناجِدِ أَوْ الدِيدِ الجَمْعُ كَا يَعْ جَعَلُوهُ أَجْزَا وَوَلَوا خَصَبَ الأذمن ومكان مخضب وخضيت وأخشب القوفراي ضاؤوال الخض وأخضب جَيَابِ التَوْمِ وَهُوَ مَا جُولَةٍ وَفَالان مُصِيب الجَيَاب أَيْ حَضِيبُ التَّاجِيَةِ وَالْحِضَابُ الغَلْ الكَيْمِ الجَهِ وَالوَاوِرُهُ حَصْمَةُ بِٱلْعَنْصِ الْالْيَسْرُ بِأَلِقِ جَازِمٍ مَ وَفِي سَعَدَا حَرَ عَالَ الْعَسَى كَا وَعَلَا السَّالِهَا عِنْ فَصَهَةٍ مَدَالُ مِنْ الكَافُورُ عَيْرُ مُعَلِّمِ وَمُ الخطاب ما محتقد به وقد خصر فالشيئ أخضه خصلا واحتصر الما الوقي ووكوره وكفن خَفِينِكِ وَالكُولَ لَخَوِيدِ عَرْ وَالْخُصْبَةُ مِثَالِ الْمُعْرَةِ وَالْمُدَاوَ الْكُنْ بِرَةُ اللَّاحِيدِ وبنان محضة شرة دالمنالفنغ والطفة المزكن وخصت الغلااي أحضن والمناصب الظَّلِيمُ الَّذِكُ أَكُلُا تُبِيعُ مُ أَحْمَرٌ ظُنْ بُولِا أَ أُواْضَفُهُ وَإِلَا أَبُودُ وَالْإِ لَهُ شَافًا ظَالِيمٍ خَاجِبٍ وَوْجِيَّ إِلَا عَبِ وَلا يُعَالُولِكَ إِلاَّ لِلطَّالِمِ وَوَزَالِعُنا مَنْ الخطب شبيب ألمنو سُولُ فالحظيف وخاطبة بالكالع مخاطبة وخطابًا وحَظِيبًا عَلَى الشَّرْخُكُلِنَةً النَّبِيُّ وَخُطِيتُ المَوْا وَخِطِيةً الْكَتْبِرُ وَٱحْتَظِرَ الصَّافِعِيمُ وَالْعَطِيبُ الخاطب وللزي في للخليف قالعبين ويريد من المنظمة الأبري المناطب

لخطسي

النَّى لِلدِّ هَن وَالدِّبُدُ بِالفَمِ الطِّلِي فَن قَالَ الشَّاعِرُ ﴿ ظَفَّا هِدِرْيَانَ قُلَّ تَعْيَفُ عَسْبِد عَالَى ذِبْنَةٍ مِسْلِلِكَ مِنْ الْمِنْ عَبُلُ مِعْالَ ذَهْ مِي وَذُبْتِي أَنَّى وَكُلْتُ مِي وَجُلْزِيْفَتَى وَسَجَيْنَ فِي وَكُلْةِ بِيُودِ النَّيَا فُرُقُونَ وَلَكُلِبِ لِلْمِرْ فُلِلْلِئِينَةُ وَبَهُونِ وَيُقِلْلُ هُوَالَاكَ جُمَع بَسَلَ لِوَجَالِ والنَّسْدَادِ المَدْ اللَّهِ وَبَتْ عَلَيْهِ وَنَا قَدْرُ يُوكِ لا تَكَادِ فَسَلَى عَلَا مُنْ وَفِي الْمَالِم وَيُفَالُ فَعَلَتُ حَدَا مِن مُتِ إِلَى رُبِّ وَإِن مُنْ فَوْتُ وَوَالْمَا لَكُومَ الشَّبَابِ إِلَى أَنْ دُبُنَّكُ عَلَى العَصَلُه وَالدُّيْرِيةُ صُرْبُ مِرَ الصَّوتِ ﴾ وأنشَر أبو مَه عَدِي مُ وَوَنْعَة مُهدِيةٍ عَاثُورُ سَيِّرًا بَقِنَاعًا عَادُر دَيْدُ بَهُ لَا يُعِلَى الْمُسُورِ ﴿ وَالدِّرْبَهُ عَلَا لَهُ وَجُزَّاهُ مِعَالَمُ مِنْ وَكُلِلَ أَمْرِهُ وَقَدِدِرْبِ بِالسِّي وَدَرْدِبَ بِدِلدَا أَعْتَالَتُهُ وَصَوْكَ بِهِ تَعْوَلُ مَا ذِلْتُ أَعْفُو عَنْ لَإِلْ حَقَا عُدَهُ ادْرَبُهُ وَاللَّهَ اعِنْ وَوَلِيلًا إِذْ هَالْ وَفِي العَفِودُ لَهُ أَوْفِي الضِّيرَ مُنْهَا أُمْ وَالسَّرْوَا صَدُقَ وَالْمُ اللَّهِ وَالْمُرْبِ مُنْ المَعْمَةُ النَّمْ النَّمْ النَّالِي مُنْعَةً وَدُلِّ وَالنَّهَ النَّهُ النَّالَةِ فَي لِي اللَّهِ اللَّهُ وَالنَّهُ النَّهُ وَالنَّالَةِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُواللَّاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّ اللَّاللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ الزَّمَاحُ وَهُوَ فَعُلَاكِمِن مَرْزِب وَزُجُلِه مِنْدَ زِب وَمُدَرَّبُ مِنْلُ مُحْرِب وَهُجَوَّب وَقَد حَرُّ بَنْهُ السُّبِ إِلَيْهِ جِنَى فَوِي وَمِنْ رَعَلَيْهَا وَجَرَّ بْنُ البارِي عَلَى الْفُنْيْدِ أَي طَنَوْ بْنَهُ وَالدِّرْبِ مَعْزُوْفَ وَإَصْلَهُ الْمَضِينَ فِي الجِبِالِ وَمِنْهُ فَوْلَمْ أَدْرَبُ الْعَوْمُ إِذَا دِظَوْ الْرُضَ العَدُوْمِنْ بِلَادِ الزُّومِ مِ الرَّعَا يَهُ المنواجُ وَقَدِدَعَبَ فَهُو دَعَابِ لَعَابِ لَعَابِ وَالمَدْاعَةِ المنازَجَةُ وَالدِّتَعْبُوبِ الطِّزِيْنَ المُوْجُلُونُ وَالدِّعْبُوبِ الصَّعِيْفُ مِ الدِّلْبِ شَجَرُ الوَاجِلَةُ دُلْيَةً وَارْصُ مُدْلِمَةً وَالْدُولِيْ وَالدِّولَانِ وَالدِّرُولانِ وَالدِّرُ الدِّوالدِبُ فَانْ فَي مُعَدِّبُ مُوالفَّرِّ أَوْ الدِّنَّابَةُ بِشَنْدِيدِ النَّوْنِ القَصْمِرُ وَكَالِكَ الدِّنْبَةُ مُقْضُونٌ مِنْكُ ﴾ 'الزَّاكِ الزِّيْكِ أِهِ مَنْ وَلا بُقْ مَنْ وَاصْلُهُ لَهِ وَاصْلُهُ لَهِ وَالْأَنْتَى دِيْنَهُ وَجُمْعُ السِّلِيلِ أَذُو بِ وَالكَيْ يُزِيِّاتِ وَذُو اللَّهِ وَدُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ صْعَالِيْكُمُنَا الَّذِينَ يَنْكُضَّ فَوَ وَأَدُّصُّ مِنْ أَيَّةٌ أَيْ ذَاتُ ذِيًّا بِ الْوَعْدُو الدِّيُّ الْأَلْسَعَمَ عَلَىٰ غَنْوْ البَعِيْرُ وَمِنْ عُرُو وَ وَال المَوْآةِ الدِّيْ الْيُقِيَّةُ الوَبَرِّهُ قَالَ وَهُوَوا حِبِيْ وَالذِّيْرِينَةُ فَوْجُنَّةُ مَا أَبِينَ دَفَّتَى السِّيزج وَالوَّ خِلْ عَنْ صَلْمَعَ الْجِنُونِ وَهُو بَفَعُ ظَالمَا سَبِّي وَدُانَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَعْرُهُ وَوَالنَّ الإيل وَالْعَالْمُ فَتَمَا وَالْوَالْبُ الزُّجُلُ فَرع مَا عَال الشَّاعِوْمُ فَسَقَظِفَ كُوْنُهُ وَإِذْ الْمِامُ الْمُورَيْمِ ذَوْبِ الرَّجُلِيدُ وَبِ دَوْ آيَةٌ صَّادُكُالْمِيبُ

خُسْنًا وَ رَهَا مَهُ وَذُوب الرَّجُلُ فِقَدُ مَنْ وَنْ اللَّيْفِ وَقَعُ الدِّيْفِ وَعَسَمُوهِ وَتَدَا أَبَّتِ الرَّبِّ

مَعْلَظِتْ كُلَّ وَلافِ عَلْمِن كُلِيمُ الْحَدُو فَالْوَالْبِدَينِ خَلْبَن مُ خَينَتْ زِجُلْدُ بِالكَيْرِ أَي وَهَنَا وَاحْتِهُمُ النَّالَ اللَّهُ الْمُنْ الْحَدِي إِلِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ الْحَبُهُ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللّ وَالْجِنَّابُ الْكِلُومُ وَالْبَطْ إِنَّ وَهُ مَا الْمِعْ الْمُوالِثُونَ كُلُّ مَا كُلُّ مَا كُلُّ فَاكُلُّ عَلَى فِعَالِهِ مَنَ لَا نَا اللهِ الصِنَّ أَجَدِ حَرْقَى نَصَعِبْ فِهِ إِلَّهُ صِلْ كِينَا إِيَّ وَفِينُوا لِمَ الْ أن التيش المصَّادِ يُوالِّا أَن كُون إله الوَقِعَ وَجُعَل الصَّلِدِ مِثْلُ دِمَّا بَهِ وَضَالَةٍ وَجِنَّا مَهِ وَخِنَّا بَهِ إِنَّهُ اللَّهُ نَ قَدُ الْمِنَ النِّهَا مَنْ إِلْمُصَّادِقِ وَالْمِنَّانِ مَاعَنْ عَيْمِ الانتفاق الله يَعِمُمُ الوَثْرَةُ وَعَالَ الرَّاحِوْمِ ٱلْوَى وَرِي الْأَصْعَانِ كَيَامُنْفِطِ المِنْمُ وَوَاللَّهُ الْعَفَانِكِي الْمُ وَنِينَالَ الْمِنَا أَبِهُ إِلْمُنْ مُ وَ الْمُوبِدُ الْأَرْضُ الْغِيلَ الْمُعَلِّذُ بَيْلَ أَرْضَيْنِ مَعْظُو وَتَبَيْنِ فِعْنَالَ نَوُلْنَا يَوْبَدُ مِنَ لَا رَضِ أَيْ بِمُوضِع سَوْدٍ الزعي بقا و قال أَبوعُ و إذا قال إما أَنْ المؤافة لِلْ اللَّهِ مَنْ فَعُنَّاهُ الْمُناعَةُ وَإِذَا قُلْتَ أَمَّا بَتُنَاجِوْبَةً بِالْجِلْدِ عَيْرٌ مُعْجِبَةٍ فَعُنَّاهُ الماجَةُ وَ خَابُ الرَّجُارِ خَعِيمَةُ إِذَا لَمُ بَتَ لَ مَاجَلَبَ وَتَحْبُبِنُهُ أَمَا تَعْفِيمُ أَ الميابة خُنِيّة ويُعنال حَيْبة لريد وحَيْبة الزيد والوّ فع عَلَى الإشِيدِ السِّالِينَ الْمُعَالِّينَ يُعَالِّ وَتَعُولُ فِي الدِينَ كُنِّيبَ عَلَى تُعْقِلَ مِعْمَ السَّال وَكُمِّينِ العَيْنِ عَبْرُ مَضْرُونِ مَعْنَاهُ الباطِلُ ﴾ فَضَّ الباللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله دُائِ فَلَانَ فَيْ عَلَمُ إِنْ خِيرَةُ وَتَعِب دُائِعًا وَدُؤُو ؟ فَعُودَ لِيسَاءَ فَالْ الرَّاحِيْ 9555 دُاجَتُ كَادُاجَ أَنُورِيُّالِ فَاجِعِ الْفُوَّادِ بُرِيْتُ الْمِخَالِيُّ وَأَذَّا مِنْ أَنَاوَالدِّ الْمِيَّالَ لَتَسِلُ والمَيْنَانُ وَالدِّلْوُ إِلَا أَنَّالُ وَقَدِ عَلِيْنَ كُنَّ قَالَ العَوْلَ الصَّلْدُ مِنْ ذَا رُبِّ الْأَأَنَّ لَعَيْبً جَوْلَتُ مَعْنَا وَإِلَى الشَّارِيم و جَتْ عَلَى وَجِهِ الأَرْضِ يَوِتْ جَبِيْهُا وَكُلَّ مَا شِوعَ لَي الدَّض وَكِيدِينِكُ وَالدِّالَةُ النِّي تُوْكِبُ وَذِاللهُ الانفِلَ الذَّ أَلِانفِلَ اللهِ الشَّاعَةِ وَفَوْ لَهُمُ أَكْثُرُ مِنْ أَيْنِ وَدِرْجَ أَيْ أَصْدَب كُورَ خِيلَةِ وَالأَمْوَاتِ وَكُونَ السَّيْحِ أَي مَشْقُ مُثْمًا زُولِيدًا وَأَوْمَتُ الصَّبِيقَ آئ جَمَالَتُهُ عَلَى لِلرِّيدِ وَيُعَالُ إلا الدَّالِدِ ذِينَ وَدِرْقِيَّ أَيْ أَجَدُ فَاللَّكِسَالِينَ وَهُو مِنْ رَبَيْتُ الْيُ لَيْنَ فِي الْمُنْ يَدِينَ وَكُوْ لِكُمْ إِيمَا وْعُونَ وَوَوْرِي وَبُلُودِي لَا يُسْكُلِّمُ بِمَا الا أَفْ الحِيْدِ وَدَبِنَ الْوَجْدِ وَعَبُنهُ وَالدِّبْ مِن السِّباعِ وَالْمَنْتَى جُبَّدُهُ وَارْضُ مِبْرَبُدُ الْي ذَاتِ دِبنةِ وَعَدِبّ الشيل ومندبه موضع جزيد يتاك في عن مرب الشيل ومرد ته ومد الفعل ومديته عَالِد المُ مَكْنَتُوزُهُ وَالْمُصَدِّدُ زُمُعَنَّ يَنِي وَكَذَ إِلَا لَهُ مُعِلِّ مِنْكُا مِنْكُ مُ

لي-

وَدُجُ النَّبُكُ وَوَى مَهُ الدَّرِبُ لِلاَجْ مِن خِلْ شَيْءٌ وَقَالَ وَبَتْ عَلَيْهَا وَزِبَاتَ إِلَا ثَبَارَهُم ٱكْ عَدِيدًا لَ اللَّهُ عِنْ وَلِيسًا لِي وَرِبُ وَفِيهِ وَرَالِمَهُ أَيْ عِجْدُهُ وَسَيْعِتُ وَرِبُ وَأَحْوَاهُ وَرِبُ خَوَّانِهُ وَدِنْهُ الْمُقَامِثُ الْيُوزِينِهِ قَالَ الرَّاجِنِ البَّكِ النَّكُو اذِنْهَ مِنَ الدِّرب وَدُرْبَتْ مَعِيدَ تُنْهُ تَذُرُبُ دُرُبًا مِسْدَرَتْ فَالْأَبُورَيْدِ فَلِسَالِهِ دُرَبِ وَهُوَالْعِينَ قَالْوَلَيْسَ مِن وَرِ اللِّسَمَانِ وَحِدْ رَوِمْ وَالنَّسَكِمْ الْحِبْنِ وَأَسْتَرَجٌ مِنْ فَالْ فَيْدِا مُحْوِلِ وَإِن لِا وَللْهُ عُ أَذْ زَائِيهُ، وَفَالَ وَلَقَدُ كِلوَ مِنْ أَلِمُ عَلَى مُلْلًا يَكُمُ وَعَوْفَتُ مَا فِيلَمُ مِرْك ذَرَّا إِس وَذَرِّيْ الْمِنْ حُ أَيْضًا إِذَا لَمُ يَعْمِلِ البِرِّوْلَهُ وَمِنْ الدَّرُ بِيَاعَ لِانْعَلَيْا وَبِعِيَ الدَّا مِينَهُ وَاللَّيْنَ وْمُانِي إِلاَنَاتِ مِنْ عُلِلَّانِ وَبِالدِّنَّ بِيمَّا مُرْذِنِهِ وَسِنْيْمُنَامِ وَالتَّذَوْبِ التَّجَدِيدِ بُعَنَّاك سِنَانٌ مُنذَرَّبُ وَالرَحَعْدِ فِي مَالِكِ مِعَدَرٌ بَاتِ الْأَكْتِ وَاهِلِ وَبِكُلَّ أَيْوَكُمْ لَعُبِيرُ مُفَنِّهِ وَحَدُلِدُ لِلرَّرُونِينَ قَالَ الشَّاعِرَيُّ لَعَدِيكَ أَنْ يَجَعْلِهُ ٱلْخِيَّاعَلَى الْمَدْرُوبُ البِنَّانِ و الدَّعْلِيهِ وَالدِّعْلِيمَةُ النَّافَةُ التَّيْرِيَّةِ أَوَالنَّهُ عَلْمُ الْإِنظِلَانُ فَيَ مُنْتِغَفًا إِذَ لَعَبِّلِكُولَ وَعلب أُدلِفْنِا بُا أَنْطِلَقَ وَذَكِلُ مِنَ النَّيَاءِ وَالشَّرْعَةِ مَا قَالَ لَاعْلَى الْعِلِيِّ مَاضِ أَمَا مِ الْأَكْمِ مُذَلِّمِتِ مَ وَالدَّعَالِيْبُ وَبَطْعُ لَكِوْنِ وَقَالَ مُسْتَرِجًا عَنْهُ ذَعَالِيْبُ لَكِوْقَ م وَقَالَ أَبُوعَيْم وأَطِرَاف البَيَّابِ بُفَالُ فَمَا الدِّعَالِيْفِ وَالْمِيْفَا وُعَالُوتِ وَالنَّشَّةَ كَلَّيْرِينَ وَقَدِ الْوَنْ عَلَى لَا أَجَادِ وَالْمَيْ وَأَيُوذِيًّا إِذَا أَنفَعَ الدَّعَالِينِ مُ الدِّنْفِ وَاجِدُ لَأَذَابِ وَالدَّنَا لِمَا تُذَكِّر وَهِيَ أَكْتُورُ را بعود بيا المدرس الفرز و العين و و فرا المعلما و وصف الدرس شبه أطفيا الجاريمة و المعالم الفرز و فرا المعلم ا الربع فرا أن يعشر الوالي و الدرس المعلم و فرنا أن الفرز أن المدرسة الموضع المؤث ينتهم الموسية المعالم الموسود الإبل و الربي المدرس المعالم المعالم و فرنا أن المعالم الموسود و الموسود و المعالم الموسود و المعالم الموسود و المعالم الموسود و الموسود و المعالم الموسود و الموس الشَّيْدِ وَكُذَ كِلْ الدِّنَامَةُ وَالدِّنَا بَدُالمِشًا بِالصَّيْمِ وَالدَّانِينَا عَلَى الْحِلْدِيةِ وَجَارَتِ المَيْلِ جَيْعًا تَدْنُهُ فَ وَالمُسْتَعَدْنِكِ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَا دُنَّابِ الإيلِي وَ قَالَ مِسْلُ الْمِدِيْزِ أَسْتَدَنْبُ الرَّواجِ الدِّوَ وَالدِّيَايِّ مُوضِعُ مِنْ اللَّ السَّسَاعِيزُ فَإِنْ يَكُ مَالُدُ تَابِّبِ طِلاَ لَيَهِي فَعَدَا أَبْلَى عَنْ لِللِّيلِ الْقَضِيرَةُ، وَالنَّذِن ب فِيهِ الإرْظابُ مِنْ فَيَولِ عَنِيهِ وَعَدِدَ تَبْتِهِ اللَّهُ مِنْ فَقِي مُدَرِّبَتُهُ وَالدَّنْتِ المُعْتَمَ أَيْ ذَنْت

وتذا البت بعضى أي أختلفت وجانف مرة وكداومرة وكدان فالكاضيع أجدم فعل اللَّيْدِ إِلَى لَهُ النَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل أَنْ تَلْبِسُ لَهَالِبًا شَاتَنَتُ مُهُ الذِّيْبِ وَتُفْتِولُ لَمَا لِيَكُونَ أَزُّكُمْ عَلَيْهِ ﴿ وَالدُّوا لِيدُولَ اللَّهُ عَلَى وَلِيمَهُ الدُّوائِبِ وَكَانَ الْأَصْلَ كَاللَّهُ إِن اللَّهِ النَّي فَعُواْ بَهِ كَالْأَلِفِ الْفَي فَرِشًا لَيْ حَقُهُا أَنْ نِعَدُ أَيْمِنهُا هِوَ وَهُ فَلِجَوْعِ وَلَكِنَّمُ أَسْتَنفَانُوا أَنْ تَعَكَ الِمِن لَلِحُومِ بَعْنَ الْمَالِمُ وَلَكُنَّمُ أَسْتَنفَانُوا أَنْ تَعَكَ الْمِنْ الْمُعْلِمُ وَلَكُمْ وَلَا أَوْلُوا اللَّهُ اللَّهِ وَعَلَامُ مُنْ اللَّهِ وَعَلَامُ وَعَلَامُ وَعَلَامُ وَعَلَامُ مْدَاوْتِ لَهُ دُوْالِدُ إِنْ فَالْكِيدِرُ وَكُلَّفَتُهُا فِي فَالْإِنْ رَذِيدٌ كَالِيْفِاكَا لُوْلِج الْغَيْيْطِ الْمُدَالِّ الدَّبْ المنعُ وَالدِّنعُ وَوَدُّو بَبِن عَنْهُ وَوَيْدِ أَيْ أَيْ أَكُوا لَا تِنْ يَعْلَالُ طِعَالَ عَبْرُتُكُوسِ إِذَا لِعَ ونبع و وَيَتَقَا لَفِكَ نَا أَي أَنْعَينا فِل عَيْرِولا بِنَالْوِلَ الماوَالْايِقَوْرِ مُنْوَيِّ أَيْ مُشْرَحِهُ قَالَ الشَّاعِنْ مُنْدِيِّهِ أَصُرُّ إِهَا أَحَدُونِ فَي عَلِي إِذَا البَعْفِ فُورٌ قَالا إِن وَجَأْنَا وَأَكِب مَدُيِّتِ وَهُوَالْعِبِلُ الْمُنْفَرِدُ وَظِعِ مُدَرِّيِّكُ أَيْ طُولًا يُسْارُ الرَّاطِالَةِ مِنْ عُبِ فَنَعِيلُ بِالسَّيْرِ وَالدَّ بَافِ مَعْ رُونُ الوالْمِدَةُ ذُبَّا بَعْنُ وَكُلْتَقُلُ ذِنَّا لَهُ وَجَمْعُ النَّكَ إِذِيْفٌ وَالكَيْرُ وَبَّاكُ مِسْكُ عُزّا إِسواَ عَنويمةٍ وَعِزْ بَانِ وَاللَّالِدَايِعَ مُنَّ مَنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَرْا كُورُ بَدْ مِه الموعْسيد ٱزْصُ مَدَّ بَقُ خاتُ زُبابِ وَبَعِيمُ مُدْبُوتِ إِذاكَ صَابَهُ الدُّ بَأَدِينَ قَالُهُ مِنْ بَالِ أَمْرَا صَ لَإِبلِكُ وَعَالَ العَنَرِ الْوَانْ مَدْ يُوْمِهُ كُمَّا إِنْفَالْ مُوجُوسَكُ فُولِ الوَجْشِ وَالْمِدَيَّةُ مَا يَدُبُ بِهِ الدَّبَّابُ وَدُنَابِ أَشْنَازِ لِلْعِيْرِ جِدُهُ الْمُ قَالَ لِلْتَوْتِ الْعَرْمِينَ مِنْ وَتَشَمَعُ لِلِهِ أَبَابِ إِذَا تَعَنَيُّ كنعتو برالجهام على العضون وكالماد الستيف طلوفة الذك يض مدره وذا بالسافير السافد وَالدِّبَا بَهُ البَقِيمَةُ فِي الدِّينِ وَكُومِهُ قَالَ الرَّاحِينُ مِنْ أَويَقُضِيَ اللَّهُ وَبَأَنَاتِ الدِّبْنِ وَوَيْسِ النَّمُا وَاوَالم بَهِ فَي مَهُ إِلَّا بَقِيمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّذُ فَهُ اللَّهُ وَالنَّذُ فَا اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّذُ فَا اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّذُ فَا اللَّهُ وَالنَّذُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّذُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّالِّ والدِّيْنَ بَدُنُونُ لِشَّي المُعُمَانِي فَلَمُواكِوالدِّيْدِ الدُّكُرُ وَوَلَ لِجَدِيثِ مَن وَ فَي المُرَّدُّ بُرَيدٍ وَالدُّ الدِبُ أَيْمًا أَشْكُما اللَّهُ مُعَالَقُ مِن الْمُوجَجِ، وَالْمُحرُ بُلابُ الْمُنْتُرَدِدُ بَيْنَ أَحْرُ بِن قال اللَّهُ تَعَالَى مُدَبُونَ بِينَ يَكِنُ وَالدَّيْتِ التَّوْدُ الوَجْشِيَّةِ وَيُشَيِّ وَيُسَمِّى كُتِ الزِّيادِ لِا نَدَّ يَوْدِدُ الْفَيْجَيْ وَيُلْمَالُ وَلايَنْهُ الْ يَعْدُونِ وَاحِيهُ قَالَ لِلنَّا يِعَنَّهُ مُ كَانْتُمَا الرَّجْ يُمِنِهَا فَوْقَ ذِي جُدَدٍ وَهُمْ مِنْ عَوْنِي عَلَالًا بَعَدَ لَهُ لَ مِن يَعِدِ مِاذَبُ السِّنَانُ وَذَا لِكُمْ وَوَبَيْجِ مَهُ مُسْرِل

3395

أخراب

المزالة

اللَّهُ وَأَرْ الْدِينِينَ مُ أَيْ أَصْلِي مَا قَالَ لَعَبْ بِنِينَ هُمِينًا مُلْفِئَةً جُوْلًا فِيمِ حَرَامْ وَا فِيهَا حَتَّى لِمُناتِ مَ وَالوَّدْ بَهُ وَطِعَةُ مِنْ لِلنَّفِ يُسْتُعِبُ بِهَا الْإِثْمَارَ وَللمَح رِيِّا أَبِي وَمِنْهُ سَعِيَّ رُوِّ بُهُ أَنْ العَبَاجِ بْرِيرُو بَهِ الْأَلْمَتِيمَةُ يَضِفُ السَّهَاوَ سَوْا وْصَالَ يَهِ خَلْفَا أَصِيْعَتْ تُولِ السَّمْسَ لَيْسَ لِمَا دِيَّابِ أَنْ صَادُوح ورِيَّا فَيَ النَّهِ وَخِل وَ وَنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَالرَّبِيِّ أَسْمٌ مِنْ إِنَّهِ إِللَّهِ عَنْ وَجَلَّ وَلا يُعَنَّاكُ وَعَنْ والأَوْلِا إِلاَّ إِلاَّ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ وَلا يُعَنَّاكُ وَعَنْ والأَوْلِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ وَتَدُقَالُوهُ وَلَا إِصِلْتَهُ لِلْمُلِكِ فَاللَّهِ يَنْ مَنْ إِلَّهُ مِنْ وَالدُّبِّ وَالشَّهِ مِدْ عَلَيْهُ وَمِ المِيُّا أَدُّنِي وَالبَلَّ بَاللَّهُ وَالدِّ بَالِيَ النَّا لِمَا اللَّهُ العَالِّينِ وَفَالْ اللَّهُ تُعَالَى وَلَكِرَ فُوا وَيَانِينِينَ وَدُبَيْتُ العَوْمُ سُسُمُّمُ أَيْ كُذُ فَوَقَهُمْ وَاللَّهُوسَمِّنَ وَهُومِنَ الأَبُومِينَ وَهُومِنَا الأَبُومِينَ وَهُومِنَا الأَبُومِينَ وَهُومِنَا الأَبُومِينَ وَهُومِنَا الْأَبُومِينَا وَهُومِنَا الْأَبُومِينَا وَهُومِنَا الْأَبُومِينَ وَهُومِنَا الْأَبُومِينَا الْمُؤْمِنَ وَهُومِنَا الْأَبُومِينَ وَهُومِنَا الْمُؤْمِنَ وَهُومِنَا الْأَبُومِينَا الْمُؤْمِنَ وَهُومِينَا الْمُؤْمِنَ وَهُومِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ وَهُومِينَا الْمُؤْمِنَ وَهُومِنَا الْمُؤْمِنَ وَهُومِنَا الْمُؤْمِنَ وَمُعِنْدُ فَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَمُعْلَى الْمُؤْمِنِ وَمُعْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَمُعْلَى الْمُؤْمِنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ صَفُوالَ لَا أَنْ يُؤْبَنِّن تَجُلْ بِعِن فُرَيْسِ لَجَبِّ إِنَّ مِنْ أَنْ يَرْبَعْ وَجُلْ مِنْ هَوَالِنَ وَرُبّ العَينِيعَةُ آمَيْاً صَلْحَها وَالْفَهَا وَرُبَّ قُلَانٌ وَلَهُ يَوْلِهُ وَرُبِّهُ وَيَوْبَيْهُ وَتُوَبِّيهُ وَالْمُوْ بُوبُ الْمُوْرِينَ وَالْكِشَّاعِوْمَ بُسُنْ فَيْ جَوْلَوْ فَغِيرُ السَّكِن مَرْبُوبِ أَوْ وَقَالَ كَتَمَّالُ إِنْ تُأْبِتِمْ مِنْ إِبْرَيْبِ خِلْيُرُ الْعَيْرِمُ يَعْنِي الدُرَّةُ التِّي يُرْبِيعُ الصَّدُفُ فِي فَعْرالْ أَن وَالنَّوْرَبِ المُسْالِحِمَاعِ وَالرِّينَ عَلَى تَعْلَى النَّيْمِ الشَّاهُ الَّتِي وَضَعَتُ حَدِيثًا وَجَعُهُ فا دُنَابِ بِالصِّيمَ وَالمَصْدُرُ زِبَاتِ بِالكَسْرُ وَهُوَ قُرْبِ العَهِ بِالْوِلا كِنْ فَعُولُ شَاهُ الدُّنْ يَتِلَهُ الزلاب وَاعْنُ رُبُانِكُ عَلَاكُمْ مُونَ مِن أَنْ مَا يَتِمَا وَيَنَ سَمَرَين وَقَالَ الوُرَ فِيمِ الزُّنْ فَعِزَ الْمَعْذِه وَقَالَ عِنْ يُزَهُ مِرَالْمُعْذِوالْمِنْ الْحَيْمَةِ وَرُبُّنَا خِلْهُ فَي أَوْ الْمِنَانُ خَلِيعًا وَرُبُّنَا خِلْهُ فَي أَوْ الْمِنَانُ خَلْكُ الأضمعية السُنْدِينَا مِنْ يَعِينُ بِعَلَانَ أَنْ جَدِينَ أَوْ الْبَوْدِينَ الْمِالْ وَالْوَ آتَ لَعَ اللَّهُ وَالرَّالِيَّةُ أَمْرُاهُ الْأَرِبِ وَرِيدِكِ الرِّجُلِ إِنْ أَمْرًا لِيهِ مِرْعَيْرُونُ وَهُو لِمَعْنَى مَوْبُونِ والأنشى وبيبكة والوبيئة أبقتا واجبة الوباليد والعنفرالني فويهما التاس البوب الإليانِهَا وَالرَّبِيْسَةُ للإاصِنَةُ ﴿ إِنَّ السِّكِيْبِ فِمَّالْ الْعُلِّ ذَلَّ لَكَ لَا مَنْ بِرُبَّانِدِ مَصْمُومَةُ الرُّ إِلَى اللَّهِ وَمِدْ إِنهِ وَكِلْوا أَيْهِ وَلَا أَنَّهِ وَكُلُوا أَيْهِ وَلَا أَنْ أَمْدُونِ وإنقاالعينش يزلَّالِهِ وَأَنْتُ مِن فَنَالِهِ مُقْتَ فِي ﴿ وَأَخَذْتُ السُّنَّ مِنْ لِيهِ إِذَا أَخَذَتُهُ حَلَّهُ وَلَمْ يَرُونِ وَالْمَانُ مِنْ الْمُعْمِينَ وَالرَّبِ الطِيلَالْ اللَّارِونُ وَالْمِيمَةُ الرَّوْفِ وَالرَّوْات وَعِنْهُ شِفَا الْمُرْبُوبِ إِذَا لَا بَهُمُ أَيْ جِعَلْتَ فِيهِ الزَّتِ وَاصْلَهَ مَا لِيهِ مَا الشَّاعِيرُ م فَانْ كُنْتِ مِنْ أَوْلَيْ مِدِنْ صَحْدَةِي قَالُونِي لَهُ كَاللَّمْ فَي رَبَّتْ لَهُ الْأَدْوَرُ أَوْ الْإِدْمُ النَّحْفَ

عِلْمَتَهُ وَذُلِلَ إِذَا أَنصَلَ مِنْهَا شَيًّا فَأَنظَاهُ كَالدُّنبُ وَالدُّنوبِ العَكِسُ الطّوبال الدُّنب وَالدِّنُوبُ النَّصِّينِ فِ الدِّنوبِ إِلَا مُنْ وَالدِّنوبُ الدِّلْوُ المَالُون وَالدِّنوبُ الدِّلو المالُون والدِّنوبُ الدِّلو المالُون والدِّنوبُ الدِّنوبُ الدِّلو المالُون والدُّنوبُ الدِّنوبُ الدُّنوبُ الدُّنوبُ الدِّنوبُ الدِّنوبُ الدِّنوبُ الدِّنوبُ الدَّنوبُ الدِّنوبُ الدِّنوبُ الدُّنوبُ الدّنوبُ الدُّنوبُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ا التبكيف فيظامآه فريت من للمائي يُؤنَّتُ ويد حَرْهُ ولا يُعالَقُنا وهِي فازعه ونوب وَالْجَيْعَ فِي أَذْ يَ الْعَبُرِ إِنَّ فِيهَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ فِي عَلَى مِعْلَ قَالُونِ قَالًا بِعِضْ وَالدُّنْ لِلْكُومِ وَ قَدُوا زُوْبَ الرِّجُلُ وَالدُّ مَنِالُ النَّجِينَ الْجَيْنَ فِي فَاتِ الشَّيْنِينَ وَفِي وَقَاوَدُوالنَّالَ اللهِ جَمَدِ وَالْدَابِدُ فَي وَدُو وَكُوْبَهُ مِعْ مِنْ وَدُابِتِ الشَّمِينُ أَسْتَبَرَ حَزْهَا فَالْدُوالرَّمَةِ فَ الذا والمت الشَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِنَّالِ مُرْبُوح العَرْيَاتِ وَمُعْدِلُ وَالدَّوْفِ مَا فِلْ اللَّهِ المُرابِدُ وَالدِّوْفِ مَا فِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالّ العَيْدِ مِنَ الْعَسْدِ وَالْإِذْوَافِ وَالْإِذُوالِمُ النَّالْوَيْدِ جِيْنَ عُجُولٌ فِي الْمُؤْمَدِ لِيظِ الْحَ مَعْمَنا والْجُولِيدِ الإذابَةُ الإعنازةُ يُطَالُ أذابَ عَلَيْنا بَنْ وَقُلْ بِنَ أَيْ أَعْلَا وَالْوَالْ وَمِنْ فَوَلَّ لِسَنْرَ فَكَا ثِوَالْدُواتِ القِبْلِ لِمُ تَبْرُ إِنْ عَلَتْ أَنْبُرُ لِهَا مَدْمُومَةً أَوْتُونَا فِي الْتَاتُ الْمُؤْكِلُا مَدْمُومَةً أَوْتُونَا فِي الْمَاتُونِ الْمَاتُونِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا وَقَالَطَ مُرْهُ النسية المنطقط والمالية المالية كذاائ وجب وتبث وفالكامتمع فووزاب لَعِنْدُونِ مَهُ وَأَحَدُ لِللَّهِ فِي لِللَّهِ فِي إِلْمُ المَدِينَ أَعُنْ يُنِ الْمَدْرِينَ آيَ اللَّهِ المُ خَالِوًا آمُونِينِ مُنِهُا وَكُلِلَ إِذَا لِمُا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن وهب منال الروالاتيم والرّاب، والرَّاب، والرَّاب، وَ يَجْعُ عَلَىٰ الْدُهَابِ وَالدُّنَهُوبِ وَالدَّهِبُ وَالدَّهِبُ أَيْضًا مِكْيَالٌ لِأَهْلِ المَيْنِ مَغُرُوفِ وَللْمِهُ ادُمات وَجَعَ لَلْمُ عِلَا لَهِ مِنْ عَنْ لَذِي عُنْ مِنْ مِنْ عَنْ لَذِي عِنْ الْمُحْدِلِ الْمُسْتِرِ إِذَا وَلَا عَلَى الْمُعْدِلِ الْمُسْتِرِ إِذَا وَلَا مِنْ عَنْ لَهِ عَلَيْهِ مِنْ عَنْ الْمُعْدِلِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّمِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَهُوْ فَالْمُنَّا أُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَالَى الرُّ الجَوْمِ، وَهِدَ المَا أَنْ وَالْمُفَا الْوَامْ كُلَّهُ مِنْ وَقُالَ الْعَوْمِ رُأَيْثُ مُنْكُرُونُ مُنْكِرُونُ وَإِدِ وَوَأَيْثُ الْأَصْرُهُ وَالْمَدُاهِدِ مِنْ يُورُ أَفْوَةً بِالدِّهَبِ وَكُلِّ سَيْنِي مُوّة بِالدِّهِبِ فَهُومُنْ هُبِ وَالْمَاعِلُ مُنْهِبِ وَالْادْهَا بِوَالْمَدّ والمِمْ وَهُوَ المُتَّوِيدُ بِالدِّهْمِ وَيُعِلَا لَكُمْنِ مِنْ هَبْ لِلَّذِي نَعْ الْوَجْمُ لَدُ صَافَحُ وَا السُّنَةِ مِنْ مُنْ وَلَمُ تَعَالُمُ وَضَعْلُ الْمُعْلِقِ الْمُدِوقِ وَالدَّهِا الْمَدُووُلُ يُعَالُ وَهُمَ عُلَانً كَطَا بُاوَدُ صُوبًا وَاذَ صَبِهُ عَنْ يُرُهُ وَدُهِ مَنْ مُلَالٌ مَنْ هُمَّا جَسْنًا وَ فَوَ لَهُ بِهِ مَنْ هُبُ يَعْنُونَ الوسْعَ سَدَةً فِي لَمِنْ وَكُسْ وَأَسْتِهُا إِدِ فِي الْوَصُورُ وَالدِّهُ مِنْ إِلْكَسْرِ الْمُطِّرِةُ وَالمِنْ مُعَ الدِّهابُ فَالْ البَعِيثُ وَذِيكُ أَشَرُكًا لَا يُحِوِّانِ لَسَوْفَهُ ذِهَاكِ الضَّبَاوَ المُعَمِّرُ اللَّهِ المُّ الزاك والبالانا شعبته واصلحته ومنة توله

وَالرِّبَابِهُ أَيْمَنَا العَهْدِ وَالمِعِثَانُ، قَالَ الشَّاعِرُ مُهِ وَكُنْكُ آمَوُلَهُ أَفَصَتْ إلَيْتَ رُبَّا بَعْنَ وَقَبْلُكَ رَبَّنَيْنَ فَصَرِعْتُ رَبُوب مُ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْفُنْنُورِ زِبَّاتِ وَالْأَرِبَّةُ أَهُلُ المِينَانَ مُ قَالَ ٱبُودُوْيَةٍ ﴾ كَانَتْ أَرِيْتُهُمْ مَعْنُوْ وَعَنْ فِهِمْ عَقْدُ الْجِوْارِ وَكَانُوامَعْسَرٌ اعْدُرُا مِ وَالزُّبَابِ إلْفَيْح منجاب أَيعُوعُ يَضَالُ إِنَّهُ السِّجابِ الَّذِكَ تَوْاهُ كَانْتُهُ ذُولَ الشَّجَابِ قَدْ يَكُولُ أَبِيضَ وَقَد يَكُولُ الْ أَسْوَدَ الواطِيةُ وَبَابَدُ وَبِهِ مُعْيَدِ لِلرَّادَةُ الرِّيابُ ، والوَّنْبُدُ المعزلَةُ وَلَذَ لِلُوادَةُ الرِّيابُ أَو الوَّنْبُدَةُ المعزلَةُ وَلَذَ لِللَّالِمُ وَبَهِ قُالَ ٱلْأَصْمِعِينَ الْمُرْتَبُهُ اللَّهِ قَبُهُ وَهِيَ أَعْلَى لِلْبَيْلِ وَقَالَ لِلَّهِ الْمُرَاتِبُ فَالْمُلِكِ وَالصَّحَازِي عِيَ الأَعْلَا وَالَّتِي نُوْنَكُ فِيهِ فَاللَّهُ مُؤْلُ وَالزُّفْبَ أَنَّهُ وَتَعْلُولُ رَبَّكُ لِسَمَّ يُرْتِيمًا وَرَبَّ الشَّيْ يَرْنَكُ رُنُونًا أَيْ تَعَتَ يُعِنَّالُ رُنَبَ رُنُوبِ الْكَعْبِ أَيَ أَنْتَصْبِ أَنْتِطَا الْمُوالْمُو و النِهِ أَيْ ذِارٌ عَالِمِهِ وَالْمُوعَنَّوْ مُنْ مُنْ عَلَى تُفْعِلِ يَضِمُ النَّالَ وَفَيْحِ الْعَبْلِ أَيْ ثَالِبَكُ مُهُ فَالَ الشَّاعِرُ مُ وَكُلْ لَنَا مَصَلَّ عَلَى النَّاسِ لَوْلْمَنَّا مِن الرَّبْعُولِ الشِّكَّةُ مَ فَالْ وَالرَّمْ مِن يَفِعَ النَّوْرُ الوَجْمِنِيِّ مِن مَا فِي عَلَيْهِ وَنَدَى وَالْعِنْدُ فِي الْأَمْ وَالْاَعْتُ وَالْاعْتَابُ اَئِ شِلْةُ وَالرَّبَ مَا مَنْ الشَّبَابَةِ وَالْوَسْطِعِ وَقَرْ لِمُعَلَّى وَالرَّبَ أَنِمَا مَا أَشْرَفَ عَلَا لَا ض خَالِيزِدَجُ يُعِنَا أَوْرَبَهُ وَرَبَتِ لِمُعَوَلِكَ حَرْجَةً وَدِرْحَ مِنْ رَجِبْ مَنْهُ بِالكَثْرِزَا يُرْجِبْ لَهُ وعظمينة فَهُو مَرْجُوبِ وَمِنْهُ سَمِّي رَجَبُ لِأَمَّمُ كَانُوابِعُظِيْونَهُ إِلَى الْكِاهِلِيَّةِ ولا يَسْتَجِانُونَ فِيهِ الفِينَاكِ وَالمُّلَاتِيلَ زَجَبُ مُصَرَّ لِإِنْمُمْ كَالْوَالسَّدِّ تَعْظِيمًا لَهُ وَلَلْمَعُ أَرْجَاب وَإِذَا صَوْلًا إِلَيْهِ شَعِبًانَ قُالُوا رَجِبًانِهُ وَالتَرْجِيبُ التَّعْظِيمُ وَإِنْ لَلْ الْمُوجِبُ وَمِنْهُ تَوْجِيبُ العَبِ أِرْةِ وَهُودَتُجُنَا فِي رَجَبٍ بِطَالُ هَلِهِ أَيَّا فِرَتَوْجِيبِ وَتُعْسَانِهِ وَالنَّرْجِيْبِ أَيضًا أَنْ تُدعِبُ السَّجَةِ وَ إِذَا كُشُرُ حَيْلُنَا لِيَكِلَّ سَكَتِيمُ أَغُصْا فَهَا مُنَاهِ قَالَ لِكِيْبِابِ مِن الْمُنْدِنِ أَمَاعِ مُنْ الْمُعَوَّقِيب وَنَتَمَا بُنِينَ كَفَا إِدِالْ يَعْتَمِدِ عَلَيْهِ لِمِنْعُ فِهَا وَالإِسْمُ الزُّجْبَةُ وَالْجَمْعُ زُجَبِ مِنْ لِ زُكْبَةٍ وَرَكِبِ وَالزَّجْرِيَّةُ مُنَالِغًا مِنْسُوبَةً إلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وُلكِنْ عَنَا اللهِ السِّيدِ وَ الرَّجْبَةُ أَلْشَالِما "يُبْنَى يُقِنّا دُيُوالدِّب وَعَيْرُهُ يُوضَّعُ بِيهِ لِحُرْ وَيُشَرِّ بِكَيْطٍ وَإِذَا كِذَبُهُ سُفَظَ عَلَيْ وَجَبَهُ وَالْوَاجِبَةُ وَالْوَاجِمَةُ الرَّواجِي وَهِيَ مَفَاصِلُ الْمُصَلِّمِ اللَّهِ فِي يَلِينَ الأَنْ الْمُنْ الْمُرَاجِمُ ثُمُّ الْاَسْتَاجِعُ اللَّهِ يَلِينَ المُفَّ تَالُ الصَّعِينُ الأرَّا المَّعْلِ وَلَمْ يَعْتِونُ وَاجِدُها ﴿ الرَّجِبِ الصَّيِّمِ السَّعَدُ تَعْوَلُ مِنْهُ اللان دُجُبُ الصَّدُرِ وَالرَّجْبُ بِالصَّنْجِ الوَاسِّعُ تَعْنُولُ صِنْهُ بَلْدُ رَجْبُ وَارْضُ رُجْبُ

الإندا المنبط بالرب طابت والمحتلف والمنو بتات الأنبيات وهي المعيولات بالرب كَالْمُعَتِّلِ فَوَالْمُعْتُولِ إِلْعَسَلُ وَكُذَكِ الْمُرْتِينَاتُ إِلَّا أَيَّا مِنْ النَّزِيمِيةِ إِفَا الْعُرَبِيلُ وَصُوْرَتِكُ وَزُبِّحُ زِنُ خَافِظُ لِانَقُعُ إِلَّاعَ الْخَلْلَةِ لِمُشَدِّدٌ وَيُخْفُ وَعَدَلُهُ كُلِّعَ لَيه العَلَّهُ يُعِنَا لُدُبُتُ وَيُبْطَلُ عِلَيْهِ مِنَا لِفِكُمُ الْمُكْرَانُ يَتَكُلَّمُ لِلْفَعِلِ بَعْلَمُ كَفَوْلِهِ تَعَالَ وَتَقَالَ وَتَقَالُ وَالْعَالِقُولُونُ وَقَالَ وَتَقَالَ وَتَقَالَ وَتَقَالَ وَنْ قَالَ وَتَقَالَ وَتَقَالَ وَتَقَالَ وَتَقَالَ وَتَقَالُ وَتَقَالُ وَتَقَالُ وَتَقَالَ وَتَقَالُ وَتُوالِقُونُ وَقَالُونُ وَقَالُ وَلَيْكُونُ لَلْ فَيْ إِنْ فَيْعَالِقُونُ فَقَالُ وَتَقَالُ وَلَوْ فَاللَّهُ وَلَيْنَا لَا وَتَقَالُ وَلَا لَا وَلَيْنَا لَا مُعْلِقًا لِهُ لَا مُعْلِقًا لِللْعُلِقُ لِلْمُ لِلْمُ لَا لَقُلْمُ لَلْمُ لَا لَا مُعْلِقًا لِلْمُ لَا لَا مُعْلِقًا لَا مُعْلِقًا لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا مُعْلِقًا لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا لَا مُعْلِقًا لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا لَا مُعْلِقًا لِلْمُ لَا لَا مُعْلِقًا لِلْمُ لَا مُعْلِقًا لِلْمُ لَا لِمُعْلِقًا لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِنَا لِلْمُعِلِقُ لِلْمُ لِ النَّذِينَ كَفَتْ والدو فَدُيدُ خُلُ عَلَيْدِ الْحَالَا فَيَقَالُ أُبِّدُ تَجَلَّلُ قَدَ ضَرَّبُكُ فَكَمَّا أَضَفْتَهُ إِلَى الْحَالَةِ وَهِيَ مَعْ عُولَةٌ نَضَيْتَ آجُلًا عَلَى اللَّهِ مِن وَهُ مِنْ اللَّا عَلَا أَنْظِ وَالْ وَلَيْمَا المُؤْتَثَ والإستان والمحمع فيق مؤجيارة معالى كالتطاف وحتى اللوفيون وته وخبال فدراب وَدُنْهُما رَجْلَين وَرُغُمُ رِجْالًا وَرُهُنَ نِشَالًا فَمَنْ وَجَدَ فَالْمَالِيمُ لِمَا اللهِ عَنْ عَنْ عَلَي المرَنُوجِهِ قَالِيالَةُ وَجَعَلَاهِ كَانَةُ مِنْ لَهُ مِاللَّهُ وَإِنَّ فَعَالَ لِنَّهُنَ جَوَالٍ فَدِمَلَكُ فَ فَالَانِ النَّهُ اللَّهُ وَيُونَكُا فِلْمِونِي عَلَى أَنَّ زُبِّ جَوَّانِهِ وَالزَّبَّةُ وِالدِّبَّةُ وَالدَّبِّ وَالْجَمْعُ الرِّبَكِ \* قَالَ يُحُوالرُّمْنَذِي يَعِنُ النُّورُ الوَجُنِينَ \* اَصْنَى بُوَهُ إِنْ خُنَا زَالْمِرْتَعِهِ مِن فِي العَوَازِسْ لَدِعُوالْفَدُ الرِّبِعِي وَالرَّبِيْ بِالْفَتِي الْمَا وَالكَفِيرُ وَيُعْلِلُ العَارْبِ عَالَ الدِّاجِرُونَ وَالبُرِّةَ وَالسَّعْزَاتِ وَالْمِياتَ الرِّبَتِ فَوَلَلْ مُوسِّ بِالْفَصَالَ مُحْمَعُ يَرُوتَ الفاش أي يَحْ عَلَى وَمَكَان مُرْمِظَ أَيْ عَجْمَعُ وَمَوْت البِل حَيْثُ لِوَمَنْهُ وَالْتِفْ الإبل مِكَانِ عَنَا اَيْ لِرَمَنْهُ وَأَفَامَتْ بِهِ فِي إِلاَمْوَاتِ وَأَنْ يَتِيالِنَا فَهُ أَيْ لَزِمَ إِلَا عَالَ وَلَكِبَنَّاهُ وَأَذَبَّتِ الْجِينُونِ وَأَذَبِّتِ النَّحَابُ فَأَنَّى جَامَتُ وَالإِنْبَابِ الدِّنَوْمِ وَالنَّبَيِّ وَالْزَبِيَّ واجدالو بين وهم الألوث من النّاس فالسَّفاال وكانتي من بني قاتل معه ويتبول كن بر وَالدُّونِ السَّطِيْعِ مِن مِنْ وَالوَّبُونِ وَالوَّبُابِ بِكَيْرِ الدُّالِحَيْنَ فَدَّالِ فَهُمَّ عُوافَ الرَّوابِدُا والبرة ومُصَيِّنُهُ وَنُولُهُ وَعُصُلِ وَيَتُمْ وَعَدِينَ وَإِنَّا الْمُوالِدُلِكَ اللهُ عَسُوالَيْدِ عَلَى افي زُيت وَكُالْهُ وَاعْلَيْهِ وَعَالَ الْأَصْمِعِيَّ عَمْوالِدِ إِلَّا نَهُمْ مُونِيِّهِ وَالْفِيسِمَةُ النَّامِ دُنِيٌّ بِالفَيْمُ مِنْ نَ الوَاصِرَمِينُهُ وَيُهُمُ إِنَّكُ الدَانَسُيْنَ السَّيْنَ إِلَى لِحَمْدِ وَجَدْتُمُ الْوَاصِدِ كَاتَفُوْلُ وَلَاسًا إِمِر مَسْعِدِي إِلَّا السَّكُونَ مُمِّيثُ بِهِ تَجَلَّا فَلَا تُؤَدُّهُ إِلَّى الخاصِ كَانُهِ اللَّهِ فَيَا ثِنَا زِأَنَمَا ذِينَ وَفَجِلاً حِكُلِينَ وَالزِّبَابَةُ الْمُقَا بِاللَّسْمِ شَبِيْهِ أَبِالكَا لَذِي فَ فِيْهَا سِمِهُ الْمُلْكِينِينَ وَوَيْنَا أَمْهُ وَإِجْلِ عَدَ النِّيمَامِ زِنَا بَدُّ الْمُؤْدِرُيب يَصْف الحِمَانَ وَأَثْنَهُمُ وَكَا نَفْنَ رِبَابَةٌ وَكَا نَدُيثِين يَفِيضُ عَلَى القِدَاجِ وَيَعَلَّمُ عَنَ

تلی

وعنيف وسنوب أى فايض في العربي بينه وبنوراسب حية من الفنوب ماد الزهاب وضب الوِّرُونُ وَالزَّاصِبُ صَوْبُ مِنَ السِّدُونِ وَالزَّاصِبُ المَّرِيِّ مِنْ المُطَرِّهِ وَقَالَ يَضِفُ ضَبْعَالَى ولا معنارة من كَاجُر كَمَنا فِيهُا قِطال والطيب مو الزَّجْل خالات النايس تَعَوْلُ رَجْلي السَّى بِالعَيْمِ رُجُلوبَةً فَهُو رُجُلِكِ وَرُجِلِيكِ وَوُجَلِّينَهُ أَيَا تُوطِيبًا وَعُطَن رُجِليكِ وَرُبُّسُ وَطِيْبُ أَيُ لَاعِمُ وَالمَوْطُوبُ صَاحِبُ الزَّطُوبَةِ وَالزَّطَبِ الفِّرِ سَالِكَ الطَّارِ الكَّارَ وَمِنهُ فَوَا يُذِي الزُّمِّةِ مِنْ حِنتُ إِذَا مَعْهَا أَلَ العَيْمِ فَيْ أَنْهُ بِأَجَّدِ لَنَرْ حَنَّا المناة وَالزُجُابِمُ وَهُوَمِثْلُ عُسْرٌ وَعُستُوْهُ وَالرَّطْبَةُ العَيْدِ القَصْبُ خَاصَّةً ما واحررُطبا والجهم تطاب تَفُولُ مِنهُ ثُجَلِينُ العَوْشِ وَكُلِبَا وَرُجُوبًا مَ عَزَلِي عُبَيْدٍ وَالزُّجَانِ مِرَ التَعْوِ مَعْدُوثُ الواطِهُ وَكُلَّمَةً وَجَعُ الرَّكُولِ أَرْطِابِ وَرْطَابِ مِنْ لِرُبُحِ وَرِبّا ع وَحَمْعُ الرَّطِيمَةِ وَثُطَانَ وَذُكِلِ وَأَدْجُلِهِ الْمُنْسُ صَالَةُ وَخُلِمًا وَادْكِلِ الْعَلُّ صَالَ مُاعَلَيْهِ وْكِلِيمًا وَرُخُلِينَ الْعُومَ تَوْطِيبًا إِذَا أَكِلْعَ تَمْمُ الزُّطِبَ وَأَرْضُ مُرْطِبَهُ كُنُنْ الكَلَّارِ ﴾ الزُّعْبُ الحَوْفُ تَعَوُّلُ مِنهُ زُعَبُنَّهُ فَهُو مَرْعَوْمِ الْأَا وَرُعْنَهُ وَلا تَقُلّ ٱرْحَبُ لَهُ وَالنَّوْعَالَةُ الفَرُونَ وَالشَّنَامُ المُنزَعَبُ المُقَطَّعُ وَالرَّعِيبُ الَّذِي يَعْظِزُ جَسْمًا وَالتَّوْعِبْ مَنْ العَلْمُ العَظْعَةُ مِنَ الشَّنَامِو وَرْعِيْكُ الْمُوصَ مَلَاثُنَّهُ وَسَعْلِ راعِد يَنَالَةُ الوادِئ عُالَ الشَّاعِرُ مُونِي هِندِب أَيْسَاللَّ فَيَحَدُد وَدُومِ فَتَرَوْن وَأَنْهَا كُلَّ وَالْإِفْرُ عَبْدُ وَيَتَنَافُونَ عِنْدِ أَيْ مُعْتَالِي عِنْدُ وَالزَّعْبُونِ العَلْقِيف الجنان والزعنونة وزاليسار الشظائه النيطان والزاعب جان وزلاعام والأنفى رُاعِبِينَةُ وَ وَعِيْثُ فِي السِّينِ إِلا أَرُدْتَهُ وَعُبَدٌّ وَوَعَنَّا بِالنِّيرَ مِلْ وَٱرْتَعْفَتُ فِيهِ مِثْلَةُ وَرَعِيْنُ عِنْ السَّمِي إِذَا لَمُ تُوْفِهُ وَرَهِمْتُ فِيهِ وَأَرْعَتُمْ فِي السِّيِّ وَوَعَيْنِي فِيهِ لمعُثَى وَدَجُ الرَّعَنِينَ مِنَ الرَّعْتِيةِ وَالرَّعْدِينَةُ العَظاءُ الكَيْرِينَ وَالْمَيْعَ الرَّعْالِيف عَالَ إِنَّا عِرْمُ وَالْيَالِدُي يُعْطِي الرَّعَالَيْ فَأَرْفَتِ مِنْ وَالرَّعِيدِ الْوَالْمِعُ الْمُوفِ تَعْوُلُ حُوصٌ رَغِيبُ وَسِفَا الرَّغِيبِ وَ فَلَ لَ رَغِيبُ السَّعِوَ وَالرَّعْبُ بِالْعَيْمِ السَّنَّرَةُ أَيُوالُ الْوَتُونِ مَنْوُولُ وَ يَدَرَعنكِ بِالْهُمْ وَعَبَا فَهُو دَعْمُكُ ۗ أَنُوعَنَيْ الْوَعاكِ وَقَرُورُ عَبُكُ رَعَنُا مِنْهِ الرَّقِيدِ لِكَانِظُ وَالرَّبِينِ لَلْتَظِرُهُ تَعْوُلُ رَبِّكُ السَّوَيَّ

وَتُبِرْجُنِكُ تَرْجُبُ رَجُهُا وَتَعَالِمُ وَدُولُو مَنْ جَبِلُوا هُلَّا أَيْ الْبِيتَ شَعَةٌ وَالْبَيْتَ أَعَلَى كَامْنُانِينَ وَلانْسَتَوجِينُ وَقَدِرْجَيْنِ بِوِينَ حِيبًا إِلاَقَالَ لَمُحَرِّجُنَا وَقُولُ النَّا يِغْمَ المَعْلِينَ وكيف تُواحِدُ مُنْ أَصَّبَعَتْ خِتُلُا لَتُهُ كَأَنِينَ مُنْ حَبِيثُ يَعْفِي بِوالظِّلِّ وَفِدُرُ وَخُالِث آنَ وَأَسْعَتُ وَالزُّجْهِي عَنْ وَصُلَّاصْلُاحِ وَإِنَّا يَكُونُ إِلنَّاجِوْ أَفِي الزَّجْبَيِّينْ وَهُمَّا مَوْجِعُ المرز فِقَين وَهُمَّا اَيْمًا سِينَهُ فِي الْمُعِيرِ وَالرَّجِينِ الْمُلْ وَلَيُ وَقُلانُ تَجِيبُ الصَّدِرِ أَيْ وَالنِّيعُ الصَّدِ وتجاليك المجور شعة أفظار الأزص وتجبت الدار وأذجين معنى أي الشعف فال العُلِيلُ قَالَ يَعْرُسُ مُن مُن الدِّحْدُ الدِّحْوَلُ فَظِاعَةِ الدُّمْ مَا إِنْ أَنْ الْمُعْمَا فِي الدُّولِي سَّالَّةٌ وَلَمْ يَجِيْ وَالصَّحِيمِ فِي فَعُلْ بِضِمَ العَيْنِ مُسَعَدِّيًا عَيْرُهُ وَأَمَّنَا الْمُعْتَالَ فَقَدِ أَخْتَلَعُوا كَثُلِكُ عُلِلَتُهُ الْانْزَى إِنَّالَ عُول مَلِونِكُ وَاتَّجَبْتَ الشَّيْءَ وَتَعْبَثُهُ وَالْإِنْجَاجُ جِينَ فَسُلَّ أَبْنَ الْغِوِّرِيَّةِ الْجِبُ لِمَا غَلِالْوَجُوْجَةِ، وَيُقَالِ أَيْضًا فِي جُوْلِلْهُمْ مِنْ أَرْجِبُ وَأَرْجِبِي أَيْ يُوَشِّحِيْ وَسُّاعَيِكُ مُ قَالَ لِلسَّاعِينِ مُ نُعَافِعُهُ الْعَبِي وَهَ لَا وَأَرْجِبُ مُ وَرَجَدُ المسَجِدِ بِالنَّحِ لِكِ عَاجِنُهُ وَالْحِيْعُ رَجِبٌ وَرَجِنِاتُ وَرَجَابُ وَرَجَابُ وَرَبُورَجِي النَّفَّا بَطِيَّ وَهُو مُنالَ وَأَرْجَبُ مِّيلَةُ مِنْ عَنْ اللَّهُ عَالَ الكُمْيَةُ وَيَعُولُونَ أَيُولَتُ وَلُولَا ثُولَا لَا اللَّهُ لَقَدِ شَرَكَتُ فِيهِ بَكِيكِ " وَآنَجِكِ اللَّهُ اللَّهُ لَقَدِ شَرَكَتُ فِيهِ بَكِيكِ " وَآنَجِكِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَتُنْشَبُ إِلْبُهِ الْأَرْجَبِيَّاتُ مِنَ الإِيلِي الإِدْدِية مِكْيالُ ضَعُ إِلَا مِنْ وَقَالُلا حَظِلُ وَالْحُدُونُ كَالْعَنْدَ بِإِلْهِ نَدِينَ عِنْدَهُمُ وَالْقُرْ سَنْعُونَ إِنْ دَبَّالِهِ وَالْاِزْدَ وَالْازْدَ وَالْعَرْضِيْدَ الْعَرْضِيْدَ الْعَرْضِيْدَ الْعَرْضِيْدَ الْعَرْضِيْدَ الْعَرْضِيْدَ وَالْعَرْضِيْدَ الْعَرْضِيْدَ الْعَرْضِيْدَ وَالْعَرْضِيْدَ الْعَرْضِيْدَ الْعَرْضِيْدَ الْعِنْدُ وَالْعَرْضِيْدَ الْعَرْضِيْدَ الْعَرْضِيْدَ الْعَرْضِيْدَ الْعَرْضِيْدَ الْعَرْضِيْدَ الْعَرْضِيْدَ الْعُرْضِيْدَ الْعُرْدُ وَلَهُ الْعِنْدُ وَالْعَرْضِيْدَ الْعَرْضِيْدَ الْعَرْضِيْدَ الْعَرْضِيْدَ الْعُرْدُ وَلَهُ الْعَرْضِيْدَ الْعَرْضِيْدَ الْعَرْضِيْدَ الْعَرْضِيْدَ الْعَرْضُونَ الْعُرْضُونَ الْعُرْضُونَ الْعُرْضُونَ الْعُرْضُونَ الْعُرْضُونَ الْعُرْدُ وَالْعُرْمُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرُونَ الْعُرْدُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرْدُ وَالْعِلْمُ لِلْعُلِيلُ لِلْعُلِيلُ لِلْعُلِيلُ لِلْعُلِيلُ لِلْعُلِيلُ لِلْعُلِيلُ لِلْعُلِيلُ لِلْعُلِيلُ لِلْعُلِيلُ لِلْعِلْمُ لِيلِيلُ لِلْعُلِيلُ لِلْعُلِيلُ لِلْعُلِيلُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلِيلِ لِلْعُلِيلُ لِلْعُلِيلُ لِلْعُلِيلُ لِلْعُلِيلُ لِلْعُلِيلُ لِيلُولُ لِلْعُلِيلُ لِلْعُلِيلُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلِيلُ لِلْعُلِيلِ لِلْعُلِيلُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلِيلُ لِلْعُلِيلُ لِلْعُلِيلُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلِيلُ لِلْمُعِلِيلُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْمُ لْعِلْمُ لِلْعُلِيلُ لِلْعُلِيلُ لِلْعُلِيلُ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْمُعِلِيلُولِ لِلْعُلْمُ لِلْمُعِلِيلُ لِلْعُلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْمُلْعِلْمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُلْعِلْمُ لِلْمُلْعِلْمُ لِلْمُلْعِلْمُ لِلْمُلْعِلْمُ لِلْمُلْعِلْمُ لِلْمُلْعِلِ لِلْمُلْعِلْمُ لِلْمُلْعِلْمُ لِلْمُلْعِلِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ وَهُوَالْأَجْزُ الكِيرِيرُ وَ الْمِوذَابُ لَعُنهُ إِن الْمِيرَابِ وَلَيْنَ الْمُفْضِيكُ وَأَبُونَ مِرا لَمُوَّارِيْثِ السُّعُنُ الطِّوْالُ الوَاصِرُ مِوْدَاتِ وَالْوَرْرَبُ العَصِيرُ وَهُومَ كُمِي الْمَا وَرَكَ الدَّرَاتِ النيضعية فالريوية من حز الجيها أير إذريت، والإدريدة التي يكشونها المبدرة والعادرية بِالْمِيْمِ خَفَقَتُ فَقُلْتَ الْمِزْرَبَانُهُ وَالشَّيْرَ الْفَرَّ آلَهُ فَرَّبَكَ بِالْمِزْرَبَةِ العُودِ الغَيْرُ وَاصَّالْمَ وَالرِّبُهُ مِن الفُّرِين فَهُ وَبِهِ الواجِدِ مَوْرُ لِأنْ يِضِمُ الرُّ آيِ وَمِنهُ فَوَلَمُ أَلاَّ عَلَيْهُ وَزُلُانُ الزَّاوُيِّ وَالْأُوسُ فِيهُ فَهَاسَيهِ كَالْمُورُ لِلِّي قَيَّالِ يَاوَضَالِكُ وَوَوَاوُالْمُفْتَ وَكُالْمُورُ عَيَّارْ وَالْوَصْلَالَ كَاهِدِ إِلَّى وَبُرُو وَالْمَاسِدِ مَعَالَكُهُ الاضْمِعِيِّ يَاعْدِياهُ الشَّيْ فَيَسْبَمَهُ مَعْشْنِهِ وَانْهَا هَوُ المَرْزِالِ فِي وَتَعْتُولُ فُلِالْ عَلَامَ وَرَبُقِطُ وَالْفُمَوْرَ بُولَكُمُ مَوْرَ

ANTERTORIST ON

نڌب

Miles Carlos Hazza

زننب

فِينَهُا لَا لَوْ يَنْهُ وَلَا لُو يَنْهُ الْلِيَّاةُ اللَّهِ وَالْمُدِينَةِ عِنْدَ العَرْجِ وَطَوْيِنُ لَا وَالمُدِينَةِ عِنْدَ العَرْجِ وَطَوْيِنُ لَا وَالْمُدِينَةِ عِنْدُ العَرْجِ وَطَوْيِنُ لَا وَالْمُدِينَةِ عِنْدُ العَرْجِ وَطَوْيِنُ لَا وَالْمُدِينَةِ عِنْدُ العَرْجِ وَطَوْيِنُ لَا وَالْمُدِينَةِ عَلَى المُوالِقِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ لَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلِيلِي اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلِي اللَّهُولِي اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلِيْنِ اللَّهِ عَلِيْنِ اللَّهِ ع وَنَاقَةُ وَكِنَا نَهُ اللَّهِ فَعَلَمُ لِلزَّوْبِ وَأَوْلَتِ الْمُؤْخِلِ أَنْ يُؤْخِبُ وَأَرْكَبُ الرَّجْلَ جَعَلْتَ لِهُ مَا يَرْكَبُهُ وَالرَّ الْكِي مِنَ الْمُسْمِيلِ مَا يَنْهُ فَي فَجِدْج القِلِ وَلَيْسُ لَهُ فِي أَرْضِ مِنْ وَالزُّاكُوبِ لَعَهُ ينهِ وَأَرْتِكَافِ الرُّ تُوبِ إِنَّيانُهَا وَالرَّكْيَةُ مَعْرُونَهُ وَبَعَعُ السِّلَّةِ وْكْبَاتْ وَدْكْبَاتْ وَرْحْبَاتُ وَلِكَيْنِ رُخْتِ وَكَذْ لِلَهَ مَعْكُلُ مَاكَانَ عَلَى فَعْلَمْ إلاَّ فِي بَاتِ النياز فَانْهُمْ لَا جُرِّ كُوْنَ مَوضِعُ العَيْنِ مِنهُ بِالضَّيْمُ وَكَارُلِكَ فِي الْمُضَاعَفِ فَ وَالْأَرْكَةِ الْعَظِيمِ و الوَّحْدَةِ وَبَعِيرُ الرَّكِ إِذَاكُ الْمُ الْمُرَكِ رُحْدَيْدِ الْعَظِيمِ مِنَ الْمُدوَى وَرُكَمَةُ الرَّكِية مِنْالْ كُنْتُ بَكَنْكُ إِذَاهُنْ مَهُ يَرْكُتْنِهِ وَكُلْ لِلَنَا الْمُنْتِ زُكْتُنَهُ وَالرَّكِ البَّي يَكُمْنِكُ الفائقِ قَالَ النَّايِلُ فَوَلِلمَا وَخَاصَّتُهُ فَوَ قَالَ العَدَّ آوَ هُوَ الرَّجُ إِذَا لميرَا وَمُ وَأَنتُكُم لايقنع المازية الخضاب ولأالوشالجان لالجلناب مزة ون أن تلتقي الاركاب وَتَعَوُّلُ فِي رَبِيلِ لَعَضَ فِلِخَا فِمْ وَالنَّمِيلِ فِلْ النَّهِم وَكَثَنَهُ فَيُرَكِّبُ فَهُو مُوكِبِ وَدُيب وَالْمُرْكِبُ أَيْشًا ٱلْأَصْلُ وَالمُنْفِيكُ وَقُلُونُ حَزِيْمُ الْمُؤكِدُ أَبُ كَيْرُ لَمُ الصَّا عَنْصِيه في وَمِد و الارتب واجدة اللازان وكسناة مؤرني خلطاع دلة يوير الازان و فال الزان عالا مرمن كِناآ ، مؤذَّ بُ مُ وَهُو أَجَدُ ما جُازَ عِلْ أَصْلِهِ مِعَالَى وَطَالِيَا إِنْ عَكَا يُؤَقُّنُونَ وَارْضُ وَوَ رَبِيدُ مُكْثِرًا لَنُونَ وَالْأَلْبِ وَالْأَرْبَ وَكُلُونَ مِنْ وَلَوْلِ السَّاعِينَ عَيَا السَّالَةِ وَمِنْ مِنْ خُرِينَ مِنْ التَعَالِي وَ وَجُوْرُونَ وَالْبِيتُ الْمُعَالِبِ وَالْإِدَانِب عَلَمْ الشَّطْرُ وَالْجَمَّاجُ إِنَّ الوَرْبُ الْبُرَاتُ مِنَ الْبَالَةِ جِرْفُ اللَّيْنِ مِنْ وَوْتِهُ اللَّيْنِ حَبَرُوْ اللَّهِي مِيهِ مِنْ لِلنَّا مِنْ لِيرَاوِبُ وَالْيَ لَطْبُ لِنَتْبُ سَوْيًا لِكُ وَوْ لِنَدُهُ كَالِمُ الْيَ أَجُلِبُ جُلِقًا لَحَ مَنْظِنُهُ مِنْ وَرُوْبُهُ اللَّيْلِ الْمُنْ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهِ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ اللَّهِ الْمُنْ ا المنت من ما وُرُوْبُهُ اللَّيْلِ الْمُنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ تَعُولُ فَالْ لَا يَعَوْمُ مِنْ وَيُمَ إِحْ لِمِ أَيْ يَنَا أَسْمَ وَالِيَعِمِ خُوالِكِهِمِ وَالْكِي الاعزابي وويدا إرجلع قاله بمقوات فو يحتراني وأكاروا كاعلام للشي ل رُورَهُ وَرُابِ اللَّهِ لِي يُووب رُورُومًا أَيْ خَنْ وَالْدِيلَ اللَّهِ وَرُومُنا وَالْمَالِمُنْ اللَّهِ مِنْ مُطْلِقُومٍ مِنْ عَلَا يُمْرُونُ بِي وَالْمُطْلَةُ السِّيقًا وَالْمُوتِ حَتَى بَهِ لَعُ الوانِ الخنص والمزوب الألة الذي يووف فيدالتين والوايث يتون ماهني ومالمعفق

الزخيدة وفوتا وزخية وزخبانا بالكشر فيطا إذا وصرته والزجيب المار حوا المراب وَلْوَيْدِ اللَّهِ الْدِّي يَوْمِنِ بِطَالُوعِ مِعِنَا لِرَقِيمُ الإكامِيلُ إِذَا طَلَعَتِ النَّرْيَا عِنَا ا الإكليان وإذا طلع الإكليال عشاد عاميد النر يا والرقيد القالت من ما والمئينين وَالْمُوْفَرَةُ وَالْمُورَ فَمُ لِلْمُونِ عِلَمُ الْمُنْزِفُ يَزْتَفِعُ عَلَيْهِ الرِّوْبُفُ وَوَ الدَّرَالِلَّةَ فِلْمُو وَ أَيْ خَافَهُ وَالثَّرَ قُبْ الْمُنتِظَارُ وَكُرَاكَ الإِنتِفَافِ وَأَزْقِتُهُ ذِازًا أَوْارَضًا إِذَا عُبَيْتُهُ أَيَّاهُمَا فَكُمْ اللَّهِ الْفَي مُعَمَّا وَقُلْتُ إِنْ مُنْ فَعَلَكُ فَيْسَ لَكَ وَإِنْ مُنْ فَيَلِي فَلَي الْمُ وَكُلا مَعْ مِنهُ الزُّقِعِي وَهِي مِرَاطِوْا فَبَيةِ لِأَنَّ كُلِّ وَاجِدِ مِنْهُ أَيْرَ فِينْ عَوَدَ صَاحِيهِ وَالرُّ فَبَية فَوُخَرُ أَصْلِ العُنُونَ وَالْجِمْعُ وَنَتِ وَرْعَبَاكْ وَرَفَاتُ وَرَفَاتُ وَرُجُكُ الْوَقَبَ بَيْنِ الرَّقَبِ أَيْ عَلِيظُ الرَّعَبَافِ وَرُقِبًا إِنَّ أَيْضًا عَالَى عَيْرِ فِيا بِن وَالْعَرْبُ لُلِّينِ الْعَيْرِ وَالِهِ الْمُؤْادِدِ لِأَ نَقُرُ جَفُون وَتُوالزُّ فَيُعْتِدُ لَقَبُ مِلْ اللهِ السَّنَتِينِ لِإِنْهُ كَانَ الْوَقْصُ وَهُوالْإِنْ النَّرَ جَاجِبَ ابْنَ دُنْ الرَّهُ يُومُ جُهِلَةُ وَالرُّ فَبَهُ المُعْلَقِينَ وَالرَّدُوبُ المُولَةُ النَّيْ لا يَعِينُ لَا وَلَدِ وَصَالَ ۚ كَانَهُا سَبِحَهُ وَتُوجِهِ وَكَذَالِ النَّظِيُّ قَالَ الشَّاعِ وَيُ فَلَيُوكَا فَعَلَا إِمَا أَمِّنا ولاكايناعا ومودوفون والروقوب المالة فرات التي يُرفيك عوت ووجهالير الله وَالرِّحُونِ مِن الإِبِلِ التِّي لاَبُر وَامِن الجَوضِ مَعَ الرَّجَامِ وَدُلِكَ لِلْنِيمِا وَالمَنْ وَبُ لِللَّ الذِي سَلِع برن برائيه ورون بينيه والوفي الدّ الدُّ الدُّا وعَدُ الَّذِي وَنَ لَا الْعَوْرِ وَجُامُمُ إِذَا عَابُوا م وَكِب وُكُوبًا وَالرَّكِيمَةُ وَالنَّدِينَ إِلْكُمْرِ نُوعٌ يُمنهُ وَالزَّالِيكَيْب يُعِنَّاك مَرُّ بِنَادِ الْكِيْدِ إِذَاكَانَ عَلَى عِلْيَ عِلْمُ اللَّهِ الْكَانَ عَلَى كَافِي فَرَيْنَ الْحِيارِ فَلْكِ مَوْ بِنَافَادِسُ عَلَى خِالِهِ وَقَالَ عَمَا أَنْ اللهُ الْوَاللهُ الصِلالِ فَارْسُ وَاللَّهَا فَوْلَ حَمَّانً قَالَ وَالرَّ كُنْ أَحْيَا بِ لَا إِلَى السِّنْفِنَ دُونَ الدِّواتِ وَهُمُ العَسْرَةُ فَمَا فَوَقَهَا وَالمَ مُع الذكائية قال والرحية في المجرى إلى المائي عن الرحيف والازكوب الفي الكيور من الدِّك وَالزُّكْبَانُ لِجَمَّا عَهُ مِنهُمْ وَالرَّحَادُ جَعَ زَالِكِ مِن لَكَافِيرٍ وَكُنَّ إِن يُعَالَ عَ زُكَّابُ الشَّفِينَة والمرِّكَ واجز مرواك مرزاك البر والعَقْي ورُكاب الشَّرج مَعْرُون والرِّكاب الإبلُ التِّينَ أَسَازُ عَلَيْهَا الواحِلَةُ وَالواَهِ وَالواَحِدَ لَهَا عِزَلَهَ ظِهَا وَالحِبْعُ الزَّكِّ مِثَالَ الكُّنْبُ وَدُسِتُ زِحالِينَ لِاللَّهُ مَنْ السَّامِ عَلَى الإِلِهِ وَالزَّكُوبِ وَالرَّحْوَةِ وَمُوْالْمُركَبُ نَعُولُ خَالُهُ رُكُونِهُ ولا جَنُولَة ولا جَاءُهُ أَيْ مِا يُرَكُّ وَيَجَالُتُهُ وَبَحْدُ الْحَلْقِيةِ وَقُرَاكُ عَالِمُ اللَّهُ

四日

in

انا

والرئيب الذي بوكل الواجلة ويبهة وتفوا عنه وبتد فلان عدية تويياه والويندة فجة كَوْجُ وَالبِيدِ وَالزَيْمِتُ إِن الرَّبَدِ تَانِ فِالسِّدُونِينَ يُعِيالِينَكُمْ فَلاَنْ حَقَى دَبَّتِ شِدْفَاهُ أَيْ وَفَيْ الزَّبْرُ عَلَيْهِا وَمِن لَا لِيَهُ وُوالزَّيْتُ يَنَّ وَيُقَالُ هُوالنَّكَتُنَانِ الشُّودُ اوْالِ وَوَفَعَيْنَهُ وَالزَّبْرَ صَنْ مِن السُّنَّانِي ﴿ الرَّحْدُوبَ إِلْفَيْمَ وَسَنْ بِإِلَا الْوَالِفَائِظُ لِمُنا الْحَالَ النَّا عُو رُخُونًا إذا عَلْظُ حِمْنَةُ وَأَشْتَكُ خِمْهُ مَو الرَّقِبُ وَالرَّوْمِةُ فَتَيْ قُالصَّالِيدِ وَعِدِ أَنْوَرَ سِلطَّالِيدِ أَيْفِنًا جَظِيمُ وَ العَيْمُ مِن خَشَيِ وَ قَالَ أَنْ الشِّكَةِ وَتَعْضُمُ مَعْتُولَ وَدَبُّ بِالكُنْرِ والكِنارَي وَرَيْنِكُ الفَيْمُ أَزَّرُبُ رُكِّنًا وَقُوْلُ أَنْوَعَيْنِ الزَّرْبُ المَيْطُلُ وَمِثْ وَرَبْ الفَيْمُ وَدُرِيْبَ فَ السَّبْع مَوضِعُهُ الَّذِك يَكُنُنُ فِيهِ وَالزَّرَّا فِي النَّفَاذِينَ مَوْ الزَّرْنَ مَرِسْ مِنَ النَّبَاتِ طَلِيَّاب الزَّاعِينَةِ وَهُوَفَعُلُكُ وَقَالَ لِلْمِائِلِي أَنْتِ وَتُولِ الْأَسْنَبُ كَا فَمَادُرٌ عَلَيْهِ الزَّرْنَبِ مُ الله مَرْ مُرك الزَّعْبُةُ الدُّفْعَةُ مِنَ المالِهِ يُعِنَّالُ وَعَبْثُ لَهُ وَعَبَدًا مِنْ المالِ وَمُعْبُدُ مِنَ المالِ أَيْ دُفَعْتُ لَهُ وَعَبْدَةً مِنْ المالِ أَيْ دُفَعْتُ لَهُ وَعَبْدَةً مِنْهُ وَرُعَتْ مُنْهُ عَنِينَ رُغْبًا أَيْ جُنَعْتُهُ مُ الأَضْمِعِينَ أَرُّدُعَتُ الشَّيْ إِلِا جَلِلْمُهُ يُفَالُّمُ إِيهُ فَأَرْدُعُمُهُ وَخِلَةُ نَاشَيْلٌ بَرُعَبُ رَعْبَا أَيْ بَسُرُ الْعُ فِالوادِي وَإِذَا قُلْتَ بَرَعَبُ بِالذَّاوَ فَالْسَالَعُ فِي مَثْلًا الوادي والرَّاعِيمَةُ الرَّمَاجُ، قَالَ الطِيرَفَاحُ مَ وَاجْدِيَةُ كَالَوْ اعْيِمَةُ وَحُوْدُهُا يُبَادِهُ فَا سَيْحِ الْعِزَاتِيْنِ أَمْوَدِامُ يُعِنَاكَ سِنَانُ رَاعِيمِيْ مِهُ وَأَمَّا فَوَلَ أَبِنِ عَرْمَهُ مِنْ بحاد يقلِكُ فِيها الرَّاعِبُ المادِينَ وَفِي قالُ فِوالدَّيَاجُ وَالاَرْضِ وَالرَّفِيابُ السَّيْلِ كَنْ أَهُ وتَدافعُهُ بِعِنَاكَ سَيْدُكُ مُولِدِتَ بِولِاجَةِ اللَّهِم و الرَّعْبَ السَّعَيْرُاتُ الصَّفَرُ عَلَى إِنسَ القَرْبَ والبنزاخ رُغبت و قَدرَعْبُ الفرح وَعِينًا وأرْغبُ الكُرْمُ وَذَلِكُ بَعْدَ حَرِي المناوينية وَٱلْكَفِينَ السَّعَنُ إِذَا بَدَتَ يَعْدُ لِكُلِّي وَٱلْأَلْفَيْتِ الفَرْخُ كُلَّكُ زِيْسَنُهُ يَذِينَا كِفِ اللَّهِ مِنْ الزَّعْوَبُ المارُ الكَذِيرُ وَ قَالَ الكِيْرِينَ وَوَلِهُ كَيْمِ زِلْقُلْتِ مِنْ عَيْلَةُ " ثَوَّا اطادَ بَجْنٌ مِنْ عَنْ الكَلْ رَغُوْبُ مُ قَالَ الْكَافِمِينَ الزَّعْدُونِ البَولِ الكُنْ وَ وَنَدِّنْ الْجُورُدُ فِي حَجْدُوهِ فَأَنْ فَالْ أَيْ أَجْدُلْتُهُ فَتَرْخُلُ وَطِنْ يُونُ رَفَتُ أَكُ صَيِّقُ مَ قَالَ أَوْدُ وَيْبِ مَ وَمَتْلَفِي صَلِّ فَرُفِ الزَّاسِ عُرِجُهُ وَ مُظَاذِبُ زُقْتِ أَمْيَا لَمَا فِيجَهُ وَيُرْدُكِ رُفْتُ إِلَيْحَ مِنْ الْمِثْلَيْبِ الْأَدْبَتِ عَلَا أَنْعَلَ فيب النَّسْنَا ظِوْتَهِ يَوْنَتُ مِنْ الْمِتَوْفُلُ لِ وَلَهُ أَذْيَبِ مِنْكُونَهُ وَإِدَامِةٌ مَنْ أَلْمِن الْمِنَاجِ وَالْأِرْنِينِ الدِّعِينِهُ قَالَ السَّاعِولَ وَمَا كُنْكُ فَلَّ قَبُلُ قَبُلُ أَرْبَينا مُهُ وَالْأَرْبَ العَداوَادَ

المُلْ الْوَعْمُ مِي إِذَا حَنْوُ اللَّهِنَ فَقُو الزَّافِ فَلَا يَوْالْ وَلِلْ أَشْمِدُ جَعْلَ لِبِدْعُ وَبَهِدُهُ وَأَسْمِهُ عَلَالِيهِ مِعَةُ لِقُوالمُنْشَرُ أُومِ لِلإِلِى المِنامِ اللهِ مَنْ مَنْفَعُ فِي أَسْمَنا مُنْ وَالنَّ وَالْمَنْ وَالْمَ عَيْفَالَ أَوْمَا عِيدِ دَائِمًا وَمَنْ لَكَ إِلَّهِ إِلَيْ الْمِلِكَ الزِمْ، تَعُولُ إِنَّا الْمَا عَلَا الْم وَلَيْنَ عُونَهُ وَرَابِ الرَّجُالِ وَالْمُعَلَّعُ فَقَلْهُ وَتَأَيَّدُ وَرَايَتُ فَلَانَا رَائِيا أَي هُمُوكِكِا خَا فِرًا ا وَفُورُ رُونِ إِن عَنْ أَن خُنْرُ أَوْ الْأَنفُسِ فَخُنُولِ عَلِين وَهُ اللَّهِ فُن الْخَنْفَامُ المنت مُرْ فَاسْتَنفُولُوا تومَّا وَفِقاً اللَّهِ فَالْدُ عَيْرِ وَامِنَ الرَّائِ مُعَلَيْنُ واسْفَالَ يشترُهُ فَأَمَّا غَيْمَ مِنْ مُرِّدً فَا كُفَّاهُمُ الفَوْرِ زَوْمَ فِي زِياماً وَاحِدُهُمُ رُوْنِانَ مُوَقَالَ الْأَصْمَعِينَ وَاحِدُهُمُ رَالِيَتِ مِنْ لَمَا إِنِّي وَمُو فَيْ وَهَ اللَّهِ وَهَلَّالَى مُومِ رُّهِبَ بِالْكُثْرِ يُرَّهَبُ دَهْبَةً وَرُهُمًا بِالضَّيِّ وَرُهَبًا بِالغَيْرِيُ وَالْمُنْ فَ وَرُجُلِ رُهُبُونَ ٥ يُعَالَ وَهُبُونُ حَبُرُ مِن جُونِ اللَّهُ لَأَنْ تُرهَبِ عَبُرٌ مِن أَنْ تُوجَعُ وَتَعَوْلُ وَهُبَهُ وَأَسْتَرُهُمَ بَهُ وَالْفَافِعُ وَالدُّ اهِبُ وَاجِدُ زُهُمْ الْ النَّصَالَا فَي وَصَعْبَدُ وَالرَّهُمَ الرَّهُمُ الرَّهُمُ الرّ مَّالَ الْمُصْمِعِيِّ الرِّهْ فِي النَّا نَدُ المُهُرُ وَلَهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ النَّصَالُ الرَّقِينُ مِرْفِضًا إلى المُعَامِ وَالحِيمُ تفاسه قال الستاعور والت شيعاع عنى وعيده في ريفن يفات وعيداد الجدمة والزَّفالة عَلَىٰ وَلَا الشَّخَابَةِ عَفْلِم وَلَا مُسْتَرِفُ عَلَى الْمُظْلِي مِينَا لِ اللَّهُ الرَّبْفِ الشَّحَ وَالرَّبْ مَا ذَا مِكَ مِن أَمْرِ وَالا مَعْ الرَّبْ فَي إِلْكُتُمْرُ وَرَهِي النَّهُمُ وَالسَّكَ وَذَا يَفِي فَالْكُ إِذَا تَرَايُسْ مِنْهُ مَا يَنْ بُكَ وَتُكُرُ هُونُ وَهُ ثَوْلِ لَقُول أَوْ اللَّهِ فَالِن اللَّهُ مَا يَن بُكَ وَاللَّهُ مَا يَن اللَّهُ مَا يَن بُكُ وَاللَّهُ مَا يَن بُكُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَنْ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ وَارْابِ الرَّجُلِ عَالَادُ أَوْتُهُ فَهُو مُنْ يُسْ وَأَرْنا وَفِيهِ اللَّهِ مَنْكُ وَالْمَنْمُ مِنْ يَهِ إِذَا وَالْمُنْ مِنْهُ مُانِينِكُ وَدُيْكِ الْمُنُولِ وَالدِّ الدِّهِ مِن وَالدِّيثِ الدَّاكِةُ مُو قَالَ السَّاعِيثُ مَصَيْنًا مِنْ تَعَامَةً كُلِّرِيبِ وَحَيْثُرُ فِي أَجْمَعُ السَّيْوَا ﴿ فَمَ ذَانَبَ الزَّجُلُ وَأَدْذِانَمِ إِذَا جِمَلُ مَا يُطِلِينَ وَأَسْرِعَ المَسْنِي وَقَالَ وَأَدْدُانَمِ القِرْبَةَ وَإِنْ سَمَتَ وَالْ وَدَاهُ مِلْ الْأَجْلُ الْوَاسْرِبُ مِنْ وَالْمَدِيدُ الْمُ الزَّمْ الْعَلَالْ الْمُعْرِقْ الْ طُولُ الشَّعْرَ وَكُنْوُنُوا وَبَعِيمُ أَزَبَ وَلَا يَحَادُ يَكُونَ الْارَجَ إِلَّا نَفُولًا لِا نَهُ تَعْبُدُ عَالِهَا جِبَيْهِ شْعَيْرَاتُ فَإِذَا خِنْ بَنْهُ الْوَيْ نَفْدُم فَاللَّهُمْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ مِعِيامٌ أَدَّبِ أَيْ خَفِيْنِ كُلِيرُ النَّبَابِ وَالاَّبَابِ وَالاَّبَابِ وَالاَّبَابِ وَالاَّبَابِ جَعُونَا اللهِ وَهِيَ فَادَ فَعُمُ اللَّهُ مُن لِللَّهِ فَي فَقَالِمُ اللَّهُ فَيَعُولُ أَسْرَى مِن إِلَهُ وَفَشَرَتَهُ مِقَاللَّاهِلَ ال أينج لمزة ما وعد الله علي الأشمة الآذان وعبداما وازنت التمن أي دَنت للعروب

الرسر

الكتين

يَعنى بديم المي والشبابة فرالأضابع اللِّي تلي الإيها ورد الشيابة العيم والحب مع عَجَابِ وَمَهُونِ وَسَجَافِكِ وَمَتَجَبِكَ وَيُعِي فَالْمَجْرَ حَدِرُنَهُ فَالْجَرُ وَمُسْتَحْرَ عَلَيْهِ أَيْ أَدَارَ والتعتب سِنة الإلك والشرب وزجان تعويد الف أحواد شروب وتعجبان التمود حل مِن إلِل كَان لَشِنّا بَلِيعًا يَفْق ب بِدِ المَنظَل في الْبَيال م والسِّعاب قِلْ لَهُ البِّي تُحَكَّدُ مِن مُحِ وَعَيْرُولِكُ وَمِنْ الْمُوالِمِ وَمَنْ وَلَلْمَعُ مُعْدِد مُو المسّادِب الدَّا عِدْ عَلَى جَعِهِ وَاللَّاصِ قَالَ السَّاعِرُ ۗ أَنَّ سُرُنْكُ وَكُنِي عَبْرَ عَرُوبِ أَهُ وَشَرَبَ الْعَيْا يُسْرُبُ سُرُومًا إِذَا تُوجَة الدُّعْيُ فَالَ التَّعْلَقِينَ وَكُلُ إِنَّائِنَ فَالْبُوا قَيْدَ فَيْلِمِ وَيَحْظَفُنَا فَبِدَهُ فَهُوَسُأَاتِكُ وَمِنْهُ فَوَلُهُ مَعْ الْي وَمَنْ مِهُو مَنْ عَنف اللَّهِ إِللَّهِ لَوَسْ أَزَّتِ بِالنَّمْ الْمَا الدور والتّرب بِالعَنْ فِي الإيلُ وَهَارُ عَيْ مِنْ المناكِ وَمِنْ مُ فَوَالْمُ أَدْهَبُ فَالْ أَنْهُمُ سَرَّبُ أَنْ لا أَزْدِ إِللَّا تُدهَ حَيْثُ شَا وَ فَ أَيْ لا خَاجَةُ لِي فِيكُ وَكَا فِلْ إِلْمَا لِمَّةَ فِينُ لُونَ فِي الْعَلَ أَقِ الرهيعي فالاائدة متزب فتطلق بعل والكلية والشرب أيضًا القلزيق عراد بد بُعِنَالُ لَهُ خَلِيلُهُ شَرْبَهُ وَمُالِحُوالرُّهُمْ فِي خَلَقَى فَيَاسَوْبُ أَوْلاَهَا وَهَجْهَمَا وَمِنْطَفِيلًا لاجي الضَّقَابُ صِنْهِيمُ وَقُلُانُ أَمِنُ فِيزِيدِ بِالكَشْرِ أَيُ فِي مَنْ مِنْ وَقُلانُ وَاسْعَ السِّرَبِ أَيْ رَجْعَ البَّاكِ وَيُعْلَالُ أَنْهَا مَرْ فَيْ سَرْكُ مِنْ فَظًا وَظِيًّا وَوَجِيزَ فَلِسَّارَ أَى فَطِيع مُن وَتَعَوْلُ مِنْ إِنْ سَرُ بِلا إِلْهُمْ إِي وَطِعَهُ وَن فَطَاوَحَلِ وَعَيْ وَظِنا كالدِّفَالْوَمْ يَصَافَ مَالَّانَ سِوى مَالصَّابَ الرَّبِّ صِهُ وَعُرْ بَدُ وَالْحَافَ بِهِمِ أَجَالُوا لِمُؤافِل وَجَالَا وتفال الشافلان بعيد المنزية أع بعيد المتذهب فال الشدفياكة غِنَهُ وَمَا مِنْ الْحَارِي الْإِلَى مِينَ صِنْعَالِ وَبَينَ لِكِينَا هِمُعَالَتَ الْمُنَا أَنْ مِنْ بَعِيمٍ والثَّيْنِ مِن بالتجزيك المناة يستدي والمواجه وبجوطا فالذوالومتن كأنة ورج لامفناته شوم فالأنوعيد وأووك يكنز الزاء تغوانهنط شريب الموادع بالكنور تشرب شوكا فيي تزرية الااسالية والشرب المسايرة في الروض تفوا اسمب الوجيدي في شريد وأسرب يَقُالُ مِنْ وَعِنْدُولِكِيْلُ وَهُوَانُ مِعَتَ عَلَيْدِلِكِيلِ مِنْ أَبَدُ مِنْ رَبَةٍ وَفَيْرِ وَلِ الْخَافِر اَفَلْ وَلَيْفِ يعتقا ويسترة وتعوا أيمات تبد العرابة إواضبيت فيها الما وببتا غيوا الحدوث فنشبة وَالْمُسْتُنْ مِنْ يُضِعُ الرَّبِو الصَّبِينَ المُسْتَلِدِينَ الدِّكَ المُخْلُفِرُ الصَّدِدِ إِلَى السَّنَّى وَقَالَ الْحُدَالِينَ

وَالأُذْيَبُ النَّصْبَالَةُ الِّي يُجْرَى يَبِرُ الطَّبَا وَالجَنُوبِ قَالَ أَوْعَلَيْوْد الْي مُولِ الشَّاعِير مَهُ عَيِسْ لَدْيَبُهُ \* صُولُولِ الْكَلِيرِ : الْوُلْكِيدِ الْحُرْفِي مِنْ اللَّهُ لَيْبُ وَهُو العَدْرَة فَ المنت من أبوعيود شاء بدالزيك شائبا إذا ختفته حتى عُوت والشائب أيصنا الوزخ والمنه والنتووي والمساة ب مثالة ومنوسط الاالقتا والأأن أباذؤبي مُرْكَ عِنْ وَفِولِهِ يَبِينَ عُشْنَا (العَسُلِ مَا بَعُلَظْ فَمَا فِيهُا مِسْابِ فَأَصْبَحَ يَسْتُرَ فَي مَسْتَلَ السِّيْقِ آذا وسيط فالمستد فعلب والشيئ كاتران وشائي الشفاة وشعته كم التست الشع وفرسته بَسُبُهُ وَسَيْدُهُ إِنْ اللَّهِ عَلَى عَظِعَهُ وَطُولَةٍ مَازًا يُعْدُهُ مُنْدُ سَبَدِهِ السَّالَ مُرْدَمِن من الدَّهْرَ كَفُولِكَ مِنْ دُنْمَنَ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْمَةً لَمُ وَالدَّمْ وَ الشَّبَهُ الاسْتُ وَسُبَهُ المَنْ الْمُعَدُهُ الله فيالسّبَة ومَ وَعَالَتْ فَعَالِكُ وَنَفْ بَعِنْ مَالِكِ بِالْسُبْتِ مِنْهُ عِنْ المِنْ صَعَبَ مِنْهِ بِأَيْتُنَ مِن شَطِيبِ فَاطِعِ يَعَثُ إِ العِظَامَ وَيَهْرِئُ الْفَصَيْفُ يَعْنِي مُعَا فَرُهُ عَالِبٍ وَسَجَهِم فَعَسُولُهُ منت سُرَيْع وَسُنَ عَفَى وَالسَّنَا فِي النَّفَا فَيُ وَالسَّنَا فَ النَّفَا عُنْهِ وَالْفِي مِنْ النَّفَا فَي الشِّبابِ وَيُعْالُ صَارَهِ زُوالامْرْشُتِهُ عَلَيْهِ والمَيْمَ أَيْ عَازًا يُسْتِي بِهِ وَرَجُل سُبَوْال وَعَلَيْهِ النَّاسِ وَشَهِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ عَالَ السَّاعِرُه لانسَنْ مَنْ يَنْ فَلَنْ مَنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الرَّمَا الكِمْ فَي السِّبَ السَّالليمارُ وَكِدُ إِلِدًا لِعِلَا مُنْهُ وَالْكُنْ الشَّعْدِينَ وَاسْتَهَدُ مِن عَوْفِ كِلْوَلِاكِتُ مِنْ وَالْتَالِيَوْقَال المنزع عُزا مد والبنة للبنال في لُعنَّة ه من الله علا أَنْهُ فَوَانِيهُ وَلَا يَعَلَيْهَا مِنْ مِنْ المرزا ومنالوكف للبوعز الفاء والشبوب الجال فالساساء مَّةِ النِّينِيفُ لِمَا الشَّهُوبِ بِطَعْيَةِ تَنْهِ الْعُقَابِّ كَالْكِظَّالِمِينِ مِنْ وَالشَّيِّ شُقَّةُ كُنَّا إِلَيْفَ والشبنية فرشاله والميه التبوت والشبائب عالالا جزه ينبز أولت الميدنون شَبَالِيُّنَا وَجِيدُ هَا وَيَصْفِقُ مَ وَإِيلٌ مُسْتَنِينٌ أَيْ خِنَانُ لِأَنَّهُ يُعَالَ لِمَاعِنَدُ الإغاب معا فَاتَلَهُ اللَّهُ وَيُعِنَّالَ يَلْفَعُمُ أَشْبُو بَهُ مُبِنَتِنَا فَوْنَ بِهَا ﴿ وَالشِّبَ لِلْجِيلِ وَالشِّبَ أَلِمُا كُلُّ عَلَّى يُتُؤَشِّلُ بِدِالْعِنْ يُرْدِ وَالشَّبُ لَعِيلًا فَ قُرَّالِيدِ وَأَسْنِا فِ الشَّمَا تَوَاجِيلًا وَ فَلِ الْإِعْشَى وَرُقِينَ الشَّبَابُ التَّفَارِينَ لِي وَاللَّهُ مُسْتِينَ الْأَسْلِابِ وَصِنْهُ النَّسْيِينِ وَالسَّيْدِيثُ شَعَلُ الفَّاصِيَةِ وَالغَيْرُفِ وَالدَّنِّ وَالمُسْتَكِينِ لِلْمُأْرَةُ يُعَلِّا لِلْمِ شَبْتِينِ وَمُلَدُ سَنا سِن مُهُ وَمُولُ النَّابِفَةِ ﴿ يَوْفُوالْيَعَالِ عَلِينَ الْحُيزَالَهُ مُجْ يُونَ بِالنَّجَالِ يَوْفُوالسَّنَا شِيب مُ

5

"Sile

النك

كَانَ اعْنَاقَهَا كُوَّاتُ سَائِفَةٍ خِلَاتُ لَفَا يُفَدُ أُوهَيْسَنَرُ سَيْلِكِ وَوَيُوكِي بِالطَّيِّ فِرَفَعُظِم الأون مَنَا أَبِيفٌ صَنْرٌ بَيْنَ وعَيِنصْتُ مِن أَبِي عَلَى عِدْ فِي وَالْمُسَرِّبُدُ بِالْفَيْحِ واجِلَةُ المسّالِيب عَنْ سُلُكُ لا جَمْ لَ عَلَيْهِ وَسَجَّةً سُلْبُ لاور وعَن اللَّهِ وَهُو اللَّهُ سَلِيبٍ نَعِيالُ الْعَني مَعْقُولًا وَهِيَ المَارَاهِي وَالشَّرُ اللَّهُ لِلَّهُ مَرَّاهُ فِي أَلَّهُ المِّمَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَا وَالْإِنْ أَوْدُ بِالْفِيِّ الْعَرْقُ لِهِ اللَّهُ وَلَالَ فِلْ سَالِيْدِ مِزَ الْعَوْلِ أَنْ فِي فَوْنِ مِن وَ عَا وَجُهِ ٱلارْضَ وَيُوضِفُ بِعِالِانِ إِنْ دِرُونَ الدِّكُورُ مَعْ قَالَ ٱلاَصْمِعِي فَوْهُ تَحْرَى شَعِالِينَ وَالسَّدُ إِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ أُومِ وَكُولِكَ السِّمْ لِينِ وَالسِّلْبُ أَيْضًا كِلَّا اللَّهُ وَمُووْفِ بالبئن تُعَمَّلُ مِنْهُ لِكِبَالُ وَهُوَ أَجْعَى مِنْ لِيفِ المُقَلِّ وَأَصْلَبُ فَ بِالْمَايِنَةُ مُنْمُونٌ مُقَالَكُمُا و متغب بالكتريسغب شفكا أي الحفي مناعب ومتغبال والمراف سفيه لله منوق الشَّالِّينَ فَا الشَّاعِنِ فَنَسُنَسُو لِللَّهِ وَهِي الْأَلَّةُ كُمَا مُسَنِّسُ كَمَا قَالِ سَلَّا وركنيم وُومَسْعُبُهُ أَيْ دُومِ عُلَاعَةٍ مِن الشَّقِبُ العَرْبِ وَمِنهُ لليكِينَ لليَادُ الْجَنَّ مِنْقِيهِ وَعَدِينَةِ مِنْ إِلَا لَهُ إِلَكُ مِن اللَّهُ وَاسْقَدْ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّه الأَحْمَةِيْ مَ وَمِنهُ فَوْلَمْ النَّلَبِ النَّالَ مِن وَالْتَ الْوَبِ مِن النَّوْفِ النِّي أَلْفَتْ وَلَذِ كَا لِعَتْ يُر النَّاقَةِ وَلاَيْنَالُ لِلْأَنْتُي سَعَبَهُ وَلَا يُعْلِينًا إِلَا فَي وَالسَّفْيَةُ فِي الْحِسْةَ فَي الْحَ غَنامِو وَالْحِيْحُ سُلُبُ وَٱسْلِبَوْ لِنَا فَعُدُ إِذَا كَالْتَ لِلَّهِ فَإِلَىٰ وَفَنْ مِنْ مُثَلِّبُ لِلْقُوالِمُو وَهُو الخَفِيهِ أَنْ فَوْالِنْ وَدَكُلُ شَلِدُ الْهِكُونَ فِالْتَلِعِينَ وَتُوزُ سُلِدُ الْمُلْعِي فَالْفُرْنِ مِي المُسْلَقِ الاعتين في خِلَا وَجُنِينًا مَا سَقِيةً فَوَدِلَ مَهْضُومَة الجَسَامِ عَلَا أَنَّا لِعُهُ عَيْ الْفَصَّدِ بَعُذِمِ المستقيم يُعِنَاكِ عَلِين مُسَلِّعِينَ أَيْ مُسْتَافِي وَقَدِ السَّلِيَةِ السَّلِينَ اللهِ وَالْمِنَالُ العَوْدُ وَنَاقَة مُنْ عَلْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَهِ اللَّهِ لَوْنَ وَقَالَ عَزَّاتُ مِسْفَامًا لِعَمُ لِأَسْقَابًا عَنْ إِذَال مُسْلَحِيًا كَأَنَهُ عَلَى الدِّن صِبْعَال تَقَطَّلُ أَمْلُ مَهُ السَّلَهُ فَعِير الفَرَّض فَوْلَهُ أَسْعَنَا فِعُل لا يَعْتُ وَ السَّعْثِ الطَّوْ الْمِرِكِ سَيْ مَعَ تُزَالَةٍ وَالسَّعْ وَالسَّعْ العَلِولِ عَلَى وَهُولًا دُفِي وَ دُقَالُهُ أَنْ بِالصَّادِ وَصَعَ أَعِمُ وَالِيَّ مَنْ مَنَا مَعَالَ إِذَاعَدَا عَنُودُ لِلْإِبَاءُوالِشَّ فِيْبَةً مِنْ لَهُ مِنْ سُكِفَ الْمَاءُ سَكِيفًا أَيْ صَبَابُمُهُ وَمَا الْمُ مَشْكُونِ ٱسْلَيْتِ وَإِذَا قِيدُ أَجْلَقَتِ وَإِذَا أَنْتَصَبُ أَتِلَا كُتُ مِنْ مَصَى سَنْتِ مِزَالِدَهْ وْمَثْنَدُ الْمُنْتَوْفَةُ مَنْ اللَّهِ تجزي على وَجه الأنظ فرعيز جَفْرا وسَكَمُ الحالة بتعنيه مثلوثا ولَشَكارًا وَأَنشَكَابًا وَسُنْكِنَهُ اللَّهُ اللَّهِ النَّاوِ لِمَا أَنْهُ الْمَا يَعَهُ وَعَرَفِهِ التَّا أَنَانُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ لِعَدْ عَيْ وَمَالَا السَّاوْدِينَ قَالَ الشَّاعِيزُ فَ وَالطِّاعِنُ الطِّعْنَةُ النَّهِ اللَّهِ الْمَا المَّ القولم في الجنع شنابِ وَفَيْ مُن سَيْكِ بِكَسُواللَّوْنِ أَكُ لَكُونُ الجنوي والجنع سَنوب و مُنْعَنَةِ مِن وَمِلا جَانِ أَسْكُونِ مَ وَمَالاً مُثَلَّ أَيْ مَشْكُونِ وَضِفَ بِالْمُصْدِرُ لَعَوْلِمِ صَالَتُ عَمْدَتُ وَمَالِكُ عُودُة وَالشَّكِيلِ أَيْضًا صَرَّ إِن مِن النِّيابِ وَفَي مِنْ سَكَتِ أَيْ دَنِيعٌ مِنْكَ فَيَ السَّهِ فِ العَالَاةُ وَالعَوْسُ الوَاسِعِ الجُوْبِ وَبِيْرُ سَمْدَةُ بَعِيْلَةُ الفَعْرِ وَمُسْهَا فَيُ بِفَتِي الْحَالَ والشَّكَ بِالقُرِّ بِكُصْرُ بِصِيرُ السَّيِّي طَيِّدِ الزَّجِ وَقَالَ الْكَيْنِ يَفِيفُ تُورُّ اوَجُهُ عِلَى مَ أبضًا وجَعْزُوا فَأَسْهِ مُوا بِلَعُوالرِّمْلُ وَلَمْ عُنْ الْمَا وَاسْتَهَ الْمَا وَاسْتَهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّاللَّالَّاللّ وأسهب لترجل إذا اكترم والكلام ففؤ مشهر يعنج الهاآؤ والايما أكبنزها وهو الدرم كَانَتُهُ وَنَ يَدِي لِلْعَزَادِ مَعَ الفُلْ أَخِرُ لَوْمَالِينَفِي لِلسَّكَ مِنْ الوَاحِدَةُ سُكَنَهُ وَسُكَافِ كَانَتُهُ وَسُكَافِ مِنَا الْمُعْنَ السَّعَ وَالسَّلَافِ مَعَ الفَلْ الْمُعَالِحِينَ مَعَ الفَلْ الْمُعَالِمِ وَمَالُ وَالْمُعْلِمِ وَمَالُ وَالْمُعْلِمِ وَمَالُ وَالْمُعْلِمِ وَمَالُ وَالْمُعْلِمِ وَمَالُوا الْمُعْنَ اللَّهُ وَالسَّلَامِ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ وأسهب الرجز على المهدة فاعله إذاذهب المنتق الميته مع السيد العظاد والسيوب الزِّخَاذُ وَالشَّيْفِ مُضْدِرُ مُنَابِ الْمَنْآدُيَّسِينِ أَيْ جَوْلَ وْالْشِّينِ بِالْكَثْيِرُ مُحْرِي الْمَارَوَالْسَابَ متلفي الشيئ سرايا والاستنكاب الإختاك من والسَّال بدوالدالسُّال على المَّال بدوالمالسُّال على المُنابِ وَكُنْبُ عُلَانٌ عُوكُ أَيُ يَتَجَعُ و أَنْسَا مَنِ لَهِ يَعْدُ حُوف و تَسْتِينُ الدَّابَّةُ تُؤكُّمُ السِّيفَ حَنْتُ شَالَانَ وَهِيَ نِينا بُ المَا الْيُمُ السُّودُمُ وَاللَّهِ عَلَا لَهُ فَالشَّلْمِ السُّنَّةُ وِوَ فِي لَامِسُاحٌ م فَعُولُ مِنْهُ والتَّالِيَّةُ النَّافَةُ التَّحَكَانَتُ نُسْتِتُ وَلَا الْمِلْيَّةِ لِنَدْرٌ وَكُوه وَفَدِقِلَ أُمِّ التَّي برُو كَانْتِ تَسْتَبْنِ الْمُرَاثُةُ إِذَا أَكِدُ فَ مُعَنَال بِلَا فَعِدا لَهُ عَلَى أَنْ وَجِهِ وَالتَّسْلُ فَلْبَاوُن عَلَى عَنْ إِلَى النَّالُهُ الدَّاوَلَةِ فَ عَشَرْهُ ٱلطِّينِ خُلَقِينَ إِلَاتُ سَيِّيدَ عَلَيْ لَوْكُنِهِ مَلْمُ لِللَّهُ وَلَهُمَّا ووج والمشاكب النَّافَة إذا اسْرِعَت في منظرها حقى كالمنها عن حرفه ما والقلب آدِ الصَيْفَ جُنِي مُونَ وَإِدْ أَمَا نَتُ الْكُهُا الرِّجَالَ وَالبِّنَالِ جَيْعًا وَيُحْرَثُ أَدُن بِنَتِهَا بِكُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ والنَّهُ قَالَ أُوالزُّمَّة بَضِفُ فِوْاحُ النَّفَا مَهِ سُع

يَسْعَتُ جُونَا أَنْ جُونَ أَوْهَلُكُ بِهُو جُبِ وَجُبُ تَسْعِيلِ بِالعَبْرِ خُوبًا فَهُو سَاجِبِ ان خالك وسيحدة الله يتعبه عجبا التي أهلكة بتعبري ولايتعدى يعال المالة شجيه الله وعَجِيهُ الشَّاجَوَلَهُ وَتُحْبَدُ أَيْمًا سَعَلَهُ فَالدَّاسُ السِّلَيْنِ وَعَرُ السِّسَاجِكِ أَيْ سَّدِيدِ النَّعِينِ وَسَّحَيَةُ رِسُحَابِ أَيْ سَبَّةُ مِيْدِادِهِ وَالسَّعِينِ لِلْسَّنَدَةُ النِّي للْعُ عَلَيْما السَّاب والشخوب أعي أفراع بوالبيت فالألحث لئ يقيف الزماح وهر مقا فيامركالشيوب وَيَسْتُونُ إِن يَعْوَجُ وَ يَعْظِلُ مَا وَ شَجِبَ حِنْهُ يَسْعُ فِي الطَّيْمَ شَعُومًا إِذَا تَعْبَرُهُ قَالَ اللَّيْوُ أَنْ لَوَّ لَبِ مَ وَقَدْ مِهِ وَاعِيْنَا مُنْهُونِ كَاللَّهُ مِنْ السَّوْمَا مِنْ لَلَّهُ الطَّعْ المُولَ وَسَجِنْ حِنْهُ إِلْفَتِيْ شَجُوبُهُ لَفُهُ وَمِيدِ حَكَمَا هَا الفَرَّادُ مِنْ الشَّحْفِ الصَّحْمَ المُسَارِّقُ الدِّن جِنْ عُلْبُ وَوَالمَنْ عُبِ وَلِاللَّهِ وَعُبْ وَلِاللَّهِ وَعُبْ وَلَا رَضِ لَكُ يُضِيبُ مَنْ وَالْعَلَا والشخب الفنف المطارة تفول تفخر اللبل يشغب ويشغرب ومينة فول الكثيب وَوَجُونَ فَي وَمُونِ الفَيْنَاةِ سَجِيعُهُا وَلَمَ مِنْ فَالْكَرُ الْمُقَالِينِ صَنْفَتُ الْمُ وَلَا تَعْفُر فِي الْمُولِقَ بْعَالْ إِنْهَا لَا عَنْ وَ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى وَقَوْلُمْ عَنْ وَقَدْ تَنْشَخِيدِ وَمَا أَيْ سَنْفِي وَ وَالسَّنْفُونَةُ وَالْمَا عَنْ وَمُوالْمِنْ عَنْ وَقَدْ تَنْشَخِيدِ وَالسَّنْفُونَةُ وَالْمَا عَنْ وَمُوالْمِنْ عَنْ وَالسَّنْفُونَةُ وَالسَّنْفُونَةُ وَالسَّنَّا وَالسَّنْفُونَةُ وَالسَّنَّا وَالسَّنَّا وَالسَّنْفُونَةُ وَالسَّنَّا وَالسَّنِّي فِي وَالسَّنَّا وَالسَّلَّا وَالسَّلَّا وَالسَّلَّا وَالسَّلَّا وَالسَّلَّا وَالسَّلَّا وَالسَّلَّ وَالسَّلَّا وَالسَّلِي وَالسَّلَّا وَالسَّلَّا وَالسَّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّقِيلِ وَالسَّلَّا وَالسَّلَّا وَالسَّلَّا وَالسَّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهِ وَالسَّلَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّلَّا وَالسَّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقِ لَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالسَّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِي اللَّهُ وَالسَّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ والعد شناخي الجال وفي دوومنها مو الشَّدَية بالعَّويْكِ مانع كلُّ وما تعرُّق مُ الْعَظَّالِ السَّجَوْدُ وَلَهُ فَي لَيْهِ وَلَلْحِمْ لِلسِّرَافِ فَالْ الْكَرْرِينَ اللَّهُ اللَّهِ فَالْسَافِ فَالْمُ اللَّهِ فَالْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالمُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَالمُعْلِقُ فَالمُلْعِلْمُ فَاللَّهُ فَالمُلَّالِي الْمُنْعِلْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالمُلَّالِي الْمُنْ اللَّهُ فَالْمُلْعِلْمُ لَلَّهُ فَالْمُلْعِلِمُ فَاللَّهُ فَالمُلَّالِمُ لَلْمُ لَلَّا لَلْمُلْعِلْمُ لَلْمُلْعِلَّ لَلْمُلْعِلَّ لَلْمُلْعُلِمُ لَلْمُلْعُلِّمُ لِللَّهُ لَلْمُلْعِلْمُ لَلَّاللَّهُ فَالمُلَّالِمُ لَلَّالِمُ لَلْمُلْعِلَّا لَلْمُلْعُلِّمُ لِلْمُلْعِلْمُ لِللَّالِمُ لِلْمُلْعِلْمُ لِلْمُلْعِل اِدْجَكُمْ عَيْرِكَ السَّرَّرَبُ، وَوَيْدِظْ لَرُبُكُ السَّجِيثُ وَلَسْ لِيُبَا وَجِدْعٌ مُسْتَدَرِّ أَيْ مُفَتَّتُمُ وَالسَّوْمُ لِللَّذِينُ إِنَّ الطِّويل، وَالسَّوْدُبُ الطُّويْلِ وَسَنَّ وَمَعَلَهُ شَدُّمُ الْمُويل المُتَنَائِقِي عَنْ وَطِلِيةٌ وَيُعَالَ السَّدُنَا المُسْتَقَاةُ وَرُجُل سَيْدِ فِلْ لِعِزُونِ أَيْ ظَاهِرُ العُرُوفِ وَانْتُورَاكِ الْكُلُّرُ وَعَنْ وَمِنْقَالُهُ الإلوارِ شَنْ رَبُّ وَهُوَ الْمَاأْكُولُ وَقَالَ فُوالا مِنْ مُ نَاصْبَةِ اللَّهُ وَوْرًا مِن الْأَوْيِفِيهِ مَرْنادُ الْجِلِيدُ أَعْبارُ مِناسَدَب و شَرْبَ الما وَعُرَرُهُ عَرْبًا وَعَرْبًا وَعَرْبًا وَعَرْبًا وَقَرْبً مَن مَن مَن اللهِ وَمُ إِلْا وَجُوالشَّالَةِ مَا اللَّهُ وَعُب المَّاللَّ بالمستج مَصْدُرُن وبالحَنفُض والرَّفع إسْمال من تَرَيثُ والنَّسْرُاب الشَّرْب والسَّرية فيرالما مَا يُشَرِّبُ مَنْ مَا وَالسَّرِّبَةُ أَيْمُا الْمَعَرُّةُ الواحِدَةُ مِنَ الشَّرْبِ وَالشِّرْبُ بِالكَلْرِ للتَظْمِرُ المارَ وَفِي المُنْ الْجِزُهٰ الْفَالْمُنَا شِرْمًا وَاصْلَهُ فِي مَعَيْ الْإِلِى الْأَنْ الْجِرُهُ الْمُؤْدِدُ وَفَلْمُنْ وَبَ المؤوث والتشرب جع شأوب وسائط إجب وصف في المن المناف الشربعك شروب وقال مُؤَالُواهِبُ الْمُنْهِ عَالِتِ السُّنِّي وَبَ يَوْلَكِنُورُ وَيَنِي الْكَثَنُّ مِنْ وَالْمِشْنَ بَهُ الكَّمْرِ الْأَلَّا يُسْرَبُ

الإخبةة مَنْتُمُ الْعِيرَة مُوهِي مِنْ لِلْهِ أَصَّا فِي أَنْهَا سَالِيَّة والحِمَعُ سُبِيَّت مِسْلُ الْحُيَّة ولُوَّج وَلَا يُمْتَةٍ وَ نُوْيِهِ وَالسَّالِيُهَا الْمِعَدِر كُلْنَ الرَّجُلِ إِذَا فَالْ لِعَيْلُ مِهِ أَنْتَ سَالِبَا فُ فَعَادُ عَتَى وَلاَّ بَكُونَ وَلا وُهُ مِلْعُ يَقِلِهِ وَيَصَعُمُ اللهُ جَيْثُ سَلَّا وَهُوالدِّي وَرُدُ النَّهُ وَعِنهُ والشَّيَابِ مُشْلُ النَّيْ إِلَا البَلْيِّ وَالشَّيْالَةُ البَلْيَةُ وَيِهَا نُتِي الْأَجُلُ فِاذَا سَلَكِدِيَّةُ صَعْبَتَهُ فَعُلْتَ سُنَيَاتِ وَمَنْ يَابَدُ وَأَلْسُولِالُ أَسْمُ وَادِ ١ الشو بوب الدُّفْقَةُ مِنْ لِلْكَارِو عَنْ يَرُّو وَالْجَمَعُ السَّ أَكِيدُ فَالْكُفِّ بِنُ فَهُمْ يَعِنْفَ الإمارة والانتُ إذا مَا أَنْجَا فَيْ شُوْرُو لُهُ قِدَا أَنْتُ بِلِنَاعِ تَبْعِو عَضُونًا مِنْ سَوْ بُولُهُ سِيرَةً جَنْعَيْهِ وَتَعُولُ إِذَاعَهَا وَأَسْنَدَعَدُوهُ وَ أَيْتَ عَبَاعِيدَ تَدِيدُ تَكُنْكُوا مَر الشَّبَادِ جَمْعُ سَابٍ وَلَدُ إِلَى السَّبَانِ وَالسِّبَابُ أَبْطًا لَكِيدَانَةُ وَكَدُ لِلَّ السَّبِينَةُ وَمُوطِلُونُ السَّيْبِ تَقَوُّ اللَّهُ وَالسَّمْ اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ وَاسْبَهُ وَاسْبَهُ وَاسْبَدُ وَأَسْبَ اللَّهُ فَوْلاً وَالفَّنْ نُرِيَّاكُمْ إِذْ الْمُعْلِمِ وَأَمْرُ الْمُ سَبِّنَا وَسَابَهُ إِلَهُ مُعْتَى وَبُنُوسَنَا يَهُ فَوْرُ الظَّالِفِ وَإِسْتِ الوَّجُكُ بَلِينَ إِذَا سِنِ أَوْلا لِهُ وَالسِّبَ لِي لَذَا أَيْ أَنْهُ إِلَى وَسَنْتَ أَنِهَا عَلَيْهَا لمُنْتِمْ فَاعِلْهُ فِيهِ فَا وَ مَوْ لَهُ أَعْنِيْنَ فِي مِنْ ثُبِ إلى دُبِّ أَيْ مِنْ لَدُنْ سَبَيْتِ إِلَيْكَ بَنْ عَلَى الْعَصَاكَ إِنْ إِنْ فَوْلِ مِنْ فُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَن قِيل وَقَالَ وَفِعَال الْمِنَّامِنْ عَيْدِ إِلَى دُنِيٌّ بَعُعَلَيْهِ مِن لَقِ اللَّهِ عِلْمُ إِدِخُلِكُ عَلَيْهِ وَالنَّسْفِيدِ النَّشِيثِ يَعْالُ فَوَيْسَيِّتِ بِفَلْانَهُ أَيْ يَنْشِبُ بِهَا وَالشِّبَابِ بِالكِسْرِينَا أَظِالفَرُسْ وَدَفَعَ يَلْرَبِهِ جَيْعًا نَعُولُ شَبِهِ العَرْسُ فَيَنْ وَيَسْبُ وَيَسْبُ عِنْ أَمَّا وَسَبِيمًا وَمَنْ يُومًا إِذَا فَكُمْ وَلَعِبَ السَّبَلَّمَا أَمَا إِذَا هَرِ مُجْنَهُ وَكُوالِكَ إِذَا جَوْنَ يُعَالَ يَرِينُ مِن شِيابِهِ وَسَبِيبُهِ وَعِضا ضِهِ وَعَضِيض الأصِّية السُّبُرُ المنشِين مِن نَبُوا إن الوَجِينَ الَّذِي أَنْفَى أَسْنَا نَدُو وَكُذَاكِ السَّبُوبِ تَعْتُولِيمُنهُ أَسْنَبُ السُّورِ فَهُوْمُسْمِن وَرُفْكِا فَالْوَالِلَّهُ لِمُشْتِ بِكُمْرِ الْمِيمُ وَقَالَ أَوْعُمُنا فَ السُّبِّبِ النُّونُ الَّذِي أَنفَى شَبَانًا • أَوْعَيْ وَمُورُثُ بِوَجَالٍ شَبَبَهُ إِلَى شَبَّالِ والسَّبّ سَمِين يُسْفِيهُ الرَّاجَ وَسَنَبِيْ لَنَّالٌ وَالْحَدْجِ أَشْفِهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مُالوَّنَدُيهِ النَّارُةُ وَيُعْلَلُ مِنْ السَّبُونِ لِكَذَا أَيْ يَزِيرُ فِيهِ وَيُعْلُو يُهِ وَتَعْفُلُ شَعْرُهُ الْمَسْتَ لَوْنَهُا أَيْ يُظْهِرُهُ وَيَحْتُ مُدُو يَفْ الرُّكِي وَإِنَّهُ لَمْ اللَّهُ عَلَيْ مُوتِ وَوْفَالْ ذُوالرُّمْ فَ مُنْ المُعْلَمُ المُعْلِقَ المُعْلَمُ المُعْلِقَ المُعْلَمُ المُعْلِقَ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ الْمُعِلِقِ المُعْلِقِ المُعِلِقِ المُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِيلِقِ الْمُعِلِقِيلِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ الْمُعِلِقِ المُعِقِيلِ المُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِقِيلِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلْ إِدَا الْأَزُوعُ المُشْبُوبِ أَضْفِي كَا نَدْ عَلَى الرُّبُطِي مِنَا مَنْ الشَّيْنِ أَجْنُونَ مِنْ مَ مَنْ سَنَجِي الكَسْبُر

151

15 mg

عني عني

بِقَالُ

ساب ساب الطائد كمالطاء المرخل وفؤ مراشطية أى سطة CO A IVI

اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَوَلَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّذُالِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِ اللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا الشَّايْنِ وَلَيْسٌ مِنْ الشَّارِبِ قَالَ الوَقَّافَ الْعُقَعِلِيَّ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّ الزَّوْلَجُ وَزُعْنَهُ بَاسْمَ مَا وَيَ مِنَ الوَرِشَا عَيْبِ وَالسَّيْدِينِ الْفَوْسِ مِ الشَّفْدِ وَالكَنْ وَ السَّفْدِ النَّيْدَةُ وَالنَّشَوْلَ إِنَّ السَّدَالَيْنِ وَقَدِينَ عَضِبَ الأَمْوْمِ الْكَثِيرُ أَي أَشْنَدَهُ وَعَلَيْنٌ وَالْمَانِ اللَّهِ مَا لَكُنْ اللَّهُ وَعَلَيْنٌ وَعَلَيْنُ وَعَلِيدُ وَعَلَيْنُ وَعَلِيدُ وَعَلَيْنُ وَعَلَيْنُ وَعَلَيْنُ وَعَلَيْنُ وَعَلِيدُ وَعَلِيدُ وَعَلَيْنُ وَعَلَيْنُ وَعَلِيدُ وَعَلَيْنُ وَعَلِيدُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَمِنْ وَعِلْمُ وَمِنْ عَلِيدُ وَعِلْمُ وَعَلِيدُ وَعَلِيدُ وَعَلِيدُ وَعِلْمُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَمِنْ إِلّهُ وَعَلِيدُ وَعِلْمُ الْمُؤْمِنُ وَمِنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ عَلَيْنُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ وَاللَّهُ وَعَلِيدُ وَعَلِيدُ اللَّهُ عَلَيْنُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْنُ وَعَلِيدُ وَعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْنُ وَعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْنُ وَعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْنُ وَعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْنِ وَعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلِيدُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلِيدُ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلِيلًا عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلِيلًا عَلَيْنِ اللَّهُ عَلِيلًا عَلِيلًا عَلَيْنِ اللَّهُ عَلِيلًا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلِي اللّ وَقَدُ لِنَصْبَ يَسْمُنُ إِللَّهُمْ شَصْوَبًا وَإِنْسَصْبَ اللَّهُ عَلَيْسَكُ وَالسَّنَّ فَالسَّنَّ فَالْ نَبِيلَةِ مِنَ الْجِنَّ وَيُنْسَرُنُّ وَلَي صَاحِرَهُ مِنْ يُزَالِثُنَّ مِنْ الْجِيدًا الْوَارُ وَجِينًا صُولً الشَّطْبَةُ السَّعَفَةُ لِلْمُعْرِلُ الرَّطْبَةُ وَالجُمْعُ الشَّطْبُ وَسَكِلْبَتِ الْمُزَّاةُ الْمُزْبَدُ شَطْعًا إِذَا شَقَقَتُهُ لِتَعَمَلَ مِنهُ لَكِصْرَ ۖ قَالَ (بَوْعُبَيْدِ ثُمُ تُلقِيْهِ النَّا طِبَهُ إِلَا لَنَّقِيْهِ قُالَ تَعِينُ مِنْ لِلْأَطِيمِ \* مُنْزَى قِضْدُ المَنْ أَان تُلقَى كَأَنَّهَا تَدَدُّعُ خِرْضَانٍ بِأَبِدِي أَنشُوا طِيبُ وَخِارِيَةٌ شَكِلْيَةٌ أَيْ طَوِيلَةٌ وَالشَّيطِيبَةُ وَطِعَةٌ مِنَ لِلشِّنَا مِ ثُفَّ طَعُ كُلُولًا وَكَرا لِك هِيَّهِ َ الأَدِيْمِ وَسَعَطِيبَةُ مِن يَعِع نُتَحَى لَهُ مِن القِينِيِّ وَالاِنْشِطَابِ الشَّيلانُ وَطَلَّينَ شَاطِكِ آيَ مِنْ الْمِلِيِّ وَسِنْ طِلِب السَّتِيفِ طَوْالْفِينَ النِي فَصَيْنِ إِلوَاحِلَةُ شُطْعَةً إِمِنْكُ صُّهُونَ وَصَنْ مَوْ وَكُنُ لِكَ شُجُلِكِ الشَّيفِ بِضَيِّم الشِّينَ وَالْمَطَآنِ وَمُنْدُفِّ مُسْتَجَلَّتِ وتؤب مُسْتَكِّابٌ فِيهِ طَوْالْبِنُ وَسَعِطِينِ اسْمِ جَبَلِ و السَّقَابِ مَا نَسْعَبُ وَاللَّالِ العَرْبِ وَالْعَيْمُ وَالْجُمْعُ الشَّعْوُبِ وَالشَّعْوِيتِيَّةُ فِرْدُونَةُ لِلْاتُفْضِ الْالْعَرْبُ عَلَى الْعَجْمِ وَأَمْنَا الَّذِي فِي لَكُنِّدِ يُنِينَ أَنَّ تَدُكُلُ مِنَ الشُّعُوبِ أَسَّلَمَ فَإِنَّهُ يُعِنِي مِن العَيْ وَالشُّعِبُ الْقَبِيلَةُ العَظِيمَةُ وَهُوَا بُوالصِّبالِ الَّذِي يُسْتَبُونَ البِّيدِ الْفَ يَحَمُّهُم وَيَفْتُنَّمُ وَجَلَّ ٱبُوغَتِيدِ عَزْلُينِ لِكُلِّعِ عَزَابِيدِ الشَّعَبُ ٱلْمُنْ مِنَ الفَيْدِينَ الفَصِيلَةُ فَمُ العِمَارُةُ الْمُ الْبَطْنُ فَمُ الْعَيْنَ فَوَسَعُبُ لِلرَّ إِسْ سَلَالُهُ الَّذِي يَضَمَّ قَبَالِلَهُ وَوَي الزَّاسِ أَزِيعُ فَنَا إِلْ وَتَعْدُوا مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَالسَّنَّعْبُ الصَّدِحُ فَي اللَّهِ وَإِصْلَاحِهُ أَيْضًا الشُّعُنْ وَمُصْلِحَةُ الشُّعُاكِ وَالْأَكَةُ مِشْعُنِ وَشَعْبُ السَّيْ فَوْ قَتَلَهُ وَشَعْبُنَّهُ جَعْتُهُ وَهُوْمِنَ الْمَشْدِالْدِ تَعَولُ النَّائَمِ سَعْمَامُ إِذَا الْجَمْعُوا بَعْدِ النَّفَرُقَ وَتَفَرَّثُ شَعْبُهُمُ إِذَا تَفَوَّ فَوَّا بَعْدَ أَلِاجِينَا عِنْ قَالَ الْجِلِزَمَا أَنَّ مِنْ شَقْ شَعْبُ الْجَيِّ بَعَدَ السِيَّا وَمَ وَهُوَ وُوسَعُبُ إِن مُؤلَّهُ حَسَّانُ مِن الجِيرِي وَوَلَدِهُ فَنُسِبُوا إِلَيهِ فَهُ كَانْ مِعْمَمُ بِالْكُوفَةِ يُقَالُ

المالين دربينوشعبان بطن منعم الشعبي الفقياح

فيه والمنتفرية بالمنتج العروفة وكذلك المنتر به بعن الراء والمنتنا وبالعلاق وهو فى نعوا لاعسى والسِّن بدالمؤلِّع بالشُّن إب صِنَّ اللَّهِ عَيْرٍ والمسْرُ بَدُكًا لمسْرُعَة والْ المتديث مَلْعُونُ مَن إَجَا طَعَلَ مَشْرَ يَجْ وَالمشرو الوََّجُو الدِّيدي يُنشَر في مِنهُ وَيَكُونُ مَوصَعًا وَيَكُونُ مَعْدَرًا وأَبُوعُ مِنْ مُن الْمُشْرُونِ وَسَرَيْتِ لِلَّذِي مِن لَطِيحُ والعَدْب والسنن بنه من الفتم المع يضيد وها إذا دويك فتنبعها الفتم وسين يك الوي يسار ف وَيُورِدِ إلِهُ مَعَ إِلِكِ فَالْ لِرَّاجِزُهُ إِذَا الشَّيْبِ أَفْدَتُهُ اكَةً \* فَلِلْمَحِنَى يُنِكُ مِكَنَّهُ وَهُو وَعِينًا إِن مَعْنَى مُفَاعِلِمِنًا بَيْرِم وَأَكِيلٍ وَتَعَوْلُ مَنْ مِن مِالِي وَأَخَلَهُ أَي أَطَّعَمُهُ النَّاسُ وَطُلَّ مِنْ إِنْ يُوجِّلُ وَيُسْرَبُ أَى يُوعِي كَيْفِ سَلَّهُ وَسُرَّتُ القِرْ الدَّ أَيْ جَعَلْتُ فِيها وَ فِي َهِ يُدِيمُ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهِ مِلْمُ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ بِاللَّهِ مِلْ اللَّهِ اللَّ النعلة تنزون منه والجمع شرب وشرابات فالداهن المعيار عَرْجُنَ مِن مُرْزَاتٍ مَا قُرُها عَلَى النَّهِ وَالنَّوْ الْمَا عَلَى اللَّهِ وَالنَّوْ الرَّالِينَ وَالْعَرْقَامُ وَ النَّوْ الرَّابِ مخازى الماأو في الجاني وجهار صفي السوارب من الأرائي شير التهني وقد طرير سَارِب العُلامِ وَهِ مُهَا شَارِ بُان وَ ٱلْجَهَعُ شَوَارِب وَأَبُوعُ بَيْدِ ٱلْمُرْتُ الإِلْحُتَى شَرَا وَتَقُولُ النَّمْ اللَّهِي طَالِمُ النَّهُ وَ الْحَيْدُ عَلَيْ مَالِمُ اَنْعَلْ وَالإِسْرَابِ لُونَ فَدَانَيْن مِن لَوْنِ يُعِنَّاكُ النَّيْرِ بِالْأَسِمَةِ فَيْ مَنْ أَيْ عَلَى هُ ذَلِكَ وَفِيهِ شَرْبَهِ مَرِيمَةً وَالْ ويُعِنَّاكُ أَيْضًا عِندُ سُرْبَة مِن مَا إِن وعدارًا الرِّي ومِتْلَة الجِنبُوة والغُرْبَة واللَّقَة وَاسْرُبُ فَالْمِهِ جُنِهُ أَيْ خَالَظِهُ وَمِنهُ فَولَهُ تَعَالَى وَاسْرَبُوالْ فَالْوِيعِمِ الْعِيلَ كُفْرِهِ أذاد بنابع لينتذف المضاف وأفام المضاف إليد معناصة والشارية الفؤم على فقد الله وَلَهُمُ مَا وُهُ وَوَجُلِ الْحَلَةُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَمِّدَةِ الْحَصْدَةِ الْحَدِو الشَّرْبِ عَلَى السِّلِيب وتشرع بالتوك العورى أي نشفه والشراك لستى أخريا بامرة عنفة لينظر والشرايلية يعيم السِّيْنِ مِن مَن المِن المِن وشُوبَةُ بِنَسْمِ يعِ البَارِ مَوصِعٌ وَيَعْالُ أَيْسًا مَا وَال فَكُلُ لَ عِلاَ شَرَيْنِا والجدة اليع على أمروا إجرو نشريك بالمنت موضع وهوافي سيعر لبيد بالهاآ - صَلَّ تَفُوْدَ فَ الرَّالَّ بِسَنْفُ الشَّرِيْبَ فَي مَهِ السَّرِّجَبِ الطَّلُو يُلُّ مِنَ مَرَّ السَّرِّعَ فَا الطَّلُو يُلِّ مَا مَرَ السَّرِّعَ الطَّلُو يُلِّ مَ السَّرِّعَ الطَّلُو يُلِّ وَالسَّرِّعَ عَبِي صَ مِنْفِرَ البُوْدِ إِ مَ الشَّاذِبِ الصَّامِرُ وَعَدِشْرَبِ العَرْ مَنْ شَرُو رُاهُ وَحَدُلِ مَنْرٌ بِهِ أَيْ صَوْامِوْ وَمَكَالُ

وَسَعِينُ عَلَيْهِمِ اللَّهِ إِلَيْ عَنْ مَعَ الْعَدِّ ضَعَمَ الْعَدِّ الْمُعَلِيدِ وَسَعَت المُطّا اللَّي إِلَا عُمْ أَسْوَاقِ لْا يَنْصُ فِي الْمُورُولَةِ وَسُلَاعَتِهُ فَهُوسُكًا إِلَّ وَمُسْتَعَرِثُ سَعُونِ وَمِسْفَيْنَ السَّعْزِيثَةُ صَرْبِ مِنَ إِلْمِي الْفَرِيْ الْفِرْمَاعِ وَهُوَ أَنْ الْوِي يُجْلِهُ مِرْكِلَ تَعُولُ شَعْلَ مُنْهُ شَعْرَ بَدَ وَاخَذَ سُنَّهُ بالشُّعْزَرِيَّةِ فَقَالَ وُوالزُّمِّنَهُ وَتَجَرِقُ مُوثَ لَهُ زَفِيعٍ وَخَضِم فَرَجَعَالُ لَهُ لَكَالًا وَا وَمُعْتَمِدِجَعَلِينَ لَهُ رَبِيعًا وَظِاعِيْرَةٍ مَعَلَّ لَهُ وَلَيْسَ بَنِي أَقُواهِ فَكُلِّ اعْدَ لَهُ الشَّغَاذِبُ وَلِلِنا لاهُ الشِّقْ إِلكَسْرَكَ الفَارِ أوكالسِّقَ في لجبُو وَلَجْمَعُ شِقْبَة وشِقْبَات وسُتَقُوب الزَّالسِّكِيت عَرَائِي عَيْرُه سِفِيْتِ وَشَفْتِ بِالصَّنِحِ وَالْكَثِيرِهُ فَالْوَهُو مَكَانُ مُجَلَّمَ إِنَّ إِذَا الشَّرُ فَتِ عَلَيْهِ ذَهَرَ فَالاَرْضِ قَالَ السَّمَابُ اللَّهُوبُ وَهُومَهُوك يَثِنُ لِجَمَلَيْنَ وَالشَّوْفَ الرَّجُ النَّوْلِ ال و كَتِن شَعْعُ عَلِي أَلِي ذُو قَرْيَيْنِ فَنَكَوْيُن عِلَا ثَنَّهُ يَتَّقَ حُبُطِيبٍ وَ الشَّنْ رِطِكُمْ فَالْاسْنَانِ وَيُعَالِ مَرْدُ وَعَرُوبَهُ الْمُوَاةُ شَلْدِياتَ بَيْتَةُ الشَّنَابِ أَنْ فَالْ الْجَرُونَ عَيفت الاَتْجَعِيَّ بِعَولُ السِّنْدَ وَرُدُ الغِيرُ وَالأَشْنَانَ وَعُلْتُ إِنَّ أَضَعَا بِنَا يَعْتُولُونَ هُوَحِدُنَهُمْ إِجْنَ تَظِلْعُ وَمُزَادُ بِدِلِلَ جَدِاثَتُهُمَا وَطُزَاوَتُهَا لِالْأَنْفَا إِذَا أَنْتُ عَلَيْمَا السِّنُونَ أَجْتَلَتَ فَعَالَ مُاهُوْ الْإِيرُ وُهَا وَدُولُ فِي الرَّمْةِ وَ فِي اللِّمَاتِ وَرَفِي النَّابِهَا سَنَفَ للهِ أَبُورُونُولَ الصَّعِينَ لِأِنَّ اللِّنَّةُ لَا تَكُونُ فِيهَا حِبَّرَةً مَن السَّنَّوْبُ المَالُطُ وَتَدُسَّبُتُ السَّبَيُّ أَسْفُونُهُ مَ لَهُ وَ مَسْوُدِكُمْ وَوَوَلُ الشَّاعِينَ وَمَا كَوْرُونِ فِلقِصَاحِ مَسْدِيْكُ إِمَّا اسْالُهُ عَلَى شِبْبَ الَّذِكَ لمُ يُسْمُ فَاعِلَدُ أَيْ مَعَاوَظُ بِالتَّوْ إِلَا الصَّناح ، و تولي ماعند في شوت ولارون الي لا مَرِّقُ وَلا لَبَنْ مَ فَ لَمَتَ لِي فَوَيَنَنُوبُ وَبَرُوب يَضْ بُ لِمِنْ يَخَلِّط فِي العَول وَالعَمَلِ وَالسِّيابُ ٱسْمُ مَا يُعُونَحُ وَسُلَّا بَهُ أَفِي عِنْوَلِينَ وَيُشِتْ ٱسْمُحَبَلِ يَحَبُّهُ وَالشَّالِيَهُ والحِدَّةُ الشَّوْالِيْدِ وَهِيَ الْأَقْدَالِ وَالْأَدِنَاشُ وَ الشَّعْبَةُ وَلَلْالْوَانِ البَيَاصُ الَّذِي عَلَيَ عَلَىٰ النَّوْ الْإِدِهِ وَقَدِ شَكِدِتِ الشَّيْنِ الكَثْفِرِ شَمَدَ بَا وَآشَتَهَ بَالزَّامْ وَفَنَ مَن الشَّعَةِ وَفَو آسُكُوبَ ٱسْمِينَا بُا وَأَسْمِنَا بِيَا سَمِينَا بُالِوسُنَاكُ وَعِنْ وَاللَّهُ وَهُواً نَ يَكُونَ فِعَنْ وَالفَوْرَ لَ شَعَرُ الخالف اجيام وأشفات الأزع إذا هاج وتفي وخلاله شي أخض وبفال اليوور كالآخ البَارِينَ وَالصَّقِيعِ السُّمَبُ وَاللَّيْمُ أَنْ سُمُنِا أَوْكَتِيدِ مَنْ سَمُنِا وَلِينَا فِولِكِيدُ يُرُو المتصل الأَسْمَتُ لِلَّذِي بُزِجْ فَلا هَبْ عَوَا زُهُ وَالسِّمَا السِّمَا السِّمُ الْمِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَإِنَّ فَالْمَا لَشِمَا الْمُجَرِّبِ اذاكان ماضِيًا فِيها والجَعُ شُرُبُ وَعَلَيْهَانُ أَيضًا عِنَ الخَصْرُ مِسْلَ جِسُابِ وَجِسْمانِ

المرشعية ون منهم عاموز بن شراجيل الشعبي وعبداره في ميدان ومن كان منهم بِالشَّاهِ يَفَالُ لَوْرِ الشَّعْبَالِبِوُنُ وَمَنْ كَانَ مِنْهُمِ إِلَيْمِن يُفِالُ لَوْ الْشَعْبَ وَمَنْ كَالَ مِنْهُ بِعِضْرٌ وَالمَعَنُ رِيْمُ الْفَرُدُ الْمُسْعُوبُ وَالنَّشَعُبُ التَّعَرُّ فَ وَالإنشِفابُ مِسْلَهُ وَاسْعَبَ الدِّجُكِ إِنَّا أَمَاتَ أَوَفَا لَا يَ فِي القَّا لا يُرْجِعُ مَ قَالَ الشَّاعِ وَمُمَّهُ وَكَا تُوا أَنَا شَامِرَ عُقَ فَأَشْفَهُوا مُرابُوعُتِيْدِ الشَّعِيْدِ وَالمَوْادَةُ وَالزَّاوِيَةُ وَالسَّيْطِيْعِيةُ شَيْنَ وَاجِهُ وَتَبْسُوْ أَشْعِ يَتِنُ الشَّفِ إِذَاكُانَ مَا يَنِ وَرَبْعِهِ بَعِينا وَالْمَعْ شَصْمِتُ وَقَالَ السَّاعِونَ اللَّهِ وَفَضَرَكَ سَنَيْجِ المَن عَلْوَن مِنْ الشَّعْبِ وَالشِّعْبِ الكَشِّر الطِّلْوِين فَي الجبُر وَالْجَمْعُ الشِّعَابُ وَوَ المنَّا شَعَلَتُ سَيْعَالِي جَارُواكَ أَيْ سَعَلَتْ كَثُورٌ وُ المؤوِّدُ زِوْ عَظَالُ عَنِ النَّايِنِ وَالسِّيعِبُ أَيْفًا يَعِمَةُ لِبَنِي مِنْعَ وَالْمُسْعِبُ الطَّبْوِينُ وَقَالَ الكَيْمُ فَ وَمَا لِنَا إِلَّهِ اللَّهِ مُمَدِّ سِنِعَةٌ وَمَالِي إِلَّا مَشْعَبُ لِلْبَيْ فَشَعِبُ وَٱنْسَعِبُ الطَّيرِينُ وَاعْضَالُ السَّخِيرة إِلَىٰ تَفَرُّوْتَ وَالشَّعْبَةُ إِلَيْمِ وَاجِلَةُ الشَّيْتِ وَهِيَ الْإَعْضَانُ وَسَنُوبِ الفَّيْنِ ٱلْيُضَّا مِنَا أَشْرُ فَ مِنْهُ كَا لَهِ يَنِي وَالْمِكَنْسِيمِ ، قَالَ الشَّاعِونِ ٱلنَّمْ خِنْدِيْدِ مُنْفِيكٌ وَالسَّعْمَةُ أَيْسًا المسَيْدِ إِلصَّعْنِينُ أَنْ السَّعْمَةُ خَافِلُ آئَ مُمْسَلِيَةٌ سَيْلًا وَالسُّعْمَةُ اَيْضًا الفُرْفَةُ مُتَعُولُ مِنْ عَبَيْمُ مُلِكِينَةً أَيْ فَرْقَتُمْ وَمِنْهُ شَيْبِ لِلمَنْ مِنْ المَنْ مِنْهُ اللَّهِ مَاللَّهُ اللَّهُ الللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ الللّلْمِلْمُ اللللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل تُفَرِّقَ وَهِي مَعْرُونَهُ لِا مُرْخُلُهُ لِمَا لَا لِهِ وَاللَّحِنُ وَالشَّعْبَةُ أَيْضًا الزَّوْ بِهُ وَمِي قِطْعَةً يُشْعَبُ بِهَا الإِنَّا يُمِنَا لُ نَصَّعَةُ مُشَعَّيَةً الْيُ شُعِبُ فِي مُوَاضِعَ مِنهَا شُيِّرِ لِلكَثْرُةِ وَالشُّعِبَةُ النِّلْالِفَةُ مِنَ الشَّرِي وَشَعْنِ الْأَسْمُ شَمْرٌ وَالْجَمْعُ شَعْبِ الْأَتَّ وَأَشَّعَبُ الْمُ زَكِّلٍ كُانَ طَاعًا وَمَعْ المنشَرِ الطَّيْعُ وَزَّانُنعَبُ وَسَنْعَبُ النَّهِ مُوفِعٍ يعَيَّمُ السَّبْنِ وَفَيْح العَيْنَ قَالَ وَيُونِهُ عَجُوالْمَيّا سَ مِن يَنِهِ الكِنْدِينَ اعْدِيًّا كِلَّ فَيَعْفَى غُونْيُبًا الدُّمْ الْالْلَكَ وَأَعْتِرُالْمَا وَشَعَبْعُ فَ مُوضِعٌ مُ قَالَ الشَّاعِةُ شَعِيدًا هَلُ الْجُعَلَى بُلِي لِلْعَادِ مِنْ فَقَةٌ عَلَى شَعِبَعِبَ بَيْنَ الْجُوضِ وَالْعِ عَلَيْ وَفَوْلَمُ شَعِبَ الامِيْزُ وَمَنُولًا إلى مُوضِع كذا الْيُ أَدْسُ لَهُ يَ الشَّعْبِ وَالشَّنْكِينَ عَبِيعِ السَّيْزِ وَهُوسَنُعْدِ الجُنْكِ وَلَا يُطَالُ شَعْبٌ تَعْولُ شَعْبُ عَلَيْهِم وَشَعْبُ بِهِ وَشَعْبُهُمْ كُلْهُ بِعَكْ فَي وَيْفِالْ لِلْفَوْضِ إِذَا وَحِمَتْ وَأَسْتَضْعَيَتْ عَلَى لَكُهُ وبِ إِنْمَا وَأَتُسْتَعْبِ وَضِفَنِ قَالَ الْوَلْ مُنْكِرِ مُونِي أَبِنَ إَجْبِهِ الْحَالَ عَنْ يَرْدُ وَدُفْ بَعَدُ اللَّهُ شَعْبَ الْمُسْتَضْعِ لِلْوَقِيهِ

النوع ذواة بما وصب والمثبابة رقة السواع وجزارته أيعال وجال صب العاليان مُشْتَأْفُ وَقَدِ صَبِينَ لِأَرْجُلُ الكُنْرِي قَالَ الشَّاعِرُم، ولَنْتَ تَصْبَ الْيَالظَّاعِينِ إِذَا مُا صَبِعَالُ لَمُ يَضْبَبِ \* وَالصَّبَّ ابَدُ يُالصِّيمُ البَعْيَةُ أَمِرُ المِلاّ الْرَقْ وَتَصَا بَنْ الْمَا الْوَالْمُ وَلَكُم الْمَا وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللّ وَالضِّبَّةُ بِالثِّيمُ القِطْعَةُ مِزَلِكَ مِنْ وَالْفِي مَنْمِرَ اللَّهِ فَالْأَبُونَ بِرَاصَبُهُ وَالمَعْزِمُ البِّن العَنْسُ وإلى الدَّرْبِعِينَ الطُّنَّةِ أَلِهُما مِنَ الماآر مِنْ الصِّبَا بَدِه وَمَصَنْ صُبَّةُ مِنْ اللَّهِ أَيْ طِلاَيْقَةُ إِنْ وَوَلِلِيَدِيْكِ لَتَعُودُ لِنَّ فِيهَا السَّاوِدِكُ الْمُنْ بِبَعْضَكُمْ يِتَاكِ بَغِض دُكُمْ الزُّهْوِيُّ أَنَّهُ مِنَ الصَّبُّ وَقَالَ لِكِيَّةُ السُّودُ الْإِذَا أَرَادِتْ أَنْ مُنْهُ الْأَوْ فَعَفْ مُ مُنَّا وَالصَّيْنِ مِنْ أَوْرٌ فِي الْمِتَّمْنِيمِ وَالْ أَوْعُبِيِّدِ يُعَالَ الدُّمْ الْوُرْرِ فِالشِّمْنِيمِ اوَعَيْرُومِ نَيَاتٍ الأرْضِ فَدِوْضِفَ إلى فِصَدْ وَلَوْنِ مَا أَيْهِ أَجْنِ أَبِعُلُودُ مَنُوا لِي فَصِنهُ فَوَلَ عَلَقَهُ بِعَبَدَهُ نَا وُرِدُ وَهَامَا اللَّهِ اللَّهِ وَمُعَالَمُهُ مِنَ لَاجْنَ جِنَّا اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَال الجِنَّاةِ • وَالصَّيدَةِ الدِّمْ وَالصِّيدِ العُصْفَرُ الْحَالُمُ وَالصَّدِبُ مَا الْحَدَرُ مِرْ الأرض مُعَدُ الصَّبَابِ وَتَصْبُصُبُ الشِّينَ أُحَبِّقُ وَوَهَبَ فَالْ الرَّاحِزُ وَالْأَذَالِا وَالْأَذَالِا وَالْأَذَا وَجِيْنِ صَبْطاب مِثْلِ يَصْباضٍ مَعْ مَعْبَهُ مَعْبَهُ كَالصَّة وَصَابَدٌ بالعَيْدِ وَمَعُ الضَّادِ معند وسنال الك وركي ومنجمة الفرم منال فارو وفر منه وصفات منا خالع وجاع مُل الشَّاعِينَ وقُالَ صَالِي فَدِشَا وَيَدَ فَاظِلْبُ وَصَعْنِانٌ مِنْلُ سِنَاتٍ وَسُنِّمَانِ وَالأَضَّابُ مَعَ عَبِي مِنْ لَ وَيْ وَأُونُوا فِي وَالْفَعَ الدُيالَةَ الأَضْابِ وَهُورُ فِي أَوْضَا فَصَدُرُ وَجَعَ الأصْخِابِ أَصَاجِيْكِ وَ فَوَلَمْ فَالسِّبْلَ إِلْ صَاحِ مَعَنَاهُ لِاصَاحِينَ وَلا يَجُولُ وَخِيمُ المُسَافِ الأرف أزاوجية منع والعيرب ترتفنا وأضجينه الشي جعلته لدصنا جاواستعجبته الكتاب وعييرة وكار عي لا وسيافق أستضيرة وأضط العووضي يعضم بعفناه وأطله أصفت لأن أله الإنتفال تعتر والمالة الماد من اطبطي وعند المالم الصَّطِيَّةِ بُ وَعِنْدَ الظِّلَا وَمِنْ أَكْلَلُهُ وَعِنْدَ الظَّلَا مِنْ لَ إِظَّلَ وَعِنْدَ الدِّالمِنْلُ أَدِّعَى وَعِنْدُ الذَّالِ مِسْلُ الْجَحْدُ وَعِنْدِ الذِّ إِلَى مِنْ أَنْدُدِجَ وَلِأِنَّ النَّا وَلَانَ مَجْدُ جَلَا فَلَوَّافِقُ عِنْدِ الجَوُوْتَ لِشِدَّةِ مَعْنَا زِجِهَا فَالْمِدِ لَهُ عَهَا مِنَا وَفِي الْجَنِيْتَ عَلَى اللِّسَانِ وَتَعَالَّ فِي الْفَيْعِ وَأَفْعَتِ البَعِيرُ وَالدِّالِيَّةُ إِذَا أَنْفَاذِ بَعْدَ صَعِوبَةٍ \* قَالَ الشَّاعِدُ سُب وَلَسُّتُ بِدُرْثَيْنِهِ إِن إِذَ البِّبِهِ مُسْتَكُنَّ هَا أَضْعِبًا مِ وَأَضْعَبَ الدُّجُ إِذَا بَلَعَ أَبْنَهُ وَالْمُتَعَى بِعِرَ الرِّيِّ

وَالشَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالسَّوْهِ وَالسَّوْهِ اللَّهُ عَلَى الشَّيْدُ وَالشَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالكَّبِ وَهُ وَالسَّهُ مُرَّةً عَالَ الرَّاجِوْءُ الرِّلْالِيَيْنِ لَحَجُولُ شَهْرُبَهُ وَرُضَى عِنَ اللَّهِ بِعَظِ الرَّفَيْدُمُ وَاللَّهُ مُعَيِّمَةً افي العيورية السَّيفِ وَلَمُ اللَّهُ وَ وَلَا لَهُ وَ فَالْ أَلَا مُعْمِدَ السَّيْفِ السَّاعِينَ وَالْمُسْتَابِ دُخُوالِلا يُجُلِ فِحُدِ السِّيدِ عِنَ الرِّجُالِ قَالُ إِنْ السِّيدِ فِي وَلَا عِيدِي وَالزَّاسُ فَدِشَاكُ الْمُتَوِيْفِ وَيَعْنِي مَنْ الْمُشْرِيْفِ وَلَيْسُ مَعْنَا فَظُ لُطُ فَ وَإِنْسَ وَمُ مَهِ وَاللَّهُ وَطَلْتُ الْحُولِل وَاللَّهُ وَقَعُ المُسْفِيدِ عَلَى الشَّوَادِ فَسَالِهُ مِهُ أَيْ يَتَفَلَ مُسْعُودٌ فَ والأشيب المبيق الزابن وقد شاب والنه شعاة عليه فقوا سيب وَيَا رِنَ لَانَ هِي ٱللَّهِ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللللَّهِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللل بالإضافة إذا أقتضن والمنث بليكة جرون الخالم فتنفق واشتعا الزاش شيبا ففيب عَلَى النَّيْ يُزِهِ وَقَالَ الْإِخْفَنْتُ عَلَى الْمُضْدِّرُ لِلاَنْدُ جِبْنَ قَالَ الْمُسْتَعَلِّ كَالَّتَهُ قَالَ اللَّهُ المُفْدَرُ لِلاَنْدُ جِبْنَ قَالَ الْمُسْتَعَلِّ كَالَّانَةُ وَقَالَ اللَّهُ الْمُعْلَالُ سَّعْبَا • وَٱلشِّيْنِ فَعُ السَّيْبِ وَالشِّيْنِ أَيْضًا الجِبَالُ يَسْفُطُ عَلَيْمَا النَّامِ فَنَشِيبِ بِهِ وَفَوْظُ شَيْتِ شَائِبُ إِنَّا هُوَ لَقَوْلِمِ لَهِ اللَّالِلِّ وَمُوثِ مَا يُنْ اللَّهُ الكِمَالِكَ شَيْتُ الْجُولُ وَاللَّهُ وَيِزَاسِهِ وَشَيْبَهُ لِلْوَنْ وَأَسْنَابَ الْمُزِنُ رَاسْهُ وَيِزَاسِهِ وَأَسْنَابَ الرَّجُلُ أَيْ شَابَ وَلا لَهُ وَشَيْنِانُ كَيْ مِن كُوْهِ وَعَناشَيْنَا لَا أَجِدُهُما شَيْنَالُ أَنْ تَعْلَيْهُ بْرَعْضَالِهُ بْنِ صَعْبِ عَل عَلِيْنِ بِينِ وَالِي وَالْمَحْرُ سُيْمِنَا لُ مِنْ وَهُلِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مِعْمَاحَ الْكَعْبُرَةُ فِي وَلَهِ وَهُو سَيْبَةً مِن عَتْمِينَ مِن الْمُحَدِّةُ مِن عَبْدِ الدَّازِيزِ فُصِّي وَالسِّبِيكِ بالكنز حِكَايَةُ أَصْوَابُ مَسَنَا فِولا إع مَدَ النَّيْنِ فَالَ الشَّاعِثُ شَعْدِ تبااعبن إعماليتي فضنتلم جوانية فورنض ومثاره وسينيان وملاان تمزافنا وَهُمُ الشَّدِ الشِّيَّةَ أَوْبُورًا مُوسًا بِذَكِلُ لِسُيَاضِ لأَرْضَ عَاعَلَهُمَا مِرَ الشَّلِحِ والفَّرْفِيعِ الْحَالَ الكيف والناصية الفاق عنبرا أخواها بسينان أوم فان والتوفر أشه أكه والنَّلِهِ هَكُذُا رُواهُ أَبن سَلَعَ يُكتر الشِّين والحِيم هُ فَقَ الضُّوَّا مَذَّ إِلَّهُ رَبُّ مِن أَلَّا الْقُن لَهِ وَلَلْمَ مَا الْمُؤَّابُ وَالْمِنْ لِبَالُ وَعَلِمَ لِنِب رَاسُهُ وَالصَّابَ أَيْضًا إِذَا كُنْ وَصِيْبُ الْمُحْ وَصَيْبُ الذِّجْلُ إِذَا ٱلَّنْ وَمِنْ مُنْ إِلَا اللَّهُ فَعُودَ وَكُلّ مِعْ الدِّب عَلَامِنْعِيلِ مِنْ صَبَيْثِ الْمَالَةُ مَا أَصَبُ آتَ سِيَّكِبَيْهُ فَاسْتِكِتِ وَالْمَالَةُ بِمُتَضِبِّتِ مَلْكِبَلِ المَعْنَظُونَ وَيُفَالُ مِنَا فَتُصْبِينَ وَهُوَ لَعَوَلِكَ مِنَا فَاسْكِ وَمِنَا فَوَدَّمْ فَالْ الرَّاجِدُ م

المحق

Position Wills

بِتَنْزُ اللَّامِ وَإِذَا ضَبَّ عَلَيهِ اللِّرَيْسُ إِعَلِينَ فَهُوَ مِنْفَقَّلُ وَالصَّلَّ عِنْدُ جَارَنُ المِسْرَ إِيضَالُ سِتَانٌ صَٰلَيْنَ وَمُمَّلَتِ الشَّااتَ مَسْعُونٌ اوَالصَّلْدِيضَ الظَّهْرِ وَكُلَّ عَنَى مِنَ الظَّهْرِ فِيهِ فَقَالَ فَذَلِدَ الصَّلْبُ وَالصَّلْبُ مِنَ الأرْضِ المَكَانُ العَلْيظُ المَنْعَاجُ، وَالجَهُ الصَّلْبَةُ صِلَّ تُلْب وَقِلْبَدِ وَالصَّلْبُ لِيصَّامَوضِعُ بِالفَّمَّ إِلهُمَّ إِلهُمَّالِ وَالصَّلْبُ لَكِسْبُ فَالْعَبِدِي بَنُ رَبِرِسْعَ الِمُلْ أَنَّ اللَّهُ قَدِ فَضَّلَكُمُ فَوَى مِنْ أَرْجُلِي بِصَلْبٍ وَإِزْ أَوْمُ فَالْ الْوَعَيْ وَالْفَلْبُ لَكُنْتُ بِ وَالإِرْ الرَّالِ فِي أَنْ وَالْمِتَلَ النِّيْ يُكِلِّعَ لَهُ فِي الصَّلْ عِنَ الظَّهْرِ فَالْالْفَاحُ يَضِفُ أَمْرُا فَا رُيَّالْعِظَامُ فَيْمَةُ الْمُحَدِّرُونُ فَعُمَّاكِمُ عُلِيالِعِنَانِ الْمُؤْدِدُونُ وَالطَّلِبَ الْفَالْمَالَمُ مِنَ الأدض والمقليث ورك الوظام فالكف رك وذكر مع فاما شع جَذِنْهُ وَالْمِضِ فَيَا رَبِينَ وَكُلُ لِعِظَا وَمَا يَعَيْثُ صَلِيبًا مِهُ وَالْإِضْطِ اللَّ الْسَعِنَا حَ الوَدِكِمِنَ العِظَامِ لِيُوْتَدُونِ بِهِ قَالَ الكُنْفِ مِنْ وَأَجْتَلُ بِرَّلُ الشِّتَا وَمِرْلَهُ وَمَاتَ عَنْكُونَ العِيَالِيَهُ ظِلِبُ، وَصَلْبَهُ مَثلَبًا وَصَلْبَهُ أَيْضًا سُدِدَ لِلتَّكِينِ وَالنَّفَالِ وَلَا صَلَّبَهُ أَن إلى والعَمَان والصَّلِيْف لِلتَّصَالِيُّ وَالمَيْعُ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَمُثَلِّنا لِي وَنُونِ مُصَلِّك عَلَيْهِ لَقُنْنُ كَالصَّافِ وَالعَرْبُ مُنْ يَكُ لِهُ وَالْكُرْبِعَةُ الْبَيْرِ وَالْمَالِبُ المارةُ ومُولِكُ خِلَافُ الفَّافِضِ تَعَوُلُ صَلْمَتُ عَلَيهِ حِنَاهُ تَصْلَبُ بِالكَّسْرُ أَنْ إِلَى وَأَسْتَلَّم فَ فَهُوَ مَعْنَاوَتِ عَلَيْهِ مِ إِلَا مُوكَى الشَّلَهُ فَي مِرْ الْإِلِى السَّدِيْرِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالاَنْفَى صَالَهُ اللهُ وَ الطِّنْفَادِ صِبَاعَ التَّكَارُ مُرَالْ وَالرِّيقِي فَالْدَوْرِدُ مَ مَ اَوَالْاَشْغَرُ اِذَا كُلْلَطَ شُغُرُّ لَهُ شُعْرُهُ أَرْيُصْنَآ وَيُنَشِّبَ إِلَى الضَّنَابِ وَ الْصَنُّوبُ لُرُولُ المُكِلِ وَالصَّيِّةِ فِي الشَّخِابُ دُوالصَّوبِ وَصَابَ أَيْ نَوْلَ فَالُهُ قَالَ الشَّاعِرُ مِنْ عَلَيْ الْمُ فَلَنْتُ لِالْنِينَ وَالِكُ لِمِنْ إِلَا يُحِلُّ الْمِنْ لَيُ مِنْ لَهُ وَضَوَّتُهُ مِثْلُهُ وَضَوَّتُهُ العُرْشَ إِذَا ٱرْسَلْمَهُ وَلِلْوُكُ وَقَالَ نَصُوْسَهُ كَانَهُ مَوْدِ عَبِيةٍ عَلَى الْأَمْعَرُ المنَّا الحن الِدَائِيةِ يُطَابُهُ فَمْ إِن مَعْوَلْ فِنا مَدُ المُطَارُ أَنَّ مُطِرُ ووَطَابِ السَّمْ مُرَقِبُونَ فَشَرُورَةً أَنْ فَضَلَدُ وَلَمْ عَنُوهُ وَصَالِ السَّمْمُ القِرْطَاسَ مَصِينًا لَعُنَهُ فَيَامَنَا بَهُ وَالْلَسَالِ مَعَ لَلْوَا طِئَ عَمْ مِنَالِيْكِ وَتَوْفَعُ رَعَ لِي وَعَلَى مَظَالَى وَصَوْرِي الْيُ صَوَالِي وَوَلَا جُومِهِ فِي أَنَّهَا خُطِادِي وَصُوْدِينَ عَلَيَّ وَإِنَّهَا أَهْلَكُ طَاكِمْ فَوَلَهُ مَاكُ بِالرَّفِعِ أَيْ وَإِنَّ الْمِكْ

مَا الشَّعَرُ عَلَيْهِ وَقَدِ الشَّجَيْنَةُ إِذَا تَرْكُتَ صُوفَهُ أَوْسَعُونَهُ عَلَيْهِ وَلَوْتَعْطِنهُ وَلِحَيْبَتُ مَا لَكِيش عَلَيْهِ النَّعَ وَعَلَيْ عَلِي وَاتَعِيدَ لِللَّهُ الْحَالَ الْطَالِ عَلَا مُعَلَّمُ مَعْدُهُ وَخِي وَخِيمًا أَحْدِرُ لَكُ أَخْدُرُ مُنْ إِلَى الْحُدُرُةِ مِنْ الْعُنْدُ الْفَيْدِ الْفِيدَا فَي الْفِيدَا لَهُ وَالْجَلَبَةُ تَعُولُ طَعِيدَ بِالكَنْسُرِ فَهُوصْغَابٌ وَحَدْيًا لَ وُأَصْطَهُ أَفَعَلَ مِنهُ وَقُلْ إِنَّ الصَّفَادِعَ فِلْعَنْدُوالِ تُصْطَخِيرُ وَمُا أَنْ مَنْ فِي الآذِي إِذَا كَانَ لَهُ صُوتٌ مِنْ الفَرْبِ اللَّبُو لِكَا وَعِنْ مِثَا يُفَالُ خَاتَا إِمْنَ بَهِ تَرْوَى الْوَجْهُ وَكَذَاكِ الْقُرْبِ بِالنَّجْنِ بَلِ وَالنَّرِبِ أَيْضًا الثَّمْعُ الْأَجْمَرُ وَهُو صَعُ العِلْ عُلْ لِلسَّاعِ وَمُ أَرْضٌ عِنْ لِمُن رِوَالسَّلْطِلِانِ فَلْمِينَةُ الْأَطْمِينِانِ فِالطَّرْوَ فَ وَالْمِينَ الواجِلَةُ حَرَّبَهُ 'وَزُمَّنَا كَانْتِ الْحَنَّ بَهُ يُصِلُ ذَا بِرَالِتَهُ تُودِ وَفَي وَفِهَا سَيْ كَالْفِرَاوِ وَالْإِنْ فَلَيْ وَيُولِكُ وُالمِمْ مِ إِلانَا وُالدِّينَ يُمَرِّجُ فِيهِ اللِّبَ أَيْ يُجْفَرُ مَعُولُ مُنَ مِنَ اللَّمِنَ فَي الوَظِي أَلَامَ مَا مُعَلَّمُ مِنْ اللَّهِ وَالْمُعَلِّمُ مِنْ اللَّهِ وَالْمُعْلِمُ مِنْ اللَّهِ وَالْمُعْلِمُ مِنْ اللَّهِ وَالْمُعْلِمُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِلَّ اللّلْمُ وَاللَّالِيلُولُولُولِلللَّالِيلِيلِّولُولُولُولُولُولُولُول اذاحَكُ وَيه مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّ العَيرَة مَن فَي عَلَى ع وَحَرْبُ الْعَيْدِي لِيسْمُنُ وَهُوادًا أَجْنَبُسْ دُوبَطْنِهِ فَمِكَانُ نَوِمًا لَا غِينِ وَوَلِلَ إِنَّا أَزَادَ النجيمن و العقب تقيض الدول واحرا المتعبة ويساد وبالشيار التساين لا تق صِفَةُ وَالْمُفْعَدِ الْفَيْلِ وَيِدِ سَبْتِي الرِّكُولُ فَضَعْبًا وَضَعْبُ آلُا مُرْضَعُونَةً ضَارَّضَعْبًا وَاضْعَبْنَا الأمؤوكلانك صفيا وأصفيف الممل فكو مضعب إذا توكيد فاكوركن ولم بمستشدة جَمَّى خَادْ صَعْبًا وَأَسْتَصْعَبَ عَلَيهِ الأَمْرُ أَيْ ضَعْبَ مُوالمَضْعَبَ إِنْ مُضَعَبُ الرَّبَيْنِ وَأَنْ وَعِيتَى مُصْعَبِ وَكَانَ فَوالعَرْبَينِ المُنْ فِرْنُونِ كِمْ أَوِالشِّيمُ وَلِلصَّعْبِ مَ ظَالَ لِيَعِدُ وَالضَّعْبُ كُودالمُّنَ مِن أَصْبِحَ فَالْوِيّا بِالْجِيْدِ فِي كَرْبُ أُمَيْمُ مُعْقِيمٌ مَرْ الطَّعْمَةِ الصَّفِينُوالوَّالِينَ وَصَعْنَبُ الثَّرِيدُةِ إِذَا وَتَعَوَّ لَسَعَلُهَا وَعَوْزُوالسَّهَا مَ مُعْقِبَتُ ذِارُهُ بِالكَمْ الْمُ وَالْمُ وَوَلِهِ مِنْ الْمُا وَالْمَقْ يِصْفَيْهِ وَمَعُولُ أَضْفَهُ فَصُقِبَ أَيْ فَنَ مَهُ فَقَرْبُ وَالضَّفَابِ الْعُرُولُ الَّذِي كُونَ فِي مَتْظِ البَيْنِ وَهُوَالْ طُولُ وَالْحِيعُ ضَفُونِ والضفا أيضًا النتهد على في مضمن البيق والضفاف الملوبل ور الكريم مع ترات وَالضَّاقِبُ مِنْ مَنْكِ مِنْ الضَّفَعَبُ الْجُلُوبُلُ مُ الْوُعَيْنِ الْفُلْبُ وَالشَّلِيبِ الشَّايِ وَكَذِلِكَ الْمُثَلِّبُ بِنَشْدِيهِ اللَّامِ وَتَبْصَلُهُ الشَّيْ مِصَلَابَةً وَصَالَبَهُ أَنَا وَمِنهُ فَوَالْ الشَّاعِيز صَلَّتُهَا العُصَّى ﴿ أَيْ شَكَّرُهَا وَتَعَوْلُ أَيْسًا صَلَّبَ الرَّظِبِ إِذَا بِلَغُ النَّهُ مُ فَهُو مُصَلِّبَ

الصَّبِّ في أَثِرًا لِإِبِلِ الطَّادِرَةِ وَلا أَفْعَلَهُ حَتَى مُؤَدِّ الصَّبْتِ لِإِنْ الصَّبْتِ لا يَسْرَبُ عَلَا مُعَدَلَهُ حَتَى مُؤَدِّ الصَّبْتِ لِإِنْ الصَّبْتِ لا يَسْرَبُ عَلَا مُعَدِّلُهُ حَتَى مُؤَدِّ الصَّبْتِ لا يَسْرَبُ عَلَا مُعَدِّلُهُ مَعْ مُؤْدِّ الصَّبْتِ لا يَسْرَبُ عَلَا مُعَدِّلُهُ مِنْ المُعْمِد الْذِي الْمَعْ وَلَهُ عَلَى النَّهِ الْمُعَالِمُ فَالْسَاسَمُ لَهُ وَدَدَّ الْمِصَبُّ فَعَالَ ﴿ أَصَبْحَ عَلِي حَتْزِدَا لاَيَشْتَهِي أَنْ يُوَدًا • اِلْأَعَوُ إِذَا عَوْدًا • وَضِلِيانًا مَرْدًا • وَعَنْكُمًّا مُلْتَهِدًا • وَصَبِبَ الْبَلْدُ وأَصَبَ أَيْضًا أَيْ كَثُورُ وَجِبِنَا أَنْ وَأَرْضَ صَبِمَةُ كُثُّ مِنْ الضِّمَاتِ وَهُدُا الْجَرُمَا جَأَةٌ عَلَى طَّلِهِ وَوَقَعْنَا فِي عَطَابِ مُثِكِّرَةٍ وَهِيَ قِطَعٌ مِن كَارْض كَشِيرَهُ الضِّبَابِ الوَاجِلَةُ مَصَبَّتُهُ وَالمُصَيِّبَ للايوش لِلَّذِي يَفِيتِ للنَّاوَ فِي تَحْيُوو جَتَى تَعُوْجَ لِيا فَرُوهُ وَالصَّبْتُ لَلِي فَدُهُ يَعْلا أَصَبَ عُلا إِنْ عَلا غِلِقِ قَالِهِ أَيْ أَصْدَرُهُ وَقُالُ أَكُمْ صَمِعَيْ أَصَبَتِ عَلَيْهَ فِي فُسْمِهِ إِذَا سَكَنَ مِنْ أَصْبَا وَقُالَ أَجُلَيْدِ اَصَتِ إِذَا لَكُلُمْ وَمِنْهُ يُعِنَّاكُ صَبَّتْ لِتَنَّهُ دَمَّا إِذَا شَالَتْ وَأَضْبَتِهُمُ الْمَا فَكَلْلَ أَصَبِّ أَخْتُهُ الكلام ويُعنالُ أَحَنَبُوا عَلَيْهِ إِذَا أَكُنْرُوا مَ لَيْهِ \* وَالطَّيْتِ وَلَيْ يُصِينِهِ الْبُعِينُ فَوْسِنِيهِ تَقُلُولُ مِنْهُ صَبِّ البَعِيْرُ يَصَبِّ بِالصَّبِي فَهُو بَعِيرٌ احْدَثَ وَنَافَةُ صَبِّ الْبَيْنَةُ الطَّبِي وَالصَّتِ جَالَآ فِي الشَّعْرَةِ يَشِيهُ لِ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ فَوْ لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الل بِسْرُ وْ الْإِنْ خَازِهِم \* وَبَنِي فِيهِم مَرَاقِيمنا مِنْهُمُ حَيْلًا تَصِبْ لِنَاتُهَا الْمُعَنَى فَالْآلِوُ عُبِيلَةً هُوَقَالْدِ نَيْفِ أَيْ نَشَيْدُ لُ وَتَعْظُولُ وَالصَّبْ وَالْمِدْضِلِ النَّعْلُ وَهِي طَلِعُهُ فَالْ الشَّاعِنَ الْمُ الظافف بعنال كالنف باله بمطول المؤالى بوم عيد تعد تعد والعنت أنفينا في مرا لا بط وَكُنُونَ وُرِ اللَّهِ مَعُولُ نَصَبَبِ الصَّيْمِينَ أَيْ شَمِنَ وَالفَتُعَالَ البَّاجُلُهُ وَتَعَنَّ عُنْقَهُ وَزَجُلٌ مَنْهَا مِن بالمفق إذا كان فقين واستمينا والصنيبة شفن وزبة المعالى المقيق في عُكَّة بُطْعَه المال صُّبْهُ والصِيبَكُمُ وَرُكُولُ خَبَ صَبِقَ الْيُحِرِبُنُ مُواوع وصَّبَة بنُ الْجِ عَمْ نَصِيم إن مَ وَالضّبَة عَدِيْدَةٌ عَرِيْتُهُ يُصَبِّقِ بِهَا النابِ والطِّنَّا بَدُّ شَجَابَةٌ تَعَنَّى لَأَرْضُ كَالدِّظَانِ وَالْحَمَّةُ الصِّناكِ تَعُولُ مِنْ أَصَبَ بُومُنَا مُو مِنْ مَهُ يَمْ إِنَا وَصَوْبِ فِي إِلا رَضِ بَاوَمَفْقُ بَا بِالعَتِيِّةِ إِذَا مَالَ فِي أَبْتِ عِلْ الرِّزُقِيْ يُعِنَّا لُمُ إِنَّ أَنْفِي مِنْ إِلَى مَنْ أَلَا وَمَنْ بَاللَّهُ مَثَّلًا أَي وُصِّمَةَ وَبُنِينَ وَفَوْلُو فَهُمُ مِلَ الدِّهِرِ خَمْ اللَّهُ لَفَوْظِ فَنَضِى عِرَ الفَصْلَ وَحَرْبُ الغَيْلُ النَّافَةَ ضِرَابًا وَصَرَبِ الجُنْ مِ صَرَابًا فَا وَصَرَبَ عِلَى يَرِ فُلَالِ الْحَابِيَةِ وَالْقِلْمُ إِلْفَوْاذِنِ التِي تَطْلُهُ الزِّنْ وَصَوْرِ البِّعِيْنِ فَحَهَا إِو أَيْ نَعَتْرٌ وَحَنَّ بَسُونِهِ فَالْ نَدَ ربعو في فال أَنْ ذِكُ الْقِبَائِنَ أَبُونَ يُواَضَّرَ الرَّجُلُ فِي يَنْبِهِ أَيْ أَوْلُونِهِ فَأَلُ إِن السِّكِيْتِ تَمْعُنُهُا مِنجَنَاعَةِ مِزُ الْمُعْوَابِ وَاصْ مَا مُنْ إِلَا مُنْ الْمِلْ فَا مُعْلِدُ الْمُنْ مُعْلِيدًا مُن الله

المُلكَثُ إِنَّا مُومَاك وأَصَّا بِعَالَى وَجَدِهُ وَأَصَّا بِنَهُ مُصِيِّدَة فَهُو مُصَّابِ وَأَصَّابِ وَيُولِهِ والمنار الفريطاس والمفناف المضائدة والكرابو ومنا البيجي الشَّكَيْمِ إِنَّ مُعَنَا بَكُرُ وَجُلَّا الْعُنْدُى السَّلَا وَكِينَةٌ ظُلْمٌ وَوَجُلُّ مُعَالِبٌ وَفَعَ عَلِهِ صَالِهُ آئَى فِيهِ طِلْوَفْ مِنَا لِهِ بُونِ وَانقَوْا بُنَقِيمُ الْمُطَاءُ وَصُوْبَهُ الْمُعَالِلَهُ أَصَّرُتَ وَأَسْتَمَعُو فِيهِ طِلْوَفْ مِنَا لِهِ بُولِهُ بِعَقْبَى وَصَوَّبَ زَاسْمُ أَيْ خَفَصَهُ وَقَالَ إِنِّ السِّيِّةِ الْمُؤْلِ بُسَمِّقِ لَ لِلْجُونِينَ الضَّقُوبِهُ وَهُومُوضِعُ الثَّمِينِ وَتَعَوِّلُ بِحَلَّكُ عَلَى فَلَابِ فَإِذَا البَّيْ فَانْ مِنْ وَهُوْ الْأَ يَنِيَكِ إِنْ أَيْ مَهِيلَةٌ وَالمَيْمِينَةُ وَالْمِينَالِينَ وَالْمَصَوْبَةُ يُصَمَّ الْمِثَادِ مِثْلُ الْمُصْبِينِةِ وَأَجْعَتِ العَرْدُ عِلَا مِنْ وَالْمُصَالِبُ وَأَصْلَهُ الوَّاوَكُا ثَمَّ شَمْعُوا الأصْلِحَ بالزَّالِدِ وَيَجْتَعُ أَيْضًا عَلَى مَصْاوِب وَهُو أَلَمْ صَلْ وَفَوْمِ صَيًّا بِعِلَى خِيارِي، وَقَالَ سَبْعَ مِنْ مَعْسَرُ وَكُلُتُ بِالرِّرِ الْفَيْدِ مَهُمْ فَعْدِ الْأَلَفَ لِينَا مُوعَنَى صَبَّابٍ فَالْ العَرْ الدَّفَقِ وَضَّيًّا لِمَهُ مَوْمِهِ وَصُوْ الدِّ تَوْمِهِ اكْنَافِ فِي أَمْ تَوْمِهِ وَالضَّيَّالِهُ الْخِيدَازُ مِ كُلِّ سَيِّ عُل كُوالزُّمَّة مَنَا عِبُدُ مِنْ اللَّهِ النَّوْبِ نُوْجِ مُو وَالصَّابِ عُصَّادُةُ سَجَيْرِ مُوِّمٌ قَالَ الْحِدَ رَاتَ مِهُ كَانَ عَبْنِيَ فِيهُ الصَّابُ مَن يُوج وَفَوْ لَمُ لِلسِّيدَةِ إِذَا نَرَ لَتُ صَابِتَ بِفُو الْيُصَالِ بِ السِّيدَةُ أَفِي قَارِها مَ و الصِّهِ مَهُ الشُّقِينَ أَفِي شَعَوْ الرِّالسِّ وَهِيَ الضَّهُ وَالرَّجُ الصَّا والصَّمْنِ الْلَكِينُ شِيِّتُ عِلْكُ لِلْوَيْهِ وَالْمُصْمَدُ عِلَا لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّ وَهُوَانُ يُجْمَدُ آعُنا إِلَيْرِ وَبَعْيَضَ إَجْوِافُهُ وَجَناسِ صَهَا بِيَّاكُ اصْفَالِ الوَّوِقِ وَيُعِنْ ال عُوْمَنْشُوبِ إلى ضَمَامِ أَتَمْ فِي أَوْمَوضِعِ مِنْ قَالِ الأَضْمِعِيِّ يُعَالِ لِلْأَعْدَارِضَمُنْ السِّبَالِ وَعُودُ ٱلْأَكْبَادِ وَإِنْ مَا يُونُوْ آصَالْ السِّبَالِ فَكَدُ لِكَ يُفَالْ فَيْ وَقُلْ المَّيْرِاللهِ مِنْ فَيْلِ الرِّقْيَاتِ وَظِلَاكُ السَّيُوفِ شَيَّاتُ دَانِي وَأَغْتِنَا فِي وَالْعَوْرُ ضَعْفِ السِّبَالِ ويُفَالُ اصْلَهُ الرُّومُ لِأَنَّ الضَّهُ وَبَهُ فِيهِمْ وَهُواعُ الْوَالِعَيْدِ الْوَرُوكَ وَلِزَالَ وَصُهْبَى اسْمَ قَدْ بِن لِلمَّةِ بِرُ الصَّادِ اصْرُ الصَّادِ اصْرُ الصَّبِ النَّصُولُ الْمُرْدُولِ وَصَنَبِ الما أَوْ وَالدِّهِ وَمِعْتِ مِالكُمْمْ صَبِيْبًا أَيْ سَالَ وَأَصَبَمْتُهُ أَنَاوَ وَالدِّيصَةِ المَاقَةِ بِالمَعْقِ أَيْ يُخْلِفُنا يَخِينُونَ فِي اللَّهِ الْمُؤْلِدُ مُوانَ يَجْعُلُ النَّالْمُهُ عَلَى الْخِلْفِ مُعْ اللَّهِ ا عَلَى الإِيمُنَامِ وَالمَنْفِ جَنِيعًا وَالصَّبْ دُونِيَّةٌ وَالمِعَ ضِبَاكِ وَأَصْبَتْ مِنْكِ كُفِّ وَاكْتُوت وَوْلِمُنَا اعْنَ وَرَضَيت لِانَدُ وَتَهَا أَكُل حِسْولَة وَاللَّ نَعَى صَبْنَة ووَقُولُم لا أَفْعَلَهُ حِنَ يَجُنَّ

کہ اَظُلیمَ

\_

ضيد

الفند

عزارًا

وَالْمِيْمِ وَالصِّرْبَةُ وَإِلِيَّهُ الصِّلَالِي الِّي وَلَهُ لَا نَصَّادِ وَالْمِلْ بَدُ وَكُولُوا وَمِنْدُ صَرِيبُهُ العَبْدِ وَهِي عَلَيْهُ وَالصَّرِيبُهُ الْمُصْرُونِ بِالسَّيْفِ وَإِنَّهَا دِفَكَتْهُ الْمُنا وَالْكالَ لِمَعْنَى مَفْعُولِ لِلْ مَدْ صَالَ وَيَعَلَبُ الإِلَمَ سَفَا وَ كَالْتَظِيمُ وَالْأَحِيلُةِ وَالْفَرْ بِهُ الصُّوفَ الوالسَّعْرُ يَنْفَسَى مُمْ يَدُنْحُ وَكِسْنَدِ يَعْطِ لَمْ يُعْدُلُ وَلَجِمْعُ الضَّالِيْفِ وَالصَّعْابِ صَعْب وَالضَّفِينِ صَوْفُ الأَوْبُ وَفَرْضَعُنَ فَضَعْتُ وَأَمِوا أَوْضَعْنَهُ أَن مُولَعَهُ رَكِبَ الصَّفَا بِينُن وَهِيَ ضِعَالُ القِنَّالْ أَن يَعْطِن السِّين مِنْهُ لِا نَصَّا الْخُرْجُيُ وفِ الإتم كَاقِينًا الْ الْعَوْيُ وَلَا دُونِ فُونُونِ فَي الْمُعْوِيِّ الْمُعْوِيِّ الْعَوْيِ الْفَعْرُ وَالِلَّهُ وَيَكُونُ مُوالا وَقُالَ ذُوالَوْمِينَةِ مُعَوْكُرُكُ مُعْجِزُ الضُّولَانِ أَقَّمَهُ رَّوْهِ القِدَّافِ رَبِيْعَالَى مَا وَبْمُ إلى مفتلة الالنوي وكمن الغ في نضعه وقال، نفس اعوا ولا والفياد الفيا إذا لجن فَينا عَنْ سُولًا وَمُفَاهِبِ ﴿ وَتَقَيْهِيبِ الْعُوسُ وَالرَّحِ عَرَّضَمُا عَلَى النَّارِ عِنْد السُّنيني ١٥ من الطُّهُ الطَّيْدُ الطَّالِمُ الطَّبِّ الطَّالِمُ الطَّبِّ الطَّبِّ وَجَمعُ القِلَةُ أَطِبَّة "والكَفِ مِوالْمُ طِلَّا فَتَوُولُ مِالكَتَ كَلْمِينًا وَلَقَدُ كُلِينًا وَالْكَنْمِرُ وَالمُنْكِلِيِّف اللَّذِي يَعْاطِي عِلْمُ الطِّلِبِ وَالنَّظِيبُ وَالنَّظِيبُ وَالنَّظِيبُ الْعَلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّالِ وَالنَّظِيبُ وَفَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا لِعَنَدُ وَكُلِت وَطِيتُ وَكُلِّ خَاذِي طِلِيْن عِندَالعَوْبِ مِنْ قَالَ المِن الْوَالفَعَصْرِيِّ شَعِ بَعِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ أَيْ بَشْنَوْصِهِ فِ الدِّوْآوَ أَنِهَا إِصَالِحُ لِدَائِهِ وَالطِّبْ النِّعْ وَتَعْوُلُ مِنْهُ ظُبِّ الرِّحْلُ فَعُو مَطْهُوبٌ وَتَعَوْلُ أَيْمَا مَا ذَالَ بِطِيقِ أَيْ مِرَ هُورَى وَعَادَنِي وَعَالَ الشَّاعِوْلُ مِعَالِمِ وَعَ مَعْلِمُوبٌ وَمَالِنَ طِينَنَا جُبُنُ وَلَكِنْ مِنَا يَا نَا وَدَوَلَةِ الْحَيْرِينَا وَ وَوَيُدِلِ جَلِبَ إِلْفَتِيجِ الْمُعَالِمِ وَتَعَالِمُ اللَّهِ وَوَيُدِلِ جَلِينَ إِلْفَتِيجِ الْمُعَالِمِ وَتَعَالِمُ اللَّهِ وَوَيُدُلِنَ جَلِينًا مِنْ وَوَيُدُلِنَ جَلِينًا مِنْ وَيَعَلِمُ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ مِنَا إِلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ مِنَا إِلَا لَهُ وَلَكُولِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللّ والدام المن ماهِ وَإِلْهِمُ إِلْهِمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الله اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللّ مَنْ بِيَّاهُ عَلَى مُوضِع لَكُوْرِ وَلَكِمْ الطِّلِنَابُ مِنْ قَالَ بَرْيِرْ مِنْ اللَّهُ الْفَقَلَّ جُمْعُ كَعَبُرُ الْوَالِمِ كَمَا عَيِّنْتُ بِالشَّرُ إِلْظِياً إِنَّا مُعْوَلِّ مِنْهُ طَلِيدٌ فَالسِّفَا ٱلْطَبَّهُ وَكِلْتِبْنُهُ أَنْسًا سُنْ إِذَ العَكْونَيْنِ وَقَالَ الكُرْنَ يَصِّفُ فَطَا اوالنَّاطِقَاتُ الظَّادِقَاتُ الْحَارِثِ بِالسَّقِيَةِ لَيَعَزِهِنَ المُطَيِّتِ وَالْظِينَا بُهُ الشِّينَ وَالْفِلْمَةُ مِن رَصْلِ أُوسَجَابِ وَكَذَ لِلْ الظِّينَةُ وَاللَّفِينَةُ أَنْفَا السُّفَّةُ المُسْتَعِيثِلَةُ فِي لِلنَّوْدِ وَالجَمْعُ القِلْبَدِ وَكَدُ لِلْ طِلْبَالِ شَعْاجِ الشَّمْسِ وَهِي الطَّزَا فِي النَّ

لانتجرْكُ وَإِضْ بَعِنَةِ إِنْ أَعْرُضَ وَأَضْوَرِ الرَّجُلُ العِيمَ إِللَّاقَةَ فَضَ بَقَا وَالنَّفِي مِن اللَّهِ وَالنَّاقِيمِ الإعراد وصَوَّبُ القِّادُ المُصَرِّبُهُ إِذَا خَاجُلُهَا وَصَالَ بَهُ الْخُ وَنَصَالُ الْوَاصَعَلَوْ المِعْنَي وَالْمُوحُ يَفِعُلُونُ أَنْ يَعِرْبُ بَعْضَاءُ بَعْضًا والإضطِرُابُ لَلْحُودَ وَأَضْطِرُبُ الْمُؤْوَ أَحْتَ لَ وَ صَالًا وَمِينَاتُ مُصَمِّعَ مِلْ الشَّبُهِ وَصَالَ بَهُ فِي الْمِلا صِنْ الْمُصَادِّبَةِ وَهِيَ القِرْاصِ وَالضَّرْفِ الْمُقْدِقِينَا مِنَ لِمُ بَلِيهِ وَالضِّرِيْ الزِّجُلِ لِلنَّفِيفُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ المُنْ بُ اللَّوْلَ تَعْبُو فُوْلَهُ حَسَا مِنْ كُوا مِن الْجِينَةِ الْمُتَوَقِيةِ وَالصَّافِ الطِّينَةُ وَالطِّينَافِ وَرِزْهُ مُنْ مِنْ الطِّينَافِ وَرِزْهُ مُنْ مِنْ الطِّينَافِ وَالصَّافِ وَرِزْهُ مِنْ مِنْ الطِّينَافِ وَالصَّافِ وَرِزْهُ مِنْ مِنْ الطِّينَافِ وَالصَّافِ وَالصَّافِقِ وَالصَّافِ وَالصَّافِ وَالصَّافِقِ وَالصَّافِقِ وَالصَّافِقِ وَالصَّافِ وَالصَّافِقِ وَالصَّافِقِ وَالصَّافِقِ وَالصَّافِقِ وَالصَّافِ وَالصَّافِقِ وَالْعَلَقِ وَالصَّافِقِ وَالصَّافِقِ وَالصَّافِقِ وَالصَّافِقِ وَالصَّافِقِ وَلْمُنْ اللَّهِ وَالْمُنْ الْعَلَيْقِ وَالصَّافِقِ وَالصَّافِقِ وَالصَّافِقِ وَالصَّافِقِ وَالصَّافِقِ وَالصَّافِقِ وَالْمُنْ الْعِلْمُ وَالْمُعْلِقِ وَالصَّافِقِ وَالْمُعْلَقِ وَالْمُعْلِقِ وَلْمُلْعِلَيْنِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُلْقِ وَالْمُسْلِقِ وَالْمُلْقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمِلْمُ وَالْمُعِلَّقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلَّقِيلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلَّقِ وَالْمُعِلَّقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلَّقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلَّقِ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ الْعِلْمُ الْ العَتَ لَالْمُنْ مُنْ الْعُلِيمُ عُلِيمَةً وَيُوْ مُنْفَعَ قَالَالْمُنَالِقَ مِنْ وَمَاضَ مِنْ مَنْظَادُ يَا وَيُ مَلِيكُمْنَا النظنف عَنْ وَان وَنَا ذِلْ وَأَسْتَفُي القَسْلُ صَالَصَوْبًا وَهُ رُالْفَوْلِمُ أَسْتَوَكَّ لِمِلْ والشَّنَانُينُ العَارُ وَمَعْنَى النَّيْوُ لِي خَالِما إلى خَالِي وَتَعْولُ أَنْتِ النَّافَةُ عَلَى مَفْرِيمَا بِكُنْرِ الزَّاوِ آي الوقت الذك من بها الغي في وجَعَلُوا الزَّمَان كَالْمُكَانِ وَيُقَالُ أَفِينًا مَا لِفَكَانِ مَعَرِّبُ عُسَلَمَ الكُ مُرَالِفَتْ وَاطْأَ إِلِوَمْنَا إَعْرَفُ لَا مَضِ رِبَعْسَلَةً تَعْنِي أَعْزَافَهُ وَمَعْزِبِ السَّيْفِ أَيْفًا جُو مِن سِنْ مِن طَوْفِهِ وَلَا لِلْهَ حَرْبَةُ السِّيْفِ وَالْمُحْرِبُ الْشَالَعِظَمُ الَّذِكَ فيه مُحُدُّ تَعْنُولُ لِلشَّا وَإِذَاكًا نَتَ مَهُ وَلَهُ مَالْمُرْمُ مِنْ عَلَى مَعْلَى مِنْ عِظَامِهَا المُنْصَبُ فِينُهُ فَعَ وَالمِضْمُ إِلِهِ اللَّهُ لِيهُ الْعُودُ وَزَجْلٌ مِضْ إِلَّهُ مِنْ المِيمُ مِنْ المُرالِقُ فِ وَالْمُ النِّكُ اللَّكُ اللَّهُ وَالنَّجَيْرُ وَالضَّارِبُ النَّافَةُ النِّي تَصْرِبُ خِالِمَنَا وَالفَّارِبُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللللللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ كَفَيْنَ ظُلْمَنُهُ مُنِينًا وَمِنْ لَأَوْ وَمَلَلُ فِي الدِيلِهُ قَالَ الرَّاجِونَ الدِيدُ وَالغَرِيلُ مَا الدِيلِهِ قَالَ الرَّاجِونِ الدِيدُ الخَرِيدُ الدِيدِ وَدُابِعَ نُنْفِي جُتَ لَعَلِ صَارِبٍ بِسَاعِيدٍ فَعِم وَكَمِّ خَاصِبٍ وَالضَّارِبُ الشَّايَا فِي قَالَ خُوالرِّمَةَ فِي لِيَالِي اللَّهِ مِنظِلِينِي فَأَنَبَعُ لَهُ كَالْنِيِّ طَارِبُ فِي عَنْ وَلَعَيْدُ وَالضَّالِبِ وَالْفَيْ يَفُ الَّذِي يَضِ مِنْهِ لِللَّهِ وَهُوَ الْمُؤْخَلُ هَا وَالْجُعُ الْفَرْ لِلَّهُ وَالْفَرْ نَعَوُكُ مِنْ أَهُ صُرِّرَتِ الْأَرْضُ كِلَا مَنُوكُ طُلِبِّتُ مِنَ الطِّلِّ وَصَرْفِهِ الشَّيْ مِثْلَاثُ وَسَّكُلُهُ والفران وكالمسكاك وحربب الشولين عالب بغضه على بغض وَتَالَ يَعْضُ أَصْ لِالبَادِيَةِ لَا يَكُونُ ضِن مُثَالِلاً عِنْ عَنْمُ وَإِبِلِ فَمِنْهُ مَا يَكُونُ رَقِيقًا وَمِنْهُ مُلْكُونُ خُائِزًا وَالْمُورِ حُمْدُ وَمُلِكُ مُنْ لَحَتْ لِمَ لِلْمُونَ مَنِيقَةَ خِرَانِمَ حِلاَدِ السَّنَولِ حَرَّقَا وَصَا فِيما وَالْفِرْيْدَةُ الطِّلِيْعَةُ وَالسِّجِيَّةُ تَعَوُّلُ فَالْ الْ صَرِّيْعُ الصِّيبَةِ وَلَيْ عِمْ الصَّوْ بَعَة

1/2/3

الإيل إد المُتَبَعَ بَعَضُهُ ابْعَضًا فِي السِّيْرِ وَاجْلَبَتِ لِرَبِّ إِذَا السَّنَابُ فَ فِي عُبَالِ مَهُ م العَلِيْنِ خَلَانُ لِعَيْثُ وَظَادِ الشَّيْ يَطِيْدُ عِلَيْنَةً وَتَطْيَأْكُما قَالَ عَلَقُهُمْ كُلُّ فَتَ تَطْيَاعِنا في الأنف مَسْنَهُ وم والطَّابِمُ عَيْرُهُ وكلفِيهُ أَلِقًا وأَسْنَظابَهُ وكارُهُ طِيعًا والإنسَطابَةُ أيضًا الإستنخا ووفو فر ما أظيبة وما أيطبه مقاوب منه و نعات ذلك بطيئة تفري إذا لمنك هل عَلَيهِ أَجِدُ وَتَعَيِّلُ مَا يُعِينُ وَالْعَنْ وَالْمَعْنُ وَمَا يِعِمِ الطِّيبَةِ وَأَجْلِعَ الْفَالْ مِن أَظِّالِ الجَوْدُورَ جَعُ أَطْبَتِ وَلاَنْفُلُ مِن مَظالِب الجُوْورُ وَالطِّلْفِ مِلْ التَّكِلِّينَ بِهِ وَالْأَطِيبَ الْأَكُلُ وَللْمُ مَاعِدُ وظايته أيهما رجه والظاف الطيف والطيت الطيت العظافا لانجيعا وقال فيرح عنيزين عَيْدِالعَذِيْرِ وَمُعَالِمُ الْمُعَوَاقِ إِلْمُعَالِ الطَّابِ الظَّابِ يَثِنَ إِلَى الْعَاضِ وَالْفِاضِ جَدْجَدِتُو وَهُوَ عُسَدُ بِنَ عَبِوالعَنِينِ فِي وَالْ فِلْ لِمُكِي فِلْ إِن العَاضِ وَالْمِنْ الْوَعْلِمِ التَّعْقَاضِمُ اللهِ عُنور الخطاب والظّالَة النَّهُ وَلَنَوْ الْمَارِينَة بُعِنَا لَهُ عِنْ الْمُلْابِ وَرُظُولُ الْمُلْا وَعَدْ فِي الْمُعْلِيدِ وَعَدُقُ أَنْ لِيَعِيرُ الْمَانِ مِنَ المُعْفِي وَسَمَى طِيّاتِ بِالْفَيْمِ الْمُطْلِقِ مِدّ وَقُالَ عَنَ أَجِهِ نَادُونَهَ الضَّمَالا الْمُوجَدِ الْمَادَ هَا ظُلَّا إِلَى وَتَعَوِّلُ هَا الشَّرَاكِ مَ فَلِيَّمَةً للنفيش اكا يَطِيبُ التَّنْشُ إِذَا سَرَيْنَهُ وَظُولِى فَعُلَى مِنْ الطِيْبِ فَاتُوا المِلْدُ وَاوَّا لِلصَّمَةِ \_ يَحْ مَّهُمَّا وَيُعَالَ مُّونِي لَكَ وَظُوْلِالَ إِلْمِنَا فَهُ وَقَالَ يَعْقُونِ وَلَا تَقَالَ ظُو يَنْكَ إِلَيْكِ وَظُوفِكَ أسم المنجرة وللنقة وشبئ طبيهة لكنوالطاة وفنج الله حيد التبلة ليكافئ عن عندن وَلا نَعْفِعُ فِيهِ وَظِيْبَهُ عَلَى وَزُنِ سَيْنَتِهُ أَنْ عَرْضَةِ الدِّسْولِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَالْكُلُوفِ الْأَنْجُرُ لِلْعُنَدِ الْمُعْرِ الْعُنْدِ الْمُعْرِ لِلْعُنْدِ الْمُعْدِينِ اللهِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ اللهِ الْمُعْدِينِ اللهِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الْمُعْدِينِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ الظاء أبورير الطَّامُ عَمْدُونُ مِلْ الْخَامِرُ عَمْدُونُ مِلْفَ الْخَطْ عَوْلُ هِنَوَ ظا يُدوطَيا مُن وَقِيهِ ظَا الْبَنِي مَظَا الْبَهُ وَطَا الْمَنْ إِذَا تَرُونَجُمْ أَنْتَ أَمْوَانَ وَتُرُوجَ عَنَ أَخْتَهُا وَالظَّارِ فِي أَيْسًا الضَّوْتُ وَالْمُسَلِّمَةُ مَا قَالَ السُّمَّا عِنْ مَعِيفٌ تَلِيسُكَ سلح يَصْوَعُ عُنُوقَهُا الْوَكِ وَبَهِ لَهُ ظَائِبٌ كَمَا صَيْبِ الْفِي ثُمْ مَ فِينًا لَهِ الْمِطْبِطَابِ كَمَا عُولُ مُارِهِ قَلْبُهُ الْيُ يَحْدُورَ جَعِ مُ قَالَ وَابِهُ فَ كَانَ فِي سِلَّ وَمَانِي طَبْطَابُ وَطَنِاظِدِ الْعَبُمُ لَالِهُا وَهِيَّ أَصُّوا تَهُا وَكِلْمَتُهُمَّا مِهُ و الطَّيْوِبُ بِكُسْرِ الرَّالِ وَاجِدُ النَّظِوْ إِبِ وَهِيَ الرَّوْ الِي الفِقْبُ لِي الطَّوْبِ وَصِنْهُ عَنِينَ عَاصِرُ مِن الطَّيْزِ إِللَّهُ وَالْذِي أَجَادِ فَرُسُانِ العَرْبِ " قَالَ السَّاعِيرُ اِنْ جَنْبِي عَلَا فِي اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

الزى بنها إذا كلكعَث وَالتَّطِيبُ أَن تُعَلِّقَ الشِّفَا وَنْ عِنُودِ الْمِيثِ ثَمُ تَعْفَفُهُ وَالطَّلِظِيةُ متوك المناز وكوه و فلائط مطب و فال إذا كلين دُرُ يَتِهُ كويا إلا المنات تَبْرُا إِمَا فَظَارَ كُلِينَهُا مُو مَاعِلَى فَلَانِ كُورِي وَعُلْوَرَبَةٌ وَظُورَ بَهُ وَالْمُورِ بَدُ الْمُ وَمَا فِي السَّمَاءِ طِهُورَيُهُ" أَنْ يَنْ مِن عَنِيمٌ مِنْ الطِّي إِنْ وَالظِّلَ فَعَنْ الْأَحْضَ الْإِنْ يَعِلُو المالة وَتَدْظِلْتِ المَاهُ وَعَيْنُ مُكِلِّ إِلَيْهُ فَي الطَّوْبِ خِفَةً تُنْسِينِ لِإِنسَالَ لِسِندَة حُوْل أَوْسُرُوْرِ وَتَعَبَطُونِتُ قَالَ النَّايِعَانُ الجَعْبِينَ \* وَأَزَافِ طَوْبًا فِي إِنْزِهِم جَلْ بَ الوالِهِ أوكاط يَهُون والمَّلَ بِهُ وَعَظِن مُون وَتَظِن بَهُ وَتَظِن بَهُ وَلَمُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ فَعَضَاب وَإِيلَ عِلوَابِ سَرَجَ إِلا وَظانِها وَالْمُظارِبِ عَلَوْنَ مُسَعِرَةً وَاجِدُها مَظِيرِ بَهُ وَمُطْور بُ فاك السنة اعزة مطارب ركت امنا له الميالي ويوم والتنظريف والصوب منه وكمنيني وَجَلُوْ طَلِبَ لِخَالِبُ بِالْمِعْرَى إِذَا وَعَاهَا \* قَالَ آبُونَ يُرِ الْفَلْزَطِيةُ بِالشَّفْنَيْنِ وَالْفَلْ كُلِبُ بِالصِّيحِ وَنَسَنُ يِنْ البَّالِ النَّدِي الطَّوْ إِلَيْ وَالْمَثُولَ وَكُلُّ وَظُرَّا اللَّهِ النَّفَاعُ وَ لَيْنَتَ فَيْنَا تَهَ بِسَهَدُ لَلَهُ وَلا يِظُرُ خُلِبَةٍ لَهَا هُلُبُ قَالَ أَبُونَ بِن فَيُوا دِزِهِ يُقَالُ لِلزُّجُلِ بُهْ وَالْمِنَّةُ ذِهُ ذِنَّ بُنْ وَكُلُّو طُبِّينَ فَ ظِلْبَنْ الشَّيْ طِلْمَا وَكُذَّ لِللَّهِ عَلَا أَفْتِهَا لَهُ وَصِنْهُ عَبْدِ الْمُتَظِّلِبِ مِنْ هَا أَنْهِم وَآسَمْهُ عَامِرٌ وَالسَّلَابُ أَيْصًا جَعُ طَالِبَ فَالْحُ وَالرُّمِّيَّةِ فَانْضَاحَ خَائِيهُ الوَجِينِينَ وَأَنكُرُ رُبْ لِلْحِينَ لا يَأْتَلِي المَظِلُونِ وَالطِّلْبَ أَنْ وَظَالَبَهُ بِكُنّا مُظِالَبَةً وَالتَّطِلَبُ الطِّلَبُ عَرُّهُ مِعَدَّا حَرْبًى والظِّلِيمَةُ بِكُنْسُ الأَوْمِ مَاطِلُهِ وَمِرْتَكِي وَأَظِلْبُهُ أَيُ الشَّعَفَهُ بِمِنْ الْمِلْبُ وَأَظْلَبُهُ أَيْ أَجْوَجُهُ إِلَى الظَّلَبُ وَهُوَ مِنْ أَلْمُ الْمِنْ الْمِوْمِنْ فَوَلَمْ ٱطْلَابَ الْمَا أَوْلَا يَعُدُولُهُ بِنَا إِلَا يَظِلَبُ يُعِلَا وَعَلَا مُعْلِلِتِ وَكُو لِلَا لِكُلا وَعَيْرَةٍ عُلْدُ اسْتَاعِوْنُ الْعَاجِكِ بَرُقُ الْخِيرُ النَّيْلِ مُظَّلِينَ ﴿ وَمَظَّلُونَ أَسْمُ مُوضِع وَظَالَ الْعَنْ مِ يَارْحُمًا فَأَصُاعَ مُعْلِلُوبِ أَو الْفَلَيْتِ فِي الْفِيلِينِ وَالْجِيعُ أَظِلَاتِ يُعِلَّلُ فِي الْفَلِيْتِ وَدُوانُ مُظِنِّتِ أَيْ مَسْ رُوْدُ إِلا طِنابِ وَالطَّنْ الصَّاعِونُ السَّي وَعَصْرِ الْحِيدِ وَالْمُطِلِيُ لِلْمُكِرِفِ وَالْعَاتِينُ قَالَ مِنْ وَالْفَيْسِ وَالدُّهِيَ سُودُ إِلَّهُ مِنْ لِأَلْعِيدِ إِم تَعَسَى الْمُطَانِبُ وَالْمُنْكِيامُ وَاللَّمْنِ إِلَيْ يَكِ أَعُوجًاجٍ وَاللَّهُ فِي وَطَلِيْكُ إِلْمُكَالِ الخارية وطنت العنوش الخطاك فنه وأطنت في الكلام بالع بيه وأبن الإطنابة شاعز والإظفائة المطلة والإظفائة سترونسك فطوب وتوالفون العويته وأظنكت

中央

طِلب

طنس

فَيْ الإِسْانَةِ وَالإِعْرِيدَةُ العُنْدِينِ وَالْحَالَمُ الْفُسَالِي اللَّهُ الْعُنْدِينِ مِنْ الْوَالمُ يَوْدِ النَّنَعُ عَبَيْنُهُ فَاعْتَدِينَ أَي النَّرَصَيْنَهُ فَا رَضَانِي وَعَيِّدِينِ الوُجِيِّ صَالِمِنَ فَالْ أَنْ الحَالِقِ هُوَ عَيْدِينَ مِنْ أَسْلَمَ مِن اللَّالِينِ مِنْ مُوْءَ وَمُرْبِيلُ وَاجْلاتِ عَلَيْهِم مَعْضُ الْمُلُوكِ فَسْبَى الدِّجْلا وَكُلَّوْا بَعْوَلُونَ إِلِالْكِيرُ مِنْ إِنَّا لَمْ يَتُرْكُونَا حَتَى لِمُقَالَوْنَا فَلَيْزَ الْوَاعِثْ لِهُ حَتَّى هَلَوْا فَصْرَبَعُ وَالْعَرْبُ مَثَلًا وَثَالَتُ الْوَرَى عَنِيْنِ وَقَالَ عَدِي مِنْ مُنْ رَبُونَ مُرْجِينًا وَقَدِ وَقَعَتُ رِفَقِي كَا تُرجُوا ضَا عَزَهَا عَنِيبُ والإعتناب الإنفراك عوالتنب الكين فالكين اعتبالسووع فارتاد والمنعن المرالله معتب واعتدن الطريق إذا وكنت شفلة والكرت في غيره والعند كي فضيه فالله علية الذامخارم كمشاء عرض كف لم ينك عنها وخاف للور فاعتلال مفياه أعتلف مراك الدي الديا وَلَيْنَا عَنَهُ الْخَالِ الْفَوْلَةُ الْمُعَتَدِ عَلَانَ إِذَارَجُعَ عَنَا فِي لَا عَبْرُوهِ الْفَتَ الدُّوج وكاليَرُ وكاليَر ومنها عَدَين والمريخ عَدَت وعَدُبات والعَدَيدُ اسْلَفَهُ اللَّابِ والجرم عَدَب وَلَقَد حُولَ فَلَانْ عَلَا عَتَدَيْهِ أَيْ أَمْرِكُنْ مُدِ مِزَالِمَالَ أَنْ الْمَافِق أَالْمَاف وتبت ولاعتب أي عِبَة والعَتب ما بَهِ الوسنظ وَ البِيْضِ وَعَتَب العِينِ العَالِمَ المُعَالِدُ المُعَالِمُ المُعَالِدُ المُعَالِدُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ عِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلَمِ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِم وَيَعْتِيكُ عَتِبالُوا وَمُنتَ عِلَيْنَا فِعُوالِمُ وَلَدُ إِلَّهِ الْأَوْلَ عَلَى إِلَّا إِذَا وَتَنكُ الرَّجُ الْمُعَالَ عَلَى رَجِل الجِيمَةِ وَعِنْمِان إِللَّهُ رَائِمُ وَجُلِ وَ لَا مِن مُعَالِبُ أَيْ مَهُ رُومٌ وَامْرُ مُعَنَّلُ إِذَا لَمَ عُنَاكُم وَعِنْلَ الوَّكُلُ وَلَهُمُ إِذَا احْدُونَ فَعِينَ لِا بِدَرِى أَيُورِي أَوْ لَا مُوالِقِينِ الأَمْرِ يَسْتَعَبَّ مِنْهُ عَبَ عَاجِبُ كَفُولُم لَيْكُ لِإِنَّا يُؤَكَّ دِيدٍ وَالنَّعَاجِيْ العَيَايِكِ لأَوْاجِدُ فَالْمِر لَعَظِلْهَا عُلْ الشَّاعِنْ وَمِرْتَهَا جِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَاطِيَة "يَعْصُ مِنْهَا مِلْ إِنَّ وَعِزْ بِيبُ مَ وَلا الْجُهُعُ عُرُن وَلا عِرُي وَلِقَالَ حَعُ عُرِي عَنالِب مِسْلُ أَفِيلٍ وَأَفَا لِلْ وَتَبِيعِ وَسُالِحَ وَمُولِعُ أَعَادِيكِ كَانَةُ مِعَ أَعُونِهِ مِنْكَ أَثَّمِدُ وَثُهِ وَالْحَادِيثَ وَعِبْتُ مِلَّا اوْتَعِيَّتُ مِنهُ وَاسْتَعْدُونِ مُعَنَّى وَعِبَّتُ عَيْرِي تَعِيبًا وَأَعْبَنِي هِ رَاالسِّي لِلْسَنيةِ وَعَداع فلاك بنفسيله فهوم فحرب يواليد وبنفسه والإسم الجوب بالضم وتولي طاأع به يزاليه

عَادَعامِوْ بْنُ الظُّفْرِلِ وَمُعَظِّع بَانَ النَّفَالَةِ سُلْحَ الْجِيوَا وَلَا عَلِهُ طُوْلِ مِنْ وَالظُّولِانَ صِلُ العَطِرُانِ دُويْبَةٌ كَالْمِدْ وَمُسِلِّنَةُ الرَّبِحِ يَوْعُمُ العَرْبُ أَنَّهَا تَقَسُّوُ فَي وَسِ أَجْدِجِ إِذَا لَمَا لَهُ فَلْأَنَاهِ مِنْ وَالْفِيْنَهُ جَمِّى مَهُ لَيْ النَّوْمَ وَوَلِ النَّالِ فَمَا النَّلِوْ النَّوْمِ وَوَلِلَ الْأَلْفُولُولُولُ وَوَلِلَ الْأَلْوَالِيَّ مَعْلَى النَّوْمِ وَالْفَالِمُ اللَّالِيَّ الْمُعْلِقِيلُ مِنْ اللَّهِ الْمُلْفِقُولُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّلِيلُولُ الللِّهُ اللللِّلِيلُولُ اللَّهُ اللَّلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللِّلِيلُولُ الللِّلِيلُولُ الللِّلِيلُولُ الللِّلِيلُولُ اللللِّلِيلُولُ الللِّلِيلُولُ الللِّلِيلُولُ الللِّلِيلُولُ الللِّلِيلُولُ الللِّلِيلُولُ الللِّلِيلُولُ اللللِّلِيلُولُ الللِّلِيلُولُ الللِّلْمُ الللِّلِيلُولُ اللللِّلِيلُولُ الللِّلِيلُولُ الللِّلِيلُولُ الللللِّلِيلُولُ اللللِّلِيلُولُ الللِّلِيلُولُ اللللِّلِيلُولُ الللِّلِيلُولُ اللللِّلْمُ اللللِّلِيلُولُ اللللِّلِيلُولُ اللللِّلْمُ اللللْمُولُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللِّلْمُ اللللْمُ الللللِّلِيلُولُ اللللْمُ الللْمُولُ الللِيلُولُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِلْمُ الللِيلُولُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الل ابن سِيناب وَكَدُ لِكَ الطِّنول عَلَى فِعَلَى وَهُوجَتَعُ مِنْ أُرْجَعِ الْ يَتَعِ عَيْنِ فَالْ الفّذ ذُرَقَ وماجعا الطوي القصار انونها إلى الطرين موج البي اللصاديون ودا ما وعلى على طاران وسال وزار وَجُوْارِينًا لَهُ وَعَلَيْهُ وَمُالَ وَمُوالِنَهُ وَمُولِ النَّالِي قَطْرانِينَ مَوْجِ تَفَاشِي وَنَشْتَفَشُونِيا أَنْفِيا الكُّومِ وَرُجُلٌ ظُونُ مِنْ عَلَى إِنَّا لِعُنْ إِلْقَضِ مُن اللَّهِ مِنْ وَقَالَ الْانْعَدِلِينِي فِطْزُ بِ جَعْدِمْ الطُنْبُوبِ العَظْمِ النابِسُ مِنْ فَبُوْمِ السَّافِ قَالَ يَضِفُ ظَلِمًا عَاذِي الطَّنَالِيْبِ مُعْمَقٌ قَوَادِّمُهُ يَوْمَهُ جَنِي تَرَكَ فِي زَائِهِ وَمَنْ عَالَمُ وَآمَا فَوْلُ سُلُامَةً بُلْحِتْ بَلِ سَفً كُنَّا إِذَا مِنَا أَنَّا نَاصَا زِحْ فَنِيعٌ كَانَالْفَيْ الْحَلْمَ الْمُلِّمَا مِنْ فَيْفَالْ عَنْ بِوشْرَعَهُ الإِجَابَةِ وَجَعَلَ قَوْعَ الشَّوْعِ عَلَى مَا وَالْحُفِّ فِي رَجُوْ الْعَرُيْسُ فَرُعًا لِلظَّنَّ وِبِ العالى العَتْ الرَّبُ المناوم عَيْرُمُضْ وَافَى الْمُدِيثِ الكِنادِيْرَالِعَبِ وَالْجِيامِ يَسْرَبُ الْمَادُ عَبَّاكًا تَعْتُ الدَّوَاتِ وَتَوْلِمُ لِاعْبَابِ الْمَالَا عَبْ الدَّوَاتِ وَتَوْلِمُ لَاعْبَابِ الْمَالَا تَعْبُ في المالة والعَبْعُ بُ كِسَنَا وَمُونِ وَالعَبْعَ السِّينَ مِنَ الطِّبَا وَالعُبْعَ لِعَمْ السَّبَا مِنْ عَالَ العَبَّاحُ بَعْدُ الْجِهُ إِلَى السَّمَّالِ العَبْعَبِ ﴿ وَعَبْ النَّبْثُ أَيْ طَالَ وَالعَبِعَافِ الرَّجَلَ الطِّولِ إِنْ وَزَجُلِ فِيهِ عَبِينَةٌ وَعِيثِيَّةٌ لِكُنْ حِبْرُ وَتَجْبَرُ وَعَبِيَّةٌ لَا إِصِلِيةٍ كُوْ فَا وَالعَيْدَة البِّي نَعْطُونُونُ مَعْافِيْرًا لَعُزُونُطِمُ وَاللَّهِ لِلسِّلَةِ عِبِينَهُ اللَّيْا عَنْ النَّيْدُ وَاللَّيْا سَيْدُ مَنْضِعِهُ الثُّمَا وَجُالُو فَمَا شَقَطُ مِنْهُ عَلَى لاَرْضِ أَفِلاَ وَجُعِلَ فِي نُوبِ وَصَرْبُ عَلَيْهِ المالا فَإِذَا مَنْ لَكُونِ سُرِّبَ خُلُوا وَرُبِهُمُ الْعُظْرِيْ وَالْبَعْبُوبِ الفَّنَ سُلِكَفِيرُ لَكِوْكِ وَالنَّهُ وُالسَّا مِينَا لَجِوْرَيْةِ مُ و عَنَبَ عَلَيْهِ أَيْ وَجَدَعَلِيهِ بَعْنِكِ وَيَعْنِيكِ عَنْدًا وَمَعْنَا مُاعَلِّيَاتُود وَقَالَ الْحِلْدَى لُوعَيْرُ للإنامِ اصَابَكُمْ عَنَانَ وَالدِّلْ لِلدَّهُ مَعْدِيدٍ والتَّعَنَدُ مِنالَةً والإسم المفتينة والمعتب في قال الاكام العناب عناجمة الإولال ومداكرة المؤمدة مُعُولُ عِنَائِبُهُ مُعَانِبَةً \* وَقَالَ وَيَبْعَقَى الوَّدِيِّمَا بِفِي العِنابِ. وَيَنْفَهُمُ اعْنَوْبَهُ لِيَعَالَبُونَ بِهَا يُعِنَّالُ إِذَا تَعَا نَبُوْ الصَّهِ مَا يَيْهُمُ العِنَافِ وَاعْتَدَفِي فَالْ لِي إِذَا طَاجَ إِلَى مَسْرَقَ فَيَ زَاجِعًا

وَلَمْ إِنَّ أَجُوا فَالْ الْكُرِيْتِ وَجُدُلُالُحُمْ وَلِلَّ عَلَيْهِ الْمُعْ وَمُعْرِيتِ شَادٌّ لايْفَاسُ عَلَيْهِ وَالعَبْ إِللَّهِ الصَّلْ الدِّنبِ وَالْعَيْبِ الْطَاوْدِ العُجْوِبِ وَهِي إِوْ الْتَ يَعْنِى النَّيْبُ النَّفْضِ إِلَا النَّاكِتُ عَنَهُ التَّقِيبُةِ وَفَيْ الْمِينِ الثِّيبُ لَعُزِّبُ عَزْ لَعُسْمَ الكَّيْفُ فِي عِعِبِ الزَّمْلِ قَالَ لِيَبِهُ بِعَيْنِ الْعَالَ يَعِيدُ هَيَامُهَا مِنَ الْعِدَانِ بِالْفَتِحِ مِا السَّنَدُقُّ مِنَ الرَّمَا والمغزد الذي لاحير أوعواب وفالكي المعرب مرافع بالترى ليترفيه عوف عَالَ أَنْ الْحَرْبُ كَوْرُ العَدَابِ الفَرْدِيَفِي أَهُ النَّدَا تَعَلَى النَّدَى فَيْ فَتَنْ وَ حَجَدُ وَالعَدَالِلاً عَينَ وَالْمُنظَ مُعْرِينَةً وَالْعَرْبُ الرَّجُلُ إِنَّ وَلِيدًا لَهُ وَلَدِيمَ وَالإِيلِ العِدَاب الزُّكِ فَالْ الشَّاعِينِ وَكُنْتُ كُذَاتِ العَوْلِ لَمْ تَبْقِي مِنْ وَالْمِي عِنَّا إِلْعَالِمِهِ ظَاهِرُ مُ والخنيان العيداب خلاف التكالئ والمتزانين وأعن بالوتبل تكلم بالعزي والانترا العزائد العَدْبُ الْمَالَةُ الظِيِّبِ وَقَدِى زُبِ عُنْدُوبَةً وَيُعِنَّا لِيُلِيِّ مِنْ الْمِنْدُ وَالْمُعْتَدُ الْأَعْنَ رَالْمُ وَالْمُنْتُ وَلِيمُ الْمُلِيِّ مِنْ الْمُنْدِ وَالْمُعْتَدِ وَالْمُعْتَدِ وَالْمُعْتَدِ وَالْمُعْتَدِ وَالْمُعْتَدِ وَالْمُعْتَدِ وَالْمُعْتَدِينِ وَالْمُنْتِدِ وَالْمُعْتَدِينِ وَالْمُنْتَدِينِ وَالْمُنْتَدِينِ وَالْمُنْتِدِ وَالْمُعْتَدِينِ وَالْمُنْتِدِ وَالْمُنْتُونِ وَالْمُنْتُونِ وَالْمُنْتِدِينِ وَلَا مُعْتَدِينِ وَالْمُنْتِدِ وَلِمُنْ الْمُنْتِذِينِ وَالْمُنْتِذِينِ وَالْمُنْتِدِ وَلَا مُنْتِدُ وَلِمُنْ وَالْمُنْتِدُ وَلِمُنْ الْمُنْتِذِينِ وَلِمُنْ الْمُنْتِذِينِ وَلِمُنْ الْمُنْتِقِينِ وَلَهُ مِنْ الْمُنْتِدِ وَلِمُنْ الْمُنْتِقِينِ وَلِمُنْ الْمُنْتِينِ وَلِي الْمُنْتِدِ وَلِيمُ الْمُنْتِقِينِ وَلِي مُنْ الْمُنْتِقِينِ وَلِيمِ وَلِيمُ الْمُنْتِينِ فِي الْمُنْتِينِ فِي الْمُنْتِقِينِ وَلِيمُ الْمُنْتِينِ فِي مِنْ الْمُنْتِينِ فِي الْمُنْتِينِ فِي الْمُنْتِينِ فِي الْمُنْتِينِ فِي الْمُنْتِينِ فِي الْمُنْتِينِ فِي مِنْ الْمُنْتِينِ فِي مِنْتُنِ مِن الْمُنْتِينِ فِي مِنْ الْمُنْتِينِ فِي الْمُنْتِينِ فِي الْمُنْتِينِ فِي الْمُنْتِينِ فِي مِنْ الْمُنْتِينِ فِي الْمُنْتِينِ فِي الْمُنْتِينِ فِي مِنْ الْمُنْتِينِ فِينِ فِي الْمُنْتِينِ فِي مِنْ الْمُنْتِينِ فِي مِنْ الْمُنْتِينِ فِي الْمُنْتِينِ فِي مِنْ الْمُنْتِينِ فِي الْمُنْتِينِ فِي الْمُنْتِينِ فِي الْمُنْتِينِ فِي الْمُنْتِينِ فِي مِنْ الْمُنْتِينِ فِي الْمُنْتِينِ فِي الْمُنْتِينِ فِي الْمُنْتِينِ فِي الْمُنْتِينِ فِي مِنْ الْمُنْتِينِ فِي مِنْ الْمُنْتِينِ فِي مِنْتِينِ فِي الْمُنْتِينِ فِي مِنْ الْمُنْتِينِ فِي الْمُنْتِينِ فِي مِنْتِينِ وَالْمُنْتِينِ وَالْمُنْتِينِ وَالْمُنْتِي وَالْمُنْتِينِ وَالْمُنِينِ وَالْمُنْتِينِ وَالْمُنْتِينِ وَالْمُنْتِي وَالْمُنِ واعْدَب سَنَعْنُ القَور الْالْ مُرَّدُّ وَعَنَّا وَمُنْ مُرِّينًا مَمَّ فَام عَلَى وَكُو وَالْوَاوُ وَعَنَّ مُعَلَّم العَوْمُ مَا أَنْ هُمُ إِذَا أُسْتَعْوَهُ عَنْمًا وَأَسْتَعْذَبُهُ أَيْ عَنْمُ أَنْ عَنْمُ اللَّهِ مِن مُرْكَدًا فِعُلَدَ أَنْ تَنَبَّعُ وَفِلْهِ بِينِ عَرْتِهِ الْعَلَيْمِ النَّ رَجُّ وَاعَلَيْهِ بِالْإِنْ الْوَدَعَةُ بَعْمَطِ عَدُ أَيْ هُوَاتُهُ اكَ يُسْتَعُونَ إِنَّ وَعَدَبُدُ السِّنَانِ طِلْوَقُ الدِّقِ فِي وَالعَدَبُدُ الْمِرَى عَدُنْتِي السَّوْطِ وَقُولَ مِنَ اللَّهِي وَعَوْرَتُ عَنَ العَوْمِ أَيُ تَكَامَّ عَفَمُ وَالتَّعْوِيْبُ فَكُمْ مَعْفِ النَّا وَهُو النَّسْرَيْب كِي الزُّمْ مِن عُضْفٌ مُعَا لَكُ مَا الْإِسْدِ الصِّالِيَةُ مِن السَّوْاجِينَ فَاعْنا قِفَا الْعَدَبُ مَ وتعيزيب الأسم الأعبي أن تنفؤة بوالعرب على مناجها تفو عربة العدوب بعيالين يور وعذ بدالم بزال النظالدي يرفع به وعذبة النجر عضنه والعذبة العداة 35,511 وَاعْنَ مُنْ الْمُعْمَاهُ وَالْعَرْبُةُ بِاللَّهِ وَيُحِالنَّهِوْ الشَّدِيدِ الْحِرْبَةِ وَالْعَرْبَةُ أَيْضًا النَّفَسُ فَالْ وَمَا أُرْدُوعَ أُنِّ الْفَارِكُ لِيسَالًا الْعَدِيدِ الْفَادِكُ إِعْدَالًا الْعَدِيدِ مِعْدِومَ كَ أَيْ الْذُعْ مَافِيْهِ وَرُقَالًا الْعَدَالُلَهُ عَنِي الْأُمْتِوْ إِذَا مَنْعُتُهُ عَنَهُ فِينَا لُأَعْدِبُ نَصْتَحَ عَرَكُوا الَّذِي ٱظْلِفْنَا عَنْهُ وَالعَدُونِ فِرَالدُّواتِ الفيَّا فَسَادُ الْمَعِيدَةِ تَقُولُ عَزِيتَ مَعِيدَ لَهُ بِاللَّسْرِ فَعِي عَزِيدٌ وُعَزِبَ الْجُرْجُ الْفِيَّا فَكُلْنَ عَفُو وعنزها القافم الذي لاياكل ولابتشرب وكذلك الفاذب والعذاب الغفوبة وقدعاته ومنا بالدَّارِ عَرِيْتِ أَيْ مَا بِهَا أَكْبُرُهُ وَالْعَزُونِ مِنَ الْسِنَا اللَّهُ عَبِيمَةُ اللَّهُ وَالْعَ تَعْدِيْنَا وَالْغُدُيْبُ مَا أُلْفِي مِ وَعَادِمِ مَكَالًى أَنْوَعَ رِدِ الْعَدَرِينَ اللَّذِينِ الْكِذَالِقِ بِالذَّالِ ويند تُولَهُ تَعَالِى عَزُ بَا أَسْرَابًا وَيُومُ الصِّوْوِيَةِ بِومُ الحَبِيمُ قَدْ وَهُومِ أَنْهَا يُمِيمِ القَيْدِيمَةِ وَأَبْنِ أَنِي معجمة وانشر لوك يترو شرف الترف عرفيلا الم اعتصال عدي والعالم المعتمد والما المعترية العَنْوبَةِ بِالْأَلْفِ وَاللَّهِ وَعَنَالُهُ بِالفَيْجِ المُ وَخُرِهِ وَأَلَا نَفَادُ مِنْ الدَّوْنِ فَالْ السَّمَاحَ العَيْنِ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّانِينَ وَاللَّهُ اللَّهِ عَدْنِينَ لِللَّهُ وَبِيَّهُ وَهُمْ أَصْلُ المُعْلَا وَالأَعْرُابُ إذامازاية ويعض عليه تلقاها عزابة بالقيان والعذب بالكنزيين الفاعي العربية مِعْهُمُ شَكَاكُ النّادِيدَ خَاصَلَهُ وَجَالَ فَالسِّعَ وَالفَّصِينَ الفَصْ فَحِالاً عَازِيكِ وَالنَّسْبَةُ إلى الأعزابِ اعتزائية لا نُدُلا والمِدلة وللسّالاعزاب حَعْفًا لعَرْبِ كَالنّ الإنهاطِ حَعْظُ العَرْبِ عَالِمَا العَرَابِ العُنَّةُ أَنِي العَرِّ فَيْهِ وَمَنَا أَيْعِنَهُ أَعْرُالِيَّا مِنْ يَخِي أَسْرِ فُوضَعُ إِصْبَعَهُ عَلَى طَرِّفِ وَتَوْقِ الْفِيهِ " عَوْطِب المُعْرَالِمُ الْعُرْطِينُ الْعُودُورُ الْمُعَالِمُ هِي وَيُونَالُ الظَّيْلِيمَ وَالْعُرْفُونِ العَرْفُونِ العَصْلُ الْعُلَيْظُ عِوْفَ الْعُرْفُونِ الْعُرُونِ الْمُلْعُ الْعُرْفُونِ الْعُرْفُونِ الْعُرْفُونِ الْعُرْفُونِ الْعُرْفُونِ الْعُمْلِيلِي الْعُلْمُ اللَّهِ الْعُرْفُونِ الْعُرْفُونِ الْعُرْفُونِ الْعُرْفُونِ الْعُرْفُونِ الْعُرْفُونِ الْعُرْفُونِ الْعُرْفُونِ الْعُرْفِقِ الْعُرْفِقِ الْعُرْفِقِ الْعُرْفِقِ الْعُرْفِقِ الْعُرْفُونِ الْعُرْفُونِ الْعُرْفُونِ الْعُرْفُونِ الْعُرِقِي الْعُرْفِقِي الْعُرْفُونِ الْعُرْفِقِي الْعُرْفُونِ الْعُرِقِي الْعُرْفِقِ الْعُرْفِقِ الْعُرْفِقِ الْعُرْفِقِ الْعُرْفِقِ الْعُرْفُونِ الْعُرْفِقِ الْعُرْفِقِ الْعُرْفِقِ الْعُرْفِقِ الْعُرْفِقِ الْعُرْفِقِ الْعُرْفِقِ الْعُرْفِقِي الْعُرْفِقِ الْعُرْفِقِي الْعُرْفِقِي الْعُرْفِقِي الْعُرْفِقِي الْعُرْفِقِي الْعُرْفِقِي الْعُرْفِقِي الْعُرْفِقِي الْعُرْفِقِي الْعُلْمِي الْعِلْمُ لِلْعِلْمِي الْعُرْفِقِي الْعُرْفِقِي الْعُرْفِقِي الْعُرِقِي الْعُرْفِقِي الْعُرْفِقِي الْعُرْفِقِي الْعُرْفِقِي الْعُلِي الْعُرْفِقِي الْعُرْفِقِي الْعُرْفِقِي الْعُرْفِقِي الْعُرْفِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلِي الْعُلْمِي الْعُلْ المن حالين والعنزب الفارية فع المناقض منه وأخد من لفنطه فاختربه لفؤلل كب ك اللهُ مَنْ فَوْنَ عَقِبِ الإنشارِ وَعَزْ وَحِد الدّابَةِ فَي نِجُلِهَا مِنَ أَلِهُ الأَكْمَةِ فِي رَجُالًا الم لايُكُونُ وَنَ مَا قَالُوا العَرْبُ العَرْبُ العَرْبُ العَرْبُ وَتَعَرِّبُ الْعَرْبُ وَتَعَرَّبُ مِعْدُونِهِ يَضِفُ فَوْسَنَاكُ عِبِرُينُ الطِّزْفِ وَالْمَنكِ وَالْعُنْوَقُوبِ وَالْقَالْبِ مُ قَاللَّا الْعَارِ فِي الْدَبع اكتَ مَنَا وَاعْزَايًا وَالعَرْفِ الْمُسْتَغِرِبَهُ هُو ٱلْدِينَ لَيْسُوا لِخُلَقِن وَكُرُ اللَّهِ المُنْعَزِّبُهُ وَالْعَرَبَيَّةُ ES عُزُونُوالْهُ، فَي زِجُلْتُهُ وَزُكْمُنِنا وَفِي بَدِيْهِ وَقَدِعَزُقِيكَ الدِّالِةُ فَطَعْتُ عَرَفُونَا وَالْعَوْنُوبِ مِنَ هِيَ هَا لِللَّهُ وَيَعْرُبُ مِنْ فَعِلَّالَ أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمُ العَوْمِينَةِ وَهُوَ أَوْلِهُمْ كُلِهِ مُو والعَيْبُ والعَرْبُ مِنْكُ الغِيرِ والعَيْمِ والعَيْمِ فَالعَوْمِ فَالعَوْمِ فَعَوْمِ وَمَا إِنْ فَ الوادِي مَوضِع فِيهِ أَيْ السَّيرِ مُرْدًا قَالَ الفَرْ أَلْ يَعْنَا لَهُ الْمُلَاكِثُوعَ وَاقِبَ هِلَوَ اللَّهِ إِلَا مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّاللَّالْمُ اللّلْمُلْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل الفَكَارُ فِي المَيْتِفَةُ أَفْ مَنْنِهِ وَتَعَرَقُبُ إِذَا أَظَرُتُ فَي لِلْ الْظَرْقِ وَعَرْدُونِ العَظا سَأَفَهُ ا ومكن الصباب طعام الغرب لاتستهد فنوس العربة إقاصع فعظما كافال عَلَا الشَّاعِةُ وَمُوالِمِينَ وَمُعَالِمُا لَعُوْ البِيْدِ وَعَوْ الْمُورِ وَعَوْ الْمِدُورِ وَعَوْ الْمِدِينَ المَاجُدَيلِهَا اللَّهُ لَكُ وَعُورُ يَقِي الطَّنوَجَ فِي وَعَنْ لِسَالُهُ الصِّيمَ طُرُوبِهُ أَيْ صَالَ عِلْمَا فِهَا وَضِعَا بُهُنَا وَعَوْدُونِ أَسْمُ رَجُلِ إِلَيْمًا لِقَةِ ضَ بَتُ بِدِالعَوْبِ الْمُنَا فَ لَكُلُونِ فَعَالُوا عَدْبِيًّا وَأَعْرُبُ كَالُامَهُ إِذَا لَمُ لَكِينَ فِي الْإِعْرَابُ وَأَعْرُبُ بِجُجَّتِيهِ أَيْ الْفَكَح بِا

بَيْنُ العَشَابَةِ وَأَعْشُوشَبَتِ الْأَرْضُ أَكُ كُشْزَعْشَهُمُ أَوْهُو لِلْمُبِالْفَةِ لَعُولِكَ خَشَنَ وَأَحْسَنُو شَنَّ واَدْ صُنْ فِيهَا تَعَاشِيْكِ لِذَاكَانَ فِيهَا عُنْ سُ يَبُعَدُ مُنَافِينَ فُلُوا مِدَافَا وَالعَسْمَةُ وَالعَ الكَبُ مِنْ وَكَذَرِ لِكَ الْعَشَيْنَةُ بِالْمِيْمِ يُعِنَّا لِسَالَتُهُ فَأَعْشَبَنِينًا أَيْ الْعَظْمِ الْفَا فَمُ مُسْتَلَّةً وَمُنْتَعِ مُعَسَّبَهُ وَعُولُ عِندَ مَا اللهِ عِنْ وَهِمَ اللهِ عِنالُ عَندَ اللهِ فَعِيم صَغِيْرُم وَقالَ السَاعِرَ مَهُ حَوِيْنَ مِنْ عَيْدًا شَهَا إِذَا مَ العَصْبَةُ وَالْمِثَ العَصْبِ وَالْاعْصَابِ وَهِي أَطْلَابِ الْمُعَا مِنْ تَعَوُّلُ عَضِيرًا لِلْعَرْ فِاللَّشْرِ أَيُ لَكُنْرَ عَصَّبُ وَأَنعُضَ الْسِلَّةِ وَالْمَعَضُونِ السَّيْدِيدُ الكِينارِ اللِّيم والعَصْفِ المُّلِي السَّارِ فِلْ وَرَجُلْ مَعْصُوبِ الْعَالِي وَجَارِيدُ مُعْضُوبُهُ حِسَمَةُ العَصْبُ أَيْ حَدُّدُولَةُ لِكَانِي وَالْمُعْضُولَةُ أَفِي لَعَدْ الْمُعَنِّ لِإِلَيْعُ وَالْمُعَضَّ لِلَّذِي يُعَضَّ وَشَطَاهُ مِرَلَجُهُ وَعَ وَالْ أَنْوَعْنِيدِهُ وَالَّذِي عَصَّبَتُهُ البِّنُونَ أَيُّ أَكُلُّ عَالَهُ وَتَعْوَلُ لَيْمًا عَصَّ الله بالعضابة تَعْضِيبًا وَعَصْبَهُ الزَّجُلِ بِنُوهُ وَقُرْائِنَهُ لِأَبِيهِ وَانَّمَا لَهُواعَضَّبَهُ لِا لَهُ عَصْبُوابِدِ أَيْ إَجَاجُوا بِيوَ فالاجطر والإين مكون والعرا فإنسو الأخطاب والمختاف والتعضي العَصْيِيَّةِ وَتَعَصَّبُ أَيْ سَدَرِ العِضَائِمَةُ وَالعَصْبَةُ مِنَ الرِّجْ إِلْمَا يَعْنَدُمُ الْأَلْكُرْ بَعِبْ بَنْ والقصَّبُ مَنْ وَو دِالمَن وَعِن مُو وَعِن مُو وَعِن مُ فِيهِ الشَّيْ إِلَى النَّالِ عَصْرِت والعَصَّاب العُزاك والعصب هرب عن ودياليمن وهينه فيها المشهاب كاللبط عضب والعضاب العنواك على الما العضابة الماعة الما عن الما عضب والعضابة الماعة الما عنه الماعة العضابة الماعة مِرَالِتًا إِنْ وَالْعَلِيرِ وَأَعْصُوصَ النَّو فَأَجْمَعُوا وَصَاوُواعَضَا إِنْ وَأَعْصُوصَ البُّومِ والما المنتار وبور عضيف وعصيف أي شرير والعضيف الأكد العصيف عَنَسُونَ فَالْحَمْدُونُ فَوْدِ الْوَلِيدَ فَاللِّكُ فَيَدِينَ مَا شَيْحُ الْفَرَكِ وَلَا عَصْبُ فِيهَا دِيًّا فَالْمِن الْعَالِينَ فَ وعَصَّبُكُ غَيْدَ النَّاظَةِ لِتَدُرُّ وَالْمُ فَدُعْضُوبِ لِلتَدُرُّ مَنْ يَعُصَبُ فَيْدَا الْمَا وَأَسْمُ الجَبُلُ الَّذِي يعضب بوعضان وعصب الشعرة إذاضي أغضانها فيخض بتهاليس فطور وفهاك فال إلا أخُرُ الْأَعْصَبُنَكُمْ عَصَيْبُ الشَّالِمِي وَقَالَ الْوَعْبُيْدِ الشَّلَمَةُ سَجُرُهُ وَالْزَادُوافَظُعَهَا عَصَبُوا أغضا نفاعضبًا الله في المراز العلم الله الله المنطع وها وعضب اللوم بعلان أي أستكفوا جولة وعصب بر الملااة الخارت بقي فالسافية المعتب الإلو وعضب الكث وَيَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَعَصْبَ الرِّينُ بِفِيهِ إِذَا يَدِيمُ عَلَيْهِ وَقَالَ أَنِ أَحْمَدُ بمقرين على وَفَاتَ مِنَا عَزِيْفِنَا وَيَعِنُوا أَجَنَى يَعَصِبَ الزِّينَ بِالقِيمَ مُووعَصَبَ الزِّينَ فَاهُ أَيْمِكًا وَقَالَ يَعْضِبُ فَا وَالزَّرْقُ يَ عَصْبِ عَصْبُ لَجُنَّابِ إِسِنْفَاهِ الْوَطْبِ الْوَعْمِ الْأَفْنُ أَجْمَر

والعطائد

مَوَاعِيدُ عَرْفُوبِ وَخُلِلَ اللَّهُ أَنَاهُ أَحُ لَهُ يَسْأَلُهُ شَيًّا فَقِالَ عَرْفُوبِ إِذَا أَظِلَعَ يَكُنّ الْكِلْعَ عُلْ إِذَا ٱبْلِحَ عَلَيْنَا ٱبْلِحَ قَالَ الْمُعْمِي عَلَيْ الْمُعْمِي قَالَ إِنْ الْرَطِبِ فَلَيْ الْمُطَبِ فَالْ الْمُعْمَالُونَا أَرْطِبَ فَلَيْ الْمُطْبِ فَالْ الْمُعْمَالُونَا أَرْطِبِ فَلَيْ الْمُطْبِ فَالْ الْمُعْمَالُونَا أَوْمِي عَلَيْهَا أَمْعِي فَالْمَالُونَا أَرْطِبِ فَلَيْ الْمُطْبِ فَالْمِلْا الْمُعْمَالُونَا أَوْمِي فَالْمَالُونَا أَوْمِي فَالْمُؤْمِنِ فَالْمِنْ فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ اللَّهِ فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِلْمِ لِلْمُؤْمِ فَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِنْ فَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ و عَلَمْ أَصَادُ فَعُوا الْجَدِّهُ وَرُاللَّهُ وَكُمْ يُعْطِهِ شَدًّا \* قَالَ الْأَسْجَعِ عِنْ اللَّهُ وَعَدْتَ وَكُالَ لَا لَهُ الْمُ مِنْكُ سِجِيدًا مَوْاعِيدً عَرْقُولِ النَّافِيدَ مُ و الْحُرَّابِ اللَّهِ بِنَ لاادُواجَ لَهُ مِنَ النِّجَالِ وَالنِّيثَ أَنَّ قَالَ النِّكِ فَالْ الْعَرْبُ اللَّهِ فَاللَّهِ وَالْعَرْبَةُ النِّيقَ لازدج منا والإخراف ولل والعذوبة ويطال عَوْرَب فلان وَمانًا فَيْ تَأْهَل وَعَرَبَ عَنِي كَالَانَ بَعْرُبُ وَيَعْزِبُ أَكُ بِعُنْدِوعًا بُ وَعَزَبَ عَنْ فَالْإِن إِلَيْهُ وَأَعْرَبُهُ اللَّهُ وَعَزِبَ إِلَا إِلَى عَلَاكِ فاطرة عن لا وَرُحْ وَاعْرَ العَوْمُ وَلَهُمْ مُعْنِ وَلَ أَيْ عَرَبَتُ إِلِيهُمْ وَالْمِعْزَ إِبَدُ الدِّيلَ بَعْرُب بِفَا مِنْ يَيْدِهِ عِنَ النَّاشِ فَي الْمُعْرَافِي وَكُلُولِ لِلَّهِ فَي ظَالَتْ عَنْ مَنْ مُنْ وَالفارْبُ الحَكُلَةُ البَعِيدِ وَقَارُاعُونُمُنَا الذااصناه والسعزية لاتزوج على المي وهوج عازب مشارعاد وعروي وهذاوة الاعزاب هِوْ اوَهُ الدِّنْ يَهُ عَدُونَ فِإِلِهِم فَالْمَرْعِي وَيُسَمِّهُ فِلْالْفَرْسُ وَسَوْاً مُ مُعَدِّفُ إِللَّهُ مِلْ الْمُعْرَبِهِ بِهِ عَزَالِدًازِهُ وَوَلِكِينِ مَنْ مَوْلِاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَّمُ مُنَّالًا اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَّمُ مُنَّالًا اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّ أَبْعَدُ الْهُ مِنهُ وَعَرَبِ ظُلُهُ زِلْمُوْلَةِ إِذَاعًا بَعَمْنَا زَوْجُهُا ﴿ وَكَالَ وَالْجُمْنَا وَعُوالِدِ الْمُؤْلِقُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَعَزَيْتِ لَا رَضُ إِذَالمَ يُكُنِّ فِالْجَرِيمُ فَعُضِيمَةً كَانَتْ أَوْمَجْ بِينَةً عُو العَسْدِينِ مَلَ الشَّعْفِ فَوَيْقَ الكُرْبِ لِمُ يَبْدُنْ عَلَيْهِ لِلْوَقُوعُ مَا لَبُنَ عَلَيْهِ الْمُوصَى فَهُوالسَّعَفُ وَعَيْدِيْكِ الدِّنْبُ مَنْلِنَهُ مِنْ لِلْمُ وَالْعَظِمِ وَعَشِيْتِ أَتَهِ مِبَالٍ قَالَ مِنْ القَاسِمُ وَالِي مُقِيْمِ مُا أَقَامَ عَشِيدِهِ وَالعَسْبُ الِكِيَّا إِنَّالُونَ يُوهُونُ عَلَى مِنْ إِدِ الْعِجِ وَيَفِي عَنْ عَنْدِ الْغِيلِ يُعْالُ عَسْبَ فَعَالُمُ يَعْسِنِهُ أَيُّ أَوْ الْوَعَسَّرِ الْعَبِ إِنْفِقَاصِرًا إِنْهُ وَنِيقًا إِنْمَاؤُهُ ۚ قَالَ نِعَيْرُ ثَعَلَى وَعَالَقَ وَاعْلَامًا لَهُ وَلُولِاعِنْدُ بُهُ لَكُرُ لَمُوهُ وَسُرُ مُنْ بِحَالَةٍ فِيلِ مُعَادَهُ وَأَسْتَعُسْبَ لِلْفُرْسُ وَلَا اللهِ مَلِ النَّجُلِ وَمِنْهُ قِينُ الشِّيرِيَعُمْنُوبُ قُومِهِ وَاليَعْنُوبُ الطَّائِلِ الْجُولُ مِنْ الْجُولُ مِن الْجُوالِيَ لايضار مَنْ اَحِدُ اِذَا وَ تَعَ نَشَيْتُهُ بِعِلْ الْمَنْ فِي فَالْمِسْنَ عَلَى وَالنَّا وَفِي وَوَالِدُ لِانَهُ المُوسِمِينَ فَالْمِسْنِ عَلَى وَالنَّا وَفِي وَالْمِدُ لِانَهُ الْمُوسِمِينَ وَالْمِدُ لِلْمُوسِمِينَ وَالْمِدُ لِلْمُوسِمِينَ وَالْمِدُ لِللَّهِ الْمُدَامِلِ الْمُعَلِّينَ وَالْمُولِمِينَ وَالْمُدَامِ السَّامِ وَمُعَالُولُ الْمُجَلِّدُ الْمُدَامِ المُسْتِفِيلِ السَّامِ المُعَلَّمُ المُسْتِفِيلِ السَّامِ المُعَلَّمُ المُسْتَفِيلِ السَّامِ المُسْتَفِيلِ السَّامِ المُسْتَفِيلِ السَّامِ المُسْتِفِيلِ السَّامِ المُسْتَفِيلِ السَّامِ المُسْتَفِيلِ السَّامِ السَّامِ المُسْتَفِيلِ السَّامِ المُسْتَفِيلِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ اللَّهُ الْمُسْتَفِيلِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَّ عَدُ الْمُنْ اللَّهِ اللَّ وبَعِيمُ عَانِيْهِ بَرْعَ الْعُسْبُ وَاعْسَبُ العُومِ اصْنَا بُواعْسَبُ وَأَرْضُ مُعْشِينَةٌ وَعَشِيبَةً وَمَكَالُ عَشِ

0

وتعقب عد والمن على المرووري عقبته والانفيد عليها الله والمرتع وهذا معنى تَعَلِيدُ كَ الرُّ مِنْ وَيَضِيفُ الطَّلِيمِ ﴿ أَهُمْ أَوْالُوالَ الْوَالْمُو وَعُفِينَهُ وَلِلْ اللَّهِ المَوْ وَالمَرْعُ لَهُ عُفَعَتُ وَ وْعَقْبَ فَالِانُ مَكَالَ إِيهِ فَاقِبَةً أَيُّ طَعْنَهُ وَهُو أَنْمُ خِلَةً مِعَنَى الْمُصْدِرُ لَعَوَلِهِ تَعَالَ لِبَرَاءِ فَعُينَا كادِيقة وعَقَيْ الرَّجَلَ في الصِّله إذا تعينه بش وخُلفته وعقبته الضَّاإذا من عقب و وَالعَقْبُ بِالسَّلِينِ الْجَوْيِ بِي يَعْبُلِكُونِي الأَوْ أَنْ يَعُولُ لَمُ يَزَاللهُ وَيَرْعَفْ حَبَيْنِ وَالعَقْبُ وَالعُقَابُ العَافِينَ فُونَ وَعُنْ وَعَنْ وَمِنَا فَ فَوَلَهُ نَعَالَى هُوَحَازُ لَوَالاً وَحَبَرُ عُفَابُ ال فعقيه وكنز القاف الخاجئ وتلبقين عملة بقيته ككاداد السيكي والعقبة النوبة تَعَوُّ المَّنَّ عُنْتِنُ وَهِمُ البَعَا فَهَالِ كَاللَّلِ وَالنَّمَانِ وَتَعُولُ الشَّا أَخَذُ فُ م المَّنْتِر عُفَاللَّ إِذَا أَخَرُتُ مِنهُ بَدَلُاهُ وَعَافَيْتُ الرَّجُلُ فِي لَوَّ إِلَيَّا إِلَيَّا الْكَبِّتُ الْشَصَوَّةُ وَلَّكِبَ فَوَصَرِّفَ وَعَفَّى إِنَّا الظَّا يُرْمَنُ اللَّهُ عَلَيْنَ أَرْتِفًا عِهِ وَأَخِطُا طِهِ وَالْمِعْ قَالِهُ لِلرَّاةُ النَّفِيمِ عَاجَزَهَ الْتَلَادُ وَعَنَّا بعندائني والعفية أنشا سن والمترق بتركة مستعيز القيدر إذارة ها وقول علقه عِنهُ السَّرُّو وَالْجَمُالِ الْكَشْرِاكَ أَنْوُ وَالْكَ عَمِينَهُ وَيُعَالِ الْمُعَامَا مَفْعِلُ وَلِاللَّاعِقْبَهُ اللَّيْرِ إِذَاكَانَ يَفْعُلُهُ إِنْ فَكُلِّ سَمَّ مُرْمَدُنَّ والعَقَبْ بِاللَّيْنِ لِكِلْ لَصَيْدُ اللَّذِي تَعْمَلُ مِنْ إِ الأوتَّارُ الواجِدَةُ عَفَبَهُ لَقُولُ عِنْهُ عَفِينَ الشَّهُمُ والعَيْدُ } وَالعَيْدُ وَالْعَوْسُ عَفْبًا إذالَوْمِتُ مُثِّبًا مِنهُ عَلَيْهِ فَالْالسَّاعِينَ وَأَسْمَتُ وَيُعْدِلُهِ البَيْعِ فَرَجْعٍ بِوَعَلَمَانِهُ فَعَفْيٍ وَضَرْفَال وَرُيْنَا سُرُوابِهِ العُرُّطِلِيَ لِآيَرِ مَعَ وَانْسَيْرَ الْإَصْمِعِينَ مَا كَانَ حُونَ بَرَّطِهَا المَعْفُوب عَلَىٰ دَبَاتِ أَوْعَ لَيْ عَسْتُوبِ وَالْعَشَبَةُ وَالِمَةُ عِقَادِ الْجِنَالِ وَيَعْفُونُ أَسْمُ رَجُم لِأَيْفَنَ فَ فى للعَرْفَةِ لِلْعُجَمَةِ وَالتَّعَرِيْفِ لِائَةٌ عَنِيرٌ عَلْ جِهَنَّيهِ مَوْفَعُ فَكُلُّ مِ العَوْبِ عَنْر مُعَرُو إِن المنفعب والبعضوب ذكر الجي ومومض ووت لأنة عروية لم يُعبَرُ والكانْ وَالله ، فِأُوَّ لِهِ فَلَيْسَ عَلَى وَزْنِ الفِعْ لِي قَالِلِشَاعِرَ ﴿ عَالِدِ يُفِتَقِرُ ذُونَهُ الْيَعْفُوفِ فَ وَالْحَهُ البَعْا فِينِك وَإِبِلْ مُعْا فِنِهُ مُوعَى مَرْةً فِي يَعْفِي وَمَوْةً وَفَيْ فَيْ لَيْهِ وَامْالِقَى نَشْرِبُ المناه لْمُ تَعُودُ إلى المعطِنِ مُمُ تَعُودُ إلى اللَّهِ فِلْ العوا وب عَن أَبِّ الاعترابِي واعْفَدُ الرُّجُلُ إِذَانَ كَبِنَ عُفْرَتُهُ وَلَيْكِ عُوْعُقَبَهُ مِنْ الطَّعَا فَبَدُهِ وَالعَرْبُ تَعْفِي بَيْنَ العَلَا والتَّالَوُ وَتُعَاقِبُ مِنْ إِيْجَدِنِ وَجُدَفِ وَالعِقَابُ العَقُوبَةُ وَقَدَعَا قَبَهُ يِذَيِّهِ وَتَوَلَّهُ قَالِ

عَلَيْهِ

وعصبت الكشر عضبا إذا شدوت خصيبه حنى يشفظام عنمزان تنزعما والعضب في العَوْوضِ مَنْ يَكِينُ اللَّهُ وَمِنْ فَفَا عَلَيْنُ وَيَتْقَلِ اللَّهِ مَا عِنْ وَالعَصْلِينَ وَالعَصْلِينَ مِنْ لِاجْوَ اللَّاوِرِ قَالِ الرَّاحِورُ قَدْ لَقُهُما اللَّي الْمِعَمْ لَيِيَّ مَ عَصْبَهُ عَصْبُها أَي تَطَعَهُ وَالعَصْبُ السِّيِّفُ الفَاطِعُ وَعَصَبُوا الزُّجُلِ لِلسَّانِي إِذَا سَمَّتُهُ وَرُجُلِ عَصَابِ أَيْ سَيًّا مِن وَعَصَبُ لِتَانَدُ إِللَّهِ عُضُوبَةً صَٰالْ عَصْبًا أَى جَدِيدًا فِي الكَالُوبُ أَبُونَ لِدِ العَصْبَا ﴿ الشَّاهُ المَكَتُولُ القَرْبِ الدِّهِ إِلَيْ مُواطِئُنَا مِنْ وَيُعِنَا أَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْضَبْهُما أَنَا وكليس أعضيك بتن العصب فال الأخطال التاسية وف عندة ها ورواجها تَوْكَتُ هُوَالِنَ مِثْلَ قُرُنِ الْمُعْصَبِ ﴿ وَالْمُعْصَدِمِ وَالْوَجَالَ الَّذِي لَا نَاحِرُ لَهُ وَالْمُعْصُوبَ الصَّعِيفُ تَعُولُ مِن فَعَضَيَهُ \* وَلَا قَدْ عَضْبَهُ أَكَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا لَا ذُنِ وَكُذِلِكُ الشَّاهُ اوَامْتَ نَاقِعُ أَرْمَنُولِ اللَّهِ صَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ الَّذِي كَانَتِ مَنْ الْعَصْبَادَ فَإِضَّا كَانَ ذَلِكَ فَتَعَالَنَا وَلَا لَكُنَّا مَسْعَوْقَةَ الْأِذُنِ وَالْاعْمَةِ وَلَوْالِوْ مُفْتَعِلْ فِي وَمُمَّامِنُ مُفَاعَلَتُن وَ العَظِيب المعللاك ومَرعط سلاكم والمعتبرة اعظم أهلك واطفاط المهالك واجدها معطب و العُطِبُ وَالعُظْبُ الفُطْلِ مِشْلُ عُنْمُ وَعُنْمُونَ قَالَ الشَّاعِينُ مِنْمَ الْعُطْبَةُ وَطِعَةُ مِنْ الْعُظْبَةُ وَطِعَةُ مِنْ الْعُظْبَةُ وَطِعَةُ مِنْ الْعُظْبَةُ وَالْعُظِيمَةُ وَالْعُظْمِ مُوضَعُ مِنْ مُنَادِدِ فِ العَظِيمَةُ وَالعُظِيمَةُ وَالْعُظِيمَةُ وَالْعُظِيمِةُ وَالْعُظِيمِةُ وَالْعُظِيمِينَا وَالْعُظِيمَةُ وَالْعُظِيمِةُ وَالْعُظِيمِينَا وَالْعُظِيمِينَا وَالْعُظِيمَةُ وَالْعُظِيمِينَا وَالْعُظِيمِينَا وَالْعُظِيمِينَا وَالْعُظِيمِينَا وَالْعُظِيمِينَا وَالْعُظِيمِينَا وَالْعُظِيمِينَا وَالْعُظِيمِينَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْعُظِيمِينَا وَالْعُظِيمِينَا وَالْعُظِيمِينَا وَالْعُظِيمَةُ وَالْعُلِمِينَا وَالْعُظِيمِينَا وَالْعُظِيمِينَا وَالْعُظِيمِينَا وَالْعُظِيمِينَا وَالْعُظِيمِينَا وَالْعُظِيمِينَا وَالْعُطِيمِينَا وَالْعُظِيمِ وَالْعُظِيمِينَا وَالْعُظِيمِينَا وَالْعُلِمِينَا وَالْعُلِمِينَا وَالْعُلِمِينَا وَالْعُلْمِينَا وَالْعُلِمِينَا وَالْعُلْمِينَا وَالْعُلْمِينَا وَالْعُلْمِينَا وَالْعُلْمِينَا ولَالِمِينَا وَالْعُلْمِينَا وَالْعُلْمِينَا وَالْعُلْمِينَا وَالْعُلْمِينَا وَالْعُلْمِينَا وَالْعُلْمِينَا وَالْعُلِمِينَا وَالْعُلِمِينَا وَالْمُعِلَمِينَا وَالْمُعِلَمِينَا وَاللّهُ وَالْمِيمِ وَالْمُعِلَمِينَا وَالْمُعِلَمِينَا وَالْمُعِلَمِينَا وَالْمُعِلَمِينَا وَالْمُعِلَمِينَا وَالْمُعِلَمِينَا وَالْمُعِلَمِينَا وَالْمُعِلِمِينَا وَالْمُعِلَمِينَا وَالْمُعِلَمِينَا وَالْمُعِلِمِينَا وَالْمُعِلَمِينَا وَالْمُعِلَمِينَا وَالْمُعِلَمِينَا وَالْمُعِلَمِينَا وَالْمُعِلَمِينَا وَالْمُعِلَمِينَا وَالْمُعِلَمِلْمِلِمِينَا وَالْمُعِلَمِينَا وَالْمُعِلَمِينَا وَالْمُعِلِمِينَا وَالْمُعِلَمِينَا وَالْمُعِلِمِينَا وَالْمُعِلَمِينَا وَالْ اَجِدُتِ عُمْلِيةِ آيُ نِيْجُ قُطْلَمُ الْوَجِزِقَةِ مُجْتَرِقَةٍ مَ الاَضَعِينَ الْعُنظِلِ الدِّكْرُ مِنَ الجزاد ومنتج الطَّالِكَ وَالْعَظْوِدِ وَالْعُنظِودِ وَالْعُنظُودِ وَالْعُنظُودِ وَالْعُنظُودِ وَالْمُنظَ عِنْظُوبَةُ وَلَجْمَعُ عَنَاظِتُ قَالَ الشَّاعِوْمُ وَوَعْرَ الْعَنَاظِي كَالْعَجْدِ، وَوَكِنَامِ سِيْدَ وَاللَّهِ وَالْمُدِّهِ وَالْمُدِّهِ وَالْمُدِّهِ وَعُنْظُمُهُ مُوضِعٌ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْظَمِا وَ إِللَّهِ وَعُنْظُمُهُ مُوضِعٌ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا فَمُواتِ العُنْ عُلْمِهُ مُ عَافِيْهُ حَلِّى عَالَيْهُ وَلَيْ عَالَمُ الْمِدُورُةُ وَقُولُهُمُ لَدُّتُ لِلْلِانِ عَافِيكُ الْمَا وَلَا مِنْ الْمُعْلِقِ لَلْمِ وَفِلْهِ يَبِ السُّرِيدِ وَالعِنَافِ وَالعَافِيدِ وَالعَافِيدِ مَنْ فَلَفْ السَّيْدِ بَعْ الْمُ وَالعَافِيدِ وَالعَاقِيدِ وَالعَافِيدِ وَالعَافِيدِ وَالعَافِيدِ وَالعَافِيدِ وَالعَاقِيدِ وَالعَافِيدِ وَالعَافِيدِ وَالعَافِيدِ وَالعَافِيدِ وَالعَلَاقِيدِ وَالعَافِيدِ وَالْعَاقِيدِ وَالْعَاقِيدِيدِ وَالْعَاقِيدِ وَلَّالَّةُ وَالْعَاقِيدِ وَالْعَاقِيدِ وَالْعَاقِيدِ وَالْعَاقِيلِي وَالْعَاقِيدِ وَالْعَاقِيدِ وَالْعَاقِيدِ وَالْعَاقِيدِ وَالْع فِي المارِيْبُ فَكِرُوعَا فِي النَّبِينِ مِنْ اللَّهُ عَلَيهِ وَاللَّهِ الصَّالِكُ فَيْزَانَ الشَّيْدُ وَالعا وَبُ الم وَ فَوْلَ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ أَمَا الفائِبُ يَعْلَى الْحِدِ الْأَلْمِينَالُو وَكُلُومَ فَلَا يَعْدِ سَيَّ فَهُوَ عَاقِبُهُ مِ وَالعَقِبُ لِكُمْ إِلَاّ اللَّهُ وَمُؤْخَرُ القَدِيمِ وَهِيَ مُؤْتِثُنَّهُ وَعَقِبُ الزَّهُ الدُّهِ وَلَذِهُ وَوَلَدُولَدِهِ وَفِيمُ الْغَنَّانِ عَقِينَ وَعَقْبُ بِالنَّسَكِينِ وَهِيَ الضَّامُونَيُّهُ وَعَلَا ا دَفَالَ الْوَعْنِيزِ وَالنَّفَامَةُ لَعُفْتُ فَعَرْعٌ بَعْدَمَرْعٌ فَيْ فَمَرَّ وَثَاكُمُ الْأَيْوَمَرُ وَ النَّفُومِ

عُالَ الوَّاحِدُ وَلَهُن لَا يَعْلُ الْعَلَامِ وَالْعَقَادِ عَلَيْهِا وَالْعَقَادِ جَرَالُ الْحَيْدِ و يَوْنِ البِيرِ عَزْنَ الرِّلادَ وَحَدْرُهُ وَالْبِيدُ فِي عَرْضَ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلَا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ العَقَادِبِ وَهِيَ تُؤَنَّتُ وَالْمُنْظَعَفَرْبَةً وعَقَرْلَهُ مُعَدُودٌ عَبِرُ مَصْ وفِ وَالدَّكُو عُقَرُنانُ بِالصَّمْ وَهُو ذَابَّهُ لَهُ أَرْجُلْ طِوالْ وَكِيشَ ذَبُكُ كُذُ بَبِالْعَقَارِبِ فَالْالشَّاعِرُ كَانَ مَوْعِي الْمَحْ إِدْعَدُنْ عَفْرِيَّهُ يَحْوَمُنا عَفْرْ الْ أَوْ وَمَوْعَ إِنْهُا وَيُووك إذ بَدَث وَمَكَانٌ مُعَفَى إِن يَكُمْ الزَّاءِ ذُوعَ عَارِب وَارْضُ مُعَفَّىٰ بَدُ و بَعْضَمْ يَفُولُ أَرْضُ مَعْفَى كَانَةُ رَجْ العَقْرَبُ إِلَى لَلْمَةُ الْجُرُبِ عَلَيْ بَعْجَلِيهِ وَصَلَّحُ مُعَ قُرْبُ بِفَتْجَ الرَّآوِ إِنْ مَعْظُونُ وَالعَقْرُبُ فِرْحٌ أَوْلِهُمَا وَمِ عَكَا مَدْ أَنْ وَيَ مِنْكِنْ وَهُوَعَكَا إِذَ الْمُعْفِيلِي عِ عَلِيَ بِن بَحُوْمِ وَالْمُحَادِ الْمُخَانِ وَلِلْ بِلِعِنْ وَعَلَى الْمُخَانِ وَلِلْ بِلِعِنْ وَالْمُحَادِ الْمُخَانِ وَلِلْ بِلِعِنْ وَالْمُحَادِينِ الْمُخَانِ وَلِلْ بِلِعِنْ وَالْمُحَادِ الْمُحَادِينِ اللّهِ عَلَى اللّهِ الْمُحَادِينِ الْمُحَادِينِ اللّهِ الْمُحَادِينِ الْمُحَادِينِ الْمُحَادِينِ اللّهِ الْمُحَادِينِ اللّهِ الْمُحَادِينِ الْمُحَادِينِ الْمُحَادِينِ الْمُحَادِينِ الْمُحَادِينِ اللّهِ الْمُحَادِينِ الْمُحَادِينِ الْمُحَادِينِ الْمُحَادِينِ الْمُحَادِينِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللّه والعاكب للجيع الكت بن والعكوب بالف في العُناف والعنكون للَّا يَعَيْ والعَلَا المُعَالِدُ عَلَيْهَا القايف والحمع العناكث والعكن العكم التكانون والحرو كَانَ مَا يَتَعَظُم لِعَامِنَا يَتُعَكَّبُناتِ عَلَى يِعَامِلا مَوْدَجُلٌ عِكِبِي مِنْ الْيَعِيمَ أَيْ مَعْيَر صَغِيدًا وَأَمْا فَيْلِ الْمُسْتَقِلَ يُطَوِّ وَيُوعِكِنَ فَ مَعَيِّ وَيُظْعَنُ بِالضَّمَلَةِ، فَيْ فَعَيْلًا فَهُوَ عِكَتِ اللَّهِ فِي صَاحِبُ مِنْ النَّكُونُ وَلِمُكَارِدُ مِنْ العَلَيْ وَإِحِدُ العَاوِبِ وَحِيَ الْأَفارُ تَعْوُلُ مِنْهُ عَلَيْنَهُ أَعْلَيْهُ إِلْحَامِ إِذَا وَسَمْنَهُ أَوْجَدِ سَنَتُهُ وَالْتَرَّ وَسَفِيهِمْ وَقَالَ سَعَالَ الْعَالِي الْعَلِي الْحَامِ اللَّهِ الْحَامِ كالتفاؤب النَّسْج في ألا يانها موارد وخلفا بفظهر قرد الوكد الالتعليد والعلب المكانُ الغَلِيظُ وَجَلِرُ بْنُ مَعَ الْوِجِ لِإِجِبُ قَالَ يُسْتَوْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَوْ يَعْلُونُ عَلَوْ يَعْلُ عَ والعِلْيَا وعَصْبِ الْعُنْفِي وَهُما عِلْمَاوانِ يَنْهَا عَنْبِ الْعُرْفِ، وَإِنْ يَنِينَ قُلْتَ عِلْمَاآلِنِ لِانْهَا هُورُهُ مُلْحُتُهُ وُرِدُاحِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيُ اللَّهِ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِي اللَّالَّاللَّاللَّ أوالأصابية التي في كِشَارَ والجيعُ العَالَينَ والعَالَانِي الصَّاالَّةِ مِنَاصُ إِوْجِنتُ مِنهُ وَعُلِبَ البَعِيرُ إِذَا أَخْذَهُ جُالِمُ فِي خَالِينَ عُنْ قِهِ وَعَلَيْتُ الشِّيْفَ أَعْلَبُهُ عَلَيْهُ إِذَا كَنْ فَا عَاْفَلَتُهُ وَالْمَا تُحَرِيْفًا وَلَوْ ادُوْكُ مِنْ صُغُوالِو ظَامِي وَيَفَا لُسُنَا فَجُولِنَا الرَّجُلِ إِذَا اسْنَ وتين علي وصَنَفَ عَلِين أَيْ مُسْنِ خَارِي وَعَلِبَ اللَّهِ وَعَلَبَ اللَّهِ وَعَلَبَ النَّالِ وَيَ جَمَّا وَالعِلَافِ وَسَمْ فَي كُلُولِ العُنْقِ فَا قَفْهُ مُعَلِّيَّةً وَالعَلَيْةُ مِعْلَاتِ مِز عليه وَالْجَعْ فَلِيدُ وَعِلْاتِ

فَعَا صَبْمُ النَّ فَعَنِهُمُ وَعَا فَيْهُ أَنْ لِمَا يَعْفِيهِ فَهُوَمَعَا فِبِ وَعَقِيْتِ أَنْهَا وَالتَّحْقِيْثِ مِثْلُهُ وَالْمُعُقِّبَاتُ مَلَائِكَةُ اللَّهِ إِلَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَالَامَةٍ وَاللَّهُ قِبَاتُ اللَّوَالِي يَعِنِّي عِنْدَ الْحِيارِ اللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْحُرْزِينَ نَا وَهُ بُرَطَاتُ مِنَا الْمُزَلِي وَ فِي النَّاظِرُ النَّ العُقَدِ، وعَقْدًا لِعَرْفِي إِذَا أَصْفَرَ فَ فَا وَخِانَ يُبِينُهُ وَالتَّعَيْنِ الْمُقَالَنُ يَعْدُو الرَّكُلُّ مُ يَنْتِي مِنْ سَنِيدٍ وَالنَّامُ العَنْوَى المضاف المناك طوال العوادي والمنون صليمة معاويز في اللهم ومعقب الوعقا اللامنة إذا تُورِي وَ عَلَيْهِ فِي رَّاما فَالْ لِبِيدِ يَضِفَ فِحَارًا وَأَنَا لَهُ اللهِ حَقَّى اللَّهُ وَاللَّهُ وَهَا جَمَا كُلَّ اللَّهُ عَقَد الْمُظَالُّومُ اللَّهُ الْمُظَالُّومُ اللَّهُ الْمُظَالُومُ اللَّهُ الْمُظَالُومُ اللَّهُ الْمُظَالُومُ اللَّهُ الْمُظَالُومُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال المُعَقِّبِ عَلَى المُعَقِّ وَالْمُعَقِّدِ خَفْضٌ فِي اللَّهُ خِلْ وَمَعْنَا وَأَنَّهُ ظَاعِلَ وَقَوْلُهُ تَعْالَ وَلَيْ مُعْ ولم يُعَقِّبُ أَيْ مُلِيَعُظِفُ وَلمَ يَنْ عَظِفُ وَالْعَقِيبُ وَالْعَقِيبُ وَالْعَقِيبُ وَالْعَقِيبُ اللهِ عَلَيْ اَدِمَنْ اللَّهِ وَوَلَا يَنْ مِنْ عَلَيْ فَعَلَاةٍ فَهُوهِ فَالْمِثْلُاقِ وَتَصْدِقَ فَلَالْ يَعْدَدُو لَلْتُ بنهاتعقينس أي أسْعِلْنَا" وَإعْقَبَهُ بِطِلعَتِهِ أَيْ خِلْلُو وَالْعَقِيلُ جَزَاءُ الْمُرْ وَأَعْفَرَ العُجُلُ اذَامات وَخَلَفَ عَقِبًا أَيُ وَاعْفَهَ الطِّلَافِي الظَّالِفَ اذَاكانَ المُعْوَلُ بِعَا وِلَهُ وَأَوْلاً إِنَّهِ عُلاَلُهُ مَوْدُ القَايِسِ يَقِيمُ فَيَسَالُ وَعُصِدُ إِلَى لاَرِي حَتَى كَانَتُهُ بِدِعِدٌ وَ الْوَظالِمِ عَيْرُ مُعْقِبُ وَالْمُغْقِدِ يَخُدُّ يَغْفُدُ عِلَا أَنْ يَظِلْ فَيُعْلَمُ وَيُعَالُ أَكُلُ أَكُلُهُ التَّقَدِيثُهُ سَفَا أَي أُورَثُنَهُ ودُهُبَ فَاللَّ فَاعْفَبُهُ أَنْهُ إِذَا مُلْفِئُهُ وَهُوْمِنَّا لِعَقْبُهُ وَاعْفَبُهُ مِنْ الْقِيرُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللّ وَفِهَا الْعُقْبُ وَتَعَلَّىٰ الْمُحْلِينَ الْمُحْلِينَ الْمُحْلِينَ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِ وَعُدِتَ لِلسَّوْ الْعَنَهُ قَالَظُونَ إِنْ وَلَمْ يَكُ عَمَّاكُ مِرْ وَالْمَنْ عُقْبَ عَلَالُ وَالْكُ الى وَجَدُعَا قِبَدَهُ الْحُدُمُ وَأَعَنَقَبَ البَالْحُ السِّلْعُ أَنْ عَجَشَهُا عَنْ الْمُثَرِّيُ حُنَّى عَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ السَّلَّةُ وَتَعْلَقُ الْمُثَرِّيُ حُنَّا الْمُعْتَقِبُ مَنَا الْمُثَالِكِمْ الْمُثَالِقُ عِنْدُهُ وَأَعْتَقِبُ الْمُثَلِّكِمِينَ وَقَعْلَ وَعَلِيتُ وَفَا عَنْدُهُ وَأَعْتَقِبُ الْمُثَلِّكِمِينَ وَالْمُؤْتِفِ عِنْدُهُ وَأَعْتَقِبُ الْمُثَلِّكِمِ الْمُنْفِقِ فَعَلِيتُ المُعْتَقِبُ مَنَّامِنُ يَعْمِدُ إِذَا لَلْفَ عِنْدُهُ وَأَعْتَقِبُ الْمُعْتَقِبُ مَنَّامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال حدالقَاعَقَبْ مِنهُ نَبِامَةُ أَيْ وَجَرْتُ فَعَاقِبَتِهِ بَبِامَةٌ وَالْعَقَادِ طِبَائِرٌ وَيَحْ عُالْمِلَةُ اَعْقُ ٤ يَكُنَّ الْمُؤْنَّتُهُ وَالْفُعُلِّ بِنَا يُخْتَصُ مِحْتُ الْأَالِ مِثَالِ عَنَافِ وَأَعْنَى وَذِرَاج وَ الدُرُج والكَفِيرُ عِفْنَالٌ وعُفَّاتٍ عَقَنَّاهُ وعَبَنْعَاهُ وَعَبَنْعَاهُ وَبَعَنْفَاتِ عَلَى القَلْبِ الدُواتِ عَالِيَةِ جِدادٍ فَاللَّقِلْوَمْ أَحْ عَفَا النَّعَلِّينَ النَّكَانَ وَظِيعُنا وَهُرَ طُومَهَا الْاعْلِيا إِلْوَمَا وَهُرَ طُومَهُا الْاعْلِيا إِلَّهُ مَا وَهُرَ طُومَهُا الْاعْلِيا إِلَّهُ مِنْ أَنَّ فَالْحَدِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْمُ ال وَالْعُقَادِ عُقَادِ الرِّالْمِيْ وَهُوَالْمَا إِلْمُ الْمُعْدِ سَنْيَّة بِالْعُقَادِ مِزَ الْكِلِيرِ لِفِعَ وِدِيا

J

مِنْ يَدِرَةِ وَيِدَرِ وَعِيابُ وَعَيْباتُ ٨ فَصَ النيت أن يَّرِدُ الإيل للناة بومًا و تَدْعَهُ بَوَعًا مَعْوُلُ عُبَيْتِ الإيلِ تَغِيْتُ عِبًا وإيل بني وُلا ل عَالِمَة وعَوَابٌ وَكُذَ إِلَا لَعِبْ فِي إِنِّي قَالِ الْكِنا وَيْ أَعِبْتُ الفَّوْمِ وَعَبَيْتُ عَفْمُ أَيضًا إِذَا جِنْتَ يَومًا وَتُؤَكُّتُ يَوْمًا قَالَ عَإِنْ أَرَّدِتَ ٱللَّهِ مَعْتَ عَنْمُ ثُلْتَ عَبْلِتُ عَنْمُ السَّنَا إِلَا وَالْمُعْتَدِينَ الشَّاةُ خُلَكِ يُومًا وَتُرْزُلُ يَوْمًا وَعَبَّرَ فَالْ وَلِي اللَّهِ وَالْمِينَالِخُ فِيهَا وَالْفِي وَلَازًا لَهُ عَالَكِبُتُنُ فَحُلِ الشَّيْوعِ الْمُفَالُ دُرُعْ عَالَةُ ذِرْجِيًا وَعِبْ كُلَّ شَيْ الْمِفَا عَالِيمُهُ وَعَبِعْتِ الأمور الني صارت إلى أواخوها وعبت اللغور أوانتن وعبت فلان عند فالكي التا ومنة مَعْيَ اللَّهِ النَّائِكُ العَابَ وَمِنْهُ فَوَلَمْ زُورُيْرَ السَّعْقُ يَعِبَ وَاغَيْنَا فَالْ لَ أَتَانَا غِمَّا وَوَقَ الحَدِيْثِ أَعْبُوا فِي عِيابَةِ المَرْيُفِن وَأَرْبِعُوا تَعْلُولْ عَدْيُومًا وَدَعَ يُومًا أَوْدَعَ يُومَنُ وَعَدِ البَوْمَ التَّالِثُ وَتَقُولُ أَعْبَدُ الإيلَ مَنْ عَبِ الدِرْدِوا فَتَتِ الْمِنْ وَعَبَّتْ فِعَنْ وَكُلْاكِ المورات الله ومعول مبد العراق المنظمة المرابط المنظمة المنظمة المنظمة والمائة المنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة والمنظم جَدِيْت والغَيِيمَةُ مِن الْبَالِ العَلَمْ الْجُعِبُ عَلَى وَمَا مَمْ عُلِيَّهِ مِنَ اللَّهُ لِمُ المُعْتَمِن مِنُ العَبِهِ وَالعَبِهِ لِلمَهِنِ وَالدِّيهِ فِي مَا تَدِلَّ جَنْ جَبَّ عِلَا لَا العَبْعَبُ وَالعَبْعَ وَلِيلًا المُنتَعِلُونَ وَالعَبْعُ وَالعَبْعُ وَالعَبْعُ وَالعَبْعِ وَالعَبْعُ وَالعَلَامُ وَالعَلِيقِ وَالعَبْعُ وَالعَبْعُ وَالعَلَامُ وَالعَبْعُ وَالعَبْعُ وَالعَبْعُ وَالعَلَامُ وَالعَلِيقِ وَالعَبْعُ وَالعَبْعُ وَالعَبْعُ وَالعَلَامُ وَالعَلَامُ وَالعَبُولِ وَالعَبْعُ وَالعَبْعُ وَالعَبْعُ وَالعَبْعُ وَالعَبْعِ وَالعَبْعُ وَالعَالِقُ وَالعَلَامُ وَالعَالِقُ وَالعَلَامُ وَالعَالِمُ العَالِمُ العَالِمُ العَالِمُ وَالعَالِمُ العَالِمُ العَالِمُ العَلَيْعِ وَالعَالِمُ العَالِمُ العَلَيْدُ وَالعَبْعُ وَالعَبْعِ وَالعَالِمُ العَلَامُ وَالعَالِمُ العَلَامُ وَالعَلَامُ وَالعَالِمُ وَالعَلَامُ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَالعَلَامِ وَالعَلَامُ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَالعَلِمُ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَلِمُ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَالعَالِمُ وَالْعَالِمُ وَلِي العَالِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمُ ربيني و هُو جُبِيْل فال الشَّاعِين والزَّاقِطَاتِ اللَّهِينَ وَالعَرْبُولُ العَرْبُولُ العَرْبُولُ المعنزابُ تَعْوُلُهِمْ الْمُعْدُونِ وَأَغْتَرْبُ لِمَكُ مَ الْمُوعِينِ مِعْدُونِ أَنْفُنَا بِضِمْ الْفِيزِ وَالزَّآرِ وَفَالَ وَمَاكَانُ عَصْلِ الْجُلُوْفِ مِنَّا سَجِيَّةً وَالْكِيِّنَا فِي مَنْ إِنْ وَالْجَمْعُ الْعَدُوبَارَ وَالْحُوبَا الْمُعَالِقِيِّ الْمُعَالِقِينَ وَالْجَمْعُ الْعَدُوبَارَ وَالْحُوبَالَ الْمُعْلِقِينَا وَالْجَمْعُ الْعَدُوبَالَا وَالْحُوبَالِ الْمُعْلِقِينَ وَالْجَمْعُ الْعَدُوبِ الْمُعْلِقِينَ وَالْجَمْعُ الْعَدُوبِ الْمُعْلِقِينَ وَالْجُمْعُ الْعَدُوبِ الْمُعْلِقِينَ وَالْجَمْعُ الْعَدُوبِ الْمُعْلِقِينَ وَالْجَمْعُ الْعَدُوبُ الْمُعْلِقِينَ وَالْجُمْعُ الْعَدُوبُ الْمُعْلِقِينَ وَالْجُمْعُ الْعَدُوبُ الْمُعْلِقِينَ وَالْجَمْعُ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعِلِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَلِي الْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْتِينَ وَالْمُعْتِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْتِقِينَ الْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينِ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ الْعِلْمِ عِلْمُ الْعِلْمِ عِلْمُ الْعِلْمِ وَالْمُعِلِقِينَ وَلِيلِقِيلِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ عِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ عِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ عِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْمُعِلِقِيلِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِيلِ الْعِلْمِ لِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْمُعِلِي الْعِلْمِي الْعِلْمِ لِلْمُ الْعِلْمِ الأباعد عداعنكن فلان إذائو وج العنير أفار بدو فالجريث أغير توالاضووا واللخ الدِّى الْمُدُونِي الْحِيَةِ المَّغَرِّبِ وَقَالَ مِلْ وَأَصْبَعُ مُنْ مِلْ الْمُقَالِقُ مَنَا الْمُرْمَعُ التَّبَيِّ وَأَصْبَعُ مُنْ الْمِلْ الْمُقَالِقُ مَا التَّبَيِّ وَأَصْبَعُ وَأَعْمَالِهِ عِيْمُ مُعَرِّبِ ﴿ وَيُعَالَ أَيْسًا هَلْ خِلْةً كُنْ مُعَرِّبِهُ خَبِرٌ يَعْمِعُ لِمُنْكِرُ الدِّي طَوَّ أَوْعَلَيْهِمِ مِن بَلْدِيثُوكَ بَلَّهِ عِنْ مَوْ مَنَا وَ مُحَرِّيفٍ وَمُعَرَّفِ أَبْضًا بِعَنْ إِلَوْاءِ أَيْ بَعِيدِ وَالنَّعْرِيْكِ النَّفَي عَزالْبَلَدِ وَعَنْوَاتِ بِاللَّسَدُ بِيْدِ أَنْهُ بِجَبِلِ وَوَلَ السَّامُونِ فِي اللَّهِ بَنِي كَانِ وَعِنْدَهُ عَبْنُ كَأَوْ تَعَلَّى عَنْوَ بَاذًا وَأَغْرُبُ ٱلرِّجُانِ خِلْاَ يِنْفِي عَنْرِيْ وَأَغْرُبُكُ السَّفَاكُو مَهُ الْأَثْمَانُ قَالَ لِيسْسَرُ وَكَانَ ظَعُفَةُ عَلَالًا يَكُمُّ أَوْا مِنْ عَن تَحَفَّا وَخَلِيجُ مُعُونِ وَاعْرَبُ الْأَجُونُ الْعَزَيمَا وَكَانَ ظَعُمَا وَعَرَبُ الْأَبْعِينَ فَالَالسَّاعِوْ . مَكَاهُ الْبُونُمِينَ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَكَانُ وَلَائِدُ وَالْمُعْتَوْبُ الْمُنْتَعِقُ فَالَّالسَّاعِوْ . مَكَاهُ الْبُونُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ اللّ

وَالْمُعْتِلِينِ اللَّهِ فِي تَعْفِيدُ اللَّهُ لَهُ فَاللَّالْمُنْ يَعِنِفُ حَيْلًا لِمُ مُتَعَدِّدًا وَفَالرَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالُ صَيْوَ كِلْلَهُ ٱخْتَالِ الْعِلْوَدِ الْمُعْتِلِفِ رُولُولُوعُلِيْنَا الْأَيْدُ النَّيْجُلُودَ يَسْفِيضَ فَسَنَّهُ وَكَالْمُعْدُ وَالْمِعْدُ النَّيْجُلُودَ يَسْفِيضَ فَسَنَّهُ وَكَالْمُعْدُ النَّهُ وَالْمُعْدُلُ عِنْدُ الخضومية والشُّنَّجُ بُعِنا الْأَعْلَمُ فِي الرِّيخَ وَالْكَالِكِ وَعَنْ رَضِهُ الْذِالنَّفَاشَ مِعْدُونَ وَاصْلَهُ مِن الْمُفْتَنَ عَدُوا عِلْمِالَ العُنُونَ وَهُوَمُلِكُ فِي إِنعَنْ لِلَّهِ مِنْ عِلْيَبِ أَنْهُ وَالْدِ وَلَمْ يَحِيُّ عَالَ فَعِيلَ لِعِنْمِ العَالَ ا وتعبك العين وفيخ الباوشي عنبرة و المبتة فيرالهن عنبة وهو بالان الان المناكا عَلَىٰ هِ أَللَهِ اللَّهُ الْحُمْ كَوْتِرْدٍ وَقِدْ دُوْ وَفِيهِ إِوَفِيكَةٍ وَثُورٌ وَثُورٌ وَالْأَلَّهُ تَدُوكِ الوَاحِدِ وَهُوَ قَلِيلٌ مِنْ الْعِنْمُ وَالنَّبُولُو وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ وَالطِّيرَةِ وَالطِّيرَةِ وَلَا عَزِنْ عُبُن ا فَإِنْ أَدُدُ يَعَمُّوهُ فِلَدُ فَيَ العَدَدِ حَعَمْتُهُ بِالنَّارِ فَقَالِتَ عَنَاكُ وَفِي الكَفَ رَعِينِ وَاعْنَاتِ والعِسْبَ وَعَمَّا مُن الْعَدُ وَالعِسْبَةُ بَثْنَ وَمَعَنَا وَعَمَّا مِن الْحَادِثَةُ وَجُلَّ عَنَظَيْنِ وَالْعُنَّابِ إِلْفَيْمِ مَعْرُونُ الوَاطِرُهُ عُنَّا بَهُ وَالْفُتَّابِ بِالْعَقِيمِ الْعَظِيمِ والفُنَّابُ وَإِدْ وَاللَّمُ إِللَّهُ عَلَى وَالعَمَانَ لِاللَّهِ وَالمُنْكَابِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ لَهُ ﴾ العندليك بطائر يقال أواله والجنع العناد الدين والمنطاق والمنطاق والجنع العناد الدين المنظمة تَبْنِي مِنهُ إلْجُمْعُ وَالتَّضْغِيرُ ﴿ وَالبُلْبِ إِنْ عَنْبِ الْ إِذَا صَوْتَ \* قَالَ يَسْبُوبِهِ إِذَا كَانَتِ النَّوْنِ النيئة فَلَا جُعَلَ وَالْمِنَةُ الْمُعْتِينِ مُو العَيْهِا التَّقِيلُ وَالرِّجُالِالوَجْمِ وَالْلِيشُو بِعِرْمِهُ جَلَكْ بِهِ وِنْزِي وَأَذْرُكُ مُنْ تُوُونُ فِي إِذَا مَا مَنَا فَي فَجُلُهُ كُلَّ عَيْنَهِ فَ وَكِينا أَنْعَيْهِ الْ كَيْرُ الصَّوْبُ وَعِهِ بِي الشَّبَابِ وَعِهِ بِمَا وَهُ سَرَحَهُ اللَّهِ وَعَلَّاكُ عَلَى يَسْلُم وَمِي لَم وَوَا عَلَيْعِ بِي عَلِيهِ عَلَى عَلِيهِ عَلَا الْمُعَرِينِ فَي العَيْدِ وَالعَدْرِيةُ وَالعَالِمِ الْعَيْدِ عَالِما أَيْ ضَارَ وَاعِيْدٍ وَعِيْدَةُ أَمَا يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى فَهُوْمُ عِيْدٍ وَمَعْيُونِ أَيْضًا عَلَ الأَصْلِ وَيَعْنُولُ مِنْ فِيهِ مَعْابِ وَمَعْابَدُ أَيْ عَيْدٍ وَيُعْالُ مُوضِعُ عَيْبٍ فَالْ الشَّاعِرْ النَّالدُّ جُلُ الدِّي قَدِيدِ مَنْ وَمُ النَّهِ الْعَنَّابِ مُعَابِ مِنْ إِنَّ الْمُفْعَلَ مِنْ وَوَانِ الثَّالَةَ عُن كَالْ يُكِيلُ إِن أَرْبِيدُ بِهِ الا مِنْ مَكَنْ وَالْمُصَدِرُ مُعَنُوحٌ أُو لَو فَتَكُمْ الْمُكَدِرُ عَلَا فَي المُصَدِّرُ والإنج يجيعًا لَبُانَ لِأِنَ العَرْبُ يَعُولُ المُسَارُ وَالمُسْبِرُ وَالمَعَاشُ وَالمُوسِنُ وَالْمُعَابِدُ وَالمُعِيْبُ والمعاليف العبوب وعينه نشهة إلى العيب وعينه أنشا الااجعلة لاعبي وتعينه من أنه والعقيمة ما لج عالضه الشِّياب وفي المؤيِّث الكائضا وكرَّ بني وعيميني والجرمع عيث

ازاردت

8365

بعُدُهُ وَالنَّوْكَ المُكَّانُ الدِّكَ تُنْوِي أَن قَايْبَهُ فِي شَفْرِكَ وَالْفَاذِبُ مَا بَنُ السَّنَامِ وَالْعَنْفُ وَمِنهُ قُولُهُ حَبُلُكِ عَلَى ظَارِبِكِ الْمِي أَوْهَ مِن حَيْثُ سِنْ أَنْ وَاصْلَهُ أَنَّ النَّاقُةُ إِذَا رَعَكْ وَعَلَيْهَا الإظام الفي على غادِيها لا نَها إذا دُاتِ الإظام إن هُن مَها سَيَّ وعوادِم المالوا عالى وجه سُبِّيمَتُ بِعَنَوْ الدِّهِ بِلِ وَالعَوْدِ بِالنَّجْزِيجِ العِصَّةُ وَيُفَا الْخَامُ فِضَيْهِ فَال الأعْشَى كَادِعْدَةُ سَاقِي الْاعَاجِ العَدَيْا والعَرْبُ الْشَالِخِيْدُ والعَرْبُ فِي الشَّاقِ كَالسَّعَفِ فَالنَّافَةِ وهُوَ إِلَّا يَمْ عَظِّمِهُ حُرْتُلُومُهُا وَبَيْعٌ عُظْمِينُهُ شَعَرُ عَيْنَهُا وَقَدْعِرْبَتِ الشَّاقُ إِلْكُسَّرُ وَالْعَرَبُ أَيْضًا المن الدِّيْ يَعْظُرُ مِن الدِّلْ بَيْن البِيْرِ وَالجَوْضُ وَتَنْفَكُم رِّزَنْكِ فَيْرِيْعُا فَالْ ذَوَالرَّمْيِّةِ وادروكا المنتبع ومفر في الله ومر فعاليا ما والمستعلق العرب والعرب الفياطري ورالتي وَهُو السَّفِيدُ ذِالْ بِالفَارْسِينَةِ وَأَضَّا بَهُ سَهُمْ عَرَبِ يُضَافُ وَلايضًا فَ بُسْكُنُّ وَ نَجَوْدُ إذا كَالْ لا بُدرى مَنْ دَمَاهُ ﴾ والعَضْبُ أَفْرُ الشَّوْيُ ظُلَّا تَعَوُّلُ عَضْبَهُ مِنْهُ وَعَضَبِهُ عَلَيْهِ المقع في والإغتيضاب مسللة والسَّي عَصْب ومَعَصَوب م عَضِم عَلَيْهِ عَصَمَا ومَعْصَبة وأَعْصَلته أَنَّا فَتَعَصَّبُ وَرُجُلِ عَضْبَانُ وَأُمِرْا أَهُ عَصْبِي وَلَفَ أَوْ يَنِينًا مَنْ عَصْبُا لَمُ وَمُلاً لَهُ وَاسْبَاعُها وَقُونٌ عَصْبُحَ وَعُضَا لِي مِنْ لِسَكُنْ فِي وَشَكَا تَكَ \* وَقُالَ فَالْكُنْ فَإِلَا لَهُ وَكُرِ الْفُومُ بَعْضَمُ مُ عُمَّا إِنْ عِمَا يَعَضِ فَالِي وَذَا لِنَهُمْ مِنْ الْأَصْرِحِينَ رَجُلٌ عُصْبَةٌ بِلَّسْ بِعِدِ البَّالِ أَيْ يَعْضَفِ سَرَفْعًا وَعَصْدُ مَي الصَّامِالَيْدُ مِنَ إِلِهِ إِوَهِي مَعْرِفَةُ لا تَنْوَلُونُ وَلا تَدِّفُهُ الإلهِ وَاللَّامُ ال وَالْسَلِدُ الزُّ الْاعِزَالِيِّ وَمُسْتَعَلِيْ مِنْ عَلِيعَمُنْ فَي مَنْ مُلَّهُ فَاجْزِيدٍ لِطُولِ فَعَ وَاجْزِبًا كَالْ أَدَادَ النَّوْنَ مُوْقَفَ \* الْأُمُوكَ عَضَيْتُ لِفُلَّانِ إِذَاكُانَ جَيًّا وَعَضِيْتُ بِهِ إِذَاكَانَ مُنْتَنَّا والأجترُ مِنْ لَذُ وَلَا رِدُو مِنْ الْفِقَةِ وَالْتُعْفِ الْأَيْ الْمُوالِدُهُو لَعَالَمُ وَالدِّهُ وَالدّ وَعَاصَبُهُ وَاعْتُهُ وَفَوَلَهُ لَعُمَالًى وَذَا النَّوْلِ أَذْدُهَبَ مُعَاصِبًا أَيْ مُعَاصِبًا لِعِيدُ وأمراه عضوب أي عَبُون ابْنَ الشِكِيْتِ العَصْبُ الْمِسْوَالسَّيْرِ الْمِلْ وَقِي لِفَالْ أَجْمَرُ عَصْبُونَ وَ عَلَيْهُ عَلَيْهَا وَعَلَيْهَ وَعَلَيَّا أَيْضًا وَقَالَاللَّهُ تَعَالَ وَهُمْ مِنْ يَغَدِغَلَيْهِم شيغلِيُونَ الله المعالمة المعالمة والمعالمة والعالم والعالم المالية والمالية المعالمة الْ يَكُونُ عَلَيْهُ فِيُرِنْتِ الْمَالَا عِنْدِالإِطَانَةِ الْكَافِ السَّاعِينُ إِنَّ المَنْلِيمُظِ أَجَدُوا البَّيْنَ فَاجْرَدُوا وَأَخْلَعُوكَ عِدَ الْامْزِ الدِّك وَعَدُوا مِدْ أَرْ الدَّعِيدَةُ الْأَمْزِ فِيَّدُفَ الْمُلْآعِنْدِ الإضافَةِ وَعَالَيْهُ مُعَالِيَةً وَعَلِابًا وَعَلَابًا وَعَلَابًا مِنْ الْ

فَهَا ذَا لَمُكَانِينَ أَوَادُى القَادَمُعَ وَمُا وَحَتَّى أَرُكُ صَمَّ لِلِبَالِ ثَكَاتُمَ وَالمَعْدَوْ لِيَسْاللا بُعِنَ الأسفاد من النَّا عَنُولُ أُعْرِبُ الفَرْشُ عَلَى مَالَمُ لَهُمَّ لَمُ عِلَهُ إِذَا فَسَنَّ عُوْلَتُهُ حَتَّى تَاحْدَ العَيْنَيْنِ فَعَبَهُ مِلَ الْأَسْفَادُ وَكُذَ لِكَ إِذَا أَيَعَمَّتْ مِنَ الْوَدْفِ فِالْعَيْدِ الزَّجُرُ لِلْهِمَّا إِذَا أَسْتَبَدّ فَجَعُهُ عَنِ الأَصْمِ عِي وَالعُنْوَابُ وَاحِدُ الغِرْبَانِ وَمَعَ لَلْقِلَةِ اعْدِيدُ وَعَنَّ الْالفَانِ عَرْفًا قُالُ الشَّمَّاحُ يَعْفُ يُجُالُ فَطَعَ نَبْعَةً مَا فَإِنْ عَلَيْهِا ذِلْتَ جَيْرَ غُرُالِهَا عَبُولُو وَسَاطِ العِضاهِ من الرائم وعن المالفرين والمجير عما الوركين ومناجز فالفيالينيري والمفتى اللَّهُ الْ فَوَقَ الدِّنْفِ جَيْثُ التَّفَى ذَا مْلَ الْوَقِدِ عَنَ الْأَصْمِعِيِّ فَالْ الزَّاجِينَ العَينَ العَيْدِ العَيْدَ وَمُشَدُّعِزُ الإصلاعِ الْوَالْمِ مَا وَيَجَعِنُ الْفَاعِزُ اللهُ فَالْ وَالرَّمْنَا مِ وعَرَّيْنَ الزَّرِي إلى عَبَمَا عَوَيْنَ عَن عَزَالِهِ الْأَرْدِي الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقِينَ المنظر فقليّه المعتمى معروف تقول لابدخ الخاض فاصبعي أى لابخ المناج فالأ وَيَجِلُ الْعُنُوا مِصْرِبِ مِنَ الْعِيْرَارِ شَهِينُهُ وَقَالْمِيسُ الْمِيكُ فَالْمِيسِ اللَّهِ اللَّهِ دُاكِيدُونَةُ أَيْمُنَا كَيْ لِلْهُ فَالْمُ كَلِّوْمُ اللَّهِ وَلَهُ مَا مُعْتَصِيدُ التَّفِيدُ مِن المُسَرِّ الأذاك وتقول ولوالا استودع وينب أتى شريف الشواد والذائل والجور عوالين تؤد جَعَلْتَ النَّهُ جَهُدُلا مِن عَنَوْ إِيبُ لِأَنَّ تُوْاكِيدُ ٱللَّهُ لُوالِ لا يُتَّفَدُ مُولِ وَالعَوْفِ وَالمَعْرِفِ فِلْعَنَّى والعدو وفوه لفر لقيف كم مُعَدُّر بالسَّمْ وصَعَة ومُعلى عَيْر مُكَيِّر وكالنَّهُ صَعَر وامَعْر بالنَّا والمن مُعَيْرُ بِالْاتْ كَافَالُوامِفَادِقِ عَالَمَةُ وَعَلُوا ذَلِلَ إِلَيْ الْخَرَاةُ كُلَّ الْفَوْمِينِ الشَّفَر والعَنُووبُ أَيْشًا عِبُ إِنِي الدِّمْعِ وَلِلعَيْزَعْزُ اللهِ مُقَادِمُهَا وَمُؤْخِزُهُا فَال لَاصَمِعِيَّ يُفَالُ بِعَيْنِهِ عَرْبُ إِذَاكَانَتُ تَنَيِّرُ وَلَا تَنْفَطِعُ دُمُوعَ إِلَا الْغُرُّوبِ الدِّمُوعِ وَقَالَ الرَّاحِينِ طَالُكُ لِمُنْكُورُ أَوْعَدِهِ اللَّهِ لِمَنْ الْمُعَدِّدِ اللَّهِ لِمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالَةُ اللَّاللّلْمُ اللَّاللَّمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّاللَّمُ اللَّ واجِرُها عُرُّبُ فَالَعَتَ مَرَّهُ إِذْ تَسْتَبِيكَ بِدِي عَرُوبِ وَاضِعَ عَدُّبِ مُقَمِّلُهُ لِإِيدِ المَطْعَ وَالْعَرْبُ أَبْشًا الدِّلْةِ العَظِيمَةُ وَيُفَالُ لِبَدِّ الشَّيْفِ عَرْبُ وَعَرِّبِ كُلِّ سَيْءَ جُرُهُ يُفَا أِرْفِي اللَّيْ عَرْثُ أَيْ مِلْ الْمُعَرِّفُ الْفُرْسُ مِدِّنَهُ وَأَوْ لَ خَرْبِهِ تَقِولُ لَفَفْتُ مِ عُرْبِهِ فَاللَّالِغَةُ إِ والمنيال مَعْنَ عُنْهُم في عَنْهُم في عَنْهُم الله وفر من عَنْهِ أَيْ كَنِيْمُ للدِّي وَالفَرْبِ أَيْمًا عِزْفُ الى مَجْزُكُ الدِّمْعِ يَسْمِعْ فَالْ يَنْفَطِعْ مِنْكُ النَّاسَنُوْتِ وَيُوكُ عَزْبَهُ الْمَيْ بَعِيدَةٌ وَعَزَبَهُ النَّوْكَ

المنتشق المنتسق المنتشق المنتسق المنت

ك وغضيي بالياداضخ

فليها

اعَنْ طَهْدِ عَنْ وَالأَنِيسُ شَقَامُنا وَأَعْنَا لِهُ أَعْنِيا لِمَا إِذَا وَ نَعَ فِيهِ وَالإِسْمَ الغِيمَةُ وَهُوَ الْنَعْكُمَ خَلْتَ إِنْشَانِ مَشْعُودٍ بِمِنْ الْمُحْتُ لُوشِيعَهُ فَإِنْ كَانْ صِيْدُقًا شَعِي عِيْمَةً وَإِنْ كَانْ كَذِيا مُنْ اللَّهِ الْمُعَالِّلُهُ الْمُحْتَلِقِينَا مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ والعنابَةُ ألاَجَمَةُ يُقَالُ لَيْتُ عَابِهِ وَالعَابُ الآلْجَامُ وَهُوَمِنَ البَّارِ وَعَابَهُ أَسْمُ مُوضِع بِالْجِيارِ وَتَعَيَّبُ عَنِي فَلَانٌ وَجَالَ مِنْ وَهِ السَِّفِرْ تَعَيِّبَ بَنِي ﴿ قَالَ آمْ وَوْ الفَيسِ فَظُلُّ لَنَابِو وُلِيهُ إِبِيَعْمَاذِ فَعَنَّ لِقُ مَقِيدٍ لَخِنْتُهُ مُتَعَيِّبِي ﴿ وَقَالَ الْعَزَّ الْمُتَعْيِبِ مَوْفَعَ وَالنَّيْعُونُ مُوحُفَّا الْوَلا تَجُورُ أَنْ وَجُعَلَى لِمُعِيلًا لا تَجُودُ مَنْ زَفَّ بِرَجُلِ أَبُوهُ فَالنِّيم حاشيه وفي نُعَدَ والنَّتِ بِدِ الإمام أيل الرَّضَا فَد والله الزَّاوِندِي قَرَّ سَ اللَّهُ زُومَةُ نَفَ لُ الفِنْ الفِرْيِدِ الفَازَةُ قَالَ رُحِمَهُ اللهُ أَخْمَا المُصَرِّفَ هُ يُواالفَق لِ لِعَوْزِ العَدْرِيَّةِ اوْقَدُوجُ الْعَلَيْدِ الْفِرْنِيْكِ الأضمون قائبت الطَّعْدُ وَقَالُبْتُ الطُّعَامُ أَكُلَّمُهُ وَقَالُبَتُ المَّا عَيْرُونَ كُلِّ مَا فِي الْإِلَا قَالُ لِوَاجِنْ مَعَنَ عَيْرِى وَمَتَعَيْنَ فَعَيِيْ فَيْ فَقِيَّا لَن لِشُرْبِ قَالِي وَقَيْبِ الرَّجُلُ إِلا أَحْتُرُ مِنْ شَرْفِ المناوَمِ للصَّيْبِ فَهُو مِقَالَ عَلَى مِفْعَلَ مَهُ و قَتِ اللَّهِ إِنِيْتِ تُبُوبًا إِذَا دُهِبَ لُدُوْ تَهُ وَحَدُلًا قَتَ لَلِلْهِ وَالنَّفِي وَلَكِنْ مُ الْأَوْهُ وَيَبِينَ وَجَعَفُ وَالْفَبَةِ دِفَّةُ الْمُتَصِّرُ وَالْافَتِ الظَّامِرُ الْبَعْلِي وَالْمَدُّولَةُ فَتَلَا بَيْنَةُ الْعَبِ فَالْمَدُولَةُ فَتَلَا مُنْ الْعَبِ فَالْمَدُولَةُ الْعَبِ فَالْمَدُولَةُ الْمُنْفِقُ الفتت العَوْامِزُهُ وَتَبُ الأَسْدُ يَقِيتِ فَيلِيِّا إِذَا سَمِعْتَ فَبَعْبَاهُ أَنْيَامِهِ وَالْقَبْقَ مُتوفِّ جَوْفِ الفَدُّ وَهُوَ القَيْنِ وَ فَرُقْبَ الْاسْدُهُ بَرُهُ وَالقَبْقَابِ الْحَدِّ الْمُدَّالُ وَالقَبْقَبِ البَطِنُ ابنُ السِّكَيْبِ مَالصَابَتُنَا العَامِ قَطِرَةٌ وَمَااصَابِتُنَا العَامَ قَافَةٌ مَعْنَى واصِ وَالْ الْوُرِيدِ مَارَ أَيْنَا العَاوِ قَالَمَةُ أَيْ قَطْرُهُ مِنْ قَالَ الأَصْمَعِي مَا شَمْعَنَ العَامِ قَالَمَهُ أَيُ صَوْدَ رُّعَ يِدِيُوْهُ بِهِ إِلَى الفَيْفِ قَالَ إِنَّ الشِّلِيبِ وَلَمْ يَرْوِهِ لَذَالْكُوْفَ أَجَدِ عَبْرُهُ وَالدِّالثَّاشِ إِلَيْهِ وَالفَّتِ لِلْمُسْبَةِ النِّي فَي وَسَطِ البَّكْيَّ وَوَفُوفَهُ السِّلانِ مِحْسَنَة وَيُعَالُ أَيْضًا عَلَيْكَ بِالفَيْتِ الْأَخْبَرُ أَيْ بِالزَّاسِ الْحَدْبُرُ وَالفَتِ أَيْضًا مُايُونِيِّ فَحَيْبِ إِللَّهُ مِن الرِّقَاحِ فَالدَّابُوغَيْدِي وَ القِبْ الكَثْرَ العَظْمِ النَّادِي مِنَ الظَّهْرَسُنُ الْالْيَتَيْنَي تَعُولُ إِلْرِينَ فِيحَ وَالْالْمُنْ وَيُطَالُ لِلسَّيْجِ الْمُمَّا هُوَفِّت العوو وقِيَّةُ الشَّافِ المُثَا ذَابُ الأهابان وهي الْخِفك وَرُقَما خفيقَتُ والعُبَّةُ بالفيَّم مِنَ البِنَارِ وَالجِيْعُ فِينِكُ وَفِهَامِن وَيَعِنْكُ مُعَيِّعِنْ خَعِلَ فَوْتَهُ فَيْدَةَ وَالْهُوَ الْجِح فَعَيْنِ

وتغلب على البيكذا أسعول عليه قه واحقابنه أناغليه تعايبنا والعلاب الكنير العلبة ing to singly likely والمغلب المعاوب مزارا والمغلب أيضام التعزار الحاكوم لدبالقلبة على وزيه كَانَدُ عُلْبَ عَلَيهِ وَهُوَمِنَ الأصْدِادِه وتَعْلِبُ أَبُوتِي لِيَةٍ وَهُو تَعْلِبُ إِنْ وَالْإِل نِفَاسِطِين عِنْ عَزِ أَنْفَى مِنْ وَعِي لِحَدِيلَةَ بِلَسْدِ بِن دَبِيعَةَ بْن يَوْادِينِ مَعْدِ نِع بَرْنَانَ وَقُولُمْو تَعَلَيْكِ مِنْتُ وَالِيْلِ إِنَّالْمَدُونَ بِالشَّالِيثِ إِلْى الفَيْمِيلَةِ كَمَا قَالُوا نَفِيمٌ بِنَفْ فِي قَالُ الولِيمُ انْ عُقْبَهُ وَكُارَةُ لِي صَدَرَ فُاتِ بَنِي تَعْلِبُ الزَّاطَ سَدَدُونَ الزَّاسَ مِبِيَّ فِي فِينَو إِ عَنِي تَعْلِب أَبْنَةَ وَالِّل وَقَالَ الفَرَّرَدِي مَ لَولا فَوَارْسُ تَعْلِب أَبْنَةِ وَالْكِلْ وَرُدِ العَبُونْعَلَيْحَكُلِّ مَكَانِهُ وَكَانَت تَغْلِيدِ تَنْمُ العَلْبَادِ فَ قَالَ السَّاعِيدُ وَاوَدُنْ يَنُوالِعَلْبَا وَعُجِدًا مِدِينًا مَعْدَ عَجْدِهِ إلقَهِ رَجْهُ وَالسِّنَهُ وَإِلَيْهَا تَعَلَى عَ استيجا شَالِنُوا لِيَاكُنَّنُ بَيْنُ مَعَ لِلْإِلْسَّنَبِ وَدَّبَيْنَا فِالْوُهُ بِالْكُنْنِ لِإِنْ فِيجَوْفَيِلَ عَسَيْر مَكَتُورُون وَ فَارْنَ النِّسْمَةَ إِلِي فِيرٌ وَتَعَولُ لَجُلُّ اعْلَبِ إِنَّا كَالْ عَلَيْظُ الرُّقَّبُ وَهُضْبَةُ نُعَلَّبًا وَعِنَّ وَمُنْعَلِبًا فَهُوالاً عَلَيْ العِمِلِيُّ آجِدُ الزَّجَانِ وَجَدِيْقَةٌ عَلَيْهُ مُلْتَقَةً وَجِدا إِنْ عُلْبُ وَاعْلُولَمِ العُسْنُفِ بِلَعْ وَالسِّفْ وَالعَلْبُودُ بِالْفِيرِ وَشَنْدِيدِ البار العِلْبَةُ قَالَ لَمْ وَإِنَّ أَعَدُ يُجِدِ طَالْمَدَ فَعَلَيْدٌ وَبِالْعُودِ لِنْ عِنْ آتَيْمٌ ظُورُاكِ وَرُجُا مُعَلِّمةٌ الصَّا الْيُعَدِبُ مُرِّيعًا عِزَ الاصْحِينَ و العَيْهِا الطَّلَةُ وَالحِدُ العَيْاهِ فِي إِمَا أَفَرَ مَنْ أَدْهُو عَنْهُ مِنْ إِذَا أَسْتَوْلُ مُؤَالُو وَالغَهِرُ إِلْتَحْ يُكِ الفَعْلَةُ وْقَاعِيْهِ إِلْكُسْرِ وَهِ لِلْهِ يُنِي سَيِّا عَظَالًا عَنْ يَجِلُ اصْاب صَيْدِةً اعْتَهُمَا فَالْعَلْمِهِ لِلْوَالَةُ فَاللَّهِ عَيْدِيَةً عَنْ غَفْلُةُ مِن عَبْرَتَ فِي مِن الفَيْفِ كُلِّ مُا عَلَاتِ عَفْ تَعْوُلُ عِلَاتِ عَنْهُ عَبِياً وَعَيَرَةً وَعَيلًا فَا وَعَنْيُوبًا وَمَغِيبًا وَجَمَعُ العَالِبِ عَنْبَكَ وَغَيَّات وَعَيْبَكِ أَيْمًا وَإِنَّمَا تَبَتَكُ فِيهِ الياء مَعَ الجُينَ الْجَالِ أَنَّهُ شَيْعَةً بِصَيْدٍ وَإِنْ كَانَ حُقًّا وَصْنَيْدِ مَضْدَ وَكُولِكَ بَعِيْرٌ أَضَّيْدِ لِأَنَّهُ جُوْدُانٌ يَنول بِهِ الْمُصْدِرُ وَعَيْدَتُهُ إِنَا وَعَيَالَةُ اللَّهِ تَعِيْرُهُ وَكُرْلُ عَيَالَهُ الوادِكِ تَقُولُ وَقُولُ الْحَاسَيَةِ وَعَيَابَةِ أَيْ هَبِطَةٍ مِن كَارْضِ وَقُولَ عَيْبَهُ عَيَابُهُ أَيُ دُونَ فَتَل أَيْنِ الشِّكِيِّتِ بَنُوْفُلُانِ يَشْمُدُرُ وَنَ أَجْيَانًا وَيُتَعَايَبُونَ أَجْيَانًا وَعَابِ النَّيْزُ إِنَّ عَرِّبَتُ والمغايئة خلاف المخنا كلبنغ واغابت المراة إذاعاب عنما ووجها فهي معيب بيةم بِالْمُنَارِّةِ وَمُسْتِهِدُ إِلَى هَا إِنْ وَالْعَيْبِ مَا أَطِهَا وَنَ مِنْ الْارْضِ وَالْكِيبِ الْمُ

.9

قال السّتير وخالقه عنهٔ قرالة فالاصلاح طبيق الفاض اي فيرالسيرا في تحاله وأبيراً في تعيقًا وأبي ومرطن في لا الموقة وأن بنيا في والجز الليل ومرطن عنه هم الانسودة

ولايمنال وكل الطالب الماكة تها والوقويث الشيف أيضار والمحقيدة في المعداب والفطال بِالعَيْمِ مَا نَعَرُ بُتُ بِعِولِ لِلنَّهِ وَهُوارُمِنْهُ فَوْمِنْ لِلَّهِ فَرْبَالُ لِلَّهِ وَالصَّرْ لِللّ وَمْ خُلُسًا وُهُ وَخَلَصْتُهُ وَنَعُولُ فَاللَّ مِنْ فَوْلُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ الْعِلْمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ مِنْ الْمِنْ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِمِيْقِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّمِ اكَ كُلِلَتِ بِهِ القُرْبَةُ عِنْكِهُ وَتُؤْمِنُهُ تَغَيْرِهُ مِنَا أَيْ أَذْنَيْنَهُ وَالقَرْبُ لِللَّهُ وَالْعَلِقُ وَالقَرْبُ والقَرْبُ وَالقَرْبُ وَالقَرْبُ وَالقَرْبُ وَالقَرْبُ وَالقَرْبُ لِلْمُعِلِقُولُ وَالقَرْبُ وَالْعُولُ وَالقَرْبُ وَالْعُولُ وَالْعُولُولُ وَالْعُولُ وَالْعُولُ وَالْعُولُ وَالْعُولُ وَالْعُ مِنَ الشَّاكِلَةِ إِلَى مَدَّانِ البَطِن مِنْ الْتَعْمَرُ وَعَنْمِ وَعَنْمِ وَالْجَعُ الأَقْرَابِ وَالنَّفْعَ أَبْ صَرَّبُ مِنَ الْعِدُو يُفْلُ لَدُونِ الْعُونُينُ إِذَا لَا فَعَ بَدِيدِ مَعَا وَوَصَعَهُمْ مِنَا فِي الْعَدُو وَ هُودُولِ الْمُفْرِ وَلَهُ تَعْدِيْنِانِ اعْلَا وَأَوْ لِي وَأَقْتَرُ مِ الوَعْدِ أَيْ تَفَارْبُ وَ فَارْبَتُهُ فِي البَرْعِ مُفَارْبُهُ وَلَيْ مُفارِت بِكُمْ الرَّاوَ الله وستظ بَنْ الجيد والرَّدِي ولا تعنيل مُفارَع وكذ الإلخالالرَّفي عَلَا وَالتَّفَارُ فِ ضِدَّ النِّبَاعُ ووَ أَفْرَبَتِ الْمَتَوْاتَ الْأَقْرُبُ وِلادِهَا وَكَذَالِكُ الفَّنَّ مَن والشَّاةِ فَهَيْ مُفْتِرِتِ وَلا يُعِنَّالُ لِلنَّا قَيْهِ فَالنَّ الْمِرْتَا الْمِرْتَا الْمِرْتَا الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِدُهُ وَأَبْدَاهُ وَأَبْنَ اللَّيْفُ فَيُسْتَ وَمُنْفِلُ سُرُوبِ لِلْفَعَالُ بَعِيْنِ فِي إلدَّ بِلْ حَمْقَيْ بِلَائِفًا فَعَرَجُ مَنْ دَنَامِنُهُا وَفِرُوكَ كَنُقُرْبِ بِمَنْ الزَّالَةِ وَمُوالْمُكْرُونَ وَقَالَالْعَدَبُسُ مَعُ المُقْرِبِ مَقَاتِيْكِ وَإِفْرِينَ الشَّبُعِثُ جَعَلَتُ لَهُ قِرَالِهُ وَأَفْرُ بِنُ الطَّبَرَحَ مِنْ فَوَكِم فَدَجُ فَرَالُكُ والفارب أزيت في وجوزة وروا ووالما والمنافرة والمنطاع المالية وَالْمُعُونِ مِنْ لِلنَّالِ هِوَ الدِّي فِيرُونِ وَيَكُونُ مِ وَالْمُنْقَ مِنْقُومِنَا وَلاَ تَبْرُكُ أَن تَرُودِ وَالْمَالِقُ مِنْ مِنْ الْمُنْ وَكُلْ النَّرُودِ وَالْمَالِقُ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَلا تَبْرُكُ أَن تَرُودِ وَالْمَالِقُ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلا تَبْرُكُ أَنْ مُؤْمِدًا لا تَبْرُكُ أَنْ مُنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَي اللَّهُ وَاللَّهِ فَي اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْعُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ المَّالِهُ عُلْ وَلِكَ إِلِالْتِ لِيَالٌ لِمُوْعَلَى الْحَيْدِ الْعِيْدِ وَالْقِرْ بَلا مُالِنَّتَ عَي فِيهِ المالَ وَالْمَتِيعُ افَيَادُونُ العَدَدِ فِنَ لَاتُ وَقِوْ بِإِنْ وَقِوْلِاتُ وَلِلْكِيرِ قِوْتِ وَكُرُ لِلَّحَةُ ثُمْ كُلُ مَا كَالَ عَلَى فِعَلَةِ عُوْسِيدُرُةٍ وَفِقْرُةٍ لَكَانَ لَقُتْ كَالْعَيْنَ وَتَكْفِيرُ وَلَفَتَكِنَ وَالقَرْابَةُ الْفَرْ فَي فَي الرّ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مَصْدِرًا تَعْلُولُ يُنْفِي وَبَيْنَهُ فَوْ إِنَهُ وَتُرْدِينَ وَفَرِيلٌ وَمَفْزُ بَدُ وَمَقَلَ بَلَا وَمُقَلِّ بَدُ وَمَقَلَ بَلَا وَمُقَلِّ بَدُ وَمَقَلَ بَلَا وَقُولِهُ وَتُزْبُهُ إِهِمَ الزَّارِ وَهُو قَنِي مِنْ وَدُو تَوْ ابْتِي وَهُمْ إِنَّوْ بَاتِي وَاقَا فِرْدِي وَالعَامَّةُ بَعُولُ فَوْ قُوْ الْبَيْ وَهُ قُوا إِنَّا فِن \* وَقِرَابِ السِّيفِ جَفْنُهُ وَهُو وِعَلَّا لِكُونُ فِيهِ السِّيفِي فِجِهَا لِيهِ وَوْلِمُ مِنْ الْفِرْارْبِقِزَابِ إِلْبَيْنُ وَالْفِرَابِ أَيْضًا مُعْارَبَةُ الْأَسْرِ وَقَالَ يَعْفِ نُوفًا يَرِدُنَ عَلَى الفَيْرِيرِ فَرَابَ شَهُرِهِ وَكُذَاكِ إِذَا فَادْبَ أَنْ يَشْتَلِي الدِّلُونُ وَقَالَ الأنجئ ملاك يخي قراما وفو لفرما فوسيبهط ولايفتا الإمر خالك صفوهة القاف الَيْ وَلا بِفَرْدِ مِن خُلِلُ وَالعَدْ بَنَّى مَقَصُونَ جُرُونَيْتِهُ وَجَلِد بِلَّهُ الرَّجْلِيز مِن لَلْفَعُسُ إِ

والقُبُاوِبُ مَصْمُومَةُ القَافِ العَامِ الدِّرَى بَعْدَ العَامِ المُعْبِلِ تَعَوَّلُ لَا البَعَامِ وَلا قالِ وَلَاقُنِا وَبِهِ وَٱنْشَرَاكُوعُبُ يُهُ أَلُعَامُ وَالْمُغَيِّلُ وَالْفُبَا وَبِهِ ٱبُوعَتْ وَقَبِّهُ كَيْفَلْهُ إِذَا قَطْعَهُ الاَصَمِعِيُّ ٱلْمَنْتِ فَالْإِنْ يَدِقُلُانِ إِذَا فَطَعَهَا وَهُوْآفَتَعَلَ وَجَالَ فَبَالَ ذُونِيَّهُ وَهُونَعْ النَّانِ مِن فَبُ لِأِنَّ الْعَوْبِ لِاتَّقِيَّ فَلْ وَهُومَعْرُ فَهُ عِنْدُهِمْ وَلُوكانَ فَعَنَّا لا لَصْ فَيْنَهُ تَفْعُلُ زَائِينُ فَطِيهَا مِنْ حُنْ وَقَالَ وَفَاكُ لِاعْجَادُونَهُ اللَّهُ عَبِيا. جِهَا رُفْتُنَانَ يَسْفُوفُ أَرُّننا ﴾ الفَتِن بِالنَّجْ يُكِ رُجُلٌ صَعْفِ أَرْ عَلَى قَدْرُ الشَّيَامِ والفِينَا بِاللَّهُ وَجَيْعُ أَدِا أَوَاسَنَا نَهُ وَمِنْ إَعْلَاقِهَا وَجِبَّا إِنَّا وَالقِينِدِ أَيْضًا وَاجِبَهُ الافتالِ وَجِي الأمعا أمو تن المواليس المرية وفال الكمية واجد طاقيته الما وتصغيرها فُتِيبَنُ وَبِهَا مُعِيَّ فُتَلِبَدُ وَاللِّسْبَدُ البُّهَا فُتَ بِي كَانَفُولُ فِهَ بِنَ وَفَالَ المؤغِّبِيرَةُ القِتْ مُلْ يُحُونِي مِنْ الْبَطِّنِيةُ فِي أَسْنَبِرا رُوعِيَ إِلِي الْمَالِدِمُعِلَّةً فِي الْافْضَافِ وَاقْتَلْبَتْ البَعِيْدُ أُونَّنَا مًا إِذَا سَبَرَكِتَ عَلَيْهِ الفَتَبُ وَالعَنْوَبَدُورَ الْإِبِلِ النِّي لَعَيْمُما بِالفَتَبُ وَإِثْمَا إِلْفَتَ وَإِثْمَا إِلَّهِ مِنْ الْمِيْدُ وَالْمَا الْمُعَنِّدُ وَالْمَا الْمُعَنِّدُ وَالْمَا أَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمَا لِمُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّلْفُقِيلُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّبِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلْمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن أَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّلْمِ اللَّهِ م بِالْهَارِيرَ يُقَاالُسُونَ مِمَّا يَقْدَبُ كَالْمِهُ وَالرَّحَوْدَةِ ﴿ الْفِيَّابِ سُعَالُ لِلَّهُ وَالرا وَدُمَّا جُعِلِ لِلنَّاسْ لَقَوْلُ مُنْهُ فَيْرَبُ تَغِيْبُ بِالصِّيِّ وَالْغَيْدِينَ كُلِّيةٌ مُوَلِّدُهُ ﴿ فَيَطِيمُهُ آنَ حَنَّ عَمُ وَيُجَالِمُهُ إِلسَّيْنِ النَّيْعَ لللهُ وَيَغَيِّظِيمَةُ السَّمِ رَجُل م وَرُب السَّيْنَ الفَّج يَعْرُف فَرْتًا أَكْ دَنَّا ۗ وَتُولُدُنَّعَالَ إِنَّ لَهُمَةَ اللَّهِ فَن يَكِ مِرْ الْمُثْلِيقِ وَلَمْ يَعْلَ قَرَيْمَة لَانَدُ أَوْ الْجَهْدِ الإجْمَانُ وَلِانَ مَالا بِكُونَ عُلِيدَهُ مُحَقِيقِمًا حُونَ تَرَكُرُهُ وَ وَفَالَ لِعَنْ أَلْوَاكُونَ الْعَيْبُ في مُعنى المسَّافَةِ بُرُكِّ وَيُؤِنِّكُ وَإِذْ الْخَالَ فِي عَنْ الدُّنتِ فِي نَتْ بِلَا أَخْتِلَ فِ بَيْنَامُ مَعُولُ عَنْ لِلرَّالَةُ فَرْنَا بَيْ الْمِيْ وَالْمِيْ وَقَرْنَا مُنْ الْكَثِيرُ الْمَثَنِ الْمَثْنِ الْمُثَالِمُ وَلَا مُنْ مُنْ الْمُثَالِقِي وَقَرْنَا مُنْ الْمُثَالِقِي وَقَرْنَا مُنْ الْمُثَالِقِي وَقَرْنَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ وَلَا مُنْ اللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّ وَقُوْرُتُ أَفَرُ إِن قِوْالِهُ مِنْ لَكُلُكُ كِنَا لِهُ الْمِرْتَ إِلَى لَا الْوَرَبَيْنِكُ وَبَيْنَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الفَرْجِ فَالَ الْمُحْمَعِينَ فَلْتُ لِأَعْزَائِي مَا الفَرْجِ فَظَالَ سَيْرُ القَالِحِ رَّدِ الفَاهِ وَقُلْتُ مَاالْكِلْكُنُ فَعُلَاكُ مِنْ اللَّيْلِ لِوِنْ إلْقِيتِ مُعَنَالٌ فَيْ إِسْ يَصْلُونُ وَذَلِكَ أَنْ الْفَوم أَسْتِيْمُوكَ الإيلة و هُ فِي لِكَ يُسِينُ وُن جُواللَّهِ وَإِذَا بَقِيتُ مِلْمَامُ وَيُسْ لَالَّهِ عَسِينَةٌ عَجَالُوا حُب وَهُ فَيَكْ اللَّهُ لَهُ لِيكُ التَّوْبُ وَقَدَافَنْ مِلْ الفَّوْمِ إِذَاكَانَ اللَّهُ فَوْ الرَّبَ فَهُ فَارْمُونَ وَلا لِنَالُ مُعَنِّرُونَ قَالَ أَبُوعَ مِير وَهِ دَاللَّونَ سَادُ وَالعَارِفِ سَفِيدَةٌ صَغِيرَةً لَكُونُ مِعَ الصَّالِ السَّفِن الْجَنْ يَهُ يُسْتَحَفُّ عَبُوالْجِيمِ فَالْ لِكَيْدِالُ الفَّارِبُ كِالْدِلْفَالَ لَكِينَ

soll !

القطبة واجد وجمع فالوكد الإلجافاة والقلوفاة والقضيك كأعظ مشتدير الجوت وَحَدْلِلَ كُلِّ مِنَا ٱلْخِيدَ مِن فَصَّةِ وَعَيْرُهُ الواجِرُ فَصَّبَةٌ والفَصَّبُ عَبَازِي المالَوَ مِنَّ العُيُولِ قَالَ الْوَدُونِينَ أَقَامِتْ بِمِ قَالِمُنْ خَمِّةً عَلَى فَصْبِ وَفَرَابِ فَكُونُ وَقَالَ الْأَصْلِحِينَ مُصَيِّد البَعْلِ أَوسِياه جُوْدُي إلى عُيُونِ الرِّكايا ، تَعَوْلُ أَقَامَتُ بَيْنَ فَصَيِّد أَيْ دُكا مِنْ وَمَا إِ عَنَابٍ وَكُلْ عَنْدٍ فَوَاتُ وَكُلْ كَتِيمٍ حَزَى فَعَارُ فَكُو وَٱسْتَنْهُمْ وَالفَعْدِ عُنُوفَ الدِّيَةِ وَهِيَ مَعْازِجُ التَّفَيِّنِ وَعِازِيهِ وَالفَصَّنِ ثِيابِ كَنَّا إِن دِقَاقَ وَالفَصَبِ أَنابِيبِ صَ جَوهُ: ورَفِي المسترِيدِ بَشِرُ فَيْجَاءً بِلَيْتِ فِي المِنْةُ وَتَصْبِياً وَفَضَّبَهُ الْالْفِ عَظْلَةُ وَقَصْبَهُ العَرْبَةِ وَسَبُطِهِ إِن وَقَصَبَةُ الشَّو إِر مَدِينَاتُهُما والقُصْبُ بِالْعَيْمَ الْمِعا يُعِنا لَ هُو يَجُزُ تُضْبَهُ عَالَ الاَّاعِيْ الكَّنْمُوالِ عَالِقَ وَاللَّيَّاتِ وَالنَّيْ مِنْ فَتُنْ مُعْتَافِ الكَّافُوتِ وَزَ الآَيَ وَالمَا مُولُ أُمْرِيُ الفَلْنِينُ وَالفَصْرِ وَمُعْتَظِيرٌ وَالمَا يُنْ مَلْجُوفِ فَيْرِيْدِ يُولِفُضُ وَهُوعِ لَيْ الإستيعادة والمتع أفضاب فالالاعشى وساهد بالخلة واللاسمين والمنفعات بأفضابها اكتْ بِإِوْنَا رَهَا وَ مِن نَتَكُرُ مِنَ الْأَمْعَ آمِ \* وَيُزْوَى بِفُصًّا بِهِا وَهِيَ الْمَوْا مِنْ وسَعْفَرُ مُقَتَّ آتِكْ عُجَعَةً و وَقَدْ فَضَهُ الزَّرْحُ تَعَضِيبًا وَدُلِكَ عَدَ التَّقْرِيخُ • وَالفَّصَالِيبُ الدَّوالِبُ المُعْتَقَبِّلُ تُلُوك لَيّا حَتَّى تُوجَّلُ وَلا نَصْفَلُ صَفْرًا واجِر نَهُا فَصَيْبَهُ أُو تَصْابِدُ إِلْفَيْمَ واللَّسْدُ إِلْحَيْمَ الأنْبُوبَةُ أَبُعِنًا وَالْمِيْمَارُ وَالْمِيْعُ نَصْابِ وَالفَصَّابِ بِالفَيْخِ الزُّمْنَ وَعَرْ أَيْ عَنْ وَالْمَالُ رُوْيَةُ بَعِينَ لِجِمَالًا وَجَوْفِهِ وَجَيْ لَوَ جُوالفَضَّابُ وَكَذَّ لِلَالْعَاضِ وَالضَّمَعَةُ الفَضَائَةُ وَالقَصْبُ القَّطِّعُ وَقَصْبَ الفَّصَّابِ الشَّاةَ وَصَبَّ إِذَا قَطِعَهَا عَضَوًا مُضَوَّا وَفَصَبْتُ البَعِيْنُ وَعَيْرَهُ إِذَا تَطِعْتَ عَلَيْهِ شَرْيَهُ قَبْلَ إِنْ يَوْدُكُ وَمَصْبَ البَعِيْنُ أَيْشًا سُرْبَهُ إِذَا أُمْتَنَعُ مِنْهُ عُبْلُ إِنْ يَزُوك فَهُو بَعِيمِ وَالْمَصِّ وَالْمَعَةُ قَاصِبُ أَيْضًا عَنَ إِن التَّرِكِبِ وَاقْصَبِ الْوَجُهُ إِلا الْعَلَيْ إِللهُ وَلِلَّهُ وَلَوْلِلمُ مُنْ لِرَعِي فَا مُصَبَ يَضْ إِلدَّا عِنْ لِا نَصْ إِذَا مَا أَنْ وَعُيلًا لمُسْتُوبُ لِللَّهُ لِا فَلَا اللَّهُ لِإِنَّا المُّالسُّرُب إِذَا سَبِعَتْ صِرَالِكَ لَا وَتَصَيَّدُ أَيْ عَالَمُهُ قَالَ الْكَيْبُ عَلَا إِنِي الْحُوْ وَأَصْبَ مُر فَضَيْهُ أَيْ قُبُلِعَهُ • قَالَ كُمُ عَشَى وَلَهُونِ مِعِزادِ جُورِينَ فَاصْبِعَتْ مِعْبَيْنَ أَخُونَى عَادِقَمْنِكَ عِظَا لَهَامُ وَأَقْتَصَمْنِكُ أَمْتِطَافَتُهُ مِنَ التِّي وَأَنْتِضَاكِ الكَالْمِرَأُ وَتِعَالَهُ الْفَوْكُ صدا سِعْدِ مُقْتَضَيِدٍ وَكِنَابِ مُقْتَضِيدٍ وَانْفَصَبِ السَّيْ الْمَعْظِعُ تَعْوَلُ مَقْصَبِ (للوكدُ مِرْمَكَانِهِ اللا يُوالرُّمْدَةِ عُلَا لَهُ وَكُلُون فِي اللهِ مُسْتَوَ وَاللَّيْ المِنْفَضِيةُ فَ

高山北部

العظم ومنه سنيًا ورفي المنظ العدم بني وعين المنا حسنه الموقال بعلم والما ويعالها يَدِتْ إِنَّ أَجْمَا إِنَّهَا كُلِّ لَيْعَلَّمْ وَبِيبُ القَوْتَهَى بَاتَ يَعَلُونَقُا مِنْ لَا أَنْ الفَوْسَةِ بِكُنِّيرِ القَافِ المُسْنِنُ عَنَ لَاصْمِعِي وَقَالَ الرِّ الجِوْمُ لَهِ فَوْيْتَ شَعْفَ الْأَرْبَا مَ فَمَا أَنَاك لِالْمِشَا قِرْسَبَا مَا فَيْتُ الِيُهِ مِالْفَفِيلِ صَنَّ بَالْمَ وَتُصْبَهُ فَطَعَهُ وَالفُرْصُوبُ وَالقِرضَاب السِّرَوْ القَاطِعُ يُعْطِعُ العِظَامَ وَالعَرْضُوبِ وَالقِرْطَابِ اللَّصْ وَالحَرْعُ العَرْاضِيةُ وَنَهَا سُمِّةُ الفَقِيرُ فُرْضُوبًا وَقَرْصَبَ الزُّجُلِّ إِذَالْكُلْ شَيَّا الْإِسْلَا فِهُوَ قِرْصَابِ جِكَاهُ تُعَلَّمُنِ وَانْشَهِرِهِ وَعَالَمُنَا اَعْمِنَا مُعَدِّمُهُ مِدُعَ لِبَاللَّهِ وَوَرَهَا اللَّهِ مَنْ مُنْزَعًا لِكِلَ عَظِيمَهُ مَهُ وَوَرَهَا اللَّهِ مَنْ مُنْزَعًا لِكِلَ عَظِيمُهُ مَهُ وَوَرَهَا اللَّهِ مَنْ مُنْزَعًا مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَكُورُ لَمْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَكُورُ لَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّ و فرطبه صروعه على قفاه وفاك فرجه أصبي أيدة السَّمان وولا ففاك فقر طبان والقرطبق بنشف بالكارض وعاللقب بفاا فاعتدة ودطعمة ولافذع لقاولاستغنة وَلاَ مَعْنَهُ الْيُنْ شَيِّ وَالْ الْوَعْنَدِيدِ مَا وَجَدِ لَا أَجِدًا بَدُرِينُ أَصْوُلْمًا مَ القرفة يصم النَّيزان المنون فاللائين مرالانجيات العناق كأنها شنؤب فاز فوق عليا وقر هب العَسْبُ الطَّلَبُ وَالعَسْبُ لَهُ وَيَالِمِينَ يَعْنَدُوا فِي صَلْبُ التَّوَالَوْ وَقَالَ بَصِونَ فَي وَاسْمَةُ وَخَطِيقًا كَا أَنَّ كُعُورَهُ نوك الفَسْبِ قَدْ أَزْني وِرَاعًا عَلَى العَسْرِ فَ وَالفَسِيدِ الطّورات العَيْدِيْنِ فَالْكُنْ التِّكَيْنِ مَزُدُّ لِلنَّقَوْ وَلَهُ فَتَيْنِينِ أَيْجِدِيمَةُ أُوْ فَهِ فَسَبَ بَعْلَيْنِ فَ قَالَ عَيِسْ يُدُ الْمُا أَوْمِنْ جُنَّيْهِ فَسِيدِ فَي الْفَشْدِ لَقَافِهِ وَأَنْسَدُ الْاصْمِعِيْ إِنَّا بِغَةِ فَيِثَ كَا أَنَ العَالِيداتِ فَرَسُنَكِمُ مَوَاسَّابِهِ يَعْلِي فِرَا إِنْهِ وَلِقَشْرَ وَفَعْرُ فَشَيْدِ اِدَاخُلِطَالَهُ فِي إِلَاكُهُ سَمْ وَإِذَا آكِلَهُ فَسَلَةً فَيُؤْمَدُ رِيْسَهُ وَالْ الحَدْرُكِيُّ مَا بِويَدِعُ الكِيِّ عَلَى كِرَاهِ عَنْ كَالَهُ نَسْرًا فَشِيْنِاهُ قُولُهُ بِهِ يَعْلِي الشَّيْفَ وَالفَسْفِيهِ الجَدِيْرُ وَسَرُعِتُ فَسِيدِ عِرِيْنَ عَهِم الإلا وَوَجُل وَسَنْ ضِيدَ الكَسْرِ إِذَا كَانَ لاحْبِرُ فِيْهِ والقيشب أيضًا المتمة والمع أفنناب عن أبي عُمروم فالوفشية فنديا شفا والسمة وَ تَسْبُ طِعُامَهُ أَيْ سَمْنَهُ وَتَسْبُهُ أَنْشًا إِذَا ذَكُنَّ هُ إِمْنُورٌ يَعُولُ فَسُبُهُ بِعُبْرِهُ لِكُلَّا بِدِ الْخَالَ الْفَرُ أَلَا قَتَنْبُ الرِّهُ إِلْ وَأَقْتُنْتُ إِذَا كُنْتُ جَدُّا أَوْدَمًّا فَكِنَّا وَ عَنْهُ أَبْوَعْتُنْدِ وَقُسْتُ بَنِي رِجِهُ تَعْشِيلِهُا أَيُ آذَانِي كَأَنَّهُ فَالْ شَعْنِي رَجِهُ وَدُجُلْ مُعَشَّبُ الجيشي الذامرز جَدَيْنَهُ مُو الفَصْيِكِ الأَبَّادُ والقَصْنَالَةُ مِثْلُهُ الوَاطِهُ فَصَيَهُ فَالسَّا عَبُولِهِ

آفة عَمَّا إِنْهَا حِمَةً

العصبآر

والقلف المجزيب ألولاب الشفن وتجل الكف وسفقة فلباد بيتنة ألفاك والفلب والفلب إِذَا خِلْ لَمُنَا أَنْ تَقُلَبُ الْاَضْمِعِيُّ الْعَلَابُ جَلَّا الْمُنْ الْبَعِيرٌ فَيَسَّتَكِي مِنْ عَلْيَهُ فَكُوبُ حِنْ يَوْمِهِ يُمِنَالَ يَعِيْرُ مَقَلُونِ وَ قَدَقُلِبَ قُلْابًا وَنَا تَدُمُمُنَّا وَبَا لَكُمْ وَأَقَلَ الزَّجُلُ إِذَٰ الصَّابَ اللَّهُ وُلِا وَقِولَهُ مَا بِمِقَالَتُهُ الْمُعَ لَقِينَ بِمِعِلَةً إِفَا لَالْعِنْوَ أَنْ هُوَمَا حُودٌ مِنَ الْفَارَبِ فَاللَّهِ وَ وَقَدْ مَرْ أَنْ فِنَا مِالْفَلْبِ صِ قَلْبَهُ مُواَيْ يَزِيْتُ مِنْ ﴿ آلِ الْحِبِ وَقَالُ أَبْنَ الْأَعِ وَالِي مَعْنَا وَ السُّتُ بِهِ عِلَهُ مُعْلَبُ لَمَا فَيَنْظُوْ البِيهِ وَالْكُمْ يُرِدُ الْأَدْفَظُ وَذَكُمْ فَوْسًا مُنْفَ وَلَمْ يُعْتِلِفُ أَوْضَمَا الْبِيطِارُ ولا يُحْفِلْهِ مِنْ الْجِنَارُ فَهُ أَيْسِلُ فَوْ الْبِينَا مِنْ عِلْقِيهِا وْقَلْبُ الْعَنَقَ بِهِ مَيْزُ الْيُعِنْ مِنَا إِلِللَّمِينِ وَهُوَكُو كَبُ نِينَةٌ وَيَجَانِبِيهِ وَكُمُنانِ وَقُولُمُ هُوَ عَنْ إِنْ قَالْتِ أَيْ خَالِصْ يَشْتَوَكُ فِيْهِ الْمُنْ رَحَدُ وَإِلْمُونَ نَبْتُ وَالْجَمَّةُ وَإِنْ سِلْينَ ظَلَ المَوْرَةُ وَعَرَبِيَّةُ كُلُّمَةً وَتَلْبُكُ وَجَهُونَ وَقَالُ الْخَلْمَةُ لَهُمَّا وَمِيمِ وَلَنْ لَعَالِ قَلْبُ وَقُلْتِ وَقِلْتِ وَلَكُمْ عُلِيدًا لَهُ وَالقُلْتُ مِنَ الشِّو الماكانَ قَلْمَا والمِدَّا وَالقُلْبُ أَبْضًا ويرجل الهينة نشئة به والمعالب للبريرة التي نقاب بها الازم الزراعة ومولان منو خُوَّاكَ قُلَيْكِ أَيْ مُخْتِنا لا يَضِيرُ مِنْقُلْمُ لِلأَمْورُ • وَالقِلْمِكِ مِثْنَا لِ السِّكِي الذَّبُكِ وَ كُلا لِكُل العِلَون مِنَا لَ لِلْمِنْ وَقَالَ لِلنَّا عِنْ الْكِلَّةُ وَالَّوبِ بِالْحِدِي الْمُدَا النّ وَالْمِنَا أَنْ بِالْمُنْتِي قَالُهُ لِلْحُقْتِ وَعَنَيْرٌ وِ • وَالْفِئَا لِبُ بِالْكَتْبِرَالْبُشِّرُ الْأَبْحِيْرَةِ • وَالْفَالِمِنْ الْبِنْمِرُ تَبُولَ إِن يُطْلُون بِيرَكُرُ وَيُؤَنِّفُ وَعُلْلَ أَنُوعُ مِنْدِهِ مَا البِيرُ العَادِينَةُ القَدِيدَ فَي أَ القِلَةُ ٱقلِيدَةُ قَالَعَتَرُهُ يُضِفُ حُعَلُ كَاكُونُ مُثَرُّ العَضْدِ لِنَجُلًا هَدُوْجَانِينَ ٱقليدةٍ مِلْح وَاللَّهُ مِنْ فَالْكِ قَالِلسَّاعِنْ فِالْفَائِكِ عَادِيَةٌ وُكِوْانِ أَوْ وَقُدِسْبُهُ الْعَيَّاجِ فَالْجَرَافَ فَعْنَاكِ عَنْ عُلْفِ ضَعْم لَوْزِي مَنْ سَبَرُ الْ وَالْوَقِلَا بَدُ رَجُلٌ مِنَ الْخِيرِ بَنِينَ و الفَيْفِ وَعَالَمُ فَفِين النَّكُ وَعَلَيْ وَمِنْ خُوارِ للنَّافِن وَالْقَنِيدِ جَمَاعاتُ النَّائِن وَأَلِمَقَّنَ مِلْ اللَّهُ النَّالْفِينَ الْيَالْأَرْمَعِينُ مِنْ لِلْمُعَانِ وَالْمِقْنَدِ الْفَاسْتَى "بَكُوكُ مَعَ الصَّالِيرِ بَعَوَلِ فِيهِ مَا بَضِيدُولُ مَحَاهُ أَبُو عَبَيْدٍ فِي الْمُضَنَّفِ عَزِ الطَّنَا فِي وَالقِنَدُ الْابَوْءُ عَزِينَ مِحْدَثُو وَالْأَنْ وَرَوْلِا فَنَتَ الزِّدْعُ تُغْيِّيهُ الدَّالَعِصْفَ قَالَ وَنَسْتَى العَضِيْفَةُ الفَيْ ابْدُو العَضِيْفَةُ الوَرْقُ الحُبْبَع اللِّيكُ يَكُونُ فِيْهِ السَّنْدُلِ وَتُبْتُ الانضَ أَحَوْنَهُا الزَّاجِ فَرْتَ فِيهَا لَمِعْمُ وَمُعْتَ وَرُهُ فَأَنْفُ اللَّهِ فِي وَتُوْرِينُ ٱلْمُرْضَ نَعْرُو بِمُنَامِنْلُهُ وَنَعْوَبُ الشَّيْ الْحَالُ لَقَالَحُ مِرْ أَصْلِهِ وَعَابَ

والعَصْبَةُ والعَصْبُ الرَّجْلِيَّةُ وَهِيَ الإشْفِيدُ بِالْعَادِسِيَّةِ وَالْمُوضِعُ الَّذِي يَلْبُتُ فِيهِ مَعْضَلَةً وسنبعث فاطب وتصيب أي تظام والمع تواض وتضب وتضاف وتطا فظام والأمور مُفْتَدِدُ عُلَيْها الوالقَضِيْب واجِرُ العُضَالِ وَهِي الاعْصَالَ وَنَصَبَهُ تَضِيًّا حَرَّبُهُ مِا لَعَظِيبً وتصَّبُّ الكَرْم تَعْفِيدًا إِذَا تَطَعُّ اعْضَانَهُ أَيَّام الرَّبِيع وتَضَابَدُ النَّيْرِ هاينكا تَظِ مِنْ ٱظِرُاكِ عِبْدانِها إِذَا فَضِيبُ وَالفَضِينِ لِكَ اللَّهِ الْقِيمُ أَنْ صَ وَتَضَبُّ الدِّ الدِّ الدَّالِيَةَ وَأَقْتَضُبُّ اللَّهِ الْتَارِّكِينَهُا فَيُلَانَ ثُرُّ الصَّ فَالْدِينَ وَثَيْرِ كُلِّ مَنْ كُلُفَتَهُ عَيلًا فَيَوْلُونُهُ فَعُومُ فَتَصَارِفِهِ وَ قَضِيرُ لِخَارِو مَنْ يَوْهِ وَقَطْبُ الدَّى فِيهِ " ثَلَاتَ لَعَاتٍ قَطْبِ وَقَطْبِ وَقِطْبِ وَ وَكُلْبُ كُوكِيْدِ يَبِزُلِكِ بَكِيَّ وَالْفِرْقَدِ بِلِي يَدُورُ عَلَيْهِ الفَكَ وَقُلُانٌ قُطْبِ بَنِي فَكُولُ الْيُ مُتِيدُ هُونُ الذِّك يَدُورُ عَلَيْهِ أَمْرُهُم وصَاحِبُ المَاسِنَ فَعْلِدُ لَكَ لِلْبَرْبِ وَالغُظِّيدُ لَقُدُ لَلْمَنكِ وَهُوْمُ أَنْ فَطْيَهُ الْفَوْارِي الدِّي فَاقْتِ اللَّهِ عَامِنْ فِي الطَّفَوا وَعَلَقَهُ فَنْ عَلَا لَهُ وَتَعُولُ جُلْوُ الفَوْمُ فَاطِيدَةً الْمُحْتِفَا وَهُوَ أَسْمُ بِرُ الْ عَلَى الْحُرُومِ • أَبُنُ الْإِعْرَ الْمِيالِيَةُ أَلْبَالُ الإبل والعَنْمَ كُلُطُانِ وَقَطْبَ الشَّرُابُ وَأَفْظَهُ إِمْعُ فَي الْيُمْرَكُهُ وَالْإِسْمُ الْقِطَابِ وَالْفَتْظُبُ أَيْضًا القَطْعُ وَمِنْهُ فِظِابُ لَجِيبٌ وَالفَظِّبُ أَنْ تُرْخِلَ إِجْدَى عُرْوَيْ لَا وَالْف فِ الْاَحْدُكُ فَعْ مُنْ مُنْ مِنْ مَا مُوْ مَا أَخْرُكُ فَإِنْ لَمُ مُنْفِهَا فَهُو الشَّافِي فِي اللَّهِ الم وَهِ قِلْ سَاعِبُهُ ثَيِراً مَا أَنْ يَعِولُ عَظِمًا وَنِعِمّا إِنْ شَافِقٍ وَتَعَوْلُ الْمُمَّا وَعَلَابُ بَنِي أَيْ يَمْعُ فَهُوْ تُخِلِّ فَطُولِ وَ فَطَلِبَ وَجُهِدُ لَقَ طِيرًا أَيْ عَلَيْنَ الفَظْرُ وظِ إِنْ وَ فَطِوْ لِللَّهِ مُعْتَدِيرُ الْعَبْدِيرِ الْعَبْدِي فَي الْعَقْفِ فَلِيحٌ مِن مُسْتَعِيدٌ مُعَدَّ فَالْحِدْ مَعْعَبُ مُسْمَةُ يِهِ وَالْجِيحُ تِعَبَدُ مِنْ أَحِبُ وَجِهِ أَوْ تَعْدِيبُ الكَالَ مِ تَعْدِيرُهُ وَفَعُرِكُ أسم وكل بزيا بنوالنون مو معضبه أي أسنا حله و تعضب أسم و كال عل الاستا و القَيْقَابُ وَالقَيْقَالَ لَ خَسْبُ بُنْكُازُ مِنهُ السِّرُ وَحُما قَالِ أَبِنُ دُرُيدٍ هُوَارُ الدِرْدِ القَلْبُ النُوْادِ وَقَدُيْكِ بِرِّهِ عِز لِعَقْلِ قَالَ النَّزَاءُ فِي قِولِهِ تَعَالَى إِنَّ فَكَالَ لَيْحُوْكِي لِمُرْتِكُمُ لَا لَهُ قَلْبُ أَنْ عُفْلٌ وَقُلْبِكُ الشَّيْءَ فَالْفَلْبَ آئِ إِلَابَ وَالمَنْفَلُ لِلَّالِ مَكَانًا وَبَكُونُ مَضْدَرًا مِثَالِ لِمُنْصَوف وتَلَيْنه بيدى تَقليما وَتَقلَّ الشَّيْ طَهْرًا لِيقلِي كَالْحِيَّةِ سُعَالَ عَلَى الزَّمْضِ أَنِّ وَقَالَتُ الفَوْرَكُمْ الْفَوْلُ صُرُّفْ الضِّيالَ عَنْ تَعَلَيْهِ وَظُلِينُهُ أَيْ أَمْرُكُ ظَلِيهِ وَتَلَبِثُ الْغُلَهُ ثَرَعْتُ عَلَيْها و وَقَلَيْتِ البِّسْرَة [ الأحراب

نعب نعب عضب

فلب

time med

الظِّلِيزُ بَيْصَنَّهُ أَيْ فَلَقَمَّا فَأَنظَامِنِ البَيْصَرَةُ وَتَقَوَّبَتْ بِمِعْنَى وَتَقَوِّبَ مِنْ وَأَسْدِهُ وَالْعِجُ أَيْ تَقَسَّرُ وَالاَسْوَدُ الْمُتَعَوِّدِ هُوَ الدِّي سَلْحَ عِلْدَهُ مِنْ الْجِيَّاتِ وَقُولُمْ فِالْمَسْلِ بَرْيَّكُ فَالْمِيْدُ مِنْ فُوْدٍ \* فَالْفَالِيْنَةُ البَيْفَةُ وَالْفَوْبُ بِالْفَيْمُ الْفَرَّحُ \* قَالَ الْعُوْالِيَّ مِن تَفِياً السَعَفُونُ إِذَا الْمُعْنُ وَهُ مَكَانَ كُذَا بَرِينَ فَالِيْدَ مِنْ فُوتِ أَيْمَانَا بُوكِي مِنْ فُولِاتِكُ وَالفُولِ إِذْ وَالْمُ مُعْرُوفُ يَنْفَشَرُ وَيَنَشَعُ يُعَالِدُ لِلزَّيْنِ وَهِي مُؤْسَّلُهُ الْمُنْفِرِينَ وَجَعْلُ عَا عَوُّ بِي أَوْقُاكُ لِلْعُبِّالِظِيْرِوالعَلِيثَقَةُ مَلِ يَعْلِبُنَّ الْقُولَادَ الزَّيْفَةُ أَ وَقَرُّ فِسَكَنَّ الوَاوُمِنْهُا استنقالاً المجروكة على الواو فان شكلتكا وكرو وكرون والله فيد الإلا الويقو المان وَالْحَمْوَةُ مُنْقُلِبَةً مِنْ فَالْ أَيْنُ السِّيلِينِ وَلَيْسُ فَالْحَالِمِ فَعُلَّا وَمَصَّاوُمُ مَا أَلْ العَيْنِ مُسْدُودِ" إللَّهِ وَفَانِ الحَنْكَ أَوْ هُوَالعَظْرِ النَّاتِيْ وَرَالُو الأُدُونِ وَفُو بَالْهُ فَالَّ وَالاَصْلَيْفِيهُوا يَجْوِيُكُ الْعَبْنَ حُسْسَنَا أَوْ فَوَبَالْقُ قَالَ لِلْوَصِوْنَ وَالْمُوَّالْ وَعَلِيكُ مِثْلُمُنا فَنُ قَالَ فُو بُالْ بِأَنْتُحِي يُكِ قَالَ فَصَعْبِ رِهِ فُو يُبْالْ وَمَنْ سَكُنَّ قَالَ فُو يُبْرِقَ وَتَعْوُلْ يَبِعُمَّا عَابُ وَقِينَ وَقِيبُ فَوَيْنَ وَعَادِ تُويِن وَقِيدُ فَوَيْن وَقِيدُ فَوَيْنِ الْمُفْفِضِ والسِيبَة ولِكُلِ فَوَيْرُ ظَالَان وَظَالَ يَعْضُهُمْ فَيُولِدِ تَعْنالي قَابَ فُوسَتْ إِزَادَ قَا فَيْ فَوَيْنَ فَقَدُلْهُمْ وَكُولُومُ فَاللَّهُ مَالِيٌّ فُولِدُ مِنْ الْهِمْ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الرّ ذَلِكُ لِلَّذِي لِا بَنْ مِن الْمُنزِلِيَّةُ النَّهُ الْمُنْ الْمُنْ يَعْلُوهُ وَالْمُنْ فَالْمُنْ فَكُمْ مَا وَنَهُ اللَّهُ وَالقَهْبُ أَلِهَا الْجِبَاكِ العَظِيمُ وَعَنْ الْجَعْدُ وَالْفَهْبَ لَكُونُ الْآفَةِ فَالَ الْاَحْمَةِ وَقَالَ أَنِي الْاَحْمَةِ فَالْكُونُ الْآفَهُ الْإِنْ فَهُ الْمُونِيَّةِ الْأَفْهُبُ الْذِي فِيهِ مَنْ مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ فَهُدُ الْذِي فِيهِ مَنْ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ فَهُدُ الدِّي فِيهِ مَنْ مُنْ اللَّهُ فَهُدُ الدِّي فِيهِ مَنْ مُنْ اللَّهُ فَهُدُ الدِّي فِيهِ مِنْ مَنْ اللَّهُ فَهُدُ اللَّهُ فَهُدُ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ مُنْ أَنْ اللَّهُ فَهُدُ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ أَنْ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَلَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي مُنْ الللّه فِيهُاعَنُكُوهُ عَالَ يُعِنَّلُ هُوَاللَّا بَهِ وَالْأَكْبِ فِي الْمُعَلِّدِهُ وَأَنْسَتُكَرَ لِامْرِي القَابْسُ شَعَوْ كَفِيْتِ الْعَنِيْنِيِّ الْاَدِّهِ الْمُنْتُودِ فِي الْاَنْتُونِيِّ وَالْأَنْهُ الْمِنْالُ وَالْجَامُونُ الْمُ نَفُسْتُهُ إِلَيْ بَرَّة مُ لَكِنْ يَدِق الْأُنْتَدَ الْحُهُوعَا مَوْكُا وَلَا كَفَاتُهُ لِلْفِيلِ وَلِلْا الْمُوسَا الكاف الكابَ الكانون الكانون الماكة ا وَقُدُ حِينِبَ الزَّجُلِ يَكُا مُن حَالُ مُن وَعِلْ إِلَا مُنْكُرُ الْفَةِ وَرُلَّ الْفَةِ وَلَسْنَا فِي فَا فَعُوَكِيْدِين وَأَمْوَا وَالْحَيْدِيمة وَكَا مُنْ أَيْفًا عَالَالْ إِدِنْ أَوْانْ وَكَى كَا وَإِلَّهُ مَرُونَتُونَ وَالْمَنْ وَأَحْنَا أَنَّ الرَّجُلُ مِثَالَةٌ وَدَمَا إِنْ مَكُنِّ إِنِ اللَّوْنِ إِذَا مَنْ بَ إِلَّى النَّوْادِ كَا بَكُونَ وَحُبُدُ الكَيْنِينُ قَالَ النَّا عِرْنُ هَلِ تَعْرِفُ إلْدِارُ إِلَا فَكُرُ ذِلْ لِعُورُهُ فَبُرُدُ رَبَّكُ عَبْرُومًا إِمْكُ وُرْهُ

مُحْتَيْبُ اللَّوْلِ مُؤْوج مُمْظُوْلِمُ وَجُدُ لِوجِهُ و أَيْ صُرْعَهُ فَأَحْبَ عُوعَلَى مَعْلِمُ وَحِنْ أَمِنَ التَوَاجِرَ أَنْ يُفِالُ أَنْعَلَتُ أَنَا وَنَعَلَتُ عَبْرِكَ يُقَالُكُتِ اللَّهِ عَبُوا المسلم والمنظ ال أَحْمَمُ مَ وَكَثِكُمَةُ أَيْ كُنِهُ وَمِنهُ فَولَهُ تَعَالَى تَكْبُكِبُوا فِيهَا وَأَكْتَ ثُلُانٌ عَلَ الانْوَيْدَعَلْهُ وُاللَّتِ مِعَدَّ فَي وَ تَعْتُولُ جَلَّ مَعَكُم كِما فَي رَيْنا بِدِ أَيْ مُنْزَمِّ إِلَّهِ وَتُكْبَبُ إِلْ والداخِر عَتْ من جُلْوَا وُهُوْ اللَّهِ وَالكُّبِّهُ إِلْفَيْمَ جَمَاعَةُ وَالْكِيْدِ وَلَدُ لِلَّالِكُ عَلْمَهُ وَالكُّبِّهُ الْمُؤوِّفَ فَي مِزَ الغُرُ إِن تَعْدُلُ مِنهُ كُنُهُ الفَرْلُ أَيْ جَعَلْتُهُ كُنِيًّا وَالكَيْمَةُ وَاللَّهِ فَاللَّهِ الدُّنعَافُ وَالقِيالِ وَالْجُنُوكِ وَهُوَ إِنَّالُ مِنْ الْحَيْلِ عِلَى الْمِعْوُ مِن الْجُرُكِ أَوْلِهِ مِلْهِ وَكُذَ الْكِينَاةُ السِّنَا آلِيَا أَنْهُ وَدُفْعَنُهُ • وَالكَبُّ فُأَ إِيمُا الرِّجَامُ وَالكِبابِ البَّلْبَا هِوْ وَالكِبا بَهُ دَوْآَهُ، وَالكُبابِ الطَّيْ مَاتُكَتِهِ مِزَالِوَّمُو أَيْ يَكُونِهُ فَالْكُوالتَّمَيْنِ الْمِيْنَ لَ الْكُنابِ لَلْمُعْدِ عَنْ مَنْنَ عِجْمَلِ وكَلِيدَ النَّمْ جِلْ صَرْفَة أَمْنُ الفيسِرِ في وَلِدِي وَ الْخَرْمِفَةُ جَازِعٌ بَجُدُ كِفَلِي ﴿ وَتُولَ مَنْ فَعْ الاعشى فِي فَوْلِهِ " وَمَنْ يُعَبِّرُ فِعَ فَوْمِهِ لا يُؤكُّ وَلَى مَضَارَحَ مَظَّاوُمٍ مِحْدًا ومشجرا الم وَتُبُو فَرُصْنَهُ الصَّالِخَاتُ وَإِنْ بَشِيَّ يَكُنُ هَا اسْآةَ القَالَ فِي السِّ كَعِكْمَا مَهُ الكِادِ عَقَرُونَ حَنْه والمنو كُنْتُ وَكُنْتُ وَقَدُ كُنْبُ كُنْبُا وَكِنا ابْدُ وَالْكِنابُ الفَرُ صِنْ وَالْمِنابُ وَالعِيدُونَ وَاللَّهِ عَلَى إِنَّا لَهُ عَلَى كِنَا لِسَلَّهِ الْمُؤْجَدِينَ عَنَاكُمُ وَعَلْ أَصْنَعُ زَاللَّهُ مَا نَعَالُهِ ا قَالَ أَنْ الْأَعْوَ إِلِيَّ الْكَانِدُ عِنْدُهُمُ العَالِمِ، قَالَ اللَّهُ نَعَالَى أَمُّ عِنْدُمُ الغَيْثِ فَكُم بكنبون والكثب الجرع تعول من تتبي البغلة إذا معث بين شفي ما الجافة أؤستير أكنك واكتب كثفا وكنبث العربة أيقنا كنتما إذا حرزتها فهي كنبيب وَالكُتْبُهُ إِللَّهِ لِلْوَرُونَ فَ قَالَ رُوالزُّمْنَةِ وَمُشَاكِنِينًا مُسْتَعَمَّةُ بَيْنَهُمُ الكُّيْبَ إِر والكُنَّابِ الكُتُبُهُ وَالكُتَّابُ أَيْشًا وَالمَكُنَّبُ وَاجِدٌ وَالْجَمَعُ الْكُتَابِيْبُ وَالكُتَّابِ الْيُمَّا سَمَعُ صَغِيرٌ مُدَوَّرُ الرَّاسِ بَعَكُ لَيْ بِدِ الصَّبِي َ الرَّحِي وَالنَّارِ فِي هَذَ اللِي فِ اعْتَالَى مِنْ المَّالِيَ فِ اعْتَالَى مِنْ المَّالَةِ فِي الْمُنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ كَلِيْتِنَا وَ تَكْتَبَتِ الْحَدِيلِ أَيْ جَهُ عَنْ إِلَا أَنُونَ لِي كُنِينًا النَّا فَيَهُ تَكُولُمُ اللَّهُ وَتُقُولُ النِّينَغِي مَا لِمِ القَضِيْلِهُ أَيْ أَمِلْنَا عَلَيٌّ لِإَحْتُهَا وَالْسَبُولُ الْقِرْبَةَ أَبْضًا إذا سُدِدُتُهُا بِالوِحَادِ وَكُوْلِل كُنبَهُا كُنبًا فِينَ مَكْنَتِ وَكَنِيتِ وَالْمُنبَ الْمِنابِ أَيْ كَتَبُنَّهُ وَمِنهُ مُولُهُ تَعَالَى أَكْتَبُهُما تَفِي مُعَلَّعِ عَلَيهِ وَتَفَوِّلَ أَيْمُا إِلْمُنتَا الرَّجْلَ

عَلَا وَهَ الْنُ كَذِبُ وَحَدَبُ فَعِيكُونِ يَعْفَى وَجَبُ وَفَي لِدَيدِيثِ تَلْتُهُ أَضْفًا إِلَّا مَنْ عَلَيْكُمْ ْ الْأَنْ النَّالِيُّ لِللَّهِ كَانْ كَذَبَ هَا هُنَا إِغْرَالَا أَيْ عَلَيْكُمْ بِدِ وَهِيَ كِلْهُ الْإِنْ ال القِينا مِنْ وَجُلَّةَ عَنْ عَنْ وَكَذَبَ عَلَيْكُمُ الْحُوَ أَيْ وَجَبَ الْمَالَا فَفَشَ فَالْحِوْمَ وَوَحَ بلَذَبَ وَمَعْنَا هُ فَصَّتِ لِإِنَّهُ نُوْمِهِ أَنْ الْمِنْ بِالْحِيْمَ كَالِيقِ الْمَالَدَةِ وَالشِّبَادِ الْجَالِقَ كَدُبُ الْعُنِينُ وَمُلَّا سُرِّتُ الْرِجِّ وَالْحُنْبُ مِنْ اللَّهِي عَنُوقًا فَادْهَبِي فَقُولُ عَلَيكَ الْعَدِيثَ وَتُعَوْلُ مُا كَنْدِ فَالنَّ أَنْ فَعَلَّ لَذَا أَيْمَالُمِتْ وَتَلَدَّبُ فَالنَّ إِذَا تُكَافِّ الكَّذِبُ وَيُعْالُ جَدْلُ فُلانٌ فَمَا حَدَّثِ بِالشَّالِينِ إِنْ مُا حَبْنُ وَجَمَلَ لَنُمَّ كَرُبِّ أَيْ لَم يَعْلَمُ الجُمُلَةُ وَالْكِنْ هُنِينًا لَيُسْ مِعَنَّرُ يَضْعَلَادُ الرَّجَالَ إِذَامَ اللَّهِ مُنْ كَرْبُعُ فَأَفْرَانِهِ صُدِقًا وَحُدُّتِ لَبِنَ النَّاقَةِ أَيُّ دُهَبَ مِنْ الكُنْ بَدُ الصَّيِّ القِيِّ الدِّيْ النِّذِي الفَيْ النَّفَيْن وَكَالِكُ الكَرُوكِ عَلَاهِ وَإِنا لَا فَرْبِ تَعَوُّلُ مِنهُ كَوْمَهُ الغَيْرُ إِذَا ٱللَّهُ اللَّهِ وَالدَّوْ الدَّال أَدِّهِ الواجِبُهُ كُنْ يُبَعُهُ وَقُالِنَا فَيَالَدُ وَإِي رَبَّجُوا بِي مُقَدِمًا إِلَىٰ لَمُوْتِ حَوَّ اصَّا الله الكن اينا وَحَرَّنْتُ الْفَيْدِ إِذَا صَبِّقَتَهُ عَلَى الْمُفَيِّدِينَ وَ قَالَ الْوَجْوَجْ ارْلَ لايرْ تَجْ يرو صنينًا إِذَا يُوْجُ وَتَدِيدُ الْتَعِيْرِ مَكُنْ وَبُ ﴿ وَكَنْ بِلَ أَنْ يَقِنْعَلَ كُوا أَنَى كَاجَدِيفُكُ وَكُنْ بْنَ لَأَرْضَ الْوَاعَلَةُ مُنَالِكِونِ وَمَقَالِمَ عَلَى الدِّيابُ عَلَى البَعْنِ وَيُفَالُ الْكِلْمِدِ عَلَى البَعْنِ وَكُنَّ بَ السَّيُّ أَيْ جُنًّا وَإِنَّا تَكُونِ إِنَّ الْأَرْبَ السَّمِّي فَيْ إِنَّ السَّمَّةُ إِنْ وَلَكُم بَنِ السَّمَّةُ إِنَّ وَلَكُم بَنِ السَّمَّةُ إِنَّ وَلَا بِعَنْ السَّمَّةُ إِنَّ وَلَا بَنْ السَّمَّةُ إِنَّ وَلَا اللَّهُ مِنْ السَّمَّةُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ يُطَالُ كُرَّ مِن جَبِا أَهُ التَّالِ أَيْ قُرْبُ أَنْطِفًا وَهُا أَوْ قَالَ أَنْفَى إِنَّ أَبَالَ كَاذِب وَمِن فَاذَا دُعِيْثُ إِنَّ لَمُكَانِمِ فَأَنْ عِلَى وَكَنَّ بَثِ التَّاقَةَ أَوْثَنَّ ثَهَا وَكَنَّ بَ الْغَلِ أَضُولُ السَّعَفِ المَثَالُ اللَّهِ فَ وَالْمُنْ إِنْ مَنْ كَانَ جُكُو اللَّهِ فِي رَبِ الْفَقَّلِ وَالْكُورُ لِلْجَالُ الَّذِي مُسْدُون وَعَطِ العَوْاقِي فَيْ يَتَعَى فَمْ يُسْلُثُ لِيكُون هُو اللَّذِي يلي الما وَقَال بَعْفَ للمِعا الكَيْدِينَ الْعُولُ مِنْهُ أَأْخُونُ فُ اللِّذِلُو فَهِي مَكُنْ بَهُ وَاللَّن بَدُ أَلِينًا وَاحِدَهُ الكِراب وُهِي مُخَالِك المناوَ قَالَ أَنُودُورُ يُسِيضِ خَيلًا أَن خِلانَ مُمَا أَنَّا وَ السَّعَوْبِ وَالَّذِيبًا وَنَعْمَتِ إِلَامًا المَقِيعًا كِن إيها ، والمَقِيفُ المُعُوجُ مِنْ فالسَّمَةُ والبُوكِي البَالَيْ بكسرالزار أجر الشابعة وأسفة اشعر بالالجيد الي ومعدي در فعد مُلُاتُ لَغَابَ مَعَدِي لَيْ بِ يرْفِح البارِ لا يُقْنُ فَ وَمِنْهُ مَنْ نُولُ مَعْ رِي كُرِب المُنْفُ يُعْرِفُ كُرْيًا و وَمِنْهُمْ رَافِقُ لَمُعْدِي كُرُ مِنْ يُفِينُفُ وَلا يُمِّنَ فَ كَرِيدًا الذاكت مُشتد في براولت طاب والمكتب الدِّي يُعلِم الكِتابة والكين كان إلحتاجًا مُكْتِبًا بِالطَّابِينِ يَعْنَى مُعَلَّمًا وَٱسْتَكَتَبَدُ الشَّيْ شَأَلَة أَنْ بَكْتُ بِدُلَة والمُكاتِئة والشَّكانِي معنى والمكانك العبديكان عسل تفشيه بقنيه فإذا شع واداره عنون كابت الشوي أكتبنه كفبا متعنه وأنكنب الزمل إلى إجشع وكارتما انصب في فعر الكتب فيه ومينة سُبِي الكَنِيْبُ عِنَ الرَّمُولِ لا يَدُو أَنصَبُ فِي كَالِنَ فَأَجْمَعَ فِنْهِ وَالْجِيعُ الكُذْ اللَّ وَهِيَ عَالِمُ الرَّمُولِ وَالْكُنْ مِنْ اللَّيْنِ قَدُّرُ يُحِلِّمُهِ وَعَالَ أَوْنُ بِمِنْ السَّدِحِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وعج بالعينين للظائب الليثف مفوائ بخاطب فركت والفا تخطب عشام حكب بَعْنِي الزَّجُلِ النَّهُ بِعِلَةِ للنِّطْبَةِ وَإِنَّهَا يُوْبِرُالفِ وَكُلِّ يَوْمَ مَعْدُورَ مَعْلُ إِلْ وَعَبْرُهِ بعُدُ النَّ بَكُونَ قَلِيلًا فَهُوكُتُ بَدْ أَو وَالكُّنْبَ بِالنَّجِينِ فِيكِ الفَرْبُ يُفِالْ رَمَاهُ مِر كُنْبُ ويُعِنَّالُ الْمُنْبِكُ الطَّيْدِ أَيُّ الْمُكْنِكَ وَالكَّانِبُ الْمُعْدِدِ مِنْ فَالْأُوْسُ لِمُحْدِيرٍ فَا مكان التِّيتِي مِن الكَانِفِ الكَاخِيمةُ مِنَ الفَيْسِ مُعَدَّمُ المُنْسِحِ مِنْ تَفَعُ عَلَيْهِ بِين الفاريس وم حدب كرفيا وكربا فقو كادب وكر اس وكرد وب وكيد بان ومكذبان وَمَكُنَّ إِلَيْهُ وَكُذَّ مَهُ مِنَّالُ هُمَ رَوْ وَكُرْ مُرْبِ فَحَقَّقْ وَقَوْلُونَ إِذْ وَالسَّهَ الْوَلْمَ وَالْدَااتَاكَ بِالْبَقِّ قَدْ بِعْتُمُما بِوضًا لِطَائِيَةٍ فَقُلْ كُنْ أَبِرُبُ وَالكُّنَّ بِحُعْكُاذِي مِسْلُ رِالْكِعِ وَرُحْتُعْ وَخَالَ مُتِي يَظُلُ تَنْفَعْ لَالْوَامْ فَوَلَتُهُ إِذَا أَضِيلَ كَبِيثُ اللَّذَا الوَلْعِينَ مَهُ وَالشَّكَا وُجْ صِبْدِ السَّمْنَادِ فِي وَالكُدُبُ يَحْفُ فَوَدُوبُ مِنْ صَبُورٌ وَصَبْرٌ وَمِنْهُ فَوَان مَعْضَهُمْ وَلَا تَعْنُولُوا لِمَا يَضِفُ النَّيْنَةُ لَهُ الكَدُّبُ مِّعَلَمُ مَعْنَا اللَّا الْسِينَةِ وَالْانْطُولَةِ المَارِّبُ مِّعَلَمُ مَعْنَا اللَّا اللَّهِ الْمُعْنَادِينَ المُعْنَادِينَ المُعْنَادِينَ وَالْمُعْنَادِينَ وَالْمُعْنَادِينَ المُعْنَادِينَ وَالْمُعْنَادِينَ وَالْمُعْنَادِينَ اللَّهِ الْمُعْنَادِينَ المُعْنَادِينَ وَالْمُعْنَادِينَ المُعْنَادِينَ المُعْنَادُ اللَّهُ المُعْنَادِينَ المُعْنَادُ اللَّهُ المُعْنَادِينَ المُعْنَادِينَ المُعْنَادُ المُعْنَادِينَ المُعْنَادُ الْمُعْنَادُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْنَادُ الْمُعْنِينَ الْمُعْنَادُ الْمُعْنَادُ الْمُعْنَادُ الْمُعْنَادُ الْمُعْنِينَادُ الْمُعْنَادُ الْمُعْنَادُ الْمُعْنَادُ الْمُعْنَادُ الْمُعْنِينَادُ الْمُعْنَادُ الْمُعْنِينَادُ الْمُعْنَادُ الْمُعْنَادُ الْمُعْنَادُ الْمُعْنَادُ الْ ٱكْدُ بَيْنَهُ إِذَا الْحُبْرُتُ ٱللَّهُ جَا إِللَّهِ وَتَوَالُهُ وَلَكُرَّ بُنْهُ الْأَاحْبُرْتُ أَنَّهُ كَا دِبِ وَمَّا أَشَالِكُ ٱلدُّنِهُ وَكُذَّ بَعْنِيفَ مِنْ وَفَدِيَّلُونَ ٱلدُّهِ مِعْنَى يَنْ كَذِبَهُ وَفَدِيَكُونَ مُعَنَى الدُّ عَلَى الكَذِبِ وَيَمَعْنُ وَجُرَةُ طِلِدِمُ وَعُولُهُ تَعْالَى وَكُذَّ بُوا بِالْمَالِدُ أَمَّا وَهُو اَجْدُهُ مَا إِن المُسْبَدِّدِ وَلِانْ مُصْبَدِرُهُ قَدْ بِجُهِ مِعَالِيَّهُ فِي إِصِدْلُ الشَّكْلِيمِ وَعَالَ فِعَا إِصِدْلُ كُرَّابِ وعَلَيْنَا لُعُولِهُ مِثْلُ لِيُومِينِهِ وَعَلِيمُ فَعُلِي سُلِّومِ مَنْ فَاللَّهُ مُعُرِّقٌ وَمُولَهُ لَفَ أَل ليس لوقَعْتَ مَا كَادِبَهُ أَهُوا أَسْمُ مِيُوضَعُ مُوضِعُ المَصْدَرُ كَالْعَا مِبَدِ وَالعَافِيدِ وَاللَّا قِيدَ وَقَالَ اللَّهُ تَعْنَالِي فَهُلُ تُرْكُ فَيْ مِنْ الْمِينَةِ الْكَيْبَالِيمَ وَفَوْ لَمْ إِلَيْ يَنِي عُلَانِ لَلِيسْ لِيدِهِمِ

عَلَى بَنْيَةِ الوَجْنِينَ وَمَعَنْنَاهُ خَلِ مُعْوَالاً وَصِنَاعَنَهُ وَالكُلَّةِ صَاحِبُ الكِلابِ وَالمُكُلِّبُ البِّنَاعُ لِلَّهِ الكالة بالشيرة والمنطق يعتب اللهم الاسيمر المفت بايفال سيمر مكلت أي مكل ووهو مَقَاوُثِ صِنهُ وَالرَّفِقِينِ الفَيْوَى النَّالِيقِينَالنَامِ الفَوْرِضِعَفَهُ وَمَالايعُدِّمِ إِسْفِرِ مُكَابَ وَالكَدُ السَّعِيرَةُ وَالكَابُ البِسَارُ الدِّكَ فَيَا فِراسَيْفِ وَفِيهِ الدِّوْ أَبَدُ وَالكَلْ جَرِيرَةُ عَقَفًا يُعْلِقُ عَلَيْهَا المُسَا فِرَالِدَ ادِمِوْ الزَّجِلِ وَوَالرَّكُلِّي جَبَالَ وَالكَلَّفِ عَيْدٍ وَالكَلْفِ سَيْرَ وَعَجْعَلُ بَيْرَ طُوْفِي اللَّهِ بِمِوالِا حُوْدًا تَقُولُ مِنْ لَهُ كُلِّبْ أَلَّمُوا لِهَ • وَقُالَ بَصَفْ فِنْ مَا شَعِ كَا أَنْ عَنْ مَتْنَاهِ الْأَجْنُدُيَّة وَسُبْرُ صَنَاعَ فَحَوْرُ لِأَكَالُمُهُ مِنْ وَكُلُبُ الْفَرَ عَلَا لَلْإِلَا فَوَسَعِطَ ظَهْرُهِ وَتَعُولُ أَسْتَوَى عَلَيْكَا فِحُرْسِهِ وَكَالْبِيعَ يَهُمِ وَتُضَاعَةً وَدُجُلُ كَالِب دُوكِالْيَ مِسْكُ لا يُن وَكَامِيرٍ وَالدَّكُمُ مُن الدِينِوي مَن مَداييدَنه لَمُ أَجَ بِمَنْرِهِ وَكَاجُ الظّلم مِر بَنِينِمْ وَكُلِّيتُ وَالْكُلِّبَةُ بِالفِّيمِ النِّيدُةَ لِمِنْ لِبَرْدِ وَعَيْرٌهِ مِنْ لُلِخِنْكُمْ وَ فَالْإِلسَّاعِينَ الْمُ أنجنتُ قِينَ أُلْسَيْنَا وكانتُ مُنواقًا مَتْ بِكلبَة و قِطَالِهُ وَكَذَالِ الكَانِبِ بِالْجَيْبِاتِ وقَاد كليالطِيناً إلكنير وَجَعَوْ عَنْ عَنْ كُلُّ فَلَان الْيُ شَرَّهُ وَاذَاهُ وَالكُلُوالْ اللَّهُ الْجَنُونِ تَعُولُ مِنْهُ أَكُلَّبُ الرَّجُلُ الْأَكْلِيَتُ اللَّهُ أَلْ اللَّبُعُ لِي مَ وَتَوْمِر لِهُمِن وَلَ اعْوَا اعْمَامُ كَوْنِهُمْ كَيْنَةَ الْمُثْكِلِيفِ وَالكَالْبِ الكِلْبِ اللَّذِي يَكُلُكِ بِلْخُورِ النَّاسُ لِلْ قُدُهُ شِبْهُ جُنُونِ فَادُاعَ عَنُ إِنْسَانًا كَلِيتِ يُعِنَالُ رَجُلِ كَلِيتِ وَدِجَالٌ كُلْهُم وَأَرْضُ كُلِيدَةُ إِذَا لَم جَدُبَا عُنَا يَا يَا فَيُنْبَسُ وَالْكَالْبَالُ فَالْأَصْرُبِولَكِ رَاجُلِكِ بَرَالْحَيْثُ وَالكَاتِّ الْمِنْالُ وَلَيْزَالِكَالْخَابُ وُلِجُمَعُ الطَّالِ لِينِهِ وَيُشِمِّ المِنْ الْمُولِكِيدِهِ أُلِّيقِي عَلَى حَفِي الرَّ الْمِصْ خُلَّا بَّأَهُ وَقَالَ كَالْنَهُ وَدِنْ يُوسَى عِدْلَابِ وَكَالْبَهُ مُنْ يَهُ بِالْكُلِّبِ فَالْ الْمُنْيِبُ وَ وَإِنَّ بِإِجْرِيًّا وِلا فِ كَانَّةُ عَلَى الشِّرَفِ إِلا فِيقَى فِينا كِلْوَ يُكُلُّفُ ﴿ وَالْكُلابُ بِالفَحْمَ تَحْفَقُ أَتَمْ مَالًا اللَّهُ وَقَالَ إِنَّ الكُلُابَ مَا تُونًا لَحَالُونَ الكُلُونِ لَا نَصْعَلَمُ وَقَعَهُ لَمْ فَلِد اللَّهُ وَالكُلُوبُ الأوَّارُ وَالنَّافِينَ وَهُمَّا بَوَهَالِ مَنْعُلُورًا إِن لِلْعَجَرَبُ وَالمِعَالَبَةُ الْمُشَارَّةُ وَكُلُ لِكَ النَّكُالُبُ تَعَوُّلُ هُمُ يَتِكَا لَهُولُ عَلَى كَذَا أَيْ يَتَوَا لَهُولُ عَلَيْهِ وَكِلْهِ يَوْفُنْ لَيْنَ وَهُوكِلَهِ ف وكالب في هوارن وهو كلب أن ويعد برعام ورح عصفة او فواد أعر وكليدا إلى مُؤكلين مُن يبعة مِن بني تَقْلِت زائل والمّاكلين وه خلجة برالشَّاعِوْ فَهُوكُليْن بنُ يُوْبُوع بن خَسْطَلَقُهُ ﴿ الْكِنَابِ بِالْكَثْيِرَ الشِّمَاخُ وَالْكُنْبِ فِلْ إِيدِمِتْ لَا الْحِبُ إِلَا الْعَبَالِ

بجعلة مؤنثنا مغرفة والبادمين معتبري سالمنة على خلطاك وإذا مشبت البه قلت معركة وَكُذُلِكُ السُّمْ فِي كُلُّ أَسْمَ فِي حَلِي الإبرا مِن العَلْمَا وَتَمْسَيُهُ عَسْرُ مَلْسُهُ إِلَى الإسمُ الاقرار تَعُولُ بَعْلِيْ وَخَيْنِيْ وَكَابَيْظِي وَكُرُ الكِ إِذَا صَعْرَتُ نُصَعَدُ الاَوْلَ وَلِللَّهُ فِي النَّالِية الانزوط الدواب بعن الدفي وسنج الراء وتعول ماللة الإكوراك بالنسو برائد الجاب وَاكْمُ بِ أَيْ النَّهُ عَ مَعْدُولَ خُلْدُ وَجُلَّتُهِ إِلَالْ إِلَّهِ النَّالِيةِ لَا النَّهِ عَلَى النَّال بِالصَّيْرَ طَالِلْتَعَظُّ عِنَالَتَمْ وَالْمُتُولِ السَّتِعَفِ بَعُ دَخَالِمُعْ وَمُ وَ الكَشْرِ خَلَا الرَّزِي وَ أَصْلَهُ المِيْءُ تَفْوُلُ مِنْهُ كَتَسَبِّ مِنْ أَوْا كَلَسَنْ بِنَهُ وَمَعْ مِنْ وَفَالِ لِنَّ ظِلِيبِ الكَسَ المنكسبة متاك للغ في وو وكليت الكيشية بالكيز وهوم اللهائية وكسبة أهلي حَيِرًا وكَشَعِتُ الرَّجُ إِلَا لَكَسَيَةُ وَهُ مَا الْحَالِمُ الْحَلْمُ اللهُ فَقَعَلَ وَالكُوا سِيدُ الْحَالِيَ وتكتب المانكات الكناب والكشب إلهتم عطارة البرقف وكساب متاكنظام أَسْمُ كُلَّبُ فِي وَ الكَفْرِ الفَاطِرُ النَّاسِّرُ عِنْدَمُ لُتُنَّعِي النَّافِ وَالْعَبْدِ وَوَ أَفَكُو لَلا النَّاسِّ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ وَكُفُوبُ الوَّاسِ فَي النَّاسِ وَلَا الْمَالِيدِ فَالْمُعَالِثُ بِالعَبْ الطَّاعِبُ وَهِيَ لِلْمَازِيدُ جِينَ بَنْدُو تَدُونِهَا لِلْعَالُودِ وَوَقَدُ لَعَيْثُ مُلَعَدُ بِالضَّوّ كُعُوبًا وَكُفِيْنَ وَالسُّلُونِ وَيُوجُ مُلُقَتْ فِيهِ وَنَعْيَ مُورِيعٌ وَنَوْبُ مُلَقَتِ اَئُ مُنْطِولَةُ سَنِيدِ لِلإِدْزَاجِ وَالكَوْرِ الْفِيطِعَةُ فِي النَّوْمِ اللَّوْمَ اللَّوْمِ اللَّهِ كِلْ وَلَقُفْ مِنْ رَسِعَة بِنَ عَفِيا فِي لَعَبْ بِنَ أَسِعَة بْنِي عَالِمِ بِنَ مِعْفَعَة وَاللَّعْيَةُ البين الخوام يساك بتمي بدلك لتربيعه وذوالك بأبيت كاركيبعة وكانوا يُطُونُونَ بِهِ مُ وَرُكِتُ كُونُتُ آنَ صَعَدُ مِنْ وَ الْكُوكِ النَّجْرِ بِعَالَ كُوكِتِ وَكُولَةً كَافَالْوَابِينَاصُ وَبِياصَةُ وَعِنُورُ وَعِنُورَةً وَكُو كِيدِ النَّيْ مُعْظَمِهُ وَكُوكِيالِ وَمِنْ تودُها وكوكب المبديد بريف ويوفينه ويوفينه وقد كوكب فال الأعنى يذكن الفيعة تَغْطَعُ الاَمْعُوا المَكُوكِب وَحَدَا بِمُوالِي شِرَيْعَ جَالِا بِعَالِ الْمُوعِبَيْدِةُ وَهَبِ الفَوْمُ جُنَة حُلِ وَكِ أَيْ مُعَدِّرٌ قُوا ﴿ الكَّلْفِ مَعْدُونَ مَوْدُ مَهَا وَجِعَا بِهِ يَعْالُ أَمْوَا فَ كَلْمُهُ وَالْجُمْعُ أَكُلْتُ وَكِلْاتِ وَكِلْيِفِ مِنْ عَبْدِومَ وَهُوَ يَتَعُ نُوْرُ وَقَالَ يَضِعَ مَنَا رُوْلِي كَانَ تَجَادُبُ أَصْدِائِهَا مِكَادُ الْمِكِلِّ يَعْدِوا الْكِيْبَا مِ وَالْإِكَا لِبُ جنع أَخْلَيْ وَوَ المنتَ لِ الحِلْ الْحِلْ عَلَى البَعْرُ وَوَعَيْ الْمَاكِمُ الْمُوالِمُ اللَّهِ المائة

المواة لبابذه واللَّيْدة المناجزة وللبُرخ الليّات وكذال اللَّيْف وهُومُون القال وَم الصَّدر مِنطِ عَنْ وَالْحَدُ الْأَلْبَاتِ وَاللَّهِ الْمُعَالَمُ الْمُشَرِّعَ لَيْصَدُرُ الدِّالْةِ الْمُواوِاتَ الْتُوارِينَ الرَّجُلِ مِنَ الإستيني عَمَانِهُ تَعَوْلُ مِنْ لَمَا لَيْنَ الْبِرَّالِمَةُ فَهُو مُلْبَيْ وَهَا ذَالْكِرَوْ فَالْمَالْكِ وَعَنَيْرُهُ إِلْطِهَارُ النَّفُونِينَ قَالَ إِن كَيْسُالَ هُوَعَلَظِ وَقِيا مَنْهُ مُلَتِّ كَالِهُ الْمُحْبَتِ مِنْ الجُينَّةُ وَصِنهُ وَوَلَمْ فَالْ قَلْ اللهِ اللهِ وَالْمِينَ فَاللَّا اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّ مِنَ ارْمُو يُونَ مُعْظَمَّهُ العِقَدُ قَلْ فَإِذَا لَعَنَصَ قِيلَ كَثِيبِ فَإِذَا نَعَصُ قِيلَ عَوكُما فَإِذَا نَعَصُ قِيلَ سِّعَظُّ فَاذِ انْفَصَ فِي كَالِ فَاذِالْفَصْ فِيلَ لَبُنِهِ فَالْ وَوَالزُّمْ فِي الْمِ بَرَّافَةُ لَلِيْدِ وَاللَّهُ الْحِيدُ وَالْجَدُ وَالْجَدَةُ كَانْتُهُ الْطَعْرِيدُ أَنْضَى بِهَالْمَنْ واللَّهُ لَابُ بَنْنُ يَلْفُوكُ فَلَّ التَّحِرُ وَاللَّبُ لَبَدُ الرَّقَةُ عَلْى الْوَلَهِ مُظَالُ لِبُلْبَ لِلشَّاةُ عَلَى لَهِ هَا إِذَا لَحِيثَنَهُ وَالشَّبَلَثُ عَلَيه جِيْنَ فَضَعُهُ وَبَالِدِ العَنْمَ حِلْمَتُهُما وَصُوْتُها وَرُخِلُ لِثَ آتُ لا رِوْلِهَا مُوْمُ فِالْ يُخِلُ لِتَ طِلِبَ وَٱلْشَيْرَابُوعَيْنِ مِنْ لَقَاياً عِنَالِ المَهِلِيّ لاجِفًا مِنْ وَآسْزَاهُ لَيَتَهُمْ قَالَ الْمُوعِينِدا كَيْ فَرْبَيْكُ فِمِنَ النّاسِ لَطِيمَةُ أَهُ وَرُكُ إِلَيْكِ مِنْ لَيْتِ مَ قُالِ الْمُرَرِّ بِينَ كَفِيقٌ فَقَالَتِهَا فِيثَانِ الْبِيكِ فَا نَكِي جَوَامٌ وَالْنَيْ بَعْدَ ذَالُ لِينِبِ مَ اللهُ عَدُلِكُ مُعَامِم، وقال يَعْضُهُم أَوَا دَمُلَيْتُ وَالْكَلْبِيل وَلَيْنَهُ لَقَاضَ إِنَّ لَكُنَّهُ وَتُلَبِّبُ الرَّجْلِ أَيْ يَجُرُو وَتَنْفَرُو اللَّانِدِ النَّابِ تَعْولُ منهُ لَتَبِ عَلَيْتُ لَنَيْنَا وَلَنُو بَا مُوالسُّلُ ابْوللْ زَاحِ مَهُ قَالْ عَكُ هَذَا مِنْ نَبِيدٍ شَرَ بْعَنْهُ ، فَالِيَ مِن مَرْ إِلْنَيْدِ لَنَا يُبِينُ صَارِاعُ وَتُوسِمُ العِظامِ وَقَدْرُهُ وَعُرْتُمَ الإِسْرَانِ فَالْحُوفِ لاَتِهَا مَهُ وَاللَّاتِبُ أَيْمِنَّا اللَّارِقُ مِشْلُ اللَّوْدِبُ عِنْ لاصْعِينَ وَلَتَدُثُ فَي حَجْزِ النَّافَةِ الْيَجْلِعِنْثُ مِسْلَ لَمْنَ مَ اللَّيْنِ الصَّوْفَ وَالْمُلْمَةُ نَعُولَ لَيْبَ اللَّيْنِ وَجَنَّيْنِ كَيْ عَرَضْوَ مُنْ ٱڲڎؙۅڟڹڹۏۅٙػٮ۫ؿ۫ڗۅ۫ۅؘڮؙؙۯؙڎؙۅ۫ڂؙڛٳڎ۠ڶۼۼٵٞۻڟڗٛٳڋٞٲڞۅٛڷڿڡ؞ٳڮۻۼۼ؞ٞٳڵڴؚؠؖ؞ؙٵۺۜٳۿؙ ٳڽٞؾٵڝؙۼڷؽڹٳۼڡ۫ۮؾڟڿۿٲڒٞۼػڎٞٳۺؙؽڒڠؿػڷڹۿؙڶ؈ڣڽۿٲٮؘڶٳڬۛڷۼٳڽ؈ۿڣؠؘڎؙ وَ لَمْ مَنْ وَلِا مَنْ وَالْحَيْمُ اللَّهَابُ فَالْ الشَّاعِرُ عَمَدْ أَيْنَاوْنَا مِ فَوْلِنَا وَلِيمَ لَيْمَا بِلَغْرَافِي التاب المخات الغريد المئاوفو شافك لارتجعة التشكين الاائة كالالات عِنْدُهُ أَنَّهُ أُسِّم وَضِفَ بِوكَمْ وَالْوَالْمُدَّاةُ وَلَيْمَا فَيْ عَلَى الْمَثْلُ وَلَكُونِ فَيَهُ فَالواطِ لُغَمُّ وَالنَّهُ السَّالِمُ اللَّهُ مِنْ النَّعْمَةُ النِّي فَلْ لَبَعْنَا وَالْ وَلا يُعِنَّا لَ لِلعَبْرِ لَمْ وَلا يُعْلَلُ لِلعَبْرِ لَمْ وَلا يُعْلَلُ لِلعَبْرِ لَمْ وَلا يُعْلَلُ لِلْعَالِ لِلْعَبْرِ لَمْ وَلا يُعْلَلُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَي النَّهِ وَلا يُعْلَلُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ الْمِيلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل مِنهُ لَكِينِهِ الشَّاةُ وَالْمَاكِمُ وَلَذَلِكُ لِحَتْ الشَّاةُ تَكُونِا ﴾ اللَّفِ الطَّن بُوا الواضود واللَّاحِيْ

فالاستعنى يعنال اكتبت يداه والانعثل كنبت والشراجيان عجيان عَدُّاكَتَبَتُ يَوْالْكُوْرُ لِبِنِ وَبَعُورُ فَهُ النّانِ وَالْمُصَّنُونِ وَهَمَّتُنَا مِالْصَبْرُ وَالْمَيْونَ وَالْكَيْمِالْفِاللَّهِ وَالْكَيْمِالِفِاللَّهِ وَالْكَيْمِالِفِاللَّهِ وَالْكَيْمِالِفِاللَّهِ وَالْكَيْمِاللَّهِ وَالْكَيْمِاللَّهُ وَالْكَيْمِاللَّهُ وَالْكَيْمِينَا الْمُؤْافُ يَجْدِمِ الْمُوالْمِلِحُ وَالْكَيْمِاللَّهِ وَالْكَيْمِينَا الْمُؤَافُ يَجْدِمِ الْمُؤْلِلِي وَالْكَيْمِينَا الْمُؤَافُ كَيْمِ مِا وَضِ الْمُعَلِمُ وَالْكَيْمِينَا اللَّهُ وَالْمُعَلِمُ وَالْكَيْمِينَا الْمُؤَافُ كَيْمِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُنْفِقِيلًا وَاللَّهُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُنْفِقِيلِ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلُولَاللَّاللَّالِيلُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَكُنُيْتِ مُضْعَتْ يُومُوْضِعُ، قَالِ النَّابِفَ أَنَّ وَعَلَى كُنْتِ صَالِكُ بْنَ جِمَازِيُّ الكوب تُورُ الأَغْوَةَ لَهُ وَالْجِعُ أَخُواتِ وَقَالَ مُتَكِيًّا نَصْفَقُ إِبُوابُدُ بَشْعُ عَلَيدِ العَبْدُ بِالكوبِ وَالكوبَدُ الظَّبْرُ الصَّغِيرُ الطَّفَرُ مَ الأَصَمَعِينَ الكَمْنِيةُ مِثْلُ العَلَيْهِ فِعَالُ يَعِيرُ الْكُنْ يَتِنْ الكَنْ العَلَيْمِ فَالْمُنْ اللَّهُ الْمُعْنَى المَنْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا اللام النيكيت ألب بالمظان إذا أفام به ولزمة وَقُالَ لِعَنْ لِينَا لِنَا لَهُ فَعُنْ فِيهِ حَكَاهُ عَنهُ الْبُوعُ مِينَ قَالَ الْفَرْ أَلَا وَمِنهُ فَوْ لَيْ لِيَا مُعِيمُ عَلَى ظِلَاعَيْكَ وَنَفْتُ عِلَالْمُثَدِّدِ كَفُولِكُ عِبْدَالِيَّةِ وَشَكِرٌ اوكان حَفْدُ أَنْ يُفَال لَنَا لَكُ وَتَنْ عَلَى مَعْتَى إِنَّا لَكِيدِ أَيْ إِنَّا كِلْ إِنَّا لِكُ بَعْدَ الْلَّالِدِ وَإِقَامَةً بَعْدَ إِنَّا مَنْ فَالَّ الخَلِينُ الْمُوْمِنُ قَوْلِمِ ذِالْأَفَلَانِ مَلْتَ ذِالِكَ أَنُ كُالْدِيْهَا أَيْ إِنَامُوا مِنْكَ عِلْجُونَ إِخَابَةً لَكُ وَاليالْالتَّنْدَيْةِ وَفِيها لِأِلْوالْعَلْيَ النَّفْيِ لِلْمَفْدِيْ وَجُوْرُورَ وَجُورُ وَجُورُ وَاللَّ المعْنَالَ وَاللَّهُ الْعَقَلُ وَاللَّهُ الْأَلْبَائِكُ وَتَدْجُعُ عَلَى الْبُتِ كَاجُعُ بُوْسُ عَلَى الْوُيْنِ وَنَعْمِ مَا إِنَّا مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَلِيبٍ عَلْمِي إليهِ مُشْرِّرُونِ الْأَكْتِ مُ وَرُثِنًا أَظْهُ وَالسَّنَعِيْث افي مُن وقيد الشِّعْنِي قَالَ اللَّهِ الْفِيلَمُ وَوَى اللَّهِ النَّبِيِّ مُظَلِّمَة فَوَازِعُ وَقَلْمِي ظِمَا وَالنَّاتِ النَّبِيِّ مُظَلِّمَة فَازِعُ وَقَلْمِي ظِمَا وَالنَّاتِ النَّبِيِّ مُظَلِّمَة فَازِعُ وَقَلْمِي ظِمَا وَالنَّاتِ النَّالِقِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ ويُعِنَّاكُ مُنَاتُ ٱلْبُهِ عِنْوَفَ فِي القَلْبِ تَكُونُ مِنِهِ اللَّهِ قَلْمَ وَقِيلَ لَا عَوَالِيقِيةِ تَعَاقِبُ أَمَّا لَمَّا طَالِلْهُ مَعِينَ عَلَيْهِ وَقَالَتُ يَا مَنَ لَهُ وَأَلَى يَنَاتُ أَلْبُهِم مَا لَا لِلْمُ وَتَعْ فِي السَّاعِيزِ فَ عَدِعِلَمَتُ وَإِلَيْهَا فَ أَلْبُهِ فِي يُونِيدُ بِنَالِبَ أَعِيقًا لِعَنْ الْبِيِّ فَإِنْ الْفِيلُ الْمُنْ ا والتَّفَعْ وَالْمُونِ فِي وَهُواوَ لِي مِنْ وَولِ مِنْ الْعَلَمَا وَاللَّبِينِ الْعَاقِلُ وَالْجَنْعُ أَلِبَا وَوَقَدُ لَبِيْتُ يادَجُلُ إِلْكُنْ لِلْبُكُ لِبَابَةُ أَيْ وَنِيْ ذَالِكَ وَهَالِي وَهَا لِوَنْ مِنْ حَيِيْ لَبَرْكَ مِالْفَيْ الأنظيرُ لَهُ فِي المَصْاعَفِ وَلَبُ النَّهِ فَالْمِنْ وَخَالِصْ كِلِّ يَنْ لَهُ وَلَهُ الْمُورِ وَ كُوهِا مُلْ فِي وَيْهِ وَالْجِهُ النَّبُوبُ وَقَنُولُ مِنْ أَلْبَ الزُّونَ وَمِنْ لِكِبَ إِذَا وَظُرُ فِيهِ الْهُ وَعُلْ وكتب المنا عادكه أب واللَّه بدع اللَّه المنا واللَّه بدع المنافع والمنافع المنا المنافع المناف مِنا مَدْعِنْدُ صَيْدُو وَيَحِنْ وَوَ لِلْصَوْدُ مُو مُرِدُ لَهُ وَلِلْتُ مِن اللَّهَا اللَّهَ الْحَالِمَ وَمِنهُ سَمَّتُ

وَطَانَ يُعْلَالُ لِأَنْ مُزَاوَعًا مِنْ بِنَ طَالِمِينَ فَاللِّهِ بِي هُوَ عُرِينِ كَالْمِن مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّامِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ م مُلاعِت الرِّماج لِحاجَتِهِ إِلَى العَافِيهِ مَه فَعَناكُ لَوانَ جَيَّامِدِيكَ الْفَلْحِ أَدْرَكُهُ عَلَاعِبْ الزَّمَاج مَهُ وَمُلَاعِدُ ظِلْهُ ظِلْ بُونَ وَزُنَّا لِي ظَلِمُ الْوَالْعَالِمُ الْوَاللَّا الْمُعَالِمِ الْع وَلَوْالِدُ النِّي المسترالُ وَلَقِيرًا صِيِّقَ اللَّهِ وَيَلَّعُبُ لَعُمَّا إِذَا سَلَا لَعُالِهُ فَالْكِيدِدُ لَعَنْ عَلَىٰ أَكِنَافِهِم وَمَعُورِ هِم وَلَقِيرًا وَسَمَّوْ لَمُفِيرًا وَعَاصِمًا وَالْعَبَ الصَّبِيَّ إِذَا طَارُلَهُ لَعُامِن يَسِينُ الصِينِيةُ وَيَعَوْنُهُ وَلَعُونُ الْمَدُولُولُولِ وَلُعَامِلُ مَنْ الْمُواهُ في شِدَّة لِهُزِّوسَنْكُ شِيِّ العَنكَةُ وَقِ وَيُفَالُ صُوالشَّرَابِ وَاللَّفِيالَ عَنَّهُ وَدِنَّ النَّهُ وَبُ النَّعَتِ وَالْإِثْمَالَةُ لَقُوْلُ مِنهُ لَعَبُ لِلْعُبُ بِالضِّمَ لَعُومًا وَلَفِتِ بِاللَّمْ رَالْعُبُ لَعُومًا لَعُفَ صَعِيفَةٌ فِيهِ وَٱلْفَدِينَهُ أَمَا أَيُ الْفَصْدِنُهُ وَنَجُلِ لَفُت بِاللَّهُ كِيزِلَى صَعِيفٌ بَيْنُ اللَّفَائِةِ الاَحْمَدِي عَنْ إِنَى عَيْرِورِ العَالَانَ قَالَ شَمِعْتُ اعْوَا مِنَّا يَعَوُلُ فَلَالِ لَعُوبُ جَالَتُهُ كِنَا فِي فَأَجْنَفَكُ هَا فَقَالُتُ ٱلتَّهُولُ خِلَقِ مَا كِنَا بِنِي مَعْلَا لِكَلِيشِ مَعْدِينَ فَيَالِثُ مَا اللَّعُوبُ قَال الْأَجْمِينُ وَاللَّعْبُ أَيْمِنًا الزِّيْنُ الفاشِدُ مِنْ وَالبُطْنَا لِيصِنهُ وَاللَّكَابِ بِالصِّيمِ مِنْكُهُ وَهُوَ خِلَاثُ اللَّوَاجِ ، قَالَ مَا تَجَظِ سُرُ الْمُوطِ وَلا لَقْدِي مِنَ القورِ عَاجِدًا وَلا كَانَ زِيْسِي مِرْ خُلا لَفْي وَلا لَفْي وَكالله أَخْ يُفِالُ لَهُ زِيْنِ لَغُبِ وَقَبُدُو تُحِدُ الْكُنِينِ فِي فَوْلِمِ مَا لانفَ إِن يَبْنَهُا وَلا لَعَبُ مِسْلُ نَهُمْ وَفِي لِا يُتُلِحُونُ لِلْكِلْقِ وَرِيْنُ لَغِيْنِ مَا قَالُ الرِّ الجِرَافِي الرِّيْفُ سَعْف اَشْعَنْ مَهُ مَن لَقًا مَدْر وُومًا رِيسَ يَرْسُ فَرَكِ لَعِيهَا مُو الْأُمْوَى لَعُن عَلَى العَوم الْعَبَ بِالْمُنْ يَجْ فِيهِالْغَيُّا أَفْشَهِ فِ عَلَيْهِمْ وَالتَّلَغُيْ خُلُولُ الطَّازِينِ، وَقَالَ الشَّاعِزُ شَعِ تَلْفَتِهِ فِي وَهُوْ وَلَهُمَّا عَلَيْتُهُ عَزَا إِنْ مَأَوْلادِئ فَأَدُ وُكُولِلاِّهِ وَأَنَّمُ اللَّفَيَ وَاحِدُالْمُ لَفَابِ وَهِيَ ٱلْا كُنِيانُ تَعَنُولُ لِكُنِّعَنُهُ بِكُذَا فَعَلَقَتَ بِهِ ﴾ النَّوبَةُ واللَّابَدُ الْجُرَّةُ وُالجَعُ اللوَّبُ وَاللَّهِ فِواللَّهِ فِي إِلِيهِ فَانْ وَفِي لِلْهِ وَفِي لِيهِ أَنَّهُ جُوْمَ مَا بِينَ لا مُنتَى إلمار بينيذ و فَهُمَا جَرِّ قَالَ تُكْتَنِفًا عِنا اللهِ قَالَ أَبُو عُبَيْهَا لَوْ مَقَ أُونِوْ بَعَا لِلْجَرِّةِ وْ هِي الْأَرْضُ الْغِي أَلْبِيتُ مَها جِهَادَةُ أَسْتُوجِهُ وَصِنْهُ فِيسُ لِللَّهُ مَوجِ لَوْ بِوِيةَ وَلَوْ بِيتِهِ ما قَالَ نَسْرُ بَدُ كُنْ كَيْبُيَّةُ سَبَّع مُغَالِيَةٌ لا عُمَّ اللَّهِ يُحْتِرُ وَنَدَوْ وَالدِّي الدُّنَّ فَلْ مِنْهَا فَلُو يُهَا ولاب الوث الوثاولا وَلُوْاانًا إِنَّ عَظِشَ فَهُولِا إِنْهِ وَأَلَمْ فَا لَوْدُو إِنْ صِلْ سَالِ هِدِوَ شَهُ وَفِهِ قَالَ الشَّاعِرُ وَ جُتِّى إِذَا أَمَا أَشَنَكُ لُو بُالُ الْعَجْرُ فَالْ الْاصْمِعِيِّ إِذَا ظِائِبَ الْإِلْ عَلَى لِهُ وَلَمُ بَعْفِ إِذَ

مِسْلَةُ وَهُوْ فَأَعِلَ الْمُعْفَى مَفْعُولِ أَنْ مَلْجُوبِ تَعُولُ مِنْهُ لَجَيهُ الْجُيْلِةُ فَيَكَ إِذَا وَطِيْهُ وَمُوْ فِيهِ وَيُعْلِلُ أَيْسًا لِجَبُ الْأَسْرُمُو المُسْتَقِيمًا ﴿ قَالَ وَالزُّمِيِّفِ وَلِعَلَا خَانِهُ الوَجْنِيَّ وَأَنكُرُونَ بَلَّيْنَ لا يَأْمُلِي للطَّاوُبُ وَالطَّلْبُ وَلِيِّنَ اللَّحْ عَزَالِعَظِم وَلَجَيْنَ العُودِ وَكِيْمُ أَلَ فَعَرْمُهُ عَالَ السَّاعِ وَمَا وَالفَصْرُ مُصَّعَلِ وَا وَالْمَثَّنِ مَالَّةٍ فِي وَالْمِيثِ كُلِّ سَرِي لِفَشِّرْ إِو وَيُعْطِعُ قَالِ الْاعْتَى وَادْفَعُ عَلَا عُوْاصِكُم وَاعِيْرُكُمْ لِسَانًا كُونُوا صِلْكَفَا جِيَّ مِلْمُ الْ مِلْحُبُ اَبْعَثَا إِذَا كَانَ سَنَا كَالَهُ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّاللَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلَّالِي اللَّلَّالِمُ لِيُ الظُّهُوْهُ عَنَّ إِنِّي عُبْ مِهِ وَعَدْلِبَ الزَّجُلْ الكَثْرِ إِذَا أَجُلُهُ الكِبَرِ فَال الشَّاعِ رَامُ عَهُونُ وَلَهُ عِنَا أَنْ اللَّهُ فَا فَيَعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا فَيْمِ اللَّهُ فَا مُؤْمِدًا مُؤْمِدًا مُؤْمِدًا عَالَ عَبِيدُ الارض العَقْرُ ورا مُعْلِم مَلْجُوب من طِين لازب أي لازق تَعُولُ من الدِّب السِّنَّةُ يُلِزُبُ بِالطِّيِّمِ لُرُوبًا وَاللَّازِبُ النَّابِفُ تَفَعُّ إِضا رَّالشَّيْ مَنْ اللَّارِبِ وَهُوا فَضِّ مِن لانِيهِ عَالَاتًا بِعَنْ وَلا يَحْشِبُونَ لِعَنْ بِرُلا شِرْ بِعْلَهُ وَلا يَحْشِينُونَ الشَّرَّ مَنْ بَهُ لازِبَ واصابعه لزبد الى سبة و ي الدواج اللواد بالتعكين لاندصفة والماراب العَيْدِالِ الشَّيْدِينَ وَانْسَدُ الْوُعِيرُونَ لِاللَّهِ وَالْمَالْفَعُي أَوْقَعَتْ وَهُمْ كِيرَالْوُ الْوَالْسَنَدُ لَلْكُلُورِهِمِ لَيْنَافِ العَسْلَ الكَتْرُ ٱلنَّتِهُ لَمَنْ بَالْالْعِقْتَهُ وَلَيْبَ بِالنَّقِيْمِ فَلْ لَطِيبِ بِهِ أَيْ لَوْنَ وَلَكُمْتُوا الْعَنْ فَي إِلْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنا إِنْ فَيْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بْنُ السِّلِينِ لَصِّبَ شَيْعُهُ بَلْصِي لَصَبِّ لَصَبِّ الْمِدِ الْمُنْ الْمِدِينِ وَالْمِيدِ وَالْمِيدِ وَالْمِيدِ وَالْمِيدِ وَالْمِيدِ وَالْمِيدِ وَالْمِيدِ وَالْمِيدِ وَالْمِيدِ إذالصَّنَ بِاللَّهِ مِنْ لَهُ وَاللِّصْدِ بِالكَسْرِ الشِّعْدِ الصِّغِيرُ فَلَكِ وَحُلَّ مُحْبِو فَ لِكِرَ وَهُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الله المنابع وهو صدر قابع والكواجن في ينع وكنير الأناد الضيفة البعيدة القعر اللَّعَيْثِ مَعْدُود في وَاللَّقِبُ مِنْلُهُ وَقَدِلعِبَ لِلْعَبِ وَمُلْعَبِّ مِنْ أَنْ بَعْدُ إِنْزَى وَرُجُلِّ لِلْعَالِيثَ عُالْوُ الْإِنْجَالُورَةِ فَالْمُلْتِرُ هُو كَنِيْرُ اللَّقِبِ وَالنَّافِ إِللَّهُ مِنْ اللَّهُ المُصَّدِرُ وَخَالِيمَةُ الْعُوبِ وَالْأَلْقِبِ وَالْمَلْقِبِ مُوضِعُ اللَّغِينِ اللَّهُ وَمِنْهُ وَوَلَا لَعْبِ وَاللَّعْبِ وَاللَّهْ وَمِنْهُ وَوَلَا لَعْبُهُ وَاللَّعْبُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْهُ وَوَلَا مُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَمُنْهُ وَوَمُنْهُ وَوَمُنْهُ وَوَمُنْهُ وَوَمُنْهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْهُ وَوَمِنْهُ وَوَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللّلِهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا

الصوب بالبُكارَه وَقَدْ لَحُبُ بَنِي بِالكُتر يُحْدًا والانظاب مِثْلَهُ وَيُكِ البَعْيِنُ الْمِثَا بَنِينُ كُمَا مَا إِذَا لَكُونَ الشَّعَالُ الْمُوعَيِّرُ الْعَبْ الشَّيْرُ الشَّيْرِ بَعْ مِنْ النَّعْبُ قَالَ وَتَجْتَب العَوْمُ تَخِياً إِذَا مَدِّوا فِي عَمِلِهِمْ وَالنَّتْخِينِ شِبَّةً أَلْفَرُ لِلْمَالِقِ ظُلْ الشَّاعِيرُ وَرُبُتْ مَمَّارُةٍ قَدْفِ جَوْج تَعُولُ مُنْجَبَ الفَرْبِ أَعْنِيالُا، وَنَاجَبُ الرَّجْلِ إِلْفَالُ إِن مِثْلُ خَاكِمُتُهُ وَالطَّلْمُ وَلِي مِنْ عَبَّامِنَ عَلَّ لَحَ فِلْنَ أَنَّاجِبَكَ وَتَرْفَعُ النَّبِيِّ الْفَيْنِ السَّدَعُ تَعَوُّلُ كُبُنَّهُ أَخْبُهُ إِذَا رُوَّعِيَّهُ أَوَالنَّحْبُ لَيَجْبُ البطاعُ وَوَرِأْسَتُ هَبُكِ المراةُ إِذَا أَزَّا رَادُتُهُ عَنِ الْأُمْوَى والإنظاد الإنبراع والإنظاف الإخبيان والفيدة مد الالعجية والمع فجت مِدُ الْخَلِيَّةِ وَرُطِيتُ يُعْالُ حِلَّ فِي كُنِ الْمُعَايِدِ الْكَانِي خِنادِهِ وَرَجُلِ عَنْ بِكُمْرِ الْأَلْوَايُ جَالُنْ لا فَوَالدَلَهُ وَكُذَ لِكَ يُجْبِهِ وَمَنْ فُوتِ وَمُشْتَعَبُ كُلَّ كَهُ مَنْ تَرَعُ الفَوَادِينَ النَّيْ وَبُ وَاجِرُ النَّالِ بِيطُوب وَهِيَّ سُعُونُ الْحِيرَةِ عُو نَدِبَ المَيِّنَ أَيْ بَعْ عَلَيْهِ وَعَدُّدُ عَالَيْنَهُ مِنْدُبُهُ نَدِبًا وَالْإِشْمُ اللَّهُ بَهُ بِالصَّيْعِ وَلَدُولِهُ أَلِفَ فِي الْمِرْخُ فَالْ بِي لِكُرِكُ الشَّلِيِّ وَكَانَتْ سُولُوا تَحْسَنِيَّةٌ وَلَارَ لَهُ لِامْرِ فَأُسَّدَبَ لُهُ أَنَّى دَعَاهُ لَهُ فَاكِماتِ وَمَنْدُوثِ أَسْمَ فَزُسِ أَنْ يَطِيلُمْ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ فَهِ النَّيْنَ عَلَيْهِ الصَّالُورُ إِنْ وَجَدُنَّاهُ لَهُ عِبِّوا ﴿ وَرُجُلِ بَرُسِهُ أَيْ خَفِيفُ فِي الْحَاجَةِ وَ فَرُعَ بَدِيدًا أَيْ مَا إِنْ والنَّدِبُ النَّهُ عِيدِ الْخَطِيرُ، قالَ عِنْ وَهُمْ أَيْمَالُ فَعْتُمْ وَزَيْرُ وَلَمْ أَقِمَ عَلَيْ مُرْبِ بَومَكَ مَا وَالْمِنْفُسُ مِنْ عَلَى مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَقُولُ إِمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَالدَّرِكُ أَيْفَا الزَّر إِذَا لَمْ يَرْتَفِعُ عِنَ لَجُلْدِ قَالَ الفُنْ ذُرِقُ وَمُكُمَّا تَزَّلُكِ بِرُجِنَا قِدِ بَدَبَّا مِنَ الرَّسْفَانِ فِي الْجِجَّالِ و النَّيرُ فِ النَّيرُ فِ النَّيرَ وَالنَّفِ مِنْ قَالَ النَّاعِيرُ وَلَشْكَ بِنِي نَبِرُبِ فِي الصَّدِينَ وَمَنَاعِ خَيْرُو شَيْا بِهَامُ الْمَا ولِلْعَسْيِنْ مَ الْكَنْ يُب صُوتُ تَكُيْس الطِّلَا إِلَّهِ عِنْدَ الشِّفّادِ لَفُال يُزْبُ الطَّابِي بَيْرِبُ بِالكَنْرُ تَوَيِّكَ مَ اللَّتِي وَالعِدَالْأَنْسَابِ وَالنَّسْيَةُ وَاللِّسْفَةُ مِثْلُهُ وَٱلنَسَبِ إِلَى إِيهِ اكِي أَعِنَازَكَ وَتَنَسَقُب اكِي أَدْعَى أَنَّهُ نَشِيبُكُ وَتَعَالَمَتُ لِ القَرِيْدِ مِنْ يَقَعَ بُ لامَنْ تَنَسَبُ وَرَجُلْ يُسَالِمَهُ أَيْ عَالِمِ بِالْائسَابِ الما الله المنالقة في المَدُجِ كَانَقُهُ مُوْنِدُ قُلُ بِهِ ذَاهِيَةٌ أَوْعَا بَهُ وَنِهَا يَدُّ وَتَقَوْ أَعِنْدِي َ لَلْ تَقَدِّنَا الْإِسْفِ وَعَلَّا مَاتٍ يُشِيرُ ثَلَاثَةً رِجْأً إِنْ ثُمُّ جِيْتَ بِنُشَّا لِأِي نَعْتُ الْحَرُ وَأَلِل لَ يُنَّا سِبُ فَلَاثًا فَكُو مُنسِينِهُ أَيْ قُرِيْنِيهِ • وَتَعْتُولُ لِيشْ يَعِيمُ فَالْمِنْ الشَّيْدُ إِنْ مِسْ اللَّهِ وَسَكِيهِ الرَّجُلُ النَّسْبَة بالفَيْمَ نِسْبَدُ وَنَدْمُ الإِذَاذَكُنُ فَسَيَهُ وَفَسَيالَشَاعِوْ إِلمَوْأُ وَبَسْدِبُ بِالكَنْيِر فَيَعِيا

عَالِمَا وَلِكَ وَوَ الزِّجَارِ فَلَا لِكَ اللَّهِ بِمِنَالُ تُرْكُمُ لَا النِّبَ عَلَى لِجُوضِ وَالْمَالُوثِ صُرُونِ مِنَ الطِيبِ كَأَلْمُ الْوَفِي وَعَالَ كَبِرِيزُهُ الصِيلَ الْهِ مِنْ يَكُسُمُهُ مَالُونِا أَوْ شَيْ مُاكَوَّدِ الْنَ مُلْكِلِ بع وَامْنَا الْمِيرُودُ وَيُوهُ فَهُو المُنْكُولُوعَ فِي سُوعِلُ و اللَّهَا لَهُ النَّارُ وَهُولِنا نَهَا وَ كُنِيَ ابُولُهُ عَلِيهِ وَالتَّهُ بَرِ الثَّانُ وَتَلَكُّبُتُ أَيُّ أَتَّفَكِتُ وَالْمُنْ عَلَا أَوْدَا لُقَالُ واللَّهُمْ بِالنَّسْكِينِ العَّطِينُ وَقَدْ لَهِبَ بِالكَتْرِينَ لِلْهَالِ لَهُ إِلَّا لَا يَكُونُ الْمُعَالَ وَاللَّهُ إِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بِالنَجْرُ بَكِ أَنْفَاذُ النَّالِا وَكُوْ الْإِلَاللَّهِينَ اللَّهَابُ بِالفَّجْ وَالْفَيَالِفُنْ مَ إِخَا أَصْطَوْ مَ جَرِّيْهُ وَالْاسَمُ إِلا لَهُ وَسُنَّ وَظَالِ الْمُرْوُ الفيسِن وَلَلِتَتُوطِ الْمُوجِد وَلِكَ الْ وَلِلرَّجْزِهِنَهُ وَنُعُّ أَخُرُ مَ مُهُلِّدِ مِنْ وَاللَّهِ مُنْ اللَّهِ الْمُنْ وَالْمُولَا لِنَكُونَ مَنْ الْمِيلَانِ وَالْجَعُ لَمُوبِ وَلِمَاتِ وَأَهُابُ وَالْمَاتِ وَالْمُنْتِ وَلَيْنَا وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَلَيْنِ وَلَيْنِ وَلَهُ اللَّهِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَلِينِ وَالْمُنْ وَلِينِهِ وَالْمُنْ وَالِمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ فِلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْفِقِ فَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْفِقِ وَالْ لَيْ يَرْكُونَا الْمُعْرِكُونِ فَعَبْرُ مَهْدِلُهُ الْوَالْمُؤْدُونِينَ وَسَحَدِ أَهْمَا مِا مَحِيدِ فَاكِرَا الْهَامُ وَبَنُوْهُ إِنَّهُمَّا فَوْمِرْ مِنَ إِلاَرْدِ ٨ فَصَ المروم الله ل نَبِّ الْتَثَيَّى بَنِكَ نَبِيْمَا إِذَا صَاحَ وَهَاجَ وَالْأَنْبُو بَهُ مَابِينَ خُلِ عُقِدَ نَبَنَ مِن العَصَبِ وَهِيَّ أَنْعُولُهُ وَالْجَيْحُ أَنْدُوتُ وَأَمَّا بِنِكُ مِ وَتَدْسَ الشَّيُّ نُتُومًا مِسْلَ فِي رَ \* وَقَالَ \* اسْرَتِ ثَدُ الطاعل المرب لم يعدِد والتقليك وللنتوب م التجد بالتجي بديا التحد وَالْغِيْمِ إِللَّهُ مِنْ مَنْ مَدُولِكُ عَبُنْ السَّجْنَ أَخْتُهُما وَأَخِيمُا إِذَا أَعَدُّونَ فَيَنْرُ وَسَافِها وَالْمُنْ يَحُوثِ الْجِلْدُ الْمُدْوَى لِفُسْوُرِ سُوفِي الطِّلْخِ وَسِيقًا الْمُنْجُوبِ وَجَهِي أَلِمِنَّاهِ، وَالْمُنْفِي بِالْفَاتِيمِ الْوَاسِعُ مُ وَيَوْمُو دِي جَنِي يَعِمُ مِنْ فَأَوْ الْعَرْبِ مَسْمِنُونَ وَرَجُلْ فِينِ أَيْ حِنْ مُرْبِينَ الْفَيَا بَهِ وَالْجَبَدُ مِثَالًا الْمُهَوْ وَالْجَيْدِ فِيالُ هُوجُبُهُ العَدْمِ إِذَاكُانَ الْجُنْفِ مِنْهُ وَأَخِبُ الرَّجُلُ أَيْ وَلَدُ خِيبًا ﴿ قَالُ الْاَعْنَى سُعِ أَعْبَ ارْمَانٌ وَالِدِاهُ بِهِ إِذْ عُلَاهُ مَنِعْمَ مَا كُنالُهُ وَأَمْرًا أَدْمُعِيدٌ وَمِعْاتِ تَلِدُ النّحَالُةُ ونيسوة مناجيب أبوع بياط فاستمم الدن ليم عليه ويش والانفاح والمناب الزُّظُ الصَّعِيْفُ وَأَنْجُنِكُ أَحْنًا رُهُ وَأُصِّطَفًا هُ وَالجَّنْفِ مِنْ لَا إِلَا عُلَا الْجَرْوَالقَّالِيْكِ العَيْبُ اللَّذُورُ مَعْقُلُ مِنهُ كِبُكُ أَغِبُ لِلصِّيمِ وَشَارُ فَالِانٌ عَلَى كَبِي إِذَا سِنا وَ فَأَجْهَدُ السُّنْيِرُ كَأُنَّهُ خَاجُلُوعَلَى الْمُؤْخِدِ فَلْ الشَّاعِرَة وَزُدَ العَظامِنُهُ أَرْجَ إِن جُبِ أَيْ إِلَا إِنْ عِنْ وَالْفِيِّرِ الْمُدِدِّةُ وَالْوَقْدُ فِي إِنْ الْمُعْتَى فَلَانٌ يَكُمُ وَإِذَا مَا الْمُعْدِدِ وَنَعْ

منكر عدد الصوح شعيب

مَا يَنْهَا مِنْ الْمُصَاهِلِ بِالْمُدَرَّةِ الْمُعْدِينِهِ عَلاَ الشَّاعِرْ ، صَرَّفْنَاهُ فِي الدِي السَّلِينَةِ وَالْزِلِ فَدِيمُ بِعَ غَيْدِ الْمَا وَبُعْعُ مُصَالِبُهُ وَالنَّصْيَبُ لِيَظْمِنَ السَّبْيِ وَالنَّصِيبُ الْجَوْضُ وَالنَّصِيبُ الشُّرُكُ اللَّيْفُوبِ وَنَفْتَيْبُ السَّاعِينَ مُصْفَرِّنُ وَنَفِينِهِ فِي أَسْمُ مُلْدِو فِيهِ لِلدِّي مِنْفَالِنا مِنهُ مِن بَدِي لَهُ وَإِنْهَا وَالِدِينَا وَيَازُ مِنهُ الإِعْزَافِ كَا ايْلُومُ الاسْفَاقِ اللَّهُ وَالدَّي لا سَفَرَفُ فَتَقُولُ هَنه نَصْيبِينُ وَمَوْدُن يَنْظِيمِينَ وَرَابَت نَصِّيبِينَ وَالنِسْ مَهُ نَصْيب عَيْم وصَعْمُ عَنْ يَجُنْ بِهِ مُجْوَى الحَيْدِ فِيعَولُ هُنُونِ فَقِيبُ ول وَمَوْ زُتُ بِنَفِيدِيثِ وَرَا لَيْكُ فَقِيدِينَ وَلَذَال الفولُ افى يَجْرُونَ وَفِلْمَنْ طِانْ وَمُنْكِيْكُ إِنْ وَيَاسْمِينَ وَقِينَتُونِ وَاللَّهِ مَا لَيْهُ عَلَى اللَّهُ نصِّيدُ بني وَ يَدِيرُ رَبِي وَكُذُ إِلَا لَوْا أَيْمًا مَ فَصَبَ لَا أَنَّ يَتَصْبُ بِالفَيْ فَصُوبَا أَيْءَ عَلَانَ إِذَا لا أَرْضَ وَسَمْ عُلُ وَنَفْنُونِ الْعَوْمِلْيَسًّا لِعْدُمُ وَالْأَثْمَ عِينَ النَّاصِ الْبَعِيدُ وَصِنْهُ فِسِلَ لْفَا وَاذَاذَهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَعْ مُن وَحُزُقُ مُن الصف أي مِعِيدٌ وَأَنْفَدُتْ وَنَو الفَورَ فَ الْأَلْبُصُتُهُ مَعَلُوبُ مِنهُ وَالشَّصْبُ سَجُنُ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّالُومُ مَعُمُكُ مِنْ إِنْفُتُ أَوْ يَكُنُّ حَ الوَاحِدَةُ مُنْفَتِهُ أَنْ قَالْ الْكِيْنِينَ ﴾ إذا جَنَّ بَيْنَ القور وبَبْعْ وتنصف ف فَالِ أَنْ سَلَمَةُ السَّمْعُ سَجَرُ القِسْعِيَّ وَتَنْصُبُ سَجُرُ يَعْمَدُ وَمِنهُ السِّمَامُ فَ و نعبَ الغُرابُ المفضاج بنعب وبنعب تغبا وتعينها وتعبانا وتنعاناه وزرتها فالوا تعبالا بكعوا الاستعال وَقَالَتْ وَتَعُوقٍ صَهْبَا أَبُالُونُهُما رَجُهُمَةٍ والدِّيْكُ لَمَ يَتْعَبِ أَو النَّعْبُ السَّرِيْعُ وَفَيُ الْ مِنْعَبِ جَوْلِهُ وَالْمَا يَعَالِمُ وَتَعُوبُ سَرَيْعَةً وَالْجَعْ تُعُبُ وَيُفَالُ إِنَّ العَّبَ فَيَوْكُ وْاسْهَا فِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّعْبُ وَالنَّعْبُ وَالنَّعْبُ وَالْمُ وَالْمِي وَالْمِي وَالْمَ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ النَّعْبُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ النَّهُ وَالْمُوالِمُ النَّهُ وَالْمُوالِمُ النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ دُوالرَّمَةِ حَمِّى إِذَا لَكَ الْمَا عَرِكِ حَجْمَةِ إِلَى العَلِيلِ وَلَمَ يَفْضُعُنَهُ نَعْبُ قَالَ إِنَ السِّلَةِ بَغِيْثُ مِنْ لَا ثَأْرُ إِلْكَثْرِ نَعْبَا أَيْ جَرِعِتْ مِنْهُ جُرْعًا، ويُفالْ فَاجْرِ بَتْ عَلَيْهِ نَعْبَةٌ فَيُظِّ آي وعَيْلَةُ وَفِيهُ عَبِهُ مَ النَّقِيلِ النَّالِونِ فَ اللَّهِ مِنْ وَلِلْهِ بِلِي اللَّهِ النَّالِي النَّلْقِيلِ النَّالِي النَّلْمِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمِي النَّلْمِيلِي النَّلْمِيلِي النَّلْمِيلِي النَّلْمِيلِي اللَّلْمِيلِي النَّلْمِيلِي النَّلْمِيلِيِي النَّالِي النَّالِي اللَّلْمِيلِي النَّالِي النَّلْمِيلِي اللَّلْمِيلِي اللَّهِ النَّالِي ال وَيْفَتِ لِجِيدًا رُنَفَتُ وَٱلْمُعْمِلِكُ لِنَفْتِهِ تَعْتِ أَبُقًا وَنَعْبَ البَيْظِارَ سُرَّةَ الدِّالِيَ الْحَرْجُ مَنْهُ مَا أَصْفَرُ وَتِلْكُ لِلْهِ يُدِهُ مِنْفَتِ وَالْمُكَانَ مُنْفِد بِالْمَتِينِ وَقُلْ الشَّاعِةُ مُنفِ آفَيْ الْمُنْ الْمِينَا اللهُ مِنْ لَنَهُ وَلَمْ يَلِيفِهُ وَلَمْ يَعِيدُ لَهُ عَصْمَا ﴿ وَالنَّاقِيدُ فَنْ حَالَ الْحَرْبِ تَعْدِيرِ عَلَى الْجُورُ فِ وَالنَّقْبَةُ وَالنَّقِيمَ أَوَ لَ المَيْدِ وَعِزَ لِلْهُ وَيَظِعُا مُتَوْفِنٌ فَذَ وَيَحْفُطُ الْمَدُّنِينَ قَالَ ذُنَّ بُكُرُ مُن الصِّمَّة مُعَمَّعُ الْمِينَا مُوْضِعَ النَّقْبِ ﴿ وَالنَّقَبُهُ أَبِضًا اللَّونَ وَالوَجُهُ فَالْفُوالزُّمَّةُ إِنِّفِ فَعُلَّا

الداسنة بها والتبيت الذي تزاه كالطويق من المعل معنها وهو فيعل وقالي عَيْنَا تَذِي النَّاسُ إِلَيْهَا نَيْسَنِا مَ النَّسَنَ لِللَّالْ وَالعَقَالَةُ وَنَشِبَ السَّيْ فَالنَّفِي إِلكَتْ فَيُومًا أَتْ عَلِنَ فِيهِ وَٱلْشَابِنَةُ أَمَا فِيهِ إِي الْمُاعَلَقْتُهُ فَأَسْشَبُ وَأَنْشَبَ الصَّالِدِ الْعَلَيْ وَفِيثَالُ نَشِبَ المُونْ بَيْهُمْ وَقَدْنا شَبَهُ للْمِنْ لِي فَاللَّهُ وَالنَّشَّابِ التَّمِنا وَالوَاجِدُ فَظَالِمَهُ وَالنَّاسِبُ صَاحِبُ النَّسُكُ إِن وَنُومُ المَنْمِينَ وَمِنْهُمْ سُمِّي الرُّيْخُ لَا شِبًّا وَمُسْبُدُهُ إِلْفَيْمَ أَسْم رُحْلِ وَهُو مُسْبَهُ إِنْ عَبُطِ إِنْ مُرَّةً أَنْ عَوفِ بِن شَعْدِ بِن ذَبْيانَ وَالنَّصْلِ مَضْدَرُ نَصَيْبُ السَّي إِذَا أَفَعْنَاكُ وَصَفِيهُ وَمُنْصَبِّ أَيْ نَفِينَ بَعْضُهُ عَلَى تَعْضِ وَنَصَّبَتِ لِلْيَا الْأَلَا اللهِ لِلكَثَّرَةِ اوْلِلْمُبْ الْغَدْ وَنَصَّبْتُ لِفُلْانِ نَصْبًا إِذَا عَادِيْتُهُ وَالصَّبْدُهُ لَلِي مَا صَبَّ وَنَصْبَ الفَوْمِ مِنا دُوابِو عَلَمُ وَهُو مِنْ مِنْ أَبِن وَالمنظر فِي الْأَصْلُ وَكَذَالِ النَّفَا فِي النَّفَافِ مِنَ المنالِ العَبُرُ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا بَلْعَهُ بَكُومِ أَيْنَى دِرْهِمَ وَحَيْنِ مِنَ اللهِ مِلْ نِصَابُ أَسْمُ فَنْ شِنْ وَنِصَابُ الشِّيكِينَ أَنْصًا مُعْبِضُهُ وَأَنْصُبُ الشِّكِينَ جَعَلْ لَهِ مُعْبُصًا وَ نَضِهِ لِلرِّجُكُ مِالِكُتِرِ نَصْبًا تَعِبُ وَأَنصْبَهُ عَيْرٌ مُوكِمَ الصِّبُ أَيْ دُوضَتِ مِثْلُ رَجُل تُلْمِرْ وَلَا بِن وَيُفَالُ مُو فَاعِل بَعَقْنَى مَفْعُولِ ضِوْلِا نَدْ يَنْصَبُ فِيْدِ وَيُنْعَبُ لَمَتُ وَلِي لَيُكِ ۚ نَالِمُ ۗ أَيْ يِنَا مُونِيهِ وَيَوْمُ عَاضِفُ آئِ تَعْضِفُ فِيدِ الرِّيْجِ وَيَبْدُ الْفَتِفِ وَعَنْ نَصْبِ الْبَيْنِيَّةُ النَّفِينِ إِذَا أَسَصْبَ قَنَ الفاء القَدْ نَصْبَا المُوتَقَعَةُ الصَّدْنِ وَسُصَّبَتِ النَّنَ جَوْلِ إِن اللَّهُ وَعِينَ اللَّهُ النَّصْيُ حَرَّ فِي مِنَ الْأَلْجَالِ وَمَعْ الْجَيْدِ يُنِ لُو نَصْتُبُ لَنَا نَصَّابِ العَرُّمِينَ اَيْ لُوغَنَّيْمَنَا غِنَّا العَرْبِ وَهُوغِنَّا لَهُمْ يُسْمِيهُ الدِيرَا وَإِلَّا أَمْدُ أَرْنَ مِنْهُ وَالتَصْفِ وَالإعْزاب كَالْفَ يَجُ فِلْلِينَا وَهُوَمِنْ مُواصَعًا بِالنَّجُويِينَ لَفُولُ مِنْ نَصْبُ لَا لَجَرَفِ فَالْنَصْبُ وعُبَا رَحْمُنْ مَعْدِك أَيْ مُزْتَعِع والنَّصْبُ مَلَّا مَلْ مَنْ مَعْدِيدِمِنْ دُون اللَّهِ وَلَذ لِكَ النَّصْبُ بِالفَيْمُ وَكَانَكُمْ وَعُمْرُو عُسُرُو عُسُرُو عُلا الْاعْسَى ﴿ وَكَاالنَّفُ إِلَمْ عَنْوَبَ لا تَنْسَكُنَهُ بِعَاقِبَةٍ وَاللَّهُ وَبُحَكَ فَأَعْبِبُوا ﴾ أَوُلُدِ فَأَعْبِدُنْ فَوَقَتْ بِالْأَلِيفِ كَالْفُولْ وَأَبُدُونَهُمْ والجينة الأنضاب ومؤلة وذاالنصب يعنى إياك وهند النصب وموللتق بب كَا قَالَ وَلَقَدِ مِسْنَهُمْ مِنْ لَجِهُوهِ وَطُولِهَا وَسَوْالِهِذَا النَّاسِ كَيْنَ لَبِيدُ وَالنَّفْيْلِ السُّرِّرُ وَالبِّلَاثُهُ وَمِنْهُ مُولَةُ تَعْالَىٰ وَأُدَكَّنَ عِبْدِنَا أَيُوبُ إِذْنَادِي رُبَدُ الْفَيْمَة السَّنَّةُ طِلَانُ بِنَصْبِ وَعِيدًا إِلَى وَالنَّقِيثِينَةُ فِجَالَةُ النَّصْدِ وَلَيْلِوْضَ وَبُنْ رِدَّ

1

فؤاضغ م

المتبث وجئ بَعْجَةُ التَكْيِبِ إِلَى العَدْبِ تُنَاوِحُ بَينَ هَلِهِ الثَّكْبِ كَانَاوَهُوا بَينَ القُورِ مِنَ الزِّيَاج، والتَّكَدُ بِالعَبِّرِي فِي المَيْلُ فِي السَّمَّيِّ، والتَّكَدِ إِنَّ الْمُدَّالِ مِلْ فَصَالِكِما فَيَظَلُّكُمُ مِنهُ وَ نَسْنِي مُنْجِنَ فَهُ \* يُعْنَالُ بَكِي البَعِينُ الكَثْنِ بَيْكَ تَكَتَا فَهُوَ الْكُنْ فَالْكَعَدَبْسُ لايتون التكب الله في الكيف والكيف والمالية والمنظم المراب الما المنافي الكيف ومدوم صِفَةِ المُتَطَاوِلِ التَّايِرُ وَالْأَنْكِ اللَّذِي لانوَ شَعَعُهُ مَو الْاسْعَبْقَ فَلَانُ يَبُونِ مَنَامًا آئ فَاحْ مَعْلَامِي وَ أَنْتَأَكُ قُلُ لِي العَوْمَ أَنْسِيانًا أَيْ أَنَا هُمْ صَرٌّ فَايَعْ بَالْحَزَى وَهُوٓ أَفْتِعَالَ عَلَالُوْبَا وَصِنْهُ فَوْ لَا لَهُ ذَالِي الْمُرَدِ الْمُنَاةِ إِلَا أَنْذِيا مِنْهُ وَيُرُوكُ أَنْفِينًا مَا وَهُوَ أَنْبِعَالُ مِنْ آبَ يَوُّوْدِ إِذَا أَوْلِي لَذِيكُمْ وَ أَنَابُ إِلَى اللهُ أَفْبَا وَيَابَ وَالنَّوِيَةُ وَالْطِنَةُ النَّوْبِ تَعْوَلَ عِلْمَ نُوَرِّتُكُ وَنِيا بِنَكُ وَهُمُ مِنَنَا وَبُولَ النَّوْبَةُ فِيهَا بَيْهَامُمُ فِي لِمِنْ وَعَنْ يَرِهِ وَالنَّوْبَةُ الْإِسْمِ وَفُولَكِ نُابِهُ احْتُرْ وَٱنْنَابِهُ أَيُ أَصَابُهُ وَالنَّائِبُهُ الْمُصِّيْبَهُ وَالصِّهُ يُواليِّبِ ٱلدِّهْزِ وَالنَّوْبُ وَالنَّوْبُدُ ٱبْصًاجِيْكِ مِنْ لِسُنُو إِدِانِ لِوَاجِدُ نُوْ لِينَ وَالنَّوْبُ أَبْصًا الْغِيلُ وَكُورَتَ مُوالِيهِ مِنْ أَعَالِبُهِمْ وَعُوطٍ وَفَاذِهِ وَحُدُوهِ مِلاَنَهُمَا تُرْعَى وَتَنوب إلى مَكَانِهَا أَن قَالُ لا تَضْعِيُّ هُومِ رَاللَّوبُ البِّي تَنُوبِ التَّاسُ لِوَقَتْ مَعْ زُونِ وَالْ أَنُوعُ مِنْ لَهُ الْمُعَالِمُ الْمُؤالِدِهِ فَالُ الْوَدْوَيْكِ فَ إِذَالسَّمَيْنَهُ الدِّنْ وَلَيْنَ لَهُ لَسْعِها وَخَالُومًا فَيَدْتِ وَبِعَوْ أَصِلْ الْالْتِيكِينَ النوب بالعَيْنِ العُرُبُ خِلَافُ البَعْيَةِ، قَالَ أَبُوذُو بِينَ ارْدَتُ لِذِكِنَ وَمِرْعَ يُرْتُونِ كَا بِهَ سَائِحُ مُوسِّى فِي تَشْرِيثُ ﴾ وَيُفَال النوب ماكان مِنْك مَسِيْسِ وَ يُوفِو لَكُلُهُ وَالعَدُب مَاكَانَ مِنَكَ مَنِيْرُ وَ لَيْلَةٍ وَاصْلُهُ وَالْوِدُومِ قَالَ لِيَدِيدُ وَإِجْدَى مَنْ عَفْ كَلِفْتُ بِمَا اللهُ لَمُنْسِ مِنِي نَوَبًا وَلا قِرْبًا مُ وَالْحِيْقِ النَّائِيَةُ النِّي عُلْ يَوْم مُ النَّفِيلِ الغَيْفِيةُ وَالْجَيْعِ النَّهَابُ وَالِإِنْيَهَا إِلَّ أَنَا الْمُرْهَا صَ مِنَالَةً وَتَعْوَلُ أَنْهَا إِلْكُمُ إِلَا نَيْهَا مُوهُ وَ نَهَا مُوهُ وَالْمَامُوهُ كُلَّةُ بِمَعْتَى وَالنَّهُ إِن إِسْمُ مَا أَنْهِب وَالمَناهَبَةُ أَنْ يَتَبَارَكَ الفَرْسَانِ فَي خُفِر إِن وَكُذَلِكَ عُنْرُالْفُوْنِ وَقَالَ الْمَتْ مُمْ مِنْفِظِ حَزُونِ وَفَهَبُ النَّاسِ فَالا مُا إِذَا مُنا وَ لؤه بِكَالْمِهِمْ وَكُنْ لِلْ الكَلْبُ إِذَا أَخَرُ بِعِنْ وَيُؤْلِ أَلْمُ نَشَالِ لِا يُعْالُ لِا تَدَعْ حَلْفَ بَعَالُ المُ النَّاشِ، النَّابِ مِنَ النِّينِ وَالجِينَ اللَّهِ وَيُتَوْبِ أَيْضًا عَلَى عَيْرِ فِيالِينَ وَالْمَدُ يَنِيهُ أَيُّ احْنَابُ نَارُهُ وَنَدِّبُ شُكَّمَةُ أَيْ عِجْرِعُودَهُ وَأَنْزُ فِيهِ بِلَامِهِ وَأَلْبُ الفّور سَبِيدُهُمُ وَالنَّائِ المُنْسِنَّةُ فِرَالِنُونَ وَالْجِيعُ البِّيدِ وَوَلَامَتُ لِلْاَلْعَالَ وَالْمَاجَنَتِ البَّبِّ

ولاي أَنْهُوْمَتُمْ وُرْ بِنَقِبَتِهِ كَانُهُ جِينَ يَعْادُاعا فِنَ الْمَبِ وَالنَّقِيةُ الْمِثَانُوتِ كَالْإِذَالِ جُعُلُ لَكُ تُحْوَانُ عَجِينُظُةً مِنْ عَبَرْ يَيْفُونَ وَجَنْنَادُ كَالْبُنَادُ الشَّوَادِ بِلْ يَقُولُ مِنْهُ نَعَبُثُ النُّوبِ نَفْتُنا أَيْ جَعَلْتُهُ نَفْيَهُ \* وَنَقِبُ الْجَيْرُ بِالكَنْتِرِ إِذَا رُقَّتْ أَخْفًا فَهُ وَأَنْفَ الأَجُلُ إِذَا نَفِيتِ بَعِي إِنْ أَهُ وَنَقِبَ الْحُنْ اللَّهُ وَلَى أَنْ عَنْ إِنَّ وَاللَّهُ وَالنَّفِيثِ العَرِيْفُ وَهُوسَاهِدُ الفَوْمِ وَصَيْبُ عُلْمُ وَالمِنْ الْتَقَبَالَ وَفَدُ نَقَبِ عَلَا فَوْمِدِ بَنْفُبُ نِعْالِمَدُّ مِثْ لِكُتِبِ يَكْنِبُ كِتَالِمُ أَوْ اللَّهُ وَالْدَدْتَ اللَّهُ لَمَ يَكُنْ نَفِيدًا فَفَعَ لَ قُلْتُ فَعَنَا بالضيَّ مَعْالِهُ إِلْعَنْ فِي وَالْسِبْ بِهِ يُهِ النَّظالَةُ بِالكَسْرِ الْاسْمَ وَبِالْعَنْ وَالْعَلْدُ وَمُنَّالُ الولايةِ وَالْوَلَا يَفِ النَّوْعُبَيْدِ النَّقِيْبَ النَّفِينُ لَيْهِ الْ فَلَاثُ مُبْعُونُ النَّقِيْبِ إِذَا كَال مُبالِّر النَّفْلِ ظَّلُ إِنْ الشِّكِيْتِ إِذَا كَانَ مَعْمُونَ الْأَمْرِ بَغْو فِهَا طَاوَلُ وَيُطْفَرُ \* وَظَّلَ نَعْلَكِ إِذَاكُانَ مَعْمُونَ الْمُسَنَّوْرُةِ \* وَكُلْكِ نَعِيْبُ نَفِيبُ عَلَيْمَ مَنْ الْمِنْعُ فَصَوْنَهُ بِعَعْمِلَهُ اللَّيْ يَسْمَعُ صَوْنَهُ الْأَصْبَافِ وَالنِّفَابُ نِفَابُ إِفَابُ المَرُّ أَوْ وَقَدُ أَنْفَتِ وَإِنَّهَا لَجَسْنَةُ النِّقْبُ ف بِالكَسْخِ ﴿ وَنَا قِبْنُ قُلْ مَّا إِذَا لِقِيبَنَهُ فَيَا أَنَّهُ ۚ وَلَقِيبَتُهُ نِطَاكًا وَوَرَّدُتُ الْمَا أَوْضَاكًا مِشْبِ لِ ٱلْسَعْنَا فَلِمَا إِذَا هُونِ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ وَالسِّقَابُ أَيْسًا الْوَجُلُ العَلاَمَةُ وَاللَّهُ مِن حُجْرًا فَ كَنْ يَجْرُ بَوَادُ ٱخْوُمُنَا فِيمِ لِفِأَبُ يَجُدِّتُ بِالعَائِبِ ﴾ وَنَعَبُوا فِي الدِينَ ادُوا فِي المَلْكَ الذِي المُوا ﴿ أَنُونَ إِن مَكْبَ عَنِي الْكُلِّو إِن يَنكُبُ لَكُومُ الْمَنْ عَمَدُكُ وَلَكُ عَلَى تَوْمِدِ يَنكُبُ نِكُا مِنا إِدَّاكَانَ مَثْلِكَا لَهُ يَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ وَهُورًا شُلِعَتْ فَالْوَرَيْكَتِنَهُ إِلَيْ تَكْتُبَا أَيْ لَهُمُّنَهُ وَالْقَلِيبُ } إِنَّوْهُ لِلْا فِيرُوالْخِينَ وَالْكِيبِ لِمُ وَتَصَّلُّكُ الْمُرْوَلُنَّا فَكُرُونَ فِي سِكَيْب مَعِزِدِامِ إِلَّهُ ظُلُّ وَلَكِ كِنَا نَتَهُ لَكُمَّا كَيْهَا وَلَكِيهُ نَتِكِينًا أَنْ عَمَلَ عَنَهُ وَأَغِنَّزُ لَهُ وتتكلُّبُهُ أَنْ يَجْنَبُهُ وَسُنَكِبُ الفُوسُ أَيُ الفاهاع لل مُنكِيهِ وَالتَكِيَّةُ وَاجِدَهُ لَكُنابِ الدِّهِ تَعْوُلُ احْتَابِتُهُ تَكَبِّدُ وَنَكِبَ فَلَانٌ تَهُومَنكُوبُ والمنكِبُ مَجْمَعُ عَظِ العَصْدِ والكِّيفِ والمناكِف ٱلنِّصَّا فِي جُنَّاج التِّلايُوا وَمَعْ بَعْ بَالفُوادِمِهِ والمنكِبُ مِزَالاً وْضِ الموَّضِعُ المرَّفَعْ والتَّكْيادُ الزُيِّ النَّاكِيةُ النِّي مُنْكِفِ عَنْ مَنَابِ الرِّيَاجِ المعَوْمِ وَالنَّكِفِ عِلْقَالِحِ أَرْبَعُ فَيَكُنَا الطُّبُوا وَالْجُنُوبِ لَنْهُمِّ الْالْوَيْدِ وَنَكُنَّا الصَّبَا وَالشَّيَالِ نَتُمْ الصَّالِيَةِ وَنُسْمُ النَّكُنَّالُهُ أيضًا وَإِنَّا صَعَبِرُوها وَهِمْ نُونِيْدُونِ مَكِنِ إِنهِ هَا لِإِنَّاهُمْ يَنْتَكُبُودُونَهَا جِنَّا وَكَذِيا وَالنَّيْمَالِ والدِّنورُ فَرَةُ الْنَاوُ وَعِي نَتِحَ لَهُ الْالْزِيبِ وَلَكِيا الْمُنْوِدِ وَالدِّنورِ خِالْةَ الْمُعْتَى

ووجرالتبع يجدجية واوجبت البيع فوجت والوجية أن توجب البيع فوالاحارة أوَ لا فَاوَا لا قَادا فَن عَن فِيلَ قَدامُ مُن وَقِيلَ وَجِيدَة وَجِيدَة وَوَجِيدَ الْقَلْفِ وَجِيدًا أَصْطَاح وَأُوْجَبُ الرَّجُلُ إِذَا عَي لَ عَمَلاً يُوجِبُ لَهُ الْجِنْهُ أَوِالنَّالَ وَالْوَجْبُ لِجِبَّالُ النَّاعِينَ جُلُوبُ الْاعَادِيُ لاسْتُوْمُ وَلاوَجْبُ لَعُولُ مِنْهُ وَجْبِ الرِّجْلُ الفَيْمَ وَجُوبَةً والوَجْبَلَةُ السَّقَقَطِةُ مَعَ الْمَدَّةِ وَوَفِي لِمَتَ إِنْ يُحَدِّيهِ فَلْتَكِزُ الْوَجْبَةُ وَقَالَالِمَةُ تَعَالَى فَإِذَا وَجَهَنَ جُنُونُهُا وَمِنْهُ وَوَجَرَ الْمُورُ إِلِي مَوْاجِعِمُ أَيْ مَضّا زِعِيمُ ووَجَرَ المُنتِثِ إِذَا سَفَظَ وَمَاتَ وَيُعْالُ الْقَدْيِيلِ وَاجِسْ قَالَ إِلَا عَتْ بَنُوعُوبِ أَمِيرُ الْفَاعُ عِزَالْسَلِم جَنَّ كَانَ أَوْلَ الجِيثُ وَوَجَمَيْنِ الشَّمْسُ إِنَّ عَالِمَتْ وَوَجَّبْتُ بِدِالْأَرْضَ نَوْجِيمًا أَيْ صَنْ بَتَهَا بِدِ وَيُعَالُ إِيفِمًا يَاكُلُ وَجْبَهُ وَقَدُورَجَّتِ نَفُسْهُ نُوجِيبًا إِذَاعَةً ذَهَا ذَلَكُ وَلَذَلِكَ إِذَا جَلَبَ فِالْبِعِمِ وَاللَّمْلُهُ مَوْهُ مَا وَرِبِ العِرْنُ بِوَدِبُ وَرِبًا أَيْ فَسَدَ فَهُوَعِ وَنَ وَرِبُ مَا فَالْلَحِدُ لَكِيْ مِهُ إِنْ مُنْسَيْبُ مُنْشَبِ إِلَى عِزْقِ وَزِبِ أَصْلِ خَرُومًا إِنْ مَنْفَيْكِم صَحِيْف م الميزاب المِنْفَ فاذروق مُعَدِّب وَعَدَعُرِ أَسْ بِالْمُعْدِ وَتَنْقَالَمُ عُمَّدُ وَالْمُنْ مُمَّالِهِ مِنْ الْمُعَرِّثُ وَمَلِا إِيْ إِذَالَمْ مَكْمِينُ أَوْ وَسَبِيلًا وَصُ وَاوَسَبَتُ كَشَرِ عُشْهُما وَيُعِنّا لِإِنْنَا بِهَا الوسْب بِالكَثْرِينَ وَ اللَّهُ وَسَابِ مِنَ التَّابِينَ اللَّهُ وَبَاسَتُهُ وَهُوَ الصَّرْدُ وَجِفَ المُنتَ فَيْ وَفُونَ مِنْ مِنْ الوَصْبُ المَرْعَنُ وَقَدُوصِ الرَّحُ إِيوصَ فَهُ وَصِبِ وَاوْصَبُ اللهُ فَعُو مُوصِد وَالمُوصِد التَّسْنِدِ بِرِالكَنِيْ يُزِ اللا وَجَاجِ و وَصَّبَ الشَّيُّ يَضِبُ وَصَوْرًا الْحَيْدِ الرَّ تَعْوُلُ وَصَبَ الرَّجُلُ عَالاً مُر إِذَا وَاطْبَعَ لَيْهِ وَ لَهُ عَدَاتِ وَاصِبِ وَلَهُ الدِّينَ وَاصِياً الْمُعَالَ الْعَدَ الْإِنْمَا وَمَعَ لَ لاَاصِينَةُ بَعِيْ أَنَّ لَاعْنَا بَهُ لَهٰا وَأَوْصَبِ الفَوْمِ عَلَى الشَّيْ إِذَا ثَا بَرُ وَاعْلَيْهِ مَ و الوَظِّيبُ ضِعًا ﴿ اللَّهِ وَالْمُ السِّكِيْنِ وَهُوجِلْدُ الجِنَدِعِ فَنَا فَوْقَهُ قَالَ وَيُعَالُ لِلْمِ الرَّضِيعِ الَّذِي عَنْ عَلَى إِنْ وِاللَّمِنُ شَكُوةٌ وَكَلِيلُوالفَطِيمُ مِلْاَتَّهُ وَيُفَالْ لِشَكُو وَمِعَا بَكُولُ فِيهِ السَّيْنَ عُكَيَّهُ وَطِيتُ إلَا لِهُ رَّةِ الْمِنْ إِذُ وَجَمَّعُ الرَّظِبِ فِي العِلَّةُ اوْظِيرِ وَالكَّبْ وظائ وَالْمُورُورُ المَيْسِ فِ وَلَوْ أَجُرُ كُنَّهُ مُتَقِينًا إِذِ ظَابُ وَ وَالْوَظِبِ الرَّجُ لِكِ إِنْ وَالْوَظِينَا وَالْمُواهُ الْمُعَامُ السَّدِينَ عَلَّى عَلَّى عَلَى اللَّهِ وَطَلِي اللَّهِ وَظَلِي اللَّهِ وَطُومًا إِلَا وَطَلِ أَبُونَ بُلِوالمُواا طَبَيْةُ المنشَا بَرُهُ عَلَى النَّيْ وَارْضُ مُؤخَّلُو بَهُ ' إِذَا تَكُوهُ ولَكْ بِالرَّبِعْ فَلَمْ بَعْنَ

قَالَ الرَّاجِورُ مُرَقَعًا مُنْفُ بِلَا إِفِلْ فَالْكَادُ بِيثِمِنَا لُولِيْ الْمُنْ لَرِّحِةُ مِرَاضِعَفُ وَهُوَ فَعْلَيْهُ اللَّهِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالنَّفُونَ لِلنَّسْلَمُ اللَّهِ وَالنَّفَعِينَ فَيُوالْ تَعْتِينَا لِمُنْ اللَّهِ وَالنَّفَعِينَ وَالنَّفَعِينَا لَا اللَّهِ وَالنَّفَعِينَا لَا اللَّهُ وَالنَّفَعِينَا وَالنَّفُونَ لِلنَّسْلَمُ اللَّهِ وَالنَّفُونَ لِلسَّلَّمُ اللَّهِ اللَّهُ وَالنَّفُونَ لِلسَّلَّمُ اللَّهُ وَالنَّفُونَ النَّفُونَ لِلنَّسْلُمُ اللَّهِ وَالنَّفُونَ لِللَّهُ وَالنَّفُونَ لِلسَّلَّةِ النَّالِينَ وَالنَّفُونَ لِلسَّلَّةُ وَالنَّفُونَ لِلسَّلَّةُ وَالنَّفُونَ لِلسَّلَّةُ وَالنَّفُونَ لِللَّهُ وَالنَّفُونُ لِللَّهُ وَالنَّفُونُ لِللَّهُ وَالنَّفُونُ لِللَّهُ وَالنَّفُونُ لِللَّهُ وَالنَّفُونُ لِللَّهُ وَالنَّفُونُ لِلللَّهُ وَالنَّالِينُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ وظول نابها فَعُو كَالْضِعْدُ فَلِدُلِلَ لَمُ تَلْجَعْهُ الْمَا آثِلِانَ الْمَا الْالْكُونَ تَصْغِيْرُ الضّفاتِ تَعُولُ مِنْهُ مُنْتِبِ النَّافَدُ أَكُنْ صَّالْتُ هُوَمِنَةٌ وَلا يُعَالُ الْخِيلِ فَالْمِنْ وَفَالْتِ مَنْ وَمِن العَرْبِ مَرَيْعَوُلُ فِي مَعْدِيرِنَا إِلَهِ تُومِن فَيْحِينَ بِالواوِلا لَتَها لِمَا لا وَيَكُنُّرُ أَنْعِلا بُهَا مِنَ الواوات فَالْ أَنْ الشِّرَاجِ هِنَ اغْلَظِمِنَهُ ﴿ فَصَالَ الْوَاقِ العامُ الإنقِبَاصُ وَالْأَرْ سَرْتِهِا وَ يُعَوْلُ مِنْهُ وَأَسَيْفِ وَالْبَاوَالِبَدَ وَيَكُ فَلان في ابَدِ وَهُوالعِنَارُ وَمَا نُشِنَّتُهُمْ إِلَيْهُ وَالْمُنَاآ عِوَضُ مِنَ الوَاوِيَّ فَالْلِيسَّاعِيرَ مِنْ ذُوالزُّمِّيَّةِ إِنَّ إِذَا ٱلْمَوْ إِنْ سَبْدَ لِهُ بَنَا يَنْ عَصْبُن بِزَاسِهِ إِبَّهُ وَعَازًا مِ قَالِلَةِ فَعَيْرِ تَعْبُرُيُ عِنْدِي أَعْزَادِيَّ مِنْ يَقْتُ أَشِيهِ ثُمُّ رُفَعَ بِكِرُهُ فَقُلْتُ لِهُ أَذْبَدُ فَعَنَّاكُ مُا كِلْعًا مُحَدَّ إِنَّا أَبَاعَ وَو بِطَعًا مِ نَوْبَهِ أَيْ يَظِّعًا مِ المستخيام أكله وأضل النارواوم واناك الويل أي النجيا وهوا فنعل فالرالاعشي مَدَجْ فَوَلَةً بْنُ عَلِي لِيَنْفِي أَ مَنْ لُقَ مُودَةً لِمُجُدُّعُ يُرْفَيْنِكِ إِذَا تَعَيْرُ فَو النَّاج الْوَصَعَامُ وَاوَ البُّهُ اكْتُ نَعَلْتُ بِيهِ مِعْ لُكُونَ فَجِينَ مِنْهُ وَالْمُونِ الْمَاتُ مِثَّالُ الْمُوعِنَاتِ الْمُزْرِياتُ وَاوْالِنَهُ ٱبْشَارْدَدُوْنُهُ عَرَجُ اجْدِهِ وَجَافِنٌ وَادْسِ الْمُنْ عُقَعِ بِسُونَ قَالَ مِكُلِّ وَادْسِلِمَتْ وَصَاح ولَيْسَ إِنْ خُطْرَةُ وَلا فِرْسَاج مُ وَيُقَالُ الواءُ بُ البَعِيرُ العَظِيمَ وَالْوَاءُ مِنْ النَقْنَ وَ فَالْعَالَ المُعَالِمُ لَيْسَالُ الله م وتب وتب وتا ووتوبا ووتبا ما طف والوتيد مين الوتب وقال في كرود فَيَا الدُّونِ فِأَفْتُ لَمَا المِسْمِمِ وَلَا عَدُو فَا وُرِحَ بِالوَتِيبِ فَيَقُوا مِنَا اَنَا وَالوَجْسَ يَعْفِي لَجُوا إِنَّ وَنَصْبَ أَفْتُلَكُما وَأَدُونُ عَلَى جَوَالِ الجَعْدِ بِالطَّأَةِ وَأُوثَدُنُهُ أَمَا وَوَالْبَهُ أَيْ سَلَا وَوَ وَتَعْوَلِ تُوَثِّبُ فَالْ إِن فَضَيْعَةِ إِن أَي أَسَنْ ولي عَلَيْنا ظُلَّمًا والوِثَّاثِ بِكَثْرِ الوَادِ المُعَاجِدِ، عَالَ إِمْ يَنْ فَعِي طَرْوِ فَائِكُ مِنْ يَعْلَى إِنَّ الشَّعَالَ مُقَاعِدُ الْمِنْ لِكَلَّةِ مِنْ وَيَلْبُ فَ لَعْنَا وَكُلَّا قَالَ الْكُلْ صَمِعِيَّ وَوَخَلْ يَعْلِي مِنْ الْعَرْبِ عَلْمُ لِلْهِ عِلْمُ لِلْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَتَكْتُثُرُ فَعَالَ لِلْكُلِّ لِيَسْ عِندُنَا عَوْيَدِينَ فَرَجُ ظُلُطُعًا زِيجَتُرٌ \* فَوَلَهُ عَن يَتَ فِي العَق بِيَّة فَوَتَفَعَالَ إِلَيْ إِلَيْ وَكُذَاكِ لَعُتُمُمُ وَيَعُولُونَ لِلْمِكِ إِذَا تَعْدَوَلَمْ يَغُرُّمُونُوانَ وَتَعْتُولُ وُسِّتُهُ تُونِينُا أَيُ الْعَلِيهِ عَلَى وِسُاجَةٍ اوَرُنَهُ اقَالُوا وَسُبَّهُ وِسُابَةٌ الدَّاطِرْجَهَا لَهُ لِيَعْفُ عَلَيْنا الله وجَالِسُونَ أَيْ لِوَ وَكِلْ وَجُونًا وَاوْجَبُدُ اللَّهُ وَالسَّنَوجَبُدُ أَيُ السَّحَقَةُ

2001

﴿ النَّهُ عُنْ زَا وَالِنَا فِي إِلَاهِم وَبِينُ الصَّتَى إِنَّابِ وَهُوْرُ الْعُظِّم الْوَعْمِيْدِ وَلَهُ الْكَافِيلُ يليدوالونا وصلاليك كايناها كال وكرة فالبوا والفغل وواليندات وهب لَهُ سُنَّا وَهُمَّا وَوَهُمَّا بِاللَّهِ مِنْ إِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ تَبُولُ المِينَ والإسْنِيمُنَابُ سُوالُ المِينَةِ وَتُواهِبَ العَومُ الْأَوْهِبَ بَعْضُمُ لِمُعْضِ وَتَعَولُ عب رُبَا أُمْ عَلِلما الله عَنْ إِنْ مُنْ بَرَتُهُ إِلَى مَعْعُولَ وَهِ لايسْتُ عَلَى مَا مُنْ الْمُسْتَقِيلًا إِنْ عَدَا الْمُعَنَى وَالْمُوهَبَةُ بِالعَنْ فِي نُعَتُونُ فِي إِنْ إِلَيْكُ إِنْ مُنْ تَنْقِعُ فِي كَاللَّا وَالِحَيْمُ مُوا إِحِبْ قَالَ السَّاعِرُ مُو لَعُولِلَ عَلَى لَو يَجِلُّ لِنَاصِ مَلِ وَهِ عَلَى مَنْ وَمُوهَ فِ أَجِمَّا اسْمُ وَكِل وَقَالَ وَمَوَهِ مِنْ مِنْ مِنْ مُعْرِيهُا مُضِنَ وَهُوَ سُالُو مِنْ لِمُوجِدِ عَلَيْمًا اللهِ الْمُحْدِدِ وَوَجُلِا وَهُلْاتِ وَوَهُمُ إِنَّ كُنْ يُكِنْ إِلَهِ مَذِلِا مُوْالِهِ الْمَا آلِكُنْ أَلَعُهُ إِنْوَعُمُ عِدِاً وَهُمُ لَهُ السَّيُّ أَكْدُ الرَكْ فَالَ السَّاعِنْ عَظِيم الْعَمَا رَفُولاكُ احْرَالُوهُمْ لَدُ يَحْكُونُ مُسْتَرِّينَ و حَيْعِ الْ ويُفْنالُ لِلنَّهِي إِذَاكَانَ مُعَدِّلُ عِنْدَ الرِّجُلُ صِنْكُ الطَّعْلَ وهُو مُوهِن بِعَنْجُ الْهَارَ وأصَّبَحَ للان موقياً بكير الها أي معدد أفادرا ووهد ونضيم تسكين لفاود الفعيد وَوَهْبِ إِنْ اللَّهُ مُوضِّعِم، قَالَ الرَّاجِي مِنْ تَجَا وَلَكَ أَنْسَانِي مَرَّكُمُ إِخْوَتِي وَمَالُكُ أَنْسَانِي ودهن ماليام ويسكله والواريا والموادوية الزُّمَ وَاللَّهُ وَيُلِدُّ نَصْبِ لَطَهُ اللَّهِ وَإِنْ وَإِنْ حِيثَ بِاللَّهِ وَلَاتُ وَيُبِدُّ لِزُنْهِ فَالرَّفَعُ مَعَ اللَّهِ عَلَى الْارْشِيرَا وَأَجْوَرُ وَمِنَ التَّفِي وَالنَّفْ الْمَعْ الْمِسْافَةِ الْجُورُ مِنَ الْوَقع ل نَصْ اللَّهُ اللَّ وَهُبَتِ الرِّيحِ هُبُوبًا وَهُبُكِينًا أَيْ هَاجَتْ وَالْهُنُوبَةُ الزِّيخِ الَّتِي تُشْيُرُ الْفَبَرَّةَ وَكُذَّا لَلْكُنُوبُ وَالْمَيْمِكِ لَعَوْلُ صِلْ مِنْ هَبَيْتُ إِلْقَالِ كَالْ كَالْتُ قُلْتَ عِنْ أَيْنَ لَيْنَ مِنْ الْمِنْ لَمَا وَهَبَ فُلانٌ يَفْعَ لِ كَذَا كَمَا تَفْتُولُ يُطِيغِي يَفِعَ لَ كَذِي إِن وَهَبِّ الْبَعِيزُ فِي السَّيْرِ هِنا بَالَي مُشْطِعً قَالَ البيديم مُلَهَا هِنِابُ فِي الزِّمَامِ كَأُنَّهَا صَمْدًا فَرْاجَ مَعَ لَا يُوبِجَهَا مُنَا ، وَهُوَرُثُ السَّيْفَ وَالرَّيْ فَهُ مُنْ هُمُ وَهُمِ مُنْ وَهُمَا أَنْ وَهُمَا أَنَّهُ فِي الْمَنْ يَبِهُ وَهُو سَبِفُ رُوهِ مَنْ وَهُا أَيْضًا عِنْنَا بِرُالَهِمَةُ مِنَ الدِّهُ وَأَنْ حِقْبَةً كَايُقًاكُ شَيَّةً ۚ قَالَا لَا تَصْبِعِيَّ الْمُبَّةُ أَنْفِئًا الشَّاعَةُ تَبْعَى مِنَ السَّيْنِ وَالْمِيِّةُ فِي الْكُتْرُ مِناجُ الْعِيلِ تَعْوُلُهُ النَّيْنُ نَهِبُ وَالْكُنْبِ سَمِيْبًا وَهِيَابًا إِذَانِتَ لِلَّهِ عَادِهُ وَأَهْدَتُ مِنْكُ وَهُوْمِهُا إِنْ وَهَ فَيْ اللَّهُ وَهُ

فِهَا كُلُّ وَلَشَيْرٌ مَا وُظِينَ وَنَجْلِ مُوظُومِ إِذَا مَرَا وَلَتَ مَالَةَ التَّوَالِيكِ وَقَالَ بِكُلِّ وَالْإِجْدِيْدِ الْبُطْلِ مَوْظُوْبِ مَ وَمُوظَت إِلَّا لَجُ أَتَمْ مَوْضِع أَنْشَدُّ الْأَلْمُ فَالِيت لخِيدًا بنَ إِن الْعَيْرِ الدَّيْنَ عَلَيمُ أَوْعِدُ وَلِي وَعَلَلُوالِي الْأَرْصَ وَالْأَوْلِ الرَقِرَدُانَ مَوَظَيامُ يَعُولُ الْقِرْ لِللَّ مُوظَبَعَالِكُمْ فِي وَلِهِ الرَّيْ إِذَاكُتُ مِن فَي شَفِي فَافْظِعُوا بِذِكْيْ يَ الْأَرْضِ أوعب الفؤمُ إذا جَسْدُوا وَجَالُو المُوعِينِ إِذا يَعَوُلُ الشَّيْظِاعُ إِمِن حَمَّعُ الزَّالسِّيكِينِ أَوْعَبَ سَوُفُلُانٍ حَلَلًا فَلَم يَبْنَ بِبَلْدِهِ مِنْهُ أَجَدِهِ وَجَأْنُ الفَوْسُ وَعِيمِ أَيْ مِأْ فَفَي فَا عِنْلُهُ وَتَعُولُ جُدِعَهُ فَا وَعُبَ أَنْفُهُ أَيُ السَّنَاصَلَهُ وَوَلِلسَّتِمِ جَدِعَهُ اللَّهُ جُرِعًا مُوعِبًا وَافِي كُنِينِ فِي الأنفِ إِدَا أَسْنَنُو عِبَ جَدِّعَهُ الدِّيدُ أَيْ إِذَا لَمَ يَثَرُ كَعِنْهُ سَيَعِ وَأَسْنِيعَابُ السَّمَّيُ ٱسْمَنْ عَالَهُ مَ الْمَصْمَعِينَ الوَعَنْ الْا يَجْدُنُ فَا الزَّاحِينَ وَلا بِمِنْ الْوَالِوَا وعَنْ الْا وَعَنْ الْمَا اللَّهُ وَالْمُونَا وَالْمَا اللَّهُ عَنْ وَالْمُونَا وَالْمَا اللَّهُ عَنْ وَالْمُونَا وَالْوَعَنِي وَالْمُونَا وَالْمُونِينِ وَالْمُونِينِ فَا وَالْوَعَنِينِ وَالْمُونِينِ فَا وَالْوَعَنِينِ وَالْمُونِينِ فَا وَالْوَعِنْ وَالْمُونِينِ وَالْمُونِينِ فَا وَالْوَعِنِينِ الصَّالِجَا الصَّيْرُ وتَرَدَعَنُ إلى الصِّرَ وعَوْبِهُ مَ والوقب في إلى الفرَّة المجتَمَعُ فِيمًا المَنَا وَوَقِينَةُ النَّرِيْرِ الْنَقُوعَنُهُ وَوَقَبُ العَيْنِ فَقَرَّتُهَا وَعَوْلُ وَقَبَتُ عَيْنَا وَعِنا الْمِنَا وَالوَقْ اللَّهِ يُ مُنَّالُ الوَعْبِ فَالْأَسْوَدُونَ يَعْفَرُ ﴿ اَبَنِي فَيْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ المُعْتَمُ أَمَّةُ وَانْ أَبَاكُمُ وَوَنْ وَالْمُنْ حَبِيْكَ الرَّادِ فَالْخَيْنَ فَعَنْ وَمَعْمَ خِيارُهَا الكَلْبِ CHE STATE TO SELECTION وَوَفَتِ السَّيْ يُقِبُ وَقَبَّا أَيْ دِخُلُ تَعَولُ وَقَبَ السَّمَةِ إِذَاعَ ابْتُ وَدِخَلَتُ مَوضِعُها وَوَفَي الطُّ لَا مُرْجِعُ إِنَّا مِنْ وَمِنْهُ فَوْلَهُ تَعُالِي وَمِن مُرَعًا مِّنْ إِذَا وَقَبَ فَاللَّهِ مَنْ إِذَا وَقَبَ عَلَى النَّاشِ وَ اوْقَبْ السَّمَ الدُّخُلُفُ فِي الوَقْيَةِ وَاوْقَبُ الصَّوْمَ جَاعُوا وَالوَّقِيبِ صَوَدُ فَنَيْ العُرَّ بن والو فَنْ يُعَالَ البَينِي فادِن أَوْلا الشَّاعِوْن هُمْ مَنْعُوا جِهَا لَوَ فَيْل بِطَرْبِ يُوا لِقَتْ بَيْنَ أَشْنَاتِ الْمَنُونِ مِنْ المؤكِدِ الْبَهْ وَالدشيرَ وَالمؤكِدِ الفَوْمِ الرَّحَوْدِ عَلَى إلا إل لِلنِّنْ مَا وَكُذَّا لِلْ خِلْفَةُ الفَّيْسَانِ وَقُداْ وَكُذَا لِكِي يُرْ إِذًا لَوْمَ الْمُوكِبُ عَنْ أَرْل لَيْكِيبِ تَعْتُوكُ إِنَّا وَاظْمَ عَلَيْهِ وَيُفَالُ الوَكْ الدِنْتَقَافِ وَالوَاكِيدُ القَالَيْنَ وَالوَكَانُ مِشْيَلُ فِي جَيَّجُانِ يُقَالُ ظَنِيَةٌ وَكُونِكِ وَنَافَعُ مُوالِدِ فَإِلَيْنَ يَعْنِوا فِي سَيْرِها وَاوْكِ الْقَالِيَّرُ أَيْ تَصَيِّا وَ النَّالِيَّ الْإِلَىٰ وَالوَالِيَّةُ الرَّرْعَةُ تَنْفِقُ مِنْ وَفِالزَّرَعَةِ الْأُولِيُّ وَوَالِيَةُ الْإِلْ نَسْلُهَا وَأَوْلاَدُهَا قَالَ السَّنِيَا فِيَّ الوَالِيكِ الدَّاهِبُ عَلْ السَّحِيُّ الدَّ الطِيْفِيهِ مَوَقَالَ وَاليَهُ مِن كَالِ الشَّاع اسْتَادُ الْفَيْ

الى تكافيا والهصنية للبر المناسبط على جدالارض والجيع ومنب ووضاب والمصنب جَدِ مِنْ الْ الْهِ مَنَ الْمُرْسَرُ الْمِعَرُونَ فَلْ كَلِمُونَهُ مِنْ هَنَاجِهِ وَكُوْرُ وُفَيَّ وَهِ مَنَاتِ إِذَا أَبُسُلَ العَنْ رُدُّ مُ وَ الْمَائِمَةُ شَعَوْ الحِنْ رُبُو الدِّى تُحُوّرُ بِهِ وَالْحَاجُ الْمُانِ وَكَدُالِ مُا عَلَظُمْ رَسَعَةِ الدَّنِ وَعَنْ رُفِنُ وَالْأَهُ لَذِ لِلْعَرْسُ الدِّنْ وَالْمُنْ الْمَدِينُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمْ وَمَا اللَّهُ اللّ مَهَاوُتِ وَمِينَهُ نِهُيَّ المَهَاتُ زُالِي شَعْرَةً الوالمَهَالِيةِ وَعَامُ الْعَلْبِ أَيْ خَصْرِيدِ مِثْلُ أَرْبَ وَهُوَ عَلَى النَّسَيْدِهِ وَهُلَّمَةُ الرَّمَانِ سِنْدِرَّتُهُ مِثَالَ الكُلَّيَةِ وَالْحَلَّمَةِ وَالْحَلَّ مَعَ فَظُوْ وَيَوْمُ مِي اللَّهِ أَيْ ذُورَ مِ وَمَظِيهِ قَالَ الْوَدُورُ سِيمَانَ تَجَالًا اَجَتْنَ يَوْمُنَا مِنَ لِلْمَنْ عَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَأَنَّ فُلْ اللَّهُ وَأَنَّ فُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَأَنَّ فُلْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذِاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللّ أَيْ لَهُا أَوْبَيْنَةُ لِكُنِّبُ وَاللَّهِ الْمُؤْمِ عَنْ وَنَدْ هُمَّا أَذِّينَ تَعَبَّنُونَ مُو وَهِنْتِ يكنزالها والمنو وهو وموهد بن المفتى فرد عي ويديلة من التيرين يبعة بزيالون مَعَيْدَ ﴾ الهوب ألبغة تعول وكنه في هوات جايزة وهوب دايز اي يجين لايرتك علاه أَيْنَ هُولِمَا أَنُوعَتِيدِ الْمُوبُ الزُّجُلِ لَا مُحْفَى الكُفَّيْرُ الكَالُوعِ وَالْفُوبُ وَعَجُ التّالِيثُ مَوْمَ الهيبة المهابة وهي الإجالا والخافذ وقدها به يها به والامورية عب يعتب المار بان اصله مات شفط الألف بدخاع القاكنين والاا احبرت عن فنية تُلْتُعِيْثُ وَاصْلُهُ هَبِينُ بِكَشِّرُ اللَّهِ فَلَمَا سَكِنَتُ سَقَطِتُ لِأَجْتِنَا عِالشَّا لِنَينِ وَتُقَلَّتُ كَسْرَتُهُا إِلَى مَا قِبَلُهُا فَقِينُ عَلَيْهِ وَهِنَ الشِّي عَهْدِ بِنَّهِ لَكَ وَلَقَيْبُ الشَّي وَلَقَيْبَ بَنِي السِّنُ أَيْ خِفْنَهُ وَحُوَّ فَنِي الْحَالَ إِنَّ مُغَيِّلٌ وَمَا تَهَتِبُنِي الْمُومَانُ أَزَّكَتُهَا ٳۏڒۼۜٳۏڔؘؾ؇ٛٚڡؙؙۺ۠ڒٳڎؠٳڶۺؙڿ؞؞ۅؘۿؾؠ۠ؾؙٳڸٞۄٳڶۺؙۜۼؘٵۣڎڶڿۼڵؾۮۿۼؽٵۼؽڋۿۅڗٛڂ۠ڵٷڣڣ ٲؿؙؠؘۿٳڹڎٳڶؾۧٳ؈ؙۅڪۮڸڷڗۻؚٞڞۿۅۺؚۅؘڝڬٳڽ؞ۿۅۺؚڹڹۑؗۼڵڿڰڮۼۿۅڰؙۿۅؙۻ يِغَنَّهِ أَيْ مِثَلَّجَ بِدِلِيقِفَ أَوْلِيَرَجِعَ وَاهَا إِنَّ الْبَعِيرِ أَوْ قَالَّ ظَنُّوْفَهُ شَعِفَ لَ تَوْبُعُ الاِمْتُوْتِ الْمُهِيْبِ وَنَتَبِعَيْ بِذِي خِصْلِ وَقُعَاتِ الْمُلْمِنَ عُلْمِيدٍ أَوْمَكَانُ هَا إِل

المِنْ وَمُعْمِمْتُ وَرَجُوعُ وَالْمُبْقِينَ الزَّالِيَّ قَالَ الْأَصْمِعِيُّ يُقَالُ تُوتِ صِبَارِبُ وَكَالِيت إذا كَانَ مُتَعَظِّعًا وَتُفَرِّبُ النَّوْبُ بَلِيَ وَيُقَالُ لِعَظِعِ التَّوْبِ هِبَنِ مِنْ الْيَعَبِ فَالْ أَجُونُ رَبِيدٍ عَلَى جَنَاجِنِهِ مِن تُوبِهِ هِبَبُ الْمُدْبَةُ أَلِيثًا لَهُ وَحَمَّ الدَّالِكَنَةُ وَحَدُبُ النُّوبِ وَهُ بِرَاكِ النَّوْبِ مَاعَلَى إَظُوٰ افِهِ وَدِمَفَسَّ مُهَ بَرْكِ اكَنْ دُوهُ مُرَّابٍ وَهُ رُبُ العَبْنِ مَا نَدُتُ مِنَ السَّعِرُ عَلَى مَنْ عَازِهِا وَالْأَهُ عَدَبُ الرِّجْ الْكَيْنِ ثُرُ أَسْ عَارِ العَبْنِ وَالْهَا بُ بالنجي للكاورو ليستركه عزض كوروالا للوالا والازطاد الشزو والطوفاء وكذلك الْهُندُ أَبُ وَيَالُ الشَّاعِرُ وَيُلاَ إِن ظَاهِرُهِ لَبُسُمْرُهُ مِن عَلِي السَّفَانِ هُندًابِ المِن يُ وَهُدُرُاكِ الْخُولِ مَعَفُهُ وَهُدِبُ النَّافَدُ لَهُ لِهُ الْمُؤْمُرُ الْجُنَلَمَا وَهَ رَبُ المُّنْ أَي ٱجْتَنَا هَا وَالْمَيْمَ بِهِ العَيْنَ التَّقِيلُ وَهَيْدَ فِ الشَّيَابِ مَا لَهُ رَّبِ عِنْ الْالدَادَ الوَجْفَ كَانَفَ خُيُورُ وَقَالَ أَوْسُ مِن حَيْدٌ وَان سِفْ فَوْفَى الْازْجِ فَيْدَبُهُ يَكَا ذِيدُ فَعُدُمَ فَاوَ بِالرَّاحِ وَهِنْدُ بِينُ مِعْلَجُ الدِّالِ وَهِندِيًا وَهِندُ بِالْ يَعَلَى وَعَالَ الْمُورَثِدِ الْحِندِ بَا بِكُنْ الدِّالِ الْمُنْ وَ وَيُقْضُ وَالنَّهُ وَيُكِ كَالسَّنْفِينَةُ وَتُجَلُّ مُهَازُتِكِ أَيْ مُطَهِّواً لِإَخَلَاقِ وَالْإِهْرَافِ الإعراع فالمطَّ وَالدُّو وَالكُلُومِ وَالكُلُومِ فَال أَمْ وَوْالقَدِسُ فَلِلسَّوطِ الْمُوتِ وَلِسَادَ وَا وَلِنَوْدُ وَمَنْهُ وَفَعُ الْحَرْجَ مُهْدِيهُ وَالْهَبِهُ وَالْمَعْدُ الْمُحْرِدُ مِنْ صَلَّى لَا لَا مُؤْرِدُ الْفِالْ وَفَا هُرَفًا وَهُوْ بُهُ عَيْرُهُ تَهُوْرِيْنَا أَمِنُ السِّيدِينِ أَهُرُو الزَّجُلُ الاَ اجْرَافِ الدِّهابِ مَذَعِوْرًا وَتَعْلَلْ مَالْهُ هَا رِبُ وَلا قُارِينَ فَالْ أَيْ لاصَّا مِنْ عَولِدا وَلا وَارْدُرُ مُعْنَى أَبْسُولُهُ سَجَّيْنَ مُو الهِرْجَابُ مِنَ النَّاوِيلَةُ الضَّعَ مَنْ فَاللَّهُ اجِنْ لَنَشَّ طَلنَّهُ كَالْمُ وَالنَّالِ الْمَنْ مَنْ مَ وَهِزَجُابِ إِنَّا أَسَّمُ مَوْضِعَ وَانْسُدَا أُولِكِسُ فِيغَرَجُابَ طَاجُاوَالْا وَالْآلِيدِ مِخْفُوا مِنْ الهِزُدِيَّةُ العَجُولُ وَالهِزْجَيَّةُ مِنَ الرِّجَالِ الْمُنْسَعِيدُ لِلْبُوْفِ لَلْبُنَالُ مِنْ الهُورِثِ البَعِيْرُ الفَوِكَ الْجُزْكِ فِي مُؤلِلاً عِنْسَى وَالْهُورَبِ العَوْدَ أُمْسَطِيْهِ بِفَالْ المَحْسَةُ مَظَوَّةً عُظِيمًا الفَعْلُرُ بَعْالُ هُصَبَبَتْ مُحُ السُّمَا أَا يُعَكُرُ نَهُم وَالْحِيْعُ مِسْنَ مِنْ الْمُرَّةِ وَبِرُكِ فَالْ وَالْوَمَةِ فَبَاتُ يُسَنَّوْرُهُ فَأَ وُرُو يُهِمِيرُهُ تَدُاثِ الرَّحِ وَالْوَسُّواسُ وَالْحِصْبُ وَيُرُّونُ وَالْمَصْبُ وَهُوَ يَتَعُضَاصِ مِنْ صِنَّالِ مَا يَعِ وَبَهِ وَبَاعِدٍ وَبِعَيْهِ عَزالِيعِ وَوَ وَظَالَ الْوَرِيدِ الْأَضْاصِيْبُ وَالِمِهُ فَاعِضَابٌ وَوَامِدُ الْحِصَابِ هَصْبُ وَهِي جَلِناتِ الشَّكْلِ بَعْدَ المِتَظِّرِ وَهُمِسَ العُوهُ وَلَا يَعْدُ وَالْمُنْصَابُوا أَكُ فَأَحْدُوا فِيهِ وَأَرْتَعْكُمُ الصُّوا لَكُمْ يَظُالًا مُصَنِيكُوا فالسَّوا

الكاما

SILOLI

مَوَكَانَ دَابَتِ فَفَيْذَ ابْنِي مُفَيْخًا مُصَبِّعَ مِسْ مِنْ الْمُدَالُةُ مِنْ تَعِياتِ سِبِ إِوَ المُؤَالِيَّةُونَ وَالبَيْ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالبِّيَّا إِنْ صِفْ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَهُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْم مَعَدُوْدَةُ وَهِي بَنْ لَهُ بَيْنَةً وَيُبِينَّهُ وَعَلَمْ فَالسَّرِ بَعْلَةً وَيَعِلْهُ وَثَمَّ لَكِيبَ يَمُنَّهُ وَيَعِلْهُ الأجوز إلى المفعول استراك العنم والكثر فيهن وبدية تعييا شدة للنا الغن والإنبات الانقطاعُ وَتَجُا مُنْبَتِكُ أَيْ مُنْقَطَعُ بِهِ وَيُقَالُ لِالْغَدَالَةِ بَنَهُ وَلَا اَعْدَالُهُ الْبُنَّةُ لِكُلَّ امْن الارجعة زيبه ونظبه عكى المصدرة وشكران لابدت فالاحتمع لابعطع المؤا فأل وَلَا فِينَا لِنَائِقَ وَقَالَ المَنْ إِلَّهُ هُمَا لَغَنَالِ بُعِنَاكُ أَبَلَتَ عَلَيهِ القَطَالَة وَبَلَّتُهُ أَيْ فَظَعِنْهُ وَفَوْ تُصَّارُفُ عُلَانُ صَبْدَقَةً بَسَالًا وصَدِقَةً بِنَقَةً بِسُلَةً الْمِي القَطِعَدُ مِرضًا جِمِمًا وَبَاسَتُهُ وَكَذَ لِلطَلَقَمُ اللَّا كَابِيَّةً وَوُوكَ بَعْضُهُ مَدِينَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَالَّهِ الْمِينَ الرَّبِيا وَعَنْ لاينيت الصِّيا وَمِن اللَّيلِ فَال وَكُلِكَ هِزَالِعَزُووَالْعُظْعِ بِالنَّبِيَّةِ وَيُعَنَّالُ لِللَّهِ جَنِيَّ وَالمَهْوَءِ لِمُوَّالَّةٌ وَالبَّيَّالِ الْمُؤْمِلُ مُوسَالًا وَوَلَا مُعَالِدًا وَوَلَا مُعَالِدًا وَالْجُيعُ البِيَّةُ أَبُوعُتِيْدِ البِّنَّاتُ مَنَاعُ البِّينِ وَفِي لِيدُيْكِ لا يُحْظِرُ عَلَيْكُمُ النَّبابِ ولا يُوطَوُّ مِنْكُوهُ عُشَرُ النَّيَّاتِ وَقُلانٌ عَلَيْنَ الْسَرِّانِ الْمِرْازِ الْمَرْتِ عُلَيْدِ فَالْلِرِّا الْجِرْفَ وَ وخاجة كنت على تاتها وتفول على الراجي بقارة المنتدات الإداره عن بالرك وَمَّالَ فَ وَنَظِينَ إِلاَّ يَهُ شَرُورًا وَرَبًّا وَلُونُفَ كِللْمِغَازِلَ مَاعَيِيْنَا وَلَا يَعِنْ الضَّالِ المُحتالِقِ المُعَازِلُ مَاعَيِيْنَا وَلَا يَعْنُ الضَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الل المن أى عَبُرُ فَعُنْ وَج وَخُنُرُ مِنْ اللهُ اللهُ مَعَهُ عَنْ رُهُ وَعَنِيدُ فَي حَبِي اللهُ عَمْ وَلَدُ لِك المؤتث والإشان والجبيع والنشف فلت أمرا أعورية المحته ونكف وجعت وَقَدْ يَجِنَ الشَّيْ إِلَا مَعْ وَالرَّهِمَّا وَالْجَمَّةُ الوَّدِّ أَيْ خَلَالُمْ وَ الْجَدْ لِلْهِ وَهُو الْحَدْ مُعَرِّبُ وَالْمِنْفُوتُ الْمُحَارُودُهُ وَالْمُؤْنِ صَلَّالِيلِ مُعَدِّبُ أَيْصًا وَبَعْضَامُ بَقُولُ فُوعَرُفِ وَيُنْشِدُ وَالْأَنْفَى خَيْفًا لِلسَّالِحُورِ فَيْقَاعِ لِلسَّالِحُونِ الْوَالْمِدُ عُنْ مِنْ وَالْأَنْفَى خُنِينَا وَجَعُهُ تَكَالِيَّ عَيْرُمُطُنُ وَفِ لِا تَدْرِيزِنَةِ جَنْعِ لَلْمُ عِ وَلَا أَن تَخْفِقُ اللَّهُ فَعَقُولُ النَّمَا إِنْ وَالْمَنا زِي وَالاَثَافِي وَامَّا مَسْنَا مِدِئَةٌ وَمَدِالِينِيِّ فَهُ وَفَالَ لِأِنَّ اللَّهَ فِيمِنا عَيرُ قَالِتُهِ فِي الواحِدِكَافْضَ فَالمَفَالِينَةُ وَالْمُسَّامِعَةُ إِذَا الْمُخْتَفَعُلُهُ عَلَيْهِا مِنَ النَّسِينِي مَ الذِّرْفُ لِلفَرِ الذَّكُ الدَّلِينِ وَسُالَ ا لاعْلَنْهُ كَا يُؤْتُ عِنَا أَنْ يَعْضِدُ اللهُ وَالبُوْتُ أَفِقًا الفَاسُّ فَ المُنْهُ وَتُنْ يِفْتِحِ الزَّآرِ مُسْتُ بَرَّرَةً

عَالَ الْمُعَدَّدُ إِنْ أَجَادُ إِلَيْنَا عَلَيْ عُلِهِ مَهَاوِيُ حُرُّفِ مَهَا إِسْمُهَاكُ وَهَا إِنْ الْمُعَا وَهَ مِنْ مُنْ لُهُ أَيُ أَنْ إِنْ وَقَالَ نَعَ إِنَّهُما هَ اللَّهُ وَهُبِي وَالْرَجِبِ ال الفي المُعْنَيْنَا سِلَا عُدُواتِ يَعْالُ خُزَاتِ عِبَاتِ وَلَيْسَ بِإِ شِياجِ مِن السِّلَفِ الدِّرِي وَ النَّائِيةُ كَانْتُ لَتَكُدُ مِنْ لِدُاوُدِ يَحْدُرُ بَعْضُ اللَّالِيَعِين وَهُوَاتُمْ وَالْبِينَ الواحِلَةُ يُلْبَدُ فَالعَرْدِ وَكُلَّ فُوجِهُ عَلَينَا البَيْضُ وَالبِلَدِ البَّالِي وأسْبات نُعَنى وَيَخْدِينًا ﴿ وَيُمَالُ السِّلْبُ كُلِّ صَاكَانَ مِنْ خَيْنَ لِخَلُودِ وَلَمْ يَكُنُ مِ لَلَّهِ يَدِهِ وَمِنْهُ وبدل المدرق بليث وظال عليم والسنا بغية ولايض وفي أبديهم الناك المدارة والتلب في المنظل المنوذلك للله المال أبؤر هب الله والم distriction وزعى دلامش شكرا شكة عنف وجونها القانؤم شمرا لطف الم والحاد لله وحل الم الله المن المؤت بالندية منا بالكنية بالنشارة حَزْدَة فَهُوْيُومِ الْبُنْ وَأَيْفُ وَالْإِينْ كُلْلَةً عِمْنَى قَالَ وُبَدَاهُ مِن الْعِلَانِ وَهِ بَرْ الْب الله يؤُثُهُ أَنَّا أَيْ عَلَيْهُ بِالْمِيْتِ وَمُرْتِنَّةُ مُعْدِلَةٌ مِنْهُ وَو اَبُورَيْدِ يُعْالِ مَا الْل عَلْمَ الْمُنْتِ الدِّمْزِيْجَهُونَاأَيْ لَهُ وَكُنْ يُعِدُونَ بِالْمُنْوَلِ وَهُوَمِنْكُ أَوْلَا مُعْزِ فَأَيْدَلُوا مِرْ إِجْلَاكُ السِّينَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُن وَالشُّنَهُ لِأَنِي تُحْعِلُنَهُ مَاذَالُ فِلْكَالُ عَلَى أُسْتِ الدِّهِ ظَامِينَ مَنْمِي وَعَقْلِ يَجْمِينَ فَهُ السَّدِجِقَةَ إِلَّ لِينَدَ الشَّالَ فَيَعَصَّهُ وَالسَّدَ الصَّاجَةِ فَعَ فَعَ وَصَّ نَا مِنْ لِاللَّهُ بِلِينَهُ وَهُمَا لَقَنَالِ جَكَاهُمُ السِيلِيدِينَ عَنْ فَالْفَيْعَ رِبِيل العَلاَّهِ وَيُعِنّاكِ الْفِقَا ٱلْمَنْ فَعِينًا أَيْ الْفِلْفَةُ وَ الْأَمْنَ المَكَانُ الْمُؤْتَفِعُ الْوَعَيْرِدِ وَالْأَثْفَ البَالُ وَهِي التِّلُولُ الضِّفَانُ، وَتُولُولُ لا تُوكى فِيها عِوجًا ولا أَمَّنا الْيُ لا أَخْفا من فِيها ولا أرتفاع وتعول المُمَلُكُ السِّمَا وَاللَّهِ وَامْنَ السَّيْعَ قَدِّ رَثُونَ إِنْ الصُوالِ وَالْمَا مُوتِ الْعَمُونِ الْمَعَ صَيْفًا نَصْمُ عَلَامًا وَكُونَ اللَّهُ وَتُ مِ الْأَنْدِيثَ الْأَنْدِينَ نُقُولُ الْمُتَالِقُهُ فَا اللَّهِ وَالْكَ وَالْمُتَالِقُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللّ عَوْلِهُ مِنْ اللَّهِ وَلَهَا أَلَيْمُا أَنْنَهُ إِذَا جَمَّتُهُ وَزَكْلٌ مَا نُوفِي أَمَّ عُيْمَ وَدُ الما المن القليائدان مزجزوي وكالفي كسالون موفي

سركانيه

4

وَنَفُولُ مِالَدُ بِينِكَ لَكِلَّةِ بَكُنتُمْ النَّالِ وَيُنتَذُّ لَصِلَةِ الْحُوثُ لَيْلَةِ النَّ إِنَّ النَّوْتُ الفِرْضَادُ وَلَا تَعَلِّ النَّوْتُ وَالنُّونِيَّا أَجْرُ لِكُفِّ لِيهِ وَهُوَ مُعُونَاتِ ﴾ فض لَبُكَ السَّيْنَ شَالًا وَثَبُونًا وَالْبَدِينَةَ عَالِمُهُ وَلَيْسَهُ مِعَلَى وَيُفَال اللَّبْسَةُ السَّقَرُ واللَّيْفِ رِفْهُ اللهِ وَوَلَهُ تَعَالَى لِيثَابِ وَكَانَ جُدُ وَكَنْ جُلَ إِنْ لَا يَعْنُو مُ مَعَهَا وَتَسْتَتَ الْأَجْلُ ف الْأُمَّةِ وَٱسْتَعَدَّبَ مَعْنَى وَدِجُلْ بَنِكُ أَيْ ثَابِتُ القَلْبِ قَالَ العَيْلِجُ سُعِ لِكُلِّ آخَلَافِ النَّعَاج عَدِمَةً وْمُعَادِدِ الْأَعْدِ الوَقَدِكَرَّ وَكُنَّ فِي الْعَرَافِ مَعْدَمُ الْخَرِ وَعُنْ الْمُعَادِدِ الْعَدَالِوقَدِكَرَّ وَكُنَّ فَإِلَا الْمَعْدِ الْعَلَى الْعَمْ وَقَنْ الْمُعَالِقَامُ وَقَنْ مُو وَيُعْالُ الْفِشَا عَلَانٌ تَعِنْ العَدَرِ إِذَاكَانَ لا يَوْكَ لِيسًانَهُ عِندَ لِعَضْوْمَاتِ وَوَكِيلًا لَهُ تَبَرَّتُ عِنْدَلَةٍ عِلَةً إِللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَتَعُولُ إِنْهَا لَالْمُكُمِّ بِكَذِالِلَّا يَنْدَةٍ أَيْ يَحْتَهِ وَالثَّلِينَ لَلَّالِينَ العَقِلْ قَالَظُوْفَةُ وَالْمِينُ لانوُ إِذَلَةَ وَالنَّبِينَ فَلْيَهُ فِيكُونُ عَوْلَكُمنَهُ تَلِثَ بِالفَيْمُ أَنْ صَالَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلْكُسْرَاعُ أَنْسُ وَتَنْتَ مِثْلُهُ مِنْفَا وَبُم التّولِ فض الله الله الله المجارة والعيافة والقلفة عند المنتاج والناهر والتفاور جبت ويُودُكِكُ وروله بيد الطِيرة والعيافة والقلفة والقلفة والتالمة وهنا المنترض عَبْض العَدَّيِيَّةِ لِاجِطَاعُ الْجِيمُ وَالْنَاآرِ فَي كُلِيةٍ وَالْمِرَةِ مِنْ عَنْ يُرْجِرُ فِي وَولَفِي الْمِفال لِلاَ يول هُوت بُوت إذا ذِعَويُ اللَّهِ إِلَا لِما آن وأنت رالكِسْلُ الكِنْ اللَّارِ عُتَ بالْجُوتُ الظِّلَ آ الطَّوْ الدُّل كَالَا تَعَانَضَهُ مُعَالًا لِعِنْ اللَّهِ عَالِيَّةً عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ المِنْ حَنْكَ الْوَرْقَ مِنَ الْعُصْنِ وَالْمَدِينَ مِنَ النَّوبِ وَعُوْلًا وَجَنْهُ مِا لِهُ شُوطِ الْيَ عَنْ الله وَفُرُ مِنْ حِنْدُ اللَّهِ مِنْ مِنْ عُرُومُ وَالْجِيُّ أَجْنَاكُ فَالْ لَعْنَ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى جَبِّ الْبُرَايَةِ دُفِيْوِي الشَّوَاعِدِ ظُلَّ فِي سُرَكِ طِوَالِ مِ فَالْ الْأَصْمَعِيّ سُبَّة تَفْسَهُ فَيْ عَدُوهِ وَهُ وَهِ إِلظَّالِيمِ الْاَتَوْكَ إِلَى قُولِهِ قَدُلُهُ ﴿ كَانَ مُلَاِّنَ مُلَاِّ فَيَ عَلَى عَبِي مَعَ العَشِيَّة لِلرِّيَالِيُّ وَعَبَّاتُ الشَّيُّ أَيْ مُنَاتَّرُ \* وَجُنَاتُ كُلِّ شَرِيعُ مَا تُجَاتِّ مِنْهُ الأَوْلُ الفَرْزُدُ فِي مَا فَإِنْكَ وَاجِرُ دُونِي صَعُورًا، جَزَالْهُمُ الأَفَازُعِ وَالْجِينَاتِ فَيَعْنِي بِدِجْنَاتَ بِنَ رُيدِ الْجِيَّا شِعِيَّةً وَجَنَعٌ وَعُلَى وَهِيَ جَرُفُ تَكُونِ خِارَّةً مِنْ رِلَةِ إلى وَلِانَ فَأَرُو الفَائِنَةِ وَيَكُونُ عَاطِفَةٌ فِي يُرِلِّهِ الوَّاوِ \* وَعُدِيِّكُونُ جَرُّفُ أَبْسِدا إِدِيْسُنَا يَفُ بِهَا الكَلْأَوْ بَعْبَهُ الْ كَاقَالَ لِشَاعِومٌ فَالْأَلْتِ الفَتْ لَي فَجْرَ رِمَاتَهَا بِوَجُلَةً جُنَّ مِأَ وَجُلَةً أَسْكُلُ

السُّكُرُّ الطُّيرُونُ وَيَبَرُّ وَفُ مَوضِعٌ ﴿ إِنَّونَ بِدِأْ يَوْنَكُمُ لِلاَمْ وَأَبُونُكُ ۗ إِذَا أَيسْنَعْدَدُّتُ لَمَّ مُنْجِئُ بِأَنْقَتُ لَلَ بِيَالِهِ ﴿ البَغْثُ أَنْ مَغْيَاتًا لِلسَّاقِي وَقَالَ وَاعَظُونَ مَنْ يَجِزُ بَغُولُكَ البَعْثُ تَعَوُّلُ مِكْنَدُهُ أَيْ فَا كَانُهُ وَلَقِيمُهُ بَعْنَدُ أَنْ فَيَ أَنَّ فِي أَنَّهُ وَالْمِبَاغَيَّةُ أَلْفَا كِمَا لَكُنْ فِي المَن بَعْنَاتِ العَدُوْ أَيْ غُبَافَاتِهِ ﴿ الشَّكِينُ كَالشَّقِينَ ۗ عَ التَّعَنِيفِ وَمُكَّنَّهُ بِالْحِيْدَ أَيْ خَلْلُهُ و البَانْ القَاعِمُ تَعْنُولُ مِنْ مُلِكَةُ بِالعَلَيْ وَبِالِمَا وَالْبَلَتُ بِالنَّهِ وَالْبَلَتُ بِالنَّهِ وَالْبَلَثُ بِالنَّهِ وَالْبَلَثُ بِالنَّهِ وَالْبَلَثُ النَّهِ وَالْبَلْدُ وَالْبَلْتُ وَالْبَلْتُ النَّهِ وَالْبَلْدُ وَالْبَلْتُ وَالْبَلْتُ وَالْبَلْتُ النَّهِ وَالْمِلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمِلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمِلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمِلْعِ وَالْمِلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمِلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمِلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمِلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمِلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمُلْعِ وَالْمُلْعِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمُلْعِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِي صِنهُ بَلِتُ بِالْكُنُورُ وَقُولُ الشَّنْفُرِكِ \* كَأَنَّ لَمَا فِي لَا رَضِ شِيًّا تَفْضَهُ عَلَا إَمْ مَا وَإِلْ عَلَا إِمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ تَكُلُّتُ أَنَّى نَنظَظِعُ جَيالًا وَمَنْ زُواهُ بِالكَّنز بَعْبِلَى نَقْتَطَعُ وَتَفْضِلُ وَلَا نَظِولُ وَا و فُولُ الشَّاعِقِ، وَمَانُ وَجَنْ إِلَّا مِنْ مُبِلِّنِ مُنْ الْوُالْمُولَا لَهُ الْمُحْدُونَ الْعُنْ فَيْ ال بَعْمَةُ بَعْنَا أَخَذَهُ بَعْمَيَّةً وَالْ لِللَّهُ تَعَالَى بِلْ أَاتِهُمْ بَعْنَةً فَتَبْعَتُهُمْ وَتَعْوُلُ إِنْ مُنْ الْعَلَهُ بَعْنًا وَيُصَنَّا وَمُصَالًا فَهُوْرِيهُمُّا تُنَاكُمُ عَالَ عَلَيْهِ مِلْمُ يَعْعَلَهُ فَهُوْ مَنْهُوْرِينَ وَامَّا وَلَوْلَ وَالْجَعْمِ وَمُ وُالْبِهِ مِنْ مَاهُ الْبُهُ مُنَالُ لِللِّمِيمُ عُنَةً بِكُسْرِ اللَّامِ وَهُوَأَسْتِهُا ثُلَّهُ وَ بَهِ مَا الرَّجُلُ الكير الذار مِنْ وَيَحْتَرُ وَيَهُتَ بِالطَيْمِ مِنْلَهُ وَأَقْصُدُ مِنْ أَعْ أَيْهِتَ كَا عَالَ اللَّهُ تَعَال فَبُهِتَ اللَّهِ الْفَرْ لِانَّةُ يُفَالُ رَجُلِ مَنْهُونُ وَلا يُفَالُ لِلْهِنْ وَلا يَهِنْكُ فَالْمُونِ وَلا يَهِنْكُ فَلْوُونِ والجنع بُنوت وَأَيْبات وَأَبَايِن عَن شِيبَوَيهِ مِثْلُ فَلِ وَأَقْوالِ وَأَفَادِيلُ وَتَصْغِي يُرُهُ بْيَرْتُ وَبِيدِتُ أَيْمًا بِكُثْرِ أَوْ لِهِ وَالعَامِنَةُ تَعُولُ بُورْتِكِ وَكَذَالِ الْعَوْلِ فَتَعْفِيرِ سَيْجَ وَيَ يُرِدُ وَسَنِّي وَاشْبَاهِ عَلَا وَالبَيْنَ أَيْضًا عِبَالُ التَّكُلُ فَاللَّهُ الحِدِدُ مَالِي إِذَا أَنْزِعُهَا صَائِيتُ أَكِيرُ عَنَيْرَانِ أَوْرَيْنُكُ وَفَلَانُ جَازِي بَلِتَ بَلْتُ أَي مُلَاصِّ بْنِياعَكَ العَيْجُ لِإِغْمَا أَسْمَانِ جُعِلُ وَاجِعًا \* وَقُولُ الشَّاعِوْنُ وَبَيْنِ عَلَى ظُرُ الدَّطِيِّ بَنَكِينَهُ بِأَسْمَتُ مَشْعُونَ لَكَيْهَا شِيمْ مَرْعُ عُنْ يَعْنِي مَنْتُ شِعْ كُنْهُ وَالْعَالِي وَالْمِالِكَ العَابِ تَعَوُّلُ خِبْرٌ إِلَيْتُ وَكَذَ لِلَالِيَّةِ فَ وَالبَيْوِثُ أَيْصًا الْأَسْرُ يَبِينُ عَلَيْهِ ضَاجَتُهُ مُقَتَّقًا إِنِهِ قَالَ الْحِنْ يَالَى وَاجْعَوْ لِنَفْقَ فَهَا عَبَّرَةً إِذَا خِفْتَ يَنْوُتَ أَمْرِ عَصْاً أَفْ، وَبَاتَ بَيْتِ وَيُبَالَّتُ يَيْنُونَكُ تَعُولُ الْبَاتَكُ اللَّهُ إِخْرِو بَاتَ يَفْعَلُ كُوا إِذَا فَعَلَهُ لَيَالٌ كِمَا يُطَالُ ظَلَ يَعَعَلَ كَوْا إِذَا فَعَلَهُ لَيَالٌ كَمَا يُطَالُ ظَلَ يَعَعَلَ كَوْا إِذَا مَعَلَهُ إِلَيْنَانِ وَبُرْعَ الْعَدُو أَنْيُ أَوْتَعُ بِهِمْ لَعِلْ وَالْإِنْمَ الْبِيافُ وَيُدُمَّ الْحُرُ الْكَ دِبَرَّهُ الْفِلْ وَصِنهُ فَوَلَهُ تَعَالَى إِذْ يُبَتِنُّونَ مَا لَا يُؤْمَني مِزَالِهُ وَفِي اللَّهِ اللَّهِ فَا اللّ

ونعول

معزوف

300

يَعْبَى عَلَى الدِّهِ مِولِكُوَّ الرِّسَالِي مَنْ مُنْ الْأَدْصُ ادْاعَوْفُنَاهَا وَلِمُ تُحْدَ عَلَيْنَا كُورُهُمَّا ويكن مُو حَفَيْنَ الضَّوْتُ خَفُونًا سَكَنَ وَلِي رُاتِهِ إِلَيْنَ خَفَتَ إِذَا أَنْفَظِعُ كَلَّامُهُ وَسُتُكَثَ حَفَظ فَهُوَ خَافِتُ وَخَفْتَ خَفَانًا أَيُهُمَاتَ فِي الْهَ وَالْمِيّا فَتَهُ وَالنَّيَّافِيْ إِنْ الْمُنْطِعِ وَالْفَالُ مِنلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ السَّاعِيرُ وَ الْخَاطِبُ جَهُزَّا الزَّهُ يَعْلَانُ وَسَنَّا لَ يَعْزَ الجَرَوا لَمَنْظُوَّ الْخَفْتُ الله خات البانك وَالْحُنات آي أَنفَقُ عَلَى المتعدد ليا حُرْهُ وَيَالَ سَمُ عَوْتُونَ الْحَرِّكُ الْفَوْرِحُونَ الْأَجَادِ إِنْ وَلَهُ مَا يُمَةُ الْفَطَّابِ إِذَا ٱلْقَصَّانُ تَسَمِّعْتَ صَوْتَ أَنْقِهَا ضِما وَالْمُواتُ لَفَظُمُو نَتُ وَمَعْنَاهُ مِن كُنَّ فِي مِن مِن الْمِقَابِ خَاسِ الْعَفَابِ كُون تَوْا فَا وَالْحُوِّ اللَّهِ اللَّهُ الرَّجُلُ لِلْمَرِينَ فَالْ الشَّاعِينَ الْمَعْتَ عَدِي فِيهِ الْآكُلِّ مُنْطَلِبِ مِنَ الِزَجَالِ رَسِيعِ الرَّا كُوَّا اتِ \* وَهُوَّا اتْ نُرُجْبَ بِرِالاَفِعَالِكَ ۚ وَكُوَّ تَتَعَالَهُ مِثْلُ كُوَّ فَكُ الْمُعِنْ مُنْقَصَّهُ \* قَالَ الدَوْآلَةِ يُعِنَّا لَهُ إِلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وتختلتها وَفَارَتُ عَنَاكُ جَرِيْكَ العَوْمِ وَيَتَعَوِّتُ إِذَا إِخْدَمِنْهُ وَكُمْ فَظُهُ وَإِنْفَرُ لِمُثَانُونَ اللَّهُ أَي وعظفه بَسْ وُوْنَ فِيهِ وَيُعْتَظِعُونَ الْطَلِرِيْنَ فَالَ أَنْ الْأَعْدُ وَالْتِي خَاتَ الرَّجُولُ إِذَا أَفْلِهِ وَعِلْهُ وَخَاتَ الرَّجُولُ أَنْ السِّلِّ ﴾ فض الله الدُّ الد الدُّشْنُ العَجْرَالْ وَانشَدَ دِشْنَا أَبُوعَينِهُ وَلِن عَسْمَى \* فَدْعِلِمَتْ فَارْسُ وَجِعْ مَرْهُ الْأَعْرُابُ بِالدِّشْتِ أَبَكُمْ نُولا ، وقال الإحدَوْ اخْدُثُهُ مِنْ نَعْبَاتِ سِبّ سُودٌ لِعَلْجَ كَيْعَاجَ الدِّسْفَ وَهُو فَانتَّقَ الْوَاتِفَانُ وَعَعَ بَيْنَ الْغُقَيْنِ ﴾ فَصَالِحَالِ عَالِيْدُ الْكِوْلِينِ الْكُولِينِ الْكُولِينِينِ الْكُولِينِي الْكُولِينِي الْكُولِينِ الْكُولِينِ الْكُلِينِ الْكُلِينِي الْكُولِينِي الْكُولِينِ الْكُلِينِ الْكُلِينِي الْلِينِي الْمُعِلِينِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُلِيلِي الْمُعِلِي وَقُالُ الْوَرْبُيِ وَائِنَهُ إِذَا خَنَفُهُ السَّبِرُ الْمَنْفِي حَسَى إَذِهِ لِمَ لِسَانَهُ مِهُ المؤرِّيدِ وَعَيْدُ وَعَنَّا مِنْ لَ دُائَةُ وَذَانُطَهُ وَدُعَظِهُ إِذَا خِنْعُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبُوعُتُ يَدُو يَعْوُلُونَ كَالَهُ رَالُا مَنْ وَيَ ذَيْتُ وَذَيْتُ مَعْنَاهُ كُنْتُ وَكُمِّتُ ﴾ فض الرا الرا الم وتُقَالِقُهُم أَوْ يُسَالِقُهُم أَوْ يُسْتُ مُنْ يَنْ مُنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْجِنْ مُنْمَ مُنْ الْأُولِيَتْ مَعُونَ وَالطَّبِرُ حِنْهُ وَالمَن المُصَّالِكَ الْدِينُ وَالرِّنَّةُ إِلَامُ العَبْ مُنَهُ وَالتَّلَامِ وَالْخِيلَةُ فِيهِ وَ وَجُلِ الْرَبِّ بَيْنُ الرَّبَّ الْمُنَافِقِ وَالْخِيلَةُ فِيهِ وَالْخِيلَةُ وَمِنْ الْمُنَافِقِ الْمُنْ الْمُنَافِقِ وَالْمُنَافِقِ وَلَيْنَافِقُ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَاللَّهُ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنَالِقِ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنَافِقِ وَلَّامِ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنَامِقِ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنَامِ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنَامِ وَالْمُنِي وَالْمُنِي وَالْمُنِيِّ وَالْمُنِي وَالْمُنِي وَالْمُنِي وَالْمُنِي وَالْمُنِي وَالْمُنِي وَالْمُنِي وَالْمُنِي وَالْمُنِي وَالْمُنَامِ وَالْمُنِي وَالْمُنِي وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنَامِ وَالْمُنِي وَالْمُنِي وَالْمُنِي وَالْمُنِي وَالْمُنِي وَالْمُنِي و قَالَ الْأَخْفُسُ تَعْفُولُ مِنهُ رُفِتَ النِّيِّيُّ فَهُوْمَ رُفُونُ ﴿ فَيَصِّبُ اللَّهِ الْوَالْ عَالَ العَوَّاءُ وَتَنْ العَوْرُوسُ أَدْتُهُمَا رَقَا إِذَا رُبِّيَّتُهَا فَتَرَكَّنَتُ أَيْ تُرَبِّنَتُ مِ الإَنْ بِالدَّيْرِ

فَإِنْ أَدِحَلْنَهُمْ عِنَا كِي لِفِعِلِ المُسْتَقْبَلِ نَصْبُعَهُ بِإِضْارِانَ تَعْوَلُ مِنْ اللَّهِ الْكُوفَةِ حَتَى أَدِّحْلَهُا مِعَنَى إِذَانَ أَجْمُلُهُما وَ وَلَاكُنْ فَيْ إِلَهِ وَهُولِ وَعَقْتُ وَ فِيْ كُنْ وَوَلَوْ لَا تَعْفُولُ الْأَسْوَل بِالرِّ فِع وَالنَّفْتِ فَنْ نَصْبَ جَعَلُهُ عَلَيْهُ وَمَنْ فَعَ جَعَلَهُ خِالاً فِيعَ فَي حَنَّ الزَّسْول مَانِهِ خَالَةُ وَتَعْوَلُمُ حَتَّامُ اصْلَالُهُ جَنَّى الْ فَيْرِفِثُ الْفِي مَالِلِا شَيْفِا أَوْ وَكَذَالِكُ الْجَرْفِ مِن وَ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا تُحدُثُ فِيهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِيلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّمِينَ مِنْ اللَّالِمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ تُنْتِيْرُونَ وَفِيمُ كُنْهُ وَعَمْ بَعَنَا لَوْنَ مَ الْمِيرُونَ أَصْلُ الْا تَخِذَانِ وَالْجِيزِفُ الدِّلُ الشَّدِينَة وَقَدْجُرْتُنُهُ مَجُرُنُهُ وَدُجُلِ حُوثَةُ لَا عَرْ الْإِخْلِ مِنْ الْحُدْرُةِ الْاَصْمِعِيِّ الْمُعْمَانِ مَنْهُولًا عَيْرُ عَندُودٍ الزَّجْلُ العَصْيرُ الشِّينُ وَالْجَفْدُ اللِّكَ مُو الْجِلْنِينَ عَمْعُ الْأَنْ تَجْدُ الزَّوْلَا تَعْلَ عَلَّ جِلْنِيْتُ بِالثَّانِ وَرُبِّمًا قُالُو إجِلِيتُ بِتَسْبِيْدِ اللَّهِ وَجَلَتْ رَاسِي جَلُقْنُهُ وَجَلَتُ دُيْخِتُ فَقَدَيْنَهُ وَجَلَتَ الضُّوفَ مَنَّ فَيْعَدُ وَجَلَّتُ فَلَالَّا أَعْظِيْتِهُ الْالْاضْعِيَّ جَلْتَهُ مِالِلاَ عَعْظِ جَلَدْتَهُ ﴾ جَيْتَ وَمَنَا بِالضِّعِ إِذَا أَشْتَهُ حَزَّهُ فَهُو يُومُ لِمَنْ الشَّيكِ وَالتَّمْكِ وَعَفْرَتُ حَيْثُ أَيْ سَيِين وَالْجِينِينَ الزِّنَّ الَّذِي لاسْعَرْ عَلَيْهِ وَهُ وَلِيسْمِنْ قَالَ أَنْ النَّبِينِ فَاذَا مُعِلَ فَي يَجْي الشُّمُنِ الرُّبِّتُ فَقُولِ لِجَيْنِ وَإِنَّا سُمِّي حَبِينًا لِإِنَّهُ مُنِينًا بِالرَّبِيمِ قَالَ رُوْبُ في منطور حَتَى تَبَوْخُ الغَصَبُ الجَيْدِ وَعَلِيهِ النَّدِيدُ آئَ يَتَكُرُ وَيُنَّكُسُونُ وَجَنَ لَجُودُ وَجُوهُ فسَتَدَوَ نَعْ بَرْمُ الْجُونَ الشَّمَلُهُ وَالْجَمَعُ الْجِيمَانُ وَالْجُونُ بُرْجٌ فِي لِشَّمَا وَجُاتُ الطِّايُرُ عَلَى اللَّهِ يَهُونُ أَكُ كِاحَدُولَهُ وَجَاوَتُهُ فَالْآنُ إِذَازًا وَعَتَ وَالْسَّرَ تَعْلَبُ الله عَالَتُ الله الله الله المرادد المريد المريد على الله الله المراكة عن الفيارة عن الله الله المنا إلانبد المتطابي من الانطبية ومل والإخبات المنشوع يُونا الكَجْبُ لِلْهُ ونِيهِ حَبْقة اللهِ تَوَاضَعُ اوَلَدُ فِي الْمُعَامِلَ لِكُلِّ اخت الله حِظْلة الله اخته فَهُو خَيِيث الله حَيْدِين فال المتمد والشي لَيْسَ يُعْظِى الفَوَى فَصُلْكُ مِنْ لِلنَّالِ وَلا يَجُنَّ مُؤَالصَّقِيقِ لَلْ الْفَيْنَ فَي وَاخْتِ فَلَا نُ أَي أَسْتَغِيا عَالَ الْأَخْطَ لَ فَمَنْ يَحْفَى أَوْالِلِهِ عَنِيًّا فَالَّحْدِ لِلْوَلْمِدِ بِهِمْ فَخُوذُ مُو لِلْفُؤَثُ ثُقَّتُ الْإِبْرُةِ وَالْفَائِنِ وَالْإِذْنِ وَجُوْمِنا وَالْجَيْعُ خُزُونَ وَاخْزَاتُ وَالْحَيْرُوتُ الشَّعْنُونُ الشَّعْنَة وَالْلاَحْزَاتُ لِهِ الْوَالْمِي لَوْ وَمِنْ اللَّهُ مُوجِ فَ وَالْجَوْرِينَ الدِّيلُ الْاللَّالِونَ فَي وَ قَالَ الشَّاعِرُ وَتَلْوَيَكُ مِن مِوالْمِن مِنْ وَمُن وَكَي يَعْلِق مِدِلان وَيَعْ وَالْمِيَةُ الْمِن وَفَالْ عَلَى

وَالشَّيْنَةَ وَالشَّبْنَاكِ إِنْ المَّيْرُ وَيُشْبِهُ الْيَكُونَ سُمِّي بِهِ إِنْ أَيْهِ اللَّالْمُ أَخْ يَرْافَى عُتَةِ وُلِكَ عَلَابٍ وَمَا لَانْ لِخَشَى أَنْ لَكُونَ وَفَاللهُ بِكُفِّي تَسْلِيكُ أَزُرْقِ العَيْنِ مُطِّلِّرَ قِي السُّنْرُ وتُ مِن الْأَرْضِ الفَ عُنْ وَالْجِيعُ السَّبْ إِنْ يَنْ وَالسَّنْمُ وَفُ السَّوْ الفَّوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّبْرُ وَتُ السَّوْ الفَّوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا مُلِينة شَيْعٍ مَا لَهُ سُنْبُرُ ونُ مِهُ البُونَ فِي تَجُلُ سُنْبُرُ وَتُنْ وَسُنْ وَأَمْوَا أَوْ سُنْبُرُ وَتَعْ وَسَيْعِ يُنتَهُ مِن يَخَالِ وَنِسَاءَ مَنا زَيْتَ وَهُمُ الْمُاكِينَ وَالْمُهِا جُونَ مِلْ سِنَّهُ زِجالِ سَنتَ وسيف نينة و واصلة بسر بش فالبرك والعبد السيفيين الواجع فيدالداك لانت تَعَوْلُ فَيْضَعْدِ بَرِهَا سُبُدَيْتِنَهُ وَوَلِلْهُ عَاسْلِاسٌ قَالَ أَبِنَ السِّكِيثِ تَعُولُ عَنْبِي سِنَّهُ نِجْالِ وَنِسْوَةٍ أَيْءِعِنْدِينَ ثَالْتُ وَمِعَ وَلا وَتُلا وَثَلا مِنْ عَالَ لا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّلْمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّالِيلَّةِ الللَّهِ الللللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ عِنْدِيْ سِينَةُ يُجْالِ وَنَنْ وَ وَا فَنَسَقَتِ اللَّهِ وَقِعَلَى السِّنَّةِ أَيْ عِنْدِيْ سِنَةً مُنْ هُولاً وَعِنْدِينَ وَعِنْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ فَيَعْلَقُوالِي مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّالِمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلْمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِن وَتُعَمَّا اللَّهُ عَبِهِ الوَجْهَالِ فَاتَمَا إِذَاكَانَ عَدَدُ لا يَحْمَلُ اللَّهُ وَمِنهُ مَعْفَانِ مِن والمن والأربع والفكف فالزفع لاعتبر فعوا عندي حسنة ربطال ونسوه والابكون المنفن ويُعِيُّالُ خِلَانُ مُنادِسًا وسَأْدِيَّاو سَاكُمَّا فَمَنْ فَالْسَادِسَّا اللَّهُ عَلَى السِّبْدُسُ وَمَنْ قَالَ مِنا مَّا بِنَاهُ عَلَى لَقُطِ شِيَّةٍ وَشِيتِ أَوْمَنْ قَالَ شِنادِيًّا أَبْدَلُ مِنَالِيِّي مُنْ اللَّهِ وَقَدُ يعِيدِ لَوْنَ بَعِيْضَ لِإِنْ وْفِي إِلَّا كَفَوْنِكُوهُ فِي المَّا أَجْنَا وَالْى فَشَدِّينَ لَنَتَ فَيْ وَفِي تَفَصَّصَ تَعْصَلَّى سْيَة بِالْمَاوْمِ السَّعَيْنِ وَالسَّعَيْنِ لِلْمُواوِقَدُ الْبِعِينِ الرَّفِيانِ بِهِ إِذَا ٱلْكَثِيثِ النعُفَ وسَعَيْنَهُ وَأَسْخِينَهُ أَيُ أَسْنَا صَلْهُ وَقُرِينَ فَلِسْعِينَا مُ يَوَالِ وَمَالِ مُسْعُمُ فَ وَ منتَعِينَ أَيْ مُذْهِب فَاللَّقَنْ زِجَنْ مَ وَعَصْ رَمَانِ يَا فَيَ مَرُوانٌ لِمَيْتِينَ مِنْ لَمَالِلاً مُسْعَنَا أَوْ مُجَلِقُ مِنْ وَتَعِبِينَ الشَّهِرِعَ اللَّهِ إِذَا مَسْمَ عُنْهُ مِنْ السَّعَ عُنْهُ وَتَحْلِ مستَعْمِونَ المَوْفِ إِذَا كَانَ لِايَسْبَعِ فِي الْتَعْيَالُ السِّي مِنْ اللَّهِ الْمُولِدِينَ النَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُ عَيْنِ وَالْ وَهُو مَعْدُونَ وَ كَالُوالْ وَوْ وَهُونَ قِالْ النَّهُ عَلَوْ الْعَقْ كَالْم الْعِيمُ كَافَالُوا اللهِ شَيِحِ اللَّهُ مِنْ وَالنِّحْ يُعِينُ بِالكَسِّرِ الشَّدِينِ أَيْصًاه قَالَ رُوَّوْبُهُ مَا يَعْيِينَ جَلِفٌ مُعْتِينًا ادُ فِيمَةُ الْوُدُهِ لِي كِينِ فِي أَنْ وَالنِّحِينَ أَنْ الشُّولِينِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ العُيَا زُالسَّيِّ يُدُالِوْرَيْفِ إِلَى وَ وَالْهُ مِنْ وَهَلَ يَتَلِيدُ السَّعْنِيلَا السَّعْنِيلَا السَّعْنِيلَا السَّعْنِيلَا اللَّهُ الْوُلْيِلِ

كَالْفِيدِ وَمِنْهُ المِن وَنْ تَعَوّل جَنْ مُنوفَقّة أَيْ مَثْلِلَة بالرّفْفِ، والقَيْ إِنْ مَنْ مُزّلُونَهِ اكَ عَلَوْنَةٌ وَذَكَّ الْعَوْبَدُ مَوْكِينًا مَكَ إِلَى الْوَادَكُنَتِ الْمَوْلَ فَي يَعَلَمُ وَلَدَ ثُدُ فِوا عَالَالدَّاجِدُ وَالعَتَ مُرْضِرُ ضَامِنَ رَمِيتُ مُ وَالرَّمِينُ مِنَالُ الفِيثَوْقِ الْوَقْرُمِنَ الرَّمِيْتِ وَعُلَانًا وَمُنَا النَّاسِ أَيْ أَوْفَرُهُمْ وَمَا أَسْتَدُّ لَوَمُنْتُدُ عَلِ الْفَتَوَّ أَوْ الزَّيْنُونُ مَعْوَ وَصَّ الوَّاطِيَّةُ زَيْتُولَةٌ وَالزِّيْنَ جُهُنَّهُ وَزِتَ الطِّعَامَ آرِينَهُ رَيْنًا إِذَا جَعَلْتِ فِيْهِ الزِّيثِ وَجَعَلَ مِ مَنْ يْتُ عَلَى إِلَيْقُونَ وَمَنْ يُونَ عِلَى التَّمَا مِواو قَالَ الفَنْزُنْدُونَ وَالنَّفْ فَالِ المُ جَادُ العِيرِ وَلَا لَهُ مَا اللَّهِ وَلِاجِنْظِمُ الشَّا وِالْمِزِيْتُ جَمِيرُ فَا الْوَرِفِ السَّورَ جَعَالَ ادْمَعُم الرَّيْتَ وَزُبِّتُهُمُ إِذَا رُوَّدُ تُقَيِّرُ الرَّيْتَ وَجَاثُوالْمَثْ رَبْنُولَ آَيْ يَنْتُوهِمُولَ الرِّبْتَ الشين الوعفروت التريد النام الالخلفة حَقَّى مُهُونَ مِسْلُ سِنَا بَهُ وَابْعُونَ بِلِمِعْلَهُ إِلَّالَكُهُ لَمْ يَفِّ لِحَقَّى لَهُونَ مِ السَّبْهِ الرَّالِةُ المَّهُ والسِّبْ الدِّهُ وُوالسِّنْ فِي جَانِ الرَّاسِ وَالسِّبْ إِرْسَالُ السَّعَرِ عَزِ العَقْمُ وَوالسَّبْ مَنْ فِي فِنْ شَهْرُ الْا بِلِي قَالَ آبُوعَ وَهُ وَالْعَنَقُ مُعْلَا رَجُرُ مِدُونَ فَوْرِ شَعَالَ مَنْ مَنْ ومَظْوِيَدُ الْا تَعْنَابِ الْمَا عَنَادُها فَتَقِيْتُ وَالْمَا لَيْهِ مِنْ الْمِنْ وَسَيَتَ عِلَا وَمَدْسَنَ إذا حرب عُنظَهُ ومِنْهُ شِمْتَى بَوْفُ السَّنْ لِانقِيظامُ اللَّيَامِ عِنْدَهُ وَالحِيْدُ السَّنْ وَسُبُوفَ وَالسَّبِنُ قِيامُ المِنُودِ بِأُصْرِسَمُ لَهَا اللَّهُ مَعَالِ وَيُومَ لِالسَّبْتُونَ وَاسْبَتْ البَاوِدُ اَتُهُ ذَكَلُكُ فِل الشَّبْكِ الْمُعْكَرِد الْمُنْمِثِ الَّذِكَ لا يَجُنُّ كُنْ وَقَدُ النَّبِكَ وَالشَّبِإِ مُ اللَّهِمُ واصله الزّاجَدُ ومِنْهُ مَولُهُ مَّالِي وَجَعِلْنَا تَوْمِكُمْ سَيْاتًا وَتَعُولُ مِنْهُ سَبَتَ يُسْبُتُ على وجُبِرَ صَاْمِ الصَّبِمِ \* وَتَوَلُّ إِن أَحْمَنُ مَ وَكُنَّا وَهُمُ كَا بُهُ عَنْ شَبَاتٍ لَعَنْ قَاسَوً كُنَّمَ كُنَّا الْمُنْجِدُ الْمُنْجِدُ الْمُنْجِدُ الْمُنْجِدُ الْمُنْجِدُ الْمُنْجِدُ الْمُنْجِدُ الْمُنْجِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللللَّلَّ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الل ظانوا السَّبَاتُ الدِّفِي وَالْبِيْكِ اللَّيْولُ وَالْمِثْنَانُ وَالْمِثْنَانُ وَالْمِثْنِينِ الْمُتَّانُ وَالْمُثْنِينِ وَالْمُعْنُونَ عَلَيْهِ وَكُذَلِكَ العَلِيُلِ إِذَا كَانَ مُلْقًى كِالنَّائِمُ يَعْمِضُ عَيْنَهُ فِي لَيْسَرِ أَجُوالِهِ مَنْنِيُونِ وَالسِّبْفُ بِالكَّسَرِ كِلُودُ البَعْ المَدُبُوعَ فِي القَنْ ظِ خُبُدَى مِنهُ النِّعَالُ الشِّيبُ لِيهُ الْحَالِي النَّهِ المَا المَ السِّبْتَيْزِ لِخُلْعٌ مِنْبِيَّةُ وَحَرْجَ إِلَيْهَ مِي يَوْدُقُ فِي يَعْبَيْنِ لَهُ وَرُجَالِ فُلْسَانِكَ إِذَا عَنْدُ الإِزْطِالِي أَتُوعَيْنِ الشِّينِينَى وَالسَّبَيْلِي لِلرِّيْنَ الْمُعَنِيمُ مِنْ الْمُعَنِيمُ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّاللَّمُ اللَّاللَّالِمُ الللللَّمُ اللَّاللَّالِمُ الللَّاللَّالَ الله فات الله التَّالِيْتِ الْأَرْكِ الرَّالْهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّ اللَّهِ الللَّهِ اللّلْمِيلِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِيلِي السَالِمِلْمِ اللَّهِ ا يَضِفُ تَجُلًا وَكُانُ اللَّهِ لَا يَعْتُمُ عَلَيْهِ إِذَا نَجِرُ الشَّبَانَا وَالْأَصْوْنَا مُ يَعْنِي التّاطَّة

الظائفة الشنت بالناء ورجل سنبت فليال المراء والشنوت الكون فقول سنت العبرة تَنْفِيْنَا إِذَا لِمُرْجِتَ فِيهَا الكَبْنِ وَالسَّنْقُونُ أَيْفًا العَسْلُ فَ قَالَ الشَّاعِرُ مَ الأَجِرُ طُعُلِّ هُمُ السَّمَّنُ بِالسِّنْ وَتِهُ السِّرِينَهُمُ وَهُمْ مَنْعُونَ خِلاهُ إِلَّ يُعِنَّوْ جَلَهُ وَبَعَضُ العَرب يَعْوَك صُوالنِيْمَةُوتُ مِنْ السِّنْيُّوْدِ، وَمُنَا لُ يُسَنَّمُ إِذَا تَرُوَّ حَدُ لِيَ يُمِ الْمُوالَّ كُن يُعَالِلْهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللّلْ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّا لّ وَكُنْ وَوَلَالِهِ ٨ فَصَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَيْسُولَهُ فِعْلُ يُعَدَّدُ فَ وَقَالَ عِبْدُ مِنَ الْأَنْ فَعَالِنَا وَاتَّدَدُ فَعَيْرُونَ أَلْفَهُ وَال عَالَمِونَ كَيْنُ لااَجُنِي وَلاسْيِئِينَ فِي وَقَالُ لِأَوْضَعِينَ الشِّيئِينَ الزِّينُ يَقَضِّرُ خَافِرًا رِجلَيْهِ عِن حَبافِرَي يَدِيهِ ﴿ وَمَوْ مَنْ يَتَ أَيْ مَعَفِينَ فَ وَسَفَ الْأَوْمَ وْ شَقَّاو سَنَا تَا نَفَرَّقَ وَأَسْلَسْتَ مِثْلُهُ وَكَدُلُ النَّسْتُنْ وَشِيئَتُهُ نَسْتِينًا فَوِّقَهُ وَاسْتَ بِي فَوْمِي أَيْ فَرَّفُوا أَمْرِي وَالشِّيابُ المُتَفَرِّ نُ قَالَ نَوُّ بُدُيْمِ فِي إِلَيْ جَانَتُ مَعَاواللهِ وَعَنْ شَيِئْنَا وَهِي زُيْرُ السَّاطِعَ البَعْقِيْنَا وَنَعْنُ شَنِيدُتِ أَيْ مُعَلَيْكِ وَ وَ فَوَ مُرْسَتَقِي وَاشْيَاهُ شِينَةً وَتَعُولُ لَكِوا أَشْنَا تَأْآيُ مُتَقَرَّفِيلً واجدهم شَنِين وَجَلَى أَبُوعَ وَمِنْ مَعْن يَعْفِولِلاعْرُ السِلْجَادِ لِلْهَ الذِّكَ جَعَدَا مِنْ سَنِ وَسَأَالَ طَاهُمًا وَشَنَّالَ مُلْعَرُو وَأَوْهُ أَنَّى بَعْدِ مَلْكِينَهُم فَاللَّهِ مَعْ يَلْ يُفِيِّ الْسَنَّالَ مِلْكِ عَلَاهُم كُالَةِ وَوَا الشَّاعِدِ وَلَقَمَّا نَ مَا يَمَ الدِّن الدِّين في النَّهُ فَي يَن الرسْتُ الدِّيم والأنتخر والمنتخر والمنتخر رَحُونَةِ انْأَهُوْهُولَةَ وَالْجَيْنَةُ قُولُ الْأَعْسَى وَمُشَنَّا نَهَا يُوفِي عَلَى كُونِها وَلَوم جِنَّال أَنْج عِلْمِ يَتَّ وَسَنَتًانَ مَصْرُوفَةٌ عَنْ سَنَتُ فَالْفَقَةُ النِّي فِللنَّونِ فِي الفَيْقَةِ النَّي كَانَت فِي السَّارِ لِتَدُلِّ عَلَى أَنَّهُ مَفْرُهُ وَ" عَزِ الْفِعِلِ إلى اصِي وَكَدُ إِلَى سَرَى عَالَ وَسَكُلُ لَ مَفْرُوفَ فَيرِمُ شَعَا وَسَرُحَ ، تَعُولُ وَشَكُلُ لَ ذَاخُرُ وَجُاوَسَرُ عَالَ ذَاخُرُوجًا • وَيُقَالُ إِنَّ الْعَالِينَ لَجَعَ الْمُنْوَثَا مِنَ التَّارُ أَنْ السَّالَيْسُواوِنْ فِيعَالَةِ وَالْجِبَةِ وَ الشَّيْنَ الدِّقِيْنُ وَالْجَعَ الْخَاتُ وَعُد شَيْنَ الرَّالُ سَخَفَ بِالفَيْمَ فَهُو شَخَدُ وَشَحَوْدُ مِنْ أَو الشَّمَا نَدُ الصَّرْحُ بِمَا يَدُ العَدُونَ يُعَالَ عَمِث بِهِ بِالكَسْرِ يَسْتُحَتُ نِنَاحًا نَهُ وَبَاتُ فَلَانٌ بِلِعِلَةِ الشَّوَامِتِ أَيْ بِلَيْلَةِ مَسْتُمَتُ الشَّمُوامِتُ وَمُشْمِعُ العَاطِين دُعَالًا وَحُوارَ إِلَا كِذِورَكُ يُرْ فَهُو مُسْمَينُ وَمُسْمِينِ وَيُعَالِ رَجَعُ الْقُومُ إِنَّا أَلْمِن مُنْوَ مِيم أَكُ خَائِيبِينَ وَهُونِ فِي شِيعِيزِ سَنَاعِيدَة والسِّيوامِثُ فَوَالِيُمُ الدِّالْيَةِ وَهُوْا سُمْ لَهَا وَاللَّهِ عَيْرِو يْعِنَالْ لِانْزُلُ اللَّهُ لَهُ شَامِتُهُ أَيْعَ قَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلَّا اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الفتن الفتدم والفينين الجهكنة يفال فادلك اضات فلانا صناكا الحاكظ فه والفيدن

سُفِ الْنِحَاتَ لِبُنْ أَتَعِيْنَا مُا عَكُنْ وَرَمْهُ ﴿ مَنْفِ الشَّرُابِ بِالكَثْرِ مُسْفِقًا إِذَا أَكُثْرُ مِنْهُ سُلَبُ لَلْمُ يَزُورُهُ مِثَكَتَ يَتَكُفاوَ مَكُونًا وَمُكَانًا وَمَا لَكَتَبِينَ فَسَلَكَ وَالسَّلَامُ اللَّهُ وَسُلَتُهُ لِمَعْلَى وَسَكَتَ الفَصَهِ مِشْلِ مُنكِنَ وَمِنهُ فَوَلَهُ تَعَالِي وَلَمَنّا سَكَتَ عَنْ مُونِثَ العَصَبِ وَتَعَوُلُ تَعَالَمَ الزُّجُكُ فَمْ سَلَكَ بِعَيْرِ ٱلْمِتْ فَإِذَا ٱلْقَطِعَ كَلَامُهُ فَلَمْ يَتَكُلُّ وَلَا الْمُسْلِكُ فَالْ لِلرَّاحِدُ مِنْ اللك المارة قَدُوْا ابْنِي أَنْ الْجَزِي أَسْكُمُنَا مُ لَوَكُلُ مُعْنِينًا إِنَّا لَمِينًا وَالنَّكُمَّةُ الفَّيْمِ خُلَّ عُنِي أَسْكُمُّ بِدِصْمِينًا وَجَيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ إِذَالَمُ فِينَّ عَزْيِهِ جَتَّى بَلْدُعَ اللَّهِ مَعْلَا يَدْكُو رُجُلَّا ذَا فِي يَعْ فَاتَوْجَدِينُ مِنْ جُبِيَّةٍ جُبُلِيَّةٍ شَكَاتِ إِذَامَاعَتَى لَيْهِ فَاجْدِجَامِ وَخَصَ بِإِلْقَاآَوْلِ تَانِيْثِ لَعُ خَلَّ الجينة وتفول كنف على شكاب منولها جقائ على شرو كمرا فرز أكدا والوريد ومنينه وسُكانِهِ أَيْ بِهَا أَسُكَنَهُ وَالسَّكَةِ فَعِنَّاكُ الْكُنْ الْجَنْمَ الْجَيْرُ مِنَ الْتَعَلَيْ فِي الْعَسَانِي المع بُود ارت و عَدِيدُ مُن مُن السِّكِينَ وَهُوَ المَّاسْفُونُ وَالعِسْمُ الْمُعْدُدُو العِسْمُ المُنافِقُ وَالعَالَمُ المُعْدُدُونَ وَالعَسْمُ المُنافِقُ وَالمُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُمُ المُعْدُدُ المُعْدُمُ المُعُمُ المُعْدُمُ المُعْدُمُ المُعْدُمُ المُعْدُمُ المُعْدُمُ المُعْدُمُ المُعْدُمُ المُعْدُم لايعتد بدع الفلك بالضم من ب من السّع يرالي له وسرح الدّ الم تطلة والفالا ته ما يُوكن بِالإِحْمَعِ مِنْ وَانِبِ الْعُصْعَةِ لِتَعْمَنَظُفَ لَغُولٌ مِلْ السِّلْمَ السِّمَا مَثَلَثَ بِالسَّيْفِ أَنْفَهُ أَيْ وَبِهِ عِهُ وَالزَّجُلُ مُلْكُ إِذَا أُوعِتِ عَدِيعٌ أَفْدِهِ ﴿ وَالْوَفِينِ بِنُ الْأَسْلُكِ الشَّاعِيدِ وَسُلِنَتِ الْمُوَّالُهُ خِضَا بَهُا عَن عَلِيهُما إِذَا ٱلْفِئْ عَنْهَا النَّفِيَّةِ وَالسَّلْمَا الْمُوَّالُهُ النَّفِيُّةِ المِنَاكَمُ قَالَ الْمُصَمِّعِينَ سَلَتَ رَاسَتُهُ أَيْ جَلَقَهُ وَرَاسُ صَنْ أَوْتُ وَعَبُالُوتُ وَمَنْ بُوتُ وَكَالُونُ بِمَعْنَى قَالَ وَسُلَنَهُ مِاللَّهُ مِنْ وَطِلَّ وَلِلَّهُ مِنْ لِكُلَّتُهُ مُ السِّمْنِ النَّفِي اللَّهِ وَال بِالفَيْرِ أَنْ يُحْدُدُ وَالسِّمْنِ فَيَادُونًا أَعْلِلْكَ يُرْدِيعُ الْمِالْجُسْنَ سَمْيَتَهُ أَيْ هَدُودُ وَالسَّمْنِ اَسْتَيْرُ إِلْظُنْ وَلِلْمَدِّرُ فَ وَقَالَ لَهُ لَيُتُنْ مِهَا زِيْحُ لِشَمْتِ الشَّامِنِ مُ وَنَتُمَنَّ فَأَكُ فَطَلَهُ وَالنَّسْمِينَ إِلَا إِنْهِ مِن الْحِلْ السَّرِيعِ وَتَسْمِينَ لَعَاظِسَ الْ لَعُولُ لَا يَرْحَلُ اللَّهُ بِالشِّينِ وَالشِّينِ عَيْدًا مُ قَالَ يُعِلِّكِ الإخْدِيارُ بِالشِّينَ لِانْدُمَا خُوْدُمِنَ الشِّينِ وَهُو القَصَّارُ سنت والحينة أو فال أو عُريد السِّين عَالَى في كَارْمِهم وأَكْثَرُ مَمْ إِنْهُ وَالْجَدَبُوا وَالْتَ أَبْنُ الْإِبَعْرُكُ عُنْوُرُ الْفُالْ عَشْمَ النَّزْيِدُ لِعُومِهِ وَزِخَالُ مُكَّةَ مُسْنِنُونَ عِنا فَ وَاحْسُلُهُ مِنَ لِاسْتُنَةِ وَلَيْوالواوَالْ لِيعْ وَلِينَهُ وَيَرْتُ وَكُلِم اسْتَى العَوْمُ إِذَا أَفَا مُواسَنَةُ مِنْ مَوضِع اللَّهُ وَقَالُ الفُرُّ أَنْ وَهُمُ والْقَ الْمَا وَاصْلِيْهُ الدُّوجِدِ وَهَا تَالِئَةٌ فَعَلَبُوهَ الْآلَوْ تَعْنُولُ مِنْهُ

وَجُلِّ مَاتُ وَجِيارٌ صَافَ قَالَ النَّظَ ازُ الفَقْعَسِيَّ كَأُمِّيَّ فُونَ الْفَتِ مُعْوَى جَايِّيا وَاعْتَشْرُ صَاتِ الإِذَانَ وَمَعَدُ الْفَعَوَلِمِ رَجُلِ مَالْكَتِيمُ المَالِ وَرَجُلُ الْكَتَنِيمُ الْقَوَالِ وَكُلَّمَ فَا وَيَوْرُ طِالٌ وَبِيُزُمُا هَنَّهُ وَرُطُلٌ عَاعُ لَاجٌ وَرُجُلٌ عَلَى وَاصْلُ هَلَهُ الْاُوطَافِ عَلَمَا نعِ أَيْكُتُرِ العَيْنِ والمِنْهِ الدِّكْرُ الدِينِ الدِّي يَنْتَشِرُ فِي التَّاسِ وُونَ الفيهِ فَي الدَّيْنَ الدِين طِينَهُ فِي النَّايْنِ وَاصَّلْهُ مِنَ الوادِ وَإِنَّا أَنْقَلْمَتْ لَأَ لِاَّ يَكُمُ أَوْمَا قَدْ الْمَا كَافَالُو الرَّحْ مِنْ الدُّوحِ كَانْفُرْ بَنُوهُ عَلَى فِعُلِ كِنْسِرُ الفَالِي لِلفَرْضِ بِنُلُ الصُّوبِ الْمُسْمَوعِ وَبَيْنَ الدِّكْرِ المعَّاوُمِ وَوَجُهُا فَالوَا أَنْسَنُرُ صُوْنَةً فِي لِنَّا أَنْ يَعَفَّى الطِّينِ وَنَولَمْ رَجَى فَأَنْفَاتَ أَيْ أَجَاد وَأَقْبُل وَهُو النَّنْعَلِ مِن الصَّوِبِ وَالمَنْعَاتُ الغَوْمُ وَالقَامَةِ وَقَدِ الْصَاتَ الرَّجُلُ إِذَا الْمَنْوَفَ قَامَتُهُ بَعْد الْإِنْ إِلَا كَا لَنَهُ أَقْتَبَلَ شَبَابُلُهُ فَاللَّهُ عَاللَّهُ اعِنْ وَنَصْرُبُنُّ دُهُمَانَ الْمُنْدِلَةِ عَاشَهُا وَتِينِعِبِوَعُ مَا اللهُ وَيُومِرُ فَأَنْفَا اللهِ وَعَادِسَةُ وَإِذَا لِزَّا إِنْ إِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَأَنَّا مَ عاسبه النَّالِثُ بَعْدُ عِنْ وَلِلْبَيْسَ وَكَانَ لَهُ مِلْ كَسِيرُ وَثُرُوهُ وَلَكِنَّهُ مِنْ عَدِدُ الْكُلَّهِ مِنَا عَلَمُ الظار الطفف الكش للغة كليق أثيل فراجيك طسة استِيهُونَ لَأَ لِلاِسْتِنْقُالِ فَازَاجَعُ أَوْضَعَى وَرَجَدْتَ السَّبِينَ لاَنْتُ فَصَالَتَ لِبَعُكُما بِالب اَوْلِا وَقُلْتَ طِسُاسُ وَكِلْمَ إِنْهُ ﴾ عَنَدُ بِعُنَّهُ عُنَّا إِذَارٌ ذِ حَلَيْهِ الفَولَ مُرَّةً فَا مَعْدَمَ مُنْ فِي لَعِنَا الْعَقَدُ بِالْمُسْتَلَفَ إِذَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا إِذَاتُ أَعَاتُ فَالِنَّا عِنَانًا وَإِصَّالُتُهُ مِتِنَانًا ﴿ وَحَكَىٰ أَبُو لَمِا تِمِ عَنْعَتَ بِالجَبْرِي إِذَا وَعِنا أَنَّا مُ وَحَكَىٰ أَبُو لَمَا نِمْ عَنْعَتَ بِالجَبْرِي إِذَا وَعِنا أَنَّا مُ وَحَكَىٰ أَبُولُ إِنَّمِ عَنْعَتَ بِالجَبْرِي الْآرَةِ عِنْ أَنَّهُ وَقُالَ عَنْعُتْ وَتَعَنَّتُ فِي كُلا مِدِ إِذَا لَم يَنْ مَيْرَ فِيهِ مَ عُرِّتَ الرِّقْحِ بَعْرِ فَ عَرَّالًا إِذَا الْفَكِرَّبُ عُوفَ وَلَذِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَأَصْطَالُ مِنْ الْمُرْتِ مِنْ الْمُرْتِ وَلا فَخِرُاتْ لِلسَّبِيمِ الْمُطِلِقَ عَفْ الأَصَّ عِنْ عَفْتَ بَهِ لِعُفِقُهُا عَفْتًا إِذَا لَوَاصًا لِيَكُسْنِ وَهَا اوَ عَفْتَ كُلُّ هَدُ يَعْفِتُدُ أَيَّ يَكُنُّ وَلَ مِنَ اللَّهُ مِنْ وَالْأَعْفُ فَيْ فَا مِنْ مِنْ الْأَعْتَمِ وَفِي لَغُقِّ عَيْرِهِ الْأَجْمَقُ مِنْ العَبْ لَفَدَ عَيْمِ الْمَجْمَقُ مِنْ العَبْ لَفَدَ عَيْمِ الْمُجْمَقُ مِنْ العَبْ لَفَدَ عَيْمِ اللَّهِ مِنْ العَبْ لَفَدَ عَيْمِ اللَّهِ مِنْ العَبْدُ لَفَدَ عَيْمِ اللَّهِ مِنْ العَبْدُ لَفَدَ عَيْمِ اللَّهِ مِنْ العَبْدُ لَفَدَ عَيْمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ العَبْدُ لَفَدَ عَيْمِ اللَّهِ مِنْ العَبْدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ العَبْدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِيْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّمِيْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي الفنوف مُشْتَدِيرًا لِجُعَلَ فِي لِبَدِ فَيُغُنِّونَ يُفَالْ عَيْبَتَهُ مِن بَرِاوُمُنُوفِ كَالِفَالْ سَيهُ مِنْ قُطْنِ وَسَلِينَا لَهُ مِن سَعَرُو وَالْعِينِ فِي التَّسَالِ الوَّقِيْبِ الطَّوْقِينِ وَيُقَالُ المُاهِلِ الصَّعِيفِ وَ قَالَ وَكَا لَمُنْ مِن العَمَامِينِ مِنْ الْعَنْ لِلِأَيْرِ وَقَدُ عَنِتُ الزَّجُلِيِّ وَقَالَ لِللَّهُ تَعَالَى عَزِيْرٌ عَلَيهِ صَاعَتِ ثُمُّ \* وَتَوْلُهُ تَعَالَىٰ ذَلِكَ عَنْ حَشِي العَنْ مَثْلُهُ بَعْنِ العُنْ وَالدِّنَا وَالعَنْ أَيْمُ الوَ فُوع وَاحْدِ شَافِي وَقَدْعَنِت وَأَعْتَنَهُ عَبْرُهُ وَيُقَالُ لِلْعَظِ الْحَيْدِ وَالْالْطَافَ

الفِرْقَةُ مِنَ النَّاسُ وَمِنْهُ وَولَ لِلْإِيْفِ بِنِ جِلِزَّةً ﴿ وَمَصْبِينِ مِنَ الْعِوْلِيْفِ الْمُولِينِ فَأَمْوا صَيْفَتِيْنِ أَيْ عُلَا عَتَيْنِ وَالضِّنْيِينَ الضِّنْدِيدِ، وهُوالسَّيْدِالحَرِينَ فَهُ وَكِلْ ضِعْتِيْكَ وَ صِفْتَاتُ قِوَى مَ جَسِيبُمُ مَ الصَّلْفُ للجَيِ فَن الواضِ مَعْولَ مِنْ مُصَّالُتَ بِالصَّمْ صَلَوْلَةٌ وسَيْفُ إصليت آئ متفال ويجودان بالون في معنى مضلب واصلت سبعه الني وريابه فَهُومُصْلَبُ وَضُ مَهُ الشَّيْفِ عَلْمًا وَصُلْقًا إِذَا صَرْ بَهُ بِدِو هُومُصْلَتُ والصَّلْدَ بِالعَيْمَ السَّيْلِ للبِّيرُ وَجَعْفُهُ الطَّلَاتُ وَتَجَارُ مُصَلَّكُ بِالسَّرِ للبَّهِ إِذَا كَانَ السَّالِ الله وَاللَّهُ مُولِدً وَكُذُ إِلَّا أَصْلَتُن وَمُنْ قُلِتُ وَصَلْفُ وَمِصْلاتُ مُ فَالْ عَالِمَ وَمُنْ الْكِفْ وَلَيْعِ وَأَنَّا الْمُصَّالِينُ بُووَالوَعَىٰ إِذَامَا المَعَادِينُ لَمُ نَفُ يُرِينَ وَكُلَّا بِلَيْنِ فَضْلِفَ وَمُرَّزِّ يَصْلِفَ الذاكان عَلِيلَ الدَّسْمِ مَنِينُ المَاآو وصَلَتْ فَالْحَ الشَّمَةِ إِذَا صَّبَنَّتُهُ وَصُلَّتَ الفَّرْشَ إِذَا وكفنته والفتلك في تعيره اي مفي وستبن والشائنان من الجازالسرور وورالفوس النَّشِينُظُ الْجَدِيدُ النَّوَّ إِدِهُ وَالصَّلْتَ النَّمْ تَعَلَّى صَمَتَ عَضِمُ فَا وَضَمَّ الْوَصْمُ وَالْوَصْمُ وَالْوَصْمُ اللَّهِ سَكَتَ وَأَضَّمَتَ مِنِلُهُ وَالتَّصَوِينُ النَّسَكِينِ وَالتَّصَوِينَ أَفِظُ السَّكُونُ وَرُّجُا مِضِينَ السَّ أَى سِيدِين وَالصَّمَنُ وَالفِّيم مِنْ إِنَّ السَّكَانِينَ أَنُونَ فِي تَمَيُّنُهُ لِمُعَالِدِ وَسُكَا يَدِ أَي فَاضَّا به وَسُكَّتُ وَيُمِنَّالُ فَالِانٌ عَلَى طِعَاتِ الْأُمْزِ إِذَا النَّرُ فَعَلَى فَضَالِهِ وَبَاتَ مِرَ الفَّومِ عَلَى صِيْفِ اللهِ اللهِ عَنْهُمَ فِللنَّهِ فِللنَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَجَاجُهُ كُنْ عَلَى خِلْهِ اللَّهُ الدَّيْنَاءُ عط سُرُونِه فالجدُّ الكِما ويُرْوَى بَسَالِها و تَعَوُلُ ما لَهُ صَامِتُ وَلا نَاطِئُ فَالصَّامِدُ الدَّهَبِ والغضّة والنّاطور الإبار والعشيم أن البُشوكة شيئ والضّام سنت من اللَّبْ الحالم ووالصَّفوتُ الإرزع التي إذا منبت لم يُستع فاصوت والصَّمُون السِّير فَي بن و فال السَّاعِيرُ سُعِ لهُ وَقَالًا صَّمَتُّهُ أَنَا وَالْمِنْ مُضْمَتُ قَدُانِهِم أَوْثُلُا فَهُ وَالْمُضْمَةُ عِزَالْاَ أَلْبَهِم ا كَانَ لا يُخَالِطُ لَوْ لَوْ لِلْهِ الْمُؤْرِدُ الْوُدَيْدِ لَقِينَانُهُ بِوَجْرِزِلْ ضِيتَ وَلَقِينَاهُ بِمَلْكِةِ إِضْمِتَ إذا لَغِينَهُ مُكَالِ فَفِي لِا أَيْشُ بِهِ وَهُو عَنْ تَعِيدًى مَ الصَّوْتُ مِعْتُونُ وَامْنَا فِوَلَ وَكُلْ ابن كب إلها الما أي ما الم الما الما الما والمعارض الما الما والما وَالْمُوالْتُولِينَ لِإِلَا اللَّهِ وَالْمُلْكِفَةُ وَالْمِسْتِعَا لَذَهُ وَالصَّالِثُ الصَّابِحُ وَقَدْضات السي يعد والمعلق المراك فوت تقدو بالوري فينا الله شاريد الفتوت وكذالك

301

فَالَ أَنْ الشِّيكِيْنِ قَالَ العِلَا بِيتُونَ فِي صَّبْلِهِ تَفَاوَتًا فَعَنْ مَجُواالواد وَقَالَ العَنْبِرَى تَفَاوِتًا فَكَتْرُ الوَاوَهُ وَحَكَىٰ إِيشًا الوَدَيدِ يَفْ اوِتًا وَتَفَاوَكًا بِكَثْرِ الوَاوِ وَفَيْحِا وَهُوعَالَ عِبْرِ فَيَايِنْ لِأَنَّ المضررة وريفاعل يَتفاعل مصنور العين الأطار وي وها والكروف الفت في المديد تفول فلان يفت الأنجاب أَيْ يَمْنَا وَوَلِهُ رِيْدُ لِا بَهِ فَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا وَالقَّ تَطْيِيْبُ الدَّهِن الآياجِين وَفَالْجَيْثِ إِنَّهُ أَجْهُن مِنْ يَتِ عَيْرُ مُقَانِ وَهُوَ مَنْ وَالقَاتَ الفِصْفِعَةُ النَاجِرَةُ وَتَدَا مِنْ أَنْ فَوْقَ وَلَا يَوْ وَقَتَهُ أَلِيمُنَا أَسْمُ أُوِّ سُلَما أَن الْ فَتَدَةُ الْفِيسَاك الُمِّيهِ وَ فَوْتَ الدِّوْرِيَفِرِتُ فَوْقَا إِذَا يَيت بَعْضَهُ عَلَى بَغْضِ وَأُنشَدِ الْأَصْمُعِ فَ لِلْمَ يَرَاتُهُ لِي بَشْنَ عَلَيْهَ الرَّعْ عَرَّانَ كَا لَنَهُ دِوْ قَارِتُ تَعْلَيْهِ فَمْ تَفْسَلُ وَقَالُ أَوْلَا مِ فَرَتَ الدَّمْ فَا لَا يَدْ الرامات فيه مروا لقال النَّقْرَةُ وَلِلْبَ لِيَسْتَنْفِعُ فِيهَا الْمَالَ وَالْحِيُّ الْوَلَاثُ وَالْمَالُ الْ وَقَلْتُ الْإِنْهَا وِالنَّقَتُوةُ النِّينِ فِي مُنْفِلِهَا وَقَلْتُ الضَّرِّعِ وَقَلْتُ الشَّرِيبَ بَهِ الوَقِيمَةُ وَالقَلْتُ الْجُرِيلِ الحالاً لَ تَعْوُلُ مِنْ لُهُ عَلِيتَ بِاللَّمَةِ رِيمُنَا لَ مِنَا أَنْ مَا أَنْفَانُوا وَلَكِنْ قَلِيقُوا وَقَلْلَ عُوْ الْحِنْ إِنْ اللَّهُ الْحَرْ وَمُنَّا عَدْ لعَلى قَلْب إلكَّمَاوَ قَالِلَكُ وَالْمُعَنَّلَتُكُ اللهَ الصَيْفَ وَالْمِفْلُاتُ مِن النَّوْتِ لَكَ فَضَعُ وَاحِراً تَوْسُ لا يُجَهِلُ يُعْدِينُ وَالْمِفْلُ مُنْصِ النِّسَالَ النَّوْعُ لا يُعِينُنُونِ فَا وَلَهُ يُعِنَّالَ اَعَلَيْتُ فَالْ يَعِنْفُونَ مِ تَعَلَّ مَطَالِيْكِ النِّسَالِيَظِ أَنْهُ يَعَلَى الأَيْلَةِ عَلَى الْمُؤْدِمِ يُرُونَ كَانْتِ الْعِبْدِ وَعُوالْ الْمِلْكِ إذا وَطِينَ دَخُلُكُرُ مِنَا فَيُوا عَبُورًا عَاسَ كَلَهُ هَا فَيُوتُ الْطِّاعَةُ هَذَا هُوَالْأَصَّالِ وَمِنَّهُ فَيَ فَوْلَهُ تَعَالَى وَالفَّانِلِينَ وَالقَانِتَاتِ فَمُ تَنْحَى القِيَامُ وَلِلصَّلَافِ فَتُوثَانَ وَفَي المِيدِ الفَتْلُ وَجُلُولُ الفُنُوبُ وَمِنْهُ تُنُونُ الوِرْجُ قَاتَ اَهُ لَهُ يَعُونُهُمْ فَوَمَّا وَقِياتُهُ وَالْإِسْمُ الفُوتُ فَوتَ بالفيم وهوما يفور بوبدن إلاننان والظعار يطال فاعتله فوك لنكذ وفيت للك وتبديد لَيْلَةِ فَأَمْ الْكِيْرِةِ الطَّاوَعِ فَارْتِ الواوِيَانَ وَقُدْ مُ فَأَفْنَاتَ كَاتَمُولُ وَرُقَّتُهُ فَاذْكُرُ فَي وَعَدَ الْ قَالِيتِ مِنَ العَلْشِ أَكُ فِي هَا اللهِ وَأَسْتَقَا لَهُ سَالَهُ الفُوتُ وَفُلُاكِ يَتَقَوَّتُ بِكَذَا وَأَقْتَرُ فِلْ اللهِ فِينَةُ أَيْ إِطْعِيمُ الْحِيطِبِ فَالْ وَالرَّمَّةِ فَعَلْتُ لَهُ أَرْفَعُهُ إِلِيْكَ وَأَجْمِمَا يَوْدِكِ وَأَقْتَنَهُ لَمُكَ الله منه فدورا و والخاد على الشي أنفر وعليه والساعد ووي ووي من النفي النفية عنه وَلَيْنَ عِلَامِنَا أَنِهِ مُعِينًا ﴿ وَقَالَ الْمُؤَلِّهِ الْمُعْتِدِ الْمُغْتَدِرُ كَالَّذِي يُعْطِ كُلِّ رَجُلِ فَوْقَهُ وَكَانَ (اللَّهُ عَلَيْكِ سَنَي مُعَيِّدًا أَنْ وَيُعَالِلْ فِي لِنَالِلْ فِي السَّلَوِيدُ لَهُمْ وَأَنْسَدُ تَعْلَبُ سُعِلَ

عَنْ فَهَا مَنْ ثَهَا عَنْ ثَلُو عَنِيْ وَمُعْنَتُ وَجَالَ فَلَانُ مُتَعِينًا إِذَا جَالَ بَطِلْبُ وَلَنْ فَ عَنَّهُ فِي إِلَى اللَّهِ أَيْ عَظَّهُ وَعَنَّهُ بِالأَمْرُ أَيْ حَرَّهُ وَعَنْتُ الصَّيْطُ أَيْنَ أَخْفَاهُ الرُّهُ عَزَّلِينَ عَلِكَ وَعَلِطَ مِعْتَى وَالْمِدِ وَالْأَصْمِعَ مِنْ الله وَفَال الوَعَمِيرُ العُلَثُ وَلِينَا بِ وَالعَلَظِ وَلِقُولِ وَهُوَأَنْ بَوْبِرَأَنْ بَتِكُمْ مِنْكُمْ فِيعَلَظُ فِيَسَكُمْ يَعْبَرُهُ الْوَزِيدِ أعْلَنْهُ فَي لِعَوْمُ عَلَىٰ فَالَانِ أَعْلِنَنَا وَعَلَوْهُ بِالشَّيْمِ وَالضَّرْبِ وَالفَّيْنِ وَشَلْ كِوْعَوْ بْلَادْ مِ عَيْمَهُ البَلْغَامُ بَعْيِدَهُ عُنْتًا إِذَا تُقُلِّعُلَى قَلْبِهِ 🃤 🏜 إنتاك فلان على كلان إذا فال عليه الباطِل و أنتاك براليداي أنفر و وأستبر بووهب ذا الجَوْثُ شِيعَ مَهْ وَالْ ذَكْرَهُ أَنْوعَ وَوَالْبُونَ فِي وَأَبِنَ التَّرْكِيدِ وَعَبَرُهُمْ فَالْ تَخَالُوا إِمَّا أَنْ يَكُونُوا تَدُّهُ عَيُوا مِنَا لَيُسْ مُهِمُونِ كُمَا قَالُو لِجِينَّةُ فُ الشِّورِينَ وَلَيّافُ فَمِ أَجِرُهُ وَرَثَا أَفُ المِيّاتِ الْوَيْكُونَ أَضْلًا عَلَمُ الكُلْمُ وَنْ عِنْ الْفَوْتِ ﴾ فَتِ السَّيْ أَي كَتْرَهُ فَهُو مُقَانُونُ وَ فَتِلْدِ فِالْفَتْ عَصْبِي وَهُ مَا رَدُكُونِ وَالشَّفْتُنْ التَّكُمْثُرُ وَالْإِنْفِياتُ الْإِبْدِينَازُ وَفِيَاتُ الشَّيْ فِالكُّثْرُ مِنْهُ والفُتُلَةُ عَالِمُفَتْ وَيُوضَعُ عَبْدَالِةً لِرَافِ وَالفَتُوتُ وَالغَيْدُ مِنَ المَرْبُرُ وَالفَيْدُ صَوْالفَيْرُ قَالَ ٱبُوعِبَيدِهِ يُسْأَلُ كِلِّسْنِ إِلْهَ يَعِينُ وَالفَّاخِيَّةُ وَاجِدَةُ الفَّوَّاخِينِ مِنْ وَرَّبِ ٱلأَجْلُوالِي وَالفَّرْاتُ المناق العَلَّنْ يَفْالُ مِلْ يَعْزُ النَّ وَمِيالَ وَفِيانِ وَالفَوْانِ أَتَعْ مَعْرُ الكُوفَةِ وَالفُوْانُ الفُوْانِ وخِجَيْلُ عِنَالُكُانُ الْأُمْرُ فَلْمُعَالِّي فَيْ إِنَّهُ إِذَا لِمُكِنْ عَنْدَيْرٌ وَلَا تُوَجَّيْدٍ وَالْعَلَيْدَ الْجَرِيلِيْدُ الْجَ مِنْ السِّيْرِ وَيُفِيالُ عِنَ أَحَوْدُ وَهِ مِن السِّيرِ اللِّكُ بَعْ لَمُ السِّيمُ الدِّوَامُ وَاللَّهُ السِّي وَتَعَلَّبُ وَأَنْفُلُتُ مَعِنِينَ وَأَفْلَتَهُ عَبُرُهُ وَأَفْتَلُ الْكُلامَ آبِ أَرْجُلَهُ وَأَفْلِتَ فَالُانَ عَالِما لمَ فِيمَ فَاعِلْهُ اَئِيْ مَاتَ فِيَانَهُ وَالْسَلِينَ فِي مُنْ فَا أَنْهُما وَفَرْسُ فَلَتَانَ أَنْ نَشِيظٌ بَهِ مِي العُوادِمِ وَالضَّلَمُانِ وَكِسَنَا الْفُوْتُ لا يَنْفُعُ كُلُوفًا وُعَلَى لا يُسِيِّهِ مِنْ صِغَرُوهِ فِي الْعَوْتُ الْفُوَّاتُ تَقُولُ فَانَدُ السَّمِّيِّ وَافْاتُدُا إِنَّاهُ عَبِيرُهُ وَيُفْلَ لَهِ عَالَتُ فَلَانٌ مَوْتَ الفَوَّابِ أَيْ فُوْرِجِنَ وَشُنَّمُ وَجُل الْخَرَّ فَعَنَّالَ جَعَلَ اللَّهُ أُرْزُقَهُ فَوَتَ فَيِهِ أَيْ جَيْثَ بِزَاهُ وَلا يَضِلُ إِلَّيْهِ وَتَقَوْلُ هُوَمِنِي فُوثَ الرَّبِهِ أَيْ جَيْثُ لائبلك والفوث الفرجة ببراض عين والجنع أنواث والإفينات أنبعال مرافعوت وهو السَّبْغُ لِكَ الشَّيْ وَوْنَ أَلِيْهِ إِنْ مِنْ يُو ْ مَنْ وَكُولَ فَعَالَى عَلَيْهِ وِأَمْرِ لَكُنْ الْأَيْ فَا تَهُ بِيهِ وَمِنْ لِأِنْ لايْفْتَاتُ عَلَيْهِ أَيُ لِانْعَالَ نَيْنَ ذُونَ أَمْرٌ وِ ﴿ وَالْحِيدِيْتِ أَمِنَ لِمِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فَأَمْرٌ بُنَا يَهِ وتَعْتُونَ عَلَيْدِ وَعِطَ الِهِ الدِي فَاللَّهُ بِدِ وَتَعْا وَسُلِّسَ أَوْلَ إِنَّ عَبُّنا عَبُرُهَمْ اللَّهُ عَلَا وَالْ إِنَّا مُلَّا مُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ الوارِقِ

٩

فالان

وبقيق طلقت فالالزئيز الأعبر المطلب والكناخلف إوخلفنا المالم تزات والمست الفنيات وَصَهْرٌ فِي لِمُوَّاطِنُ كُلِّيَوْمِ الْمُلْخَفِّ عُرِ الفُوْعِ الْمُبُوتِ فَأَفْسَدَ بَطْنَ مَلَا أَنْ مُعَالِمَ فَعَاطِمِهُ كُلَّا فَهُمُ الفَّوْمِ فَعَالِظِمْ مُنْ الْمُعْوَمِ الْمُعْمِ اللَّهُ وَمُعْمِدُ الْمُعْوَمِ اللَّهِ مُعْمِدًا لِمُعْمِ اللَّهُ وَمُعْمِدًا لِمُعْمِدُ اللَّهُ وَمُعْمِدًا لِمُعْمِدُ اللَّهُ وَمُعْمِدُ اللَّهُ وَمُعْمِدًا لَمُعْمِدُ اللَّهُ وَمُعْمِدًا لِمُعْمِدُ اللَّهُ وَمُعْمِدًا لِمُعْمِدُ اللَّهُ وَمُعْمِدُ اللَّهُ وَمُعْمِدًا لِمُعْمِدُ اللَّهُ وَمُعْمِدُ اللَّهُ وَمُعْمِدُ وَمُعْمِدُ اللَّهُ وَمُعْمِدُ اللَّهِ وَمُعْمِدُ اللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهُ وَمُعْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْمِدُ اللَّهُ وَمُعْمِدُ اللَّهُ وَمُعْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْمِلًا لِمُعْمُودُ اللَّهُ وَمُعْمِلًا لِمُعْمُودُ اللَّهُ وَمُعْمِلًا لِمُعْمِودُ اللَّهُ وَمُعْمِلِ اللَّهُ وَمُعْمِلِ اللَّهُ وَمُعْمِلِ اللَّعْمُ اللَّهُ مُعْمِلًا لِمُعْمُودُ اللَّهُ وَمُعْمِلًا لَمُعْمِلِهُ اللَّهُ مُعْمِلًا لِمُعْمِلِ مِنْ اللَّهُ مُعْمِلًا لِمُعْمِلِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلِهُ مِنْ اللَّعْمُ اللَّهُ مُعْمِلًا لِمُعْمُودُ اللَّهُ مُعْمِلًا لِمُعْمِلِهُ مِنْ اللَّهُ مُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلِ مُعْمِلًا لِمُعْمِلِمُ مِنْ اللَّهُ مُعْمِلًا لِمُعْمِلِمُ اللَّهُ مُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلْ مُعْمِلًا لِمُعْمُ و النَّفْتُ اللَّيْ وَوَجِدِيْنِ خِدَ مُعْمَةُ إِنَّ مِنْ أَقْنَ الِاللَّالِ اللَّهُ الْ مَنْ الْفَا لايدَ عُمنهُ وَاوًا ولا ٱلِقَابِلَفِينَهُ بِلِسَالِهِ كَا تَلْفِتُ الْبَقِيَّةُ لِلْكَارِيلِسَانِهَا • وَلَفَتَ وَجُهَةُ عَنِينَ أَمِي حُبَّوَةً وَلَفَتَ عُمَّرً وَا يِهِ صَوْرَوْهُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ اللَّهُ مِنْ إِذَا كُلَّ مِنْ الْمُعْدِلُونَ الْمِيالِفَرْ نَبُن عِلَى المَالِيدِ وَالْمُ الْفَتْ فَيَكُلُّم لَقِيمُ الْانْعِنْمَانُ وَوَفِي كَالْمِ قَلْمِينًا لَانْجُمَقَ مِثْلِ الْانْعَفِينِ وَاللَّقَافُ الْانْجُمُ وَالعَيْرُ الْخَالُونَ وَاللَّهُ وَشُمِنَ النِّسَا إِلَيْ لَهُ الرُّوحِ وَلَا اللَّهِ مِنْ عَنْمُرُهُ فِلَى ظَلْفَ اللَّهُ اللَّهُ واللَّفِيمَة العَلِيبُطَاةُ مِنَ العَصَالِيدِ لِا نَقَالُنا عَنْ أَيْ مُنْ اللَّهُ مِنْ فَالْتَفْتُ أَلْمُونَا مَا عَاهُ وَالشَّلَفَيْنَ أَكْنَ مِنْ فَ وَاللِّفَتُ إِللَّهُ إِنَّ عَلَيْهُ وَاللَّفَتُ أَبِقُا اللَّيْفِي مُعَالَ لِفُنَّهُ مُعَدُ أَيْ صِغْوَهُ وَلِفْنَاهُ شِفًّا هُ وَ مُولِعُ لِاللَّهُ فِي اللَّهُ اللّ وِتَرْقُعُ المُنَهُرَمِثُ لِكَاءُنُّ وَالْحُوالِهَا لِإِنَّهَا مَثَا بَعَتَ الْأَفْعَالَ مِعْوُةً وَالفَّاطِهَا وَأَنتَّصَالَ الْمُتْرَالْمُهُمِّزَاتِ بِهَا وَرَمَعًا يَهُا وَتَعُولُ لَيْتَ نَدِرًا وَإِهِبُ وَأَمْا فَولُ الشَّاعِيرَ مَ يُلِايُتَ ٱلَّا مِن الصِّبَى رُوَاجِعاً ﴿ فَإِنَّهَا أَرُ الْهِ لِينَ آلِنَّا مُواصِّبَى لَنَارُ وَاجِعَ نَصْبَهُ عَلَى لِناكِ وَحَلَى الْجُنُولِ اللَّهِ مُعْضَ لِلْعَرْبِ مَسْتَعْلِها مِنْ لَهُ وَجُدُف مُبْعَدِيها إلى مَفْعُولَ فَ خُرُونِها مُحْرَكِ الْأَنْعَالِ فَيَعَوْكُ لَيْتَ لَيَا مِنْ اللَّهَ وَيُقَالُ الْمُعَيْنُ وَلِيَنْنِي كَمَا قَالُوا لَعَلِي وَلَعَلَيْنَ وَإِنْ وَإِنْنِي وَالْمَالِ الشَّاعِرْ وَكُنْنِيهُ خَارِ الشَّاعِرْ وَكُنْنِيهُ خَارِ الشَّاعِرْ وَكُنْنِيهُ خَارِ السَّاعِيْنِ وَلِينَا وَالْمُلْكِينِ المُنادِونَةُ وَالْمُؤْوَمُ إِلَيْكُ وَاللِّبِ إِلكَتُمْرِضَعْتَةُ الغُنِينَ وَهُمَا لِيُنَانِ وَالأَيْدَ عَرْ وَجُهِهِ بَلُونَهُ وَيُلِينُهُ أَيْ جَنِسَهُ عَنْ وَهِي وَصَرْفَكُ فِالْ الرَّاحِوْدُ وَلَيْلَةِ خَابِ دُجُّا سَرَانُكُ وَلَمْ يَلِيثُنِيَّ عَنْ مُنْ أَهَا لَكِيْكُ أَيْهَا كُمْنَعٌ فِي صَنْ الْهَا مَانِعٌ وَلَدُ لَّكُ لُهُ عَنْ وَجِهِ فَعَلَ عِنْ مُعْ وَانْعَلَىٰ مُعْفَى وَيُقَالُ إِيْصًا مِنَا لَا لَهُ مِنْ عَمَلِهِ سَنَااً الدَّيْمَ الْفَصْةُ مِثْلُ الدَّنَةُ عَلَا لَهُ مِنْ عَمَلِهِ سَنَااً الدَّنَةُ مِنْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الل العندُ آرُ وَانْشَبَرَهُ وَيَاحُلُنَ مَااعَنَ وَالْوَلِيَّ عَلَمْ يُلِيُّ كَانَ كِانَ عِلْهَ السِّفَا وَالْسَوْارِعَامُ وعوله تعالى والانجين مناص فالالا تخفي شموالات بليش واضمروا فيها أشم الفَاعِلِ قَالَ وَلا تَكُونُ لاتَ اللهُ مَعْ جِيْنِ وَتَدِجْ أَنْ هَا فَالْ عَالِينَ فَالْمَالِدُ فَن مَالِيَ جَنَتْ وَلاتَ هَنِتْ وَأَنِي إِنِهِ مَعْتُوفِحٌ مِنْ فِيَرَفَ الْجِيْنِ وَهُو يُولِيْنُ وَقَالَ وَقَراء بِعَضْهُمُ وُلات جِينُ صَلَا مِنْ فَتَوَ الْجِينُ وَأَضْمَوْ لِللَّهُ مِنْ وَقَالَ أَنَّوْ هُبَيْدِ هِي لا وَاللَّهُ إِفَّا فِينَا

ندی

ليت يغيري والشُغوَنَ إذا ما فَيُرُو هامنت ورَهُ وذِعِيْتُ أَلِي الفَصْلُ أَوْعَلَيَّ إذا فويبنت إلى على المناب مُغِنِيْكُ مُهُ أَيْ أَعْنِ وَمُ مَا عَلَيْتُ مِنَ السَنْقُ لِإِنَّ الْإِنْ مَنْكُ مَا يَفْسَيه بَعِبْ مُنْ الْ الكَبْنُ الْفَرِّدُ وَالإِذْلالْ يَصْلَا لَكِبَ اللهُ العَبْرَةِ الْحَافَةُ وَاذَلَهُ وَكَبَتَهُ لِوَجُهِمُ المَيْ عَتْ رْعَهُ و الكَيِبْ فَوْدُ البَكِرُ وَهُو فُونَ الكَيْبِينِ وَهُ الكَيْبِ الْكِيبِ الْكِيبِ الْكَيْرِ الْمُلْ وَكُتُ الرَّجُلُ مِنَ العَضِي وَكُنْتِ القِدُرْ فَلَتْ وَكُذَ لِلَالِجُرَّةُ الْجَدِيدَةُ إِذَاصَتِ فِيهَ المانَ وَيُقَالُ ٱتَانَا يَعِينُ طَالِكَتُ أَيْ مَا يَجْفَقَى عَبَدُهُ وَالكَتْكُنَةُ وَالْكَالِمُ الْمُعْتَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَالكَتْكُنَةُ وَلَا لِمُعْتَكِدُهُ وَاللَّهُ لَكُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَكُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهِ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلِيلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلِيلُولُ اللَّهِ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهِ عَلَيْلُولُ اللَّهِ عَلَيْلُولُ اللَّهِ عَلَيْلُولُ اللَّهِ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهِ عَلَيْلُولُ اللَّهِ عَلَيْلُولُ اللَّهِ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهِ عَلَيْلِيلُولُ اللَّهِ عَلَيْلُولُ اللَّهِلَّالِيلُولُولُ اللَّهِ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهِ عَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالِيلُولُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال أَنْ نَامَّةً مُ الكُونِ لِللَّهِ لِللَّهِ لَهِ الْمُعْدِدُ إِلَّهُ مُنْ فَعَلَّمُ اللَّهِ وَالْمُوا وَتَعَلَّمُ لَكُنَّا أَنْ الْمُؤذَّ فِي الْمُعْدِدُ وَالْمُؤَاَّةُ لَكُنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُهَا القَضِيرُانِ ﴿ كُنَا اللَّهِ مُنَا اللَّهِ مُنَا إِذَا أَمْمَ عَنَهُ إِلَى نَفْيْطِ الْمَالِدِينِ الْفِيلُوا ضِيُانُكُ إِللَّهِ إِللَّهِ إِلَّهِ السَّمْظَ إِنَّ السَّمْظُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِ الللَّاللَّا اللَّلْمِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وَمُفَاضَةٍ كَالِمَّهِي نَنْتِي الصَّنَا يَنِظُ لَكَفَ فَضَلَمْا يَفَهَ تَلِيمَ وَإِنَّمَا شَرِّدُ لِلمُبْالَعَة وَكُفْنَهُ عَنْ وَجِهِ وَالْخُرِينَ وَهُ وَكُفَّتَ أَيْ اللَّهِ عَ وَالكَفْتِ النَّتَوْنُ الشَّدِ الْمِ وَتُخْرِينُ وَكُفِّينَ وَكُفِّينَ أَى سُرِيْعَ مِنْ لِكُنْ وَكِلَيْنِ وَالْكِفْ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّه وَيُسْتِه اكْ بَلِيَّة ﴿ اللَّهُ مِنْ الْحَرَافِ والكِمْ الدِّلْ الدُّونِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ المُ بَعَفِلِ الْأَرْضَ كَفَا ثَالَمُ عِنْ وَالْمُواتَّا ﴿ وَالْكُمْ يَنْ عِنْ الْفَرْسَ يَسْتُونُ فِيهِ الْمُنْ ذَكِنَ وَالْمُونَانِينَ معند ولي يعشرة بدخلها قدو في فاكسنية وبدسالة القليل عرفية فعال أنها معند المدورة المستحددة المدورة المدورة المتنافرة المستحددة المتنافرة المتنافر ٱستُودِينْ فَهُوَ كَتَيْتُ تَعُولُ مِنْهُ ٱلْمُنتَ الفَرْشُ لِينَامًا وَٱلْمُناتَ الْمِينَامًا مِثْلُهُ الْمَاتَ مُعَالَ يُونِينُ أَجْمِنُ إِذَا لِمَ خُلُولُمُ مُنْ مُنْ فَيْ فَإِنْ فَالْطَجْرُيَّةُ فَنُونُ فَقُو كُنِّ فِي وَالنَّاقَةُ فَيْنِينَا أيضًا والكينين المنا المن إلى في المون والتكريد وحمرة والتكريد والتكريد المالية كِيَتْ جِنْهَا وَكِ إِمَّا كُنْتُ مُرْجُّ إِنَّ إِنَّا أَفَافَ عَلَىٰ إِذْ وُأَدِكَ الشِّيَّةِ مُا أَبُو عَيْلَةً أَفِالْكُانَ مِنَ الْأَعْزِ كَيْنَ وَكَيْنَ بِالفَتِحِ وَكُنْ فِكَيْنِ إِللَّهُ وَالنَّا أَفِيهَا هَلَّهُ وَلَأَصْلِ فَطَارَتُ أَلَّا فِإِلْوَصْلِ و الاصمع في لت الشِّي بَلْتُكُ إِذَا شَدِّهُ وَأَوْتَفَهُ وَتَبُولِتُ فَلَانٌ مِعْلَانِ إِذَا لَرُبِهِ وَمِرُن مَعْهُ وَلَتَكَ الشَّوِيْنَ الْنَهُ لَثَّا إِذَا جَرَجْنَهُ مُ العُزَّا وَاللَّصْنُ بِعَنْ بِهِ اللَّهُ وَاللَّصْ فِي لَعَنْ وَطَلِّيمِيَّ وَاللَّهِ كُلُّونْ وَهُمُ اللَّهِ بن يَعْدُولُونَ

للطب

المؤتان بالعقيم موت يقع في لمنا شِيد بعناك و تع في المال فوال وأحالته الله ومؤته سُبَح المُعْبَالَغَةِ وَقَالَ مِنْ فَعُرُونَهُ مَاتَ هُوْ مَامُشْتَرِيكَا فَعَالَهُ ثَدُا امْوَتَ كُلِّ بَوَقِهِ وَالمَاثَتِ النَّاقَةُ إِذَا مَاتِ وَلَذِهَا فَهِيَ مُؤِنْ وَمُعِينَاتُ فَالَ أَوْعَبَيْدٍ وَلَذَلَّا لِمُعْلَقَ وَعَمُعُا فَاوِيْكُ ابرالسَّكِتِ المَاتِ وَلَانُ إِذَامَاتَ لَهُ أَبِنُ أَوْبَنُونَ وَالْمُقَاوِتُ مِنْ عَقِوالتَّاسِكِ الْمُوَادِّيُ وَمُونَ مَا أَيْتُ كَفُولِكِ لَيْكُ لِلْإِلِي يُوْفَرُ مِن لَقَطِ وِمَا يُؤَخَّدُ بِهِ وَالْمُسْتَمِينَ لِلْأَوْمُ زِ المُشْتَرُونِ لَذَهُ قَالَ وَوَبَدُ مِنْ وَزَيْدِ الْحَدِيزِ لَهُ كَيْدِف وَالنَّيْلُ فَوَقَ الْمَا وَصَالَمُونَ والمنتهيث المستقتر الدِّي لايبًا في في المرتب والمؤت والمؤتذ بالفي جنس مِزَالْجِينُونِ وَالصِّرُحُ يَعُنَ يُزِي أَلِمُ نَشَانٌ فَإِذَا إَفَاقَ عَاجُوالِيَهِ كَالْ عَقْلِهِ كَالنَّا يُم وَالشَّكْرُ إِن وَمُوْ تَدَا إِلَى إِنْ الْمُ الْحِنْ الْمُوالِمُ الْمُعَمِّرُ مِنْ الْمُعْلِلِ عَلَيْهِ الشَّلَمُ ﴿ وَرْجُاكِ إِنَّ إِنْ مِشْكِ مِنْ النَّبُنْ النَّبِافُ يُعْنَالْ بَيْنَي الْمُرْضُ وَالْبُنَتُ مَعْفَى وَلَبُتَ البَقُّالُ وَأَنْهُتَ مِعَتَى وَالنَّهَ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَمِنْ وَمِنْ وَلِيالَا الْمَاتِ وَوَلَيْ وَالنَّهُ وَالْمَا الْمُوالِمُ حَنَى إِذَا أَبْدَتَ البَقُالِ فِي أَنْ بَنِتَ وَأَنْبَتَهُ اللَّهُ فَهُوَ مَنْ بُوثُ عَلَىٰ عَيْرٌ فِيا بِن وَانْبَدَ الْفَلْامِ الله بُنتُ عَائِنَهُ وَبُلِنَ اللَّهِ وَتَنْ يُنَّا عَزَشْتُهُ مُهِ النَّبِتُ أَطَلَكُ عَرْضَيْكَ وَبُلِّت الصِّيحِ تَنْبِيْتًا ثِبِّينَهُ وَلِلْنَيْتُ مَوضِعُ النَّبِاتِ وَيُفَالُ مِلْ أَجْتَنُ لَا يَتَهُ بَنِي مُلَاكِ انْ مَا يُنْكُّنُ عَلَيْهِ الْمُوالِمُ وَادُلاجُهُم وَمَنتَثَ لَمْ الْمِنتَ الْمُنافِقِ لَنَوْ مَعْلَا وَالْمَ كُنَّا بِنَدُ شَرِّةٌ وَالتَّوَّابِ مِنَ الْأَكِيْرِ إِنِ الْأَعْمَالُ وَالتَبِينِ مَنَ لِيَهِ مِنَ الْمُؤْمِ مُنَا بِنَدُ شَرِّةً وَالتَّوَابِ مِنَ الْأَكِيْرِ إِنِ الْأَعْمَالُ وَالتَبِينِ مَنَى الْمُؤْمِنِ وَالْمِلْبِ وَ فَيْنَهُ الْجُنْدُ إِلْكُنْرُ فِي اللَّهُ وَالنَّالَةُ البُوْلِيَّةُ وَالْمِعْدُ وَالْمِعْدَ وَالْمُعْدَانِ الطِّبِيْعَةُ وَٱلْفِيِّيْكُ الدِّجْوَالْوَ التَّوْرِنْ ظَالَالُو سَهِ إِهِ تَاالِيَتُ لَا تُم طَلِيّ العَالِطِينَ جُينَامُ سِمُنَا رَهِم وَذُوى الفِيقَ مَنْمُ بِذِي الفَقِي وَالاافِرُ الجُيْفِ الزِّي دَهَبَتُ جُرُو وَنَهُ مِن الإنظاتُ التَقَالُونُ والإستِماعُ لِلْجَدِينِينَ تَعَوُّلُ الْشِيتُوهُ وَٱلْشِينُوالَهُ مِنَا الشَّاعِ نَصْبَ الذَا تَالَتُ خِلاامِ فَا نَضِتُوهَا فَإِنَّ العُولُ عَافَاكَ خِدَامِمِ وَيُرْوَى فَصْدِّ وَوُهَا مَ النَّعْتُ الشِّفَةُ وَنَعَتُ الشَّيْ وَالتَّعَنَّةُ إِذَا وَصَفْتَهُ وَلَا عِنْوَنَ أَنْهُ مُوضِعٍ مَهُ فَفَيْتِ العِبْرُ لَفَتَ تَنْفِتُ نَفِعِتَا إِذَا كَانَتُ تَوْجِي بِعِنْ البِينَا مِرِعِزَ العَلْيَ يُعَالُ العِيدُ وَثَنَا فَكُم وكِورَجُكُ نَفُونَ وَإِنَّ فَلَا لَمُ لَيْنَا فِي عَضَبُنا ويَتَفِي خَل أَيْ يَعْلِيهِ وَالنَّفِينَةُ الجَرِّيقَةُ وَهُو

الفيه ين وكذر لك في للأن والذان وال كُلِينَ مُفَرَّدَة والدالو وجرة الغاطِفُونَ يُجِينَ فَاصْ عَاطِفِ وَالْمُتَعِيمُونَ وَمَانَ أَنَّ لِمُتَلِعِمْ \* وَقَالَ الْمُؤْرِيَّ فِي الْمُرتِ النَّاةُ فِي لاَتُكَانِيْرَتُ فِي فَتُتَ وَوَبَّتَ ﴾ فض النَّاةُ فِي لاَتُكَانِيْرَتُ فِي فَصَلَى اللَّهِ وَالْمَاتَةُ وَالْمَاتِيْنِ وَالْمِيْنِ وَوْلِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمُعِلِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِيلُولِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْوَسْنِيلُكُونَ لَقُولُ فِلْأُنْ فَمُنْ إِلَيْكَ بِعَنَوْ إِنَّ وَالْمُواتَ الْوَسْالِلْ مِنْ أَلْمِيْ السَّيْرِيْرِ فُوجِيلٌ سَجَّةُ وَبَوْمِ الْمَجْيُنِ الْمَيْ سَدِيدُ الْمُرْمِينُ الْمِرْمِينَ وَقَدْ مَحْتَ بَوْمِنَا بِالْفِيمْ مَ الْمُرْدُنُ مَفَالُهُ لانْبَات فِيهُا وَمَكَانُ مِرَنْكَ بَيِنَ لَلَهُ وَتُنَةِ فَالْ الرَّاجِونِ فَي وَعَلَيْمَهُ مِنْ فَذَ فَيْلِ مِرِّ نَبَيْنٌ ظَهْزَاهُا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى خَاجِيهِ سَعَت م قَالَ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى خَاجِيهِ سَعَت م قَالَ وَالنَّهُ وَالنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْلًا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَيْلًا اللَّهُ وَلَيْلًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْلًا اللَّهُ وَلَيْلًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْلُوا اللَّهُ وَلَيْلًا اللَّهُ وَلَيْلُوا اللَّهُ وَللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْلُوا اللَّهُ وَلَيْلُولُوا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَهُ اللَّهُ وَلَّالِمُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّا لَهُ وَلَّهُ وَلَّا لَهُ لَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّاللَّهُ وَلَّا لَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَمُ لَا لَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ ولَّا لَمُؤْلِقُولُولُولُولُهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ لَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَمُواللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ لَلَّهُ وَلَّهُ لَلَّا لَمُواللَّا لَلَّا لَا لَاللَّهُ لَلَّا لَلَّا لَاللَّهُ لَلَّاللَّهُ وَلَّهُ لَلَّهُ لَا لَّا لَا لَاللّ كُلْجَنِيْنِ لَيْقِي النِّرْنَا إِحْرَا إِلَا عَبْلِ مِن الْإِعْبَالِ مِنْ مِنْ الْمُعْنَا الْقُنْهُ الْمُنْ فَالْ يَنْبُ لَكُنْ لَكُنْ الْمُنْهُ الْمُنْ فَالْأِنْ يَنْبُ لَكُنْ لَكُنْ وَبَوْهُ • وَالْمِرْ وَنْ إِللَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ وَالْمِنْ فَالْلَّوْسَ مِنْ الْمُدَّوِّفِ وَوسْعَ يَوْ فِي المَيْرِينُ وَيُنْفِ الطِّلِيُّ وَالشَّالِيُّ وَمِنهُ يُومُ المسَّوْونِ يَثِنَ فَسُنَدِّرُو تَفِيقُم وَ مَعْنَهُ مَعْنَا ٱبْعَصَهُ فَهُومَقِيْتُ وَمَمْ عُونَ وَيَكَاجَ الْمَقْتِ كَانِ فِلْلِا أَصِلِيَّةِ النَّهِ إِلاَّ عَلَيْ الْمُؤَافَ الِيدِي و المؤت صِدُ الجياةِ و تَكُمْ مَا اللَّهُ مُؤْتُ ورَهُمَا نُ أَيْصًا مَ قَالَ الرَّاحِوْدُ بَنَيْتِي سَيْبَةُ البَنَاب عِلْسَةَ وَلَانَا هُنْ إِنْ مَنَالِينَ مِ فَهُو مَيْنَ وَمَيْنَ وَقَوْمٌ مَوَنَى وَامُوانَ وَمَيْنُونَ واصُّلْ مَيْدِ مَبُونَ عَلَىٰ فِيعِلِ ثُمُّ أَدُعُ فَرَ يَحُقَفُ فَيْقَالُ مِيْنَ ﴿ قَالَ السَّاعِ رَفَيْ وَقَدْ جَعُهُما فِينَاتِهِ لِلسَّرِ مِنْ مَاتَ فَاسْتَرَاكَجَ فِينْ إِنْمَا اللَّيْنَ مَيْنَ الْأَجْدِيارَ مَ وَيَمْنَ عَوِي فِيهِ المُرْكَةُ وَالمُؤَنَّفُ قَالِاللَّهُ تَعَالَى لَجْ بِي بِدِ بَلْدَةً وَلَمْ يَعْلُ مُبَّتَةً ، قَالَ العَنْوَ الْدُيْفَالِ مُنْ وَلِينَهُ مُنْ إِنَّهُ مُنْ إِنَّهُ مُنْ إِنَّهُ مُنْ أَيْتُ عَنْ قَلْمُ وَمُمِّت ولانَفْ الرَّفْ الرَّفْ والمُنْ المُنْ المائية وَالْمُيْنَةُ مَا لَمُ مَلْحُفُهُ الدِّكَافَةُ وَالْمِينَاتُ بِٱلكَثِيرَ كَالْجِلْسَةُ وَالزَّحْيَةِ مِفَالَ فَاتَّ فَلَالُ مِيْنَةُ جُسْنَةً وَقُولُمُ مِالمُونَدُ إِنَّهَا يُوادِيهِ مُللَّهُ وَتَ طَّلِيهُ يُلاَنَّ كُلِّ فَعُ لِلْ بَرَّ بَدِلا لِيَعَيِّد صنة • والموّاتُ بالضِّ الموَّثُ والمؤانِ بالفّنج مالاروج وَيْده والموّاتُ أَيُّ الأَرْضُ الِّي لامالك طَامِنُ اللَّذِ مِنْ مَنْ وَلا يَسْتَفِعُ إِمَا أَجُرُ وَوَجُلِ مَوْانَ الْفَوْادِ وَٱمْوَافَ مُوْنَا نَدُهُ الفُوَّا وِالْمُوتُانُ بِالنَّجْيِ فِي خِلْدِ فِلْكِيوانِ يُطَالُ أَشْتُرُ الْمُوتُونَ وَلِانسَّتَرَ لِجَيُوان أَيِّ أَشْتُرُ الْأَرْصِيْنَ وَالْدِرُونَ وَلَا تَشْتُرُ الزَّوْنِيْنَ وَالدِّوَاتِ فَوَالْ الفَرَّا وَالدُواتِ الْأَرُضِ لَهِ مَا مَعْتُيْ بَعْدُهُ وَمَلْ لِلْ مِنْ مَوَتَالَ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَرُسْتُولِهِ فَرَ الْجُنَاصِ فَالْسَبَّا فَقَوْ لَهُ \*

MAL

المتبيك لافوًا وَلَهُ وَالتَبِيْثَ تَلْبُهُ وَيَهُمُّ وَتَهُمُّ الرَّجُلُ إِنَّ يُحِبُّ وَتُلِكُمُ الفُوَّا دِورَةِ عَقْلِهِ هَرْنَةُ أَيْ صَعْفَ وَهَبِنَّهُ يَقْبِنَّهُ هَمْنَا اكَنْ صَرَّبُهُ حِكَاهُ الْوَعِيدِ قَالَالْا مَعْمِينَ يُعَالُ لِلرَّهُ وَكُلِ الْمَالَ فَجَيْدِ الشِّياقِ الْمَدِيْثِ صُويَتَّرْبُهُ شَرْدًا وَيَفُنَّهُ هَنَّا وَرُجُالِ مِهَنِّ وَهَنَّاتُ أَكُ خَفِيْقُ كُنِيْ الْكَالُورُ مَ وَهُوْتَ اللَّهِ طَلِحَهُ حَتَّى تَهُوُّا ال وَهَوْتِ النَّوْبَ أَيْ مُزَّقَهُ بِمِنَّالُ هُوْتَ عِرْضَهُ إِذَا لِطَعَرُ فِيهِ وَالْمَوْثِ الواسِيع السِّدُقِينِ تَعْوُلُهِ مِنْهُ هَرِّتَ بِالكَتَّرِ وَاسْبُرُ الْمُرْتُ بَيْنَ الْمُرْتِ وَهُوَمُهُرُونُ الفِي وَكِلَابِ مُهَا وَلَهُ الْمُسْدِانِ وَرُبُهَا قَالُوالِلْمِرْاةِ المُعْطَافِةِ عَرِيْنِ مُو هَفَا الشِّي هَفَا وَهُفَانًا إِنْ يَظَابُرُ لِفَيهِ مُ قَالَ الزَّاجِ رُبُّ كَأَنَّ هَفْتَ القِطِّقِطِ المَنْ يُورِ فَ وَكُلِّ عُ أَخْفَضَ وَٱنْضُعَ فَقَدُ هُفَتَ وَٱنْهَفَتَ وَالنَّهَافِينَالنِّسَافَكُ وَطَعَيَّ وَثُلَّعَ مَنْهَا قُتْ الفَوْاشُ فِي لِلْمَارِ أَيُ نَشَا فَجَلِ وَيُفَالُ وَرُجَتُ هَمِيْنَةٌ مِنَ النَّامُ لِلَّذِينَ أَفْحَمُ السَّنَاةُ وَالْمِنْفَاتُ الْأَنْجُمَوُ مِنْكُ اللَّفَاتِ مِنْ الْمَالْقَ عَلَى عَلَى تَعْلَى الْمُنْتُ مُ هَبِنَ بِهِ وَهُوْتَ بدائ شاج به وَدِعَا أَنْ وَخَالَ لَوَكَانَ مَعْنِيًّا إِنَّا لَمَتِنَا مُو وَقَالَ آخَ فَيَ رَّ وَالْا مُاعِيْرُ الْحُورُ اللَّهِ وَاذْجُلِ لَا فَيْ مُحِيِّبًا إِنَّ يَجْمُرُو بِهَا كُلَّ فَيْ هَيَّاتٍ وَقَوْلِ مَيْتَ لَكَ أَيْ هَامُ ۗ فَالْ الشَّاعِنُ فِي أَمِهُ وَالْمُومِنِ مَعِلَى بِن إِنْ ظِالِبِ عَلَيْهِ الشَّالِا ٱللغُ امِيْرُ المُومِنِينَ كَالعِرَاقِ إِذَا أَتَدْنَا اللهِ أَنَّ الْعِزَاقَ وَأَهْلَهُ سَلَمَ اللَّهَ فَهُيْنَ هَيْمَالُ أَى هَالَمُ وَتَعْالَ يَسْتَوَى فِيهِ الواحِدُوالْجِيرَةُ المُؤَنَّتُ الْأَانَّ الْعَدَدِ فِطَابِعُ إِنْ لَقَتُولُ مَيْتَ لَخُمَا وَمَيْتَ لَكُنَّ وَالْمُونَةُ بِالْعَبِي الْمُنْعَ غِضُ فِي لَا زُضِ وَكُرُ لِلَ الْمُؤَةُ بِالفَيْمِ وَهِينُ بِالكَنْبِرُ أَسْمُ بَلَدِعَ لَى لِفُواتِ ۚ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ أَضَّلُهُ أَمِنَ لِهُوَّ قِهِ وَتَعَوُّلُ فَانِ الْأَخْل يكتنزاك أكافؤ أعطيع ولانتهز هازيا مثل آتيا وكلجمع هانوا والعناة هاني بالله والداتين طانِيا وَلِينَسَاءَ هَا يُرْجِدُ إِنْ عَالِمُ وَتَعُولُ هَا يَدُتُ وَهَا إِلَا هَا يَدُتُ وَهَا إِلَا الْكَانَ بَكُمُهُا الْأَثْ وَمَا الْمُناتِيْكَ كُما تَعْوُلُ مِلْ الْعُاطِيْكَ وَلا يُقِلْ لَمِنْهُ هَا تَيْنُ وَلا يُعْنَى بِهَا قَالَ لِكَانِيلُ آمُّلُ فَاتِ مِزَانِي بُونِي فَقُلِيَت لَا لِهُ عَلَامُ اللَّالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللافوَتْ يُقَالُ فَالْرَسِينَ مُعَدِّجُتِ وَهُوَ فَاعْدِلْ الوَاصِفَةُ لِالْوَنَدُ وَالمَيْدُ البيراقين مرم في الماد في وللمالة وجل الم أو

الله يدوالة بين على ماية أولين حبى يدفيك وعن أخالط من التعيينة ينوشخ بفاضا جب الْعِيالِ لِلْاَعْلَيْهُ اللِّعْرُ فَي نَفْتُ الْحِيِّ أَنْفُتُهُ نَقْتًا لَعَدَّ فِي نَعَوْنُهُ إِذَا أَسْحَى جُنَّهُ كَا نَقِي أَيْرَ لُواالُوادَ فَأَذِي إِنْ أَنْ الْمِنْ فَهُمُ الَّذِي الْمِفْظَةُ تَقَنُّ الْفَعْلَمُ الْفَتْ مُنَّةُ وَأَنْتَعَنَّتُهُ أَنْتِظامًا بِالنَّا المُعْمَةِ بِمُلْفِ لَقَطِمِنْ فَوَقَالُما وَلِهَا لَ أَيْضًا لَقَيْنَهُ أَنْقِيدِهِ نَقْيًا وَٱنْتَهَنَّهُ ٱنْتِفَا أُمِنَّا لَهُ بِينَا مُعْجَمَةً نِنْقَطَتُهِنَّ مِنْ فَيْنَ وَالرِّفَةِ الْمَدِينَ وَنُفَّ النَّافِينَا نَعَوْتُهُ أَنْعُوهُ لَقَوْدًا لِإلا إِن وَفَي إِنْ أَعْرَ لَالْحَ وَلا تَعِينَ فَيَنْتَ فَتُ مِا لِفَأَ اللّه عُنَا وَلا تُعِينَ فَيَنْتَ فَتُ مِا لِفَأَ اللّهُ عَلَا فَعِيدًا مِرْقُونَ وَبَعْضُهُمْ بَرُّوبِيْدِ فَيُنتَعَى وَهُمْ إِمَعُنَى وَامِدَائِي بَسْتَعَهُ وَمُنْ اللَّهِ وَهُو مِ النَّكْ أَنْ تَنَكُ وَلَا رَضِ مِعْضِيْهِ فَي تَضْرَبَ فَنَوْرَ وَبِهَا أُوبِينَا لَ الشَّا طَعْنَهُ مَنْكَ أَ النَّكْ أَنْ تَنَكُ وَلَا رَضِ مِعْضِيْهِ فَي تَضْرَبُ فَنَوْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ عَزِلِلاَ رَضْ وَرُكِبُهُ فَنَكِنَةُ إِذَا بِدَافِيهِ الإِرْكِابِ قَالَ العَدَبْسُ الْكِنَا فِي النَّاكِثُ أَنْ يَجِي مُرْفِيُ البَعِيْزِ حَنِي يَقِعَ عَلَى لِمِنْ فِي فَيْ فَهُ مُو النَّوْالِينَ الْمَالُ جُونَ وَالْجَرِ خَاصَّةً وَهُو مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالِدُهُمُ نُورِينَ مُ فَامْنِا فُولُ الزَّاحِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَهِ مِنْ مَن وَيْ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَعَلَبُ البِّينِ إِنَّا أَنَّهُ وَهُو لُفَةً لِعُضِ لِلْفَرْبِ عَنْ إِنِّي زَيدٍ مُو النَّهِينِ كَالْزَقِيرِ الآانَةُ دُونَهُ مَعُولُ نَهُنَ مُنْهِ اللَّهُ وَأَسْدِ وَأَسْدِ مَعَ اللَّهُ وَجِعَادُ مُعَالِكُ أَيْ فَقَافَ وَتَظِي الوقية مَعْرُ وفِي وَالْمِيقَانِ الوَقْتُ الْمُصُرُّ فِي لِنِعِيلِ وَالْمُوضِعُ، يُعِثَالُهِ رَامِيقًا سُامُ السَّامِ والبَوضِع الدِّي يَعْمُ فُولَ مِنْهُ وَتَعُولُ وَقَتْهُ فَهُومُونُونُ إِذَا مَنِي لِفِعُ لِوَتُنَا فِفُعَ لِوَيْهُ وَمِنْهُ مَولَهُ نَعَالِي إِنَّ الصَّلَاهُ كَانَتُ عَلَى الْمُومِنِينَ وَالتَّوْقِينَا اللَّهِ اللَّهُ وَقُولَا وَالتَّوْقِينَا جَبِهِ يُدِالْا وَقَانِ تَقُولُ مِنْهُ وَ قَنْدُ لِيَوْمِكُ الْمِثْ لِكَالَّهُ وَقُرْئَ وَإِذَا الزُّمُ أُوفِقَ وَوُقِينَ عَنْفُهُ وَالْقِينَ لَعُهُ مِنْ أَوْجُوهِ وَالْجُوهِ وَالْمَوْتِ مَفْعِلْ مِنْ الْوَقْتِ فَالِ الْعَتِاجِيدُ وَالْمِافِعُ النَّاسِ لِبُورُ الْمُوتِيبُ ﴿ الْوَحْنَةُ كَالْفَظِةِ ، فَلَا يَقِي يُعَنَّالُ فِي عَيْنِهِ وَكُنَّةً وَوَكُنَّتِ النِّسُ وَ تَوَكِينًا مِنْ فَتَطِالِا رَظِالِ مِنْ الْوَصَ اللَّهُ لِيُومِكُ النَّلَ وَابْقِتَ بُوهِ لَكُنَّ وَإِنَّا مَا رُبِّ اللَّهِ فِي يُؤْهِ وَاوَّالِصَمَّةِ مَا فَعِلْهَا ٨ المفالم الهيك المان الدّاهي العقاف فالطَّوْفَةُ

دُورِيَةُ البَوْارِثُ وَيُعَلَّكُ الْمُحْكِلَا مِنْ البَوْعَوْثُ وَاحِدُ البَوْاعِيْثِ مِنْ المِنْ المَوْعَوْ بِعَيْنَهُ وَالْبَعَنَةُ فِعَنْ يَأْنُ الْمُلَهُ فَالْبَعَثُ وَقَوْلُمْ كُنْتُ فِي عَيْنِ مُلَاثِما كِي فَيُدُ عِينَ وَالْبِغِوتَ لَلْبُوسُ وَبَعَنْتُ النَّافَةَ اتَّرْتُهَا وَبَعَنَهُ مِنْ مَنَامِهِ أَيْ أَصَبَّهُ وَبَعَثُ الله الله المولى المولي المعنب والبعث والبعث في المشرر أي المرح وتبعث من السعر أي أنبعث حَالَةُ مِنْ اللَّهِ وَالبَّعِينَ أَتَّمُ شَاعِدٍ مِن فَيهِم نُحْتَى بِز لِل لِعُولِهِ منه مَعَ اللهُ عَلَيْهِ مِعْدَا السَّمَةُ فَوْالِدِي وَأَسْتَمَ مَعْدُ الْمِعْدِ وَيُومُ بِعَالِي بِالفَيْمَ يَوْمُ اللافين وَلَكُوْرُةُ وَابِنَ السِّكَيْبُ البُّعَاتُ طِلْإِيرٌ أَيْفُ أَلْيَا لَعَبْرُةِ دِوَرُنَ الرَّحْمَةِ بُطِيِّ بعث الطِّيرَانِ وَوَلَا اللَّهِ إِنَّ البَعَاتَ بِأَرْضِنَا يَشْتَنْسُرُو اللَّهُ وَقَالَ وَتُعَالَ فَوَتُنْ المَنْ جَعَلَ البَعَاتَ وَاجِدًا خَمُعُهُ بِغُنَانُ مِثْلُ عَزَ الرِيَعِز لا إِنْ وَمَرَ قَالَ لِلدَّ كِن وَالْمُنْ بَعَانَةٌ ۚ فَالْجَمْعُ بَغَالِ مِشْلٌ يَعَامَةً وَنَعَامِمُ وَقُلْ لِلْأَوْ الْمُؤْلِدُ الْجَلِيرِ سِنْزَارُ هَا وَمَا لا يَصِيدُ مِنْهَا وَبُعْلَ وَيَعْلَاتُ لَلْتَ لَعْلَيْكُ وَالْأَبْعَثُ عَرْيْسِ مِنْ الْأَعْلَى وَالْأَنْ وَالْأَنْ وَال وَالبَغْنَانُونَ العَنَهُ مِثْلُ الزَّ قُبْطَا يَوْ وَالبَعْنَا وَ أَخْلَاظِ النَّاسِ يُفْأَلُ يَحَلَنا فِي البَغْنَا وَأَنْ وَالبَعْنَا وَ أَخْلَاظِ النَّاسِ يُفْأَلُ يَحَلَّنا فِي البَغْنَا وَأَنْ وَالْ عَامَةِ النَّاسِ وَجَمَا عِنْهِم عُو اللَّهِ عِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللْعَلَمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَقُالَ الْمُوالِمُتُ مِنْ لَجِي مِنْ فَعِلْ إِنْ أَنْ يَعَوُلُوا لِمَعَنْ إِلَا مَنْ مَا ذَا نَسْتَهِ مِنْ فَعِمَةُ بِالْغَيْ ٱبُوجَيَّ مِنسُلَمْ وَهُو الْفُتُهُ بَن سُلَمِ إِن مُنْفُونِهُ وَعَالَ ﴾ تَفَادِوا بَالَ يُفْتُهُ إِذْرَاونا لَقُلْنا أَحْرِنِي مَلَا مُعَينا ﴿ وَعُلان لِنُهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله التَّفَتُ فِي المَناسِنِ مَاكُانَ فِر كُو تَفِي أَنْ ظُفًا زِ وَالشَّاذِبِ وَجَالِي الرَّاسِ وَالعا مَعَ وَرَ فِي الجِمَارِ وَيَجُو البُدُنِ وَأَسْنَا وِ ذِلِكَ قَالَ إِنُوعَتِيبَةَ وَلَمْ بَحِيْ فِيهِ شِعِزَ لَحِنْ يَوِ السَّاوُ اللَّلاثَةُ فِي بَدِدِ المُنزَكِّرُ وَالشَّلاثُ لِلْهُو تَتَّبُ الْمُن وَالنَّالِيَّا وَرَالانَّا مِو وَجُهُمْ عَ مِلْ تَالا فَاوَاتٍ وَالثَّاثُ مَهُمْ مِرْتَلَا تُوْ فَإِذَا فَتَعِبُ أَلِثَّا اِذِتَ إِنَّهُ فَقُلْتَ تَلِينِكَ مِنْ لَهُ فِي صَبِيعِ وَسَبِينِ حَبِينِ عَلَيْسَ وَنَصِّبِفُ وَأَنْكَزَأَ لُولَا إِنَّانَ مِنْ أَنْكَزَأَ لُولَا إِنَّانَ مِنْ أَنْ فَالْمِينَا وَاللَّهِ فَا اللَّهِ مِنْ فَالْمَالِمِينَا وَاللَّهِ فَا اللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلَالِيلًا اللَّهُ مِنْ الله فعن المؤضع وليسوف لورد بلك ولأق الفير الورد الزقة وهوان سُرَب المراك كُلِّيوهِ الْخِيدِ وَهُوَانَ تَزِدَبُومًا وَتَدَعَ بَوَمَّاهُ فَإِذَا أَرْتُفَعَ فِرَ الْغِيبِ فَالظِّارِ الزَّبْعَ مُ المنسر وكذا للالك العشرة فالدالاصحيعي في وفلات ومنالك عبر مض وب العدل والصفة

الع الابت الأستر الشينيط المالا فالالجروم أَصْبِعَ عَمَّا وُكُلِي مِنْ الْمُلْكَعَا مَا يُعَالَيْنَا وَوَقَالَ الْوَعَيْنَ أَنِ السَّعُلُ الْكَنْ وَمَا أَنَّا وَهُوَ أَنْ يَشْرُبُ اللَّبْنَ جَنَّى مُنتَعِجُ وَمُاخِلُهُ كُهُمَّا وَوْ الشَّكِرْ وَالْدُلا يُكُونُ وَلِلْ الأَعْمِ أَلْهَالِ الإيل عَوْ الشَّالْمُ النَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالتَّفْ وَتِهَاتُ إِنَّهُ وَالتَّفَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا ونشأة أَنَا مِنْ كَنِ رَافَ اللَّهِ مُوفَالَ دُوْبَدُ مُ وَمِنْ عَنَوْأَيْ الرَّجِّو الْوَفَاقِينَ مُ ألإبك والعنكم والعبيد والمناع الواجرة أفا فتضرو تا تن فلان إذا اطاب زياها وَاتَّانَهُ إِللَّهُ اللَّهُ وَلِلْ إِللَّهُ الإرْتَ المِيزَافُ وَأَصْلِ المَنْ فِيهِ وَاوْ يَعَالُ صُوَافِي أَرْبُ صِدُقِ أَيْ فَا فَالْطِيدُ وَ مِعْ عَلَى الرَّتِ مِرْجُدًا أَيْ عَلَىٰ مِرْفَدِيمٍ تَوَارْثَهُ الْأَجْرُ عَنِي لَا وَالتَّارِيثُ إِلا عَنْوَادُ بَهَلَ لِعَوْمِهُ والتَّارِيثُ الْمِثَّا إِنْمَا وَالتَّارِيثُ فَالْعَرِينَ الْمُنْا وَلَمْ الْطَبْيُ بُولِيَ تُهَا كَاعِلُ وَلِيدِيقَضَازًا مُ وَالْأَدْنَةُ وَاللَّهِمْ سِرْجِينَ بُوصَعُ عِند الزَّمَادِ لِيَكُونَ عَلِّهُ ۚ إِذَا أَجْتِ عَجَ الْكِيهَا \* فِينَا لَ يَا أَوْتَكِ النَّانُ إِذَا أَنْفَعِ فَ الإِنْتُيْ خِلَاثِ الدَّحِرُ وَتَنْفِعُ عَلَى إِنَافٍ وَتَدِقِيلُ أِنْكُ كُلَّ نَدُ يَحْعُ إِنَاكِ وَالتَّفَ الْوَافَ ولدَثُ اللَّهُ فِينَ مُؤْمِثُ وَإِذَاكُانِ وَلِكَ عَادَ عَمَا فَيْمَ مِثِياتُ وَالرَّجْا مِينَاكُ النَّا الاعتفاد من والن في مع عال و تأنيث الإسم خلاف تذكره و قد النته فنا الت والاندا مَاكِانِ مِنْ لِلْهِ يُدِعْ مُرْدُدُكُمْ وَأَلَا نَتَيَالِ لَعُمْنِا نِ وَالْأَنْتَيَالِ أَنْشَالُودُ نَانِ فَاللَّفَوْ لَا فَعَالِ وَالْمُنْفَالِدُونَانِ فَاللَّفَوْ لَا فَعَالِمُ وَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّاللَّ وَكُنَّا إِذَا الْعَلْمَةِ يَنَدُ عَثُورُهُ طَوْئِناهُ جُونَ اللَّا نَتُنَيْرِعَ لَمَ الْكَرْدِم وَال الحِلادِق يَعَالَ العَيْد اَرْضُ إِنْهُ مُنْ مُنْ الْمُعْلَى مِنْ الْمُعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بَكَ لَكُ بُرُوا بُنَّهُ بِعَنْي الْيُ لَشِّرُهُ فَيُطَالِ إِنَّا أَنْكُ مِنْ كَا إِنْ اللَّهُ لَا تُعَالِكُ وَبُلِّكَ المنتبر شية دَالمُهُ الْفَقِ فَأَنْبَكَ أَكِيالُتُ الْمِالْفَةِ فَأَنْبَكُ أَكِاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَمْ عَجَدُ لَكُنْوَهُ وَمُو لَفَوْلِهِ مِنْ أَوْ عُورُ مُ قَالَ الْاصْلَحِيْ مُعَنُورُ مِنْ إِذَاكِانَ مَنْ تُورًا مُسَعَقِ قَالَعُمْهُ وَرَبَعُمْ وَالبَثْ لَكِ الْ وَلَذِلِكَ وَلَمْ الْحَدَالِكَ مِنْ الْحَدَالِكَ مِنْ الْحَدَالِكَ وَلَذِلْكَ وَلَذِلِكَ وَلَذِلِكَ وَلَذِلِكَ وَلَذِلِكَ مِنْ الْحَدَالِكَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَذَالِكَ مَنْ اللَّهُ وَلَذَالِكَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَذَالِكَ مِنْ اللَّهُ وَلَذَالِكَ اللَّهُ وَلَذَالِكَ مِنْ اللَّهُ وَلَذَالِكَ مِنْ اللَّهُ وَلَذَالِكَ مِنْ اللَّهُ وَلَذَالِكَ مِنْ اللَّهُ وَلَذَالِكُ وَالْمُعَلِّقُ مِنْ اللَّهُ وَلَذَالِكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُعِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ العُبالُ إِذَا هَيَعُومُهُ مُو لَجُنَانُ عِزَالسُّهُمِ وَأُونِكُ فَيْنَ عَنْهُ وَوَلِمُ الْمُلَا إِلَا الْمِن عِزَالسَّنَعُونِ وَفَوْ لَمُ تُوكِدُهُ إِمِنَا حِثِ الْمِقْلِي الْمُكَانِ الْفَصْ بَعْنِي كِيْنُ لا يُدُرِّ كِي الْفِي هُو البَوْتُ اللهُ وْصُلْ لِنَتْمَالُكُ اللِّيْمَةُ وَالْجِيعُ بِوَالْ وَأَبْوَاتْ وَيُولُونَ وَفِي الْ

الى العَشْرُة فَيْنَصْبُونَ عَلَى حُلِّ حَالِي وَلَذَالِ الْمُؤَثِّثُ أَيَدْتَ فِي ثَلَا لَكُنِّ وَأَرْبِعُهُنَ وَعَيْرُهُمْ يَعْزِينَهُ بِالجِرْكَاتِ الشَّلْتِ بَعَمَالُهُ مِشْلُ كُلِيمٌ مِنْ فَاذَا جَاوَزْتُ الْعَسْنُ مَا لَمَ يَكُولِ لا النَّصْبُ الْعُولُ ٱتُواكُى أَجَدُ عَسْرُهُمْ وَنِسْعَهُ عَسْرُهُمْ وَلِلنِّينَا وَ أَنْدِ تَنِي إِجِرُكَ عَشِرُ لَهُنّ وَتُعَالِي عَشِرَ لَهُنّ وَالتَّلُوثُ مِنْ النَّوْتِ النِّي بُعْمَةُ بِمُنْ قُلا تَنْ آيَتِهِ مِنْ كُونُهَا وَاخْلِتُ وَكَلُ لِكَ النَّي يَبِيتُ فَلَا ثُمَّا ا مِوْلَخُلْ فِهَا وَالمَثْنَاكُو ثَهُ مَوْالَهُ " تَكُونُ مِنْ لَمَتَا خِلُوجٍ وَجَبُلُ مَيْلُوثُ إِذَا كَانَ عَلَيْ لَلْ فَوَكُ وَشَيْ مُنْلَيْتُ أَيْدُوارَكَانِ ثَلْدَةٍ وَالمَنْلَتُ مِنَ الشَّرَابِ الَّذِي طُلِحَ جَنَّي وَهِي ثُلْنَاهُ وُيْعَالُ أَيْشًا اللَّهِ بِالْقَيْدِ إِذَا مَثَرَّمِنَهُا اللاثَةُ الْحَلَافِ فَإِنْ فَتَرْخَلُفَ وَقَيْ النَّظِر بِهَا اَوْاضً خِلفًا وَاوِيرًا تِيلُكُفُ مِنا فَإِنْ صُرْ أَخُلُا فَهَا مُحْرُ قِيلًا الْمُحَرِّ بِالْقَيْدِةِ وَأَيْسَرَ الوريد خائد البع فرائد أنتا وقاوهن مشيته مُؤْمَرُ المِصْلُهُ وَ فَدِهِدِينَ الرَّجُالِ وَالْوَرِعَ فَهُو تَعِيدُونَ أَيْ مَلَا عُوْلُ مَو لَانْتُهُ شَعَمْ المِنْفَالِ فاعدًا أوْنَا لِمُنا وَجُنَّدُ قَلِعَهُ وَأَجْتَنَهُ ﴿ أَنْتَلَعُهُ وَالْجَنِيثِ صَلَّالْغَلِيدُ الفَشِيدُ لَهُ وَلا رُوالْ حَيْلِينَةً حِنْي تُطِعِ مُنْمَ هِيَ كُلُّهُ وَالْحِينَّةُ وَالْمِينَاتُ جَرِيْدَةُ يُصْلَحُ بِهَا الفَسِيلَ وَسْعَوْرُجْنَاجِتُ الطِّيمِ وَلَدُكِ جُنَّاجِكُ أَيْ مُلْتُفْ وَبَعِيْمِ وَيُنَّاجِنْ أَيْ صَوْلُهُ وَلَجِينا بالفتيح السُّمْعُ ويُعُالُ هُو حُلِّ قَدَّى خَالَطُ العَسْلَ مِن الْجِيدَةِ الْغِيِّلِ وَإِيَّدَا نِفَالْهُ قَالَ شَاعِبَةُ بِرُجِوْ يَدْ مُ لَدَى النَّوْ لِيَنفِي جَنَّمُا وَبَوُ وَمِنا م والمنظَّاتُ بُنَ وَهُو مِزامَوْ السَّ للاز ف العَيْنِ وَالْجِيْنُ وَالْجِيْنُ أَمْرُ فَ وَالْمُدَافِ وَقَالُ الْمُسْتَعَالُ الْمُسْتَعِدُ اللَّهِ مِنْ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِدُ اللَّهِ وَالْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِدُ اللَّهِ وَلَهُ وَالْمُسْتُعِيدُ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعِلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعِلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّا عَوْفَتَ بِأَخْذِبِ فَيَعَا فِي عِزْقِ عَلَامَانِ لَغَي يِزِالنَّفَاطِ وَأَخْتَدَثُ أَي عُنْتَمَثًّا الجِيزَيْنِ بِالمُنْسَدِيدِ مِن مِن مِن الشَّمِكِم الجنتُ الْاصْلُ يَظَالُ فِلْانْ مِن مِن حُدَدِ انَيْمِرْ الطَّلِكَ لَعُوا اللَّعْدُ وَالْجِسَانِي الزَّرَّةِ إِنْ قَالَ لَهِ عَدْ يَضِفْ دِزْعًا وَ ٱلْجُكُمُ الْجِنْةِيْ مِرْعُونًا تِهَا حُلِيِّجِونَ إِذَا أَحْرَهُ صَلَّى وَامَّا نَوْلُ الشَّاعِيز وَلَكِنَّمُا مَنُونٌ يُكُونُ بِياعُهُ الجِنتُ بَيْ فَهُ إِخْلَصَّهُمَّا الصَّياقِ اللَّهُ فَيَعْنِي بِدِالسُّهُونِ أَوَالدِّرُوعَ جُوّا وَيُ أَسْمُ حِصْلَ بِالْعُرِيرِ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ جَنَّهُ عَلَى الشَّيْ وَأَسْتُعَنَّهُ مِعَدَّى أَيْ جَمِلَهُ عَلَيْهِ وَأَجْتَثَ وَجَنَّنَهُ كَيْنِينًا أَوْجَعَنَهُ مِعْنَى جَنَّينَ وَوَالْتَجَيْدِيُّنَّا أَنَّ مُسْرِعًا جَزِيمًا وَلا بَعَالُوْنَ عَلَيْظِعا والمِسْكِينِ أَيْ لا يُعَاصُونَ وَالجِينَةُ قُ العِن وَكُذاكِ للنَّهُ وَن وَقُومِن جَنِها اللهُ المَاسَةِ المِن فَنُون وَ وَوَ شَرَوالِ المُعَنَةِ

الانة عُبِدَاعِنَ ثَلَا لَهُ إِلَا ثَلَاتَ وَمَنْ لَكَ وَهُوَضِعَدُ الْإِنْكُ نَفُولُ عُرَّزُتُ بِعَوْمِ مَنْ الى وَثُلُونَ أَنْ وَقَالَ اللَّهُ مُنَا وَكُو وَتَعَالَى الرابي أَجْنِعَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ فَوَصْفَى بِهِ وَهِنذا قُول سِيْبَوَيهِ وَفَالَعَ مُرُوْ إِنَّالَمَ يُنْصِّ فَ لِتَكُنَّرُ الْعُدَّالِ فَلِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا وَالْمُعْنَى كِلْ نَهُ عَبِلَ عَنِ لَهُ ظِلْ أَمْدُ إِلَا لَمُظِمِّفُ وَلَيْكَ وَعِنْ مَعِينَ النَّهُ إِلَى مَعْفَى النَّهِ إِلَا مَعْفَى النَّهِ إِلَا اللَّ جَانَتِ الْخَيْلُ عَشَى فَالْمُعَنَى أَنْتَ إِلَّانَ إِلَى خَالْوالْمِزْدُ وَجِينَ وَكَدُ لِلَّ يَحِثْمُ مَعْدُولِالْعَدِ فَانْ فَعَدْ تُعُاصُرُ فَتَهُ فَعُلْتُ الْحِيدِ وَثُلَّيْ وَثَلَيْتُ وَدُّ يَتِعٌ لِالْفَامِثُ لِحَيْرِ فَعَنَ الإصال ما يَنْفِونُ وَلَيْنَ كَارَاكِ أَجْمَدُ وَأَجْتُنُ وَلا عَرْجُ النَّصْعِيرَ عَنْ وَرُلْ الفِعْلِ لِإِنَّا فَهُمْ تَدِقُالُوا فِي اللَّهِ عَنِي مَا أُمَيْ لِحِ زَبِدًا وَمَا أَجُيْسِنَهُ وَتُلَذُّ أَلْفُومَ أَتُلْمُهُمُ بِالصَّا إِذَا أَخُونَ ثُلُكَ أَمُوا لِمِ وَاللَّهُمُ الكُنْسِ إِذَا كُنْتَ ثَالِقُهُمُ أُوكِيَّاتُهُمْ ثَلَانَهُ بِنَفْسِكُ فَاللَّهِ ا قَانْ تَنْلَتُوانُوْ بَعُ وَانْ يَحُنْ طُاهِسُ يَحِنْ عَادِ مِنْ جَنَى يَدِيْرُكُمُ القَتْلُ وَكُلُالِكُ الْكَالَ العَسَرُ فِي الآانَكَ تَعْتُ فَحِ الدَّ بَعُهُمُ وَاسْبَعُهُمُ وَاسْتَعْهُمْ فِيغِاجِيْهًا لِمِكَالِ العَيْنِ وَتَعَوَّلُ عانوا تِسْعَة وعِشْرِينَ فَعَلَيْتُهُمُ أَيْ حِنْ نُ يِهِ تَنَامَ ثَلَاثِينَ وَكَانُوا يَسْعَهُ وَنَالِينِ فَوَ بَعْمَهُمْ مِثْلُ لَعَظِ الثَّالَالِيَةِ وَالْحُارُ بَعَنَهُ كَذَلَّ لِلَّهِ الْمُلْقِيدِ قَالَمُ الْمُعَمِّدُ وَقَالِقَ الْأَفَّا فَي الجنيد النَّادِدُ وَرَا لِجُهُوا لِيُوضِعُونُ اللَّهِ النَّهُ مُنْ مُنْ عَلَيْهَا الْقِيرُونَ وَأَمَّلُ الْعَوْمُ صَادُوا مُلْفَقًا وَكَا نُوانَكُنَةً فَأَ وَبِعَوْا وَكُوالِكَ الْعَشْرَةِ وَالْكِنَ السَّيْرَ فَي اللَّهِ اللَّهِ مَعْافِ إلى العَننَيْرَةِ وَلا يَنْوَنْ فَإِن كَنتَلَفًا إِنْ شِيلَتَ نُوَتَنْكَ وَالنَّهُ مِنْ أَضَفْتَ فَلْتُ حِنُوزًا بِعُلْلَتُهُ وَرَابِعُ تَلَيْنَةً كَمَا تَعْنُولُ هُوَ صَادِبِ عَيْرِهِ وَصَادِبِ عَمَّا لَإِنَّ مَعْنَا اللهُ وَفُوعُ أَي كُلْمَ لِمُنْسِهِ أدَبِعَةُ وَإِذَا ٱنَّفَقًا فَالإِطَافَدُ لَاعَيْرُ لِانَهُ فِي هَدِهِ الْأَصْفَادِلا تَكَ لَمُ لُور مُعَنَى الفِعَ ف وَإِنَّا الرَّدِّتَ هُوَاكِدُ الثَّانَةِ وَبَعُولُ الثَّانَةِ وَهِ دَاللَّا يَكُولِ إِلَّا مُضَاءًا و تَعُولُ هِذَا ثَالِطَ النَّبَنِ وَثَالِثُ ٱنْدَيْلِ الْمُعَنَّى هِمَا مُنْكَ أَنْدُولَ مُنْ صَيْرَهُمُ ثَلَاثَةً بِنَفَسِهِ وَكُذَا لِكَ هُوَثَالِفَ عَسَرُ وَثَالِفَ عَسْرُ بِالدَّنِعِ وَالنَّقِيْ إِلَيْنِعُظْ عِنْ فَي دُفِعَ قَال اَرْدِفُ اللَّهُ عَشْرُ فَيُرَفِّفُ الطَّالَانَةُ وَتُوْ كُنْ ثَالِنًا عَلَى إِغْزَالِهِ وَمَنْ نَصْبَ قَالَ أَرَدُتُ ثَالِتُ ثَلَاثُهُ عَسَرُ فَلْأَاسْفَظِينَ مِنْهُ الذَّالِ اللهُ ٱلزُمْثُ إِعْزَاعِنَا الْأَوْلَ لِيعْلَ أَنَّ هَا هُنَّا شَيًّا فِي وَفَا وَتَعْوَلُ هِنَا اللَّا وَيَ عَنْدُ وَالثَّانِيَ عَسْرَ إِلَى العِشْرِينَ مَفْ فَي حَلَهُ لِلا ذَكَرُنَا وَفِي الْمُؤْنَّتِ هَالِهِ الحَادِيَةُ عَنْدُونَ كَدْلِكَ إِنَا لِعِشْرِينَ تُدِخِلُ الْهَا وَنِيمَا جَبِيعًا وَاهْلُ الْجِيارِ يَقُولُونَ الْوَفِي لَلْنَهُمُ وَازْبَعَتُهُمْ

العنوا

البيزب والصعب من شؤار الغفيه في الأن اللون والله وفي بباله يزج علي الم علاة عافر يِنْكُونِ اللَّهِ وَجَدُ وَالنَّوْنَ كِمَا قَالُوامِنْتُ وَظَلْتُ وَكُذَا لِلَّهِ مَعَالُونَ بِكُلَّ فِيسُالَةِ يَظَهُنَّ فِهَا لاصْ المعيز فيد مِسْلُ الْعَدْ بَرُ وَ الْهُدِيمِ فَأَمَّا إِذَا لمُتَطْهُ وَاللَّهُ فَالْأَيْدُونُ وَلِكُ مَعْ المعرز بْنُ بِالمُمَّمِ تَبْتُ و المحفِث بِكَثْرُ الفَالْ جَعِثُ الكِرْيِسْ وَهُوالقِبْدُ وَالمِقَاتُ جَيْدٌ وَسَنْفُو وَلانو وَي تَاكَجَنِهُ وَمُ أَيْنا يَشِهُونَ وَتَدَرُّا وَاجْمَا لَهُمْ قَدِعُضَّهُ فَقَضْعَ عَلَيهِ الأَسْجَعَ وَ لِإِنْ الأَسْمَ وَالدِّنْ وَبِلَعُ الفِلْا وَلَكِمْ اللَّهِ الْمُعَصِّيةَ وَالطَّاعَةَ وَالْجِنْ لِخَلَفُ فَيْ الْبَيْنِ تَعْبُوكُ ٱجْنَنْ الزِّدْ أَنْ أَوْ الْمِدْرِهِ فَيْنِينَ وَكُنْ الْمُعْتِدُو أَجْنَرُ الْأَصْنَا وَمِثْلُ كُنْفُ وَافِي الجَيِونُ إِنَّهُ كَانَ يَا فِي عَالَ حِزَادٍ فَيَعَنَّ فِيهِ وَفَلَانَ سَجَنَتُ مِنْ لَا الْحَيْدَا الْحَيْدَالِيْنَ الْمُعْتَقِيْنَ الْمُعْتَلِينَا الْحَيْدَالِي الْحَيْدَالِي الْمُعْتَلِقِينَ الْمُعْتَلِقِينَ الْمُعْتَلِيْنَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَلِقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتِقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعِلَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْعُلْمُ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعِلَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعِلَّالِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعِلَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعِلَقِينَ الْمُعْتِعِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعِلَقِينَ الْمُعْتِعِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينَ الْعِينَالِيلُولِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتِي الْمُعْتِعِينَا الْمُعِينَ الْمُعِينَ الْمُعْتِعِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينَالِ جُوثُ لَعُنَهُ وَجُيْثُ وَالْجِوْثُ الْكَبِدُ وَمَا يَلْمِنُ الْعُلِقَالَ عَالَ الرَّاحِدُ مَ الإِنْ الْجَوْلَةُ وَالْمَوْتِيامَا وَيُفَالُ تُوْكُمُ مَ مِنْ أَبُونًا وَجَوْثَ بَوْثَ وَجَيْثَ بَلْثَ وَخَاضِ الْإِلَا أَوْرَ فَكُمْ وَبَدَرَ هُمُ والإستخانة مو لاستينانكو وهي الأستخراج تعول أستحث الشي الداساع وَالنَّرُابِ فَطَلَبْتَهُ مُو جُنِتُ كُلِّيةٌ تَدُكَّ عَلَى الْمُكَانِ لِأَنَّةٌ ظَائِتُ فَالْمُمْكِنَةِ مِنْزِلَةً جِينَ في الأرْمِينَة و هُوالتُمْ مُنْفِية وَإِنَّهَا جُنْ الْحِرْهُ لا لِتفار السَّاكِينِ فَيْنَ الْعَرْبِ مَن بِنْدِيهُا عَلَى الصَّيْرِ مُشْدِيهُما إلا فَا يَاتِ لا عَمَا لَمْ فِي الاَمْضَا فَذَا الحَجْلَةِ كَعَوْلِلَ وَمُجَيِّثُ يَفُوُونَ بَرُ وَلَمْ يَفِّلُ حَيْثُ زَبِرُ وَتَعَوْلُ حَيْثُ تَكُونِ الْحُولُ وَمِنْهُمُ مُرَيِنَ عِنَاعَكُي لَفَ عَ مِنْكُ عُنِي ٱسْتِنْفَا لَالِكُنْزِ مَعَ البَّارِ وَيَعْيَ مِزَ الظَّرِّوْفِ الْتِي لَا كَارَكَ بِهَا الْامَعَ مَا تَعْقُلُ جَيْثُ مَا جُلِشْ لَجُلِسْ فِ مَعَى لَيْنَ مَا مُو وَقُولُهُ تَعَلَىٰ وَلَا يُعَلِي السَّاجِرُ جَيْثُ أَيْ الْ جُزُّفِ ٱبْرُ مَسْعُودٍ أَبْنَ أَوْ وَالعَوْتِ تَعَوُلُ حِلْتُ مِنْ أَبْنَ لا تَعْلَمُ أَنْ يُرْجَيْنُ لا تَعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلّ المَيِّنَ ضِدُ المُلِيِّبِ وَقَدِخَتُ النَّيْ يَخِالُهُ وَخَيْثَ الرِّجُالِ خُنِيًّا فَهُو خَيِثُ أَيْ خَتِ رُدِي وَأَخْبَتُهُ فَكُرُّهُ عَلَيْهُ لِلْنُ وَافْسَالُهُ وَاخْبِكَ الْقِتَّالِيُ أَكَّدُ أَضَّا إِلَّهُ مِنَالَةً فَهُوَخِينَ فَغُبِثُ وَعَبْدُ إِنْ يَفَالُ لِاحْتِمَانَ وَقُولُ عَنْ أَوْهُ وَاللَّفُونِ عَنْ مِنْ اللَّهُ لِنَفْسِ المنتجر ﴿ أَيْ مَفْسَلُهُ وَقُلانٌ لِخِنْتَهِ كَا تَعْدُولَ لِزِينَةٍ ويُعْلَانَ فِي لِنِبْدَاوَ يَاخْبَثُ كَمَا يُعَالَ يَا نُكَعْ ثِنْهُ يُلْخَيِّتُ وَلِلْمَ وَأَهُ يَاخْبَانِ بُنِيَ عُلَمُ الكَيْرُ مِنْ لَا الْخَاجِ وَحَبُّ لِجَرِيْدِ وَعَيْرُو مَالْفَالُهُ الكِبْرِ وَأَلَا حَبَا لِالبَوْلُ وَالغَائِظِ \* المَدْرُقِ أَنَاتُ البَيْتِ وَاسْفَاظِهُ مَ الْإِنْفِاتُ التَكُنَرِ وَالتَّكَ وَيَ

العالالجن جاته جزئ بعد جزي ومؤلفهما أحكوان جفافا اعما بنك وكال المتعون جالما بِاللَّيْنِ وَلَا أَنُوعُنِيْدٍ وَهُو بِالفَتْجِ أَصْحَ إِن وَلَهِنْ بِالضِّيِّ خُطِامُ النِّيْزُ وَالزَّمُ وَالمُسْؤُنَّ عَزَ الْاَ صَّيْجِيَّ وَالْفُرُ وَالْفَظَادُ عَرَ لَهُ عِبْدِيهِ وَشُولُونَ جُنْ أَنْ عَنْ رُمَلْتُونِ وَ لِلْمِينَ نَفِيْصُ الْعَنَدِينُ يُعِنَّالُ الْحَدُ فِي مُلْ قَدْمُ وَمَا جَدُثَ لَا يُعْمَمُ جَدُثَ فَي عَنْ الْكُالِم اللهُ وَهُمَّا المؤضع ووزُلِكُ فِكُ إِن فَدُو عَلَى إِلْمُ وَالْمَدِيثُ الْمَنْ الْإِنْ عَلَى الْعَلِيلِ وَالْكُنِ مِن وَجَهُ وَالْمِدُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ مَا مِعَالِمِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُدَّالُونَ ال مُمْ وَعَلَا لِلْهُ إِنْ وَالْجُبُدُونَ كُونِ سَوْلَ لِمُكُنُ وَأَجْدُ تَدُ اللَّهُ فِي رَبَّ وَجَدْثَ الْمُور أَيْ وَنَعُ وَلَلْهُ فِي وَلَلْهُ وَلَا إِنَّهُ وَلَلْهِ إِنَا فَاللَّهِ مِنْ فَالْمَالِمُ الْمُؤْمِنَ لَلْهُ وُاسْتَعِدْ نَتْ حَبِّرًا وَمِدْ حَبِرًا مِدِيدًا لَهُ فَالْكُوالُومِيَّةِ أَسْتَعِبْمُ الْرَكْوِيلُ اللَّهُ فَالْكُوالُومِيَّةِ أَسْتَعِبْمُ الْرَكْوِيلُ اللَّهُ فَالْكُوالُومِيَّةِ أَسْتَعِبْمُ الْرَكُولُومِيِّ اللَّهِ اللَّهُ فَالْكُوالُومِيَّةِ السَّعِبْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُومِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّ أَمْرِنَا جُعُ المَّلْبُ صِرْلُطِوا بِمِطِن مِنْ وَرَجُلِ كِبِنَ أَيْ شَامِنَ فَارْدُكُن سَالِسَ فَا جد بد البَّنِ وَهُو لا وَعِلَا الْ خِدْ أَنْ اللهُ الْجُدِرُ إِنْ وَالْحِيَادِ ثَدُا وَالْعَيَّادِ فَ وَالْعَيْدِ والعَيْدِيْثُ مَعْ زُوْفًاتُ وَهُمَا دِيَّدُ السِّيْفِ جِلْ وَأَنْ وَرُجُلِ مِدْتُ وَجَدِثْ بِعِبْمُ الدِّالِ وكنترها الكاج من الماريث ورجا حجريت مناك فيتين الكاج بنوا لا والفوا شِيعْتُ جِدِيْنَ حِبْدَنَةٌ مِنْ أَخِطِب في وَالأَجْدُونَةُ مَا أَنْجَدِثَ بِهِ وَرَجُلُ كُونَ الْوَلِ بكنه الالزاد الان فاحد خد القوم و سيرهم وجدث نينا إستنج رث القهر و وتفوا أقف ال دُلِكُ الْمُ مُورِيجِدُ تَا نِهِ وَيُدِالْنِيواكُ فَلَدّ إِنَّ وَطَلْوالْدِيدُ وَيُقَالُ لِلرَّعْلِ القَّادِرِالْظِيْل المُحَدِّثُ بِعِنْ فِي الْمِلْ الْمُسْتَدِّدُهُ وَ لَا زُنْ كُذَابِ الْمَالِ وَيَتَعُدُهُ وَوَلِلْهِ مِنْ أَجْنَا لِذُنْيا الْحَكَا لَكَ يَعَلِينَ إِنْهِمُ الْوَالِمِيزِفِ كَلْيَدُ الْأَوْسَيرِ وَالْحَارِثُ قُلْفًا مِنْ فَلل الجولان ومُوجَرُكُ بِالشَّامِ وَفَولِ الشَّاعِ وَ الْمَاكِ فِلْ الْمُولُانِ مِنْ فَعُرْدِ وَتِلْهِ وللانظار الازشين طالم برجودة فن وروع برعيظ برمية من والمارت بن عود ال المِي خَارَثَةُ بْنِ مُعَرَّةً بْنِ لُشْبَةً بْنِ غَيْظِينِ مُزَّةً صَنَّاجِهُ الْجَالَةِ الْوَلِيَّا لِتَالِ فَالْمِلْهُ المِيَوْثُ مُنْ فَعَلْيَةَ وَالْمِرْثُ مِنْ مَعْمِ رَعِمَ وَالْعَلَيْةُ مُنْ عَلَيْمِ الْكَالِدُونُ الدُّونُ وَلَكِيرُ أَنْ الزِّرُ الْحِيرُ فَيَهَجَوْتُ وَأَجْتَرُتُ مِنْكِ وَثُكَّ وَأَوْدِدُتُ عِنْ وَيُفَاكُ أَجْزَتُ الفزار أي أَذِرْ اللهُ وَجِرُونَ النَّاقَةُ وَأَجِرُ فَتُهَا أَيْ شِرْفُ عَلَيْهَا جَنِي مَنْ لَتُ وكجور شالقا وكركينا والمع إل ما يُحرَّدُ إلى التا التَّوْرَاوَ مُولِمُ الْمَا التَّوْرِ التَّوْلِي

34

وَرُوالَةُ أَنْ يَدِالْوَهُ وَارْدُ التَّوْبِ أَنْ أَكُنَ وَالَّهِ ثَمُّ الشَّقَطُونُ مِنَاعِ البَيْبِ مِنَ لِعِلْقًا لِوَالْحَمُّ رِيْنَ مِنْ إِنْ وَوْرُبِ وَذِنَّاتِ مِنْ إِنْ صَلَّ فِي مَدِّ وَزِهَامِ وَٱدْتَثَنَّا زِنَّهُ العَومِ أَي تَكُوناها وَالرَّبُّوْ الْمُقَالِمُنَّالَوْءُ الْخَعَطَ الْبِيلِ النَّاسِ وَالرَّنَّةُ الْمُقَالِمَوْلَةُ الْجَطَا وَأَنْفَ عَلَاكِ وَهُوَ الْنَعْلِ عَالَهَا لَمُ يُسْمُ فَاعِلْهُ أَيْ خِيلَ مِنَ لَمْعُولُهُ وَثَيْمًا أَيْ حَرِيْكًا وَبِدِ وَمَنْ الزَّعَاتُ الفِرْطِيةَ وَالمِدَ تَهَا زَعْنَهُ وَرَغِيَّهُ [نَصًّا بِاللَّجِيزَيْكِ وَتَرَعَّنْكُ المرُّأَةُ أَيْ النَّا طَتُ وَكَانَ بَشَّاذُ مِن مُرْدِ الشَّاعِرُ يُلْقِبُ إِلْمُوعِينَ لِرَّغُنَةِ كَانَتُ لَهُ فَضِفْرُو مُ وَتَعْنَهُ الدِّيكِ عُثْنُونُهُ يُعِنَّالَ دِّيكُ مُنْ عُنْنَ فَ قَالَ الشَّاعِنَ مَاذَّابُوزَ فَهُ وَالنَّومُ يَطُونُ فَي بن ضُوَّتِ ذِك رَعَتَاتٍ شَاجِ الدَّادِمُ وَشَاهُ أَرَعْنَ لَا إِذَاكَانَتُ لَمَّا خُتَ الْأَذْ بُر رَفْتَالِ وَالزِّعَثُ الْمِهُنُ مِرَالِهُ وَبُ يُعَلِّنُ عَلَى الْهُودِيجِ عَنْ أَيْعِبُيدٍ ﴿ أَلزُّعَنُونَ كُلِّ مِرْضِعَا تَالَطِرْوَنَ مُ اللَّهِ لَنَامَكُمُ اللَّهُ عَنْ وَعَوْثًا جَلَّ يُتَبِّنًا كُوْرُمُ وَقَدَا رَغَيْتِ البَّحِيةُ وَلَدُهَا ارْضَعَنُهُ وَرُعَنَ الجَدِينَ الْمُرْتُ الْمُنْ اللَّهُ الل الْلَاتَدُى بُدِدُ اللَّهُنَ وَاللَّهِ الشَّكِيتِ عَصْبُهُ كُتُتَ الشَّدِيُّ وَقُولُمُ آخَا مُوثَةً وَوُنَهِ رْعَوْنِ وَهِيَ فَعُولُ وَمَعْنَى مَعْفُولَةٍ لِإِنَّهَا مَرْعَوْتُدُ مِنْ قَالَ الْأَجْرَ وَيُعِتَ الرِّجُلِ فَهُوْمَ عُوثُ إِذَا كَثُرُ عَلَيهِ الشَّوُ الْحَبَّقَ بَنْعَدُ مَا عِنْدُهُ مُوالزُّفَتُ إِلِياعٌ وَالزَّفَتُ الْمُثَكَ الغُيْثُ مِنَ العُلِهِ وَكُلُوا لِيَسْآوِفِ لِجِمَاعِ تَعُولُ مِنْهُ رُقَتَ الرِّجُلُ وَأَزْفَتَ فَال الحَتَاجُ ورَّتِ أَشْرًا بِعَيْدُ فِي كُفَّا عِن اللَّعَا وَرَفِ النَّحَالِمُ وَدِيلًا لِإِن عَالَى وَنَ الْمُسْدَ إِنْ تَضَدُقِ الْظَيْرُ نَيْكُ لِمُسْلَامُ الرَّفْفُ وَانْتَ فَخِوْرٌ تَفَالَ إِنَّ الرَّفْفُ مَا وَجِدَيهِ النِّسَا اللَّهُ الزَّمْثُ بِاللَّهُ مَرْعٌ مِنْ مَزَّعٌ مِنْ مَزَّعٌ مِنْ مَزَّاعِ إِلَا إِلَى مُؤمِّلُ الْحَبْرِينَ وَهُوَمِنَ الْحَبْرِينَ وَهُوَمِنَ الْحَبْرُونِ وَالرَّمْثُ بِالنَّجْرِينَ السَّعْدِينَ السَّمْ السَّعْدِينَ السَّعْدِينَ السَّمْ السَّعْدِينَ السَّعْدِينَ السَّمْ السَّامِ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ ال خَشَكِ يُضَمَّ بِعُصْنِهُ إلى يَعْضِ وَيُرْكَبُ فِي الْبَعْنِي وَالْجِيعُ ازْمَانُ مُ فَالْحِيمُ اللهِ مُنْتِكُ مِرْجُ فِي بُنْفِئَةَ أَتِنَّا عَلَى دُمَتِ فِي الْجَيْرِ لِيسْ لِمَناوَ فَوْمُهُ وَالزَّمَثُ أَيْمُا أَزْنَا كُلَّ الإبارُ الرِّمْتُ فَلَيْشَكِنْ عَنَّهُ وَقَدْ رُمِنْتُ بِاللَّمْرِ وَهِيَ إِبالْ رَمِينَهُ وَرَّمَا يَ فَال المضمعين الزَّمَتُ بَقِيَّةُ اللَّبِي فِي الضَّرَعِ بِعِنَاكِ رُمِّنْتُ فِالضَّرَجِ تَرْمِينِيًّا وَارْمَنْتُ الْفِقَا إِذَا الْفَيْبُ بِهُ اللَّهِ فَالَ الشَّاعِينِ وَسَازَكَ أَهُلُ الفَصْيُلُ الفَصْيْلُ وَ الأَيْرُ وَأَمْتَكُمُ المُرْ وبنا وَرَمَنْكُ الشَّيْ اَصْلَا مَنْهُ وَمَسْعُ نُهُ بِيدِي مَنْ قَالَ أَوْدُوْ الْإِنَادِيَّ شَعِيدِ الْمُوْدُوُ ا وَاجْ زَمَنْكُ رُو بِشَهُ وَنَعَجُنُهُ فِي لِلْكِرْبِ نَعْمَامُ وَجَلِنَ أَرَّمَاكُ الْمَامِ الْمُوالْمُ مُو الرَّدُنْهُ

والا من المنت قال ورف التوعيدي والت فالبعي الكي في حدث الميت أضطرابا وَخُنْكُ أَيضًا أَمْرُ أُولِا لِحُولَى وَخُنَدُ الشَّيَّ فَكُنْتُ أَيْعَظَفْنَهُ فَلْعُكُف وَمِنهُ سُمَّتِي المُنْ وَعُنْ فِي المِهِ • والحنيف بِكُمِّرِ النَّوْلِ المُسْتَعْرِ فِي الْمُسْتَانِينَ وَافِي الْمُسْلِل مِن وَلالِهُ وَلائِنَا لِبَرْكَ لَهُ مَا لِلرَّجَالِ وَاللَّهِ الْمَعْنِيَّا وَالْجَعُ لَا اللَّهِ اللَّهِ عَنَتَنَ السِّفَا وَالْحَدَّلَتُ مُهُ إِذَا تَنَيْتُ وَإِللَّهُ النَّالِي مَنْ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا و والمنظرة المنظرة المنظرية المنظرية المنظرية المنظرة अंगिया विक्रिया विक्रियो विक्रियों के शहिति الأمنة و قد يُح والجان و صُونا دِرُ لِلاَنْ نَعَالًا إِن العَبْلِ يَحَدُ فَالصِّفَاتِ وَإِنَّهَا إِلَّهُ مَنْ وَلِلَّهُ مَنَّا لَا فَعَ عُلَّ وَهُو قَرَّما أَوْجَدُفًا وَهُمُ أَمُوضِعًا لِهُ والدِّنْ والبرنات المنظو الضعيف فالالو اجزت ولفع ووض شرب البرفاف موالاموك البَّعْتُ أَوْلَ لِلْمُونِ وَتَدِدِعِتُ الدِّيْلِ إِذَا أَصَالِمُ أَتَشِعْزَ أَنْ وَفَتُورٌ مُو فَأَفَ دِلاتُ اكْ سُرِيْعَالُ وَتُونُ دُلُكِ وَ فَالْ الرَّاجِزُ يُفِعُ النَّوْقَ سُع وَخُلُطُتُ كُلُّ وَلَا يَعْلَىٰ لَا لِيكِ خُرْقًا وَالْهِبَائِنَ وَاللَّهِ مِانِيْ أَنْدَكَ عَلَيْنَا فُلَانَ يَشْتُمُ أَنِي أَعْمُ فَي وَأَنْفُرَتُ وَقَالَ أَوْا صَعِقَ المُنذَرِكِ الْزِي مَعْضِي وَرُوْ كَرَا السَّهُ لا رُسْمِ عَن ومَدالِكُ الوادِي مَدافعُ سَيْلِهِ مَهُ الدَّفَاكُ الاُسْدُ وَدُجُلِ حِنْاتُ وَدُلامِكُ اكُ حَوْدًا اللَّهُ مُ الدِّم الدِّم الدُّم المنكان اللَّيْنَ وُورُمن والمينخ الدِّم اللَّهُ وَقَدْدُم ف بالتشريد من جَمَدًا والبِرَمَانَةُ شَهُولَةً الْمَانَ يُعِلَالِ مَاكَانَ آدُمَتَ فَالاِمًا وَالْكِينَةُ والإدر موف مكان الملقوا ذا فيوث وتدميث المضعع تليينه و دَتَهُ وَللهُ وَطِيناتُ مُبَيِّتُ أَيْ هُذَ لِكُنْ وَالدِّيْوَثُ الشَّنْدَعُ وَصُوالَّذِي لَا عَبِرُهُ لَهُ لَا وَبُثْتُهُ عَنْ خَاجْتِهِ أَرَبُتُهُ إِلَهِ مِنْ الْمُعْتِمِينَهُ وَالرِّبِينَةُ الْأَنْمُونِ عَبِيدُ وَلَا لِلْ إِنْ إِنَّ مِثَالُ الْعَضِيْتُ فَيْ وَوَلِيدِينِ إِذَا كُلُّ يَوْوُلِكِيدٍ فَيَ إِلِيدُ مِنْ مِنْ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَالِيدِيدِ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلِيلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلِيلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّالِي الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِمْ بِالْدِبَائِيْكِ أَيْ دُكُمْ وَهُ وَلَهُ وَالْجِهِ الْبِي اللَّهِ مُوانِيُّهُمْ وَنُوبَتُ وَصَيْدِيرُواكُ مُلَبِّتُ وَاللَّهِ امْرُ مِن اكْنَ ضَعْفَ وَانْطَالُحَتِي نَفَرُ قُوا مُو قَالَ الْوَدُولِيب وْمِينَا هِرْجَتِي إِذَا أَرْبَتُ الْمُرْفِعُ وَعَادِ الرَّضِيعِ لَهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ويحفذ إلى وعدوت المروع عرف برك والتقه وفلان وكالمفائة وفي هدائيه

30

ين البقائد و القار توث تبت يؤخل ينال حرجو التظر تكون ال يحت ولد مر المنشها يطه الماويط فعالم شاواا وتفقها وكالتنز المواق تباين بالفيخ خاصف وكلين بالكنز لفة فَهُن طِامِتُ مُ وَقُلْ لِكُوعَ إِللَّهُ لِمُنْ وَوَلِل فَحَلَّ شَيْ مُعَنَّ قُلْ وَلِمَا لَ المَنْ تَعُ مُلْظِئ ذَا الْمُرْتَعَ فَيْلِمُا أَمَارُ وَمَا يَطِهَنَ عَلَهِ النّانَةُ جَبُكُ قَطَّ انْ مَا مَشْمَا عِقَالَ فِي مِ العس العَبِ اللَّعِبُ وَتَدِعَبُ الكَّمْسِ يَعْبُ عَبُنَّا وَالْعَبْلُهُ بِالتَّنْكِيْنِ لِلْمُوَّةُ الوَاطِيَّةُ وَالعَيْثَ لِقَالْظُ وَقَدْعَتِنَهُ بِالعَيْدِ لِمُعْتِثَةً عَيْنًا خَلَطُهُ وَالْعَبْثُ أَيْضًا الْحَادُالْعَ إِنْدُونَ وَلَا أَنُو صَاعِدِ الصِلْفِي العَينَةُ الْأَقِظ لِمُعَرَّعَ لَطْبُهُ حِيْنَ فَطْبُحُ عَلَا اللهِ فَغُلَظِيهِ يُعْلَلُ عَبَيْتُ لِلرَّالَةُ أَذَا فَيْ عَنَهُ عَلَى الْمُسْرِّرُ لِعَلِي الْمِسْنَةُ رَظِيمَةُ بَعْنَاكُ أَبْكُلِحُ أَعِيدُ قَالَ وَوَ يُنَعُ وَطِاحِتِ لِلْ الدال وَالعَبَائِتُ فَ وَالعِيدُتُ فَظَعَامٌ يُخَلِّحَ وَجُعَلُفِهِ جَزَارٌ وَفُلِانٌ عَيْنَهُ أَيْ مُؤْتَنَا مِنْ تَعْبَى فَ إِي فَيْسَمِدِ خِلْجًا وَمَعْنَ الله وعِيدَ اللَّا فَالْخُلْفَ وَجَانَ فَلُانٌ بِعَيِنْتُهُ فِي طَالِهِ اكَ يُزُّو شَعِيْمٌ تَهُخُلِظا ۗ وَظَلَّبُ الْعَثْمُ عَبِيْتُهُ واجِرَةً وبَعِينُكَ وَاحِدَهُ وَهُواكِنَ الصَّهُ إِذَا لَقِيبَ عَنْقَا أَخْرَكَ دِخَلَتْ فِيهُا وَاحْتَكَظِ بَعْضَ فَا بِبَعْضِ وَهُوَمَنَ لَ وَأَصَلَ فَعِرَ الْمُ فَتِعِا وَ السَّوِيْقِ فَيُحَلِّ السَّمْ فَيُونُكُ فَالْ وَأَمَّا فَوَلَّ السَّا اكامَالْكَوَيْفُ العَوِينَا فِي مَا فَكَانُو كُنَّاهُ وَالْحَبُّرُ فَالشِّيفُ المُسْرَهُ فِي الْمُ فَيُعَالُ عُو وَقِينَ وَشَمَّن وَمُن مُن مُن الطِّاللِّين الدِّين من العُقَد السَّوْمَ اللَّهِ عَلَيْ الصَّوْفَ المنع عنت عَيْنَةً وَتَدِعَيْنَ الطُّونَ تَعُنَّهُ عَقَّاهُ وَفِي المُدَاعِثَيْنَهُ تَعْرُمُ طِلِمًا أَمُلَمَا يُعَرِيلُ عَتَمِدُانُ يُؤَيِّنُهُ فَلِلسِّي فَلَا يَفْ رَعْلَيُهِ وَرَثْقَافِيلَ لِلْعَيْوْدِ عَنْنَهُ ﴿ وَفُلانَ عِنْصَالِكَا لِعَالَا إِذَا وَالْعَنْعَتُ مَلْهُ وُاللَّذِيدِ لِلْمُنَاتَ فِيهِ وَالْعَنْعَنَّةُ اللَّيْنُ مِنْ الْمَعْفَ المَعْفَد مِنَ النِّبُولِ الكَثِيرُ التَّكُنُّ فِي وَفَيْ لِيُدِيثِ كَانَ الزَّبُيرُ اعْفَتُ مُ والعَثَانُ تَبْنُتُ فَال الشَّاجِعُ وَعَلَقًا مُلْتَهِ مِنْ العَلْفُ لِعَلَيْ عَلَيْنُ لِلبُوْ بِالشَّعِيْرُ أَعْلِيثُهُ وَفَالُنَّ لِأَخْلُ عَلَيْتُ العَلِيْتُ وَالْعَلِيْثَ بِالْعِينِ وَالْعَيْنِ حَيْمًا إِذَا كُلْ الْكِلْ حَبْرُ الْمِنْ لِتَعْمِرُ وَجِنَطِهِ وَالْعَالِاللهِ مُنْ وَاقِطْ لِحَالِظِ وَخُلِ سَيْنَ فِي خَلْطَتُهُما فَهُمَاعُلانَهُ وَعُلانَهُ الْمُرْتَخِ وَرَفِي الْإِجْرِينَ حَدُّمْنِ بِرَجِلْكِ بِن ثِيْعَة بِإِغَامِيرَه وعَلَيْ الرَّبْواذالم بُونِ والْعَنْكَ الرَّكِلُ وَبَدَامِرَ السَّعِزَ أَخَدُهُ وَلَمَّ لِرُ الْوُدِينَ أَمْ يَصْلِيهِ وَقُلْانَ يَعْتَلِيثُ الزَّالْمُ الْوَالْمُ بَعْنَ يَرْ مِنْ فِيكُ والانتعان يطع الشي الحقائظة ما يعدن بدورالمن والبين والعلث والتجرف

والجدة الروب والازواج وفرزات الفروى وفاطن كأجشك وتوويني والووي طَوْفُ الْأُورَبُيَّةِ يُعِنَّالُ فُلَالٌ يَعْيَرُ بِيلِسَانِهِ وَوَنَهَ أَنْفِهِ مِهُ وَالْ عَلَيْ خَبَوْكَ بَوْبُكُ لَيْنًا أَيْ أَنْظَاءُ وَوَى الْمُنَا لِرُبِّ عَلَيْهِ وَهَبَتْ رُبِينًا وَيُرْوَكَى نَفِي رَبِينًا وَالْمَعْنَى وَالْمِ المجمنة ومناأزاتك علينا أيها أنها يكافيك عنا ورث أنوجي من فين وهوريث بن عَظَفَانَ مِن عدِ مِن فَيْدِ عَلَانَ وَالْإِسْتِرَانَدُ لا سَيْنِظِالُو رُجُلِ وَيَثْ بِالنَّسْدِيدِ الْ يَعْلِيدِ عَالَ العَدُّالِ وَعَلَّ مُوسِّتُ العَيْنَ الْخَاكَانَ يَطِيُّ النَّطَرَ الْمُ السُّنْبَاتُ بِالشَّيْ التَّعَلَقُ بِهِ وَرَجُلِ شَبِتُ إِذَا كَانَ ظَلْمُعُهُ ذَاكِفُ وَالسَّبَتُ بِاللَّحِ يَلِ وَوَجُلِ شَبِتُ إِذَا كَانَ ظَلْمُعُهُ ذَاكِفُ وَالسَّبَتُ بِاللَّحِ يَلِ وَوَجُلِ شَبِتُ إِذَا كُلَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كودرت الأدجر وراخنا بن وفي ولاتفتار شبت والجائع شبناك مقدل حرو وخواان أبوعم والشَّمَيْنَةُ يُزِيّا فِوالنَّوْلِ العَلَّاتَةُ يُفَالُ شُنْبَتُ الْهَوْمِ قِلْبَهُ أَيُّ عَلِنَ بِهِ السَّنَّةُ مَنْكُ طَيِّبِ الرَّيْخِ مُنَ الطَّعْ بِدِ بَعَ بِدِهِ قَالَ مَا مِنْظَمْتُوَّ النَّعِ المَا مِنْكَ كَانْشَا جَنْجِتُواجُهُمَّا ظَادِمْتِهِ الوَامِّ حِشْفِ بِرِي شَتِ وَجُلْبًا إِنَّ قَالِ لَا صَمَعِيْ مَا النَّال مُوالشَّرُ بَيْتُ العَلِيظُ اللَّهُ مِنْ وَالزَّجُلَيْنَ وَرَبْهَا وُضِفَ بِهِ الْمُسْدَرِهِ وَكَذَا لِكَ السَّيْرَ ابِثُ بعنية الشين فالمتنبيبوبد النون والاتراف يتغاد والالائتم فعفى نوشونيس ويترابي وَجَرْ نَفَوْلُ وَجُزَافِينَ وَالشَّعَكُ ٱللِّسُلَارُ الْأُمَّونِينَاكُ أَمَّاللَّهُ شَعَيْكَ أَيْحَكُمُ الْفُرْلُ المُنْكَشِيرُ وَالسَّعَتُ مَضْدُرُ الْأَسْعَتِ وَ صُولطَعُ يَرِ الرَّاسِ وَخَيْلٌ سُعُفُ الْيَعْدُرُ مُفْهَجُنَةٍ وَتَسْعِينُ الشِّي تَفْرِينُفُهُ وَالنَّسْعَ النَّفَيِّ وَالْأُسْعَالَ النَّفِيِّ وَالْأُسْعِ الْائشَاعِنْنَةُ إِلِمَاتُ لِلنَّسْبِ وَالشَّلْتُ بِالنَّجِينِ فِ قَلْبِ الشَّيْنِ فِالْسَبَيْتُ مِنْ الْخِ البَعِيْرَائِيْ عَلَظَنْ مِزْ أَكُلِ لِشَوْدِ ٨ فَمُ صَبَلَتُ بِالسِّي صَبْبُا وَاصْطَبَنْكُ بِواذَا قَبَصْتَ عَلَيْهِ بِكَنْكَ وَالْقَصْدَبُوثَ لِشَكَ فَي تَمْهِا فَتُضْبُثُ أَيْ يَجْنَ الدِهِ وَمَصْابِتُ الْإِسْرِ فَخَالِبُهُ وَمَعْلَلِهِ مِنْ الْخَطْآلِا بَيْنَ أَطْبِالْمِيمَ اَيُ فَيَعْنَا تِهِمْ مُهُ الصَّغِثُ مُنْصَالُحُ مِنْ أَنْ فَيَالِطُ الرَّطْ اللابِسِ وَاصْعَالِ الحاكم الزُّو ْ عَالِقِي لا يَضِحَ الوِيلِها لاختِلاطِها وَصَعَتْ لِنِي يُنِ خَلُظُهُ وَالصَاعِثُ الرِّي يُخْتِهِ فالحريفز الضبيان بصوف يرج در في الله وضعف الشام عزكة والعدائضة والمتدام مِثْلِ صَبُوتٍ وَهِيَ الْفِي يُشْكُ فِي شِينِهَا فَتُضْعَثُ أَيْهَا طِرُقُ أَمُولًا الطِّلُ الْقِلْ لَعْمَةُ لِلضَّبْيَانِ يَوْمُونَ عُنْشَةٍ مُسْتَهِ مُرْتِ

الفيات صارب الواؤية الكترة وما قبلهام والفيث المكلز وقبرعات الغبث الأرض عين أكفاضا بمنا وعاد الله المرادة بغيث فاعتث وغيث المؤدث بعنا وعنا أفا فيك أرض مَعْدِينَةُ وَمَعْبُونَهُ مَا يُؤُوالرُهُمَةُ قَالَ اللَّهُ أَمَدَ بَنِي فَلَائِطا الصَّعْبَهَا فَلْتُ عَاكَدَ المنظرُ عِنبَكُمْ فَعَالَتُ عَنَّا مَاشِينًا وَدُرْتَنَا شَيْنِ النَّيْ إِلَهُ وَالنَّبَاتُ بِدُلِكِ بالعالم الفائد بنيا والمناز المناز ال وَيُكُونِ خُنْوَتُهُ عَلِيظَةٌ سَبِيمَةً فِي مُرْالْمَالُونِ فَالسَّاعِنِينَ مِوْمِيَةٌ لِمُعْتِرِ الْمُسْلِقَ فَتَّا وَلَمْ نَسْتَعُرُ مِ الْعِيرُ عَيَامً اللَّهِ فَ يَكُسَرُ أَلِي الْفَدُّ الْحَجْفِ اللَّهِ اللَّهِ الْفَ والدُاكُ الْأَكْذِيا فِي وَالعَدُونُ الشِّرَحِينُ مَا إِلَا مَرَافِي لَكُرِينَ وَالمَيْعُ فَرُونُ و الزَّالسِّكِيْبِ فَوَفْ وَوْنَتُ الْعَوْمِ حُلَّةً وَأَنَّا أَفِرْتُهَا وَأَفَرْتُهَا إِذَا شَعَقْتُهَا مَ يُرْتَ مَا فِيهُا وَ الْكَ فَرُنَّتُ حَبِلَهُ الْفِرْتُهُا فَرُثَّا وَفَرَّ تُنْهُا لَعُنْوِيْنًا إِذَا ضَرَّ بُنكُ وَهُو يَحَيَّةِ فَأَنفَى ثَتْ كَبِهُ الي أَنتَرُتُ قُالُ وَافْرُتُكُ الْكُنِ سُ إِذَا شَعَقْتُهَا وَٱلْفِيْتَ مَا فِينِهَا فَالْكِآفُونُتُكَ أَضِابِهِ أِذَا عَرَّ صَعْمُ والمرافعة القاش المع قصف المعاف الماف الماق فلان يَعَثَ مَا لَا الْعَافِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ أَن يَجُونُ مُو الكِيدَاوَى فَالْ عَوْدِينَاوَ وَجُن وُ وَيْن الْأَوْمَ مَن أُودِين مَن الله الله الكيداوي المارية القَّرْ وَهُوَ اَظِيمُ القَّرْ بُسْرٌ او وَ قَالَ الْوَلْهِ وَ القَرَّيْتُ الْمَوْلِمِ اللَّهِ الْمَوْرُ وَهُ وَالقَرَّيْتُ الْمُولِمِ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ المَيْكُو الكَثِيرُ وَالسَّرِي الكَثِ إِن وَالسَّيْدِ وَالسَّينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ إِذَا الْمُعْ كِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ الْمُعْدِلِدِ قَالَ لَا تَعْمِدُ مِنْ بُهُ فَانقَعَتُ إِذَا فَلَعَهُ مِن أَصَّلِهِ وَأَنْفَعَتُ لِلَّا يُطْ إِذَا شَفَكِ مِنْ أَشْلِهِ مِثْلُ أَنْفَعُفَ ٨ الحاف الكاثبالم المنة المنافية وَمَالِمُ يُونِعُ فَهُوْ بَرِيزٌ وَكَبْ اللَّهِ مِ الكَّيْرِ أَيْ تَفَيِّرٌ وَازُوجَهِ وَيُنْشَرِدُ سُعُو المبع عَمَارٌ مُشِيعُها أَيِّنَا يَا خَلْ لَجُمَا إِلَيْنَا عَدِيدًا لِمُ هُوَ لِنَا اللَّهِ الْمُؤْتِدُ اللّ وَكُنَّةُ كُنَّةً وَكُنَّا إِنْهَا وَرُجُلُ كُنَّ اللَّهِينَةِ وَفُوْمُ كُنَّ مِنْكُ فُولًا يُخُلِّ صَدُفُ اللِّفَارُونُورُ صِيْدِنُ وَاللَّفَالِ وَاللَّفِيكِ فَنَاكَ لِمَنْ اللَّهِ وَالنَّوَادِ مِنْ لِاللَّ اللَّال وَالإناب يُعِنَّالُ بِعِبْهِ اللِّنَّدِينَ أَوْ الدِّرَافَ بَعَنْكُ وَكُن تَمَّا العَجْ يَكُن لُهُ بِالضِّمَ الْكَيْسَادُ عَلَيْهِ وَتُلْعَ مِنْكُ

عين البينة القِنَاكِ وَاللَّهُ وَمِرَّلَهُ بِالْقِيزِ وَالْفَيْنِ يَجْمِعًا مَرُّهِ الْفَيْفُ الْاصْنَادُ بُعْنَاكُ فَاتَ الدِّيْتِ وَالْفَيْمِ وَالنَّفِينْ كِللَّهِ عَنْ إِلْهُ مِن عَيْرِ إِنْ بُنُصْرَ مِن قَالَ إِنْ أَنِي عَالِيدٍ فَعَيْنَ عَاعَةَ أَفَقَ فَهُ بِالإِيمَالِ وَالزَّوْلِي اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مُمْ يُلَتَ بِأَخِط وَقَدِغُنِلْتُ ٱلْأَيْطِ عَبْنَالُ وَالْالْعَبْتُ لُونُ إِلَى الضَّارِةِ وَهُو قَالْب الأَبْعَبْ وَقَدِ آغَبُ إِنَّ أَغَبُ قَالًا ﴿ عَقَرِ الشَّاهُ هُ وَلَكَ فَلِي عَنْقَةً وَعَنْ اللَّهِ رَبَعِتُ و يَعَنْ عَنَّا ثَقَةً وَعَنْوَنَهُ فَهُو عَنْ وَعَنِينَ إِذَاكَانَ مَنْوُولَا مِ وَكَذَالِ عَنْ جَبِيثُ النَّوْمِ وَاعْتَ إِينَ وَكُ وَفَسْتِهِ تَعُولُ الْمُثَالِدُ عُلِي فَي مَعْظِهِهِ وَأَخَتَ لِللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِللَّهِ الْمُ اللَّهِ ال عَنَّا وَعَنِينَهُ الجُرْيِ مَاكَانَ بِيهِ مِنْ مُنَّاةٍ وَسَبِح وَلَمْ مَيْتِ وَقَلْمُ مَنَّ الجُرْجُ بُغِثْ عَنَّا وَعَنِيْتُنَا إِذَا سَالَ خَلِكَ عِنْهُ وَأَسْمَعَنَّهُ صَاحِبُهُ إِذَا أَخْرَجَهُ مِنْهُ وَخِاوَاهُ فَوَالْ مَ وَكُنْ كُالْتِي الْجُنَّةِ يَشَّتَعِنْهُما وَاعْتَ لَلِّن لَكُن أَيْ امَدَّ وَيُطَالُ لَسِنَّهُ عَلَى عَبْ لِنَهْ فِيهِ أَيْ عَلَىٰ فَنَا إِدِعَقُلِ وَفَلَانُ لا يَغِتْ عَلَيْهِ شَيِّ أَيْ لاَيْتُولُ فِي سَهِي إِنَّهُ زَدِي فَيْزُلْ لَهُ العُدَوْتِ إلَيْ وَقَدِعُ وَقَدْعُوْتُ بِالكَسْرِيَ فَتُوثُ فَهُوعَوَّنَّالُ وَقُومٌ عِنْوَفِي وَعَدَ الذّ صِتْ إِنْ وَعِوْاتُ وَالْمَوَّانُ وَالْمَوَّانُ لِمُعَوِّنِي وَنِشُولَةً عِوْاتُ وَأَمْوَاهُ عَنْوِيْ الوسلام المعناد ومنقة المفرلا بعالا وشاجها فكالتعوفان والتعريث العوبغ بعثال عَرِّتَ كِلْ بَهُ هِوْعَنَا مُ العَلْبُ الْخَلْبُ الْخَلْطُ لِعَالُ عَلَيْنَ الْبُرِّ بِالشُّعِيرُ اعْلَيْهُ بِالكُثِيرِ المُهُمُّ الْمُهُمَّ مَعُلُونَ وَعَلِينَ وَفَلانَ يَاكِلِ العَلَيْبُ وَالْمُونِ وَعَلَانَ يَاكِلُ العَلَيْبُ وَالْمُونِ وَعَلَانَ يَاكُلُ الْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَعَلَانَ يَاكُلُ الْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَعَلَيْ مِنْ مَا مَا مُؤَلِّمُ اللَّهُ مِنْ مَا مُعَلِّمُ اللَّهُ مِنْ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللّهُ مُعِلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلَّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ مُلْكُمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعْ اللَّهُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلّمُ مُعِلِّمُ مُعِلَّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مَدْنُوعًا بِالنَّقِرْ أَوْ بِالبُنْرَةِ وَالْفَائِكِ بِالنَّجْرِيْكِ شِيَّةُ القِسَاكِ يُطِالُ غَلِكَ كُلَّالِ بِعِثْ لَالِ الْخَالِدُ الْمُ الَوْمَهُ يُطَاوِلُهُ وَرُجُلِ عَلِثُ وَمُعَالِثُ شَعِيدِهِ المِسْالِي قَالَ زُوْبُهُ شَعَى إِذَا أَسْمَ مَنْ الْجَانِ الْمُعْنَالِثَ مَنْ وَقُدِ عَلِثَ الدِّيْثِ بِعَنْمَ فَالْإِنِ إِذَا لَوْمَهَا يَعْنُو مَعْلِما مُهُ مَهُ عَوَّتَ الوَّجْلُ قَالَ وَاعْوَقَالَهُ وَالإِسْمُ الفَوْتُ وَالْعَوَاتُ وَالغَوَاتُ قَالَ الفَوَّلَةُ يُمِنَاكُ الجاب الله بزعا أورة وعوالله وعوالله والدو فالدو فالاصوات بالعنت شج عث يرفه وَإِثَمَا يَا فِيْ وَالصَّبِي مِسْلُ البُّكَ وَالبِرْعَ إِلَّ أَوْ بِالكُمِّرْ مِثْلُ البِّدَادِ وَالضِّياجِ وَالرَّحَدُ الغَيْ بَعَنْتُكُ مَا لِمُوَّا فَلْمِنْتُ جَوْلًا مَنْ اللَّهِ عَوَا نَكَ مَنْ تَغِيثُ مِنْ وَعَوْثٌ فِيمَا أَنْ مِن اللَّهِينَ وَهُوعُونُ بِنَ الْجُرِيْ رَئِيدِ بِن كِمَالُانَ فِن سَبَاكُ وَأَسْتَعَا بَنِي فَالْانَ فَالْعَشْنَا وَالإِسْمَ

لغبار

This

حَقَ الاابْرَدُ النِّهَالَ لِمَا أَنَّهُ ا وَجَعَانُ خَلْفَ عُزُ وضِهِنَّ أَسْمِلًا مَ وَلَهُ يَ الكلب بِالْعَنْجَ بَلْهُ فَيْ لَهُنَّا وَلَهُ أَمَّا بِالفَّيْمِ إِذَا أَخْذَجُ إِنَّا لَدُومُ التَّحَدِ أَوالعَظِينَ وَلَذَ إِلَا الزَّجُلُ إِنَّا إِغْدِالْ وَعَولَهُ عِنْوَدَهُمْ النظر عليه يلهت ولانكراذا بمكت على لكلب بج وولا هاربًا وال تُركنه شهرعليك وبي فَيْتُعِبُ نَعْشُهُ مُفْ الْعَلَيْكَ وَمُهُ بِرَّاعَتُكَ فَبَعْ أَرْبُهِ عِنْهُ ذَٰلِكُ إِلَيْ الْعَظِيلِ مِن بِخُوْلِجِ اللِّسَانِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ فَي صَرِيدٍ مِن العَناكِدِ يصَّطِا دِالدِّ الدِّ الدَّ الدّ وَيُمْالُ لاَيْتَهُ أَيْ عَامَلُهُ مَعَامَلَهُ اللَّيْ الْوَعَاجِرُهُ بِالشَّبِهِ بِاللَّيْنِ وَقَوْلُمُ اللّهُ لاَ شَجِعُ مِنْ البشعيفية أن والكوعير هوالأسماء وظال الأشعين هودابته من الإرايت والترابية خُيب الرَّعِفِيِّ بنَ أَشْمِ بَلَهِ وَالسَّامِ وَلَوْسَمُ لَيْ فَيْ أَنْ الْمُحَدِّثُ وَلَيْتَ عِفِقَ لَ لَمُنَ سُوَادَ ٨ مَنْ يَدُونُ مُعَيِّنَا إِذَا مُشْعَمِنا إِسْدِيلِ أَوْجَسِيْ لِينَ لْعَة الْفِي مُثَرِّ وَيُقَالُ مَتَّ طَارِبُهُ إِذَا أَطْعَمَهُ شَيَّا رَفِيًّا وَمَثَ الْغِوْرِ رَثِيُووْ نَجُ وَلَاتِقَالُ فيه فنج والمنتنة العَلْي عَلْ المُعْنَا المُعْمَاتُ أَمْرُ هِي أَيْ خَلَطُهُ وَمُعْمَدُهُ أَيْمَا مِنْ لَ مُزْمَرُهُ عَنِ الْا وَصَمْعِيَّ يُعِنَّالُ الْكُنَّ فَيَ أَمُّنَّكُ وَمَوْمَوْهُ إِنَّا جُرَّكُهُ وَافْتُلُونِهِ وَأَذْبُلُ وُرُّ أَسْتَعَتَ دُرْعَهُ أَسْتِهِ ثَانًا تَلَقَّ جَيْثُ مَثَّ لِلْمُنَاثَاتُ قَالَ تَعُولُ لَتَكَفَّ أَنْزَهُ وَالأَفْعَى عَلَيْظُ الْمَسْدَى فَأَذَا ذِ أَنَّةُ أَصَابَ أَنَوَا مُخَلِّظًا وَالْمِثَاثُ بِكَشِرْ الْمِيمُ الْمَضْدَلُ وَبِالْفَتِجِ الْإِسْمُ مَوْتَ المُنْ يَبِيهِ مِنْ وَنَهُ مَرَثًا لَعَهُ إِنْ مَوْسَهُ إِذَا مَا نَهُ وَذِا فَهُ وَرُبِّنَا قِيلِ مَوْدَهُ وَرُبِّلً مِنْ فَ أَيْ صَبُوزُ عَلَى الْمِصْالِ وَالْجَيْعُ مَهَا زِنْ وَمَوْتَ الصَّيْنِ إِصْبَعَهُ لا كَمَناهُ فَالْعَبَدُ انْ الطِّيبِ وَرُجَعْ عُمْ شَكَى كَا أَنْ عِيدَ هُمْ وَلِلْهُ وَيُعْرُفُ وَكُوعَتَيْهِ مُوْضَعُ وَمُعَنَّ الْرَدَاء وَلَمْكَ وَإِذَامُونَ اللَّهُ وَيُقَالُ مَعْنُوا فَلُونَا إِذَاصَوْبُوهُ مَنْ كَالَيْسُ فِلْسَدِيدِ عِلَا فَكُم مَلْمَالُوهُ وَرَجُلْ مَعِتْ أَيْ مَوْسُ مُصَادِع سَنَدِيدِ العِلَاجِ وَفَو لَمُ مَعَنُوْ اعِزْضُ فَلَ إِن إِذَا شَانُوهُ وَمَصَعُوهُ وَ قَالَ الشَّاعِوْ، مُعْوَلَدُ أَغِوْدًا صَمَّمُ مُوزَّكِلَهُ كَمَّ يَلُونُ فِلْهِ الْوَالثَّمَ لَهُ وَكَلَّ مُعْمِنَهُ وَمَعْفُوثُ إِذَا اطَابُوا المَطَارُ فَمَن عَهُ مُو المَنْ اللَّيْ وَالْأَسْطَارُ وَقَدْمَكَ وَمَكُن مَكُ وَالاِسْمُ لِللَّانِ وَالْمِلْثُ بِضَمِّ الْمِيْمِ وَكَشْرُهَا اوَتُمَكِّثُ ثَلْمَتْ وَالْمِلِكَةِ بُي مِنَّال لِمِنْمِ الْمُلْتُ وُنْتَأَدُّالُوْ خِلِ مُنْتُكُمُّنَا أَيْ مُنْتَلَقِمًا وَرَجُلِّ مَكِينَ أَيُ ثِلَامِهُمُ وَظَالَ صَحَوْدُ مَنْ فَكَ مَلِكَ مَلَكَ مَلَكُ مَلَكُ مَلَكُ مَلَكُ مَلَكُ مَلَكُ مَلَكُ مَلَكُ مَلَكُ مَلِكُ مَلِكُ مِلْكُورِكُمْ مَنْ وَكُولُولُ مَلِكُ مِلْكُورُكُمْ مَلَكَ الطَّلَامِ الْعَالَمُ مَلَكَ الطَّلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْطَلَامِ الْعَلَامِ الْطَلَامِ الْعَلَامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّامِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّل The state of the s

المستقة وَاكْنُ تُدُمِنُكُ فَالْكُ مُعَلِي لَايْفَالْكُنَّ ثَدُ وَإِمَّالِمَنَالَ الْحُوفَة عَالَ رُوفَعَة تَدْفَالَه وَعَبْ يَكُولَ اللَّهُ فِي الكُوارِثُ الْ وَيُعَالَ مَا أَحْتَرِثُ لَهُ الْكُومَا أَبَالِيدِهِ اللَّهُ الكَثَوْثُ مَنْفُ يَتَعَلَّى بأعضان الشجيم غيزان بغزب بعون في لأرض فالالقاع المتناوث فلاافرا والاراف اللاع الله والله وَلاَنْتُونِيمُ وَلاَظِلَّ وَلاَ ثَمَّرُ ٨ المكث وعد لينت بملن لبناء العالى عروبابن لأن المصدر من تعل الكثير وياسنه العجراب الْالْمَيْتَعَدِّمِثُ لَيْعِبُ تَعَبّا وَتَبْكِآبُ فِي الشِّعْ عَلَى النِّيارُيّ فَالْحَبْرِيرْ" سُع وَقَدُ الْوُنْ عَلَى لِلْا خَاتِ دُالْبَيْ وَأَجُودِ مَا إِذَا أَنْفَعَ الرَّفَالِيْ مِ فَهُولِابِ وَلَبِكَ الْفَا وَوَيْ لِينَيْنَ فِيهِ الْمُطَاءُ الْمُنْتَهُ أَوَا وَلَيَنْتُهُ مُلْمِنًا مُو أَبُوعَيْدِ اللَّهِ عَلَيهِ النَّاقَالَ إِنَّا عَلَيْهِ وَقَالَ الْأَوْصَمُ فِي الدِّي إِلَا إِلَا الْمَالِ الْقَامِيدِ وَيَقَلِكِ بِينِ لِا تُلْفِقُوا بِدِارِ مَعْدِرَةٍ وَلَاللَّهِ مِثْلَةُ وَتَلْثُلُكَ فِي الْأَنْفُرِ وَلَذَٰلَتَ لِمُعْنَى أَيْ تَرَجِّدِهِ وَقَالَ لَا خَيْرَ فِي وَلَا كَن وَكَثَانَيْنُهُ عَنْ خَاجِنِهِ أَيْ جَبَسْنُهُ وَتَلَمَّلُ فَ وَلِلِدِّ فَغَالَ ثَمْرٌ عَ مَ وَالَثَّ لِمُطَوَّ أَيْنَ ذَا وَرَ اَيَاهًا لاَ بِعَثْ لِعَ مِنْ اللَّهِ ثَنْ الطَّيِّمَ الإِشْرَاكِ شَرِّخًا \* وَالدِّجُلِا وَالدِّوْ ثَنْ الْمُ ٱبْتُنَا الْمَدِينِ وَيُقَالُ أَيْشًا لَأَنْ فَالْأَلْفَةُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ واللَّوْ أَبِالْفَتِي الفُوِّيَّةُ قَالُ الْمَصْنَى بِذَاتِكُ فِي عُفْرًا إِذًا عَتَرَفَ كَالنَّعْشُ [دُني فامِرا أَنْ عَالَمُ اللَّهِ وُلاث العِمْ مَنْ عَلَيْ ذَاسِهِ مِنْ وَهُالُونَا أَيْ عَصْمَا وَلَاتَ الدِّكُ لِمُكَ الْمُعْدَالَ وَفَالنّ بَلُونَ إِن أَيْ يَنُوذُ بِي وَالْإِلْمِياتُ الإِحْلُ إِلْمُ وَالإِلْمِعَاتُ يُطَالُ التَاشِ للنظوف والناف ولا شِلْ عَنْ مُعْدَةً واللَّانَ في عَسَلِهِ أَبْطَا وَمَا لاَتَّ فَالِانَّ أَنْ غَلَبَ فَلَانًا أَيْ مَا أَجْتَبُتُ وَلَوَّتَ إِنَّا يَدُ بِالطِّهْلِ أَيْ لَكُونًا وَلَوَّتُ المَا وَكُرِّرُهُ وَاللَّوِيْنَةُ وَعَلَى فَعِيدُ إِلَّا عَدُمِوْ فَعِلْما سَنَتِي وَاللَّالِيَتِكُ مِنَ الرِّجَالِ البَّرِطِيِّ لِيتِمَابِهِ وَرَجُالِوالُونُ فِيهِ النَّارِكُمَ الْمَثِ وَلِيمَا لوَ اللَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهِ مُلْتَعَ مُعَارِبَ الوَاوَ إِلَّا لِلنَّهِ وَمَا قَبُلُهُ الْمَالِقَ لَيْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِي اللَّهِ ال الأنساك إغمم لمالاوث أي يظاف بعد والدك الواجة ملاث والحيح ملاوث وظاف عَلَيْبَكِتَ مَلُ وَنَا مِزَلِ عَبِيمِ مَنَافِ وَمَالُونِينَ الْفِيَّا وَقَالَ كَانُوامَلُونِكَ وَالْجَاجَ الصَّدِيرَ فَعَيْ فَعْدُ بَالِيلَادِ إِذَا لِمَا تَهُولُ الْمُتَعِلَةِ الْوَكُولِ لَلْكُلُوثِينَا وَتُلَادِثُونَ وَقَالَ مِنْ اللَّهِ لَيْهِ جِلْدِهِ ﴾ اللَّهُ فَانْ إِللَّهِ بِهِ العَظِشُ وَاللَّهُ فَانْ إِللَّهُ مِنْ العَظْفَانْ وَالمَوْ الْأَنْ فَاللَّهُ فَانْ إِللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ فَاللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَال لَهَ لَهُ فَا وَلَا أَاحِثُلُ شَعْ مِنْ عَلَا وَاللَّهٰ الله الشَّاعِ حَرْ الْفِظِينِ فَالْ الشَّاعِ حَرْ

THE STATE OF THE S

وَفُلانُ شَبِيدُ التَّكِيدُ وَالْمِالتَقْسِ وَبَلَعُ فُلان تَكِيدَة بَعِيرُ و أَي أَفْضَى عَبُ عُونِ في الشّير وَقَالَ فَلَانٌ فَوَلَّا لَا تَكِفَّتُهُ فِيهِ إِنْ لَاخَلْفَ وَظِلْبَ فَلَانٌ حِاجَةٌ ثَمُّ أَنتَكَ لِإِخْوَل آي ٱلْقَلَقِ الوَاوْلِيَّةُ لِكَنَدُرُةِ مِا حُلِهَا وَالتُرَاثِ أَصْلِ التَّارَفِيهِ وَاوْمِ تَعَوُّلُ وَرَاكُ أَفِي وَوَرِرْكُ السَّقَى مِنْ لِدَارَتُهُ مِالكُنْسِ فِيطَاوِزُمًّا وَوِرًّا نَهُ وَالنَّمُّ الْأَلِفِ مُنْقَلِبَهُ مِنَ الوادِ وَوِرْ ثَفَّ الما وَعِرض مِرَالوادِهِ والمنا ستعطب الدادم والمنتبع بالوذوع البن إوكشرة وعامتها نساب والواومضاع لفنا عُنْدِفَ إِنْ كَتِنَا فِينَا إِنَّاهَا مُنْ جُعِلَ جُكِمْ إِنَا مَعَ الألِبِ وَالنَّارَ وَالنَّوْلِ حَذَٰلِكَ فَانْ مُنْ مُنْدَلاتَ مِنْهَا وَاللَّهِ وَمِنَ الْأَحْلُ مَدُكُ عَلَى جُلِكُ أَنَّ فَعَلْتُ وَفَعَلْنَا وَفَعَلَّتُ مَبْلِيّا أَتُ عَلَى فَعَلَ وَلَمْ يَشْغُطِ الوارْمِنْ وَكُلْ وَفُوعِ ما بَسُنَ إِلَّهِ وَفَقَتْ وَلَمْ نَشْقُطِ اللَّا وَمِنْ يُعِزُ وَيَنْسِنَ لِتَعَوِّدَى أَجْرَى البَائِينَ بِالْإِنْخُرَى وَأَمَّا شَغُوطِها مِنْ يَجَادُ وَيَسْتَعُ فَلِعِلَةُ الْخُرَى ذَكَرْناها في بأب الهيور وذلك لا بوجيد منا برما فلنا أو لا يقد عود تنا الله المن مع أخيالا العِلْمَة بْنِي وَتَعَوْلُ أُورُتُهُ النَّبِي أَبُوهُ وَهِمْ وَرَنَّهُ فَالْإِن وَوَرَّثُهُ لَوْرِينًا أَيْ أَدْفَلَهُ وَعِ مَالِهِ عَلَا وَرَشِيهِ \* وَتَوَارَثُونُ وَ خَايِرًا عَنْ كَارِي ﴿ الوَظِّفُ ٱلصَّرِبُ الشَّيْرِ مَرَ بِالرَّطِ عَلَى الْأَرْضِ لَعُنَا و الوَّطِينِ اوْلَتْغَانُهُ و الوَعْنُ المَكَانُ السَّهُ إِلاَكَتِ يُرِّالدِّ هَنِينَ تَغِيْبُ فِيْ والاَ قَدِامِ وعَنَ وَيَشْتُنْ عَلَى مَن الله فِيهِ وَاوْعَتَ الفَوْقُواكَ فَوْ الْجِالْوَعْتِ وَيُفْالَ أَنْفَالِلْعَظِ المؤفول المكتنور وعنك وأمرأة وعنه الفاكف واعفا الله ووعفا الشفر مشفين ورخار موعومت البَعْ الْجُسْمِينُ الْوَالْفِيكِيْبِ الْوَعْفَ فَمَا لِهِ أَيْ أَسْرُفَ مُ وَاطْابُنَّا وَلَثْ مِنْ مُظِّرْ أَيْ قَلِيلًا وَلَتْ مِنْهُ وَالوَلْتُ العَهْدِيْرُ العَوْمِ يَفَعُ مِرْعَيْرِ فَضَدِ أُوبِيَّوْنَ عَبْرُمُو كَيْ يَظَالُ وَلَكَ لَهُ عَقْدًا وَمِنَّهُ فَوْلَ عُمْ وَرَضِيَّ اللَّهُ عَدْ الْأَلْلِينَ لَوْلًا وَأَنْ عَقْدٍ لَضَ بَّنِي عُنْفَكَ وَوَلَنَهُ وَالعَصَا يَلِينُهُ وَلَنَّا الْفُرْمُ عَرَابُهُ عَرَابُكُ عُرِيدُ مُ لَكُ اللَّهُ الْمُعْتِلَةُ الْمُحْتِلُةُ الْمُحْتِلِقُ الْمُحْتِلِقُ الْمُحْتِلِقُ الْمُحْتِلِقُ الْمُحْتِلُةُ الْمُحْتِلِقُ الْمُحْتِلِقُ الْمُحْتَلُقُ الْمُحْتِلُةُ الْمُحْتِلُةُ الْمُحْتِلِقُ الْمُحْتِلِقُ الْمُحْتِلِقُ الْمُحْتِلُةُ الْمُحْتِلُةُ الْمُحْتِلِقُ الْمُحْتِلِقِ الْمُحْتِلِقُ الْمُحْتِلِقِ الْمُحْتِلِقِ الْمُحْتِلِقِ الْمُحْتِلِقِ الْمُحْتِلِقِ الْمُحْتِلِقِ الْمُحْتِلِقِ الْمُحْتِلِقِ الْمُحْتِلُونِ الْمُحْتِلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُحْتِلِقِ الْمُحْتِلِقِ الْمُحْتِلِقِيلِقِ الْمُحْتِلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعِلِقِيلِقِ الْمُعِلِقِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِل وْ الْعَوْلِيُّ وَيُعْنَالُ الْأَمْرُ الشَّدِيْدِي لَهِ الْمُسْتَقِينَةُ الدِّحْتِينَ وَلِينَاكُ مِنْ الشَّحَالَ مُنْ الشَّحَالَ مُنْ السَّحَالَ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّحَالَ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّحَالَ اللَّهُ عَلَيْكُ السّلِيقِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عِلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّلَّالِي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّالِي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَي بِعَنْظِرِهَا وَتُنْكِيهُا إِذَا ارْسُلَتُهُ مِسْرَعَةِ وَعَنْهُ أَلِوا لِذَا كُلَيْمَ مَهُ الْمِلْيَونُ مِسْ ال يَسْمِيرًا وَالْمُرَثِ لَجُنُ لَهُ مِثْلُ لِمُنْ مِنْ فَاللَّا مُعْمِعَيَّ الْمُبَنَّةُ الْجِلْعَةُ مِزَلِقًا مِنْ مُثِلًا الْمُبْنَدُ إِلَيْ الْمُبَنِّدُ مِنْ الْمُبْنَدُ إِلَيْ الْمُبْنَدُ الْمُبْنَدُ الْمُبْنَدُ الْمُبْنَدُ الْمُبْنَدُ الْمُبْنَدُ الْمُبْنَدُ اللَّهُ اللّ مه مرد مرد عاليام مه علالله وعونه مه

أَيْحِبْنِ أَخْتَلَظِ الظَّالَافُو مَلْ يَشْتَدُ الشُّوادُجِيدٌ أَجِبْنُ ثَقُولُ أَحُوكَ أَمِ الذِّيثِ فَالْأَحْمَةِ إِ وَخُلِكَ عِنْدُمِثَالُ وَالْمُعَزِبِ وَبَعْبُهُ هَا \* وَانشَدِ كُنْدُلُ يُن المَنْ فَي الظَّهُو يَ سُلِفَ وَمَنْفُلِمِنَ الْأُنِيْمِ لَآنِيْ وَاوَيْنَهُ يِزُجِيِّ اللِّهِ وَالْآنَافِينَانَ مِلْكَ الْمِسْنَا آنِ فَي مَنْكَ السَّيُّ فِي لِلْ إِن مُؤْنَةُ مُوثًا وَمَوَثَانًا إِذَا لِانْتُ فَاتَّاتُ صُوفِتِهِ الْمِيانًا مُو الميناة الإزعل السَّمْ لَهُ وَالْحَكِمِ مِنْ مِثْلُ مِنْ أَوْمِيْ فِي وَأَمَّا الَّذِي فِي شِعْرُ الْأَعْسَى لمِينَا وَالْ عَدْ تَعَفَّتْ ظِلْولْنَامُ وَهُوا أَسْمَ خَاذِيتِهِ وَتَعَيِّنْتِ الْأَرْضَ فَالْمُطِوِّ فَلَانَتْ وَبَوْرَدُتُ وَمِثْنُ الشَّيْ فِي إلانا وَ الْمِينَاةُ لَعُنَهُ الْحُي مُنْسَنَهُ إِذَادُ فَسَّهُ فِينِهِ النول أبونيد بَنَتَ يَنْبُثُ مَنْ الْمُونَامِ الْمُونِيدِ الْمُثَامِثُ الْمُثَامِثُ لِنَالَمُ الْمُثَامِثُ الْمُثَامِ الْمُثَامِثُ الْمُثَامِثُ الْمُثَامِثُ الْمُثَامِثُ الْمُثَامِثُ الْمُثَامِثُ الْمُثَامِثُ الْمُثَامِثُ الْمُثَامِثُ الْمُثَامِ الْمُثَامِثُ الْمُثَامِثُ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِلُ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَمِّ الْمُثَامِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَم الجفر التبد والتبعية تزار البروالقين فالالشاءو والمنتفوا بيرى تكنث بياره فَمْتُوفَ تُرَّكُ هَا كَأَنْزُو ۚ النَّمَا يُفُ وَحَدِيثُ بَيْتُ إِنَّاعَ لَهُ ﴿ مَثَّلَا لَكِيمُ مِث يَنْتُهُ بِالضَّمِّ ثَنًّا ٳڬٳٳٷؙۺٵ٥٥ وێۏؽ ڡؙٙڵٷۺ۫ڔڹڮڮڴۺٳڵٲۻٵڒٛؾٵڎٳڂٳۏۯٳڵٳ۠ؿؽؘؿڹڗؙٞٷٳؽٙۯ؞؞ ۅٙؿڮؿؿڔٳۅۺٵۊ؈ٛؿؿؿ؞ۅؽڡٛٳڵٳۜڹؠڹؽڡٛٳٳڰۺ۠ڒڹؽؿٵٵؽڎڞٷۅۏڰٳڮؠڔؽڮڎٵڹ تَلَكِ تَلَيْثُ الْجِيْتِ مُهُ الْجُونَةُ طَالْحُرْجَ مِن قُوْالِ البِيرِ مِثْلُ النَّبِيثَةُ وَجُيَّتُهُ الْكَبَرُ مُاظَهُوْ مِن فَيْكِيهِ يُفِئِلُ بَدِا غِينَ القَومِ إِذَ أَظَهُرُ سَرُهُ فَالذِّي كَا نُوا يَحْفُونَهُ قَالَ العَدَّ أَوْ خُرْبَ فَلَانُ يَجُن بَي فَلَاكِ الْنَ يَشْتَعُونُهِم وَ بَسْتَعِيْثُ بِهُمْ قَالَ أَبُوعُمُ يُعْ يَسْتَعْوِيْهِم أَبْضًا بِالْفَيْنِ وَالْجُنِّيثُ الْمُدَونُ وَهُو تُواكِ بَدُرُخُ وَالْجُنْ عِلَافُ الْفَكْبِ وَالْجِعُ الْخَاتِ مُنْ وَظِنْ وَأَظِنَّانِ وَانْشَدَ ٱلْمُوعِنِينَ تَكُرُو تُلُوبِ اللَّهِ وَإِنْ اللَّهِ وَالْإِسْسِ عَاكُ النَّصْدِ فَ لِلسِّيءَ وَالنَّفْ سُبِيهُ إِللَّهِ وَهُوَا قَالَ مِزَ النَّقِلِ وَقَدُ نَفَتَ الزَّافِيَّ بُنَفِتُ وَبُنْفُتُ وَالتَّفَا ثَالَتُ فِي الْعِنْفَدُ السَّوْلِ فِي وَالْجِيَّةُ تُنْفِثُ النَّمَّ إِذَا لَكُونَ وَوَالْمُنْكَ لِلْأِيْرُ لِلْمُفْرِدُورًا لَيْ يَنْفِكُ وَالنَّعَالَتُهُ بِالصَّمِّ مَالْفَتَكُ مِنْ فَي كَ لَفَالُ لَوْ لَمُنا أَلَهُ فَالْفَاقِ مَا لَقَتَلْنَا وَمِنْ فَي كَفَالُ لَوْ لَمُنا أَلَّهُ فَالْفَاقِ لَمُنا اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِينَ فَاللَّهُ فَلَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّةُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَالَّهُ فَاللَّهُ لَلْمُ لَلْهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلْ لَلَّهُ لَلْهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّالُولُ للللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالَّا لَلْمُلْعُلَّ لَلَّالَّ لَلْمُلْعُلِّ لَلَّالَّالَّالَّ لَلَّالَّاللَّهُ فَالّ نْفَانْهُ مَيْوالِ مَااعْطِيْتُهُ وَهُوما بَغِي مِنْهُ فِي فِيفَ فَعَنْتُهُ وَبَنُونَفَانَهُ قَوْمٌ وَالْعَرْب ودور فينك إذا تفقه المرتج مع يعا أل خرجت الفيك بالفقة أن الشرح وكذا إلى السَّفيات وَالإِنْرِغَاثَ م اللَّكُ إِللَّهُ إِللَّهُ وَاللَّهُ الْأَكْرِيدَةِ وَالْأَكْذِيدَةِ لِلْحُورَ اللَّهُ وَاللَّكُ اَيْضًا إِنْ مَنْ تَجُلِ وَهُو بَنِهِ مُرْسُ البَّكِفِ وَتَكَفَ العَهْدُ وَالْجَبِلِّ فَانْتَكَفَ أَيْ تَقَضَّدُ فَاسْتَفْقَلَ والتكينة خُطَة صَعْبَة بَنَكَ فِيهَا العَوْصُ قَالَ طِبْرُفَتْ مَتَى لَاعَدُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ULL

وتغلب أن أشْعِ مَنا والرَّجِانُ بَلَهُ بِعَنا رِضْ وَرُنْمَا جَالَهُ فِي السِّعْزِرِ فَخَفِيْ الرَّآوِمُ الأرْحُ صَرْبُ مِزَ الْا بْنْجَةِ • وَالْجِيْعُ الْرُحِ مُ وَالْوَاجِ • قَالَ الْمُعْشَى بِنَاهُ سَلَطُونُ مُ إِلْوَدَ حِقْبَا لَهُ الْرَحْظُ وَظَلَى مُو تَقَلِي مُو الْمُؤَيِّرُ والْمُ فَحِ حِنْ وَعَظِيْرٌ فِيقًا لِصَيْفَ أَجِهِ الْعَنْمِمُ الجينة فال العَبّاج مُن جَعَّ إِذَامَا الصَّبْف كَانَ أَعْبَا وَفُو عَنا مِنْ رَعْي مَا مَلَوْجًا عَالَا يُوعَيْنُ ومِن العَلَّا بَعَقُ العَرْبِ بَعِدُ الْحِيدُ قَولَمُ الْجِعَلِ البَاحُجَاتِ بَالْجَاوَاجِدًا أَيُّصُّ بَا مِنَالِيَا المُشَدِّدِةِ وَقُلْتُ لِوَجُلِ مِنْ خَنظَلَةً مِمَّنَ أَنْتَ فَطَالٌ فَقَيْمِعٍ فَطُلُتُ مِنْ أَيْهِم نَظَالَ مَنَّيْ يُؤِدُ نَفْتُ بِمِنْ وَمُوْرِي وَالسَّهُ وَلِيسَانُ بِنَ فَيَا فَمَ الشَّعْدِي مِنْ يُطِيرُ عَمَّا الوَبَرُ الضَّهٰ إِيَا واجِدًاولُونًا واجِدِّ بُمُتُورُ ولا يُمُكِنُ وَهُوَمُ وَرُجِكُ وَاصْلَهُ بِالفَارْسِيَّةِ بَاهِا المَيْ الوَّالْ أَلا طِعَة الاَصْحِيْ يَحُ العَرْدَة بَعْفَهَا عُالَيْ مِنْ قِيًّا وَكُهُ الزَّجْ جَلْعَتَهُ • وَقَالَ فَعُمَّا عَلَى الم وَجُأَوَدُما مَّالَ عُزِيدِ الْفَصَّالِيُّ مِنْ الضَّهُ بَهُ وَقَالَ خَلَف الْأَجْمِرُ أَنشَكِفْ تَجُلُّ مِنْ هَالِلا دِيدً وَيْعَالُ الْبَعِينُ مِا شِيدِ فِي إِلْكُلِ الْإِلْقِينَا النَّيْنِ مِن العُشْبِ فَالْوَسْعَ عُواهِرَ هَا وَقُلْ خَالِيْ عُونِينَ وَابُوعِياةٍ • المُطْعِنَا زَالْحَيْمُ بِالْعَشِيعِ • وَبِالْعَدَاقِ كِيْرُ الْمَرْخَةِ • يُزِيْرُ الْعَشِينِ وَالبَوْنَةِ \* وَقَدِأَبْدُ لُوهَا مِزَالِياً الْمُنْقِقَةُ أَيضًا \* وَأَنْشَدَ أَبُونَيِهِ \* لِأَنْتِ إِلْكُنَ تَعِلَى حَجَدَ لَجُهُ عَمَا الحَالَا وَالْحِينَا الْالْتَعَادِينَ وَعِنْ إِلَهُ لِلَهُ الْكِالْ الْسَنُورُ لِلْوَلْ لِمَا 25 عَسَالِيدِينَ وَالشَّامِرُ لِللَّهُ مَنَاوِجِ مُ وَرَجُلِ أَبَعُ وَالْحَالَ وَاسْعَ مُسَبِّق العَيْنِ قَالَ ذُوالرَّمَةِ عَلَامُوا السَّلَجِ "إِنْ يُحْتَجُ أَنْ وَمُوا مُقَالُ مُثَرِّي وَفُرْبُغُ وَوَانْتَهُمَ الْمُعَلِّ حَتَى لِذَا لِمَا الْمُشْجِينُ وَاقْتُسْجًا \* يُوبُوا الْمُسْتُ وَالْمُسْمِي فِقَالُ الْحَلَّةُ فِي فَيْنِ فَال وَهُنَاكُنَّ الْمُلْكِ الْمُعَنَّ فِي عُر النَّمْ أَلَحْ العَلَى كَالْفَتِو الدُّورْ، وَعَيْنٌ كُفَّ وَاسْعَ ال الجِزون وَلَوْدُونُ النَّالِ لَكَانَ مُدُّمِنًا ﴿ الْأَرْجِيجُ لَكُونِ النَّالِ وَقَدْ أَجْتُ نَوْحَ أَجِنَّا والبِعَدُ الَّذِي وَلِهُ بِينِ صَلَحُ وَالْعَبْ بَعَدُ سَوَيْ مَفْعَ لَهُ الإِنْسَالَ عِنْدَهُمْنا عَالَوْ الصَّبِينَ وَأَجُونُهُا وَالْجُنْ وَأَنْجُنُّ أَنِضًا عَلَى النَّعَلَثُ وَالْأَبُوحُ الْمُضِيُّ عَرَافِي عَنْ إِد اللَّ والسَّلِينِ إِذْ أَكُانَ الرَّجُلُ شَمِينًا فَرُأُصْ مَلَ بَ لِي أَنْ فِي إِنْ كُنَّاجٍ وَتَحْبَا لَهِ أ وَإِنْسُدَ لِإِنِّينَ دُورُنِ يَضِفُ بِرُقَالَ اعْرَكُونَ اللَّهِ المِنودِ المُؤجُ مِن وَأَجَّ الطَّلِيمُ يَوْحَ اللَّا الرَّاجِنْ حُنِي ثَرَى العَبْاجَةَ الصَيَّا ظِلَ إِللَّهِ العَجْرَةُ وَلَذِ البَقَنَ فِي قَالَ العَيَاجَ الجَّااِئَ عَبِرَاوَلَهُ جَعِيْفَ فِي عَبْرِهِ وَفَالَ الشَّاعِنْ مَا يَوْجَهُ كَاالَجُ الطَّلِيمُ المنتفَّةِ مَاجِم وَجُفِ وَعَدْ فَيْ كُورَج مُو البَدَجُ مِنْ الإِلْإِلَّاقَ أَنْ مِنْ لِلْوَالْعَيْوْدِ مِنْ اللهِ المعَد وَقُولُ العَوْمُونِ فَاجْمَةٍ أَيْ فِي لَحْمِالُ إِلَا وَالْأَجَةُ شِيرَةُ لَكِيزَ وَتُوعِينَ وَالْمِنْ فِي إِحالَ عَيْدُةُ بِنَجَانٌ وَقَالَ تَبُوهُ لَكَ جَارُتُنَا مِرَالِهِيَهِ وَإِنْ لَجَعْ نَاكُلْ عَنُورًا الرَبَانَ مَ مِنْ وَمَا " أَخَاجُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالِ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النّلِقُلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِقُلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النّلْمُ النَّالِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي جُ المِصْ رُكُنُهُ وَالمِيعُ مُزُوجٌ وَأَمْرَاجٌ وَزُجَّهُا تَكُيِّ الْمِصْلُ بِهِ قَالَ يَعَالَى وَلَوْ كُنْتُمُ وُرُوجَ مُسَنِّيدًا إِن وَالبُسْنَ وَاجِدُ بُرُوجِ السَّبُهِ وَبُرَخَانَ آسَمِ لِينَ يُفَالُ أَسْرَنَ مِرْزُكُم انَ أجَّ المَانَ يَوْجُ والجَوْجَاء وَالْلاَحْفَشَ مَنْ صَرَوْالْجُوجُ وَمَا جُوجٌ وَتَجْعُولُ لِآلِفَ مِزَلَا حَل المرزح بالغز يكون يحون أما من القين في وقا بالسواد كله لا يعيد من وادها عَنُولْ يَا أَجُرِجُ يُفْعُولُ وَمَا نَجُوجُ مَعْعُولٌ كَا أَنَّةُ مِن أَجِيجِ النَّالِهِ قَالَ وَمَنْ لاَ عَثْمِيرُ وزو والموالة وتوخاذ بيئة البزج ومن فيف توب مبزج المعتبي الموك وَعَيْدًا والألفين الدِّين يقول الجوج مِن يَعْن وَمَا هُوج مِن عَيْن وَمَا هُوج مِن عَيْن وَهُمَا عَبْرُ السِّرَيْحُ إِظْهَا وُالدُّولَةِ زِينَتُنَا وَعَنا سِّمَنا البِوْجَاكِ وَالْإِيْرَةِ الْمُعْفَقَةُ ا وَقَالَ فَ مَصْرُو فَيْنِ وَلَا يَرُورُ مِنْ لُو أَنَّ يُاجِقُ وَمُلْجُوجَ مَعًا وَعَادَ عَادُ وَاسْتَجَاسُوا نَبْعَا لَهُ الْعَصْ فِي قَلْمِي مُوجٌ لَهُ كُما فَعَنَى فِي بِرْبِ واللَّبَنِ فَلَا أَوْ فَا يَرْبِ وَرَجِعُ الْ اللَّبَنِ و لَمَرْدِحُ السَّبِي وَهُومُ عُورٌ إِنْ وَاصْلُهُ بِالْمَارِشِيْةِ مِرْكُمْ فَعَالَ الْعَقَاحِ يَضِفُ الطَّلِيم الأنظلان في وفي زج الطيب تعول أنج الطيف بالكثير الأرج الكادا في في فَالْ الْمُودُونِينَ كَانَ عَلَيْهَا مَا لَهُ لَكُونَةً لَهُا مِن خَلَاكِ الدَّا يَدُينِ أَرْجَى وَالْجِينَة ٳۯٳؙؿؽ؋ٳڬڷڒٵڛڒڿڂٵ؞؞ۼۼ؞ؿڟڹڎؙؠٳڶۺڵڣۜڹ؞ؙۼڿؽڹۼٵٳۘڎٳۺۘڡٛڎؙڣۿۅؙڝۼۅٛڔؖٵ ڹۼڿۺٷٵڷٳۏڎٷٞؽۑؿ؞ۅؠؘڟ؈ٳڶڮڒٳۄؠٙۼؿڿؙٷ؞ڎۮۼڒ؞ڹۼ؆ڴڎڎؘڡٞؿڠڿٵڹڟڹ بَيْنُ الْعَوْمُ وَالْأَرْبُعَا وَالْمَاعْرِيْتَ بَلِيْهُمْ وَ هَجَوْتَ مِثْلُ أَرُّسْتُ وَالْمَوْمَ وَالْمَرْمُ وَمِنْهُ شَمِّي لَهُ وُزِّحَ الدُّهُ لِي مَدَّالْهُ وَرَجِ الزَّاوِرَةِ وَلَالِكُ لَهُ أَرْجَ لِلإِبْ مَثْلًا

إِذَا فُلْتَ لَهُ وَلِكُ قَالَ إِلَيْ مِا يُعْشَى عَبِدَانَ وَهُولِهِ مُنِينًا لاَ يَجُو وَمُرْتَفَيْنِ أَوْحَ من صفيف شيه فاللشاء في العلف المنه على عالى المادة مستياد ويرا كستية اليج وَالْإِنْهِ عَاجُ الإِنْشَقَاقُ وَتَبَجُّ الشَّيابُ بُنَعِيّا وَهُوَ الْفِوْ أَجُهُ مِرْ الوَدُونِ يُفالِ بَعْج كَنْ يَحْ إِلَى الدِهِ وَالمَوْلُودِ مِنْ وَاللَّهِ لا تَحْتُحُنَّ بَعْدُها ﴿ وَيَنْكُ بَعِ الْجَوْ سَكَنَ بَعْضُ فُوزُ يَلِهِ المُطَوَّالاً وْمَنْ يَبْعُ عُلُولُ مِنْ مِنْ مِنْ فَعُضِهِ الْحِيانَ فِي قَالَ الْعِيَّاجُ مِنْ الْمُعْمَلُ المُونَ الْمُعْمَا بُنْ إِلْ يَحْدُ بِحَوْ اعْدَكُمُ مِنَ الطِّهِ يُرْوَا مَنْ أَيْرِدُوا وَزُنْهَا ظَالُوا حَبْثُ مُوا وَهُوَ مَقْلُونُ مِنْهُ وَالبَاعِيدُ مُنْشَيْعُ الوَادِي ﴿ البَانُوجِ الإِنْشُرَافَ يُعَالُ مَلِي الصَّبِحُ مِنْكُولِ المَتِيَّ أَيُ إَصَالًا • وَيَحْبُوا البَعِيْرُ إِذَا هَدَرُ وَمَلَا أَنْ سِنْفُسْ غَنَّهُ فَمَهُ فَلَوْجَدُلٌ عَنْبَاحُ الهَدِيْرَ وألنبائج وتنبائج منالة وتنبائج فلان إذا منجك وهش ومن في الماع مين الله المنظران البَدْحُ الكِبْرُ وَقَدْ بَدِحُ إِلْكَشْرُ وَتَبَدُّحُ أَنَّ لَكُمْ وَعَلا الموسَدُونُ لِإِدْحُ أَنَ عَلا مُضِيَّةٌ وَقَالَةً حَتَى بَرَتُ أَعْنَا فَ صَبْهُ إَبِلَهَا مُ وَكُرُلِلَ لِلْنَ إِذَا تَعْبَهُ بُعَالَ لَكِن اَبِلَهُ وَالنَّاطِلُ خَلِيْهُ وَكُلِّ عِنِي وَصَحَ تَعْبِرَ اللَّحَ أَبْلِيجًا جَالٍ وَالنَّلَيْءُ وَالْبَلْخ وَالْمَوْآدِحُ مِنَ الْجِيالِ الشَّوْاعِيُّ وَأَمْوَلَهُ "بَعِدُخ أَيْ يَادِنُ م و المَزَانِعَ فَرَوْ الكُنْفِ نُوصَلُ مِنَ السَّدِ إِلَّ الأَرْضِ مِن البَرَّرَحُ الْمُلْجِلْ بَفِنَ السَّيْدَ فَالبَرَّرَحُ مَا بَنَ اللَّهِ إِنْ يُعِنَّاكُ إِنَّا أَيْثُ بُلِيَّةً الصَّبْعُ إِذَالًا أَيْتَ صَعُونَهُ فَ وَالسُّجْدَةُ مُعَا وَوَهُمَا يَوَالْهِ آجِبَ إِلَّا الدِّنْيَا وَاللَّحْدِ وَمِنْ وَفَيْ الْمُونِ إِلَى الْمُعِنْ فَيْنْ مِنَاتَ فَقَدْ دِخَا الْبَرْرَحَ مَ و المِنْ مُعِال يَجُكُ إِبِينَ البَيلَ إِذَا لَمِينَ مَعْنُوفَنَا ﴿ وَفَعِينِ أَوْمُعْنِدِ فَضِغَةِ النَّبِي صَلَّى اللهُ خُرُوْجُ الصَّدْرِ وَدِحُولُ الطَّهْرِ وَرَجُلِ أَرْحُ وَأَمْوا أَوْ بَرْخَا وَكُرُ لِلِّ الفَرْسُ إِذَا إِلَا عَلَيْهِ وَاللَّهِ أَبْلِي الوَجْهِ أَيْ مُشْرَفِقُ وَلَمْ يُزِّدُ بَلِي للا إج وَ لا نَفَا نَصْفَكُ بِالفَرْزِعَ لِيرْجَلِيد تَظَانُهُ وَصَٰلَيْهُ وَتَبَارَحُتِ الْمُوْلَةُ إِلاّ الْحُرْجِينَ عِبْ يُرْتَهُا وَتِبَارَحَ فَلان عَرْ الأَمْر المُفْعَةُ لَلْأَسْنَ لِمِنَاكُ رَجُلِ دُوعَتُهُ وَعُدْ مَعْدَ لِلْفَيْمِ مُفَاحِدَةَ فَاوَ يَعِيجُ عَالَاللَّهُ تَعَالَى أَيْ تَعْنَاعَشُ وَ بُولَا مُدَّهُ مَوضِعُ كَأَنْتُ بِهِ وَقَعَةٌ لَاَبِنِي تَكِرَ مُ و البِطِيعَةُ والبِطِيطِ من السَّمَا فِي مَعْلَى وَيَعِيدِهِ الْكَشَرُ اللَّهُ فَرْحَ بِهِ وَسُنُو فَهُو يَعْدِ وَيَعِيدُ فَالْ السَّاعِلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّامِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللّ وَالْبَطِ الْعَوْمُ وَكُثْرُ عِنْدُهُمُ الْبِطِيخُ وَالْمُنْظِئَةُ بِالعَتِقِ مُوضِعُ البِطَلِيْ وَصَمُ الطَّاوَ البلية نمز وقبلي جزان ونيه أفنه و يلخ الزُّجُلُ بِاللَّمَيْرُ وَتَبَالُو أَنْ تَكُرُّ فَهُوَ ٱلْكُو يَمِنَ الْبَالِي مَا مَهُ مَا وعليمن مع مشهاعال بالعنتج وأبع والمقتني إذات والقي الأرض في تناتفا والإسفاخ الشروور البفرخ بَاحُ الْحِيرُ وَالنَّارُ وَٱلْعَصَبُ وَالْحِيْنَ أَيْ شَكِرٌ فِي فَتَوْمِ الْمَاكُورُ وَالنَّارُ وَالْعَصَبُ جَتَى بَبُوحُ العَصَبُ لِلْمِينِ فِي وَعَدَاجِ تَقَى لِأَحُ النَّاعِ فِي وَهِمْ فِي وَجَعْ مِنا فُرَهِم بِالضّ لدالدسانة ومنؤ مهافتي الله تعاليا الباطِلِ وَالزَّدِيُ مِنَ الشَّيْنُ وَهُو مُعَتَرِّبِ يُعَالَ وَدُهُ مَهُ مَعْنَ وَمُواللَّهِ مَعْنَ وَمُو مُعَتَرِّبِ يُعَالَ وَدُهُ مَعَنَ وَمُواللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّ و التي العين الجامض اَيُ فِي لَحْدُ الرَّاحِ اللَّهِ اللَّ الما الله الموضفاي اطابعة الالاصعة الناجة عليم والمرا موالية من الاالفتنات علمه وَقِرْ فِي تَكُولُونَا وَالْحُنَّةُ صَاحِبُهُ وَالْفَ تَعَدُّ مِحَالَةً صُونِ وَالْفَ عَدَامِهُ الْمُعَوْنِ وَالْفَ عَدَامِهُ الْمُعَوْنِ وَالْفَ عَدَامُهُ الْمُعَوْنِ وَالْفِي عَلَيْهِ وَالْفَيْفِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْفِي عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّالَّةً عَلَّا لَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَيْكُولُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْلًا عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْلًا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَّاللّهُ عَلَيْلًا عِلْمُ اللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّالَّةُ عَلَّاللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّاللَّهُ عَلَّا عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَّالِهُ عَلَّا لَلَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُولِ عَلَّا لَهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَيْكُولُولُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَيْكُولًا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَالْمُ عَلَّا عَلَالْمُ عَلَّا عَلَا عَلّالِمُ عَلَّا عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَاكُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَاللَّالِعَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا ع جَوَا إِن وَانْشَرُ لِلشَّفَاحُ مُرِّانْ عُنْنَ لِلنَّظَّابِ \* تَضَيْتَ أَمُورًا ثُمَّ عَنَا جَرْتَ بَعْرُهَا بُوَالِنِيُّ وَاللَّامِمَا لَمُ الْمَثِيْنَ \* وَثَنَوَ جَ الْبَرُقُ لِمُعَ وَتَكَثَّفُ لَكُمَ الْمَالِمَةِ الْمُ خاصنت وغابت فيهم وفال يصف ستبعث أثبض كالزَّجْع وسُوف إذا ما أناخ وعج عَمْ عَدَيْكِ مِنْ وَقَالَ لَهُ وَذُو لَيْ يَضِهِ فَوْسَنَا مُقَفَرً الطَّبَوْجَ لَمَا فَسَنَوْجَ لِحَهَا إلى لَيْ بخِيالُ النُوْجَةُ تَصُونُ الْعَبِ بِزِيهَا كَانَّ تَظِيالِهَا فَا لَا نَفِ مَسْمُونُ مَ وَحَكَى أَبُورَ لِيرَ وَكَيْ نَهِيَ تُنَوُّحُ فِي وَالْمِعْمُ مِنَ الرَّهُ وَمَنَ مَنْ وَلَكُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ وَتُولَجِهِ وَتَظِيرُ عَامًا مُكَاةً بِنِيهُ بِهِ وَتُواعِدُ لِا أَيْ عَلِيظًا وَتُوحِ إلفَ فِي الْمَا مُكَاةً بِنِيهُ بِهِ وَتُواعِدُ لِا أَيْ عَلَيْظًا وَتُوحِ اللهِ عَلَيْهِ مُوضِع وَانْسَدِ ٱلْمُوْمَعِينَ وَهَا لِي عَمْ اللَّهِ مَا الْمُعَلِّدُ مِورِجِ المَثْبَا كُلِّ مَحْ عُلِي ويُعِنَّالُ فِللنَّوْلِ فَوَاجَوْلَة فِي لِللَّهِ مِنْ يَرْزِح لا نَهَا مَا فَسَدَة مُوالتَّاجُ الا خليل تَعُولُ تُوجَّهُ فَتَنُوَّ يَ الْمُنْ اللَّهُ النَّاحَ فَلْمِسْهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤرِثِ الْمُؤرِ عَنْ وَ جَلْخُ السَّيْدِالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

من ينبع العنوان تعبي عليه على والول المنقو وص يدعة العراق ورح الى وفا وحق الدو يع في الرجهة من والمرحة بالفي المراة ماو قال الشَّاعِوم الموفي كان كانت له مسرِّحته مُؤْخَفًا مُوْرِينًا وَالْفَيْدُ وَالْوَكَةُ الفَيْظُولَةِ قُدْ يُعَالَ وَكُالْوَكُ وَكَالِوالْفَاظَامُ قَالَ صَوْرُ الْعَيْمَ مُ وَالْ تَقَعُ مُنَ عَلَى دَيَّةٍ وَتَضُونَ فِللَّالْفَالْ وَجُدًّا وَجِينًا مَهُ والزَّجِيمُ مُنتِلَّةٌ بَوْنِي الْجُونِ وَعُولُ وَحُ الْجِنْ وَبُوحُ التَّمْرُ ﴾ والزَّلِخُ المَرَّ لَيُّ يُولِي مِنْهَ الْالْعَدَامُ لِلْمُرَّ يَهِ لا سُنْهُ صَفَا الْمَاسُلَ أَلُولُ لِهِ مَقَامِ وَلَا مِسْلَ يَظِ الْمَ جَفِي اللَّهِ الْمَاسَلَةِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ وَبِيْرٌ وَلُوحٌ أَعْلَاهُ مَا مَرِلَّهُ مِرْ أَنْ مَنْ فَامْ عَلَيهِ فَالْ وَقَالَ كَأَنَّ فِمَاجَ الفَو مِ أَشْظِلْ فَعُوَّ فِي وَلَيْ النَّوْ إِلَى عَدُّ مُنْهُا مُتَهَالِمُ مَ وَالزَّاحُ وَأَفْضًا عَلْوَهُ مَنْهُم \* قَالَ الزَّلْدِي شُع مِنْ مِأْ لِيُهُ رَبُّ مِنِ إِنَّهُ عَلَاكُم وَالرَّكَّةَ مُتَالًا لِعَنْ مَرْقٌ الرَّجَاوُفَ أَمَرُ كَنَّون الصِّيئالُيّ وَانْسَدَ أَنُوعَ وَمِوْ وَجِزْتُ مِنْ بَعْدِ العَوْلِمِ أَبْرَخُهُ وَزَلَجُ الدِّهُوْ بِطَهْرَ فَي لُكًا الرَّاعِ الشَّاعِ وَقَدُرُ فَ كُلِّرُ وَتَاهُ وَالْا فُوفُ الذِّجْ الشَّرْ مُو رَعِ الرَّهُ وَالْا فُوفُ الذَّ الدِّحْ الدَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي الللّهُ وَاللَّا لَمُلْكُولُولُولَا اللَّاللَّا لَا لَا لَا لَاللَّا ا السِّبَاجُ وَارْضُ سَبِعَةُ بِكُشِّرُ الدَّادِ وَانْ سِياجُ وَجَعَوُوا فَأَسْ بَعُوانِكُ وَالسِّياجُ وَ الشُّياتِ مَا سَقَطُونِ لِنُوالْطِابُو وَالشِّياعِ فِي الْفَظْلِ مَا لِسُنْ يَحْ بَعْدَ النَّهُ وَبُ أَنْ يَلْفَ لِمُعْفِلُهُ المُزَّاةُ وَالقِيطِعَةُ مِنْهُ سَيِكُمَةٌ وَلَذَ لِلَ مِنْ الضُّوفِ وَالوَبَوْ الأضمعي مُنَالُ سَبِّعُ اللَّهُ عَلَا فِي أَيْ خَفَقُهُا وَفِي الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ الشَّاعُ وَالْرَيْطُ إِنْ مُعْتَ وَعَنْ عَلَى سُارِقِ سُوَّقَهَا لانسَبَةِي عَنْهُ بِدُعَالِكِ عَلَيهِ أَيْ لا كُفَّ فِي عَنْهُ النَّمَة مِهُ فاللشاع وم فست في عليكا لهر وأعلا بأند إذا فرد والرحل شيًّا فكارن وسبخ الد فَتُوْوَخُفُ وَالنَّسُبِ فِي أَنْفُا النَّوْمُ النَّدِيدُ أَنُوعَ والسَّبْ فِي النَّوْمُ وَالْمُسَوَّا عَ وَقُرَاهُ بَعْضُهُمُ إِنَّ لَكَ فِلِلنَّهِمَالِ سَبْعًا جَلُولِلَّا أَيْ فَزَاعًا فِي النَّفِي اللَّهِ الأَرْسَ اللَّيْنَاةُ اللِّيوَّةُ وَشَعَيْتِ لَلْمِزَارَةُ عُوْرَتُ وَبَعَنَا فِي لاَرْضَ فِي السَّرْجَ الاَرْضَ لااسْعَةً قُلْ عَنْ وَبِنْ مَعْدِي كِنْ بِسِمُ وَارْضِ قَدْ فَطِعْتُ بِهَا الْمَوَا هِي مِنْ لِمِنَالْ سُرْبَحُهَا وَلَيْعِ و مَلَفُنْ جِلْدُ الشَّاوَ اسْتُلُو وَاسْتُلُو مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله وسَلَّمَا والمسَّلَّةُ وَالسَّاءُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا المتأة لإزعال لأعنيه والمفاكح الاهاب ومشالح أيجية وشؤها الدك تنشاط مساه وَالْمِسْلَاحُ النَّفَالَةُ النِّي يَنْتَ بَرُ بُسْرُهَا الْخَصْرُ وَسَلَّفَانَ السَّمَارُ إِذَا مُصَيِّنَهُ وَقِنْ

والقاللة إلى المار عَبُرُ لَعِينَ فَهُو للوَرَافَ وَلَيْلُواحُ الواجِي الوالِيعُ المُسْتَلَيِّ مَهُ مَ عُوْدَتُ البِيرِ أَنْهَارَتُ وَجَاحُ الشَّيْلِ الَّوَادِي أَنْتَكُو الْخُولُ قَالَ الشَّاعِينُ مَهُ فَلِلصَّةُ ومِنْ يُوحُ الشَّيُولِ وَجِيبُ وَالْجَوَخُالُ الْجَيْرِينُ بِلْفَاءَ اصْلِ الْبَصْنَ ٨ المنتخة واجرة الخور والمؤخة أيف عُونَ وَلِكُ بِارِ نُؤَدِّ كِ الضَّوْءَ وَالْمُوعِينَةُ الرَّامِيةُ وَالنَّا فَعُفَقَدُ قَالَ لَبِيدُ وَحُلِواْ الْإِسْ مِعْوْلَ مَدُظْ يَنِفَهُمْ خُولِينَةٌ تَضْعَى مِنْ اللَّهُ الطِّلِي وَيُؤْوَلُ وَوَهُمِيةٌ ﴿ دِي الرِّط مُن مُعَالِدُافَتِ طَعْدُهُ وَطَالُطا وُالسَّهُ بِالْحَادِولِيَا وَيَبْعُ عَلَى عَجْرِهِ وَأَنِّلُ الْحَرَائِينَ مُو دَخْدُخْمَا الفَّوْفُوذُ لَذَا فِي وَأَنَّ لَاعْمُ وَأَلَّا السِّينا وَقِ الدَّخْدُخُهُ الإغْيَا وَالْدُحْ إِلْفَتْمَ لَفَةً فَاللَّهُ فَالدِّخَالِ مَهُ وَزَّتَخْتِ الْحَامَةُ لِدَكْرُهِمَا حَصِيَعِتُ لَهُ وَظِاوَعِينَهُ وَحَدُلِلَ وَنَعِيلُ الدُّجُلُ إِذَا كِالْمُلِاثِيلَ أَلْسَهُ وَبَسْطَ طَهْرُهُ وَاللَّهِ الْحَلَّ وَلَوْا مُوْلِيَ وَرَبِي الدِّرْ يُوْلِ لِفِي إِنَا إِن شَنْقَ النَّنَا فَرَحْ مِنْ يَعْفَى إِنْ الشَّيْعَ الْ وَهِ النَّهِ عَبِلِ وَقَالَتُ كَفِي عَنِي أَلَى مُطِلِلَكُ كَيْ الرِّي وُرَكِي فَلَمْ وَجَيْ فِيا مُو يَالِنَ ذَاحُ الْبِالْا رَبِّيدُو خَيَا فَهُرَهَا وَأَنْفِعُولَ عَلَيْ الْفَيْهَا وَكُوَّالَ وَقَعْ الْبِالْا وَخَاجُ الرَّحُلُ يُدُوِّحُ وَلْ وَدُونَ خُنُهُ أَنَّا مِنْ وَقَالَ لَاضْعِي جَيَّهُ وَدَيْنَ مُومِعَ مَعْ خَلَّهُ مَا العَدِيثِ الدِّيخَ الْقِنْوُ وَلِلْمُعُ دِيْخُذُ مِثْلُدُ مِهِ وَدِيَّكُمْ هِ فَ الدِّخُ وُكُنُ الْسِبَاع الكِيْرُ الشَّعْرِي فَال الكِئال الدِينَ وَكُنُ وَالحَعُ وُبُوحٌ وَاذْ فِاحْ وَدِعَىٰ أَنْ قُالَ كُورُنْوَ مِثَلَا الْقِبَاجِ بَسُمُنَ دِعْنَا وَالْحَاكِ فَصَلَ الْمُوالِكُونَ فَ مَشَى حَمَّى مُوَاجِّ أَنِي الْمُنْرُجِينَ وَصَوْرَتُحُ وَمِثَلَمَ إِللَّهِ بِقِدِهِ وَالرَّبِينِ مَ الرِّحَالِ العَظِيمُ المُسْتَرَجَ وَالرَّبُوحُ مِنَ النِّسَاءُ النِّي يُعِنَّى عَلَيْهَ أَعِنْدَاكُم إِنَّ وَقَدْ رُكُنْ مِنْ رُبِّحُ الْعَيْنَ والطِّبِ فَهُوزَ الْحِيْ أَنْ وَأَنْ مِنْ أَزْضُ يَخَالَحُ أَيُ زِخُوْدَةٌ وَعَلَيْنَ رَخَاجُ أَيْ وَاسْعَ مَمَا وَالْعَ رُحِنَيْ الشَّرِّالِ مَرْجْتُهُ وَالرُّحِ إِلَيْمَ مَنَاتُ عَشَى و وَسَعَ الشَّيِّ رُسُوخًا بْلَتَ وَكُلْ البِ وُاسْخُ وَمِنْهُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمُ مِنْ الرُّصْخِ مِنْ أَلِا رَضِي وَضَعَ فِي المَصْنَ وَالنَّوى كَشَرْ لَهُ وتصفيد بالراجية والحارة وتحف ألا وهوالع ظاء ليش الكنية وولدريب المؤدلة برض ورصفته والمغنية اذاراميته الحالة وتواضنا توامنا المال، نَحْدُاكُ وَنَعُدُ فِي وَعَدُ وَعَدُ وَعَلَيْ وَوَقِطِبُ الْمُوسَى

البنكاك والقفزاخ والزلجيل والفواخ عثرة الفؤش إذادوك وشالك وجال للكها وَلَمْ تَعِلُغُ الْحِيفُلَةُ وَالْعَدُسُ تَعْمُوا حُرُالِهُمَا مَا لَالِتُ عَلَيْ الْمُعَالِمُ طَالَاتُ عَلَيْ مَرَّك النَّوْنَ وَالشَّعْزُ إِخْ وَالوَرْدِينِيعَى لِيَالِيَ عَسْرًا وَشَعَلنا وَهُوَعَالِهُمُ وَالسَّعْزا خِيَّة صَنعَ مِن المُوّازِح الصَّابِ عَمِداللهِ مِن مُعْوَلَح مِن حَمَّاللَّهُ مَنْ يُوْخُ والشَّيْلَ عَنْ مِنعَ مِن المُوّازِح الصَّابِ عَمِداللهِ مِن مُعْوَلِح مِن حَمَّاللهُ مَنْ المُوْادَةُ مِنْ المُعْدَادُ والمُو كَالْهُالسَّيْفَةُ وَفُوبِ مِلْ وَقَدِيثًا خَالزَّجَا يَشِيعُ شَيْغًا بِالنَّمِ رِيْكِ جَالْ عَلَى صليه وَسَنَعُوذَا فِي وَاصْلِ الْمَالِومُ عَدَرُكُ وَمُثَلِّنَ لِالْمُلاَرِ فِي الْكَالِمِ فَعِنْ وَإِنْ وَمَا لَحَا عَلَىٰ هَذَا مِنَ الوَاوِمِثُ لَكَيْنُونَةِ وَتَبَارُونَ وَجَالْتُومَةِ وَهَيْعُوعَةٍ فَاصْلَهُ لِيَتُونَةً بالتَّشْدِيدِ فَيُعَتَ وَلُولَا ذِلِكَ لَمَنَا أَوْ أَكُونُونَهُ وَتَوْجُونُهُ الْوَلاتِكِ ذَلِكَ فَي وَالْ اللا مِسْلُ الحِيْدُونَ وَالقُلْ وُلَة وَالسَّا حَوْدَة وَالسَّا حَوْدَة وَسَدَّة لَسُلَّا عَالَيْ اللَّه وَسَعَنْهُ وعونه سيقاليستعيل وتصغير الشيع شيتخ وسينغ المسايال السرااليين ولالقل المنا (القَّاخَةُ الثَّنَّةِ الْمُنْ لينبذنها فغوا ضح القوف الادن بضخا احتجا ومنه سيتب العنامة الضافة وطرف الفَعَنْرُ فَيْ يَجِيزُ فَسَمِعْ لِلْمُ الْفَيْدُ الْمُوالْحُ الفَوْتُ لَقُولُ طَرْحُ فَعَرْحُهُ وَأَفْظِرُ خُ المعنَّى والتَّهُ زَحُ تَكَافُ الْمُوْرَاجِ بِهَا [الشَّمَرَ خُرِدِجُ فَيُ آنُ بِالغَطَالِمِ وَالْمُصَرِّحَ مَ المُغِيثُ وَالمَسْنَافَ خُرِ الْمُسْتَعَيْثُ مَعْنَ الْمُورِاءِ مُنْ أَسْنَصْحَ مَنْ وَالْمُسْتَعِينَ أَصَّالُ صَوْتَ المُسْتَصْحِ وَالفَيْرِيخُ أَنْهِمًا الضَّارَحُ وَهُو المُغَيْثُ وَالمُسْتَعِينَ أَعْمَا وَهُو مِنَ الاصْدارِي وَ الافَالَةِ الْمُحَمِّمُ الدِّنْ لايسَمْعُ شَيَّا الْمِسْتَةِ وَالصَّلَحُ مِنَ الصَّلَحُ مِنَا المَالِينَ وَمُوالمُعَيْثُ وَالمُسْتَعِينَ أَنْ الصَّلَحُ الدِّنْ الصَّلَةِ مَنْ المَسْتَحِينَ المَسْلَحُ مِنْ الصَّلَحُ الدِّنَ المَسْلَحُ الدِّنْ الصَّلَحُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْفُولُ الْمُنْ ال عَالَ الْمُتَوَالَةُ كِانَ الْمُنْفِدُ الْمُعَمِّ الْصَلْحَ فَي الْمُتَعَالَ حُوْلُ الْأَذُنِ وِبِالسَّتَافِي فَ وَيُعِنَّالُ فُو الْإِذْنِ نَفَيْنُهُمَا مَا فَالَالْحَيَّاجُ مُوجِئَةً إِذَاصَرُ الفَّمَاحُ الاَحْمَعَامُ مَا وَصَّمَى الرِّفُولُ اَصَّمْتُ صََّاحَهُ مَو الضَّمَاكُ وَالصَّمْعَ وَالصَّمْعَالُوحُ وَسَحْ الأَدْنِ وَالضَّاخُ اللَّبِينَ لِنَا تِزَ الْمِثْلَةِ بِمُواضَاحُ لَهُ الْمِنْ اسْتَمْعَ قَالَ الْوُرْدُولَ إِذِ وَيُصَبِحُ الْجَيَانَا كَمَا أُسْتُمَعَ المُصَارِّ لِمِتُونِ السِّنْدُ 🌢 🌣 من من الطِّلْبِ لَلْظِيْدِ وَصَعْدُوانَا تَعْدِيكًا طِلِعَانُ الْقِيدُرُ وَاللَّغِيرُ فَاللَّغِيرُ فَاصْطَبِهِ

وَالْجُوهِ الْأَلْمِينِ جَفَّ إِذَا سُلَكًا خَادِي سِنَدُ جَوْا أَفَظَالَ فِيَّامِدُ وَيَّامُنا مَ والمنتكة الشهرون شنبه والوجائين زيابه والجية في فنترها والهما ومرا البيا وَالسَّاحِ الْأَسْوَدُمِنَ إِلَيَّاتِ يُعَالَ أَسْوُدُ سَاعَ عَيْرٌ مُصَافِ لِانَّهُ فِسْلَحُ جِلْلَهُ كُلِّ عَامِ وَالْانْتَا اللَّهُ وَلَا تُوصَفُ بِسَا لَكُنَّةِ وَالسِّتَ لِيعَهُ لَسَالِحُهُ الوَّمْنِ وَالعَثْلَ فَح الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مُوْعَى إِنَّهَا هُوَ حَسَنَتُ إِلَيْنَ مُ وَالسِّيخُ الأَصْلُ وَأَسْنَاحُ الأَسْنَاحُ الْفُولْ الْوَلِمَّةُ وَالْعِلْ شَنْوُخًا لَا لَتَهَ فِيهِ وَشَنِحُ الدِّهِ فِي لَعَدَّا فِي الْحَ إِذَا فَسُدَرَ وَنَعَبَّرُّتُ رِّئِهِ فِي يُعَالَ مَنْتُ لَهُ شَنْعَةً فِي قَالَ الْوَلِيمِينَ فَالْمَعْظِيمًا عَمْرَ يَسِيعنا خِدِ وُأَرْدُرُتُ مُزَدِّارُ الكِرْدِيمُ المُفْضِلِي وَتَعُولُ لِيسْ بِينْتِ دِنَاجٍ وَلاسْتَمْنَ وَ سُاحَتُ طَوَالِمُنهُ فِي كَارْضِ شَمُوحٌ وَفَيْدَ فَوَ حَدَدُ خَلَتْ بِنِهَا وَعَابَتِهِ هِذَاكُ تُلْحَثُ وَمُطِوْنًا حَتَى عِلْاتِ الْارْضُ سُوا فِي عَلَيْهَ عَالَى مِعْ لَجُ اللَّهُ مِوَذَ لِللَّاخِ الدُّونُ وَرَاحُ الْمُعَلِّزِ كُسُّيْ إِلسَّادِ كُسُّرُ الشَّيْ الْأَجْوَفِ تَعَوْلُ عَبَدَ اللَّهُ وَالْمُنْدَحُ وَسُبَرَحُ الزُّووْنِ مَنْ يَدِدْ اللَّهُ وَالمُسْدَةُ البُّسْدَ لْغِيرُ جَنَّى يَنْشَدِحَ وَالسَّاجِحَةُ الغُوَّةُ النِّي فَشَنْ فَالْوَجْهِ مِنَ النَّاضِيَةِ إِنَّ الأنفِ وَلَمْ نَضِّدِ الْعَيْنَائِقُ عَنُولُ مِنْهُ شَهَرَ حَنِ الْعُثَوَةُ إِذَا ٱلشَّتَعَ فَالْوَجِهِ فَ وَقُوا الزَّادِ الجِزَا وَوَكِ الشَّادِقَةُ الْمِنْ الْمُعْنِينَ لِعَنِينَ لِبُ نَعْلَلْا مُسَمِّعُولَةٌ فَيَهُمَّةً فِيسًا إلى واللّ الشَّازِحُ الشَّابِ وَلَلِينَعُ شَوْحٌ مِنْلُ صَاحِب وصَيْبِ فَ وَفِلْكُ بِينِ الْتُلُولَ عَيْدُوحَ المنشزكين وأستجبوا سوحن وقدسوت المتبدي سروقاد سنخ الامزوالشباب أَوَّ لَهُ مَا قَالَحَيْنَانُ وَاللَّهِ مِنْ إِنَّ لَنْهُوحُ الشَّبَابِ وَالشَّعَوْ ٱلاسْوَدِ مِلْهَ يُعَاضُ كان جُنُو أَاف والسَّنْ وَيُناجِ وَإِلَى مِنْ أَوْمِ وَالْوَلِا وِ الْإِلْمِ وَمُنْ وَعُنُوجَ نَا مِلْمِعُ عِلْمُ الْمُفْعَة وَسُوْخَا الْعَوْنَ حُوْفًا هُ بَيْنَهُمُ مُوقِعُ الْوَتَدُ وَكَذَاكِ سُرُخًا الدَّجُ الْحِرْيُنَةُ ووالسِّطِنَهُ عَالَ الْعَيَاجُ ﴿ شَوْخَاعَبِيمِ شَالِينِ مَوْخَاجٍ ﴿ وَالشَّوْخُ النَّفَ إِلَاكُ لَم يُسْفَى بَعَادُ وَلَمْ يَوْكُفُ عَلِيهِ قَالِمُنهُ وَالْمِعُ شَوْفَتْ وَهُمَّا سَوْفَانِ أَيْ مِثْلُانِ وَالْمِعُ شُوفَتْ وَهُمُ الانْزَاب مُ النَّ السَّمَاتِ رَجُكْ شِنْدِاحُ الْعَدَو أَيْ عَظِيمُ العَدَوعَوَ لِمَهُ الْهُ وَالْمُ العَدَوعَوَ لِمُهُ الْهُ وَالْمُعَلِيمُ الْعَدُوعَوَ لِمُهُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدُونُ اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالأَنُونَ الشَّيْءِ مِنْ إِللَّهِ فِي وَالشَّفَاحُ مِنْ مِنْ إِللَّهَاعِنْ وَالشَّعْزِاخُ وَالسَّغْزُ وَحُ

الفَرِّخُ الفائِدِ معرَّدِ من فَرْخُ معرَّدِ من فَرْخُ

7)

شرج الشرحة الشرحة

المَنْ وَوْعَكِ أَيْ لِيَكُنْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَى عَلَى كُنْ أَلَا لَا يَحْدُ عَنِ السَّفِيهِ، وَأَفِي رَوْعَكُم وَالْمُوضِعُ مَثْلَبُهُ وَأَقِلَعُتُ وَهُوَ أَفْتُكُلُ أَي النَّالِيُّ اللَّهِ لَيْكِ فَعْلَمُ 理学 يَكُونُ الإِظْمَاحُ أَمْدِيدًا زَّا وَأَشْبُوا أَنْ تَعُولُ عِلْمِ حُنُورٌ وُجَيِلُهُ الطَّلْحُ وَالْجَرَّةُ جَيْدُ الطَّلْحُ الْمُلْحُ والكان أي شكِلْ جَلَبَتِكَ وَافْزَحُ الامُو ٱستنان بَعْدَ اسْتِنا وَوَاسْتَفَرِ فَي الماء وَانْشَدُ لِلْعَاج اللَّه لَولا أَنْ كُنْشَ لِظَّا فَخ بِي الجِيمُ جِينَ لاسْتَمْنَ فَي أَزَّا دَالظَّا اِذَا النَّذَ وَهُ لِفِزَ الْفِهِ وَالفِئَرُ خُالزَّرَحُ اِذَا تَهُمَّا اللَّهِ فَشَافَ بَعَدُمَا يَطْلَعُ وَقَدُفَرُ خُ الزَّرَحُ تَفَذِثْنًا مِنْ وَقُولُ الفَرَّرَدَ قِنْ وَبَوْرِ حَعَلَنَا البِيْضَ فِيهِ لِغَامِرِ مُفَيِّمَةً تَقْلُ كَي وَهُوَ يَتُعُطِّل إِلَيْكُ العَدَابِ وَتَعُولُ أَخَلِ النَّافُرِضًا وَهَذَا مُنْظَيِّ العَّوْمِ وعندالنسنة والفر والطباحة الفوائة وموما فأرمن غوة العدر إذا كليج فِرْ الحَ الجِيَاجِيمَ يَعْلِي بِهِ الدِّمَا عَمْ وَأَمَّا فَوْلُ الشَّاعِرَ وَمَقَدُّوُودُ بْنُ مُ رَبِّي الفُرْجُ وَظِائِكَةُ لَقَبُ عَالَمِ إِنَّ إِلَا مِنْ مُ ضَرَّلَقَبَهُ بِدِ لِلاَ أَيُوهُ لَمَّا طَلِحَ الصَّبَ وَالْجُلِيدُ فَهُو مُضْعَةً "أَسَمُ لَا خُلِكَ أَنَ قَالِمَ المِلِيَّةِ يَسِول السِّيما مَن وَوَلَمْ فَكُولُ فُو عُ فُرِين طَن مِن المُنْعَقِّفِ وَالْمُجَلِيِّعِ بِكُنْسِرا لِلْإِنْ مُشَيِّدٌ لَهُ وَلَدُ الضَّتِ أَوَّلُهُ جِسْلُ ثَعْ عَبْلِالَّ النَّا خُفِزَ عَلَى وَجُوالمَا مُعَ وَلَوْلِلْنَا بِإِللَّهُ فَرَدَّ الْمَاكِدُ لِلْهَا الْمِنْ وَعُرْفَعُنا الْمَا وَرَالَا المُتَمْعَلِينَ وَمُعْمِدُ وَالْعُلَا عَنْ اللَّا عَنْ اللَّهِ الْمُسْلِّ وَالْعَلَا عَنْ اللَّا عَنْ مُ و الفَرْ شَخُ وَاجِدُ الفَرَ النَّبِحِ فَارْشِينَ مُعَدَّرَتِ مُ الفَكُرْ فِي الشِّفَالَةُ الْجَيْفَا وَالنَّهِ يُقِلَاكُ وَظِياجٌ لَلِي تَمْ إِنْهُ وَالظَّاجِ الجُرْعَ الضَّالِثُ وَرُجُلِ لَيَسْ بِهِ ظِياحٌ أَيْ تُوَّةٌ وُلاَ مُعَلَّ لْمُالِوَيَّرُ فِيلِنَّ مِنْ فَنَفَخُ النَّهِي تَقْصُلُهُ تَقَوِّلُ فَنَتَى لِيَعِيْعَ وَالْعَزْمَ وَالنَّكَاحَ فَالْفَشْيَةِ أَيِ النَّعْصُ وَتَفَسِّقِي الفَارَ وَهُوَ إِلِمَاءِ تَقَطِّعَتْ وَتَفْسَحُ الزَّبِعُ كِثَ الْجُهُلِ النَّقِيْل كالالشاعة ومفركتان بن البيد المال تعشى خالا لاكلناخ يع كالشول يعشى الْعُولِ الدِّندِ إلا الله والمُراة كلا إليه الله الله الله الله الله الله ما الله ما الله ما وَذَالِيَا ذَا لِمُ يُطِعُّهُ وَيُسْتِعُ فِي بِدَهُ أَفْسَعُهَا فَنَدِيًّا وَقَدْ فَسَعَ فِي عَنْي فَ وَطَلْوَ حُنَّهُ الطُّبُ الْبَنْمُ وَقَدُّكُمْ فِي الزِّجُلُ اللَّهُمْ إِذَا غَلَبَ عَلَى قَلْمُهُ الدِّسْمُ وَأَلْفَى مِنْهُ م والفَيْدِ فَحُ الرِّجُولِ الِّذِي لا يَطْفَنُ بَالْجَيْدِ وَالْ العَرْآنَ إِفْتَتِ الْرِّجُولُ الفُرالَ إِفَالسَيْدَ و مُفَعَتُ زَالِمَهُ شَيَحْتُهُ وَكَذَالِكُ فَفَعَيْنَ الْبُنِيْرُ وَأَفَتَعَمَّ مُهُ وَالفَصِلْحُ مُنَااعًا فف يُغَدُرُ مِنَ الْمُشْرِرُ وَجُدِهُ مِنْ عَنْزِلِ لَمُسَتَّمَةُ النَّانُ وَٱنفَحَاجَ سَنَامُ البَعِيْزِ إِوَا أَنْشَيْدَ فَتَظَيْهُ وَظَاحَ مَكَثِرًا فَالْمَالِحِن فَالْمَالِحِ وَالتَّكِيرِ وَالتَّكِيرِ وَإِلَّا تَنْعَا شُوا نَفِي لِتَعَاشِي الدِّآءُ ﴾ فَفُ وَوَفَعَهُ الْمِنْ فَهُ وَهُ وَذَلَّهُ وَكُلَّ اللَّهِ اللَّهِ فَوَرَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه فَتَوْ اَخَايِعَ زِجْلَيْهِ وَخُلُوسِهِ فَتَعَا لَنَاهَا وَلَيْتَهَا الْالْاصْمِعِيَّ أَصْلُ الفَّتْخُ اللِّين الواكان ومَنْ يُذِكُ أَعُدِالُهُ وَيَسْلِحُ وَالْمَهُ وَيَسْلِحُ وَالْمَهُ مُؤْكِنَا إِلَّهُ فَالْ العَيْلَ إِ تَعَوُّلُ لَجُلِّ أَنْتَحَ بَيِنَ الفَيْجَ إِذَا كَانَ عَزِيفَ لِلكَبِّ وَالفَدَ مِنْعَ اللِّينِ وَجُفَا إِنْ فَكَالَةً تَاللَّهِ لَوَلَا أَنْ جُسُلُ الظُّلِحُ لِي الحِي حَدِيثُ لامُستَقَمَّ مُ الْعَلِم الْالْوَامُ إِنَّ مِعِثْ تَ لاَيِّنَا إِذَا أَكِيِّنَا مُنْ يُنْ خَاجِينًا وَعَيْنَ فَيْهَا وَهَاذًا لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ اللِّينَ اوَ ها مِهِم أَزُصْهُ وَالْفَعَ مِهِ الأَصْمَعَ فَا مُنْ صِنْهُ زِجِ فَلِيتِهِ الْفَوْحُ وَتَعْبِ مِثْلُ السَيْعَةُ والغَوْرُوكِ مَلْقَدُ مُنْ فِصَّةٍ لا نَصَّ فِيكُا فَإِذَاكَانَ فِيهَا فَصَّ فَهُوَ لَخَاجَمُ وَأَجْمُعُ قَالُ وَافَاحُ الاِنشَانُ إِفَاحُهُ وَقِلِكِ مِنْ كُلُّ الْمِلْوَ ثُقِ فِي قَالَ فَاتَالِعُوجُ مَا لِمَا فَتَحُ وَفَقَاكُ وَزُمْنَا جَعَلَتُهُ المَوْاءُ وَأَصَابِع رَجُلِيهُمَا مُوفَالَ سَمِعُ مِنْ وَفَالَ سَمِعُ م وَمُنْفَظِمِنُهَا فَتَعِنْ فِي جَنِّى مَوْ الفَحَ المَقِيدَةُ وَالْجِيعُ فَاحْ وَفِي وَمِنْ وَالْفَوْ فَهِنَ الرَّبِهِ يَحُدُها لامِنَ الصَّوبِ وَقَالَ النَّصْرُ مُنْ تُحَدِّلُ إِذَا لِللَّهِ مِنْ الْوَالدِّللَّة عُنَجَتْ مِنْهُ يَنْ بِحُ وَمِنْ أَفَاحُ ، وَانْسَبَهُ كِنِيرٍ ، ظَلِ اللّهَارُ وُ مُلِفٌ بُونَ بِيسْوَةٍ • مَا لِمُنَّةٍ يَوْمِ يُوعِنْ إِلَا بِوَالِي الْمُعْمَعُ لا بِوَالِدِ فَصَالِحَالِ اللّهَا وَمُ مِلْسُوَّةٍ • مَا لِمُنَّةٍ يَوْمِ يُوعِنْ إِلَا بِوَالِي الْمُعْمَعُ لا بِوَالِدِ فَصَالِحَالِ اللّهَا فِي اللّهِ اللّهِ ال كَالْفُطِيْطِهُ وَقَدُ فَخُ النَّالِمُ يَفِعُ وَأَنْهُمْ مِنْ النَّوْمَةِ النَّكِيَّ يُعْوَا مُثْنَ مُعَمَّ ال أَوْلَكُمْ مَنْ طَانَتِ لَهُ مِزَدِّقَهُ يَرْخُهِا لَهُ مَنَا وُالفَّيَّةُ مِنْ النَّرْحُ وَلَهُ الظّائِرُ وَالأنتَّ فَنْكَةُ وَجَعُ الْفِيلَةِ اَنْ حُ وَانْوَاحُ وَالْكِفِي رُفِرُاحٌ وَالْاَحْ الطَالِوْ وَفَوْحَ العَدْرُ أَذِ تَعَيِّنُهُ تَعْمَ وَيَعَا مَنْ مِنْهُ وَبَعَنَالُ لِا بَدُنُ الْسَعْدِ الْآعَلَى الرَّا مِن أَوْعَلا وَأَفَوْحُ العَوْمُ مِبْفَعُهُم إِذَا أَبْدُوا مِنْ فَعُ وَأَذُوحُ الزَّوْحِ الْمُعْ دَهِبَ الفَرْعُ فَعُلَا شَيْ أَجُونَ إِنَّا رُوْ بِهُ فَعَ عَلَى الْمَارِ وَيَكَّا وَخَمَّا مِ قَلْحَ الْفِي إِنَّا وَقَلِقَ

عَبَدُ فَاللَّهُ وَأَدْ أَذْنَوْ الْمُ فَوَاتِ بَنِي عَلَى فَعِيلِ مِثْلُ عِبَدُ وَعِيدِ وَالْوَصَّهُ إِصْبِيلًا مِنَ الزِّجَالِ الدِّن لاصلاحِهُ لَهُ وَمِن اللَّهِ الذِّي لاَطِعْمُ لَهُ وَقُدِ مُسْتَ عُداطِعُمُهُ أَي أَذْهُمُهُ وَنَهُو نَبِيْهِا وَ فَلَوْ قَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِ الْفَيْدِ، فَلَ شُوْا لِمَامِ وَقُلْحُ وَقِ المنظِ صُوا مُنتَخُ مِنْ لَيْ الْمُؤَارِ الْيُ لاَطْعَ مِلْهُ وَالْ السَّاعِينَ مَلِيْحُ مَنْ بَحْ كُلُجُ الْجُوارِ لِأَنْتُ جُلُو وَلَا أَتَ مُؤْتِهِ وَيُحْزَهُ فِالْمَرْسُ لَهِسْلَ جُالِيه كر بالنت المَّمِّ أَنْمُ شَاعِيدٌ وَهُوْ قُلاحُ بِنَجَدُ إِلَى الشَّقْدِينَ أَوَقَالَ أَمَا الْفَارَحُ فَيْعَا آنِ مِفْسَعًا أَثْنَيْنَ لِالنَّامُرِجِةِ مِنْ مَنْ الْمَاكِ فَعَنَ السَّالِيَ وَقَدِّمُ الْمَاكِونَ وَالْكَوْرِ السَّالِحُ اللَّ أي ضَمُو رُوهِ وَالْمَا أَنْهِي إِلَيْهَ وَالْمَاسِينِيّاتُ القِينِيّ مُنْبَتُ الله النَّهُ وَالْمَاسِينَا أَل اللَّذِي كَانَّ فَوْأَسَّا الْمُ قَالَ الشَّاعِرُ فَهُ فَقُرَّتُ فَهُوَّ أَهُ كَالْصَالُوعَا مِرَالِمانِ فِي السَّالِينِ فأنن فَالْأَيْفُ وَفَدُ فَقِيْ إِلَهُ مِنَا اللَّهِ فَقَالَ فَدْ عَلَيْكُ أَنَّهُ كُلُّونَ أَيْكُ لَكِيْ يَدِيْنِ بُرُسُلِحَ بِيهِ وَيَجْيَ بِالشَّهِ وَصَابِرُ وَالإِكَاحُ كِانُوسُ لِلسَّعَظِمِ وَالدُّرْحُ بِالضَّمْ بَدْتُ مِنْ فَصَلِبِ بِالْ الماء تَرًا مُو ٱلاُمْتُ وَخُوْتُهُ أَللُّهَا مِر وَالنَّفِي وَالْجَعَالُا مُصْوَحٌ وَٱلاماضِيكُ إِ مَضَعَتُهُا وَأُمْنَصَعْتُهُا إِذَا أَتَعْرَعْتُهَا مِنْهُ وَأَكَارُتُهَا مُو الْاَضْمِعِينَ الْمَلِي السَّيْرِ السَّالِي السَّامِ السَّامِ السَّيْرِ السَّيْرِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّمِي السَّمِي السَّامِ السَّمِي السَمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِ وَصَلْحَ الْفَوْرُ مَكْنَةً صَالَحِهُ إِذَا الْعَدُوا فِي لَانْضِ وَفَالَ وُ بَعْنَ بِصَارُوا لا فَي بالضِّم المرَّاة التَّامَةُ كَأَنَّهَا مَنْسُوبَة الْيَالِي اللَّبَاحِي و لَيْنَ عَيْنُهُ أَيْ كُنْتُورُمْ فَهَا مُعْتُرُ وُالتَّهِ إِيجِ مَلَاحُ الْمُلَوَّةُ وَالْمُلَقِّةُ السَّنَوَى وَرَالا رَضْ وَفَلَانِ مَثَلَيْ وَلِلاطِ قَالَ الزَّاجِوْدُ، وَسُأْلَ عَرْبُ عَيْدِهِ وَكَالَى وَالنَّحْ عَلَيْهِمْ أَمَرُهُمْ لَجْمَا لَعَا وَالنَّحَ الْعُسُبُ النَّفِّ وَسُخُوالُ مُلْتَحُ أَيُ مُعْتَلِظٌ عَقَلْهُ وَالعَامَةُ وَعَلَيْهِ وَالعَالِمَةِ وَالنَّالِيَا لِيهُ مَلْا يَنْوُرُ وَفِيهِ وَيَكُنِّرُ مِنْهُ وَأَمْسَلُو فَاللَّ ضِرْسَهُ أَيْ يُزَعَهُ وَأَمْسَلُ العَمَا عَشَتَهُ ٱلتَرْعَمُنا وَيُلانُ مُمْتَلَكُ الْعَقَلِ أَيْ مَنْ تَرَعُ العَقْلِ وَأَمْتَلَكُ الشَّيْفَ أَنْتَفَيْنُا لَهُ العُجِمَةُ فِي المنطِقِ إِن الْمُلا يَعْدِلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِيلِي اللللَّمِي الللَّهِ الللللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللللللَّالِيلّ المَايْخُ مِنَ اللِّهِ مِنْ أَلْمُنَوْمُ وَتَدُونِ فَيْ إِلْفَيْمِ مِلْ خَدَّ ٨ فَتَلَقُّطُ بِدِ أَيْ لَوْ نَتُهُ بِدِ فَعَلَوْ مَنْ وَلُمِطِ وَلَا لِنَ لِيَعْرِ زُمُونَ بِهِ وَوَلَى لَشَمَّا وَلَفُو مِنْ سَجَامِ التَّبُولُ لِهُ رَدِي وَكُلِّ مَا يُنْتَفَّظُ وَعَتِلِيُ مَادًا قَالَ الثَّاعِوْمُ يُجَوِّرُ عَنْهَا فَيْضَاعُ أَعَلَمُ عَنَّا إِلَيْ وَعَنَّ جَدَنِّ كَالنَّبْخِ لِبَنَّفَتْ فِي ويُقالُ لِلرِّجُولِ وَاكَانَ مُعَدِّعِزًا إِنْهُ الْحِدَّ مِنْ لِلْوَاجِيمُ قَالَ سُنَا عِبُهُ مُنْ الفق منه من وفالم المؤلف المن المنافي في الله المنافق المن المن المنافق المناف عَسْمُ عَلَيْهِم مِنْ أَوْ مُثَالًا لِمَا يَعَدُ مِنْ النَّوْ الْجِيمِةُ لَلْهَا إِذِ الزِّرْمِيلُ وَيُرْوَى الْمُؤَا عُ مَتَوَاللَّهُ مَا عَ فَيَا لَهُ قَالَ الشَّاعِرُمُ وَلا يَسْرِنُ الكُلُّ وَالسَّرُونَ فَالنَّا وَلا يَسْفِي فَي وَالنَّهُ فَأَوْ الاَحْدَةُ فَي وَالشَّخِ النَّرْعُ وَالْعَلْعُ نَخِ النَّالِينِ اللَّهُ لِي الْمَرْعِ وَنَتَعَ عَوْرُ شَعْرَ وَالنَّهُ وَلَهُ مِنْ عَلِهِ وَالمِنْ الْحَ المِنْ عَاشِ مِنْ وَالْمِعْرِ وِ النَّحِ النَّهِ النَّيْ العَرْبُفُ فَالْ الرَّاحِونَ الذي في الجاجرة وَخَالِقُ كِلَّ شَيْ عَنْ وَنَدْ أَخِ الْفَطِيدِ وَلَا الْفَطِيدِ وَلَا الْفِطِيدِ وَالْفَالِمَ الإيك شمِنَتْ وَوْلِلْتَنَالِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَالْعَدْ فَالْعَدْ وَالْمُعَدِّ وَالْعَظْمَ وَ لَكُنْ مُو الْدُرْخِيْ لَقَهُ بَعَنَا خِادِيًا مِنْكَا وَالْحِيرُ إِلَّا أَنْ بَنْحَ كُنَّا وَالنَّيْ لَمُ يَرْحُ لَقَ لَكُنَّ المال عَنَهُ مَوْ الْمِدُوخُ شَوْمُ الوَرِي وَوَالْمِنَا وَكُلَّ حَوْلَانُ وَالْمُوالِمُ وَكُلِّ حَوْلَانُ وَالْمُوخِ اللِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ إِلَي اللَّهِ إِنَّالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَالْفَ عَالَا فَالْفَقَالُ الرِّبْدُ وَهُ وَكُلِّ عُلِي وَالْمَرْخُ إِلرَّ لَذِهُ وَهِي مَلِ شَعَلُ فَالْ الشَّاعِرْ مُ الزُّونِينُ وَيُعْلُ البَعْنُ العِوامِلْ فَالتَّعْلَبِ عَمْ الْعُوَالْمُوابِ لِأَنَّهُ مِنَ النَّوْنَ إِدَاالْمُوعَ لَمْ يُؤْدِ كُنْ الْعُفَارِ وَضَنَّ بِقِيدُ إِنَاكُمْ تَعْقَفِ فَ وَمَرْدُنْ حَسَّدِي بِالدِّهْنِ الشَّدِيْنِ وَفِي لِكِيدِيْفِ لَيْسَ فِي الغُنَّةِ صَرْدَ تَهُ وَكِلْنَ الْكِيثَ إِنَّ يَفُولُ إِنَّا هُوَاللَّ مَزُخًا وَمُرْدِنَهُ لَهُ زِنَا وَامْرُدِتُ الْعِينَ إِذَا احْتَرَتَ مَا أَوْحَتَى بَرِّينَ وَدُوالْمُورُونَ بالصِّيم عَالَ وَهُوَ البَعْنُ العَوْ امِلْ، وَقَالَ العَزَّا النَّيْقُ بِالْفَيْخِ أَنْ يَا فَرَ الْمُصِّدِّقُ دِينًا وَا مَوْضِعُ وَالْمِيرَ فِي مُنْهُمْ مُلِوا لِلْهُ أَدُبَعُ قَلَالِمُ فَالَالِثُ مَا كُلُولُهُ مِنْ كاشطَعُ المِدَّا العَّالِينَ العَالِينَ العَالَيْنِ العَالَيْنِ العَالَيْنِ العَالَيْنِ العَالَمِينَ العَالَمِ لِتُسْبِد بَعْدَ وَاعِدِ مِنْ كَثِر الصَّدَوْقَةِ ﴿ وَانْشَدَ مِنْ عَبِيلِيِّكِ مَنْعَ الدِّيا وَمَا حَيدًا مِسْتَةِ الْمُسْتَخِ يُولِونُونَ إلى الْمُواقِيعُ مِنْ إَنْمَالُ مَسْحَهُ اللَّهُ فِرَدًا وَالْمُسِيمَجُ دِينَازَ كَنْ كُلْبِ وَهُوْمَنْ عُورْ عِلَى وَكُفْتُ النَّافَةُ مُنْفَقَعُ فِي أَرِيكُمَّا فَرَرَكَ ف

بَيْرُونَ الْبُينَ وَلا نُسْنَةِ بُذَالِنُونَ ﴿ فَصَلَى اللَّهِ اللَّهِ فِيجَالِهُ وَاللَّهِ اللَّهِ فَيَ التَّهْدِيثُهُ وَالتَّالِيْدِ مَ والوَحْوَاحُ الفَّعِيْنَ مَا فَالَ الرَّعْنَ الْ سَعَ الِي وَمَنْ عَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللّ الطَّيْزَمَا وَهُ حَتَّى دَنَ وَتَدِوَرَ خَالِعَ إِنْ يُورُّخُ وَثَخَالَمْنَارُ خِي وَاوْرَخْتُهُ أَوَا وَوَلَّذِينَ الكياب بيوم كالمناك أيَّدُ فَيْهِ مَ أَلَو يَهُ الدِّرْنَ وَعَدُونِ فَعَ النَّوْبِ بِوْنَ عُونَوْنَ وَأُنْتُونَ كُلُّهُ مِعَدُنَّى وَأَوْسَعُنَّهُ إِنَّا مُو الْمُمْتِعِينَ الْمُوَّاتِحَةُ أَنْ تَشِيرٌ وَمُلَّ سَنَابِر صاحبة وليش صوالسِّه وكذال صور في الاستيفالية وقال اللسادي المواضعة مَبادِكَ الْمُسْتَقِيمِينَ مُ أَسْتُعِيرُ وَخُلِ مُسَالًا بِلَيْنَ وَتَقُولُ أَوْضَعُ فَ أَنْ السَّقَيْتُ المُعَلِيلُ وَالْوَصَوْحُ الْمُسْتِحِ الْمَا وَيُحَوِّنُ فِي الدِّلْوِ سَبِيهُ النَّفْي لَكُ المستعنة المارتة القارة المسائلة وَ العَالَمُ مُمْتِينًا وَهُوَ فَعَيًّا "مُسْتَرُّ لَهُ اللَّهِ آخر ا ولا أوراكم والبيلة على نعمه م الالف الابدالة عنو والمع الادواليود يطال إبرا بعد كايفال وهزواه وولا معد أبد الإيد وأبدالا بدان كالموا دَهُوُ الدِّاصِوْشُ وَعُوضَ العَائِضِينَ وَالأَبِدُ أَيْضًا الدِّائِمُ وَالتَّابِيدِ الْتَقَلِيدُ وَأَجِيدَ بِالمَكَانِيَا بِدُبِاللَّهُ رُأَنُو دُرًا أَفَامَ بِهِ وَأَبَدِتِ البَينِيَةُ مَا ثَبِدُ وَقَالَ بِذَ أَيْ تُوجَنَّفُ وَ الإوابذالد بحد ش والتَّا أَبُرُ التَّوَكِيْنُ وَتَا بَيْدَ المَّيْزِكَ أَيْهِ الْفُغُونُ وَأَلِفَتُهُ الدُجُوشُ وَجَاءَ فَالِ أَنْ إِلَا بِمَوْ أَنْ بِدَاهِمِهِ بِيعِيْنِ وَلَوْ هَا عَلَى لِإِنَّهِ وَيُسْأَ الْيُلَقَّوْ الرِحِ مِوَ العَوْلِ فِي أَوَا بِدُمْ قَالَ الْمِنْ وَ ذُونَ مُ لَنْ يُعْرُونُوا لَكُنْ فِي إِنْهِمْ وَأَوَا بِدِكَ يَنْفَعُ لَلْ شَكَارَ وَإِيدَ الزَّجُلُ الكَمْمُ رِعَضِ وَإِيدَ أَيْمُنَا تَوَجَّشَ فَهُ وَ أَيدُ اللَّهُ وَوُوْ أَبِ مَ فَأَفْتُنَّ بَعْبَتُهُامِ الطِّيرُ الجِيَّةُ مِسْلُ الْمِيرَاوَةِ نِنْيًا بِلْزُهَا آبِدُمُ أَيْ وَلَذِهَا الْأَوْلَ

قال الفاج وللفي المعمة المفتقوام الني التقيل المال والشيئة ازالته وليجا الرَّيْ أَثْارًا الدِّيارِ عُبِّرَيًّا وَنَعَالُ الْكِنابُ وَأَنتَتَكُنَّهُ وَأَسْتَكُنَّهُ كُلَّهُ لِعَدَّى والنَّسْعَةُ أسم المنسسي منه و نفخ الله بد بالا يجوازا له مشاكلها فالقائمة المنعة والوزا مستوحد وَالشَّنَا نُحُمُ وَكَالِمُ وَإِن أَنْ مُوتُ وَدُنَّةً كُورُ وَدُنَّةً وَأَخْذُ المِيرَا فِوَاخُرُ لَمُفْتَمَ الأضيعي يُعنالُ إِصَابَهُ نَفَعْ مِن حَدَا وَهُوَ أَلْتَرْ مِنَّ النَّصِيِّ وَلَا يُعَنَّا أَمِنَهُ فَعَلَّ وَلا يَفْعَلُ وَعَالَ أَنُوعَتُ النَّوْزِيِّ النَّصَوْ الاَثْرُبُوعِي وَالنَّوْ وَعَنَيْرَهِ وَالنَّصَوْمِ لِلْإِعْتُ فِرْكُ مُعْجِمَةِ النِعْلِي وَقَالَ الْوَلْلِيَّ النَّصُورُ الدِّيْرِ مِنْكُ النَّضِيمِ وَهُمَا مُوالَّ تَعْسُولُ تَعَدُّ النَّهُ وَالنَّصَاحُ النَّاصَةَ وَالنِّصَاحُ النَّاصَةِ وَالنَّهِ وَالنَّمُ النَّوْلِ وَمَعْ كَانَهُ تفاعة جنافي مأوالضنور موفار الفطامي واذا تعيقن المنهور فرينها مُنْ البَدُر عُالِسُ لِانظِوْانَا ﴿ وَوَجَاكَانَ مِنْ لَكُمُ الصَّالِيَّ مُعَانِمُ المِنْعَالِ المُنطانِ وَقُالَ السِّوْلِينَ يُفْغُناهُمُ النِّبُولِ لَغَنَّهُ فِي فَضِينًا هُمُ إِذَا فَنَّ قَوُهَا فِيهِمْ وَأَسْفَحُ الْمَافَّ تُؤتنسن وعَجَيْ مُفَاح عَنِيرَه قَالحِدُ أَن العَوْدِي وَما لِيَظِلْمَانُ العَيْ إِنْ وَاسْعُ وَعَيْنُ نَصُكُ حِنَةً لَكِثِيرٌ وَالمَا أَوْمِ قَالَ أَنُوعَتَمِيلَةً فِي وَلِورَعَ الْيَعَيْنَ إِنْ فَطَاحَتُ أَن آئِ فَوْ رْكَانِ وَالنَّصْعَدُ فَالْمُطْرَقُ وَأَنْشَدَابُوعَ ورا لايفَرْجُونَ إذاما نَصْعَهُ وَ فَعَيثُ وَهُ عِينُ الْوُرَادُالْ سُنَدَ إِلْمُلَادِيْكِ فَو تَقُدُّ نِيْهِ وَنَفَيْهُ أَيْضًا لُعَدُمْ قَالَ لِشَاعِوْهُ لَولا أَبْنَ جَعْلَيْهَ فَرِيفًا فِي فَعَنْدِ فَحِيهُ وَلاخْوَا مِنَالَ حَقَّ يُنْكِرُ الْفُورُ وَوَ لَالْفَظامِي المُ تُحُوِّ النَّقَقُ أَنْ جُنْدُ لِسُرِّي وَنَعْنُوا فِي مَا أَنِهِمْ فَطَا زُواهَ ادَادِ وَنَعْنُوا فَغَفْ وَنَعْ يِهَا جِبُقُ وَالمِنْفَاحُ الدِّينَ فَيْ فِيهِ \* وَفَوْلَهُ مِنَا بِالدَّارِ نَافِعُ صَرِمَةِ أَيْ مَا بِهِا اَجِهُ وَأَسْفِي السَّيْنَ وَرُبِّنا فَالْواسْتَعِي النِّمَارُ أَيْ عَلَا وَرُجُلِ وَوُلِعٌ وَوُلِعٌ مِلْكِيم ٲؽۜۻڵڿؼۼٛڹ۫ۅڔؖڹۼڹۣۅۘٷۼٵڮٳڿڋڷڴڹ۠ڐ۫ٷڵۼؙؙڋۜۅٛڹۼٛ؋ٵڎٚٳٲڷٮٞڰٙػؠڟؽڎٚٷؽؾٵٳۄ ڒۼؙڷٵؘۼۼؠؾۣڽٞٵۺ۫ۼۣڔڸڋؽ؋ڿۻؽؠؠ؋ڔڵۼؿ؋ٛٷٳڶؿ۠ۼٵ؋ٷڵڶڒڿۻڝڴڵٳڵٮؖ۫ۼٵؖڋ وَ النَّفَاحُ لِلَيَا الْفَدِّبُ الدِّلِي بِنَفِحُ النَّوَاجَ بِبَوْدِهِ ۚ قَالَ لِكَ رُجِيْ عَلَى الْمَا الْم وَانْ شِنِبُ جَدِّهِ مِنْ النِّسَاءُ سِوْاكِمْ وَانْشِيْبُ لَمُ أَطِّعَمُ نُعَاجًا وَلا بَرُّدِالنَّفِيْ التَّغَفُ وَهُوَكُمْ وُالدِّ الرِّعِ وَالدِمْ أَعْ فَالْ الْعَبَاحِينَ فِيا مِعِمُ أَرْصُنَةَ وَأَنْفَحُ مِنْ يعُنجُ العَافِيمُ أَخَافُ لَلْهُ إِنَّا مَنظَاحُ أَيْرَكُنَّهُ فَتَوْدُ وَتَنُوخُ لَلْكُولُ النَّافَ

لفح

نف

نقح

نوخ

وَازْدُالسَّرَاةِ مَا لَالسَّالِعَ مَ وَكُفْ لَدُى لَجُلُنِي نَا يَحْجُهُ وَرُحِلِيها وَبِعِي لَحِمُنَا أَنْهُم فَأَمْنَا الَّتِي عَيْنَ مَا أَزِدُ شَعْدُ وَوَاقَا الَّهِي شَالَتُ فَأَوْدُ عُمَّانِ مِ الأَسْدُ عَعَهُ السور وَالسُّرُ مُقْفُودُ مِنْهُ وَالسَّدِ لَعَنَّفَ وَأَسْدُ وَالسَّدُ وَالسَّا رُمِعُ اللَّهِ وَالمَّالِ الاُنْهَ ٰ إِسْبَة ما وَأَسْدُ أَبُوفَيهُما فِي مِنْ صَرْوَهُ وَاسْدُ مُ خُزَيْمَا مَنْ الْمِحْدَدِ وَكُو مُضْرَهُ وَاسْتَدَّا أَفِظَ الْوَقِيلَةِ مِن يُعْدَةَ وَهُوَ اسْدُنْ لَيْهِ عَدَ بْنُ نِوْالِ وَارْضُ مَا اسْدَدَهُ خات النبيدة أيندالوجل الكشر إخارا أى لائت مديوش مرالخوف وأسدا أنينا طاركا لاشد فلفلاتم وللعديث أذادك فيدوان وانخرج أبند والشناشد عليه أجتزا والمناشة اللَّيْتُ تُوي وَالنَّقِ فَ قَالَ أَبُوخِزُ أَوْلُهُ مَلَى لَهُ عَرْمَعَ مُشْمَا أَسِدُ وَيَجْدُلُ والشرف الكائب واؤستد نفاأغو بنفي العقيد والواؤم فقلية عوالا لعن والشدك يتزالفو أَمْنَكُونَ وَالْاَسْتُلْفَةُ إِلَّوْسَابَةِ عُو الْأَصْلِيُّ إِلْفَعْ فِينْضَ عَفِينَ لِلْمَسْرَكِتَ النَّوْتِ عال الشَّاعِنَ وَمُرْهِقُ سَالَ اصْناعًا بِاصْند يَهِم لَيْسْتَعِن وَجَوْل وَالْوَالِ تَعْسَنا وَ وَلَلْمَسْهُ أَبْقًاضِعًا زُلِعُوارِي تَعَنُولُ أَضْدِنُهُ الضِيْدُ الْمُعَالَكُ سَكَرُ السَّعَ وَقَدْدُرْتُعُوهُا وَهِي ذَاكُ مُنُو صَيْدِ عَنُوبٍ وَلَمْ اللَّهِ الدِّرْعَ زِنْدُ هَا كَمْ وَالاَصِيْدُ لَعُ فَافْ الوَصِيْدِ وَهُوَ الفَلْهِ وَالأَصِيْدِةِ كُلَّا خِلْيْرًا لَعُهُ فِي الوَصِيْدَةِ وَالصَّدِّ النابِ لَعُهُ فِي اوصْدِثُ إِذَا أَعْلَقْتُهُ وَمِنْ فَذَا الْمُوعَيْرِو وَإِنَّهَا عَلَيْهِا مُو صَدَةٌ بِالْحَيْرِ وَكَالَ فَحَرَك ذاجير والعَبْرا إور فان الإطاد وهوموضع وكانت العَايَدُ مِا لَهُ عَادُوه والإضاري رَبُّها يَنَ أَجُلِ ١ أَفِدَ الْأَجْلُ بِٱللَّهِ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا اللَّهُ الْفَدُ الْحَدْلِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَدْلِ الْحَجْلِ فَالْوَالْفِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَدْلِ اللَّهُ اللَّلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا وَافِدُ الثَّوْجُلُ الْمُعْدِنُا وَأَذِفَ مُو التَّاكِدُ لَعَهُ فَي التَّوكِيدِ وَقَدِ الْحَدِثُ السَّيْءَ وَكُلَّا ثُمَّ م الامد الغايد كالمرك بوناك طاأمدك أي منتما عُنوك والامد أبعدًا الغضب وقداهد علبه بالكنيز وأيدعليه وأي غضب والميد تلدم والنفورة وأودالسلي بُانُورُ بِاللَّهُ رِأَوَدُ اللَّهِ الْعَوْجُ وَمَانُورُ تَعَوْجُ وَأَبُورُ بُدِ آذِرَ فِالْفَيْ آوَا لَجُلُ يَؤُونُ فِي أَوْدُا أَيْ الْفَلَافِي وَأَنَا مَوْثُورُ مُوسَالُ مَعُولِ يُعَالُ طَأَ الرَّكَ فَعُولِي أَلِيدُ وَالْرُهُ أَيضًا مع في اله وعَظفه وأصله اور وآرا والعض الداو الله فالله أَفَعَتَ بِعَا نَهَا وَالْمَيْفِ حَتَى وَالْسَطِلَالِ الْجِزِهِ تَوْدُونَا وَيُرْجِعُ وَفِيدُ إِلَّا الْمَاجِية المَشْرِثِ وَقَالَ الْمُرْقِّشَنَ وَالعَدُونَ مِنَ الْحَياسَينِ إِذَا آجِلُ العَسْمِينَ وَتَذَاجِلُ العَمْ

عَد وَجُسْنَ مَعَ فَا وَالإِمِدِ عِلَى وَرَنِ الْإِلْيِ الوَلوَدِونَ الصَّدِ أَوْاتَانِ وَتَوَلَّفُ مِ لَنْ يُقِلِّحُ لَكِيدُ النَّحِيدُ وَلِي اللَّهِ عِنْ إِلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَالْإِبْرُهُ الْمُنَّا الأَمْةُ لاَنْ كَوْنِهَا وَلُودًا جِزُمُانٌ وَلَلْسُ يَجِدِ أَيُ لِأَرْدُ الْمُنْتُورُ الْمُعْدُونُ فَوْ الْفَدُ أَجُدُ اذَاكِانَتُ خُوِيَّةُ مُوْفِقَيَّةُ لِنَاكِنَ وَلا يُقِالُ لِلْمَعِيْرِ أُجُرُهُ وَالْجَدَهَ اللَّهُ وَهِي مُوْجَبُ الفرك الْمُوفِقَةُ الظُّهُون وَبِنَا مُنْوَجَدِهُ وَالمِهُ لِللَّهِ الدِّن الْحَدِينِ بَعْبَضَعُفِ أَيْ قُوا إِنْ وَاحِدُ بِالكِسُور الجل زَجْرُ لِلا إِلَى وَ الْاَدِيدُ مِعْ عَلَا وَالدِ وَهُو أَدَّا لِاعْدَدِ وَهُو أَرَّالُ الْعَدِ عَشَرُ وَاجْبُرَى عَشْرُهُ مِنْ وَأَمَّا فَوَلَّهُ تَعَالَى قُلْصُواللَّهُ أَجْبُ فَهُوبَدُ إِنْ مِنَ اللَّهِ لِإِنَّ الْكُنْ قَدِيثُهُ الْمِنَ الْمَعْزِفَةِ كَاقالَ تَعَالَى لَسَنْفَعَا بِالنَّاصِيَّةِ فَاصْبَةٍ فَ قَالَ الْكِنْدَادِي إِذَا الْأَ خَلْتَ فِالْعَبَدِ دِالْأَلِيَ وَالِلْأُمْ فَأَجِفِهُمْ إِنْ الْعَبَدِ ذِكْلِيَّ فَتَعَوْلُ مِا فَعَلِبَ الْأَجَدَ الْعِبَدَ الألف الإرفي والبَصْرِيون بَدِخاوَ فَهُ إِن إِلَى فَرَعَوُ لَوْنَ مَا فِعَلَمُ الْأَجُوعَ عَشَوْ الْفُ وَيُعَوِّلُونَا دِنْهُم وَتَعْتُولُ لَا اَكِدَ وَلِلدِّ إِذِ وَلَا تَعْتُلْ فِيهِ إِلْهُ وَيُومُ أَلْإِمِدِ مُحْمَعُ عَلَى الجادِد وَأَمَّا فَوَلَمُ مَا فِي لِدُ إِزِ أَجَدُ فَلَوْ أَسْمُ مِلْنَ يَصْلَحُ أَنْ يَخَاطِبَ يَسْتُوكَ فِيهِ الوَاجِدُ وَالجُتْمَعُ المشروض في الكان في المالية ال وَالْمُونَيِّنِ وَوَا لَاللَّهُ تَعَالَى لَنَمْ فَي كَالْمِي اللَّهِ اللَّهِ وَقَالَ فَعَالَ فَمَا مِنْكُمْ مِن ٱكِهِ عَنْهُ خِاجِنِينَ وَٱسْتَاجِدَ الزَّجُكِ آنفور دُوِّجَا وُل أَجَادَ أَجُادَ عَيْرَهُ مَفْرُ وَفِينَ لاِنَّهُا مَعَبُ ولان في الفَنظِ وَالمُعَنَى جَيْعًا مُواكِمٌ جَبَكٌ مِلْمَدينَةِ وَحَلَى الفَرْ أَنْ عَنْ يَغْضِ الأغزاب معى عَشْرَهُ وَأَجَدِ هِنَّ أَيْ صَيْرُهُ لَ أَجَدُ عَنْدُونَ وَفِي لِكِدِيثِ أَنْدُ قَالَ لِزُطُ اسَارْ بِسَيّا بَدْبِهِ فِي لِللَّهُ مُدِّ أَجِدِ أَجِدِ مُو أَدْتِ النَّا فَدُ تُؤُدُّ أَجَّ الْأَلْرُ خَفَ الجَنِينَ في وَفِها والاجند المالية وسنديد اجند إثناع له والأد والاجة الرامية والأمر العُظِيعُ وَمِنْهُ تَولُهُ الْخُالَةُ لَقَتَاجِينَةُ مُنَيِّالِدِّ الْوَكَدُ لِلَكِلَّ وَمِنْ الْعَاعِلَ وَجَعْعُ الْإِدُّةُ وَإِذَا مِنْ وَاجَّتْ فَالْتَادِاهِيَةُ تُؤَدِّهُ أَدًّا بِالْعَيْجِ وَالْأَدِّ إِنْ مُنَا الْفُوْمُ فَأَلَالْأَجِنَ نَصَوْتُ عَنِي شِوْرَةً وَاجْدًا مِنْ عَدِيهِ مَا كُنْتُ صَمْلِكًا بَعْدِيا وَالْجِرِّ أَبُو فَبِيلَةٍ وَهِ مَ الْجَيْنِ طَالِحَةَ بْنِ النَّاسْ بْنِ عُصُونَ وَالْحِدُ الْوَقِيدَالَةِ مِنَ الْمُن وَفَوَالْحِدَّ فَي رُنْفِين كَمْ الْمِانَ إِنْ يَبِياءً بَلْ حِنْ إِنْ وَالْعَرْفِ مَعْ فَ إِذِرُ الْجَعَادُةُ فِي مُنْ وَلَهُ لَقَفَ وَكُو عَنْعَانُوهُ مِنْ اللَّهِ عَنْ مُ أَرْدُ أَنُوجَتِي مِنْ الْمُنْ وَهُوالْدِدُ مِنْ الْعُوتُ مِنْ البَّالِ مَالِكِيْ كَمُالُانَ بْنِ سَبَادُومَهُ وَالسِّينَ أَفْتُهِ نِيمًا لَازْدُ سَنَهُ وَأَرْدُ عَمَالَ

3119

القار المؤاخ ويباج العالم والشيد الوديدي كِتَابِ الْمِيْنِ، وَتَدِ نَا جَوَا كِنُوْالِحَ الْعَنْمُ عَوْدِينَ فَالْجِينَةُ وَالْجُوالِيَّةِ وَتَاجُاتُ السِّيخِ مَا يَبُلُ لِكُاهِلِ إِنَّ الظَّهْزِ وَ قَالَ عَلَى النَّاجِقِيُّ وَ الصَّعَعِيمِ وَيُقَالَ أَنْحُ كُلّ التي وسُطِهُ ويَهِي الرِّهُ إِلَيْ عَلَيْهُ وَعُلَامُهُ عَوَّ أَنِي عَبِيدٍ وَ الْبَحِّ الرَّاعِي بِالفَطَّ اللَّهِ عِمَّا أَيْ جَعَلَهُا عَلَى خَلَقُرُهِ وَجَعَلَ يَدِيدُ مِنْ وَرَائِها وَنَبَعُ الْدِياتِ وَالْكَالُونَانِ مِكَالْوَالْمُ بَنِيتَ الْمُ وَالْإِذْ نَبْتُوالْعَرِيْ فُولِنَّ مِعَ وَيُفَالِّ إِنَّا يَنِ الشَّيْجَ وَهُوَ الَّذِي صَغْوَرُ فَ لِلْكِدِيْثِ أَنْ كَالَّ بد أنَدْ جِنْ وَنَجُ الرَّجُلِ أَفِعْ عَلَى أَطِرُ إِن تَدَمَيْهِ الْوَقَالَ الْاللَّمَا وَجُمَّوُ المَّالِكُ عَنْ إِلَا عَنْ وَالْفِي الْمُعْمَلِ مِنْ فَيْنَا لِمَا الْمُوالْفِينَ وَالدِّمْ الْفَيْدُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا الدِّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلَّةُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُلْمُعُلِّيلُولِي مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ ال وَأَمَّا مُا الوَادِي فَعَيْدُ عَنِي مِنْ عِلَمْ وَمُعَلِّرٌ عَنَاجٌ إِذَا ٱنضَتْ جِرُّ الوَالنَّجُ مُسَالُونَ دِمُاوَالَهُ مُنْ وَلِكُ رِنْتُ الْصَلَ الْحَدِّ الغَيْرُولِ فَيَ وَالنَّافِي مَغْرُونٌ وَأَرْضُ مَنْ الْحَجُهُ أَصَا عَلَامُعُ وَقَدُا فَلَى يَوْمِنْ وَلَا عَنْ السَّمَا \* تَشْلِحُ بِالصَّمِ كَانَفُولُ مَعَلَوْقُنَا هُ وَيُوالِ الْمِنَا الْجُدُ كُفُنْمِي مُنْ الْحُودُ الْمُؤَالْظِهَا مُنْ عَنَا رِنْ عَيْرٍ وَيَلِينَ لَعَنْمِ الكُنْر تَنْ إِنْ الْحَالَةُ مُنِيهِ عَنْ الْمُحْمِقِي اوْتَخُلُ مَثْلُوجُ النَّوْ إِذِا ذَا كُانْ بَلِيدًا وَالْكُوبُ ثُنَّ لُوَيَّ لِإِخِيهِ عَامِ رُالُونِ مُلِيِّمُ كُنِّتَ عَثْلُوجَ الفُوْادِ لَقَدُ مُلَلِّمَ عُلَوْيَ مِنَكَ ذِلْهُ دِيْ عَمْضُ وَجُقُوْدُ فَي اللَّهِ الوديد الجزج المالا العالق بطال والماؤرة الماؤرة فالمبتعي بجزج بجزعا إذا المنظرات مِن شَعْبِهِ وَٱلسَّنَهُ ﴿ إِنَّ لَا مُولُ وَالْمُ لَا الْمُنْتُحُ خَلْمًا لَمَّا فِي سَاقِهَا عَبْرُ جَزِحْ م قَالَ وَالْجُرُجَةُ وَالْعِّرْفِ كَاجْرَةُ الْقِلْوِيْنِ قَالَ وَلَكِنْ ﴿ أَيْضَا الْأَرْضُ لِلْعَلِيْفُ الْوَقْلَ أَنْ ذُوْمِهُ الْأَرْضُ كَاتْ لِعِيارُةُ وَلَكُوْجُهُ الضِّي وَعَلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَكُوْمَ اللَّ تَلْقَةُ الرَّادِجِيَادِوَجُرْحُهِ وَأَدْكَنُ فَلْ إِلَا لِلْتِيْفِرِ مُعَيِّلًا مُو لِلْكَالِقَتِّ فِي الْكَالِقَتِي فَ وَالْجُمْعُ وَيَ جُرُحُ مِنُ الْكِيْدِةِ وَنَشَرُو وَمَنْهُ جُرِيْكُ مُضَعَةً وَالنَّهِ رَجُلِ الْحَلَمَةُ وَالفَّرَاكُ وَمِنْهُ جُرِيَّةً وَمُنْعَةً وَالرَّاسُ لِعَالَمُ عَلَى عَلَى الْحَلَّمُ عَلَى الْحَلَّمُ عَلَى الْحَلَّمُ وَمُنْعَةً وَالرَّاسُ لِعَالَمُ عَلَى الْحَلَّمُ عَلَى الْحَلَّمُ اللَّهِ عَلَى الْحَلَّمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلّه قَالَ الْمُدَرِّقِ \* فِياآنَ كَاضِلِعَيْرِ لَمْ كُلِّ عَاجَهُ وَلَا خَاجَهُ مِنْ فِي اللَّهِ عَلَى مَنْعِمُ هُ وَجِهُ الإلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُنَّارُ لَهُ الْمُؤْخِدُ وَاللَّهُ النَّالَةُ النَّالِقُلْقُلْتُ النَّالِيِّيلُ النَّالِيِّيلُ النَّالِيلُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّالِمُ اللَّاللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل بُطُونَهُا عَنْ أَحَالِ العَرْفِي وَالصَّعَةِ لِا نَهُ التَّعَقِدُ فِيهَا وَيُلْسَلُّ خَتَّى الْمُونَ فَعُور وَجَعِد

والإللياد الإجاب فالالعتاج ما في عليه الدُفامت أنا إذا ، يَعْني بَرَأَنَا إِذَا ، يَعْني بَرَأَنَا أَمَ لْجَعَلَ الْمُنافِينَ عِلَا لِمُنافِقِيهُ وَعَقولِهِ سَنَجُها لَهُ أَوْجَا وُحِ بَمِن فَلْدُورُهُمْ وَاوْدِهُ بالفية موضع بالبادية وأود بالفت في أسم تنظيم فالأفراف و الأود كي من الفية موضع بالبادية وأود بالفت في أم المناف في المناف المنا مِنْ إِنْ سَيَدَاتُ بِآلَا دِي آذِا مِنْ يَعْنِي فِوْةَ الشّبَابِ يَعْنُولُ مِنْ لَا آيَّهُ مُوْ عَلِي فَاعْلَمُهُ مَهُوْمُوْ يَعْنُولُ مِنْ الْإِنْبِدِ أَبَدُ تُكُولُ إِنَّا الْمُعْنِدِ الْمُعْنِدِ اللّهِ عَلَيْ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ يَعْنُولُ مِنْ الْإِنْبِدِ أَبَدُ تَكُولُ إِنْ اللّهِ اللّهِ تَكُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّه وَتَصْعِيْرُهُ مُوْتِدُ إِنْ اللَّهُ وَكَالَبُرُ اللَّهُ فِي لَعَوْلَى وَدُكُلْ إِيِّهِ أَيْ فَوَيْ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهِ اذَا الْعَوْسُ وَتُرْدُونُ الْمِيدُ وَعِي فَاصْلَاقِ الصَّلَاقِ الذِّرَا مِنْ يَفَوْلُ إِذَا اللَّهُ تَعَالِي وَتَوَالْعَوْلُ التي ولانتهاب ومن عُلَا لا بل وَأَشْفَتُها السَّجِ مِعَ مِن التَّبَاتِ الذِي يَلُونُ مِنَ المَطَانِ وَالْإِلَا لِهِ وَمُوالِبُ مِنْ مُعَلِّمُولِ لِلْهِ مِنْ مُعَلِّمُ اللَّهِ مِنْ مُعَلِّمُ اللَّهِ مِنْ مُعَلِّ وَالْإِلَا لِهِ وَمُوالِمُ مِنْ مُعَلِّمُ وَلَيْهِ مِنْ مُعِلِّمُ مِنْ مُعَلِّمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ م المَعْمُ الطّلِيمُ مِنْ مُعْمِلُهُ عَنْ مُنْفِعِي حِسْلًا إِن إِنْ هُرْجِ جَوَى جَوْمِهِ إِمْنَ مُعْمِلًا مِن عَمَامِ وَاللَّهِ مِنْ مُعْمِلًا مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعِمِلًا مِنْ مُنْفِقِي حِسْلًا إِن إِنْهُ وَعِيمَ مِنْ ا طَدُدُناهُ عَنْ يَضِيهِ وَالِادِ مِنْ مَعَدِينَ مِنْ مَعَدِينًا وَقَالَ اللهِ فَنْ وَجَنِيلُ وَمَا إِنْ اللهِ صُوعًا لِمْ يَجُالُوا أَمْرِكَ وَلَكُورُوا مُرْكَ وَلَكُورُوا أَمْرُكَ بِمَقِمَ اللَّالِولَا يُعَالَى اللَّهُ اَمْزِكَ وَبِالْطِنِيةِ وَيُهِالْ عِنْلَهُ يَعْلَمُ وَاللَّالِعَنْ فِي اللَّهِ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْ العالم بالتيني المنتفي له عوابن جُدُرتها والبحاد كسال فَيُظَاظِ مِن كَسْرِية الأعزاب الحله ومِنْهُ وُوالِمِعَادِ أَنْ وَأَسْمُهُ عَمِدُ اللَّهِ مِنَ الْمُعَيَّالِمَةُ وَلَا الْمُعَنَّالَةُ وَمِنَ النِّيلَ [الفَّامَّةُ العُصْبِ وَقَالَ الْوَاجِزُ وَقَامَتُ تُونِيكَ خَطْمِيةً أَنْ تُعْصَرِما الله قَاعِنْدُاةً و كَتَعِالَجُرُومًا مِنْ وَكُولِكِ المَيْنَدِي وَالْبَعَنْيُدِي وَالْبِينَةُ لِلْهِ عَافِي لَسَمْعَ والله المرور والله والمنظمة والله والمنظمة والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع التَّفِذِينُ عَمَّالُ فَعَالُ مُبَدِّدُ وَمُّنَدِ وَالشَّعِينَ عَنَوْنَ وَالبِدُهُ وَاللَّهُ وَأَوْ البَدّ

المُ السَّمَا وَهُوَالْحِ وَهُوَالْحِ وَهُوَالْحِ وَهُوَالْحِ وَهُوَالْحِ وَهُوَالْحِ وَهُوَالْحِ وَهُوالْمِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهِ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهِ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِي اللَّالِمُ لِلللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّاللّ اَفْدِجَنْ سَجُوْمً الْجِنْظُلِ وَالْجِيدُجُ إِللَّهُ إِلَّا مِنْ إِلَيْ وَمَوْكُبِ مِنْ مُوْلِكِ السِّنَا الْمُقَا وَهُومِنْكُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَهُ اللَّلَّا الللللَّاللَّاللَّمُ الللَّاللَّالِمُ اللَّا ا المِعَنَّة وَالْجَعْ وَالْعِلْاجُ وَيَرَدُّفُ الْبَعِيْنِ أَمِيجُهُ بِاللَّشْرُ وَذََاكَ شَرَفِتُ عَلَيْهِ المِنجَ وَكُذِلِكَ شَبِهِ الإَجْمَالِ وَتُوسِيقُهُا مِنْ قَالَ الْمُعَشِّينَ الْمُقَلِّ لِمِيسًا وَمَالِا لَهَا اللَّهِ فَي كَامُ وبروى أجنا لها بلينها والجيداجة لفنة فلجدج والجثة فلأنج عن يعفوب وبكيدالهما بِمَقِرِهِ جَدِيجَة جَدِيجًا وَمَا فَيهِ قَالَ الْعَنَاجُ يَفِيفُ الْمَارُوالْاَ فَأَنْ إِذَا الْعَكَّامِنْ سُوادٍ كِمُكَامَ وَالتَّجْدِ بِخُ مِنْ إِلَا لَكُمْ يُنِي وَكَلِيكُمْ سَمَّمْ وَكُلْكُمْ بِلَانْ عَبْرُ و وَمَالَ بِهِ وَكُلْمَ أَأْمَمُ النظيمة المنازة الانكائز يُعالَ يُو الكِي فَتَلَهُ وَالْفِلْ مِنْ قَالَ الفُورُ دُنَّ مِنْ الظَّوْنِ إِذَا أَنْ يَكُونَ عَظِافَةُ وَ الداهِمِ مَنْ دِّا الوَّحِيدُ رَجَةٌ شَكْرًا مِنْ يَعْنِي الْأَدُاهِ الفَيُودِ وَالْمِهُ وَرَجُهُ السِّياطَا وَتَطُرُ عِدْ رَجُلُ اللَّهُ إِلَّا مُنْ أَنْ تَعْفِيرُ مُنَّالًا وَرَجُلُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُعِيدُ وَمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ كَتَ بُرُ السَّجَ لِلاتَعَالِ الدِّاعِيةُ وَقَوْكَ لَهُ عَلَى صَدُرُهُ صَيِّفًا جَزِجًا وَجُوجًا وَهُو بِمُولًا الوَّجِدِ وَالوَجَدِ وَالفَرِدِ وَالدِّيفِ وَالدِّيفِ وَالدِّيفِ وَالدِّيفِ فِي مَعْتَى وَالإِنَّ وَقَدُمُو جَعْدُ وَالدِّيفِ جُوجًا وَلَكِنْ الْإِنْ وَالْحِنْ وَالْحِنْ الْمِقَالِقَا فَقُالْصَامِرَةُ وَيُعَالَ الْطُولِلَةُ عَلَى مُعْدَ أَلَا وَعُل عَن أَنِي وَبَهِما وَالْحِيْرَ حُدَثَيْنِ لِيُشَرِّ بَعْضَاءُ إِلَيْعَفِي حُيْرًا فِينِهِ الْمُوتَى عِزَلَا صَمِعَ فِي فَالْ وَهُوَقُولُ أُمْرِكِ الْقَيْسِ وَإِمَّا تَرْبِي فَاخِالَةِ عَايِرٌ عَلَى جَنَّ كَالْقُوْتُ كُعِلَ أَحْفًا فَيْ وَرُوْتُهَا وُضِعَ فُونَ نَعْشِ لِلسِّنَاكِ الْحَالَعِ عَلَى أَنْ يَضِفُ ظَلِيمًا وَقُلْصَلَةُ سَلَيع ينبعن ولله والمراه وكالمنة حوج على المنظر لمن عمد يتم والمرجة الماعة والإسرا والمبري في من والحري حراح وجري وكالت فالساون الاجريات في المراف المراجد بدى من الإخاد الله والمعالمة المعالمة ا وَاجْرُجُهُ أَيْ اللَّهُ وَالنَّجِ ﴿ إِلنَّمْ لِينْ وَجُنَّ كَا أَيْ النَّهُ وَلَكِرْحُهُ إِلَيْهُ أَنَّ الْكُ والجراح الكنفرالورعة والمخفخ اجزاج وصنة كالد فجنوج وائ معتلب والجرح الفالغة افلانت ومؤالا عريكاه يؤسن والجزم تفييب الكاب مزالط يده وقال جَنِي الْحَايِرَةُ عَلَى الْجُواجِ وَجَزِجَبِ الْعَيْنَ بِالكُنْزِ أَيْ حَادَثُ قَالَ وَالْتُعَمِّدِ سَرَادِ الْمُدَيْرِ إِنْهَا جَا إِذَا شَعَرَتُ وَجَنَّ فِي العَيْنَ فِيهَا جِيْنَ تَعْتَقِفِ أَوْ وَجَزِجَ عَلَى ظُلُمْ كَ جَرْكِا أَيْ جُزْمُ وَالْجِرْحُ وَالْجِرْجُ وَلَلْمِ حُوْجَ النَّافَةُ الطَّوْلِلَةُ عَلَادَهُمُ الأَرْضِ وَأَصْلِ

وَلَجُوْ لِمِنَالَ لِمِي الْأَجْرِجِ" وَإِلِ" جَلِي وَجَبَاحِي مِنَالَ حِمْعَ وَجُمَا فَي وَلِيجِ لَلْبِي مَعُولُ جَبِجَ الرَّبُلُ العَرْجُ عَبِيجِ جَبِعَ التَّيْجَبَقَ قَالَ عَزَا بِينَ جَبِجَ عَا وَرُبِ الكَفْيَ وجَبَكَهُ القَصَاجَكَاتِ صَرَبُهُ فِالمِسَلِ حَبَكَهُ وَهُ بِكِهُ وَالْحِدُ الفَصْدُ وَرَجُ مُحْدِجُ أَنْ مَعْضُودٌ وَتَعِجَ بُنُوفُلُانِ فَلَا مَا إِذَا إِظَّالُوا الْإِحْدِيلُاتِ الْكِعِيمُ قَالَ الْحُنْتَ لَ وَالنَّهُ دُمِنْ عُونِ عُلْوَلًا كُنِّ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ عَفْرًا مَ عَلَ أَبْنُ السِّلِيْتِ اللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهِ السِّلِيْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ عَدُونَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ بَكْنِرُونَ الْإِخْتِلَاتَ إِنَّهِ هِ وَالْأَصْلُ مِنْ تَعُورُتُ السِّيعُ الْهُ فَالْفَصْدِ إِلَى لَهُ لِلسَّنَّا هُ الْعُولُ عَيْنَ الْمِينَ أَجُرِّهُ مُحَمَّا فَأَنَا خِاجَ مُؤِنْ لَمَا أَظْهِرُوا التَّفِعِيْفَ فَهِنَوُرَ السِّمْعِ قَالُ الدَّاجِنِ مِعْلِ شَيْجِ عَامِدِ أَوْ كَالِحِ مُ وَيَجْمَعُ عَالَى حَجْ مِشْلُ أَارِلِ وَأَبْوْلِ وَعَالِير وَعُونِهُ وَٱنْشَدَ ٱبُونَالِهِ \* وَكَانَ عَافِيهَ النَّسُونِ عَلَيْهِم جُهُ وَإِسْفَلِ ذَى الْهَالِ فَوْ وَال وَالْجِرِّ إِللَّهُ مِنْ وَالْجَنَّةُ الْمَرَّةُ الْوَاحِلَةُ وَهُوْمِنَ لِلشَّوْالَّةِ لِإِنَّ القِيامُ بالفّ المُعِنَّا السَّنَانَةُ وَالْجَيْحُ إِلْجِرُ وَدُوالِحَيْدَ شَيْرٌ إِلْجُ وَالْحَيْحُ دُوالْ الْحِيْدَةِ وَدُوالْ النَّعْلِيّ وَلَمْ يَعُولُوا دُوُوا عَلَى وَالْحِيدِ وَإِلْحَتَهُ أَلِيْمُنا عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْحَيْدُ النَّهُ اللَّهُ وَالْحَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَيْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ يَوْضُ فِيعَابُ الدِّرِ فَحِيزًا حَجَةً وَإِنْ أَهُ تَكُنَّ اعْنَا فِهُنَّ عَوَا طِلْاً وَلَا الْحَ الخياج وَهُوجَعُ لِللَّجَ كَانِفًا أَلِلَّهُ وَالْمَا مُولِلَّهُ وَلِلْعَادِينِ عَلَى اللَّهِ عَسِيدًا وَامْوَاهُ مُواجَةُ وَفِينُوهُ جُواجَ مَيْتُ اللّهِ بِالإِصْافَةِ إِذَا كُنَّ قَدِّجَ وَ وَالْ الْمَ يَكُنَّ تَحَوَّ عَلْمُ جَوَاجَ مَيْتُ اللّهِ فَقِيْضِ لِلْبَيْتُ لِأَنْفُ لَوْمُنَافَةً وَالْمَاحِوَاجَ الْإِلَامَةُ لِإِينْفِي الله المنا النام المن وكارت وكارت والما عبد المناف المناف المنور على الله والمناف المناف الم وَبِانْهُ إِن النَّهُ وَيْنَ عَلَى اللَّهُ لَمُ يَعِنْ إِنَّهِ وَالْتَحْرِينَ فَالْ مَا إِذَا بَعَ فَنَهُ لِيَحِنْ وَ وَوَلَمْ وَاتَّحِينَ فَالْ مَا إِذَا بَعَ فَنَهُ لِيَحِنْ وَ وَوَلَمْ وَاتَّحِينَ فَلَا مَّا إِذَا بَعَ فَنَهُ لِيَحِنْ وَ وَوَلَمْ وَاتَّحِينَ فَلَا مَّا إِذَا بَعَ فَنَهُ لِيَحِنْ وَوَقَوْلُ وَاتَّحِينَ فَلَا مَّا إِذَا بَعَ فَنَهُ لِيعِنْ وَوَقُولُ وَاتَّحِينَ الله لا أفعال بين في أوّل وخفض إخره من العرب وألجيت البيزهان وتعليول جَاجَهُ عِنْ إِنْ عَالَمُهُ الْحِيْدِ وَوَلَا لَمُنْ لِلْهِ وَلِي الْمُنْ لِلْمُ وَلِي الْمُنْ لِلْ النَّا فَيْ وَيُونِي اللَّهِ اللَّ وَ اللَّهُ مِنْ مُنْ فَعُونُ وَهَا لَهُ عَنْ فَأَسْنَ الطَّلِيلِ عَدا هَا كُلُّمُعَا رَبِيهِ وَالْمِعْنَاجُ المِسْنَا وَ وَأَلْخُنَاجُ وَإِلْحُنَاجُ بِفَ يَجَالِهِ وَكُنْزِهَ العَظْمِ الزِّكَ يَنْبُنُ عَلَيْهِ لِنَّاجِبُ وَالْجَيْزُ أَنْجَتَهُ عَالَ رَوْنَهُ وَمَلِي جِناجِي رَّاسِهِ وَيَعْرِي وَالْمِخْتَةُ خَادَ الْجَلِرِيْنِ وَالْجَيْرِينَ الْتَكُوصُ بِمِنَالَ حَمَانُوا عَلَى العَوْمِ حِمُولَةً عَنْهُ وَجَدِي وَتَجَيِّ الْوَتْحَالُ إِذَا الرَّاجَ الْنَ يَعْوَلُ عَالَى تَفْسِو

LIVE

وَاجْ بَدُالِيْهِ عَنْ إِنْ وَأَجْ جَ أَيْمُا مِعَ مَ أَجْنَاجُ وَالْجِنَاجُ صَرِبٌ مِنْ الشُّولِ وَالْجِنَاجُ جَعْ خَاجَةٍ وَالْالشَّاعِنُ وَارْضِعُ عَاجَةً بِلِينَانِ أَخْزَى لَدُ اللَّا الْحَاجْ تُوضَعُ بِاللِّنَانَ ٨ حنجة بالعظامرية بفا وحنج بعاجبن الايَرْجُهُ بُسْنُ الويدَا وَحِيْدِ مُنْ يَرَبُّ أَيْ نَاعِسِمُ فَالَ العَثِيلُ مَنْ مُسَلِّحًا لَهُ مَنْ مُن عَرَّ أَنْ عُوَى خَلْفِهُمُ الْعُنْدُرُ كِمَا مَا فَدُالشَّبُ إِنِ عَلِيثَمَ الْعُنْزِيْنَا مُورِّ رِّحٌ جُهُمُ النَّوْنَ فِي هُنُوبِهَا وَقَالَ الْأَصْمُ فِي الْحَيْرَةِ مِنَ الرِّياحِ الشَّرِيلَةُ الْمُتَرِّهُ وَقَدْ جُنْدٍي وَالْحَيْنَ أَنْفُنا الإنقباص والإستخفادة واحتج الجال في شيره وذلك ترعالات التعالى في خلاف النَّانَةُ كَبِيحُ خِدِاجًا مِنْ يَخَادِجُ وَالوَلَدِ خَدِي إِذَا ٱلْفَتْ وَلَدُهَا فَجَرْ يُنَامِ أَلَا يَأْمِ وَالْكَالَ تَامِّلُونَ وَوَلِكَ إِنْكِ كُلِّ صَلَاةٍ لايفتر النَّفِي الْمِنْ الْكِتَابِ فَلِي خِلَاجُ أَيْ نَفْضَانَ والجدجب النَّافَةُ إِذَا جَأْنَتْ بِوَلِدِهَا مَا لِمُعْلِكِ إِنْ وَالْفِطَانَةُ أَلَّامُهُ نَامَّةً فَهِيَ حَدْيِحٍ والوَلَدُ عُنْ يَجِهُ وَمِنْهُ جُرِيْثُ عَلِي عَلَيْهِ السَّالِحِ فَي كَلْتُ مِنْ الْجِدِ اللَّهِ الْمَالِيدِ قَالَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمُلْمِلْمِلْمُلْمِل الاَعْوْانِيَّ الْعُرِجْتِ الفِّيمَة وَالْمَالِيُّهُ الْمُؤْلِمُ أَوْ الْمُؤَلِّمَة بِشَيْدِيدُ اللَّهِ والمرَّا وَالْمُمَّالِيَةُ الْمُحْلِيمَة البَّنْاعَيْنِ وَالشَّافِينِ، وَحُوَجَ خُزُوجًا وَتَعَنَّرَجًا وَقَدْيَكُونَ الْحَثْرَجُ مَوضِعَ الْحُزُوجِ بِقَالَ خَرْجَ عَنْ رُجًّا جَسِّنًا وَهِ رُاعَنْ رُجُهُ ، وَأَمَّا الْحَنْيُ ثُنَّا بَكُونَ مَصْدُرُ وَوَلِكَ إِحْدُوجَهُ وَالْمُفَعُوْلَيْدِ وَأَسْمُ الْمُكَّالِ وَالوَفَّتِ الْعُولُ لَحَرْجَنِي يُخْلُرُجُ ضِدْ فِي وَصَدَّا يُحُرَّجُهُ لِأَنَّ الفعل الاجاور الشاليَّة فَالمِيمُ مِنْهُ مَعْمُ ومَدْ مِنْ آجَ جُرْجَ وَعَنَا مَهُ جُرِجُنَّا فَسَامِهُ مُعْزَجٌ بِمَنَا سِكُلُ وَبَعَةِ وَالْمَسِحَاجُ كَالْإِسْتِمْنَاطِهُ وَالْمُرْجُ وَالْمُزَاحُ الْالْوَاوَ وَجَعَ عَلَى أَخْوَا بِهِ وَإِخَاذِ فِي وَأَخْرِجُهُ وَلِكُرْجُ أَنَّمْ مَوْضِع بِالنَّا مَدِهُ وَلَكُنْ يُ النَّيْلِ يُمنالُ فَرْجَ لَهُ حُرُجٌ جَمَنِهِ وَالدُرْحُ خِلَاتُ الدِّخِلِ فَرْجَهُ فِللادِبِ مُتَعَمَّرُ وَلَهُ خِرْثُ فُلانٍ عَلِيا نِقِيْلِ بِالنَّسْدِيرِ مِنْ الْعَيْنِينِ فِعَنَّى مَفْعُولِ وَمُافَّةً مُحْتَرِجَةٌ إِذَا خَرَجَا عَلَيْظِفَةِ الْجِرَالِ وَالْحُرْرِ مِنَ إِلَا وَعِيمَةِ مَعْ رُوفْ وَهُوعَوْرِيةٍ وَالْحِيْعُ خِرْجَةُ مِكْ أَ جُورٍ وَجِيرِي وَالمَوْاحِ مَا عَرَجُ وَلِلْبَرِنِ مِنَ الفَّرُوجِ وَدَخُلِ خُرْجُهُ وَلَكُمْ مِسْالُ مُسُوَّةُ إِنَّ كُلِّهُ إِلَّا وَفِي وَالْوَلْوَى وَالْمَالَةِ فِي اللَّذِي يَسْمُودُ بِمَفْسِهِ صِعْ يَزِ النَّكُونَ لهُ قَدِيْمُ وَبِنُوا لِمَا رِجِيَّةٍ فَوَمُ مِ العِرْبِ وَالنِّيسْمَةُ البِّهِمْ خَارِّجَيْ وَقُولُمْ أَنْسَ مِنْ عَلَى الُوِّرَخَانِجَةَ هِيَ أَمْزَاهُ مِنْ عِيكَ لَهُ وَلَدَتْ كَنِيزًامِنْ فَالِلَ العَوْبِ كَانُوا يَعْوُلُونَ لَفَ

مر الجنائجة العَرُعَرُهُ عِنْدَ أَلْمُوْتِ وَتُوْجَدُ النَّفْسِ وَجَيْرَجَهُ إلِا رَضُو مُرْبُوجَ لَهُ وَطُقِه فال الشَّاعِينَ وَإِذَالَهُ عِنَالُ وَجَسَرُ مُنا أَجِيدُ مِدِ مِن المَثِّدُ فِي أَن السِّكَيدِ الحِنامُ حِيثُ يَكُونُ فَحِطًّا ﴿ وَانْشَدَ كِيمُهُ إِنْ فَلَمْتُ فَاطَا آجَدًا بِعُرُونِهَا شَرْبُ الدِّرِيبِ بِيرَ دِمَا وَلَهِ الْمِنْ المجضع الكنزر فابع في في الموالي إلى والمناق وقال فأنسا رَسْ في المؤفر صنا المراب والجيعُ الْجِناجِ وَجَعَعِتُ إِنَّا رَأُوْمَهِ لَهُ أُوا كَعَمَعِ الزَّجَلُ النَّهَ عَصَمَّا وَأَي لِلْمِينِ عَرَشَالَ إِنَّا أَنْ يَجْفِعِ فَلَتِهُ فَهُوجِ أَنْ يَرْفَقَدُ مِنَ الْغَيْظِ وَيَنشَقَى وَ الْجِفَالِيِّ بِنَشْدِيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ جَلِحُ القُطِّلُ عَبِيلِمِيةُ وَعِنْكُونِهِ فَهُوَجِالُحَ والقُظِنْ جَلِيْجِ وَتَعْمِلُوحَ وَالْفِيلَةِ وَالْمُ مَا يَجْهِ إِنَّ عَلَيْهِ وَإِلَّا لِأَجُ مَا يُحْلَجُ بِدِ وَجَلْجَ العَوْمِ لَيُلَكُّمُ أَنْ سِلَا وُوهَ أَيْسًا الْمُنْكُمُ أَنْ سِلَا وُوهَا يُعِنَّا الْمُنْكُمُ مَا يُعْلَقُهُ وَكِنَّا مُنْكُمُ مُ جَلِّمَة جَعِيْ أَوْلُ فَالْ أَبُوصَا عِبِدَ أَلَى الْجَعَة عُضَالَة أَنَّى أُولِمِ أَنْفِعَ فِيهِ فَعُوْ وَقَالَ أَوْمُهُ لِيَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلِيهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعِلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعِلَيْهِ وَعِلَيْهِ وَعِلْمِ وَعَلَيْ وَعَلَيْهِ وَعِلَيْهِ وَعِلَيْهِ وَعِلَا أَنْهِ وَعِلَيْهِ وَعِلَيْهِ وَعِلَيْهِ وَعِلَيْهِ وَعِلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعِلَيْهِ وَعِلْمَ وَعِلَا مِعِلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَعِلَيْهِ وَعِلَيْهِ وَعِلْمِ وَعِلَيْهِ وَعِلَيْهِ وَعِلَيْهِ وَعِلْمِ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلَى السِمِعِي وَعِلَيْهِ وَعِلَيْهِ وَعِلَيْهِ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمِ وَعَلَيْهِ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلَا مِعِلَى السِمِعِي وَعِلْمُ عَلَيْهِ وَعِلْمُ وَعِلَا مِعْلِمُ وَعِلْمُ عَلِيهِ وَعِلْمُ وَالْمُوالِمِنَا وَالْمُعِلِي عَلَيْهِ مِنْ مُعِلِمُ وَالْمُوالِمِ وَالْمِعِلِي وَعِلْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعِلِمِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلَّا مِنْ مُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَمِنْ مِنْ مُعِلِمُ وَالْمُعِ وُوالاصَّيْعَ الْوَالْ وَالْتِ بَنِي الْمُعَلِّمُ عَنِي الْمُعَلِّمُ مِنْ الْمُعْلِمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَالْمَا عُوُوْرُهَا وَقَالَ اَوْعَلَيْهُمْ الْعِلْمُ عُنِيدٌ أَلْفَظُو مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمِنْدُلُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْ وَالْجِينُ لَاجُ مِنْفَاحُ الشَّائِعُ مِنْ جَنْجُهُ وَأَجْتَعُهُ أَيْ أَمَالَهُ وَأَجْتِحَ كَالْمَهُ أَيْ لَوَاهُ كَيَا بَلُوبِهِ الْمُنْ يَنْ وَالْمِينِ إِلَا صَلْ يُعَالَ عَلَا إِلَى حِنْدِهِ وَرَجْدِهِ وَ الْجَاجَةُ مَعْزُوفَةُ وَالْجِيعُ خَاجِ" وَبِالْحَاتُ وَهِ حَ وَبِحُوارِجُ عَلَى عَيْرِتِيارِ فَا لَكُمْ حَكُوالْحَارِيَّةُ وَكَانَ ٱلْاصْمِعَ بُكُنُ وَبَقُولُ مُومُولِينَ وَإِنَّهَا أَنَكُنَّ وَكُونُوجِهِ عَزِلْلْفِينَا سِنْ إِلَّا فَكُو كَنِ بِمُنْ فَكُلِّي الفَنْ بِ ويُنشَكُهُ الله الله والمُشَاكِمِينَ يَقِصَى جَوَالِكِهُ وَاللَّهِ النَّظِوِيلُ وَالْجُوطَالَ للا الم يُظَالُ مَا فِيضَدُّرُكِ يو جُوجِالًا وَلا لَوْجَالُولا شَحِيَّ وَلا صِرْ يَكُ يَعَتَى وَاصِدٍ وَيُظَالُ لَيْسَ الله والمنوك بدينيا أولا لو والمن والمناف المنافي والمنافي والموالية والمرافي والمرافية والمرافية ولالوجان ظال فيشن ف فاعد من كان فنشيه جركا يُطلبنا عندي فا فادهن المعاري أَقِيمُ كُونَهُ الْكُالِ وَاعِمَ كَا يُقِومُ قَمْمَ النَّهُ عَهِ اللَّا زِيْءٌ قَالَ إِنْ السِّكَيْبِ كُلَّمَهُ فَمَا الرَّبّ عَلَى مَوْجًا وَلالوَكَارُ وَمِنْ الْعَوْلِمِ مَنَالَ ذَعِلَى شُودًا وَلا بَيْنَالُهُ أَيْ كُلِيدٌ فَيْجَةً وَلا جَسْمةً • وَخَاجَ عَوْجٌ مِنْ كَالْ إِلْهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ فَيْدُ فَلْ أَرْدُدُكُمْ عِنْدُ فَيْ أَلْدُدُكُمْ الأَصْابِعِ مَ

001

السَّااللَّفْسِيكِ تَعَوَّا يُمِنُّهُ أَبِّرَيْنَكُهُ العَكِلَّ الْكَيْ أَعْظِيكُ إِلَا مِنْ فَيْ يَرِثُنَّهُ وَوَلِلْكَانِينِ المدنعم مُعَزَّةً لَهُوال في الشَّعَالَيْن أبدَها تَعِينُ لَ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ الْعَلَى والْحَرَّمِينَا تَعْيَةُ الرَّحِيفُ أَوْالمَ لِلَّهِ مَا نَعْجَةً وَالْحِبِّهِ وَابْدَ بِدَهُ إِلَى الْأَرْضِ مِدَّها وَأَسْتَنَا وَاللَّ لكدلاا كَيْ تَفَوْدُ بِهِ وَالبَدَادُ بِالصَّا فِي البِزَادُ يُفَالُ لِوْ خَانَ الْبَدَادُ فَالْ الْطِافَوْنَا آك لَوَالْآزُنَّا هُوْهُ رَجُلُ وَرُجُلُ وَيُولُونُ لِللَّهُ وَلَوْلُونُ فِلْلَوْبِ لِلْأَوْرِ بَدِادِ بَدَادِ أَيْ لِينَا خُدُّ كُلِّ تَكُلِّ يَتُولُونَهُ وَإِنَّمَا بَنِي صِيرًا عَلَى لَكَ مِن لِأَنَّةُ بِالنَّمِ لِفِعْلِ لِأَنْ مُرْدَةِ هُوَمُدِينَ ۗ وَ يُعَاكُ إِنَّا كَيْنُ لِأَجْمِنًا جَ التَّاكِمَةُ وَالْفِحُ مُوفِعَ الْأَمْتِ يُعَالَيْمِنْهُ تَبَاجً العَوْرَيَيْنَا ذُوْنَ إِذَا اخْذُوا اقْدَالَهُمْ وَيُفَالَ أَيْمَا لَعُوْلِمِدَادِهُمْ أَيْ أَعْدِادَهُم لِكِ رُجُلِ يُجُانُ و تُولِي خَانَتِ لِخِلْ يَدِالِدِ أَيْ مُسْبَدِ لَهُ وَيُعِي أَيْمًا عَلَى اللَّسْرِ لَا تَهُ مَعْ يُولِدُ عَزِلِهُ صَدِيْهِ وَهُوَ الْيُرْدِي قَالَ وَلَكَيْلُ تَعْدُو فِي الصَّعِيْدِ بَدِادِ وَتَقُرُّونَ السَّوْرُ بَدَادِ أَي مُعَبَدُّ لَهُ وَقَالَ كُنَا فِيَا نِيدٌ وَكَا فَا حَدُ عَالًا لِمِيا مُشَالُوا إِلَا مَاجَ بَدَادِهِ وَالْمَا نَبِي لِلْعَدَا وَالتَّا بِدُب وَالْفِيفَ وَلَهُمَّا مُنْبِعَ بعِلْتَهُ مِنَ الْمُدْنِ بَنِي بِنَالُونِ لِأَنَّهُ لَيْسُ يَعْدَ الْمُنْعِ مِنَ الْمُدْفِ الْأَمْنَةُ الْأَعْرَافِ وَتَعَوْ الْمُنْسَبِعًا نَ مِنْمَادَ أَنِ الْوَجْلِ ٱلْمِيدَارَةُ الدَّالَ مَنْ عَلَيْهِ وَكُلْلُكِ الرَّ صِيْعَالَ بَنْنَدُانِ أَمِّمُ وَالْأَنْفُ وَيَنْنَ فَالْإِنْهَا وَلِكِنْ يَبْنَادُ هَا أَبْنَاها وَفَرْلَقِي الدِّهَالِ نِ نُشِدًا فَا مِنْهِ الْمُ الطِّنْ الْمُوالْمُونَ الْحِينَيْهِ وَالْمِعْيَةُ بَهُ ذَا الْحَامِيةُ مُعَارَضَةُ وَلَذَ إِلَى الْمَدِّنَةُ فَالْبَيْجِ مِنَا مَّةً وَبِدَاجًا وَ فَوَلَيْ طَالَّكِيهِ بَدَدُهُ وَبِرَةً ويدة الماج ما الحديد طاقة الماس التركية في الناس تباعد ما بين الفي زين ص المنوة المعرفة المائة في والمائزيع منا عدما بين المائة المعرفة الرَجُلُ الكَنْسُرُ فَانْتُ آبَدُ وَبُعَدُونَ بَرَآلُ وَالْإِنْبِدُ الرِّجُا الْوَطَاعُ لِلْنَانِ وَالْمَالِكُ مِنْ الْمِنْ قَالِ الرَّاجِرْ مَا أَلَكُ مُسْبَعُ عِسْمَةَ الاَبَةِ مَ وَالبَارِّ الْمَا الْعَدَالُونَ وَكُلْ صَ فَوْجَ بَيْنَ نِجْلَةِ وَفَقَدْ بُدَّ هُمَا وَعِنْهُ أَسْتِقَانُ بِدَادِ النَّهُ زُجِ وَالْفَتَبُ يَكْسَرُ اللَّهِ وَهُمَّا بِدَادِانِ وَبَدِيدًا لِن وَلَجْهُمْ بَدَا أَيْدِ وَالدَّهُ وَعُولُ بِدُ فَتَنِهُ بَدِلَّهُ وَهُمَّا الله والمنافر والمعافرة والمناولة والمنافرة والمنافرة المنشاب البعارة والمديدا والديوالمقالة الفاسعة وفولم لايوم كذا

خِطْبُ مَنْ فُولُ بَنْجٌ وَخَارِجَهُ أَبِنَا وَلا يَعْلَمُ مِنْ هُو وَيُعِنّا إِصْ خَارِجَةُ مِنْ بَكِرِ يِلْ لَكُنَّ بِل عَدُوانَ شِعْمَةُ وَنْزَقَيْسِ عَيْ لأنَ والخَوْجُ بِالنَّجْ يُجِ لَوْمَانِ مِنْ بَيَاضِ وَسُوا إِدِيفَالْ كَبْشُ لَمُنْ يَهُ وَظُلِيمِ أَجُوْحَ يَمِنُ لِلْفَرَجِ مَا قَالَ الْعَنَاجِ مِنْ إِنَّا إِذَا مُدْ كَى إِلْجُوْفِ أَرَّجُا وَلْبِسَنْ لِلْمُونِ جُلَّا أَخُوجًا مِنْ أَيْ لَلِسْتِ الْحِرُونِ جِلَّا فِيهِ بَيَاضٌ وَيُحْتَرُونُ مِنْ لَطِ الدِّراك شيرت وعروف كشيرة والأبلق وتفول الخرجة النَّعامة الخرجا عا وأخزاجت أخزعا كأنفارت خزكاه والمنظا والمتازا البي أبيضت يجالها مُعُ الْمُناصِرُ تَبْنِ عَنْ الْمِنْ وَمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُولِينَ الْمُنْ الْمُلْ يَعْضَهُ وَتَمْرُكَ يَعْضَا وَارْضُ كُنْ وَعَدْ أَيْ بَنْهُمُ إِنْ مِنْ مُنْ إِنْ مَكَا إِن وَعَامِ وَمِن عُرْ رَجُ الْنُ خِعْتِ وَجَدُ ب وُلكُونِ الْعُنَا اللَّهُ يُعِنَّا الْمُعَالِمُونِهِمَا حُولِحِ مِنْ الْمُعْلِمِونُ قَالَ الْمُعَارِكِينَ فَ اَدِفْ لَهُ ذَاتِ الْعِشَاءِ كَانَتَ مَخَارِنَانَ تَوْعَى يَلِمَ أَنْ حَوْرَجُهِ وَالْحَارَجَةُ الْمُناهَدَةُ بِالْاصَابِ وُالعَّنَانُ إِلَيْنَاهُ مِن م عَنْنُ مُحَدُونُ فِي اللَّهِ وَاسْعَ فَي لَكِيدِينِ اللَّهُ كُرَّةِ الشَّيرُ أورُلُ المُسْرُونَ فَالْوَاهِيَ البِّي فَتَحْ عَالِ ظَهُورَ ٱلفَّدُمُ فِي قَالَ الزَّاجِرُ فَ جَادِيدُ مُنْبَثُ عِنْبَاجًا حُرْفِيا كَانَ مِنْهَا القَصْبَ اللهُ مَلْيَا مَنْوَنْ مِ الدِّدِيّ مَا عُوْجًا م المنورج ربي فالالفرام حورج في المنوب عير مجوزاته وقيداله الم تعارف الوسل وَالْحُرُونَةُ إِمِّنَا فِيْفِكُ وَهِيَ أَنِّهُمُ اسْتِبَا إِلِهُما وَهُمَّا أَمُنا حَالِهُ ثُوثَةً وَالْمُنافِ المنتفوص أدفاء الإبله فالكائضمع فأنكان يبلك المعينز تعبالان العناو فالأرفعها كَانَ يِهِ زِعْدِهُ فَهُوَ أَخْفِرُهُ وَقَدْ حَنِي حَنْهَا وَخَفَاجَةُ إِلْاَ فِي جَيْرِينَ عَامِرٍهِ قَالُلاعِشَ وادفع عواضط والجنزك إسانا كفراط الفاجي ولناما وعلا فرخنف بالفق وَخُنَا فِي إِذَا كُلُونَ كُنْ وَاللَّهِ مَهُ حَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْمُعَا وَأَخْتَكُونَ وَالْجُرِيَةُ وَأَنْوَعَهُ قَالَ الْعِيَاجُ وَكُنَا فِي الْمُحَدِّدِ وَأَنْوَعَمُوا الْعِيَاجُ وَالْفَرِعِينَا فَعُلِمِ لِلسِّنَا عَلِيسَةً الْمُعَنِيَّا فَاللَّهِ وَالنَّرُ عَمِنَا فَعُلِمِ لِلسِّنَا عَلِيْ اللَّهِ اللَّهِ وَالْفَرَعَمِنَا فَعُلِمَ لِلسِّنَا عَلَيْهُ اللَّهِ وَالنَّرُ عَمِنَا فَعُلِمَ لِلسِّنَا عَلَيْهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ وَمَدَّ لَمَا يِعْدِرِهَا و وَحَلَّوْ عُنْهُ كُولَةٍ وَكُلَّهُ خُلُوجًا و الْخَتْلُونُ إِذَا طَارَتُ وَخُلْمَهُ بِعِيْدِهِ أَيْ عَنْ زُولُ وَ قَالَ خَادِيَهُ مِنْ شِعْبِ ذِي زُعَيْنِ حَيَّالُهُ مَنْ فَيْ بِعِي لَكِلْتُ إِن مَنْ فَأَنْ يَاجِيدُ وَعَنِي إِلْ فُوجِ خِلْقُ اللَّهُ عَالَ وَبَيْغِي مُ السَّدِّ مَا حِلْيَ يَعْقِ أَنْ يَنْ وْخَاجَيْنِ كَالْ الْمِي شَعْلَتْ فِي لِهُ الْخُلْجَيْنَ الْمُولُ الدِّنْيا وَالْخَلْجُ بِالنَّجْ يَعْدُ أَنْ يَشْتَكُ إِلاَّجُلْ عظامة من عَيل وور خلول مَسْنَ وَتَعَبُ تَعُولُ مِنهُ عَلَا الكَيْرِ وَكَالْحِ الْمُفَادُجُ فَصَدْمِيهِ

الافلا

والإستورالف شاعِرِم أنهي يَذُنُوج من وقول السَّاجِع من وطِيبا دُا وَوُورُورُونَا ٵڔڗؙۉؙڔؙۜٛٵڷڹٳۯڋؙ؆ڟؙٳڔۺٵۼۯؙٷڔٛۯڎٳۺٞٵڽٳۏٳۻڿٳڷؿٞۼ۠ۅٚٳۺؖؽڣۜٷٵڛۅٚۮٳؙڰڡٞڶٵ ػؙڶ۫ڟٵڔ۫ۯڋٮڗڔٮۮڮۊؠڒؙٷڔٳڶڡؿ۫ۏڰڡٷڮٛٳ؈ٚۊؿڡؙۊؙڮڡٛۊڵؠڗڋؾؚڝۘؿؿؿٳڐڵڴڶؽڵڮۼڠؖڶۊ۫ڡۧٵ وَدُكْرَ أَنُوعَيَنِدِ وَمُا إِلَوْ الْمِزْالْفِعْلِ هِي لَلَ يَرْقِهُ النَّسْمِالُ أَيْ خَالِفًا وَالبُّودُ مِزَالَةً وَلَكِهُ مَعُ بُرُوْدُوْ وَآبِرَا إِذِي وَآيَا مَوْكَ بَرْبِينِ الْمُعَدِّرِ لِلْحَارِيَ مِنْ وَسُوْدِ لِكَ بُرِدُ الْبَيْدِي مِنْ قِعَلْ مُرْدِكِينِ هَامَ إِنْ مَعْوَا مُنْ عَوْرَ وَسَوْدِنْكَ بِعُنْ وَبَوْدُ الْجِنْدُ بِ جَنَاحًا هُمْ فِلْ يُؤْوَالرَّهُ فِي كَانَ نِجْلَيْهِ زِجُالاً مُقْطِفٍ عَلِياذًا كَاوَجَ مِنْ وَيْهُ تُونِيْهِمْ وَالنَّوْكُ كِيناآن أَسْوَرُهُمْ بَعْ فِيهِ صِعْدَ تَلْكِينُهُ الأَغْزَاكِ مَا وَفِي وَدِيبِ أَن عُن مُرْدَةٌ وَالْوَتُ مَا وَالْجِيعُ أَرْدُهُ وَالْتُورُ الْإِبْرُ دِرْنِيهِ لَمُحْ بَيْاصٌ وَسُوادِ وَالبَرْدِيُ صَرِّبُ مِن أَجُودِ التَّعْنُ وَالبَوْدِي بِالفَيْرِ مَبَاكَ مَعْنُ وُفِي فَ وَالْكِ كَبَرُدِيَّةِ الْغِيْلِ مُنْظَالْفَرْيْفِ، وَالْبَرْيُدِ أَمْكُونَتِي يُعِنَا إِنْ عُلَانٌ عَلَا الْبُرْيِدِ وَخَالَ مَ يَرِيَّوْ ٱلسَّرْكَ اللَّهُ وَحَدْلِ وَتَوْلِ وَالْمِوْدِ أَيْهِا أَنْتَاعْسُرُ وَسِّلًا قَالَ صُوْرِ ذُمَّ مَا فَدَرُكُ عَوَّا مِلْ البِورَا بَيْ وَخِلْلَةٍ وَالْفَيْقِ النَّاجِي إِلَكَ بَوْمِلْ مَا أَى سَيْوا هَا وَالْبَرْيُو وَصَاحِبُ الْبَرْيْرِ قَمَا لَوْ دَالِيَا لا مَدْرٌ فَهُو مُعْرِدِ وَالرَّسُولُ تَزِيدُ وَيُعِنَّا لَهُ لَلْقُرَّا زَوَ البَوْنِبُ لِأَنَّهُ يُنْدُرُ وُ ثُلَّا الْمُ المَسْدِينُ وَجُنَّكُم أَنُو عُبَيْدٍ سُقَيَّتُهُ فأبرزت لذائرا والمع سفيته بازدا ويعناك منزون الاالجاؤوا وَقَدْنَاحُ الْمُورِ وَالبَوْرَانِي الْغَيْرِ فِي مَوضِعُ مَرُ البَوْدُادِ كَسَ الْمُعْلَيْظُ عُرُ النعاد صدر الفَرْب وقار بعند بالفَّم فَهَ بَعِيْد ابْنَ مَناعَد وَابْعَادٌ عَبُرُهُ وَبَاعِيهُ لَيْمَ وَبِعَدُونَ مَنْعِيدًا وَالبَعَدُ بِالنَّحِينُ فِي الْحَرِينِ الْحَدِينِ الْحَادِمِ وَخَدَمِونَ قَالَ النَّابِغَةُ الْحَالَ الْعَادِمِ الْحَدِينِ الْحَادِمِ وَخَدَمِونَ قَالَ النَّابِغَةُ الْحَالَ الْعَادِمِ الْحَدِينِ الْعَدِينِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْعَدِينِ الْعَدِينِ الْعَدِينِ الْعَدِينِ الْعَدِينِ الْعَدِينِ اللَّهِ الْعَدِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَدِينِ اللَّهُ الْعَدِينِ الْعَدِينِ الْعَدِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فَيَلَكُ بِلِعِبِي النَّعِمَالَ إِنَّ أَنْ فَيَثَلَا عَلَى النَّاسُ فَالْأَدِيثُ وَالبَعِيدُ وَالبَعِيدُ الْحَسَّا الهالاك تَفُولُ مِنْهُ بِعِدَ بِاللَّمْنِ فَهُو بَاعِدٌ وَأَسْتَبِعَدِ أَيْ تَبَاعِدُ وَأَسْتَبِعَدُ عَلَيْ بَعِيدًا وَتُعُولُ تَهُمْ عَيْرُ الْحِيدِ وَعَنْ تُعَبِدِ الْفَالْ أَيْ عَنْ إِصْلَاعِيرٌ وَتُنْجَ عَنْ رَبُولِدِ أَيْ كُنْ تَوْيْنًا وَمَا أَنْتُ مِنَّا بِيعِيدٍ وَمَا أَنْنُ مِنَا بِيعِيدِ وَمَا النَّمْ مِنَّا بِبَعْدِ وَبَيْنَا بَعْلَمْ مِنَ الأرْضِ وَالفَوْابِدِ مَ قَالَ الْمُعْشَى فَ وَلا تَنْأُ مِنْ ذِي بَعْبَ وَإِنْ نَفَيْرَ الْمُ وَيُعِلَ الْ ٱبْعَدَاللَّهُ الْأَسْكِرُو وَلايُطَالُ لِلانْتَا مِنهُ سَبِّي وَتَوْلِحُونِكُمْ اللَّهُ الْأَبْعَدَ لِفِيهِ أَيْ لَقُنَّاهُ

كأنة قاله لافزاق منه ويُعنال البُرِ العِوضُ وَالبُرِّ الصَّنَّمُ فَإِرْسِي مُعَوَّبُ وَالْجَعْ البدَيْهُ عُوالفَوَّ لَا طِلْوْ أَلِادِيْدُ وَيَبُادِيدُ أَيْ مُتَفَوِّقٌ مُ وَأَنْسُدَ شَعْ كَانْمَا المُعْلِيَةِ مِنْ عُطُولُونَ مَنَى مِوَوَبَعْ خَالِجًا طَيْرُ مِنَا دِيْدُ مِهِ البَرْدُ نَقِيفُو الْمِيَّةُ وَالْهُزُودَةُ مُنْفِيضُ لَلْمُ الْرُقَةُ وَتَدُّرُوالشَّيْ الْحَقِّ وَمَوَّدُنُوا أَمَا فَهُوَ مُهُزُودِهِ وَمَوَّدُ ثُونَةُ مَنْ مَا وَلاَيفُ الْأَلْهِ وَتَهُ اللَّهِ فَيْفَةً وَجَنِّفَةً مَ وَقَالَ الشَّاعِثُ مُنْ وَعَظِلْ قَاوُضِيّ فِلاَنْكِابِ فَإِنَّهُ الشَّتَ مُرُّدُ أَكِيْا دَاوَتَهُ فِي يَوْلَانِهَ وَسُقِيْمُهُ وَعَظِلْ قَاوُضِيّ فِلاَنْكِابِ فَإِنَّهُ الشَّتَ مُرْدُ أَكِيْا دَاوَتَهُ فِي يَوْلَانِهَا مُ وَسُقِيْمُهُ الله مَنْ وَبَدَّ بُرَّدُكُ فُوالِكَالَّهُ وَيُو الْوَلْمُ لِالْمُورِدُ عَنْ فَالْإِن أَيْ إِنْ طَلِلًا مَالُا مُشْعَهُ فَتُنْعُصُ وَإِنْ مِهِ وَأَبْتُورُ ثُلِكِ اعْتَسَلْتُ بِالْمَاوَالِنَاوُدِ وَكَذَا لِلْكَافَالْسَرَيْتَ لِتُبَرِّدَ بِهِ كَبِيكُ قَالَ الزَّاجِوْمُ لَظَالَ مَاجِلَّ الْمُنْاعَالَا يَزِدُ فَعَلِيَاهَا وَالْتَخَالَ بَيْرَدُ مِن مَرْ أَيَّا مِرْ وَمِنْ لِينِ لِ وَمِيدُ مُ وَهِنْ وَالنَّيْ فِي مَنْ لِيهُ لِلْبَعِدِ إِنَّ الْكُلْوَ مُعْ فَالْكُلُو مُعْمِدَ وَلَا النَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ الْمِيدِ وَالْمُؤْمِنُ لَهُ عَلَيْهِ عِنْ الْمُعْمِدِ وَالْمُؤْمِنُ لَكُوا النَّهِ عَنْ الْمُؤْمِنُ لِمُعْمَلِينَ فَالْمُؤْمِنِ لَكُوا اللَّهِ عَنْ الْمُؤْمِنُ لَكُوا اللَّهِ عَنْ الْمُؤْمِنُ لَكُوا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلّا مُاعَمِّانَةُ عَالَى نَومَةُ الضَّجَى قَالَ إِنَّهَا مَوْتَهُ وَالضَّيْفِ مَشْعَظَةٌ وَالشِّيْلِ وَبَرَّدُثُ الْجَيْنَةِ بَالْمُجْرِدِ وَالْبُرْلَادَةُ مِنَا سَقَطَامِنْهُ وَبُوْدِ الزَّجُلُ عَيْنَهُ بِالبَرُّودِ كَجَلَّهَا بِدِ وَيُعْالُ مَا أَبِرُ ذِلَكَ عَلَىٰ لَا يَ وَكَرْ لِلَ طَاذَابَ لَكَ عَلَيْهِ أَنْ مَا أَبَتَ وَوَجَبُ وَبَرِيدًا عَلَيْهِ وَعَدَامِنَ لِلمَاكِ عَلَيْهِ الْفُ لَا ذِبُ وَسَمُورٌ الْإِذِبُ أَى الْمِدُولَ وَافْسَارًا الموعَ مَيْدَة مَا لَهُومُ يَوَمُو إِلزَدُ سَمُومُهُ وَمُنْ جَلِيعَ البَوْمُ فَلَ لَا فَالْمُومُ وَوَرَدَ أَيْ وَ تُوكُ الشَّاعِزُ الْمُرْهُ عَالِب البَوْالِدِ المَوْلِدِ المُعْلَى السَّيُوفَ وَهِيَ القَوَّا بَاكَ وَالْبُرُّدُانِ الْعُضْرُانِ وَكَذَالِكَ لاَبُوَّانِ وَهُمَا الغَّذَاةُ وَالْعَشِي وَيُعِنَا لَ طِلْأَهُمُا وَخَالَ إِذَا لَا زُطَى تُوسِّدُ الزَّدِينِهِ خَدِ وَجَوَانِكِي بِالرَّمْلِ عِيْنَ وَالبَرْ دَالنَّ وَمِنْهُ فَوَلَهُ تَعِنَانِي لا يُرُونُونُ فِيها أَمِرَدُا وَلا شَنَوْا مُا مَهُ فَيْ قَالَ الشَّاعِقِ فَإِنْ شِيْتِ جَوِّمْتُ السِّنَاوَسِواكُمْ وَإِنْ شِيْتِ لَمُ أَطْعَمْ نَعِنا مُا وَلا بَرَدُا وَالبَرْبَيْنَ الْفُورِيكِ الْغُنَهُ فَا فَلِيهِ أَنْ الْمُلْكُولِ فَآوَ الْبَرْبَةِ وَالْإِلْوَدَةُ بالكسرع لمَّذُ مَعْدُ وْوَنَهُ مِن لَمَهُ البَوْدِ وَالرَّطُوْمَةِ مَعْلَمَ عَلَ الحَمَاعِ وَتَعُولُ الزَّيْلُ مِنَ العَرْبِ إِنَّهَا لِبَارِبُهُ البَوْرُ فَيَفُولُ لَهُ الأَحْرُ لَيْسَتُ بِالْرَبَةِ إِنَّهَا هِي إِبْرُونُ الشَّرِي وَالبَّرْ وُجُبِّ الْعَظَامِو تَقُولُ صُغْ أَبِرْ وَبُ الأَرْضُ وَنَزِدُ بِنُوفَالان وَ سَعَادِينَ وَدُ وَالوَجُ الْنَ دُورَوْدِ وَسَعَا بَعَدُ مُؤِدِ اللَّهِ الْمُعَالِدُ مِنْ وَقُع أَبُو جُوالهِ

الإتان أعبر لها من فالنشاء في وبوها على يبين الله أوْ مؤلف ما وبين معلى غَيْرُ يُعِنَّالُ هُوَكُتِيرُ الْمَالِينِيدَ أَنَّهُ حِينًا عِلَى فَ السِّقَبَهُ يَكُنْ وَالتَّا اللَّهُ وَهُ النَّالِهُ المَّاكُ الفَّيهِ فَعَ الاَ مَرْانِيَّ الدِّي وَلِيَ عِبَالُ وَهُوْ نَفِيْتُ لِلَّمَا رُبِ وَكُذَاكِ إِلَّالِيِّلَا إِنْ وَالْمَثْلُ إِنْ وَاصْلُ اللَّا فِيهِ وَالْوِ نَعُولُ المُناكِ مِعْلَدُ وَيَعْلِدُ تَاوُدًا وَاللَّهُ الرَّجْلِ إِذَا كُنَّهُ مَالًا وَمَالُ مُعْلَدُ مِنْ وَوَلِكُدُيثِ مَنْ مِن وَلا إِن يَعْدُ بِي النَّهُولُ أَنْ مِن الدِّي أَعَدُ لُهُ مِنْ الْعُدْالَ قَدِيثُمّا مُ وَالسَّالِيمُ الَّذِي وُلِدَ ملادالع والمجال في الترك بالدالا شارم ومن كالشري في الدال أَسْنُرُ كَجَادِيةٌ وَشَرْطُوا أَيُّنَا مُولِّدٌ فَوَجَدُهَا مَلَيْهُ فَرَدُهَا وَالْمُولِّدُ مِنْ أَدّ التِّلَاجِ وَهُوَ الدِّي وُلِدَ عِنْدَكَ وَتِلْدَ فُلانُ فَي مَنْ فَلْانِ أَفَا وَفِيهِمْ وَالْآ سُلادً بُطُون مِنْ عَبِدِ القَلْبُولَ ثُلَادُع مِنْ مَا لَكِنْ فَقَمْ سَكَنُوهِ الْعَبِيمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُ فَنَاتَ يُنتُ يُرُهُ ثَا وُرُويُسُهُونُهُ تَدَوُّبُ الرَّبُ وَالوَسُواسُ وَالْمَصَّبُ وَقَدْعِ لَكَ وَمَكَانُ لِيَكِ اللَّهِ وَرَجُلُ لِيُكِرُ أَنْ مَعْنُورُونَ وَالْفَائِدُ وَالْمَالِمُ اللَّهِ الْمُنافِقِينَ عَالِقَابُ وَاللَّهُ عَلَى الشَّاعِدُ وَمَا كُنَّا بَنِي فَا وَالْحَدَى شَفَينا بِالْاسْئَة وَالْدِ وَكَانَ الْمُوَّالَ مِنْ لِالنَّا وَالْوَالسَّيْنَ اللَّهِ اللَّهِ وَالسَّيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَمَا النَّهُ عُلَمُوا مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَا لَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّذُا لِمُلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّذَالِمُ اللَّهُ وَاللَّلَّالَّالَّالَّالَّمُ وَاللَّلَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّمُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّالَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّالَّاللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الل وَلِ الْفِيعَاتِ وَالْمِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ الْمُومِعِدُونَا لِي فَرَمَا وَجَدَعًا وَهُمَا مُومِعًا لَ تَرَدُّ لُكُ مُن الْأُن وَالْمُ اللَّهُ وَمَهُ فَهُو لَوْلُوا وَمَ الْرُودِ وَالْمِاسْمُ الشَّرْدُهُ المنسق وَلَنَ الْ الْمُرْدُثُ الْخُيْرُةُ وَأُمْثُ لِهُ أَنْتُورُثُ عَلَى أَفْتَعَلَّتُ فَلَمَّا أَجْمَعَ جَرُوال عَنْ جَهُمُ الْمُتِقَاذِبُ فِي كَايَةٍ وُاحِلَةٍ وَجَبَ الْإِدْ فَالْوَالْا أَنَّ النَّاكَانَ كَا نَبُ فَاعْدُوسَة وَالنَّا مُعَادُونَ لَمُ الْحِرِ كُلُّ فَالْدَلْوَامِ لَا وَالنَّا كُلُّولُونُ وَاللَّهِ وَالْ مُ مِنَ الْعَدْبِ يُعْدِلُونَ مِنْ التَّالَّةِ الْمُعْدُونَ فَيَعْوَلُونَ أَنْوَرُ كَ مَيْكُونُ لَهُ وَالْ الْمُعْلِينَ صَوِّالْطَالِمِنْ وَالْتِيْرِ لَهُ وَلَلَّا يَجِ مُوَاللَّهُ مِنْ فَلَيْ اللَّهِ عَلَي وَهُوَ مَنْ مِنْ عُرَامُ وَالدُّر مُ الْعُرُوبِ مَّنْ عُونُ فِي السَّفْدُ إِن النَّعْ وَالدُّونِ مَا لان العجاب مِنَ النِّسْرُ وَالْمِينُهُ تَعْلَمُ أَنْهَا لُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُعَدِّ الْحَالَ رَحْمًا عَصَّا

الجهد والابعد الله في والغدال وَعَ بعد مِعْلَ رُغِيف وَدُعْمَان يُعِنَالُ فَالْ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَا وَزُوْلِوا الأَمِيْوَ وَمِنْ مُعْدِلِيهِ وَالإِنَاعِيدِ خِلادِ اللهُ فَارْبِ وَبَعَدُ نَفِيدُ وَهُمَا اسْفَالِ يكونان طرفير إداأص أوأضكما الإضافة فتبح وتنك المضاف المديعا الخاطب بَنَهِ عَمَا عَلَى اللَّهِ وَالعَلَمُ اللَّهُ مَدْ رَقِ الْحَاكَ اللَّهُ لَا يَدُخُلُهُ مَا إِعْزَامًا لِا عَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَ مَوْعُنُا مَوْقِعَ المَاعِلِ وَلا مُوقِعَ المُعْتَدِادِ وَلا الْمُنْ وَقَوْلُ وَالسَّاهُ بْعَيْدات بَنِي أَيْ بَعَيْدَ فِوْلْ فِي وَوْ لِكَ إِنَّاكُ إِنَّ الرِّبْظِ لِمُسْحِ عَنْ أَشِالِ مِنْ الرِّمَالَ مَمْ الرَّبالِ مَرُ يُسْحَدُ عَنْهُ يُجُورُ لِلْ أَيْمًا فَمْ يَارِيهِ قَالَ لِعَنْدُهُ مُعَيْدًاتِ بَيْنَ فَهُوَمِ وَظُورُوفِ بلب الدَّكالِ النَّكَالِ النَّهِ لِالنَّهَالَ وَقُولُو الْمَالِقَةِ فَضَا الْخُطَابِ مَهُ عَلَدَ بِالْمُكَالِ اقَامِرِهِ فَهُو بالدوانيلة والنلد واجداب كردوانيا بالاواك أنكرة ضد الدركا ووقد بكر بالفتح فَهُوَ لِلْهِ وَتَعَلَّمُ اللَّهُ وَمُعَلِّمُ اللَّهُ وَمُعَلِّمُ الْمُعَالِّمُ مُعَمِّعً وَالدَّ مُعَالِم المُعَلِّم المُعَلّم المُعَلِّم المُعَلّم المُعِلّم المُعَلّم المُعْلِم بنفسه الأزض والله لضن بالأرض وقال بضف حقوميا وَمُعِلِم مِنْ مُوفَاةٍ مِنْ لَكُوخُادُرْتُهُ بِعَالِمُ النَّالِي عَلَيْانِ مَعَ مُعَالِم اللَّهُ المُنْالِدُ المتبالَطَلَة وأَبُون بِاللَّهُ الرِّعْ إِذَا كَانَتُ وَالْتِلْدُ اللَّهُ وَالْتِلْدُ الْأَنَّ وَالْجَالُ الْ قَالَ أَن الزَّفَاعِيْهِ وَنِ مَعْدِما شَوِلَ الْمِاكَةِ لِلْجَمَا وَقَالَ القَظامِينَ البت المنت المنت الما فالمؤور والتجوز كاوم والدار والعلد الجرج التعام يُطَالُ مُوَادُكِ مِن مُعَدِهِ الْبِلَدُ أَيْ مِن مُعَدِد النظامِ النِي الزُّي الْوَالْبِلَهُ الرَّش يُفاكُ هَا وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَهُونَ مِنْ اللَّهُ وَهِي سُنَادُ اللَّهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِّمُ وَالْمُلْمُ وَلَّهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمُلْمِ لِمِ الْمُلْمِ لِلْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلِمِ وَالْ مِنَ العَوِين تَسْوَهُمُ السَّمِينُ إِنَّ أَعْصَرُ بَوهِ مِنَ السِّيِّيَّةِ وَالسِّلَةِ السَّالِ أَلْ السَّالِ التلكية أي والنَّبِعُ الصَّدِرِ فَهِ قَالَ الْمُعْتَى فَالْفَتِي اللَّهُ فَوَقَ لَلْهُ وَقَالِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَالْفَتُ صَدِّدُ وَالْفَتُ صَدِّدُ وَالْفَتُ صَدِّدُ وَالْفَتُ صَدِّدُ وَالْفَتُ صَدِّدُ وَالْفَتُ صَدِّدُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالنَّالِي اللَّهُ وَالنَّالِي وَالنَّالِي اللَّهُ وَالنَّالِي اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّا البَلْيَةُ وَالْسُلُهُ نَفَاوَةُ مَا يَتُولِكِ إِنْ يُعَالُ وَجُلِ الْبَلَدُ أَيُ اللَّهِ مَنْ الْسُلَّدِ وَهُوَالَّذِي لَيْسَ فِي مُعْدُورِ فِي وَالْإِبْلَةِ الرَّجُلِ الْعَظِيمِ الْخَالِقِ وَالبَلْدَ فَي أَلْعَز يُضُ بسلم والمت للدي من البعير الطلب السديد مر البيد العلم الكي أو فارسي معاب بيد فال وأسلافنا عَتَ البُود الصَّوَاعِنْ مَ والبَعْدَ المَانَ والمعَالَةُ والمعَالَةُ والمعَعْرِيد وَبَا ذِالسَّى يَبِيدُ بَيْدُ أُوبُبُوجُ إِضَالَ فَأَبَادُهُمْ اللَّهُ أَيْ أَصَالَ عَلَى وَالبَيْدُ أَنَاهُ

النكو

وَلِيدَ الْإِجْمِهَا إِذْ فِي الْمُولِ لَهُ وَلَيْمِنْهُ جَدِّ فِي الْأَمْرُ جُدِّ اللَّهِ وَجُدِّ اللَّهِ وَتَجَازُ وَاجَدِهُ فِي لَامْرِ مِنْ لَهُ مُا قِالَ الاحْمَعِيِّ بِمِنْ إِلَيْهِ مِنْ اللَّغَيْنِ عَيْمًا وَ فَوَ لَمْ آخِذُ مِنا أَمْنُوا أَنْ أَجَدُ أَمْنُوهُ بِهَا نَصْبَ لِلْمَوْنَ عَلَى الْمَنْ مِنْ الْفَوْلُكُ فَزُلْكُ بِدِ عَيْنًا أَيْ فَوْفِعَيْنِي بِهِ وَجَادِيْ فِي لَامْزِاكَ خَافَهُ \* وَفُلانٌ عَنْيُنْ بِهِ وَإِلَا تَفُوا جَدًّا وَهُوَ عَلَى إِلَا أَمْنِ أَنْ عَلَى عَبَلَةِ أَمْرُهُ وَعَلَمْ إِنْ هَا ذَا خَطُورٌ جِدْ عَظِيم أَيْ عَظِيمُ مِدًا وَقُولُ إِنْ الْمِدَّكَ وَأَكِدُكُ مِعْتَى وَلا يُتَكَارِبِدِ الْإِمْضَاقًا قَالَ لا صَعْدِي مَعْنَاهُ أَلِيدٍ مِنْ فَهِ هِذَا وَمَصْبُهُمَا عَلَى ظِرْجِ النَّاوِسُ وَقَالَ أَبُوعَيْرُ ومَعْنَاهُ مَالَكِ أَجِدُ ا منك وَنَصْبُهُا عَلَى المصَّدِرِمُ قَالَ يَعْلَبُ مَا أَفَالَ فِي السِّعْزِمِن تُولِل إِبِدَى فَلْكُو بِاللَّهُ وَإِذَا آيًا كَ بِالوَّا وِ وَجَوْرَكَ فَهُوَ مَفْتُوْجٌ وَلِلْحَارُ بِالْفَيْمُ الْسُرُ الَّتِي تَكُولُ افْي مَوضِع كَنْ بِرَالْكَلَائِنَ قَالَ لَا عَنْنَى يُفضَلُ عَامِزُاعَ إِنَّى عَلَقَهُ فَيَعَ فَ مَوضِع كَنْ بِرَالْكُوانِيَ إِذَا مَا طَلَمَا مُلْمَعُونِ اللَّهِ فَيَا الْمُوانِيِّ اللَّهِ فَي الْمُوانِيِّ اللَّهِ فَي الْمُؤْمِنِ اللَّهِ فَي اللَّهُ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ لِلْمُ لِلْمُؤْمِنِ اللِّهُ وَلِي اللَّهُ فِي اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِ اللَّهِ فَي اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِ الللَّهِ فَي اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللِّهِ لِلْمُؤْمِنِ اللَّهِ فَي اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللِّهِ لِلْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِل رَعُدُوكِ بِالْبُوضِيِّ وَالْمُنْ أَهِو مُ وَجُدَّةً مِلْدٌ عَلَى لِنَتَاجِكُ وَالْحُبَّةُ الْخَافُ الَّذِي فَظَارُ الجماز تُخَالِفُ لُوْنَهُ، وَالْحُبَةُ الْطَلِيْفِينَةُ وَالْجِيرُ فِي رَثِنَا وَقَالَ سَبِنَا لَهُ وَمِرْ لَكِنَالَ خَدَدُ إِيضٌ وَمَحْنُ الْوَيْ خَالِونَ لَوْلَ لِللَّهِ وَصِنْهُ فَوْلِي وَكِيلًا لِي حَدِيدًا مِنْ الْمَنْ إِذَا زَادَ فِيهِ رَافِيًّا وَكِنَا أَنْ هُجَدِّدٌ فِيهِ خَطُوطٌ مُخَالِقَةٌ وَلِلْمَارُ لَلْقَافَانَ مِزَالِينَابِ وَهُومُعُ زُبُ كِيا إِيالنازِسِينَة فَ قَالَ الأَعْسَى يَضِفُ جُهُا زَّالْ اصاً ومط لَته إليواج والدَّيل عامر جُدّاد هام وكل شي تعقيد بعصر في تعقيل مِنَ الْمُنْوَطِ وَاعْمُالِ النَّيْمِ وَهُوَ مُلَّا إِذِّ مَا فَالْ الطِّرَمَّا جُ يَضِفُ ظَامِيَّةً كَنْتُهُا فَا مُرْجُدًا لِهِ مِنْ فَوَالْ دَى مَرْمِ أَوْ تُوالمُ مُ وَيُفَالْ اللَّهِ فِالْ السَّجَرِ وَلَكُمُ أَمِّل بِالفَيْمِ صَوَّازُ اللَّيْلِ وَهُوفَعًا رُءُ وَفِيهِ شَبَهُ مِن لِكِوْ إِدِوَ الْجِيعُ لَكِيدًا إِدِرُ وَالْحَبُولِ بالفنظ الأفض الضَّلْبَةُ المُسْتَوِيَّةُ الْ وَقَالَ ضُمْ السَّنَا بَكِ لا يَعَي الْحُدُوجِدِ مَا وَجِدُ السَّيِّي عِبْدُ بِاللَّسْرِجِدُو الْيُصَارُكِهِ بِدَاوَهُو نَقِيضُ لِلَّالِي وَجَدِدْتُ السَّي المرة جداً فَطَعْنُهُ وَ تُونِ جَدِيدٌ وَهُورَ فِي عَيْنَ عَبْدُ وَدِيرُ الْجَبِهِ جِيْنَ حِسَدُهُ العِالَيْكُ أَيْ فَعَلِعَهُ مُ قَالَ الشَّاعِرُ مُ أَيْحِتِي سُلَّمِولُ يَعِيدًا وَأَمْنَى عَبَاكُمُا خَلَقًا حَدِيدًا التي مع خلوعًا وورنه قِي ل ملح فَه حديث بلاطالة لانها معنى معمولة وزياب

فالمعدر إنباع لايفترد وبعضوع بمنزن وفؤك نعد وجعد إذاكان كيتا مام المُعْدُ وَالمُنْ الْمُلِا الْهُلِيلُ الَّذِي لَامًا ذَهُ لَهُ وَأَنْقَتُ دَالِوْجُكُ وَأَنْشَرَ بَالْإِدْعِنَا عِ أَى وَرُ ذَاللَّهُ } وَطَأَنَّ مَعْوُدُ إِذَاكِتُرُ عَلَيْهِ النَّاسِ حِنْيَ يَعْدُوهُ إِلَّا أَمَّلَهُ وَرَوْضَا النَّهُ مَوْضِعُ وَرَجُلٌ مَثْمُو دُ إِذَا كَنْرُ عَلَيْهِ السَّوَّالَ حِبْنَي يَنْفَدُ مَاعِنْكُ وَكُذَلِكَ إِذَا لَمُرَدِّنُهُ السَّلَا وَأَخْتُرُ الْمُهَاعَجَةً أَنقَ كَلْعُمَا وَهُ وَالشَّامِدُ مِنَ الْمَعْجِ فِينَ فَرْعَرَانُ إِجَالَ وَقُودُ فَي عَلَهُ مِنَ الْعِرْبِ الْوُلْ وَهُ فُومُ صَالِحَ عَلَيهِ السَّالَمُ توها نص و لانفر و وكل نفر و وكل نفر و عجر الفكالم تصمل الشِّي يُزُلِقًامُ الْخَانِ لِلَّذِي فَدُرُ الْمُولَلِدِ إِنَّهُ يُؤُمِّلُونَ مُنْ مُوكُم اللَّهِ مُنْ المنظم مُوطِع وَالطَّرْنَة لِمُ الْمُؤْلَة الطَّلُوكَ بِدُرْقَة لَهُ مَدِهُ الجيود الانكار مع العاريقال حَيِهُ جَعَةً وَيَحْتِقِهِ حَيْمًا وَحَيُورًا وَالْحَيْدُ الصَّمَّةِ الْمُنْ وَكُلُولِلَ الْحِيدُ بِالضَّمِ وَقَالَ اللَّهِ الْمُنْ يَعَنُّ الْمُرْ الْحُمْدُدُ وَالْمُؤْلِ الْقَدْعُونِينَ فَعَيْرِ الْوَتْرَ وَالْالْحُونِ وَالْحِيْدُ بِالنَّجِينُ وَمِثْلُهُ بُعِنَّالُ يُحَدِّلُهُ وَجَدَالُو عَجَدَالُو عَلَيْ اللَّسَرِ حَدَالُو الْمُ إذاكان صَيَقاً قليم لَا لَكُيْرُوا مَحْدَدُ مِثْلُهُ ۚ قَالَ الْمُؤْرُدُ فَي وَيُصْلَادُونُ الْمُولِلُمُ مِنْ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّالِي اللَّا اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل قَايُوا الْمُعَلِوْوَ يَحِدُ النَّدُي الْمَاقِلُ وَالْمُعَالِقَ الْمُعْرَدُ الْمُعْرَدُ الْمُعَلِّو وَاسْكِلْ فِنْ وَالْكَادُ الْخِطْ وَالْبَحْثُ وَالْجِيْعُ الْدُرُ وَدُوْ تَقْتُولُ كُمْدِ ذِتَ الْفَلَانُ أَعْطَ وُاكِيِّ عَانْتُ جَدِيْدٌ عُطِيظٌ وَهَوْدُودٌ يَحْظُوظٌ وَجَدِّجُظٌ وَجَدِّئَةٌ جَظِّيٌّ • عَرْ أَبْنَ الْمُتِكِبِ وَفِي لِلرُّهَا وَلا يُنْفَعُ ذَا لَكِمْ مِنْكُ لَكِ ذَايَ لا يُنْفَعُ ذَا الْحِني عِنْبَال عِنَاهُ وَإِنَّا يَنْفَعُهُ الْعَمَالِ سِطَّاعِتِكَ وَمِنَّكَ مَعْنَاهُ عِنْدَكَ وَقُولُهُ تَعَلَىٰ جَرِّ رَبِنا أَيْهِ عِظَمَا أُرْبِنا وَبُعِنا أَبِعِنا هُ وَلِي عِنْ أَشِي كَانَ الرِّجِلْ مِثَا إِذَا قِرَالً البُعَرُةُ وَالْ عِنْ الرَجِدُ فِياا أَيْ عَظْمَ فِي أَعْيُنِنا وَالْجِدَدُ الْأَرْضُ الْخُلْبَةُ وَفِي الْمُسَلِّ عَنْ سَلَكَ لِلْهَدَةِ أَمِنَ الْعِنَالَ وَقَدْ أَجَدُ الْقَوْمُ إِذَا صَادُوا إِلَى لَهُ وَوَاجَيِدُ الطِّزِيْنُ طَارْجَدِدًا وَلَا إِنَّ مُعْظَرِ الطُّزِيْنِ وَالْجَعُجُوا دِنَّ وَلَلْهِ تَقِيْضُ الْمُؤلِ تَعُولُ مِنْهُ كِلَّهُ فِل لاَمْرِ عَكِرٌ إِللَّهُ رِجَّا وَكِلَّ فَلا إِنْ فِي عَيْنِي عَرْجَارٌ اعتظم

الى شبيلية الحجال والمارود القبين وجل مرالفها إنه وأشه بسر في عشرو مِنْ عَدِ العَنْفِينَ وَسَنِي إلاّ إِدُورَ لِا نَدُ فَدَّ بِإِلِهِ إِلاّ أَخَوْ أَلِهِ بَهِي سُبّالَ وَبِأَلِهِ وَأَوْ مَعْسَا ذُلِدُ لَلِدُّا أَوْ اللهِ وَأَهْلِكُمَا وَفِيْهِ وَالْكَالِكُمُ الْمُعَلِّدُ السَّاعِرُ كَلْجَرْدَ لَكِازُودُ بِتَكُونُ بِنَوَالِكِلْ وَلَكِالُودِينَهُ فِرْفَةً بِمِلَالِيدِيَةِ لَيُنْ اللَّهِ المارة والوراي والدويقا وويفا الجزاية وخيالها عددون وناايوها لوجه وعاوجونة أيع عاوته وكال الكيناتي ملكا ينعه معداجر وان ومعد جزيدان بَعْنِي وَمِيْنِ أَوْسَهُوْرُونِ وَالْجُورِيةَ اللَّهِ الْحَيْرَ الْمُعْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعْمَدِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّمِي الللَّهِ اللَّهِ اللل فُلانُ جَسَنُ الْمُرْدُدُ وَالْمُ وَوَالْمُتَعَرِّدُ لَقُولَ جَسَنُ الْمُعَرِّي وَالْعُرْبَا وَهَا لِعَنَّى وَلَيْرُونَ بِالْفَتَاجُ الْبُرُونَ الْمُعَدِّرِينَ الْفَالِينَ ﴿ قَالَ الْوَدُونَ } وَاشْعَتَ بُوشِي شَقِيْنَا أَخَاجِهُ عَنَاهُ إِذْ وَلَهُ حَرِيهُ مُثَالِطٍ مِوْرَقِعَ كَبُرُ العِيَال مُتَعَاجِلٌ عَلَوْ إِلَّ شَعِيًّا إِجَاجِهُ أَي مَتَكُنَّا وَالْمُتَعَرِّدُ الْمُعَالَمُ الْعَلَى الْمُعْدِرُ مَلِ لَهِ بِرُومِ وَالْجَدِيْ النَّهُ وَيُولِينَا إِنْ وَلِينَا إِنْ وَيَ السَّيْنِ النَّالِينَا وَ فَي العَقِينُ النَّسُونِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَكُونَ اللَّهُ وَالْحَدِيدِ اللَّهُ وَالْحَدِيدِ المتنفزائي أمتد وظال وأنجر والتوج اي أنسجي ولان وللنزدان بالفتر عَفِينَ لِلْفُرْسِنَ وَعَيْرُو وَلِلْوَ إِذْهُ مَعْرُونُ الوَاحِدَةُ حَرَّانَ لِعَلَمُ عَلَى لِذَكِ وَالا نَتَى وليتولجزاد مركز العوالة واعامه إسم حاس كالمفرو البقرة والتقل وَالنَّمْ رُوْ وَالْجِيامِ وَالْجِيامَةِ وَمَا أَشِيمَهُ وَلَا فَعَيْنٌ مِنْكِوْ وَالْا تَلُونَ مُؤْتِّنَهُ مِنْ لَمَنْظِهِ لِنَالْ بَلْتَهِمْ الوَاحِدُ المُن كُنْ بِالجُدِعِ وَفَوْلَ مِنَا ادْ زَيْ أَيْ جُوَّادٍ عَارَهُ أَيْ أَيْ الْمَاشِ وَهِدِيهِ وَالْجِزَادِ وَالْإِنا فِي فَعِلْكُونَ لِأَنْسًا إِمَالَةٌ فِي الرَّمْنَ لَلا وَل وَجُرِونِ الارْضُ فِعِي عَيْرُورَةِ إِذَالْكَ لِلْجِرَادِ ثَبِّتُهَا وَقِيًّا لَ أَيْمًا جُرَدُ الْإِنْسَالَ الذاأك الجزاد فاشتكي يظنه فقو فيورون وجردا الأخال بالكشر حدديا إذا سُرَان حِلْهُ مِن كُولِكُون والحيرة في المُسْرَع والله المُسْرَع والماسم فاللساء لَمْ تُوا قِبْ مَنَاكُ لَا مِلْهُ الوَا عِبْنَ فِي الْجُرْهِ مِنَا مِلْهَا مِنْ الْجِسْدُ الْمِنْ حَسْد تَعُولُ مِنْهُ لِجَنِّدُ كَا نَعُولُ مِنَ لِلِينَّةِ تَجَنَّتُم وَلَلْمُسَدِّزَا بِثَمَّا الزَّعْفَ الْأَوْجُودُ مِنَا لِجَنِينَعِ وَهُوَ اللِّهِ النِّمَا التَّالِيعَةُ فِي وَعَاهُ إِنَّى عَلَى الأَضَّابِ مِنْ جَسْدِ مُوَ

في المسلاح الصلخزادِ عارّه بالالف

واللام م

عِدِد وَعَلْ تَعْزِير وَ مَثُولِ وَتُحَدِّدُ الشَّيْ طَارْجَدِيدًا واجَدَّة وَجَدِّدُ وَأَسْجَيَّهُ أَيْضِعَدُهُ جَدِيْدًا وَيَعِي بَيْنُ فَلَانِ فَأَحَدُ بَيْنًا مِنْ شَعَيْهِ وَيُفَالَيْلِينَ لَيسَ لِلْمِيْرَ أَبْلِ وَأَجِدَ وَأَجْلِ الكاسين ولليريد وجه الازض و فوطي الافعالة ما اختلف للديد بدان وما اختلف الاَجْرَانَ يُعْنَى بِدِاللَّهِ أُوَالْمِنَّالُ وَجُدِيدُ النَّرْجِ مَا يُثَالِدُ فَيَنَّنَ مِزَالِرَّ فَا بَهَ وَاللَّهِ بِالْمُلْزَقِ وَهُوْ الْجَدِيدُ الْمُؤْلِدُ وَالعَرْبُ يَعُولُ جِدْ يَعُولُ جِدْ يَهُ الشَّرْجِ وَجَدِيدَةُ المتوزج وجَدُ القُلْ عُدُونًا أَيْ صَرْمَهُ وَأَجَدُ التَّكُولَ إِلَا أَنْ عُدُ وَهَاذَا رَصَى لَلْهُ الدِ والجُدادِمِ فَا الفِرْ الووالفَرْ الووالفَرْ الوالفَظافِ الفَظافِ مَكَا زَ الفِعالَ وَالْفَعَالَ مُظِّوْدِ إِن فِي كَا كَالَ وَيُهِ مَعْنَى وَقُرِ الفِعْلِ مُشَبِّهُانِ فِي مُعَاقَبَتِهَا بِالأُوانِ وَالْإِدَانِ وَالْمُضْدَرُ مُرْ وَلِكُلُوعَلَى الفَعْلَ مِثْلُ لِلْبَدِ وَالضَّرُ مُ وَالْمَ ظُلِف وَجُدِّتُ أَخُلُا وُ النَّا فَعُ إِذَا أَصَرَّ بِهَا الصِّرْ أَرْ وَقَطَعَهَا فِلِي الْفَدِّ مُحِبَ رَبَّهُ الأخلاب و إمرا في المنظمة المنافية النبوك و فلا في حدا الأماء بها و بحدة الفرح وَهَبَ لَهُ مُن اللَّهِ السِّكِيْبِ لِلْهِ رُوْدُ النَّالْمُ لَا آلْتِي قَلَ لَيْنُهُ الْمِنْ عَيْزِ النَّ وَللْمُعْمَ الجَهُ وَالْمُوا اللَّعْ وَجَهُ وَلَهُ وَلَكُنْ مَصُوْرَ فَالْ وَلَكَ الْآلَةِ وَهَا لَهُ الْمَعْ الْمُعَالَى مِنْ عَيْفٍ وَجَهُ وَدِهُ مُوضِعٌ فِيْهِ مِنَا يُنْهُمْ الْكُلابُ وَكُلْ مَنْ يَدِهِ وَقُعَةُ مُرَّةً بَيْنُ مِنَاكُ لِلْكُلُابِ الْاُوْلِينَوْمُ جَدُورُ وَهُو لِتَغْلِبَ عَلَى بَكِوْلِهُ وَالْلِلْفَاعِينَ مِنَا اللّهِ الْمُعَالِقِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّ جزد أدّى إيلى عَانِتُ جَدُود عَلَم مَدُن بِهَا فَطُورَةً إلا يَحَلَّدُ مُفْسِم و الجَوْدُ فَضَأَوْ الانبَابُ فِيهِ قَالَ الْوُدُولِيِّ يَعِنْ جَارُوكِمِينْ فَاللَّهُ لِلَّالْ لَكِنَّا فَيَدَارُبُ مِنْ اللَّهِ مَعْضِ (أَمَا أَمَهُ بِاللَّهِ لِيَّةَ إِذَا أَضِعَ بَهَمَ حَزِمًا جِولَا حَلَيْهِ وَلِلْهِ فِي وَلِلْ أَجْرِه على مُنافِر جَرَد الفقالي مَن أَمْهِ مَضِع بِلا إِن مِهِمْ وَأَرْضُ حَرْدَة وَضَاء أَجْرَدُ الْمُؤْمِدُ وَلَا اللَّهِ مَنْ ضِعَ مُوضِعٌ وَرَجُلِآ أَجُرُدُ بَيْنَ لَكُودٍ لِللَّهُ مَنْ صَعْمَ وَوَرَجُلِآ أَجُرُدُ بَيْنَ لَكُودٍ لِللَّهُ مَنْ صَعْمَ وَرَجُلِآ أَجُرُدُ بَيْنَ لَكُودٍ لِللَّهُ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مُنْ وَمُومِنَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُونِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ مِنْ اللْمُؤْمِدُ مِنْ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ اللْمُؤْمِدُ مِنْ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْم إفارق وتعارا وَالْجِيرُ بُرُالِدُى جُرُدُوعَنَهُ لِلْخُوصُ وَلا يُسْتَى حَرِيدًا مَا أَمَا وَالْمَ عَلَيْهِ الْمُوصُ وَالْعالَ بَسَمِي سَعَفَا الوَاحِدَةُ جَذِيدُ أَ وَكُلِّ شَيْ فَسُلِّوْ لَدُ عَنَّى مَنْ فَقَاجُودٌ لَهُ عَنَّهُ وَالْمَقْسُولِ عَدُوُدُ وَمَا فَيْدَ وَعَا فَيْدَ وَعَلَا مُنا وَنَخِلُ جَازُودُ اللَّهِ مَشْوُومٌ وَمَسْدَةٌ خَارَثُورً

جَلْدُ جَزُولَ وَقُلْ مَا يُعَالَ سُلَحَ وَقُرْضَ مُحَالَّةُ إِذَاكَانَ لِا جُرْعُ مِنَ الصَّبِ وَجَلَّهُ المتخطرا أيضربه واضاب جلبة كفول كاشته وبطنه والطائد وطفة مرجلة المون ويدالنّاجية العاريد وعجهها والحاد جلد بواريه الخ والمسلخ والمساخ والاالمنو لِنَسْتُمْ الْمُنْ الْوَجْ فَعَرْ أَمَدُ فَالْ الْعَيّاحُ مِنْ وَتَدَارًا فِي الْعَوْ الْي وَصْبِدًا وَتُلْوَ وَهُ كَانَ فَن فِي جَلَدِا ﴿ وَلَهُ لَذِ الْكِيارُ وَزَالِتُونَ الَّذِي لِا أَوْلَا وَلَا النَّازَعِا الواحِدةُ بالماء والحلدُ إيضًا الأرضُ الصَّلْبَةُ \* فأل التَّابِعَ فَهُ والتوالي كالجوض المظاومة المسلم وكرال الخليد فأزجر يو اَجُالَتْ عَلَيْ إِنَّ الزُّوا مِسْ بَعْبَ لَا جُكَافَ لِلْمِصْ مُرْ كُلُّ مَهْ فِل وَالْحَلْدَامَ وَللْمِحْمَ الاخلاد والأخالية والمبلد الفالابنة والجلابة وتفوا مننة جَلدُالوَ فِي الفق فَعُو كله وَجَلِيدٌ بَيْنَ لِعَلَدُ وَالْحَالُ فِنْ وَالْعَالُونَةِ وَالْحَالُودِ وَهُو مَضْدُرٌ وَمَا الْطِيالُونِ وَالْمَعُ عُولِي عَالَالِشَاعِزُما إِنَّ الْخَالِفِ الْوَحِدِ مَنْ صَبَرُ اللَّهِ وَرُبُهُا قَالُوارَ حَبَالًا جَصْية بَعِيْقَاوُنِ اللَّهُمْ مَعَ لَجِيْمِ صَادًا إِذَا سَكَنَّتْ وَفُومْ تَجَلَّلُهُ وَجُلَدًا وَالْحَالُور وَالْغَيْلِيدُ تَكُلُفُ لِلْهِ لِلْهِ وَالْمِيالَيْةَ إِلَمْ الْجَلَةُ وَتَخَالَدُ النَّوْحُ بِالشَّيْوُنِ وَأَجْلَدُوا وَاجُلادُ الرَّجُل حِنْهُ وَبَدَ نِهُ وَكُوْلِل كَالِيهُ وَالْجَلَةِ وَالْجَلَةِ وَالْجَلَّةِ وَهِيَ أَدْ مَنْ الْإِلْ لِمَنَّا وَلَا لَهُ وَمِوَ النَّيْ الْكِيارُ الصَّلَابُ وَلَا الشَّاعِرُونِ أدِينُ وَمَا دَبْنِي عَلَيْكُ مِنْ وَقِي وَلَكِنْ عَلَى السَّيْحَ لِلِلاَ دِ الْعَمْوا وِجِ فِي وَسَلَاهُ حُلَّهُ الِدُالْمَيْكُ لِمَالَتِنَ وَلَاوَلَدِهِ وَفَلَالِ لَلْمَاوُدِيَّ مِعْتَ فِي لَلِيهِ فَالْ الْفَرَّا وَعَيْهِ مَنْنُونِ إلى جَاءُ وَ فَرْبَعَ فِي فَرْكِ الرِّيقِينَةُ وَلا تَعْمَ لَخِنُودِي وَلِكِلِمِ الصَّرْفِ والشقيط وهو تدك يسفيط والشمار فع مدعل الأرض تفوا يمنه جلدب الازصُ فِيْنَ عَبُاوُ لَهُ وَجُلَنْدُ يَعِيمُ لِلْمِيمُ مَعْضُورٌ الشَمْ مَلِاعِ مُمَّالَ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ مَنَا فِي الزِّي قَلْا رُحِي مِنْفُسِهُ وَأَمْ مَدَدِّهُ قَالَ أَنْ أَحِهُ وَسَعَنَ مَظَيِلَ أَمَا إِرَبِيْرِةَ فَعِنْ لَغِيدًا كَمَا الْفَيْتَ بِالسِّنَدِ الوَضِينَا اللَّهِ بِفِيفِهُ بِالْكُنَالِ ا الْمِلْعُدُ الصَّدِيدُ وَلَا لِأَعِدُورُ إِلا إِلَا الشَّيْبِينَ وَالْمُلَّا عِدُورُ الْمِلْ الشَّيْبِينَ وَالْمُ صَوِّ كِي لِهَا ذَاكِدُ بَقِدُ لَاعِدًا الْمُرْزِعُ بِالأَصْبِأَفِ إِلَّا فَارْدِا مِ وَلَلْمُعُ لَكِلَّ عِدْ بالعَيْج وَجَلْعَادُ مَوْضِع مُولِكُ أَيْنِ وَلَكُ أَمُودُ الصَّدُّ وَالْحُلَدُ الْأَبِلِ اللَّهِ عَلَما

ورينن

والجسّد الصامطة وفول جسد بوالدم بجسد إذا لصن بو فقو خاسة وجس مراء تَالَ الطِّيزِمَّاجُ وَمُعَالِما شِدُو تَجْعِعُ وَتَالَ آحَنُ وَشَاعِدَ مُدِحَمَّتُهُ مُؤَدٌّ مِنْ مِنَ التَّمَا أَمَا أَنْ وَيُنْسِنُ مِنْ وَالاَتَّادِ الْآخِينُ وَيُقَالِ الْمُسْدِمُ النَّسِعَ ضِيْعَهُ مِنَ النَّيَابِ وَلِلْيَعْ عَالِيْهِ وَقَالَ أَنْ الشِّلِيْتِ بُعَالُ عَلَى فَلَانٍ نَوْجِتُ مُشْبَعُ فِينَ الضِّبَعِ وَعَلَيْهِ نُوَتِ مُعْ يَكُونُ فَإِذَا قَامُ قِيلًا مَّا صَ الصِّبْعِ فِيهِ لَقِدُ اجْسِيدَ تُوبِ فَالْ إِن اجْسَارِ الْفَاوَ مُحْسِبَةِهُ وَالْ وَيُقِالُ الرَّعْفُرُ اللِّهِ عَالَمُ وَالْعِسْدَ بَلَشَرْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَوْ النَّابِ وَقَالَ الْعَرِّ الْوَاحِدُ لَهُ الصَّمِّ لِلْنَهُ مِنْ الْجَسْدَ أَيُّ الْصَقِي الْجَسَيْدِ وَقَالَ بَعْضُكُم الْحَرَجَ حلسله في عِنْ كَتِبًا أَيْ أَجْرُونَ دُهِب أَوْ وَلَذِ أَثْنَهُ وَلِلْأَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ جعِد قالَ الشَّاعِنُ كَايَ عَلْ مَن مُنْ مُن مُن مُن اللَّه السَّدِع و سَعْرُ جَعْدُ يَنَّ المعود و قد جَعْدَ سَعَوْهُ وَجَعَلِهُ صَاحِبُهُ جُعِيْدًا وَرُجُلِ جَعْدُ وَأَمْرُ أَنْ تُحَعْدُ وَنَقَالُ لِلْكَوْرِيْ وزاير خال حَعْدُ وَأَمْنَا إِذَا يُولُ فَكُونُ حَعْدُ الْيَدَنِي أَوْجَعْدُ الا وَالْ وَلَهُو الْعَدِ عُلْ وَرَبُهُمُ لَمُ يَرُكُونُوامِعَهُ البَدِينَ قَالَ الرّ الجِوْمُ لا تَعْدِلْ إِنْ فَارْتِ حَعْدِ مِ وَيَكُنُ الرَّبِهِ الْمُحْلَةِ وَالْمُحُعَلَةِ وَالْمُحُعَلَةِ وَالْمُحْلَةِ وَلَيْسُ لَهُ مِنْكُ سَمَّى مِالِكَ قَالِلَكُمْ يُسْتُ يَصَعَلَهُ وَمُسْتَطَعَ يَكُنَ مِعْبَرَ مَالِوَ مِعْلَمُ لَهُ حَظَامِرَ الْوَاحِدُ وَمُوْرَا مَا وَقُولُونَ اللّهِ وَفَى الْمُحْلَدُ وَمُسْتَقَدُ وَعَلَلْهُ مَنْكُمْ وَمُعَلِدُ مِنْكُمْ وَمُعَلِدُ مَنْكُمْ وَمُعْلِدُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَدُ وَمُعْلِدُ مُعْلِدُ وَمُعْلِدُ ومُعْلِدُ وَمُعْلِدُ وَاللَّهُ وَمُعْلِدُ وَمُعْلِدُ وَمُعْلِدُ وَمُعْلِدُ وَمُعْلِدُ وَمُعْلِدُ وَمُعْلِدُ وَمُعْلِدُ وَمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَمُعْلِدُ وَمُعْلِدُ وَمُعْلِدُ وَمُعْلِدُ والْمُعِلِي وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَمُعْلِدُ وَمُعْلِدُ وَمُعِلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَمُعْلِدُ وَمُعْلِدُ وَمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَمُعْلِدُ وَمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعِلِي لِلْمُ وَالْمُعِلِي مُعْلِدُ وَالْمُعِلِي مُعْلِدُ وَالْمُعُلِدُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِي مُعْلِدُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وا كَعْبُ بِن رَبِيعُكُ بِي عَامِرِين وَعَصْ عَنْ مِعْمُ النَّا يَعَدُ لَلْعَدُكُ وَعَلَا يُوصُّفُ زيراليع برالحفول إذاكان بعضة فوف بعض بقال عباللغام قال ذُوالرِّمَةِ مُ وَأَعْنَمُ الرَّبِالْحَعْدِلِكُوا طِيمْ مَ وَثَرَّجَعْدُ مِثَلَّتُعْدِ إِدَاكُانَ جلب لَيْنَا وَبَعِيْرُ كُعُدُ الْيُجَعُدُ الْوَبْرِكَتُ بْرُهُ مَهُ لَعِلْدُو الْجَلْكُ وَلِاللَّهُ أَحَمُّ لُ مِنْهُ وَالْمَاتُولُ الْمُدُولِينَ فِي صُرْفًا اللَّهُ الْمِينَا مِنْ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ م مَنْ وَلَهُ لِأِنْ لِلسَّاعِوْ انْ عِبْرٌ كِ الشَّاكِنَ فِي لِقَافِينَةِ عِبْدٌ لَهُ مُا قَبْلَهُ ﴿ كُمَّا قَالِ عَلَيْنَا أَخُوالَنَا بَنُوعِيلُ سَنُوبَ النَّهُ لِدِواعِتِقًا لأَمَالِرَجُونَ وَكُونَ انُ الْأَعِنَاكِ مزونه بالعنكو وتفنو للمائد والمتاكر مفارشا وسنتي ومنال مناك قَالَ إِنَّ السِّلْيَةِ وَهَ مُا لَا يَعْنُونِ مَا وَكَامِينَ الْجَرُورُ مِسْلِ مَنْ إِنْ السَّا وَبُعَاكَ

أَمْرَأَهُ حِوَالِهُ وَنِشُوَةً كَبُودٌ مِسْلُ فَوَارِدَ وَنُونٍ \* قَالَ الشَّاعِدُ مِهُ صَبَاعُ بِإِشْفِاهَا جَصَّالُ بِسَكُرْهَا جَوَّا إِدْ بِعِنُوتِ البَطْنَ وَالْعِدْقُ لَا الْحِرْمُ، وَتَعَوَّلُ عِنْوْنَا عُقَبَةً جَوَادًا أَيْ بَعِيْلَةً وَعُقْبَلَيْنِ جَوَادِينَ وَعِنْكَاجِبَادًا وَجَادِ الفَرُسُ لَكُ صَارُ زَائِعًا بَهُودُ وَدُ إِلْفَيْمَ فَهُو جَوَادِ اللرَّكِرُ وَالْمَ نَقَلُ مِنْ فَيَرِ جِنَادٍ وَاجْنَادٍ وَٱلْجَاوِينِةِ وَاللَّمِيَادِ يُجَالُ مِن مَنْ شَيْقَ بِدُلِلَ طَوَضِع حَيْلِ تَبْعِي وَسَنْقَ فَعَيقِعَالَ لمُوضِع بِالدِوهِ وَجَادِ السَّيْ جُونَ وَجَوْنَ أَيْ صَالْتَكِيدًا وَجَادِينَفْسِهِ عِندَالموت عُوْدُ وَوُودًا وَالْجُوادُ بِالشَّيْمِ الْعَظِشُ وَالْ السَّاهِ لَمِيْ وَنَفْرُكَ كَافِلُ عَنَى بَقِلْ كَانَ لِمُ الرَّفَالِ فَعَالَ فِظَادِ اللَّهِ الرَّجُلُ كَادُ نَهُوَ مُجُودُ مُولِجُودَ العَظِيشَة مَ قَالَ دُوالزُمْتَة عَلَاتُعَاطِيه إِذَاجِيْدَ جُودَةً رْضَايًا كَمَعْ الرَّغِيرُ المُعَتَّلِ وَالْحُدِيَّ جَبَالٌ بِارْضِ لِيزِيرَةُ أَسْتَوَتْ عَلَيهِ شَفِينَهُ نُوحَ عَلَيْهِ الشَّلَيْنُ وَقَوْلُ ٱلْمُعَبِثُ وَاسْتُوتَ عَلَى لِكِ وَذِكْ باد شال البار وذ إلى خائر للعقيب أويكون شي بفع الانتي مسل حاقي فَوْ أَدْخِلُ عَلَيْهِ ٱلْأَمْنُ عَزِلَا لَهُ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّ جَوَادِ وَاجَدُ ثُالِسَيْ فَيَادِ وَالعَبِو يُرْمِثُلُهُ وَ تَدُقَالُوا اجْوَدِثُ كَمَا قَالُوا اطَّالَ وأطول وألجال وألجول وأطاب وأظيب وأكلان والبين على النعطان التعام وسَيَاعِرُنعِهُ وَادِدُ الْيُعِيمُدُ كُفِيرًا وَأَجَدُ نَقُوا لِنَقَدِ اعْطَيْتُهُ جِيادًا وَاسْتَعَافُ السَّمْ عَدَدُ لَهُ حَيِّدًا وَجُاودُ فَ الرَّخلُ وَالجُودِ كَاتَعُو لَ مَا حَدُ لَهُ مِنَ الْحَيْدِ وَالْجِينِدُ الْفَئْلُ وَأَلْجِهُ خُلْجُنِادُهُ وَالْجَيْدُ إِلَّةً إِلَى خُلُولُ الْفَئْقُ وَجُنْنُهُ وَجُلْ أَجُهُدُ وَأَمْوَاَهُ مِنْ إِلَا وَالْجِهُ مُعْ جُوْدِهِ وَالْمَا أَدِينَ أَلَوْعَ عُزَانَ مَا وَخَالَ مُو وَبِيتُونَ خَادِئَ بِهِنَ مَنِيْدِهِ أَيْ مَدُونَ مُوالِيَا مِنْ عَدِولِكُمْ الْجَهِدُ وَلِلْجُهُ وَالْجَهُدُ وَالدِّنْ لَا يَهُونَ اللَّهِ فِي مَعَدُونَ وَجَهُدَهُمْ فَالْ المَوْادُ لَلْهُ وَلِلْهُمْ الظَّاقَةُ وَالدِّلْ أجهد خفيرك والجهد المنشقة أيطاك جهد ذائته وأجهد هااذ الطاعلينا فِي السِّيْرِ فَوَيَّ ظَلَاقَتِها وَجَهَ دَالرَّجُلُ فِي كَذَا أَيْ جَدَّ فِينِهِ وَاللَّهِ وَجَهَ بُثِّ اللَّيْنَ فَهُوَ يَجْهُودُ إِذَا أَخُرُدُتَ زِيرَهُ كُلَّهُ وَجَهَدْتُ الطَّعَامِ آسَّتُهُ مِنْهُ

معمل وذات المالوميد موضع مر الجمد بالتسكير فاجمد من للا وهو تقييض الدور وم مَصْدُرُ سُتِي بِدُ وَالْحِمَدُ بِاللَّهِ وَهِ جَمْعُ جَامِدِمِنْ إِخَارِمِ وَفَارَمْ يُفَالَ قَدْتُ ارْدُ الجِيَدُ وَجُمَدُ الْمَاآنِ بِحَمْدُ أُوجُمُو إِلَى فَأَوَوَ كَذَلِكَ الدَّعْرُ وَعَبِيرُهُ إِذَا يَلِيشَ وَ جُلادُكُ الأولى وبُطادِكَ ألاجِزة بعن في الدِّالصِ أَنها الشَّهُ وَإِنَّا وَهُوَ فَعَنَّا لَيْ مِنَ الْحَيْمَةِ وَالْجُونُ وَالْجُمُارُ مِثَلُ عُسُووَعُسَمُ مَكَانُ صَلَيْتِ مُونَفِع مُ قَالَ الْمُؤْوَالْقَاسِينَ كَانَ الْفِعُوالِ إِذْ يُحَاهَدُنَ عُنْدُوةً عَلَى خَنْدِجُلِ فَيُولُ إِنْ الْمِعْلَالِ وَالْجِيحُ أَجُولُهُ وجاد وسارة في وازمناج وزماج والمناد إلف في الأرض البي المفينا مقلر والقديجاة لاتين لها وشنة تخاد لا مطرون ويسال العدا جا دلة أي لا ذاك كِامِدَلْكِاكِ وَإِنَّا بُنِي عَلَى لِكُنْسِ لِأَنَّةُ مَعْدُ وَلَ عَنِ الْمُصْدَدِ الْ الْجَرَّةِ فَكُولِمِ فَاإِدَائِي الْعَبَوةِ وَهُو نَقِيضٌ فَوَلِم جَهَادٍ بِالْإِلْوَ لِلْدُح مِ قَالَ المُنتَامِّشُو جَنَادِ لَمَا جَمَا دِوَلَا يَقِنُونَى طَوْالَ الدِّهْ وَمُا ذَكِرَتِ جَادِيهُ أَيْ فَوْلَى لَمَا جَبُورًا وَ لاَتَعُولَ لِمَا جَنَدًا وَشَكَرًا وَعَلَى مَنْ عَنِي مَنْ لَالْ وَأَلْفُ وَأَلْفُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ بِالْعَيْدِالْ لِأَجْلِلاَ بِمِنْ الْمِ وَقَالَ وَأَصْفَى مَضْبُوجَ نَظَوْنَ خَبِيرَةٌ عَلَى اللَّا زِوْأَسْتُوجَعْنَهُ صَعَتْ عَنْمِيدَ مَعِنُولُ الْمَتَظُرُ نُصَوْلَهُ عَلَى التَّارِّجِينَ فَوَمَّيْهُ وَأَعْلَيْتُهُ فَهُ وَ كالحياورة منه وكان الأضعة يفوا موالبالا في الكارد كان دار فَكُولُ الوَقْفِ شَهُووَ وَ مِ لَا الْمُدُولُ عُوالُ وَالْإِنْصَالِ وَفَالْ نَجَنَدُ لَكُنُودٍ والمراجمة والمريف الأرواج منود مجتلة والشام حسة أجناد ومشق وجم وَقِلْمُ رُونَ وَازْدُنَ وَفِلْسُ طِبْنُ يُعَالُ لِكُلِ مِنْهُ مِنْهُا جُنْدً فَاللَّهُ إِينَ فَقُانُ مَا صُوالِاللَّهَا مُرْتَوَكِنَ وَكُانَهُا المُوتُ فِي آجُنا بِوالبَعْزُمُ وَجَنَدُ والْجُوبِ بَلَدُ إِلَيْهَ مِنْ مُ وَشَيِّحْ جَيِّدُ عَلَى فَيُعِلِ وَلَيْحُ جِيادٌ وَجَيْا بِدُ وَلَهِ عَلَى عَيْر قِنَا بِنَ وَلَحُودُ الْمُطَارُ الْعَرِينُ يَعْوُلُ خِلْدِ الْمُطَارُ وَدًا فَهُوَ خَالِينٌ وَالْحَرُودُ مِنْ إِنْ المِلْ وَمَعِيْدِ وَهَا جُدُ لَنَا مِنْهَا "جَوْدٌ وَمُطِوَّا مَظُوَّ يَقِنْ جُودُ دِينَ وَتَدْجِيْدَ سِّ الْإِرْضُ فِفِي تَجُونَهُ وَاللَّالِرَالِ وَلِكَارِ اللَّهِ مِنْ الْحَدِيدِ إِلَّا وَكِادَالِتُعُلِيْهِ الْمِعْدِدِهِ وَالْمُعْدَةِ فِي اللَّهِ وَتَوْمُ حُودًا مِنَا الْعَدَالِ وَقُدْلِك وَإِنَّا لَيْكُونِ اللَّهِ وَالْجُوادُ وَالْجُوادُ وَجُودُ الْمُؤْلِدُ وَلَا لِكُ

البطانيا المائم السود اوكيل أبوعي وشيف جراد بالفيم والسيايون ٱصْرِيُ حُبًّا إِنَّ وَالْحِيرَةُ مُا يَعْتَرِكِ إِلْمَنانُ مِنَ النَّوْقِ وَالْعَصَبِ تَقُولُ وَلَدُدُ فَعَلَى الزُّجُلُ أَبِدُ جَدِّنَا وَجَدَّا ﴿ عَنِ اللِّيلَانِيِّ وَتَيْرِيرُ الشَّفْرَةِ وَاخْدِارُ فَا وَأَسْتِغُوا دُها بِعَعْنَى وَأَوْ سَعِبْدِادُ أَيْضًا عِلْيُ شَعَرْا لَعَانَةِ وَأَجْدَدُدُ الدَظَوْ إِلَى قُلْالِ وَأَجْتَهُ فُلانُ مِنَ الغَضَبِ فَهُو مُجْتَدُةً \* وَقُولُ مِنْ الْمِدْمِنْهُ مُجْتَدَدًّا وَلا مُلْنَكِرًّا أَيْ بُلًا وَجُدُّانٌ بِالْخَمْ جَيْنُورُ الْعَرْبِ وَ جُرْرُدُ الْمُمْ تَكُلُ وَلَمْ يَحَلَى مَعْلَعِ بِتَلَيْ بِوالعَيْنِ حِلْكِ غَيْرُهُ وَلَوْكِانَ نَعْلُلًا لَكَانَ مِنَ المُصَاعَفِ لِأَنَّ الْعَيْنُ وَاللَّامَ مِرْجَاسِوا حِب وَلَهِنْ مُومِنْهُ ﴾ وحِدْ وَيَخُرُدُ مِالكَشْرِ جَرْدًا فَصَلَدِهِ تَعْنُولَ خِرْدُكُ خِرْدًا لَكَ فَعَلَمْكُ تَصْبَرُكُ عَالَ الزَّاجِيزُ مُ اقْبُلُ يَتَمَيْلٌ جَأَنُونُ إِصْرَاللَّهُ عَيْدِدُ جَزْدٌ الجَنَّةِ المعَلِيَّةُ فَ وَفُولُهُ سَبِهُ اللهُ وَعَكَرُواعَ لِلْحَرْدِ فَأَجِرُ لِمَا أَنْ عَلَى فَضَيْدٍ وَفِيدًا عَلَى مَنع مِن فَوَلِم حِارِّ كِتِهِ الْمِرْاجُ النَّيْ قَالَتْ الْبَانِهَا وَالْحَبُوْدِ مِنَ النَّوْفِ الْعَلِيلَةُ الْمَرْ وَخِالُودَتِ السُّنَهُ قُلْ مَطَوْها وَجَرُدُ يَجُرُدُ خِرُورُ الْيَ يَجَعُ عَرْ فُومِهِ وَثُولً مُنفِعُ ذَاوَ لَمُ كَالِطِلِمُ فَالْ السَّاعِنُ الْمَاوَلُ الْحَيْدُ عَلَى الْحَيْثُ جَذِيمًا فَيَاعُونًا عَنُوزًا مَهُ وَتَالَ الْمُورِيْدِ رَجُلْ يُجِونُلُ مِنْ فَوْمِ خِرْدُ أَنَّهِ وَفَلْحُرْدُ تَكُودُ فَيُودِجُو وَدُا إذا تُوكَ وَمَهُ وَجُو لَعَمُمُ قَالَ وَقَالُواكُ قَلِيلِ فَيُكِيمُ جَزِيدُ فِي وَالْفَيْدِمِهُ نَبْنِي عَلَى سَنَزِ الْعِدُوْ بَيُولِينَا لانسَفْ عَيْرُ وَلا عُزَارِ جَوْيدًا ما وَلَوْكَتِ جَوْيدُ اكْ مُعْ يَرِكُ عَنِ الْكُوْلِ مِنْ فَالْ وُوالنَّقِينَ بِعُنْدُنَا اللَّيْلُ وَالسَّدُودِ أَمَّا إِكُلَّ وَلِي حَزِيْبِ قَالَ الأَضْمَعِينَ رَجُلِ حَزِيدُ أَيْ وَجِنِدُ فَرَيْدُ فَالْ وَالْمُعَدِدُ الْمُنْفَرِدُ فِي لَعَ عُدُيْكِ وَأَنْسَلِهُ لِي رُوْرُبُ مُ كَالَهُ لُوكَتِ الْحَ لِحَتَ مَّنَّى رُمْ وَرُوْاهُ أَنْوَعُ الحِيم و فَسَتُرْهُ مُنْفَرِدُ وَ قَالَ وَهُو شَهِيلٌ وَالْحِيرُ وَالْحِيرُ وَالْعُصَابُ قَالَ الْوَفَصَار أَجْمَدُ فِنِ حَالَتِم صَاحِبُ إِلَا صَمِعَ مِنْ عَنْ فَيْ عَنْ فَعِيدًا وَأَنْسَبُ مِنْ إِذَا جِنَا ذِلْكَ يُلْ خِلِنَتُ تُزْدِي فَيْ أَوْلَةً مِنْ عَصَيب وَجَرْدٍ مِنْ وَقُالَ الْآحَرُ الوك من جرد على الارمام وقال أن الستكيب وقد محروك تعول منة جَوْدِ إِللَّهُ مِنْ فَعُودُ إِنْ وَجُودُ إِن وَمِنهُ قِيلًا اسْتَكْ جَازِدٌ وَلَيُونُ جَوْالِدِ وَجُرْد البَعِيْرُ عَرْدُ إِلَا لَهُ يَكُ لاعْيَرُ فَهُوا لَجُرُدُ وَنَا فَتُهُ جَرُدُ أَنْ وَذَٰلِكَ أَنْ مُنْ رُحْيَ

وَلِنَاهِدُ الشَّمْوُانُ وَجُهِدِ الطِّعَامُ وَاجْهِدُ أَي أَسْمُونَ وَجَهِدُ لَلْطَعَامُ إِذَا الْمَ مِزْلَكُلِهِ وَمَوْعَى جَهِيدُ بِجَهَلَهُ المالُ وَجُهِدَ الرَّجُلُ فَقُوْ عَنْهُ وَرُمِنَ لَمُسَّعَلَةً بُعْنَاكُ اَضَا عَمْ فِي وَظِورَ الْمُطَارِ فَي هُدُواجَهُدًا سَنَدِيلًا وَجَهِدَ عَلَيْتُهُمْ بِالكَسْرِ أَيْ مَلِدَ وَأَسْتَدَ وَالْجَهَادُ بِالْعَنْ لِيَ الأَرْضُ الصَّلْبَةُ وَجُلْهَ بَافِي مِيلِ اللَّهِ مُخِلَاهَ أَوْ الْأَدْتِهَا وَ وَالنَّيْنَا فُرْبَدُلْ الْوَسْمِعِ وَالْحِيمُ وَرِكُمْ فَمَ جَنَدُ بِالْمُكَانِ يُحْيِدُا قَامَ بِهِ وَنَهَتَ وَالْمُعَيْدُ لَا فَالْ فَلَالُ مِنْ يَحْتِيدُ فِن وَعَجْفِدِضِدُونَ وَعَبْنُ كُنُبُهُ بِضَمَ لَلْأَرُو النَّالَةِ إِذَاكَانَ لاَ بَقَطِعُ مَا وَهَامِنَّ عُبُونِ جلد الأرض وللهذ الماج وينكل الشيقين وكالسنة منتها أه منقولك وين الدار ٱلْجِيرُهُ اللَّهِ بِيدُ مِن لَهُ وَفُلان جَهِيدُ فُلان الْخَاكان أَدْصُهُ الا جَنْ لَان الْحَالِينَ الله وَلَلْمُ الْمُنْعُ وَمِنْهُ فِيهِ لِلْهِوَالِ جِدَادُهُ فَالْلاَعْنَى فَقَطَّا وَلَا يَضُو دِيكُنَا الْحُوسَةِ عِندُ جَدَّ الرِهَا وَمِنا لَ لِلسَّمَا الرَّالا نَدُ الْمُنكُمِ لَا نُوجِ أَثِلا لَهُ لِعَالِمُ لِلْمُدِ صَ اللهُ وَجِهُ قَالَ السَّاعِنُ يَعْرُكُ لَ اللَّهُ الْحُقُولِينَ وَيَنْ إِلَّى الْحَدِيثُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّ وَالْمِنْ وُودُ اللَّهُ وَعُرِ الْمُعْنِي وَعَيْرُوا وَهُ وَالْمُؤْجِدِدُ اللَّهِ مَرْفِعٌ جُوَّامُ لا يَجِيلَ ازيكا بُه وَرْعَوَهُ تَجْدَدُ إِنْ الطِلَةُ وَدُونَهُ جَدَدُ الْيُ مَنْعُ مُ وَقَالَ سَعِيمُ لاتعبد الفادون خالوكم فأودعية فقولوادونة جدرك ومال عن ها الأمرْ حَدَدُ الْمَدْ وَقُولُ الكيب حَدَدُ النَّيكُونَ سَينَا فَينَا وَيَمَا أُوجِينُنَا لَمُصْلِمُ ا أَى جَزَامًا كَمَا تَعْوُلُ مَعَا وَاللَّهِ فَلِهِ اللَّهُ وَلِكَ عَنَّاهُ وَجَرَدُ فَالزَّجْلَ أَفَانُ عَلَيه المنذلانة بمنعفة مناطفاوك وأفلت المنزاة أى أمنعت عالويته والخطاب بعدوناة ووجها وكزال جرت عدويد جداؤا وهي خاذ ولمبغز الاَحْمَعِينَ إلاَّ أَجَدُّ فِي عَنِي عَلِي الْمُوالْمِي الْمُونِ الْمِينَا لَهُ وَمَنْعُمَا جَبْ عَلَيْكَ وَكُذَلِكَ الغَيَادُ وَالْمِدِيدُ مَعُورُونَ لِانَّهُ مَنِيعٌ وَلَلْمَدِيدُ أَخَفُرُ مِنْهُ وَلِيْحُ الْمُدُالِينَ وَ وَيُدِيا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْمِدَالَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَعُنْ يَعْلَكُنْ جَدَائِمِوا نِهِا مِهِ وَجِدْ خُلِ فِي شَبَالُهُ وَجِدْ الرَّجْلِ السُّهُ وَجِدْ السَّرابِ صُلِكُ بَنُهُ ﴿ فَالْ الْمُعْشَى ﴿ وَكَافِينَ لَقَيْنَ البِّيلِ بِالدَّفْتِ جَدِّ صَالَّ الْ وَقَدِعِدُ السَّيْفَ عِدَجِدَةً أَيْ صَالَحُ إِذَا وَجِدِيدًا وَسُيُوفَ جِدَادٌ وَالسِّيدَادُ وَالسِّيدَادُ

Ca

أن فلاتعين على وقال عضم أى استرعا ويجعل حفد وأجفد معنى والجفدة الأعوان والمندرة وقيد والدالولد واجره خافية وتظر بحفوذ الصفيدوم وتتيف مُجْتَفِدُ سَرَانِعُ الْفَطْعِ وَالْحِفَدُ بِالْكَسْرِ قَدَحَ يَكِالُونَ بِدِ وَأَنْسَدَ اَبُونَضِرُ لِلْأَعْسَى بناهاالشوادي الرصيص مع للاك وشقيي واطعامي لشعير ظي فار وجفا الزخل يعتب ألم يم مجنيب وأحث لدراو فالأار كالمعواي الموفيد أضل الشدار وَالْمُنْ يُرَارُ هَا يُرْهِ حَمَالِيَّةً لَا يَمُونَ مُسَرِكُ وَنَطِقَ عَلَى طُلَقَ وَلَا مِنْ يَهَا عَبْرَ فَكُفِهِ وَمَعْ فِدُ النَّوبِ أَبِعِنَّا وَمِيهُ وَالْجِعَ مَا فِدُ مُو لَلْمِقْدُ الضِّفِينُ وَالْجِعُ الْجِقَادِ الْ تَعَوْلُ حَقَدُ عَلَيْهِ تَعْفِدُ حِقْدًا وَجَقِدَ عَلَيْهِ بِاللَّشِيرِ خُفِيدًا لَعَيَهُ وَاجْفِلَهُ عَ الرُّهُ وَرُكُلُ حِيهُ وَالْمُعْدُ الْفَوْمُ إِذَا كِلْلَهُ الْمِنْ الْمُعْدِينِ سَنَا فَلَمْ تَجَدُّواْ هَذَا الْحَرْفُ يَقَالُنُهُ مِنْ كِنَارٍ وَلَمُ الْمُعَدِّةُ فَو النَّالِاعِزَالَةِ الْجَقَلَدُ الصَّيْقُ الْعَلَدُ الصَّيْقُ الْعَلَدُ الصَّيْقُ الْعَلَدُ الصَّيْقُ الْعَلَدُ الصَّيْقُ الْعَلَدُ الصَّاءِ الْعَلَدُ الصَّاءِ اللَّهِ عَلَا جَعَلَا الصَّاءِ اللَّهِ عَلَا الصَّاءِ اللَّهُ عَلَا السَّعَادِ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا السَّعَادِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا السَّعَادِ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَّالِهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّالِهُ عَلَّالِمُ اللَّهُ عَلَّا عَلَ الجند تعنيف الرَّم تعنول حَوال الرَّجُلُ إِجْمَالُ جَمْدًا وَجُمَّلُهُ فَعُو جَمِيدٌ حَمِل وَ لَهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْحَدْدُ وَالْجُمْدُ وَالْمُورِينَ وَالْمُؤْمِدُ اللَّذِينَ وَ وَهَدُودُ وَاللَّهُ وَمِدْدُ وَاللَّهِ وَمِدْدُ وَالْجُمْدُ وَالْجُمْدُ وَالْجُمْدُ وَالْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَا و يَجْهُوْدِنْ وَاللَّهِ مِنْدُا اللَّهُ مِنْ الجُهُدِ وَاجْمِدَا عَرِيسَ السَّيْنِ مِ الْجُوَادِ الْحَرْمَةِ كَذَهُ تُ خِطَاللَّهُ الْمُحْمُودِيُهُ \* قَالَ السَّاعِينَ مَا إِلَى المَاحِدِ الْعَرْمِ الْجُوادِ الْحَرْمَةِ كَذَهُ تُ خِطَاللَّهُ الْمُحْمُودِينَ \* قَالَ السَّاعِينَ مَا إِلَى المَّامِدِ الْعَرْمِ الْجُوادِينَ وَكُلْ لَهُ وَكُلْ لَهُ عَلَيْهِمُ مِنْ اللَّهِ الْمُعْمِدِينَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ والمنتيدة خلاف المكريمة والجيد الرجل صنار اعترة وإلى الجدو الجار والجارية عَيْمُ وَرَّا لَقُولُ اللَّهُ مُوضِعُ كُلَّ الْمُحْدُلُ لَهُ أَيْ صَادِ فِنَهُ تَحْدُورًا مُوافِقًا وَذَلِكَ الْارْضِيْتُ عِنْكُنَّاهُ أَوْمَرْعَاهُ وَتَوَلَّى فِي لِمُنْ الْعَوْدُ أَجْمَدُ أَنْ أَحْتَرُ جَعْدًا قَالَ السَّاعِرْمُ وَلَمْ عُورًا لِلْجِيْتِ فِي لِكُنْ مِنْ إِنَّا وَلَا عَرْبُ الْآنْتِ فِي الْعَوْرِ أَجْمَال وَقُولُونِ خَمَادٍ لِعُلَانِ أَيْ حَمِّيْةً اللَّهِ وَشَكْرُ أَهِ وَإِنَّمَا بَنِيَ عَلَى الْكَسَرِ لِإِنَّهُ مَعْدِرُ النَّهِ عَزِلِمُ عَنْدُونَ وَقُلَانٌ مَعْجَمَّةُ عَلَيْ أَيْ يُعْتَنُ يَعْلَاكُمْ أَلَعْنَ مِنْ الْعَقَ مِنْ الْعَنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ الْعَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْعَلَى اللَّهِ عَلَيْ الْعَلَالِمُ عَلَيْ الْعَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْعَلَيْعِلْ اللَّهِ عَلَيْ الْعَلَيْعِلْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْعَلَيْعِلْ الْعَلَيْعِلْ الْعَلَالِقِيلِ اللَّهِ عَلَيْ الْعِلْمِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ فَلا الْجُلِّدُ بِهِ عَلَى النَّاسِ وَتُخلِّ جُمِلُهُ مِنَّالُ فِي وَلَيْنِ جُمَّالًا عَيْنَا وَيَعْولُ فيها الحائر ممافيها وجملة النار بالعيو بحضوت المامنا وأجهد الجزفان المِنْدُمُ وَيُولِمُ مِهَاداكُ أَنْ تَفْعَلُ حُدُ الْمُنْ فَضَازِاكُ وَعَالِمُكُ وَجُهُ بَطِنْ لِ مِنَ الْمُرْدُونَ مُعْمِقُودُ" أَنْهِ الفِيلِ المُدَكِّنُ فَالفُوْانِ مُو خِلْدُعَنِ الشَّيْعِيْدُ خُبُورًا حِيل وكيلية وجين ون مالعنه وعيدل واصله جيد ونه ينظر بالانتكاف لا نَهُ لَيْسُ فِي لِكُلُّ مِ نَعَالُولُ عَبُرُ صَعَعُونِ وَقُولُمْ جِيْدِي خَيَادِهِ وَكَعَوْمِهُمْ

عَمْدِ إِجْدَى يَدِيْدِهِ وَعَقَالِ أَوْيَكُونَ جِلْفَةُ حَتَى كُلَّهُ يَنْفُعُكُمُ إِذَا مَشَى قَالَ الْأَعْشَى وَآذُرَتْ بِزِجْلَيْهُ النِّفِيُّ وَرَّاجَعَتْ بَدَا فَاخِنَا فَالْمِتَاعَنُورَ آجُزُدًا وَجُرِّيدُ النَّيْ تَعْوِيدُ كَفُونَةِ الطَّالِ وَمِنْهُ فِعِلَ بَيْكَ هُوَ ذِهِ آيُ مُسْتَنَّمٌ وَجِيْلٌ فَحِوَّرِهُ إِدَاصُفَنَ فَصَا لَت كَفُونَةِ الطَّالِ وَمِنْهُ فِعِلَ بَيْكَ هُوَ ذِهِ آيُ مِن الفَصْبِ بَطِيقِ مُعَرِّبٌ وَلا يُعَالَ المُسَوَّدِكَ لَهُ جُزُونِ لِا عْمِوجُاجِهِ وَالجُزَادِي مِن الفَصْبِ بَطِيقِ مُعَرِّبٌ وَلا يُعَالَ المُسَوَّدِكَ وَعُرْفَهُ مُعِيرٌ لِهُ الْيُخِيطُ جَزَّادِئَ القَصْبِ قَالَ لَاَضْمِعِي البَيْنَ الْحَبْرُ وَهُوَالْمُسْتَمَّ الدِّي نَعْالُ لَهُ كُوفِحٌ قَالَ وَالْمُنْ رَدُمِنْ عُلِ شَيْ الْمُعَوِّجُ وَالْحِرْدُ بِالكَشْرُ وَالْمِلْكُودِ وَهِي مَنِاعِرُ الإِبلِ وَ الْمِزْقَالِةُ عَفْلَةُ الْمُنْعَوْنِ وَ الْمِزْمَةُ الْطَينُ الأَسْوَدُ مُو المِسْدُانُ نَعْمَتُ ذَوالَ نَعْمَةُ الْمِسْوَدُ إِنْكَ يَظْالُ كَنْ وَعَيْدُهُ خِنْدُودًا قَالَ الْمُخْفِشُ وَبَعَضِهُمُ يَعَوُلُ يُحِبِّنِهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِلَّا لَمُ اللَّهِ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَجِنْهُ مَلُ عَلَى النَّهِ فِي وَجِنْدُ مُنَا النَّتِي مَعَى مَنْ وَفَالَ لِلْهُ وَنَا اللَّهُ مَعَ مُنْ مُعَ اَوَ الْمَادِي فَقَالُتُ مِمُونَ النَّهِ فَعَالُوا لِلِّي قَالَ عِنْهِ الْمَلْا مُلْمِ فَقَالُ لَكِي الطِّعَامِ مُنْ رَعِيمٌ فَيُسُدُ الإِنْ وَالطَّعْالُمَا مُ وَعَيَّا شَدِ الفَوْرُ وَهُم تُوورُ جَسْلَةٌ مِنْ الخاصِ وَجَمَلَة م وعِنْ بِي جَنْدُ مِنَ النَّاءِ لَكَ عَنْ وَهُو مِنْ الْمَا مُعْمَدُ وَجَنَدُ وَجَنَدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ بِاللَّمْ وَجُشْدُ الْيَ أَجْمَعُوا وَكُوْ لِكُ أَجْلِسَهُ وَلَوْ كَنْ مُوا وَجَا وَفُلَا ثُجَا وَلَا كُلْ الْ وَهُجُتُفِلًا خُجُنفُفِيدًا أَيْ مُسْتَعِيدًا مُتَا هِمًا وَتُجُلِ فَيَنْ وُدُا ذَاكانَ النَّاسُ يُخفُولَ الجدد منيد الأنة مظاع فيهم وارض ماد لانتيال الأعن مطركت جِضَدْثُ الزِّرْعُ وَعَبُرُهُ الْجِيلَةِ وَالْمُضْلَّهُ جَضْدًا وَالزَّرْعُ مَحْضُورٌ وَجَضِيلًا وَجَعِيلًا وجَصْدُ التَّحِينُ فِ وَجَصَا إِلِهُ ٱلسِّنَامِ الَّذِي فِي لِهِ يَنْ هُوَمَا قِيلَ فِي التَّارِ السِّنَانِ وَقُطِعَ بِهِ عَلَيْهِمْ وَالْحُصْدُ اللَّهُ الْوَاحِمْدُ الزِّزع وَاسْتُحْصَدَ خِال لَهُ الْ يُحْمَد وَعَلَدُ أَرْمَنُ الْحِمَالِدِ وَالْجِمَالِدِ وَجِدُ إِنْ عِنْصَارِاكَ عَلَى مَعْتُولُ وَجَعَادُ بِكُمْرِ الطَّادِ وَأَسْتُصْدَلِكِ إِذَا يَ اسْتَعَكِّمُ وَأَسْتَحَصَّرَ الْعُومُ أَي أَجِمْعُوا وَنَصْا فُرُورًا ای شدیا وَأَجْمَةُ بِثُ الْجِيْلُ فَكُلُّهُ وَرَجُلٌ فَيَصْدُ الزَّالَى أَنْ يَتَّكِيدُ فِي الْجَهْدِ الشُّرْكُونَةُ والعوا حفدالع بروالظ لم حفدا وجفدا أا وموتدا وكالشيرو تعالى والشاة جَفَادٌ وَوَ فِي الدِّعَارُ وَالدَّكُ نَسْعَى وَكُفِرُه وَاجْفَدُ تُدُجَالَتُهُ عَلَى لَجِيفِ الم والانتزاج، فالالزاجي مراليد فرفار البدين مرابعة احتبين الخامان والجفدا

جزند جومد

The state of the s

المدري الذي ولا إيراسية المراقات المدرية المدرية المدرية المدراة المالية المدراة المالية المدراة المالية المدراة المالية المدراة والمالية المدراة والمالية المدراة والمالية المدراة والمالية المدراة والمالية والمدراة والمالية والمدراة والمالية والمدراة والمالية والمدراة والمالية والمدراة وال

اعاصر

خَلْفَةُ وَلَكُفَيْدِ ذِلْكُفِيهُ مِنَ الظَّلْمَانِ مِنْ الْخَلْدِدُوامُ البَعَارُ تَسُولُ كَارُ الرَّفَاعِ خَل عَلْدُ خَاوَدًا وَاخْلَبَهُ اللَّهُ وَخَلَدُهُ عَلِيدًا ﴿ وَيَعْلَلُا نَافِي الْفَعُورِ حُوْ الدِّلِمُ الله بعدد وروس الإطالاك وفال الآزماج اطامة الدنعة عنه الزياج والدنج والمراج والخلفان الماحرة من الحودان اعلى والخلد فالدفان أي ركي أليد وَمِنْهُ تَوْلُهُ نَسْجًا لَهُ وَلَكِّنَّهُ أَخْلَدَ إِلَّي الْصُ وَأَخْلَدَ الْمَكَّالِ أَفَّا مُ بِهِ ۚ قَال زُهُ إِنَّا لَا تَحْيَ فِي حَجْزُ الْمُنْ مُنْ الْفِينَالِينَ أَبُونَ لَهِ الْدُّجُلِ صَالِحَهِ لَوْمَهُ ابن النِّلَيْبُ نَجُلُ مُحُلِّدُ إِذَا أَسَى وَلَيْسُوبُ وَالْخِلْدُ البَّالُ يُمَّالُ وَقَعَ ذَالًا الفحلدِي أي في وجي وقلي والخالدان من عاليد خالد من مُعاليد الأسْتَرُ بْنِ يَحُوالَ بْنِ فَقَعْضِسْ وَخَالِدُ بْنِ فَلْسُونْ الْمُصَلِّلِ بْرِ فَالِكِ بِلَا صَعْرَبُ وَا مُنْقِدُ سِ طَوْلُونَ فِي عَرُونُ تَعَيَّرُ فَ وَالْكُ وَقَيْلِي مَا الْخَالِدَانِ كِلاَهُمُنَاهُ وَمَنْقِيدِ مَا النَّالِةِ كَمَا وَكُلُومُنَاهُ وَمَدَيْثِ النَّالِةِ كَمَا وَكُلُومُنَاهُ وَمُدَيْثِ النَّالِةِ كَمَا وَكُلُومُنَا النَّالِةِ كَمَا وَكُلُومُنَا النَّالِةِ كَمَا وَكُلُومُنَا اللَّهُ وَمُدَيْثِ النَّالِةِ كَمَا وَكُلُومُنَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّ وَلِمُ يَظُفُوا وَهُوَ مُنْ مِنْ الْأَجْلِ فِي جَنْ وَهَا وَأَجْدُ وَهَا أَنَا وَحَمَدَتِ الْحَيْقِي مَنْ مُن اللّهِ وَمُن الْحَدِيثِ اللّهِ وَمَاتَ وَالْحَدُودِ عَلَى وَزُلِالنّا وَاللّهِ وَمُعَلِّي وَلَا لِالنّا وَلِي عَلَيْهِ وَمَاتَ وَالْحَدُودِ عَلَى وَلَا لِالنّا وَلِي مَوضِع تُدُونَ فِيهِ النَّادُ لِعَنَّهُ مَر مُوالنَّوْدُالْبَارِيَّةُ النَّاعِمَةُ وَالْجَعْ خُورٌ مِشْلَ حُود زُ فِي لَدُنِ وَزَمَاج لَدُنِ وَالْغُويُرُ سَرْعَهُ أَلِيْتُ أَيْنَ أَيْلًا الدِّجُ اللَّهُ وَاللَّقِبُ وَاللَّقِبُ وَاللَّقِبُ ﴿ إِدِ مْاانَامِن وَدِولَاالدُدْ مِنْ وَفِيهِ ثَلَاثُ لُعَاتٍ نَعُولُ عَذَا ذِذْ وَدَدُامِثًا فَعَا وَذِدِن مَ قَالَطِرُونَةُ مَا إِلْمُواضِعِهِ مِن جَدِمْ وَيُسْالُهُ وَمُوضِعُ مُ و رُجُكُ أَدْرُدُ دِرْدِ لَيْنَ فِي مِيْدِ سِنِينَ يَتِولَ لِدُرْدِ وَالْمُ نَتَى دِرْدِالْ وَفِي لِلْهِ مِنْ الْمِوْتُ بَالْسِدُ وَال حَقَّ خِفْتُ لَاذُرْجُنَّ أَزَّادِ إِلَيْ إِلَيْ فِي الظَّنِّ وَالعَرْبُ ثَرُّهَ فِي الظَّنْ مَدُهُبَ البَيْ بِي فِي الْمِنْ اللهِ عَنْ إِلها فِيهِ وَلُونَ طَلْمَدُنْ لَعَيْدُ اللَّهِ حَبْرُ مِنْ وَالدِّرْدِمُ الكَسْر النَّا فَهُ المنينيَّة أُوهِ وَهِي الدِّرْدُ الْوَالِمِي مُم واللَّهُ كَا الْوَالِلدِّلْقَالَ وَلَهُ وَللدِّ فَالدِّفَا أَوْ وَلا عَلَى مَعْلِم وَ وَوَلِي النَّا مِفْدِ الْمِعْدِي مِنْ وَجَنَّى رُهَا مَا إِلَا فَا فَهُ عِلَا مِرْأَ إلى الدُّرُ الدُّرُ الدِر وَهُمَّا فَالْسِنَى لا ﴿ فَالْكَالِوْ عُبِيلَةُ الدُّورَ آوَكُونَ فَالْسَا وَدُرُ إِنْ الرِّيْبُ وَعُنْهُ وَمُأْمُنِعُنَا فِي سُفِلُهِ الْ وَدُرُ يُرْتُفُ مِنْ أَذْرُ دُمُوحًا

المنعى فياج و وَجَابَتِهُ مُهَا بَيْهُ وَجِيادًا خَانِيمُ وَجِنا لاَجْبَدُكُ أَيْ يَجْبُدُ عِنْ طِلْم لِينْفا جِلهِ وَبُفْتَالُ كَنِيْرُ لَكُبُودٍ عِنِالْسِنِّيْ وَلَمَ يَحَيْ فَي تَعُوْتِ المَدُكِيُّ شَيْءً عَلَى فَصَاعِ عَبْرُهُ \* قَالَ لِهُ مِتَلَةً أواضي أَيْنَ لَهِيْ عِلَيْدِ الْمُنْ رَائِينًا أَوْ أَهُمْ خِلْ مِجْوَامِيرَهُ جَزَابِيدِ جَيدَى بِالدِّخِالِ وَلَلْبَدُ بِالنَّسْكِينَ جَزُونُ سَاخِصُ تَحَنِّجَ فِيزِلِينِ يُصَالِجَبَكِ وَجَهُودٍ وَأَجْبَادٍ إِذَا كَانَتُ لَهُ جَزُوفَ البَيّه فِي أَعْزَاضِهِ لِأَنْيَا عَالِيهِ وَلَلْجُنِهُ أَلْفُ قُلْهُ فِي زِنِ الْوَعِلَ وَلِيلِيَّ خُيُوجُهُ وَكُلَّ نُسُّو الالاسرن والجنا وعيرها جيات قال الغياج بمن المناه الى شَوْسُوال عُنُون مُعْدُور جَالِي الجُنُودِ فارْض الحِنْ عُورِين وَجِيدُ الْمُمَّامِنُ لِيَهُ رُبُو وَبِدَنِهِ قَالَ الْمُدَرِّدِينَ تَاللَّهِ يَبْعِي عَلَي كُلايام دُوجِيدٍ يَعْسَمُ وَيِدِ الطَّيَّانُ وَاللّا سُ أَكُ لا يَهُ عَلَى وَالجِيْدِ انْ مَا جَا دِمِنَ الْجَصَى عَنْ فَوَ أَيْمِ الدِّ أَيُّهُ وَلَى اسْتَ بُرْ النار النواد التوالوجه وهنا فران والمنابة بِالكَسِّرْوِلا يَهْالوُصَعُ جَبِتَ لِخَيْرِ وَالْحِيَّةِ وَالْحِيَّةِ وَالْحَيْرِيّةِ الْمُؤْمِنِّ سَنَ فَلَا رَضِ مُسْتَطِينًا وَوَعَدَ الارْضَ عَدْ مَا وَصَرَبَهُ الْمُدُودُ الْيُحَدِّثُ في المِلْ والخنبة وبالفتح المفورة والفرور والمنافرة والماكا فالمكرد المحار عجال وَالْحِيْدَادُ مِنْ يَسْتُمْ وَلِي لِلْدُ وَالْبَعِي رُحَى وَوَلِي وَالْمُتَعَدِّدُ الْمُعَرُّ وَالْ وَقَادُ عَلَيْهُ حَلَيْهُ حَرْجِ وَكَنِهُ وَأَيْ تَسَنْعُ مُو لِلْوَئِيةُ وَالنِّسَا وَلَلْمِينَةُ وَلَكَمْ عُجُوالِدُ وَحُودٌ وَحُدَّرُهُ وَدُرْهُما قَالُوا خَارِيَهُ حُرُو وُرُ إِنَّ حَفِيرَهُ مُنَّا مِن لَا عَوَالِيَّ أَوْ لُوَهُ خُورُهُ مُن أَمْ تُنْفَعُ كُفْلِ قَالَ وَكُلِّ عَدُّرًا آدَخُونِكُهُ مُو حَصَدُتُ العَوْدَ فَا خَصَدَ آيَ مَلَكُنَّهُ فَاللَّي مِرْعَ ال كَنْبُونَ وَالْحَصَّدُ الْمُؤْخِلُ الشَّدِيْدِ فَالْ أَمْرُو الْقَلْسِينَ وَتَحْصِدُ فِي لَا زِيَّ حَنِيَّ كَا يُمَّا بِهِ عَنْ أَوْظَا مُنْ عَنْزُمْ فُعَيْبٍ ﴿ وَمِنْ لِلْعَنْزَالِينَ وَكَانَ مُعَيِّمًا مِا لَقِينَا لِمَا لِعِيل منه فعنا كففرز والخصد القطع وكالتطب فصبعته فقر مخصد ته وكالالا التَقْضِيلُ فَا الشَّاعِرُ مِنْ أَوْخِرُوعِ لَمْ خُفَقِّدِهُ الْمَصْدُثُ الشَّيْرِ فَطُعُتُ سُولُهُ فَهُوخَصْدِرُ وَتَحْصُودُ وَالْخَصَدُ كُلِّيمًا تُطِعَ مِنْ عُودٍ رُجُلِ وَقَالَ السَّاعِنِينَ أوجونة جُفُونة خِوصًا فَالْ بِهِ كَالْتِنْ يَحْصَدُ مِنْ مَاعِي الْمَالِ وَالْخِصَادُ عَجُرُ رُحْوُ لِلْ سُولِ مَوْ أَحْفَدِتِ النَّا لَذَ فِينَ مُحْفِدِ الْأَطْهَرُ تُوالْفِلْ حَمَلْتُ وَلَمْ يَكُنُ مِنْ إَجِنُ وَالْمَعُودُ مِنَ النَّوْتِ الَّذِي لُقِي وَلَهُ مِنْ أَمْرًا الْ لَشَتِيان

عِعَلَمُمُ اللِّهُ رَبِينَ كَايُعَالَ الأَجْوَضَانِ وَهُمَّا الأَجْوَضُ وَعَوْفَ بَنِ ٱلْأَجْوَضِ وَأَهْلَ المَدِيْنَةُ يُسْمُونَ لَمُ وَضِعَ الدِّلُ وَعَفَ فِيُدِ النَّمْ وَمُوالِمَ الْمُعْرِولِ الْحِينِ الى لَعْمَةُ أَمْلِ عُكِيهِ وَيُعِنَّاكُ فَهُ وَنُوسُكُ لِلَّذِي نَضْدَ الْحَجْبُ وَ نَصْبِحَ عَلَيهِ الْمَالَقَ وَالرُّ عِلْمَا لَولُ إِلَى الْعُنْمِينَةِ وَمِنْ مُطَلِيمِمُ أَرْبَكِ وَقَدِلْ مِنْ أَزْبِدِ الْحَالَةِ وَنَعَلَمَهُ وَتَعِلَا أَيْ مُنْكِونًا وَعَنْ وَمُلِلَّهُ وَهِي الشَّوْرِ الْمُتَعَظَّة لَهِ وَهِي وَيِنْ اللَّهُ وَاثْمَا إِنْ زَيْعُهُ أَخُولِيْهِ بِن يُعِمَّةُ الشَّاعِينِ وَتَوَيِّدُتِ الشَّالَةِ أَيْ يَعْمَتُ وَتَوْبَلُ وَجُهُ عَلَانِ أَيْ يَعْدُرُ مِنَ العَمْلِ وَتَوْيَدُ الوَّحِلُ تَعَيْشَ وَالرَّيْدِ الْعَزْيْدِ مَدْعَ وَوَدُّدِيدٍ الْأَلْنُكُ وَلَي فِيهِ شِيْمَة غُنَّاذِ الْوَمَدِيِّ فَعَلِي وَ كَالْ الشَّاعِ وَلَا سَعِيدِ البيض مَعْوُ، في مَشْنِهِ وَلَهُ مُ وَرَبُدُتُ الشَّانُ لَعَهُ فِي رَمَّدِكُ وَلَا إِذَا أَضْرُعَتُ فَكُرُ كَا فَحَرُ عِنَا لَمُعَ سُوا إِدِوَبِيَّا ضِي وَ وَتَوْتُ الْمُنَّاعَ أَزْتُهُ وَتَهَا نَصَالِمُنَّةُ وَوَ لَرْنَاب صْغِيرِ للنادِينَ وَدُكُوا لطَّلِيمِ وَالنَّعَامَةُ وَأَنْهُمَا تَوَكَّرُ النَّفِيمُمُمَا فِي الْجِيمِمَا فَا سْرْعَا إلَيْهِ مِ فَمُدَّكِنَ الْمُعْلَدُ وَفِيدًا بَعْبَمَا الْقَتْ وَكَا يُفِيعُنَا فِي الْفِرْ فَي وَالْزَّنَدُ بالتجزيك مناع البيب المنصور بعضة على بغض والزُّندُ أيضا صعفة النَّا ويَقَالُ وَكُنا عَلَى لِمَا وَتُدَا مَا يُطِيعُونَ إِلَا وَاسْالِدُ أَن لَنْتِ عِنْدُ هُو مَا يَجْلُونَ عَلَيْهِ فَعُمْ مُنْ تَنْذُرُونَ وَلَيْسُوا بِرُبِّيهِ نُعِنَا لَـ يُؤكُّنْ بَنِي فَكُ إِن مُزْتِنِدِ بِزَمُا يَحْلُوا بَعْدِ اَكُ نَاصِدِ قُلَ مَنَاعَهُ وَالْكَرِّرُ السَّلَيْتِ وَمِنْهُ أَنَّنَا تُوَعِّ مَوْ نَدِهُ وَهُوْ أَسْمِ رُحُكِ وَالْمَدُ نَذِ أَسْمُ مِنْ أَسْفَادُ الْمُ سَيْدِهِ وَالزِينِهُ إِللَّهُمْرِ جُلِعَةُ مِزَالْنَا شِيغِيمُولَ ولا يَظْعَمُونَ البَانِيَّ ازْنَدَ الفَوْمُ أَيْ أَفَامُوا وَأَجْنَفُ الفَوْمُ جَعَى ارْتَدُوا أَيْ بِلْعُواللَّرْكَ مُوابُوعَت والازخارُ الازغادُ يُعِناكُ أَخِدِ وَالْزِعْدِ بِمَعْتَى مُ وَإِنْسَدَهُ ارْجِدَ دَاسَ يَعَدِّهُ عَيْضُوم م إلا تَوْدُو اللَّهِ الدِّعْوَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رُخُان زِخُور الشَّيَابِ العِنهُ وَأَمْوَالُونُ لِجُو لَيْن و لِرَدْ عَن وَجُهِ مِ لِوَلْهِ لَدِّلًا وَمُورَدُّ الصَّرْفَهُ وَقُالَ اللَّهُ لَعَنَا لَي فَلَا صَوْدٌ لَهُ وَلَا دُعَلَيْهِ السَّهِ عَالِهَ الْمُنْفَلَةُ وَ عَدْلِكِ إِذَا خَطَّاهُ وَتَعْنُولُ رَبِّهِ إِلَى مَنْزِلِهِ وَرَدِّ النَّهِ جَوَا بَالَى رَجَّعَ وَالْمَوْدُونَ المُظِلَفَيْنَ وَالْمِرْ دُورِكُ الْمُؤْسِي لِا يُمَّا تُورِدُ في بضايا والمَّرْدُودُ الوَّدِ وَمُؤَمِّصَدَرُ

وعد مر دعدا ما والمفرد والمنفرف قالم الم تتافع بفصل م فروها الخالف دَعْدُ وَلَمْ يَعْفُ ذَعْدُ إِلَا لَهُولَ مِنْ وَإِنْ شِلْتَ مَنْ عَلَى الْمُعُودِ وَالْ شَلْتَ عَلَى ﴿وَ جَعْدُالِت وَو الدُودِكِمُ فَ فَرُولَة وَجَمعُ الدُودِ دِيدُان والتَصْغِيْر وَدُورُيْن وَقِيالَ الله دُورَينَةً وَدِادِالْقِلِعَامِ بَدَادُ وَاذِادِهُ وَدَوَ دُكُلْةً مِعْفَى إِذَا وَقَعَ فِيهِ السَّوْسُ عَالَ الزَّادِ وَمُرْوَدُ الْطَعَيْدُ فِي دَعَالَ جَوْلِيًا مُسْتُونَ شَامْدُ وْ دَّالْحَوْدُ وَإِلَى أَبُونيَسِيلُهُ مِنْ أَسْدِيةِ هُودُودُ ال أَنْ أَشْدِين خُرُنَفُ أَنْ وَأَبُودُ وَالدِّسْنَاعِ وَعِي اليَّادِيَ وَذَا وُدُاسِمُ أَجْعَى لِلْهِ لَهُ مَرْكُمْ مِنْ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَال الدَّوْدُونَ الْإِلْمُ الْبُئِنَّ التَّلَبِ الْمُلْعَشِرِ وَهِي مُؤَنَّتُهُ الْاوَاحِدُ الْمَاعِثُ وَالْعَالُم الدَّوْدُونَ الْإِلْمُ الْبُئِنَّ التَّلَبِ الْمُلْعَشِرِ وَهِي مُؤَنِّنَتُهُ الْاوَاحِدُ الْمَاعِثُ وَالْعَا وَاللَّكِ ثُرُ أَذُوا ذُمْ وَمِنْ المُنْزَلِللَّهُ وَدُوالْ الدُّودِ إِيلٌ فَوَلَّمُ إلى مِعْمَى مَعَ أَيْ إِذَا يَعَعَنَ القَلِيمُ مَعَ الْقَلِيلِ صَالَ كَنِهِ وَالرِّيادِ الطَّلَوْدُ بُعَناكُ وُدَّتُهُ عَنْ كَذَا وَدُدُّتُ الإيلَ مُقْتَهُا وَطَوْدُ مُهٰ الدَّالَةُ وَيُلِيمِنُ لَهُ وَإِذَدِ فَ الزَّجُ لِأَعَنْتَ وَعَلَى ذِيا دِ اللهِ وَرَّجُا " ذَا يَنْ وَدُوا إِرُاكُ إِلَى الْجَعِينَ فَا دِخُلِعُ وَالْمِي وَوَرُ اللَّهَ مَا لَهُ فَالْجَيْفَ الْرِينَ السلاف وتشيع وشاؤهان كالعنا ويبعلع كالثائع الشيث مدودي والذائرواسم فَوَيْنِ خِينِ جِدُامِنْ مَنْ لِلْوَرُونِ قَالَ الْأَصْعَيْ هُوَالدَّالِيدُ بَيْ يُطَلَّمُن بَنِ بِطِانِ بْنَ لِهِوَوْنِ وَدِرْوَدُ النهِ بَعَالَ مَعَالَمُ مَنَاعَهُمُورَانِ وَيُعَالُ الدَّاوُدُ وَ الدِّوْدِ دِمِنَ السِّنَا وَ الشَّالِيَّةِ وَلَيْنِي مِنْ الْمِنْ وَيُعِالُ विद्याली हैं हर्रहे हैं। हैं कि विधाय है हरिया है हरिया है है हरिया है है हरिया है ह الفَّتِي أُرْتِما عُدُوالنَّرُ وَذِالْمُقْتِرَا رُحِنَ الْعُمَةِ تَعْتُولُ مِنْهُ يُواذِّدُ وَأَرْتَاجُ والتواد المعَنْيُ وَالرِّيْرُ النِّرْبُ وَرُّهُما لَم بَهُ مَوْلًا قَالِ كَنْ يَرِيرُ سُمْعِ لرباب وتدروت وها وهن دائه وطيه محوب وكمانا بليس الدرع ويدها ووجيد بالمتكان نيورا أفاريو فالأبن الأغذابي تبدر كسته والمؤيد الموضع الذل المُحْلِينَ فِيهِ الْمَالِينَ وَعَلَيْنُ فَا وَمِنْ لَهُ سَمِّيَ مِنْ مِرُ البَّصْلُ فِي وَقَالَ الشَّاعِيْرُ عَوَاضِي اللَّمَا جَعَالَتَ وَرَاكَ هَا عَضَامِ رَبِي تَعْسَى بَحُولٌ اوَادِرُ عَالَى وَامَا فَوَلَ العُزَردَين فيشيّه بنال للوربدان كلا منا علاجة مؤرب الشيوب الضوارم فَاتَّمَا عَنَى بِهِ سِلَّةً الْمِيْرَبِ البَصْ وَ وَالشِّكَةَ الَّتِي لِلهِ عَامِرُ الْحِيارِ بَعْ فَسِيم

وتعدالها وبدى هد والاعدة الله بالجر فابغبت علير بلادنا وطلانا فانزن بأرفيط وازعب وازعبالقوع وأبرنوا اصَاعَهُ رَعَدُ وَبَرَٰقُ وَجَكِي أَنْهِ عُرْيُلَهُ وَأَنْوعَ وَأَرْعَدِكِ الشَّاءَ وَالْوَقَتْ وَأَرْعَد الزَّجُلُ وَابَوْتَ إِذَا لَعَدَدُ وَاوْعَدُهِ وَأَلْكُونُ الْمُصْعِيدِ وَأَجْتُ الْحَيْنِ الْكَيْنِ أبرن وأزعد المبراد فها وعيدك إيضا وكالمفت فقالكيش فوالكمن بخت والإرتفاد الإصطراك تقنول إزعك فادتعك والاسم الرعفة وارعدالوكا الظنفذ الزعلة والزعيدت فزائضة عندالفزج والزعد بدالحنان والزعيد المزاة الرَّحْصَة وَقِلْ لِأَعْرَاتِ أَتَعْرُوكُ لِفَالْوَدُ وَقَالَ تُعَوِّ أَصْفَى رِعْدِيدٍ وَيُعْالُهُو بُوعَدِدُ أَيْ لِلْعُفِ فِي النَّوْالِ وَالرَّعَادُمُ مِنْ مُعَدِدُ الْبَعْ الَّذِ مَنْيَهُ الإنسانُ خَرِرُتْ بَدُهُ وَعَضُدُهُ حَبَيْ يُرْتَعِدُما دِامُ الشَّمَانُ حَيَّا وَرُحْبُ لَ رُعَادُا أَيْ كَنِيرُ الكلام وَقُولُو جَالَ بِدَاتِ الزَّعْدِ وَالضَّالِ يُعْنَى هَا الجَرْبُ وَذَاتُ الرُّواعِدِ الدَّاهِيَةُ وَعِيْسَةً "رَعَان ورَعَدُ" أَيْ وَالْسِعَةُ صَلَيْهُ تَعُولُ لَعِب زَغِدِعِيْ أَمْهُ وَرْعَدُ عَبِيْنَ إِلَى مِلْ الْعَيْنِ وَضَمَّا الْوَارْعَدُ الْفُومُ أَحْصَهُ والوضارُ والْفِي رعند مِنَ العَيْنِينَ وَ ازْعَارُواصُوا شِيعَامُ مَوْكُوهَا وَمَتَوْمِنا وَأَبُوعَ وَالزَّغْيَاءُ اللَّهُ لِلمَانِ يَعْلَى وَيُدَرُّعَلَيْهِ دَقِيْنُ ثُوْ يُنَاظِ ثُمْ يُلْعَقُ لَقَعًا وَأَرْعًا ذَاللَّمِنَ أَرْغِيدًا دَالْيَ أَحَلَظ بَعْضُهُ بغض لم يَعْمَدُ الله بعد والمعرفاد السَّاحِ في البه لايدن كف لف يدره وَلَذَالِكَ إِلاَ رَعْنِهِ الدِي الْمُخْتَلِطِ ﴾ والرِّفْذِ العَظانُوالعَلَيْهُ وَالرِّفْدِ العَتْمِ العَنْدُ وَال تَقُولُ ثِنْ فَوْ يَهُ الْرِفِدَهُ ثِنْ فَيَالَ عِنْ أَعْطِينَهُ وَكَذَالِكَ إِذَا اعْدَيْنَهُ وَالزَّفْرُ وَالزَّقْرُ الْفَكَ العَدَدِيُ العَكَوْ وَالإِذَا إِذَ الإَعْظَالَةُ وَالإِعْالَدُ وَالْمَرْ الْفَوْلِيْ وَلِيدُ وَالسَّوْ الْفَوْالتَّعْاوُنُ وَالإِشْيْرِ فَادُالاِسْنِعَا لَهُ وَالاِرْتِفَا دُالكَشْبُ وَالدُّرْفِيدُ النَّشُويْدِ فِي إِنْ الْأَنْ الَى شُورُ وَعُظَّرُ وَالْمِرْوَدُوالِرِّ فَهُو وَهُوَالطَّهُ الصَّحَةُ بُعَوْلَ وَفِهِ الصَّيْفُ وَالْمُوفَدُ انشا العُظَامَة وتَعَقَرِيهَا المَوْاةُ الرَّ عَلَيْهِ المرَّاقِينُ الشَّا وَلَا عَطِعُ لَتَ عَلَا عَنْيَفًا وَلا سَيْنَاكُ وَالرَّوْوَ مِن النَّوْنِ الِّنِّي تَعَالَ الرَّفَرُ فَي طَنْبَةِ وَالرَّفَاكَ خِرْقَةُ بُرْفَدِيهَا المَنْ فَي وَعَنَبُرُهُ وَالْ الْوُلْدُيْدِ رَفَاؤُتُ عَلَى الْمَعِيزِ الْزَيْدِ وَعَنَا إِذَاعِلْتَ لَهُ رِنَاهِ وَهِي مِسْ لَ عَلِيهِ السَّرْجِ وَالرِّفَاكِهُ الْفِينَّا شَيْ كَانَتُ تَرَافَلُهِ

منا المُلْجُونِ وَالْمُعْفُولِ قَالَالْتَاعِدُ لَا يُعْدُمُ السَّايِكُونَ لِا يُرْزَقُ وَإِمَّا اللَّهِ وَإِمَّا جُسْنَ عَوْدُوْدِ ﴿ وَسَيْ رُجُوا كَيْ رُجِي اللَّهِ وَفِي لِنَالِهِ وَجُواكُمْ جُنْسَةً اللَّهِ وَجُولِهِ وَجُ وَيُضِعَعُ شِينَ عِزَلِهُمَا إِلَى وَوَدِّدُو يَوْدِينِا وَتُؤْدِا دِا فَسُودٍ ذِي وَوَجُلِ مُودٍ وَتَخِلُ الْ وَالْإِنْ رِينَا إِذِ الزِّيخِ عُومِنْهُ الْمُؤْتَانِ وَأَنْفَ ثَرُقُ الشِّي يَسَالُهُ أَنْ يَزُدِّ تَعَلَيْهِ وَالزِّدْ بَلاك الزَّدْ وَفِلْكِينِ لِإِدِدِيدِي فِلْصَبْدَقَة وَزَارَ وَالسِّي أَعِ رَدُّ عَلَيْهِ وَهُمَا يَسَوَّا إِذَّالِ البيغ من الرَّدُ وَالصَّنْفِ وَهُذُ اللَّهُ وَارْدُعَ لَيْهِ أَنْ الْفَعْ لَهُ وَهُذَا أَمْنُ لِارْ الْقَلْمُ اَتُ لَا فَائِلِمُوالُهُ وَلَا رَجُوعُ وَالرَّبُ وَالرَّبُ وَالرَّبُ وَالرَّبُ اللَّهُ وَلَكِ وَبَدَّ مَرُ أَن وَالرَّبُ الإنم وزالا تعذاب والوزة الميلة الضبع من اللَّبَي عَبْ الدِّناج عَز المنس حي وَأَنْسَادُ لِإِنْ الْجُعْمِ، فَمْشِي الْزَدِّ مَشْيُ لِلْحُقِلِ مَسْنَى الرِّوْالِيا بِالْمَوَادِ الْأَنْفَ لِ عَالَ يَعْمُولُ مِنْهُ أَرْدِجِ إِلَيْنَا وَوَعَ بُرُهِا فِلْي مُوْدِهِ إِذَا الصَّرْعَتُ وَجَالَ فَلَانٌ فَوْدِ الْوَجْهِ أَيْ عَضْبَالُ وَرَجُلِ مُوْدِدُ أَيْ مَنْ وَيُولِ مُوْدِدُ أَيْ مِنْ وَكُورُ مُودِدُ أَيْ كِن و الزَّسْا دِخِلُاتُ اللَّيْ وَقَدْ مَعْدَ بَوْسَدُ إِنْ شَكِيا وَيُودِ مِنْ اللَّمْرِ بَوْسَدُ وَيُعْدَ مِنْ لَغُنَّةُ وَيْدِهِ وَازْشَبَهُ اللَّهِ وَالْمِيزَاعِدُ مَعْنَاصِدُ الظُّرُونِ وَالثَّلِزِ أُونَّ الأَرْشَدُ وَحُوْلاَ فَضَّا وتعولُ فَوَلِي شَهِ وَلَا فَ مُولِلٌ لَذِنْ فِي وَأَمْ تَاسِيدُ كُنْ مِهُ الفَالَوْ وَمِنْ وَسَرَالِ الصِّلْ بَعْلِيْ مِنْ لِعَنْ وِي وَ الزَّاصِدُ لِلسِّيِّ الزَّاقِ لَهُ تَعْدُ لِيصَدُهُ مَرْضَدُهُ وَضَدًا وَوَضَدًا وَالتُّرْمُصُنَّدُ النَّوْ فُنْ وَالرَّضِيْدُ الشَّيْعُ الَّذِي بَرْضُدُ لِينْتِ وَالرَّضُودُ مِنْ لا سل البَّى تَرْضَدُ سَرْبِ الإبلِيمُ مَشْرِي هِي وَالْوَصْدُ الْعَوْمُ بَرْضُدُ وَلَ كَالْجَرْمِ رَبَّسُنُول فيعوالوام والجنع والمنؤنث ورثما فالواارطان والمترضد موضع الرمشد الاَتَهُ عِيَّ رَصْبُ لِنَهُ أَرْضُلُهُ لَوْقَعْتُهُ وَأَرْضَيْثُ لَهُ أَعْبُدُ ثُلَةً وَالكِسَادِيِّ مِثْلَةً وَوَ لَهُ إِنَّ إِلَّا إِنَّ أَرْضِهُ لِلدَّ إِنْ كَلَّ وَالْمِوْضَادُ الطِّوْفُ وَالرَّضْلَةُ إِلْهَ عَمَّ الرَّبِّيةُ وَالرَّضْبَةُ بِالْفَتْحُ الرِفْعَةُ مِن الْمُنظِودَ الجَهُ رَضّا فِي تَعْنُولُ مِنْ تَضِيدَ الْأَدْضُ فينى مرفضو كفه والزمته بالغزو القرايان من الكلا والمنظر يعنا إلى المتحدد مِنْ جُنّا وَالْجَمْعُ أَرْضَا رُ مُو الرَّعْدُ الصَّوْفُ الَّذِي بُسْمَعُ مِنْ النَّيَابِ بُعناك صَلَفُ يَخْتُ الزَّاعِ الْوَيْخُ لِلْإِنَّ الْكُلَّامُ وَلَاحْتُرْ عِنْلَهُ وَبَنُورًا عِلَهُ بَعْلَ مِنَ الحدوث ورعدد المعادو بوري ورعد المؤان وبرقف عشيف ويوتف

15

وَارْمَدِ الزَّجُلُ إِزْمَارُا أَفْتَعُنَ وَالدُّرْمِيْدُجَعُلُ اللَّهِ فِي فِالْمِنْكِ شُولَى اَخُولَجَةً إِذَا أَنْفَجِ وَمِّدُ وَالْمُؤْمِّدُ مِنْ الشِّوْآةِ الَّذِي يُسَلِّ فَي الْجَمْرُ وَالتَّرْمِيدُ الْفَرْاعُ بُعَالُ رُمَّتِهِ إِنشَانَ فَرْبُقُ رُبِّقُ أَيْ مُسِيِّعُ الأَرْالِيَ لِإِنْهَا إِنَّا نَعْنُ عَلَى الْإِلْقُلْا وَا زُمَدَتِ النَّا فَفُا أَضَّ عَتْ وَكُوال لِلبِّفَرَةُ وَالشَّاةُ وَالزُّمْدُ وَالرَّمَا فَوَالْمَالِا الْ قَالَ أَنْ الْشِكَتْ يُفَالْ قَدْ زُكُمَدُ مَا الْقَوْمُ نُوْمُدُهُ فِي وَنَوْمِدُهُ وَمُوْا أَمْدُ أَأَيْنَ أَنَدُكِ عَلَيْهِمْ وَيُمْدُنِ الْفَهُمْ تَزْمِدُ وَمُدِّا هَلَكُ مِنْ يُرْدِ الْوَضَقِيْعِ فَالْ الْوُوجُوهُ صَدَيْتُ عَلَيْكُمْ خِأَصِيمِي فَتَرَكُ كُلُ كُلُ كُلُ عَلَا مِنْ الرَّعْدِينَ خِلْلَهَا الرَّعْدِينَ وَمِنهُ عَلَامُ الرِّمَا لِهَ لِائَدُهُ صَلَّلَ فَيْهِ النَّاسُ وَ هَلَكَ لَلَ شُوالِ وَهِي اعْوا وُجَدْبِ تَتَا بَعَبُ على لقارو إلا وعَدور للفظاي وومد الرجا الكشر ومدور علا الماحظة فَهُو زُمِدٌ وَازْمُرُ وَازْمُر اللَّهُ عَيْنَهُ فِينَ رُمِلَهُ وَجَكَّى السَّوِينَا فِي طَاءِ رُمِدٌ الالكان أجنا نف لنه وركاب من الربيد شحر طين الراعي والمنج اللادية وَ فَالَ وَرُبُرًا وَلَهُ يَ وَالَّذِي اللَّهُ عَالَكُمْ فَالَّالْأَصْمِعِيَّ وَرُبَّنَا سَمَّوْ العُود وَنَبُا وَالْكُنِّ انْ يَكُولُ الرِّنْدِ إِلَّا شَيْ والإذاكة المينية واصْلة الواولية لِكَ لُوج رُاوَ بَهُ إِلاَّ إِنَّ الوَّاوَ مِنْكِنْتُ فَعُلِينَ جُوْكُمْنَا إِلَى مَاقِعِلْهَا فَانْقَلَبَ فِي لَمَاضَ إَلَمْنًا وفالمفاارع بالدوشقطك في المضدر طياورتها الالع الشاكنة وعنوش مِنْهَا الْمَانَ فِي الْخِيْرِهِ وَرَاوَ جُنْهُ عَلَىٰ لَذَا مُوْاوَدَةً وَرُواجُا أَيُ ارْجُنَهُ وَرَاكِ العَلَا يُرْوُدُونُ وَوَدُا وَرِيادًا وَالرَّاحَةِ آرنِيادًا مِعْتَى أَيْ طَلْمَهُ وَفِيلَا مِنْ الجدِيثِ إِذَانِالَ أَجِدُكُمْ فَلْيَرْبُدُ لِبُولِهِ أَيْ يَظِلْكُ عُظَالًا لَيْنَا أَوْمُنْ يَدِدُ إِنْ وَالزَّائِدُ الَّذِي يُؤْسِنُ أَنْي طَلَب الكَالَ وَمُنَاكُ لِا تَكُذِبُ الزَّالِيدُ أَهُلُهُ وَزَادَ السَّيْ يَرْكُودُ الْيَ جُا وَدُهَبِ وَالزَّ إِيْدُ يَدُالزُّ حِي وَهُوَالْعُودُ الَّذِي يَفِّيضُ عَلَيْهِ الظَّاحِنُ إِذَا أَذَا لَهُ وَذِيادُ الإِبْلِ أَحْتِلا فِهُا فِي الْمِوعِي مُفْسِلَةً وَمُدِيوِّةً وَالْمُوضِعُ مَيْزَادِ وَكَذَالِك وَخُوانًا نِهَا مَا فَالْ وَالْوَرْدُونَ وَالرَّاهِ وَيَهَا لَمْ مِنْ الشَّامَةُ لَكُتُمَاهُ فَعُولُ والدّ المَوْاءُ تَرْوَدُ رُودِ اللَّهُ فِينَ وَالدَّوْ الدَّالْكُنِّينَ الإخبالا فَإِلَى بَيُوبِ جَازاتِها

فتريش فالباهلية نخوج بغائينها ماالأ تشترك بوللهاج ظعامًا وَدَيْنَمُ التّبيد وَكَانَتِ الدِّ فَالَّهُ وَالسِّفَالَيْهُ لِبُهِي هَا إِنَّمْ وَالسِّبِ الدُّ وَالدِّوارْ لَبِيعَ عُبْدِ الدُّ الْوَالزَّافِدِ أَل الدَّجَلَةُ وَالْفَنْوَاتُ مَا قَالَ الْفَوْدِدُ فَي كُالْطِينَ يَزِيدُ ثَنَ عَيْدِ الْمُلِلَّةُ عَلَيْهِ وَأَبْا الْمُنْتُقَعْ مُزَرَفِيهِ مِنْ الْمُلِلَّةِ عَلَيْهِ وَالْمُلِلَّةِ عَلَيْهِ وَالْمُنْتَعَ عَنْدُوا الْمُنْتَقِعَ مُزَرَّةً الفَزَازِينَ \* أُوَلَّيْتَ العِزَانَ وَرُ الْفِدِيدِ فَزَازِيُ الْجَدِّيدِ الْعَيْضِ \* بَزِيدُ أَنَهُ خَفِيفً البددين وأدين والروافة فالوفي في الشقف فواديد والمنت والمحدد تَوَافِلُهُ الْمُورُ الزَّافِدَاتِ مَعَ لَكَ يَجَ لِمَعْدِ حِفَمُ مَ قَالَ أَنُوعَ وَ مَنْوَادُ فَلِهُ الدِّين لِكَوْنِيْ جِنْ مِنْ لِلْبَاسِ بَرِفْضُونَ وَ دُفِيعًا فَهِي مِنَالِعَوْبِ فِقَالَ لِمَ الزَّفِيدِ انْ مُ الزُّقَادُ النَّوْمُ وَقَدْ ( قَدِ مَنْ قُدُ وَقَدْ أُو رُحُودًا وَرُقَادًا وَقَوْمٌ رُفَوْدٌ أَيُ رُقَبُّ وَالزُّ قَالُهُ النَّوْمَةُ وَالْمَةِ وَبَرْالْمُصْعَعُ وَادَّتَكُو أَنَامَهُ وَارْقَدَ بِالْمُكَانِ اَفَاعُ بد و المنوقة والنَّيْرِقة من شَرْبَهُ وَالزَّقْدَ النَّ الْمُلْفَيْ مِنَ النَّسَاطِ لَفِعُ الْمُهَا وَلَكِيدُنْ بُعِنَ أَنْ وَمِدْ الْمُلْأَكُمْ أَشْرُحُ الْحَالِيعِينَ مُنْفِحُ الْوَلِيعِينَ مُنْفِحُ فُودًا فَظُلَّ يُوْفَدُ مِنَ السَّنَاطِ كَالْمَوْرَقِيَّ إِنَّ فِي أَخِنَا لِطِ وَرَجُلٌ مِوْفَدَى مِثَالُمُوْرَوْكَ أَى يَرْقُدُ فِي أَمُونِهِ وَالزَّانُوجُ دَنَّ طُولُ أَلْمَ سَفِّلُ لَهُ بِعَدْ إِلاَّذُدِيَّةِ يُسْتَعُ ذَاخِلُهُ بِالْفَازِوَهُومُهُ وَتُنْفُولُ فِي الرَّوْافِيونَ وَدُقَدُ أَنْهُ حَبَا تُجْتَدُ مِنْهُ الْأَرْجِيةُ قَالَ السَّاعِزُ بَضِفُ كُنْ كُوْهُ البَعِيْزِ أَوْمَنْسِمَهُ ﴿ كَانِجُاوِرُقُورُ لَكُنَّهُا الْمُنَا قِرْ م و زكد المالة و كود اسكن كذلك الزيخ والشوينة والشَّمْ والسَّمْ والسَّامُ الظَّهِ يَرُونَ وَكُلِّ ثَابِ فَي كُلِّ نَفِوْ زَالِدِ وَرُكَدُ الْمِيْزَانِ أَسْتُولَ وَرُكَدُ الْعَوْمُ مُندُوًّا وَالْمُزَالِدِ الْمُواضِعُ الَّتِي زَكْدُن عِهَا الْإِنسَانُ وَعَيْرٌ وْمُ وَقَالَ بَضِفْ جِارًا طَوْدِتُهُ الْمُنْكِ فَلَحَا إِلَى لَجْ بِالْ فِي شَعَا بِهِا وَهُو بَرْ كَ السَّهُ لَمَا وَكُو إِنْنَ أَرْتُهُ مِنْ لِلْمُؤْلِّ مِنْ وَلِي اللَّهُ مِنْ إِلَيْكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَجَعْدَةٌ " وَكُودِ" ان مَعْانُونَ مِن الرِّمَا زُمَعَ زُون وَالرَّمْ وَإِلَّا مِنْ وَالرَّمْ وَأَنْ بِاللَّمْرُ وَالمُدّ مِثْلَةُ وَكَذَّ لِكَ الادم ما أنَّ مِنْ اللَّهُ رَبِعًا وَيُمْ الرُّومَ مِنْ أَيْ هَالِلَّ جَعِلُوهُ ضِفَةً وَالْ الكُنْيُنْ وَمَا دِّا إِجْلَادَتُهُ الشَّوْا هِلَ يَرْمُدِدِ أَلَى وَالْأَدْمُ وَالْأَرْمُ الْزِّلَ وَهُوَ عَنْهُ وَيُنْ يُفِيهُ لَذُنَّ وَمِنْهُ قِيلَ لِلنَّعَامَةِ زُمْهِ الْوَللبَعُوضِ زُمْدُ قَالَ أَبُووَجُزَّةً وَذُكُمُ صَالِدًا اللهِ يَدِينُ جَارُتُهُ الْأَفْعِ فَسَامِوْهُ رَمُدُ بِهِ عَادِرُ مِنْ اللَّهِ وَا

زارند

وَبُدُ الْمُسْفِرُكِينَ أَيْ يُغْدُهِمُ وَرَبُرُتِ الْمُوَّاةُ سِفَا لَهَا أَيْ مَخْضَتُهُ حِنْ تَخْرَجُرُ بَكُ وَرَبَدُ لَدُ أَذِبُدُهُ بِالضَّيْ أَيْ أَجْلِعَمْنُهُ الزُّنْدُ وَتَرْبِيدُ الفَّظِنَ لَنَقِيشَهُ وَوَلَا سِيدُونَ فَلَا إِنْ وَتَزَّبَّدُ بِعَفْتَى وَيُفِالُ تَزَبَّدُ البِّي أَرَالَ سُرِّعَ البَّهَا وَوَزَّادُ اللَّهُ والضَّةِ وَالنَّسْدِيدِ وَمُزَيْدُ اللَّهُ وَيُولِ وَزُينِهُ بَطِلْ مِنْ مُولِح رُهْ طُعَيْدٍ وَمُعَيْدٍ بِ الزَّيْدِي وَزَيْدُ بف إلوّا يُ مَدِّينَةُ بِالبَصَى و الرَّبَوَجِدُ جَوهَ مُنْ مُعَثِّرٌ وَوَسُرُ مَعَ وَالْمُرْسِمُ وَا رَدِدِ ٱللَّعْمَةَ بِأَلِكُسْزِ بَرْرُدُدُهُ أَنْ يُلِعَهٰ وَالإِدْدِزَادُ الْإِنْ اللَّهُ وَالْمُزْرُدُوالْفَيْ الجلن والوطا وخيط عنى والبع وليكال يدنتع بحرور فيمنالا والمته وتفول ووي يَوْدُنُهُ وَرُدُوا أَيْ حُقَةُ وَالْحِلْيُ مَوْدُودٌ وَالزَّرْدِ مِنْ إِدَالمَتْمْ دِوَهُو تَدَا الْحَاكِلَ الدَيْع مَعْضِما إِذِي عَضِ وَالزَّرْدُ إِلَيْظِي إليَّارْحُ المَرْرُونِيُّ وَالزِّرْ أَدْصَانِعُهَا وَمُوزَّدِدَ ابن صِوْانِ أَخُوالشَّمَاجُ الشَّاعِينِ وَزَرُودِ مَوضِعٌ مُو الزَّعْدُ لَفَ إِيرُ الشَّهِ بِينَ تَعْوَلُ وَعَبَرَ البَعِيدُ مُنْ يَوْعَدُ وَ قَالَ الرَّا إِجِرُ مِ قَلْنَا وَعَنْ الْحَدِيثِ الرَّعْدُ الْمَ أَى عَصْرَة جَنَّى كُنْ إِلَا الْمِدِمِنْ فِي وَوَلِلَا الْمِدِرِ عَيْدُ وَزَغْلَهُ أَيْ عَصْرِ كُلْفَهُ مَدِ الزُّنْدِمُونُ وَالدِّرْاجِ فِي اللَّهِ وَهُمَا رَبِرانِ اللَّوعِ وَالدُّنْرُ العَوْدُ (اللَّهِ اللَّهِ وَالدُّنْرُ العَوْدُ (اللَّهِ الذي تغدي بوالنا روهو الاعلى والزند الشفائي فيها تفن وهي المنتي والانتار الجنها وَعِلْ وَالْمَالِ وَلَمْ يُعَدُّلُ وَالْمُولِلِي مُولِلًا مُؤَالُولِينَ وَأَزْنَا وَ تَعْوَلُ لِمَ الْحَدِيثُ وأعانك وتن بك رنادي والمعر تدالسة التخيف وود مر تد العرض وَاصْلُ التَّرِينِيدِ أَنْ كُلِّ أَمْ أَعِزُ النَّا يَعْزِ مِلْجِلَّةِ ضِعًا إِنْ مُ شَيِّرَ فِيسَةً إِوَ لَكَ الدَّا ٱلبَجَقَكُ بَجِهُ فَا يَعْدُ الولايَهِ عَلَيْنَ ذُنْ يُونُونُونَ وَثَرَثَدُ فَالْانُ إِذَا صَافَ إَلَا عَلَا ا وَعَضِيهُ \* وَقُولُ عَبِدِيَّ وَعُلُامِهُ عَلَى مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا و الزَّادَظِهَا مُنْ يَعْنَدُ السَّمْ وَيَعَولُ رَوْدِتُ الزَّجُلُ فَتَرُوَّدُوا لِمَزْوَدُ مَا تُجْعَلُ معدالزارة والعترث تلقي الغير بزفاب المتزاوج مؤوالزه يخلاف الزعمة وها تَعْنُولُ وَهِيَهِ فِي الشِّي وَعِنْ الشِّي يُرْهَيُونُ هُدًّا وَزُهَادَةً وَرُهُمَ يَرُهُ الْكُنَّةُ فِيهِ وَفُلُانُ بَنُزُهُ مُ أَنْ بَنَعَبَهُ وَالتَّرْهِيْدُ وَالتَّرْهِيْدُ وَلِلسَّيْ وَعَزِالسَّيْ وَلا وَبُ التَّزِيفِ فِيهِ وَالْمُرْهِ إِلْمَا لِيَالِمُنَا إِلَا إِلَا إِلَا وَفِي مُرْهِا

وَوَكِلُ وَادْرُومَعُنِي رَالِمِومُونَعُلُ النَّجِرِيَكِ مِعْتَى فَاعِلِكَالْفَرَطِ مِعْتَى السَّا رَطِ عَالَ أَنُونُونَ فِي يَعَمِنُ زُجُلُا إِجَاجُالِبُ عَسَالًا \* فَيَاتَ بَعِيعٍ نَوْرًا لَ إِلَى الْمِثْنَ فَاصْبُحُ رَاجًا المنتغي المؤخ بالنفل ورايد العين عوارها الدى بروج ويطا ويوال واجو منادة إذا لمَ يَسْتَقِينَ وَالْمُؤْوِدُ الْمِيا وَكِلِيدُ ثَدُ وَنُ فَي الْكِامِ وَحِدُودًا لِكُنَّ وَاذَا كُلُ مِنْ جديد وكالأن مُشع كال رود اي على معل خار الشاع ف كان الله المرابة عَلَىٰ رُودِما وَتَضْعِيرُهُ وَوُرُورُ لِنَّ تَعْوُلُصِينُهُ أَدُّودَ فِي النَّيْمِ إِدْ فَادًا وَمُرْوَدًا أَيْ زَفَقَ وَفَالَ اللَّهِ وَاعْدَدُ الْمُحْرِبِ وَفَا بَهُ جَوَادُ الْحَدِينَةِ وَالْمِنْ وَرِدَ الْوَيِفَ فِي الْمِدَا مِسْلُ اللَّهُ وَجِ وَاللَّهِ وَمَوْ لِمُ الدِّهُ وَ أَرْوَدُ ذُوعِيمُ إِنْ يَعْمَلُ عَلَيْهُ فِي سَالُون لا بُشْعَةُ بِهِ وَتَقَوْلُ زُوْرَبُوكَ عَنَ إِفَالِكَافَ لِلْخِطَابِ لِامْوضِعَ لَمَامِنَ ٱلْأَعْزَابِ لاَ نَفَاللَّيْتَ إِلَيْهِ وَرُفُيْدُ عَيْرُ مُضَافِ إِلَيْهَا وَهُوَمُتَعَيِّرِ (لِيَعَيْنِ لِإِبْدُ أَسْمِ متحق بدالفغا أبغا عراكا فعال وتفن الزاف بدمه الا وتفنين وويد أَمْهِلُ لِإِنَّ الْكَاتِ الْمَالْمُرْفَلَهُ إِذَاكَانَ لِمَعْنِي أَنْعِلٌ ذُونَ عَيْرٌو وَإِنَّا أَجْزَكَتِ البدَّالُ لِالسِّفَالِالسَّاكِيَةِ وَنُوسِتُ نَصْبِ الْمُصَادِيَّةُ هُومُصْفَةً رُّهُمَا مُوزَّلُهُ لَا لَيْهُ تَصْعِبْ أَالنَّزَحِيْمُ مِرْ أَرْوَارِ وَهُوَمَصْدَرُ أَرُودَ بُرُودُ وَلَهُ أَرْبِعَ لَهُ أُوجُهِ أَنْتُمْ لِلْفِعِل وَضِفَةُ وَجُالَةُ وَمُصَلِّدَةً قَالِاسَمُ كُوفُولِكَ زُولِدِ عَمَّا أَيُ أَزُودِ مُعَمَّا إِمَعْنَى أَمْعِلْهُ وَالصَّفَاةُ كُونُ وَلِكُ سَلَادُواسَ إِلْ وَيُدِّا وَلِكِالْ كُونُولِكُ سَارُ النَّومُ وَوَدِيدًا لْمَنَا النَّصْلُ الْمُعَنِرْفَةِ صَالَةَ خِالْالْهَا وَالْمُصْدِرُ ثَوْ تُولِكُ رُوْمِدِعَ وإلاضا فَا كَفُولِهِ مُنْ عَنَا لَهُ فَضَرُ الرِّقَالِ مَ الرَّبْرُ المِيدُ وَهُوَ الْمِيونُ الثَّا ذِي مِنْ الْمُنْ وَلَحْتُمُ وْنُودْ وَرِيْحٌ رِبْهُ وَرَاكِهُ وَرَبْرَانَهُ أَيْ لِيَنْ وَلِي لِيَنْ وَلِي لِيَنْ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ ال جَرِّتُ عَلَيْهَا كُلِّ بِرَجِ رُبِيرِتِ مُعِجِلًا شَعْطُوا الْوَرْجُ القَ وَتِ ﴿ الْمَا عَلَمُ الْمَا عَلَمُ وَدُيِن فَهُوَ مَنْ وَوَدِ الْيُعَمِدُ عِنُونَ مِن الزَّبَدُ وَبُولَطْناءُ وَالبَعِيْرُ وَالفِصِّيةِ وَعَنَا إِذِهِ الْوَالزِّ بِهُ أَخْصُ مِنْ لُهُ تَعُولُ مِنْ أَزْبَرَ اللَّهُ وَالْ وَجُونُ مُؤْمِدُ أَن مِرالِهِ بَعْنِدُفِّ إِلَّذِيدِ وَأَذْ بَمَالسِّلْدُوْ أَيْ يُؤْرُ وَالدِّبْدُ وَبِدِ اللَّهِ وَالزَّبْدُ وَالرَّبْدُ وَالرَّبْدُ وَالرَّبْدُ وَالرَّبْدُ وَالرَّبْدُ وَالرَّبْدُ وَالرَّبْدُ وَالرَّبِينَا اللَّهِ وَالرَّبْدُ وَالرّرِبُولُ وَالرَّبْدُ وَالرَّبْدُ وَالرَّبْدُ وَالْرَبْدُ وَالرَّبْدُ وَالْرَبْدُ وَالرَّبْدُ وَالرَّبْدُ وَالرَّبْدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَذَبُونُ الرَّجُولَ إِذْ بِنِهُ بِالْكُشْرِ زَبْرًا أَيَّ رُحَيُّ لَهُ مِنْ مَالِكُ وَوَلِيبِ إِلَّالانَفْبُ

M

· 这 。

الوالعُسْلِ عَكُنْ وَلا يَهُمُورُ فَاذَاهِدُ نَهُومِعَكُ وَاذَالُم اللَّهُ مُرْفَعُونِعَالُ وَمَالَهُمْ مُنْ يَدُولا لَبُدُ أَيْ فَاعِل وَلا كُفِ رُعْ عَلَ لا صَمِعَى وَقَالَ السَّبَدِ مِنَ السَّعَوْ وَاللَّبَهُ مِن الصَّوْ وَنَسْمِيمُ الدَّاسِ اسْتِيضَالُ سَنَعَرُو وَالسَّسْمِيةِ الْهَا اللَّهُ اللَّهِ مِنْ وَفَالْمُ مِنْ فَدِمَ ٱبنْعَنَا بْنِ مَكَلَّةُ مُسْتَبَّدًا وَالنَّهُ وَسُبِّدَ الشَّعْوَ بَعْ دِلْكِلْقَ وَهُوجِينَ بِنِيكَ وَيَسْوَدُهُ بُعِنَاكُ سَبْعَدِ العَزْجُ إِذِّ الدَّارِيْسِنُهُ وَشَوَّلَ عَالَالتَّالِعَةُ يَدَكُنْ فَرْحٌ قَطَاةٍ مِ ف الحديد العَيْن مَنْ تَسْبِيلُهِ وَبَهِ مُ وَالسِّيمَةِ طِلْ يُوْ الْبِينَ الزِّيشِ وَالْعُطْرُ عَلَى طُلْمُ مُطِوْتُان فِرْطَانِحُون فَالْ الرَّاجِي الْكَانِيمِ عَنْ الْمَا مِنْ الْمَارِينَ الْمَارِينَ دُاالْفُضُولِ مِشْلِكِناجِ السُّبُهِ الغَيْسِيلِ وَالْعَرْبُ نُشَيِّهُ الْفُرْسُ وَإِلْاعِرْنَ عَالَظُفَ مِلْ وَالنِّنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الدَّاهِيَةُ نَفُولُ فُوَيِّهُ بُهُ السَّبَادِ إِذَا كَانَ دَاهِيًا فِلْلْقَوْضِيَّةِ وَاللَّفَاعِيزُ بُعِينَ فَينِيدًا فِي الْعِيانِ عَمَةُ ذِا مَ وَيُووَى نِينَيدًا وَأَبُوعِينِ السِّينَا فَالسَّبَالِي الجَزِكَ مِنْ حُلِ مِنْ مُ فَالْ الرَّفِيانِ لِمَا وَالْمُ الْفَالِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ أَعْلِينَ جَوِّ إِلَى الْمُعَلِّي سُبَيْدًا ﴿ يَدِرْحُ اللَّهِ إِلَا أَمَا أَشُودً إِلَى قَالُ الْأَضْمِعِيّ الشَّبَلَّاك وَالسَّيْدَةُ مِنْ النَّيْنِ وَمُو سَجْدَ بَدِ فَضَعَ مَوْفَالَ مِا نَوْكَ الْحُجُ وَفِيها شَجَّا بَاللَّهُ وَافِرْتُهُ وَصِنْهُ نَجُودُ الصَّالَاةِ وَهُو وَصْعُ الْجَنْقَةِ عَلَى لاَ رَضِ وَالْمِنْمُ النَّبِينَةُ وَسَنَّووَنَهُ السَّجْهَةِ بِالْعَسِيِّةِ أَبُوعَتْ إِد أَسْجَدُ الرِّجُلِ طَائْطَا وَاللَّهُ وَأَنْجُ فِي فَالْحَيُدُونَ تُوزِ بَشِيْكُ نِشَادُما فَفُولَ أَرِقْتِهَا أَسْجَدَتْ شَجُودَ النَّظَالَ لِأَزْبَا بِهَامُ يَعُولُ لَمْنَا أَرْجُانُ وَلَوْ بْنُ فَفُولَ أَرِمْتُهِ أَجُنَا لِمِنْ عَلَى مَعَاضِمِ مِنَ أَنْعِيدَ فَ فَيْنَ مَ وَانْسُبَ أغذابية من عن التيدي وقائل له البيعة لليالي التحديد الدين البعير الديد المنظاء ويالله الما لَمُالِنُوكِينَةُ وَالنَّجْ إِنَّ الْمُنْ وَأَرُّوالنَّجِهِ وَأَرْشِالْ لِلْمُهُ وَالْإِنْمَا إِذَا وَأَلْفَظّ واصراح لأجفان فالكنيز اعرف اعتراصا والمعدلا والنجاد عيني المتبودين الجي وَأَمْنَا فَوْلَ الشَّاعِنِيْ وَالْمَا بِهَا لِبَرَاهِ الإِنْسَادِيهُ فَيْنَ وَزَاهِ كَانَتُ عَلَيْنَاصُونُ يَسْجُهُونَ لِمَا مُوَاهِنِي وَالْمَسْجُهُ وَالْمِدُ الْمُسَاجِدِهُ قَالَ الْفَتَوْ الْمِصَالِينَ عَلَيْنَاصُون مَعَلَيْفَعُ لِيمِنَا وَجُلِّ يَلِيُحُلُ فَالْمُفَعِلَ مِنهُ بِالْفَتِيْجِ إِنتَاكُانَ أَوْمَصْدَرًا وَلايقَعَ فِيهِ الصَّرُّقُ مِنْ لِي وَخُلُ مَنْ خُلُا وَهُ لِدُا مَا مُحْتَلُهُ إِلَا أَجْزُ قَامِنَ لَا سَمَا وَالْوَصُلُ مُعَالِكُ مُعَلِّدُ العَين

الأجنازها

وَالْ الأعْشَى فَأَنْ يَظُلْبُواسِّرُهَا الْعِينَ وَلَنْ بَثُرُكُوهَا لِلاِدْهَا وَالرَّهِيْدَ القَائِلُ يُفْالُ وَجُلِ وَهِ يَدُالُا كُلُ وَوَادِ وَهِيدُ قَايْلُ الْأَخْرِ لِلْ الْوَالْكُورُ وَهُا مَا يَكُونِكَ أَيْ تَدُرُمُا لَكُونِكَ وَتُعَلَّقُ يَزْدَهِدُ عَظَاءَ فَلانِ أَيْ يَعُدُو رَهِ يَرَا تَلِيلاً وَأَرْضُ رَهَا إِنَّ أَنْ لِا نَشِيدُ إِلَّا عَنْ مَطِولَكِ إِنَّ فَاللَّهُ مِنْ الْحَلَّ الْحَلَّ اَنْفُ إِنْ نَفْ الْمَرْزِيَّةُ وَكُنْ وَعَنْ مُنْ الْرِيَّالَةُ النَّهُ وَلَذَلَّ الزَّوْالِهُ حَكُمْ الْمُنْ عِعْدُ عَزِلْكِينَا وَيَ عَلِلْكِينِ مَعْدُلُ إِذَالِثَمْ فِي تَوْدُونِ إِلَا مَا أَيُ الْذِلْدِ وَتَاجَهُ اللَّهُ حَنْ رُاء وَالْجَنِهُ وَالْمَوْنِ الرَّيْ الْمُنْ وَيُعِلِّ أَنْهِ وَخُلْلُ لَا لَهُ وَالعَامَّةُ تَعْوَلُ رَالِكِهِ وَأَسْتِرَاكِهُ آيَاسْتَقَصَّهُ وَتَزَيِّرَ الصَّعْرُ عَلَى وَالتَّرْبُ افلست زِوْقَ الْعُنْفِي وَالتَّرَبُّدِ فَلَكِي عَنِي اللَّذِبُ وَزَالِيَهُ اللَّذِي هُنَيَّةٌ مِنْهَا مَعْ يَرَةُ الْحِنْمِنَا مُسْتَجِيَّةُ عَنْهَا وَجُهُ عَهَا زُوالِيْدِ وَكَانَ مَعَ عِبْدُيْنَ عَبْكًانَ بْلَقْتْ مِالدَّوْالِيْبِيّ لِأَنْهُ خَالَ لَهُ ثَلْثِ بَيْفَالٍ رَّعَهُ وَالْإِسْدُ دُورُوالْفِرَ تَعْنَى بِواَظْفَازُهُ وَأَنْيَا لَهُ وَدَيْثِرُهُ وَصَوَلَتُهُ، وَالزَّبِي وَالزَّبِي وَالزَّبِهِ الْمُنْ الْمُنْ وَيُرْوَلُ فَوَكَ الشاعة والفرم فشرر والدعها فالمائة فأجوه والمركم كظر الكيدون بالفت والكنيره وتوابرابوف يلة وهو يوبرن خاوان برع والتراف والمان فَضَاعَةَ وَالِيهِ نَنْسَبِ البُرُّوْدُ التَّرِيْدِينَ فَالْعَلَقَ شَيْعِ البُرُّوْدُ التَّرِيدِينَ فَالْعَلَقَ شَيْعِ البُرُّوْدُ التَّرِيدِينَ فَالْعَلَيْنَ الْمُؤْمِدِينَ وَهُ فَيَعَالَهُ وَمُ مِنْ وَهُ فَيَعِمَا وَهُوَ مُنْ وَهُ فِي الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ وَهُ فَيَعِمَا وَهُو مَنْ الْمُؤْمِدِينَ وَهُ فَيَعِمَا وَهُو مِنْ الْمُؤْمِدِينَ وَهُ فَيَعِمَا وَهُو مِنْ الْمُؤْمِدِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ خُطُورًا جِهُ وَ لَيْنَا مِنْ الْمُعَلِّمَ الْمُؤَلِّدُ فِي اللَّهِ الْمُؤْدُولُ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْدُولُ مِن مَعْ يَرِّنَ فِي الطَّبَاهِ كَا مُنَاكِنِهِ مِنْ مُؤْدِدَ بَنِي يَوْنَدِ الأَدْرُعُ مِنْ وَالْمُزَالِةُ الزَّاوِيةُ عَالَ أَبُوعُ مُنَادٍ لِاللَّهُ فِي الْآوِرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَأَحْتُنْ وَمَا يُسْمَعُهُ إِذِلِكَ فِي مَنْ يُرِاللَّيْلَ وَقَالَ الْوَعْنُ وَأَلَّا شَا وَرَالْ تَسْمِيرًا الإبار اللَّهُ إِنَّ مَعَ النَّهُ الَّهِ وَقَالَ الْمُعَرَّدُ أَلَمُ مِنْ الْمُدِّلِ لِلْاَتَّعْرِ فِينَ فِي وَالثَّا وَيْكِ مِنْ مِزْ المَّمَازِ لا تَعْزِيجُ وَيُعَالُ لِلمَوْلَوْ إِنَّ فِيهَا لَسَوْدَةً أَيْ بَعِينَةً مِنْ شَبَابِ وَتُوَّةٍ وَسَانَكُ مِنَا إِذَا وَسَانَكُمُ الْمُنْفَةُ وَالْمِنْ الْمُرْجِي الشَّمْنِ

Jue !

والمناوف والمنزافي والمنزف الناع ووالما المالك الما أوَّقَعْ عَمَا وَالشَّيْرُ وَالشُّبِ الْحِيرَ وَلِلْا جِزْ وَصَّبَتِكُ فِلْ لِيَوْمِيدُ مَا لَا فَاسْتَبَرِّ فِي فَيُولُ الْخَرْنِ وَإِنْ مُرْتُ مُعَدِّينً وَأَرْضُ مِلْ اللَّهُ وَهِي أَوْدِيَهُ وَعِي اللَّهِ وَصَعَوْلِهُ يَعِيقًى المنافر فيفا زمنا أالعاجر شرق بالفق من الغيرة وتجيزة ويُعنا أيفنا جاء أحزاج مُدِّرِ أَيْ سُدِّا لَا فَقَ مِرْكُوْرِيُونَ قَالَ الشَّاعِوْمَ سُيْلُ لِلْهِ وَالدِلْسَةِ وَتَالَّ لِلْفَيْخِرِينِ وَالنَّذِ أَنْهِما وَإِحِدُ النَّذُودِ وَهِي النَّهَا إِنْ النَّوْدِ عَلَى نَايِر وَالسَّلَّهُ وَأَذِيا كُلُ العُلانفِ تَعْنَعُ نَنْيَا فِمُ الزَّرْجُ وَكُلالِكَ الْمُنْتَارا دُمِتْ لُ الصَّالِحَ وَالْعُظايِن والسَّيْكُرُةُ المالدان تعنول والمنه قاعدًا مِنكَة بايد وفي لجديث الشيع الوورس الدين لا بَعْتُ فَي السَّدَدِ وَفَال أَوْالدِّرْدِ الْوَالدِّرْدِ الْوَالدِّرْدِ الْوَالدِّرْدِ الْوَالدِّر وَ سَجَى الشَّعِينَ السَّبِينَ لِلْأَنْهُ كَانَ مِينَعُ الْمُفَاعِ وَالْحِنْ وَفِي سَنَةً مَنْ الْكُوفَةُ وَهِيَ مَا مِنْهِي مِنَ الطَّاقِ المُسَدِّرُودِهِ وَالشَّرِيرُ بِالْعَلَيْحِ وَالْجِدُ إِلَا شِبْهُ وَهِيَ الْعَنْوِبِ مِنْ إِلَا لِمَا وَالصَّامِ وَالبَكِ مِنْ عَلَى عَلَمْ وَلِمَا مِنْ وَخَالَ وَبِاللَّهُ مِنْدُودِ وَمِنْهُ وَهُ لاجعان عنيك الاستبة أي لايصيفن مندرك فلستان عزاجوا وكن يوضم وَبَكُمْ إِنَّا لَا لَكُمْنِ مِنْ وَمَا بَكِنْ مِنْ مُنْفِعِ وَعَالِمَةٌ عَنَهُ لاَ سِلَةٌ أِنَّ العَيْ كَالْعَصَّبُ تَعْوَلُ لِيَشْنِ فِي عِنْ وَلا بَكِنْ عَنْ جَوَابِ اللاَعْلِي وَلِلاَيْ اصْفِحْ عَنْهُ لِإِنَّ العِنْ عَلِيلا كالعصب وهو قطع بداوذهاب عضوه والعالية العظم والشردايضا سنري المعتبرين نصفان له أطباق والمستاد بسنان معير وخلا البسان ما ستاده عَالَ أَبُودُونَيْ أَلْفِي أَغْلَبُ مِنْ السَّدِ المُسَنَّدِ جَبِي بِدَ النَّابِ أَخْرَتُهُ عَفِي فَتَطِّر فِي ظَالَ الْإِضْعَةِيُّ سَالْتُ أَيْلَ إِنْ يَظِرُفُهُ عِنْ الْمُسْتَدِّهِ فَعَنَالَ هُوَ لِمُسْالًا مِن مَعْمَرُ الْدِكَةِ بَعُولُ لَهُ النَّاسِ بُسُنا و آمِ عَاصِرَ مُ و السَّفَادِ للنَّوْرُ و لَادِيعَ وَالنَّسْرِ لِمُعِلَهُ المُورِ وَالْمِسْ وَدُمَا لَكُ وَزُلِهِ وَكُنَّ لِللَّهِ وَالْمُؤَرُّ وَمُسْرُودٌ وَمُسْتَرَّوْدُ وَمُسْتَرَّ وَكُن وَكُل اللَّهِ وَالْمُؤْرِّ وَمُسْتَرَّوْدُ وَمُسْتَرَّ وَمُسْتَرَّ وَمُسْتَرَّ وَمُسْتَرَّ وَمُسْتَرَّ وَمُسْتَرَّ وَمُسْتَرَّ وَمُسْتَرَّ وَمُسْتَرً وَمُسْتَرَّ وَمُسْتَرً وَمُسْتَرَّ وَمُسْتَرَّ وَمُسْتَرَّ وَمُسْتَرَّ وَمُسْتَرِّ وَمُسْتَرِّ وَمُسْتَرِّ وَمُسْتَرِّ وَمُسْتَرِّ وَمُسْتَرِّ وَمُسْتَرِّ وَمُسْتَرِّ وَمُسْتَرِّ وَمُسْتَعِدُ وَمُسْتَرِّ وَمُسْتَعِيرًا لِللَّهِ وَلَا لِللَّهُ وَلَا لَيْنَا لِللَّهِ وَلَا لِلَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَلَا لَكُونُ وَمُسْتَعْ وَمُرِّوا لِللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَلَا لِللَّهُ مُسْتَعِقًا لِلللَّهِ وَلَا لِللَّهُ مُسْتَعِقًا لِللَّهُ وَلَا لِللَّهُ مُسْتَعِقًا لِلللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَلِي لِللَّهُ لِللَّهُ لَ الدِّرْع مَن وَدَوْدَ وَمُسَمَدُ وَكُورُو وَلَدِفِيكُ مَن وَدُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بى بعق ويُعنا كالسِّنز والنِّقاب والمستورُّوجة الدِّرْع المنفَّة به والسَّرْدُ النَّهُ والسَّرْدُ النّ جَامِع لِلدِّرُوع وَسَالِمِ الْحِلْق وَفَلَان يَشْرُدُ الْعَيْدِ فَيْ سَرُدًا إِذَا كَانَ جَيْدَ السِّبان لَهُ وَسَرَرُ مِنَ الصُّومَ أَيْ نَابَعْنُهُ وَقِيدً لِلْأَعْزَائِيِّ الَّغْزِفُ لِأَسْارُ لِكُور

وزال المشيئ والمطلخ والمغرب والمسرف والمشيط واطفرى والحرو والمسكل والمرَّفِقُ مِنْ رُفِي مَرْفِقُ وَالمُنْبِثُ وَالمُنْبِكُ مِنْ مُنْتِكُ مِنْ مُنْتُكِ مُعْقَالُوا الكَّنْدُ عَلَى مَا اللهم وزنها فنج ويعض العرب في المنم فكذوك مسلكن ومساكن وشوعنا المستعدد والمشيئة والمظلع والمظلع قال العنف فكله خابر والدنهفة وما كان مزياب فعل معلى منا كالم الله الموضع بالكنيزة المصدر بالفنج للفزق بلبانا مُعُولُ أَنْ لَمَا فَوَلا يَعْتِهِ الزَّالِي نُوْبِهُ مَنْ لَيْنُ وَلا وَعِيدًا مَنْ لِلهُ وَمَلْمِ اللَّهِ مَ البَّالُ وَهُوَمُدُ هُنِ نَقِيرٌ وَيِهِ هِنِ النَّامِ مِن يَثِلُ فَوَايِّهِ وَذَٰ لِلَّانِ لَهُوَاضِعَ وَلِمُظَا إِدَّ الفيخ يُرْهُ لِذَا اللَّهِ فِي تُوجُزُكُمُ لَمُ إِلَّا فَتِحَ الْعَيْنِ وَلَا يَفَعُ فِيهِا الفِيزُوقُ وَلَم يَكُمْتُو شَيْنِ فِعَانِوَكِ إِلاَّ الْهُ جُوْفُ الَّتِي ذَكُمُ كَاهَا ﴿ وَالْمُتَعِيدًا لِ مَتَّجِدُ مَلَّذَ وَمُسْجِدُ الْمَدِينَةِ الله وَقَالَ وَقَالَ اللهُ مَنْ مَا لَنَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُنْ فَيَ لَكُمْ فِي مِنْ لِمُنْ لَوْ والمنفي والعنفي والعن في جَمْلة الرّبِحُل حَدْث نِونِيهُ وَلَا يَعْمُ السَّجُودِ مَا وَالْاِلرَّ الرّبِ السَّبْعَةُ الشخارة والشخار ملا إصفاع عليظ تحذج مع الولد وأصبي فلان مسخدا إِذَا أَضْبِحُ مُصْفَعٌ أَنْفِيلًا مُوَرَّمَنًا \* وَوَلِيدِينِ فَيضِيحِ السَّجَ رِعَالَ وَجَهِدٍ النَّسْ فِي النَّوْفِيْقُ لِلسَّدِ الدِوَهُوالطَّنُواْبُ وَالعَصْدُورَ العَوْلَ وَالْعَصَادِ وَزَجُلُ مُسْتَدِّدُ إِذَا كَانَ يَعْمَلُ إِلسَّدِ إِدِوَالقَصْلِ وَالمُسْتَدَدُ المُفَوَّمُ وَسُدِّرُ وَهُوَ خِلُافُ فَوَلِكَ عَرْضَهُ وَشَكَّ فَوَلَهُ بَينِيةً بِالكَّمَيْزِ أَيْ حِنَّا رَشَدٍ بِدَّا وَانَّهُ لَكُنِيدً فِي الْقُولِ تَهُوصُنِيهِ إِذَا كَانَ يُضِيبُ الشَّهُ ادَاكَى الْفَصْدَ وَيُعِنَّا لَ لِلْأَجُلِ مُنْ يَجْتَفَظُ سِلْبُتُ الخاطلبَ الشَّدادَ وَالعَصَّدُ وَأَمْنُ سَيَنَا وَاسْتَدْ أَيْ فَاحِبُ وَ قَدِ أَسْنَدُ السُّيِّ أَلَى أَسْتَغِامَ وَقَالَ الشَّاعِزُهِ الْعَلَّيْهِ الزِّمالِيَةُ كُلِّ بُومِ فَلَمَّ النَّيْنَيِّ سَاعِبُهُ وَمَا يَي فَالَ الْمَضْمَعِينَ أَنْفِنَدُ بِالنِّي لِكُسْمَ فَيْ وَالسِّدِادُ بِالْعَنْجَ الْاسْتِقَامَة وَالصَّوَابُ وَكُذَلِكُ السَّدِيدِ وَمَقْضُونَ مِنْهُ مِ قَالَ إِلا عَتَى إِنَّ النَّرْيُ لِلْوَقَالَتُ لَنَا سَدَدِاً فَيُذَفُ الْأَلِفَ تُعْتُولُ صِنَّهُ أَمْرُ فُلْانِ تَجْزِيعًا لَى السَّبْرَادِ وَقَدْ قَالَ سِبْدَادٌ مِنَ السَّوْكِ وأمَّا سِنداد الفائولة وسنداد التَّعْز فيالكسر لاعتار فالالعنوجي أَضَاعُونِي وَانَيَّ فَتَى أَصَاعُوا لِيَوْم كُنِّي لِللَّهِ وَيُسْدَادِ تَعْزِيرُ وَهُوَ سُرَدَّةً بِالدِّلِ وَالزَّجَالِ وَالْمَاتُولَهُمْ فِيهِ سِبْدَالْدُيمِ عَوَرُ وَأَصَبْنَ بِعِسِبْدَادُونَ عَبْشِلَى مَا نَشَهُ بِولَكَ لَهُ

فيكس

مِنَالَ الصَّلَةِ الْفَيْمَا الْبِنَاصَيَّةَ بِلَ إِخْرَجًا مُزْجَعُ سَعًا يُونُونُ مُعَيِّدٌ فَعَالُومِهَا بِنَشَاعُ يه ووالسِّعِيدِيَّةُ مِنْ أُورُو المِينَ والسَّعِبَالُ بَنْ وَهُومِنُ أَفْضَلِ مَوْاعِي إِلَى وَفِي المنظِ مَرْعَى وَلا كَالسَّعْدَ ان وَالدُّونَ ذَائِلَةً لِإِنَّهُ النَّهْ فِي الْكَادِم مَعْ الْوَلْ عَيْرَكُ وَعِال وَقَهُ عَانِ إِلَّامِ اللَّهِ مِنَ المُضَاعَفِ وَلِي رَا النَّبِي شَوَل يَعْالُ لَهُ جَمَّت السَّعْدَ الرَّفِية بد جَلَهُ اللَّهِ فِي يُعِيِّ لِينَ مُعَالِنَهُ النَّهُ وَالسَّعُدُ الدُّونَ الْعِيْرِ وَالنَّعْ الدّ العَيَايَةِ هِنَاتُ كَانَهَا الإِظْفَارُ سُمِّ لِلسِّعَدِ إِنَانِ وَالسِّعْدَ اللَّهُ الْفَالْوَا عُفِّ وَلا الشِّيثُ عِ الْبِي الْمُعَادِضَ وَلَدُ إِلَى الْعُقَدِ الَّتِي وَأَسْفَلِ عِقْدِ الْمُعَالِنِ وَسَاعِدُ لِهِ فَالْإِلَا فَالْنِ عَضْدًا وْوَسَاعِدِالطِّابِرِجَناكِاهُ وَسَاعِدَةُ مِنْ أَسْهَا وَالْمَسْدِ وَأَسْمَ وَأَسْمَ وَالسَّدُواعِدُ عَنَازِي الْمَازَ إِلَى الْفَرْ أُو الْبَعِيرُ وَعَنِادِ إِلَالْفَا وَلَا لَتَكُو وَالشَّعْدُ مِنَ التَّلِيدِ وَالشُّعَادِي مِثْ لَهُ وَبَنُوسُاعِلَةً فَوَمْ مِنْ حَزْنَ وَلَا مِنْ قَاعِلْهُ بَنِي سَاعِلَةً وَهِيَ مِنْ لَا خَلِالْهُ ذَالِطُم وَامْنَا فَوْلُ الشَّاعِرُهُ ووَهَ السَّعْدُ اللَّهِ فَعَرُهُ بِلَّنَهُ فَيْدٍ مِنْ الْمِرْضِ لِا يَرْعُولِهُ وَالْإِنْشِيرُ نَهُوَأَسْمِ مُنْ مِ كُانَ لِبَنِي مَلَكُانَ فِي كِنَانَةً مِنْ السِّنْفَادُ اللَّسْوِنُووَالدُّكَوَ عَلَالْ تَتَي وَقَدِّ مُنْ عَدِياً لَكُمْ رِينَ عَادِ مِنْ عَادًا فِي النَّ التَّيْسِ وَالبِعَ فِرُوالنَّوْرُ وَالسِّبَاعَ وَالْجُلْ مِنْ وَنَسْفَدِ بِالْفَتِحِ لَغَنَّهُ وَيُهِ حِكَمْ إِمَّا أَنُّو عُبَيْلًا وَإِنَّهُ فَا إِنَّهُ وَلَيْنَا فَعَرِ السِّبَاعُ وَالنَّهُ عَنُّورُ بِالنِّسَدِ بِرِلَةً إِنَّهُ الَّتِي يُسَوِّي هَا اللَّهِ وَمِ وَ السَّلْفَ لَ الأَجْتُ وَيُعَالُ الدِّيْكِ مَعَالًا لَكُمُنِكُ عَلَيْهِ العُصَالُولاةِ وَولا يُعَدِّ سَلْعَالُ الْفَتِ فِي الْمَنْدُ مَالرَّهُوَ الْمُنْ الْوَظِ بِالنَّوْدِ الْوُلِيَّةُ مَعُولُ كُلِّيَّةُ مِنْ فَعُولُ كُلِّيَّةً مِنْ الْمُنْ الْوَلْمُ مِنْ الْمُنْ الْوَلْمُ مِنْ الْمُنْ مَيْسٌ عَانُونَ مِن مِنْ مُعَدِينَهُ وَارْفَعُ وَالنَّهُ مَكَابُرُا وَكُلَّ وَافِعِ وَاسْهُ فَهُوسَامِهُ يَعُوْا لِيَسْ فِي بُطُونِهَا عَلَمْ مِنْ وَ فَالَ بِنَ لَهُ عَوْا بِي شَيْدُ مِنْ مُنْ وَمُعْ إِنَّا وَمُعْ إِن الإلاك في من والمنهو والنهو والمنامد الله في بطالط المناه الما الله في الكلفينة المناه والمناك الهُنا بِالْفِئَازُ وَمَنْعِيدُ الأرضِ أَنْ يَجْعَلَ فِيها الشَّادُ وَهُو يَنْ وَرَمُنا اللَّهُ وَسُعِيدُ الدَّاشُ أَسْمِينُ عَالَ شَعْرُهِ لَعَهُ وَالنَّسْمِينِ وَأَنْهَا ذِالرَّجُلِ لِلْهُو أَشْمِيْدِ الْأَاتِي وَيْمَ عَصَبًا ﴾ و المشْمَعُ إلوارْمُ بِالعَبِّنِ فَعَيْمَ أَنْ فِالْأَاسْمَعُةُ فُ أَنَامِلُ إِدَاتُوافِينَ والسَّمَعَدُ الرِّجِرُ أَي أَمْمَالُ عَصَبًا ﴿ الشَّمَدُ مَا قَالِمَ وَلِجَرُ الشَّعَ السَّعَ السَّا

مَعَالَ لِعُ عَلَى مُنْ اللَّهِ وَالمِدِّورُ وَالمِدِّورُ وَالمَدِّرُ وَوَالمَدِّورُ وَالمَدِّرِ وَوَالمَدِّرُ وَالْفَوْذُ وَجَبُ وَالسَّنَّوُ لللَّ الشَّدِيثِ وَاللَّهُ فَي سَرُنْمِا أَهُ وَالمُسْنُونِدِي الَّذِي تَعْلُولً وَيَغْلِيْكَ ۚ قِالَ إِلدَّا جِنُهُ قَرْجَعَلَ إِلَيْغَاشَ عَنْ نَبْغِينَ أَظُوْ ذُهُ عَنَى وَيَسْ فَرَبِيهِ الْعِي وَأَنْفُرُ ثَارَاهُ أَيِ أَهْ لَكُ وَ الْإِنْدُرِ ثَرَادُ وَالْإِعْدُ ثَلَادُ وَالْمِدُو وَالْمَادُ الله فَان بَالْعَثْلَالَ وَزُبْتِنَا فِيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النين فَعُولُ شَعَّادِ يَومُنا بِالْفَ فَحِيدَ عُدُسُعُودًا وَالسَّعُودَ وَلَا النَّعِو وَأَسْنَتُ عَدَالِوَّ حُلُ يَرُوُّ بِهِ فَالْإِنِ أَيْءَ مِنْ فَاللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ الشَّعَا وَلَقَ فَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ وَالشَّعَا وَلَوْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالسَّمَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّمَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّمَا وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَالسَّمَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّمَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّمَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّلَّ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِي اللَّلَّالِ اللَّالِيلُولُ الللَّلَّالِلْمُ اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ وَ تَعُولُ مِنْهُ سَعِبُ الرِّجُلُ بِاللَّهُ وَهُوسَ عِنْدُ مِنْ السَّامِ فَهُو سَلَمُ وَسُعِدَ فَهُوَ مَسْعُودِي وَقَرَّا اللَّهِ الْرَبِيُ فَاصَالِدِينَ سَعِبُواهِ وَأَسْعَلَهُ اللهُ فَهُو مَسْعُودُهُ وَلاَيْفَال صَنْعَدُ كَا نَهُمُ أَنْسَعُهُ وَاعْنَهُ لَمِسْعُودٍ وَالْإِسْعَادُ الْإِعْانَةُ وَالْمُسْاعِلَةُ الْمُعَاوِلَةُ وَفُولُ إِلَيْكَ وَلَيْفَرِيْكَ أَنْ إِسْعًا وَالْكُ بَعْدَ السْعًا بِنْ وَسُعُودِ الْجُومِ عَشَرَهُ ارْبَعَةً مِنْظِ فِي وَلِي المُدِي وَالدِّلْوِينْ فِي العَلَى وَهِي مَنْعُدُ الدِّلَّ إلَى وَسُعُدُ بُلِعَ العَيْلَة وَسَعْدُ الْأَحْبِيَة وَسُعْدُ الشَّعْوْدِ وَهُوكُوكَ مُنْفَرِدٌ نَيِتُونَ وَامْالسِّنَّةُ الَّتِي مِنْ مُؤَالِدُ عُورِ السِّمْ الْمُعَالِدِ الْمُعَدِّدِ السَّعُورِ وَمُؤْوِلُهُ الْمِلْكِ وَسَعْدُ الْمِفْامِ وَسَعْدُ الْمُنَامِ تعرابات عُورِ السِّمْنِ عِنْ الْمُنَارِكِ فَسَعْدُ نَا شِرْةً وَسَعْدُ الْمَلِكِ وَسَعْدُ الْمِفَامِ وَسَعْدُ ا ومنعد البانع وسع أمطر وكار سعيد من السينة وكالكوكين فِي النَّي الْعَيْنِ فَدُرُدِنا عِ وَهُمَّا مُثَنَّا مِسْفَدًا وَامْنَا مُتَعَادُ الْأَحْدِيدَةِ فَتَالَا لَهُ الْحِ . كَا أَنْهَا أَنَا فَيْ وَزَامِعُ فِي وَاجْدِمِنْهُ فَيْ وَفِي العَرْبِ شَعْوَدُ فَيَا الْكَثَمَّى مِنْهُا مُعْدُ قِدُمُ وَسَعْدُ هُدُنَا وَسَعْدُ قَدِينِ وَسَعَدُ بُحُرْمُ فَالْ الشَّاعِرُ مِعْدُ وَالْمِنْ سَعْدِ دَامِنْ شَعْدِ لِلسَّارِ وَمَعْدُ وَعَلَمُ أَنْ سَعْدًا مِثْلَ سَعْدِ فِي اللَّهِ وَوَلَا لَكَ فَكَّارَ الْمُعَانِ دِرْنِيدِ النَّعُودِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ السَّعْدِينَ لَمَا كُوَّلُو عَن النَّعُودِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَيُ الْفَبَا أَيْلِ فَلْمَا لَمْ عُنْهُمْ رُهُ وَحَعَ إِلَى فُومِهِ وَ قَالَ يَكُلُ وَالْدِ بَنُو شَعْدٍ يَعْنِي سُعْدُ إِلَ وَيْدِ مَنْا فَبْنِ فِيمُ اللَّهُ الْمَاسَعَ فِي آلِي فَهُمُ أَظَائَوُ وَسَوْلِينَهِ صَلَّى لِلْمَعَلَيهِ وَالَّهِ وَهُوسِتُعُونَ كُوبِوهُ وَإِذِنَ \* وَبَنُوا شَعَدَ لِعِلْنُ مِنَ الْعُرْبِ وَهُو تَذَكِيرُ سُعِيدًا وَتُولُومُ فِي لَمُنْ إِلَّهُ عَبِدُ أَمْ سَنْعَيدُ إِذَا شَيْلِ عَنِ الشَّيْ الْمُورَقِمَ الْحَيْدُ أُويُكُرُهُ

التنديق بحذب البادالم تحزكة وتضف أالترجيم شوبد وقد شود الركا فانقول عَوِرُتُ عَيْنُهُ ﴿ قَالَ يُصْرِيبُ أَسُودُتُ فَلَمْ آفْلَانْ عَوَادِلَ فَجَنَّهُ فَيْمُ وَالْعُوفِي يَجْلُ مِنَا لِفُكُهُ ﴿ وَبَعْضُهُمْ يَعَنُولُ سُدُتُ الْكُلَّمَ فَالْمَا فَمَا ثُرِّدٌ عَلَيْ سُودًا وَلا مَيْضًا وَ أَيْ كُلَّهُ وَيَهُ عَنَّهُ وَلا حَسْنَةً وَالا شُودِ إِلَا لِنَّانِ وَالْمَالُ وَطَالْ فُومٌ مُو بِبا المدَيْنَ فَعَالَكُمْ مَالَحُ عِنْدِي إِلَّا الْأَسْوَدِانِ قَالُوالِنَّ فَخَالِ لَمُفْتَعُا المُّتَّذِ وَالْمُنْكُونُ فَالْطَاوُلَكُ عِنَيْثُ إِنَّمْ الدَّدُتُ لَكِزَةً وَاللَّهَالِ وَالْوَظِ أَوْ السَّوْكَ اللَّالِيمَة والخوزاة للديد يدن والأستوذ العظم ملكيات وفيه شواد والحاكاتاودة لانَّهُ أَنْمُ وَلَوْكَانَ ضِعَةً لَجُحَ عَلَى فَعِلْ يُعِنَّاكُ أَشُودُ شَالِحٌ عَبْرُهُ مَا الْحِ لِانَهُ بَنَا لَجُ عِلْمَهُ كُلُّ عَامِ وَالْمُنتَى أَنَّتُ وَلَا تُوصَّفُ دِنَا كَلَيْهُ وَسَاوَدًا فِي عَلا إِنْ فَنَدُوْ لَهُ مِنْ مِنْ وَإِدِ اللَّهُونِ وَالشُّوْ ذَدِجَيْعًا وَ فَالْ الْعَرَّ إِنَّ شُوْدِكُ الْإِل تَسْبُونِيدًا وَهُوَ أَنْ مَدِينًا لَطِينًا عِلَيْهِ البَالِي مِنْ مَنْكُوزُ وَمُثِيرًا وَكَ بِدِ أَدْ بَارْهَا الْحَالَا الكيناوي المتيدو المعيرالمعيرا من وللديث يوي الفائر حير من الشيد مِنَ الْمُعْرِمُ وَالْسَيْدِ الْمُسْتَوَالِمُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْرِمُ وَالْمُسْتِلِمُ الْمُسْتَالُهُ الْمُعْرِمُ وَالْمُسْتَالُونُ الْمُسْتَالُونُ الْمُسْتَالُ الْمُسْتَالُ الْمُسْتَالُ الْمُسْتَالُ الْمُسْتَالُ الْمُسْتِقِيلُ الْمُسْتَالُ الْمُسْتَلِقِيلُ الْمُسْتَالُ الْمُسْتَالُ الْمُسْتَالِقُ اللَّهِ الْمُسْتَالِقُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّل وتعولي بالم بعثمه شود البطول وكار بهاج والكالى معناه كامكان والسنو إذالشعص وللمع أشورة تم المنا وذبع للمح والما المعشى تَنَاهَيْهُمْ عَنَا وَقَدِ كَانَ فِيلِمُ وَإِسَاوِ دُهِمْ عَيْ لَمُ يُوسَدُونِ إِلَهَا مَعْنِي إِلَا سَاوِدِ منتخوص لعسمالي ومنه والداكا ميز نعيك وليدلان شواد أي ماك كسير جَكَاهُ ٱلْوَعْمِيْدِ وَشَوْا جُالِكُونَةِ وَٱلْبَصْ وَ فُرَّاهِمَا وَسَوادُ القَلَّ جَمِّنَهُ وَكُلْأَلِلَ اَسْوَنِهُ وَسَوْ ذِارُهُ وَسَوَيْدالُوهُ وَسَوَادِ النَّاسِ عَوَا مَهُمْ وَكَاتَّ عَبُرِدَكَ إِنَّ المَّا والشود به تج السيال ينع خداس ن ما الغام وي الله والتوريخ الله والمنافع المراجع والرافع والرافع المراجع المنافع المراجع المافع المراجع المنافع المراجع الم يُفْ الْ يَدِي لِلَّهِ إِنْ يَكُونَ لَذَا وَلَذَا كَا نَعُولُ عَلَيْ لَكُ أَنْ يَكُونَ ذَٰ لِكَ وَالسَّوْدُ مَوضِعُ هُوَجِبَالُ فَيْشِنُ وَالسِّوَادُ السِّوَارُ السِّوارُ السِّوارُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ والدَّا الله شارد لله واصله الداء المنسواد كمن شواد و فوالشخص وقيد لا المناف المُنْ لِمَ زَنَيْفِ وَأَنْتِ مِنْ يَلِهُ لِمَنَا وَقُومُ إِلَّالَةَ فَرْبُ الْوِمْنَا لَهِ وَجُلُولَ السِّوَادِ

ومنالان سنبة أي مع من وسندو الله الشي استد شعودًا واستند اليومع في واست عَيْرِك وَالإسْنادُ في الجيهِ وَفْعُهُ إلى قَائِله وَخُشُ سُصْسَنَلَة مُنْ مَعْدِ لِلكَثْرَة وَمُسَالَة وَسُ البه أَسْنَةِ لاتُ وَحَوْجَ القَوْمُ مُنَسَالِهِ فَنَ أَكُوهُ عَلَى وَالْهَاتِ سَنَّى فَلَمْ بَكُونُو أَجَبَ وَالْمَا والطوالمُنْ نَدُالدُهُو وَالمُنْنَدُ الدُّعَيْ وَالمُنْنَدُ خَطِّر عِي مَالِعُ كِتَظِيا هَا السِّنَادُ القَافِيَّةُ الشَّدِيْلَةُ الْمُكُنِّي مُقَالَلِشَّاءِ وَمُ مُجَالِيَّةٌ جَزَفٌ سِنَارٌ يُشَلِّنَا وَظِيفُ أَنَحُ الْحَظِّيو طَهَ أَنْ سُهُوَّقُ وَالْبِنَنَا وَ وَالْسِنَا وَ وَالْسِنَا وَ وَالْسِنَا وَ وَالْمِنَا وَالْمَاعِينَ فَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا مُنْ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه الله المسالم الشَّاعِينَ فَالْأَوْالِيَّةِ مُوسِنَّقِوْقَدُ الْوَتْ لِدُعُوسِ الْجَارِيدُ الْمَسْالِدُولِ الْمُورَ بِنِيَعُفْلُ المُورِي الرَّجُلِ الرَّجُلِ مُسْالِدَةً إِذَا عَاصَدُ تَهُ وَكَا تَعْتُمُهُ وَسِنْدُ الْمُرْكِدُ الْمُورِدُ بِنِيعُفْلُ المُورِي المُورِدُ فِي الرَّجُلِ مُسْالِدَةً إِذَا عَاصَدُ تَهُ وَكَا تَعْتُمُهُ وَسِنْدًا أَذِهُ المَّالِمِ وَالقَصْرِ فِي الشَّرُ فَإِن ص ينه الدِه وَيننه بلاك تَعُولُ سَندِي لِأَوْاهِ وَسِنْ لَا لِلْهَاعَة مِثْلُ رَيْجِ وَرَجْ مُو سَادَ فَوَمَّهُ يَسُودُهُمْ سِيادًا وَسُودُرُا وَسُمُارُورًا فَهُو سَيْدُ وَهُمْ سَنَادَةُ لَقَتْ بِيزَهُ فَعَلَهُ مِاللَّمْ زِيلَ لِإِنَّ تَقْدِيثُو سَيْدٍ فَعِيمُ إِن وَهُو مِنْكُ سَرَاتٍ وَسَتَوْا فِي وَلَا نظِيرُ الْهَا وَبَدُ الْعَلَاخُ إِلَّا أَنْفُ مُحْمَعُ عَلَى سَلَالِدَ والْمُعْو صِفْلُ أَفِينِكُ وَافْلِيْكُ وَتَبِينِعِ وَتَبَا أَبِعُمُ الْوَقَالَ أَصْلَ البَصْيَةِ تَعْيَدِينُ سَيَهِ فَيعِلُ وَجُوعَ عَلَى نَعَلَيْهِ كَا أَنْهُ جَمَعُواْ مِنْ إِنْهُ الْمِنْ الْفَالِدِوَ فَالْهُو وَذَا لَيْ وَقَالُواْ إِنْهَا جَعِبِ الْعَرْبُ الْجِيدُ وَالشَّيْدَ عَلَيْجِيا إِنْدُ وَسَيَا يُدِيا لِمُمَوْعَلَى عَيْرِ قِياشٍ لِانْ جَمْعُ نَيْعِلَ فِياعِلُ لِلاهِ مِن وَالدِّالْ فِي مَنُودَدِ رِالْيَدَةُ لِا كَانِ مِنْأُو بِمِنْأَةً فَعُلَا صِلْ إِخْنَدِّبِ وَبُرُّقَعِ وَتَقَوُّلُ شَوِّدُ فَوَمَهُ وَهُوَا سُوَدِّعِنَ فَالْأِنِ أَيُّ أَجُلُّ مِنْهُ وَالْالْعَرْآءُ بِعَالَ فَالْاسْتِيدُ قُومِهِ البَوْمُ وَإِذَا اَحْمَرْتَ أَنَّهُ عَنْ قَلِيلَ بَكُونَ سَيِدَهُ فَالنَّهُ وَسَالِيهُ فَوَمِهِ عَنْ قَالِيا وَسَيَدِهِ وَاسْاجَالِ الرَّكِلِّ وَاسْوَدَ مِعَدَّ أَنْ وَلَدِّ عَلَامًا سَيِدًا وَكُذَالِكَ إِذَا وَلَدِّعَ لِلمَّا أَنْهُ وَاللَّوْنِ وَأَسْنَا وَالغُومُ بَنِي فَلا إِن آئ فَتَانُواسْتِيدُهُمْ وَكُولِكَ إِذَا إِسْتُوهُ وَاوَخَطَابُوا الْبُهِ وَالشُّوادُ لُونٌ وَفَرْلَ سُودٌ السَّيْ وَأَنْدُواذَ أَسْوِيْهِ إِذَا وَجُورُ فَي السِّعْزِ أَسْوَأَدِّ فِي زَّلْ لَا إِمَا لِللَّا تُجْمَعَ بَيْنَ سَالِدَهُ إِن وَالْأَصَوْمِنْهُ أَسْوَ أَجْدِهِ وَإِنْ سِنْيْتَ الْمُعَيِّنَ وَسَوَّدُ تَهُ أَنَا وَتَصْفِيرُ الأشود السَيْدُ وَإِنْ شِيْتُ السَّيْوِدُ أَيْ قَدُ قَالَتِ السَّوَادَ وَاللِّسَّةِ الْمِ

mul

يوم بُويِن وَ يَومُ نَعْيِمٍ وَوَامًا فَوَلْمِنْ قَالَ وَاجِلْهُ سَلَةً مِثْلُكُمْ وَأَكُلُ أَوْمِيرٌ مِثْلُ دِيْدٍ وَأَدْوُرُدُ فَا مُنْ الْمُوقِيا سُكُما تَعُولُونَ فِي وَالْمِرِ الْأَنَا مِلْ الْمُولِدُ فَيَا مُنَا عَلَى عِينَ أَنْ وَلَيْسَ هُوَ مَنْمًا سُمُعَ مِرَ الْعَدَبِ الْمُؤَدِّدِ أَضَا بَنْنِي سَدِّرَا عَلَى فَعُلَى أَنْ شَيَّةً وَآشَةً الرِّطُلُ الْأَكْلُ مَعَهُ جَالِيَّهُ سَيَّدُهُ وَالْمَعِهُ وَالْمَعِهُ وَعَلَيْهِ شَيَّةً وَآشَةً الرِّطُلُ الْأَكْلُ مَعَهُ جَالِيَّهُ سَيَّدُهُ وَالْمَعِهُ وَالْمَعِهُ وَعَلَيْهِ وَشِوْاجِ الْخَالِفِينَ فَهُو شَالِدِ وَسُووْدِهُ وَالْمِحُ وَسُودُهُ وَعَلَيْهِ وَعَيْبٍ وَجُهْمُ السَّرْوَيُ الْرِيْسُ الْرِيْسُ الْرِيْسُ الْمُورِ وَرَدِينٍ وَالسَّلَ الْوُعْسُلَةِ الْعَرْضَافِ بنِدِ يَجُ الْمُكُرِّفِي وَجَنَّ إِذَا مُنْكُنُونِ فَيُطَائِلِهِ مَنْالِّ كَانْظِرْدُ الْكَالَةُ السُّنْ كَالْ وَيُرُونِي السِّرَواكِ وَقُافِيةٌ شَوْودِ أَنْ شَائِرُهُ مَلِيلًا وَالنَّسْوُلِ الطَّوْدِ وَمِنْهُ وَوَلَهُ تَعَالَى فَنَفَرِدُ وَبِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ آئَ فَرَ قُلْ وَبَرَّدِهِ مَعْ عَهُمْ وَالسِّن بْرَالْطِرِيدُ وَيَبُوالنِّرْ الدِّيطِنْ مِنْ سِلْكُمْ وَالشِّحْدِيالِيِّمْ العَّجَلَاءُ وَبِالْعَلَا الْمُصْلِدُ تَعُولُ شَيْلَةُ لِنَفْكُنْدُ وُسْجِيدًا أَنْ أَعْطِاهُ ﴿ وَالشَّيْفِالَةُ لِحَدِّرٌ فَالِطْعُ تَعَوُّلُ مُنْ شَيْدُ التَّخِلُ عَلَى لَذَا وَ أَنَّمَا قَالُوا سَهُدَا الْأَجُلُ مُسَكِّنُونَ الْمَاءُ لِلَّمْ عُنِي عَن المُحفِين وَ مَعْ إِنْ مُلَا إِنْ لَجُلِفَ وَالْمُشَاطَلَةُ الْمُعَالِبَةُ وَشَهِلَةً الْمُعَالِبَةُ وَسَهِلَةً الْمُعَالِبَةُ وُالْعِ وَذَلِكُ وَسَهِدَلُهُ بِلَّهُ الشَّهَالَةُ أَيْ أَيْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ والجيع سَفَدُ مِنْكُ خِلْجِ وَعَيْ وَسُا فِرُوسَ فِي وَيُعْضَعُ مِنْكُونُ وَجَمْعُ السَّهْدِ شُهُوكِ وَاسْهَا لِهُ وَالشَّهْ بِإِدَالسَّالِهِ إِو لَكِي السَّهِ إِلَى وَاسْهَا لَهُ وَاسْهُ لِلَّهُ عَلَى حدالًا صَعِدَ عَلَيْهِ أَيْ صَالَ سُاعِبًا عَلَيْهِ وَآمِرَا في صَيْهِ إِلَّهُ الْحَاجِضَ زُوْجُهُما مِلا مِلْ إِ وَامْوَ أَنْ مُعِيدَ لَهُ عَابِ رَوْجُهَا وَهُ زَالِا لِهَاوَ وَأَسْلَسْهَا فَيْ ثَلْ ثَا شُهُ لَيْهُ أَنْ كَشْهَدُ وَأَشْهَدُنِي مِلْكُهُ أَكِيا لَجُمْرُ فِي وَالْمَسْهَدُ مُخْصِرُ النَّاسِ وَالسَّ عِنْدِ العَدِينُ فِي مِنْ يُولِ لِللَّهِ وَقِدِ أَسْلِنَهُ فِلْ إِنْ وَالْمِسْمُ النَّهُ فَالْلَهُ وَالْلَسْفَا لَهُ مَعْزُ وُفْ وَأَلْسَاهِدُ اللَّذِي عَنْفُحْ مِعَ الْوَلْدِ كَا ثُمَّةُ فَخِالْطُ وَيُقَالُ سَمُعُودُ إِلَّا مَد الناد موضع منها من وكما وسَالَهُ قال الشاعور فالناب التابين في ا لَهُ وَالسُّرِي مِاجِعَتُهُ مُنْ وَوَلَا مُو وَالسَّامِ وَالسَّانِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ الاعشى فلا تحييبني كافرة الكن بعمة على شاهدى باشاهدالله فالشيدى

والسِّيْدِ الدِيْدِ بِعَالُ سِنْهِ وَمُلِ وَالْجِيعُ السِّيْدِ الْ وَالْمُنتَى سِيْدَ فَي عَلِيكِ الْ وَرُبِهَا سَبْنَى بِهِ الْمِسْدُ قَالَ الشَّاعِرُ كَالْشِيْدِ وَلِلْقِلْةِ الْمُنْيَا سِنْدِ الصَّالِكَ وَيَنُوالنِّينَيْدِمِنْ بَيْ صَبِّهُ وَالسِّيدِالْ أَنَّمْ أَكُمَهُ وَالْإِنْ الدِّمَدِ مَنْ مَدْ الدِّمَدِ ال كَانَ قُوْكَ النِّيدِ النَّهِ الْآلِعَادُولَةُ فَرَى جَلَشِي فَيْ إِكَا يَبْنِ وَاقِفَ مُرْ الشَّهَادُ الأوق وَقَرْنَ عِدْ الْوَجُلُ الكَنْ رَبُّ هَدُ سَهَمًا وَالنَّهُ وَيُصِمُ النَّيْنِ وَالْمَا وَالقَامِلُ التوم فَالْ الْوَكِيْ يُرْ الْمُعَارِلَيْ فَانْتُ يدِجُو الْكِينَانِ مُبْعَلِنًا مُعَمِّرًا إِذَالمَانًا مَ لَيْلُ الْمُوكِلِينُ وَسَهَدُ لَهُ أَمَا فَهُو مُسَهَدً وَمَا رَأَيْتِ عِنْ فَالْإِن سَهْدَةً إِنْ أَمْرُا أغفائ عليه من كالم أوحبين سَنَيْ شَدِيْنُ مَوْ السَّلِيَّةِ وَالسَّالِمَةِ وَالسَّالِمَةُ وَالسَّالِمَةُ وَالسَّالِمَةُ وَوَالسَّالِمَةِ يَشْدُ شَدَّ الْمَنْ مُلَكِلُهُ وَالشَّدُ العَبْرُو وَقَدْ شَدًّا أَيْ عَبِدًا وَسَدَّ النَّهَا وُالْ الْمُنْ الدَّالِ اللَّهُ الدَّالِ اللَّهُ الدَّالِ اللَّهُ الدَّالِ اللَّهُ الدَّالِ اللَّهُ الدَّالِ اللَّهُ الدُّولُ اللَّهُ الدُّولُ اللَّهُ الدُّولُ اللَّهُ الدُّولُ اللَّهُ الدُّولُ اللَّهُ الدُّولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَسَّرَةُ عَصُدُهُ أَنِي فَوَ الْهُ وَأَسَّنَدُ النَّوْيُ مِنَ الشِّبَّةِ وَأَسْتَدَ أَنِي عَدِالْ وَطَالَ مُ وَالْمُنْشَدِدُ إِلْعَيْنُ وَهُو أَنْ يَعْزِطُ وَلَا أَنْ وَشَدَّهُ أَيْ أَوْلَا لَهُ إِلْمُ اللَّهُ أَلْفَا وَهُومِنَ النَّوَا دِنِهِ قَالَ العَنْ أَوْمَاكُانَ عَلَى فَعِلَيْ مِنْ دَوَاتِ النَّصْعِيفِ عَبْرُ والْعِيم فَإِنَّ يَفْعِلْ مِنْ فَمَلَّ مُوزُالِعَيْزِ مِنْ لَ عَفَقْ أَعِفْ وَمَأْكُانَ وَأَوْعَامِ لَ مَدَدِثُ وَرُدُدُتُ فِإِنَّ يَفِعُ لِيمَنْ مُصَمَنِوْمُ الْآتَلَةَ وَالْجِزْفِ جَاتَتْ الْإِرْدَةُ وَهُو سَّلَةُ يَشُلُهُ وَيَشِلْهُ وَعَلَمْ بِعِلْهُ وَيَعِلَّهُ مِنَ الْفِلْ وَهُوَ الشَّرْبِ الثَّالِي وَسُوّ المبديث بَمْقَة وَنَمْقَة وَ فَالْ فَالْ خِلْ خِلْ مِنْ الْمُنْ الْمُشْامِمُ الْمُنْتُمَعُهُ فَعُو قَلِيك وَاصْلَهُ الفَّمْ وَعَدُجًا مُجَوِّدُ وَاجِدُ بِالكَسْرِمِ عَنْزِانَ يَشْنُ لُهُ الفَّمْ عَنَازًا وَهِ جَبَّهُ عِبَّهُ وَتَعَوُلُ سَنَدُ اللَّهُ مُلْكُهُ وَشَدَّ أَهُ أَنَّ اللَّهِ وَاللَّهُ مِلْكُ الْعَالَةِ اللَّهُ مُلْكُهُ وَسَنَدَ أَهُ أَنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُهُ وَسَنَدَ أَهُ أَنَّ اللَّهُ مُلْكُ اللَّهُ مُلْكُ أَنَّ الْعَنْ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُ أَنَّ الْعَنْ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُ أَن الْعَنْ فِي اللَّهُ مُلْكُ اللَّهُ مُلْكُ أَنْ الْعَنْ فِي اللَّهُ مُلْكُ اللَّهُ مُلْكُ أَنْ اللَّهُ مُلْكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّا ا وَقُولُهُ شَهُ عَالِمُ حِبِّي مِبْلِغُ إِشْبُهُ أَنِي قُوْلَهُ وَهُو مَا يَبْنُ ثَمَّا لِي عُسْرُ وَ إِلَى تَكْنِينَ وَهُوَ وَاجِدُ خَانِعَلَى عَلَوْ الْحُرْمِ فَالْ آنِكُ وَهُو الْمُنْ زُبِ وَلانظِارُ لَهُ فَاوَيُعَالَ صُوجَمْع الدوامِدَلَة مِنْ لَقُطْهِ مِنْ السَّالِ وَآبَابِيلٌ وَعَنَادِيْدَ وَمَدَا إِيْ وَمَا الْحِيْرَ وَكُانَ شِيْبَوَيْهِ بِهِ وَلَهُ وَالطِيهُ شِيدَةً وَهُو حَسَنْ وَالْمَعُ عَيْلًا نَدْ يُقَالَ لِلْحُ شِبُّتَهُ وَاللِنْ لا جُمَعُ فِعِنْ السِّعَالِ أَفْعِلِ وَامْنَا أَنْعُ وَالْمَا الْعُرْ وَالْمَا المُعْمِونَ وَالْمِنا المُعْمِرِ وَالْمَا النَّعْمِ وَالْمَا المُعْمِرِ وَالْمِنا المُعْمِرِ وَلَيْ وَالْمِنا المُعْمِرِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمِنا المُعْمِرِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْلِيلِ المُعْمِلِي وَالْمُعْلِقِ وَالْمِنا المُعْلَقِيمِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعِلَّمِ المُعْلِقِيمِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِلِيمِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعْمِلْمِ وَالْمُعْمِلِيمِ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعْمِلِيمِ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلِيمِ وَالْمُعِلْمِينِ وَالْمُعْلِقِيمِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلْمِيمِ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلَّمِ وَلْمُعِلْمِ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمِنْ الْمُعِلْمِ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمِنْ الْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمِعِلَّمِ والْمِنْ الْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمِعِلَّمِ الْمُعْتِمِ والْمِنْعِلِمِي وَالْمِعِلَّمِ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلْمِ وَالْم

إِهَالُ أَجَبُنَهُ خِبًا صَرَّدًا وَنِينِهُ صَنْ إِنْ وَلَدِبُ صَنْ إِنْ وَالصَّرِ الْبَرِّدُ فَالْ سَيْنِ مُعَوْبُ بَعُولُ وَمِ حَرْدُ وَالصُرُودُ مِنَ البِيلَا دِخِلُا وَ الجُرُو وَمِنْ جَالِزِ جَلْ الكَنْفُرُ لَصْ وَدُ وَحَنِ ﴿ السَّمَامُ الصَّاعِن الرَّمِيَّةِ أَيْ نَفُ وَإِنَّهُ وَأَصَّى الزَّامِي وَسَمَّمُ مِصْ إِدُ وصَافِرَة أي فأفارة وبنوالصّارد بن منوَّة قوم مرالعة وي والفيّ دان عرقال فستنطِينا اللِّسَالَ عَالَيْدِ مَدِينُ الصَّيْعِينَ ، وَأَيْ النَّاسُ اعْدَرُخِرِ سَّاكِمُ لَهُ صُرُخُ النَّهُ مَظَلِقًا الشَّمْأَلَ ، وَ اَيْ وَذِنَانِ وَالضَّرُ دُطِالِكُ وَالجُنُّ الصِّرُدِانِ وَالضَّرِ دُ الْمِثَابِ الْسُيَوْنَ عَلَيْظَهْرِ الفَرْسُ مِنْ أَنْوَ الدُّرُو وَالضَّوَّ إِذِ بِالطَّيَّةِ وَالنَّسَدِ بْدِعَ يُمْ وَقَدِن لا مَأْ فِيهِ وَالشَّفِي أَنَّ فِي السَّعَى دُوْنَ الزِّي وَالتَّمْنِ بُلِي فِي اللَّهِ فِللَّهِ تَعَالِينًا لَهُ وَشَرَّ السَّفَضُرُّ وَالْم وَلَذَ لِكُ الذِّلْ يَشْعَى قَلِيلًا أُوْيَقُظِى قَلِيلًا وَالصَّمْ ذِي الكَشْرِ التَّافَةُ القَالِيةُ اللَّهِن وَازْكِيانَ الْمِبْمُ وَالِيَرَةُ فَي وَصَرْفَوْمُ وَضِعٌ نَشِبَ النَّهِ السَّرَابِ فِي قُولَ السَّاعِيرَةُ صَوْحَا وَلَدِ لَطْعُ الصَّرْخَدِيُّ تَرَكُّنُهُ بِأَرْضِ العِدامِنْ خَسْبَة للدِّرَتَ النَّ واللَّهُ أَلَوْمُ مو صَعِد فِالسَّلِّمْ شَعُورًا وَصْعَدَ فِلْمُ وَعَلَى لَلْبَلِ عَمْعِيدًا الْمَالَ وَرَثِيرِ وَلَهُ عَزْفُوا فِيْدِ صَعِل صُعِبَ وَقَالَ الْمُخْفَشُرُ إِضَعْدَ، فِي أَرْضَ أَيْ مَصَى وَسَانَ وَاصْعَدَ فِي الوَّادِي وَصَعْبَ الْمَ الى الوادِيُ تَصْعِيْدًا أَيُ أَيْدَرُونِهِ وَالنَّسَدُ وَإِمْ أَرْبِيلِهِمْ مُزْجَّ ظُعِيْدُ فَيْ أَصْعِدُ طُوزًا لَهُ والبلاد وافرح ووالاستاح والكره مصعاري فاحتب عط لابدهم الفراع وتضدير وتَصْعَدَرُوالسَّوْعَ أَيْ سَوَّعِ لَيْ وَعَدابِ صَعِيْهِ اللهِ الْمَعْ مِنْ اللهِ وَالصَّعُودِ خِلاف الهَبُوطِه وَالجَيْعُ صَعَالِبِرُوصَعُ إِن مِنْ إِي عَبُورٍ وَعَنَالِزُ وَعَيْدٍ وَضَعَالِدُ الفَيْ أَنْهُمُ مُوسِع وَهُوَ فِي سِنْعِيرُ لَهِ مِنْ وَالصَّعُودُ العَقَبَةُ الصَّوُودُ وَالصَّعُودُ فِي النَّوْفِ الْفَي تُحْدِجُ نَتُعْظِفَ عَلَى وَلَدُعَامِ أَوْلَى قَالَ الشَّاعِنَ فَالْبَرِ لِلنَّايَةِ وَالصَّعَوْدِ تَفُولُ مِنْهُ أَضْعَدَتِ النَّافَةُ وَأَضْعَدُ ثُهَا أَنَاكِلْنَا هِمَا الْأَلِفِ عَزَلِفَوْ إِوَ أَضْعَدُ بُ الثِّرَابُ وَقُالَ يَعُلُّبُ وَجُهُ الأرْضِ لِعُولِهِ نَعَالَى فَنُصْبِحَ صَعِبْدًا (لَقًا وَلَجَحُ مُعَدُ وَمُعَوَّدِاتُ مِنَا أَجَلِيْ الْمُ وَجُلُونِي وَجُلُونَا فَيَا أَنَا مِنَا النَّبَاثُ يَهِمُ فَكُمُ الْمُلَا اَنْ مَرْدِادِ جُلُولًا وَصَنِعِيْ مُوضِعُ بِهَا وَالضَّعْبَةُ القُنَا أَهُ المُسْتَوِيَةُ مَنْ لَا لَكَ

طال المستدرجه الله

دُوان وكاب المنطق على الظروف

والسِّيِّن والسِّين الصَدَ أَنِي سَمُعِها والسِّمْدَةُ أَحَرُ مِنْدُ وَالْجِعُ سِهَا فِي قَالَ السَّاعِقِيمُ إلى زُدُج مِنَ النِّي مِنْ مِلْ وَلِهَا مِنْ الْمُرْتِلِكُ وَالْشَمْنَا وَمُ أَيْ وَلَيْ أَكِ الْمُرْتِ وَأَسْمَمَ الْرُجُلُ أَمْدُكُ وَالْمُ يَرِينَ عُنْسَيْلُهُ \* وَ السِّينَةُ بِاللَّسَرُ كُلَّ عَيْ طَلَّبْتَ بِعِلْا إِيَّكُمْ مِنْ جَمِينَ أوبلاط وبالعَ فِالمَشْلَرُ فَقُولُ سُنَا لَهُ يُشْفِينُ سَنَعْدُ المَصْفَهُ وَالْمُسْفِدُ الْمُعْدُول بالشِّينْد وَالْمُشْتِيرُ بِالنَّشْنُدِيْدِ الْمُطَوِّلُ وَعَالَ لِكِسَّاذِي الْمَشِينَ لِلْوَاصِرُ وَعَلِم تَعَالَا وَتَعَيْرُهُ مَنْ مِنْ وَالْمُسْتَمَدُ الْحَدْ مِعْ مِنْ وَلِيسُمْ الْدُونِي مُكَتَّلَةً وَكُلِمَ الْأَوْرُ وَثُعْ لَكُومِ مُنَاكِمُ وَكُلِمَ الْمُونِي الْمُنْوِي وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْفِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِي ا وللسي عَلَوْ فِيهُ هَ فِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُنْ لِي مِنْ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ الْفُعْمَانُهُ فَعِدُ الْمِنْ اللَّهِ وَالْحِرْ قِيْنَاهُ وَصَحَامُ الضَّرِ لِا أَيْ صَالَّ وَصَعِدُ النَّهُ ال مُنْ وَمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ يَضْعُدُ صَعْدَا أَشْنَدَ بَجَوْهُ وَيَوْمُ صَعْدَالْ بِالْعِيِّ فِي وَطَيْفُودٌ شَدِيلًا الْحِيِّو وصَّانُهُ صَبْحُود أَيْ شَدِيلَةٌ وَأَضْعَيَد الْجِزْيَا تَعَمَّلُ أَيْ يَكُرُ السَّمْنِ وَصَدِّعَنَهُ يَضَادُ صَدُودًا أغرض وضبة وعلام وصدا أمنكه وضرفه يعنه وأصدة العدم فالخوالة أَمَا سُ أَصْدُ النَّاسُ السَّمِي عَمْاتُم صَلْدُودِ الشَّوَا فِي عَنْ أَنْوَفِ الْجُوارِ فِي وَصَدّ يَصْبُرُ وَيَصِيدُ صَدِيدًا أَيْ صَبِيءً وَالضَّدَدُ الْعَثْرُبُ عِنْصًا لَ جُارِني صَدَدَدُ وَارْدُو أَيْ عُهَالسَّها نَصْبَعَ لَكُلْظُوْفِ وَالصَّلْدَ أَذِبَالصَّعْ وَالنَّسْدِي الدِّدُونَ مِنْ وَهِي مِنْ جِلْسُ لِحِوْدَانِ عُلْكُ أَبُونَ مِيهِ هُو يَكِلِم عَلَيْسَ شَامَ أَبُوصَ وَالْجِيَحُ صَدِالِيْهِ عَلَى عَبْرِ فِيا مِن وَالْمُتَاكِ أَيْمُ الطِّيزِينُ إِلَى لَكَ إِ وَصَدَّا أَنْ أَنْ وَكِيدٍ وَعَدَّ الْمُ اللَّهِ وَفَيْلِكُ لِمَا الْمُعْلَقُ اللَّهُ وَلا لَمُمَّا اللَّهُ وَلا لَمُمَّالًا اللَّهُ وَلا لمُمَّالًا اللَّهُ وَلا لمُمَّاللَّهُ وَلا لمُمَّالًا اللَّهُ وَلا لمُمَّالًا اللَّهُ وَلا لمُمَّالِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَمُ لَا اللَّهُ وَلا لَمُعْلِقُولُ اللَّهُ وَلا لَمُمَّالًا اللَّهُ وَلا لَمُعْلَقُولُ اللَّهُ وَلَا لَمُعْلِقًا لِللَّهُ وَلَا لَمُعْلِقًا لَهُ اللَّهُ لَمُعْلًا لللَّهُ وَلَا لَمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لللَّهُ وَلَا لمُعْلِقًا لمُعْلِقًا لِمُعْلَقِلُ اللَّهُ لِي إِلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِنْ لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لم وتُلْكُ لِإِنْ عَلِي النَّجُورَ مُو فَعَالَا مِنَ المُصَّاعَفِ فَعَالَ تَعِمُ وَأَلْفِكُ إِنَّ الْمُ الضادين عُنْبَهُ القِّيْسَمِي كَانَى ووَجْدِينَاتُ هَائِعُ مَكَالِنُ وَلَجُواضِ مَنْ أَنْ مَنْسُرًا يَرْكُ دِيْنَ رِجِ المَا أَوِهِ وَالْمُو الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ المُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّالِيلَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّالِيلَا اللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّ صَدْ الله بالحث ومناكضة على أوساك عنه في البادية وجُلامِر بَوْ سُك فَلَمْ عَتْمِنْ أَهُ وَصَدِيزُ لِلْخُرْجِ مَا أَوْ وَالرِّرْفِيقُ الْمُعْتَلِظُ الدِّمِ فَيَلِ إِنْ تَعْلَظُ المِيدَةُ مَعُولُ أَصْدَةً لَكُونِ أَيْ مِنْ أَنْ مِنْ إِنْ مِنْ إِلَيْ أَوْ الصَدِّ الْجِبَالِ قَالَ الْمُؤْكِمِ بِمَالُ الْحَلِّ جَبَلٍ صَدَّةُ وَضُدُّ وَسُدِيَّ وَسُلْدُ مِنْ وَأَشْدَدُ لِلبَّ لِي المُحْتَلِيَّةُ النابعُ لمَ مَنْفِعَ وَلَمُ مَكُلُ أَوْ لَا وَكُنتُ ضَنَيًّا مَنْ صَنْدَ بِنَ فَكُوهَا لا مُوالصِّرِ وَالعَبْ لِخَالِفُ

والعزادُ بَيْتُ وَاللَّالِثَاجِعُ لِلْعَزَادِ اعْرِدُ أَنْ وَالعَزَادُ الْجِزَارَةُ إِلَّا لِلْعَ وَعُلُالٌ فِي عَزَادَةِ خَيْرَ أَيُّ فِي إِلَيْ عَيْنِهُ وَالعَذَابَةُ أَنْمَ فَرْيَنْ فِوَقَالَ فَنَا إِلَهُ يَتُوجِهُم فِن بَلِ اَعُدَّا أَالْعِزَالْمَهُ أَمْ يَهِ مُمْ مُ وَالْعَزَّالِةُ بِالنَّسَارِ اللَّهِ أَضْعُرُ مِنْ الْمُتَعِينِ فَوَعَزَّد الزَّجُلُ يَعْزِيرًا أَيْ فَرِّيدُ وَالْعِكُونَدُ ذَالضَّلِكِ وَهُوَمُلْحَقٌ بِسَقَرَكِ وَكُلَّ شِيبَوْيِهِ وَتَوْعِينُ اللَّهِ عَلَيْظٌ وَنَظِيرُهُ وَزَالِكُلُّ مِ تُوجِدُهُ وَالْعَرْبَالَةُ سُّولَا أَنْ وَرُحُلُ عَوْبِل وَتَرْعَوْنُهُ وَلِي عَلَيْظُ وَمَظِّيرًا وَمُوالعِزِيدُ وِنَالْ سِلْعَلِيمُ مَجْنُ يَرِدُوا كِينَةً وَمُعْنَي عَنْهِ لِ وَلا نُؤُودُ يُ مَا العَنْهَ إِلَا لَهُ عَنْ وَهُوا كَارِمُ الْمَا فَاعِيْ بِعَبْرِجَزَفِ وَوَلَا لَا مُ وَالعَنْجَ إِنَّهُ فَ فَوَ لِلْأَعِنْفَى ۚ فَالعَنْجَ لِنَّهُ فَالْأَوْلَا فَالْوَكُمْ لِي اللَّهُ مُوصِّع وَالعَنَّجَ لِنَّهُ نِكَابُ الْمَاتُوكَ وَمِنَ إِيلُ كَانَتُ ثُوَيْنَ النَّعِينِ مُوعَصَّبَهُ عَصَّبَهُ عَصَّبَهُ عَصَّاب الإبل الَّذِي مَاوِي عُنَقَهُ عِندَ الْمُوتِ بُحُوكًا زِلِدِ وَقَدِ عَصْدِ عُضُودًا أَيْ مَاتُ وَالْعَصْمِلَةُ الِّتِي يَعْضِدُها بِالمِسْواهِ اخْتُورُ طابِهِ فَتَقَلِّب لا يَجْعَى في الإِنْ آدِمِ فَاسْتَى إِلَّا أَنْقَلَب وَتُولَمْ وَتَعُوا مِعَمُّوا دِائَ وَلَهُ وَعَظِيمٍ فَخَانَتِ الْإِلْ عَمَّا وِلْدَادُكِ بَعْمُهُا بَعْضًا مُو العَضْدِ النَّاعِدُ وَهُوَمِزَ لِلمُوْفِي إِلَى اللَّيْفِ فِيْهِ أَرْبَعُ لَعَالِ عَصْلَا وَعَظِهُ مِنْ الْكِدُرُ وَجَدِيهُ وَعَظْهُ وَعُظْهُ مِنْ الْكَفِيفِ وَضَعْفِ وَعَظْدُنَّهُ أعضَّلُهُ بِالضَّيْ أَعَنْتُهُ وَكَذَالَ إِذَا أَصْبَ عَضَلَكُ وَعَصَدُونَ النَّيْمِ اعْضِلُهُ بِالكَّسْرَ اَيْ تَطَعْنَهُ بِالْمِعْضَدِ فَهُوَمَعْضُودُ وَعَصَدُ اللَّهِ فَلِي فَوَمِنْهُ مُو اللَّهُ لَتِي صَوْبَ اللَّهُ وَلَكِيْتَ الدِّيمُ العَصَدِ الما والمعاصَدَةُ المَعَاولةُ وَأَعْتَصَدِّتُ الْفَالِ ٱسْتَعَنْ بِهِ وَأَعْتَضَدِّتُ الشَّيْ جَعَلْتُهُ فِي عَضْدِكَ وَالْمِعْضَدُ وَالْمِعْضَادُ سَمِّعَ الْمُعْتَ فِي قَطْعِ السَّجِيرِ وَالْمِفْصُدُ الدِّمْ فِي وَالْعَاضِدُ أَن تُسْطَوْ الْمِرَالَةُ لَا عَلَى لِلْهِ وَ العَاصِدُ الحِيلُ لَا مُرْعَصُدَ النَّائِدَةِ فَيَنْتُونَهُما والأَصْفِقِ إِذَاصَارُ لِلنَّهُ لَهُ حَدْعٌ يَمْنَا وَالْمِنْهُ الْمُسَنَاوِلُ مَسِلَلَ لَمُعْلَمُهُ العَضِيبُ وَجَعْمُنَا عِصْدَانَ عَلَا فَالْ فَإِذَا فَانْتِ السِّبَ فَهِيَ جَنَّا لَهُ وَرَجُلُ أَعْضِدُ دَنِينَ العَضَدِ وعَصْا دِي عَظِيمُ العَصْدِ وَيَدُ عَصِ رَمُ إِذَا فَضَرِبْ عَصْدُ فَأَعِنُ لِلسِّكَيْبِ وَأَعْضَاهُ كُلِّ شَيْ مَا يُسْدَدِّ جُواْلَيْهِ مِنَ الْبِسَارَ وعَنْ وَكَا عِضادِ الْجُوضِ وَمِي حَالَةُ تُنصَبُ جُولَ سَعِيرُهِ وَكَا لِلَ عِضادِ مَا اللَّابِ وَهُمْ الْمُشْبَتُنَاهُ مِن كِلْنِينِهِ وَالعَصَدُ بِالتَّجْنُ بَلِي جَلَّا اللَّهِ الْمُؤْلِمُ إِلْ فَلْ عَضَادِ هَا فَيُبَكِّمُ

لا تَجْنَاجُ إِلَى تَقْيِفِ أَوْلَ الشَّاجِلُ صَعَلَهُ تَا بِعَمْ وَخِلْفِرَ أَنِّمَا الرَّجُ تَصَلَّمَا لَهُ أَ وَبُنَّاتُ شَعْلَهُ مُ مُرِّ الرَّجْنِ وَالنِّنْدَةُ النَّهُ اللَّهُ عَالَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّه اللَّه ال ٱلْوَدُونِينَ فَوَ فِي فَا لَهِي صَاعِدِيًّا مِعْلَى إلا السَّرِيَّا سَمَانَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ فَ وَالْفَتْعَالِمُ الْمَالِمَ مِنْ مُعَالِمُ مِنْ وَكُمْ فَا فَعَلَمْ وَمَعْلَمْ وَالْفَعْلِمُ مَنْفُدُوا آئَ شُدُّ وَأَوْفَتُهُ وَكُذُلِكَ النِّصْفِيْنِ وَالصَّفَارُ بِالنَّجِينَ لِلِعَظَامُ وَالنَّعْمَا أَنْفَا الوَتَافَ وَإَضْفَارِنَهُ المفارد التفاعظينة مالا أووهن أذعت أوالضفا دما بونق بوالأست وَنْ قِدْ وَنَهُدِوْعِنْ إِلَاصْفَا دُالِعَيْوُدُ مِنْ الضَفْنَ دُطَا إِزُ نُفْقِعَهُ العَامَّةُ أَبُو المَلِيْعِ وَوَفِي لَمْ الْجُورُ مِنْ صِفِرِدٍ ﴾ و حَجَزُ مَلَا أَيْ صَلْكِ الْعَلَشُو وَأَدْفُلُ مَلَا وَكَي صَلْدُ عَالَ وَوْبَهُ مِنْ وَاقْ أَصْلُ وِلَجِي لَمُ الْحَدِلَةِ وَصَلَمَ الزَّبْدُ مَعْلَادُ بِاللَّسْ ضَلُودًا إِذَا فَتُوِّتُ مَا مَا يُحْرِجُ الْأَوْلِ وَاصْلَالَ الْرِيَّكُ لِأَيْ صَلْدَ زَنْدِهُ وَالْإِضْ لَذُ الْعَيْوا وَالمَّا وَد القِ بْدُ الْمَطِيمَةُ الْفَالِي وَالْفَنْ سُلِلِّي لِلْمَاكِينَ وَنَافَةُ مُسْلُودٌ وَمُوضَلُلُهُ آيُ تَحِينَةً وي الشُّلَخُدُى الْقِولَ السَّدِيرُ لِمِسْلُ الصَّلَحُيرُم البَّاءُ وَاللَّهُ وَالْدِرَ فَالْ بُعِنَاكُ مَلْ مُنْ الْحَدُورَ مِنْ لَحَرِهُ وَجَمَالٌ صَلْحَالِي يَجْزِيكِ اللَّهِ وَالْفَقُّ صَلَّحَ اللَّه عَانِمًا وَ إِلْفَيْ إِلَمْ كَالُ الْمُوْتَفِعُ الْعَلِيظُ مَ قَالَ الْوَالْفَ يُعْأُدِرُ الصَّمْدُ كَظَهُ وَاللَّهُ وَلَمْنَ مِن لَعْنَاتُ الْمُعْمَدِ وَهُوَالَّذِي لا مُوسَلَّمُ وَالصَّا دُعِفًا صُولَهُمَّا دُولُتُو وصمَّا لَهُ أَصْمُ الْمُحْدُلُهُ حَمَّدُ الَّهِ فَصَدَهُ وَالصَّا الشَّيَّالُ الْ لَذَهُ الْحُولَ اللَّهِ وَالَّهِ عَلَوتُهُ مِي مَا إِلَيْ عَلَوتُهُ مِي مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مُل اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّه الضَّيْنِ وَبَيْتُ مُصَّيِّدٌ بِاللَّسَاءِ بِدِاكَيْ مَفْضُورٌ و الإضع والدُالانطالان السِّرَيْعُ مُ قَالَالِأَفْيَانُ مُنْتَعُ لِلزُّرِ إِذَا أَصْعَدُ اللَّهِ مِنْ لِكُ عَلَى مِنْهُ إِلا مِمَا أَذْ بَيْدًا مِثْلُ عَزِيْفِ الْجِنْ هَارِّتُ هَارِّا مَ الطِّنْدُيْدُ السَّيِّةُ الشَّيْعِ وَعُيْنُ ضِنْدِيْدُ عَظِيمُ ٱلعَظِرُ وَالصَّنَّا دِيدُ الدِّواهِي وَمِنْدُ فَو إِنْ لِكِيتَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ صل صناد عدالف برور الفينها التيزاب الازك والصيفد الطوبا وطهدنه السَّمْسُ لَعَنَهُ وَفِي صَحَدَدُ للهُ مُ صَالِهُ يُصِيِّلُهُ وَيَضَا فَهُ صَبُّدًا أَي أُضَّطَا وَ وَالصَّبِدُ أَيْضًا المَصْدُلُ وَحَرَجَ اللَّ فَيُتَصَمِّيَّهُ وَالْمِصْدُبُ وَالْمِصْدُدُ الْمَسْرِمُ الْمُصَاجُ يِدِ

والعُلانِدِ العُرْجُونَ وَمُظِالِهُ وَالْ فِلْ وَلِي فِلْ وَالْ فِلْ وَالْمِنْ الْعُرْفِ مِنْ الْعُفْولِم عَلَى مُعْفِي مُعْنَالُهُمْ فُرْسَالُ الطِّيزَادِ وَقَدِ أَسْتَظُوْدُلَهُ وَذَلِكُ عَنْ مُعْمِرً المَكِيلَةِ اوَأَطَّرُدُ الشَّيْ يَعِ بَعْضُهُ بَعْضًا وَجُونَ تَعْوَلُ أَطِرْدَ أَلَامُ وَإِذَا أَسْتَعَامُ وَالْأَنْهَا أَوْ تَطَوْدُ أَكُنْ تَجْوَلُ أَوْ وَقُولُ الشَّاعِزِمِ وَكَأْنُ مُظَارِدُ النَّسْمِ إِذَا لَجَوَلَ بَعِدَ الْكَالِ خَلِينًا وَنَوْهُ زِمْ مَعْنِي إِلَانَ وَالمِفْلِرُدُ اللَّهُ وَزُفِحَ تَصْبُرُ بَعْلَعَنْ إِللَّهُ وَالْفَرْسُ مَ الْطُودُ البَّلْ طو العظم ونفال كلؤد وللسالم وطؤت وطؤح والمطاود والمطاود والنَّهُ مَا أَوْسُقَةٍ كَاتِ الفَلْاةَ بَنْفُسُهِ عَلَى الْمُولِدَةً لُوَّجَنَّهُ الْمَطْاوِدُ الْمُ العُسَالُ العَبِدُخِلَافُ لِلْزِّهِ وَالْحَرَّعِينَ عِبِلَ مِسْ الكليك كليف وَهُوجَهُ مُ كَعَرِيْنَ وَأَعْمَدُ وَعِبادٌ وَعَبْداً إِنَّ الْفَحِيمِ عَلَى تَعْيَر وَتُعْزَانِ وَعِنْدًانُ مِاللَّمُ وَمِدْ إِنَّا حِينًا إِن وَعِبدَّانٌ مُشَدِّرَةُ الدِّال وَعِبدَّا بُعَدُ وَيَعْضِرُ وَمَعْ وَدَاء بِالْمِيدِ وَحَكَى لَاحْفَشْ عَبْدُ وَمَلْ سُقْفِ وَسُقَعْ وَإِنْسُنَدِمُ النَّسْبِ العَبْدَ إِلَى آيَا بِيهِ اسْوَدِ الْجِلْدُونِ وَنُومِ عُبُدُ مُ عَالَ وَمِنْهُ فَرَّا بعضم وعُبُدُ الطّاعون وَانْ أَفَهُ قَالَ وَتَعْضَمُ مَ يَقِرُهُ وَعَبْدَ الطّاعون وَلَصْافِهُ وَلِلْعُنَى فِيهَا إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الإنجُمْعُ عَلَى نَعْلِ وَأَنْفَاهُ وَأَنْفَاهُ وَأَنْفَاهُ وَأَنْفَا لِمِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعَلِّ وَمُعْلِقُ وَأَمَّا فَعُلِ الشَّاعِنْ أَبِّي لَهُ مُن اللَّهُ أَمَّاكُمُ أَمَّةً وَإِنَّ ٱلْأَحْمُ عَيْنِ مُو فَإِنَّ ٱلْعَدُّو أَ يَعْول إِنَّا صَمْ النَّاكُ صَنَّ وَلَهُ وَ لِأَنَّ الفَصِيْدَةُ مِنَ الكَامِلَ وَهِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَهُ والغنود يَهِ واصلُ العُبُودِيَةِ للمُعَوْعُ والدِّلْ والنَّعْبِيدُ التَّدِيدِانَ فِعَالَ طَرِيْنَ مَعَمَد والبَعِيْزُ المُعَمِّدِ فُوالمَهْنَوُ بِالفَطِوْانِ الْمُدَلِّكُ وَالْمُعَبِّدَةُ الشَّفِينَةُ الْمُعَتِّيرَةُ مَا قَالَ السَّنَّ فَي فِينَا إِن رَبِّهَا مُعَيِّلَةِ السَّفَالَفِ وَال دُنا مُصَارِّرٌ فِإِذَانِهُا لَهُ إِلَيْ والتَّقِينِيدُ اللَّهِ الْمُعَادِدُ وَهُوَانَ تَتَخِيدُهُ عَبَدًا وَلَذَلِك الاعْتِنَادِهُ وَهَ لَكِيدِيْكِ وَزَكِلِ أَعْتَبُدُ مِهِي وَزَكِلِ أَعْتَبُدُ مِهِي وَزَكِلِ أَعْتَبُدُ مِنَ المُن وَفَالَ فَيَادِ مِنْ الْهُمْ وَفَالَ فَيَادِلُونَ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِمُ وَالْمِعِينَ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِمُ وَالْمِعِينَ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل النَّعْنَدُ وَقُلْ تَعَنَدُونَ فَعُرُ إِنْ عُدِ وَقَدْ الرَّي وَفِي أَنْ شَجْدِ لَ مُطِيعٌ وَمُهْطِعٍ والعِبَابُ الطِّاعَةُ وَالتَّعَبُّدِ الثَّانِينَ وَالتَّعْبِيدُ مِنْ فَوَلِمِ مَاعَبُدُ أَنْ فَعَلَ ذَال

تَعَوَّلُ مِن عَصِبُ البَعِيرُ بِالكَننِ وَالدَائِيعَةُ ﴿ شَكَ الصَّرْبِفَةُ بِالْحِيدُ لَ فَانْفَدُهُ عَلَى المبيطِ إِذْ دُمُنَا فِي مُن العَضَدِ الواطعُ صَدَّا النَّوبُ الذِّك لَهُ عَلَيْهِ في مُوضِع العضد من لابسيد القار يض و يضف بقي في الدع على وخيريا وكانتها مُسْرَبِلُهُ وَلَا إِرْفِي مُعَصِّدِ وَإِلْ مُعَصِّلَهُ مُوسَومَةُ وَلَعْضَا دِهَا وَالسَّمَةُ الله عِصْادِ وَالمُعْضَدُ أَنْ يُكْتِرَا لَمُنْ إِللَّهُ مَنْ النِّي يَبِيدُوالنَّرْطِيثِ فِي أَجِدِ جَانِيتِهَا أَمْ وَ عِطْود البَعْضِيْدُ بَعِنَاهُ وَهُوَالطَّوْحُتَّعُونُ أَوْ الْعَظَوْدُ بِتَشْدِيْدِ الرَّ أَوْ الْطُوبُ الْمُعْالُ بَوَمْ عَظُودُ وَسَالُ عَظِودُ وَعَظَادِدُ جَهُ مِنْ لَكُنْسُو وَعُظَادِدُ بَعِيْدُ مِنْ لَكُنْسُوعُ وَعُظَادِدُ بَطُلِي مِنْ الْعَظَوْدُ السَّمِرُ النِيْرِيْعُ وَهُومُ الْحَيْلِ فَيْ الْعَظَوْدُ السَّمِ الْسَيْرِيْعُ وَهُومُ الْحَيْلِ فَيْ الْعَظَوْدُ السَّمِرُ الْسَيْرِيْعُ وَهُومُ الْحَيْلِ فَيْ الْعَظَوْدُ السَّمِرُ الْسَيْرِيْعُ وَهُومُ الْحَيْلُ فَيْ الْعَظِودِ بنشيه بالداوي فالالزاجو إبك أشكواع يقاعظوداه عفد الخيل والعاد وَالبَيْعِ فَانْعَفَادُ وَعَفَدَ الْوَتْ وَعَنْرُهُ أَيْ عَلَظُ فَهُوْ عَقِيدٌ وَأَعْفَدُ نُهُ أَنَا وَعَفَّدُنَهُ تَعْضِيدًا وَ قَالَ الدَّنَا وَيَ يُعَالَ العَطِوْانِ وَالرَّبِ وَجُوهِ أَعَقَدِ ثُدُجُتَى تَعَفِيدًا والعُفدَةُ بِالعَيْمَ مَوضِعُ العَقْدِ وَهُوَمَا عُظِدَعَلَتِهُ بُعِنَا لَجُيرَتُ بَلِهُ عِلَاعُفَا الْيَ عَلَيْ عَيْمٌ وَالْعُفْدَة والضَّيْعَةُ وَالْعَفْدَةُ الْمِكَانُ الْكَيْبِ وَالشَّعْنِ أَوْلِطُنَّا الفُ من عُزَّابِ عُقلُهُ لِا نَهُ لَا يُعَلَّمُ أَن وَيُعِنَّا إِلَى الْمُتَّلِينَا مُصَابُدُ قَدْ يُحَلِّلُنّ عُقَلُهُ وَالْعِقِدُ بِالْكُسْرُ الْمِسَالَ بِهُ وَيُعَالُ رَجُلُ أَعْقَدُ وَعَقِدُ لِلَّذِي فَيُسْانِدِ عَقَدَةً وَقَدُّعَ عِبْدِلِمُنَا نُوْ يَعْ قَدُّعَ قَدًا وَالعَقِدُ أَنْفًا لِكُنْرِ العَّافِ هَا تُعَقَّدُ صَ الرَّمْلِ اَئُ تَرَاكُمُ الْوَاحِبُهُ عَقِبُهُ وَكَانَ أَبُوعَ رَبَعُولُ الْعَقَدُ وَالْعَقَدَةُ بِالْعَاجِ وَتَعْتِقَدُ الزُّمُولُ وَالْخَيْطُ وَعَيْرُهُمْ الْمُحْتُوظِ مُعَقَلَةً السَّدِّدُ لِللَّكُونَ وَكُلُّ مُومَعَقَكِ أَيْ مُعَيِّضٌ وَأُعْتُفَةِ صَيْعَةً وَمِنا لِأَنِي أَنْسَنِا هُمَا واعْتِفَكِراللَّهُ أَيَا سَنَةً وَصَلَبِ وَالْمَتَفَادُ لَذَا بِعَنْ لَيْهِ وَلَيْسُ لَهُ مَعْ عَنُودُ اللَّهِ عَقْدُ زَادًى وَالْمُعَنَا قُلَهُ اللَّعَالَ الْمُلَّةُ وتعنا فكذالعكوم فيطا بمبهم وتعنا فدرت الكالب تعناظات والمعنا فبدمواضع العقا وتوهم في مع قد الإراد بزاد بعض بالم زلة والعقيد المعا عد وقال عَقِيدُ الْكُوْمِ وَعَقِيدُ اللَّهُمْ وَالعَقِدَالْ مِنْ النَّهُ وَالْمَيْ وَبُهُما كَا لَهُ مَعْ عَوْدً وَالْاعْقَدُ الكُلَّبِ إِلَّا تُعِفّا دِرُ نَبِيهِ جَعَالُوهُ أَنْمًا لَدُمَعْتُرُونًا وَالْفَنْفُودُ والحِدُ عَنَا فِيدِ الْعِنَدِ وَالْعِنْفَا ذُلُّفَ فِي مِنْ فِيهِ مِ قَالَالِا أَجِزُ مُ اِذْ لِمَةِ مِنْ وَكَالْمِنْفَا لِعِنْفَا إِدْ مُ

والمراجع والوالين المواجعة المواجعة

اخالد خنده ولدران اخالد خنده ولدران عاد و دارند خند الزياج

الماة

وَاعْتَدِتْ لَهُنَّ مُنْكُما مُومِنْ مُنْ عُنَدُ وَعَتِدِ مِنْ عَالَيْ النَّارِ وَكُنْهِ فِلْ المُحَدِّ لِلْحَدِي قَالَ أَبِيُ السِّكِيْتِ هُوَالنَّامُ الْحَالِي الشَّيْدِينُ وَالْعُنَا جَالِعًا مِنْ تَقُولُ أَجْدَ لِلا مُؤْعَدَ لَكُ وَعَنَا مَا أَيْ الْمُبْتَةُ وَالْكَنَهُ وَزُمَّ إِلَى مُوالْفَكِمَ الصَّعْرِ عَنَا رَامُ وَانْشَكِرا لِوُعَنِهِ وكل صنية التراث واجع فديت بعنا دجننا والعتود من ولاد المعومانع وَقُوكَ وَأَنْ عَلَيْهِ جَوال وَلَكِ مُع إِعْدِينَ وَعِدًا إِنْ وَأَصْلَهُ عِنْدِانِ فَا دُعْم وَعِنْ وَذِالْ واد، وليس في لكلام نعوا عيرة وعير خروج و العمد دلاف في فاللهد الد أضاب عبالكرع برالع ودوالعنع دون السارطة والالتاريطة عَنْ إِنْ كَالْ عِنْ الْمُلِكَ لِمَنْ لِشَيْطِا وَلِيَا إِلَا عَرْفُ مِوْ الْعُبَالِدُ وَالْعُمَالُ اللَّمَالُ العَدَدُ وَالعِدِ بِلِي يُفَالَ هُمْ عَنْ يَبِالْمُصَى وَالنَّرِي أَيْ فَالْكَ فَرُوْ وَفَلَالُ عَدِيدًا بَنِي فَلَانِ أَيْ يَعَدِّرُ فِيهِمْ وَعَدِّهُ فَاعْتَدِ آيُ إِنَّادَ مَعْدُودًا وَأَعَدَرُ بِعِمْ وَتَوَلَّ مَطِيرُ عَدِائِدُ الإسراكِ شَفْعًا وَدِيْرًا وَالزَّعَامَةُ لِلَّهُ لَا عَنْ مَعْ فَيُ أَيْهَا وَوَلَا لِمَا وَيُعِنَّا أَنْ فُوْمِنْ عُنْمَ المَّاكِ وَالْإِيَّامُ المُعَدُودِ النَّهُ أَيَّامُ السَّنْرِ فَوْعَ وَاعْلَمْ لَا فَوْ لَذَا اَيْ هَيْ الْهُ وَالْإِنْ يَعِدُ الْإِللَامْزِ النَّهَا يُؤُلُّهُ وَالْمَامُ لِينَعَا دِدُّونَ وَيَتَعَدُّ دِدُونَ عَلَى عَشَرَةِ اللَّهِ أَيْ يَرْفِرُونَ عَلَى خَلِلَ فِللَّهِ وَفِي رَّهُ المَوْ أَوْ أَلَّامُ أَخُوالُهُما وَتُواْ اعْتَدَرُّتُ وَأَنْعَضُنْ عِدِّتُهَا ۗ وَقَدُّوا لَأَنْعَدُ فَيُعِدُّ أَكْتُبِ أَيْ كُلِّعَةً لَأَيْر وَالْعُنْكُةُ إِلْفَقِ الْمُسْتِعْدُ الْدُيْفَ الْكُونُو اعْلِيْحُدَّةٍ وَالْعُلَّةُ الْفِيلَّا مَا أَعْبَدُ تَيْهُ المخواديث الدُّهُ ومن المنال والسَّالِج يُعنا إلى أَعْنُ الدُّمْ وعَدْ لَهُ وَعَنا لَهُ مَعْفَى جواد الدهر من عالى المساري بقال عد الدمر عداد وعاب المحكى فالكرد من الدعاب المحكى فالكرد من الدعاب المحكمة فالكارد من المحكمة فالكارد من المحكمة المح

الكوماليث وجكي أبن الشِكِيب أغيد بعالان معنى أبدع بواداكات والحالث والحالث أَوْعَطِبَتْ ﴾ أَنُونَ لِهِ العَبَ إِنَّا لَيْ إِلَيْ لَيْصَابُ قَالاً نَفْ وَالْإِنْمُ العَبَدَةُ وَالْأَلْفَ وَتَدِعَيْدَائِ أَيفَ فِي قَالِلْفَزُدُدِنُ أَوْلِنِكَ أَخْلُ اللهِ عَلِيدِ مِنْ لِمِنْ اللهِ وَأَخْبُرُانًا مَجُوا كَلْيَمَا بِدُارِم م فَالْأَبُوعَ و فَوَلَهُ مَعَالَى فَأَنَا أَوَّ الْعَابِدِينَ مُرَاكًّا تَعْبِ وَالْعَصَبِ وَمُواكُولُهُما نَاتَهُ لَاللَّهُ عَبِّهِ أَيْ دَاتَ نُوتُو وَشِينَ وَمَالِنُونِ عَبَّدَةُ أَيْ فُوتًا الله وعَنابَةُ أَن الظِّيبِ بِاللَّهُ لِينَ وَعَلَقَادُ إِن عَبَارًا اللَّهِ وَالعَبَادِيرِ اللَّهِ وَقَلَ و النَّا ولا الله المنورَ وكُل وَجُهِ وَكَوْلِلَ الْحَالِيدِ بُولَا لَكُولاً مِنْ وَعَنَّا لِيدُ وَالنِّسْ مَهُ البِّم عَنادِيدِينَ مَنْ الصِّيبَويهِ لِإِنهُ الإواجدَلَهُ وَوَاجِدُهُ عَلَى فَعُلُول أَوْنِعُلِيْلِ أَوْنِفَالْالِ فَالقِيانِ وَالعِبَاجُ بِالْاَتَجْ فَبَالِيُكُ سَنَى مِرْ يُطونِ الْعُرْبِ ٱلْحُنِّمُ فُواْ عَلَى لِلنَّصْلِ الْبَيْدِ بِلَيْكِيمُ وَ النَّسُّمُ وَ لَيَهِمْ عَبَا دِينَ وَقِيمَ لِعَالَدِي هَا وَكُنْ مُنْ فَعَالَ هِلَا لَهُ مِنَا الْمُوعَمِينُهُ النَّاسِمُ عَبَالِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ قَالِ مُرْعِي وَلا يُونِي فِي فِلْ لِلنَّا يَعِهُ مِنْ لِمَهِمِنْ لَكُمْ إِنَّ قَدْ لِفَكِنْ مُنْ يُنْهُ وَمَال اللهُ الَّهِ إِلَّهُ إِلَّا قِرْدُهُ مِنْ فَوَلَهُ لَفَكِ أَعُمُ بُنُوتَنَّا إلى تُعْدِكُ فَدِينًا إلَى وَالعُبَيْدُ النَّهُ فَرْتِنَّا العَبَاشِ بِن مَوْ لَا إِنْ وَقَالَ الْجُعُولُ عَلَى وَيَدْ الْعُبَيْدِ بَيْنَ عَيْنِينَةُ وَأَلَا فَنْ وَعَبَهُ فِي فَوَلِ إِلَا عَنْهَى ﴿ لَمُ تُعَظِّمْ عَلَى فِوالْ وَلَمَ تَفْظِعٌ عُبَيْدٌ عِرُوفَهَا مِرْ خَالْ المربيطان وفولة سنخاله فالمخلى فيعبادي المعددي مَنْ مُنْ وَسُلِكَ عَبِدِ الْفَهُمْ وَوَرُبُهُمَا قُالُوا عُبْفَيْمِ مِنْ وَقَالَ الشَّاعِ زُرِ سُعِبُ لِي وَهُوْمِنَا بُوالْعِبِدِي فَحِدِعَ خُلْهِ وَلَا عَطِيبُ شَيْبِانِ الآبِا فِهِ عَالْمُ وَالْعِبِدِينَ مَنْسُونِ إِلَيْظِيْنَ رَبِينَ عَبِينَ يُزِجِنَا إِعِرْضُاعَةَ وَيُفِالْ لَحْ بَنُوالِحُبِيدِ كَا سَأَلُوا العَلَيْنَ مَهُ إِلَا يَهُ لَكُنَ الْمُنَدِّيْنِ وَهُوَ اللَّذِيْنِ عَنَاهُمُ ٱلْمُعْتَدَى ۚ يُعَنَولِهِ مُنْتَعَ وَلَمَنْتَ مِزَلِكِمَ إِلِي مِنِي الْمُنَيْدِ ، وَالعَبْلِانِ فِي مِنْ فَشَدِيرٌ عَبْدُ لِلْهِ إِنْ فَتَنَيْرٍ وَ هُ وَ الأعور وهوابن أبلتي وعابراليوس شاكة برطست بروقه ساكة المتبر والعيدنال الله عَيْبُكُهُ الرَّمُعُوبَةُ الطَّشِيرُ وَعَيِيبُكَةً النَّ عَرْوارَ مُعُوبَةً الكَالِحَادِ لَوْ عَبْدُ اللَّ وَعَدْبُاللَّهُ إِنْ عُنْ وَعَيْدُ اللَّهِ رَعَرُورُ العَاصَ مَ والسِّنَّةِ العَيْدَةِ هُولَا اللَّه الله وَعُدِعَتْهُ وَتُعْتِيمُ اللَّهِ الْمُعْلَاكُمُ الْمُعْلَاكُمُ الْمُعْلَالُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَوْ لَهُ شَاكُولُ اللَّهُ وَتَعَالَى

وَكُلِّ صَيْوَادٌ وَكِلَ إِلَّهُ صَنْدِادٌ وَحِنْدِادُ أَنْصًا فِي لَعْدُ مِنْ كُفْفُ الرِّسُلُ وَيَكُمْ وَالضَّادِ لِسَنْكُمْ إِلَيَّانُ وَالضَّيَدُ بِالغُنْ يُكِ مَّضْدَرُ ٱلْإِضْيَد وَهُوَالَّذِكْ يَرْفَعُ زَاسْهُ كَبِرُّ إِه وَمِنْهُ وَدُلْ لِلَّهُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّاللَّمِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال مِنْ لَا لِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ لِا لِمُعْفَى مَعْمَا وَسِّمَا لا وَكَذَالَ اللَّهِ فَالْإِسْمَ الْوَلِيفَاتِ مِنْ ذِلَةِ مَنْ عَدِلُ مِنْ فَصِيدَ بِكُنْمِ الْهَانِ وَإِنَّمَا صَحِيثًا لِلْأَوْفِيدِ لِفِحَتْمَا فِلْ صَلْدِ لِبَدُلُ عَلَيْهِ وَهُوَ أَصْمَارٌ بِاللَّهُ وَلَا لِلَّا عُورٌ لِأَنَّ عَوِرٌ وَاعْدُورٌ مَعْنَاهُما وَالدِن وَإِمَّنَّا كِهِ فَتْ مِنْهُ ٱلَّذَوْ إِلَيْ لِلتَّعْفِيفِ وَلَوْ لِاذَلِكَ لَقُلْتَ شَادَ وَعَالَ وَقَالَتِهِ الْفَاق الِقًا كَأَتَا عَنَا فِي الْمِدْلِيلِ عَلَى أَنَةُ أَفْعَلَ عَجْدُ أَفُوا يَدِعَلَ هِمُوا فِي الْوَالِ وَالْعُيُونِ إِنَّوْ أَشْوَدٌ وَأَجْمَرُهُ وَانَّافَالُواعَونُ وَعَزْحَ لِلنَّفِيفِ وَلَا لِلَّهِ الْ عَمِيَّ وَإِنَّ لَمْ يَسْمَعُ وَلِمَ وَالْمُهُا لِيُعَالِيمٌ فِيزَالْبُابِ مِنَا الْعَلَمُ وَالْسَعَمَ وَلِمَ وَالْمُوالِيمُ الْمُنالِمُ يَوْفِدُ عَلَى النَّالُ فِي وَلِا يَعْلَىٰ بِالْوَالرَّبِاعِيْ مِنَ الزَّباعِيِّ وَإِمَّا أَيْثُنَّ الْوَدُّك الأكثر مِن المقال والصَّاد الصَّفي والعَّالَ مَن الصَّالَ مِن المَّالِينِ وَإِنْ فَدُوْرُ الصَّادِجَولُ مِنْ إِنَّا مِنْ إِلَّهِ فَهُمَّا فِي الْمِنْ أَوْ ضَيًّا ﴿ وَالصَّادِيُّ مُنْسَنُونِ إِلَيْهِ وَالصَّيْدِ الْ بِالْفَتْحِ بِرَا مُرالِحِي اللَّهِ وَالصَّيْدِ اللَّهِ اللَّهِ وَالصَّيْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّ وستوديم الضيدان بهاملانيك نضاد الالكشتفدها تعاذها مواقالها التِي تُعْمَلُ مِنهَا الفَيْدُورُ فِهِي الصِّيدِ إِنْ بَالْمَيدُ وَالضَّيْدِ الْأَلَارُضُ العَلَيْظَةُ وَصُيْدًا أَسْمُ بَلِيهِ وَبُنُوالصِّيدَ إِرْبَطِنَ مِنْ يَنْ أَسْدُ قَالَ إِن السِّيدَ الصَّيْدَ اللَّهُ الْعُولَ وَالصَّيْدَ اللَّهُ مِنَ السِّينَ وَ السَّيْدَةُ الْخَالِي النَّدَيْدِ وَالطَّوْبَ الرَّحَامُ وَوَيَضْلِهُ الزُّجُلْ ضَوَادًا فَهُوَ مَنْ فَوُودٌ وَأَصْاءَ ذَهُ اللَّهُ أَيَّ أَنْكُمْ فِي مَكِّلًا إِنُونَ يُدِضَا فَهُتُ الرِّخل صَانَدًا هَمْ مُنَّهُ م الصَّدُوالمِدُ لَكُومُ بناد وَالصَّانِ الْمُسْلَفُ وَنَدْ بَلُونِ الصَّدّ جَمَاعَةً وْفَالِيهُ نَعَالَى وَيَكُونُونَ عَلَيْهِم ضِدًّ الوَقَدِ صَالَّهُ وَهُمَا مُتَصَالَّةً إن وَيُقِالُ لِاصِدُ لَهُ وَلاصَدِ بُرُلُهُ أَيْ لا يُظِّيرُ لَهُ وَلا لَقْ عَلَهُ وَالصَّدُ إِلْفَتُهُ المَانُ عَنْ أَبِي عَنِور بُهُ الرِّصَدِّ القِزْرَةِ يَصَدِّ القِزْرَةِ مَا أَنْ مَلَا مُا وَأَصَدِّ الرَّحِ فَك عَضِبَ مَوْضَرْعَدُ بِجُرُكُم قَالَ السَّاعِينَ فَالْأَبْضِيَّةُ فَقَادَعُوارْضًا وَلاَقْبِأَنَّ لِكَيْدَ لابَةَ صَلَّ عَدِيث

يَعْالُ هُوْمِنَ العِلْظِ وَمِنهُ قِيلُ لِلعَلَامِ إِذَا شَبَّ وَعَلَظَ فَدِينَعِدُ ذَهُ قَالَ الزَّاجِرُ مِن دَيْرُ مُنْهُ مِنْ إِذَا فَعَادُمُ وَيُعَالُ فَعَادُ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَكَا نَوْا اَهُلَ قَسْمَ وَعِلَظِ وَلِمُعَاشِ يَعُولُ لَكُونُوامِثُ مُعَواللَّهُ مَعُولًا اللَّهُ مَعُ وَلِكُ العَيْدِ قَالَ وَمُلَذَا هُوَ فَيْ مِنْ لِهُ لَهُ آخَزَ عَلَيْكُم اللِّسْ فِهِ الْمُعَدِّيْةِ الْمُوَافِقُ لَ مَعْنِ بِ أَوْشَ وَعَنَا إِنَّهَا أَمْسُتُ وَعَادًا وَمَن هَا وَإِن كَانَ مِن حَيْ وُدِ نَاقَدُ مُعَدُدًا فِي الدِّرْمِ وُرَدَّ مُناعَد عَالِ الْكِسْلَانِيَّ وَفِي لَاسْرَالُ لَسْمَعُ بِالْمُعَيدِي حِيرُ مِزْلُنْ تَزَاهُ هُوَتَضْعِيرُ مَعْدِكِ مَنْسُوبُ إِلَا مَعَيْهِ وَإِنَّهَا كُفِّقِفِ الدِّالْ أَسْتِيدَ فَالْالْكِمُ مِع يَبْلُ السُّلَدِ يُدِينَ مَعَ آلِوالتَّفْظِير بُصْ إِلاَّ الدِّي الَّذِي لَهُ ضِيْكُ وَكِنْ فِي لِنَاسُ فِالْالزَّائِيَةُ الْدَكِنْ مُوَّا يَدُ الْوَقَالِ أَبِنُ السِّكَيْتِ نَسَّمَعُ بِالْمُعَقِيدِيِّ لِأَانْ تَوْالُهُ فَالْ وَكَانَ ثَاوِيلُهُ فَاوِيلُ أَفْرِكَ أَنْهُ قَالَ اسْمَعْ يُووَلا تَوْهُ وَالْعِبِدُ بِاللَّهِ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَادَّةٌ لا يَنفَطِعُ كُم إِلا العَين وَالبِيْرِ وَالْجَيُحُ الْمُعْدِادُهُ قَالَ الشَّاعِنُ وَمَعُومَةُ مَا يِهَا عِبْ وَلَا فَتُدُ وَالعِيدَ أَبِطًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ لَذَوُواْعِيدُ وَقِيمُ وَالْعِيدَ أَهُمِّينَاجُ وَجُمع اللَّهُ نَعْ وَذَلِكَ إِذَا تُمَّتُ لَهُ سَنَهُ مُن يُومُ لَدُعْ أَمْنًا جَ بِهِ الْأَنْ وَالعِبْدِ فَ مَفْضُولُ صِنْهُ وَ قَدِجًا وَلَكِ فِي وَوْ الشَّعْرِيمُ السُّعَادِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الدَّالَةُ الدَّالِيَّةُ الدَّالِيَّةُ الدَّالِيَّةُ الدَّالِيِّةِ الدِّيرَادِ وَوَلِكِيدِينِ مَا رَالَتُ أَنْ لِكُونَ مِنْ تَعَادُونِي فَهَالِ أَوَالُ فَطَعَتُ أَنْهَرَ فَالْدِ الشَّاعِوْنَ ٱلارقي مِن مَذَكِنُ أَوْلَ لَهُ لَي كَامِلُ كَامِلُ كَامِلُ الشَّلِمُ مِنَ العِدَادِ مُ وَلَقِينَ فَلا أَلِ عدادَالنَّ يَا أَيْ مَنْرَةً فِي الشَّهُوْ وَذِيكُ أَنَّ الفَّيْرِ النَّهُ الْفَيْ اللَّهُ الْفَيْ النَّهُ الم وَيَوْمُ الْعِبْ إِذِيوَمُ الْعَظْ إِنْ قَالَ الشَّاعِيرُ فَي وَقَالِلَةً بِوَوَالْعِبْ إِدِلِعَ الْهَا الزي عُنْبَةً بنَ الْوَعْلِ مَعْدِي تَعْيَرُامُ وَيُقِالُ الزَّجْلِ عِدَادُ أَيْ مَنْتُرْمِنْ جُنُولِ وَفُلُانٌ فِي عِلَادِ أَهُلِ لَكَ يُرِاكُنُ مِعَدِّمَعَهُمْ وَعِلِا أَذِالْفَوْسِ لِلْبُهُا وَهُوَصُونَ الوَيْزِ وَفَالُ لَ عِبِدا لَهُ إِنْ فَي مَن قُلْانِ إِذَاكُانَ دِيْوَانَهُ مَعَ فَهِمْ أَيْ يُعَدِّمِ فَمَ فَل لِإِنْوَالِي وَتُولِمُ كَانَ وُلِكَ لِي عِبْدَانِ فَلَانِ وَعَبْدًانِ فَلَانِ أَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَرَمَانِهِ \* قَالَ الفَوْذُجُ فَي وَنَيْنِا أَمْوَا وَمِنْ الْعُلِ مَنْ مِنْ الْكَافِيُّ الْكَيْسَرَى عَلَيْدِ أَيْهِ أَوْلَقَيْضَوْا الله عَرْدُ آئ صلب وعدد اللَّبْ يَعْرُدُ عِنْ وَاللَّهِ عَنْ وَاللَّهِ وَالْمَا عَمْ وَالْمَا لَكُمْ وَالْمَا لَكُمْ وَالْمَالِكُمْ وَالْمَا لَكُمْ وَالْمَا لَكُمْ وَالْمُلْكُمُ النَّابُ وَعَبْرُهُ \* وَمِنهُ قُولُ الرَّاجِرِ فَي شَوُونَ رَّالْفِهَا العَوْارِدُ الْمَصْبُولَةُ إلى سَبَّاجِدَ إِنْدُامَ

والعاقد الناقة التي تَدَا تَدُتُ بِاللَّفَاجِ لِإِنَّهَا تَعُقِدُ بِدُنِهَا فَيُعَدِّ الْمُنَّاجِلَكُ وَالعَاقِدُ جَزِيْمُ البِيرُ وَمَا جَولَهُ وَنَا قَدْ مَعْ عُودَةً ٱلْعَنَوَكُ مُوثَقَتَهُ الطَّهْرِ وَجَمَالٌ عَقَالُ يَعِلَ أَيْعِ يُرْعَقِدُ فَوِي مُمَ وَلِمَالُقِ مِنْ فَوَلِم عَقَدُ مُمَوَّ أَيْ وَنْبِينَ ع كَفُولِ النَّابِفَةِ \* فَكُنِفَ مَزَازُهُ اللَّهِ بِعَقْدِ مُنْحَرِّ لَبُسْ يَنْفُضُهُ الْحُوْوِنِ العَكَلَةُ أَضَلُ اللِّسَانِ وَعَلَد الصَّبِّ يَتَّمِنَ فَهُوعُنَكِدٌ وَنَا نَهُ عَلَيهُ" شَمِينَةٌ وَلَهِ فَ عُكَالِدٌ وَعُصَّلِدٌ أَيْ خَارِرُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَ مَنْ عَلَيْ آَيْ صُلْكَ وَعُصَرُ الْغُنْقِ عِلَمِهِ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْدُ إِنْ اللَّهِ الْعَلِيظِ مِنْ كُلِّ شَيْعٍ وَلَهِ عُ الْعَلَالِدُ عَ الْدِيْدِي وَذُبِيا ظَالُوا جَمَلٌ عُلُنُادُ كَالِمُ مِنْ قَالَ أَبُوالشِّيدَةِ أَعْلَنْدَ لِلْجَالُ وَأَكْلَنْدُ كَالْحَالُ الْعَلَا وأَسْنَابَ الأُمْوِيُ العِلْوَدِ بِنَشْدِي الدِّالِ الكِيدِ فَاللَّهِ عُبِيلَةً كَانَ مُخِلَا شِعْ النَّ إِنْهِ عِلْوَدِ العُنْقُ مَ عَلْهَدِ فَ الصَّبِيِّ الْجُنْنَ عِلْ أَنْهُ مِنْ مُومِ العَيْوَدُ عَيُودُ النَّيْلِيِّ وَجَعُ العِبِلَّةِ اعْتِيدَةً وَجَعُ الدَّشْرُةِ عَيدٌ وَعُمْدٌ وَقُولُ لِعِما عُولُهُ النَّهُ فِي عُنْ رَمُمُ لَا رُقِ يُعَنَّ الْخِيالَ اللَّهِ وَسَعَلَعَ عَدُودُ الصَّيْدِ وَالْعِلَادُ الأينيةُ النَّفِيعَةُ يُدِّكِّرُو يُؤَنِّكُ وَالْوَالْفَاعِدُ وَجُنُ إِذَا عِنَادًا لِحِنْ الْحَرْثِ عَلَا الْإِفَاضِ مَنْ مَعْ مَنْ مُلِيِّنًا ﴿ وَالْوَاصِلَةُ عِنْ أَذَهُ وَفَلَ الْ جَلُو يُلِ الْعِنَادِ إِذَا كُالْمُنْزِلَةُ مَعُلَمَالِوْ الْرُوهِ وَعَرَدُثُ الشِّيَّاعِيدُ عَمْدًا فَضَدْتُ لَهُ أَيْ تَعَرَّدُ وَهُوَ نَقِيْصُ العظاد وتعلك والعنباعلى عين وعقد عين الديد ويقين فالخفاف فَعَن مُاعَلَىٰ عَنْ نَعَيْنَ مَالِكُما وَعَرَ وَتَ الشَّيْ فَا نَعَبُدُ أَيْ الْفَيْدُ بِعِمَادِ اللَّهِ فَال يَعْتَمُدُ عَلَيْهِ وَاعْدُونَهُ مُنْ خَعَلْتُ جَنَيْهُ وَعَمَدُ وَالْمُؤْمِنِ لَكُونَ فَلَكِهُ وَرُجُلِ مَعْدُدُ اللَّهِ وَعِينَهُ النَّهُ مَا أَوْ الْعِسْنُ وَتُولِي أَنَا عَيْدُ مِنْ أَنَّا أَنَّ الْمُعْ أَعَيْدِ مِنْهُ وَمِنْهُ فَوَلَّ إلى جَهْلِ لَعَنِيهُ الله اعْمَادُ مِنْ سَبِّهِ فَسَلَّهُ فَوَحْمَهُ وَالعَرْبُ يَقُولُ عَدُورِ كُمْل مُجِينَ أَيْ مَلُ زَادَعَا فِي زَادَ فَوَلَّمْ جَمَلُهُ عَلَىٰ عَمُودِ بَطْنِهِ أَيْ عَلَى ظَهْرُهِ ، وَ عَيِّدُا العَوْمِ وَعَنْوِرُهُمْ سَيْدِهُ وَالعُولِ فَمَا يُعْمَانُ عَلَيْهِ وَأَعْتَمَانُ عَلَيْ الشِّي مج عدر الا الملكة المطلق و ذلك إن الصاحات عليه و عَيد الثّرى بالكُّ و المنظر و المحالية المطلق الملكة و المحالية المطلق الملكة و المنظر و التَّحْنُ وَأَعْتُهُ وَعَلَيْهِ فِي كُولِ الْمُعَالِّيُ الْكُلْ عَلَيْهِ وَعَي وَالتَّرِي بِاللَّفَ فِي

ويُعَالُ مَعْبُرُهُ يُصَّ وَمِنْ الأَوْلِ وَلَا يُعَنِّ وَمِرْ الشَّالَةِ مِنْ الصَّقَادُ وَالصَّحْدُ الاجْنَ وَهُومُهُ مُنْ إِلَيْ الْنِي سِلَوْ الْوَالْجِوْدِهِ وَهُ مَعْمِدِ الْمُؤْجَ يَعْمِدُ وَصَالًا أَيْ شُلَّةً بِالفِّهُ إِدِ وَالفِّعَابَةِ وَهِيَ الْعِضَا بَنْ مُ وَذُنَّهَا قَالُوا صَمَّلَهُ بِالْعِضَا أَيْ ضَرَّبَهُ بِهَا عَلَى الدُّ إِسْ وَإِنَا عَلَيْ خِعْ إِنْ مِنْ مِنْ الْمَرْ أَيْ أَسْرَفْتُ عَلَيْهِ وَالضَّالِ الْمُراكِ الْحَافَ وَالضَّالُ الزُّطِابُ وَالبَيْشِ يُعِنَّالُ سَبِعَنِ اللهِ إِلْمِ خَمْدِ اللَّارِضِ وَالضَّابُ خِيالَة الْغِيمُ وَدُوْلَهُمْ الْبَعُولِ اللَّهُ وَاللَّعَرِيمُ الْعُنْ مُ النَّفِيمُ وَدُولُهُمْ الغُتُمْ وَالضَّمْ وَأَنْفُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ وخالد تنفيد الموراة بجليلين فالأبوروي أنويبن تونبين كما تصمدتني وخلوا وها يجم الشَّيْغَانِ وَيَكِلِ فِي غِيمُهِ مُ وَالصَّهَدِّ بِالنَّغِيرَ مَلَ الْحِفْدُ لَفَتُولُ ضَمِدَ عَلَيهِ اللَّهُ يَضُهُ مُعَدِّاً أَيُّ أَجْ عَكَيْمٍ وَالْكَابِعَ الْمِنْ وَلَا تَقْعُدُعَ لَى ضَمَدٍ فَوَالْفَتْرُ وَالْفَيْرُ العَايِزُمِنَ لِكِيِّ بُعِنَا لِكِنَّاعِنْدُ فَلَانِ مَعْمَدُ أَيْ عَالِينَجُقَ مِنْ مَعْقَلُهِ أَوْدَ بْنِ وَ اَصْمَةِ الْعَرْجِ وَالْاجْوَ فَنَهُ الْمُوصَّة وَلَالَ قَبْلَ أَنْ نَظْهَرُ وَكَانَتُ فَيْجُوفِهِ وَصَمَّدَ فَالْانْ وَاشِهُ تَضَمُّونَا أَيْ سَدَّهُ بِعِضَابَدِ آؤنوب مَا خَلَا العِما مَهُ وَقَدْ صَهَا مُمَّدُنَهُ فَتَصَمَّرُهُ وَ مَهَا فَنَهُ لَهُو مَضَعَنُودٌ وَمُطْكُلُهُ الْفِي مَعْلُولٌ مُصْطَارًا وَ وَمُطْكُلُهُ الْفِي مَعْلُولًا وَمُطَارًا وَمُطُلِّلًا اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا العَادُ الإنكارُ وَكَذِبُ الْعَادُ وَكُونِ الْعَادُ وَ بالغُرِيل تَعُول طِرُدِينُ فَدُهِ وَلا بِقَالُ مِنْ الْفَعَلَ وَلا أَفَعَالَ اللَّهُ لَعُلَا وديَّة وَالرِّجُلْ مَطُورُ وَطَوْيُر وصَوْ فَاللَّ بَطُودُهُ آيَ يُسَلَّمُ وَيَكُسُونُهُ وَظِرُدُنُ الْإِلِلْ طَوْدًا وَطُودًا الْيُصَعِيمُ الْيُصَادِينَا وَالْطُودُ تَهُا إِنَّ فَيَ امَوْتُ بِطُوْدِهَا وَفُلُالٌ أَطَوْدُ النَّ لَطَانُ إِذَا أُمَّوْ إِخْرَاجِهِ عَنَّ بَلَدِهِ عَالَ إِن السِيلِيْكِ أَطِورُ تَعْوَادُاصُمِّرُ لَهُ طَوْلِيرًا وَطَوْدُنُهُ إِذَا لَعَنْتُهُ عَنْكَ وَتُعْلَ لَهُ أُذْهُبُ عَنَّا وَيُهِ الْهُ وَطِرْبُهُ لِلَّذِي وَلِدَ بَعْبَهُ فَالِيَّانِي ظِنْ بُدُ الْأَدِّ وَطَوْدُتُ النَّوْمُ إِذَا آلَيْتُ عَلَيْهِمْ وَجِنَّوْتُهُمْ وَالْطَوْدُ وَالنَّفِي فَاللَّهِ مُوَا وَلَهُ الْمُثَّيْدِ وَالطِّينِيدَ مُنَاطِّرُ وَتَ مِنْ صُمِّيدً وَعَيْرِهِ وَالصِّلْوِيدَ الوَّسْمُ عَلَيْ وَهُومًا يُسْرُونِهِ إِ الإبل والطورية فضية فيهاجرون توصع علىلع ازك والفداح فتبرى يها قَالَ السَّمَاخُ الْخَاوَالِيْفَافُ وَالْطِلْوِيهُ وَزُالُهُ الْمَا قُوْمَتِ صَفَى الشَّمْوِيِّ لِللَّهَا الْمِ

جَوْسَانِق سَينان امَسِن لِعُرْضِهِم وَجِينًا مِنْ لِلبُراء وَالعَوْجُ إَكُونَ وَقَدْعًا دَلَهُ بِعَيْد مَاكَانَ اعْدُصْ عَنْهُ وَالْمَعَادُ اللَّصَارُ وَالْمَدُجِعُ وَالْآخِوَةُ مَعَادُ الْخَلُقُ وَعُمِثُ للرَّبْض اعُونُهُ عِيالَةً وَالعَالِدُ مَعْزُونَهُ وَالْجُهُمُ عَالِدٌ وَعَالِاتُ تَعُولُ مِنْهُ عَالَمُ وَأَيْسَنَا لَهُ وَتُعَوِّدُوا أَيْ صَارْعًا فَقُلُهُ وَعَوْدِ كُلْبَهُ الْعَنْفِرُ فَتَعَوَّدُ وَٱسْتَعَدِّنَهُ الشَّي فَأَعَالِهُ إِذَا سَالتُهُ اَنْ يَفْعُلُهُ ثَانِيًا وَفُكُانٌ مُعِيدٌ لِمُدَالَكُمْ وَأَيْمِ مُطِينٌ لَهُ وَالْمُعِيدُ الْعُيَا الدِّي فَيضَ الْمُلْإِلِمُ وَرَابٌ وَاللَّهُ الرَّجْوعُ إِلَى أَكُومُ وَالاَوَ أَيْمُ الْإِلْسَاحُ مُعَاوِدٌ لِلْأَنْدُ لا فِيلُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّ وعاود تذاج توطور المستقلة أي ساكد مترة كالمدودة وتعاود القوم في الجزب وْعَيْرِهْا إِذَاعًا ذِكُلَّ فَوْبِقِ إِلَى مَا حِيهِ وَالْعُوالِهُ بِالصَّمْ مِا أَعِيْدِ مِنْ الطَّعَامِ مَعْدُ مِنَا أَجِلَ مِنْهُ مَوْدًا وَعُوادِ مِعَنْ مُعْدُمِنُ لِيَوْالِهِ تَوَالِي وَيَعْالُ أَيْضًا عَدْ فَإِنْ لَكَ عَدْ الْعَالِمُ أَبِي هَا يُحِبِّ وَالِغَائِلُهُ العَطْفُ وَالْمُنْعَعَةُ بُفَالُ هَذَالسَّقِي أَعْوَدُ عَلَيْكَ مِنْ كَذَا الْكَافِية وَنُلانُ دُوصِيْفِ وَعَالِكُمُ أَيْ دُوعَنُو وَتَعَظِّفِ وَالعَوْدُ الْمُسْتِلْ صَلْ إِلْ وَهُوالدِّر جِاوَلَ عَلَا سِنْ إِللَّا زِنَّ وَالْمُمْ لِفَ وَتَمَّعُهُ عَوَدَهُ وَقَدْعُونَ البَعِيْرُ الْعِوسِةُ الْوَقَى لَمْسَالِ فَجَرْجُو العَوْدُ فَزِوْدُ وَقِرَّا وَالنَّافَةُ عَوَدُهُ وَيُهَالُ رَاجِعُ بِعَوِدِاوَدِعُ أَيَّ السَّنَعِينُ عِلَى جَزُّ بِكَ بأهْلِ السِنْسَ وَالْمُعَوْفَةِ قُوانَ زُانَ السَّيْجُ حَيْرُ ومُصَفْقَدِ الْغُلامِ وَالْعَوْدُ الْطَلِي فَي الْقَدِبُعُو مَ وَقَالَ عُودُ عَلَى عُودِ لِأَقِوا إِم أَوَا فِي أَي بَعِيْرُ مُسْوَقً عَلَى طِوْرِ قَدِيمٌ وَرُجَّا فَالْوُا سُوْدِدُ الْ يَعِنَ عُنْ فَالْ الطِنْ مَا إِنْ عَلَا السَّوْدِدُ العَوْدُ وَالنَّدِي وَزَا مُلِكًا أَنَّى وَالصَّارُ عِندَ الْمُوَّاطِن وَالعُودُ مِن لَكَ مَن وَاحِدُ العِيْدِ إِن وَالْعُودُ الدِّن بُفْنُ بِ وَالعُودُ الَّذِي بَنِيَعَنَ ويدِ وَعَادُ وَيَ لِلَّهُ وَهُمْ فَوْمُ صُودٍ عَلَيهِ الشَّالِمُ وَشَيْ عَادِكَ أَيْ فَدِيْمٌ كَاللهُ مُنْسَبُوبِ إِلَى عَالِيهِ وَيُعْلِلُ طَالَةُ لِآنَ عَادِثُمُ وَغَيْرٌ مُصَادِي النَّاسُ هُوَ وَالعِيدُ مَا أَعُنَا دَكَ مِرْ هَمَ أَوْعَنَهُ وِ فَالَ الشَّاعِوْمُ وَالقَادِيَّعَا أَذُهُ مِ جُهَا عِبَّهُ وَمَا أَلَا كَوْرِ مِنْ أَمْسَى إِسْمَا لِهِ هِذَا الفَالْفِ مِعْجُودِ الذَّا الْوَلْ صَعْلَا بَعْنَا أَهُ عِيداً ﴿ والعِيدُ واجدُ الأعْيَادِ وَإِنَّاجُعَ بِالبَارِواصْلَهُ الواولِيُ ومِنَا فِي الواجدِ ويُعْيَالُ عب للفُرْقَ بِبِينَهُ وَبَينَ أَعَوْا دِلْكُفْفِ وَ قَبْعَيْدُوا أَيْ شَهِيدُوا العِيْدَ وَقَوْ الشَّاعِوْ عِيْدِيَّةُ الرَّهِنَاتُ فِيهَا الدِّنَا لِيون هِي نُونُ مِن كَامَ الْعَالِبِ مَنْ وَمُعْ اللَّي عِيُّا مُنْجِيتُ وَعَادِينَا وَآمَ وَجُلِّ فَالْلَائِمَةِ وَمِنْ فُولِي سُعَ

ويعنال أبضا عمد البعب إذا أتفضح داجل شنامه من الزكوب وظاهرة صيد فقو بعي عَيْنُ وَلَا لَيْنِينُ يُعِينُ فَعَظَّرًا أَسْلَالَ لَأُودِينَهُ فَنَاتَ السَّيْلِ يَوَكَّرَ خَانِيتِهِ وَلَا إِنَّا إِذَكَا لَكُودِينَهُ فَنَاتَ السَّيْلِ يَوَكَّرَ خَانِيتِهِ وَلَا إِنَّا إِذَكَا لَعَيْمِهِ الشَّفَالَ فَالْأَلْاضِعَةَ يَعْنَى أَنَّ الشَّيْلَيْزَكُ خَلِيبَيْهِ شَخَابٌ كَالْعَيْدِ أَيْ أَخَاطِيهِ شَخَابُ مِن عَاجِيهِ بِالْمُظِرِمُ والعَيرِ رُالطِولِ إِنْ الْعَالَ فَرْسُ عَمْدُ رَجْهُ فَال الشَّاعِدُ مِ بَصْرَ فَ مِنْهِ مَا فَالْعِنَانِ عَتَوْ دَا وَكُلْالِلَ طِونَتُنْ عَتَ دَنْ فَالَ الوَّاجِنْ مَعَ وَمَنْ فَعَ خَطَّالُونَ مِالسَّهُ مِن العَيْنَ دِمِ أَنْوَعَنِيرِ مِنْنَا أُونَ عَيْنِ ذِنْ وَأَنْسَدِ لِعَوفِ مِنْ الْأَجْوَقِ خَطَّالُونَ مِنْ الشَّهُ مِنْ العَيْنَ دِمِ أَنْوَعَنِيرِ مِنْنَا أُونَّ عَيْنِ ذِنْ وَأَنْسَدَ لِعَوفِ مِنْ الأَجْوَقِ مَّا وَنْ يَهِمُ فَتُلْيَحُ يَنْفُهُ إِذْ الَّتِفْ بِلِسْوَّتِهِمُ الْوَالنِّي اللَّهِ الْمُ عَنَدُ عَزِللَّكِ يَعْنُدُ بِالفَيْرِ عُنُورُ إِلَى عَبَلَ فَهُوَ عَنُورُ والعَنُورُ أَيْضًا مِنَ النَّوْقِ النَّي تَوْعَى الجيدة والح عُنْدُتُ وَتُولُ الزَّاجِوْمُ يَسَعُنُ وَرُقَّا كَاوُنِ العَوْهِقَ لاجِقَةَ الرَّجُل عِنُودَا لِوْفَق مُ يَعْنِي بَعِيْدَ بَهُ مِنَ الزُّورِ وَعُنَدَ الْعِزْنُ أَيْشًا سَٰلَ وَلَمْ يَزْقُكُ وَهُوَ عِزْقٌ عَالِيهُ وَأَغْمِنَهُ الاعْنَدُا وَعَنَدَ يَغْنِهُ بِاللَّمْ مِنْ وَدَّالَيْ خَالُونَ وَدُوَّ الْجُنِّ وَهُوَيَعْ وَثُوْ فَكُو عَنِيك وَعَا بِلا وَالْجَمْعُ عَنْدُ وَعَ نَبْهُ وَالْعَالِيدُ الْبُعِيْرُ الَّذِي تَجُودُ عَنِ لِتَطِيدُ بْنِ وَيَعْبِكُ عِلْ الفّصلِ وَالْجُمْعُ عَنْدُ مِثْلُ زَالِعِ وَذُيِّعِ وَأَنشَدَ أَبُوعُ بِيدَة ﴿ إِذَارُ لَكُ فَاجْعَلَا لَيْ وَسُطِّا إِنِّي كَبِيرُ لِاأَطِينُ الْعُتَانَا • وَجُمْعُ الْعَيْبُدِعُنُا مِشْلُ رُغِيْفِ وَزُعْفِ وَالْعَالِدُ إِن وفَ وَلِلذَّا جِزِيمَةِ فَ أَدًّا شُبَّتُ إِعْلَى عَالِيمَ أَرْمِنْ اصْحُمْ مُنْ يَقَالُ هُمَّا وَادِ إِل وَعَالَبُهُ مُعَالِدُهُ وَعِنَادِ اوَعَالِدُهُ أَيْ عَادُصَهُ عَالَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَعَالِكَهُ جَانِيْنُ مُفْ بَعُ وَطِعَنُ عَيدُ إِذَاكُانَ يَمْنَةً وَيَسْوُهُمُ فَالْ أَوْعَينِ الْحَلْفِيلِ الْوَلْقُ وَالْعَايدُ مِثْلَةً • وَأُمِنا عِنْدَ يَجْتُنُ وَأَلْسُمِّنِي وَدُنُونَ فَ وَفِيها مَلَاتٌ لَعَالِتِ عِنْدُو عَنْدُ وَعُيْدٍ وَعِي ظَوْتُ وَلِهُ كَالِي وَالدَّمَانُ تَعَولُ عَنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ لَكَا يُصِولُ الْآ أَنَّهَا طَرْفُ عَيْرُ مُتَكِّلً لا تَعْنُوكَ عِندُ وَ وَاشِعُ بِالْآفِعِ وَقَدْ أَدْخَانُوا عَلَيْهِ مِنْ جِزُوْدِ الْجِيزِ مِن وَجِدُها كَمَا ٱجْخَاوُها عَالِلَهُ لِي قَالَ اللَّهُ لَعَالِي رَجْمَةٌ مِن عَنْدِينًا وَقَالَ مِنْ لِدِيًّا وَلِإِنْفَال مُضَيِّبُ الى عِنْدِكُ وَلا إلى لَدُنْكِ وَقَدْ يُعْدُلُ يَهَا تَقْنُولَ عِنْدًا لَيْ يُدَّا أَيْ خُذُهُ الْمُؤْرَيدِ مالى مِنْهُ عُنَّارُ رُوْوَمُعُلْنَدُ وُ لَكُ يُبِدُ وَطَاوَجَدْتُ إِلَى لَذَامُعُلَنْدَ وَالْقَ سَبِيلًا مُنْهُ وَم عود عادَ الله ويعود عود وعود الجنع وفي المنظل العود أجاب والألساعد

بالعَيْزِيَكِ الشَّطِزِيبُ في العَقُوبِ وَالعِنْ الْ إِفْ الْ عَزِدَ الطَّايِزُ فَهُوَ عَزِدٌ وَالثَّغَوْ بِلْوتِ لُهُ قَالَ سُويدُ سُ خُواعَ العُكُلِي إِذَاعَ وَمَتْ الرِيَّةُ مُلِكُمْ لَا وَعَرْ دَخِادٍ إِلَّا فَرَيْزُ مِنا فِلْقُنا مُ وَالنَّعَوُ ﴿ مِسْلُ النَّعْنُ يُدِّو وَلَهُ حَبَّعُهُمُ الْمُؤُو الْفَيْسِ فَي قُولِهِ يَضِفُ جِمَا زَا يُغِزِدُ إِلا مُنْفِانِ فَكُلِّ مَوْنَعِ مَ تَعَوَّدُ مِوْجُ السِّا فِي الْمُنْظِرِّ مِنْ وَالْعِزْدُ مَنْ مُن وَلِيْحُ عِوْرَةً مِسْ لِي فَوْدٍ وَضِوْرَتِهِ فِي اللّهِ سَارَى وَاجِدُ الْعِوْرَةِ مِنَ اللّهَ إِنْ عَزْدُمُ وَالْا العَدُونِ وَمَعِفُ أَنَاعَزُدُ العَلَجُ وَمُلِيِّحُ فَ وَجَعَانُوا وَيُعَالَلُهُمَّا عَزُدُ العَلَجُ وَمُعَالِّدُ وَعُمَّالِكُ الْمُعَاعِزُونَ العَلَمْ وَعُرْدُونَاكُ مُعْرَةِ وَ وَهُوْ وَعِزْلُهُ وَعِزْلُ مِسْ لِيَسْتَهُ وَرَبِسْ وَالْحَجُومُهُمّا عِذَاكُ مِنْ الْكَابِ وَذِيّابِ وَالْمُعُزُورِينَ لُهُ وَالْحُدُ لِلْعَارِيْنِهُ وَالْمُعُدُّ نِينَ الَّذِي يَعَافُونَ عَلَيْهِ وَالْمُعُدِّ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَيُدِجَعُ النَّعِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَهُ عَلَى وَلَيْنَ لِيدِينَ الْوَوْلِمِ الْفُوْلِمِوْا عَلَيْهِ أُعْزِنِدًا أَ أَيْ عَلَوهُ بِالشَّيْمِ وَالصَّرْبِ وَالقَائِرِ صِنْكَ أَعُلَنْ عَلَا أَكُمُ الْعُدُ قَلَمُ سَجُنْ وَبَقِينَعُ عَنْ وَلَا العَزْقَرِمَفُ بُرُةً بِالْمَدِيْمَةِ ﴾ و الغُلَيْ الشِّيفِ وَعَرَفِ الشِّيفَ الْحُدُو الْعُلَيْ عُهُ رَاجِعَلْتُهُ فِي عَنْ لِهِ وَأَغْمِدُ لَهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ وَمُعْدُودٌ أَيْضًا فَالْ الدُّعْمِيلَةِ هُمّا الْقَنَالِ وَيَعْمِيلُونَ فَكُلَّهُ اللَّهِ يَرْجُمُهُم وَالْعَلَى وَالْعَلَى اللَّهُ اللّ وَعَظِيْمُهُ وَعَامِدٌ جَيْدَةِ مِنَ الْجَهَرَ مَ وَالْسَّدَ أَيْنِ الكَّلْمِينَ لِتَعَلَّمُ مُنَا الْمَالِمُ وَعَظِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْدِينَ فَالْمُ اللَّهِ الْمَعْدِينَ فَلَا اللَّهِ الْمَعْدِينَ فَالْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَأَظْلِنُ لَهُ إِلْقُوْتَ وَعِيْ لِللَّهِ مِنْ إِلْهِ مِنْ مِلْ الْعَيْدُ النَّعْوُمَةُ لِمُنَالُ مُوَاةً عَيدا وُ عَيد وَعَادَةُ الْمُمَّاأَى فَاجِمَةُ بَيِّنَةُ العَيْدِهِ وَالْاعْتِدُ الْوِسْنَانُ لِلنَائِلُ الْعُنْقُ المن والعنواز القائد والمنع الموناة وفارته فَهُوَ مَعُوُودُ الصَّبْتِ فَوْا بَهُ وَلَذَ إِلَى إِذَا أَصَا بِهُ ذِاتِهِ فَوْالِهِ الكِسْدَادِي زَجُ مُعُودُ وَفِيْنِهِ لا فَوْالِدَلَة وَفَا دِن لَكُبْرُهُ مَلَّكُمْ إِلَا فَوَالْجَنَّ لِلْفُيرَةِ إِذَا لَمَعَا فَ لَمَا مُوصِعًا فِي المَّنَادِ وَالنَّارِلِيَّمَعَ لَا فِيهِ وَذَٰلِلَ المُوَضِعُ الْوُوُودِ عَلَى الْعُولِ وَالْمَسْبَةُ الْمُنْ يُجَنِّلُ بِهَاالتَّ تُورُ مِفًا وَلا وَلَجِمْعُ مَعَالِيْكِ وَالْمِفَا وَإِنْ الشَّعَةُ وَكُولِلَ الْمُعَثُ الْوَلَ وَهُوعِ فِأَنْدُونَ اللَّهِ وَأَفْتَ الْإِنَّهُ الْمُوالِقَالَةَ وَإِلَّهُ وَإِلَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْمِقِينَ وَالْمُعْمِقِينَ وَلِمُ الف بدالفة وف وقد فك الأجل عند أبديدًا مروفا فنسب

مَالَّمُنَاكُ بِعَادِيا وَبَيْدِهِ وَالْمُزْوَالْخِيرِ الدِّيلُ مُنتَعِهِ فَانْكَانَ تَعِيدِ مِنْ فَاعِلاً فَهُوَمِنْ أَبِ الْمُغَنَّزُ إِيْدَكُنْ مُنَالَ وَالعَبِيَّا أَنْ بِالصَّنْجِ الْطِوْالُ مِنَ النَّفُ الْوَاحِلَةُ عَبِاللَّهُ عِنْ الرَّكَانَ مَعْلَىٰ أَنْ فَهُو مِنْ فِي النَّابِ وَإِنْ كَانَ فَيْعَالِا فَهُوَ مِزْ إِلِهِ النُوْنِ عها مو الصفدالامان والع من والمورث والدِّمَّة والجماط والوضيَّة ووقد عَلَا الم الله الداوة المُضِيّنَةُ وَمِنهُ أَنْفُونَ الْعُهَارُ الدِّي يَكْتَبُ لِلوَلَاةِ • وَتَقَوُّلُ عَلَيْ عَلَمُ اللهُ الأَوْمَانَ لَا الْوَقِلَ المِنْوَعِهِ اللهِ الْمُؤْكِرُ بَعْدُ وَقِيعَ عَلِم عَهُلَمُ اللهِ صَعْفِيهِ وَ وَوَا لَمْ عَهْدَةً أَيْ لِارْجُعَةً يُفَا الْ أَيْعَلَ الْمُأْسَى لِأَعَيْدُهُ أَلَى بَعَالَمْ وَيَقْفَلْتُ فَلاَ يَوْجِعُ إِلَيْ وَالعُهُا فِي إِلَيْ إِلَى الشِّينَ فَي وَيُعِنَّا لِيعَهُ مِنْ عَالَ فِلْإِن أَيْ طِالْدُرْلَ فِيْهِ مِنْ ذِرَّكَ فَاصْلاَ جُدْعَلَيْهِ وَالْعَهْدُ الْمُنْوِلُ الَّذِي لايَوْالْ العَوْمُ إِذَا آسَوُوا عَنْدُ رُجِعُوا إليه وَكَذِلِكَ المُعْقِدُ وَالْمُعْفِودُ الذَّا عَلَى وَعَنْوتَ وَعَهِدْ تَفْعَكُمْ لَ كَذَا أَيْ لِيَدِينَهُ وَعَهُدِ مَنْ بِهِ وَزَيْتُ مُ وَمُوّلُ الشَّاعِينِ مَنْ الْمُعَلِّمِ وَمُوَّلُ الشَّاعِ فَلَيْسُ كِعَهْدِ الدِّالِزِيْ الْمُرَّمِّ اللِّهِ وَلَكِنْ الْجَاجِلِتُ إِلَّهِ قَالِبِ السَّلَّةِ مِنْ المُا عَلَيْسُ كِعَهْدِ الدِّالِزِيْلِ الْمُرَّمِّ اللِّهِ وَلَكِنْ الْجَاجِلِتُ إِلَيْ قَالِبِ السَّلِيَّةِ مِنْ ال كاعهب والدخا السنالم نقدم ذلك قدلد بالكادم العهد مزالها ال أَى نِعَايَةُ المؤِدِّ وَالْعَهُدُ المُكُلِّنُ يَكُونُ بَعْدَ المُطَنِّ وَأَلِحُ وَالْعَلَا وَالْعَ فَودَ وَقَدْ عُلِهِ رَضِ الْإِنْ فِلْيَ مَعْلُولَةِ "أَيْ عَصْلُولَةً" وَالتَّعَلِيُّوالتَّفَقُظْ بِالسَّي وَ جَنْدِيْنِ الْمُهْدِيدِهِ وَتَعَهَّرُتُ وَلَا نَا وَتَعَهَّرُتُ صَنْعَتِي وَهُوا فَضِي مِرْتُولِكَ تَعَاهَدُنُهُ إِنَّ التَّعَاهُدُ إِنَّالِيَوْنَ بَنِنَ أَنَفَيْنِ وَغُلانٌ يَتَعَلَّمُهُ هُنْ وَالبِهِدُالِ الْعَنَيْدُ وَالْمُعُلَا هِذِ الدِّيْنِ وَعَهِيْدُ لَ الذِي يُعَاهِدُ لَ وَتُعَاهِدُ وَفَرْيَتُهُ عَهِيْلُهُ" أَيْ قِدِ ثُمُةُ أَنِي عَلَيْهِا عَهِدٌ طُورًا" وَالْمُعُ لِمَذَ الْمُوضِعُ الَّذِي كُنَّتَ تَعْهَدُيهِ سُنًّا ﴿ وَرُجُلِ عَهِدُ بَنَعًا هَدُ الْمُونَ وَالْوِلِالَاتِ مُونَا اللَّهُ يُرْفُدُمَ فُتَيْبَهُ بِنُ فَشِلِ البَّاهِلِيِّ وَيُدَكِّنُ فَيُوجِهُ وَلَا مُلْهَالِّهِ عَنِا فِي إِمَا زَيْدِ حَبَقٌ مَصَتَ مُنَةً ثُمُّ بَعْضَ هَا الْحَمْدُ هُ فَصَحَالَ الْحَمْدُ الْحَمِينَ مَا الْحَمْدِ الْحَمْدِ الْمُعْدِدُ الْمُع عُلَادِ فِي الغُبُرُ وَالْمَ وَاللَّهِ الْوَاحِدُ عَنْدُونَا الْمَعْدُ الْمَعْدِدُ الْمُعَالِّذِ الْمُعَالِّدُ الْمُعَالِّذِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِّدُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِيدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ اللّ وَاعْدَ الفُّومُ اصْلَابُ إِلِمُ أَمِلُهُ العُلَّيْ وَرَّجُلّ مِعْدالْدُكُ مِنْ العَصْبِ مُو العَدْ

الدُارَة فَضِيرُ لَذَا الْعِيرُهُ وَزُنْهَا شِكَنَتِ الشَّارُصِنَة كُنُونَ فَا فَتَقُلُّ وَالِيَا فَيَقَالُ فَوْجَ لَهُ وَ كُلُّ صَادِ وَتَعَتَ غَلَالِدَ إلى قَالَمْ عَبُولُ أَنْ فَيُمِثَنَا وَإِنِي إِذَا كُنْ كُتُ وَأَنْ تَعِلَمِنا وَإِنَا مَّجُمَّ الدُّاسْكَيْنِ وَبَعْضُهُمْ يَعُولُ مُنْ يُضِدَلُهُ بِالقَافِ أَيْ مَرْ أَغْطِي فَصْدًا أَيْ قَلِيلًا وَكُلُمُ إِلَ العَرَفِ الفَارِمُ و فَقَرْتُ الشِّي أَنْقِبُهُ فَقُرًّا وَفِقُدًا أَنَّا وَفَقَدًا أَنَّا وَكَذِ لِلَّهُ لِا فِقَادُ وَتَفَقَّرُتُهُ فَفُ آئ كِللَّهُمَّةُ عِنْدَ غَيْبَتِهِ وَالعَاتِدُ للَّوْالْةُ الَّهِي تَفْقِدُ وَلِدَهَ الْوَرُوجَهَا وَكَلْمَتُ فَاقِدُ وَتَفَافَلَا القوم أَيْ فَفَدَ بِعُضْمُ مِعْضًا وَقَالَ الشَّاعِرِي تَعْنَاقِدَ قُومِي إِدْبِينَيْعُونَ مُعْجَتِي رَجِارِي عَمْرًا لَهُ بَعْدَهُ اللَّهِ وَالْفَنْدُ اللَّذِبُ وَقَدْ أَفْنَدُ إِفْنَا جُاكَدَتِ وَالْفُنَدُ ضَعْفُ الرَّاكَ أَ مِنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ الْمُعْيِرُ وَلا بِعَالَ عَجُورُ مُفْنِهُ الْإِنْهَا لَمُ تَكُنْ فِي سُبِيبِهِ الْحَاتَ وَالْإِن وَالتَّغْنِيدُ اللَّهُمُ وَتَضْعِيفُ الرَّائِي وَالْفِنْدُ بِاللَّمْيْرِ وَجُلْعَةُ بِرَلَّكِمْ أَطُولًا وَالْفِنْدُ الزَمَّانِيِّ الشَّاعِرُ وَتُدُومُ فِنْدَاوَهُ الْمُحَالِمُ مُ وَقُرْدَ الزَّاسِ خِلْنَاهُ فِقَالَ بَهُ الشَّيْفِ فوج بِعَوْدِيْهِ عَالَ أَن السِّكِيبِ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلْ ضَفِين اللهِ اللَّهِ اللَّهِ فَوَالِ وَتَعَلَّم يَثْنَ العَوْدَنِينَ أَيْ بَيْنِي العِدْ لَيْنِ وَعَادَ يَعَنُّوذُ وَيَغِيْدُ أَيْ مَا إِنَّ أُوقَالَ السَّاعِدُ مَ رُعِي حَوْرًا إِللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللّل واجدُ الفُهُوجِ وَفِهَ بَالرَّجُلُ إِللَّهُ إِلَكُ مِن الشَّهِ الفَهْدِ فِي الْمَدُ لِولَ وَالْمَدَ لِولَ وَالْمَدِ الديديْكِ إِنْ وَحَلَّ فَهِدَ وَإِنْ حَرَجَ آلِنُدَهِ وَالْهَدْدَ اللَّهِ مِنْكَ إِنْ فَي رَوْرِ الفَوْرَ وَالْمَدِينَا إِن صِتْلُ الفِهِوْنِ وَالعَوْمَ وُالغُلَامُ الشِّيئِلُ لَذِكُ زَاهُ فَالْمُكُمِّ وَالْجَازِيَةُ وُهَابَهُ الْعَلَامُ الشِّيئِلُ لَذِكُ زَاهُ فَالْمَالِمُ وَالْعَرْفُ وَالعَدَامُ اللَّهِ وَالْمَالِمُ اللَّهِ وَالْمُؤْلِمُ اللَّهِ وَالْمُؤْلِمُ اللَّهِ وَالْمَالِمُ اللَّهِ وَالْمُؤْلِمُ اللَّهِ وَالْمُؤْلِمُ اللَّهِ وَالْمُؤْلِمُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُؤْلِمُ اللَّهِ وَالْمُؤْلِمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَا اللَّهُ وَاللَّالِمُ لِللَّاللّ عُبْدَ مِنْ أَمْ طُرَّهِمِ فَالْوَقِهِ أَجْدُرَةً شَيْحَيْنَ عَلَامًا الْمُرْدِ أَنَّ وَالْمَيْفِيدُ فَيْدًا أَيْ تَحْسُرُ وَرُجُود فِيّا أُرُوفَنّا لَهُ الصَّالُ وَقُالَ الْمُوالِعَيْدِ وَلَيشَ الْفَيّالَةِ لِلْفَصَّالَ أَنْ فَي الرّاسي لَيْسْ إِلَا لَهُ عَرِ الشَّيْنِ الْعَصَامُ وَالنَّفَيْدُ الشَّبَدْ مُنْهُ وَالْفَيَّا دُدَّكُ النَّوم وَيُعَالُ الصِّدك وَالْهَالِيَهُ مَا السَّفَادِ تَعِنْ عِلْمُ الْوَمُالِ يَقْتُولُ عِنْهُ فَا دَتْلَهُ فَا لِللَّهُ مُ الْمُورَثِيلُ الْمُلْكِ اَعْطِيتُهُ عَنْزِكَ وَأَفَدُ لَهُ أَسْتَفُو لَهُما وَأَسْتَكُ لِلْفَتَالِ لَهُ تَكُولُ لَهُ مَا الْتَصَالِ مُهُلِكُ مِنْ إِلَى وَمُفِيْدُ مُلْكِ أَيْ مُسْتَفِيدُ مِنْ إِنْ وَفَا ذَالْمَالَ لِفُلَانِ يَفِيْدُ أَيْ تَبَتَ لَهُ وَكَالْمَهُ بَعِيدُهُ أَيْ إِذَا فَهُ وَخَالَ وَيُسَرَّقُ كَادِئ بِهِنْ مَغِيدُ أَيْ مَدُوثُ وَالفَيه لا الزَّعَفَرُ اللَّهُ ووك وَالفَيْهِ الشَّحَرُ الَّذِي عَمَا يَجَهِ لَمَ الفَرْسُ وَفَيهُ مَنْ لَأَيْ بَطِوْيِقَ القَافِ القَتَدُخُسُبُ الزَّجُلِ وَجَعُهُ أَقْتَادُ

اعَادِ الطالِدُ وَيَلِ الرَّرْبِ مَعْمَة لِلْحَقّا بِهَا نُوقً لِمِنّانِ فَدِيدُ وَرَجُلُ فَتِرَادٌ سَدِيبُ التقوص الموافي لجيون إز الجيفاة والقشوة والقبا إين بالنشديد وهم الزن تعاول ٱۻ۠ۏٵۼٞۿ؋ڂڿڗؙۉڷۼۿۅڡۊؙٳۺۼۼ؋ۊٲڞٛٳڸۄڡٷٲڡٙٵڵڵڡؘڔۜٲڿۺؘ۠ؠٲڵڠؖڣڣۼٙؠٙؽ ٳؠۜٞؾڲؚٙۯ۠ڞ۫ۏٳڿڔؙڡٵؘۼڋٳڽڽٳڶڵۺؙڽؚٮ۠ڽٵڞڒؖڴڿۼڔۣٛڿ؞ۅۊڸڡٙڋۼڋڵڒڽڞٛڵڵۺڽۅڽڎ<mark>ۼ</mark>ؖ الفَوْدُ الوَّوْوَ الجَنْعُ أَفْوَادُ وَخُوْادِي عَلَى عَيْرِقِيّا مِنْ كَانَدُ جَنْعُ فَرُدُ الْ وَنُورُ مُقْتُودُ وَفَارِدُ وَنَذِدُووَنَرَدُ وَفَدِنْ كُلَّةً مِعْنَى مِنْ قَرْدٍ ﴿ وَظَائِمَةٌ وَأَلْدِ الْفَطَعْ عَ القَطِلْ وَكُذَالِ السِّيدُ وَيُوالِفَا إِنَّهُ أَنفُ وَرَفْعَ مُنا أَيْرِ السِّبَّدِينَا وَالْفَيْزِ الْبُرَالُةِ وَالْفِير بعيره ونفال فزالد الدركانها وأفزاد التخوم الدرازي فافا والتفاد ونفاك خَاوُوا نُزَادًى وَ نُزَادِل مُنَوِّ نَاوَعَيْرُمْنُوِّنِ أَيْ وَاصِدًا وَافْرُدْتُهُ عَزَلْتُ فَي وَافْدُ وَاللَّهِ رُسُولًا وَافْرُ وَتِ الْمُنْيَ وَصَعَتْ فَأَصِرًا فِيْنَ مُفْرِدُ ومُوْجِدُ وَمُفِالًا ولايفال ذلك وإلا انفر لا عنا لا تلد الأواجدًا و فردو الفرد يعفي فالا الحِمَّة الفُسْدُيْرِي فِي وَلَهُ آلِتِ البُيُوتِ مُجُلِنَبًا إِنِّ بِأَكْثِبَاتِ فَرْدُ نَ مِرَ الرِّيخًا مِنْ وَتَفَوُلُ أَفِينًا رَيدًا فَرَدَين إِذَا لَمُ يَكُن مَعَلَما أَجِن وَتَفَوَّرُفُ بِلَدا وَاسْتَقَرُ فِي إِذَا أَنفَر فِت يعِي الفِيرِضَا كُوالنُّونُ وَهُوَالْأَحْتِ: مِنْهُ فَالْ الأَسُودُونِ يَعِفُرُ تِسْعَى بِهَا ذُومِوَ مُتَكِن مُنَظِّقٌ تَنَائِكُ أَنَامِلُهُ مِثَالِفِرْضَادِ مُ إِلَّفَ زُقِهُ وَلَدُ البَقَرَ وَخَالَ عِلْمُ وَلَهُ مُ لِلْمُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ فَكُولَتُمْ مِنْ عُورُوْ الْمِرْ وَمُوْ فَلِي وَالفَر قَدُانِ جُمَانِ فَوَيْدِ إِن مِرَ القُطِبِ ، وفِي بُوالسِّيْفِ وَإِفْنِ بُرُهُ وَبُنْدُهُ وَوَسَنْدُ وَالْفِي لِللَّهِ مَوْضِعُ وَيُعَالُ أَنْهُ رَمْلَةٍ مُو الفُوْفَ بُ بِالضِّمْ الحَادِزُ العَلِيظُووَ الفُرْهُ وَدُجَيُّ مِنْ يَجُمَدُ وَهُوَ بَعِلْنُ مِنَ } أَرْدُ فِي أَلْ كُورًا لِمَا أَهِيدُ مِنْهُ مُ لِلْأَلِدُ لِنَّهُ أَجْدَا العَرَّوضِيَّ بَقِالْ تُجُلَّ مَنْ الْهِيدِينَ وَكَانَ بُونَشَ بَعَنُولَ مُنَ أَهُودِينَ ، وَمَسَدَ السَّيْ يَهُمُ لَهُ مَنَا الْمَ فَهُوَ فَا بِنِهُ وَيَوْمُ مُسَدِّدِي كَمَا الْوُاسْ الْقِطِّوسَةُ عَلِي وَلَا لِلَّهِ مَسْدَ السَّيْ بِالْعَ فَسَا إِذَا فَهُوَ فَيَنِينِهِ وَلَا يُفِيا لِأَنْفُتُكِ وَأَفْتُ لِأَنَّهُ أَنَّا وَالْمِشْتِفِسُا إِنْ فَلَ الإستيضالي والمنشكة خِلاف المصاحبة ، والفضد قطع العيروع وقد فصات وَٱلْتَصَيَّرُتُ وَالْفِصَدِ السَّيْ وَتَفَصَّدِ سَالَ وَالفَصِيدُ وَمَ كَانَ يُجْعَ إِلَى مِعْيَ مِنْ تَضَلَّهُ عِزْقِ فَيْ يُسْوَى يُطْلِعَمُ الصَّيْفِ فِلاَزْمَةِ وَفِيلَا اللَّهِ لِلْمُ الْمُنْ فَعَلَّمَ

لادليد كالمانفض منها بعجب أن بزاد في واحزها ما هوم وسنها ويدع والأفي كاليب وَالْأَلِدُ إِذَا تَجُوُّ لَذَ وَالْمُاثِفُ هِنَا وَاللَّهِ وَالْمُولِ وَلَهُ وَلَهُ وَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَقُولُ فَلَم كُولُولُ فَلَم كُولُولُ فَلَم كُولُولُ فَلَم كُولُولُ فَلَم كُولُولُ فَلَم كُلُولُ فَلَم كُنَّا وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَهُ فَلَم كُنَّا وَلَمْ لَا فَعُولُ فَلَم كُنَّا وَلَا لَهِ مُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَلَا لَهُ وَلَا لَكُولُ لَلْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ فَاللَّهُ لِلللَّهُ لَا لَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلْ لَلْمُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلِهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِمُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّا فَاللَّهُ فَالْمُولُ فَاللَّاللَّالِمُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّا فَاللَّهُ فَاللَّاللّ وعَدُونِ أَيْفِنَا إِللَّوِنِ عَلَى عَبْرِقِيَا إِنْ لِا فَي صَلْحِ النَّوْنَ إِنَّا اللَّهُ فَا إِلْهُ فَالْمَ مِسْلُ مِن بَهِي وَسُنْتُمَانِي وَاللَّهِ الْجِنْ قَدِينَ مِن فَعْرِ الْمُنْدِينِ فَيْدِكُ وَ الفُوَّا وُوَاحِم الْقِزْدِانِ يُعْنَالُ فَرِّدْ بَعِيرًا لَ إِن أَنِوعٌ مِنْهُ القِزْدِانَ وَالشَّقَوْبَدِ الْخِبْنَاعُ وَأَضْلَهُ أَنَّ اللَّ إِذَا أَذَا إِذَا أَنْ يَا خُذُ الْبَعِينُ إِلْفَتَعْبَ قُرَّ ثِنَا أَوْ لَا كَا نَذُ بَعْنِ عَ فِرَدُ الْمَهُ فَالْ الشَّاعِرُ ﴿ هُ الشَّمْنُ إِلمَّ تَنْوَبُ لِإِلَا لَشَ يَلْمُهُمْ وَهُ إِنَّا كُولَ جَارُهُمْ أَنْ يُعَدُّرُ ذَا وَقَالُ الحُبُ طَلِينَهُ لَعَمْ وَكَ مَا فَتُوالِدُ بَنِي كُلِيْفٍ إِذَا نُوعَ العَوْالِدُ فِسُمْتَ طَلِاحٍ وَأَمْ الفِرْدُ اللَّهُ فَعُ الَّذِكَ بَسِلَ الْمَافِرِ وَالشِّنَّةِ مُ وَقِولُ الشَّاعِرِفُ كَأَنَّ فُوْالِدِي صَّدْرِهِ طَلِمَعَتْمُ كَا بَطِينِ مِ الْمُؤلِّالِ كُنَّاكِ أَعِيمُ يَعْنِي هِ جَلَمَ فِي النَّدُويُ وَالعَنْوَدُ ثَفًّا يَدُّ الصُّوبِ وَمَا لَمُعَظَّمُ وَالعَنْ وتُلْبُنه وَالْقَطِعُهُ مِنْ قُورَ وَفَالْمُنْ عَلَى مُعْ عَلَى الْعَزْلِ الْحَرَّةِ فَلَا تَدَعَ بَنْغِيدِ فَوْ لَهُ عَلَةِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا فَاتَظِارِ النَّهَا وَيُرْكِ بَعْضُهُ مَعْضًا وَفَيْدِ وَالأَدِهُ وَأَيْضًا أَيْ جَلِيمٌ وَقَوْدُ الزَّكِلُ سَكَتَ مِنْ عِيْ وَانْوْدِ آيُ سُكُنَ وَتَهَا وَتَ وَأَنْسُلَدَ الْأَجْتُ وَالْسُلَدِ الْأَجْتُ وَالْسُلِفَ دِقِي مُ تَعَوْلُ إِذَا أَتَّاوَلَ عَلَيْهَا وَأَفْرُدَتْ الْاهَلْ آخُ عَيْشِ لَدِيدِيدِ الْحُمْ وَقَوْدِتْ السَّمْنَ فِللِّمَا أَ أَفِرَ لَهُ قُوَّدُ الْمَهُ وَالْقِرْدُ وَاصِلًا لَعَنْ وَهِ وَقَدْ يَحَعُ عَلَى قِبْلَ فِي الْمِ وَفِيلَةٍ وَالْاسَى قِرْلَةُ وَالْحَجُ وَرُدُمِ الْعَرْبَةِ وَقِرْبِ وَوَلَا مَا لِللَّهُ لَا ذَالُ مِنْ فَرَد ظَالَ الْوَعْدُورِ هُو رُجُلُامِ وَهُ إِنْ لِمُقَالَ لَهُ قِرْ لَا أَنْ مُعْلُولِةٌ وَالقَرْدَدُ الْمُكَالَ العَلَيْظُ الماثونفة والنماا ظهر لأنذه كأجئ يععلك الملخو لايرعم والخيخ فزاددو فأد عُالِوا مَوْادِيدِ كَنَا اهِيمَةُ الدِّالِقِي وَالعَنْوَ دُودُ مِنَ الْمُؤْدِفِقِ فَالْ الفَوْرِدِ وَمَعْزِدُونَهُ النَّطْهُرِمَا أَرْتُفَعُ مِنْ يُجِدِهِ وَ الفَرْمُ وَمَنْ صِرَالِخِالَة يُوتَدُعَكُمْ الْوَالْفِيجَ فَرْمُل فَرُمِبَيهِ الْبِرَكُ أَنْ كُلِي فَاللَّا التَّابِعَةُ رَّالِي الْمُتَّةِ بَالْعَيْلِ مُعْتَرَوْمُهِ ٱبُوعْمَتِيْبَةَ العَدُ المِيدُ أولادَ الوعول الواجدُ فُرَمُودُ مُؤَدِّ وَأَسْلَمَ لَا بِالْحَدِيدِ مَا أُوْعَنُونُ عِلَى دَعُنا وَدِي عَلِق يَنْهَا لَفَوْا وَيُدِّعَنَّمُ الْوَقِينَ إِنْ وَالْقِرْعُ

عَالَ اللَّهِ وَفَا كَا نُبْنَ حَمْنَ عِمْدًا عُومَ عَلَا النَّادِ رُجُلِي أَو لَارِزُّ الْحُبْفِظْ فَ وَالقَيَّاجُ عَيْدُ لَدُ سُولُ وَهُوَ لَاعْظِمْ وَوَلِلمُ وَمِنْ خُونِهِ حَوْجُا لِقَتْ إِذِهِ وَامْنَا الفَتَا أَرُا لَاضْعَنْ فَيْحَ الَّهِ لَمَرْيَهُا لَفَاحَةُ كُنْفُهَ لَيُعَلَّمُ فَالْلِكِنَاكِينَ إِلَّا فَيَهُ وَفَتْنَا ؟ كَالِدَالْشَكَ بُطُولَهَا مِزُ إِكُلِ القَتْ الِهِ كَالِيقًا لَ يُصِمَّةٌ وَكُنَا إِلَيْهُ أَلَهُ مُ عَقَيْهِ فِي وَتَالَ الشَّاعِ فَ فَ جَبِّى إِذَا الشَّلَوُمُ فِي تُنَا لِلَهِ شَلَّا كَمَا تَطُورُ لَهِ مَا لَكُ الشَّيْرُ جَالِمُ أَيْ اسْلَاوُمُ فِي إِن فِي وَفُتْ الْنَهِ ﴾ وَيُظِلُ قَتْرَ يُرُو فَمُنَازُدُ وَمُقَاتِّرُ فَ إِذَا كَا لَكِذِ مِنْ الْعَلَمُ وَالشِّخَالِيمُ لَهِ عَبُنِهِ العَ نَبُرُ بَلْتُ فِينْبِهُ القِشَّانِ والقِيرَاةُ أَصُرُ الشَّنَامِ وَالْحِيرَةِ فِي إِرْمِثُ لِ نَتُونَ وَرَسْالٍ وَنَافَتُهُ مِنْ إِرْضَعَ مِنْ الشَّامِ وَقَدْ أَفْيَكِ إِللَّافَةُ وَبَكُّرُهِ وَفَيْ أَوْ وَاصْلُهُ عَيْدَةُ فَسَكِّنَتُ مِنْكُ عَشْرُوا وَعَشِرُوا وَالفَيْعِ رُون يُزِيا بَوَالمِيمِ مَا خَلُفَ الرَّ ابْنِ وَالجَهُ فَا إِدْ مُ العَيَّدُ الشَّنْ يُطُوُلُا تَعْنُولُ قَدَرُ مُنَ الشَّيْرُ وَعَيْرُهُ أَقُدَّهُ قَدُّلُهُ وَعَدِّلْمُسْنَا فَرُ الْمَقَالَقَ وَالْإِنْدِهُ الْمِلْافِينَ عَافَ وَالْقَدِ أَنْفُ إِنْ النَّيْفُ الْمَاعِنَةُ وَالْجَعُ القليدُ أَوْرُ وَالكَّذِيرُ وَالْأَ عِنْ بِالشِّكِيْبِ وَوَلِطُنِّولِ مِنْ الْجَعَلُ فَيُدْكِ الْيَارِمُولِكَ فَعَنَّا وَإِنَّ يَنْ يَحْلِكُ عَلَّاكُ النّ تُعَعَلُ أَمْوًا كَالْضَعِيْ وَعَلِيمًا وَالْعَبْرُ القَامَةُ وَالتَّقَطِيحُ يُعِنَا لُوَّةً فَالْأِنْ قَدِّ التَّيْنِ أَيْ جُعِلَ حُرْثُ وَالتَّامِعُ فَوَقُولُ النَّامِعُ فِي وَلِوَ مُطِحِولُ وَقَدِّسُونَ الْمَالِمُ الْمُعَالِّ المنظار المفار أبوعيني فالخلال تنبي أشريك ألتيري والعنة بالكنس شفر بقابت والموعيين مَدُنُوعٍ وَالْقِدَةُ أَخَمُّ عِنْهُ وَالْجَعُ أَنُهِ وَالْقِيبَةِ أَيْفِنًا الْطَوْيِقِةُ وَالْفِرْقَةُ مِنَ النَّاسِ الااكان هوى كُلُّ المع على حِنْهِ بُعال كُنَّا جَلُوا أَنِي قِدِدًا وَمَا لَهُ وَيَدَّ وَلا فَوْتُ فَالْفِيدِ إِنَا أَنْ مِرْجِلًا وَالْفِي مِنْ عِنْ مِنْ مُنْفِ وَالْفَدِيرُ اللَّهِ وَالْمُفَنَّاتُ إِنْ وَالتَّوْبِ لَخُلُقُ وَتَفْدَرُ جَالِقُومُ لَقَتُونُ وَاوَا فَتَدِينُولُونُ الأَمْمِ وَإِذَا وَبَوْ هَا وَمُنْ فَالْوَ فَبُرِيدُ مُلَّا إِلَا عُلَانُ المُمْوِدُ إِذَا وَهُو مُصْلِقًا وَ وَالعَبْادُ وَجَعُ البَطْلِي وَالمِعْ دِادُ التَمْ زُجُلِ مِزَالِقَعِنَا بَدُ وَلِلْعَدُ بِالْفَتَحِ الفَاعَ وَهُ وَ المكان المستقوي م قد مخففة تحون لايبخل الأعلى لا فعال وهي جوات لوك المناينع ورع لقليل أن هذا إن ينتظو المن ينتظو المن منه التي الله والا المنابع وهُولا بنتنظِو وليمناك فدُمات ولكِن عَنُول مات فلان وقد تكون فد يع في المعالى المناه عَالَ الشَّاعِوْمُ وَبِنا أَرْ كُلِفِوْنَ مُصْفَعً النَّامِلَهُ كَانَّ أَنْوَابَهُ مُحُتَّ بِعِزَضَادِ ﴿ وَإِن عَلَمَهُ ٱنعًا شَدِجُ نَدُ فَقُالْ كَتَبُ لَدًا حَسْنَة نَوْلَدُ إِلَى فَي وَهُو وَلَوْ الإِنْ هَالِهِ الْمُؤْوَ

جِينَ وَكِ أَيْ مُعَلِي طَهْزَهُ مِن الزَّكُوبِ وَاجْنَىٰ فِلْكَ أَنْ قَالِي عَلَيْهِ مَنْ فَالْ اللَّ أَنْ تُنْفَى فَاذَا النَّ يَجْيَجَهُ لا وَلا تَكُونُ البِّكُنَّ فَعَوْدًا وَإِنَّا اللَّهِ فَالْ الْوَعْمِيدِ الفَعُود مِنَ لِبَعِيْرِ اللَّذِي يُقْتِعِدُ الزَّامِي فَكُلِّ كِلَّاجَةِ قَالَ وَهُوَ بِالفَارِينِيمَ، وَخُنْ وَيَتَّضَعِيمُ عِلْ الْمُسَالُ الْخُدُودُ فَعَيْدَ الْحَالِبِ إِذَا أَصَيْفُوا الرَّجُلُ فَجُوا أَجُهُمْ الْمُلْكِينِ يَصْعَبُ نَافَتَهُ \* مَعْكُوسَة لَقَعُود الشُّول أَنظَفُما عَلَيْ الزِّعَادِ إِنضَاج وَتَكَرُّ ارْفُ ويُقَالُ لِلقَعُودِ أَيْمِنًا تَعْدَةٌ بِالفِّيمَ يُعْالَ بِحَ النَّعْلَةُ هِنَا آيَ بِعِمَ الْمُقْتَعِدُ وَالمَقَاعِدُ مَوَاضِعُ تَغَوُّوْ دِالْنَاسُ فِلْأَمْسُوانَ وَعَيْرُهَا ۗ وَقُولُ صُومِ مِنْ مَقَعَدُ القَالِلَةُ اَيَّهِ فِي الفُرْبِ وَذَلِكَ إِذَا لَصِّقَ بِدِمِنْ يَنِّ يَدَيْدٍ وَالعُجِيدِ التَّالِيْنِ وَجَ وَالرَّجَالُ وَالْفَعِيْدُ الْمُعْلِ وَتُولَهُ تَعَالَىٰ عَنَ لِيمِينَ وَعَنِ لِشَمَالِ تَعِيْدِ وَهُمْ فَعِيْدِ الْ وَفَعِيْلِ وَفَعُولِ مِمَا يَشْبُولَ فِيهِمَا الواجِدُ وَالإنانِ وَالجَيْحُ لَقَتُولِهِ سَبْخَانَهُ إِنَّا رَسُولُ زُبِّكَ وَقُولُهُ تُعَالِيْ وَالْمَالُ لِلَّهُ بَعَدُ ذَلِكَ ظُلِهِ مِنْ وَالقَعِيدُ الْجَزَّادُ النِّكَ لَمُسْتَوِّجُنَا جُهُ بَعْدُ وَالقَعِيدَةُ الْغِيزِالَةُ إِنَّ فِي وَالْكَابُودُورُكِ مِ قَعَالِيَةٌ قَدِيمُ لِينَ مِنْ الْوَشِينَةِ وَالْقَعِيْبَةُ مِنَ الرَّمْيل الِنِّي لَيْسَةُ لِيهُ مُنْسَعَظِيلُهُ وَقَعِيلَةُ ٱلزَّجُرُ أَمْوَاللَّهُ وَلَذَ لِلَّهَ عَالَهُمْ فَأَلُ الشَّاعِزُمُ فَيْشَتْ قِعا دُالْفِي فَكُرُها وَبِيْسَ مُوقِيدُ الأربع فَ وَالقَعِيدُ مِرَالعَجْرَ طِلْالْبِلَ مِنْ وَدَالِكَ وَهُوَخِلُافِ الْنَظِيْجِ وَالْشَيْدَ الْوَعْنِيدَةُ لَيْسُرُ فِعِيدٌ كَالْوَسِيعَةُ اعْضَابُ وَ وَوَلَيْ قَعِيْدَكُ لِالْزِيْكَ وَقِعْدَكُ لِالْزِيْكَ وَقَعِيْدَكُ لِالْزِيْكَ وَقَعِيْدَكُ لِللَّهِ لا آنِيَكَ بَوْمِن لِلْعَرْبِ وَهِي مُضَادِنُ أَنْشَعْ لِنَ مَنْضُوْبَةً بِفِعْلِ مُضْمَرُ وَالْمُعْنَى بِصَاجِيلَ لَلْإِنْ هُوَصَّا جِبِ كُلِّ كُولَ كَا يُعَالَ نَشَيْرٌ لَكَالِلَهُ وَالْأَفْعَالِ وَالْفَعَادُ جُلِومِ أَخْذَا لِإِلَى فَلْ وَرَاكِنَا فَهُمُ لِلْهَا إِنَّ لا رَضْ وَلا فَعَادِ أَنْ فَرَسُوا إِنْ تَقْرَشُو حِدًّا فَالْاَلْنَكَفِهِ وَالْمُعْعَدُ الْاعْدَى مُنْفُوا مِنْهُ أَفْعِدَ الدِّجُكُ بِفَالَ مِنْهُ مَتَى أَصْلَالًا هُندُاالْفَعُانَ وَالمُنْعُدُمِزَ النَّهِ فِي النَّاهِدِ الَّذِي لَهُمُناتِنَ بَعْدِ اللَّهِ وَالدِّي وَالبَطْلُ ذُوعُكُمْ لَطِانِكُ لِبَنْ وَالإِنْ أَسْطَانُهُ مِنْكُ مَعْتُ إِمَّا وَزَجُلُ فَعُهُدُ وَتَعْلَمُ ا إِذَاكُانَ فَزِيْبُ أُمَّ إِلِي لِلْهُ يَدَالُاكْتِزِ وَكُانَ يُعِنَّاكُ يَعَيْدِ الصَّيْدِ بِرَعَلَ يَعْبِدِ اللَّهِ لِي عَبَائِنْ فَعُدْدُ بَنْ صَالَيْهِم وَهُدُبَج يُسِورُ وَجُهِ لِأَنَّ الوَلاَ اللَّهُ وَيُدَا وَالْمَ الأَنَّةُ مِنْ أَوْلادِ الْمَازِعِي وَيُلْسَبُ إِلَى الضَّغْضِ مَهُ قَالَ الشَّاعِيرُ شع

الإَجْزُ وَالْجُعُ القَوْامِدِينَ وَبِنَا مُفَوْمَةً مَتِنِينَ إِلاَّجْزِ أَوَالْجِبَارَةِ ﴾ القِشْدَةُ بِالكَترِ النَّقُلُ الَّذِي يَنْفَى فِي أَشْفِ النَّهُ مِدِ إِذَا طِيخِ مَعَ النَّسُونِي لِينَكِّنَادُ مَمْنًا مِنْ القَصْدُ النَّيالُ أَلِسُنَّفِي العُودَ فَضَدُ اللهُ وَقَصَدُ اللهُ وَفَصَدُ فَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ العَصَدَانِيالُ العَقَدِ اللهُ العَقَدِ ا العُودَ فَضُدِ الفَصَدُ الزُّرِعُ وَلَقَصَدُ اللهُ فَقَتَلَ مَكَالَةُ وَاقْضَدُتُهُ جَيَّةً فَتَلَتَهُ مِنَ فَأَلَهُ خُطِكِ فَإِنْ كَنْفِ فَدَا نَصْدُ بني إِذْ وَمَنْ يَنِي يِسَّعْتِيكِ فَالنَّامِينَضِيْدُ وَلايَدِّرْنَ مِنْ أَيْ وَلا يَحْنِيلُ وَالقَصِّيْدُ بَعَ الفَضِيدَة مِنَ الشَّعْيِ مِنْكُ سُكِفِيْنِ يَحْمُ عُسْفِقِينَةِ وَالْفَضِيْدِ اللَّهِ اللَّالِسُ وَالفَّاصِدُ العَرْبُ مُنْكُ أَنْكِيناً وَبَيْنَ الماآد طويق والمثلا وغيبل لَيْلَةُ وَالفَصْدُ اللَّهِ مِنْ الشَّيْرِ لا تَعَبُّ وَلِهِ وَلا يُطِكُ وَالفَصْدُ مِنْ اللَّهِ النَّفْتِ مُر فاضر الاعاد المستو يُقَالُ فَالْ أَنْ مُفْتَتَمِدُ فَالنَّفَ عَنْ وَأَفْضِدُ فِي مُسْبِحُ وَأَقْضِدُ بِذَرْعِكَ أَكِ أَرْبَعُ عَلَى نَفْسِلُ وقضالسيا سواوة وَالقَصْدُ الْعَدَالِي وَفَالَ مِنْ عَلَى لَهِ كِي لِللَّهِ مِنْ الدَّافِي فَضِيَّتُنَّهُ أَلَّا جَوْرٌ وَيَفْضِدُ فَالَ الْمَدْفُشُ لَوْاجَوَيَدُ بَعْدِ بِي إِنْ يَقْضِدُ فَالْهَا جَدُفَهُ وَاوَقَعَ يَقَضِدُ مُوقِعَ يَلْمُ في وَفَعَ مُولُونُوعِهِ مَوْقِعَ المَرُ وَوْجِهُ وَوَالَ الفَرِّ أَوْ وَفَعَهُ المُنَا لَفَنَهِ وِلاَنْ مَعْنَا لِهُ مُنَا إِفْ إِنَا فَعَالَمُ فَنُولِفَ مُنْهُمُ إِذَا لِهِ هُوْ رَابِ مِهُ فَعَدَ تُعُودُ ادْمَفْعُدُا أَيْ جَالَتْ وَأَنْعَلِهُ عَرِيْرُ وَالفَعْلَةُ الْمِدْةُ فَ الواصِرَةُ وَالقِعْلَةُ وَوَ كُمِنْهُ وَالمُفَعَلَةُ الشَّافِلَةُ وَدُوالقَعْلَةِ شَعْمٌ وَالجَعُ دُواتُ القَعِلَةِ وَتَعَرَّبِ الرَّحْمَةُ جَنَّمَتُ وَقَعَرَبِ الفَسِيمُلَةُ طَالَ كَاجِدُ فَ وَالقَاعِدُ مِنَ النَّوْلُ الَّذِي تَنَالُهُ الْبَرْ وَالْفَاعِدُ مِنَ اللِّنَا وَاللَّهِ فَعَدُثُ عَزِلُولَدُ وَلَكِيضٍ وَالْمَعْ القواعد والقاعد من الخوازج والجمع القعدر منالخارس وجرين وبمالا الفَعَدُ الذِّن لَا دِيُوانَ لَيْ وَالفَعَدُ أَنْ مَكُونَ بِوَظِيْفِ البَحِيثُ وَالْمَانُ وَآسْنِرُ خَالْا وَقُواعِدُ البَيْتِ أَسْاسُهُ وَ قُواعِدُ الْمُورِي وَلَيْاتُ أَرْبَعُ مُعْتَرِضَاتُ فَي اَسْفَلِهِ وَتُقَعِّد فَلَانٌ عَزِ الْأُمْزِ إِذَا لَمَ يَظِلُقُهُ وَتَعَا عِبَرِيهِ فَلَانُ إِذَا لَمْ عَنْ رَجُ إِلَيْهِ وَن حَقِهِ وَتَعَعَّدُ اللهُ يُ رَيِّنُهُ وَخُواجِيهِ وَعُفْنُهُ يُطِالُ مَا نَفَعُرُنِي عَلَى الْأَشْعُالُ أَيْ مَاجَلُشُهِ فَ وَتَجُلُ فَعُكَةٌ مَعْدَعَةُ أَيْ كَنِيرُ الفَعُوْدِ وَالإضْطَاعِ وَالقَعُودُمِ لَا إِلْ عَوَالْبَكُ زُ

المنون فالالأضري مؤوسا والإشفاع وهوعض وبطرك وكنعا فيتمانواه والطائب وَلَيْسَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ مَن عَلَا اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُواللَّالْمُواللَّالِمُواللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالْمُ اللَّهُ وَاللَّالْمُواللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُمُ وَاللَّالِمُولَّالِمُولُولُولُولُولُلَّالِمُ اللَّالْمُولُولُ مِنَ النَّيْوِنِ ٱلْجِيزِيَّدُ وَقَالَ أَبُومُ اللَّهِ اللَّهِ وَعَبْدَاوَةُ وَحَمَّدُ يُعْتَدِاوَةً المَّاوَة أَيْ خِلْبَةً وَعَنْرُهُ مَعْنُولَ فَعَبْرَاوَةً إِلْهَارَةً وِالعَهْدُمِثُلُ الفَهْبِ وَهُولَا بَهِ الْمُلْدُ ظُلْ لِينِهُ وَلَهُ مِنْ فَعَيْمَ لِمُنْ الْحَالِمُ شِلْوَةً عُلْسٌ كُوالِيْبِ لا يُعَرِّبُهُ الْمُنا والفِيكا ٱسْمُ مَوضِع م فَهُوتُ الفَرِيشَ وَعَقَيْرَهُ أَنْوُنِهُ فَوْدًا وَمَقَالِنَا وَقَعَلِودَةً وَفَوْ سُ فَوَد سُلِينٌ مُنْفَادُهُ وَأَقِينًا فِهِ وَعَلِيهُ لِمِعْتَى وَتُوْجِهُ شَيْرَةَ لِلْكَثَرُ وَوْ وَالْفَوْدُ الْعَدالِ لَطَاكُ مَزَّ بِنَا فَوْدُهُ وَاقِدُ كُلُ حَيْدِ لِأَانَ أَعْطِيرِكَ خَيْلاً نَعَتُّودُهَا وَالْإِنْقِيادُ الْخُصُوعُ تَعَوْلُ فَدْ ثُهُ وَ إِنْ فِي اللَّهِ مِنْ مَعْلَا لِي إِذِا أَعْظِا كَمْفَا لَكِنَّهُ وَالْفَوْدُ الْفِصْاصُ وَالْجَدِبُ الفائل الفنيد أَيْ فَتَلْدُهُ يِهِ إِنْ أَلْفَاكُهُ الشَّلْطِانُ مِنْ لَجِيدٍ وَأَنْ يَقَدِثُ لَا أَنْ أَيْ سَالِيَّهُ أَنْ يُقِيِّهِ الْفَاتِلَ بِالْقَتِيلَ وَلِلْفُو ذِلِكِيِّلُ يُسْرَقِ فِلْ إِنْمَامُ أَوالِقَامِ تَقَادُ بِعِالدَّالِيُّهُ وَالقَائِلا وَاحِدُ الفَوْ الْمُوالْمُ الْفَاتِنِ وَفَرْ شَ أَنُورُ بَيْنَ لَعُورِ أَيْ طَوِيكُ الظَّهْرُ وَالْعَنْقُ وَ نَا فَكُ نُوْدِادُ وَحَدُل فَرُقَ فَوْجُهُ وَالفَهَا دِيْدُ الطِّفَالِ مِنْ لَا شَ وَاحِدَتُهَا فَيُدُودُ وَال خُوالتَّهُمْ ﴿ زَاجِتُ يُغِيِّمُا ذُوازُمُ وَمِنْفَتُ لَهُ الفُوْالِيُسُ كَالفُتُ الفَيَادِيْنِ ﴿ وَالفَوْدِادُ السِّينَةُ ٱلنَّاوِلَةُ وَالنُّمَا وَالْجَبُلُ أَوْدِدُ وَالْاتُورُمِ الزَّكِالِلسِّرِينِ الْعُنْفِي سُمِّت بِلَّالًا لِعِلَّهُ الْسِفَاتِهِ وَمِنْهُ قِعِلَ لِلْعَيْرِ عَلَى الرَّادِ أَنْوُدُ لِا نَهُ لا سَلَفَتْ عِنْدُ الأَكْل بَرَى الْسَأَنَّا فَعُمْنَاجُ أَنْ يَكِعُوهُ ﴾ القَّنْدُ وَلِهِ اللهُ يُودِ وَقَدُ فَيَدُّتُ الدِّالِمَةَ وَفَيَّدُ فَ الكِتَابَ مُنكُنْ تُهُ وَهُوْ لَا آجُمالُ مَعَالِيهِ أَيْ مُفَيِّدًا أَنْ وَيُقَالُ لِلْفَرْةِ وَلِلْهُ الْأَوْا بِ لاَنَدُ وَمُنعَ الرَّحِشُ صَ الفَوْادِ لِسَرُّعَنِيهِ فَالْأَلِمِرُ وَالقَيْسِ مُنْعَجُّرٍ وَفَيْدِ الأَوَايِدِ مَعْتَكِلِ مُ وَقَيْدُ النَّهِ فَرَيْزُ كُلِّ لِبَنِي تَعْلِبَ عِنْ كَافْمَعِيَّ وَيُطَالُ لِلْفِدَ الَّذِّي يُضُمَّ عَزُفُوزً إِلَيْكُمْ قَيْدِهِمْ فِلْ أَلَا هِمِنْ فَعِدْ الفَرِينِ عَهَ اللَّهِ فِي فَعِنْ الْبَعِيْزِعَ لَيْ صُوْلَةِ الفَيْعِهِ وَالسَّلَةِ كُوْمُ عَلِياً عَنَاقِهَا فَبَدِ الفَرِّيْنُ فَعَوْلِ اللَّهِ أَنَوَ اللَّهُ وَالمُنْتَةُ مُ وَالْمُعَيَّةُ مُوضَعُ الفَيْدِ مِنْ وَجَلِ المُوَرِّنِ وَالْمَا لَيْ الْمُورِ الدُوْرَةِ وَتَعُولَ مِنْهُمُ الْمِيدِ وَقَالَا فِي وَخَادِ وَفِي الفَيْدِ وَلَا فِي الْمُعَالِقُ وَالْمَعِيْدِ اللَّهِ وَالْمَا وَلَا لَهُ وَالْمَعِيْدِ وَالْمَا وَمُعَالِمُ وَاللَّهِ وَالْمَعِيْدِ وَمِي وَبَرْجَ مِنْ فَي حَمَا وَمُعْ وَكُالَ لَهُ مَعْلَطِهْا وَكُنِيْنِ فَ اللَّهِ خَبُوطِ بِالغَوْاسِ وَمُفْعَيِثُ فَأَصْبُحُ مِنْي فَيَدُا تَوْبُونُ

Lin

وعاني ألجي والخيل بنتي وبيتنه فلهاد عالى لم بجدن بفع درس و فال الأجشى اَصِّرُونَ وَلَا جُونَ كُلِّصُا وَكَ لَلْوَفُونَ لَا بُرْتُونَ مُعْمَ القَفْ يُرِجِ فَيُرِيدُا أَلْظَوْفَ عُلْج وَآنَةُ الكَفِي مِنْ اللَّا بِاللَّهِ وَأَنَّ القُعْدُ وَ وَهُم لِائَدُ بَهُ مُعْدُمُ لِلْحِيدُ ٱلْمَعْلِي فَيَرَثُ فَرَجَالَ الْقَرْبِ صِنْهُ وَتُكُونُ لَهُ بَقِيدَةُ المِيزانِ وَقِيفِ أَيُّونَارُ لَا مَهُونَ فَيْ وَاحِدٌ فَيْرِ ثُمُ الا تعني والنَّنَاب وللنَّهُمْ مُرُّوكُونَ الْعُقَامًا وَكَانُوا مُعَيِّرُونَ مِنَا ﴾ والأَفْعَدُ مِنَ الْقَاشِ لَذِي قَاتِهِ عَلَيْ حِمْدُ ورِنْقَدُ مَنْ وَمِنْ قَبَلِ الأَصْلَائِعِ وَلَا تَبْعِلُغُ عَقِبًا أَهُ الأَرْضُ وَمِنَ الدِّواتِ المُنْتَضِ الزُسْعِ فِي إِقْبِالِ عَلَى لَهِ إِنْ فِي مُعْالِ فِي سُلُ فَقَدِ مَنْ الفَّقَدِ وَهُوَعَ مُنْ قَالَ أَوْعُمَد وَالقَ فَدُلا يَكُونُ إِلا وَالزَّهُ وَالزَّهُ وَالزَّهُ وَاللَّهُ مَعَ فِي القَّ فَدُانَ لَهِ فِي المَّا المع اَوَالْذِجْ لِ إِلَا إِنِهِ أَلَا بِهِمْ وَقَدْ فَفِيدَ فَهُو أَفْقِهِ فَإِنْ مَالَ إِلَى الْوَجْرِيْنَ فَهُو أَضْدَ قَالِ الشَّاعِنُ مِنْ مُعْشِرُ كِلِنَّدِ بِاللَّهِ واعْنِيهُمْ فَعْدِ الأَلْفَ لِلْأَمْرِ عَيْرُ صَيّالِ وَالفَّهُ وَالْفَهُ وَالْعَمَّةُ مُعْنَا أُلْعِمَّةً الفَّفْرَآءً إِذَالْمَ يُشَكِّدِكُ وَالفَّفَّدَانَ بِالْعُ عَانِ شَيْعَ مُعَدِّرِتُ فَالْكُرْرُ وَدَيْرِهُ وَخَرْيُكُ الْعَظَارِ مَ السِلَادَ الْعَيْدِ الْعَيْدِ الْعَيْ العَنْقِ وَقَلْدُونُ لِلْمُزَاةُ وَمُنِقَلَدُ شِي هِي وَمِنْهُ الفَّقَلِيْنِ فِي لِذِي وَقَلْبُهُ الْوَلَاقِ الأعْلَالُ وَتُقَالِيدُ البَدِينَةِ أَنْ يُعَالَى فَعَنْفِهَا عَنْ الْمُعَالَمُ الْفَالِيدِ فَيْ وَيُعَنَّالُ تَقَلَّدُتُ الشُّرُونَ وَقَالَ إِلَيْتَ زُوكِلَ فَيَرْغُلِا مُنَقَلِّدُ السُّرِيقَا وَرُ حَيْلًا أَيْ وَجَامِلًا ذُنْ عَالِ وَهَدِ النَّهُولِ الْمَدُولِ عَلَمْنَ النِّنَا وَمَا أَنَا لِهَ الْمَدُولِ الْمَدُولُ عَلَمْنَا النِبَا وَمَا أَنَا لِهِ النَّهُ مِنَ النَّهُ اللَّهِ عَلَى النَّمِ اللَّهِ عَلَى مَلِيبًا وَالمُقَالَةِ مِنَ النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ النَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّلِي اللللْمُ اللَّهُ اللَ 151 الشَّابِوَّهُ يُعَدَّلُهُ مَنَهُمُّا لِيُعْتَدُونَ إِنَّهُ قَدْمَتُ بَنَ وَقَلَلُهُ لَكِبُلِ الْعَلَمُ وَلَلْمَا أَي فَتَلْنَهُ وَلِجِبُلُ قِلِيهُ مُ وَمِقْلُودِ فَ وَالقِلْهُ الْمُثَا النِيْوَارُ الْمَعْتُولُ مِنْ فِصَافِهِ وَالقِلْهُ بِالكَسْرِ بَومُ إِلَى فَيُهِ الزِّيعُ وَهِنْهُ نُعِينَتُ تَوَا وَأَخِلَّهُ إِلَى مَلَّهُ وَلَدًا وَسَقَتْنَا الشَّمَا وَقِلْا إِذِي كُلِّ النِّفْ يُوْجِ أَنْ مُحَلِّمَ مُنَا لِوَ ثُنِ قَالِفِلْدَةُ الْعَشْدَةُ وَالْإِقِلِيبُ الْمُفْتَاحُ وَالْمُفْلَادِ مِعَنَاحٌ كَالِمْعِلِ وَمُمَّالِعُنَارُ بِمِالكُلُ كُلِّيقًا لِدَالفَتُ إِذَا تُحِلِّ جِنَالًا أَيْ يُفتَلُ وَالمِنْحُ 

فَقَعَ ذَاءَ مِوضِعَ مَانِهُ رَدُهُ الْمُومِيُّ رَحِمالِمُ فَصِلًا

winzigible

قلد

المعلة

قما

فنابا

وَكُنَّا إِذَا العَلْسِيِّ بَتِ عَتُونُهِ مَنْ بِنَاهُ بَينَ لَا نَكِينِ عَلَى لَكُرُوهِ وَاللَّهُ وَالطَّيْرُ فِيلًا فَلَانْ يَكْذِذَالِفَوْعَ كَأَنَّةُ بَدُفَعُهُمْ وَيَطْرُدُهُمْ وَالْمُكَارِّيَةُ الْمُطَادِيَةُ وَاللَّهِ وَعِنْ مُونَ النَّاسْ وَهُمُ الْأَكْرُ إِذُهُ وَاللَّهِ وَبِيدُ إِللَّهُ مِنْ مُنابِّهُ فِي فِي مُنْفَالِكِ لَهُ مِنْ المُتَامِنُ المُعْوِ قَالَالرَّاجِزْء وَاصْلَحَ فِيدِرُّا لَهُ إِلَّا الْجُلْوَة ، وَأَظْلَحَ فِي لِنْ وَيَلِهُ وَفِيْرَة ، مِنْ مُنوها وَأَعْلَوْ كُلُّ اللَّهُ وَهِ مُ وَالْحَ عُلَاكُمُ الرِّيدُ فَعَالَ الشَّاعِينُ القاعدات فالينفعن ضيفاء والأكان بقيقات الكزاديد عو كمد الشي كشاد كسل فَهُوكَا سِدُ وَكَيْسُنِدُ وَسِلْعَهُ كَاسِلَةً وَسُونَ كَاسِدُ اللهِ آلِهِ وَالْمُسْتِ الزَّجْلِ آيَ كَشِيَرَتْ شُوْقُهُ مُوَ قُولُ الشَّاعِزِي فَالْجِدِ وَكَيْنِيدُمْ أَيْ دُونٌ م والكَّلَيْ المكَّانُ كلب الفَّالُبُ مِنْ غَنْدِحَضَّى وَالْكَلَدَةُ وَعُطِعَةً مِن كَانْضَ عَلَيْظَةٌ وَكَذَٰ لِٱلْكَلَندَ وَالْمُكَلَندُ الضَّانِ وَالكَنْدَى البَعِيزُ إِذَا غَلْظُ وَأَضْنَدُ مِثْ إِنَّ عُلَنْدِي وَكَلَّهُ النَّهُ وَيُحْلِّ الكَتُ وُالْجُنُونُ لِلْكُنْ وَمُوالِّعِنْ أَكِيدًا لِأَجُلُ فَهُو لِكِيدُ وَلَكِيدٌ وَاللَّهِ إِنَّا لَكُنْ ا اللَّونِ وَأَحْمَدَ الفَّمْ أَنْ النَّوبِ إِذَا لَمْ يُنَقِّهِ وَتَكِيدُ العُصُونَ عَجِيدُ لُهُ يَزْقِ وَتَكِيم مَكَ لِلَّالِكِيادُ وَوَلِهُ رَبِّ الْكَادُ الْجَدِّ الَّيْمِ اللَّهُ وَكَبْدَ كَنُودًا أَنْ يُحْفِقُ كَال النِّعْمَةَ فَهُوَكَنُورُهُ وَآمْزَاهُ كَنُورٌ أَلْصَّاوَكُنْهُ مِثْلُهُ وَأَذْضُ كُنُورٌ لاَنْتَبِنَ شَيًّا وَكَتَبَهُ أَيْ فَطَعَهُ مُ قَالَ الْمُعْتَى أَمِيْطِ فَيْطِي مِثْلَ الْفَوَّادِ وَصُولِ جِبَالِكُكُنَا دِهَا وَكِنْدَهُ الْوَجِيِّ مِنْ الْمَنْ وَهُوَكِنْلُهُ الْنُ لَوْزِيرُ الْكُنْفُ وَطَرْبُتُ مِنْ الْمَكِي وَقَالَ ك جَنِيْنِ مَا مُولِاذًا جَعَالُوا فَصِيْبُرِهُمْ بَصْلًا فَيْ أَسْنَوُوا لَنَعَيَّا مِنْ مَا يَلْجَدُ تُوامَ كادَيَهُ عَالَ حَدَا يَكَا دُكُودًا وَمَكَا دُهُ آئِنْ قَادْتِ وَلَمْ يَقِعَانُ وَحَلَى مِنْ يَعْفِي الْعَدْبِ لَذِ تُلْفُعُ لِكُوا بِضَمَ الْكَافِ فَالْفَحَدِّ بَيْ الْوَلْفَظَابِ أَنْ مَا مَا لِعَمْ بَعُولُونَ كِيدِزَبِرُ يَفِعُ لِكِذَا وَمَا إِنْ أَيَعْعَلَ لَذَا بُولِينَ كَاذَ وَدَالَ فِنَقَاوُ الكَسْرَ الى الكاف في فعل كما نقد أو الحفيلات ورع الأصفيعي أند شمع من العرب مَنْ عَنُولُ لِالْفَقِلِ وَالْ وَلَا لَوَدًا لَحَهُ عَلَهُا مِنَ الْوَادِ وَقَدْ يُدُخِلُونَ عَلَيْهِ الْ تَسْبِيمًا بِعَسْمِ وَقُالَ فِي قَدِكَادَ مِنْ طُولِ الْسِلْ إِنْ فَصْحَامُ وَقُولُمُ عَرْفَ قُلْ إِنْ مَا يُكَادِ مِنْهُ أَيْ مِنْهُ وَيُقِنَّالَ لِامْهُمَّةً إِنْ فِي لَامْكُابَةُ أَيْ لِالْمُرْ وَلا أَكَاذِيكُ وَتَعْنُولَ مِنْ يَظِلْبُ مِنْكُ الشِّي فَلَا نُونْدُ إِعْظِا أَهْ لا وَلا مَكُمَّ اللَّهُ وَكَادَ وُضِعْتِ

والتنادخ في المالد الله المالد الله عَقَمَةُ كُورُدُ سَالَقَةُ المَضْعَبِ وَتَكَالُّذِ لِلسَّيْ وَتَكَا الْذِلِ الْمَيْ عَلَيْ لَفَعُلَ وَتَفَاعَلَ بِمَعْنَى مُو الكَبِدُ وَالكِبْدُ وَاصِرَهُ الْأَكْبَا دِمِثُلَ كَذِبٍ وَكِذَبُ وَيُفَالِك ٱيْضًا كَعِهُ النَّفْظِيْفِ كَافَالُو العَيْدِ فَيْ وَكِيدُ الشَّيْلَ وَسَخَلَهُمَا يُفَالِّكِبَ النَّحْمُ النَّا أَنْ الْوَشْطِهَا وَتَلْبَدُتِ السَّمِيسُ الْحَيْضُ الْدَفْ فَكِيدِ السَّمَارِ وَتَلَبِّدُ اللَّهِ فَي عَلَظَ وَمَنْهُ وَكَثِيرِ التَّالَشَ الْمَالَ عَلَيْ مَعْ وَصَالَاتِهِمَ اللَّهُ الْمُرْجَمَعُ وَالْوَكِيدِ القَوسِّلَ مَعْمِضَهُ الْمِنَالُ ضَعِ الشَّهُمُ عَلَى لَمِيدِ الْعَوْشِ وَهِي مَالِيْسُ طَوْفَى مَعْمِضِهُا وَهِوْ وَالْأَكْثِيرُ الفَّيْ فِي الزُّكِلِّ أَصْنِيتَ لِبَادُ فَهُوَمَكُنِّودٌ وَالْأَكْثِيرُ الفَّتَعُ والو عنط وَلاَ يَكُونُ الْآيَطُ وَالشَّهْرُ وَأَصْوَا أَنْ كُعِدا أَذِيدُنَا الدَّيدُ وَتُونُ لُكِيداً أَوْامِلُكُ المُ وَكُلُّ مِنْ أَلِامْ وَاذَا فَاسْفِفَ سُلَّاتُهُ وَالكُمْ اذُوجَعُ الكُمْ وَوَلَا لَكُونِكِ الكُمُارِ مِنَ العَيْبُ الأَضْمِعِينَ إِمِنَاكُ الْإِعْدَالِ سُؤِدُ الأَلْكَ إِحْمَالِهُ الْأَلْكِ وَمُنْهِبُ الشَّبَالَ وَإِنْ لِمُ يَكُونُوالَّذَ لِلَّهِ فَالْكِرْعِينَى فَوْ مِنْ فِيالْجُسُونَ مِنْ إِنْيَالَ فَوْ مِن هُمُ الأعَداةُ وَالأكْدِادُ سُتُودُ فَ وَوَلَمْ فَالدَّ تُفْرِبُ إِلَيْهِ أَكْبَادُ الإِللَّ أَيْ تُوكِلُ كِنْكِ فِي طَلْكِ العِلْمُ وَعَنْدُمُ مِ اللَّذَارُ وَالكَّيْدُ مَا يَثِنَّ الْكَاهِلَ إِلَى الظَّهْرُ وَالكُّنَّدُ جَيْدٌ ﴾ الكَدُّ الشِّنَةُ وَالْعُمَا وَطَلَبِ الكَثْبِ وَلَدُونَ الشَّيُ أَتَّعُ ثُنَّهُ وَالكَدَّ الإسانة بالإشبع كافيت بزالسانك فالالكين المعابع والكرد ماليك أَثَرُنَ الْعُبَارُ بِالْكَدِيْدِ الْمُوْتَ وَلِي وَيُنْ حَدُودُ إِذَا لَمُ يُعَالَى مَا وُهَا اللَّهِ عِلْمِهِ وَالكَذِابَةُ وَالضَّمُ القِشْلَةُ وَمُا يَجْعَى فَيَ شَعَلِ الْقِيدُ رُمِنَ الْمُوَّ وَأَنَّهُ وَاللَّهِ كَرَهُ مِنَّا يَهُ مَنُوْتِ شَيْ يُفْرِدُ عَلَى تَنْ ضُلْبِ وَالْكِدُكِدَ أَلْعُدُو الْمَطِيْ وَجُلَّى الْمُعْمِينَ عَوْمُ الْذِارَدُ أَيْ بِزَاعُ مَاكُوارُ الْكَبْالِدُ أَسْمَ فِعَلِ نَلْسُبُ الْيُوالِمِيْ يُقَالُنَاكُ كُنْ إِنْ وَالْنَشَدَ وَعَيْمَ إِنَا مِنْ مَنَا إِنَّ الْكُبَالِ لَيْدَهُ فَعِيْ إِلْوَظِي وَالْمِنْ وَلِمَ مَ

قالاتساعداس الخاؤور موالقعية

مِنَ وَيُوكِ وَكُونَا لِكُونَ اللَّهُ مِنْ لِا يَعْلِيا مِمَا لَكِينًا مَذَ اللَّهُ وَيُودُكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُوَاطَّبُهُ ۗ وَلُبِهِ ۗ أَخِزُ نُنْوُو لُقُلِ وَهُو بُنُصْ فُ لِا نَهُ لَا يَعْدُو إِلَّ وَتُؤْعُ الْعَرَبُ أَوْ الْفِر هُوَالَّذِكُ بَعَنَيُّهُ عَا ذِ إِنْ قَعَ فَيُهِ هَا إِلَى لِجُورِ أَنِينَا لَنَا عَلَى الْمُلِكُو الْحَيْرِ الْفَلْ وَبَوْ مَعْلَا سَبْعِ بَقَوْاتِ شَمْرٌ مِنْ أَظْمِ عُمِينًا فِي حَيْلِ وَعَيْو لا فَشْهَا الفَّظِّرُ وَبَعْنا وَسَبْعَةِ الشِّينِ كُلْمًا هَلَكَ فَتَرَّدُّلُفَ بَعْلُهُ نُسَرٌّ فَاحْتَا اللَّيْنَةُ وْلَ فَكَالَ آخِرُ نُنْدُورُو يُنْمَ لِيُعْلَا وَفَيْقً ذَكَنَ ثُهُ الشَّبَعُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهِ عُنَّا الْمُعَنَّ خُلَلَّ وَأَصْفِي أَهْلُهُا أَجْمَالُوا الْحَنْ عَلَيْهَا الَّذِنَّ ٱحدُّمْ عَلَى لِبُورٍ وَاللِّيهِ بِهِ لَكِوْ النَّي الْصَعْفِيرُ فَ وَلِيهِ النَّمَ سَنَا عِوْمِ رَبَّني عِنا مِن مَ ٱلْجِيرَةِ فِي دِيْنِ اللَّهِ أَيْ خَاجَ عَنْهُ وَعَيدَكَ وَجَدَلُعَ أَنْ فِيهِ وَتُؤِيُّ لِنَا نُ الَّذِي يَكُونَ العُد أعْبَهِ وَالْعَدِ مِثْلُهُ وَالْجِدِ الزَّجْلِ أَيْ ظَلْمَ وَلَا مُورُ وَاصْلَهُ مِنْ فَولِهِ تَعْالَى وَمَنْ يُورِدُ فِينِهِ بِالْخَارِيظُلِمِ أَيْ إِلَيْ الْمِظْلِمُ وَالبَالْوَفِيهِ وَالْيَلَيْ فَالْحَمْدِ لُونِ قَدْنِي مِ نَضْرِ لَلْنَكُ ثَيْنُ فَدِينَ لَيْسُ لُوما أَمْرِ النَّبِي فِي الْمُلْكِيدِ وَالْمَلِكِيدِ الْمُلِ وَاللَّهُ وَإِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ مَنْ أَنْ خَلْنِ اللَّهِ مِنْ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّوالِمُواللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَمُواللَّاللَّالَّالَّذُالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّذِاللَّالِمُ اللَّاللَّذِاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّ اللَّالَّلْمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّ اللَّلَّالِمُ الللَّهُ وَاللَّلَّا لَا اللَّلَّالِمُ لَكِيًّا وَٱلْكِيدُ فُ لَهُ أَيْمًا فَهُوَ مُلْكِيًّا وَالْمُلْتَكِيدُ لَلْكَلَّ اللَّهِ مِنْ فَعِلْ اللَّهِ م و الاَحْمَعِينَ اللَّهِ يُدانِ خَانِهَا الوَادِينَ قَالَ عَنْ مُنْ أَخِذَ اللَّهِ وَدُوْ وَهُوَمَا أَصْبُ مِنَ الأَذُو يَهِ فِي أَجِدِ شَعِي الْعَيْمُ قَالَ إِن السِّينِينِ يَقَالُ فِي الْمَنَا جَزَكُ مِنْهُ فَعِي لِللَّهُ وَدِ وَجَمْعُهُ أَلِدُهُ وَتَهِ لِدُالْوَجُكُ نِهُومَلَدُ وَدُ وَالْدُدُ ثُهُ أَمَّا وَالنَّهُ هُو الْأَلِحَ لَهُ عَنِينُ الشَّكَاعِ وَالسَّيَدُدِ فِ أَلِدَّةً وَأَعْمِلُكِ أَنْوَاهُ الْعُزُوقِ الْمُكَاوِيَا وَاللَّهِ مِنْوَال اللَّذِوْدِ وَاللَّهِ مُدِال صَعْمَا الْعُنْفُ وَجَمْعُ اللَّهُ أَلَوْهُ أَوْمِنْ أَشْتَقَاقُ فَوَلُم فَلان يَتَلَدُّ ذُ أَيْ يَلْتَفِتْ فِي مِنْ أُومِنْ لِللَّهِ وَنَجُلُ أَلَدٌ بَيْنُ اللَّهُ دِوَهُ وَالشَّدِيْدِ الْمِنْ وَمَدْ وَفَوْمُ أَبُدْ وَلَهُ أَنْ الْمُشَامِوطِ عُ إِلَيْنَامِ وَاللَّهُ بِالصَّفِحِ لِلوَّالِقُ وَقَالَ كَانَ لَدُّ يُدِعَلَى ضَغِيجَال وَلَذَهُ مِلْلَةٌ خَصَّمَهُ فَهُولادِ وَلَدِ وَدُونَ فَالْ لِرَاجِزُ الدِّافِرُ الرَّالِحُمْنُومُ اللَّهِ نُفْ الْ طَائِلَ أَلِا ذِعْنَكِ أَيْ أَذُ فَعُ وَرَجُلْ لِلْنَدِيدُ وَٱلنَّدِدُ أَيْ خَوْمٌ مِنْ لُ الألَةِ وَتَعْفِيرُ أَلَفَ مِنْ أَلْفَ لِأَنْ أَصْلَهُ أَلَدُ عَزَادُوا فِيْهِ النَّوْنَ لِنَكْفُوهُ بِمِنْ آ سُفَرُّجُكِ فَلَمَّا ذَهَبَتِ النُّونُ عَاجَالِي أَصْلِهِ ۚ وَقَوْلُمُ مَا لِيْ مِنْهُ مُحْتَةٌ وَلَامُلْتَبُ اَيُ يُدِيِّ كُلْ لَسْدَ الظِّلُا أُمَّهُ يُلْسِدُ طَالَتُ مِنَّا أَيْ نُرْجِعُ فِا مِنَا لِكُسْرُ يَكُسْرًا

إلمَّنَا ذَبُوَ الشَّيْ نَعِلَ أَمُ إِمِنْ عَلَى فَجَرَّتُهُ بِلَبِي عَنْ نَعْي الْفِعْلِ وَمَقْرُونَهُ إِلْجَيْدِ يُنْدِي عَنْ وُمَوَ عِلِيهِ لِيهِ عَلَى مُعْمَعُهُم فَي قَوْلِهِ تَعْالَى أَكَادُ الْحَقِيمُ الْرَبْدُ الْحَقْمُ فَا قَالَ فَكُنَّ خَاذَ أَنْ يُوضَعَ أُرْبُهِ مُوضِعً أَكَادُ فِي قُولِهِ تَعَالْي جِدَارًا يُزِيْدُ أَنْ يَنْقُصُ تَلَذَٰلِكَ إَحَاجُمْ وَانْسَدُ الْإِدْ فَنْ إِنَّ كَادِتْ وَلَانْ وَتِلْكَ خِيرُ إِذَاكَةٍ لَوْغَادُ مِنْ فَوَالِمَسْبَابَةِ مِنامَضَي حبه الكيد المكن كانه يكين كيما ومَليدة وكذ الله المائة وزها فيرت الجزث كيدا يْفَالُ عَنَوْافِلُانٌ تَلْمَ يَكُنْ يُعِمَّا وَكُلِّ سُخِي نَعَ الْحِيْمُ فَأَنْتَ تَكِفِيهُ يُفِالْ فَوَيْكِينِ بِنَفَسِيدِ أَكُ كها وَيُشَمِّ إَحْدِيهَا وَيُشَمِّ إَحْتِمَا ذَالْعَنُوابِ فَي فِيناجِه كِيادًا وَكُرُ لِلَالْقَعِيْ عُوْ حُهَدُلُكِمُانًا لَهُمَدِالنَّاآيَ عَبِداً وَاللَّهِ مِنْ تُذَاِّنا وَاللَّهِ هِ مِنْ الطَّنْحُ الْوَهِ دِاجَّا وَهُوَ أَرْتِعا فَن । यहार ही हरीयोहर لما الاأتيولية رُقَّهُ ٥ فَصَ وَاللِّبُهُ أَخْصُ مِنْهُ وَمِنْهُ وَعِلْ لِوُبُو وَالْمَسْدِلْبَهُ وَهِيَ السَّعْوُ الْمُثَرِّ الْكِ كَتَنَيْدِ وَالاسْتَدُودُولِينَةٍ وَوَلِلْكُ لِعُوالْمُنْتِعُ مِنْ لَهُ لَيْ الاسْتِيدُ وَالْجَمْعُ لِبَدُ مِنْ أَرْفِرْبَةٍ وَقِنَا إِ وَاللِّبَاكِهُ مَا يُلْبُسُ مِنْ عَالِلْمَ عَلَوْهِ وَقَوْلَ مِالَّهُ سُبَدُ وَلَالْبَدُ السَّبَدُ السُّعَرُ وَاللَّبَدُ الضُّوفُ أَنْ مِاللَّهِ سَيْءٌ وَٱلْبُدِثَ الْفَرْشَ فَهُومَ لِبُدُ إِذَا لِنَّهُ ذِكْ عَلَيْهِ اللَّهِ وَٱلْبَدُ الشِّرُجُ إِذَا عَلَيْتُ لَهُ لِمِيدًا وَأَنْبُرُكُ القِرْبَةَ جَعَلْقَا إِنَّى لَمِيدٍ وَصُولِكُوا إِنَّ الضَّغِيرُ وَٱلْبُدُالِيَعِيمُ إِذَا صَلَ بِيدَنِّيهِ عَلَا عَيْنِ وَقَدُ تُلْظَ عَلَيْهِ وَاللَّفَتَضِيرُ عَلَا عَبْن لِنْهُ أَنْهِ نِ مَنْ مَلْطِهِ وَهُو لِهِ وَالْتُبَدِّ بِالْمُكَانِ أَقَامَدِهِ وَالنَّبَدِ فَ الْإِلْ الْأَلْكُونَ الزَّيْدَةِ الوانفا وأؤبارها وتفيتان للسمز وتبراس فيالان كالمرد التوج الكري ٲؿڡ۠ڣٷۊؘڷؙۼؠٵڟؚٳڸؙۯؖٵؚڵڒۻٲؽڿۺؙۼڵؿڵٷۘڷڶۜؠٞڔؾٵڒؖۯڞؙٳۿڰڵۏڷؖؠڋڹ ٳڸٳڔؙؙٵؚڵػۺ۠ۯؚؠٞڷؠؙڔؙڵڔڰٳٳڂٳڋۼڞڂۣۻۯڵڣٝڵڽٳڹۅٙڡٷٲڷؾۏٲڋڣڿؽٳۏۼؖؠٵٚۅٙٷؿ عَلَاضِها وَقُلِلَا الطُّنْرَتِ مِنْهُ فَتَعَصَّ بِدُيْمِا أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَبِلَةُ وَالْسَلَالِ الوَرْفُ أَيْ مَالَمَةُ مِعْضُهُ عَلَى يَعْضِ وَالسَّبَدَبِ السَّحِيرِ وَكُونَ الْ أَوْرُ انْهَامْ قَالَ النَّتَاجِعُمْ وَعَنْكُنَّا مُلْتَبِهُ إِلَّهِ وَلَتَدِ النَّهُ كَالُوضَ وَالتَّلْبِيدُ اللَّه اَبْعَنَا انْ يَخْعَلَ الْحُيْنِ مُ فِي رَاسِهِ شَيُّالِيَنَ لَيْنَ لَيْدَ شَعْرُهُ مُقْيَاعَلَيْهِ لِللَّ يَسْعُفَ الذراه وَإِهُ لَكُنْ مِا لالْبَدَّ انْ جَيًّا وَيُعَالَ أَيْدُانَ عُبَرُهُ وَلَهُ النَّاسُ لَبُ رِدَانَ عُبَرَانُ وَاللَّيْدُ أَيْهُا الَّذِي لا يُمُنَّا فِرُولا يَبْوَجَهُ، فَالَ الشَّاعِ رُسُعِ فِي

Tol Terisical البين علم الت ماليار واشاز وتسعول ويتعادنه

ٱبُوغِينِيدَاهُ إِنْ لِعَالِيةِ يَعُولُونَ مُجَدِّتُ الدِّابَةُ أَهْجُهُ وَلَا تَجْعَلُونَ مُعَدِّتُهُ الدِّابَةُ أَهْجُهُ وَلَا أَيْءَ عَلَيْتِهُا مِنْ مُتَعْلِمُهُا وَاهْلِ يُحْدِينِهُ لُونَ مَحَيْدُ تَهَا لَحِيدًا أَيْ عَلَفَتُهَا نِضْفَ بَطِيهَا وَالنَّحْدِيدُ أَنْ تَنْسُب الزِّجُولِ إِنَّ الْحَدُونَ فِي الْمُعَدِّنِ الْدُولَ سُتَعَيْرُ الْمُؤْخُ وَالْعَفَازُ آي أَسْتَكُمْ الْمِنْهَا كَأَنَّهُ عَلَا أَخِذًا مِنَ لِمَا لَهُ وَجَدَهُ فَأَلَّ وَيُعَالُ لِإِنَّهُ مُنْ الْسَرْعَانِ الوَزِّي فَشَهِما مِنْ يَكُمْرُ مِنَ العَظَارُطِ لَيَا اللَّهِ وَبَنُو عَنْدِ أُولا دُنَّ مِعْدَ بن عَامِرِ بن صَعْصَعَهُ وَتَحَدُّوا مُعْ أُمِيمُ مُنْدِهُ والله ها وَالْكِيهِ وَمُنْ سَفَى وَهُ يَنَى جُنْدُوا سَفَى فَعُمْرً وَالسَّالِ فَرَهِ لَلْكِ عَدَدِثُ السَّيْ وَالْمُنَابِةُ وَالْمَا إِنَّهُ الزَّالِهُ لِلتَّصْلَةُ وَمَدِّاللَّهُ فِي عَصْرُو وَمَدَّةً الْفَعْمِيدِ آيُّامُهُ لَهُ وَجَلُوْلَ أَوْلَمُ وَالْمُدِ السَّيْلِ يُعِالُ مِنَدِّ النَّيْرُ وَمَلْهُ مَيْنَ لَكُورٍ وَالْعَالَ سَيْلٌ أَيْجٌ مَدِّهُ أَنِيَّهُ وَمَدِّ النِّمَا إِلَّانِهَا عُهُ وَبُقَالُ هِنَاكَ فِكُلَّعَهُ أَرْضَ فَلَارُ مَدّ البَعْرَاكَ مِنْ البَعْرُ وَدُجُلٌ مَدِيْدُ القَامَةِ الْيَطِونُ القَامَةِ وَطِزَافٌ مُمَدِّدٌ الْيُ عَدُوْدُ بالاظِناب سَيْدِ وَلِهُ لِلْمُنِالَعَةِ وَقَى لِلرِّعِلِ أَيْ فَيْظِ وَالْمَدَةِ مِكْنَاكُ وَهُوَرَظِلْ وَلَكَ عِندَاهُ إِلَىٰ إِن وَزِيْلِلَا نِعِنْدَ أَهُوا العِيزُ إِقْ وَالصَّاحُ الْرَبَعَةُ أَمَّدُ الْإِ وَمُلِمَّ مِمَ الزَّمَالِ آئي بُرْهَةُ مِنْهُ وَالْمُدَبِّةُ أَيْفِنًا أَسْمُ مَا أَسْتَكُورُ فِي مِنْ لَلِيهُ إِدِعَلَى القَلْ وَالْمُدَرَّةُ بِالْعَنْ فِي الْمِدَةُ مِنْ فَوَالَ صَدَدْتُ السَّنَّي وَ أَلِمَ لَهُ أَلْكُسْرِ مَا يَحْتُمُ عَلَى اللَّهُ مِزَ العَنَيْ وَالْمِدَا إِذَا لَيْفُتُونَ مُعْوَلِ مِنْ فُمَدِيثِ الدِّوْاةَ وَامْدَرُونَهُ الْمُعَاوَافَدَدُ الرَّجْلُ إِذَا أَعْطَائِتُهُ مُدِّرَّةً بِعَلَى وَأَمْدَ دُتُ لَلْكِيْسَ لِمَدَدِ وَالإِلْمُ مُدَّا دُطَلَبُ لِلدَّدِ عَلاَ أَنُونَ يُدِمَدُدُ نَاالْعُومُ أَيُّ صِّزْنَامَدَدِ الْهِ وَالْمُدَدِّنَا فِي يَعَيْرَنَا وَالْمَدَدُنَا فُرِيعًا كَمَهُ وَامْدَ النَّ إِنَّ النَّا وَعَنْ مِنْ مُولِدٌ وَأَمَدُ العَثْرَ فِي الْحَالَةِ فِي فَوْدِ وَمَدَدُكُ لَل الْ وَامْدِدُ نَهِا لِهَ عُنْ وَهُوَانَ مَنْ ثُرُ لَنَا عَلَى الْمَا وَسَيَّا مِنَ الرِّفِقِي وَكُوهِ فَسُقَيتُما وَالإِنْ اللَّهِ وَمَا أَوْ إِمِدًا لِي سَدِيدَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَالْعِلَالُ كَلَّمْ الْمَنْ وَق المَهَ وَلا شَرُّا لا زَال العَضْ مِنْ لَهُ وَرُهِلَةٌ مُورِدِ إِنْ لا بَلْتِ فِيها وَعُضْ نُ الْمُورُ لا وَرَقَ صَرْح عَلَيْهِ وَفَرْسُو المَعْرُدُلُا شَعَدُ عَلَيْ لَلْيَهِ وَعَلَاصٌ المَعْرَدُ بَيْنَ الْمُورِدِ وَلا يُعالَ خارِيَةُ مُورُدِاتِهُ فَالْ الرَّضِيَةِ فِي أَلْ صَوْدَ فَالنَّ رَمَانًا فَيْ حَرَجَ وَجُهُهُ وَذَلِك أَنْ يَبْعَىٰ مِنْ وَجِينًا وَفَيْنِ بِذَالِكَ وَلَلِيسُنَهُ وَلَهُ نِيْدُ العُضْنِ عَنِيدُ مِنَ الوَدِفِ وَمَوْدِ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَوْدِ أَلَى مَا لَهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَوْدُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّ

وَلَنْدُ العِسْدَ إِنْ مِنْ الْعُنْفُهُ وَحُكُم أَبُوخًا بِمِن فَيَكِنا إِلَا بُوابِ لَيْدَ الْجُلِيلُ أَمْمُ إِلْكُمْنِ النَدَةِ اللَّهُ وَيَلِي صِنْ لَيْدِ الكَلْبُ الإِلَّا لَهُ لَا أَنْ لَكُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَهُونَ اللَّهِمَاتُ الَّذِي تَبْوَلَلِهُ عَلَيْ صَفَّةً العُنْنِ وَاللَّقَدُ مِثْلَهُ وَالجَيْرُ الْفَادُ وَ لُعَدُتُ الأبل العَوْالِيدَا ذَارُدُدُ قَطَالِ إِلَا لِعَضْدِ وَالْطَيْزِيْقِ وَجَلَّ فَلَا لُ مُسْلَعَدُ الْمُ مُنْعَيْظًا جَنِفًا ﴾ والأَضْمَعِيُّ لَكِدُ عَلَيْهِ الْوَشْخُ اللَّهُ الْكَثْرُ لَكَدَّا أَنْ لَرْمَهُ وَلَضْقَ هِ وَمَلَكَّد الشَّيْ لِزَمْرَعُضُهُ بَعْضًا وَالْمِلْكَ دُسِبُهُ مُدُنِّ يَدِن يِدِ اللَّهِ الْمُحَلِّدُ الْمُعْلَدُ الأصْمَعَ فِي لَمَدَ الفَوْمُ دَوَا يَهُمْ جَعَدُوهَا وَأَجْرُ تُوهُمَّا مِنْ قَالَ حَبِرُيْنَ مِنْ وَلَفَكُونَ وَلَكُونَ لِنَا فَوَدْ وَكُونَ النَّهُ الْمُنَاكِبُونَ لَدِالرِّهَا لِلْجِيدِ مُلَّا أَنْ حَبْسِمُ وَلَقَلَهُ لَفَيَّا أَيْ دَفَعَهُ لِدُلِّهِ فَقُومَ لَهُودٌ وَكَذَلِكَ لَيْسَاءُ مُوفَالَظِوْفَدُ بِنُوفِ تَدْ بَعِلِي عَزَالِدَاعَيْ مُتَوَرِّعِ إِلَاكِ الْحَلْ الْمُخْلِحِ الْإِخْلِ مِلْهَا بِهِ أَيْ مُدَفِّعُ وَأَعْلَشُدِهُ لِلتَّحِينِ مِنْ أَبُودَ بِإِلَّهُ وَيُهِ إِذَرُ مِنْ بِهِ أَزُومِنَ بِهِ إِنَّا أَمْسَلَتَ اجْمَالِوَجْلِل وَنَوْكُتُ الْمُحْدُوعَلَيْهِ وَهُولِهِ عَالِيلًا فَالْ قَالَ قَالَ فَطَنْتَ رَجُلًا بِما صَاحِبُهُ بُكِ فِهُ ظُلْ وَاللَّهِ مِنْ قُلْمُ إِلَّا أَنْ لَكُهِ مَعَلَى آنَ تُعَبِّرَ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمِيلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللّ لَبُسْتُ الْحَالَةِ مَجْنُنَى وَلَا بِعَلِيظَةٍ فَتَالَّقِهُ وَهِيَ الَّذِي كُلِّ وَرُجَدُ لَلْحِرْ يُقِيَّةِ وَالشَّحِيْدَةُ الما أذُونَ النَّبَاتِ اللَّيْنُ النَّاعِمِهِ قَالَ لَا صَمِعِينَ قِيدً لِيَعْضِ الْعَرْبِ أَضِهُ لَنَا مَوْضِعًا فَعِنْالَ دَالِيْرُهُمُ وَجَعِيْتُ مَكِما مُنَا لَانْجَامَا وَأَمْتَ الْمُولِلِينَ خَيْرًا الْمُعِيدَةُ وَيُقَالَ للغضر الذاكان اعتابق وموريفا بدما والمستا وعض موود والياعيدو وَجُلْ مَنْوُودِ وَأَمْرُاهُ مِنْ وَوَلَهُ سُلَامَةً الْاعِمَةُ وَمَعْوُودُ مُوسِعٌ مُ قَالِ السَّمَاحُ مُ مَظَلَّتُ بِمَ وُوْدٍ كَا أَنَّ عَيُونَهَا إِلَى السَّمْنِ عَلَى اللَّهِ الْكِوْرِيِّ مَوَاكِنْ مَرِ أَلَّي إِلَا الْكُورُو وَالْجِيْدُ الْكِنْ مُنْ وَقَادُ مُجُدِّدًا لِرِّجُكُ إِلْضَّعَ فَهُوَ مُجِنْدٌ وَمَا جِنْ قَالَ إِنَّ السِّلِينِ الجينة والشروف بكولان بالآ فالزيفناك يكال شركف ما جدالة الما منقد مون اف السَّرُفِ قالَ وَالْمُبْسَبُ وَاللَّهُ مُو يَكُولُونِ وَالزُّحُلُ وَإِنْ لِكُنْ لَهُ آبَاتُ لَهُ سَرُ وَمَنَاجَدَالِقُوصُ فِيهَا مَيْنَهُمُ وَمَاجَدُتُهُ فَيَهِدُونَهُ أَعِدُ إِنْ أَيْ عَلَيْتُهُ بِأَطِيرٍ وَهُجَدَتِ الإيل مُحْجُودُ الْهِ عَنْ الْمُدْ مِنْ لِلْهُ الْوَرْنِ مُنَامِنَ السِّبْعِ وَعَجَّدٍ، ثَيْنَا أَمَا فَيَعِيدًا مُ وَسُلَال

مِعَلَيْنَ وَقَالَ العَرُّالُ مَعْدِينَ عِلَيْنَ الْحِيمُ مُعَدِّمُ مَعْدُا وَيُعَالُ الْمُعْدِالرِّجُلُ إِذَا أَكْثَرُ مِنَ الشَّرْبِ وَالْمِمْعَاجُ الْمُصَاحُ الفَصِيلَ وَعَنْ وَوَتَعُولُ الْمِرْآةُ أَمْغَ يُتُ هَذِ الصَّبِيِّ فَعَ يَكُ أَيْ وَعِنْ وَمَعِينَ وَمَعِيدِ النَّيْ إِنَّا أَمَّكُ أَمُّكُ أَمُّكُ أَلَكُ وَنِعَتُما وَيُعَلَّا وَجَدُتُ صَرْبَةٌ فَعَدِيثُ جَوَفَهَا أَنْ مَضِفَتُهُ لِا نَهُ قَدْ يَكُونُ فِي وَلِلْقَنْ بَاوْ وَهِي صَعْعُ التُطلِي سُنَةً كَأَنَّهُ العِيزَانَ وَالدِّيْنُ وَنُسُمِّ الشَّنِ بَلْهُ مَعْ بَدًا وَكَذَالِ حَمْعُ مِنْ اللا وَيَدُو قَالَ جَوْرُونِ الْخُنْيَنِينَ وَانْتُمْ كَمَعْ بِالسِّلْرِينْ فَلْرُكُونُ وَلَا جُنْتُكُم لِلَّا بِفَانِ وَجَجْنِ وَقُالُ الْمُذَرِّعَ يُؤْمِنُونُ سُوالَةُ إِنْ عَادِينَ أَهُلُ اللَّيْ اوَالْمُعَارِ وَالْمُعَافِينَ والمُعَاثِينَ مع لم مُخْفَفُةُ الدِّالِ نَسْرًا إِسْ مَلْنَسُونِ أَلْ فَرَيْذِ بِالشَّامِنِ بَنْفَدُ مِنَ الْمَسْلَ وَخَالَ سَعَلَ عَلِا الغَوْمُ قُلِيلًا مِا مُنْ مِنْ الفَارِشِيَةُ ﴿ إِنَّهُمْ قَدْعًا قَرُوا البَوْمِ شَوْا مُا مَعَ بِيَهُ م مَلَدَ المَكُانِ مَكْوَرًا أَقَامَ بِهِ وَنَافَذُ مُلُودُهُ وَمَكُلًا ﴿ إِذَا نَبَتَ عُزَّرُهُا وَلَمَ عَضُ مِثْلُ مَكُ تَكْبُرُرُةً وَرُكِيَّةً مُلْكِدَةً إِذَا بَنِتَ مَا وُهَا عَلَى قُرْنِ وَإِجِدِلا يَتَغَيَّرُ وَالقُرْنُ تُوْنُ العَنَامَةِ عُو عُصْنُ أَمْانُودُ أَيْ أَعِلَا عِمْ وَذَهِكُ أَمُناؤَدٌ وَأُهُونَا أَوْ أَمْاوُرَةٌ عَزَيْعَفُونَ ملب وسَابِ أَمْلَةُ وَجَالِيَةٌ مَلَدًا أَنْ بَيْنَا الْمُلَدِ وَتَعَلِيدُ اللَّهِ مِو تَعَرِّيْنُهُ وَالإِمْلِيدِ وَنَ الفَّعَا زِنْ مِثْلُ المِمْلِينِ وَالمَهُ وَمَهُ رُالصِّيمِ وَلِلْهَا ذَالْفِزَاسُ وَقَدْمُهُ وَلَا النيزاش مه بدا بستطنة ووطَّا عَهُ و فَهِيدُ المورِ تَسْتُوبَتُهُا وَاصْلاحِهُا وَفَهُمْ مِنْ العُدْرِ بَشْجُلُهُ وَنَبُولُهُ وَأَمْدَهُ إِذَالمَّنَامِ أَنْسِنَا خُلِهُ وَأَرْتِمُنَا عُنَهُ ﴿ وَقَالَ إِ وَٱسْتَهَدُ الْعَارِبُ يعْلَ الدِّمْلِ وَالتَّمْفَ وَالتَّمْ الْمُثَلِّقَ وَمَعْ مَدَدُونِ النَّا النِسَادِ وَهُوَ نَعْلَانٌ قَالَ إِنْهُ وَيُوالِمُ أَمْ مِنْ نَفُسُ لِلْكُلِمَةِ وَلَوْكَانِتُ دَالِيدَةُ لَا يُرْخِي المَوْفُ مِكْ أُمْوَدٍّ وَمَفَرَّهُ فَنَابِتَ أَنَّ الدِّالْ مُعْجِفَةُ وَالْمُعْجِينُ لانبُدُّ عَمْمُ وَمَادِ السَّقِّيْمِ مُعْدُدُ مَعْدًا جُرْكُ وَمَا رَبِ الأعْمالُ مَا يَلْكُ وَما دَالرَّجُلْ يَعَيْنُ وَمَيّادَةُ أَسْمُ أَمْرَ أَيَّ وَالميْدَالُ واجدُالميّادِين \* وَتَولُ أَيُل كَجُ مَرُم وَضا مَن نَعِيمًا وَمَيْدانًا صِلَا لَعَيْنِ لَدُحْن الْهُ يَعْنى بِهِ نَاعِنًا وَمَا دَهُمُ مِنْ يُعِيدُهُ لِنُفَّةُ وَعِالَهُ مِنْ الْمُعْرَةِ وَالْمُعْلَا إِذْمُفْتُكُوا مِنْ مُعْدَا وَأَنْسَدُ الْحَفَيْثُ لَوْنُ بَهَ مَا نَفُهِ فَي رُوْدُ مُو المُسْرُونِينَ الأَيْدادِ • إلا أَمِبْ وَللوَمِنِ إِلَى للهُ فا أَجْهُ وَهُ وَالمُسْنَعُ عَلَى المستؤول وَصِنَّهُ المالِيلَةُ وَهِي خِوال عَلَيْهِ طَعَاصٌ فَإِذَا لَهُ يَكُرُ عَلَيْهِ طِعَامٌ فَلَيش بِعَالِبُنِ وَإِنَّا هُوَجِوانَ مُ قَالَ المُوعَبِيلَةَ مَا لِلِدُ وَاعِلَهُ مِعَدُ لَهُ مِنْ لَعِيدُ لَهُ مِنْ لَعِيدُ

يَلِينَ وَصُوْدَ الصَّيْنَ مُعْدَى أُمِّدِ صَوْدًا وَالْمَنوُودُ عَلَى الشِّي الْمُدُونَ عَلَيْهِ وَالمَالَوْدُ الْعُالِينَ وَقَدْمَ زُدُالدِّدُ مِنْ الدِّيْ الْعَيْمَ فَهُومَ الْرُدُ وَمَنِيْلِ وَالْمِيْدِيدُ السَّيْدِيدُ الْمَوْالَةِ مِسْ الْ اللية بزة السِّيل فو ومنزاد الوفي بلة وز البين محدثاً أدّ بن مالله بن يوركم الأن بن سَمُاذَ وَيُعَالَ كُانَ أَنْهُ مَعَالِمُ فَنُمَّةً وَمَنْهُ مَنْ الدَّاوَهُ وَفَعَالُ عَلَيْهَ وَالْعَدُولِ ال وَللزَّادُ بِالْفَيْضِ الْفُنْ وَمَازِدُ حِضْنُ دُومَ ذِلْكِيدًا فِيهِ الْفَرْدُ وَعَوْلًا لاَنْكُ صسّل م والمستد واللّيف يُقالُ وَوَالْمِن صَيْدٍ وَللسَّدُ الْفِقا الْمِن الْمِن وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ الوَّاجِنُ يَامَسَلَ الْمُوْرِنَعُودُمْ فِي الْمُسْلِقُ السِّنَا فَإِنِّي مِاشِيْتِ مِنَ الْمُحَظِمُ فَسَيِّنَ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ خِالُودِ الْإِيلِ أَوْمِنْ أَوْبَازِهِ إِوقَالَ وَمَيْسَدِ الْمِرْفَ لَنْ إِنْ اللَّهِ عَلا لَهِ عَلَا إِنْ وَمَسْدُونُ لَلَّهُ إِلَى مُسْلَمُ مُسْمَدًا أَيْ أَكِلُونُ فَسَالُهُ وَقَالَ مُسْتَدُا عَلَيْكُمْ وَالدَّمُ فَمُ يَعْوُلُ إِنَّ البَعْلُ يَعْوِي كَ ظَهْرُهُ لِدُالِجِ إِنْ وَبَشُّلُهُ وَلَكُ مِعْمَدُ وَرُكُ الْمُ عَمَّدُ وَلَكُ الخالق وَجَازِيةٌ حَسْنَةُ المسْدِ وَالعَصْبِ وَالحَدِرِ وَالازمِ وَهِيَ عُسْنُونَ وَمَعْضُوبَهُ وَهَدُولَذُ وُمُا أُرُومُنُهُ وَالْمِسْأَدِعَ لَيْعَا إِلْعَتْ وَفِلْمِسْابِ وَهُو بَنِي النَّمْنَ وَسِعَا ا العَسْلِ المَضَادُ إِعْلَى لِيَنِلِ قَالَ الشَّاعِينِ إِذَا أَبْوَرَ الرَّوْحُ الكَفَّابَ وَإِنْفَى مَضَا ﴿ وَلِمَنْ الْوِلَ الْمِيمِ وَمَعْ قِلْ وَالْجِيعُ أَمْضِلَهُ وَمُضْدِانٌ وَمَضْدُ الزَّاقِ مَصْدًا والممذور في موالوصاح والمصادلهما فيفال مستما وماوجد المداالعام مَصْدَةُ أَيْ يَزُدُا مِنَالُ إِن السِّكِيْتِ وَعَدِيْنِدِكِ الصَّادِ دَايًا فَيُقَالُ مَزْدُةً مَعَ يَهُ وَلَا رَضِ وَهِ وَمَعَدُ فَ السَّبِّي وَالْمَتَعَدُ تُهُ الْحَمَّدَ بُنَّهُ فِي مِنْ وَعَذِ عَلَا الرَّاحِرُ صَلْ أُوْدِينَ ذُوجَلَ الْأَعْ مَعْ إِنَّهُ وَسُالِحِيالَ سَيْظِلْوَ جَعْدِهِ وَيَعِيزُ مَعْدُ أَيْ تُرْبِعِ فاللاَفْيَانِ لَمَانَايِدِالظَّفْنَ سَالَتُ تَجُدِهُ أَنْبَعْتُهُو لَنجِيثًامَ فَدِارُ وَالْمُعَدِدُ والم الغَصْ مِزَالِمَقُلِ وَالنَّمْ وَيُقَالُ يُسْبُرُ تَعْ يُومَعْدُ النَّيْ دَخُصُ وَبَعْضُ مُم يَعُولُ هُو إنْباع الانفرز والمعَدَةُ الإنشان بمنزلة الكَرْشُر لِكُلِّ يُعْتَرُّ يُعْالُ مَعِيلَةً وَمِعْلَةُ عَنِي لِلسِّكَيْتِ مَ الْمُعَنِّ فِي تَوْقِالْمَرْزِي كَا تَهَا وَالِّمِنْ لِأَنَّ السَّعَرُ ينتف لِينْبُتُ أَيْبَونَ وَقَالَ مُبَادِئ فَرْجَةً وَمِثْلَ الْوَتِيدُ وَلَمْ مَكْنُ مُعَلَّالًا الْ والمعند أيفها الناجي فأكالزاج في وكان قد شبت شباعًا مع بدان فال أبون فيد مَعْدَالِوَّعْلَ عَيْشَ الْعِرِيمَعْ أَوْ مَعْدًا لَكَ عَدَالُهُ عَيْشَ الْعِرْوَارِ الْعَدَالِيَّ

الْجُدُّ الْكُ عَزِنَ مِنْ عَمَلِ أَذَكَرُبٍ وَاللَّجُدُ العَدْرِينَ الْالْكِالِكَ السَّالِغَةُ يَظَلُّ مِنْ حُوْفِهِ الْمَالَّحُ مُعْتَفِعًا ﴿ إِلَّا إِزْالَةُ بَعْدَ أَلَا إِنْ وَالنَّحَدِ الْمَكُرُوهِ وقَدْ كُذِ يَعْدُ بُحَدًا فَهُوْمَعْدُورٌ وَكُولِهِ إِذَا عَرِقَ وَالْتَحْدُرُ مِنْ مُمُوالْوَجْسَ الْبَعْلِ الانجَيْلُ وَيُعِنَّالُ هِيَ اللَّهِ لِلْقَلِولِلَّهُ ٱلمُّنْشَرِ فَيْدُ وَالْجَعْ يَكُرُ وَعَالَظِيم الْأَلِي وَالْغِيَّاكِةِ جَمَالِكِ الشَّيْفِ وَالتَّاجُودِ كُلِّ إِنَّالِ مُعْقِ وَفِيهِ الشَّرَابِ مِرْجَفْنَةِ وَعَتْ مِنْ وَاليُّهُورِاتُ ضِنَّو مِن إِن الرِّح وَهُمْ أَضَّابُ كَالَةَ بُرِعا مِزِ الْمِنْفِي مُو لَرَّ الْعِيمُ بينية نَبْدًا وَيْدَاجًا وَنُدُوجًا نَعَتُووَكُهُ عَلَا يَحْقِيهِ سَنَا ذِجَّا وَمِنْهُ قَوْاءً بَعْضُهُ بَوْم المِنْ والتَّظِيرُ وَكَذَالُ التَّبِيلِةِ وَالنَّيْدِينَةِ قَالَ لَمِينَ لِلْكِلْالِوْلَ الشَّيرَائِ لَمُنْدَفِّي وَأَجْعَالُ إِنَّوْامًا عِنُومًا عَلَاهِ مَا مُؤْمُونُهِ الْنَبْرَدِيدِ أَيْ شَمِّرُهُ وَشَمَّعْ يديد مَ مَسَّدُثِ الصَّالَةُ أَنْشُهُ هَانِسْبَةً وَنِشِيدا زَالَ يُطِلْبَتَهَا وَأَنْسَدُونُهَا اللهِ عَنَّ فَتُهُا وَأَمَّا فَوْلُ أَنِيْ دُوُ إِدِ وَيُضِيعُ أَجُيانًا كُمَّا أَسْمَعُ المُضِلِّ لِصَوْتِ نَاسِدٍ فَهُوَ الْمُعُزِّفُ هَا هَنَا ۗ وَيُعِنا أَلُهُ وَالْجَالِبُ لِأَنْ الْمُصْلِ مَثَنَى أَنْ يَكُورُ مُصَالًا مِثْلَةُ لِيَنْعُنَّى بِدِيْ وَسَنَدُونُ فَالْ أَلْ الشُّنْهُ وَسَنْدًا إِذَا وَلَتَ لَهُ سَنَدَدُ فَكَ اللّهِ أَيْ شَا لَنْكَ بِاللّهِ عَا ذَكِنَّ تَهُ إِنَّاهُ فَنَسْدَاكَ تُذَكِّرُتُ وَقُولُ لِلاعْسَى قِنْ لَيْ مِنْ لانكَرِّرُنْعَيَّةٌ وَالْانْتُوسِ الى المهاازق الشيدام فالكوغ منهة يَعْن النصف مَن المن دُرِادًا سُيُل لِكُولِيْن اَعْدِ إِلَى وَوَوَلَهُ تُنْكُومِنِيْدُ هُولِي مَوْضِع لَشِيدًا آيْ سَيُلِ وَأَسْمَنَلْ مَنْ وَكُلْمَا لِنَعُ وَوَ نَا سَنْدَرُنِيْهِ وَالنَّشِينَةِ النَّهِ فُولِطُيِّنَا شَدُرِينُ لِلْقُومِ فَي نَصْدُ مُمَا عَصْدُ فَالْمُسْو نَصْدُ الْرَيْ وَصَعَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَالسَّنْضِيدُ مِثْلَهُ سُدِّد لِلمُّنالَعَةِ فَي وَضْعِيه مُعُوا أَضِفًا وَالنَّصْرُ بِالنَّقِيرِ بِلِحِنا عِنْ البَيْبَ بَعْضُهُ فَوْنَ بَعْضِ وَالْمُعُ أَنْفَا أَنْهُ قَالَ التَّايِعَيْنَ خُلَّتِ سُنِيلُ إِنْ كَانَ عَبِيشُهُ وَدُ فَعَنَّهُ إِلَى التَّجْفَيْنِ فَالنَّصِّيهِ وَالنَّفَ التَّرِيْنُ يُنْضَدُ عَلَيْهِ الْمِيَاعَ وَأَنْضًا ذِلْكِنالِ خِنَادِلُ بَعْضَهَا فُولَ بَعْضٍ وَكُذَ لِك انضا ذالتتي ب مائز الب مِنْهُ وَانْضا جُرُالْوَيْجَا أَعْلَامُهُ وَاخْطَلْهُ الْمُتَعَدَّ مُوارَدُ الشّ ڟؙڷۯؙڎؙؠؙؿؙؙ۞ؖٲٵڷؽؙڶڟؙٳڐؚٳڵؽڟٲڒٛۮؽؿ؞ۅؾۘڣۘڔٲۺؙؿؙٵڷۺ۠ۯڡٚٵڋٛٵڣؗؿۉٲڷڡٛۯؿؙ ڷٵٷٲؿ۫ڹٵڶۼٷ؋ؙٷڎۿؾڞٲڡ۠ۅٳڰؙؠؙٳٷۻۼڗٵڋڟؿۯ؞ٷٞٲڵڷؽۿٮڂ۠ۯڡۜۿ

المعتنى منوسِيّة ومَالِيُدُ في شِعْرِ أَبِي لُأُوْيَبِ الْجَيَا لِمَا مُتَظَّمَا آيْدِمُ ا فَايَّاكُ وَكِلْهِمَةُ ثَا الْجُكِ أَصَلَتُكُو بِعَالِرْضِهَا أَلْمُنْ يَلِي ﴿ لِلْفَيْدُ مَا أَرْتَفَعَ مِرَا لِمَ نَضِ ما و واهيد و المنطقة المنظمة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة و لُولاالفُولْ عِلْلُهُ ؟ أَكُن مِنْ وَقَالَ لَحَنْ مُ طَلِلُهُ \* أَكُرُ فِي لَيْ عَلِي وَهُو عُمُعُ مَيُرُهِ حَمْعُ لَكُمْعُ أُوالنَّهُ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّ وَالْحَرْمِينَ مُ حِالِحٌ عَنْ كَكُرِ كَا كُلِّ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَال وَلِكُمْ تُحَوِّدُ عَنْ إِدِيعَ عَمِيدٍ وَالنَّهِ فِي ذَالنَّهُ وَالنَّهِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّ حِتْمَى كَانْ رِيا مِن الفَّضِ النِّسَمُ المِنْ وَشَيْعَ مِنْ عَلَيْهِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّا وَمُعَالَى اللَّهُ وَالنَّهُ وَمُنْ الْمُعْلِقُولُونُ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّامِ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّامُ اللَّهُ وَالنَّامُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّامُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُونُ النَّالِي الْمُعْلِقُولُونُ النَّالِي الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُولُولُولِي الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِقُلُولُولُولُولُولُولُولُولُ يُعنا عِنْ الفَوْمَنُ وَالوِمِنَا دَوَيَ عِنْ الْمُنْ الْوَقِيلِ مُنْجَةً لِنَّوَمُنْجَةً لِهُ إِلَّهُ الْجَلِيعَا اَنْ هِيَوْتِ قَدِّ حَدِّيْهُ الدِّهْ فِهِ الْحَاجِيْقِ وَعَرْفِ وَ كِيْرُ مِنْ الْإِدِ الْعَرَبِ وَهُوَ خِلا العَوْدِ وَالْعَوْزُ هُونِهِ اللَّهِ أَوْ كُلِّ مَا أَرْتَفَعَ مِنْ عَالَمَذًا لِيَ أَرْضِ الْعِيزُ الْ فَهُو نَحْدُ وَهُوَمُ رُكُونُ وَأَنْشَدَ لَعُلَبُ وَرَا إِلَى مِنْ فِي فَإِنْ سِنِيلَتَهُ الْعِبْنَ سَالِمِنْ سِنَيتًا وَشَيْبُهُ الْمُؤْدِل مُ وَتَعُولُ أَنْجَدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْدِ جُدِهِ وَفِلْمَتَ لِأَنْجَدُ مَن تَأْلَى جَضَنًا وَذَٰلِلَ إِذَاعَ الْمِنْ الْعَوْدِ وَجَصَرُ أَنْهِ جَبِلِ وَأَكْبَرُ فَالْانُ الدِّعْوَة وَأَسْتَ نِعِيدِكُ وَأَكِيدُ تَدُاكِي أَشْتَعَالَ إِنْ فَأَعَنْتُهُ وَأَشْتَنْهُ وَأَلْثُ تَعْوَى بَعْ بَ صُعْفِ وَأَشْتَنْهُدُ عَلَيْ فَالْنُ إِذَا أَجْنَرُ الْعَلَيْدِ بَعْدَ هَيْبِهِ وَيُعْلَ الْيُضَّا زَجُلْ عَبْدَة فِي إِلَا حَقِوا ذَا كَانَ نَاجِمًا فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لِهُ النَّمُ النَّمَا عَدُ تَعُولُ مِنْدُ كُدُ الزَّعَارُ بِالْفَيْرُ فَهُو خُيْرٌ وَكُنِّهُ وَكُنِّ وَكُنِّهِ وَجُمْعُ كُبِأَكَّا رُّمِتُ لِيُفَخِلُ وَأَيْفِ إِطْ وَجَمْعَ عِنْدِ كُلْ وَكُل لَهِ وَتَطْل دُوْكُانَة أَيْ دُونا أَنِي وَلا في قَالَ لا تَعْدُ المعيضيَّةُ الْمُوعَمِينَةَ فَيُوتُ الرَّجُلِ الْكُلَّةُ عَلَيْنَهُ وَأَذِي ثُمُ اعْتَنْهُ وَلَاحَ مُنَاجِلَةً مِنْ أَنْهِ وَنَجُلِ مِنَاجِدِ أَيْ مُفَاتِلِ الإَصْرَجِيُّ غِيدَ الزَّجُلِ اللَّهُ مَنْعُ رَ

عليه جيابوة مُنظر المَجْ مُنظر المُنظر المُنظر المُنظر المُنظم المُنظر المُنظم الزِّينَ الكَثْرِ الْمُوفَدُّ يَهُمُنَا بِهَا البَعِيْرُونُ قَالَ الشَّاعِنُونِ يَاعَقِيْدَ اللَّهِ مِلْانِعْمَتِي كُنْتَ كَالرِّبْلَةِ مُلْقِي بالفِي قَلْلْك حِزِقَهُ المَّالِغُ الَّتِي يَعُلُو بِهَالِكِلِيِّ مُ قَالَ النَّابِعُ أَنَّ فَتَحِ اللَّهُ ثَوْدَ ثَنَّى بِلَعْنِ وَلِلْهُ الضَّالِعُ الْبُنِانَ الْمُهُولُانُ وَالزِّبِدَةُ إِلْتُعْزِيلِ لَعَةُ نِيها ﴿ وَالرِّبَانَ إِنَّهُ مَوضِعٌ نِينَةٌ فَمَرْ أَنِي ذَرِّ الغِفَارِيِّ وَالرِّبَدَةُ أَيْمِنًا وَلِيدَةُ الرِّبْرُ وَهِي عَهُولُ تُعَلَّىٰ فِإَعْنَافِ أَلِا أَعِمَنَهِ عَيْنَا إِن الْوَعْلِ وَيُقِتَالُ زَنِدَتُ يَدُهُ إِلَيْ بِالْجِ تَرْمَدُ (بَدَّالَيْ حَقَيْنَ وَالنَّيْدُ لَعَيْنُ العَوَايَمُ وَعَشْيِهِ وَيُقَالُ لِينَا فُلْأِنْ وُوْرَبِدَانِ أَنْ كُنِيرُ الشَّفَطِ فِي كَالِمِهِ وَبَهُنَ العَقْمِ رَبَادِيهُ اللهِ عَالَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّدَادُ وَ الرَّدَادُ اللَّهُ اللّ الواك الزَّمْتُوذُ بِالضِّيِّرُ الزَّبُوْجَادُ وَهُوَمُعَ زِّن وَالزَّاءَ مَضْمَهُ مَنْ مُشَرِّدُهُ ﴿ الشُّحْنَةُ المُطُودَةُ الضَّعِيثَةُ وَهِي مُونَّ البَعْشَةِ وَقَدُ أَسْجَ رُبِ النِّمَا ﴿ أَيُصَعِفَ مَعَازُهُ ال تَالَ أُمرُوُ القَيْنِينُ تُظْهِرُ الوجِ إِذَا مَا أَشْجَافَتُ وَتُوارِيهِ إِذَا مِا تَشَتَكِنْ مِ و شَجَ فَي السَّكِيْنَ الْمُجَانُهُ مَجْدِيدًا أَنْ جَدَدُ تُمُ وَالْمِنْعِيدُ وَالْمِنْنَ وَالْسَجَادَانُ وِالْجُرِيلُ للسِلْمِ وسَنْ عَنْهُ يَشَادُ وَمُعَالِمُ سُدُودُ الْعَنْدُ وَعَلَا وَلَيْدُ فَهُو سُادَ وَاسْتُرَةً عَبُرُهُ وَسُدِّ اذَا لِنَاشِ لِلَّذِينَ يَكُونُونَ فِل الفَوْمِ وَلَيْنُ وَاعِنْ قِبَالِلِهِ وَسَدَّالُ الْحَصَى بِالْفَنْتِ وَالنُّوْلِ لِلْمُنْتَفَرِّ نِ مِنْهُ مِنْ قَالَ الْمِنْوَ القَائِسُ ثَلِّالُونَ سَنَّذَ أَنْ لِلْحَضَّى مِنَا مِنْهِ وَالْمَانُو القَائِسُ ثَلِّالُونَ سَنَّذَ أَنْ لِلْحَضَّى مِنَا مِنْهِ مِنْ الْمُنْفِقِينَ وَهُو مِنْ السَّقَيْدَ إِنَّ مَنْسَقِلَا وَلَا مِنْ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ السَّقَيْدَ إِنْ السَّقَالِقُ السَّقَالِينَ مَنْ الْمُنْفِقِينَ السَّقَالِينَ السَّقَالَ الْمُنْفِقِينَ السَّقَالِينَ السَّقِينَ الْمُنْفِقِينَ السَّقَالِينَ السَّقَالَ اللَّهُ السَّقَالَ السَّقَالَ اللَّهُ السَّقَالَ اللَّهُ السَّقِينَ السَّقَالَ اللَّهُ السَّقَالِينَ السَّقِينَ السَّقِيلِينَ السَّقِيلِينَ السَّقِيلِينَ السَّقِيلِينَ السَّقِيلِينَ السَّقِيلِينَ السَّقِيلِينَ السَّقِيلِينَ السَّقِيلِينَ السَّلِينَ السَّقِيلِينَ السَّلِينَ اللَّهِ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ اللَّهِ السَّلِينَ السَلِينَ السَّلِينَ السَّلَقِينَ السَّلَيْنَ السَّلَيْنَ السَلِينَ السَلِينَ السَّلِينَ السَلِينَ السَلِينَ الْمُنْ الْ الدِّنُ لا يَكا دُينًا مُو وَلا يَكُونُ إلَّا عُيُونًا يُضِيدُ لِلنَّا شِي العَيْنِ عِنْفَوْلُ صِنْهُ شَقِلَ الرَّجُلْ التَّعْرِيشْ فَاذُ شَقَدًا فِهُو شَقِدُ وَشَقَدا أَنْ بِالْتَجْرِ كَالِي وَشُقِدِ أَنْ الْمُعْلِيمَ فَ مُحَدِ وَبَعْرَةُ أَيْنَالُ الشَّفَادُهُ فَسَنَّقِينَ أَيْ جَلْزَهُ فِيزَهَبِّ فَأَنْشَبُرُ الْمُطْمِعِينَ سَنَّا لَقَدْ غَضِيتُوا عَلَيَّ وَأَشْغَدُو إِنِّي فَيَوْتُ كَأَنَّتِي فَوَالاَمْنَالَ وَ ابْنَ الْعَوْلِي مايدِ شُفَادً وَلا نَعَتَ وَأَيْ مِنا بِهِ حَوْلا لِن وَخُلال يُشاعِدُ إِن في أَك يُعادِينِي وَالسِّقَدُ وَلَهُ الح

اعَوْ كَيْشِ الْبَدِر يُسْتَعْظُو النَّبِي وَعَنْ الرَّمْوَ فَا خِارِدًا هُوَ أَنْفَدِا إِن السَّنْفَ وَسَعُهُ اَكُ ٱسْتَغَرُّعَهُ وَخَصَّمُ مُنِا فِلُا يَسْتَغَرِّعُ جَهْلَهُ فِي لِلْفَوْمَةِ وَالْحِلِدِيْتِ إِنْ الْقَدِّعَةُ نَافَدُوْلَ وَنُرُوْلِ المَافِ مُ و نَفَرُثُهُ الدِّرَاهِمُ وَنَفَرُثُ لِهُ الدِّرَاهِمُ أَيُّ الْعَظِينَةُ فَا نَنَعَدَهُ الْأَيْ يَبَعَهُ أَوْنَعَدُ ثُلَادِ الدِّرَاهِمُ وَأَنْتَعَدُ عُمَا إِذَا أَخْرُجُتُ مِنْهُ الَّذِينِ فَقُدُ إِن وَالِن جَيِدُ وَنَا قَدِيثُ فَالِمَا إِذَا مُا قَشَيْدُ فِي كَامْوْهِ وَالنَّقَدُ بِالنَّجِينَ بَاحِدْسَ مِنَ الْعَيْمُ يَصَادُ الْأَزْكُلِ عِبَاجُ الْوَجُوهِ تَكُونُ بِالْجَنَّى بْنِ الْوَاحِلِمُ لَقَالَةُ لِفَالْ أَذَاكِمُ وَالنَّقِيلِ فَالَ الأَضْمُعِينَ أَجْوَدُ الصَّوْفِ صَنُوفُ النِّقَدِ وَالنَّقَدُ أَجْمًا نَقَشَّنُ وَلِيافِي وَمَا كُلِّسِ في الاَسْنَانِ تَعْتُولُ مِنْهُ لَقِيدَ للاافِرُ بِالكَيْرِ وَنَقِيدَتْ أَسْنَا لَهُ وَقَالَ السَّنَاعِ فَرَ عَاصَمَهُ اللَّهُ عَلَاهًا بَعْ بَمَا شَابَتِ لَكُصْلِاعٌ وَالضِّ بِنُهَ عَلَيْهِ وَيُرْوَى نَقَالِهِ وَرُبِّهَا عَة لَ لِلْعَبِي مِنَ الْفِينِيَا إِنَ الَّذِي لِا يَكَا دُيَةِتَ نَوِيْدٌ وَالنَّقَدَةُ بِالْفَيْمَ خَرْ مِرَ النَّجَرُ وَالْتِمْ مَوْضِعِ، وَيُعِنَّالُ لِلْفُنْفُدُ أَنْفُ أَنْ وَهِي مَعْ زِنَدُ كَاقِيلَ لِلْأَسْدَ إِبْنَاهُمَهُ وَمِنْهُ قَوْلَمْ الْتَوْكُلُ اللَّهِ الْعَلَى الْمُنْفُدُلًا يَنَامُ اللَّهِ الْمُعْلَدُ وَمَا وَالْفَلِكُ يَنْعُتُ ا بَصْنَهُ إِلِي الشِّي إِذَا لَمُ يَوَكُ يُتُطُوِّ النَّهِ مِ وَكَلَّهُ عَلَيْهُمْ مِ الكَنَّرُ بِعَلَهُ اللَّفْتَةُ وَلَلِيَتِ الرِّحِيَّةُ وَلَ مِنَا وُهُمَا وَرَجُلٌ مِلْدِنا أَيْ عِينِينٌ وَقُومٌ أَنْكَادِ وَمَنْ الْبِدُ وَاللَّهُ فَالْأِنْ وَهُمْ اينَا لَا إِن إِذَا مُعَا سُرُا وَالْمُ لَكِي الْمُسَدَّةُ وَمُ وَنَا قَدُّ كُلْدِ إِذْ مِفْلُاتُ لا يَعِيشُ لْمَا وَلَدُ وَتُكَدِّرُ الْبَانِهَا لِانْهَا لا يُرْضِعُ فَالْ اللَّهِ مِنْ وَوَجُوجَ فِي خِيرًا لَفَنا وَضِيعُ عُمَا وَلَمْ يَكُنَّ فِي النَّكُولُ المُعَالِلِينِ مُسْتَحَدِّثِ وَيُؤُوكُ فِي الْمِنْكُرِ وَهُمَّا مِنْ فَي وَالْمَ تَكُوا إِنْ الْإِلَّ فَالْمَالِدُ وَهُمَّا مِنْ مُنْ اللَّهِ الْمُعَالِقِينَ وَلَا تَكُوا إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ابن الدين عبرة والمريم ويزوع بن خطلة والله الأنكران مازن ويربوع ما أن دااليوم لسَر مجيوع مرد نصر إلى العدر بنهد بِالعَدَةُ أَيْ يَفَضَ وَنَهَ رَبُونُ لِلاازِيةِ يَنْهُدُ بِالضِّمْ لَهُ وَدَّافِيمَا إِذَا أَشْرُتَ كَعَّبَ فِينَ الْهِدُ وَالْهِدُ أَوْفُوسُ لَقُدُ الْكَحْسِنَةُ مُسَرِّتُ تَعُولُ مِنْهُ نَهُدَ الْعَسَرُسَى بالطِّيمَ فَهُولَة وَرَجُلُ لَا يُذِكِن فَرِينَهُمُ إِلَى مَعَالِي لَا مُنُورِ وَنَهُدُّ فِي اللَّهُ فِي المَن وَالنَّهُ ثِلَا الرَّمْلَةُ الْمُنْذُونَةُ وَالْمِناهَ الْمُنَافِينِ الْمُنَا هِضَةً وَالْمُنَا هَا بالأصابع والتناف أخزاخ كالواج مزالة نفتة تعكفة على فدرنفقة ضاجيه وَأَنْهُ رُفُ لِلْبُوْضُ مَلُا \* ثَمْهُ وَهُوجُوضٌ نَفْ بِنَالٌ وَتُدَبُّ نَهُ بِنَالٌ إِذَا الْمُتَلَا وَلَمُ يَقِيضُ

عاشيه نود مه نها امراللمنف فعالمته ناد الديك يؤد كواد] اداته الروز التعام خاصة مه

ويَقَالَ اللَّهُ وَجِي أَنْقَا كَتِيلُ وَعَالِمَةُ أَوْجَيْ مِنْ صَبِّلَةً وَهُو عَالِمَ فَاللَّهُ فِي الشَّاعِرُ مَ مَعَا نَذَالِ اللَّهِ وَجِي أَنْفَا كَتِيلًا وَعَالِمَهُ أَوْجَيْ مِنْ صَبِّلَةً وَهُو عَالِمَ فَاللَّهُ إِنْ ا مَتَى نَسْنَا الصَّبَةَ عَنْ مُرْقُومِهِ يَعُلُّ الْمُ العَالِاتَ لَكِنْهُ ﴿ وَقَدْعَ رَّ الْجُنْحُ يَعِنْدُ عَيِّزًا إِذَا سَالَ يُلِكَ فَهُ وَيُطَالُ لِلْبَعِيْرِ إِذَا كَأَنَتُ بِهِ دِيَزَةٌ فَمُرَافَتُ وَهِيَ مَنْدُ كَ وَيُولِيْهِ عَادٌ وَ مُرَكِنُ مُرْجِكُ بَغِيدٌ وَالْمُعَادُ مِنَ الإِيرِ الْعَنْدُونَ يَعَافُ الما وَالْمِغَدُّالُهُ فِي لِلسَّهُ مِنْ الْمِنْ الْمُ كَفَّ الله وَفَيْ رُوْ وَفِيْ إِنْ لِكُمْ رَالْعَالِيمُ الدُّوْمِينَا لَوْمَيْ مُدَّا فَعَيْ رُبُدُ أَيْ أَصْبَاتُ فِي رَدُهُ وَالْفِي أَنْ فِي العَشَائِذِ ٱلصَّاأَ قَالَهُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ مُعُ الْدِيْنِ فَيْ الْفِينِ وَالشَّفِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ آئ يَدْعُومُ فَي رَا فَيَ رَاكُ و المِدَدُ الفَرْدُيْمَالُ وَهَا فَدَيْرُ وَالفَدُّ أَوْلَيْهُمْ إِم الْمَيْنَةِ وَالفَدْ وَهِي عَشَرُهُمْ أَوْلِي الفِرْنِ مَعُ النَّوْانِي فَرِّ الزَّقِيْفِ ثُمَّ الْجِلْسُ فَمُّ التَّافِينُ ثُمَّ المُسْبِلُ المُعَمَالِي وَتَلَيَّةُ لِالْفَيْنَاتِلَا فَهِي الشَّفِينِ وَالمَّيْنِي وَالْوَعْدُ وَتُعْرُفُونَ آَكُ مُنَاعَقِ فَ وَأَفَدَّتِ الشَّالَ أَلَا يُولَدِتُ وَاجِدُ أَفِلَى مُفِيدٌ مُ فَإِنَّ كُلُ كُلُ عَادِهَا فِهِيَ مِغْدِ إِنَّ وَلا يُعْالِّنُ النَّهُ مُغِدٌّ لِأَنَّهُ الْائْلِدُ الْآواجِدَا وَ وَالْفِلْدُ لَمَ وَالْجِيرُ وَلِلْهُ مَكُونَ وَالْفِلْدَةُ القِطْعَةُ مِزَاللَّهِ وَالْمِيالِّ وَعَيْرُهَا وَلِلَّهُ عُولَا يُنْفَالْ تَلَدْتُلَةُ مِزْمِالِي أَيْ فَطَعْتُ لَهُ مِنْهُ وَإِنْعَلَرُ ثُنُ إِلَىٰ إِلَىٰ الْكُنْرِي اِذَا المَالُ لِمَ تُوْجِبُ عَلَيْكَ عَطَالُوهُ صَنِيْعَةُ فَرْنَانَ أُوضَدِيْنِ تُوْامِقَهُ \* مَنْعُرُونَعُ لُلْمَنَعِ جَرَةٌ وَقُوْنَ وَلَمْ يَعْتَلِدُ لَ لِلاَ يُعَالِمُهُ وَالفَالُودُ وَالفَالُودُ وَأَنْ عُورًا إِنْ قَالَيَعْفُونِ لا تُقْلِ الفَالْوُدُ فَي الفُّرُدُونِيْ لِللَّهِ الْوَاجِرَةُ فُلْمِي الْوَاجِرَةُ فُلْمِي وَالْمُ وَالصُّدَّةُ وَالشَّدَّةُ الشِّيكَ النَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ الرَّالِينَ المّ فَكِمْ عُنُ الْطِرَّا فَهَا وَالْذُنْ مَعَنْدُوكِهُ كَا نَهَا إِنْ يُكْ مَزْيًا وَالْفَ ذَا لَا مَنْ الشَّقَطِ مِنْ فَيَدّ الرِّيْنِ وَكُوْهِ وَقُدُدُتُ الشَّمْمُ عَنَّا جَعَلْتُ لَذَ الفَّنَاكِ وَأَلِا عَدْ الشَّمَةُ الدِّكِ لا فِالْعَلَيْهِ وَلَجُهُمْ قُلْ وَجَمْعُ العُنَّةِ قِدَادُمُ فَالْ الدَّاجِدُ مِنْ مَثْنِينًا بِقِدَ إِدْ خُشْنَ قَالَ يَعْفُونِكُ يُعْالُ لِلرَّجُ إِلَا أَكُالُ مُحَنِّفًا لَهُ عَالَةٍ وَالْمَتْ أَنَّةِ النِّيْ لَيْسَكْ بِطُولِلَةٍ رَجُلُ مُعَالَدُنَّهُ وَرُجُلٌ مُسْرَلًا وَأَمْوَا أَن مُعَالَّدُهُ وَأَمْوَا أَنْ مُرَكَّتُهُ وَالْمَعَدُ بِالْفَيْحِ فَأَيَّزَ لِأَذَبِّن

منعما وجمعة سِقدان مِثْلُ صِنْ وَضِنُوان والسَّقْدَ الْعَقَابِ الشَّدِيدة الحَرْج و شَعَدَ ا القَاقَةُ تَشْهِدُ بِاللَّسْرِ شِهَادًا أَى لَقِينَ فَشَالَتُ بِدَنْهِمَا قَالَ أَبُولِكُ وَإِنَّ مِنْ أَبْكِنا شَمَا يَشْتَهُ وَمِنْهِا مَا يَعُلِ مَا لِاسْتِمَا ذَالْ يَعْنِي لَا لَيهَ جَثَّى رُنْفِعَ فَيَنْفَدُ وَالْغَلِّ آنَ يَشْفَدُ مِن عَيْزِانْ عَنْعَلَ ذَلِكَ عُو للسِّوْدُالْعِمَامَةُ مُ قَالَ الوَلِيْدِيْنَ عَفْبَةَ وَكُانَ قَدُولِي صَدَقَاتِ تَعْلِب إِذَا مَا شَدَدُ فِالزِّاسْ مِنْ فِي فِي فَعَيْكِمِنْ تَغَلِب إِنَاهُ وَائِلَ وَوَفَي كَبِيدِ أَمُوهِ أَنْ يَسْعِيزِاعَ لَمُ لَا الْمُنااوِدِ وَالسَّنَاخِيْنَ وَمَشَّوْدَ الرِّجَالُ وَأَسْتَادَ أَيْ تَعَمَّمُ र १४ व्यक्ष करित से मेर्रिट है से मेर्रिट है وَكِلْمُ وَلَا تُعَالِدُ لَعَالِ مُعَدُّمًا إِن مُ وَالْكِلُّومَةُ لَيْسُومُ كُلُامُ أَصْلِ الْبَادِيَةِ فَالْالْوَّاجِنَ طِرْمَنَهُ مِنْ عَلَى إِلْمُ مَاذِمُ وَأَمْتُكُمْ مِنْ النِّكَ لَهُ حَالًا مِنْ عَلَيْسُ لَهُ فِعَ لُ عُدْثُ بِفُلْإِن وَأَسْتَعَدُّثُ بِهِ ٱؿڮٙٵؙڎٳڶؽ؞ؚۊۿۅٙۼٳڮؽٲؿڡٙڮٙٳؽٷٳٛۼۯؾۼؽڔؽؠۜ؞ۅۼۘٷڎٛڎڎؠڿؠۼڬؠ وَقُولُمْ مَعَا كَاللَّهِ النَّاعُودُ إِللَّهِ مَعَادًا المُّعَلَّاءُ بَدُلًا مِنَ اللَّهُ ظِي النَّهُ مَطْبَرَ أَن وَالْكُالِ عَيْرُ مُنْنَتَعْ إِصِدًا لِيَنْهِ عَالَ لَيْمًا لَكُنْ مَا أَنْ فَالْمُعَا لَاهُ وَمَعَالَا وَمُعَالَا وَمُعَالِدًا لَكُ وَهُوَمِ ﴿ لَا لَا مُؤْرِقُ وَالْمُ إِنَّاةِ وَالْمَانَّتِي وَاللَّهُ اللَّهِ وَيُقَالُ عَوْدُ إِلَيْهُ مِنْ اللَّهِ الْمُعْوَدُ إِلَيْهُ مِنْ اللَّهِ الْمُعْوَدُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ بالله وينك قال الواح ولم فالنه وفيها جيابة ودعود عود يوتي منكر وجموم وَالْعُونَةُ وَالْمَعَالَةُ وَالتَّعْوِيْرُكُلْةً مِنْ مَعْدَةُ الفَرْسِ مَوضِعُ الْمِلْكِيدَ وَلِا يَدِرُهُ المُعَوِّذِ تُسْتَعَتِ وَقِرَانُ المُعَوِّدُ يَنْ لِسَرِ الواوِ وَصَمَا سُوْرَ الْ وَالْعُوْدُ لِلْ إِنَّالُ التِنَاجِ مِزَالْظِبَالِوَالْأِبِلِ وَالْمِيَا وَاحِدَ فَهَا عَالِيهٌ مِنْ لِطَالِ وَجُولٍ وَيَخْتُحُ الْبِصَا عُودًا نِ مِسْنُكُ زَاجٍ وَزُعْنِانٍ وَجُأْنِيْ وَجُورًانِ تَعْوَلُهِي عَالِينَ بَيْنَهُ الْحُؤُودِ وَذَالَ إِذَا وَلَبَثَ عَنَيْنَ أَوْمُوسَةً عَقَيْنَ بِمُومًا تُورِهِي مُطُلُول مَعْدِيقًالُ هِي فَعِيادِهِ الْمَيْجِ وَالْنِ المِلا وَالْعُوِّدُ النَّبُونُ فِي صَلِّوالشُّولِ اللَّهِ فِلْمُكَا لِلْمُؤْنِ لِالثَّكَا ذَا لَمَا لَيُنَّا لَهُ وَالمُقاعِدُ فَالْمَا لَيْنَا لَهُ وَالْمَالُ مَنَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَلْ خُلِسُ لَيْ خُلُصًا فَيْ مَلِينُونِ فَهُمُ الْمُؤْلِلَقُلِ إِلَّا عُوِّدًا شَيَنَا لَهُمْ وَيُصَّالُ أَنْ مُعَالِكُمْ عُوْنَهُ وَهُوَمِا عَادَبِالْفَظِرِ وَلَزِمَهُ وَمَا تُؤكُّ عُلَانًا إِلَّاعِودًا مِنْهُ بِالنَّجْزِيَا وَعُوادًا مِنْهُ ٱكْ كَنَاهَةٌ وَاقْلَتَ فَكُلُالٌ مِنْ مُعَوِدًا إِذَاهُو فَهُ وَلَمْ يَضِّ مُهُ أَوْضَ بَهُ وَهُو يُزِيَّرُ فَنَالَهُ فَلِيقَتُلُهُ ۗ وَعَيْدُ اللَّهِ بِكَنَّمْ إِلِيَّا وَمُسْلَمِّ دُوَّا أَسْمَ قِيدًا أَنْ مُعَالِمُ مُلْ اللَّهِ وَلا تُقُلُّ عِلْ إِلْدِ اللَّهِ

تنجلتا وينتيذ الاعلى دخان ائت بعه فتفول مازابته مراللها ويصلح الكوااتين فَنَرْفَعُ مَا يَعْدِهُ فِي عَلَى التَّارِيخِ أَوْعَلَى التَّوقِيفِ وَتَعْوُلُ فِي لَتَأْرِيحٌ مَازَ أَيْنَهُ مَدُّ يَوْمِ للمُعْدَ أَيْ أَوْلُ أَنْفِظُا عِ الزُّولِيةِ بَوَعِلْ لِمُعْدَةً وَتَقُولُ فِي النَّوْفِينَ مِنْ أَيْنَاهُمُ مُنْكُمْ أَيْ أَمَدُ ذَلِكَ سِنَدَهُ وَلَا يَقَعُ مِنَا هُنَا إِلَّا لِكُنَّ فَي لَا نَصُولُ مِنْ سَنَهُ كُوا وَإِنَّا تَفْولُ مُن سَنَةُ وَ فَالْ يَسْبَهُ وَيُومُنْ لِلرَّمَانَ نَظِيبَةً مِنْ الْمَكَانَ وَالْمُنْ يَعُولُونَ أَنْ مُنْدُ الفالأفراكله متازين الدُجعانا واحبة وطنراالقول لاجليز عالي على المادية المادية العبرا الآسطُ وَقَالَ الْفَصْمَاعَ بَأَنْ وَالشَّيْوِلَةُ وَجَدِيْثِ مِنْ لَفَاذِيَّ مُشَالِهِ وَلِلَّاذِيَّةُ الإِذْع اللِّيِّينَةُ الشَّهُ لَا أَوْ وَالْمَا لِدِيَّةُ الْحَدْثِ ﴾ فض نِيَدُ خُلِلشِّمَةِ ٱلْبُدُو الْالْلَقِيدَةُ مِنْ يَهِلُ عُنِيدُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَنْ وَالْفَيْدِ الضَّا أُمِّنَهُ وَالْقِلْنِ فِي وَالْبَلَهُ الْمِوْمِ كَاسْفَهُ وَجَلْسُ فِلْأَنْ بَدُرُةٌ وَنُعِدُةٌ أَيْ الْحِبَةَ وَالنَّبَدَ فلان أى وهب الجنة ويُعَال وهب فاله وبعني بثار مِنه وبان وَلا البائد من ماك وَمِنْ كَالَا وَفِي زَاسِهِ بَنْدُ مِنْ سَيْبِ وَاصَابَ لَا رُضَ بَنْدُ مِنْ مَظِوا أَيْ سَيْ يَيْتُ الْمِنْ وَالنَّيْدِرُ وَاجِلُ آلَا شِهِ وَهُ يُعَالِنُهُونَ تَعِيدًا إِوَالْتَخْدُ ثَدُ وَالْعَامِدَةُ تَعْتُولُ أَنْهُونَ وَتَبَدَ الْعِنْ نُبَعِدا مُالْعَدُ مِن بَهُضَ وَالْمِنْبِدَةُ الْوِسْلَةُ مُ وَالتَّاجِدُ الْجُولُ فَرَائِسْ وَ الجلا للأنشان أدبعة وكاجر فأنفى كاشنان بعداكاذ جاز وكبتي ضرس لعلي لأنوين بعُدُ البَانُوجُ وَكُمْ إِلَا لَعُقُلُ مِنْ الْصَحِلَجَ مَنْ بَرَتْ نُواجِلُهُ إِذَا ٱسْتَعُرْبَ فِيهِ وَقَدَلَ لُولُ النواجدُ لِلفَرْيْنِ وَهِيَ لَهُمَيْنَا بِمِنَ لِمُوْتِ وَالشَّوْلِيعُ مِنَ لِلْظَّلْفِ فَاللَّهُمَّ الْمُدْرِا جدِادالاَنْيَابِ مِنْ يُنِالِّنْ العِضَاةَ فَقْنَعَاتِ نَوْامِدُهُ وَكُلُورَ الْوَقِيمِ وَوَدُونَ مَنْعِدُ الله عَنْ وَدُ الْكُلِينَةُ الْمُونِدُ وَقَالَ الْوَحْدِ بِنَ عِبْمِعُ الْفَلِكَ وَكُلْنَاكَ مُداورة السَّدُورُون و مُعَادَ الشَّمْ مِنَ الرَّمِيّة وتَعَيْدَ الكِتاب أَلْ فَالْوَافَادُا لَعُلَا وتعُوْدًا وَانْفَدْتُهُ انَّا وَالسَّنَفِيدُمِثْلُهُ وَرَجِل الْفِينَ وَالْمِرْمِ الْفِيرِ الْفِيرِ مُطَاحٌ و تُولِي أَنَى مَعَذِ مَا فَالَ إِنْ مِلْ عَنْ جَمِينَهُ وَجَلَعْنَ فَهُ أَنْ الْعَالَ الْمَا وَلَهُ طِعَنْ أَبْنَ عَبْدِ القَيْسِ طَعْنَهُ تَالِيْرِ لَمَا الْعَدِّ لُولِالشَّعَاجُ اصْنَا لَهَاءُ وَانْفَارُهُ مِرْفَالْإِنَ فَقَلْ وَٱسْتَنْفَدَهُ مِنْهُ وَتَنْفَدُهُ مِنْهُ إِنْ فَالْهُ مِنْهُ إِنْ عَلَى عَاهُ وَكُلَّتُهُ وَالنَّفَادُ بِالنَّجِي كَلِطَ الْفُكُونَةُ وَهُوَ نَعَالَ مَعْنَى مَعْعُولِ مِنْ لَ نَعَضِ وَلَنَهَا مِنْ مِنْ لَكُيْلِ مَا أَنْفَ أَنْدُمِ وَالنَّفَا إِنْدُمِ لَكُيْلِ مَا أَنْفَ أَنْدُمِ وَالنَّفَا إِنْدُمِ لَكُيْلِ مَا أَنْفَ أَنْدُمِ وَالعَلْقِ

فنفذ منطب مناكتك مفاذالله عزرداكان مزينا والفنفذ والفنفذ واجرالفنا وي وَالْأَنْثُ فُنْفُنُهُ وَالفُنْفُذُ مَنِينًا العَدُقِ مِنْكُلُولُهُ فَي البَعِيْرِ \* قَالَ السَّاعِثُ كَانَ بِدِفْرِ الْمَاعَدِيَّةُ مُعِيْرِ لِمَا وَسَلِ فَيْ فَعُنْ اللِّيْنِ بَنْتِحِ مَا وَالْفَنْ فَكُمُ الْمَكَالُ الَّذِي لَنِتُ بَنَّامُلْتُفًّا وَمِنْهُ فَنَفُكُ الدُّنَّاجِ وَهُومُوضِعٌ ﴿ اللَّذَ انْ الْمُنْ فِي عِنَادَةٌ يِنْحُوَّةٌ كَا نَهَا مُلَدِّمُ ظَالَ اللَّمَيْنَ يَضِعَ الْوِيَاجَ تَزَا مَي كُذُ أَنِ إِلَا كُمَام وَمَوْوها تَزَامِي وِلدُّانِ الأَصَانِ مِرِ الْحَنْثُلُ مَ الطَادَ تَانِ مِا مَنا مِرَ الْجَيِّرِ فِي أَعَالَى الْفِيدِ وَقَالَ فَلْمَا دِنَتُ لِلْكَادَيُنْ وَالْجُودِيثِ بِعِجَلْبَشًا عِنْدَ اللَّهَ آرجَالِيتًا اَجْرُجُتُ بِلِهِ الْمِنْ الْجُرْجِ تَعُولُ مُنَّا دَنْدِ الْكِلْابُ مِنْ النَّوْرِ الْخَارَةُ وَإِلَى الزَّجُوجِ لِلْقَلْفِيل اللافر لحدَّان فَالنَّ عَلَيْدُ مِا لَمْ يَعَلَّى الْأَلْكِ الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ ولِي الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَال الْمُ سَالَكَ فَاكْثُرُ وَلِهَ وَالكَالْ إِلا اللَّهِ إِلْكُنْ لِيُدَّا وَلَهُ وَالْمُوحِانِيم مُقَلِّمُهُ مِنْ كِتَابِ لَا بُورُ إِبِ مِنْ عَيْنِ شَاعَ وَيُفَا لَيْلَا مِنْ عَلِيْ الْكُلْأُ فِي ذَالْكُلْ عَنْ أَيْ عُبَيْدٍ وَقَالُ أَلَا صَعِيمَ لَيْ أَنَّهُ مِثْلُ لَمْتُ مَ وَاللَّذَةُ وَالِيَدَةُ اللَّهُ إِنِّ وَبَرْلِادُكُ الشَّيْ الكَشِّرِ لَذِ الدَّادُةِ أَيْ وَجَدِينَهُ لَذِيرًا وَأَلْنُهُ وَيَعْدِدُ وَتَلَدَّدْتُ بِدِيمَعَ مَيْ وَشُرُابُ لَكُ وَلَذِنْكِ مِعْتُ عَ وَأَنْسَلَلُهُ عَلَمْهُ لَذِنْكَ وَاللَّهُ ٱلدُّومُ ، في قول السَّتَاعِرِه وَلَإِكْظَعِمِ الصِّنْ خَدِيَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ وَالتَّغَذِّيهُ اللَّذَا عِبْنُونِ النَّوْلِ وَالْجَمْعُ اللَّهِ مُنْ مَوْرُتُهَا قَالُوا فِلْجَمْعُ اللَّذِيدِ لَوْدًا اللواؤنفنور لأوي ولِيادًا أَيْ كَالِيَهِ وَعَادِيدٍ وَاللَّوْوَ أَبْضًا خَالِيهِ لِيَا وَمَا يَطِيفُ بِدِوَلِكُمْ الوادة واللناذ مصندر لأذم ولاوك القوم ملادكة ولوادا أى لاز بغضم بتغض ومنه وولد الدتع الى بتشالون ودوورا عوا معلاق من لاز أمنال ليادًا و قو الشّاعر و فالمُقللُ لا يُراللًا و دُورِعُ إِنَّا اللَّهُ و دُورِعُ إِن يَعْنِي القَالِيلُ وَلُوذِ الْ بِالفَيْرَةُ أَسْمُ زَعُ الْمِ فَصِ المُنكِّزُ وَالْمُنْظِّرُمِلُو الكُنَّ الدِيلَةِ عَلَامٌ وَلَيْسُ لَهُ فِعْلُ وَمَلَدَهُ بِالزَّجْ مَلْدًا جَلَعَ نَدُ والمنكذة في عدوالفنوش مقرض عند فالكالمين يضيف جمالا وأثنه إِذَامَلُذُ التَّقِرِيْبُ خَالَكُنِ مَلْكُهُ وَإِنْ هُوَمِنْكُ الْأَلْنَ الَّذِكَ الْمُعَلِّدُ وَالْمَلَدُالُ الَّذِك بُطِهِ وَالنَّفْحُ وَيُضِينُ عَنْ أَرُهُ مَ وَمُنْ وَمُنْ فِي عَلَى الفَّيْمَ وَمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَوَكُلَّ والورمِنْهِ المَنْ لَذِهُ أَنْ يَكُونَ جُوْفَجَرِ فَنَجْرَ مَا بَعْدَ هُمَّا وَجُرِيمُ مَا مُحْزَلُونَ وَلا

الابدة واصفالا وابرة الدلاع مُشِتَدِنَهُا وَإِبَرْثُ الْكِابُ أَطْعَمْتَهُ الْإِبْرَةَ وَلَحْتُبُونَ وَاذِ لِكُيدِيْنِ الْمُوْمِرُ كَالْكُلْفُ الْوَ giev وَالْبُونُونُ وَالْمُونَةُ لَهُ أَيْ لَقِينَ وَوَاصْلِهَ وَمِنْهُ شِكَةً مِنْ أَبُولَةٌ وَوَالْبُونَةُ العَقْرَبِ لَدِعَتُهُ أَيْ صُرَّبَنَّهُ بِالْبِرَيَّهَا وَفَيْ غُرْقُونِي الفَرْضِ إِنْ تَانِ وَهُمَا وَلِكُونُونِ مِنْ ظَا فِيز وَتَا يُعِرُ الْعَيْلِ لَلْفِيْجُهُ إِمِنَا لَكَالَةٌ مُو مِنْ لِمَا الْمِوْرَةِ وَلَا شَعْ مِنْ لَهُ الْإِلَا أَعَلَى وَزُنِ الْأُوْلَادِ يُعِنَّالُ مَا أَبِّرُ الْفَسْمُ لِللَّهِ الْحِيلُ الْادْبَارْ فَ قَالَ الْأَلْجِيرُ عَا يَرِين الْحَيْرَةُ الْفُسِيلِ الْمَوْنَ مِنْ جُيَرِ فَسُنُولِي الْمُصَلِّ الْمُعْلَى الْمُحْدِ بَعُولَ لَكُنِي مِنْ عَيْرَ لَا فِيرِن وَيُعِنَّالُ الْيُتَكِرْثُ الْوَاسْلَاتُ عَيْرَكَ أَنْ مَا يُرْلُكُ فَكُلَّا ٳۅ۫ٛڒڒؙۼڴڂ؞ڠؙٳڷڟۯڡؘۜڎ*ٵٞۄٞڶؽٲ*ۄؙٛڞڵٳڵێؽ؋ڝۺ۠ڸ؞ؽۻ۠ڸٵڵٳڹۯؙڒڒٛۼٵۿٷٞۺؚٙۯ وَالْمَنَا اللَّهُ وَالْمِدَيُّهُ أُومِ اللِّيمَةُ وَإِفْسَا إِذَاكِ البَّيْنِ وَالْاللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَيْ قَالَ يَعْفُونِ لَا يَعْزِنُهُ الْأَضْمَعِيِّ إِلَّا مِالْفِيجِ قَالَ وَالشَّبَرِي عِيشَى عَمْرُ الشَّقَعِي جَلَاهُ الصَّيْقَاوُنَ فَأَخْلُصُوْهَا خِفًا فَاكُلُهُ الْبَرْغِي الَّذِي أَنْ كُلُّهَا الشَّتَغُلِكُ مِزْلِهِ وَالْمَا تُوزُ الشِّيْفِ الِّذِي يُعَالُ إِنَّهُ مِنْ عَمِ الْجُنِّ فَالَ أَهُ مِعِيِّ وَلَيْسِ مِ آلَا تُو الَّذِي هُ وَالفِرْنُدُ وَالْمَانُو الْمُعَامَمُ مَرْدُ فَوَلِكُ أَنْرُثُ لَلِيدِيْثَ آثَرُهُ إِذَادُكُنَّ تَهُ عَنْ عَبْرَكَ قَوِيْهُ قِيْهُ أَيْدِيَّ لَمُ مِنْ لَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّ إِنَّ الَّذِي فِيهِ قَالَ مِنْ السِّلِيِّ السِّلِيِّ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ وَمُؤُولِي مَيْنَ مِنْ وَفَيْ إِنْ ال سُمِعَ عَمْنَ بَعِلِفُ بِإِيهِ فَنَهَاهُ عَنْ خِلْكَ قَالَعُ مَنْ فَهَا جَلَفْتُ هِ ذَاكِمَا وَلِا آبِرُ الْمَ عَنْ عَيْرِكُ أَنَّهُ جَلَّفَ بِهِ يَعُولُ لِا أَفُولُ إِنَّ فَلَانًا قَالُ وَأَنِيلِا أَفْعَلْ حَذَا وَكُولُهُ ذاكِزًا أَيْسُ مُوَمِنَ الدَّكُورَ بَعْ مَا البِّنْسَانِ إِنَّا أَبْعَ فِي مُنْتَكِلَّمًا بِهِ لَهُو آلَ فَكُنْ سُلِمًا لِي إِنَّا حَداوَ وَالْ وَالْأُنْ وَإِلَا مُنْ إِلَيْهِ أَنْ الْمِواج بَعْلَى بَعْدَ الْمُؤْدِ وَعَدْيْنَ قُلْ مِنْ وعَنْد عُالَ السَّاعِينَ كَا أَنْهُمُ أَسْمُ عِنْ بِيصِي مَا أَنِيهُ مِنْ مَعْلَاتِهُ مَا أَبَاقِ مِهَا الْأَثُنُ فِي مَنْ يَجْدِلُ هَا نَاعَلَى الْفِرْنِينَ وَالْأَثُونَ أَيْضًا أَنْ يَجْعَى بِالطِّنْ فَوْ الْبَعِيْ رَجِيدِ المَوْرَاتُ وَالْمُنْتُونَ أَيْضًا أَنْ يَجْعِي بِالطِنْ فَوْ الْبَعِيْ رَجِيدِ المَوْرِ لَيْفَتُمْ الثُرَّةُ وَلَقُوْلُ مِنْهُ أَنْزِنُ ٱلبَعِيْرُ فَهُوَمَا نُنْوُنُ وَيَلِ لَكِيدِ لِلَّهُ مِثْنِرُهُ وَتَوْتُونُ فَوْرًا لِمِنَّا عَلَىٰ تُفْعُولِ بِالصَّيْمِ وَامْنَامِ عِنْكُرَةُ السِّيرَ وَعَيْرُ مَكُمْ وَوْدٍ وَالْإِنْ وَإِلَّا مَنْ وَالْمَالَ السَّمْ وَتَعْوَلُ النَّهِ مَا خُرْدُ فِي إِذْهِ أَيْ فَأَيْرُو وَالاَتْرُ بِاللَّهِ وَلَا اللَّهِي وَمْ اللَّهِ

وأخذته منكم الواجلة تفيناة ومنفذ أسم زجر حَيْثَةَ عُونَهُمُ اللَّهَ وَالمِنْ عُرِجَادُهُ قُالَ الزَّاحِدُ مِنْ الشَّحْرَ الْمِيْزُ عَلَى وَجَادُهُ مَهُ وَقَدَهُ يَقِينُهُ وَقُدًا مَنْ مَدُجَقًى النَّهُ رَجّى وَأَسْرَفَ عَلَى المُوتِ الْمُ مُوقُولَةٌ قُتِلِكِ فَ اللَّهُ مَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللّمِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ بِالْمُنْتَدِ وَيُعْالُ وَتَذَهُ النِّيامُ إِذَا عَلَيْهُ ۚ قَالَ إِلَا عُسَى يَاوُمْنِنَ وَبِيلِنَّهَا ۚ رَوَا قَيْتِنِي جَيْنِي إِذَا وَقَدْ إِلِيْعَاسُ الرِّ قَدِا مُ وَرْجُلُ وَيِيْرُ أَيْ طَالِيهِ طِلْوَقُ الْإِضْمَعِ قِلْمُ قَدْرُهُ الخاف النَّافَةُ ٱلَّذِي فَلْمَا تُوْالِينَ إِذَ فِي أَخْلُافِهَا وَفِالْ العَدَبْشُ هِي الَّذِي وَعَلَيْهِ وَلا تَخْلِح البِينُها اللَّهُ وَوَاللَّهِ عَلِم الصَّرْجِ فَهُو بِنَدُه ها ذَاكَ وَيَا هُوُها لَهُ ذَاتُ وَوَرُحُورُ اله يُرّ الاستراعُ في الفَظِيعِ وَوَلَ الفِرَّا وَ عِمْنَالُ هِوَ مُعْدُونِ العَبْرَانِ هَا وَلِهَانَةُ لَلْكِيدِيْثُ هَرِّزًا لَكَ يَشْرُونُ وَسِكِيْنُ هَا وُوْدُ أَيْنِ فَاذِيْنِ عَلَيْهِ الْمُرْقِ المِمَالِمَةُ مُنْزِعَةُ الْمُرْقِ مُطَّاحٌ مُ قَالَ الْاَضِيعِ يَعَوْلُ لِلنَّاسِ إِذَا أَرْدَتَ أَنْ يَكُفُوا عَزِلِكُ مِعَاجَيا وَهَذَا فَيَكَ عَلَى تَعْدِيثُو الْإِنْلَيْنِ قَالَعَيْدِ بَنِي الْمِنْ الْمِنْ الْوَاشْقُ مُوْدِ يَشْقَى الْبَرْدِمِسْ هَلاادَيْكَ حَنِي البُرْدِلالْبِشَ لَوْعَ اللِّيسَاءُ الدِّينَا وَاللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نُوبِ صَاحِبِهِ ذِامُ الوُكِّ يَنِيمُهُمُ وَالْآتِهَ الْجَزَّاءُ وَأَهْتَدُدُثُ الشَّيْءُ أَوْتَطَعْنُهُ النِّي وَيَاكُ وَعَبُدُيَعُونَ يَجُوا الطُّا مِرْجُولُهُ قَدِلُهُ قَدِلُهُ عَرْشَيْهِ لِلْمِنامُ الْمُذَكِّنِ وَيُرْوَكَ غَرَشَاالِفُنِقِ خِتَانِ مُسْتَعَلِّيْتُانِ وِنَاحِينِ وَنِلْحِينِ صلىل فَيُراْجُنَرُ مُوالِهِ وْبِدُ بِاللَّهُ رُوْاجِدُهُ وَأَلِيدُ الْمِيْ وَالْمَ خَدِمُ النَّارِ فَارْضَعَ مُعَارُّ بِنَ وَالْمُوْرَالَةُ سَنْرُ رُدُونَ الْمُنِي وَعَارُا الْمُمَالِ الْمُمَالِ الْمُمَالِ الْمُمْ عِنْيِ فياجيني العنور الحِزْيرُ فِيَشْيُهُ فَيُشْبِهُ مَنْتُى الْمَوْالِلَةِ فَالْمُفَاذِي الْبُحِيْرُ الْفَيْرِيْعُ وَكُذَا الْأَلْ بلاها و و صَلْ فِي الْمُطَوِينَ اللَّهُ مُتَكَّاهُ مُنا أَبُوعُبَدِي و صَوْدَهُ الفَظَّاهُ وَعِمَا سُمِّ الرَّجُل مَوْدَةُ وَاللَّاعِشَى مَنْ لِلنَّهُ وَدَهُ لِيَسْجُ إِغَيْرُ مُسْلِكِ إِذَا تَعَمَّى فُوقَ النَّاجِ أَوْوَضَعْما كلياب الذالع كتابالفعاج والجديقة وصدوصاواته على والدبعالة 

الأُجْوَبِكُثْرِلِكَاآوَةُ فَقِرَ الأَلْفِ وَتَعْتُولُ أَبِضًا بِعُنَّهُ بِالْجُوْرَةِ وَبَنْظِوْرَةِ أَيْ بِنَسْتَفَةِ وَخَالًا فَلان إِنْ خَرْةٍ بِعَدَ فَحِلَكُ الْوَصَاعَرَ مَنْ كَوْلاً أَخَذَةٍ إِنَّا أَخَذَةً أَوالْحَدْرُ أَوْلِهُ اللَّهِ فَي أَلْوَالْحِدْرُ أَوْلِكُواللَّهِ فَي أَلْوَالْحِدْرُ أَوْلِكُواللَّهُ فَيْ أَلْوَاللَّهُ فَي أَلْوَاللَّهُ فَي أَلْوَاللَّهُ فَيْ إِلَّا لَهُ فَي أَلْوَاللَّهُ فَي أَلْوَاللَّهُ فَي أَلْوَاللَّهُ فَي أَلْواللَّهُ فَي أَلْواللَّهُ فَي أَلْواللَّهُ فَي أَلْواللَّهُ فَي أَلَّا أَلْعَلْمُ لِللَّهُ فَي أَلْمُ لَلَّهُ فَي أَلْمُ لَلَّهُ فِي اللَّهِ فَي أَلَّهُ فَي أَلْمُ لَلَّهُ فَي أَلَّا أَلْمُولِكُ لِللَّهُ فَي أَلَّا لَهُ فَي إِلَّا لِلللَّهِ فَي أَلَّهُ لِللَّهُ فَي أَلَّهُ فِي أَلَّهُ فَي أَلَّا لَهُ فَي أَلَّا لَهُ فَي أَلَّهُ لَا لَهُ فَي إِلَّا لِمُعْرِقُ إِلَّا لَهُ فَي إِلَّا لَهُ فَيْعِلْمُ لَلْ فَيْ فَاللَّهُ فَي أَلَّا لَهُ فَيْ إِلَّا لَاللَّهُ فَيْ إِلَّا لَهُ فَي إِلَّا لَهُ فَي إِلَّاللَّهُ فَي إِنْ إِلَّا لَهُ فَيْعِلْمُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ فِي إِلَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَي إِلَّا لَهُ فَي إِلَّا لَهُ فَيْعِلْمُ لِلَّهُ لِلللَّهِ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهِ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُعْلِقُ لِلللَّهِ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمِنْ لِلللَّهِ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لِلللَّهِ لَلْمُ لَلَّهُ لِلللَّهِ لَلْمُ لِلللَّهِ لَلْمِنْ لِلللَّهِ لَلْمُعْلِقُولِكُواللَّهِ لَلْمُ لَلَّهُ فِي لَا لِلللَّهِ لَلْمُلْعِلْمُ لِلللَّهِ لِللللَّهِ لِللللَّهِ لَلْمُعْلِقُولُولِكُولِكُولِلللللَّهِ فَاللَّهُ لِلللَّهِ لَلْمُلْعِلًا لِللللَّهِ لِلللَّهِ لَلْمُلْعِلْمُ لِللللَّهِ لَلْمُلْعِلْمُ لِلللَّهِ لَلْمُلْعِلْمُ لِللْمُلْعِلِلْ وَسَنَى نَوْ بِهُ أَحْدُوا وَمِنْ الْحِرْ أَيْ مِنْ مُؤْخَرُوهِ ﴿ قَالَ الْمَا وَعَبْنُ لَمَا جَدِلَهُ بَدُرُونَ وَشَفْتُ مُلْآ وَمِهِ الصِّرِينِ وَمُوجِزُ الْعَيْزِ عِنْ الْمُومِينِ لِلَّذِي يَلِي الصَّدَّعُ وَمُعَدِمُهُ اللَّهِ كَ الْم الأنفُ يُقالُ نَظَوَ اليُّهِ وَوُجْزِ عَيْدِهِ وَمِعْدِيرِ عَيْدِهِ وَمُؤْجِزَةُ الزَّجْلِ أَيْسًا لَعَهُ وَلِيلَّةُ الْحَيْ الْجَوْدَ وَالزَّجْلِ وَهِيَ النِّي بَسْمَنِيدُ إِلَيْهَا الزَّاكِينَ قَالَيَعَ عُوبٍ وَلا فَعَنْلُ مُؤْخِزَة وَمُؤُخِّزً النَّهِ بِالنَّسْدِيدِ يَعِيثُونُ مُنَارِّ مِدْ يُعِنَّاكُ صُنُوبَ مُقَدِّمُ وَالْسِيْدِةِ مُؤْخَرُهُ وَالْمِينَاذُ الْتَحْلَدُ الْتَحْلَدُ الْتَحْلَدُ الْتَحْلَدُ الْتَحْلَدُ الْتَحْلَدُ الْتَحْلَدُ الْتَحْلَدُ الْتَحْلَدُ مَلْنَاأً لِا آخِدَ الفَرْاهِ وَأَخْرُجُمْعُ أَخْرُلُ وَأَخْرُلُ فَالْمِنْ آخَرُ وَهُوَ عَبْرُ مُخْرُ وَفِ وَفَل تَعَالِ فَعِلَّةً مِنْ لَأُمِر الْحَرْ لِأِنَّ أَنْعَلَ الَّذِي مَعَهُ مِنْ لَا يُحَرِّهُ وَلِا يُؤْنِثُ مَا ذَا وَنَكُرُونًا تَقُولُ مَوْدَثُ بِرُجُلِ أَنْ أَمِنْ وَيَزِجُالَ أَفْسَلُمِنْ وَيَامِثُوا وَافْضَا مِنْ فَالْأَفْضَلَ عَلَيْهِ الألِفَ وَاللَّامُ أُواْصَعْنَهُ نَلَيْتُ وَجَعَتْ وَأَنْدَتُ تَعَوُّلُ مَرَّزَتُ الزَّجُ الأَفْر وَبِالدِّجَالِ الأَنْصَالِينَ وَبِالْمَزُّ إِذِ اللَّهُمَالِي وَبِاللِّسَٰ اللَّهُ الفَصَٰ لِوَمَزَّزُتُ بِأَفضَلِهُ مَ وَأَنْضَلَهُم وَبِعَضُلا هُنَّ وَبِغُضَا هِنَّ وَقَالَتِ أَمْرُ أَهُ مِنَ الْعَرْبِ صَعْرًا إِهَا مُؤْرِهَا وَلَا عُوْرُ أَنْ فَعُ الله مَوْرُكَ افْضَلُ وَلا بِزِجَالِ افْاضِلُ وَلا بامْوُلَةٍ فَضْالَى حَبِّى فَصِّلَهُ بِمِنْ اُوْبُوخِكُ لَهِ الالمِفَ الله مَوْرُثُكَ افْضَلُ وَلا بِزِجَالِ افْاضِلُ وَلا بامْوُلَةِ فَضْالَى حَبِّى فَصِلْهُ بِمِنْ اُوْبُونِكُ ا وَاللّاَمْ وَهِيمُ ابْرَعُا قَبْ الرِّعَلَيْهِ وَلَيْسُرَكُمْ لِلْ الْحَدُولِ لِنَهُ بُؤُنِّتُ وَبَيْحَ بِغَيْرِ مِنْ وَبِغَيْرٍ اللالف واللافرويف زالوما فلوتفوا مؤرث بؤكل احؤ ويؤلجا لاخو والأحزوا أخزين وبأمثاق الْخُزُك وَيِنْسَدُ وَوَ الْحُرُو فَلَمَّا لِمَا مُؤْمُولًا وَهُوصُفَا مُنْعَ الصَّ فَ وَهُومَعُ ذَال جَنْعُ عَانْ مُعَيِّنَ بِهِ وَجُلافِلُ فَنَهُ وَلِنَكِ وَعِنْدَ الله فَصَنِّنَ لَمَ تَعْرِفُهُ عِنْدَ سِيبَو يُدِي وَعَلا الأعشى وعَلَقَتْ وَعُلِقَتْ وَعُلِقَتْ وَعُلِقَتْ وَلَهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ لَلَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّل المُفْيَيةِ يُعِنَّالُ تَجُلُّ آبْدَرُ بَيْنَ لَا دِرْ وَالْأَذْرُةِ مُو الْأَزَّ لَلْمِنَّا كُنْ تُعْلِيفُ أَرُّهَا الْمُرْتَةِ عَوُّنَهُ مَا أَزًّا وَتَجُلَّ مِنْ كُنْ لِلْهَاجِ وَالْأَذِلْ الْفُوَّةُ وَفُولُهُ تَعَالَىٰ أَشْهُ دُيهِ وَأَرْ زُ وَالْعَامَةُ نَقُولُ وَازَرُنَّهُ وَالْمِوارُمَعْ وُوفْ يَنْكُورُونُ وَنُونَا لَتُهُ وَالْإِذَا وَفَعِشَلُهُ كَا عُالُوالِلَّهِ مِنْ الْجَوْرُ عُلْلَاكُمْ عَسْمَى كَمْمَيُّ إِللَّهُ وَإِن رَفُلُ فِي الْجَنِيرِ وَفِي الإرارَة وَجَمْعُ الْفِلَةِ الزِرَةُ وَاللَّفِي رُانُ زُرٌ مِنْ لُحِمَارٌ وَأَجْمِرُةٍ وَجَهُرُوا وَقُولُ الشَّاجِ

القيعيد ويشتك النبي عليه الشلاف الالفاق وأشتأ أبو فالن بالشي أي أشتبة بع والإنهم الأَتُونَةُ إِللَّهِ مِلْ وَأَسْمَا أَنْوَاللَّهُ بِفُلَّا إِلْمَاتَ وَثُرِي لَهُ الْعُضَّالَ وَجَلَى إِينَ السِّكِّينَ الْجُلِ" اَنْدُ عَلَا فَعُولِ فِعَ الْعَيْزِ الدَّاكُ إِنَّ يَعَنَّا أَنَّوْعَ الْأَصْفَالِهِ اللَّهِ تُخْلَادُ لِنَفْسِهِ أَفْكَ الْأَوْلَ وَأَخْلُكُ قُلْجَسْنَةً وَالْمَا أَثَوَةً وَالْمَا ثُنُونَ لِلكُوْمَةُ لِا نَهَا أَذُوثُوا أَنْ ثُلَانُ وَيَأْ ثُرُ مِل قَوْلُ عُنْ فَرُوْنِ عَجَدَ الْوُلُ مِهَا وَالْمَرْثُ وَلَا مَا يَنْفُسُوهِ وَمَا لَا يَنْارُ وَ تَوْلُهُ الْعُلُمُ الْمَا الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال وَسَيْ فِي كَنِ يُرْانِينُ إِنَّهَا عُ لَهُ مِدْ لَيَدِيرُ الْمَانِينُ وَنَهِ الْاَتِّيفُوهُ مِزَ الدِّوْاتِ العَظِيمَةُ الْالْمَ فِي لاَرْضَ عُنِهَا الْمُخَافِرُهَا وَأَنَارَهُ مِرْعِلْمُ بَقِيَّةٌ مِنْهُ وَلَدَ لَآلَا لاَثَرَهُ بِالنَّجْدِ وَيُعِنَا لَهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ إِلْ عَلَا أَنَّالُهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ الْمَالْشَيْنَ و الْاَحْدُو الشَّوابُ تَعْفُولُ الْجَرُو اللَّهُ يَالْجُرُهُ وَيَالْجِرُو الْمَدَّا وَجُدُلِكِ الجَرُهُ اللَّهُ إِجْارًا وَالْجِرُ فَلَالٌ خَيْسَةً مِنْ قَلِيهِ أَيْ مَا نُوا فَضَارٌّ وَالْجُرُهُ وَالْاحْبَ الْكِزَافَوْنَ وَأَنْسُنَا جَرْبُ الرَّجُلُ فَهُوَيَا نَجُونِي ثَنَا لِيَهِ } أَيْ يَضِيرُ أَجِيْرُ فَ وَالْبِي عَلَيْهِ بِلَدُ المِرَالُ يُجِزُونُ وَقَالَ اللَّهِ الْمُنْ الْإِلَى وَرَاجِلُونَ عَبْرِيلٌ قَالِ فِدَالسَّمْ مُوفِّ أَيْمَعَ أَنُوانِيْ الْمُضَمِعِينَ الْجَزَالْعَظْمِ الْجَزُولِ حِزْلَجْزًا وَالْحُرُّ أَلَى الْأَعْلَى عَنْمُ وَقَدًا بِحِوثَ بَلِهُ أَيْ جُبِرُتُ وَالْجَرُونَ اللَّهُ إِنْ جَبَرُهَا عَلَى عَنْمٍ وَالْجَزِيدُ اللَّال ٱكُنْ يَنْها وَالْعَامَنَةُ تَفْتُولُ فِأَجَزْنَهُ وَالْلِجَازُاللَّهُ عِلْدِ بِلْغَةِ أَهْ السِّنَّا مِ وَالْحَارِ قَالَ أَبُوعَيْنِهِ وَجَمْعُ الْإِجَالِ أَجَاجِيزُ وَالْجَاجِينَ وَالْكِرَ جُزَّ ٱلَّذِي لِبُنِّي بِهِ فَالْمِ يَتَحِيثَ مُعَنَّرِتُ وَيُمَّ الْمُعِمَّا الْجُوْزُ عَلَى فَاعِوْلِ وَالْجَزُ الْوَلِمُعِوْزُ عَلَيْهِ السَّلَمُ وَ الْجَذْنَهُ فَمَا خَرُ وَأَسْمَا لَحَرْمِنْ لَ مَا خَرِهِ وَكَلاَ خِزُبُعْ رَأَلاً وَالْوَهُوضِفَةُ اللَّهُ وَل خِلْهُ اخِزَالَ إِخِيرًا وَتَعْدِنْهُ فَاعِلْ وَالْاَنْقِ الْجِرَةُ وَالْجَعْ اوَاجْزُ وَالاَخْزُ الْفَحْ أَجَدُ الشَّوْدُ وَهُوَاتُمْ عَلَا أَفْعَلَ وَأَلَا نُعْلَ حَرَكُ إِلَّا أَنْ بِنِيدِ مَعْنَ الْضِفَّةِ لِأَنَّ أَنْعَلَ مِنْ كَذَا لِا يَكُولُ مِنْ الصِّفَةِ و تُولِي خَالَ فِي أَخْرُ يَاتِ النَّاسُ لَكُ فَا وَاجْزِيمِ و عُولَمْ لِا أَفْعَلُهُ الْخُرِي النَّيَالِي أَي أَيْدًا وَأَخْرَى لِلْمُنُونِ أَيْ الْجِرْ الدِّهِنِ قَالُ السَّاعِ فَي كَوْ الْوِن الْخُرْل الْعَوْم حَوْمَ الْمَا إِلَى أَيْ مَرْكان في الْجِزِهِم وَيُقَالُ فِي السَّنْمُ أَتَعَارُ الله

كر العروك عزاج

عَنْ وَالنَّارِينَا أَن يُعُلِّي لُبَابُ الْمِيرِةِ وَهُوَجَبُ الْجِنظِلِ فَإِذَا بَلَعُ إِنَّا مُولَالِينَ وَالكَنَّا فَهُ ذُرُّتُ عَلِيهِ فِيجَهُ مِنْ قَيْقٍ فَمُ أَكِلَ وَذُبُونُهِ يَهِيدُ إِذَا لَمْ لَا وَيُعَمَّا وَفَا أَنَّ أُرْخُتُ أُنَّادُ أَيْتُمْ أَمُّ نَهُ مُدَّا مُعْمَدُ فَي فَيْ وَإِدَ أَيْنَتُهُ يَئِيدُها وَأَذَا فِينَ مَوْتُوبُو الْنَاعِ وَنَهَا فِي الفَيرِ وَهِيَجِيَّةٌ وَكَانَ كَلِيك تَكِدُ البَنَابِ فَ قَالَ الفَرَدُ وَي فَي عَمِنَا الَّذِي مَنَعَ الوَالِدِ الْ فَإِجْمَا الوَيْعِيدَ فَلَم يُواجَد يَعْنِي ضَعْضَعَة بْنَ نَاجِيَةً مِنْ أَبُوعُتِيمِ الْوَالْدُ وَالْوَيِّيْدِ الصَّوْتُ الشَّيْرِيْنِ وَمَسَيَّ وَيُعْدًا أَيْ عَلَى تُؤْدِيِّهِ فَاللَّالِدُ الجِنْ مَالِلِيهِ إلْهَ شَيْمِهَا وَيُعِدُ الْمُنْدِكُ فَعَلْ أَمْ مَدِيدُ وَاتَّا الْدَافِي مَشْيِهِ وَتُوالُّدُ وَفِي مُنْسِيهِ وَهُوَأَنْ عَلَ وَتَفَعَّلُ مِنَ الشَّوْدِي وَأَصْل السَّاوِ وَاللَّهُ وَ والورينا واليور والمنزل أي تُنتِف م ويدع كيد أي عضت من وويد والوجد مِالنَّجْوِي كِيسِيدَةُ العَيْسِ وَمَنْوُ لِلا إِن وَهُوَمَضْدُ لُوصَفْ بِلاَ وَيُقَالُ رَجُل وَيُرَّ أَيْ تَتِينُ الْحِالِ يَسْتَوَى فِعِهِ الوَاحِدُ وَالْجِيعُ كَفُولِ تُجُلِّ عَدُلٌ ثُمْ يَجُعُ فَيْفَالُ أُولاً ذِن كَالْيُطَالُ عُبُولِ عَلَى تُوهِمُ النَّعْبِ الضَّعِيْجِ مُوفَالِ الشَّاعِرُ عَلَيْ لأصبح العوم أوبارا ولم يجدوا عند التفرق فالمتعاجالين وكذلا للسنويد مِسْلُ الوَيْدِ عِلْ الوَيْدِ بِاللَّمْ وَاصِرُ الأوتارِ وَبِالسَّتِ لَعَنْ مُ وَلَدُ لِلَّ الوَدِّ فَالْعَقِ مَنْ يبرغ وتفواك وتبدك الويد أبده وثبرا وإذاآ متزت فلت بد وبترك بالميتدة وهي المدن والوزيدان فالادكير الدار فيأطيها كأمننا وربر وهما العمران أيفا الأصَمْعِيَّ يُعِنَّالُ وَتِدُ وَابْدُكُمْ إِنْهِ كُلَّا مِنَّالُ شَعْلَكُ شَاعِلْ وَأَنْسَبَدَ لا تَيْ عَلَى الْمِنْ وَهُو اللَّهُ وَا بَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُواعِدًا فِي قَالَ شَبَّهُ الرَّجُلُ الْجِذَا وَوَتَدِالرَّجُلِّ أَنْفَظ ﴾ وَجَرَمُظ لُو بَدْ تَكِيرُهُ وَجُورًا وَجُدُهُ إِلَّهُمْ أَلِفَتْمَ أَلِعَنَّا لُعَتَ عَا مِوْتَةُ لِانْظِيْرُ لَهَا فِي بَابِ الْمِنْ الْهِ قَالَ لَيُسِيدُ وَهُوَعَا مِنْ كُنَّ مُ لَوشِيْتِ قَدْ نَفَعَ الْفُولُ إِذَ بِسَنَرَ بَلَا تَمْنَ الْصَوْادِيُ لَا عَكُمْ رَعَ لِيلَا فَ وَوَجَدَ ضَالَتَهُ وجُدِانًا وَوَجَدَعَ لَيْهِ فِللغَصْ مَوْجِدَةً وَوجُدانًا أَيْضًا جَكُا هُا بَعْضَهُمْ وَأَنْسَبَا ڝؙڵٳٵۯڋڞٵڿؽڎؙؠۼٞۼڟڡٵڿ۫ڿڹڗ؋ٙڔۼڒٲڹۺٙڔۺ؞ۅۏڮؘڣڬۼڮڂڔ۫۫ڶۏجٛڋٲ ؠؚٵڵڡ۫ڿٷػؚڎ؇ڸڵٵڮڎ۫ۼؚڗٵۏٷۼؙڗؙٳۅۄۼڒٲٷڝۮ؋ۧٳؙؼۣٲۺ۫ڠۼڠ؋ۊٲۏػڎ؋ٳڵؠٚۿ مَظَاوُهُ أَيُ أَطْفُرُهُ إِن وَأَوْجَلُهُ أَيْ اغْنَاهُ يُعِنَّ اللَّهِ الَّذِي اوَجَدِنْ يَعْدُو

الاأبلة الإجفين شولا فلا العن أي يعد إلا الذي وفال أبوع والجدوق أور الإدار ها هُنَا الْمُوزُ أَذَ وَالمِلْ زُوُ الْأَزْازُهُ وَهُوَ كَتُولِم صِلْحَ مُنْ وَبِخِافٌ وَمِقْرُهُ وَ وَوَاحْ أَعِنَاكُ أَرْزُتُهُ وَالْزِيرُ وَالْمُتَوْرُ الْرُرُهُ جَنَّتُ مُو فَوَعِدُ لِلْجِلْسَةِ وَالزَّكْتِي وَمَالُونَ النَّبْتُ النَّفِ وَأَشْتَدُمُ قَالَ الشَّاعِقِ أَنَاكُ رَبَّونِهِ النَّبْتُ جُنَّى كَالِمَتُ رَبَّاهُ وَجُنَّى مَا مُنْ كَالسَّا أَنْ فُو طَالَ وَآلِدُو أَسْمُ أَعْجُهُمْ وَإِسْتُوفَتَتِهُ يَا نَبِيتُوهُ أَسْرًا سَدَّةُ فِالْإِسْانِ وَهُوَ الْقِينَهِ وَمِنْهُ مُنْهِى لِلْاسْدِرُ وَكُلِّهُ وَالْمَالِمُ الْقِيدِ فَمُنْهِي كُلِّ آخِيدٍ أَسَّ مُزَّا وَإِنْ لَمُ يُشَدِّدُ بِدِيْهَا إِلَا مُنْ رُفُلُ لِأَخُلُ أَنْدُوا وَإِسْارًا لَهُوَ أَسِنَ رُو وَمَا وَسُورُ وَالْحِيْدُ أَسْرَى وَالسَّازَى وَتَقَوُّلُ أَسْاسِرُ أَيْ كُنْ أَسِيرًا إِنْ وَهِنَدُ السَّمْ فِي لَكَيا سَرُو أَي بعتدة ويعنى ويعد كانطاك ومتنيه وأشؤه الله أي كلفه وسد والاسرون أَيْ خُلُقَاتُم وَالأَنْسُ الصَّيْمِ أَجْتِيا مِنْ البَوْلِ مِثْ الْأَجْتُمْ وَإِلْعَا لِطِ تَفْتُولُ مِنْ أَسْتُر الدِّجَانِيُوْ سَمُ النِّرُ الْفِيوَمَا أَسْبُورُهُ وَنَعُولُ فِي أَعُودُ النَّرِ الدِّي يُوضَعُ عَلَي بَطْنِ الناستور وموالدي المِتبَس عله والاتفوا عود المنترة والندرة الزَّج ره عله لِإِنْهُ يَتَقَوَّلَ فِي حُو الْأَشْرُ الْبَعَلَا وَتَدَانَظِرُ إِللَّهُ رِيَافُ شَرُ أَشِرُ إِنْ فَهُ وَأَرْبُرُ وَأَشَّرُ إِلَّهُ وَنُومِ أَشَادَكِ مِنْ لُسَكُنِ إِنْ وَسُكَانَكُ فَالَ أَوَخِلْتَ وْعُولًا أَنْسَا وَكَي بِهِا وَقَدُازُهُ وَالْجُلْعُنُ إِنْظِالْهَا ﴿ وَمِنْدُنَا فَيُدُمِ لَيْنَ يُرَّهُ وَجَوْلِدُمِ أَشْرُ يُسْتَوى فيه المتذكر والمؤنث وتافينز الاستان يخز بزما وتجييد أظوافها والخفا مؤشر العَصْدَ أَنْ يُطَالُ مِنْ مَنْ الْمِوالْمَدُو وَالْمَدُونِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِيدًا لَكُنْ فِي اللَّهُ تُالَجَمِينَ إِن شَبَتَكَ فَضَعُولَ تَزِفُ الْنَتُورُهُ مَا وَفِي الْمُثَلِ اعْتِيْنِي بَالْنَيْزِ فَكُفَ بدُدْ دُنِيا وَأَسْرُكُ لِخُسْبُهُ إِلَمْ يُسْارِ مَهُ مُوْرِيمًا وَقَالَ الْعَنْامِ عَلَقْنَهُ السِّن أَنَا سَمْ لا النَّهُ مُنْ كَ آسَتُمْ وَ ﴾ أيُّ عَافُسُورُهُ مِنْ الْعِيْسَةِ رَاضِمَةِ أَيْ مُرْضِيِّةِ و أحدة بالخيزة أخرًا حَدِيدة والمنوفع ما حروما صروا لله عما وروا العامة لَقُونُ مَعَ الْحِنْ الأُمَوِي أَصْرُفُ الشَّيْ أَضْرُ النَّمْ نَهُ الأَصْمُعِيمُ الأَحْمُونَ أَمَا عَظْفَلَ عَلَى رَجُلِ مِنْ يَهِم أَوْسُوْلِ مِنْ أَوْضِهُمْ أَوْمَعُ رُونِ وَالْحَيْخُ الْأَوْاضِ فَيَعْنَا أَنْهَا تَأْضِوْنَ فِي عَلَى فَالْإِنِ الْفِيوَةُ أَيْ مَا يَعْطِفُنِي عَلَيْهِ قَنْ اللّهِ وَالْإِصْرُ العَقْدِهِ وَالْإِصْرُ الذَّبْكِ وَالنَّقُلُ وَالْإِضَالُ وَالْإِيضَالَ وَالْإِيضَالَ وَالْإِيضَالِ اللَّهِ وَلِيسَالِ إِلَّ وَتِياد

مر امر م

الأوتادارنية بناها ونتو (الهضة معى النية الى الدوم ومقال هـ) ويضيئرا هي محمد وزخلة كالمسلكة ودغون درياد قارح له تعالى

الوَاتَلَ نَفْعَلُ ذَالَ ادَدِّدَ وَدًّا وودُّأْ وودِّلَهُ وودِادِّ النَّ فَعَنَّيْتُ وَلَا لِشَّاعِن وَدِبُّتُ وَدَائِمٌ لَوَانَّ مِ نَظِي مِنَ لِكُ لَلْ إِلَا يَمِنْ مُوْلِيْ ﴿ وَوَدِبُنُ الرِّبُكُ الْوَجُرُهُ وَدُو الله ٱجْتِبْتَهُ وَالوِجَّ وَالوَجْهُ وَالوَجْ المُوَجَّةُ مَنْ فَوْلَ بِوَجِّكُ أَنْ يَكُونَ كَذَا ۗ وَأَمَّا تَولُ الشَّاعِرَ أَبِهَا العَائِدُ المُسُائِلُ عَنَّا وَبِوَدِ قُلْ لُوتُزَكَّ أَمْنًا فِي ﴿ فَإِنَّمَا السَّبْعَ كُنْنَ الدِّال لِيَسْتَقِيمُ لَهُ البَيْنَ فَطَارْتُ إِلَيْ وَالوِرْ الوَرِيْدُ وَالْجِنْعُ أَوُدُ مِنْ إِنْدَجَ وَاقَدْح وَذِنْكِ وَادْ وَمِي وَهُمَا يَسُوا زَانِ وَهُمْ أُودُّ أَنْ وَالْوَدُودُ الْمِنْ وَوَجَالُ وَدَرَا الْمُعَالَ فيعدالْ رَكِّن وَالْمُونَيْثُ لِكُونِدِ وَصُفًّا إِدَاخِلًا عَلَى وَضْفِ لِلْمُنالَقُةِ وَالوَدْ بِالفَتْحِ الوَيْدِهِ فِي لَعْدَةِ أَمْلِ كُيْبِكَ أَنْهُمْ مُثَلَّنُهُ النَّانَّ فَأَدْعَمُ وَهَا فِي لِدِّالَ وَالوَدِّ فَالوَ أَمْرَكِ الْفَلْيْنِ فَكُلْفَ الْوَكِمَ إِذَا مِنَا الشَّحْدَتُ وَتُوْارِبُوا ذَا مَا نَعْ تَكِرَ وَ فَالْا فَكَيْدِ هُوَ النَّهِ مَنِهِ إِنَّهُ وَوَذَ حَدَمَ كُلْ النَّوْمِ نُوجٍ عَلَيهِ الشَّلَمُ ثُوَ ضَالَ لِكُلِبِ وَكُلْ لَ بِدُوْمَةِ الْجُنْدِرَ فِي مِنْ سَجْتَ عَبْدُ وَدِي فَلَا لَهُ وَرَدِ فَلَالُ وُزُوجًا حَصْرَةِ الْوَدِّدِةُ عَبْنُ وَأَسْتَوْرُونُ أَيْ الْجُصْرُهُ وَالْوِزْدُ الْجُنُونُ بِطَالْ فَوَانْ فِي وَرْدِي وَالْوِزْدُ حِلْكُ الصَّبَرْ وَالوِرْدُ أَيْصَالُورًا إِنَّ وَهُمُ الَّذِّينَ مِرْدُونَ المَاتَمُ قَالَ يَصِفُ قَلِينًا يَطْهُ وَإِذَا لِوِنْهُ عَلَيْهِ النَّكُانُ وَلَا لِآلِ إِلَى قَالَ الزَّاجِينُ وَصَٰتِحَ لِللَّهُ بِوزِدِعَلَّانَ وَالوِدْذِ يَوْمُ الْجَنِي إِذَا أَخَلَتْ صَاجِمَ مَا لِوَ قَتِ تَعُولُ وَرَدِ تَنْدُ الْجَيْ فَهُو مَوْرُو دُوْنَال أغزابية لإحر ماأماز إفزاف المؤزود فعال الزجضة وفالن واردالأر نجة اِدْاكَانَ فِيهُ الْجُلُولِ وَنُورِّدُونِ لَكِيْلِ النَّلْهُ اَيْ جَخَلَتُهُا عَلِيدًا عَلِيدًا وَالْمُعَدَّ وَطُعَةً وَجِيلُ الوَرِيدِعِوْنُ مُرْعُمُ العَوْبِ إِنَّهُ مِنْ الوَرِيدِ فَعُلَافِرَ بَرَانِ مُكْتَنِفًا صَفْقَ العُنُو عَلَيْهِ عُنْ مُعَنَّدُ مِن عَلَيْظِان وَالوَدُّدُ الَّذِي مُشَرِّ الوَاحِدَةُ وَدُّدُ وَ وَلَا مُولِدِ قِبُ لِللَّهُ سَكِدٍ وَذَذِهُ وَلِلْفُنْ شِن وَدُّدُهُ وَهُو مَنْ إِلَيْنِي وَالْمُشْفِرَ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ و مِنْ الْجَوْنِ وَجَوْنِ وَ وِرَادِ الْمِنْ وَقَدْ وَرُدَالِعُنْ مَعْدُدُ وَذِودَ الْمُعْمَا وَوَرُدُالِعُنْ مُعَدِّرُهُ وَذِودَ الْمُعْمَا وَوَرُدُالِعُنْ مَعْدُدُ وَذِودَ الْمُعْمَا وَوَزُدُا وَ اللَّوْنُ وَزَّدُهُ مِنْ أَلْ عَبْسَةِ وَشُعْنَ فِي تَعْتُولُ إِيزًا ذِ ٱلصَّرَ مُنْ كَانَعُولُ إِنْ الْمُعَامَ وَاصْلَ الْوَاجِ مِنْ الرَّبِ الوَّاوِ إِلَّ لِكُنَّرَ فِهِما قِعَلَها وَتَحَدُّثُ مُورَثُهُ صُبِغَ عَلَى أَوْلِ الْوَرْدِ وَهُوَدُونَ الْمُصُرِّحِ، وَالْوَارِدُ الْمُلِينُ فَي قَالَ لِيَسِدُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ وَالرِّدِ مَا وَزِ وَهُ خَوْلُهُ كَا لَمْنَ أَنْ مَعُولُ أَصْرَدُ مَا بَعِيْ رُبُنا فَي طِينَ خِنَا دِيْهِ وَكُذَ لِلَ لَلْتَوْ رَدُمُ

وَالْجَدِينَ بَعْدُ ضَعْفِ أَيْ تُو النَّيْ وَوَجِدُ السِّيعَ عَنْ عَدِيمٍ فَهُوْمُوجُودٌ مِسْلَحُمَّ فَهُوَ جُنُوعٌ وَاوْجَرُهُ اللَّهُ وَلَانِهَا لَ وَجَرَهُ كَا لَانِعُ الْحَجَهُ وَتُوجَدُ فَلَانِ الك جَزِيْتُ لَهُ عُرُ إِلْوَجُهُو الْمُعْمِدُ الْمُ تَقَولُ وَأَيْتُهُ وَجُلِمُ وَهُوَمَنْفُونِ عِنْد ٱهْلِللَّهُ وَلَهُ عَلَى الظَّرْفِ وَعِنْدَ أَهْلِلْهُمْ وَعَلَى الْمُصَّدِّرِ وَكُلِّحُ إِلَيْكُا ثُلَاثًا اوْجُهُ نَهُ بِوَوْ بُهِيْ إِنَّا إِذَا أَنْ لَمَ أَرْعَتْ يَرَهُ ثُمَّ وَصَعْتَ وَجُلَّهُ مِنِ الْمُوضِعَ وَال ٱبْوَالْعَبَّانِ يَجْتَلِنُ أَيْفَنَا وَجُهَا لَا فَنُو وَهُوَأَنْ يَكُونَ الزِّجُلِ فَيَعْشِيهِ مَنْعَنْ ذَاكِا لَكُ تُلْتَ رَايِّتُ تَجُلِّامُنْ عَرِّ دَا إِنفِي إِدَّا عَمَّ وَضَعْتَ وَجُبِرَهُ مُوضِعَهُ وَلا يُضَافِ اللهِ فَعَلِم فُلُالِ نَسْ فَضِيعُهِ وَهُوَمَدَجُ وَتَجُلُسُ وَجُدِهِ وَعُيدُ أُو وَعُدِي وَهُمَّا ادَمْ كَا نَتَكَ قُلبَ نَسْمَ إِنْوَادِ فَلَمَّا وَصَعْنَ وَكُلِّهُ مُوضِعَ مَصَّدُ لِا حَجْزُ وُرِجْوَرُ ثَمَّ اللهُ وَرُبَّمَا قَالُوا نَجْيل وَجْدِهِ وَالوَاجِدُ أَوْ لَ العَدَدِ وَالْجِيعُ وَجُرِ السِّوَانَجُرَال مِثْلُ سِنَّا إِسْ وَشَاعِ وَرْغِيَانٍ قَالَ لِعَبِّرَاءَ يُمِنَالُ أَنْهُ جَيْ وَاحِرُ وَجَيْ وَاحِرُونِ كَا يُفَالُ مِرْدِمَةُ قُلْيَاوُنَ وَالْسَنَدُ لِلْكُنِينَ \* نَفَعُ تُوااضِي كَلْجِيانِ مِنْهُ مُ نَتَدُرْ جَعُوا كَيْ وَاجِدِينا لِمُؤْتِفًا لُ وَجُرَهُ وَالْجَدُدُ كُمَّانِقَالُ ثَمَّاهُ وَتَلْتَدُ وَرُجُل وَكِلْ وَوَحِدٌ وَوَجِّيدٌ أَيْ مُنْفَرَدُ ا وَ تُوكِبُدِيدُ الْمِيدِ تَفَوَّدُ دِيدِ وَبَنُوالوكِيْدِ بَطِنْ مَ الْعُرْدِ مِرْ بَنِي كِلَابِ إِلْ يَبِعَلْهُ بِرَعْمِدِينِ صَعْضَعَة وَتُوجِّبُاللَّهُ بِعِضْمَتِهِ أَيْ عَضَهُ مَلْ يَكلَهُ إلى عَيْرُو وَأُوجَرَبِ السَّاةُ فَلِي مُوْجِبُ الْيُ وَصَلِعَتْ وَاجِدُ مِنْ الْمُنْ اللَّهِ وَمُلَّالِ وَاجِدُ جُدُهُ وَالْيُ لانظيرُ لَهُ وَعُلَانٌ لِأَوْاجِدُلَهُ وَأَوْجَرُهُ اللَّهُ جَعَلَهُ وَاجِدَ رَمَانِدٍ وَكُلِّ نُ اوَجِدِ أَهْلِ رَمَانِدٍ وَ الجيعُ أَجْدِ النَّمِثُ لِ أَشْوَدُ وَسَنُودِ إِنْ وَأَصْلُهُ وَجُدِ النَّيِّ وَالْمُلْكِيْنِ مِنَ الْمُنْ وَأَصْلُهُ وَجُدِ النَّيِّ وَالْمُنْتَ وَلِعَاتِ الْمُكَاتِينِ وَعَنِي كُلُّهُ النِّقِ وَمَنَا الْمُنْتَ وَلِعَاتِ الْمُكَاتِينِ وَعَنِي كُلُّهُ النَّقِ لاصِتْ لَهُمَّا كِلَاتِ أَيْ هِيَ وَاصِلَةُ الْكِلَابِ وَيُعِنَّالْ لَتَمْ يَنِ فِعِيدَ الْمُونِ بِأُوكِدِ وَلاَيْقًا لَ لِلا نُتَى وَجُراآوُ وَتَعُولُ أَعْظِكُمْ وَأُصِيمِهُمْ عَلَىٰ حِذَةٍ أَيْ عَلَىٰ جِنَالِهِ وَأَلْهَا وَعُوضٌ مِنَالْوَادِ وَدِخَالُوا مَوْجَدِ مَوجَدُ أَيْ فُرَا إِذِي وَقُولَةُ إِنْجَادُو وَخَادَ وَمُؤْجِدُ عَنْدُ مَضْرُوفَاتٍ لِمَا ذَكُنَّاهُ وَيُلاَّتَ وَالْمِيْجَادُ وَزَلاً إِحِدَكًا لِمِعْشَارَ مِنَ الْعَسَرَة وخل الوَخْدُ صَرْبُ مِن سَيْرُ الإِيلِ وَتَدُو وَخَدَ البُّعِيرُ يَخِدُو خُدًا وَوَخَدَ امَّا وَهُوَ أَنْ يُزْعِي مِعْلِ الْمِيدِ كَسَنْ النَّعَامِ فَهُو وَاخِدُ وَوَخَادٌ م النَّوا وَدِدِتُ لُو تَعْعَلُ ذَالَ وَوَدِدْتُ

و آج فالبانجاجي عماني ان الوزد عندالو فرن البقر وعندالو

نالوزه بنج علاق بخوالوجاج الرحاج المراح الم

وَالْمُصْدِرِ جِيعًا وَلَا تُبْالِي الْمَنصُوبًا كَانَ يَفْعِلْ مِنْهُ ادْمَكُ مُنْوَزًا بَعْدَلُ لَكُولَ الفاومِنهُ خُلْصِمَةً الْكَالْجُزُفًا لِمَاتَتْ نُوَاجِرُ قَالُوا مَخَلُوا مَوجَدِمُوجَدِ وَفُلُكُ نُ مُورِقِ وَمَوْسَعًا أَنْهُمْ مَوضِعِ أَوْرَتُكُمْ وَمُوهَبِ أَنْهُمْ رَجُلِ وَمَؤُرَّ لِي مَوْضِعُ هُ لَذَا لِمُعَاجِ وَالقِيا للمَّنْقِ تَانْ كَانْ الْوَادُمُنْ يَفْعَلُ فِيهِ أَلِيتُمْ كَوْبَوجِكُ وَيَوْجَعُ وَيَوْسَنُ فَفِيهِ الوَجْهَالِ فَانْ الرَّجْتِ بِدِالْمُكَانَ وَالْإِنْمُ لَمُثَّرُ لَدُ وَإِنْ أَرْجُتُ بِدِالْمُضْلَرُ لَصَبْتَ فَلَيْتَ مَوْجَا وَمَوْجِل وَمَوْجِل وَمَوْجِل وَمَوْجِل وَالْكَانَ مَعَذَلِل مُعْسَل الْآلِدِز وَالْفَعُلُ مِنْهُ مَنْفَتُوبٍ دَهُمَتِ الوَّاوَ فِي مُفْعَلُ الْوَثِبَتَ فَعُولِ الْمُوْلِي وَالْمُوفِي وَالْمُوعِي مِنْ يَلِي وَيَفِيْ وَيَعِيْ وَيُفِيالُ يَوَاعَدِ الْعَوْمُ أَيْ وَعَدَ بَعْضَهُمْ بَعِضًا هِ دُلْ فَالْحَبُرُ وَأَمْا فِي الشُّرِ وَيُعِنَالَ أَتَعُرُوا وَالاِتِّعَارُ أَيْمًا فَهُوْل الوَعْدِ وَأَصْلُهُ الاوتِعَادُ فَعَلَبُوا الإادِنَا أَنْحُ أَذْ عُنُوا وَالسُّ يَعْدُلُونَ إِيْتَعَدُلِيا تَعِدْ فَعُوْمُوْ تَعِدْ بِالْمُمْزِكُا فَالْوَايَا نَشِرُ وَأَيْسَنَازِ الْحَبُودِيْ وَالتَّوَعَيْرُ التَّهَدِّدُ وَيَوْمٌ وَاعِدُ الْاَوْعَدَ أَوْلَهُ يَجَيْزُ أَوْسَوْدٍ وَارْضُ وَاعِلُهُ إِذَارُ جِيَ خَبْرُهِ الْمِنَ النَّبْنِ وَوَعِيْدُ الْفَجُلِ فِيدِيْنُهُ إِذَا هُمُ أَنْ يَصُولَ مُ و وَعَنَدُتُ الْفَوْمُ أَعِدُ فَمُ أَيْخُدُمْ مَهُمُ وَالْوَعَدُ الزَّجُلُ الدِّيْفُ الذِّي عُذْهُمْ بَطَعَام وعَ بَطْنِهِ تَعُولُ مِنْهُ وَعُرِ الرِّجُلُ الْمِفْتِمُ وَالْوَعَادُ قِدْجٌ مِنْ سَهَام للنَّيْسِ لَا نَصَابَ لَهُ وَ الموافَّ مَن أَوْ الشَّرُوفُ [ المواضِّيَّة وَاللَّا ضَعِينَ وَعَدْ تَكُونُ الموافَّا فَكُو السَّالَ الااطِة لِأَنَّ اخِدَى يَدِنُهَا وَزِخْلَهُمَا تُواعِدُ الْمُحْزَلَ مُو وَفَدَ فَلَانٌ عَلَى كَامِيرَ أَيُّ وَرُدَدَ رَسُولًا فَهُو وَالْفِرُ وَالْجِمْعُ وَفَرِيهِ مِثْ لِصَالِحِيدِ وَضَعِيدٍ وَجَعُ الوَفَ إِ اَوْفَاكِهُ وَوْ مُوْجِهُ وَالإِسْمُ الوِفَاهِ وَاوْجِينَ تُدَأْمَا إِلْكَامِينِ أَيْ أَرْسَلْتَهُ وَالوافِدُ مِن الإيل مُاسْبَقَ مِنْ أَيْوُهِا وَالْإِنْفَادُعَلَى اللَّهِ إِلَّا مِنْ الْمُعَلِّمِينَ وَقَالَ الشَّاعِثُ مَرِّكِ العَلَافِيَّ عَلَيْهَا مُوْ فِهَا كَا مُنْ مُرِّجًا مَوْ فَهَا مُشَيِّبَا مِ وَيُقَالِ لِلْعَصِينِ طَالْمُسُنَ عَالَوْفَهُ خِادِكَهُ أَيُّ أَسْرُفُ وَالإِنْهَا أَوْ أَيْمُا الإِسْرَاحُ وَهُوَ فِي عَنْهِ أَبِرَا أَكْثَرُ وَ وَالوَ فَدِ ذِرْوُهُ لَلْجُيْلِ مِنَ الرِّسْؤِلِلْمُسْرُونِ وَالوَافِدِ إِنِ الْدَانِ فِي سَوْحِياً لا عَشَى فِي القَالِيْزَانِ مِنْ لِكَبَرِيْن وَمُواكِنْ مِنْ الْمُسْرِدِينَ وَالوَافِدِ إِنِ الْدَانِ فِي سَوْحِياً لا عَشَى فِي القَالِيْزَانِ مِنْ لِكَبَر عِبدَ للصَّفِح وَإِذَا هُرِّحُ لِإِنْكَ أَنْ عَنَابَ وَأَفِهُا وَهُوَ أَسْتِوْفَهُ الزُّجُلُ فِي تَعْدَيْدِ لَعُنَظَيْظ اسْتَوْفَوْ وَالْأَوْفَارُ تَوْمُ مِنَ الْعَرْبِ وَقَالَ فَوَكُنتُمْ مِنَّا أَفَدْتُمْ بِإِخْدِنَا وَلِكِتَمَا الْوْفَارِ ٱلنَّفَلُ مِثَافِلِ وَ وَتَدَيْبُ أَلَالَ تَعَيِدُ وَقُوجًا بِالصَّيْمُ وَوَقُدُا وَيَّدَةً وَوَقَدُا وَوَ وَا

قُالْ يَرْدُونُ أَمِيرُ المُوسِينِ مَا عَلَيْمِرُ إِمِا إِذَا أَعْوَجُ الْمُوارِدُ صُسْتَقِيمٍ وَالرُمَا وَدُدُمُعَلِّ بُ والعامَّة يَعُولُ وَيُعِالُوزُدُى والوسَّادُ والوسَّادَ الطَّرِيَّةُ وَالمِيْحُ وَسِالِيدُ وَوُسْكُ وَتَدُونِ مِنْدُونُهُ الشَّيَّ فَتَوَسَّلُهُ الْحُلْجَعَلَهُ يَحْتَ لَاسْدِ وَلَوْشَدُتُ الْكَارْ أَعْلَيْهُ لِلطَّيْدِ بِسُلُ السِّيدُنَّاهُ ﴿ الوَصِيدُ الفِيلَا وَأَوْصَدَتُ الْنَاحِ وَالْصَدْنِكُ اذَا آغُلَقْتَهُ وَأَوْصِد الناب عَلَىٰ إِلَيْ مُنْمَةً فَاعِلْهُ فَهُو مُؤْمَدُ مِثْ أَاوُجِعَ فَهُوَ مُوَّجَعٍ مُؤَوْدُهُ تَعَالَى إِنَّهَا عَلَيْهِم مُوْصَدَة مُقَالُوا مُطْبَقَة والوَضِيْبَة كَالْحَظِيرُةِ تُتَخَدُ لِلْهِ إِلَّا أَيَّمُا مِرَلْحِ الْدَ وَللِيَظْ إِنْ مِنَ الغِصْرَةِ تَعُولُ مِنْ أَشَيْتُوصْ وَمُنْ فَلَكِيمًا إِذَا إِنَّ فَيْ وَالْوَطِيدُ الدِّباتُ المنتفارب الإصول وركارث السَّيَّ أَطِيدُهُ وَظِيرًا آع أَنْهَ أَوْ وَتَقَالَيْهُ وَالتَّوطِيدُ مِثْلَةُ مِنْ وَقَالَ يَضِفُ تُومًا بِكُنْرَةِ العَدَدِمِ وَهُمْ يَطِدُونَ الْأَزْضَ لَوْلاهُمْ أَرْ نَعَتْ ف لِمَنْ فَوْ قَهَامِنْ ذِكَ بِيَانِ وَأَعْجَامَ وَقَدُّ وَطَلِدِكَ عَلَى إِبِ الْعَازِ الصَّغْيِ إِذَا سَدِدُ تَكُ بِهِ وَنَصَنَدُ لَهُ عَلَيْهِ وَوَظَّرَهُ إِلَى ٱلأَصْ صِفْ لِ وَهَصَمْ اللهُ وَعَمَدَهُ وَعَمَدَهُ وَالْحَالِ أيُ الْمِنَهُ وَالْمِيْعَلَمَةُ خَشَبَةُ فَوْسَحَ بِهَالْمِلْفَقِ وَالْوَظِالِيدُ قُواعِدُ الْمُثْمَالُ وَالْوَاطِدُ وعبار النَّابِثُ وَالطَّادِيُّ مَقَّالُوبُ مِنْ أَنْ وَالنَّالِيَ وَلَا مَنْ وَلَا مِنْ وَالنَّرِ وَالشَّرِّ وَالنَّرِ وَالنَّرِ وَالنَّرِ وَالنَّرِ وَالنَّرِ وَالنَّرِ وَالنَّرَ وَالْمَاكِ وَالْا تَعِدْ الْمِنْ السَيْرَ وَالْحَدَيْرُ مُقْبِ الْمُ فَإِذَا أَسِ فَعُلُو الْكَثِيرُ وَالنِّينَ فَالْوَافِلْكَيْرِ الْوَعْدُ وَالْعِبَةُ وَمَعْي السُّرِّرُ الإنعادُ والوَّعِيدُ مَا قَالَ السُّمَّاعِوْمَ وَإِنَّى وَإِنْ أَوْعَدْتُهُ أَوْوَعُدْتُهُ فَالْمِك وَمُنْ فِي مُوعِدِينَ فَإِنْ دَخَالُوا الْبَاءُ وَالسِّرْ جَالُوا بِالْأَلِفِ فَالْلِالْ الْحِيرُ مَ أوعدً بني التَّجْنِ والأَذَاهِ يُحِدِلُ وَرَجْلِي شَنْدَةُ الْمُنَا يَتِم فَعَنْدِ وَوَ الْأَدَاهِ وَجَلِي شَنْدَةُ الْمُنَامِينِ فَعَنْدِ وَوَ الْمُنْفِرِ ٱوْعَدَرْجُكَ إِلاَدُ الْعِرْ فَالْرُدْجُكَى شَنْنَةُ آَنْ فِوَيَّدُ عَلَى لِلدِّيهِ وَالعِبْ الْوَعْدَ وَالْمِنَا وَعِوْضٌ مِرُ الوَارِ وَجُحُعُ عَلَى عِدَاتٍ وَلاَجُومُ عَالُوعُ دِوَالْنِسْمُ فَالْإِعِدَةِ عِدِي وَالِي رِنَةِ رِنِيَّةٌ فَلَا تُؤَدُّ الوَاوْكَ إِنُوجُهُ هَالْمَيْ شِيئِةِ وَالصَّوْلِ بَعُولِ عِدُوكَ وَلِنُوكَ كالمناك شروية معال فوالشاعرون واخلفوك عدالهموالدي وعدوام أَرُّا أَدَعِدَةُ ٱلأَمْرِزِ فِي رَفِي أَلْمَا وَعِنْدَ ٱلأَرْضِافَةِ وَالْمِبْعَا إِذَا لِمُواعَدَةٌ وَالوَفْتُ وَالْمُوضِعُ وَكِذَالِكَ لِلْمُوعِدُلِانَ مَاكَانَ فَأَوْ الفِعْلِصِنَةُ وَاوْا أَوْلِهُ، فَوَ شَعَّطَتَا وَي المستقبل بحوبك ويون ويقب كايسك ويهاف أيان المفع لصنه مكشوش في ألاسيم

الجَعِوُ الإضارُ أَطُنُّ وَجَعُ الأَبْضَ إِنَا مِنْ يُعَالُ هُوَجَارُ يُ مُواضِي أَيْ إِضَانُ يُنِيهِ إلى جَنبُ إِطَادِ مَدْتِي وَالإِصَارُ وَالأَيْضُ أَيْصًا الْجَنفِيشُ يُعِنّا لَيْفُ لَكُونِ عَنْ لانجُونَ أَيْفُرُهُ أَيْ لِلْ يَفْتَطَعُ وَجَيَّةٌ مُتِياً آخِرُونَ أَيْ مُنْتَا إِرْوُنَ وَالْمَضِيمُ لِمُتَعَثَّا رَبُ وَقَالَ لكُلِ مَنَّامَةِ هُدُبِّ أَضِيْرُ مُو أَبُورُ يُدِ أَجَلُونَ الْعُوسُ أَلْطِرُهِا أَجْلُوا إِذَاجِنَيْتُهُا قَالَ وَتَا تَظِوْتِ الْمُتَوَاّةُ مُنَا تَظَمَّا إِذَا أَمَاتُ مِنْ مِنْ بِنِهَامُ وَأَحْتُ رَسُّعَ مَا مُنْ تَا يَظِوْنَ جَنِي قُلْتِ لِنِنْ بَوَارِجًا وَدُنْنَ كَاذَابِ النّدِيثِ الْمُسَرَّقِ بِيَوْمَا طُوْلاً لِيَجْ تَتَنَيُّ وَالْجِارُ الْمُقُالُ حَسَيَّهُ وَإِطِارُ الْمَاوِرِمُا الْجَاجَلَ إِلَّا شَعَرُه وَمِنْهُ إِطَارُ ٱلشَّقَةِ وَكُلْ شَيْنَ أَجَا طِلِسَنَى فَهُو الطَّارُ لَهُ أَوْ أَلْ يُسْنُو مِلْ وَجُلِّ الْجَيِّ جَيْ بَنَي سُمِيعِ قُرُاطِبَةً وَجُنْ فَهُ إِطَارُهُ وَالْأَطِرُهُ إِلَاكِمَ الْعَقَيَةُ النِّيءَ لَنَّ عَلَيْهُ لِللَّهِ تَعْتُوا يُمنَهُ أَطِرْتُ اللَّهُ مُم أَظِرًا وَالأَطِيُّوهُ أَيْمَنَّا أَنْ يُوْخَلَا رُمَا إِذْ وَكِثْر فَي أَظَّر بِهِ كَتْرُالْقِدُرْةُ قَالُ الرَّاجِرُيُّ قَدْاصْكَتْ قِدْرًا لَمَا بِالْطُورُةُ وَالْإِطْدِ الدَّنْجُونَ المُعَادُ أَخَذَ الله بِأَطِيرُ عَدِّيْرِي مِهُ أَفِيرًا لِمَعِيدُ بِاللَّسْرِيُّ إِنْ فَوُ أَفَرًا أَنْ تَحَلَّى الْعَلْمَ للتهيه وَتَدُكُ أَشْرُالَ أَنْزَالَ أَنْزَالَ أَنْزَالَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُوَ إِنَّاكُ لَهُ وَأَفْرُ الظَّلْبِي وَعَنَيْرُهُ بِالصَّنَةِ مَا نُوزُ الْوُرِّا أَيْ شَدِّ الْإِجْسُانَ وَالْوَالزِّجُلُ أَيْسَا أَيْ خَفَ فَي لِيدِمَةِ وَالْمِنْفُ النّادِمُ وَانْدُومُ وَانْدُومُ وَخَدُمُ قَالَ أَنْهُ فَعْلِيا وَ نَرُولِامِنْ يَخَالِلُورَ أَنْهُمُ التَّعَدُيْنِ وَالْأَحْرُةُ لِلْفَهِ لَكِيفُرُهُ أَيْعَالُ لَآنَظُونَ أَحَوُّا أَيْجَفَرَ لَا لَجُهُ عُنُ وَالْمُوَّاكِرَةُ الْمُعْالِمَوْدُ مِنْ الْاَمْدُولَا مِنْ الْأَمُورُ بُعِنا لَ اَمْرُ قَالَانِ صَنْ تَقِيمِ وَأَمُولُهُ وَا مُسْتَقِيمة وقول لكعكيّ أمنوه منظاعة معناه لكعليّ أمرة الطعف فيطا وَهِيَ ٱلْمَتَوَّةُ الوَاجِرَةُ مِنَ المَرْو وَلا تَقُلُ المُحَرَّةُ الكَثِيرِ إِنَّا الأَمْوَةُ مِنَ الولايةِ وَأَمَرْنُهُ بكذااسوًا وَالْجُهُعُ الاوامِنُ قَالَ تَوْعُسُيْكَ الْآصُرُتُهُ وَاصْرُتُهُ لَعَنَانَ مُعَنَّى كَتَّ زَدُهُ وَمِنْ فِلْكُ رِيْثِ حَبِيرُ لِلْمَالِ فَهُ رَوْ مُعَامُورُهُ ۗ أَوْسِينَ لِمُسْكِمَةُ مُعَانُورُهُ ۗ أَيْ كَشِيرُهُ النِيَّةَ إِن وَالسَّرِاءِ وَأُمِوهُ أَي حَنَّر فَي حَمَّ عَلَيْ مُلاَن ذَلِكُ وَاعْلَمْ تُوانَا ذُلِكُ فَالْ يَعْفُونِ وَمُرِيعَلَا أَجَدٌ عُنْرُ فِي وَقَالَ مُوالْجُنْيَز الْمِيرَمِالَهُ بِالكَمْيْرِ أَتْ كُنْنُ وَأَمِوْ الْفُوْ أَي كُنُوا اللَّهَاءِ وَمُ الْمُؤُونَ لِانْوِزُونَ مُعَمَّ القُعُدُد

الى وَتُنْبُثُ وَادْتَدِ عُمَّا أَنَا وَأَشْتَوْقَدِ ثَهَا أَيْفًا وَالْإِنَّفَا رُمِثُلُ النَّوَفَر وَالْوَ وُوجُوالْفَيْمِ الدِّعَكِ وَبِالطَّيْمُ الاِتَّمَادُه قَالَيَعْفُوب وَفُرِئَ النَّارِدُاتِ الْوَفَوْدِ وَأَلْمُوضِعُ مَوْفُودِ مِثَالُ عَيَانِينَ وَالتَّادُمُو قَادَةً وَالْوَقَدِيةُ الشَّرِدُلِكِيِّ وَهِي عَشَرَهُ إِيَّامُ اوْفِعُ سَمَر وَكَدِّتُ الْعَيْدُ وَالنَّرُجُ تَوْكِبُ اوَأَكَدُ نَهُ تَانْكِيْدًا بِمِعْنَى وَبِالْوَاوِ افْضُخِ وَكَذَالِكَ وَلَكِهُ وَآلَكِنَهُ إِيكَادًا نِبْهَا أَيْ شَبَّهُ وَتَوَكَّدُ الْمِنْزُ وَتَالَكُبِهِ فَقَيْقٌ وَقُولُ وَكَدُ وَحُلُهُ اَيُ فَصَّدُ فَصَابَهُ وَالوِكَا وَجُدِّلُ تُسْتَدَيدِ البَقِينِ عِنْدِلْكِلْبِ مَو المَالَّذِ فَدُ بَكُونَ المِالَ وَجَهُ فَا وَلَهُ لِللَّهِ الْمُنْ وَمِرْ آمْنَالَ بَنِي النَّيْرِ وَلَهُ كُمْ وَكُمْ عَنْ أَلُو وَ فَرَكُونَ الولْهُ جَمْعَ الولْهِ مِثْلُ النَّيْرِ وَالْهُلِي وَالْوِلْدِ بِاللَّمَيْمِ لَوَ وَالْوَلْدِ وَالْمُلْا وَيُك النَّا وَلَيْهِ الرِّجْلِ فِعَ آئِلُ النَّاسِ فَو وَالْوِلْدِينِ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدُ وَالْجَيْعُ وَلَوْالُ وَوَلَّدَةً \* وَالوَلِينَةُ الصَّبْيَةُ وَالْمَدُ وَالْجُمْعُ الولالِينَ وَوَلْدَتِ الْمُوالَةُ قَلْدُ ولا وَ اولائةً وَاولانةً وَاولانةً جَانَ وِلادِهُا وَ مَوْلِهُ هُمْ فَي مَرْ لايناجَل وَلِينَهُ يُعِنّا أَلْمُ لَهُ وَوَجُوْي لِكُوا لِلاَ الْمُثَا الألكان واداا أعظ وعيران فطاج يدلات منادته كافال القابعية امُنامَ صَوِيَّ لاينا دِي وَلِيلُهُ وَسَيْرٌ وَالصِّيرُ بِالْعِنَانِ يَبْدُوسَ لاَمْ فَمَّ قِينَ وَلاَ لِكُل لكر عَظِيْمٍ وَلِكِ اللَّهِ كَتَ يُوهُ وَقَالَدُوا أَيُ كُتُووا وَوَلَدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَالوالِدُ إِلاَّ الم وَالوَالَّذِهُ الْأُورُ وَهُمْ مَا الوَالَّذِي إِن وَشَاهُ وَالِدُ إِنَّ عِلْ إِلْهِ الْمَعْ وَلَوْ الْمُ الشّ مِنَ السَّمَيِّ وَمِي لِلَّهِ الرَّجُلِ أَسْمَ الْوَحْنِ الدِّي وَلِدَفِيهِ وَالْمَوْلِدَ الْمُوضِعُ الدّي وَلد فِينِهِ وَيُعَالِ وَلَهُ الرَّجُلُ عَنْ يَهِ لَا يُعَالَمُ أَمِّالُ يَجْ اللَّهُ نَكُا وَعَزَيِينَا فَوَلَّهُ وَا وَرُخُلُ مُولَكُم الْحَالَانِ عَرْبِيًّا عَنْ رِهُ عَيْضٍ وَلَّذَهُ الزَّجُلْ يَرُّبُهُ وَلَلْهَ الْحَامِ الدَّاهِبَةِمِرْ أَوْ لِهِ لِأَنْهُ مِزَالِهِ لِلاَبَوْ وَهُمَالِدال وَالْجَمْعِ لِدَاتُ وَلِدُونَ مُو الوَمَهُ وَالْوَمَلُهُ بِالْقَرِ إِلِي شِلْهُ وَجَزَّ اللَّهِ لَ وَقَدُومِهِ مَثْ أَيْفَاتُنَا بِالكَّنْفِي وَوَمِيد الرَّجُلُ النَّمُ الْفَدُّ فِي وَبِدُ أَنْ حَتِي وَعِنْسَ ﴾ والأصميعية الوه بدة المكا والمطابرة وَالْحَتُمْعُ وَهُ إِنْ وَوِهِ الْخِلْفِ يَهُ حَدِ لَا يُعْلِلُوا النَّهُ مِن النَّهُ وَكُنْ وَكُنْ فُو يُعِلِّ الْطَلِيدِ مِعْوَيْنَا مُرْ إِوَالْسَاعُ وَ دُكِلِّ لِلْأَحْلَلَهُ وَالْمُ هِيِّ آَدُانُ ثَافَا فَنَجَبُّ لَلِنَظَلَ وَهُوَا آبِينٌ وَيَجَعْلَ أَنَهُ فَا وَتَضَنِّ عَلَيْهِ اللَّهِ وَتَهُ لُكُهُ فَمُ تَصَبُّ لَعَنْ الْمُلَاةَ وَتَعْعَلَ وَإِلَا أَيَا مَاحَتَ تَلْقَ

بخالت

والتَّخِيرُ إِنْ الْجُورُ الْجُنْ وَالْمُورُ وَالْمُرَّاتُ قَالُو الْجِنْ كَا فَقَالُو يَعْفَى لُوًّا و أختر بني أمرًا وبرّا عوجع الأبراآ يوس على فعل وأبور والبائه فار الشاعول ابن بِالْصَبُعَا أَكُلَتْ أَا بِالْ أَجْدَوْهِ وَفِي البُطُونِ وَقَدُونَ إِجْتُ قَرْاتِيثُونَهُ وَقَوْا وَأَبْعُ رَبْدٍ الصَبْعًاعَالِ فاجنيه وَالْأَيَازِئَ الْعَظِيمُ الدَّحَزِ وَالْأَرْهَا يَكِيرُ مُا جَامَعَهَا وَقَالَ وَلا حَوْوَا نُكَانَ أَوْهُ عَيْرِح الآرها وَمَا النَّاسُ إِلَّالْيَرُ وَمَنِكُ يُرْ الْعَوْلَا يُعِلَا الشَّهَالِ إِنَّرْ وَأَنْرُ وَهِيْزُ وَهَيْرُهُ وَانْشَدَ يَعْضُونِ فَوَانَّامَتُ الْمِيْحُ الْوَاهِبَ الصَّبَاء وَإِنَّا لَا يُشْالُ إِذَا لَا يُرْبُرُ هَبِّب وَيُعَالُ الإِنْزُرْتَجُ خِادَّةً وَمِنَا لاَوْارَةً وَإِنَّا حَنَّا ثَتَ واؤهُ لِأَنَّ لِكُسْرُوْ مَا قَعَالِهَا 📤 🎃 البُرُرُجُعُهُ إِوالْقِيلَةِ الْبُؤُزُ وَأَبُا أَرُبِهِ مُوَةٍ بَعْبُ النَّاوِ وَمِنَ العَرْبِ مَنْ يَغْلِبُ الْمَعْزَةَ وَيَعُولُ الْأَرْءُ فَإِذَا كَنُونَ فَي إِلِيكَانَ وَقَدِبَا أَرْثُ بِيْزًا وَالبُؤْرَةُ المَنْفُرَةُ ٱبُورَيْدِ بِالْوَرْثُ آوَالْوُرُ الْوَالْجُفَرْتُ بُؤْرَةً يَظْ بَحْ فِيفًا وَهِيَ الْاِرْزُونُ والبَيْ رُرُهُ عَلَى فَعِيلُ أَوْالدَّحِيْرُةُ وَقَدْ بِالْرَّتِ الشَّيْ وَأَقِمَا أَرْتُهُ ا وَآلَةِ حَرْثُهُ مُوالتُ رُّوا وَلَا البُّوْلِ وَهُوَالفُرْانِقُ الذِي يُعادِي الْأَسْدَ مَ وَبَتَرْتُ الشِّيِّ بَنْوًا فَطَعِمُهُ فَعَلْ الْإِنْفَامِ وَالْإِنْفَارَ الانعظاعُ وَالنابِرُالتَّهِ فِي القَاطِعُ وَالْأَيْتَزُ المَقْطُوحُ الذَّنَبِ تَفُولُ مِنْهُ بَيْزِ الكَنْفُر بَيْنَزُ بَتَرًا وَفِي لِلْبَرِيْبِ مَا هَنِهِ الْبُنْ رُالْ وَالْأَبْتُثُو ٱلْذِي لَا عَقِبَ لَهُ وَكُلِّ أَفْرَأَتَعُطُعُ عِيد مِلِكَ يُزِا لَنُونَ فَهُوَ أَيْنَوُمُ وَخَطَبَ زِلِا تَحْظِينَهُ الْمُثَرَّاةُ لِا ثَنَّ لَوْ يَحَدِ اللَّهُ فَيْعُهَا وَلَمُ يُصْلَ عَلَى النَّهِ يَصْلَمُ اللَّهُ عَلَيهِ وَآلَ وَيْنِهُا وَالْوَالْسَكِيْتِ الإَنْكَوْرُ الْعَبْدُ عُلْ غِينِيا أَبْنَوْ بْنِ لِعِنَا لَيْحَدُرُهِما وَقَدْ أَبْنَوُهُ اللَّهُ أَيْ صَبِّرْهُ أَبْنَوْ وَيُفَالْ يُخِلُّ أَبْلِوْ بِفَعِ الْحَدِّ لِلَّذِكُ يَفَعَ كُلُحُ زُجْمَهُ وَالْ الشَّاعِزُ لَمْ لَيُرْمُ لَوَتْ فِي أَنْفِ مِ حُنْرُ الدُّهُ ۫ڡٵڵؽڡٞڟۼۜڿٛۏڮٳڵڡؙؙٞڹؠٳڿڎٵٛؠؙٳڗؙ؞ۅٵڵڹڗ۫ڗؿؙؖڎؙڣۯۊۜ؞ؙؙۻۯٳڵۯؘؠڋؿٙ؋ڛٚٙۼۘۅٳٳڮڵۼۜؿۊڹڶ ڛٞۼؠۅڵڡؿڎٵڵٳۥٞۺۯ؞؞ۅٳڶڹڗؙڒڵڰڣڔٛ؞ؙڣڟٳڵڲڝڎؚۥ؆ۻۯٵۺٳڂڵۄۅڎؽؽڡۺۯڎ ڡٵٮۺ۫ڒؙۅٵڮڿٷؙۯڂٛۅٳڿڝۼٵڗٷٳڝؚڎؿۿٳؙڹڟڎۿٷڡٙڋؽۺٛۅڿۿۿؽۺڗ؋ؖڡػۮؘؽؚڷ بَنِزُ وَجُهُهُ بِالْكَشِّرِ وَبَشُرُّ وَجُهُهُ بِالفَّتِيِّ ثَلَاثُ لِعَنَاتِ وَتَكِثْرُ جِلْلُهُ تَنَفَّطُ وَالبَّثُّ وَ الجِنني وَالبُنوُورُ الإَجْسَآهُ وَهِيَ الدِرُ الْمُ الجُنورُ بِالفَيْمِ ٱلسَّيْرَةُ وَالأَمْرُ العَظِيمُ قَالَ الرَّاجِنُ الرَّمِي عَلَيْهَا وَهِيَ شَيْ بِعُونَ الْمَعْدِ الْهِيَةُ الْفَرَّا أَيْفَالُكُنِيْرُ بَحِيْ

واحدالله مالة بالمبة فال والمافيد ومهرة ما المورة الأزدواج والاخيال مُؤْمَرُة عُلَى مُفْعَلَةٍ كَمَا قَالَ لِلسِّنَا أَرْجِعْنَ مَا زُوْزَاتٍ عَيْرُمَا جُوْزَاتٍ وَإِنَّهَا مِنْ مَوْدُورَاتُ مِنَ الوِدُرِ فَقِيلُ مَا أَدُورَاتُ عَلَى مُعْزِلِمًا جُوْزَاتِ لِيَزْدَوَجًا \* وَتَوَلَّهُ بَعْلَالِ اَمَوْنَا مُثَرِّرَةِ فِي الْمُنْ الْمُونَا هُمِ إِلْمُلَا عَدِ فَعَصُوا وَقَدْ كِوْنُ مِنْ الْإِمَارُةِ فَالْ الْمُحْمَشُلُ مُفَالُ لَيْمًا أَصِرَامُ وَيُأْمِرُ أُمْرُ أُمْرًا إِي أَشْمَةً وَالْإِشْمَ الْإِمْرُ الْمُ قَالَ الزَّاحِ وُسْبِعِ قَدْ لِقِي الْاَدْوْ الْ مِنْي نُكُورًا وَالْمِيةُ دُهْنِا الْمُورَامِ وَمِنْهُ فَوَلَدُ سَبِعَالَهُ لَعَدُودِيْ بَعدَ السَّياةُ إِمْرًا ، وَيُعِنَّالُ عِجَبًا ، وَالْا مُعْرَدُ والْاَحْرِةِ ، وَقَدْ أَصَوْ فَلانُ وَأَصْوَ أَعِنَّا بِالْفَرْبِ إِ أَيْ صَادَ أَمِينًا وَالْأُنْتَى بِإِلْمَ أَرْدُوقَالَ لَبِنَا يَعْنَا آمِيْرَةَ مُؤْمِنِينًا ﴿ وَلِلْمُنْدِرُ الْإِمْرَةُ جَهِ إِللَّهُ وَالْإِمَالَةُ يُفِالْ فَاللِّهِ آمَةِ وَأَمِرَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَالِيَّا وَقَدْكُانَ مُوْقَةً أَيْ اللَّهُ مُجُورَبُ وَيُعِنَالُ أَيْمًا فِي وَجِهُ الْمَالِيَعِيْرِ فُ إِمْزَتُهُ أَيْ مَا أَنْ وَكَثِيرُتُهُ وَيَعَيَّهُ وَالنَّافِي إِزْ تُوْلِيَهُ الْإِمَالِيَّ فِي الْهُو آمِينُو مُؤَمِّدٌ وَتَأْمَّرُ عَلَيْهِمُ أَيْ يَسَلِّظُ وَآمِرُ لَهُ فَيْ أَمْرِي مُوَامِدُةً إِذَا شَا وَزَّنَهُ وَالعَامَّةُ نَعْنُولِ وَأَمْرْتُهُ وَأَيْتُمَ وَالْأَنْمُ أَلَي المُسْلَمُ وَالَهُ مُؤُوُّ القَيْسُ وَيَهِ بُوْعَلَى الْمُرْدِمَا مَا أَنْهُ مُرْدِ آي مَا مَا أَمْرُ بِهِ نَفْسُهُ فَمَرَّ كَيْ أَيْدُرُسُلُمُ نَزُنْهَا كَانَهَالُاكُهُ فِي كُلَّ وَيُعَالُ أَيْقَتُرُ وَابِهِ إِذَاهُمَةُ وَابِهِ وَتَسْتَاوَرُوافِيهِ وَأَلْالتَّانُ وَالْاَسْتِيكُا وَالْمُسْاوَلَةُ وَكُوْ إِلَا لِنَا أَمْرُعَلَى وَلَنِ التَّفَا عِلْ وَإِمَا فَوالشَّاعِلِ فَيا المِزوَ إَجْنِهِ مُؤْتِفِرُمُ فَهُمُ أَيُومًا نِصِ لَيَامِ العَبُونِ كَانَ الْأَوْلَ مِنْ فَهُمَ أَيَا فَوْ النَّاسِ بِٱلْجِنَدُ زِوْلَا نَحْزُ بُشَاوِرُهُ هُمْ فِللظَّعْنِ لَوْ الْمُعَامِرٌ قَالَ لَا مَنْتُوعِيٓ الْإِمَانُ وَالْإِمَانَ وَالْوَمَانَ وَالْإِمَانَ وَلِمُعْتِيمِ وَلِمُ لِمُعْتِمِينِ وَلِمُعْتِمِينِ فَلْ إِمْنَا وَلِمُعْتِمِ وَلِمُعْتَمِعِينَ الْمُعْتَدِيمِ وَلِمُعْتَمِعِينَ الْمُعْتَقِيمِ فَي الْمُعْتِمِ وَلِمُعْتِمِ وَلِمُعْتِمِ وَلِمُعْتَمِعِينَ اللّهُ وَلَهُ مِنْ إِلّهُ مِنْ اللّهِ مَا أَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل وَالْعِلَامَةُ \* وَأَنْشَدِ إِلَّا مَا إِوَامَا زُمُدُنِّي \* وَالْاَمَرُ اللَّهِ إِلَّا مَا وَالْمَا العُمَا وُالتَّفِي وُصِ أَعْلاَمِ الْمُنَا وَرِصِنْ عِلَاثُمِ فَالِ اَبُودُ بَيْفِ وَكُلُّمِ الْمُنَا وَرِصِنْ عِلَاثُمَا فَالْكُلُودُ وَلَمْ وَقَالُوا لِيَا لَقِبِ وَلَهِ الْمُنْ وَوَجُلِ الْمِثْوَةُ وَلِمِّرَةً لَا أَنْ صَوْفَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفِقِ وَلَهُمْ وَوَجُلِ الْمِثْوَةُ وَلِمِّرَةً لَا أَنْ صَوْفَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّ لِكُلِّ أَجِدٍ مِثَالًا مِنْ وَامْعَةً وَقَالَ وَلَنْ فَعِلا كُنْ ثَيْمَةً إِمْرِ الْاقِيدَ مُشْتَكُن مَا الْعَجِنا مَه وَالْإِنْ عَنْ إِنْهَا الصِّعْ أُونَ لِلَّهِ الفَائِن وَالْأَنْفَى أَمَّرَهُ بُهِ إِلْ طَالَهُ إِمَّرُولُا إِمَّاهُ المالغانة أَنْ يَكُنُ إِلَا الشَّاجِعُ مَا إِذَاطَلَعَتِ الشِّعْزُلِي مُعَرًّا فَلَأَنَّا فَرُدُونَ اِمْرَةٌ وَلا اِمِّوا أَمْ الأوَّادُ إِلْفَتِمْ جَزَاتُ النَّارِ وَالشَّمْنِ وَجَزَارَةُ العَكِلْ إِلْمَا مَ فَالْ الرَّاجِدُمُ وَالتَّازُ عَبْدُتُشْفِي مِنَ الْأَوْانِ وَالنَّازُهَا هَنَا النِّهَاءُ وَأُوالَّةُ أُسْمُ مَلِّي وَالْأَوْمَ

اَدُّتِی الفامِ

The state of the s

وَحَدُ لِلَّ لِجُنِينَ إِلْفَ لِهِ وَهُو مَقَالُوتِ مِنْهُ الْ وَكُنِّ أُرْا أَنوجَيْ مِنْظِيلِي وَهُو تُجَدَّر بُنْعَالُو أَنِي عَنَيْنِ إِنْ سِمَالِ هَا لَ نُزِيُّهُ كُلُ يُزِعَتِوهِ وَلِلْعَوْثِ نِحَلَّقَهُمَةُ بُزِيِّكِ إِنْ يَلْ الشَّيْ فَتَكُفُ ثُرُ بَدَّدُ لَنُهُ فَنَدَدِّ بَدُ فَاللَّهِ مَنْ قَالُ الْفِئَرُ أَوْجَهُ مُؤَلِّمَ الزِّجُلُ مَنا عَدُ وَبَعَثُمُ وَإِذَا فَرْقَهُ وَقُلْبَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ وَيَغِيثُرُ اللَّهِ مُ يَعَنَّظُعَ وَيَجْنَبُ ابُولِكِ زَاجٍ يَجْنُزُنُ الشَّيُّ وَبَعِ بْرَثُهُ إِذَا ٱسْتَغُمُ حُدَّةً وَكَنَتُ فَنَهُ مُ قَالَ المَثَالِ العَالِمِ فَي وَمَنْ لَا تِلَا أَسْمَا أَمِنَ الْعَالِمِينَ وَلَقِيْنَ لَهُ تَكُونُ أُمِّهُ أَنْ تُنْجَعُ ثُرًا مُو مُنَازُ المِيآدِمَ الْيَزْتَفِعُ مِنْهُ كَالْبَخَانِ وَالْجَوْرُ بِالْفَيْقِ مَا يُنْتَحِدُ بِدِ وَالْعَدُ تُنْقُلِ الْفِي وَتَدْكُونَ فَهُوا تَحْدُ وَبَنَاكَ تَمْ يُعَالِدُ بِيعِن دِعَافَ وَ إِلِيْ إِلَيْهِ أَلِيهِ السَّبِي السَّبِي يُعِنَّ الرُّفُلُانِ فِينِمُ لِلْعَثْ الرِّيَّةُ مَهُ مَ و م بَبَدُوْتُ إِذَ الشِّي أَبُدُ زُيُدُورًا إِنشْرَعْتَ وَكَذَ لِلَّالِمَ دُنْتُ إِلَيْهِ وَتَبَاجَرُ الفَوْرُ شَنْ ارْعُوا وَأَبْتَدَرُوالسِّلَاجَ تَسْارُعُوا إِلَى أَفْلِهِ وَلَسْلَةُ الْتَدْرِ لَسْلَةُ أَرْبَعَ عَسْرَةً وَسُعْتِي جَبْرًا لِمُنْ الْجَدَيْنِيهِ السَّمْنَ الْفَلِلُوعِ كَانَّنَ يَغِي الْفَالْمُعِيْنِ وَيُفَالُ مُنْتَى لِتَامِدِ وَالْمَدَرُ كَا وَغَيْنُ مُنْدِ رُونَ اِذَا طِلَعَ لِتَا البَدُرُ وَيَدُرُ مُوضِعٌ يُلَاكِّذُ وَيُونَتُ وَهُوَ أَسْمُ مِنَا إِ عَالَ الشَّعْبِيِّ بَدُرٌ ويعْرُوكِمَانَ الدَّهُم عَلَيْدٌ عَلَيْهُ وَمِنْهُ يَوْمُ بَدْرٍ وَالْبَدُرُةُ مَشَّكُ السَّخُ لَهُ لِإِنَّهُا مَا لِالْمَنْ تَرْضَعُ فَسَلَّمُنا لِلَّتِي شَكْوَفًا وَلِلسَّهُ وَكُنَّهُ وَلَا نَظِمنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّ و فَسَنْكُما لِلْبُنِ وَظِلْتِ وَالتَّمْنِي بَلْيْهِ وَالبَدُرُ وَتَعَشَّرُهُ اللَّهِ وَعَنْ بُدِرَةُ الْيَ يَتَدُرُ بِالتَّظِينِ وَيُقَالُ نَامَّةٌ كَالْمِدُنِينَ قَالَ أَمْنُوهُ القَائِسِ وَعَانَ لَمَّا جَدِرُةٌ بَدِلَةٌ وَسُفَّتُ مَا أَقِيْهِ الْمِرْكِ وَهُ وَالْبَادِرَةُ لَلْمِيدٌ أَهُ يُعِنَّاكُ أَحْسَىٰ عَلَيْكَ بَادِرْتُهُ وَبَرَرْتُ مِنْ فَ بَوَادِ زُغَفَنِ النَّهُ خَطَالِ وَشَقِّطًا سُعِنْدَمَا أَجْنَيَّ وَالبَادِينَ البَدِيمَةُ وَالبَوَادِرُ مِنَ الْإِنْهَانِ وَعَنَارِهِ اللَّهِ مُهُ اللِّي بَنْ المُنكِبِ وَالْعُنْقِي وَمِنَّهُ فَوَ الْأَلْشَاعِرِ وَجَانَتِ لِكَيْلُ مُجْمَرًا مِوَادِرُهِا مُو وَالبَيْدُرُ الدوضِعُ الَّذِي يُداسَ فِيهِ الطَّعَامُ ؠڗڒؙؙؙؿؙٳؠڹڎ۫ۯڒڗۼؾۿۅڟٞؿٷؖؿؿٳؠڵؙؙۻۺۮۯڹڎۯۅٝۺۮۜڗؠۮڗٳۮٳڵڡۜۏڗٚؾؽٷڂڷ ۊڿۅۅؘؠۮۯٳۻۼڵۿٷڟڵٳڡؽڗؖٳڎڂۺؽڔ؉ڹۺؙڡۺڵؽۺؽڕڵڡؙؿٵۅڶؿۼڰۅۺۮۺ الما و تفتو يُفَّهُ وَإِسْرَا مَّا وَأَبُونَ يُدِينُاكُ تَجُلُّ بِعِدَالَةً وَلِيُسْمِلُهُ وَيُفْسِيلُهُ وَتَكُونُ بِنَدُونُ إِنْهِ لَهُ الْأَسْفُوالَ وَمَوْمٌ بُدُرُ مِثْ لُ مِثْ يُورُ وَمَنْ يَرُو وَبَدَّرُ أَسْمُ مِلَ إِنَّ الْمُعْمِلِ وَبَدَّرُ أَسْمُ مِلَ إِنَّ الْمُعْمِلُ اللهِ مَا الْمُعْمِلُ اللهِ مَا الْمُعْمِلُ اللهِ مَا الْمُعْمِلُ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللللّهِ الللّهِ اللّهِ اللللللّهِ الللّهِ

إِنْهَا عُلَهُ الْمُورِيدِ لَقِيْتُ مِنْهُ الْمُحَادِينَ وَهِيَ الدِّوْا مِنْ وَاحِدُهُمْ مُجْزِيَةً مِسْ الْ مُعُونِ وَقَالِوَنَ وَالْعَبَوْ الْعَنْ لِلْعَرْفِي وَمِي الْهِ وَالْوَقِي وَاجْدُها وَعِلْظُ اصْلِيمَا وَالْخَلَ مُعُونِ وَقَالُونَ وَالْمَنْ وَالْعَبْ وَالْفَوْمِ وَمَوْلِمُ الْمُعَيْثِ الْفَاكِمَ مَعْمَوْلُ وَمُعَلِّمُ ال اَحْدُو وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَمِنْ الْمُنْفِقِ وَمَوْلِمُ الْمُعَيْنِ الْفَاكِمَ مَعْمَوْلِ وَمُعَلِ بَعْنِي الْمُونِ كُلُّهُ وَفِي الْمُنْفِلِ عَنْ مِنْ مُنْفِقِ مِنْ الْمُنْفِقِ عَلَى مِنْ اللّهِ اللّهِ وَمَال بَعْنِي الْمُونِ كُلُّهُ وَفِي الْمُنْفِلِ عَنْ الْمُنْفِقِ عَلَى مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه ويُفْالُ عِنْمَارْجُلُانِ النَّمُ الْجَدِّمَ الْجُدُونَ مِنَالُ هُمَرُونِ وَأَمْتِالُنِ جُوْزَةً فِي فَوَلِ ويف ويفار هما رجال الم المراجد في المراجد والمراجد والمراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد والمراجد وال وَلَجُمْعُ آنَجُهُ وَجَالُو مُجُورٌ وَكُلُّ فَقُرْعَظِلْمِ خُرَّا قَالَ عَلِيكُ سُبْعِ مَتَوْهُ مَا لَهُ وَكَثْرُهُ مَا مُولِدِ وَالْحُوْرُ مُغَنِظًا وَالشَّيْرِ فَرَالَهُ وَكُنْتُمْ الْفَرْسَلُ اللاننِعُ الجُرْكِ بَحَرَّا وَمِنْهُ فَوْلُ النَّيْسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ فِي مُنْدُوْدٍ وَوَيْسَلَيْ اللاننِعُ الجُرْكِ بَحَرًّا وَمِنْهُ فَوْلُ النَّيْسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ فِي مُنْدُوْدٍ وَوَيْسَلَي ان وَجَدُونَا وَ لَهِ وَمَا أَنْ تَكِنُّوْ أَيْمِ مَمَا إِنْ وَمَا أَنْ مُنْ وَالْمُنْ فَعَنْ فِي مَا الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِقِينَ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْلِقِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولان إخار كيا المحدو عن يعتقوب والمجزع في الرَّجيم اوَّمِنْ لهُ فِي لِلدِّم لك إلين المُن رُوِّ الْحِرْ وَ يَكِيزُ إِنْ وَاللَّاجِ وَاللَّاجِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللّلْمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي الله بَجْزَا فِي فَالْ السَوْمِ فَي كُرَهُ وَالنَّ يَقُولُواْ يَعْوِلُواْ يَجْزِكَ فَلِيسْبُ وَالنَّسْبَ وَالرَّالِيَ وَبَنَاتُ بَكِينَ شِعَانِكِ عَجِينَ فَهُ لَ الصَّيْفِ مِنْ تَصْلِماتِ رِقَاقًا بِالْمِنَازُ وَلِكَ الْحِيْعِيَ وَالِجَهُرِّوةُ البِّلْبُةُ يُضَالُهُ لَهِ جُنُونُنَا أَيْ بَلْدُتُنَا وَأَرْضُنَا وَلَقِيْنَةُ ضَعِيْرٌةً عِن وَمَّ أَيْ إِنِظًا لَنْ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ إِنْ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل قَالَ الْمُنَوِّلُ وَهِي إِنْهُ لَهُ النَّتَا يَبُهُ وَجُكُمْ الْجُكُمُ أُرْمِينًا وَتَنْجَنِّنَ فَي لَعِلْمُ وَعَيْمُ الْمُنْفَا خُكُمْ أُرْمِينًا وَوَنَنْجُنِّنَ فَي لَعِلْمُ وَعَيْمُ الْمُنْفَا خُكُمْ أُرْمِينًا وَوَنَنْجُنِّنَ فَي لَعِلْمُ وَعَيْمُ الْمُنْفَا فَهِمُ فَي الْعِلْمُ وَعَيْمُ اللَّهُ فَي الْعِلْمُ وَعَيْمُ اللَّهُ فَي اللَّهِ اللَّهِ وَكُلُّمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ جِيهِ وَ تُو تَعْ قَالَ الاَصْمِعِيْ كِوْ الزَّجْلُ الكَسْرِ عَجَرُ الْذَاجْ مِنْ الْفَرْجِ مِنْ الْ بَطِنْ وَيُعْالُ أَيْمًا عَرُواذَا إِنَّ مَعَظِشُهُ فَلَا يَرْوَمِنَ النَّوْ وَالْعَبُوْ أَنْمَا لَأَ " في الإيل وَيَعْدُ فِي الْعَبْدِ الْعَلِيْلِ وَيَعْدُ فِي الْاَسْ فِي الْعَبْدِ الْعَلِيْلِ وَيَعْدُ فِي الْاَسْ فِي الْعَبْدِ الْعَلِيْلِ وَيَعْدُ فِي الْاَسْ فِي الْعَبْدِ فِي الْعَبْدُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الْعَبْدُ اللَّهُ فِي الْعَبْدُ اللَّهُ فِي الْعَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي الْعَالِيْلُ فِي الْعَبْدُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ فِي الْعَالِيْلُ فِي الْعَبْدُ اللَّهُ فِي الْعَبْدُ اللَّهُ فِي الْعَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال اللَّاكِةُ جُوْاتًا يَفِولُونَ هَا ذَا يُومُرُكُونًا إِن إِلْاصًا فَدِهِ وَيُومُ الْجُورَ فَيْ عَلَى عَتْ يَرْ فِيَا يَنْ فَكَا لَنْهُ مَانْسُوتِ إِلَى الْجُوْدِ وَالْجُورَالَةُ مِنْ إِنَّا شُورِهِ وَعَاشُورَ الْمُوهِ مِ إِنْدَةُ الْكِبْرِ وَيَ مَنْ وَوَجِيْعُ وَلِلَّهُ وَلَيْنَ ﴾ والله يُرَالضِّمَ الفضِّر الْحَيْمَ الْفَافِن

Secretary of the secret

افي تَمُوزَ

البيغزي النشاج كانة ميز البيفرة ع

اول المحالة المائلة المثلثة جَنَى الْجَائِ الْمَارِيُّ المَارِعُوْدِ مَمَّا أَفْلِ مطافير الكاز جو

وَيَعَنَّ مِثْلَهُ مِنْنَالُ مِعْدَالْكُلْبُ وَيَعَنَّ اذَاذَاي البَعْنَ فَعَيْمَ كَا يَعْنِالُ عِبْدَ الْكَارَ الْحَالُ عَلَيْنَ وَمَعَ الرِّجُالِ أَفَاعَ لِللَّصَرِ وَتَوَكَّفُومَهُ بِالبَادِيَةِ فَالْ المَوْزُ القَاسِ فَ الاَهُلُ أَنَا هَا وَلَجُوا دِشْجَمَّةٌ بِإِنَّ أَمْوُ إِلَّا الْعَبْشِيْنَ فَعَلِكَ مِنْ الْبَيْعَ فَيْ أَسْوَا يُطانُ طِينُ الرِّخِ فِيهِ وَالْسَهُ \* وَقَالَ مُ كَالْبِي عَنْ مَنْ لِمُسْمِي إِلَّهُ السَّابِ مُ البِكُوالعَادُولَةُ وَالْجُمْعُ أَبِكَانُ وَالْمَصْدَرُ الْبَكَادُهُ وَالْبِكُو الْمَرْأَةُ الَّهِ وَلَدِّ مَعْلًا بِكُو وَأَجِدًا وَبِكَ مِنْ اللَّهُ هَا وَالْمُرْكِّرُ وَالْمُنْتَى فِيهِ سُوْلَةً مِنْ وَقَالَ الشَّاعِينَ المدكة بكورش والحائب الليد أضبغت منى كدراع مرعضدة وكذالا اللام الإبا فَالَالِهُ وَإِنَّا مُطَافِلًا إِنْكُا إِنْكُا إِنْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ والبكر العب بي وزالار والإنتى بلوة والجهم عار من ورود ووزاج ويكات الصَّامِدُ فَعَالَمُ مَا لَا أَنْوَعَتِهُ البَكُومِينَ الإلا مِسْرِلَةِ الصَّانِي مِنْ النَّاسِ وَالْكُنَّ وَيُمْ يُمْ يَرُلُوا الْفَيْنَاقِ وَالْمِتَالُوضَ عَسَرَلَةِ لَكَارِيَةِ وَالْتَحِيْرُ وَمُعْرِلَةِ الْمُنشَانِ وَالْجَلَّ يه الرِّلَةِ الدِّجُلِ وَالنَّا لَنَةُ مِنْ إِلَا المَنْ أَوْ وَأَجُّكُمْ فَالْفِيلَةِ عَلَى أَبَالِي وَقَدُّ هُ عَنْ أَلْوَا لِمُ وَجَمَعَهُ بِاللَّهِ وَالنَّونَ فَعَالَ قَدْشَرْ مَتُ إِلَّا الدِّعَيْدِ هِينَا فَلَيْصَانِ وَأَيْكُن يُنافَ وَبَكِنُ الْوُفْدِعِلَةِ وَهُوَبَكِنِ مِنْ وَالِمِلْ مِنْ فَالْمِيطِ وَاذَالْتَلَبُّ إِلَى اللهِ عَلَيْ مَلِون عَنِفُ مِنْهُ ٱلْإِنَّمُ الأَوَّلُ وَلَذَلِكَ فَحُلَّ لَكُتِيةٍ وَبَحْزُهُ الْكِيْرَمْ النَّسْتَغَ عَلَيْ اللّ وَجَعُهُا بَكُرُ إِللَّهِ وَإِلَى وَهُوْمِنْ شَوْازُ الْمُنْ مِعِ لِأَنَّ فَعُلَّهُ لَا يُحْمَعُ عَلَى فَعَلَ اللا أَجْرُ ثَاصِتُ لَ خَلِقَةٍ وَجَانِي وَجَمَانَةٍ وَجَمَانٍ وَبَهِنِ وَبَكِنْ وَبَكُرُ إِنَّ الْفَعَلِ قَالَ الزَّاجِزُ، وَالبِّكِنُ أَنْ شَرَّهُنَّ الضَّا يُمَدُّم مِيعَنِي الَّتِي لا تَدُّورُهُ وَيُفِيالُ فَأَوْوا عَلّ عَلَوْ وَالْمِيْهِ وَلَهُ مَا عَ فِي إِذَا لِمَا وُوامَعًا وَلَمْ يَتَعَلَقُ مِنْهُمُ أَجِدُ وَلَيْشِ هُنَالَ عَلَى أَعْ لَكِينِهُ وَتَعَنُولُ أَتَدِينَهُ بَكُرُهُ أَنْ إِحِزًا فَإِلَّ وَدُبُ يِدِيكُنَ اللهِ يَعَيْنِهِ فَلْتَ أَبَيْنُهُ لَكُونَ عَيْرُ مَفْرُوبِ وَهِيَ مِنَ الظُّورُوبِ النِّي لا تَعْمَلُنَّ وَشِيرُ عَلَى فَرَقْمِهِ مَا لَكُونًا وَبَكُرُا كَا تَعُولُ بَحِزًا وَقِدُ بَكُونَ الْحُرْبَكُونًا وَبَكُونَ مَلِكُمَّا وَأَلِكُمُ وَأَلِكُمُ وَأَلِيكُمُ فَ وَالْحَرْثُ كُلَّهُ وَلِعُنَّ وَلَا يُفِنَّالْ يَكُوْ وَلَا يَكُوْ وَلَا يَكُوْ إِذَا لَكُمْ عَالْ أَنُونَهُ المُرْتُ عَلَى الوزد إنكارًا وكَذَلِلَ أَبْكُرُكُ العَبْلَامَ وَقَالَ وَبَكُونَ عَلَى الْمِاجَةِ بُكُونًا وَأَبْكُرُتُ عَنْ يُوكُ وَأَبْكُنُ الزُّجُلِ وَرُدُتُ إِبِلَّهُ بُحْوَةً وَكُلُّ مِنْ الْمَنْ إِلَى الشِّي فَقَالَ الْمُحْدُ إِلَيْهِ

بِلَعِ وَعِلْ وَكُنُّهُا الْهِ اللَّهُ عَدُّ أَبِهُ عَنْ وَالْقُ لَقُوْ فُوْا مِ قَالَ أَبُوالنَّمُ يُدَرِجُ أَبُدُ عَزَّتِ لِعَيْدَ لِ إذاذ كَصَنَ مُنَّا يِدُسِّنًا تَعْلِلُهُ فَالْدُنُونِ اللَّالِيْفِ فَلَا مَدِي فَيْسَ وَلا عَوَّ الصِّورَ لْمُابَعْدَ بَوْمِ الْمُنْزِجِ جِيْنَ أَبْدَعَةً تِ مِن السِنْخِالُ فَ الْعُفُونِ وَالْمُنَبِّرَةُ لِمِثْلَةً تَعْتُولُ بَوْدِنْ وَالِدِكَ بِالْكَسْرُ أَبَرُ مُ يِزًا فَأَعْ يَتَهِدِ وَ بَانَ مُوجَمْعُ البَرْ اللَّهُ وَأَ رة و فلان بَهَ وْ طَالِقَة وْ يَعْنَ وْ وَالْمَا يَعْهُ وَالاَمْ مِنْ وَلِيهِا وَبَوْ فلان في مِيسَاكِهِ عَلَى مُنْ بَهِ وَفَلان بَهِ وَعَلَيْهِ وَيَعْنَ وَالْمَا يَعْهُ وَالاَمْ مِنْ وَلِيهِا وَبَوْ فلان في مِيسَاكِه أَيْ صَدِقَ وَبَوْ يَجُهُ وَبُوْ يَجَيَّهُ وَبَرَّ اللَّهُ يَحْتُهُ بِزَّا بِالدُّسْرِ فِي صِدَاكُمْ لِهُ وَسَارَوا تَعُناعَانُوا مِنَ البِينَ، وَفِي المِسَالِ لَا يَعْزِفُ مِنْ أَصِينَ أَنْ لَا يَعْزِفُ مَنْ يُكُورُ هِ لَهُ مِمِنْ يَبَوْدُهُ، وَقَالَ إِن إِلَا عَنْ آبِي آلْهِ ذُرُ وَعَادُ الْعَنْمُ وَالبِرُ شُوْفُهُا الْوَلْحَلِيدِ البَعْيْرِهُ وَالبَيْرِيَّةُ الصَّفِي إِنَّ وَالجَيْعُ البَوْ إِنَّ وَالسِّرْقِينَ بِوَدْنِ فِغُلِقْتِ البَرْيَةُ فَلَمِّنَّا ﴿ عَلِنَتِ لِللَّا صَارَتِ الْمَالَةُ فَالْمِفْلِ عِفْرِينٍ وَعِفْرِيَةٍ وَالْجِيْحُ البَرَّازِيْفِ وَبَرَّةُ السَّم البِزِّهُ وَهُوَمَعْ زِفَهُ ۗ قَالَ لِنَا يِغَةٌ ﴿ إِنَّا أَنَسَّمُ الْخُطِّيثُنَّا بِنِنَا فِي أَنْ يَرَّةً وَأَحْتُمْ الْعَالِ وَبَرْ فَ بِنْ مِنْ أَخْتُ فِي مِن مِنْ وَهِي الْمِ التَّصْرِينِ كَالَةٌ وَالْمَرْبَرُةُ الْفَوْتُ وَكَالَامُ وَفَي غَضَب تَعُولُ مَن وَقَعْتُو مَزُانُ مِثِ لَهُ وَالْمَصْ لَا تُؤْمَنُونَ فَهُو لَوْ قَالُ وَ وَمَزْمَرُ حِدِكُ مِنَ النَّامِن وَهُمُّ الْمَرُامِدَةُ وَالْمِنَا وَلِلْعَ عَلَى وَالنَّسِ وَالنَّ شِيْتَ جَدَفْتَهَا وَالبَرْدُ لْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهِ وَالْمِدِينَ مُنْ اللَّهُ وَمَنِ إِنْ أَنْ أَسْمُ أَمْنُوا إِنَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِيلِّولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّالَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِلَّالِي اللَّهُ اللَّلَّالِيلُولُولُولُولُولُولُولُول وَصَنعَ نِينَةَ وَبُوالْنَا عُجْمَعُ الْبُوْمِ عَلَى أَوْالِهِ وَجَوْرَةُ الْمُسْوَدُ وَيَا نَبُا وَالْبُوْبُونَ المستنشق مِن البُرِّهُ وَأَبَرُ اللهُ تَعَمَّلُ لَعَنَهُ مِن مِنَ اللَّهُ مَعَيْدُ أَيْ فِي اللهِ وَأَبَرُ فَالْ فَ عِلْيَ أَضْ البِدِ أَيْ عَلَاهُمُ مِنْ أَنْ السِّكِيتِ أَبَدُ وَلِانُ إِذَا ذِكِبَ البَرْ وَالبَرْزُ وَالبَرْزُ وَالْمَرْزُ الْبَقْلِ وَعَنْبُوهِ وَدُهِنُ البِرُورِ وَالبَوْرُووَ بِالكَسْرِ اَفْظَمِ وَالْأَبْوَ الْوَالْوَالْ وَالبُّ زُرُخَتُ القِّفَالِ اللَّهِ يَهُ يَهُ فَي إِنَّ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ أَلْ صَرْبَهُ بِهَا وَالبَيْالِرْهُ مَعْ عُبَيْرًا إِن وَهُومُعَ رُّبُ الْإِيَالِينَ قُالَ الْكَمْنَةُ كَانَ سُوا عَهَا فِي الْعُنَازِ صَعِيدًا فِي الْعُنَازِ صَى يَوْالْ هَا مَهِ الْبُسْنُ أَوْ لَهُ طَاعُ وَفُو خلاك مج الجديدة بنيورة وكليد في المنورة والمناه المنورة والمنعة بُسُوّاتُ وَبُسُورُ وَأَبِنُكُو الغُوْلُ صَارَمًا عَلَيْهِ بُشُوّا ويُفَالِ السَّمْضِ فَي أَوْلِ بْطَانُوعِنَا بُسْرُةٌ وَالْبُشْرَةُ مِنَ النِّباتِ أَوْلَيْ الْلِازِصْ وَهُوكَمَا يَبْدُوا بَيْ الْأَزْض

والجابطا يزهن على المنافية وبصيرت في يعدوها عندوالي تعول المتم وكواجم أَيِيْهِمْ وَجَعَالُوهُ خِلْفَهُمُ أَيْ لِمَ يَنَا أَزُوابِهِ وَإِنَا طَلَبْتُ لَاذِكَ وَكَانَ آبُوعَ مِنْكِهُ الفُولُ البَضِيرُ فَ فِي اللَّهِ اللَّهِ النَّرُسُ وَالدِّرُعُ وَكَالَ بَرُونِيهِ مِنْ الْوَالْطَالِيَّةُ هُمْ وَالبَّصْ آنُ يُضُمّ أَدِيمُ اللَّهِ عُ فَهُ وَرَاالَ كَمَا تُخْاطِهِ إِلَيْهِ مِنَا النَّوْفِ فَتُوصَعُ إِجْدَاهُمَا فَوْقَ الْأَخْرَانُ وَهُوَ خِلَافَ خِيا طَلَّمُ التَّوْبِ مَّهُ إِنَّ اللَّهِ وَقُولُهُ إِنْ يُنْهُ لِهِ عَالِمَا صِرَّا اللهِ نَظَرَّا ابتَهَا بِين شَادِيْهِ وَتَعَدَّرُجُهُ تَحَرَّجُ وَحَهِل لارِن وَمُامِرِ أَيْ دُوْلَيْنِ وَ فَمْرٌ فَمَعَ مَي الضِرِ أَيْ دُوبَقِرٌ وَهُوْمِنَ أَبْطُرْ فُصِيدً مُوتِ مَا أَبِين وَهُوِّ مِنْ أَمَيْتُ أَنْ أَنْ أَنْ وَاللَّهُ مِنْ إِيمُ عَزِيهِ وَالَّينَ فِي إِخْمَةٌ وَلَلْ لِلنَّفِي وَالمَ وَالنَّصْرُ بِالفَّيْرِ لِلنَّانِينِ وَلَلْهَوْ فَي رُكُل شَيْنَ وَلَلْهِ بِدِينِ لَفَنْ خُلِ مُنْ الْمَقْ مِن مَوْ كُل النَّوْمِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا الللَّهِ الللللَّالِيلَّا الللَّالِيلِيلَّ الللَّهِ عِلْظَهَا وَبُصْ إِن مَوْضِعُ الشَّامِ فَالْ الشَّاعِرُ فَ لَوَا عُطِينَ مَنْ إِلَا دِهُرُكُ وَ قِنسَّيْرُ أَن مِنْ عَرْبِ وَعُيْرٍ وَتُنْسَبُ إِلَيْهَا الشَّيْوُنُ وَقَالَ مُ صَفَانَ عُولُولُ الْفَصْمَا الْمُدُونُ الْمُ وَمُقَلِوْدُا مِنْ نَسْتَحُ دَاوْدَ مُعِنكُما ﴾ البَطَوُالاَشَرُ وَهُو شِلَةً المَيْرَجِ وَقَدْ بَطِوَ الكَسْرَ يَبْطُونُ وَأَيْظِرُهُ الْمَالِ يُصِلُّ أَنْ يَطِرْتَ عَلَيْسَكَ كَافَالُوا رَشِيدُ الْمُؤَلِّي وَقَدْ فَتَ مَلَاهُ وَالبَطَوُ الْمِشَالِةِ يُوْدُهُ وَالدِّ هَمْشُ وَأَبْطِرْهُ آتُ الْمُصَمِّنَهُ وَأَبْطَرُتُ فَلْ نُادَرْعُهُ إِذَا كُلْفُتُهُ آحُنْرُمِنْ طَوْقِهِ • وَبَطَرْتُ الشِّيلَ أَبْطُرُهُ بَطْؤُا شَقَفْنَهُ \* وَمِنْهُ شَيْمِي البَيْظِارُ وَ هُوَ المُبَيْطِونَ وَرُبُّما فِالْمَايِغَةُ مُ مَلَا لَمُنْ عِلِزِالْا يَنْفِي مِنَ الْعَصَدِ وَرُبُّما فَالْوَالِيُّظِوُ مِنْكُ مِيزَ فَوْنَهُ وَفَالَ فَ شَيْقَ الْبِيَعْلِزِ مِهُ ثُرَّعُ الْمُنَا وِمُ وَفَالَ الطِّيزِ مَاجَ سَعَ لَلَّهِ مِنَا قِبْطُهَا نَتْزَكَ بِكُلِّ حَمِيلًا فَيَدِيْعِ البِيَطْلِرُ النِّقَفِ دَهْمُ الْكُوّادِن ، وَمَعَا لِحَت اللهِ البَيْكِلْوَةُ وَذَهَبَ جَمْهُ بِطُؤًا بِاللَّسْرِأَى هِ مَرَدًا مَهُ البَطْوَ هُ مَنْ أَبِينَ الْإِسْكَنَيْنِ فَحَفَظ بِط وَكَوْلِلَ البُطَارَةُ وَأَمْرَأُهُ بُطُولًا بَيْنَةُ البَطْرِ وَبُطَارَةُ الشَّاةِ هَنَةُ الْحُوطِ جَيائِهَا وَالبُظَارَةُ أَلِمُنَا هَنَةُ نَاتِيَةً وَلِلسَّفَةِ الْعُلْيَا وَهِيَ لَكُ تَرْمَةُ مَا لَمُ تُطُّلُ فَاذَاطِالَتُ وَلِيلًا وَالرَّجُو جِيزَيْدِ أَبْطَوُ ، وَمِنْهُ فَوْلُ عَلِي عَلَيْهِ السِّيلَ وَلِسْرَ عَ فَالْتَفُولُ اَثْتَ أَنِّهَا الْعُبَّادُ الْإِبْطُارُهُ وَقَدَّرُ بَكُطُو الرِّجُلُ يَظُو الْمَ الْبَعْدِ الْإِضْ الْإِنْسَانِ بعن مِزَ النَّاسِ يُفِ الْرُلْحُمَلِ يَعِي أَرْ وُلِلْمَا تَا يَعِي اللَّهِ وَجُلِي عَنْ يَغْضِ الْعَدْبِ صَرَعْتُ وَي بَعِيْرِكُ أَيُّ الْفَرِينَ وَيُرِّرُنْ عُرْلِيَرِ الْمِعْيِّرِ وَإِنَّا لِهِ اللهُ بَعِيْرُ الْأَافِرَعَ وَالْجَمْعُ أبْعِيْنُ وَأَبَاعِرُ وَبَعْنُولُ وَالبَعْنُ أَوْالِمَهُ البَعْرُ وَالاَبْعُ إِدْوَقَادُ بَعْزَ البَعِيْرُ وَالشَّافُ

وَبَكْرُ أَيْ وَفَيْ كَانَ يُفَالُ بَكُرُ وَإِضَالَ وَالْمَغَيْرِ إِلَى صَلَوْهَا عِبْرَ سُعُوطِ العُرْضِ وَتُولُهُ تَعُالَى إِلْعُشِيِّ وَالإِبْكَارِجَةِ إِلَا إِلا أَلَا أَلَا أَنْ وَهُوَ نِعْ الْمِيرِاتِ عَلَى الوَقْبِ وَهُو العَلَوْنَ . كَانُالْكَةُ تَعَالًى إِلْغُبُرْةِ وَلَا تَمَالِ جَعِلَ الْعُنْدُةِ وَهُوَمَضْرُ لَا يَدِلُ عَلَى الْعَبَالَةِ وَوَجُلِ بَكُرُ وَبَكِرً وَ لَكُورُ وَجَدِرُ أَيْ طَاجِبُ بَلَوْرٌ وَالْبَاكُورُهُ أَوْلِ الْفَاكِفَةِ وَقَدِلْ مِنْكِرْثُ الشَّيْ إِذَا أَسْتِوْ لَقِتَ عَلَى بَالُورْتِيدِ وَوَجَدِينَ لِلْ عُجَدِمَنَ بَكُرُ وَأَبْتَكُو الوابكة أسوع وأبتكر أدوك الخطبة مزاقها وهوم البالورة والبكورمن القَوْمِ فَالْمَكِيْرُوْ وَهُوَالْرَكَ يُدِرْكُ أَوْ اللَّهُ وَجَمْعُهُ وَحَوْرٍ وَطَنْ بِدُ لِكُواكُ الطِعَة الاَتْدَى وَفِلْكِ إِنْ كَانْتُ هُمْ إِنْ عَلِيَّ عَلَيْهِ الشَّائِمُ الْمُكَازَ الْوَالْعُتَالَى قَدَ الذِبَعْثِلُ الشَّهِي تِهِ إِن مَنْوا لِلْلِيكِ إِنَّ لِسَانِينَ وَالْمَقِيمُ مَا فَتَفَيْثُ إِذَا أَمَا مُورَثُ وَأَمْزَلُهُ بُوْدُ الْمُشَاحَظُاهُ الْمُوعِنِينَةِ وَتَوَفَّرُ الْوَلَهُ عَلَيْكِ فَالْاللَّهُ سُنْحَالَدُ وَكُنْهُ وَقُومًا الوَّزُّلُ وَالْمَالِينَةُ سُنْحَالَدُ وَكُنْهُ وَقُومًا الوَّزُّلُ وَهُو الْمُنْحَعِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَكَلَى الْمُحْفِقِينَ وَعَلَى الْمُحْفِقِينَ وَعَلَى اللَّهُ الْ وتخاصا إلى المرافز المنتج المنتي و فوائناع كاليو والره يبوره الده يموره وَأَخْنَيْرُهُ وَالْإِيْتِيَارُ مِثَلُهُ مُ قَالَ الكَيْنِ فَي يُجِيْرِهِ مُلِي يَعِنُ الفَتَاةِ إِمَّالْبِهَاللَّا وَإِمَّا ٱلْبَتِيَادَا لَهِ يَعُولُ إِمَّا يُهُمُّا أَا وَإِمَّا ٱلْحَبِّنَازًا بِالصِّدُفِ لِاسْتِغْزَاجِ مَاعِنْدُهَا وَبُونُ النَّا تَفَا الْبُورُ هَا مُؤَا وَهُوَانَ تَعْرُضَهَا عَلَى الْفِيلِ مِنْ أَلَا فِي مِن الْوَلَا لِإِمَّا الذاكان لا ينا بالدُ في مُجلِوا لَهُ إِذَا تَسْتُمْ مَا لَ السَّاعِيرُ مُنْ وَعِلْقِينَ كَارِيرَا فِي الْحَاضِ مُنْوُدُها ٥ وَيُعِنَّالُ أَنِشًا بِازَالِغِيلُ الدَّاعَةُ وَأَلْبُنَّا إِذَا تُسْتَمَعُ إِلِيمَا إِذَا تُسْتَمَعُ إِلِيمًا وَصِنَّهُ وَوَ لَمْ أَنْ إِنَّ الْمُعَادِنُهُ وَالْمُورُ إِنَّا إِنَّا أَيَّ الْمُعَامِنُ وَأَمْنَةٍ وَالْمُعْدِ وَالْمُؤْرُ أَيْصًا الأرْضُ النِّي لَم تُؤْدَعُ عَنُ أَنِي عِبُدُورٍ وَهُوَ فِلْكِيدِ يُنِفِ وَالنَّوْارُ الْحَالُالُ وَجَلَى الكَثْمِيرُ تَوَلَتُ بَوَارِعَلَى المُقَارِّمِتُ إِنَّ عَظَامِرْ وَأَنشَدَ فَ إِنَّ التَّظَالُمُ فِي الضَّيْفِي بَوَارِمْ وَنَارُ المتاع كُتُسَد يُقِالُ نَعُودُ إللهُ مِنْ تُوارِ الأيقِ وَالدَّعَلَ أَهُ بَطَل وَمِنْهُ فَوَلْهُ تَعَالِي وَمَحْ وْالْوَالِيْكُ هُو بَهُوْرُهُ وَأَلْهَارِ بِأَلَّا وَالْهُو رِيَّالُوالِّتِي فِرَالِقَصْبِ وَقَالَ الأَصْبَعِيجَ البورية بالفاز سنبة وهو بالعربية الزئة وبوري المقاح بضفكا والتقاح

45

النوك الكاردن وللديد لا تعنزوا أي لا تخالطوا لجيئ التعرمة عير واللهيد عَيابٌ ثُوَّ أَيْ كَذِيرُ الماآو وَعَيْنُ ثُوَّةٌ وَهِي شَخَابَةٌ لَا إِنْ مِنْ وَبِلِ عِنْ لَهِ الْعِيدُاتِ الْعَدْلُ عُالْعَتْ مُنْ مُمْ خِاجَتْ عَلَيْهَا كُلُّ عَيْنَ ثُرَّةٍ فَتَوْخُونُ كُلِّ فَوَالْوَهِ كَالْدِدُ فَعِمْ وَلَأَقَهُ تَ ثُونًا وَعَنْزُ ثَوْةً الله وانعِعَهُ الإجليل، وَزَمَّا فَالْواطِعْنَةُ ثُوَّةً وَنَافَقُ تَرُورُه ا يَعْ وبراتُ و قلا تُؤَخُّ تَفُو وَتَنِيزٌ لَوْ إِن وَالشَّوْثُونَ وَحَنَّوْهُ الكَّالْمُ وَتُؤْدِيلُهِ يُطِالُ ثُوُّتُ الزِّيلُ فَعُوثُولًا لَ مهدان والنز الزام النوائم فار وانو والواد المكان ما اليواد الله والله والله والمال مِنْ لَهُ لَمَنَيْنِ يَكْثِيفُ إِلَا لَقُدْبِ مِنْ اللَّهِ إِنْ الثَّالَ إِيلُ وَجَمَّا لِلْفَارِ أَنِيْفِ أَيْفًا تَعْبَ زِتُ الدَّمْ وَعَنَارُهُ فَا تَعَنَّحُوْ أَيْ صَبَالْتُهُ فَأَنْصَتِ وَتَصْغِيرُ الْمُنْعَلِيمِ وَمُنَيَّعِينِ و التَّعْدُمْ القَدِّرُ مَن الاسْنَان يُفالْ يَعَنْ تُمُ إِي كَنْدُونَ تَعَنَّرُهُ وَإِذَا تُسَعَّعُ الْ الشيق قِيهِ أَنْغِرُ فَهُو مَنْغُولُ وَإِذَا لِمُنتَ قِيمًا أَنْغُنُ وَاصْلُهُ ٱللَّهُ عَلَيْنَاكُمْ فَأَلَّ مُ الْذُعْنَ وَإِنْ شِيْتَ قَلْتَ ٱلْقُورُ خَعَلَ لِلْجَ وَ الأَصْلِحَ عُو الظَّاهِ وَ وَالنَّعَالُ الْمِتَ مَوْضِعُ الْمِينَا لَذَهِ مِنْ فُرُوجِ البَلْدَانِ وَالنَّفَ رُوَّ إِلْضِّمْ نَفُّ وَوْ النَّجْوِ النَّي الرُّفُونَيُونُ وَ التِنْعُوهُ أَنِعًا التَّلَيْمَةُ بُعِنا لَنْعُزُّناهُ الله الديسَدَةُ لَاعَلَيْهِمْ مُلْمَ لَلَّهُ اللَّهُ فَاللَّهَ الْعُرْمُ وَهُمُّونَ نَعَزُوا أَخُرا نَهُمْ مِنْ فَتَ إِنْ وَهَ لَهِ مَدِينَهُ زُومُ النَّفَرُ النَّفُرُ النَّالِيمُ النَّلْمُ النّلِيمُ النَّلْمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلِيمُ النَّلْمُ النَّالِيمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلِيمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النّلِيمُ النَّلْمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّالِيمُ النَّلْمُ النَّالِيمُ النَّلْمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّالِيمُ النَّلْمُ النَّالِيمُ النَّلْمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ الللَّلْمُ النَّالِيمُ وان معليه على المنظر لله المناور التاقة ورات من الشيع مراعة رهام فال الاخظل م جَزَى اللهُ عَيَّا الأَعْوَانُ إِنَّا لَا مَهُ وَفَزُوهَ تَعْذُ النَّوْلَةِ المَّيْضَاجِمِ، وَفَزُوهُ أَسْمُ تَجْ وَنَصَبَ النُّفُونُ عَلَى البَرَامِنَةُ وَهُوَلَفَنَهُ لَقُولُ عَبْدُاللَّهِ فَقُيَّةٌ وَإِنَّمَا حَفَضَ لِلْسَعَاجُمُ وَهُو مِنْضِفَةِ النَّفْرِ عَلَى لِلِيهِ وَالرَّفَولَلَ يَحْوُضَ حَرْبٍ وَالنَّفَرُ بِالْكِيرِي لِيَعْرُ الرَّالِيدَ وَفَرانَفَرَ ٱى سَدَدِثَ عُلَيْهُ السَّفَنَ وَجَالَةُ مِنْفَالِ أَيْنِ فِي يِتْرُجِهِ إلى مُؤَكِّرُوهِ وَٱسْتَمَفْق الرَّجُ إِيثُوبِهِ إذار وُطِوفُهُ مَيْنَ فِجُلْبُهِ إِلَيْحُ زَيْهِ وَأَسْتَدْفَنِ الْكُلْفِ بِلاَئِيدِ أَيْجَعَلْهُ مَيْنَ فِيدَيْهِ وَأَلْسُتَدُفَنِ الْكُلْفِ بِلاَئِيدِ أَيْجَعَلْهُ مَيْنَ فِيدَيْهِ وَأَلْسُتَدُفَ الْكُلْفِ بِلاَئِيدِ أَيْجَعَلْهُ مَيْنَ فِيدَائِهِ وَأَلْسُتَدُفَ الْكَلْفِ بِلاَئِيدِ أَيْجَعَلْهُ مَيْنَ فِي لَائِيدِ الزِّيرِ قَالَ مَن بَدِيدٍ وَ تَعْدُو الدِّيَّابُ عَلَى مَ كَلِكِلْ اللهِ لَهُ وَتَنْتَقِيهِ مَوْمِظَ المُسْتَثَقِيرِ الإامِن فَي النَّكَ وْقُوادِيهُ النَّمْتِو وَالنَّمَوْاتِ وَجَمْعُ النَّيْتِورْفَا وْمِدْ الْحِبُولُ فَجِدِالْ فَا الفَوْآةُ وْجُمْعُ النَّيْتِورْفَا وْمِدْ الْحِبُولُ فَا الفَوْآةُ وْجُمُعُ النَّيْتِورْفَا وْمِدْالِدُ النصر وواجع المسرون المسرون وكذي وتجمع المُثَنِّرُ أَمْنَارُ مِنْ لِيُعْتَنِ وَاعْنَانِ وَالنَّفُو أَجْمَا الم النِّالُ المُنْ مِنْ كَفَقِ وَنِينَقَلُ مِنْ وَقَرْا الْوَحْرِرِ وَكَانِ لَهُ فَتَرُّ وَفَيْمَرَ وَالْوَاحُ الأَمْوَ إِلَيْ وَيُعِنَالُ ٱلْمُوَّاللَّهِ وَإِنَّى ظِلْعَ مَنْوُهُ وَشَجَرُ فَالْمِزُ إِذَالْهِ ذُلَّكَ فَتَوْهُ وَشَجَرَهُ لَأَنْهُ وَلَ

بعير المعكر العرافة والعرافيان عن الرجل مناعد وبحثوة إذا فل فقة وبدرة ووقاب بَعْضَهُ عَلَى مَعْضِ يُفْالَ يَعْتُرُّ نُ السَّيْ وَتَحْتَّرُتُهُ إِذَا ٱسْتَخْدِيثُمَ وَكَشَفْتُهُ وَقَالَ أَوْجُبَا في فَوْلِهِ تَعَالَىٰ بُعْ رَامَا فِلْفُ يُوْرِ أَيْفِ وَالْخُوجَ وَالْوَتَقُولِ لِعَنْ رَبْحَ وَمِي أَيْ هَرَمُنَهُ يعسر وجعَلَي أَشْفَلُهُ أَعْلَاهُ مَ و بَعَيْ النَّهِ يَبْعُثُرُ بُعِنُورًا أَيْ شَقَطَ وَهَاجَ بِالمَطِينِ يَعْفَى بِالنَّيْرُ الدُّرُيَّا وَالبَعْرَةُ الدُّفْعَةُ مِنَا لَمُطَوِّ الشَّيْدِ فِي تَعْقُولُ مِنْهُ بُغِيرَتِ الأَحْنَ وَالْبَعْتُ لَّ اللَّهُ أَيْلَ دَاوُوعَ طِلْتُنْ قَالَ الأَضْمَعِينَ هُوعَظِّتُنَ الْفُرْ الأَوْلَ فَتَشْرُبُ وَلاَ تَوْوَلَ وَ مُورِضُ عَنْهُ فَمَهُ وَفَ مِنْ قَالَ الشَّاعِرِينَ فَقُلْتُ هَاهُوالْآ الشَّامُ مَوْ يَوْكِنَهُ عَالَمُهُ المُونِ فِي لَجْنَادِ والبَعْنُونِ وَعَوْلُ مِنْ مُ بَغِيرُ الكَشْرِ وَعِيَّرُ رُجُكُومٌ فَنُ لِبَنْ فَعِيدًا لَهُ ماتِ أَبُوكَ مِنْهَا وَمَا تَتْ أُمْتُ بَعْزُ الْمُولِيقًا لَ تَعَنَّ تَتُ إِبِلَهُ شَعْنَ بَعْثُ إِذَا تَعَنَّ فَتَ فَكُلِّ فَجُدْد بعُنْ مَو يُعِنَّا لُتَرْكَتُ القَوْمِ فِي تَغِنَّرُ وَ أَيْ فِي فَيْ وَأَكْدِ الطِوْوَتَهَغَّنَرُتِ لَعُسْمُهُ عَيَّات لْمِنْالُ اَضْبَحُ فَلَانُ مُنْدَعُنِيرًا أَيْ مُنْمَقِسًا وَرَبْهَا خِلْدُ الْعِينِ عَيْرَ مَعْجَمَةِ وَلا أَرْوِيكِ وْ عَنْ أَجِدٍ عُو الْبَعَرُ أَنْهُم حِنْسِ وَالْبَعْرَةُ بُعْعُ عَلَى الذَّكِّرَةُ إِنَّا مِنْ وَإِنَّهَا بِحُلَمُهُ المَّاءُ عَلَىٰ أَنَهُ وَاجِدُ مِنْ حِلْيِنْ وَلَجِهُ مُ البَقْرُ إِنْ وَالبَاقِرُ جَمَا عَدُالبَقِرَ مَعَ رُعناتِها وَالبَيْعُووُ البَعْنِي مُ فَالْمُ الْخَاعِلُ اللَّهِ بَيْعَوْرًا مُسْلِعَةٌ وَرَبْعَةً لَّكَ بَرْنَ اللَّهِ وَالمَعَلِينَ وَالْمَطِيرَ وَاصْلُ البَيْنِ فَيْمُونَ البَقِينَةِ بِالْفُورَةَ فَ وَكَنَدَ السِّينَ شَكَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ فَيَالِ الصُّهَ قَدْ لِأَهُ وَالِيمُ نَ فَكُّ أَنْ الْمِنْ فَالْمُ وَالْمِقَالُ أَشَمُ وَأَدِمُ قَالُ لِمِنْ يُرِمُ فَيَاتَ الشَّيْلُ يَرَكَمِ فِإِنِينَهُ وِمِنَ البَقَادِ كَا لَعِيدِ الثِّفَا لِيمِ وَيَقَرَّفُ الشَّيَ بَغُرُ الْنَجْدَةُ وَوَشِعْتُهُ وَقُولُ إِلَّهُ رُها عَنْ جَنِيْهَا أَيْ شَقَّ بَطْلُهُا عَنْ وَلِدِهِا والتَّبَوْتِهُ التَّوْسَلُعُ وَالْعِلْمُ وَالْمَالِ وَكَانَ يُعَالَ كَانَ مِنْ الْمِينَ وَلَا مِنْ المُنافِقِ عَرِلِيِّ إِنَّ خِلَالِهِ عَلَيْهِمَ السُّتَايُرُ البَّايِّةُ لِدَّيْفَ وِفِي الْعِلْ وَيُفَالُ فِيْنَةُ الْإِدْدُ كَدَارَالبَطْن عُصُواللا والإصفى والبقير والبقيرة والانب وهو فيهدولا كميم لَهُ تُلْبَسُهُ ٱلنِّينَا أَوْنَا قَهُ بَعِينَ إِذَا إِنَّ فَيْ يَظِيهُا عَنْ وَلِيهِ مِنا وَالبَقِينَ أَيْمَا البَقَرُ وَالبَقَيْرِي مِنْ الْالسَّمْيُ فَي لَعْبَدُ لِلصِّيْنِ إِن وَهِي كُوْمَةُ مِنْ تُوابِ وَجُولُا خُطُوبُكِ وَقَدُ بِعَثُوا أَيْ لِعِبُوا ذَلِكَ فَالْطَعَالَ الْعَنُوكَ يَضِهِ فَيُنَا الْمُ لَقَامِنُكُ النَّازِلَمْ عَنِي مَلْعِبُ وَيَقِنَ الزَّجُلُ إِللَّهُ زِيدَقَنَّ بَفَكُوا أَيْ كِنْتُو وَاغِبًا

عَالْحِق إِذَا عَلَيْهُ البَارِيِّ وَكُرُ لِلَا لِبَارِيَّةُ ﴾ أَبُوعَ وَيُقَالَ عَيْرَ الْمِدَايُ تَعَيَّدُ إِ قَالَ أَنْ مَنَّا لَهُ \* تَقُا قَدَ قَوْمِي إِذْ يَكِيْعُونَ مُفْجَتِي سَخِادِيَّةٍ يَهُزَّ الْمُ بَعْدَها بَهُزَا وَيُقَالُ ٱنصَّالَهُ وَالْمُ مَعْنَى عَبُهُا وَ قَالَ عَنَوْسُ لَا مِن مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَالْحَضَى وَالنَّزَابِ وَمَهَرُهُ مُهُزَّالَيْ عَلَيْهُ وَالبَّهُ رَالصِّيرَ مَنَّا لِعُ النَّفْسِ وَبِالعَدْ مُعِنَالُ يَعَنَوُ لَلْجِهْ لِيَهُمُونَ بَعْزًا آيُ أُوقَعَ عَلَيهِ الْبَهْرُ فَالْبَهْرُ أَيْ يَنَا بَعَ نَصَيْنَهُ وَيَقُونُ اللَّيل وَالْوَادِيُ وَالْفِرْسِ وَسُعُلُهُ وَالْمُنْهُورُ عِدْ فِي إِذَا أَنْفَظِعَ مَاتَ صَاحِبُهُ وَهُمَا الْهَزَالْ خُزُجًا إِن مِنَ الْعَلَابُ تُمُّ يَنْشُعِبُ مِنْهُمُ إِسَائِزُ السِّرَّا لِيْنِ وَإِنْسَدَ ٱلْأَصْمِعِيِّ لِفَيْمِ إِلَيْ فِي إِن مُفْيِلٌ وَلِلْفُؤَادِ وَجِيْبُ جُنَّا بُعُرُهِ لَهِ مَ الْعُكَامِ وَزَازَ الْعَيْبِ بِالْحِيَرِ وَلَا يُفْتَرُ مِنَ أَلْعَوْنِ مَا يَسُّرُ لَلْظَالِيفِ وَالْكُلْبَةِ وَالْأَلِاهِ وَمِنْ يَنْظِلِكُمَا يُزِمَا يَكُلُ الْكُلُ القوادم وتألفواني فرالالهوا فرفة الكان وبه والفراد ووفا المات وبصر بهواين يواري على على عَبْرُونا بن لا ت عِبالله المارة العَوَارُ الدِّينَ يُوال لَهُ عَنْ الدَّفْرِ وَهُو بَهَارُ الدِّوْ وَهُو بَدُتُ جَعَّدُ لَهُ فُقًا جَدُّ صَفْرُ الْاِيدُانُ أَيَّا وَالزَّرْفِيجِ يُمِنَا لُ فَاللَّعِ زَارَةً وَالَّهِ فَاذَ بِالضَّمْ فَي بُوزَلَ بِوفَهُ مَلْنُهِ إِنَّهُ وَتُطْلِيهُ وَقَالَ عَنُورُ مِن الغاضِ إِنَّ الْأَصْعِبَةِ يَعْمِي خَطِّلُحَةً مِعْ مُثَالِلًه مَرْكِ مِالِيَّةُ بِهَادِ فِي كُلِّ بِهَادٍ ثَلَيْهِ فَنَا إِطْبُرُ ذَهِي خَعَلَهُ وَعَالَهُ قَالَ أَبُوعَتِيْ وَالْمِنَارُ مِنْ كُلْ مِنْ مُنْ اللَّهِ وَالْمِنْ مُنَاعِبُ عَرْبِيْدٍ أَرْ الْمَاقِظِيَّةُ وَيَهُو اللَّهِ مِنْ ٱصْارَ جَتَّى غَلَبَ ضَوْرُهُ مُصَوْرُ الْكُو آلِبِ يُقَالُ فَيَرُ إِلْهِنْ وَمُهَرُ الرَّجُلُ مُرْعَ وَقَالَ وَقِدُ مَهَ زُتَ فَمَا تُحْفَيْ عَلِي أَجِدِ الْأَعَلَى أَجِدِ لا بَعْرِ فَ الْفَكَ وَالْمَوْمَ فَا لَذَهُ النَّيسَالَ عَلَيْمَةُ نَجْمَدُنا وَالعَدْبُ نَعْوُلُ الأَدُولَاجُ ثَلَا ثُمَّا وَرُوحٍ نَهَدٍ وَرُوحٍ مُنْهِ وَرُوحٍ مُنْهِ أَيُّنَ إِنْ الْعُنْدُولَ الْمُنْدِةِ إِذْ يُعَدِّ لِتَوْلِيُ لِلْمُ الْمُنْفِرُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمِينِ عَارِدُ اتِعَادُ الشَّيْ وَعَدِيًّا مُنْ فَالْ الشَّاعِرُ مُ وَمَا لِي الْمُدَجُّتُهُ مُ أَسِهَا رُبُّ وَأَنْ كُورُ فَلا صُفَّلا مَهِ منته وأيها والمين الليك بويزادًا الميانية ويُعالُ وَهَبَ مُعْظَمِهُ وَأَكْثَرُهُ وَأَبْهَا أَنْ عَلَيْنَا اللَّيْلِ الْمُعْظِل } والنَّ تُرْلُعُنَّ ولَيْ الْمُعْتُرُ وَهُوَ الفَصْرُرُ و والسَّارَ ال أبُوعِيرو للشرك لما يَ وَلا هَ فَوَر اللهُ المُن أَرْ وَأَبْنَ المُن أَرْفَ وَأَنْ المُنْ أَرْفَ وَأَنْ المُوّال وَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرُدُّهُ النَّاتُمُ العُظِفَةُ اللَّهِ وَرُدُّهُ النَّاتُمُ العُظِفَةُ اللَّهِ وَرُدُّهُ النَّاتُمُ العُظِفَةُ اللَّهِ وَرُدُّهُ النَّاتُمُ العُظِفَةُ اللَّهِ اللَّهُ وَرُدُّهُ النَّاتُمُ العُظِفَةُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تَطَلُّ عَنَى التَّعْرَ إِنِينُها جَوَادِينَ وَالتَّيْرَةُ مَا يَظْهَرُ مِنَ الزَّرِفَعِ أَلَنْ جَمْعَ وَيَلْعُ إلاه مِنَ المَنْ أَوْجِ رُفُ الْ قِدْ فَعَرَ الشَّفَالْ تَعْمِيرًا وَكَنَّ إِلَا فَيْنَ الْاَظْفَرُ عَلَيْهِ عِنْدِ الزَّبْرِ وَالْتَهُ الزَّجُلُ إِن يُكْنُومِ اللَّهُ وَتُعْتُواللَّهُ مَاللَّهُ إِن يُحَكِّنُونُ وَأَبِنُ فِي إِللَّهِ اللَّهِ القّ عَقَدُ أَجُلُو إَفِينَا مِهِ فَادَالْفَيَا دُبُودُ ثُودًا وَبَوَ ذَامًا أَي شَعَلْعٌ وَاثَارُهُ عَيْرُهُ وَيَادَثُ فِيَالَانَ الحَضْمَةُ وَيُعِنَّا لَكُمِنَ الدِّبِالْ فَيْقَالَ لِللَّهِ وَمَا فِنْ فَالشَّائِرُ سَاعَةَ هَا تَحَرُّجُ مِنَ التّرابِ قَالنَّافِيرُ جِنْنَ نَعَنُواكَ وَثَبُ وَثَالَ بِدِ النَّاسُ لَيْ وَشِوا عَلَيْدِ وَالْمُثْا وَرْدُهُ الْمُؤَاثِبُهُ إِنْهَا الْمَطَارُ حَقَ تَسَكُنُ هِلَوْ النَّوْرُهُ وَهِي الْمَسْجِرِهِ وَتُوْرُ وَالْإِنْ عَلَيْهِم السَّرَّ أَيْ هِبَيْدٍ وَأَظْهُرُونَ وَتُوَّوّ العَنْوَالِيَّ أَيْ يَكِفَعُ فَعِلَيْهِ وَتَوَرَّ البَرْفَ وَأَنْسَتَنَا رُهِما إِي أَدْ عَيْنَا وَأَنْهُ مِنْهَا وَ وَالْرَبَ نَفْتُهُ أَيْ جَشَانَتْ وَرُآيَتُهُ فَالْوُ الوَّاسِ إِذَا وَابْتَهُ وَعَدِلْ شَعَالَ شَعَرُ وَالْيند وَالا فالمِرْهُ أَكُهُ عَلَيْ عَضَبُهُ وَالنَّوْرُهُ وَالبَّقْرُ وَالأَنْقَ فَوْرَةٌ وَالجَمَّعُ يَوْرَةٌ مِشْلَ عُودٍ وَعودَةٍ وَيُعْرَفُ وَنَيْوَان مِسْلُ حِيْرٌ وَجِيز إن وَنَيْرَةُ أَيْفًا فَالْسَيْبُونِهِ فَلَبُواالوَاوَ لِأَدْجَيْكُ كَانت بَعْدَكُمْ وَالْعَلْمَ وَكُمْ الْمِعْظِرُ فِي وَقَالَ الْمُكِرِّدُ إِنَّا قَالْوَاشِيرُةٌ لِيغِرِفُوالْمِينَهُ وَيَوْفُوا الْ الاَيْطِ وَبُنُوهُ عَلَى فَعْلَمْ فَرُجُوَّ كُوهُ \* وَتُودُ الْوَقِينِ لَذِي مِنْ مُضَرُ وَهُونُونُ بْنَ عَبْدِ مَنَاتَ انِ أُذِّ أَنْ طِلَا يَحَةً مِنَالِيًا مِنْ فِيضَمَّ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ مَا لَنَوْرِكَ وَنُورِ حَمَا الغَادُ للْهُ ذَوْنُ فِي لِهِ قَالِي يُسَالُ لَهُ نَوْدُ أَعْلِي وَ قَالَ يَعْضُهُمُ أَتَمْ لِلْهُ إِنْ أَعْلِي وَيُنْبِ إِلِيْهِ تُورُين عَلِيمُنَاتَ لِانْدُنْزَلَهُ وَوَلَا لِينِدِجُوْمِ مَا يَنْ عِينِ إِلَى تُورِه قَالَ الْوَعْبِيدِ أَهُ لُ المندِيْنَةِ لَايَعْوْفُونَ بِللْمِينَةِ جَبَلًا بَعِنا أَلَهُ تُؤَدُّ وَالثَّنَا فُونٌ فِيكُهُ ۖ قَالَ وَثُولَ أَصْلَكُ إِنَّا ٱنَذْ جُزِّوْرُ مَا يَوْنُ عَيْزِ اللَّاجُهِ وَقَالَ عَيْرُهُ الله مَعْنَى مَعَ كَانَنَ جَعَلِ للمَد يُنفَعُمُ الْفُ الامكَدُّ وَلَا لَهُ وَرَجْ وَالنُّورُ وَجُلِعَدُ مِنْ لَا تَجِط وَالْحَصْ تُورُهُ بُعَال أَعْظَاهُ بُورٌ فَ عِظْامًا مِنَ الْأَوْجُ وَالنَّوْدُ مُنْ إِنَّ فَعَالَمْ إِنَّ وَأَمَّا عُولَمْ شَعْطَ تُوذُ الشَّفْق فَهُو السِّينانِ الشَّغَقِ وَتُوَرَّالُهُ ۗ وَيُعَالُمُعْ ظَلَهُ فَ وَلَمَا تَوْلُ الشَّاعِرِ فَ إِنْ وَتُسْلِى مُلَيْكًا ثُورًا وَعَلِلُهُ كَالنَّوْزِيْفُ إِن مَا عَافَتِ البَقِيِّ فَيُقَالُ إِنَّ البَقَ إِذَا أَمْسُنَعَتُ مِنْ شُرِّوعِ إِلَيْ لِللَّ لاتضة بالمثقاذات لين وإنظابض بالتوريق عي فَتَشْرُب ويُفالُ لِلطِّالِ الْوَالِيَ الْوَرْدُ المناز جَكَاهُ أَبُوزُ الإِني كِنَابِ لِلْكَلِيرِ المِيوُّازُمِنَ الْمُوَّارِّيْهِ فَالْحُارُ النَّوْرُ مَعْلَ وُلَى صَالِحَ وَفَرُاوَبُعِضُهُ عِن الْاجَسَالُ

ك وَلَيْشِ فِهُوَ الْمُطِّرِدِ

مِن وَلِكَ مَن لِلهُ كَانَانَامِزُ أَنْ أَجْلَعَتْهُمُ المِّقْدُ وَالدِّمَازُ الَّذِي بِينِعُهُ وَالمَّيْنِ فَ الذَي عَدِيد وَالْمُتُمِّو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّاللّالِ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وا المُنزَوِّدُ لَيْنَوَّ وَالتَّامُولَةُ الضُّومَعَةُ لَ وَقَوْلِحُ فَلَانٌ أَسَّبَ فَي الْمُورْتِدِ أَي فَي عَدِينِهِ وَالنَّاهُوْرَةُ عِلَافُ الْقَالِ وَالنَّامُورُةُ الْإِبْرِينَيْ فَ قَالَ لِاعْشَى مِن خَمَّا رَّقً ف فَإِذَا لَمْنَا لَامُوْرَةٌ مَزُفُوعَةً إِلَيْمَا إِلِمَا ﴿ وَمَا إِلدِّ الزَّالْمُورْ آيَ إِلَا عَيْرُ عَمْمُونِ وَالنَّا مُورُ الدِّمْ وَمُفِينًا لِإِللَّهُ مُنْ فَعَ قَالَ إِذْ عُنْ مُ أَنِينِينَ أَنَّ بَن مُجْدِيمٍ أَبْدَعَلُوا أَيْنِاعَهُمُ فَامُورُ نَفْسِ المن ذرم قال الأضمعي بعني مُعْدَة نَفْسُهِ وَكَا نُواتَسَانُوهُ وَقَال الْمَدَّرُ سُعِيرً وَتَامُوْرٌ هُوَ فَتُ وَلَيْنَ خَهُوا وَجَبَّةٍ فَأَيْرِظاجِنَةِ عَلَيْنِ ﴿ وَأَكَلَّنَا جَوَرُهُ وَمِي النَّاةُ الشِّمِعِينَةُ فَاتَوَكَّنَامِنُهُ اللَّهِ مِنْ الْمُعَمِّدًا أَيْ شَعَّا وَأَكَلَ الذِّنْتِ الشَّاةَ فَاتَوَكَّ المُعَوِّدُ وَمَا فِللَّهِ كِينَة المُورُ الْمُنْ يَنْ مِنْ اللَّهِ وَمَا بِالدِّادِ تُومُونَى بِعَيْرِهِ عِنْ وَبِلْ المُخَلَّةُ لَيْس يِهَا تُوْمُونَ إِنَّ الْمُؤْمُ وَمَا زَايُّتُ فَوْمُ وَيَّا أَجْتَنَى مَنْ فِاللَّهِ وَاوَ الْجَمِيلَةِ أَيْ لَم الرَّا خَلْفُناه وَمَازَا مِنْ تُوْمِنِ إِلَا أَجْمَرُ مِنْ فَ وَتَمْ مِنْ اللَّهِ وَالمَّ زِجْفِي فَمَّا لَهُ وَقَالَ مِعْفَ فَوْفَا عُفَابٍ تَنْتُمْ عُبَّنَةً مِ لِمَا اسْانِ يُزْعِنَ لِيهِ وَتُقْتِ ثُوهُ مِنَ النَّفَالِي وَوَخُنْ مِنْ أَزَانِهُا ا نَقُولُ إِنَّهَا نَضِيُّ ذُالْا زُايِبَ وَالنَّعَالِبَ فَأَبْدَلَ مُزَالِبَارُ فِيمَا لِلَّهُمْ وَأَنْفَارُ الشَّيْخُ طِالَ وَٱسْتَدَرِّمِثُكُ أَتَهُ إِنَّ أَنْهَا اللهِ قَالَ يُعَدِّرُ أَنْ مَسْعَوْدٍ الضَّيْرِي سُعِ نَعْ لَمَا يَهْ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَعَالِ وَفَا زَالَقَ تُورُهُ قَالَعَ لَيْعَ عَلَيْدِ الشَّلَمُ هُوَ وَجُهُ الْأَذْضِ مُو النَّورُ النَّا النَّذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَمُلْعُلّ فِيهِ وَالتَّورُ الرَّسَّولُ يَبُنُ العَوْرِونِ قَالَ أَنْ دُرُّيدٍ هُوَعَنْ يَعْضِ فَعِيدُ وَالْسَادِي والتور فابيئنا معمل يوضى بوالمائنة والمنونيات وأبوع وفلاق بناذعل ٱنْ يُؤْخَذَ أَيْ يُوازُعُالِي أَنْ يُؤُخَذَ مِن وَأَنشَارِهُ لَقَدْ عَضِيمُواعَلَيَّ وَأَشْقَادُونِي فَغُرَّتُ وَفَعَلُ إِذَاكَ الدَّهُ العَبْ الدَّهِ أَيْ مَنْ قَلْ العَدَ مَنْ فِهِ وَالْجَهْعُ الرَّاكُ وَيَبَرُ وَهِكَ وَ مَقْضُورٌ مِنْ بَيَادِكَا قِالُوا فَأَمَّاتُ وَقِيمَمُ وَانِمَّا عُنْيِّرُ لِأَجَا حَرَّفِ الْفِلَةِ وَلَوْلاً ذَلِكَ فَاعْدِرُ الْا تَوْكِي أَنَهُمْ قَالُوا فِي جَمْعِ رُجِّبَةٍ رِجْإِتِ وَلَمْ يَعْوُلُوا نِجَبِّهُ فَاللِشَاعِ

دَالْجَمْعُ النَّهَالِوْدُ قَالَالْكُونِ وَالْأَلْمُ فَهُمْ وَالنَّهِ النَّهِ وَجُنَّدُ الْعُوْرِ النَّهَ الْر المرافين و الما و أنا دُفْد مَضْرَى المُعْنَهُ إِلَّا مُ البِتَ بْزُمَاكِنانَ مِنَ الدِّهِ عِنْ مُصْنَاقِ إِ فَإِذَا الزِّنِ بَدِمَنَا نِيْرُ فَهُو عَيْنُ وَلا يُعَالُ بِمُثّرٌ اللَّهِ لِلدُّهِبِ وَبَعْضُهِمْ مُقُولُهُ لِلْفِضَّةِ أَبِيضًا ﴿ وَيُعَالُ فِي ٱلنَّبِهِ نِيْزِيَّتُهُ مُا أَلُوعُبُ لِمُهَا مِنَ لَعُهُ أَفِي الْمِيْ إِنَّهِ وَهُوَالَّذِي يَكُونُ فِي أَضْوُلِ الشَّعْرَ مِثْلُ الْفِي كُلُون وَالشِّيازُ الْمِلْلَالُ وَتَبَرِّوُهُ تَعْبِي إِلَّالَى كَنْدُوْهُ وَأَهْ لَكُنْ وَهُوُلِلَاّ مُنَّبِّرُ مُنَاهُمُ فِيهِ اَيْ مُكَنَّيْنُ فَهُلَكُ مَن جَوَّ مَعْنِرُ جَنَوًا وَجَارَةً • وَلَذَالِ أَنْجُنُ وَهُوَ اَفْعَلَ فَهُوْ الْجِزَّةُ وَالْجِعْ جَيْنُ مِثْلَ صَاْحِبِ وَضَعْبُ وَعُبْنَارٌ وَتُجَارُنُ وَالعَزْبُ مُنْتَى إِلَيْعَ لَكَ مِنْ الْحِبُورُ الْحَبْورُ وَلَكُو بَعْفِ فِرُنَّ وَلَهَ بِهِ الْرُوحِ عَلَى التِجَارِمُوْجُلِّ مَذِلاً مِنْ أَيْ الْحَيْدَ الْجَنَادِينَ وَأَيْ عُسُوقِيٌّ مِنَ السَّكِنِّ وَيُعُالُ لِمَا قَدُ تَاجِئُهُ لِلمَّافِقَةِ وَالْجُزَّلِ كَاسِلَهُ ﴿ وَجُكَى أَبُوعُمِيًّا إِ نَاقَعُ كَاجِرُ أَيُ النِّفَةُ فِي لِعِبَالَةِ وَالسِّنُونِ وَأَرْضُ مُعْجَدُونَ أَيُ بُغِّيرُ فِيها مُو نَوْتِ النِّوَاهُ مِنْ مِوْضا خِلَا تَنُوْ وَتَنِوْ آَيُ نَدُرُثُ وَخَرْبُ بَهُ مَالثَّنَفِ فَا نَوْهُمُا بالمقلاة وَأَتَوْهُ القَضَا ۗ أَبْعَلُهُ وَالتَّوْ بِالفِّرْ بِالفِّيِّ المَّيْطِ فَي إِنْ عَلَى السِّلْا يَعْفُلُ الرَّكُلُ لِمُتَاجِهِ عِنْدَ الْعَصَبِ لَا تَقِيمُنَاكُ عَلَى التَّزُّ وَالسَّوْارُةِ السِّمِنْ وَالْبَطْاصَةُ ۖ تَقْوُلُ مِنْهُ تَرْدُتُ إِلْكُسْمُ أَيْ ضِنْ مَا ذُا وَهُولِلْمُ اللَّهُ فَالْ وَنُعْبِدِ إِلْعَالَةِ أَرَّةٌ سَيْرَ وَفُسِنِي وِلْعَشِي طَالَعْ وَالْعَبْدِ وَالْعَالَةِ أَرَّةٌ سَيْرً وَفُسِنِي وَالْعَشِي طَالَعْ فِي الْعَالْمِ وَالنَّوْنُونَ النَّجْزِينَ وَفَي كَالِي مُنْ تَوْدُونَ وَصَرُّ مِنُونٌ وَالنَّزَايِرُ الْأَمْوِرْ العِظَّامُ وَقُولُ يَدُيْهِ الْعَوْازُ بْسِ الْمُتَعَلِّمُ إِنَّ إِذَا الدِّهْ وَمُنْتَبِنِي مِالِيُهِ وَلَكَ وَلَم الْتَكُونُ وَمُ أَنْ لَمْ أَنْزَلُولُ وَلَمْ أَنْفَ لْقُلُ وَالْاِنْتُووْرُ عَلَامُ الشَّرْطِيِّ لَا يَلْبُسْ الشَّوا دَوْ وَال الدِّه مُناآذُ إُمِوَاهُ الْعَيَاجِ \* وَاللَّهِ لَوُلاخَشْيَةُ الْاَمِيْزِ \* وَخَشْيَةُ الشَّرْطِي وَالْاَتْرُونِ مَه لِلْأَنْ بِالنَّنَيْجُ مِنَ الْبَعِيْبُو كَهُولُالِ صَعْبَةً عَيْمَيْرٌ ﴿ تَعْرُبُ القِيْرُ ثُنَيْعَ وْ بِالفَيْج فِيْ مِالْعَةُ مِنْ نَعِيْرُتُ تَنْعُرُ إِذَاعَلَتْ مُو التَّقِيرَةُ بِكُنْرَالِمُ النَّقْلَةُ الْبَيْعُ فَسَط السُّفَةِ العُلْيَا ﴿ المُّنَّوُ أَسْمُ جِنْسِ الوَاجِدُ وَمِنْهَا مَنْوَةً وَجَمْعُها فَهُوَاتُ بِالعَجْرِ لل وَجَمْعُ النَّمْرُونُ وَفَيْتُوانُ بِالضَّيْمُ وَبُرَّا ﴿ يُولَانُواعُ لِا لَ لِلْسَلا يُحْمَعُ الْخُوفِ وَالتَّاجِرُ الَّذِي عِنْهُ التَّعْنُ يُعِنَّاكُ رُجُكِ" تَاصِوْ وَلا بنّ أَيْ دُوْ تَعَرُو لَهَن وَقَدْ بَكُونَ

الذابع والعنترين

وَ الْجَهِ مِنْ السُّنْوَةُ لِمُ الصَّفَعَ الْمُعْ الْمُعْدِينَ وَالْكِوْرِالِيَّةِ دَعَى بازِحَ الْمُعْمَى جَنْ وَحُدُيْرَةً وَحَمْعًا أَجُعَى الْمَعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمَا الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمَا الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمَعْمُ الْمُعْمُ الْمَا الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ ا الماريث العقد المكلو وللم عبدار مدار في وزماج وتكتريد إذ اطلقته وَقَالَالِدُّ النَّيْهُ إِذَا أَجْتَجَبُ بِنَاسُ الأَرْضِ عَنْهُ اللهِ مِينَاللهِ اللهِ وَبَنَاتُ الأرض للواضع التي يُحْفِي عَلَى الزّاعي وَبُشْرُ الرَّجُ ولِكَاجَةُ بُنْدُ الزَّاطِلَيْمَا فَيْ مِنْ مَوْضِعَ الطِّلَبِ وَالدِّسْرُ إِنْ يُمْكَا لَكِ إِنْ قَبُ لِأَنْ سَفْحَ أَيْ يُعْدُونَ عَنْدُ فِيثُرُ وَالدِّسْرُ ظَلَمْ السِّيعَ البَسْنِ أَنْ يَحْلَظ البَّسْرُ مَعَ عَنْ رِوه في التَّبِيدِ وَاللَّهِ الدِّيدِ المسترَّا وَكُلَّ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَبَسْرُ اللَّهُ وَالنَّافَةُ وَأَبْسُتُ وَهِ إِذَا مَنْ مَا إِذَا مَنْ مَا إِنْ مُنْ عَلَيْهُ وَبَسْرُ الرَّافَةُ وَأَلَّا اَنْ كُلِّحَ يُمْ إِلْ عَبَيْنَ وَبَمْنُكُو وَاللَّاسِّوْرُ وَاجِدُ البَّوَالْبَوْ أَبْنِيْرِ وَبْقِي عِلْمُ الجُّدُ فِي اللَّاعِيْنَ فَالْمُفْعَدُ وَ وَإِذِ كِإِخِلِ الْأَنْفِ أَيْمًا وَابَّتْ وَالْمِتْ وَالْجَيْنِ أَيْ وَقَفَ مُو البَشِّوَّةُ وَالبَسَرُ طَاهِرً جلدالاتنان ومنتزة الازض ماطهرون تاعا وقدانش والانوف ومااجنز ينزيا وَالبَّنَهُ إِلنَّا فِي وَمُنِا شَرَّةُ المَّةُ أَوْمُلا مَسْتَهُما وَالْجِهِ وَالْمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلْفُ وَمُناسِّمُ الأُمُوْرِ أَنْ يَلِيمَا بِنَعْشِكَ وَبَشَرُفَ الْأَدِيمِ أَشَرُهُ بَشَرًا إِذِ الْفَرْتَ بَشَرُ تَهُ وَفَ لَكُنْ مُوْدِمْ مُنْفَرِ إِذَا كَانَ عَامِلٌ مِنْ الزِّجَالِكَا لَهُ جَمَعَ لِينَ الاَدِمَةِ وَحُسَنُوْ لَهُ البَشَرَةُ وَبَشْرُ الجزاد الأرض أعله ماعليها والبشر أبضًا الماسرة وعال ألا منوة سع وَبَسَرُتُ الرَّجُلُ السُّنَوَ وَبِالطَّيْمَ بِنَكُ وَ اوَبَسُورًا مِنَ لَلْمُسْرَكُ وَكَذَا لِلَّا إِسْانُ وَالتَّبْسُورُ الْمُنْ الْمُسْرَكُ وَكَذَا لِلَّالِمِ اللَّهِ الْمُسْرَدُ الْمُنْ الْمُنْ لِعَانِ وَالاِسْمُ البِينَارَةُ وَالبُسَارُهُ بِالْكَسْرُووَالضِّيمُ يُعِنَالُ يَسَرَّنُهُ وَلَوْدٍ فَأَبِسْتَرَا بُسَنَّارًا آئ سُنْةٌ وَيَعْتُولُ أَلِسُنِيرٌ بِحَنْدٌ بِقَطْعِ الأَلِفِ وَمِنْ لُونَ لُهُ سُبِطُ اللَّهُ وَالْبَشِوُوالِ المُسَلَّم وَبَيْنُونُ بِكَرًا بِالْكَشْرُ أَبِسُونًا أَنْ أَنْ الْمِينَا فِي أَنْ يَعِيدُ فَالْ الشَّاعِينُ مُنْعُ فَالْ وَإِذَا رَأَيْتَ البَاهِ إِنْ إِلَٰ الْعَالُ عَدِيمًا مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَإِذَا هُمْ نَزَلُوا بِضَنَّالِ قَالِولِ } وَبُزُونَ وَأَيْسِوْ عِلْمَتَ وَإِيدٍ • وَأَتَانِي أَمُوْ بَشِرْتُ بِيد أَى سُيْرِ رُثُ بِدِهِ وَبُشَيْنَ فَالِانْ بِوَجْدِ جَسِنِ أَى لَفِيهِ بَيْ وَهُوَجَسَرُ البِشِرُأَى كِلْ الْ الوَجْدِه وَالْبِشْرُ إِنْ مُنَا أَسْمَ جَهِر لِإِلْجَنِينَ وَوَ أَسْمُ مِنْ إِلْبَرِي مَعْلِبٌ وَكُشْرُ كَالِي الاستفرا فقعرفة والافتكرة والتايين ولؤوم جروب القابيب لذوا لمرتكز فالقابيب

فَارْنُ الفَيْدِ وَبِالفَيدِيلِ الْأَوْدُورَةُ أَيْ فَتَلْتُ فِلْ اللَّهُ عَالَ الشَّاعِينِ مَ شَفَيْتُ بِدِلْقُشِيْ وَأَجَرُّ لَنْ تُوَكَّنَ فَي بَنِي مَالِلِ فِ أَكْنَتُ فِي نُوْزَنِي بِكُنْ وَالمَالِيُو الَّذِي لا يُسْقِيعَ إلى عَلِي جَتَى يُدِ ذِلَ مَا ثَرُهُ \* وَيُقِلِّ أَلَ أَيْمًا هُوَ مَا ثُرُهُ أَيْ فَأَلّ حِدْنَا مُنَالِدًا ٱلْإِلَى وَالْأَوْلُ لِيُقْسَلُ وَفَوْلُمْ إِلْمَالَاتِ فَالْ نِ أَيْنِا قَعَلَمْ فَالْإِن وَيُقَالَ تَارْتُكِ بِكِذَا أَيْ أَذِنَكُ بِهِ تَأْرِي مِنْكَ وَأَقَا أَرْثُ مِنْ فِلْأَنِ أَذِرَكُ نَازِئُ مِنْهُ وَأَصْلُهُ أَنْمَا أَرْفُ فَالْدُعِمَ فَالْكِينِهِ وَاللَّهِ وَالنِّينِ أَنْ تُعَوِّزُمِتِي نِمَةً خُلُعًا بَعْدَ المَمْاتِ وَإِنْ كُنْتُ أَنْتِرْنُ وَالثَّاثِرُ الْمُنْتِحْ الَّذِي إِذَا أَصْالِهُ الظَّالِبُ رَّضَى بِهِ مَنْا مِرِيَعُلَمُ وَالنَّيْنَةُ أَدْفُلا أَنْ أَسْتَعَاتَ لِيشَأَقَرُ مِنْ فَتُولِدِ ﴿ فَالَ إِللَّمَا عِنْ م الذالجَأَنَهُ مُسْتَنَا يُرِيكُانَ فَعْنَ وَعَالَ اللَّهِ طِيرُوا بِكِلِّيدًا إِنَّ نَهْدِ وَالْمَا الرَّهُ عَلَى الأَمْوُ الْوُالطَارِهُ عَلَيْهِ وَ نَبَرُهُ عَيْ حَدْ اللَّهُ مُونُهُ بِالنَّهِ تَبَدُّوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ التَّبِنُ أَلِمُنَا كُفْنَةُ وَكَالَاضِ وَتَبْرُهُ أَفِينًا أَسْمُ مَوْضِعَ وَتَلِيرُ كُبُلِ مُ وَجَّةً وَمَال أَشْرِقَ تَكِيرُكُومًا نَعِيرٌ وَالتَّيُورُ الصَالِالُ وَالْخَيْسُ الْأَلْفِقَا ﴿ قَالَ الْمَيْتُ ﴿ وَالتَّ وَرُافَ نَصْاعَةُ فِي لا يَا مِن ذَاتِي مَتْ وَوْرُ وَتَا بِرَجُ أَيْ مُنْ مُؤْرِ وَطَامِرٍ يَعْنِي ٱنتِسَاعِمَا إِلَى الْمُمَنِ وَالْمُشْيِرُ مِنَا لِلْعِبَائِينِ للمؤضِعُ الَّذِكَ تَلِلُهُ فِيهِ الْمَوْالَةُ مِنَ لَا أَضِ وَحَدَدُ لِلْحَيْثُ تَضُعُ النَّا فَدَنَّهُ وَدُنَّا فِيفًا فِيلًا فِي الرَّجُ مِنْ الْمُجَارِ الْمُحَدِّ الْمَالْوَلُ عِنْدُ الفَّرْعَةِ مُ قَالَ العَيَّاجُ يَصِفُ لِطَارُ وَالْإِنَّانَ فِي إِذَا أَنْفُورُ أَوْنَ مُوالدِ جَدَجًا العُجْدَةُ إِللَّهُمْ وَشَطِّ الوادِي وَمُنَّسِّعُهُ وَجُنَّهُ ٱلْجُرْ وَسَجُلُهُ وَوَرَقَ فَي وَالفَّهِ أَيْ عَزِيْضُ وَأَنْجُو الرَّمُ لَعَدُ إِنَّ الْعَبْرِي وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَلَّا مُنْ الْعَلَّا مُن

لَهُ جُوَالٌ حَكَا وَالاَحْفَشُ وَجَالَةُ الزِّجُلُ إِلَى اللَّهِ أَيْ تَصَرَّحُ بِالدِّعْ عَلَا مُعَمِعَ عَيْنَ جُولُةٌ مِنْ الْنُعَيْزِ أَيْ عَزِيْزُ كُونِيرُ الْمُطَرِّمُ وَأَنْشَكِهُ لِالنَّشْ عَدِصْيَتِ عَبِرَ الْمُ خُوَّدُمْ وَاَمَا حِوَدٌ فَيُدُكُونُ مِنْ يَعْدُ مِ وَاَنْوَعَ لِكَ بُزُ اَنْ تَعْنِي اَلَوْجُلُ مِنْ فَعَرْ اَوَنُصْلِح مِنْ حَنْنِ يُعْلِمُ الْحَبَرُكُ الْعَظِيمَ جَبُرُ الْوَجُّبُرُ الْعَظِيمِ يَنْفُسِهِ جُهُوزًا أَيَّ أَجْبَرُ وَقَدِيمَعَ العَيّا جُرُيْنَ المُنْعُدِّيكَ وَاللَّهَ نِعِيهُ مَعْنَالَ فَيْجَدِرُ الدِّينَ الْإِلَهُ عَبَدْمُ وَأَجْتَبُرُ العَظْمِ مِثْلُ الْخُبْرُونِهُ الْحِبِرُ اللَّهُ فَالْمُنَا فَاجْتَبُرُ الْبِي سُدِّمُفًا فِرْهُمْ قَالُ الرَّاحِزُ مِ مَنْ عَالَ مِنَّا بَعْدَ هَا فَلُ أَجْتَ رُور والعَرْبُ نُسْتِمْ الْحُبُرَ خِلْ مِوَّاهُ وَيَقُولُونَ هُوَجَا إِذِ انْ حِيَّةً وَكَذُيْتُهُ أَيْصًا أَبُوخِ إِيزِهِ وَأَجْبَرُ يُهُ عَلَى الْأَمْنِ أَيْ أَكْنَ هُنَّهُ عَلَيْهِ وَأَجْبَرُ نُهُ أَيضًا نَشَيْنُهُ إِلَّا لِهُ إِنَّا لَا تُعُولُ أَخْفُرُ لُهُ إِذَّا نَشَيْنَهُ إِلَّا لِلَّهُ مِنْ وَلَكِنَا أَلَهُ مَرَّدُ يُعِنَالِ يُحْتَ جُمْنَةُ جُنِارًا مِ وَفَلِكِدِينِ للعَيْنَ خِنارُ أَيْ إِذَا أَنْهَا رُعَلَى مَنْ يَعْمَا يَعْبِهِ فَهَالًا لَم بُؤْخَارُ يه مُسْنَالْجِزُهُ وَجُبَالِ إِنْ أَيْمًا أَسْمُ بَوْمِ السَّلْ أَرْمِنْ أَنْهَا بِهِم اللَّا مِنْ الْخَا مَاظِالُوَفَاتَ الْبَدِيمُ قَالَ الْأَعْشَى طِنْ اللهِ عَجَبَال وَالْهِ إِحْتُولَهُ عَلَيهُ الْإِيدِ فَيُعَلِّ الْعَبْ الْ يَعْلُلُهُ مُجَلِّالْةٌ وَالْقَدْ مُجَلِّلْهُ أَيْ عَظِيمَةً مُنْ يَعْمِينَةٌ وَلَكِنَّا وَالَّذِي يَعْتُلُ عَلَى العَصَبِ وَالْحَدِيرُ الذِّي يَجْبُرُ الْعِظْامُ الْمَكَمَّةُ وَرُقَ وَتَجَبِّرُ النِّجُلِ فَكَبِّرُ وَتَجْبُرُ النَّبْتُ إِنَّ بَنَدُ مِعْدُ الْإِخْلِ فَالْمُنْرُو العَنْسِ وَالْخِلْنُ مِنْ فَوَ لَعَاعًا وَزِيَّةً خِينَا بَعْدِ الْأَخْلِ وَهُوْ نِينِصْ \* وَلَلْهُ بْرُخِلافُ القَّدِنِ فَالْ الْوَعْمَيْدِ هُوَكَلامٌ مُولَّدُ وَلَلْمَ بِالتَّجْزِيلِجُلَّافُ الْقَابَدُ تَيْوُ وَيُعِلَّالْ أَيْمُنَا فِيهِ جَبَرِينَةٌ وَجَبَرُونَ وَجَبَرُونَ وَجَبَوْرَهُ ۖ إِنَّا فِيهِ بِاللهِ الْحَدِيدِ الْعَارِدِيةِ وَلِقَالَ الصَّانِيةِ بِعِينِ الْحَدِيدِ الْمُعَنِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَارِ مِنْ الْدُونُونِ وَهِ إِلَيْ عِلَيْهِ الْمُعْمِدِينِ الْمُعْمِدِينِ فَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ الْمُعْمِدِينِ مِنْ الْدُونُونِ وَهِذِهِ إِلَيْ عِلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكَ الْم وَدُوالْمِ أَوْزَةِ الْمُنْفَظِرُونِ مِنْ وَالْجِينِ رُصِال النِينَةُ فِي الشَّيْرِينِ النَّحَيْرِ وَالْجِبادُ فَ وَالْجِيْرِةُ أَنْفِعًا الْعِيْدُ الْ اللِّي يَخْبَرُ بِعَ الْعِظَامُ وَجَبُّنَ قِلْ أَسْمَ يُعْلَلُ فَوَحَمِّ أَضِيْفَ إِلَيْ إِلَى وَفِيْهِ لَعَالِيْ جَنْوُوْلِي صِلْ الْجَبْرُعِيْ لِيَعْ مَزْوَلِا يَعْ مَزْوَلا الأخفش شهدنا فالغلغ كناص كسيبنة بداالة عنوالآج وتراأ أمام فالخ وَيُفَالِ حِبْرِيْكِ بِالْكَمْرِرِ وَأَنْسَابُ وَجِبْرِيَاكُ رُسُولُ اللهِ فِينَا وَرُوحُ الفَرْسُ لَيْسُ لَهُ كِما وَجَوْرُ وَكُ مَعْضُورٌ مِنَا الْحَوْرِ عِلْ وَجَوْدِ فِي وَجَوْدِ فِي وَجَوْدِ فِي الْمِولِ مَ الْحِيْدِ وَالمِدُ الخييرة والأخياز وأخير نفذائ ألجائفذ إلى أن وَظُلِّ بَعُورُهُ فَأَخِيرُهُ وَقَبِي أَجْتَعُبُرُ

لانه الوالد يتقرالا من لها فضارت كالنها من نفروان المامة والبين كالها التي تَبْضُ فِي لَا نِيم بَعْدُ التَّنْكِينِ وَوَفَلُهُ نَعْنَالِي النِسْزَايَ هَدَّا عُلَا مُرْ لَقِوَال عَضَاكَ وَتَعِيُولُ وَلِالتَّنْ يَهِ إِلْهُ مُنْ يَتَ وَالبِسُّارُةُ المُظْلَقَةُ لِاللَّوْنِ إِلَّا الْكُبْرِ وَاتَالَكُونِ بِالشَّرِ إِذَاكُانَتُ مَّفَيَّنَا وَيُو المَّنَوْلِو تَعَالَىٰ فَلَشَّرُ هُوْ بِعَدَابِ آلِيْمَ وَتَبَالِمَوْم أَيْ بَسَنَ بَعْضُهُ مِعْضًا وَالسَّاشِ مِنْ البَشْرِكِ وَتَبَالْضِيْرُ الْحَسَبِي أَوْائِلُ وَكَذَالَ الْمُال كُلِّ شِي وَلايكُون صِنْهُ وَعَلْ وَالْمَشِيمُ الْمُبَشِّرُ وَالْمَبَشِّرُ وَالْمُبَشِّرُ الْمُعَيْنَ والمتشِّيرُ المحيدُ والمعرَّانُ بَيْدِيرُهُ وَنَاقَدُ بَيْدِيرُ وَنَاقَدُ بَيْدِيرُ وَمَا لَا الرَّاحِيرُ تَعْزِفُ فِي أَوَجُهِمُ البُسْأَيْرِ أَلَسَانُ كُلِ آفِقِ صُسْلَجِرَهُ وَالبُسْلَارُهُ بَإِلْفَ لِطاكُ ظُالَ السَّاعِينَ وَرُائِتُ مِأْنَ الشَّيْبَ كَانْبُهُ السِّفَاشَهُ وَالبَشَارَ هُ وَالْفَيْسَ وَالْفَيْسَ بض و إيا أ هُوَ المَّمَا لِيَهُ مَو البَصْرُ كَا مِنْ ذَالْ وَيُنْفِ وَالْمُرْثَ النَّيْ يَلَا لِيَهُ وَالْبَعِيْنُ حَلَافُ الطِّرْ يُوْءُ وَالْمَصْرَ تُدُالِدُ الشِّرُونَتَ مُنْظِرُ النَّهِ مِنْ يَعِيدُ وَالبَصْرُ العِلْم وَعَرُبُ بِالسَّيْءَ عَلَيْنِهُ ۚ قَالَ اللَّهُ مَعَ أَلِي بَصُرُفْ عَالَمُ مُنْ أَوْاً بِدِهِ وَٱلْبَعْدِ بِرُ الْعَالِ وَقَادُ بِنَفْ قَ بَصَالَ هُ وَالشَّبِحُةِ إِلِيَّا مِمَلُ وَالتَّعَرُفِ وَالتَّبِيضِيرُ التَّعِيزِيفُ وَالإِلْمَاجِ ۗ ، وَتَوَلَّ السَّاحِ فَرْنَكَ عَفُولُهِ وَاللَّامُا فَلَم يَوْح عَنِ القَصْدِجُ فَي أَضِّرَتْ بِدِمَا مِ اللَّهِ وَلَه إِن وَاللَّه بِالْبَصِيْرُ وَوَهِيَ الدَّمْ وَالْمُنْجِرَةُ أَلْمُصْدِيدُ وَصِنْهُ تَوَلَّهُ تَعُلَّا اللَّهُ أَنْ أَنْهُمْ والبصير وورهي الدم والمبتحرم المحرد المؤرسة ووالا تعالى والماع المهام بالما المتحرف المنافض المحرورة المؤرسة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المحرورة والمنطقة المحارث والمنطقة وا أَيْ صَانُواالْ البَّصَّةَ وَمَا أَدُعَ وَ البَصْرِيمَ مُا أَبْنِينَ شُفَّتَ فِي البَيْتِ وَهِي الْجَمَّا أِنُووَ البَصْرِيمَ وَمُا أَبُنِينَ شُفَّتَ فِي البَيْتِ وَهِي الْجَمَّا أِنُو وَالبَصِيمِ وَمَوْلاً مِنْ مُا أَنَّهُ عِلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ عَلَيْ مِنْ الْمِنْ وَمِنْ مِنْ وَالْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَمِنْ مِنْ وَمَوْلِدُ مِنْ أَوْلاَ مِنْ مِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمَا أَنْ مِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمَوْلاً لِمُنْ مِنْ اللّهِ وَمُواللّهِ مِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمَوْلِهُ مِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَمَا لَوْ مِنْ اللّهِ وَمُولِونَا مِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمُواللّهُ اللّهِ وَمُولِونِهِ اللّهُ وَمُولِونِهِ اللّهِ وَمُؤْمِنُونَ وَمُولِونِهِ اللّهُ وَمُؤْمِنُونِ اللّهِ وَمُؤْمِنُونِ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُؤْمِنُونِ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُؤْمِنُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُؤْمِنُونِ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ أَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّ الأَخْمُشُ جَعَلَهُ هُوَالبَحِيْرُةُ كُما تَقُولُ الرِّجُلِ أَنْ يَحْتُهُ عَلَى نَفْسِلُ الْوَثَالِ البَصِّرُةُ مِزَالِدُهِمِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضَ وَلَجِيدِيْهُ مَا لَوْنَ الْجِلْدِ، وَقَالَ الْمُصْبَعِينَ البَعْدِرُةُ شَيْ مِنَ الدِّع يُسْتَدَكُ الدِع عَلَى الزَّمِيَّة والْبُوعَ ومِنْ الدُّه وَتَوْلُ لِلْحَ فِي مَ

3

المُوكِن ودر اللَّحِيُّ وُالدُّوَّالِ يُولِينَ فِي اللَّهِ وَالْحَيْدُ وَمِعْلَمُ وَالْجَيْدُ وَمِعْلَمُ وَالْجَيْدُ مُ وَللِهِ دُمَّانُهُ وَطِلْعَهُ مُؤْلِطُ إِللَّهُ عَلَا مَنْ عَلَا مُنْ عِلْدُ مُ إِذَا فَكُلِعَتْ بِولِا أَنْ المِلْمُ وَالْخِدْمُ الشَّيْ بِيَرُامِيْرُو الْحَالَةُ كُلَّةُ مَكَا الْكِينَا لِيَ مُولِكِنَّةً وَمِنْ لِلْتَرَفِّ وَالْجَيْعُ جَرٌّ وَجِوْالْ وَللْمِنْ أَنِمُنَّا أَصْلُ لِلْجَبَلِيهِ وَاللَّالِ الرَّاحِنْ وَقَرْ فَعَلَانُ وَاجِيًّا وَجَوْلُ وَلَكُونُ الكَّنْ وَ مُا كُونِيْهُ البَعِيْرُ الإَجْرِيرُ ازِ وَمِنْهُ مَوَ لَيْنِمُ لِالْفَعَلِ ذَلِكَ مِالْمُثَلِّفَةِ لَلْ أَنْعَالُ ذَلِكَ مِالْمُثَلِّفَةِ لِلْأَوْمَ لِللَّهِ لِلَّهُ وَٱخْتِلْكُ فَيْعًا أَنَّ الدِّرَّةُ لَنَسْفُلُ وَللِيرَّةُ تَعُلُو وَالْجِزَّرَةِ حَنْ سِصِ الشَّمَكِ وَللِّيزِيَّةُ الجوْصَلَةُ وَالحِبَّرَّةُ خُشَبَةٌ كُوالدِّرَّاجِ فِي زَادْ شِهَاجِعَةٌ وَفَى قَسْطِهَاجَبُ لِ نُصَادُ بهاالطِيَا فَوَهُ لِلنَّفِلِ لِأُوصُ لِلْحِزَّةَ فَرَّ سَالَهُا وَذُلِكَ أَنَّ الطَّبِّي إِذَا مَنْ فِي عَالَا وَصْمَا سَاعَةً وَأَضْطِرْبَ فَإِذَا غَلَبَتُهُ أَسْتَقَنَّ فِيهِ كَأَنَّهُ سَالَمَهُ الْفَرْبُ كُلُوخًا لَفَ فَحُ أَضْطُو إِلَى الْوِفَاقِ وَفَوْ مُنْ جَزُورٌ مُنْ مَعُ الْقِيادِ وَيَغْرُجُرُورٌ بَعِيْ لَهُ الْفَعِيرِ يُسْفَعُ كَمِا الْوَلْدُالُو لَهُ وَالنَّهُ فِي وَكِينِهُ مُحَوِّالَةُ النَّا يُعَيِّيلُهُ النَّهُ وَلَكُونَ نِهَا وَجَلِينُ حَزَّارُهُ وَالْجَلَّالَةُ النَّا إِلَّا لَا تُعْرِينًا وَجَلِينًا وَالْمُ النَّالِ النَّالِ وَالْجَلِّولَةُ النَّالِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ وَالْجَلِّولَةُ النَّهُ وَالْجَلِّولَةُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه أَيْمًا عُقَيْرِتُ جُوْدُ ذِبْهَا وَلِجَرِنُ مُزْجَبًا لِيُحْعَلُ لِلْبَعِيْرِ مِنْ لِلْهِ الْعِدَا لِلِدِّالِةِ عَرَالِمًا م وَيهِ سَنْيُ الزَّجْلُ جَنِيْوًا وَجُورُتُ الْجِبُلُ وَعَنْوُهُ أَجُدُوهُ جَوًّا وَالْجِيرَةُ النِّي فَالشَّمْلَ عُمِّيَتْ بِدُلِكَ لِإِنَّهَا عَانَيْزَ اللَّهِ وَجَوَّعُلْمِدِجُونِ بُرُةً أَيْجِبُ عَلَيْهِ وَخِنَا بَدٌّ وَيُعِيَّاكُ جَزَّتِ التَّاقَةُ إِذَا أَتَتِ عَلَى مَضِرَ بِهَمَّا تُمُّ خَاوَرُ ثُلَةً بِأَيَّامِ وَلَمُ تُنْتُحُ وَلَلْا كُر وَالْإِلَرُ وَاللَّاكِرُ المُرْ إِن مِنهَا فَاعِلَةُ مُعْنَى مَفْعُولُةٍ مِثْ إِعْلِيشَةٍ زَاضِيَةٍ مِعْنَى مُرْضِيَّةٍ وَمَلَّا دانِقٍ بِمَعْنَى مَدُنُونِ وَوَلِلْيَ يَتِ لَاصْدَقَةُ فِي لِأَلِلْا أَرَّةِ وَهِي رَكَا لِيُولِقِهُ لِإِنَّ الْفَقْدُونَ } فِي الشَّوَالِيُورِ وَوْنَ الْعِنُوامِلِ وَجَالَتُهُارُ إِنَّاكُمْ لَهُ ۚ فَأَلَ الْوَعْمَيْدِ وَالْكَثَّرُ كالدميم خاز يار بالياي وتفول كان ذال عامرك ذا وَهَا مَ جَزًّا إِلَى المَوْم وَفَعَانُ خُالَ مِنْ مَثَمَّ الْوَانَى مِنْ أَجْلِكَ وَهُوَ فَعَلَى وَلاَتَفُلُ مِحْزَلَكُ وَقَالَ السَّاعِدَ الجِبْ الشَّبْفَ مِنْ جَزَّ إِلَّهُ لَيَالُ كَالَى كَالْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْوَدِ \* وَدُنَّهَا قَالُوا مِنْ جَيْرًا لَكِ عِنْرًا مُشَرِّدٍ وَمِنْ جَزَالَيْكَ بِالْمَدِ مِنَ الْمُعِنَالَ وَاجْوَرُ ثُلِسًانَ الفَضِيْ لِأَنْ شَقَقْتُهُ لِللاَلاَنْ تَعِيعَ وَفَاكُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ كَالْخُلْ ظَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفَالْ عَمْ وَوَالْ عَمْ وَوَالْ عَمْ وَوَالْ عَمْ وَوَالْ عَمْ وَوَالْ عَمْ وَوَالْمَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فَلُواْنَ نَوْمِي أَنْطُقِتُ فِي زِمَاجُهُمُ مُطَقَّتُ وَلَكِنَّ الرَّمَاجَ أَجَرَّتِ مُفَوْلَ لَوَقَالَكُواوَا بَاوَا لَدُكُونَ وَلِلَ وَخُنُونَ بِهِ وَلِلِفَهُمْ قَطِعُوالِسَّا مِن بِفِرْ إِزْهِمْ وَيُعَالَ أَنِصَّا الْجَزَّةُ إِذَا طَعَمَهُ

النفسيه بحجود الكي أتحدد والحيوان الخيور وتط يزه جيث في عُف الشَّمار وعُف بالله وَفِي لِلْهُ مِنْ إِذَا خِلْصَةِ لِلْمِيْزَاقُ جَوْمَ لِلْمُ مِنْ إِنْ وَلَلْحَيْرَةُ بِالْمَسْتِ أَلْتَمَاهُ الشَّامِينَا وَالْحَيْرَةُ بِالْمَسْتِ إِنَّ الْمُسْتِفِينَا وَالْحَيْرَةُ بِالْمَسْتِفِينَا وَالْحَيْرَةُ فِي الْمُسْتِفِينَا وَالْحَيْرَةُ فِي الْمُسْتِفِينَا وَالْمُعْمِدُ وَالْحَيْرَةُ فِي الْمُسْتِفِينَا وَالْمُعْمِدُ وَالْحَيْرَةُ فِي الْمُسْتِفِينَا وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْحَيْرَةُ فِي الْمُسْتِفِينَا وَالْمُعْمِدُ وَلَيْنِينَا وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعِمِدُ والْمُعْمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعِمِ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِ وَالْمُعِمِ وَالْمُعِمِ وَالْمُعِمِ وَالْمُعِمِ وَالْمُعِمُ وَالْمُعِمِ وَالْمُ الشَّاعِرُهُ إِذَا السِّنَةُ الشَّهِ إِلَّا إِلَّا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَلَكُونِهُمَةُ الصِّيْنُ وَمُنْوُلِكُ لِي وَلَمْ وَالْمِيهُمُ وَالْفِيهُ وَجَهُونُ عَيْنَهُ عَالَثُ وَجَهُونُ عَاجَةُ وَعَاجِهُ القورِ مَعِامِنُهُمْ وَلَلْوَالْجِوْ الدِّوْ الْمِوْلِي فَالْجِوْ وَلِلْكَامِنِ وَالْكِيالَ البَعِيْرُ الْخُوْلِيَّةِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ فَازِينِ مَا الْحِيْدِ الْقَضِيْرُ وَيَحَدِدُ النَّهِ وَكُوْلِمَ الحين اللَّهِ وَيُوالْوِ تَشِناعُ فَي إليهُ مِن مُناكُ هَي وَهُوْ فَالْدِ فَيْ إِللَّهُ وَلَا يَكُنَّ وَأَلْجَ السار تَوْسِنْ فِي الْمَارُ وَالْمِيدَارُ الْمَا إِنْهَا وَجَعَ لَلْمِدَارِ خُدُرَ وَجَعَ الْمَارُدُ عَدْدَانَ مِنْ إِنْ يُطْلِقُ مُطْنَانِ وَلَكِدُ وَأَنْصَانَتُ وَعَدُا مُدَدُ الْمُكَانُ وَلَلْمَدُ أَنْ فَرَ الْكَدُورِ بِعُنْوَلِكِمَالِ فَالْدُنُونُهُ وَجَادِرُ اللِّينَيْنِ مَظْوِي لَكِنْ وَسَاهُ جَرِنَالَة ٳڎؙٳؾؘڡؙٷڂڂۣڷۯۿٵڡؙ۫؋ٳڒؖؽۻؿؠؙڬٵۅڶڵڹۘڔڒڿٙؠۼۼؖڵڵؚؽؙۄۏڣٚڿٛٳڵڋٳڵۅڵڵڋڔڒڮ ؠڣؿۼۣؠٵڵۼٮؙٵڹٷڣڮڡٮؙۼۼڒۯٳڶڒڿڒٷۿٷۿػڋۯ؞ۅٲڒڞؙۼڋڔۯڎڎٳڶڿڮڒؽ وَيُعِنَّالُ أَيْفِيًّا هِنِ الْأُمْرُ مُعَالِمُ وَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَعْلِينَ لَمُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّلَّالِيلُولِيلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ وَأَنْتَ جَلِيْنُ أَنْ يَفْعُلْ كَذَا وَلَلْمُ عُجُدَرَا وَكِلْمُ وَكِلْ اللَّهِ وَكِلْ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ جِدَّانُ وَيُعَالُ لِلْهُ ظِيْرُوْمِنْ صَحْفَ جِينَوْنَ وَجَدَّرُونَ وَجَدَّرُونَ الشَّاوِمُنْ الْمُعَالَّةُ وَ وَ قَالَ فَ الْاِيَا الْمُسْجَعِيْنَا فَيْمَجَاجَدَ لِرَبَّةً إِعَالَ شَعْلِ يَسْمِقُ لِلْهَ بَاطِلِي وَلَلْبَدَةُ LEN'S الْعَامِّلُ اللَّهِ وَقَيْلًا وَاللَّهِ وَلَلْمِينَ وَلَلْمِينَ وَالْمِينَ وَالْمِينَ وَالْمِينَ وَالْمِينَ وَ وَالْمِينَ وَلَلْمِينَ وَلَلْمِينَ وَالْمِينَ وَالْمِينَ وَالْمِينَ وَالْمِينَ وَالْمِينَ فِي الْمِينَ فِي الْم بنواجدا الكغيب وجند زث الكاب إذا أحدوث العلاء على المراد الكغيرة جادل التُوبُ إِذَا عَدِّتُ وَشَيّهُ بَعْدَ مَا كَالْ فَي وَأَظْنَهُ مُعَثّرُنّا مُ وَكُوْدُرُ وَجُوْدُرُرُ وَلَدِالْمُ فَي وَالْوَجْشِينَةِ وَلَكِمْعُ كَ ۖ أَذِرُهُ وِلْكِينَ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنْ الْمُورِ وَسُامِعَتُ إِنْ يَعْزُونَ الْعِنْقَ فِي مِالِالْكِذَرْمُدُ لُولِ اللَّهِ وَبِهِ مُحَدِّدٍ مِنْ يَعْمُ فَنَهُا وَاصْلُكِ السَّيْنِ مَدْدُهُ وَالْفَلْجُ عِزَا لَاصْمِعِي وَجِدْدُهُ وَالْكَشَرِعُ الْمُسْرِعِ الْمُعَالِمِين ورول إلى إن الأمالية مُؤلَك وَجَدْرُ فَالْوِ الزِّجَالِي وَعَنَدُونَ وَعَمَا إِلَامًا مِنْ الْمُعَالِينَ وَعَنَدُونَ الْمُعَالِينَ وَعَنَدُونَ الْمُعَالِينَ وَعَنَدُونَ الْمُعَالِينَ وَعَنَدُونَ الْمُعَالِينَ وَعَنَدُ وَالْمُعَالِينَ وَعَنَدُ وَالْمُعَالِينَ وَعَنَدُ وَالْمُعَالِينَ وَعَنَدُ وَالْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِينَ وَعَنَدُ وَالْمُعَالِينَ وَعَنَدُ وَالْمُعَالِينَ وَعَنَدُ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ وَالْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ وَعَنْدُ وَالْمُعِلِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي جَدْدُمُ اللَّهِ وَجَدَّرُتُ الشِّيُّ السَّاصَلْتَهُ وَمِنْ أُلْكِيدُ وَهُوَ الْعَصْبِيرُ وَالْنَثَ

32000

وَقَ الْجَدِيْنِ عَنْ عُسْرَ إِبَّاحِمْ وَصَلِوالْمُ إِلاَّ فَإِنَّ لَمَا مَرَّاوَةً كُمَرَّا وَوَالْخَيْزِهِ قَالَ الاَضْمِعِينَّ يَعْنِي بَدِئَ القَوْمِ لِأِنَّ الْجُزُورُ إِنَّمَا لَتُحْجُو عِنْدَ جَمُّ عِ النَّاسِ وَجَزَوْ المَا وَجُوْرُ وَجُورُا أَيْ نَصَبَ وَالْجُزْرُخِلُافُ الْمَدِ وَهُوَرُجُوعُ الْمَاآةِ (الْخَلْفِ وَالْجِنْرُولَا الْمَاوِرُ الَّذِي يَعْبَرُ عَلَيْهِا وَالْجَنْدُ إِلْفَ يَجِ الْعَظِيمُ مِنَ الْإِلْ وَعَنَّيْرِها وَالْأَنْتَى جَنْدَوْ وَالْإِنْمُ عَالَ إِنْ مُقَالًا مَوْجَاةً مَوْضِعُ وَعُلِهَا جَنْنُ أَنْ وَجَنِيْنَ عَالَى كَالْجَعُنْمُ وَجَنْاُرَةً وَكَالْمُوعَالَيْهِ أَيَّ أَنْ مَوَ وَمَا مَا مُعَالَمُ وَالْجَنْدُورُ الْمُنْفَاقِ وَأَفْتِهِ الْحَالَةِ مَا لَكِالْمُونَةُ وَهُوَ جَنْدُ وَلَا مَا فَيْرُواللّهُ فَاللّهُ وَالْمُنْ وَأَفْتِهِ لِمُنْ الْجَالِمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِ لَهُ فَهِلْ وَالْمَا فَيْرِينَا الْجَالِمُ وَالْمُنْفِقِ وَلَا مُنْفَاقِهُ وَلَا مُنْفَاقِهُ وَلَا مُنْفَاقِهُ وَلَا مُنْفِلُ وَمُولِكُونَ فَالْمُنْ وَلَا مَا فَيْرِينَا الْجَالِمُ وَلَا مُنْفِقُ وَلَا مُنْفِقُ وَلَا مُنْفِقُ اللّهُ وَالْمُنْ وَمُنَا الْجَالِمُ وَلَا مُنْفِقُ وَلَا مُنْفِقُ وَلَا مُنْفِقِ اللّهُ وَقَالُونُوا وَاللّهُ وَمُنْفِقُ اللّهُ وَمُنْفِقُ اللّهُ وَمُنْفِقُولُ فَعُلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْفِقَاقِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُنْفِقُولُ فَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه آمِنْزُ اوَإِنْ الْمُمْ مُنْزُ مِنَ الأَرْدِ فَ وَأَمْ اللَّهِ النِّي الْمُونِي فَيْدَ الْمُونِي فَيَالُمُ فَو الْعِرْبِ وَاللَّاصَمِعِيِّ يُمِنَّالْ أَصْبُحَ بَنُوفُلالِجَشِّرُ الْوَاكُلُواْ يَبِينَ وُنَ مَكَا نَهُمْ فَالْإِبْلَ لا يُرْجِعُونَ إلى يُبُونِهُ فِي قَالَ الْحَظِلْ تَمْا أَلْهُ الضَّبْرُورْغَسَّانَ إِذْجِصَرُ وَلَهِ وَلَكِ وَنَكِيمَ وَانَ العَلْمُ الْكِيْرِينَ قَالَ وَحَذَلِكُ مِالْكِيْنَةُ رَبُوعِ إِنْ مِكَالِدِ لَا يُوجِعُ إِلَى أَصْلِهِ قَالَ فَالْ جَعَرُنا إِذَا مِنَا احْرُجُ الطالِكَ الزِّعِي بَعْشُولِها جَنْدًا وَلَا نُؤُوحٌ وَحَوْلٌ هُجُسُرٌ فَيَا لِلْي آي مَرْعِيْنَهُ وَيُعِنَّالُ مِدِ جُنْنُ فِي إِلْهُمْ إِلَا لَهُمْ أَكُونُ مُنْ فَالْقَدْرُ وَبَعِيْرُ الْمُحَمِّنُ وَرُبُو مُنْعُالُ اللهِ وَقَدْ جُنِيرٌ مُحُثُمُ وَمَلَى مِلْمَا لَمُ يُمُنَمُ فَاهِلُهُ وَالْكِلِسَدُ أَعِنُ مَنْ عَلَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ الله الوقصة وَجِيْدُ الشَّاطِ يَحْشَرُ جَشَرُ الدُّاحَشُو طِينَهُ وَيُلِسِّ كَالْحِيْدِ وَالْجَشِّرُ وَعَمِدُ الوَظِيهِ مِنَ اللَّبَنِ يُصِالُ وَظِيرُ جَشِرُ أَي وَيَتِوْ مِنْ الْمُعَدِّرُ كُو كُلِّ ذَاتِ مَعْلَيْ مِنَ السِّبَاعَ وَقَرْجُعُونَ خَعْوَرُ وَالْحَتَّاقُ الدِّبُونُ وَجَعَادِ أَسْمُ لِلصَّبِعِ لِلَّذُ وْجَعْرُهَا وَإِنَّمَا الْمِنْ لِانَّهُ كِتَلَ فِيهُ العَدِكُ وَالنَّا بِيْتُ وَالضَّفَةُ النَّالِيَةُ وَمَعْنَى قُولُنَا عَالِيَهُ ۖ أَنَّهَا عَلَيْتُ عَلَى لا وُصُوفِ جَنَّ صَالَ يُعِرُونَ فِالْكِلِيْفَوْنِ إِنْهِ وَهِي مَعْدُولَةُ مِي خَاعِرْةٍ فَاذَامْنِعَ مِوَالِقِينِ بِعِلْتَهِينِ وَجَهِ البِينَا لَهِ إِلَيْنَ لَلْسِ بِعَدْ مَنْعِ القَرْفِ إِلَّامَنْعُ الْإِعْ وَال وَكُوْلِ النَّوْكُ فِي إلاقِ المرالمنيقة وللاعِدْ فإن مُوفِعُ الرَّفَّيْنُ مِنْ إِسْتِ الجمار وَهُوَمَظْ بِالفُوسْ بِوَنْيِهِ عَلَى فَيْدِيهِ قَالَ الأَضْمِعِيَّ هُمَا جَوْفًا الوَرِكَ وْلِلسِّرْفَارْ عَلَى الْفَيدَ بُنْ قُالَكُفِ بُنُ زُهُم مِرَيَعَ فَلِجُهَا وَالْآثَنَ مُ إِذَامَا ٱنْتَالُهُ مُنَّ مَنَوْ بُو بُ

وتزك الزُّجْرَيْعِهِ عِنْ مُن قَالَ السَّاعِزْمُ وَكُنَّ وَالْمَاجِ وَالرَّمَاجُ وَالرَّاعِيمُ الْمُؤْرِدُونَ مُنهُ وسَنْ مَهُ إِذَا لَوْ كُنَّهُ مِعْمُ مُعْمَا شَالَهُ وَأَجْرَ زُنَّهُ الدِّينَ إِذَا أَخَرْتُهُ لَهُ وَأَجَرًّا فَعَالَى الْمَا الْحَدْرُ لَهُ الدِّينَ الْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُعَالِقُ الْمَالْحُونَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّ إذا فا الله عَهَا وَفَالِن مُجَا أَذْ فَالْ قَالَى يُطِاوِلُهُ وَاللَّهِ وَرُكُلِكُ مِنْ إِدِلْكُ فَرْوَ إُولِمُنا الْفَاتِ وَأَجَا وَلَهُ وَاللَّهُ مِنْ إِدْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنا الْفَاتِ وَأَجَا وَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَالْمُنا الْفَاتِ وَأَجَاءُونَا ٱؽڂڐٞ٥ وٱڂڹٞڗ۫ٳڵۼؠ۫ڔؙٛ؈ٛٳڂڐۊؚۅٙڴڴؙڎۣڮڷؙؠٙڗڿۺۜڗ۫ۅۜ۫ڗؖۼڒٙٳۺؖٷٛٳٛۼڒؠۅڵڮڒ۫ڿڗ؋ مَوْتُ يُودِ لَهُ الْبِعِيْرُ الْحَجَمَّةُ وَيُومُ فَالْلِاغَلْبُ مَزَّجَوْنِ فَيَجْهُ وَفَي الْحَبْتِ فَلَوْبَعِيمُ جَزْجُاذُكُمْ الْمُولُ يُزُّقُ الزِّجْلُ فِهُو يُزَازُهُ وَالْجِزُالِعِظَامُ مِنْ لِإِيلِ مَا لَلْمُعْشَى مُ لَهُ الْجِلَّةُ الْجِزَّاجِةُ كَالْمُسْنَانِ عَيْنُولِدُوْدِينَ أَطْفَالِ وَلَذَالِ لَلْجَوْدُ وَاللَّكِ ومُقِلِ آسَقُتُهُوهُ فَالنَّال مِا أَنْدُم عُظَالِكُمْ جَوْجُورًا م وَالْجِنَّجَازُ بَهُ عُظِيدًا الَّذِيجُ بدُلِكَ لِأَنْ لَلْهِ زَادُ لِإِخْرُهُمَا فِينَ جُوَادُ تَدُكُمَا يُفَالُ إِفَادُ الْعَامِلُ عَمَا لَتَهُ وَإِذَ الْخَالُوافَوْ مِنْ عَبُ الْإِزَادَةِ فَإِنَّهَا أَوْ إِجْفِلُظِ الْبَدُنُ وَالرِّجْلَةِ وَكُنَّوْةٌ عَصْبِهِ فَا وَلَا يَدُخُلُ الرَّاعْ فَهُذَا لِأَنْ عِنْ الرَّا مِنْ عَجْمَاةٌ " فَي لَيْكِ وَجُوَدُ السِّيدا اللَّهِ الَّذِينَ الْحُلُهُ مُعْلَلُ مُؤْكُوهُ حِزَزًا بِالنَّجْزِيْلِ إِلَّا لِتَنَاوُهُمْ وَلَلِّكُونُ أَبْعَنَاهُ مِنْ وَالْأَزُومُهُ الَّذِي أَنَّ الَّذِي الْأَلْوَالِمُنَّا جَوْرَةُ وَلَكِنَوْ الشِّيادُ الشِّيفَ السِّيفِ مَهُ الوَاحِدَةُ جَوْرَهُ وَ فَالْ الرِّيلَيْتِ يُعْنَالُ أَجْوَرُفِ العَوْمُ إِذَا أَعْظِينَهُمْ شَامٌّ بِدُ كُونَهُا تَعْيَدُ أَوْكُبْتُ الْوَعِنْزَا فَالْوَلْا بَكُون الْمَزَرَةُ الْأَو الْفَ يَجُولُانِعَالَ الْجُرْزِيُّكُمُ لَا قَيْدًا تَرْتَضَا كَرْتَضَا أَوْ لِعَنْ إِلَّهُ فِي عَالَ الْعُرْزُ وَمِنْ لِلدِّينَ يُؤْكَلُ وَالْإِيقَالُ فِي الشَّارِ لِلْالدِينَ لِهِ المَّيْنِ وَلَكِينَ فَيْ وَالْجِينَ فَيَنَا بدلك لا شيطاعنا عن معظم الأرض وللتزيرة موضع بعينه وفوما يُن دخلا والقل وَأَمْنَا لَجَنِينُوهُ الْعَدْبِ فَإِنَّ أَنِا عُبِيمَةً يَعُولُ فَا يَنْ حَبِيفٌ إِنَّ فَعُولِتِ الْأَفْضَ لِكُنَّ فِلْقِلُولِ وَوَلِلْهِ وَضِفَا يَنْ وَمُلِ يَغِينُ أَمْ إِينَا إِلَى مُنْعَظِعِ الشَّفَاوَةِ وَجِوَدَ الفَّفَلَ إَجْوَدُهُ بِاللَّفَيْرُ جَزْتًا صُهُمْنَهُ وَقَدُّا أَخْرُتُ الغَّلُ أَيْ أَغْنَ مُ وَأَجْرُرُ الْعِيرُجِالَ لَهُ أَنْ يُجْرُرُ وَكُلَّ وَمِنْيَالَ بَعُولُونَ لِشَيْهِ أَجْرَزْتِ الشَّيْخِ أَيْ إِنْ لَكَ أَنْ تُنُوفُ فَيُغُولُ إِنْ بَنِي وَكُنْ مُؤُونَ أَىٰ مُونُونَ شَيَا إِنَّا وَيُوْدِي أَجْزَدِتُ مِنْ جَرِّ البَيْ أَيْ عِجَالِ لَهُ أَنْ عَجَرٌ وَجَوَزُتُ الْجُوْدُونَ ٱجْدُرُها بِالضِّيِّ وَٱجْتَرَزُنُهُا إِذَا تَكِزُّنُهَا وَجَلَّهُ تَهَا وَالْحِيْرِ رَبِّكُنْزُ الزَّايِ مَوْضِعُ جَـرُزِها

فَوَلَدَثُلَة عَبْسًا وَهُم مِر فَزُسُالِ العَرْبِ فَرُ تَزُوْجَهَا أَدِّ فُولَدَثُ لَهُ صَبَّهُ فَيُهال فِي مُحْرُ وَجَهُوهُ فِي إِلَيْمَن وَالْجَهُوَّةُ وَاحِلُهُ جَمَوْاتِ المَناسِكِ وَهِيَ لَلا فُجَمَا يُوْمَثِنِ بِإِلِيَانِ وَلِلْمُورَةُ الْكِصَاةُ وَالْعِنْ مَنْ أَوْاجِدُهُ الْمِنَامِرْ وَلَذَا لِلَطْحُمْزُ وَالْحُثِ مَنْ فِاللَّمْرَا مَيْمُ الشِّيُّ الذِّي تُجْعَلُ فِيهِ الْجَهُرُ وَبِالضِّمِّ الذِّي هُنِيَّ فَيُ لَهُ الجَهُرُ يُعتَالُ أَجْمَوْتُ النَّالَ عَبْ مَرًّا ﴿ وَيُنشَدُ عِدُ اللِّيثِ إِلْوَجْهُ إِنْ لاَتَعْتَظِلِي النَّادَ الْآفُومَ وَالْرِجَّا وَلَكَمْ رَفِقُ لِلْنَجُوجِ لَهُ وَفَصَّانَ وَالْجُهَّادُ شَجُمُ الْغُلْ وَجَمَرُتُ الغَلَهُ وَلِلْعِبُ جَمَّا لَهُا وَالْغِيمِ الْإِنْطَادُ فِي لِلِهَادِ وَتَجِيرُ لِكِيْشِ أَنْ تَجِيسُهُ فَأَرْضِ الْعَدُرِّ وَلَا تُفْتُ فِلْهُمْ مِزَالِتُ فَنِي وَتَجَمَّرُوا هُواكَ عَبَيْنُوا وَمِنْهُ الغَيْمِ مِن وَ لِلشَّعَرِ تَعُولُ حَمَّرُتِ المُوَّاةُ شَعْرُ طَا إِذَا جَعَنْهُ وَعَقِدَتُهُ فِي قَعْلُ إِمَا وَلَمْ تُرْسِلُهُ وَرَفَى لَلْكِيرِيْنِ الفَّافِذُ وَالْمِلْبِدُوالْحِيْمِ وَعَلَّهُ مِلْحِلْقُ وَأَجْدُوالْبَعِيْرُ أَشْرَعَ فَي مُنْدِرُ وَلَا تُقُلُّ أَتَعْنَ الدُّاكِ وَاللَّهِ مِنْ وَإِذَاكِوْ عَيْعِ وَإِنَّا كُونِ عَدُاكِ اللَّهِ الْمُؤْتِ الْوَقِرَالِيْ عَدُوكُونِ قَدُاكِمْ وَأَجْمَرُ الْفَوْرُ عَلَى النَّيْ الْجُمْعُواعِلَيْهِ وَهِي ذَاجَ بِزُ الْفَوْرِ أَنْ حُجْمُعُ فَيْ وَأَنْاجِيْرُ اللَّهُ لُوَالنَّهَا وُسُجِيا بِرُكِ للإختِفاجُ كَمَا شُجِيالُهُ فِي شَمْ يُرِم لِا نَهُ يُسْمَنُ وَجُولا وَإِجَالُ فَ حَدِيرِ فَاللَّهِ لِلطَّفِلِمِ \* قَالَ الشَّاعِنِ \* عَنَارُهُ طَهُ الْحَلَّجَ وَلَيْكُمْ وَانْكَانَ بُرُنَّا ظُلَّهُ ٱين حَيِّرُون وَالْإِنْسِجُ إِزَالِا سُتِلِكَ أَنِهِ الْأَحْدُ إِنْ وَجَافِزٌ مُحْدَرُ أَيْ صَلَبُ وَالْحَبُقِ وَأَتَهُ جَبَلُ وَجَعْ رَالْحُمَارُ الْأَحْتَعُ نَسْتَهُ لِيكِيمِ وَالْجَيْهُ وَالرَّصْلَةُ الْسُنْرِوَةُ عَالَى مَا جَدَلْنَا وَهِيَ الْمُعْ أَمْعَةُ وَفَوْ يَدِيْفِ هُوْسَى لِطَلِّمَةُ أَنَّهُ شَهِدَ دَفَى تَجُو فَقِيالَ حَفْورُوا فَدُوْهُ خُهُونَ أَيِ إَجْ يَعُوا عَلِيهِ النَّوْ آبِ وَلا تَطَيِّنُونَهُ وَالْحِيْمُ وَرُصْ النَّا فِرْجَلُهُمْ وَتَمْ مُرْتُ عَلَيْهِ المنارُ إِذَا أَخْبُرُ تَهُ بِطَارُفِ وَكُمَّنُ الَّذِي تُوبَدُ مِ الْجُورُ الْمَيْلُ عِزَالْفَصْدِ يُوالْ حِارُ عَلِ الْجُلِّرُ إِنْ وَجَالَتُعَلِيمِ فَالْحِلْمُ وَجَوْرُهُ كَبُولِرًا نَصْبُهُ إِلَىٰ لِمِيْرِ وَصُيءَ تَحْبُورُهُ أَيْ طَرِعَهُ مِشْلِكُورُهُ فَتَجُورُ وَ قَالَ يَجُلُ مِنْ مِعَدِ الْحُرِي فَعَلَى مَا ظَارُدُ جِئَى آعْدُ لَا وَسْجَالِعُبَارِحْدُمُا هُجُورًا مُوجُورًا أَسْمُ بَلِدَيْدُ وَبُؤَنَّتُ وَلَالُ الَّذِلْ عَالِرُكُ تَعْنُولُ خَاوَدُ ثُنَّهُ مُجَاوِيَّةٌ وَجِوا زُاوجُوارًا وَاللَّمْيْرُ افْقِي وَكِاوَرُ العُومُ وَأَجْتُورُ والعَقْفُ وَالْفَاصِّةِ بِالْوَاوُ فِي مِنْ وَوَلِا نَدُهُ فِي مِنْ عَلَى اللَّهِ لَهُ مِنْ أَنْ يَكُومُ عَلَى اللَّهِ إللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّ الللَّهِ الللَّهِ الللَّمِي الللَّهِ الللللَّمِ الللَّهِ اللل مُا تُبِلَهُ وَهُو تُبَاورُوا فَبُنِي عَلَيْهِ وَلَوْلَمُ يَكُنَّ مَعْنَاهُمُ اوْاجِدًا لَاعْتَلَتْ وَالْحَبُ اورُهُ

جُورُ بِعَالِينُ وِينْسَدِ الْمِهِ

ما وزديقال اوزد جوزي

स्रिक्षेत्रे विक्रिक्षेत्रे विक्रिक्षेत्रे के के बेहित हैं हैं हिंदी कि के के कि कि कि कि कि कि कि الله وظالَة لَيسًا لِعِنا زُمَا بِعِي مِنْ الْقَدَرُ وَانْ يَعَتَّرُتُ الْمُعِبُولَ مُمْرَدُ وَالْجُعُووْرُصُنَ مِنَ الدِّ قَلْ وَهُوَا رُجُادُ الدُّقْنِ وَ الْمَعْ بَرُ الفَصْ بِرُ الفَلِيظُ وَالْمُوا فَيَجَعْبَرُونِ قَالَ الرَّاحِورُون المُعْدِينَ عَنْ فَيْوَلِلاَدْ لَى عَوْالْفِلُ الْاجَعْدَةِ لِياتِ وَلَا ظِهِا مِلْا مِ الْمُعْظِولَ الْمَ العَلِيظُ ابنُ السِّلْيَبِ يُعَالُ لِلأَرْجُلِ إِذَا كَانَ فَصِيْرًا عَلِيظًا جِعُظَارَةٌ بِكُنْ لَكِ يُمِ جعفو الجعُ فَنُ النَّهُ وَالصَّغِيمُ وَجَعُ فَيُ الْجُونِيمِيلَةُ مِنْ عَالْمِودَهُ وَجَعْ فَيْ أَنْ عِلَابِ مِنْ الْمُعَالِّ السَّالِيمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّل

عَامِدٍ وَهُمُ الْمُعَافِدَة مُ ولِلْ مُنْ مِنْ أُدِلًا جِالْمُعُ زِمَامِلُعُ أَرْبَعَدُ أَسْمُ رُوجَعُنْ حِنْبَاهُ و نَصْلَعَن أَمِّدِهِ وَالأَنْتَى مَنْ فَن أَوْ وَالمِعْزُ الدِالسِّعَةُ لِمِنْطُوومِنْهُ مُتَفْرً المَنافَةِ وَهُوَ مُنْسَتَفِقَة بِاللَّهِ عَطِفَانَ وَلِدُعْنَ إِلَيْ مِنْ إِلَيْمَ مُنْ مَا لِللَّهِ مِنْ مَا يَرْقُ وَالْمِنْ وَالْمُعْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ مِثَانُ مُرْمُنَةً وَيَرَامُ وَصِنْهُ وَعِلْ الْمُوفِ جُهُونَ أَوْفَرَسُ مُحِهُ فَلَى الْمُوفِيَّةُ أَيْ عَظِيم مِثَانُ مُرْمُنَةً وَيَرَامُ وَصِنْهُ وَعِلَ الْمُحَوِّفِ جُهُونَ أُوفَرَسُ مُحِهُ فَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُعَلِ الْمُغَدُّرَةِ وَهِي وَسَيْطِهُ \* طَالِلْاعِي إِنْ مِنْ هُوَا أَيَا بِعِلِيْ يَرْضُوهِ فِي حَفْرَهُ الْحَبِي وَلَيْظَارُ آبِهُمَّامُ آَوِلِبَنِي نَعِيمٌ مَعَوْدٍ وَمِنْهُ يَوْفُولِهِ فَأَلِيدٌ فَأَلَيدَ وَيَوْمُ النِّسَارُ وَيَوْمُ اللَّامَارِ كَانَاعَدَالِعُوكُانَاعُوامًا وَأَيْ مَالُاكًا وَلِلْمِ مِنْ كُلُونَانَذِا وَسَعُونُهَا وَجَفَنَ الْغُوا عَنِ الفِنْ إِن بَكِ عُمْنِ إِلفَاتِ مِعُودًا وَذَلِكَ إِللَّهِ الْحُنْزُ الْفِرْآبَ جَهُ مُنْ وَانْقَطَعَ وَعِمْلًا عُنْهُ وَيُعِنَّالُ فِي الْكَبْرِينَ لَهُ مَعَنَّ وَلا يُعِنَّالُ جَعَنَّ وَمِنْهُ قِيمًا لَا فَعَنَّ الْمُعَنَّ فَي وَالْمُعَنَّ لِلِيِّكَاحَ مَ عُالَ دُوالرُّمِّةِ وَ وَمَدعا نَصَ السِّعْ ذَكَ شَهِ يَدُلُكُ لَهُ وَزَيْعُ عِنَا إِعَالُ الشَّوْلَ الْمُودِ

وجَ فَهُجَنَّا وَأَنسَّنَعَا وَالْمَاكَ كَفَنْ مُالْثُ فِيْهِ أَيْ تَوْكُنْهُ وَاجْفَنْ فَلْكًا

جَهُرُة مُخَالِمُ وَوَ وَخُلِ قَيْمُ إِلَّنَ مَتُوافَضَا رُوا يَدُا وَالِمِدَة وَلَمْ غَيَّا لِفُواغَ مُرْهُمُ فَيَى حَمَّنَة

قُلا أَبُوعُتُ إِنَّهُ مَهُمَّزُاكُ الْعَدُّبِ لَلْكُ بَنُوصَتِّهُ مِنْ أَدٍّ وَيَتُوالْكِرِثِ بْنِ كَعِيب

وَبَنُونِهُ مِنْ إِن عَامِرُهِ فَطَفِينَ عِنْ مُعْ مِنْ قَالِ طَفِينَ صَبَّهُ لِإِنَّهَا كَالْفَتِ الزِّنَامِ

وَكُلُونِيْ يَنْوَلِكِ إِنْ يُقَالِمُ الْفَتْ مَدُّنِجِ وَيَقِينَ فَيْرِ لَمُ يَظُولُ لِلْقَالَمُ الْمُ

وَيُعِنَّ ٱلْلِهُ مَرَّاتٌ عَلِيْنُ وَلِلْإِنْ وَضَنَهُ وَهُمْ إِحْقُ لِأَعِرٌ وَدُلِكَ آنَ مُولَّةٌ مِزَلِكُمْ

وأت فالمتنام أنَهُ خُوج مِنْ فَيْجِهَا لَكُ فِي حَمْرًا مِنْ فَعَرُونِ عِنْ الْجُلِ مِنْ الْبُهِن فَوَالْمِثُ

لَهُ اللَّهِ إِنَّ أَنْ كَعْبِ بِرَعَنْدِ المَدَانِ وَهُمُ أَشْرُ الْ الْمُرَنِ فَمْ تَرَوَّجَهَا بَعِيْضَ مَنْ يُرْب

عَظَفْتَهُ وَتُرَكُّتُ زِيادَتَهُ وَلِيهُمْ جَعُجَدُوهِ مِنْ لِتَادِهُ وَلَلْمُورَةُ الفِّي فَازْمِن يُعْلَاكِ

وَقُلْ عِلَى الْفِرْدُوسُ اوْلُ مُعْرِبِ الْمُلْحَدِرِ الْنَكَانَ الْفِيْفَ دَعَالِوْهُ وَلِلْمَا وَالمَادُونَ وْاللَّهُ عَالَيْفِيفُ مِنْ اللَّهُ لِلَّهِ بِطِينُ وَآلَجْرٌ وَجَيَّانِهُ وَلَجِيَّا لَهُ وَالثَّهُ وَلِلْتَ اوفرجه عنال لهنواي والمجال ين تا يعد وكتيه من النا المن عبي الدوار والريو وَكُوْلُ لِلْالْمُونِ وَالسَّاعِوْدَ وَلَهُ الْمُؤْلِدُ فِي الْمُوامِنُ الْمُوامِقُا مَعُوْضَ لِي دُول الرَّالِي الْمُؤْلِدِ الْمُقَالِي الْمُؤْلِدِ الْمُقَالِي الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ المنظم الذي كلتك بد وموضعة العيرة الكنير والجراك الفاالاكن والمنع جبور عن يعفوب بطاليد بيتور أَتِي إِلَا أَنَّ وَقُولَا فِي رَبِهِ آيَ تَوْكُلُ بِدِ أَثُرًّا ﴿ وَأَنْسَدُ الْقِدُالْتُمْنَا مِ الْعَلَا فَيَارُ وَعَالِمَ رُبِّ بَعِسْمِيَ حِبْرًا بِنْكِيمَقَالِ الإِيَالِي وَفَلَجِيدِيْكِ يُنْكِيدُ وَكُلِيمِ النَّالِقَادِقَ وَهَ مَعَالِم وَسِّ مُرْثُهُ وَالْ الْفَرِّاءُ أَيْ لُوَنْدُومَهُ الدُرْمِنْ فَوَلِمْ خَاتِ الْأِبِلَا خِسْنَةَ الاَجْبَا إِ وَالاَسْبَافِ وَقُالَ الأَضْهِ فِي هُوَالْجُنَالُ وَالْبَهَا ۚ وَأَنْوُ النِّعْ مَا فِي الْفَالَ أَنْ جَيْنَهُ لِلجَيْرُ وَالْمِيتُ بَرِّر الالكَانَ عِيلًا حِسْرَ الدُوانَةِ ﴿ قَالَ أَنْ الْحُسْرُ فِي لِيسَنَاجِ مُرَّهُ جَيَّ الْتَصْفِينَا لِأَجَالِ وَأَعْمَا لِيَعْمِينًا ﴾ ويَعْنَالُ أَحِنَا فَلَانَ حِنْنَ لَكِي إِنَّ وَالسَّتِّيرُ لِلْفَضَّ وَهُلُواكِ أَوْ ثُمْهُ مَصْدُرُ وَوَلِكَ حِبَوْلُهُ حِبْرُ الدُاجِئَيْنَهُ وَالاَوْ الْأَسْمِ وَجَبِيرُ للاَيْطَاوَ الشَّيْعُ وَعَيْرِهِ فَأ جُنِيتُنَهُ وَالْ الاَحْمَعِي وَكِانَ يُعَالُ لَطِفَيْ الْعَنْوَيْ فِي لِنَاهِ لِيَةَ حُجَرِهُ لِأَنَّهُ كُانَ يُحْتِدُ الشِّعْدُ وَالْمِهِ الْمِعْدُ وَالْمُصَالِحُ وَوَ وَهُوَّالِمَدُ وَرَفِي لِمَا الْحَبَرُ وَالْمُعَ جَبْرٌ أُوجَةُ رَقَةُ وَ قِالَ اللَّهُ أَمُّنا الْ فَهُمْ فِي دُوصَةٍ بِكُبْرُوْنَ آئَ يُنْعَمُّونَ وَيُحُرُّمُونَ ﴿ وَ يُسَرُّون وَرَجُل يَعْبُونُ يَنفُولُ مِن الجَبُونِ وَالجِبْرُ وَالجِبْرُ وَالْجِبْرُ وَالْمِدَاجُ اللهَاوِدِ وَ إِلَا تُتِرَا نَفْتِهُ لِا نَذْ يُحْمَعُ عَلَى لَا فَعَالِ فَوْلَ الفَعُولَ قَالَ الفَوْ آوْ هُوَجِيْرٌ الكَنْسُورُ بُعِنَاكُ دُلِكُ لِلْعَالِمِ وَاتَّاقِيفَ لَكُونِ الْجُنْ لِمُكَانِ هِي وَاللَّهِ وَالنَّاكِ فِي اللَّهِ وَالْ أَنَّهُ خَانَ صَاْحِيكُنْ فِي قَالُ لِآمَةُ فِي لِالْدُرْنُ هُوَالْحِيثُرُ الْوَلَاجُ بُرُ لِلزُّجُلِ الْعَالِمُ وَ ظَالَ أَنُوعُمِينُهِ وَالَّذِينَ عِنْدِينَ انْتَهَ الْجِينُ بِالْعِينَةِ وَمَعْنَاهُ الْعَالِمِ بَعْ بِبِرْ الْكَالِامِ وَالْعِلْمِ وَجُينِينِهِ قَالَ وَهَ كَذَا الرَّوْيِدِ الْحِيْدِينَ فَالْكُمْ مَالْفَ فِي وَالْمِيارُ الْأَنْزُنُ قَالَ الرَّاحِمُ المَ لا تُعَلَّا الدِّلْ وَعَرِدُ فَ فِعَهَا • أَلَا تُوك جَنادُ الْمَرْ بَسْفِيهُا • وَقَالَ خَرِيدُ الاَدْتُ طُ وَلَمْ يُعَالِّبُ أَرْضَهُ البَيْطِأَزُ وَلا لِجِي أَيْهِ بِهَا خِيارَتُ قَالَ يَعْفُون الجَعُ لِكِا رَاتُ وَالْجَيْرِ أَوْ الْوَالِمُونِينِ وَالْجِيرِ وَالْجَيْرِ السَّمَا فِي وَنُوَسِحِ بِرُمَا كَيْ جَدِيدِهِ وَأَزْضُ عِيازًا

الاغتِكَافُ في لَكُتُمِيا وَفِلْكِيدِيْكِكَانَ كُالْوَدُولِ لْعَشْرِ الأَوْاجِرُ وَأَمْوَا وَالوَّجُلِحِارَ كُهُ عَالَ الاَعْشَى وَإِنْ اللَّهِ عَلَا يَعْنِي فَانْتِي طِالِقَدُ مُولَا اللَّهِ الْمُؤْتَدُ مِوْلَانُ يَظْلِمُهُ ظَلِي مِ قَالَ الْمُ نَالِينَ وَكُنْ إِذَا إِذَا إِذَا كُنَا فِي مُعْلِمُ فَوْفَةِ أَشْمِ رُجَاتًى مُنْفِفَ الشَّاقَ مِنْزَرِي مُ وٱسْتَخِارَهُ مِنْ فَالْدِنِ فَاجْلِرُهُ مِنْهُ وَلَجَارَهُ اللَّهُ مِنْ أَفْدُادٍ أَنْقَدُهُ وَعَيْثُ مِنْ أَ عجمة أي شَير مُرْضُوتِ الرِّنْعُ بِهِ وَإِلْوَالْ حِوَرُثُمْ وَاللَّالِدَّاجِوْدَ وَوَجَكِرُ إِذَاتَ الدَّالَا الْغُرِّ ٱڠڹٵٞڡؙڹٛڟڹٵ٥ؙڡٞڶٳڟٟڶڮڗۣٙ؞ۮٷڒؙۼڴؠؙۣ۫ٵۮٟڵڿۅڒڽ ۺؙۧۺؘڋڟ۠ٵڡٚٷؿۘۿٛ؈ڡڗۜ؞؋ڰۅڮۄ ڎٳؿڹڎؙڿۿڒ؋ٞٷڬڵۼڹؙڮڿۿڒۊٞۅڿۿۯۻٳڛڋٛڎۅؖٲڿۼڗٷڟٳٷؘؠڟۜؿؾؙٵٷٳڂٷڿؽڟڣۿ مِنَ لِلْ اللَّهِ وَهِي بِيْنَ يَجْهُورَة مِنْ وَعَالَ إِذَاوَدَدُنَا الْمِنَاجَةَزَاهُ أَفْخَالِمَامِ كُفِلْدِ عَرْنَاهُ ا ظُلُ الأَحْفَشَى تَعُولُ العَرَبِ جَهَرْتُ الرِّحِيِّةَ إِذَا كَانَّ مَا أَوْهَا قَدِعَ عَلَى الْطِينُ فَتَعَقَّ ذَلِكُ جَنَّى يَظْهُزُ الْمَا وَيَضْفُوهُ قَالَ وَمِنْهُ تَوَلَّهُ تَعَالَى جَنَّى نِزَى اللَّهُ جَنْزُهُ أَيْ عِيانًا لِبَكَثُهُ وَطَابَيْنِهَا وَيَهِنَّهُ وَالْاَجْهُ زُالِّدِي لِالبَّضِ فِللسِّمْ فِللسِّمْ فِللسِّمْ فِي الْكُلِّسُ أَجْهُ وَالْجَهُ وَالْعَالَ لَكُلِّسُ أَجْهُ وَالْجَهُ وَالْعَالِمُ اللَّهِ وَالْجَهُ وَالْعَالَ لَكُلِّسُ أَجْهُ وَالْعَالَ لَكُلِّسُ فَالْحَالَ لَكُلِّسُ لَا لِللَّهُ وَالْعَالَ لَكُلِّسُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّ اللَّهُ وَالَّاللَّالِمُ وَاللَّالَّا اللَّالَّالَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ فَالْ أَبُوالِعِيالِلْفَيْرِلِيَّ جَهُوْلَاكُولُونَا لُوالْدَاهِيَ أَظْهُرُتْ بَضَرًّا وَلَا صِنْ عَيلَةٍ تُغْيِيْنِي وَجَهَزُ اللاِرْضَ سَاحُنا ها إِنْ عَنْ زِمَعْ وَنَهِ وَجَهَزُنا بَنِي ُللاِن آي صَبِي الْهُمْ عَلَى غِرْ إِ وَجَلَى العَدُّوا وَجَهُونُ النِّيقَالَ عَنَوْنَكُ وَلَهَنَّ جَهِيرٌ لَوَ مُنْدَى مِنْ إِنَّ وَجُهُوْ بِالْعُولِ وَفَعَ به صَوْتَهُ وَجَهُوَرُ وَهُوَدُكُم حِهُورِكَ الصَّوْبِ وَجَهِي الصَّوْبَ تَعْنُولُ مِنْهُ جَهُرُ الْوَجُلُ بالضِّيِّةُ وَاجْهَا زُالكَالِ مِلْ عَلَا لَهُ وَنَجُلُ مِعْ هَزَّ بَكَ رَاهِ الْحِارَ مِنْ عَاجَتِهِ أَنْ يَجْهُ تَ بكلامِه وَاطْنِاهَرْهُ لِاقْدِاوَةِ المنادِأَةُ إِنهَا وَجَهَرْتُ الرَّبْ وَأَجْهَرُتُ الرَّالِالْ الرَّال عَظِيْمُ المَرْاوَا وَ وَحَدَّلِكُ لِلْمُنْ إِذَاكَ ثُوقًا فِعَيْرِكُ حِيْنَ رَأَيْمُمْ \* قَالَ الرَّاجِزُ مَ كَانْهَا نُمَا وَمُ لِمُنْ جَهَرُ لَهَا وَرِنْ وَعَرِوالداوَعَنْ وَتَطَابِحُهُ مَرْ يَسْلِهَا وَوَاكُونُومَا وَٱمْتُواْةٌ جُهِيْرٌةً مُ عَلَلَ الْمُوالِمُعِيمُ وَازْكَالْمِيا مَعَلَى الْمِنْالِجَهَا رُدُّ وَالْعِنْقُ أَعْرِفُهُ عَلَى الْإِدْمَا وَمَا أَجْتَنَ كِهُو وَلَا إِن بِالصِّمْ أَنْ مَا أَجُهُ ثُمَرُ مِنْ هَبِالَةِ وَكُمْنُ مَنْ طَوْهُ وَيُقَالَكُونَ فَكُولُوا ٱكَيْ كَيْفَ جَمَّا عَمَلَكَ \* وَٱلْجِوَ مَنْ مُعَدِّنِهِ الْوَاحِيَّةُ مُحَوِّفَةُ أَهُ وَٱلْجِنَّوُونَ الْجَهُورَةُ وَعِنْدَ العُبُويِينُ لِنَاعَةُ الْمُشْرِيجُهُ عَلَى الْفَوْلِلُ ظِلَّ فَوْرُيضُ إِذَا عَنْوا آجُنْدُ مُطِعْمِ • وَإِنَّمَا المَعْ الْمُونِ عَنْهُ وَزَّالِا نَذَا سُبِعَ الْإِغْتِادُ الْمُعَوْتِ مَكُو مُولَّمُ حَيْرٌ لَا آتِيكَ بكنيز الزَّارِ بَهِ فِينُ الْعَرْبِ وَمَعْنَاهَا جَعًا مِهُ قَالَ السَّاعِينُ سُعِ

البنت جِنْرُا وَوَلِلَ إِذَا أَرْتُفَعُ إِنْ فَلْ لِكِيا إِعْنِ الأَرْضِ وَقَاصَ فُوطِلْت بِمِمَّا يَكُونُ ينتزاه وللبنوة بالقيم الوكيثرة بطالح بزلكا أعة حزلكا وطاجتزف البوم شياة أَيُهُ مِنَا ذُوْتُ وَالْجِنْثُرُةُ بِأَلْفَ فِي الزِّضْعَةُ الْوَاجِدَةً ﴿ يُقِنَّا لَ حَبْرِتْ عَيْنَهُ بِالكَنْبُرِ تُحْتَرِهِ الالخزج ينهاج بشاخمة وهو بتريحن الاجفان وجنواليدن أيضا يجت وجث الداد بَيْنَ عَالَ الدَّاجِوْمَ وَاقْدُ شَبْعًا جَيْرُ المالرمِي وَهِيَ مَاجَوْلَ الفِي وَالْجُونُوهُ مِنْسَفًا الأنشان والجوالو بطار مزعيد القلس فالطناكية وتع الموانواد مان معبد وَجُنَارُةُ البِّيلُ لَهُ أَنْ لِلْمُنَالَةِ وَيُعَالِكُ وَيُعَالِكُ وَيُعَالِكُ وَكُنالُ جَبَّة كَالْجَازَابِ الشِّغَارِتِكُ أَنْ يَضِيرُ يَصْلُ مُو الْحَيْرِ جَعْهُ فِلْ لِمَا أَعْارُ وَفِلْكُرَةُ وعاد وجادة كولاجولا جولا وكالة وذكن وذكارة وهونادر وجوالها أشم وخل وَصِنْهُ الْوَسْ مِنْ يَجِيزُ الشَّاعِرُهُ وَالْحِبُرُ اللَّهِ مِنْ وَالْفِضَّةُ وَالْحَدْرُ مَضَّدَ رُفُولِكَ عَبِرُ عَلَيْهِ الفَاضِي تَحْدِدُ عَبِرًا والمنعَدُ مِنَ السَّمَرَ وَفِي مَالِدِ وَأَلِحَ وَإِنْشَا نَصْبَهُ النَّامَةِ يُذَكِّرُ وَيُوْنَتُ وَجُورُ الإنسَانِ وَيَحِيرُهُ إِلْفَ فَجُواللَّهُمْ وَالْحَيْدُ وَالْحِيرُ وَالْحِيرُ وَالْحَيْدُ تكنيز وبضم ويعنبخ والكنز افضح وفول بهن فولدتعنالي وجوث بحث وأغشول المُسْيَرِ لَوْنَ يَوْمُ القِيامَةِ إِذَا رَاوَامُلاَيِكَةُ العَذَابِ حِزًّا أَجْدُورًا أَنْ جَزَامًا عَجَرَ مُنابِطُنُونَ ان خَالِيَ مَعْعُهُ كَاكَانُوابَعُولُونَهُ فِي أَرِّ الدِّنْيَالِمِنْ كَالْحُونَةُ فِي الشَّمْرِ الجَوْالُو وَيَجَّرُهُ الفَوْمِ الجية داروة وولمنكل تريض يحرة وبرتعي وشطاوا لمع جورو بجراك مفالحرية وَجَرُ وَجَرُاتِ بُعِنَاكِ لِلزِّهُ إِذَاكَتْرُ مَالُهُ قِيرَانَشَرِتُ تَجُوْلُهُ وَالْعَرْبُ تَعْوُلُ عِنْدُ الأَمْرِ مُنْكِنْ وَمَجُورًا لَهُ بِالْفَيْرِ أَيْ وَفَعًا وَهُو أَسْتِعَالُقًا مِنْ لِأَمْرِتُ قَالِ الرَّاجِزُ قُالَتُ وَفِيها جَيْبَة وَذُعْرُ عَوْرٌ عَوْرٌ مِنْ إِنْ إِنْ مِعْلَمْ وَجَيْنِ وَجَيْرًا وَعَلَا أَسْمِ رُجُلُ وَهُ وَ الْجُنْوُ الْمُدْرِينَ الدِّلْ يُقَالُلُهُ الْجُلْلُولْ الْمُولْ وَتَحْدُونُونَ عَدِي الْذِي يُقَالُ لَهُ الاَدْ بَنُ وَ كُوْرُ يَجُورُ مِنْ أَعْمُمْ وَعُمْرِهُ قَالَ مَنْ أَنْ الْمِنْ مَنْ يَعُولُ الدِّهِ وَإِنْ مَنْ لَهُ مِنْ فِينَا لِنَعْدَ عَرِهِ وَمَعْتُونَ مَا يَعْ فِي حَيْنِ اللَّهِ مِنْ فِيلًا لِنَا اللَّهِ الْمُؤْمِدُ العَيْمَا الْحَالِينِ الْمُؤْمِدُ الْعَيْمَا الْحَالِينِ الْمُؤْمِدُ الْعَيْمَا الْحَالَةُ وَالْمُؤْمِدُ الْعَيْمَا الْحَيْمَا الْحَيْمَ الْحَيْمَا الْحِيْمَا الْحَيْمَا الْحَيْمَا الْحَيْمَا الْحَيْمَا الْحَيْمَا الْحَيْمَا الْحَيْمَا الْحَيْمِ الْمُعْلِمِينَا الْحَيْمَا الْحَيْمَا الْحَيْمَا الْحَيْمَا الْحَيْمَا الْحَيْمَا الْحَيْمَا الْحَيْمِ الْمُعْلِمِينَا الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْمُعْلِمِينَا الْحَيْمِ الْمُعْلِمِيْعِ الْمُعْلِمِينَا الْحِيمِ الْمُعْلِمِينَا الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْمُعْلِمِينَا الْحَيْمِ الْمُعْلِمِينَا الْحَيْمِ الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْحَيْمِ الْمُعْلِمِينَا الْحَيْمِ الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْحَيْمِ الْمُعْلِمِينَا الْحَيْمِ الْمُعْلِمِيلِ الْمُعْلِمِيْعِيلِيْ الْمُعْلِمِيلِيْعِيلِيْلِ الْمُعْلِمِيلِ الْمُعْلِمِيلِي وَالْخِيْرِةُ وَكُولُونَ اللَّهِ إِلَّهُ مِنْ فَيَحِينُ أَلِدُ الدِّالْ تُصْوَلُ أَجْ تَعَرَّضَ حَجْرُةٌ أَي الكَّدُنَّا وَالْجُهُ فَي مُوسَالًا عُنْ فَدْ وَعُرُونَ وَعُرُونَ وَحُرُاتً بِضَيِّ الْمِيمُ وَالْحِدُوالْعَقَلُ فَالْ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صَلَافَ ذَلِكَ فَسَمُ لِذِي جِينِ وَإِلْحِنُ أَيْضًا جِينُ اللَّهِ بَهِ وَهُومًا جُوالْهُ الْجَعِيمُ الْمُدَّازُ

15 3 ·

مريعة التباح بمنتنه والجرائ والانتجارة والمتعارف والجنع جبز وجبرات وللبراة بتشراليا والباوالفة لفي الاستنان ولك مع يظن والفارة فالقياش وأمتا أستم البلد تهو حسرة مسلكة وقالزاد وعاجية فالمنالفة عجرية والمينا أتعب تَعِيَّا أَيْ يَلِهِ مَنْ وَجَيْرِ لِلْأَنْ لِي أَيْضًا جَهُوا أَيْ يُكِنْ وَعَلَيْ وَقَالُ لِكِينَا إِنْ آرُيُولُكُ وَيُقِينُ لَهُ الْأَوْ وَلَكِ مِنْ فِي قُولِ الْعَبَاجِ وَالْجِنَدُ لِللَّهِ الَّذِي أَعْظِ لِلْ يَمَرُهُ وَيُعْدَلُ النِيُّة بَرُونْ تُولِهِ حَبَرَونِ هِ زَالا مَنْ حَبْرًا أَنْ سُرِّي وَ تَبْدُونَ اللَّهُ فِيهِ إِذَا فَلْهُ النَّسْكِينُ وَصِنَّهُ لِلَّا الْوُرْ وَهُوَ يَعْلِمُ الْفُشَّاقِ وَلَلِينًا أَذَى ظِلْلُو مُنْعَعُ عَلَى إلَّهُ حَيْ وَالْأَنْفِي وَاحِدُ هَاوَجُوهُ عُلَا شَوْاتِهِ وَإِنْ شِينَ عُلْتُ فِي لَلِهُ عِجْبَارٌ إِنْ وَإِنْ لِلْمَا كُلِّ شَيْءِ بِي وَلَهُ وَجُمِّ لِذُبَارَكِ وَإِنَّهَا خَضُواللَّهُ بَازَلَى لِأَنْهَا يُفْعَ بُءِمَا الْمُسَالُ فِي الملوث فيتى عسالي مُوتِهَا تَحْتِ وَلَدِها وَتُعَلِّمُهُ الْطِّيرَانَ وَٱلْفُهُ لَيْنَتُ لِلتَّالِينِ ولاللا فياق وإغابني الاسم لمنافضا وكأنهام فنسولك لمتفرث افق مَعْزِفَة وَلاَ تَكِوْةُ أَيْ لاَيْنَوْنَ وَجَكَى سِنيبَوَيْدِ مَا أَضَّابِ مِنْهُ جَبَرُ بَرُّا وَلا نَبَوْ بَرُّا وَلاجُورُ وَرَا أَيْ مِنا أَضَابَ مِنْهُ شَيًّا وَيُضَالُ مَا فِي لِذِي يُجُدِّثُنَا بِهِ جَبِرُ وَرُا أَي عَن مُو الجنبُ مَنْ إلْكَ بِهِ العَصْبِرُوتُ لَ الْعَجُ مُنْ ولِلْ بَعِنْ لِكِيارٌ وَمَنْ الْبَاوَالْعَلِيظُ وَٱنْسَدُ الْاَجْ مَرُّتُ أَزْمِي عَلَيْهِا وَهِيَ شَيْ بَعْنِي وَالعَوْشَ فَيْهِا وَتَرَاجِ بَعْرِي وَهِيَ تَلَكَ ٱڎؙۯۼۊۘۺؠۯ۫؞ؙۅٲڿؠڰ۫ڿۯٲ؈ٲڹؿٷ؞ڡۯٲڡٚڞؠڰڔٳڮؠٚڮٷؙڒؙۄؙڡؙٳ؆ؽۻڮۜ؞ ٳڛؾٳڮؙٶؚڶڮؿٷؙڮۯٳڸڔٞٳۿؚڽڎۜۅؘڮۯٳڮۧڸڮڹٶڮۯؽ؞ڎٳڣٞڿۼۅڮۯؽ؋ۼڟڔٳڸڋۉٳۿؿ عَلَا عَرُون كُجَوْ الناهِ لِي مُلَمَّا عَنَّا لَيْلِي وَأَيقَنْتُ أَنَّهَا هِمَالُا زِنْ جَأْتُ بِأَمْ جُنُوكُما مُ وَيُقِيُّالُ حِمَالِ يَجِبُوْكُولَ وَالْأَلِفُ وَالْإِلْهُ "بَنْ الْإِلْمُ" مُنْ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ الْمُلَّالِينَا إِلَيْنَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّ لِلا نُقْحَ بَوْكُولُ أَهُ وَكُلِ اللَّهِ لِلنَّا لِينِ لِا يُضِعُ ذِحُولُ فِي اللَّهَ لِينَا وَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللا لجاب لا تَمْ لا يُسْرَلُهُ مِنَاكُ مُوالِا صُولِ فَيْ الْمُ مُولِ فَيْ اللَّهُ مِنْ الْعَظِيمِ البَيْسِ يُرْدُهُ وَبِالْعَنْ فِي الْمُضْلِدُ لِنُ تَعْوُلُكِ بَرُفُ لَهُ شَيًّا ٱلْجَنِرُ جُنْزًا قَالَ الْأَصَمِّعِيَّ فَاذَا مُالْوِا أَمَّلُ وَأَجْنَكُمْ قَالُوهُ بِالأَلِفِ قَالْ السَّنْفِيلِ وَأَمْرُ عِيالٍ فَكُشِّهِ الْمِ تَعْنُو لَكُمْ إِنْ الْطِعُمُ يَهُمُ أَجْتُرُتْ وَالْجَارِّتُ وَاجْتَرْتُ الْعَظْمَةُ أَجَلَعْتُمُ وَلِجَنَا زُالْحِفَاتُ وَكُلِّ مِلْ الْجَاجِلُولِلسِّي وَآسُنَكُ الرّبِدِ فَهُوجِتَارُهُ وَكِفَا فَهُ وَالْجُهُمْ خُهُ وَيُولِفُ الْجَنَرُطُ

فخ الغزيب المُتَّفِين جندُولْة ايضاً

اداكان يعتنقله ولايعب ذان يطراليه بعضا فالالفراديوا إجعلته على حِنْدِنْوَةِ عَيْنِيْ وَجُندُورَةِ عَيْنِي إِذَاجَعَلْتُهُ نَضْرَعَينِكَ وَجَدِراً وَأَسْمُ إِمِرَا أَوْ وَالْجِيدِلَةُ الاَسْتِهِ وَوَالْ عَلِيهِ السَّلَهُ وَإِمَّا الَّذِي مُتَنْفِي أَنَّى جَيِدَالْهُ مُ لِأَنَّ أُمَّهُ فَأَطِيمة بنت المدر الآولدَيَّة وَأَبْوطِال عَالِبُ مُعَدِّمُهُ أَسْدًا إِلَيْهِا وَلَوْ الْمُوطَالِيل كَنِوْهِ عِدَّا الْإِسْمُ فَنَفَّاهُ عَلَيْهَا عُلَيهِ السَّلَمُ مَ الجدُّ الْرُمِنَ النَّوْقِ الضَّامِرْةُ النِّي قُدُ حِلِيلٌ مَسِرَ فَهُمَا مِنَ الْمُؤَالِ وَبَدِتُ جَوْ الْقِمْ الْمُعْ الْ فَافْتُمْدُ الْ وَجَدِيثُونُ فُونُ حُدُامِين الجيزدُ والمعتددُ العَيْدُ وَوَهُمِجِدُ رَفْ الشَّيْ أَجْدُ رُوْجُورًا وَزَجْلِ كُونُو وَجُلِدَ ۖ أَيْ مُنتَقِقًا مُعَدِّرٌ وَالْمِعْ كِرْزُونَ وَكِالْ إِنْ وَالْسَدُ سِيْبَوَ بِدِنِي تَعَبِّرُهُ سَعِيرٌ جَدِدُ الْمُورِ لَا كُنَّا فَ وَأَلْمِنْ طَالْبَشْ مُنْجِيدُ مِنَ لِلاَقْدَارِينَ وَهُ وَهُ دَالُا إِذْ لِأَنَّ النَّعْتَ الخاجا على بعلى يتعدّل المفعول والعجد يزاتعونك والحدار الماكرة وفو لم إِنَّهُ لَا أَنْ أَخِذًا إِنَّ لَا أَنْ جَزُّهِم وَجَدَّ إِنَّهُ وَجَدَّ أَرْمِتْ لِي قَطْاهِمِ مَعْنَ أَجِدُ وَعَالَ جَدَارْمِنَ أَرْمَاجِنَا عِدَارِمَهُ وَالْحَيْدُولَةُ الفَرْعُ بِعَيْدِهِ وَقُرْنَ وَإِنَّا لَهُ يَعْجَادِرُونَ وَجَدِرُونَ وَجَدُرُونَ أَبْعِمًا بِعَمَ الدِّالِجِكَاهُ الإَحْفَسَنُ وَمَعْنَى خَادِرُونَ مِنَاهِ بُونَ وَمَعْنَى كِيرِدُونَ خَالِعُونَ وَالْمِيدُ زِيَهُ عَلَى فِعِلِيدٍ بِطْعَةُ مِنَ الْأَرْضِ غَلِيظًا وَالْجِمْعُ لِلْمَدُالِانُ وَيُسْمَى إِجْدَى جَوْلَى بَنَى شَلْمُ الْمِدُرْزِيَةُ وَتَعْشَلْ الرَّبِلُ جِدْرِينَكُ اَنْ عِنْ اِنْ مُهُ وَرَجُلِ مِزْزِيانَ شَهِ بُدُالفَرْعِ وَلَكِيدُ رِّي كِذَافِئِزَ النَّيْ أَعَالِيهِ وَتَوَاجِيْهِ يُعِنَ الْ أَعْظَاءُ الدُّنْيَا عِبُوا فِيرِهَا أَيْ بِأَسْرِهِا الوَاجِدُ جِدْ فَانَّ مَ وَلَيْ تَرْضِدُ البُّرْدِ وَ الجزارة صِدِ البُرُورَةِ وَلَجِزَّةُ أَرْضُ ذَاتَ جَارَةٍ شَوَّدٍ كَيْرَةٍ كَانَهَا أَجْزِنَتِ إِلسَّارَ وَلَهُ مَعْ لِلَّهِ وَالْ وَالْمُ وَأَتُ وَجَوْدُونَ جَمَعُوهُ بِالوَاوِ وَالنَّونَ كَمَا فَالْوَا أَرْتَفُونَ وَأَجَرُ وَلِ اَيْمًا كَأَنَّهُ جَعْ أَجُرَّ فِي فَالْ الرَّاحِدُ للخنول لاحترال الاجْدِين والخير فَاجْمُ فَلْجُنْفِيلًا الاَمْوَدُون وَلَهُ مُلْكُ أَنْ يُحَوِّدُونَ وَبُعِي أَرْبُحَوْنَ الْمُعَلِّمُ وَمِنْهُ عَنَاهُ أَشَهُ العَظِيْرِجِ وَمَا عَلَى مَنَّ وَإِذَا عَطِشَ فَيَوْمِ الْإِدِهِ وَيُعْالُ الْمُنَاكِينَ واللِي وَلَكُلُّ إِنَّ الْفِرْةِ وَلَلْمِيرُ الْمُنْ الْفَعْلِشُالُ وَالْأَنْفَى جِبَّرٌ كَي مِثْ الْعَظِيشَ وَالْمِوالُ الْعِظالِي وَجِرْ أَنْ بَلَهُ بِالْجِزِيْرَةِ هِ إِنْ كَانَ فَعَلَانَ فَعَلَانَ فَعُومِ هِ دَاللَّا إِنْ وَإِنْ كَانَ فَعَالًا نَهُوَمِنْ إِلِهِ النَّوْلِ وَالْجِنَّةِ فِلْ فَالْعَنْدِ وَجُرَّ الزَّمْلِ وَجُزَّ الرَّازِوسُكُمُ الْوَجْدِ

بالبيث خانسالة بال وكل ما يحرنه ورخايط فكويجن والحيوساول فكودنا وسية الشَّام عِنْدُ وَادِي لِلْفَرْكُ قَالَ لِللَّهُ تَعَالَىٰ وَلْقَيْتُ لِكُوا الْمُعْزِينَ الْمُعْزِينَ وَالْحِ أيْضًا الأنْقُ مِن لِكَ عِلْ وَلِلَّا جِنْ وَلِلَّا جُوزُ مَا أُمُّسِتُ الْمَاءَمِ سُنَقَةِ الْوَادِي وَهُوزًا عِمُولَ مِنَ الْحَدِّ وَهُوَالْمُنْعُ وَجَعُولُالْجِوْجُوالْ مِشَاكِ اللهِ وَمُوزالِ وَشَابِ وَشُبّالِ وَالْمِنْ وَمِنْ الْمُوالِينِ لِمُعَالِّمُ فَالْلِينِينَ الْمُنْ وَيَ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وعجير العيان فيقا مايندو مزاليقاب والجير بالفتاج ماجو الفرية ومنه مجاجز اَدْيَالِ البَيْنِ وَهِيَ الأَجْمَا وَالْ الْحَالُ الْحَالُ الْمِعْمِينَ مُحِمِّي لا يَزْعَا وَعَيْرُهُ وَالْحِ ٱلْفِيَّا الْجِيرُو وَهُولِكُوا مُونَ قَالَحِبُدِينَ ثُولِ الْمِيلِانِي فَعَمَيْنَ لَا الْعَنْدِيلَ الْمُعَالِمُ عَنْدُونَ الْمُلَالِقِيلًا عَلَيْنَ الْمُعَالِمُ عَلَيْنَ الْمُعَالِمُ عَلَيْنَا الْمُعَالِمُ عَلَيْنَا الْمُعَالِمُ عَلَيْنَا الْمُعَالِمُ عَلَيْنَا الْمُعَالِمُ عَلَيْنَا الْمُعَالِمُ عَلَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَّالِي اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّلَّالِيلُولِي اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْلِمِ عَلَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ وَ لَيْنَا فِهَا أَيْفُتُنْ إِلَيْهِ الْمُونِيلِ وَمِنا أَنْ حَيْدًا لَقِيبِ إِذَا أَشْتَدُ الْتَعْفَظِ وَقِيثَ مِزْعَيْنِ الْ يَعَاظُ وَلَوْ إِلَى الْوَاصَادَتُ جُولُهُ وَالْدُوْ يُولِعُهُمْ وَالنَّمْ وَالنَّمْ وَالنَّمْ وَالنَّم عَيْنَ البَعِيْزِيهِ أَسْبَعِ مُسْتَدِيرِ وَهِي لا مالسَّدِيد اللهِ موضِّع وَالأَصْمَعِيِّ يُعْلُولْهُ كَنْ لِلْ فَهُ وَعَبْرُهُ مِفْ تُوهِ وَهَا إِنَّ النَّسْدِيدُ النَّهِ رَخُلُ فِرِيكُونُ فَا إِلَّا وَالْجَلْعُنَّ وَلِكُنْ فِي زَلِيكُ فُومُ مِن إِلَيْ النُّونِ فِي لَيْنَادِ رَبُّومُ الرِّجَالُ اللَّهِ ثُمُّ لِلنَّاقِ عَرالا صَبِّحِي تَعُولُ مِنْهُ كَانُ اللَّهِ عُدِرُكِدٌ وعَيْنَ جَدِيثَةً أَنْ مَلْنَارَةً مُنْ لَمَةُ مُ وَفَالْ الشَّاعَ وَعَنْ إِنَّ إِنَّا إِذِرْةٌ وَمُّ فَقَدْ مَا أَقِمَا مِنْ الْحُرْمُ وَنَا تَعَالَٰ الْحَدْدُةُ الْعَيْدُ لِ إِذَا أُمتَ لَهُ تَا وَلَا يُرْدُهُ مُولِلا إِلَيْ يَهِ الصِّيرَ فَو الطَّيْرَ مُنْ وَلِكَا جُورُ الفُّرْظُ فَي فُول الشَّاعِ يُرْمُ بالنِينَةُ المنكِ مِنْ إِذِوْرُهَا مَ وَلَكِيدَ رَمِنُ إِلَا الصَّبَبِ وَهُوَمَا أَيْ يُدَرِّمِنَ الأَرْضِ بُعَالِ كَا يَهَا بَغُوظًا وَخِدَرٌ وَالْجَدُوزُ الْمُدُوطُ وَهُوَ لَلْكُلَّ أَنْ يُجْدِرُمِنْ لَهُ وَلِيْدُ وَرُبُ الضَّمْ فَعَلَّا وَجِدَرْطُ الشَّفِينَةُ أَجْدُرُها كِدُرًّا إِذَا أَرْسُلْتَهَا إِلْ أَسْفُلُ وَلايْمَا الْأَجْدِرْ تُهَا وَجَرَلَتُهُ السَّنَهُ الْيَجُ عِلْمُهُمْ وَجَالَتُ بِلِي خُرُورًا وَجَلَدُ حَلَيْ الرَّجُلِ عُدُرُورًا النَّا وَرُورَ مِزَالِمُنْ بِ وَجَدِنْهُ أَنَاجِمْزُ البَعَدِ لَك وَلا بَعَدَى وَاجْدُرُ لَهُ النِمَّا وَأَجْدُرُ حِلْدِهُ تَوَرُّتُو وَأَجْرَرُ الْوَيْهُ أَيْكُ فَيْ وَكَذَلِكُ إِذَافَتَلَ أَطْرُافَ هَدْ بِهِ كَا يُفَعَلُ إِطْرَافِكَ أَنْسِينَا وَجُدُتُ فِي وَالْمَايِدِ وَفِي الْدَانِدِ يَعُدُنُ كُلُلًّا أَيُ السُّرْعَ وَرَحَيْ دُوجِرُورُو أَن دُوا حَيالَ وَكُنْرُونَ وَالْإِغْدِالْ الإِنهِ بِالْطَاتَعُولُ أَكِبُدُتُ إِلَى البَصْ وَ وَالْمُوضِعُ مُنْجُبَرُنُ وَ كَبُدُ وَالدِّمْعُ أَيْ النَّرُ وَولِاللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا فِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا فِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَا لِمُؤْمِلًا لِللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَّهُ وَلَّا لِمُؤْمِلًا لِمِلْكُولُ مِنْ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَّا لِمُؤْمِلًا لِمُؤْمِلًا لِللّهُ وَلَّا لِمُؤْمِلًا لِمُؤْمِلًا لِمُؤْمِلًا لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّاللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّالِيلِلللَّهُ لِللللَّالِلْلِلْمُ لِللللَّهُ لِللللَّالِلَّل

المجاز إلية ولعندالله اجد قاتا الد وطواب

شَعَتْ بالداد

اللهِ وَذِرِمَةِ الْمُسْعِدِ وَأَسْبَعِنَ الْمُسْلُ وَجَرَّ بِمَعْلَى أَيُ أَسْمَدُ ﴿ الْجُوزُ النَّقِيمُ وَالْكُرُصُ وَ لَقُولُ حَرَرُ اللَّهِ أَكْدُورُهُ وَأَجْزِرُهُ وَلَلْإِلْدِ لِلْأَافِضُ وَلَلْإِلْرِ اللَّهِ وَلَلْإِلْمِ الْمَ اللَّبَنُ وَالنَّدِيدُ أَيْ مَهُضُ وَجَوْرَةُ المالِحْلِالَّهُ يُعِنَّالُ هِ مَا لَجَوْرُهُ فَفَنْنِي أَيْ حَبْرُما عِنْدِينً وَلِكُونَ عُجُوزًاتُ بِالغَيْرُوبِ وَفِلْكِيدِينِ لِاتَاتُحُدُمِ كُوزَاتِ الْفُرُولِكَاسَ بَعْنِي فِي الطَّدُقَةِ مُ قَالًا لِزَّاجِنَهُ الْجِنَرُ الْتَجْزُرُاتُ النَّفْسِ فَ أَيْ هِي قِالْوَدُ هَا النَّفْسُ وَ قَالَ الْكَنْ وَجُزْرَةُ السَّالِ خِيارُ المال فَ وَالْجُزَاوِرُ الرِّوَالِي الضِّعَارُ الوَاجِئَةُ جُزُورَةً وَهِيَ الْ صَعِيْرَ وَلِكِ زُورُ أَيْمِنَ العُلْوَ إِذَا أَشْنَدُ وَقُولَ وَخَدَمَ فَالْيَعْفُونِ مُوَالَّذِكَ عَادِيْدُ دِكُ وَلِمَ يَفْعُلُ وَقَالَ لَوَيَعْدَ وَالْكُ لَوَيَعْدَ وَالْكُ لَوَيَعْدَ وَالْمُطَاحِدُونَا وَحَدْلِلَكِ فِي وَوْرُبِتَسْمِيدِ الواو وَلَجَمْعُ لِكِزَاوِرةً وَجَنِيزُالُ الرَّوْمِيَّةِ أَسْمَ شَهُرُ تَجَلَّيْنُورَ جَيْدُونَ فَيْ عَنْ إِلَا عَيْ الْجِنِيثُرُهُ جُنْمِيرًا كَنَفْتُ وَلِلَّا شِرُ اللَّكُ لاوْف فِي عَلَيْهِ وَلا دُرْحُ وَالْإِيْمِالْ الْإِلْكِيدَاكِ وَالْحِيدِةِ وَالْمِلْنَيْنَةُ وَجَيْنَ الْبَعِيدُ كَيْنَ كُيْنُونًا أَغْيَا وَأَسْتُونَا وَجُسَتُرُوسُلُهُ وَجَسَرُتُهُ أَنَاجِسَةً وَالبَعَدَةِ فَالْإِسْعَةَ فَي وَأَجْسَرُنُهُ أَنْطَافَهُو جَنِينَ وَالْجَمْعُ جُنْزِلَ مِنْ لَ قِيمِ لِ وَقِيمًا وَقَدْ الْيُ وَجَمْتُوْ مُعَنِينُ دُمُورًا أَيْ كُلَّ وَالْقَطَعُ لَظُرُهُ مِنْظُوْلِ مَدِّى وَمَا أَشْبَهَ وَلَا فَهُوَ كِيتِ بِرُ وَعُجْشُورٌ أَنِصًا ﴿ فَالْ يَضِعِلُ الْفَةُ فشُطِوَها نَظُوُّ العَيْنَ مِن مُحْتَدُونَ مِ نَصْبَ شَطِوَها عَلَى الطَّرْفِ أَى يُوَها وَفَالْ لَكُمَّ مُ الْمُحْتَرَ أَيْ كُذُ مِوْ الْحُدُرُةِ وَالْحِدُدُةُ أَشَدُ التَّالَحُفَ عَلَى الشَّيِّي الفَايْتِ تَعُولُ مِنْ وَجَنِيرُ عَلَى السَّيْ إِلَّكُسْر عُنْسَرُ جَمَّنَوْ اوَجَنْبُرَةً لَفُوجَسِ بَرَا وَجَنْبُرُ عَيْرَى تَجْسَبُرُ اوَجَنْبُرُ سِ الطَّايِرُ عِيْسَ شْفَظ رِينُهُا وَالعُنَتْ وَالنَّالُمُ فَنْ وَيُنْتُرُ وَبُو البُعِيْرِ أَيْ شَفَظ وَنَظُ مُعَالِّهُ أَيْمُو ذُلّ وَ وَلَهُ إِنْ مِنْ أَضِهَا لِهُ مُحْتِقِدُ وَلَ أَيْ عَلَيْ وَنِ وَ يَكُلُّ فَحِينِينِ بِكَنْ السِّينِ وَفُوعِ لِمِنْ ٳؠۯٳڷؿ۫ؠڲڹؙ؞ٲڎؙڽؙڿۺ۠ۯٵؿڵڟڽؽڐٛٷٛٲۺڵڂۺۯٮ۫ڿۺٝۯ۠ٳٲ۫ؿؠؙڗؽٮٛۏۻٛڐۮٮؙٛۊۘڴڎٳڷ ۼٞڹۯؙۿٵۊؙٳڎٳڹڿۺ۫ڒؙڵٳؽؿۻؙۊڵڵۼۼڰڵڒڹڎؙڡڞ۫ڋۯ؉؋ڸڵڞ۫ٳۊۿۊؘڡ۪ۺڵٷڮۄڡ عَوزٌ وَمِنَاآلِ مِسْكَلِيهِ وَقَدِّقِيدًا لَذُن جَسْرَهُ مِنْ قَالَ الْهُورُ وَمِنَا الْمُعَالِينَ وَمُن مَا لْمَا أَذُن جُنْرَةُ مُنْدَةٌ كُلُولِيطِ مَزْجَ إِذَا مَا صَفِي فِهِ وَالْجِنْزُ مِنَ الْعُنْدُ مِا لَطُف وَسِنان جُنْرُ دَبِينُ وَوَيُحِسُرُ مُهُ جُسُرًا مُ وَجَلَى الْأَحْسَلُ مَا مِحَسِرٌ وَسِيها الرَّجِسَدُو كَامْالُواجُونُ وَجُونُ وَوَزَّدُ وَوُزَّدُ وَنُظَّ وَنُكُظِّ وَلَكُظْمُ وَالْجَسْرَةُ الْعَرِيَّ إِلْحَاطِهُ الْجَسَرُاتِ

طابدا وزالوجنه بتنال لطلقة عليجز وجهيه والخزان الجزو وأنج ومها أخوان وَأَنْسَدُ الْإِصْمِعِي مُوالْا مَنْ مِعْلِعُ الْدُوْشِعَ مِنْ مُعَلَّقَلَهُ وَحَصَّى الْمَالْمَةِ وَالْجُوْفِ الجمامة وولدُ الطبية وولدُ الجيّة أيضًا أو فال الطِيرَمَاج منظود جوف الموسّ كَانْطِوْ آوَ الْجِرِّيْسِ السِّلُونِ وَسَانَ جُرِّدَكُو الفَيْ آيَّةِ وَاجْزَارُ الْبِعُولِطَا بُوْكُ عَيْرُمُ طَعْمِجَ وَيُوالُ مُلْ هَالْ المِنْ المِنْ الْمِنْ الْمُعْسِنِ وَلَاجْمِيلِ اللَّهِ الْمُلْدِينَةُ لايكن يُحْتُ دُلا قَائِلًا لَيْسَ هِ مَا أُمِنْ هِ مَا وَلَيْ يَحُومُ وَلَا يُوَ الْحَرَقُ الْحَرَقَ فَيْ أَلْ الْحَدُ جُدُّةٌ وَ عَالَمَةٌ جُرَّةٌ أَيْ لَمِيْرُةُ الْمُطَرِّةُ قَالْعَثُ ثَرُهُ مُ خَادِدُ عَلَيْهَا لِمُ الْمُرَجِّةُ فَتَرُكُنُ خُلِّ فَذَالْ وَكَالِيَّدُهُم مُ وَلَكِرُّهُ خُلِكُ الْمَافِ وَجُرَّةُ الدِّنْوَلَ مَوضَعُ هجال العُوْطِينَهُا وَطِهُنَ جُزَّ لِارْمُأْرِينِهِ وَزَصْلَهُ حُجُزَّةً الإطِينَ فِيهَا وَالجَمْعُ جَسَوْلُولُ وَتُولَى إِلْنَتُ وَالْائِفَةُ لِلْهِ لَهُ جُرُّوا إِذَا لَمُ يُعَدُّرُ مِعَ لَهُمَا عَلَى السِّيطِ إِلَى اللَّا يِعَبُدُ مُ مُنْ مُوانِعُ كُلُ لَيْلَةِ جُرَّةٍ كُلِفُن طَنَّ الفَاجِرِ للعِيارَة وَالْ تَنضَمِّا فِي لِيهُ لَهِ سَعَيْنَاكُ وَالْجِرِيْزَةُ وَاحِدَةً لِجِرَبُومِنَ النِّيابِ وَالْجِيرِيْنَةُ دَتِّعِقُ يُظْبِحُ بِلَّهُ وَالْكَثِّلُ اطِ وُوْرُ الِّذِي مَرَ الْحَلَيْدُ جَوْالُهُ وَالْفِيطِ وَعَيْرِهِ ﴿ قَالِ الْعَدُورِ وَمِنْ مُعَلِيمِهِ وَال حَرْجُنَ جَرِيزُ إِبِ وَأَبِدُ رَجِعُ لَهُ إِي وَجِالَتُ عَلَيْهِمَ لَا لَمُكْتِبَةُ الضَّعَرُ \* وَيُعِالَ إِن كَاجِبُ لَمْ زَاالَقِطِ عَامِحَ وَدُوَّةُ فَي فِي أَنْ جَزَالَةٌ وَلَرْعًا وَجِرُوْلَ أَنَّمْ فَرُبَعَ بَعَدُ وَنَقَضُمُ مُنِيِّبَتْ الِيُمَا الحِدُورِيَّةُ مِنَ الْحُوارِجِ كَالْ أَوَلِي مُعْتَمَعِهِمْ بِهَا وَيُحْكِمُهِمْ مِنْ هَا يُعْنَالُ حُوْدِيَّةَ بِيِّنَ الْجُرُورْيَةِ وَالْجُرُورُ الرِّبِحُ لِلْإِلَّةُ وَهِي إِللَّهِ إِكَالتَّمُومُ إِلنَّهَ إِن وَقَالَ أَوْعَبِيْهُ الْجُرُورُ بِاللَّهِ إِكَالتَّمُومُ إِلنَّهَا إِن وَقَالَ أَوْعَبِيْهُ الْجُرُورُ بِاللَّهِ إِنَّالَةً إِن وَفَدِيْكُونَ بِالنَّهَازِ وَالشَّمُومُ بِالنَّهَازِ وَقَدْ يَكُونُ بِاللَّيْزِ لَهُ قَالَ العَتَ احْ وَشَجْنَا لَوَامِعُ لَكِرُورِ سَنَائِيا كَسْرَقِ لَلْمَرْقِ لَكِرَيْرُهُ وَجُزَّ العَيْلِ كَوْجَزَارًا و فالسَافِاعِونَ وَمَا زُدِّمِنْ مِعْدِلْ إِزْ عَنِيْنَى مَجَدِّ الزَّعْلِ مِي جُرِّتِهُ أَنْ عَلَى مَعْدِ وَجُرِّ الزَّحْلُ جُرِّحَةٍ وَعَطِسَ عُفُ لِوالسَّلَيْهُ لِكَيْرِ الْعَيْنِ فَلْمُنَاضِي وَفَجِنا فِلْكُتِيتَ فَمَلِ وَأَمْنا جُوالْفَالْزِ فَفِيهِ لِغَنَانِ تَقُولُ خُزَرُتُ لِمَا يَوْمُ لِلْعَلَةِ وَجُزِزُتَ بِالْكَثِّيرِ فَأَنَّتُ جُزَّ وَكُو جُزَّ حَزَّل وَجُوْلُونَةُ وَجُونُونًا وَأَجُزُ المِمَا لُولُفَ يُونِهُ شَمِعَهَا الكِسَالَانِي وَاجُوْ الزَّجُلُ فَعُوجُ ل أَيْ خِنَادَتُ إِبِلَهُ جِالِدًا أَيْ عِظامًا وَجَكَلُ لَا تَرَاكُ مُرَّاتِيَةُ الْجَوْدِرَيْةِ وَلَا خُورَيَّةِ وَجِينَ الْكِنَا إِبِ وَعَيْرُوتُقِولُهُ لَا وَجُنِيزُ الرِّقْدَةِ عِنْ قُلْ وَجُرِيْرُ الوَلَدِ أَنْ فِر لَهُ الطاعَة

کروره جروره

وسلاب موزيج بالكائل المرمني لابالمنطور ولابيها بسوارة والمنهز بالفد أعتفا النظم نَعُولُ مِنْهُ جُئِمَ الرَّجَانُ وَأَجْمِعُ وَعَلَى طَلَّمُ لِمَنَّةً فَاصْلُهُ وَالْ أَبْرُ السِّكِّبُ أَحْقُ وَالْمَاءُ صُ إِذَامْنَعَهُ مِنَ السِّنَّ عَنِ أُومِنْ إِحْدِينِهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى قَالَ الْجَعْمِ وَفَي جَمَّنُ وَالعَدُوِّ تَحْضُرُ وَنَهُ الْحَاصَةِ عُواهَاتِهِ وَإَجَاجُلُوا بِوْ وَجَاحِتُووْ وَهِي احْتَرُو وَجِهَارًا • وَفِالْ الْأَخْفَشُ جَفَّ فَ الرَّجُلُ فَعُوْ مُجْفُورُ أَيْ جَنِسْتَهُ وَالْوَاجِمْنَ فِي بِعَلْ وَأَجْفَرَني مَرْضِيَ أَيْ مَعَلَيْهِ أَجْفُرُ نَفْسُونَ وَقُلْ أَبُوعَ والشَّيْمِ الْيَّهِ عَمْرَ إِلَيْنَيِّ وَأَجْمَرُ النَّيِ الْيُجَاسِينِي عُو جَمْرُهُ الزِّجِلِ فَنُوبُهُ وَفِينًا وَهُ وَالْجَمْنُ الْمِثْا بَلَدِ إِلَيْ الْمِسْتِينِ وَيُعْلَاكُمُ مُنْ مُحْدُرُ وَفُلُالِ وَنَعْدُمْ مِنْ فُلُونِ النَّ يُصْلَعُهُ مِنْ مُنْ وَكِيلًا بِعَقُوبُ كُلُّ بخضرُ فَالْإِنِ بِالنَّجْوِرَ مِلْ وَالْجُعَنُ أَنْصًا خِلَاتُ الْبَدُونِ وَالْحِينَةُ وَالْحَيْدِ الرَّجُونَ الاُلِيادة وَفَلَانُ جَسَنُ الْمِينَ وَإِذَا كِانَ مِمَّرُ النَّكُو العَالِيبَ عَيْرُ وَالْجُصْرُ بِالْفَيْمِ العَلَ وَيُعَنَّاكُ أَجْهُ وَالفَوْسُ إِجْهَا زَّا وَأَجِبَصَرَاكَ عَدَا وَأَسْتَعْضُونَهُ أَعْرَبُهُ وَهِا زا فَوْتُنْ عَجْضِيْنُ وَهُلِوهِ فَرَكُنْ جَعِفِيرُ أَي كَيْنِيزُ العَدُو وَلا يُقِيالُ مُحْضَارٌ وَهُوَ مِنَ التواجة والجاجر خلاك الباجئ والحاضة فخلات الناج بودهي أطبرن والتنزك وَالرَّهِ فَ وَالْمِادِ بِمُخِلَا فَ خَلِكُ يُعَالِ فُلان مِنْ أَهْلِ اللَّاصِرُةِ وَوَلَانٌ مِنْ أَهِ اللَّادِ بَهِ وَ فَالْأِنْ جُحْرِينَةً وَفَالَالُ بَدَوَيَةً وَلِلْنَا إِحْرَالِكِي الْعَظِيمْ يُعْنَا أَيْجًا خِرْجُكِيمَ وَلَا الْحَالِمَ وَلَا الْحَالِمَ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْحَالِمَ الْحَالِم الْحَالِم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالَ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّال حُمُعُ كَالِفُنَا أَيْسَامِرُ لِلسِّيَّا وَوَجَاجٌ لِلْهُ ٓ الْجَهِ قَالَ حَسْنَانُ بِنُ ثَابِ سُمَّة لُنَاخَاصِرُ فَعُيْرُولَادِكَا نَهُ قَطِي أَلَا لَهُ عِنْ أَلَا لَهُ عِنْ أَوْلَكُونُ مِنْ وَقُلَا الْمُخَاصِرُ لِمُوضِعَ أَيْ مُقِيامٌ بِهِ وَلِفَالْ عَلَى إِلَى إِخِلْفِرُ وَهُوْ لِالْ فَوَوْ بَضِنَّا ذُا إِذَا جِعَنْ واالمِناهُ وَهُا ضِرْمَهُ قَالَ لَبِيرُدُمْ وَعَلَىٰ المِيا فَهُمَاضِرٌ وَخِيا مَقْمَهُ وَجَضَرُ وَمِنا وَكِيا فِيْ وَكَنْفُرُةِ وَجِجُنْ إِنْ مِنْ لِ قَطَامُ جُورُ لِمُعَالَّجُ مِنَا إِنَّ وَالوَزْنُ فِحُلِفًا إِنْ وَهُمَا جُهُمَانُ يَظُلُهُانِ تَبُلَّ مَهُلِ الْمُجَلِّفُ أَنْهُمُ أَمُّهُمُ اللَّهِ مِنْ وَالْجَعِيْرُةُ الأَدْبَعَةُ وَالْخُمْشِةُ يَعَنُوُونَ ﴾ قَالَتُ شَائِمُ ٱلْحُهُنِيَّةُ تَرَبِّي أَخَاهِ أَسْعَدَ ﴾ يَوْدُالْمِنَاهُ جَضِيرٌ هُ وَنُفِيضُهُ وِنْدَ القَطْاةِ إِذَا آمْمَا أَنَّ النَّيْعَ مِنْ وَالْجِيْعُ الْجِمَا أِنْوَى قَالَ الْمُنْ رَاقِي سَنْعِ رَجَالُجُزُوبِ يَسْعُرُونَ وَجَلِّعَتُهُ مِنَ الدِّالِةِ الزِلا تِلاِيَّا إِنْ عَلِيْمَ الْجَمْدِ أَنْ مَا الإنتاج مِنْ المِدِيَّةِ وَوَلِي الشَّلُامِنُ السُّعَادِيمُ الْأَلْفَةِ الْشَّاهُ جَمِّنِينَ مَا الْوَهِي مَا تُلْفِيهُ

وجى ضِعادُ دَوَاتِ الأَرْضِ وَجُسَرَتُ النَّاسَ أَجْسَرُ هُمْ وَأَجْسَرُهُمْ حُسَرًا المَعْ عُلْمُ وَضِعَهُ يَوْمُولَ إِنَّهُ وَ مِنْ عِيْدُونُ مَنْ وَقِعَ عَنِ عِكِنْ مُقَافِّةً فَوَلِدِ نَعْنَا لَى وَاذَالُوجُوَ فَنُ كَبِيْرُتُ قَالَ حَسْرُهُمْ مَوْنَهُا وَجُنْدُونِ السَّنَهُ مَالَ فَالْإِلْ هَلَكُنْهُ وَالْحَصَّةُ كِتَمْ الشِّينَ مَوْضِعُ الْجَنَّيْرِ وَالْإِلَا شِرُ أنتم مِنْ - أَنْكَادِ السِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللِّهِ وَقَالَ لَيْ حَيْثُ لَهُ أَسْمَالُوا أَنَا عَج وَلَجْمُهُ وَالمَاوِينَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنَ الكُفْنُ وَلِهِ أَشِرُ لَجْنَمُ ۚ النَّاسْ عَلَى فَدَرُهُ وَالعَافِيفِ وَالْجُنْوُرُمِشَالُ لِلْمُؤْوِلِ لِلْمُنْ يَفِي الْمُنْكِينِ يُقَالُ فُرْسُ جَسُورٌ وَالْأَنْتَى جَنُورَةً جَهُوْدُهُ مُخْضُرُهُ مِضُوًّا صُنَّقِ عَلَيْهِ وَأَجْالِطُ بِوْ وَلَيْصِيرُ الضَّيْنِ الْمُحِدِ وَلَلْمُصَرِّ النَّازِ وُلْكِيَةِ بِرِّلْكِينِ عَلَا لَالْمَنْ عِي هُوَمَا بَيْنَ الْعِيدُ قِلْ لَذِنْ يَظَهُرُونِ خَلْلِهِ إِلَا لَفُورِ مُعْ يَرُضًا فِمَا فَوَنَهُ إِلَى مَعْظِعِ الْمِنْ وَالْمِصْرِ الْمَلِكُ لِأَنْدُ يَحْفَى مِنْ قَالَ لَمِيدًا وَصَافِرِهُ أَيُ الرِّقَابِ كَانَكُمْ حِنْ لَدَى إلى الْمُصَيِّرِ فَالْمُ وَيُرْوَى وَمَفَامَةٍ غُلْب الِزِقَائِكُ وَرُوكِ عَنْهُ وَأَنِي عَبْدُالَةِ لَهِلْ كَلُوفِ لِلْحَصِيرُ وَبِالْمِ النَّهِ الْمِسْاطِ لِلتَّعِيزِ أَوْ لِلْهُ وَلِلْمُصِّيرُ الْمُصِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَجَعَلْنَاجُهُ ثُمُّ لِلكَافِينُ وَجَعَبِرُ والمنض ووفي النف وفي والموري والمصاروسان الفاعلى المع ويروي مُؤَخِّزُ هَا أَبُعُهُ عَلَى كَالْخِرُ وَالنَّجُولَ وَجُنَّا مُ عَنَّا مُهَا شَعُمْ عَلَى كَفَا إِدَمَةِ الزَّجِ لَعَوْ مِنْهُ أَجِنَتُ وَالْبُعِيْنُ وَالْمُصَرُّ اللَّهِ يَهِ مِنْ الْجَفِرُ الرَّجُلِ عَصْرٌ جَفَرًا مِثَالَ تُعِدَفُ والمنفئز أنضاص والضرونيف المصرف صندور هرائ صافف فالكيد النهاك وأنتقتك كذي من فق حريرا المخضر يونها حدّ الهام التي نقنية طَبُعُورُ هُمْ مِنْ طُولِ عِلْمِ التَّعَلُّمَة عُوامَنا فَوَلَّهُ تَعَالَى أَوْجَالُومُ مُحْمَرُ مَ فَأَجَازًا لِكَذْفُ أَنْ وَالْكُونِيُونَ أَنْ يَكُونَ الماضِ خَالًا وَلَهِ يُجُوزُهُ شِيْ مُورِدِ لِلاَمَعَ فَ وَجَعَ لَجَفِنْ فُ مُنْدُونُ هُو مَ لَيْحِمُ وَالدِّعَازِ عَلَيْهِ وَجَفِنْ أَيْفُنَّا لِمِعْ فَي خُل ٱبُوعَيْرِهِ يُعِنَّالُ شَوْبُ الْفَوْمُ فَهُضِرٌ عَلَيْهِم فَالانَّ أَيْ يَخِلُ وَكُلِّ مِنْ الْمَسْنَعِ مِن شَيْءَ لَمْ يَفْ يَرْعَلَيْهِ فَصَارْجِينَ عَنْهُ وَلِمِن النِيْلَ لَجَعِنْ وَلِيقِوْلَ وَجَصِرَ عَنْ الْعِلْمُ وَالْحَصِرَ الكَتُومُ السِّرِينَ وَالْطِرُّ الحِرْبُ وَلَقَارُ مُسَقِّطِلِي الْوَسْأَةُ فَضَادُ فَوَاجْعِزَ أَينِرَكِ الْمُنْيَ صَنِيبًا وَالْجُمُورُ النَّاقَةُ الصَّيْقَةُ الإجابِ يُعَنُّولُ مِنْ لَهُ حُصِّن النَّاقَةُ إِلْفَ فَهُ وَاجْمُرْ فَ 

الحدوق والمخطاز الخطيرة تعمل للإراع نتجر لتعيما البزاد والزج والمنتظ الذك يخلب المنظ برور الووزل كالمسام المحتفظ ويكشر الظ آو فنجها فكوكس وجع الدالها عال وفر في جَدُلُة الْمُعَعُولَ بِهِ وَيُعَنَّالُ الْوَجُلِلْفُ إِنْ الْكَثِرِ الْهُ لَتَكُمُ لِلْخَطِّيْرَةِ وَالْلَوْعُيْمِ الْوَاهُ مُعْلَى المُواللهُ جَظِيْرُهُ ۗ لِإِنَّهُ جَعَلَوْ هَا عِنْلَهُ وَمَنْعَهَا وَهِي فَعِيلَةٌ لِمَعْ فَي مَفْعُولَهُ مَ جَعَ وْتُبِالْا دْضَ وَلَهُوتَ عَنْ تُهَا وَلَكِ عَنْ وَالْمِرَةُ لَكِ عَلَى وَأَسْتَعُ عَنْ النَّمْرُ خَالَ لَهُ أَنْ يَجُعْنَ حِيمَ وَلَلْهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَنْ وَوَهُو مِنْ الْمُدَرِيرُ وَيُفَالُ فُولَلْكُ ال الَّذِيْ جُعِينَ، وَيُنشَكِرُ فَالْوَالْتَهُمَيْنا وَهُ ثَاللَّيْنَارَ فَي لَكُ فَنْ مَ وَلَكَافِرُ وَاجِدُ جَفَافِر الدَّابَّةِ وَقَدِ السُّنَّةِ الشَّاعِرُ فِي السَّدِيمِ فَعَلْكَ عَلَى لَيُكُرُّ فَيْنِيهِ بِسَاقٍ وَجِنَّا فِينَ وَتُوفَعُ رِفِي الْمُتَثِلِ النَّقَدُّعِيْدُ الْجِيَافِرَةِ وَالْفَعْ عُوبِ أَيْ عِنْدَ أَذَ لِكِيمَةِ وَيُمَا لُ أَلْمَعْ الفَوْمَ فَأَقْتَمَالُوا عِنْدِلِهُافِينَ أَيْ عِنْدَأَدُ لِمَا أَلْتَعُوا وَنُولَهُ تَعَالَى إِنَّا لَمَتُوْدُورُونَ فِلْفِافِينَ وَأَي فِي أَدِّلِكُونِ تَالَةُ أَنْشُدُنَا أَبْنُ إِلَا عُرُانِي وَ الْجَافِيَّةُ عَلَى صَلَّعَ وَسَيْبُ مَعَالَا اللَّهِ مِن شَعْهِ وَعِلَا يَعُولُ أَا زَجْعُ إِلَى الْمُنْتُ عَلَيه في شَبَانِي مِنَ الْفَرَلِ وَالضِّبَى بَعْدَانُ شِنْتُ وَصْلِعِ وَيُعَالُ وَجَعَ عَلَجَافِنْ تِهِ أَي الطِّيرِيقِ الْإِن جَاءَمُنْهُ وَلَلْتُ فِيزُ الْفَ يُرْوَجَفَنُ مُجَفَّرًا هَوَلَهُ يُعنَّالُ مُلْجَامِكِ الْأَوْلِهِ مِنْ الْمُلْكِعِينِ فِي مُلْ اللَّهِ اللّ وَتَلْإِجِ عَرُكْ عُنْ فِي مِنْ الْكُنْمُ مِنْ لِلْيْرِ كُنْمَةً الذافسُدِكْ أَصْوَلْهَا مَوْلَا يَعْضُوبُ هُوَسُلانًا افَيْ أَصُولِ لِلاَسْنَانِ قَالَة يُعِنَّالُ أَصَّبِحَ فَرَقُلانِ عَجْفُورًا وَبَيْوَا شَيِرِ يَعُولُونَ فِي أَسْنَانِهِ جَعَنْ إِلَيْكُورَكِ وَقَيْمُ جِنُونَ مِنْ الْتَعِبُ تَعَبًا وَهِي إِزْجًا وَاللَّعَتَ يُنْ وَأَجْفَعُ المُهُ وَ للا الموالا والعُرواج والعُروج إذا دُهَبُ وَواصِعُهُ وَطَلَعَ عَيْرُهَا وَلَكُ فَرِي إِلَّا السَّعْرَى نَمْتُ ﴾ ولِلْقِيرُ الضَّعِيرُ الدَّلِيكُ تَعَنُولُ مِنْهُ جَفْرُ الْفَتْتِ جَفَارُهُ وَجَفْرُهُ وَأَجْبَقُيْهُ وَٱسْتَحْقُرُهُ ٱسْنَصْعُرُهُ وَجُافَرْتُ اللَّهِ نَفْسُهُ تَضَاعُونَ وَاللَّفِينِ النَّصْعِيرُ وَالْحُقْ التَّهَا أَيْرُهُ وَيُعَنَا لَهِنَ إِلَّا مُنْرُكُمْ عُنْ مُنْ اللَّهِ عَنَادَةً فَهُ الْجَنِكَازُ الْجَلَعَامِ جَمْعَ فَ وَجَلِنْهُ أَيْنَةُ نِتَوْنِهِ الْعَالَةَ وَهُوَلُونِي أَوْلَا أَوْ أَوْلَا لِلْأَجْمَرُ وَوَلَا اللَّهُ فَيَ وَإِجْمَارُ بِمَعْتَى وَإِنَّاجًا زَادْ عَامُ لَهِمَارٌ لِائَةَ الْمُرْبِينِ لَهُ عَادُ كَالْاَلَةُ فَالزَّبَاعِيْ لْمُلْكَارُ ادْعَامُهُ كُلِلا بَيُورُ إِدْعَامُ أَنْعَلَّى مِنْ الْحَالِي مُكِفَا بِالْجِرْبِي وَرُجُلِ أَجْرِ وَالْجُن أَجُامِنُ فَانَ رُدُورُ للصَّبِي إِلَيْ وَقُلْنَا جَمْنَ وَالجَيْعُ مَعْدُونَ وَالْجَيْزِ لِإِنَّ الشَّفُّونَ

بعدالولدين النتغب والقدل وجاحن ألك خائبته عندالق الظان وهوك المغالبة والمتكانوة وخاطرته حنازا عدود معنه والحضار أيضام الإراطحان واجده وَجَعُهُ مُسُوّاً إِنَّهُ قَالُ لِوَذَّوْنِهِ مُعَمَّادًا طِئاضِ مَنْوَمُنَا وَجِطَازُهَا مَكُ أَيْ يَنُودُها وَيَصْمُنَّا وَدُواهُ اللَّهُ عَيْرِهِ سِنْ يُمَا وَهُمَّا لِعِكُ مَّي الوَاصِلُ اللَّهُ مُورِعِنًا لَا الْفَدُ عِضَا زُاذًا حَبَيَّتُ قُوَّةً وَدَّخِلَةٌ أَنْ هِوْدُمَّ سَيْنٍ وَالْجِطَارُةُ الْإِنَّامَةُ فِي الْجَفَرَ عَنْ أَنِهِ وَكَأَلُ الاضَّعِينَ بَعُولُ لِلْحِمْ الرَّهُ الْعَلَيْ فِي قَالُ الفُّظامِينَ ﴿ وَمَنْ يُحْزِلُ لِطَارُهُ أَغْجُرُونَ فَ فَأَي رَّجِ الْ الدِيَةِ مُوا يَا ﴿ وَالْجُصُورُ مَعِيمُ الْعَيْمَةِ وَتُدْكِضُ الرَّجُ الْجُصُورُ الْوَاجْمُنَ الْعَيْمَةِ وَكِكُ الْمُرْ الْمُحِينَ اللَّهُ رَلْعَهُ فِيهِ بَعِنَا لَيْصَرِ القَّاصِيُ أَمْرُ أَنْ مَعْلَا وَانْشَدَنَا أبوتزوان العكلي لجزير علها واللعائد ومامزج فانا إذاخا فالحضرت كَنْ لَاعِنْ لِهُ النَّكِينِ فُوْ وَاللَّظِفَ أَقَالَ كُلُّمْ يَعْنُولْ يَخْضُ إِلْفَيْمَ وَرُجُلْ عُجُضٌ لَا بَضَّا السَّعْنَ وَالْحِيْنَ فِي اللَّهِ فَي يَا يَلْ لِحَصَّى وَهُوَخِلْاكِ البَادِي وَجَعَلَ مُالْمَةٍ وَٱلْجَنَّفِمُ وَهُ وَتَكُفُرُ أَهُ مِكُنَّى وَاللَّهُ فَعِيْنَ فَعُنْ وَهُمُ مَا وَاللَّهُ وَعُلِيمٌ اللَّهُ وَالْكَالِمَ وَاللَّ بِعِنَا اللَّهِ مُعِنَّمُ وَعَنِيمًا وَاللَّهِ وَاللَّهُ فِي مُحْتَاوِرَةً \* وَمَوَ لَهُ تَعَالَى وَالْحَوْرُ بك رَبِّ الْ عُصْرُ وَنِ الْمُعْ الْ تَصِيدُ الشَّيَا طِلْ نَ يَسْفُونِ وَ فَوَصَّرُ جُمُورُ أَنْ جَا خِرُونَ وَهُوَ فِي الْاحْدُلُ مَصْلَدُ مُنْ وَجَمُورُ لِعَنْ يَجُ لِلا الْبَلَدُ بِالْجَدِينَ وَقَالَ مَنْ تَعْجَدُ لِمِنْ شَمَّرُ إِجَّالَ مِنْ عَتِيدٍ مِنْ فِي فَاسْمَا فِي الْفَيْوِلِ لِلْمَصَوْرِ فَيْ عَلَمِهِ الْ أسم بَلْهِ وَقِي عِلْدُ أَبِعُنَّا وَهُمَا أَسَمَا لِهُ عِلْاوا جِرًّا إِن شِيْتَ بَنَيْتَ الْأَسْمُ الأَوْلَ عَلَى الْعَيْرِةُ وَأَعْرُفُ النَّالِي الْعِبْرَابِ مَا لَا يَنْضُرُفُ فَعُلَّاكَ هَمْ الْحَصْرُ مَوْتُ وَإِنْ شِيْتُ أَصَفَتَ لِلاَدِّ لَ إِنِّ الْفَالِيُّ فَقُلْتُ هَا الْجَفْرُ مُوْتِ أَعِثْنُ جَمَا وَا وَخَفِونَ مَوَدًا وَكُذَالِاللَّوَلَ فِي سَلَّمْ أَبِرُصْ وَزَامَهُ زُمُّزُهُ وَمَا رُسُونِهُمْ وَالنِّسْمَةُ إليه وَجُشْرُ مِنْ وَالتَّصْغِيرُ جُضْبُرُ مَوْتِ نُصَّعِرُ الصَّدُرُ مِنْهُما وَكُمْ إلك الجَمْعُ بَقِيالُ فَالانْ مِنْ الْحَطَالِمَ فِي عَطَاجِزُ الضَّبْعِ تَتَمَّيْكُ بِلَالْ لِعِظْمِ بْطَانِهُ الْوَفْوَمْعُرُونَةُ وَالْكِعَلِيَّةُ مُ مِلَّاعْضِيبَ لِرَجِلِكُ إِذَا لَا تُنْتَادُهُ حِصّاحِ وَمُ وَلاَيَصْرِفُ فِي عُرْفَةِ وَلا نَكُوةٍ لِإِنَّهُ أَسْمُ لِوَاجِدِ عَلَى بِنْدَةِ الْمَوْ وِلا نَقَرُ بِيُولُونَ وَطُلِّ حِضْعِرٌ وَاقْتُطِ سِجِمَا حِنْمُ وَلِيَظُرُ الْكِن وَهُوَ خُلَافُ الْمَاكِذَا وَالْحُ

وَمُولَهُمُ مِنْ دَخَلُ ظَلْفَازِجَمَّوْ أَيْ ثَكَلَمُ بِكَالْرِجِتِ وَفَالْحَرْبُ فَالْحَرْجَ فَيَحْجَ الْخَبَرُ وَهُوَالْمُوّْلَانِ فَلْنُحُيِّةٌ وَالْجِنْمِزُ بِكَثِيرَ المِيْمِ الفَرْسُ الْحِينِ وَهُوَ بِالفَارْسِيَّةِ بِاللَّابِي وَالْجَمَّةُ الْحِيالِهِ وَإِلْجَال يضم المن وَبُلُهِ وَالْحِينُ وَالْحِينَ الْمُسْتَحِينَ وَهُو سَيْرِ الْمِيمُ فِعَسْدُولُطَا هِرُونُ وَكُلْ الم الشُّرُوحِ مُنِعُ الْجَمَرُثُ السَّيْرُ أَجِهُوهُ الطِّيرِ إِلاَانْجُوتُ قِسْرُهُ ۚ وَقَالَ يُعْفُونِ جَرَّ المالِيرَ سَيْرَهُ وَهُوَانَ يُنْجَا بَاطِيمَهُ وَيَدُهُ مُنَةُ تُوتِيجُورَ بِهُ فَيَشْهُ وَالْجِيءِ الْفِشَا النَبْنُ يُعَالَّجُ مَرَ شاته بخفزها إذا نتقفا أئ شلخها ويعت زابو فيد الموس الفرح فوج مترس شاري يَتَعْبُ إِن يَعْرُبُ إِن يُعْطَالُ وَصِي كُمُ كَانِيا لْمُلُولُ فِي الدِّهِ وَالْمُحْجِيرُ الْعَرْجِيرُ والجهور التغوريل سنتق يويد المالة وزالش والفرين فواله يفا الكهور البردول الشر مُجِونُجُهُ وَاللَّهُ فَالْ أَمْزُوالقَاسِ الْمَعْدِينَ لَسَعْدُونَ الصِّنابِ إِذَا عَدَا اجْتِ اليَّنامِنَا فَافُوْرِينَ حِوْمٌ وَيُعَيِّرُهُ بِاللَّهُ مِنْ وَعَنْ حِمِوْمِ عِنْ أَنْ فِلْوَاكِي بِمَدِيدِ وَيُقْفِرُ إلا زُخِ مُو ٱلْجِينِيْرَةُ عَقْدُ الطِّنَاقِ لَلْبُ مِنْ وَلَلْكِينِّرَةُ الْعَوْسُ وَهِي مِندَفَةُ ٱللَّنِيَّةِ مُو ا الجَنْوَ قُرُ وَلَلِينَوْقُورُةُ الْعَصْبُرُ الدِّصِيمُ قَالَ سَنْبُورُهُ النَّوْلُ إِذَاكُانَتْ فَالْبَيَّةُ سَاكِمَةً لأَخْعَلُ وَالْيَرَةُ الْأَيْنَةُ ﴾ خارْ يُورْجُوزًا وَجُورُ وَأَلْ رُجَعُ لَفِيا أَجْازَ بَعْلِمُا كَانَ وَمَعُودُ بِاللَّهِ مِن لِجُورِ بَعْدَ الْكُورِ الدَّيْنِ الدُّي فِي الدِّيادِ وَلَذَال لِجُورُ بِالضَّم وَفِي الْمُنْ لِحُورٌ مِنْ عِنا وَوَائِ نَفْظالَ فِي نُعْمَالِ يُعْرِبُ لِلْوَجُلِ ذِلْكُانُ الْمُعْرُونُ لِبُونَ فَاللَّهُ عَوْمُ وَاسْتَعِيُّ وَاعْرُ حَفِيفِ لِلْصَعْعِ وَأَزْدَ رُدُوا وَالدِّرْقُ مُبْعَى وَرَادُ العَوْم وَحُوْرِهِ وَالْجُورُ أَيْعَنَا الْإِسْمُ مِنْ وَوَلَّ عَلَيْ الظَّاجِيَّةُ فَمَا أَجُارَتْ شَيَّا وَأَي فَازْجَتْ مَنْ إِنْ مِنْ لِلاَ قِنْ وَالْجُورُ الْمُعَا الْمُلْكَ وَنَيْ قَالَ الرَّاجِزُ وَفِي فِيزُلاجُورْ سُرا وَمَا مُعَلِّ عَالَ ابْوَعَدِيْهُ أَلَى فِي بِيْرُجُورُ ولا زِيادَةً وَقُلان خَايْرٌ الْبُرُ هَا الْمُدَّبُونُ مِن المُتلَاكِ وَمِنْ السِّنادِ وَالْحِنَارَةُ الصِّدِ فَقُولُ الْحَجُونُ هَا مِنْ الْعَظْمِ وَعَيَارَةُ الْمِنْ فوين موضع بخنيا للنيطان والحيارة مزجع الدف والحا والمزجع وفال عَنْ بَهُ عَامِرَ رَخُ بِيَانَ وَالنَّا وَكُمْ الْمِعْ الْحَمْ لِلْمِنْ وَالْحِوَدُ وَالْحِودُ وَالْمَ تَعَشَّى عَالِينَا لَا لِوَلِورَةُ جَوْرَةً مِنْ قَالُ العَدَّاحُ بَصِعَكُ عُلَاكِمِ البَارَكِ مَ عَانَمًا يَهُوفُنَ بِاللَّهِ لَجُورٌ ، وَالجُورُ أَيْصًا شِيدَةُ مِنا ضِ الْعَيْزِينِي شِدَّةِ سُوادٍ هِا ٱحرارُة جَوْرًا لايتِنَهُ الْجُونِ يُعِنّا لِ أَجْوَرُّتْ عَينَهُ أَجُوزًا رَّا وَٱجْوَرُ الشَّيْ أَينَ فَالله

العلالالدار عُلِعَهُ والأجامِرة مُوروز الغير تبنتكوا مالكوفية ومُصَرَّ الجهرا الأطافية المنتشر الف مُحَدِّرٌ وَأَهْلِكَ الزَّجْمَةِ اللَّهِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ فَاذَا قُلْ اللَّهُ الْمُورَةُ وَكُلُّونَ وَأَلْسَبُ الْاَضْمَعِيِّ لِيعَ ضِهِام مَ إِنَّ الْأَجَامِرَةُ التَّلاِّنَدُ أَهْلَكُنَّ مِنْ الْيُ وَكُنَّ بِهِزَّ قِلْقا مُولِعاً الزّاجَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ إِن وَاللَّهِ إِلْهُ عِنْ إِن عَلِالْ الْمُولَعْلِ مَ فَالْكُولُوا الْمُولِعْلِ مَ اَسْوَدَمِنْهُمْ وَأَجْرُهُ وَلَايُعِنَّا لُ أَبْيُصَ كَلِيمُنا عَنْ إِنْ عَعْرِدُ وَلِلْعِيلَا مَعْنَا مُ يَوْمِي كُلِّينًا عَنْ إِنْ عَعْنَا مُ يَعْنَا مُ يَعْنَا مُ يَعْنَا مُ يَعْنَا مُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عَنْ يُقْرُونَ عَلَيْهِ مِنْ قَالَ الشَّاعِزُ وَجَعْتُمْ فَأَوْعَتُمْ وَجِيْتُمْ الْعَشْرِ فَوَافَتْ بِعِيمَ الْ عَبِدِ وَسَوْدُهُوا كِيرِوْدِيدِ بِعَبْدِ عَبْدِ مَنْ أَبِي بَكْرِيرِ كِلْإِبِ وَمَوْثَ أَجْمَرُ بُوصُونَ الْمِسْدَةَ الجُدِيثُ خُلَا إِذَا أَجْمَةُ البَائنُ وَوَطِلْ أَوْجَهُ وَأَوْجِهِ بِلَوْ اوَوْطِ أَوْ يَرَهُمُ الْإِلا شَدَ وَسَنَ فُهُمُو إِذَا كِي سَبِينَهُ فِي وَأَجْمَةُ لَهُو دَلَقَتِ فَبِلادَ أَرْسَالِفِ عَاقِينَ افْقِصَالِكَ عَلَيهِ النَّذَا وَإِنَّا قَالَ زُهُ مُرْ كَاجْمَرْ عَاجِلِا قَامَةِ الوَزْنِ فَأَلَّا لَمْ فَكُنْهُ أَنْ يَعْوَلَ فَتُوْجَ أَوْوَهِمْ فَالْ أَنِوعَيْهِ وَقَدُ قَالَ يَعْضُو النَّشَابِ إِنَّ فَتُودًا مِنْ عَادِو الجَهَارُ العِيرِ وَالجَيْعُ جَ وَجُهُنِ وَجُعُونُ وَمَعُنزات وَأَيْقِرُونُ وَزُمَّنا فَالْوَالِلَّ فَانْ إِلَّا فَالْحِمَارَة وَ فَو بَدُ بُلُ لَكُ لَي الأَخْيِلِيَّةِ وَهُو فِي لِاصْلِ تَصَعِيرُ الجِمَانِ وَالبَحْيُورُ جِنَازُ الوَجْشِ وَالجَارُةُ وَكُا نَحْدُ جُولُ الْخُوْرِ الْمُلْأَكِينِ فِي لَمَا أُوْهُ وَيُنْفُصُ لِلْمُمَّا جُولَ مِنْ الصَّالِيدِ وَ قَالُ الرَّاحِيرُ ين في تؤف أزد ولا خيا الروي و والروي المنافية ال وَيُوصُعُ فَوْفَهُ مَا يَحَيِّرُ وَهُوَالعَالَالَةِ نُحِينَ عَلَيْهَا الْأَقِظُ مِهُ قَالَ الشَّاعِ وَ المَنفَعُ الشَّاوِئَ فِيهَا سَالُهُ وَلا جَازَاهُ وَلا عَالِينُهُم وَفُولَةُ أَحْفُرُ مِن إِلَا مُؤتَّظً والأفسالية والجنتوة فضرب عزالفلي كالعضفوزة فأأالساع وسيع تَوَكَنُكُ أَجْدِيْكُمُ الشُّودَ خَفِيتَةٍ فَإِذَا لَهُمَا فِي لَيْهِمْ فِيْهَا لَكِهُمَّزُهُ الْوَاجِدَةُ جُمَّرُونُ فَإِلَالرَّاجِمْ جُهُوّاتِ سَرْيَافُن عِبْ مُ وَقَدْ تَحَقُّ فَيُقَالَ خِمَوْدَ جَمَرُهُ مُوالْسَدَ أَبْنَ السَّكِيبِ الاتداركي منطيخ منارف وفراتينض كانظانظ المناز وأثن المارا المنترة المحد هُ عَلِياً إِلَا فَعَرْبِ وَالْجِمَا أَرُهُ أَضَا إِلَى إِنْ إِلَيْتُ عَلَى وَالْوَاجِدُجُمَّا رُّحِنُ لَ حَمَّا لِفَيْعُمَالِ وَالْجُهُورُةُ وَزُونَاهُ مِن الْمُدْرِمِيَّةِ وَالْوَاجِدُ مِنْهُ مُ يَجْهُورُ وَهُمْ كَالْفُولَ الْمُبْيِّضَةَ وَجُمْنا رُّهُ القَيْفِط بِتَشْدِيْ إِلا إِنْ شِيرٌةُ حَبِرُهِ وَزُنْهَا كَفِقَ فِي الشِّغْزِ الصَّنُ ورَّةِ وَالجِنَعُ جَسَمًا وَ

مِن مُسْتَحِيْرِ عَرِ أَزِضُو بُهُ دِبُون وَلَكِيْرٌ بِالْعَنْجِ سِنهُ الْجَظِيْرَةِ أُولِجُني وَمِنْهُ لَكِيْرُ بَرْ اللَّهُ وَلَدُ يُرَةُ الكَشْرِ مَدِينَةُ يُفتُو اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّيْسَةِ وَالْمِنَاجِ مُرِينَ وَجَالِزي أَيْشًا عَالَى عُنْ يُرْدِينًا مِن كَا نَهُمْ قَلْمُ والدِّلا الدَّا وَيُفَالُ لِأَ الدِّلْ الدِّلْ وَالدّ المنتر المتزارة العظمة والجمع حُبُورٌ وَنُشَيِّهُ بِهِا الثَّاقَةُ فِي عِرَنِهِ إِنْ أَشْتِيحٌ فِرًّا وَلِكِيْرُوا إِيدًا لِإِجْبَالِ وَاخْبَرُ لَكُ للذاقحة وتدريفه والاستخبار الشؤاك عزاكة والكراك المعتان والكرواك لَلْنَظَوْ وَكُذَالِ لَكُ يُرِينُهُ وَلَكَ مُرُهُ أَنْصًا بِعَيْمِ البَّالِ وَهُونَقِينُ اللَّهِ وَلَكَ مُرَّالًا الفَّاحَ ينيث السَّدُرُ وَلَلِيْ عُلَابًا وَلَى وَلَكَا إِنَّ مِنْ الْعَيَا زَّلَى وَالْعَجَا لِكَى وَلَلْ رَافَ يُعَلَّا أُخَيِّرُ الْمُوضِعُ الْكَسْرِ فَهُو حَيْرِ مُوَازَّ صَحْدَ بِينَ الْمُحْدَثُ وَلَا الْمُولِ وَحُوثُ ذاك إلحين وويفال أفيتا وزاين خبرت وازاالاعت أي والنوع الانتوالان والاسم المنزر والمنتم وَهُوَالْعِلْمُ إِلْشَيْ وَلَكِ بِرُ الْعَالَوْ وَلَكْ بِأِزْ الْأَكَانُ وَمِنْدُ الْخِيابِرَةُ وَهِي المَنز الْزَعَةُ بِبَعْضِ مَا عَنْ حُرُورُ الأرضِ فَهُولِكِ أَرْ أَنْسًا وَلِكِبَ رُالْقَبَاتُ وَالْإِيرِيْنِ يَنْتَخْلِبُ الخيران يقظع التبات والحالة وللني والوثوم فالأبوالغي جَتَّى إِذَامُ اطْارُ مِنْ حَيِيرُهِ الْمُوعِدِيدِ الْمَيْدِ الْمُسَارُ زَبَدُ أَفُوا وَالْأِلِي وَ فَوْ لَهُ كَاخْبُرُنْ خَبِرًا أَنْ لِأَعْلَمُ وَعِلْمَا فَقُولُ مِنْ فَجَبُرُ لَهُ أَخْبُرُ وَخِبْرًا لِأَنْتُمْ وَخِبْرَةُ بالتَشْرِ إِذَا بَاقُ نَهُ وَأَخْتَ بَرْ نَهُ يُفَا أَصْدَ قَالْكَبُرُ لِكُبْرُتُ وَأَهَا قُولُ لِي الدُّزْ وَكُرْتُ التَاسَلَ فَنْ تَعْلِهِمْ فَيُونِيْنَ أَنْكَ إِذَا لَحَمَرْتُهُمْ فَلَيْتَمُمْ فَأَحْرَجُ الظَّالُمُ عَلَى أَفْظَ الأَمْرُ وَمَعْنَا وَلِكَ مُرْفِولًا لِهُورٌ مُوضِعٌ مُلاحِمَة الشَّامِ وَخَدْ مَرْ بِالْحِيَارِ بِمَا لَ عَلَيهِ الدِّنزك وَحَنْي خِدْ بِرَكِ وَلِكُ بْرُهُ وَلِلْفَتِمْ النَّصْدِينَ الْمُؤْمُ مِنْ مَمَّالِهِ فَيْ يَكُاهُ أَنُو عَبَد كَالشَّرُابِ وَكَالَدِي بَارِلُ مِن لِلْمُوَاءِ فِي اللَّهِ الْمُنْ لَهُ وَالْمَالَةِ وَمُنْ الْمُنْ الْمُنْ و كُلُّ النَّيْ وَإِنْ بَدِا لَكِي مِنْهَا اللَّهِ لَهِ الْمِنْ وَمُنْ اللَّهِ وَالْمَالِمَةُ وَاللَّهِ وَلَيْ والزيب والبالهية حيتعورا م خارة الشي يقينه والمنادماينة عل المالية وللنتوريف فج للأروالتون وكنيز التار الشي الخنيبش فغ مزمناج

مَا أَذِنِكُ مَا الْجُونُ وَالْعَيْنِ وَقَالَ أَنِوَعَنِ وَالْفَرُولُ وَنَوْدُ الْفَيْنِ كُلُّهُا مِعْلَ عَيْن الطِّب آو وَالبَقِيْ قَالَ عَلَيشَ فِي بَيْنَ إِلْا مُحْدَرٌ وَأَمَّاقِيدُ لِللِّينَا أَجْوِرُ العُمُّونِ لِا عَنْنَ شُكَّمُ ال بالطِّبُ أَوَالدِقِ وَكُونِوالسِّيَابِ يَنْسِينُ مَهُمَّا وَتَوَاللَّهِ الْمُعَالِمِ مَا يَعْيَز مُح وَلَاتِ حُوْلًا بعنى الأعير التقياب المياض الشيديداب شفاد الجدق وقيل والخفائ عليتني عَلَيهُ الشّارُ الْحُوازِيْنُونَ وَإِنَّا مُكَانُواتَضَادِنُنَ وَيُسَالُ الْحُوازِنَ النَّاضُ قَالُ الدِّينَ وَمُسَالُ الْحُوازِنَاتُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ لِسَيَاضِينَ وَقَالَ فَعَلَ الْجُوازِلَاتِ يَقْلِينُ عُيْرَنَا وَلا يَكِنَا إِلَّا الْكَارِثِ النَّوْ أَجْرَبُ وَ الاَجُورَ كُورَتُ وَهُوَالْمُنْ يَزِي أَبْ الشِّيكِيْتِ بُعْ الْمَايَعِيْشُ بِأَجْوَرُ آيَ مَا يَعِيْشُ بعَ عَلَى وَالْأَجُورِكُ الاِئْكِ وَالْتَاعِم وَلَكِ وَالْتَ الْمُعَمِّرُ وَالزَّاوُمُفَتُوجِهُ مَا إِجُوِّ رَمِنَ الْمُلِعِ الْمِلْعِ الْمُنْ يَصَى وَهِ وَالْمُونِيُّ فَوْلَانِي وَجُوَّزُ يُلَّهُ وَلَا أَي الْمُنْتَ وَالْإِنْ فَنَهُ لا مُورِّةُ اللَّهِ إِللَّهُ الشَّالِرِيَّ قَالَ الرَّاجِزُ فَا إِلَيْ سَلَّمُونَ مُسَرًّا فَ فَرُجُ إِنْ الْمُنْهُ الْمُوْرَةُ وَوَ وَالْكُنْبُ مِنْ عَلِيْ اللَّهُ وَيُعاجِبُنَ عُزْعَزُامُ يُورِينَا مَن أَبِهِ الْفِيدُرِ وَيُعَالَجُورُ عَنْ يَعِيرُكَ أَنْ يَجِّرُ وَهُمُ الْكِيْرِ وَجُورُ الْخَيْرَ إِذَا هَيَّا وَالْمُ الْمُعَالِينَ مَعُهَا فِي لَمَ لَيْ وَلِعْ وَزُعُودُ لِلَّذِيَّ إِنْ وَالْمِدْ وَرُ الْعُودُ الَّذِي تَدُوزُ عَلَيْهِ البَّكُونَ أَوَلَيْنَا كَانَ مِنْ جَدِيهِ وَلَكُوْلِ وَلَكُوالْ وَلَا يَرَالْ حَجُوالَ الْحَوَالُ وَلَيْ الْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ فَإِذَا لَهُ إِنَّ عَنْ أَمِّهِ فَهُو فَحِدُ إِنَّ وَاللَّهِ أَنَّهُ إَجْوِرَةٍ وَاللَّفِ مِرْجُوزًا ن وَجُوزًا ف أَيْمِنًا وَجَوْرُانُ بِالْعَدِيْمِ مُوْضِعُ بِالشَّامِ وَالْمِنْ اورُهُ الْمِنْ الْوَيْدُ وَالْغَيَا وُرِ النَّيَا وُبِ وَيُقَالَ كَلَّهُ مُهُ أَلِكًا وَآلَ يَجُوانًا وَمَا تَحَعَ إِنَّ هُو يُزّا وَلا جُرِيْنَةٌ وَلا حُوْزَةٌ وَلا جُوازًا أَيْ رُجْجُوا اِ وَأَشْتَعِا رُولَ السُّنتَ عَلِقَهُ ﴿ حِالَّ كِالْحِدُ وَوَ وَكُورًا أَيْ تُحَيِّرُ الْ فَهُوَجِيرُ الْ وَقُومِ كِيارًا فَحَدِيرٌ ثَمَّا أَنَا مَعَى يَتُو وَكُيْرُ الْمَالَةَ الْجَمَّعَ وَذَارُ وَالْمِنَا لِيَرْ عُجْيَةُ مَحْ الْمِالِوَ وَجَمْعُ فَهُ جِيزًالُ وَجُوزًالُ وَوَجُلِيكِ إِنَّ إِنَّا إِنَّهِ إِذَا لَم يَتَحَدُ السَّفِي وَأَسْتَجُهُمْ الشَّرَاكِ أَيْنِهُ وَ فَالْ الْعَيَّاجُ مُ لَتَمْعُ الْعِزُعِ إِذَا أَسْتَجُهُ وَ الْمَا آوَ الْجُواْ فِطَاحُوْ فِلْ الْمَا وَجَهِ مِنْ الْمُكَالُ الْمَا أَوْ وَاسْتَجَارُ إِذَا أَمْتَ الْمُعَالِمُ فَوْلُ أَنِي ذَوْلِيسِ وَأَسْتَجَارُ شَبِالِهُا مِنْ أَيْ تَرَدِّدُ فِي عَا وَالْجَمْعُ مِنْ وَالْمُسْتَجِيرُ شَجِابُ تَقِيلُ مُنْ وَدِي لَسْتُلُهُ زِعْ مُنْ وَتُونَهُ وَ قَالَ الشَّاعِلَ مَنْ مُحْ رَجْلًا \* كَانَ أَصْبًا بَهُ بِالْقَ فَر يَعْ كَلْ رُهُمْ

عناوصنا وركزالبو أزائ دائد والأجزه فؤوالانهام عذالانظ بالتتابية وَالْإِنْمُ الَّذِي إِنَّهُ وَقَالَ فَأَرْشَاتُ إِلَى سَلَّمَ بِأِنَّ النَّفْسُ مَشْفُوفَهُ فَبَاجَاجَتُ أَنَا سِلْمَ برجية والافؤونة فوه وه والدّجية أشيط الان النظن فكذ للالخاذ بالفيم والنجير التَّنَفُّشُ دِينِهُ فِي يُفالُ نَجُرُتِ المُّوَّلَّةُ عِنْهَ الولادَةِ تَنْجُرُو تَنْجِزُهُ قَالَ القُوَّلَةِ أَنْسَبَولَي يَعْضُ يَني كلاب \* أَوْالُهُ حَمَّعْتَ مُسْئِلَةً وَجِرْضًا وَعِنْدُالفَقْرُ لِخَارًا أَنَانَا الْوَنَجُرُ الْمَ وَجُلِي وَهُو مُ وَجُوالِوا إِن إِذَا أَمْنَا بُحِدًا وَأَرْتَفَعُ بُعِنا أَيْدُو وَأَمَّا فَوَالْهُ وَلَيْ الْحَقِ مَتَنَاعٌ إِلَى غَاهَا جَهُمُانٌ بِشَكْرُها جَوَادٌ بِعُونِ البَطْنِ الْعِرْفُ نُولِدُونُ وَيُقَالَ إِنَّها جُوْدُ إِنْهُ وَعِنا فِيهِ اللَّهُ وَهُ يَعَالَ لِلدِّم وَالطِّبَا لِيُع وَيُعَالُ نَسْتُهَا مُونَّفِع لِأَنّ عِزْقَ اللَّهُ بِعِينُوْتُرُ الْحُرُونِ وَقَالَ أَبُوعُ مِنْ وَهُ الْحُرِّادُ الْحَارِ لَهُ يَمْيْ وَزَحْرُ النِّيَانُ ظِلَالُ وَالِوَالتُفَ النَّيَاتُ وَحُوجَ زَهُوهُ فِيهِ لَعَهُ أَخَذُ زُخَّأَ لِيَهُ وَمَكَانُ نَحَارُكَ النَّبَاتِ فَاللَّهُ مُعْمِلِ فَالزِّي النَّبَاتِ كَانْ فِيهِ جِادَالعُثْقُرُ بَّة وَٱلْفَكُوفِي مُومُومُ الرِّدُ وَاجِرُ أَزْرَا رَالِعَيْنِ فِي وَيُعَالِ الْمِتْزَالِوَ عُمَا الْمِن اِنَّهُ لَزِدْ وَنُ كُرُوارِهِمَا وَاذَاكَانِتِ إِلَا إِنَّ شِيانًا قِيفِلَ بِهَا زِرْةٌ مَ وَزِرْ بَرْ جُيكُ وَجُرْ مِنْ قُوْلَ إِللَّهِ مِنْ وَالرَّرْ وَالرِّرْ وَالعَدْرِ مُصَّدِدُ رُوِّرْتُ القِّيمِ أَوْرُوْمُ الضَّمِّ زَوَّا أَوْالسَّرُوْ انزاره عايرها الزروعلي فيعد وزرة وزوه ورزه وازور الانفاخ إذلجعَكْ لَهُ آذُوارًا فَنَوْدُ وَمُوالْمَا فَولَ لَكُوْلِوا مَعْ فَالْمُوْرُونِ إِلَيْهِ مِلْمَا فَ مِزَالشِّبْهِ سُوَاها بِرِنْقِ طِلِينُهُا مُ فَأَمَّا يَعْنِي زِمَا مَ النَّا قَدْجَعُ لَهُ مَزَّرُوزًا لِأَنَّهُ مُعْفَةُ وَيُشَانِهُ وَالدُّنَّةِ الشَّا وَالطِّزْوُيُعَالُهُو يَزُرُّ ٱلكَنَابُ والشَّفِ وَالرَّرْ الْعَضُّ وَالْمُوَارِّةُ لِلْهُاصِّةُ وَجِهَا رُّمِورَيُّ وَوَرَّتُ عَيْنُهُ يُورِّ بِاللَّيْرِ وَلَهُ وَلَوْ الْمُورِدُ الْمُؤْلِوَعَيَّنَا لُهُ يُؤِذِّ إِلَى الْذَاتُوقَدُتُا وَالزُّنُّ ذُرُجُطَا يُرُّهُ وَقَدُّ زَزُرُ الْمَ عِصْوَتُ وَزُنَّا ثُوَّا أَبُوجُ إِجب و الزَّعْزُ بِلَقَالنَّفَرُ لَعَيْرِ الْمُعْرِينِ رُجُلِ" أَرْعَرُ وَقَدُرُعِوْ بِاللَّشِرِ وَالأَرْعِوْ للوَضِعُ القَلِيلُ النَّبَاتِ وَالرِّعَا أَوْهُ بِنَشْدِيدُ الزَّاءِ عَزَاسَهُ النَّاوَ لِا يُصَرَّفُ مِنْهُ فِعِلْ وَالزَّعْرُورُ السَّيِّي لِنَاقَ وَالْعَامَّةُ تَعْفُلُ يَجُلُّ نَعِنْ وَفِيهِ رَعِادَهُ وَالزَّعْرُونُ فَتَوْدُهُ فَكُونُهُ عَدُونُهُ مَا اللَّهِ عَمَّالَ يَحْمُ عَلَا يَعَافِظ مِثَالُ تَرْبُكَانِ وَنُرُاجِم وَصَهِمْ إِن وَصَهَاضِي وَزَعِفَق النَّوْبُ صَبَعْتُهُ بِهِ وَالْمَزْعِفَى الاَسْدُالوَزْدَمُ وَمُو الزِّنْزُمَضَٰ دُرُّ تُولِلَ ثَنَّ إِلَّاكَ اللَّهِ الْأَنْدُولَ الزِّنْزُمُ مُعَلِّدُ وَالْدَبْرُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّا الللَّالِي الللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

العُومِ إِذَا يُجْمَالُواه وَالْخُنُورَةُ تُقِيمُ لِإِنَّةِ بِعَالَحَتْرُ اللَّهُنَ بِالْفَيْحِ كُنْرُهُ وَلَا الْفَصِرْ أَلَّا خَتْرُ إِلَا فَيْ أَنِيْهُ وَلِيهَ لَهُ أَنْ كَالِهِمْ قَالَ فَيْعَ الْكِسْأَوَى خَيْرٌ الْكَثْرُ وَيُعَالَ خَتْرَتُ نَعْسَنِهُ بِالعَتْ فِي الْحَيْلِظِينَ وَقُومُ خُنْرًا الْأَنفُسُ وَحَرَكُ الْمَنفُولَ فَعُمَالُطُونَ وَحَنْرُ فَالْأِلّ اكتافام في الحية ولمعذر مع القووالي المبيزة والاضعة اختر الوبر مُؤَدِّي خابرًا ودُلك الدار الدار تذيقه وولات ما ينزل أنخيرا ويونب عو الحيد التيمر وخالية كاران اذا الراحب الغِينَةُ وَالنَّدِينَا وِرُ أَنَّى الْوَلِّ الدِّينَ وَيُغْفَى لِلْإِدْرِ الأَجْمُةُ وَأَخْرِزُ الأَعْبَا أَيْ أَرْمُ الْغِيدُرُ وَأَخْرُدُ ثَالِنٌ فِلَهُ لِهِ أَقَامُ فِيْعِمْ وَأَدَسَّهُ الْفَرِّيِّةُ فَ كَأَنَّ فِيْهِي الزَّيَارُكِمَ ضَا فَكُوْرُ تُحْسَنًا لَيْدُ وَعَمْ الْمِالِيَعْ فِلْ قَامُ فَي يَكِيْرُ وَ وَخُدِرْ وَجُرِيْ مِنْ الْإِنْصَالِ وَمِنْهُمْ أَبُوسُمِيدِ لَكُ بُرِدِينَ وللخيران المنظار فالتقاب المشود والفرازية العفائ المفائن فازوالفه مِن كُونِها وَبَعِبْرُكُمُوانِ كُنَّا أَيْ شَاءِ بُرُ الشَّوَاجِ وَنَا فَهُ كُلَّ أِنَّهُ وَلَلْكُمْ وَلَلْكُمْ يَعْتُرَيْهُا أَمْدُ الْحَدِرَتُ رَجْلِي وَكِيرَتُ عِظَامُهُ فِالْرَكِ وَلَهُ جادَتِ البِيْدَالِي وَجُلِنا آجْوَاللَّهُ إِينِعْ فِوْدِ خَدِنْ كَانَة نَاعِنتُ وَالْحَادِرُ الْعَاتِرُ الْكَنْيَلا وَلِكَ رُالْمُكِلُولِ وَعَالَ وَبَسْتُرُ وَلِ النَّارُ وَعَيْرُ خَدُرُ مُ وَعَدْ أَخْرُ رُالْفَقُومُ إِي أَظَلَّمُهُ المَطِنُونَ وَقَالَ مُعْتَالِمُ مِنَا وَالْاجِهَا لَهُ خَرَالُونَ وَالْيُؤُوِّ الْحَيْرُ الْفَرِيَّ وَلَيْلُفُ حَرَرُةٌ وَالْمِ خُدُنِكَ لِمِهُ أَوْ الْوَجِيْنِي وَخَدُرُ الظَّبِّي مِنْ إِخْدَا إِذَا تُكُلِّفُ عِزَ لِلْعَطِيْعِ فَو المنويْرُ صَوْتُ المالَةِ وَحُولُ المَالِيَعِوْ خُولِزًا وَعَيْنَ حُزَالَةُ أُودُونُ لِلَّهِ سَاجِدًا بَحْزَ حُرُورًا أَيْ شَقَع وَصْيُ مَالُهُ السَّيْفِ فَاحْرُهَا أَيُ أَسْقَكُمْ فَاعَنْ يَعِقُوبُ وَالْإِنْ يُرُو الْإِلْاحِرْةُ وَأَهِيَ أَمَا لِنُ مُعْلَمُ مُنِينًا لِإِنْ يُونِن سَنْفا لِهُ وَجَلَى أَنُوعُ مِنْ مِعْ خَلْفِ اللَّهِ حَرّا أَنَّهُ فِالْ ؙؙ ؙٷڵڮؿؙڹۊ؈ؙؽڬٳڵڿۜڗٛۼڹڔؙٳڶڹٞۅٷ۪ۅٞڿڒۘڂڒڔ؈ڣؿؿٷۼٳڵڮڂڿٚڿٷؠڟڹؙ؞ٛٳڎٳڷۻڟڗؖۻ مَعَالْصِطَوِ وَلِكُوْمِ اللَّهُوْةُ وَهُوَالْمُوْمِعُ الذِّي لِلْهِ دِيْهِ لِلِيْنَظِةَ بِيمِكَ قَالَ الرَّا الْجِزْرِينَ وَخُذَ بِفَعْتُ رَبِيهَا ﴿ وَالَّذِ فِي خُرِيقًا ۗ تَطِعِمْ كُورُ نَفِيتِهَا وَالنَّفِيُّ بِالفَّالْ الْجُلِّينِ وَعَنَى بِالْقَعِسْرِيِّ لَلْمُسْبَةُ النِّيءَ بُزَادُ مِهَ الزَّجِي وَ لَكُنُورُ صِيْقُ الْعَيْنِ وَضَعُرُهُما رَجُلُ الْحَرَرُبِيِّنَ كَلَوْدٍ وَيُعْنَالُ هُوَانَ يَكُونَ الْإِنْنَانُ كَا لَهُ

وَالْحِيْمَادُ وَاجِدُ الْمَرْ الْمَوْلِي مُنْهُ لَمُ مُو الرَّجِلِ بَوْمُو وَبَرْمِوْ رَصَوَا فَهُو وَمَنَا رُولِا فَانْ يُفتالُ دُامِرُ، وَيُفتالُ لِمِنْ أَمِّ زَامِرٌةُ وَلا يُفتالُ بَعْنَا زُمِّ أَدْهُ، وَذِلِكُ دِيْثِ غَلَى عَزَكَتُ الزَّمَّازُةُ ا فَالْ الْوَعْبِيدِ وَنَفْسِ يُرُهُ فِلْكِينِ أَنَّهَا الزَّائِيةُ قُالَ فَلَمُ الْمُعْ مَا لَا إِنَّ الْآنِيهِ وَلا ٱجْزِيْ مِنْ أَيْنَ شَيْ أَخِرَمُ وَمُوثُ الرِّحْبُ وَأُ الصَّوْتُ يُفَالِ الزَّخِ إِذَا أَعْنَى الْعَفِي وَالْفِيلَاجُ وَالرِّجْوُسْمِ عِنْ إِمَالِ لِنَجْرُونَ وَعَنْدُمْوَةً وَفَالْ رُوزَمَا جِرُوزُمُ الْجِيْرُكُولُهُ يَعْقُونُ الرِّحْيَرُ وُ النِّشَابُ قَالَ يَعْلَكُ هُوَالدِّقِيقُ الطُّورُ إِيمَاهُمْ وَأَنْشِهُ كَارِ الضَّلَّب التُّفَ فِي ﴿ يَرْمُونَ عَنْ عِنَ إِكَانَهَا عُنظ بِزَهْ يَنْفِيكُ لِلرُّومِ إِغِيالًا وَظَلَّهُ مِن فَعَنِي الشَّوَاعِدِ أَيْ جَلُولِيكُما ﴾ قَالَ الْمُنْ كُلِّي عَلَيْحَتِّ الْبُرَايِدِ زَعْنِي الشَّوَاعِ بِطَلَّ فِي شُرِّي طِواكِ وَالرِّعْدُونَ الزَّمَارَةُ وَهِي الرَّائِيةُ مُومِ الرَّعْفِوْنَ نَبِيدَةُ الرَّدِ قَالِلاَفْتَةَ لِنَهُ شَوْسًا وَلازِمُهُمْ رِبْرًا مُو أَبُولُنِدِ رَمْهُ رُبُّ عِنْاهُ أَذَالُحْتَ إِلَمْ الغَصْبُ وَأَرْعَمَ تَ التواكِ فَيَكُ وَالْمُوْمِ وَالشَّارِينَ الفَصَب مُورُ الزَّالْبِيرُ الْمِصَالْحِ فَازْحَكَا وَ أَبُوعُبُ يِهِ فِي الْمُصَنَّفِ وَالزَّيْ الْمِيْرُ أَزَّ صَلِيفَ رَبِجُوسَ وَالزَّيِّ الْمُصَارِّ في وَهُوجُهُ الزُّوْرُالكَذِبُ وَالزَّوْرُ أَنْشَا الزَّوْلِ وَهُوكُلِّ شِيءٌ ثُخَذُرٌ يَّا وَيُعْرُدُمِ رُقُو اللَّهِ قَالَ الاَعْلَابُ خَاوُوْا بِرُوْلَ فِيم وَجِيْنَا بِالْأَصْمُ مِ وَجَانُواجا والمِعِيرُ الْ فَعَصَالُوهُ إ وَقَالُوا لْانْفِرْجَةً يَقِرْهُ لَا الْ فَعِلَا عَمْ لِأَلِكَ وَجَعَلَمُا أُنِّيرُ فِي قِيفًا [أَيْقَا مَا أَهْ زُوزُ ولا صَيُّورٌ أَيْ رَافِيدِ بِرُجِعُ اللَّهِ وَالرُّورُيْرُ زَعِيْمُ القَوْمِ مَعْ قَالَ الشَّاعِيزُ بِأَيْمِكَ نِجَالِلا هَوَالَهُ بَيْنَهُمْ يَنَوُ فُولَ الْمُؤْتِ الزُّوبِيُّرُ الْمِلْدُرُدِ اللَّهِ وَقَال كَحْرُرُ سُرَّ تَبْرَضُ إِلَيْ الْمُالِمُ الْمُؤْورُ الْحِنَى تَرَكَ أُوثُونُ الْمُعْوَرُ اللَّهُ وَالْرُقُوا عَلَى الضَّدُ رَوَ فَعَلَّفُنَوْ مِنْ أَنْ يَكُونَ فَرَيْ وَرِّهِ صِبْعِنْ وَأَنْ يَكُونَ نَجْبَ اللَّبَانِ كَاقًا كُينيادُ اللَّهِ مُنْ مُسْلَعَة مُتَفَازِبُ النَّفَانِ صَنْ قُرُونُهُ مُجِبُ اللَّبَانِ شَبِهِ فَطَحَ حَرِيشٌ وَقُدُفُونَ وَكُنْ الزّورِ وَاللَّيَانِ كَانَتُوا يُوالرُّونُ الشِّفَالدِّ إِنَّهُ وَنَ يَفَال رُبُّهُ " ذَالْتُ وَقُومٌ زُورٌ وَدُوارُّمِنًا عُ سُافِدِ وَسَيْعٌ وَسُقَالِد وَلِمَنْوَهُ رُوْرًا أَنْهَا وَدُوَّدَ وَعِنْ إِنْ وَمُوْجَ وَزَالِرَا فَ وَالْوَد بالعَّذِرْ يُرَاكُمْ يَهِ أَوْمُو مِنْ لِالصَّعِبْ وَالزَّوْرُ وَيُعِصْدُ إِللْفَرْضِ بُحُولِ إِجْرَكَ لَفَفْ بَرَيْنِ وَخُرُوحِ الْاحْدَى وَالرَّوْرُ أَوْ أَنْهُمْ مِالِكِلْ لِلْجَيْفِ فَيْ الْطِلْحَ الْاَضْلَارِيَّ وَفَالَ إِنَّ أَفِيمُ عَلَى إِزَّوْ لَا أَغْدُوْهَا إِنَّ اللَّهُ مُوعَلَى لِأَخْوَانِ ذُولَكَ إِنْ وَالرُّوكَ الْأَلْ

والوفرُوا لَكُنْرَاجُهُمْ وَالجَمْعُ أَرُوالرُوْوَالرَّوْوَأَيْمُ الْعِزْيَةُ وَمِنْهُ قِبِ إِلْلَامَارِ اللَّوَاتِيْ يَجْهِلْنَ العَيْدِ وَوَافِنْ وَزَافِنْ ٱلْآخِرُ الضَّازُ وَعَشِيْرُتُهُ وَيُعَالَهُمْ زَافِرُ ثُهُ وَعَبَرَ السَّلْطُ إل الْيِ الَّذِينَ عَفُومُونَ بِأَمْرِهِمْ وَزَالِينَ أَلْسَمَهُم مَا جُونَ الرِّينَ هِنَّهُ وَقَالَ عِنْسَ فَن حَمْنَ وَالْفِرْةُ الشَّهُ عُما وُوْنَ تُلْتَنْهُ وَيَهَا عَلِي لِنَصْلُ وَالرَّ فِيمُرُ أَخْيِرًا فِي النَّفْسِ لِلسِّيدَةِ وَالزَّفِيمُ أُوَّلُهُ صَوْتِ المَارِوَالشَّهُ يَنُ الْجَرُولِانَ الرَّفِيرُ إِجْفَالَ النَّفِيرِ وَالشَّهِ مِنْ إِخْرَاكِهُ وَقُرْ رَفَوْ مِزْفِزُ وَالْإِنْمُ الزِّفْرُةُ فَي قَالَ لِلْهَعْ مِنْ خَيْطُ عَلَىٰ زَفْرُوْفَتُمْ وَلَمُ مِزْجِعُ إِلَى حِنْفُ وَلَا هَضِيمُ بَعُولُ عَالَيْدُ وَعُرْ فِي يَظِعَلَى ۚ لِللَّهِ عَلَى مُعَالِكُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله المناه والنيزية فيه ورئما شكم الشاعر المنزولة وكافا فَتَشْنَرُ فِي النَّفِينُ عِرْ وَفُوْ إِيهَا ﴿ وَالرَّفِيرُ الدِّ آهِيَةُ مُ وَٱنْشَدَابُونَ إِلَا وَالدِّلْوَ وَالدِّلْمَ وَالزِّنِينَوْمَ وَإِلزَّفْرَةُ إِلْضَّةِ وَشَجُّ الفُرَّةِ مِنْ الْإِلْفَةُ وَالرّ وَالزُّوْرُ السِّيدُ وَالْكُونَةِ فِي اللَّهِ الْمُورَعَايِبُ يُعْطِيبُ وَيُسْيَلُهُ اللَّهِ وَلِظَّالُ مُدَّمِنَّهُ النَّوْفَا الزَّفَرُ عَلِاللَّهُ يَزُدُونُو إلاَمُوال فَلِجُمَا لابِ مُطِيِّقًا لَكَا وَفَوْلاً مِنْهُ مُؤْكِدَةٌ لِلكَامِرِ كَا قَالَ يَعَالَى يَعَ فِيزُ لَحَرُمِنُ وَتُوبِكِمُ وَالمَعْنَى لِلْوَ الْظَلَّامَةَ لِأَنَّةُ النَّوْفَ الرَّفَرُمُ مُومِهُ الزَّكْرُةُ إِللَّهِ وَفَعِنْ لِلشِّرَابِ وَتَرَكُّ وَطُلْ الصِّيحِ أَمِنَالَا وَزَكِرْ أَا وَيُعِونَالُ لَعَان المندِّ وَالقَصْرُ وَكِلاْ فَالْأَلْفِ فَإِنْ مَهُدِّتُ أَوْفَضَ فَالْفَرْفُ وَالْحَدَ فَتَ الأَلِفَ وَتَنْفِيمَةُ المُمْرُودِ وَكُورًا وَالْ وَالْجُمْعُ وَكُورًا وَوْلَ وَوَكُورًا الْمَوْدُ وَالنَّصْبِ وَالنَّفْ الله وَحُزِيًّا وِئَ قَادَا أَضَعْتُهُ إلى فَنْهِ فَالْتَ رَحَوْنًا فِي الْدُواوِكَ الْفُوادِيجَ إدى وَرَقَى التَنْيَبَ ذَكُونَا وَأَي الفاولا لَكُ تَعَوُّلُ رَكِرْنَا وَالْ وَرَفِي مِكْتِرَا وَيَ بِكُنْيِرَ الواو كِسْتَوَى فِيهِ إِلاَّ فَعُولَكُ عَضْ وَالنَّصْ بِ كَالْمِسْتَوى فِي مُسْلِح ، وَزَيْرِي وَتَلْنِيكُ إلمُقَصُّولِ فَكُوزَ يُنَالِ الْجُرِّكُ [لِفَ رَكُورًا لِإِجْبَاجُ الشَّالِمَيْنُ فَنَصْرَ مِنَالًا وَوَلَى لَتَصْبُ رُو اللَّهُ نَكْرَتُنُونُ وَفِلِهُ عِمُولًا نَكُرِينُونَ وَنَكُلُكُ لِمُنْكُلُا لِمُنْ لِحِمْ الشَّالِينُ وَلَمْ يَرَكُنُ لاَنْكَ لَوْ حَدَّكُمْ مَا اَحْمُومُ مَا وَلاَ تَكُولُ اللَّهُ مَنْ مُومَةً وَلاَمَكُ مِنْ وَمِا قَبَلَهُ مَا مُعَنَّ وَكُولًا مَنْ مُومَةً وَلاَمَكُ مِنْ وَمِا قَبَلَهُ مَا مُعَنَّ وَكُولًا مِنْ فَلِمَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ اللّهِ مِنْ مُنْ اللّهُ عَنْ مِنْ النّاسِ وَالزّمَ وُلِهِ إِنَّا مَعْ فَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْ مِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مُؤْمِدًا لِللّهُ عَنْ مُنْ اللّهُ عَنْ مُنْ اللّهُ عَنْ مُنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مُنْ اللّهُ عَنْ مُنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مُنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مُنْ اللّهُ عَنْ مُنْ اللّهُ عَنْ مُنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مُنْ اللّهُ عَنْ مُنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مُنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَالْمُنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَّاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلّمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَ وَالرَّمِ وَاللَّهِ وَالقَالِينَ وَالقَالِينَ إلا وَوَقِه وَقَدْ وَمِوْالدِّجُ وَوَالْمَالِيَ اللَّهُ مِن وَقَ النَّعَامِ وَتُؤَرِّمُ وَالنَّعَامُ مِرْمِوْ بَاللَّهُ مِنْ إِلَّا مُنْ اللَّهِ الْمُعَالِمُ فَالْمُ الْعَالَ فِيهِ إِلَّا عَاقًا بِعَالَ مِنْ النَّا الظَّامِ وَقُلْ لِمَا الْعَلَامِ وَقُلْ لِمَا لَيْعِيلُوا لَيْفِيلُوا لَهِ مَا الْعَلَامِ وَقُلْلُ لِمَا الْعَلَامِ وَقُلْلُ لَمَا الْعَلَامِ وَقُلْلُهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَاقُولُ لِمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْ لِمَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ السّعَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَالْمُزْاةُ رُهُوْ إِلَّهُ وَيُنْهُمُ إِلَّهُ وُ الْوَجْسِيَّ أَدُهُ وَالْبَعْرَةُ وَهُوْ أَا مَّشِينَ كَمَنِي نَهْزَا وَفِي دَمِنِ الرِّوْضِ إِلَى الجِزْنِ ذَوْنَهَا لَكِزُفُ وَأَرْهِرَ النَّيْثُ طَهُ وَهُ وَالْمِوْهُ وَالْمِوْهُ وَاللَّهِ وَالدَّرِي أَبْصُونِ بِهِ وَالْاِدْدِهِ الْوَاللَّهِ وَالْإِدْدِهِ وَفِي إِن إِنْهُ أَوْصَى لَا تَعَالَهُ بِالْإِنَّا الَّذِي تُوصَّا نَمِنْهُ وَعَالَ أَرْدَ هِمْ يَعَدُ افَالَ مُنوُّدُ الما رَوْوَعَنَّرُهُ اللَّهُ عَالاً مُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الله الله الم الْيَ الْقِي شَيّْا مِن الشَّرَابِ فِي تَعْصِرُ الْإِنَّالَةِ وَالتَّعْتُ مِنْهُ مِنْ الْمُعَلَى عَيرِقِياتِين لِأَنْ قِيَا مِنْهُ مُسْمَانِهُ وَنَظِيرٌ وَلَظِيرٌ وَلَحَبَرُهُ فَلُوجَنَازُ مَا قَالَ لِلْمُعْظَلُ وَشَادِبُ مُرْتِحِ الكَانِ فَاجْمَعِي لا المَصْنُورُ وَلا فِيعَادِ الْآلَةِ فَا الْكِلْيَتُ الْكَلْكَ الْمُعْدِرُ وَلا فِيعَادِ الْآلَةِ فَا وَلا لِلْمُعْدِرُ وَلا فِيعَادِ الْآلَةِ فَا وَلا لِيَعْدُ وَلا فِيعَادِ اللَّهِ فَا لَا لَيْمَا لِلْمُعْدُرُ وَلا فِيعًا لِمِنْ اللَّهِ فَالْفِي اللَّهِ فَالْمُعِلِّينَ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَا لَوْلِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّالِي فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّا لَلْلَّالِي فَا لَا لَلْمُلْعِلُولُ لِلللللللَّالِي فَاللَّاللَّلَّا لِللللَّهُ وَيُرْوَى بِسْوَارِ وَهُوالمُعَرِّ بِالْوَيَّاكِ وَالْمَا الْجُحَا الْهَا فِي لَكَ بَرُلاَتَهُ وَهُمَا الْمُرْفَ الشرط المنازعته الدفي التفي من من متبرث الدرج المنبرة إذا تطاوت ما عودة وَالْمِشْنِادُمُا يُسْتَبُرُ بِهِ الْجَدْجِ وَالسِّبَارُوسُكُ وَكُلِّ الْمَرْزُدُوتَهُ فَعَدُ يُسْبَرُّنَهُ وَاسْتَبُرُنُهُ تَقَالُ يُجِيدُ ثُ مَثْ بَرَّهُ وَعُثْبَرَهُ وَالسَّيْرُةُ الْعُدَاةُ ٱلبَّادِيَّةُ • وَفِي الجَيدِ إِنسْبَاعَ الدُّصُونِي الشَّبَرُاتِ وَالسِّيثِرُ اللَّسْرِ الْمِيانَةُ يُفِالْ فَلْ نُحْسَنُ لِلْمِيرُ وَالسِّبْرِ إِذَاكَانِ جِيْلُجِسْنَ إِلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى إِلَالْهُ عَلَى إِنَا أَسْ أَنِي الْمِزَ آوَدُكُمْ قُومٍ لَهُ مِن سَبْرُ وَالْلِيفِي لِدِدَا فَ وَسَنْ بِرَى أَنَّهُ يَجُوْ تَعَيَّ وَأَنَّ لِا يُزَا يَانِي لِلْكِيالَ فِي فَالِ أَنْ الْأَعْزَا بِي شَمِعُتُ أَ زِيَادِ الْكِلَابِيِّ يَعُولُ بِجَعْتُ مِنْ مُؤُوِّ إِلَى الْبَدُّدِ وْفَعَالَ لِي بَعْضُ لَهُ لَيْ السِّيمُ فيُحَذِي وَامْتَ اللِّسَالُ فَبَدُوكَ وَالسَّايِرَ فَصَرْبُ مِلَاتِياً وتَقِيْقُ وَفَلْمَثُلِ غُرْضَ مَنْ إِبْرِكِ بِفُولُهُ مَنْ مُعْزَضُ عَلَيهِ السَّيْ عَرْضًا لا يُبالُّعُ فِيْهِ لِأِنَّ السَّا بِزِنَّ مِرَاجِهُ النِّيَابِ يُزُعَبُ فِيهُ بِأَدْنَى عَوْضِ قَالَ الشَّاعِوْمُ المِنْ لَهُ لايَشْتَكُم السِّلَّ أَهْ الْهَا وَعَيْثُنُ كَمِيْوَالِمُنَا إِذِكِ لَ تَعْبُقُ وَالشَّابِذِي أَيْشًا مِرْضِهُ وَالنَّمْ وَيَعْالُ آجَوَدُ فَتُر الكوفة النَّرْسِيان والسَّايزي مرد أَسْبَطِرُ أَضَطْ عَوَالْمُنَّدِ وَالْمُنْدُسِمُ اللَّهِ وَالْمُنْدُسِمُ طُورًا مِنْ اليُهُ مَنُ وَيَا أَيْ يَعْتُدُ وَهُمُ الْوُشْرَةِ وَجِمَا لَيْمِيمُظُرَّاتُ طِوْ الْعَالِي عَلْ عِجْهُ الأوْقِ التَّا التتأنيب وانماهي كقوله جنامات وزجالات فحمع المندع والشبركار وُلُ الْعَيْنِ وَاللَّهِ وَلِهِ الْعُنْقِ جِنَّا مُواهُ أَمِدًا فِي إِلَا الصَّحْصَالَ يَكُنَّى إِمَا الْعِبْرَانِ

القعرد والالشَّاءِ وَرَوْجُعُولُهُ الدُّونَ وَرَأْمُعُلِيهِ رَجُ للسَّاءِ وَمُطُّول دُونَهُ للنَّ سَا كَالْمُنْ وَالْصُّلُونِ لِلْمُعِيدُ مُنْ قَالِلِاعْشَى بَشْقِيدٍ لِلزَّا لَمَا عَدِا أَلَا مُنْ يَعْمُوا العُوْدُوالاتِّ شَالِ وَالاَّوْرُ الْوَالعَدَاجُ مَ قَالَ الْغَابِعَةُ وَنَنْمَ عَيُّ إِذَا لَمَا سَلَيْتُ عَنْ وُمُصَدَّرِ وَ مِوْدُرُ الْوَرِيْ وَلِي مِنْ اللَّهِ مُنْ كَارِحِ فَي وَيُفِيطُ الْمِلْفَوْسُ رَوْدُ الْإِلْمِينِينَ وَالْجَيْسُ أَوْدُو وَدِحْلَهُ وَمُوْدِ وَهِجْلَهُ وَمُوْدِ وَهِجْلَهُ وَمُوْدِ وَهِجْلِهُ وَمِنْ وَالْوَالْمُونُ وَوَدِهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمُوالِدًا لِمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل بَغْدُادَ نَنْهُمْ الزُّورُ أَلَا وَالرُّورُ الزُّغُو الشِّي الغَدُولُ عَنْهُ وَقَدْ الْوَرْسَعَنْهُ أَوْوَرْ الرَّا وَأَزْ وَالْرِّعْنَ زويزارًا وَتَوَاوَرَعَنَهُ تُرَاوِرًا كُلَّهُ بِمَعْ فَعَدَلُعَنَّهُ وَأَخِيرُ وَتَرَيَّ تُرَّاوَزُعَ كَمْمُ وَهُوَمُدِّعُ نَتُواوَوْ وَرُزَّتُهُ الرَوْرُهُ وَوُرًّا وَزِيارَةً وَوَوْارَةً أَنْظَا عِلَاهُ الكِسَارَي وَ الزُّوْرَةُ لَا إِنَّ أَلْوَاجِرَةُ وَالزُّورَةُ الْبُعْدُ وَهُومِ الْإِزْوِرَارِ مُ قَالَ السَّاعِرُ وَمَا إِورُ وَتُعَالِي وَوْرَةِ كَنَتُ لِلسِّبَلْمُ يَرَاجُ السِّفِيقَاءُ وَازِارُهُ فَكِيلُهُ عَلَى لِزِيَارِةِ وَ أستَ زارُهُ شَا أَيْ أَنْ تُرُورُهُ وَتَرَا وَرُوارَارُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَٱزْدِارَ أَفْتَعَلَ مِنَ الرِّيارَةِ قَالَ الْوُكِفِينِ وَٱزْدِرْنُ مُزْدُارِ اللَّهِ وَالْمُفْضِلِ وَالشِّرْوُرُ تَوْمِينُ اللَّهِ وَرَوْ هُادِئَهُ اللِّسَانَةُ وَهُجَالُتُهُ مُنْ يَعْيِي بِلالْ لِكَتْرُهُ لِيَارُتِهِ لَانِ وَالْجُنْعُ الإِيرُةُ الأوْتَارِ الدَّقِيقُ وَالزِّيَارُ مُلْ بُرِينَ بِهِ الْبِيطِلاَ الدَّابِينَةُ أَيْنِ بُوكَ بِهِ يَحْتُ فَلْنَهُ قَالَا فَ الزّوارُجُولُ فِي عَلَى يُولُ التَّصْدِيرُ وَلَجْفَ قَالَمُعُ أَزُورٌهُ ۗ وَالزَّوَدُّ مِنَا أَلْهِ مَ السَّيْرُ الشَّبِينِ قَالَ العُطامِيِّ الْمَانَ حَيِيَّ خَبُادِوْدًا وَقَلِّيمٌ مَنْسِمَلَ لِلْعَبْرُ مَا الم زَهِيْ وَهُ الدِّنْيَا بِالسَّيْلِيزِ عُصَارَتُهَا وَجُسْمُهُمَا وَزَهُرَّهُ النَّيْبِ ٱبْضَانُوْنَهُ وَلَكَ آلَ الرَّهُ بِالنَّجْوِيِّلِ وَالرُّهِ هُوَةَ أَلِي لَهُمِّمُ البِياضُ عَنْ عَعْقُوبِ بِعَالِ أَرْهُ هُوْ بَيِنَ الزِّهْ وَوَهُوَ لَهُ عَيْنَ وَرُهُ هُرُهُ أَنْصًا حِينَةٍ مِنْ لَوَيْسَ فَهُواسِمُ أَمْوَا وَكِالْ إِنْ مُورَةً وَلَكُوبَ ابن عَالِم يَرْفَهُ يِز دُيْبِ وَلَهُ وَإِنَّهِ إِنَّهُ الْمُوالْ النَّيْبِي عَلَيْهِ الشَّالُامُ وَالرُّ هَيْت بِعَنْ إِلَىٰ آبِ خُيْرٍ عَالَ الزَّاجِرُ فَيُوكَكُنُونِ عَلَيْنِي الشَّمَّيْسُ وَالْفَظُّنْ وَلِطُالُحُ الزِّهُ وَرُصَرُتِ النَّارُ لُومُودًا أَيْ اصَالَاتِ وَارْفَعَرْتُهَا أَيَا يُطَالُ وَهُرُتُ بِكُنَّا إِنَّ فَأَيْ قَوِيَتْ بِكَ وَكُثْرُونَ مِنْ لِ وَزِيتْ بِلَ زِنَادِي وَالأَذَهُ وَالنَّتِينِ وَيُشَيِّ الْفَرْدُ الأَرْهُ ابنُ الشُّلْبِ الأَنْهُ وَإِن الشَّهُ وَالفِّيرُ وَرُجُلُ أَذُهُ وَأَنْ أَنَّ أَبْهِ فَمُنْفِرُ فَ الوَجَّهِ

CHILL STATE OF THE STATE OF THE

وقال فضالة عند أولية فالشرة عوضة قالطيم الما الطيمات الاستريف كالنام كان وم الراقة متسائيا والقدة ظائة أياد وسترين قال فرائد مجال إلى الشرار

Section of the sectio

المنظوم المسترسل والشدائوغيي كالله لكالمشجور أفيان يسال النظام فالدالك وَعَيْنُ مُعَوْلُهُ يَيْمَةُ التَّعَوْزُ ذَاخُالُطُلْ يُناصَعَا لَحُودٌ وَالْأَسْخُو الغَيْرُ الجُورُ الطَّايْن عُلُالسَّا عِنْ مِنْ يَغَزِيضِ مَنَازِيدِ أَدَرَّتُهُ الصَّبَامِ وَمِا أَنْ مُحْجَدِ مِلْ الْمُشْتَفَعَ لَا الأَ سَعْتُومُنْ اللَّهُ وَهُوَ لَمُنْ مُرَّبِدُكُم وَوَالَ إِذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّجُرُهُ لا با و ذللتَّمُ التَّنَا يَكُنْ فَ فِيسْنَا أَمُ مُوضِعٌ مَهُ مُومَ والمُتَّحِ عِزَّ الاَسْفُ مِنْ عَالَ لَي عُلِيً وَالْحِيدِ الْخَالَةُ مَا وَأَنْهَا وَالْمَا أَنْجُهُو الْأَوْلِي وَكُلِّ مُنْسَبِ مَهُمْ النَّحِيُ الرَّبُهُ وَلَكِنْهُ النِّيَارُ مِنْ الْبُرْدِ وَالْمُوالِدِ وَكُوْلِلَ النَّحِيْرُ وَالنَّحِيْرُ وَالنَّحِيْرُ وَالنَّ وَقَرْنِكُ وَكُونِهُ الْسَكُورُونُ اللَّهُ الرَّفِي الْمُكَارِجُرُونَ لِكَانِ وَيُعَالَ لِلْهُ الرَّقِلَ الْحُ تَحْذُونُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ لِلاَ زُنْبِ المُقَطِّعَةُ الاَسْحَالِ وَالمُعَطِّعَةُ النَّكِيْ وَوَالمُفَظِّعَةُ السَّاطَ وَهُوعَ أَلِائِنَا أُلِلَ يَ تَعَجُّرُهُ يَدُّ يَلِعُ عَلَى مِنَا الْإِنْ شَمْ وَالْ لِلْنَا أَخْذِي أَنَ مَنْ يَقُولُ لِلْفَيْظِعُهُ لوقيل المّالُّقَطِّعُ نَجَرَ مابضيدها وسَرَعَهَا لكان وجهًا حِج لمنزالظاذا كورش وتنزعت لأوسلوعد وهاكانها أتفطع يحثوها وياكل والشيئ مُبِيرًا الشَّيْدِ تَعُولُ لَقِيتُ مُ شَجَرُ المَا ذَالِظَارُدُ فِي مِنْ كُولَ اللَّهُ مُعَلِّولًا عَزِلِا لِفَ وَاللَّامِ وَهُوَمَعُ مِرْفَدُ وَقُرْغَلَ عَلَيْهِ النَّعْزِيْفِ بِغَيْرُ الطَّافَةِ وَلا الله وَلا لا كَاعَلَتَ أَنْ الزِّبَرْعَالِي وَلِيدِهِ وَتَفْوُلُ سِنْ مُرَعَلَى فَرَسِّكُ سَجُورًا فَكَفَالَ تُوفَعُهُ مدالع وكالمجالة المالية لاَ يَمْ طَاوْنُ عَنِرُهُمْ مَكَانِ وَأَنَّ أَرْدُتُ اللّهِ عَنْ نَكِوْءٌ ضَرَّفْتُهُ كُلِّ قَالَ لِللَّهُ لَعَالِي اللّهِ اللّهِ لَوَظِ غَيْنَ الْهُ اللّهِ عَنْ عَنْ اللّهِ عَنْ مَنْ عَنِي اللّهِ وَجُلِّلًا وَضَعَّ وْتَهُ أَفْضُ فَلِلاّ مَنْ لِلْ الله المهالم المعالمة المعالمة كَ خُور الله والسِّير على فَرْسِكَ فَحُرُرا والمَّالَمُ مَوْفَ وَلِأَنَّ الشَّفْعِيرَ وَلِيدُولَةُ وَالْفَارُ المُمُكِّنَةِ كَا الْجُعُلَى فِلْلا تَعَالِ المُنْصَرِفَةِ وَالشَّعِيرَةُ الفِّيرِ النَّعِيرِ الْأَعْلِي تَعُولُ أَيْسُهُ السَّعَير ينبؤة وأنتجز اأى يتزالى وقت التجز وأنجز ناأهما يتزنا في التجز وأستجز الأبط طاج في كَالَالْوَقْتِ وَالشَّحِوْرُ مَا يُنسَعَ زُيدٍ وَالسَّعْ وُ اللَّهُ وَكُلِّ مَا لَظُلَفَ عَالْخُدُهُ وَكُلَّ فَهُونِجُرٌ وَقَدْ سَجُورُ لِنَحْ وَمِنْحُوا وَالشَّاحِثُوالْفَالِدُ وَسَجُرُو الْصَالِمَعْ فَحُلِكُ إِذَا عِلَكَ وَالنَّسِي رُمِنَ لَهُ مَ قَالَ لِيمَانِكُ فَإِنْ يُعْدُلُونِا فِيمَ أَنْ فَأَنَّا عَضَا فِيرُمِ هُوَا الْمِنْامِ وتولد تعالى أشاأت ملاستي وتن يفال المستجير الدي في دانت ويفال مرا المعليين وَيُنْسَلُونُ إِزَّالُاهُوْضِينُ لَكُمْ زَعْنِي وَلَهُ كُوزُ الْكُلُعُامِ وَبِالْسَتْزَابِ عَضَافِيرٌ وَذِيَّالٌ وَجُوْدٌ، وَأَجْرُ لِهُ مِنْ فِي لَيْهِ الرَّفَابِ مَهِ مَوْ مَا أَنْجِنْ فَ الرَّجُمُ الرَّبُونُ الرَّجُمُ الرَّجُمُ الرَّجُمُ الرَّجُمُ الرَّجُمُ الرَّجُمُ الرَّجُمُ الرَّجُمُ الرَّحُمُ الرّبُولُ الربُولُ الرّبُولُ الربْلُولُ الربُولُ الربْلُولُ الربُولُ الربِيلُ الربُولُ ال

أسَيَكُوْكِ المالِايِدُأُسْتِفَامِتُ وَأَعْتِدَلَتْ وَتَالَأَنْهِ عَنْهِ وَأَسْتَكُوَّ الزَّحُلُ أَصْفِكُو وَأَمْتُكُّ عُلْ أَسْبَعَانُونُ وَأَنْشَمُ إِذَالُهِ إِنْ إِلَى وَأَشْبَكُوا وَطَأْنَ كَالْعِدُ لِيَجْزُحُونَ إِلَا وَقَالَ أَبُورُ لِإِدِ الْكِلَادِيُ الْمُسْبَحِرُ هُوَ الشَّابِ الْمُعْنَدِ لَ التَّامُ حِكَاهُ عَنْهُ أَبُوعُبُيْدٍ قَالَ أَمْوُوُّا القَيْسِ فِي النِيفِ لِهَا يَرْمُولِكِ إِنْهُ صَبَا إِنَّهُ إِذَا مَا أَشْبَكُوَّ مُنْ مِنْ وَرَقُّ وَحُوْوا عَعَرُمُنْدِيكِرُ الْيُ مُنْتَرُنِولَ فَالْدُوالْقَرِم وَإِنْمُودَ كَالاسْاوِدِ مُسْتِكِ عَلَالْمُتُنَةِ مُنْشَدِلًا حُفِالًا ﴿ وَهِ النَّاثُرُ وَالْجِرُ النَّهُ ثُورٌ وَالاَسْتَارُووَ السَّنَّرُونَ مَا يُشْتَتَرُبِهِ طَائِنًا مَا كَانُ وَكَنَالِ السِّعَارَةُ وَالْخِيْخُ السَّيَائِنَ وَإِمَّا السِّعَادُ الْإِلَى فِي عَا ٱمْوِيُ الفَيْسَى أَعْلَى النِّيسَارِ فَيَدَّ بُلِّ فَهُمَا اجْبَالُانِ وَالنَّشَّانُرُ بِالفَيْجِ مَصْبَرُ سَتَرْكُ الشَّيَّ النَّبَيُّ النَّارُةُ إِذَا عَبُّلُومُ فَإِنَّ سَتَكُرُ هُو وَنَسْتَرَ أَيْ تَغُلِّقُ وَخَاذِيهُ مُسَتَّتَّر أَنَّ أَيْ عُلَّا وَقُولُهُ تَعَالَىٰ حَيَامًا مَنْ مُوزًا إِنَّ جِيامًا عَلَىٰ حِيلَاتِ وَالأَوْلُ مَنْ مُوزُ بِالنَّانِي بُزار بِدلال عَتَافَةُ إلحِنابِ لِأَنَّهُ جَعَلَ عَلَى تَالَيْقَادِهِمُ أَجِنَّةً وَفَيْ آذَانِهِ وَقُوْاً وَيُعِنَالُ هُوَمَفْعُ وال اَئِيْ عَفِيْفُ وَالْمِالْزِيَةُ شَيِّرُهُ مِنْ قَالَالْكُونِ وَلَقَدْ أَزُوْرُ بِهَا الشَّيِرُةُ وَلَاكُمُ عَنْهُ فُرِنَ الفَرَدُ وَقَ وَالبَعِيثُ وَأَمَّةً وَأَبْوَالفَوْرُدُقِ فَبِحَ الْإِسْارُ وَقَالَالاَخْطَلْ لِعَنْ وَكَالِّنِي فَأَنْفَي جُعَيْلِ وَأَفَهُ لَا نَسْارٌ لَيْهُمْ وَقَالَالِكُمْيَتُ أَبِلِعُ بُورِيرُ وَإِسْمِعِيلُ طِلْكُةً وَصُنْدِرًا وَأَبَاهُ مُّنْ رَاسْتُنَارَ وَالدِسْنَارُ أَيْفُنَا وَذُنّ أَرْبُهُ مَثَا فِيا وَبِعِنْفِ وَلَكِمْ ثُمُ الأَسْلَ يَبْرُكُو وَهُمْ شَجَرُ بُ النَّبْنُورُ الشَّجُورُ مُ شَجَواً الْأَلْجَيْنَا وَشَجَوْتُ المَّهُ وَمُنْ وَشَجُونِ الطَّادُ الْمُلِيَّتُ مِنْ لِلْمُلِدُ وَذَلِلْ لِللَّهُ نَجُونَ وَلِلْكُمْ العَوْرُ وَمِنْ العَوْرُ الشَّعْرِي وَوَالشَّحَوْرُ مِنْ النَّعْرَ فِي التَّكُونُ وَ عَيْمَ الْوَجُلُ كَلِيلُهُ وَصَعْلَمُهُ إلى وَالْجُنْ وَالْمُنْجُورُ اللَّهِ إِلَّهُ مَا أَوْهُ الْحُنْزُمِنْ وَالشَّاجِرُ الْمُوفِعَ الْدَعَلِيهِ السَّبْلِ ناكُونَهُ وَمِنْهُ فَوَ [ الشَّمَاحَ، وَأَجْرِعَلَهُ كَالْمِنَا أَبْنَا يَوْرُن صُنْهِ رَبِيمُطْرُ لِلوَا فَكُلَّ عَنْ وَسُلَّا مِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَالْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْعُ لِلْمُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهِ وَلَا لَمُنْ اللَّهُ وَلَا لَا مُلْكُولُ وَاللَّهُ وَلَا لَا مِنْ اللَّهُ وَلَا لَمْ وَاللَّهُ وَلَا لَمْ وَاللَّهُ وَلَا لَمِنْ اللَّهِ وَلَا لَمُنْ اللَّهُ وَلَا لَمُنْ اللَّهُ وَلَا لَمْ وَاللَّهُ وَلَا لَمُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَّهِ وَلَا لَمُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَمْ وَلَا لَمُ وَاللَّهُ وَلَا لَمْ وَلَا لَمُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ لِمُنْ اللَّهِ وَلَا لِمُنْ اللَّهُ وَلَا لَمْ لَلَّهُ وَلِمُ لَلَّهُ لِللَّهِ وَلَا لِمُنْ اللَّهِ وَلِللَّهُ وَلِمُ لَلَّهُ وَلِمُ لَلَّهُ لِللَّهِ وَلِمُ لَلَّهُ وَلِمُ لَلَّهُ لِللَّهِ وَلِمُ لَلَّهُ لِمُنْ اللَّهُ لِللَّهُ لِلْمُنْ اللَّهِ وَلِمُ لِللَّهِ وَلِللَّالِمُ لِللَّهِ وَلِمِنْ لِللَّهِ وَلِمِنْ لِللَّهِ وَلِمُ لِللَّالِمُ لَلَّهِ لَلْمُ لَلَّهِ وَلَا لَمِنْ لَلْمُ لَلَّهُ لِللَّهِ وَلَا لَمُنْ لِمُنْ لِللَّهُ لِمُنْ لِمُؤْلِمُ لِللَّهُ لِمُنْلِمُ لِللَّهُ فِي مِنْ لَمِنْ لِللَّهِ وَلَّالْمُولِمُ لِللَّهِ لِمُنْ لِللَّهُ لِلْمُنْ لِمُنْ لِللللَّهُ لِلَّهُ لِمُنْ لِمُنْلِمُ لِللَّهِ لَلْمُلْلِمُ لِللَّهِ لَلْمُلْلِمُ لِلللَّهِ لَ وَالشَّاجُونُخُنَّدَيَّةٌ لَهُ عَلَى عَنْوَ الكُلِّبِ يَقَالُكُلَّةُ فَسُوْجُونُ وَالشَّاجُونُ أَيْمًا آنتُم وضح وَشَجُونِ اللَّافَةُ لَنْجِي تَجُوا وَسَجِ وَالإِلْمَةِ مَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ جَنَتُ إِلَىٰ مَرْفِ فَقُاتُ لَمَا قِرْلَ بَعْضَ لَجِيْدِ فَإِنَّ سَجُودِ سَالِقِي وَاللَّوْ لُو المنجهور

فالالكُرِين ﴾ وكَانَا وَأَمِنُ النَّهُ وَإِنْ مُعْالَةً وَأَنْكُرُ فِ الْأَبِالشِّلْ وَيُوالُونُ الْ وَعَبَا نَعْمَدُ لَا أَنْهُ دُوازًا مِنْهُ مِنْ النِّسْوَالِّدَى يُكْتَهُ وَلَكِمْ مُ الأَسْوَلَ المَّانِ وَالتَّمْ وَالْمُواللِّمَ وَالْمُعْمَ الْإِنْسَارُوا للَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ وللتهم التنزايز وفي المنظ مايوم خلي أيسر بض بدا المرمتعال مشي وي وَهِي حَلِيْهُ لِينَ لِلْيُرِدِ مِنْ أَنِي شَمِّرًا لَعْنَسَا مِنْ وَلِأَنَّ الْإِهَا لَمَا وَجَّهُ جَدُهُ الْكَلْمُور أَيْنِ مِنَا وَالنَّهُ } أَخْرُجُتُ لَمْ يُطِيئًا فَي مِزْحَى فَطَيِّدَةُ مُ فَلَيْسِ الْيَوْمُ الْهُا، والسَّن الجَمَاعُ وَلَا زُوْبُهُ مِنْ مُعَمِّعُ مِنَ أَسْرَادِهِ أَيْجِيدُ الْعَشْرِقِ وَالسِّيرُ الذَّكُرُ قَالَ الأنوة الأدري في الاسترك مع ألا المنظم المناه والما المنظمة وَسِرُ النَّهِ عَنْ مُعَنَّدُوا فَصَلْدُو وَمَضْدُرُهُ السَّيْزِ الْرَهُ بِالْعِينِ فِي الْمُعْلِقِينَ فَوَهِدا أَيْ فِي أوسمط في وير الوادي أفف ل موضع فيد وللت عُاسِر في مد القر والدينة تُرْبَعَتِ الْفَغَيْرُ فِي السَّوْلِ تَرْبَعِي جِرَا لِيَقَ وَلِي آلا يَسَ وَاغْيِدِ مِ وَكَرَالِ سَرَارَةُ الوادك والمجمع سَرَازُم والله اعرَم وال الشياع رُم وال أن والماري سُليم الحريم مِنْ القُّومَة والشَّرْانَا م والسَّرْ الفِّيم ماتف عُدالقا بلَّهُ مِنْ سُرَّة السِّيم يُفال عَيْرُفُتُ ذَالَ فِسُلُ أِنْ يُفْطِعَ مُنْرُكَ وَلَا نَفُلُ مُنْرَّ يُكُلِّانَ المَنْ وَالْاَفْطَةِ وَأَفَا وَانَاهِى المَوْضِعُ الدِّيْ فَطِعَ مِنْ النَّبِيّ وَالشَّوْرُ وَالنِّسُّرِ وَالْمِنْ وَالْمَنْ فَيُولِدِينَ لِعُهُ أَيْ النِّبِرِيْهِ لِللَّهِ فِيطِعَ مِنْ لُو الصِّبِيّ وَجَمْعُهُ أَمِنْرُوهُ مِثْنُ يَعْفُوبِ وَكُمْعُ المَنْمِقِي عَنْ وُوسَرُاكُ لا يُحَدِّقُونِ العَيْنَ لا يُعَالِمُ العَيْنَ لا يُعَلَّى لا يُعَلِّى المُعَنِينَ المُعْنَاقِ سُرِّا إِذَا تُطَعِّبُ شِيرُونِهُ وَأَمِّا قُولُ إِنِي دُونِيبٌ لِمَا يَتِهِ هَا وَفَقَتُ وَالرَّحَالُ يَتُوَالِجُونِ وَبُيْنَ السِّيرَوِّمْ وَأَغَا بَعْنِي بِدِالْمُوضِعَ الَّذِي سُرِّونِهِ الْأَنْدِيا وُهُو عَلَّادَ بِعَنَةِ الْمُنْ الْعِرْضُةُ فَا فِي يَعْضِ الْجَرِيْثِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ كُانْ فِيهُ ﴿ وَجُهُ مُنْ الْأَنْ عِنْ سَتَوْجُ مِنْ الْسَبْعُونَ بَدِينًا أَنِّ فَطِعَتُ شِرْ وُهُ وَالسَّمَ وَسُهُا الوَّادِيُ وَالشَّرِيَّةُ الأَمِيةُ النَّحِ وَلاَ مِنَا الْمِيهُ النَّوْمِ النَّالِ وَهِي فَعْلِيَّةً مُاسْبُورِهِ " إلى السِّرْ وَهُولِكِهَا حُوْلِلا مِحْقًا لَهِ لِكَ الْإِنْسَالِ لِاسْبَرْ وَهُولِكِهَا وَيَسْتَرَهُا عَنْ السِّرْ وَهُولِكِهَا حُوْلِا مِحْقًا لَهِ لِكَ الْإِنْسَالِ لِاسْبَرْ وَهُولِكِهَا وَلِيْنَا وَمِنْسَارِهُا عَن جُرْتِدِ وَإِنَّا صَمَّتْ سِنْيُنَهُ لِانَّ الْأَبْنِينَ فَقَدْ يَعَالَ وَلِينَّا لِللَّهُ مِنْ وَكُلَّ الْمُؤْكِ النِّسْبَةُ إِلَى الدِّهُ فِرِدُهُ وَلِي الأرْضِ اللَّهِ مَنْ الْعَسْمَ الْعَسْمَ الْعَسْمَ اللَّهُ وَالْحِهُ السَّمْ وَالْرَبِي وَكُانُ الأَخْفَشُ يَعِنُولُ إِنَّهُا مُسْتَنَعَّةٌ مُوزً النَّبْرُورِ لِا نَدْ يُسْتَرُّ بِهَا يَعَالُ نَسْ

到

مُسْوَعًا يُسْأَلُ الْجُنْفُرُةِ فِحُظْمَتِهِ إِذَا مَسْ وَأَنَسْعَ فِي كَالِمِهِ وَبَلَدُ مُسْجَنْفِ إِلَى وَاسْعُ を対し عُجْرَتُ مِنْهُ أَنْحُونُ مِنْحُونًا إِللَّهُ وَيُهِو وَصَمَّحَوَا وَتَحْرُا إِلْفَاتِم مِ وَاللَّاعِ مِنْ إِلْهِلَةُ مَهُ منه ولا الْجِي ٱتَمَتَّى لِنَالَ لِالْمُتَرِّيمُ لِمُنْ عَالُولِلْا عَيْبِ مِنْهَا لَوْلا شَحْقِ وَالنَّانِيثُ لِأَكَالَ وَكَانَ عَدُّانًاهُ حَكَّرٌ مُفَتَلَا خِيهِ الْمُنْتَشِرُ، وَجَلَىٰ الْبُوزَيدِ شِخِينُ بِهِ وَهُوَارُّدُا وَالْفَئَرُ الاَحْفَشُ شِحْزُتُ مِنْهُ وَشَحِزْتُ بِهِ وَهَجِلْتُ مِنْهُ وَ صَحِلَتُ بِهِ وَهِرِ أَنْبُ مِنْهُ وَبِيهِ حُلِّى فَالْ وَالْاَسْمُ النَّيْ زِيَّا وَ النَّيْ رَأَيُّ وَالنَّعِيْ فِي وَ مُنْ يَبِهِمَ الْفُولُ وَعَلَيْ لِيَقِيْدِ بَعَضُهُمُ مَعْضًا لَتَّحْرِثًا وَ تَحْرُونُ لِسَعِيْ وَالْحَلَقِهُ عَمَالًا لِلْأَاجْرُ فِي وَحَيْر وروالسُّعِي والتَّذَلِفَ أُوسُفُنَّ وَالْجَوْ إِذَا أَطَّاءُتْ وَطَابَتْ لَمَا الزَّجْ لَانُ شَخُرُهُ "بُنَشَخَةً فِي الْعَلَامِ مَعَنَّا الْخَادِمُهُ مَنْ وَوَقُلُّ سَخُرُهُ أَوْمَا لِمُنْكَانِهُ تَحْدَةٌ يُعِسَجُ النَّاوِيَسَخِ مِقِرَالِتَاسِ ﴾ ﴿ وَهُ النَّيْ مُرْضُ مِنَ النَّهِ وَمُقَالُ وَ عَلَانُ السَّعْنَ وَالْحَاعَدُ لَهُ قَالَ السَّاعِيزُ ﴿ وَالْعَدُونَانُ فِي إِنَّهُ وَالْسَعْنَ مِنْ مسلال القداد شي الناورة سندرة والجه فرسد والت وسند والت وسندراك والشيائز فازونوا أفضر وفومع وبالفاريسة فستدوله أيوب قِناتِ عَالِظَةً وَمُثْلِلًا لِنَ لَمُنْ وَقُولَ خُلَانٌ مِصْرِبُ أَعْدَرَبُهِ وَأَصْرَرُهُ عظفيه ومنكبيه والما والغاليش بيبا شي وكالتقص طلبته ووتقافالوالزوريد الذاي والتادوا المتجترة والتادثالة كالايال ولاعت ولايالي اصنع والشدر يجير النضر إيا أيسد والبعي الكشر ويندو سرارة بجير مو سِندَة النَّرِ وَهُو مِنْ وَسُرِدُ النَّهُ الْمُعَالَى مِنْ النَّالِيُّ فَي قَالَ الْمُمَّةُ وَالْحَسَّانِ فَكَأَنَّ بِرُفْعُ وَلِلَّهِ فِي جُولُهُ مِنْدِيرٌ تَوَاكُلُهُ الفَوْالْحُمْ أَجْرُدُ مِ وَفَعَا عَلَي عَلَيهِ الشَّارِ الكيابي والشنب كيا الشنبكرة يعنا أيفومكيا الصخر كالقنقل الجراف الشنديات عَنَّتُ مِنْ الشَّنْهُ وَكُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤَمِّدُ وَالصَّنْهُ وَكُنَّ مِنْنَا عَلَى كُلْ مُعَ عَلْفَهُ : مُعْلِلًا مَنَهُ وَكِنْ لِمِينَدُ مُعَ عَنَا مِزْمِزِ الْطِلْفَيْلِ فَكُرْعِي لِمِيدُ الْأَفْنا جَا بِنِهِ فأنى وَقَالَ لِكُولِ الدُّنُّ وَلَيْ نَمِيدُ لِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِدُ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ المُولِقُ المُوالمُا عَلَى وَالْحُقِلُ الْوَالمَا عَنْ وَمُلْعِمًا عَلَا عِما وسَبَرَتِ المَوَّاةُ شَعَوْمُ الْأَنْشَرُ وَلَقَالَهُ فَي سَدَلَنْهُ فَانْشَدِلُ وَأَنْسَدِ فَالْ ال بَعْدُوْلَيُ أَمْنُهُ حَ بَعْضَ لِلاِسْرَاجِ وَالشَّرَاجِ لِوَضَعْفُ البَصْرِ عِنْدَ الشَّكَرُ وَعَشَّى النَّعاسُ فالرَّوادِ

1:37 المناتات شعه بالانام وزب مزيتا أيو نحان ريخ ي

مَنْظَنُونُ وَخِزِهَا ﴿ قَالَطَانِمُ ﴿ وَدُعِيثُ فِي أَفِي النَّبِيِّ وَلَمْ يَنْظُو إِلَى بِأَعْيُنَ حَوْدٍ وَلَلْوَا جِيْلٌ مِن النَّاسِ وَكَالْرُوالْوَجُلُ إِخَاصَةً وَجَفْتَ مُلِعَيْدِ جَالَيْظُرُ لَعُولِلُ يُعَامَّى وَكِالْف الناقازون وماري وزُخرون والنورة منال النهرة وجع الفرويفه والظ في مه وتنشبه داويها طهزكم تخطاعه وخذوات وبعد والعظاعد للنواز دووة مِوَ دَامِ وَاللَّهِ بِرُ وَالْمُرِيَّرَةُ أَنْ تَنْصَبَ العِبْرُ بَلُو يُقَتَّلِعُ صَازًا عَلَيْماً فَكُنْ بَرِ فَأَوْاضِمِ وَوَعَمَا لِهِ الدِّقِيْفُ وَإِنْ لَمَ يَكُنْ فِيهَا لِحَيْنَ فِينَ عَضِيْرَةً فِي أَنْ قَالْ حَزِيْزٌ سُعَمَ وُضِعُ الْمُرِيرُ وَفِينًا أَنْ عِنَا أَشِعُ فَتَعَا عَالَهُ خِزَانَ عِمُ لَعُ مَوَالِمِ إِنْ وَاحِيدُ المُنَا أَرِيرُ وَالْمُنَا أَيْثًا عِلَيْهُ مَعْوُوْوَهُ وَهِي فُرُوْجُ صَلَيْهُ عَيْرُ فَعَلَا تَهْمَ وَلَا فَيْمَ وَلَا فَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّالَ اللَّهُ اللَّاللَّا لَلَّهُ اللَّهُ اللَّا الل الَّذِي فَيْعِنُ لِيهِ يَهِ النَّهُ مَوْضِع وَلِخَيْرُ زُانُ عَبَيْ وَهُوعَوُوْنُ القَيْلَةِ وَالجَهُ عُ لِكَيازِرُ وَالْمُ رُزُّ الْ الْعَصْبُ فَالْ الْكُرِينَ تُوعَفُ تَخِانًا ﴿ كَأَنَّ الْمُطَّافِينًا الْمُوالِينَ وَسُفِلْ مُ عُيَا وَمُعَنَّ الْحَبُورُ إِنَّ الْمُتَفَّقِ ﴿ وَلَكَ مُزُوًّا تُعُولِنَا لَكُمَّا لَهُ السَّالِ اللَّهِ مُنْفِقًا المُنَّاتِ وَقُتُ مَلِهِ ﴿ يَظُلُ مِنْ حُونِدِ الْمُلَاحِ مُعْتَضِعًا لِلْكُنْ زَالِهُ بِعُمَالِانِي وَالْعَبْ رَفُّ السُّيِّي لِلْمُ فِي وَالْمُسْتِرُ نُهُ نَفَقُ مِنْهُ وَقُولُهُ تَعَلَاكُ قُلْهِ لِأَنْفَعِينُ إِلَّا خُمْتِرُ فَا أَعَلَا فَالَ الْاَحْفُقُ وَاجِدُ هُو الْاَحْتُ رُوسُكُ الْاَحْبُرُوالْعَدْيْنِ الْاِحْدُالُكُ وَلَا الْعَلَ الهَالُاكُ وَلا وَاجِدُ أَوْمُنْ قَالَ كَعْنُ فِي أَنْ أَحْمَا يُرْمِنُ إِذَا مَا يَجْنَا أَرْبِعَا عِامِكُمُ أَوْ بِعَالَهُ الْحَنْا سِيرًا فَأَفِلَكَ أَرْبُعَامُ وَفِي يَعْلِهَا ضِي رُّنِهِ وَلَلِي هُوَالْفًا عِلْ يَعْوَلُ إِنَّهُ سُقِيِّ الجَبَد إِذَا يُجْتِ أَزْمُو مِنْ إِلِهِ أَرْمَعُ أَوْلَا حِمَالَكُ مِنْ أَبِلِهِ اللَّالِ أَزْمَعُ عَارُهَا لِهُ فَكُونَ طاهلك الكثؤوميا احناب والخشار وللسنارة وللتيشري القياا ووالحسارك المُسْارَةُ مَا يَبْعِي عَلَى المائِلَةِ مِمَا لاحْدُرْ مِنْ فِي وَكُذِ لِلَّهِ اللَّهِ وَكُورُ مُلِ سَبِّي الورْثُرِيفِ الْ خَسْرُتُ الثَّقِيُّ أَحْشِرُ وُخَسْرًا إِذَا لَفَيْتَ مِنْهِ خُسْارْتُهُ وَقُالَ نُصِلَ لَكُسْا رَقِ إِذَا كَانَ دُورًا قَالَ لِلْ عَلِيْهُ مِنْ وَبَاعَ بَنِيهُ وَمَعْضُهُمْ لِمُسْتِأَرُقِ وَبِعْتَ لِدُرْثِيانَ الْعَلَّالَةُ عَالِكا يَقُولَ أَشَّتُونَ مُنْ لِقَوْمُ لَى الشِّرْفَ بِأَمْوَالِكَ ﴾ والكُّفُنْ وَشَجْفًا لا وَشَانَ وَتَشَيِّعُ مُحُفَّرٌ أَيْ دَقِيقٌ وَنَعُلُ مُخْصُّ فَا وَرَجُلُ مُحْصُّ العَدَمَيْنِ إِذَاكُانَتْ فَلِاقُلَةٌ مُسَلَّ الْأَدْضُ

كازيدٌ وَتُسَرِّيفُ أَفِعُهَا كَالْهَا يَظُونُكُ وَتَظَلِّمُكُ وَالنَّهُ وَأَخْلُونُ لِلنَّانِ مَنْهُ أَسْمَ مَنْ وَقُونَ مُنْ مُوعَالُهُمُ المُنْتُمْ فَاعِلُهُ وَالشِّرْزُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْ اللَّهُ تُعِلِّ عَلَى مُرُونِهُ مَتَعُا مِلِينُ اللَّالَ بِعَضْمَامُ يَسْتَتَفَعُ الْجَيْعَاعُ الثَّمْتُ المَّعَ التَّفعِينِ الأفرا وخُمُّ الإلَّالَاتِ يَحِيلُونِيهِ فَيَعُولُ سُرُورٌ وَكَذِلِكُ خَالَشَيْرَ عُمِنْ الجَعِيمِ وَالْخِلْياوَدُ وَكُوهِ وَالسِّرُونُ الشَّامُ مُنْ مَنَّ عَنَّ الرَّاسِ العُنْقِ وَقَدْ يُعَارُ مَالسَّرَتِهِ الْمَا وَالنَّعُ عَلْ أَلْقَيْ اعِنْ وَالْإِنْ مِنْ عِنْ عِنْ عَمْ عَلَيْهِ وَعُمْ لِيَهِ وَلَمْ كَنْ عَنْ وَمُلَّالٌ بَوُولًا مُتَوْعِ وَهُا ۅؙۺڗڒٳؙڵۺؙؙ؋ٚٳڵڿڒؙڮٵڿڡڹڎؙٷڂڶڷڵۺڒٛٳۯؙٷۺۯٳۯٚۏۮۿۅؙڡؙۺٛؽؿۜۿ؞ٷٙڮڮ ٱۺ۫ؾۺڗۣٳۿؾڎٞٳؿڿۼؿڷؙؽڶڎؘٳڛڗۯٳڒؚڡڗؙۼٞٳڬڶؽڶڐٷۯؙۼڵ؇ۯڸؽۺۊ؋ٳڵۺڽڗ مُاعَلَىٰ إِلَيْ اللَّهِ مِزَالِهُ مُنْ وَوَالطِينَ وَالْجَعُ أَمَّرُ ارْصِتُ إِنْ عِنْبِ وَأَغِنَابٍ وَالسِّنرُ أَيْضًا واجد أشر الألكف والجيهة ووي خفاوهما وفال الأعسني فَانْظُوْ إِلا كُفِّ وَالنَّهُ إِنْهَا هَا أَنْتُ إِنَّ أَوْعَدَّ تَنِي صَالِمُوكُ مِنْ وَ ذِلْكِدُيْتِ نَكُرُ فِي السَّازِيرُوجِيهِ وَلَذَالُ السِّرَارُ الْفَيْدُرِدُ وَجَعْمُ السِّرْدُ مِثْ إِذَا رِوَا مُعِيدَةٍ \* قَالَعَتْ أَنْ مِنْ الْمُحَدِّدُ فَعُزَا وَالْمِرْةِ وَقُونَتْ بِالْأَهُورِ فَي الشَّيْ الْفُعْتُ بِرُّهُ وَسَنَّرُ وَطَعَنَهُ فَي مِنْ تَهِ ﴿ قَالَ لِلسَّاعِ وَمُنْ مِنْ مُعَلِّمَ وَمُنْ وَ وَمَنْ رَعِهُ وَإِنْ هُمُوا فَبُالُوا وَإِنْ أَدِّ مَرُوا فَهُمُ مَنْ كَيْسَبُ مَ إِنْ يُبْطِعَنِ فِي مُبَيِّية الزَّنْدَا شَرَّةُ سُوًّا إِذَا جَعَالُ فِي ظِرُونِهِ عَوَلِمَا أَنَدُخِلَهُ فِي قَلْبِ لِتَقْدِحَ بِدِيفِالْ سُرَّوْنَكِ فَانَدَانَةُ أَيُ الْجُونُ وَصِنَّهُ فِيهِ لَ قَالَةً مُعْرَالًا أَيْجُوفًا ﴿ بَيْنَةُ النَّبُونِ وَالاَسْتُو اللَّهِ قَالَكِ عُدُوهِ وَجَدِّى فَارِسُوالِ عَنَا رَمِنُهُ مُنْ لَكُنْسُولُا أَسَّوْ وَلَا سَنِيْهِ مِنْ وَبُرُونَ الْفَ وَمِعِينُ السَّرِ الْأَلَا الْتُسْتِلِينِ لِهِ مَنْ أَيْسُ الشَّرِينِ فَعَالِلشَّاعِينُ سَعِينِ إِنَّ جَنْبِهِ عِزَالْفِلْ إِسْلَا إِسَاقِيمِ الْمِنْسِ فَوَالِنظِوْ إِنِّ فَالشَّرِ إِنَّالَةِ خَالَةِ وَهِي نَعِيْضُ النَّوْزُ وَلَيْدُ مِنْ مُنْ شَوْانِي بَيْرُ وَلِينَدِّ وَفُومٌ بَرَّوُن مُؤُولُ وَأَشْرُ لُكِ وَإِعْلَيْنَهُ إِنْصًا وَهُومِ وَالْمَصْلِهِ وَإِلْوَجْهَا نَجِيْعًا لِفَيْتِمْ النَّ وَفَوْلِهِ تَعَالَى وَأَسْرُ والنَّدّ الاناواالعداب وكذال في فول ويالقيس لويس والمفتاي وكازالاضع بَرُورُيهِ لَو يُسْرِرُونَ بِالسِّينِ فَعِيدَ مَنَّ أَيْ يَطْهِرُونَ وَأَسْتُرُّ الْهِ وَكِهِ بِنَا أَيْ إَنْفَ فِي اسْرُرَّتُ العِيهِ المُوَدَّةُ وَبِالمُودِّةِ وَسَالًا مُ فِي أَذْنِهِ مُسَالَّةً وَيَسْرُ إِزًّا وَتَسَالُوا أَيْ سَاجَوُا

الفينا البقل الأوك والخاصرة بينخ الفار فعل أن بندو صالح او في خفر بعث وَنُهُ وَمَا وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالدِّعْلابِ وَالدُّغُولِ وَأَشْدُاهِ هَا وَلَا ذَا لَيْرَهُ بَعْضُهُ مَ بَيْعِ الرِّطَابِ ٱلْمُتَوَرِّقِ فِي وَاجِدُ فِي وَيُعِلَى الْمُلَوِّةِ الْمُضَارِّكُ بِمَثْرِهِ بِالْفَادِ وَالْمُلْفَقَالَ وَتُولُهُ شُبِيعًالَهُ فَالْخُرُجُنَا مِنْهُ خَضِرًا قَالَالْاحْفَسُ مُنْ لِينَ اللَّحْصُ لَقَولَ الْعَرْبِ أَرْسُهُمَا لَهُوَّةً ٱلَّهُ لَهُ الْمُطِوَّةُ وَيُعْنَالُ كُنْهُ مِنْ مُمُمُعِظُمُّ المِبْطُوُّ الْمُنْهُ مَدَا وُخِفْسُ أيضًا خَلَجَهُ مُوسَى عَلَيْهِ عَاللتَ الْمُوتِمُونُ الْحُضِرُ مِنْ الْكِيدِ وَكِيدِ وَهُو أَفْضُونُ وللفَظِيرُ الأَشْرَافُ عَلَى الْمَالُ أَنْ يُعِنَّا لِخَاجَادُ بِنَفْسِهِ وَلَحْظَرُ الشَّبَقِّ الَّذِي يُسَوِّ الْمَاكُ عَلَيْهِ وَقُدِ أَخْطُرُ الْمَالَ أَيْ جَعَ لَهُ خَطَرًا بِيْنَ لِلسَّزَاهِمَ يُن فَخَاظِرُهُ عَلَى لَكُوا وَخَطَرُ الرَّجُ إِنْفَا فَيُرْزُهُ وَمَنْ لِلَّهُ وَهِي ذَا خَطَرْ لِهِ مَا وَخَطِيْرٌ أَكْ مِنْ أَنْ ذِي الْفَدُنِّ وَلِلا طُؤْ اللَّ سَناتُ نُخْفَفُ وَ وَمِنْ هُ قِيلَ لِلَّهُ اللَّفِي ٓ الْمَا اللَّفِي ٓ الْمَا الْمَا ۗ اللَّفِي ٓ أَلْكُ وَالْحُوْمُ أَخُطًا رُووَ خَطَرُ الْمِي رُبِيرَ فِي عَنْ طِرُ الكَثْيَرِ خَطْرًا وَخَطَرًا وَالْوَاوَ تَعَهُ مَزْةً بَعْدِ مُثَرِّةٍ وَخَرْبَ بِهِ فِي رَبِهِ مُؤَالَ خُوالَّذِ مِنْ وَتَزْرُ الزَّرْدُ لِمَا اللَّيْ يَعْدُمُا تَعَوَّبُ عَنْ عِزْ الْإِلْ أَوْدُ الْهَا الْمَاتَظِرُ ﴿ فَوَلَهُ تَعَوَّبَ يُحَيِّمُ الْأُنْ يَلُونَ لِمَعْنَى فَيُوَّبُ كَفُتُولِهِ تَعَنَا الى فَتَقَطِّعُوا أَمْرَ هُمُ بَيْنَهُ أَنْ فَظَعُوا وَتَقَشَّمْتُ الشِّيءُ أَي فَتَثَمَّتُ فَ وَقَالَ يَعْضُهُمُ أَزَادَ تَعَوَّبُتُ عِزَالُهُا عَزِلِقَطِّرْ فَعَالَمُهُ وَخَطِّرُ الزَّمِعِ عَطِرُ أَهْ أَز وَرَ مُحْ مُظَالِّدُ وُولَا مِن إلا وَيُمنا الْحَظَوْلُ الزَّمِحُ أَرْتِها عُهُ وَأَخِها مَهُ لِلْطَعِينِ وَتَكُلُّ خَطَّاتُ الزُّومِ عَلَّمَانُ فَ وَقَالَ مُعْ مَضَالِينَ خَطَّازُونَ الزُّجْ فَيَلُوعَنَا مُ وَخَطَرُانُ الرَّهُ إِلَيْنَا أَهْ إِلْهُ فِي لِلنَّي وَنَعَنَّ ثُرُهُ وَخَطَرُ الدِّهْ وَخَطَرُ الدُّهُ يُفَالُ صَرِّبَ الدِّمَةُ وَمَرُ الدِّهِ وَالْمَا عَلَيْهِ الزِمَامُ وَتُجَالِّخُطِيرُ أَيْ لَهُ وَدُولُ وَخَطَارُ وَتَهُدُ كُلُونًا لِفَيْ مِذْ خُلُورٌ فَي وَلِلْأَطِّالَ الْمُفْرَيْنِ فِكُنْ الْمُذَالِينَ وَهُ كَاثر السُّنِّيُّ بِالِّي يَخْطُلُ الفِّمِ خُطُورًا وَلَخْطِرُهُ اللَّهُ بِالِّي مِهِ الْمُفَاثِرُ الْفَيْرِ بَحْفُنْ بِالْوَكِلِ كُونِي اللَّهُ يُرِدُّفُوا إِذَا لَجُزْتَهُ وَلَٰتُ لَهُ خُونِي إِلَّا شَعْهُ فَالْ الْأَصْبُعِ وَلَهُ ال حَقَرُ لِنَدُكُ فَي مُؤالَمْ وَانْشَدَلِهِ وَخِندَ لِلْمُناكِي الْحُقَوْن سَيْفي إِذَا لَم الْحُقْوَم عَالَ وَتَكَفَّرْ ثُ يَعَالُونِ إِذَا أَمْ تَجَوْثُ بِهِ وَسَالْتَهُ الْنَ يَكُونَ ٱلْحُقِيرُ أَوَ الْحُفَرَةُ إِذَا نَقَضْتُ عَهَا لَهُ وَعَادَنْتُ وَلِمَا أَلَا يُصَّا أَخْفَنْ ثَمُ إِذَا يَعَنْتَ مَعَهُ خَفِيرًا

مُقَدِّمِها وَعَقِيها وَتُوون خُمُعُما مَعَدِ فَيْفِيهِ وَالْخَاضِةُ السَّاحِكَةُ وَلَاحَرُ النَّهِيلِ الْمَرْجُ وَتَابِحُضُ الرَّجُولَ إِذَا آهَا وُلاَرْمُ فَي أَطِؤُ الْمِدِيُولُ الْحُضِّ لَيْكُ وَحَضِ يَوْهُ فَا ٱشْتَدَّتْرَكُ وَمَا أَنْكُونَ إِرْدُهُ قَالَ الشَّاعِدُمْ وَدِينَا لِللَّهِ الْمِسْيَةِ فَالْبُوْعِ لِلْتَضِرُ \* وَلِلْفِنْضِ الْإِصْبَعُ الصَّعْ زَلْ وَلَلِهُ مُعُ لِكَ الصِّرَةُ فِي الْمَا بَلَةٌ إِلشَّامِو وَالْمُفْضَرَةُ كَالْتَوْطِ وَكُلِّمَا الْحَتَّفَى الْإِنْنَانُ بِيلِو فَالْمُسْتَكَ فُرْعَ عَمَّا وَ يُولِها ﴿ قَالَ السَّاعِقِ ﴿ إِذَا وَصَالُوا أَيْمَا لَعُمْ إِلْمَ الْحِيْنِ ﴿ وَخَاصَرُ ٱلرَّجُلُ صَاحِمَهُ إذا أُعَرِيبِ وَلِلسَّيْ قَالَ عَبِدُ الرَّجَيْنِ الرَّجِينِ عَيْثَمَّالَ مُرْخُاصَّ لِهُا إِلَى الْفُبَّةِ لَلْمُطْرُ الْ فَتَشِيءَ فِي مُؤْمَرٌ مُسَّنَ وَإِن إِنْ مُمَالِين وَيَاهِرُ الفَوَوْ إِذَا أَحَدُ بَعْضُهُم بِيمار بَعْضِ وَالْخِيا مِنْ وَالْمِيا وَمَهُ وَهُوَانُ الْمُلْصَاحِلُ فِطَوْنِينَ وَمَا هُذَا أَنْ فِي عَبْرُوجِينَ أقنية تَلْتَقِيانِي مَكَانِ وَٱخْتِطارُ الطِّلزِيْنِ سُانُوكَ أَقْوْبُهُ وَأَخْتِطَارُ الكَارِ وَالْجَارُةُ المُضَّمَّةُ لَوْنَ الْاحْضِ وَأَحْضَ السَّمَى أَحْضَ إِنَّا وَأَحْصُو صَرٌ وَحَضَى بُدًا مَا وَرُضًا مُعُوا الأسنودَ أَخْصُرُ وَتُولُنُهُ تَعَالَىٰ مُلَهُ إِلَيْ عَلَى عَلَى الْمُنْأِنِ قَالُوا تَضْرُ الْوَانِ لِأَعْقَا بَضِ النِ الِّي التتوادم شربة والزى وستميث فزى العنان سوادا لكترة سجرها والمخير الحالدان الازبا وَلَكِيا عَنْ مُنْ فَكَالْطُهَا دُهُمَهُ مُنْ يُفَالْ فِرَثُو أَحْصُرُوهُ وَالْدِيْزِجُ وَوَيْ ٱلْوَالِلِنَّا ثِلِكَمْ وَهُ خَالَ لِللَّهِ بِي وَاتَالاَحْضَاءُ وَعِدْ فَي احْضَالِهِ عِنْ يَنْ الْعَنْوَبِ فِي يَقُولُ أَمَا خَالِصُ لاَنْ أَلْوَالْ الْعَرْبِ النَّمْ يَنْ وَالْحَصَّ الْوَالْسَيَاةَ وَيُعَالُ كَفِينِهِ يَهُ حَصَّا لِلَّذِي عِلْهُ ها شُواْدِ للإِرْبِيدِ وَمِلْ كِيدِيْنِ إِيَّاكُمْ وَحَصْرا والإِمْل بَعْنِهُ الْمِينَاءَ الْمُنْفِينِ السَّنْوُ لِأَنَّ مَا يَنْفُ فِي الدِّهْمَا وَأَنْكَانَ نَاحِرًا لِلْمِيكُونَ نَّاهِرًا وَمُعَا أَلِلاَنْ الْمُوَّةُ تَحْضَرُهُ وَيُولِمُ إِلَاللَّهُ حَضَّا لَهُ أَيْ سُواْ دَهُمُ وَمُعْ تُكُمِّيةٌ وَالْكُونُ وَالْاَضْمَعِيُّ وَقُالَ إِنَّا أَيْفَالْ أَبَادَاللَّهُ عُضًّا وَهُوا يُحْتَرَا وعضارته والخضيرة العَلَة اللَّي بَتْ يَتْرُا لَمُسْرُها وَهُوَا حَيْنُ وَاحْتَمْ فَا لَكُلَّا إذاجَزَذْ تَعُهُ وَهُوَاحُصُ وَمِنْهُ فِينِ أَلِرُ خَلِيادُ أَمَاتَ شَاتًا عُضًّا قَدِ أَخْتُصُورُ وَكَانَ فَسُالً يَقُولُونَ لَشَيْحِ أَجْرَزُتُ أَاسَبُحُ فَبَعُولُ إِنْ بَنِيَّ وَكُنَّتُ وَلَ وَخُمَّالُونُو إِلَا فَمَ العَوْرُ مَعْرُونَهُ لَا لِمُونِّلُ تَعْوَلُ عِنْوَالْمِنَا لَهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَالمُعَنَا وَلِمُنَا الأَخْيِرُونَ كَا تَهُ مَنْشُوْبِ إِلَى الأَوْلِ عِوْلِكَمْنَا رَبِالْفَيْجُ اللَّهِ رَاحُونِهُ مَا وُهُ وَلِكَمَارُ

مالالشيرزى المديد كان طلفاشية التقييج التاليب الديد التقييج والقوائ ما في المفرق

خضر

التخطية بغالدة وخفة وخفزالاك والحنفزة الشاة بنيف المهاوجنوة سايز جَسْدِهُ فَامِثْ أَلزَّخْهَا وَلَا امْرَةً لَعْنَا لَظِنَّهُ وَخَامَرُ الزَّجْلُ المَكَالَ أَيْ لَوْمَهُ وَيُعَالَ الصَّبْعِ خُامِرِي أُورَعُ امْرِاكِ أَسْتَقُون وَأَسْتَعْ وَلَال فَالنَّالِي أَسْتَقْبَدُ وَمِنْهُ جَدِيثُ مُعِادٍ مِنْ السَّعَجُينُ فَوَمًا أَوَّهُمُوا جُوَارُ آئ أَعَدَهُمُ وَعَهُرًا وَمُمَالَّعَ الْجِمْ وَتَالَحُهُمْ وَعَالَ مُحَمَّدُ وَكُورَ هُ زَاكُ لا مُوعِنَهُ فا مَعْ زُونِ بِالْهَرِ لا يُحَاجُ لِيُتَكَامِ بِعَارِهِ مِنْ مِنْ وَلِيْكُ أَخْرُنُ مُنا وَكُذَا أَيْ أَغِطِيبُهِ هِمَةً لِعَمَلِكُنْ إِنَّا مُوجَعِهِ إِنَّا وَكُمَّ وَكُلَّا مُؤْضِعٌ إِلْهَا دِيَةِ وَبِهَا فَبَرَّا مَرْهِيمَ أرع بالله والمتن الجنتن الجنتن على والتلام الشام والمرح فورع المراقة الصَّبْعُ وَأَمَّرُ مُولِاللِّهِ المِينَا أَنِهُما عُولات مَوْرِيكِين كُرِيزُ والنَّاعُورُ النَّافَ العَزِيْنَةُ وَلَلْمُ مُحَمِّنًا حِدُ مِنْ لِلْعُورُمِدُ إللهُ وَإِلْمُتَعَفِيثُ مِنَ الْأَنْصَ مَن السَّمَر ال صَابَحَ وَمِنْهُ فُولَةً تَعَالَى فَأَخْرُجَ لَمُ عَلَاجَسَدُ الْهُ ثُوارٌ وَخَارُ الْجِرْوَالزَّخَا تَحْدُورُ خُوُورُةُ صَعُف وَأَنكُتُو وَالْإِسْتِارَةُ الإِسْتِعْظاتُ يُفالْفُومِ لِلنَوارِ وَالثَّوْتِ وَاصْلِهُ إِنَّ الصَّالِدَ يَانَى وَلَهُ الطَّدْيَةِ وَلَانَا ينوفِيعَ رُكُ الْدُنَةُ فِيُحُورُ أَيَّ فِيهِ بَسَعْطِف بِدُلِدُ أُمَّةً كُنِّ يَغِيْبُهُ هَا ۗ فَالْ لِكَ يُلِّيِّ \* لَعَلَّكَ أَمَّا أُمَّ عَرْدٍ نَبَدَّلْكُ سَوْال حَلِيلًا سَانِهِي سُنتُخِيرُها ﴿ وَيُوال لَحَزُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْخِيرُ هَا إذا وَهُ صَرَفْناها وَعَظِفْنَاهَا وَلَلْتُوزُالضَّعْفُ تَجُلِّ حُوِّالْ وَزُجْحِ خَوَالْ وَازْضُ خُوَارَةً وَازْضُ خُوارَةً تُلْالشَّاعِرُه بِالْنُتُ وَهُ تَخَوَّادِعَلَى أَمَدَ لايسْ وَلَكِيلَاتِ اللَّوْمُ وَالحَوْرِ وَالْقَدُّ عَوَّارَةٌ أَيْ عَنِيْرَةٌ وَالدَّهُ حُوْرٌ وَ لِكَيْرُضِدَ الشَّرِ تَقَتُولُهُمْ فَخِرْتَ الْوَكُولُاتُ حَارِ عَلَيْرٌ وَخَارًاللَّهُ لَكَ \* قَالَ الشَّاعِرُ مِ فَعَالِمُناتَةُ فَيُحَرِّعَا أَيْرَةٍ وَلَاكِناتَهُ فَيْنِ إِنَّزَالِ فَ فِينَ إِنَّالَةُ وَقُولُهُ تَعَالَىٰ إِنْ أَرْحَدَ حَيْزًا أَيْ مَالاً وَلِلْإِلَا خِلْكُ شَرًّا إِنْ وَلَلْإِيازًا لِإِنْ مُورَا لا خِنارًا وَلِدِيارًا لِينَ أَوْ وَلَكِينَ يَعْرُونِي وَرَجُالُ خَيْرٌ وَحَنَيْلُ مُشَارِّدٌ وَكُفَفَّ وَلَال اموالَةً حَيِّرَةُ وَخَيْرَةً وَفَالِللَّهُ تَعَالُ اولِيكَ فَي الخَيْرِ الْخَجْمَعُ حَيْرٌةٍ وَفِي الفَاصِلَةُ مِنْ كُلُّ سَوْفَ وَقَالَاللَّهُ مُعَالَىٰ فِيهِنَ حَبَّرًا كَ حِسَّانِ قَالَ الأَحْفَشُ إِنَّهُ لَا أَوْفِفَ مَعْ وَقِيلًا مُلاكْ حُنْدُ الشَّمَة الصِّفابِ فَأَجْ خَاوَا فِيهِ الْمَاءُ اللَّهُ وَنَتْ وَلَمْ يُؤْمُوا بِدِ أَ فَعَلَ وَأَسْبَرَ ٱبُوعُيناةَ لَوْجُلِع يَنْ عَبِي يَمْ خِلْولِي وَلَقَدْظِعَنْ عَبَامِعُ الزَّبَاتِ ثَلَاتِ هِنْدِحَمُ وَالْمَلكاتِ

وَإِلَا أَوْلِكُو أَلِى الْعَقَيْلِينَ وَالْإِنْمُ لَلْتُفْرَةُ بِالصِّيمَ وَهِي الرِّمَّةُ يُوْ الْ وَفَتْحَفُّمْ لَكُ كُلَّ لِكَ الْمُ غَارَةً بِالضَّيْمِ وَالْحِفَارَةُ بِاللَّيْمِ وَالْمَعْنَ إِلَيْفَ زِيكِ شِبَّةُ الْمِيارِ تَعْوُلُهِ لهُ حَفِرْ إِللَّمْرِ وَجَالِينَهُ خَفِرْةُ وُمُتَعَقِّرُهُ وَالتَّعْفِيرُ النَّسُويَةُ وَلَا أَفُورُ بَيْنِ وَلِلْأَلْفُورُ بَيْنِ وَلِلْأَلْفُورُ بَيْنِ وَلِلْأَلْفُورُ بَيْنِ وَلِلْأَقْفُورُ بَيْنِ وَلِلْأَقْفُورُ وَلِلْأَلْفُورُ وَلِلْأَقْفُورُ وَلِلْأَقْفُورُ وَلِلْأَقْفُورُ وَلِلْأَلْفُورُ وَلِلْأَقْفُورُ وَلِلْأَقْفُورُ وَلِلْأَقْفُورُ وَلِلْأَقْفُورُ وَلِلْأَقْفُورُ وَلِلْأَقْفُورُ وَلِللَّهُ وَلَيْفُورُ وَلِللَّهُ وَلَيْفُولُونُ وَلِللَّهُ وَلَيْفُورُ وَلِللَّهُ وَلَيْفُولُونُ وَلِللَّهُ وَلَيْفُولُونُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْفُولُونُ وَلِللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْفُولُونُ وَلِللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْفُولُونُ وَلِللَّهُ وَلَيْفُولُونُ وَلِللَّهُ وَلَيْفُولُونُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْفُولُونُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْفُولُونُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْفُولُونُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْفُولُونُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْفُولُونُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْفُولُونُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْفُولُونُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْفُولُونُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْفُولُونُ وَلِي اللَّهُ وَلَائِمُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْلُونُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْفُولُ وَلَائِلُونُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْلِنْ اللَّهُ وَلَائِلْمُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالِمُ لِللللللَّالِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ ولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ لِللللَّهُ وَلِي اللَّهُ ولِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِلللللَّالِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِلللللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِلْمُ لِللللَّهُ وَلِي اللَّهُ ولِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهِ لِلللللِّلْمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي الللَّهُ ولِي الللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَلِلْلِي الللَّهُ الللَّهِ لِلللَّهُ وَلِي الللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال الشَّكَوْ الْمُعُولِي وَيُعِنَّالَ لَكِلْنَالَ فَي حَمْدُهُ وَجَهْدُونَ حَمْوَدُ مِثْلُ فَعُرُونَ وَ مَعْفِرَ وَهُمُورِ مِنْ الْحَمْدُةُ وَمِرْتُ فَالْلُونِ الْمُعْزَّلِينَ عَيْبَ الْمُعْرُحَ مَوَّ الْاِنْفَا الْرَكْتُ فَاحْتَمَرَّتُ وَلَحْتِظَادُهِا لَعَ يُرْزِيجُنَا وَيُقِيَّاكُ نُوْتِيَتُ مِلْ اللَّهِ الْمُؤْتِقِيَّا الْعُقْلُ وَمَاعِنْدُ فَالْإِن كُلُّ وَلاحْتُ وَاكْ عَدْرًا كَا خُنْ اللَّهُ وَلِلْمَ مِنْ الدِّرَالِيرُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ السَّكُور تَعُولُ مِنْ وَتَحَالِ حَمِرُ آئِ فَي عَقِبِ خَمَالًا ﴿ قَالَ ﴿ اَجَالَوْ مُنْ عَنْ إِو كَانِي حَمِرُ وَيَعْ رُوعَ لَي لِلْمُ وَمَا يَا فَيْوْ هُوَيُهِ لَلْهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَخُورُعَنَّى المُسَارَ أَيْ خَفِي وَالْمُ مُورُ الَّذِي بِمِخْهَازُ وَالْمُنْ رَهُ الضِّمْ شَعَّابُهُ مُعْفِيرُهُ لَعُمْلُ مِرْسَعَفِ الْعُنُا وَرَوْمُ إِلَا لَكُنَّهُ وَلِمُ وَلَكُنَّمُونَهُ لَعَهُ وَالْعُبْرُونَ فَيَ مُؤْمُنُ مُلِكًا لِي بِولِعِنْنِي اللَّوْنِ فَكُمْرُ التبنيد والطِليب فأنجع ليفيه مراكن والدردي وحثوة العي طاع عرا المعيد الْمُتَمِيَّةُ وَ وَيُمَّنَالُ دَِخَلَ فِي حُمَٰادِ النَّائِرِ وَخَمَّادِ فِي مِرْلُغَةُ مِنْ عَمَّا رَالنَّائِرِ وَعَمَّا رَهِمِ أين في بَجْمَتِهِم وَجَمَا عَتِهِم وَكَثْرُ نِفِي وَالْجِمَارُ لِلْمَوْزُ وَتَعَوُّلُ مِنْهُ أَخْتُمَرُ وَللوَّانُ وَإِنَّهَا لَمُسْتَنَةُ الْحِمْرُةِ وَقُلْلَتُ إِلَى الْعِنْوَانَ لاتُعَلَّمُ لِلْحِنْدَةَ وَالْحَيْرُ النَّجْزِيِّ إِنَّالْعِلْوَالْكُ عِنْ عِنْ يُعَيِّالْ يَوَادَى الصَّيْدُمِينَ فِي حَوْالِوَادِي وَالْأَرْنِ السِّكَيْتِ مَنْ وَالْمَا مِنْ جُزْنِ أَوْجَهُ إِلِي مِنْ جِيا لِالزَّمْلِ لَوْشَجِيزِ أُوْشَيْ فَالْوَمِنْهُ نُولُو وَجَفَلُ فَاللَّ فَي خَالْدٍ النَّاسُ لَكَ فِنْ لَيْ أَوْلِينَهُ وَيَتْ يُزُهُ مِنْ مُنْ وَيُعَالُ لِاقْتِظِ إِذَا حِبُ أَضَاحِبُهُ فُو يَدِبّ الصَّوْآة وَكَنْشِي لَدُالْكُهُ وَوَأَخْرُونَ أَلَاصُ عَنْوَحَمْدُ هَا وَأَخْرُنْ الشَّيْ اطْعَنْ نَهُ قَالَ لَيْ يَدُونُ وَالْفِتُكِ جُنَّى أَحْمُوا الْفَوْرُ ظِنَّةً عَلَى بَنُواْمِ البنيين الاحابِرِ فَ وَخُمْمَر النَّامِن يَجْهُ مُهُمُ مِثْلُ خُمَانِهِ وَيُعَالِ أَنِهُمَّا وَجَدِن حَمَّوْةَ الطِّيبِ أَيْ زِنْحُهُ وَ تَدْجَرُ عَنِقَ فَالْأَنْ بِاللَّهُ وَخُمَرُ الذَاتُوازِيعَ فُكُومَكُمْ لَ حَيْرٌ إِذَا كَانَ كَنْ يُرْكِفُ مَرْ وَالْجَيْنُ وَلَا لَكِنْ وَاللَّهِ يَعْفُولُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَالْحَمَّوْتُ اللَّهِ فَالْحَمْوَةُ وَآحِ مُولَةً حَمْزًا جَعَلْتُ فِيهُ النَّوْيِنُ كُونَا أَعْلَى فَكُنَّا خُونِ وَكُلِّينُ فَكُلِّينًا وَعُنْ الْمُعْتَالُ فَالْمُ أَبُوعَ فِي خَدَرْ فَ الْخِلْ أَحْدَرُهُ أَسْتَقِيبُ مِنْ وَحَمَرُ فَالْقُ شَمَا دَيْدُ أَيْ كَمْمَا وَالعَّمْ

وَاجْبُونُهُ الطِّيِّينِ وَالدِّبَوْمُ أَنْشًا الْمُسَرِيْعَةُ فِي لِينْ الْ وَهُوَ أَسْمُ مِزَ إِلَّا جُبَالٍ وَيُعَلِّمُ أَلِيًّا كَا الدِّبَوَى وَهُوَالدِّي يَثُ يَوْ أَحِيْدُ وَوْ لَا الْجَدِهِ قَالَ أَبُوزُ وَيُواللَّ لا يُصْلِي الفاله مَ إِلاَّ دِبَرِيًّا أَيْ فِي الْخِزوقِيهُ وَالْحَدِينَةُ وَلَيْ يَتُولُونَ دُرِّزُ بُّالِالْحَمْ وَالدَّوْلِ حَسْمَةُ زهيه وذايرة الخافزما كادكاع مؤخرا الرشع والدابرة صرب مراشعن بته في الضا والدايدات بخوالدايوس النيها والدن تخرج وزالمد ووالدابوم القداج ساد الفَائِرُ وَطَلْحِنْهُ مُلِالِقُ وَكَالَ فِي أَلْكُونَ الْفَيْ الْمُنْ رَلِينَ يَضِعُ عَلَا وَرُبُهُ فَصْعَفَى أَضْفَلِي فِيجَمِّهِ خِياطَ للساليز وبدَعَاعَظُوفًا ﴿ وَتَطِعُ اللَّهُ ذَا الرَّهُمُ أَنْ إِخْرَ مَرْ بَغِيَ مِنْهُمْ وَيُعِنَّالُ يَجُلُّ أَذَا إِزُ لِلدِّنْ يَقْعَلَعُ تُحِمَهُ مِنْ أَلَا إِزْ وَفَالَ أَوْعُمِينَا الْمُلْقِمُلُ قَولَ أَجِدِ وَلا يُلوعُ عَلَى عَنْ وَالدِّيثُرُ مَا الْجُبَوْتُ بِدُلِمَ وَأَدُّمِوْ عَ وَلِهَ إِنْ فَعَلَا أَهُ يَعْقُوبُ القَبِيْ لَيْ الْقِبِيْ لَيْ الْقِيدِ إِلَى مِنْ أَرْدُ وَالدِّيْنِ مُالَا الْمِنْ مِنْ مُنْ فِي الْ فُلان مِنَا يَعْزِفَ فَيَعِلْ مِنْ مَنِينِهِ وَظُلان مُعَنَا بَالْ وَمُلاانِرٌ إِذَا كَانَ مُعَمَّا مِنْ ابْورِفِهِ فالالاص عنا منلة موالا فعالة والادبارة وموسو في والادر في فقال فالفا به فَعُوَالا فِي اللَّهُ وَإِذَا ذُبِرٌ فَعُولِا كِنَارَةُ وَلِي لِيدُ لِلْفُلْفَ لَقَدُ مِزَ الإِذْ (عِي الإنبِ الَّهُ रिप्दिशित के में के विकेश हैं कि करिये हैं के के हैं कि के हैं कि के हैं कि के कि إِمِّياً لَهُ وَإِذَا إِنَّ وَجُنَازُ مُالْفَقِ أَنْهُ مُومِ الأَرْبِعِ آوْمِ لَمُنْ أَنِّهِ وَاللَّهُ الْمُلْفَيْخِ المهلاكُ مِثْكُ الْبَهْمَا فِوَالَدِ بَالْ إِلَّالَهُ مَعَ دِبَالَةِ وَهِيَ الْمُسَتَّالَّةُ وَ قَالَ مِنْ وَم يَجْهِ بَرِهُ مَا اللهُ وَعَنْ مُوضِيَةٍ عَلَى حِثْرَةٍ تَعْلَوُ البِّهَارُ عَنُ وَبُهَا مُ وَعُلَالَ الذِي الضَّلاة دِبْارًا أَيْ بَعْدُمُا ذَهِ بِالْوَقْ وَالرِّبُورُ الزِّجْ الَّتِي تُقْالِكُ المَثْنِا وَدَبُرُ الشَّهْ بَدْ بُدُ دُنُورًا أَنْ حُرْجَ وَلَكْ مَنِ وَدَبُرُ إِللهُ فَيْ دَهَبُ إِللَّهُ وَدِبَرُ النَّمَا لَهُ وَإِذْ بَرُ مَعْ فَي لِيطًاكِ هَيْهَاتَ وَهَبَ } وَهِبَ اهْتِوالدِّ إِبْرُهُ وَمِنْهُ فَوَلْهُ تُولِ الْقِلِ وَاللَّهِ إِذَا ذِبُرُ آنَ تِبع النَّهَا وَقُولَ أَذِبُكُ فَالْ هَعَ وُرُبُكُ أَدِبُكُ فَالْ هَعَ وُبُرُمُ عَنْ وَبِزِ السَّوْمِ الشَّلَيْ وَلَقَادُ فَتَأْتُحُمُ مِنْكَ وَمُوْجِدًا وَتَرَكَّتُ مُثَّرَةً مِنْكَ آمَيْزُ الدَّ آبِرْمُ وَيُبُرُوكَ لَمَ وبيد ويُعَالَ فَتَحَ اللَّهُ مَا تَبَالَ مِنْهُ وَمَا جُبُونَ وَجَرَرُ الرَّجُلُ وَلَيْ وَسَنَيْحَةً وَجَرَرُ وَلَ لَهِ إِن عَنْ فَالْإِل

S'

اللازد مع في التَّفِيدِ إِنَّا عَلَى لَلَّهُ مِنْ النَّاسِ وَلِمُعَا إِذَاتُ وَفَلَالَ كَيْرُ النَّاسِ لَمُعَا الْخُيَرُ لاينَكُنَّى وَلا بُحْبُعُ لِا نُدْوِي مِعْنَا فَافْلُ مِنْ وَامْنا نَوْلُ الشَّاعِيز الابكوالنَّاجِي عَنْ يَرَى بَنِي اللهُ بِعَدِو بُرْضَتْ عُودٍ وَبِاللَّهِ بِإِلْقَتْمَادُ مُ وَإِنَّا لَكَ ا ٧ نَهُ أَزَادَ حَتَ مِنْ فَي فَعَنْهُ مِنْ أَرْمَيْتِ وَمَهْتِ وَهَيْتِنْ وَهَيْنِ وَهَيْنِ وَالْمِنْ وَالْمِن ولا يُؤَوُّ الأَنسَمِ مِنْ فَوَلِكَ خَارُ اللّهُ لَلْ لِفِي هِنَ الْأَهْرُوْ وَلَكِيْ مِنْ أَمِنَا الْاَعْدَمِ ولا يُؤَوَّ الأَنسَمِ مِنْ فَوَلِكَ خَارُ اللّهُ لَلْ لِفِي هِنَ الْأَهْرُوْ وَلَكِيْ مِنْ أَمِنَا الْعِنْمَةِ فُولِدُ لِخُنَادَ اللَّهُ يُعِنَٰ الْحُجُمَّةُ مِنْ لَي اللَّهُ عَلَيهِ وَاللَّهِ فِيزُوَّ اللَّهِ وَفِيدُونُ اللَّهِ أَيْدً اللَّشَكِيْنُ وَالإِحْدِيانُ الْإِضْطِفَا أَوَكَدُ لِلَّالِكُ فَيْنَ وَتَضْفِي رُحُنُ تَا زِحُنَ رُحُدِفَ مِنْهُ النَّا لَا يَهْ مَا دُالِيَهُ وَأَمْرِكُ مِنَ لِلْأَلِفِ النَّا لِا يَمَا الْمِكِثِ مِنْهَا فِحْ إِلَّ التَّكِيمُ وَالْمِسْخِانَةُ طَلَبُ لِإِينَ وَيَقَالُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي لَكُ وَحَيْرٌ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الدِّبْزُ إِلْفَ لَيْجَمِياعَةُ النَّحِلِ فَالَالْاَضَ عِنْ لاوْاصِرُ لَهُ وَنَجُ مُعْ عَلَى ذِبُورِ مَقَالَم لِمَعْنَ أَهُ وَازْنَى دَبُوْرِ شَارَهُ الْعَوْلَ عِلْسِلُمْ وَيُعْنَاكُ لِلرِّنَّا لِمِزْافِقًا حَبْرَهُ وَمِنَّهُ قِبْ لَ لِعَافِهِ رَنَّابِ الإِنْطَازِيَ جَبِي الدِّيْنِ وَدَلِالَانَ لِلشَّوْرِينَ كَافِئَالُوهُ وَإِلاَمُ مَنْ الْوَل لِعَافِهِ رِنَّابِ الإِنْطَازِيَ جَبِي الدِّيْنِ وَدَلِالاَنْ لِلشَّوْرِينَ كَافِئَالُوهُ وَإِلاَمُ مَنْ الْوَ بِهِ فَسُلُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ مَا لِينَ الكِيارِ عَالِمُ الرَّارِيجَ فَارْتُدُ عَوْاعَنَهُ حَتَّى أَظُوهُ الْمُسْلِمُونَ فَدَفَنُوهُ وَيُعِنَالُ مَعَلَيْ كَالْمَهُ ذَوْ أُذْنِي أَيْ أَغْضَيْتُ عَنْهُ وَنَصَامَيْنِ وَالدِّبْ وَالدِّيَارَةُ المَسَارَةُ فِلْ رُبْعَةِ وَهِي إِلْفَازِسْيَةِ حِنْدَةُ وَلَكُمْ حُرَثُرُ وَدِالْ وَدُلْ لدُّ مُوْلَنْهُ ثَنِيَّةٍ • قَالَ إِن الإَغُوالِيِّ وَتَدُخْخُ فِهُ الأَضْمَعِيَّ فَقَالَ ذِالْ الرَّا وَالدِّبْرُ وَالدِّبْرُ الْطَهْرُ وَقَالَاللَّهُ تَعَالَى وَنُولُونَ الدِّبْرُجَعَ لَهُ الْحَا الْحَالَ لايرُّنَدُ إِلَيْهِ عُرِطُوْفَهُمْ وَالدِّيْرُ وَاللَّهِ مُنْخِلُكُ لِلْفُعِلْ وَجُبُوالاَمْرِ وَجُبُرُهُ الْجَوْرَة عَالَ الكَّنْيُّ فَ اعْلَمْ الْحَالَمُ الْوَالْيَالْسَبِيْبَةِ مَطْلَبُ عَالِّذُ بُوهِ مِا اَتَ الْأَنْ وَمُعَوَّبُ وَدِّ مَنْ وَعِيدُ مُنْ يَغِيدُ مِنْ يَغِيدُ المَالِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مُنْ اللّهِ ال عَالَ دِينٌ وَمَالَانِ دِنْ وَاحْوَالَ دِبْنِ وَتَكُلُّ كُودِ يُوكِيْنُ الْمَثْيَعِةِ وَالْمَالِكُلُو الْوَعْمَيْدِ عَثْلَ مِن زَبِهِ وَالدُّثْرُةُ خِلَافُ القِبْلَةِ يُعِنَّالَ فِلْأَنْ مَا لَهُ قِبْلَةٌ وَلا دِثْرَةُ ۖ إِذَا لَم عَثْمَادٍ لِجِهِ أَمْرُهِ وَلَا يَنْ إِلَا مُرْزِقِ لَهُ وَلا دِينَ " إِذَا لَم يُعْرُفُ وَجُهُ فَالدِيرَةِ والجِلّة الدَيْرُوالادْ الرِّمِتْ لُ شَجَرُ وَوَ نَجَرُوا شَجَالِهِ تَعَنُولُ مِنْهُ دَبِرُ البَعِيْرُ وَاللَّهُ مَ

अंग्रीहर्रें के करें उने हुं हुं हैं है कि हिर्रे हो है हो है हिर्दे । हिर्दे हैं कि हो है हिर्दे हो है है اليَالَّذِ يَبِياضِهِ وَفَدِ تَكْشَرُ الدِّالُ فَيْفَالُ وَلَكَ مِثْلُ شَكْوْزِي وَشَكْوْزِي وَشَكْ وَالِدَّرَةُ اللَّهِي يَفْنُ فِي مِنا وَالدِّرِّةُ وَالشَّاكَ فَوْهُ اللَّبِي وَسَمِيلًا ثُورُ وَلِينًا فَي وَ ٱسْمَادُ وَالرِّلَا الْمُدَوِي وَلِلسَّوْفِ وَتَهُ الْيُ مَعَالُ عَلَا مِنْ وَلِلسِّخَا إِبِ وَرَّ فَا إِي صَبَق وَالْجُمْعُ وِرُونِهُ فَاللَّهِ وَمُنْقُولِكِ ﴿ سَلَا الْمُ الْوَالْهِ وَرَجْعًا يَذَهُ وَرُجْمَتُهُ وَسُمَا ال عَنَامُ لِنَوْ إِنْ لَا لِكُنَّا لَغِبَا إِنِهِ كَأَجِيا البلادِ وَظَالَبَ الشَّيْرُ لَهُ أَيْ ذَا فَ وَلَيْ أ مِدِّدَارٌ أَى بَرُرُ إِلْمُطَرِر وَيُفَالُ مِنَاكُ مِنَاكُ مِنَاعَلَى جَرَرْ وَاجِرٍ بِالْفَيْرِةِ أَيْ عَلَيْ فَضْدٍ وَاجِر وَكُنْ عَلَا جَرَدِ الطَّلِينُ إِنَّ عَلَى فَصَّلِهِ وَجَرْدُ الرَّجْ أَيْتُ مَا مَهَ يَهَا وَجَرَّ الصَّرْجُ بِاللَّهِي يَدُرُّدُوْرًا وَدُرُّتُ جَاوُرَةُ المُسَرِّلِينَ الْيَوْرُونِينَ فَعِيْلَةِ وَادَرُّبُ الْلَافَةُ فِي مَرْفَ ٳڎؗٳڿڒؙڴڹؿؙٵۊٳڗٙۼٛ؞ٛؠؗڒۧٳڞۼٳۻۊڐؙؾ۫ؾڒڒٛۉؙٲؽ؈ڝٛٷٳؽۿ؞ۏڟٳٳۺٙٵۼۯؙ؞؞ ڽۼۏؿۻ؇ٳڗؠۊٳڿڒؿۿٳڞؠٳۻ۫ۿٳۊٲۺڿٷڟؚؾۣۻؚڶڵۺؾڹۼٙڿ؞ۅڝڹۿڹۘۏڮۿؙؠؙۺ۫ۼؽڮ عِنْ أَيْدِرُوْ الْعَصَبُ وَيُعْنَا لَ يُجَرِّحُهُ فَالَا يُوَجُحُهِ الْأَهْوِيُ أَسْتَدَرُّتِ الْمُعْدَك أزادت الفيز ويفال أفينا أشتذرت المعورك أشيد وأؤعن المعتق بالذال المعتب مة وَالدِّرْدُرُمُعْ إِنْ أَشْنَالِ الصَّبِيُّ وَفَالمَتَ لَعْيَنْتِنِي إِنْشُرُونَكُمْ فَي يَرْزُدُرْ وَالْحُنْع الدِّنَا إِذَ وَدَنْ دَرَا الشَّيْقَ الْبَشْرُ ةَ لَاكَهَا وَالدِّرْ ﴿ أَزُحَرُّ مِنْ النَّجِي وَالدِّرْ دُوْر المَانِ الَّذِي يَدُوْدُ وَتَعَافُ فِيهِ الْعَدُونَ وَقَوْلُ وَدُودُ أَنَّ إِن مَنْ عَبْدًا لَقُبُن مِن أَسْلَما الْكَذِبِ وَالْمَاطِلِ وَيُقَالَ الْمَسْلَةُ إِنَّ عَمَالِقَيْنِ كَانَ تَكُلُّ مِنَ الْعَيْرِيدُونَ فَي الْمُ الْمَنْ يَعْمَا لَهُمْ فَإِذَا كَيْسَدُعَ لَهُ فَالْ إِلْفَارْسِيَّةَ دِهْ بَكُرْدُودُ كَالْمَانِينَ وَعُ القُوْيَةُ انت أَنَا خَاذِجٌ عَنَا وَإِنَّا يَقِنُولُ ذَلِلَ لِيُسْتَعْمَلُ فَعَنَّ مُنَّهُ العَرْبُ وَحَنْ تُوا مِولَلْتَ فِلْكُوبِ وَقَالِوالدُاسَ عَن يَسْرَى الفَيْنِ فَاللَّهُ مَسْبِحْ مَهُ مَوْ الْإِسْلَارُوا مِرْالدُسْرَ وسنز وَهِيَ خُنُوكِا نُشَرَّةِ مِهِ اللهِ الْجَ الشَّفِينَةِ وَفِينًا أَهِيَ لَمَسْامِينُ قَالُ اللهُ تَعَالِي وَجَمَلناهُ عَلَى وَانِ الواج وَ لَمْ سُون وَ فِي الْمِن الْمِينَامِ فَالْ عِنْسُون وَالْ السَّرْفِ مُعْتِدَةِ الشَّمْ الْفِ وَابِ جُسْرِ مُصَدِّرٌ وَجَوْا بِنَهَا وَجُلَّجٍ وَ وَالدِّسْرُ الدَّفَعُ قَالَ ٱنْ عَنَا إِلَى فِي العَنْ بَرِ إِنَّا هُو شَيْءَ يُدُنُّهُ الْبَعَيْنِ وَشَوْ آيْءِ يَدُفُهُ وَدَسْرُهُ الْأَجْ وَلَهُ إِلَّهِ مِدْشَرُ وَالدِّوْشَرُ لِلهُ إِللَّهُ وَالأَنْفَى وَالأَنْفَى بَوسَوْدٌ وَالمَانَةُ م

جَدِّنَتْ بِهِ عَنْدُ بَعْدِ مُوتِهِ وَدِيَرِيت الرَّيْجُ أَيْ جُولَا عَدِيُورًا وَدِبُومُوضِعُ النَّمَ وَمِنْ فَلَال الدِّسْوَيْ وَدُيِرًا لَقَوْمُ عَلَى هَالْمِنْتُمْ فَاعِلَهُ فَهُمْ مَدْبُورُ وْنَ لِذَا مَنَا مُتَمْ زَجْرُ الدِّبُورِ وَأَدْبُرُوا أَيْ يَخَالُوا فِي نِيجُ الدِّيُونِ وَالإِجْ الرَّنُونِ فُر الإِقْبَالْ وَأَدْرُرُ البَّعِيْرُ فَلَرِيرٌ وَأَذْرُرُ الرَّيَالِ الْمُ دِيزَبُو يُرْهُ وَالْأَدْيُرُ لَقَبُ حَجُونُ عَبِي لا لَذَ طُعِينَ فُولَتِنا وَذَا يَرْتُ فَلَانُ عَادِيَّتُهُ وَالْإِ سْتِيدُ بَا ذُخِلُكُ الإِسْتِقْبَالِ وَالْتَدِيثِرُ أَوْ لِلاَمْتِوانَ مِنْظُو الْحَانَوُ وَالْإِلَيْهِ عَلَقِبَتُهُ وَالنَّهِ بَنَّ التَّعْكُرِّ فِيْهِ وَالتَّدِّ بِيْزُعِتُوْ الْعَبِيدِعَنْ يَرِّوْ وَهُوَأَنْ يُعْتَوَى مُعْدِمُوتِ صَاحِيهِ فَهُوَ مُهَدِّرٌ فَالْ الاَصْمِعِيِّ دُبُّونَ لَهُ وِيْتَ إِذَا جَدِّنْتَ بِمِعَنْ عَنْ يَرْدَ وَهُوْ يُدِيِّوْكِهِ مِنْتُ فَالْإِلَاكُ لَوَيْدِ دِنْ وَتَدَابَرُ العَوْمُ أَيْ تَصْ إِلَا عُوْا ﴿ وَفِي إِلَيْ يُشِيلُونَوا مَهُ مِهُ الدُّنْ ثُوالْفَ فَهِ المال الكنين والمالان المالان والمالان والمال مِنَا لِا وَلِيا لِا أَنْهُ عِلَا مُنْ إِلَيْ وَالدِّنَا وَكُلِّما كَانَ مِنَ الشِّيابِ مَوْنَ السِّيعَ الْوَقَلْمَ لَنَ الني تَلْفَقُ فِللَّهِ ثَالِهِ وَلَهُ فِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَهُ مَنْ مُ اللَّ عَلَيْهِ فَنَوْجِنَهُ وَالدِّنَّوُ الدُّرُّوسُ وَقَدْدَ ثَنُ الرَّفْعَ وَتَدَاثَرُهُ وَالدِّنْوُنُ الرَّجُ للنَّامِلُ وجن التَوْفَرُ وَدَثَّرُ الْطَالِيُّ لِيُرْتُونَهُ فِينًا أَصْلَحَ عُنْفَهُ مِنْ مَ اللَّهِ الْرَارُ اللَّمَيْظ الَّذِينَ فِيهُ مَعَ نَشَاطِلُهِ أَشَرُ وَيُعِنَّا لَحَهِ يُرْآن وَتَدْدَدِ وَالكَفْرِدَةِ وَاوَقَوْمُ جَازَل قَالَ الْعَيَاجُ مُوجَدُرُانُ لايسْعُدُ مِنْ جَيْفَ أَنِّي الْوَالدِّ جُورُ الظَّالِحُ وَلَيْلَةً دَكُوْرٌ مُظْ لَمَهُ مَهُ مَو مَو الدَّجُوزُ الطُّرْدُ وَالإنفادُ وَتَدُجَوُنُهُ فَاللَّهُ مَعَالِي ٱخرُج مِنْهَا مَدُوَّرُومًا مَدُجُورًا إِنَى مُقَصَّى مَ مَوْمَ الدَّحْوِّ الصَّعَازُوالدِّلْ الثَّالِ مَحَرَرُ الرِّجُكُ الصَّحِ فَهُوِدُ الْجِزُّ وَالْحَرُّ وَيَعْدَرُهُ مَ يَهُومَ الدِّحْلِإِزُ تُوْبِّ أَنْيَضَ مَضُولٌ فَاذِ مِنْ مُعَدِّرِبُ أَيْ مُسْبِكُ النَّعَانُ أَوْدُوكُنِ مِنْ فَالْ الكُنْ يَضِفُ سَخِامًا تَعْلُو الْبُوْارِثُ عَنْهَا صَعْجُو بُخُدِارِكُ مُوكُ الدِّنْ اللِّيْنُ يُعْلَالُ فَالدَّوْ لَاجَدَّ جُرَكُ الْبَيْ لاكْتُرْخُورُونُ وَيُعَالُ وَلَهُ مُرْجَ لِللَّهِ جَزَّهُ أَيْ عَمَالُهُ وَلِلَّهِ دَزْكُمِن مُكِّلِ وَلَافَةٌ دَرُورَ اَيْ كَيْنَارُهُ اللَّهِ وَدِازُّ البَّيْاء نُونُ دُرَّانُ مِنْ لَطَافِر وَصُمَّا إِنَّ وَقَالُ الشَّاعِ فَي كَانَ ٱبْرَانِنَا أَنَا وَيَعْشُوهُ وَيَصْبَعُهُ مِنْ هُجُ مَةٍ كَفَسِيْدِ لِالنَّخَارِ زَانِيْ وَفَرَسْ وَزِينَ أَيْ مَيْزِيعُ إِنَّا أُورُولُا لَقِيْنِينَ ﴿ وَيُونِ لَكُورُونِ الولِيدِ أَمَرُّوهُ مَنَا إِنْحُ لَقَيْهِ عَيْطٍ مُوصَلِ وَالدِرْةُ اللَّوْلُونَ وَالْجُهُ عَجُرُتُ وَجُزًّا اللَّهِ وَجُرُونَ مَا فَشَدَا الْمُونَ لِمِ شُع

5

دِئايَّ

وَجُهُ الْ الْوَسُ اللَّهُ عَلَيْهُ المُوضِيَّا مِنْ صَالَحَ مِنْ مُولًا إِنَّا مُوسِدِهِ السَّفِيمِ شَفًّا إِنْ مَا وَجَمَوْ يَهُمُورُ أَحِمُورًا حِمَّلَ مِعَيْرِ الدِّنْ وَفِلْلِيَرِيْفِ مَنْ سَبَقَ خِلْزِنْهُ أَسْتِيهِ الْهُ مُقَالِّ وَمَلَّ وَيَهْمُونُ تِلَةُ بِالشَّامِ وَيَوْنُونُ مُنْ يُعْرِنُ إِذَا كُانَ ضِعِيمُ النَّصِيرُ الْمُورِ وَالرِّينَازُ اصَّلُهُ وَالْمُالنَّفَيْلِ وَمَنْ فَالْبُرُكُ وَأَيْدِ حِزْفَى تَصْعِيْفِهِ إِلَّهِ لِكَ لَا يَلْتُوسَ فِلْمَعَادِرُ الَّتِي بَحِيْءَ لَيْفِعَاكَ لَعَوْلِهِ تَعَالَى وَكُدَّوْ إِنَّا يُنَاحِدُ أَنَّهُ إِلَّانَ يَكُونَ بِالْمَارِ فَيُحَرِّجُ عِلَىٰ أَمْثُلُومِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ لللللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّا لَلْلِللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللّلَّ لَلْمُلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالَّا لَلْمُلْلُلْلِلْ لَلْلَّا لَلْمُلْلِلْلْلِلْلَّالْلِلْلَّالِلْلَّا لَلْمُلْلِلْلِ لِانَةُ الْمِنَ الْأَآنَ مِنَ الْإِلْمِينَانِ وَالْمُدَنَّرُ مِنَ لِلْيُولِ الَّذِي لَكُونَ فِيهِ تَكَنِّ فَوَكَ البَوْفِيْ مُولِ الدِّازُمُو تَنْنَهُ وَإِنَّا فَالَ مُعَالَى وَلِيَعُمُ ذِارُ الْمُنْتَقِينَ فَرَكَّةِ عَالَمَعْنَى الْمُنْوَلِي وَالمُوضِعِ } اللَّهِ الدِّازُمُو تَنْنَهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ ا مُنْهِا لَهُ يَعْمُ الثَّوَابِ وَجَسُنَتُ مُزِّقَدَقًا فَانْتُ عَلَّى المَعْنَى وَأَدْنَى الْجِدَدِ أَذْوُقُ وَالْحَ وَفَ فيه مُسْمَلَةُ مِنْ وَاوِمَضْمُوْمَةِ وَلَكَ لَلْا عَلْمِوْ وَالكَثِ مِرْ وَالكَثِ مِرْ وَالْأَمِدُ الْحَبُ وَالمَدِينَ وَالكَثِ مِنْ وَالكَثِ مِنْ وَالكَثِ مِنْ وَالكَثِ مِنْ وَالكَثِ مِنْ وَالْكُلِيدِ وَهُوْرِيْنَا ٱلنَّهُ المِنْ لِأَ اللهِ وَالدِّالَةُ وَكَفَرُ عَزَ لِلدِّ الْإِنْ فَالْ الْمُتَاذُ مِنْ إِلَى الظَّلْبِ مَثْرَحُ عَنْدُ اللّهِ فَنَ المُدُعَانِ ﴿ لَهُ ذَاجِ مِنْ كُنَّ مُسْمُعِكُ وَآخَةُ فُونَ ذَارْتِدِينَادِي ﴿ وَاللَّارُةُ اللَّهُ وَوَ لَا عُنِو وَهِيَ الْمَالَةُمْ وَقُولُ الشَّاعِرِمَ عَاالشَّيْفِ عَاقَالَ أَنْ دِارْةَ أَجْعَامِ قَالَ الْوَعْبُيدِهُ وَ عْلَمْ الله الله وَكَالَ هَمِا العَصَلَيْفِي فَزَارَةً فَأَغْنَا لَهُ الْمَوْازِيِّ جَتِّي فَتَلَهُ مِشْفِهِ وَيَّفْتَاك مايها دوري ومايها دَيَازُ أي أي وهو وَهُو وَيعالُ من دُزْتُ وَأَصْلُهُ جَيُوانُ قَالُوا وَادْاوَتُعَتَّ مَعْدَ إِلَّا سَأَكِنَةٍ قَعْلَهُا فَتَحَةُ تُحْلَبُ لِلَّا وَالْدُعْنَ مِشْلُ أَيَّامٍ وَقَيْنَامِ وَخَيارُ الشَّيْخِ بَدُورُدُ ٢٥٤ وجوزاً عَا وَأَوْادَهُ عَنْ مُرْهُ وَجَوَّدُ بِهِ وَنَدُونُ الشَّيْخِ عَلَهُ مُنْدَوَّدًا وَالمُهْا وَدَهُ كَا الْمُعَالِجُةِ مِنْ قَالَ الشَّاعِرُ مَا وَتُحْتَدُنِي مَذَا وَزُوْ الشَّوْ وَلِينَ وَالدُّوْ الدِّفَوْ يَدُودُ بِالْإِنْدَانِ إِنْ إِلَا مُعَالِكُمْ وَالدِّعِينَ فِي وَالدِّعِينَ وَالدِّالْ وَوَازِينَ وَالدَّارِي آلعُظَارُ وُعُو مَنْسُونِهِ إلى دَازِيْنَ فَوْصَدَ فِي العَدِيْنِ فِيهَا شَوْقَ كَانَ فِي اللَّهِ السَّاصِ فَا الْحِيدُ الْفِي وَإِلْ الْمِيْدِ مِنْ الْكِلِيْسِ الْمَقَائِلُ مِنْ اللَّهِ الزَّتِ إِنْ أَجُعُدُ كُونَ عُظْرُوهِ عَلِقَكِمِنْ رَجُّهِ فَالَ الشَّاعِنُ وَالسَّاحِرُ الدَّارِيُّ جَأَّ إِمَالَ وَ مِنْ لَلْسُجِ وَلَحِتْ مُ مُعَالَ وَهَا جَرَيْ وَالدِّارْيَ إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِلَّا لِمَا لَهُ مُعْنِيمٌ مِنْ ذِارُهِ فَلَنْتِ النَّهَا ﴿ قَالُ الشَّاعِمْ لَتِثْ قَائِلًا لَكِيْ البَّالِيَّوُنْ ﴿ أَهُ لَلَهِ إِلَى إِلَى الْبُلُونُ لِلْمُكَانِّةِ وَنَ \* مَوْفَ تَوْل يَعُولُ هُمُ اذْ بَابِ الإمْوالِ وَأَهْتِنا مُمْمَ وَإِلِهِمُ اللَّذِي الْمِنْ الرَّي الدِّي الدِّي الدِّي الب وَاللَّهِ الَّذِينَ وَإِجِهَ اللَّهِ الْمَرْ أَيْلَ الْفِي الفَرْسُ عَانِي عُسْنَوْ وَالْمِلْ الْمُؤْوَ الْمَدوَى

وَلَقِدُ عَدِيدُ وَسُرُوا كَعَلَا فِالقَيْلِ مِدْكَانًا ، وَجَعَلُ وَشِرَكَ كَانَدُ مَا يُورِدُ اللَّهِ وَدُومَ اللَّهِ أَيْضًا وَوَوْسُوَّأَتُمْ كَنِينَهُ فِي كَانَتُ الْأَنْعُ بِزِيلِ لِمُنْذِيدٌ ﴿ قَالَ السَّاعِنْ شَع طَنْزَونُ جُوْسُرُونِيهِمْ حُنْ للهُ أَثْبُتَتْ أَوْنالْكُومُ أَخِيتَ اللَّهِ عِنْواللَّهِ وَاللَّهِ الفَسْنَادُ وَاللَّهُ عَزُ أَيْفًا مَصْدَلُ فَوَلِكَ يَعِزُ الفَوْدُ بِالكَسْرِيدُ عَزُدَعَزُ أَفَهُ وَعُودُ لا عَسْر اَئَ رُدِئُ كُذِ بُرُ الدِّعَانِ وَمِنْ أَلِحَدَتِ الدِّعَارُةُ وَهُ عَالَفِسْ فُو الْخَبِثُ يَقِالُ فَوَحَدِيثُ اعِرِيَةُ الدَّعْرُوالدِّعَالَةِ وَالمَوْاةُ وَالمَوْاةُ وَاعْرُهُ عُنْ لَيْعَ عُورٍ وَوَرَاعِوْ الْفِيالَ مُعَ ؠؽۺڣؖٳڷؠؙؙ؋ٳڷڋٲڡڗۣؾٚڎؙڡۯٳڵٳۑڮ؈ۘػڴڮٳڵڬڹۅڮؾۼٷڋٛڋۼڗؙڝڟٳڮۻڗڿ؞ۅٳٞڎۺڮ؞ ۼڿٲڹٛۼؙۼٵڿؾؚڋٳۼۺڔٛڮۼۯۥٲٮؾۅڿڞڸڷ۩ٚػٳۼۣؽٳۯڸۻڠؽؙ؞ۅٵڷڗ۫ڹڔٝٳڵڋڠڗؙٲڵۮۣۼڗؙٵڵۮؚؽ دعِيرٌ بِهِمِوْازَافَاجْتُرَقَ طِرْفَهُ فَصَارُ لا يُؤِرِّنَي مَن والدَّعْتُرُونُ الْحَدْمُ وَالمَبَعْتُرُ المهدُون وولك والمارية المائد الولادكي والمائد والفارس ويدع الروائي مَهْدِهُ وَيُطِعِ مِلْ يُعِبِيعُ بِي عَلَمُ فَاصْارُ وَجُلًّا وَالدِّعْ تُورُ الْجُوصُ لِلسَّتَاجِ وَقَالَ جعن البَوْكَ يُرِّ الْحَالَثُ أَنِيْ أَنْ أَنِيْ مَعْ الْرُهُ مُومِ وَهُ الْبَعْدُةُ أَفْذُ السَّيْ أَفْرِ الْمُ وَ فِلاَيْرِيْثِ لِا فَطْعَ فِي الدِّغْرُةِ وَأَصْلَ الدِّغْزِ الدِّنْعُ وَوَلِيدِيثُ عَلَامُ تُعَدُّنُ ٱوْلادَكُنَّ لِلبِّغْزِوْهُ وَأَنْ تُرْفَعَ لَمَا أَللْعَ رُوْرِهُ وَنُولِمُ دَغْزُكُ لاصْفِي أَي أَدْغَرُوا عَلَيْهِ وَلاَتَضَانُوهُ وَيُعَالَ إِنِينَا دَغَزَ الإِصْفًا مِنْ أَعَفَّى وَجَافًا وَعَفْرًا وَجَلَفًا مَرْ مُرْ وَالدِّعْنَ وَالْفَاعِلِيمُ النَّالُكُ وَعُنْزِي وَدَعْنَزِي وَدَعْنَزِي وَدَعْنَزِي وَدَعْنَزِي لايزدوين الغيال المقذي ولامر الكفالات وعشري ، ودَعَيْرُت عَلَيْهِ الْمُتَ خَلَظْتَ عَلَيْهِ وَالْمَدَعْنُ لِلْوَفِي مُ وَهِ الدِّعْزُ التَّيْنُ الْمَنْ يُظَالُ وَفَرَّالَهِ أَيْ يَنْدًا وَمِينَهُ وَعِلَ الْدِنْيَا أُورُ دُنْنِ وَالدِّفْرُوالْوَرْدَ فِيرِهِ وَأَنْفَا وَالدِّفَا هِي وَيُفَالْ إِلَّا مِنْ إذا شُرِعَتْ بَا دَفَارِ صِنْكَ قَطَاعِ إِنَّى دَفِرَهُ مُنْتِنَا مُنْ وَقُولُ عُنْ وَأَدَفُواْهُ أَيْ وَانْتَاهُ وَيُقِالُ دِفَوالدِانِوَ إِلَا يَجِينُ بِدِفُلانُ أَيْ نَتْنًا وَلَا لَا إِلَا الْمُعْتَدَ عَلَيْهِ الْمُورَا وقنور الدِّفْتُرُوامِدُ الدِّفَايْنِهُ وَهِيَ الْكُوْارِيْسُ فَهُ مَرِ الدِّفَارِثُونُوالدُّوَاهِي الوامِرَةُ دِفْوَادَهُ مِنْ الْفَلَانُ يَعَتَ رُكُ الدِّفَارِيْنُ أَي الْأَعَادِيْبِ وَالْفِيْنِ وَدَخِلِ دِمْوَارَةُ ومر أَق مُنَامُ وَالدِّوَوَالدِّوَوَالدِّوَالدَّ الدِّيْنِ وَوَوَيْنِي أَيْمِ وَوَصَدَهُمْ عُومُ الدِّما وَللوَالدُونَا الدِّما وَالدِّما وَالدِّما وَالدِّما وَالدِّما وَالدِّما وَالدِّما وَالدَّما وَالدِّما وَالدِّمَا وَالدِّمَا وَالدِّما وَالدِّمَا وَالدِّما وَالدِّمَا وَالْمَالِقِينَ وَالدَّمَا وَالْمَالِقِينَ وَالدِّمَا وَالدَّمَا وَالدَّمَا وَالْمَالِقُومِ وَالْمِنْ وَالْمُولِقِينِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمُولِقِينِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُولِقِينِينِ وَالْمِنْ وَالْمُولِقِينِ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمُولِقِينِ وَالْمِنْ وَالْمُولِقِينِ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُولِقِينِ وَالْمُولِقِينِ وَالْمُولِقِينِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمِنْ وَالْمُولِقِينِ وَالْمُولِقِينِ وَالْمُولِقِينِ وَالْمُولِقِينِ وَالْمُولِقِيلِينِ وَالْمُولِقِينِ وَالْمُولِقِينِ وَالِمُول دَمَّوْهُ مَهُ مِينَةً وَدِمْتُ عَلَيْهِ مِعَدْ مَنْ وَمَدُمِيرُ الضَّالِدِ الْ يُدَخِنَ فُتُنْ مَهُ بِالْوَبِرِ إِيالَا يَجِدُ الْوَجْزَ

5

طِيْبِهِ

مِسْلُ الزُّجُلِيُّ قَالَ عِيدِيهِ ﴿ وَلَقَدْ أَمَّا مَا عَنْ فَيْمُ الْفَاعْ وَيُوا لِفَتَ لَي عَامِرو وَتَعَمَّدُ مُوا مُ إِنَّ يَعْنِي مِنْ خُرِلَ وَانْكُرُونَهُ وَيُعِنَّالْ إِنَّ شَوُّونَكُ لَرُ لِرُنَّهُ وَقَدْدُ لِيْهُ وَانْفَرَثَ عَنْهُ وَلَاقَةُ مِنْ النِّرُ النَّفِي عَزِلُ وَلَدِينًا عَدْ تَضَعُهُ وَيُقَالُ هِيَ الَّتِي تُوْ أَوْ بِأَنْفِ هَا وَلاَيَصْدُنُ حُبِيها وَدِينُوالسَي آكُ صَرِكَ بِدِ وَأَعْنَادُهُ وَمُورِ الدِّيْنُ الْحِنَا لَهُ مِثْلُ الزَّانْ وَقُودُ ذَرْتُ اللَّاءَ الْآرُونُ وَالْدُبْرُهُ ذَابُوا الْمُوالْشَيْدِ الْأَصْمَعِيرَ لا يورُونُيْثُ عَرَنْتُ الدِيَارُكُورُ فِي الدِّوَاةِ يَدُيدُ هَا الكايت الحِي رَكِي مَهُ مِهُ الدَّخِيرَةُ وَالْجَوْ الدِّفْرُ وَقَدُ ثَخُرُتُ السَّيْنَ أَدْحَرُهُ وُخُرًا • وَحَالِلَ البَّخَرَيُّهُ وَهُوْ أَفْتَعَلَّتُ وَقُورُ الشَّاعِرِي فَلَاسْتَقِينا لَمَا الْعَلِيْسُ مُحَدِّجَتْ مَدا اخِزُوا وَأَرْدِا ذِرُ تَجَّا وَيَنْدُها أَوْ يَعْبُوا خِوا سَها وَأَمْعُ أَنْهَا وَيُزُولُ خِوَاضِرُها وَالْإِنْجِزُينَتُ الواحِدَةُ أُدْخِرُةً م ورو الدِّرْجَعَة ذَرَّةٍ وَهِيَ أَضْغَوُ النَّمْ فِي وَمِنْهُ شَمِي الرَّجُلُ ذَرَّا وَحُنِيَّ بِأَبِنَ دَرِّهِ وَدُرَّيَّةُ الزَّكِلِ وَلَدَهُ وَللاَّهُ عُالدُوْانِي وَالدُّرِّيِّاتُ وَوَرُوْكُ لِكِبِّ وَللْكِ وَالدُولَةَ أَوْرُهُ وَرَّافَةُ فَتَهُ وَمِنْهُ الدَّرُونَةُ وَالدَّرُونُ لَعَكُمْ إِلدَّ إِنْ رُونُونُ خُمْعُ عَلَى وَرُدَّتِ السَّمْسُ الدَّرُونُ و طَلَعَتْ وَيُعَالَ كُرُّ البَقْلِ إِذَا طِلْعَ مِنَ الْأَرْضِ عَنَ أَبِي نَدْبِ فَجَكَى الْمَتَرَّ الْوَالِيَ النَّا الله مُكَاذَّمُ لا إِنَّ ةُ وَذِنَازًا أَيْ شَا تَخُلُقُهُما وَهِي مُلاارٌ وَهُوَ فِي عَنْ الْعَلَوْنَ وَالْمُعَنَا يَرُخَالَ وَمِنْهُ فَوْلُ لِلْهُ عَلَيْهِ مِنْ وَارْتُ بِأَنْفِينًا ﴿ إِلَّا أَنَّهُ خَفَّ فَهُ الضَّرُّ وْرُونِ وَقَالَ أَوْدَ بِإِنْ فَظَلِّل ذِرُارُ الْيُ اعْزَاحْ عَمْمَا كِنِرُ أَرِالنَّا فَهُو مِنْ وَعِوْتُهُ أَدْعَزُهُ وَعُوَّا أَفْرَعْنُهُ وَالْإِسْمُ الذَّعِزُ بِالْفَقِمِ وَقَدُدُعِوْ فَهُو مِنْ عُوْدِ وَأَهْرُ أَنَّا يُدَّعُورُ مَنْ عَزُمِنَ الزِّيْبَةِ وَالفَدُ دَعُورُ إِذَاصْتُ مِنْ عُهَا غَازْتُ وَدُوالأَدْعَا زِلَقَتِ مُلْكِونِ مُنْ أَوْدِ الْعَنِي لِأَمَّهُ زَعُواجُرُ النَّسْاسُ إِلَى بِلَادِ المُسَنِّ مَنْ عِرَالنَّا شَيْسُهُ مُومَهُ مَ الدَّنْزُ إِلَيْجِينَ المُثَلِّ فِي اللهِ ڔ ٲۅؘڛؙؙؙؿۼٵڵڝ۫ڐؙؙٳڎ۫ٮؘٷؠٙڹڵڶڐ۫ڣۅۊڣڒڎڣؚۯٳڶڵۺ۫ڕؾۮ۠ڣۄؙٚۅڗۅ۫ڞڎؗڬڣۯ؋ والدََّّفِرُ الفَنانَ وَعَالِ أَدُوكُ وَفِرُ ايُ أَهُ خَنالُ وَخُبِثُ أَنْ فَ وَالرَّ فَرْلَ مِنَ الْقَفَا هُوَ الموضع الذي يعَنْ وَنُ مِنَ الْمَعِيْرِ خَلْفَ الْأَذُ نِ فِيقًا أَهِا نِهِ وَفَرْلَ اسْمِلُهُ لَاسْوَنَ لِانَ الْعَهَا التَّانِيْبِ وَهِيَ مَا هُوْدَةٌ مِنْ وَفَوْ العَدِّينِ فَيَا أَوَّلَ مِلْ يَعَرُفُ مِنَ البَعِيْرِ فَا اللَّا فَهُمِ مُلْتُ لِإِنْ عَيْنِ فِي الْعَالَ الدِّفْرِل مِرَالدٌّ فَوْ فَعْالَ يَعَنُّ وَالْمِعْرِ فَقَالَ لَعُم وبعضُهُم يَسَوُ لَهُ وَلِلتَّحِرُةِ وَجُعُلُ أَلِينَهُ لِلْإِلَا إِن بِيرَفْعَ وَهِيْ وَالْبَحْ ذِفْتِ إِلَّ

يَعْنَالُ عَلَيْهِمْ ذَالِيْزَةُ الشُّوِّ وَالْمُهُارَةُ جِلَّهُ يُبِازُ وَتُخْتُورُ عَلَى هُمِينَةُ الدَّلُو فَلَسْتَقَيَّ هَا ا قَالُ الرَّاحِوْلُ لِلدِّنْ عَنِي فِي النَّوْجِ الْمُضْفِوْفِ إلاَّمْدِارْ الْتَالْفُورُوبِ الجُوْفِ مُعُولُ لايُعْرِنُ أَن يُسْتَعَجِ عَزَ لَهَ إِلا القَالِيةِ إِلا يَدِ إِلَا وَاسْتِهِ الْاَجْوَافِ فَعَوْ يُرُو الْحَوْ أَنْهِ لِتَنْجُسُ فِي الْمِنْ أَوْلَ كُلْنَ قَلِينًا لا فَقُرُ عَلَيْ إِي مِنْهُ وَيُعِنَّا لَعِي مِزَلِم بُذَا لَا إِنْ مُؤْدِ فَعَوْ قَالَ عَنْ الْوَالَةُ يَكُنُّرُ النَّا أَفِي وَفِي النَّصْبِ أَيْ مِنْ الرَّابِ الدِّلا وَتَفُولُ لا يُسْتَنَّعُ عَلَى ظَلَمُ يُنتُمَّ وَاحْدُلُهُ وَدُوارٌ بِالْمَتَةِ مُسَنَّمِ وَقَرْ بُهُ تَحْمُ وَمُنالَ مُعَلَّالًا وَالْمُوارُ الْمُتَامِنُ وَوَارْ النَّالِ مَعْدَالُ وَمُوارِّ النَّالِ وَالْمُوارُ الْمُتَامِنُ وَالْرَالِ النَّالِ الْمُعَالِينَ مِنْ النَّهِ وَالْمُوارُ الْمُتَامِنُ وَكُوارِ النَّالِ النَّالِ النَّهِ الْمُتَالِينَ مِنْ النَّهِ وَلَا مُعَلِّمُ الْمُنْ اللَّهِ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ بِهِ وَدِيْزُ التَّفْالَاكِي أَصْلُهُ الوَاوَولِكُمْ لَا أَذَالَ وَالدِّيْزَ أَنِي صَاحِبُ الدَّيْزِ وَقَالَ أَبْنَ الأعنوايين يعنال الرَّجُولِ إذار أَسْ أَحْجَابَهُ مُورُ أَسْ الدِّيرُ مُوجَهُ الدِّهِ وَإِلزَّمَالُ قَالَ الشَّاعِ فَي اللهِ مِن وَهُو اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ عَلَا اللهُ مَن وَهُوْدِهِ وَيُونِالُ الدِّهُ وُ الاِنهُ وَفَوْلُهُ وَهُوْرُ ذَاهِ وَكُولُو اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللهِ مَن ال دَهُ الْذِينُ أَيْ شَرِينُ لَقَعُلُو لِيَا يُتَلِيُّ لَكُونُ اللَّهِ وَلَهَا إِلَيْ لَا يَقُونُ الْيُؤْمِ وَالْمَا يَ سُوعاً إِن إِن مَا اللهُ الوعيرة الله الوعية الما الموعاد والله المراه والاجداد معتبط اِذَاهُوَالرَّسُّ وَعُوهُ الْأَعْاصِيْنِ جَعْ كَانَ لَيْكُولَالْا تَذَكُّنُّ وَالدِّهْرُ أَيُّنَا كِالْ دَهَا إِنْ وَا وَيُونَالُ لِا آتِيلَ كِهُوَ الدِّاهِرِيُّنَ أَيْ آبَدًا وَ وَلِلْمَ عِنْ لِاسْتُمْوَالدِّهِ وَإِلَّا لَهُ هُ عُوَاللَّهُ إِلا اللَّهُ وَالْوَالِينِيعُولَ النَّوَالِلَّالِيمِنْفِيلٌ الْوَلانَسُبُوا فَاعِلْ وَإِلَّ بِإِنْ فَإِنَّ ذُلِكَ هُوَاللَّهُ تَعَالِي وَيُعِنَا أَيْهُ مُنْ بِهِمُ أَمْرُ أَيْ نَزَلْ بِهِمْ وَمَاذَالُ بِدَهْرِكُ أَيْ بَعَاجَزَنَ وَمَادَ هُونَيْ بِلَدُا أَنْ هِمْ إِنْ قَالَ مُعَدِّمُ اللَّهِ مِنْ فَوَيْرُهُ فَ لَعَيْنٌ وَمَا دَهُونِ بِالبّرِ هَالِكِ وَلاجَزَعًا مِمَّا أَصَابَ وَاجْحَعًا مُ وَالدِّهُ وَزَيَّ الفَّتِم المُنْ وَرُوالدُهُ زِنَّ الفَجَ الملائد و مُّلا يُعْلَبُ هَمَا جَيْعًا مَنْسَوْنًا إِلِي الْمُقَدِّ وَهُمْ رُنِهَا عَيْرُوا فِي النَّسْبَ } فَالنَّوا سُهُ إِنْ إِلْفُهُمْ لِلْمُنْسُوبِ إِلَى الإِرْضِ لَسَهُ عَلَ وَكِهُورْتُ الشَّيْ إِذَا يَكُونُهُ فَرُ قُدُ فَنَهُ فَيْ مَهُ وَاوْيُمْ الْمُعْوَنِينَ فُورُ اللهُ الْحَالَةِ مِنْ اللهُ الْحَالَةِ مِنْ اللهِ الْحَالَةِ الْحَالَةُ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَلِيمِ الْحَالَةُ الْحَالِةُ الْحَالَةُ الْحَالِةُ لَالِمُ الْحَالِقُلْمُ الْحَالِقُ الْحَالِقُلْمُ الْحَالِقُلْمُ الْحَالِقُ جِنْ أَذَّادُ ثُنَا أَي أَجْتُرُا وَعَلَيْهِ وَوَلِيكِمِيْتِ دُيْوَ النِّينَا وَعَلِي وَوَالَّهِ الاَصْحُ وَيَ بَعْنِي نَفُوْلُ وَلَنْسُوْلُ وَأَجْتُواْ أَنْ يُعِنَّا أَصْمُهُ أَمْوُالُهُ وَالْمِوْكَ

لَيْلاًدُ

MIST MIST ك مي مج كَانَدُ يَنْضِرُ النَّالَةِ رُفِعُومِنِعَ الْكَثِرُ مِي

B

وَدُمَوْالا بِسَدُ أَيُ زَائِرُ وَتَدَا مِنُوالعَوْمُ أَيُّ حِثْ بَعْضُهُمْ بِعَضًا وَذَلَلَ فِي لَكِنْ مِ وَتَوَلَّيْهِ وَلَا إِنْ حِامِي الدِّمَادِ أَيْ إِذَا دُمِوْ وَعَصْبَ حَبِي وَفَالِ لِي أَمَّنَهُ وَمَا زَّامِ فَالْإِل وَيُعِنَا لُ الْإِمَا رُمَّا وَزَاوَ الرَّجُلِ مِمَّا عَنِي عَلَيْهِ أَنْ يَجْدِينُهُ لِأَثْمُهُ قَالُوا خِلْقِ الْإِمَا زَكَا فَالْوَا خام الخيقبُ قَاهُ وَتُنِيِّق خِمَازًا كَا أَهُ مِجَدِعَ الْحَاهُ السَّادُ مَنْ لَهُ وَشَوْرَكُ وَشَوْرَتُ مَقِيقًا لَا لَهُ عَيْ عَلَيْ لَهُ الدِّفَعُ عَنْهَا وَاقْتِلْ فَالانْ يَبَنَدُ صَرْكَانَدُ يُلُومُ فَعُنْ لَهُ عَلَيْ وَظَلَّ عَنَا وَقُوْعَالِ فَالْإِن الْالسَّكَةُ لَهُ وَالْوَعَ اللَّهِ وَالسَّمْ وَالسَّمْ وَالسِّمُ وَالسِّ النَّا وَوَلِينَا كُونَ وَكُرُ بَعِينَمُ الْوَالَّذِي وَقَالَ لِشَّاعِرُ ﴿ وَقَالَ لِلْدُورُ لِلنَّا يَعِينُ مِنْ وُقِرْتُ قَدْلِي إِلاَنْ وَالْمِن مَتَمَا الكاهِ [ وَالْعَنُو وَمَا جَوُلَهُ إِلاَ الدَّفَرَادِ وَهُوَ الدِّل لَهُ مَنْ وَهُ المِنْ مِنْ وَهُومِ وَالتَّذِّيثُولَ أَنْ تُلْظِئِهِ أَطْلَاقًا لَذَا الدِّمَانُ وَهُو بَعَنُ رُطُّك لا يَسْ لِيَالْ يَوْتُعُومِهِ الْعَصِيلُ وَالْسَدِ الْكِسَالِي مَوْتَاكُ وَيَلْ الْخَالَقُ كُمَّامُ بِغَامِ حَصْبُ فَعَاشُ النَّاسُ وَالنَّقِرُ وَ وَأَنْهَالُوا شَرْجَهُ مِ فَيْرُ تُوجُ بَدِ وَالأَدِيَارُومَ ا وَالْعَقْرُ وَ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَمُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ وَالْعَلَمُ وَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللِيْلِمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللْلِي اللللِّهُ الللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ المَا المَا الْمُعَادِّدُ وَرَادُهُ وَرَادُهُ الني فايند والمنت من الحنواك والنشاف من المناف مني الديات الرواد أَى أَنَا طَاهِ وَالْمَدِ وَالْهِ لِانْدُونَ عَظْمُهُ وَرَنَّ حِلْدُهُ فَظَهُ وَمِي مُوانَّا فَالْ لَاجِابُ وَالنَّانُ وَاجِدَةٌ لِأَنَّهُ أَذَا دَالشَّافَيْنَ وَالْتَنْفِيدَةُ بَكُونَ أَنْ كُنْبُو عَمْنَا عَا يَخْ رُعُوا لَجُهُ لِانَةُ جَعْوَا مِدِ إِلَّ الْحَرِّهِ وَيُزْوَى إِلْهِ إِجْاتِ وَأَذَالَ اللَّهُ فَيْ وَأَيْجُولُهُ وَيُعْلَمُ الزُّيْتِ وَصُونُ الْأَسْدِ فَحَدْدِهِ وَقُورُ الرَّانِ مِنْ يُورُ زَارًا وَلَهُ مِنْ الْفَهُورُ الْبُرِّي قَالَ عَتْ اللَّهِ جُلْتُ انْضِ الْأَ أَيْرِينَ فَأَصْبُهُ عَيْمًا عَلَيْهِ طَالا بِهَا أَيْنَةٌ مُحْرَجٌ وَيُعْنَ الْأَعْلَا وَيُقَال اَيْفَاذُ يُوْالْاَسْدُ يَوْالْوُ فَهُوْ وَيُنْقُ قَالِ الشَّاءِينَ مَا فَغُولِاجَزِتُ مُسْتَا سِدُ اسْدُ صُبُادِ مُرْخَادِ زُرُدُوصُولَةِ فَنَتُونُ وَكَذَالَ تَوَاقَرُ الأَسْدُعَا يَفَعَ إِبَالنَسْدُ وَالرَّافُونُ الأَجَمَةُ أَيْضَالُ أَبُولِلْإِزْبِ مَزْدُ بَإِن الدَّائِرَةِ مُومِ وَالزَّبْرَةُ القِطْعَةُ مِزَلِكَ بِوَالْحَهُ فَ زُبُنَّ ۚ قَالَ لِلَّهُ تَعَالَى ٱنَّوُ بِي زُبُوا لِيَارِينِهِ وَزُبُوا أَيْفًا وَقَالَ سُبِحَانَهُ فَنَعَظُهُ إِلَهُمْ هِ آ

وَدُفَازُى بِفَيْجِ الذَّاوَ وَهُ إِهِ الآلِفِ فِي تَقْدِيثُوا لِإِنْقِ أَلِبِ عِزَالِيا وَمِنْ نُقَرَّ قُالَ يَعْضُمُ مُ دُفَازِمِنْ إِنْ صَحْمًا إِنَّهُ اَبُولُهُ بِي بَعِيْ زُرُدِ فِي لَاكَتُمْ مُشَدِّرَتِهُ ٱلزَّاءَ اَيُ عَظِيْمُ الدِفْزِكُ وَنَافَقُدُ فِي أَنْ وَالدُّفُولَةِ عِشْمَةُ خَبِينَةُ الدَّانِحُدُ لا يَكادُا لمَا لَيْ أَكُمُ بِالْعَرَيْعُقُو قَالَ وَكُنِينَةُ ذُوْلَا أَنْ إِنَّا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْجِيدِيدُ وَصَّدَيْهِ وَقَالَ لَبِينَا لَهُ عَهُ رَقُواْ إِنْ أَنْ الْعُرَا تُوْدُمُا أِنِيَّا وَتَوْجًا كَالْمَضَّا عُوجُهُ والدَّحَوْخِلُ فَ الانتي وَلِي مُرْدُونُ وَدُكْرُانُ وَذِكَارُهُ أَبْعًامِنُكُ فِي وَجَارُونِ وَالرَّكُرُ الْعُو ۅؙڵڮؠۼؙؿڒٳڲؚؠڗ۠ۼۘٵۑۼؽڒڣڽٳۺڬٲؽؙۄۜٛٷڗؙٷٳؽۺٛڷڵڗ۫ڲٛڗڶڵڔٚؽۿۅؙٳڵۼٷڬۅؠڹۘۯ ٵٮڔۜٞۓؚۣٳڵڔٞؽۿۅؙڶۼڞؙۅؙٷڸڋؠٛۼ؞ۅۛؾ۠ٳڷۣٳڸٳڂٛڡٛڹڽٛۿۅؘڡڒڸڋۼڿٳڵڔٞؽڵڹۺڶۣۿ واجدون والعناديد والأبايق والزكر والخرين الجين بدخلاف الأند وذك البغا ماغككام نه والكالموارة مو والنبوت دكو ومنكواي فوا اَبُوعَتُ بِدِهِي سُنُهُ وَصُ سَنَقُوا تَهَا كِونَاكِ ذِكُو وَمُتُونَهَا أَبِدِتُ قَالَ وَيَعْتُولُ النَّا النَّهَا مِنْ عُمَالِلِي وَالْمُنْكِّرُهُ النَّاقَةُ النَّهِ يُنَسِّيهُ لِلْمُزَلِّ وَلَكَّانُ وَيُعَالُ ڎؙۿؠٮؙڿٷٛڗ؋ؙٲڬۺؠڣؙڎڬڗ؋ؙٳڷڗڮٳٲؽڿڎڹؙڟؙ؋؋ڮڷڮڔؽڹٲڹۿڮٳڹؽڟۊڣ ڣڸؽؚڶڎ۪ۼڮڿڹٳڹۮؚۅڗۼؙڎڛٳڝۥٛڮٳۅٳڿؚڔۊۭڡڣؙؠؾۜۼۺڸۯۻٙڋٳػڽ۠ڂٳ؈ڡؙڡٵڵ إِنَّهُ الْأَكْوَ الْمُعْ الْمُعْتَلِمُ وَمُعْتِ لَا وَوَ لَكُونُ الْمُعْتَلِمُ وَلَدُولُ وَكُونُولُ وَكُونُول وَللْهِ عُظِه وَالشِّرُكِ بِرُخِلا فِ التَّانِينِ وَالرَّحْ وَالرَّحْوَى نَفِيمُ النَّسْانَ وَكُلْ لِكُ الدِّحْرُةُ وَقَالَ أَنِي الرِّيلِ لِنَيْ الْمُعْلِقِينَ وَمَظَافِهُ لَلْ لَكِيْ الْمُعْدُوثِ وَالدِّحْرِي مِنْلَهُ ، تَعُولُ وَحَرْثُهُ ذِحْرِي عَيْرُ مُعُمْزَافِهِ وَقُولُمُ أَجْعَلَهُ مِنْكَ ع وُحْرُودُ وَخِوْرُ مِعْنَى وَالْرِكْنُ الصِّيتُ وَالشَّنَا وَ وَتُولُهُ تَعْنَالَى صَلَّ وَالفَّرَا الْحَرَا ال أَيْ ذِي الشُّرُفِ وَيُطَّالْ أَنْمَاكُمُ الذِّكْرُةُ مِنْ لَهِكَ أَي الدِّكُونُ وَذَكُرُثُ أَلِينَونَ بَعُبَاللِّنَهُ اللِّهِ وَذَكُنَّ إِنَّهُ لِلسَّائِي وَبِعَنَّلِينَ وَتَمْكُونَهُ وَأَذَكُمْ لَهُ عَبْرِي وَذَكَّ لَكُ معنى وادكر بعدام والمرابع المناه المعدد المال والمناه المراجة فادع مو وَالتَّذِيكُونَ مَا لَنُشَيَّدُكُونِهِ إِلَيْ الْمَدُولُونَ لِلْمُثَوَّانُ فَلِي مُلْكُنُ إِذَا وَلَدَ وَحُوَّا وَالْمِلْحَارُ الْبَيْءِ مِنْ عَاجَتِهَا أَنْ تَلِمَ الدِّحُورُ وَيَدَّحُونُ وَلِمُ اللَّهِ و رو مر الدِّم والنَّه عَمَا النَّهُ عَامِ وَفِيهِ أَن مَعُ لَعَاتِ دِمْوَةً وَدُمِنْ مِنْ النَّهُ وَأ

الملة

يقيقاور

وَالْمِسْتَرَةُ اللَّالَةُ النَّهِ فِيمَا أُخِيهَا كَالْعُلُومُانِهِ وَالسُّوِّشُورُ العَالِمُ الفَطِل البَحَالَ الله صور من فَكَ أَنْ زَاج بِهَامَا عِنْ يَنْ تَتُونَ فُونَ فَهِ وَمُو الشَّجْلُولِ الصَّحْدَ لِمُنالُ بَيْ شَجْلُوا وَعُرْسُ سَمِطُو مَنْظِرًا وَالشَّطِرُ الْمُعْلِمُ وَالْكِنَايَةُ وَهُوَ فِللْأَصْلِ صَفْدَتُ وَالشَّيْطِرُ النَّيْ يَكِي مَلْهُ فَالْجَوْرُ مَنْ شَارُ المِعَنَّهُ مَا لَى وَخُلْعَنَهُ مَا تُكُلُ السِّيمُ فِي بِوَانِهِم شَطِوْ أُولِكِمْ عُلَا أَوْمِنْ لُسْبَالِ مِنْ قُالَ دُوُهُمُ من إِنْ وَالله طال سُطِولَ مَنْ طَوْل وَثُوَّ عُنْ مَعْ عَلَالَ عَلَيْظُمُون وَجَعَ الشَّفْظِير اسْطُرٌ وَسُكُلودُ مِنْ الْمَالِينِ فَقَالُونِين وَالاَسْاطِلْيِرُ الْإِناطِينِ الوَاحِدُ اسْطُورَةُ إِلاَتْ م والفطااتة الكنني وشطرت فلؤ تنظر اكتب وأستكر مفله والمنيطر والمفا المُسْتَلَظِ عَلَى السِّنِي الْنِشْرِفَ عَلَيْهِ وَيَنْعَقَلْمُ أَجْوَالُهُ وَيَلَتْبَعَ لَهُ وَاصْلُهُ مِزَّ الشَّفِلْ لأنَّ الكِناب مُسْطِّرُ وَالَّذِك يَفِعَ لَهُ مُسَبِّطِرُهُ وَمُسْتِيطِرُ مُقَالَتُ مُسْطِّرُتَ عَلَينا وَقَالَاسَةُ تَعَالَى لَنْتَ عَلَيْهِم وَمُسْدِيطِزٌ وَسُبَطِوْهُ أَيْ صُرَعِهُ وَالْمِنْظِاذُ بِكَنْزِالْمِيمُ مُرْسُعِ الشَّرَابِ فيُه جُمُوصَةٌ وَبِالشِّادِ أَيْشًا مُومُ وَمُعَوِّدُ الثَّارُولَ النَّارُ وَالْجَزْبُ هُفَّتُمُّمَّا وَأَنْ الْمُؤْمِدُ وَمُعَرِّثُ الثَّارُولَ الْجَزْبُ هُفَّتُمَّا وَأَنْ الْمُؤْمِدُ وَمُعَرِّثُ الثَّارُ وَلَا يَعْمُونُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّلْمُ اللَّاللَّالِيلَاللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّا وَإِذَا إِلَيْ مِنْ مُعِرِثَ وَشَعِرُ فَأَيْسًا وَاللَّشَيْدُ لِلهَا لَعُنَهِ وَسَعَوْنًا فَم النَبْ [كُلُجُونًا وَأَمْتُ مِنْ أَهُمْ وَيُقَالُ مُرْبُ هِ مُرْزُونِكُ مِنْ يُرْدُونُ فَرْدُ فَرْدُ مِنْ يَنْعُونُ وَالمِنْ عَزُوالْمِنْ فَأَزْالْمُنْدُ الَّذِي نُسَعَوْ بِدِالنَّارُ وَمِنْ مُقِيلًا لِأَجُلِ اللَّهِ اللَّهِ مُلَّالِيَّةُ لِلسَّعَ مِنْ السَّا الْطِولُ وَصِنْعَ زُبنُ عِدا مِ الْحُكِيدَ فَجَعَلَهُ الصَّابُ لِلْهُ نَتْ عَسْعَةُ وْ الْعَ التَفَازُل وَمَسْاعِزُالِا إِلَا الْجَلِهَا وَازْفَا فِهَا وَأَسْتَعِرُ الْجَرْبُ وَلِلْبَعِيْزِ إِذَا أَسْاعِل فَالْ دُوالدُّمْةِ وَوْرُبْعُ هِيَالْ دُيْرُ مِنْ المَسْاعِنُ وَٱسْتَعَلَى الْتَازُ وَكَنْفَعْ رَثُ أَيْ يَوَ فَدُتْ وَأَنْسَتِعُ اللَّيْهِ وَنَ كَالْهُمْ أَسْتَعَلُوا وَالسَّعِيْرُ النَّازُ وَالسَّعِيْرُ وَقُولَ الشَّاعِ ﴿ جُلَفَتُ مِنْ الزَّاتِ جُولَ عُوضٍ وَانْشَاتِ لَدِكِ السَّعِيرَ ﴾ قَالَ إِنَّ الْكَلِمِينَ هُوَ اسْمِ صَنْهُم إِنَّا كَالَ لِعَنَّرُ مَكَا صَّنَّهُ وَالشَّيْعِ ازُّ بِالصَّةِ جِزُّ النَّازِوَ شِيْرَةُ الْجَوْجُ الشَّا وَفُولُهُ تَعْسَالِي إِنْ الْحُدُرُ مِيْنَ فِي صَلَالِكُ نِيْ حُرُو قَالَ لَافَرُ إِنَّهِ الْعَنَابُ وَالشَّعْوُ أَيضًا لَكُنُونَ مُعْنَالُ هَا إِنْ الْقَدْ مُمَنِيْعُولُهُ أَيْ يَجْهُ وَيُولُهُ وَقُولُهُ تَعْنَالِي وَكُونِيَجُهُمْ مِنْ عَنْ مِنْ الْكِحْمِينَ هُوَمِثُ ﴿ ذِهِ إِن صَرِا يُعِي ﴿ إِنَّكُ مُنْ فُولَ شَعِورٌ وَهُ وَشَعَوْدُ وَمُولِكُمْ وَالْجَوْمِ مُعَنَّرَةُ أَيْ وَطُفْتُ أَبِنُ النِّلِيِّةِ فِي إِنَّالَ الْمُعَنِّ فَي أَنْ أَلْهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا وَشُكِي الاَسْعَوْلِلْهُ عُنِي يَقِولِهِ كَالْأَيْدِ عَنِي الاَقُوالِمُ وَالْمِلِلِ إِذَا أَنَا لَمُ السَّعُ عَلَيْمِ وَالْمُؤْلِقِينِ

بينهم ذبرًا الن يبطعنا والأبرُهُ أيضًا مُؤْمِعُ الكَاهِلِ يعنا لِيَجْلِ أَذِيزُ أَيْ عَظِيمُ الزُّ وَتَرْدُةُ الاَسْدِيُوا الْأَسْدِهُ مَزْ وَالْجَالَةِ فَعَيْمِ الَّذِيرُةِ وَفَوْ لَمْ فِلْكُ لَا يَدُهُ الْحَدُ وَالْآلِيمِي أَسْمُ خارِيةٍ كَانْ لِللَّجْهِ وَرَقْشِ وَكَانَتْ شِائِطَةٌ وَإِذَا عَضِيَتْ قَالْ الْكَجْنَفُ وَلَهُ الْحَثْ زُرَّا وَنَهُ مَنَالًا وَالرَّبُونُ لِكِنَالِ يُسِوِّلِ وَمَناكُلُولُوالأَسْمِ يَنْزِلْهُ القَيْرُ وَالزَّرْ الرَّجْوُ وَالمنعَ يُفَالُ نَكُهُ مُزِيْزُهُ إِلْمُعْمِ زُنْزُ الِدَالْسَعَرُهُ وَيُفَالُ مَا لَهُ زُنْزُ أَي عَقَلِ وَتَمَا أَسُكُ وَهُوَ فِي لِأَضْلَ مَضْدَ لَهُ وَالزَّاثُو أَيضًا مَلْجَ الدِيرِ الحِلِي أَرْةِ يُعِنَّا إِنْ يُؤْمِنُونَةً وَالزَّبْرُ الكِينَابِهُ يُعِنَّا لَ لَا يُرْبُرُونَ مَنْ وَاللَّاصْمَ عِيْ شِيعَتُ أَغِرُ إِيَّا يَعُولُ أَنَا أَعْرِ فَ تَرْبِيْنَ فِي أَيْ وَكِنَا بَعْ وَالْرَا الما بمال الكِتَابُ وَالْجِينَةُ زُبُورٌ مِثَالَةِ فِي وَقَدُورٍ وَمِنْ فُقُوا أَبَعْضُهُمُ وَالْتَيْنَا ذِاوُدَ زُبُورًا وَالْمِنْ الكِتَّالَ الْمَالِيَّةُ الْمَاكِ وَالْجِيَّةُ وَيُورُ مِنْكَ وَوَالْمِنْ وَوَالْمِورُ وَمِنْ وَوَالْمِعْنَ وَ الْمُعَانِيِّ الْمُنْ الْمُنْكِينِ وَالزَّبُورُ الْكِتَابِ وَهُوفَعُوْلِيَهُ مِنْعُولِ مِنْ رَبُونُ وَالزَّبُورُ الْمُعَانِيِّ وَمِنْ مِنْ الْمُنْكِينِ وَالزَّبُورُ الْكِتَابِ وَهُوفَعُوْلِيَهِ مِنْ مَنْ عَلَيْهِ وَالزَّبُورُ وَالزَّبُورُ الْكَتَّرُ وَالنَّسِيْدِ فِي اللَّهُ وَالزَّبُورُ الْكَتَّرُ وَالنَّسِيْدِ فِي الْمُنْتَالِقِيْدِ وَالْمُنْسِدِينِ اللَّهُ وَالنَّالِينِ وَالنَّالِينِ اللَّهُ وَالنَّالِينِ اللَّهُ وَالنَّالِينِ اللَّهُ وَالنَّالِينِ وَالْمَالِينِ وَالْمُنْسِدِينِ اللَّهُ وَالْمُنْسِدِينِ اللَّهُ وَالْمَالِينِ وَالْمُنْسِدِينِ اللَّهُ وَالْمُنْسِدِينِ اللَّهُ وَالْمَالِينِ وَالْمُؤْمِلِينِ اللَّهُ وَالْمُنْسِدِينِ اللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْسِدِينِ اللْمُنْ وَالْمُنْسِدِينِ اللْمُنْ وَالْمُنْسِدِينِ اللَّهُ وَالْمُنْسِدِينِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ التعام والزيوراع مجر الإرجاع الأوادة وي المسام والمسلم والمؤرنة التي المؤرد والمؤرد و الزَّنَا بِيرِّكَا نَقَرُ رُدُّو وَإِلَيْ ثَلاثَيْدِ آخِرُ نِثْ فَجَدُنُو الرِّيْ الْأَبْتُ بَنُوا عَلَيْهِ كَا قَالُوا الْحَرُّ مَعِ عَرُقٌ ومَنْعِلَ إِن ذَاتَ عَقَارِت وَثَعِالِتٍ وَأَدْبَائِرَ الْكَابُ تَنَقَّشُ وَأَرْبَ الشَّعَةُ تَتَغَشَّرُ فَاللَّهُ عِنْ فَوَوَدُدُ اللَّونِ فَأَنْ يُبْرًا إِنَّ وَكَيْمِكُ اللَّوْنِ مَا لَمِنَّ يُغِرَّ ٱبُورَيْمِ ٱذْبَاقُةِ النَّبْتُ وَالوَيْزَاذِ انْبَتُ وَالزِّيقِينُ اللَّهُ مِنْ عُمْتُ وْرُمَا يَعْلَوْ النَّوْبِ لَلْمِيمَ مِسْلُ مِنا يَعْنَالُو الْمَنْ يَعِنَالُ مَا ثَبُوَّالتَّوْبُ فِهُوَ مِنْ الْبِيرُّ وَمُوَالْبُولِ إِذَا حُرْجَ زَيْبِوَهُ قَالَيَعْقُوبُ وَقَدْ قِيلَ لِيُرُونِهِمُ البَارِ وَقَدْدُكُنَا لَهُ فِي فِيلِ إِنْ اللَّهِمِ الزِّيكُ وَا مِنْالُ القِيطُوةِ تُعُرُّمِنْ تَعُوْدُ الزُّوْمِ وَمُوهِ عُوهُ فَالْ الْفَيْزَا ۗ الزِيعُولِ البَّيْةِ فَي اللَّهِ وَصِنْهُ سَنِي الرَّجُلُ وَقَالَ الْوَعْبَ عِلْهُ الزِّبَعْ وَلِيَّا جِمْيْنِ الجز والدين وجما زيعزك ال والوعن وسالة موه والدور المنع والفائي يُمثالُ رَبِّدُوهُ وَأَذْ جَجُرُهُ فَالْنَجْرُ وَأَذْجَجُرُ وَالرِّجُولُ مِنَ الْأَيْلِ اللَّهِ يَعْرِفُ بِعَيْنِهِا وَسُكِرْ إِنَّهُا وَالرَّجْزَالْعِيافَةُ وَهُو صَنْ مِلَاتَكُهُنَّ يَتُولُ رَجُونُ أَنَّهُ يَحُونُ

الوَّيَادُاتِ

الواود قال الشَّاعِنُ مُنْوَدُ الْحَاجِزِ لاَيَعْنَا أَنَ بِالشَّوْفِ وَيُجُورُ أَنْ فُي عَلَيْهُوا وَشُورًا إِن وَقُولُ النَّا يَعْدِ الْمُرْوَانَّ اللَّهُ الْمُطَالَ شُورٌةً وَلَا كُلَّمَا فِي وَنَهَا لِبَارِ لِمِن مِنْ نَرِيْدُ شَرِّفًا وَمَنْ لِلَّهُ ﴿ وَشُونًا مِنَا لَ أَشْنَوَكُ مَوضِعٌ الْعِزَانِ مِنْ أَرْضِ الْمِلْ وَهُ وَ بلدالت زيادية والسواد سواد للتواو والمحاسورة وجعاله عاساورة والمحاسورة أَلِقِي عَلَيْهِ أَسْا وِرُهُ مُن مُعِيدِ وَقَدِيكُونَ مَعَ أَسْنَاوِرٌ وَكَالَ اللَّهُ تَعْنَالِي يُجَلُّونَ فِيها مِزَاسًا والْ مِزِدُهِي وَفَالَ أَوْعَ وِنُ الْعَالُازُ وَاحِدُهِ السُّوازُ وَسَوِّرَ نُهُ أَيْ الْبَسْتُهُ السَّوازَ فَانْشَقْ دُهُ وَتُسَوِّرُ النَّا لِطَلَّمَ الْمَنَّهُ وَسُلَرَ النَّهِ لِمَعُولُ مُنْ وَرُدًّا وَنَبَ عَالَ الدَّخَطُ لِيُخِفِ حَرَّا لَنَااتُومِالِمِضَياج وَمِدْرَكِمِ مِنَادَتُ النَّهِم شَوْدُرَالانجُ الضَّارَك، وَسَاوَرُهُ أَي فَالْبَادُ وَيُفِ الْمُأْنَ لِغُضَبِهِ لَسَوْرَةً وَهُوسَوَّا إِنَّانَ وَأَلِّ مُعَكِّرْ إِنَّ وَسَمَوْرَةُ الشَّرَاكِ وَلَهُ اللَّهُ الرَّاسِ وَلَذَيْكَ يَتُورُهُ الْمِي مَهُ وَتُوبُهُا وَمَتُورُهُ الشَّلْطِانِ سَجُّلُونَهُ وَأَعْتِدَا أَوْهُ وَٱلْمِسْطَانَ وَالْأَنْهُ وَازْ الوَاجِدُ مِن أَمْنَا وِرُوِّ الفُرْسُ فَالْأَبُوعُ مِيْدِ فِي الفُرْسَانُ وَالْمَا يُعِوَضُ مِزَالْهَ إِكَانَ أَصْلُهُ ٲڛ۠ٳڎؠ۫ٷٷڲڒؙٳؙڵؙٳڷڗؙٵڋۊڎؙٲڞڵؙٷڒٵڋؚؠؙۼٛۼۯ؆ٞڐۻۨٷڰٳڵۺٵۅۯڎٞٲۻڟٷٷڝٛڶڰڡ ؠٳؠۻ۠ڗۊڹۯڵۅؙۿٳڣڔۺٵڪٳڰڮٳڝڗۊ؞ٳڷڎۏؙڣٷ؞ٷ؈ۅٳڶۺٙؠڗٳڰٚڒٷٷڣۺؠڗؠٳڸػۺڔ ؿؿ۫ؠڗؙۼۿؙۅۺٳۿڒۅۺؠٷٳڹۅٲۺؠڽٷۼۼؿۯٷؙۮڗڿڮۺؠۯ؋ؙڝڟۿۼۯۊؚٲؿڲڐؚڹڔؙٳڶۺٙؠ عَنَ عَفُوبٌ وَالسَّاهُ وَزُعِلًا فَالْقَرَرِ فَالْزُعُهُ الْعَرْبُ \* قَالَ الْمُدِّيَّةُ بِاللَّهِ لَلْبَ فَتَرْوَسُا هُوْزُ يُنتَ إِنَّ يُعْمَلُهُ وَيُونَا الْإِنتَا هِوْزُ ظِلْ السَّاهِ وْوَقِي وَجُهُ الْأَزْضِ وَصِنْهُ قُولُهُ تَعَالَى فَإِذَاهُم لِلشَّاهِ رُقِ قَالَ لَوُكِيرِ لِلْهُ زَلِقَ بِرَبِّكُ نَهْا مِرْةً كَأَن تُحِيمُهُ وَعِينِهِ مَا اَسْدَافُ لِقَلِ مُثْلَلِم والأَسْهَزَانِ عِزْ فان في لَمُنْفِئ إِلاَ أَعْنَامُ لِلْ مَا سْالْامْ أَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ سَارَكِيتِ يُرِسْ عُرُا وَصَنِي مُرًا وَتَنَدْنِيا رًا وَيَعَالُ الْمُرْتِ اللَّهُ وَمِنْ يُرْكُ أَيْ سُيرَكَ وَهُو شَادِّ لِإِنَّ قِيا سُلِطَة رِيمَن فَعَلَ يَعْعِلْ مَفْعَ لِي الفِيدِ وَسُلَ رَّبِ الدِّلْ فَهُ وَسُلَالِهُ وَسُلَالِهُ طاجها التعادى ولايتعدى قالله والها والماعض فالمعدد عض في التها عَادُّ لَ رَاضِي سُنَمَةُ مِنْ يَسِيرُهُما مُ يَعَوُلُ أَنْ جَعَلْتُها سَايِدَةً فِللتَّاسِ وَفَوَلْهُم ينوْعَنكَ آيُ تَعَادُلُ وَاجْتُهِ أَنْ وَفِيلُهِ إِضْمَارُ كَالَّهُ فَالْيَنْثُرُ وَدِيعٌ عَلَىٰ لِلْوَاللَّهِ وَالشِّنْ رُوُّ الطِّرْيْفَةُ يُعِنَّالُ يَنَاقَ بِهِمْ شِنْ رُقَّ جُسْنَةً وَالسِّنْ رُوُّ أَيْصًا لِلِّيرَةُ وَالْمُسْتِيالُ

والتبعنارة المتباه فالشمس والسعة واجد استعار البطعام والتسعير تعدير السِّعُرْ وَاللِّسْ يَعُولُ الَّذِكِ فِي شِعْرِعُودَةَ مَوضِعُ وَيُفْ الْسَجْرِ، وَسَعُورُ الْأَتْ الْمُعْرَا إِذَا صَرِينَهُ السَّيْوِ وَالسَّيْفِرَةُ لُونُ إِلَى السِّوادِينَ مِهِ السَّفْ مُرْتِنَكُ وَعَصْمُ مُكْتِبُهُ المَّادِ وَكُنُ الطِّتِ لِوَالْ اللهِ وَلَ فِي السَّوْلِ وَلَهِ السَّوْلِ اللهِ وَلَكِهُمَ السَّوْلِ اللهِ وَلَكِهُ اللهُ اللَّهُ وَلَكِهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهِ مُعَمِنا وَرَحُواللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ عَافِي وَهُورُةٍ وَالْسِنْفُ إِلْكُورُ الْكِنَاتُ وَالْجُعُ أَنْهُ فَالْاَعِالِ كُمَنَا لِطَارِيَكُ أَنْفًا وَالتَّذُهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعَامِرُ لِيَحْدُ الْمُعَالِقِ وَمِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ وَالسَّفَ مُرْمَا شَقَط مروَدُقِ الشَّحَى وَخَاتَ يَعْنَا أَنَّا مُنْتِي شَفِي مُلَالِاً أَنَّا لِوَجُّ تَسْفُرُهُ وَاصْفِيرُهُما سَعِظ مروَدُقِ الشَّحَى وَخَاتَ يَعْنَا أَنَّ مُعْنَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الدَّيْفِي مَا الشَّدَيْدُ وَالدَّيْوَ وَ الْكَلَمْسَةُ وَالرِّيَاجُ فِينَا أَوْرَ بِعُنْهَا أَمَعْضَا الأَنَّ الصِّيادَةِ فَي مَا أَنْشَدُهُ وَالْوَلِي الْكِلَمْسَةُ وَالرِّيَاجُ فِينَا أَوْرَ بِعُنْهُمَا أَمَعْضَا الأَنَّ الصَّيْلِ اللَّهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الرَّيْدُ وَفَقِها وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الرَّيْدُ وَفَقِها وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الرَّيْدُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الرَّيْدُ وَلَيْهِا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ عَيْنُ مَنْ اللَّهُ وَمُ اللَّهِ فِي سِفَارُةً أَصْلَقِ فِي وَسَفَنْ فَ الكِيَّابِ أَنْفِي مُنْ فَيْ كَنْتَعَتْ عَنْ فَجِهِ فَا فَهِيَ شَافِوٌ وَمُنْا فِرُ الْوَجْهِ مَا يَظَهُرُمِنْ فِي قَالِ السَّاعِرُ فَ وَاوَجَهُ فِي مِنْ عُلْطَ مِنْ أُورِ عُنْ أَنْ وَمُنْفَعُ فِي الْكِيْتُ كَثَّمَا مُنْ وَالشَّفَالَ فَ الكَّنَّا سُهُ وُيُعْا سْمَعْنُ أَشْفِرُ شَفُونًا خُرْجُ فُ إِلَى الشِّفِرُ فَأَمَا شَافِقُ وَقَوْمٌ سَتَفَرْمِ فُرْضَا حِي صَعْب وَسُعًا لَهِ مِنْ اللَّهِ وَرُخَّا إِنْ وَوَلَا كُنُّهُ مِنِ السَّافِينَ أَنْ مَوْضِعِ كُنَّ اللَّهِ المنسَّ افِرُونَ وسفارم الراب ورجاب وورد مرب التناجر ويوم والمنطاق المنافرة المجاهدة والمنطاق المنافرة المنطقة والمنطاق والمنطاق والمنطاق والمنطاق والمنطاق والمنطاق المنطاق المنطاق المنطاق المنطاق المنطاق والمنطاق المنطاق والمنطاق المنطاق والمنطاق والمنطاق والمنطاق والمنطاق والمنطاق والمنطاق المنطاق والمنطاق والمنط أَنْشَعْنُ مُفَارِّمُ زَاسِهِ مِنَ الشَّعِرُ وَمَسْفَارِ مِثْلَ قَطَامِ السِّمْ بِغِنْزَةً قَالَالْعَثَرُوْدَ أَنْ

عااشناه

. . .

97.

مِعَ فَالْرِدُ يُومًا مُسَفَّا رِجِيدُ مِنَا أُدِيْكُم يَوى إِلْسَنْجِيرُ الْمُعْوَدُا ﴿ وَمُرِدُونَا لَأَنُو غِسْنِهِ التِسَفْسَيِيرُ بِالْفِارِسِينَةِ السِّمَسَانُ وَوَالْسَيْدَ لِلتَّابِعَةِ ﴿ وَفَارَقَكَ وَهِي لَمَ يَكُرُبُ وَالْأَلْفَ مِنَ الفَضَافِوَةِ بِالنَّبَيِّينِ مُعْتِبٌ رُجِّ وَقُلْلَ إِنْ الشِّكَيْبِ السِّفْضِيرُ الفَيجُ وَالتَّابِعُ مُوجَهُ سَعَزَاتُ الشَّمْسِ شَرِّدُهُ وَقُوعًا وَسَفَرَ ثُدُ الشَّمْسُ لَوَّجَ نَنْهُ وَبَوهُ ثُمَّيْمٍ قَنْ وَمُضْمَعً شَهِ بِالْلِهِ وَسَنَقَرُ النِمُ مِرِلَ عَالِمًا إِلَيْ إِنَّهُ وَهُوجُ وِ الشَّحْوُ الْمُصَالِحُ وَالْجَهُ وَا عَنْ وَلَى وَشَكَادَلَ وَضَادَلَ وَالْمَوْلَهُ تَنْفُولَ وَلْعَدَّ فِي مِنْ أَشْدِ تَصُوْلَا أَنَّهُ وَوَلَا شِي يَشْكُنُ تَنْفُولُ الشِيرِ الْمِنْ مُعَلِّوْ مُعَلِّوْ الْاسْمُ الشَكْرُ بِالضَّيِّ وَأَنْفُورُ وَالشَيرِ الْب الكَّكِ بْزَالْشَكْرُ وَالسِّكْبِرُ الدَّائِمُ الشَّكْنِ وَالسَّنَا كَنْ إِنْ يُوْكِ وَلَقَيْهِ وَلِكَ فَلَاسَ عِنْ وَالشَّكُونُ بِيعِنْ النَّهُ وَوَفِي الشَّرِيلِ تَعْقِدُ وَزِمِنْ فَيْضَوْ الْ وَالشَّمْ كَازُ الدِّبَا وَوَفَ الطَوْبِ شِدِّنَهُ وَالشَّكُونِ مَصْدِرُ شِيكَ فَيْ النَّهِ وَأَسْدَةُ وَسَلَمُ الدَّاسَدُونِهُ وَالسِّكَوْ الكنيزالعزو وشكرت الزبخ تسكن شنورا اسكنت بغيدا لهنوب وأيلة فاحرة أَيْ الْكِنْدُونِ وَالْكُونُ نُحْجَزُهُ وَتُوَادُ لَيَالِي فَطُولِنا وَلَيْشَتْ مِطَلِق وَلاسَاكِنْ وَهُ وَ عُكْرُهُ لَيْفِ إِلْحَنْقَهُ وَالبُّو بِرُيْسِجُو الدَّو بِرِناعِدِ حَفَّى كَاكِيْفَلُهُ وَالمُتَحَ الطَّهُ وَرَبِ فَالَ النَّاعِنُ الْمَاخِرِمُ لِلْنِ يَعْرُفُ زِنْاؤُهُ وَعَرَبَتُمْ لِلْفُرْظِومُ يُصَبِعُ مُسَكِّرًا وَنُولُهُ سَبِهَا لَهُ يُحْدَثُ أَمْنَا وَنَا أَنَا أَيْ كَبِسْنَ عَرَالْفَظِرُ وَجُيْرَتُ وَفَالَ أَوْجَرِهِ نَ العَ الا مُعْنَاهِ الْحَطِّينَ وَعُنْيَنَ وَوَدُو الْهَالْكِينَةُ فِي عَفْدَ وَمُسْتَرَهَا سَجِينَ وَالسَّنَكُمُّ فَارْتِي مَعْ تُرْتِ الوَالِيَّةُ يُتَحْدُونَهُ ﴿ أَوْمُ وَ السَّيْنَ وَالْمُسْلَا مُرَّةً وَهُوالْكُرِيثَ بِاللِّي وَقُو سَمَةً بَسَمْرُ فَهُو سَأُورُهُ وَالشَّاصِرُ أَيْضًا الشَّهَارُ وَهُمُ العَوْمُ يَسْمُ وَوزُكُم إِنْفَالْ للا إلي المراج المراج المراج والما والما الما والله والتمام وكانة متم المكان ٱلْذِكَ الْجُمْعُ وَيَهِ السَّمَّرُ وِلاَ لَكُ وَٱلْبَاشِّ مِّ اللَّهِ أُوالنَّهُ الْأَلْوَلُوْلَ لَهُ أَسْمِ الإِنْ عَلَهُ مَا الْمُعَدُّ ٱلنَّاشِ مِنْ إِنَّى لِهُ الْوَيْفِ النَّالِ النِّقِيْرُ الدِّهِمُ وَوَالِنَّالُ اللَّيْلِ وَالنَّهِ الْأَلْفِ وَلَا اَنْعَلَهُ النَّمْرُ وَالْقُرِ أَيْ مَا إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا الْعَلَا الْعَلْمُ وَعِيلًا اللَّيْالِي ﴾ فالاسْتَنفُ كي وفالل الأرفوجياة مُنْتَرِّني شِيرُ اللَّيَالِي مُسْتَلَّ الْجُوَّا يُرْد وَالنَّيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَلَنْ مِنْ اللَّهُ وَمُعْتَمِّ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالِمُ وَاللَّالَّالَّالِمُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللّالِمُ وَاللَّالَّالَّالِمُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّ الن ورج الني المنتانة فلاو إيك فارد والشور

الإنتيان فالالجزم أشكوا إلى سفوا وزيزا لغفّار و وُرَالِيّالَ لِيَوْرَفِهُ المُشْفَالِيُّ وَيُقَالُ السُّنظُ وَهِ مِنَا البَيْبِ مُفْتَعَ إلى مِنَ السَّنْ فِي وَاللَّيْسُولَ لَقَعُوا الْمِنَ السَّيْرُ وَسَالِوا أعطاناه فنساينا وبيفظمن ردنيوه وسترة موالدواع خوجة والحاله وسترت الْجُلَّعْنَظْهْ الدِّالَةِ لَوَعْتَهُ عَنْهِ وَالْمُسَتَّرُونَ النِّيَابِ الَّذِي فِيهِ خُطُوطِ كَالشَّبُودِ والتَّيَّالَةُ القَافِلَةُ وَنَوَلَمُ أَضْحَ مِنْعَ يُوالَى مُثَيَّالُةً هُوَالْوَسْتَالَةُ العَيْفُولِيْ كَالْ يَفِعُ بِالتَّاسِ مِن مَعْ اللَّهِ اللَّهُ مَا يُعَالِمُ الرِّهِ عُلَا الرَّاحِدُ عُلَوْ الطَّرُونِ عَلَا إِن مُعَلَّالُهُ وَعَنْ مُوْ الْبِدِينِي فَوَارُهُ حَبَقَ يَجْبُرُسُا لِمَا جِهَا رُهُ مُ وَالسِّيرُ الْإِيمَا لِيَدِينَ وَقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّل المنتا وي والتنفيز يُفار وزلله وللنفي الشيوري، وفتول الشاع وَمُنْ اللَّهِ شَعْلَمَةُ وَشَهُ رِوْفَهُ عِلْفَتُ مِنْ فِلْهُ الْعِلْوَى ﴿ أَذَادَ مُعْلَمُهُ وَمُ اللَّهُ الْمُلْمُهُ لِأَجُالِلُوَّرُّنِ مَطْالِكِيْنِيزَ وَسُالِمُوَالثَّامِّرُجُوْمِهُ فَهُمُ وَسَارُالنَّتِي لَعَنَهُ فِي الْمِي قَالَ اِبُودُوْسِ بِفِي مِنْ صَلَيْنَهُ فَسُوَدَهُ مَا اللَّهُ وَاللَّالُولُهُ كَاوِلِ النَّوُورُ وَفِي أَذِهِ ا أَيْ سُلَا يُؤُهِنَّا وَمِرْافِهُ اللهِ فِللا مِنْ الله الحَةِ فَوَلْمَ إِسْلَا بُو الدِّوعِ وَقَدْ وَالْ الفَّلْفُو أَيْ أتظمع فطابعة وقدتنين كالتاس لان كانجاجته البوع بأشره وقدرال الظهر فَجَبِ أَنْ يَهِ أَسْ مِنْهُ كُلِّينًا مُنْ مِنْ وَبِ السَّمَّمَيْرِ السِّفُ مُرْوَالِهِ الْاَسْمَالُو وَرُجُلُ فَعَنْ رُالسِّهُ إِنَّ مُتَعَالِدِ لِلَّهُ وَالسَّهُ مُ العَبْدِ مَضْدَرُ شَبَرْتُ التَّوْبَ أَشْبُرُهُ وَأَسْبِرُهُ وَهُومِ لَاسْ بَرِكُا تَعُولُ عَنْهُ مِنَ اللاعِ وَأَعْطِيتُ الْمَرْأَةُ سُنْرُهُ إِنْ حِقْ النِّكَاجِ وَخَالَ المَّنَّ عَنْ سُكِّرِ الْفِي وَهُوكِولَةُ الضِّرَابِ الرَّالسِّكِيبَ شَهُرُمْتُ فَلْزُنَّا هَالْاً وَمُنْدِيقًا إِذَا الْفَطِينَةُ وَمَصَّارَتُهُ الشُّنَّةُ لِلَّالَةُ الْعَيْاحَ حُرْتَتُهُ الْمُ فَعَنَّالَ مُ المَارُسُوالِّذِي أَعْظِى السِّيْرُ وَ كَانَهُ وَالْمُعْظِلَالْهُ طِيِّهُ وَيُرْوَى لِكِيرُ وَقَالَعَبِينَ الْم لَهُ أَخُذُهُ وَالَّذِي أَعْظِ لِلنَّتِ مِنْ وَأَشْمَرْ أَنَّهُ لَعُكُمْ فِي شَمِّرُتُهُ إِذَا عُظِيمَهُ فَال أُوسُ فِيهِ شَيْقًا ، وَأَسْبُرُ يَهِ إِلَا لِكِي كَأَنَّهُ فَهِ أَنْدُ خَدِّتُ فَعَنْنِهِ الزِّيْخِ سُلْمُ لُهُ وَيُ رَوْلَ وَاشْرَوْنِهِا فَكُونَ إِلِيا الرِّرِيجِ وَتَسْا أَمْرُ الفَوْنِينَانِ إِذَا يَقِنَازُ بَالْ فِلْجِرْبِ كَانَهُ مِنْ ال يَعِمُنُا شِبْرًا اوْمَدَكُمُ وَالْمِيمِنْ اللَّهَ اللَّهِ الشِّيمُ وَالشَّبِّورُ عَلَى وَالسَّبِّورُ البُونُ وَيْقِالُ هُوَمُعَ رُبُّ عِي مُوكِ الشُّكُوزُ أَنْقِلَا لِي فِي عَزْلِلْعَيْنِ فَكِمْ الشُّكُرُ وَالشّ

وَعَدِينَ إِللَّهِ كِلْ وَسُرِ رَائِعًا مِنْ لِأَفِن وَافِن وَالْاَسْتُرُالِ مَالِكُ وَأَبِنُهُ وَشَرُونُهُ أَل مِثْلُ يُزْمُ وَتَرْمُنَّهُ أَنَّا وَأَشَّنَّزْنُهُ أَنَا أَيْمًا وَأَنْسَتَ رَسْعِينَهُ وَسُنَرَّ سُيفًا إِذَا تَنَعَقَّنْتُهُ وَعِبْتَهُ وَشَنْتُرُ ثُوبَهُ مَزَّقَهُ وَقُولُمُ لِأَخْتَنَكَ صَمِّ الشِّنَابِرُ وَهِي الأصابع وَيُعْالُ القِرْطِةُ لُعَةً مُهَانِيَةُ الواجِلَةُ شُنْتُرَةٌ وَدُوسَنَا تِرُونُ مُاوُلِ الْبَسْ يُقَالِ مُعْنَاهُ دُوا لِقِوْدَا يَهُ وَهُ وَ الشَّحَ رُوالسِّحَ وُالسَّحَة وُ مَاكُانَ عَلَى شَالِتِ مِنْ يَبَالِ الأَرْضِ وَالنَّفَى عَبِيدُوْهُ وَ عَيْرَادُ أَن كُفِيرُهُ الاستَخارُ وَوَالدِ شِيءُ وَلا يَعْلَا وَالدِ أَسْجُونُ وَوَالمِدُ السَّعَ وَأَلَّ وَلَمْ يَانْتِ مِزَلِكِهُ مِعَالُمِ اللَّهُ اللَّهُ الدُّونُ لَيَنِيْرُ وَمُسْجَدُونُ وَشَهُ إِلَّهُ وَصَلْما أ وَظُرْوَنَهُ وَكِلْوَالْ وَكِلْفَةُ وَجُلْفًا لَهُ وَكِلْ الاَضْمِعِيُّ يَعْوُلُ فَالْجِلِكُ لَفَا أَجَلِفَتْ بِكَشْرِ اللَّهِ عُمُّالِفَةً لِاَحْوَالِهَا وَقَالَ سِيهُ بِدِالنَّهِ وَإِدْ وَجَمْعٌ وَلَذَا لِلْ لِلْفَضَا وَالْطَوْوَالَ وَ وَ لِلْسَلْفَا وَالْمَسْفِي وَمُوضِعُ الْأَسْفِيارِ وَارْضَ صَنْعِيرٌ وَهِلْدِهِ لاَ رَحْلَ شِحْرُ مِنْ هِلْهِ أَيْ النَّذَ شَحِيرًا وَالْمِسْفِيرُ بَلِنَهُ الْمِلْمُ الْمِسْفِيرِ قَالَ لاَضَعِيمَ الْمُسَاّلِ وَيُعِيدُ الْمُسَا وَوْلاَ أَنُوعَ زِومَوْلِكِ جُوْلُ الْمَوْلَجِ مَلَسْنُوفِهُ الزِّوْرُونِ قَالَ وَيُقَالُ لَهَا الشَّيْخِ أَيْمَتُ مَنْ وْمِنْ وَكُلْ لِلْكَفْسَيَةُ يُضِيِّبُ فِللسِّيرِ وَهُونَ كُنَّ وَالنِّجَازُ أَيْسَا خَشَبُ أَلْكِ فَرَكُ تُالِالرِّادِوْنَ لَمَوْرِينُ لُولَينِيدِ أَنَّ الشَّحِرُ والشِّي ارْسَفَةُ فِرَيْنَا إِلَا لَ أَبُوعَ رَو السُّي رَالِعَرُينِ مِنَ النَّاسُ وَالْمُورِكِ وَدُنَّمَا مَنْ وَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمِذَالْفَوْهُ وَالقِداج الَّذِي البش يجزها والتجوز ماين الله يدو التجوز المرف بقال ما يجوز كان ال مُناحِرُ فِلْ يَعْدُونُهُ فِي عَنْهُ السَّواجِرُ وَتَعِيدُ وَبِالزِّجْ طَعَنَهُ وَتَعِيدُ بِيْنَهُ أَيْ عَسَمَدُهُ بعد وو بجزير الفوم إذا أختاف المعزينية وتجزت الشي طارحته على المنه ومنو المنت وأشيك والشيك وكشاجزوا أي تنازعوا والمشاجزة المنازعة وكساجزوا الإماج تَطَاعَنُوا وَأَجْتُحُو الرِّجُا الْحُالُ الدُّوصَعَ بَلِهُ كُفُ يَعْدِرُهُ عَلَيْ بَلِّهِ وَاللَّهِ وَدُولُكِ المُ الدِّلِي وَيِثُ اللَّهُ أَنْ مُشْغَقِوًا كَأَنَّ عَدِينَ فِيهَا الدِّيابِ عَذْبُوجَ مُ والزَّالِسُرِّينِ يُعَالُ سُلْحُوالْمَالُ إِذَارُعَ الْجِسْبُ وَالْبَقْلُ فَلْمِ بَنْقَ صَمْعُ أَنْ فَضَارُ إِلَى الشَّجِيزِ بَرْعَ فَا ف تُالُالزِّ الحِرْفِي تَعْزِف في وَجُوهِ اللهُ النِشل يُز الشا زُكُل في صَفْا حِرْف وَدِيباتُ مُشَجِّرٌ مُنْفُنهُ عَا هَيْكُ النَّجُونُ مُومُ وَيُعَالُ شَجُ نُرُعُنِ انْ وَشَجِ زُعْمَانُ وَهُوسًا جِلُ الْجَرِيثُنَ عَمَالًا

كَالسَّمِينِ، وَفِي مِنْ عُمُو اللَّهُ قَالَ فَالْفِرْ وَلِكُ اللَّهُ كَانَ يَطَالُمُ السَّاكُ اللَّهُ عَنْ يَع وَلَدِهَا فَهُنَّ شَاكُ فَلَهُ سِكُمْ اوَمَنْ اللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ أَزَّا وَالسَّمِيمُ وَالسِّيسِ أبصًا بالكَتْيِرُ وَأَنْهَا زَّ أَسْمِ يَرَازُ أُوسُلُهُ حَكَاهَ أَالْعَثْرُ إِنَّ وَالنَّمْ وَالنَّمْ الْوَاللِّنَا الى أوالية ويُعنا لله أوالزّ فِي والشّ وَ في يعدَ لله و تَجْرُ الْطَلَّ وَالْمَهُ وَاللّهُ مِنْ وَوَلِيهُ مُن وَسُمُواكُ بِالْمَهُ وَاسْمُورُ فِي أَدِي الْعَدِدِ وَتَصْفِئُ وَالْمَشْدِ \* وَوَلِمُتَ لَا شَهُ مِينَ } مِنْ جُالِواتُ السِّمْ عُرَادُ المِسْمِ إِذَ وَاجِرُ صَنْ الْعِيْرُ لِلِكَ بِيلِا لَقُولُ مِنْ فَاسْمَ مِنْ السَّيْ نَسْمُ وَالْمُوتِمُ وَمُولُولِهُمَا وَمُولِلَا مُنَالِلاً فِيلِاً مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ خَازِنًا تَوْلِ لَمَا فَتَهُ وَالشَّمْ وَالشَّمْ وَيَعْدُمُ إِنْ مِنْ اللَّهِ فَهُو مِنْ الْمِاسَةِ الْمُعْلَم والسترة الفول الشور السوك إذابية فصلب والشفة الطلام است وَأَنْهُمُ وَالرَّجُلُ وَالقِيالَ وَقَالَ وَوَبَدُ فِي إِذَالْسُمُ عَرَّ لِكَالِمُ لِعَالِثُ وَالشَّيْءِ إِنَّهُ الْفَيَاهُ الضَّلَبَةُ وَيُمَّاكِ فِي مَنْسُوبَةٌ إِلَى شَمَّ فَيْرَأَتُم رَجُ إِكَانُ يُقُومُ معدر الزماج أيضال وجود الصلبه ويصحي ويداج أي ويطاع المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب الم المراب ال نَوْ وَمُورُ وَكُنْ وَكُنْ وَكُورُ وَهُو وَهُو النَّتَ وَالْمُورُ مِنْ قِلْهِ كَالْدِرْنَ وَالْمُورُ وَوَلَا فَهُ الْلِلْعَ وَالْمُورُ وَوَلَا مُؤَدِّدًا وَالْمُورُ وَوَلَا مُؤَدِّدًا وَالْمُورُولِ وَالْمُورُولِ وَمَوْلَهُ وَالْمُورُولِ وَمَوْلَهُ وَالْمُورُولِ وَمَوْلَهُ وَالْمُولِولِ وَمَوْلَهُ وَالْمُورُولِ وَمَوْلَهُ وَالْمُورُولِ وَمَوْلَهُ وَالْمُولِولِ وَمَوْلَهُ وَالْمُولِ وَمَوْلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ قَتْ الْهَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ مَنْ الْمُعَلِّمُ وَمُعْدُ الْمُعْدِ وَجُعْدٌ أَسْمُ مَثْلُمَةً لِأَنْهُ عُزَّاهُ وَاللَّا سنهو فَقَدَ أَفِعِها وَسُهُي وَالسَّنَوُ وَالْمِهُ السَّنَالِينِ وَهُ وَ وَسِنَا إِنَّ اللهُ وَكُولُوا اللهُ وَالسَّنَا وَالْمَالِينِ وَهُ وَالْمَالِينِ وَهُ وَلِي المَّالِينِ وَهُ وَلِي المَّالِينِ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَلِي المَّالِينِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي المَّالِينِ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلِللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِلْلَّا لَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلفَالَهُ مِنْ الْحَالُونَ فَكُنَّ مُعَتَّاكِفَ لا يَبْنِي لِكَ يَرْوَمِ لَهُ فَضَ بَثُ بِهِ الْعَوْبَ الْمُنَكَ فَعَالُولِ مِنْ الْحَالُونَ وَقَالَ الشَّاعِمُ وَمُثَالُنُونَ عَلِيكُ شِنْ فَعَالِنا حَزَا وَسِنَا إِنْ سُولُ وَمَاكِلُ وَادَنْكِ مُومِ وَالنَّهُ وَيُجَالِظُ المُكِينَةُ وَجَيْعَ وَإِنْكُواذَ وَيَدْ إِلَّا وَالسُّورُ أَنْ مَا حَدُّعُ مُنُورٌ وَمِدْ [ بَسْمَ وَ وَكُنْ مِنْ وَهِي كُلِّ مَنْ لَهِ مِنْ الْمِنَا وَمِدْ مُنورة الفُذَان لِا فَقَامَ مِزْلَة العُرَمَ إِنَّ فَعَمْ الْمُوعَةُ عَزَالُ حُزْلَى وَلِي خُسُورٌ بِفَيْ

والمرزد الله المهرية والديورونين والإخواج في داى الله مبره فَجِمٌّ إِنْفِرْتُ بِالْأَكْفِ المَصَاجِفُ \* وَالإَضْمِحِيِّ بَوْدِي فَولَ آمِزِي الْقَابِسِ فَ لولبنير ون مَقَتُ الى معالي هذا وَهُو السِّيز الجُورُ وسُرُ شَرُوا اللَّهِ فَمُنْ عَلَا اللَّهِ فَعُدُمِّن فَا ٱلْوَدْ بَيدِ يَصْفُ للاَسْدَمْ يَظَالُ مُغِيثًا عِندَهُ مِنْ فَزَالْسِ فَانْ عِظامُ أَوْغِزَ بَدُوْ صُفْعَ وَشُوْلَا وَشُولُنَا وَاللَّهُ مِنْ وَمُعْدُولُ مَعْنُ وَمُعْدًا مُشَالِشًا وَالسَّرِ اللَّهُ الأَنْفَالُ الفاجِرُ نْفَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ شَرَاشِرُهُ أَيْ مَنْسَنَهُ حِنْمَا وَعِيَّةً فَأَنِّ فِالْ الْكُنِّيثُ شِعِثُ وَيُلِعَى عَلَيْهِ عِنْدَكُلِ عَظِيمَ فِي مَنْزَاشِرُ مِنْ حِبَيْنِ ارْدُوا لَمِكِ مَهُ وَقَالُ الْحَثُو وَكُلْبُنُ تَوْكُ مِنْ لَهُ مَلَ مُنَافِي مَدَةِ وَعِنْ غُينَةِ ثُلَقَى عَلَيْهَ الشِّرَافِينَ وَشَرَافِرُ اللَّهُ كَالِدِبُهُ وَالسَّرِ سَرُ بَنْتِ وَيُفَالُ السِّرَ شِرُ مُن وَقِيلًا للأَسْدِينَةِ الْفِي وَالْمِلُ فَالْب الفِسَّرُ شِنُو وَطُلِي جَسِنَةٌ وَعُلَامٌ أَشِينُ و مُوم مَنظر النَّاءِ شَرَّ الْمُعَونظة الغَصْلَال فِهُ وَخِوالعَيْن مَنْ خَطِهِ سَرَدُ الْعَيْزِياعِ مَشْفَازَ الْعَوْمُ أَيْ مُطَرَّبَعْضُ مُ إِلَى عَفِي شُرْرًا وَالسَّوْرُ مُن الفَتْ مِاكَانَ إِلَى نُوتِ خِلَافَ دُولِ المِعْزَكِ يُعَالَجَالِ مِشْرُورُ وَعَمَا إِبْرَهُمُسْتَشْوَرُ السِّ وَالشُّورُ مُا اللَّهُ مُنْ مُنْ فِينَاكُ فِيهُ اللَّهِ وَعَلَىنَ مِاللَّهِ فِي شَرْدًا إِذَا أَذِرْتُ مِهُ لَكُرُ فَعِينًا لَ وَسَيْرُ زُمُاكُمْ مُو مُوالشُّصْرِ المُنكَاعُ المُتَناعِدُهُ وَالتَّرْنِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاكِ الشفرة شفر الدلفظية والشفاذ أخلة التربيد حكاه أبن جزيد والشفر الغيل وَلَهُ الطَّافِيةِ وَكُذُلُا لَا شَاضِرُهُ قَالَ أَنْوَعُنِيدِ وَقَالَ عَبْرُوا لِمِمْ الاعْدَابِ مُوطِكً خِشْفُ فَالْوَاطِلُعَ فَرْالُهُ فَهُو شَادِلُ فَالْوَالَّهِ يَ فَكُرُ ۖ فَعُو سُصْرُ وَالْأَنتَى سُقَعَرُ أَنَّ نَمْ جَاكُعُ أَنَّمْ نَهُ عَ وَلا يَزَالْ نَنِيًّا جَنَّ مَهُونَ لَا يَزِيْدُ عَلَيْهِ مَ مُومٌ شَطْرُ السَّم يضعنه وَوَالْمُعَالِّ إِلَيْ جَلِيَالًا يَعْظِرُهُ وَجَمْعُهُ آمَنْظِرٌ وَ قُولَةٌ وَلَا رُجُلُ الدِّهْرُ آسْطُونُ أَيْضُوُو بَهُ مَوْ بِهِ خَبُرُ وَشَرْتُهُ وَأَصْلَهُ مِنْ إِخَالَافِ النَّاقَةِ وَلَيَا خَلْفَالْ فَادِمِكَ إِن وَآخِذَان وَكُاتِحَافَ شَيْطُونُ وَتَقُولُ شَطَرْتُ الْفَتِي وَشَالِي أَسْطُونُ مَا لَسُطُولًا الداجَلَيْت سَّطُوا وَيُوَّرُفُ مِنْ عُلِهُمُ وَشَا طَوْفَ طَلِقِي أَيُ إِجْتَلَانَتُ شَعْطُوا اوضَ رُثُهُ وَتُوَ لَفِ لَهُ السَّعْلَوْ الاَحْرَةِ وَشَاطُلُونَ فَالرَّالْمَالِي إِذَا لَاصْفَعَهُ وَسَجِّلُونُ الْجَيْ تَشْطِيرُ الدَّاصْرَ رَثَ خِلْفَ وْمِ الْخَلَافِهِ وَشَاهُ سَنْطُورُ الْجَرُطِئِينَ الْطُولُ وَلَا لِلْآخِرُ وَلَذَلِكَ إِذَا لِيسَ لَجَدُ خِلْفَيْمًا فِيكَ شَطُولُ وهِي مِزَالْإِيلِ البِّي يبشِخُلُفًا إِنْ كَالْفِهَا لِأَنْ هَا الْرَبِعَةُ أَخَلافٍ

المحرفة

خطتها

وعدن وروب الشعير زفع الشوب الغويدال تحزيط وتشعير بالكشر يحيرا ومطرو أَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ الشِّحِيْرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُعْرَدِ الْعَرْبِ فَعِينًا لَّهُ اللَّهِ الْ الشَّنْدُ وْمَزَ لِلدِّهِبِ مَا لِلْفَحُلِمِ لَلْعُدِينِ مِنْعَتْ زِلْذَا بَعِلِجُ ارْفِ وَالعَظْعَةُ مِنْهُ شَدْرُهُ عَالَ الزَّاجِينِ وَهِ مَنْ أَنْ أَلْ فِالْرَحْلَةِ وَقَالَ الْوَمِ رَايَتُ مَنْكُرُهُ وَمَنْدُونَ فادٍ وَوَافِي الرَّهُ وَهُ وَالسِّيِّدُ إِنَّا لَيْضَاحِيعُ الْاللَّهِ إِنَّهُ وَتَفَدُّ ثُوالسَّدَ لَهُمُدُّتُ وَشِيدَ لَهُ لَ الْأَوْلُو هُو الْحَكَّمُ وَكُونُهُ والتَشَارُ وُالاستِينُ فَأَلُوالتُوبِ أَوْ بِالدِّنْ يُفَالْ تُسْذَرُ وُلَانِ اوْ الْفَتِهَ الْقَطَاهِ وَتُشَرَّرُ الفَورُيكِ الجِرْبِ تَظاولُوا وَسَنَدُرُ تَوْسُدُ أَيْ رَكِهُ مِنْ وَالنِّسَدُونَ الْوَعِيدُ وَمِنْهُ فَوَكُ مُلَكِمِنَ رَضُرُ إِ بَلَعَنِي عَنْ آمِيرُ لِلْمُومِنِينَ عَلِيهِ الشَّائِمُ ذَرُّو مِنْ فَوَا تَشَدُّنَاك بِدِمِنْ شَيْم وَانِعُ إِنْ فَيَمْنِ إِلَيْهِ جَوْاجًا • قَالَ أَنُوعِمُ مِلْ لَنَّتُ الْمُكَ فِيها بالدَّالِ وَعَالَيَعْصَمُ لِمُنْولُ يُسَرِّرُ بِالرَّايِ وَالشَّودَرُ الْمِلْفَةُ وَهُومُعَرَّبُ وَاصْلَهُ بْالْفَارْسِيْةُ جُادَرْهِ وَقَالَ مُنْضَرَ مِنْ عَرْجُ إِنِينِهِ الشُّودُورُ مِنْ مَرْ مَرْ الشُّورُ يُعْتِيضُ النير يُعْالِ شَرَرُتُ الدُيرُ وَعَرَرُتُ الْعُنَانِ شَرَّا وَشَرَّا وَشَرَّانَهُ وَعُلِانُ شَرُّ النَّاسِ وَلَا يُفْتِالُ إِنَّا أَرِ اللَّهِ فِي لَغُهُ وَجِينَهِ وَعِنْهُ فَوْلُ آمِوْ أَوْمِزَ الْعَوْبِ أُعِيدُ كُلّ مِنْ أَسْمِ رَدُّ لَي وَعَيْنِ شَرِّ كَاكَ يَجْمِينَةٍ مِنَ الشَّيْنَ الْحُرْجَةُ وَعَالِي مِنْ أَلْصَعْنَ وَهُمَعْنِ ل وَنَوْمِرُ أَشْرُ الرُّوْ أَشِرُ أَنْ وَقَالَ يُوسُنُ فِالْمِرُ الاَشْرُ الزِرْجُلُ شَرِّمِ مِثْلُ زَيْرِ وَازْنَادِهُ وَال الاَحْفَشُ وَأَجِدُهُ الشِّرْزُورُ وَهُوَ الرِّجُ لِحُواللِّيمِ وَالنِّيرِ مِنْ كَيْنِيمِ وَأَيْنَامِ وَرَجُكُ يُسْرُرُ وَمُوالرِّيمُ وَاللَّهِ مِنْ الْكِيمِ وَأَيْنَامِ وَرَجُكُ يُسْرُرُ وَمُعَالَىٰ فبنية لك كُلُون والنَّر وشِوْهُ الشَّهَا حِرْهُ وَدُنَّا كُلُهُ وَالنَّوْ وَالنَّوْ وَالنَّارَ وَالنَّارَ وَالسَّنَّوَارَهُ وَالِيمَةُ السِّرَّ إِرْ وَهُوَ مَا يَتَظِالْمَرُ مَلَ النَّارِ وَكَذَا لِلَّالِشَرَرُ وَالواجِدُ سُرَّدُهُ وَالنَّمَ ال سَيِيهُ البَعُوضِ بَعْسَى عَجْهُ إلا نسان ولا بعض وريها أسمّوه الاذي والسَّر الدُّر لعَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ المناهمة وسرد فالنوب مسطنه في المين وكالسين والمالسين والمالية سُرُ الدُلجَعُلَيْهُ عَلَى صُفْعَ لِيجِفٌ وَكُولُ لَنْ مُرْدِثُ الْمِلْ وَاللَّهِ وَكُوهُ وَالْإِسْتُوالْ مانيت كلعليوالا وطوع برأة والجنع أكاشا زبؤ ويفاأ الأشار بزوظع تدبيه قَالَ الشَّاعِنَ اللَّهُ اللَّهُ الدِّوْقِيجِ فَيُرِّرُ وَمِوْ النَّعَالَ وَحَدْرُ مِزَارِ إِنِّهَا الْمُؤَلِّسُرَنَّ الزَّوْ الْمُعْمَدُهُ إِلَّالُكُ وَبَعْضُهُ أِنْكُ وَمُ قَالِاللَّهُ أَعِدُ فَأَوْالْ شَرُولِالْوَّاجِحُتُمْ الشَّرِّيْنِ ضُومُ فَيَجَمَّى سَأَئِنَ بَعِنْ خَالِكُ

الركيني عليك فالسيبور إصلف عرة ولكنه بدفوالها كاجذفوها مرفيط دهب عِنُ زَهَا وَهُوَ الْبُوءِ يُرْدُهَا وَالشَّعْزُ وَاحِزُ الأَشْعِانِ مُقَا أَمَادَ أَنْ فَصَيْدُةُ أَشْعَا جَيَّعًا مِنْهَا وَالشَّاعِزُجُمْعُ أَلْشَعَرُ إِنَّا عَلَى عَبْرِقِيانِي وَقَالَ الْأَخْفَةُ لِشَّاعِرُمِثُ لَأَبِن وتامروا كعطاجب ينعز ونبتى شاعوا لفطئته وماكان شاعوا ولفار شغوالضية وَهُو يُشْعُزُ وَأَلْمُ سَنَاءُ وَالرِّي يَتَعَاظِ قُولَ الشِّيعُ وَسَاعَزُتُهُ فَشَعُونُهُ الشَّعَرُهُ بِالقَ أَيْ عَالِيْنَهُ وَاللَّهِ فِي وَشَاعَرْتُهُ أَوْمُتُهُ فِيضَعَارُ وَأَحِدِ وَٱسْتَسْعَرُ قُلانَ حِوَالْ إَنْح وَأَشْعَرُكُ النِّسَلِّينَ وَعَلْكَ لَهُ شَعِيزُهُ وَأَشْعَرْتُكُ فَشَعَرْ لَكَ إِدْرَيْتُهُ فَقِرْكُ وَأَشْعَلْ أَنَّهُ ٱلْبَسْتُهُ الشِّعَالَ وَاشْعَرُهُ فَلَاكُ شُوَّاعَشِيهُ بِهِيفَالُ اشْعَرُهُ الْجَدِّ صَوْضًا وَأَشْعَبُ للنَيْزُ وَتَشَعَّرُ أَيْ بَلِكَ شَعَرُهُ وَعَلَيْمِيثِ ذَكَاةً لَلْنِينَ كَاةً أَمِدِ إِذَا أَشْعَرُ وَهِ إِل لَقَوْلُمْ إِنْ الْعُلَامُ إِذَا بَنَتُ عَانَتُهُ وَالشِّعْزِي الدُرْكُ الدِّي يَظْلُحُ عَدَالْجَ وَالْآ وَظُلُونَ وَيُرْبَقِ إِلَيْ وَهُمُ السِّعْرُ إِلَّ الشِّعْرُ الْفَوْدُ الْوَيْ الْمَوْا الْوَالْفِي وَالسِّعِرَ الغييضا لاالتي فالذراع تزغوالعدب أنقها أخناشها والشع والشعراة مربع والخرج وَاحِرُهُ وَجَيْعُهُ سُوْلًا وَالشَّعْلِلِّ ذَاباتَهُ بُعْنَالُ هِيَ البِّي فَالْأَبُونُ وَلِاهِمَةُ سُعُولًا وَوَذَاهِمُ وَرَالُهُ وَيُعَالِ لِلزَّالِ وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ حِيْثَ بِهَا شَعْزَاتَ وَالْمَعْزَالِ السَّعَيْن الكَتْ وُزُجِكًا وَالْوَجْتُ وَلِلْمُوضِلْ جَدِلْ يُعْالَ لَهُ شَعْزَانَ وَقَالَ أَنُوعَمْ وَسُمِّي بِذَلْكَ لَكُنّ المعتبرو والاستعراء وألو والهي والهائ والمائية والمتعارض الماتين المعارض والاستعراب والمائلة وَتَفْغُلُ العَرْبُ جَاءَنْكَ الأَسْعُ وُونَ يُحَدِّ فِي إِلَيْ السَّنَبِ وَالسَّنَعُ الْبِرُضِ عَازُ القِنَّ الواجِد شُعْرُورْةُ وَالشِّيِّطَ إِنَّ لَعْبَةً لَا يُعْرِّدُ بَعْنُولُونَ لَعِبْنَا الشَّعَالِينَ وَهَا العَبْ الشَّعَالَ فِي وَدُهَا القَوْمُ شَعِازِيرُ أَيْ تَفَرِّ قُوا و فَاللَّاكِمُ فَشُر لِوْ أَحِدَلَهُ وَالنَّيْوَيِعِزُ لَفَتَ عُجُمَّانِ أَجْمُ وَال المُعْفِين لَقَيْمَهُ مِذَالِكُ أَمْرُو القاشِ بِقُولِهِ ۖ أَبْلِغَ أَعْنِي الشُّوبِعِيرُ أَنْ عَلَيْعَمْ إِلَّهُ الْمُوالِمِ الْبُلْغِلْ عِنْ السَّوْبِعِيرُ أَنَّ عَلَيْعَمْ إِلَّهُ اللَّهِ الْمُؤْكِمِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مُ وَهُ مِنْ شَعْرُ الْكَاثِ يَشَعُو إِذَا رَفَعَ إِمِلَ عِلَيْهِ إِلَيْهُ وَالْمَالِدُ الْمُعَلِّمُ الْبَالِر مُفَا أَيْلَةُ مِنْ اعْدَةُ أَبْعِيْلِهَا وَذَٰلِكَ إِلَّا لَالَّمْ غَيْنِهُ مِنْ عَالَاهُ أَمْدِ وَأَشْعَوْ المنْهُ [ إذا المَّا رُ في الحِيَةِ مِنْ الْحَيْدِةِ وَأَسْتَعُوا الْعَدَدُ الْكُنْرُ وَالْسِيعِ مَا الْأَلْوَالْعِيمِ وَعَدَدِينَ إِذَا عِدْ أَشْتَغَرُ لَقِيدِ التَّرْبِ تَدِالنَّ فَالنَّشِينُ وَأَشْتَعُرُ عَلَيْ قَالِ حَسَّالهُ الالم يحتدك والمنتغ وفراف أفرالا أبعد بنها وتشغر البع والالمريط

وَيُسْالُ وَلَهُ فَلَانَ شِطَّوْهُ بِالنَّسْرِ أَى بِضَعْتُ ذَكُورٌ وَيَضْ إِنَّاكُ وَتَصْرِفُ شَعْلُونُ عُالُ الشَّاعِرُ مُ انْوَلُ لِانْقِ رِنْمَاع أَقِيمُهِ صَنْدُود الْعِيْسِ فَطُرُ بَي فِيهِ \* وَمِنهُ تَوْلُهُ نَعَالَى فَوَالْوَاوْجُوهَكُرُ مُنْظِرُهُ وَشَطَرُ بَصْرُهُ يُشْطُونُ شُطُورًا وَهُوَالَّذِي كَانَدُ بُنظُورُ البُكَ وَالْيَ الْخُرُ وَالشَّاطِوُ ٱلَّذِي عِيالُهُ لِلْهُ خُبِئًا وَفَدْ شَكِرُ وَسَكُمْ وَالشَّاطِ الْفَيْحِ شَطْا وبمعا وَعَدَجٌ سَمُطُولُ أَيْ يَضَفَّانُ قَالَ الأَضَعَ فِي الشَّطِيرُ الْبَعِينَهُ بُعِنَالُ مَلَدُ شَطِيرًا وَشَكِلُوْعَ نَعْلُالًا أَيْ مَا أَلَاعَ مِنْ وَتَوَلَى شَكُلُو ۚ إِلَّهُمْ أَنْ بَعِيْدَةً مِنْ وَقَالَ ٱسْاقِكَ وَلَا لِلسَّاعِدِهِ الشَّطِوْءَ وَالشَّطِيْرَ أَيْمِمَا الْعَزِّنِ \* قَالَ الْسَّاعِ وَ \* الْمُلَاثِةُ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَانَّ أَبِنَ الْحَدِيلِقُومُ مِضْعُ إِنَاوُهُ إِذَا لَمْ بُرُ الجِيخَالَةُ مِّ أَيْحِلُهُ مُومٍ وَهُ لَيُحُلُ وسنطيرة الك شيكي المنائي فالنامواة مسفطيرة ووجنيه اهلي وا قُالُواشِنْكِ مِنْ إِللَّهِ إِلَا لِلْمُعْدِعَةِ لِقُنْ مِنَا مِنْ لِلظَّا وَلَكُمْ أَوْلَنْعُنَهُ م الإنظانة عيره والمحمع شُعُول وَ الشَّعَادُ الواجِرةُ شَعْرَةُ الفالدَاكُ فَالال الشَّعْدَةُ إذاراك السنيب جكاه بعضوب وزجا أشفة كني شعر المسد وتوم شعر فكان يُعِلْ الْمُلْجِبُ بِاللَّهِ بِنِي الدِاسْعَةُ وَرُكُا وَالأَسْعَةُ وَمَا الْحَاطِ لِخَافِر مِن الشَّعْنِ وَالجُنَّعُ الإشاعِرُ وَأَشَاعِرُ النَّاتَةِ جَوَانِهِ جَنَائِهَا وَاللَّيْعُرَةُ بِالكَّنْثِرُ مَعُوَّالْرَكَ لِلنِّسَا خاصَّة والسَّعِيرُ من إلي وبالواحِلة الشَّعِيرُ وسُعِيرُ السِّكِينِ الجَدِيدَ الوَّالِيَّةِ الْمُورِيدُ فالسِّيْلُانِ لِتَكُونَ مِنْ أَكُا لِلتَّصْلُ وَالشَّعِيرُ هُ ٱلْبَكِينَةُ تَفْدَ بَكَ وَالشَّعْلِ إِنْ أَعْمَالُ الِحِ وَكُارِّهُا لَهُ عِلْ عَلَى الطّاعَةِ اللَّهِ قَالَ الْاصْمُعِيِّ الوَاحِدِ مُسْتَعِيرٌهُ قَالَ عَضُمَا شِعَارُهُ وَالْمُسَا عِزْمُوا ضِعُ الْمُنَا شِكَ الْمُسَعَوُ الْحِيرُ الْمُسَاعِرِ وَكُتَرُ الْمِيمُ لَعَا وَالدَيْنَا عِزُ الْجُوالِينَ قَالَ لَعِنَا وُرْ فَكِينِ وَالدِّاسْ وَلَوْ الْمُولِولُونِ فِي مِنْ الْمُدْتِيل لدسمة وعينان والشعارماول المستدم الشاب وشعار القورو الوبعالا مغام البعنون بعضه مُ معضًا والشّعارُ بِالفّنج الشَّيرُ بُعنًا أَرْضٌ كُنِيرُةُ الشَّعاُ وَوَاسْعِيرُ الحَهُ كَاذِ الْطِعِلُ فِي شِنَامِدِ الأَمْنَ جُبِّي فَيْسِيلُ مِنْ فَدِمْ لِيُعَلَمُ اللَّهُ هُدُن و وَفَيْلِكُ مُنْ الشعيرام بزالمومز ونثر وأشعرار كالغيااي لزف بتكان الشعادم الشاب بللسا وُشَعَرَتُ مَالسُّينَ مِالْفَ فِي السَّعْرُ بِدِينِعُوااكُي فَطَنْنَ لَهُ • وَمِنْ فَتُولِي لَيْتَ شِعْرِي

والشَّعُوزُ الحَاجَةُ يُعَالُ أَخْرُزُتُهُ بِشُعُوزِكِ كَالِمُنَالُ الْضَيْثِ الْبُهِ يَعْدُونِ وَجُيزَكَ وَكَانَ الاَضْمَعِيُّ مِنْوَلَهُ بِفَرِ السِّيْنِ وَقَالَ أَبُوعُ مِنْدِ الأَوْلَ أَصْحٌ لِأَنَّ السَّفَوْر بِالْطَيِّ معَ عَلَامُور اللَّصِقَة بالقَلْبِ المُهمَّة لَهُ الواجِرُ نُشُقَّرٌ والشَّقَورُ بالفي فِرمِعَ النَّقب وَانْشَدَ لِلْعُتَاجِ . خَادِّكُ لَانْسُنَا لَاكْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عِيْرِكُ وَكَثُونَ ٱلْكِيرِيْثِ عَنْ شَعُولِيْ مَعَ آلِكُ لا وَلاَيْجُ الفَتِيْرِيُّ ۖ وَالشَّقَّالَ مِعَ الشَّيِلِ \_\_ وَتَشْدِيدِ الفَتَافِ بَنْتِ \* وَيُولِشَكُ الشَّكَ الثَّنَادَ عَلَى الْحُيْدِ فِي طَالُولا لَهُ مِنْ الْمَجْوَ القال شَكِرَةُ وَشَكْرُ مُلْ وَبِاللَّامِ الْعَصْوَةُ وَقُولُهُ تَعَالَى لا يُرْدِدُ مُسَدِّحَ الْوَلا شَكُورًا عَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ان يَكُونَ مَضْدُرُ المِسْلُ فَعَارَ فَعُودًا وَيَجْتَمِكُ أَن يَكُون جَمَعًا مِسْلَ الرَّدِ وَالْوُدِ وَكُفر وَكُفُونِ وَالشَّكُرُ الرُّخِلِافُ الكُفنوانِ وَنُشَكِّرُ فُلْ أَنْ مِشْلُ شَكْرِتُ لَهُ وَٱلشَّكُورُ مِن البَدابِ مَا يَكَوْبِ العَلَفُ الْعَلَيْلُ وَسَكَرُ المَوْا أَهُ فَرَجُهُما ﴿ قَالَ الْحَسَدُ الْحَيْدِ الْعَلَمُ الْمَ وَمَنَا عَ إِلَا مُقَالِهِا حَضّالٌ مِسْكَرُ هِلْكُوا أَدِّ مِقْوِيا لِهُ عِلْ وَالْعِرْفُ وَالْسَكَرُوبِ الْم أَنْسَيَدُ وَقَعُهَا قَالَ الْمُولُ اللَّيْسِ يَصِّفُ مَعَلَوا " تُطْهِوُ الوَدِّ إِذَا مِا الْتَعْدَثُ وَتَعْلَادُ الْ إِذَا مَا نَشْتَكِنْ وَيُرُوكِي تَعْتَكُنْ وَاشْتَكُ الْخُنْ عُلَيْكُ أَشْتَكُ لِكِنَا يَعْتُولُ مِنْهُ سُلِرَبُ التَّافَكُ لْمَا كُلُونُ صَوَّ اتْهَا شَكَرَاتِ وَاسْكَ الْعَوْمُ أَيْ يَجَابُونَ شَكَّرَةٌ وَهِذَا زَمَنُ السَّكُمُ اِذَا لَجْفَاتُ مِنَ الْذِيعَةُ وَهِي إِبَالِ شَكَارُكَ وَعَنْهُ ثَمَا كَارَكَ وَصَرَّةٌ هُ اللَّهُ كَا كَامَا مَلَهُ كَيْ مِزَالِلَهِنَ وَمِنْهِ هِوْرِتِ اللَّهِ مِنْهُ أَلِصًا لَيْنِكَرُ لِمَكَةُ الْكَيْحِوْجِ مِنْهَا السَّكِيرُ وَهُوَ مُاينيت جَولُ السُّعَ مُوْ مِوْلَ عِلْهَا مُ قَالَ السَّاعِنِمُ وَمِنْ عِصْدِ مَا بَعْبُينَ سُكِيرُها مُ وَرُبُّهُا أَالُوالِسُّعُ وَالصِّعِيفِ سَلِّينٌ قَالَ إِنْ عُنَّالِ سَكِيرٌ جَمَّا فِلهِ قَدْ حَبَّن وَالشُّيْكِ الرُّصَرُ مُن مِن النَّدُن مُ مُومٌ السَّمْ وَالإِحْسَيالُ فَاللَّسَيْمِ يُعَمُّ إِلَيْمُو مُؤْلِكُ بَسَمَّرُ مَنْهُورًا وَنَهُمَّتُ إِذَارُهُ مَسَمِّيمًا أَيْفِعُهُ يُفِيَّاكُ نَتَمَّتُو عَنْ مِنْ أَقِيهِ وَسَمَّتُوا فِأَهُوهِ ا أَنْ حَتَ وَرَجُلُ سَمَتُ وَيَعْ كَأَنَهُ مَلْمُوبِ إِلَيْهِ وَقَدْ تُكَثِّرُ مِنْهُ السِّيلُ وَيُنِشَكُ فَرَشْتَ وَتُعَوْمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَالشَّمْتِورَةُ النَّاكَ فُلْتَقِرُ لِعَنَّ وَالْسَيْمُ وِالْمُورَ تُصِيِّرًا لَهُ وَنَسْهُ مَرْمِنْكُ وَأَنْسُهُ وَالْفَرْسُ أَسْمُ عَ قَالَ لَاحْمِدِي ٱلنَّسِيمِ الْارْسُالُ عَنْ فَوَلَم مُمَّرّ الشَّفِينَةُ أَرْسُلُهُما وَشَهَرُّتُ الشَّهُمُ أَرْسُلُتُهُ ۚ قَالَ الشَّفَاحُ لِيَرَكُمُ الْمُواْ مَنَ لَ بِعِ

افيت يروعول عبيد وشَعَرْت بني فَلانِ م مُوضِع كَدَّا أَيْ أَخْرُجُ تَهُمْ \* وَأَنشَرُ الشَّيَا إِنِّي وَجُنُ شَعَرُنا أَنِي فِرا أَرِيكِيمُهُ عَا وَكُلْمًا بِوَقِعِ مُرْهِبِ مُنَفَازِبٍ وَالسِّيخِ الْمُلِّمْر إلسَّين بْلَّاح كان العاملة وهوان يَعُول التَّخُول لا وَرَجْنِي الْكُلُولُ وَوَجْنِي الْكُلُولُ الْمُعَلِّلُ فَعَلْ الْمُعَالِ عَالَتْ وَبِدَالَ كُلِّ عَالِمِدَ مِنْهُمَا أَضَعُ الْأَحْرُوكَ أَنْهُمَا لَهُ فَعُ لَلْهُ وَ وَأَخْلَيَّا البُضْعَ عَبْدَ وَفِلْإِرْنْتِ لَا شِعَالَيْهِ الإسالِمِ وَنَفَرَّ فُولَ شَعْرَ بَعُرُائِ فِي وَجُدْ وَهُمَا النَّالِحُ عِلَا وَاحِدًا وَبُنِياً عَلَيْكُ مِنْ مُومَ وَهُ الشَّفْرَةِ بِالْعَدِ النَّهِ النَّهِ الْعَلَامَ وَوَالْمُنَا الْعَدُ الْعَوْمُ وَالْمَنْ الْعَدُ الْعَدُ الْعَدُ الْعَدُ الْعَدُ الْعَدُ الْعَدُ اللَّهُ اللّ كالنادي وبجوه وشفر الزجر وسنافؤها مخروفها ويزنوع شفارك عكال اذبه شعر والمنف مِنَ البَعِيْرِ كَالْحِيْ عَلَهُ مِنَ الْفُوسِ وَمُشَافِوُ الْفَرَيْنِ صَنْبَعَا زُمِنْهُ وَوَالْمَثَالُ الْأَ مِشْفَرُ أَنْ أَغْنَا مِكُلِّا الْمُؤْعَى مِنْ وَاللَّالِطِينَ وَأَضِلُهُ وَلِلْبَعِيْرِ وَالشَّنَعُ كَانِهُ سَاعِرَ مِنَا لا زَّدِ وَهُوَ فَنْعَلَى وَفِيهِ المُنَالُ أَعْدَامِنَ الشَّنْفِرَالِ وَكَالُ مَنَ الْعَدَالِينَ وَالْأَشْفِيرُا التَّفَرُّنُ وَلَا اللَّهُ مِنْ مُومِونُ فَظِلاً وَقَوْجُها مِنْ فَإِنْ فَلَتْ فَخِلْقِهِ رَغْلَمٌ لَم خُطول لِم يُدَ وَلَمُنْتُ فُونَ وَأُولَ لِمُ مُظْلِلِهِ عِلَى مَوْمَ وَالشَّقَةُ فَوْلِلاَ شَفَرُ وَهِي وَكَالْتُكَ أَنِ جُسُونُ صَافِيةٌ وَمَسَرِّنَهُ مَا يُلِلاً إِنَّى الْبَيَاضِ وَمَعْ لِلْفِيلِ حِصُونٌ صَافِيةٌ عِجَدَّةُ مَعْ هَلَ الْعُزِفُ وَالدِّنَّكِ فَإِنَّ الْمُوجُافِعُوالدِّينِ وَبَعِيزُوْ آشَعْنَ أَيْ شِيدُ الْحُورُ وَالسَّقِرْا أسم فَنْ مِن مُجَبِ أَبِهَا فَقُدُلَتُكُ إِفَالَ لِسَرُ مِنْ أَنِي إِنْهِ الْمِسْدِينَ مِنْ فَعَدَا جعطى ركاني وكان عُسْبَةُ قَد إَجَارُ رُجُالُهِ إِنْ أَسْدِ فَقَمَالُهُ رُجُالٍ مِن بَنْ كَالِي فلم ينتع في فاصبح كالشَّقر إلى مُعدن أو الشابك رُجلتما وعن في المنتقر والم عَمْ مِنْ مُنْ الْفَالِ مِنْ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ الْوَالِمِنَّ مِنْ عَلَا كُلُونَهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْم وَلَسْنَا قَرَالِفَتُومُ خِنَامِنَا الْمُؤَمِّدُ وَعَلَى لِمُنْ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ وَمُودِي وَعَالَ المَنْ أَ وَسُنَا قَرَالِفَتُومُ خِنَامِنَا الْمُؤْمِنُ وَعَلَى لِمُنْ الْمُؤْمِنِينَ وَمُوالِمُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ الصَّاقِبِيلَةُ وَلَيْ مُنْ صَبِّلَةً عَالِمُ السَّبْ إِلَهِم فَعَعَ الْفَافَ وَقُلْ سَقُرَى فَ وَالْمَسْافِرَ مَنْ مِنَ الْمُرْنِ وَالْمُسْتَقِنْ لِفَتِجُ الفَاتِ مُسَّدَّهُ وَمِنْ الْجُورُ فَا وَالْمِنْ فَالْكَيْدُ كَيْمِ مُنْاتِ الدِّهْ فِي فَالْوَكُنْ لِلْهِ وَهِي مِنْ لِأَسْرِ حِضْيَهِ وَالْوَلِي الْمُعَلِّمُ وَالْمِنْ الْمِنْ

ير مج اخلفا الفاخلفا الفاخلفا الفاخليا

شفر

الجنفة

سفر

االليزد شقينة

ريخطبته

150

العَلَيْنَةُ فِي وَسُورُ إِلَيْنِ بِيوانِي أَسَالُ فِنْ التِّلْتِ وَذَوْ كُلِسُونَ الْعُولُ وَالشَّقِ لَوْ وَإِنَّهُ لَقِيرٌ سُرِّيرٌ اللَّهِ إِلَّهُ وَلَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللّ سُنِيرُون أَيْ يَصَلْحُ لِلْمُشَاوَرُون وَهُ وَ لِلسَّمْرُ وَاحِدُ الشَّهُونِ وَقُدُ النَّهُ وَالْ المَعْرُ جَاعِي قَالَ الشَّاعِدُ مَا زَلْتُ مُدُاتِنُمُ الشِّفَا زُانَطُونُ فِي مِسْلِ ٱلْيَظِادِ المُضَعِينَ إِيَّ العَبْمِ أَيْنُ السِّيكِيْنِ أَشْهُمُ المُعْمَالِ المُكَالِ أَصَافِيتِهِ شَهِرٌ الْهُ وَيَالَ عَلَيْ أَسْهِمُ الجَفَالِ فالسُّمَّةِ وَالْمُسْاهَوَهُ مِن السَّمَرُكُ لَمْعُ اوَمُومِ لَلْعَامِ وَالسُّعُورُةُ وُصُوحِ الاَمْرَ لَعُولُ مِنْدُ شَيَرِّتُ الأَمْوَ أَشَيْرُهُ شَيْعُوا وَشَهْرَةً فَاسْتَمَرُ وَكَذِلِكَ يَّمَرُ نُهُ تَشْهِم أَوَلَهُلان فَصِيْلِةُ إِشْنَامَةُ هَا النَّاسِ وَشَمَارُسُّيْفَهُ يَشْمَرُهُ شَمَّرُ الْمَي سُلَّةُ مَ وَحَ ٱلشَّبْبُرُةُ السَّاسِ مِثْلُ السَّيْرُ كَيْدُوهِ إلْعَهُ وَاللَّهُ مِنْ أَنَّ فَاللَّرِ الدِّيْرِ وَبِي عَنْ فَيْرَ شَكْ أَرَةً عَلَّاتُهُا الْإِنعَا لَهُ يَعْدُ الْقُرُّقُورُهُ وَلَلْحُ عُلَيْتُهُمُ الشَّهَا يَرُ وَقَالَ حَمَّةً عُسَّبًا شَهَا إِنَّا الْمُؤْمِنِينَا فَعَالَمُ مَعَمَّةً عُسَّبًا شَهَا إِنَّا الْمُؤْمِنِينَا فَيَا الْمُؤْمِنِينَا اللّهُ الْمُؤْمِنِينَا فَيَا اللّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللّهُ الْمُؤْمِنِينَا فَيَا اللّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ العَدِّةُ وَكَالِمُ النَّفِينَ لِلْمُرَاكِ وَقَالِمُ صِّبَرُ فُلُولٌ عِنْدَ المُصْدِيدِ فِيصِرِ صَبْرًا وَصَبَرُتُهُ أَنَا كِلَيْسَنَّهُ وَقَالَ تَعِلَالِي وَأَصْبِر نَفْسَلَ مُعُ الدِّيْنَ بِدِعُونَ رُبِّهُمْ ﴿ وَقَالَ عَنْ نَرُهُ بِمُحْوَجُونًا كَانَ فِيهَا فَصْبُرُّ نُعَارِقَهُ لِلْأَلِكَ خُوْةً تَوْسُولِذَا لَفَسُ لِكِيَالَ تَظَلَّعُ مُ يَّفُولُ كِلِسُّ فَقَسَاصًا مُعْ خَرِيْنِ النَّبِيِّ مِنْ لَا لِمُعَالِمِهِ وَالْمِرِ وَيَجُلِ أَمْسَرَكَ مَكِلَّ وَتَنَكَّمُ الْآخَرُ فَال آفْنَالُوا الفَاتِلُ وَأَصْبِرُ وَالصَّابِرُ آيَ أَجِينُهُ وَالدِّي جَابِسُهُ وَلِلْهُ وَنِ حَتَّى مُوتَ وَصَبَرْتُ الرِّجُ إذا كِلْفَيْنَةُ صَابِرًا وَسُلِقَةً صَبْرًا نِهَا أَنْ فُسِلْ فَلَانْ صَبْرًا وَكُلْفَ صَبْرًا الذاجيس عِل القَدْرِحَةُ لِفُتَلَ أَوْعَلَى الْبَيْرِينَ حَتَى تُجَلَّفُ وَلَمْ إِلا أَصْبَرْتُ أَلْزَكُولِ الأَلْفِ وَالمصَّبُولَةُ عن اللَّهُ أَنْ وَالْمُصَبُورَةُ اللِّي تُوي عَنِينًا عِي الْمُحِبُوسٌ لَمْ عَلَى الْمُوتِ وَكُلَّ ذِي رُوج يَضْمَرُكِيَا مَمْ يُزْفِي مِنْ يُفْتَلُ تَعَدُ ثُنِولَ مَنْ مِنْ وَالنَّصْمُرُ وَكُلَّ الْمِثْمَرُ وَتَقَدُولُ الصَّطَبُونِ وَلايُفَ الْأَطَبُونِ لِأِن الصَّادَ لا تُوعَ فِي الطَّلِ فَإِن الْجُنَّ الإدعام فَلَيْتَ الْطَالُ صَادًا وَقُلْتَ أَصْتُمْرُتُ وَالصِّيمِ الْكَوْيِ إِنْ تَقُولُ مِنْ فَحَلَمُ مِنْ اَصَّبُرُ بِالصَّبِ صَبُرُ اوَصْبَارُةُ أَيْ كَفَانُ بِدِ تَعُولُ مِنْدُ أَصَّبُونَ بَانْكُ لَا يُكُولُ لَيُ أَعْطِني وَنِهِ إِنَّهِ وَالصَّبِيرُ السَّخَابُ الْأَيْمُ لِإِيكَادُ مُطُوِّكُ قَالَ السَّاعِنْ مَ

اَنِفْتُلَهُ فِي القَوْرِ وَالصَّبِحُ سَاطِعٌ كَاسْطَعَ لِلزِّحْ سَمَوْهُ العَالَى وَلَافَهُ يَعْمَرُ وَسَالُونِ وَ أَيْ سِنْ يُعَدُّهُ وَسَلَاةً سَالِحِرُ إِذَا الصَّرِّ صَرَعَى اللَّيْ يَطِيهُا وَشَرِّ سِنْ وَلَيْ شَهِ بِلِكُم وَ الْمُسَدُّ ٳڮٵؙٵۜڵڠٵڮؿ؞۫ۊٳٳڸڮ؞ؙڔڵؾؖ؞؋؞ؾٳڒڷڔؽۼڠۼڲٳؙؖڰٳڹۜٵۄؚڎؖٷڿۜێڽڋؚ؈ٛؖۺؿ؞؞۫ڗؠڎٳڶڟٞؾٳڮؖ ٷٳڷٳڟۺؙٵؽ؇ڽڹۼۼ؞؋ۅ؊ٲڹۅۼڹؿڽٳڶۺڗۼڹڎٵڹۼؠڔٞٵۺٚڗؠڿٷؖۊٳڮٵڵڶٵڞڎ ۺؿۘڹۮڎڎٷ؞ڮۅٵٳۺؿؙٳڗؙٳڶۼؿڽڎؚٳڵڡ۠ٳڹ۫ٷٵڮٳڶڣڟٳڣؿ؈ؘۺڔڿٵڵٳٚۻۊؖٳۮ وَجُنْ رُعِيَّةٌ وَهُ وَلَهُ إِنَّاهُ وَلَوْلَا رُعْبُهُمْ شَنْعَ السِّيَّالُ وَ مَجُو السَّالَ الدَّالِيَّةِ وَإِلَا مِ أوصا والتاتعانية بالزائي وشنف العشار وأشتر فالكر تخلفتها وأشر لَعُهُ وَانسَدَ الْوَعَ وَلِعَدِي بِنَيْدٍ وَسَعَاجٍ بِأَوْدُو السَّنْجُ لَهُ وَجُدِيْتِ مِنْ إِما فِي مُسْنِانِ وَالْكُنَّ هَالْاَحْمُ عِنْ وَكُلَّ يَرْوَى هِنْ البَيْتُ عِنْ إِلَيْ صَالَةً بِالإَصْافَةِ وَفَتِحِلِمِينُ فَالْوَالْمُشَارُ لِكَلِيَّةُ يُشْتَازُ مِنْ فَا وَالْمَسْأُونُ الْمِنَا بِضُوالْوَالْمِرْ مِشْوَرِ الله وهُوعُودٌ يَكُونُ مَعَ مُنشَارِ العَسْلِ النَّ السِّيلِينِ النُّسُوارُ مُشَاعُ البينِ وَمُناعٍ ٩٠ الوَّجُلُ لِلْهِ الْمُؤْكِلِينِ وَالْمُؤْخُ الْمُزَازُةُ وَالرَّبُّذُ فَالْدُمِنْهُ قِيدٍ الْمُؤْرِيدِ أَيْ كَالْمُونُ البُّنُ عُوَدُنْهُ وَيُعِنَّا لَ أَبْدَى اللَّهُ شَوَارُهُ أَيْ عُوْرَتِهُ وَالشَّوَّارُ وَالشِّيَّارَةُ اللَّباشِ وَالْمِينَا وَمُ وَالْفِي مِنْ وَالْمِي سُلَمَى مُفَوْدٌ وَ لَيْنَا ذِلَى لَاسْوَارُ لَهَا إِلَّا الْفَظُوعُ عَل الْأَجُوارِ وَالْوَرُكِ وَالْمُسَارَةُ الدِّبْنَ أَلَقِي فِلْمِوْرِعَةِ وَشَرْتُ الدِّابَةُ شَوْرًا عَرّ الصُّتَهُا عَلَى البُّيعِ انْبَانْ بِها وَادْبَرْتُ وَالمَكَانُ الَّذِكَ يُعْرُضُ فِيهِ الدِّواتِ مِسْؤارُ نفاارًا يَادَ وَالْمُعَابِ وَإِنَّهُ المِسْوِ ازْكَتِ مِزَ الْعِنْ أَنِّ وَالْفَعْفَاعُ بِنُ سُورٌ وَجُلِّهُ مَّى عَوْرِنَ مَيْنَالُ مِنْ وَهُلِ مِنْ عَلَيْهُ وَٱلشَّنَا رُبِ إِلَّا إِيَاذًا تَهِمَتُ عَفُلِ المُعَرِينَ الكَلِوَ الإبك بنيبياذا أى بنطافل بسنانا وتكرشا الفؤيزان يتوز وجنس فورث من يترو وحيدا شِيَازُ وَتُلْ يُرِيدُ وَجِيادٍ \* قَالَ عَنُونُومَعُدِي رَبُّ \* أَعَنَّانِ أُوكَانَتْ شِيارًا وَإِلَا يَنَنَّا يْتُ مِنَانَا حَيْثًا لَهُ عُلِيلًا لِمُ إِحْسَالًا وَكَانَتِ العَدِّبُ نَسْمِ يَوْمُ الشَّبْتِ سَبُارًا وَالْمُسْتُورُةُ الشُّورُكَ وَكَرْ إِلَالْمُسْتُورُهُ نِضِمُ الشَّيْ فِي مُعْلِولُ مِنْهُ مِنْ الْوَرْ تُدُافِلَ الْمُرْوَا سَلَسَا عَعْنَى ٱبُوعِنِهُ لَلْمُسْنَسِّمُ النَّتِي مِنْ النَّيْمَ وَقَدِ السَّسَّالَةِ البَعْنِ وَعُلِلَ النَّالَةِ ال قَامَا قَوْلُ الذَّ الْجِنْدِ الْمَرْتَعَنَّهُ الصَّلِيمِ مُسْنَاشِيمُ وَكُلِّ بَصُرْدِاعِرِ مِنْ الْمُولِدَ فَاللَّهُ نَعُولُ الْمُسْتَشِيمُ أَلَعُ الزِّي يَعْرُونُ الْجَالِلُ مِنْعَيْرِهَا وَشُوِّرَتُ الْوَجُلِ فَلَسُتُ وَ رُ

بعِنَانِ تَغِيرُك عُلِسُنَا وَسَدِيدٍ جِينَهَاجَ الضِّدِّيرُ وَالضِّدِّيرُ بِإِسْكَارِ البَارِيومَ وَلَا يَامِ العَيْوُرُ وَيَجْتَلِنُ لَكُونًا مِعْتَى وَإِمَّا إِجْرَكْتِ اللَّهُ لِلصَّرُ وَلَوْمٌ مُ وَمُ العَجْلَةِ البَرِيَّةُ وَهِيَ عَلَيْزُمُ صَٰزُونَةِ وَإِنْ لَمَ يَكُنْ ضِفَةً وَإِنَّا لَوَتُصَّ فِ لِلتَّانِيثُ وَلُورُ وُمِ حَرْفِ التَّانِيْبُ لَهُ وَلَدُ لِلَالِقُولُ يُعْبُسُرُكُ تَعَوُلُ فَيْ أَوْ وَأَنِيعَهُ وَلَا تَقِيلُ صَجْزاً أَنْ فَيُعْفِر النيفًا عَلَى النيفِ وَالْجَيْحِ الصَّا ذِكْ وَالصَّحْرُ اوْاتْ وَكُذَلِّكَ يَعْدُ الْعَلَا إِذَا لَمْ مَلْ مُؤَنِّتُ انْعَالُ مِنْ أَعَدُ لِلَّهُ وَحَدَرَاتُ وَوَزَقَا الْمِي زُكُو وَاصْلُ الصَّحَادُ فَيُحَارِكُ السَّد وَوَيُوالْوَالْ عِلَا اللَّهِ وَلِلْ الْكِلِّولَ الْمُؤْمِدُ عِنْ الْمُؤْلِثِينَ اللَّهِ وَالزَّالَ اللَّهُ وَلَيْمَرْتُ الزاة كاتكسر مابع مرألو لخمج في كل موجع جومساجة وجعا فرفس فأب الأله الأولى الَّذِي عُدَالزَّاءَ يَا لَلْكَ مِنْ وَالنِّي عَبْلَمَا وَتَعَلَّبُ لَمْ لِفُ النَّانِيَةُ النَّي النَّا يَبُثُ أَيْفِيكًا الْ فَيُدْعُ مُعْ مُعَدِّفُواللَّهُ الْأُولَى وَأَبْدَ لُواصِ النَّائِيَةِ الْفَا فَقَالُواضِ الْرَي لتَسْلَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَالنَّانُونِ وَإِنَّا لَهُ النَّالِيةِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ القَايِدُ وَبَيْنَ لِللَّاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ لِلسَّالِيُّ إِلَيْ وَمُوْ اللَّهِ المُ مَرْاهِي وَمَعْارِنِي وَبَعَضُ الْعِرْبِ لَا يُجْرِفُ اللَّهُ الأَوْلِي وَلَكُنْ يَجْدِفُ الثَّالِيَةُ لَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالَّاللَّالِمُ اللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِيلُولِللّل الفعادى بكنزالاً وَهُ نُوضِهِ إِذَا كَانِعُولُ جَوَارِ وَالْعَجِرُ الرِّجُكِ أَيْ خُرْحُ إِلَى الْفَعْ زَال وَالْفَعِينَ وَمُ إِلْفَكِيرِ جَوَيَهُ تَعُمُّا كِنَ وَمُشَّطِلِكِ وَوَ وَلَكِهُ مُ خَصِّرُمُ فَالْأَلُودُوسِ يَصَّفِيمُ مَالْزُّ شَبِينَ مِنْ مُواْعِدُو يَعِنَاهُ أَيْنِ مَدِّهُ هُجَهِ وَلُوبِ مِنْ قَوْلُهُ شَبِعِينَ آيُ عَنْوَيْنِ وَالْمِراعَةُ هاَهُنَا ٱلْإِجْهَةُ وَالْفَهِ وَ أُونَ لِأَنْعَجِنْ وَهُوَ الَّذِي فِنَا أَسِدِ شَعْرَةٌ وَجِمَا أَرَاضَحِنْ فِيهِ وَجُنْوَةً وَأَنَالُ صَحِبْزًا ۚ وَالْحَجَازَ اللَّهُ أَنْ أَضِي رَازًا أَنْ هَاجٌ وَتَعُولُ لِقِينَهُ فَجُونَّ جُزُو وَهِيَ عَيْرُ مُحْوَا وَإِذَا وَأَقِبَهُ وَلَيْسُ بِينَكُ وَيَبِّنَهُ مِنَا نِوْ وَالْمُضَاجِرُ الَّذِي يَفَا بَالْ وَزِيدُ فِ القَعِيْ الْوَلا عُنَا بَلَهُ وَالعَقِيْ مِنْ اللَّبِينَ لِلْقَى فِيهِ الرَّصْفُ حُبِّنَ يَعْلَى فُرْ يُصَبِّعْلَيه النَّمِنُ فَيُسَرُّبُ وَزُنْهَا ذُرَّ عَلَيْهِ الرَّقِيقَ فَيْصَتَّى تَفُولُ مِنْهُ صَحِّرَتُ اللَّبَّنَ اصْجُولُهُ طَعِرًا وَتَالَ ابُولُهُ وَصِي التَّحِيرُ وَمِنَ الصَّيِّ كَالْفِي ثَرُ وَمِؤَلِّفِهُ وَصَحَارُ الصَّمِّ فَصَّمَهُ عَمَّ الرَّهِ اللَّهِ وَصَلَمْهُ عَمَّ الرَّهِ اللَّهِ اللَّ عَبْدِ القَيْسِ وَتُولِي لِللَّهِ لِللَّهِ إِلَّا إِلَّا وَنْتِ إِلَّا وَنْهِ مَا مُعْمَالُونَا وَعُولَيْنَ عَلَ الانجنان وم وم الفَّحَدُ إلحارة العَيظامُ وَهِي الفَّعَوْرُ وَمَا الْفَعْرُ وَصَحَرُ

يزوج الميم عِكْنُ تَوَاعَى كَأَنَّ دُولِهَا وْعَدُ الصَّبِينِ وَالْكُلْكُ مُعْمِينَ الصَّبِيرُ السَّيَابُ الأَبْعَقُ الَّذِي يَقِيْرُ بَعْضُهُ فَوْقَ يَغْفِوجَ دُجًا وَقَالَيُضِفَ كَيْشًا ﴿ كَكُنُّ فِينَةِ الْغَيْنَ خَاتِ الصَّبِيلِ وَالجَهُ عُضْبُرٌ وَالصِّيرُ بِكُنْرُ البَّاوِهِ فَاللَّهِ وَالْأَلْتُ وَلا يُصَلِّي الله فِيضَرُّورٌ وَشِعْ رَ تُلْ لِلزِّ إِذِنْ أَمَزُ مِنْ مُنْ مِنْ وَمُعَالِمُ مِنْ مُعْفِدٍ عَلَى الْمُنْزِ إِلا صَارَازُ الشَّجَائِكِ البينة للواجد ضير وصنير واصبار الإنابة وابنة بعال أفرها باصبارها أي المنا عَالَ الْأَحْمُعِينُ إِذَا لَقِي الزِّيْزُ الشِّينَةُ بِكَالِمَا تِينَ لَقِينِها بِأَصْبَازِهَا وَالضَّبْرُ آيُعَكَ يَظِنُ مِنْ عَشَّالَ، قَالَ الأَخْطَلُ مُسْتَلَاهُ الصِّيرُ مِنْ عَشَّالَ الدَّجَفَرُوا وَالْجِزْنُ كَيْفِ قَوَّاهُ العِنْ أَهُ الْجُسْنُ وَيُزُوكَ فِنَا إِلَا لَهُمْ مِنْ عُسَّانَ اِدْجُصَرُواْ وَالْجُزْنَ والْعَدَجَ لِاَنَّهُ قَالَ يَعْلَمُ الْمُعَرِّفُونَكُ إِلَّ إِلَيْكِ الْقَدْ الْمُسْمَى لِلسِّيْفِ فَخَيْسُومِهِ أَنْرُ يَعْنَى عَنْ إِنْ مِنْ النَّهِ أَنِي الشَّلَمَ فِي لَا نُدُوتُولُ وَجُولُ وَالنَّهِ الْ قَبَالِ عَنْ الْعَالَ ٧٤٤٤ أَن هِمْ وَيَعْوُلُ لَلْبَسُوالِ مِنْ إِمَّالُهُ جَسُنُو وَالصَّبِرُ أَيْصًا فَلَبُ ٱلبَعْرُ وَهِ وَالْم جُوْدُ الشَّيِّ وَعِلَظُهُ وَالصَّبِرُ أَيْمِيًا الأَرْضِ لِنِي فِيهِا جَصْبًا وُولَاثِسَ عِلْمُظَا وَمِنْهُ قِيْلَ لِكِرْ فِالْمِرْصَارِ بِلَيْسْ بِيوِالْبَالِ وَيُقَالَ وَتَعَالَقُومُ فِلْ مِرْصَبُورِ أَيْ فِلْمَ شَدِيْدٍ وَصَيْحًا أَوْ وَالشِّيَّارُ بِنَشْهِ إِللَّهِ أَنْ شِيدٌ أَنْ وَالصَّبْرُةُ وَالصَّارُةُ وَالمَا يْعَالُ أَسْتَرَيْثِ الشِّيُّ حَدْثِيرٌ قَالَى بِلَاوَزُبِ وَلَا كَيْدٍ وَالصَّبَالُهُ وَالحِيارُ وَ الْأَلْفِي وَالْمَا وَإِذَا إِذَا إِلَا اللَّهُ عِلَى الصَّبَارُ جَمْعُ صَّبْرُةٍ وَهِيَ فِالْرَةُ نَشَادِيلَةٌ لَقَالُلا عَشَى كَانَ نُوْتُمُ الْعَالِمُ إِنْ فَمَا تَبُيُرُ الصِّيخِ آصَواتُ الصِّبارِينَ الْعَالِمَ الْصَفَادِيَّ وَسَبَّهُ مَعِينًا مِاصُواتِ الحِيارَةِ وَعَقِيها وَالضَّيَّ وَالْتَعَلَّمُ تَبْعُ مُنْفَرِّلَةً وَلَهِ اَسْفَلُهُا وَيُنِعُثُنُ يُوالْصُنْبُ أَسْفَالِ النَّكُلُةِ وَالصِّنْبُودُ الوَّجُلِ الفَرْدُ لَا وَلَذِلَهُ وَلا أَحْ وَالفِّنْ وُو مَنْ عُبُ لِجُورِ خَاصَّةً حُكا وَأَبُوعُنيْدٍ وَأَنسَدِ طايين منتبوذ إلى الأكراو والسنبور فضية تكون في الأداوة من يبيد أوتطايم يُشْرُبُ مِنا وَالصَّنوبُوسَ مُجُرٌّ وَيُقَالُ مُكُرَّهُ وَصَنَا مِنَا الشِّيَّا الشِّيَّا السِّيدَةُ أَبْرَدُهُ وَلَالِكَ لِضَيْ إِنْ مَنْ مِنْ إِللَّهُ وَكُنُّ وَلَكُنُّ وَاللَّهِ ﴿ قَالَ طِلْ مُوفَافٌّ سُعِ

فرالم بين نوشاكات تعول أنهارا وزاوكان إعاض الل عن يقول الرعمة المترفعال تعلى الضائية هوالمبترفعال

مُبْدَلَةٌ مِنَ الدِكَةِ يَدُكَ عَلَيْ خِلِكَ فَوْلُو لِي لَالْمُعُ الزِّيادِي وَمَنْ قَالَ الرَّوَالِلْ جَعَلَ الدَّا اللوالم مُبَدَلَةً مِنَ الوادِ مِنْ أَلِقُوا فِي وَحَمْعِ وَيَعَلَ مِ وَالَّذِيزِ أَوْ أَيْمًا أَطِرُ الْسَالِيَ يَسِنَ وَقِدْدُ وَوَازِيدُ النَّهُ عَظِيمَهُ وَرُجُلُ وَقَالِيهُ " أَيْ فَضِيرٌ عَلِيظٌ وَ فَوَرَّ وَالْزِيدُ أَنْفُ وَيُمَّالُ إِنْ وَوَدِّلُ وَوَ وَكَى الْمُحْجُدُ أَقِى الْمُنْتِكَا بِسِ فَالْشَكِرُ أَنَّى دُلْكِم ٱستَّعَةُ وَنَدُ وَطَلَوْدُ تَدَدُ ﴾ فَصَلَّ اللهِ ال شَا أَنْ لِعَنْ عَوْ هُجَدُ إِلَمْ مُعَلِّقُ مُوجَهُ الشَّحْدُ لِعَةٌ فِي الشَّحْرُ وَهُو الْأَوْ فَالْأَدُ مُ إِذَا الْأُمُورُ أُولِقِتْ بِأَلْسَكُونِهُ مُومِ أَبُوعَيْرُ والشِّرْزُ الشِّرِينُ وَهُوَالْفِلْخُونَ وَالنَّسْبَ لِمِوْدُا يِتِالَةِ مَنْزِينَ وَإِذَا قُلْتُ إِنَّ البَومَ بِومُ خَصْلَةٍ وَلا مَثَّرُتُ لاَ مَنْ اللهُ مُوثَ الجَالِيل الماجة وَالْمُشَادُونَةُ الْمُنَارُغُةُ الْمُشَارُوالْعَبُولَ الْعُنَادِيلُ عُنَاشِنُ وَلِيُسُارُ عَلَا وَالْمُنْارُونَ السِّيِّيُّ لِفَالِي ﴿ قَالَ السَّمَا حُبُونِهُ مُنْكُلِّ فَطَعَ بَهُ فَهُ بِمَا أَيْنَ فَا يَجْعَ عَلَيْهَا ذَا تَحْبِيُّ عَزَّالَهَا عَدُور لِاوْتناكِ طِالْعِطَاهِ مُسْتَارِدُ مِنْ وَهُ الشَّوَارَةُ إِنْهِمْ الشَّرِيدُ وَشَيْ سُرُمُ اللَّهُ ال جِدًّا إِنْ وَوَاللَّهُ عَالَيْكُ وَالرَّجُولُ أَشْمِ أُزَارًا أَنْفَهُضَ وَقَالَ أَوْدَيْدٍ وَعَرْ مِزَالشِّي وَهُوالْمُدَوْثُ عَالَ آبُوعُكِيْدِ الشَّمَا أُنِيْزَةُ مِن أَسْمُ أُزُرُتُ مِعَ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ المُن اللّ وستقرر ونيه فرزر بالشبارة الشبازة الشين في الفريد من الفقر وال شين أصفت مثل نُوبِ حَدَّةً وَنُوبِ حَزِيًا مَ وَمَا السِّنَا مِنْ وَالسِّنَا السِّنَا مِنْ وَالسِّنَا السِّنَا وَ السِّنَا السِّنَا وَ السِّنَا وَ السِّنَا السِّنَا وَ السِّنَا وَ السِّنَا وَ السِّنَا وَالسَّنَا وَ السِّنَا وَ السَّنَا وَ السَّنَا وَ السِّنَا وَ السَّنَا وَ السَّنَا وَ السِّنَا وَ السِّنَا وَ السِّنَا وَ السَّنَا وَ الْمَالِقَ السَّنَا وَ السَّنَا وَالسَّنَا وَ السَّنَا وَالسَّنَا وَ السَّنَا وَ السَّنَا وَ السَّنَا وَ السَّنَا وَ السَّنَا وَالْمَالِقِ السَّنَا وَ السَّنَا وَالسَّنَا وَالسَّنَا وَالسَّنَا وَالْمَالِقَ السَّنَا وَالْمَالِقَ السَّنَا وَالْمَالِقَ السَّنَا وَالْمَالِقَ السَّنَا وَالْمَالِقَ السَّنَا وَالْمَالِقَ السَلَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَالِيَّالِيَالِيَّالِيَالِيَّالِيَّالِيَّالِيَالِيَّالِيَالِيَالِيَّالِيَالِيَّالِيَالِيَّالِيَالِيَّالِيَالِيَّالِيَلْمَالِيَالِيَّالِيَّالِيَالِيَّ الْمَالِقُ الْمَالِيَالِيَّالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيْلِيِيِيِيِيْلِيِيْلِيَالِيْلِيْلَالِيْلَالِيْلَالِيِيْلِيَالِيْل وَضَبًا عَبُراهَ مَقَامَةٍ وَرَعْنُهَا مِهِ فَانَ شِيْرُكُ فَوْتُهُنُ شَيْا لُو كُلُ مِنْ الْعَلِيدِ الْعَنِيدِ الذك لا عَنْ أَجُ مِنْهُ سُيَّ وَأَمْوُا أَوْ مِنْوِرْةً وْمَوْرُونَ لَيْدِيمَهُ مِنْ أَنْ لِسَلِّيتِ فَاعَهُ مُ صَمِوْلَ طِعَيْوادٌ قَالْتِ ضِرُدُم وَهِي القَالِيَةُ اللَّهِ وَنُوكَ أَنَةُ مِنْ فَوَلِم رَجُلِ ضِرَدَ الْمَعِيلُ وَالْمِدِيم ذَائِلُةُ وَقَالَ عَنْ وَأَنْ فَالْحُدُومُ زِرِّالَ عَوْلَةً مُعْ وَمِ رَجُلِ الْمَوْتِينِ الْمَوْرِ وَهُو الْمُؤْفِي صور المِيَّدِ الْأَعْلَى الْأَسْفِلْ فَإِذَا تُكَلِّمَ تَكَا ذَا صَلِي اللهُ الْعَلْيَا تَصَدُّ السَّفْلِي فَالْ يُعْبَدُ الْعَلَيْ دَعْنِي فَقَدُنُهُ وَكُولُ الْمُوسِزِ صَلِي حَيَاجَيْ أَسِهِ وَبَعْنِوْكُ وَاصَرِ الْفَرْسُ عَلَى الْرِيرَ الْعَامِ انت أزَرَ عَلَيْهِ وِسُلْ أَضَرِّمْ مُومَ حَمَرَ بَعْضَةً حَمَدًا السَّكَ وَلَمَ يَنْكُلُّمْ وَلَذَا لِللَّهِ وَإِذَا المُسْلَلُ

بِاللَّهِ وَبِهِ عَنْ وَالرَّا وَالْمُ فَتَعَدَّدُو وَهِ وَهُو رُونِ السَّوْيِدِ الرَّالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّاللَّاللَّالِمُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ وَاللَّالِمِ اللَّالَّالِمُ الللَّاللَّالِمُ الللَّالَّالِمُ الللَّهُ وَالل صُدِلْ وَالشَّاخِرُةُ إِنَّا يُونِ فَرَوْ وَ الصَّدِرُ وَالْجِدُ الصَّدِرُ وَلَا مُعْتَرَدُهُ وَإِنَّمَا قَالَ الْمُعْتَدِينَ كَمْ سَرِقَ " صَدِّدُ الفَيْ الْفِي وَ الْمِرِ وَالْمَا مِنْ عَلَى لَمُعْنَى لِانْ صَدِّدُ الفَيْلُ وَهِمُ الفَوْلِ دَهُنِتُ بَعْضُ لَمُنَا مِعِهِ لِأَنْكُمُ يُؤُنِّتُونَ لِإِسْمَ لِلْمُنَافِ إِلَى الْمُؤُنِّتُ وَصَّدُّ وَكُلَّ الشّمَ فِي الْجَاوَرُونُ مِنْ إِلَى مُسْمَدِيدٍ وَشَمِّى مِنْ إِلَى لِانْدَالْمُنْفَدِمُ إِذَا زُفِي وَالْضِيدُ السّمَ فِي الْجَاوِرُونُ مِنْ إِلَى مُسْمَدِيدٍ وَشَمِّى مِنْ إِلَى لِانْدَالْمُنْفَدِمُ إِذَا زُفِي وَالْضِيد الظَائِلِيةَ وَلَا لَقَيْدُوهُ مِنْ لَا لَنَالُ مِنْ لَا لَنَالُ مِنْ أَشْرُونَ مِوْ اعْلَى مُعْدِّرُهُ وَمِنْ الصَّادِيَّةُ الَّذِي تُلْبَيْنُ وَاللَّهِ فِي يَسْتَكِي صَدِّتُهُ وَجَلِزِيْنُ خَادِثًا لَى يَشْدُرُ القَادِعُ الله والضدار بشوالفًا وقيف مع في الماليك من وقالم الماليك والمناف الماليك المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف ال الزِّكِ أَنْ عَالَ عَلَى كُلْ الْمُوَّاوَكُمْ عِنْ وَالْمَارُ الْمُعِنْ وَالْمَارُ الْمُعِنْ وَالْمُلْدُ بالصِّرَ لَلْ مَهُ مِنْ فَعَالَ صُرُدُتْ عَزِلْهَ الْوَعَزِلْ الْحِنْ وَوَلَاتَ الْوَكَدَيْدِ عَلَى مِنْ لَلْهُ الصَّالِ يَعْنُ حَيْنَ صَدِ النَّاسَ مِن حَجْقِي وَالصَّادِ وَ إِلْتُسَكِينِ لِلصَّدِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْلَةِ تُنْجُعُلْثُ الضَّافِ مَوعِدُهُ الصَّرُدُ المُطْلِمَةِ خِيٌّ يَعْرُفُ الشَّارِ فَا مُ قَالَ الْوَعْمِيدُ نَولَهُ صَّبُدُ الْمُطِيِّةِ مَصْلَدُ نُعُولِكُ صَدِرٌ يُصْدُرُ مُنْ يُزَّا وَاصْدِرُ ثُنَّهُ فَصْدَرُ الْيُحْدُدُ فَرْجَعَ وَالْمُوضِعُ مَخْبَرُتُ وَمِنْهُ مَخَادِثُ الْفُوالْ وَصَالِحَدُهُ عَالِيَّا الْوَصْلَيْدُ الْفُرْشُ أَى يَرْزَيْهِ مِنْ إِنْ مِنْ مِنْ فَالْطِفِيلُ يُصِفِ الفَرْسَ \* كَانَتْ مِعْ يَمْ الْمِنْ وَالْمُ سِندِارٌ مُعَجَّرُ حِرْثِ اللَّهِ وَمِبْلُولُ وَيُزْوَى خُنْدِنْ عَلَى ظَلْمُ لِمُنْ أَعِلَهُ أَي إِنَّا خُنْدُونُ فَ بالعَرْق والأوّ [ أَجْوَرُهُ وَالعِرْقُ الصَّفْعَ عَلَاكُ وَحَدُرُوكِ الدُجْعَ لَلُهُ صَدْمًا وَصَبْرَهُ وَالْحُدُونِ وَالْمُصْبِّدُ وَالْمُصْبِّدُ الشَّيْ مِنْ الصَّبِرُ وَمُقَالَ لِلاَ شَدِ الْمُصْبِّرُ وُ وَالنَّصْبِ الْمُ ذَامْ وَهُورَة حَبْدِ البَعِيْرِ وَالْحَبْدِ عِندَالتِّيمْ وَهُ الْمُثِّرَّةُ الْمُدِّيِّةِ وَالْحَبْدِ فَ ۅٲڵڞٙۯ؋ٞڵڮۼٵۼڎ۫ۅؘٲڵڞٙٷٛ؋ؖٲڵۺٙٳڎ؋۫ڝؙڿٷ۫ڹۘۅۼؠ۠ڒۅ؋ۅۊۊڵڷڣڗڮؖڵڷڡؙڹۺٷ ٵؘڰۼۘ؋ؠڶڟٳۮڸٳڹۅڋۏٮؘۮؙڿۅؙڶڿۯٛۿٵ؋ۻڗ؋ڴڗؙڣڴڗؙؙڴۯؙؖڸڂڔڿۼؙڣڵۿٳۮڮڿ؋ڶڶؾڮڶؾؙ؋ وَصِرْ وَالْفَيْظِ شِدَةً جُزَّهِ وَالْصَالِ الْأَمْلِ إِنْ لَا يَعْفِ لَا يَعْلُو هَالْفَ أَوْ وَضِالِ الْمِي عَالَجَوْرُنُ إِنَّ الْفَرْزُدِّ فَي لا يُزَالِدُ لُومُهُ حَتَى يُزُولُ عَرَالِطِلْ بِعَضِ اللَّهِ وَالضَّارُةُ المَنْ الْفِي وَهُنُ زِّتُ الضِّرَّةُ مُنْدَدُتُهُما أَسُولِسِيلِيتِ صَرَّ الْفُرْسُ الْدَسُوطُ عَلْما الْفَاسِدِ الْ فَإِذَا لَهُ يُوقِعُوا فَالْوَالْصَرِّ الْفَرْسِ إِلاَ لِفِ وَكَافِرُ مُصَّرُّ فِرْ أَيْ صَبِّقُ مُفْتُوثُ وَصَرُدُ

وَحَدْلِلَا لِدُانَسْتُهُ الْكُلْعِيْ وَعَلَجْزُ فَلِالْ إِذَادَهَبَ فَلَا يُوصَلُ اللَّهِ وَاللَّهُ لَيُعَاجِدُ إِلَّى تَعْتَهُ إِذًا مُلْكَالِيَّةِ وَالمُنْفِيزَةُ وَاحِدَةً مُعْ إِنِ الْأَنْبِيا وَعَلَيْهِمِ الشَّائِمُ وَالعَبْرِولُ لَمَ وَالعَبْرِولُ لَمَ وَالعَبْرِولُ لَمَ وَالعَبْرِولُ لَمَ وَالعَبْرِولُ المُنْ الْوَالْمِيرُونُ مَا اللَّهِ مِنْ أَوْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنَّ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ السَّلَّةُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ السِّيكِيْتِ وَلا تَفْنُا عِجُهِ زَهِ وَالعَامَةُ تَقَوُّلُهُ وَالجَمْعُ عَالِيزُ وَعَجُورٌ وَوَلَا يَنْتُ إِنَّ الجُسَنَّةُ لا يَعْدُلُهُ اللَّهُ وَقَدْ سَنَمَ لِلْ وَعَهُورًا لِعِنْتِهَا وَالْعَبُورُ رُمْنَاتُهُ إِلَّهُ هَا إِلَّهُ فَالْيَصِفُ ذِارًا عَلْظَهُرْجَزُعَا الْعَبُورِكَا نَهَا دَوْالْبُرْدَ فُونَ مُزَاةٍ قِرَامِ الْمُوالْعَجُورِعِيْدَ الْعَبَرُبِ حُسُنة أَيَّامِو ضِنَّ وَضِيَّ إِنِّ وَاحْتَفَا وَثُرَّ وَمُظْلِفِي الْمُنْ وَمَنْكُفِي الطَّغِن الطَيْعِنِينَ الطَّغِنِينَ الطَّغِنِينَ الطَّغِنِينَ الطَّغِن الطَّغِنِينَ الطَّغِنِينَ الطَّغِنِينَ الطَّغِنِينَ الطَّغِنِينَ الطَّغِنِينَ الطَّغِنِينِ الطَّغِنِينَ الطَّغِنِينَ الطَائِقِينَ الطَّغِنِينَ الطَّغِنِينَ الطَّغِنِينَ الطَّغِنِينِ الطَّغِنِينَ الطَائِقِينِ الطَائِقِينَ الطَائِقِينَ الطَائِقِينَ الطَّغِنِينَ الطَيْعِينِ الطَائِقِينَ الطَائِقِينَ الطَائِقِينَ الطَائِقِينَ الطَائِقِينَ الطَائِقِينَ الطَائِقِينَ الطَائِقِينِ الطَائِقِينَ الطَائِقِينَ الطَائِقِينِ الطَائِقِينَ الطَائِقِينَ الطَائِقِينَ الطَائِقِينَ الطَائِقِينَ الطَائِقِينَ الطَائِق هِيَ فِي وَالْقَرْفَةِ مِا وَقُالَ أَيُوالْعَنُونِ هِي سَنْعَهُ أَمَّا إِمْ وَالسَّدَيْنِ لِإِنْ الْحَيْمَ لَ كُنِيعَ الشِّيَّا وبشبْعَةِ عُبْرُ إِيَّامِ شَهْ لَينامِزَ الشَّهُوْ فَإِذَا ٱنفَضَا لَا لَهُ اوَمَضَ عِنْ فَ وَضِنَةُ وْمُعُ الوَيْرِ ﴿ وَإِلْمِرْ وَأَجْهِ مُوَّتُ مِنْ وَمُعَلِّلَ فَمِعْظُ فِي إِلَيْ وَهُمَ السِّفَالْ مُولِيًّا عَيلًا وَأَمَّتُ وَالْجَدُهُ مُنَ الْعَبْرُ ﴿ وَأَعْلَا وَالْعَلَا أَشُولُنا وَتَعَدَّرُ فَالْبَعِيثُ وَكِنتُ عَجْدُوهُ عَنْ يَعْفُونِ وَالِعِيْزُةُ إِللَّهُ مِنْ أَخِرُ وَلَهِ الرَّجُلِي مُسْأَلُ وَلَانٌ عِنْ وَوْلِهِ إِذَا كَالْ آخِرُهُ مُسْتُوك وْيُوالْمُ كُرُكُونُ وَالْمُؤْمِّنَ وَلَلْحُمْ وَالْعِي وُالْفِي لِا يَا فِي النِّشَالُ بِالزَّالِي وَالرَّ أَوْجَيْعًا مَهُ وَ نَاقَفُتُ عِنْازَةٌ وَعَبْلَزَةٌ أَنْ فُوتِيدٌ سَنِّي مُبَرَّةً أَلْفَ لَجُلِينًا مِ وَاللَّمَانُ لِقَامِينَ وَفَوْ سَعِيْلِوهُ وَعِ ٱيْشَاكُ فَالْكِدِشْنُونَ عَالَى لِلْفَارُعِ الْرَوْةِ وَقُلْحَ مِنْ وَلاَيْفَالْ لِللَّكِّيْ وَعَوْلُونَ ٱلنَّم وَمُلَافِي بِالبَادِرِيَةِ مِنْ مِ وَمِنْ لَهُ وَعُبَرِيْدٍ اللَّهِ الرَّرُونُ المُعَالِمُ أَهُ وَالْحِيْلِ لَيْكُرُ مُ وَمُ عَوْجِلُولُفَتُهُ وَالْمِعِلَامُ وَالْحِيْلِ لَيْكُرُ مُ وَمُ عَوْجِلُولُفَتُهُ وَالْمِعِلَامِ وَالْمِيْلِ لَيْكُونُ مِنْ عَوْجِلُولُفَتُهُ وَالْمُعِلَامِ وَالْمِيْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُحِيْلِ لِللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَالْمُعِلِّونَ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلِّونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلِّي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِيلُولُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ لِللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِقُولُولُولُ الْمُعَوْرَكُ مُنْ الْمُعَلِينَ وَمُولِدُ الْمُؤْرِخُ لَا الْمُؤْرِخُ وَمُطَائِعِ عَنْ أَيْ مِسْدِيدُ وَعَزَّ الشَّيْ بَعِنْ عِنْ عِدًّا وَعَزَارَةٌ إِذَاقُلَ لِايكَادُ بُوجُدُ فَهُوعَنِ أَنْ وَعَذَّفَالُ صَ بَعِزْعِدًّا وَعِدٌّ ذُوعَزَارَةُ أَلِمُنَا صَالَ عَزِيْرًا أَبُ فُوكَ بَعْبُرُدِلَّةِ وَأَعَدَّ وَاللَّهُ وَعَزَدْتُ عَلَيْهِ أَيْضًا كَرِّمْتُ عَلَيْهِ وَفَولَهُ تَعْالِي فَعَزَّ زُنْا بِنَالِفَ تَحَقَّفُ وَبِشَرْ رَفَّ أَنْ قَوَّ بِنَا وَشِرَّدُنَا فَالْأَلْاصَمِعِيَّ الشَّبِينَ فِيهِ الْوَعَرِمِينَ العَلَّةَ لِلْمُنَاكَةِ سِ لَهُ الْمُرُّازِدُارُجِلَكَ تَعَرَّدُ لِمُهَا وَالِالنَّسِيَّةِ مِنْكُولُكُ أَجُدُ إِذَا حَمَرُتُ مِولَهُ لاَ تَنْبِسُلَ عُلاَ تَرْعُو وَتَعَرِّدُ الرَّجِلُ صَالَ عَرِيْدُا وَهُوَ بَعَرَ فِللإِ وَعَوْعَالِيّ الْ الْفَعِلْ كَالْ وَعَنْ عَلَيْ خَالِ اللَّهِ مِنْ وَأَشْتَابٌ وَاللَّهِ الْأَعْزُ الْخُوجُ نَهُنْ وَأَعْذِرُ عَلَيْ بِمَا اصِّبْتُ بِهِ وَقَبْلُ عُرِزْتُ بِمَا اصَّا بِكَ أَيْ عَظَرُ عَلَى وَجُهُمَ العَيْنَ أَرْعِزَالُ وَعَلَى أَرْجَرُ بُووَكِرَا إِمْ وَقُومِ أَعِنَ مُ وَاعِزَالُهُ وَفَالَ الشَّاعِرُ مَ

جِوْنَةُ فِي فِينِهِ وَلَمُ عَنْ وَكُلُّ سَاكِمٍ صَالَّهِ إِنَّ وَحَمُورُ مِنْ قَالَ الرَّالِحِ زُيْقِتِكُ الْعَيْ الْمَالِمِ الْمَالِي صَالَّهِ إِنَّ وَحَمُورُ مِنْ قَالَ الرَّالِحِ زُيْقِتِكُ الْعَجَى الْمَالِمِينَا فِي الْمُعْلِقِينَا فِي الْمُعْلِقِينَا فَعَيْ الْمُعْلِقِينَا فَعَيْ الْمُعْلِقِينَا فَعَيْ الْمُعْلِقِينَا فَعَيْ الْمُعْلِقِينَا فَعَيْ الْمُعْلِقِينَا فَعَيْ الْمُعْلِقِينَا فِي الْمُعْلِقِينَا فَعَيْ الْمُعْلِقِينَا فِي الْمُعْلِقِينَا فِي الْمُعْلِقِينَا فَعَيْ الْمُعْلِقِينَا فِي الْمُعْلِقِينَا فَعَلَيْنَا لِمُعْلِقِينَا فَعَيْ الْمُعْلِقِينَا فِي الْمُعْلِقِينَا فَعَلِقِينَا فَعِينَا فَعَلَى الْمُعْلِقِينَا فَعَيْنَا فِي الْمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا فَعِينَا فَعِينَا فَعَلَيْنِ فَعِلْمُ عَلَيْنِ فَعِلْمِينَا فِي الْمُعْلِقِينَا لِينَا لِمُعْلِقِينَا فِي الْمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا فِي الْمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعِلَّا فِي الْمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُولِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِللْمُ الْمُعْلِقِينَا فِي الْمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِلْمُلِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعِلَّا عِلْمُ لِمِنْ الْمُعِلَّالِينَا لِمُعِلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا فِي فَلْمُعِلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعِلَّا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِمِينَا لِمُعْلِمِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِمِينَا لِمُعْلِمِينَا لِمِنْ لِمُعْلِمِينَا لِمِنْ لِمُعْلِمِينَا لِمِنْ لِمِنْ لِمِينَا لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُعْلِمِينَا لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُعِلِمِ وَذَاتِ فَرْيَقُ مَهُولًا إِخِرْنِمَا ﴿ وَقُلْ السَّنَّ مِنْ الْمِيمَا إِلَّهُ مِنْ الْمِيمَا لِي مُنْ الْمِيمَا لَقَدُ مُعْرَدُتْ يَجِرُنَهَا شَالِمُ مَخَافَتَنَاكُما صَيَوْلِجُمَا وَمُعْرَفُلُكُ عَلَيْهِالِ أَيْ جَمَد عَلَيْهِ وَلَزِمَهُ اللَّهُ مَوْ صَادًا لَمُّ عَنْ مَنْ وَلَهُ الْمَوْدُ هَا فَوْرَا إِذَا لَا لَهُ الْمَ فَي لِمِنْ قَالَ الرَّاحِيلِ المَن يَصُودُ الفِّلِيّانَ فَوْرًا لَعَهُ وَالعَبُونِ العَبُولِ العَبْوُلِ العَبْوُلِ العَبْوُلِ العَبْوُلِ العَبْوُلِ العَبْوُلِ العَبْوُلِ العَبْوُلُ العَبْوُلُ العَبْوُلُولُ العَبْوَلُولُ العَلْمُ العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلِيمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلَيْمُ العَلْمُ العَلَيْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلَيْمُ العَلْمُ العَلَمُ العَلْمُ العَلَمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ ال مَعَ الزَّايِ وَقُولًا لِشَاءِرُهِ فَظَلِّيضُورُ النَّمْ وَالنَّمْ وَالنَّمْ وَأَلْقُ يُورُدُ كِلُولِ الْأَرْجُوانِ صِبالْ إِنْهِمْ مَا اللَّهُ وَالدِّيةِ مِدَلًا عَلَا لِللَّهِ الدِّي لَوَلَهُ كَالْا رَجُوالِي مُورِ مِنْ وَالدِّي الدِّي أي جاد يُقَالُ اللهُ وَقَدْ يَضِيرُهُ مَن إِنَّا عَلَا لَكُذْ فُسِلَ اللَّهُ فَالْكُونُ وَلَقَصْهُ فَالْكُونُونَ عُلَيْكُ فَيْقَالِ صَالَانَهُ يَضَالُونُهُ صَالَانًا مِنْ وَيُنشَدُمُ فَيُقْتَحُمْ فَوُونُ وَانْفُكَ رَاغِمُ ف وَقَولُهُ نَعَالِي فِشْيَة يُضِيِّزُكُ أَيْ إِلَيْنَ وَهِي فَعْلَى مِنْ أَيْطُونُ وَجَيْلٌ وَإِنَّا لَكُونُوا الصّادِ لِتَسْاحُ اللَّهُ لِلنَّهُ الكَّالُامِ فِعْلَىٰ ضِفَهُ وَإِنَّمَا هُوَمِنْ الْأَلْاسْفَازِ كَالشَّعُول وَالِدَقَائِي قَالَ الْفَوْآَةُ وَبَعْثُوالِعَدُبِ يَعُولُ صَلَّهُ وَلَي وَصُوْدُنَى بِلَهُمْ وَوَجَلَى أَبُو لَمَا مِو عَنْ أَنِي نَدُلَ اَنَّهُ شِهَ الْعَرْبَ عَنْ زُصِيْنِكِ فَعَ مَعْدَوْنَ النَّوْبَ فَهُوَمُ طَلِّرٌ لِهُ وَالشَّارُ الْمُنْاءُهُ الطِّنُولُ عَلَمُ النَّوْبِ فَالْرِسِيِّ مَعْدَرِّسِ وَقَدْ طِلَقُ نَالتُوبَ فَهُومُ مَطَرِّ لَا وَالطَّنْوِلُ الْمُنْاءُةُ السِّلِ الْمُنْاءُ وَالسِّلِولِ الْمُنْاءُ وَالسِّلِولِ الْمُنْاءُ وَالْمِلْولِ الْمُنْاءُ وَالْمُنْاءُ وَالْمُنْاءُ وَالْمُنْاءُ وَالْمُنْاءُ وَالْمُنْاءُ وَالْمُنْاءُ وَالْمُنْاءُ وَالْمُنْاءُ وَلَيْنَا وَالْمُنْاءُ وَالْمُنْاءُ وَالْمُنْاءُ وَالْمُنْاءُ وَلَيْمُ وَلَهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْاءُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال عَالَحِينَانُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَمَا مُنْ الْمُتَاامُهُمْ شُمُّ الْأَنُونِ مِنَ الطِّوْ الْأَوْلِ آيُ مِنَ اللّهِ طِلْلِا وَلِي مُحْوِمُ الطِّلْ وَالشَّيْوِيَةُ وَطِيرَ يَظِّنُونَ فَهُو كِلِمَّا أَنْ وَأَظْنَهُ ومِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عِلْمَا اللّهِ مَعْوِمُ الطِّلْ وَالشَّيْوِيَةُ وَطِيرَ يَظِّنُونَ فَهُو كِلِمَا أَنْ السِّي يُوَكِّرُ وَيُؤِنِّكُ وَهُ وَالرِّبِكِ وَالْمَرُالُونِ جَيْعًا وَلَكِي إِلَّا عَالَ وَالْعَبَرُهُ الْمُ خَاصِّنَةٌ وَالْعَبُ وَالْعَبُ الضَّعُفُ لَقُولُ عَبُونُ عَنَا أَعِنُ اللَّهِ عَنَا الْكَثْرِعَ وَاوَمُعِيدَةً وَمَعْ وَمَعْ رُاوَمُعُ رُا إِيْضًا بِالْفَرْجِ عَلَى الفِيْ إِنْ مَعْدُ لِلْمِيْ لِلْمُنْ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ ال اَكُونُ لِانْفَدِيْ مُوابِعَلَدُونَ مِعْ وَرَبِي فِيهَا عَزِلْا كَيْسَابِ وَالنَّعَ أَشِقَ وَعَيْزِ فِي المَوْالَةُ مُعَ بِالفِّيِّمَ عَنُورًا أَيُوالْ أَنْ صَالَاتُ عَيْدُورًا وَعَيْنُ بِاللَّمْ مِنْ عَجْزُ عَبِيًّا وَغِورًا بِالفِّمْ عَظْمَا عَ يَرْتُهُا فَالْ يَعْلَبُ شَمِعْتَ لَيْنَ لَمُ عَزْ أَبِيَّا يَعْثُولُ لِأَيْنَا لَأَجْرُ الرِّجُلُ إِللَّهُ عَز الْكُوالْمُعْلِي عِنْدُهُ وَأَمْوَالُهُ عِنْوَالْمُ عَلَيْهِ الْعَنْ وَالْعِنْ آوَوْمُ الْمُعْلِيمَةُ وَعُفَائِ عَنِي إِلَا لِعَضِيمُ وَالدِّنِ وَأَعْبُونُ الدِّجُلُ وَجَدُنُهُ عَلَّجِوًا وَأَعْبُوهُ الدِّنْ فَي

الدُرْرِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنِ مُعَلَّهُ وَاللَّهُ إِنَّا لَهُ يَنْفَخِيمُ مِنْ مَا الْفَتْوُ الماعِزَةُ وَهِيَ الْأَنْتُى مِنْ للعَارِ العَنْوَ الماعِزَةُ وَهِيَ الْأَنْتُى مِنْ للعَارِ العَنْوَ الماعِزَةُ وَهِيَ الْأَنْتُى مِنْ للعَارِ العَنْ وَلَذَ إِلَّا الْعَنْ أَوْرُ الطِّبِلِّهُ وَالْكُوعِ أَلِيهُ وَأَمَّا فَوْ الشَّاعِزِ وَلَهُ مُلْ اللَّهِ الْم عَلَيْمَةُ النَّوَارِشِ وَالْتِطَاكُ فَهُوَأَهُمْ فَرْيَنَ وَلَمْنَاتُولُ أَوْبَهُمْ وَارْمُرْ أَحْرُ شُوفَى عَنْمَ لَهُوالْا حُمَةُ أَنْ عَلَيْ مَنْ فِي مِنْ عِلْمَ وَقَوْلَ الْمُعَالِينَ فَكُولِ مِنْ إِلَا مِنْ الْمُعَلِينَ وَامْنَا فَولُ الشَّاعِونَ وَفَاتُكُولِكُ أَرْنِصْفَ النَّيْلِ تَوْتُولِّكُ مَعَ الصَّادِنِ فَهُوَ أَنْمُ فَنِبْلَةِ وَنْ اللَّهِ الدِّلَ اللَّهُ الدِّلْ دَامَّا قُولَ لِأَحْدِهِ شَكَّرَ يَوْمَنُهُا وَإَغُواهُ لَالْكَبَتْ عِنْ رَجِهِ مِجْدَلِكِ فَهُو أَسْمُ أَمْ وَاقْ مِنْطَسِّمِ زَعَدُوا أَنَّهَا أُخِرَتُ شَيِيَّةً فَجَمَالُوا فِهُوْدَى وَالطَّعْوُمَا بِالنَّولِ وَالفِعُل فَفَالَثُ ه نا اسْرَ يُوْجَى آئيدِ وَرَضِرْتُ الْحُرْمُ السِّيلِ وَإِنَّهَا لَقَبِ شُرْعَا لِمُعَنَّى رَكِبَ فَيْرُرُ وَمُها وَالْعَ الْرُوْنِ وَوَلِ الشَّاعِرَةِ إِكَامَا الْعَنْزُ مِنْ مَلِ لَكِنَا فِي الْفِقَالِ الْإِنْ فَي وَالْفَكْرُونُ بالغَّة وَالْ اللهُ وَمَنْ الْعَصَاءَ الْفُصْرُ مِنْ الْرَّجْ وَفِيهِ وَرَجِّ كُوْرَ الرَّحْ وَعَنَوَهُ الْمُنا الْمِحْتَ مِنْ يَنْعَهُ وَهُوَعَنَوَهُ مُنْ السِّهِ إِنْ يُعِدَّ مِنْ يَزَالُهِ وَعِنْ مُنْ أَنْمَ كَالِيهِ وَاعْتَمَرُ الرَّجُلُ أَيْ يَجْتِي وَنَزَلُ نَاجِيَةً وَ قَالَ الشَّاعِرُ مُ أَنَا قَدَ اللَّهُ فِي إِنَّا اللَّهُ عَنْ إِلَا كَا رُمِلا عِقْدَ لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَكِيْ وَلِا يَصْرُكُ الْفَيْعِينَ \* وَوَ لِمَا لِعَنْ غُرُ الْمُوزَجُونُ فَالْ الْأَخْطَ إِنْ عَجُو تَجُلُا مِ الكائشام شاعت أباخاله وجيال بحكيالعنظر وروى مساشل المناج فَلا تَعْيَى إِن أَكُلْتُ القِيظُاجُا فَأَفْنَهُمَّنا فَهُلْ فِلْكُنَا إِنْقِصْ مَعْتَرِدُ وَدِينَكُ هُذَا لَكِيزِ لَجِنَّا إِنْ بَلْ أَنْتُ أَكْفَرُ مِنْ فَيْرِينَ مُومُ الْمِعْوَرَةُ وَالْمِعُونُ التَّوْفِ لِلْأَلُولُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدِدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل المعَنادِدُ وَأَيْمُورُ وُالشِّينُ إِذَالْجِنَاحِ إِلَيْهِ فَلَمْ مِنْ إِرْعَلَيْهِ وَٱلْإِعْوَارُ الفَّضُ وَالمُعُورُ الفَّقِينَ وَعَوِرَ النَّيْنَ عُودًا إِذَا لَم يُوكِدُ وَعُورُ الرِّجُلُ وَأَعْوَرُ أَي أَفْتَفَى وَاعْوَزَهُ الرَّهُ وَأَي أَجُوكُهُ الغير مر عَوْرُتُ الشِّي الْإِرْ وَاعْرُزُهُ عَزْرًا وَالْفَازِدُونِ الثَّالِينَةُ اللَّبِي وَقَالَ الْأَصْمُ فِي هِيَ اللَّذِي قَدْجُذَبِثِ لَّبُهُمُ الْمُرْفَعَيْ وَلَاللَّا صَمْعِي هِيَ اللَّذِي قَدْجُذَبِثِ لَّبُهُمُ الْمُرْفَعَيْنُ وَلَاللَّا صَمْعِي هِيَ اللَّذِي قَدْجُذَبِثِ لَّبُهُمُ الْمُرْفَعَيْنِهُ وَقَالُ عُوْدَتِ النَّافَةُ تَعَبُّو دُوْالْافَلَ لَبَثْهُما وَالْعَوْدُ زِطَابُ النَّظِيمِ مُعْلِدِ عَنْ أَبِي الفَوْفِ فَالْفَاذِ عُرِّ زَت النَّسْدِيدِع خان من خُسَيَ او كِلِيدٍ فَهُورِ خاب وَقَدْ عَرُونُ يَجْلِي فَلَاعِيرُ إِنَّا عُرِدُ عَرُّ وَالدَاوَصَعَهُا يْنِهُ لِتَزْكِبُ وَأَنْ أَنْ أَنْ مِنْ أَكَاهُ دَاللَّهُ مِنْ لَا أَنْ أَنْ أَلَا لَهُ مِنْ لَا فَأَرْ وَالْغَرِيْنُ وَالْعَلِيْفِ فَهُ وَالعَرْبُيُهُ وَعُزِّرُتِ لَكِرُ الْهُ بِدَنِيهَمَا فِي لَا رُضَ تَعْرِدُ بُرًّا مِثْلَ لِرُرَّفْ وَالتَّعَالِينُورُهِي مَا لِجُولَ مِنْ فَينِيْ النَّفْ وَعَيْرُومٌ عَهُومٌ عَدُرَّةُ أَرَّضُ مِنْ الْفِي النَّامُ مِنْ النَّهِ عَالَم مُرِ النِّي صَلَّى للله

الساد والتلنول ا

يبضل بوجوه أبية ومفاقل فكل البيرعزا والانفي والعزور والقروالول القبيقة الإهيال تَقُولُهِنَّهُ عَزِّتِ النَّاقَةُ تَعَدِّرُ الصِّمَ عَزُوْرًا وَعِزَازًا وَاعَزَّتْ وَتَعَرِّدُتْ مِثَلَهُ وَعَزَّهُ بَعُرُّهُ اَنْشًا عَدًّا عَلَيْهُ وَفِي لِلسَّاصِ عُرَّبُرُ أَيْ مَنْ عَلَيْ سَلَبْ وَالْإِسْمُ الْعِنَّرُ وَهِمَ القُوِّدُ وُالْعَلَّيْةُ ع وَالْعَدِّةُ إِلْفَ لَجُ يِنْدُ الْطُبْيَةِ فَالْ الدِّاجِرَةُ فَالْحَدِّةُ إِلْمَ الشِّيَاجِ مَهُول خِلْلْ مَالِدَ فِلْأَدْلاجِ وَبِهَا سَعِيبُ الْمُزْاَةُ عَدَّةً وَعَزْهُ وَلِيظِابِ وَعَازَهُ الْحُعَالِدِهِ والعَوْتِ البَعْرُهُ الْاعْتُ وَهُمُ الْهَا والعَوْ إِنْ الْفَتِحِ الْاَرْضُ الْحَدَّانَ وُقَعْنَا وَالعَوْ الْوَالْفِي الْمُرْضُ الْحَدَّانَ وُقَعْنَا رفيها وسَرْنَا وَأَرْضُ مَعْرُونَ وْأَيْ شَرِيدَةٌ وَالْمَظَّوْبُعُزِدُ الْأَرْضَ لَى يُلِّبَدُها والعَرْكَة الشَّنَةُ الشَّيْدِيدَةُ عَالِ الشَّاعِرُ مِن وَيَغِيظِ الحَوْصُ فَى العَثْرَادِ الْكُورِ قَام وَيُعَالُ إِنْكُمُ مُعَزِّرُ وَهِ أَيْ مُسَنَدً دُبِكُمْ عَيْرُ مُحَقِّفٌ عَنَاهُ وَٱسْتَعَزِّ الرِّهُ وَعَيْرُهُ قَالَتَ كَفَلَّ واسْتَعَدُ عَلَالَ ١٤ عَيْنَ أَيْ عَلَمْنِي وَاسْتُعِدَ وَلَالْدِ الْمُعْلِمِ الْحَالِمَ عَلَمْ الْمُعْلِمُ وَ وَقَالِ النَّوْعَ رِوالْسَنْعِوْ إِلْعَالِمُ إِلَّا إِنَّا إِنْشَكِرٌ وَجُعُهُ وَعُلِبَ عَلَيْهِ فَعَلَم وَ الْعَلِمُ الْمُعَلِّمُ السَّعَوْدُ بِعُكْثُوعِ وَفُلَانُ مِعْنَادُ الْمُتَوْضِلَ مُنْ يَدِيدُهُ وَالْعُزِّلَى تَالِيْكَ الْأَعْزَ وَفَرْ يَكُوثُ الأعز بعف العز بووالعن كي بعف العرزو وهوائط التم صبّى كال الفواش الله كَنَّا نَهُ وَ فَاللَّهُ اعِرْمِهِ الْمَاوِدِ مَلَّهُ مِلْ إِمْ إِنَّ عَلَا فَا اللَّهُ وَكُوا إِنَّ اللَّهُ وَعَلَّا مُلَّا عَلَى فَنَامُ الْعَدِّي وِ النَّسْرِعَةُ إِمْا اللَّهُ وَعَلَّا مُلَّا عَلَى فَنَامُ اللَّهُ وَعَلَّا إِمَّا اللَّهُ وَعَلَّا إِمَّا اللَّهُ وَعَلَّا إِمَّا اللَّهُ وَعَلَّا إِمَّا اللَّهُ وَعِلَّا اللَّهُ وَعِلَّا إِلَّهُ اللَّهُ وَعِلَّا إِلَّهُ اللَّهُ وَعِلَّا إِلَّهُ اللَّهُ وَعِلَّا إِلَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ وَعِلَّا إِلَّهُ اللَّهُ وَعِلَّا اللَّهُ وَعَلَّا إِلَّهُ اللَّهُ وَعِلَّا اللَّهُ وَعِلَّا إِلَّهُ اللَّهُ وَعَلَّا إِللَّهُ وَعِلَّا اللَّهُ وَعِلَّا اللَّهُ وَعِلَّا إِلَّهُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ اللَّهُ وَعِلَّا اللَّهُ وَعِلَّا اللَّهُ وَعِلَّا إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ وَعِلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ وَعِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّلْمُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا اللَّلَّا عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلْ وَيُمْنَا لِالْعَرِي سَمْ وَمُ كَانَتُ لِعَظِهَا لَ يَعْبَدُونِهَا وَكَانُوا عَلَيْهَا بَيْنًا وَأَوَامُوا لَمَا شَدُنَةُ فَبِعَثَ إِلَهُا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ طَالِدَ مِنَ الْوَلْفِيدِ فَقَدُ وَالبَّيْتِ وَأَجْرُوا الشَّهُ وَهُ وَهُ وَيُعِنُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ والعُنزَيْزِكُ مِن الفَرْقِ مَهُدُّهُ وَيُقَصَّرُونَ فَهَنْ فَصَوْ ثَنَّى عَنِيزَانِ وَمَنْ مُرَّعَلَمُ المَال وهُمَا المَرْفَا الوَرِكِيْنِ فَ قَالَ لِشَاعِرُ ﴿ الْمِوْنَ عَنَيْزَاهُ وَيَطِفُ عَرُومَهُ الْأَلْكُلُ وهُمَا المَرْفَا الوَرِكِيْنِ ﴿ قَالَ لِشَاعِرُ ﴿ الْمَوْنَ عَنْ اللّهِ الْمُوسِنِينَةُ المُقطِوعُ الرَّجُلُو يَعْلَوا مِنْ الْعَلَمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللّهُ السَّالِينَ المُعْلَمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ المُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُ عِكْمُ عَشْوَالِوْجُلِيَعُشِوْعُشَوْانًا مُ مُو مِنْ الْعِكَالَةُ عَضَاذَاتُ وَجُ وَالْمِيمُ العَكَاكِيْوُلُ مُولُ العَارُقَاقُ وَخِفَةً وَهَالِعُ يُضِيْبُ الْإِنشَانَ وَقَامُعَا وَالْكَنْمِوْ لِلسَّاعِدُ الْإِنشَانَ وَقَامُعَا وَالْكَنْمُو لِيَعْلَمُ الْكَنْمُونَ وَعَلَامِنَا وَمُعَالِمُ الْكَنْمُ وَلَا مُنْاكِدُ فَالْكِلْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُولِينَا وَمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَإِذَا لَهُ عِلَن وَجَشْرُجَهُ وَمِمّا عِبِينَ مِومِزُ الصَّبْرِ وَالْعِلْوُ وَلَعَهُ الْحَالِمِ وَوَهُو عِلْهِ وَ الْمُطْنَ وَهُ الْعِلْمُ وَمُ الْعِلْمِ وَإِللَّهُ مِنْ الْعِلْمِ وَاللَّهِ وَوَرَزُ الْمَعْنِ

اتَى دُهَبِيهِ وَفَولُهُ تَعَالَى فَلا جَسِيَةً مُ مِعَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ الْيُرْهُ فَالْهِ مِنْهُ وَالْمَقَازَةُ ٱيْضًا وَاجِرَةُ المَعَاوِرِهِ قَالَ إِنَّ الْأَعْوَا بِي تَعْمَيْتُ بِدُ إِلَى لِأَنَّهَا مَهُ لَجَهُ مِنْ فُوْرَا يَ هَلَكُ وَتُالَ الْأَصْهِ عِنْ شِينَ بِدَلِلَ نَعَنُولُا إِلسَّالُامَةِ وَالفَوْرِ وَيُفَالُ فُوْ وَالزَّجْلُ الراب إِذَا رُكِيَ بِهَا الْمُفَارَةُ مَ وَمِنْهُ فَوْلَ الرَّاجِزِ فَوْ رَمِنْ فَوَاقِرْ إِلَى سُولَ وَهُمَا مَا فَل الْحَلَيْ الْوَالْفَارَةُ مِنْظِلَةٌ تُمَدِّيعِي وَعَرَبِينَ فِيكَالُولَى ﴿ الفي والوثب والقلة تفوار حَيْدُ بُنُهُ فَفَعِيرَ فَاللَّاوُكِ مِرْبَضِهُ الْجُلْعَيْدَ ﴿ صَنَّمَنَا إِلَهُ الْعَالَٰوَ مُوْسَلَّا الْسَاعِينَ ٨ النَّرُ الديمَّاجِ زِمَعُرُ وَرُّبُ وَالمَعْرُونِ فَاللَّهِ النِّرُ الدَعْرُفُ مِن رُّدِيفًا عِهُ وَ فَيَتَرَهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ أَنْ مُن رَجُلُ فَرْ بُولُ أَنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ أَنْ مُوسِدُ الْجُوْبُونِ وَهُمْ مَا فَعُرْ بَالْ مُحْرِبُونِ هِ النَّفَةُ وُ التَّنَظِّمُ وَالتَّاعُ وُمِنَ الدِّنْ وَقَدُ تُعَدِّرُ وَمِنْ أَكُولُ الْطَّيْبِ فَعَيْرِهِ فَلَهُو رَجُلُ فَرُدُّ وَإِذَا وَقِنَّ وَنُوْمَ فَالْ لَعُابِ وَالْقَالِقَ وَمِنْ الْإِيزِلْمِيمَ مَعْدَبُ وَالقَادُورُهُ مُعَيْدُونَ قَدَجُ وَكَذَلِكَ لِفَافُورَةُ وَلَا نَفِ لَ قَافَرَةً فِي قَالَ أَنْ السِّيكِيْ وَأَمَّا الفَافَرَةُ فَهُوَلَّهُ فَ وَانْشَاكِمَ ٱفْجُعِلْ إِنْ وَمَا جَعُفْ مِنْ شَبِ فَوْعِ الْعَوْاقِيْزِ أَفُواْ وَالْآبَازِيْقِ مُورُ قَالِ الفَرِّ الْمُفَا جَلْتُ فَالْنُ الفَعْ فَرُكَ وَقَبِ أَقْفَ فَنَ أَيْ كَلْسُ صَنْفَوْفِوْا ﴿ وَمِ فَصْرَبُهُ فِي تَفْرُ اوْتَقَرَّا أَنَّا وتب ويفال خاتب الخيال تَعْدُوالقَفْل مِن القَفْري مِن القَفْرِةِ القَفِينُ مِكْيالٌ وَهُوتُمَا يَهُهُ مُكَاكِناكُ وَلِكِمْعُ أَقْفِرَهُ وَتَعْزَانٌ وَالقُفَّارُ بِالفَّمْ وَالنَّشِّرِيْدِ سَيْ يَعْمُ لَ لِلْيَدِ الْحَدْ اللّ وَتَكُونِ لَهُ أَذَرَارُهُ بِوَدِّعَ لَمُ لِلشَّاعِ بَنُيْرِ مِنَ البَرْدِ تَلْبَسُيُهُ الْمَوْالُهُ بَيْرَ بِهَا وَهُمَا فَمَا اللهِ وَيُمِنَّا لَ يَعَنَّوُ مِن المِنْ أَوْ إِلْمِنْ أَوْ إِلَّا فَعُرُونَ لِلْيَا لِلَّذِي بَيَاضَ لَكُ عُلَا فَعُ يَدِيهِ إلى مْ وْفَقِيْهِ دِدُونَ الرِّجْلَينَ وَكَالِلْمُ فَتَقَرِّكَ أَنَّهُ الْإِسْرَلِقَ فَالْوَسْ مُ وَفَى قَالَ المُعْتَقِينَ العَّتُوالتُّوْدَالُ الدِي لاحْرَجُ وَيْهِ فَ وَالْشَيْبَ فَا مَنْتِ مَصُوُّ الْعَرُّالِمُ لَلْفَقُ وَالْمُسْفَةُ فَهُوَّامِ إِللَّهُ وَاللَّهُ وَأُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا كُنَّالُهُ مِنَ النَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّذِي وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ بِالْعَدِّةُ اللَّيْنِيْبُ الصَّغِيْثُرُ عَنْ أَنِي عَبِيلَةَ وَلَجَوْعُ أَفَوْ الرَّوَقِيْزَالُ وَأَنشَرُ لِلكَالْوَمُّةُ إِليْ الْمُعْلِينَ يُفْرِّضُونَ أَنْ وَالْرَصْنَا وَمِنْ مِنْ الْمُوالِينِ الْمُوالِينِينَ مَرْدُونَ القِه الْ بِاللَّهُ مِنْ مُنْ عِنْ عِنْ إِنْ مُخَالِطُهُ العَثْنَ فَالْ وَوالزُّمَّةِ مَوْفَ الْمُؤاة وَالصَّفَوْرُ فِالنَّاصِ مِثَالِدُّدُ بِنَ أَوْضَعُمْ كَأَنَّ رُوَّ وْشَهَا مِنَ القِهْزِ وَالقُوْمِي بِمُصْلِمُعَنَّا نِعِ

وَالْفُرُونِ النَّاوِي مِن النَّوْدِ مِن مُومِ عَلَى وَتُلْ الشِّي يَدِيلُ فَالْ الشَّاعِينُ النَّال وَكُنْ إِذَا عَنَوْتُ قَنَاهُ فَوَجِ كَمْمُونُ كَفُونَ بِهَا أَوَتَنْمَتُونَا وَعَمَوْتُهُ بِعَيْنِي وَقَالَ عَالَى وَإِذَا مَنْ وَابِهِ مِنَ عَامَنُونَ وَمِنْهُ الغَيْرُ بِالنَّاسِ وَالغَنْ فَالدَّالِيَّةِ الْفَيْعَ وَمِنْ زِحب لِهِ وَالْعُمَّرُ إِلْكُمْ وَيُلِ لَكُوالْ لَمُنَالِعَ لِلْأَصْمُ فِي وَالْشَهُ وَالْمُنْ اَخُذُتَ بَكُولًا نَفَرُ المِنَالِيَّقَنُ وَنَابَ سَوَوْ فَيُرَوَّا مِنَ الْفَرَافِي مَنْ هَا وَهُ لِلَا عَمَنَ مِنَ الْغَرُولِ وَتَعَلَّى عَنَ الْيَعَالَ ضَعِيفَ وَالْمَالِيَّةِ وَالْمَعِنَّ وَالْمَعِنَّ وَالْمَعِنَّ وَالْمَعِنَّ وَالْمَعِنَّ وَالْمَعِنَّ وَالْمَعِنَّ وَالْمَعِنَّ وَالْمَعِنَ وَالْمَعِنَّ وَالْمَعِنَّ وَالْمَعِنَّ وَالْمَعِنَّ وَالْمَعِنَ وَالْمَعِنَّ وَالْمَعِنَّ وَالْمَعِنَّ وَالْمَعِنَّ وَالْمَعِنَ وَالْمَعِنَّ وَالْمَعِنَّ وَالْمَعِنَّ وَالْمَعِنَّ وَالْمُعَنِّ وَالْمَعِنَ وَالْمُعِنَّ وَالْمُعِنَّ وَالْمَعِنَا وَمُوالِمُ وَالْمُعِنَا وَمُوالمُعَ وَالْمُعِنَا وَمُوالمُعَ وَالْمُعِنَا وَمُوالمُعَ وَالْمُعِنَا وَالْمُعِنَا وَمُوالمُعِنَا وَالْمُعِنَالِ وَمُعْلَى وَالْمُعَالِقِينَ وَالْمُعِنَا وَمُوالمُعِنَا وَمُوالمُولِمُ وَالْمُعِنَا وَمُولِمُ وَالْمُعِلِينَ مِنْ وَمُؤْلِمُ وَالْمُعِنِينَ وَمُؤْلِمُ وَالْمُعِنَا وَمُؤْلِمُ وَالْمُعِنَا وَمُلْامِنَ وَمُؤْلِمُ وَالْمُولِمُ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمُعِنَا وَمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَلَيْكُولُونَ وَلَيْعِلَى وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعِنِينَ وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلِينَ وَالْمُعِلِينِ مِنْ وَالْمُعِلِينِ مِنْ وَالْمُعِلِينِ وَمِنْ الْمُؤْلِمُ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ مِنْ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ مِنْ الْمُنْتُولُ وَلِمُ والْمُعِلِي وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُولِ عَلَيْكُولِ مِنْ وَالْمُولِ عِلْمُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَلِمُ وَالْمُعِلِي وَفَعَاتُ ثَنَيْنًا فَأَعْتَمُونُ فَالان أَيْ يَلِعُنَ عَلَيْ وَوَكِلْ إِلاَّا مَعْمُواْ وَأَعْمُ الْفَاقِلْ إِذَا عِبْسَهُ وَصَعَوْتَ مِنْ إِنِدِ \* قَالَ الشَّاعِرُ مِنْ مُطِعِ البِّسَا وَيُلا فِي الْمَا أَمْدُونَ فِيهُ الْأَوْ وَمُنْ مُطِعِ البِّسَا وَيُلا فِي الْمَا أَمْدُونَ فِيهُ الْأَوْ وَمُنْ مُطِعِ البِّسَا وَيُلا فِي الْمَا أَمْدُونَ فِيهُ الْأَوْقِ ٱنْ لِلسِّكَيْبِ أَغْمَارُ فِلْ أَنْ فَنَدْوَا جُهُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَكِيتُ الْطَوْيُنَ فَالْحَكَاهُ لَنَا أبُوعَيْرُو وَغَيْرُتُ اللَّبُسُ مِنْ أُغَيِّمُ الْفَيْوُرُونُ الْفَوْرُ مِنْ لَا الْعَزُّولُ وَالشَّيْرُولُ أَيُ مُنَعَ عَلِي مُنَافِعِينَ وَكُلُوا أَبِنَ السِّيلِينِ فَهُ وَجُوا الْفَرِّيُّومَا أَجْلَهُ أَنْ مَزَلُا رض فَالْفِوْمَة يَضِفُ الْقَيْمَةُ مِ حُوْجًا وِرَتْ مِنْ هِبِ وَفَنْ لِمِ وَالفَرْنِ أَيْضًا مُصَّبِلُ فَوَ لَأَفِرَ زُالشِّي ٱفْرَدُهُ الْاعِنَوْلَيْهُ عَنْ عَدْرُهِ وَمِنْ تَنَهُ وَالقِيطْعَةُ مِنْهُ فِزْرَةٌ بِالكَسْرُ وَكَلَالاً لَف وَفَارُورَ فَالانَ شَيْرِيكِهُ أَيْ فَاصْلَهُ وَقَاطِعَهُ وَأَفِرْزُهُ الصِّيدَ أَنْ أَمْكَنَهُ فَرَمَاهُ مِنْ فَرْتُ وَامْ الْوَرْنُولِكِ الْمُطَافِيمَ فَهُ وَمِنْهُ مُوسِمُ عُدُونِهُ مَهُ وَمِ فَوْلَكُ وَ يَعْوَلُ فَوْ يُولُ اَيْ نِدِكَ وَسَالًا وَأَسْنَقُرُ لِلوَفِ لَيُ الشِّكَفَة وَقَعَ مَسْنَةُ وْفِرًّا الْمُعْتَوْرُكُمُ ظُمُّ إِنّ قَافْزُرُنَهُ أَيْ الْفُرِعْنَهُ قَالَ عَبِنَهُ وَجَلَيْنُ فَقُالِهُ ﴿ قَالَ الْوَدُونَ فَلَ الْمُورُونَ مَعْم اللّه ه يُولانِهُ عَيْ عَلَى جَدِينًا نِهِ سَبَتِ افْزُ نَهُ الْجِلابُ مُثْرَقَعْ وَوَجَّلِ فَرَّ أَيْ حَفِيف وَالْفَرِّآلُهُمَّا وَلَدِالبَقَرُةِ وَلَجُمْعُ أَفْرَارُ فَالْأَنِهُ مُرْدً كَالْسَقَعَاكَ لِيسَيْ فَرْغَيْظ لَهُ خَافَ الْعُيُونَ عَلَى يُنْظُونُ وَلِهِ يَنْكُمُ مُونُ الْفِيلِ وَالْكَنْفِرُودَ تُشْدِيرُ الزَّايِ مَا يَنْفِيْهِ الكِنْزُ مِمَا يُعَالَدُ مِنْ جُوا هِوَ أَلْ رَضِ مُ وَمُ الْفَوْدُ الْعَبَاةُ وَالْطَاعُنَ لِلْكُنْرُ وَالْفَوْدُ الْمِشَالله وَمِنْهُ نَعُولُ مِنْهُ إِنَّا يَعْتُورُ وَفَوْ ذَا كَيْ لِمَاتُ فِي وَمِنْهُ نَوْلُ لَعْبُ إِنْ مُعَالِّم مَ فَيْ لِلْقُوْالِي شَالَهُا مَنْ يُكُولُهُا إِذَا مَا تُوك كَوْتُ وَفَوْ رَجَرُون وَقَالَ الْكَيْنِيك وَمَا خُرُّهُمَا أَنَّ كُوْمِنًا ثُوكِي وَفَوْ زُمِنْ مَعْ يِهِ جُزُولُ وَأَفَادُهُ اللَّهُ بِكَوْا فَقَالَ إِد

المحمدة

وَالْوَوْبُدُ وَلا أَمْرُو وُوْجَدِلِ مِلَوْ اللَّهُ الْمُنْفَقِ مِلْوَّا مِنَالُولِ لِمَالُولِ اللَّهِ الْمُنظم وَصِنْهُ لِنَا وَالنَّوَ إِنَّوَ الْجَنَاجِنُ وَاللَّوَاجِنُ اللَّهِ وَلَيْ مَوْدُونُ اللَّهِ الْبَوْدُ وَالْمُلَّوْدُ الجَيْعِ للنَّذِي اللَّهُ مِنْ وَقَدِلْزُونُ اللهُ وَلازُونَهُ لاصْقَتْهُ مَ وَالْفَرَافِ كَلِيمِهِ الذاعَتْي صُوَّاتُهُ وَالْأَسْمُ اللَّعَنُ وَلِلْمُعُ اللَّهُ فَالْمُسْلُ أَنْظِيدِ وَأَرْظِابِ وَأَضْلُ اللَّعَزِجُ عَنْ النيزنوج سَن القاضِعَا والنّافظ المعَيْفِومُسْتَقِيًّا إلا أَسْفَلَ فُوْرَعَهُ إِلَا مَعْ فَيْنِهِ وَشِهَالِهِ عَرُوْمًا أَنْ يَرْضَيا فَهُ فِي مُحَانَة بِتَلْ اللَّهُ لَعَازِهِ وَاللَّغَيِّرِي بِنَشْرِهُ لِلغَيْرِجَة اللَّغَيْرِ وَاللَّهُ لَيْنَتُ لِلنَّصْغِيرِ لِأَنَّ يُأْلِلنَّا لِتَصْغِيرِ لِا تَكُونُ رُالِعَةٌ وَإِنَّمَا هِي مِعْرِلة خَصًّا لاك لِلزِّرْجِ وَشُقًّا لَى بَبْنِيهِ وَهُومُ أَبُوعُ مِنْ أَبُوعُ مِنْ أَلْكُو الضِّرْبِ بِلَجِيْ عَلَى الصَّدُورِ وَقَالَ ٱبُورُيْدِ في جَوِيْع الجِينَةِ وَتَوْهُمُ فِي الْمِنْ إِي فِيلًا شَنْ وَيُعَدِّلُ لَكِيْرٌ وَهُمَا أَبِنَا أَنْفَى لَ عَبْدِ الْقَائِينِ أَنْ فَكُنْ فِي عَنْ أَنْ جَدِيلًا لَهُ مَ وَمَ اللَّهُ وَالْعَيْثِ وَأَصَّلُهُ الْأَشَارُهُ بِالْعَيْنِ وَنَكُوهِ الْوَقَدُمُ مَنْ وَهُورُهُ وَيَاهُورُهُ الْوَقُرِكَ بِعِما فَوَلَهُ تَعَالَى وَمِنْ لَهُمَ مَنْ الْوَرُدُ فَي الصَّبَرَ قَاتِ وَرَجُكُ لِمَا أَنْ وَلَمْ وَمُ أَيْ عَيَّاكِ وَيُعَالُ أَيْضًا لَمَوْهُ بَالْمِوْهُ لَمُ وَالذَّا ضَوْبَهُ وَجَفَعُهُمْ وَمُومِهُ لَمَرْتُ العَوْمُ أَيْ خُالَطُهُمُ وَجَخَلْتَ بَيْنَهُمُ وَلَمْ وَالْقَتِ الْرَاكُ خُالكُم لَهُ الشَّيْدِ فَهُوَ مَا لَهُورٌ فَرَّهُو الشَّيْخِ فَرَّ هُوا شَيْحِ اللَّهِ وَاللَّهْ وَالضَّادِ الصَّادِ الصَّدْرُ مِثْ أِن اللَّكْ وَعُنْ أَيْنَ عُبُيْلَةً \* وَقُالَ أَبُوزَ إِنَّهُ مُولِكُمْ فِي اللَّهَا زِهِ وَالرَّ قَبَدُ وَالزَّجُ مُلْهُرُ بِكَتْ لِلِيهِ \* قَالَ الرَّاجِنُ اكُلِّ فَعُرلَكُ شَاطِنَانِ عَلَىٰ الْوَالِيثُوْمِلْ الْوَالِعُوثُ الَمِّرْبُ يَجْذِنُونِ وَلَهُ وَلَيْ وَإِلزَّهِ كُلِعَنَهُ فِيضَدُرٌهِ وَلَهُ زَالْفَضِيلُ صَرَّعَ الْمِدَاذَ أَصْرَبُهُ بِرُ أَنْهِ وَمِنْدَ الرِّضَاحِ وَذِائِرَةُ اللَّهِ فِرِ الَّبِيِّ مَا لَكُوْرُهُ وَمُ اللَّوْرُهُ وَالْمِدَةُ اللَّوْدِوَا زُصْ مُلِادُهُ فِيهَا أَنْ إِلَّاللَّوْلِ ٨ فَمَ مَوْرَهُ مُنْوُرُهُ مَوْرًا أَيْ قَرْصَهُ بِأَجْرُافِ أَصْابِعِهِ فَكُرْشًا رُفِيقًا لَيْسُ إِلْاطْفَارْ فِإِذَا أُوجَعُ مَرْرَا المتزر فَهُوجِينَيْدِ وَرُضَ عَزْلِنَهُ عَبْيِهِ يُعِنَالُ أَمْثُرُنُ لَيْ مِنْهِدُ العَجِيْنِ مَزْرَةُ أَيُ أَعَظَعُ لِي المنوة والواجدة وزفي لجديث لانحبو والمتوة ولاالمتوثان يعنى والتصاع والمترو تَعَصُّونُ السِّرَابِ قَلِيلًا قَلِيلًا قَلِيلًا قَلِيلًا قَلِيلًا قَلِيلًا قَلِيلًا قَلِيلًا قَلِيلًا عَلَيْ وَالمَّاصِونَ وَالْمُورُ وَلَكُ مُورُ الَّهِي فِيهِ الْمُلْعِ يُجُرُونَنَهِ وَلِا خَبْرُونِهُا وَالْمَسَرَّةُ وِالفَرْخِ الحَيْزُ اللَّهُ فِيكُ فَا

الكاف الناسكة والكؤر الكرخ فاك وَالْمِنْ عُلْكِورَةُ مِنْ أَنْجُورُونِهِ وَالكُوَّارُ الكَيْشُ الَّذِي عَجِّرُ وَخُرْجَ الزَّاعِي وَلا يَكُولُ الآاجَمْ وِلاَنْ الْأَثُونَ يَشْتُعِلُ إِليَّجَلاجِ ﴿ وَإِنْشَدِهِ فِلْلَيْتَ أَنْ وَسُبِيْعُا فِي عَتَمُ وَلَكُوْجَ مِنْهَا وَوَقَ كُوْ إِلْهَمْ وَاللَّوْ وَاللَّوْدُ اللَّيْمَةُ وَيُقِالُ لِكِادِقُ قَالَ زُوْبَهُ وَخُرِّنَا فَكُمْ رِفِي يَطِينُ لِلكُوْرُونِ ٱبْوَعَ وَوَالجَوْرُ النَّالِي فِمُسْدِلِيسُ عُطَرِّ فِسْنَ فَ وَأَنشَدَ لَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا إِلَّهِ مِن إِلَّهِ مَا الْحَدِّ وَالْمَرْبُوطِ مَتِرُ اللَّا وَالدّ هُوَفَارِ مِن مُعَوِّبُ وَقَالَ أَبُوكَا يُوالكُونُ البارِكُ في مُنتَوِهِ الثَّانِيةِ وَالكُرُ يُزَاللَّا وَعُ وَكَاوُ وَالْكِلْكَانِ إِذَا لِهِ وَأَخْتُنَا أَفِيهِ يُفَالْكِا وَنْ عَنْ فَالْإِنْ إِذَا فَوَرَّتَ عَنْهُ خُلْ وَعَاجَزُتُكُمْ ، وَمِالْكُوْلَانُهُ الْإِنْفِياضُ وَالْيُشْنُ تَجُلُ كُرَّةً وَتَوْمُ كُنَّ بِالفَيْمَ وَتَجُلّ كُرُ الدِرَيْزِ أَنْ يَخِيْلٌ مِثْلُ يَعْدِ الدِرَافِ وَقُوسُ كُونُ الْأَلْالَ فَعُودِ هَالْيُكُنُ عُزِلًا نوطاف وَبَكُونَ وَكُونَ الْمُعْضِيِّقَةُ شَهِيلِهُ الْحَيْرِ فِي وَقَدِكُوكُ وَلَا الشَّيِّ فَهُومَكُو وَلَا إِذَا صَبَقْتُهُ وَالكُوْا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُدُّمِنُ سَدَّةً المَوْدِ وَقَهُ كُو الرَّدُانِ فَهُوَمَكُو وُرُ إِذَا تَقْبَضُ مَا المُوْدِ وع وأخلات أخلين الانقبيق واللَّهُ وَالْبِدَةُ مُ وَلِي الكَّنْوَ الما اللَّهُ وَالْبَدَةُ مُورِ الكَّنْوَ الما اللَّهُ وَوَلَّ وَقُرُّ كَنْ وَالْمُونِدُ الْخَيْرُولُ وَالْجَيْدِ الْجَالِمُ اللَّهُ وَالْمُونِدُ وَالْمُتَنِرُ السَّيْ أَجْمَعَ وَأَمْتَكُو وَوَوَكُنُونُ النَّهُ وَوَلِيْ الْوَصْلُ النَّالِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَفَالَ يَعْضُهُمُ هُوَمِثُ لِلْجِيدَادِ وَلِلْمِدَادِ وَالْمَرْ أَمِودَ الْمِرْ أَمِر وَالْمَتْ وَالْمَدُ وَاللَّمْ الْمُوالِمُ الْمُعْتَقِدَ وَالْمُعْدَى الْمُواللِّمُ الْمُعْتَقِدَ وَالْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى وَالْمُعْدَى الْمُعْدَى اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُعْدَى اللَّهِ الْمُعْدَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْدَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُعْدَى اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُعْدَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِمْ مُو مِنْ الكُورُ بُدُّهُ عُهُ كِيْزَانٌ وَأَكْوَارٌ وَجُورَةٌ كُونَ أَعُودٍ وَعِيْدَانِ وَاغْوَادِ وَعِوْدَةً ال عند وأَخْنَا دَالِمَا وَاعْنَرُونَهُ وَهُوَا فَتَعَلَّى مِنْ اللَّهُونِ وَقُولُ الشَّاعِ وَمُواَنِينَ مَنَهُ مُنْكُنَّا وَصَعْنَاعَلَى لِإِبْرَانِ لَوْرًا وَهَاجِرًا قِبَالَتْ بِتُولُونِ بِإِبْنَا وَهَاجِرٌ وَهُوَاتِينَ مُنْكِنَا وَصَعْنَاعَلَى لِإِبْرَانِ لَوْرًا وَهَاجِرًا قِبَالَتْ بِتُولُونِ بِإِبْنَا وَهَاجِرٍ وَهُواتِينَ اللَّيْوْمُونِ وُلِلَّا فَهُ يَكُومُ وَفُهُا عَالَ وَوُ بَهُ مُ حَبِطًا مِا خَفَا فِي تِصَالِ اللَّهُ وَمُ اللِّي وَمَعَالُونِ اللَّهِ وَالْدَارُ السَّرِي نَى كِنَابِ العَالْبِ وَالْإِبْدَالِكُ وَإِنْشَدَ لِإِبْرَ فَعْبِ إِنْ يَعْلُونَ الْمَازُدَ فُوشَ الْوَرْدِ صلَّحِيَّة عَلَى شَعَالِيْبِ مِلْ الصَّالَةِ اللَّهِ وَمُ اللَّهِ وَالْعَدِيلُ الصَّبِقُ الْخَالُقِ وَالْمَالُ حِثْ المصابي وَتَالَجَزُ العَوْمُ وَلَا لَعُوْمُ إِذَا تَعَاوَضَهِ مَهُ وَ لَذَّهُ مَيْكُرُ وَلَا وَلَوْرَاكُ عَندُهُ وَٱلْصَفَالُوكِ وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الزاجرة مُورَة من مون الفِّي أَمِيْرَهُ مَنْ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَفَرُونَهُ وَكُرُ الْفَيْرُونُهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَكُرُ اللَّهُ وَكُرُ الْفَيْرُونُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَأَنْهَا زُوَامْنَا وَوَتَمَيَّزُ وَأَسْتَهَا وَكَالَةً مِعَدِّى يَعْالُ أَمْنَا زَالْعُورُ إِذَا تُعَبِّرُ بَعْضَهُم مِنْ عَضِ وَتُعَانُ مُكَادِينَ مُن أَصِرَالعَيْظِ الْيَ يَتَقَطُّعُ كُم مُصَ الْكُ لُقَّبُهُ وَفَالِنُ يُسَرِّرُ الْفِينِيْ إِن الْكَيْرُ الْكَيْرِةِ لِلْكَيْرِةِ وَتَعَابِرُوا الْأَلْفَابِ الْكَيْرَةِ بَعْضُهُ بَعْمًا مُ مُولَ يَجْوَالشَّيْ بِاللَّهِ بِمَجْرُ كَبْرًا آي أَنقَضَى وَفَنِي مَا اللَّهُ المَا اللّ فَيُلْدُ أَيِي فَالْمُوسِ أَضْعِي فَقَرْ يَجِينُوا أَي أَنفَفَى وَفَي وَقْتَ الفَقِي لِأَنَّهُ مَا تَبِي ذَلِكَ الوَقَبُ وَكُنِيها جَنَهُ بَغُورُها بِالصِّيمَ لَجُنَّوا قَصَالَها يُقِالَ كَيْزَالُوعِنْ وَأَنْجُزَجُنَّ مَا وَعَدُ وَالْمِناجِرَةُ الخلجة وبالمبنا وروة والمنظ تلك وفالمنظ المخاجرة قعالمناجرة وتولي أشعلي لجز خاجَةَ وَجُونِ الْجَيْلُ فِي مُ النَّوْنِ وَضِمُ الْأَنْ عُلَيْ شَرْفٍ مِنْ فَطَالِهِا وَأُسْتَغَجَو الزُّجُلِ خِلْجَيْنُهُ وَتَجْزُ هَا أَيْ أَيْنَ فَجُهُ فَا وَالنَّاجِرُ لِلْبَاضِرُ فِيالَ لَاجِزًا بِنَاجِزٍ لَقُولِكَ فَالْمَانِي أَنْ تَغِيلُ بِنَعْدِيلِ فَالْ الشَّاعِدُ ﴿ وَإِذَا تَبَا شِرْكَ الْمُنُولُ فَاتَّهُ كَالِّهِ وَالْجِرْكَ فَعَلَجُهِ فِ الاتَبِيْعُولِ إِلَا صِّنَا إِنَا جِزِنَ مُونَ النَّهِ وَالنَّسْنُ وَالنَّسْنُ وَقَدْ كَا لَهُ اللَّ قَالَ كُوالزُّمُّ قِلْ وَالعِبْ فَي عَالَيْهِ أَدْوَانَتِي خَبَيًا لَيْغُونُ وَخَالِبَيْهُا وَهِيَ تَدُسُلِكُ وَالْغُرَ الدِّنَّ إِلَيْ عَارُوهُ هُوَ المَاوَنُ يُعَالَ الرَّاكِ يَنْجُونِهُ مُرْدِهِ وَاسْكِلْهُ الزَّجْلِ أَيْ يَدِينُ وَالنَّجَارُ وَالْهُ الْمُوالْاِيلُ فَرِيًّا مِنْ فَاسْعُولُ سُعُالًا شَهِيْدًا لِعَالَ عِيرٌ الجِزُّ وَيَهِ كَانُما فَالَك أَحْوِيْهِ إِمَّا أَزَادَ اللَّيْ مُعْتَرِضًا كَيَّ المُكْلِقِي مِنَ الْعَبْرِ الطَّلِي الْطِّي لَلْ وَالْأَجْزَ اللَّهُانَ وَالعَرْجُ وَهُمَا لِمَا إِن يُضِيبان الأيل يَقَالُ يَخِرُ العَوْمُ إِذَا أَصَابُ إِلَيْهُ النَّحَارُ وَالنَّاجِرُ الْمُطَاانُ يُضِيْبُ مِرْ فِنَ الْمَعِيْرِ كِرَكْرَتَهُ فَيُقَالُ فِي الْجِنْ الْمُونَيْدِ كَيْرَهُ فَحَبْرُه وسَالً نَقُونَهُ إِذَا ضُرِّينَهُ إِلَيْهُم وَالنَّجِينَ أَلْظِينِعَ الْجَيْنَةُ وَالْجَالِينُ الْخَالِثُ الْخَالِقُ الْمُعِلَى الْخَالِقُ الْخَالِقُ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْعِلْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْعِلْمُ الْمُعِلَّى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُلْمِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْعِلْمُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْ فُولُ الشَّمَاجِ ﴿ عَلَى كُلِّونِ كُاللَّهُ عَبَّا إِنَّهُ ﴿ فَيَعَالُ النَّجِيرُ أَنَّ مَنْ يُنْشَجِ اعْدُونَ مِنَ لَلْمِوْا مِنْ الْمُؤْمِنُ فَالْمُؤْمِنُ فَالْمُؤْمِنُ أَوْمِنَا لَا رَضِكَا لَجُلَّتُهُ فَعَلُودَةً الْفَيْظُونِ مِنَ الْأِرْضِ بَجُوَّا مِنْ مِيْلِ أَوْ أَكْثَرْمُ مُومِ النَّدُو وَالنِّوْمُ مَا يَعْكُرُكُ مِن الأَرْضِ مِنْ النَّدُو وَالنَّوْمُ مَا يَعْكُرُكُ مِنْ الْأَرْضِ مِنْ مَوْلَا المنافِّ وَقَدَا نَرْتِ الْمُرْضَ صَارَتُ ذَاتَ نِنَ وَالنَّوْ الزِّيْلِ لِلْفَيْفُ الدِّيْجِيِّ الفَوَا بِجَكَاهُ ٱبوعُبيدٍ وَطَلِيمٌ نَوْ لَا يَسْتَقِعُ لِيهُ مَكَالِ وَلَاقَةُ نَدَّةً مُخْفِيقَةٌ وَنَوْ الطَّبْحِي بَرْ نَوَفِرُا

الْطَعْمِ سُيِّمِتْ بِدَالِكَ لِلَّذِعِهَا البِّنانَ فَاللَّاعْنَانِ فَاللَّاعْنَانِ فَالْحَالِمُ تُتَحِيّاً ف وَقَهُوهُ مَنِّ ةً زَاوُو فَهَا حَيْلُ وَلا يُقَالُ مِنَّ الكَثْيْرِ وَالْمَوْآدُ بِالْفَيْمَ صُرْبُ مِنَ الْإِنْسُرِ يُو وَهُوَوْنُولُا إِنِمَا فِي الْعَيْنِ وَأَدْغِمَ لِأِنَّ قَوْلِلَّ لَيْسُ مِنْ أَبْنِيَتِهِمْ وَبِيقًا لُهُ وَيُعَالُ وَلَكُمْ وَلِيمَا لَهُ وَيُعَالُ وَلَكُمْ وَلِيمَا وَلَيْسٌ فِإِلْوَجُولِانَ الْإِشْيَقَالَ لَيْسُ يَدِلِ عَلَى لَمَ وَكَا حَلَ فَالْفَوْلَةِ وَالشَّلَافِ فَالْإِحْجَالُ يَعِيْثِ فَوَمًا وَيِنْوَالْخَعِاةُ وَيِنْشَرَالشَّرْبُ شَرَّبُهُمْ إِذَا جَلَى فِيْهِم الْمُوَّالِ وَالسَّبْ وَهُوَ أَنْهُمُ لِلْغُورُ وَلُوكَانَ نَعْتَا لَمَالُحَانَ مَوْاً ۚ بِالْفَيْحِ وَالْمِرْ بِالْكُنْزِ الفَصْلُ يُعْالُ لَهُ عَلَى عنامِرْ أَيْ فَصَّلَ وَالْمَرْمَوَةُ النَّحِيْنِ يُكُلُهُالَ الْكُرْمَةُ فَتَوْمَوْهُ إِذَا جُورَى فَوَالْمِل وَاجْرُونَ فَالْ أَنْ صَنْعَوْدِهِ فَيَ كَنَّ إِنَّ أَنِي بِدِنْوْزِوْهُ وَمُؤْمِزُوهُ وَأَسْتُمْ كُوهُمْ مُوم المُعْرُ مِنَ العَنْمَ خِلَافُ الصَّارُ وَهُوا مُعْمِينً مِعْنِينَ كَلَا لِللَّهُ عَزُوا لَمُعْمُونُ وَالْمُعْوَدُ وَالْمُعْذُ وَوامِدُ للعَزِماعِرُمِ فَاصَاحِد وَضَعَد وَالإِنْ عَاعِدَهُ وَهِيَ العَبْرُ وَالمَعْ مَواعِرُهُ ويُفاالُ الأمْعُورُ السِّرِجْ وَالظِلَامْ مَا بَيْنَ الْكَنِينَ الْكَنِينَ الْأَدْبُونِينَ فَالْسَنِيمَ لِهِ مِعْ رَك مُنَةِ نُ مَخْرُونُ لِأِنَّ الْأَلِفُ لِلْأَلِكَ اللَّالِيَّالِيْثِ وَهُوَمُ لَجِوْلُ بِرِدْهِمَ عَلَى فِعُلِلْكِانُ الْمُلِفَ المنجقة بجوى مجوى ماهوم والفرا المراج بدائه علافال فوهم معيز وأريط وتضغير مِعْرَكَ وَأَرْطَى يِفِعُولَ مَنْ فَوَلَ فَكُشَرُوا مَا أَعْدَ لِأَوْ التَّفْعِيْرُ كَا قَالُوا جُرْزَ فِي وَلَوْكَانَ لِلتَّالِيْنَ الريفلة والكلف يالكم لوتفليوها في يُضْفِي جُدا والحراك وقال العَدَّ أن المعالى مُؤُنَّتُهُ وَبِعُضُهُ وَكُنَّ هَا وَجُكَالَ بُوعَيْدٍ إِنَّ الدِّ فَرْلَى إِكْثَرُ الْفِرْدِ لِانْبُونَهَا وَبَعْضُهُمْ يْبُوِّنُ قَالَ وَالْمِعْذَى كُلُّهُ يُنُوِّنُونَهُا فِي النِّكِينَةِ وَيُقَالُ الْمُعَزَّ القُومِ إذا كَنْنُوتُ مِعْزَاهِ وَالْمَاعِنْ جِلْدُلْلَعُونَ فَالْ النَّيْمَاحُ فَوَنُودُ الرص خَالِكُ سَبْعُونَ بِنَهُما عَالَى أَلْ مَعْزُوظُ مِن القِيِّمَاعِيْنِ فَوَلْدُعَالَ الْمُنْ مُعَذَالُ وَالْمُعَالِّصَالِحِهُ مِعْرَكُ فَالْآنِوْمُ لِلْالْفَفْعِسِي بَصِّهَ إِبِلاً بِكُثْرُ وَاللَّبِنِ وَيُفَصِّلُهُا عَلَى العَيْمِ، في إِلَّهُ وَالزَّمْانِ مَنْ عِب بَحِانُ كِلَّا لَيْنَمُ الْمُعْدُونَ إِذَرْضِي لِلْعَارِ وَاللَّعَوْقِ وَالمُعَدُ الشَّلَا بَهُ مِنَ اللَّا رُض والأمغز المخال الفيك الكيفير الجضى والأرض معولة بينة المعرو فاللا تضعي فَلْ لِإِنْ عَنْ وَزِلِ لِعَلَا وَعَوْلُ وَلَهُ عَيْوَ فَقَالَ نَعُ وَذِفْوَلَ مِنَ الدَّفَوْ فَقَالَ نَعُ الم أَبْرُ السِّيكَيْتِ يُعِنَاكُ أَمْنَا وَمِنَ الْأَمْوَ إِذَا فَلَتَ مِنْهُ وَمِنْ أَنَّ مُعَالِّيَةً الْمَا مُعَالَّةً بُعْنَالًا مون مالد المائد أَمُا أَرُورُ فالرابِ الْأَكْاتُ وَأَمُا لَقُ وَأَمَا لَشُورُهُ وَمُ الْمُورُمَعَ وَوَالْ

الكلِّمَةِ

الواد ادْجَرْثُ الكُلارَ فَخَرّْتُ الكُلارَ وَخَرّْتُ الكُلارَ فَخَرَّاتُهُ وَكُلّا مِنْ الْحَرْبِ مُؤْجِزٌ وَمُوجِزُ وَوَجِنْ وَوَجِيْنُ وَابُورَجْزُ وَالشَّعْدِي لَيْ سَعْدُ بَكِّ مَنْ اللَّهِ وَتَحْدِر وَتُوجِّوْنُ الشَّمْيَ مِثْلِ تَنْجَوْ تُرُمُّوْمُ مُومَ الْوَخْوُ الْطِعْرُ عَالَوْجُ وَيُجِوْ لِاللَّوْلَ الْفِالْ وحز وَحَرُوْمِا لِمَنْجُو وَالْوَحْزُ الشَّيُّ العَلِيالُ خَالَاتَاوِرُ لَمَا اَشَارُورُ فَي تُعَيِّدُهُ عِنَ النَّعَالِي وَوَجْزُرُ مِنْ لَدَّالِيمُهَا وَوَخُزُهُ الشَّيْبِ أَيْ خَالَطُهُ مُ مُونَ الوَزُّلُودُ إِلَّا وَلَا لَا مُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ الوَزُّلُودُ إِلَّا وَلَا لَا الْعَلَّالُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّل وَهُومِ خُدِيرُ المَا إِن وَالوَدُوا أَنَّ الوَّجُلُ لِلْفَيْفُ الْجُلِيّا أَنْ مُؤْمِدُ الوَسْتُوالِيِّي وَالدَّخَالَ وَمَنْفُو اللهُ تَفِعُ مِثُ ٱللَّشَيْرَ وَالوَشَرُ أَيْصًا الشِّيدَة ويُفاكُ اصْابِعُهُمُ أَوْسُادُ الإَنْمُورَ أَي سَدِ إليهُ هَا مُهُ وَ إِلَهُ وَعُوْتُ إِلَيْهِ فِكَ ذَا وَحَدَا اللَّهِ تَقَالُمْ مُنْ وَحَذَالُ فَعَرْتُ اللَّهِ تَوْعِيْرًا وَقَدْ يُخْفَقُ وعِ فَ فَيُقَالُ وَعَرْتُ اللَّهِ وَعِثُواتُ مَرْتُ الوَفْرُ وَالوَفْرُ العَيْلَةُ وَالجَمْعُ أَوْفَالُ يُفْالُ كُنْ عَلَا وَفَالْ وَفَالْ وَقَالُ العَيْدَ وَالْجَمْعُ أَوْفَالُ كُنْ مَقَالًا وَفَالْ وَقَالُ العَيْدُ وَالجَمْعُ أَوْفَالُ كُنْ مَقَالًا وَفَالْ وَقَالُ العَبْدُ وَالْجَمْعُ أَوْفَالُ مُعْلِيلًا وَفَالِيالِ وَقَالُ أَيْ عِلَى شَهُرٌ قَدْاً شَخْفُنا وَأَنَاعَلَنَ فَازِمَ فَاللَّهِ الْمِرْمُ السُّوفِي عَبْرًا مَا إِلَّهُ فَال صَعْبًا يُنَزِّبُنَ عَلَا وَفَارِمِ وَالاَنْفُ وَعَلَى فَأَلِ وَٱسْتَوْفَرَ فَعَوْدًا فَعَهُ تَعُودًا مُسْتَضِمًا غَيْرُمُطْمِيْنَ وَهُومُ الأَصْمُعِيَّ وَكُرُهُ مِنْ لِنَكُرُهُ أَيْ صَرَّبَهُ وَذِفْعَهُ وَيُقِنَّالُ وَكَيْرَهُ وَكُلُ أَيْ صَرْبَهُ بِيهِ عَلَيْ وَيَهِ مِنْ مُومَ وَهَرُكُ فَلِانًا إِذَا صَنْ نَنَهُ بِنَعْلَ بَدِكَ وَالنَّوَهُ وَ وَطِؤُ الْعِيْزِ الْمُثْقِلِ فَنَ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَرِّزُكُ الْمِثْوَارُ صِبْرُلُ مِزْلَتَاوِدَةِ الْفُرَسُ فَالْ يَعْنَانِهِ كُلِنَّجِيدُ وَسِنْمِ عِبْدَ الْعَرْبِ عِبْرِ لَكِنْ مِنْ الْمُعْدِرِ فَي مَوْدُ وَرُول الرِّجُلُ إِنَّ مُاتِ مُومُ مَوَرُثُ الشِّي مِنَّا فَأَمَّ كُرُ أَي جُزَّكُ لَهُ فَكُنَّ كُنِينًا لَ مُنَّ للاإدك الإيل عَزِيْزًا فَاهْ تَرْفُ عِنَ إِذَا جُرْكُ فَي مُنْ رِهَا عُذِائِدٍ وَأَهْنَزُ الكَوْكَ ب الخُلْنَقُطاضِهِ وَكُوكُتُ هَالَّةٌ وَالْمُؤَدُّ الكَشْرِاللَّشْاطُ وَالْاِزْسِاجُ وَصَوْتُ عَلَيْال القِدْرِ وَآهْ بَزَادِ المُوَكِ أَنِفِنًا جَلَبَ مُهُ وَهِزِيزَ الرِّيخَ دِرِيِّهَا عِنْدَهَوْهَا الشَّجِيرُ يُطَالُ الرِّيخ تَهُزَّرُ النَّجِيرُ فَيَنَّمَرُ رُو وَهُزُهُ إِنَّ جُرْحًا فَنَهُزُهُ رَوَالْمِزُ الْفِتَنَ مَهُ أَزْفِيهُ النَّالَ وَشَيْفُ هُزُهِ أَلْهُ وَنَهُ زُهُ وَهُو مُؤْمِ إِلْفَيْمَ مَ وَأَنْشَهُ الْأَصْمِعِينَ وَإِنَّا مُنْ مَنْ إِنَّا أَسْمَ وَأَنْسَهُ وَفِرا عَنْ مَن الْيُطْلِ وَ فَكُوا هُو هُوَ إِن وَهِو الْ فَيْسُلَةُ مِن الْعَرْبُ وَمِنْهُ فَوْلُ السَّاعِ وَمِ وَنِنْيَا نُهِزُا إِزَالِطِهُ اللَّهُ وَالْقَدُ وَمُ الْمَتَهُ وَمِنْ الْمَتَكُونِ اللَّهُ وَالشَّعْطِ وَقَدُ هَمَوْنُ النَّفَى افْحُ فِي مَا قَالَ الرَّاجِوْمُ وَمَنْ هُمَوْنًا رَاسَتُهُ تَهُشَّمًا مِنْ وَمِنْ الْمُحَدُّرُ فَي الحَلام لِأَنَّهُ يُضْعُطُ وَقَدُهُ مِنْ الْخِرْفُ فَانْهُمَوْ وَقِيهِ لَي كُمْ عُزَائِيًّا تَعْمُوْ الفَاثْرُ فَقَالُ السِّنَةُ وَلَيْمَهُ وَالْمَحْوَ

﴿ النَّهُ وَلَذَ إِلَّا الْمُعْوِّدُ عَنْ أَمِلِهِ وَإِلَّهِ مِنْ النَّشْرُ وَالنَّسْرُ وَالنَّسْرُ وَالنَّسْرُ اللَّمَانُ المُوْتَفِعُ وَجَمْعُ النَّشَوْ لُشَوْدُ وَجَمْعُ النَّشَوْ أَنْشَارُ وَنِسَارُ مُشْلُجُبُمْ وَاجْدُمُ الْمُود وَأَمَّا النِّشَارُ بِالْفَتَحِ فَهُوَ الْمُكَانُ الْمُؤْتَفِعُ وَهُوَ وَاجِدُ يُقْالُ وَعُدُ عَلَيْ ذَلِكَ النَّسَانِ قَالَ أَنْ التِّيكِيْتِ بَعْنَا [ التَّرَكِ إِنَا اسْنَ وَلَمْ يَنْغُضُ فَلَانُ وَاللَّهِ مُنْتُنُومِ ٱلرَّكِل وَنَشَرُ الرَّجُلُ بَنْسُرُو يَنْشُو الْمُرْتَقِعُ الْمُكَالِ وَمِنْهُ فَوَلَّهُ تَعَالَى وَإِذَا قِيلُ الْسَوْرُو الْمُأْسَوْرُوا وإنسَّازُ عِظَامِ المبَّتِ رُفْعُ لَهَ إلى مَوْاضِعِهَا وَ نَرْكِينَ بَعْضِهَا عَلَى مَعْضِ وَمِنْهُ فَوَا أَنْ بَدُنْ البيد كيف كُلُسُّرُ هَا وَلَنْهُ وَتِهَا لَمُوا أَهُ تَلْشُو وَتَلْسُورُ لَسُمُورًا الْمَسْتَعُصُّ عَلَى عَلِهَا وَالْفَضَيْنَهُ وَنَسَتُرْبَعَلُهُا عَلَيْهُمْ إِذَا ضَرْبَهُا وَجَفَّاهُا وَمِنْهُ قُولُهُ لَعَالَى وَإِنْ لَقُوْأَهُ خَافَتُهُمْ إِنَّا فَا سُتُورًا ﴿ عُرِ الْأَصْمِعِيِّ نَفَدُوا اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِقُولُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمُلْمِلْمِلْمِلْمُلْمِلْمِلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِ إِنْ الْجِنَةُ لَلْجُهُمُ اللَّهُ وَالْمَوْزُاكُ لُنَاعِزُ وَلَهُ هَا أَيْ تُوقِقُهُ وَأَنْفَوْتُ الشَّهُمُ عِلَى طَعْبِكُ إِذَا الْإِذَ ثُنَّهُ وَكُذِلِكُ عَنْ مُعْتَنْفِ بِرُالْ عُولًا نَصْرُ الطَّلْبُي فَعَيْرُ و مِنْفُونُ نَفْتُوا وَنَعَزُانًا أَيُونَيِّ وَالتَّنَقِيرُ التَّوْزِيدِ وَالنَّقَادُدِ إَلَيْ يَاخُدُ العِيمَ فَيَنْقُرُ مِنَهُ حِنَى تَهُوتَ مِثْلُ النَّوْلِ وَالنَّفَرُ إِللَّهِ زِيْكِ زُوْالْلِيَّالِ ، وَأَنشَدُ الْأَصْمَعِيْ ٱظَنْتَ بَكُوًّا نَعَتُوا مِنَ النَّقِنْ وَزَائِتُ مُؤُوٍّ فَمَوَّا مِنَ الْفَرْبِ وَالنَّيْقُورِ كُنْ النَّوْجِ مُلْكُولِهِ مُلْكُولِهِ وَالنَّا عُوْدِ كُنْ النَّا عُرْبِكُمْ وَأَنْ نَكُوْ نَكُوْبُ البِيْرُ مَنْكُوْ نَكُوا فَنِي مَا وُهَا وَنِيهِ لِعَنَهُ الْخُوْلِي ثَلَاثُ اللَّيْمُ ثَلَاثًا وَأَنكُنُ مِنا أَحْجًا لِهَا فِهِي بِيْنَ الْحِزّ أَنْ قِلِيلَةُ الْمَالِةِ فَالْكُوا لَيْنَ فَي عَلَيْحِ يُرِيِّا إِنَّ كَانَّ عُبُونَهَا ذِمَا وَالرَّكَالَ إِلَّالَانَ تَهَا الْمُوَّالِحُ فَ وَالتَّكُرُكَ الْعُكُرُ بِسَيْ مَجُهُ رِّ الْطَّرُفِ الْوُرْيِرِ لَكُوْنَهُ لَكِيَّةُ أَيْ لَسَعَتْهُ بِأَنْفِهَا وَإِذَا عِصَّةُ وَبِلَا الْفَاقِينَ نَسْتُطِتُهُ ﴿ قَالَ ثُوبَهُ لَا تُوعِبُ إِنْ إِلَّا لَكُوْمَ وَقَالَ الْاَضْمِعِينَ لَكُوْهُ أَيْ صَرْبُكُ وَدِنْعُكُمْ مُومِ الكِسَارِكَ نَهُوَهُ مِثَالِ نَكُونُهُ وَوَكُرُهُ أَيْصُرُ مِنْ وَدَفَعُهُ وَعُرُوا الله اَكْجُرُ حُكُهُ يُقَالُ نَهُ وَتِهِ الدِّالِيَّةُ إِذَا نَهُضَتْ بِصَرِيرِهِ السِّيرِينِ قَالَ الشَّاعِرُ سِع فَلا يُوَّالُ سَلَّا بِي إِنْ عِلَى إِنْ مُرْدُنَهَا أَرْبُنُونَكَ وَفَرْ بَخِي وَنَهُ وَالْفَصِيْلُ ضَرَّعَ الْمُعِيدِ لْهُنَّهُ وَنَهُزُتْ بِالدِّلُورِ فِي لِبِيرُ إِذَا صَرُبْتَ بِهَا وَلِلْمَازِ لِتَعْتِلِي وَالنَّهُزُهُ الفَرُضَةَ وَالْتَهَرُّيْهُا إِذَا أَغْسَنَهُمْ مَا وَقُرُا هُوْ تَهُ وَالفَرْضُ اوَقَالَ اللهِ وَالْكُونُ الْمُورِّنَهُمْ بِنَيْطِلِ وَوَال وَنُاهَزَ الصَّبِينَ الْبِاوْعُ الْحُيْرِ الْهُ وَهُمُا يَتَنَاهُ زَانِ إِمَا رُهُ بَلِيكَ ذَالَى يَبْتُرِدُ ال

وَلاَيْوَالِشُ وَالْأَنْسُ لَيَدًا أَحْدِيَا لِمَا لَعَنْفُ وَمَدَا لِسَ لِرَجُلُ فَهُوَمَا لَوْسُ أَيْ مُحْدُنُونُ فَاللَّهَ إِنَّا فَاللَّهِ يَنْمُعْنَ مِثْلَ الْمُخْتِلَ الْمُنْتُوعِن الْمُعْوَجَ مُسْتَى مِشْيَة المالُوسَ يْقَالُ إِنَّ بِهِ الْسِمَا أَيْ جُنُونًا وَصَنَّ مُنْهُ فَهَا نَا اللَّهُ إِنَّ مَا تُوجِّعَ وَيُعْالُ مَا دُونُتُ الْوَسَّالَيْ شَيًّا وَإِلَيَّا مُلْتُمُ إِلَّا عُر وَقَدْ مُنْ الْعُرْدِيهِ وَهُوَ إِلَيْاسُ مِنْ مُصَرَّبُونَ الرَّبْنِ مَعَدِيرِعَ بْزَانَ ﴿ مَرْ أَمْسُولَ مُعْ مُدِوّ الخركة لإلتيط التأكيين والختلف العرب فيه فاختره مينييه على الكشر معزفة ادُاحْمَا فَهُ تَعْنُولُ مِحْمَلِا مُنْ الْمُبَارُكُ وَمَغَى لَمُسْتَمَا وَجُارِّعَ إِصْلَائِمُ الْمُشَا وَقَالَ سِيْبُوَيْدِ قَدِيكَا أَيْضَرُولُو الشِّيعْرِ مُدُامْشُ إِلْفَ يُحْمِدُ وَالنَّبِيدَ لَقَادِرُ النَّهُ عَيَّا مُدْاَمْسُهُ عَالِيرًا مِثْ إِلسَّعَالَى حَسْمًا ﴿ يَا كُنَّ مَا فِي رَجُّهِ فِي مُسَا لاتُرْكُ وَاللَّهُ لَمُنْ صِرْسُا اللَّهُ فَالْ وَلا يُضِعَّرُ أَمْسِ كَالايضَعَّرُ عُدُ وَالبارْجَةُ وَكَمِفَ وَأَيْنَ وَمَتَى وَاكِيمَ وَمُنْ وَعِنْدُ وَإِنَّمَا الشَّهُولِ وَالْأَسْبُوعِ عَيْرُ الْجَمْعَةِ مِنْ الْإِنْ الْإِنْ الْمُنْسِرُ الْسُلِ الواجدُ انسِّي وَأَنسِينَ أَيُمًا التَّيْزِيَكِ وَلجَمْعُ أَنَاسِي وَإِنْ شِيْتُ جَعَلْتُهُ إِنْسَانًا مَنْ جَعَفْتُهُ ٱنَاشِيَّ فَتَكُونُ لِللَّهُ عِوَمَّا مِزَالَةُونِ وَقَالَ تَعَالَى وَانَاشِيَّ كُثِيرًا وَكَذَلِكَ لِلأَمَا سِيِّيةً مِثَالُ الصِّيَارِ وَقِهِ وَالصَّيَا قِلَةِ وَيُفَالُ اللَّهُ زَاوَايُصَّا إِنسَانٌ وَلاَيْفَالَ اِنسَانَهُ وَالخَامَّةُ تَعْفُولُهُ وَإِنْسَانُ العَيْزِ المِشَالُ الدِّكَ يُرِي فِي الشَّوْاجِ وَنَجُهُمُ عُلَيْفًا عَلَى الرِّيْنَ فَا أَنْجِ النَّهِرِ يَقِعِكُ إِللَّا عَارَتْ عُبُونِهَا مَا لِتَعَبِ الشَّيْرِ فَ أَنَاسِقَ مَلْجُودٌ لَمَا فِلْجُواجِبِ وَلا يُحَمَّعُ عَالَى أَنَاتِن وَتَعَيْدِ مُنْ إِنسَانٍ فِعُلَانٌ وَإِنَّا إِنْهِ، فِي تَصْغِيرُو لِآلَا عَيْ أَرِيدُ فِي تَصْغِيرُ وَكُونِكُ لَ زُورَ عِجِلْ وَقَالَقُومُ أَصْلُهُ إِنْسِيالِ عَلَيْ لَعِلْ لِ فَجُيدِ فَيْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَمَا المَا اللّ عَلَى ٱلْمِنْنَيْفِح فَاذَاصَغَرُوهُ وَجُرِّوهَ الْإِنْ التَّصَغِيمُ لا يَصْنُرُ وَٱنْسُنَدَكُواعَلَمُو بِعُوالِين عَبَاشِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِنْسَامًا لا نَدْهُ عِلْهِ بِاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَهُوَ مُعُوّ الْأَصْلُ كِيْ فَتَّتُ مِنْ قَالَ الشَّاحِزُ فِي إِنَّ المَنَا يَا يَظِلِفُونَ عَلَى الْأَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَيُعِلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ كِمَ أَبُنُ النَّبِكَ وَالنَّيْكَ بَعْنِي نَفْسُهُ أَيْكِينَ عَنْ الْفِي فَيْ صَالْحِبُتِينَ إِيَّالَ وَفَالْ الزَّاسِ فُلايِن آيَ عَضِفِيَّة وَخَاصِّنْنَهُ وَهِلِذَا جِدْ فَي وَالْهِنِي وَخِاضِي وَجَالِبْنِي خُلَهُ بِالكَسْرِ وَأَسْتَأْ مُسْتَكَ بِعُلَانٍ وَتَاكَنُتُتُ بِعِيمِعُنْ وَأَسْتَأَ نَشِلُو مِينَ إِذَا أَجَتَى إِنْسَتِيًّا وَالْآنِينُ لَلْوَانِشَ وَعُلِّ مَا يُوْتَشُرُ وَمَا بِالدَّادِ آنِينْ لَكُ أَجَدُ وَقُولُ الْكَيْتِ وَ

المِيْنَ

مِصْلُ اللّهُ وَالْمَامِدُ وَالْمَ وَالْمَالِمُ الْعَيَّابُ وَالْمُمَوَةُ وَمَٰلُهُ يُعَالُ لَا جُلُ هُمَوَهُ وَالْمَامَدُ وَالْمَامِدُ وَالْمَارَةُ وَمَنْ هَمَوْلُا وَدَّوْمُ وَمَنْ هَمَوْلُا وَدَّوْمُ وَمَنْ هَمَوْلُا وَدَوْمُ وَمَنْ هَمَوْلُا وَدَوْمُ وَالْمَالِمُ وَقَوْلُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَقَوْلُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَوْلُو اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

مُهَنَّدُ مُرُكِلاً ثَنَّدُ لَدُسُ فِي كَالْمِ العَوْبِ زَلَى فَهَا لَهَ الْكُ عَمْ بَأَدِ السَّلَا فِي عَلِم اللَّهِ وَجُمْتِ زَفِقَ فَي عَلَمَ اللَّهِ وَجُمْتِ زَفِقَ فَي عَلَمَ اللَّهِ و والصَّلَا وَعَلَى تِيمًا عَبِي فَوَاللَهِ صَرِيعًا مِعْ اللَّهِ وَاللَّهِ مَن الْعِلْمِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْ

الله المنظمة المنظمة

ماسي ماسي الازدر الأحازاهله المضيف نجه الله

وَيُشْ حَامَةُ ذَرِّ وَنِعْمَ كِلِمَةً مَنْحَ تَقُولُ بِيسُ الْتُجُلُ وَبُينَ وَيُسْتِطِكُونَ أَهُ هِنْدُ وَمُعَا فِعِ الْأِن مُاضِيان اليَصْمُ فَان المَّهُ الزِيْلِ عَنْ مَوْضِعِها فَيْعَ مَنْعُولُ مِنْ عُولِكَ فَحَمَّ لَان إِذَا أَصَاب نِعْمَةً وَبِيْشُ مَنْعُولٌ مِنْ يَئِسُ قُالِانُ إِذَا أَطَابَ بُونَتُنَا فَنَفِلًا إِلَى لَمَدُجَ وَالرَّعِ فَسَلَا إِنَا المَارِيَةِ وَالرَّعِ فَسَلَا إِنَا لَا يُعَالِمُ الدُونَ فَالْمُ يَتَصَرُّوا وَيْهِمُ الْعَاتُ تَدُكُّهُ هَا إِنْ يَعْمُ مِنْ إِلَا إِلَيْهِ إِنْ شَاءُ اللَّهُ وَالْإِبْوْسُ جَعْ بُوُيْنِ مِنْ فُوَلِمِيْ يَوْمُ بُوْيَيْنَ وَبُومُ نَعْمُوا وَالْأَبُونُ لِيْمَا الدّاهِيَةُ ا وَفَالمَا اعتمالعُورُ وَ اَبَوْمَنَا وَوَدُانِهُ مِن إِبَاكُمْ مِنْ اللَّهُمِينَ فَالْوَالسَّلَامِنُوكُونِ فَقُلْتُ فَعَ عَسَى الْغُورُ وَإِنَّا مِنْ وَاعْوَا زِنْ وَلَا بَتَنْ إِنْ أَيْ كُنُونُ وَلَا تَشْتَكِ وَالْمُثِنِّينِ لَكَالِهُ وَلَكِيْنَ فَالْكِفَّا أَنْ فَ تُلْ الْاَحْفَتُ بَنِي عَلَى فَعُلَا ۚ وَلَدُولِكَ أَفُعُ لِلاَ نَهُ أَنْهُمْ كَالْوَدُ عَلَى أَنْعَ الْاَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال نَعَيْتُورُ وَهُ الْمُغَنُّوالِنَا وَضُ فَالَالِمَةُ تَعَالِي وَشَوُوهُ بِثَيْنَ كَغِينٌ وَفَدْ مَخْتُلُهُ مِقَالُهُ وَمُنْكُولُهُ عَثْمَا إِذَا نَفَصُهُ يُفِالُ الْبَيْعِ إِذَا كَانَ قَصْبُالا تَحْشَ فِيهِ وَلا شَّطَطُ وَفِي الْمَشَا يَحْفَلُهُ وَمِي الْإِخْرُ مُكَدُّلِ مِنْ الْمُتَالُ قَالَ تَعْلِيْتُ وَإِنْ شِيْتَ قُلْتُ الْحِيْدَةُ وَالْتَعْتُمُ الْحُلَادُ فَالْمَالِمُ الْمُثَالُ قَالَ تَعْلَاثُ وَإِنْ شِيْتَ قُلْتُ الْحِيْدَةُ وَالْتَعْتُمُ الْحُلَادُ فَلَ تَنْفِتُ مِنْ عَنْ يِرْسَعْنِي قَالَ الْأُمُولَ يُقَالُ فَيَسُ الْحِيْ تَعْفِيدُ اللَّهِ السَّلَا عِي وَالْعَيْنِ وَهُوَ أَلْخِزُمُا يَبُعْ مُ وَهُ وَمُوالِبِوْشِ اللَّهِ مِزَاللَّهُ عِلْوُمُ قَالَ الشَّاعِزُ مَن كَالْمِوْرَةُ فِي مُنْ الْكُوامِلُ وَالْمُونُ فَيْ لَكُوامِلُ وَالْمُونُ فَيْ لَكُونُ اللَّهُ الْمُسْلَونَا اللَّهُ اللَّا الللَّاللّلْلِلللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا افيصُدُرُ الْإِسْلَامِ وَقَدُ مُبَرِّ مُشَالِدِّ إِذَا لَبِسَهُ وَالْبَرْ مُنَا النَّاسُ وَفِيهِ لَغَاتُ بَرْ مُنَا ا مِشْلُ عَقَنْ الْأَمْمِيلُ وَجِ عَنْ يُرْمُضِرُونِ وَبَرَّ فَاسْلَةً وَبَرّا سْلَةً فَالْ بْنَ السِّيلِيت يَفّال مَا اَذِرِي أَيْ يَرْنَدُ وَ مُو و أَيَّ الْمَرْنَدَ أَعْدُ أَيَّ الْمَارِينَ اللَّهِ فَوَمُرومُ وَ إِلْقَالَ يَوْجَلُسُ أَنْ عَنِيثَةٌ وَالبِزْدِيْشُولَيْمُنَا جُيْرِ فَالْلَفَرِّ أَنْ هُوَالْمُسْتَرُكُ جُكَاهُ عَزِلْكُلِينَ وَالْبُوْكَا شَ عَرْضُ فِي لَهُ وَالْمِينَ وَالْمَانَةُ مُؤَلَّةً إِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا فَالُوارِوعِنْ مَ وَمُ الْبُورَيْدِ البَسْ البَسْ السَّوْفَ اللَّيْنُ وَقَدِدِكَ الْمِلْ الْمُنْ الْمُلْ المُنْفَا البَسْ وَاللَّهُ أَنْ يُصَّالِ أَنَّا لَلْهُ نِينَا اللَّهُ وَهُوَان يُلِتَّ السَّنِّونُ وَاللَّهِ فِينْ أَوَاللَّا فِظُ الْمُنْظِينُ أَنَّ السَّمِّن أَوْبِالرَّيْبِ ثَرِّ يُوْكُلُولِا يُطْبَحِفُ قَالَ يَعْفُوبُ هُوَالْشَيْدِ مِنَ اللَّتِ بَلَكُ قَالَ الْوَالِدِ

يهِمْ آنِسَةُ لِبَرِيْكِ جَمِيمَةُ لَيَسْقَ بِطَاحِسُةِ وَلَامِتُفَالِي آئَةُ كَا أَنْشَرَعُ إِنْ الْمَا تُونِشُكُ لِأَنَّهُ لَوَا وَاجْدُلِكُ لِمَا أَخُونُمِتُ أَنْ وَآنَتُنْ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ الْآنَدُ أَنْ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مَعِعْتُهُ وَالْإِنْنَاسُ خِلَافُ الْانْجَاشِ وَكَذَالِكَ التَّانِينُونَ وَكِلَّانِ العَرْفِ تَسْتِي وَوَلَكُو أَسْرَهُ وَسَيَّاءُ ظَالَ الْمُذَالَةِ إِمْنَا أَيْ يُوْمُنُونُ وَيُونِسُ فَيُونِسُ فَالْسُولُالِ وَأَسْمِ لَا إِلَيْنَا اللهِ وَأَنْفِيا الإنسية الألشة وذُكِل من وقال الأضح عن عوالانتها وقالك أعد وما الأنشان مسل التَاعِدَيْنِ وَالزِّندِينِ فَالفَّدِمُ مُن فَالأَفْرُ إِمْنَهُما عَلَى وَنَنالِ فَهُوَ الْنِيعَ وَمِنْ الدِّينَ فَهُووَجُنِينَةِ وَإِنْسِينَ العَوْسُ الْبُرُ عَلَيْكُ مِنْهَا وَالاَنْسُ النَّجِينِ وَالْمُعَالِمُ الْانْسُ أَيْضًا لَعَنَّهُ فَالْانْسَ وَانْشَدَ الْاخْفَشْغُلِم اللَّعَة ﴿ أَتَوَانَا زَى فَقُلْتُ مَثَوْلَ النَّهُمُ ا وَقِيَّالُوالِذِنِّ قُلْتُ عَالِمُ الْمَ فَقُلْتُ إِلَى الطَّعَامِ فَقَالَكُهِ مَا مُ رَعِيمٌ جُنِّتُ وَالْأَنسُ الطَّعَامَ ا ْعَالَ وَالْأَلْمَةُ لَيْهُمَا خِلَكُ الْوَجْشَةِ وَهُوكَمَّ مَرَتَّ فَوَلِلَ لَيْشَتْ بِهِ وَالكَشْرِ انسَا وَانشَهُ وَفِيْهِ لْعُهُ الْخُرِي النَّنَافِ بِهِ أَنْسَامِ عَالِكَ فَرْتُ بِهِ كُفَرًا ﴿ وَمُومُ وَالْأَوْسُ الْعَظَّاءُ قَالَ الْوُدُمُ أَسْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِينَا إِذَا أَعْظِينَا مُ وَكُلَّ إِلَيْ إِلَا عُوصْنَكُمْ مِنْ شَيْء وتَا الشَّاعِرُ فَالَاجْمَةُ لاَنْتُحَامِشْفَطَااوُمِنَّا لَوَيْسُ مِنْ لَجُبِاللَهُ فَيَعْنِي وَعَلَمَ وَالْأُوْمِنُ الدِّيْنِ وَوَقُومَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُنْ لِللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ الْمُنْظِ وَاوْسُرُ إِيُوفِي الْمُوسِ الْمُنْ وَهُواوَسُ الْمُعَلِيدُ الْمُولِكُ وَنَجِ مِنْهُمَ الْأَفْسَارُ وَعَمِلَةُ الْمُهَدَّ فَا وأولِيْنُ أَنْهُ لِلدِّنْ بِكَانَفُضَةً وَالمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ قَالَ الْمُنْ لِذِنْ اللَّهُ اللَّه بَالَبْتَ شِعْرِي عَنْ كِوَالْأَمْ وَمَا فَعَلَ الْيَوْمِ أُولِيْسُ فِي الْعَنْمُ وَالْتَسَالُ اللَّهِ الْمُنْ وَالْمُنْسَا الْمُنْسِيَعْظِاف فَالْلِبَعْدِي فَ وَكَالْ الْإِلَهُ هُوَالْمِسْنَا اللَّهُ مَا الْمُنْسَلَّة مَعْرُونٌ وَالاَ سُلْهِما مَتِهَ أُورِ مَا إِنْ مَا إِنْ فَالْوُقِيهِ وَعَالَ الْاَصْمَعِينَ النَّا وُالدَّارِ وَمَا يُعْدُونِ مِنْ عَالَمُنا تِهَا مُونِ أَيْنَ الْشِيلَيْنِ الْمِشْنِي عَنْهُ الْمِينَ لِلْاسْفَا لَعْنَةُ فَيَ لِمِسْدُ أَيْلًا سُلُ يَا اللَّهُ مَنْ وَمُمَّا وَإِنَّهُ وَالْيَشْنِيمُ مُهُ فُلُكُ مِنْ [اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ مِنْ الل الباع فر البالنظالة ذاب والبائم الشِيدة افله وفي من من مؤلس المرج المنه وأن الما الحالان شيوند الباس حكاة الوفيد في الما المهنز فَهُورَ لِيسْ عَلَى فَعِنْ أَيْ سَخِاجٌ وَعَدَاتُ بَلِيشْ أَيْسًا أَيْ شَرِيْدٌ فَالْوَبُلِ وَالْوَجُلُ ؠٞٵؙؙٛٛٛۺؙؙؽٷ۠ۺٵۏڔؘڽؽۺٵڷۺ۫ڗڎؖٷڮٳڿؿۿٷۿٷٵڋۺؙٷۜۊٲۮۺڎٲڹٶۼ؞ڗ۫ۅ ؠڽؙڂٲڎڡؚڒڰڣڔڵڵڔ؞ؽڹۼٷڗؽڬٷٛؠڽٳؚؽۺٵٷڶؠٙٮۜۺۼ۫ڿٙۅۘڶڎۼڿۣۑؽٷۿٷٲۺؠٷۻۼڡۏۻۼڵڵڟؠ

**بالمس** قولي لاباش الأكلامية

قولي الشارة الكالفية الشبة الكالفيل الكشابة المسبب وع

الت تَعَنَّرُ وَيَنْفَسُلُ مَن مِنَ اللهُ والأسر والبُنفسِيّة صِنْف مِر المؤارِج ليُعِبُوا إلى إلى يَنِهَ إِن هَيْصَمِ زُجُارِ الْكِرِينِي سَعْدِ أَن مُبَيْعَة أَن تَلِيني وَهُو بَلِيسَانُ مَوضِعٌ تُنشَبِالِهِ الْحَرَى بلس تُلاكِمُتَانُ مِنَ أَيْتِ مُو حَرِّ بَيْسَانَ عَنَيْزُ فَهُا مِرْتِيافَةً مُوسَوهُ فَسُوْ الْعِظَامُ ﴿ الْسَادِمُ النَّوْشُجَعُهُ رَوْسَةً وَيَوَاشُوانُواشُ وَتُرُونِ فَالْفَعْفُوبُ وَلاِنفُكُ إِن شَفْهُ وَرَجُلُ الْإِنفُ فُوتُونِ فَالْمَا اللَّهِ مِنْ الْجِبُ مُؤْمَن وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِللَّهُ وَمِن مُكِرِّ إِلا المَّافُولِيني وَالمان مُن خَسَبُهُ يُوضِعُ خَلْفَ الباب مع وم التَّغْشُ الْمُلَانُ وَأَصْلُهُ الدِّبِ وَهُوَصِلَةً الْإِنْهِ فَاشِلُ وَقَدِيْعَشُ الزِّجُلِ إِلْفَ يَجِينَعَشَ عُشًا وَآنَفِتُ أَللَّهُ مُنْ فَالْكُحُمْةُ وَمُعِللًا فَ تَعُولُ وَقَدْاً فَوْدُ مُالا مِنْ خَلِيلُهَا هُ تَعَشَّكُمْ الْعُسْتُكُمْ المُجْتَمَعُ، يُفَالُ يَعَسَّالِمُكَانِ النَّ الْزُمَهُ اللَّهُ هَالْكُامِ وَمُواللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ فَلان مِنْ يُونِي مِدْنِ المُعْمِرُ الْفِيلِينَ مُونَ المَيْسُ مِن المُعْزِولِ المُعْ يَبُونُ وَأَنْياسُ لا تلس عُلِلَا الْمُ يَرُانِينَ مِنْ فَوْقِهِ أَنْشُوْ شُوْدُ وَاعْتِرَانُ وَكَيْنَتُهُ أَعِنْ زُكُلُفُ وَانْتِاسْ وَالتَّنَّاسُ الَّذِي نِمْسُوكُ وَيُقَالُ الدِّكِرُ مِنَ الظِّلِ الْمُقَالِينُ وَلِلا مُنْ عَلَى أَنْ وَالمَتَابُ وَسَأَ النَّهُ فَل وَيُعَالُ إِنَّ مَنْ يُنْ مُن الْعَارُ كُولُومًا لِأَلْمَتُنُوفَ إِلَيْ إِنْ فَعُلَالِ تَلْفِيمَةُ وَالْمَنْ وَالْمُورَ وَالْمُولُونَ يَسُونِينَةُ وَكُفُوفِيَّةً وَلَا إِذِنْ فَاضَّعُهُمُا لِدِبْ لِينَانُ الْفَدُونِ قَالَ الْأَصْمِعِيُّ يَقَالُ اللَّهُ خَبِينُ مِنَ الزِّجَالِ إِذَا كِانْ عَيِمًا وَجَبَسُونِي حَلَّ مُسْمِهِ أَنْ يَغَيْرُ لَ فَالْغُرُولَ إِلَا مِنْ فَتَتَوْقُ إِلَيْرِ فَالْحِنَالِقِ الْجُنْدُ لِلْجَالِسُ فَيُتَكَّالِ لِعَا و مرور الحياس والقيال مد العياش فالاكتران فالاكتران والاكتران والاكتران والاكتران والمرابع وَنَاوَلْيَهُ عَلَا أَمْرِ وَانْشَبَهُ إِنْ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا والضَّقِع فَيْوَم الوعُ إلى اللهِ وَعَالَ رَوْبُهُ ﴿ قَومًا تَرَالُا إِنَّ الْحَالِي الْحَسْنِرِ فِ تَنْهُو إِلْجُلْا لِالْمُوْرِ الرِّيْنِينَ مَهُ وَ جِدِيْنُ فَيْ مِلْهُ كَانَتُ فِالدِّهِ فِرَالاً وَلِي مَا يَقِنُ صَنَ وَالْمَادِسَةُ أَلْأَرْضُ لِلِّي لُوتِهُمْ وَمَلْ يَخُونُ وَالْحَجُونُ وَالْحَكِيْثِ مُعَادِمَ وَانتَ لَهُ أَتَفْ فَإِدِسَةً قَدْعُوْنَتْ لَهُ وَلِلْا إِصِلِيَةِ جُنَّى اسْلَمْ فَهَيَ لِوْتِهَا مَهُ مُولِ لَلْوَثْ وَلِلْوَشُ الصَّوْتُ المَدِّ فِي وَيُقَالُ شِمِعْنَ جَرُّ وَالْجَارِ إِذَا شَمِعْتَ صَوْتَ مَنَا فِيزُهِا عَلَى شَيْ تَا حُكُلُهُ وَالْ الْجِرِيْثِ فَاسْمُعُوْنَ جَوْشَ طَيْرِالْكِنَةِ وَاللَّاحْمُ حِيْ كُنْ فَي عَبْلِيسْ ثُعْبَة قال فَيَسْمَعُونَ جَزْشَ طِلْبِزِلْكِينَةِ بِالشِّينِ فَقُلْتُ جَزْشَ فَنَظُرُ إِلَى وَقُالَ خُلُوهُا عَنْهُ

الاتَحْمِرُا خَيْرًا وَبُنَّا بُنَّاهُ وَلِاتُطِيلُ مِنْ أَجْ جُلْمُنَا مِ وَذَكَرُ الْبُوعِينِينَهُ أَنَّهُ لِعَنْ مِنْ عَطِفَالَ أَزَّاجَ ٱنْ يَغَيْرُ فَنَا دَانَ مُعْدَلِ عَنْ لِلَّى فَاحَلُهُ عَيْمِنَا وُلَهُ عُولِ البِّسْقِ مِنَ النَّيْوَ وَاللَّيْنِ الْإِنْسَاسُ عِنْدِلْهُمُ إِن يُفِالُ لِلنَّافَةِ لِيتَن بِينَ وَهُو صَوَيْتُ لِلزَّاعَى يُتكِّن بِوالنَّافَة عِندَ لَجُلِّب وَنَافَعُ أَمْتُ وَثُلُ إِذَاكَانَتُ لِالْكِفِرِيِّ إِلاَّعَلَى الْإِنْسُنَاسُ وَعَالَ الْوَعْمِيْدِ بَسَسَتُ الْإِلْوَ أَبْسُسُتُ لَعَتَانِ إِذَا زَجَرْتُهُا وَقُلْتَ مِنْ وَيَرْتُ وَقُلْكِيدِينِ عَرَبُحُ مُوْرُمِنَ لَلْمِيدَ مَنَ الْمُراعِ السَّامِ أَوَالعِوَافِ يَبِسُونَ وَالْمُينِينَةُ خَبْرٌ لِمَ الْوَابِعُلْمُونَ وَبُسَّ عَمَالِيهُ أَيُ إِنسُلَ مُعَانِعَهُ وَإِذَاهُ وَبُسَمَّتُ إِلمَالِ فِلْإِلَادِ فَأَنْبَسَّ أَعُادُ مُنْفَيِّ فَيَعِيمًا مِتَكِ بَثَنْتُهُ فَأَنْبَتِ وَالبَسْوِ فِلْ عَلَمْ وَأَوْ وَعِي خَالَةُ حَتَا بِنْ فِي وَالسِّيبَا فِي كَانْتِ لِمَا نَافَةٌ يُعْنَالُ لَمَا شِرَابُ فَوَالْمَا كُلِّينِ وَالْبِلِينِ إِلَيْ فَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللّل فَرَوْ فَا خَرْعَهَا بِشَهِ مِ فِوَتَ جَسَّا شَعَالَ كَالَيْ فَقَدَلَهُ فَهَا جَنْ جَرْبُ بِكُوْ وَتَعْلِبُ آتِ و والي دستيها أو ويكا جَمَّ صَرْبَتْ بِمَا العَرِّبُ المسَّلِ فِالشَّوْمِ وَمِنَا نُعِيِّتُ جُرُّفِ التَّتُوْرِينَ وَفَالَ لِوُنَيْدِ أَبْسَتْ مِالْمَعْزِ إِذَا أَشَلَيْهَا إِلَى الْمِنَادِ وَالبَسَّةُ بَشُر الْعَتَ فِيزُمْ والتو ما والبسايس عمالناط في ورينا فالوائد ما والبسايس الإصافة فالالكيدادي يُعَالُ حِنْ بِهِ مِنْ جَنِدُ كَ وَبَنِي كَ أَنْ إِنْكِ بِهِ عِلَى كُلِّ خَالِ مِنْ جَيْثُ شِيْلُتُ وَقَالَ لَوْعَ فَ يُقالَ الْمَالَ اللهِ مِن جُنِيْهِ وَدُمِينَهِ إِي مِنْ جَهْدِهِ وَلاَظْلَيْنَهُ مِنْ جُنِيْهِ وَدُمْ الْمُنا وَيُنشَدِهُ لَوْكُ يُلِقِي مِنَ الْأَشْلِهِ فَقُوَّا مِثْلَ أَشْنِ كُلِّ نَوْيَ لَنْ عَدْ مَنْ عَنْ مُرْجَعَ بَنَوْق وَالبَسْبَا سَهُ نَبْثُ مُ مُومِ أَلْكُسُ وَنَ جُمَهُ اللَّهِ آيْ يَلْقِي وَمِنْهُ سُجِي إِلْلِيشُ وَكَالَ أَسْمَتُهُ عِزَانِدُ وَالْإِثْلَا سُلِيطًا الْاِنكِيْدَادُ وَالْجِيزُنُ مِعْنَاكُ أَبْلَيْ فِلْ الْ الْأَلْمِ فَالَالِهُ إِجِزُهُ يَاشَاجِ مِلْ يَعْدُفُ رَسُمًا مَكُن شَاه قَالَ يَعَمُّوا عَرْفَهُ وَأَقْلِسَالًا وَالْمِلْسَتِ النَّافَةُ إِذَا لَمُ زُعْ مِنْ شِدِّوالصَّبَعَةِ فَعِيَ مِبْ لاسْ وَالبَّسُ الْعَبِّو لَكِ مِنْ يُنشُّبهُ النِّيسُ يَكُنُّو إِلْهَ فِي وَاهْلُ الْمُرِينَةِ يُسْمَونَ الْمِسْجُ بِلَا نَمَّا وَهُوَ فَأَرْتِنَ فَعُورَ الْمَ وَصِي دُعَا مِنْهِ وَأَذَا بِيْكَ اللَّهُ عَلَى المِنْكُسِّ فَرَيْنَ عَزَا يُرْكِنَا وَ مِنْ مُنْفَى مَعْفَا وَفِي عَا النِّينَ وَيُسْتَهِرُ عَلَيْهَا مُنْ يُتَعَالِيهِ وَيُنَادِكُ عَلَيْهِ مَ مُولِ البَلْعُسُ مِنَ النَّوْلِ الْفَعْمَا مَعُ أَسْتِرُخُ إِنَّ فِيهُا ﴾ وول بَنْسُنْ عَنْهُ تَلْبِينِيسًا أَيْ تَاكَثُونَ كَاهُ جَهَاعَتُهُ ، مُو البوش التوشيد و هو فارسي معرب و قب الشه بدوسه مور بقاس و بكانس

والجعنال ويغ وهومو أو والعوب تعول لخفوش والبولياء يفال وفي عاماس فليد وَالْمُواعْلَمُ وَمُعْدُلُم وَتَعُولُ أَجُوسُ لِلظِّالْمِزُ إِذَا سَمِعْتُ صَوتَ مَرِّوهِ قَالَ الرَّاحِرُ جَنِّيْ إِذَا أَجُرُ سُ كُلِّ إِلَيْ قَامَتْ تُعَنَّعُونَ لَى مُعَ لِكِافِينِ ﴿ وَأَجْدُ سُلِكِكُى إِذَا تُعَدِّينَ مُعَالِيا فِي مُن الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مُعَلِّينِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مُعَلِّينِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ م مور الجفاسة الانقار وتدخفس الكسون عفش مدار مدا كاشر المفادة عَيْوُهُ وَفَوْمُ خِلُونُ وَالْخِلِيْهِ وَوَضِعُ لَكُنُّونِ وَالْمُعَانُنِ فَيْخِ اللَّامُ الْمَضْدَرُ وَتَجُلِّ خُلْتَ أَمُوالُ حِلْس هُمِنَةِ أَيْ كَنِيْوُ لَهُ لُونِ وَلَكِلِّتُهُ إِللَّسِّرِلَكِ إِلَّالَةً عِلَى اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُعَالِكِ جَوْسِهِ اوَقَالَ الشَّاعِلُّ والسَّمْعُ الْعَلَى أَدْاما وَشُوسًا وَأَدْخَ وَإِجْدًا دِهَا وَأَجْرُسًا وَقَدِ أَجْرُ سَنِي الشَّيْعُ إِذَا شِيعَ جَوْ بَنِي عِلَيْنِ الشِّيكَةِ وَجَوْسَتِ الْجُولُ الْعُودُ فَطِ الْمُوثِينَ طِسْقَ جَلِيْسِي حَمَا تَفَوْلَ خِدْ بِي وَخَدِيْنِ وَجَالَتُوا فَي الْجَالِينَ وَلَهُ السُّلِقَلِينَ وَكُالْ تُرْضَ إِذَا كُلَنْهُ وَمِنْهُ يُعِلِّي لِلنَّهِ إِجَالِينَ فَالْ الشَّاعِقِ لَمُ الْعَلَى الْمُثَّا الْمِنْهَا جُولِينَ وَمِنْهُ جَرُ الْ يَكُنُّ وَلَا مَعُ بَلْسُلِّ فَي وَنِيْقُ جَنِيهُمْ وَشَجْرُهُ كَالْسُ وَنَفُعُ مُرَّجُ السّ وَمَصَىٰ جَزْسُ مِنَ اللَّيْلِ أَيْ طَالِقِادُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَيُعَالُ أُمْرُ أَهُ مُحَامِّلُ لِلْقِي عَجَالِسُ فَالْفِئَا وَلا تَبَوْلُ مِهُ فَالْفِ الْفَيْسَانَ مَ يُضْرُبِ بِدِ أَيْضًا وَافِي لَكِينِ لِالتَّفْعِيُ الْمُلايِلَةُ وَفَعَةً فِيها حَرِّشْ وَأَجْوَرُ لِلْالإِلَة جَتَّى لِدُامَالِنِهُ ذَا أَبْدَ رَبِّنِي نَبِدَ الرِّجَالَ وَقَلْمَ كَلِّينَ وَلَكِلَّمْ لَكِمَّا كُبُّرُ يُعْالِحَلْسُ الْآجُدُ إذا بدا اللها فاللزاج و أجر فراها يان إلى تجاش فالها اللهاد من الفاص إِذَا أَنَّ عُبَّا وَقَالَ فَوْلِلْفَوْرُدِقِ السَّفَاهَةُ كَا شَمِهَ الْكُنتُ الْرَكَ الْمُوْلَكُ الْمُولِدُ عَيْرُ الشِّرِي وَسْإِنْ يُجَارُنُ الْيَاجُدُ فَاللِّشَعَ لَكِنا أَ فَنَسْمِرُ وَرَوْاهُ أَن السِّيلِ فِلسِّيل وَقُولُ الْأَعْشَى ﴾ لَنَّا جُلَّسَانٌ عِنْ مَهَا وَبَنَعْشِهِ مِنْ يُزِيْدُ سَارُ الوَرْدِ النَّا هُوَمُعَرَّب وَالْفِلْوَضْلِ وَالزُّوَّأُونَ عَلَيْجِلَافِيهِ وَجَوَّشْتُ وَجُوَّشْتُ وَجُوَّنَّتُ الْنَيْ تَكَافَّتُ فِي وَنَنْجُرُتُ فَيَ كُلْعَشَانُ بِالفَارِ سِيتَةِ فِي مُومِ اللَّامُوسُ وَاجِدُلَجُوا إِلَيْسَ فَاذِسْ وَمُوسِ وَجُدُوسَ ٱبُوعَ فِيرُوا الْحُكِرِّ مِنْ لِعَنْ لِجَ الرَّ الْرَالْدِينَ فَلْمُجَوَّدُ اللهُ مُولَّ يُفِالُ حَرِّ اللهُ مُولَّ يُفِالُ حَوْلُ اللهُ مُولُ اللهُ مُؤلُ اللهُ مُولُ اللهُ اللهُ اللهُ مُؤلُ اللهُ مُؤلُ اللهُ مُولُ اللهُ مُؤلُ اللهُ عَلَوْلُ اللهُ الل الوَدِي جُنُونِ وَالْمَا أَنْ كُلُومُ لَا يُخْلِمِهُ وَالْجُيْسُةُ بِالْفَيْمِ البَسْرُةُ إِذَا أَرْطِبَتْ وَيَعْبُ وَاجْمَتُهُ \* قَالَ الْحِيَّاجِي وَالْعَضْرُفَيْ إِلَيْهِ الْعُضُونِ فَجُرِّسًا إِنْ غِزَّهُ الْفُرْ بِالرَّجْرِ وَالزَّرْمُ عَلَى الْمَرْجُورُهُ بِعَوْلُ قَدْجَرُ مِنْ الْغِرَّةُ بِٱلنَّهْزُ كَالْاجَ النَّالُدُ مَ صَلَّبَةُ لَوَنْهُ خِعْمُ مُولَ الْجِنْسُ لِلْمَوْنِ مُؤالِثُنِّي وَهِيَ اعْتُرُ مِزَالِتُوجَ وَمِنْهُ الْحِبُ اسْمَةُ وَالنَّجْوِينُ وَوَرْجِيرُ أَن رُدُويْدِ أَنَّ الْأَحْمَجِيَّ كَانَ يَدْفَحُ فَوْ الْعَامَّةِ هَذَا فَجِ الْمُن لَمُنا لَذِوْدُ أَنْ الْعَالَةِ وَالْمَعْوَ الْمَعُوثُ الْمِنْعَاثِهُ قَالَ شُرَيْحُ أَنْ وَكُو الْمِالْكَالْمِي كِيْهِ عَنْ نَجَدٍ لَمُ يَدِينَ فَوَالْطِرُّا لِوَنْ عَلَيْدِ رَبِّ عَلَيْمِينَ جِزْجِينَ لِهِ الْجَدِّالَيْنَا مِنْ تَوَالِنِ فَرْيَةٍ ويَعْضَ نَجَدٍ لَمَ يَنْفُرُ فَوَالْطِرُّا لِوَنْ عَلَيْدِ رَبِّ عَلَيْمِينَ جِزْجِينَ لِهِ الْجَدِّالَا بِنَامِنْ تَوَالِنِ فَرْيَةٍ وَيَعْوُلُ إِنَّهُ مِنْوَلَهِ مُومَرُ لِلْوَاشِ مَصْدَرُ وَوَلِكَ إِنْمُولِكِلًا لَالَّذِياذِ أَيْ كُلَّوُهَا فَطِلْمُوا مُافِيهُا حَيْنَ الْأَجْلُ الْأَخْدَارُ أَنْ يَظِلْمُنَا وَكُرْ إِلَا لِإِجْدِيا شُ وَلَكِوْسَالُ التَّحْدِيْكِ مُعْجَلَةٍ دايًا تَفَا نَتَلَدُ سُ وَجِوْجِيسُ أَتَمْ يَتِي عَلَيهِ السَّلَمُ وَو الْجِدُونَا سُل الضَّغِيرُ فِي الل التَّلَوْ فَانْ بِاللَّهِ لِهِ فَصَ اللَّهِ الْمُحْلِدُ اللَّهِ لَلْمُ اللَّهِ لَلْمُ اللَّهِ لَلْمُحْلِدُ الْمُحْلِدُ اللَّهِ لَلْمُ اللَّهِ لَلْمُ اللَّهِ لَلْمُحْلِدُ الْمُحْلِدُ اللَّهِ لَلْمُ لَلْمُحْلِدُ اللَّهِ لَلْمُ لَلْمُعِلَّذِ اللَّهِ لَلْمُ لَمُحْلِدُ اللَّهِ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهِ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللَّهِ لَلْمُ لَلْمُحْلِدُ اللَّهِ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُحْلِدُ اللَّهِ لَلْمُ لَلْمُ لِللَّهِ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللَّهِ لَلْمُ لَلْمُ لِللَّهِ لَلْمُ لِللَّهِ لَلْمُ لِللَّهِ لَلْمُ لِلللَّهِ لَلْمُ لِللَّهِ لِلللَّهِ لَلْمُ لَلْمُ لِلللَّهِ لَلْمُ لِللَّهِ لِلللَّهِ لَلْمُ لَلْمُ لِللللَّهِ لِلللَّهِ لَلْمُ لَلْمُ لِللَّهِ لَلْمُ لِللَّهِ لَلْمُ لِللَّهِ لِلللَّهِ لَلْمُ لَلْمُ لِلللَّهِ لَلْمُ لِللللَّهِ لِلللَّهِ لَلْمُ لِللَّهِ لِلللَّهِ لَلْمُعِلِّي لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِلللللَّهِ لِلللللَّهِ لِللللَّهِ لَلْمُ لَمِنْ لِلللَّهِ لِللللللَّهِ لِلللللَّهِ لِلللللَّهِ لِلللللَّهِ لِللللللَّهِ لِلللللَّهِ لِللللللَّهِ لِلللللَّهِ لِللللللّ العَلِيْظُ السَّيْرِ بَالِمُ مَور مَ جَسَّتَهُ بَيرِهِ وَاجْنَسَّهُ أَيْ مُسَّهُ وَالْحَيْثَةُ الْمُوضِعُ إلَّانَى عَيْنَهُ الطّبينِ وَفِللتَ لِ أَفُوا مُهَا عَالَيْهَ الْإِلْ الْإِلْ إِذَا الْجِنْسَ الْأَعْلَ أَخِينَ حَدْا أَنْ جَدَشْ فِفْشَةِ عَلَىٰ وَلَا مُنْ الْمُنْ أَمِ الْمَنْ الْإِنْمُ مِنْ الْأَرْجَدِ الْمِنْ الْمَالُ الْمُنْ مُنْ الْمَالُ الْمُنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللّلَّ اللَّهُ مُنْ اللّلَّ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي ال النَّاظِوُ بِإِلَّاكُ مُعْرِقَةِ شِمَا عَامِولَ حَدَثَهُما وَجَسُسْتُ الْأَحْبَارُ وَكُنَّسَنْهُ عَالَى يَعْجُتُ جُئِشَتَهُ والْجُنِسَانُ فَرْسًا فِي شَبِيا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَفَدُّ فَهُو مُجْلِسٌ وَكِيْسُنُ وَلَكِيشُ وَلَكِيشُ الْفَيْمِ عَنْهَا وَمِنْهُ لَلِنَا مِنْ وَهُلِي عَلِيْ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالُ أَنْ وَرَدُر فَدُ يَحُونُ مَا وُقِكَ وَأَلِحِ بِشَرِ لِللَّمِيرِ حُقَيْبُ أَوْجِارَة تَبُدَى فَكِينِي أَلْمَا وَلِيجُ إِسْلِما أَوْ فَيُسْرَبُ مُنْهُ المستر العِينِ وَانْشَدِ فَأَعْضُونَ وَاللَّهُ وَكُنَّو وَالْمَا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّا الللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَوْمُ وَيُسْفِقُوا مُوالْ لَحُونُ فَالْ الزَّاجِزِي فَشِينَ فِيهُا لَعِينُ وَالْجِبُسُونِ وَالْجِيعُ أَجْبًا مِنْ وَ مُنْهُمْ مُضْنَعَةُ المَا آرْجِلِسًا وَجَالِمُن أَسْمُ أَنِي الْأَقْرُجِ النِّي مِنْ مُورُهُ المَدْمُ الظّ البرميم وكالأن السكت فكاب القلب والانبال وجا معنوش وجعشوش وَالغَّنْ فِي فَالْهُوَ مُعَلِّمُ لَلْ اللَّهُ إِلَى الْمُولِلُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ بِالنِّيهِ وَالشِّينِ وَيُهُا وَذُلِلَا عُمَّا وَوَسِّعُ وَوَلَّهِ يُعِنَّا لَهُومِ وَجَعًا سِيْرِالنَّاسُ فَال وَلاَيْفَالُهُ الْإِلسِّيْنِ قَالَعَهُ وَمُعَقِّبِكِيْنِ مُعَاعَتْ فَالْعَثْ فَإِلَيْهُ مُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَعَنَ الْإِنْ خَيَارِ الْأَكْتِرُ وَعَنْ الْوَرْدِيُ أَنْ تَعِلْمُهَا وَرُحَيْثُ لِأَبْعَالُمَ بِلَ وَالْمُتَوْلَ فِينًا

الشابع والتلتولين

وَمِنَ الْأُمُورُ اللِّي عَنُولُ بِالقَوْمِووَ تَعْشَاهُم وَتُكُلُّ دِيَارُهُ وَالتَّجَرِّ مَنَ النَّفَيْحَ وَيُصَالُ التَّجَوِّ سُولِا وَامَةُ مَعَ إِزَّا وَ السَّيْعَ وَذَلِكَ الْعَوْضَ لَهُ مَا مِشْعَلَهُ \* قَالَ الشَّاعِ وَ سِنْ فَدِ النَّ لِكَ أَنَّهُ اللَّهُ عَنْ مَنْ مُونَ وَمُ الْجِينُ لِكَلَّظُ وَمِنْهُ سَنَّتَى الْجَيْنُ وَهُوَ فَاللَّهُ لَكُلَّا بِسَمْن وَ ٱقِطِف قَالَ الرَّاجِوْنِ المَّنْ وَالشَّمْنِ مَعَافُوا الأَقِيْدُ الْجَيْسُ الْآ أَنَّهُ الْوَعَدُ مَعْوَا يُعِمْنُهُ جَاسَ لِهِبْسَ تَجَيِّشُهُ جَيْسًا آيِ التَّهُ وَالسَّاعِ وَمِنْ وإذاتكون كرنفة أذع لها وإذا عالم المائي الكيش العافية عن المنافية العرب عنى تُلْوَالِينَ أَجْدَ فَتَدْ بِوالْأُمِنَةُ فَيَطِرُونِهِ مَجْنِوْشُ فَاللَّهِ الْأَلْمَةِ مَنْ فِي اللَّهِ مِن فَاللَّهِ اللَّهِ مِن فَاللَّهِ اللَّهِ مِن فَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ مُنْ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللّلِمِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ أَلَّالِ جُواسُّاتُ الْهِشَارَخُبَعْنِنَاكُ إِدَا النَّحْلِكُ عَادْفَنَتِ الشَّمَالُافِ وَبُرُوكَ العَشَانَ بِعَنْ العَيْل وَيُعْكُ لِلْهُواسْةُ مِنْ لَلْهُوسِ فَهُوالْأَجْلِ وَالدِّرْسُ فِي زُا فَولُ يَعْضِمِمُ الشَّيْ الشَّيْ اطَرُ لَدُ وَعَنِهُ مِنْ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبَاسْ الله عَنَافِ وَٱحْتَبَسُ اللَّهِ إِذَا إِخَارُتُهُ مَعِيالَتِهُ وَإِسْرُ حَبُوسٌ وَالْسُنَدَ المؤمَّفُ لِرَبّ لاَنِي نُبِيْتِ وَلَكِيْجَ مُنَا زِمَقُ حُنُوجٌ عَلَى لِاقْوَالِ عُنَّرِنَ كُنُوسُ وَلَكُ الشَّهِ الطَّيْمَ اللعَنْهُ وَمُا كَنَبَنْ يَكُونُ فَيْ وَالْمُنابِسُ الطِّرْبُهُ المَنْظَرِ وَيُفَا لَ الْأَنْسَدِ خُنابِسُ وَاللَّهُ نَتَى خُنَادِسْةً وَلَيْكُ خُنَادِسٌ شَبِيبُ الظُّلُّمَةِ وَامَّا قُولُ القُطَّامِينَ وَ الْمُ اللَّهُ الْأَخْذَى وَعِرْخُنَا بِنَ وَبِعَالُ هُوَالْفَى فُوالشَّالِثُ مُ مُومٌ لَكَ وَرَبُّهُ لِلْفُورُ مُعَالِمُ مُوالسِّلِ بِاللَّهِ بِمَهَامِ وَمِنْهُ حِنْظُمْ حَنْدُ رَفِينُ لِلْعَبِيمُ عَلَى مُوسُلِكُ مِنْ الْفَيْجُ الدِّنْ وَيَفَالُ حَرْسَ لِلَّذِي يَغُمُلُهُ خَرًّا شُ وَلَكُوْشَ الْفَتِم طَعُ أُوالِولَا بَقِفْ وَقَالَ السِّيَّاعِ وَمُ كُلِّ كَلِمُ الْمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُعَافِقًا لِنَوْشَ وَالْاعِدَالَ وَالْتَقِيْعَةُ وَامْتَاظِعَامُ النَّفَسُ الْنَفْسُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَهُولِكُوْرِشَتُ يُعِنَالُكُوِّسِنَتِ عِلَى المَوْافَقِ كُرْ فِيسًا إِذَا أَطِعَيْنَ فِي الاجْتِهَا وَقَافِحُونَ مَنْ عِلَى النجع لَهُ اللَّهُ وْشُ قَالَ السَّاعِرْ ﴿ وَدَا النَّفِيشَا ۚ لَمْ كُوَّتُ شَ بِيلِّوهَا عُلَا مُا وَلَم يُعْلَنَّ وَجَارِ فَطِوْمُهُا وَالْإِنْ أَلْسَى المَالِيالِ الْمِقِيرُ أَيْ لَيْسُ فُوسَى يُعْلِقِمُونِ الصِّبِيِّ فَي الْأَرْمَة وَامْنَا مُولِ الشَّاعِرُ بَضِفَ فُومًا بِضِلَةً لِلْأَبُونِ مَنْزُ عَيْنَاضٌ وَخَيْزُكُمْ دِرُدُ حَوْدُيْنِ مَ الْمُثْلَيْبِ بِكُرْدَ، فَيُقَالُ هِيَالِكُنْ فَأَوْلِحَنْلِهَا وَيُقَالُ هِيَ النِّيْنَةِ وَكُفَالِكُوْرُ مِينَةً وَالْجُورُسُ بِالتَّخِوْلِ عَصْدُ زُالْاحْرُ مِنْ وَقَلْحُرِنِ وَأَخْرُ شَهُ اللَّهُ وَكُنِيْمَةُ حُرُّ مَنْ أَوْ هِ رَالْتَيْ لانسْمَعِ

Trailer,

التَّهَاكِرِوْلَلاَزْمُ عَلَيْ عَلَيْهِ فَالْلِرُّاجِنِي كَانَهَامِنْ عَبِيشَوْطَرْبُنْ وَطَرَّتْكُ وليت والبعوز أى وَجَافَتُها وَحَرِسْتُ بِسَهْم تَمَيِّتُ وَحَرَسْتُ بِزِجْلِ فِلْسَّيْ أَنْ وَطِينتُهُ وَجَرَسْتُهُ آن در عدم و قال تلى بعول القور عجد شا و الخرج دشا والمند شرالة والسَّر عُدُ الطَّالَة حنالس من مون المنتكراش والتوق التوقيلة المستى ومن حَرْسَهُ حِن السَّهُ أَيْ حِفظهُ وَجَالَتُ مُنْ اللَّهِ مِنْ وَالْمِينَ وَالْحَنَارُ مِنْ مُنْ مِعْدُمُ فَي كُونُ عَلَيْتُ مِنْ هُ وَوَالْمِنَا فَيُحْرِبُونَ مِنْ الْم وَلَكِيْرُ مِنْ يَهُ وَمُولِلُهُ لَظِلَانِ وَهُمُ لِكَ وَالْوَاحِلْةِ وَرَضَيْ إِلَا لَهُمْ عَلَا اللَّهُ الم النعو وَلا تَعْدُون اللهِ انْ تَدْهُمَ بِهِ إلى معنى لِجِوْالشَوْدُونَ الْجِنْسُوعُ الْجَرِيْسُدُ السَّمَانُ مُنْتُرِقُ لَمَالًا وَأَجْتُرُ مِنْهَا فَالِاللَّ أَيْ مَرْفَهَا لَيَالًا وَرَهِي الْجِوْلِيْسُ وَمِنْ وَجُونِيسَاءُ الْجَبُلِ ولليرض الده فون قال الواجرا في في في الما الجون الدونيا ويلي على اجزيل اللَّهُ وَالْقَائِسُ مِنْ طِلَاكَ دِالرُّو اللَّهُ تَقَادَمُ فَيَنَالُولَ اللَّهُ وَيُنَّالُ الْحِدْ فَلان إلْمَكَانِ أَيْ أَقَافِيهِ حَزِيًّا مُورِد الجِينْ وَالْجِينْ الْفَتُوتُ لَا فَيْ وَقَالَ عَالَي الإيشة عُونَ جَسِّيْتُ عَالِهِ الْجِسْرَانِيقَا وَجَعْ يَا خُولُ النَّفْسَاءُ بَعْبَالُولَابُو وَيُقَالُ أَيْفَ الْجُن الجنتر بالإرز مُعَنَّاهُ أَلْجُوالُتُنْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَا كَلَّاكَ الشَّيْ مِنْ الْجِيدِ وَانْعَالُ مُثْلُهُ وَالْجِنْسُ القِمَّامَصْنَدَرُ نَولِكَ فِي لَكُ أَيُ دُنَّ قَالَ الفَّطَافِي الْوَلَ لِلَّذِي لَا تَعْلِكُ لِلَّهِ فَسُنْ فَ وَتَرْفَضَ عِنْهِ الْجُنْفِظَاتِ الْكِنَاأِفِفِ وَالْجِسْلَافِينًا مُرْدِعِيْنِ وَالْكِلَا وَالْجِينَ الْعَنْقِ مَظْمَرُنُونُولِلْ حِسْ الْمَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْمِدُ وَ الْمُعَالِمُ وَفَالًا فَمُ الْمُعَالِمُ وَفَالً تَعَالَى إِذْ يُحْتَثُونَهُ وَلِاذْ بِهِ وَجَمَّ لِلْهُ وَلِهِ مِنْ الْمُؤْدِدُ الْجَزَادِ فِيَالُهُ وَالْجَسِيةُ مُل الْمَدِينَ وَالْمُؤْدُونَ وَقَدْ ثَوْرُ وَكُونَ وَجُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللّ فَوْلُ رَبُّونِ مِنْ وَجُولًا مُحِبِّنَ أُورِينَ يَوْمُولِكِ لِأَدْفِ وَنَا فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلا تَحْتَبُوا فِلْيَ مُرَّالِمًا الولائن عُمُنُوهُ وَيُقَالُ البَرْدُ عَيِشَةً وُلِكُ الْأَلْيُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمِينَا لَا الْمُن الخاطعينة وج الدِّينُ والحيدة أبلَتُ والم من العروب والمحوار والحوار المناعولا الشَّيْعُ وَالْبَصْرُ وَالشُّيِّمُ وَالدِّرْقُ وَاللَّهُ مَنْ وَيُفِيا الْإِنْشَا أَضَّا اللَّهُ وَالدَّوْقُ وَلا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلا اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ إِذَا أَحْدُ الْبَرْدُ اوَعُيْرُ فَهِالْكُلَّا وَجَوَا مُنْ لِلْأَرْضِ فَيَ الْبَرْدُ وَالْبَرْدُ وَالْبِرْدُ وَالْبِرْدُ وَالْبِرْدُ وَالْبِرْدُ وَالْبِيرُ فِي الْمِنْرُدُ وَالْبِيرُ فِي الْمِنْرُدُ وَالْبِيرُ فِي الْبِيرُ وَلِي الْبُرْدُ وَالْمِنْ فِي وَلِي الْمِنْكُونُ فِي الْمِنْ فِي وَلِي الْمُؤْمِلُ وَلِي الْمُؤْمِلُ وَلَهُ الْمُؤْمِلُ وَلِيلُولُونُ فِي الْمُعْلِقُ وَلِيلُولُونُ وَلَالِيلُونُ فِي الْعِلْمُ لِلْمُ لِلْعُرْضِ فَيْعِيلُ وَلِيلُولُونُ وَلَالْمُولُ وَلِيلُولُونُ وَلِيلُولُ وَلَالْمُولِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُ لِلْمُ لِلِيلُولُ لِلْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُ لِلْمُؤْمِ لِلْمُلِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُلْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِ وَالْجِزَاجُوالْمُوالْتَفِي وَسَنَةُ جَنُونُ مِن اللهِ اللهِ الْمَوْدِ وَجَسَنْ لَهُ الْجِسْلِ اللَّهُ المَوْدُ فَعَنْ لَهُ قَالِلْهِ فِي هَا فَرَيْكِي لِهِ الرَّالِ الْحَيْلِ الْمُؤْمِنِينِ إِلَّهِ الْمُعَالِقِين

و المنظم المنظمة

قَالَ ابْوَلْجَوَّاحِ العُقَيْلِيِّ مَا رُائِكُ عُفَيْلِيًّا اللَّهِ مِسْتُلْ لَهُ وَجَنِيشْكُ لَهُ الطَّالِ الكَثْرِ لَعَنَّ فِيْهِ جِكَا هَا يَعْقُوبُ وَيُعْالُ أَيْصًا جَيْسَتْ بِلْكَوْ وَاحْتَشْتُ بِدِارَى إِيَّفَتْتُ بِدِوْرُ تَمَا ظَالُواجَسِيْتُ بِالْمُنْهِ وَاجْشَيْتَ بِعِيْمُ لُونَ مِنَ الشِّيْفِي لِأَنْ قَالَ أَوْدَيْهِم حُكُ أَنِّ الْعِتَانَ مِنَ لَا كِلِمَا لِمَ جَسِيدًا وَيَهِ فَعَنَّ الْمُوسَّوْعَ فَي وَزْمَنَا قَالْوامِ أَاجَسْتُ مِنْكُمْ أَجِدًا فَالْفَوَا إِجْدِكِ السِّيْفَيْنِ السِّينَةُ الْا وَهُوَمِ شَوْ إِذِّ الْغَفِيْفِ وَأَبْوَعُنِيْهَ يَوْوِك فُولَ آيِن رُبَيْدِهِ آجِسُون وَهُن لِلْهِ شُوش وَاصْلَا أَجْسَتُ وَاجْسَنْ الشِّي وَجَابُ حِسْنَهُ مَعْ قَالَ الاَحْفَشُ أَجْسَدُ فَ مَعْنَاهُ طَنَاكُ وَوَجَدُكُ وَمِنْهُ فَوَلَهُ سُنْ مَعْالَهُ فَامْ الْجَسْ عَنْبِينَ مِنْهُمُ الْكُفْرُ وَالْإِنْمَ الْمُ لَانْفِلَا فَوَلَا عُولَا فَاللَّهِ وَالنَّاكَ لِمُ اللَّهِ الدِّلْ الدِّلْوَ النَّاكَ فَاللَّا الدِّلْوَ النَّاكَ فَاللَّا الدِّلْوَ النَّاكِ اللَّهِ الدِّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ افح مَعْدِر المُلْفِ اللِّن يُو اللِّدُونِ لَيْسَ لَيْسَ فَقَالُوج وَلا مُنْجَيِّن وَكَيْسَتْ مُنْ صَاللته وَإِلَيْسَ اللَّهُ وَإِلَّهُ وَالمُنْجَيِّنِ وَكَيْسَتْ مُنْ صَاللته وَإِلَيْ مَنْ اللَّهِ وَإِلَّهُ مَا يَعْمَدُونَ خَيْرٌ وَجَنْتُ اللَّهِ وَجَنْحُ سُنَهُ مِعْتَى إِذَا جَعَلْتُهُ عَلَى الْجَمْدِ وَمِنْهُ جَزَا إِنْ يَجِنْتُو سُلِلْا مَشْنُهُ الْتَازُاوَقَتَلَنْهُ وَجَسُنُ لِلتَّارُ إِلاَّارَجَدُ مَهُ إِلاَ تَعَضَاعَكُ خُبُرُ فِالْمَلَةِ أَوالشَّوْلَ عِنْ فَوَاجِيْهِ لِيَنْضَعِ وَمِنْ خُلامِم عُ قَالَمَ لِخُبْرَةُ لَوْ لا أَلْجِيتُ طَالِليَّتُ بِالدِّرْقِ رُبُهَا سَمَتُوا الرَّجُلُ لِجُوادِ بَحِيثًا لِشَافَ قَالُ لِلرَّاجِوْ فَهُجَبَّهُ الْأَبْزِ الْرِلْكِسُولِ مِنْ وَبَنُولَكِسُوا مِنَ العَرْبِ وَالْكِينَاسُ إِلْفَتِمَ الْمُونَ وَهُو سَمَكُ ضِعَالُ مُجَافِقُ ﴿ وَأَمَّا مُواللَّهِ رُبِّ شِينْ لِكَ ذِي جُسْاسٌ شِرًا لَهُ كَالِي إللهَ النَّيْ فَيْفَالْ فَوَسْتُوالْكُلِّي وَقَالَ الفَرَّآةِ هُوَالشُّومُ جَحَاهُ عَنْهُ سَالَمَنْ وَنُولَنَّ صَرَّبُهُ فَمَا قَالَحَبِّرُ لِاهِ ذَا يعنَقِ أُوَّلِهِ وَكَسْتِوالْخِيرِ وَكُلِمَةُ بِمُعُولُوا الْإِنسُالُ إِذَا اصْابَهُ عَقْلَةً مَا مَضَّهُ وَاجْرُقُهُ كَالْجَبْرُةِ وَلَكِنَوْهُ وَنَوْلُهُمُ إِنْتِ بِعِونَ جَنِيْكُ وَبُنِينَكَ أَيْ مِنْ يَنْتُ شِيلَتُ وَيُفَالُ مِاتَ فَالْأَنّ بجئة قشؤ الصيكال شقؤ وجمئتان المع تظل الجعلنة فعلان وزالجس لوكانجيرو وَإِنْجَعَلْتَهُ فَعَالًا مِنَ لِجِنْدِنَ كَذِنْ يَتَهُ لِأَنَّ النَّوْلَ جِنْنِيدِ أَصْلِيَتُهُو مُومً أَوْلَتِلَيْب يُعَالُ الرِّجَالِ ذَاكَانَ فَضِيْرًا عَلِيجُلا حِيفَتُنْ مِنَالُهِ وَرُجُّلُ حِيفِيثُ أَنْ مُهُورٌ غَيْرُ مَنْدُودِ مِنْ أَرْجَفُنْ إِعْ عَلَى فَعَيْدُ لِكَ وَهُوالْقَصْ يَرُّ السِّمِ إِنْ عَزَالِاً صَمْعِينَ مُومِ الْجِلْسُ الْمَعِيْرِودُهُ وَكِينا أَقَ وَقِيقٌ يُكُولُ كَيْتُ الْمَرْدُعَة وَجُمْ الْمُوعَمِّيْدِ حِلْسُ وَكُلْسُنُ مِثْلُ شِبْيهِ وَشَبْهِ وَمِثْلِ وَمَدْلِ وَأَجْلُ شُالِبُهُونِ مَا يُنْسَجُ الْحُثْ جُو النِّيَابِ وَإِلْكِيدِيْنِ كُنْ حِلْسُ يُنْبِكَ أَيُ الْاَتْبُونِي وَالْوَتْجَانِينِ كُنْيَةُ الْأَثَانِ وَلَكُاسَ

الماضونام وفازج فللزب وفالأ وعبناد وعالتي فكنث من كشورة الدُرُوع السنة المرائم كم إلى قَعْلِ وَلَيْنَ الْخُرَسُ إِنْ خَائِرٌ لا صُوْتَ لَهُ فِي الْإِلْلَا وَسَحَا بِمُ تَحَوْظَ الْمُسْرَوْفِها أَرْعَالُهُ وَالْإِلْلَا وَسَحَا بِمُ تَحْوُظَ الْمُسْرَوْفِها أَرْعَالُهُ وَلا لَأَنْ فَا الإرام، وعالم المُدِّرَّرُ إِذَا لَم يُسْمَعُ فِي الجَبْرِ صَوْتُ صَبِّلَ وَالْإِخْرِ فَاشْ الشَّكُوْتُ وَالنِّسْدَةُ إِلَا خُرَاسًانَ خزيني وخوايني وخواساني ويهاافغ خوشان كايفا فم شؤدان وينطان ومنة عَوْ أَيْشًا إِنَّ وَالبَيْنِ مِنْ خُذُ سَانَ لَا تَعَابُ فَيَخِينَا رِولُ مَوْ لَا لَيْنِيا مُنْ اللَّهِ فَال أبرالسُّكَيْبِ يُعِنَالُ أَخْسَنْ إِخْنَاسًا إِذَافَعَالَ فَعُلَاخَيَيْنَا وَخَيْسُنَا وَخَيْسُنَا خِشَةً وَخَدَا سَدُ إِذَاكَانَ فِي فَسْ وِ خَسِنينًا عَنِ العَرَّ آبِ وَحَمْ يَضِيبُهُ عَنْدَهُ بِالفَّمْ أَيْ جَعَلَهُ خَيِيْنًا وَأَحْسُنُهُ وَجَدِّ ثُوْخَتِيْنًا وَأَسْتَعَنَّهُ أَيْءَ عَبُّ خَتِيْنًا وَلا تَنْ بِأَلْفَتَ فَا اللهُ وَالْمُنْ إِلْفَةِ آَنَهُ وَجُلُ وَمِنْهُ هِنْهُ بِنْ لَكُنِنَ فِي يُقَالُ رُفَعْتُ مِنْ حَتِيثُمْ تِولِالْفَعَالُ بِهِ فِعِيلًا تَكُونُ فِيهِ زِنْعَنْهُ وَحَبُّمِينَةُ النَّاقَةِ أَشْنَانُهَا أُونَ الْإِشْكِ يُعْالُ خِلُورَ لِلَّا الْعَالُونَ الْأَعْلَالُ الْعَالُ خَلُورَ الْأَعْلَامُ الْعَالُ الْعَالُ خَلُورَ الْأَعْلَامُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا حُلِلَ فِي الشَّيْدَةِ الشَّادِ مِنْ إِذَا الْفُتُ تَنْفِيتُهَا وَعِيَ الَّذِي تُجُونُ فِي الفِّي إِنَّا وَالْفَرْكِ فَ مُو ٱخْصُنْ لِأَجْلُ لِكَا قَالَ إِفْرِي مَا قَدَرُ عَلَيْهِ يُعِنَّالُ شَرَّابٌ فَخُونِ أَيْ سُرْبُعُ الْأَسْكَادِ وَيُعنَالُ المدروالدورية خُنفسالا بعنة الماء عن وجو الأنتاخ تفينا الأفاق والديف للهوالانتا خَفْسَنَهُ مُو مُ ظَلَّمْتُ الشَّيْعُ وَأَخَلَمْتُهُ وَكُلَّمْتُنَهُ إِذَا أَسْتَلَقِيمُ وَالنَّيْ التَّسْلَاكِ وَالْإِنْ مِنْ لِكُنْ مِنْ وَالْمُونِينِ فِي اللَّهِ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُناكِ الزالة عَلْطَرُ وَلِمُ وَالْمِنْ وَأَخَاسُ لَا مُنْ إِذَا خَالْطَ مُوالِدُهُ الْمِياضُ وَالْمُنْ وَالْمَالِ لَ فَتُي فَرَكُ إِن الْمَالِيَةِن وَجُهَهُ سِوكِ خُلْسُةٍ فِلزَّا مِن البَرْدِ فِي الدِّجَاء ولَا إِنْ الأَسْفُظ والعَلِيْمُ النِّبَاتُ المالِيِّ مَرْدُ لَكُنَّا بِشُرْيَعِمُ الْأَوْمُونُ قَالَ المُرْيَثِ وَاشْهَرُونِهُ لِلْإِدِيثَ لَغُالِ مِسْاءٌ وَرُهُمَا قَالُو اظْبُسْهُ وَكُلْبُسُ فَأَبُّهُ أَيْ فَسَنَهُ وَرُهَا كَايْفَالْ خَلْبُهُ وَلَيْسَ مَعْدُ أَنْ يَكُونَ هُوَالْأَضْلُ لِأَنَّ السِّيمَ فَي وَلِيلًا إِنَّ الْعَلا يُسْرَ المائية فَوْلَ وَ وَلَا لَهُ مِنْ الْمُعْمَةُ عِبَدُ مُعْالِحَمْسَةُ رَجْلِ وَحَسُنُ فِنْوَةٍ وَالتَّذَكِيزُ وَالْمَاكَةِ وَجَالْ فَأَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُمَّا فَ وَالسَّلْمَ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بالمنتئ يتن أنهاز والخاوم مص لأن نيز من نجاريها وعام كان وهذاالقابع الحامي وَالْإِنْ أَلِكُ مُنْ وَمِن أَظْلَ أَوْالْإِلِلْ مَوْعَى تَلْنَهُ أَيَّامٍ وَتُوْدَ الْمِيْوْ وَالزَّاعِ وَعُدا أَحْسَلَ عِلْ إِنْ وَرَدُتُ إِلَهُ مِنْ مُنْ وَالْكِيلِ عَوَا وَمِنْ وَالرَّجُولُ مَنْ مَا لَوْ مُنْ مِنْ عَلَالُهُ

عَقِيد لَهُ وَالاَهُ لِعَدِ مِرْتِي وَاتُواالهُ بَبْرُفْنَ وَالْجِيْسُ مِنْ الْجُدُ فَعَقِيدُ لَهُ وَالْجُعْنُ وَجُلُانِ والخيش الفوفر ضا زواج سنة والخيش والخيش القاصر فيرو داليس فالكوعيد او المراه مَلِكُ المَيْزِيَّةِ الْأَلْهُ حَشْنَ فَالْ الْاَعْشَى يَعِيْفُ الْأَرْضَ بَوْهَا تَرَاها كَشْعُه الْدُرْيَةِ الْحِشْ وَيَوْمُا إِدِيْمُهَا مَعِلًا ﴿ وَيَوْمُ الْجِيْسِ يَعْفُ أَجِسْلَةً وَالْجَيْسُةُ وَالْجِيْسُ الْجَيْسُ الْجَيْسُ لَا يَمْ خَشَلَ فِوْتِ المُفَدِّةِ مَنْهُ وَالفَلْبِ وَالمَرْهَنَاءُ وَالمَيْسُنَ فَهُ وَالشَّأْتُ الْاتَرَى إلا تُولِيشًا لِعِر فَدْنَهُ إِنْ الْجَيْسُ لِخَيْدُ مُن لِالْ وَوَزَّا ﴿ عَبْعَلَهُ ضِفَةٌ ﴿ وَالْجِينِ النَّوْبُ الَّذِي خُلُولَهُ حَدُولُونَ عَالَمُ الْمَا وَمِنْهُ جَدِيْثُ مُعَادٍ البِتُونِ عَيْشِ لُولِينِينَ كَانَّهُ بَعْنِي الصَّغِينُ مِنَ الْبَيَّابِ وَكُولِك المخذوش مناجر في ومجنزوج وقينا ومفتول وقال عيديد بالكوالا فتناه هَانِيْكَ كِنْهَانِيْ وَأَيْمَوَ صَالَامًا وَمُمَادَّ رَّا لَهُ عَالِانِهِ مَعْنَى مِنْ الْمُعَالَّمُولَ مَالِانِهِ خَسْنَ الْأَرْبُعِ وَحَسَنَ الْفُورُ الْمِنْمَةِ مِالْحَتْمَ إِذَا الْحَانَ مِنْهُمْ مَثْنُولُ مِنْ الْمُولِ اللَّامُ اللَّهُ وَلَا اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّ بِاللَّمْرِ إِذَا آلَاتُ خَاصِتُهُمْ أُوكِنَّا فَالْمُ خَسْتَةً بِنَعْسِ اللَّهِ مِنْ عَيْدِ الْيُ لَهُ يَسْمَةً أَرْكَالِنَّ وَجَهُ إِلَيْ عَجُنُونُ أَيْ مِنْ خَمْتِو قُولُ وَتَعَوُّلُ عَنْدِكُ خَمْسَةُ ذَيْنَ أَهِمُ اللَّا فَمَوْفُوعَهُ وَإِلَ سِنَيْ أَدْ عَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُعْمِينَةٍ نَصِّر مُرْ اللَّهُ الْوَصْلِ فَتَكُر عَمْ وَاللَّهِ ال فَإِنْ أَجْمَلُنَا الْأَلِفَ وَاللَّهُ وَالْحَارِ الْمِ قَلْتَ عِنْدِي حَسَّةُ الدِّرُّ الْجِونِ إلى وَلا عُوزُ الْإِدْعَا وَلا تَحَدُّ فَلا المُعْنَا اللَّا مَرَ فَالدِّ الْهُ تَكُونُ أَنْ تَدُعْمُ الْمَاتَ مِنْ خَسْنَةَ وَ قَدِ الدِّعْنَ مَا يَعْدُهُ الْفَا الشَّاعِقَ ماذاك فد عَفَد تَبِعا وَإِذَارَهُ فَنَهَا فَارْرَكَ خَسْمُ الْأَسْبَاقِهُ وَتَقَوْلُ فِلْ الْمُؤْتَتِ عِنْدِك حُمْنُ التُّبُودِيْ كَمَا قَالَ وُوَالنَّهُم وَ هَلْ عَرْجِعُ الشَّيْلِمُ وَيَكْشِفُ العَرِي قَالَتُ إِلَّا فَإِنْ وَالزَّنْوَيُ المِلْاقِعُ، وَتَعَولُ عَلْوالمِينَةُ الدِّرَاهِمُ وَإِنْ شِينَ لَا تَعْتُ الدِّرَاهِمُ وَجُرِيْهَا مُجْرِي التَعْتِ وَكَذَا لِأَنَا لَهُ الْمُسْتِرُونِ وَفَو فَي فَلَانُ يَغْيِرُ الْخَلَاسُ لِمُعْلِينَا لِمَ لَيَنْ عَلَا فَالْكِرْ وَالنَّهِ يُعَدِّو وَأَصْلُهُ فِي ظُمَّ الإبلاء وعُلُورُ وَباع فَوَخَالِينَ وَلا يُعِمَّ السُّبَاعِيَّ لا يَدُ إِذَا بِلَغَ شَبْعَةَ أَشْبَا رِضَا وُ وَجُلَ مُومِ وَفَشَعَنَهُ تَعَنْشُ الصَّعِ أَيْ تَأْخُرُهُ وَأَخْشَهُ عَرُهُ ا إِذَا طَلَّهُ وُمَضَى عَنَّهُ وَالْخَنْسُ مَا خَزُ الْأَنْفِ عَزِلِوجُهِ مَعَ أَرْتِهَا جَوَالِهِ فِي الأَرْسُةِ وَالرَّجُولُ لَخْسُنُ وَالْمَوَّا أَوْ خَنْسًا فَ وَالبَقِّ كُلَّهَا كُلِّسُنُ وَالْحَيَّا سُلِلَّ عِظَالُ لِا نَهُ عُنْسُ لِذَا ذُكِرًا لِللهُ شَبْعُ إِنَّهُ وَلِكُنَّ لِللَّوَ الدِّيكُ كُلُهَا لِإِنَّهَا كُنْسُ فِ المَعِيبَ أَوْلِا نَهَا خُفَّى نَهَا زَّا وَيُقَالُ هِيَ الدُواكِبِ السِّيَّاتَ أَوْ مِنْهَا جُونَ الشَّابِسَةِ وَقَالَ الفَرَّ أَوْفَ وَلَوْقًا فِي

المِنْ الدَّا يَعُونُ رَبِنَا وَالْمُنْ وَوَوَلَهُمْ يَجُنُ إَجُلا مُلْكِيِّلِ إِنَّ يَقْتَلِيمُنَا وَلَا وَكُورُ طَهُولُهِا وَلَجُلْسَبُ الْبَعِيْدُ أَيْ الْمُسْتُنَهُ لِإِلْسُ وَلَجُلَسْتُ فَلَا لَلْهَا فِي الْحَلْسَةِ السُّهُ أَنَّ مُطَرِّفُ مَظِرًّا دَقِينًا إِدَائِمًا وَأَسْتَعُ السَّلِيِّينَ إِذَا عُظِّي الأَرْضَ بِكُ وُنِّيهِ وَلِيَا مُنْ وَكُنْ اللَّهُ وَالنَّجَاعُ مُ قَالَ أُوْبَهُ \* إِذَا أَنْهُ مَهُ وَلَجُانِ مُ وَيُعَالَ أَيْفَ نَعُ كُلِسُ الْمُدِرُنُضِ مَكَذَالِكُ فِي مَنْ يَزِيلِ هَوْ المِيمِمِ شَالُ يَبِلْفَيْدُ وَانْشَبَرَ أَبُوعَ فَوْدِهِ لَهُ وَالْأَجُ السَّالِدَ وَالْمُوْتِ وَالسَّوْعِ فَيْرَ لَا اللَّهُ السَّالِدَى لَوْنَهُ مِنْ السَّوادِ وَالْحُرْقِ تَعُولُهُنَّهُ أَجْلَتُ لَجُلِيمًا شَامٌ قَالَ الْمُعَجِّلُ الْمُدَلِّيَّ يَعِفْ سَيْقًا لَا لَيُرْجُ الْمُلاَيْلِيَّ حُرْبَابُ فِهِ مُنْدِودِ وَكُنْ وَأَثُوا إِلَيْسُ وَمِهِ الْمِلْمِسُ لِلسِّياعِ وَيُقَالُ فُو الْمَالُونِ الْمِسْ لَا يُف الرَّفَةُ وَكُذُ لِلَاكِلَا بِشَنْ ظَالَ لَكُنْ يُعَمِّفُ النُّوْدُ وَالْكِلَابُ فَلَمَّا دَنَتُ لِلْكَادَثِينَ وَالْجَرَّجَتُ لِللَّا بِهِ كِلْمَتِنَّا عِنْدَ اللَّقَا ۚ كِالْبِيْنَ وَقَدْحَلَ إِللَّهِ عِلْلَكِالْمِسُ وَأَطْنَهُ أَوْ أَذَا لَلَلْمِسُ فَوَا الْمَفِيهِ إِلَّا أَنْشَهَ أَبُوعَ وَلِنَهُ هَأَنَ شَيعُلَمُ مَنْ يَنُولَ جَلَا إِنْ أَنْفُ آرَيْتُ بِأَكْنَافِ النَّصَيْفِ كَلَا اللَّهُ مُن اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ اللَّهُو الأجمشرالم كالألفلف فالالعقاج من وكو فطفنا من ففان جُرِين والأجمسُ إيضًا السُّديدُ العَلْدِ فِي الدِّيْزِ وَالقِتَالَ وَقَدْجُوسُ اللَّسْرُونَهُ وَجَنْ وَالْحُسُنَ بِينَ لِحَمْسِ وَلِهِ مَا مُنْ ذُالنَّكِاعَةُ وَالْأَجْمَةُ لِلنَّكِياعُ وَإِنَّا مُعْرِيثُ فَرَيُّشُ وَكِنَا مُنْ جُوعً النَّسَبُرِع في دِينِهِ إِلَّا نَهُ وَالْوَالْايَسْتَظِلْوْنَ أَيَّامُ مِنْ وَلا يَرْفَلُونَ البُيُوتَ مِنْ أَبِوا إِنها وَلا يَسْ لِلْوَلَ السِّينَ وَلَا يَلْفُظُونَ لَلْهِ لَهُ وَعَامُ أَجْهَشُ شَيِونَا وَالْتَصُونَ أَجَامِسُ جَدْ بَهُ حوس والعَيْنَ النَّنَةُ وَيُوال يُعَمَّلُ الْدُولُ الْعَاصَى وَجِمَا مُن الْمُحَالِمُ مَوْلُ الْمِحْدُ الْمِحْدُ الْمِحْدُ الْمِحْدُ الْمُحْدُلُ مِن الْمُحْدُلُ الْمُعْدُلُ مِن الْمُحْدُلُ الْمُعْلَمُ مُولًا الْمُحْدُلُ الْمُحْدُلُ الْمُحْدُلُ الْمُحْدُلُ الْمُحْدُلُ الْمُحْدُلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الشَّبِينُ وَذُنَّهُا وَضِفَ بِدِالْاسْدُ وَأَمْرِ لِلْمُازِينَ أَوْتُمُ أَنَّهُمْ مُولِدٌ الْأَجْوَسُ لَكِيزِكُ اللَّهِ لابهوالهُ شَيْءً وَمِنْهُ فَوَا الشَّاعِنِيِّ أَنْهُو شَنِ لِلظَّالِهَ أَوْ الزَّمْ الْخَطِلُ فَالْ الْأَصْمِعِيّ بْعَالُ يَرْكُتُ فَالِمَا يُحُوشُ مِنْ فَالْإِلِ أَيْ يَظَلُّكُومُ وَيُطْلُبُ فِيهُمْ وَإِنَّهُ لِمُوَّاسِ عَوَّاسُ ائَ كَالَّاتِ بِاللَّيْلِ وَالذِّيْبِ يَجُوسُ الغَهُمُ تَخَلَّلُهَا وَيُقِرِّقُهَا وَجَدُ وَلَالٌ عَلَى الغَوم فاستهم وكاشوا خلالا لإلا مذاكا شوا وفالكر أن الدون الله عنه قَالَ لِوَعْلِي الْمُحْفِّدُ مِنْ مُنْ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَالْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَيُتَنْ عَلَىٰ ثُوبُهِا وَاللَّهِ كُلَّيَّةُ يَدُورُتُهُ إِلَّ وَهُ طُأَيْنَ أَمَالُ فَالْ فَالْ فَالْ الْمُطُوبِ أَذِلْهُ وَمُثَوَّالِينَا إِحْثَاثُهُمْ مُرْضَرُينَ بِالْمَعْزِينَ فِلْمُعْوِلِ لِلْتِفَافِ وَكِلْرُهُمْ يَعْظِل الطُّلَامَةُ وَلِلْتُطُورِ لِلْوَرْضَ

خِلابِشا

جافِزِ الدَّابَةِ وَالدَّخِيْسُ لَهُ وَمِنْ وَهُوَمُو ضِلَ الوَظِيْفِ فِي مُنْفَخِ الدَّابَةِ وَالدَّخِيشُ اللَّهِ فَ المَكْتَبِرُ وَكُلِّ ذِي يَتِي دَخِيْشُ وَالدِّخِيشُ مِنْ أَهُ أَدَالوَّمُ الصَّنِيثُو وَالدِّخِيْشُ العَدِدِ الْجُوَ يُعْالُ عَيْدِدُوخَاسُ وَتَعُورُ وَخَاسُ أَن الْكِيْرُ وَدِرْعُ يُحِظَّ مِنْ أَيْ مُنتَقَادِ بَعَالُ كَانِ وَالدِّجِسُ مِنْ الْ الفَرْدِ دَالَةُ وَالْحَوْرِ نَجْعَ لِعَرِيْنَ مُتَكِنَهُ مِنْ فَلَهُ وَ لِيَسْتَعِينَ عَلَى لِيسَاجَةِ وَنَسْتَعِي الدُّلْفِيْنَ وَهُوم وَرُسُولُو مُعْ يَبِدُرُ شُرُ وَرُوسُّالَى عَفَا وَدَرُسُنْهُ الرَّجِ بِتَعَدِّرَ وَلا يَعَدِّلَ وَدُرْسَتْ الكِناب دُرْسًا وَدِرَاسُهُ وَدُرْسَتِ المَرْ أَهُدِرْ سِّالَى خَاصَتْ وَأَبْوَادْرَانِي فَنْجُ المَوْانَةِ وَجَرُسُواللِهِ نُجَلَّةُ دِرْاسًا أَيْ ذِالشُّوهَ مِنْ فَالْأَسْ مَيًّا لِهَ مِن عَلَّا أَسْتَرَثِيتَ جِنْطَةً إِلْرَسْنَافَ مَعْزَلَة عِمَّادَتِنَّ إِنْ عَنْزَاقٌ وَيُقَالُ عُيْ إِذْ وَيْسُ لِلَاَنْوَةِ دِزَاسْتِهِ كِنابَ اللَّهِ وَأَنْهُ مُهُ الْحُنُوحُ وَالدِّرُسُ حُوثِ قَلِيكُ بَمْ فَيَ البَعِينَ فَالَا اِعِيَّاجُ لَمْ وَنْعَرُوالنَّفْجِ عِضِيمُ الدِّزْشُ وَالدِّوْشُ الْمَقْتِدِيْقُ الْمَعْرِيْقُ لَا عَيْ الكُتْبُ وَتَدَارُسُنُهُ اوَأَدِّارُ مِنْ فَهُمَا أَيْ دَرُسُنَهُ اوَالدِّرْ سُو الكَسْرِ الدِّرْ الله وهو التوب لْكَانَى وَلَلْمُعُودُ رُسُانٌ وَتَدْدُرُ مُرالِنُونِ وَرُسُّالَ مُنْكَانَى وَكَلَى الْأَصْمَعِي بَعِيزُ لم يُراتِشُ أَيْ أَيْزُكِبُ وَالدِّرُوا مُ الْعَلِيْظُ الْعَنْقِ مِنَ التَّاسِّ وَالْحِلْدِ وَهُ وَالْعَظِيمُ انْشًا وَقَالَ الفَوَّةُ الدِّزَاوِشُ العِظَامُونَ الْإِلَى مُومُ الدِّزَاهِ عُلْسَتَهِ بِنَدُمْ مُومُ الدِّزْدَ لِينْسَ الدَّاهِينَهُ وَالشَّيْهِ وَالْعِينُونَ وَأَنْهُ حَزُرَةٍ وَبَكِرَ بُسُولَيْ تَعَكِرُونَ فَالْ الشَّاجِرُ إِوَاالِقَوْمُ قَالُوا مَنْ فَتَي مَلِيَّةً فِي تَكُرُ بَسُونًا فِي الزِّيقِ فَنُو المَناكِدِ فَ مُوجِ إللَّه وفَنَي عِنَا لِأِيلِ الْعَظِيْمُ وَنَاقَةٌ دِرُّوْسُهُ فَمْ قَالَ الْآجِوْمُ وَرَفْسُهُ أَوْبَارِكُ حِرْفُسُ فَ وَالْقِلْ فَاشُهِ اللَّهُ مِنْ وَهُ الدِّرْزُ إِلْ قِسَ بِالْفَافِ عَظْمٌ يَفْضِلُ بَيْنَ الزَّايْرُ وَالْفَيْقِ مُ وَمُ إِن البَعِيْرُ فَهُوَمَدُ سُونِ إِذَا خَلِي إِلْمِنَا وَإِنْ مِنْ الْإِنْ وَمِنْ قَالَ ذُو الرَّمَّةِ فَرْبُحُ عِيانِ دُسْنَ صِنْهُ المِينَاءِ وَمُ وَحِنْهُ المِنَا لِلْمِثْلَ لِمُنْ اللَّهِ مِنْ وَدَسْنُ اللَّهُ افلا يُتُواب أَخْفَينُهُ فِيهِ وَالدِّسْفِينْ إِخْفَاةُ المِكْرُ وَالدِّ سَاسَتُهُ جَيَّتُهُ عُمَّا الدَّسْرَة النُّوَّابِ أَنْدِسْا مَّنَا أَيْ تُنْدِرُونُ وَالدِّسْةُ لُغِيدَةً لِعِبْدِيانِ الْأَعْرُابِ مَ مُو إلدَّعِينَ بِالْفَتْ فِي الْأَثْنُ يُفَالُ رُأَيْفُ طَوْيِقًا دَعْشًا أَى كَنْ أَوْ الْآزادِ وَالْمِدْعَاشُ لِطَوْيُقُ الْإِن لَيْنَتُهُ أَلَمْنَا رُّهُمْ فَالسَّلَا الْحِرْرِ فِي الْمِيْلِ فَإِنْ وَمِلْعِنَا بِن جَعَقْ وَالدِّعْسُ اللَّلَا عُنَ اللَّ وَقَدُونِكُنَّ إِدِ عَزِلِ إِمَاحٌ وَدَعَشْتُ الوعنَاوَ بِمَنْوَتَهُ وَالْمَدِاعَتُهُ الْمُظَّاعَنَهُ وَالْمِدعِينَ

عَلاا فَسْمُ بِلِكُنْسُ لِجُوْالِ الكُنْسُ لَهُ اللَّهُ وَكُلَّا لَمُنْ اللَّهُ وَعُلِّلا إِنَّ اللَّهُ وَعُلَّالِا إِنَّا اللَّهُ وَعُلَّالِا إِنَّا اللَّهُ وَعُلَّالًا إِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعُلَّالًا إِنَّا اللَّهُ وَعُلَّالًا إِنَّا اللَّهُ وَعُلَّالًا إِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّاللَّالِيلُولِ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لِانَّهَا كَانْشُ فِي حَجْواها وَتَكْنِينُ لَيْ نَشْتَ بِرُكَا اللَّهِ الْطِيامَ فِلْمَعَازُ وَهِي الكِناشُ وَيُعَالُ تُجْمِينُ خُلَّتُ البَاكَذُرِ هَالاِنَهَا الكَوْالِمِ الْمُتَجَيْرَةُ اللَّيْ يَرْجُعُ وَتَسْتَقِيمُ ﴿ وَقُولُ كُرُولِور الضَّفَةِ ﴿ اَخُنَاسْ فَيَدْ فَاوَالْفُوَالْدِيخُ وَاَصَّابَهُ تَبْلِ وَلَايَتِ مَا يَعْفِى بِهِ خَلْسَا وَبِنْكَ عَمْ وَوْزِالسَّرْوَال فَفَيْرَ وُلِيَسْتَقِيْمُ لَهُ وَذُنَّ الشِّعْرُورُ الْمُعْرِرُ الْمِيْسُ الكُنْرُ السَّجَ الْمُانْتُ وَمُوضِعُ الْأَسْدِ ٱبْتَا خِيْشُ وَلِكُنْ فِي الْفَتِحِ مَصَّالِكُ قَوْلِكَ خَاسَتِ لِلِدِيفَةُ أَيْ أَزْوَجِكِ وَمِنْ كُنِيا حَاسَ البَيْعُ وَالطَّعَامُ كَانَّهُ كَيْمُ لِجَتَّى فَسُلُمُ وَخَاشَ بِوَ يَخِلْسُ كُونُ أَنْ عَبُرُيهِ يَفَالْخَاشَ فَلان بِالْعَهْدِ إِذَا تَكَنَّ وَخَلِسُهُ تَخْذِينًا أَيْ ذَلَّهِ وَمِنْهُ الْمَنْ بِنْ وَهُوَا تَمْ عَجُونَ كَانَ الْعِذَافِ أَيْ مَوْضِعُ إِلَّنَا لَيْلِ وَقَالِ الشَّاعِنْ لَمَا تَوَالِي كَيْسَامُكَيْنَا مَنْ يَعْدُ الْفِعِ عُنَيْسَال وَعَلَىٰ عَنْ كُنِيْسٌ وَفَحُيُسُ لِيُسْالُ قَالَ الفَدْرُدِدَ فَيْ مُنْظَيْنِ الْأَذَا خِرِّرُ فَحُيْسٌ وَمُنْجُعِنُ افي مَنْ فِزَارُ خِكَ الْمَحِدُ وَ هُوَ مَنْ مِنَ الْطَائِرِ وَلَا يَالِيلُونَ لِنَوْنَهُ مِنْ الْمُوادِ وَالْمَدُونُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَقَدِ أَدْ بَسَنِّ أَذْ بِسَاسًا وَالدُّبَنِينَ ظِائِرٌ وَهُومَأَنْسُونِ إِلاَظِيْرِدُنْسُ وَيُعَالُ إِلَى دِلْسِوالْفَظِيدِ لِانَهُ مَنْ يُعَيِّرُونَ فِي لِلسِّيْبِ كَالْمُ هُوزِلِ وَالسَّيْ وَأَذِ بَسَتِ الْأَرْضُ فَهِي مُدْبِسَةٌ وَوَلَا اوَ لَطَايْدَكَ فِيهُ عَاسْ فَادُالْتُهُو وَالدِّيا سَاءُمَ مُدُودُ الْأَنْ فَي لِلْهُ وَالدِّيا فَاللَّهُ عَل لَوْسَمِ عُوادَ فَعَ الدِّ الْمِيْسِ وَاجِدُها دَبُوسُ أَزَاهُ مُعَدَّ اللهِ مَود دَجَمَنْ بَيْنَ الفَوْر أَيْ أَفْتُهُ بُنُ الْ وَمِنْهُ فَوْلِ الْعَيْاجِ يَفِي لَكُ الْفَالَ فِي وَيَعْتِلُونَ مَنْ مَا لَى فِي البَّخِينَ وَالبَّخِينَ النشاادخا البدين والشاو وضفافها سلفها والبجاس وويت ويتانون والتراب وَلَكِيْ عُ الدِّجَاجِيْنُ وَزُاجِيتُولَ مَمْ فَرَيْنِ صَنَّهُ وَلِلْقِيشِ نُولِ لِقَلْسِ نُولِ الْفَلْسِيَّةِ وَمِنْهُ حَيْنِ إِلَا جِيْنِ وَذُلِلَ أَنَّ قَيْسًا وَجُدِّيفَةً بَنَ أَبِدُرِ الدِّبْنَا فِي نُتُمَّ الفَوْ أَزِينَ تَوْلَهُمَا عَلَيْ خَلِرْعِنْ وَنُ رَبِي مِنْ أَوَجَعَ لَا الْعَايَةُ مِا يُفَعَ فَوْهُ وَالْمِضْ الْأَلْوَبُونُ لِيلَةٌ وَالْجَيْكِ مِنْ كَانِ الْإِحْدَادِ فَأَجْرُى فَلْمُنْ إِلَا عِنْ وَالْفَيْرَاكَ وَلَجْرُى فِي نَفِيهُ لِلْفَطَّالَ وَلَجْنَفًا فَوَصَنَعَتْ بَنُوفَنَا إِنَّهُ رَهُ لِمُ إِلَى إِنفَاةً كَوِينًا عَلَى الطِّرِينِي فَرُدُوا الْغَيْرِ أَنُولَظِمْ وَهَا وَكَانَتُ سَالِقَةٌ فَهَا حَبِ الْجِزْدِ يَنْ عَلَيْهِ فَكُرُيْبِ الْ أَرْبِعِينَ شَنَةٌ مُو وَوَ اللَّهِ تَسْلَالُ الإجرالشوين وقد يقلب فيقال البخينان ومو التحير وووركالتراف التحد

وَمَعْنَدُ لِبِرُ العَوْمِ أَيْ أَفْسُهُ وَ السِّينِ السِّينِ وَالسِّينِ وَفِيهُ الدِّنسُ الوَسْخُ وَقِيبُ فِي دَنيت الدُّوف يَدْنُودَ نَسُنَا تَو تُحْدُونَ يُلْتُن مِنْلُهُ وَدَ نَشْتُهُ عَيْرُهُ تَدُر بِيْشًا مُ مُورُ دَا الرَّاللَّي وَوَ يزجله بَدُوسُهُ دَوْسًا ووَوَلَهُ مِ أَنَهُمُ لِكَيْلُ دَوْالِسُ أَيْ يَبْهُ بِعُضَهُم بَعْضًا وَذَا اللَّاعَا يَهُوْسُنُهُ دِياسَةٌ فَأَنْدَاسْ هُوَوَالْمُوْضِعُ مَرَاسَةٌ وَالْمِدْوَ شَطْلَيْدَاسُونِهِ وَالْمِدُوسُ أَيْفَا المِضْقَلَةُ يَقَالُ مِنْ السِّيفَ إِذَا صْقَالْتُهُ ﴿ قَالَ ﴿ وَالْبَصْ كَالْعَدِيْرِ تُوكَى عَلَيْهِ فَيُونُ بِالْمُدِرُاوِينِ فَصَ شَعْرُو وَدُونُنُ فِيدَلَةٌ مِنَ الْمُزَوِدُ مُورُ الدِّفْرُ وَالدّ دفسر طاس مِثْ أِللَّهُ فِي وَالدِّبَا فِ المكالُ الشَّهُ إِللَّهِ فَالدِّينَ لِلْمُ اللَّهِ وَالدِّبَا فَ المكالُ الشَّهُ إِللَّهِ فَاللَّهِ المكالُ الشَّهُ إِللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا الللللَّ اللَّهُ اللللَّالِيلَا الللَّلْمُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِ وَلاطِيْنِ وَلَو نُهُ الدِّهِ مِنْ أَنْ يُعَالَ وَمُنْ الْأَهُ مِنْ يَتِنَ للدِّهِ مِنْ قَالَ الْعَبَاجُ مُؤاضِلًا فَقُا وَرْمُ الَّهُ اجْهُ مَنْ فَوَرْمُ السِّدِهُ مُنْ وَعَنْرُ دَهُ مَنَا وَهِيَ مِنْ أَلْضَارُ ال اللااتها أقار خبيرة منها فاللغ لي يزجها للغبيري وطائد خلفة دُفتره عايا يَصَوُرُعُهُ وَهُا الْجُوكِ رَبِيمُ ﴿ وَالْخِلْعَةُ خِيارًا لِمَالِ وَيَصُورُ مِيكِ فَيُرُوكِي يَصُوعُ آيُ يُفَرِّنُ وَعُنُونٌ جَمْعُ عَنَا إِنَّ مُرْ الدِّهِ الدِّينِ الدِّوالِقِي جَكَاهُ الْوُعْبَيْدِ الزَّا أَنْ يُجْهُمُعُ فَالْقِلَّةِ الْوُلُّسُ لَـ الْمِ وَفِي الكَفَوْةِ وَوُوْمُ وَيَنِفُ دُاوْمِ اللَّهِ مُؤْمِنَةٍ إِلسَّا أَمْرِكُاتُ مُناحٌ فِيهَا الجَيُوزُ وَال جَنَّانُ مُنْ ثَايِتٍ ﴿ كَانَّ شِيئَةٌ مِنْ يَنْتِ دَاؤُرِسْ يَكُونُ مِوْاجَهَا عِنسَلٌ وَمَا أَنْ وَإِلْمَا نَصْبَ مِرَاجَتَاعَلْ إِنَّهُ خَبَرُكَا لَجُهُمُ الْالْمُ نَجَزَّةً وَالْمَبْرُ مَعِيْرُفَةً وَإِنَّا لَهُ أَذَاكُم جَيْثُكُانَ ٱسْمَ حِينِ وَلَوْ كِالَاكَ مُرْمَعِيْنِ فَهُ مُحْصَةً لَفَتَبِحَ \* قَالَ الْأَصْمُ عِنْ يُعَالُ الْفُورِ إِذَا كَثْرُ وَا وَعَنْ وَاهُوْ وَالْنُ وَهُوَ وَوَلَ عَنَ وِبِن كُلَّتُوهِم الإِزَانُ مِن مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله السَّيْوَلَهُ وَالْجُوُونَا ﴿ وَالْمَا أَذِي إِينَهُ الرَّاجِيهِ الرِّينِينَ لِا نَدُّ تَدُفُّ بِهِ وَلَوْ بِعَلْ مَدُونِ المّ وَذَا اسْ فَالْ اللَّهُ وَرَبُّوا سُولِ اللَّهِ إِلَيْ اللَّهُ وَهُو رَيْسُهُمْ وَيُقَالُ أَيْشَادُ يُسْ فَالْ عَالَ الشَّاعِرُ \* تَلْقَى الاَمَانُ عَلَيْ إِيَّانُ عَلَيْ إِيَّانِ فَكُونَ وَلَا آَكُونُونَا وَ وَلِيْ أَكُونَ الدِينَ الدِينَ الدِينَ الدِينَ الدِينَ الدِينَ عَلَيْهِمْ مَرَّ لِينَا الرَّعِينَ وَالْمُنْ مُنْ المَانُومُ مَرَّ لِينَا الرَّعِينَةُ مَا الشَّعَا أَوْلَا لَيْنَ وَوَالْمُنْ مُنْ المَانُومُ مَرَّ لِينَا الرَّعِينَةُ مَا الشَّعَا أَوْلَا لَيْنَ وَوَالْمُنْ مُنْ المَانِينَ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مَرَّ لِينَا الرَّعِينَةُ مَا الشَّعَا أَوْلَا لَيْنَ وَوَالْمُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مَرَّ لِينَا اللَّهِ عَلَيْهُمْ مَنْ لِينَا اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الْ فَتَوْانْتُ هُوَ وَأَرْهُ مَا أَسْ عَلَيْهِمْ وَوَ السَّنَّهُ فَهُو مَرَّ وُسْ وَرُكِيدُ مُؤلِدُ الصَّبْتُ وَافْتُهُ وَسَلَّالَهُ رْنِينُ إِذَا مِنِيت رَاهُ شَهَا فِي مَنْ مُرْآوا مِن عَصْلُ خِيا لَهُ وَوَمَا لَيْ وَيُعَالُ لِللَّهِ الزَّوُّ وُرِّل 

الزَّعْجُ يَدْعَش بِهِ وَيُسَّالُ لِعَبِاعِشُ الضَّمْ مِنَ الزَّمَالَ جُكَاهُ الْوَعْبَيْدِ، وَالْمُدِّعِشَ هُوْسُكُرُ العَوْمِ وَلَا لِنَادِيَةِ وَجَانَتُ تُوضَعُ المَلَةُ وَيُشْتَوَى اللَّهِ وْوَهُومُفَتَعِ الدِّعْرِ وَهُو الْمُشْكُو خَالَ الْمُودُودُي وَمُدِّعَ مِن وَعُدِ الْأَنْمِ لَكَ مَعْدُ لَهُ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعْدُ وُتِ فَنْ يَرِجُعُلْتُ فِيْهِ اللَّهِيمُ فَرَّ أَنْ عَلَيْهِ مَنْ أَنْ عَنْ إِلَا يَا الْحَرِيلِ لَا اللَّهِ وَلَا لَا فَالْمَا فِي اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَا وَاللَّهُ وَلِي لَا لَهُ الْحَيْلِ لِللَّهِ اللَّهِ وَالْمَا وَاللَّهُ وَلِي لَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَإِنْشَدَابُوعَ وَوَزُ الْعَلَا وَوَلَا أَتَالُكُ اللَّهُ لَا يُدُولُ اللَّهُ اللّ رِنْعِيْتُ وَهِيَ النَّمْ مُولِدِ مُنَاسُ الْأَجْمَقُ مَهُومُ الدِّحَاسُ طَايَعُ فَي الْإِنْمَانُ مُوالْنَعَاسُ ويَتَزَاكِبِهِ اللهِ وَالشَّيْدَ اللَّهُ وَالدِّي كَانَدُونَ اللَّهُ كَانِدُ عَلَيْهِ وَعُلَّاتِي وَالدِّآكِشُ لُفَ أَنْ فِي اللَّهِ رَقَ هُوَمَا لِيَنَظِيرُ لِهِ مِنَ الفَظِارِّنَ وَالفَحِيْدِ وَجُوهِمَا وَالدَّوْكَرُ الْعَادِ الكَفِيْزُوا مِن مَن مَن مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الدُّوعِ كِمَا لَكُونُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا وَلَمْ يَدُالْسَهُ عَالَمْ الْمُعَدِّنِهُ النَّالُ لُلِيْرِ النَّيْ الْمِي لِلْعَادِةِ وَلَا عُلْمَ السَّعَى عُكَانَةَ بَاتِيْكِ بِو فِي الظَّلَامِ وَالدِّلَسُ التَّجْنِيُ إِلْظَّامُهُ وَالدِّلَسُ التَّاكِ الْذِي يُؤْرِثُ الْحَيْدِ وَالصَّيْفِ وَيُقَالُ إِنَّ الْأَدْلَاسْ مِنَ الْإِنِّينِ وَهُوَ مَنْ مِنَ النَّبْتِ وَقَدْ مَدَ لَتُمْ إِلَّا مِنَالِمَاتِ وَقَدْ مَدَ لَتُمْ إِلَّا مِنَا الْمُتَالِقِ مَعْ اللَّهِ الْمُتَالِقِ مَعْ اللَّهِ الْمُتَالِقِ مَعْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّلَّا اللَّلَّا اللَّا الللَّلَّا اللَّهُ الللللَّ الللللَّا اللّل بالأولان مور الدِّ لعَسْنُ مَن الدُّوق النَّف مَهُ مِنْ الدِّلْعَيْن مُور الدِّلْعَسْ الدِّرِيَّ المنافئ عَلَى اللَّهِ وَيُسْمَى الْأَسْدُ وَلَقَيْدًا لِفُوتِهِ وَجُزُونِهِ فَ قَالَ الرَّاحِونُ وَاسْدُرُهُ وَعِيْدِ إِذِهِ فَهُونِ مِهُونِ وَمُسْوَالِمُظْلِدَ فِي يَدِمْسُ وَيَدِمِسُ إِنَّ الْسُتَارُ وَلَي ذاهِ مُن قَادُمُونُ أَيْ مُظْلِم وَجَالَ نَافُلُانُ بِأَمُورٍ ذُمْشِلَ عَظِلْمِكَ أَنْهِ بَعَثْعُ دَامِشِ مِثْلُ الزلِو ابْوَلِي وَجَمَسْتُ السَّمِّي وَفُنْيَةُ وَحُبَا وَتَهُ وَحَدَلِلَ السَّرُولِينَ وَإِنسَدَ الْوَلَا إِذَا دُفْتُ فَاهِمَا قُلْتُ عِلْقُهُمْ مَشَى إِنْ يَرِيهِ قَنِيلٌ فَعُودِنَ فِي أَدْبِ وَرَصَتْ عَلَيهِ لِلْكَارِ جَمْسًا كَمَوْتُهُ وَاللِّهِ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ مِنْ كَاللَّهِ إِنَّا لَهُ الْجَعْدَةُ عَلَىٰ وَالمِيْسُ مِثْ لَيَنْ يَظِالُ وَشَيْا جِلِيْنَ وَإِنْ كُثُنَ تَهَا جَعْتَهَا عَلَىٰ وَهَا مِيْسُ مِثْ لَ قَيْرُ الطِوَ قَرُادِ يُبْطُ وَسُعِتَى بِدُلِكَ لِظُلْمَتِهِ وَيُسْتَى الشَّرِبُ دِيْمَا سَّا اوَفَ عَدِيْنِ الْمُسَيِّمَةِ الله سرط الشَّعَزِكِ وَرُخِولًا بِالوجِهِ كَانَهُ حَن يَ مِنْ رَفًّا إِن فَ فِي فَضْ يَهِ وَكُمَّ إِن مالو وجهد كانة خزج ورج قلائة كالذي صفوكان داش أيفظر مالد مه دِمِفْسُ الدِّمَفْشُ القَّرُا وَمِنْهُ فَوَلَّامِنَ القَيشِ وَشَيْعِ حَهُدًّا بِالدِّمَفْشِ الْمُعَتَّلِيٰ مُو

ودعث القوراد بمه ودعا إذا وميته معين فالساور إذااتول فاللج معترها ودس فَاذْدُوْمُ لَا لَا يَعِبُ مِنْ لَعَتَابِ مِنْ يَعْنِي مِنْ لَيْنِي عَتَابٍ فَكُوالِكَ الدَّسَالَ القَوْمُ مَنْزا جَسْمة وَدُول رَدِين السِّنْ والمؤداس عَجَو رُزُ في بدون البير ليعلم أفيها ما أولا وَمِنْهُ شَيْمَ إِلرَّجُلُ وَامْمَا فَوْلَ عَبَّا رِعْنِهِ وَلِا إِسْ الشَّكِمْ فِي وَمَاكُلُ جِمِّن وَلا خَالِسْنُ يَعُوفَانِ مَرْدُ اسْ فَالْخَالِمُ مِنْ الْأَحْسَسُ يَعْفُلُهُ مِنْ مُرُونَ السِّعْرُ وَأَنْ السِّعْرُ وَالْمُ وَلَوْ يُجُونُ فِي مَرُورُةِ الشِّيعُومُ رَفِ مَا يَنْصَرُونَ الْوَالِيدُ الصِّيدُ فَيَالُ يَعُونَالَ سَيْحُي في عَنْ عَلَا وَيُمَا لَا الْأَدْرُكُ أَنْ رَدِّسُ الْهُ أَنْ رُدُمْ اللهُ وَمُولِهُ وَثَنَّ الْحُرِي وَرَّ سِيلْهُ لَهَا وَاجِدُ وَهُوَا وَلَيْ مِنْهُمَا وَفَوْلُ وَلَا عَنْ مِنْ مُنْ مَالْمُ اللَّهِ وَهُوَا وَلَا مِنْ الْمِدْرُ لَ بالخيارة والزَّيْرُ أَسْمُ بِينْ إِحَالَتُ لِيُقِيِّةِ مِنْ فَقُودَ وَالزِّسْ أَسْمُ وَالْمِ الْحِيْوَ لَ مُعْمَرِ فَهُنَّ وَوَادِي الرَّبْرِ كَالْمَيْدِ لِلْفَهُم الْ وَالزُّسِينُ اللَّهِ فِي النَّابِ اللَّهِ وَأَيْمَا فَو ل وَهُمَّازِ عِلَنْ ظِلَاكِ كَالُوجِي عَافِهَ عَنَازِلَهُ عِفَالْرِسُ مِنْهَا قَالَةِ سِنْبُنْ عَافِلُهُ فَهُو أَسْمُ مِنْ وَعِاوِلا أَسْمُ بَدِلُ وَرُسُنْ فَكُ شَااكَ وَعَنْ بِيُرْ الْوَرْسُ الْمِيْفُ أَيْ فَيْنِ وَالزَّعْ الْمُعْلاج يَبْنُ النَّاسِ الْإِنَّسْنَادِ ٱلْمُضَاوَقَدُ رَّسَيْسَكَ بَيْفَامُ وَهُومِ الْأَصْبَالِ وَفَلاَنْ بَرُسُولِ إِنْ الْحَافَشْنِدُ اللَّهِ يَكُونُ لِهِ نَفْسُهُ وَرَّسُّ فَالانْحَارُ الفَوْمِ الْالفِيمِ مُو تَعَرَّفَ أَمْوُرٌ هُمْ وَرُسْوْسُ الْبَعِيرُ أَيْ يُمَكِّنَّ لِلنَّهُوْضِ مُومِ الزَّعْسُ الْأِرْتِعَا مِنْ وَالْانْتِفَاضَ فَعَدُرْعَهُم لَعِ فَهُوَ زَاعِسُ فَالْ الزِّلجِونَ وَالمُشْرُونَ وَالْمُشْرُونَ وَالْأَلْمُ الرَّعْسَ مِوْطِن مُنْبِط فِيهِ الْعَيْسَيْنِ بِالْفَكُونِيَّاتِ نِطَافِ اللَّا لْفَشِنَ أَبُوعَ وَالزَّعِسَانُ يُحْرِيُّ لَلْ أَشِي رَالِكِبْنِ وَأَنشَكَ لِنَهُمَانَ فِي شَيَعَالُ مِنْ يَنْوَى جَالَائِي أَبْنَى أَنِيْنِ إِنْ صِالْحِنَافِ النَّصَيْضِ جَبَلْسُنُ مَ ارًا واجَلَاكَ بَوْمُ فِيدِ وَقَدَّ وَالْحِي وَرُوْدُ سَالِلَهُ فِالْجَوْتُوعَسُ وَالْفَهُ رَعُونَ فَ اللِّي رُجَفَ وَاللَّهُ الْمُ كَالِكِبُرُوا لِي وَرُورُ صَالِمِهَا إِنَّهِ الْمُصَلِّ وَنَافِعُ الْمُعَامِّ وَ اللِّي رُجَفَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَعِينَاتُ فِي الْمُسْتَى أَذْعِينَا وَالْمُصَلِّينَ فَشَيَّا صَعِيمًا (للللّ مِنْ اعْيَادُ الدِّينَ احْدُمُ مِنْ وَقِيلًا وَمِنْ مِنْ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُعَانِينَ وَالْمُعَ عَلَى الدَّيْنَ احْدُمُ مِنْ مِنْ وَمِنْ اللَّهُ وَعِلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَالَ الْعَيْنَ ﴾ يُصِّفُ شَيْفًا مِي وَرِكُ وَإِنْ عَاسَ فِي اللَّهُ وَلَكُو اللَّهِ وَيُوْوَى بِالشِّيانِ يَفْوَلُ يَقْطِعُ وَإِنْ كَانِ المِنَّاذِبُ مُقَضِّرٌ الْمُؤْتِعُشُولَالِدِ فَ وَهِ الرَّعْشُ النَّيْ الْوَالْمُنْ وَالى للكِينِ أَنَّ رُجُلًا رُعَسُنُهُ اللَّهُ مَا لَا عِنَّالَ الْأَمُونَ أَيْ إَحْمُولُ أَوْ وَالْآلُ أَفِيهِ وَتَعَوُّلُ كَانُوا عَلِدِ لَا فَوْعَشُهُ مُ اللَّهُ أَنْ كُنَّوْهُ وَأَنْفَا حُمْ وَكُولًا لَهُوكَ لَجَسَبِ فَغَبِرِهِ وَاللَّجَاجَ ا

المُعَنِّ وَالْإِنَّةُ الْمُوالِيِّةِ الْقَالِمُ الرَّا أَسْ وَالوَّوْ الْمِنْ مِثْلُهُ وَسَالَةُ أَرْاسُ وَلاَيْفَالُ وَالْمِثْ عَنْ إِنِ السِّيكِيْتِ وَالزُّوُّونَ مِن البُّعِيرِ الَّذِي لَهُ إِنْ لَهُ طِوْقُ اللَّهُ فَيَا الْمِنْ وَالْمَوْ وَالْمِنْ وَالْمُونِ الْمِنْ الْمُعْدِدُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِيْتُمْ عِنْكُهُ جَكَاهُ إِنَا أَنُوعَمُنْ عِنَالُمَةُ وَوَدِمُ فَلَأَنْ مِنْ الْوَسْعَ مِنْ وَهُوَمُوضِعٌ وَالْعَامَةُ تَصُول مِنْ دُانْسُ الْعِنْبُلِ قَالَ يَعْفُونُ هُوَرًا لِشُولِاتِ الْبِ وَهُوَيْ الْجِالَابِ مِنْوِلَةِ الزَّيْسِ وَالْفَوْمِ والعَوْلَ وَرَمِي فَلَالٌ مِنْهُ فِي الزَّاسِ لَكَ أَعْرُضَ عَنْهُ وَكُرَبَرْفَعُ بِهِ وَأَنْشَا وَأَسْتَنْفُولَهُ نَعْنُول وَمِيْتُ وَكِهِ فِي إِزَّا مِعَ لِيمَالُم يُسَمِّعُ فَاعِلُهُ أَيْ سَالُونَا وَيَدَوَقَ حَتَّى لَا تَعْبُدِ رُأَنْ تَنْظُو ٓ إِنَّ عَا وتعول أعدع ليح كالمكون البيل لاتفاع والتأش والعاملة تعوله وتولم انت على رِئا سِلْمَ وْكَاكُوا وَالعَامَةُ تَعَوُّلُ عَلَى الْمِينَ مُولَ وَرِبّا مِنْ السَّمْفِ مَقْبِضُهُ ۚ قَالَ أَيْنُ مُقْبِلِ ۗ إِذَا أَضْكِلَعُنْ بِللَّحِ عِنْدِمَ عَرِّضِهَا وَمِرْفَقِي لِوَ كَالْسِلالِ ٳڎۺؘڞڣٙٲ؞۫ٷٙڵڎڛٛٞۺؙڡۘٛٲؽۻٛڡٛڔٛؠۼۼٳڸؙڔ۫ٛٷٷ؞؋ؗۅ؞؞ؖۥٳڒٙؠؽؽڷؖۺؙٚٵۼٞۅٳڵڐٳڡؽڎؖ ؽۼٵڎڔٳڡؚؽڎؙڎؠٛڹٵڐٛٲؿڛٛڔؿڗڎؙ؞ڟڶٳؙۏڒۺؖڔؽڡٵڮڿڹؙؾؠٳۺٛۅڒۏۺؚ؈ٛڝٳڵڐۅٳۿؿ مِدْ دُمْنِين وَالْاِرْتِنَا شِلْا كِينَا وَفِي اللَّهِ وَعَنْفُوهِ وَكَلْشُومَ رَبُّيْنُ وَالْمُورَةِ مِثْلِ رَبِيْنِهِ وَجَلَّى يَعْمَعُمُ وَبُسُ فِزْ بَنَهُ أَنَّيْ عِلَا مَا وَدُحِيَّ أَبْنَ دُوْمِ أَنَّ أَصْلُ الرَّدْسِ الصَّرَّبْ إِلْيهَ فِي يُفَالْ رُبُسُهُ يَهِدُيْهِ وَارْبُسُ لَهُ وَمُوْارْبُمَا مِنَّا لَعُنُو وَلَرْبُتُ أَيْ صَعَفَ حَبِينَ نَفَرُّ فُواءً و مَوْ الرِّجْمُولُكُ مَنْ وَقَالَ الفَرَّ الْهُ وَلَا يَحْبُعُلُ الزَّجْسُ عَلَى الدِّنْ لا يَعْقِلُونَ إِنَّهُ العِظَابِ وَالعَصَبُ وَهُوَ مُضَارِحٌ لَوَ لِهِ الزَّجْزِ قَالَ وَلَعَالَهُمَا لَفُنَانِ أَبِيلِتِ النِّيْنِينَ رَايَاكُا فِيهُ لَا يُعْتَلِقُ وَالرَّجْدُ إِلَّهُ الْمُ العَيْوتُ الشَّدِيْدِ مِنَ الرِّعْدِ وَمِنْ هُدِيْرِ الْبَعِيْرِ وَرَجَسْتِ الْفَيْمَا وَتُرْجُنُو إِذَا رُعْدَ وَلَعْتُمَنْ وَأَرْجَبُتُ مِثْلَهُ وَعَابُ رَجَّا شُ وَبَعَابُ رَجَّا شُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ والمركان يجر يستر فظو بالنو يكل فالمراز فتحق فالجاه فجق تنور في المستعلى كُلِلُ لَمُنا فَتَنَاعَ إِلِيهِ وَاللَّهَاعِدْ وَالْدَاوَالْوَيْفَة يُرْمُونَ فِي تُمْ يَحْبِلُونِكُانَ إِنْ فَعَوْرِ الطِّوِي فِي وَنَرْجِينُ مُعَرِّبُ وَالنَّوْلَ رَا أَيْكُ لِا نَهُ لَيْسُ فَالكَالْرِ وَعَ الدُّولَ الكلام نفع كو تقيت بو تكل لو تقريب الكلامة من أنفن و ولوكان في لا سَارَ الله على الله على الله على المارة مِنْ إِلَهُ وَاللَّهُ مَنْ وَنَا الْمُحَافِرُ فَنَا لَهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ م

وسد سُدُ العَوْمُ الشَّدُ مُهُمُ بِالنَّقِمِ إِذَا الْحَدْثِ سُدُسُ أَصْوا لِمِنْ وَاسْدِسْكُمْ وَالنَّيْرِ وَالنَّدِسْكُمْ وَالنَّدُمُ وَالنَّدِسْكُمْ وَالنَّدِسُلُومُ وَالنَّدِسُلُومُ وَالنَّذِيلِ وَالنَّذِيلِ وَالنَّذِيلِ وَالنَّذِيلِ وَالنَّدِسُ لَلْمُ وَالنَّدِسُ لَلْمُ وَالنَّدِيلِ وَالنَّذِيلِ وَالنَّذِيلِ وَالنَّذِيلِ وَالنَّدِسُ لَلْمُ اللَّهُ وَالنَّذِيلِ وَالنَّذِيلُ وَالنَّدِيلُ وَالنَّذِيلُ وَالنَّهُمُ وَالنَّذِيلِ وَالنَّذِيلُ وَالنَّدُومُ النَّذِيلُ وَالنَّذِيلُ وَالنَّذِيلِ وَالنَّذِيلُ وَالنَّذِيلُ وَالنَّذِيلُ وَالنَّذِيلُ وَالنَّذِيلُ وَالنَّذِيلُ وَالنَّذِيلُ وَالنَّذِيلُ وَالنَّذِيلُ وَالنَّالِ وَالنَّذِيلُ وَالنَّذِيلُ وَاللَّذِيلُ وَالنَّذِيلُ وَاللَّذِيلُ وَاللَّهُمْ وَالنَّذِيلُ وَاللَّذِيلُ وَاللَّذِيلُ وَاللَّذِيلِ وَالنَّالِ وَالنَّالِيلُولُ وَاللَّذِيلُ وَاللَّذِيلُ وَاللَّالِيلُولُ وَاللَّذِيلُولُ وَاللَّذِيلُولُ وَاللَّذِيلُولُ وَالنَّالِيلُولُ وَالنَّالِيلُولُ وَاللَّذِيلُ وَاللَّذِيلُ وَاللَّذِيلُولُ اللَّهُ وَاللَّالِيلُولِ وَالنَّالِيلُولُ وَالنَّالِيلُولُ وَالنَّالِيلُولُ وَالنَّالِيلُولُ وَالنَّالِيلُولُ وَالْمُولِيلِيلُولُ وَالنَّالِيلُولُ وَالنَّالِيلُولُ وَاللَّالِيلُولُ وَاللَّلِيلُولُ وَاللَّالِيلُولُ وَاللَّالِيلُولُ وَاللَّالِيلُولُ وَلَّالِيلُولُ وَاللَّالِيلُولُ وَاللَّالِيلُولُ وَاللَّالِيلُولُ وَاللَّلْمُ وَاللَّالِيلُولُ وَاللَّالِيلُولُ وَاللَّالِيلُولُ واللَّالِيلُولُ وَاللَّالِيلُولُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِيلُولُ وَاللَّالِيلُولُ وَاللَّلْمُ وَاللَّالِيلُولُ وَالِ وَسُرُونَ مُن إلفَةِ إَبُوفِينَا فِي وَشُدُونَ إلفَيْ الْطِيلَ مَنَّالُ الْأَحْصَرُ مَ قَالَ اللَّافَوةُ الأوجِئَ وَاللَّيْدُ كَالدَّامِ الْوَصْنَدَ مِنْ وَلِيدُ لَوْ نَا كُلُونِ لِنَدِّرُونَ فَ وَكَانَ اللَّهُ عَيْرَ عَفُولُ الشَّارُو بِالمَدِينِ الْقِلْمِينَ أَنْ وَسَدُونَ فَي الْفَيْمِ أَسْمُ وَوَلِي وَقَالَ أَنْ الطَّلِيقِي سُرُونُ لِلَّهِي وَيَعْ فَيْنَالَ بِالْفَتَخِ وَمُنْدُوثُ لِلْغَيْرِي خِلْيِعِي بِالفَّيْرِةِ وَالشَّنَدُ مِنَ الْمُؤْرِيُونَ مَ وَالْشَكْدُ الْوَعْبِيْدِةَ إِ وَدُاوَيْنَا إِنَّ مَنْ الْمِنْ جَلِيْتِيَّةً كَانَّ عَلَيْهَا شُنْدُ شَاوَ شَيْدُوسَامُ مُومِ السَّيْرِ لِسُلْ لِلْرِي لِاللَّالِي النِّسَاةَ قَالَ أَنْوَعِيْدِ مُوَالْعِيِّينَ وَأَنشَدُ لِإِن رُسِّدِ الْطَارِيَّ الْمَاجِونَ وَأَنشَدُ لِأِن رُسِّدِ الْطَارِيِّ الْمَاجِونِ بِعالَى فَوْ يَظْلِمُ إِي الشَّيْرِيِّينُ ﴿ وَفَيْلُ سُرِّيدُ مُنْ وَسُرِ السَّيْرُ الشَّرْسُ إِذَا كَالْ لايلْقِيدُ مَنْ وَم سَيْ سُلِمُولَ عُنْ مُهَا وَرُجُ إِنْ سُلِمُ لَكُ لَيْنَ مُنْفَأَ فِي لِينَ لِلسَّالِمِينَةِ فَوْقَالِ الْسُلِمَ البَوْلِ إِذَا كَانَ لِايَسْتَ عَمْنِكَ أَهُ وَالسَّلْ إِللَّهِ لَكُنْ لِللَّهِ اللَّهِ وَيُولِكُ وَ اللَّهِ عَلَا لَكُونَ لَلْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَا لَكُونَ اللَّهِ عَلَا لَهُ اللَّهِ عَلَا لَهُ اللَّهِ عَلَا لَهُ اللَّهِ عَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّ الإمانة والله العرف ويزين الخالف حكام واحده وقلا ورموج اله وشاوس والتلاش وَهَا إِللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ طِيِّينَ الْمُومِنَةُ فَو السَّاعِرَا، فَصَبَّحَ القَالِفُلُ سُلسَ السِّنابِينِي مَهُ مَهُ مَنْ مُنْ الرِّعِيمَة مُسِياسَة وَسُنُوسُ الرَّحْلِ الْمُورُ النَّاسِ المالم يُسْمَ فاعِلُهُ مُلْوس إذا فَلْلَ أَمْوُ هُمْ إِنْ وَرُوكِ فَوَالْ الْمُعْلِيمُهُ لِهِ لَقَدْ سُوسَتِ أَمْرٌ بَذِيكِ جُنَّى تَرَكُونِي إِذَاتِيمِ الطِّينَ فَاللَّهُ وَلَهُ مَنْوَسَرَ خَطَالُ وَفَلانٌ خُورِي وَلا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَا مِنْ عَلَيْهِ وَالشُّوسُ الطِّيبُعَالُهُ مِنا [الفَصْاحَةُ مِن شُوسِهِ أَيْ مِن كِلْبِعِهِ وَفُلُال مِنْ مُوسِّ خِدْنِ وَنُوسَ مِنْدُنِ أَيْ وَزُ أَصْلِ مِنْدُنِ وَالسَّوَمُ خُودٌ رُفَّعُ فَالصَّوْفِ وَالطَّعَامِ وَالسَّوسُ إِلْفَيْ مَغْمِدُ مُنَا مُن الْفُلِعُنَا وُ يَشَا مُن إِذَا وَفَعُ فِيهِ المَّتَوَعَن وَكَدَالُ لَمُنَا مُن الْفَلَعَا وُ وَمُوَ مُن الْفَيْعَالَ فَالْ مَن اللّهِ اللّهُ وَمُن وَكَدَالُ لَمُنا مُن اللّهِ اللّهُ الل متوسَّا إِذَا كُنُو وَمَا لَهَا وَابِنَا سُنْ مِنْ لَهُ مُ مَوْمُ السِّبْسُ مُنْ مَنْ يَظِرُ فَعَا إِللَّا لَهُ وَعَالَ الْوَعَمِينَ مُسلِّم السِّينَا أَوْمِ الفَوْيِ لِلْا وَلَا مِن إلِيا والفَلْقُرُ وَهُو فِعُ الْأَمْ مُلْجُنِّ بِمَرْدِلِي وَجَعْهُ مُسَلًّا بَي قَالَ السَّنَاعِرُ ﴾ لَعَوْجُمَانُ فَيُصْرِّينَ عَيلان جَرِّنَا عَلَىٰ البِسْ لَلسِّينَ البَّحِيْدُ وجِ الظَّهْرَ ﴿ مَكَانُ شَاءُ شُرِي مِثْلُ شَاءً إِنْ وَقَدُ سَاسٍ عَلِيْسْ مَطَانْنَا الَى شَالْتِ وَعَلْظُ وَالْمَلِدَةُ سَيْدُونَى مِشْلُ بِمُوْلِ جَوْلِ وَوَزْجِ وَشَاسَ

كليفة تناش عَيْز تعبن إمار زعين فيضاب زعين والتصاب الأمل وفاللها جَنَّى رَأَيْنَا وَجُهَا لَا لِمُوسَنَا وَ يَعْفِي لَلْبُلِالَ لِلْمُونَ وَ وَ وَالدِّفْتُمْ الضَّرْبِ الرَّجْلِ وَقَدِرُ وَسِيهُ يَرْفَسِهُ ﴾ و الزُّكُسُ رُجِ النَّوي مقالونا و قَدْرُ لكيه و ارتكسه وارتكسه وَاللَّهُ أَذِكُ مُنْ مُعْ عِلَّاكُ مُنْ مِوالْ أَعْ رُجُّ هُو إِلَى لَفَوْهِمْ وَأَرْتَكُمُ فَالْفِ فَالْجِيةِ كَانَ فَدْ مُجَامِنْهُ وَ الرَكْسُ إِللَّهُ مِنْ وَالرَّكْسُ أَيْسًا اللَّكِيمُ وَعِنَ النَّابِن وَالدِّ السَّلْف وَي وَهُوَ السُّولُ وَسْطَالْبِيدَ رِّبُورُ وَعَلَيْهِ السِّيْزَ الْ وَللةِ بِأَسْهُ وَوَالْكِسُ فِي شِيعَ وَالتَّامِعُ ف وَجُنْ فَي ذَاكِنْ فَالصَّوْاجِعُ أَنَّمُ وَالْ وَالْزَّكُونِيمَا فَوْوَلَهُ مَنْ لِلنَّصَّالَ فَالصَّابِكُ فَ ومستن عَلْهِ اللَّهُ وَتُمَنَّ لَلْمِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُسْاوَافِينُ وَاللَّهِ إِذَا كُتُمْ وَهُ وَسُوِّوهُ مَعَ الْأَرْضِ وَرَمُ سُنتُهُ فِيجِيزِ أَيْ أَمُونُنَّهُ وَالرِّحْسُ تُزالِ العبُ بز وَهُوَهُ اللَّهُ فَ لِمَحْدَدُ وَالْمُرْمَسُ مُوضِعُ الفُّرُّومُ فَالْ الشَّاعِرُ سَبَّ عَفْضِ وَمَنِينِ أَوْفَ فَا فَاعِي نُصْوَتَ هَا مَعِي فَيْ أَوْنِينَ مَنِينَ وَالدَّوْامِسُوالِوَ الْحَالَقَي تَشِيرُ النِّرَالِيَّرَابَ وَبَدُونِ الاَقَالَ ﴿ وَ ﴿ الدِّيْسُ النَّيْحَ نَكُونَ وَمِنْ وَتُولَ السَّاعِزِ ﴿ الله عَنْ لَذُ عَلِيم مَوْلَيْنَ وَقَمْرُ الشَوْلِينَا وَ رَيَسُامًا وقد يتحدوليان بالكشوخكاة الوعينية وقوله ولاآويك شجاس عارة والخارالاوجنون وَتَجِانُ النَّيَالِي أَيُ أَبِدًا ﴿ قَالَ النَّيْنُ عَلَى مَنَالِ لَا أَنْجُ جِياةً مُسُوِّتِي جَامُ النَّالِي مُنتَ لِأَ بِالْكِوْلِيْنِ وَمُو رِسُدُ مُ الشَّفِي وَسَدُرُ مِنْ مُنادُ خُوْرُ مِنْ مِن اللَّهِ وَالسِّدِ مَن اللَّهُ وَالسَّالِ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّالِ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّالِ اللَّهُ وَالسَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّالِ اللَّهُ وَالسَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِيلِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِيلَالِيلُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِيلِّ اللَّهُ وَاللَّالِيلُولِ الللَّالِيلُولِ اللَّاللَّالِيلُولُولُ اللَّلَّالِ الوزد فَأَظْهَا لَا لَا لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَنُوذِالشَّادِ مِنْ وَقَدْاً سُّهُ مِثَ الدُّجُلِّ آيَي وَرُجَتْ إبِلَّهُ مِنْهُ مِنَّا وَاسْتُدُرُ وَالْمُعِيْرُ وَالْمَالُونِي السِّنِّي مَعْدَالُونِ الْحِيدُ وَوَلِكُ وَالسَّنْدَةِ الدَّامِينَةِ وأسند والقوق ضا زواسيتة وبعضة بفوا السدوس سين كافيا اللغير عشرة ويْعَالُ لِلا ابْدُ عُسِدِيثُ عُنِيرُ لُهُ أَنْ فِي الْمِينُ فَيَالُهُ مِنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ الشّادِسة والسّندينُ النَّجُ رِبُلُ النِّن فَهُ وَلَ البازلِ يَسْتَوَى دِيبُ المُنوَ وَالمُونَ اللّ الإناك فالأشنا وكليتابا في والأاستدع والشيريس والبازل وحمع الشريس فيتنا مِثْ الْدِيْنِ وَوْغُنِ وَجُمْعُ الشَّدِينِ شَدِينَ مَا أَسْدِدُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فظاف كاطاف المفتيق وشفاها الخير منها والبوازك التذؤين وإزار سيدين والماوسيد

وَخَلِيْنُ وَتِجُامِ صَدِيثُو وَصَدِيْهُ إِنَّ مُنْ مُنْ عَيْنَ شَكِينَ مُعَالِمَ مُولِ الفِيزُ شَلِيقَ وَمُوكُونَ صَوْمَ الفَيرُ مُنْ اللَّهِ مَا الفِيزُ شَلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّل وَقَالَ يَضِفُ فَوَا إِذَا الْوَهَا وَحَوْثُونَ إِنْ يَكُّمَرُ فَانْتَى شَبِيْدُ الْأَرْمُ لَيْسَ لَهُ مُرُوثِينًا لَإِنَّهُ إِنْاكُا نَ مَعَوْرُنّا كَانَ تُزَاجًا وَإِذَا كَبِيرَ شَعِيَّ عِلْمَةً وَالْفِرْ شَلِينَا أَكْمِينًا أَكْمِينًا مُعَلِّمَةً القليدالة والجرع من والله صع الله منع المناك و تعديد والارض من وسي والما الما وَتَوِتُ فِيها وَطِع مُنَفَقَ وَلَهُ وَالضَّ مُوالِعَ إِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِلْ إِذَا عَجَيْدَهُ أَلَ اللَّهِ مِنْ إِلْفِي مَهِ وَأَغْمَرُ مِنْ قِدا إِلَا النَّبْعِ فَوْجُ أِبِهِ عِلَمَا إِن مُعَقَبِّ وَصَرَّانَ وَصَرِيتُهُ الزَّمَانُ الشَّيَّةُ عَلَيْهِم وَالْقَهُ حَرُونَ سَّيِّمَهُ النَّالِقِ تَعَضَّ إليها وَمِنْهُ تُولُي وَيُحِنَّ حِنَانِهَا أَيْ يَجِدُ قَالَ نِنَاجِهَا وَلِذَاكَانَ حَنَّالًا عَلَيْهِ الْمُعَنَّ وَلَهِ هَا وَفَ قَالَ نَشْرُونِهِ عَظِفْنَا لَهُ وَعُظُفَ الضَّ وُنُوعِ لَلْمَ الْ مِشَمِّنَا أَلْ إِنسُنِي الضِّرْ الْ رَقِيبُهُا الموالضِّر وْسُن ضِمَّ الضَّادِ الحنادةُ التَّيْ عَلِويَتْ بِهَا البِيرُونَ قَالَ الرَّ الجِنْ الْمَايَوْ الْيُقَالِّ أَيْنَ ابْنُ وَلُوْلَ عَنْ جَدِّ الضَّرُ وُسِ اللَّيْنِ اللَّهِ وَيَشْرُ مُصْرُو سَهُ وَحَرْ لِسُ أَيْ مُطْوِيدٌ الْحِيارُةِ وَأَصْرُ سَهُ أُمْرُ لَذَا الْمُلْفَةُ وَضِرْ شَنْهُ لِلْمُؤْوِثِ تَضْرِيسًا أَيْحِرْ بَنْهُ وَأَكْلَ فِيهُ وَالْرَّجُلُ مُصْرٌ مَنْ وَفَالْ وَعَرَا المُفَنَّ مُولِيَّة مُولِيَّهُ وَيُعَالِ أَنْهِمًا وَيُعَالِ أَنِيمًا وَيُقِلَّ مُولِيَّة وَيُعَالُ مُولِيَّة وَيُعَالُ أَنْهُمُ مُولِيَّةً وَمُعَالًا مُعَمِّقٌ مُن الْمُفَرِّ مُن الْمُؤرِّ مُؤلِلُهُ مُؤلِثًا وَيُقَالُ مُعَمِّدًا مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّه مُحَمِّرٌ سَنَةٌ وَمَحْرُوْ سَهُ فِيهِ الْجِيارَةُ كَأَخِرًا رَوْلِكِلْابِ عَنْ إِنْ عَبَيْدٍ وَنَصَارُ سَ إِلْبِنَالُهُ إِذَا لَمُ يَشْتُو وَوَعُلِ أَخْنَ مُنْ أَضْمِ مِنْ إِنْهَاعٌ لَهُ وَالْحَيْنُ مِنْ الْعَيْنَ بِحِكُلا يُفْالِينِ فَالنَّبِينَ مِنْ مَنَاوُلِتُهُونِ خَاصِونَ وَعَدُطِرَ مَنْ أَنْسُالُهُ بِاللَّسْرُو وَرُجُلٌ طِن مَنْ مِنْ وَلَكِ مَعْفِ لِلْكُون عَن

الموعلعية الشَّاعِدِي وَالْفِيهِ كَالِمِلِ اللَّيْلَ وَفَي خُلَّ وَيَ مَرْكُمُ عَلَى بِعَهِ فَيْ لِشَافَهِن ونَيْدَالَخِ دَنُوْبِ ١٠ فَقُالَ بَعَمُ وَادْ بَيْقَافَا لِللَّ عَنْهُ وَكَالْ يَدِيجُبُسُهُ وَاللَّهِ السَّفَاءُ إِلَّا صَطِرًا الله والإختال في بطال تشاكنت أسَّنا لدُاواكم المسافية ومال بعضها وسقط البعض المترود قَالَ أَنْظَاهُ وَنُ مَنْ عَبَّهُ إِلْمُونِيِّ مَا وَيُحْزَكُ هُدُو العُسْرِ إِنْ يُعْجَلِ سَاءِمًا يَدِعُهُ وَفِيهِ عَيبُهُ مُتَسَاحِتُنُ أَيْ وَالِنَا صَلِي فَهُومُ مَنَا إِلَى لايسَتْوَكِ أَنْ السِّيكَيْتِ يُفَالُ مُسَاحَثُ مَا بَيْ الفَوْر اَكَ فَكُذُكُ مُولِ وَجُلِ مَنْ وَمُنْ أَيْ مِنْ إِنْ مِنْ إِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَالنَّيْنَ اللَّهُ وَهُو سُرَاتُوا وَالنَّالِينَ اللَّهُ مِنْ وَالنَّيْنَ اللَّهُ مِنْ وَالنَّالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّالِيلِيلَّ اللَّهُ مِنْ اللّ أَيْ عَيْثُرُ سَيْدِ بِالْلِالِافِ وَنَسَادُ مَنَ لَلْفُومُ أَنَّ يَعَاجُوا وَمَكَانٌ شَرَّ مِنْ أَيْ عَلَيْظُ وَالْأَلْحِ إذا أَنِعْتُ مِكَالَ شَوْمَن حُوَّتُ عَلَى مُنْبَو عَانِ ثَنْن حِوْدٍ وَوَقَيْنَ مَ مُلْسِ مُشْوِّنَهُ وَلَ أَيُ تُوَّعَلَى بِاللهُ عِ الشِّرِ سَ قَ اَدْخَنُ مُشَرِّسَةُ أَكْتَ عُرِّهُ الشِّرُّ سَحَ عَ وَجَالَ شَكَّ مُنْ النَّتَكِ وَلِمَ صَعَبُ النَّانِي فَ قَالَ الرَّا إِذِنَ فَ شَحَّتُ عَبُوْشُ عَنَا مِنْ عَ وَفَوَرُ شَكْمَ مُنَ الْأَنْ كِلِ صِرْفِ وَقِ عِصْدٍ فِي وَقَدْ سَكَانِي لِللَّيْرِ شَكَامِتُهُ وَجَارَ السَدَ سَكِينَ وَهُ وَالقِياسَ فَهُو مُ النَّمْ مُن كُمُّ عَالَى مُونِ كَا نَهُم جَعَلُوا كُلِّ الْجِيةِ مِنْ النَّمْ كُلِمُ اللَّهُ عَزْ بِمَعَادِتُ مِنْ قَالَ الشَّاعِزُمِ جَيِي الجَدِيْدِ عَلَيْهِمْ فَكَأَنَّهُ وَمَعَالَ بَرْ إِلَّهُ مُعَاجًا ۺؙٛۅؙۺؙٷڡۜڞؙۼٚ؋ۯؙۿٳۺٛۘۼؠۺۿؙٷٷڔۺٛۺٷڞؙٵؽۺۿ؞ۿ۫ٷۘڹۺٚ؞؞ؙٳڂؗٳڮٳڽٵۺۺۅٲۺۿ؞ٞۊڡؙڡڶ ڽٳڵٳڡؚۦڷڒٳڮٷۺٚۺٳڡٷۺؙٳڣڟۺڮۅۺٵۅۺۣٳۺؙٵؽؽڡؘڹۼڂڵۿڗۉڹۿۅۏۺۺۼۅٛۺ سِّمَاسُ وَوْجُلُ سَمُونِيُّ مَ عِبْ لِلْلُوعَ لاَتَعَالِ شَمُونِيُ وَسَمِينِ لِيهَ اللَّهِ إِذَا البَّرِي لاَعْدَادِيدَهُ وَالسَّمْ يُحَرِّهُ مِنْ لِلْقَالَالِيهِ وَسَيْ مُسْمَةً مَنْ أَيْ عِيلَ إِذِ السَّمْنِ وَنَسْمَ مَن الْمَ السَّمْنِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيلِي اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّالِيلُولِيلِيلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّل فَالْخُوالدِّنْ فِي إِلَى مُدِينَ جِنَ إِلَهُمَا مُسَنَّعِتْ الْمِدَامُ لَيْنِي عَسْمَعُ فِي إِلَيْ فَإِلَيْ فَالْفِي فُوفَرُ مُعَيِّلًا العرب عبد سُمْنِ وَالنِسْنَاءُ إلَيْهِ عَبْشِي عَ لِأَنْ فِي النِسْبَةِ إلى كُلِّ أَسْمِ مُصَافِ مَلْنَاهُ مَذَاهِم اِنْ شِيْتَ مُصَنَّ إِلَىٰ الْأَوْلِيمُ فَهُما لَهُوَ لِلْ عَبْدِينَ إِذَا لَتُسْبِثِ الْعَبْرِينَ قَالِ الشَّاعِينَ وفع منالجواالعندية في في خالم فلاعظشت سينان الأباعد عاد والنيد فسين الى التَّانِي إِذَا لِيهُ مِنْ أَلَيْ مُعَلِّلُهِ مُعَلِّلُهِ مَعْ إِذَا نَسْبُ إِلَّا عَبْدِ لِلْظَّلِبِ وَإِنْ شِيْتَ أَعَرْتُ مِثَالِاً وَ أَجَوْ فَوْنِ وَمِنَ النَّافِي جَزْفَوْ فَكُرْجَدْتِ الْاسْمُ إِلَّى الرَّبِ نَاعِيهُ فَيْ اللَّهِ فَقُلْتَ عَبْدَتِكَ إِذَا نَشَهُ وَالْحَبْبِ الدِّالِ وَالْحَبْرِ شَيْنِ عَلَيْنِي مِنْ اللَّهُ الْحِبْدِ وَ

الطِّيشُ اللَّذِيزُ عِنَ الرَّهِ إِلَا اللَّهِ وَعَنْ رِفِهَا مُو قَالُ فَعَلْ خَلِّلْ خَلَّوالْذَا دُدَّانَ وَالْمَوْارِعَا وَجَنَعَاتُ طلب طَيْسًا وَكَرْمًا يَانِعَا أَ وَقُالَ إِلَّهُ زُيْمِنَ حَمِيثًا أَوْفَعَتْجَتُ مِنْ شَبْرُمُ الصَّهُ لا احْفَرُ طَلِيقًا ال زُعْزُينًا كَلِيْسَلُ مَ وَالطِّيسُونَ فَاللَّالْمِينَ وَاللَّامُ وَالْإِيمَةُ وَفُولُ الْوَاحِيرَ عَدُ بُتُ فَوْ فِي كَوِيهِ الظَّايْسَ ابَعْنِي اللَّذِيْرُونَ الرِّمْلِ وَالنَّظِ مَن الدِّي مُنْدِ فِيهِ وَالظَّا وُوْسُ لِمَائِرٌ وَيُشْعُرُ عَلَى لِمُولِيسَ بَعِيدَ كِلْفِ الزَّالِاتِ وَفَوْ لَهُواللَّهَ الْمُرْصِ فَلَو يُسْ وَ عُنَتُ كَانَ بِالْمِينَانَةِ وَقَالَ الْمُعْلَ الْمَدِينَاةِ تَوَقَعُواحُوْجَ البِّجَالِ عَاجُمْتُ بَيْنَ طَهُوْا بَعِكُمْ فَاذَاهُكَ فَعَدُ أَكِنْتُمْ لِأَنِنِي وَلِدُكُ فِاللَّهِ لَهُ الَّتِي مَاتَ فِيْهَا ثُنْتُو السِّيصَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَ نَطِمْ مَنْ فِي البَوْمِ الَّذِي هَاتَ فِيهِ أَبُو بَكُرْ وَبَلَقْتُ لِلَّهُ فِي البَوْمِ اللِّي فُولَ فِي عَمَوْ وَتَزَرَّجُتُ بخاليوم الَّذِكَ فُنِهُ لَوْنِهِ عُثْمُنَّى وَوُلِدَ لِي قَالِيَوْمِ اللَّهِ عَنْهِ أَمِيمُ الْمُوْمِنِينَ عَلِيَ عَلَيْلاً وَاللَّهِ اللَّهِ كه كلونشًا وَكَانَ ٱشْرِيهُ طِلاوُوسْ فَلْمَا تَخْتَتُ جَعَلَهُ جُلُولِيشٌ وَيُشْتِي بَعِيْدِ النَّقِيمِ فَ وَفَالْ فَعْنَيلُومُ البَّعَ عَدُ النَّهِ فِي أَمَا ظِالُوسُ لَجِي إِمْ وَأَنْ السَّائُوسُ فَتَنِي عَلَيْ طَلَقَ الْجَعِلْمُ ٨ العان عَبْشُ الرُّجُلُ بُغِيشُ عُبُونًا حَيْلًا وَعَبْتُهُ وَجُهُ لُهُ مُرْدِدِ لِلْمُبِالَعَةِ وَالتَّعَبُّتُ الْجَهِّيْ وَالعَبْشُ فِي يَعَلَى فَلَا لَا بِالْإِلْ مِنْ الْوَالْفِيا وَأَبْعَازِهَا فَيَجَفُّ عَلَيْهَا ﴿ قَالَجَوْدُ يُجَعِبُ أَمْوَأَةً ﴾ تَوَى الْعَبْسُلُ لِجُولَيْ جَوَنَا بِكُوعِها لَمَا مُشَكًّا خاتع وَلَعَبَرْعَاج وَلَادَيْلَ يَظَالُ عَبْسَ لِلإِلْ أَيْ صَالَوْ فَالْعَلِينَ وَقَدْعَا الْوَسْحُ فَي فَلال بِالكَسْرِاكِي يَفِينُ وَيَوْمِ عَبُونُ لِكَيْ سَالِكُ وَعَلِمْنُ ابْوُفِيسْلَةِ مِنْ فَيْشِلْ وَهُوَ عَلِيْلُ لَهُ إِن عَظِمَانَ مِن شَعْدِ مِنْ فَيْسِ عَبِالِكِ وَالْعَنْبَسُ الْإِسْدُ وَصِنْهُ سَمِّي الرَّعُ وَفَعُ فَنْعُلِ مِرَالِهُ بُونِنْ وَالْعَنَا لِسُرِمِنْ فَيُرْلِينِ أَوْلاَدُامِينَهُ أَنِ عَبْدِ الْمَيْنِ الْأَحْبُرُ وَهُمْ سِنَّمَةُ حَرِينِ وَالْمُوجِينَ وَمَنْ عُيانَ وَالْمُو مُنْتُقُما لِي وَعَصُونُوهِ وَأَلْمِعَمُونَ وَشَرْقُوا اللَّهُ مَن وَاللافُونَ يُقِلْكُ لَهُ مُو الْأَعْنِيا حَنُ مُ مُوسِ العَنْوَسَةُ الْأَخْرُ الشِّيرِةِ وَالْعُنْفِ وَالْعِيَرِيْسُولَ إِلَيْ ازُوالغَضْمَالُ والعَنْ يَرْ النَّافَةُ الضَّلْيَةُ الشَّدِيْدَةُ وَالنَّوانُ وَالِيَّةُ لِاللَّهُ مُسْنَعَ فَيْ مِنَ العَيْر شَفِي مُومَ العَبْنُ فَالعَدِينُ وَالْعِينُ مَفْدِهُ لَا لَهُورُ لَا لِللَّغِينَ مِثَالِل الْمُؤْمِنُ وَأَمَا فَوَلَ الزَّاجِنِ مجسو وَفِينِيهَ بَهُنِّهُ مُ لِلْعَجِينِ فَهُوطالِفَةُ ورْحُ سُطِ اللَّهِ إِنَّا نَهُ مَا لَاوَنُ مِزْ عَيرالْهُوسُ يُفِنَالُ مُصَى عَنْ مُن اللَّهِ وَالعَبَ النَّالْ القِطْعَةُ العَطِيمَةُ مُن اللَّهِ فَالْ الرَّاجِي وَإِنْ يُوْكُنْ مِنْهَا عِيَا سَلَا يَجِلُهُ وَ مُحَيِّنِينِوا شَلْمَ الْعِفَاشِ وَبَوْدَعَا ﴾ وَالْعَبَاسَا وُ الْمِعَا

التزيدية ومرا لفَفْهُ سُ وَالصَّعَا بِيشَ صِعَادُ العِنْ الدين العَبْدي لِوسَهُ وَاللَّهِ صَعَا بِينَ وَيُسْتَبَهُ الزِّكِ الصَّعِيْفِ فَيُقَالُ صَعَبُوسٌ الْ فَالْحَبَرِ بَنْ مَ الْمَعْتُ وَسُوحِيدَ وَوْحَقِ بَتْ عَرَاكِيا فِكُلِّ مَعْتَرَدِ عُلِّ الزِّجَالِ فِما اللّهِ الصَّعَا بِيْسِ وَأَمْرُ أَنَّ حَنْجِيةُ مُوْلِعَةً المُنْ عُالِيْسِ وَقَدْ ذُكِور فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الِعَانَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالِنَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ كُنِبَتْ وَكَالِلَ الطِّلْسُ وَالْجُمْعُ أَظُواشَ وَظَوْسُوسَ بَلَكُ وَلانْحُفَّفْ إِلاَّهِ فَالنَّفْور لاَنَ نَعْلُولَ لَيْسُ مِن أَيْنِيتِهِمْ مُولِ الطِّلَّوْنِسْ أَلُ العِظْعَةُ مِزَالِرُمْلِ قَالَ أَيْنُ مُقْبِلَ إِنْ عَنْ عَنْ مِنْ فَوَى عَوْجِ دَفَا مِلْ وَوَشَدِينَ أَنْ مِنْ طِوْفِينَا أَمَا مُثَمَّا لَهِ مِنْ والطِّلْوْمِينَا أَلَّ مَعْدُودُ الظُّلْمَةُ وَالطَّوْمَتُ أَلْإِنْفِياضُ الْكُوْصُ وَالطُّومُوسُ خُبْرُ الْمُلَّذِمِ مُومِ طِسَاسٌ وَطُشُوسٌ وَطَشَّاتُ وَطَشَّتُ وَطُشَّتُ وَلَا إِلَا إِلَى دَهَبَ فَالْالزَّاجِرُ سُعِ طِفْسَ عَفْدِي إِنْظُهِ إِنَالِكَتُومِ مُنَاشَ مِنْ وَجَنَّا بِيَّ بِهِا مُطَنِّشَتْ وَهُ وَكُ طَفَشُ البِرْدُونَ وَطُفِسُ كطفؤ سنا أيهات والطفش بالغي كالوشخ والدرو فابطفس التوب بالكثر كطفسا طِهَا شَدٌّ وَرَجُلٌ كَلفِسُ وَالبِّلنَفْسَدُ وَالْكِلنَّفْسَدُ وَإِجِدَ الْظِلْافِينِ مَوْ الْظِلَّا الْطِيونَ وَقَدْ طَلَّتُنْ الْإِنَا بِسَجَادُ مُنَّا فَتَعَبَّلُ وَالْأَعْلِمُ لِلْلَهِ وَلَذِي إِلَيْظِنْ إِلَّا لَيْظَالُ وَالْكِفِيلَ وَالْأَعْلِمُ فَالْمِلْ فَي فَعَالُ رَجُلُ الْطِلْسُ النَّوْبِ فَالْ كِوَالنَّقِيمِ مُقَنَّعُ الْطَلْسُ الْأَجْلا رَلَيْسُ لَهُ الْآلَافَ وَالْآصَيْرَ فَالْسُبُ وَذِيْنِ أَطَالُتُ وَهُوَالَاكِ فِي لَوْيِهِ عَنَّارُةُ إِلَى الشَّوْادِ وَكُلِّ مَاكَانَ عَلَالُونِهِ فَهُوَ أَطَالَتُ وَالتَّلِينَالُ بِعُتُ فَالرَّرِوْ الْمِرُ الْكِلْيَالِسَةِ وَالْمَا أَوْلِيَ مُعَ لِلْعُتُمَةِ لِأَنَّةُ فَازِسَى مُعَ رَّبِ وَالْعَامِّةُ لَفُولُ الطِّيْلِينَانِ بِكُنَّةُ وَاللَّهِ فَاوَتَحَمَّدُ هَا وَالْفِينِ الْفَهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْفِينِ و الله مُعْمَلًا نَهُو شَيْدٍ وَمَيْنِ مُ مُومِ الطِّهُرْسُ وَالْطَهُ وُوسُ الطَّهُونُ اللَّهُ وَاللَّمُ وَالْمُ الدِّرُوسُ الْارِنْجَالُهُ وَوَرِّطَهُ مِن الْطَرِيْقِ عَظْمُ مِن وَيَظْمِ مِن حَلْمَ مُنْ أَنْ عَلَى وَلا يَتَعَدَّى وَأَنْظُهُمْ لِللَّهِ فَعُلَمْ الْكِيْمَ وَكُورُ مِنْ وَقُولُهُ تَعَالَى رَبْنَا أَجُلُومُ عُلَا أَمُوا لِمُ وَأَيْ غَيْرُهُا اللَّهِ وَالْمُوا لِمُ وَأَنْ تَعَالَى مَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُورُ وَجُومًا مُ وَدُونُ رَغِيْفٌ ظَمَلُ مِنْ يَشِيدُ اللَّهِ وَالْمُونُ وَجُومًا مُ وَدُونُ رَغِيْفٌ ظَمَلُ مِنْ يَشِيدُ اللَّهِ وَالْمُخْافُ وَدُونُ مَا مُونُ وَغِيْفٌ ظَمَلُ مِنْ يَشِيدُ اللَّهِ وَالْمُخْافُ وَاللَّهُ مِنْ وَجُومًا مُونُ وَغِيْفٌ عَلَمُ لَكُنْ يَشِيدُ اللَّهُ وَالْمُخْافُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُونُونُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه قَالَ إِن اللهُ عَزُالِدِي مُلْكُ لِلعُقَدِلِيِّ هُو أَكُلَّتَ سَنَيًّا فَقَالَ فَي صَنْدُ إِلَهُم أَسْتُرْنِ مُو مُو

وَجِكَ الْأَخْفَشُ مَا الْسَعِوْيِن وَبَنُوعِوْيِن وَبِنَافُ تَعْيِن وَبَهُو تَعْيِن وَالعِرْيِعِيّ لَوُرُعِنَ الصِّبْع سُيِّهُ بِلُولِ أَيْن عِنْ مِنْ وَالعَوْشَ وَالعَوْسَ المُنتَجِ خَائِظٌ عُمْ عَلْ بَيْنَ خَائِظِي البين السَّنوكِ الإيمانة بد أفتمناه فو يُسقّف لِيكون البيث أدَّفًا وَاقْنَا يُفعَلُ وَالْمَا يُفعَلُ وَاللَّهِ البالإ وَيُسْمَى إلفارِسِيْمَةِ بِعُهُ مُعَالَى مُنْ مُعَوِّسٌ وَذَكُرُ أَوْعُنِيْ وَيُفَيْمُ وَسُيَّاعَ مُنْ عَالَمُ وَعَمِينَ وَيَعَنِينَ وَيَعَنِينُ وَسُيَّاعَ مُنْ عَلَا أَوْلِهُ مَا إِلْوَالِعَوْمِينَ وَالْفِرْسُ طِعَامُ الْوَلِينَ مَا يُعَرِّفُوهُ وَيُؤْمِنْ وَالْفَرْسُ طِعَامُ الْوَلِينَ مَا يُعَرِّفُوهُ وَيُؤْمِنْ وَالْفَرْسُ طِعَامُ الْوَلِينَ مَا يُعَرِّفُوهُ وَيُؤْمِنُ وَالْفَرْسُ طِعَامُ الْوَلِينَ مَا يُعَرِّفُوهُ وَيُؤْمِنُ وَالْفَرْسُ طِعَامُ الْوَلِينَ مَا يُعَرِفُوهُ وَيُؤْمِنُ وَالْفَرْسُ اللّهِ الْمُعَالِمُ الْوَلِينَ مَا يَعْمُ وَلَيْ الْوَلِينَ وَلَيْ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنَّا وَجَهِ رَاعَوْ سُلِحِينًا طِهُ لَيْهِ مُنْ مُوْمَوْمَنَدَ لَكُو إِطِينَ زُرْع مُعَ النَّسَاج وَالْمَالِط أَ وَلَجُهُ فِي الْأَعْدُ اللَّهِ وَالعُرُسُنَاتُ وَوَرُاعَةُ سَفَالُونَ أَيُ الْخَارِعِينَا وَأَعْدُ سَ المعليه إِذَا مِنْ إِلَّا وَكُذَالِكَ إِذَا عَسَنِيمَا وَلَا تَعَنُّ عِنْ أَوْ العَاهِ فَا تَعْلُولُهُ مَ وَاللَّهِ المِرْيَصِيفَ ج ادًا أُونِعِ رِسُلُ عَادًا مِنا وَعِنْسُ اللهُ الْوَرْوَوْنِوا اللهُ الْوَاعْدِيسُ اللهِ وَعَوْمَهُ النَّعِيمُ أَعْدُسْهُ بِالنِّيْمِ عَرْسًا أَيْ سَنَّدِدْتُ عُنْفَهُ إلى ذَا عِدوهُ وَارْتُ وُأَسْمِ ذَلِللَّهِ الْعِزاسُ والعَرْشُ يَالنَّجُورُ فِكِ الدِّهُ هُنَّوُ فَادْعَرْسُ الدِّجُلِ الكَشْرِ أَيْ دَهِسَ فَهُوَعِرْسُ وَ عَرْسُ وَالْمَثْلُ لَّذِهُ وُ وَالتَّعْرِ بِنَثْنُ نُرُو اللَّهِ وَالسَّغَرِ فَي الشَّغِرُ مِنْ الْحِواللَّهِ لِيَقَعُونَ فِيهِ وَفَعَدُ اللَّيْسِيرُ اجَهِ أُورِّ بَرْ يَجَانُونَ وَأَعْرُ سَوالْعِنَهُ وَيْهِ فَلِيسَاءً وَالْمُوضِعُ مُعَنَّرٌ مِنْ وَمُعَوْ شُ وَالعِبَرِ بَسْنَ بالتَّشَاءِ أَبِرُ وَالعِيرِّ لْبِسَنَهُ مَا أُوكَ الْوَسْدِ وَذَاكُ العَثَا فِينِ مَوضِعُ مُنْ أُو فَالعَوْثَرَ مَنَ عِلْدِس الإولالشَّايْة وَنَاقَةُ عَوَنْدَسَةُ أَيْ فَوَيَّةٌ طِعِيلَةُ المسَّامَةِ فَالْ اللَّهُ فَالْ اللَّهُ ٱخْلِوَكَ بِهِنَّ سَمْهُ وَبِ الْمُؤْوِنِ صُنْدَلِيًّا عَلَى عَرْ لَبُسْتَةِ لِلْهُ وَفِي مِسْمِياً إِنَّ مُومِ عَزْ كِلْسَ عِلْ الرَّجْلُ مِنْ أَعْرُجُلُو إِذَا تَجَدُّ عِزِالْفَوْرُ وَوَلَيْ عَنْ مِنْا وَانِهِمْ وَمُنَازَعْتِهِمْ وَالْسَلَافِي أبُوالعَوْفِ وَقُدِا أَنَا فِي أَنْ عَبِرًا طِهِرْشَا مُربُوعِهُ فِي وَلُورًا إِنْ عِزْطُسُا مُومِ الإغورك أسلاجهاج أوا أعرك أفي الشي إذا بمعت بعضة على بعض فياعز لَكُسُّوالسَّنِعَوْلَيْ السَّنَةِ مِتُوادِهُ مَن مُوبُ العِيرُ صِنْ الفَّحِيْنُ وَهُ وَالعِرْمِسُ النَّافَةُ السِّدِيكُةُ عُالِ الاَ مَهُ عِنْ شَيِّعَة بِالصَّحْدُ وَفِي مُومِ عَتَقَى عُشَرَعَ مِنْ أَوْعَ شَيْمًا أَنْ ظَافَ النَّيْل وَهُوْ تَفْضُ اللَّهِ إِلَى عُرْلُهُ الرِّبْرَةُ فَهُو عَاسَقٌ وَفُومٌ عَسْمَيْرُ مِثْ لَكَاجِمٍ وَخُدُم وَطَالِبَ وَظِلْبٍ وَفِي الْمُنْفِلِ كِلْ عِنْشُرْ خُبْرُ مِنْ كَالِي لَهُ وَأَعْلَقُتُ مِنْ الْعُنْسُ وَفَوْ لَمُنْوَا والجنس عَتْنَ خَبَرُ فِلْأَدِ أَيْنَ أَبْطَ أَوْ وَعَنْمُ عَسْ الدِّنْ الْمُعْطَاتُ إِللَّيْلَ وَيُعَالَ إِنْهِمًا عَسْعَشَ اللَّيْنِ إِذَا أَفِيكُ ظُلَامُهُ وَتَوْلُهُ تَعَالِي وَاللَّيْفِ إِذَا عَنْهُ عَسَى قَالَ الْمَوْآةُ أَجْتُمَعُ

الظَّامَةُ وَالْعَيْنَ لِجُمَلُ الفَتْحَرِيمُ قَالَ الْعَبَّاحُ ﴾ يَتْبَعْنُ دُاهِدا هِدِعُ نَشَا ﴾ وَالْجَعُ عُالْالْ جَهُ فِالتَّقِينَالَةَ لِا نَقِيالِ الْلِهُ \* وَعَجَسَتُهِ عَوْظِجَةً قُ يَعْجِسُهِ عِجْسُا أَمَّهِ كَبَسَوْ وَالْعَجْشِرُ القَبْضُ عَلَى النَّبِيُّ وَتَعَجِّنَنْ لَهُ وَلَا إِلَا الْعَقَتْنَهُ وَتَنَبَعْتَهُ بَعِنَا لِتَعَجِّنَانَ الْأَرْضُ عُبُو ثُ إِذَا أَمُّنا مُنا فَيْثُ بَعُدَ غَيْنِ وَمُعَلِّرٌ عُيْمِ سُلِي مُنْهُ مِنْ وَإِلَا وَوَا مُنْهُ وَ آؤِطِ فُنِهُ بِكُ مُسْلِلًا عَجُومِ مِنَا هِ أُو فَغُولَ عَجِيلًا مِنْ فَكُولُوكُ فَوَالَّذِكُ لِا يُلْفِحُه وَفَوْ الا تَرْبُ سِي سَعِيدُ مُعْدِرًا مَعْ أَبْدًا وَعُجَنِّنُ مُصْعَرِّ فِي فَالْ الشَّاعِ مِنْ وَالْمِي اللهِ اللهِ فَاضْعَ فِي لِلّا آنَ إِنْ صَعْدَرَةَ طَائِعًا مِنْجِيدً شَرِّحَ لِمَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَال خِطِيْهِ أَنهُ مِسْمِيةً فِبَطِينَةً وَالْمَانُونِكِرْ فِالسِّرِّاجِ عِجَابُنَا أَبِالْمُدِيمِ عِلَا لَ فَرَيْنَا ع و عد ش في الأد و أي ذهب إيا العد ست بع المن ينه المن ينه المن المراد اَكُلِّعْهُا صُولَ الظَّلَامِ وَلَمُ آذَلُ أَخَاللَّيْ لِمَعْرُوسَّا إِلَيْ وَعَالَدِسَا مُواَيْ يُسْلَادُ إِلَيْ بِاللَّيْلِ وَعَدَى لَكُ أَنْ فِي مَنْ وَالْعِدْعُ مَنْ مَدَّهُ الْوَظِرُ وَاللَّذِي آلِيمًا وَخَلَّهُ فِي وَضْع الضَّانَع عَدُوْمُوْ الضَّرى أَيْ نُوبِيَّةٌ عَلَى الشَّيْرِ وَالعَدَ شَرَحِينٌ مَعْدُوُونُ وَالعَدَ سَهُ بَثْرُةً المَّنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَعَدَ سَهُ بَثْرُةً اللَّهِ مِنْ العَدَ سَهُ بَثْرُةً المُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه المُ عَدَّنُ مَا الْفِيَّادِ عَلَيْهِ الْفَادُةُ يُحُونِ وَهَادًا جَعِلَمُ كَالِمُونَ مِ وَرُقْنَا تَعْمَوْ البَعْلُ عَبُسُ عَلَيْ مَ وَالْ الشَّاعِيمُ وَاذَا جَمَالُتُ مِنْ النَّهِ عَلَى عَمَ النَّهِ اللَّهِ مِنْ عَزَاوَهُمُ كَالْسُ وَعَلَيْ وظال فَتُمْ أَسْمُ وَكُلِ وَهُوَرُزَارَةُ بِنُ عَرُسٌ مُ وَهُ العَدِيثَ مِنَ الْإِلِ وَعَيْرُهَا الشَّدِيثِ المُونَقُّ لِظَانَ قَلْكُمْ تُعَالِعُهُ العَدَائِسُ قَالَ الْكُمْ فَيْ يَضِفُ طَالِقًا ﴿
حَفَى عَدَاوَعُهَا الْهُ وُفَرَّدَةٍ شَعْنُ الْمِنَانِ عَدَبَّسُ لِلاَ وَطَالِ ﴿ وَمِنْهُ شَتِي العَدَبُسُ الْكِنَانِينَ عَنْ الْمُنَانِ عَدَبَّسُ لِلاَ وَطَالِ ﴿ وَمِنْهُ شَتِي العَدَبُسُ الْكِنَانِ عَنْ الْمُنَانِ وَمُنَا الْمُنَانِ وَمَنْ الْمُنْ الْمُنَانِ وَمُنْ الْمُنْ اللّهُ عَوُوْشَ فِي زِجْالِ عَوْيَرِ قَافْتُوا فَهُ عَوُوْسُ فِي نِيسًا إِ عِزَالِيْسَ وَفِالْمِسَالِ كَاجَ العَوُوسُ بَعُولُ أَمِيرًا والعزي السراف الرف والبؤة الأشد والخنع أعزاش فالالشاعير كنيث هؤنز مراتع نا خاشيه والوقف أله أخرواع ذاس وريفا المتح الدعو وَالْأُنْوَاعِيرُ شَفِرِهِ قَالَ عَلَقُهُمُ أَدْجِي عَرْسُ بْنِ فِيهِ البَيْصُ مُؤْكُومُ وَإِنْ عِزْسْ جُويْبَةُ الْبَيْمِي إلْمُ ارْسِيْبَةُ وَالسُّوا وَيَجُومُ عَلَيْمَا الْسِيعَةُ مِينٌ وَكَذَ لِكُ أَبْلُ وَلَي وَأَنْنُ عَناضِ وَأَن كَيْ إِن وَأَين مَلْهِ تَعْلُولُ يُنَاتَ الوَل وَيُنَاتُ مَنَامِ وَلَنُونِ وَبَنَاتُ مَلْ إِ

والمعَعُونُ للمُنتَكِيد فَالَ العَيَّاحُ بَعِن يَعِيدًا مَدِكًا ثَيْهِ وَجُلُولِ جَدْع العَفْسَ ورمالان الجمنور بعد الخفيق ينجف من فظاره بعانين وأعتفش العور أضطرعوا وَالْمِعُنافَشَةُ الْمُعَناكِيَّةُ وَمُولِكُيْ مِنْ وَعَافَتُنَاالْتِشَاةَ وَعِطانُ وَرَوْوَعُ أَيْمَ الْفَتَوْلِ الْوَاجِي النَّيْرُيَّةُ وَقَالَ الشَّاعِيْ إِخَالِوَكَ مِنْهَا عَبَاسَالْجِلَةُ بَعِيْدِيمَ الثَّلَى الْعِفَاسُ وَبَوْعِا مُعُ وَمِهُ الْعَقَدُ عَشَرُ الْمُخْلَافِ وَقَدِ الْعَنْقُ مُنْ الْأَخُرُ وَخَالَ عَفَدُ عَسُنَ قَالَ الْحَيَاجُ إِذَا رَادَ خَلْفًا عَقَدُ عِسُما الْمَدَّةُ وَالنَّاسُ وَإِنْ تَعْجَيْنُ الْمُومِ وَالْعَصْدُ الْدِينَ الْمُ فَ خَطْ البَعِيرُ النَّ مَنْ يُعَيِّهِ لِينِ أَنْ وَأَسْمَ ذَلِلَكِ الْعِكَاسُ فِقَالَ وَفَنْ ذَلِكَ الاحتر عِطامِنُ وَمِوَاسَ والعَلْمَقِ جُكَ آلِدِوالسِّي إلاا وَلِهِ وَمِنْهُ عَلَّيْمُ البَلِيَّةِ عِنْدُ الفَيْدُرُ لِاَنْكُوْكَانُوا بَوْ يَجُلُونَهُا مَعْكُوسَيْدُ الوَّابِي إِلَى اللَّهِ عَلَاكَ الْحَالِيَا وَيُعْلَا أَلِي وَحُرُّوهَا مِمَّا يَلِي ظَهْرُهَا وَيَرْزُ كُونَهَا عَلَيْ لَلِهِ الْحِبْلِي عَلَيْهُ وَتَ وَالْعَكِيثِيلُ لِيَن يُضَاتِ عَلَيْهُ وَفِي كاينًا ماكان تقول منه عَلَسْتُ اغْلِينْ عَلَيْنًا وَلَذَلِلَ الْإِعْنِكَاسُ وَالْعَلَيْسُ وَالْعَلِيسُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلِيسُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلِيسُ وَالْعَلِيسُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلِيسُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلِيسُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلِيسُ وَالْعَلِيسُ وَالْعَلِيسُ وَالْعَلِيسُ وَالْعَلِيسُ وَالْعَلِيسُ وَالْعَلِيسُ وَالْعَلِيسُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلِيسُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلِيسُ وَالْعَلِيسُ وَالْعَلِيسُ وَالْعَلِيسُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلِمِ و اللَّهُوَ لِكُنْ فُنْ تُعَلِّدُ اللهِ مِنْ اللهُ فَلَيْنَيْنِ فَنَ فَالْأَلْوَ الْجِنُ مِنْ فَالْأَلْوَ الْجِن جَفُوْ كَذَا وَوَرَا لَا لِفِيْفِنَانِ فِي خِفَا مُعَلَّمَ الرَّعْفَانِ فِلْجِفَانِ حَيْرُ مِنَ الْعَكِيْسِوالْأَلْبِيانِ وَالْفَكِينُ الْفَصْدِينِ مِنْ لِلْجِبِلَةِ بَعْكَمُ وَإِنْ مُوضِعِ الْخَرْتِيَّ الْأُوَّرْضِ مُ وَمَ عَلَمُ وَاللَّهِ عَلَى مِنْ الْعَلَمْ وَالْمِلِلَّةِ عَلَى مِنْ الْعَلَمْ وَالْمِلْ عَلَمْ وَالْمِلْ لَمَا وَالْمُعَلِّمِ وَالْمِلْ لَمَا وَالْمُلْمِنِينَ لَا مُنْ مُولِمُ الْعِلَامُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ لَمَا وَاللَّهُ وَالْمِلْمُ لَمَا وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ العُوّادِ الفَقْفِي وَيهِ شِيْتِي الرَّجُالِ وَجَدُلُ وَوْجُلِ عَلَشِي فِي اللَّهِ الرِّبِي فَا لَا أَلِرَّ احِوْلُ إِذَازَ آهَا الْعِلْنِينَ أَعِلْسُمامُ وَالْعَاشُ لَيْعُمَا مَنْ صِوْلَ لِمِنْظِةِ مَكُونَ جَبْنَانِ في فِسَنْوِز وَهُووَطِعامُ أَهُولِ صَنْعالَو مُواللَّهِ عِناعِدِ الكِلابِيُّ النَّالْ الْحَالَا لَوَوسَّا أَيْ سَنيًّا وَمَاعَلَسْنَا عِنْدُهُمْ عَلُوسُنَّا الْوَعْرَ وَالعَلْمُ وَالْتُنْرَبُ وَمَاعَلَسْنُواضَيْعُ مِن يَعْلِيسًا وَعَالَشَ ذَاوْهُ أَنِفًا أَيُ أَشْنَدُ وَمُرْتَحَ فَأَلَّ أَنْ السِّلِيْنِ الْمُعَالَسُولِ فَالْفَالِمُ السَّ الشَّوَالا مَعَ لِللَّهِ فَهُو مُرَاعَلَنكُسُ لِلسَّعَةُ أَيُ السَيَدُ مَتُواذُهُ لَهُ قَالَالِكَ الْحَيْلَ مُ بِعَاجِم ذُوْدِيَ جَنِّي الْعَلَيْكُ اللهِ وَقَالَ الفَرَّالَّ سَنَعَ مُعَالِّينَ وَمُعَالِينَ وَمُوالكَنِيكِ الْكِ يَهُمْ وَيُفْنَالُ عُلَيْكُمُ الشَّيْ الْمُ تَرْجَدُهُ مُومْ نَاعَةُ وَعَلَظِوْمُ مِنَّالُ يُوْدُونُ وَمُ لِكِيازُ الفارِهِ مُهُ وَمُ العَلْظِيلِينُ الْاَثْمَا الْمُوالْمُونَ فَي وَالْمُ الْمُولِدِينَ الْمُعَلِّمِ ا لَا يَارَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتُمْ وَهَامَتِي كَالْجُلِشِي عَلَظِيلِهُما ولا يَجِدُ القَالِي اللَّهِ وَلَيْسًا وَمُونَ عَلَظِيلِهُما ولا يَجِدُ القَالِي اللَّهِ وَلَيْسًا وَمُونَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

المُسْتِوْرُونَ عَالَى أَنْ مَعْ فَي عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ وَعَالَى عَصْلَ فَي إِنَّا إِنَّهُ دِنَا عِنْ أَوَّ لِهِ وَاظْلَمُ وَكُلَّ إِلَّ الشَّيَانِ إِذَادِنَامِ اللَّارْضِ وَالعُسْرَالِقَدَحُ الْعَظِيمُ وَالْوِلْدِ أَحْمَرُ مِنْ وَجَمْعُهُ عِسْلِينَ وَقُولُهُ حِينًا الْمَالِ مِنْ عَيْدَكُو وَبُينَكُ لَعُذُ الْحُكِينَكُ وَبَيْنَكُ وَالْوَدُولِ الْعَنْدُونُ الْعَالَةُ الْقَيْدُ وَالْمَالِ مِنْ عَيْدَكُ وَالْمِنْدُونُ الْعَنْدُونُ اللَّهُ وَجْدُ هَا مِنْ إِلَا لِللَّهُ وَرَوْ فَدُعَتُ لَكُ مَنْ وَالعَسْنُونُ أَيْصًا النَّا فَذُ الَّذِي لِا تَدُرُ وَحِمَةً مُناعَدُ مِنَ النَّا عَنْ وَالْإِعْنِينَ أَمْ لِلْإِلَيْمِينَاكِ وَالظِّلَبُ وَالْمَعْنَةِ لِلْمُظِّلَبُ وَالْعَنْنُوسُ الْفَظَّالِ لَلِمَتَّمْ عَالَ الرِّلْجِينَ اللَّهِ لَكُوالمُهُمِّ إِلَا لَعَنُوسُ وَيُقَالُ لِلرِّنِي الْعِشْعِ أَسْرُ وَالْعِشْعِ أَسْرُ وَالْعِشْانَ لَ لِانَةُ يَعُشُّ إِللَّيْكِ وَيُطْلُبُ وَيُفَالُ لِلقَالِ إِللَّهُ الْفِصْلَاءِ شَى لِكُنْرُ وَثَرَّةُ فِهُمَا إِللَّهِ الْفَالَ أبوعيه التعشُّعُ النُّتُم وَأَنْشَابَ كَمْنَحِ وَالنِّسُ إِذَا تَعَسُّعُسُا وَالتَّعَسُّعُسُ ۖ [يُصًا خَلِلَا لِنَّنْ الثَّيْدِ النَّيْلُ وَعِنْ عَنْ مُوضِعُ الْنَادِيَّةِ وَأَنْمُ رَّجُوا اَنْشَاءُ قَالَالِآ احِدُ عِسْطِسْ وَعَنْ عَسُرِ نِغُوالْفَتَى تَبُيَّا وَمُ أَيْ يَعْتَمِدُ فَيْ عَشْطُوسُ مِتَّافِرُ الْعَانِ شَجْرِهِ قَالَالشَّاعِ عَضَاعَ مُنْ اللَّهُ الما وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عِلابَ الصِّيْدِي فَي حَبْرَجَة جُمنًا كَانَ عَيُونَهُ الْإِذَالْةَ وَالْفَيْاضِ الصَّيْدِعِفْرَ شَلِ وَمُرْفِك مُعُرُّنَهُ مِعْنَا وَفِلْمِسُولِ إِنْ وَعُضْرُونَ عُضْرُونَ وَلَدُ لِللَّا لِعُضَادِ شَوْ الضَّمِ وَالْكَالِسُاءِ وَمُ تَعْمَانُ عَرْخِي أَنْهُمْ عُضَارِتُن وَالْجُمْعُ عِصَارِتُهِ الْفَنْجُ مِنْ إِخُوالِنَ وَبِكُوالِقَ وَالْعُضَرُسُ أَنْشَانَبُتُ فَالْ أَيْنُ فَقِيلِ وَالعَيْرِينَ فَي وَلِلْكِنَّا نِقَدِ كَتِنْتُ مِنْهُ حَيَّا فِلْهُ وَالعَصْرُ النَّجَرَ وقال أَيْنَ أَجْمَرُ لِمُطَالِّ إِلْعِضْ مِنْ حَزَّا وَكُمَّا كَأَنَّهُ فَرُورُ مُسْارِم أَشِرُ لَهُ مُولِ العُظِياسِ مِزَ العُطِّسَةِ وَتَدِّعُ طَاشِ أَلفَ بِحَ يَعْطِسُ وَيَعْطِسُ وَدُوْمُ الْالْوَاءُ طِي الصَّبْحُ إِذَا الْفَالُو وطَن عاطِين وَهُوَالْزِي بَدِّنَ عَبِلُكُ مِنْ لَمَامِكُ وَالْمِعْطِسُ عِنْ الْالْحَالِسْ لَا نَعْتُ وَزَيْنًا عِطِهِ ﴿ أَوْمِنَ فِي الْطَالِقِ فِي وَهُ الْفِي عُلَمُونُ مِ الْمِنْ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمُعَالِمِينَ وَ الْمَالِمِينَ وَالْمَالِمِينَ وَ الْمَالِمِينَ وَ اللّهِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّه لانت كيّا جدَفْ اللَّهُ مِنْ الوَاحِدَةِ مَقِيبُ عَظْمُونُ مِنْ الْحَوْدُ وُمِنْ مَلْوَ وَالنَّقُونِ مُولِانَ إِنَا نَجُدُ فَالْيَا أَخِلِهُمْ عِلَوْ فِلْتَضْعِينِ وَإِنَّا عَجُنِونَ مَلَالِوْلَا وَثَيْنَ مَا إِذَا جُدُفْتُهَا عِفسَ ٱلْسَتَغُيْثُ عَنْ عَلْفِ الْانْخَرَلِي مُنْ وَمُ الْعَفْسُ لِكِيْشُ وَالْابِيدَالُ الْفِعْلُوالْمُعْفُولُ الْمُسْجُولُ

وَانْشَدُهُ وَرَوْبِطِكُ مَنْ إِبِ القَطَا فَدِ نَشَوَ فَنَتْ مَعَا صِيْرُهَا وَالعَاتِفَاتُ العَوَانِسُ و وَيُعَالَ فُلانُ لَمَ تَعْنُسُوالِقَيِّنُ وَجُهَّةً أَيْ لَوْ تَعْتِيدُ أَلِيَ لِلْبَيْرِ وَ قَالَ سَوَيْدُ للجَارِخُيِّ فَى قَبُ لِ لَمُ يَعْنُسُوالِشِنَ وَجُهِد في وَي خُلْسَة فِي الوَّامِر كَالْبَرْ فِي فِالدِّجَامَة وَمُ العَوْل عِوس التَّلُونَانُ بِالنَّفِ إِنْفَالُ عَا تُولِدَ يُبْ إِذَا لِللَّهِ مَنْهُمْ إِنَّا فَالْهُ وَالْعَوْشُ وَالْعِياسَةُ فِيهَا شَةً المُنَالَ يُعَالَ صَوَعًا يُسْمُ إِلَ وَالعُوسَ فِي العَيْمِ مَنْ بُ مِزَالِفَ أَيْ يُعَالَ كَبَن عُوسَيَة وَالعَوْ مِفْتِهِ الْعَبْنِ مُمْدُودٌ لَكِيا مِلْ مِزَلِكِنَا فِيسِ مُكَاهُ أَنْوَعُبَيْدِ عِزَ الْعَنَافِيّةِ فَالْ وَأَنشَدَنَا الْأَوْ مِكَوَّا عَوَاسْنَاهُ قَدَّا سِمُعْتِرِ بَالْمُ عَوْلَ الْعَيْسُ هَا الْفِيلِ وَوَرِعًا مِرَالْفِيلِ النَّاقَةُ يَعِيشُهُما عَيْسًا أَيْ صَرُ يُهَا وَالعِيشِ لِللَّهِ إِلا إِلا إِلا إِللَّهِ ضَعَالِمُ اللَّهِ مَنْ يَهَا وَالعِيشِ وَالمِدُها أَعْبَشُ وَالْأَنْيُ عَنْسُلا مِينًا الْعِيسُ قَالَ الشَّاعِدُ الْوَلَى الْوَلِي الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ المُتُوَّاوَعِيسُنَا وَأَنْ يَعْضَا وَيُعَالُ هِي كُنَّ إِنَّوَالَّا بِلِعِ العَيْسُلَةِ وَأَنْفُ اللَّهُ تَعْ مِن لَجَوَادِ وَعِلْسُ لَنْ مِن عِبْرَانِيَّ أَوْسُرُنَا فِي وَالْحَمْعُ الْعِيْسُونَ بِعِنْ فِالسِّبْنِ وَمُؤَرِّثُ بِالعِيْسُونِ وُدِ النَّهِ العِينَةُ فِي وَالْجَائِلَالُهُ وَيُتُونَ ضَمْ النَّيْ فِي اللَّهِ وَكُنَّهُ وَهَا فَعَا اللَّهَ وَلَمْ عَجْرُهُ البَغْرِيَّةُونَ وَقَالُوالِانَ الْأَلِفَ إِنَّمَا شَعَظَفَ لِاجْتِظَاجَ السَّالِمَيْنِ فَوَجَدَ لَنَ تَعَيَّ السِّيْنِ مَعْتُوجَةً عَالِما كَانِتْ عَلَيْهِ شَوْلًا كَانْتِ الْأَلْفُ أَضَالِيَّةً أَوْعَيْرُ أَضَالِيَّةِ وَكَا رَالْكَيْنَا وَلَيْ مُعَزِّونُ مِنْهُمُ الْوَمَعْ فَيْ وَلِلْاصْلِيَّةِ وَيَعْوُلُ مُعْطُونَ وَيَضَعُ فَعَيْرًا لِهُ صَّلِيَّةٍ وَيَعْوَلُ عِيْتُونَ وَكَذَالِلَا لِفَوالَ فِي وَمُوسَى وَالنِّسْمَةُ النِّهِ فَاعِيشُونَ فِي وَمُوسُونَ مَعْلَا اللَّهِ فاوَّا كَا قُلْتُ فَحَوْمٌ مُرْمُونَ وَإِنْ يُلِتُ عَنَ فَتُ اللَّهَ فَقُلْتُ عِنْسُونَ وَمُوسِينَ بِكَسْرِ الشَّيْنِ حُمَّا تُلْبُ مَا لَهِي وَمَوْرُمِيَّ ٨ العَبَشُ لُونٌ كَلُونِ الزَّمَادِ وَهُوَيَناصَ فَيْهِ كَرُونَ أَنْ يُفِالْ وَيُدِا عَلَيْنَ وَالْوَرُدَالْا عُبَلَ مِنْ الْمُنْدِلِ فَعُوالْدِينَ مَدْعُوهُ الْأَعَاجِمُ السَّمَيْدَ وَقُولُ لِلَّ إِيْثُ مَاعَبُاعِبُ مُوادِيهِ الرَّهُونُ وَاللَّهِ وَالْمِي مَا الدِّرْتُ مَا اصْلُهُ وَوَالْمُسْتَرَا الْأُمُوجَ وَهُ بَنِي أُورِ زَبَيْرِ لَيْسُ عَلَى الطَّعَارِ مَا عَبَاعُبُونُ الْيُ فِيهِمْ جُوِّدٌ وَمَاعَنَا غَيِدُنُ طُرُفُ مِنَ الرَّمَا إِن وَقَالَ بَعْضَهُمُ اصْلَهُ الدِّينِ وَعَبُدِشْ تَصْغِيرُ أَعْبُسُ مُسْرَحَمًا وَعَبُ اصَّلَهُ عَبُّ وَالْبِلِ مِنْ أَجُرِجُرُ فِي التَّصْعِيفِ الْإِلَى مِنْ أَنْ يَقَضَّى أَصْلَهُ تَقَضَّصُ تَقُولُ لِأَ آيَنِكَ مَا دِامِ ٱلدِّيْنِ يَا ذِالْعَنْمُ عِنَا مَهُ مُ وَمِ الْعِزْمُنِ الْكُتِرُ الْكِر

العماس الفية المدرج الشبي لأو الداهية ولد عناس كن مطلع وبوفر عماس ولد عمس عَمَا شَدٌّ قَالَ إِن لِتِكِيِّتِ بُعَال أَمْرُ عَيْسَ وَعَمَا أَنْ فَي عَلَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَهُ وَمِنْهُ فَوَلَهُ إِنَّا الْمُؤْرِمُعُمِّسًا إِنَّا مُظْلِمَةً مُلْوِيَّةً عَنْ حَفِيَّهَا وَرَجُلْ عَوْسٌ مُتَعَسِّفٌ وَقُلْلِ يَتَعَامِمُ وَالشَّيْنِ إِذَا تَعَا فَلَ عِنْهُ قَالَ يُتَّعَاصِينَ عَلَيْ فَلَالٌ أَنْ تَعَامِعَ لَيْ وَتُرَكَّ فَي تَبْعَلَ مِنْ أَمْنِزُوا وَالْعَيْنُ لَنْ تُرْكِياً لَهُ كُلا يَعْرِفَ الْأَمْرُوالْفَ عَارِفُ بِهِ وَيُقَالُ عَيْدُ الكِالْ عَنْ أَيْ دِدُنْ وَظَاعُونَ عَوَاسُ أَوْلَ ظَاعُونِ كَانَ فِي الْإِفْلار وَإِلسَّنَا وَمُهُ مُونِ العَرْقُ مَنْ بِتَسْلِيدٍ الوَّاوَالِقِويَ الشَّرِيْدُ مِنَ الرِّجَالِ وَالعَيْدُونُ الدِّيْ وَقُوْدَ الدِّيْ العَارِسُ قَالَحُيْدِ بَرُنْ وَا الوليك فيبرزن فأشك العنوى والاعتصاف فيهاز بالالغازش ورنتافيل للفيار البَادِرْعُنْ وَسُ عَنْ إِنِي عَبْرِهِ مَ وَمُ الْحِيلَ أَسْرَ عِنْ الْعَيْرَ مِنْ قَالَ الْبُوعِيرِ الْعَيَاسَ العُوكِةِ عَلَى الشَّيْرِ الشَّيْرِيُّ وَالْمُنْدِينَ عَالَيْنِ أَمْعًا إِلَا الشَّيْقَ مُلِدُّ لَمُ مُوثِرٌ ل النَّازِلْوَبُنْكَالِّم وَالْعَالَسَ إِمَّا الدِّنْفِ وَأَمَّا فُولِهُمْ فَوَأَبُرْمِنَ الْعَالَمُ فَهُوْآسُم وَجُ كَانَ عَيْدِهِ إِنْ مَدْ عَلَى فَلَهُ رُومُ مُومُ الْعَنْ لِلِمَّا قَدْ الْمَثْلَبُهُ وَبُعْنَالُ فَي الْتِي أَعْنُونُسَ كَنِيْهُ النَّهُ وَفَرْ فَالْ الرَّاجِوْمُ كُمْ فَدِجْسَرٌ فَامِنْ عَالَمَ وَعَلَيْنَ وَعَلَيْنَ لَكُ مِزَ الْمِينَ وَعَنْسَتِ المِنْ إِنَهُ تَعْنَشُ إِلْفَقِ عَنْوِشًا وَعِنَا شَافِقِي غَانِسٌ وَذَلِكَ إِذَا طَالَ مَلْتُنَافِي مَنْولِلْ هَلِهَا بَعْدَا دُرّاكِها حِيَّةَ حُرْجَتْ مِنْعِدًا دِالْاَبْكَانِهِ هَا الْمُلْمَانِينَ وَيْح فَانْ تُرَوِّ حَتِّمُونَةٌ قُلَالُهِ الْعَلَشِينَ قُلْ الْمُعْشَى وَالِينْفُ فَانْسُنْ وَظِلا أَجْمَا وَمُا وَسُنَاتُونَ فِنَيْنِ فَوَفِي وَا إِدِلُ وَيُولُونَ وَالبِيْصِ عَدْوُوزًا بِالعَظْفِ عَلَى السَّنْرِ فِي قُولِد وَلَقَدُ الْرَجِلُ لِمُتَّنِي بِعَشِيَّةِ لِلسِّرْبِ قَبْلُ وَاجِبُ لِللَّهُ فَاجِهُ وَيُرُوكَ سَنَّا لِكَ أَي فَعَلَ جَوَادِبِ الْطَالِبِ تَعْنُولُ أُرْجِلُ لِيَ لِلسَّرِبِ وَلِلْمُوارِلْكِ مَالِ الْمِي سَلَا فَي فَيْضَ أَيْ فِي فَعْمَةِ وَأَصْلُهُا أَعْضَالُ السَّجَرِ هُلَا فِرُوا إِنَّهُ الْأَصْمِعِيَّ وَأَمَّا الْوَعْمَيْلَةَ فَالْهُ وَوَا ف في العداف أي في يبه وخدم وأينا [الوَّجُر أيضًا عاكِنتُن فاللَّو يَعتر برُرُواعَةً مِنَاالَّذِي هُوَمَا إِنْ ظُرَّ شَارِئُهُ وَالعالِينَوْنَ وَمِثَ المُورِّدُو الشِّيْنِ وَالجَمْعُ عَنْسُ وَعُنْشُنْ مِنْ لِ إِذَا مِنْ إِلَا مِنْ إِلَا إِلَا الْمَا إِذَا مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَالْ أَوْرَابِهِ وَكَالِلَّ عَنْسَ لِلْا رِبَةُ تَعْبِيلِمُما وَقَالُ أَمْ مُرْجِي لِايقَالُ عَلَيْنَ وَالِنَ عُلِيَّتُ عَلَيْهَا لَمُ يُشَمِّ فَاعِلَهُ وَعِنْتُمَا أَهُلُهُا وَقَالَ الْكِيسَانِيَّ العَانِسُ فَوَيَ الْمُعْفِرِ

الميتلئج

اللَّهُ وَوَ المُشْرِفُ عَلَى لِقَهَا وَفَا مَّنِّهُ أَنْ خَرْسُهُ بِالعَانِسُ وَكَذَ لِلْ إِذَا أَصْبُتُ فَا مُنْ أَنْهِ مُولِ الْعَبْدُ التَّكُورُ وَالتَّعَظُّرُووَ مَدُجُ مِنْ الصِّيمَ ﴿ قَالَ الْعَبَّا أَجُ ﴿ إِذَا ٱزَارَ الْحَكَ الْحَدِيمُ الْعَبْدُ الْعَبْدُ عَالَ الْعَبْدُ الْحَدِيمُ الْحَدِيمُ الْعَبْدُ اللَّهِ الْعَبْدُ عَلَيْهُ الْعَبْدُ اللَّهِ الْعَبْدُ اللَّهِ الْعَبْدُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُلَّالِمُ اللَّا اللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فَلَقُو كَالِقِي القِيْوِيدُ الأَصْلِحُ لِيعِينَ الفَوْرُدُونَ فَ مُولِ الفَرْشُ لِمُعَاعِمَ الزَّكُرُ وَالْأَفْ وَلا بُقَالُ لِلْأَنْتَى فَوَسَنَهُ وَتَصْغِيرُ الفَوْسَ فَوَبُسُ وَالْأَلْدَجْتَ الْأَنْقَ خَاصَةً لَوَنَفُ ل الافتريشة إلماله عن بي يكن بن الشراج و جمعه أعزان وزايده فارس و فوصل لايز والموائن فاجب فزين بخفع عالى فارش وموساكة الايفا فهالية لان فواعل المَّا هُوَجُمْعٌ فَاعِلَةٍ مِنْ لَصَادِيَةٍ وَصَوَارِبَ أُوجَمْعُ فَاعِلِ إِذَا كَانَتُ صِفَةٌ لِلْهُوَتَكِ مِنْ ل جَائِفٍ وَجَوْالِفَلُومُ اكُانَ لِغُنْ إِلَا دَمِتِي مُنْ فَرَجِهُ إِلَا إِنْ فَجِمُ إِلَا لَكُومُ وَجَالًا غُواصُّهُ وَكَا يُطِوْ وَجُوا يُطَا فَأَمَّا مُذَكِّنَّ مَا يَقِفِلْ فَلَمْ يُحْمِيعٌ عَلَيْهِ الْافْوَازِسْ وَهُوَالِكِ وَتُواكِينُ فَاصَّافُوا رَسُ لِائَةً سَيْنَ لايكُونَ فِلْمُو تَتِّفِ قَلْمَ تُحَوِيدُ فِيهِ اللَّبِينَ وَأَمَّا صَوْاً لِكُ فَاتَبَاجَاتُو لِلنَّا يَعْنَالُ هَالِكُ الْمُوالِ فِي كَالْمُولِ لِاثَةُ فَدُجُجُ وَلِاثْمُنَا إِطَالَا بَحُن في عنيه فالمنافوا كِمْ فَقَدْ لِجَارَ فِي صُرُونَهِ السِّعْدِ، قَالَ أَنْ السِّلِينِ إِذَا كَانَ الدِّكْ عَالِكَا فِر بِرْدُونًا كَانَ وَنُوسًا أَوْجُعُالًا أَوْجِمَا أَلْقُلْتَ عَرَّبِنَا فَارْشُ عَلَيْهِ فَلِي مَثَّرَبِنَا فَارْشُ عَلَجْمَالِهُ قَالَ لِشَاعِنُونَ وَإِنَّ أَمْرُو لِلْهَ إِعِنْ إِنْ مَنْ مُعْلَى فَارِسْ لِلْمُرْدُونَ وَفَالُّ عُمَارَةُ وَعُفِيدِ إِينَ الْأَرْبُرِجَوْ أَيْدِلا أَنُولُ لِصَاحِبِ الْبَعْلِ فَارِسُ وَلِكِنِي أَفُولُ يَعْلَكُ وَلا النَّوا لِلهَا مَا إِن مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ وَالْمَا رَسْمَةُ رَبُّ مُا الْمُؤْرُقُ اللَّهُ فِي فَنَعْرِسُهَا وَالفَرِّبُسُرُ عَلَقَةُ وَخَضَيْتِ بِقَالَ لَهُ إِلْفَا رِسِيَةَ جَنْبَتِي وَفَرْسُوا لا شَارَ

فرَدُشْنَة بَعْرِسُهُ الْفُرْشَا فَافْتُرْسَهُمَا أَنُ وَنَّعُنَظُهَا وَاضْلُ الفَرْسِّ فِي الْفُرْ تَلْهِ فَالسَّعْفِلُ

جَنِّيْ صَٰيِّرْ كُلِّ فَيْلِ فَرْسُنَا وَقَارِثُهِ يَعِ لِلفَرْسِ فِي الدِّنْ وَهُوَكُسِّرُ عَظِي الرَّفَ كَ

قَالَ أَنْ السِّيلَيْ فَوَسُولِ إِن اللَّهُ أَنْ فَرْسًا وَافَوْسُوالِوَّ الدِّي أَيْ فَكُوسُوالِدِيفِ سَاةً

مِنْ عَنْهِ قَالَ وَا فَوْسَرَ الرَّيْطُ الْأَسْدَجِمَا لَهُ الْأَلْوَلَهُ لَهُ لِبَعْنَرَسْتَهُ وَبَنْجُو هُوْ وَقَالَ النَّصْرُ فَنَ النَّمِيدِ إِنْهِنَالُ احَالَ الدِّبْ الشَّاةَ وَلاَيْمَالُ آفِنَرُ سُهَا وَالْوَفِرُ الْرِكْبُةُ الْأَسْدِ

وَفَادِسْ الْفُوْسُ وَفَلْكَ بِرِينِ وَخَدِمَتُهُم فَادِسْ وَالْزُونِ وَلِلْجَالْفُوْرِ الْمُفَا وَالفَوْسُانُ

مَعُ الوَلِدِ كَانَهُ مُخْارِظُ وَيُفَالْ يُعَلِّينَةً تَكُونَ عَلَى مُجْهِ الفَضِيلِ سَاعَة يُولَدُ فَإِنْ يُركَتُ قَتَلَنْهُ مَا عَالَ الزُّالْدِرُو ؛ يَتُرُكُن فِكُلِّ مِناجَ أَلِين كُلِّ عِينِ فَسَعَوْرِ فَي عَنْ مِنْ وَعَكُو مِنْ فَ السَّعِيدِ وَعَنْ مِنْ فَعَالَمُ السَّعِيدِ وَعَنْ مِنْ فَاللَّهِ وَعَلَم مِنْ السَّعِيدِ وَعَنْ مِنْ السَّعِيدِ وَالسَّعِيدِ وَعَنْ مِنْ السَّعِيدِ وَعَنْ مِنْ السَّعِيدِ وَالسَّعِيدِ وَعَنْ مِنْ السَّعِيدِ وَالسَّعِيدِ وَعَنْ مِنْ السَّعِيدِ وَالسَّعِيدِ وَالسَّعِيدِ وَالسَّعِيدِ وَعَنْ مِنْ السَّعِيدِ وَالسَّعِيدِ وَالْعَالِقِيدِ وَالسَّعِيدِ وَالسَّالِي وَالسَّعِيدِ وَالسَّعِيدِ وَالسَّعِيدِ وَالسَّاعِ وَالسَّعِيدِ وَالسَّعِيدِ وَالسَّ عَرِينًا وَالْغِنَا مُنْ فِينِ إِلَا فَعَلِ وَالْغِنَا مُنْ لَيْمًا وَمَثُ الْغُرِينِ وَيُقِالُ لِمُعَالِّ الْمَا لَكُنْ لَكُ عَزِينَةً إِن مِهِ وَالْفُشَ الْفَيْمُ النَّهِ مُ الصَّعِينَ عِنَ الزِّجَاكِ قَالَ الْأَصْمِعِينَ يَكُونُ وَاحِدًا وَتَمْعًا والنَّهُ لِلأَوْسُ لَيْ يَحْدُونُ فَكُلُمُونَ وَيَعْضِ إِلَيّا مُؤْمُونُ عَنْدُ اللَّهُ مَا لَهُ صَنْبُولُ فَضْنَبُولُ وَاللَّمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّالِي الللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ ا تَفْتِاعَلَى الدَّقِرِ بِإِضْارِ أَعْنَى وَبُرُوكِ عِنْمَةُ وَالْأَمَا نَعَ أَيْضًا بِالسِّينِ أَيْ عَنْدُونَ فَجُدِفْ النَّوْنُ الْأَوْضَافَةُ وَتَجُوزُ عَنِي لِللَّهِ لِللَّهِ إِنْ أَضَا زِاعْنِي وَتُجُدُ فَي النَّوْنَ اللِيضَافَةُ وَيُقِالُ غَمَّ فَالْأَنْ خُطْبَةَ لِلْأَطِيْبِ أَيْ عَلَيْهَا وَغَنْ عَشْنَ بِالْمُوثِرُ قِ إِذَا اللَّعْتَ فَيَ جُزِهَا وَعَنْالْ نَيْدِلْةٌ مِنْ الْمِن مِنْهُ مُالِّدِ عَنَدًا لَا وَيُقِالَ عَشَانُ مِنْ الْأَنْكَانَ فَعْلَانَ فَهُو مِنْهُمُ الناب وَإِنْ كَانَ مَعَالًا فَهُو مِنْ الدِ النَّوْنِ مَ وَ العَظِيشُ فِي الْعَالِمُ الْعَظِّيثُ وَالْمَا وَالْعَمْ وَفِي عَظَّمْ لُهُ اللكاويغطِشه والشَّدابُوعي والفَّد والفَّد وزاعيها وأَدْنَتُ لَبَانَهَا مِزَلِمَا وَجَفَّ فَلْبُ الخالجي تعطيس والمغنطيش في المحاب المايد ومومة وي العظويش الطَّالِمُ المُنْكَةِنَ قَالَالْمُنَّنُ بُخَاطِبُ بَيْ فَأُوْانَ مَا فَلَوْلاَ جِنالَ مِثْلُمْ هِيَ اللَّمْنَةُ جَنَالِبُهَ وَكُنَالُو الْفَالْوَ الْفَظَالِ سَاء وَقِلْ تَعَظُوْسَ فَهُو مُنْتَعَظِّرٌ سَ مَ وَإِلَا لَعَلَقَ ظُلْمَةً الجزالنيل فالأخطاك كربتك فينج أورات بوانيط عاشر الظارمون الزاب حُبُالاً والتَّغْلِيثُ الشَيْرُ بِعَالَتِ فَالْ عَلَسْنَا المَا وَإِنْ وَرَدْنَاهُ بِعَالَيْنَ وَكُرُ اللَّا وَا نَعُلْنَا الصَّالُوهُ بِعُلَيْنَ قَالَ الْوُرْزَيْدِ لُهِ قَالُهُ فَعَ فَلَالٌ فِي تُعُلِّسُ غَيْرٌ مَضْ وَفِي مِنْ الْ كَيْبُ وَهِيَ الدِّاهِيَةُ وَالباطِلِ مَن عَسَنَهُ فِي لَمَا وَأَيْ مَقَلَهُ وَيْهِ وَإِنْ مُتَنَاقُ وَالْعَنْسُ يمع في والمعاصفة المها عَلَهُ وكَن اللّا إذار من الرَّجُلُ مُعْسَهُ فِي سِبَطَةِ الجيرُونِ وَالْأَمْنُ الْعُدُونُ لِلسِّنِينَا وَالْمِنْ الْعَدُونُ اللِّي تَعْمَى عَلَامِنَ الْعَلَا فِي وَالنَّطْعِينَةُ العَبُ سُلِكَ اللهِ وَالْقَدُ عَوُلِينَ لا يُسْتَبَالُ كَمَالُهُ الْجَدِّينَ تُفْرَبُ وَالْعَيْسُ مِرَ النَّابَ العَبِينَ وَالغِيابُ صَنِيدُ لِمَا وَصَغِيبٌ بَسُ النَّلِ وَالنَّبَاتِ \* هُ وَ الغَيْسُانُ جِدَّهُ الفَاتُ مَنْ وَاجِدُ الفَوْوُرُسُ وَ فَاتَّمْ لِلَّهِ الرالْجِيدِيثَةُ الطَّائِمَةُ وَلَلْجُنَكِ وَفَا مُلْ ال الشياب وهو فعالان

وَتَوْلِجِينِ اللَّهِ يَفِي عَنْ لَبْسِر الفَسِّيِّ فَالْ الْوَعْمَيْدِ هُوَمَنْسُونِ إِلَى إِلَا إِيمَا الْفَاالْفَيْسَ قُالْ وَفَدُرُ النَّهُ وَلَمْ يَعْرِفُهُ اللَّاضَعِينَ قَالْ وَالْمَافِ اللَّهِ مِنْ الْفَافِ وَالْمُلْ مِضْوَ إِلْفَتَضْهُ وَتُنْزِينَ مُنَاعِبَةَ الإِبَادِيِّ النَّفُظُ جُزَّالَ وَكَالَ اَجَدَجُكُنَ وَالْعَرَبِ ف وَالقَّشُونُ النَّا تَدُّ النِّي تَزَّعُ وَجُدَهَا مِثْلُ العَسَوْسِ عَلَى فِينَ لِيرِ وَالْكِتَاءِ يَعِنْكُ وَفَرْفَتَتُ تَعُشْلَ وَعِد وَجُرُهُ الْهُ وَقُسَّا مُنْ الْمَنْ مَجَدِل لِمَنِي أَسْدٍ وَقَالَ مَنْ وَالسَّمَا مُعَدِلُ المائيريا زُمِيدنينة والفُشانيني سُرُون مَنْسُونِ البِّدِي وَادْتُ بَرَ إِنَّ الفُّسَا سِيَّ الَّذِي تَعْضَى إِنَّ عَنْضَى إِلَّا إِنَّ الفُّسَا الْإِلَا إِنَّ الفُّسَا الْ لَيْن فِيهِ وَيَبِينُ أَوْ وَالْقِينَيْقَاعُ لِلرِّلِيكِ لِلمَادِي قَالَ أَوْعَ والقَنْفَسَةُ وَجَهِ اللَّالِيلَا لِيَبُ بُعِنَالُ سَيْرٌ وَمَدْ عِيدُ مُن أَي لِدِائِكِ وَيُعَالُ الفَشْفَاشِ عِنْدَةَ الْجُوْعِ وَالبَوْدِ فَ وَيُنشَبُ أَمَّا نَابِدِ القِينَمْ قَامِنُ لِهِ لَأُودُونَهُ جَوْلَتِهُ مِنْ أَمِينًا مِنْ مَكُنِ نَفَانِفُ فَ وَقَشْقَشُ فِالكَلْمِ إِنَّا الْحِبُ بدو وُكُلَّتَ لَهُ وُوسُ فَوْسُ مِ وَمُ الْفِيسَ عِلْمَاسُ وَالفَسْمِ ظِلْ سُلِطَ وَالْنَهُ وَوَمُ الْفَعَشَ فَسَيْطِ خَوُوجُ الصَّدِرِ وَجُحُولُ الظَّهْرِ وَهُ وَحِدَدُ المِلْدِ فِي مِنْ الْحُبُرِ الْفَعْسُ وَفَعِسْ وَمُتَعَاعِسُ وَنَرْسُوا فِعَنْ إِذَالْظِهَا فَقَ مُلَاِّهُ مِنْ فَهُوَيْدِ وَآرَ نَفَعَتْ فَظَانُهُ وَمِزَ لِلْإِلَا إِنَّ الْوَالْمُهُا وَعُنَافُهَا خُوطَاهِ مِنْ المُومِنَهُ فَوَلَهُ مِرْ أَنْ حَيْسُ عَسَالْخَلِيّاتِ فَحْسِراكَ مَلَثُ الْمِلْ الخَيْسِطُونَ مِزَالِتُ مِنْ إِلَالَ يَغِيبُ مَلَتُ عَلَوالِهِ إِلَا عَشَا إِنْهَا وَلَهِ الْأَقْعَسُوكَا وَيَوْلَ تَعْشَلُةُ أَنْ تَاسِنَهُ وَرُجُالًا تَعْشَلُ عُرِيدُم وَالْأَنْعَيْنِ وَالْأَنْعِينَ إِلَا نَعْسَا إِلَا نَعْشَ وَهُجُهُرُهُ الشيخ ٱشاكَّمْ عَمْ وَالْفَعُو مُولِلِشَّبِ الدَّوْرُ لَهِ مَنْ المَّوْرُ لَهُ مَنْ الشَّيْرَ الْفَيْرِ وَمَعَوْمُ البَيْتَ اَنْ مَعَدِّمُ وَوَمَنْ الرَّجُالُ عَزِ اللَّهِ مِنْ اَنْ يَاكَخَرُ وَلَمَ يَسَفَدُ وَفِيهِ ﴿ وَمِنْهُ مَوْلُ الْكُونِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتَمِينَ وَمِنْ السَّ كَا اِسْفَاعَنُو الفَرْسُ لِلْ وَفِي وَأَنْعَنْ سَسْ لَيُ رَجْعَ وَمَا خُرُو الْخَلْفَ فِي قَالَ الرّ اجز مِنْهُ وَعَالُمُ السَّيْمِ أَمْرِ سُلَّ مُرْرِسُ إِمَّا عَلَى قَعْبِ وَإِمَّا أَنْعُنْسُنِسْ وَإِنَّهَ أَلْمُ يُرْخُمُ هِي الإِنَّهُ مُنْجِي إَجْرَجُ تَعُولُ إِلَّا شَعَنَى مَحْرُةِ وَوَتَعَجَبُلُهُا فِي عَيَّرْمُو ضِعَةَ وَيَقَالُ لَهُ اَمْرَش وَإِنَّا سَتَعَ بِعَبْرِ بَحْرَةِ وَمَجَعَهُ وَالْمَعْ وَالْعَلَمْ وَهُ فَيُفَالُ لَهُ ٱلْعَاسِةِ وَالْجَرِّبِ وَالْافْعِنَا سُلِقِنِي وَالْإِحْسَانِ وَالْفَعْسُ النَّرَانِ لِلنَّيْسِ عَزَلَيْنِ وَدَكُمْ وَالْفِقَا ابْوُنَا وَا بُومَالِكِ وَالمُفْعَلَيْنِ مُسْرِ السَّنِّدِ بُرُ وَنَصْعِي رَهُ صَفَهُ عِنْنُ وَإِنْ شِيدِتُ عَوِّصَنْتُ عَلَا لَنُوْلِ فَعُلْتُ مُقَدِّعِيْشُ وَكَارُ اللهِ رَجْءَ عُنَازُ وَالتَّفَعِيرُ كِاذْ ثَلِلْ فَي وَالسِّيَّرِ الأَخِيرُةِ وَيَصُو وَيَعْلِيشُ جَذْفَ المِيمْ وُولَ السَّيزِ الأَخِيرُةِ فَيَغُولُ ثُعَيْنِيسَ

الفَوَادِسُ وَفَرْسُالَ الْفَتْحِ فِيهُلُهُ وَالفِرْاسْهُ بِالكَتْرِ الْإِسْمُ مِنْ فَوَلِكَ فَوَسَّتُ فِعِيدِ خَيْمُ إِ وَهُو يَنفَقُ وَلَا مَا يَنْتَلِبُ وَيُنظُونُ تَقُولُ مِنْهُ وَجُلِّ فَارِينُ النَّظُومِ وَوَلَكِيدِ بِسِ التَقْوَافِرَ اسْهُ المؤمن والفؤاسة بالفيض مضرو فولا فالترافي المتعلى المتوافع المتوافق الشة والفزوسة والفروسية وقدور شوالفيم يفزنن فروشة وقراسة أيعكر فامز الحيل والفرش مالكشر صرف مراانكت عن عضوب والفؤية التوليد عبر كالحافي الدائد وركالما فِيْلِ فِرْسِنْ مِنْا فِي هَا كُلِاسْتِهَا رُوْ وَهُوَ فِعْلِي قَالَ أَوْبَلِينُ الشَّرُّ إِنَّ الْمُؤْنُ وَالْبُلُونُ المنقام فرست والعزناش اللهزمة إلاشدو فتوالفليط الرفنية وللالك الفُوَّانِينُ صِفْلُ الفُوَّانِينَ وَالنَّوْنَ لِأَلِيدَ فَيَ مَوْمُ الفِيزِدُوشَ البُسْمَانِ قَالَ الفُرَّ آفِهُ هُ عَنْ فَيْ وَالْفِرْدُوسُ عِدِيْقَةُ أَوْلِكِنَّةً وَفِرْدُوسُ أَنْهُ رُوصَةٍ دُونَ الْجَامَةُ وَالفُرَّادِيْسُ مَوصِعُ الشَّاوَ وَكُوْوُ مُفَوْدَ مِنَ أَيْ مُعَدِّرُ اللَّهِ مِن مَوْمُ وَمُنْظُوسَهُ اللَّيْزِ وْالنَّهُ المُومِ الفَظِيشُ وَالغِينَ المَّامِ وَعَلَمْ مُنْ فَصَهُ وَاللَّافِ وَآنِيَشَا وَهُا وَالرَّجُلُ الْفِطَيْسَةُ الفَظ لِانَّهُ كَالِعَا مَنْ وَالفَّطِيسَةُ بِالسَّلِينِ حَرْزَةً بُوَخَّرُ بِهَا يَعْتُولُونَ أَخَارَتُهُ بِالفَّطِيسَةُ بِالنَّوَ الْأَ وَالعَفِلْسَهُ وَقَطَسَ مُفْطِشُ فَكُوسًا آيُ مَاتَ وَالْفِطِيثِ مِنَا ٱلْفِيدَ أَن لِمِطْرُ فَيُ العَظِيْمَةُ وَفِظِيْسَةُ لِكُنْ يُرْائِصًا أَنْفُهُ وَكُوْ لِلَالِمَ عَلِيْسَةُ مُ وَمُ فَعَسَ تَعْوُسًا الكامات و ففنت لَطَائِر بيصة فَقْتَ الفشر ها ، مُوس فقَّعَ سُل مُوفَ فيديلة مِزْنَ مِ الشيد وَهُوَ فَقُعْتُ مِنْ كَالِوْيُونِ فِرَعْ تِورِيلِ إِنْ مِنْ تُعْلَمَة بَنِي وَدِال وَلَيْدِ مِنْ أَبُوعِ مِنْ الفَلْجُسُ لِ إِيْفِقَ يُعَالَ لِلكَابِ فَلْجَسُ وَفَلْجَ سُ إِنْ مَا أَسْمِ تَدُولِ مِنْ بَنِي سَعِيبًا فَ وَفِيدً المسَّالُ اسْمَالُونِ وَلَهُ مِن عَمُوالْ يَهُ كَان يَسْمُ الْفِيلِ اللَّهِ مُورَة عَيْمَتِهِ فَيُعْظِي لِعِيرُهِ وَسُوْدِدِهِ وَإِذَا أُعْطِيهُ سَاءً لَي لا مُعْرَالِيةِ وَإِذَا أُعْطِيهُ شَالًا لِيكِ رُونِ مرد الفَاسْر يُح فِالْفِلْةُ عَالَى فَالْمِنْ وَاللَّفِيرُ فَالْوَسْ وَقَدّاً فَالْسَ الرَّجُونَ الدَّمُعُ لِشّاكاً فَالصّادُ ف فَلُوْشًا وَزُنُوفًا كَأَيْمَا لَكَذِيكَ الرِّجَالِ الخَالَ الْحَيَالِيَةِ خِيثًا أَوْ أَفْظِفَ خِلَاتِ خِلْتُهُ تَجُلُونًا وَجُونًا نَ بُرَا دِيدِ أَنَّهُ طَالًا إِنْ فَالْتُونِ فِمَا لَيْتَ مَعَهُ فَلْسُرَ كِمَا يُعَالَ ال الأخلصّارُ إِنْ إِلْهِ يَقْهُ رَعَلَهُما وَإِدَالَ الزَّجَاكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَلْتُ القَاضِي تَفْلِيَسًا نَأْدِكِ عَلَيْهِ أَنْدُ أَفَاسَ مِنْ فَاللَّهُ وَيُرِيدُ الفَلَنْفِيسُ الَّذِكِ الْوَفْقُولِ وَأُمَّهُ عَنْ يَدُّهُ مِنْ وَأَنْشَدِهُ الْعَبْدُ وَالْعِيْ زُوْ الفَلْعُشِ ثَلْتُهُ وَأَيْمَهُمُ مُلْمَثِينَ وَفَالْ إِنْ الْعَلْمُ 10 Simon

عِنَ الدِّيرِ و يُؤُاسْ مَن يُغَيِّيهِ الدُّبابِ كَمَا عَجَالِمُقَالِسْ بِطُولِمِنَّا بِعِزْمَالِ وَيُجِرُ فَلْأَسْ أَيْ أَى بَعَيْدِ فَ بِالزَّمِ وَالْقَلَيْسُ بِالسِّنْدِ بِرِصِ اللَّهِ يَبْطِ بِيْعَةً كَانِتُ بِصَنْعَا لَهِ بَسَّة بَالْ ٱبْرَق أُوهَ وَهَدَمَ الحِيْرِ مُولِكُ الْفَيْ الْفَوْقُ وَالْفَيْمَ الْفَوْاطُ وَقَمَسُنَهُ فَيْ الْمِلِيَّ فَ وَانْفَيْهُ إِنْ عَمَسُنَهُ وَيْهِ وَلَيْعَهُم وَ فَيَسْنِ فِنْهِ بِيَعَدِّى وَلاِينَّهُ ذَلِي وَيْهِ لَغُهُ أُخْزِي أَصَّتُنَّهُ فَي لَمُناءً بِالْأَلِفِ وَفَحَسُ الْوَلَدُ فِي عَلِينَا لِي أَصْطِرْبِ وَعَاصَتُمْ فَقَيَّتُ مُهُ يُفِالْ فُلانُ يُعَاوِسُ وَوَالْوَاللَّا لَاطْوَيْنِ فَ وَاعْدَا مِنْ وَانْفَيْتُ لِلْقِيدِ الْجَكِلِ فِي لَمْفَرِبِ فَالْخُوالْ فَا بَدَكَنْ مُطَارًا عِنْدَ بِشَعُوطِ النَّرُيَّا فِي أَصْابَ الْأَوْضَ مُنْعَيْسُ النَّرُيَّا فِسَاجِيَةِ وَأَبْعَهُ إطلالا وَإِنَّمَا حَمَّةً النَّرِيُّ الْعَرَبُ تَزْهُمُ أَنَّهُ لَيْسُ شَيَّ مِنَ اللَّهِ نِوَاوَ إِغْدُورُ مِنْ يُؤوا النُّورَا وَعَامُونُ الِعَبْرُوسُ خُلَهُ وَمَعْظَمُهُ وَافْضِرِينِ لَلْ وَالْجَرْرُو قَالَ مُلَا مُو كَالْ عَالَى الْمُحْرِ كُلِّمْ أَدْصَعَ زِحْلَهُ فِيهِ فَاصَ فَاذَا رَّ فَعَهَا عَاصَعُ وَنَجَنَّ فَاهَمْ مَنْ بِلَسَّدِ لِهِ الطَّيْم أَيُ زَاحِنَ وَإِذِي أَنَّ اللَّهُ وَزَائِدَهُ فَ وَالعَلَّمَ سُؤَامِهُمَا الشَّيِّدُ العَظِيمُ مِنْ وَفِي القِينَسُ لِأَلْ عُالِلاَ الرِّاحِوْدِ، في تَنْسِر جَيْدٍ فات كُل وَنْسِنَّ، وَالْفُونَسُ أَعْلَى لِلْبَيْضَةَ مِنْ المبارِير عَالَ السَّنَّاعِرُ ﴿ مِنْظِيرِ لَهُ نِ صِيلِ لَهِ تُوْبُهُ \* وَذِي زُوْ نَفِي عَصْبِ بَقُرْ الْقُوالِسَا وَالْقُونَسُ أَيْسًا عَظْمُ إِنَّا فِينَ بَيْنُ أَذْ فِي الْمُؤْمِنِ فَالْكِلْوَقَة ﴿ إِحْرِبَ عَكَ الْمُعْرُمُ الْوَقَهَا ا ضَرِّيكَ بِالنِّيْفِ فَوْسَلُ الفَرْرِينَ أَزَادَ أَصْرِينَ فَيَدَفَ الدُّونَ كَالْمُونَ مِن وَلِّهِ إَيْوَوَ لَمُ يُغَدُرُ أَوْدِيُومَ قُلِدُ أَنْ مُومِ العَوْسُ يُوكُونُ نَوْ يُؤَنَّكُ فَمَا لَيْنَ قَالَ فَتَعْفِيرُهُا فُوَيْسَتَةً وَمَنْ وَكُنَّهُ وَالْكِوْلُسُ وَفَالْتَ لِعَوْمِنْ وَفَالْتَ لِعَوْمِنْ وَنُولِيْنِ مَعْمًا وَالْحَعْ فَتَعْيَ وَاقْوَا سُ وَفِيا مَنْ ﴿ وَإِنْ مُنْهَا بُوعَهِ مِنْ مُنَاكًا مِنْ اللَّهِ مِنْ الْفِياشَا ، وَكَالُ المَثْلُ فِتِعِيا فُوُونِ إِلا لَهُ فَعُوا إِلاًّا لَهُمْ وَبَرْهُوا اللَّهِ وَصْرَرُوهُ فَشُوْ عَلَى قُلُوجٍ فَوْ قَلْبُوا الَّوْادَ لِأَوْ وَكُنَّةُ وَاللَّهَا وَكُمَّا كُنْ وَوَاعِينَ عِضِي فَضَارُتُ فِتِوجِ عَالَيْ فِلْبِعِ كَانَتُ مِنْ وَا السَّلَيْهُ فَطَارَتْ مِنْ خَوَاتِ الْأَدْبِعَ فِوَاذًا نَسْبُنَ لِلْمُهَا قُلْتُ فَسُرُونَ لِأَنَهَا فَاوْخُمُعُمْ مِنْ مَعُولِ مَنْزُرِدُهَا إِلَىٰ الأَصْلِ وَزُنْهَا سَحَةُ الدِّرَا الْحَوْسُ أَوْ الْفُوسُرُ الصَّا مَتِهِ أ مِنْ مُعُولِ مَنْ مُنْ الْمُعَلِينِ مِنْ اللَّهُمَا وَ وَمَنْتُ السَّيْءَ الْعَيْرِ وَعَالَى عِنْدُوهِ الْمُورِّ وَلِلْمُ لَكِينَا وَالْمُؤْمِنُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ السَّمِينَ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ وَمِنْ الْمُ ٱنِيْشُ فَيْسَا وَفِيا سَّا فَانْفَاسَ إِذَا قَدَّرُ نَهُ مَالِمِ شَالِهِ وَفِيهِ لَعُهُ الْحُولِي فَسَنْ بَهُ أفؤسنه فوساوقياشا ولايفال أضننه والمقذازم فياش وفايسن بزالاهنوير

والأول ولينه بتوريد ومفاع والدوجي من فيم وهو لفت والتده الجرث بنع خزوي كَنْ يَرْسُعُهِ بِزِرْيْهِمِنَا هُ إِنْ فَهِيمِ وَمُقَاعِشُ بِفَ فَي المُعْمَةُ المُقْعَاشِينِ بَعْدِكُ وَ الزياداد النورة البينوللا فينوة والمالم عُدْدِ المن والحالث المنه لا له المناف المنه المعينة أتنم الفاعل والنت فالتعويض الخياروة التعويض الن تدخل الساكدة بمؤللة فبن اللَّذِينُ يَعْدَ الْأَلِفِ تَعُولُ مَقَاعِمُ فَ إِنْ شِيْفُ مَقَاعِيْتُ فَ إِنَّا يَكُولُ التَّعْوِيفُولا نِصَّا إِذْ الْمَانَتِ الزَّيَاكِةُ وَالْعِنَّا يُحْوَقِنْدِ إِوْ طَنَادِ بِلْ فَقِينَ عَلَيْهِ وَالقِنْعَ أَسْمَ وَالْإِيلِ الْعَظِيمُ وَرَجُ الْعَنَاكِينَ بِالعَيْمُ أَنْ عَظِيمُ لَخَانِي الْمُعْ العَمَاعِسُ بِالعَيْمِ وَمِنَ العَالَمُ وَجَمِدًا صَعَمْ مِن العَالَم مِنْ قَالُوسْ النِّيفِ وَالقَلْسُ أَيْمِثَا العَدْفِ وَتَعْدِقِكُ مَنْ فَالْسَرَ فَعُلِيسٌ فَهُوَ فَالْتِنْ وَفَا لَلْهُ لِمِنْ العَّكْسُ مَا عَنْ حَوْلِهِ إِلَيْ الْفِي إِزْدُونَهُ وِلَيْسْ فَفِي وَانْ عَلَا فَهُو الفَيْ وَوَلَسْ إِلْكَا فَسُ إِلْمَا لَا لَاكَانَ اللهِ بالشّرَابِ لِينَدُوْ الْإِمْ عَالَاقِهُ قَالَ أَوْ الْجَوْلُ فَي إِيلَا مِنْ الْكِيدُ الْرَاتِ اللّهِ الْعَالِ الْمَاجِنِينَ وَالْرُدُونَ وَعَلَيْ مِنْ لَهُ مِنْ لَا يَعْدُوا لِلْمُوالِّذِ كَالِمُ مِنْ الْحَدِ لِلْغَالِقَ لَالْمُ المُتَالِمُونَ الْمُرْجِا فَيْ مُحَالِمُن وَالْقَلْنِشُوهُ وَالْقُلَنْسِيةُ إِذَا فَجَدُ الْقِاصَ مُن السِّين وَانْ صَمَّىٰ العَالَ كُنْ مَنْ السِّيْنِ وَقَلَقَ الوَاوْيَالَا فَالْحَدِدُ الْوَصْفَرْتَ وَالْتَيْ الْمُلْال لِاَنْ فِيْدِينِا دَيْنِ الوَاوَوَ النَّوْنَ إِنْ شِينَتَ كِلَافْتَ الوَاوَ تَقَالَتَ قَالَ فِينُ وَإِنْ شِينَتَ جَازَفَتَ النون فقالت قلام و إنَّا كِدُف الوادلاج في النَّاكِتِينَ وَإِنْ فِي عَوْمَ فَعُهُما لِلَّهُ وَعُلْتَ عَلَانِيْنُوعَ عَلَاسِي وَتَعْنُولُ وَلِلتَّصَغِيرُ فَلَيْنِشَهُ وَإِنْ شِيْنَ فَلَيْسِيمُهُ وَلَلَّ لَأَنْهُ وَصَ وزوما وتفور فالينيشة وفليستة يستبر البالالاجيرة والجنف الفانسوة يحذب الماآة قائب عَلَيْنِ وَأَصْلَهُ عَلَنْتُ وُ اللَّهِ أَنْكُ رُعَضْتُ الوَادِلِانَةُ لَدُي كَالْاسْفَادَ أَسْمُ آلِحِرْهُ جَرِّ نُعِلَةٍ وَتَعْلَمُهُا صَّةٌ كُواْدَادِ فِي إلى خَالَفَيْنَاسُ وَجَيَانُ يُرْفَعُو وَيُعْدَلُ مُ الْفَيْعَةِ كُنُورٌ وُ وَصِيرُ ٱلْجِرْ الْأَسْمِ لِلْأَمَالُهُ وَوَالطافِعُ لَهَا وَذَالَ يُعِجِبُ كُونَهُ مِنْ زِلَةٍ قَاضِ وَعَالِ فِالتَّنويْنِ وَكُنْ الرَّالِعَوْلَ عِنَا جُوعَالُمُ إِجَمْعِ جَعْود كِلَّو وَأَسْبَاهِ ذَلِلَّ فَقِسْمُ عَلَيْهِ وَقَرْ فَأَسْمِينَهُ فَنَعَالْتِ وَتَعَلَّنُهُ وَنَعَالُهُ لَهُ الْبَلْتُهُ الْقَالْشُوَّةَ فَلَيْسَهَا وَالْتَقْلِيْرُ الضّرِبُ لِالدِّ والغِنَافِ قال الشَّاعِرْ فَمْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلِّسُ وَاللَّهُ مُوكَى الْمُعْلِّسُ الدِّي يَلْعُبُ مِنْ يَدِي لِأُمِيرِ إِذَا فِيمِ المِصْرَةِ وَ فَالْ الْعُلِيدِ أَنْ الْعَلَيْمُ لَ مَعَالُ الوّلاةِ عِنْدَ قُرُوْمِهِم بِأَصْنَا فِللنَّهُو فَاللَّذِينَ يَضِعُ ثُوَلَّا لِمَعَ لِكِلْابَ فَتُبِعَهُ الرَّبَافِ لِما فَتَعْ الدّ

القادالدين عدد أكبات منذ العارب تقفى لفزاشا والدوش واجدا أبدا تراقعكم وَالدُّاسُ عُظَامُ البَهَا بُووَ تَعَكَّدُ سُكَ أَيْ عَظِيدَ عُلَا الرَّاحِ وَتَعَالَى اللهِ الظير أستغ والظابا تأدين إن يأن تفون لا مجنس بقول فدوالا وكعطس فر إناى والظير عَن من عُمَّا لا مَه يُنتَظ بَرُ الورْز منها و تولُد اجْسِسْ أَن إَجسُ فَاطْهُرَ السَّفْعِيْفِ الصَّرُونَةِ ﴿ كَمَا قَالَ الْأَنْحُرُ ﴿ نَشِيكُوالُوجِي مِنْ أَظْلَمُ وَأَظْلَمُ وَالْكَادِ مُفْاتِقُطُمُ بِهِ مِنَ الْفَالْ وَالْعَطَاشُ وَ نُودَالَ وَمِنْهُ فِي أَلِلْظَائِي وَعَنْ وَالْوَالْوَلُ مِنْ لِلنَّبِ إِلَّ بِهِ كَالِيْنَشَالَهُمْ بِالْبَارِيجِ مِنْ هُومِلُ الْكِزُّشُو الْنَقْلِ وَالْدُولَانِ فِالْرُيْعِالُ يَعْضُمُ اعْلِيْ فَضِلَ كَرْسُ يُمْالُ أَخْرَشَبُ الدَّافِي فَالْ العَتَاجُ فِي الصَّلِحِ هَلَ تَعْزِفُ دُنْمُ عَلَمَةُ مِنْ الْفَعَ أَعْزِفُهُ وَأَبْلُسُا وَالِكِرْ مُؤْلِفِينًا أَنِياتُ مِزَلِكَا مِنْ مُعِنَّمُ وَتُهُ وَلَجِينُ كُوالِنَّ وَأَخَاذِبُنُ وَالحِدْ وَإِنْ عَالَافُ لِي قَالَ العَيْاجُ مَنْ فِي الولِيْدِ بِزَعَ بِوالْمِلْ أَنْتَ آبَا العَبَاءُ وَلَى لَفْتِنَ مِعْفِرِ الْمُلْلَا لَقَدِيم الدُّرُّ فَا وَالْإِنْكِ النَّ الاِزْكِ الْهِ وَقَدِ أَنْكُنُّ سَ فَالفَّتِي إِذَا جَحَلُ فِيهِ مُنْكُتِّ أَوْلَكُرْ رَفِّي وَرُّمُّنا عَالُوا كِرْبَى بِكَثْرِ الكَافِ وَالكَنْ وَشَ بِنَشْدِيْ إلوا والعَظِيمُ الدَّاسِ وَأَسْمُ تَخْلُ وَالْكُرُّ السَّهُ وَاحِدُوْ ٱللَّوْاسِ وَالْكَرُ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْإِلَّاذِ أَدْدِينَةٌ فَوَلَّا عَيْدُ اللَّهِ الْعَيْدُ فَلَا لَكُونُ لَكُونُ اللَّهُ الْعَبْدِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ اوَكُوَّا سُلَ مَعَازِم مَعَمُ سِنْ وَالدِنْ الْمُلِينَّةُ وَالدِنْ الْمُلْكِينَةُ وَالدَّيْلَ اللَّهِ الْمُلْكِينَةُ وَالدَّنِ الْمُلْكِينَةُ وَالدَّيْلَ اللَّهِ الْمُلْكِينَةُ وَالدَّيْلَ اللَّهِ الْمُلْكِينَةُ وَالدَّيْلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّ فَارِينَ مَعَ وَتِ بِكَتِرَالْخَافِ وَالِكِنَا شَهُ أَحَدَّتِهِ مِنْهُ وَلَلِحَ مُ الْكُولِ عَنْ وَالْكَرُولَ حَوْدِ سَ القِفِلِعَهُ مِرَ لِلْاَيْدِ الْعَظِيمَةُ وَالْكَرَّادِيثُ الْفِنْ فَيَهِمُ أَمْ يُفِالْ حَوْدَ مَنْ الْعَالِدُ خَيَادُ الْنَ جَعَلَها كَنِيْبَة كَيْبُيَّة وَكُلِّ عَظْمُ إِلَاتَقَيّا وَعَفْضِلَ فَهُو كُنْ دُوسٌ كُوالْمَلِكِين وَالرُّحِبُينِ وَالوَزِكِينَ فَاللَّهُ وَمِهِ الكَرْدَسَةُ الوَافَى يَطَالُ كُرْدَسَةُ وَلَجِيهِ الْمَرْضَ وَالْسَد وَكِلْحِيْثُ أَزْدَتُهُ وَلَكِيْنِ مِنَاعُلارُكُا رَعْنَهُ وَكُلْ مِنْ الْمُلارِكُ الْمُعْلِمُ وَكُلْ مِنْ الْم وَخُزُدِ مِلِأَدُّا كُمِعَتُ بِيلاً هُ وَيَجِلُلُهُ قَالُ وَنُجُلِّ مُنَازِدِ مِنْ مُنْ وَلَوْلَكُمْ وَالْمُنْكِ دِحْوَنَةُ مُكُوّْدُ مُنْ مِلْنَدُ مُن والتَّكُوِّدُ مُوللاً نقياصَ وَلَجْتِنَاعَ مُعْضِو إلى مُعْضِ وَالتَّود صَتْ الْمُعَرِّبِهِ قَالَ أَيْنَ الْحَلْمِي اللَّهُ وَمِسْأَلَ فَيْسُ وَمُعْوِيَةُ أَبْنَا مُلَالًا يَرْجُ خَلْلَهُ بن مَالِكِ يَنْ بِمَنَّاهُ مِنْ فِي مُ وَهُمَّا لَيْ بَنْ فَقُدِم وَ فِي الْحِرْ فَرْمِ الْحَرُّونُ مُعْلَمُ مَحْنُوفَةُ مُنْ مُولِ الْكُونُكُنةُ تُزْدِيبُ النَّيْ وَيُولَ لَلَّذِي وَلَهُ تَدُالِاماةُ مُكَرَّكُ مُنْ كَاللَّهُ المن وَّدِدُ فَيْ الْحَيْنِ أَوْلَ مُرْفُ الكَيْنِيْشُ نَبِيثُكُ التَّعْنِينِ فَالْالِسَتَّاعِدُ وَ

مُقَايِنَةً وَقِيَامًا وَيُمَالِ أَيْمًا فَايَنْ مُنْ فَالْ فَالدَّا فِينَهُ فِي القِياسِ وَهُوَيَقُنَاسُ السَّعَي بِغَيْرِدان يَقِينُهُ أَهِ وَيَقُنَّا سُ أَنِيهِ أَقْتِنَا سَّالَ عَيْشُ لُكُ سَيِيلَةُ وَيَقْتَدَى بِهِ وَالقُوْسُ الْحَقَّ صُوْمَعَةُ الرِّاهِبِ قَالْجَوْرُ وَذَكُو أَمْرُاهُ فِي لاَسْتَفْتَكُ وَذَا الْمُسْعَى فِي الْفُوسَ وَنُوسَى لِهِمْ مُوضِع وَقُوسَ السَّيْخِ مَعُولِيتُمَا أَي لَكِنِي وَالسَّنَعُوسَ صَلْهُ وَالْأَنْوَسَ المنع الطَهْرِ فَالاَرْ السِّلِيْتِ بُعِنَالُ تَكُلُّ مُنَقُوسٌ فَوسَهُ أَيْ مَعَهُ فُوسٌ وَالْمِقُوسُ مِنْ اللَّهُ وَعَالَةُ الْفَوْسِ وَالْمِقَوَ ثُلَّامِهُ الْجَنْكُ نَصَفَ عَلَيْهِ النَّهُ الْعَنْدَ السَّيَا ف قَالَ الْهُ الْعِيَالِ الْمُعَدُّلِينَ الْمَالِقَ لَذِي الْمَعَادِسِ عَنْقِ مَا كَانَ مَا فَيْفِ فَعَيْدِ وَمُ السَّهُ بَاللَّهِ عِنْهِ الْمُلِحِينِ إِلَّهِ الْمُرْتَكِنِينِ مَعْدِ فَعِنْهِ السَّيْنَ السَّمِي فَرَدُّ ذَنَهُ عَلَيْ صِلْ الْمِ وَيُونَاكَ بَنِهَ مُنْ الْفِيْسُ وَكُفِي وَقَاشُ مُرْهُمُ أَيْ فَنَدُرُ رُحْمِ وَفَيْسُ لَهُ وَيَعَلَدُ وَوَعُصُرُ وَهُمْ وَ فَيُسْرَعِينِ الْإِنْ وَأَسْمِهُ النَّاسُ مِنْ النَّاسُ مِنْ فِيزِالِهِ وَقِيشُ لَفَيْنَهُ وَيُعَالِ لَقَيْسُ فَلان إِذَا مُسْلِمُهُ بِهِ وَأَوْ فَشْكَ بِهِمْ مِسْبَ إِمَّا كِلْفِ أَوْجِوْاً زِا وُو لِأَوْمِهُ فَالْ وُ بُهُ شَعِيدٍ مِنْ وَقَيْشُ عَبُلانِ وَمَنْ فَائِسًا مُ وَالقَيْشُمَانِ مِنْ طَبِّحِي قَيْشُ بِنَ عَبَالِ بِالْحَالِيَةَ الْجِيرَ أبن يَرُولُ نِهُ مُرْبِعَتُودٍ وَقَلِسُ مِنْ هِدَمُهُ بِنِ عَنَّابِ بِنِ يُوجِازِنُهُ \* وَعَبُوالْقَاسِ ٱبُونَيْهِ لَهِ مِنْ اللَّهِ وَهُوَعُ بِدُالقَيْسِ مِنْ الْمُصَيْرِ عُمْ عَنْ يَعِدِ بُلَّهُ مِنْ أَسْدِينَ وَاللَّهُ مَا البيه عَنْفُسِي وَأَنْ بِلْتُ عَبْدِي وَقَدْ تُعْفِيسُ الرِّجَالِ كَمَا الْعَالَ تَعَالَمُ وَتَعَلِّسُ العادم والعادم والمعادن والمعالية بِكَانُ تِنْ مِنْ مُعِيْنِ مِعْضَالًا وَانْشَارَ الْأَصْمَعِينِ مِنْ لِأَنْفُتُ عَنْظَةً مُنْ الْمَا المؤرَّب كَانْ مُنْ فَالْمُونِ وَهُوالِفَقُهَا وَ قَالَ أَنْ فَالْمُونِ لِلْمُعَنِّ الْمُؤْمِنِي لَكُونِهُ فَاللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لِمِنْ اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّا لِمِنْ اللَّهِ وَلَّهُ وَلَّا لِمِنْ اللَّهِ وَلَّهُ وَلَّا لِمِنْ اللَّهِ وَلَّهُ وَلَّاللَّهُ وَلَّا لِللَّهُ وَلَّا لِلللَّهِ وَلَّاللَّهُ وَلَّا لِللَّهُ وَلَّا لِمِنْ اللَّهِ وَلَّهُ وَلَّ لَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لِمُنْ اللَّهِ وَلَّهُ وَلَّا لِلللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّا لِمُنْ اللَّهُ لِلللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهُ وَلَّاللَّهُ وَلَّا لِمُنْ اللَّهِ وَلَّهُ لِللَّهُ لِلللّلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ لَ كِيسُ الكَتِينِ وَرُبُّهُمُا قَالُوا كَيْسُ لِهُ اللهُ أَيُ أَجْفَلُهُ فِي نَيْابِهِ وَيَعْدُالْ وَعُلِ الْكِيسَ لِلَّذِي أَفْنَاتُ هَامَنُهُ وَأَذِّرُتُ جَبْهُنَهُ وَالْكُاشِ أَلْفَيْ الْعَظِيمُ الْوَّاثُورُ وَالْكِنَا شَهُ اللّهُ الْعَلَيْ الْعَظِيمُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّ بِاللَّهِ وَيُفِالْ هُومُفُورُمَةُ الصَّرِيحِ وَكَيْسُوادِارْ فَالْإِنْ مِ وَ إِلْكَارِ مِنْ الْمُنْفَلِ وَالسَّهُ رُونَهُ لَهُ سُبُ لَكِيلٌ وَتُلَدِّ سُل لِفَرْشَ لِخَامَتُهُ عَلَيْهُ مُنْقُلٌ فَالْ الرَّاجِنَ

التوسَ الكِسُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ مُعْدَدُ وَوَلِكَ لَمَنْ فَعَلَيْهِ الْأَمْرُ ٱلْمِسْ كَلَّمْكُ مِنْ فَولِهِ سَتُعْفَأَنَانِ وَلاَبَتُ نَاعَلَيْهِمْ مَا يَلِيْتُ وْنَ وَاللَّبِثُولَ فِي الْجُلُولِ الظُّل وَوَفِي الْأَمْرِ لُبُسَّةُ وُ الْفَيِّمُ الْعَيْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ النش واضح والباش فالبليش لااللط لنس واللبش النشروف أو واسولك والموالك هَاعَلَيْهُ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَالَجُهُ مِنْ أَنْ يَوْدِهِ وَأَهَا كُنَدَ فَنَا اللّهِ مُنَا مُنَا مُنَا وَال ذَانَ غَيْلًا مُوسَتَّمَا ﴿ وَلِمِانِ لَوْجُلِ آمَنُوا لَهُ وَرُوجُهُ اللّهِ مَنَا اللّهِ مُنَ لِللّهُ مَلَّى لَكُورُ وَأَنْتُمُ لِلْأَسْ لَهُ زَنَّ فَالْلِجَعْ لِي يَنْ إِذَامَا الصَّعِيعُ ثَنْ جِيْدُهَا تَفْتَتُ وَكَانَتُ عَلَيْهِ لِنَا يِتُأْمُ وَلِنَا مُولِنَا عُوكِي لِهِيَا فُوكَ ذَالْجَاةِ فِي لِتَقْشِيرٌ وَيُقَالُ الْعُلِيْظُ لِلْمُنِينُ لِلْقَصِّ مِنْ وَاللَّهُونُونُ فَايُلِبَسُ وَأَنْشُوا بِرُ السِّرِيْتِ الْسَرْكِ الْخَالَةِ لَهُوسَيْمًا إِمَّانِعِ مَهُ اوَالمَّابُوسُهُا وَتُولُهُ تَعَالَىٰ وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَهُ لَبُوسُ لَحَيْهُ يَعْنَى الدِّرْعَ وَتَلَبَّشُو بِالْكُوسُ وَالنَّوْبِ وَالاَسْتُ الْاَمْرُ خَالَظِيمَهُ وَلاَ مَنْتُ فَالاَنَّاعَوْنَ فِي الطِيمَةُ وَمَا إِنْ فَالْإِنْ مِلْمِسُونَ فِي هَنْتُ عَلَيْهِ الْامْرُ أَلَى الْخُتَلِّطُ وَأَسْتَنَبُهُ وَالشَّلِيثِ مِنْ كَالتَّهِ الْبَرِي الْخَالِيْ فَالْفَالِوَ وَتَطَلِّلُالْمُ وَلاَنَفُولُ مُلَكِّمِنُ وَهُو مُواللَّهِ مَنْ اللَّيْسَ إِنَفْالْ لِجَنِّرٌ الفَصْعَةُ بِالْكَثْرِ لَكُونُهُ الكَفَّرِ وَلَالْمَالُ فَالْمَالُونُ وَلَاَنَا اللَّهِ الْمَالَةُ فَي اللَّهُ اللَّهِ الْمَالَةُ فَي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُولِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ آَيُ أَنِينَتُ وَقُولُ مُنْ أَنُوكُ فَاللَّهِ مِنْ البَّقْرِ وَهُوَمِثُلُ قُولِمٍ وَمُناجِدِ البَّقْرَ أَي المكالِ العَدَفْرِي مَنْ لِأَيْرُوكُ فِي أَبِهِ مُو وَيُعَا أَنْكِنْتُ تَلْجِينُونِ فَتُوالِيَجْنِو أَوْ لاَجْهَا وَاللَّهِ فِي مَنْ اللَّهِ فِي مَنْ اللَّهِ فِي مَنْ اللَّهِ فَالْ اللَّهِ فَوَاللَّهِ فَالْ لِللَّهِ فَوَاللَّهِ فَالْمُعِينُ وَلَا لِلْهُ فَي الْمُلْفِقُ وَوَكُولًا لِلْفَقِينَ وَالْمَالِقُونُ وَلَا لِلْهُ فَي اللَّهِ فَي الْمُلْفِقُ وَقُولُونَا لِللَّهِ فَي اللَّهِ فَي الْمُلْفِقُ وَاللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهِ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ لِلْمُنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ لِلْمُنْ اللَّهُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلْمُنْ اللَّهُ لِلْمُنْ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِلْمُنْ اللَّهِ لِلْمُنْ اللَّهُ لِلْمُنْ اللَّهُ لِلْمُنْ اللَّهِ لِلْمُنْ اللَّهُ لِلْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ لِلْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهِ لِلْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ لِلْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْم حُفِّ مَلْدُ مُن كَابُقًالُ فَوْتُ مُلِدُّ وَمُوْدَةِ وَاللِّرِيْمُوالْمَا فَدُالْكَ وَإِلْكُمْ مِثْلًا مع ملد من من المراق و المراق اللاث كأ قوابر الشَّرُ أَوْوَنا سِنظ قَدِلْحَيْرُ مِنْ لَيْنَ العَيْنِ فِي إِلْهُ وَالدَّيْنِ اللَّهُ رُضُ طِلَعَ أَوْلُ نِنَا بِهَا وَأَنْهِ خُلِلًا لِلنَّبَاتِ اللَّهَ أَشِي الْفَتْمِ لِأَنْ لَكِ الْكِلْمَ فَالْ الرَّاجِونَ فَيْ الْكِرْمُ فِ وَفِي النَّسَائِسُ مُومِ المِلْجُلِسُ وَالمِنْ الْمِلْجُلُونَ فَعَيْدِ بُدُفَّ فِ النَّواكَ مِثْلُ الْمِلْدُورُ وَالْمِلْوَا وَلَلِيمُ كُلُولُومِينَ } أَنوعَيْنُ النَّجْلُسُ الدِّفْ وَالوَطْوُ السَّبِ الْمُرْكُ

نَانَ مُثَنَّقَ مِنَ أَعْنَابِ وَجَ وَإِنَّنَا لِمُنالِعَيْنَ جُنِزِكُ مِنْكَسِيشٍ وَمِنْ حَسَّونَ والكَسِيشَ أَلْفَنَا لَحِيْنَ جُنفُ عَلَى إلى ارْوَ تُوْيِدُونُ وَيُعْرُودُ وَالكَّسْشُ فِصْرُ الْإِسْنَانِ يُفَالُ رُوكُ السَّنَ مُومِ الكلِشُ الضَّانُ وَحُ بُبُعْنِ بِهِ وَ قَالَ مَ شَاهَ مَوْمَوْا وَكُلَّهُ كِلْمَا عَلَيْمًا وَلِلْمَا مِرْوَ خَلُوهُ وَكُورُونَ اللّالِشُ الضَّانُ وَحَدَّ بُنُونِ فَالْمَا وَمُؤْرِنُهُ وَعَلَيْهُ وَالْمُؤْرِنُهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَالْمُؤْرِنُ وَعَلَيْهُ وَالْمُنْ وَالْمُولُونِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُولُونِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُنْ وَالْمُؤْمِ و قَالَ أَنْوَعُرِينَةٌ لِأَنْهَا تَكِنْشُ فِي الْمَعِيْبِ أَيْ تَسْتَعَرُونَهُ الْرَحِي لِلْنَصْ لِلسَّيَّارُة م الكوَّشْتُهُ عَلَانًا أَشِهِ تَكُونِينًا أَنْ قَلَبْتُهُ وَوَفِي لِلْهِ لَذِن وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتَ ذَلِلْ لَكُوَّ سُلَّاللَّهُ فالتَّاذِرُا أُسَّكَ أَسْفَلَكَ وَقَدِكًا شَهُو يَكُوسُ أَنَّ فَعَلَ ذَلِكَ يُطَالُكُمْ سَالِكِيمُ إِذَامُسَى عَلَىٰ اللَّهِ قُوا إِنْ وَهُوَمُعَ وَقَدِ فَالْفَعِيمُ قَالَتْ عِنْمَ الْحَيْدِ الْعِنَاسِ رَجْزِدا إِنِينَ وَاصْفَا الْحَيْدَ الْحِيدِ تَوْنِينَ لِخَاهَا وَتَلَاكُنُ إِنَّهُ كَانَ يَعِوْرِبَ الْإِيلَ فَظَلِتْ تَلُوْسُ عَالِ كَوْرِجَ تَلَاتٍ وَعَاجَزْتَ اخْرُكِ حَضِيْمًا ﴿ يَعْمِ فِي لِفَا أَمْدَةُ النِّيعَ وَنْدَى عَنْ عُنْمَتِهُ إِللَّهِ وَالنَّصَّا وَسُوا المّ بُفْنَا لُعُشَّبُ مُنَحَادِ مِنْ إِذَا كَنَنْنُ وَكُنْفَ وَالكُوسُ الفَيْمَ الْطَلِّلَ وَوَيُفَا لُعُومُ عَرَّ وَاللَّهُ وَيَعِ مِزَلِكِيْلِ الفَحْدِيرُ الدِّوْازِجِ وَمِكُو مِنْ عَلِي مَفْعِلِ أَسْمِ جِمَازِ مِنْ وَ ﴿ الكَهْمَ مُسْالِفَضِيْمُ وَكُفْتُ أَنْ يُوجَيْنُ مِنَ الْعُدُوبِ قَالَ السَّاعِرُ ﴿ وَكُنَّا جَيْدُ إِنَّا فَي وَوَازِشُ لَهُمْ مَن حِبُوا بِعُدُمَا مَا أَوَا مُرَالِدُهُ وَأَعْضُرُ اللهِ مُولِمُ الكُنْسُ خِلْافُ الْجُنُوعُ وَالزَّجُلُّ كُيْسُ مُلْكَثِنُ الْمُ عُلَّرْهِ مُعَ امْتَاتُوْا فَي كَيْسًا مُلَيْسًا بِنَبْتُ بِعَنْدُ فَافِعِ مُحْيَّدُهُما ﴾ وَزَيْدِ بِنَ الْكِنْشُوالِمُ عَنَ الكِنْسَى مَعْتُ الْمُوْرُونِ الكِيْسَةِ وَهُوتُ الِنِفُ الْاحْكِيسُ وَكُولِ اللَّالِيونِ فَي وَقَدْكَاسُ الولَهُ يَكِينُ وَاللَّهِ مِنْ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْ كَيْسًا وَكِيا شَدُّ وَأَكْيُسُ لِلْرَجُلِ وَأَطَاسُ إِذَا وَلِدَلَهُ أَوْلَادٌ أَكَاسُمُ فَا السَّنَاعَةُ وَ فَلُولَنَهُمُ لِمُكْلِيصَةِ أَكِاسَتْ وَكَيْسُ الْأَرْبُ يَعْدُفْ إِلْبَيْهِا وَلَكِنْ أَفَكُمْ مُتَفَّ فِي غُنْم عِذَاتًا لَمَا تُؤْهِ فِيْكُمْ شَوْمِنَا وَالثَّلَيْتُ التَّطَوُّفَ وَكَالْمِسْتُهُ قُلِسْنُهُ أَيْ عَلَيْتُهُ وَهُويَكَا بِسُهُ فَالبَّيْع وَبَعْضُ الْحَرْبِ يُسْتِحُ لِلْعَدِّرُ كَيْسَالَ، فَالْلِشَاعِ وَ \* إِذَامَا دَعُوا كَيْسَانَ كِأَنْتُ كُفُو فَيْ الرَالِعَبُدُنِهِ أَسْعَى مِن شَبْابِهِمِ الْمُرْدِينَ وَالكَيْسُانِيَّةُ ضِنْفُ مِنَ الرَّوْافِقِ فَ هُمَ أَضِالُ المُنْازَدُ أَيْنِ أَنِي عُشِيدِ يُفَالْ إِنَّ لَقَبُهُ كَالْكَبْمِنَانَ وَالكِيشُ وَاجِدًا كُنِاسُ الدِّرَاهِم ٨

منيل الكونز الوز كار

الفَلَنْفَسُ لِلَّذِي الْبُوهُ مَولًى وَأُمَّهُ مَولًا فَهُ وَالْحَيْنِ الَّذِي الْبُوهُ عَيْنِ وَأُمَّتُهُ مُولًا فَوَالْحَيْنِ الَّذِكُ الْبُوهُ مَوْلِيَّ وَأُمَّهُ لَيْشَتْ عَازِلَكُ القَبِسُ شَعْلَةُ مِنْ إِلْهِ وَكَذَرُ لِللِّعِبُ الشِّيعَ إِمْنَاكُ فَبَسَّتْ صِنْهُ الزَّا أَفْيِسْ فَيْسَ أَفَا فَبَسَنِي أَوْ أَوْلِهِ مِنْهُ غُبَتْ اوَكَذَالِ أَفْ يَنْشُهُ مِنْهُ فَازُاوَ الْعَبَسُنُ صِنْهُ عِلْمَا أَيْ أَسْنَفَدُ ثُمُ فَال البَوْمِ كَ ٱقْبُسْتُ النَّجُلَ عِلْمًا وَ فَبَسْتُهُ الرَّا فَإِنْ لَيْ عَلِقَتُهُمُ الْدُقُلْتَ الْفَبْسُنَةُ وَقَالَ الكِينَارِيَّ أَفْبُسُنُهُ الرَّا وَعِلْمًا شَوَا مَ فَالْ وَفَهَسْنَهُ أَلِهُمَا فِيْهِمَا وَالفَيْدِينُ الْفِي الشِينُ مُ الألفاج، وَفَي للسَّا لِلْفَوْةُ طَارَفَتْ فِيَلِسُنّا وَوَرُ فَيُسْ لَهِ إِلَى الْكَسْرَ فَبَسَّا فَهُو فَيِسْ عَزِ الْكِينَا وَقَ فَيسْسُ وَاللَّا السَّاعِينِ جَمَلْتُ لَلنَّهُ وَوَصَعْتُ بِمَّا فَأَوْ لَقُوهُ وَابْ فَيَهُمْ وَالْلَقُوةُ هِيَ الشِّرَوْعَةُ الجَعْلِ وَأَبُوفَيُسْ جَمَا مِنكُةٌ وَابْوَقَالُوسُ كَنْيَةُ النَّعْنِ عَلِلْمُنْدِدِ لِلْمُنْدِدِ بِالْفِرْدِي القَيْسِ عَيْوهِ بن عَبِدِي اللَّهِي مَلِ العَرْبُ وَجَعَلُهُ النَّابِغَةُ أَمَا تُبَيِّينِ لِلصِّرُوْلَةِ فَضَعَ رُهُ تَضَعِيمُ التَّرْخِيمِ فَقَالَ عَالِكَ المُ يَنِيدُونَ الْمُتَعِقِ فَانْ يَقْدِرْ عَلَيْكُ أَبُو تَعْبَيْنِ كُونُظُ مِلْ الْعِيدَ أَنْ فَعُوانَ وَالْمَاضَعُونُ وَهُو يُوَالْ تَعْظِيمُهُ كَمُا أَالْحِبَاكِ بِالْمُنْدِيوا أَمَاجُوا لِهَمَا الْحُبَكِّكُ وَعُرَيقُهَا الْمُنْ وَجَبُطُ وَ فَأَنُونُ لِا بَنْ عُرِفُ لِلْعُنْدَةِ وَالتَّعْرِيْفِ فَاللَّالِيَّا بِعَنْ نَبْتِنْ لِنَ الْمَاعُونُ وَعُدُون وَلا فِزَارَ عَالَى لَا وُرورَ الْاسْدِمَ مُ و مُ العَدْشَ وَالعُدُسُ الْجَلْهُو أَسْمِ وَمَصْدِلُ وَمِن فَ فلس مِبُلِ الْمُتَدَّةِ جُطِّبُرَةُ الفَرْسُ وَرُوجُ الفَدْسِ جَيْرُ فِلْ عَلَيْهِ الشّالِ وَقُرْسُ النَّسَالِينِ جَبُلُ عَظِيمٌ وَأَرْضِ جُهِدٍ وَالتَعْدِبْ لِتَطِفِي اللهِ وَتُعَدِّثُ أَنْ فَا لَمُعَلِّقَتْ وَأَلَا وَفَلا عَدِّشَهُ لَلْعَلِقَةُ وَ وَرَبُتُ لِلْكُفَرِّيْنِ لِيَسَرِّدُو وَتُخَفَّفُ وَالنِسْبَةُ الدِّهِ مَقْدِرِ مِن مِنَالُ مُحُلِسْ وَمُفَرَّرِ سِين قَالَ الشَّاعِ فِي كَمَّا شَهُرُقَ الولدَانُ تُوبِ الْمُقَدِّينِ يَعْدِي يَهُودِ ثُمَّا وَيُقَالُ إِلَيْ القَاجِينِينَةُ دَعَالَمُا الرَّهِيمُ عَلَيهِ الشَّالِمُ بِالْفُئِينِ وَأَنْ تَكُونَ مَحَيلَةَ الْجَاجَ ، وَقُدُونُ وَشُرَ لَنعُ مِو أَسْاؤِ الله تَعَالَى وَهُوَ فَعُول مِزَالِفَدُ بَرْ وَهُوَالْطِهَا لَهُ وَكَالَ سِنْبِهُ وَبِهِ بَعُولُ فَيَرُوسُ وَسَنَبُوجُ بِقِيْجِ أَوْ الْلِهِمَا وَيَعْدُدُكُونُا أُهِ فِي ذُرُوجٍ وَالْ يُعْلَبُ حَيْلُ آمِمِ عَلَى فَعَوْ لَ فَهُو مَفْ نُوجٍ \* الأولي الأنتفقود وكازيد وشنورو فنتوط وتنتوز الاالشبوخ والفزوش فاي الضُّمُّ فِينِهِمَا آخِنُرُو تَعَدُيُمْ تَعَالُ فَالْ وَكَذَالِكَ اللَّهُ وَقَحْ بِالضَّمْ وَقَدِي يُمْ فَيَح السِّيطُلُّ بِلِغَة الصُّرِ الْحِيازِلِا نَهُ بُنِيَ عِلْمَ رُفِيهِ وَالقَبْرَاشِ الصِّمِ شَيْءُ يَعَمَلُ كَالجُمْ الْعَرْ فِضَّافِهُ أَفَالَ الشَّاءِيرُ بَفِيفُ الْمِعُومُ مَا كَنْظُورُ فَدَاسِ شِلْكُهُ مُنْقَطِّعُ مُومُ الفَداجِينَ

قَالْجَانُونِ وَسُعِينَ بِالمَارِ العَيْرِ وَلَمُ الْوَتِي الْعِلْمِ عِنْ أَنْ الْعِلْمِ عِنْ أَلْ الْوَعْبُ وَمُ ٱلْاجِلَةُ لَنَاكِمُ عِنْ مُورِّدُ اللَّعَشُ لَوْ وَالسَّعَةُ إِذَاكَا مَتْ نَضْرِ فِإِلَى الشَّوْاجِ قَلِينا لَ وَذَالِكَ الشَّعْلِي يُعَالَ سَعَةُ لَعُمْنَا أُوفِنْيَهُ وَنِسْوَهُ لِعُسْرَةُ لِعُمْنَ وَدُيَّا قَالُوانَبَاتُ ٱلْعُسُ وَذَلِكَ الْأَخْتُمُ وَكُنَّفُ لاَنْهُ جِنْدُيْدِ يَضِرُ إِلَى السُّولِدِ وَاللَّعُونُ مِنْ سَلِّيدِ العَيْنِ الْعَيْفَ فِي الْأَحْلِ وَعَنْرُهِ وَاللَّعُونُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ الشِّرْةُ وَمِنْ وَيَالِلانِي لَعُوْشُ مُولَ اللَّا فِيهُ المُعَلَّالَ وَمُنْ وَعَدِلْفَسُهُ لَفَشًا حَكَاهُ الْوَزَوْدِ وَاللَّقِسُولَانِي يُلَقِبُ وَيَنْ وَمِنْهُمُ وَهُنْ يِدِينِهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْ اللان لقِيدُ أَيْ شَكِينُ عَنِيزٌ وَ لَقِيدَ فَيْ فَعْنِي مِرَ النَّذِي تَلْقَتُ لَفَتَدًا أَيْ عَنَثُ وَحَلَّتُ مُ اللَّهُ سُلِلَيْنِ اللَّهِ وَفَدِ لِمُسْتُدَةُ يَاصُّنينَهُ وَيَالْمِسْتُهُ وَقِلْكُي بِدِعِن لِإِماعِ وَكَذَالِ المالامسَيّةُ وَ الإلتا اللها الماليك والتَّالُةُ والتَّالُةُ والمَّالِمُ مُرَّةً بُعَدِالْخُولُ وَالْمُنْالَةُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعْرِونُولِلِيسُ أَعْم خُانِيَةِ وَالذِّياسَةُ بِالفِّرِ المناجَةُ المُفازِبَةُ وَنَهِي عَنْ يَعِ المُأْلِأَ مَسْدَةً وَهُوَانَ يَقُولِ الْأَلْمُسَدُّ المنيِّنعُ فَعَدُّ وَجَبُ البَيْعُ يُبِينُ المِلْ اللهِ مِن اللهِ وَالدَّوْقُ وَدُجُكُ لَوُ وَسُرَّعَ لَل فَجُوكِ يُعَالُ مِالاسْ لَوَاسًّا مِالْفَيْحِ أَيْ مَا ذَاتَ دُواقًا وَلَا لَوْصَاعِيدِ الحِلارِيّ مَاذَاتَ عَالُوسًا وَالْأَوْوَنَسَّا وَمَالْنُسُنَا عِنْدَ فَيْعِرُ لَوَاسِّنا وَالِنُواسْنَةُ بِالفَّيْمَ أَوْلَ مِثَلِلْقَنْمُدَ مُ مَهُ وَلَاللَّهُ مُنْ لَغُهُ فِللِقِيْرِ أَوْهِ مَا لَهُ وَيْعُالُ طِأَلَكَ عَنْدِي فَنْتُ أَمِالْفَيْمِ مِنْ أَلْجُسْمُةِ أَيْ سَيْنَ مَ وَمُ لَيْسُ حَلِمَةُ نَفِي وَهِيَ فِعُلُ مَاضِ وَإِصْلَهُا لَيِسْ لِكَشْرَ البَّأَزُ فَسُكِنَتْ أَسُّيَتُ فَالْاوَلَمُ يُقْلَبُ لَلِفًا لِا تَهَالا نَسْتُ وَنُهِ مِنْ أَسْتُعِلَتْ لِلْقَظِ المَاضِ لِلْهَالِ وَالذِّي يُدُلُّ عَلَى أَمَّا فِعُلَّ وَانْ لَمُنَتَّضَرُّ فَ نَضَرُ فَ الْأَنْعَالِ فَوَلَى لَمْتُ لَمْتُ لَمَنْ أَوْلَمْ لَمْتُوا وَلَيْتَ وَكَفُولُ صَرَاتَ وَضَرُّ مُنَّا وَضَرُ بُنْمُ وَجُعِلَتُ مِنْ عَوْامِ إِلَا فَعَالِ فَيُوكُلُانَ وَأَجُوا أَيْمَا الْمِنِي تُرْفِعُ الْأَسْلَ ا الأخبال الآان الباآ مَرْفُلُ فَحَبْرُها وَعِبْرُها وَعِبْرُها أَدُونَ أَخُوانِهَا تُعَوْلُ لَيْسُ وَبَيْنِ فَعَلَانِ فَالْمِا وَلِعَادِيَةِ النِعْلِ وَتَاكِيدِ النَّعْي وَلَكُ أَلَا بُرْخِلْهَا لِأَنَّ الْمُؤَكِّدُ يُسْتَعْفَى عَنْهُ وَلِأَنْ صُرَّنَ الأوفعالطا يُنْعُدُك مُرَّةً وَجُرُف بُرِ وَمُرَّةً بِغَيرِ جَوْفٍ كُوْ أَسْتَقْبُ وَأَسْتَفْتُ الدِّبُ وَلا يُجُوزُ قَتْ بِينْمُ حَبِّرُها عَلَيْهِا لَكِمْ خَارِهِ لَجُوا يَعْنَا تَعَوُّلُ مُجْتِنَا كَانَ ذَبْرُ وَلا يُورُانَ تَعُول المُعْنِينَا لَيْسُ زَيْدِ وَقَدُ يُسْتَنَفَّى فَا تَعْولُ خِلَّهِ فَالْفُومُ لَيْسُ دَيْدًا كَا تَعُولُ اللَّ وَنَرُالْ الصَّعِ أسمهافيها وسخية خبرطابها كانك فالتكيش لالاك دباولك إن تعول حاول العُومُ لَيْسَكِ إِلَّا أَنَّ الْمُفْعُثُو المُنْعَضِلُ مِنَا أَجْسَنُ مِنْ كَافَالَ السِّنَاعِرُ مَ

المند هذا اللَّيْلُ مُن لا تُركُ فِيهِ عِنْ مِنا وَ لَيْسُ إِنَّاكُ وَالَّاحِ وَلا يُخْتَى رُقِيمًا وَلَمْ تَعْلَى ٱلسُّنَافِي وَلَيْسُو وَهُوَجَالِزُ إِلاَّانَ المنْفَصِلَ إِجْوَدُ وَتُجُكُ الْيُسْلِ أَنْ تُعَالَحُ بَنْ للْإَسِ مِنْ وَهُ لِينِينَ وَقَالَ الْفُرُّالَةُ الْأَلْسُلْ الْمُعَلِّرُ مَهُمُ الْعُلَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِّمُ اللَّهُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِي الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِ قَالَ اللَّيْنَ فَ السَّوْرُ وِمَا أَجَاوَلَ العَوْمُ سَمَا وَالاَيْفَةُ وَالاَسْوُنَ فِي لَعْيَ مَا فِسَا الم وَمَ المِينُوتِينَةُ مُجُلَّةً وَالْجَوِسَى مَنْسُونِ الْمُفادَلِكِمْ مُعَ الْجُوسُ قَالَ الْوَعَلِي الْجُونَ لَلْبُونَ الْمَاوَدُ مجسس الْمَاعُةُ وَعَلِي الْمَاعَةِ عَبُوسْمِي وَجَهُونِ فَي اللَّهُ وَلِي وَيَهُودٍ فَنَوْعَ عَلَى يُبِاضَ عَعِيمُ فَوْعُنِ وَالْجُوعُ إِلَّا لِهِ عَاللَّهِ مِو وَلَوْلا ذَلَكُ أَرْجُونُ أَلَّا لِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّلَّةِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللّ مُؤَنَّانِ فَهُوْ يَا فَكُلُّوهِمْ عَجْرَى القَبِيلَةِ مِنْ فَلْمُعُوعُ لَكُمَّ لَهِ الْمُعْرِفِ الْمِلْ وَأَنْسَدُ مُ أَجَازِ أَزِيْكِ بُرْقًا هَبِّ وَهُمَّا كُنَازِعَهُ وَنَشْتَعِ زُانْتِعا وَأُمَّ وَعَد فَعَيْشَ الدِّكِلْ ضَازَمِنْهُ وَتَعِيَّلْتُهُ عَنْدُونَ وَافْلِيدِيْنِ فَأَبْوَاهُ مُحْتَمَا إِنَّهُ وَوَدَ الْمُزَوِّدِ الْمُزَوِّدِ مَرَسُ وَجَمْعُ المَدَسُ المُواسُ وَالمَدَسُ أَنْصَا مَضْدُرُ قُولِكُ مَوْسَمِ البَكْنِ أَوْلَالُمَ المُكَرِّ الْمَرْسُ مُوَّسَّا وَهِيَ بَكُنَّ وُ مُوَّوْ سُ إِذَاكَانَ يَفْسَدُ جُلُهُا بَيْمُنَا وَبَيْنَ القَعْدِ اللَّهِ وَاللَّ الدِّرُ جُرْنًا وَجُارُتُ بَحْرُةٌ لِكِينًا لِلصَيْعَةُ الْمِعْ بَلْ وَلاحَوْرُ مَنْ وَيَعَالُ إِنْفًا مَوْسَلَكُ إِنَّا وتعَ فَأَجِدِ خَانِمَي البَكْرُةِ فَنَوْسُ مِنْ سَمَّا فَإِذَا أَعَدُتُهُ الْ يَجْزُالُهُ قُلْتَ أَمْرُ سُتُهُ \* فَإِلَالْمَاجِدُهُ يلث مقاء الشبطة أمر ش أم وس إمّا على فع و وامّا أ فعانس و وكذ لكا إ السَّبَّة بَيْنَ البَّحْدُةِ وَالقَعْوِ قُلْبُ أَمْرُ سُنَّهُ وَهُوَعِنَ لِأَصْدِادِ عَنْ عَفْوبَ فَالْ الكَمْنِيْت مُنَايِّعُ مِنْ وَعِدِ وَعِلْ قَاجِبَالْكُ إِلَى لا يُعْرِينُونًا ﴾ أَيْ لا تُنْشِبُونَهَ اللَّالِيَالِيَكِنَ وَالقَعْدِ ويفا اللفووهم عسائي وماجر بكنزالر وذلك السنوف أطافه والمزاش لمها السَّيَّةُ وَالْمُعُنَا لِمُنْ وَرُجُلٌ عَزِينٌ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِلْحِ مِنْ لَمْ مَنْ الْمِنْ وَمَن الْمُنْ فَ لَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُوْثَنَّهُ بِمِيكَ وَصَرْسُ الصِّينَ اصْبَعَهُ بِعَرْسُهُ لَعَهُ فِي مَرْتَهُ اوَلَيْعَ إِنَّ وَمَوْ مُنْدُرِيكِ إِلْمُ مُنْ إِلَّا مُنْدِيدًا لِلَّهِ مَنْ مُنْ السِّلِينِ وَ تَعَرُّ شِيهِ وَالْمُعَرِّسُ الني أُجْ يَحْفِيهِ يُقَالُ لِمُنْتُرِينَ الْأِلْمُنْتُنُ فِي لَكُفْتُوما بَ أَيْ لاجْتُ فَالْ أَجُودُ وَيُبِ يَضِفُ عَبْالِيدًا وَأَنِّ جُهُو الوَجْنِينُ فَذُي عِنْ مُنْ فِي نَوْلَهُ مَنْ يَجْدُ السِّينَ السَّوَال تَتَكِزْنَهُ نَنْفُرْنَ وَأَصْرُ مِنْفُ يِهِ مَوْجُلْ هَا دِيهُ وَهَادِجُوْشُعْ مِ وَأَمْرُ مُرَّبِهُ للرَّافِية

-ik

التَّيَاعُ إِن عُومًا القُدُمُوسُ العَدِينِ بُعَنَاكَ حَبِسَبُ فَدُمُوسٌ كَى قَدِينُهُ مِن مُوتُ القَرْشُ البَوْدُ السِّيدِيدُ فَالَالِسَ الْحُرْدِ مَظَاعِينُ فَالْمَيْجَامِظَاعِيمُ وَالْقِرَى إِذَا أَصْفَرَ الغَافُ النَّهَ الْمُعَالِمُ وَمِن مِنْ يَعَالُ لِيمَا أَنْ ذَاكُ فَرُ مِنْ إِنَّ مِنْ ﴿ وَقَدُ فَوْ سَلِ الْمَرْدُ يَفْرُسُ فَرْسَا الشِّنَكِ وَفِيهُ لَفَةُ لَخُولَ فَرْسَ البَرْدُ فَرْسَانَ قَالَ المؤدِّ يَعِيدٍ وَعَدُّ تَصَلَيْنُ جَرِّ جَوْدِيهِ كَمَا نَصْلَ الطَّفْرُورُ وَثَوَّرَضْ وَقَالَ أَمْنَ التَّكِيْبُ الفَّرَسُ الجامِدُ وَلَم يَغْرِونُدُ إِبُوالِقُونِ وَالدَرِّ اليُومِ فَارِسْ وَقَدِيْسُ وَلاَهُمَّا وَارْضَ وَقَوْسِ المالة أي جمد واصبح المآد اليور فونساو قارسا آي امدا وصله قيل سَمَكُ فَرَنسَ وَهُوَانُ يُطْلِحُ فَرْ يُنْكُرُ لَهُ ضِلَاعٌ فَعُنْ لَلَهُ صِلَاعٌ فَعُنْ لِكُونُ مِنْ اللَّهُ وَأَفْرُ سَهُ النَّرُورُ وَقُونَ سِيَّهُ تَعَرُّوْنِيَّا أَبِعَنَا لَ يَوْتَمْنُ الْمِنَةَ فِي الشَّرِّ إِذَا يَرَجُونَهُ فَاللَّوْنَ بِالفَّرَ الْمِنْ الْمِي الضَّحْيُم السَّيْدِ بِعُرِيضَةِ القَافِ وَاليَّانُزَائِيةٌ كَأَنِيدَثُ فِي الْعِينَةِ وَظُّ أَنِيدَةٍ فَ ظَلَ الْ الْحِدْ لَمُنَاتَفَهُمِّنْ لِكُوارِ آياتِ فَنَ مُنْ أَجُمَالًا فَوْالْمِينَاتِ فَ قِالَ أَبُوسَعِيدِ الصَّرِيرُ الدَّوْزَانِين اَجْهُ لِالْإِدَةُ فَالْ الْوَدُولِينِ بَعِتِ عِنْ عِسَالًه مَنَانِيةِ الْجَيَّالَ فَالْمُعَلَّمُ مَا إِنْهِ وَالْ فَرَانِي صُوبُ أَنْ قِيدَةٍ كِيْلِ وَيُرُونُكُ صَوْبُ أَرْفِيدَةٍ وَهُمَا مِعَنْ فَي وَيُقَالُ مَا لِيُرْ وَفُرْالِسُ جَيْلان بالمَيْن مَنَايْبَة حَفْق على فولون فَ أَوْمِنْ حَلْيَةُ الْقَاسِ مِنْ إِنَّهُ وَالْمِ تُلَّ الوُمَّانُ البَرِّيِيْ ﴿ وَفِي الْفَرُبُوسُ لِلشِّرْجِ وَلَا يَخْمُفُ إِلَا وَلَا لِشَعْرُمِ فَ أَجُلُو سُوْسَ لِأَنَّ فَعَالُولَ لِيَسْمِ وَأَنْفِينِهِم مَ مُومِ الفِيوْظاسُ الدِّئ يَكْنَدُ فِيهِ وَالعُرْظاسُ الضَّمْ مِّ مُنْ لَهُ وَلَا لِلِيَّا لِمُنْ خَلِيْنَ وَلَهُ الْمُؤْلِدِ وَمِنْ وَالْمَنْلَدُ يَعُفُونَ فَ وَالْمَنْلَ كَانْنَ عِيْنِ أَسْمَوْدَعَ الدِّارَاهُ لَهُمْ عَنَا لِمُؤْلِمُ وَيُولِمِنْ وَلَيْنَا مِنْ وَيَسْمَى الْعُرْضُ وَرَجْلِسًا بُفَالُ زُمْ فَعُرْبُطِسُ إِذَا إِصَابِهُ مِهِ مُومِ قَاعٌ فَوْ فُوسُ صَالَ فَرُورِيسَ اَنْ فَاسْعُ امْسَاسُ وَالْفِرُونَةُ لِلْحَرِّضِ وَانْشَكِرَيْفَقُوبُ ﴿ فَلَيْتَ الْأَفَاقِي بَعْضَصْنَا مَكَالَ الْبَرَاغِيْنِ والفِرْقِين وَجَكِي أَبُولَنْهِ فَرْفَتُنْ بِالكَابِ أَيْ دِعَوْتَ بِو أَوْ الفَرْنَاسُ الْخَيْمِ شِنهُ الأنف بَيْقَدُ وْمِي لَكِيا ﴿ قَالَ لَهُ مُرَاحِ بَفِعَ وَعِلَّ إِدُونَ السَّفَالَ لَهُ فِي لِكِوْ وَوْنَا سُرح عُومَ القَتْنَ لَنْ عُلْدُ اللَّهِ وَعَلَى لَهُ وَقُلْ الرَّاحِورُ يُصْعِجْنَعُ فَرَرَّ الْأَذَى عَوْا فِلْ وَتَعْتَقِينَانَ اَصُوانَهُمْ إِللَّيْلِ إِذِ إِشْتُمْ عَنْهَا وَالفَيْزُ الْمُحْتِيمَةُ وَالفَيْزُ الْمُعَالَةِ الْمُنْدُ وَزُوْسَا وَالنَّصَالِكَ افللة بن وَالْعِلْمُ وَكُذَالِكَ لَقِينَا بِشُو وَالقَسْمَ يَنُوتُ بَجُمُ لَ مِنْ مَضْرَ عَنَا لِظُهُ الْجَيْرِينَ

وَمُولُوْ آئِدُتُهُ مَا مُسْلِظًا لَهُ مِنْ أَخْرُ لَكُمُ الظَّالُامُ وَالْإِدْلِيْسُ لِكُنْنِ وَاجِدُ الْأَطَالِيْسِ وَجِي المَهَا مِهُ لَيْسَ بِهَاسَيُ مِنَ النِّبَاتِ وَيُقَالُ إِنْهِمَا لِّهِ إِمْلِيْسِينَّ كَانَّهُ مَا شُنُوبِ إليه وَالْتَهُ مَاسَّو مِنْالْ عَجُلِ وَجَفَالِي أَيْ تَمَا مِنْ وَتَفْضِي لايعُلْقَ بِهَا اللَّهِ مِنْ شَرْعَتِهَا وَيُفَال لَيْمَا في المبترج مَلَسْنُ لِأُعْبِيدَ أَنْ قَيِأَ فِعَاسُ مِنَ الْأُمْرِولِالْهُ وَلَا عَلَيْهِ يَعْلَالَ إِيْفَ كَالْمَالِسُ لَا غَدْرَةَ أَنْ يُعَلِّمُو وَيَتَعَالَثُ فَالْمَزْدِعُ إِنَّى وَمَلَدَنْتُ الكَلِّيْةِ أَلْهُ أَنْهُ مَلْتُنَا إِذَا سَلَكَنْ خَضْبَهُ بِعُزُونَها وَيُقَالُ صَيِحَى مَهْانُوسُ وَالمَالِمُنْ إِنِّهِ اللَّهُونُ الشَّدِيدِ وَهُوفَا لَا لِأَلْهِ وَاللَّهُ عَلَيْنِ بِالْطُهِ الْلَكَتُومَ الْمُنْاسُ مِنْ وَالْمَالَا شَنَهُ بِنَشْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِلْسَوْكِي بِهِمَا الْأَرْضُ مِنْ مُرْدِدُ وَكُلِيهِما مُنْ مِثْالُ مِنْ الْمُنْفِقِ فَعِيمِهِ اللَّهِ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالِيَّ اللَّ جَلْيَانُ وَمُوسَى أَسْمُ تَجُلِفُ قَالَ لِكِينَ الْآنَ فَوَفَعًا فَوَ وَالْلَوْعَرِونِ لِعَالَا هُو مُفْعَ ال جَكَاهُ التَّزِيْرِيُّ وَتَرُحُونُ فِي إِلَيْ لَمُعْتَرِ إِلَّ شَا اللَّهُ مَهُ مُومَ الْمُدَّيِّ لِلتَّحَنُّ وْوَوَرُواش صليس لِعَلِيشَ عَلِيسًا وَمَيسًا مَّا فَهُوَمَيًّا مَّ فَعَيْشَ مِثْ لُهُم مُ طَالِ السَّاعِ وْمُنْ وَانْ الْمُنْ لَنْهِا لَهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ ال الدِّخَالِمِ اللَّهِ الْمُنْ الْوَلْمِ فِي مُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الإنجاك عُلَّالًا الْوَلْحِيرُكُ وَشُغَينُنا عَيْسِ بَرْ لَهِ أَلِينَكُ فَ مُعَيِّنَا أَنْ أَمْمُ كُونَ يَسْوَادِ الْعِزَاقِ 🃤 النول مانبش بكلمة أعطانكلم وَمَا نَيْسَ أَيْفِ إِللَّهُ مُنْ إِنْهِ فَالْ لِلرَّاحِينَ إِنْ أَنْ عَبْرَصَالِيْرَ فَابْسَرْ مَ مَوْمَ النَّارُ النَّ المِصْبَاجُ وَمُومِ فِي اللَّهُ فَي إِلَّهُ مِن مُجَدِّ إِنَّ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى المَيَا المُسْتَرِكُونَ فِيَنْ فَالْ العَدَّاءُ إِذَا قَالَتُهُ مَعَ الرَّجْسُ لَيْعُوهُ إِنَّاهُ وَقَالَ بعِدَا أَنَا حِنْ الْ وَجُونُونُ إِذَاكَانَ لَا يُعِرُاءُ مِنْ أَهُ وَالتَّلْجِ أَشَى كَانِ الْعَوْدِ لَنَفِع الْمُوكِم الْمُعْرِيفا العَيْنُ وَمِنْهُ فَوْلُ الشَّاعِنِومِ وَكَانَ لَدَيَّ كَاهِنَانِ فَجَازِ مُنْ وَعِلْقَ أَنَّا شَاعَا فَإَلَا كَعِينَ مُ مَوْمِ الجَيْنُ صِبْدَ الشَّهُ وِوَ فَرِينَ فَولَهُ نَعَالَى فَيُوثِرَكُ مِنْ الصِّفَةِ وَالْإِضافَةُ أَجُورُ وَأَحْتُرُونَ فَيْدِ يَحْسُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَهُوَ لِيَسْلُ نُعِيِّا مِنْ قَالَ فِي أَلْكُ فِينًا وَالْفَى الْمُنْفِقِ فَالْتَعِينُ فَالْتَعِينُ فَالْتُعِينُ فَالْتَعِينُ فَاللَّهُ فَاللَّالِ لَلْتُعْلِقُونُ فَاللَّهُ وَلَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلِهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِيلُوا فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّاللَّالِ فَاللَّهُ فَاللَّالِلْمُ فَاللَّالِمُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَال كِلِيَّا وَبَهُ زُلَا قَوْمُ نَصَرُهُمُ لِجَيْنِ وَصِنْهُ قِيبُ أَيَّا مُرْجُسْنَاتُ وَالنَّيَّا مُنْ مَقْنُونُ وَالنَّحَاشُ الصَّادُخَانُ لا لَحَتِ فِيْهُ مُمَّ قَالَ نَابِعَهُ بَنِي جَعْلَهُ مِنْ يَضِي كَفَوْءِ بِنِرَاحِ الشَّلِيطِ لم بَحَوا اللَّهُ وَيُهِ خُاسًانَ وَالنِّهِ مِنْ لَكُنْرُ الْجَلِّيعَةُ وَالْأَصْلَ يُعَالَ فَلَانٌ كُنْ عُرْالِهَا مِرُقُ النَّالِ الْفَالِيلَ الْفَالِ بالفيِّم أَنْ كِنْ مُوالِيُّ أَيْدُ فَالْ يُونَيْدُ بُعِناكُ تَجَمَّتُ الْمُغَيَّالُ وَعِزَلِلْا خُبِأِرْ إِذَا تَكَبُّرُتَ عَنْهَا وَتَنْبَعْتُهُا بِالْاسْتِيْ الْوَكِيُونُ ذِلِكُ سَرًّا وَعَلَا نِينَهُ وَكَذَالِ أَسْتَنْفُ مِنْ الْمُعَالَ وعَ الْمُخَالِفُهُ وَكُذَالِ أَسْتَنْفُ مِنْ الْمُعَالِقُهُ وَمُومِهُ

وهو وعف عيد الم المارة والعال والعيد مرمونش أى سَيدة والكي مَالِي مُعَادِين السَّوْكِ فِي مِنْ المِوَّاتِيةِ وَالمُنَّوْمَوْلُونَ لِأَمْالُسُ قَالَ يَعِيقُوبُ النارَسْنَانِ مَعْتِوالزَّآدَ وَالْكِلْرَافِي وَهُوَمَعَ وَهُو مُعَدِّرُكُ وَهِ مَسْمَعُ لِيَ اللّهِ فَي اللّهِ فِي اللّهِ مَسَلًا فَعَلَى اللّهَ الْفَصِيكَةُ وَجَكَى أَبُوعُهُمُّهُ مَسَنَّهُ اللّهِ فَي بِالفَيْحِ الْمُسَدُّ بِالفَقِيّ وَرُبَّا فَالْوَاصِّنَ اللّهِ فَي اللّهَ الأولى وَنَجُوّ لُونَ كَمَثْرَتَهَا الرَالِيلِيمِ وَمِنْهُمْ مَنْ لا نَجُوّ لِوَيَهَ لَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَفِهُ وَمِثْ لَ فَوَلِهِ مَعَالَى فَيُظِّلَمُ مَعَكَمْ وُلَ لِمُنْ وَيُعْلَبُهُ وَاصْلُهُ طَلِلْتُمْ وَهُوَمِنْ مَعَ وَا التَّعْفِيفِ وَإِنْسَارَ الْكَحْفَشَ وَسَسْمَا الشَّيَا وَبِلْنَاهِ الْمِثْلِقَ فِجِي رَاوَا أَجْرًا تَهْدِي وَتَهْلُونًا وَأَمْتُ مِنْ مُنْ السِّيَّ فَمَثَّلَهُ وَالمَّنِامُ وَالْمَنِامُ وَالْمُنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَالمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا يهِ مَنْ عِنْ جُنُونِ وَالمُناشَةُ كِنَا يَهُ عَزَلْنا مَعَةِ وَكُذَاكِ التَّاسُّ وَقُالَ يَعَالَى وَقَالَ ال وَّغُولَاهُ مَعَالِ اَنْ نَعُولُلامِسَّا سُلَى لَا اَمْنُ وَلِا اُمْنَ وَالْمَافِقُ وَامْنَافُولُ العَوْبِ لامتناسُ مِثَالَ فَطَاعِلُ غَامِّما نِيْ عَلَى اللَّهُ مِنْ لِا نَهُ مَعْدُولِ عَوْلِهُ صَعْدَ وَهُوالْمَسْ مَ وَيُعِنَّالُ بُلِيَّ الْمُ قَوْلْبَهُ وَقَدُ مَسِّنْ يَكَلِّحِهُ فَلَالِ إِذَاكَانَ بَنِيلًا قَوْالِهُ قَوْيَهُ أَوْجَاجَةٌ مَا شَيْهُ إِكْ مُعِمَّةً وَقَدْمَ مَنْ إِلَاهِ اللَّهِ الْمُعْدُونُ مُ اللَّهُ الَّذِينَ مُثَوَّا لِعَدْبِ وَالْمِلْ فِي اللَّهُ اعْتُر لوكنت مَالَات الإعداب المذاق والاصنوسا من والمنه عشة أشيلا بالأمر والبناسة والانت المنتظامُون قالَ وَوْ يَهُ مُان كُذَيْ عِن لَمْ وَلَيْ فَعَنظائِل فَاسْتُطَعَلَ أَمْ كَ شَطْوَالما أَني الله عَ المَعْنُوالِدُلُكُ يُعَالُ مَعَشَتُ المَنْ يَهُ أَفَي الإِنَّاعُ إِذَا وَلَكُنَّهُ وَلَكًا شَدِيدًا ما وَقَالَ يَضِعُ مَعَالًا مُعُنِّن إلما ولي ومعنام وديمًا كني بدع البضاع وتكلُّ مَعَاسٌ في المروب أي مقالم م مَقِينَتُ نَفْنُكُمُ الكَثْرُ وَتُمَنِّنُ أَيْ غَنْتُ قَالَ أَبُورُ بِي ضَادَا عِزَا بِي هَامِهُ فَأَكُلُهَا فَعَالَ مُلْطِنَا لَقِيْدُ لِنَّمَا فِي فَعَنْتُ نَفْسُتُهُ فَقَالَ إِلَّا تَعْنِينَ تَعَفَّشُ مِنْ سَهَا مَن الأَقْبُن مُ وَ وَ وَ مَكَشِ فِالْبَيْعِ رَهَاكِسُ السَّنْزِ مَكْسًا وَمُاكْسُ مَعْالَسُهُ وَمِكَا شَا وَالْمَكْسُ لِيْفَالِكِنِا يَدُوالْمُاكِسُ العَشَّانَ وَوْلِكِ بِينِ لا يُخْلُصْ احِبْ مَحْسُر الجِنَّةُ وَالْمَكُمُ مِا لِافْدُهُ العَشَّانُ وَالشَّاعِلَ أَوْجُلَا مَنْ وَالْعِزَاقِ اللَّهِ وَافْرَاقُ وَوَيْ كُلِّهِ عَالِماعَ أَمْمُ وُمُ كَنْ يَدُومُ المناز سَهُ صِبَّ المُنتُونَ بَدُو مَنْ يَكِا مُلْ أَنْ فَاللَّ مِن اللَّهُ فَيَا مُلا مُن اللَّهُ فَيَا اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا لَمُلَّا مِنْ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّالَّ اللَّا لَلَّا لَمُلَّا لَلَّا اللَّهُ اللَّا لَمُواللَّ وَهُوَ أَنفَعِلَ فَالْمُ عُمَر مِينَالِ أَن أَسَالَتُهِ مِن الْأَمْرُ إِذَا أَنْكِ مِنْهُ وَمَا أَنْ أَمَا تُوفُوهُم فِي الْأَسْرِ طانَ عَلَى الْأَمْ الْمِرْطَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَالْأَمْ المَرْ الْعَيْدِيجُ الظَّهْرِ هَا هَنَا وَالدِّبِوُ الَّذِي فَلَهُ وَمُ

مسس

الْ الْعِنْ يُنْ سَنُونِهِ عَلَى مُعْمَدُ أَوْجِوُلُهِمُ إِذَا فَاسْمِنَا اللَّهِ مِنْ النَّطَائِقَ أَذِيوَ فَعِيثُتُهُا وَأَزْدُ إِذَوَهُمَّا هُوَوْمُمُنَا مُ فَالْ أَبُوعُتِ عِيدِ وَيُؤْوَكُ النَّظارِينَ بِفُرْتِ النَّوْلِ وَتَنتَظَّمُ النَّ الْإِخْدَالَ تَجَشَّشْهُمَا وَالنَّاطِشُ لِلِيَاسُوْسُ مَعَ مَعِمُ النَّعَاسُ لِلْوَسُنِ وَوَلَكِتُ مَطِلُ كَدُوْ اسْ لِكُلْ أَنْ مُنْتَصِلُ دُائِوْءٌ وَقَدْ نَعَسَّنُ الفَيْحِ أَنْعُسُنُ نَعِلَا اللَّهِ مِنْ مَعْسَنَهُ وَاجِدِةً وَالَا الْعِشْنُ وَنَاقَدُ نَعُوشَ تُعُوضُ لِلشَّهَا جَهِ بِالدِّرِ لِإِنْهَا إِذَا اِذَا ذَرَتْ نَعَسَنَ مُ فَا السَّنَاعِ وَمَ نَعُوْ مُلْ الْا دِرْتُ حَذُورُ الْوَالْعَدِثْ بُوَيُوا تَعَامِ اوَسَدِ الْمُنْ مُ اللَّهِ مَا وَعُوْ النَّفَسُ لَا وَحَرَبُقُالُ لَفُسْ خُرْجَتْ فَشْنِهُ ﴿ قَالَ أَنْوَجِزَاشِ ﴿ فَجَاسًا لِمِ وَالنَّفْنَ رُمِّهُ فِيدِرُونِ وَلَمْ بَنْجُ الْاجَفْنَ سُبُعِ وَمِيْوَرُا ﴾ أَكُنْ يَكُونُ تَدِيْفِ وَمِنْ وَإِن وَالتَّصْلُوالِيمُ وَيَطَالُ بِنَالَبُ تَعَشَّمُهُ وَوَلِلْ يَنْ طَالَيْنُ لَهُ نَفْنُ مِنْ إِلَيْهُ وَإِنَّهُ لِأَنْجَتُ وَالمَّا إِذَامَاتَ فِيهِ وَالنَّفْسُ لِحَدَّالَكِ فَاللَّهُ وَالنَّفْسُ لِحَدَّالُهِ وَالنَّفْسُ لِحَدَّالُهُ وَالنَّفْسُ لِحَدْثَالُهُ وَالنَّفْسُ لِعَالَمُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ أُنِينَتُ إِنَّ بَنِي تَكِينِيمُ أَجْخَلُوا إِنِيا تَعَيْمُ تَامُورُ نَفَيْوُ لِلْمُنْ دِنْدٍ وَالتَامُورُ الذِّيرُ وَامَا فَوْفُكُو نَلَنَهُ ۗ وَالْفَسِ فِيُورَكِّرُ وَاللَّهِ لِمَا يَهُمْ يُوْادُونَ بِوالإِ مَثَانَ وَالْمَانِيُّ لِلعَبْنِ يُفِلْلُ أَضَابَتْ فَلَا لَمَانَ وَوَلَمْ الْمَانِيُّ لِللَّا الْمَانِيُّ وَالنَّا فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَالنَّا فِي اللَّهُ وَالنَّا فِي اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَالنَّا وَالنَّا فِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللْفَالِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْفَالِي الْمُؤْمِنِي الللِّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَلِي الْمُلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَاللَّهُ وَلِي اللْمُؤْمِلُولِ الللِّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللللِّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمِنْ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللْمُؤْمِنِينِ اللَّهُ وَلِي اللْمُؤْمِنِينِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ هُوَالرَّابِعُ و نَفْسُ لِلسِّيءَ عِنْهُ يُوْكِدِيهِ بُعِنَالُ وَأَنِثَ فَالْأَا نَفْسُهُ وَجَالَ في بِنَفْسِهِ وَالنَّفْشُ أَيْمُنَّا قَبُدُ وِبْعَةَ وِمِنَّا أَبَدُ مَعْ يُوالْأَوْمِمُ مِنَ العَوْظِ وَعَيْرُوْ يُفَالُ هِبْ إِي يَفْنَدُا مِنْ عَلَا مُ الأَصْبِعِينَ بَعِينَتُ مُوالَةُ مِنَ الْعَرْبِ بِنِتَالْهَا الْحِارِيْهَا فَعَالَتُ تَعُولُ لِكَلِي وَاعْطِيني نِفْسًا اوَنِفُنْتُيْنِ أَمْعِيمُونِ وَمَنِينَتِي وَإِنَّى أَفِيدَهُ أَنَّ مُسْتَعَجِيلَةً اللَّائِفَوْ عَ لِاتَّخَاذِ الدِّلاَ فَاعْدَ الشُّرُعَةِ • وَالنَّفَشُ بِالجَعْمَالِ وَإِجِدُ اللهُ نَفَاشُ فَوْ تَنَفَيْمُ الرَّجُولَ مُنْفِسُ الصَّعَالَ وَكُلَّ وَى رَبُنِهُ مُتَنَفِّتُمُ وَوَالْتُ الْمَالَةِ لاَرْبُاكِ لاَ وَمَنَفَتُ الصَّبْحِ أَنَ مِنْكَ وَمَنَفَتُ الْفُوسُ تَصْدِ عَنْ وَيُقَالِ لِلمِّالِ إِذَا وَادَ تَنَفَّشُ وَكَذَالِكُ الْمُؤْخِ إِذَا نَصْحِ إِلَى أَوْ وَوَلَ الشَّاعِرِ عَيْثَى بُودِ اعْثِرُهُ أَنْفَا سَامُ أَيْ شَاعَةً بَعْدُ سَاعَةٍ وَالنِّنْسُ لَيْمُ الْجُرْعَةُ بُعَالُ أَخْرَعُ فِللإِنْآةِ نَفَسُنَا الوَنفَسْتِينِ لَيْ جُوْعَةُ أَوْجُوْعَتَيْنِ وَلا تَزِدْعَ الْذِي وَلَلْجُهُ وَأَنْفَا شُ صِدْ ل سَبَي وَأَشْبَابِ مِنْ قَالَ إِنْ مُنْ أَيْوِلْكُ فِعِي شَاخِيةٌ بَيْنِهَا بِأَفَّالِ مِنْ الشَّرِيمِ التَّرَاجِينَ وَيُفَالْ لِمُمَّا انت في مُنسَر و المروك أي في شعب و شيئ بعيد الله المنسل من و من المنسل طالى أي آجَيْهُ وَإِخْرُمُهُ عِنْدِكُ وَأَنْفُسُ فِي كُلُالِ فَكَذَا الْيُ رَخْبِنِي فِيهِ وَلِفُلا نَ فَيْسُل وَنَفِيسُ أَرُي مِا أَكُذِيرً يُقِالُ مَا يَسُورُني بِهَ عَالًا مُثَوْمُ فَيْسُ وَنَفِيْسُ وَنَفِيسُ إِلَا كُسُور

المَسْنَةُ بِعُودِ الْمُعَنَّدُهُ وَالْمُعْسَلُهُ لَمُنْسَا وَمِنْهُ شَعِيَ الْمِيَّاشِ وَالنَّاخِشُ فِي البَعِيْرِ جَوْتِ يَكُونِ عِنْدُ ذَبِّيهِ وَالبَعِينُ مُخُوسُ وَجُ إِيْرَةُ النَّا خِسْ عَيَ الَّتِي تَكُونُ جُنْ خَاعِدٌ فِي الفَّرْ بِالْ النَّا لِلَّبِي وَتُكَرُّهُ وَالْغَيِسُ اللَّهُ مُ يُنْسِعُ ثَفِيهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَرُحِمًا الْحُولُ اللَّهِ وَتُعَلِّمُ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ الخشيبة فيتفنون وشطهاتم للقووتها ذلك التفك للنتيع ويفال للكفائد النَّا سُّ لَكُمْ النَّوْنِ وَالبَكُنْ أَ تَخِيدُ مُ مَا الرَّاحِينَ مَ دُرُنَا وَدَارَتُ بَحُرُهُ تَخِيدُ مَن وَمَا النَّهِ الْقَالِيَّةِ البَهِرِينِ بَنِي عَبِيمٍ وَهُوَ يَشْتَقِي وَبَكُنْ لُهُ كِيدُ مُنْ وَصَفْتُ اصْبَعِ عِلَى النَّالِينَ مُقُلْتُ مَا هِنَدَا وَادْ جُونُ أَنْ أَتَعَرَّ مَعِنَهُ لِنَا أَوْلَكُ إِنْ مَعْ الْسَحَالُ مُعْجِمَةٍ وَقُلْلُ الْمِسْ تَدُقُالَ الشَّاعِوْمِ وَتُكُونَةِ عِلَاسُهُا خُلِسُ فَظَالَ فَاشِعِفُ إِنهِ اللَّهِ لِلْهِ وَتُكُونُ لَهُ وَكُونُكُ كَنْ الْبَكْرُةُ ٱلْخُنْدُ الْخُنْدُ الْحُولِينَ لَهُ الْمُوالِقِينَ وَالْفِينَ وَالْفِينَ وَالْفِينَ وَالْفِينَ وَالْفَالِمُ الْمُؤْلِقِينَ وَالْفَالِمُ الْمُؤْلِقِينَ وَالْفَالِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهِ وَالْفَالِمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّا لِمُل عَنْهُ يَعْفُونِهُ \* وُولُ دَخِلُ نَدِيثُ وَبُرْسُ إِنْ فِهِمْ وَتَدْنِدِ فَوَاللَّهُمْ يَنْدُ مَنْ لِدُسُّا وَإِلَّهِ اللَّهِ المتأأة المتعنفة والتدنز العلفي فالانتاع ومنته المتأة القين الفي الفي المتا مِنْ الْرَبُدُيَّةُ ۚ الْآفِعُ مِنْ وَالْمُنَادِّمِيَّةُ الْمُلِاعِنَةُ وَرِّمَاجُ لَوْالِدِ مِنْ فَ قَالَ الشَّاعِرِ مِنْ وَالْمِنْ وَمِنْ وَمِينَا لِمُعْتَمِينَا وَمِنْ وَالْمُعْتِقِينَا وَمِنْ وَ وَعُزِلَاكُوْ الدِّالِةِ الْحَبُّرِثَ عَنْنَا مِنْ يَنْ الْأَيْفِ لَمْ يَكُومُ أَنْ يَكِرِّ مِنْ الْمُعَلِّمِينَ وَمُومِ نَتُسُّةُ التَّاقَةُ أَنْتُهَا مَثَّا الْيُدَوِّنُهُ الْوَمِنَّةُ الطِنْتُيْةُ وُهِيَ الْعَصَّاعَ لِي مِغْعَلَةٍ بِالْكَثِيرُ فَإِنْ عَنَوْتَ كَانُ مِنْ نُشَافًا تَهُمَا وَالنَّسِينَةُ الْإِيكَالُ بَيْنَ النَّاسِ وَالنَّسْالِيسُ المَّالِيمُ عَنْ أَيْنِ السَّرِيبَ وَالنَّسِينُ شَيْهِ مِنْ الزُّرْجِ مِنْ وَمِنْ مُ وَلِلْشَّاعِيزِ مِنْ فَقَدْ أَوْجَى إِذَا يُلِغُ النَّسِينُ فَ الأضع في النشر النائش ووَقَرُ نَشَ يَنْشُ وَيَلِنْ نَشَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا قَالَ الْعَبَ اجْمَهُ وَبُلِدُ فَقُنِي وَظِمَاهُ سُشَيْدًا مِهِ أَيْ يُلِيسَةٌ مِزَالْعَظِيرُ وَيُفَالْ لَكُ عُ النَّاشَةُ لِعِلَةً الماآويها ونَشْنُسُ الطَالِوْ إِذَا أَسْرَعَ في طَيِرُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ وَاللَّمَ الم عَلَيْهُ إِنَّ إِلَيْهُ وَالتَّنْسُ السَّالِمُ السَّدِينَ مَ وَأَنْسَدُ الْأَصْمُ عِنْ لَلْهُ عَلَيْد وَتَدُونَظُونَ مُصُرُ إِنَا أَعَا شِيرَةِ لِلوِرْدِ ظَالَ مِهَا جَوِيكَ وَتَنْشَا نِهِي مَهُ مَرْمَ الْتُنَكَّلَ شُر المُبْ الْعَدُ الْمُلَاتِّ مَا لَهُ وَكُلِّ مِنْ إِذِي الْمُعْدِرُهُ إِلَا مُؤدِدُ وَأَنْسَقُصُ عِلْمُهَا لَهُ وَمُسْتَظِينُ وَفَهُونُ اللهِ عُمْوَلُوْكِ النَّنَاكِلِيْسُ فِإِنَّالَةِ مِنْ أَنَّ أَعْشِلْ يَبِي فَيْ يَقِالُ مُنْهُ وَجُلِ نَظِيشُ وَقَلِ نَظِيشُ بِاللَّهُ مِنْ يُطِشُّوا وَمِنْ وُقِيهِ إِلْهُ مُنظِبِ نِظِينُ مِنْ الْحُفْتِيةِ فِي نِظْ آسِمَ الْمُقَامِرُ قَالَ الْمُ

أنلاأعنيل

على باجلن امْرُوهُ وَتَحَضُّهُ بِهَا اِبَنْ مُنْ وَعَنْ عَنْ عَنْ عَنْ وَاهْلُ الكِينَابِ يُسْتُمُّونَ جَبُورُ لِأَعَلَيْهِ السَّسِلَمْ التَّافِوْسُ وَوَلِلْهَ يُنِهِ أَنَّ وَرْقَةَ بْنَ نُوفِلِ قَالَ كِنْدِهِي وَهُوَ أَبْنُ عَبْنَا وَكَانَ فَضْرَا بِيَالِيُنْ كَانَ مُا تَعُولِينَ يَهِ عِنَّا إِنَّهُ لَيَاهُ مِيهِ النَّامُونُ اللَّذِي كَانَ لِيقِ مُؤْسَى كَلِهِ السَّلْ وَالنَّامُونُ فَتُرَّةُ الْحَدَّ أَيْدِ وَفَتَدُ النَّبِيُّ وَأَنْفِيشَهُ فَعَدًّا كَنَوْتُهُ وَفَسَّدُ الرَّجُولَ فَاصْلَتُهُ إِذَا شَارُوْتُهُ فَاللَّفِيدَ فَ فَأَيْكِغُ بَرِيْوَانُ عَتَرَصْنَ وَمُنْذِزًا وَعَيَّ مِهِمَا وَالمُنْدَنَّةُ مِنْ الْمُنْأُوسِنَا و ويُفالُ المناوشِ الدّاجِ [ في النَّامْوِينَ وَالنَّامُوشُ أَيْهُا مَا يُنْهَسُنُ مِهِ الزُّجُرُ مِنَ الْأَجْمِينَاكِ فَأَنْفُسُ الْوَجُلْ يَنَشْدِ بِاللَّهِ فِي أَنْ أَسْتَعَمُّ وَمِوْ أَنْفَعَكُ وَالنَّمْسُ الكَسْرُ وَوَيْتَهُ عَزِيْضَهُ كَأَنْهَا قِطْعَهُ قَبِوْ لِللَّهُ لَ الرَّضِ مِعْمُ يَقَتْلُ التُّعْدان والنَّمَتُر بِالنِّحِيْ يَكِ فَسَادُ التَّهَرِي وَوَرَ فَسَرَ النَّمْرِ الكَسِّراك فَسَلَهُ وَالمَ تَدَيْدُ الشَّيْ وَعَانِ إلى مَنْوَسُ وَأَنا شَهُ عَنْ وَهُ وَفَيْ لِينِ أَمِرَ زَنْعَ أَنا الله وَ فَيْ إِذْ فَيْ وَفَتَنْ الإبراكوشها توسل مفتها وذوفواين والدواوالهن شجى يدلل لدؤابة ويطافنا تنوسان عَلَى ظَهْرُو وَرَجُكُ نَوْالْ إِللَّهُ مِلِهِ إِذَا أَضْطَاؤِت وَأَسْتُرُ فِي وَالنَّاسُّ فَدْيَكُوْ لُ مِرْ أَلْ سِنْ فَمِلْ الجن واصَّلَهُ أَنَاسُ فَيُعَقِّ وَلَمْ يَعُكُوا الْأَلِفَ وَاللَّامَ فِيهِ عِوصًا مِنَ الْحِينَ وَالْحَدِ أُولَةُ لِاللَّهُ لُوكَانَ كَالِّهُ الْجَبُّعُ مَعَ الْمُعَوْضِ مِنْهُ مَا فِي فَوْلِ الشَّاعِيزِ ﴿ إِنَّ المِنْ ايَّا يَظِلِفُ عَلَى الْأَنَا مِلْ الْمِنْ الْمُ وَالنَّا مُنْ اللَّهِ وَيُشْرِعُ وَالنَّا مُنْ أَن مُصَوِّرُ نِيزَارٍ وَاحْوُهُ الياشِ يَصْفَرُ بِاللَّاوَ مُوسِ فَعُسُرِ اللَّهِ أَخْرُهُ مِعَ عَدَهُ اللَّهِ ال نَهَتَنُ اللَّهِ وَأَنتَهُ مُن أُنَّهُ مُعَنَّ وَنَهُ مُ لَكِيدًا لَهُمَّا هُمُنْ أَنَّ فَالْ الزَّاحِرُ مُنْ مَ وَدَاتِ وَزُنْ مِنْ عَلَوْ إِلْهِمْ رُسُ مَنْهُ مَرْكُ فَكُنّ فِي مِنْ نَهُسْ فَيْدِ وَعُدْمًا كَشِها إِلْمَاسِ وَالْمَنْهُوْسُ المَلِيَدُ اللَّهِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّهُسُ لَيْمُا صُرْبِ وَالغَّلْيْرِ الوَجْرُ الصَّونُ لِلْفَقِيَّ وَالْحَيْثِ الْمُثَنِّلُ فالأخ بينامع المنواة والانحذال تشمع فالخافوا يكن فون الوجش والوجش الوه فألفنا فزعمة القَلْبُ وَالوَاجِسُ الْمَاجِسُ وَاوَجَسُ فِي نَفْسُهِ خِيْفَةً أَيُّ الْمُعْتَرُو وَكُولِكَ التَّوْجُسُ وَالتَوْجُسُ اَنِشَا النَّهُ مُعُ لِلصَّوتِ لِلَهِ فِي مُوالِي والرَّحَة بَضِف طَالِبًا ما إِذَا تُوجَمُّ فِكُرُا مِن الْمِهَا أوطان صالحت أذخ أو بواطن ومه والأوجش الدهي ويقنال لا فعال سجوشوالا وجس وَالْكُورُ جُنرِانَهُمَّا بِضَمّ لِكِيمُ عَنْ يَعْقُوبَ أَيّ أَبِدًا ﴿ قَالَ الْأَمْوِيُّ يُفِالْ مِادُونْتُ عِدَارُهُ أَرْجُسُ أَيْ شَيًّا مِن المُعْامِرُ مُومِ الوَدِيشَ لَوَ [ نَباتِ الْأَرْضِ يُعْالَ مِنا خِينَى وَدْسَهَا وَأُودِسْتِ و

التواش تمعان

زاومع ووث ي

أي صن يعال مَعْدُ عَلَيْهِ الشِّي مُفَاسَّةً إِذَا لَوْتُوهُ يَشْنَا هِلَهُ وَنَعِسْتَ عَلَيْ عَيْرَ وَلَيْدِ أَيْ جَشْدِ يَ وَتَعْشُولُ فَي إِلْفَيْمَ نَظَاشَةُ أَيْ طَأَرْصَرْعُونًا فِيهِ وَزَافَسُ فِلِسَّقِي مَنَافَشَةٌ وَنَعَا مُنا إِذَا لَيْ فِينَهِ عَنَا وَعُمُوا لِمِنَازَاةِ فِي لِكُرُووَ مُنَافِقُسُوافِيْهِ أَيْ رَفِينُوا وَفُولُمُ لَكُ فَا الْأَصْرَ تَفْسَنَهُ أَيْمُهُ لَهُ وَنَقَدْتُ عَنْهُ تَنْفِيسًا أَيُ ثُقَمْتُ بِنَعْ الرَّفِينُ اللَّهُ عَنْهُ كُورْتُمُ أَنَّي فَرْجَهَا وَالْنِفَاشِ لِاذِلْمُ وَإِذَا وَصَعَتْ بَعِينَ نَفَسُلُ وَنِسْوَةٌ نِفَائِنَ وَلَيْسَ فِالكَلْارِ وَعَلَا يَجُهُمُ عَلَى فِعَالِ عَيْرُ نَفْسُلَا وَعُشَرُونَهُ وَيَحُمُ كُونِهُمُ الْفِي الْمُعَالِقُ الْمُواتِ وَعُشَرًا وَاتٍ وَأَشْرُ الْمَالِ فَعُسُرًا وَاتٍ وَأَشْرُ الْمَالِ فَعُسُرًا وَالْمِ أَبْدَلُوْامِنْ هَوْ رُوَالْقَائِيْثِ وَاوًا وَوَرْنَفِ مِنْ الْمُؤْلَةُ إِللَّهُمْ وَيُعْلَالُ أَبْعَا نُفِسْنِ لِلْزُلَّةُ عَلَاهًا عَلَى مَالَم بْشَيْمَ فَاعِلُهُ وَالوَلْدِ مَنْ فُوسِنْ وَالْوَلِدِينِ مَامِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةِ إلا وَقَدَ كُنِبَ مَكَانَفُونَ المُنتَة وَالنَّاقِ وَتَوْلَمُ وَرِّتَ فَلَانٌ هَذَا فَبِلَ أَنْ يُنْفَشُ فَلَانُ أَيْ فَبِعَلَ أَنْ يُولَدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ كنا عَرْحَةُ فَهُ وَرُاللَّمُ كَانَةُ كَالْمِلْ قَدْ بِنِفَائِن حِرْمَ الْدُي بِعَلْدِمُ وَهُ وَالنَّافُوسُ الْرَك عَرْبُ يدالنَّصْأَرُك لِأَوْفَاتِ الصَّلَاقِمُ قَالَ حَرِّنْزُمُ لَمَّالُدُكُونَ بِالدِّيثُ فِي صُوْفَ البِّلج وَصَرِّتُ بِالنَّوْاوَيَّسِ وَالتَقَشَّ وَرُب النَّافِيُوسِ وَمُولِكِينَ عَلَيْ كَالْمُوا بَنْفُسُونَ عَنَّى (أك عَبْدُانِدَهِ بِنَ بِدِ الْأَذَانِ فِلْسَامِرْ، وَالنَّفْسُ أَيْصًا مِنْ [اللَّفَيْنِ وَهُوَانَ تَعِيْبِ الفَوْمُ وَتَشْخَدُ مِنْهُمُ وَالنِّفْشُ إِلَّاكُمْنُرُ الَّذِي يَكْتُبُ بِدِوتَجُمَّعُ عَلَى لَفْنِينَ وَأَنْفَا بِنِي ۚ قَالَ لِلنَّوْ ازُالْفَفَعُ مِنْ يَ عِفَتِ المُنَا إِلَى عَنْ وَمِنْ إِلَا نُقْسِ وَعَدِ الزَّمَا زِعَرُ فَتُهُ بِالْفَرْجَلِسِ أَكِ فَالْفِرْ ظَاسِ فَعُول مِنْهُ نَفْتُ وَوَاللَّهُ مَنْ فِيلِمُنَّا مِنْ مُورِكُ النَّغِيرِ مِنْ وَالنَّامِ وَالنَّفِرَ مِنْ أَنْ اللَّا وَفُع أَمْسُالُ مَلِينَا يُنفُونَ مِن إِذَا كَانَ جُلْهِينَةُ وَجَلِيلِينَ نَفُونِ وَنِقِوْ بَنْ مُوانَ جَلَدِفَ فَ فَالَ رُوانَ الله مَا وَقَدُ الله مَا الله مِن الله مَا ال فَلَيْنَهُ عَلَيْ السِّيهِ فَالسَّكَتُ وَتُلْمَثُونُهُ تُنكِيدُها وَالتَّاكِينُ لِلْظَا وَعِلْ زَاسْهُ وَجِيعَ فِلسِّفْر عَلَىٰ مُوَاكِسْ وَهُوَسُنَاكُ صَلَى مِنَا ذَكُمُ اللهُ فَي فَوَارَسَ مِ قَالَ لِلفَرْرُ جُ تُ سُعِفِ اللهِ ال وَإِذَا الرِّجَاكِدُ اوْلِيُونِهُ وَأَيْنِهُمْ خَصْعَ الرِّوْقِابِ فَاكِنَ الْمُؤْرِدُ وَالولادُ المُنْكُوسُ الدِّك عَنْنُ حُرِّجُكُاهُ فَبِدُ إِنَا يُنْهِ وَهُوَ الْمِنْنُ وَالْمُنَكِّنُ مِنَ الْحَيْلِ الْنِهِ كَلا يَسْمُو بِزَاسِهِ وَالنَّكُمْرُ وَالْفَقِ عُوْدُ الْمُدُونِ بَعُدَ النَّقَةُ وَقَدِ نُكِتُ الْوَجِلُ ثَكَّتُ الْمُظَالَّ عُنَا لَدُونَكُ الْمُن عالمُنا الأرْدِواج أولا تَدُّ لُغَةُ وَالنِّكُسُ الشَّرِ السَّمِعُ الْدِك يَنكَيْنُونُونَهُ فِيجُعُلَ اعْلاَجً السَّفَاة والتَّاسُنُ لَهِمَّا الرَّجُولُ الضِّيفُ مَ و مَنْ الْمُوسُ الرَّجُونَ الْوَلَ يُظِّلِعُهُ

المجن أَن جَدَ مِن وَالْحِبُ النِّبَا أَهُ تَشْمُعُهَا وَلاَ تَعْلَمُهَا مُومِ الْمِن مِنْ الكُنْوِ التَّعْلَيْ عَلَى إِنْ الْمُومِ الْمِن مِنْ الكُنْوِ التَّعْلَيْ عَلَى إِنْ الْمُعْرِقِينَ المُعْرِقِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالتَّعْلَيْ عَلَى إِنَّا الْمُعْرِقِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَا لَا لَا لَا اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّاللَّ عَن و وَيُعَالُ الْحِيَا رَسُ جَعِيدُ فِي مَا تَعَشَّرُ مِنَ السِّبَاعِ مَا دُونَ النَّعُلَبِ وَفَقَى البَربُوعِ الْحَالِشَاعِنَ يعَيْنَيْ قُطِامِينَ نَهَا فَوَنَ مَرْ فَي خَدِ السَّبِعَ النَّفِضُ بَيْنَ الْهَارِيْسَ أَهُ وَمِالْكُونُ الدّ المتزيشة والمهذؤ استحتر منفور يدك في فيعونية وصافها والمهاريش مزالا والشبداج قَالَ لِلْ ظَيْرَةُ مُنتِجَ لِللَّهُمَا مَهَانِيْسُ مَوْنَ نِشْلُهَا ضَيْفَ أَهْلِهَا إِذَالنَّا لَأَ ابْرَثُ أَوْجُهُ لَلْفِراتِ وَالْمَوْالْمُ الْمُسْتَخِ يَتَحَرُ وُونْنُوكِ وَفَاللَّهُ الْحِدُ وَخَيْلِ يَظَامِقُ بِالدَّارْعِينَ طِياق الحَالَاب يَطَانُ لِلْمُتَااشَامُ وَقَالَ لِحَرْثُ إِنَّا إِذَا لَكُنَّ عَدَفَ أَحَدُوا مِنْ الْحَالِبِ تَنْفَى الْمُرَاشَامُ وَأَرْضُ هِرِسْنَهُ الدَي كَفِيرُ وَ المَدْ البِن وَاسْمَهُ هُرِينَ أَيْ شَهِينَهُ وَهُومِنَ الدِّن اللَّالسَاعِنَ شَدِيْدُ الشَّاهِدَ بْنِ أَخَادِ ثَابِ سَدِيرًا أَشْرُهُ هُرِّسًا هُنُوسًا مُ وَمُوا لَهُ زَحِبُ اسْ الجنينية من وولا الحزما س الاستدر ووا المستهسة صوف جر كفاليزع والمنطق وَجَرْكَةِ الرِّجْ إِللَّهِ وَيُحْوِمْ قَالَ الشَّاعِرُمْ وَلِمُّهِ فَوْسَالْ وَخَدُالْ مُعْيَرُهُ لَنَ يُسْتَاحِ المَارِيْدِ هَمْنَا هِمَّةً مِنْ وَالنَّهَمُ مِثْنَاتُهُمْ وَلَنْ فَكَرَابُوعُ رُومُ لَبِشْنَ مِنْ حُرِّ الثَّنَابِ مَالْسَا وَمْدُ هَبَ لَهِ مِنْ إِذَا نَهَسْ عَسَامٍ وَهِسَاهِ سُولِ عَرْيَفُهُمْ وَوَالْحَصْمُ الْأَالَوَى الغُنُمُ لَيْلُهُ عُلْهُمْ مُومُ الْمُقَالِسُ الدِّيْبِ فِي صَّوَّا مَا قَالَ الْمُمِّنْ سَعِيد وتنشع أضوات الفااع وكالديعا وشرك ولاجالذ يأب ألفقالتا بعني جول للاوالذي تدفيه العُلَا وَاللَّهِ الْوَقَدُ مُلْكُ مُنْ مَعُلِشَةُ مَلْمَا وَرُجُلَّ مَعْنُوسُ الْعَقْلِ أَيْ مَسْلُوبُهُ وَقَدْمُ السّ وَهُوَ مُهُ مَا أَمُ الِعَقِلِ وَبُقَالُ النَّالُ شَرِحُ الْجَقُلِ الْمُلَاسُ خَالِبَدُ لِي وَالْإِهْلُاسُ خَع تَالَازَاجِنْ مُنْ فَعُجِلُ مِنْ جَعِكَا إِعْلاسًا مُ وَيُقَالْ أَيْسًا أَهُا شَرَالِيهِ أَيْ الشّر الله وجديثًا وَهَالِسَيْهُ أَيْ سِنَازٌ وَمِنْ مِحِوْلُ فِعَالٌ مِاعَلَمُهَا هَلْبَتِيشَةٌ وَلاحَزْ نَصْفَتُهُ أَي سَحْنُ وَلِكُلِّي لايتَ لَهُ بِهِ الآيالَتَ فِي مُومَ ابْدَعَي والمِلْقَشُ بِسَنْدِيدِ اللَّهِ السَّدِيْدُ وَهُو صَلْحَ وَجُونَ المُلْقَالَ السَّدِيْدُ وَهُو صَلْحَ وَجُونَ المُلْقَالَ اللَّهِ السَّدِيْدُ وَهُو صَلْحَ وَجُونَ المُلْقَالَ اللَّهِ السَّدِيْدُ وَهُو صَلْحَ وَجُونَ المُلْقَالَ اللَّهِ السَّدِيْدُ وَهُو صَلْحَ وَجُونَ المُلَّا اللَّهِ السَّدِيْدُ المُلْقِ فَالَ إِنَّاءَ وَمِنْ انْصَبَ الْأُذِينُ فَي جَدَّ العَفَا مَا يُلِلَ الصَّبْعَ بِزِيهِ الْفَشْرُ جَنِفُ مُومِ الْمُثْنُ الصُّوتُ لِذَ فِي وَهُمْ وَالْمُ قِدَامِ أَحْفَى مَا يَكُونُ مِنْ صَوْبِ الْقَدَمُ وَ قَالَ تَعَالَى فَلَا نَتَمَعُ إلا هُمَا وَصِنْهُ قُولُ الرِّ اجِزِمِ فَهُنَّ بَعَشِيْنِي بِعِهِ لَيْنَا مَا وَالْأَسْدُ الْمِيونِ الْوَجُانِ فَال زُوْ بَهُ بَضِفُ نِعُسْنُهُ أَلَيْشَاتُهُ مِنْ لَيْثُ يَدُفُ الْأَسْدُ الْحَرِيشَا وَالْا نَفْهَيْنُ الْفِيا وَلِلْا عُوْسًاهُ ا وَالْجُرُوفُ اللَّهُ فِي مِنْهُ عَنْشَرُهُ مِجْمَعُهُا فَوْ لَلْ جَفَّهُ سَعَمْ فَشَلَتَ وَإِنَّا مُنْجَى لَلَّ

الأدخى وتؤلا منشر بعقتى أي انتبث ما عُجِل و جهها ويفال ودش علي اللَّي ولا سُا أَي خَلِق وَأَلِنَ وَدَسْتَ بِهِ أَيْ أَنْ خَبَا ثُنَّهُ وَمَا الْدِيتُ أَنْ وَدُسْلَ مَ أَنْ ذَهَبَ مُ مَ وَلَهُ الوَرْشُ لِمَنْ أَصْفَلُ بِصَوْلُ بِالْبَمَنِي لَكُونُ وَمُ الْغُورُهُ لِلْوَجْهِ تَعْوُلُ مِنْ الْوَرْسُ لِلْمَكِلِ الْوَاوْتُ وَالرِّمْثُ أَي أَضْفَقَ وَرُقَهُ مُعْمَ الإدْرْآكِ فَصْارَ عَلَيْهِ مِنْكُ لِلا لِآلِهِ المِنْفِرْ فَهُو والرَسْ وَلا يُطَالُ مُوْزِشْ فَهُو مِن السُّوادِرُ وَوَرَّ شُنُ الثَّوب تُوزِيدُمُّ اصْمَعْنَهُ بِالْوَرْيِنْ وَعِلْمَ عَنْ فَوْرِيْسَ فَيْ عَنْ مِلْ الْوُزْيِن م و م الوَسْوَتُ تُوجِينُ النَّفْنِرِ بِعَالَ وَنْسُوسَكُ إِلَيْهِ نَفْنُتُهُ وَمَنْوَسَّةٌ وَوِسْوَاتِيا بِكَسْرُ الوَادِ وَالْفَ سْوَالْمُ إِلْفَ يَجْ الْإِنْمُ مِثْ لِ الزِّلزالِ وَالدِّلزالِ وَالدِّلزالِ عَنْ وَهُولُهُ تَعَالِي فَوَسْوَ مُو مَا الشَّيْطِ الْ بُعِيمُ الْبِيمَا ولكن العرب نوفيل على وللوزوب كلفها الغفل ويفال في الضاليد والكالب وأصواب المجابية وتنواش فالتوالقي عنات يستبكره تااثر ويسهوه تداد والما والوفوات الوافع والوضوات المهم وَقَالَ الْأَهْمُ مِنْ فَا نَمْ مُعَ الْمُ أَنْ وَمُنْواسًا إِذَا أَنْصُ وَنْ كَمَا أَنْ مُتَعَالَ وَيَ عِشْرَفُ نَجِكُ وَالوَسْوَاسْ أَنْهُمُ الشَّيطِإِنْ مُ مُومَ الوَطِينُ الشَّنُورِ وَيُعِلِّ أَنْ جَمِيَ الوَطِينُ إِذَا أَشْتَارٌ الجَرْدِ قُالَ لِلْأَصْعِينَ الوَّطِينُ لِلصَّنِّ بِالسَّامِينِ لِكَفِينَ \* وَقَالَ لِمُوالعَوْثِ هُوَ إِلَى فَالْسَلِين تَطِشُ لِلْهِا مَوْ وَلَاتِ حَمِيتَ مِيسْنَمُ مِنُ وَأَوْظِائِلْ مُوضِعٌ مِنْ مُرُونِ الوَعْشَاةُ الأَرْضُ للنَّيْنَةُ ذَاذَالَّهُ مُل وَالسَّهُ ۚ أَوْعَتُ وَلِينِهُ اللَّهِ عَلَى وَقُالَ أَنْوَهَ إِو لِلْيَعَاسُ لِلْأَوْمَ لَمْ يُؤْطِهُ وَالْمُواعَسْهُ صَرِّبُ مِنْ يَرْالِا بِلِيَهِ هُوَانَ الْمُندِّعُ عُنْهُا وَنُوسِّعَ خَطْوَهُا وَوَاعَشْنَا أَدْ فِينَا وُلا تَكُونُ المؤاحَسَةُ إِلا إِللَّهِ اللَّهِ مُ وَمَ يُعَالَكُ فَنَسَهُ وَوَفَينًا أَيْ فَرَوْنَهُ وَإِنَّ بِالْبَعِيْرِ لَوَقَتْنَا إِذَا قَادُفَهُ سَيْءِ مِزَالْجِبُوبِ فَهُوَيَقِيمُ مَوْدَةُ سُن فَالَاقِيَ اجْمَا وَجُافِين مِنْ إِلْفِينَاتِ مُلِين مِنَ الْأَذَى وَمِرْ فِي آفِ الْوَقْيْن مُوم الوكن النَّفْضُ وَقَدُوكَتُ النَّفِي يَكِينُ وَوَلَيْ يُنِي هَامَهُ زُمِيًّ إِمَالا وَكُمْ وَالاسْتَطِعَ الْمَ الْمُعْمَالَ ولازلاكة ووكمنت ولاتا نقصته وبوائم الشج يعلى وكنوا دابقي في وفا شي ويعاد وَكِينَ فَالْأَرْفِ مَعَادَتِهِ وَاوْكِمُ لَهِمًا عَلَى طَلْمَ فِيهُ فَاعِلْهُ فِيمِا أَيْ هَنِينَ وَو لَهُ وَلَشَوْلِ فَأَفَهُ وَلِسُ وَلَسْنَانًا إِذَا الْمُتَعَثْ فِي سَيْرِها وَيُفَال لِلدِيب وَلا سَنْ مَ وَمِهُ المُومِسَدَةُ الفاج وَمُ لم و الوَهْ اللَّهُ فَي وَالوَهُ مِن لَهُمَّا الوَجْاءُ وَالنَّوَهُ مَن مُنْ مُن المُنْقَلِ قَالَ الرَّالسِّيكِيتِ الوَعِيْسَةُ أَنْ يُظِيجُ الْجِزَا وَمُمْ يُجُمِّعُ مُنْ يُنْ فَيْ يَعْمُ أُويُعِكُ أَلَى يُعَالِظُونِهِ مِنْ وَالْوَهِ فَلْ الْفِيَّمَةُ الْفِيِّمَةُ وَالْفِيِّمَةُ الْفِيِّمَةُ وَالْفِيّمَةُ الْفِيّمَةُ وَالْفِيّمَةُ وَالْفِيّمِةُ وَالْفِيدُ وَالْفِيّمِةُ وَالْفِيّمِةُ وَالْفِيّمِةُ وَالْفِيدُ وَالْفِيمِةُ وَالْفِيّمِةُ وَالْفِيدُ وَلِينَا لِمُنْ وَالْفِيدُ وَلِينَا لِلْفِيدُ وَالْفِيدُ وَلِي وَالْفِيدُ ولِي الْفِيدُ وَالْفِيدُ وَال فَالَحْمَيْدُ اللَّهُ وَوَا مِنْ مُتَمَّلُ اللَّهُ وَالْمِنْ وَالْمُواهَسَةُ الْمُسْارِّةُ أَلْمُ الماجئ للططرية المعين فضدرك سن

فالْعَلَقَمَةُ وَمُنْعَشُلُ فَاللَّهِ عِلَيْهِمَ كَالْحَنْفُ مِنْ الْمُفَادِجُيُوفِ وَاللَّالِي السِّيكَيْتِ هُوَجُمْعُ إِلِينِ صِدْ إِيِّ الْكِيدُ وَكُلِّي أَوْ قَالَ أَوْعُرِيدِهِ فَهُولَ لِكَ الزُّهْتِ مَهُ وَلَمْ يَبْقُ بِالْخَاصَٰ وَمِي الْعَبْنِينِ مِنَ الزُّطِبِ الْأَيْدُ مُهَا وَهِي رَفِي يَنِينَهُمَا مِالْفَتِح فَال وَهُمَالُعُتُنَانِ وَاليَبَسُ التَّجِيرِ مِن المُكَانَ يَكُونَ وَطِيًّا مُّ يَنْبَسُنَ وَمِنْهُ فَوْلُهُ تَعَالَى فَأَضْرِ فَلَحُمُ طِرْنِقًا فِي لِعَبْرِيكِتُنَا وَيُعَالُ أَنْهَا أَمْدُوا مُنْ يَكُمُ لِا تُونِي أَخْبُرًا مِنْ فَالْ الرَّاحِرْ الاعجنوز شَنْهُ الوجويمة في وَيُقَالُ أَيْمًا شَاهُ يُمِن إِذَالْمَ يَكُن هَالْبَن وَيَدُسُ السَّلِين الْمُ جَكَاهُ اللهُ عُبِيلَةَ وَالبَينِينَ مِنَ التِّبَاتِ مَا يَعِشْ مُنَّهُ يُعِنَّا لَيَمِينٌ فَهُو يَبِعُشُ مِنْ لُسُلِمَ فَكُو عَلِيمْ وَالْيَسْتِ الْأَنْفُرُ يَا مِنْ مَعْلَمُناعَنَ مَعْفُوتِ وَالْبَسْرَ الْقَوْمُ أَيْضًا كَالْفُال أَجْرُ زُولُونَ الأرْضِ المنزرُ وَالأَيْبَتَ إِنَا لا لَجْمَعَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّافَيْنِ الجَمْعُ الْأَيَّانِسُ فَيَعِيدُ لَا السَّيْ يَعْفِيفًا وَقَدْ بِيَشْهُ فَا تَبْسُرُ مَ هُوَ أَمْتَعُلَ فَالْمُرْغِي فَهُو مُتَنْبِشُ عِنْ إِبِالشَّوَّاجِ وَيَبِيشُولِ الْعَثْوَيُ عَنْ إِنْ عَنْ وَمِهُ وَ أَنْشَكَرُ لِبِشِّهُ إِنْ إِنْ عَالِمِ بِصَعْفَ خَيْلًا لَلْهِ تَزَاهِنا مِنْ يَبِيْدِ الْمِلَا شُهُمُّنا فَخُنَا لِعَلَا ثَرْةٍ مِنْ فَاعِزَارُ مَا الْغِزَارُ ٱنقِظِاجُ الدِّرْةِ بَصُولُ تُعْطِلُجُنِانًا وَتُمْنَعُ أَجْنِانًا وَالْمُنَاقَالَ شَهْبًا لِإِنَّ الْعَرُ قَ يَجِفَ عَلَيْهَا فَيُتَرِعْنَ فتنجز بإب الشبن كالمالله ويحسن نوفيقه ما والقاوة على على والدمن بعلهما الأدش دية الجزاخات والشنث ين العَوْمِ مَا أِزِيشًا أَفْسُدُ مِنْ وَمَا أِرْبَسُ الْحِزْبِ وَالقَازِمَا أَرِيثُنَا مَا مُومُ الْأَسْنَا شُومِ أَلْ لَمُنَاشِ وهُوَالنَّشَاخُ وَالأِزْينِاجُ وَصِنْهُ مَولَةً عَيْفَ مُؤَاتِيهِ وَلاَيَوْ شَفْهُ وَفِي لِلْيَانِ النَّعَلَقَمَة وهُ وَالنَّسُ الْمُ وَالْإِرْسِينِ وَصِمْ وَمِهِ اللهِ اللهِ وَعَظَمُ مُ اللهِ وَالْمُؤْسِّ لَكُتُ اللهِ وَعَظَمُ اللهِ اللهِ وَالْفَرْسِ لَكُتُ اللهِ وَعَظَمُ اللهِ اللهِ وَالْفَرْسِ لَكُتُ اللهِ وَالْفَرْسِ لَكُتُ اللهِ وَاللّهُ وَالْفَرْسِ لَكُتُ اللهِ وَاللّهُ وَالْفَرْسِ لَكُتُ اللّهِ وَاللّهُ وَلَّالمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ صْعَازُ كَنَالِفَ سَنَالِهُ لُونِهِ وَالفَرْ مِنْ لَيُوسَى وَقَدِ آبَوْشَ الفَوْسَ آبِرُ مَنَا مَنَا وَقَوْلُمُ يَخَلَّنَا في البوِّسًا واي في خاعة القابل عال أبن السِّكيب ما اجْزِكُ أيَّ البرُّسُلَة هُوَايُ إِنَّ النَّاسِ فُو وَالْأِيْرُ مِنْ لَعَدِينَ مُنْ وَاللَّهِ وَكَالَ بِعِينُ صَ فَكَوْلَ بِعِينَهُ وَ مَهُ بِرَفَسَوْ الشَّيْ إِذَا فَسَمْتُهُ

عَمْوُشَالِانَةُ اصْعِمَ الْاعْتَادُرُونُ وَضِعِهِ جَعْيَ جُول مَعَهُ النَّفَشُ وَهُ وَالمُهُتَ وَسُ الَّذِيُّ يُعَادِّرُ أَعَازِ القَّنِيِّ جَيْثُ عُجَعَنَ وَهُوَمُشْتَقِي وَالْمِيْزِ الوَوْهِي فَالْرِسْيَةُ فَصَيِّرَ فِ الزَّايُ سِنْ يَنَا لِانَهُ لَيْسَ فِي مِنْ عَلَامِ العَدْبِ زَائِي بَعْدَ الدَّالِ وَالْاسْمُ المن بَسَهُ فَم مُ الهوش للرق يُعنا الفيسن السَّق الفوسلة جُكالة أبوعُبيد عزالًا معي والهوش النَّف الجَلُونَ اللهِ اللهِ الوَالْمُوسُ مِنْ مَدَّةُ الأَكْلُ وَالْمُوَّاسُ الْأَسْدُمُ مُا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ ال فَوَالْا مُشْبِطُ الْمُنَوِّ النِي فِينَا شَخَاعِيَّةً وَفِيمُنْ يُعَادِبُهِ الْمُحَمِّلُ اللَّهُ وَلَيْنَا للمُوسَ الذِّن يَعْتَوْكُ فِيهِ صَاجِبُهُ عَلَىٰ لَازْضِ أَعِيما جَالَهُ وَمِنْ أَنْوَمِنْ مُنْعِيمَ الأشرَ المسَوّا سُ فَ الْمُوْسِّ الشَّوْنُ اللَّيْنُ يُقَالُ فِسُنَ كُنْ إِلَى فَهَاسْتُ أَنَّ تَنْظَ وَتَسَنَّرُو وَالْفَالْسُيَّة هَوَسُانَ النَّافَةِ فِهُ وَسَالِكُوْ سَرِيلِ مُنَّا لَتُسْفِي خُطُوةٌ خَطْوَةٌ وَهِي تَرْعَ فِي قَالَ الفَّرَّا وَالْمَوسَدُ النَّاقَةُ الضَّبِعَةُ وَالْمُونَّ لِللَّهِ عِلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللْمِلْمِ اللَّهِ اللْمُنْ الْمُنْ ال بعاليها فلان عالى علكره عطاشه أى داشه والكاشه والاهبة الناع مِثْلُ الْأَجْوَةِ وَالْهَائِنْ أَنْهُ آذَاذِ الْفَدِّ الْخُلِّهَا لَهُ الياشُ العُينُوجُ وَقَدِّى بَيْشَ مِنَ الشَّقِي يَبْ اسْمَ وَفِيهِ الْفَيْ الْدُوْلِي بَيْسَ يَلْيِشْ وَاللَّسْرِ وَفِي وَهُوَ سَأَكَّرُ وَدُجُا" بِيَوُوسُ قَالَ إِلِي مَرْ دُمِنْ مُن بُرِيكُ فِالْمُسْتَقَبِّلُ مِنَ اللَّالِ النَّا بِيَهُ الْعَا وَيَقُولُ إِنَّ إِنَّ وَإِلَّا أَسْ وَقَالِلا صَرِيعِينَ إِنَّ فِي الْمِيمَ لِلْمُ فَلَ حَبْدِ الْجَنْدِ فَيَع بِالكَسْرِونِهِيُّ وَقَالَ الوَدْيْدِ عُلْيا مُصَرِّ يَحْدِيدِ وَيُنعِيرُ وَيُنْكِ شُرِ الكَتْرُونَ فَالفالا الْفَيْدِ وَقُالَ سَنْدِبَوْنِهِ وَهُدِ العِنْدِ أَصْالِنَا إِنَّا بِيَجِيعَ عَلَى لُعَتَبُ مَ يَعَلَى مَنْ لِينَ مَنْ لِنسَلَ ٱۼۜڹؙٳڹۼؙٞؠؙؙۯۘڲڹۜڡۼ۠ڬٵٷٳؘؾۧٵۏٛڡؚؾؙؠؘڡ۪؈ٛۜۊڎٳ۬ؽؽڣڨؙٷۯڒٷؽؘڹٷٷڎڵؽڮٷڎؠٚڟؽۺ وَوَرِثَ يُزِثُ فَلَا يُحُورُ وَيْهِلَ إِلَّا اللَّهِ لَعَيْهُ وَاجِرَةٌ وَيَلِيمُ لَ فِينًا مَعَنَى عَلِم في العَيْد العُدَج اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ تَبْلِلْكُونُوعَيْ أَتُولُ لَهُم بِالشِّعْبِ إِذْ يُلْيَدُ وْيُومُ لَهُ تَبَادُ سُواا بْنَى آين كَاذِين وَهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ فُولُهُ تَعَالَى أَفَاهُ بِيَائِينَ الْدِينُ آمَنُوا وَآيِسَهُ فَلا تُورِكُذَا فَاسْتَنِهُ النَّهِ مِنْ فُرِمَعُ فَي أَبِسْ وَأَنَّا اللَّهِ الْمُقَاوَمُوا فَتَعَلَّى فَالْدِعِمُ وَلَ أَنْعَارِهِ مُومِ النائش الفيَّم مَنْ مُرْ تُولِكَ يبشل اللَّيْ يَنْ مُنْ فَو فِي الْحَدَّالُ لَي مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ ونها وَهُو شَاكُ وَالدِّبْسُ بِالْفَ فِي الدابِسُ بِقَالَ جَعَلِهِ يَبْشُ وَاليَّعَابُ كَالْمُ خُلْقَةً

وَثَالُ لَلْكُ يُرْضُ لِلْمُتَالِحِينَ فَتَلْنَا عَنُلْنِا وَأَنْفَحُ ذَالِقَ وَالْخَرْجُونَ مَنَا فَوَقَ الفَظِيمِ لَم وَالْفَر الحييزة العَدور الكيرة والمرو والتصغير مجمه وكذف ومه الجر المروف وكراك إذاأر وتحفظ أسيع لنحسة أجر في علها والأصل لشهيفها والدوعا عااداكان فيهو والجد فَالرَّالِيرِ الوالى الْحِيدُ فِي وَافْعِي تَحِيْنِ شَرَائِي حَشْنَا اللهِ وَمِنْ حَرَّسْ مَوْضِعٌ بِالبَيْنِ وَصِنْهُ أَدِيمٌ حَرَّسْتَ وَنَا فَهُ يُحِرُسِنَ أَنْهُ وَالْمُنْسُونِهُ لَيُحَدِّرُهُ اللَّهِ إِن عُرُحُرُ شِينَّةٍ عَلَى جِزْبَةٍ تَعْلُوالدِّ الْرَغُونُونُهُا اللَّهِ نْعُوْلُكُمُورَى كَيْدُرُ كُلَيْدُ رِهَ إِلِي يُرْعَنْ لِهِ تَشْتَهِي هَانَا فَهُ جُوْشِيَّةُ أُولِانَ الْعَلَجُوشَ مَشْتَعُولَ عَلَىٰ الله إِن وَجَرَسْتُ الشَّيْ إِذَا لَمُ تَنْعُورُ دَقَّةً فَهُ وَجَرِيْسُ مُ وَسَلِّح جَزِيْسُ لَ بَطِيرِتِ وَجَوَاسْتَةً الشِّي مانة عَظِيمُ فَجَوْلِيقًا الْأَالْفِرَ مَا دَقَّ مِنْهُ وَجَرْ سَ آنتُهُ الْأَحْدَةُ الْمُشْطِحَةً فَأَلّ مِنْ يُنتَهُ وَ أَبُورَ مُن مَضَى مَنْ أَنْ مُن اللَّهِ إِلَىٰ هُوكَ مِنَ اللَّهِ إِلَّهُ الْمُنْ أَوْ الْمُن أَوْ الْمُن أَوْمَ اللَّهِ الْمُن مُوكَان مِن اللَّهِ الْمُن أَوْمَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الزُّوري النَّفَيْنُ في مرا المن نفسُ العَظامُ المنابِين وَالْجِزَّ الشَّرْيِعَمُ المِبْمِ مِثْلَةُ م جَسَنَةُ السِّمَّةُ الْجَسَّةُ وَحَشَّادُ وَفَيْهُ وَكَسَّوْنَهُ وَالسَّوِيْنِ جَشِيْسُ وَالْجَيْبُ شَاءُ طَاجْتُومُ البُّرِ وعُ وَاللَّهُ الْحَسْمُ اللَّهِ وَالْحُسْمُ لَيْهُ الْحَالِمُ لَكُ وَالْحَلَّمُ وَمُحْسَدُ وَمُعْسَدُ وَمُعْسَدُ وَمُعْسَدُونَ وَمُعْمَلُونُ وَمُعْلِقُونُ وَمُعْمِلًا وَمُحْسَدُونَ وَمُعْمِلًا ومُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعِمُ وَمُعِمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعِمِلًا ومُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعْمِلً والمعية الربخ الزيخ الخويها المستنشر فكشة بالعضاف ويها وتحشف الميركسية وَنَقَيْعَمَاكُ وَالْكُودُورُيْتِ يَعِولُونَ لَا الْجَنَّةِ الدِّيثِرُ اوْرِدُوا وَكَيْسْ بِهَا الْدُوخِ فَافْ لوارْدِ تعفين الفَّنْ وَالْاحِنُّ الفَايْطُ الصَّوتِ بِمَالَ فَرَيْنُ لَكِنْ الضَّوتِ وَسَجَابُ أَجَسَنَ مَا الْوَحْدِ وَالْاحْدِ وَسَجَابُ أَجَسَنَ مَا الرَّحْدِ وَالْحَدِينَ وَالْحَدِينَ الْعَالَمُ وَاللَّامِ وَالْحَدِينَ وَالْحَدِينَ وَالْحَدِينَ وَالْحَدِينَ وَالْحَدِينَ وَالْحَدِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّ أَى فَقِيهُ وَجُرِيمُ فَالَ أَبِنَ الشِّيلَةِ فِي فَلِنا إِللَّهُ وَالْابْرَا لِعُو بِالسِّيرِ وَالسِّيرِ تَالَوُ ذَلِكُ اللَّهُ مَا أَوْ وَضِعَيْرُ وَوَلَيْهِمْ مُومِهُ رَكِيْتِ جُولُسُ لَكَ يَكِلِينُ وَفَرْجُهُ مَشَلُهُ جَمَّدَيثًا والمينة والمكان لا بنك ويه ورفي للكرين يعنف المن والمعرف للقارة والمناق والمناق والمناق والمناق والمناق لَهُ جَواشُ لِا نَهُ لا نَباتَ فِيهِ وَكَا نَهُ كِلِبُقُ وَسَنَهُ جُهُوسٌ إِذَ ٱلْخِنَلَقِي الْبَنْتُ فَالْ رُؤْبُنُهُمُ ادكاجيلات النودي الميون مر مرا الجوش الموش الدون والدون والموس وجوش مَوْضِعُ أَوْ الْكَالِهُ الْمَاكِمُ إِن الْقَدِيقِي يُنْوُضُ يُحْتَى مَعْ زَالِدِ وَيْنَ وَأَحْمَهُ بِأَخْفَافِهَا رُحْبَ النوى المرافض ومَعَى جَوْشُ وَاللَّهِ الدِّيصَةُ رُمِنْهُ مِنْ الْحَرَقُ عَلَا كَرْبِعُهُ الْمُعْرُومُ الضِّيَّةَ مَا وَنِنْيَانِ مِنْ فِي فَدُصْبَعْنُ سُلَافَةً إِذَا الدَّيْكُ فِيحَوْنُ وَلَالْفِلِطَةُ لِللهِ مُدا المهنشُ أَنْ يَعْذُوعَ الْإِنْسَالُ إِلَاعَيْرُو وَهُومَعَ ذَالْ عُرِيدُ البَّكَ كَالصَّبِي يَعْزَجُ إلى أحبه

بِالْوَانِ سَنَى وَأَصْلُهُ مِنْ أَبِي مَوْافِشُ وَهُوَ طِلْ إِنَّ كِسَلُونَ أَنْوَانًا مَا وَالْلِلسَّاعِ رُ كَ إِن يَوْا فِشْ كُلِينَ وِي لَوْ لَهُ مَنْكَ يَالُ وَمَوْا فِشْ لَا مُوا لِمَنْ وَفِي المَنْظِ عِلْمَ الْمِلْ وَفَعَ جَوَافِرٌ دَوَابَ فَبَجُتُ فَاسْتَدَلُوا بِنْبَاجِهَا عَلَى لِلْقِيمِلَةِ فَالشَّنَاجُوهُمُ وَالبِوْقِ أَن الكَسْوَرُ طَائِرُصْعِينًا مِثْلُ العُضْفُورْ يُسْمَيْهِ الْمُأْلِطِي إِلسَّرُ مُنْوُرَهُ مُومِ البَشَاسَةُ طَالا قَةُ الوَجْهِ وَ تَدُ بَنِسْ لَنَكَ لِاللَّهُ رَابُثُرٌ لِمُنَا مِنْ قُورُكُ مِنْ مَشْ كَنْ أَيْ كِالْفِي الْوَجُهِ مَلِيتِ وَالْيَعْفُوبُ بُطَّالُ لِقِيمَهُ فَعَبَسُمْ اللَّهِ إِن وَأَصْلُهُا تَبَسُّنَتُ فَأَبَدَلُوا مِنَ الشِّبِ لِلْوَسْطِى لِأَكْمَا قَالُوا تَجْفَيْ فَي مُومِ البَطْسُلُ الشَّطْوَةُ وَالْأَصْدُ بِالْعُنْفِ وَقَدْ بَطَلْشُ بِهِ يَهُ خِلْسُ وَيَبْطِسُ يَظِينًا وَإِلَطِسُهُ مُنَا عِلْسَ أَمَا وَالْعِنْسُ فَ المظرة ألصع يفظ وهي فوق الطستية وقد بعشر المما تبعش وفي الموا إغش وبعش الْأَرْضُ فِي عَدَهُ فُوسْنَةً مُن مُوسُ البَوشُ لِلْمَا عَدُورُ لِلَّاسِ الْحُدَالِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَالْأَوْمَا اللَّهِ جُمْعٌ مَقْلُونِ مِنْهُ وَالْمَورِثِينَ الدِّجُلُ الْمَ عِبْرُ الدِّيرُ الْعِيالِيَّ فَالْكَابُودَيْنِ سَنْعَ وَاغْفَ وَمُونِي مَعْدِالْمُ إِجْهُ غَبَالَة إِذِ ذِي جَوْدَةٍ مُتَعَاجِكُ مُونَ بَهُ اللَّهُ الْمُعَالَ المُالا اللَّهُ الْمُونَ حَصَّ إِنَّهِ وَالبَهْ شَلِهُ عَالِهَ مَا لِمَ وَتَطِيًّا فَإِذَا بَيْسَ فَهُو حَشَلُ وَيُظَالُ لِلْعُومِ إِذَاكُا ثُوا سَبُوْ دَالوَجُوهِ وَبِالْجُا وُجُوهُ البَهْشِ وَوَجِدِينِ عُنَ وَقَارَبُلُفَهُ أَنَّ (المقوشي بَعَثُوا أَجَزُمَّا بِالْغَيْهِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ وَيَ لَمُ بَعِثُنَّ مِنْ الْمِيلِ المَهُمِّنُ يَعُولُ لَيْسُ عِنْ الْهُلِ الْجُسُالِ لِأِنَّ الْمُعْلَى لَيْسُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهِ مَلَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَالَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللّ بِللهِ الْمِنْدُونَهُ وَمِنْ اللهُ الْمُحْمَوْجِ مُ قَالِلا اللَّهَ اعْرَاهُ مَنْ يَجْدُنًّا أَجْوَا فَعَ وَمِلْ اللَّهُ اللّلِلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَسَعْيَ الرَّيْنِينِ وَوَا بِلَهُ ﴿ وَظَالَ الفَيْنِيمُ مِنْ مَغِيلِ مِنْ اللَّهُ وَلِيْنَا أَصَالُونَ وَهُمَا أَرْضَا إِن هُ المارية الماري عِنْدَاللَّهُ وَعِيْفِالُ فَالنَّرُ الْمِعْلِلَةَ الْمِسْلَكَ وَلَا مِطْلَقَتُهُ عَلِيلًا لِلسَّجَاعِينِهِ وَللَّوْسُوشُ لُحَّتُهُ لَهُ ما ورك الجنش عجود الميليد ينطال المشارة شي في ي حقة ويوج شي والجنش والجنش والمنط والمُن وَنَعِيدُ اللَّهُ مَنْ عَرِيدُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَيُعَالَ لِلرَّغِلِ اللَّالِ وَاللَّهُ مِن وَعِيدُ وَرَ وَغِيرِهِ وَهُودَةُ وَالْحِيْسَةُ صُوفَةً يُلْفَيْنَا الزَّاعِي عَلَى مِيهِ بَعْزِهَا وَجِيا مِنْ أَبُوجَيْ مِنْ عَطَفَاكَ وَهُوَرِجِا شُنْ نَعِلْمُهُ أَنْ مِعْدِ مُن خُرِينا لَ بِنَ عِيْضِ أَنْ يُنْفِرُ وَعُلِقًا لَ وَهُو يُومُ الشّاحِ إِن صِمَّاتِهِ وَالسَّمَاعِوْمِ وَجَاءَتُ جِياشُ طَفَّهَمَا بِفَضِيضِهَا وَجَمْعُ عِوْالِطادَقُّ وَأَلْا مَا وَخَاجَشُهُ أَيْ ذِا فَعُهُ وَالْحِيَّامُ الْمُنْتَابِحِي عَزِلْافُورِمِهُ قَالَ الشَّاعِنِ مُنْسَعِ الْمَانُولَ الْجِينَ جُلِّ الْجِينِينُ الْمُعَلِّ عَنْ مَا عَنْ وَالْمَانُ وَالْجَيْنُ الْمَعْنِينَ فَعُلِ أَنْ يَنْكَ

َ كَ فَاءُ الفِعِلِ

المعنى والمن والمنظر خواش وجر شد بالمع والمعتبر فيقا جونفا أي المنظمة فالمناف العَيَاجُ الكَانَ أَمَا وَاتَكِلابِ تَفْتُوشُ وَالْجَدُ وَأَوْالَ لِكَتَ فِي وَرَقُ فَيَوْتُ فَيُوتَ وَللِّوْ سُوْنَ حِسْطَةٌ صَعْدِيرٌ وْحُدَالْيَهُ مُتَعَالَى مِعْوْفِ الشَّاهِ السَّاعِدُ عَلَا أَتَظَارَ مَنْدُونِ للمَوَاشِينِ فَجَوِيْشَ فَيَعِيلُهُ مِنْ يَعَامِرِه وَالمِوَالْشَحْلَيَةُ لَوا عَالِبُ حَمَا إلِي الأسْدِ وَلَمَا فَرْنُ وَاجِرُ فِي اَمْتِهَا لِمَتْ عَالِقًا مُنْ الكَوْعَرَاعُ المول الأعتري أجرن فنسن إذا تفيا والفضب والشرحكاة عنه أبوعيدو ومالكة بالاك مَا وَالْمِ اللَّهُ اللَّهُ النَّارُ الْمُحْتُمُ المُّعَلِّمُ الْوَقَدْ مَهَا وَالْمُنْ وَالْمِنْ الدُّنْ الْقَارُ وَالْمِيعُ الْمُعَالَى وَالْمُنْ وَالْمُنْ الدُّنْ الْقَارُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مِثْ أُضَيْفٍ وَضِيْفًا نُوالْجُنْ وَلَلِيْسُ إِنْ الْمِنْ رَجْ لِانَكُمْ كَانُوا بَفْضُولَ جَوَالْجَهُمُ فِي البَسَانِينِ وَالجَمْعُ جُنْوَشَ وَالْحَشَنَةُ بِالْفَنْدُ الدِّبُوْ وَنَهِي عَزانَيْانِ لِلسَّاء فَي كَالِّنَهِنَّ وَزُوْمَا لِهَ أَهِ النَّهِ وَالْحَسْدُ فَا يَبِسُ مِنَ الْكُلَّاءُ وَلا فِلْ الْفُرْطَبُ الْجَسْدُ وَالْحَشْر لِكَانَ العَيْفِرُ للنَسْ لِيشَ وَمِنْ فَوَلْهُ مُو إِنَّكَ فِي يَرْضِدُ فِي فَلْ بَدُوجُهُ أَيْ يَعُومِ كِنَبراك مِن وَالْحِشْ بِاللَّشْرَمِا يَفْعَلَعُ بِدِلْجَسْبُشْ وَالْحِيْسُ الْمُشَّامِا يُحَرَّى فِي النَّازِ مِنْ جَدِرَبْدٍ وَ لَذَلِكَ الْحِيْشَةُ وَمِنْهُ فِيْلَ لِلرَّجُلِ السَّجَاجِ بِعَوْمِ شَلْكِيْنِيْهِ وَأَصَا الْدِنْ يُجَعَلِ فِي الجنشِيْشُ فَعِيْهِ لَقَالَ عَجَسَقَ وَمَعَنَتُومُ وَالْفَيْقُ الْجُودُ وَجَسَتُ لَلْمِينَا إِلَى الْمُعَلَّمُ وَالْجُنْسَنَيْتُهُ وَلِمُ عَتَّمُهُ وَلَهُ مِنْ الْمُنْ اللِّي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ لَهُ جَشِيدُمًّا • وَهُ فِالْمُمْتَالِ لَجُشْتَ وَوَتُونُونُ وَلَوْقِيلً المُثَمَّ اللَّهِ مِنْ فَيَعْدُهُ وَجَثَّ الرَّجُلُ مُهْمَهُ إِذَا لَذَ قَ بِواللَّهُ يُرْكُونُ وَاحِيْدُ وَيُشَالُ لِلبَعِيْ وَقَدْجُ فَيْ ظَلَّهُ وَيُخْبَينُ وَأَسْعَيْنِ فَهُو عَنْ أَنْ أَنَّ أَنَّهُ عُنْ فِي للمِنْ إلى وَللمِسْنَاسْ وَللإِسْنَا مَنْ أَلْمِينَا مَنْ أَلْمَ وَلِفِي وَاجَيْنَتِ للنَّوْآةُ فِهِي مُجْشِّرُ إِذَا يَبِسُ لَهُ هَا فِي مَظْمُ مِنَا وَكَذَالَ أَجَشَّ البَدَانَ يُبِيتُ وسَّلَتُ وَفِيهِ لَغُنَّهُ الْخُولِي خِلَاتُ فِي الْمَرِيْنِ جَشَّ وَالْمِها فِي مِطْنِها وَالْ الْوَعْمَدِيدِ وَبَعْضُهُمُ يَعُولُ حِبْسٌ فِعَ لَلْ إِنَّهُ مُو مُ جَفَسٌ لِلسَّمْ لَ يَعْفُمُ مَعْشًا إذا سُالَ مِنْ حُلَّ كانب إلى مُسْتَنْقَع واحد وللنافشة المسيداني وقال الشاعية عَشِيْنَةَ رُجُنَا وَرَاجُوالِنَّا حُمَامُلُ النِافِشَاتُ الْمَرْفِيلُ وَكُذَالُ جَفْشُ (الْأَذَا وَهُ سُمِلًا وَالفُوْسُ عَنْ مِسْ لَكُ يَانَ يُحِدُونَ بَعْلَجُزُكِ وَيُقْلِلُ هُمْ كُفْشُونَ عَلَيْكَ أَيْ يَعْمُونَ وَيَنَا النَّوْلُ وَالْحِفْسُ وعَالَّهُ المُعَالِ إِنْ وَالْحِفْشُ إِلَّا يَ فِيلَاكِمْ يُنِهِ فَوَالْبَيْثُ الصَّعِيبُورُ

وَقَدِ تَهُمَّا وَلِبُكِالْ بِمُنْ الْحُفَسُ إِلَيْهِ بِخَفْشُ فَوَلِدٍ وِنِ أَصَابِنَا عَظِشْ خُهُ شَنَا الْحُسُولِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ وَكُذَ اللَّهِ فِهِ اللَّهِ فِهِ الرَّحَةُ شَتْ نَفْسِي وَأَجْهُ شَكْ أَي يَهُ ضَتَّ مُ قَالَ لَيْ يَدِينُهُ قَامَتُ تَشَكَأُ إِلَيَّ الْتَقَدُّمُ فِي مِنْكَ وَقَدُخُونَكُ شَبْعَابُعُدَ شَبْعِينَامُ مُومِه خِاسَيِ القِدِدُ كِيشُ لَكِي عَلَيْ وَجَاسَتُ تَقْبِكَ لَكِي عَنَتُ وَيُقَالَ ذَارَتُ لِلْفَتَيَ الِنَ فَاذْلَرَ ذِتَ انَهَا الْوَادِكُ عِنْ خُزْنِ الْوَفَرَعِ قُلْتَ جَشَائَتْ نَفْنِي وَجَاشَ لِلْوَادِكُ نِحَرُوا مُنَدِّجِبًا وَالْجَيْشُ وَالِمِدُ الْمُنْتُوثِرُ يَعْنَالُ خِيْسَ وَلَانُ إِنْ يَحْمَعُ النَّهُ وَأَسْتَعَاشُهُ أَنْ كَلَّت عِنْهُ جَيْشًا الخبيش والخبشة جنس مراستودان وَللمَ مُحُ المُنْهَناكُ مِنْ إِحْمُمُ وَجُولُونَ وَالْجَلَسَنَ لِلْمُورُ الْمُنْ يُولِدِهِ الْجَلَةَ عُيهِ جَبَشِي اللَّونِ ويُعْالِحَبِّنَ فَوَمِهُ يَجِينِشَا أَيْ حَمَعُ فَي وَلِكِنِاشَةُ بِالضَّمِ لِلْمَاعَةُ مِرَالنَّا وَلَيْسُوامِ ضَيْلَةٍ والصِرَةِ وَكَا لِلْأَلِيْدِ فِي الْأَجْلِيثِينَ فَالْالْعَاجِ عَانَ ضِيرًا وَالْمَا الْأَدْ الْطِ الدَّمْ الْجُنُوثُ مِنَ الْأَنْبَاطِمُ وَالتَّخَبِينَ الْجَنَمُ وَحَبِشَتْ لَهُ جُنَاسَةٌ إِذَا جَمَعُتَ لَهُ شَنْ وَجُينُونُ طَا أِنْوُمُ عُنُونُ خُوا مُصْفَعَرُ المِنْ الكَيْنِ وَالكَفِينِ وَجُينُونِ السَّفَا مَلَا يُقَالُ مِنْهُ سَعِي إِجَالِينِينُ وَزُينِينِ وَذَلِكِ إِنَّ يَوْلِلْفَطِلِقِ وَيَوْ الْمُونِ فِي مُونَا أَجَرُهُ وَالْمِلَةُ غَالَعُوا فَرُينَا وَكِالْفُوابِاللَّهِ إِنَّالَيْكُ بِعَلَى عَيْرِنَامًا شَجَالِينَ وَوَهُو بَهَا أَوْ وَمَالَا سَخِيلَتُنِي مَطَانَهُ فَسَمُوا الْجَارِيْنَ فَتُرَيْقِ الْمِهالِمَبَالِ مُومَ الْجَنْزُوفِينَ الْعَضِيْرُ وَعُولَيْمُ ما الْجَسْنَ جَنَّا زِنْشُ الصَّبِيَّ أَيْ حِرْكَا زِهِ وَشَمْعَتُ لِلْجَزَّا دِجَنَّهُ سُنَّةً إِذَا شَمْعَتَ صَوْدًا كُلّ وَيُحْتَرُ شَ الْفَوْمِ جَسَيْهُ وَالْمِ فَرْ مُ جَوْسٌ الصَّبِّ عَجْزِ سَنَّهُ جَوْسًا صَّا لَهُ فَهُ وَ الْمَ الْمِسْالِيك وَهُوَانَ كِيرَوْ عَلَيْ فَجُوهِ لِيُظُمِّهُ جَيَّةٌ يُعَنِّيجُ دُنْبُهُ لِيَضْرِبُهَا فَياظُوهُ وَجَيَّةٌ خُرْسًا بَيْنَةُ لِلْوُرْ وَإِذَا كَانَتُ خُتِنَةً لِلِلْهِ قَالَ الشَّاعِ وَمُعْكِرُ شَاهُ مِعْلَالِ كَانُ فَي مُعْمَا إِذَا لَيْتُمْ عَنْ أَنْ مُنْ أَوْعَ لَا حَمْرًا مِهُ وَالْجُولِيثُو يُؤْمِّونُ الْحَيَّاتِ أَدْفَعُكُ وَدِيْنَا ذُا أَجُورُ مُّ اكْنُ نِيْهِ حُسْمُونَةٌ وَالصَّبُ لَجُوسُ وَنَعُنَّمَهُ حُرِّينًا وَهِيَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ لَمَ يُطُلُّونِ وَالسَّاعِينُ وَجَعْ كَانْ يُنْفِعُ عِنْ مُعَمَّدُ بِهِ نَقْبَهُ جُوْشَالًا لم نَاكَ ظالِمِهِ وَالْجَوْسَالُ النَّفَاصَرُ فِي النَّبَاتِ وَ قَالِكُوالْعَيْمِ وَالْجَنَّ عِنْ وَالْجَنَّ عِنْ وَالْجَنِّ عِلْمَا لَّا لَيْمُ لَفِظالًا لَنْفُلُهُ وَالْعِيْرِيْشُ الْإِعْنُوالْمِينُ الْعَوْمِ وَكُرُلِكَ عُنُ الْمِلْأَبِ وَالْجِرْشُ الْأُلْوَى الْجَمْعَ جِزَالَو فَمِنْكُ

ماس ماس ماس ماس ماس

جارش

ادًافُزْعَتْ

الالجند لله المعالية ومواطعي ودينا المار والمعد ترسية كنظ بِهَاللَّوْ اللَّوْمَةُ إللَّوْ يُحِدُنا بَهُ وَنِهَاكُ أَنْ حَرَسْمَةً الْأَنْصَارِكَ وَالْحَرْوَانِي الهندَانيَّ بِكُنْ إِلَيْكِ وَانْفِيخُواللَّهُ بِالضِّمْ الْفِيدُ إِللَّهُ عِنْ أَبَاحُوا لَمَنَا الْمُكَاللَّ فَانَ قَوْمِيَّ لَمْ أَنَّ كُلُهُمُ الصِّبُعُ أَوَالِمُ لِمَالَّهِ مِثَالًا لِمَا لِلَّهِ الْمُرْتِينَةِ وَقِيثُمُ المُبْيَضَةِ العُلْيَا عَذَانَ نَصْنَتْ وَعَنْ حَمَا فِيهَا فَعَ لَشَتْهُ بِهِ كُلِّ سَيْ فِينِهِ أَشِفَاحٌ وَتَعَنَّقُ وَحُوُونَ فَالْصُرَدِدُمُ الْمُاسَتَحْدُوْشَا التَّالَةِ انْعَادُ تَنْكُ مَشْرُونِينَهِ لِلْفَيْرِيجُ فَأَفَنَعُا فَ يَعْنِي هَالرَّعْوُةُ وَقَدْ يُسَمُّ السَائِعُ خِوْشًا أَيْقَالَ الْقَلْحُوْ الْبَعْيُ صَدْرُهِ وَقُولُهُ كِلَا لَعَتِ الشَّفْيُ فَي خِرْسًا الْ اتن في عَبَرَةٍ مَهُ مُومَ للنِشَاسُ اللَّيْنِ الَّذِي يَدِّ كُلُ فِعَظِم أَنْفِ البَعِيرِ وَهُ وَمُ وَالبُورَةُ مِنْ حَتَفِيرَ وَلِخِوَامَةُ مِنْ شَعْرِ الواجِدَةُ خِفا شَقَّهُ فَال أَبُوعَيْرُ لَكُول خَفا سَي الفَيْ وَهُوَ الْمَاضِيُ مِنَ الْوَجُالِ فَالْكِلِرُ فَهُمْ أَنَا الرِّجُلُ الضَّرْبُ الَّذِي تَعْزُ فُونَهُ خَسَالَ مِنْ أَنِي الجَيَّةِ المُنوَقِدِ وَهُ دَا قَدْ بَعِهُمْ وَالْحِشَاسُ اللَّهُ وَالْحِشَاءُ الْعُظْرِ النَّا نِنْ خَلْفَ أَلَوْدُونِ وَإَصَّلَهُ لَلْنَسْسَا أَوْعَلَى فَعَالَا فَأَدُوعِم وَهُمَا خُسَسَا وال وَنَظِ بَرُّهُ مِنَ الحَلامِ الفُوْبَادُ وَ أَصِّلُهُ الفُوبَا فِي التَّجِيزِيِّ فَيُثَكِّنَتُ أَنْ يَتَفَا لَا الْجُوْلَةَ عَلَى الوادِلاِنَ فَعُلْ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ مِنْ أَبِنِي مِعْ وَلَا أَنْ أَنَّ إِلْفَكَةِ أَزْضُ فَيْهَا طِلْبِنَ وَجَعَيْ يُفْ الْ البَيْظِ بِيْرُهُ فَحَسَّالًا وَالْمِسَّالُ أَيْعًا مَوْضِعُ الْعَيْلِ وَالدِّنْزِي وَالْكَالَّا عِلْ المَانَوَى يَعْلَدُ فَيَشَوْمُ خَشَا وَإِذَا مُعَلِّى إِنْهُ لَكَعَامُ وَالْحَسَدَ الْعِلَاجِ وَكُوْهِ وَمَرْ حَصَالُهُ وَمَعَالَمُ مَا الْعَالَمُ الْمُنْ وَعَدِيدًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ عَمَا مَنْعُشَتْ بَبْسُ لِلْهُ صَادِجَتُوبُ وَحُسَّسُنُ لِلْبَعِيْرَ الْحُسَّةُ خَشَّا إِنَّاجَعَلْتَ فَلْفُولْلِسَاسُ وَحَشَشْتُ فِي الشِّيْ بِكِتَانُ وَنْجُامِ عِنْشَ أَيْ حِنِي اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهُ الْمُسْتَى اللَّهِ الْمُنافِقَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْحُلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ الللَّاللَّاللَّهُ الللللَّالِلللللللَّذِلْ اللللللَّمُ الللللَّاللَّا الللل وَالْمُنْفِي الرُّ أَنْسًا الْمِياعَةُ عَلَيْهِم سِالْحُ وَدُرُوهُم مِنْ قَالَ الْمُنْتِ الحجوَّمة الفيع لَوَ الجا أَ وَآوَانَ رَكِبَتُ مَنْ أَنْ وَهُيْمَ لَهُا الْمُنْفَا الْمُنْفِقِي الْمُنْفَا الْمُنْفِقِي الْمُنْفَا الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفَا الْمُنْفَا الْمُنْفَا الْمُنْفَا الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِي لِلْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لَمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لَلْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لَلْمُنْفِقِ لَلْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لَلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لَلْمُنْفِقِ لَلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لَلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ فَلْمُنْفِقِ مِنْفُولِ فِي الْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لَلْمُنْفِقِ لِمُنْفِقِ الْمُنْفِقِي لِلْمُنْفِقِي لِمُنْفِقِ لِمُنْفِقِ الْمُنْفِقِيلُ فَلْمُنْفِقِ لِمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِمُنْفِقِي لِمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِ واجدالكفا فينش التني تطبير بالتبا والخفش ضغ العير وصعف فالمقر خلفة والزجل أَخْفُشُ وَقَدْ يَكُونُ لَلْكُفَتُ عِلَيَّا وَهُوَ الذِّكُ يُبْضِرُ السِّمَى اللَّيْفِ وَلا يُنْضِرُهُ إِلَيَّا إِو وَيُبْضِرُهُ في والمعتبية والدنيفيرة في وهر صلح مدود المنور الخير والكفف أن عبايس اللَّهِينَ وَمُعَالِمُ مُن مُن مُن مُن الْمُؤْلِكُ لَهُ عَصْبِي فَأَصْلُانَ وَجُهَالِ لَهُ مِنْ أَصُونَنا اللَّهُ وَفَلْهُ حُمْسَ

عَن أَن عَبْتِهِ وَيُعَالُ مَعْتَى وَولِهِ مِن لَا فَعُدُونَ فِي مُنْ الْمُورِي وَمُولِ وَمُلْ الْمُ الشَّاوَيْن جَوْدُ فَيْ كَالْمُ وَجُونُ لِشَّاوَيُنْ اللَّهُ مِنْ إِنْ فَعُدْجَوِنَ مَنْ عَلَا إِنْ مُواكِنَ وَالْحُنْسُةُ في المان فادس الغِبُدُرُ ٱشْبَعْتُ وَفُودَهَا وَٱلْجَمَسُنُ الْوَيْجُلُ اعْضُمْنَهُ وَكَذَلِكَ الْجَعْمُ الْمُ الْمُعْمَلُهُ مِثْلُ لَكِنْهُ مَا مَعْلُوبُ مِنْهُ وَالْجِهُمَ مَنْ وَأَنْبَعُونَ أَنْ مَعْدُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْهُ وَالْجِهُمُ مَنْ وَأَنْ مَعْدُ اللَّهِ مِنْهُ وَالْجِهُمُ مَنْ وَأَنْ مَعْدُ اللَّهِ مِنْهُ وَالْجِهُمُ مِنْ وَأَنْ مُعْدُمُ اللَّهِ مِنْهُ وَالْجِهُمُ مِنْ وَأَنْفِقُوا لِللَّهِ مِنْهُ وَالْجِهُمُ مِنْ وَأَنْفِقُ مِنْ اللَّهِ مِنْهُ وَالْجِهُمُ مِنْ وَأَنْفِقُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّ أَيُ أَقْتَنَاكُ اللَّهُ مُومِ لَكِنَ إِلَيْ وَيُحِكُلُ مَا يُصَادِيُونَ الطَّيْرُوَ الْمُوامِّوَ المَكَمُّ الأَجْمَامُونَ وللجائش أيصاللينة وبفااللا نعى وبها شيئ الوككطسا وكلشان الفيد وبداله وَكِلْسُنْتُهُ أَجْلِينَا لَهُ لَوْ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ مِنْ وَالْيُهِ لِنَصَيْرِ فَهُ إِلَى إِلَيْ وَحَالَ لِلَّهِ الْمَثْنَاءُ وَأَجْوَشُنَهُ وَأَجْتَوَسُ الْفَتَوْمُ الضَّيْدَ إِذَا إِنْفُرُهُ بَعْضُهُمُ عَلَى تَعْضِ إِنَّ أَظَهُ رَّتْ فِيْهِ الْوَاوُكُمْ طَهُرُتْ فِي أَوْ آجَنُوسَ لَ العَوْمُ عَالَىٰ فَلَا نِجَعَلِوهُ وَسُمَا لَهُمْ وَجُكُوتُ اللَّهِ فَوَعَ فِي تَجْتُوا وَجُشْتُ الْأِبِلَ جَمَعْتَهَا وَسُفَّتُهَا ا وَالْخِائِيْنِ مِنَاعَةُ النَّخُلِ لِأُوامِدَلَهُ كُمَّا ثَالُوالْجَهُ الْمُعْزِدُ ثُرَّتُ مُ قَالَ الْأَخْطِكِ وَعَانَ ظَعْنَ لَمْ يَظِينُ وَزُيْدَ ذِالْ إِنْ الْمُ طَيْبُ أَلَّا ثَمَّالِمُ وَاصْلُ لِلْالْسِرَالْحِينَ وَمُولِلْعِينَ عَلَا كِانِ الْوَعَ بُرُدُهُ مِعْنَا لَكِ إِنْهُ لِللَّهِ مُنْ فَأَوْ وَأَنْجَا شَعَنْهُ أَيْ نَفُو وَمَا بَنْجَا شُو فَالا نَهْمُ شَكِ الزلامَ يَكُثُرِّتُ لَهُ وَالْجُواشَةُ مَا يُسْتَعُنا مِنْهُ ويُعَالُكُما شَلِمَّهِ تَنْزِيْهُ اللَّهِ وَلاَيْقَالُ ظِ اللَّهُ الْحُدُونِ اللَّهُ اللَّهِ وَإِنَّهَا لِعَالَكِمْ شَاكَ وَخَاتُولُكُ وَلَلْإُوثِ فِي الْوَجْرِقِي وَجُورُتُنِيَّ الطَّلَارِ وَجُنِينَهُ وَغُرِيْهُ وَتُجَاكِمُونِينَ لاَ كَالِطُالنَاسْ وَفِيهِ جُوشِيَّةٌ وَاحِدُ للدُوسِّ نَعَكُوا بِلَا ذَلِكِنَ مِنْ قَالًا وَتَعْلِي مِنْ مِنْ لِيَعْلَمُهُ الْبَيْدِ مِنْ لِلْقَاشِ وَلِلْمُوثِ لِنَعْمُ الْمُنْوَجِسَّةُ وَيُعَالِ إِنَّ الْإِلَا لِلْهُ سُنَّةَ مَنْ مُنْ وَيَهُ إِلَالْمُوسُ وَهِيَ فَيُولُ حِنْ تَزْعُوا لَعِ رُبِّ أَنَّهُ الْمَرِّينَ فِي يَعِيرِ عَضِهِ فَلَسِّينَ إِلَيْهَا • وَرُجُا يَحِوْثُ لِلْفُوا دِأَيِّي كِدِيدُ الْفُوا إِنَّ طَالَ الْوَكِيْنِ وَاللَّهُ بِعِدِو اللَّهُ الْمُتَالِينَ الْمُتَالِدُ المَانَا مُلَكِلًا الْمُوجِلِ المندوس الكذوج وفارخد سوكاطه عَلَيْنَهُ وَخَدِّشُهُ شُدِّدِلْهُ العُهُ الْوَلِكَ رُوْ وَخِدَاشُ أَتَّمْ وَهُوَظِرَا شُونُ رُعَيْر ما م وما المنوش في المنوش وقائد حُرْسَهُ مَعَنَى الله والمعَمَّ والعَمَّ الله والمعَمَّ الله الراح إِنَّ الْجِنْ الْمُحْتَوِّسُ فِي بَطِوْلُمِ لَطْهُ مَوْسُلُ وَيُمْنَا لُلَّهِمُنَّا هُو مُحَوِّرٌ شُرَا فِي اللهِ الْمُ يَكُمُّونَ وَيُطِلْبُ الرِّدْقُ وَكُلْبُ خِزَا بِينَ صَدْلُ مِوْالِقِي وَالْخِنَا سُرَا فِمَا شِمَةٌ وَخُوسَتُ البَعِيْن

र्रिंग

لاَمْرُكُلُهُ الْأَلِثُ وَاللَّامُو وَلا يُجْمَعُ مِثْ لَ قَطَّامِ وَجَدامِ وَعَلَابٍ وَاهْلُ خَيْدِ بَحُرُ ولَهُ مُحُوِّى مُالايَنْ عُبِرَتُ كُوعَ عُينُ يَعُولُونَ هَلُورٌ قَاشَ الزَّفِعُ وَهُوَالقِيا أَنْ لِانَّهُ أَسْمِ عَلَمُ وَلَيْسُ فَعِلْم الأالعَدُ أَوْ القَّانِيثُ عَارُ أَنَّ الْأَشْعُ الْخَافِّدُ عَلَيْ لَعُهُ الْعَالِكُ وَالسَّاعِوْمُ النافالَتْ عِنَا مِوفَقة قُوها فَإِنَّ الفَولَ مَا فَالَدْ عِنَامِ وَقَالَ أَمْرُو الْقَانِينَ تُأمَثُ زَعَاشِ وَأَخِالِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ وَاللَّقِاتِ وَالْجِودُ إِلَّهِ النَّابِقَةُ مُ إِنَّانِكَ أَنْهَ لَلْهَا قَطْهَا مِنْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْقِرْهِ وَالْآسِفُ وَعَلَيْلَ مَمُ لِلصَّنَعِ، وَحِصْلِ أَسْمُ لِلَوَكِ وَسَفَازِ أَسْمُ مِثِينَ وَوَالِزَاسْمُ أَرْضَى فَيَوافِقُونَ آهْلِ الْحِيَالِ وَلَا بَالْوَعَلَ لَكَنْمِ مُه الإِذْتِهَا شُلَن تَفْكُ الدَّابَّةُ يُعَرُّضِ إِنْرُهُ عُزْضَ عُبَّا يَتِهِ مِزَ لَلْيَرَ الْأَخْرَى فَزْمَّا أَدِّهُ اللَّهِ وَذُلِ إِلْهِ عَنْ مِن وَالرُّ الهِ شَانِ عِنْ قَالِ إِنْ إِلْمِ إِلْهِ عَنْ وَقَالَ أَبُوعَيْنِ الزُّوالْمِشَ عُرُونُ الطِر الذِّرَاجِ وَالدُّه مُشُوشُ مِنَ النَّو وَالْعَرْبُرُهُ وَالْرَّهِيْشُ مِزَالُهُ وَالقَامِيلُهُ جَ الظَّهْرِ عَنَّ أَنِي عِبَيْدٍ وَيُعَنَّالُ الصَّعِيفُ فَ قَالَ ثُوْيَةً مِنْ مَثَفَ لَكِنَا وَرَعَ فَوَا تَعِيْشُوا وَالرَّهِ أَيْنَ أَنْهِنَّا النَّفَالُ الرَّوْنَ فِي وَالرَّهِ أَنْ مِنْ لِلقِّنْدِي الَّذِي يُضِيْبُ وَتَوْهَا طِلْإِفْدَهَا وَقَدِ ٱرْبَعَسْنَةِ العَوْمُ فَجِي مُوْتَعِسْهُ وَهِي الْبِي إِذَارُعِي عَنْهَا أَهْ وَعَنْ مَا أَيْهُ رَها والفوائ ظائفها مع موما الزَّبْشُ الطَّائِرُ الوَاحِدَةُ زِيْشَةُ وَنَجُوعُ عَالَ زَالِوْعَ الرِّبْسُ العَلَيْ مَضْدَرُ فَوَلِكَ زِشْتُ الشَّهُ مُ إِذَا أَيْرَفَتْ عَلَيْهِ الزِّيشَ فَهُوَمَرِيْشٌ وَصِنْهُ فَوْ لَمْ مَالَهُ أَ وَلَا مَصْمُدَرُ فَوَلِكَ وَصِنْهُ فَوْ لَمْ مَالَهُ أَ وَلَا يَوْلُونَا مَوْدُنْ أَيُ لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكِ مِنْ يَعِفُ الشَّيْبِ مِنْ مُوْجُوا المسَّدُالِ فَلَيش فَيْهِ مَضْنَعٌ ﴿ لاَالرِّيشَ يَنْفَعُهُ وَلَالنَّعْقِينِ مِنْ وَزِسْتُ فَلِانًا أَصْلَحْنُ خِالَهُ وَهُوَعَلَى النَّسْبِيَّهِ وَالسَّاعِمِ فَوْشْنِي يَخْيِرُ طِلا لَمَافَكُ بَرِّي يَتَنِي وَخَيْرُ الْمُوالِي مَنْ يَرِيشْ وَالْا يَبْوْرَكُ وَالْمَازَ الْوَالِيْشَ مَلِا مِنْ مَا وَكُيُّ البِمَونِ وَالزِّيشُ وَالزِّياشُ مِعْتَى وَهُوَ اللِّيَا مِنْ الْفَاحِزُومِ الْفِرُوولَةِ وَالْمِ وَاللِّبُسْرِ وَاللِّبَاسِ وَفَرِينَ وَرِيشًا وَلِياسُ النَّفَول وَيُقَالُ الزِّيسُ وَالزَّالِ الرَّالِ الرَّال وَالْمَعُنَا شُ وَاتَرْنَا شَوْلُانِ عَنْنَتْ جَالُهُ وَقُولُهُ اعْظَاهُ مِالِدٌ بِزِلْيَنِهَا قَالَ لُوعَتُنْكِمَةً كَانْكِ الْمُاكُولُ إِذَا جَمَتُ جِنَا أُجَعَالُوا فِي اسْتِحَالًا بِلَي زِلْشَ الْتَعُامُ وَلِيْعُرُ فَ الله المَلِكَ وَقَالَ الْأَصْعِ فِي يَعَلَى يَخَالِهَا وَكِيسُورِهَا وَرَجْمِ رَاسُ الْمَيْدَةُ صَعِيْفَة 4فق السِّلْشِين السِّينَ السِّلْشُ وَالسِّلْشِينَ لَعَهُ أَفِي السِّيْمَةِ وَالسِّيمُ عَلَيْهُ وَيُنشَدُهُ اللَّكُ عَنْ وَمِنْ سَيْسًا إِهِ يَنْسَبُ فِالسِّعَ وَاللَّهَ الرَّ

وجهة عَمْسَهُ وَعَجْمِسُهُ وَلَهُمَا سَمُ مَا لَيْسَ لَهِ أَرْشُوعَ الْوَرْ مِنْ لِجِوْلِكِاتِ وَلَكُنَّا سُلَ مُقَايَا اللَّجُلِ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ المَعُونُ لَعَنَّهُ هُدُالًا فَ وَقَالَ عَانَ وَعَلَا لِيهِ مِلْ تَوْيِلُنَاكِ فَل عَلَى فَيَشِيلِ وَالمِدَتُهَا بَعَنَّهُ مُن مَو مُعلَكُ أَنْهُوسُ بَعْيَةُ للنالِيهُ قَالَ يَعْيَى فَي شُعُسْهُوسُ أَي يَبْطِعَهُ مُ وَالْأِبِلِينَ وَوَلِمُ الْمُؤْتُلُكُ الْمِرْةُ وَهُمَا لَكُونُنَا إِنْ مِنْ الْإِنْشَانِ وَعَبُرُومٌ وَوَن المَابْشُرَ مَناابِ مِنْ أَذِكَالُو الكَتَالِ ٨ فَصَ الْمُوسَلَةُ اللَّهِ الدُّولِ الْمُعْلَى مَنْ مُنْ وَسُلَّةُ اللَّهِ الدُّولِ إِذَا أَكُلِ لِلبَوْ إِذَ يُنْفَهَا مُو قَالُ الرُّهِ إِنْ فِي فَهُو أَنَّ بِالدِّبْ إِمَدُ يُوْتُن فَهُ أَلدّا لِوَ الْمُدّالِين عَفْرُونُ وعرا وَنُقَشَرُ الوَّجُ إِلَا انظرَ وَكَسْرُ عَيْنَتِهِ وَدِنْقَسَّتُ بَيْنَ العَورِ أَفْسَدُثُ وَرَاقَالَجَآءَ بَالسِّيانِ فِكُمَّاهُ ٱبُوعَبُيْدِهِ وَقُالَ يُونَشُرُ لِانِي الدِّيَشِ مَا الدِّ قَائِنُ فَقَالَ لِالْدِّرِي عِيَ أَشُمَا الْمُسْتَمَعُهَا فَنَسَتُمَرَّ بِهَا ا الله وَهُ وَهِ مَا لِنَّهُ وَلَيْ اللَّمْ يَرُهُ مَنْ وَهُمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مر مور الدِّيْشُ عُوا المدِّونَ فِي خُرُونَهُ وَدُرَّهَا قَالُوهُ بِعَنْ إِلاَّ الْحَدُونَ القَارَةِ وَالاَحْرُ حَصَلُ الله الهُوْنِ مُعْنَالُ لَمُسُاحَمِيعًا العَيَّالُونَ فُهُ فَعَ التَّشْ لِلْمَلَا وَالدُّمُو وَالدُّمْعِ وَعَدُلْ شَيْلِ لِلْكَانُ رُشًّا وَتُوشِّشُ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَالدُّسُ لَلْمَطْلُ العَتَامِيْلُ وَالجَهُ وَ نِشَا شُكُو وَرَّشَّتِ الشَّمَا ۗ وَالرَّشَّتُ الدُّجَاءَتُ بِالرَّشَّ وَالرَّسَاشُ المُنْجَ مَا تَوَسَّسَنُ مِنَ الدَّمِ وَالدَّمْعِ مِعَالُ أَرْسَّ نِسَالِطُفُنَهُ مُونُ الرَّعِسُ النَّعِيْ وَالدِّسَاسُ وَقَدْرُعِشَ إِللَّهُ وَأَزْ نَعُشَ إِي أَزْنَعِبُو وَأَزْعَتْ وَاللَّهُ وَ رَجُلٌ تِعِشْ أَيْ جَنَّالُ وَيُوسُاكُ نَاتَهُ وَعَوْسٌ مِسْلُ وَعُومُ لِلدِّي بَرْجُونِ وَالْمَالِي الْمِعْدِينِ وَمَرَّعِمَثُ بَلَهُ فَالتَعْدُورِ مِنْ صُورِ الجزيرُةِ وَالمَوْعَشَرِ عِنْنُ مِنْ لِجِهَامِ وَهِيَ الْبِي جُلِقَ وَبَعْضُهُمْ يَضَمُّ مِنْهُ وَيُعْالُ تُطُونُ وَعْنَدُ وَلِلَّذِكُ يَرْ تُعِينُ وَجَمَلُ وَعِشْنُ لِأَهْتِوْ أَزِهِ فَالسَّيْرُ وَالنَّوْلُ فِيما وَالِيَفَ وَرَعَامُهُ رُعْسًا مُنْ وَمُ الرَّفْشُ كَالنَّفْشُ وَالسَّرْوَلِيسُ النَّمْ وَالفَّنْ وَرُقَشَّ كَالمهُ زَوْرُهُ وَزَخْرُونَهُ مَا لَانُوْ بَعْدُ عَالَالَ عَمُ الرَّاعِيْتِ بِالتَّرْفِيشِ إِلَيْ سِرْزًا فَاجْلُونَ وَمِنْ الْمِي وَجَيَّةُ وَقُسْلًا فِيها لَفَكُ السَّوادِ وَيُهَافِن وَجَدَّى أَرْفُسُ الْعَدُّ لَهِي أَنْ أَوْلِ وَالرَّفْسُان سَنفْشِقَهُ البَعِيبُو وَالمُورُقِينُ الشَّاعِرُ وَهُمُامُونِتَنَانِ الاَحْبَرُوَ الْأَصْعَرُ فَامَا الْأَحْبَرُ فَهُومِنْ بَنْ شَارُفُونُ وَاللَّهُ مِنْ قَشَّا مِ لِعَولِهِ ﴿ كُمَا رُفَّتُن وَظِهْرِ اللَّهُ وِمِ قَلْمُ مُ وَالْمُدُوِّةُ إِنَّا لِلْأَضْعَرُونُ يَنِي مَنْعُدِ رَوْ اللَّاعِنَ إِنَّ عُمِينَاهُ وَوَعَا شِلَّ مِ أَمْوَافَ عَلَى مَا الخار بَهْنُونَهُ عَلَى لِلسِّنْ فِي كُلِّ خَالِ وَكَنْ لِلْكُلِّ أَشْرِعَ لَا فَعَالِيفَتِ الفَارِ مَعْدُواعَ فَاعِلَهِ

عُرْشِي العُنْفِي وَهُمَا لَجَمَّنَانِ مُسْتَطِيلَتَانِ فِي الْجِيَّةِ العُنْفِي أَ وَأَشْتَدُ الْأَضْمُ عِنْ وَعَبِدُيَعُونُ ، يَجُولُ النَّطِيزُ وَوَلَهُ قَبِلَّاجُ مَزَّ عُزْسَنِهِ للنِّسْامُ المن وَكُورُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَأَعَارُسُ العِنَبُ إِذَا عَلَاعَ آلِعِثَاثِنَ وَ مُومِنا عُشَشْتُ الْفُومُ إِذَا نَوَلَتَ مَنْوِلًا وَدُولَ إِنَّهُ فَل كَ فَالْاَبْتُهُمُ جَتَّى تَجُوُّ لَهُ إِمِ الْجَلِكُ قَالَ الْفَوْرُ دَنَّ يَضِفُ الفَّطَامُ فَلُو يُوْكَتْ الْمَتْ وَلَجِوْ أَعَشَّهُا أَذَّى مِنْ ظلين كَالِّينَ لَلْعَظِّفِ مِنْ وَالعَسَّةُ النَّحُلَةُ إِذَا فَلْ سُعَفَهَا وَدُنَّ السَّفَالُوا وَقُرْعَتَ مُن النَّحْالُةُ وَنَجُرُهُ عَنْدُهُ مُرْفِعَةُ القَصْبَالِ لِيَهُمُ المنبِيهِ فَالْجَوِيْنُ فَنَا يَجُوالْ عَنْمِلَكِ فُورَ أَنْ بِعَشَّاتِ الفُرُوعِ وَلاصَوْلِي مُ وَالعَشَّ فُولَ النِّينَ القَالِيَةُ اللِّي وَالزِّجُالِ عَسَنَ فَالْ الرَّاجِون تَعْجَاكِم فِي أَنْ وَأَنْفِي عَشَامًا لِمِنْ أَعْشَ مَدِينَهُ أَيْ ضَمَوْ وَجُلِ وَأَعَيثُهُ اللَّهُ وَلَاقَهُ عَشَامًا العَشْيَرْ وَالعَشَا شَهِ وَالعُشْوْشَةِ وَعَشَرَ الزَّجُلِ مَعْ رُوفَهُ أَيْ أَفَلَهُ بِعَالَ سَقَاهُ شَجُلًا عَنَثَا ارَى تَلِيلًا اللهِ اللَّهِ اللَّه اللَّهُ اللّ دِّ وَالْ الْعِيدِانِ وَعَيْرِهِا وَجَمْعُهُ عِسْسَةً وعِشْاشِ وَعَوْمَ الْمُسْرِ وَهُورِ الْمُنْالِ النَّحِيّ وَاذَاكُما لَ الحَجَا الْوَجِدا إِلْ وَجُوفِيا فَهُووكُونَ وَوَكُنْ وَإِذَا كَانَ فَالْارْضِ فَهُوا فَيُومَى وَالْدَيْقِ وَقُرْعَسَسَ الطَّايِّرُ نَفْسُ إِنَّنَا أَيُّ أَخَدَ عِنْشًا وَمَوضِعُ كَدَ إِمْعَنَّتُ شُرِ الظَّيُونِ وَعَنَّتُ مَنَّ الْخَارِّ أَيْضًا تُلَوَّجَ وَبَيِسُ وَاعْشَا ﴿ مُوْضِعُ مُ وَاللَّهِ مُورُدُنُ مُعَالَمُ اللَّهِ مُعْرَفُتُ مِا عِشَا إِنْ وَمَا كَدِنَ عَفِرْفُ وَالْكُرُونَ عِنْ جِلْوَالْهُ مَاكِنَاتُ نَعِيْزِفْ مَ وَجَكَ إِنَّ الْأَنْ عِنْ إِنِي الْأَعْتِشَ أَشُلُ فَ هَنَا وَالْعَوْمُ مِيْوَةٌ لَيُسْتُ إِللَّهِ رُوِّهُ وَكُلِّ إِنْهَا الْعُنْ عِسْلُ الْعُسْرُ إِذَا تُؤَلَّبُ بَعْضَهُ عَلَيْ يَعْضِ مُحْلًا العَطِشُرِخُلافُ الزِي وَقَدْعُطِشُ النَّزْ فَهُوء عُطِّشَالُ وَفَوْمُ عَظَّسْمِ وَعِطَاشَى وَعِطَاشَ عِص وَٱمْرُانَ وَعَطْنَنَى وَنِينُوهُ وَعِظَاشُ وَأَعْطَلِنَا إِنْ وَأَعْطِشُوالِ وَإِنْ الْعَطِيشُ مَوْا شِبْهِ وَالمِعَاطِيشُ مَوْا فِيْتُ الْظِوْءِ وَعَظِيشًا لُ يَظِيشًا لَ إِنَّاجٌ لُهُ لا يُعْدُدُ ۚ قَالَ يُحْمَدُ بْنِ السِّرَى أَضْلُ عَظِينًا لَ عَظِشاً وَشَالِ حَجْزًا وَالنُّولَ بَيُل مِن إِن القَالِيثِ بَدُ لَ عَالِحُلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ عَالِ عَظَالتُي مِسْلُ مَعْالِي وَمُكَانٌ عَظِينُ وَعَمُلِينٌ فَلِيهِ اللَّهِ وَالعَظِاشُ لِدَاوَ بَصِيدَ الرَّسْنَانَ بتشروب المناف والايزوارين موم عضاش بالتشاب بدائنه ما وليت في في ويفال لبيت عجت العَنْكُنُونِ عُكَاشَةُ عَنْ أَنِي عَنْ وَوَعَلَيْنَ لَا شَعْرُ وَتَعِكَسُّنَ أَي التَوَيَّ وَتَلَبَّ وَعُكَاسَتُهُ أَنْ يُعْضِ لِلا شَدِيةِ مِنَ الصَّالِهُ فَالنَّعُلَيْ وَقَدِينَا فَالْمَالِي مِنْ العِصْرِ شَاةُ الأنتي مِنْ الأزاب وعِكْوالتُرُ أَنْم رُجُلِ مُوسُ العُيُشْ فِ العَيْن عَفْ الزُّونية مَعَ سُمِلًا نِ دَمْعِها

وَنُوْوَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عُلَى مِنْ إِنَّا وَإِصَاءِ مَعْ اصَاءَ وَالنَّسُولِينَ الْعَالَيْ عُلَ وَ وَمُنْ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ وَ وَمُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ فَدُ نُشَوِّ سَرَعَ اللهِ اللهُ مُرْ ٨ فَصَ أَهُوَ وَالْفَيْرِي مُعْلَا فِي وَمُو لَدُمْ مُومِ أَجْلَوْعَنَدٌ الْمِرْ يُعِزُ لَجِوْ فَظَالَمُ الْمِدَالَ مُومِ الطِّشْ فِالطِّنْ الْمُطَوِّ الصَّوِيْ فَ وَهُو يَوْزَ الرَّذَ إِذِ مَوْ قَالَ ثُوْبَ فَيْ وَلاَ خِلاَ وَثَلِكَ الْجُلْفِيهِ فِي وَقَدُّ كِلْفَتْ الشَّمَا وَأَجَلِشَّتُ وَأَنْفُومُ فَلْفُوسَنَّهُ فَهُ وَهُ بِعِتَ الْ مَا أَذِرِي أَيْنَ الْجُلْفِيرِ هُوَ أَيْ أَيْ إِلَيَّا مِنْ هُومُ فَالْلِزَاجِوْمُ وَخْشُ وَلا كِلْفَوْسُ عَال مَا أَذِرِي أَيْنَ الْجُلْفِيرِ هُوَ آيُ أَيْ إِلَيَّا مِنْ هُومُ فَالْلِزَاجِوْمُ وَخْشُ وَلا كِلْفَاتُوسُ عَ ظِاشُ الشَّهُ مُعَ عَلِلْ مُرْبُ أَنْ عَبَلَ عَالَظا شَهُ الرَّامِينَ وَالْقَلْبُ النَّوْقَ وَالِيِّفَةُ وَالرَّهُ إِظَّيَّا اللَّهِ العَوْثُونُ أَوْنُولُولُلِكُ عُونَ البَيْب سَفْفَهُ وَقَوْلُهُ إِنَّا عَوْسُهُ أَيْ وَهِي أَمْرُهُ وَذَهَبَ عَنَّهُ مُ قَالَ فَعَ يَرْ مَدَادُكُمُ عَلَيْمًا وَمَدَرُ الْ عَزْشُهَا وَدُبْنِالَ إِذْرَكَ إِفَدَامِهَا النَعُلُ وَالغَزْسُ وَالْفَوْنَ مَا بُسْتَطَاقِيدِهِ وَعَرُ شُلِلْفَدِمِ مِنا مُثَالَ فِي ظَهْرُها وَفِيْهِ الْأَصْلِامُ وَعَزُنُ اللّهِ هَا ح ارْبَعَهُ كُوالِبِ ضِعًا إِزُ الشَّفِلُ عِزَ المَعَوَّارِيُهِ الْكَالِيَ إِنَّهَا عِنْ وَالْإِسْدِ فَالْأَيْنَ جَمَعَ مِنْ التَسْعَلَيْهِ لَيْلَةٌ عَوْسِيْقِةٌ سَرَيَتُ وَعُلِتَ عَلَيْفَا مُسَقَّرِهِ وَعَوْسُ لِيهِ مِرْطَبْتُهَا لِلخَسْبِ بَعْدَانُ يُظُّولُ اسْفَلَهُا الحِيا رَةِ قَدْرٌ قَامَةٍ فَذَلَ لِخَشَبُ هُوَالعَرْسُ وَٱلْحَرُمُ عُرُدْسُ فْالَالِشَّاءِ وَمُا مِنْ الْمِنْ الْمُؤْوَثِ وَتَقِينَةُ إِذَا أَنْسُنُدُ مِنْ يَجْسِ الْعُوْفِرُ الدِّعالِيُون وَلِلْمُنَامَةُ اعُنالِ المِنْ يَرْجَيْثُ يَقُومُ الشّافِي مَنْ وَعَالَ الشَّمَّا حَمَّ وَلَمَّالِمَ أَيْثُ الْأَمْرُ عَوْشَ هَوِيَّةِ وَتَسَلَّيْنَ كِلْطَاتِ الفُو ادِيسَةِ وَالْمُ الْمَدِينَةُ مُوضِعٌ فَقُولَ مُ عَلَيْهِ وَأَيْ يَسْفُطُهُ وَعَوْسَ بَعْوُشُ مَعْدُوسَ عَوْشًا إِنْ بَنَا بِالْمُونِ مُنْشِبِ وَيَقُومُ عُولُونَهُ وَحُولُومٌ مُعَنُولُسًا فَ وَالعَوْمِ الْمُرْفِر وَالعَيزِيْشُ شِبْهُ الْمُوْدِي وَلَيْشِن فِي مَنْفَكُ ذَالِكَ لَهُمْ الْوَتَفْعُدُ فِيهِ عَلَى مَعِيْزِهَا وقالَ ذِوْ بَدُ اَمَاتُوك وَهُوَّا كِمَنْ إِنْ جَفْضًا أَطُو الصَّنَّا عَبُوالِعَرِيْثُ لَلْقَعْضَا وَالْعَرِيْثُ حَثْمَهُ مُؤخَّتُنَّ مِ وَتُنَامِووَلَكِيْ مَعْ عُزُسٌ مِسْلُ قَلِيبٍ وَقُلْيبُ وَمِنْهُ قِيدًا لِلْمُيُونِ مَلَّذَ الْعَدْسُ فَاعِيدُانُ مُنْصِبُ وَيُظَلِّلُ عَلَيْهِا \* وَفِي لَهُنِي نَبْ مَنْ عَنَامَعُ رَسْنُو لِاللَّهِ صَلَّى لاللَّهُ وَاللَّهِ وَفَلَالُ كَافِرُ بِالْعُونِ إِنْ وَمَنْ قَالَعَ عُزُونِ فَعُواجِدُهُما حَزُسْ صِنْكَ فَانْ وَقَلْعُينَ وَمِنْهُ لِلْجَدِيثُ أَنْ أَنْ عَنْ كُلْنَ يَفْظِعُ التَّكْبِيَةَ إِذَا نَظُرُ إِلَى عُنُونِينَ مَحِثَةٌ وَعَرَّ شَنَّ الْكُرْمَ بِالْعُونُينَ تَعْرِيبُنَّا وَيُعْلِكُ

الصَّاعَةُ شَلِهِ مَا رُوعًا رُتِهِ إِذَا جَمَلَ عَلَيْهَا وَدَعَةُ ذَاسْتُهُ وَشَجَافًا أَوْ وَالْعَرُسُ بِالضَّمِ الْجَرُ

إِيَّاهُ وَلَانَ كُوْرُ فُوالْمُقَالِيضَ إِذَا لَوْوَحَ كُوْلِ فِي السِّيلَةِ وَالْمُقَوُّونُ ثُرُا فَ الْجَالِيكِ وَ العَذْشِ الدِّرِّةُ إِذَا فَرَّشُ وَالعَزْشُ الفَطَاءُ الفِاسِّعُ وَالفَرَّشُ صَعْازُ الإِيلِ وَمِنْهُ فَوَلَّهُ تَعَالى وَمِنَ الْأَنْفَا وَجَهُولَةً وَ وَرُشًا وَ قَالِلْفَرَالَةُ لَوْ اسْمَعُ لَهُ يَجْمِعِ قَالَ وَتَجْتِلُ لَنْ يَحُونَ مَّضْدَ زَّا نَتِيَ بِدِمِنْ قُولِمُ مُوْسَعُ اللَّهُ فَزَسْنًا أَيْ بَشْهَا بَيًّا وَالفَّذِ وَيُعْ فِيرًا البَوْبَرُ ٱلْسَّنَاعَ فَلِهُ الْ وَقَعَ مِنْ مُورِدُ وَإِذَاكُ أَنْ وَأَفْرُ كِلَا الرِّوجَةِ فَيْ أَصْطَكَ الْعَزُّ فَوْ بَالْ فَهُو الْعَقَّالُ وَهُو مَدْمُوْمُ مُن قَالَ لِيَعْبِ إِنَّ مُطُونِيةِ الزُّوزِ عَلَيْ البِّيزِ وَوَسَّرَةٍ مَفْرُوشَةِ الزَّهُ وَزَسَّالُم بَكِّنْ عَقَالَاتُ وَيُفَالُ الْعَرُ مِنْ فِي الرَّجُلِ مِوَ اللَّهِ بَوْنَ فِيهِا أَسْمَاكُ وَلا أَفْعَارِهِ وَأَفْتَمُ شَر الشَّيِّ أَنِي ٱلنَّهُ كِلا يُعِنَّالْ آكَمَهُ مُعْتَرُ شَيَّةُ الظُّعْرُ إِذَا كَانَتْ دِحَالَةً وَأَفْرُهُ شَهْايُ وَطَلْعُ وَٱفْتُو سَرُخِنَا عَيْهِ بَسَطَعُهُما عَلَى الْأَرْضِ قَالْفَتُوسُ لِمُسَانَدُ إِذَا تَكَامَ كِيفَ سَلَا أَيْ بَسْتُطَلَّهُ وَقُولُهُ مِا أَنْ شُوسُ عَنْهُ أَيْ مِنْ أَقُلْعَمْ قَالَ الشَّاعِومُ نَعْلُوهُ بِيقَصُ مُنْتُحَالُ لَمَ تَعْبُرُ أَأَنَّوا لَ عَنْهَاالْمُغَنَّلُهُ ﴿ أَيْنَا نَهَاجُهُ إِنْ وَتَفُولُسُ إِلَّهِ الْبَيْكُلُهُا وَلَا يَقَّرْ أَلْوَرْ فَحُ إِذَا الْبَسْمَ عَلَّا لَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّا اللَّلَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ ا وَقَدُونَوْ شَرَ يَعْزِينَنَا وَالْمُعُزِّسَهُ أَيْشًا الشَّيِّةُ الَّهِي نَصْدَع العَظْرِ وَلَا تَعْسَم وَفَوَا سَتُ القَفْلِ مَا يَنْ يُرْفِيهِ فِيهِ أَلْ أَفْعَلُ فَافَرُ فِي وَالْفَوْاسْفَة كَالْ عَظِ دِقِيمِ وَفَوَاسْ الزّاس عِظَاءُ رِقَانُ تَلِي لِعَدْفُ وَالفَوْلِسَةُ الَّتِي تَطِيرُونَ مَّا لَتَكِ فِي السِّنوَاجِ وَفِي الْمِسْلِ أَجْلِيَاتُوعِ وَالنَّهُو أَلْحِمْعُ فَوَا مِنْ أَوْلَا مُنْ فَالْبَسْرَعَ مُالْمَارُمِنَ الطِّيْرِ عَلَ مُحْدَ أَلَا رُضَ تَالَ ذُوالِدُّ فِي بَضِعَ لِلْحِيدِ ﴿ وَأَبْتُمْ رَنَ أَنَّ العِنْعُ صَالَتُ بِطَافَةٌ وَزَاشًا وَأَنَّ الْبَقْلُ خَالِهِ وَيَا بِسُ وَفَرُ الشِّلِيْتِيدِ الْجَبَبِ الَّذِي عَلَيْهِ عَنْ لِيعَ عَنْ وه وَكُذَالَ جَبَبُ الْعَرْفِي قُالَ لَينِينِ وَ عَلَا لَمِنْ هُ قَوَالَّدِينَاجُ فُونَ نُجُونِهِ وَذَا أَثُلَالَتِ فِي كَالْجَا إِلْطُجُبِّ مَنْ تَغَعُ الْفُرُ الشِّرَ فَصَرُ المِسْمُ فَرَفَعُ الدِّياجُ عَلَى أنَّ الوادَ لِلِي إِلَى وَمَنْ نَصْبُ الفُوَّاسَ وتعكفها وخاوداب جافر فيئ فزيش بعد بناجها بشبعة أيام والجمع فزايش وَنَفُوَّ سُوَّالِطَالِوْ رُفُونُ بِحِنَاجِيهِ وَبَشَطَلِهُ إِلَى قَالَ لِنُودُوَّا إِي يَضِفُ رُبِيَّةً فَانْإِنَا يَشْعِى تَعْوَثُونُ أَجِوالِمِيْضِ شَدَاو وَقِوْتُعَالِ الثَّمَا وَمُومِ فَتَوْالوطْلِ يَعْشُهُ انُهُ اخْرُجَ مِنْ الْوَجْ يُقَالَ لِلْعَصْبَانِ لِأَ فُنَيِّنْكُ فَنُكَّ لُوجُكِ وَرُبِّمًا فَالُوا فَشُ لِلزُّجْ إِيادًا عِمَدًا وَالفَشْرُ مُوعِهُ الحِلْبِ وَقَدْ فَسَشْتُ النَّاقَةُ وَالْقَهُ فَنَهُ وَثُلَّ مُنْتَفِيمُ وَالشُّيِّ وَالفَسْرَ جَعَلُ النَّذِيونِ وَأَنفَسْتِ الرِّياحُ خَرْجَتْ عَلَارْتَ وَكُوو

الى أَخْذِ الْوَالْ عَالَمُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ وَقَدْعِ مَنْ وَالْمَوْالِيُ عَلَيْكُ الْعَبَيْنِ وَوَلَّ عَلَيْنَ لَلَّهُ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عَطَاعْتُهُ وَعَاشَتُهُ فِي الْقِتَالِ وَأَعِنَاسَنَهُ أَي أَعْتَنَقَهُ وَالْعَلَسُ لَشُوا إِلَيْكُونَ مُ وما العَيْشُ للنياة وَقَدْعًا شَلِكِتُمُ مَعًا شَاوَمَعِيْشًا وَكُلِّ وَإِمِمِنْهُمَا يَصَدُ لَوْ الْ يَحْوَلُ مَضْكُمُنّا وَأَفْكُولَ النَّاعِ اللَّهُ عَلِيدٍ وَمَعِيدٍ وَمَنَا لِوَهِمُ يُلِ وَأَغِلْ شُهُ اللَّهُ عِيدَةٌ وَالْعِيدَةُ وَالْعَالِيدَةُ وَالْعَالَةُ عَلَّا اللَّهُ عِنْدَةً وَالْعَالِيدَةُ وَالْعَالِيدَةُ وَالْعَالِيدَةُ وَالْعَالِيدَةُ وَالْعَالِيدَةُ وَاللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عِنْدَةً وَاللَّهُ عِنْدَاللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عِنْدَاللَّهُ عِنْدَاللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عِنْدَاللَّهُ عِنْدَاللَّهُ عِنْدَاللَّهُ عِنْدَاللَّهُ عِنْدَاللَّهُ عَلَيْدَاللَّهُ عَلَيْدَةً وَاللَّهُ عَلَيْدَاللَّهُ عَلَيْدًا لَهُ عَلَيْدَةً عَلَيْدًا لَهُ عَلَيْدًا لِمُعَالِقًا لِمُعَالِيدًا لِمُعَالِقًا لِمُعَالِمِ اللَّهُ عَلَيْدًا لِمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْدًا لِمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْدًا لَهُ عَلَيْدًا لمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْدًا لِمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْدًا لَهُ عَلَيْدًا لِمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْدًا لَهُ عَلَيْدًا لَهُ عَلَيْدًا لِمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْدًا لَهُ عَلَيْدًا لَهُ عَلَيْدًا لَمُعِلَّا لِمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْدًا لِمُعَالِمُ عَلَيْدًا لَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْدًا لَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْدًا لَمُعِلَّا لَمُعِلَّا لِمُعِلِّمُ عَلَيْكُوا لِمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَمُعِلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَمُعِلَّا عِلْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَمُعِلَّا عَلَالْمُعِلَّ عَلَيْكُوا لَمُعِلَّا عَلَا عَلَا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا لَمُعِلَّا عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَّا عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا مُعِلِّلًا مُ مَعَايِشُ إِلَاهَ ﴿ إِذَا رَبُّعْنَهُا عَلَى إِلَّاصِّلِ وَأَصّْلُهُا مَعْيِشَةٌ وَتَقْبِ وَهُمَا مَفْعِلَةٌ وَاللَّهُ اَصَّلِيَّهُ مُتَعَبِزُكَةُ وَلَا تَنْقُلِبُ فَلْجُمْعِ هَنْ أَوْكَ لِلْكَ كُلِّ فِي لِلْمُ عَلِّي الْمُعَلِّمُ الْمُؤْتِلُ الفَنْ عَمَوْتَ وَشَبَعْتُ مَعْعِلَةً لِغَعِيلَةً كَاهِمَوْتَ الْمُصَالِبَ لِأَنَّ اللَّهَ طَالِمَةً وَفَي العَجْوِينِينَ مَنْ يَرُكُ الْمُمْوَلُونًا والتَّعَيْسُ نَعَالْفُ أَسْبَابِ المُعِيْسَةِ وَعَالِمِسَا فَ مَهُولَةً ولاتَقَدُ وعَلِيثَةً وَبَنُوعًا لِيشَ قَوْمُ مِرَالِعَرْبِ وَلاَيْفًا لَيَهُوعَلِيْنِ وَيُعْنَا لَظُلَمْهُ أَلْجُولِاللَّهِ لِوَلَهُمْ عُاخْنَاشُ قَالَ كُوالنَّهُمْ أَغْنَا شُرُكُولِ مُعَالِمُ طَالَ كِلَّا رُقَلَهُ لَنَظِفْ بْلِوُ العَيْمِ جَنَّيْ مَا لَهُ جُوبِ مِلْ عَنْسَهُ يَعِنْشُهُ عِنْشًا بِاللَّسَمْ وَشَرَعِ مَعْنَهُ وَشُلْ ٱسْتَعَفَّةَ وَخِلَا فُ ٱسْتَنْفَي وَلَقِيعَتُهُ عِشَاشًا بِاللَّهُ وَأَيْ عَلَيْ عَبَالُونَ وَأَنْسَبَرَفُ مُحْتُودَةً الكاريقة وماانشي مقالتها عشاشاكنا والليك فدجلود التاكراك وطائك بالعيود وَقَدُورُ إِنَّا لَهُ عَذَابِ البِّيزِ لَوْكَ فِي خُمْ ظِارًا لَهُ مُولُ أَغْظِشُولِ مَا اللَّهِ [أي أَظْلَمُ وَأَغْظَسُ اللَّهُ اللَّهِ أَيْصًا بِنَفْسِهِ وَالْعَظِينَ فِي الْفَيْزِي اللَّهِ الْإِحْدِرُ الْعَطِيسُ وَقَدْعَطِ الْمُوالَةُ عَظِيسًا لا يَدْا العَطِيشِ وَالمَتَعَاطِشُ الْمَتَعَاجِي عِزالَتِينَ وَقَلاهُ عَطِينَ لِإِيمَا مِنَا اللَّهُ عِنْدُى وَبَهُما أَوْ إِللَّهِ إِعْظِينَهُ إِلَهُ لِيهُ فِينَدُنِي صَوْفَ فِتَادِها مُهُ مُوسُ العَظِمَ الْوَالْكِلِيل الْمَعْرُ عَالَ اللَّهُ عَنْ مُومِن مُنَانِ الْأَدْبِعَةِ مِنْ أَعَدِ بَشِي وَلَوْكَانَ مِنْ السَّادِ وَكَانَتِ الأَوْل نُونًا لَا عُلِينَ إِلَا يَلْمُ يَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَتُشْتُ الشِّيِّ لَنَشًّا وَفَلَشْتُهُ تَفْتِلَسًّا مِثْلُهُ هُو الْعُنالَةُ الطَّاجِيَّةُ وَكُا تَتُوْءِ خَاوَرُ جَدَهُ فَهُوَ فَاحِشُ وَقَادُ فِي مَن اللَّهُ مُن إِلْفَقِ فَي مَن اللَّهُ مَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الم

عَقِيلَةُ مَا لِالْفَاجِيزِ الْمُنْشَدِيدِ يَعْنِي الْذِي الْفِكَ الْجُورُ الْجُدُ فِالنَّفِلُ وَأَفْ مَ عَلَيْهِ فِلْمُنْطِقَ

أَيْ قَالَ الْفُوسَ فَهُو فَهَا أَنْ وَتَفَهِمُ مَنْ فَالْمِدِمُ مُو وَالْفِرَاشُ فَأَجِدُ الْفُرْسُ وَقَدُ لِكُنَّى

يه عَن الموالة وفرستُ السَّمي أفرستُ فوالسَّا بَسْطِعَهُ وَيُعْالُ فَرَسَّهُ المرد إلا أوسمة

الزَّنَّا مُغْضَعُورٌ الرَّبَّا مُغْضَعُورٌ الرَّبَّا

الغنش التح بالبقية وكالبيا

المنظ والمنظمة المنظل افاعالحته يغطن

اديوه ففنحنه

الملك برالإنشان وينها العرب وينها أغذان وش كرش مذل كبيدوكي وكرش الزخل ٱيضًا عِبَالُهُ مِنْ صِعَارُ وَلَدِي بِعَالُ هُم كَنِ مِنْ مُن تُورُهُ إِنْ صِبْلِانٌ ضِعَارٌ وَ مُؤْرَةٌ عَلانَ فَلا مُعَالِهِ مَنْ وَعَدْ لَهُ إِنْ شَهَا وَيَظِيمُ الدَاكَتُ وَلَدِها لَهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ الليديث الكنف أذكر شي وجديدين والكوشان الأدد وعدا العيس والشنكر شب الانفحة لِأَنَّ اللَّهِ شَنْتُمَ فِي لَغَيْدٌ مَا لَمُ بِالْكُلِ لَكِيدِي وَالْالْكُلِّ شَنْقٌ حَوْشًا وَقُدِ النَّهَ مُنْ وَتَوْلِّ النَّجُلِ ذَاكِلَفْتُهُ إِمْرِ أَلِنْ وَمَعْتُ إِلَا قِالَ فَأَحَرْ شَاصِلْهُ أَنَّ زَجُلًا مُصَّلَ شَاةٌ فَأَدْخَلَهُ إِنْ مَنْفَا يَظُمُ عَنِي اللَّهُ الْمُوالِوَّالِ فَعَالَ إِنْ مَعَدْثُ إِلْحَالَ فَا حَيْثُ يَعْنِي الْمُعَدِّ النَّهِ فَا سَمِيْلُهُ وَتَلَاِّسُنُ وَجُهُلُهُ أَيُ تَقَبَّعُنِي أَبُوالنِّيلِيتِ أَمْوَا أَنْ كُونِيناً وَظِيمَةُ البَعْلِينِ وَيُعِنَّ ال لِلْأَنَّانِ الْصَعْمَةِ لَكَافِ وَبَيْنِ حُوَّسَالًا وَاللَّرْسَالُواللَّهُ وَالَّذِي كُنُونَ إِنَّهُ وَالسَّفُونَ إَحْمُعُهُما وَ فَضُرُّتُ اصَّابِعُهَا مُرْهُ وَمِهُ كَنِينَةُ لِلْأَفْعِ عَوْنَهُ اعِرْجِلْدِهَا الأَمِنْ فَيهَا وَقَدْ كَنَّتُ لِللَّهِ عَالَ الزَّلْجِوْرِهُ كَا زَصُوْتَ عَفِيهَا المَوْ وَحَقِ مَنْ مِنْ أُوفِحُ الْوَمْعَتْ الْعَضِي فَي يَجَالَ عَضَهُما يَعْضِ وَكَشَكَشَيْمَ مِنْ لَهُ وَكَشَرِ الْمِعْنَ مَنْ مَنْ الْمِنْ الْمِسْوَلِ مَعْوَى عَلَيْهِ إِنَّهُ وَكَشَيْسُ ٱلزِّرِاكِفَافِوْتُ هُوَ الْوُنْسَعُهُ وَمِنْدِ خُرُوجِ الْقَايِّوُ وَكَشَكْتُهُ مِنْ الْشِيدِ الْمِلْ السِّيْنِ فِي رَاجِ الخِطَاابِ لِلْهُوَ نَتِّ كَمْوَلِم عَلَيْنِ قِينِ في عَلَيْلِ يَكِ فِي فِي التَّالِيَّةِ فَالَ الْأَصَعِي إِذَا بَلْعَ الدِّكْرُونَ الْإِلِالْمَدِينُ وَأَوْلُهُ الْكَشِينُ وَقَدْ كُثْنَ يَجِشَهُ فَالْرُونُ بَدُ اللَّهِ إِنَّى الْأَاجَيْتُ مِن يَجِينُهُ فِي عَبَرُتُ هُمُ زَّالَدُ عَنِ الْكَتِيدُ فِينَ وَبَعِينُ مُلْتَاشُ فَالَا تَعْنَارَكُ وَالعَثْرَيْنِ وَرَى الْأُوْيَا مِن فَعْدِرُ هَدِرُ النِّسْ الْمِكْسَا شِ فَاذَا الرَّفَعَ قَلِما لَ قِعل حَنَّ فَإِذَا أَنْهُمْ قِدْ إِهِدَرُ فَإِذَا صَفَّا صُوَّتُهُ وَرُجِّعَ قِيلَ فَرُقَرُهُمْ مِومِ اللَّهُمْ الرَّجُلُ السَّرِيْعُ الماضي وَفَر كَمْنَزُ بِالْفَتِي كَاسْهُ فَهُو كَشْنِ وَكَيْنِنُ وَكُمْنَانَ وَكُمْنَا أَعْلَمُهُ والكيش وتلفتن أسرع والكندة الافد الفي الضاح الفرج وفرش كفر وكيس مُعْ الْرُكُ وَالْ وَاحْدَالُهُ اللَّهُ وَالْمُوالِدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَا اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللّلَّا لَا اللَّالَّالِي اللَّلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالَّالَّالِلَّا لَا لَا لَا اللَّالَّالِلْمُوالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِي اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالَّالِمُ اللَّالَّالَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُلَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُوالِمُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّال المختز إجراق الناز الجلة وَقُرْ عِينَةُ حِلْدُهُ أَيْ أَجْرُ قُتِهُ أَوْ فِيهِ لِعَنْ أَلْحُرْ لِلْفِيشَاءُ فَي التَّازِعِلَ وَالسِّلَّفِ وَجُكُونُو عَلَا يُوطِنا عِيدُ الْكِلَائِي أَهْجُنتُهُ الْخِرْ أَيْ أَخِرْقُهُ وَالْفَكِلِي الْوَعَن رد طلوشنَهُ عَدُ أَعَدُ مَا خُلِ شَيْ إِذَا كَانَتْ جَدْ بَدُ وَالْأَمْتِا سُلَا الْأَجْتِزُ الْوَالِمُ

والفيت الزعاع الأموان فكروكم وكبرا وانفش لدوج شكن وزمه عرار التيكنب ود الفِياشُ لِلْفُاحْرُهُ فَالْجَرِينُ المُفَايِسُ وَيَوْ قَدْرُ أَوْاجَفًا نَكْمُ فَرَعُضَهُ فَقَضَى عَلَيه أَلا نَجْعُ وَالْفَيْشُ وَالفَيْشَ لَهُ زَالسُّ الدِّكِرُ ﴿ فَضَ مَعْنَ مِنْ المَوْالْ وَبِهِ مُعِينَتُ فُرَ مِنْ وَعَلَا فَ المَا المَوْقَا وَ وَمِعْ مُعِينَتُ فُرَ مِنْ مُؤْمِنَ وَعَلَا مِنْ المَا المُوْقَا وَ وَمِعْ مُعِينَتُ فُرْ مِنْ مُؤْمِنَ وَعَلَا المَا مُعْمَالُونَ مِنْ مُعَلِّمُ وَعَلَا المَا مُعْمَالُونَ مِنْ وَمُواللّهُ وَعَلَا المَا مُعْمَالُونَ مِنْ مُعَلِّمُ وَعَلَا المَا مُعْمَالُونَ مِنْ مُعَلِّمُ وَعَلَا المَا مُعْمَالُونَ مُعْمَالُونَ مُعْمَالُونَ مُواللّهُ وَمُعْمَالُونَ مِنْ مُعْمَالُونَ مُواللّهُ مُعْمَالُونَ مُواللّهُ وَمُعْمَالُونَ مُواللّهُ وَمُعْمَالُونَ مُعْمَالُونَ مُواللّهُ وَمُعْمَالُونَ مُعْمَالُونَ مُعْمَلُونِ مُعْمَالُونَ مُعْمَالِكُمْ مُعْمَالُونَ مُعْمَالُونَ مُعْمَالُونَ مُعْمَالُونَ مُعْمَالُونَ مُعْمَالُونَ مُعْمَالُونَ مُعْمَلُونَ مُعْمَلُونِ مُعْمَالِكُمْ مُعْمَالِكُمْ مُعْمَالِكُمْ مُعْمَالُونَ مُعْمَالُونَ مُعْمَالُونَ مُعْمَالُونُ مُعْمَالُونُ مُعْمَالُونِ مُعْمَالِكُمْ مُعْمَالُونِ مُعْمَلِكُمْ مُعْمَالِكُمُ مُعْمَالُونِ مُعْمَالِكُمْ مُعْمِلُونِ مُعْمِلُونِ مُعْمِلُونِ مُعْمِمِ مُعْمَالِكُمْ مُعْمَالُونِ مُعْمِمِ مُعْمِلًا مُعْمِلُونِ مُعْمِمِ مُعْمِلًا مُعْمِلُونِ مُعْمِمِ مُعْمِمِ مُعْمِمِ مُعْمِمُ مُعْمِمِ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعِمِمُ مُعْمِمُ وَمُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ وَمُعْمِمُ مُعْمِمُ مُ وَٱبُوهُمُ النَّصْرُ وَلِكَالَهُ مِن خُرُولُ مُن أَن عُدُوكَ وَبِاللِّاسْ مُصَرُّو فَكُلُّ مَنْ كَال مِنْ وَلِدِ النَّصْر نَهُوَ نُونِينَةً بِمُونِ وَلِمَ كِنَانَةً وَمَنْ فَوَقَهُ وَرُبِّمًا فَالْوَافِرَ نَشِيٌّ وَهُوَالِقِياسُ فَالْ الشَّاعِرُ مِنْ بِكُلِ تُنْزَيْنِي عَلَيْهِ مَهَا أَبَدُ فَإِنْ أَرَدُت فِنَوْنَهُ لللهِ عَنْ فَنَهُ وَانْ أَرَدُت بدالقيبالة مَ الصَّالِي اللَّهِ مَا الصَّالِيةِ مَلْ السَّلَقِيةِ مَا الصَّلْقِيقِ مِلْمَالِيةِ مَنْ السَّلِيقِ مِنْ اللَّهِ مَا الصَّلَقِيقِ مَا الصَّلَقِ مَا الصَّلَقِيقِ مِنْ السَّلَقِيقِ مِنْ السَّلِيقِ مِنْ السَّلِيقِ مِنْ السَّلِيقِ مَا الصَّلَقِ مَا الصَّلَقِ مَا الصَّلَقِ مِنْ السَّلِيقِ مَا الصَّلْقِيقِ مِنْ السَّلِيقِ مِنْ السَلَّقِيقِ مِنْ السَّلِيقِ مِنْ السَّلْمِ مِنْ السَّلْمِيلِ مِنْ السَّلِيقِ مِنْ السَّلِيق وَاللَّهُ اللَّهِ وَمِن وَلَا لِللَّهُ وَكُونَ فَوْيُشُولُ فَعْضِلًا بِوَسْلَا وَمَا فَا وَالتَّفَّوْنُ فَلَ اللَّالْمِيسَاكِ وَنَعَرُّ شُوااكَ يُجَمِّعُوا وَالتَّقَرِّ فِي مَثَلِ التَّجَرِ فِيشِ عَرَانِي عَبَيْدٍ وَالمَفَرِّ شَهُ السَّيَةُ الحَالَ وتفادشن الزماج أي تباخلت فالجزف وأفرتني وأفزاشًا أي شغي رووو فع بف جَكَاهُ يَعْ غُوْبُ مُ وَهُ قُنُرً الفَوْمُ يَفِينُ وَإِنَا جَيْوَا بَعَيْدِهُ وَالْوَتَعَبُّ فَتُسُ للرِيْفَ أَيْ يَرْأَا تَالِلاً مُمْ وَي وَكُلْ لَهُ إِنْ إِلَيْ إِلَا يُهَا الْحَافِقُونَ وَقُلْ مُواللَّهُ إِنْ الْمُعْشَقِينَ مَا الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَالُهُ وَلَا لَهُ الْمُعْلَقِينَا مُلْ الْمُعْلَقِلْ الْمُعْلِقَالُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال تُنَوِّ قَانِ مِنَالِيفَاقِ وَقَالَ مُوعَبِّيَهُ كَا يُقَتَّى فِيشُ لِهِنَا الْجَوْبَ فَيُعَرِّيُهُ وَفَالَ أَنْ السِّلِيب مُعَالَ لِلعَرْج وَللْهُ وَلِي إِذَا يُعِينُ تُعَرِّف وَلِلْحَرْبِ فِي لا بِلِي الْخَافَفَ فَرُنو شَعْمَ حِلْهُ وَتَقَسَّنُوكِ إِلَّهُ ۗ وَتَقَدَّمُ عَشَرَ جِلْهُ ۗ وَأَحَمَّ الْعُومُ الْعَلِيْ وَأَدْجَفَانُوا فَهُ مُعِيثُ وَفَ وَالقِسَّةَ فَالْكَسْرِ القِوْدُدَةُ وَالفِشَّةَ أَلْقَبِيمَةُ الصَّغِيرَةُ لَكِنَّةِ مُ مَوسُ الفَّيْنِ حَمْعُ الشَّيْعِمِ والفنا وَعِرْما لَفَا وَلَمْ إِلَّا الْغَيْرُ اللَّهِ وَإِلَّا السَّوْيُ فَما شُل وَفُن الرُّل الدِّيبِ مَناعَهُ ﴿ وَهُو مِلْ القَدْعُ الْفَدْعُ الْفَدْعُ الْفَدْعُ الْفَدْعُ الْفَدْعُ الْفَدْعُ الْفَدْعُ الْفَدُونَ الكي ومُوا الحمين ودم وكا و والكان صور الدينة و ومع وسه والفارسة الْوُجَلُ قَالَ دُوْ بَدُهُ، فَيْجِيرُمْ تَحْبِيلُ لَمْنَكِينِ فُورِينَ الككش والجد الكيارة والأكبين المفتردو اللابر السين تبر معمد في المنافر الله المنافر وَكَبُسُّوْ الْفَوْرِ سَيْدِد هِمُ مِنْ وَمِ الكِدِينُ لَلْهُ مِنْ لِهِ الْكِدِينَ فِي الْأَصْمِ فِي وَمُوْرِيَكِيدِ وَلَهِ مِنْ مُلِدِي مِلْدِي وَلَدِ سَنْ مِنْ فَالْإِن عَظَاءُ وَالْمُنْ سَنْ الْوَاصَانَ وُمِن وَاللَّهُ شُولِكُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّذُهُ شُولِا عَقَعَقَى وَاللَّهُ مُواكَّةً مِنْ مُندُثُ وَلَهُ وَهُ وَكَالْعُصَا الصَّ الْمُثَلِينَ مِن كُنْدُرُسُ وَتُوَلَّهُ وَلُوسُونَ وَالْوَسِي مُعَلِّم المُوَّاةُ كَالْتُخَارِ وَالكُندُ سُرُ صَرُ إِلْا دُورِيةِ مَا وَمِوْ اللَّهُ سُرَاكُ اللَّهُ الْحَالَةُ عَلَيْ

البر المناجوه وصفف الحركوا وخافلت فالالإدادي اخبرت يغفو لايرو فتنت بعضا وللمناش كالمنطف ما فالضرع فاذا خاوز التضف فليش فالبش والمناش وتنده التَّنَاوُشِ الْمُتَمَّرِ مُعَوِّدِ الْوَمْنُولِينِ ﴿ فَعَلَمْ اللَّهِ مُعَالِّدُ الْمُعْمَلِينَ الْمُعْمَلِينَ اللَّهِ الْمُعْمَلِينَ ا العالمحذوالعال في وقد كالشيك للمنز أنه شدك المقالحة وثد كالشاح ويعال فع الم تَعِيْشًا أَيْ أَخِيْرًا مُعْ قَالَ الشَّاعِزِي مُّنَّ فَيْفِشَّا أَنْ يَكُونَ أَطِّنا عَنِي وَقَرْحُدِثُ بَعِي الْأُمْوْزِ أَمْوُدُونَ مُومُ نَلِمَنْ لِلْبُقُلِ وَالْمَيْنَ لِنَيْسُ الْفَتِم بَنْشًا وَمِنْ وُالنَّاشُ وَالْأَنْبُونَ اَصْلُ الْبَعْلِ اللَّهُ مُوشِعَ الْجُمْعُ الْأَنَا يَبْشَى قَالَ الْمِرْدُ الفَيْلَيْنِ كَانْ السِّباع فِيوعَوْفَى عَشِيَّةً بِالْحَانِوالفَصُّولِ الْأَيلِيشُ عَنْصُلْ ، و و مَ تَنَسَّتُ السَّيْ بِالْمِنْ الْرَفْقُوللنظاشُ فِ المِياسَةُ وَجْنَةُ بِدُولِهُ الْمُالْسَدِّنِ مِنْ فَكُلَالِ سَيَّا الْمُعْالَصَّدِيْفُ مُولِمُ جُدُّ الْمُثَي ٱلْجُسُنُهُ بَعْدًا أَيِ أَسْمَتُو لَهُ وَالدَّاحِسُ الَّذِي يَجُونُ الصَّيْدِ وَالنَّجْسُ أَنْ رُالِيدَ فالسّيع لِيقَعَ عَنْ إِذْ وَلَيْسَ مِنْ اجْتِكَ وَوَلَكِيدِينَ لَاسْنَاجَمُوا وَتَجَمَّنُ الْإِيلَ وَاجْتَعْمُ فَا بَعْدُ تَفَرُّفُ فَالْ الرَّادِ الْجِورُ فَمَا لَمَا اللَّهِلَةُ وَزَافِنَا مِنْ عَيْرُ الشَّرِي وَسُلَفِن عَالَى وَالغَيَاشِيِّ الْفَيْخِ أَتُمْ مَلِدُ لِجِبَشَةِ وَمَوْفَلُونَ تَجْتُنُ جُنِيًّا أَيْ يُنْزِعُ مِن مَنَ العَبِيرُ بَنِينَ نَشِيشًا أَيُ أَكُرُما وَهُ أَوْ النَّفُونِ يُنطالُ شِيئَةَ وَنَشَّا شَهُ وَهُومًا يَظْهُرُ مِنْ مِلْ السِّياج فَيْفِسُ فَهُاجَتَى يَعُودُ مِلْيًا وَالنَّسْ يُشْرُحُونُ المَارِوتَعُبُرُ و إِذَا عَلَا وَالنَّر عِنْوُ دِرْهُمُا وَهُوَيْضَفُّ أُوفِيَّةِ لِأَنَّامُ يُتُمُّونَ الْأَدْبِعِينَ وَهُمُا أُوفِيَّةٌ وَيُتَّمُّونَ العِسْوِينَ مُشَّا وَيُسْمَونَ لِلاَهْسَةُ قُوالَةُ وَنَسْنُشْتُ لِلِلْهُ إِذَا أَشْرَهْتُ سُلَّتُهُ وَقُطْعَهُ عَ اللَّهِ قَالَ الشَّاءِئِ فِي يَسْفِينُ لِلهِ الْدِعَنْ الوَهِي الوَحَيُّةُ كَيَا يُنَشِّنِشُ كِفًّا وَالْإِسْلَمَا وَيُؤْدُكُ فَا يَلِي مُومِ مُولَا مُومِنَا مِنْ مَطِيدُ مُن أَيْ مَالِيدِ مِنْ اللَّهِ مَا مِنْ مُعْفُوب وَعَظِيدًا إِنْ نُطِسْنَا وَإِنْكَاعُ لَهُمْ مُومِ نَعَشَهُ اللَّهِ يِنْعَشَهُ نَعْشَا رَفَعُهُ وَلا يُعْلَ لُونَعُهُ اللَّهُ م عَالَ وَوالتَّهُمَةِ ﴾ لا يَنْعَشُوالِطَوْفَ الآما عُوِّنَهُ داع يُنادِيهِ بأَشْمِ المَا وَمَعْوُمُ وأَسْعَشَ العانز إذا لَهُ مَن عِنْ رَبِّهُ و تَعَيَّنْكَ لَهُ أَيْ قُلْتُ لَهُ نَعَيْدُ اللَّهُ لَهُ قَالَ رُوْجَةُ وَإِنْ هُوَكُ العَازِرُ وَلَنَا دَعِمَهُ عِنَا لَهُ وَعَالِمِنَا بِنَعْفِيشِ لَخِامٌ وَالنَّعْشُ سُونِ اللَّهِ فِي اللَّهِ وَعَالَمِنَا بِنَعْفِيشِ لَخِامٌ وَالنَّعْشُ سُونِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلْ بِدُلِكَ لِآزَتِهَا عِهُ فَإِذَا لَمَ بَأَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ فَقُو سَرَيْنَ وَصِّيَّ مَعْفُونَ مَجْدُوا عَلَى النَّفِينَ وَبَنَاكَ نَعْشُوالْحُبُرُل سُبِعَةُ حُوالِي ازْبَعَهُ مِنْهَا نَعْشُرُ وَتَلَاثُ بَنَاتُ وَلَا إِلَيْنَاك

المنتخش المنبؤة أمنتهن فلان عصبها والحياتش والقيم الحفيرين يفالخنو مخاش وسوات مُخِاشٌ وَالْمَخَاشُ لِلْفَتْجِ الْمُنَّاعُ وَالْأَنَّاتُ جَكَاهُ أَبُوعُ بَيْدٍ وَالْمِياشُ لِلْمَنْ رَالْقَوَمُ تَجْتَعِهُونَ مِنْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَهُوَ قُولُ النَّابِفَةِ الْجَمِعُ عَالَيْكَ لِإَبْرِيدُ فَا تَعْي أعْدَدُتْ بَرْيُوعًا لَحَرُ وَتَهِيمًا ﴿ وَمَجْسَنُهُ السَّيْ عَلَيْكُ وَالْ أَنْوَعَوُلُوا مَوَّتُ رِيْ غِزَارُهُ فَيَسَنَّنُونَ أَنْ يَجْعَبُ فِي وَفَالِ الكِلَاتِ الْعَلَاثِ الْعَلَاثِ الْعَلَاثِ الْمُتَاتِّقُ و و المنك شُن تَخاوَة وعضي البدو قِلة لجها تُخان أمْدَ شُل البدو قَدْمَدِ شَعْ أَمْدُوا وَمُمَادُ مِنْكُ البِيدِ مُولِ المدون كَالْمُدُونِ كَالْمُدُونِينَ فَالِيانَ البِيلِيْتِ المثالِمة مَوْسَقَ وَهِي المنووْسُ وَللمُونُونُ وَللهُ رُوسُ وَالْمَدُوسُ وَالْمَدُوسُ الْقِينِ اللَّهِ وَمُوسُولًا المُعَالِقِي عَنَاكَ إِنْ عَيْدُنَا إِلَى عَزِينَ فِي الْأَمْزِ إِنْ وَالْامْتِزَ أَسُ الْإِنْ تَوْاعَ بِيعَا الْأَمْرُ وَسَدُ السَّقِ مِنْ بِمِوالِي الْمُنْ فَي مُولِنَا قَالَ إِنْ التِيكِيْنِ الْمُرْدِ فَوْسُ لِمَا زُرِجُو شُنَّ وَالْسَلَم لِأَنْ فَشَالِ يَعْلُونَ بِالْمُؤْدِقُونُ الْوَدِدِ صَاحِيَّةً عَلَىٰ تَعَايِدُ مِنْ الْفَالَةِ اللَّهِ وَيُقَالُهُ وَالَّذِّ عَقَرَالُ وَأَنَا أَطَرُهُ مُعَدَّرًا أَه وَمَنْ حَقَصَ الوَرْدَ جَعِلَهُ مِنْ نَعْبَه وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّوْلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّوْلَاللَّوْلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ ما مول منزع كدة ومن قامن الى مسجها دسكي لينظفها أينا أوعطن منوساً أمنز بوبَدِكَ أَيْ مِنْدِيْلًا وَسُنَيًا اصْبَحْ بِوبِينَ وَعَالَ اللَّهُ خَيْعِ لِلَّذِ مَتِحُ الْهِرِ بِالشَّي الخَيْسَ يَقُلُعُ الرَّسْمَ وَتَالَ لِهِ نَفَشْ مَا عُوْافِ لَدِيادِ الْفُتَا إِذَا كَنْ فَمْنَا عَنْ شِوَا إِمْ مُفَلَهِ وَمَشَيْنُ النَّا وَمُنْجَانِهُمَا وَمُؤْكُ وَالْفَرْعِ بَعْضَ اللَّبِي وَقُلانِ فَفَيْشُ مِنْ الْفِلْانِ الْفُيْسِبِ مِنْهُ وَالْمُشَاشَةُ وَاجْرُهُ الْمُسْلَاشِ وَهِيَا وُوْقِينُ الْعِظَامِ اللَّيْسَةُ ٱلَّتِي فَكِلْ مَضْغُهُا وَالمُسْأَشَ أَيْصًا أَرْضُ لَيْنَهُ مُا قَالُ الزَّاجِ وَمُ وَالْمِي الْعُورُونِ فِلْمُسْتَامِّ الْجَبْلَجِ مُ وَفَلَانُ جَلِيهِ للمُشَامِّ آئ كُورْ مُوَالتَّعْنُونُ وَقُولُ أَنِي ذُوَيْبِ بَضِفُ وَيَنْ الْمَعْدُوبِدِ نَهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْدُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ العَظْءُ أَحَالُتُ مُنشَاشَهُ أَوْمُ كُتُبَةً وَالْمُسْمِثُولِ لِذِي يُؤْجِلُ وَالْمُسْمُ شُرَافِطًا بِٱلْفَيْ عَنْ إِنْ عَجْمِيلَةً وَصَرِفِينَ الدِّالِمَةُ إِلَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الدِّل الدّ يَكُونَ أَدِ جَدِي وَلَيْسُ لَهُ صَلَّا بَدُ العَظِمِ الْعَجِيدِ وَهُوَ أَجِرُ مِلْجَاءَ عَلَى الْأُصْلِ مُول المُنْ وَالْمُ النَّهُ وَفِ السَّعَرُ فَالْلِيُّ الْجِزْمُ عَاذِلَ قَدْا وَلِقِتِ بِالتَّوْ وَفِيشِ إِلَيْ سِرًّا فَأَجْلُونِي وَمِينَةِي قَالَ أَنُونَ فِيزَائِ أَخْلِطِي مَا شِيْتِ مِنَ الْعُولِ وَالْمُدُوزُ خُلْطِ لَبَنِ الْمُثَارِنَ

مُالْ إِن الْمُعْزَانِيّ قَدِ نَهُمْ أَلْ الدِّهْرُ فَأَجْنَاجُ مِ قَالَ رُدُّ يُدُ حَدُم وَخُلِيلِ وَالْحَ مَنْ هُوْشِ مُنْتَعِيْرِ بِعَصْلِكُمْ مَنْعُورُ وَالنَّهُ شُولَةُ مُنْ وَهُوَ أَخُدُ اللَّهِ مِنْفَدِّ وِالْأَسْنَانِ قَالَ الكُيْنَ مُ وَعَادَوُنَا عَلَى عَجْوَرُو مُ مَسْاعِم بَنْتُهِ مِنْ فَعِينًا فَي يُرْوَى بِالسِّيرِ وَالشِّيرِ خَيْعًا وَجَالَةً مَعْشُ الْتِهَ وَلَكُ خَيْفِي كُلَّانَةُ الْحِدُونَ فَعْشِ الْجِيَّةِ فَ قَالَالْزَاجِي ۚ نَهِ شُولِيَهِ وَخَالُهُ مَسْكُولًا وَعَالَ الْمُورُونِينِ مِنْ يَعْدُو بِهِ نَهِ شُولِلْمُنَا شِيحًا نَهُ صَدِعٌ سُلِمٌ وَدِعْهُ لا يُظْلَعُ فَ الأوناش والقابر الكفالظوا الأوشاب ويصنال موجمع مفاوس على البؤش وجنه الديث ورو تشف فرو تشف فرو تشف لهُناهُ مَرْ الْوَشْقُ السَّالِينَ مِنْ حُلِّ سَنِي وَمُلَّ الْوَجْ وَالنَّهُ لَمِنْ وَنَشِيمُ أَنَّ مِزْ ذَالِعِيهُ مُدُ الرَجْوُلُ وَحُوثُونَ وَيَجْمِونُ الرَّالِمِولَ وَجُونِي أَينا أَحِما أُورَجُونِي الإضافَةِ وَجَهِم الْ وجنوي وادعن مؤجوسة ذات وجويش عن العدولة والوجنوع الماند الأبعن من المانية هَذَا فَوْلَ أَلِي رَبِهِ وَالْمِنْ عَيْرِهِ مَا قَالَ عَتَ أَرْهُمْ وَحَالَتُنَا الْمُعَالِيدِ فَرَبِهَا الْوَجْنَبِي مِرْ وَ قَالَ الزَّاجِيمِ مُثَالَدُ عَلَى شِنْ وَجَشِيمِهُا وَ قَدُوزِ مُعَجَانِهُ الْأَيْسَوْم وَيُفَالَ لَيْسُوم هُ يَفِيعُ الأَمَالُ عِلِي إِنْ إِللَّهُ مُنْ لِأَنَّ الدِّالِّهُ لا نُوْتِي عِنْ اللَّهِ مَا لَا مُرْكُ إِنَّا أَوْتِي فِي الإجيلاب والزُّكوب من جانيها الأيشرة فانتا احوقة منة ولك إيف التايفور موضع الخافة ال وصع الأمن وكان الأصفي يَعْدُولُ الوجْسِيِّ الماليط فَي عَلَيْ الماليط فَي حَالَم وَجَدِي الفوش طهرها وإنسبهاماا فبل عليك منها وكذالك جنيق البدوالزجل السبهاما وَالوَحْسَنَةُ لِلْفَانُونُ وَالْمَيْمِ وَقَدُالُوجَتَنْتُ الرَّجُلُ فَاشْبَوْجَشَ وَارْضٌ وَجْسَنَةُ وَبَلْدُ وَجْشَ بِالنَّشَكِيْنِ إِنْ قَفْعُ مِنْ الْمُقِينَةُ وَعَجْنِ الْمِيتَ آيْ بِبِلْدِ فَقِرْرُ وَتُوجِنَّنَتِ الْأَرْضُ الدَّ وَجْشَةٌ وَاوْجَشَنُ الْأَرْضَ فَجَدْ تَهَا وَجَشَةً مُا وَانْسَنَةُ الْأَصْمَ عِيْ مِهُ وَاوْجَشَعِنْ فِالْدَجْرُجَالَ فَوَ آكِينَا مِ وَأَوْجَنَ إِلْمَ فِلْ أَنْفَاضًا وَكُرُ إِلَّ وَدَهَبَ عَنْ النَّاسُ وَخَالَتُ المِينَةُ مُوْجِسًّا طَلَاكِم وَ أَوْجِسُوالِ كَا حَاجَ وَتَوَجِّنُوالِ وَعُلِيَظُونَهُ مِن القطعام يُعَالَ وَجَنَوْ لِلدِّوْ إِنَّ أَنْ أَخْلِجُو لَكُ مِنْ الطَّعَامِ وَإِلَّانَ فُلِانٌ وَجُمَّا أَيْ الْأَعْلِيعًا وَيِنْنَا الْوَجَاسَّاهِ وَتَدِوْ وَجَسْنَا مُعْدِلُهُ لَيْلُوا إِنْ تَقْدِيدُ وَالْدُنَّانِ قَالَ جَمْنِهُ وَنَوْ وَبِمِعْ فَرِيدًا وَإِنْ إِلَى وَجُشَّا لَيْلَةً لَمْ يَغِيرُ فِي إِذِ زَاعًا وَكُو يُضْبِحُ بِهَا وَهُوَخَاشِعُ وَوَجَنَّ الرَّحُمْ إِذَارُهِ

مَعْشَ الصَّعْرَى وَقَدِ جَالَهُ السِّعْرِ بَهُونَعْيِن وَالنَّسَدَ أَبُوعُ بَيْدَة وَالْمَرَدُ تَهُا وَالدِّيْلُ يَرْعُو صَالِحِهُ إِذَا مَا بَنُونَا فِي مَوَا فَتَكُنُونُهُ أَمُ وَأَنْفِقُ شِيبَوَ يُهِ وَالفَوْ آدَعَا يُزَاحِرُنِّ نَعْشُ للهُ فَا وَالتَّانِيْثِ ﴾ ووط تفتين العُطن والطَّوْفَ أنفسن نَفينا وعِفن مَنفوس والتنفيش والتنفيش والله والتقشي الحيةة وتنقشت إيادان فاعتصالا والعنام تنفش وتنفش فكوشا أَى وَعِتْ لَيْلاً بِلِاناجِ وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى إِذْ فَمَسَّتَ فِيْهِ عَنْمُ العَوْرِ وَانْفَشْتُهَا أَمَا تُزَّكُّمُنا مَوْعِ إِلَى الْرَاجِ مِ قَالَ الرَّاجِيمُ فَيَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ الْفَاشِ وَهِي إِلا نَفَشُ بِالمَّيْ وَنَعَاشَ وَنَوَافِشُ وَلاَيْكُونُ التَّفَسُرُ اللَّهِ بِالنَّفِلِ وَالْحَمَالُ بَكُونُ لِبَالًا وَنَهَا أَرَّامٍ مُح تعَسَّمُ الشَّيِّ الفَشَّا فَهُو مَنْ فُوشَ فَعَسَنْ أَنْ مَنْقِلْتُنَا وَنَقَشَّ العِدْ وَلَيْطَ الْ تَصْرَبُهُ بِالسَّوَلَ جنَّى وَيْطِت وَيُقَالُ نُوسَو الحِدْقُ عَلَيْهَا لَمْ يُسْمَ فَاعِلْهُ إِذَاظُهُ وَتَدْهِ مُلَتَ عِنَ الْأَزْطَارَ والتَّفْشُ أَيْخِنَا التَّنْفُ إللِنْقَاشُ وَالمَنْقُوسَةُ السَّعَةُ الَّتِي نُقَشَى فَهَا الْعِطَامُ أَنْ تُسْتُخُ والمناقسة الاستفياء فالجساب وفالجد يبض ووش ليساب غنب ونفشت السُّوكة مِن الرَّهِ وَالْتَقَسُّمُ الْيَ السَّعْنَ مُنْهُما اللَّهِ وَعُولُ الرَّاحِ وَمُ تَقْشًا وَرُبِ البِينِ أَيْ نَقْشِ فَعَا اللَّهُ عَنْ وَيَعْنِي إِلَيْهِ وَالْمَعْشُ البَوْرُ إِذَا صَرُبَ ويتله الكاذع لشني يبخ وع ومنه قبل لكلمه لط المنتقين موم تكثير البار الكشها الكشرائي تزفتها ومنه وفواله وفالا بجو لايتكثر وعنده شجاعة مالتك ثر وَقَالَ يَعَضُهُ أَنْوَاعِلَى عِنْ مَا يُنْفُوهُ أَيُوافِنُوهُ مُ وَهِ النَّمْدُ وَالنَّهُ وَكُنْ يَعْظُونِونَ وَسَنُودُ وَمِنْهُ تَوْرٌ فِيشَ كَالْمَرْ المِنْمَ وَهُو النَّوْرُ الوَجْنِينَ الَّذِي فِيهِ نَقَظُمُ هُوجَ قَالَ إِن السِّيكَيْتِ يُعِنّالُ الرَّجُلِ إِذَا عَنا وَلَيْجُلَّالِيا فَذَيْرًا سِنَّهِ وَكَلِّيتِهِ نَاشُهُ يَنُوسُهُ تُوسًّا وَانْشَدَهُ فَهِي تَنُوشُ لِجُوضُ نَوشًامِ عَلَاه نُوسًّا بِهِ تَعْظَعُ إِجْوارُ المَثلاث أَيْ تَنْأَوُلُ مُلْةَ الْجُونِونِ فَوَقُ وَتَسْرُونِ سَرُ عُلَاكِينَ إِلَّهِ وَتَشْطِعُ بِدَلِلَ السَّرِّفِ فَلَوْاتِ فَلَا يَخْطَاحُ إِلَّهِ الْمَ الحن قال ومنه المناوشة فالقال وذلا إلا المنافي الفرنشان وتدا تؤوش أي ذو مَطْيِن وَالتَّنَاوُ ﴿ التَّنَاوُلُ عَالَانْتِنَا شُهِ عَلْهُ ﴿ قَالَ الزَّاجِ وَ إِلْمَثْنَا وَمُو آنتِياسًا وَوَ إِنْ نَعَالَى وَانَّ فَيْ إِلسَّنَاوُ شُرُصُ مُعَالِ يَعِينِهِ بَعُولَ أَنَّى لَمْ تَنَاوُلُ الإنفان في الآخِرة وَتَدِكَ عُرُوا بِهِ فِي الدِّيْا وَلَكَ إِنْ تَهْمِ وَالوَاوَكَا إِعَالَ أَوْتَنَ وَوَفِيْنَ وَوَلِيَ وَيُطَالُ خُشْنَهُ حَبِرًا أَنْ أَنَلْتَهُ مُ وَمُ نَفَسَتُهُ الْمِثْلَتَ عَنْهُ وَتَجَالِمَ فَكُونَ الْيُحْفِقُونَ الْيُحْفِيدُ

اعْبُوالْ وَيُسْ الْعَنْدُ اللَّهُ وَمِنْ وَالْمِينَا مَنْدُ مِنْ الْكِينا مِنْدُ وَهُومًا جُمِعَ مِن النَّاسِ وَالمال مُومِنْ الْمُسْتِ المِوَاسُّ لِلْهُارْسَنَهُ لِلْحِلَابِ وَهُوَكُرُّرِ يُسَنَّى عَضِهَ اعْلَى مَعْضِ وَالتَّهْوِيْشُ الْتَجْرِيْشُ وَهُوْسَى تَلِيّنَهُ افظون وَعَكَةُ فَرَيْبَةُ وَلَا عُنْهُ يُولُ مِنْهَا الْجَوْرُولَا الْجَرْدُولَا الْمُوسِدُ الْمُعَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلْ الشَّاعِزَى خَذِي أَنْفَ عَزْسَالُ وْقَفَاهَا فَإِنَّهُ عِلْجَانِينَ هُرْسَى لَهُ وَكِيرَاتُنَ الدِّيلُ ال المنتزشُ العَيْوُدُ النَّكِيْرَةُ والتَّافَدُ العَنِيرَةُ وَأَنْهُ كُلْبَيْمُ فَالْ الرَّاحِدُ وَا إِنَّ الْجِنَّة تَخْتَرَشْ فِيقِلْ لِمِرَّ الْمِتْرِشْ فَاللَّحْفَشْ هُوْمِنْ نَاتِ الْجَتْدَةِ وَالمِيْمِ الأول وُكَ مِنْ الْبَعْتِينِ فَيْ لَهُ لَهُ يَعِينُ عَنْ مِنْ الْوَالِدُونِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا لَهُ مِثَالَ عُلْتَكِ مُن فَيَفْضُ لِيَنْهُ مُن مُولِ هِ مَشْشُدُ الوَرْقَ الْعَشَّةُ هُ هَشًّا حَبُطْتَهُ بِعضَالِيتِهَاتَ وَصِنْهُ قُولُهُ تَعِالِي وَالْمُشِّيِّ عَالَمَاعَ فَهِي وَالْمُشَاسَّةُ الْاِنْتِياجُ وَالْحِقَةُ لِأَبْعُرُونِ وَقَرْ هَتْنِسْلَتُ ومُنالَانِ بِاللَّمْرِ أَهُ مَنْ هُمَنَا شَهُ إِذَا لَحَقَقَتَ إِلَيْهِ وَٱنْجُتَ لَهُ وَرُجُا فِمُنْ لِمَنْ وَشَيْعُ هُمَنَّ فِي هُمُ اللَّهِ وَالْبَجْتَ لَهُ وَرُجُا فِمُنْ لِمَنْ أَيُوخُو لَيْنَ وَهَمَ لِكُ بُونِ عِشْ إِلْكَشِرِ ضَارَهَ اللَّهُ وَيُقَالُ لِلزَّجُ لِلاَ الْمُدِجَ هُوَهُ فَ لِلكَيْرِ إِلَيْهُ فَالْ الشَّانِ فِيُعَالِمُ عَنْدُهُ مِنْ إِجُوالْجُ وَالْفَرْ شُلِكَ شُرِّخِلافُ المِتَّاوُدِ وَمَثَافَةٌ هَنْدُوسْ إِذَا لَنُوَّتُ بِاللَّبِي مِوسُ أَبْنُ السِّلْبِينِ بِعِنْ الرِّلْقَاعُ إِلَّا عُلِياً الْكُنْوُولِ مِنْ إِنْ فَافْتِلُوا وَأَدْ بَرُوا وَأَخْتَلُطُوا زَأَبَتُهُمْ الْمُسْتُولُ لَقَتَّمِ أَنُولَ وَلَمْ هِنْ مَنْ أَوْ حَدُلِلَ لِلْجِوَّادُ الْأَكَانَ فِي وَعِلَّا فَعَنَا يَعَمُّنُهُ فَي فَيْ لَهُ هُونَتُهُ فِي الْوِعَادُ عُلاَ أَنُولَا لِمِسْ وَلِلْعَدَدِي الْمُعْمَشَيْ لِلِمَّالِمَةُ إِذَاكِمَتُ وَيِنْعَا جَكَاهُ عَنْهُ ٱبْوَعْمِي وَٱمْوَالَهُ مُعْمَتَى الجَهِينْ بِالجَّوْرِيْكِ وَهِيَ البِّي يُتَكَيْرُ الحَلْوَوللْمِلَدِي مُورَا المدوْسَةُ الفِيْدَةُ وَلهَيْدِ وَالمُوارِد هوسَر مُعَالَ وَلِهِ هُوَ شَرِ الفَوْمِ وَحُدَالِكَ فَلَ شَيْءَ كَاجُلْتِهُ فَقَدُ هُوَ شَيَّهُ فَ قَالَتُولَا فَهَ رَحِفَ لَمَنازُكَ كالخات وَأَنَّ الزَّيَاجَ وَمُوْلَمُ اللَّهِ مَعْنَ آثَارُهُ البِّعْضِ مَعَقَف لِمَهْنَا لِاشْنَا أَوْهُو مَنْتُ يِهَا الْخِبَاثِ القَيْفِ سَمُ فِينَةً كُدُرُ الْ وَهُ خِدِيْنِ أَبْنَ مَسْتَعُودِ إِنَّاحِمُ وَهُوْسًا لِاللَّهِ أَوْ وَهُ الْمُنْفُولُونِ وَقُولُ الزَّاجِزِمِ اللَّهِ عَبْقُونَ شَنْ بُطُونَهَا وَأَجْفُوفَهُ مِنْ أَي الْمُطَرِّبَتُ مِنْ الْمُدَرُ الْحُلَالُ هَاشَ الفَومُ بَعُونُهُولَ هُوسًا وَقَدُ تَهُوَ سُولُ وَفِي الْحَدِينِ مِنْ أَصَّابُ مَالَّا مِنْ مَهَا أُوسَى أَدُهُ اللّهُ الحفاق والمهاوش كأز لمال أفينت وعنوطة كالعضية الشرقة وكوذلك ويفاك النعدد الكينة هوشق والمنواشات بالضيم للااعات من التاس مرا لا بالزاج عوها فاختلط بعضها يَبِعْضِ مُوسُ قَالَ الْأَصْمِعِيِّ الْمَيْسَةُ لَلِهَاعِةُ مِزَالِنَا مِنْ الْمَيْشَةُ مِثْلَ الْمُوسَنَةِ وَهَاشَ العَدُومَ يَهِيْتُ وْنَ هَيْشًا إِذَا يَجُوْكُوهَا وَهَاجُوامٌ وَالْكِاللَّهُ عِلْ الشَّاعِدُ مُعَالَى

بتوبدو خالجه مخالفة النطبق وفي الجديث فوجشوا يزطاجهم وفالالشاعر وحسن فَنَدَوُ السِّلَاجَ وَوَجِشُوا بِالْأَبْرُ فِي مُورْ بِيقَالُ ذَاكُ ثَخِلُ مِنْ وَخَيْرُ المَّا رَاكُ مِنْ ذُالِهِ مُ وَجَازِن أَوْخَاشُ مِنَ لِلْنَا بُرِكِن مُنْقَاطِهُمْ وَقَدْوَخُشَ النَّيْنَي بِالضِّعْ وَكُوشَةٌ وَوَخَاشَةُ أَيْ مِطَانُ تَدِيًّا مَ خَالَ الْكُنْيَةِ فَ مَنْ عَلَيْهَ لِكَهُ لَمُ الجَاجِيْفَيْنَ لَيْسًا مِنَ الوَكِمْ وَلا بِوَحْفَيْنَ وَقُولُ الرَّاحِيرِ جَارِيَةُ لَيْسَنَ عَنَ الوَجْشَنِ كَانَ عَبْوى دَمْعِهَا المِنْسَانَ وَتَطَلَّقُهُ مِنْ الْجَوْدِ الفُطْلِق آزادِالْو خُشَ فَزَارَ فِيهِ نُونًا تَفِينِ لَهُ وَاوَحَسَلِهُ وَاوَحَسَلِقَوْمُ زَجُواالشِّيمَامَ فَالزَّبَايَةِ مَنْ مَ تَعَدَاحَ مُزَّدُ كَانَتُهُ صَالَوْ الْإِلَا لَوَخَاسَةُ وَالرَّوْ الدِّوْ الدِّنَا لَهُ الْمُؤَلِّحِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّوْ الدِّوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّل مِنَ لِلْتِلْعَامِ وُذُوْنِشَا اَيُنْ مُنْ الْوَلَةِ وَالْوَارِسُ لِلِدِّالِيَّا الْجِلْعِلَى الْفَوْمِ وَهُمْ يَا وْحَالُونَ وَلَمْ يُرْعِمُ مِنْ اللَّهِ الْجَلِّ الخالفين إب والتوزيش العجر بش فالكور من الدور وارتشف والورشة والدوات النِّي تَقَالُتُ إِلَى الْجُرْكِ وَصَاحِبُهُمُا بِكُفْهَا وَ قَالَ إِنْوَعَ وَالْوَرِشَاتُ لِخِفَا فَ مِ النَّوْقِ فِ الْمُسْدِ التنازى وزشات كالقَظام والورشان طالِّن وهُوَشَان حَرَيْ وَهُوَشَا فَحَرِيْ وَفَالْمَثَالِ عِلْمُ الوَرشَان تَا وْكُارِثُظِهِ الْمُسْأَنِ وَلَلِيهُ فِي الْوَزَاشِينَ وَعُدِّيهُ عَلَى وِرُسْانِ بِكُسْرِالوادِ وَنَسْزِينِ لِرَا مِثْ الْحِدُولَانِ جَمْعَ كَرُ وَالِن عَلَى عَيْرِ القِيَانِينَ وَوَزَسْ الْفَرْ الْوَالْوَالْوَلَ أَوْ مَهُ وسُوسُ وَجُلِ وَسُواسٌ لَكِ حَفِيفٌ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ مِنْ وَٱلْشَدَابُ وَالدِّيْدِ وَشُوَّا شُرَة فَالْحِيْ وَفِلْمُ وَالْوَنَهُ وَسَنَّةُ كَالْمُ وَفَا خَرِلاً إِلَى مُومِدُ مِقَالُ ضَرَّ وَهُ فَمَا وَجَلَّتُ الْفِهِم تَوْظِينُنَّا أَيْ لَمُ عَدُدُ يبده وما يَدْ فَعْ عَنْ لَقَنْسِهِ وَسَانًا لَوْهُ فَلَا وَظِنْ الْهُمْ مِنْ يَا كَنْ لَمَعْظِمْ شَيًّا إِفَال المسَوِّلَةُ وَجُلْشُ لَهُ إِذَا هَمَّةً اللَّهُ وَجُمُوا أَكُلُومُ أَوِالْعَيَ لِلْوَالِقَ آيُ أَنْكُونُ اللَّهِ الْمُؤْلِ مُ وَهُ الوَ قُشُلُ إِنْ وَعُدُيْهَالْ مَعْفَ وَقُلْنَاهُ أَيْ حِسَّهُ وَتُو قُشْلُ فَكُولِكُ عُلَا وَالنَّقَدِمَ فَدَعُ عُنْكُ الْمُعْبِقِي وَلِدَ فِكُ مُعْمًا تُوفَّنُونِ فَوَّالِمَ لَ الْمُحْبِيالاتْ وَوَفَيْنَ إِنْمَا النَّهِ وَجُرِمِ الْأَوْبَال وَبَنُواْ تَنْمُونُ مُولِلِعَ وَمِ وَاصْلُ الْأَلِمِ عِنْهِ وَاوْمِثُلُ الْمِنْعَةُ وَانْسُنُهُ الْمُنْفَدَ اللَّهَ الْمِعْدِ كَانْكُونِ وَالنَّهُ لَيْشِ يُقَوْعُ عَعُ خَلْفَ يَجْلَيْهِ بِسْنَ ﴿ الْأَلْكَانُ تُكْجَمُ لُ مِنْ وَالْمُ فَيَدُفَ كَا قَالَ نَعَالِي وَإِنْ مِنْ لَمْ إِللَّهِ الْإِلْكِومِينَ بِوْ أَيْ وَمَامِنْ لَهُ لِالْكِتَابِ أَجَرَا المالية المالية المالية اللاكتومين بده ف وَالْكَشْبِ يُعِنَّالُ مِعُوبَهُ بِشُرْفِينَا لِمِوْبَنَّهُ لِمِّنْ فَهُوَ مَبَّاشْ مِ قَالَ رُوْبَهُ

هو لا سنوا فَا الرَّحْن وَالْ شِبْت قُلْت عُولًا الشَّوْامُ ولا تَذَكُرُ أَبُّرُهُ وَالْ شِيْت قُلْت مَوُكِدُ البِرَصْدُ وَالْأَبْارِضْ وَلا تَذْكُرُ سَامَ فَاللَّشَاءِرُ وَاللَّهِ لَوَكُنْ لَا يَرْاخَالِمُا لَكُنُكُ عَبَدًّا ٱلْكُورُ الْأَبْارِطُنَا الْمُؤْمُ الْبَطِيقُ الْبَرْيُقُ وَقَدْ بُصَّ النَّيْءَ وَالبَصَّا اللَّهُ الْبَعْدِ فَلَا اللَّهُ الْبَعْدِ فَلَا اللَّهُ الْبَعْدِ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدْ بُعْضًا لِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّالِيلُولُلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالَّالِمُ العَيْنُ وَيُعَالَ نَصْمُ لَلْهِ وَفَي عَبِنَهُم وَالْكِمُ مَنْ وَبَصْبَهُ الْعَلَى وَبَصْبَهُ الْعَلَى وَبَعْ جَدُّكَ دَسُهُ وَالسَّمَّا مِثْمَ المَّكَ لَقُ وَخَمْسُنَ الصَّاافَ أَيْ خَارَ الْشَرْفِيهِ فَكُورْ مُولِ تَبَعِصُ صُلِ اللَّهِ إِنَّ الْمُعَلِّوبَ قَالَ يَعْقُوك بِعَالَ لَكُيِّبَةِ إِذَا فَيَلِكُ فَعَلَوتُ فَرَبَّ عَصْمَتُ مَنْ قَالَ الْعَيْلَ جُرُضِفُ الْفَنَهُ مَهُ كَا لَنْ يُحْتَى جَيَّةً تَبَعَّضُ قَالَ الْوَعْمِيْدِ الْبَعْوَمَةُ دُوَمُنَةً عُومُ البَلْمُ وَمَنْ طِلْإِنْ وَالجُمْعُ البِلْنَصْ عَلَاغَيْرِ وَيَا بِنَ قَالَ مِنْ بَوَيْهِ النَّولَ ذَا إِبَانَ اللَّهِ اللَّهِ النَّولَ ذَا إِبَانَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ لانتَّكَ تَعَوَّلُ لِلْوَاجِرِ البَلْضُوضَ الْوَرَيْدِ بَلَاكُ صَالِدُ جَلْكُ عِنْيَ بَلَاكُتُهُ بِالْهِ زائي فَرَّ بَاهُ مِنْ البَوْصُ السِّبُقُ وَالنَّفَارُ وَمِهُ قَالَ أَمْرُو القَائِسِ الْمِنْ دِكِوْلِكِلْي إِذَا النَّا لَهُ عَلَيْ الْمُالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِينِ اللَّهِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ اللَّهِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَالَقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّقِينِ اللَّهِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِقِينِ الْمُعَلِّقِينِ اللَّهِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِقِينِ الْمُعِلِينِ اللَّهِ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِينِ اللَّهِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِ عَنْهَا خَطُورٌ وَتَبُومُ وَخِوْمُ وَخِوْمُ الْإِخْرَامُ مُسْتَعَ اللهِ وَمِنْهُ قَوْلَ الشَّاعِيْرُ مَعْ عَنْها خَطُورُهُ وَمِنْهُ قَوْلَ الشَّاعِيْرُ مَعْ حَمْدُ وَالسَّوْمُ اللَّوْلَ لِمَا الْخَالِ الْوَصَاءُ أَيْ تَعَيِّرُ الْوَلَهُ • حَمْدُ اللَّهِ اللَّوْلَ لِمَا الْخَالِ الْوَصَاءُ أَيْ تَعَيِّرُ الْوَلَهُ • قَالَ يَعْقُوبُ يُعِنَالُ طَالِحِشْنَ بُوْشَهُ أَنَّ سَجَنَتَهُ وَلَوْنَهُ وَالبُوضِيَّ صَرْبُ مِنْ فَلَ لِجَر وَهُوَمُعَدِّ مُنْ فَالْ الْأَعْشَى فِسْلَ الفُوالْتِي إِذَا لِمَا جَلَهَ المَقْدِفَ إِلْمُؤْضِيَّ وَالمناهِزِ وَبُوصًانُ بَطِن مِنْ مُنْ أَمْنِ أَسْبِهِ وَالْهُوصُ الْبَوْصُ الْبَوْصُ الْعَبِيرَةُ مُنْ قَالَ اللَّاعْشَى مُنْ الْعِلْ عَزَيْنَهُ مُوْمُ إِذَا إِذَ بُوْتَ عَنِّنِهُ إِلْجُهُمَ الْجُنَةَ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَ مُومَ فَوَلَهُ وَقَعُوا فِي مُنْ مُومَا اللهِ مَنْ مُومَا اللهِ مِنْ مُومَا اللهِ مِنْ مُومَا اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ جيْرْ بيْرَ الْمُعَالَىٰ مَنْدَفْتُمُ عَلَيْهِ ﴾ وَمُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ مُسْعَيْرُ وَسُحِيْرٌ وَجَهُمْ مُعْرُمُ وَيُونِونُ فِالْ يُوالْلِاصْبَةِ العَدُفُ الْحَارِيَ بَضِفُ مَثِلًا مَ تَزْمَنُ وَوَافَهُا وَ فَوْ مَهَا أَسُلُ عَبُوانَ كُلِهَا صِنْعًا ﴿ وَمِيزَالُ تَرَبُّمُونَ أَيْ مُعَوِّرٌ ٨ الحِمْرُ وَالْحُمْ مِالْيَنْمُ مِوفِهِ وَ مِنْ مُحَوِّبُ وَالْجَهَّاصُ اللِّكِ مَثَنِّدِ أَهُ وَجَهَّمُ إِنَّهُ مِثْلُ فَتَصَّى وَجَمَّمُ لَلِيْرُو فَتَجَرِّمِثْلُ بَصَّصْ وَبَقَتْ هُ فَيْ الْمُرْسُولِ الْمُرْسُولِ الْمُرْسُولِ الْمُرْسُولِ الْمُرْسُولُ الْمُرْسُلُولُ الْمُرْسُولُ الْمُرْسُلُولُ الْمُرْسُولُ الْمُرْسُولُ الْمُرْسُولُ الْمُرْسُلُولُ الْمُرْسُلُولُ الْمُرْسُلُولُ الْمُرْسُلُولُ الْمُرْسُلُولُ الْمُرْسُلُولُ الْمُرْسُولُ الْمُرْسُلُولُ الْمُرْسُلِيلُ الْمُرْسُلُولُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُرْسُلُولُ الْمُرْسُلُولُ الْمُرْسُلُولُ الْمُرْسُلُولُ الْمُرْسُلُولُ الْمُرْسُلُولُ الْمُرْسُلُولُ الْمُرْسُلُلِيلُولُ الْمُرْسُلُولُ الْمُرْسُلُولُ الْمُرْسُلُولُ الْمُرْسُلِلِ الْمُرْسُلُولُ الْمُرْسُلُلِ الْمُرْسُلُولُ الْمُلْمُ لِلْمُلِلُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْم وَوَيْدَجَرُ صُّعَلَى الشَّيْ عَجْرِ مُن الكَثْيرِ فَهُوَجَرِيصٌ وَالجِيرُ مُن الشَّيِّ وَالْمِارِضَةُ الشَّجَةُ النِّي

النفاز كالله ومته وصاولته كالدواله الإياض دَخِوا لان الحَيْج والقّا المنجنتي عان فن المنه واحدَة ون كالاع العَرْب الواحِدَة الماحَة عَالَيْعَ عُوبُ وَلا تَقُولُ إِنَّا الْم الموض الأصل الأصل والأصيف الزعامة والأحيض العاما الكيتر من الأربية وهونضف المَيْزِ ٱوالمَارِيةِ تُنْزُنْحُ الزِّيَاجِينُ وَقُولُ عَدِينَ ﴿ مَثَلَ ذَكَ تَنْزُيَاجُوالُوا أَضِيضٌ يَعْنَى العَصْ النَّفِي اللَّهِ وَالْعَرُو وَفِرْ عَنِي البَعِيْرُ وَلَجِيُ اصْوَلِ الْأَصْدَايِعِ مِمَّا بَلِي الزَّاجَةَ الواجِدَةُ تَكُصَّةُ وَالْعَصْرُ أَنْ الْمَ العَيْنَةِ لَوْجَعَمُّا كَهِ يَهِ الشَّفْيَةِ تَعَنُّو إِيمَنْهُ عَنْمُ الْأَجْلِ اللَّمْرِ فَهُو أَخْدُ إِذَا اللَّهُ وَلِي مِنْدُونَ فَكُونَ عَيْنَهُ أَخْتُمْهَا كُفَّا إِذَا تَلَعْتُهَا مَعَ شَحْمَتِها فَالْ يَعْفُونُ وَلاَتَوْ عَيْنَ فَي مُومِ البَرْضْ إلا وَهُوَيَنِا فِي وَقَدْ بَرْضُ الرِّظِ فَهُوا أَبْرِضْ وَأَبْرُتُهُ وَاللَّهُ وَسَامُ الْبُرْصَ وَكِيا لِ الوَرَاعُ وَهُوَمِعْ زِفَةُ اللَّالَةُ تَعْزِيْهِ حِلْ فِهُ مَا أَسْعَانِ جَعِلًا وَاجِدًا إِنْ شِيْتَ أَعِّرُ الأوْلَ وَاحْتُ فَنْهُ إِلَىٰ النَّالِينَ إِنْ فِي وَإِنْ فِينِتُ بَنَيْتَ الْأُولَ عَلَى النَّالِي اللَّهِ النَّالِي النَّلْمِيلِي النَّالِي النَّلْلِيلِي النَّلْمِيلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي اللَّهِ الْمُلْمِيلِي النَّلْمِيلِي النَّالِي النَّلْمُل عَالاِ بَعْيَرِفُ وَأَعْلَمُ أَنْ كُلِّ أَسْمَا وَجُعِلا وَإِحِدًا فَهُوعَلَى مَرْبِينَ إِجَهُهُ عَا أَنْ يَنْيَا جَيْعًا عَلَى العَرَبِي فَيْ كَيْسَة عَشَيْرُ وَلَهِ يَكُهُ كُفَّة ضَّفَة وَهُوَ كَازِلَى يَدْتَ بَيْتَ وَهَزَا الشَّي بَيْنَ بَيْنَ أَيْ بِينَ لَا يَبِدِ وَالرَّدِينَ وَهَ وَهُ يَنَّ مُنْ أَنْ يَنْ الْمِنْ وَقَدَوْ فِلْلِّبْ وَتَفَرَّقَ القوة المولكول وَشَعَرُ بَعْرُ وَسَرَوْمُونُ وَالْعَرْبِ الثَّافِي أَنْ يُبْتَى إِنَّوْلِا عَلَمْ الأولي على العند ويُعرَّب النَّاني إن عِزاد عالا بنَّصرف ويُحْتَجُ الإنهار انتمالي بعيل كَوْدَ جَفْرُ مُوْتُ وَبُعْلُ بَكَ وَرَامُوهُ وَيُوَدُونُ وَمَا وَشَرْجِيمُ وَسَامُ أَبْرُصُ وَإِنْ شِلْتُ أَصَّفْتُ الْأَوِّلَ إِلَى الثّانِي فَقُلْتُ عِلَا جَثْرٌ مَوْتٍ أَغِثُرُبُ جِنْرًا وَحَفَظْتَ مَوْثًا وَبِفَعْلِلَ كَوْبَ تَلْكُ لِعَالِبِ عُدُكُمْ الْمَالِحُ فِي إِلَيْكُ وَتَقُولُ فِي الْقَنْدِيةِ هِذَا إِنْ سُلَمًا ٱلْمُرْمِ وَوَلَيْكُمْ الْقَنْدِيةِ هِذَا إِنْ سُلَمًا ٱلْمُرْمِعُ وَوَلَيْكُمْ عِلَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّلِّي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّلَّةُ اللَّلَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللّل

والمختاخ بالفقم شبدة العدرو وشرعته فزالاهمون وتبدجش بخض حضاه وفيكديث آبِي هُوْرُ بُرَةَ إِنَّ الشَّيْطِالَ إِذَا شِعَ الْأَذَالَ مُرَّ وَلَهُ جُمَّا ضُ قَالَحَمَّ الْأَنْ شَاهَة قُلْمُطَافِعِ الْمُ أوالجود مالطفاط فالأما وأفي للها والاحتر بأذنيه ومضغ بدنيه وعلافك لك جُصَاحِنُهُ قَالَ الْوَعْرِيدِ بِقَالَ فَوَالْخُوالِمُ الْجَافِي وَلِيعْضِم قَالَ فَوْلَ عَنَافِيم الْحُرِد الله وَهُو فُولُ الْأَصْمَعِينَ أَوْجُوهِ مِنْ مُولِ الْمَقْضُ نَيْدُ إِنْ مِنْ كِالْوِهِ وَوَلَدِ الْأَسْدِ الْمُشْا وَأُورَ جَفْضَة حِفْضَ البِيَّاجَةُ وَجَفَصْنُ السَّيِّ حَمَّ مُعَنَّهُ جِكَا وَأَنْ دُرْتِاتُ وَمُولِ حِمَصْ لِجُنْرَحَ مُحْمُونِ مَنُوصًا عَلَىٰ وَرُحُمُهُ وَلَذِالِلَ خِيصُ لِلبُوْجِ وَجَهَمَتِ الْلاَنْهُوجَةُ شِكَنَتُ فَوْرَ لَهُا وَجِهُ مُصُ بَلَدُ يُوْخُرُونُونَوْنُ وَالْجِمْتُونِ فَالْ يَعْلَبُ الْاِحْتِيارُ فَيَعُظِيمُ وَقَالَ المُبُورِّدُ هُوَ إِلْمِتُ مِن كُنْرُو اللَّهُ عِلَمُ إِن عَلَيْهِ مِرَا الأَسْفَارِ اللَّهِ إِنْ وَهُوَالفَدَ عَرُو وَجَائِ أَعْمُ وَمِع بِأَلْحِيةً الشَّاوِنُ وَوَ إِلَيْ الْجِلَّةُ وَالتَّفْدِيثِ يَوْزُ الشَّيْنِينَ وَمَدَخِفُتُ عَنْ الْبَالِي أَجُوفُها جُوْصًا وَجِياصَةٌ وَ يَوْلِهُ لَا بُطِعُ مَنْ عَجُوضِهم أَى لَا نُحَرِّ فَنَ فَالْخَاطِوا وَافْتِيدَ وَالْفَالْحَالِيا وَالْمِائِفُنُ لِنَافَةُ النِّينَ لا يُجُورُونِها تَضِيْب الْعِيلِ وَقَالَ الْعَرَالَةُ الْمِائِضُ مِذْ لِأَلْوَتُفَارِ فَي النِّشَارُه وَالْجُوصُ صِبْنُ فَي مُؤْخِرًا لَعَبْنَ وَالدِّجْلَ آجُومَ وَتَلَجُّوصٌ وَيُعَالِ بَلْ عُسُو الفِينْ فَاجْدِي العَيْنَةِ وَالْمِرْ أَهُ جُوصًا وَيُقَالُ هُونِيَا وَصُ فَالِنَا لَهُ يَنْظُوْ الْبِيا يْمُوَّ خِرْعَدِيهُ وَكُنْهُ فِي دُلِكَ وَالْكَاجُوطَانِ الْأَجُوطُ بِنُ حَجُّ فَيْ بْرْكِلْ بِوَأَسْمُهُ وَيْبَعَهُ ۉڬڵڽؙڞۼؠٛٞۯٲڵۼؽؙؽڹ۫ٷۼؽڔۅڹٛؽٳڵڴڿۉۻۏڣڎڷٳؽۺ؞ٛۅٷڰڵٳڸٷٙۼۣۺؽ؞ ٳؙۼٳڿ؋ۼٟؿڋڶڸۏۻۻ۩ڿڡڡ۫ڝؙؚٷٵڡٛڣڔۼڽۄڶۊؘٮۿؽڎ۩ڵڮڶۅڂڶ؈ؠۼؠۼ؞ۼۺۯڡڹ الله والأهو والإعاد الإطاوض والدو الأجوض منهم عوف للاجوم على الماد المادية الأجوض سُرَجُ بن إله جوض وكانعلقت بن علائد بنعوب الأجوض الفر عَامِرُ وَ الْطِّفَيُولِ وَ إِلَّا يُزْجِعُ فَيْ فَهُجَا الْأَعْشَى عَلَقَمُ الْوَمْدَجَ عَامِرًا فَأَوْعَدُهُ بِالقَثْلِ و و و الفرّ آخ جاص عنه عَجِيدُ خَرِينظا وَجُرُوطُ الْوَجِيدُ الْوَعُ اصَّا وَجَيَضا اللَّهَ عَدَلًا وَحِلْهِ بُعِنَالَ مِنْ عُنْهُ يَجِيدُ فِي حَجِيدُ وَمَهُوْمِ وَأَلَاجُنَا صَلَّمَ مُنْلَهُ وَعِنَالَ لِلْا وَلِيالَةَ خِلْصَنُواعِ لِلعَدُةِ وَلِلَّاعَ لِلَّهِ الْهَوْمِ مَوْلُ وَيُعْلَلُ وَفَهُوا أَنْ يَجِيْصَ مِنْصُ حَجِيْصَ بِعْضَ ائن فأخبالط مزامنوه الاعتراج لمرمنه ويعنال فيضيو وسيد ووهماأسهان الخنايير جُعِلًا وُاجِرًا وَيُنِياعَلُ المُنتَخِيصِ وَأَخَارَكَ يَبْتَ يَنْتَ مُواَنْشَرُ الْأَضْعِ فِي لِأَصْتَدَ بَرَ لَهِ عَالِيا

كُلُولِ الْدُولِينَا وَكُذِرُ اللَّهِ وَمُنَالِكِ وَمُنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَمُرْحَدُهُ لِعُفِلُهُ المامُومُ وَجُرْحَل العَصَّازُ النُّوبُ كَبْرِضُهُ أَنْ يَحُزُقَهُ بِالدِّقِّ وَللْبِرُنْجَةُ وَللْاِرضَةُ السَّيَالِهُ النَّي يَعْشِرُ وَجْ الأرْضِ فَطَوْها مُ مُورُهُ يُقَالُ مِنا عَلَيْها جَرْبَضِيْصَةُ وَلاحَرْبَضِيْصَةُ أَيْ شَيْمِ الْمُلِيا المِنْ وَوَحُرُونَ مِنْ مُعَلَّالِهِ وَهُونِ وَرُحَالَتِكَ لَهُ جَنَا لِمَانِ فَطَالَ مُعَالَكُ قَالَ الرَّاحِ وَ مَالِفَيَ البِينَفُ مِنَ الْجُرُونُونِ مِنْ الْإِلْمِينَ اللَّفَوضُ يَدِفُلُ يُجَتَّ الْعَالِق الْمَدُونِ مِهُزِلاعِ الْوَلارْدِيْضِ أَزَادَ لِلْمُهْزِنْ وَو الْحَاصَةِ مَنْ الْمُعْنِلُ عَلَيْكُ شَعِرَ الدَّاسْ وَقَدِيمُ مِنْ إِلِيهِ مِنْ أَلَا مُنْ مُنْ فَالْ أَلُوفِيشِ مِنْ اللَّهُ مَا مَنْ مَنْ البَّيْفِ لَا أَنْنِي فَالْطِعَ وَوَمَا فَيْرُ فَقِيامٍ ﴿ وَسَنَةُ حَقَّا ۗ أَنْ جَزِّدا ۗ لاحَبْرُ فِيهُا ﴿ قَالْ جَزِيْرُ يَانُونِ إِنْكُ بِلَامِنَ وَلَا تَحْدِ مَنْ قِالَةُ السِّنَةُ لَلْمُثَالِّةَ وَالزَّبْدِ مِنْ كَانَدُ ازَادَ أَنْ يَعْتُولَ وَالضَّبُعُ وَهِيَ السَّنَهُ الْحَيْرِيَّةُ فَوَضَعُ الدِّيْرِ عَوْضِعَهُ لِأَجْ القَافِيدِ وَلَا اصَّةُ الدَّا الدِّهُ الَّذِي يتَنَالَوُ مِنْ الشَّعَوْ وَٱلْجُصَّ شَعَوْهُ أَلْجُصًّا شَالَيْ تَنَالُو وَظَالِوْ لَمِحَقَّ لَكِنالِ مَ قَالَ مَا يَعْظِ سَنَوًّا مَ كَانَهَا جَنْعَ تُواجِمُنّا تُوادِمة أَوْ الْوَرْخِشْفِ بِنِي سُنِ وَطِّلّا فِ وَالْأَجِمُ أَانِ الْعَبْدُ وَلِلْ خَارُ لِا ثَنَّمَ أَبُمَا شِيَانِ أَثْمَا فَهُمَا جَنَّى مَعْرُمًا فَتَنْتَقَيْقُ لَمَنَا فَكُمُا وَيَهُوْنَا وَالْحِصَّةُ النَّفِينِي وَاجْصَفْتُ الرَّجُلُ إِنَّ عُطَيْنَهُ نَضِيْبَهُ وَجَّامُ الفَقِي بَعُنا صُّونَ إِذَا أُفَتَنَيْتُهُ وحِصَّصَّا وَحَدَالِ الصَّاصَّةُ وَالْحِصِّ الْفَيْمِ الْوَرْسُ وَيُفَالُ الزَّعِ فَرَانُ فَالْعَنْ أَنْ كَالْتُومِ مُ مُسْتَعْشَعَةً كَانَ لِلمُصِّحْدِهَا إِذَا مَالُلَ أَخَالُطُهَا شَحِينًا الخضيض التنزالنزاب والجارة وجَفْعِ صلاتة إن وَطَعْ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالْمُحْمَدِينَ يَجُونُ وَالشِّي فَالشِّيحِ مِنْ يَشْمُونَ مِنْ السَّمْدَةُ مِنْ وَفِيهِ وَالْحَلْمُ وَيَرْفُ جُنْدِبِ أَنِيَّ يِرْجُلِ عِيِّيْنِ فَأَسْتُرُكُ لَهُ لِمَا لِيَنْدُمِنْ يَشِولُ لِمَالِحَ أَبْدُكُمُ لِمَا لَ ٱصَّبِحَ قَالَ لِهُ مَاصَّبَعْتُ قَالَ فَعَلْتُ جِنَّ جَعْجَصْتُ فَيْهِ فَسَالَ لِلَّالِرِيَّةَ فَقَالَتُ لَم يَضْنَعُ عَيًّا نَّمُوالَ خَلِّ شِيلُنا الْمُحْمَّحِ ضَ عَلَا لِللَّهِينِ إِذَا أَنْهُ وَلَا تُعْوَى إِلَيْقُولِ كَالْحُمِينَ ﴿ فَيَضْمَصْ فِهُمْ الشَّعَا تَفِنا لِيهِ وَنَا أَيشُكُمْ لَوُ الْأَوْصَيْلَ لِللَّهِ وَلَلْمُعَمَّدُ الإسْزَاج أولستيْزَالانه عِن فَرَب جَعْنات من الحجيثان الدير الديرون للسويه فالور وَدُولِكِمْ إِنْ مُوضِعٌ مُ وَأَنْشَرَا أَوْالْعُنْزِالْحِلاِنِي لِرَّجُ رِثَاهُم الْحِيْازِ مُو ٱلالَيْتَ شِعْزِلَ هُلْ يَعْيَرُ بَعْ بَالْظِبُا أَيْدِلَ الْجَمْعِ إِضْ كُلُا يُعْتِي فِيكُ أَنَّهُ

فالمتقر المائد من القصيد فالكفواري ما المنطقية تفرّ أغيثنا حَبْرُون الجرّ والأيد وَالْحَصَّاصَةُ وَالْحَصَّاصُ لِلْفَ فَرُو الْمُصَّاصَّةُ الْحَالَ وَالنَّفَابِ الصَّغِيرُ فِقَالَ لِلْفَيْ بَرَامِنَ خَسَاتُ العَيْمِ وَيُعَالُ لِلفَرْجِ النِّي يَسْلُلُا الذي خَصَّاضٌ مُ وَمُرْخَلُصُ اللَّهِ إِللَّهِ عَلْمُ خَلْصَ كُلُوطًا أَيْ ضَارُ خَالِمًا وَكُلُصُ إِلَيْهِ السَّقِي وَصَلَّ وَصَلَّصْنَهُ مِنْ لَمُنا كَالِيصْ الْأَيْ تَجْدِيَّهُ مُعَنَّقُ وَخَلَاصَةُ المُعْونِ الفَّةِ مَا خَلَصَ مِنْ لَا يَعْ إِذَا طِبَةُ وَالزَّبْرِ لِيَخَفَّدُوهُ سَمَنَا خَلَوْجُوا فِيهِ سَنِّامِنْ سُونِوْ وَمَعْ زِلَوا بَعْ أَرْعِنْولانِ فَإِذَا لِحَاجَ وَخَلَقَ مِنَ النَّفْلِ فَلَا لِكَال والمال مرابعينا يكنزلا أبجكاه أبوعبير وهوالانزم والنفل الذي بيعظ أشفا هوالخاوض وَالقِلْدُهُ وَالقِشْدَةُ وَالكَّبَادَةُ وَالمُصَّدِرُ مِنْهُ الْإِخْلَاضُ وَتَدَالْخُلَصْلَ الشَّمْ وَالْإِخْلَاصَ أَنِدًا فِي الْطَاعَةِ تَوْكُ الرِّيْ إِنِهِ وَقَدِ الْخُلْفَ يُسْلِكُ الدِّينَ وَخَافَتُهُ فِي العِشْرَةِ أَيْ صَافًا لَهُ وَهُ مَا الشِّيُّ خَالِصَةً لَآلَ مَا خَاصَّةً وَتَلَالٌ خِلْضِوحَ مَا أَنْفُولُ خِلَانِيْ وَخُلْصًا إِنَّ الْكَيْخُ الصَّتِي وَهُو كُلْمُنَا نِي يَشْتَوَى فِيهِ الوَاحِدُولِكِمَا عَدْ وَاسْتَعْلَصْهُ لِنَفْسُهِ أَي أَسْتَعَقَّمُ وَالْخَلْصُ أَرْضَ بِاللَّهِ بَهُ فِيهُا عَيْنُ مِنْ إِنَّهُ قَالِلتَّاعِدُ مُ إِنَّهُ مُعْزَعِنْ فَعَلِلْكَ أَصْلًا وَهُنَّ أَجْسُنُ مَنَّ خَيْرُ إِنْهَا ضِوَرًا مَ وَدُولِكَ أَصْهِ مِنْ لَكُنْهُمْ كَانَ يُرْعَى كَغِيْمَةُ النِّلَامَةِ وَطَالَ فِيهِ صَنْمُ يَدُعَ لِكَاحَتُهُ فَهُنُومِ مُنْ مُومِنُ خُلْبُصُ لِلنَّاكِ فَرَبِّ فَالْ الرَّاحِينِ لَمَا الرَّالِينِ البَر وَاللَّا اللَّهِ وَمِنْ لَمَا اللَّهِ فَالْانضِ مِنْ هُرُّبُا وَخَلْبَصَالَ ، وَمُ خَصَلِكِنْ ثُلَا فَعَدَّا فَكُمُصَلَكُ سَكَنُ وَرَمِنَهُ وَكَرَ وَالْوَصِ مِنْ هُرُّبًا وَخَلْبَصَالَ ، وَمُ خَصَلِكِنْ ثَلَاحَتُ فَعُ مَصَلًا وَخُلُونِ الْعَبَرِ وَلَكَ الأرض وَرَكُ مُعْمَدُ مَان وَحَيدِ فَي لَجُسَى أَيْ صَامِرُ البُطنِ الْجُعْمِ خِاص وَأُمْوَا وَعَلَيْهِ وخُصْانَهُ وَعَن عَفْو وَالْمَحْمَةُ للْوَعَةُ يُعَالُ لِيُسْ لِلْمِطْنَةِ حَيْثُ وَفَحْصَةِ تَنْفِ عَهَا والخنفية الحاعة وهومضار أمد المغضبة والمعتبة وتدخصة الجوع خصا وعنفة والجيفة كيتال أشوذ مؤرتع له علمان والمرتكي معلما الكوري عَالِالْاعِشَىٰ الْنَاجِرِ دَنْ يَوْمُنَاجِينَا حَمِيْمَةُ عَلَيْهَا وَجِزُ الالتَّضِيْرِ الدِّ لامِضًا ﴿ فالالاصمع يسته سعرها بالخيصة والخيصة موداته موا الحيود والدارير والجنمع المانيف موم وكالوص تين الموض أي عالي العين وكالمحوض حوص وَلِلْوُهُ وَرَقُ الْخَيْرِ الوَاجِرَةُ خُوصَةً وَ قَدُ أَخُوصَ لِلْحَالِ وَأَخُوصَ الْحَرَّ فِي الْمَا عَدُ الْمَ بورن والخواط الرك يبيغ الخوش وتولغ تحوط فالمائ فلامنه الشيئ

مَوْكُنْ خُزُاجًا وَلَوْجًا صَرْرُفًا لَرَّلُجُصْدِيْ جَيْمَنِ مَنْ كِيَاضِ وَزَعَى بَعْضُهُمُ أَيْمُا أَسْفَانِ مِنْ جِيفِ يَوْضِ جُعِلُوا إِمِنَا وَالْحَزِجُ الدَّوْضُ عَلَيْ فَظِلْكِيْفِ لِيَوْدُوخِا وَالْجِينُونِ الْوَاعُ وَالتَّفَالُّ والبؤض الشبق والفواؤ ومعناه كالآم بينكاف عنه ويفنو ويفتر ويجال وعزو وفع فلان الْحَجْمُ مُنْ مُنْ مُومِنْ مُنْ مُعْ مِنْ مِنْ مُنْ وَجَلَى إِنَّكَ لَعَيْنِ عَلَى الْأَرْضَ مَنْ عُلَا اللَّه وَيُقَالُحِينِ يُرْضِ قَالَالِزَاجِوْرَيَنِ خَاطِئا مَا وَتَعَلِيْهِ أَرْضُ حِيثِ يُرْضَ حَيثَ يَلْفَ عِبْمَتْهُ بِعِيْضِيْ ﴿ فَ مَنْ مَعْدُونَ مَعْدُونَ مَعْدُونَ مَعْدُونَ مَعْدُونَ مَعْدُونَ مَعْدُونَ مَعْدُون وَلَكَيْنِصَهُ أَخَصْرُ مِنْهُ وَالْعِبْمَةِ وَالْعِبْمَةِ وَكَالْمُ الْعَيْمَةِ وَلَا الْمَاعِيْدِ مِنْ الْمَ منف عيمنة بعاضي هف عَلَى الْخَوْمِ لِانْظِبِ فَعْزُا وَعَدِدُومُ الْخَارُ وَالْإِسْمُ لِكِوْضَ اللَّسْرِ يُقَالَكُمْ حَرْضُ أَنْفُ والمنزاف الكراف وفاخرض عن القيم خرضًا وكرة من عدد وخرض الخط الكسر فَهُوَ حَرْضَ أَيْ إِلَيْ مُفْتُولُ وَلا بِقِيالُ الْجُوحِ بِلا رَزِّ دِحَرْضَ وَيُعَالُ الْمَرْدِ بِالْجُوجِ خَصَرْم وَالْخُوْصُ لِلْوَاصِ الْفَيْمِ وَاللَّسْرِ لَكِ الْفَاقُ مِنَ لَا مُنْ الْوَالْفِصَّةِ وَلَكِمْ كُلِوْضَالَ فَاللَّالِمَ عَلَيْهِ أَنْ فَان مَنْ طَلِبًا وَمَنالَةٍ مَن يُورَهُ للخِرْضَانِ أَلِدٍ كُورُهَا الْ وَالْمُؤْخُ وَالْخَرْضُ وَالْخِرْضُ طاعتكي البيَّة مِنَ السِّيمَانِ عَزِلُ إِلسِّيكِينِ وَرُهُمَّا شَعْيَ الزُّمْخُ بِلَاكَ فَالْحَمْيَالِ ثُوْرِ يَعُضُ صِنْهَا الظُّلِو الدِّيْدَا عِصَ الزَّقَا فِلْذُوْمُ لِلنَّالِمَ لِي وَهُومِنْ إِعْنَيْرُوعُنَيْ وَلَلْمُ وَلِكِوْمُ لِلْبُورِ الْفَكُونِ عَالَالسَّاعِوْمِ مُنْ يَعْمَدُ الْمُعْوَّانِ لُقَّا كَا نَهَا مَدَّتَعُ خِوْمَانِ بِأَيْدِي الشَّوَّاطِيبِ وَلِلْ وَلَوْ وَأَنْصًا عُونِيدُ مُحَكِّدُ الْوَابِنُ يُعْدُونُ فَعَقْدِ السِّغَانِ وَمِنْهُ وَوَلْخُ مِنا مُولِدُ فَالْأَنْ حُرْمًا وَلِإِخِرُمًا أَنْ شَيًّا مُ قَالَ شَاعِبَةُ مِنْ وَكُنَّةُ الْمُدَالَ يَعِبُ مُشْتَاكُ الْعَدُونِ مَعَدُ يَنْظُلُهُ لِايُفَرِّرُ الْجَعْدُلَةُ ضَغُنُ كَاخْوَاضُ بَلْخِي وَسِنْا بَتِ وَللَّوْنِيْ النِّيمَ النَّهِ عَالَا أَوْرُو اللَّهِ وَتَشَاجَوْتُ أَبْطَالًا بِالْمَشْرُحِيِّ وَبِالْمَوْنِ وَمالًا خَوْنْهُ فِي الْحَدِيرِ أَنْ الزِّيمَا فِأَلَا الرَّاحِنْ مُلاَمَةٌ ضِرَّتْ مِلْإِحْرِيْنُ وَالْحَنازِضَ الأستنة عالية وينوك فجادلة العلام وفارهض فيدمخ الضرك لور لفذم المك أبُورُيْرِيُمِ الرُّمَاعِلَيْهِ حَرِيْضِيْصَةُ أَيْ سَيْ مِن لِلِيلِيِّ وَقَالَ الْوَصَاعِبُ الْجَلَابِيِّ مَا فِي الْعِلَا حَرْمَوْدُهُ أَنَّ عَنْ وَكُولِكُ السِّفَارُ وَالْمِيرُ جِكَاهُ عَنْهُ يَعْقُوبُ مُولًا مَثْمَةُ الشَّي خَصُّوضًا وَثُمُوضِيَّةً وَثُصُّوضِيَّةً وَالعَتَاجُ الصَّحِ وَخِصِّيْضَى وَتَوَالُمُ إِنَّمَا اَيَعْ عَلَى هَلَا خِضّانُ مِنَ النَّاسُ الْمَعْ حُوافَّ مِنْهُ وَالْخُنصَّةُ بِكَذَا أَيْ خَصَّهُ بِهِ وَلِكَ احْتَةُ خِلَافَ العَامَةِ

والدومض بيضة للجديد فواجاه بدفق بريضا والناف ذاع وعاجد والالجز إِنَّ الْحُوَّادَ قَدُوْلُ وَيَعْمَهُمُا فَأَيْنَ خَالِمُاصَدُّ بَدِيضٌ عَدِيثُمْهُما \* وَذَاصَّةِ الشَّلْعَةُ وَهِيَ الْعُبُرُهُ إذا جَرْفَيْهَا بِيكِ فَيَا تَوْدُهُ مِنْ وَرُجُلِّ وَإِلَّا إِنَّا لَا يُعْدُدُونُ الدَّا إِمْنَ لِلْحَوْلِ الْحَدِّ الدَّاصَّةُ مِنْكُ كَالِيدِوَ فَانِيهِ وَذَائِدِ وَذَائِدِ وَالْأِندِياضُ لِنْسَلِكُ لِنَسْتَى مِنَ البَدِ وَيُعَلَّ ٱلإاص عَلَيْنا عُلَانَ بِشَرِّوهِ وَأَنَّهُ لَمَنْ الصِّيالسَّرِّو النَّزَبُقُولُ لِأُسْطَارُ وَالمَنْزَ يَعُلُكُ يَجِو وَلَى فَصَنَّاتِي نُدُفْتُ أَنْ إِلَى فِيهِ مَن تَقُومُ ومُومِ الزُّخْصُ صِدِ العَالِيِّ وَوَلِدُوْحُصُ السِّعِنُ وَأَرْخُصُهُ اللَّهُ فَهُولَدِيْمُ وَأَرْخُصُ اللَّهُ فَأَلْسَانُ عَلَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ وَهُولَدِيْمُ وَأَرْخُصُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِثُهُ تَخِيضًا وَأَرْ كَخَتَهُ أَيْءَ مَرْهُ وَخِيضًا والزَّحْتَهُ فِل لأَمْرِ خِلْكُ السَّنَّدُ بَلِفِيهِ وَقَدْ زُحْتَ لُهُ فِي عَدْا تَرْخِينَمُا فَتَكُرْخُونُ مُونِيهِ آيُ لَمُ لَيُسْتَقْفِر فِللزِّحْضُ اثْنَاعِمُ يُفَالُ مُورَدْ فُولِكِسَدِيبِ لَالْرْخُومُ صَهْ وَالرِّخَاصَةِ عَرْ أَرِي عُبَيْدٍ مُ مُومُ وَصَحْنَتُ الشَّيْ أَرْضَتُهُ رُضًّا أَيْ الْفَقْتُ يَعْضُهُ يَعَضُ وَمِنْهُ بُدُيانٌ مَوْصَوْفُ وَحَدْلِاللَّهُ رَضِيْفُ وَالنَّرُضِيْفُ وَالنَّرُوضِيْفُ لَيْجًا أَنْ تَنْتَقِبَ للمُوَافَّةُ فَاللَّا تُؤك الأعَيْناها وتؤافّ العَوْر فألصَّف أي تلاصَّفواوا الإصافي الفيِّج مَعَنُ وفُ العامَّة تَعُولُهُ بِأَشْرِ الرَّآوَ وَشَيْ مُوصَّفَى مَظِّلِيِّ بِدِيهُ وَ الْإِزَّتِعَامُ الْإِصْطِرَابُ فَاللَّاضَعِي الله المُنا الْأِزْتَعُصْنِ لِلِّيَّةُ إِذَا صَنِينَ فَلَوَتْ ذَنِيهَا مِنْ أَبُعُصْصَتْ فَالْ العَاجُ مِهُ إِنَّ لا أَشْغِيلُ وَاحِيَّهُ الْأَلْزَعِاطًا كَأَرْتِعَا خِلْكِيِّدُ مِنْ الدِّفْضَةُ المَلْهُ يَكُونُ وَمَهُ بَيْنِ العَوْرُو مُوَ قُلْبُ الفُرْصَةِ وَ هَيْ يَنَزُ الضَّوْلَ الْمَاتَ الْيُرِينَّ أَبُولُيْ إِلَّ تَعْصَ السِّعْزَاكَيْ عَالَاجِكَاهُ عَنْهُ أَبُوعُبَرُ إِولَاتَعُولُ أَرْتُفِضُ مُولِ رُقَضَ يَعْضُ لَنَضَا فَكُورُ فَأَصَلُ وَرُقَطُ لِلْأَلِ المُعْطِوبُ وَرُ قَصْ الشَّدُّ إِبُ الْفَرَ الْعَلَيْ الْحِودُ وَتُصْتِ الْمُوَّالَهُ وَالْمِهَا مُرْقِيمًا وَازْ فَصَنَّهُ أَيَّ يُزَّتُهُ وَازْ فَعُولِ إِنَّ فِي الْحِيارُ فَأَيْ جَمَلُهُ عَلَى لَانْتِ مُوفُ أَبُولَيْ رَعْضَالُهُ مُضِيْنَكَ يَوْمُضُمَا لَيْضَا أَيْ جَبَرُها وَلَمَضَّا لَيْنَامُ أَيْ أَصَّلَى الصَّلَيْنِ وَمُصَّبِ الْبَحَاجَةُ وَرُقَتْ فَالْ أَنْ السِّلِيْتِ يُفَالُ فَبُحُ اللَّهُ المَّادْمَضَنْ بِهِ أَيْ وَلَهُ ثَمُّ وَالزَّمَضُ الْحُرْنِي وسنج بجنيع فالموف فالناك فهوغمض والدخمد فهو كممض وفد وعض عينه بالكشر وَالزَّجُلُ الْوَمَعَنُ مِنْ وَالزَّهْ عَنْ الزَّهْ عَنْ الكَنْ الْعَنْرَقُ الْأَسْفَالِ مِنْ لِكِالْفِط بُعْنَا لَ يَعَمُّنُ لِكِنَّا لِمُنَّا عَايُفِيْهُ أَبُوعَيِيدٍ الرَّوَاهِضُ الْفَحْدُورُ المَا زَاضِهَ التَّايِنَةُ وَالْمَرُّ هُصَّةً بِالْفَلْخُ الدِّرْجُةُ وَالْمُذُّ تِبَدُّ وَالْأَعْنَيْمُ وَفُضِّلَ أَتُوالْمُ عَلَيْكَ مَزَاهِضًا ﴿ وَالرَّهُ مُنْ أَنْ بُرُون بِالطَّرِ كِافِرٌ

وَخَوْضُ الْمُعْلَالَ الْمُعْفَاهُ وَإِنْ فَإِمَّا وَقُولِ الرُّاجِزِهِ لِاخْزَارُ هَا خُوصًا الْرَيْالُ وَلا تَذُوذِ الفا وَيٰادَ الصَّلَاكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه جَمْعُ رُسْيًا وَهُوَ الْفَطِيْعُ مِنَ الْإِيلِ وَقَالَ آحَنُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَى رُسُلُ إِنَّ الْحَافُ النَّا يِّبَانِ بِالْأَوْلَ وَمُ لَكَيْتُ لَعَلِيدِ أَمِنَ النَّوَالِ يَعَالَ مِنْ أَنْ مِنْ فَيْمِدًا خَالِمُوا النَّ بَسْ فِرًا وَخَاصُ لِنَّيْ يَخِيْمُ أَنْ قَا مُ جَجَوُلُكُ بُوحُ بِزِجْلِهِ بَدِجُونَ وَجُحْنَا أَي أُرْتَكُونَ فَالْ عَلَقَهُ أَنْ عَبَالَةً ﴿ تَعَافُونَا فَوْقَاعُ مَنْ فَبُ النَّيْ الْوَفَد الْحِقْ وَلِيَّالَةِ وَلَمُ يُنْتَلَبُ وَسُلِيْنِ مُ وَفَ الدِّحْرِيْنُ وَالْجِيدُ جَطَارِيْضِ الْفَيْيْضِ مُ وَمُ الدِّرْضَ فَلَدُ الْفَالَّةُ وَالْمِنْوَةِ وَالْمِنْوَةِ وَالْمَنْا وَخَلِكَ فَعَالِمُنْا صَلَّ دُرُيْ وَرُنفَعُهُ أَن يُحِينُهُ وَهُمْ رب مَن يَعْيا بأمْرِهِ وَالجَمْعُ دِرُصَةٌ وَادْرَاهُ عَمَ لأَضَعَى وَأُمْرَأَدُرُ الْمِلْ لِيَزْنُونُ فَالْطُفِيدُ إِنْ فَمَا أَوْلَذِرُ الْفِي الْمُصْلِلَةِ بِاعْدُرُ مِنْ تَلْفِوا وَاللَّيَا اللَّهَا ٱڟٚڵؙڮٵڂ؞٥٠ مرالبوعض قطعة يمر الرَّضل مُسْتَدِين أنه ابوريد المعطل و فالاناان قدله كَايُفَالُ إِهْ وَأَهُ البَوْدُهِ وَالدِّعْشَالُ الْأَرْضُ الشِّهَاتُهُ بَيْءٍ عَلِيُّهَا الشَّمْسُ فَعَاوُنُ وَمُضَّا وَهِمَا أَسْدَين عَنْ إِها مَا مُولِ الدِّعْدُون دِورْبَتِهُ تَعْوُضُ فِلْ الْمَالِو وَالْجَمْعُ الدِّعا وَبْحَلُ الدِّعا وَمُ ٱلصَّامُ قَالَ الْأَعِنْ فِي قَالَا نَبِنَا النَّجَا شَجَوْ أَنْ عَيَاكُمْ وَجَرُفَ شَاجٍ لِأَنُوا رَكَ لِلْعِا مِصَافً وَدُعَفِيْهُ لِلزِّعْلِ أَسْمُ رَبُطٍ خَالَهُ اهِيًا مُضْرَبُ بِعِالْمَسَالُ يُعَالِّهُ وَكُعَنِيْ عَنْ هُو هَ رَاالاً مِنْ ٲؽۼٵؙؙڸۯ؞ۑڡ؞؞ؙؠؙۅ؞ڿۼڞ۫ڗڵڵٳڵٳؙٳڷۺؙڗڹڔۼڞؙڿۼڟۧٳڎٳڷڡ۫ٵڵۯؙؿ۫ڡۭڗؙٳڷڰڵۯڿؾؽؖ مَيْعَهَا خُلِدَ أَنْ جُنُرُ وَهِي تَدْعَضُ الضِّلِيانِ مِنْ قِرْالْكَلَادُ وَالدَّاعِضَةُ العَظْوِ المُندَوَّرُ الذِّي عَجَرَ وُعَالَىٰ الزَّارِ الزَّحْبَةِ فَي مُوفِ الدِّلاَ الدِّيلاَ الدِّرَالْ وَالدِّلاَ الدَّ وَارْزُعُ دِلاصْلُ الوَاحِدُ وَلَكِمْعُ عَلَى لَفَظِ وَاجِيهِ وَتَدْدِ لَمْنَ لِلْبَدُوجُ إِلْفَ فَجُ تَدَلْفُوجَ أَضْنَهُا أَمَا تَدُلِيْطُنَا وَ فَالْكُوالذَيْرُومُ صَفَّا حَلَقَتْ مُعَلِّي مَا الشَّبْلِ أَفْلَيْ فَوالدِّ لا وصل البّراقع وَالدُّمْ فَعُ مُعْتُورُ مِنْهُ وَالْمِيمَةُ وَالْمِيمَةُ وَكُرْ اللَّهِ مَا لِحِنْ وَالدُّصَافِقُ وَأَنْدُ لُقُوالسَّيْ مِنْ يَنْ أَيْ شَفَّكُو وَالِدِلُومِ مِنَا اللَّهِ وَالْدِنْ يَدِيثُونَ فَالْ الرَّادِ أَجِوْ بُلْتَ يَعْتُونُ الشِّيْنِ أَنْ صُوْرًا لَعِبُوزِ العَصْبُ الدِّلُوْصَامِ فَيَ آيَالِقَادِ مَعَ الزَّانِي مَدْ البِمْضْ يَكَنْزِ الْدِرَّالْ فَالْوَالْ عُوْلِ وَلِكَا إِيْجَامُا خَلَا الْعَرْقُ الْإِسْفَلُ فَالنَّهُ وَهُمُ وَالْإِدْ مَضْ الَّذِكِ وَنَ خَاجِنهُ مِنْ الْحَزْرُ وَكُنْ عِزْ فَيُرْهِما وَرُفُّ مِنْ السِّهِ مَوْاضِعُ وَقَلْ شَعَهِ وَا

بسُلُ إِنَّ وَجَدِينَ وَتَعْشَرُونَ فَعُشْرَيِّ وَجَهْرُ جُوَّا إِنْ وَجَوَّا إِذِي مَ فَالْلِرُّ الجِنْرِ مَ وَسَنَا فِي إِذَاهِ فَعَ ظَهُمُ مُومًا الشَّوْقُ الْعَنْ وَالسَّظِيفُ يَقْالُ هُو يَسْتُونُ فَاهُ بِالسِّوال سُوط وَالشُّوصَةُ زِنْجُ تَعْتَوِبُ فِي الْأَصْلاجِ وَقَالَطِ الْبِيونُ مُو وَرُمْزُ فِي إِلَا مَلْاجُ مِنْ الخار فالكوعور وتكل أشوط والكان بفيزب حقرع ينيه كيدرا مود الشيف وَالشُّيْمِ الْاللَّهُ عَزُ الَّذِي لا يَسْعَدُ لَوا إِنَّ المُّسْلَمَ مَنْ إِذَا لَم تُلَعُ الْعَدُ عَالَالْمُنوكِيُّ الصِّيْفُ فَي لَعْهُ مَكُونِ مِن كَفِ الْجَمَدَفُ مِن المُعْرُو وَالفِيقُ فَق الصِّيضَاءُ لَفَقُهُ وَلَا لِشَيْفِ وَالسِّيْفِ الْمَ وَالْمِنْ يَمَّا اللَّهِ مَا جَبِّ الجَنْظُلِ الَّذِي لَيْنَ فَجَوْدِهِ لَيْنَ الْمُولِمُ الْوَفْضِ لِلزي الزَّقِينَا بالنظانوالة ذائه والكائفا وواد وضيضة الهند الخيظ والضيضية شوكة لَكِانْ عِنْ اللَّهِ مَا أَيْسَوَى الشَّدِّالَةَ وَاللَّهُ مَا مَا قَالَ دُرُزُ بُرُسُ الْحُرْمَةِ فَهُ وَمِنْ وَاللَّهُ مَا مَا مُؤْمِنَهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ المُمْرِدُ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ فَيْعُمِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَا لَمْ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي مُعْتَعِمُ عَل البريك التي في فيليد و عياض لبقر فوقفا ورتناكات توكت في الرماج مكان الأسِنتَةِ وَالصَّيَاضِ لِجُوْفُونَ ٨ العَزْصَةُ كُلِّ لَقُعَةِ بَيْنَ الدُّورِ وَاشِعَةِ لَيشِ فِلْ إِنَا أَوْ وَلِحَيْعُ العِزَاصُ وَالْعِرْضَاتُ وَلَيْهِ مَعَرَّضَ آنَى مُلْعَى فِي العَرْضَةِ الْخِنْونِ فَالْكِ سَيَافِيْلُ صَرْبَ الفَوْرِ فِي مُعَرِّضَ وَمَا وَ وَدُونِ فَي القِصَاعِ مَشِيدُ مُ وَيُزُولَ مَعَدَّ مِنْ مِالصَّارِهِ وَالعَدِّ الْمُ التَّعَابُ دُو البَوْقِ الدُّعِيْدِ فَ وَمَالْ يُوالنَّهُمْ مِنْ قَدَّ إِيْظِلْ عَدَّ إِضْ يَنْفَجُهُ جَفِيْفَ الْفَيْدِ عِنْنُونُظ جَضِبُ \* قَالَ أَوْرُثِدِ يُعِنَا الْعَرُضُيِّ السَّمَا لَ تَعْرِضْ عَرْضًا أَيْ دَامُ بَرُفْهَا أَبُوعَ وَرَ عَيِّصَتِ السَّمَ الْمُالكَمَةِ وَالتَّ رُجْعِ عَتَا الْمِنَ الْمُانَ لَهِ وَالْمُنْ مِنْ عَرَا اللَّهُ وَالْمُنْدَبِ فِي عَرَا اللَّهُ وَالْمَالَةُ و عنوامته ينظِّعادِ يَوْ شَيَانُ عَالَوْلَالِلسِّيفُ وَٱنْشَبُ مِنْ وَالْمَارِ عَزَامِ إِذَا هُرَّ أَهْتَوَعٌ ا مِثْلُ قُدُا فِي النَّسْرِ مُامَسَ تَعَنَّعُ فِ وَالْعَرْضِ الْجَرِي فِ النَّسْ أَطْ وَعُوْتِ الرَّجِ إِلَاكْتُنْ لَهِ طَعْنِ الْعَدُولِ وَيَعِزْ صُلْ الْمِنْ الْمُقَاعِدُهُا خَنْفُ نِنْفُهُ مِنَ الدِّيامُ النَّنُوْطِ الذِّى يُعِنَا قِبِ بِدِ الشَّلْطُ الْ مَن مَه مُ العُضْعُضْ الصَّيْمِ عَدِيدِ الدِن نَبِ وَهُوَ عِظْمُهُ يُعِنَالُ إِنَّهُ اوْ لَمِلْ الْحِالَى وَالْجِزْمَا يَبْلُي مُونِ العِفَاصُ جِلْدِ يَلْبُنَّهُ زَلِين العَانُورُةِ وَاتَاالَدِي يَدِدُ إِنْ فِيهِ فَهُو الصَّامُ وَقَدْعِفُ لِلقَادُورَةُ شَدَدُ عَلَيْلًا

البَّالِيَّةِ مِنْ يَجِرِ يَبُهَا أَوْ مِثْ لِلوَ فَرُوْمِ قَالْ الشَّاعِدُ لَبَرْغَ البِيَكْلِوْ الثَّفْفِ لَهُ مُوالِكُوادِنَ تَالَ الْكِسَائِينَ بُعَالَصِنْهُ رُهِصَةُ الدِّابِدُ بِاللَّيْنِ رُحَصًّا وَأَزْهُصَهُ اللَّهُ مِسْلُ وَيُرْتُ وَأَوْ تَزَهَا اللَّهُ وَلَمْ تَفُدُ لَهُ فِي ثَنْ فِهِي مَرَّهُ وَصَهُ وَلَهِ بِمَنْ وَقَالَهُ غَبْرُهُ وَالرَّهُ صَ العَضْرُ الشِّدِينِ يُعْالَيْ مُعَصِّنِي قَالُ لِي يَجْعِيدُ أَنْ أَخَذَانِي أَخَدًا شَدِيدًا فالرابك فارتق إذا دُهمَ لَبُنْ الشَّافِ كُلَّهُ فَعِي تَجْمِنُ إِللَّهُ مَا لِمُ الْمُ الْمُرْدُ وَالْجَمْعُ فِي خُلِلَ سُولِاً وَعَدْ اللَّهُ وَعَدْ اللَّهِ اللَّهُ وَعَلَّاهُ عَنهُ أَبُوعُرِيهِ وَقَالَ الْأَصْعِيمَ مِن الشَّيْحَ لِللَّهِي بِهِ وَآنَا أَرَى اَغَمُّا لَعَنَا نِ سُلْ يَهُمُ وَ وَنَهُ وَلِا مُؤْمِرُهِ وَقَالَ الْاَحْدَبُ أَنْ الشَّحِيْحُ لِلَّهِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِا وَقَالُوا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلْهِ اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّ تَدِّانُزُّ يَ عَلَيْهَا فَلَا يُحُولُ مِنْ الشَّحْنُ مِنْ فَادُالانسُّالِ وَعَنْ رُوْتَزَاهُ مِنْ يَعِيدُ يُفِتُ ال تَلْتُهُ النَّحْوِي وَالكِنَهُ ( عَلَيْهِ مِنْ وَالشَّحْنُ مِنْ وَالشَّحَةُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَلَا يَحْدُ تَجْمِيْمَ لَهُ وَسَحَمْ إِلَا لَكِنَهِ شَحْدُومُنَا آكِ أَرْتَعَاجَ مِنْفَالُ سَحَمْنُ مِنْ مِنْ فَهُو شَاخِمِي إِذَا فَتَهِ عَالَى المَّعْمَ مِنْ مَنْ مِنْ فَهُو شَاخِمِي إِذَا فَتَهِ عَالَى المَّامِنَ فَا مِنْ الْمَا الْمَالِقَ الْمَالِقَةِ اللَّهُ اللَّ عَيْنَهِ وَجَعَلَ لِا يُطْرِفُ وَيُعْالُ لِلرِّجُلِ إِذَا وَرَدَعَلَيْهِ أَمْنِ أَفْلَقُهُ شَجُعَ لِهِ وَتَتَخَذُمُ بِلِدِ الْيَلَدِ شَجُوصًا أَنْ كَهَبُ وَانْتَحْمَهُ عَنْ مُرُهُ وَفَوْ لَوْ بَكِنْ عَلَى شَفْرٌ فَذَا شَحَصْنا أَيْجَالِ شُعُوصُنا والمُعْصُ الرَّامِي إِذَا لِمَا رَسَمُهُ العِيْرُضُ عِنَ اعْلَى وَهُوسَهُمْ مَنَاحِسُ فَالْ ابُوغَبُيْهُ بُوناكِ أَخْصُ فَالأن بِمَالان وَأَنْخُسُ بِهِ أَيْ أَعْنالِهُ وَكُلَّاهُ عَنْهُ يَعْفُونِ السُّتُّقِ وَالسِّيقِ شَيْ يُضَا دُيدِ الشَّمِكُ وَيُفَالُ لِلِّصِّ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْأَعْلَمُ سِمْتُ مِ السُّمْنُوطِ وَالسَّصْوُ وَ التَّاكَةُ العَلِيمَا اللَّهِ وَالجَمْعُ السَّمَا يَعْنُ عَالَ السَّاعِيرُ ٱقْدَيْحُ أَنِ الْأُرْدَا اللِّيامُ وَالْ الورْتَ تُدُودًا شَطَّا إِنْ الْمِلْ وَتَدِسْضَ لِلنَّا فَهِ فَشَيْضً شُصُوْمًا وَكَا لِلَّالْ شَمَّتْ إِلَّالِمِ وَلَمِنا لَشِالَّ الشَّمْ فَلِلَّتِي دَهَبَ لَمَنَا فِيهَ وَلَ فنوالواجدُولِكِ وَعَلِيمَا لَهُ عَنْ كَاللَّهُ عَنْ كَالشَّصْ النَّصْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَ وَاعْتُمْ لَهُي سُطًّا وَاعْدُونِ مِنْدُونِهِ فَالْ اللِّسَاوَيُ لَقِينَ فَلِأَلِّعَلَى مُنْطَأْطُهُ أَيْ عَالَيْ عِنْ أَوْ الرَّاحِدُ وَ يَحْدُانًا فَهُ إِلَيْ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا الشِّفُصُ القِّيطِ عِنْ مِن الْأَرْضِ الْجُلافِقَةُ مِرَ النَّيْ وَالشِّقِيثُ الشِّرُوكِ فَعَالَ هُ وَ سَفِيْضِوا أَنْ سَرُبِكُ فِي شِقْضِ الْأَرْضَ وَالْمِسْ فَكُو مِن البِّحْدَا إِمَا طَالَ وَعَدُونَ وَ وَ قَالَ بِنَهَا مُرْمَسْنَا فِضَهَا كَلِيزَابِ مُومَ فَرُسُ سَنَا إِضْ أَي كِلوا وسَنَا ضِي

فانشطاص بالطِعام وعقدان واعتمدته أنا والمنزل عاض الفوراك منسان يهم مد عَانَضْنُ الرَّجُولَ أَنْ أَعَدْ بُهُ عَلَى عِزَّةً مِنْ عَمْضَهُ بَعِيضُهُ عَصْمًا وَأَعْمَضُهُ أَنِي أَشْنَضْعُوهُ وَلَمْ يَنْ مُسَيًّا لِمُفَالَ عُصَوْلِالُ الْعَمْهُ إِذَالَمَ يَشَاكُوهَا وَعَمَّضَ عَلَيْهِ وَولا فَالدُاكَ عِبْنَهُ عَلَيْهِ وَيُعَالَ الرَّجُولِ الْحَاكَ ان مُطْعَوْزًا عِلَيْهِ في إِينِهِ إِنَّهُ لَمَعْ وَضَّ عَلَيْهِ وَالْعَصَ فالعَبْر طَا سَالَ عَنَ الرَّمَونَ وَتَدْغَيْمَة عَيْنَهُ بِالنَّسْرِ عَمَّقًا وَالغُيْمَا وَالغُيْمَا أَوَاللَّهِ عَمَا اللَّهُ وَاللَّهِ النَّيْعَ النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ النَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَهِي اللِّي فَالْدَرَاجِ مَرْعُ العَرْبُ أَنَّ الشِعْرُ مَنْ لَحْنَا سَهَمْ فَالْعَبُورُ مَرَّا أُو إِذَا طَلَعَ عَالَهُمَا تَنْبَعُ إِنَّوَ الْغَيْضَا لَا لَا تَرَاهُ وَعَادُ بَكِنْ جَلَّى عَصْفٌ وَالْغِيضَا } الفيام وضع مُ وَمِنْ الخَوْضُ النَّرُولِ عَنَا الْحَالَةِ وَقَدْعُ أَصْ عَالمالَةِ وَالْمَاجِ عَلَى الشَّيْعُ فَافِضٌ وَالعَوَاصَ الَّذِي يَفُوضُ فِي الْجُرُّ عَلَى اللَّوْلُو وَفِعْلُهُ الْغِياصُهُ العَيْتُ لِلْهُونِ عَوِلِلْهُمِ وَقَدُ فِي صَعَنَهُ وَتَعَيِّصُ وَأَنْتَكُمُ مِعْتَى وَرُقَا قَالُوا فِيصَ المَجَازُ التُرَابِ قَلْبُهُ وَالْأَخِدُ وَ يَجْشِرُ العَظَاةِ لِأَنْهَا تَعْتُ وَكَذَالُ الْعَيْضُ فِعَالَ لَيُسُولُهُ مَعْتُمُ مُطابة • وَهَ لَهُ مِنْ فَيَعَنُوا عَلَ رُوُونِ مِنْ كَالْهُ كَالْهُ وَاوَسْعَلْهَا وَسُوكُوا مِنْ كَالْهُ مِنْ مَنْ مُوسِ الفُوْصَةُ النِيْرِبُ وَالنَّوِ بِهُ أَيْفَ الْوَجِدُ فَالانْ فُرْصَةً أَنْ ثَقُورٌ مَّ وَلَيْ النَ صَ البِيْرَايُ تَوَسُّكُ وَبَنُونُلُانِ يَتَفَارْصَنُولَ بِيُّرْهُمُ إِذَا كَانُوابِنَنَا وَبُونَهُا وَأَنْتَكُرُ فَلَانُ الْفُرْضَةِ أي أُعْدَّمُهُا وَفَالِيمَا وَأَفْرُ مُنْ يَعِيلُ فَرَضَةُ أَي أَمْ كُنَهُمْ وَأَفْرُ صَّفَهُا أَعْدَهُمْ أَلَ الَّذِي يُعَارِّضَ وَالنَّرِيْ وَالنَّوْبَذُوالفَّوْضُ الفَّجْلَعُ وَالْمِفْرُ ضَ وَالْمِعْرُ الْوَلْكِرِي يَفْظعُ بِدَ الغِصَّةُ مَا قَالَ الْأَغِسَى ﴿ وَأَذْ فَعُعَ إِغِزَاضِكُمْ وَاعِيرُكُمْ لِسَانًا لَمِ عَزَاضِ لِلْعَاجِي وَلَيْبًا وَتَدِيرُ وَالفَوْضُ النَّبَيْ فِي لِفَاكَ فَوْصَنْ النَّفِيلِ النَّفِيلِ النَّفِيلِ النَّفِيلِ الفَّوْصَةُ الزَّيْ كُونُ مِنْهَا لَكِيدِبُ وَثُوا لِفِينَةُ الأسْدَرَةِ بِهِ شَحْتِي الزَّجْلِ فُرَّا فِصْلَهُ وَالْفِرُ صَنَّهُ بِاللَّفْرِ وَفَطْعَةً مُطْلِي أُوخِزْقَهُ فَتُنتَحِيهِا الْمُوَّاةُ مِنْ لَكِيْضَ فَالْ الْأَحْمَةِي الْعَزِيمَةُ اللَّجِّمَةُ بَثَن لَكِنْب والكيف الني لا راك يُوعِدُ من الدّ أيَّة وَحَمْعُها فِر نَصُ وَنَوْ الْفِن وَيْرَ فَوْ الْفِينَ وَدُالِهَا الفرايغ مرالناس الواجرة فرافضة عرائع عبيه تعنوا منه فرطنته الماصية فرهيه قااؤهومفت ال وَوَلِكِيدِينِ أَنَّ السَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ قَالِلِي لَا يُحْرُهُ أَنَّ أَرِيلِ وَكِلَّ فَي وَا فَيْكُصْ رَقَبَتِهِ قَالِمُوا عَلَا حُرْيَتِهِ بَضِينَ مِنَا قَالَ كَانَةُ الْالْحَصْبِ الرَّفِيَةِ وَعَرُوفَهُا لِأَهَّا إِنَّى اللَّهِي تَتُوُّونُ فِي العَصَبِ فَهُونُ فَصْلَا إِنَّا وَاجِدُ الفَضُوضُ وَالعَامَّةُ تَعُولُ فَصْ

العِفَاضَ أَعْفَتْ مُهَا إِذَا جَعَلْتِ لِمَا عِفَاضًا وَالْعِنْفِضَ بِالْكَثْرِ الْمَدْأَةُ البِدِيّةُ الفَلِيلَةُ لَكِياً ظُالَ اللَّهِ عَنْ مَنْ مُنْ أَنْ مُنْ فَالْمُونِ الْمُعَالِمُ فَالْمُ الْمُؤْلِثُونَ اللَّهِ الْمُؤلِّ وَالْعَفْضُ الدِّيْ مُغَنَدُونِهُ لِلجِيْرُ مُوَلَّدُ وَلَيشَ عِن كَالْحِرا هُولِ اللَّادِيةِ يُوالْطُعامُ عَفِضٌ وَفِيهِ عِعْوُصَ فَيُ اَيُ نَفَبُضٌ مُو مُ العَقِيْصَةَ الصَّغِيرُهُ يُعِنّا لِي اللَّهِ عَقِيصَتَ إِن وَعَفْضُ الشَّعْرِضَ فَي وَلَيْهُ عَلَى لِدَّاسْ قَالَ أَوْعَبُيْدِ وَلِهِ لَا الْوَلْ النَّسَارِ لَمَا عِقْضَهُ وَجَمْعُ لَهَا عِقْضُ وَعِقًاصَ مِثْلُ زِهِ مَا وَوْدِهِ الرَّهِ وَادْتُنَادَ لِأَمْ وَيُ القَائِسُ عَبَا إِبْرُهُ مُسْمَانَ فَرْدَاتُ إِلَى العُلَى تَصِلِ الْعِقَاصُ فَهُ مَنَّ فَي مُوْسُلِكُ وَيُعَالَ هِيَ النِّي مُقَادُ مِنْ مَعْدِهُ المِثْلُ الرِّمِنَا مَ وَجُلِّ خَصْلِهِ مِنْهُ عَقِيثُ اللَّهُ عُعِمَا مِنْ عَقَالِينَ وَبَلِنْ أَعْفَضَ بَيْنَ الْعَقَصْ وَهُوَالَّذِي الْتُونَى وَوْالْ فَعَالَ وُنَهُ وَعِنْ خَلْفِهِ وَالْعِقِصْ لَهُ مُلِّهُ مُتَعَقَّقِهُ للجَارِيْنَ فِيهِ قُالَالِرَّ لَحِنْ مُكِمَ الْهُتَدِتْ وَدُونَهَ اللِّزالِيْنَ وَعَقِضُهِ وَالْجِلْسَاهِ وَمُوا وَالْعَيْفُو إَضَا القينا والشيق الخائق وفلع فض الكشر عفضا والمع فض الشيم المعورة والالا وَلَوْكُنُهُ وَهُواللَّهُ وَخُوالُونَ وَلُوكُنُهُ مِنْ الْعَلَوْمُ مَعَا وَضَاهُ مُومُ الْعِلَوْصَ وَجَعَ وَمَا بَعْيَ مِنْ عَالِهِ الْاعْتَاضِ وَذَلِكَ الْمُادَهِ مَنْ مُعْتَظَمْهُ وَيَعْيَ بُدُرُمِنْهُ وَبَعْيَتُ فَ وَالسِّه عَنَا إِلَّهُ الْفُرِيَّةُ وَأَنِيهِ شَعَرُّمُ عَقِرٌ أَنْ فَيْ الْمُعَالِمِينَةِ فَ قَالَ أَنْوَالْكُوْمِ فَ اِنْ فَعْنِ لِدُّا فِي عَمْطِ العَنَا فِي كَا مِنَا فَرَدُّ قَدُ مُنَا ضِ الْوَالِمِدَةُ فَكُنْفُوهُ وَهُ فَعُ الطيخ وبعضهم بقول عنضوة وسندوة والكالكوك الكافي منهنا تواا ويلعقها يعَزُقُونٍ وَتَرْفُونِ وَوَزَنُونٍ مُعَالَمُ أَعْفُاصِهَا يُعِالُامِثُ أَيْ أَلْتُونَ وَأَعْفَا صَبِ النَّاقَةُ إِذَا حَتَرْنَهُ النَّوْلُ فَامْ يَجُولُ وَلاعِلْهُ بِهَا وَسَاهُ عَالِمُصْ إِذَالْمَ يَجُولُ أَغِوامًا وَاغِوض لَحَيْم إِذَا لَوْا عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَالْعَوِيْصُ مِن النِيْحُومِ الْفِيْحُدُ الْمُنْعَدُ أَجْمَعُ الْوُفِي العَزِيْبَهُ مُقِدًا لَ قَدُاعُومِ مِنْ المَا لَا فَقَدُعُومُ السَّيْ الكَسْرُ وَالعَوْضَا الشَّدِّةُ وَقَالُان مُرْكِبُ العَوْضَاءَ أَيُ رِزُكِ لَهُ فِي المُعْوِدِ فَي إِلَيْ العِيْفُ السِّحَةُ الكِنِيْرُ المُلِيَّةُ وَلَا مَعِيْضُ وَالعِينُولِلْفَ أَوْ وَالْأَعِنَاضُ عَنْ فَرَيْنِ أَوْلادُ أَصَيَّةٌ بزغَيْدِ عَيْدُ اللهُ رُوحُمُ أَنَهُ العَاضُ وَأَبْوَالْعَاضِ وَالعِنْضُ وَالْوَالِعِنْضِ الغَصَّةُ الشَّيخِ وَلَكِيمُ عُصْفُرُ وَالغَصُوْمِ الْفَيْ مَمَّدِ رُوَّو لا عَضِفْتَ إِلَيْ الْفَاتِ

السَّعْهَا وَالْعَادِصَةُ الكِلِمَةُ المُورِيةُ فَالْ الشَّاعِينِ فَوَارِضُ النَّيْدِيَّ وَجُدُمَ وَلَا السَّاعِينَ وَجُدُمُ وَلَا السَّاعِينَ وَجُدُمُ وَلَا السَّاعِينَ وَجُدُمُ وَلَا السَّاعِينَ المُعْمِدِينَ وَجُدُمُ وَلَا السَّاعِينَ المُعْمِدِينَ المُعْمِدُ المُعْمِدِينَ المُعْمِينَ المُعْمِدِينَ المُعْمِدِينِ المُعْمِدِينَ المُعْمِينَ المُعْمِدِينَ المُعْمِينِ المُعْمِدِينَ المُعْمِدِينَ المُعْمِدِينَ المُعْمِدِينَ المُعْمِدِينَ المُعْمِدِينَ المُعْمِدِينَ المُعْمِدِينَ المُعْمِينَ المُعْمِدِينَ المُعْمِدِينَ المُعْمِينَ المُعْمِدِينَ المُعْمِينَ المُعْمِدِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِدِينَ المُعْمِينَ المُعْمِدِينَ المُعْمِينَ المُعْمِي وَقَدُّ يَعَالُا الفَيْفِازُ الاَنَاءُ فَيَفْعُ مِنْ وَوَلِي إِنْ أَنَّ أَمْرُ أَةً سَالُ لَيْهُ عَنْ وَمِ المينَ وَفَالَ أَقَرُضِيْهِ مِنْ إِذَا فَي أَفْسِ اللهِ إِجَلَرُ الِإِنْ أَضَا بِعِكِ وَيُزُوكَ فَرَقِضِهِ وَالنَّسْدِيدِ فَال الوَحْسِيدِ أَكْ تَطِعِيْهِ بِهِ وَالْفَرُّ وَالْفَرْضَةُ مِنَ لِكُ بَرُ وَجَمْعُ الْفُرْضِ فِرْدِمَنَةُ وَافْرا اضْ مِنْ اعْمَنِي وَعِصْنَةٍ وَاعْصَالِ وَجَمْعُ الفَرَصَةِ فَرَضَى مِنْ لَصَبْرَةٍ وَصَنَبَرٌ وَقَرْصَتِ الْمُسْرَادُهُ العِينُ تَقُرُّضُهُ قَرْضًا وَحَرِّضْتُهُ تَقَرِّهُمَّا آيُ فَطَعَنْهُ فَرُضْهُ فَرَضْهُ وَالنَّشْ لِنْهُ لِلتَّكُنِّ يُرُودَفُو مُن السَّمِّينِ عَيْنَهَا والعَارْضُ اللَّهُ الَّذِي يُجْذِي النِّيالَ وَوَلَهُ عَلَيْكًا الفَاذِشُ فَجُرَدُ أَيُهُ اوَرُ [اللَّ فَجَمْصَ بَعِينَ فَعَا فَتَرَالُامْرُ وَأَسْتُكُمْ وَالفُرُّ اصْ اللَّا بُوجِهُ وَهُو نُورُ الْأَنْجُ وَالْ إِذَا يُنِسُ لِخَاجِمَةُ فَرْ أَصْلَةٌ عَنْ أَنْ عَنْ مِنْ مَا الصَّرْفَضَةُ أَنْ تُجْمَعُ الأنشالُ وَ نَشَدُ بَهُ يَهِ مِهِ وَرَجُلُهِ مِنْ قَالْلِشَاءِ مِنْ طَلَّتَ عَلَيهِ عُقَارُ لِلْوَتِ سَاقِطَةً فَهُ فَرْفَصْتُ وَعُدِهُ مِلْ الْحُالِيْكِ مَ وَالْفُرِّ فَصَالْصَرْبُ مِنَ الفَّعُودِ بُعَدِّهُ وَيُقْضَرُ فَالْافَلْتَ تَعَدِفُلُانُ الفُرْفَعَا وَكَا نَكَ فَلْ تَعَدُ فَعُودًا مُخْصُوطًا وَهُوا نَجُلِمْ عَلَا لَيْنَدِ و وَيُلْضِ فَخِدَيْهِ مِثْطِيهِ وَعِنْكِي مِيدَيْهِ بَصَعْمُا عَلَى سَافِيْهِ كَالْحِدِينِ وَاللَّهِ لَا تَحُونُ يداه مَكانَ التَّوبِعُنَا فِي عُنَيْدٍ وَقَالَ أَوْالْمُهُينَ هُوَانَ جُنِّي مُعَالَى وَكُنْدُهُ وَكُلِّكُا وَيُلْضِ فَيَظِينَهُ لِلْهِ وَيُمَّا يَتُطُرُّكُفِّيهِ وَمِي كِلْسَهُ الْأَعْزَابِ الْ وَآدِيْنَدِ مِ وَلَوْ نَكُنَ جُرُهُما وَكُلْمَامُ وَقَيْسُ عِيلُانَ الكِراء العُلْما فَ شَرِّحُلَمَّنْ الفُرْفَيَ المُنكَمَّا مُاكْنُتُ إِلاَ سَطِيًّا وَلَيَا مُ وَمُ فَالْ إِن التِيلِبِ القَرْافِيضُ حِنْ عَارُ كِشَكِلَ فِيهِ هَا فَوْمض الإنشاق مِنَ البَرْدِ الواجِدُ قُرُمُوضٌ فَالسَّلْقَاعِرُ لَم اللَّيْنَا وَلَمْنَا أَتَّخَدُ دُبَهُما بِاوَيْنَ كَفِيَّ مِنْجَفِرُ القُرْامِيْمِنَ وَمُورَ الدِمْعَ وَنَصْلَ وَمُقْتَثَى لِلْا صَطِيادٍ وَوَدُونَوْنَتُهُ فَوْفَ أَيِ أُفْتِنَفِيتَهُ وَ وَهُو فَصْ لَنْزُهُ أَنْ تَنْبَعُهُ وَقَالَ يَعَالَ فَارْتَبْاعِلَى أَنَّا زِهِما فَصَتْما وَلَدُالِ أَفْتُ وَلَا مُ وَلَقَصْفُ لَوْم وَالقِصْةُ الاعْرُ وَالحَيْثُ وَثَيَالْتَصَفُّ لِلدِيثَ رُورُيْتُهُ عَلَى وَجْهِهِ وَقَدُوتُ عَلَيْهِ النَّهُ فَصَمَّا وَالَّاسْمُ أَبْضًا الفَصَرُ والفير وضع مُوفِع المُضْبَرِّ وَمَنْ اللَّهُ الْمُعْدَدُ وَالْفِصْصُ بِلَسْرُ القَالِحَ مُعُ الْفِصِّةِ الَّذِي وَالْفِفَا صُ القَوْدُ وَتَدُافَصُّ لِلاَمِيْرُ فُلِلْأَامِنُ فَالْإِلَا الْتَنْصُّ لَهُمِنْهُ فِحَدَى حَدُمِثُ الْجَرْجِهِ اوقتَ الْهُ قَوْدًا والشَّنَ عَصَّهُ مُسَالَدُ اَنْ فِقِصَّهُ مِنْهُ وَتَعَنَّا صَّ الْعُومُ إِذَا فَاضْ حَلِي فَاعِدُمِنْهُ صَلَّحَهُ

1800

لِللَّهُ وَاللَّهُ السِّلَيْ كُلُّ مِنْ عَظِمَ اللَّهُ وَمَنْ إِيعَنَا لَيلَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن الم المربع الله المنت برها من المربع الله و مَقَل الله من مَعَضِلُهُ مَ فَالَ الشّاعِ وَمَعَ الله من معتبع الم المربع ال وَأَضْلُهُا بِالعَالِرَسِيَّةِ إِنَّ عَنْمَتُ مَ قَالَ التَّابِقَ أَيْضِفُ فِي اللَّهِ الدِّينِ الورْبِيَّةِ (٤٥) وَقُادُونَ وَهِيَ إِنْ يُحْدُ وَبُالْحَ لَمَا مِنَ الفَضَافِضِ النَّهِ مِن فُسِيرٌ لَهُ النَّهِ وَالعَالُوسُ وَنَصَّلِ إِنَّ مَنْ مُنْ الْعُنَّةُ فِي فَرْ أَيُّ لِيكَ وَمَنَالَ وَنَصُصُلُ عَزَامِنُ عَدَاوَانتُكُمُّ الَيْ فَصَلَّتُهُ وَأَنْ وَعَنَّهُ وَانْفَصْ لَي أَنفَصْلُ وَقَالِ الفَرِّ أَوْ أَفْضَفُمْ اللَّهِ مِنْ جَقَّه عُنَّالَى الْخُرْجُنِ وَمَا أَسْتَعَصَّ مِنْ مُنْ الْمُعَالَى مَا أَنْ فَيْ وَجُهِ الْمُعَالَّوْمَ الْمُعَالَ الجَدِيْنِ البَيْانُ بِعَنَا [مِنَا أَخَاصَ بِكُلِّيهِ وَالرَبِيعَ عَوْدِ أَيْ الْحَالَمُ الْمُؤَالِ الْمَا قَالَ الْمُعَالَ وَاللَّهِ مَا فِضَّتُ كَمَا تَعُولُ وَاللَّهِ مَا أَبُرْحُتُ وَيُعَالُ فَبَضَّهُ عَالَيْفِ المَنْتِ فَا وَاللَّهِ مِنْ يَدِلُ وَجَيَّ خَلْفَ ذُنِّيهِ وَاللَّاصَ فِي مَوْلِهُ مَا عَنهُ عَجَيْثٌ وَلا مَفِيْصُ لَيْ مَاعَنْهُ من يلكي جي خطر القابض من المراجع المر مَنَا يَنْهُ مِشْلُ الشَّهُ وْرُولُولُهُ كَشُولُ الشَّيَالِيَّهُ وَعِنْ بُعِيدَى قَالَ الْأَصْبِعِينَ الْأَرْر مُلاَفِينَةً وَقَالَعَيْرُهُ هُومَ قُولِمِ فَأَصْ فَالْرَضِ أَيْ فَكِرْ وَدُهِ اللَّهُ الْطَافِقَةُ لَكُوالْمَ القَيْمُ التَّنَاوُلُ بِأَجْلِرُ الْ الاصنايع ومنة فزاء الجهن ففكض فيتمن فيمن فوالز شول والفك وكمع يضيه الكيدة والمالة وعلى الرابع في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة المالة في المالة المالة في المالة اَدُفْتُهُ لَنَسْكُوا الْحِيانَ وَالْفَيْتُ عُلُودِهِمُ الْيُرْصُ مُسِّلِلْفُيْضُ مَعُولُ مِنْهُ فَيْصُلِح بِاللَّهُ وَالقَّبَهُ لَهُ مِنَّا لَافِقَةُ وَالنَّسِكَ أَخْوَ أَبِيءَ مَرْدُوتَهُ فَيَوْلِوْمُ فَهُو قِيضٌ وَالقَّبَصُ أَيْضًا مُمَّدِرُنُولَ عِلْمَهُ تَبْضًا ۗ أَيْ مُزْعَنِعَةً ضَعَمَهُ ۚ قَالَ الرَّادِ بهامة فبنظة كالمهزان والقيض التشرالعد والكنيز ماكانانين قارالكي آئَ مُسَّى بِاللَّهِ المَوْوَرُّ الْ وَالْجَعْنَى لَحَ وَبَصْنَهُ مِنْ يَثْلُ أَنُوكَ وَأَفْسَرُ اللهِ وَالْمِقْبَ عَلَى الْجَالِمِينَ وَالْمِقِبَ عَلَى اللهِ ال مَا مُنَاوَلَتَهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَادِلُونَ وَفَرِيقُهُ أَيْضًا النَّمْ رَجُلُ وَهُو أَيَا مُنْ فَي عَمْهُ الطَّلَّال ور و و القرص الإصباع في و تلك فؤص المن المن و ترص المناه و ترضًا وتوف البراغية

كَالُ وَالسِّكِيْنِ بِعَالِ الْعُلَصْ لِبَعِيْرُ إِذَا ظَهُرُ شَيًّا وَاقْلَصْبِ النَّا فَدُ إِذَا شَعِينَ فِي القَّنْينِ وَالْفَهُ مِنْ لَاضْ إِذَاكُ نَ ذَلِكَ السِّمَ لَيْ مَا يَكُونِ مِنْهَا فِلْصَّنْيِفِ وَحَرَثُنُ مُقَلِّمُ بِكَسْر اللَّا مِرْأَيْ مُشْرِقٌ مُشَهِ وْجَلِو إلى اللَّهِ الْمُوسِمُ وَالْدِيشَكْرُ وَيُ أَبِي خَالِهِ م بُنَعَةُ وَإِلاَّ طَائِلَ فَهُونَهُ أَدَّةً مُقَلِّصْ فَبُهِ أَنْوِرَّالْ وَالعَلْوَصْ مَلَ النَّونِ السَّالَةُ وَهِي يت أنزلة للازيو من البيشا و حمع القالوص فُلْصُ وقال بُعرُ مِنْ أَ قَدُوم وَقُدُم و قَدْ وَجَمْعُ القُالَوْ فَالْصُ مِثْلُ يُعَلَيْ وَسُلابٍ وَالْسَايُ الْوَعْدِي وَالْسَاءُ الْوَعْدِي وَالْمَا الْمَ اِلِي اَنْ نُنْتُونَ وَإِذَا أَفْتَ فِيهِي لَاقَةُ وَالْفَعُوٰذَا وَلَا الْمِائِلُكِ مِنْ خُوْدِ الْا إِلَا أَنْ بُنْتُمِي وَاذَالَ ثَنْ فَهُوجَمُونُ وَرُنْهَا مُعَمِّوا النَّاقَةُ الطِّوِيلَةُ العَوْلِيمُ قَلُوهًا وَالقَلُوصُ أَبِثُنَا الْأُنتَى مِزَالنَّكَ ارْمِزَ الرِّبَالِيُ وَوَ فَيَتَوَالفَرْ مُنْ عَنْدُهُ بَفْتُ وَكَيْفِ مِنْ فَعَصَّا وَبَيْنَا مَا أَيُلْسَنَانَ وَهُوَانُ يُوفَعُ بَدُيْدِ وَيُطْرُحُهُمُ الْمَعَا وَيَغِينَ يَرْجُلُيْدِ يُعَالُهُ لِللَّهُ وَيُعَالَّ فَالْ تُهَاصُ وَوَلَمْ اللَّهِ إِلَّهُ مِنْ فِعَالِقِي وَهُولِلْهِ الرُّبُونُ وَكُولُ مَعْ وَوَلَهُاكُ الفراس الله القامض العزفوب وذلك الداسيخ شناه فقي نجله وفيمض الكور بِالشَّفِينَةِ إِذَا جَرَّ كَهَا أَمْ فَيْ وَالقِينِ فُو النِّيدِي بُلْبَسُ وَلَجَهُ عُ الفَّيْصَ الْأَفْرِصَةُ وَفَهُمُّهُ تَعَفِّيثًا فَتَعُمَّتُهُ أَنْ لِيسَهُمُ مُومَ القَانِصُ الصَّايِدُ وَكُرْ لِلَّا الْغَنِيثُ وَالفَّنَاضُ وَالفَنِيثُ ٱيْشًا الطَّيْدُ وَكَذَا لِللَّالْفَنْتُ لِللَّهِ إِلَّا وَبَنُوفَنَقِ إِنْ مَعَدٍ فُومِ ذَرْجُوا وَالقَنْفُ إِللَّهُ كِينِ مَنْدَرُ ثُفَظُهُ أَيْ خَلَادَهُ وَإِنْسَتُ لَهُ أَي أَضْظاهَ وَتَقُنْتُ لَهُ أَيْ نَصْيَدَهُ وَالقَالِطَةُ وَاجِرُهُ العُوالْفِق وَهِيَ لِلْجَلِيزِ مَا أَزِلْهُ المُشَارِّ أَنْ لِعَيْرِها ﴿ وَمَ تَنِفُلُ لِلْفِي سَفَوْظُها مِنْ أَضِّلِها فَاللَّهُودُو أَيْبٍ اللَّهِ وَوَانْ كَتَيْمُ السِّينَ فَالصَّبِ اللَّهُ لِكُلِّ أَنَا بِمَ عَنْزُهُ وَجُهُونَ وَيُوكِ الضَّاجِ قَالَ الْأُمُورُةُ أَنفَاصَتِ الجِبْرُ أَنهَا رَثُ وَقَالَ الْأَصْمِعِيِّ الْمُنفَاضِ المنتقاضِ بِالضَّادِالْمُ عُبُهُمَةِ المُنشَقُ طُولًا وَقُالَ الْوَعْرِ وَمُنالِمَعْنَ وَإِجِدٍ وَمُقْتُصْ بِنُ صَبَّالِمَا بَكَنَرُ الْمِيْمُ ثُولُ مِنْ قُرْبُلِنِ فَعَلَمُ التِّينِ مُثَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَ الكاف الكرنيز الانظاء الكَفِينَ فُل الزِّعْبَةُ وَيُفا [لِلجَرُّعَةُ وَالإلْتِوادُ مِن الجَمَّدِ وَمِنْهُ فَوَلْيُ أَفْلَ فَلَهُ كَفِيثُمْ وَاصِّبْضُ وَبَضِيْضُ قَالَ الْوَعْبَيْدِ هُوَ الرَّعْلَةُ وَكُونُ هَا وَالكِصِيْضَةُ إلى الذَّالِقَ يُصَادِيهَا الطَّ

الحجظيد اوْعَيْرُو وَفِعْنَا وَمُرْبِدُ حَتَى فَصَّهُ مِنْ لَمُوبِ أَنْ أَدِنَّا هُونَهُ وَقَالُ الفَرِّ الْ فَصَهُ الْمُؤْتُ وَاتَّمَّهُ وَعُنَّى أَيْ دِالْوِنْهُ وَكَانَ مُولَ صُرْبُدُ حَتَّى أَنْصُهُ المُوتَ وَفَصْفَى الشَّيْحُرُ تَطِعْمُ ا وَظِائِزُوْهُ فَضُو شَلِينَاجَ وَالْمِفَضُ لَلِفُوالِوَى هُمَامِقَضَانِ فَالَالْاَضِ عِنْ فَصَاصُ الشَّعْفِرِ جَيْ الْمَا يَهُ الْمُعَالِمُ مُفَادِّمِهِ وَمُؤَخِّرُهِ وَفِيهُ اللهُ لَفَاتِ فَضَاضٌ وَقَطَاضُ وَفَاصُ أَفَقْتِ الْأَرْضُ لَيْ إَبِكُنَاهُ وَيُعِالْ لِقِينًا إِفَقَتِ الشَّاةُ وَالْعَرَ شَرَّا سُبَالَ مُ الْمُعَافِينَ مُعَظَّى مِنْ يُمِّا مَفَاصٌّ عَزِالْا صَمْعِيَّ وَالعَمْنِينَ مُنْ مِنْ لِإِلزَّامِلَةٌ كُي الْمَلِينَا الْبَلْعَامُ وَالمَناعَ لِفَعْفِنًا وَالقُضُّ زَامُ الصَّدِرِيْعَا الدِّهِ الفارِسْيَةِ سُوسِيْنَهُ وَكَذَالَ القَصْصُ السَّاةِ وَعَارُها وَمِنْهُ قُولُهُ هُوَ الْزُولَكِ مِنْ مُعَارِّاتِ فَضِكُ وَالْفَصَّةُ الْجَعْلُ لَعَهُ بَحِالِيَةً وَقَدْ قَصْمَ خُورُهُ أَنْ حَصْمَهَا \* وَرَخْ مِنْ لِلْأَلْفِينَ لِالْغُنْسُ الْحَتَى رُكُ لِلْفَصَّةُ الْمِنْطَ أَيْجَنَّ يُحْرُجُ الْقُطْنَةُ أُولِكِ وْقَدَّ الَّهِي يَعْنَاكَ أَنْهَا فَصَّةً لا تَخَالِطُهَا صَعْفَ وْقَا وَلا يُزِيَّةُ وَالفَصَّةُ الصَّعِ شَعَرُ النَّاضِيةِ ﴿ قَالَ يَضِفُ وَرُسًّا شَعِ الْمُنْفِيَّةُ فَسَعَتْ خِلْجِيْهِ وَالعَبْنُ مُورَى الْعَلْمِ، ورَجُلْ فَضْعُصْهُ الفِّمِ أَنْ يَضِيُّرُ عَلِيظُامَع شِدُةٍ وَجُمَا تُضَاقِضُ أَيْ عَظِيمٌ وَأَسْدُ فَضَفَاضٌ الفَتِي وَهُوَنَعُ عَلَيْهُ فَي صَوْتِهِ وَكِيَّةً تَصْفًا صُ إَنْشًا وَهُو نَعْتُ لَا فِحَبَّتِهَا لَ مُولِ يُعَالَّضُونَهُ فَأَفْعَضُهُ اَيْ قَعَلَةُ مَكَالَةُ وَالْفَعْصُ الْمُوتُ الْوَجِيَّ فِعَالْ مُاتَ فَالْ رُفَعْصًا إِذَا اصَّا مِنْهُ صَرَّبَةً الدرمية فالمكائد وولايرنب في المعطاعة المتوج الدائب والفعاض جَلَةُ الْمُذَالِقَمُ لَا يُدِّينُ الْنُ مُنُوثُ وَمَعْ الْمِينِ وَمُوْ الْنَ يَكُونُ فِلِمَا الْمُعْفَا ضِلَا الْمُعْدِينِ فَفُضْ وَتَدُفُّونُ فَعِنْ فَهِي مَفْعُوصَةً ﴿ مُومُ أَبُوعَ وَوَقَفَضْ لِالظَّامِي إِذَا شَرَدْتَ فُوالِمُنَهُ وَجَهُ عَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْدِيدِ وَالقَفَصُ وَالعَلْفُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّاللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه بَقَاضُ تُلُوسًا أَزَتَعَ كُيفًا لُ تُلَفِلُ وَقَلَتُ الْمِلَةِ إِذَا أَ زَعَعَ فِي الْمِثْرُ فَهُو مَا أَفِ فَالصُّو فَالَّاضُ وَعَلِيْضُ عَالَ أَمْرُ العَبْسُ بِالْمَعْ خَصْرُ المَاوُ هُنَ قَلِيْضُ وَعَالَ الرَّاحِوْمُ وَعَالَ الرَّاحِوْمُ وَعَالَ الرَّاحِوْمُ وَعَلَيْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَهِي عَلَمْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّ المناو الذي بجية نبيها وكزنفع وعَلَصْ وَعَلَصْ وَعَلَا مُن وَعَلَا مُوكِلَهُ وَمَعْ مَالَهُمْ مَا وَكُنْ وَلَيْ قَلْمَانُ شَفَتُهُ أَي الزُّوتُ وَقَلْصُ النَّوب بَعَدَ الْفَيْرِ وَشَعَةٌ فَالصَّهُ وَظِلِّ فَالضَّ إِذَا أَفْض

الكاني أسالة جان مض الكاني أسالة جان مض الزارة والمساهر

ونتخذم كتاران فارين

القاوش الانتامة النقام منالزيال وفيخاخرن

وتدكافوالتعام زيالها م

The state of the s

اللسان والمضفضة بالفي كله و فرق طابيته السينة بعنون عابين النبضة والقيفية وَفَيْكِي يُشِكُنَّا نَتَوَصَّا وُمِيًّا حَيَّرُونِ النَّالُ وَلَيْضُمْضُ وَلِالْمُضْمِضُ وَلَا لَمُضْمِضُ وَالفَّوْ وَيُفَا أُوْمَ فُمُ مُن إِنَّا مُواكِعُ عَسُلُهُ وَالْمِن فَهُ ذَا يَا الْمُنْ الصَّبِيِّ وَالْمُمُوثُن مُنْ لِللَّهِ طَعَامُ وَالعَامَة تَضَمُّهُ وَالمُصَافِحُ الفِي كُلِّ شَيْ يُعَالُ ثَلَانٌ مُصَافِّ تَوْمِهِ وَالْكَانَ لَفَامَهُمُ مَسَمًا يَسْتَوى فِيهِ الواجِدُ والإنتان للمنع والمتوَّنَث والمَضَافِ لَيْسَا نَبُاتُ وَ نَوْمِيْنَ وَذَجُ مُصَامِطِ إِذَا كَانَ خَالِمًا فَي ذَاكِ وَمَصِيْضَةُ بَادِمِ الشَّامِ وَالْا تَقُلُ مَضِّيْضَةُ بِاللَّشَاءِ بِعِينَ وَمُورِ وَالْوَعَيْرِو الْمُعَضَّ لِلْقِينَ لِلِ السِّوَادَ وَعَصَر الرَيْدُ كَانَةَ يَفْضُرُ عِصْبُهُ فَيَعَوُ حُ قَدِمُهُ فَيُ يُسُوِّ بِهِ بِيدِهِ وَوَ فَلَ مُعِضُ قَالِ لِي الكَسْفِ مَعْضُ مُعَضَّاء ورُق لِجَدِيْثِ شَكًّا عَمُون مِعْدِي كَرَب إلى عُرُ المعَضَّ فَعَالَ مِن كنتِ عَلَيْلًا لِعَسُلِ أَيْ عَلَيْكُ يَشَرُ عَلَيْهِ وَهُوْ مِنْ عَسَالُ لِلدِّيْثِ وَهُو مُؤْلِل لَهِ دُوَيِ إِنْ أَمْعَا حُرَادُ الْأَرْتُ حِيالًا الإواجِدُ لَمَا يُؤَلِّفُونَا وَفَالَ ابنُ البَيْلَةِ لِلْعَصْرِ خِيارة الْإِيْلَ مَالَالِواجِدَةُ مَعْصَهُ مِنْ قَالَ الزَّاجِينِ النَّمْ وَهَدْتُمْ مِالْمُعْجُرُجُورٌ الْدُعَادَجُ مُوَّا مَعَضّا خُنُوزًا ﴿ قَالَ وَالمَعْضُ إِللَّهُ مِلْ يُعْلِيعُ فِي المِعا وَوَجَعُ وَالْوَالْعَامَةُ تَعْلُولُ مَعُضُ العِّدِرِيْكِ وَفَرُ مُعِضُ الزُّجُالُ فَهُو مُعُوضٌ مُعُوضٌ مَا مُالْمُنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ مَلِصْ السَّيْ مِنْ بَالِكَ وَالسَّالَةُ مُعْلَقُونُ وَزِلسَّا وَمُلِفِي إِذَا كَانَتِ اللَّفَ يَزُلُقُ عَن ولا تَسْتَمَلَى مِنَالمَتْفِي عَلَيْهِ فَالْ الزَّاجِزُ بَضِونُ جَلِ الدَّلُونِ فَرِّ قَلَ أَعْظَافِي رَشَّا مُلْصَاه كُذُنِي الذِّيْبِ يُعَدِّرَى هَبِصَامَ وَإِنْ يُلْصَلَ الشِّينَ أَفْلَتُ وَتُرْغُمُ النَّولِ فِي لِلَّهِ وَإَنْ كَاصَن المُسَّرَّاكُمُ بِوَلَدِهَا أَيْ أَسْفَطُكُ وَالنِّمَ أُمُّوا لَتَحْلَمُ وَيُعَنَّاكُ الْمُلْدِنَّ أَتَمَاكُمُ وَوَ لَكُونَ وَمَنْ الْمُعَنَّ وَمَا الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ وَمُعَلِّمُ وَمُعَنَّاكُمُ وَمُعَنَّ مُوضَى الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ وَمُعَلِّمُ مُوضَى الْمُعَنِّلُ وَمُعَنَّفُ مُوضَى الْمُعَنِّلُ وَمُعْمَنَّ مُوضَى الْمُعَنَّ اللَّهُ وَمُعْمَلُ مُوضَى اللَّهُ وَمُعْمَلُ مُوضَى اللَّهُ وَمُعْمَلُ اللَّهُ مُعْمَنَّ اللَّهُ مُعْمَنَّ اللَّهُ مُعْمَلًا لَهُ مُعْمَلًا لَهُ مُعْمِنَا لَهُ مُعْمِلًا لَهُ مُعْمِنًا لَعُنْ اللَّهُ مُعْمَلًا لَهُ مُعْمَلًا لَهُ مُعْمِلًا لَهُ مُعْمَلًا لَمُعْمِلًا لَعْمَالًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمَلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لَمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لَمْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمِلِ لَهِمْ لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لَمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلِمُ لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِ السُّورُ إِنَّ عُمَّالُمُهُ وَالْمُواصِّدُ الْعُسُالَةُ ٨ النَّهُوشُ الْأَثَالُ لِلهَائِلُ، قَالَ وُوالتَّهَرُ، بَحُدُوالْجَائِيثَ النَّالُمُ الْمُحَلِيدَةَ، وَذَي السَّرَابِ قِلَوْانِهَا خَطِبْ مُ وَالْغُصُرُ الصَّمْ اصَّا لَكِيَامُ وَوَلَكِينِ اللَّهُ وَوُدُنُّ مَعَّ أضاب بموليك فالأبوعينيد الغيض شفالا وسيعه وأضاب النجن هُ قَتَالْ إِنْ إِذْ عَيْرُهُمْ وَهُ خَفُولِ الْحِلْ لِلْأَلْلَا لَهُ مَا يَعْضُ الْفَيْمُ أَيْ فَلَدُ وَهُولا كِيرًا وَأَنْكُمُو لِمُهُ أَيْ دُهِبُ عَجُورٌ للحِسْ كُمُهَا الكِيرُ وَكُدُ لِهَا مُعْمُوهُ مُسْمَلُ لَسُمِ

المناكا

الرام من قال الأضعة ي الإلياض الم الإلْعِاج بْهَالْ الْعَجَمَنَةُ إلى ذِلِلَ الْأَسْرَ وَالْعَجَهُ أَلْبُ أَوْلَيْهِ وَٱصْطَلَوْهُ ﴿ وَأَنْسَلُ لَا سَيِّهَ الْ المِنْ عَالِيدِ الْمُدَدِّلِي مُ عَدِّلُكُ مُنْ حَزِّلُكُ وَلَهِ عَاصَمْ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّمِ اللَّا اللَّمِلْمِ اللَّهِ الللَّهِ ال وَعُالِيهِ إِلَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ إِلَيْ اللَّهُ وَهُوا مُعَ لِلسِّيدَةِ وَالْبَاهِمَةِ لِأَنْهَا ضِفَةٌ عَالِبَ فَي كَبِلا فِ أَنْهُ لِلْمَنِيَّةِ وَهِي فَاعِلَةً تَلْعِفْ فَي وَمُوضِعُ جَيْضَ يُضَ لَعْهُ مِعَالَا عُظَالًا عِلا تَقُولُ لِمَ لَا يَجْشُفِي أَيْ لَمُ يُلِينِي الدِّاهِيّةُ إلى الإِنْ الْمِينَةُ وَفِيهِ فِولَ الْمَنْ الْمُ العَجْمُهُ الشَّيْ أَيُّ نَسَبَ فَيْ فَعَكُونَ كَمِيْ مَنْ مَنْ عَالَمَ لَكَالِ مِنْ لَمَا مِنْ لَكَالِيَ الْعَالَمُ الْعَجَمُهُ السَّيْمَ الْمَالِدُ مِنْ اللَّهِ الْمَالِكُ الْعَلَاثُونِ اللَّهِ الْمُنْ وَالْمُلِيَّةُ وَاللَّهِ مِنْ الصَّالِقُ مِنْ اللَّهِ الْمَالِدُ الْمِنْ اللَّهِ الْمَلْمُ وَاللَّهِ الْمَالِدُ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمُنْ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ وَاللَّهُ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللَّهُ الللللْمُلِمُ الللللِّلْمُ الللللْمُلِمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللِمُلِمُ اللَّلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللِمُلِ لخص قَدِ السَّرُولِ كَعَنَّا وَخِيضًا وَمَوْ وُولِي لِمَدَّا لِيَصَافِ مُورِ الشَّالِينِ السَّيْنِ وَالسَّرْحِ وَاللَّهُ وَإِنَّ يَحُونَ المُعْمَى الْأَعْلَى لَهِ إِمَّا وَتَعَلَّمُ الزَّكَا فَهُوَ الْحَصْ وَصَرْعَ لَلْمُ الناو الما يَعْدُون اللَّهِ ولا يَحَادُ اللَّهِ نُ يَحْنُ وَمُهُ اللَّهِ بِسِيدٌ وْمُ مَهُ وَاللَّهُ وَمُ واللق بالفقية أفئة فيه ولفق بين اللصوطبة واللفنوطبة وهوبتان وهويتاه المام مَلَمَتُهُ ذَاكُ لَفْتُونِ وَالْأَكُفُ الْمُعَالِبُ الْمِثْلِينِ يَكَادُانِ لَمَسْتَانِ الْدُنْدُ نَهُ وَالْلَالْفَلْ والمنظمة المنتقازب الأنضران فيعولفض والتأخ على فالبنيان فالمتقازب الأضران وفيعوا وروم فلان يلاوض الشيخ وأي ينظر كيف البيها لقافعها ويقال الاصه على كذا انَيْ أَجَارُهُ عِلَى النَّتِي الَّذِي بَنْوُمُهُ مِنْهُ وَقِلْكِيدِيثِ مِنَ الكَّلَّةُ النِّي أَلَا شَعَلَهُما النَّبِيُّ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَيَّهُ بَعِنِي الطَّالِي عَلَيْهِ السَّلَّاحِ ٨ عَنْ الْمُعْتِدُونَ مِنْ الْمُدْبُوجُ بِعِجْلِهِ مِنْ لَ يَجَصُّ وَتَجَصَّلُ الدُّهُ مِنْ النَّالِ الْخَاصِّيَةِ مِمَّا لَبَسِنُولُهُ المروة والعَيْنُ للانسالة والإختااة والممعوض والحنف الشِّديدُ للأو مزالا بلي مؤمر مَضِفَيْتُ السِّيُّ اللِّيشِ المَضَّةُ مَضًّا وَلَدُ لِللَّ مُسْتَصْفَتُهُ وَالمُصَيِّظُ المَصَرِّ في مُهْلَةِ وَأَمْضَ فَنَهُ الشَّيْ فَكُمُّهُ وَقُولُهُ إِلَّمَصَّالِ وَلِلا نَتَى الْمَصَّالَةُ لَسَمَّ يَفُولُهُ مَنْ يُوصُهُ أَيْ إِمَا صَّحَدُ الْمِيهِ وَكُلْ نَقُلُ إِلَا مَا شَالَ فَاللَّفَاعِرُ مِ فَإِنْ مَكِيا لِمُوسَى جَنَتُ مُولَ يُظْرِفِها فَمُلْخَفِضَتُ إِلاَّومَصَّانُ فَاعِدُ \* وَيُقَالُ إِيثَمَا أَتُكُمُ مُصَّالًا فَا إذاكان وصع العَمَ مِنْ لُوْمِهِ عَنْ إِي عُمِيدٍ وَالْمُصْمَصَةُ مِثْلُ الْمُصْمَصَةِ الْأَالَةُ بِعَلَوْفِ

التَقْضُ التَّقِيثُ العَيْبُ وَقُلَانُ يَسْتَعَظَّ فَلاَنَّاكَ يَقَعُ فِيهِ وَبَدَلْبُهُمْ مُوسِ النَّحُوضُ لَكُسُ الإنجاء عِن السَّفِي يَشَالُ تَكَثَوع لَي عَقِيبُهِ مِنْ أَفْقُ وَيُثِّلِفُ أَيْ وَرُجَعٌ مَا وَهُ المُفْنَ مُفْنَ الشَّعَرْ وَعَدْ تَمُتُمُّتُ لِلرَّامُّ وَمُتَمَّنُ أَلِمُنَّا شُدَّةِ لِلنَّكَانِيِّرُمْ فَالْ الرَّاجِوْمُ اللَّهُ مَّنَّا قَدْ لَهِسْتُ وَضُواصًاه وَ فَتَصْتُ خَاجَمَهَا تَنْمَا صَّامْ وَالنَّامِصُهُ الْمَزازُةُ الَّحِي مُنْ يَنْ النِّسَاء عَالِمَ عَصْ وَالمِنْعَاصْ المِنْعَاصْ المِنْفَأَسْ وَالغَيضَ عِلْكُنْسِ صَرْبُ مِن التَّهْبُ وَ النَّمِنْ فُولِنَّةِ مُنْ اللَّذِي فَدُّ أَكِلْ ثَمُّ لَكَ فَي قَالَ النَّاحِمُ وَ جُبَرِّهُ عَلَيْ الْمُنْ فَل مُوهِ مَوْجِهِ فِالْ الفَرِّدَاءُ إِللَّهِ مِثْ لِنَّنَا مُنْ فَرُمِ وَانشَدِ لِأَمْرِي الفَيْشِيْرِ مِنْ أمِنْ كَيْرِ لَسِالْي إِذْ فَانْكُ سُوْصُ و يُعَالَ فِاصْعَنْ قِرْبَهِ بَنُوط وَعُنَا وَمَنَاصًا إِيْ فَرْ وَزَاعَ وَ عَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلاتَ جِنْرَصَنَا ضِ اللَّهِ لَيْسُ وَفَتَ تَاكَخُرُ وَ وَزَارُهِ وَالمَنَا صَلَافَهُمَا الْمَكُ إِنَّ وَالْمَنَا صَلَافَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لِهِ بَوَيْضَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لِهِ بَوَيْضَ اللَّهُ فَوْقَةً وَالمُعَانَّ وَاللَّهُ مَا لِهِ بَوَيْضَ اللَّهُ فَقَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لِهِ بَوَيْضَ اللَّهُ فَقُولُهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل وَجُوَاكُ وَنَاوَعُ لِلْكِنَّةُ وَأَنْ مَا رَسُهَا وَقَدُ فَنَكُونَا أَهُ فَلِكُ وَقَالَهُ مَا رَسُهَا وَقَدُ فَنَكُونَا أَهُ فَلِكُ وَقَالُهُ مَنِيضَ فَعَالُوهُ مِنْ مِنْ فَعَالُونُ مِنْ مِنْ فَعَالُونُ مِنْ فِي الْمِنْ فِي اللّهِ اللّهِ وَمِصْ الْمِنْ وَعَلَيْهُ وَمُنْ فِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَبِيْضًا أَيْ يُوْنُ وَلَمْ عَ وَال أَيْنِ السِّيكِيْتِ مُعِلّا لَ وَبَصْنِ لِلْأَرْضُ فِي أَوْ إِمِلْ مِعْلَقُ بَنْتُمْنا مُّالُّوْاوْبَصْنِكُ نَازِكُ وَذُلِكُ أَوْ لَ مَا نُظْهِرُ لَهَبَهَا وَوَبُصْلِ فِرْ تَوْبِيْطُا فَحَ عَيْنَكِ إِ بقال وجق الجلاا اذاالع فالبه ولمبغيه ببرض وَيُعَالَ إِنَّ فَلَا ثَالُوالِحَدُ ثُمُّ عِلِوْ الْحَالَ بَتَوْنُ بِكُلِّ مِنْ مُتَمِعُهُ وَوَالِحَدُ أَتَمْ وَوَلِي فَالْ أَنْ السِّكِيَّابِ شَمِعَتْ عَبِيرُ وَالصِّرِ مِنْ لِلْجِلِّ يَقِينُ يَقُولُونَ الْمُعْتَفِّ وَلَيْسَ بِي ا وَحُصْدَةُ أَيْ بُرْدُهُ يَعْنِي لِللَّهِ وَالْإِلَّةِ وَلَلْإِلَّهُ عَنْبُرْ مُعْجَدَةً مُومُ الوَصْوَفَ فَنْتُ وَصْص فَالْسَتِ مُرْوَ كُوهِ عَلَى مَعْدُ الرَّالِعِينَ يُنظِّنُ وَمَا لُوصُوا حَ الدُّرُّ قَعُ الشَّخِيرُ ﴾ فالكَّفات العَبْ إِنَّ أُونَفُتْنَ الوصادِص للغَبُونِ ﴿ وَالتَّوْضِيْضُ فِالْاسْفَافِ مِنْكُ التَّرْضِنَّ عَنْ وَالْوَصْادِ صَلَى حَارَةُ اللَّا الْدِيمِ وَهِيَ مَنْوَلُ الأَرْضِ قَالَالاً الحِرْثُ وَقَصْ بِصُلْباتِ مَعْضُ الْوَصَادِصَامُ مَهِمِ الْكِسَانِيَ وَقَصْنُ عَنْقَهُ أَفِضَهَا وَقَصَّا أَي كُنْرٌ وَقَصْ تَهُا وَلِأَيَكُونَ وَتَحْتَبُ الْعُنْقُ مَعْشَمُا مُ عَالَالِ الْجِرْدُ مَاذَالَ شَيْدِالْ سَيَادِ الْوَقَعْدُ جُنَّى أَتَاهُ وَوَلَهُ فَوَ فَصَنَّهُ ﴿ إِزَّادِ فَوَ فَصْهُ فَلَمَّا وَفَقَ عَلَى الْمَالِ نَعَلَّ حَرَكُمُ الْمُراكِ الفَقَةُ إِلَى الصَّادِ عَبِلَهَا عَجُرَةً لَهَا الْجُرَكَةِ مِنَا وَوَقِهُ الرِّيجُ وَيُفَالُّ الْمِنا وتكفن به والجلينة و فوكفولا خلال طام وكر بلغ طام والفرين تفض الإحام

يستض يشيط فشوط الريقع بعال تشمت بنيته الحار تقعت كرموضها جحاه بَعْقُوبُ وَنَسْفُنُ عَنْ لِلِهِ فَالْزَعِيْ وَأَنْسَفُنْ عَيْرِكُ ۚ قَالَ الْوَعَيْرِ النَّسَفُنَا هُمْ مُنْزِكُمْ اَنعَناهُ وَنَشَفَ الوَتَوُ الرَّعَعَ وَنَشَفَتِ المَوْأَةُ مِنْ رَجِهَا مِثُ لَنَشَرَتُ فِلْيَ الشِفْعُ السِّن وَالنَّشْافِي الْفَيْدِ النَّجَابُ المُزْتَفِعُ مَ فَالْ يَشْرُكُ فَلَمَّالِا وَنَا بِالنِّسَارِكَا فَنَا لَشَاحَلُ التُورًا فِيَجِنْهُ جَنَّونِهُا فَي مَ مَ مَ فَوَلَمْ نَصْصَلْ الْفَقِي قَالَ الْأَضَمِ فِي النَّصْ السَّيْرُ السَّيْدِ الْ جَمَّى تُسْفَقُونَ وَالْمُعْمُ عِنْدُهُما وَالْفِلْمِدُ النِّيلُ فَصَفْتُ السِّنِّي رُفَعِيدُ وَمِنْ لُمِنطُ العَزُوْنِ وَ نَصْفَتْ لِلْهِ إِنْ الْغُلَانِ أَيْ رَفَعْتَهُ إِلَيْهِ وَسَيْرٌ نَصْ وَتَصَيْفُ وَتَعَيْفُ وَتَعَيْفُ وَتَصَيْفُ وَتَصَيْفُ وَتَصَيْفُ وَتَصَيْفُ وَتَعَيْفُ وَتَصَيْفُ وَتَصَيْفُ وَتَصَيْفُ وَتَصَيْفُ وَتَعَيْفُ وَتَصَيْفُ وَتَعَيْفُ وَتَعَيْفُ وَلَيْنَ وَتَعَيْفُ وَتَعَيْفُ وَتَعَيْفُ وَتَصَيْفُ وَتَعَيْفُ وَتَعَيْفُ وَتَعَيْفُ وَتَعَيْفُ وَتَعَيْفُ وَتَعَيْفُ وَتَعَيْفُ وَتَعَيْفُ وَتَعَيْفُ وَتَعِيفُ وَلِي مُعْتَعِيفُ وَلِي مُعْتَمِ وَتَعَيْفُ وَلِي مُعْتَعِيفُ وَلِي مُعْتَعِلًا لِنَا لَعِي مَالِحِينَ وَلِي مُعْتَعِلِي وَلِي مُعْتَعِلِهِ وَلَعِينَا مِن وَالْمِنْ مِنْ مَا مِنْ مَا مُعِلِقًا لِعِنْ الْعَلِيلُ فَلِي الْعِلْمِ وَلِي مُعْتَمِ وَلِي مُعْتَعِلِهِ وَلِي مُعْتَمِ وَلِي مُعْتَعِلِهِ وَالْمَعِلِي وَلِي مُعْتَعِلِهِ وَالْمِنْ فَالْعِلْمُ الْعِلْمُ وَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمُ لِلْمِنْ فَالْمُعِلِي وَالْمِنْ فَالْمُوالِقُولُ وَالْمِنْ فَالْمُ لِلْمُ وَالْمِنْ فَالْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ والْمُ المُعْلِقُ والْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ والمُعِلِمُ والمُعِلِمُ والمُعِلِمُ والمُعِلِمُ والمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ والمُعِلِمُ والمُعِلِمُ المُعِلِمُ والمُعِلِمِ المُعِلِمِ والْمُعِلِمِ والمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ والْمُولِمِ والمُعِلِمُ الزَّكُولَ إِذَا السَّنَعُصُيْنَ مُسَمِّلُتُهُ عَزِ الشَّيْجَةُ الشَّكُوجُ مَاعِنَاكُ وَنَصُّ كُلِّ شَيِّ مُسَمَّالُهُ وَافْظِينِ الْمُنْوَالْمُومِنِينَ عَلِيهِ الشَّلْمُ إِذَا بِلْعُ النِّسَاقِ فَيْ لِلْفَاقِ يَغَنَّى مُنْتَمَى بَالْوَجُ الْعَقَلِ وَنَصْنَصُ الْبَعِيْرُ مِنْ لَجَصَّحِينَ مُقَالِنَصْصَةُ لِلسَّيِّ جَرِّحُنَهُ وَالْحَارِثِ أَنِي تَكِرْ حِبِّنَ يَعَلَّى عَلَيْهِ عِنْ وَهُو يَنَصَّنِصُ لِمِنَا يَهُ وَيَعُولُ فِي ذَا أُورُدَا فِي لِلوارْدِ تَالَ أَبُوعُمُ يُدِهُ وَ الصَّادِ لاعَيْمُ عَالَ يَعِيْدِ لَعَيْمُ الْحَرَى لَيْسَتُ فِي الْجَدِيْثِ نَصْنَصْة بالصَّادِ فِي مُومِ الْعِصْلُ مَعْ رُخُلِ وَالعَنْ عَيْرُ مُعْدَ مَالُونَ مُونَ نَعْضُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ مَوْضِعِ الْإِضْمَارِهِ وَهَا مَا لَعَوَالَ أَمَّا رَبُرِ فَقَدُ ذُهَبَ زَبْلِ وَلَقَعُ لِهِ مَا فِي الشَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ اللَّا مُورُهُ فَتَنَى الْإِنْمَ وَأَظْهُرُهُ وَتَنَعَصْبُ عِلْسَتَهُ أَيْ يَكَبُّرُتُ وَنَعَصْ الزِّجُ إِي اللَّسَرِينَ عَصُّ مَعَضًا إِقَالَ مِنْ مُوَالِهُ وَلَلْإِلَك البَعِيْرُ الْأَلَمْ يَنِيَّةُ سَرُّ يُهُ \* قَالَ لِنَبِيدُ \* فَأَوْرُدُهُا الْعِزَا لَحُولَا يَدُدُهُا وَلَمُ يَسْفُوا عَلَى نَعْضِ الدِّعَالِ مُ مُومُ أَنْفَصَرَ السَّاهُ بِمَوْلِ الْحُرْجَتُهُ دِنْعَةُ دِنْعَةً مِنْ إ اوْرَعَتْ تَالَ الاَحْمُعِيْ النَّفَاصُ دِلا إِنْ مُرْالسَّاةَ مُنْفِضُ إِنَّوْ إِلَا اللَّهُ مُرْفَعُهُ ور عن الله والمنافية المنافية المنافية والنفضة المنافية المنافية والنفضة دُنْعَةُ وَالدِّيرِ وَمِنْهُ نُولُ الشَّاعِزِيِّ تَوْجِي الدِّمَالَةِ عَالَمَا فَعُمَا نَعُصَالِيمُهُ تَقَصُّ السَّيْ فَيْضًا وَنَعْضَانًا وَنَعَضْتُهُ أَنَا يَتَعَبِّى وَلاَ يَتَعَبِّى وَأَسْعَضُ السَّي أَيْ نَفَعْنُ فَأَنْ عَضْنُهُ أَنَا وَأَسْتَنْقُصْ الْمِنْ تَرْلِ الْفَيْنَ إِلَى الْمُعْقِدِهِ وَالْمَنْقُصُةُ

بُعْنَا أَيْلِافُ وَّالِ المُوَّاتِيضُ النَّشَاةُ حِ

وللجفع ما آيض الأخوج يفال أبعن البعير الإضا الفيا وهوال تشر وسفة يدر الى عَضَلِهِ جَتَى تَرْ مَعْعَ بَدُهُ عَزِلْلا فَعِي وَلَا لَكْتِ فَوَالْلا إِضْ اللَّسْرُ وَٱبُورَ يُدِي كُورِ مِنْ لَهُ فَالَ الشَّاعِنْ الْغُولِ لِعَاجِينَ وَاللَّيْلُ وَإِن أَيْتِضَكَ الْأُسْيِدُ لا يَضِيعُ يَعُولُ الْحُفظ الاصَّالا مُنودَ لايضيعُ فَضَعَرُه وبُعِلَا ثَالَتُقَلَابِعِيْرُ فَهُومُنَا أَبِصْ وَالْمَصُهُ عَلَيْهُ كَانِعَالَ ذَاجَ السِّينَ وَرِجْنُهُ وَالنَّهُ بَقِيلُ اللَّهِ الْمُلْلِثَيْنَا وَهُوعِوْنُ يُعِنَالُ المِعَى مُسْلَهُ وَايِسَ وَالْإِبَاضِيَّةُ فِرْفَةٌ مِرَالْخُوارِجِ أَصْخِ إِنْ عَدِيلِللَّهِ بْزِلَافِ لِأَقْبِهِي مِنْ مَوْ الْأَرْضِ الرَّضِ مُؤَنَّنَاءُ وَهِيَ الْمُرْجِنِيْنِ وَكَالَجِنَّ الْوَاجِرَةِ مِنْ عِلْالَنْ يُفَالْ الْرَضَةُ وَلَا يَجِيمُ مَ يَعْوَلُوا وَلَجْمُ عُوارُضًا فِي لِا نَقَمُ وَدُ تَجْمَعُونَ لِلْوَ مِنْ الذِّي لَلْشِ فِيهِ هِلَ وَالنَّالِثِ بِالْأَلِفِ فَالنَّالَةِ كَفَوَكُم عُوَّ سَٰاتُ اللَّهُ فَالْمَا أَرْصُونَ مُبْعَعُوا بِالْوَارِ وَالنُّونَ الْمُؤَنَّثُ لَا يُجُمَّعُ بِالْوَارِ وَالنَّوْنِ الاَانُ يَحُونَ مَنْ عُوْصًا كَذِيبَةً وَخُلَيْتِهِ وَلَا يَعَمُ جَعَالُوا الوَاوَ وَالنُّونَ عِوَصًا مِزْ كَدفِهِ اللَّالِثَ وَالنَّافَ وَتُوْكُوا فَيْكُ الرَّاوِعَلَى اللَّهِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ وَتَدْبُعُهُمْ عَلَىٰ الدُوضِ وَرَعْمَ المُظَّابِ أَيْهُمْ يَعُولُونَ أَدْضُ وَالْ وَأَحْرُ عُمَا فَالْوَالْمُلُ وَالْمِالْ وَالْأَرْاضِي الْمِسَّاعَلَى عَبْ مِنالِين كَانَقِهُ جَمَعُوا آرُهُا وَحُالِهُ مَا شَفَالَ فَقُوا أَصْ وَالْحِن الْفِقَةُ آنَ وَكِيَّةُ مُنِيَّةً الْوَرَاصَةُ وَوَرَ أَرْصَنَ الْفَيْمِ أَيْ أَيْفَ فَالِلَّوْعَيْرِدِ نَزَلْنَا أَرْضَا أَرِيْضَةَ أَن مُعْجِبَةً لِلْعَبْنِ وَيُفَالُ لِا أَرْضَ لَكُ كَالِهُ اللَّهُ إِلَّا فِي لَا فَتِلْ أَضْ لَكُ فَي لَكُمْ مُنْ فَعَلَ فَالْكُمْ مُنْ فَعَلَ فَالْكُمْ مُنْ فَعَلَ فَالْكُمْ مُنْ فَعَلَ فَالْكُمْ مُنْ فَعَلْ فَالْكُمْ مُنْ فَالْمُعْ فَالْمُعْ فَالْمُولُونُ فَالْمُعْ فَالْمُعْ فَالْمُولُونُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِقُلْلُونُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فَاللَّالِي لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي لَلْعُلْمُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي لَلْمُلْعُلُولُ لَلَّالِل وَلَمُ يَعَلَيْكُ وَصَمَالِا مُنْظِانُ وَالْأَرْصُ النَّفَضَةُ وَالزَّعْبُونُ فَالَ أَنْ عَلَانِ وَذُلَّولَتَ كُوْضُ ٱذُلُولَتِ الْأَرْضُ لَمْ فِي أَرْضُ وَقَالَ فَعَالَ فَالتَّمَّةِ بَصِفَ طَائِدًا وَإِذَا تُوجَّنُ فَكُولُ مِن المِلا أوْكَانَ صُلْحِمَ لَرُون أَوْبِهِ الْمُوْمُ وَالْأَرْضُ لِلْ كَالْوَوْ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْوَاصًا أَيُ الْ مَا أُرُون وَفَيْدِيْك مُسْتَا وَضُ وَوِج بَهُ مُسْتَا وْصَهُ بِكَسْرَ الرَّافِ وَهُوَان بَهُول الدّ فَالْأَرْضَ فَأَمْنَا إِذَا بَدَتَ عَلَى عِنْ الْعَوْلِ فَهُوَالرَّاكِتِ وَالْإِرْاصِّ بِاللَّمْنِ يسْاحُ اصْعَر رمِنْ فَو أَوْدَيِن وَرَجُكُ إِزِيْضُ إِي مُنَوَاضِعُ كُلِفَةً لِكُنْ رَبَّ قَالَ الْأَضِمَ فِي يُعِنَّالُ هُوَ الرَّضَمُ مُ أَنْ يَفْعِلْ ذَاكِ إِنْ يُخْلَقُهُم وَسَيْ عَنِونَ فِي أَرْبِصُ إِنْهَاعَ لَهُ وَيَعْضُهُمْ يُعْزِدُهُ وَتَعْوُل جَدُى إِذِ بِفَلِي شِينَ وَالْأَرْضَةُ اللَّهِ فِي ذَوْ يُتَلِّهُ لِلْكُلِّلِ لِمَا الرَّضِيدِ المنشَيْةُ نُوْرُصُ لِرَفْسِيًا إِللَّهِ مِنْ فِي مَنْ أُوْرُضُونَ إِذَا احَلَيْنَا وَالمَا وُرُونُ لِلَّذِي مِهِ حَدِيْ مِنْ الدِرْةِ الْفِلْ الْفُرْفِينَ فَهُوَ الزِّلْ يَجْرِيَّ لُ رَالْسُهُ وَجَسْبَهُ عَلَى عَبْرِعَيْهِ وَأَرْضَبَ

الله العُ بَدُنْهَا وَالوَتَهُ إِلَيْهِ إِنِهِ يَصَرُ الْعُنُونَ تَعُولُ مِنْدُ وَقِصَ الزَّكِلِ يَوْتَمُ فَهُو أَوْتَصُ وَا لَمُ قَصْهُ اللّهُ وَالوَقَصُّ لَهُ مُنَا أُلْفِيدان تُلْقَى عَلَىٰ النّافِ فَالْحِمَيْدُ فَا اللّهُ عَلَىٰ الْ \* الاَتَفَعَلِلِ إِلنّادُ اللّهُ عَنِيرًا إَنِجًا عَدِكُمْ مَنْ مِنْ يَلَحُهُ فِي لَهُ وَعَصْالُ يَفَالِ وَيَضَعَلَىٰ إِلَا عَدِكُمُ مِنْ يَلَحُهُ فِي لَهُ وَعَصْالُ يَفَالِ وَيَضَعَلَىٰ إِلَا عَدِكُمُ مِنْ يَلَحُهُ فِي لَهُ وَعَصْالُ يَفَالِ وَيَضَعَلَىٰ إِلَيْكُ وَالْوَفَعُرْ إِنْهُما وَاجِدُ الْأَوْفَاضِ فِي الصَّدَقَةِ وَهُوَمَا بَيْنَ الْفَرْيْصَتَمُ وَكُوالَ مُلْعُ الإيل خَسَافِف بالسَّاة ولا شَيَ فِالقِ وَالْفِ وَالْحَدَة جَتَى مَالْعَ عَشْرًا فَمَا يَن لِلْمُ ولا لَعَشْرُ وَ فَضُ وَلَذُ لِلَا الشَّنْفُ وَ بَعُضُ الْعُمُ الْوَجَعُولُ الْوَقَصْ فِي الْبَقِرِ خَاصَّةً وَالشَّبُقِ فِ الْإِلْمَ خَاصَّةً وَهُمْ الْجَوِيْعُا مُلْ يَثِنُ لِلْفَرِ بِمُسَنَّقِنَ وَيُعِنَا لَمُتَوْقِلُ اللهُ يَتُو فَضَيْهِ فَرُسَنِهِ إِذَا الرَّا أَكَنِ وَإِ يُقَاذِبُ لَلْنَظُو وَوْاقِصَةُ مَنْ إِنْ يَطِنْ فِي مَكَ فَهَا مُومُ الْوَهُ فَحَ الْمُنْ وَالنَّهِ وَالنَّوْ وَقَدُو هَضَّهُ وَالوَهُ فُولَا عِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ فَالْ الرِّاجِزُ فَعَلَاجِمَا إِيَّهُ خُولِمُ الْمُصْا بَعِنِي وَالْضِعُ الْوَهُصَّةِ وَوَلَا لِهِ إِنَّ الْمُرْجِينَ لَهُ مِكَامِزُ لِلْهِ وَهُصَّهُ اللَّهُ كَانَةً وْمِي بِهِ وَعَمْدُو الْيَ الْأَرْضِ وَرَجُلِ مُوفِوضُ الْمَالِي كَا نَهُ تَدَاظُلُ عَظَامُهُ وَمُوَقَّضُ النَّانِي، قَالَ الرَّاجِيزُ مُوَهِّقُ مِالْلِلْسُكَةِ الفَائِعِيَّا 🃤 المُتَبِعُ النَّسَاطِ اللَّهِ الرَّالِرَّ الحِزِيرُ ماداكِ يَنْبَالُ مِنْدِيرًا هَبَضَهُ ﴿ وَتَدِّهُمُ مِثْ فَهُوَهِ مِثْرُ مِنَالْ يَعِبُ فَهُوَ يَعِبُ ﴿ وَالْأَلِحِدُ مُ هضض فَرَّوَا مُطِلًّا إِنْ رِسَّالْ مُلِصًا وَكَدَبُ الدِّيْبِ يُعَدِّى هَبِصًا ﴿ وَفِي هُصَفْ السِّي عَنْ تَهُ وَهُضَيْضٌ مُصَّعَلِّ الْبُورَ الْبُورَ الْبُورَ الْبُورِ فَوَ الْمُورِينَ وَهُوَهُضَيْضٌ مِنْ كَعُبُ إِلَى الْمُ أبور يديق ض لليزو أغنة في حصف وَمَقَتْ صَلَكُ فَظَّ لِأِنَّ بَعْضَ لِعَرْبِ عَجْعَلَ لِجِيمُ لِلنَّفِيمُ وَلِلسِّيمُ وَشَهُونَ كُولِكُمُ الم منكاب الفتاد كالسه ومنك الفاوة على ونسته مربعا الأربض الفيم الدهد والمستمخ النَّاطُّونُ قُالَ وَوُبُهُ ﴿ فَحِيقَهُ وَعِنْنَا بِلَّ اللَّهِ الْمُعَالِمُ وَالْمَانُ بِعَنَّا إِلَّهُ كَبَدُ مِرْكُمْ شَيِّ

والبعض لما المليال وزعيته بضوض فليلة الماؤه ورفي للث إما يتص يجرو أي ماسرك فاله يُضْرُبُ الْعَيْدِ وَلا يُفَالْ يَعْلَ السِّمَا وَلا القِدْيَةُ وَبَعْضُهُ يَعُولُهُ ﴿ وَيُلْشَيْدُ إِذَ وُ يَهُ نَقَلْتَ فَوْلًا عِنْ مِنْ الْمُعَانَ الْمُعَانَ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ وَتَتَصَفَّتُ عَلَيْهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ اللهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ اللهِ الْمُعَلِّمُ اللهِ اللهِ اللهُ مِنْهُ قَلِيلاً قَلِيلاً وَمِفْلُ وَالْمَوْ الْدَاجَةُ كُمَّا إِنْهَا يَهُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالمُلْعِلْ اللَّهِ وَالْمُؤْمِدُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّالِمُواللَّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ وَتَدْبِعَضْنُهُ بَنْعِيضًا أَيْ حَزّ أَوْيَهُ فَتَبَعَّمَ وَالْبَعُوضُ البَوْ الواجِرَةُ بِعَوْضَةَ مُمَ وَإِللهُ عَضَ صِدْ لَجُيْتِ وَقَدْ بَعُصُ لِلرِّجِلِي الضِّمِ بِعَاصَةً أَيْ صَالَ بَعِيضًا وَبَعَضَمُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ تَعْفِيضًا فَا يَعْنُوهُ أَيْ مَعْنُونُ فَكُومُ مُعْضُ ويَغِيْضُ أَبَوْجَيْمِ فَيْنِ وَهُوَ يَغِيضُ فِنْ لَنَاكِ وَعَطَفَالَ أَيْنِ مُعْدِيْنِ فَيْشِرِعَ بِالْأِنَ وَالْمُفْضَأَ لَيْنَدَّةُ الْمُغْضِ وَحَدْ كَالَ لِمِعْضَةُ بِالكَشْرِ وَ فَوَلَمْ مَا أَبِعْضَهُ إلى شَالْةً لَا يُعَالَثُوعَ لَيْهِ وَالسَّمَا عُفْرُ حِيدٌ التَّمَا إِنَّ مُومِ البِّيافَ لَوْنُ اللَّهُ يَضِ فَعَلَوْ المَّالِينَافِي المُنسَافَةُ لَا يُتَعِلَقُونَ اللَّهُ يَسِفَ وَسُاضَةُ كَمَا قَالُوا مَنْول وَمَنْولَةٌ وَقَدْ يَتَصُدُ الصَّيِّ فَأَيْحَقُّ لَيْحِلُّ أَمْدِ الْمَا وَأَكِيا مَنْ أَقِيلُ عَنَا مَتُ الْ وَجَمْعُ الْأَيْضِ إِنْ الْمُلْهُ يُنْفُلُ اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا الْبُرَاوُ إِمْنَ الثَّي اللَّهِ وَالمِعْمَةُ فَنَا مِنْهُ يَدِيثُهُ أَيْ فَاقَهُ فِي لِلْمِياضِ وَلَا تَعْلُ يَبُوضُهُ وَهِدَا السَّدِّ بَيَاصًا مِنْ كَنَا وَلا تَقَلَ ٱلْبَصْرِعِينَا وَاهْلُ الْكُوفَة يَعِثُولُونَهُ وَيَحِثْتُحُونَ الْقُولِ الزَّاجِيزَ خَازِيَةُ فِي رَعِهَ الفَطْفَاضِ أَنْيُصْ مِنْ أَخْدِ بَعْقِ إِلَاضِ \* قَالَ الْحِبَرُّ لِلْبُسُولِ مِنْكُ الشَّاكُ بِحَيْدٌ عَلَى الأَصْلِ الْحِيْثِ عِيم عَلَيْهِ ﴿ وَأَمَّا فَوَ لَ الْآ هُوْ ﴿ إِذَا ٱلِوَّالَ لِيَنْفُوا وَٱسْتَمَا أَعْلَمُ ۚ فَأَنْ الْكَيْحَلِي فِرَ الْوَالِيَالِ بَعَيْمُ لَ أَنَّ لا يَهُونَ مِعَ مُنَا لَعُولَ الَّذِي تَعْجُنُهُ مِنْ لِإَنْ عَاصَ إِذْ وَإِنَّا هُوَ مِنْ إِلَيْ فُولَ مُوَاكْمَتُهُمُ وَجُهَا وَإِحَادُ فِهُمُ أَمَّا تُورِيْنُ حَبْتُهُمْ وَجُهَا وَكِن مُهُمُ أَمَّا فَكَأَنَهُ فَال وَأَوْنَ مُنْبَضَهُ شِرْنِالْهُ فَأَمَّا اَصَافَهُ النَّصَابِ مَابِعَلَهُ عَلَى النَّبِيرُ وَالْإِنْبَصْ النَّبَيْف وَالمجهِ فَعُ البيفؤة البيضان مزل لتانو خلاف الشودان فالألوز التيكيب الأبيضان اللبن والماته وَأَسْتَدِهِ وَلِكِتَّهُ يَانِي لِي لِيول كِلْ مِلْا وَعَلِي اللَّالْأِنْيَتُمْ فِي الْأَلْالْيِبَتُ وَمِنْهُ فَوَلَيْهِ بَيضَتُ السِّيَّفَانِهُ وَبَيْضَتُ الْإِلَّادَ أَيْ مَلَا لَهُ عَلَى الْإِلَا إِذَا لَكُ مِنْ وَالْأَبْنِ وَالْأَبْنِ وَالْآبِنِ البِعِيانِ فَالَ الزَّاجِرُ فَوْلِيَا أُنْهُو تُدُونُهُ مِنْ مُحْمَضِهُ فَأَنَّوْنَا بَنْجَعَ عِنْ قَالَ لَيضِهُ وَمُلْتُعُ فَا يِلِهِ وَأَبْضِهُ وَالبَيْضَةُ وَالِمَدُ البَيْضِ مِن الحديد وَيَصْوالْجُلَا يُزِجَوْعًا وَتَولَمُ أدَكْ مِنْ يُصْنَةُ الْسِلَدِ أَيْ مِنْ يَصْنَةِ النَّعَامِ النِّي يَتُوكُونَا وَقَالَ لَوْكَا لَجَوْضَ إِنْ الْمُؤْتِثْتِ بِهِ الأيادُن الزَّاحِ الْأَيْدِ الْأَيْدِ الْمُنْتَهُ مَوْضَ مُرْأَوْدِي إِنْ يَهِ الرِّمَّالِ فَامْسَلَى مَهْمَالُهُ الْبَلَدِ

وَالْدُولِ أَنْهُمُ إِلَا تُعِبَ بَتْعَبُ تَعِبًا أَيْ يَجِلْ وَفَسُرَفُ بِالْمِدِّةِ وَالْرُضَ التَبِنُ إِذَا الْمُكُنِ الْنِهُ عُبِينًا وَجُمَا وَفُلَالُ مِنَا الْتُعْزِيلُ أَنْ يَتَصَادُكُ وَيَتَعَرِّضُ وَالشَّأَ وَمُنْ الْمُصَا التَّنَاقُلُ إِلَانْضِ وَقَالَ وَالرَّاجِرُ فَعَنَامُ عَيَالُ وَمَا تَأْزُرُ ضَالْ أَيْمَا تَأْتُنَ فَعَ الإضاص النَّسْرُ المُكَانُ فَالْ الرَّاجِنُ لا تُعْتَن نَعَامَةُ مِنْ عَاصَا حَرُجا فَلَا يَظْلُبُ الْاضاصا الله من ويُعَالُ أَمْتُنِي إِلَيْكَ كَذَا بَوْضَتِي وَيَبِكُمْ فِي أَيْ إِلَيْهِ الْمِي الْمُلْمِي الْمِي ا اَيُ أَضْطُورً اللَّهِ مِنْ قَالِلزَّاجِزْءُ وَهِي تَرَى ذَا كَاجَةٍ مُؤْتِضًا مَ أَيْ مُصْطَارً أَمْ وَدِي الْأَنْ فِي اللَّهِ وَالنَّهُ لَهُ مُنْفَعُ وَانْفَتْ اللَّهِ وَإِنَّا شَا إِذَّا لَمَ نَتَعُهُ وَالْآنِهُ وَأَنْفَا مُصْدَرُ فُولِكَ أَنْصَ للنَّهُ وَيُهُ يَضَ لِلكَسْرَ إِنْصَا إِذَا تَعَيَّرُ فَالَّالِمَ مِنْ فِي لِنَا إِنْ مُتَكِيرًا عَالَهُ وَهُذَاهُ مِنْ العُبلِخِ مُصْعَةً فَيْهِ النَّهُ مِنْ أَصْلِتُ فِي يَجْتَ الْكِتْحِ ذِاتْهِ أَيْ فِيها نَفْرَةٍ وَالإلاصْ السَّمْر خَالِ النَّالِكُ اللَّهُ وَالْمَا النَّالَ اللَّهُ لِيَنْفِضُ الْمَاسَةُ آيْ الْنَكَ الْمُورِيَّةُ فَوْلُ لَبِيدِ الْم وَأَنَا الْمُلِكَةُ مِنَا أَوُلِهُ مِنَا أَمُولِهُ مَعَلَيْ ذَالَ أَيْمَا قَالَ أَزْ السِّلِّينَ هُوَ مُصْدِرَ وَ لِلَهُ الْمُنْ يَنِيْفُ لَهُمُّا لَيْ عَاجَ وَيُقَالَ الْمَ مُلِكِنَ النَّامِ لِمِا أَيْنَ وَجَعَ فَالَ وَاذَا فَالْكُلُ وَعَالَتُ ذَاكِلُهُمُنَا عَلَيْهِ وَلَا عَنْهُ الْحَنْهُ عَنْ مِنْ النِيْفِي وَرَعْنِي مِنْ النِيْفِ وَاحْتِ وَالنَّيْطِ الْمُعَالَهِ قَالَ وَيَوْدِينَ وَرِيْفُ عَلَيْنِ مِنْ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ فَالْمَالِمِ فَالْكِيْفِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَ زُمَيْدُ مِنْ حُوْ أَرْضًا فَطِعَهَا مُ فَطَعِنُ إِذَا مُا الْإِلَ الْمُكَانَّةُ سُنْيُونَ يَجَيِّ سَاعَةً ثُمُّ تَلْفَقِي البَوْمُ القَالِيُّ وَكَذَا البُوْافِ بالفَّيَّة يُعنَالُ مِلَّةُ بَرُضْنَ أَيْ قَلِيهِ لِي وَهُوَخِلُا فَالْعَصْرُ وَلَلْجُمَّةُ بِزَاضٌ وَبُرُومْنَ وَأَبُراضُ وَبُرُومْنَ ٱلمَا وَالْمَالِوَيْنِ مِنْ مَنْ أَيْ خَرْجَ وَهُوَ قَلِيكُ وَيُرْمَنِ فِي مِنْ اللهِ مَنْ وَصَلَيْ مَنْ مَنَا أَسَاءَ عِظَالِنَ مِنْ مُنَيِّنًا قَلِيلًا وَالبَازِصُ أَوْ الْمُاخِرَجُ اللّارْضُ مِنَ البَهْ فِي وَالْمُسَلَ لِاَنَّ نِبْنَتُ هَا فِي الْأَسْمَا وَإِلَّا شَيَا وَإِجِدُ وَمَنْبِينَا وَاجِدٌ فِلْيَ مَاذَامَتْ صِعَارًا إِبَارِضٌ فَإِذَا ظَالَتُ مَبَيِّنَتُ أَجْنَا سُهُمَا بِعُنَالَ أَنْرُصَتِ الأَرْضُ لِذَا مَعَاوِنَ بِارْضُهَا وَكُثْرُهُ وَالتَّبَرُّضُ السَّالْعُ والعَلِيولِ وَالْعَبْضِ وَتَبَرَّضَتُ الشَّيِّ إِذَا أَعَدَّنَّهُ قُلِيلًا قَلِيلًا وَالبَرَّ اصْ فَ قَبْض تَكُلُّ مِنْ كِنَا نَهُ فَاتِلُ عُوْوَةُ الرِّجُالِ مُو ﴿ تَجُلُّ بِمُثْلَ أَيْ ثَوَدِينًا لِللهِ مُعْسَائِي وَجَازِيَهُ يُضَةً كَانَتُ أَدُمُ الْمَا وَيُصَالَحُ وَتَدْبَعَنُ مِنْ الْمَالِيَ وَبَصِفْتَ بِالفَتْحَ وَالكَّسْرُ بَصَاصَةٌ وَبُصُوصَةٌ وَقَالَ الْأَصْمَحِيَّ البَصْ الزَّحْسُ لِجَسْدٍ وَلَيسٌ مِنَ البَيَاضَ فَاصَّةً وَلَكِنّ مِنَا ازْخُوصَةِ وَلَذَالِكَ الْمُوْالَةُ بَعَمَةُ أَوْ مَعْ الْمَانْتِينَ مَعْنَا وُبَضِيْصًا أَيْ سَالَ عَلِيلًا تَلِيلًا

التَفْسِ وَفِيهِ جَهَا مَنَدُ وَجَهُ وَمَنْدُ أَمِ لَهُ الْأَصْعِيَّ جَاصَ عِيلِ السَّيْ عِيلِمُ جَيْمًا آئ جا دَعَيْهُ ﴿ قَالَ الشَّاعِنْ وَلَمْ بَدُرْ إِنَّ حِضْنَاعِنِ الْمُوسِجِيْفَةٌ كُمُ الْعُمْرُ وَالْمَارِي مُتَطِّناً وِكُ وَقُالَ السَّطَامِيَّ يَعِيْفُ إِلَّا ﴿ وَتَوْكَى لَجَيْفَتِهِ أَعْ نَدُرْجِ إِنِنا وَ هَالَّاكانَ والرجينة اولق فالولجيض سال المتن مشية فيها الحتيال وتعفي حكاه عنه أَبُوعْبَيْنِهِ \* قَالَ ذَوْ بَعُ مِنْ يَعْدِجُونِي الْمِشْدَة الْجِيضًا ٨ الجَيْضُ الجَيْضُ الْعَيْرُ كُويْفًا لُمُنْ الْمِ جَبَعْنُ وَلانَمُومُ أَيْ جَوَالَ وَقَالَ أَيْوَعَنُورُ الْجَبَعْنُ الْتَوْتُ وَالنَّبَعْنُ أَخْ وَلَوْ إِلَا لَعِدْ فِي وَقُالَ الْأَصْفِعِيّ لَا أَدْرِكُ مَالَكِ بَضَ وَجَبَصَ إِلْوَ يَوْالْيُ الْمُعْنَ وَجَبَعَن الشَّهُ مُ إِذَا وَ فَعَ بَيْنَ يَدِي الرِّ الْمِي وَهُوَخِلُافُ الصَّارِدِمُ قَالَ رُوَّبَدُ وَلَالِدَيْ مِنْ مُنْفِحَ جَبَّاضِ وَكِيمَ مَن مَا أَوْ الرَّحِيَّةِ أَيْ نَفَصُ فَجِيمَ حَبِيفَ وَقَوْ أَنْ بِطَلْ وَأَجْبَصُهُ عَيْرُهُ وَقَالَ أَوْعَرُو الإجناض أن يحد الوجل وجيئته فلايرع في فاما وم واجناص الشيم خلاف اضراب والمخابط المئداورة وبعي عيالان مشتار العشرك المعيض الميندك عن إنالعوب وَالْحِينَا بِعِنْ الْمِينَا فِي مُ مُومُ وَجُلِ مِينَ فَالْمِينَ فَالْمِيدُ مِرْ يُعِنَّ فِي اللهِ وَالْجِدُهُ وَجَمْعُهُ سُوادٌ وَقَالَ الْمُوعَبِيدَةِ الْمُحِزِّضُ الْدِكُ الْحَالِمُ الْحِرْنُ الْوَلْعِينَ وَهُوَا فِي مَعَنَى مُحْوَضَ وَعُدِجُوْضَ اللَّهُ وَالْجُوْضَاءُ الْحِيْدِ أَيْ أَنْدُوهُ مُوانسُدُ لِلعَزْجِي إِنَّ الْمُؤْوِّ لِذَ مِنْ حِنْ فَاجْوْصَلُونَ جَنَّى مَلِيْتُ وَجَنَّى شَفْقَ الشَّقُومَ الْمُؤاذَا بَي وَالْج بضعكم القِسَال الحِيَثُ وَالْإِخْمَا مُعَلَيْهِ وَالْجُرُونَ وَالْجُرُونَ الْجُرُونَ الْأَسْنَالُ وَالْحِرُونَةُ بِالكَسْرِ إِنَا وْ هُ وَالْحِيَّاصُ لِلَّذِي يُوْ وَلِمُ عَلِي لِلْهِ رَضِ لِمَنْ المِنْ الْعِلْمِ وَكَذَالِكُ لِلْرَكِ يُوْ وَلِدُ عَلَى الفَعَفْ إِلِيَّقُونَ وَمُنْهُ نُوْرٌةٌ أُوجِهِمًا وَالْجُزْمَنَةُ الَّذِي يَضْرِبِ لِلاَ بْسَمَارِ بِالْفِيلَجِ لايكون الأسْاقَطّا بَرُمًا وَاجْرُ صَ الرَّجُلُ أَيْ وَلَدُ سَوْدٌ وَيُقَالُ اللَّهِ خِرَاضٌ وَلَدُرَضَانُ الصِّعُا فِالَّذِينَ لانِعَا بِالْوَلَ ﴿ قَالَ الطِّرْمَاجُ ﴿ مَنْ يَزُوْجَهُ عَهُم عَيْدُمْ مَوَّاجِهِ وَإِنّ لِلْعُدُّ إِلَّا جُوَّاضِ وَالْاجْرِيْسُ الْعُصْفَى ﴿ قَالَ الرَّاحِيْنِ مُلْتَهِبُ كَلَّهُ الْلَّجِرِيْضِ يُزْمِجِي حَوْاطِيمَ عَما مِرِيْضِ مَر مَا جَصَنَّهُ عَلَى لِقِتَالِ الْمُعْجِنَّةُ وَجَصَصْهُ الْمُ يَوْضَهُ وَالْإِنْمُ الْجِفِيْمُ فَوَالتَّجِ أَصَّ التَّي إِنْ وَالْحِياصَةُ أَنْ يَجُتُ كُلِّ وَالْجِدِمِنْ فَهُمَّا صَاحِبُهُ وَ قُرْكَ أَهُ وَاللَّهُ إِلَيْنَ وَالْمُعَلِّي عَلَيْهِ الْمُلِيسِ فِي الْمُحَسِينَ فِي الْفَوْ الْرُورَ اللَّأَ رَضِعَ بُرُمُنْ عُظِع

بِهَا إِنْ كُنَّا نُعَلَيْهَا الْأَنْ إِلَى لِمَعَالَ الْمُفْطُوا يُعَقِّلُ لِلْأَكُو وَوْمِ عِكُونُ فِي بِدِالفَوْرِ فِي الْكُنْ فِي وَالْعُنَدِدِ فَالْ الْأَضَعُ فِي هُوَمِوْ لْهَيِّهُ مَنَّالٌ قِبُونَالٌ قِبُونَا صَتْ يَدُالْفَوْيْنَ بَيْهِ خُرِيقِينًا ۚ وَالْصَنِّ الْقِلَالِيْرُ فَيْنَ الْمِضْ وَدُجَّا جَنَّهُ بَنِوْضُ إِذَا لَكُنْ رَبِيلِ لِمِنْ وَاللِّهُ مُ يُنْمِنُ مِنا أَصْبُورِ وَصَٰبُونِ وَيُعَالُ مِنْ وَلَا فَا المُوالدُّنْ لِينْ اللهُ وَالنَّاكَيْنِ فِ اللهِ وَلِنَّنَاكُولِ اللهِ وَالْمَاكِينِ المُعْلَى اللهِ وَالْمَاكِينِ اللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلِيلُولُولُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ نضالها وأبناص الرَّجُالِيش البيضة وفوار شبال يعض الْبَلْوين فاللاضمع مدة تُجُارُ كَانَ فِالدِّمْ وَلِي مُنَالَ لَهُ أَبْنَ يَعْضِ عَقَرُ الْنَهُ عَلَى ثَنِيتِهِ فَسُهُ بِهَا الْكِلِونَ ومُنتَعَ النَّاسُ عِنْ إِنْ أَوْكِيالَ فَاللَّهَ الْحِرْدُ مَنْ مَدَدُ فَاكُمْ شَدَّ أَنْ مُنْفِوظِونَ عُدُو فَلَمْ عَبُدُواعِنَهُ النَّنِيَةِ مَعْلَعًا مُ وَالْمُنْيَوْمَةُ بِكَنْزِ اللَّافِرْقَةُ مِزِ النَّنُونِيَةِ وَهِمُ أَضِيا المُفْنَعُ سُمُتُوا يذكل لتنبيب عام شاعاة مخنا لفئة للمشوقية مؤاضات الدولة العباسية وريصنة بكتير العَقِيدِ إلى الرَّ أَيْنُ يُعِمَّنُ بِدِيْ يُعَالَ يَدُونَ مِنْ يُعِيدِ بَحِنْ مِنْ الْكِنْتُ وَهُو الْ يَتْنَاعَ رُبِينَهُ عَلَى فِيمَ وَجُوْنِ بِالْجِيْدِ وَالْجِرِيْفِنَ الْعُصَّدَةُ وَالْمُلِسَوِّ الْكِيْرِيْفِي وَلَ الْفَرْبِ عُالِ الشَّاعِنْ كَأَنَّ الْفَتَى لِمَ يَعْنَ إِلَّا مِنْ لِمَا الْحَيْدِ إِنَّهُ الْمُعْنَ إِنَّا الْمُعْنَ إِنَّا مُنْ اللَّهِ إِنْ عِنْدَ مُعْنَى إِنَّا مِنْ اللَّهِ عِنْدُ مُعْنَى إِنَّا مِنْ اللَّهِ عِنْدُ مُعْنَى إِنَّا مِنْ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِنْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّه الأَصْرُونَ بُعِنا لِ فَوَ يَجْزُ صَ يَنْفُنِهِ وَأَنْ يَكُاذُ يَعْضِي ﴿ وَمِنْهُ فَوْلَ إِمْرِكِ الْفُلُمِسِ وَإِنْ فَاهَانُ عِلْنَا أَنْجَزِيْهِمَّا وَلَوْ إِذْ ثُلَّتُهُ مَعْنَ الوظائف وَمِناتُ فَالْنَ جَزِيمًا آئ مَعْنُومًا وَلَجْرُصُ يُرِينِهِ اعْضَهُ وَلَلِحَوْلِاصُ وَلَلِحُواصُ الْفَعْنُ الْعَظِيمُ الْمُثْلِق تَالَ الْاضْعِينَ قُلْتُ لِأَغْزَانِي مَالِدِةً يَاضُ قَالَ الَّذِي بَطِّنَهُ كَالَّكِياضُ وَلَيْنَالُ أَيْمُنا تَكَارُجُونَا إِنْ وَجُرُونِ فِي مِنَا أَرْعُ لَا يَطِوعُ لَيْطٍ جُكَاهُ أَبُوبَكِنْ فِي الشَّرِّ إِج وَ يَعْجُهُ جُوْيِصَةُ وَسَالَ عُلْمِظَةِ أَيْ صَعَمْدَةٍ فَي مَوْمُ الْجَهِّضِ النَّاقَةُ أَيْنَ أَسْفَظِكُ فِلِي مُعْهِضً فَإِنْ كَانَ لَا لِي مِنْ عَا جَنِفَ الْفِي مِعَ فِي الْمِلْ فَي مِعْ فِي الْمِلْ فَي مِعْ مِعْ مِعْ مُعْ فَال والجهضرى إذا عَلَيْتَ عَلَى النَّيْ يُعَالَ فَتِلَ عُلانٌ مَالْجُهِضُ عَنْهُ العَوْمُ أَيْ عَلَيْهِا جَتَّى أَخِذُ مِنْهُ وَصَادَ للبارِجَةُ الصَّيْدِ فَأَجْهِضَنِاهُ عَنْهُ أَبِي جَيْنَاهُ وَعَلَيْنَاهُ عَلَى ماصادة وتديكون أجهضته عالى كذا بمعنى عبائته فالالاموي الماهض لجيم

اَ وَاللَّهُ وَامَّا مَوْلَ اللَّهُ عَلَبِ العِملِي مَهُ لاَ يُحِينُ الجَوْمِينُ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مِنْ اللهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَلَّا اللَّهُ مَنْ فَعَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ ال وَٱجْمَضْتُهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحْمَنِيَةَ أَلِهُ الْمَاكَاتُ مُقِينَةً الْمُلْحَمْضِ وَالْمُحْمِثُ الْفَيْ الْفَيْدِ المُوضِعُ الْرَكَةُ وَالْمُحْمِثُونَ الْفَيْدِ اللَّهِ اللَّهُ الْ مِنْ يُحْمَمُهُ وَيُرُّولَ عَمْمُهُ فِضَمْ الْمُنْمِعُ الْمُنْمِعِينَ وَيَنُوجَهُ مَنْهُ بَطْلُ وَالْعَرْبُ مِنْ بَعْ كِنَانَةَ وَلَا مُنْ أَصْ يَكُتُ لَوْنُورٌ الْجُمْرُمُ وَالَّ الشَّاعِرُ سُعُ كَتُنْامِزِ الْجَيْنَاضِ عِنْ فَقَفْتِ الْعَلَنْ فَوَنَسَنَهُ الدِّمْ بَنَامِزَ لَلِيَّافِي مَوْمُ الْمِوْطَافِهُ جِو الْاجْواضِ وَالْجِيَاضِ وَجُفْتُ الْجُوضِ لِنَّيْ وَتُنْتَبَعُ وَالْمِيْوَ مِنْ الْمِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِن بالسَّنْدِيْدِ سَيَّى الْمُحَوِّرِ عَجْوا لِلْعَالَةِ فَسَرُوْ مِنْهُ وَمِنْهُ فَوَلَيْ الْمُحْرَجُوا ذَلِلَّ ﴿ الْأُوْرُ أَنَّ الْمُؤْدُونُهُو أَلَّهُ مِنْ لَلْكُوطِ حَبِكَا أُبَعْ فُونِ وَجَوْضَ آلَهُمْ مُوضِعٍ الْأَلْ الْوَدُونِ اللهِ مِنْ وَجِنْزِجَةً وَضَى مُزاعَى الضَّيْدَ فَيْنَدِدُ الْكَالَةُ لَوْكِتِ فِي الْجِوْفَ فَيْجِزِدُ مُا يَعْنِي الضِّيْدِ الوَجْسَى وَهُ وَمُ خِلْصَتِ الْمُثْلَةُ يَجُيْضُ جَيْضًا وَتَجْيِضًا فَهُيَ خَالِفَنْ وَ خِلْيُضَةُ أَيْضًا عَزِ الفَرِّ أَوْمُ وَأَنْشَدِهُ كَبِالْصَلَّةِ بَنْنَ بِهَا عَتَرَظُاهِرً ﴿ وَنِشَا وَجَبَعُرُ وجوا إض الجنيفة المترة الواجرة والمنصة التسركانية والجنع الميض والجيفة ٱبْصَّا الَّذِرْقَةُ ٱلَّتِي نَسُنَتُ فَفِي بِهَا الْمَرُّ أَوْ فِالنَّاعِ الْمِنْيَةُ لَيْتَنِي كِنَ حِنِمَةً مُلْقَادً وَحَدُلِكَ الْجِيْصَةُ وَالْجَمْعُ الْمِنَا إِنْنَ وَأَسْتَجُبْضَتِ الْمُثَالَةُ وَأَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَالِدُو الْعُلَّال اَيَّامِهُ اللَّهِ عَنْ مُسْتَعَاصَيْهُ وَكُيْمُنَا لَكُ فَعُرَثُ أَيَّا مُحَدِّضِهَا عَزِالصَّالُوقِ وَالْحَلِينِ كَيْتُونُ فَيْ لِمُ اللَّهِ سِنَّا اوْسَبْعًا وَخِلْسَ النَّمِنُ وَجُنْطًا وَهِي تَجْرَنُ بَيْدِلُمِنْهَا المالاوكجود وتلاحظ عضنه فتخفع فلخضاص المالاوكجود وتلافز المبالين المساد مَاعَلَهُ عِنَا مَعْنَا هِ أَيْ يَنْ يَنْ مِنْ لِكِنِي وَ قَالَ الشَّاعِنَ وَلَوْ مَنْ وَنُصْرُ لَعْدُ النِّينَ رُعْلِطِلًا لْقُلْتَ غُزَالٌ مَاعِلَتِهِ مُصَافِي وَرَجُلٌ مُضَافِّقُ وَصَاصِيةً أَى أَجْمَقُ وَالْحَمَامُ المدادة اليفشق والمالجة بكشر لا أو والحصّف لا والأثبيض الضعاد الرّي المسلة الإُمْ الْمُعْ قَالَ السَّاعِنُونِ وَإِنَّ فَوُومَ خَعْلِمَهُ أَنْوَلَتْنِي بَيْثُ بُرِي مِلْكَيْفِ للووث وَهَذَامِنُو وَالْمَكَ الْقُلِي إِلْقَيْنِي أَصْادُ فَعَ لَجِنا اللهُ وَوَجُوهُ لَهُ وَاللَّا وَيَعَ اللَّهُ و

الجتبل وكتب بزيدن المهلب إلى إلى المائية الأفيت العدر فعفانا وآفيطر والهوم الاعترُّعْزَةِ للبُّلِ وَ بَكُنْ يَصَيْفِهِ وَفَلْكِيدِيْنِ أَنَّهُ أَهْدِكَ إِلَّا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ صَدِيَّةً فَلَمْ يَجِدُ شَبُّا يَضَعُهُ عَلَيْهِ فَقَالَ ضَعِهُ بِلَجْضِينِ فَإِنَّا الْأَعْبُدُ الْحُلُ كَا يَاكُلُ الْعَبْدُ يَعْنِي إِلَّا زُضْ قَالَ الْأَصْبِعِيّ الْحَقِيقِ بِضَعِ لَلْاَلْوَ الدِّي الدِّي عجضيفولك وهومانشوب كالشائيات والدهوي والنشار بجنيد الأرقط يضع مَرْسَانُ وَالْجَايَدُنَ إِلَى وَالْمُعْدَا وَالْمُعْدُ وَالْمِعْدُ النَّادِ الاُولِ وَفَعْها جَوَا وَمَعْرُونَ وَهُوصَةُ فِي مُنْ تَكَالَمْ مِنْ وَقَالَ يَعْضُهُمُ لَيسُ لَحْمَنُ مُعَقًّا إِنَّا الْحَدَّدُمْ أَبُوا إللابِلْ وَوَ الْجَعْضُ الْجَهِيزِيلَ الْبَعِيرُ النِّلْ يَجُولُ حُوْفَقَ البَيْبُ وَلِلْبَحُ الْجُمَاض فَالَـ دُوْ بَهُمْ يِلْبَنَ فَزُوْمِ لَمْنَى بِالْأَجْمَاضِ وَالْجَفَصُ الْحِسَّامَتُناعُ الْبَيْتِ إِذَا هُمِيَّى لِجَا قَالَ عَنْ وَمُن كُلْنُومِ وَ حَجْن إِذَا عِما ذَا لَحِي حُدَّت عَلَى اللَّهُ عَاض مُنتَعُمُن المِنا المُعْدُّرُتْ عَلَى لِلسَّامِ وَيُزُوكُ عَلِ الْاجْفَاضِ أَنْ يُحَرُّثُ عَنِ الْالِلِ الْبَيْ يَجُولُ حَنْرُنَيْ الربيت وَحَفَضَ العُورَحَفَظُا جَنَيْتُهُ وَعَظَفْتُهُ \* قَالَ وَوَيَكُ اِمَّا مَّرِّي رَهْزُ اجْنَانِي جَهِضًا ﴿ فَيَعَلَّهُ مَصَّدَرُ الْجِنَانِي لِأَنَّ جَنَانِي وَجَهَ صَنْ وَاحِدٌ عَالَالْاصْمِعِي جَفَصْتُ السِّي الْقَيَّتُهُ مِنْ يَعِي وَطُؤْجْتُهُ ۚ قَالَ عُجَفَصْنَهُ عَفِيضًا ﴿ قَالَ أُمِّيَّةً وَجُفِضَتِ البُدُولِ قَالَ يُؤْوَى النِّنَ وَرُبُ مُومَ لَلْمُوضَة كَلَعُ لِلْأَصِحْ وَقَد جَمُصُ السِّنَّةُ بِالشَّمْ وَجَمَصَ إِصَّا بِالعَلَةِ تَجْمُصُ شُمُوصَةٌ وَجَمْضًا أَيْصًا يُفَالُ خِلَّ الْبِاجْلَةِ مَا تَظِافَ حَمْظًا أَيْ جَمُوصَةً وَفِي اللَّبِي لِا إِنَّهُ الشَّيْنِ لِلَّهِ وَصُولُمْ فَالْ كَا إِنْ كَالْ الرِّيْنَيْنِ أَيْ مُوَّالِنَّفْنِ وَلَكِهُ مُوم أَمْ لِي الْمَارِي وَالْمَرِّ مِن لِلنَّبَابِ كَالْوَمْنِ وَاللَّا الْمُطَوّ الْمُطَوّل وَيُحِوْمِنا وَلَكُنَّا أَنْ مِنْ النَّبِينِ مَا كَانَ كُلُوا الْعُونِ الْعُلْدُ خُنْرًا لِا وَلَيْنَ فَاكْنَا وَيُعْالَ لِجُهُا وَالْجُوعُ لَا لِيرُوعُ فَالْ الرَّاحِدُ لِيرُعُ الْعَصَامِنُ فَإِنَّى مُشْفِقً عِنَا وَمَنْ رَوْعَ الْجِهُوصَ يَعْفِق الْقَ رَزِدُ اللَّهَ كُلِّ مِنْ الْعَقِيدُ لِلرَّجُ اللَّهُ كَالْمُ كَا مُنَّهُدِ وَالْنَّهُ مُخْتَالًا فَجَمَّةُ وَالْمُنْفِينَةُ الشَّمُّوُةُ لِلشَّيِّةُ وَمَعْ جَدِيْكِ الرَّ فَتَوَكِ الأَذْنِ عَبَاجَةُ وَالنَّفْسِ جَمْصَةً وَإِنَّا الْجِنْتُ مِنْ شَهْوَةِ الْإِبِلِ لِلْجَمْضِ لِا نَهَا إِ اذامل لذلة المنته للخض فتحوا اليه والمحصر الأرض في مجوضة الن كَنِينُ وَالجَهُونُ وَاللَّهُ مِنْ الْإِثْلَاكِ مِنَ اللَّهُ فِي يَتْ الْجُهُمِّ مُنَا فَلَا ثُن فِي العَراكَ

وَلِمْتُ وَجُجُفَةِ الشَّمْتُ عُلِّيدِ الشَّارِ وَالنَّ وَجَجَفَتْ جَيَّتُهُ وَجُوصًا بَطَلَبْ وَأَدّ جَفَهَا اللَّهُ وَالْإِدِخِاصُ اللَّهِ ولا فَيْ مُومُ الدِّجْوَصُ لَهُم مَوضِعِم فَالْعَتْ رُهُ مِهِ سَّرِسَهُ بِمَا إِللَّهُ خِزُصِيْنِ فَأَصْبَعَتُ وَوَزَاءً سَنفِي عَنْ جِياضِ الدِّيْلِمِ، وَيُعَالُ وَنِيْعَ مَنْ رَسُّ مِنَا الْهِ جَرَصُونِ وَالْمِنِي وَرُولُ مِنْ الْمُؤْمِلُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللل وَمِي جِنَا أُلِزَجُلِ وَأَمْعِنَا البَطْنِ وَرُبَصُ الْمَدِينَةِ آيْضًا مَاجُولُنا وَرُبَصُ الْعَنَمُ الْعَبَ عَادُوا هَا إِنْ فَاللَّهُ عَالَ الْعَيْمَاجُ يَضِعُ لِلْحُوْرُ الْوَجْشِينَ مُواْغِنًا كِلَا أَزُّ بَاصًا لَمَا آرَيَ فَيْعَنَّى الزُّجْ إِلْمُ وَاتُنَهُ وَكُلِّ مِلْ إِلِي مِنْ يَنْتِ وَجَوْمٍ عَالَى إِلَيْ عَلَا أَيْرُ وَمِعًا يُاوَيُحُ لَقَيْ مِنْ يَغُولِ الفَرّ امِيْضِ وَمِنْهُ قِيدًا لَغُوتِ الْاسْنَا زِالْدِي يُقِيعُهُ وَيَحْفِيْهِ صَ اللَّبْنِينَ مُنْ وَوَلَا لَنَالِمِ عُكِ ثَرَيْفُكُ وَالْ كَانَ سُعَادًا الَّيْ مِلْلَا هُلَّكُ وَفَرَعُكَ وَمَنْ الرِّي إِلَيْهِ وَإِنْ كِالْوَامُعَصِّرِينَ وَهَا الْفَوْلِمِ وَانْفَكَ مِنْكُ وَإِنْ كَالَ أَجْدَعَ عُلْ اللِّينْ الزِّيْفِي الزِّيْفِي الفِّيِّمِ وَسَّبُطُ الشَّيْ وَالرِّينِينَ الزِّيفِي وَأَيْوَضُ الحَيْمَ والبَقِرُ وَالفَرْسِ وَالكَالِي مِنْ أَرُوكَ الإلى وَجُنُوم الْكِلْ وَيُعالَمُونُهُ وَمَعَالِ العَيْمُ نُرْبِضُ اللَّسْرِ رُنُوضًا وَارْبَضِنَّهُ الْمُأْوَارْبَضِيْ الشَّمْشُ لَمْنَدِّ حِزَّهُ الجَبْعُ بِضَ الشَّاةُ وَالتَّطِّيمُ فَ وَقَوَ لَهُ وِجَعًا إِنَّ إِنْ يُرْبِسُ لِرَهُ فَطَالَى يُرْدُ فِي عَنْ يَنْفُلُوا فَيُرْبِضُوا وَمَنْ قَالَ يُونْ يَضُلَ لَوْ هُطِ فَعُومِنْ أَرَاضَ الوَّادِينَ وَوَمَعَ لِلْكُنْسُ عُولِا لَعَنْ مُ وَنُوضًا أي جشرى تَرْوَكَ الضَّوَابِ وَعَدُ لَعَنْهُ وَلا يُعْلَالْ فِيلِ جَنْفُو وَالْمَوْالِيقَ للعِثْ فِي كالمعاطن للأرا واجتهام ونف مثال مجلس التربيض الغيث بزعا بها الحيمة إنى مَرْبِضِهُ الْمُعَنَّ الْمُعْرِضُ مِنْ فَالَانِ وَنَتَجَرُّهُ لَا يُوْصُ أَيْ عَظِيمَهُ فَالْمُطَلَّةُ مِن وَمِنْ أَنْ وَلَ فِي الرِّمَّةِ مِنْ يَحُوِّ فِي كُلِّ إِنْ طُلَّاةٍ ثُنُونِ مِنْ الدِّهِنَا تَرْبَعِتِ الْجِهِالا وَكُوْلِكَ سِٰكُسِلَهُ وَرُبُوطِي اَيُ صَعَيْمَهُ وَانْشَدِ الْأَصْهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَأَسْمَرُ مِنْ طِلْهِ الدِّرِنَاعَةُ مِنْ يَقْفِلُ أَيْ الْإِسْنُ وَالْمُمْرُ مِنْ طِلْهِ الدِّرْنَاعَةُ مِنْ يَقْفِلُ أَيْ الْإِسْنُ وَالْمُمْرُ مِنْ طِلْهِ الدِّرْنَاعَةُ مِنْ يَقْفِلُ أَيْ اللهِ وَأَسْمَرُ مِنْ طِلْهِ الدِّرْنَاعَةُ مِنْ يَقْفِلُ وَأَنْ اللهِ وَأَسْمَرُ مِنْ طِلْهِ الدِّرْنَاعَةُ مِنْ يَقْفِلُ وَأَنْ اللهِ وَأَسْمَرُ مِنْ طِلْهِ الدِّرْنَاعَةُ مِنْ يَقْفِلُ وَلَيْنَا لِللهِ وَأَسْمَرُ مِنْ طِلْهِ الدِّرْنَاعَةُ مِنْ يَعْفِلُ مِنْ اللهِ وَأَنْ مِنْ مِنْ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ ال أَنْ السِّكِيْتِ بُعِنَّاكُ فُلَانٌ مِنا تَعْتُومُ وَالْبِصْنَهُ إِذَا كَانَ وَمِنْ فَيَفْتُكُ إِذَا يُعَالَى اَتُ بُضِيْبُ بِالْعَبْنِ قَالَ اَحْتُرُ مَا بُقَالَ فِي الْعَيْنِ وَالرَّوْ بُيضَةُ الَّذِكِ لَلْمِينِ الرِّجُولُ النَّاقِيةُ الْجَقِّينُ وَالرَّا إِصَلَةُ بَقِيبَةُ جَمَّلَةِ الْحِيَّةِ لَا يَخْلُوامِنْهُ الأَرْضُ وَهُو وَلَكِيرُ الرَّا

وَمُكَانُ خُطَاخِصٌ لَكِيْرُ اللَّهِ وَالشَّحَيْنِ، قَالَ الشَّاعِنْ، خُطَاخِطَةُ وَعَيْمِ الشَّيُوكِ تَبْلُغُ الشَّيْلُ خِذْ ظُارُهُ إِنْ وَالمُضْعُ أَصْ خَرْبٌ مِزَ الفَطِوْ إِن تُفْدُانِيهِ الْإِلَى مُ مُومِ خَفْضُ الْمُغَفُّ الدِّعَةُ بُعِنَّا لَعَيْشُ خَافِقُ وَهُمْ فَخَفْضِ مِنَ الْعَيْشِ مَ قَالَ الشَّاعِيثُومِ إِنَّ سَكُلِي وَإِنَّ شَكُلُكِ سَتَّى فَالْرَولِ لَنْصُّ وَلَحْفِضِي تَبْيَعِنِينَ مُ أَزَّادِ تَنْبَيْضِي فَرُا دَحْما كَالِلَ الصَّادَيْنِ وَالْمَفْضُ الشَّيْرُ اللَّيْنِي وَهُوَضِرٌ الرُّفْعِ ، يُعَالَ يَدِينِ وَ بَلْبَنَكَ لَيْلَةٌ خَافِضَةٌ إِنَّ هَبِينَةً إلشَّهُ إِنَّ قَالَ الشَّاعِنْ مَعْ عَوْضَهَا رَوْلٌ فِي مَرْفُوعَ عَا حَمَوْمَهُ وَإِلَيْ وَمُنْظِرِيكُ ، وَخَفَصْتُ لِلْارِيَّةُ مِثْلُ كُنْكُ الْعُلَامُ وَأَحْتَفَضَاتُ فِي وَلِكَ الْمِنْهُ لِلْمَالِيَّةُ وَخَفْضُ لِصَوْتِ عَضَهُ بَقَالُ خَفِمْنُ عَلَيْكَ لِلْفُولُ وَخَفِضْ عَلَيْكَ الْأَمْرُ أَيْ هَوْنُ وَلِلْفَفْفَ وَلِلْهِ وَهَا وَهَا وَهَا إِنْ عَلَالِهِ إِلْمَ عِزَابِ مِنْ زِلَةِ الكَسْرِ وَلَدِ الْآوَةِ مُوَاضَعِاتِ النَّجُونِينَ وَالْا كُيْفَاصْ لِلْإِجْ طِالِمُ وَاللَّهُ تَعْفِضَ مِنْ اللَّهِ وَيَدْفِعُ لَيْ يَصَعُمُ وَاللَّا الرَّاحِ مُعْجُوا مُصْدِ قالَ البِلِي الْكُوكُ الْهَامُضِنّا خافض بني وَمُشِيدًا لَ سِنّا وَقَالَ الْأَعْزالِي مِنا رَجُلِ كَالِمِهِ أُمْرَا تَنُهُ وَعَلَيْ أَبَاها لِأَنَهُ كَانًا مُهَرَّها عِسْرِيْنَ وَيُرَاكُلُهَا بَاتُ وَ لَهُونِ فَطَالَتُهُ مِذَلِكَ فَكَانَ إِذَا رَأَى فَي إِبِلِهِ جِقَّةٌ سُمِينَةٌ مِنْ وَلَيْنَ لَبُونِ لِيا فَكُمَّا وَإِذَا رَاكِي بِنَدَ لَيُوْنِهِ فِرُولَةً الْفُولُولُولِ الْمُنْ يَخَافِي لِيَرْكُهَا وَقَالَ المَحْعَانُ لِابْهُ عَتِمْ فَتَا مُ مِنْ أَنْ عِشْرُوْنَ لَالمِنْ أَنْ مَ حَتَى بَلُونَ مُهُزُهَا دَهْدُ أَلَّ اللَّهُ وَانَا حَنْكُ فَاكْمِنْ أَنَا مُ فَسَنَى بِالشَّلِحِ فَلَيْنَا سَيْنًا مُ بَلِّ الدَّنَّا بِي عَلَيْنَا مُنِينًا مُ الرابي والمنا المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه المن حَوْضًا وَخِيًا مَّا وَالْمُوضِعُ مُخْ إِصْنَهُ وَهُوَ مُلْجًا وَالنَّاسُ فِيهِ مُثَّاةً وَزَّكُنَّا مَّا وَجَمْعُهُا المناص إلى المناوض من المناعز لمن رأيد وأحدث في الما وذا بتن والخاص العوم المناط حَيْلُهُمُ الْمَالَةَ وَخُونُ الْعِيرُ إِنِ أَنْفَعَ مُنْهَا وَيُفِالْ خَاصَةُ بِالشَّيْفِ أَيْ جَرَّلَ شَيْفَة وَلِمُصْرُوبِ وَحُوْضَ فَيُعِيهِ شُيِّدِ كِلْمُنالَعَة والطنوصُ لِسَراب كَالْمُعْ بَجَ لِلسَّوْلِانَ تَعُولُ مُنْ مُضَمُّ الشَّوَّابِ وَخَاصَ الْفَوْمُ وَلِجُدِيْتِ وَكَا وَصُوالَى تَعَا وَصُوا فِيهِ مَكَانُ دَجْضٌ وَدُجَفُ النَّهَا بِالغَيِّرِيْكِ أَيُّ رُلُقُ مُ قَالَ الزَّاجِرُ يَضِفُ نَافَتُهُ مِنَّ قَدْ ثَوْ دِالتِّعْلَيْفَرِ كَ عِمُوَّمِهُ فَلَشْتَابِينِ مُلَاثُهُ فَتَالْفَ مُهُ ﴿ كِنَّى يَعُودُ كِجِشًّا لَنَّمْ مِنْ وَجَجَمَتُ نِجُلْهُ تَبْجَهُ وَجُمَّا

البار وصنة ودفق أبعدًا من و قال يَضِع عن الله عباد ل الزياج الخضر ميّاب مرّنه يَمْنُهُ مِزَالاً وَوَاقِ وَيُ قَوَعَ وَفَض فَوَتَعَمُّ لَيْصًا بِالْغَيْرِيْكِ وَالْحِمْعُ أَرْفًا صُ وَتَعَلَمُ رُّفَسُ أَبِي فِرُ فَيْ فَالْخُوالزُّمَةِ فِي فِا رُفَقُ مِنْ كُلِّ خُوَّ كَا مَتْ عِلَةٍ وَيُفَا الْكَمِمَا فِالْفِرْ ابْدِ رْفَضُ وَنَا إِلَى وَلِهِ لَ وَرُفَا طُو الشَّيْ بِالصَّيْمِ مَا جَعَظِيمِ مِنْهُ وَتَعَدُّ نَ وَرُفُوضُ التَّارِّلُ فِرْ تَفْهُمْ وَرُ فُوصُ الْإِرْضِ مَا نُولَ لَعَدَ أَنْ كَالَ جَعَى وَاوْلَرُفِ كَالا تَوْصُ مُرْكَادِ إِنْ عَنَوْلَ فُ رَقِيبُهُ بُعَضُهُ مِنْ يَغْضِ وَيُفَّا لِي تَجُلُ شِّمَنَا أَرْفَضَهُ لِلذِّى يَثْمَتُنَكُ الشَّيِّي ثُمَّ لإيلبَتْ أَنْ يَدَعَهُ ۗ وَقَالَ إِنْ السِّيكِنَّتِ يُعِنَّالُ لَهُ فَيْضَةُ رُفَضَنَهُ لِلَّذِي يَشِيْضُ الْآيِلِ وَتَجْمُعُهَا فَإِذَا صَالِتُ إِلَى المؤضِعِ الَّذِي يَخِينَهُ وَتَعَوْالْهُ رَحْصَهَا وَتُؤكِّيا مَرْع إِجْفِ سَأَتُتُ وَيُعَالِ ثِنْصَ الغَيْلُ وَذَ لِلنَّا وَالسَّشَرُ عِنَّهُ وَسُقَطِ قِيقًا وَهُ وَثَقَيْتُ فَي لَقِزْ بَهِ تَرفِيصًا إذا التَّقَ أَبِقِينَ فِيهِا لَا فَصَّامِنْ هَا إِوَالَّهِ فِي الْمِثْمَعِ ثَوْ شَسْتُهَا وَكُلِّ مُسْفَرَ فِي خَاهِمِ مُؤْفَقُ قَالَ الفُّطَا فِي ﴿ أَخُولَ الَّذِي لَا فَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعَالِقِهُ اللَّهُ اللَّ بَعُولَ هُوَالذِّي إِذَارًا آحَمُظُ وَمَّارُّكُمُ لَكَ وَذَهَبَحِيقُكُهُ وَمَوَّا فِضْ إَوْ إِذِي مُفَاجِرُهُ جَيْنُ بَرْفُضُ لِيَهِ والشَّهِاكُ وَأَمَّا بَوْلُ الزَّ إِجِنِهُ كَالعِبْسُ فُونَ الشَّرِّ ٱلْوَتْ قَاضِ فَهِيَ الْكِلْوُفُ الْمُنْتَفِرٌ فَإِنْ مَالِدٌ فَأَصَلَةُ الْعَوْمُ بَرْعَوْنَ زُفُومِ الْأَرْضُ مَهُومُ الرَّحْمُ لَكُ عَرْقِلُ الزَّحْلِ وَمِنْهُ مَوْلَهُ سَعِالَهُ أَرْكُضُ بِزِجُلِ فِعْدا مَعْتَسَاكُ الرِّدِّ وَشَرَاكِ وَرُكُمْنُ الْعَرْشُ وَجُلِي إِذَا أَسْعَيْنَ أَنْ لِيَعِبْدُونَ وَلَا تَمْنُ حِبْنَ فِيهِ الْآَكُمُ الْعَرْشُ إِذَا عَلَا وَلَيْشَ الْاصْلِ وَالصَّوَافِ لَـُكِنَ الْعُرْشُ عَلَى مَا لَا مِسْمَ فَاعِلَهُ وَهُوَ وَتَعْنَى الْعُرْشُ إِذَا جَهِرِيْبِ الْاسْتِهَا صَدِهِي دَكِينَةٌ مِنَ الشّيطانِ يُزِيدُ الدَّفْعَةِ وَأَزْلِهُ مِنَ الفَرْشُ إِذَا عَظْمَ وُلَدُ هَا أَفَى بَطِينًا وَجُرُ كَ وَالْتِكَاصُ اللَّهُ وَلَدِي بَطْنِ لُوتِهِ وَأَزَّ تَكُفَ فَالأنْ فِي أَمْنِو الصَّطِوبِ وَنُهَا قَالُوا يُحْصُلِكُمُ إِنْ الْحَاجِدُ فَكَ الْجَنْ فِي لِلْطِيرِ إِنْ قَالَ الزَّاجِدُ اَتُ فَعَي طِالِاتُ هِمَ ا رُقُاهُ وَرُكُمُ مُ وَلَا إِن عُدُونِي بِعَقَالَ وَ رُكُمُ لَهُ البَّعِي رُ إِذَا مَثرًا لَهُ بزجله والإيفال رعيه عزيع فوب وراكف فالمازااعدك كاتواجر مذكها فَرْشَهُ وَتُوا إِنْهُ وَجُنْكُمْ وَمِرْكُمْنَةُ العَوْسِ مَعْزُوْفَةُ وَهُمَّا مِزْكُمُسَّانِ فِي فُوسُ كُونُ أَيْ سَرِيْعِ أَوْ الشَّهِ فِي مُرِّنَّكُ وَمُرِّنَّكُ وَمُرِّنَّكُ وَمُرِّنَّكُ وَمُرْتَكُ وَمُر وَفَعِ السَّمْشِرِ عَلَى الرِّهُمْ إِوْ عَيْرِهِ وَالْازْضُ رُمْضَالًا كَانْزَى وَقَدُرُ وَمِن وَمِنا الكُسْرِ

الجَطْنُ يَدِكُ وَتَوْلِي الْجَعْنَهُ لَجُعْنا عَسُلْتُهُ وَالنَّوبُ لَجِيْفُ وَمَوْجُوضٌ وَالْمِوْجُافِي خَشَبَهُ يُضَرِّبُ مِهُ النَّوْبُ إِذَا غُنِيلَ وَالْمِزْ خَاصْ لِمُغُنَّسُ لَى وَافْحَدِيْبَ لِيَ أَنْوَب الأَنْفَالَاتِي وَجَدُ المَوْاحِيثُ مَامَ أَسْتُنْفِر لَهُ القِيد لَدُي عَنِي الشَّامِ وَالزَّحَمَا العَرَقُ فَلَ الرَّلَا لَهُ مَي وَقَدُ نَجِطَ الْمُتَوْيِفُ فَهُوَ مُرْجُوضُ مُ مُولِ اللَّهُ فَي الدِّنْ الجَرْبُسُ وَقَدُ وَصَفَّافُ الشَّي فَهُو رُحِيدِهُ وَمَّنَوْمُوضٌ وَالرَّصْ فَعُنَّ مُرَّحِضٌ وَبُنْفَعُ فِي مَخْضَى فَالَالزَّاجِوُمُ وَمُنْفَعُ خاذِيةُ سَيِنَا شَهُا مَاعَضًا ﴿ نَصْبِي مَجْضًا وَ نَعْيَثُ رَصَا ﴿ مَا يَنْنِ وَلَكُمَا إِدِرًا عَاعَرْضا ﴿ لا يُمْنِينُ التَّفْدِيدُ إِلَّا عُصًّا ﴿ وَالدُّصْرَاصُ مَا دَنَّ مِنَ لَكُمْنَى فَالْ الرَّاحِرُ يَنْهُ وَيُ صَوِّ أَنَّ لَهِ عَنْ يُصْرُ الصَّاعِ وَجِنْهُ تُولَيْ فَهُ رَدُونِيهُ لَذٌ وَدُورُ صَارَ أَضِ السِّيمُ لَهُ رُمُلُ الفَيْنَا قِالَدِّى يَجْرُى عَلَيْهِ لِلللَّهُ وَالرَّضْرَ اصْلَيْطًا الأَرْشِ لِلْيَرْضُوصَةُ بِالحِيارَةِ وَانْسَدُولُولُ الْأَعْوَالِي مَلْكَ الْحُصْلِكَالِمِنْ وَكَانَهُ الْحِدَارَةُ وَعُرَاضِ فِي أَفْظِيل وَرَضَاصُ النَّيْنِي فَنَا لَهُ وَكُلِّ شَيْ كُنْتُ زُنَّهُ فَعَدُ لاضْرُضْتُهُ وَالْجَارَةُ لَتُرَّ ضُرْضَ عُلا وَجُوالاً رَضِ إِنَّى تَتَكَنَّتُرُهُ وَٱمْوَا فُو رَضْرًا اصَّهُ أَيْ كَفِيرُهُ اللَّهِ وَكَذَلِكَ فَجُل أَصْرًا اصل وَبَعِيْرُ وَحُنْرَاضُ ۚ قَالَ الْجَعْدِي بَصِفْ فِرَسًّا ﴿ فَعُرُونَا هِرُّهُ ۗ تَاكُنُهُ ۗ فَفَ وَتَاهُ يوضر اض زَاتِع أَي اوْتَعْنَا وَبِيعِي رَحْعَنُو وَإِلا رَضا رَضَ رَاتِعَةٌ كَانَهَا سُرَحْنَ الغِشْب وَأَرْضُ الرِّجُالِ أَيْ تَفُلُ وَأَبْطُانَهُ قَالَلَا عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الرَّحْدَالِقُلْ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَالْمُنْوَصَنَّهُ يُعِيمُ الرَّبْرِينَ لَكَ الرُّونَ وَهِي لَبَن جَلِيثِ يُعَيْتُ عَلَيْهِ لَبَن حِالِمِنْ نُوْ بُنِرَةُ كُيناً عَدُّ فَكُورِ جُمَا أَنْ إِصَفَى رَقِيهِ فَي فَيضَ صِنْهُ وَفِينَ رُبُ لَكَا إِنْ وَقُلِلاَ صَنَّى الوَّنِيَةُ نُوْصُ إِنْ اللَّالِيَ الْمُعْتَرُّتُ مِنْ قَالَ إِنْ أَجْدُ بِمُوفِّ رُجُلًا ويَضِعُهُ بِالْحَلِي أفض لِدُاسْ رَبِ اللهُ مِنْ فَالْ أُولِي عَلَيْ مَا فِي سِنْقَائِكِ فَيْرُدُونِينًا مِ مُومُ الرَّفْضُ السَّرّ وَقَدُوْ وَفَضُهُ بَرُفْضُهُ وَبَرِيضُهُ وَفَطَّا وِرْفَضًّا وَالشَّيْءُ وَفِيضٌ وَمَرٌّ فَوْضُ وَالرّوا أَفِض جُنْدُ تَوْكُوا فَأَيْدَ هُمْ وَأَنْضُرُ فُوا وَالزَّافِصَةُ فِزُقَةٌ مِنْ السِّيعَةِ فَالَ الْأَصْم عِيَّ ۺؙۼۊٳڽڒؙٳڷۣڂؖٷۜڴڡۯؠۜڔؙۺؙڠؙڵؾۼڲؠ؞ٳڶۺۧڵؿٷڗڣڞڮٳ؇ۣ؞ڷۯڣۻؙٵۯڣڞٵٳڿٳ ٮٞۯڰ۬ڹۿٵڡٞۺڔڐڋۼٙڞٷٵۿٵڿؿٞۺؙڴڿؠٮٞ؇ڛٙؽؠٵۼٵؿٚڔؖۺۅۊڋڎڣڞڞؽڗڣڞ رُفُوْمًا أَنِي تُزُعلَ فَجُدُها وَالرَّاعِي يُبْضِرُها فَوْنِيًّا مِنْهَا أُوبِعِيدًا لَا قَالَ إِلرَّا حِرْم مَتَفَيًّا لِمِينَ بُهُمَا المُعَرِّضُ وَجَيْنَ رُعَى وَرُبِي وَيُرْفِضُ وَبُرُوك وَأَرْفِظُ وَهِي

المردوب

التجرَّ الزُّبْدُ امْ مَنْدِ يَعْمًا كِلِيُوا إِبِدُ مَسْرَ يُعْمَامُ وَ فَلَانٌ يُزَادِطُ فِلاَ نَاعِلَى مِوحَتِدُاه حَمَلُ شِيرُ وَامِنُ أَيْ صَحْدُ مِن صِدْ إلى جِزواضِ وَالْجَمْعُ شَرُ اوِيْفِنْ عَرْطُ لَهُ امْ رُكُرًا يَعْرُضُ أَيْ طَهَرُ وَعِرُصْتُ عَلَيْهِ اَمَعُرْكُ الْوَعَرُصْتُ لَهُ الشَّيْ أَيْ أَظْهَزْتُهُ لَهُ وَأَبْنُ زُتُهُ اللَّهِ يُعْالُ عَرْصَنْ لَهُ تَوْبُامُكُانَ كِيَّةِ وَهِ المَنْ عَرْصَ البِن لِانَّةِ تُوسُجَيِّرُ بُشْرَى الْوَلِعَرْضَ وَلا يُبَالَعُ فِيْهِ وَعَرْصَ لِلنَّائِمُ أَيْ أَصَابِهَا كَمِيْنَ أَوْلَوْهُ وَعَرَضَا لِبَعِيْرُ عَلَى لِلْ وَهِ وَامِنَ الْمُقَالُوبِ وَمُقَالَهُ عَرُضَتُ لِلْوَضِ عَلَى الْبَقِي رُوعَوْضُ لِلْالِرَيْدَ عَلَى البَيْعِ الكِناب وعَرْصْ للخُندِ عَرْضَ العَبْنِ إِذَا أَمْرُرُ لَهُ وَعَلَيْلَ وَنَظَّرْتَ مَا لِمَا لَهُ وَقَدْعُ وَالعِلَا تِصُ لِلنَّهُ وَأَعَنَرُ صَوَا هُوْ وَيُعَالِ أَعْتَرُ صُنْ عَلِيلِهِ النَّهِ إِذَا لَانْتَ فَتَ الْعَوْجُ وَالْكِاوَعُ غارض مراطن وبخوطا وعزط فأم على الشيف فنال وعوص الغود على الازاد والسيف عَلَى فَغِيْدِهِ مَغَوْضَةُ وَمُعَوْضَهُ أَنْفِيّا فَعَلَى وَجُرَهَا بِالضِّيّرَ أَبُوزُهُدِ فِينَالُ عَرْضَ لُهُ الغُوْلُ وَعَيْضُتْ أَبِشًا بِاللَّمَيْرِ، فَالْ الفَرّاءُ بُقَالَ مَرْرَبِي قَالَ مَ فَمَا عَرْضَوْنُ لَهُ وَمَا عِرْضُ لَهُ ولانعيز ص له ولا تعرض له لعنان جيد ان ويفال ما يعد صُك لفالان فال يعيفون وَلا تَعُلُّ مِا أَبِعَ زِّصْ كِلِهُ للإِ بِالنَّشْدِ لَهِ وَعَوْضَ الوَّجِلُ إِذَا أَيُّ العَرُوضُ وَهِي مَلَّةُ وَاللَّهُ وَمَا جَوَلَيْنَا مُ فَالَالشَّا عَرْفُ فَيَأْوَا كِما أَمَّا عَرَصْتَ تَعِلَعًا تَدَامَا يَ وَكُيْرَانَ الإَتَلاقِيامُ قَالَ أَنْوَ غُرِيْرَةَ أَرَا ذَا فَيَارَ الْكِاهُ لِلنَّهُ بَعْ فَيُدُثُ الْحَالَ كَفَوْلِهِ تَعْالِحُ بَا أَسْفًا عَلَى بُوْسُتُ ﴿ وَلا يُحُونُ إِلَّا لِكِهِ إِللَّهُ مُونُولِا لَهُ فَصُدُ بِالنَّذَاتِ وَالسَّا عَنْهِ وَالنَّا إِذَا اللَّهُ اللَّهُ إِذَا اللَّهُ اللّ الْمُنَفِّظُةُ رُجُلًا بِعَيْنِهِ وَأَرَّدُتُ إِوْ إِجِرًا مِعَنْ لَهُ هَا ذَالِا تَمْ فَإِنْ الْدِيْتَ رَجُلًا بِعَيْنِهِ فَلْتَ الرَجُولُ كَمَا تَعْوُلُ لِأَنْهُ لِلاَ نُهُ لِمُعَوِّفُ مِن يَجْرُولِ لِنِدَالْ وَالقَصْدِ وَ وَوَل المَدْنِ غَابُلْغُ بَرْبِدَ إِنْ عَوْضَيْتِ فَكُمْ نُولِدًا وَعَيْهِما وَالْمُشْتَنِيرٌ المَيْنَامِ بِعَنِي إِنْ مَوْثُتِ بِهِ وَ وَالْمِعَدُ مَن تَيْنابُ خَلْل فِيهَا أَجَوَازِي وَالْمِعْرَاصَ السَّمْ الَّذِك لاز بُسْرَالُهُ وَالعَرْصُ المسَنَاعُ وَحُلَّ سَيْنَ فِهُوعُ عُوْضُ سِوَى الدِّرْاهِ وَالدِّ البِرِّ وَالْقَاعَبُنَ مِنَا الْوَعْبُ عِيدِ العُزُدُ شَالاً مَرْعَةِ النِّي لا يَدْخُلْها كَذِلْ وَلا وَرُنْ وَلا تَكُونُ جَيُوا نَّا وَلا عَفَارًا ، مَعُو أَسْتَرَبُّ المَنَاعَ بِعَرْضِ أَيْ بِمُنَاجِ مِثْلِهِ وَعَرْصْنَ لَهُمِزْ يَجْفِقِهُ فُوبًا إِذَا اعْطِينَهُ فُوبًا

يَرْمَضْ وَمَصْلًا أَسْنَيْدُ حُرِثْهُ وَأَرْضَ وَمِصْلَةُ إِلْجِيارَةِ وَرْمِضَنْ فَكِمْ فَايْضًا مِنَ الرَّمْصَا إ اكِ أَجِثُرُ فَتُ وَوَلِكِ يُنِ صَالَوَةُ الْأَوَّايِسُ إِذَا رَمِصَتِ الفِضَالُ مِرَ الضِّعِ إِي إِذَا وَجَلَ الفَصِيْدُكُودُ الشَّمِيْسِ مِنَ الْوَهُ صَالَا بَعُولُ فَصَالُودُ الصَّحِيْ بَالْاَ لِمِشَاعَةَ \* وَفِعَا أَ أَيْشًا لَمُحِبَّ العَنَمُ إِذَا رَعَتُ فِي شِرِقِ الجَرِّ فَقَرِّجَتُ آدَيْبِا دُهَا وَجَدِيْتِ زِئَانُهَا \* وَإِرْمُصَنَّى الزَّ ٱلْجُدْوَّتُ فِي وَمِنْهُ قِيْلَ أَرْمُحَنَّهُ الْأَمْنُ وَاللَّهُ فَقَنْ صَمَّةُ الظَّلْمِي فَوَفَنَ الظَاجِوَ جِنَّى إِذَا تَعْتَقِينُ قَوْا إِمْهُهُ مِنْ سِلَمَةِ لِلْهِرِ احَدَّ مَهُ وَيُعِنَّالُ اَمَدَتُ وَلَامًا فَلَ جِنَّى إِذَا تَعْتَقِينُ قَوْا إِمْهُهُ مِنْ سِلَمَةِ لِلْهِرِ احَدَّ مَهُ وَيُعِنَّالُ اَمَدَتُ وَلَامًا فَلَ تَرْمِيْضًا أَيُ النَّظُورُ ثُدُ شَيًّا وُرْمُضِنَّ الشَّاةَ أَرْمُضَّا ارْمُضَّا إِذَا شَقَقْتُهَا وَعَلَيْهَا طِلَّهُ هَا وَظِرْجُهُمَّا عَلَى الرَّصْفَة وَجَعَلْتَ فَوتَهَا المَلَّةُ لِتَنْفَجِ وَذَٰ لِلَا لِمُوضِعٌ مُرْمِضٌ وَاللَّي مَرْمُوصٌ وَسَفَيْ أَهُ رَمِينُظُ وَمَنْ لَا يُصِينُ الْرَمِينُظُ لَى وَيَبْعُ وَكُلِّ خَالِدٌ وَمِيْطُنُ وَرَمُطَنَّهُ أَمَا اَنْفِضُهُ وَازُمْصُهُ الْالْمَعَلَيْهُ مِنْ حَبُونُ إِلَّمُا سَيْنِ هُرُ دَفَقْتُهُ لِيَرِثُ عَزِلَ بِالسِّلِيب وَأَرْضَكُ لِأَرْجُلُ مِنْ كَذَا أَيَ أَشْتُدُ عَلَيْهِ وَأَقْلَعَهُ وَإِرْ مُنْصَبِّكِمِهُ فَشَدِكُ وَأَرْشُكُ لِفُلْانِ حَذِيْثُ لَهُ وَشِيارٌ وَمُصَانُ عَمِيمٌ عَلَى مُضَانَاتِ وَازْمِصَالُ يُعَالِ أَنَّهُ إِلَاالْعَالُوا السِيادُ الشَّيْدُورِ عَلِالْعَيْدِ العَدِيمَةِ شَعْدٍ هَا بِاللَّارْمِنِيةِ النِّي وَقَعَتْ فِيهَا فَوَا فَعُ وص الشَّهُ وَأَيَّامُ وَمُولِكِم وَمُولِكِم وَمُولِكُم مُومِدًا لِوَصْدَهُ مُورِ الْمُقَا وَالْعُسَبُ وَالْمِ رُوْضٌ وَإِنَّاصُ صَادَتِ الوَاوَيَا الْمُعَرِّرَةِ مَا عَبُّكُما وَالدِّوْفَى يُومُونُ فِضْ الْقِوْبَةِ مَا وَ افي الجوض وصَّدُ من ما إلا اعظم أسفله في والسُّنك الوعي ومروضة شفية منها نَصْوَاني وَرُضْدُ اللَّهُ وَازُوْمُنُهُ إِلَا صَا وَرِيا صَدَّ فَهُو مُرُّوْصٌ وَالْدُومُ وَمُودُمُ وَصَدَّةً وَقَا ٱرْتَاصَتْ وَكَذَلِكَ فَصْنَهُ مُشَيِّدَ لِلْهُمَالِعَةِ وَتَوْمٌ زُوَّاصَ فُرُوا اللَّهُ وَلَا فَهُ وَلَا فَ مَارِيْصَنَّ وَهِيَ صَعْبَهُ بَعْدُ وَكُولِكُ لِلسَّالِ لَعَدُونُ وَالعَنِيثِ وَالقَضِيْدِ مِنَ الْإِبلِ كَلْهُ وَالْمُ مَنْ فِي الدِّكُونُ فِيهِ مِنْ وَأَقْهُ وَكَذَلِكَ عَلَا مُن رَّيْضٌ وَاصَّلْهُ رُبُوضٌ فَعَلِبَ الوَّاوُ لِلَّا وَالْمُ عِنْكَ وَرُوصُنْ الْفُرُاحَ جَعَلَمُنَارُ وْصَدَّ فَالْ يَعْقُوبُ مَدْ أَوْافَ مِلْ وَاللَّكِ الْ وَارْوَصْ إِذَا كَنَتُونَ لِإِناصَةَ وَارَاصَ الواجِئ وَأَسْتَرَا الْوَلَيُ السَّنْفَعُ فِيْهِ الْمَاءُ وَلَذَال إِرَاضَ إِنْ عَنْ وَمِنْ فَوَلَيْ شِرَبُوا حَنَّ أَرْ اصوا أَيْ رُوْوًا فِيَقِعُوا بِالرَّبِّ وَإِثَانًا بأناة بوين حدا وكدانفسا وأستراط للكال إعانت ومنة فولن أُنْعَا وْ الرَّمَا وَامْزِ النَّفْشُ مُسْتَرِيْهِمُهُ أَنْ مُنْسِعَةٌ طَيِّبَهُ وَاللَّاعْلَا الْعِيلِيّ

فَلَانٌ مَعْرِطًا أَيَا أَشْتَدِلِن مِمْ أَعَلَّتُهُ وَلَيْسِالِطَائِلُونَ مِنْ النَّبِعَةِ وَأَعَنَ مَا الشَّي مِنَالٌ عَانِضًاكا لَحْنَفْبَةِ لِفَعْ يُرْضَة فِي لِنَهْ وِيُعَالَ عَنْ وَطَالِتُمْ فَي جُونَ السَّيْ اَيْ بِالْ وَوَلَهُ وَأَعْلَمُ فَل الفرَّيْرُ فِي رَسْنِهِ إِنَّ بَسْتَقِمْ لِمَالِدِهِ وَأَعْتَرُ مْتُ البَعِينُ وَكِينَهُ وَهُوَمَعْتُ وَأَعْتَرُ مَنْ لَهُ إِسْمَاعِ أَفْدَ إِيهِ قِبَلَهُ فَوْمالُهُ فَقَدَلَهُ وَأَعْلَرُ صِنْ السَّمْنُ إِذَا أَبْدَدُا لا تَمْمِنَ عُبْراً وَلِهِ وَأَكِنَ وَالْ اللَّهُ فَالْ اللَّهُ وَقِعُ فِيهِ وَعِادَ صَنَهُ أَيْ خِانِهُ وَعَدَ لَعَنَهُ فَا أَنْ وَالزَّقَ وَقَارُ عَادُصُ لِلسِّعَوْلِي شَهَيْلُ كَانَهُ فَرِيعُ فِي إِعَادُ صَ لِلسَّوْلِ الْمُعَالِمُ وَيُفَالُ صَرَّبُ الْعَبْلُ النَّاقَةَ عِزَاضًا وَهُوَأَنْ يُفِاجَ إِلَيْهِا وَيُعْزَفَعُ عَلِيهُا إِنَّ شَمَّنَ عَثَرَتَهَا وَالْإِفَالِ وَذَالِكَ الحُوْمِهُ أَل الشَّاعِزْ وَلَا يَضُرُلا يُلقِينَ إلا يَعَادُهُ عِزاصًا وَلا بَسْرُونِ إلا عَواليام وَالعِزْ النَّ يَنْهُ أَالَ يَعْنُونُ مُوحَظًّا فِي اللَّهِ وَعُرْضًا يَعُولُ مِنْهُ عَرْضَ بَعِيْرُهُ عَرْضًا وَبَعِينُ وُوعِرُ إِضِ يُعَا إِضْ لِنَتَهِ وَذَا لَشَهُوكَ بِعَنِيهِ وَنَا فَقُوعِرُضْنَاكُ بَكَسْرَ العَيْرَ وَفَيْخُ الدُّأَةِ وَالنُولَ وَالِبُرَةُ الْحَاكِمُ لَ مِنْ عَاجَتِهَا أَنَّ لَعَشِيءُ مَعَا رِحِمَةٌ لِلشَّيَاطِ ، وَقَالَ عِرْضَةُ لَيْلِ فِللَّعِرْضَنَا بِجُنْمُ أَنْ مِن العِرْصَنَابِ كَالْفَالِ عَلَان رَجُل مِرَالِوَ الْ ويُفَالُ أَيْمُنا هُوَ مُسْفِي الحِرْضَنَة وَمُسْفِو الحِرْضَتْ إِذَامَتْ عِسْنَيَة فَي شِوْق فِيهَا بَعْنِ مِنْ بَشَاطِهِ وَنَظَرْتُ إِلَى فَلَانِ عَرْصْنَهُ أَيْ بِمُؤْخِزِعَيْنِي وَنَعُولُ فِي نَصْغِيرُ العِرْصْنَى عُثِرِيْفِنُ تُنْبِئُ النَّوْنَ إِلاَ نَمَّا أُمْلِي عَنْهُ وَكَبْرِثُ النِّلَةَ لِإِنْهَا عَبْرُ مُلَّعَ عَلَيْ اَيْن دُورُسُون فِينْ فِي اللهِ عَلَى اللهُ في عَزَاض للسَّا وَمِصْلَاحُ الْيَافِي فِيقَةِ وَلَاجِينِهِ وَالْعَارِضُ الشَّيَابُ بَعِيْرُ صُ فَالْافِقِ وَمِنْهُ فَوْلَهُ تَعِالَى هَدَ اعْارِضُ مُعْطِرُا أَيْ مُعْطِر لَنَا لِانَّهُ مَعْزِقَةُ لَا يُحُورُ إِنَّ بَكُونَ ضِعُةً لِعَارِضٍ هُونِكِن فِي وَالعَرْبُ إِنَّا تَفَعَلُ مِثْ لَ عَنْدَا فِي الْأَسْهَا وَالْمُسْتَقَةَ مِنَ الْآ فَعَالَ دُوْنُ عَنْ إِهَا مُوْ قَالَ كُوْنُونَ مَنْ الله عَلَم بَارْتِ عَالِطِنَا لَوَكَانَ عَنْرَفَكُمْ لَا فَيْ مُنَا عَمَةً مِنَا أَوْجُومًا نَامُ وَلَا يَجُورُ أَنَّ تَقُولُ طِنَا الْحُكْ غَلَامُنَا ۚ وَقَالَ إِغِرَا وَتِي بَعْدَ الفِطِرْ رُبِّ صَلَائِمِةً لِنَّ يَضُومُهُ وَقَا بِمِيهِ لَنْ يَضُومُهُ غَلَامُنَا ۚ وَقَالَ إِغِرَا وَتِي بَعْدَ الفِطِرْ رُبِّ صَلَائِمِةً لِنَّ يَضُومُهُ وَقَا بِمِيهِ لَنْ يَضُو غُيُعَلَهُ نَعْتَالِلِمَّكِنَّ وَاصْنَا فَهُ إِلَى الْمَعْرُفَةِ وَيُهَا الْرَلْعِيمَا عَارِضٌ قَالَ أَبُوعَهُمِيْدِ وَيه شُيَّ عَا زُصْ الْمِعَامَةِ وَقَالَ الْمُونَعِيرَا جُمَّدُ الْحَالِيو يُمنَا أَلِكُ وَادِاذا كَنُو عَدُمُو مِنْهُ عَارِضٌ قَدْمَلُ اللهُ ثَقَ وَالعَارِضُ مَاعَوْضَ مِلْلاَعْطِيَةِ ﴿ قَالَ الرَّاجِزُ ﴾

مَكَانَ جَقِيْهِ وَالْغَرْضَ جِنْسُرُ مِنْ النِّيَابِ وَ قَالْ يُونَثُنَ يَعُولُ نَاسُ مِزَالِوَدِ تَابَعُهُ فَي عُرْضَ التَّامِنَ عَنُونَ فِي عَرْضُ وَالعَرْضُ شَعِي لَكِبَا وَنَاحِينُهُ وَيُشَبِّدُ لِكِيْشُ العَظِيْرِيوِ فَنَهُ قال طَاهُو الْاعْرُضُ مِزَالْاعْزُ اصِنَ قَالَ رُوْبَهُ مِلَا عَدُنَا لِقَوْمِ عَرْضَا لَمَ يَبُومُ مُرْبَعِي الأَعْلِدِي عِمَّانُ وَيُفَالُ سُبِيَّةَ بِالْعَرُضِ وَالشَّجَابِ وَ هُوَمَا سُدَّ الْأُفَقُ وَأَنْانَا جَرَا إِدُ عَرْضُ لَكَ كَنِيرٌ مُن وَالعَدُونُ خِلَانُ الْطُولِ وَقَدْ عَرُضَ الشِّيُّ بِعَرْضُ عِرْضًا مِنَا لَصْغَرُ ضِغُرُا وَعَرَاضَةً ابْضًا بِالعَنْ فِي فَالَ الشَّاعِرُ ﴿ إِذَا أَبْنِرُ وَالْفَوْمُ المَكَازِمُ عَزَّهُمْ عَزَاضَةُ أَخَلَ فِي لَ كَا وَجُلُولُهُما ﴿ فَهُوَ شَيْ عَرِيْضٌ وَعُرُاضٌ مِالفَيْمَ وَفَلَانٌ عَرِيْضَ البِطَارِلَ مَنْ إِنْ وَيُعَالُ لِلْعَنُودِ إِذَا نَتِ وَالْ الْوَالْشِفَا وَعَرْبُولُ وَلِلْمُ عِزْضَا لِيُ وَعَرْضَا لِنَ ﴿ قَالَ الشَّاعِنْ عَوْيْفُولُ إِيْضُ التَيَعِيرُ جُولُهُ وَالتَيْسُفِينَا بُطُونَ الثَّعَالِي والعَرْضُ مُا يَعْنُونُ لِلْأِنْ نُسْالِ مِنْ مُرُونِ جُوهِ وَعَرُضُ لِلاِّنَيْا أَيْضًا مَاكَا نَصْ الْحَلِّ أَوَ كُشْرَة بَعِنَا اللَّهِ مِنَا عَرُضَ خِلْصِرُ يَأْكُونُ مُنْ البَوْتُو العَيْاجِرُ \* قَالَيْهُ فَشَى يُعَنَّا أَفِهُ وَالْعَرْضُرُ ۅؘۿۅؘڝڽؙٛۼڗ۠ۻڔڮڹڔ؇ٳؽڡٵڷڣؠڝۜڷۺڟٷۜڣڒٲڵڡؙٵؙ؋؋ڸڵڡۜۻ؈۠ؖؽڡ۠ٵڶٳؖؽڡ۠ٵٲڝٵڹۿ ۺۿؙۼڎۻٷجيزۼڗؙۼۯؖۻٳڵٳۻٵڡڹٳٳڎٵٮۼؙڡؚ۪۪ڋڔڽۅۼۺؙٷڣڶڝٵؠۮ؞ۅٷؚڵڿۼڵڡ۠ڹۿٲ عَرْضُا إِذَا هُوِيُ أُمُّوا أَوَّ أَيّ أَغْتَرُ صَنَتُ لِي فَعِلِفَتْهُا مِنْ غَيْرِ فَضْدِينُ قَالَ الأعْشَ عُلِقَتْهُا عَوْضًا وَعُلِقَتُ رُجُالُاعَ مِنْ إِن وَعُلِقَ أَخُونًا عَيْرُهَا الْوَّجُلِّينِ وَالِاعِ وَأَصْ السَّيْ الشَّدِي الصَّهِ عَنْهُ وَيُعِنَّاكُ أَعْرُضُ فَالْكُ أَيْ دُهَبُ عَرْضًا وَجُلُولًا وَوَ فَالْمِنْسَلِ آخْرُ صَنْتَ القِرْفَةَ وَذَ لِلَا فَاقِيهِ لِلاَتِّحِلِ مَنْ يَتَقِيمُ فَيَعْلُوكَ بَرْفَ فَلَا إِن لِلسَّبِيلَةِ بِأَشْرَهَا وَاعْدُونْ مُنْ السِّي جَعُلْمَهُ عَزِيْصًا وَاعْرُضْ الْجِرْطِال خَصْيُنْهُمُ اوَّاعْرُضَ فَالْإِسَةُ بِوَلِيهِ هَا إِذَا وَلَهُ تَهُمُ عِزَاشًا وَعَرُصْتُ الشَّيْ فَأَعْرُضَ أَنْ أَظْهَرْ نَهُ فَظَهُرْ وَهَذَا لَعُولِ كَنْهُنَّهُ فَأَكَتْ وَهُومِ النَّوالِدِينَ وَفُولُهُ تَعْالِي وَعَرْضُنَا جَهَّنَّهُ بُومُ يُذِلِّكُ فِرِينَ عَرُّشًا ﴾ فَالْالفَرُّ أَوْ أَرُرُ إِلَا الْجَنَّيِّ تَطَوُ إِلَيْهِ اللَّهُ الْمُوْ أَوْ وَأَعْرُ صَنْ وَإِلَى أَسْيَبًا مَثَبً وَظَهُرُتْ وَالْكِيمُ وَوَالْكُانُومِ أَوْ فَاعْدُورَ الْعَامَةُ وَأُسْتُونَ وَكُلَّ سَيَا فِ بِالْمِينُ فُضَّلِيدًا أَيُ لِاجِنْ جِنَا لَمَا لِلنَّا ظِيرَ النَّهَا عَانِصَةٌ ۗ وَأَعْرُضُ لِلَّالِكَ بُرِّ إِذَا أَمَّلَنَكَ بُعال أَعْرُضَ لَ لَكَ الظُّمْ الْمُعْ أَيْ أَمْ فَكَ كُونُ مِنْ عُرْضِهِ إِذَا وَلَاكَ عُوْضَهُ أَيْ فَأَرُّ مِهِ فَال السَّاعِقُ أَفَاطِهَ أَعْرَضَى فَهُ لَ لِلْمُنَالِا كَعَلَى بِالْمُوتِ عَجْزًا وَأَجْتِنَا إِلَا أَنْ أَمْلِنِي وَيُقَالُ ظِلاً

والققاع سُمَافَةُ عَنْ الْفَوْرِ لَيْ مُعَدَّوْنَ وَمَا تُعَدُّونَ فِي الْمَانِ مُسْدِيدً فِي الْفَادِ وَالْضَّازِ وَتَعَوِيْنُ لِلسَّقِي جَعَلْهُ عِرْيضًا وَالْعُرَّاضَةُ بَالفَّتِمْ مَا يُعَوِّضُهُ الما أَيْلُ اَتُ يُطْعِينُهُ مِنَ لَلْ يُوْدِهِ فِيقَالُ عَرِّضُونًا أَيُ الْطِيعِيةِ فَا مِنْ عَوْاصَيْلَيْ، قَالَ السَّاعِيدُ، بَعْدُمْهَا كُلُّ عِلْدَةٍ عِلْنَانَ جَمْوَالْمِنْ مُعَرِّضًا بِالْغِرْبَانِ فَعَوْلُ إِنَّ هَالِهِ النَّافَةُ تَنْفَدُ مُ إِلَّا لَ فَلَا بَلِحَقُهُ الْكَادِيُّ وَعَلَيْهَا فَوْرٌ فَتَقَعُ عَلَيْهَا العِسْرَانِ فَتَأْخُلُ النَّمْوُ فَكَا لَهُمَا قَدْعَوْ صَعُمُن وَيُعَالُ السَّيْرِعُواصَةً لِلَهْ لِحَالَى هَدِيَّةً وَسُبًّا جَعِلْهُ البَيْمُ وَهُو بِالْفَازِسِيَّةِ وَأَهُ الْوَرْدُ، وَالْعُزَاضَ أَيْضًا الْفِرَيْضُ كَالْكِبَازِ لِلْكَبِينِ وَقَالَ الشَّاجِعُ أَرْسِلَ العُواطَاتِ أَنْوَا مِعْوَا أَرْسِلَ اللَّهِ الْعَوْضَاتِ اللَّهِ قَالِهُ وَنَصْبَ الْأَثْرُ عَلَى النَّهِ مِنْ وَفُوسُ عُرًّا صَهُ الْيُعِيِّرُ الْمُعَالِّينَ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُ وَعُزَاصَهُ السِّمُ اللِّي لُورِعَ بَرَيْهَا فَاوِي طِلْوَالِفْهَا لِعَيْنِ عَبْهُ وَلِمْ وَالْمُعَوِّضَ فَعَرَهُ وَسُمْهُ العِزَاضُ قَالَ لِزَاجِنُ مَنْ عَبَالِحِيثُ يُعْمَلُ المُعَرِّضُ لِعَوْلُ مِنْهُ عَرَضْتُ الْإِلَ وَنَعَرَّ صَنْ لِفُلْإِنِ أَيْ يَصَدِّيْكُ لَهُ مِنْ الْمُ الْمِنْ اللهِ وَتَعَرَّصَ مِعَمَى لَعُوَّج يُفَالُ تَعُرُّ صَلِيكِا وَلِيمِ إِنْ أَنْ أَخَرَ فِي سَبَرُو بَعِينًا وَشِهَا لَالضَّعُو بَدِالطِّلِي فِي أَفَال وُوالِعَادَ أَنْ وَكُانَ دَلِعَلَ رُسُولِاللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِرُكُولَهُ عَالَمِ الْأَنْهُ تَعَرُّ عَنِي مَلِا إِنْجَادِ سُوْمِي مَعَرِّضَ لِهُ وَالْفِلْخِيمِ مَا وَهُوَ أَبُوالْفَسِمِ فَأَسْتَفِيمُ فَا لَا الْأَصَّامِينَ لِدُورُ إِنَّهُ فَيَرُّ عَلَيْ جَنْبُ وَتَعَارِّضَ لَكُومُ مُعَارَضَةٌ لَبِسَن فُستَقِيم إِلْ الشَّمَالِينَ قَالَ لِلْسَادِينَ أَوْرُجُعُ وَالشَّيَةِ السِّفَ نَوْدُونَ فَا كِفَعًا تَعَوَّظَ وَوَفَهُ وَشَافَهُ وحَيْلِكَ فُولُهُ ﴿ وَالْعَرُونَ مَنْ تَعَرُّ صَلَّهُ ﴿ أَيْ تَعَوَّجٌ وَالعَرُوضُ إِلَّا إِنَّهُ البَّخَارُ وَكُونَ وَامَّا فُولُ الشَّاعِنِ وَرُوجِةِ دُنْيًا بَيْنَ جَبِيْنِ لِحِيمُنَا أَسْبِرُ عَسْمًا أوْعَرُوصًا أرُّوصَها وأَسْمِورًا كَالْمَاتِينِ وَيُعَالِّمُعَالَمُ أَنَّهُ بِنَشِد إِنْ إِنْ الْمُمَّا تَدُدُلُكُهُ وَالْمُخْرَى فِيهَا أَعْبَرُاصْ وَالْعُزُوضُ مِنْزَانُ الشَّعَزِلا لَهُ

هَلْ لَكِ وَالعَادِضَ مِنْدِ غِلْفِضُ فِي عَنْمَ يَعْدِ رُمِنهَا القَابِضُ قَالَ الْأَصْعِيْ عَنْ الجار آمِزَاءً رْغِب فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ الدُّعُلُهُ اللَّهُ النَّالِكُ السَّائِقُ مِنْ فا بَعْضَهُ الْاَيْفُرِ رَانَ بَحَمَةِ هَا لَكَثْرُتُهَا وَمُاعَرُضَ مِنْكِ عَلَا لِعَظْلاَ عَوْضَنَا لَهُ الْعِل يَضَهُ وَاحِدَةُ العَوْارِضِ وَهِي لِعَالِمَاتُ وَ فَالانُ وَوْعَا رَضَةٍ آنَ وَوَجَلْدٍ وَصَرَامَةَ وَقَدُرُ وَ عَلَى الكَالِمِ وَالعَارِضَةُ وَاحِرَةٌ عَوْارَضِ الشَّقْفُ وَعَارِضَةُ النَّابِ عَلَا كَنْتُمَةُ أَلَقَى فَنْشِكُ عِصَادِنَةً وَمِنْ فَوْقِ مِنْ اللَّهِ فَتَعَجُّونَيْفًا لِيَنُوْفَالِ لِلْإِيَّاكُلُولَ إِلَّا الْعَوْلِيْضَ لَكُ لِلاَ بَجْزُونَ الْكِيلِ لَ الْأَمِنْ بَعِيْهُمْ بِدَالِكَ وَتَقُولُ الْعَرْبُ لِلرِّجُ إِذَا فَرَّبُ الِيَّهُمْ لَخَمَّا أَعِبَيْظُا أَمْ غِازِفَ فَالْعَبِيْطُ الدِّينَ يُغِيزُ مِنْ غَيرِعِلَّةِ فِكَالَ الشَّاعِرُ فِي الْاعْرُمِينَ مِنْهَا كَمَا وَمِثْمِينَهُ عَلَا تُقْرِمِنْهَا وَأَنْتَنِي وَتَجَبِّفِ وَعَارضَةُ الإنشان صَعْمَتَا خَدَيْهِ وَفُولَا فَالنَّ حَفِيْفُ الْعَارِضِينْ بُوالدُ بِوخِفَةُ مُشْعَرِعُ الْرَضَيَّهُ وَٱلْمُوا وَلَعْتِهُ العَارِضِ لَكُ نَفِيلًا عُزُّضِ الْفَوْ قَالَ كَبِرُيْنِ أَتَدُ كُرْيُومَ تَضْقُلُ فَازْضَيْهَا بِفُزْع بَنَنَامَةٍ شَعْيَ البَشَامُ قَالَ أَبُونَهُمْ رَبَعْنِي بِهِ الْأَمْنِينَانَ مَا بَعْبَ النِّينَا لِا وَالنَّيْنَا لِا لَيْتَ مِنَ المازين وَقَالَ بن السَّلَيْتِ العَانِصُ لِلمَّا فِي وَالصِّرْسُ الذِّك بَلِيْهِ وَقَالَ يَعْضُهُ العَانِصُ مِنا بَيْنَ التَّذِيْةِ إِلَى الْفِرْضُ وَالْمُنْفَةِ بِعَولِ أَبِنِ مُقَبِلِ فَهُ مَنْ مَنْ مُنَّةُ أَنْ الْمَكُنَّمُمُما فَوَ أَتْ اللَّتِيْةِ وَالْمَالِيَةِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَالتَّنَا اللَّهِ عَادُ صُنَّتُهُ فِي الْمُسَلِّمِ اللَّهِ وَلَا لِتَنَا اللَّهِ عَادُ صُنَّتُهُ فِي الْمُسَلِّمِ اللَّهِ وَلَا لِمَنْ اللَّهِ وَلَا لِمَنْ اللَّهِ وَلَا لَهُ اللَّهِ وَلَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا لَهُ اللَّهِ وَلَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْ اَئُ شِرْتُ جِنَا لَهُ وَعَارُهُ مُنْتُهُ بِعِنْ إِلِمَا صَنَّعَ أَيْ أَيَنْتُ الدِّدِيدِ فُلِطا أَيْ وَعَارُضْ كابي بجتابه أي فابلنا وعارض أي الان في وفوج المجية والعوارض ونَ الْإِيلَ اللَّوَ إِنِّي الْكُلُّ العِظاةُ وَعُوارْضَ فِعَمِ العَيْزِجُدَاكِ بِمَالَادِ جَلِيمَ عَكُمُ وَمَوْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَمُونِكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِّهِ فِي وَمَنْهَا جَهِمُ اللَّهِ وَالتَّعْرِيْفِ وَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن لفُلان وبفَالان إِذَا قُلت فَوْ لا وَانْتَ تَعْنِيهِ وَمِنْ الْمُعَارِيشَ فِي الْكَالِم وَهِيَ التَّوْزِيُّهُ إِللَّهِ يَعْزَ الشَّيْ وَوَلَى لَمْ إِلَانَ فِي لَمْعَا رِيْضِ لَمُنْدُوجُهُ عَزَ اللّذِب اَيْ سَعَةُ وَيُمَّا لَعَرَّضَ لِللَّايْبِ إِذَا لَتَبَ مُنْئِكًا وَلَمْ يَبَيِّنْ وَأَنسَهُ الْاَصَمْعِيّ كَلْخَطِّع مُرَّالِيَّةُ مُعْدِيهِ بِلَيْهَا نَجْ الْوَرْعَ وَعَرَّضَلَ مُعْلَوْلًا وَعَرَّضَيَّ

A PORTUGE SERVICE SERV

بَعْنَ عِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ اللَّذِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِنَّهَا هُوَ لِلنَّسْأَطِ وَالبَغْيُ الْوَرْبَعِ بُعَنَا لُخُلَالٌ فِيهِ عُوْضِيَّةُ أَنْ عَلَى فِيزَةً وَكُونَهُ وَضَعُونَهُ وَيْعَنَّالِ لِلْكَالِدِينَ إِنَّهُ بَسْنَتَ عُوضُ لِلنَّاسْ لَيْ يَفْتُلْهُمْ وَلا يَسْنُلُ عَنْ صَلْيا والاعَبْرُو وَأَنسَّعُ مْتُ أَغِطِي مَنْ فَبُلُ وَاذْ بِنَ يُعِنَّا إِلْ سَتَغَوْضِ العَدْبِ أَيْ سَلَّ مِنْ بِنِينَ مِنْ مَعْ عَنْ كذا وكذا وأستعرصته الكفاك لذاعوض التطاعنة كالعرض المسروالي وَعَنْ إِوهِ طَيْبَةً كَانَتُ لَو خَيْنِتَهُ أَنْ عِلَالْ كَلِالْ كَلِيدِ إِلَا فَكُلُونَ وَسِيقًا وَ حَيِيْتُ العِرْضِ إِذَاكَانُ مُنْتِتًا عَنْ آمِي عُمِيدٍ وَالعِنْصُ لَيْضًا الْمِسْرُودَ فَضَفَةِ الْمُل للتُنَّة إِنَّاهُوَعَوْ تُنْ يَسِيْدُ لِمِزْ أَعْزَاضِهِمْ أَيْ مِنْ أَجْسَادِهِمْ وَالعِزْضُ لَيْسَالِكُ النَّفْتُونِينَا لَ ٱلْمُن مُنْ عَنْهُ عِزْضِينُ أَيْ ضَنْ الْعَنْهُ تَفْسِي وَفَالِ لِيَوْسِ العِزْضِ أَيْ يَوْ يَ مِنْ أَنْ مُسَنَّمُ اوَّيُعَابُ وَعَدِقِين عِرْضُ الرَّجُلِ خِسْبُهُ وَالعِرْضُ النَّمْ وَادِ بِالبِّعَامَةِ وَكُلِّ وَادِ فِينُه سُجِيزُ فَهُو عِزْضُ فَاللَّهُ عَوْمٌ لَعِنْصٌ مَا لَاعْزَاجِ مُعْلِيهِ عَلَى أَمْنًا بِدِ الغِيْزِ نَقَنِيفُ لَجَدِ إلى قَلْبِي مِنَ الدِيْكِ رُنَّهُ وَالدِ إِذَا مَا مَا أَلِقَاقَ يَصْرُفُ يُفْتَاكُ أَخْصَبَتُ أَعْزَا صُلِعَةٍ بِنَتَافِ وَالإَعْزَاضَ فُوكَ بَيْنَ أَجِي إِز وَالِمَنِ وَالْأَعْزَاضَ الْأَثْلُ وَالْأَرْالُ وَلَلْمُ عُنْ مُرْمَ وَلَا لِلْأَصْمَعِيَّ الْعِزْ الصَّرْبَ لَا لِلْأَلِيلِ الفَلْمُ عَلَا السَّدِيثِلُ وَكُذَالِدُ العِيرِ بُصْ مِنَاكُ الْمِيرَ بُرِّمَ مُوهُ وَ الْعِرْمُ صُلِّحُ الْمِي وَهُوَالْأَحْصُرُ الْدِي تَخْنُحُ مِنْ أَشْفِوالْمِنَاوَ جَنِي يَعْلُونُهُ وَيُسْمِي إِنْهُا تُورٌ الْمَاوَعَنَ الْمِنْ وَيَعْلِ مِنْ ال مُعَوْصِضٌ قَالَ امْرُوُ الْفَلِيسِ مَهُمَّى الْعَيْسُ الْعَيْسُ الْعَيْسُ الْعَيْسُ الْفَلْمَةِ عَارَضَاوْج . بَعْنَ عَلَيْهَا الظّلَّ عَسُوْ مَضْمَا طِلا مِيْ مِنْ مُومِ الْمِنْ الشِّكِيْتِ عَضِضْتُ إِللْفَتْمَةِ قَا ثَااعِضٌ وَقَالَ الْوَعْبُ عِلِيهُ عَضَضُ بِالفَتْجِ لَعَنَةُ وَالزِّبَابِ يُقِيَالُ عَصَنَّهُ وَعَضَّهُ وَعَضَّ عَلَيْهِ وَهُمَا يَتَعَلَّمُ ال إِذَاعَضَّ حُانَوْا إِمِر مِنْهُما صَاحِبُهُ وَكَنَالِلَ لِمُعَاضَّةُ وَالعِضَاضُ وَأَعَضَفُنْهُ الشَّي فَعَضَّهُ وَاذِ لِكِيْرِ مِنْ فَأَعِضُوهُ بِهِزِلَ بِيهِ وَلَا تَكُنُوا مِ قَالِ الاَ عَشَي عَصَ بِنَا أَنْفَى الْمُوالْثِي لَهُ مِنْ أُمِيهِ فَي لَا مِنْ لِعَائِنَ وَيُقِنّا لَ اعْصَفْتَهُ سَيْفِي إِيْ بْتُهُبِهِ وَعَصَّ الرَّجُونِ بِصَاحِيهِ بَعَضَ عَصِيْهِمًا أَيْ لِوَمِهُ وَمَا لَنَا فِي زَاالُامْ وَمَعْضُ آئ مُسْتُمُسُكُ وَمَاعِنْدِ أَاعَضُونُ وَعَضَافِي الْعَدَةُ أَيْما بِعَضَ عَلَيْهِ فَيُؤْخَلُ وَانْشَدَالِكُورِ الْمُعْكُانِ يَجْتِي لِازِيًا رُجَّاصًا و آخِر رُجِّكِمًا لَهُ يَرُق عَضَا صَلَا ا

فأنفر جمعوا إغوثها وإل شبب حمقته عالى عايض والعنوص طبون فالجب وتوهم أَسْتُعْلَ فَالْانْ عَلَى العُرُوضِ وَهِي مَكَنَّهُ وَالمدِينَةُ وَمَاجُو لَهُمَا ﴿ قَالَ لِي بِينِ نَفَا زِلْ فَالْبُلُ العَرُونِ وَخَنْعِها مِنْ أَيْمُ فَالْبُنْ فَحَنْ أَوْ الْبَيْنِ فَوْلَدِي إِذَا فَالْتُ الحَلَّةُ أَكَالِللَّهُ وَكُنَّ قَالَ أَنْ السِّكِيَّةِ وَقَالُ عَنْ فَتَ كَالَ فِي عَوْدُ ضِ كَالْ مِدِ أَيْ فَيْ فَوْكَ كالموه ومَعْنَاهُ وَالعَزُوصُ لِلتّاجِيةُ بُعْنَالُ أَخَدُ فَلَهُ نُ فِعَ زُوْضِ طَا يُعْجِبُ مِي أَيْ فَطَوِيْنِ وَالْحِيَةُ وَاللَّهُ عَلَيْنَ لِكُلِّ أَنَا مِن مَعَدِد عِمالَةِ وَعَوْفَ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالدَّان يُعَالُ لِكُلِّجَةٍ حِذْنُ اللَّا بَنِي تَعْلِبُ فَإِنَّ جِنْزُهُمُ الشَّيُونُ وَعِمَارٌ يَحْفَضُ لِانَّهُ بَكُلُّ مِنْ فَالْمِنْ وَمَنْ وَالْهُ عُزُومَن عَبِمَ العَبْلِ جَعْلَهُ جَمْعَ عَزْضِعَ مُولِكِينَ وَالعَرْوَضِ الدّ الْدُن يُعَالِمُكَ إِذَا سِرْتُ وَتُولِمُ فَلَالٌ ذَكُوسُ بِلاعْدُوضِ أَى لِلْحَاجَةِ عَرْصَتْ لَهُ وَعُرُ مِنْ الشَّيْ الطُّومَ الْحِيمَةُ مِنْ أَيَّ وَجُهِ جِنْمَهُ إِمالًا لِنَظُرُ الْمِدِيعُ رَضِ وَجُهِ وَكَالِمُالُ عَنْفِي وَجْهِيهِ وَدَايَنْنُهُ فِي عُزْضِ لِلنَّاسِ لَكَ فِيهِا مِنْهُمْ وَفُلانٌ مِنْ عُنُوْضِ لَكَ الرّ مِن الْعَاقِيَّةِ وَثَلَالِنَةُ عَرِّضَةً لِلزُّوجِ وَنَافَةً الْعَرِّضَةُ لِلْعِيَادُةِ أَيْ فَوْيِّهُ عَلَيْها وَنَافَةً عُوْصُ لَمْ عَالِدَ آئِي فَوَيْدُ عَلَى لَشَيْقُ وَعَوْضُ هِذَالبَعِيْزِ الشَّفَرُ وَ الْحَدُونَ وَعَالَ الشَّاعِرِ اوُمِا أَيَهُ مُ يُعْقُلُ أُولَادُهَا لَغُوَّا وَعُرْضُ لِلِلِيَةِ لِلهُ لَيْهُ الْفَلَالُ عَوْضَةُ ذَالَ أَوْعَرْضَةً مِ لِدُلِكَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعُرْضَةُ الْمِينَةُ مِهِ وَعَالَحِتُما أَنْ سَعِيمَ وَمَا لَكِتُمَا أَن سَعِيمَ وَمَا لِللّهِ اللّهِ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل يَقَعُونَ فِيهِ وَجَعَلَتُ فَلا أَعْزَضَهُ لِكَذَا أَيُ نَصْبَتُهُ لَهُ وَقُولُهُ تَعْالِي وَلا جُعَلُواللهُ عُرْضَا لِإِيْمَا لِكُمْ أَكُنْ نَصْبًا وَقُولُهُمْ هُوَلَهُ ذُولَهُ عُزَّصَةٌ إِذَاكَانَ بَتَعَرِّصْ لَهُ ذُولَهُ وَلِفَالَانِ عُزْصَهُ يَضْرَجُ بِهَاالنَّاشُ وَهُوَصَرُّبُ مِنَ إِجْلَةِ وَالْمُضَارُّعَ مِنْ الْمُعَالِيَّةِ وَكُوْفٍ فَعُرُ صِنْ الْعَيْمَةُ وَعُنْمُو أَيْ مِنْ لِمانِ وَنَاجِيَةٌ وَخَرْجُوا بَفَرْبُونَ النَّاسْ عَنْ عُرُضِ لَكَ عَنْ سَوْق وَنَاجِيَةٍ كَيْفَ مِالْتُفَقِّ لايُبَالُونُ مَنْ مَنْ مُولُوا وَمِنْهُ فَعِلْمُ أَصْرِبْ بِعِ عَرْضَ للإ إيطِالَ أَعْتَرِ صَلَّهُ جَيْثُ وَكِدْتُ مِنْهُ أَيُ نَاجِيةٌ مِنْ يُواجِدُهِ \* وَقَالَ مُحَمِّدُ أَنْ الْجِنْفِيَّةُ كُلِلْكِ أَنْ عَنْوْهَا فَالْ الْأَصْمَعِينَ يَعْنِي أَعْتِرُ صَالْهُ وَأَنْ تُرِّو مِمَنْ وَجَرْتُهُ وَلِا تَسْلَكُ عَنْ عَمَلِهِ آمِنْ عَمُلِ أَهْلِ النظِئابِهُ وَأُوْمِنَ عَمَر الْحَبُورُ وَمِو يُوْعَرُضِيَّ بَعْ تَرْضَ فَي مِثْ إِنْ وَلِا لَذَا لَم سَنَّمَ إِيَّا صَنْهُ بَعْلِهِ وَنَا قَاةُ عَرْضِيَّةٌ فِيهَا مُعُوبَةً لَ قَالَجُ مَيْدٌ

عِزِيضَ عُرْمضَ

عِضض

الضِعَامِنُ أَدْيَ وَإِمِد وَيُفَالُ لا إِنْ عَوْضَ لِعَالِضِينَ كَا يُعَالُ لا أَنْهُ كَا لَهُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ فَيْ اللَّهُ الْمِنْ لِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَقَالَ أَنْ الكَانِي عَوْضَ فِي فِي فَالْمَاعْشَى أَسْمُ صَنْهُم كَالْ لِيكِن وَالْمِلْ وَالْشَدُمُ جَلَفْتُ بِطَائِزَاتِ جَواعَوْضِ وَانْشَابِ يُزْكُنُ لَدُك الشَّعِيْرِ فَالْوَالشَّعِيْرُ أَنْهُ صَيْم عُانَ لِعَ نَزُهُ مَنَا صَمَّا وَيُقَالُ أَفْعُلْ ذَالُ مِنْ ذِي عَضَ كَالْمِثَالُ مِرْذِي فِيلِ وَمِزْذِي أَنْفٍ النَّ فِينَا يُسْتَقَبُّ لَم فَصْ الْعَرْضُ الْعَبُونُ الْعَبُونُ الْعَبُونُ الْعَبُونُ الْعَبُونُ الْعَبُونُ الَّذِي أَرِّ فِي فِيهِ وَ فَهُمْ يَ غَرْصَكَ أَنْ مَصْلَكِ والعَرْصُ إِنْ الصَّعَرُ وَالمالُ لِ وَقَدْ عَرْضَ بالمقام يغترض غزصة وأغرصة عبره ويفال أيضاعيضت البديع فالتنفث الباديم عَّالَ الْأَحْفَشُ تَفْسُدِ بِرُهَا عَيْرِصْتُ مِنْ هَوُ لَا اللهِ لِأَنَّ العَوْبَ تُوْفِيلًا لِيهِ المَا كُلِهَا النِعْلَ قَالَ الشَّاعِزُ فَمَرْيَا لَوْيَعْرُمْ فَإِنِّي وَمَا فَقِي عَنْ إِلَّا هُوَ الْحَ وَعَنُونَ الشِّينَ عِرْضًا مِنَا الصَّغُرُ ضِعَوا فَهُو عَزِيمُ آنُ كِلَوْنَ فَعَلَا الْكَوْمُ عَوَلَهُ مَنْ ا قَالَ الْوَرْبُيْ الظّانِ يَضِفُ أَشَدًا ﴿ يَظُلْ مُعِمَّا عِنْدَهُ مِنْ فَوَالِنِسِ دُفَاتُ عِظَامِ ﴿ أوعَرِّبُصُ مُنَّةُ وْنَاتُو مُعِبَّالُ عَالَمُ مُشَرُّ لَنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِدُ وَمِنْهُ فِيل المنظِزِ مَعْزُوضٌ وَعَزِيْضُ قُالَ الشَّاعِنُ ﴿ يَعَنِينُ ضِينًا إِنَيْدٍ أَكِرَتُهُ الصَّنَا عِنْ صَاءِ اَشْحَرُ كُلِيِّ الْمُسْتَنُفَعَ مِو وَقَالَ آحَرُهُ مُسَعِّشَكَةُ مُعَدُّوْ وَضِ دُلالِ وَالْاعْرِيضَ وَالغَرْيْثُ لِأَطْلُعُ وَيُقَالُ كُلِّ أَبْتِهُ طَلِينَ وَعُولُهُ وَالْجَنَّ الْمَاتَعَ غَارْضًا آئَ فَهُ كُتِّرًا وَالْفُرْضَةُ بِالْفُتْمُ التَّصِّدِبُولُوكُ فَوَالِرَّحْلِ مُعَنْزِلَةِ الْحِزَامِ لِلشَّرْحَ وَالْبِطَارِيلَقَتَبِ وَالْجِيحُ عُرُّوْضُ مِشْكُ فَالْمِرِ وَ قَالُومِ وَالْمَا مِنْ الْمَالِمَةِ وَعَنْ صَلَّالِمَ عِلَى الْمَعْدُونَ عَلَيْهِ الْعَدُونَ وَعَنْ مَنْ الْمَعْدُونَ مِنْ الْمَعْدُونَ وَعَنْ مَوْلِينَا لِمَعْلِولِ مِنْ الْمُعْدُلِجِ الْمَعْدِ وَهِيَ جَوْلِينِ الْمِعْلِولِ مِنْ الْمُعْدِلِجِ الْمَعْدِ هي مُواضِعُ العَوْضِ مِنْ يَطُونِهِ إِلَى وَقُالَ لِيَسْوَثُنَ حَتَى تُنْفِضَ الْمُعَالِّضَ وَعَرُّصْتُ اللا نَاوَ أَعَرُصُهُ أَيْ مَلَا نَهُمْ قَالَ الدُّ الحِرْمِ لاَيَا وَمِالِحَوْضِ لَنْ يَفِيضًا • أَنْ تَغِرُّطَا حُبُرٌ مِنَ أَنْ تَغِيْمَنَا ﴿ وَالغَرْضُ إِنَّمَا النَّفْضَانُ عَزِلِلْا أَنْ وَهَذَا الجَرْفُ مِنَ الْأَصْدِادِهِ ﴿ قَالَ إِنَّ الْجِنْ الْمَدِونِ لَهُ مِنْ فَلِكَ أَعِنْ أَتَّهُنَّ الْجَعْنُ والدّ الطَّحِنَّ فالْمُنْ عَزَّقُ وَيُعِنَّا لِالْفُرْضُ مَوْضِعُ مَا نُرْحُنَّهُ فَلَمْ جَعِلْ فِيهِ شَدًّا فَيْفَالْ عَرُضْ فِي سِفَا يُحَ أَي الاتَّعْلَانْ و فَاللَّ عَوْمُ لا يُعَوُّمُ لَا يُعَوُّمُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا المرَّاهُ سِفَّا مَا تَعْرِضُهُ عَزْصًا مُحَضَنَّهُ وَاذَا تُعَدُّ وَصَارَ تُوبُوهُ وَمَا الْحَجَمَع

وَوَرَسُ عَضُوْصٌ أَن يَعَضَ وَالْإِسْمُ مِنهُ العِضاصُ بِاللسِّو يُعَالُ بُرِيْتُ اللِّكَ مِنَ العِضامِن وَالْعَضِيْفِ لَيْمِنَّا عَنْ يَعْقُوبَ وَفَالِن عِطَامْ عَلَيْسٍ لَكَ صَبُورِ يَعَلَى لِشِّرَةِ وَعَاصَّ العَوْمُ العَيْشَ صُنْدُ العَامِرُ وَأَشْتَكُ عِضاصَهُم أَيْ عُنْشَهُمْ وَيِثُرُ عَصُوصٌ أَيْ بَعِيْكَةً القَعْ وَصَيِّقَةُ وَنُمُنْ مَعَى بِالشَّمَانِيَةِ وَمِنْاهُ بَنِي فِيهِ عَمْمُ مَنْ وَمُلكَانِ البِيْرُ عَمُوصًا وَلَقَدُا عَصَّتُ وَمُلكَانَ جَوْدُوا وَلَقَدُ اجَرَّتُ وَرَمَنُ عَصُوصٌ آيُ كَلِيْ وَفَلانَ يُعَصِّفُ شَفَتَهِ الْيَ يَعَمُّ وَيُكُّ رُولا عَلَى العَصَ وَالتَّعْضُونَ مَنْ الْمَانِ وَيَشَوَرُ اللَّهُ الْعَالَ وَق مَعْدِينَهُ عَجَنَ وَالعَصْ بِالْفَتِمِ عَلَمْ أَهْلِ الْأَمْضَارِ مِنْ لَاللَّهُ اللَّهِ عَلَمْ الْمُؤْمِنَ ال مِنْهُ أَعَظُّ التَّوْثُو إِذَا الكَلْفِ إِللَّهُ وَالْعَضَّ وَبَعِيثُ وَعَمْاضِينَ أَنْ شَيِّرُ كَأَنَّهُ مَلْشُوبْ الله والعص الله فرالداهي من الزيال والبيامة المنكر وقد عضضت الدول أي فريت عِشًّا ﴿ قَالَ الفَّعَا وَيْ ﴾ أَجَادِ بِنُ مِنْ أَنِيا وَعَادُو حُدُوهُ مِنْ يَتُو رُهُ العِضَّانَ بُرُ وَدَعْفُلُ ﴿ وَيُعَالُ أَيْصًا اِنَهُ لَعِضْ مِلِ إِلَا أَكَانَ سَبِي اللَّقِيا وعَلَيهِ ۗ وَعِضَ مَنْ فَرَا أَيْ فَوِي عَلَيهِ ﴿ وَعَلَقُ عِصْ لاَ يَكَا دُيُكَ عَرَّهُ وَالْعِصْ إِنْ عَالَيْتَ لَا يَتَ وَهُوَمَا مُعَدُّمُونَ عَلَيْ السَّوَاكِ كَالْشَارُ وَوَالْجِاجِ وَالنَّهِ إِنْ وَاللَّصْفِ وَالْعِنْ وَالقَدَادِ الْأَصْعِرْ وَعَالَ هَدَا بلديد عض والعضاص بعير عاض بزع العض وبنونلان معضون اذارعث اللهُ وُالعِصْ وَقَدُ اعْصُوا وَأَعِصَدُ إِلاَ زُصْ فَقِي مُعِضَةُ كُذُ بُرُهُ العِصْ مُومِ المُومِ عَلَيْ العِصْ فَ مُومِ المَا وَعَلَيْ الْمُعَلِينَ الْعَلَيْدُ وَعَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْدُ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَمُعْلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ كَذَالِكَ عَلْهُ صَنَّهُ عَلْهُ صَنَّهُ إِذَا عَالَجُنَهُ وَالعِلَّوْصُ لِينَ أَوْلَيْ مُومِ العِوصُ واحِية الأعواض تَعْتُولُ مِنْهُ عَاصَرِي فَلَانْ وَأَعَاصِهِي وَعَوْصَنِي وَعَاوَصَنِي إِذَا عَظِالَ العِوصَ وَالْاسْمُ الْمَعُوْمَنَةُ وَإِعْنَاصَ وَتَعَوَّضَ إِنْ أَخْذَالِعِوَضَ وَأَسْتَعَاضَ كَللَّب العِوضَ وَأَمْنَاتُولُ الرَّاجِزِ مَالِكِ العَانِصُ هَا إِنْ مَا أَنْ فَهُو فَاعِلَ مَعْنَى مَعْعُولٍ مِنْكُ عِيْشَةَ وْالْصِهَةِ الْمَعْنَى مُزْصِيَّةٍ وْعَوْمُ لَمْعْنَا مُالْابَدُ لِمُعَمِّ وَلِهِ يُحْبُرُ تَنْوْلِن وَهُوَ النَّهُ سُنَقِيكًا مِنَ الرِّمَانِ كَمَا إِنَّ قَطِّ اللَّهَا فِي مِنَ الزَّمَانِ لِا نَكَ تَقْتُولُ عَوْضٌ لاأفارفك تزيدلا أفارقك أبداكا تفوا فظما فارفتك ولابجود أن تفول عُوْصُ ما فاد فَتَكُكُم الا يَحُودُ أَنْ تَعْدُلُ فَظُمُ أَوْ أَوْ فَكُمْ فَاللَّا عَشَى مَعْدَجُ وَخُلَّا رْضِيْعُ لِبَانِ مَدِي أَيْرٌ تَهَا شَاء بِاسْتِي دِاج عَوْضَ لا نَتَعُوُّونَ مِعْوَ الْعَدُو النَّذِي

وَعَاصَهُ اللّهُ يَعَدُّلُ وَلا يَتَعَدَّى وَاعَاصَهُ اللهُ انْصَاءُ وَعَاصَ فَيُ السَّاعَةِ أَيْ الْعَصَةُ اللهُ المُعَدِّمَ اللّهُ وَعَاصَ فَيُ السَّاعَةِ أَيْ الْعَصَةُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ

فرض

اذالكات كلة اختلاب

غِياضٌ وَأَعْيَاضُ وَعَيَّمُوالْأُسُدُاكِ الْفَيْضَةَ ﴾ العَرُّضُ لِلهِ أَوْلِلسَّيْنِي يُقِالُ فَرْضَانُ الرُنْدُ وَالنِّهُ وَال وَ وَرُضْ الرَّنْدِ جَيْثُ يُعْلَمُ جُمِنْهُ وَفَرْضُ القَوْرُ فَوَ الجُنْد اللَّذِي يَفَعُ فِيهِ الوَ تَوْ وَالْجِهُ فِوَاصَ وَالْفِوَاصُ الْفِيَّا صَلَّى اللَّهِ وَهُو اللَّهُ وَالْمُعِينَ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَعَانِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُعَامِّعُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالْ فِنْ أَصُّ لَكُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَالفَوْضُ جِلْسُنْ مِنَ المُعْدِدُ فَاللَّهِ صَالِحَةٍ وَجَرَا لَهُ وَ وُحَمَّانَ العَوْضُ البَلْعَقُ \* قَالَ شَاعِرُهُم \* إِذَا أَكُلْتُ ثَمُكُمْ وَقَوْضًا دَهَبُتُ كُلُولُاوُزَهَبِينَ عَزَّضَا وَالصَّوْضَ مَا اوْجَبَهُ اللَّهُ شَيِّي بِذَلِكَ لِإِنَّ لَهُ مَعَالِم وَجُدُودًا • وَ مُولَهُ لِإِن حِنْدَانٌ مِنْ عِلْ إِلَى صَيْبًا مَفَرُومُما أَيْ مُقْتَظِعًا مُحِدُ وُدًا وَإِلْمُفْرُصُ لِكِيدِيدَةُ اللَّهِي تُحَرِّيها والفَّرْيضُ السَّمَامُ المَفْرُوصُ فُوقَتُ والتَّفْرِيضُ التَّجْذِيْنُ وَفَرِّي مُنْوُرُهُ مُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرْضَنَاهِنَا مَاللَّسَّنَدُيْدِ قَالَ الْوَعَرُوسُ العَلَا يَصِّلْنَاهَا وَفَرْضَةُ النَّارِ ثَالْمُتُهُ النِّيمِينَ المُّنَّا يُسْتَفِي وَفُرْضَةُ الْعَجْ زِ عَ إِلَّا الشَّفِنْ وَفَرُّ صَنَّةُ الدِّوا فِي صَوْضِعُ النِّفْسُ مِنْهَا وَفَوْمَتُهُ النابِ لَجُواالِيَهُ مُ الْعَدُّ مِن النِّدُون الْعَدِّرِ الْعَصْدِيدِ الْعَصْدِ الْعَيْدِ مِن الْوَفْ الْمُصِدُّ الْمَعْ الْبَسْدِ وَرُصَّا حَفِيمُنَا \* وَالْفَرْضُ لِلْقِيدِ مِنْ قَالْمَ عِيدِ مِن اللَّهِ وَفِيمِتُ بَرِيًّا مِنْ عَلَيْ اللّ فَهُوَ كُذِبُرُ الرالنِّيةِ إِوَالْفَرْضِ كَتِ اللَّهِ عِبِ الْمُسْمُ زُمِّ، وَالمُسْمِ وَالْمُرَ وَالفَرُونُ العَطِيَّةُ المَرْسُونُ مَنْ إِنْ الْمِنَا أَصْبُتْ مِنْهُ فَرُضًا وَلا فَرْضًا وَ فَرضْ الزَّجُكَ وَأَنَّوْضَيُّهُ إِذَا أَعْظِينَهُ وَقَدْ فَرُصّْتُ لَهُ وَلِلْكَ فِلْ الْوَصْتُ لَهُ وَلَ صَيِلاَ عَنْ أَبِاللَّهِ مُواصَّةً وَالعَارِضُ الفَوْضِي الَّذِي يَعْزِتُ الفَوْ إِنَّهُ وَالْعِنْ الْمُونِ

الْمُنْ وَصُّ فُوُوْمَتُلَا أَيُ كَبِينَ وَعَلِقَ مَنْ فِي النِّنِي وَمِنْهُ فَوَلَهُ تَعَالَى الْمُنْ وَمِنْهُ فَوَلَهُ تَعَالَى اللهِ فَالْمِنْ وَمِنْهُ فَوَلَهُ تَعَالَى اللهِ فَالْمِنْ اللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَا اللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهُ فَاللّهُ فَاللّ

الْبِيرَة صَبِّنَهُ فَسَقَتُهُ القَوْمُ وَيُقَالَ إِنْهَا عَزَضْنَا السَّفَلَ إِذَا فَتَلِمُنَاهُ فَعِلَ إِنَّاهِ مَا مُرْدِ عَصَرَ كُلُونَهُ أَيْ دَهَصَهُ وَعَصَ وَيَهِ وَكُلِّ شَيْ لَفَقَتُهُ فَعَدْ عَصَصْتُهُ وَالْأَمْرُ مِنْهُ وَي ڷۼڎؚٳؙۿٳٳڂۣٵڒؖٳٛۼ۠ڞؙڞ٤؋ٙٳڸڡۜڹڒڹڷٵۼۻۻؙٷڞٷؾڰٷٵۿڒڲٛڋؠۼٷٳۏۯۼٛڞ ۼڶۏ۫ڣػٙؠٳڵٳڋۼٵۄ؇۫ۼٵڮڿڒۯٷۼۼڞؚڶڟؚڒ۫ۻٳؽڮۻڞؠ۫ڒڣڵڵڮڣؠٵؠڵۼڎٷڵٳڮڵٳٵ وَأُنْغِضَا مُ الطِّوْفِ أَنْغِيا صُهُ وَظَهُ يَ عَضِيْضَ الطِّرْفِ أَيْ فَارْدُهُ وَعَضَّ الطُّوفِ ٱجْنِفا لَا لَمَا رُوورُ وَانْشَدُنا ابُوالِعُوبِ فِي وَمَاكُلُ عَضَ الْطَرْفِ مِنَا شَجِيَّةً وَالْكِتَا فَهُ إِنْ عَنْ أَالِنَ وَ سَيْ عَصْ وَعَضِيْصُ إِنْ طِرِي مَعْولُهِ الْعَالَمِ مُعْدَدُ عَضَفَتَ عَضَفَتَ عَضَاضَةٌ وعَصُوصَةٌ وكُلِّ الضِرْعَضَ كَوَالشَّبَابِ وَعَيْرِهِ وَالْعَضِيْضُ الطِّلْعُ إِذَا لِلَا وَعَضَّ صِنْهُ يَعْضُ بِالصِّمْ أَيْ وَضَعَ وَنَقَصَ صَنَّ قَدُوْهِ فِيقًا اللَّهُ مَعَ عَلَيْكَ فِي اللَّهُ مُرْعَضًا صَدٌّ ٱؽ ﴿ لَهُ وَمَنْقَصَةُ وَأَعَضَعُهُ إِلَىٰ أَنْقَصَ وَعَضَعُضُنُهُ أَنَا بُقَالُ فِلْ أَنْجَرُ لا يُعَضَعُضُ قَالَ الْأَجْوُ صُنَّ مِنْ الْطِلْبِ لِشَامِ الوَلِيدَ فَإِنَّهُ هُوَ الْجَبُّرُ دُوالْقِبًا لِلاَ يَنْعُضُ عَضُ وَيَقَالُ مَاتَ فَلَالِ بِيطْنَيْهِ لَوَ يَعْضَعُضُ مِنْهَا الْمَالِ عَالْمِالَ وَهُوعَوْنِهُ الْمِطَالِ أَيْ سَمِيْنُ وَلَكَنَا وَالمَالِفُ مَهُ مُوالْفَامِصْ مِنَ الْأَرْضِ لِلْمُطْمِئِنَ وَقَدْعَ عَوَالْمَكَانُ الفَاج بَعْمِضُ عَمُوصًا وَكَذَالِكَ عَمْضَ الفَيْمَ عَنُوضَةً وَعَمَاضَةً وَمَكَانَ عَصْ وَالبَيْعَ عِنْ وَصَلَى وَاعْدُا اصْ وَلَذَ اللَّا لَمْ عَامِضَ وَإِجِدُ هَا مَعْمُضٌ وَهُوَا سَنَدٌ عَوْرًا وَالعَامِضُ مِن الْعَلَامِ خِلَافُ الوَاضِي وَقَدِعُ صَ عُمُومَنَةً وَعَمَّضَتُهُ أَنَا تَعْمِيضًا وَتَعْمِيضًا وَتَعْمِيضًا وَعَصَّنْ عَنْ فَالْإِنِ إِذَا سَنَاهَ لَنْ عَلَيْهِ فِي رَبِي أُوسِّوْلَ وَأَغْضَاتُ قَالَ فَالْكَالُ وَلَمَنْ فَعُ والتجذيه الآان تغيثه وافيه ويفال أغيض في فيا يعتني كانتك نوثر الزياجة منه لو والاته وَالْجُنُظُ مِنْ لَمُنْهِ وَأَنْفِهَا مُلِلِمُ إِنْفِضًا صَلَّهُ وَعَيْمَةِ لِلنَّا فَهُ الْالْدُدْنَ عَزل لمؤض جُهُلُتْ عَلَى الدِّ الِدِمُعَيِّضَةً عَيْنَهُما فَوَرَّدَتْ ﴿ قَالَ إِنَّوَ النَّهِ وَ لْمُنْسِلُهُ النَّهِيْمُ إِنْ لِمُ تُرْسُلِ وَيُفِالْ مُلْأَحْتُكُ أَنْ عَيْاطًا وُلَاعِمُ اللَّهِ المُلاعَمُ بِالصَّمْ وَلا تَغِينَظُ وَلا تَغْمَاصًا إِنَّ مَا لِمِنْ وَمَا أَعْمَضَ عَيْناي وَمَا فِي اللَّامْو عَيْضَةُ اللَّهُ عَيْثِ وَرُجُال دُوعَمُضِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّاللَّ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا عَامِرِ زَرِا وَي الْمُؤْكِدَ مَنْالُوجَ الفَوْادِ لَقَدْ بِمَا لَكِيْعِ لُوْكِيِّ مِنَاخِ لَهِ فِي عَنْضِ أُومَ عَاصَ لِللَّهُ يَغِيْضُ عَبِيمًا أَيْ قُلْ فَصَبُ وَأَنْفَاصَ مِثْلَهُ وَعِيْمُ إِلَا إِنْ فَعِلْ مِذَلِكَ

المكعمر وبنجستان لَجِدُ بَي لِجِيزِ فِي فِي الْمِي مِنْ وَاللَّهِ فَالْمِلْ الْمُعْوَالَيْدِ فِي ٱلْايَانْمَ عَيْنِ لِا تَاوُمِي مَ وَأَبْقِي إِنَّهَا كَاالتَّاسُ هَا مُن الْجِدِّ عَلْ الْبِي الْفَلْمِينَ الطالَحَالَيْهُ النَّهُ الرُّكُامُ وكُونِ أَلَا فَتَسْتُهُ بُدُوهُ مِا مَنْيَا فِ كَا إِنْشَيْمَ اللَّا وَمُ تَعَيِّضَتِ لِمَنُولُ لِدُرِيتَ فَيُمَ إِنِي وَلِشَا جَامِلَةِ رَمِنَامُ ﴿ فَلَهُ تَعُضَّنُ يَنُوبَ مَنَابَ قُولِهِ لِقِينَ مِولِهِ لِإِنقَامًا تَعَيَّضَتْ بِالْوَلِدِ الْآوَقَةِ لِقِينَ وَتُولُهُ إِنِي أَيْ خان والادَّنَّةُ لِنَمَّنا مِن أَيَّا مِن أَجَمُ والميّاضُ وَجَعُ الولادَوْ وَقَدْ مُخِصَّ النَّاقَةُ بالكسر تعجف مخااطا وشرع سماعا وكادخام صريقا الظلية يقي فاخص وَالْجِمْعُ مُعَنِّضٌ وَالْمَاضُ لَيْمُنَّا لَجُوامِلْ مِنَ النَّوْنِ وَالْمِرَنَّهُا خَلِفَهُ وَلَا وَالْمِرَافَا مِنْ لَغَظِهَا وَمِنْهُ قِيدًا لِلفَصِيلِ إِذَا ٱسْتَكَمِّ لِلْجُولَةَ دَخَلَ فَالثَّارِيُّةِ أَنْ كَا أَضِ الْأَنْزَلَ السَّاءُ مَنْ إِنْ لَهُ فَعِلْ عَنْ أَمِّهِ وَالْكُفُّ أُمِّدُ إِلْهُ فَإِنْ مِنْ وَأَدُّ لِغَيْتُ أَوْلَمْ تَلْقُ وَأَبْنُ مُنَافِلًا لَكُنْ أَهُ فَإِذَا زَجْتَ مَعْرِيْفِهُ أَجْخَلُ عَلَيهِ أَلَّا لِفَ وَاللَّهِ وَالْأَأَنَّهُ تَعْرِيبُ عَلِيهِ فَالْكُ كَفُصُلِ [بَرَامِهُ الْمِن عَلَى الْفَصِيلُ وَلا مِنَالُ فَ لَجُمْحِ إِلَّا مِنَاتُ مِنْ الْمُؤْرِةُ بِنَاتُ الوَى وَالْ الفَرْآَةُ مَعَصْتُ بِالدِّلُو إِذَا لَهُوْتَ بِعَا فِي البِيْرِمِ وَإِنْتُ مِ إِنَّ لَنَا قَلَيْدُ مَّا هُمُومًا ، يَنِيرُهُ الْعَصْلِدَ لاجْمُومًا مَّ وَيُرُوكِي مُجُّوالدِّلام ، ومر المترض صرف السُّنَقِيُّ وَقَدُّمُزِطَ فُلُانٌ وَآمْرَ صَهُ اللَّهُ مُنْ فَالْ يَعْفُونِ يُعِنَّالُ مُرْحَلَ الْآجُلُ إِذَا وَنَحَ فِعَالِمِ الغاهة والمهرام الزهل للسفاع ومؤمنة تمزيضا إذافن عليد ففوضة والتركيل فِللَّامِيرُ التَّفَعُدِيعُ وَيْهِ وَالنَّمَا أَصْلُكُ فَرْكَ مِنْ تَفَنِّيهِ الْمَرْصَ وَلَيْسَ بِهِ وَشَمَّ سُرَّكِ وَلَا إِذَا لَمُ تَكُنُّ صَافِيًّا ﴿ وَعَنْ مُن مُن فِعَدُ وَمُها فَيتُورُ ۗ وَالْمُوصَ الزَّجُلُ أَنْ قَالِبَ الإصابَة فَالدَّاكِي ﴿ قَالَ السَّاعِدُم وَلَكِن عُنْ ذَالَ السَّيْمِ عَرْمٌ إِذَا مَا ظُنَّ الْمُوْصَلُ وَأَصَالِا مُوعَ المَصْنِيلِ إِنْ أَخْسُاطًا إِدَا أَدْجُعَلِ وَنِيهُ لَغَةُ الْحَرْلِي مَصْنِي إِلَيْنَ وَلَوْ بعْزِفْها الأَصْمِعِيِّهِ وَوَالْ نَعْلَنِكِ نَعِنَالٌ قَدْ أَمْصَنَّا فِي الْمُنْ فَالْ وَكَانَ مَنْ مُصَلَّى مَصِّني بِعَيْرُ الْفِي وَالْكُولُ بِمِضَ الْفِيلُ أَنْ يُجْزِيفُهُما وَحِيلَهُ بِمِنْ فَوْلِ مَفِيلًا فَ حِلْمَ والمصفر وجع المضيئة وقدمضف ارتجا الكثير فعط مصفا ومضيفا ومضاصة وَالْمُصْمَصَةُ فَيْ إِلَى الْمُنْ أَوْلِيْ وَيُونِي أَلْهُمْ مُصْمَعُ مِنْ عِينِي بِنُومِ أَيْ مَا نِمْتُ وَ الْمُصَّمُونَ فِي وَضُوا و و مُصَمَّعُ النَّعَاسُ فَعَيْنِهِ مِنْ قَالَ الرَّ احِيثُ

الصُّعْمْ مِنْ حُلِّشِي عَالَاللَّا خَفَسُ يُعَالَ لِلْمِيهُ فَارْضَةُ إذا كَانَتْ عَظِيمَةً مِنْ وَأَخْشَدُ م شَيْبُ أَصْدَا فِي قُولُ إِن يُشِيضُ عَمِا والنفيظ إلجاك فَوْضَ وَفَرُ صَاللَهُ عَلَيْنا كَدِا وَالْفَرُصُ لَيْ الْوَجِبَ وَالْإِسْمُ الفَيْرِيْفَ وَلَيْنَمُ الْعِيلَةِ بِفِنْ مَوَالْمَوْارِيْفِ فَوَالْمِفَ وَافِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَةُ الْمُضَامُ الْفِيرِيْفَ وَالْمَالِيَّةِ الْمِثَالِ الْمُؤْمِنَةُ الْمُضَامُ الْفِيرِيْفَةُ الْمُضَامُ الْفِيرِيْفِي السِّمَا فِي مَنْ الْمُؤْمِنَةُ الْمُضَامُ الْفِيرِيْفِينَةً الْمُضَامُ الْفِيرِيْفِينَةً الْمُضَامِلُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللل آفْرُ صَبِي لِللسِّيَةُ أَيُ وَجَبَ فَ فِيهَا الْفَرْنِيمَةُ وَكَالَالِ ابْلُعَنْ فِلْأَبِّهِ وَالفَرْبُصَالِ للتَدْعَنُهُ مِنْ لِلْعَنْهُمْ وَالْحِيقَةُ مِنَ الْأِيْلُ فَيْ الْفَصْ اللَّهُ وَاللَّمَانُ النَّفْرُ قَدْ وَقَدْ فَضَهُ يَعْضُهُ وَالْمَعْنُ اللَّهُ وَالْمَانِينَ وَلاَ تَعْتُلُ لاَ يُعْضِفُ وَالْمَنْمُ اللَّهُ وَالْمِعْنُ وَلاَ تَعْتُلُ لاَ يُعْضِفُ وَالْمَنْمُ اللَّهُ وَالْمِعْنُ وَالْمَنْمُ اللَّهُ وَالْمَعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَعْمُ اللَّهُ وَالْمَعْمُ اللَّهُ وَالْمَعْمُ اللَّهُ وَالْمُعَمِّلُهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمُ اللَّهُ وَالْمُعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُوالِمُوالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه مُالِعَضُ والمندُو وَفَيْمَا صُلِاللَّهِي مَا تَعَدُّقَ صِنْهُ وَعَدْرِكُمْ وَلَوْلُهُ وَالْفَصْلُ السَّبَي الكَنْرَ مَالِقُصُونَ الْفُومُ فَانْفَضُوا اَئُ فَرُ قُنْهُمْ فَتَقَرُّ فَوُاوَكُلْ شَيْءً فَكُونَ فَهُو فَضَضَ وَإِنِي وَمَصَدُّ الْفُومُ فَانْفَضُوا اَئُ فَرُ قُنْهُمْ فَتَقَرَّ فَوُاوَكُلْ شَيْءً فَقُولَ فَهُو فَضَضَ وَإِنِي الجِيدِيْنِ إِنْتُ فَصَحَصُ اللَّهِ يَعْفَصُ الشَّيِّ فَقُدُ قَ وَالفَصِيْصَ الْمَا الْوَدُّ وَقَدْ الْفَصَيْع وَالْفَنَاصِّةُ الدِّا هِيَهُ مِنَاعَةً عَرْبُحُ وَقَالَ الْوَعْبِيْدِ الْفَصِيْصَ الْمَا الْوَالْفِقَةُ مَعْزُوفَةُ الْمُلَا إِذَا الصَّامِ الْمَا الْمَالِولُ وَالفِقَةُ مَعْزُوفَةُ الْمُلَا الْوَالْفِقَةُ مِنْ مَعْزُوفَةً الْمُلَا الْمُنْ السَّالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُونِ السَّالِي السَّالِي وَالْفِقَةُ مَعْزُوفَةً الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْم وكالر مُعْتَثِقُ إِنْ مُوتَعِ إِلْفِضَةِ وَالفَضَّقَطَةُ شَعَةُ التَّوْبِ وَالدَّرْعُ وَالعَيْسَ يُعِنَّالْ يُؤِبِّرُ فَضُفًّا إِنَّى وَعَلِّيسٌ فَضَفًا حَنَّى وَدِرْعٌ نَضْفًا حَنَّهُ أَنَّى وَاسْعَهُ مُنْ فَوَّ صَلَ لِيُوالْأُمْثُوا أَيْ رَدِّ وَ لِلْبَهِ وَالسَّفِو لِفَلْ فِالنِّكَاجِ الشَّرْويَّ فِي لِلْمَهَمْ وَفَوْمُ فَوْضِي أَى مُنْسَنَا وُونَ لِارْ يَبْسُ فَيْمِ قَالَ الْأَفُوهُ ٱلْأُودِ إِنَّ لَيْسَلُخُ الثَّاسُ فَوضَى لا شِراهَ لِهُ وَلا سَرُاهُ إِذَا جُهُمُ اللَّهِ مِنْ الْحُوابُ وَنَعْنَا مِ فَوْضَى فَعْنَا لِطَّابَعْضُهُ بِمَعْضِ كَلَا لِكَجَلَّا العَوْمُ فَوْضَى وَيُعْتَالُ أَمْوَا لِمُو فَوْضَى يَنْهُمُ أَيْ هُمْ شَرُكا وَيْهَا وَفَيْصَوْضَى مِثَالُهُ بَمُلَد ويقضن وتعنا وص لشر كان المالياذا أستركا فيعواجمع وهي السركة المفاوصة وَ فَاوَضَةُ فِي أَمْرِ وِ أَيْ جُازًا وَ وَ تَفْ اوَصَ لِفَوْمُ وَلِلاَمْزِ أَيْ فَاوَضَ فِيهِ بَعْضَهُ مَعْمًا مُ فاصل عَبْرُ بَفِيضُ وَاسْتَفَاصَ لَيْ سَاعَ وَهُو جُرِيْكُ مُسْتَفِيضٌ لَيْ مُنتَشِيرٌ فَي النَّاسِ ولاتفال مُسْتَفَاض إلاان تفول مُسْتَفَا مُن فَيْهِ وَبَعْضِهُم يَفُول سِتَفاصُوهُ فَهُو مُسْتَقَاضٌ ويُقَاكُ اسْتَقَاضَ الوادِي شَجْرُوا واي الشَّعَ وَكُنْثُو شَجْرُهُ والمُسْتَقِيقُ الَّذِك يَسُنَّكُ إِنَّا فَاصَةَ المَا وَعَيُنُو وَوَدِنْ مُفَاصَةُ أَيُّ وَاسْعَةٌ وَأَمْثُوا أَنَّ مُفَاصَّةً إِذَا كَانَتُ حَيْمَةَ الْبُطِلِ وَفَاصَ لِمِنَا وَيَعِيضُ مَعْضًا وَفَيْضُوصَةٌ أَيْ كَتُوْمُ حِثَى سِنَاكَ

عَلَى صَفَّةِ الوَادِي، وَادَصْ ذَاتَ فَيُوصِ إِذَا كَانَتْ مِيهَا مِنَاهُ تَوْيَضُ وَ فَاصَ صَرْدُهُ بِالنِّيرِ آنَكُ بُلَجَ بِهِ وَفَاحَرُ لِلِّيَّامُ كَنُنْوُوا وَفَاخَ الزَّجُلْ يَفِيمُ فَيُحَمَّا وَفَيُومًا منات وَلَدُ إِلَكَ فَاضِتْ نَفْسُهُ أَيْ خُوْجَتْ رُجِحُهُ عَنْ أَبِي عُبِيبَةً وَالفَيْزُ أَلِهِ وَهِيَ لَعَنَهُ رِي يُوْلِيم وَأَبُورَيْدِ مِثْلَاتُهِ وَ قَالَ الْأَصْرَحِيّ لِابْقَالُ فَاصَالِرُّ جُلُ وَلا فَاصَبْ تَقْتُشُهُ وَإِنَّهُنَا يَغِيُّكُ فِي لِلدِّمُّ فِي وَالْمِلْأِنَّهِ وَيُعِنَّا لَا فَأَصْلِ لَأَنَّهُ وَأَيْ مَلَانًا حَبَيَّ فَاصْرُ وَأَلْفُ وَأَنْكُ مُلَّانًا وَاللَّهِ مُوعَةً وَأَفَاصُ لِمُنَا وَعَلَى فَنْسِهِ أَنْ أَفْرُعَهُ وَأَفِاصُ لِلنَّاسُ مَنْ عَرْفَاتِ إِلَّهِ مِنْ أَنْ وَفِعُوا وَكُلَّ دَنْعَيْهِ إِلَّا صَنَّةً وَأَكَاصُوا فَلَكِيدِينِ أَيْ الْبَدْ فَعُوا فِينِهِ وَأَفَا مَرَّ البَعِيزُ أَنِ وَفِعَ جِزْتَهُ مِنْ عُرِسْنِهِ فَاخْرُجَهَا مُ وَمِنْهُ فَولَ الشَّاعِيزِ مُ وَأَنْضُ بَعْدَ لَظُومِينَ كَجُزَّةِ وَأَفَا صَنِ الْعِيدِ الْجَ صَرِّبِ بِهَا مُعَالَلَ الْمُؤْدُونِي يَضِفْ جِمَارًا وَالنَّهُ فَكَا لَهُنَ رِبَابِهُ وَكَا لَهُ بَسُورٌ بُغِينَ عَلَى القِداج وَيَضْدَعُ مُ بَعْنِي القِداج وَجُزُوفُ لَجِرَ يَنُوب بَعْضُهُمُ مِنْ إِبَعْضِ وَالعَيْضُ فِي إِيمِ صَارِعً قَالَ الا مَعْمِعِينَ لَعَوْ البَصْرَةِ لِمُعْمِ الفَيْضُ وَنَهُ وَيَاصُ أَيْ لَذِيرُ الْمَا أَوْ وَرَجُلِ فَيَاصُ أَيْ وَهَاسٍ جَوْادِهِ وَفَرَ بَنِ فَيُصْ أَيْ كَذِيرُ المُثْوِي وَ تَوْفَا فُو إِعْظِاهُ عَيْظًا مِنْ فَيُضِ أَيْ أَعْظِاهُ قَلِيدًا مُونَكَنِيرٌ م فَيَضَدُ الشَّيْ فَيْضًا أَخَذُ ثَهُ وَالفَيْضُ فَيض خِلْانُ البَسْطِ وَيُفِالُ مُنَادُ الشِّيِّ فَ فَبَضِكَ وَإِنْ فَبَعْضَتِكَ أَيْ فِي مِلْكِكَ وَجَفَرَ مَالُ فَالْإِن وفي العُبض بأله يُزيِّل وَهُوما فينض أموال التاش والإنقياض خلاف الانبشاط و ٱنْفَتَبِهُ لِشَّهُ فَيْ طَا وَالْقَبْهُ وَالْقَبْهُ إِلْفَقِمْ مَا قَبَطْنَ عَلَيْهِ مِنْ شَيْ يَقَالُ أَعْظِاهُ فَبْصَنَةً مِنْ شَوْقِ فِي أَوْ تَمْرُ أَنْ حُقًّا مِنْهُ وَرُبِّمَ لَكِالْمُ الْعَبْثُو وَالْمُفَيْضُ بُعْنَتِهِ الْمِنْ وَكُنْ إِلَا الْمِنَ الْفُوسِ وَالنَّمْ عُنْ حَيْثُ الْفَيْضُ عَلَيْهِ مُحُمْعِ الْمُنْ وَافْتُونَ وَافْتُونَ السِّيْعِ وَلَمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَفْيِضًا وَيُفِنا الْرُجُلِ فَبَصَلَةٌ وَمُضَافَةٌ لِللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلَّ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ تُولِّا لِلْمُثُلِّ الْهُ لِمَا وَلَوْ الْمُؤْمِدُ وَرَاحِ فَهُضَهُ الْوَاكَانُ مُنْفَيِّطًا لَا لِمُتَفَلِّمْ وَوَرَعِي عُنَوِهِ وَتَعْبَصُ عَنْهُ أَشْمَا وَ وَتَعْبَصَّنِ الجِلْدُةُ ، فِي لِذَا زِاكِها الرَّوْفُ وَقَبْعَنِي الشَّي تَفْنِيظًا جَمَعْتَهُ وَرُوبُنَهُ وَتَغَبِيضُ لِلا لِ أَعْظِ الْوَهُ لِمَنْ الْحَدَدُهُ وَقُبِطَ فَاللّ أَيْ السيطاجيعية ورويه و بينيط مار القبيط المارية ومنه فولة تعالى ادرة بروا إلى الظاير فوقة ممات فهومة بوالي الظاير فوقة ممات فهورة العرب و القبير فوقة من القباطة الداكان منهم المستريعا

وضاجت به نه نه المنه الالكزى فينيه تعمم الم ومض كسراطيم والما وكلها بُنْمَنَعُ لُ يَعِنْ تَى لانْ قَالَ الرَّاحِرُ فَمَا اللَّهِ وَصَلَّ فَعَالَتُ مِضْ، وَهِي مَعَ ذَلِكَ مُطْمِعَةُ وَلَا لِإِطْبَةِ بَعِنَا لَيْ اللَّهِ مِنْ لَعَلَمَعًا وَهُوَجِكَا يَذُنَّ وَوَ مِعِصْلَ مِزْ لِللَّ لاَمْنِ أَمْعَضُ مَعْضًا وَمَعُضًا وَأَمْتَعَضَّتُ مِنْهُ إِذَاعَضِتْ وَشَوْعَلَيْكُ عَالِالْ إِدِنَ والمعقولة لايرو المعضا ٨ فص نَبِعَوَالْعِوْفُ يَنْفِضُ مَنْفُ وَنَبَضَانًا أَيْ يَنْ لَكُومِنْهُ فَوَلَيْ مَا بِهِ جَبَعْنُ وَلا نَبْضُ أَنْ يَمُنَّاكُ وَٱنْصُنْ الْعُوسُ وَأَنْصُنُ إِلَائِوْ إِذَا جَدَبْتُهُ فَيُ آرْسُلْتُهُ لِنُونَ وَوَلا اللَّهِ إِنَّا ضُ بِغَيْر تُونِيْرٍ وَالْمِنْمُقُ لَمِنْ يَتُ مِنْ الْمِعْبَصِ قَالَ لِخَلِيْلِ تَدِجَانَ فِي غَضِ لِسَنَعْ المنابِيفُ المَنْالَّذِفُ وَهُ النَّقِعُ وَالنَّحْمَةُ اللَّهُ وَالمَكْتَ رُكُلُو النِّيدِ وَ قَالَ عَيِيدُ وَ النَّعْمَةُ اللَّهُ وَالمَكْتَ رُكُلُو النِّيدِ وَقَالُ عَلَيْكِ وَ النَّعْمَ النَّالُ وَقَالُ النَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ النَّامِ اللَّامِ النَّتِينَرُ إِنَّهُ وَالْمُرَّاةُ خِيْضَةً وَجُعَوَ عَلَى الْمُرْسُمِّ فَاعِلْهُ فَعُوْمَتُهُ وَمُ الْعَادُ ا وَٱنْتَجُونَ مِنْ لَهُ وَلَهُمُنْ مُاعَلَى لَعُظِورَ اللَّهِ وَٱنْتَجُونُونَهُ آيِ أَعِنَّرُ قُنْهُ وَتِبِنا أَنْ تَجِيْثُ وَقَلَّا تَحَطَّيْنَهُ إِنْ لَقَفْتُهُ وَهُوَ الْمِيشُ وَ قَالَ آمُزُ وَ ٱلْعَبَيْسِ يَضِفُ لِلْبَنْبُ \* فِي اللَّهُ اللّ تَحَطَّيْنَهُ إِنْ لَقَفْتُهُ وَهُوَ الْمِيشُ وَقَالَ آمُزُ وَٱلْعَبِيشِ يَضِفُ لِلْبَنْبُ اللَّهُ اللَّهُ مَ كَصْدُ النِّيْمَ إِن الضَّلِقِ الْهَجِيْنِ مَنْ مُونِّفُ النَّا يَبِصُّ لَضِيْمًا سَالَ قَلِيلًا قَلِيلًا وَضَا المناغ وَعَبِرُهِ بَقِيِّنَهُ وَنَصَاصَةُ وَلِيَ الزَّجِلِ الْبَصَّا الْفِرُ فِي مِنْ مَنْ عَلَى فِي الْمُرْزَكِنَ وَالْمُونَاتُ وَالنُّنْنِينَةُ وَلَلْحِمْعُ مِثِلُ الْعِبْزَةِ وَاللَّذِيرُقِ وَأَهْلُ الْحِيارُ يُسْمَعُونَ الدِّنَا نِيرُ وَالدِّرَّا هِم النَّصْ وَالنَّاصِ قَالَ الْوَعْمَيْدِ وَا نَمَّا مُنْفَوْنَهُ لَاصًّا إِذَا يَجُو لَعَيْنًا بِعُدَانِ كَانَ مُنَّاعًا لِانَةُ فِعْنَا لِمُنَا فَضَ بِينِ إِنْ مِنْهُ سَيَحَ وَخُدُ مَا نَضَ لَلَصْرَةِ إِنْ أَيْ تَلِيثُمْ وَهُو فِيسْنَوْ وَهُ مِنْ فَلَانِ أَيْ يَسْتَغُورُهُ وَ لِلْحُرُمِنَ السَّمَّ عَهُ السِّمِي وَالنَّصِيمُ فَلَانَ القَلِيا وَالمَعْ نِصَاصُ قَالَ الْوَعَيْرَةِ النَّصِيْصَةُ المُظُوَّالقَلِبُ لِ وَالْجَمْعُ نَصَافِقُ قَالَ لا سُرِيَّ ، فَكُلِّ عَالِمِ قَطْرُهُ نَضَّا إِضُ وَمُجْمَعُ أَلِمُنَا عَلَىٰ أَنِصَّةً وَ وَالْشَّدُ الْفُرُّ الْمُنَّا وَاحْدُونُ نَجُومُ الْأَخْرِ إِلَّا الِمِنَّةُ أَلِمِنَا فَعَلَمْ مَعْلِ لِلْبُنْ فَاطِؤُ مِنا مُعْرَفِ أَنْ السَّرَا الْمُنْكِلِلِ السَّرِينَ الْمُنْكِدُ اللَّهِ الْمُنْكِلِلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَيُعِتَالُ لَعَدُ تُؤْكِي الْإِيلُ الْمَالَوَةِ فِي ذَافَى نَضِيْصَةً وَذَاتُ يَضَافِضُ وَإِنْ عَظَيْسِ لَوْ تُرُو وَيُفِيالُ أَنْصُ لِلْرُّ أَهِي سِنِحَالُهُ أَيْ شَقَاهَا نَصْبُصًّا مِنَ النَّبِ وَالنَّصِيْفَةُ صَوْتُ نَشِيْشِ اللَّهِ يُشُول عَلَى الرَّصْفِ فَالَ الرَّاجِرُ فَمُنَّمَ عُلِوْضَ عِلَا نَضَا مُ

عَالَى فَانْسُتُ رَظِالِ وَالوَصِيْعَةُ عَلَى لِمَالِ وَأَبْنُ مِعْرُضِ دُونِيَّةٌ الْمُعَالَلَةُ فِالفَارِسْبَةِ جَلَةً وَهُوَ مَثَلًا لِلْهُمُ الْمُعَمِّلِهِ الْمُعَمِّلِهِ إِنْ الْمُعَمِّلِهِ الْمُعَالِمُ مُولِي الله طَلِبَرْ اللهِ وَمِنْهُ أَنْعَضَا صُلِكُوا لِي وَلَمْ بَسْتَ فَي أُوا مِنْهُ يَفَعَّلُ الْأَصْبُ لَا قَالُوا لَقَضَّى فَاسْتَتْفَالُوا ثَلْكَ مَا ذَاتِ فَابْدَلُوامِ الْجَدِي الْقَادَاتِ لِأَثْكُمْ فَالْوَاتَظَيّْ مِرَا الطَّنْ قَالَ العُبَاجُ اللَّهِ تَعْضِي البازي إِذَا البازي كَنْمُونَ وَقَصَصْنا عَلَيْهِ لِلنَّا فَأَنْفَضَتْ عَلَيْهِمْ والقضض لجبض للضِّعًا رَّهُ يُعنا أيمنه فَضَّ البَّلِعامُ يَعَضَّ الصَّاخِ فَهُو طَعَامُ فَصَيْضٌ وَقَدْ فَضِفْ أَبْضًا مِنْهُ إِذَا أَكُلَّمَهُ وَوَقَعَ بَيْنَ أَضْرًا سِيَكَ حَضَّى وَالقِضَّةُ لِاللَّهِ عَنْدُهُ للازية والفيقة أبشا المتعالضة أووالفيقة أزمن والمجفى فالالواج بمفكاؤا تَلْوُوتَعَتْ فِي فَضَّةَ وِن شَرْحَ مُمَّ السَّفَالَتُ مِثْلَ شِدُق الْعِلْدِ ، وافتضَّع لَيْه المصَّعِيج أَى نَتَرْبُ وَخُنتُنْ وَأَنْصُ لِلَّهُ عَلَيْهِ المَصْعَعَ بَتَعَدَّى وَلا يَتُعَدَّى وَالْمُنتَقَفَّ مَضْعِكِهُ أَيُّ وَجَدَهُ خَشِينًا وَدِنْ وَعِي مِنْ أَلَيْ خَشِيَةُ المُنِينَ لِمَ يَسْجِينَ بَعْبَهُ وَيُعْلَالُ أَفِي وَالْلَّبِ المظامع الدِّنينَة مَجَّاؤُ لِ تَضَّمُمُ مِفْضِينِضِهِم أَنْ كِأَنُواْ لِجَمْجِيمٌ مُ قَالَ السَّمَاحَ التمنى فليم فصفها بغضيضها لمنترج ولا بالبغياج شالها وهو منضوب عالنية المَّمَّادُوْ وَعِلَى الْعَوْبُ مِنْ أَيْعُوْ بُهُ وَتَحَوَّ بُلُهِ مِنْ كُلَمْ وَأَفْتَعَمَّ الْبَارِيَةُ أَفَتَمُ عَهَا الْمَ وَفَصَّصَّ اللَّوْ الْوُهُ أَفْضَهَا بِالْفَعِ تَقَدِّبُهَا • وَالقَصْفَصَةُ صَوْتَ كَنْمِ الْعِطَامِ • وَأَسْدُ فَضْفًا صَنْ بَقَصْ قِصْ فَرِيْسُنَهُ \* قَالَ الرِّاجِزُمِ كَمُاوَرَتْ مِنْ جَيَّةٍ فَسْنَاضِ وَأَسْبِوفَعْلِم قَصْفًاض وَكُرُالِكَ النَّدُرُ قُصْافِضُ مُومَ فَعَصْدًا لَعُودَ عَظِفْتَهُ كَانْعُظَفَ عَرْوُسُ الكَنْ وَالْمُوْدَجِ فَ قَالَ وُنِهُ عَالِمِهِ أَمْرُالًا لَاللَّهُ الْمَانَزَى دَهْرًا لِمَانِي جَفْضَا اللّ الفتتاعين العَرِيْسُ العَصْبَاء فَعَرَالْهُ أَيْدًى مِنْجَعًا مُنْعَضّا ﴿ يَقُولُ إِنْ يَرِي أَيْبُهُ الدُّولَةُ المعرَّرُجِناً بنَ فَقَدِ كَنْتُ انْدَى فَي خَالِسَّنا بِي لِيدَا بَنِي فِلْعَنَا وِلِا وَقُوْلِيَ عَلَى الشَّفِر وستفكلف التوق من ترائل للجزو بالحالاة ومن واليدة والمساعين تنبية امواه صَنَاج وَالْفَعْضُ الْمَعَوْضُ وُضِف إللَّصَدَرُ لَفَوَلِكُ عَالَا عَوْنُ وَالْعَرْلِيَّنْ هَا فِينًا الموجر من و معدد البناة نقضته من عيره بدو و نقوص المان والضوف ٱنتَقَصَّتُ وَتَقُلُّ فَتُ وَهِي جَمُعُ كَافَةٍ مِرَالِتَا شِعْ مُوفَ قَالَ لَوَدَيْدِ ٱنْعَا مُولِدِ الرَّانَةِ الْفَاقِيمَ الْمُنتَقِعُ فَالْلَهُودَيْدِ الْنَصَامُ لِلْإِلاَ أَنْقِيا فَا قِيمَ اللَّهُ مَا فَيَحَ اللَّهِ الْمُنتَقِعُ وَمُنا لِللَّهُ فَعُوْمَ اللَّهِ الْمُنتَقِعُ وَمُنا لِللَّهُ فَعُلَا فِيهِ اللَّهُ مِنْ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ عَنْ إلَيْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللللِّلِي الللللِّلِي اللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي اللللِّلِي اللللِّلِي اللللِّلِي اللللِي الللللِّلِي اللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي اللَّلِي اللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي اللللِّلِي اللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي اللللِّلْمُ اللللِّلِي اللللِّلِي اللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي اللللِي الللللِي الللْلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِي الللللِّلْمِي الللِي الللللِّلْمِي الللللِي الللللِّلِي الللللِي الللللِّلْمِي الللللِّلِي الللللِّلْمِي الللللِي الللللِّلْمِي اللللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلْمِي الللللِي الللللِّلْمِي الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُولِي الللللِلْمُ الللللِي اللِللْمُ الللِي الللللِي الللللِي الللللِلْمُ اللللِي الللللِي الل

قُالُ الزَّاحِزُ مُن يَعُمِلُ وَالقَبَاصَةِ الوَحِيَّا أَنْ يَوْفَعُ المِنْ مُوْكَامِ مُن فَيَّالُ هِوَ فَيْسَ الشَّدِ الْمُعْتِرُ مُعُ تَعَمِّلُ القَوْارِنُو وَالقَبْصُ الشَّوْفُ الشَّرِيْعُ فِعْنَالُ هَذَّ الْجَادِ فَا بضَ فَالْ اللَّهِ السَّدِونُ الشَّرِيْعُ فِعْنَالُ هَذَّ الْجَادِ فَا بضَ فَالْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ دُوْمَةُ اللَّهِ عَنَّاصَةُ مَنْ العَيْدِ وَاللَّهِ فَ الْفَنْمُ عَنَا السَّا العَصْلَرُهُ وَالنُّولُ دَائِدَةُ مَا فَالْفَرُودَةُ وَالسَّنْهُ عَالَى السُّودِ كَلَّوْفَى النَّهِ وَقَدُن كَالْفِيلُ لَحْالُ المُسْتَجَعْثُ وَالزُّجُلُ فُنْبُعْنُ ﴿ وَهُ فَرَضْنُ النَّيِّيُ أَيْوْضُهُ بِالْكَسْرِ فَوْصًا فَطَعِينَهُ إِيثَالُ المَّهُ قُلُونُ وَقَدْ قَرْضَ إِلَا الْمَا الْمَا أَرَةُ تَعْزِضَ النَّوْبُ وَالْعَدُّضُ إِنْكَا قُولُ السِيَّعْنِ خُاصَّةً أَيْهَالُ قَرْصَمْ السِّعْوَافَرْضَهُ إِذَا قُلْمَهُ وَالشِّعْوَ قَوْ بَعْنُ وَمِنْهُ قُولَ عَبِينِ ل الْدُورِ وَخِلِ الْجُرِيْفُ وَوَ الْقَرْنُونُ وَالْقَرْنُونُ أَنْهُمَّا مَا يَزُدُّ وَالبَّعِيْزُ مِنْ حَرَّتِهِ وَحَدَ إِلَّ المعَدُّوُونَ وبَعَضُهُ بَجِلُ ثَوَا عَبِيدِ عَلَى هِاذًا والقَرَاصَةُ مَا سَقَطَ القَرْضِ وَمِنْهُ فُرُاصَةُ الدَّقَبِ وَللِّقْرُ الْ الدِي الدِي المَّارِيضِ وَقَرْضَ فِلا أَنْ الْمُعْمَاتُ وَالْتَقْرُضَ التَوْمُ وَدُجُوا وَلَمْ يَبْوَيَهُ مَنْهُ أَجَدِ وَ وَوَلَهُ تَعَالَ وَالْأَعْرِينَ تَقُرُ صَهُ ذَاتَ السِّمالِ قَالَ الوعيلة أَيْ يُخْلِفُهُمْ شِمَا لا وَكِيَّا وِرُهُ وَتَقْطَعُهُمْ وَتَتَرَكَّهُمْ عَنْ شِمَّا لِمِنا وَيَعْولُ الرَّجْلُ لِمِناجِبِهِ هَا مُوَرَّدُ مَن مِنكُمْ إِلَا أُوكُوا وَيُعَولُ المَن وَالْمَ مُولُ مَوْمُ مُن وَالْمَالِمِينَ لَيف لا مَلْ وَانْسَنَدَ لِذِي الرَّحْتُو ﴾ النَّطَعُ زِعَنْ اجْوَازُ مُشْرَفٍ شِالًا وَعَنْ أَمِنَا لِهِمَّ الْفُوارْشُ وَمُشْرِفٌ وَالْفُوارِسُ مُوْضِعاً إِن يَعْنُولْ يُطَوِّنُ إِلْخُلَعِينَ جُزُل يَبْرُ هَذَبُوا لَمُوْضِعَيْنَ والفروض العطيه موالما إرائقطاه والفوض التسركف وفيه وكاها الكسدادي وَٱسْتَقَرُ صَنْتُ عِزَّ فِلا بِهِ أَيْ طِلَبِنُ مِنْ أَلا لِعَزْضَ فَالْوَصْنِي وَأَقْتُرُ هَنْ مِنْ إِي الْحَدْثِ الفَرْضَ والفَرُضُ ايُضًامُا شَلَفْت مِنْ لِجْمِنَانِ وَمِنْ أَسَاكَةٍ وَهُوعَلَى النَّشْيِيةِ فَالسَّاعِن كُلِّ أَمْنِ كِنَ سَوْفَ عُنْفُ وَنَعُهُ جَسْنًا اوسَيْقًا وَمَدِينًا مِشْلُ مَا إِذَا لَهُ وَقَالَ إِللهُ تَعالَى وَاقْرِصْوَااللَّهُ فَرْضًا حَشَنًا وَقَرْضُتُهُ فَرَصًّا وَقَارَضْتُهُ أَيْخِارَيْنَهُ وَالتَّقْرِ بُضُ مِثْلِ التَّقْنُ يُنْظِ يُعْلَاكُ فَلَانٌ يُقَوِّرُ صَصَّاحِبُهُ إِذَا مُنَكِّهُ أَوْدُمَّةٌ وَهُمُ النَّقَازُ صَالِلْكَيْرُ وَالشَّرِّ قَالَ السَّتَاعِونَ ﴿ إِنَّ العَنْفِي آخُوا لَعَيْفِي وَإِنَّهَا يَتَعَارَ صَالَ وَالْا إَخَالِهُ عَيْمِ والعَوْالِ يَتَقَارُ صَالِ النَّظَوُ إِذَا نَظَوْكُما وَإِجِدِ مِنْ عَالِي صَالِحِيهِ شَرْدُا وَالمَعَارُضَةُ الْمُعَادَبَةَ وَقَدْ قَارُضْتُ فَالْ اللَّهِ إِمَّا النَّهِ وَقَعْتَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَيَهُ وَيَكُونَ الرَّجْ اللَّهَ عَمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

قزض

والتضيفة بحريال فيه الما وبعنال للجية وسناط وتشناط وتشاطه فاليعيسي عمر سَالَتُ وَالرَّمَةِ عَزِ النَّصْنَاصِ فَلَم يَوْدِ فِي أَنْ جُرَّتُ لِينَا لَهُ فِي فِيهِ فِي مُوسُ النَّيْصُ بِالفَيْمَ شَجُرُ النَّيْصُ الفَيْمِ المخارية مناك بوء قال الرَّاجِون مِن اللَّوالِي يَقْتَضِين النَّعْضَامِ وَمِرْ نَعْضُ لَأُسْيَة الْعُضَ يَنْغُصْ وَيَنْغِضُ نَعْضًا وَ نَعْوُصًا أَيْ يَجَزَّلَ وَأَنْعَضَ إِلَيْهِ أَيْ جَزَّلَهُ كَالْمُنْعَقِيعِ مِن النَّيْ وَمِنْهُ مُولَهُ مَعَالَى مُسْتِنْ عَضُونَ إِلَيْكِ إِنْ وُسْهِمْ وَيُقَالَ أَيْفِيًّا مَعْضَ فَإِنّ رُاسْهُ أَيَّ جَرِّكَةُ يَتَعَدِّلُ وَلَا يَتَعَدِّلُ وَكُل أَلْكُ فَالْكُلْفَشُ وَعُ إِنْجَرُكَةِ فَلْ زَعْلِفِ نَعْضُ يُعِلُكُ نَعْمَ نَثْلُ الْبَعِيْرِ وَثَنِيَّةُ الْفُلَافِرَ نَعْمَنَا وَ نَعْمَانًا ﴿ قَالَ الْعَيْ الْجَوْمِ وَمَعْمَا أَشِكَ تَعْمَا الْاَبْنِي مُسْنَتَهُ رَجَاءً وَعَجَالُ نَعْمَنَ \* قَالَ الرَّ احِدْدُ مَا سُعِمِ الْمُعْمَالِ النَّعْضِ \* وَالنَّاعِمُ العَدْمَاوِنُ وَ لِمِنْ الْفُونِ وَ لِمِنْ الْمُعْمَالِ النَّعْضِ \* وَالنَّاعِمُ العَدْمُونُ وَ لِمِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ النَّامِ فَي مِسْلَةً فَوْنَ الْمُعْمَالِ النَّعْضِ \* وَالنَّاعِمُ العَدْمُونُ وَ لِمُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلِي الْمُعْلِمُ اللْمُلْمُ اللَّلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُلْلِي الللْلِي الْمُلْعُلِمُ اللْمُلِلْمُ اللَّلِي الْمُلْمُ اللللِ نَعْمُوالشَّجَابُ إِذَاكُتُفُ مُوْمِعِينَ مُزَّاهُ بَعَيْدًا كُنِعُصُهُ فِي عَضْ لِالْبَينِيْزِ وَاللَّالِ إِن بَرُّنُ بَرِّيْ فَعَادِضَ مَعَامِنَ فَوَ مَعَ لَعَصْلَ الْتُوبِ وَالسَّحَى الْفَضَهُ لَفَضَالِا الْحَرَّكُمْهُ يَنْتَعْضَ وَنَفَضَنَّهُ شَيْدِ الْمُبَالَعَ فِي وَالنَّفَضُ إِلَجْزِيْ إِمَا تَسْإِقَتَامِ الْوَرْفِ وَالشَّمْزِ وَهُوَ نَعَالَةِ مِعَدِّى مَفْعُولِ كَالْعَبُرُونِ مَعْ مَى أَلْقُ بُوضٌ وَالنَّفَاصُ الْفَيْعُ وَالنَّفَا إِتَ ما شقط عزالتَعْض والمِنْ فَصُ المِنْ اللهُ وَتَعَصِّبُ الْمُزَّلَ وَكُن سَهَا فَعِي لَعُوْمَ كَن يُرَّهُ الوَلَهِ وَنَفَضَتِ الْإِيلِ أَيْمِنًا وَأَنفَضَتُ نَكْبَتُ مُ قَالَ وُوالزُّمِّيَّةِ حِلَّا لَفْ أَنَيْها أَنْفِضاً إِن قَلْمَ عَدِ لَا النِّفِي قَلْمِ فِللِّنَاجَةِ لَا مِنْنَ فَوَيْنَ لَنفيضاً إِن وَالْيَافِضُ مِنَ لِيْحَى دَاتُ الزَّعِدُةِ يُعِنَا أَلَكَ تُذَيِّمَ عَافِضٌ وَنَفَصَّتْهُ الجِيِّ فَهُو مَنْفُوضً وَالنَّفُصَّةُ وِالْخَيْمِ النَّفَضَا وَهِيَ رَعِلُهُ النَّافِضِ وَالنِّفَضَةُ أَنْضًا الْمُطَّلُّوهُ تُضِّيِّبِ الْقَبْطُكَ مِرُ اللَّهُ رَضِ وَيُخْطِئِ الفِطِعَةَ وَأَنْفُصَ الفَوْمِ أَيْ هَلَكَ أَمُوا لَهُ وَأَنْفَصُوا أَبِضًا مِنْ ل أَرْمَاوُا إِذَا نُتِنِيَ إِلَهُ فِي وَالْإِنهُمُ النَّفَاضَ بِالفَّيْمِ، وَمِنْهُ فَوَلَّمُ النَّعَ إِضْ فَعَلِرُ الجَلَّبَ وكان تَعْلَبُ يَعْنَجُهُ وَيَعُولُ هُولِكِيدِ أَنْ إِذَا لَمَا لَكِيْبُ خُلِيَ الْعَظَارًا قِطَارًا للْبَيْعِ • وَالنِّفَاصُ بِاللَّمْرِ إِذَارُ مِنْ أَرْزِ الضِّبْيَ إِنْ يُطَالُ مِلْ عَلَيْهِ نِعِنَا شُنْ وَ قَالَ الزَّاجِنَ كَارِيَةُ مِينَا أَبِي نِفَاضِ وَالنَّفْضَةُ وَالنِّعْضَةُ وَالنَّفِضَةُ وَالنَّفِضَةُ وَالنَّعْضَةُ وَالنَّعْضَةً وَالنَّعْضَةُ وَالنَّعْضَةُ وَالنَّعْضَةُ وَالنَّعْضَةُ وَلَّالِهُ وَالنَّعْضَةُ وَالنَّعْضَةً وَالنَّعْضَةُ وَالْعِلْمُ وَالنَّعْضَةُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْمُوالِقِلْمُ والنَّعْضَةُ وَالْعَلْمُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلِمُ وَلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولُ وَالْمُولِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولُولُ هَا مِنْهِا عَدُوا أَوْمُونَ وَكُذَالِ النَّقِيْضُةُ كُوالِمِّلِيعَةِ مَ قَالَمَ شَلِي إِلَّهُ هَنِيَّةً تُزُافِي لَخَاهَا أَشْعَدُ \* بَوْدِ المِيَاةَ جَضِيْرُةً وَنَفِيضَةً وِزَدَ الفَظاةِ إِذَا أَسْمَ كَ التُبَعْ

وَمُوِّصْنُهُ أَنَّا وَتَقْبُصُ البَيْضَةُ تَقْبُصًا إِذَا تَكَثَّرُ ثُولِقًا وَالْكُولُ تُقْبُعَتُ وَلَم مُعْلَقُ قِيْلُ لَقَاضَتُ فِعِي مُنْقَاصَةً وَالْعَالِمُ الْمُ الْمُ مِنْلَة وَقِصْنُهُمَا انَاوَأَنقَاصَتْ فِاللَّاصَعِيّ أَنقَاصَبَ الزَّحِيَّةُ وَأَنقَاصَتِ النِّينَ أَيْ مَّنفَقَتُ جُلُولًا أَهُ وَانشَدَ لِإَنِي ذُورَيْبٍ فِرُا يُ كَفَيْضِ السِّنِّ عَالَمْ بْرُ أَنَّهُ لِكِلِّ أَنَا إِنْ عَالَمَةٌ وَجُهُونَ وَيُرْوَى وَالصَّارِ مُأْتَفَكِنَ مِنْ عَنْ زَالْبَيْضِ الْأَعْلِيْ وَقَايَضْتُ الرَّجُ أَمْقَا يَضَدُّ إِنَّ عَارْضَتَهُ يَمَّناع وَهُمُ فَيْضَانِ كَا تَقَوْلَ يَتِعَانِ وَقَيْتَ اللَّهُ فَلَا اللَّ الْذِلْ لِلْ الْخَلْدَة بِهِ وَأَتَا كِهُ لَهُ وَمِنْهُ مُولَةً تَعَالَى وَيُتَفِينًا لَهُمْ فَرُنَّا وَتَعْبَعُونُ لِلنَّ آبَاهُ آيَ أَسْبَهَهُ الكافِي تَلْفِظَهُ النَّاقَةُ مِنْ يُجِمِهَا بَعْدَ مَا تَهِلَنَّهُ وَقَدُ حُرْصَيْكَ لِنَّا قَنْهُ إِذَالْفَظَنَّةُ وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ اللِّاصْ جَلْقُ الرَّجِولُ وَاجِدَ لَهَا مِنْ لَعَظِهَا ﴿ وَأَسْتَدَ لِلطِّوْمَاجِ ﴿ شُوفَ تَعَرُّ قِلَ فَ لَكُنْ سَبَاعًا أَهُ الْمُؤْتِلُ مِنْ الْمُؤَنِّ فَعَوْلَ اللَّهِ اللَّهِ فَعَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَقَالَ أَنُوعُنِيْهِ وَاحِدَتُهُ النَّهِ الْمُعْتَمِينَا لَالْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِينَا لَا الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِينَا وَلِيلِ لَصَّلَا صَ أَيْ كَادِثُ وَلَصَّلَ صَالَحَنَ وَكُونَا مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْحِدْ وَبَلْدُ وَ تَعَبُّى عَلَى اللَّصْلَاضِ المعين اللَّبَرُ لِذَالِفُ قِهُوَ الَّذِي لَوَ كَالِظِلْهُ الْمَاءُ كِالْوَاكَانَ الْخُامِطًا وَلا يُشَمِّي اللَّبَنّ مَعْمُنَا إِلَّا إِذَا كَانَ حَدَالِكَ وَرُجُلِ مَا جِنْ أَيْ وَفَعْنِي لَفُولِكِ نَامِرٌ وَلا بِنَ وَجُحَنَّا الرِّجِلُ شَفَينَهُ الْمُجْفَرُ فَحَدَلِلَ الْمُعْاَضُ وَأَصْعُجُضَيْ اَنَا مُ كَالَالِّهِ وَرُونَ مُ أَخْلَصْتُهُ فَقَادُ أَكْمِصْتُهُ ﴿ وَأَسْنَدُ اللِّسْلَادِئْنَ ۖ فَلْ لِلْغُوا فِي أَمَا فِيكُنَّ فَالْكُ تَعِلُوااللَّيْ إِنْ بِفَرْبِ فِبُهِ إِنْ أَضْ وَعَنَوْنَ مَحُصْ إِنْ خَالِقُ النَّشِبِ الذَّلِحَ وَالْمَ لللّ وللنغ فيد شوان وال طيف التنك وعليف وجمعت مدا ولب ويتب وَقَدْ فِي مَن إلْفَيْمَ مُهُوصَةً أَيْ صَالَا مُحْصًا وَكُشِيهِ مُ وَمُ مُعَضَّدُ اللَّبِي أَعْمَدُهُ وَالْمُخْتُهُ وَالْمُحْتُلُكُ لِفَاتِ وَالْمِعْتَمَةُ الْأَبْرِيجُ وَالْمَحْدُ فِي اللَّبَنَّ الَّذِيْ فَدُهُ يُحْفِقُ وَالْخِدَ رُبُدُهُ وَأَنْ فَنَظُ لِللَّهِ إِنَّ اللَّهُ أَنَّ فَخُونَ وَلَنْ عَنْ اللَّبَنُّ وَٱمْتَخَفَلُ آنَ يُحْبُّ لَ فَالْمِعْتَمَةُ وَلَوْلِلَالِوَ لَدِادًا كُوْلُ لِللَّهِ

المَرْخُ الْقِدِيرُ الَّذِي وَ فَرُ جَنَّاجًاهُ وَ لَهُ فَي لِلْقِدَ رُالِي وَ فَالْ السَّاعِلَ مَ وُاسْتَهُ مِنْ لِنْشِرْ فَاصِطَةِ فَوْامُهَا مُعَلَى تَجَيْرُهُ وَالنَّا مِصْ لِلَّذِي الَّذِي يَلِي عَضُدُ الفَوْينِ مِنْ إَعْلَاهَا وَمُلْقِصَةُ الرَّجُلِ يَتُوابِيهِ الدِّنْ يَغْضَهُ واللهُ لان العِصَةُ وَهُمُ الَّذِينَ يَقُومُونَ بِأَمْرِهِ وَالنَّهُ ضُومَ الْمِحْدِرُ مَا بَيْنَ لِلنَّابِ وَاللَّذِيفِ وَالْمُعْ وَالْفَضِ مِنْ لَ تَكُنِّس وَأَفْلَيْنَ فَالْ الزَّاجِرُمُ وَقُرَّبُوا حُلَّتِهِا إِنَّ عَمْيَهُ أَبْعَ لِلنِّنَافُ أَنْوًا بِالْهُصَافَ، نَاصَ لَكُ إِنَّ يَنُومُ بُوصًا وَهَا يَعِلْ لِلْهِ وَنَصَّدُ الشَّيِّ إِذَا عَا لَهُ مَهُ لِتَارِعَةُ مِشَا كَالْعُمُونِ وَالوَّنِدِوَ بَوْوِهِ وَالْإِنْوَاصُ وَالْأَنْا وَلَيْنَ مَوَاضِعُ مُنْ يَفِعَنُ مِنْ وَمِنْهُ فَو اللَّينِيدِ أَزْوَى الْأَنْ الْوِيْفِي وَأَزُول مِنْ نَبُكُ فِو وَالنَّوْصِ وُصَّلَةُ مَا بَيْنَ عَجْزِ البَعِيرُ وَهُنَّ بِمِ ومينه فوالا إجراع كاذان الاضلابة الانواض الوَحْضُ جَلَعُنَ عَنْ وَلِي وَقَدُ وتَعَفَّنْتُهُ بِالرَّجِ وَالوَجِيْفُ لِلْطَعُونَ وَالْكُواليَّ وَالْرَهُ يَخِصُ لِلا سَخَارُ عَنْ عُرُضِ عَضًا و تَنْتَظَرُ اللَّهُ عَالَ وَالْجَيْدِ ، مُون ورَّحُواللَّهُ كُلُ تُوزيقنا وأو وصل أي أخرج عَالِظه و كُوهُ إِما في والْجِيةِ يُعالَ وتَصَيْ الدِّخاجية إذا كانتُ مُزْجِعَةُ عَلَى البَيْفِ فُو تَا مَنْ فَدَرْفَتْ بِعَدْ وَ وَاجِرَةٍ وَزُقَّا كَثِيرًا وَيَعْالُ لَقِينَهُ عَالَ أَوْ نَاضِلُ مِعَالَى عَبِ لَيْ مِنْ إِلَا فَالِهِ فَالْ يَوْبُدَ فَيْ فَيْسَى عَالِيدَ عَالَ أَوْفَاض وَالْوَصُّ الْعِيدَ إِنَّهُ وَالْوَفَعُ وَأَسْتَوْفَضَ أَيُّ النَّدُوجَ فَالْ الزَّاحِيدُ تَعْوِلُ البُرْلُ صُنْدَتُو فِضَاتِ وَفَضَافُ أَيْ تَلُولُ فَوَمِنْهُ فَوَلَهُ تَعَالَى كَأَنْهُمُ إلى نَصْبِ يُوفَضُونَ وَيُعْالُ إِنْهُمَا أَشْتَوْصَنَهُ إِذَا ظَوْرَ وَأَسْتَعْلَهُ وَنَا فَتُصِيفًا حَلَى مُسْرَعَهُ قَالِ الرَّاحِوْمُ لَا نُعَوَّرُ مُعَامَةً مِنْفَاضًا حَرْجَادَظَلَّ تَظْلَبُ الْإِضَا صَالَ وَالْوَفْضَةُ شَيْ كَالْجُعْمَةِ مِنْ إِدَمِ لَلْبَسْ فِي هَا حَسَنَتِ وَلِجَمْعُ الوفاض الْأَوْفَاصُ الفِرَقُ مِنَا لَنَاسُ وَالْمُخْالِظِمِنْ قِبَالِلْ سَنَتَى كَأْضُا إِللَّهُ عَلَى الضَّفَة وَالْمُلِيدِيثِ أَنَّهُ الْمَرْ بِشِدَ تَهِ أَنْ نُوصَعَ وَالْأُونَانِي مُومُ وَمَصَالِبُونَ مَعِنْ وَمُصَّا وَوَمِيْصًا وَوَمَعُنَانًا أَيْ لَمَعَ وَمص لَمُعَا حَقِيْمًا وَلَمَ يَعْتَرُضُ فِي عَوَاتِ الْعَنْيُمِ \* وَالْمِوْوُ الْقَدْيْسِ شَعْدَ رَضَاجِ ثُوا لِي بِزْقَا الْرِيْحِ وَمِيْحَتَهُ كَانِعِ الْبَدِيْنِ فَجَدِيَّ مُحَالِّي وَكَذَالِ الْمُفَلِلْمُنْ الْمِينَاطِنَا فَامْنَاإِذَا لَمُعَ وَأَعْنَارُ صَ فَعَالِجِ الْعَنْمِ فَعُو الْمُنْفُو فَأَرْلَ سُطِالَ فَي سَطِ الشَّارُ وَسَنَقًا لَعَيْمُ مِنْ عَيْرِ أَنْ يَعْنَزِ صَى مِنْ أَوْسِنَا لَا فَهُوَ الْعَقِيقَةُ وَبُهُا لَا

يعبى إذا تَصْرُ الظِلِ يَضْفُ النَّارْ وَلَجُمْعُ النَّفَايْضُ الْأَلُودُورَيْ يَصْفُ الْمُفَاوِرَ فَ بهِنَّ مَعْنَا وَالرِّجَالِ مُلْقِي النَّفَا يُحْرِجْ فِي الشَّرِيكِ الْمُو هَذَا وَوْلَ الْأَصْمَعِي وَهَلَكُ الْوَاهُ الْخِيثَا أبوعت وبالفاوالاانة خال فتفسيره إنها المترائي وتدنفض المطار واستفظت وَتَنْفَضُنَّهُ أَنَّ لَظُوْرُتُ مَعِيْعُ مَا فِيهِ فَ قَالَ لَهُ إِنَّهُ وَتَنْفَضَّ عَنْهَا غَيْبَ كُلِّ حَمِيلَةٍ وَيَحْسَنِي نَفَاهُ الْعُونِ مِنْ كُلِّ مَرْضَيِ وَأَنْسَتَنْ عُضَ الْعُومُ أَيْ بَعَثُوا النَّقِيْفَ فَ وَلَعْنَا لَ إِنَّا تَكَانُّ لَهِ لَا قُلْمُ فَفِقْ وَإِنَّا لَكُنَّا مِنْ مُنْ إِلَّا لَكُنَّا فَا نَفْضَ آلِ التَّفِ مَلْ يَرُّكُ مُنْ مُ نفض التَقْضُ نَفْضُ البِيلِ وَالجِيْ وَالدَّفْلِ وَالنَّقَاصَةُ مَا نَقِصَ مِنْ السَّعَرُ وَالمِنْ افْضَهُ فِللْقُولِ أَنْ تَتَكَّلُّمْ بِهِ إِينَا مَعْنَاهُ وَالنَّقِيبُ مَنْ فَاللَّهِ عِلْمَا مُنْ فَعَضْ فَ وَالْإِنْ عَاضَ الإنتكاف والنفض الكنزالبع بزالتك أنصاله الشفن وكذالك لأعد وللحمح أنساض وَالنَّقِصُ إِلَيْ إِلَمُوضِعُ الَّذِي يَنْتَقِضَ عَزِ السَّالَةِ وَالنَّقِصُ لَيْصًا المَنْفَوْضِ مِنْ [اللَّك وَتَنْفَقَتُ لِلْأَرْضُ عَزِ الدِّنَ أَوْ أَيُ يُعَظِّرُتْ وَأَنفَضَ العُقّابِ أَيْ صُوِّنَتْ وَأَنشَا الأَصْرِحِيِّ وَمُنْقِصُلَ بِهِ فَهَا نَقِيْصُ الْعِقْبَانَ وَلَذَا لِكَ الرَّجَاجَةُ ﴿ وَإِلَا الرَّاحِدُمِ تتقض أنفاض لبتطاج المنتوع والانفاض والكنيث اصوات ضعار الإروالفرقن وَالْمَدِينُ أَصْوَاتُ مَشَالِ الْإِيلِ قَالَ سِنظَاظٌ وَهُولِضَ مِنْ مِن مِن مَن مَن رُبِّ عَيْدٍ زِمِنْ فُنْ إِنْ سَكِن مِنْ مُعَافَّةُ هَا الْإِنفَ الْحَرَقَةُ وَالْمَا الْمُعْتَهَا وَذُاكِ أَنَّهُ الْجُنَّارِ عَلَى الْمِرْأَةِ مِنْ بَنِي لَهُمْ الْعُقِلِ لَعُمْرًا لَهَا وَتَتَعِقُو وَمِنْ يَظَامِلُ وَكَانَ شِطَاظُ عَالَى لَهِ فَنَوْلَ فَصَوْنَ بَعِيْرُ مِنَّا وَتُؤَكِّلُ مِكْوَنَ مُعْفَالًا أَبُونَهِ الْفَصْفَ بالمعزان اصابا وعوث بها والإنشام صويف مشار التقن وانقاص العال تعويته وَهُوَمِنَكُورُهُ وَانْقَصَ لَجِهِ لِ ظُهْرُهُ أَنْفَالُهُ وَأَضْلُهُ الصَّوتُ وَمِنْهُ تُولَٰهُ نَعَالَى النِّي أَنْقُصْ ظَهُوكُ وَأَنْتَقِيثُ صَوْفُ الْمِيامِلِ وَالنَّجَالِي قَالَ الرَّاجِ فَي سُنَيْبُ إِصَّادًا فِي فَهِنَ يَنْ مِن عِنْ إِمِلْ لِعِيدِ مِنْ الْقِينِ مِنْ فَصَلَى الْفِضَ الْفَضَى وتهوضاائع ظاء وأنهضته أنافاسه فض واستنهضته لأمرك الظامرتة بالمُنْوض لهُ وَالْمَصْنَيْهُ أَيْ قَاوَمْنُهُ وَثِنَا مَصْ لِعِوم الْحَلَاثِ إِذَا لَهُمَ حُلِ فَرْ إِنِّ إِلَى مُنْ إِجِهِ وَ لَهُ صَلَّمَاتُ أَيْ أَنْمُ وَكُ فَ قَالَ الرَّاحِ زُيْضِ فَكَرِيرُهُ مَ وَرُقْيَةُ النَّهُ فُلْ اللَّهُ وَلَهُ مَوْ الْطِّلِّائِوْ إِذَا الْمُتَعَلَّمُ الْمُلْعِينُ وَالنَّاهِضُ

المنتب إلى العبدر ولا عَيْدُ تَصْعِيرُهُ ولا تُرجيعُهُ من وَقُولُ الْعُمْدُ سَّرِنْتُ المِنْ الْمُعْدُدُ وَالْبَعِقُ طَالِفِرْ وَكُورُ إِنَاطِي مُنْ أَنْ فَي الْمُنظِي وَمُ الْأَنظِي الط عَجَوْمِنْ عَجَى الزَّمْلِ وَهُوَ مَعْلَى لِا تَكَ نَقُولَ أَدِيْمٌ مَا أَرُوْظِ إِذَا دُيغُ بِذَلَكَ الْفُولِلْ كَاف لُولِيتًا بنِفِ لِأَنَّ الوَاجِلِيهُ أَرْطَاهُمْ فَالَ الرَّاجِزُمُ مِنالَ إِلاَرْظَاهُ حِفْفُ وَأَصْفُلُ مَ وَفِيْهِ مُولِ الْحَدِرُ أَنْهُ أَفْقَ لَ لا نَهُ مُهَا ل أَدِيمُ مَرْطِيَّ وَمِنا أَيْدُ حَوْيِهِ أَلْمُعَدُ فَازَعُ لَكُ الفنة أَصْلِيًّا نَوْنَتَهُ وَلِلْعَرْوَةِ وَالنَّكِرُونِ جَمِينِكُ وَ النَّجَعَلَيْهُ لِلَّا لَهَا فَي نَوْتَنَهُ فِي النَّكِن وَ بْعَنَ لِلْعَرْ فَدِهُ وَالْأَعْزَا فِي وَفَدُمْ رَصْ إِلَيْنَامِ مِ الْالْتِهَا الْمِكَادُ مِالْلَهُ فالمنا والارتها ولا أرْجَلَى فَأَيْنَ يَدِيثُ فَأَضْعِدُ إلا أرْضِ للَّحَالِي وَأَجِنَانِ فَرَى السِّيَامِ لاتَصْبِحُ وَأَنتَ فَالْفُ وَجَكِيٰ أَوْدُنْدِ بَعِيْرُكُ أَنْ وَجُلُ وَأَرْطُونَ إِذَاكُانَ يَاكُ [الأَرْظِي وَالْأَرْفُطُورَ الرِّجال العاقِرُون قَالَالرَّا حِنْ مَا ذَا نُرْجَيْنَ وَ الْأَرْيُطِ لَيْسْ بِدَرَجَوْم وَلاسْفِينَظ وَأَرْظَن الأدْفُ أَخْرَجَتِ لِلا رُجلي مُو مُ الْأُولِيهُ ظِ صُوْفَ الرَّجْلِ وَالْإِيلِ مِنْ فَعَلَ لَخَالُا المناال لاَآتِيْكَ مَالْظَيْلِ لِلْهِ وَكُذَالِكُ صُوتُ لَلْتُوفِ وَلِلْوَلَ وَجَرِينَ لَكِولَ وَكَازَالِرُّ الْجِذُ تَدِعْرُ فَتُنِي شِدُلُاكِي وَأَطِيْبُ مُومُ الْأَقِطُ مَعْرُونَ وَثُرَمًا مَثَكِّرَ فِاللَّهِ عُنْ الْفَط وَتُنْفَكُ حَرِكَةُ القَافِ الطَافَعِلَمُ اللَّهِ عَالَالسَّاعِدُ وَيُدَكِّحَ مِنْ الْمُلَّوِّ الفَما نَيَكُنُّ أَوْظِونُهُمْ وَكِلْيُهِ ﴿ وَأَنْتَقَظِنُ أَي أَكُّونُ الْأَفِظِ وَهُوَأُنتَعَلَّ وَاقْظَ طَعَامَةُ يَا فَظُهُ أَقْطَاعَمِلَةُ مِالْأَوْطِ فَهُومَا وَوَظِمْ وَأَسْتَرَالًا صُمَعِيَّ وَيَخْتُنُ الْعِبُورُ أَوْ تُنُونًا • أَوْ كُنْ حَ أَلْمَا وُفُرَطُ وَالْمَكْ تُونَا ﴾ وَالْمَا فِيظُ مَهُ وَرُحُونِهُ الجزب بكنزالقات قالك ليلالان انتظالف في الجزب البَوْفَظُهُ فَيَظُهُ مُتَفَادِبُ وَيُقَالُ بَوْقَطِ الرِّجُلُ إِذَا وَلِي مُعَلِقَتًا مُ وَ وَ لِمَنْ مُعَلِ النَّيْ لَسُنُوْ وَ وَالصَّادِ أَنْ الْمُ وَبَنْ عُ العُدُّرِ فَبُولَهُ وَالبَسْطِةُ الشَّعَةُ وَٱنْبَسْجَالسَّيْ عَلَى الأَرْضِ قُالْاِلْمِنَا الْمَاتُوْلُ اللَّهِ الْمُلَادِ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلُلُ وَالْمُسْتَجَا وَتَبَسِّمُ اللَّهِ الْمِلَادِ الْمُعْ سَازُونِ فَالْبَسْتَجَا وَتَبَسِّمُ اللَّهِ الْمِلَادِ الْمُعْ سَازُونِ فَالْبَسْمَ اللَّهِ اللَّهِ الْمِلَادِ الْمُعْ سَازُونِ فَالْبَسْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمِلَادِ الْمُعْ اللَّهُ الْمِلْدِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْتَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِي اللْمُعِلَّالِي اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّالِي الْمُعَالِمُ اللَّالِي الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّالِي الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَا خُلُونْلُوعَنُ صَالِمِ الْمُطالِبُهُ اللَّهُ وَالبَّسَّاخُ اللَّهِ اللَّهِ الْأَرْضُ الوَّاسْعَةُ أَبُعْنَا لُ مُكَّالً بَشَاظُوبَنِيثِظ ﴿ قَالِالسَّاءِ وَ ﴿ وَدُونَ بَدِ إِلَيَّاجَ مِنْ إِنْ تَنَالَفِي بَسَاظِ لِا يَدِي النَّاعِيَانِعُرَيْضُ وَقُلَانٌ سَيْمُ للدِينِ وَالبَّاعِ فَ وَالْبَسِيْمُ وَالْبَسِيْمُ وَالْبَسِيْمُ وَالْبَاعِ فَ وَالْبَسِيْمُ وَالْبَاعِ فَي وَالْبَسِيْمُ وَالْبَاعِ فِي وَالْبَسِيْمُ وَالْبَسِيْمُ وَالْبَسِيْمُ وَالْبُسِيْمُ وَالْبَسِيْمُ وَالْبُسِيْمُ وَالْبُسِيمُ وَالْبُسِيْمُ وَالْبُسُومُ وَالْبُسِيْمُ وَالْبُسُومُ وَالْبُسُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعِيمُ وَالْمُعِيْمُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُسْتِيمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِيْمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُنْمُ وَالْمُعِلَالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِيمُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِيمُ وَالْمُعِلِيمُ وَالْمُعِلِيمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمِ وَالْمُعِلَمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِيمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمِ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ فِي الْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِ

الوصفة المتزاة إذا سار قب التظر عَضَّهُ يَهُضَّهُ أَيْ كَسُرُ وَوَدَقَّهُ فَأَنْهُضَّ وَالسَّيْ عَضِيضٌ مَهَضُوضٌ وَمُنْهُضَّ وَأَفْتَضَّةُ مضص هضه بهضه المنظمة الداستر ديها الدولي هماس مسرون الكولي الإيادي الإيادي المراه الدولية الإيادي المراه المراع المراه ا آئي كَتَيْنُ وَبَعِدُ الْجُبُولِ فَهُوَ مَهْنِظُ وَإِهْ مَا صَدْ أَيْضًا فَهُومُهُنَا صُ وَمُنْهَا فُنْ قَالَ زُوْ بَدُ اللَّهُ وَالْجَلُّ صِنَا زُوكَ لَهُنْ هَا ضِلَا فَكَ فَ لِم لَيْنَةُ أَسْدُ لُوجَعُهِ وَكُلُّ وَجَع عَلِي وَجِع فَهُو هُبُونُ مِنْ لِقَالُ هِ اصَبِي الشَّيْ إِذَارُدُتَ فِي وَضِلَ وَيُقَالُ الرَّجُلِ هُبْضَتُمْ اكنه والاوقناع حنعاه وكل باب الفيّاد عدالله وحسن توفيقه والصَّاوة على على وفي بتد من علام

الأله الأبطما عَدَ الدَالِحَ بَنَكُورُوبُونَاتُ وَالْجُونُ إِلَّا إِلَّا وَكِلِّي المُثُوِّلُ عَنْ عَضِ اللَّعْزَاتِ فَرَفَعُ الشَّوْعِ فِي رَوْفِ إِنْظَهُ وَتَأْبَطَ اللَّهُ يَانَيْ جَعَلَهُ كِنْ النَّظِيهِ وَالسَّا اللَّهِ مَظِياعٌ وَهُوَ أَنْ يُبْخِلُ لِدِاللَّهُ كَبْتُ يَبِهِ الْفِينَى وَرُ يُلِقُينِهِ عَلَى عَايِقِيدِ اللهِ فِينَ وَكَانَ أَيْوَهِ ثُنْ يَوْهَ يَدِينَهُ التَاء بُخِا وَالْإِنْخِا مِنَالِةُ مِنْ مِنْ فَكِعْ مُعْ ظَمِهِ وَأَسْتَا الْبُطَا قُلْ أَنْ الْاجْ عَنْ جُفْرَةً حَمَيْنَ وَالْسَهَا وَسَتَعَ ٱسْفَلَهَا مِنْ قَالِلِ الْجِنْ يَجْفِينًا مُوسَّنَا لَهُ مُسْتَلَا بِطَلَمْ وَكَانَ أَابِثُ ثُرُجُ إِيرَ الفَهْمِيّ يُسْمِينَ الْأَبْطُ اللَّهُ وَاعْدُوا كُلُّ اللَّهُ اللَّهُ وَعَدُوا كُلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّ لَلَّا لَمُلَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ ول يتَا تَجَطِعَةً الانكِعَادُ عَالِي فَ ظُلِولِ نَكُ لَمُ تَنْفُلُ وَعِنْ فَعُلِ إِنَّ أَسْمِ وَازْ المَتَن الفِعْل مَعَ الفَاعِلِ جَوْبِعًا تَجُلًا فَوَجِبَ أَنْ تُغَلِّيهُ وَلا تُعَيِّرُهُ وَكُولِ كُلْ جُمْلَةٍ تُشَيِّع بِهَامِثُ لِيَّرِينَ كَبُرُهُ وَدُدَّا إِجَمَّا وَالْأَرَّ ذُتَ الْيُتَنَقِّينَ أَوْجُهُمَ فَالْسَجَاءُ لِي دُوْلِ تَالْبَطُ سَنُوًّا وَذُووا تَا مُبْطِينَةً إِلَا تَقُولُ كِلَّا هُمَا اوَكُلَّهُمْ وَتَجُودُونَ وَاللَّهُمَا اللَّهِ اللَّهِ بَالْ بَطِيحُ

الصَّغِفُ وَالْمُعْدُونُ وَالْبُنَّةُ وِالنَّرُ مُظِنَّهُ بِالصَّعِ الطِّنْ الرَّطْبُ وَالْفِلْ وَالْمِنْ وَجُلُّ أَنْظَ أَنْ كُونَتُح يَتُولُلْمُطَعِ عَنْ قُوم نُنْظٍ وَيُعَالُ أَيْمًا زُجُلٌ ثُكُّ بِالْفَيْ وَقُومُ رُظِ أَظْ وَأَمْثُوا أَوْ يُنْظِيُّهُ إلْحِاجِينَ فَالسَّلْقَاعِوْ وَمَامِنْ هَوْان وَلا شَرْعَهُ فَ وَكُولُهُ كُلْتُ إِنْ وَيُولِهُ وَكُلَّالُهُي ثُمِّلَهُ الْكِلِحِينِ فَيْدُ فَهُ الشَّاقِ ظَهُ الْكَالِقِدِهُ وَوَلَهُ مُجْدُ وَقُدُّ أَنْ مَهُ وَوَلَهُ مِنْ مَنْ الثَّقُطُ مِالْكُورِيلَ صَعْدَدُ وَوَلَتُ عِطَالُهُ وِلَيْ الْنَقِي وَكُذَالِ لَكِنَا أَنْ فَالْ الرَّادِينَ وَمَنْ هَلِ عَلَى عَنْ أَيْنَ وَفَلَظُ شَرِّاتُ مِنْ فَيْنَ كُرُّ وَوَقَطْ مَنْ هُومُ مُلكِطَ البَعِيْرُ إِذَا الفي مَعِيدُ وَوَقِيقًا وَوَلِكَ بِنِدِ إِنَّهُمْ كَا تُواينُعُووْنَ مَعْرًا وَانْتُمْ تَشْلِطُولَ ثِلْظًا جَلَطِ شَيْعَهُ أَي الْمُتَلَّةُ وَلَا الصَّرِّةُ وَجَلَمَ جَلَيْ المِنْ الْمِدْ الْمِدْ الْمِدْ الْمِدْ الْمِدْ جَبَطُعُ الْهُ اللَّهُ خَبُطًا التَّسَكِينَ وَجُهُوطًا بَطَلَ تُوالِنَهُ وَأَجْمِطَهُ اللَّهِ قَالَ أَوْعَدُو الْاجْمَاكِلَانَ مَدْهَبُ مَا وَالدَّفِيَّةِ عَلَى عَوْدُ كَيْ الْحَانَ وَيُقَالُ أَنْهِنَّا جَيْظَالِمِنْ جَبُطًا بِالنِّيِّ أَيْ عَوْبَ وَلَكِيمُ الصَّاانَ الْحُلَا اللَّهُ مُعَلَّمْ حِنَّى تُسْتِفِي لِنَرْ إِلَى بُطُّونَهَا وَلا حَرْجَ عَنْهَا مَا فِيهَا وَقَالَ لَيْنَ الشِّيلِيِّ وَهُوَ أَنْ يَنْتَفِي بَطْلَهُما عَنَّ أَخَلِلْلَانَ فِي وَهُوَ الْجِيْدِ وَيُؤَقُّ بَعِبَ الْ جَبِطَيْلِاشًا أَيْ إِلَكُنن وَوَلِكِي يَنِ وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِثُ الدِّرِيْعُ مَا يَقْتُ لَكِيكًا أَوْ يُلِيّ وَمِنْهُ مَنِينَ الْجِرْدُ وَأَنْ عِمَةٍ وَأَلْ فَيْمِ الْجِيمُ الْجَيْطُا وَلِقَالَ الْجَيْطُ وَلِقَالَ الْجِيطُ لاَنَةُ كَانَ فِي شَقِيرَ فَاحْنَا مُهُ مِكْ لِكُلِّ وَوَلَدُهُ هَوْ لِأَنْ اللَّهِ فَنَ لِمُتَمَّونَ لِلْبَطَانِ فِي أَبْهِ يُمانِع والنَّهُ الْمُعْمُ جُمُطِيعٌ وَالْجَبُنْطِي الفَضِيْرُ الرَطِينَ عَلَيْنَ وَالْمُونَ وَ الألف الألماق يقفز كالفال وكالحكام وَعَدِهُ الْجُمْنُظِيْتُ وَالْجَقَعُ فَ فَانْتَ بِالْحِيارِ وَانْ شِيْفَ كَدَ فَسُالِقُونَ وَابْرُ لْتَ مِرَالًا الله وَقُلْكُ كِينُطِ بَكُنْرِ الطِّلِّومَنُونًا لِإِنَّ الْكُلِكَ النَّفِيلِ النَّالِيْفِ مُنْفَجِّ مَا عَجَلَا كَيَا بُفُ يُخْ إِنْ يُضْغِينِ رِّجُهُ إِلَى وَبُشْرِلَى وَإِنْ بَقَيْتُ النَّوْنِ وَكُدُفْتُ الأَوْفَ فَلْ جُبِيْنِكُما وَكُوْ الْكُلِّ أَسْمِ فِيهِ وَلَا يُهِرَ مَا إِنْهِ مَا إِنْهِ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ الْمُمَّا عَوْ مِنَ الْحُبُدُ وْفِ فِي لِلْمُ ضِعِينَ وَأَنْ شِيْبُ لَوْ تَعُوَّضَ فَأَنْ عُوِّضٌ فَالْعُوْمَ فِي الْأَوَا فَلْتُ جُبُيِّجٍ بسَنْدِيدِ المِنَاءِ وَالطِّلَا مُكْشُورٌةُ وَقُلْتُ فَالْمَالِينَ جُبِينِيظٌ وَكَذَالُ الْعُولَ فَعَقْرْنَ مُو

فَالْ أَنْ النِّكِيْبِ بِعَالَ فَوْشَ فِي فِوَاشًا لايَبْسُكِنِي وَوْلِلَا وَلَكُ وَلَكُ وَهُوا فِي النَّا بنشظ والاكان والنيعا ومنو فاعفته كاليكلة فالرفع البعدارة والسنط كيت الله التاقة كُنَا مَعَ وَلَهُ ها لا مُنعَ مِنْها وَلَكِمْ لَمُنا أَظُوادَ مُنا اظْمِثْ وَطُوالُمْ وَطُوالُمُ وَافِيةُ وَأَنَّةً وَعَبُواللَّهِ بَالْ يَلِالْهُ فِسْطِالِ فَا مَا يَكُلُّمُ الْفُرْحَةُ شَقَقْتُهُما والبَّطِيط العَيْثُ وَاللَّهِ فِي وَلا يُقِدَا لُصِنْهُ فَعَلَى وَالبَطْمِنُ طَيْرًا لِلَّهِ الواحِرةُ بُطَّةٌ وَلَيْسُ الهاة للتابيث وإنها مي لواجد مرجاس بعال علو بكلة للزكر والانتاجيها مِنْ لْجَمَّامَةَ وَجَجَاجَةِ فِي مَوْمُ أَبْعَظِ فِي اللَّهِ وَعُرِيثُ لُ أَبْعَ بَيْ مِهُو البعنظ والبعنوط شرة الواجئ ويطاك فوالن بعنطها للعالم بالشي كالفال هُوَ أَبْنَ يَجُدُ نِهَا \* وَ وَ المُبَالِطَةُ المُصَارِّيَةُ بِالشَّيْوَفِ وَتَبَالَظُوا أَيْ عَالَدِها الكنائي أللظالا على فكوم للطاو أبلط فكوم الماس على الم يستم فاعله إليما ائِي أَفْتَقُنُ وَدُهِبَ مَا لَهُ وَأَبُورَ بَيْدِ مِنْ لَهُ وَأَبْلَظَ فِي فَلَانُ إِذَا إِلَا عَلَيْكُ فَلَا فَإِلَا اللهِ جَنَّى يَبُونُ وَيُلْظِ الرِّجَالِ مُعَالِمُ إِنَّا إِعْدَانِ لِلنَّذِي مِثْ أَيْلِ وَالْمِلْظِ والف في الحارة المقروشة في للزار وعنيزها وتاك هيزامقاني للحرق سفعي رِيًّا وَجُعْنَانِي بَلَاطَا الْآيِعَلِي وَالبَّافَّ طُومَعْدُونِ وَيُلْطَلُهُ النَّعْرِ فَ وَل مِن اللَّقابِ نَزُلْتُ عَلَيْءَ وَنِ دِرْفًا وَمُلْطِلَّهُ فَيَاكُرُمُ مَا خِلْدِ وَيُلْجُنُنُ مِنَا عُمُ الْ قَالَ لاَضْعِيم عِي هَمْنَهُ بِعَيْنِهُ وَقَالَ أَبُوعَ وَمِلْظِةً فَيَا وَمَا الْمِعَظَةُ صُرَابِهِ الظَّعَامِ أَرْثُ وَمَنَا لَهُوَ مُعَوِّدٌ وَبِالفَارِسِيَّةِ يَنَا ﴿ وَيُلْسَنَارُ فَ الطّعار الرُّرُّ وَمَا الْمُوهِ مَعْرِبُ وَبِمُعَالِمُ الْمُؤْرِّ مِنْ الْخَامِ الْمُؤْرِّ فِي الْمُؤْرِدِ مِنْ الْخَامِ الْمُؤَمِّ بِالْاَثْرُ وَكُمْ اللّهُ وَلَهُ مِنْ الْخَامِ اللّهُ الْمُؤْرِدُ مِنْ الْخَامِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل وَفِلْمُنْ اللَّهُ مِن مِن مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَوْقَهُ وَجُمْعُ وَاللَّهُ وَلَلَّهُ وَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَهُ وَمُؤْمِنُهُ وَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَهُ وَمُؤْمِنُهُ وَلِللَّهُ وَلَّهُ وَلَلْ اللَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَهُ وَمُؤْمِنُهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَمُؤْمِنُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلَّهُ وَلَهُ وَمُؤْمِنُونُ لِللَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ لَا لَّا لَهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ لِللَّهُ وَلَّهُ لِللَّهُ وَلَّهُ لِلللَّهُ وَلَّهُ لِلللَّهُ وَلَّهُ لِلللَّهُ وَلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ وَلَّهُ لِلللَّهُ وَلَّهُ لِلللَّهُ لَهُ مُن لَكُولًا لِلللّّهُ وَلَّهُ لَا لَا لّهُ لَا لّهُ لَلَّهُ لَا لَهُ لَا لّمُؤْلِقًا لِلللّّهُ وَلَّهُ لِلللَّهُ لِلللّهُ وَلَّهُ لِلللّهُ لَلّهُ لِلللّهُ وَلَّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ وَلّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ للللّهُ للللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لللللّهُ لللللّهُ للللّهُ لللللّهُ لللللّهُ لللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ للللّهُ للللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لللللّهُ لللللّهُ للللّهُ لللللّهُ لللللّهُ لللللّهُ لللللّهُ لللللّهُ لللللّهُ ل إِذَا الْمُتَابِهِ لَا مَالُهُ أَزْدُ إِدَتْ فَيِنَا كِمَا وَرُجُلُوبُهُ فَي مُوفِ تُتَعْظِهُ عَزِ الأَمْرُ تُنَبِيعُ كَالسَّعَالَةُ عَنْهُ وَأَنْبِطَهُ المَدُونُ إِذَا لَمَ يَكُرُ بِعَا زِفَهُ مِنْ التَّرْظِونَ لَ التَّلْظِ لَفَ فَ أَوْلَتُعَنَّهُ وَالسَّرْطُ إِيْصًا شَيْ تَنْتَعَجِلُهُ اللَّيْسَالِفَةُ وُهُو بِالْفَارِشِيَّةِ مِنْوَنْشُ دَكُوهُ النَّصْرُ مِن النَّيْعِ فِي عَلَيْ فِي الْمُعَلِيدِهِ الْمُعَالِقِينَ وَالنَّوْطِيَّةِ مِنْ الرَّجَا الاَجْ

وجنطالاً دِنو أَجْمَرُ فَهُو جَانِظ وَجِنظِ الرَّمْثُ وَاجْنظ أَيْ أَذُولُ وَأَبِيضَ وَاقْدُلُ مِنْ العِلِيْطُ وَإِجِدُ لِلْمِيْطِانِ صَارَبِ الوَاوِلَا الْمِيْدَ لِلْمَا يَعْظُ وَجُو مُؤَكِّرُونَهُ وَكُو يَظُل بَعْضُ لَهُ عِوط كِائِطًا فَهُوَّلَنَ مُنْ يَجُونُظُ \* وَمِنْهُ فَوَلَّهُ آَكَالُجُونُطِ جَلَّ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَيْ أَذَ وَثُولُ الْجُواطِلَةُ جُطِّيرُونَ الْخَلْقَامِ وَالْجِيمَادُ بِالسَّيْرِ الْجِياطَةُ وَهُمَا مِنَ الوَّاوِ وَ قَدْ الْجَاجِلَةُ كَوْجُلَة جُوْطًا وَجِيْطَةً وَجِيا طَهُ أَنْ صَالًا وَرُعالًا وَمَعَ فَلَ نِحِيْظَةً لا وَلا تَعْلَا عَلَى ايع عُنُ وَيَعِظُفُ وَلِلْمِ الْحَوْظِ عَالَيْهُ أَيْ يَجْمَعُهَا وُآجِنا كِلالرِّحُالِ لِنَعْسِمِ أَي أَخَرُ بالنِّقَةُ وَلَخَاطِيهِ عِنْهُمُ وَلَخَاطِيهِ عِنْهُ وَأَخَاطِنَ لِلْأَنْ أَنْ فَلَانَ وَأَخْتَاطُكُ بِمِ أَخُر قُنَ بِلِ خَبُطُ الْبَعِينُ الْأَرْضِ بِيبُرِهِ خَيْطُ خُبُطًا هَمْ بِهَا وَمِنْهُ قِيهِ كَبِيمُ عَنْهُ وَإِنَّا وَهِيَ النَّاقَةُ الَّتِي فِي مُفَرِّهِ اصْعَفْ عُبْطًا وَالْمَسَّانِ الانتوني شفا وخبط الزجا إزاطرة تنشد كبيث كان ليناور فالاساء يَسْبُرُ فَن بِاللَّهِ السَّخَاعُ إِلَى بِطَامُ وَخَرِطْتُ السُّنِّي وَيُطَّا أَذَا مَرْثَتُهَا بِالعُصْ السِّفُظ وَرُثُهُا مَا قَالَ الرَّ اجِرْ وَالشُّفَعُ مِنْ إِيطَةٍ وَجُرْرِمْ وَأَخْتَبَظِني قَالُ إِذَا لِمَا أَلَ وردها من المراجر والصفح المنافرة والمنافعة المنافق من وونا كفي المنافق من وونا كفي المنافق المنافق المنافقة الم وذات رُضِيْع مَرْضِهُما رَحِيْعُهَا ﴾ وَخَبَطْنُ الرَّجُ إِذَا أَنْعَ نَدَ عُلَقُهِ مِنْ عَيْرَ مَعْزِفَةِ بَيْنَكُما عُالَ عَلْقُونُ فِي عِبِدَة مُن وَفِي كُلِّ فِي تَدْخَيُطُونِ فِي فِي إِينُ أَرْسِ فَهِ اللَّهِ وَلَ بِالضِّمْ كُلَّانُونِ وَلَيْسَ مِهِ تَفْوَلُ مِنْهُ تَكْبُنُظِهُ الشَّهِ لِمَّانُ أَيْ أَضْهُ وَلَلِنا إِلَيْ اللَّهُ مُ سِّمَةُ أُولِي زَطُوبُلُهُ اعْرُضًا مَعُولُ صِنْ خَبَطَابِعِ مِنْ مُخْتِظًا وَلِلْ عُلَهُ بِاللَّيْمُ القَلِيان مِنَ اللَّبَيْ وَقَالَ أَبُونَ إِلِيهُ مُطْمِرُ لِللَّهِ الرَّ فَضُ وَ مُومًا بَيْنُ النَّاكِ إِلَى البِّيفُومِ البينَ قَالَ وَلَجْوُضِ وَالْعَبِينِ وَالْإِنَارَ قَالَ فِي لِلْفِرْ مِنْ خِيطَةٌ مِنْ طَأَةٌ وَهُوَمِثُلُ لِكُوْعَةُ وَجُوها ولم بعرف لذيعال ويُعال أيمنا كان ذلك بعد خيط مراليول عيد مدر مند والمنط فالشاالقطعة مؤلفة والتاش والخمع خرط خروط العود إُخْرُظُهُ وَاخْرَظِهِ حَرُقًا فَنَكُرُ ثُمُ الْ وَخَرْظِاتُ الوَرْفَحِيَّنَةُ وَهُوَانَ لَفَيْ مَرْعِلا أَعْلاهُ تَنُو تَمْنُو بَبِكُ عَلَيْهِ ولا أَسْتَفَلِهِ وَالْمُنْكِ إِنْ وَتُدْخُرُظُ الفَيْنَادِ وَحُورَظِيهُ الرِّوْ أَوْالْمَالِيَّ أَى أَمْسَنَاهُ وَلَدُ لِلْحُرْجُلِهُ فِي مُطَاءُ وَلِكُ وَكِي اللَّهِ مِلْ وَلَهُ فَضِيبُ الْفَوْعَ فِيعَرْجُ

न्साएं है । विक्र के देवीके हैं है विक्र हैं के लिए हैं हैं विदे से विदे कि हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं السُّتَعِ عَلَيْ فَلَانٌ مِنَ النَّيْنِ شَيْلًا وَللْمِلِيعِلَةُ لَذَا وَكَذَا مِنَ التَّمْنِيعَ فَولَهُ تَعَالَ حِ عَلَمْ أَيْ جُمْ عَنَا أَوْدَادُنَا وَيُفِالُ عَيْكَامَةُ أُمِن عِنَا بَعُوا مِرَادِلَ لَوْقَا لَوْمِنَا لَا يَظَفْ أَوْدَادُهُمْ فَجَعَّلَهُ أَيْجَدَرُهُ وَلَكِظُوطُ الْجَدُونُ وَلَلِكُ طُوطً التَّجِيبُ التَّبَرِيْعَةُ وَجَازِيةٌ نَعْجُظُوطَةُ الْمُثْنَيْن آي مَن يُولَةُ مُنْسَبِهِ بَدِنْ فَالَالشَّاعِرُ فَي بَيْضَالُهُ عَنظُوطَكُ المُنْسَبِينَ بَعْلَمُكُ تُمَّاالُّوا دِفَ المغالناتين لَمُ تُعْفِلُ بِأَوْلادِمُ وَحَظِّ البَعِينُ فِي إِنْ فِي الشِّيرُ حِظًّا ظَّا أَعْنَهُ لَهُ إِنْ أُمِدُ وَالسَّمَاحُ والنضريت على إلى بمطل الله جطاطهادية بمنون ويفال خطايظ بالفَيْمُ أَيْ صَعِيرًا وَجُطَائِظُ بُنَ عَفَى أَخُوالُاسْوَدِهُ قَالَ الْوَعْمُ وَأَجْظَلِ السَّاقَةُ في من في الله والمائي المن عِنْ وَالْحِطَاجُ والعَنْ فِي سَدِيدُ اللهُ وَرَيَّاوُ قُودَ لَا لَهُ وَقَ الأَصْعَيْ وَالْ عَنْدُ أَلَا الْفَطَالُطِ عَنْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ فِي جَظَاطِهُ، إلواهِرَةُ جَطَاطَكُ وَثُنْهُ الْكُانْتُ فِي الوَجْهِ وَيَنْهُ فَوْلَ الْهُ زُرِّيَّ حَقَرُ نِ الشَّمْ يَرْ لَيْسُ بِنِي حَظا طِئْ وَالْحِظا خَا أَيْضًا ذَبُ اللَّبِنُ الْحِيظَ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّل يُوسَمُ بِلَهِ وَيُعَالَ فِهُوالْجِدِيرُوا التَّيْ يَكُونُ مَعَ لَكُو الزَيْنَ مُعْشَلُونَ بِهَا الْأَدِبُ مِ قَالَ الشَّاعِزُمِ كَانَ مِعَظَّا فِي اللَّهِ اللَّهِ فَمَناعِ عَلَنْ مِنْ والْحِلَّةِ مِنْ عَالَهِ وَعَنْ زَانَ مُنْ جِظَّانَ يَكُنَّرُ اللَّهِ وَهُو يَعْلَانُ فَهُو الْكِيْفُظَّانُ ذَكُو الدُّرَّ إِن وَمُ الأخيرال ط العَصْبُ وَالصَّحِينُ وَوَ كَالْمِ عَلَقَهُ أَن وَكُلُّ ثُدُ إِنَّ أَوْلَ العِيَّ الْإِجْرِ الْأَجْرَ وَاسْتُوا العَوْلِ الإنزالِهِ وَاجْلَطَ الرِّبِي فِ البَينِ إِذَا أَجْهَ عَبِي وَانشَرُ الْأَصَعِينَ لِأَن الجَ وَكُنَّا وَهُمُ كَأْبَتُوعُ سُبُالِ مَعَنَّ قَاسِوكَى تُورِ كَأَنَّا مُعْجِبًا وَتَهَامِيامٍ فَأَلْقَى النَّمَا مِن فَهُمَا اللَّظاتِهِ وَاجْدَاتُطُ هَا ذَا لِالْرَبُومَ كَا يِنَا مُ لَمَّا تُدْتِقَالُهُ يَقُولُ إِذَا كَانَتُ هَا فَال جِمِطُ الجُنْمُعُالِ لِكِرًا وَالشَّبَاتُ الدِّهُزُمْ وَوَ وَلِينَمَا أَطْ بِيسْرُ الْأَفَّانِينُ لَأَلْفُهُمْ الدِّياتُ يُعنَّاكُ عند الترايد سَيْعِظَالُ وَعَالِم كَا يُفِالُ فِي نِفِعَنَا وَتَنْ تُحَالِّي فَاللَّا وَالْحِوْدُ وَقَدِ سَبِّهَ الْمَوْلُ وَكُونُ اللهِ عَنْجَزِدُ حَكِيْفُ جِيْلُ أَجْلِفُ كَفَيْلِ شَيْطِال لَجَمَّ الطاعِرْةُ جَمَا الله عَنْ فَوَفْتُمْ أَصْبُتْ جَمَا كِلَّهُ قَالِيهِ الْمُعْرَجِيَّةُ قَالِيهِ وَلَجُمَا كِلَّهُ أَيْمًا جُزْقَةٌ وَحَثَّنُونَةٌ كَجُدُهَا الرَّجُكُ وفَكِلْقِهِ حَكَاهُ أَبُوعُتِيْدِ وَعَيْرُهُمْ عُولُ لَلْنَظِمُ الدِّرُ وَلِلْمُ عُجِنَظُوا لِأَيْعُهُ حِنَّاظًا والمِنْ وَالْ وَمُونِ وَمُونِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

مُقَلَةُ أَنَّمُ عَنْدٍ وَكَانَ عَنْدَ سُولِ وَالْحُطَّةُ أَنِشًا مِنْ لِدُهَا كَالنَّفَظِ وَرُلِّ النَّفَظِ وَتُولِّهُمْ مُلحَظِّ عُبُارَهُ أَيْهِا سَقَة والخطِيطِ عَلَيْهِ الأَرْضِ التِي فَرَقُطُو بَنِن أَرْضَيْنَ مَعْظُو رُبَيِّن إلاَجْ العُظِالِيُظُو النَّفَيَا أَوْعُرِيَّا مُنْ عَلَيْهِ الْمِنْ الْمُعْلِينِ الْمُظَالِمُ وَمِنْ مُوْلِ أَنْ عَبّانِيل جِينَ نَيْلُ عَنْ يَعْلِ حِعَلَ أَصْرُ أَحْدُ أَيْهِ بِيهِ مِا فَطَلَقْتُهُ ثَالًا الْحَطَالِينَ نَوَاهَا الْإَطَاقَانَ نَقْسَهَا تَلْأَنَّا وَيُووَى أَيْهَا حَظِهُ اللَّهُ نَوْاها بالحَمْراكِي أَخْطَا وَالمَكِلُونَ مُوم خَلَظْتُ الشِّيُّ وَعِيْرُ وَخَلُطًا فَاخْتَلَطَا وَخَالَطُهُ فِي الْكُلَّ وَخِلْطًا وَأَخْتَلُطُ فَلَانٌ أَيْ مُسْدَعَطْلَة وَالنَّهُ إِيْظَافِلْكُمْوَ الْإِنْسَادُ فِيهِ وَتَوَلَّهُ وَتَعُوا فِي لَا أَيَّظ مِنَاكُ التُمَيِّني أَي لَحْتَالَطَ عَلَيْهِ وَأَخْرُهُمْ وَالْخَلِيمُ الْخِيالِطِي الْطِكِ النِّيدِ وَالْعَبَالِيسِ المُخِالِينُ وَهُوَواجِ وَجَمْعَ لَمْ وَفَالَ إِنَّ لَغَلِيطٌ أَجَدَّ وَالْبَيْنَ فَا نَصْرُ مُواه وَقَرْتُجُعَ عَلَيْجَاطِلاً وَخُلُوا مَ فَالْوَعِلَةُ الْحَرُوجِ مَنْ الله مُعَاوِرُجُوم مُلْكِنِكُ فَرَجِرُا لَفُوْنَ بَيْنَ لِلْمِيْرُةِ لِلْنَائِظِمْ وَإِنَّهَا كَنَّوُوْلِلَ فَالِشَّعَادِهِمْ لِأَنَّهُ كُلَّانُوا بَنَتَجِ هُوْنَ أَيَّامُ الكَلَارُّ فَتَعِيْنَهُ عُمِيْنَ فَبِائِلْ شَتَى فَيْ مَكَانِ وَاجِدِ فَتَقَعُ مِيْنَهُ مَا لَفَيْدُ وَإِذَا وَيَرُونُوا وَرْجِعُوا الالوظالية شاة هر والمالخديث لاخلاط ولاور اط فيظال فوكفولولا بحمة بَيْنَ مُنْفَقَ وَ لَا يُعَدِّقُ مُن يَنْ كُنِي عَلَى الْمُلْإِنَّةِ الشَّدَوَةِ فَأَلَ يُوغَمِيهَ مَنَا زَعَ العَقَاجِ الغناخ أوشع مرخ لك باس آجي لا علظ أدجون في الرجوزيك وللخلط فيالفيم النير حَنَّهُ وَلِخِلْظَةُ بِاللَّشِرَ العِشْرُةُ وَلَخِلْظُ النُّمَّا وَإِجِدُ أَخْلُاطِ الطِّلْفِ وَلَخْلُظُ أَنْفُنا الشَّهُمُ اللَّذِكَ يَنِينُ عَوْدُهُ عَلَا عَوْجٍ عَلَا مَرَ الْيَسْعَقُحُ وَانْ فَوْ مَوْ وَدُجُلِ صَ لَهُمْ بِلَسْرَاطِيمِ مُنَالِطِيلِا مُوْرِقِهُ الْقُلَالُ مِعْلَظِمِنْ السَّكَانِ عَلَا الْمُورَّالِينَ عَاتِنْ وَأَسْتَعَلَظ قال السامة الهذات فزايل أمزل وخالط البَعِيْرُ أَنَّ فَعَا وَأَخْلَطُهُ صَاحِبُهُ إِذَا حَعَلَ تَضِيْبَهُ فِي لَهِ يَآرُ وَلِكَا يُطُمِرُ الْعَلَفِ عَنْ وَرَبِي وَ لِهِي عَزِلِدَا لِيعَلِين فَي اللَّهُ مِد و هُو أَنْ يُحُمَعُ بَيْنَ صِنْفَيْنِ فَهُو وزيب أَوْعِنْ وَثَطَيْ وَخُولِطُ الرُّعُلِ فَعَدْ الْمُخَالِكُ مُوفِي لِلْعُظْمَ رَدِّ عُزَلِلا ذَالِ النَّجَمْلُ بُوْكُونَ وَفُوكَ ذُوا أَلْكُ لَحْ يَطِيالُونَا فَقَ وَلَا يُظْمِرُ النَّبْلُ لِيا مِصْ وَدُكُوراً أَنُوعُمُنِيدِ أَنَّ اللَّهُ إِذَا لَا هَا مَ عَنَّهُ كُلُا وَهُ الْجَلَبِ وَلَمُ يَعْفِرُ وَالْمُعَنَّةُ وَلَهُ وَ الْجَلَادِ وَلَمُ يَعْفِرُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اللَّبْنُ مُتَعَقِّبُ الْمُعَلِعِ الْأُوثَانِ بَعِنْ الْقِبُ الْحَرْجُلِفِ النَّاقِيُّ فِلْمَ يُحْتَرِظ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ عَادَةً لَكِنَّا إِ نَهِيَ عَنْ الْطُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ مِنْ الْمُنْتِقُ إِلَى مُعْادِّتِهُ الْفَالْفَاءِ مُن الفكافا فوقافين فالمدكا فالمنافي الكادالها وفوس وفوس فالقاف جهوج بَعْنُولُ لِلْإِنْعُ بُرِينُكُ البَيْكِ مِنْ الجِزَّا لِمَا يَلِجِمُ الْحِوْدِينَ فِي مَنْ وَأَيْ لِمَنْ قَالَ العَيْاجُ فَكُالْمُوْبُرِكَ لِي الْمُؤْبِرِكَ لِي وَأَخْرُطُ عَلَيْنا قَالَ لَ أَي البَرْاءُ إِلْعُولِ السَّتِينَ وأنخ واجهه أي دو والاخريظ مرت والخيف وحوظ الجارية أَيْ طَوْ لَتَهُ كَالِمَ وَدِوْ وَرُجُلِ عَنْ رُوطُ اللَّهِ مَهُ وَعَنْ وَظُ الوَجْهِ أَيْ فِيهِ لَمَا طُلِّولْ صْغَيْرِ عَزْضِ وَأَحْتَرْطَ سَعِفَهُ أَيْ سَلَّهُ وَالْمَرْوَكِلَةُ وِعَلَّهُ مِنْ أَدِيرُوعَيْرُ وِنَسْرُحَ عَلَى الله عَلَى الله عَدْ الْحَرْدُ عِلَا الله عَلَى ا أَي أُمنَاتِ وْفَالْ الْعِيَّاجُ ، فَعُرْوطُالْهِ مِنْ الْأَنْظَارِ وْفَالْ اعْسَى إَعِلَهُ الاتًا مُنْ البارك الكوما ومن بنعة بالمنشق في إذا من أبخ و ظالت عن موم المنظ والمِدُلكُ طُوْرُ وَلِلا كُلَّا لِمُنَّا مَوْضِعُ إليا مَوْ وَهُو خُطَّا هِي وَلَيْدِ الرَّمَاجِ المُتَّامِينَةُ لِإِنْهَا يُجْمَلُ فِي لَا إِلَى الْمُتَافِقُونُونِيهِ وَالْمُطَّحَظُ الرَّ اجْرُو هُوَالَ يَكُمُّ المضبعية فالزمل ويُرْجُو وَخُطَّا بِالْفَالِمَ الْمُكْتَبُ وَكِينا أَوْ فَيُطِّظُ فِيهِ خُطُهُ طُولا كُفّا رُط بعنة للنا البغر الوجيني الدِّي عَنظ الأرض بأطواد أظلاف والمنظ ألكن الأرض مُغْتَكِّلُهُا الرُّجِلِ لِنَفْسُهِ وَهُوَأَنْ يُعْلِمُ عَلَيْهَا عِلَامَةً لِلْخَطِّلِيعُ لَمُ أَنَّةٌ عَلَيْكِمُ الْفَا لِيُنهَا دِارًا • وَمِنْهُ خِطَطُ اللَّوْنَةِ وَالبَصْرَةِ وَٱخْتَظُ الفَالْوَاتَ بَلْتَ عِذَارُهُ • والحيكظ بالكنز عوز مح كظ أبو والحي ظل خاعود كشتوى عليه لا كلوط والمنظمة بالضيم الأمْوُوالْفِيْفَةُ مُ قَالَ عَالَيْهُ لَمُ الْمُ صَمَا خُطَلْنَا المَّاسُ الْوَمِنَةُ وَإِمَّا كِمُو والعَنْ إِلْكِيرُ أَجْدُنْ أَرَا جَحُظِنًا إِنْ فَيُدُونَ النَّوْنُ أُسْتِغُفًّا فَأَيْفًا لَكِيَّا وَوْ إِلْنِهِ حُطِّلةً إِذَا إِذَا وَفَقَاسِهِ خِلْجَةُ تُورُ عَلَيْها والعاقِيّةُ تَعُولُ خُطْبَةً وَفَيَعِيْثِ فَيُعَلَّهُ إِلَّا مُرْأَتُنَ مُعْلِواً فَي يُعْضِ لِلْهِ عُلَّمْ وَيُنْتَضِرُ مِنْ وَرَا وَالْحِيثُ وَالْمَال مِنْهُ ۗ وَقُولُمْ مُثْمِلُهُ الْمِيْهُ الْمُعْمَقُمْدُ بَعِيْكِ وَتَوَلَّى خُطُلَةً الْمُعْفَدُ حَرُ طُلَّةً الإنتضاف ومفاف أنقضف وتولم فبتحاللة مغور كموط أخطة فالاضح

الدَلْ عَالَيْهُمْ النِّنْ سِنِ وَخَيْظِةِ الْجَزْدِاءَ مِثْ إِلَا وَكِ يَكِبُو فَوْلَهُمَّا . وَقَالَ لَوْعَيْنِ مُوجِيلًا لَظِيْفُ أَنْكُنُ مِنَ السَّلَبُ وَحَيْمُ الشَّيْنِ فِي أَنْهِ مِنْ أَيْخُظ مِ قَالَ الشَّاعِ مَنْ جُنِّى يُخْرِطُ بِالبِيَاضِ فَرُوانِي ٥ فَيْ دُاخِلَهُ مِثْ أَنْ وَأَتَهُ أَيْ خَنْقَهُ أَشَدُ لِكُنْ جِئِنْ دُلُةً لِسَالَةً ﴿ وَفِي الدَّعْظَ الدُّنِ الوجي والعَبْنَ عَنْ وَمُعْدَمُهُ وَقُرُدُ عَظَمُ يَدُعُظُمُ يُفَالَ دُعَظِيُّهُ المُنتَهُمْ قَالَ أستاصة الهندائي والخابكة ووضوه عوجاوا مزاطوت بالحهيج الداعطي وكالك الدُّعْمَظةُ بِوَيٰإِ دَوْالمِ عِنْ مُوسَ أَيُولَيْدِ دَفَظ الطِّائِرُ أَنْفًاهُ بَدَوْظِهَا وَفُطّا شفِدَها ك دَيْكُونُ السِّينَ أَدْبِظُهُ وَأَدْبُكُمُ أَنْفُا اللَّهِ اللَّهِ الْمِثْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللللَّمِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ ال عَرِللَّا خَفَشِلَ كَ سَلَادُ لَهُ وَالْمَوْضِعُ مَزْيظً وَمَوْدَكُ يَعْالَ لَيْسُولُهُ مَوْدَبُظُ وَقُلِل بَرُتَبِ كُلَّالًا إِنَّا واستام الدواب ويقال فع الاسطام والمايرة بطع الناء والتربيط لقت العود بن فرق وَالرَّبْ طُالْبُنْ وَلِمُونَ وَالزَّاجُ مِا مُنْتَدِّ بِدِالقِوْبَدُوالِدَّ إِنَّهُ وَعَنْ مُنْ اللَّهُ وَرَبُّظ المُ قَالَ ٱلْكَذْعُالَ كَاتُعَالِّ وَلِلْأَبْطِ اللَّهُ وَلِيرًا وَتَعَلَّعُ الطَّبِي زِبَاجًا وَأَيْجِالَتَهُ يُمَالُ كِلَّهُ فَالِنَّ وَقَدْ فُوصَ زِلِطُهُ إِذَا أَصْرَفَ عَجْ هُوجًا وَالزَّفَاطُ الْمُوالِيَظَةُ وَهُو مَلَا زَعَةُ تُعَنَّو العَبُونَ وُالدِّ بَاجُو وإِجِرُ الرِّبَاطِاتِ المَبْنِيَّةِ وَرِبَاجُ الْخَيْلِ مُزَّا أَبُكُتُهَا وَيُعَالُ الرِّبَاجُلُ للنَيْلُ لَخَسُرُ مُمَا فَوقَهَا مِنْ قَالَ الشَّاعِنُ ﴾ وَإِنَّ الرَّبَاطُ اللَّذِ مِنْ الْحَاجِن أَبَيْنَ فَمَا بُعْلِكِينَ يَوْمَرُ رِهِلَانِ أَوَيُقَالَ لِمُنْلَانِ زِلَاظُونِ الْخَيْلَ عَنَا لَعَنُولَ لِلْأَدُوهُ وَهُوَأَضُّلِ حَدِيلِهِ وَفُلِانَ رُّالِيطِ اللّهِ مِثْلَاكِمُ شَيْدِيدُ القَالْبِ كَا نَهُ يُونِيطِ نَفْسُهُ عَزَالْفِرْ الدِو تَهْخُلِفَ فَلَانَ الرِّينِكِ لِعِنْ الْرِيلِ لَعْفُ عَزَّا قِينَةً \* و التَّغْزِيدُ الْمَالِمُ وَيَلْمُ كَالْمُ الْمُلْفِعُولِ الْمُنْ الْمُنْفِيلِ فَي مَالَ مُمَرُّا إِطْ أَيْ ذِائِمُ رُ لا يُسْوَى مُ وَوَ الرَّطِيكِ الدِّكِيةَ وَالصِّياجِ وَعَدُارُطُوا أَيْ جَلَّهُ وَالرَّطِيطُ الْأَجْمَقُ فَ فَالَ الشَّاعِرُ ﴾ أَرْظُوا فِقَدُ أَقَلَفَ مَرْكِمُ عَلَمُ اللَّهُ وَعَنْ فَأَلُ اللَّهُ وَاللَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ رَطُالْمُ الله بعَنُولُ فَبِأَصْمُ كُلُوبُ أَمْرُ لِي مِنْ إِلِيدٌ وَالعَقَلِ فَتَخَامُ عُنُواعِتُ الْفُورِدُا مَ مُونِ الزُّفْظ فُ سُوْلِي كِنْدُونِهُ نَفْظُ مِنَالِي وَمِنَالُ كِحَادَةٌ يُتَعْظَالُوالاُوْفِظَ الْفِط مِنُ الفَيْمُ مِثْلُ الْأَنْفُ وَتَدِالْزُفَظَ أَرْفِظ الْمُلْأُوازُفاظًا لِعَرْفِ أَرْقِيظامُا إِذَا حُرْجَ وَرَفَهُ وَرُالَ فَعَلَانَ بُورِي المجيدِ وَخَيْدِ وَالْأَرْفَظُ وَالْأَرْفِظُ الْفَالِي عَوْمَ الفظالة جُا يُومُهُ و فَيسْلَمُهُ بُعِنال فَوْ رَهْظُهُ دِنْهِ فَ وَالرَّهْظُ مَا دُونَ العَسَدَة الم

فَإِذَا كَانَ فِينِهِ طَعُمْ الْمُدَاوِةِ فَهُوَ مُوْفَةٌ وَكُمْ ظِلِاللَّهِ عُلَالًا وَكُمْ ظُلُولُ أَي يَعْضُ وتُكْرَّرُ وَمِنْهُ وَوَلِهُ لِللَّهِ مِنْ إِذَا مَا مَنْنَامَتُ لِلْتَحْرُّ فِلْمِنْدُهَا وَكُوْمُ ظَالِحَ إِذَا لَا تَطْعَ وَحَهُ ظِنَّ الشَّاهُ أَحْدُ جُلِهَا خُونُظِا إِذَا نُوعِبُ عِلْدِهَا وَسَنُونِيَهَا فَهِي حَدِيظٌ وَإِنْ نُوعَتَ شَعَرُها وَسُونِيَهَا فَهِي شِعِيظًا وَلَلْخَعَظُنُهُ لَلْمُوْ اللَّتِي قِدْ أَخِدَتُ يَرْجُ الْإِدْرَال لَزَجُ اللَّهَ ال وَمُ نَدُولَ مَعْدُ وَيُفَالَ فِي للا احِمَةً مُ مَ و المَوْ خُوالعَصْلُ لِنَاعِمُ لِمُمَدَّةِ يُقَالُ حَوْجُل النالوامرة مخوطة والانظالقاك وجنع يختوظوك وظار والعالا والموا وَعَيْولَهِ وَالْمِدْيَظِ الْأِبْرُةُ وَكَذَالِ لَلِيَاجُا وَمِنْهُ فَوْلَهُ تَعَالِي جَبَّى بَلِهِ الْمُعَارَّ فِي شَيَّم الخيناط وللأيطالأ سود الفي للمنتطالة ويقال شواد الليل ولا ظالا يمواله المُعْتَرْضُ فَالْ أَوْدُوْ إِدِ الْإِيادِيِّ وَلَهُ الْمَالْصَالْتُ لِنَا شَرْفَدُ ولا رَجْ إِلْفَيْ وَعَلِم أَنَا لَا وَخَيْظُالا فَهُوعِنَا وَهُا يُفَالُ خِاجِينَ فَلانْ عَنْ خَيْطِ رُفَيْتِهِ أَيْ دِافَعُ عَوْ دَمِيهِ وحينظا بإطل الذك يعنال لفلها فالشفن وتخاطا الشيطان وكان حؤوان المكتمار السنجة بَلْقَنْ بِاللَّهُ لِاللَّهُ كَانَ طِولِلْ مُضْطَر كُمْ فَالسَّاعِنْ فَإِللَّهُ قُومًا مَلْكُولِهُ عَل الطل عَلَى التَّاشِيُ عُطِ مِنْ يُسَالُونُونُ مُنْ وَالْحِيطُ الكَثِيرُ الفَطِيعُ مِنْ الْعُامِ وَكُنَّ الْحُ المنظم الشكوى وتعامة حيظاة ببنة كايط ومؤظو وعنفا وتدخط التؤب خِناطَةُ فَكُو كُمْ يُوطُ ويَحِيْظِ فَيَنْ قَالَ كُنْ يُوطُلُ حَرْجَاءُ وَمَوْ قَالَ عَيْظُ بِنَاهُ اللّ عَلَى التَّقِقُ لِنَقَطَا لِالْمَالَرِ فِحِطْاتُ وَالْمِالَ فِي جَيْطِ هِي وَا وَمَعْعُولِ أَنقَلَتُ إِلَا لِمُنكُونِهَا والكشار ما عُلْها وإنَّا جُرْك ما عَبْلَهَا لِشكُونِها وسُنكُون الواو بعبُّ شعة طِ البار وَإِنَّاكُنُونُ لِنَعْلَمُ أَنَّ الشَّاوِجُ لِآلُهُ وَالْمَنْ مَعْوُلُونَ إِنَّ الْلَّهُ فِي تَحْدِيطِ فِي الأصابَّة وَالْذِي يُجِدِفُ وَا وُمَفَعُو إِيلَا عُرْتُ الوَاوِئَ مِرَ الياوِئ وَالفَوافِيوُ الْأَوْ لَهِ إِنَّ الوَادَ مَوْمُرَةُ لِلْبِنَالِ فَلَا يَنِعِي لَنَا أَنْ يُجْدَى وَالْأَصْلِيَّ لَجَنَّ بِالْجِنْفِ لِاجْتِفَاجِ الشَّالِيَبِنَ اَوْعِلْةُ تُوجِبُ اَنْ يَحْدُونَ جَرُفْ وَكُرُ لِلْكَ لِعَوْ لَى فِي حُلَّ مُفْعِدُ لِي رَجُوانِ الشَّلْنَةِ إذاكان ون الله على الله على النفضان والماء فاماون كالماس عَلَى الطَّامِ اللَّاحُوفَانِ مِسْمُ مُدُورُونَ وَنُونِ مَضْوُونَ فَإِنَّ هَا دُبْنِ حِلَّا أَوْدَ إِلْ وَهُ النِّيْوِينَا مُنْ يَعِينُ مَنْ يَعِينُ عَلَى خَلِلَ فَيَعُولُ فَوَالْ مَعْوُولًا اللَّهِ فَرُولًا مَعْلُو مُكِّرِين وَلا يَظِيفُ فِي كُلُ مِنْ مُنْ لِللَّهِ مِنْ مُنْ لِللَّهِ مِنْ قَالَ أَبُودُو لَيْ

خوط

المعق المنظر

يعترك بالمتدارين وبالعجبية بالمثل باذ وبالسُ المر رُجُل ومنه فول الأعشى مُنَالِلَ مِأْخَيًا هُ عِرَّةً مُلْلِهِ يَسْلُ الطَجَنَّي فَاتَ وَهُوَ عُجِنُورٌ فَي مَدَكَرُ النَّعِينَ المنذرِدِ وَكَانَ ٱبْرُونِنْ جَبَسْتُهُ بِسَالًا إِلَا ثُوَّا لَهَا هُ عَسَلَكُ إِلَافِيكُ أَوْ الشَّبَا لِلِهُ الكَّناسَةُ وَسُناكُمُ أُنهُ سَهُ إِ الرَّومِيَّةِ وَ السَّبَطُ اللَّهِ وَ السِّبَكُ اللَّهِ وَ السِّبَكُ الوَّاحِيدَةُ سَبَطَكُ وَالرَّبُوعُينِدِ السِّبَكِ التَّضِيُّ مَّا أَدِامُ رُجْلِبًا فَإِذَا يَدِينَ فَهُوْ لَلْمِ لِي مِنْ وَمِنْهُ فَوَالْحِي الزُّمَّةِ بَعِيف رُمُولًا مِهُ عَلَيْ وَالْاسْبَاعُ وَالْمُعَدِّفِ وَارْفَى مُسْبِطِةً كَتِ ثِرَةُ الشَّبَطِيمُ ، مُومُ السِّفْ للط مَوْضِعُ وَيُفَالُ صَرْبُ مِنَ الرِّيَاجِيْنِ فَالْ الشَّاعِرُ مُنْ أَجِبَ اللَّهُ أَيْنَ وَالصَّوْمَ وَانَّ وَشُرْف العَيَيْفَةُ بِالسِّينَا الْجِلْ وَوَ مِنَا السِّيِّعَ فَطِيدًا الدِّيْفِطِ وَهُوَ الدَّ فِي وَقَدْ شَجَعَ ظَامُ وَهُو الشَّغَ عُلِوالسُّعُ عُلِوالِيِّصَاءَ قَدْ تَغِظِ أَيْ عَفِيهِ فَهُوسًا خِطْوَ الْعُظَوَ الْعُظَوَ الْعُفْدَية وَيُنَالُ نَسْءَ لَمُ عَظُا أَهُ أَيْ إِنَّ سَتَعَلَّهُ وَلَي مَقَعْ مَوْقِعًا مِنْ مُورِ سَرْطِانُ السَّبَيْ إلكَيْرَ أَسْرُطُهُ سْرْطَابَلِغْيَهُ وَٱسْتَرْطِهُ أَيِ أَسْلَعُهُ وَفِي لَمْنَ لِلْأَكُونِ كُولُوا فَسَنْ الْطُولُامُوا أَفَعُنى مِنْ فَوَ لِمِيْ أَعْفَيْتُ السَّيِّقُ إِذَا آرَالْتُهُ مِنْ فِيكِ إِنَّوْ آرْتِيةً كُمْ يُمِنَاكُ مَثْلَيْتُ الْوَجْلَ إِذَا آرَالْتُهُ عَمَّا يَشَكُونُهُ وَفُولُهُ والأَخْرُ سُرِّ عِلْي وَالفَصْلَا فَرُ يُظِيِّ أَيْ يَسْتَرِجُ طَايَا فَرُمِ لَالدِّيْنِ الإُخانَفَ الطَاهُ صَالِحِيهُ أَضْرَ طَابِهِ وَجَالَى مَعْ عَوْبُ الْأَخَارُ ثَنْرٌ بْنِظُ وَالفَضَا وَضَنَّ فَطُو السَّوْ جُلُوْ الطَّالْفَالُونَ وَسَدِيعِ مِنْ مِنْ الطِّينَ أَيْ فَالِطِعُ مِنْ قَالَ الحُدُ لِيَ كُلُونِ الْمِلْ عُمَرْ مَنَهُ هُذِي أَنْ يُنِيزُ العَظْرُ شَفْأَ كُلِمُزَاطِي يُديد لَجُ لِلْفَيَا فَإِذَا دَعَا وَنَفْتِينِ سَنَاعَةَ الفَزَرَ الْفِالْحِلْ وَانْمَا خَفَقَ لِأَ النِّشْيَةِ فِي تَمْزَ إِطِي بِلْكُ زَالْفَافِيةِ والسِّرُ الْطِلْفَةُ وَالضِّرُ الْظِهُ وَالسَّرُظِالَ مِنْ فَالْوَالنَّاوَ وَتَرْجُ وَفِي الشَّمَا وَدُلْهُ يَافَانُ فَي سَعْ الدَّابَّةِ نَيْبَتِسُهُ جُتَّى يَعْلِبَ خِافِرُهُ مُ مُونَ السُّتْرُومُ عُلِالْطُورُ الْإِبلُوعَ الْأَبلُو عَن اللَّه السَّامُ عَالَ سَعْرُ مِطْ لِينِدُ يَضِفُ زِنَّةُ مُواْ شَنُرَى جِزَا قَالَ الْمُعِنَ وَجَوْلِكَا أَنِّ حِفَا أَنَّهُ فَزَلَ جَلِيْهِم اللّهُ وَمَطِ مُعُقَابِ \* وَم السِّعُونِطُ الدِّفَا أَيْصَابِ فَالْانْ وَتَداأَ الْعَظِفُ الزِّجُلُ فَا نُسْتَعَظِ من وَ سَعِ رَنَفْنِيهُ وَالْمُسْعُجُلُالِانَآ يَجُعُ لِرَفِيهِ الشَّعُوجُلُا وَهُوَاكِدُ مَا كُلَّا بِالضَّمِ مِنَّا أَبُعْ مَا لِي وَيُعَالَ السَّعُظِيَّةُ الزَّمْجِ مِثْلَ أَوْجَزَ تَهُ إِذَا الطَعَنْيَةُ بِوَافِيصَدُرُو وَالشَّعِيْظُ وُرْدِيَ لَكِيْ فَالَ السِّفَاءِ وَمُ وَطِوُالُ الْقُرُولِ فَمُسْمَكِنَّ أَشْرَبُ إِللَّهِ عِيْطِ وَالسِّيَّ إِنَّ عَلَا السَّفَظُ مُعَالِمُ السَّفَظُ السَّفَظُ السَّفَظُ السَّفَظِ السَّفَظِ السَّفَظِ السَّفَظِ السَّفِي السَّفِيقِ السَّفِي السَّفِيقِ السَّفِي السَّفِيقِ السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِيقِ السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّقِيقِ السَّفِي السَّقِيقِ السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السّلِقِ السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّقِيقِ السَّفِي السَّقِيقِ السَّفِي السَّمِي السَّفِي السَّفِي السّ واجدُ الأنفاط والتنفيظ الشِّخ والمّار النَّفْض ، فأل الوّاحِث شُع في

صِ الزَّجَالِ لِا تَكُونُ فِيهِ وِ أَمْرُاهُ فَالْتَعَالَى وَكَانَ فِي لِلْمِ لِنُهُ لِنَّعَةُ دُهُ فِي فَيَحَة وَلَيْسُ لَهُ وَاجِدُونُ لَفَظْهِم وَالْ وَوَلا مُعَارَفُظُ وَأَرْهُ مَاظُ وَأَرَّاهِ ظُرُكُمُ اللَّهُ مَعْمَ ٱنْصَطِورَ أَرْالُونِي عِلْ وَالوَّصْطِحِلْدُ فَعُرُّمُ النِّنَ الشَّرِّةِ وَإِلَى الْرَّحْبَةِ لَلْبَسَنَةُ الحِالِي فَالَ ٱلسِّلَاحِثُ مِنْ مَا اللَّهُ عَبُرُ رَهُوالمُالُولِ اجْعَلُكُ رُهُ عُلَاعَ الحِبْيَضِ وَجَكِي النَّصْرُونُ الشَّمْ يُلِ الزَّهَ الْجُادُدُ لَنَدُ مِّنَّ مِّنْ مُؤدًّا وَاجِدُهَا رَهْ طُلْ وَالسَّد لِلْمُسَتَعَمِّلِ الْمُدَرِّقِينَ بِضَرَبِ فَلَهُمْ أَجِمَ ذِكْ فُزُوحٍ وَتُطَعِّنِ شَلِّ تَعْطِينُطِ الرَّهَا طِ وَكَانُوانِي الْمُسَامِّةِ بِطُومِنُ لَعْزَاةً وَالنِسَانَ فِلْ مُنَاطٍ وَالرَّاهِ مِسْلَا الدِّامْ أَنْ وَهِيَ إِجْدَى جِهِوْ وَالْمَزْ وَعِ النِّي يَخْرِجُ مِنْهَا النَّزْابِ وَتَكَمُّعُهُ وَ حَدْلِلَ الرُّهُ مَلْهُ مِنْ اللَّهُ مَرَّةِ وَمَرْحَ رَّاهِ طِ مَوْضِعٌ بِالشَّا وِكُانَتْ بِهِ وَقَعَةً و عَوْمِ الرِّنْطَةُ المنالِانَ الْأَلَانَ وَطِعَةً وَاحِدَةً وَلَمْ يَكُنُ لِفَقَانِ وَلَكِهُ مِعْ देखेर्द्रं विक रिवे के निक्ष किर् عَالَ الْعَنَةُ إِنَّ الرِّحْزِظِ بِالْكَثْرُ مَعْنَاطُ البِّعْجَةِ قَالَ كُلَّ لِلْكُفَّا طُالْإِلَ مُوسَ الذَّظْجِيلِ وَالرَّوْمِ وَالرَّرِيطِيقِ مِنْكُ الرَّيْجِ وَالرَّجِي وَالرَّوْمِ وَالرَّوْمِ وَالرَّوْمِي شعر شيظ وسيط أيَّ منسْ أَرْسِك عَبُرُ حَعِيْد وَ قَرُ سَيِطَ شَعَرُهُ بِالكَشْرِ يَسْمَظُ شَيَطًا وَوَكُلْ سَبِطَ الشَّعَرُ وَسَيْطُالِطِنْمُ وَسَيْطُ لَلِمِنْمِ أَنِشًا صِلْ لَخِيدٍ وَتَحْرُ إِذَا كَانَ جَسْنُ الفَدِ وَالْإِسْتِوالْ فَالَ الشَّاعِنُ فَيَأْتُ بِعِشْفِظَ الْعِطَامِرِكَا نَهَا عِمَّا مُنْهُ بِّينَ الزَّجَالِ لِوَلَّهُ وَقُولُهُ مِا أَيْ ٱڎۣٵكَ مُسْمِعًا أَيْ مُلْلِهَا وَاسْلَكَ كَالْهُنَّةِ مُسْتَرْجَيَ البيرِ وَأَسْبَطَالاَ عُلْ إِي أَمْنَا وَٱنْبَسْتَظِمِرَ الضَّرِبُ وَالنَّشْيِينِ عُلِيكَ الْفَخِيرَ لَا لِيَخَاجُ وَيُفَالُ أَيْفًا سُبُطَبِ النَّعْيَةُ إِذَا اسْفَطَكُ وَالسِّينْ عُلِولُولِهِ الْأَنْسَاطِ وَهُمْ وَلَدِ الوَلَهِ وَالْأَسْبَاجُلُونَ مِنْ إِنْدَالِيْكَ كَالْقُهُ إلى وَالْعَرْبُ وَخُولُهُ تَعَالِلُ وَقَطَّعِنَاهُمُ أَنْتُ كُنْ عَنْتُرُّةُ الشَّبَاطُّا أَمِياً فَإِنْكَا النَّثَلِانَةُ ارْأَا كَانْتُنَى عَنْدُوْ وَفُولَةٌ تُوْرُا خِيرُ أَنِّ الْفِرْقَ أَسْنَاطٌ وَلَيْسُ لِأَسْنِا طُولِيَّا فُيْنِيْ وَلِكِنَهُ بَدُلْ أَنْتُنَى عَشْرُةً ولائ التَّنْسِيرُ لا يَكُون إلا واجِعًا مُثَلُودًا كَفُولِ أَنْ مَي عُشَرُدٍ وهما وَلا يَجُونُ دَرُا فِي وَ الشَّابَاطِ شَقِينْ فَنُ يُبِينَ فِإِيظِينَ فَيَهُ مَا طَلِينَ وَالْجَمْعُ شُوالِيفًا وَسُنَا الطَّاتُ وَتُولُمُ إِلَّهُ المُسْلِّلُ فَرْئُ مِنْ حَيًّا مُرسَا الْإِطِّهُ قَالَ الْأَصَوْفِي هُوسَا الْأَط

المين المينال

म्यं प्रमे

وَخُلْتُ مِهِ وَاذِخَلْتُهُ وَخَرُجْتُ مِووَاخْرُجْتُهُ وَعِلْوَتْ بِهِ وَاغْلَيْتُهُ وَالثِّيثِيلُ التَّلِّودَ الْمُلِيدُ تُالَالزُّاجِ وَمْ وَلَيْلَةِ يَاحَيِّ ذَانِ جَلِلْ ذَابِ سُقِيْطٍ وَنَدُلُ كُفْضَلَ عُوْالشَّرِي فِيهِا كَطِعْ لِخَالَ: وَالْمُوْاءُ الشَّقِيْطِةُ الرِّينِيَّةُ وَنَشَقَّظِهُ أَيْ طِلْبَ سُقَظِهُ ﴿ قَالَ جَزِيْنَ ﴿ وَلَقَهُ نَشَهُ عَلِم إِلَوْ عَنَاهُ وَصَادَوُوا جَحِمْ السِوْلَ الْمُعْرَضِينَا ﴿ وَالشَّفَّ الْطَالسَةُ عَفُ كُنْ عُفُ مِنْ وَرَاو الفَّرِيْدِةِ يَفْظِعُها جَنَّي بَجُورُ إِلَي الأرض فالالشَّاعِ مِنْ يَرْدُ العَظمِ شَقَابُط شَرًا بطي وَالشَّقَّا اللَّهِ لَيْضًا الَّذِي يَدِيعُ الشَّقَظِمِ المسَّاعِ وَوَفِي لِجَدِيثِ كَانَ لَا مُعْرَ دِشْقًا طِولا خَاجِ رِيْعَةِ إِلَّا سَلَمٌ عَلَيْهِ وَالِيْبِعَةُ مِنَ البَيْعِ كَالِرِّحْبَةِ وَالْجِلْسَةِ مِنَ الزَّحْوُبِ وَلَلِالْوَرْعُ مُومِنَ الشّلْاطِلَةُ العَهْنُ وَقَدْ سَلَطِهُ اللّهُ فَلَسَلَطُ عَلَيْهِم وَالْإِسْمُ السّلَطِانَ الصّلَةِ وَالسّلطِان الشّلاطِلَةُ العَهْنُ وَقَدْ سَلَطِهُ اللّهُ فَلَسَلَطِينَ وَالسّلطِانَ أَيْصًا الْجُنّةُ وَالبُرُهُ الْمُنْ السّلطِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل مَعْدِيدِ بَعِيدُ السِّمَان بَيْنَ الشَّالْ جَلَةِ وَالسِّلُو اللَّهِ يُعِنا الْحَوْرَ مِنْ لَظِهُم لِسَانًا وَالسِّلْطَةُ الشُّمَامُ ٱلطُّولِ وَالْجَمْعُ سَلِا جُلْ قَالَ لَمُن رَاتِي مُ كَا وْبِ الدِّيرِ عَامِحَةٌ وَلَيْسُ فِي مِن النِّقَالِ وَلا يَن لابط و والمستالِيظ اسْنا والمفارِّني الواجرة مُسلل فل وسنابك شلطات أَى جِنا أَبْ وَالْ الأعْشَى وَكُلِّ كُنْنِ جِدْج الطِّزِيْنِ يَجُزِي عَلَى سَلِظاتِ لُسُمُّ وَالشَّ إِيْ المِرْ يَنْ عِنْدُ عَامَّةِ العَرْبُ وَعِنْدُ أَهْ إِلَّهُ مِنْ لِمُعْرِبُهُ وَوْ النَّهُ عَلَا لَكُ مَن مَا دَاوَفِيهِ لِكُرُونُ وَالْأَنْهُوَ سِلْكُ مَا لَكِلْوَفِهُ فَمَظَاهِرٌ سِمْظِي لَوُ لَوُوزَرُكِدِ وَالنِّيهِ خُطُوا إِدِالنَّهُ وَطِورِهِ النَّهُ وَاللَّي تُعَلَّونُ مِزَ الشِّرْجِ وَشَرَّظُ السَّمْ عُلَفَّتَهُ عَلَاللَّهُ وَعِلْ لَيْ يَعْدِي كُلَّ وَالْمُنْمَ يُطُورُ النِّعْرِ مَا فَقِي أَزْالِح لَيْدُولِهِ وَسُمِّ طَافِيةٍ مُنْ الْفَيْدِ ک رصی گالفتنج ایالبنزآلایتن بُعِنَالُ فَضِيْدَةُ مُسْمَعً كُلَّةُ وَيَعْمُ طِلْيَةً ﴿ لَقَوْلِ الشَّاعِنِينَ وَسَيْبَةٍ كَالسَّقَعُ عَبُّولُهُ وَاللَّهِ دُاوَيْنَهُا بِاللَّذِي وُوَرَّاوِيُهُ عَالَمَا مِنْ وَلِأَمْرَى القَبْسِ فَضِيدَ تَانَ مُعْطِيمًا أَن الْمُلْفُلْ وَمُنْفَعَلِيمُ كَنَفَقِ بِالرَّجْ وَيُلَدُ مِنَا وَعِنْ بِعِضْ وِي شَفَاضِقَ مَسْلَمَ فِي فَعِنْ بِوَمِنْ الْ الجيَّدُونُ لَهُ اللَّهُ مِنْ وَكُفُّ عِنَاكُ الطِّلْيرِ الْخُوا جُولُهُ مَا نَعَالَى سِرْ بَالِدِ نَفْعَ جِزْال الله مِنَ الْغُورُ وَالِيَّامِنِ لِللِالِنِانِ يُعَالَ فَسَلَى مَثِنَ لِسِنَا طِيْنِ وَسُمَعُطِكُ الْمُدِي أَسْفُطُلُهُ وَأَنْفِيظُهُ مُعْطَا إِذَا نَظَفْتُهُ مِنْ لِلسَّعَرِ إِلْمَا وَلِهِ إِنْ لِلْمَنْوِيهُ فَهُو شَوِيْظٌ وَمَسْمُ وَظُو السَّيْعِ فِلْوَ التَّيْ

مادائنجين الأزنيط ليش بزك جؤرو لاشفنط والاسفنط والاست مُعَزِّبُ وَقَالَ الْأَصْمِعِيَّ هِيَ الزُّومِيَّةِ فَالَ الْاعْتَى وَكَانَ الْخَيْرُ الْعَبْقُ مِرَ الْإِسْفِيْطِ مَمْزُوجَةً مِلَا إِنْ لَالِكُ مُومُ مِنْ مَنْ عَلَا اللَّهُ فِي إِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَأَنْ عَظِلْهُ إِنَّا وَاللَّهُ عَلَا وَاسْتَعْظِلْهُ أَمَّا وَالْمُسْتَعَظِلِاللَّهِ عَلَى اللَّهِ الشقة وتلاء عداالفيعل مسقظة الأنشار ص عَبْ الدّائية والمستقطوط الاعماية الموضع يَقَالُ طِدُ السَّنْ عِظِ لَأَ أَتِي حَبْثُ وَلَذِ وَأَنَا الْهِ مَسْعِطِ الْغَيْرِجَيْثُ شَعَظَ وَسَا قَطِلَهُ أَيُ السَّقَظِهُ ﴿ فَالْمُونِ النَّوْرُ وَالْمُعِلَابِ ﴿ يُسْأَقِظُ عَنْهُ وَوْفُهُ صَارِيًا تِهَا سِطَاجًا عِدِيْدِ العَيْنِ الْحُولُ الْحُولُانِ قَالُكُ لِيكُ يُعَالُ شَعْطَ الوَلَدُمِنْ يَظِلُ أُرِّدِهِ وَلا يُقَالُ وَ قَعَ وَسُقِطُ فِي إِيدُ أَن يُدِو وَصِنْهُ فُولَهُ تَعَالَى وَلَمَّا سُقِطَ فِلَ يُدِينُهُ فَي فَاللَّا خَفَسَرُ وَكُوا بَعْضُهُمْ شَقَّ مَلِكًا لَهُ أَضْمُ النَّهُ وَهُوَ زَانَتْ عِطَافِيهُ بِهِ وَالْ ٱلْمُوعَنِ وَلَا بُعَالُ أَنْ عَظِم بالألفِ عَلَى الْمُ يُسْمَ فَاعِلْهُ وَاجْمَدُنْ يَجْ بِي مِثْلَهُ وَالسَّاقِطُ وَالسَّا وَظُو السَّا فَحَيْشِيهِ وَنَفْسِهِ وَ قَوْرُ شِقْطِعَ سَفّا أَجُلُ وَتَسَاقَطِعَلَى السَّيَّ أَن الْعَي نَفْسَهُ عُلْهِ وَالسَّعْظَةُ العَنَّرُةُ وَالرَّلَّةُ وَحُدْلِلَ السِّفَاطُ فَالْسُويْدِينَ إِن كَامِلْ كَيْفَ وَالسِّفَا عِلَى مَعْدُمِا جَلْكِ الرَّالْ الْمُصَنِّدِينَ وَصَلَعْ مُ وَالسِّفَا خَافِلَ الْفَوْرِيِّ لَ سَرَحًا العَدُو وَسِنقًا ظُلْكِي يُشِ أَنْ يَجُدُّتُ الوَاجِدُ وَيُنْفِنَ لَهُ الْآخَرُ وَالْسَكَ عَجَدَّتُ السَّاكِثُ وَاللَّهُ وَنَهُ إِذَا هُنَّ سَاوَهُ وَالْمُنَ سَاوَهُ وَالْمَا لِكَذِيثَ كَا نَدَّ جَدَى الْفَالِ وَالْمُنْ مُعَظَّفُ وَسِمْ عُلِالرِّمْ إِنْ مُنْفَعَلَعُهُ وَفِيهِ لَكَ لَكُ إِنْ سِمْعُكُمُ وَسُفَعُمْ وَكُذَاكِ سِمْعُكُمُ الولدِ مَنْ فَكُمُ مَنْ فَهُ أَمِامِهِ وَسِنْفُهُ النَّارِ مَا مِنْفَاعِنْ فَاعِنْدُ العَدْجُ وَاللَّعْ أَبْ النَّالَاثِ قَالَالْفَ وَاللَّهِ مِنْ عُلِمَ النَّارِيُدُكُونَ وَيُؤْنَتُ وَانْمَعُ طَنِ النَّاقَةُ وَعَيْرُهَا إِذَا لَفَتْ وَلَدَهَا وَالسِّنْفُظَالُ مِنَ الْظَلِيمُ جَنَاجُاهُ وَسِفْطُ الشَّجَابِ جَيْثُ بُوْلَ مَطْوَفْهُ كَالْمَهُ سَا وَسُطْعَلَي الْمِرْضِ فَنَاجِيَةِ الْا فِي وَكَرُيْلَ سِفْظ للِيارُ وَسِنْفُظ اجْلِح الطَّائِرِما عَيْتُ مِنْهُما عَلَى الْازْضِ وَامْمَا فَوْلُ الشَّاعِنِ \* جَعْمَ إِذَامِ الصَّالَ الصِّيخِ وَالْبَعْثَةَ عَنْدُ نِعِيامَةُ ذِكْ سِنْقَطِيْ مُعْتَكِرِهِ وَإِنَّهُ عَنَى النَّعَا مَنْ سَوا دَاللَّيْلُ وَسِعْظِا وَأَوْ لَهُ وَآجِرُهُ وَشَعَظَ وَهُوَعَلَىٰ الْإِيسَتِهَا رُقُونَ مِعُولُ إِنَّ اللَّهِ إِلَا اللَّهِ عَلَيْنِ مَضَى وَصَرَّبَ فِي الصَّبْعِي وَالسَّقَ عُلَادِ فَيُ الْمَسَاحَ وَالشَّعُطُ الْمُكِاللهُ فَي الْمِسَابِ وَالْمَسَابِ وَعَالَ الْمَعَالَ فَعَالَ مِهِ وَتَكَلَّمْ بِكُلُّامِ فَمَا سُعَظِيجٌ فِي وَمَا أَسْفَظِجَ إِنَّا عَنْ يَعْفُوبُ قَالَ هُو كَا تَعْوَلُ

دُوالْتُقِيرُ

بَشْرُ كِلاوَيَسَ وْجُل اِذَابِرَعْ و وَالشِّرْطِانِ جَهُ عَلَى مِنْ لَجِمُل وَهُمَا قَوْلُاهُ وَالْيَجَابِ الشَّعَالِيّ مِنْ اللَّهُ لَكِ صَعِيْرٌ وَمِنَ العَرْبِ مِنْ يَعْلَمْ مَعَهُمْ الْمَيْ غُولُ هُو تَلْنَهُ كُوالْت وَجُسْمَتُها الأسراط من قال المريِّ من هاجَتْ عاليه صرالا شراط المن من فلت في اظلام واستفاله م وَقَالَ ذُوالتُّهُ فِي فَرُجُلَا جَوَا أَشْرُ إطِيَّةٌ وَكَفَتْ فِيهَا الرَّهَا فِ وَجَفَّتْهَا الْبَرّ اعِهُم يَعْنِنْ رُوْضَةً مُطِرُثُ بِنَوْ الشَّرُ كِلَّانِ وَإِنَّا الْأَلْ فَرْجَاءُ لِأَنَّ فِي سَطِهَا نُو اَرُهُ بيطاله وظالحوا لأعضر وتبايها وأمنا فوك جشان بنايب فى ندامى ييض الوجوو كذام تيهوا بعبه عجه عد الأسراط فيقال آواد بدالجوش فسفلة التَّاتِيِّ وَأَشْنَدَ أَبُنُ الْمُعْوَابِينَ الشَّارِيْطُولَ شَرَاطٍ أَشْرَاطِ أَشْرَاطِ الْمَايِّيْ وَكُلْأَنَا أُوهِمُ أَشْرُكِما وَأَبْنَ أَشُّونُظا ﴾ وَتُجُلُ شِرْو الطّائع طِويْكُ وَجَمَاكُ شِرْوالظّ الدَّكُّووُلا لا تُتَى فِيهِ سُوّاتُ فَالْ الزَّاجِنُونِ لِعُنْ مِنْ ذِي زَجُلِ شِرُواط مُحْ يَجِزِي لَكُونَ مَمْ طَالِط فِي مُوفِّ شَقِّلْتِ البَّالُ شطط تُشِجُّا وَتَشْخُلُ شَطَّاو شُخِلُوطًا بَعْبَنُ وَأَشَجَّا فِلْقَضِيَةِ أَيْ كِأَنْ وَأَشَجَّا فِي الشَّوْرِ وَٱشْتَظَا كِنَابُعَة وَاستَقِوا وَظِلِيهِ انْ أَمْعَنُوا وَجَكَّلُ لَهُ وَبَيْدِ شَكِّكُمُ انْ عَلَيْهِ وَأَشْطِطْتُ إِذَا لِحَرْثَ وَمَعْ يُشِي فِيهِ إِللَّا إِنَّ إِنَّكَ لَسَاطِينَ أَنَّ الْإِنْ عَلَى وَلَكُمْ وَالشَّفْظِ لِمَانِبُ النَّهُ وَالوَادِي وَالسَّنَا وَوَكُو لَكُمَّانِهِ مَنَ السَّمَا وَسَكُلُو قَالَ الْوَالْتُحِي كَانَ يَجْتَ دِزْعِهَااللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمَعْ شَعْلُوكِما وَالشَّيْطُوكِما العَيْدِ النَّافَةُ النَّهَ عُلَّهُ السَّنَا و وَالشَّطَاخِ الطَّوْلُ وَأَعْتِدُ الْالقَامَةِ أَنْفِقًا يُعْلَ لْجَادِيَة ﴿ شَاجَلَةُ كِينَهُ الشَّطَاطِ وَالشِّطَاطِ آيْتُنَا اللَّيْنِ قَالَ أَوْعَنِ والشَّيَطِ مُحَاوَلَ العَدُرُنِوكُلِّ شَيْ وَوَلَي مِنْ لَمَا مَهُوْمِثْلِها لاوكْن لاشْجَاجَا أَيْ لانفُضَالَ وَ لانالدَة را مرور الشَّمْ عُلِياضَ شَعَزِ الرَّاسْ كَالْطِ شَوْابَهُ وَالرَّجُ السَّمَا وَنَوْمُ سَعِ شُعْظَالُ مِثْ أَلَيْنُودَ وَسُودِ إِن وَقَدُ شَمِطَ الكَثْرَ مِنْ عُطِ الْمَارَاةُ شَعْظِالْهِ المُهْدَ اللَّهُ مَنْ الْأُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ نَهُ مَا شَمِينُظِ وَالشَّمْ يُطِأَيُقًا الصُّبْحُ لِأَخْتِلُاطِ بَبَاضِهِ بِنَاجِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَنَبُّتُ شَوْيُظُ أَتُ بَعضهُ هَا أَيُّهُ وَقُولُ وَلَلَّهِ وَبُرَّا لَّسَعُ سَالًا يَشَهُ عِلْهَ الَّتَ بِتَوْ اللَّه रार्की सुर्भा विसे हिर्मे हैं हैं वि कि के कि कि कि कि وَجُآنَتِ الْخِدُ شَعْاطِيهَا أَيْ مُنَفِرٌ قَدُّ أَرُ شَالاً وَصَادَ التَّوْبُ شَعَاطِيْطَ إِذَا تَشَعَّقُ

الطَّافَ الوَاجِدُ لا زُفْعَةُ مِنْها مِعَالَ مُعَالَ أَشْمَاظِ إِذَاكُانَتُ عَبِّرٌ مُعْمُوفَةٍ وَسُرَادِيلُ مُعَاظًّا ان غَيْرُ كِيثُةً وْ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْ لِلْمِنْ لِلْمَالِ سَمْ ظُورْتِونِظُ اللَّهِ اللَّهِ الرّ سَمْطًا بْنَاتِّي وَلْبُهُ وَعِالِلُا وَالسَّمِينَظِ اللَّهِ الْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُ وَالَّذِي يُتَّمِعَى إِلْهَا زُسِيَّةِ والبَرَّاسَ عَنْ الْأَصْمَ عِيَّ السَّامِ لِللَّبَنِّ إِذَا وَهَ عَنْهُ جِلا وَقَ اللِّيبُ وَلَمَ يَعْفُ أَرُّهُ عِلْمُهُ وَفَدْ سَمُ كِلَاللِّينَ يَسْمُ كُلُّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللّلْهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِ لَلْمُولِلللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّ لَلَّا لَلْمُولِ لْالْحُيْنَةُ لَهَ أَخْلًا وَكُوْلِ الشَّنْوَظِ وَالشَّنُوطِيِّ أَوْ الشَّوْجُ النَّذِي يُغْرَبُ بِهِ وَالْمُعْمَ أشواظ وينياظ وشطنه أننوظه إذاكرنته بالتنوط وتوله تغال فشت عليم وبا شَوْطَعَدَابِ أَيْ نَصِيبُ عَرِدًا بِ وَيُقَالُ سِنِدُ تَهُ لِأِنَّ الْعَدَّابَ فَدُ بَكُونَ بِالشَّوْطِ وَالسَّوْطِ ٱبْشًا خَلْطِ النَّنِي بَعْضُ لَهُ بِبَعْضِ وَصِنْهُ سُرِي المِسْوَاطِ وَسَمَوَ ظِلْهُ أَنْ خَلَطُهُ وَاكْنَوْ خَلِكَ يُعْلَالُ يَهُ وَالْمُؤْرُ وَمُ وَاللَّهُ السَّاعِرُ فِي فَتَهُا لِمَا أَوْلِي عَيْرُ مُولَةٌ وَلَكُ عَلَى نَسْوِيْطِهِ إِنْ عَالَ أَنُونَ إِلَا يُعَالَ أَمُوا لَهُ وَيَطَادُ يَدِيْهُمُ أَيْ يُخْتَلِظِدٌ كِكَاهُ عَنَّهُ بَعْ عُوث ٨ فَعَا صَرْضِ مِنَ الشَّيْكِ فِي أَدِي النَّغِيظِ البُعْدِ وَقَدْ شَحْظِ يَشْفِظ شَحْ عَلَاء سَجُوطًا إِعْلاَ ستج كظ المنزال وأشج طائد أنعدته وستج كظ المف تولي برمد أي أصطرب ويدو وستج كله به عَنْ زُهُ تَشْعِيْظِاه وَالسُّوجَ طُلصَ بِصِفِن شَكِزِلْدِيالِ تُكَنَّدُ ومَنْهُ القِبْدِي وَالشَّقِيْوظِ الطُّولُ وَالْمِهُ مَهُ وَالْمِدُ مُنْ وَ وَ السَّرْطُامُعُ وَوَفِي وَكُولِ السَّرْفِطِيةُ وَلَدِيعُ سُرُّوطِاء وَشَرْآ أَيْهُا وَقَدْ شَرْطَعَلَيْهِ كَرْا يَشَرْخُا وَيَشْرُطُ وَأَشْتُوكُمْ عَلَيْهِ وَالشَّرْظِ بِاللَّهِي بِب العَالَمَةُ وَاسْرُ اجْالسِّماعَةِ عَلَامًا تُهَا وَالسَّرُ جُارُدُ الْإِلَالِ فَاللَّهِ عَالِلَهُ ا وَمِنْ سَرُوطِ الْمِعْدُولَى فَيْنَ مَهُورُ مُ وَقَالَ الْكِينَ مِنْ وَجَدِثُ النَّاسْ عَيْرُ أَنْ يُولُولُ وَلَم أَذْمُهُمْ سَرُطِاوَدُونًا وَالْأَشْرُ الْطِالْازُدُاكَ يُعْلَاكِ العَيْمُ أَشْرًا لِطَالِهِ وَالْأُنْ سُرَّا لِطَا الْمُصَّا الْأَشْرَاتُ قَالَيَعْقُوبُ وَهِنَدَالْجُرَتُ مِرَالْأَصْدَادِ وَأَشْرُكُمُ إِلَهِ وَعَنْهِ ٳڬٳٵۼڎؘڡڹۿٳۺؽؖٳڸۺؙۼڿٷٲۺ۠ۯڂٳٷڵٳڽۣۜٮؘڡ۫ۺۿڵٳؙ۫ۻۏۘڪڒٳٳؽٲڠڵڹڷؙٳۘۮۄٳؙۼڋؖڡؙٳ ٷٵڵڵٳڞؙۼۼؾۜۅؘڝؚڹ۫ڎۺؿؾٳڶۺڗڂؚٳڸٳۼؠؠؙڿۼٷؖٳڮڒڣۺؠۼڵٳؠڎٞؠٛۼڎڎۊٛڹؠۿٳ الواجدُ سُرُّطَانُهُ وَ سَنُوْطِئ وَقَالَ أَبُوعُمِينَهُ مَعْتُوا سُرُجُلًا لِإِنْهُمُ أَعِدُوا وَالسَّرِّ فَكِل جَبْلٌ يُغْتَ لَ مُرَالِحُونِ وَالْمِسْتُرْظِ الْمِبْضَعُ وَالْمِشْرُ الْطُومِثُلُهُ وَوَدُ شُرْبُطِ الحبُ اجِمْ

شنظ شوط

سِبط

شرط

الله لجان يشقر إلى ومن الصِّبَعُظى سَيْ يُعَزّعُ بِدِ الصِّبْيَانُ وَٱلْسَدُ أَنِ دُرُ يِدِ الصَّبِي وَرُوجُهَا رُونُونَ كُنْ رُونُونُ فِي مُفْرُقُ إِنْ فَرْبَعَ بِالصَّبَعْ لَلْ مُوالْالِفِ اللَّهِ فَالْ اللهِ الاُّدِامُووَقَدُفْرُطُ يَفْرُطُ ضَرِطًا بِكَنْرُ الزَّارِ مِثَالُ حَبَقَ بَعْبِينُ جَبِقًا ﴿ وَفِي المِنْلِ أَوْدِي العَيْرُ الأَصْرِطًا أَيْ إِينِوَ مِزْجَلَدِهِ وَفُوْ تِدِالْأُهِ أَلْوَاصْمُ ظَلَّهُ عَنْرُهُ وَضَرَّطَهُ لِعَنْيُ وَكَالَ يُعْتَاكُ لِعَيْنِومِ فِعِنْدِ مُصَرِّقِوا لِحِيارَة لِشِيدٌ لِدِوصَرْا مَنِهِ وَقَوْلُهُ أَصْرُكُو بِ وَصَرِّجَا بِدِانُ مُنِكَ بِدِ وَجِّكُ لَهُ بِفِيَّهِ نِعْلَ الصَّا رَجِهُ يُطَالُ الاَ كُلْ مُرَّيْظً وَالفَضَآ صُرِّبِطُ وَرُبُّهَا قَالُوا الْأَحُلُ مَرُّ يُظِي وَالفَصَالَ حَرَّ يُطْي مِنْ اللَّهِيلَ فَيَدِّظِي أَي يَعْدُ رَجُ طَا إِخْرُهُ مِرَ اللَّهِيلَ فَإِذَا تَقُاصُاهُ صَاحِبُهُ أَضْرُطُ بِدِينَ مِولَ أَصْرُ عَظِّ أَصْرُ عَظَّ أَطِاكُما أَيُ أَنْتَفِي عَصْمُ القَبْلُ صَوْعَة مُعْتَى مَا أُورُ مُ مُعْطَلُهُ مُنْعُظُمُ مُغْطَا رُحْمَهُ [إجالُط وَكُونُ و وَمِيدَ صَغُطَهُ الفَّبْرُ ضغ وَالضَّعَظَهُ بِالضَّيِّمِ الشَّدَّةُ وَالْمُسَنَّقَةُ بِمِنَالُ أَوْفَعُ عَنَّا هَنَاهُ الضَّغَظَةُ وَأَخَلاثُ فَالْأَنَّا المِرالِانِ السِراوِلِ ضَعْظِةٌ إِذَا ضَيِّغَتَ عَلَيْهِ لِتُكَرِّهِ مُعَلَى الشَّيْ وَالصَّا عِظِكًا لَرِّقِيْتِ وَالأَوْمِيْنِ بِمُ ارْشِلَةُ ضَاعِظًا عَلاَقُلانِ مِنْهِ يَهِ اللَّهِ مِنْ وَعِيدًا الدِّلْمِ وَمِنْهُ وَمِنْهُ مِنْ اللَّهِ السِراوِلِ ٱرْشِلْهُ طَاعِبُكُا عَلَى عَلَيْهُ لَا إِن سَمِينَ إِلَى لِتَصْبِينِ فِهِ عَلَى الْعِامِلِ وَمِنْ لُهُ وَرِيْكُ مُعَازِدُكُالَ عَلَيَّ صَاغِطٌ وَالصَّاعِظُ فِل البَعِيْزِ أَنفِ فَي عَنَ إِلا يُطِوُّكُنُّونُ مِنَ اللَّهُ وَهُو الضَّبّ اَ يُقِمًا • قَالَ الْأَصْحَدِي الصَّغَوْجُلِ بِيرُ إِلَى جَنْهَا بِينُو الْحُرِّي فَنَجَهُ الْوَفَهُ مِنْ مَأْنُو عَا مُنْذِنَّا فَيَشِيلًا وْمِنْ الْعَدْيَةِ فَيُفْسِيدُهُ فَلْأَيْسُرُ مُهُ أَجَدِمْ قَالَ الرَّاحِينُ لِيَسْرُ أَنْ فَأَلَّ الأَجْرِ وَالسِّعْفَلُ كَدُرُ المُسْرِيْجِ مِنْ مُوسِ وُجُلِ صَفِيظًا بَيْنَ الصَّفَا كَلَةِ أَيْ صَعِيفَ الزَّارِي وَالعَقْلِ وَتَدُّ صَفَكَا بِالصِّم وَ قَالَ إِنْ عَبَّا بِن فِي صَعْدُ ظُلَّهُ وَهَا لِواجْدُى صَفَطَائِيهِ وَشَهِدُ آبَن سِيْرِينَ رِكاجًا فَفَالَ فَا يُنْ صَبِعًا طَعْكُنَّ بِعَنِي الرِّتِّ فَالْأَبُوعُ مِنْدِ وَإِنَّمَا نُزَاهُ سَيَّاهُ صَفَاطَةً لِحَدَا المعُنَى إِنَّ أَنَّهُ لَيْهِ وَلَعِبُ وَهُورًا جِعُ الرَّضَعُفِ الرُّأَى وَلَجَعُ وَامَّ الضَّفَّ المَا فُالسُّنَّا فَشَيْئِهَا أَلِمُ كَالَةً و فِي الزُفْعَةُ العَظِيمَةُ وَهُ الضَّوْبَيْلَةُ العِينِ المُسْتَرُّخِي صِنْ عَنْ وَالمَالَةِ عَالَ الحِلَانِيِّ الصَّوْيَطَةُ لَكِينا أَهُ وَالطَّيْنُ يَكُونُ وَكُامُ الْحُونِ حَكَاهُ عَنْهُ يَعْفُونُ ﴾ وم الفَتْيَا جُلِ الْقَجُلُ الْغَايْظُ ﴿ قَالَ الرَّاحِنْ ﴿ حَتَّى تُؤكُ الْبَحْبَاجَةُ الشِّيَّا طَافَ يَعْسَعُ لِمَا إِلَّا خَالَفَ الْإِغْبَاطِا مُبِأَلِي فِي سَاعِيهِ الْحَالِظ الْم قال أون الركام أظرة ط طاط الإجرين وكالمنتفية ومؤالة للبيراة خلجنان فالولانستغنى وكرالااجبان

الالم يتعظاظ الألواجو في تعين خاق المالية المالية المالية المالية عَدْا شَوْطًا أَيْ خَلَقًا وَظِلْ وَالْمِينِ شَيْعُة أَشْوْاطِ عِنَ الْحِيرِ الْوَظِ وَاجِدْ وَيُفَالُ لِإِبْنَا وَكَيْ سَوَجُا بَوَٰلِي وَلِلْهُ إِلَاكَ يُزَكِي فَضُوْرُ الْحَوْرَةُ سَوْظًا الطِلْ عُوْ سَاطِ الرَّجُ الْعَيْنِ عِلْمَ أَيْ هَاكُنْ وَمِنْهُ مُولُ الْمَعْنَلِي فَدْ تَغْضِبُ العَيْنَ فَيَكُنُونِ فَإِلَا وَتُدُينِينُ عَلَا عَلَى أَرْهَا حِمَا البَطَلِ وَالإِسْاطَةُ الإِهْ الأَلْ وَقُولُهُ شَاطَتِ الْمُورُدُ أَيْ لِم يَبُونَ مِنْهَا نَصِيْبُ إِلا تُنْمِعُ وَالسِّاجَلِهِ اللَّهِ وَذَلِكَ أَعْمُ إِذَا تَنْسَيْمُ وَهَا وَبَقِي مَلْيَعَهُم مَعْمُ مَنِيعًا إِنْ مِنْ يُشِيعُ الْمِنْ وَرَايُ مِنْ يُنِفِينُ هِنِ ٱلشَّهُم فَ قَالَ الْكُنِينَ فَ مُطْعِمُ لِلْ إِنَّا لِلْهِ عِدْ مِنْ الْكُومِ وَلَمْ بَدْعُ مِنْ يُسْبِيعُ الْلِيَوْمِزُوا ﴿ وَإِذَا لَمْ بَيْنِ مِنْ الْمُسْبِينِ اللهُ الله الله المنظمة المن من المنطقة الله المنطقة المن المنطقة المن المنطقة المناطقة المناطقة المنطقة المنط عَلَيْ وَمِلْمُعْتُولَ فَالْالشَّاعِنْ أَجُادِتُ إِنَّا لَوَنَتْنَاظِ دِمَاوُنَا تَوْيَكُنْ جِنَّى مَا فِيسَرَّدُهُ دَمَّام وسَاطِ قُلُانُ أَيْ دُهِمَ فَمُ مُعَدُرًا وَيُقَالُ اللَّهُ وَاشْاطِ بِدَهِهِ وَاسْاطِ جُمَّهُ أَيْ عَرَّضَهُ الْفُسُلِ وَسَلَطِهِ عَنْ عَجِلَ وَسَلَطِ الشَّمْنُ إِذَا نَصِعَ حَنَى عَبْ آزِفَ وَلَكُوْلِكُ الرِّيْفُ فَالْكُرُّ اجِزُيضِفُ مَالَّا آجِنًا \* اَضْفُرُونُ الزِّيْبَ لَمَّا سَلَا طُا وَسَالَطُيْ الْفِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ مُنْ وَلَفِقَ فَالسَّفَى وَاشْطُهُا أَيَّا وَالسِّيا اللَّهِ فَطُنَةِ هُجُنَرُفَة وَيُطَالُ شَيْطِكُ لَا الْمُولِعَلَى وَشَوَجُكُ الْأَلْمِ وَلَا الْحِثُونَةُ لِللَّهُ اللَّهُ الْك شَيْخِكُ فُلُانُ اللَّهُ مِي الْحَاجِدُنَ وَلَمْ يَنْضِعُهُ لَا قَالَ اللَّهُ فَالْكَالِمُ فَعَلَى اللَّهُ عَا مِنْ قَالِمِنْ فَيُتَّظِّ الْوَجْعَ النَّالِ وَعَصِّبَ قُلَالٌ وَأَسْلَسْنَاظَ آيَ الْجَنْدُورُكَالْمَةُ النَّهَا افى عَصَيْهِ إِلَا لَا تَمْ حِيْ مُومِنْ قُوكِمُ وْلَا قُفْهُ مِسْ بِالْطَاوَهِيَ النِّي يُمْرُحُ فِي السِّمَل وَابِالْ مُشَايِطُ وَأَسْتَشَا طِالْبَعِ مِنْ أَيْ شَيْنَ ٨ فَض صَعْرِطِ الفُيْرُ الْجَاوَالْمِقْرُ الْجَاوَالْقِلْوَلِيْنَ مِنْ قَالَ السُّنَّاعِينُ سُع أَحْدُ عَلَى الْجُزُورِيِيْنَ مُعْزِينَ وَأَجْمِلُهُ وَعَلَيْ وَالْجِرَالِطِ ﴿ طَبْعُلِاللَّيْ يَعِفْظُهُ بِالْجِيْرُونِ والوجر والطائع خازى والأحبط الذي يعمل بكانا يديد تعولمنه منيط النَّظِ الكَنْرِيُّطْبَطِ وَالْأَنْيُ صَبْطَ أَفِ قَالَ الشَّاعِدُ مِهِ أَمَّا إِذَا جَرْدُتُ جُزْرِي فَجُوْرِينَ صَبْطَالَةُ تُسْكُرُ مِعْدِلاً عَبُورَ مَطْنُ وْبِ فِي وَالصَّبْدُ فِلِ العَوِيِّ وَالدُّونِ وَالْأَلِفُ وَالْدَارُ فَال

عَطِالتُّوبَ يَعُظُّهُ عَظَّالَ شَعَهُ طَوْلًا وَعَظِّظَهُ شَكِيَّ ذَلِكَ لِلكَانْ وَعَظَّالُهُ عِطِط بِعَرْبِ فِي لِعَوْ النِس ذِي فَوْدِع، وَطَعْنِ عِنْ أَيْعُطِيْطِ الزِّهَا إِطْ وَالْأَنْوِظَ الْحَالَ الْمَنظَافَ تَأْلُوالْفِي مِنْ كَأَنْ فِي وَنُعِهَا المنعَظِينَ وَالْعَظِعَلِهُ مِكَايَةُ مَوْنِ عَلَا الْعَظِعَلِ العَومُ إلاا قَالُواعِيْظُ عِيْظُهُ قَالَ النَّهُ فَا لَيْ المُعْظُوطُ المُعْلُوكُ والعَظِاظُ اللَّهُ شَدْ والتياج وينشر للهت تعالى ودلك في الفيان سفعا ويدار جلة اللبث العظاطم وم عفظت العَيْزُ تعفظ عَفظ المَيْنَ والعفظ والعفظ العفي كالترز عف الصَّانِ تَكُنُّرُ بِأَنَّهُ فِهِا كَمَّا يَنْ مُرْكِيهِ مَا وَهِي الْعَفْظَةُ وَقُولُهُ مِنْ الْهُ عَافِظَةً ولا نَا فِطَةُ مَا فَالْنُوالِدُ وَيُشِ العَافِظَةُ التَّعْيَةُ وَالتَّا فِطَةُ الْعَارُ لِانْقَالَتُ فِطُ مِا تَعْيِهَا طَالَ وَهَا الْمُتَوَلِّيْ مِالْهُ تَاغِيةً ولاذاغِيةً اكْ لاشَاهُ تَنْغُوْ ولانا وَيُتَوَعُونُ وعَفظ الدَّالِي بِعَنْ مُواِدًا زَجُرُهُ الصَّوْتِ بُسُبِهُ عِمُ كَلَّهَ الْخَافِظَةُ وَالْعَفَّا كُلَّهُ الْأَمَةُ الرَّاعِيَةُ مُهُ مُومِ العِلْطَالِ صَفْقَا العَيْقُ مِنْ لَكِنَا نِبَيْنِ وَالعِلْاطِ الْمِنَا سِمَةُ عِلْطِ فالغنى العروع وأبي ربيه قال والسطاع بالطول تعاليمن علطاع بال بَعْلَظِهُ عَلَيْظًا وَعَلَظِهُ البَقْنَا يِشَيْنَ إِذَا ذَكَرُهُ بِشُوْدِمْ قَالَ الْمُتَكَفَّا الْهُ رَاتِي فلاوالله والكوالج يصدفي عارقا بالمتناكة والعالاط وعِلْط الماس وتعليما وَالْعِلْمُ الْمُقَاجِبُ إِي فَي وَلِيعِينِ وَقَدْعَ لَكُلَّهُ تَعْلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ الْرَحْ مِن عُنُقِهِ العِلْ اللهِ عَالَ الأَصْمَعِينَ الدُّهُ عَلَا أَيْ اللهِ خِطَاعِ وَوَقَالَ الْأَحْمِرُ لِلْ سَمَةِ تَالُ الشَّاعِوْمِ، وَأَعْرُوْرَتِ الْعُلُطِ الْعُوْضِيَّ تَرَكُمُنَهُ أَمَّ الْعُوْا وْرَ اللَّهِ بدا والزُّبْعَةُ وَللْمُعْ إِغُلْاظِهُ وَمِنْهُ فَوَا الرَّاجِزِهُ أَوْرُدُنَّهُ قَال لِمُعَا الثَّلَاظاء وَعِلْظ لُه يشيم عَلْطًا اصَّا بَهُ بِهِ وَالعَلْظُهُ الْقَالَاثُ مَا قَالَ الْوَّاحِثُ خارِينَةُ مِنْ شِعِْبِ ذِي زُعَيْنَ جِنَّاكَةٌ فَسُنِي بِعُلْطَتِينَ فَوَاعْاوَتُطْ بَعِيْرُهُ أعُلِوً اجًا إِذَا تُعَلَّقُ بِعُنْقِهِ وَعَلَاهُ وَإِنْمَا لِمَنْقَلِ الوَاوَيَّةُ فِالْمِعْدِرِكُمُ أَنْقَلَبُتْ وَنُكُفُتُنُو مِنْتَبَ أَعِشِيْشًا مُا لَا نَهَا مُشَرِّدُ وَلَهِ كُلِّ وَلَهُ وَلَانٌ لَوْ مَهُ فَا الْإِعْلِيمُ وَ ثُنَّ الْمُرْخِمِ وَقَالَ يَضِفُ أَدُن القَرْضِ ﴿ لَمَا الْأُنْ جَتَنْ وَمُشْرَةٌ كَارِعْلِيْطِ مَنْ خِلِدُ الْمَاضَعِ زُمْ أَوْمُ الْعُلَيْظُ وَالْقُلْ بِطَالْفَعْ وَالْعُلَيْظَةُ وَالْعُلَيْظِ وَ الْعَلْاَيِظُ الفَّطِيْعِ وَالْغَفِي قَالَ مَا ذَاعَنِي الْاَجَيَالِ هَا يَطَاعَلَ الْبُيُوتِ فَوَظَهُ العُلْا بِظَ

وَقَالَ يَعْضُهُمْ هُوَالْأَصْرُطِ بِالصَّادِ المُعْمَدِ وَلَمْ يَعْزِفُهُ ابْوَالْعُونِ ﴿ وَوَ ظِا جُالْعُ عُل يَظِيْهُ وَيَظِا ظُوْمُ وَظِا أَيْ هَاجَ وَهَ لَرُونَ فَهُو جَمَلٌ ظِائِظ وَظَائِظٍ ﴿ وَأَنشَرَالُا ضَعِيْ ﴿ لَوَانَهُالِا فَتَ عُلَامًا ظِالِطًا وَالْقَدْعَ لَيْهِ كَلْكَلَّاعِلَا بِظَلْ قَالَ فَوَالَّذِكَ يَطِيبُ اَتَى مَعْدِدُ وَالْالِي وَاذَا مُعَدِّبِ النَّافَةُ صُوتَهُ ضَرِيعَتُ وَلَيْسَ وَمَا اعْتَدَهُمُ فَي وَوْ وَالْتِلَا لِظَالِرَ مِلْ السِّيْمِ يُوالْكُفُومَةِ وَالظِّلْطِينَ نَعْتِلْكِطْوِيْكُ يُعَالُ الْمُؤْسِطُا الْ وَجُلُوظٌ وَالنَّلُوطُ إِنَّ الْقُطْلُ عَلَا الشَّاعِ مِنْ لِلْبُرُمْ عَسْراً وَمِنْ فَاخِزِ الْعَلوطِ عَيْظِ النَّوْكِ يَعْظِهُ عِنْظًا الى شَعْهُ فَهُو مَعْدُوثِا وَعِيْظِ وَالْمِعْ عَبْظًا وَالْمَانِيَةُ عَبْظًا وَالْمَانِيَةُ وَالْمَانِينَةُ مُعَالِسُنَا مَعْشِيمِهُمْ بِمُوا فِيزِ كَمْوَا فِيدُ الْعُبِطِ الْفَيْلِا ثُوا فَعَهُ بِعَرْي كَمْنَوَ لَكُنُوب وَاَطِّوْافِ الْأَكْأَلُمُ وَاللَّهُ بُوْكِ لَا نَهْالا فُرُقَعُ بَعْدَالعَبْطِ وَمَاتَ فَالاَتْ عَدْ طَلَةً اَكُنْ شِيْعِيْعُا شَا بِنَّا فِي ظَالِ الْمُنْيَّةُ بِنَ إِنْ الشَّلْفِ مَنْ الْبَهْفِ عَنْظَةً هُمَتْ هَزَمًا المتوت كاش فالمتروز الغفاك بعثاك عبطانة الدّاهية والمائدة وعبطك النَّاقَةُ وَأَعْتَبُطْنُهُ الْحَادَادُ يَعْتُمُا وَلَيْنَتُ بِعَاعِلَةٌ وَفَيْ عَبِيكِلَةٌ وَكُونُها عَبِيظًا وَعَبَظِ أَلُكُ الْاللَّهُ إِذَا اللَّهِ فَي نَعْسَهُ إِلَّى الجَرْبِ عَنَا رُمْ فَتُورُ وَالعَيْدِ ظُامِرُ الدِّم للنالفي التظرية والعِنظ الكذب الضراج من عيرع نين بعثال عقيظ فلان علي اللذب من مرمن قال الأصموعي لبن عَنالِطُا وَعِمْ إِلَيْ وَعَدَالِطُوا يُ عَيْنُ مِنا إِنْ رَبِي وَأَبُوعَ رومِثْلُهُ وَأُنْشَدُ مَ كَيْفَ رَأَيْتُ كُنَّا يَنْ عُجَلِطِهُ وَكُنَّانَ لِلْأَوْطِورُ عُكُلِطِهُ وَهُوَقُصْرُ عَتَا لِطِورَ عَنَا لِطِورُ عُمَّا لِطِهِ فَاللَّ احِزْدُ مُ وَلَوْبَعَ إِعْظَاهُ تَدْسِينًا تُافِظُا ﴿ وَلِشَعَالُهُ لِمَنَا عَنَا لِمُعَالِمُ مَرُولِ العَدْيِظَةُ مُصَّدِرُ العِدْبُوطُ وَهُوَ الذِي يَحْدِثُ عِنْدَلِكِ مَاعِ فَالْبُ أَمْوَاهُ مِنْ إِنْ بُلِيثُ بِعِدْ يُوطِيدِ يَحَزُ يُكَا دُيَقْتُ أُمَرُ لَأَجَاهُ ان حُسَمُ الله و المَوْ الْمُوْمَلَةُ مُن مُومَلَةً من من العُوْدُ وَهُمَا الْعَمُونُ مُوالْعِمْ الْمُومِنَا و المُعَمِّدُ مُومِدُ العُودُ وَمُومِنَا وَالْمُومُومِةُ وَالْمُومِنَا وَالْمُومِنَا وَالْمُومِنَا وَالْمُومِنَا وَالْمُومِنِينَا وَالْمُومِينَا وَالْمُومِنِينَا وَالْمُومِنِينَا وَالْمُومِنِينَا وَالْمُومِنِينَا وَالْمُومِينَا وَالْمُومِينَا وَالْمُومِينَا وَالْمُومِينَ وَالْمُومِينَا وَا العُوَيْقِظِانُ ﴾ وو أيقالُ لله تباغ وجُوره العصارية بط الواجد عضر وعص وط وَ قُولُهُ مُ فُلُالٌ أَصْلُهُ الْعَضْرُطِ ۚ قَالَ لَهُ عُبَيْدٍ هُوَ الْعِي أَنْ مَا يَبْنَ السَّهِ وَالمَدَ الَّذِيرِ مُن مُومِ العَصْرُ وَوَجُوالعَصْلَةَ وَاللَّهِ وَتَصْعِيرُهُ عَصَيْرِ فِي وَعَصَعِيرٌ فَعِينًا مَا

الموجج والجريخ عُبُطُه و قو أبالط أبالعَقْمي المون عَن عِسَا حَالَهُا عُبُطُ بِرَجْنِ مُعْدِلُ لِلنَّرِي إِغْالًا مُو يَعْنِي وَخُسُدُ الْرِيِّالِ وَسَنَّمَهُ الفِّسِيِّ الفارْسِيَّةُ بِعا وَثُرُونًا سُهُوا الْأَرْضُ الْمُطْهِلِينَةَ عَرِيظًا، وَالفَرِيطُ اللهِ وَالْجِدُ وَمِنْهُ صَفِ الدالفَ عظ وَأَعْبِظُتُ الأَجْلُ عَلَى ظَهْرُ أَبَعِيْزَ إِذَا أَدِمْ تُهُ وَمُ يَجْتُلُهُ عُنْهُ مِنْ قَالَ الرَّاجِرُ وأنستف للالب من ألد الله إغبا كله المكين على اصلابه والفيطي عليه المهمى أَى دِامَتْ وَأَغْبَطَكِ الشَّمَالَ أَن دِامِ مَطَارُها مِن مُومِ وَعُظَّلُهُ فَالْمَالِوَ يَغُطُّهُ عَظًّا مَعَلَهُ وَعُوَّصَهُ فِيهِ وَٱنْعُجَا فِلْ الْعُو وَتُعَاجَلُ السَّوْمُ بَيَعَاجُلُونَ الْمُعْ بَيَّا قَالُونَ فالمارا ٱبُونَيْدِ عُبِّطَالَبَعِيْرُ بَغِبِّطَ عَطِيطًا الْيُ هَدَرُ فِي للشِّقْشِفَة فَالْالْمَ يَكُنُ فَالشِّقْشِقَة فَكُو عَبِينْ وَالنَّافَةُ أَنْهُ رِزُ وَلا تَعِجُلُولا نُتُلاشِفْشِقَةً لَهَا وَعَطِيجُ النَّا فِرَوَاطْتَ وَوَ جَدِيْرُهُ وَالعَظِامُ بِالعَبْدِ صَرْبُ مِرَ القَطِاوُ هِيَ عَبُرُ الظَّهُورُ وَالبُطُونُ وَالاَثْدِانِ سُوْدُ بُطُوْلِ لِأَجْبِعَة طِوَال لِازْدُا وَالْإعْناق لِطَافُ لا يَحْتُم عَالَى الْمُراعَا الْمُرَّ مَا تَكُونُ اللا قَا وَاتَنْتُ وَلِلوَادِينَ عُظامِلَةً مُوالعُظامِلُ بِالفَتِمَ أَوْ لِاصْبِهِمْ فَالْ رُوْمَةُ عُر يَا أَبُهُمُ السَّابِي إِلَّهُ عَاجِلَهُ وَأَمْنَا فَولَ إِنْ أَجْرَتُ الْوَلَى الْوَعَا وَ عَكَالْعُطَاطِ الْمُقْبِلِ فَنْ زَفَاهُ بِالعَيْمُ مُنْ تَهُ فَهُمُ بِسُوادِ الشَّدِي وَمَنْ قَوَاهُ بِالصَّلَجِ شَيَّهُ هُمْ بِالعَظِا وَالعَقَطَةُ جِكَايَهُ مُوْتِ يُفَارِيُهُ وَالمُغَطِّعُ طَعْطَةُ العِيدُ وُالسَّتِي يَبَهُ الغَليَانِ وَالتَّعُ طِهُ مَطِ صَوْتُ مُعَهُ الْحِدُو وَالْفُظُامِطُ بِالصَّمْ صَوْنَ عَلَيْنِ مَوْجَ الْمَدُّرِ وَالْمُدُوعِيْنِ وَالْمِيَةِ مَا ال قَالَ الْمُدِنْ كَانَ الْفُطَامِطِ مِلْوَلُ عَلَيْهَ الرَّاجِ بْرَاسْلَمْ مُعْدُوعِ فَاذًا إِنْ وَهُمَا فِيَالنَّالِ و و و و عَلِطَ وَ الا منز العُلَطُ عَلَظاً وَاعْلَظ مَعْ مُرُهُ وَالعَدْبُ ثَعُولُ عَلِط و مُعْطِقه وعَلِنَ الْعَلَيْمُ الْمُعْتَامُ مَعْمَلُهُمُ الْفُنَيُّ وَبِعَدُمْ وَعَالَطَهُ مُعَالَظَةٌ وَالتَّعْلِيْجُمُ أَنَ تَعُولُ الرَّجُلُ عَلِطِنَ وَالْاعْ الْوَظِلَةُ مَا يُعَلِّظُ بِهِ مِنْ لَمَسْلَا إِلَّ وَعَلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَأَلَّهِ عِنَا لَا عُلْو ظِانِ الْوَمِنْهُ تَوْلَيْ حِبْ تَنْهُ يَجِدِينًا لَيْسَ الْأَعَالِيْطِ ، مُومِد عَدِ وَالرَّفِي اللَّهُ مِنْ الْكُورُ مِنْ فَالْمُ إِنَّا الْمُولِدُ مِنْ مُلْ الْمُ الْمُ الْمُ وَمَعْ مُلْ الْمُ الْمُ الْمُ وَمَعْ مُلْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ الللَّالَّالِي اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ ا بِالنَّسَكِينِ فِيهِما أَنْ يَطِوهُ وَحَجْفُرُهُ وَعَمْهُ النَّاسُ اللَّهِ مِنْفَازُ لَهُمْ وَاللَّا وَرَا أَدْ بِهِمْ وَهِ الْجِيدِينِ إِنَّا لَالِكُ مِن شَفَةُ الْجِنَّ وَعَنْ النَّاسِ مَعْنِي أَنْ مُوكَ لِلنِّي شَعْفًا وَجُهُلًا وَيَجْنَوُهُ التَّاسِ وَاعْتُكِانْ عَلَيْهِ الْجَيْ لَعُهُ وَاعْتُكُانُهُ وَاعْتُكُانُ اللَّهِيَ

بنسنديد الوالة المتفيف في العكالم بنست بيا الأوالسينية عوم الْعَنْشَكِظُ السِّينِ النَّانِينَ وَمِنْهُ فَوَلَّ الشَّاعِرِمُ صَبُولِهُ عَالَهُمَّا الْمَهُ عَبْرُ عِنْشَطِ وَالْعَنْشُطُ الْمُقَالِقُولُ وَكُولِكَ الْعَشَنَّظُ مِنْ الْالْعَشَنَيْنِ مُعَالَ يُخُلِّونَكُمُ لَ عَشَيْظُ وَلَكِ مُعُ عَنَيْأَ لِكُلَّهُ وَعَشَا لِقَتْ عَنِياً لاَّتُمْعِيَّ \* قَالَ الرَّاحِيرُ مِ بَوَيْزِلَّاذَ الْكِرَيْةِ مَهِمَ لَظًّا مِنَ الْجَمَّالِ إِلَّا عِنْسَنَظًا مِنْ جُوبُ الْعَنْظَانَظِ الْطَوْلُ وَالْسَلَّ العَلِمَةِ عَنْظِ نَحُرُ رَثُ وَالْعِنظِيَانَ أَوْلُ الشَّبَابِ وَهُوَ نِعُلِيَانَ بِكُنْزِ الْعَاءَ عَنْ أَنِي كُولِ اللَّهِ مَا إِنَّهُ مِنْ قَالَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ نَهِيُ عَالِظٌ وَجَالِلٌ وَجُعُهُا عَوْظُ وَعِيْظٌ وَعَوْظَ الْمِوْلِ وَجُوْلٌ وَجُوْلًا فَالْمُوْ كُولِ الشَّيْنَةُ المُقْبِلَةُ أَيْمَا فَعِي عَايِظُ عِيْجِا وَعَا يُطْعِوْظِ وَعَوْظِ وَعِنْ اللَّه جُولَ وَجُولُكِ مِنْ الْمُومِنَهُ عَاظِينَ النَّاقَةُ تَعَوْظُ كَالَا وَعُمْمُ مُعْفِهُ جُعُولُ عُوْظِيْظُ مَصَّلْدُ رَّا وَلا بِعَعَلَدُ حَمَّعًا وَلَذَلِكَ فِوَلَكُ وَأَعْنًا ظِبِّ النَّافَةُ وَتَعَوِّظَ وَالْعَبْطَاتُ إِذَالُمُ يُحِلُ سَمُوانِ وَرُبِّهَا كَانَ ذَلِكُ مِلْكُ رُوِّ تَجْهُا وَوَلَا لِمِين اللهُ بعَثَ مُصَدِقًا كَمَا يَنْ بِسَا وَشَا فِعِ مَلَمُ لِاعْتِرُهَا ۗ وَقَالَ أَلِيدِي مِنْعَنَا طِ وَالسَّافِعِ النِّي مَعَهَا وَلَدُهَا وَوَمِنَا قَالُوا الْمُعَنَّا ظِلَالْمُ وَإِمَّا أَعْسَاحُونَ مُوفِ الْعَيْظِ الْمُعَ طَوْلُ العَنْ يَعِيدُ الْعَيْظِ وَنَاقَةُ عَيْظِالًا وَرُبِّنَا قَالُوا قَالُ وَعَيْظًا وَالْمَا عَالَمُ الْمَ فالنَّمَاءِ وَالقَّصَرُ الاعْيَظِ المَيْفِ ٨ عَبُكِفُ الكَبْشُ وَعَيْجُلِهُ عَجُكِلا إِذَا جَسُلْتَ ٱلْبُنَّهُ لِتَنْظُو أَبِدِطِوْقُ أَمْرُ لا فال إِنَّى وَأَنْهِي أَنْ عَلَا يُنْ لِيعَنَّى إِنَّ كَعْنَا بِطَالِكُلِّ وَخُواكِ الطِّرْنَ فِلْلَّابِ وَالْعِبْطَةُ أَنْ تَعَنَّقُ مِنْ لَطُالِلُمُعَنِّ وَطِمِنَ عَبِرَانٌ تُوْفِرُ وَوَالْفَاعُنُهُ وَلَيْسُ خَبِيْدٍ وَعَنُولُ مِنْهُ غَبُطْنُهُ وَالْأَلَ عَبِيمُهُ عَبْطًا وَعِبْطَةً فَاغْتَبُطُ هُوَ لَعَوْلِ مَنْعَنُهُ فَامْنَنَعَ وَجِيسُتُهُ فَاجْتَبُمُ وَ قَالَ الشَّاعِرُ \* وَيَهُمُ الْمُرُودُ فِي الْاجْبَارِ مُغْتَيكًا وَالْمُوالرِّمْسِ تعَفْوُهُ الْاطَاصِيْرِ فَأَيْ مِهُ مُغْسَبِطُ أَنْسَدَنِيدِ أَبُوشُومِي بِكُثْرِ الْبَارَايُ مَغْبُوطًا عَالَ الْإِسْمُ الْعِبْ عَلَيْهُ وَهُوَجُنْ لِإِلا وَوَمِنْهُ فَوَهُمُ اللَّهُمْ عَنْظًا لاهَبْطًا أي فَسَلَّا الغِيْظَة وَنَعُوزُ بِكَانَ لَهُ بِطَعَنْ خَالِنًا وَالغَبِيْظَ الرِّحْ وَهُولِلمِّنَ الْ بُسُنَةُ عَلَيْهِ

الكُورْسُان وَالدِيلا وَمُعْدُرُ الْجُيَاضُ وَيُسَتَّقِي لَهُ وَهُوَ فَعَلَ مَعْنَى فَاعِلِ مِنْ لَيْهِ بلعَ فَي تَابِج و يُعْالُ رَجُلُ وَرُجُلُ وَتُومُ فَرُجُلُ أَيْشًا ﴿ وَالْحِلِدِ لِنِهِ أَنَافُونُ ظُلَمُ عَلَى لِلْوَصِ وَمِنْهُ وَمِلَ الْكُوفُ لِلْمَيْتِ اللَّهُمُ أَجْعَلُهُ لَنَا فَوَجَّلَا أَيْ أَجْزُا يَتَقَارَمُنَا حَتَى تُودَعَلْهِ وَالْفَالِيْطُانِ كُوكِيَانِ مُنْتِيَا بِنَانِ الْمَاوُشِرُ بُرِينَاتِ نَعْشِ وَفَازُطِتُ القَوْمُ مُفَارْطَكُ وَفِرَاظًا أَيْ سَابَعْتُهُمْ وَهُمْ يَتَفَارْتُطُونَ وَالْدِيشَوْمُ يُنَادِعِنَ الْأَعِنَةُ مُضْعِلَاتِ كَالِمَفَارُ وَالتَّحَدَ الخِيَامُ وَتَكَلَّمُ فَلَانٌ فِذَاطِلا أَيْ سَبَقَتْ مِنْهُ كَامَةً وَالْمَاءُ الْفِرَاظِ اللَّهِ كَلَوْنُ لِمَرْ سَبَقَ النَّهِ مِنَ الْأَجْيَارُ وَامْرُ فَوْتُظَا مَنْ عَنِاوَ رُفِيمُ لِلْهُ وَمِنْهُ فَوَلَهُ تَعَالِي وَكَانَ امْرُهُ فَوْطًا والعنوط أبشنا واجد الأوزاط وسى آخام سينهائ بالجناك يفال البوع تنوج عرالانزلط عَ أَنِي نَضْرَةً وَالْ وَعِلْهُ للمروحي وَهُ وَهُلْ يَهُونُ مِكُوا رِلْهُ لَيْ عَرُ الشَّوْلِ مِنْ السَّلْهُ والعنظم واحتر ومط الغناائ منتزوك وافواط الضبوانط اوالاتنا بنير والفوك الفَوْسُ النَّرِيْفِ أَلْدُى تَنَفَيُّ ظِلْكِ إِلَى سَعَدُ فَهَا ﴾ قال لِي ويُستع وَلَقَدْ جُمَوْدُ لِلْمُوا يَجُولُ شِلَتْ فَوُطُ وشَارِى الْاعْدُونَ كُلَّا مَمَا أَوْ وَفَرْظَتُهُ تَوْ كُنَّهُ وَتَقَدُّمْتُهُ \* وَفُولُ سَاعِبَةً بِن حُوتِدًا مَعَهُ شِفّا وَلا يُقَرِّظِ مُمَّلَهُ أَيْ لا يُتُركَ مِمْلَةً وَلاَيْفَا زِفُهُ مَا قَالَكُ لِيدُ وَوَجُالِلَّهِ عَنْهُ مَا يَحْوُهُ اللَّهِ عَلَّمَا أَنْسَعَ وَالْآفِالِيَّعِينَ اللهُوْقِينَ الصاحِبَةَ مُلَبِنا لا تَعِيل وَقِفا بِوَنع الدّارَكِيا مُسْتَلَف فَلَوَلْ اللَّهُ الْمُ بُعُونَ كُل سَيْدِيًّا وَبَسْمِ فِي الْإِسْرَاعُ حَدْثُرُ الْمُعْمِلُ وَفَالُ لَا يُفْتَرُطُ إِحْسَالُهُ وَيَوْهُ أَنْ لِاللَّهُ مِنْ وَلا يُحَافُ وَوَلَهُ وَيُعِنَّالَ أَفَكُر طِفُلُ إِنْ فَوْظَا إِذَا هَا تَلَهُ وَلَهُ صَغِيمًا قَبْلُ أَنْ يَبْلُغُ لَلْهُ أَيْمَ وَوَ وَالْفُرْشَطَةُ أَنْ نُفَرِّحَ بَيْنَ رِجْلَيْلَ فَأَعِدًا أَوْفَا إِما وَهُوَ مِثْلُ الفُرْسُحِةِ فِي قَالَ الزَّاجِزُ مُنْ مُظَلِّمًا كُرِّهُ الْفِرْسُاكِم ، يَقَالُ فَرُشَكِتِ التَاقَةُ إِذَا تَغِينُ الْعَلَ وَفَرْشَطَالِيمَا إِذَا تَغِيرُ الْمُولَى وَوْرُوا لِفُسْطَاكَ فَيْهِ بين مِن سَعَرْ وَفِيهِ لَغَالَ فُنظا وُفُسْنا ظِنْ وَفُسْنا ظِنْ وَفُسْنَا كُلَّ وَفُسْنَا كُلَّ وَفُسْنَا اللَّهِ الْعَلَا لَعْنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَا لَعْنَا اللَّهِ الْعَلَا لَعْنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللّل فِيهِنَّ وَنُمَّ ظُاكِمٌ مُدِينَةُ مِصْمُ وَالْفَسْمُ لِمُ ثَقْوُونُ النَّمْ ۚ وَوُقَالِمَهُ الْطَعْنِ قَالَ السَّاعِةُ بَضِفُ أَلِمِ لَالَ كَانَ أَبْنَ مُوْنَتِهَ أَجَاعِنَا فَيْسِيطُ لَدَلُ لُوفَعُ مِنْ فَرْر مُرْ مُو مُواتَّلَكِ إِلَيْ الرِّجُالِ إِنْ الْمُلَا مِنْ الْفَالْتَهِيْ قَالَ لِكَالِيَ الْفَاتِي لِعُهُ فَي مُعِيَّهُ وَمِهُ الْمُلْتَ مِنْ وَالْفِلْ كِالْفِلْ الْفِي أَوْهُ لَعَنَهُ فِي مِنْ الْمُلْفِيثُ وَلَا فَا خَلَطا ه

بعوظ ويعبط دُخُلِعبه بعنال هذا رُمْلُ تعوظ فيه الأقدام، وقو لَيْ الْيُ فلان العائما وَاصْلُ العَالِمِ المُعْلِيمِ فِي مِنَ الْأَرْفِى الوَاسِعُ وَالجُوعُ عَوْظٌ وَاعْوَاظٌ وَعِيْظِانُ صَادُوب الواويا وكنكننا ومافعها وكان الرجار منفع إذاا وأوكن يقضى للباجدا فالعاريج مَعُمْنَى إِجْنَاهُ نَقِيمُ لِلْحُرِيمُ مُعْفِح إِجَنَاهُ تَدُ الزَّالْفَائِظُ بَكُنَّى بِدِ عَزِالْعَدِرُ وَوَقَدْ يَعُونَظُ وَبُالَ وَالْعُوْظَةُ بِالصِّمْ مَوضِعُ بِالشَّامِركَكِ وَالسَّعَ وَهُوَ عَوْظَةُ دِمَنتُ فَ حاسبه عوظة والديدمسي عمع ووك كنيرة ووي اجدك نزوالدناالازبع وَهِيُ العُوطِلَةُ وَعَنْوُ الإَبْلَةِ وَشِعْبُ بَوْ الدَيِعَارِ مَن وَضَعَلِيْ مُن وَسَعِيد حاطسه وفالانوبل الخلفاني ابقرت زبعها فالزبع وغوطة دمشو اطبيها واحتنها المدا ومر فؤظ والأمر بفوظ فرظاه أَنْ نَضَرْ فِيهِ وَصَيْعَهُ جَنَّى فَاتَ وَكَن لِكَ الشَّفِين لِمَا وَفَنْ جَلِعَلَيْهِ أَيْ عَبْل وعَداه وَمِنْهُ مُولَهُ تَعْالَى إِنَّا يُخَافُ أَنَّ يَعْتُونِطُ عَلَيْنًا وَ مُؤْجِلًا لِيَدِمِني قُولِ أَيْ شَبَقٌ وَعَرُ طِلْ الصَّوْمَ أَنْ بُطَاهُمْ فَوْظُلِما أَيْ سَمِعْتُهُمُ إِلَى لِللَّهِ فَا كَافَا زَكِمْ وَلِلْحِمْ خُولَ اللَّهِ فَاللَّا فَظالِمِينَ مُهُ فاستفجاؤنا وكافوام وشابتنا كاتعتر فثاظ لؤزاد وفرا اظالقطا متقيتهاتها إِلَى الوَاجِي وَالمِنَاوِمُ عَالَ الرَّاجِوْمُ وَمَنْهَا وَرَدِّتُهُ التِعَاظِهُ فَوَادُ إِذُورَجْتُهُ فَوْ الطاه الْالْجِينَامِ الْوُرْقَ وَالْعَظِاظِامُ وَأَفْوَظَهُ أَكُنْ أَغْمِلُهُ وَاغْوَظِنَ الشَّيَابُهُ إِلْوُسْمِينَ أَتْ عِجْ لَتْ بِهِ وَأَفْرُ كِلِهِ الْمُوَّأَةُ أَوْلا جُلا مَّا تَدْ مَنْ فِي وَأَفْرُ طِلْتً الْمَنْ الْمُ الْمُعَالَقِينَا فَيُعْلَقُونُ وَأَفْرُ طِلْتً الْمَنْ الْمُعَالَقُ مُعْلَاكًا فَيُعْلَقُونُ وَأَفْرُ طِلْتً الْمُعْلَقُ مُعْلَاكًا فَيُعْلَقُونُ وَافْرُ طِلْتُلْ الْمُعْلَقُ مُعْلَقًا فَيُعْلَقُونُ وَافْرُ طِلْتُلِيعُ اللَّهِ الْمُعْلَقُ فَي مُعْلَقُ فَي مُعْلَقُ فَي مُعْلِقًا فَي مُعْلَقًا فَي مُعْلِقًا فَي مُعْلَقًا فَي مُعْلَقًا فَي مُعْلَقًا فَي مُعْلَقًا فَيْ مُعْلِقًا فَي مُعْلَقًا فَي مُعْلِقًا فِي مُعْلِقًا فِي مُعْلِقًا فَي مُعْلِقًا فَي مُعْلِقًا فَي مُعْلِقًا فِي مُعْلِقًا فَي مُعْلِقًا فَي مُعْلِقًا فَي مُعْلِقًا فِي مُعْلِقًا فِي مُعْلِقًا فِي مُعْلِقًا فَي مُعْلِقًا فَي مُعْلِقًا فَي مُعْلِقًا فِي مُعْلِقًا فِي مُعْلِقًا فِي مُعْلِقًا فَي مُعْلِقًا فِي مُعْلِقًا فِي مُعْلِقًا فَي مُعْلِقًا فَي مُعْلِقًا فَعِلْمُ وَالْمُعِلِقِي مُعْلِقًا فِي مُعْلِقً عَدِيْرُ مُعَنْ ظِلَاكَ مُلْكِنَ فَالْلِكِسَائِنَ يُعَالَى مَا فَوْ ظِنْ صَلَ الْعَوْمُ أَجَدُالَ فَالْرَكْ قَالَ عَمِنْهُ فَوْلَهُ مَعَالِي وَأَنْفَرْ مُعْثُونِ الْمُعْمَاثُرُوكُونَ فِالمَادِمِنْ فَهُونَ وَأَخْدِ جَل فِي لامْزِ أَيْ جُأُورُ فِيهِ لِلْجَدِّ وَالْإِسْمُ مِنْ الْمَنْوَظِ الشَّيْكِيْنِ يُعِنَّالِ أَبَاكَ وَالفَرْجَاهِ لِلاَمْزِ، وَ تَوْ لَهُ لَقِينَهُ وَالسَّوْطِ أَبَعْ كِمَا لَعَرْجِطَ أَكِي لَجِينَ بَعْدَ الْجِينِ وَأَتَدُتُهُ فَوْظِ بَوْمِ أُوبِوَمِينِ مِنْ قَالَ لَيْ عَلِيدُ أَوْ صَالِتَ عُنْ إِلا مُنْعَدُ مِنْ مُنْ عَالَا وَهُ تُعَادُ فَعَالِي مُنْهَا فَوْظِ أَسْتُ هِيْ فِي وَقَالَ أَنُوعَ مِنْ لِلْ يَكُونُ الْفُرُ ظِلانِ النَّبُومِ مِن حَسَّمُ عَنْدُةً لَعِلْهُ وَالفُرْظِلْ بِالطَّقِ النم الخروج وألتفر مو والفرط فرا أستج المرة الواجرة منه وسل عرفة وعرفة وَجُنْمُوةٍ وَجَنْوُةٍ وَمِنْهُ قُولُ إِنْ شَاكَةٌ لِعَالِئِنَهُ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليوكا لَّهِ تَعْلَاعُزِ الفُوْطِةِ فِي إِلِيلًا فِي وَالفَوْجُلِ الغِينِّ لِللَّهِ لَيْكُ لِمُنْ الوَازِيدَ فَيُنْفِيقِني لَعْهُ

فترط

العَوْمَظِةُ وَلِكَيْدًا مُعَالَبُهُ الشَّطُورَ وَفَيْلُمُسُى مُعَالَّبُهُ لِكَظِو وَأَفَرَ فَيَظِلِلِهُ إِذَا المَا تَقَادَبُ وَٱنْفَعَمَ بَعُضُهُ إِلِي عَضِ قَالَ أَيْدُ لِكَ عَلَى اللَّهُ عَمَّا إِنَّ عَصْهُ إِلَّا عَلَى اللّ إِذَا أُورُ فَمُ طَلِّ وَمَامِرً الْفَرْعِ لَلْفَعْي والغُزُّ مَعِلَى والغُزُّ مُعِلَى وَاجِرُ الفُولُ مَعْ وَمُ الفُسُومُ فَي المؤزة العدوا عزالجق وقد فشتظ ينشيط تشتوطا فالالثة تعالى واماالفاسطول في فَكَانُوالْجُهُ مُ يَكُمُّا وَالْقَشْطُ اللَّهُ إِلَّا الْمَدُلُ تَعُولُ مِنْهُ أَفْسَطَ الزَّجُلُ فَهُومُ فَسَعُا اللَّهِ وَمِنْهُ فَولَهُ نَعَا لِي إِنَّ اللَّهِ فِي إِلَا لَقُنْ عِلْبُنَ وَالقِسْطَ أَبْضًا مِكْنِا أُو مُونِفِفًا ع وَالفَرْفُ شِيَّةَ أَفَيْنَا إِلَّهِ وَالْفِيشِ ظِلْكُمِّنَهُ وَالنَّصِيبُ بِفَالْ لَقِيشُظُمًا الشَّيَّ بَيْنَا اللَّهِ وَالفَشْظُ بِالفَيْمِ مِنْ عَفَا قِيرِ الْجَيْرِ وَأَلفَسَهُ لِمَالغَيْنِ فِكَ أَسْمِناكِ فَيَ خَلَى الدِّ اللهِ أَيْ وَذَلِكَ عَيْنَ لِا تَدْرِينَ عَنْ مِنْ عَيْنِ وَإِلَا إِلَيْ عَنْ الْوَاللَّهِ وَإِنْ أَنْ الْمُنْ ال الأَشْيَطِيمُ الله بلهُ وَالْدِّي فَي عَصْ قُوالِهِ فِينْشُرُ طِفَةٌ وَقَدْ قَسْطَ فَسَرَّطًا وَالثَّافَةُ فَسَمْظِلَا وَقَاسِطُ ٱبْعُجَيِّ وَهُو قَاسِطُ إِنْ هِنْ إِلَّاقَتُمَ لِي عَلَيْ بِرَجِدِيلَةَ بِراسَدِ إِلَى يُقَالُ هِيَ السَّافَ لَقَلْتُهُ مِنْ كِنَابِ مُوسِدُ فَجَلُطُونُ الْفَاعُونُ مُنَارِ الْفَاعُفَازُهُمَا مُنْ فَيَ مَ فَعِلْطِهِ الْمُنْ فَالْمُنْ الْفَاعُونُ مِنْ اللَّهِ فَعَلَمُ وَالْفَالِمُ وَالْفَاعُ اللَّهُ وَالْمُعُمِّلُونُ اللَّهُ وَالْمُعُمِّ اللَّهُ وَالْمُعُمِّلُونُ اللَّهُ وَالْمُعُلِّمُ اللَّهُ وَالْمُعُمِّلُهُ اللَّهُ وَالْمُعُمِّلُهُ وَالْمُعُمِّلُهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُمِّلُهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُمِّلُهُ وَالْمُعُمِّلُهُ وَالْمُعُمِّلُهُ وَالْمُعُمِّلُهُ وَالْمُعُمِّلُهُ وَالْمُعُمِّلُهُ وَالْمُعُمِّلُهُ وَالْمُعُمِّلُهُ وَالْمُعُلِقُونَ وَالْمُعُمِّلُهُ وَالْمُعُمِّلُهُ وَالْمُعُمِّلُهُ وَالْمُعُمِّلُهُ وَالْمُعُمِلُهُ وَالْمُعُمِّلُهُ وَالْمُعُمِّلُهُ وَالْمُعُمِّلُهُ وَالْمُعُمِّلُهُ وَالْمُعُمِّلُهُ وَالْمُعُمِّلُهُ وَالْمُعُمِّلُهُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ وَوَجُمْ مَعِنا هَا الرَّمَانُ يُعِنّا لَهِمَا وَإِنَّهُ فَعْلِهِ قَالَ الكِمْنَا وَيَكُ مَعْنَا هُلَا مُنْكُلُ الْمُؤْفِ الأوَلْ للإ بعظام جُعِلَ الآجِرُ مُعَجِّرِ عَالِال عَزَايِدِ وَمِنْهُمْ مَرَيَقُولُ فَظُرُيْتِهُ عُلَاضَةً الفَحَّةُ مِسْلُ مُدَّ يَامِن اه وَصِنْهُمُ مَنْ يَقُولُ قَطَامُخُ فَقَةً كَعَمَالُهُ أَذِاذًا تُمْ يَبْنِينِهِ عَالَى صَلِيهِ وَبَصَمَمَّ الجَوْهُ بِالفِّيَّةِ الِّي فِالسُّدِّرَةِ وَمِنْ وَمِنْ مُنْ يَبُّعُ الصَّمَّةَ الضَّمَّةَ وَالْحَيْفُ وَأَنظا وَ يَعْنُولِ فُكِ كَعُولِهِ وَأَرَّهُ مُنْ وَمُن وَمِي عَلِيلَةُ لَهُ الذَّ الْأَنتُ مِعْ مُن الدِّفْ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ عَعْنَى جَنْبُ وَهُوَ الْإِكْتُ عَالَهُ فَهِي مَعْ نُتُوجَةً سَالِنَةُ الطَّلِا تَعُولُ ثِلَّبِتُهُ مُزَّةً واجرَةً فَعَتَ لَمْ وَاذَا أَضَفْتَ قُلْتَ فَكُلْكَ هَذَا الشَّيْنَ أَيْ جَنْنُتِكَ وَقَطْمَ فَ تَطِي وَتَطِمُ وَأَلْ الزَّاجِزُمُ الْمَسَلَا الْجِوْصُ وَ قَالَ قَطْلَى مَهِ لَا زُونِيمًا قَدْمِلَا ثَنْ مَظْلِينَ وَاثْمًا ذَخَلَيْ النُولُ لِيَسْلَمَ الشُّكُونُ الذِّي يُزِيَ الْأَسْمُ عَلَيْهِ وَهَالْمِوالنُّونُ لاتَدِخُلُ الْأَسْمَا أَوَالِيَّا الدُّخُلُ الفع أَ اللاضى إذا دَخَلَتُهُ إِنَّ المُنْكِلِ كَعُولِكَ فَنَرْ بَنِي وَكُلَّمْ فِي لِتَسْلَمُ الفَّتِيَةُ النِّي نَنِي العِقْلُ عَلَيْهُا وَلِيَكُونَ وِتَابَدُّ لِلْفِعْلِ مِنْ لِكِزْ وَالْمَا الْدُخَلُوهَا فِي أَسْلِوَ عَصْوُصْدِهِ مُوَ فَطِهَ وَعَبْلُانِي

وَعِلْكِالَيْ فَالَوْ فَالْلِحَدَلِي يَواجَهِ لَمُصَادَ إِذَادَعًا فِي وَنَفْسِي سَاعَةُ الفَرْحِ الْوَلَا طِ وَيُعَالُ يَتَعَلَّمُ فَالْ أَنْ فِالْجَلَاعَا فَهُمْ إِذَا فَاجَا فِالْكُلْاجِلَةِ مَنْ قَالَ الرَّاجِيةُ مَ وَمَنْ هُمْ عِلْيُ عِنْ اللَّهِ مُعْلَظٌ سُرِينَ عِبْدُ بَيْنَ حُوْدٍ وَتُعَظِّمُ القبطاه أيضر وه يُنكُّنا عَلَيْكُ فَعْطِينَ وَالْعِبْطِيَّةُ شِيابٌ بِيضَ وَقَاقُ مِنْ كُنَّا إِنْ تُعَدُّ بِعِضْ وَعَدْيَتُهُ فِي لَا نَهُمْ بْعَيْرْدُنَ إِذَ لِنَالِمُ الْمُعْمِدُ حَمَا أَوَالُوا مُنْهِ اللَّهِ وَدُهِ وَلَيْهِمْ مُو قَالَ رُهِ عَنْ لَيَاتِيْنَكُ مِنْ مَنْ مُنْكُنُ فَلِنَّ مُنْ الْقِ كُلَّا دَنْشُ الْقُبْطِلِيَّةُ الوَدَكُ وَالْمُعُمُّ فَالْطِي وَالفُّبَّا الْمُالِمَا إِلْمَا فَكُو لِلْ الْفَبْتِيْ فِلْ وَالْفَتِيْ فِلْ وَالفَّبُيْ فِلْ أَوْ الْمُنْفِق وَإِنْ سَلْيَدُدْتَ فَضَرُتُ وَالْقُنَيْدِ خُلْ مَعْنُودُ فَيْ وَمُومُ الْعَيْخُ لِلْهُ وَا وَقَاعُ الْمُطَاعُ بَغْيَظِ فَيُوطِّلُوا الْجُنَّاثُ وَمُعَلِّي الْفَرَّانُ فِي ظِلْمُ ظِرْ اللَّسْرِ بَغْيُظِ وَالْفِي طَالْعَا اَتُ أَضَا يَهُمُ العَّوْمُ وَتَحْ بِطُوا أَنْهَا عَالَ لِمَا لَمَ يَسْمَ فَاعِلَهُ تَعْظَا وَقَوْظِا نُ أَوْلِا مَنَ مُ هُوْمُ وَلَا لَكُونُ وَلَجُهُ عُودَ طَلَّهُ وَقِوْلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَمُلْحَ اللّهُ وَقِوْلُ اللّهُ اللّهُ وَقَوْلُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَالْمَا لِمُعَلِّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل مِنْ بِنْ إِنِّنْ وَقُونُ اللَّهِ إِلَيْهُ مُنْ فَقُرُكُمْ اللَّهِ فِي اللَّهِ الْمُواكِمُوا لَهُ ا تَوْجُلِلِاللَّهُ عَلَى العَيْنَيْنِ عَقَارِ السُّوجَ اوَأَرْفَتُنِن وَيُعَنَّالُ فَرَتَّطُ فَرَسْتُهُ إِذَا طِرْجَ اللَّيْامَ فِي زَاسِهِ وَقَوْ مِلَ النِّيرَاجَ إِذَا نُزَّعَ مِنْدُ مَا أَجْ وَلِيْ فِي وَالْقِيرُ الْطَانِفُ فَلِيانِ وَأَصْلُهُ فِوْ الطِّبِاللِّسَالِي لِإِن جَمْعَهُ فَوْ إِنْفِطْ مَا أَبْلِ مِنْ أَكْبِحِ فَقَى تَضْعِيفِهِ لِإِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا إِنَّ وَأَصَّا القِي الْطَالِّدِي فِي الدِّيثِ مَعَدُجًا تَفْسِنْ أَوْ فَيْدِهِ أَنَّهُ مِنْ إِنْ وَالْعِزْطِيْطِ الدَّاهِيَةُ وَمَا حَادَ فَالْ يُعِزْطِيْطَةِ أَيْ يَسْنَ يُرْسِيْنِ وَالقُنْ ۚ طَاكُمْ إِللَّهُ مِنْ المَوْدَعَةُ وَكُذَا لِلَهُ الْعَوْدِ طِالُ النَّوْلِ قَالَ لِلنَّا فِي الْمِكْ لَلْذِي يَلْقَيْ يَعْدُ الرَّجْلِي وَمِنْهُ مُولُ الْعَيْ أَرْبُ كُلَّمْ النَّجْلِي وَالقَرَّا طِطاب وَقَالَ مُنْدِ الأَوْفَظُ مُ بِالْحَجَيْدِيِّ مَا يُرِدُ أَمُ لِأَبِطِ وَيُ رَفُّونِ وَيَنْشِلُ بِالْفُؤْطِ الْطَاعُدِ مُوسَى أَفْرَانُ فَطِي الْعَنْزَ إِذَا جَعَتْ يَنْ تَجْلُلُ فِي أَعِنْدُ السِّفَادِ لِأَنِّ ذَالِلْ فَعَ الْمُحْضِعَ الْوَجِعُ فَا ﴿ السَّبُ اللَّهِ الْعَوْلِ لِرَجُلِ عُلَاطِتُ أَمْرًا تَهُ \* يَاجِبُدامُقُرُ فَعَظَّلُ إِذَا ثَالًا أَنْزُكُلُ قَالَ فَلَجَائِفَهُ مِنْ ياجَدُوا وَالدِّيكِ إِذَالشَّيَافِ غَالِيكُ مُ مُقُنُّ نُعَجُلُما وَأَنَّ فَرْجِ عَالَمُومُ وَمُ

وفرئ ولاتكن من القبطان وأمّا فنظر منه بالفرة وبين و فيطر بفن يط بالكشريف ما كَامَّا مُوعَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَلِكُونُ الْجُلِينَ وَأَلِ الرَّاحِقِ مَا رَّاعِنِي الْإِخْدَا إِنْهَا بِطَا عَلَى الْبَوْتِ فَوَجَلَهُ الْوَلا يِظا 🍂 كشطف للترعن ظهرالفارن كشد أوالعظاة عزالتنى إذاكشفته عنه والفشط لغة فيدون وزف فزاوة عبدالله وإذاالشيا فَشْظَانُ وَكَشَطْكَ النَعِيْرُ كَنْ ظَالَوْعِتَ طِلَهُ وَلانظالُ شَلَيْنُ لِأِنَّ العَرْبُ لا تَعُولُ وَيَرِعَانِهُ وَلَمْ عَلَيْهُ أَوْجَلَّهُ ثُنُهُ وَأَنْكُتُ عَلَا رُحُولُهُ أَيْ ذَهَبَ ﴿ وَلِلْكُنْ عَلَى الْكُونِينِ اللهِ الْمُؤْمِنُ مِنْ الْمُؤْمِنُ مِنْ الْمُؤْمِنُ مِنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِمِ مِنْ الْمُؤْمِنِ مِنْ الْمُؤْمِنِ مِنْ الْمُؤْمِنِ مِنْ الْمُؤْمِنِ مِنْ الْمُؤْمِنِ مِنْ الْمُؤْمِنِ مِنْ اللَّهِمِ مِنْ الْمُؤْمِنِ مِنْ الْمُؤْمِنِ مِنْ الْمُؤْمِنِ مِنْ الْمُؤْمِنِ مِنْ الْمُؤْمِنِ مِنْ اللَّهِمِ فَيَالِمُ لِلْمُؤْمِنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّعْمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ م اداص الازض ولبطيه بليط لبطام المعامد المتعب وذلك داشف طور والسام وَحَالِكُ الْحَاصِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَاتُ وَالْدَاعِ وَالْدَاعِ وَاللَّهِ مُن وَصَرَّب يقوا إليه ا كُلْها فِينَ مَوْ مُلْتَبِطُ وَالْمِنْ اللَّبَطَةُ مَا لَتَحْ إِلَا وَعَدُوالا فَرَ لَيْطَلَهُ الْمُحَا وَلَبَطَاءُ الْ العَزَرْدِين وَجُومُ لَطَالِامْ يَلُطُ لَكُما آلَوْمَهُ وَلَطِفُ الشَّيْ الشَّفْدَةُ وَلَطِفُ لَعِلْ حَقَدُ الْمَاحَيْدُ لَهُ وَرُزُمُنا قَالَوْ التَلْقِلِينَ جَقَدُ لِإِنَّهُ لِوَهُ وَالْحَتَاعُ النَّا عَاآتِ قَالْمُرْكُوا مِنَ اللَّهِ خِيرٌ فِي إِنَّ كِما قَالُو اصَ اللَّهَ اجْ تَلْعِينُ وَالْظَلَّ فَأَيْ إِنَّا لَهُ أَوْجَمُ لَهُ عَلَى إِنْ يَلْظَّ جَعْ يُعِنّا لُهِ اللَّهُ تَعِينُهُ عَلَى لَعَلِمِلُهُ وَلَقِلالسِّينَ رُاكِيّ الْخُنَاهُ وَكُلِّ سَيْ مُنْ اللَّهُ فَقَارُ لَقِلْ عَلَيْهُ مِنْ قَالَ الْأَعْسَنَى وَلَقَدُ سَالاً عَالِيهَا ضَ فَلَقُلْتُ وَعِنا بِمِنْ ذُونِنا مَصْدُونِ فَ وَيُؤُونُ مَضْرُونِما وَلَطِّي النَّافَةُ إِلاَيْهِ الْالدِّعَالَيُّهُ بَيْنَ فِي إِنَّهَا وَتَوْ مُنْ مَلْطُوطُ أَيُ مُثَلَثُ عَالَى وَجُهِهِ مِنْ قَالَ مِنْ عِلْمَ بَنِ جُوَيَّةً مَا مِثْتِ اللَّهِيْفِ فَالسُّبُوبِ بِطَغْبُ مُنْبِي الْعُقَابِ مَا يُلَظُّ الْمِعْ يَبِ فَ وَاللَّهِ قِلْ إِنَّهُ يُقَالُ وَأَيْثُ وَعُنْفِهَا لَجَّا جَشَنَّا وَكُنْهَا جَسْنًا وَعِفْدًا جَسَنًا كُلَّةً مِعَفْ يَعَن يَعْفُوبُ وَلِجَهُ عُ لِطَاكِرُوا لِجَالِاتُهُ إِلَى أَسْتَدَّافى الأُسْرِ وَالْمُضْوَمَةِ وَالْأُ لَطَّالَدَى شَفَظَاتُ اسْنَالُهُ أَوْ تَاكِّلُ وَبَقْتِ أَصُولُكُ ا يُطَالُ رُجُلُ النَّظِيرُ اللَّظِيطِ وَمِنْهُ قِبِلَ لِلْعَيْ زِلْطِلُطُ وَلِنَّا قَدَ الْمُسَنَّةِ لِطُلْبُطُ إذا شقط اسنا نها والما ظاظ رح البرد وماظا طالبعير حرف في شط رَّاسِهِ وَالْمِلْظَا طُخَافِهُ الوَادِي وَشَفِيثُونُهُ وَسَلَا إِلْكَمْنِي وَ قَالَ زُوْيَةُ جُنْ جَمَعُنَا النَّاسِ الْمِلْظِ إِطِيمَ قَالَ لَا تَعْبِي يَعْبِينَ يَعْبِينَ الْإِلَامَةِ وَوَلَ أَن سَلْعُودٍ

وعِينَ وَمِينَ وَلَدُنْ لِا يَعْلَانُ عَلَيْنًا فَاوَكَانِدَ النُّولُ مِنْ أَصَّا الكَّلَّمَةِ لَمَالُوا وَظِفَا لَ وَعَنْدَا عَيْرُمَعْ الْوَعْ وَيَعْالُ فَظِلْظِ وِنَا لِ فَظلْمِ الْدَيْجَشِيقِ فَالْ عَيْمِ وَمَعْدِ فَالْ عَلَيْمِ وَمَعْدِ فَالْ عَيْمِ وَمَعْدِ فِي كَنْ إِنْ مُعْدِ فِي كَنْ إِنْ مُعْدِدُ وَمُعْدِ فِي مُعْدِدُ وَمُعْدِدُ وَمُعْدُودُ وَمُعْدُودُ وَمُعْدُودُ وَمُعْدُدُ وَمُعْدُودُ وَمُعْدُدُ وَمُعْدُودُ وَمُعْدُدُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُؤْدُ وَالْمُوالِقُودُ وَمُعْدُودُ وَمُعْدُودُ وَمُعْدِدُ وَمُعْدِدُ وَمُعْدُودُ وَمُعْدُودُ وَمُعْدُدُ وَالْمُوالِقُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَمُعْدُدُ وَالْمُودُ والْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُوالِقُودُ وَالْمُوالِقُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُوالِقُودُ وَالْمُوالِقُودُ وَالْمُوالِقُودُ وَالْمُوالِقُودُ وَالْمُوالِقُودُ وَالْمُوالِقُودُ وَالْمُودُ والْمُودُ وَالْمُوالِقُودُ وَالْمُوالِقُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُوالِقُودُ وَالْمُوالِقُودُ وَالْمُوالِقُودُ وَالْمُوالِقُودُ وَالْمُوالِقُودُ وَالْمُوالِقُودُ وَالْمُعِلِقُولُ وَالْمُوالِقُودُ وَالْمُوالِقُودُ وَالْمُوالِقُودُ وَالْمُوالِقُودُ وَالْمُوالِقُ الْمُعْلِقُ وَالْمُوالِقُودُ وَالْمُوالِقُودُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُوالِقُ ٱكِلْتُ مِزَاطِهِ جَنِّي إِذَالِمَا فَكَلْتُ شَرّاتَكُمُ كَانَتْ فَظِاطِ وَقَطِّ السِيْعَوْ يُعَظِّ الكَنْ رَ تَكُمُّنَا أَيْءَ عَلَا يُظَالُ وَرُجُ لَا أَرْضًا قَالِمًا شِيعَ رَهَا اللَّهِ قَالَ الْبُووَجُنُوةَ سِيع اَسْنَكُوا إِلَى للمُوالْعَزِيْزِ العَقَارُ لَهُمُ اللَّهُ الْبُومُ بَعْدِ المُسْنَازُ وَجُاجَةَ الجَيْ وَقَطَّ الأَسْعَارَ وَجَعْدٌ فَظِيرًا أَيْ سَلِيدُ لِلْمُعُولَةِ وَقَدْ فَطِطِ اللَّهُ وَهُوَ إِلَّا مَا لِمَا وَالْمُوا الأصْلِ بِإِظْهَا زِالتَّصْعَ فِ وَرُجُلِ وَظَالَسَّعَ وَوَنَظِظُ السَّعِ بِعَعْنَى وَالقِظَ الدَيْوَلُ والجنمة فظلو فالالاخطل اكلت العظاظ فافتينا فقلي المتنابيق ومعموه وَالْقِظْةُ السِّنُورُةُ وُالْقِطْ الدِّنَّارُ وَالصَّحْ إِلْالِيُّورِمْ قَالَ الْاعْشَى الْمُ والاللاك النعني ووليه ته يعنظنه تغطى الفي الموطويا في ومنه فوله تعالى عَتِلُنا يَظِينُ اللَّهُ وَمُ الْجُسُابِ قَالَ أَوْلَيْ العِبْلِقِظ بِالكَسْرَاصْغَزُ الْمُطِرُويُهُ الْ وَكُمْ فَكُمْ السَّمْ الْمُعْلِمُ فَيَعْظُمُ فَي الزَّدَادَةُ هُو نَوْقَ الْفِطْفَطِ فَرُ الطَّشَّر وَهُونَوْقَ الزُّدَاذِ فَمُ البَعْشُ فَ هُوَفُونَ الْطِئِقِ فَرُّ العَبْيَةُ وَهِيَ فُونَ الْبَعْشُةُ وَكَذَٰ لِلَهِ الْمَهُ العَعْظَ النَّهِ وَالنَّفْنِيدُو مُنظَالُ لِعَكَظِ عَلَى عَنْ يَعْدِ وَالتَّعْظَةُ المَّوَّةُ العَاطِبَةُ الْم الأعْلَبُ العِبْ إِنْ وَذَا فَعَ الْمَكْرُوهُ بَعْدُ فَعْظَبَقِي وَالْا فْرَعْلَاطْسَدُ العِظَامَةِ عَلَالْوَاش مِنْ عُيْرِ إِذَارَةٍ يُحَيِّ إِلِيَّا إِنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَعْلَى إِلَّا فَيْعَاطِ وَ أَمْرُ وَالتَّلْجِي وَالمَعْجَمَةُ العِمَامَةُ عَنْ أَبِي عَبْيِهِ ﴿ وَمُ مَنْ فَعَظِ الظَّالِنُ أَنْكَاهُ مِعَفَعُظِهَا وَيَعْفِظُهَا فَعَظَّا أَيْ شَفِيَكُ هَا مُوْدَةً لِكُالْمُونَيْدِ القَفْظِ إِنَّمَا يَكُونُ لِدُواتِ الظَّلْفِيمُ مُومُ فَهَ طَالِيِّلِ إِنْ أُنْثَاهُ بِقُوْمُ لِمُلْهِ اللَّهِ مُنْفِهِ هَا وَالْقِمَا وَالْقِمَا وَالْفِيلِ لِمُنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهِ وَلَا لِلَّهُ اللَّهُ وَكُذَلِكُ مَا يُشَدِّيهِ الصِّيحَ وَلِلْهَا وَقَدْ قَمَظُكُ الشَّاةَ وَالْغَيْنَ بِالعِمَاطِ أَفْهُ كُلَّا فَمُظَّا وَ فَهِ طَالًا سِيرُ الْالْحِمْعَ بَنْنَ يُدُبُهِ وَرَجْلَتِهِ بَيْنًا وَالِقِ كُلِمَا لَشَدَّ بِدِالاحْضَاضَ وَصِنْهُ مَعَا قِبْدُ الْقِمْطِ وَمَنْ بِنَاجِولٌ فَيَعْظُ الْيُ الْمُعْدِدُ وَمِنْ الْقُنُوطِ النّاسُ وَقَدُ فَنَظِ بَقْنِجُا قُنُومًا امِثْ إِنْجَالُتُ كَالِيهُ إِنْ كَالُونَا وَكَالِلَةً بَطَامِتُ لِتَعْدَدُ نَعْدُونَا وَكُولِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ قَانِظُ وَفِيهِ لَعَهُ اللَّهِ الْمُعَامِلًا مُعْدَكُمُ فَعُلَّا مِثْلُ تَعِبَ يَتَعَبُ نَعَبًا وَقَااطَةً فَهُو فَرَجًا

الله

الماع المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة وَمَدَّهُ أَيُفًاكُ أَخِيَظُ فِي الفَوسُ وَتَخْتَظِ الشَّهُ أَيْ مَرْفَى وَأَفْخِظُ لِلسَّمَامُ أَنْ أَنْفَدُ ثَدُ وَالنَّيْ الْ مُايَسِينُ إِن الْأَنْفِ وَمَدْ مُحَظِّمُ مِن الْفِيهِ أَيْ رَمِي بِهِ وَأَمْتُعَظِّو مَعْ يَظِ الْمِ أَسْتَلْتُ وَ وَأُمْنِعَ كِلِسْيْفَهُ أَي لَحْتَرْطِهُ وَزُمَّا ظَالُوا الْمُعْتَظِما مِنْ يُدِعِرُونَكُهُ وَلَحْتَالْسَهُ مُ وَفِ مَوْكِ الشَّعَرْ مَ وَظُهُ أَيْ يَتَعَهُ وَالْمُوْ أَطِهُ مَا شَعْظِ مِنْهُ وَأَمْرَظِ الشَّعَيُ أَيْ جَالَ صوب لَهُ أَن مُعْزَجَاهِ وَالْمِوْظِ اللَّسْرِ وَاحِدُ المَّهُ وَجَاءَهِ فَ أَكْسِيمَا مُوضُونِ أَوْحَوْكان مُوسُونَ بِهِا ﴿ قَالَ الشَّاعِ رَهُ السَّنَا هُمْ تُوبًا هَا فَعِي الدِّرُحِ ثَالِهُ ۖ وَقَالِمِ طِلْقًا وَالْ زِدُفَعُنا عِبْدُ نَولَهُ مَنَاهُمُ أَنْ تَعَالَجُ وَتُسَوِّظِ شَعَدُهُ أَيْ عَيَاتَ وَرَجُكُ المُوْكِلُ مِنْ لَكُوطِ وَهُ وَالَّذِي فَبُحْفَ عَا زِضَا مُورَ السَّعَرِ وَالأَمْرُظِ مِنَ السِّيمَ الْمِلْدِي قَدْ سَفَطَتْ فَدَكُولُو لِفَاك اَبْعَنَاسْمُ مُ مُرُكِظ إِذَالْمُ مُلُ لَةَ فَارَدُهُ وَالْسَبِيدُ يَضْفَ السَّبْبُ مَرْطِ القِيدًا إِذِ فَلَا إِسْ فِيهِ مَصْنَعُ كُالرِّيْسُ مِنْفَعُهُ وَكَالنَّعْ قِيْدٍ وَتَكُورُ فَيْهِ مَسْكِينُ الرَّأَرُ فَيَكُونُ جَمْعُ أَمْرُ طَاوَا فَمَا فَي أَنْ يُوصَفِيهِ الوَاجِدُ إِنَّا مَعْدُهُ مِنَ الجَمْعِ ، كَافَالَ السَّاحِ فَ وَإِنَّ الَّهِي هَاءَ الْفَوْ إِذِيدَ كِوْهَا وَتُودِ مَعْ لِلْعُ سَالِحَوْمَ لَكِيا إِيْنَ وَسِيما مِ مِوْاجُط مِثْلُ شَلْبُ وَسَلَابِ مُ قَالَ الرَّاجِنُ دُوْالَةُ وَكَالاَ تَدْجِ الْمِرَاطِفُ قَالَ الْوَعْمَرُود الاسْرُطِ ٱللَّهُ خِكَاهُ عَنْهُ ٱبوعَبَرْيهِ وَالمَرْظِ صَرْبُ مِنَ ٱلْعَدْدِمَ قَالَ لأَصْعِينَ صُونوق النَّفْرِيْبِ وَجُولَ أَلِم هُ عُلَابِ مُ وَقُالَ يُضِعِ فَوَسَمَّا مَا تَقَرِّيْهِ المَوْطِ وَالسَّدّ إبراق والمدر يظالوا بين الشرو إلى العائد فل الأخرجة هي معدود ومينه تُولُ غُيرَة لِا بِي يَجِيرُ وَلَهُ جِبْنَ إِذَ لَ وَوَفَعَ صَوْتَهُ الطاخَشِينَ الْيَّنْشَقُ مُوْيِظا وُكِ وُروه عَ قَالَ إِنَّ السِّيكِيْتِ بُهِنَا أَلِلا وَإِلاَ اسْطَاعَلَى الفَوْسِ وَعَنَّارِهَا آي أَجْفَلَيْهُ مسط فظينيها فأنغ يجمها وأخرج مانيها فدمستطها بشيطها مفظا وإفابعك وْلِكَ اِذَا يَوْا عَلَى الْعَرْضِ اللَّهِ فِي فَيْ لَيْهِمْ وَيُفَالُ أَيْفِيًّا مَسْطَفُ الْمِعَا إِذَا خُرْطَتَ مَا وَيْهَا بِاصْبُوكِ لِغُورِجَ مَا وَمِهَا وَالمَا سِبَطُ صَرَّبُ مِنْ بَهَابُ الصِّيفِ إِذَا رَعَتُهُ الإبار حَرْظَ بُعُلُونِهَا وَمَا سِطُا أَمْرِ مَنُولِهِ وَكَلَاكُ وَالْكَارُ مَا رَبِي مَسْطُ البُطُولَ فَهُوَمَا لِينَظِ وَالْمُسِدِيظَةُ وَالْمُسِدِيظُ الْمَالِدِ اللَّهِ الدِّرِينَ فَاللَّا الدِّرْبُ يَشُونَ مُا وَاللَّهِن وَالصَّغِيطِ وَلَا يَعَنَّ لَدُنَّ المُسْبِيطِ مُو قَالَ يُوالْحُفِرُ بِعَالَ إِذَا مُلا

هدُاللَّهُ إِلَا الْحِلْمُ مِنْ مُعْمِلُهُ المُومِدِينَ هُوْ الْجَامِلُلِةُ خَالِي مَعْنِي بِهِ سَاطِئُ الْعَيْرَاتِ العِط عِنْ مُومَ فِالْأَبُورُ مُوانِكُ اللَّهُ وَصُ عَنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُاللَّهُ مُا اللَّعْظَة وَهِيَ النَّهُمَّا مُّنَّفُعَةُ الْفَقَوْدِ فِي حَجْهِ إِنَّ هُو اللَّغَمَّا بِالنَّجْرِيِّ الصَّوْتُ وَلَكُلَّمَةُ وَ فَدُو لَغَظُوا يُلْقَطُونَ لَغُطَّا وَلَعَظَّا وَلِعَاظًا ﴿ قَالَ لِمُنْذَلِّنَّ كَانَّ لَغَا الْجُورُ مَا يَبَدُّهِ لَغَارَكِ أَمْ يُمْ وَوَن لِعَاطِمُ وَيُزُون وَعَالِمُ وَيُن وَكَالِمُ وَلَى الْمُلْالْعُالِطُ فَالْ الرَّاحِيثُ الألا منام الوزف والعظاظا فيق أيعظن بدالغاظات وتعاظ والعقم استجير مُوم، لَقَطَالسُّي وَالْتَغَطَّةُ أَخَلَةُ مِنَ الْأَرْضِ يُعِنَا لَكُلِّ سُلَاقِطَةٍ لَا فِطَاءً أَنْ لِكُلِّ مَا نَدَ رَجِنَ لِكُلُامِ مَنْ مُثْمَعُهَا وَبُدِيْعُها وَلا فِطَلَقُ لِلْحِصَى قَائِصَةُ ٱلطِلاَيْنِ عَجَاتُهُ عَلَيْهِ مِنْهَالَكِينَ وَاللَّقِينِ المَنْ مُوْدُ يُلِّنَقَاعِ وَبَهُواللَّقِيمُ طَلَّةِ شُمُوا بِدَال لِأَنَّا حَمْمُ رُعَكُوا التَّعَظَهُا جُدَيْفَةُ بْنُ بَدِيْ فَيَوَالِ قَبْلَا مُرِّبِيهِ لِللَّهِ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِينِ الْمُ فَعَلَتِهِا إِلَّا إِنَّهُا وَتُرْوَجُهُما وَاللَّقَظُ والنَّجِ كِلِّي مَا النَّقِطُ مِنَ النَّبَّيَّ وَمِنْهُ لَعَيْظ المعين وجي فظع دُهي نوجد فيه ولَعَظُ السَّنْ الدِّن بَلْتَقِظِهُ النَّانِ وحَدْلِلَ لْقُالْطُ الشُّنْ مِنْ إِلَيْ مِن الْمُعَلِّمُ الْمُوعِ لَقَطُاكُ إِنَّا وَفَعْ لَا الْمُكَّالِ لَقَطْمِن اللّ أَيْ سَنَى مِنْهُ كُلِيمُ إِلَيْ وَالْأَلْفَ إَخَامِنَ الْنَاشِ الْعَلَيْدِ وَالْمُسْتَعِرِ فَوْنَ وَتَلَقَّظُ فَالِهِ النَّهِ وَ أيها تَعْيَظُهُ مِزْطُ هُنَا وَمِرْطُهُ مُنَا وَوَرٌ دِنْ النَّتِي التَّعْلُظُ الْوَاهِيُنَ عَلَيْهِ بَعْتَةً وَصِنْهُ فَوْلُ الرَّاحِنِ مِنْ وَمَنْ هُلِ وَرَدُ لُهُ الرَّعْ المِنْ مُورِّرُ الكِسْارِي لِإِطَاللَّي بِعِيدِي بَلُوطُ وَيَلِيْهُ عُلِيدٍ وَيُعِنَالُ مِن أَلْوَ طَلِيمَا لَهِي وَالنَّيْطُ وَإِنَّى لَاَجِدُ لَهُ فَي الْمِعْلَا وَلَهُ عِلَّا بَعْنِهِ إِلِيْ اللَّازِقَ بِالْقَلْبِ وَهُذَا أَمْ وَالْمِيْ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ وَهُمَّاكِ ٱلبُّنَالَةُ لَوْهُ أَنْ الْدُفَةِ فِي أَنْفُسِهِمْ وَفَلْ لِيدِيْتِ أَشِّنَاكُمُلَةٌ دِكُوهُ وَاللَّهِ فَلَاكِنَ السَّوْجُهُمُّ وَ لَطْتُ الْجُوضَ الطِّلْ لَوَ طُلَا أَيْ مُلَطَّنَّهُ يُووَطَيِّنْتُهُ وَاللَّوْطِ الرِّدَالَ يُعَلَّاكُ لِيسَ لوَظِيْهِ وَلُوطُ أَسْمِ يَنْضُرِفَ مَعَ العَجْمَةِ وَالتَّعْزِيْفِ وَكَذَاكِ لَوْجٌ وَإِنَّهَا ٱلْرَمْوَ هُمَّا الصُّرُكَ لِلاَنَّ الْاسْمُ عَلِي ثَلَا لَهُ أَجْدُونِ أَوْسُطُهُ مِنْ الْإِنْ وَهُوعِ لِي عَالَهُ لِغِنْهُ فَعَا وَمُنْ خِفْنُهُ أَكِدُ الشَّبَدَةُ وْعَدُلُولُ الْمِياشُ فَي هِنْدِ وَدَعِيْدِ الْأَلْكُمْ لَمُ يُلْوْمُوا الْمِينَ فَ الْمُؤْنَالُ مَخْيَرُ وَأَلَ فِيهُ وَبَدُنُ الْقُرْفِ وَتُركِهِ وَلا طِالْوَجُلُ وَالا وَطَالَى عَبِلَ عَمَلَ فَوْجِ الوطاء مو اللِّيظَةُ تِعَفِيرَةُ الصَّصَيَةِ وَلَهِ مُ لِيعَظُ وَاللِّيطِ أَنْصَالِلَّهِ أَنْ وَشَيْطِالٌ لِيُناحُ لَهُ

وَبِمَنَالُ مَضَى لِلا أَلِي مِوضِع كَذَا فِيقَالُ جَعَلَهُ اللَّهُ مَلْظِي لا عُقْدَة أَنْ لا يَجْعَة وَمَلْطِيَّة بَلْتُونَ عُومٍ مُأْخِلِ فَكُلُّهُ رَمِي كُلِّمَ مُثِطًّا أَيْ خِلْزُ وَمَاظِلَيْ بَعَيْدُ وَذَهَتْ وَالْمُ يُظُو وَالْمِناكِطُ الدِّنْعُ وَالدَّجْنُ يُطَالُ الْعَوْمُ فِي إطروبِ إط فَالْ الْعَنْزُ أَذْ صَالِيطَ النَّوْمُ أَيْ بَاعَدُوا وَفَسْرَمُا يَنْكُمُ وَكُلِّ لَوْعَتِ يُدِمِطُكُ عَنْهُ وَأَمَطِّكُ إِذَا تَكُنَّتُ عَنْهُ قَالَ وَكَ لِلَّكَ مِطْنُ عَنْ إِنْ وَأَمْطِنَهُ أَيْ يَكِينَةً وَقَالَ الْاصْعِينَ مِطْنُ أَنَّا وَآمَطْكُ عَبْرِكُ وَمِنْهُ إما كلة الأذك عَز للظَّرُف في تَبَطِّ المَا أَيُنتِكُ وَيُنْبِكُ نَجُوكًا بَعُ وَأَنْبَطَ لَا قَادْ بَلَعَ المَا وَالْاسْفِيا ظَالا سُعُوا حَ سُط والتبكاواليم عظ مَنْ لِوَلَ وَبِالطَائِحُ مَنْ العِنْ الْعِنْ الْمِنْ وَلَهِمْ الْمَالِطُ الْمِنْ الْ تَبطِين وَمَالطِين وَمَنا بِطِوتُ إِنْ مَتَى وَهَا لِي وَرَيْ إِنْ فَجَلَى مَعْ فُوبُ نَبَاطِي ٓ أَيْضًا يضم النون وَمُلِأَسْمَن بُطَالوَكِف وَرَفي كَالمِ مَا يُوبُ بْنِ الْفَتْرِيَّةُ أُمِن الْحَلَّى نَعْرَبُ أستنبطوا وأها الغيريز تبيطا المتعربواه والتبيطاك أالذك بنبط وفع البرر إذا جُفِرُ عُم اللَّهُ وَتُلْكُ فَوْنِكُ مُوالْ مُعالِمُنالُ عَدُوْدَ لَهُ يَبَطِّلُ عِنْدَا لَهُ وَان قَطُوبُ وَيُعِنَالُ لِلرَّكِيَّةِ هِي مُنْطَاوًا أَمِنْهَا فَ وَالنَّمِيطَةُ بِالفَيْرِ مِنَاصٌ بَكُونُ جُنَّا مُطَالفَرَيْنِ وَيُطْنِهِ إِنْ الْمُوسِرُ أَنْ يَعُلُّ يَتِنُ النَّهُ طِمْ قُالْ فُوالْعَيْدِ فِي كُولِ الْمُصَّالِ الْأَسْطَالْفِظْ قُالِمًا تُما يَا عَنْهُ لِلنَّا وَاللَّونُ الشَّفَيِّيُّ وَمِنَّا أُنْ يُظَالَّ بَيْضًا وَالشَّا كِلَيْرُ مُ وَمَّهُ العُيْفَ فَلَا المُنْتَا كِلَيْرُ مُ وَمَّهُ العُيْفِ فَلَا المُنْتَا كِللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَلَا المُنْتَا عِلْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَلَا المُنْتَا فَالمُراكِقِيلُ وَمِنْ العُرْفِقُ لَا المُنْتَا عَلَيْدُ مِنْ المُنْتَا عِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ المُنْتَا وَلَيْدُ المُنْتَا وَلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ الزِّفِيرُ وَقَدْ يُحَطِّ بِمُعْظُ بِالكُنْرِ مَ قَالَ لَمُنْزِينَ مِرَا لَمْ يَعِيزُ وَمِنْ إِذِ إِلَا الْحَالَةُ اللَّهِالْ كالتَّاحِطِيُّهُ مَرُوعُ كُنَّالُهُ وَنَّ لَعْبِهِ وَأَنْتَكَ كُلَّهُ أَنْ يُعِينًا لِكُنَّا لِمُعَالَّا مُعَنَّظُهُ مَا وَمِنْهُ لَا لَكُ طَلَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللّ تَولُ السُّنَّاعِيرَ أَ يُحُمُّلُ بِذِيَّالِ المُضْعِفِ الْأَوْارِي، وَمُولِمُ مَا أَجْرِي أَيْ الْمُعْطِ فَوَ الْفَيْرَ أَيُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ فَوْمُومُ مُومِرُ مُنْ طَالَةُ كُلِّ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنامِ لَفَتْ فِي فَشِيطُ فَشَاكُمُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَهُ وَنَشِيعُ فَلَا لَمُنْ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهِ وَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهِ وَلَيْنِ وَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهِ وَلَيْنِ وَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهِ وَلَيْنِ وَلَيْنِ وَللَّهُ وَلَيْنِ وَلِي اللَّهِ وَلَيْنِ اللَّهِ فَاللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَلَيْنِ وَلَيْنِ وَلِي اللَّهُ وَلَيْنِ وَلِي اللَّهِ وَلَيْنِ وَلَيْنِ اللَّهِ فَلْمُ وَلَيْنِ وَلَهُ لِللَّهِ وَلَيْنِ وَلِي اللَّهِ وَلَيْنِ وَلِي اللَّهِ وَلَيْنِ اللَّهِ فَلْمُ وَلِي اللَّهِ وَلَيْنِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَيْنِ وَلِي اللَّهِ فَلْ اللَّهِ فَي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَيْنِ اللَّهُ فَاللَّهِ وَلَيْنِ اللَّهُ وَلَيْنِ اللَّهُ فَاللَّهُ وَلَيْنِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ لِللَّهُ وَلَيْنِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَكُوا اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ فَيْفِي فَلْمُ اللَّهُ لِلللَّهِ فَاللَّهُ وَلِي مُعِلَّا لَمُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللّهِ وَلَيْلِيلُولِ اللَّهِ وَلِي اللَّهُ لِلللَّهِ فَاللَّهُ وَلَيْلِيلُولُولُ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ لَلَّهُ اللَّهِ لَلْمُ اللَّالِيلِيلِّ الللَّهِ لَلَّهِ لَلْمُعِلِّيلُولِ اللَّهِ لَلَّهِ اللَّهِ لَلْمُ اللَّهِ لَلْمُ اللَّهِ لَلَّهِ اللَّهِ لَلْمُ لِلللَّهِ اللَّهِ لَلَّهِ اللَّهِ لَلْمُ اللَّهِ لَلْمُ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ لَلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَلَّهِ اللَّهِ لِللَّهِ لِللللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لَلْمُ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِللللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللللّهِ لِلللللَّهِ لِللللَّهِ لِللللَّهِ لِلللَّهِ لِلللللَّهِ لِ وَتَنَشَّكُ لِأَمْ رِكُنَّا وَتَنَشَّ طِلْ النَّاقَةُ فِي ثُيرُهَا وَذَلَّا لِاللَّهِ وَالشَّيْطُ السَّوْفِ إذا كانتُ دَوَا يُقْتُ مُنْ يُعِلَقُ وَأَنْسُ كُلَّهُ الكُّلَّةُ أَكِنْ شِيرَ وَالنِّسْ كُلَّةُ الْغُوالُةُ فِي الْعَلِينُ فِي قِبُ أَلْمُناوُجُ إِلَى الْمُوضِعِ الَّذِينُ فَصَارُوْهُ ﴿ وَقَالَ الشَّاعِينُ فَ للَّالِمُ وَالْحَاجُ مِنْهَا وَالصَّفَا لِا وَجُلَّتُ وَالنَّسْ فَالْفُصُولَ وَالنَّا شِطُ السَّوْرُ الوَجْفِي عَنْ حُرِي مِن وَفِي إِلَا فَضَ قَالَ الشَّاعِوْمِ أَذَالُكُمْ فَيِسْ لِلوَسْيِّ أَخْرُعِكُ مُسْتَعَعُ اللَّذِ عَاجِ الْمَشِطُ شَبَيْكِ ، وقولة تعالى والنَّاسِطان نَشَعُظا يَعْني الْجُوعُ

الوادي دِسْيَا صَعِيمَ بِعَيْ مَسْمَطَةٌ جَالُ عَنْهُ يَعْقُونَ وَاصْعَرُورُ وَلِلصَّيْطِةُ مُو الْمُ أُمَّتُشَكِّبِ الْمَوْلَةُ وَمُشْطِنَهُ الْمُناشِطَةُ فَتَشْطُهُا مَشْطًا وَلِمَةُ مُنِينِظَةُ أَيْ مُمَّتَنُوطِكُ والمشطة توفي مراكم فطكالوكية والجاستة والمتناطة ماشقط منه والمشنظ واجدالأمساط الني بعنك منطبها والمشظائية النيصغير بفاله مشظالايب مطع والمنظ علاميات طهزالفكم ومشطالك العظرالعربين عوا مظله فنظم آيْ مَدَّهُ وَمَعْلَكِ مِبْهِ أَيْ مَدِّهُ عَلَا وَتَكَبِّرُ وَتُعَطِّطَ أَيْ تَمَدِّدُ وَالْمُطِيطَةُ الميآة النَّا يْزُونُ فَأَنْفُولُ لِمُوضِ فَالْحُمُنِينَ خَيْطَالِتِهَا لِيتَمَ لِلْمُطِيطِ وَالْمُطْنِظِ أَوْلَمُ يضم المبني والمرتز الشيخ فن ومَدّ الريدين في المستى و في الجيد بن إذا مسَن أُمّ والمطاع وَخَدُمَتُهُمُ فَارْشُ قَالُوْدُوكُانَ اللَّهُمُ بَيْنَهُمْ مُورِ وَهُ وَجُكِ أُمْعَكُمْ يَنَ المَعَطِ وَهُ وَ الدِّي لا شَعْدُ عَلَى جَسْلِهِ وَقَدْمُعِظِ وَأُمْتِ عَظِ شَعْرُهُ وَ تَمْعَظِ أَيْ نَيْنَا قَظُمِنْ ﴿ أَوْ وَيُووْوَكُوْلِكُ فِعُطُوهُ وَالْفَعُلِينَ الْأُمْعُظُ الْجَبَالُوعَانُ وَالْمَالِيَ الْمُعْلِقِينَ الأمعظ الذي قدومنا وط شعوره يعال معط الذب والإيفال معظ شعرة وافعى أَمْعَ عُلْ سُبُّهُ وَاللَّهِ وَالسُّوصُ مُعْظِهُ وَ وَو المعَ عُل المعَدُّ إِلْمَا أَنْ مُعْظِم المُ وَمَعَظُ فِلْ الْمُعَوْنِي مِنْ الْمُحْتِظِ وَآمَتَعُ ظِل المَّنَا وُ أَي أَدْفَعُ وَرُجُلٌ مُعَظّ أَنْ جَلولِ كَانْدُ مُدَدُ مَدُّ أُونُ طُولِهِ وَالنَّهُ فَكِلِ فِي مُدْوِالفَوْسِ أَنْ مُعَدِّضَبْعَيْهِ فَي مُون فَاللَّفَوْآنَ المنافِظ مِنَ البَعِيْرِ مِنْ أَالِدُّ إِنْ وَقَدْمُ فَعَلَى مُقَالِمُ مُقَوِظًا أَيْ هِنْ لَ هُوْلًا مَنْدِيدًا والمناقِطِ الميارِيُ الَّذِي يَتَكُمُّ وَيَظِّونُ لِلجَصِّي وَتَعَوُلُ العَوْبُ فَالِنُ سَاقِطُ أَنِّي ماقطين لافط متشاك بالك فالساقط عبدالناتط والمنافظ عبداللاقط واللاقط عَنْدُ مُعَنَّوْنُ مُعَالِمُ اللَّهُ وركَّ فَا مِنْ عَنْ رَسُواعِ وَالْمِقَاظِجِيرٌ وَالْمَعَالُونِ دَقِيْقُ الْعِظاءِ سَيْحَيُّ الفِسْمُ مَلْكُلِم وَكَانَ الْاجْمَعُ مُنْفَيْسُ إِمَّلُظِهِ قَالَ الْوَعْمَيْكَة سَمْعُ أَمْلُطُ مِنْ أَمْوَظِهُ وَامْلُطِكِ لِمَّا فَدُ أَيَّ الْفَلْحَدِيثِمْ الْعَلَ إِنْ يُسْتَعِق والجني والملظ والملظ الإى لايعوف له نشب يعال فالور ملظ خلظ وموو الخي كظ النشب والم الظ الجالك في وأثنام الطعص بالبعير والم الط الط في الذك المُعَلِّى مِنْ سَافَتُم إلِمِنَا وَمُعْلَظِهِ لِكَالِبُطُ وَالْمَنْظِمِ مِثْلُ لِلْوَجْظِ حِنْ مِن الْعِبْدُو

ماز ام کبیدهٔ اکتبعالا دفتق رانعتم بعنم

والتوكلة ودع في يجو البعير والخاجه يعال بنظابع فر اذالفائة ذلك والتوطة للفل طَالُ إِنْ أَجْمَعُونُ وَلَا عِلْمَ إِنَّ مَا نَوْظَةٌ مُسْتَكِنَةٌ وَلِا أَيَّ مَنْ عَادَبُكُ النَّفِي شَقَاعِيا والتوكوماين العجير والمتو وكال ماعلق من شي فقونو كا من المن عاما عام ٱنْوَاطِ ٱلْيُنْ يَنْنَاوُلُ وَكَيْشُ فِينَالَ شَيْ مَعْ لَيْ وَهَلَا أَجُو تَعَلِم كَالِمِادِي وَلَيْشَ لَهُ بعيار وتبسل الفن من عن في المن والانواط المعاليفي وذاك أنواط أسو عُجُورَةُ بِعَيْنِهِ مَا مِنْ فِلْكِيدِيْنِ أَنَّهُ أَجْسُ سَجَوْةً جَنْوَالْ يَشْمَعُ وَالْقَالَوْ الْأَنْوَاطِ أبشاما نوطع للافراز الاقن والتنواظ ما يعلق والعودج بور المواط توكلةُ مِنْ ظَلْ فِي كَالِفُالْ عَنْصُ مِنْ سِنْدُ إِوْ أَيْكَ أَنْ مِنْ اللَّهِ مَنْ مِنْ عَرْفَتُها وَوَ ه يُظْمِرُ عَنْ مُنْ وَعَالِنْ مِنْ سَلِمُ وَسُلِيدًا مِنْ سَمْرُوا وَقَصْمُ عُمُونُ مِنْ الْمُعْدِيد وَصْرِيعَةُ أُصِنَّ عَضًا وَمِنْ سَلِّ وَجِرْ جَهُ أُمِنْ شَجَيْرٌ وَأَنْسَاطِ الْدِيدَةِ وَفَال فَ مِنْ عَالَمَا المرو ياائده في المعرو وزيا خلاط عارة بعد بطويقها فكانقا ينطف متفارة احواي لاتَحَادُ تَنْقَطِعُ فَالْلِرُ إِجِنْ وَبَلْدَةِ بَعِيْ وَقِالسِّياطِ وَالْتِيَاطِ عِنْوَنَ عُلِّنَ بِدِالقَلْبُ مِنْ الورَيْزِي فَإِذَا قُطِعَ مَا بَ صَا جِبُهُ وَهُوَ الثَيْخُ الْمُشَا وَمِنْهُ فَوْلَيْ تَعَاهُ اللَّهُ بِالنَّيْظِ أَيْ بِالْمُونِ وَتُعَالِ للأَرْنِ مُعَ طِعَهُ النِّيَاطِ } فَالْوَامْعَظَعَهُ الأشنجاز ونبا كجالفوتن معلفا والتابط غوث في الطلب منتدة بعا ب للصَّعْوُرُ بِمَثْلِعِهِ وَالْكَالِّ احِنْ فَصْبُ الطِّبِيبِ فَانْظَالُمُ عُوْرَة وَالتَّنْوَقِظَ طَائِنَ وَيَقِيالُ أَيْضًا السَّبُوجُ مِن قَالَ لا صَعِينِ إِنَّا سَمَّتِي تَنَوَّظَا لِا لَهُ بُدِيلَ حَبُوطًا مِنْ يَحْرُوْ الْوَ إِنْكُوْحُ فِيهَا الْوَاجِدَةُ تَسُوْطَلَهُ ٨ وبَطِرُا فِي فَلَانِ يَبِطُو بُطًّا وَوَبُوطِا اللَّهِ صَعْفَ وَحُدلِكُ وَيِطَالِكُ مُن بَوْبُطُ وَبُطَّا وَالوابِطُ الصَّعِيفَ لِجَبَالَ ويُعْالُ أَرُدُنُ جَاجَةً فَوَيْتَظِنِي عَمْنًا فَلَان آيَ خِبَشْنِي وَهُو وَخَطِهُ الشَّبْبُ وَحُدِ النَّهُ خَالَظُهُ وَالوَحْمُ البَّاعِنُ النَّالِينُ وَالوَحْمُ الْعَلَّا فَي الوَحْدِ وَهُوَسُرْعَةُ السَّيْر و مُومِرُ الوَّلْطَةُ الْمُلْأَلُ مِنْ قَالَ وَ مِنْ مَا فَأَصْبِهُ إِنْ وَنَظِمَ الْأَوْدُ الطِيهِ قَالَ ابوعبيد وأصل اوتطنوارض مطهيئة لاطوني بنطا واوتظه ووركله

رِيْطِا ﴿ أَيُ اوَنَعُهُ إِنَّى الْوَزْطِةِ فَتَوَرُّ كَا هُوَفِيهَا وَالْوِرْ اطْقُلْطَيْنَةَ وَالْفِ

الشَّيْطُ مِنْ بَرْج إلى أُنْدِم كَالتُّولِ اللَّاسِّطِيمِن بَلْدِ إلى بَلْدِ وَالْمِيْرَمُ مُنْشِيطُ بِمِنَا مُو قَالَ عِنْ إِنْ أَنْ قُلْ فَقُولُ الْمُسْتَفِي عَنْ فَعُوفُ مِنْ تَعْشِطُ الْمِينَا شِيطًا الشَّالْمِينِ فَلُوزًا وَكُلُوزًا وَالْمُ وَلَشَكِانُهُ الْمُنْ تُنْشُكُمُ وَتُلْسِمُ لِمُشْطًا أَيْ عَمِّنُهُ بِنَا إِمّا وَلَشَطْفُ لَلِمُ لَوْ مِزَالِهِ إِ مُؤْرِّ لَنْ لُوطِهُ قَالُ فِهِ اللَّهِ الْخُوْرِ مِنْهَا الدِّلُوجِيَّ يُنْشَطِكُ مِنْ وَالنَّشُوطُ أَتُكُما رُجُلِ مَنْ لِزِيَاجِ ذِارًا بِالْمُعْرُةِ فَهُ وَبِ إِلْى وَفَعِلَ إِنْهَا مِنَا فَكَارَ لِنَاكِحُكُمَا وَعَا لَهُ نُتُو دُارُكَ يَعَنُولُ لِلهِ فَي بَرْجِعُ مَنْ طُلِهِرْ مَزْوَءً فَلَم بَرْجُعُ وَصَارَ مَنَالًا وَ مَو النَّظَالِظُولًا لِلْوَاحِرْمِنْ فَمْ نُظِّنَاظُ وَنَطِّنَظِنَ الشَّوُّ مَارُدُ تَهُمُ وَهُومُ فَاعِظْ جَيَّمُ مِنْ هُمُ يِدَالُ وَالْعَبْنِ عُنْ رُمُعْ مُنْ وَلَا عِظْلَا مُنْمُ جَدَلُ فَالْكِيدِينُ وَافْتُى بَنَاتُ الدِّهْ وَارَبَابَ مُاعِطِ المُسُمَّعُ مِدُونَ الشَّمَا وَمُعَنْظُوهُ وَهُو مُو النَّعَظِ النَّحْ وَكَ الْجِيْلُ وَتَلِانَهِ جَلْكُ بِلُهُ اللَّهُ مِنْ لَعَجَلًا وَنَفِيْجُلًا وَتَنَعَظُونُ وَالنَّعْ جُلُونُ وَالنَّفَةُ وَالنَّعْ عُلِيدًا وَتَنَعَظُونُ وَالنَّعْ جُلُونُ وَالنَّعْ عُلِيدًا المُعْدِيِّ وَلِفَكُمْ الْعَنْ مِنْ الْعَنْ فِي كُنْ فِي لِمُنْ فِي الْمُؤْمِنِينَ وَمِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَمِن مالة عافظة ولانا فِطَةُ أَيْ شَيْ وَالْفِيدُ رُسُعُظ نَفِي كُلْ الْعُدَّةُ فِي سُفِفُ إِذَا عَلَتْ وَيُعَيِّمِنُ وَانِّ فَلَا نَا لَيْنُعُطُ عُصَعًا مِثْ إِنْ يَنْفِيثُ مِنْ وَهُو النَّقَ طُهُ وَاحِرَهُ النَّقَ طَا وَالنَّفَا ٱلسَّاجَةُ فَيْ خُلِيهِ وَمِنْ أَبُوْمَةِ وَبِرَامِعَ إِنْ يُنْفِعِ وَلَقَطَ الكِنَابِ بِنِفَظُهُ فَقُطَّا وَلَقَطَ المصَّاحِفُ مَنْفِي عُلَا فَهُو نَعَا خُلُور مُوهُ والمُرْطِ صَرْفِ فِرُاللِّسُ طِولَا مُعُوا عَالْمُ المِنْدِ شبب واسماي والمرطائص الجاعة مزالتانس امره واجره والحد وينحير فلن الأمتنظ المُنظِ الْأُوسَظِ بَلْحُقْ بِهِ إِلنَّالِي وَيَرْجِعُ إِلْهِمِ العَالَى وَيُوجِكُ نُوطًا أَيْ عَلَقَهُ وَالنَّوْظِ جُلَّةً مُنْفِي مُنْ أَوْمِنْ الْمُورُ تَعَلَّقُ مِرَ الْمَعِيْنِ ، قَالُ النَّا فَيَ عُورُ الْمُنْ الْمُنْ وَخُولُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل الوطواط للنظاف والجمع الوطاوط وفي فبرن عظانين أي للج والوطواط بمنها وطبط المنور مُو لَا تُلْطَادِنُهِم قَالَ الْإِحْمِينَ الوَطْوَاجُاهَا هَنَا الْدُقَّاسُ وَيُعَالِ الْدُلِقَ الْمُ فَالْ أَتُوعُبُيْدٍ وَهِنَا الشَّبَهُ القُولَانِ عِنْدِي بِالصَّوْاتِ كَلِيبُيْنِ عَالِمِنْهُ قَالَ فَالْحَرْفَ بيت المعَيْرِين كَانْ الأوراغ سَعْنَ فَهِ وَواهِ عَاوَكَانَ الوَظُواكِ الْعَلَامُ الْجَلِيدِينَ وَالوَطُواظُوالْطَالِثُ عِلْ الصَّعِيْفُ الْجَبَانُ قَالَ وَلاأَ وَالْمَشْتِينَ بِدَالِ لِلْأَسْشِيعَا بِاللَّا إِنْ فَالَالِعَ الْحُمْ وَمَلِيةَ بَعِيلَة السَّاطِ فَطَعُتْ حِنْ هَيْ مَا الْخُطُو الْطِمُو وَأَمْنَا وَيُلْمُونُ أبضن النبا مزالوطواط فهولل فأشهر الونظوالة وبطخم الفاظ وقبط أوجبا يجاتيع ويبومآ الشمال ولجنع وفاظ ويعنا الضابتنا شمال فوقظ الفعد اكي صَالَ فِيهِ وَفَظ وَالْمُونُوطِ الصِّرِيعُ يَعَالُ وَتَطيدِ الأَرْضِ إِذَاصَرُ عَهُ وَيُومُ الْوَقِينَ طِيدًا كُانَ فَالْأَسْلُامُ بَيْنَ يَنِي فَيْمِ وَبَكُو بِنُ وَاللَّا و مَهُ مِوْدَ هَكُلُهُ يَهِ طُهُ وَهُكُا كَسْرِهُ وَفَال وهيط الأَهْمِعِيُّ بُعِناكُ لِمَا أَجْلِمَا أَنْ مِنَ لَارْضُ وَهُ عَلَهُ وَهِيَ لَعُ فَهُ أَفِي وَهُ لِهِ وَوِهِ الْجُلِّيمُ اللَّهِ وَهُمُّ المِنْ عُنْدُرُ كَا يُعِنّا أَنْ عَبْدُونِ وَالوَهُ خُلّا أَنْ يُعْرُونِل العاض وأو هَظَمُ أَيْ صَرَّعَهُ صَرِّعَهُ لايعنو مُونَها هَبُظُهُ مُنوطًا نُزُلُ وَهُبُطُهُ مَنظَا النَّ انْزَلَهُ يَعَدُ ي وَلا يَعَدُى وَلا يَعَدُى نِعَالَ اللَّهُ عَبْطًا الا هَبْطًا الله في وَنَعُوذُ بِكَانَ نَفَيْظِ عَرْخَالِنَا وَأَهْبَطْتُهُ فَأَنْهِبَظِلاً وَهَبَطِ فَأَنْ لِلسَّلْعَةُ أَنَّ تَقَمَّ وَهَبَطْنُهُ أَنَا وَأَهْمُظِنَّهُ أَنْصَّاحُكُمْ أَبُوعُمُرُمْ وَقَوْلُهُمْ هَبَطَالْمُرْصُ فَيَهُ أَنَّ هَزَلَهُ وَالْمُبُوطُالِكِيكِ زُ وَالْهِينَظِ مِنَ النَّوْفِ الْفَامِزُعَلُ إِنْ عَبِينَا فَ قَالَ عَينَهُ فَولَ عَيْدِيزً لَا يُرْضِ فَيريطُ مُفَرِّدُ وَكُانَ أَشَادِي لَفَمَتن نِشْعَها مِن فَيْ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَثْلُ إِذْ اللّ طع اوَيُوك هَيْدُ كُلْمُعْتُودْ وَهُمَا بِمَعْتُ وَاجِلِ يَظَالُ بَعْنِي الْمُعَدِيثِ مُوسِ مرَطِ في وضِهِ بَهْ وَظِهُ وَظُهُ الْمُعْطَعُنُ فِيهِ وَتَنْقَصْهُ وَتَفَادُظُ الرَّجُلُانِ شَنا يَها وَالْمِنْ طَاهُ النَّفِي أَ اللَّهِ مِنْ أَوْ الْجَهُ مُعْ مِورُظُ مِنْ لَ فَرْبُهُ وَفِيزُ بِهِ وَرَا الْمَهُ مُظَالِظًا إِنْ والمنفظ يفال فرطالتاش فلان بقر كلف إذاظك برجعة والمع كالفقاالأدن يعَيْرُ تَعْدِيرُ وَأَهْمَظُ عِزْصَ قُلْلِ إِلَى شَمْهُ وَتَنَعَّضُهُ وَمِ الْمِياطُ وَالْمُهَا يَظُ فُ هَمِيك العنياج وَلَكِلْيَة يُعَالُ وَمَعُ العُومُ وَهِيا طِوَمِيا طِ وَمِياطِه قَالَ الْفَرَّادَ مَا يَكِا العُومُ إِذَا أَجْتُمَعُوا

من الجديب لاجالط ولاور الط ويقال فو كفوله لاعتمع بين منافي ولايف ون بَيْنَ فِي نُمْ عِنْدُية الصَّدِقَافِ مُور وَسْطِلِ الفَوْمُ أَسِكُمْ وَسْطَا وَسَطَةً أَيْ نُو مَتَظِاعُكُمُ وَاللَّهُ وَقَدُوسُطِكُ عَالِكًا وَجُنْظَالُ مَ أَوْادُوجَنْظَلَهُ وَلَيْ وَلَيْ وَقَال جَعَلَ اللَّهُ الْعَالِاللَّهُ لَيْسُ مِنْ مُمَّا اللَّهُ الْمُحَدَّةُ وَعَدْ دُهَمَتُ عِنْمَالُوقَف وَالنَّدِينَ اللَّهُ لِلَّهُ كَا قَالَ أَمْرُو الْعَبْسِ وَعَدُو أَنْ وَزُمَا الْمُهَامَ إِذَاعَبِ إِيرِي شَطِيعَ فَي عَنْ مَ كَنْ مَا وَالْ أَذَا دَقَسْوَرُهُ وَلَوْجَعَلَهُ أَنْهَا مُحِنْدُونَا مِنْهُ الْمُنَادُ لَا جُزَاهُ وَفَالَّانُ وَيُسْفَظُ فَي فَوْقِهِ إذاكان أوصطهم منتها والوفقة عياله والانورجي كَانِي الْمُنْ فِيهِم وَسِينَظِل وَلَمْ مَكُ لَتُسْمَرِي فِي لِعَرْد ، وَالإصْبَعُ الوَسْطِعُ التَّ سِيْطِ أَنْ يَعْلَى السَّيْ فِي الدَسْطِ و قُرُال بَعْضُ مُ وَيَشْطِلُ بِهِ جَمْعًا وَالتَّوْسِيْطُ وَالْمُ السَّيْ نِفُعَيْنِ وَالنَّوْسَ عِلْمَانِ لِلنَّاسِ لَ لَوَسْا كُلْهِ وَالوَسْخِلِورُ كُلِّ تَيْ اَعْدَلَهُ وَعَالَ اللهُ تَعَالَى وَكَدُلِكَ عَلْنَاحَ أَمْنَةً وَسُطَّا أَيْ عَدِلًا وَفِيالَ أَيْضًا سُرُحُ وَسُطًّا أَى بَيْنَ إِلَيْهِ وَالرَّيْدِي وَوَالْمِيطَالُة الْفِيلَ وَلِي الْجُوْمُ وَالْمِيرَالِيزَى فِي وَسْبِطِها و هُوَاجُودُها وَوُاسِ كُلِّمَا لِلَّهِ سَنْتِي بِالْقَصْرُ الَّذِي بَنَاهُ إِلْحَيْنَ حَبِّنَ اللَّهُ فَقِهِ وَالبَحْثُرُ وَوَهُوَ مُلَّكِّنَّ مَضْرُونُ لِأَنَّ أَشَا الْجَلْدُ أَنِ العَالِبُ عِلْمُ أَلْقَالِينَ وَتُؤْكُ الصَّرْفِ اللَّامِنَّي الجراج المبيان والشَّامُ والعِدَان ووالشِطُاود البِيِّ وَعَلَيْهُ وَهَا إِنَّ فَانْهَا لَدُكُرُ وَنُصْرُفُ وَكُولُ اركون المرابع مِنْهُنَّ أَيَّا مُصِدْقِ فَلْمُعَوْفَتْ بِهِا أَيَّامُ وَالسِطَوَ الْأَيَّامُ مِنْ عَيْنُونُ وَ فَوَلَمْ بِف المنظ يَعْافُوكَا نَقْدُوالسِطِينَ، قالَ للنَهُ ذُوكُ مُللَهُ أَنَّ الْحِيْدِ عَلَى اللَّهُ مُعِيدِ السِنَا أَفْهُوْ بُونَ وَبَنَامُونَ وَسَطِ الْعَنْ إِلَى فَي السَّيْحِيدِ فَيْهِ فِي السَّرْطِيِّ وَيَعْتُولُ الواسطة فمن وفع والشه أخلاه وجملة فلوالك الواتيعا فاون وواسط الكُورِمُ عَدِّمِهُ ﴿ قَالَ طَوْفَهُ ﴿ وَإِنْ شِيدِتُ سَاعَى وَاسْطِ اللَّهِ زِرَاسْهَا اللَّهِ وَعِلامَتُ بِصَيْعَتِها عُبَالًا المعَيْدِدِي وَيُعَالِ جَلَسْتُ وَسَطَ العَوْمِ بِالسَّلِينَ لِاللَّهُ فَطَوْفَ وَجَلَشْتُ وَسَنْطَالِدُ الْمِالْخُولِيكِ لِأَنَّهُ أَسْعُ وَكُلِّي مُوضِع مِسْكَ فِيهِ يَكُنْ فَهُو وَسَنْظًا وَانْ لَمْ يَعْلَمْ فِي فِيهِ وَمِنْ فَهُو وَسَمِّلُم النَّقِرْ فِي وَزُيَّمًا مُنْكُنْ وَلَيْسَ الوَّجْهِ كَفُولِ الشَّاعِلِيُّ وَقَالُوا يَالَ السَّجَعَ يَوْوُ فَيْجِ وَوَشَطِ الدَّازِضُ المُواجِيِّا إلى عَد

واصلح الموه ينفع وهوجلات المايط في ارْعَنْ ظَمَّالْ ادْافِعْمْ لَفَظْهُ أَمْزُمِنْ وَمَفْرُ وَحِفْظُ وَوَالْمَا وَاللَّهِ وَعَظَّا حِفظ يَعْلِطِ مِنْ الْ يُظَاءِرُ مُرْ لِلدِّيْبِ وَاللَّهِ الْجِنْ صَبْتِ عَلَى اللَّهِ الْمُولِي لِمُاطِه وَوَ الدَّكُ لا قَدْنَهِ الع وَاللَّهُ وَجِعِظْنَهُ إِنْهَا مِعَ فَي اسْتَظْهُ (لَهُ وَلِلْ عَظَالُ لَذَالِيَّكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللّ المنظوة بقفواذا وبالم بعاط والتعفل عنه أيعظت الذيب بَعْيُ أَذِوْ وَالْحِيا فَظَمُ الْمُعْزِاتِيةُ وَيُفَالْ اللَّهُ لَذُوْجِ فَالْظِوْدُوْدُ عَيَّا فَظَهِ إِذَا كَانَفُ فَ الْفَا ما كل الحالة على الملكة على الله وفضله ما وَلَذِهِ يُفُوالِ فِي فِي وَمِنْهُ فَوْلَهُ تَعَالَى مَا أَنَاعَالَ مُعَالِّ مَعَالِ الْجَنَّعُ فَل يقدَا الشَّي ال وصلواته على عير وعير ته مرية مريعات أي لبغظة والتع تظالم يقط وقلة الغفلة وتحفظت الداب في المعاج فظه وَأَسْتُهُ وَغُلِيهُ مِنَا لَنَّهُ أَنْ يَخْفَظُهُ وَلِي عِنْ ظَهُ الْعَصَابُ وَلِكُمِّنَا أَوْفَ لَا لَكُنَّ اللَّهُ وَعَانِ أَلْمُ فَطَلَّتُهُ فَالْجِنَّفَ خَلْ آيَ أَغْصَابُتُهُ فَعَضِبَ مَا قَالَ الْعَيْ وَالشَّالُولِينَ ك اللَّهُ مَا يَعَظَمُ لِهِ وَإِنْ يَعْظُمُ الْمِعْظُمُ اللَّهِ عُلَّا أَيْ بَعِيْهُ مِنَ الشِّيِّ القَائِلِ لَجُنِهُ أَظَّمُ عَلَيْلَ عَمَّنُ وَوْ ٱلرِّحْمَا حِيْنَ يَغْضَ لِهِ وَقَوْدُ الْحَمَّا أَنْفُتُلُهُ وَعُبِيرَ مِّنْهُ فَهُو مُنْهِ وَظُولُ وَهَا إِلْمُتُوا الْمُتُوا الْمُقْلِلَةِ شَانَ ٥ تَنْعُضُ اللَّهُ عَنَّادَ أَيْ إِذَا وَأَيْتَ جَيْمَا لَيُظْلَمُ جَيْنَ لَهُ وَإِنَّا لَا عَلَيْهِ فِي مُلْكَ عَلَيْهِ الحَظَانُ عَنْهُ يَحْظُمُ الْحُرُونُ وَظَا و مروم جنظيد الى تدريد والمعمد المروة والأله الله المال المروم وهورول الديد عَظْمَتُ مُظُلَّقُهُا وَنَتَاتَتُ وَالرَّجُلِ الجَطْوَيَ عَظُوهِ وَالمِنْ وَالْإِيْرَةُ وَالْمَاحِظُ لَفَرْعَ عَرُوال جِنْظِيالُ إِذَاكُانَ فِيَالَنَّا وَجِنَى الْأَنُونَ وَخُلْ خِنْظِيالٌ لِكُلَّا وَهُونَ وَخِنْ إِلَّنَ بَعْدُ وَالْحِياطُنَالِ جَدَفَّنَا الْمَهُّوْلُ مَوْلًى حَمْدُ عَلَيْ الْوَجُولِ السَّفَلُ لَهُ وَاوْلَقُولُهُ وَوَلَا الْمُعُولُ وَوَلَا الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعِلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَّمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعِلَّمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّالِي اللللْمُعِلَّمُ اللْمُعِلَّالِي الللْمُعِلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الله في الله وكالله وكانظى بد وكانتها الله देशिये हे भी बेंद्र है विदेश हैं के المَعْ اللَّهُ عَنْ الْجُعِيدُ النَّالَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَزُمَّنا قَالُوا الْجَفَّا قَلْتُ فِيجُ أَلْوَنَ الْأَلِفَ لَا تُعْلِقًا عَ وَاظْتُ السِّفَا ۚ مَالاً ثِمْمَ قَالَ الْعَدْفَدُ إِنْ الْفَرْفَ الْمِنْ الْمُعْتَ وَالدَّا الْمِنْ مَنْ مَا لَمَ عَوْضَ الشَّاكِينُ عَالَيْكُ اللَّهِ اللَّ الله والنفرة أنانون أغنت عَن الجويون موم، أنون يد ولظينه أو لظام والظارا والمرابعة ولط وَوَفَعْنَهُ جِكَاهُ عَنْهُ أَنُوعَتِيْهِ وَالدِّلْعُظِ لِلصَّلْبُ الشَّبِيرُ وَالْأَلْفِ لِلَّهِ فِيَاقِ مِسْفَعُ جَلِ وَرْفَعُ نِجْلَيْدٍ وَالْأَلِدُ لِلْأَلْمَانِ وَزُمَّالُمْ يَنْ يُعَالُ أَجْلَنظُنْ وَأَجْلَنظَافَ وَ الجوِّ الْطَالِقَيْنِ الْحَيْثَ الْرَاقِي شَيْتِيةِ تَعْتُولُهُمْ مُنْ كَالْوَيْزُ فِي فُولَا مِنْ الْمُنْ الْ مِنْ الزَّعْظُ مُرْخُلُ وَعِهِ وَنَا فَقُدُ لِنظَامٌ ﴿ فَصَـ النَّصُّلُ فِي الشَّمْ وَقُوتُهُ الرَّصَّافُ وَهِي لَفَا إِنكَ العَقَبُ وَالجَمْعُ أَرَّعًا أَوْ وَلَا يَصْلَا الشَّمْ فَالُ رُوْبُدُمُ يَعْنُونِهِ وَالْفِصَ إِلِي وَالْمَامِ وَوَلْمُدِينِ أَهُ وَالْأَرْكُانَ وَعُظِرِي جَوَاطٍا ٨ بِاللَّهُ وَعُظُرُ عُظًا اللَّهُ وَعُظُهُ فَهُو سُمُ وَ وَعُظَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْحُفْ للل ما الخطالقين والحادود فع الشَّظَاظِ اللَّهِ ذِالَّذِي يُدِخُلُكُ العِلَةِ أَجُظُوالكَنِيرُ جُفُومًا وَآجًا طِعَلَى عُبْرِقِنا مِن كَانَةُ حَعُ أَجْفِه قَالَاتًا عِنْ عُزُوةِ الجُوَالِقِ \* قَالَالِدُّ الجِوْمِ أَنْنَ الشَّعَاطَانَ وَأَبْنَ المِثْبَعَةُ وَأَبْنَ وَشُوَّا لِنَّا فَعَالْكُنْ فَعَهُ ﴿ اللَّهِ وَلَيْسُ الْعِنْ وَالْفَقُونُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَّا الْمُعْلَى وَالْمِنْ الْمُعْلَى وَالْمِن الْمُعْلَى وَالْمِن الْمُعْلِق وَالْمُعْلِقُونَ مُنْ مَعْلَى وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُونَ مُنْ مُعْلِقًا لَمُعْلَى وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقِينَ وَلِينَا لِمُعْلِقِينَ وَلِينَا لِمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُؤْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِ وَشَطَطْتُ لَخُوالِقَ آيَ شَدَدُدُ عَلَيْهِ شِيطًا ظُهُ وَاسْطَاقُلَةُ أَيْ حَعَلَتُ أَوْسِطًا طَاه وَلْقَنْدُ خِطْعُلْ يَخْطُ وَأَنْ حَظْ وَجَظِيظٌ وَهَجْ عُلُوظًا أَيْ جَدِيْدٌ وَوَجَظِيمِ الرَّدُنِ وَشِظَاظُ أَسْمُ لِفِي مِن مَن صَبَّةً وَأَشَطَّا الْوَجُلُ أَيْ الْعُظَا وَسَكُلْ مَا الْعُلَامِ وَانْسَلْمَظُونُ وَلَا يَا وَالْمُعْلَظُ وَالْمِعْظُ لَعَدُ فِي لِمُنْفِقُ لِكُمْنِفِ وَهُو دَوَالْهُ وَجَالًا الوعَدِيدِ عَرَاليَوْنِينَ الْجُصَطْلا بَصَّا فَيْمَعَ بَيْنَ الظّالِمَ وَالظَّالَامُ وَانْشَدِ بَعْد عِنْ مِن عِنْدُ البَوْكِ عُومُ مَسْأَلِظِ لِجُبُرُ لَوَ إِجِيْدِ الوَاجِرَةُ مُنْفُطُوهُ عَالِ فَعُلُوهِ \* فَالْ الطَّوْمَ الْحُ وفي سُنَا إِنْ أَنُّ وَلَهَا عُنُونَهُ الطُّلِّزِ كُفْتُومِ التَّعَا فِنْ مُورَا السُّواظُوالسِّواظُ اللَّهَاب

المال علما الامر بعنظه الإجهدة وسقى عليه فهو معنوط وكان الوعيمارة يفواف الذينزت الريك على المؤت من الكنب في يقل مناذ و قال الشَّاعِ وَمُ وَلَقَهُ لَقِيْتَ فَوَازِينًا مِنْ مُعْطِنا فَنَظُولُ غَنْظُجُوا لَوَ العَيّافِ وَوَكُوْ عُرُونَ عُ الموَتَ فَقَالَ عَنْظَ لَيْمُ كَالْعَنْظِ وَكَظَّ لَسُرُكَاللَّظَ وَرُجَالِهُ عَالَ الْأَاجِنَ جَانِ دَلَيْظًى عَزَكُ مُعَانِظُ الْهُوَجُ إِلَّا أَيْدُ فَالْظِظْ وَعَنْظَى وَأَنْ يَدَّدُيهِ وَأَسْعَكُهُ المكر وولم من الغيظ عَضَب كامن الغاجونينا إعا ظه فهو معيظ قال في الما يَنْكُ النَّصْرُ وَلِكُونِ وَفَكَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ أَنَا الْمَاصَّارُ اللَّ مْاكَانَ صَرِّكَ لُوْمَنَانَ وَزُيْمًا مَنَ الْفَتِي وَهُوَالْمُعِيثُظُ الْمِنْ فَي قَالَ الرَّالِ السَّلِيب ولاتعنال عاظه وعيظ المرتجا وهوعيظ أن مؤة برعؤب بن تعدير فيان بن مَعِيْضِ إِن أَنْفِ إِن عَظَمًا لَ وَعَايَظُهُ فَأَعْدَاظُ وَتَعَيَّظُ اللَّهُ مُن ٨ لفا والفَظْمَرُ لِإِجَالِالْغَايِظُ وَقَدْ وَطِفْتُ إِرْجُا اللَّهُ وَظَاكِلَةٌ وَالفَظَّافِيُّنَا مِنْ اللَّوْقِ فِالْ الشَّاعِوْ فَكَا نُواكَا نُولِكَ الْفَيْ لِللَّهُ مَرْعُنَا وَلا اللَّهُ الصَّيْدِ حِبَّى تَعَفَّرُ اللَّهِ اللَّهُ مَرْعُنَا وَلا اللَّهِ اللَّهُ الصَّيْدِ حِبَّى تَعَفَّرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَرْدُلُهُ تُزْعَيهُ وَلا بِنَالُ مِزْصَيْدِهِ لِحَاجِقٌ يَطْرُعَهُ وَيُعَفِّرُهُ لِا نَهُ لَلَيْرُ مِن كَحْدِلُ إِنَّ كَعَبْرُهِ مِرُ السِّبَاعِ وَمِنْهُ مُولِمُ أَنسَتُظُ الرِّجُلُ وَهُوَ الَّذِينَ فِي بَعِيْرُهُ فَيُ لِسُلُونَ مُهُ لِيُلَّا عِلَى فَاخْدَا مَثَالَهُ عَطَيْسٌ مِنْ قُلْ يَظِنُهُ فَعَضِي فَوْ ثُنَّهُ فَسَرَّيهُ مَهُ مُومِ فَاطَّا الرَّجُلُ يَفِيظُ فَيْظًا وَفَيْوَظًا وَفِيظًا نَا إِذَامَاتَ وَرُبُمًّا قَالُوا فَأَظَيْفُوظُ فَوْظًا وَفُواظًّا فِ قَالَ وَفَهُمْ مِن لا يَدُونِنُونَ مِنْهُمُ مَنْ فَاظَامَ أَيْ مِنْ كَثْرُ قِالصَّالَى وَكَذَالِكَ فَاظَانَ نَفَنْهُ وَأَيْ خَرُجَتُ دُوْجُهُ عَنْ أَنِي عَبِينِهِ وَالكِيدادِي وَعَنْ أَنِي وَيَعْ أَنِي وَلَهُ فِي عَلْ أَنْ وَكُو الرّاجِودُ فَ اجْمَعُ النَّاعْرُ وَعُالُواعُ مِنْ فَقُقِينَ عَبِّنْ وَقَاظَتْ نَقْشُ اللَّهُ الْأَصْمِعِيَّ سُوعَتُ آبا عَنْ وَمِن الْعَالَانِ يَفُولُ لا يُعَالُ فَاظَنْ عُنْشُهُ وْلَكِنْ عَالَ فَاظَرِ وَالْمَاتِ قَالَ لا يُفَال فَاضَ الشَّادِ بَدَّةً وَجُكَى لِلسِّدَادِيُّ فَاظَتْ نَسْمُهُ وَنَاظَ هُوَفَشْهُ أَنْ فَالْهُ فَالنَّعَلِّين والايتَّعَدِّينَ وَتَفَيِّتُ عُوااً نَفْتُتُهُمْ تَفَيِّدُوُوها وَحَنْ سُهُ حِبْنَي اَفَظْتُ نَعْشُهُ وَافَاخُل اللهُ نَفْشُهُ وَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ مُعَمَّدُ مُعْمَدُ فَا نَفْشِهِ وَا فَظُمُّهُ اللَّهِ الفاف الفَّرْظُ وَرَقُ الشَّلَى يُوبَعُ يِدِهِ

الَّذِن لا بَخَانَ لَهُ وَلَا أُمُدِّهُ مِنْ خُلُفٍ عَلَيْهِ خِنْ أَنْ مِنْ تَابِيتِ البيش أبوك فيتنا طان فيونا لدى القيناب منظر فالخطاط منايقا يظل مفارح برا وَيَنْ فَيْ إِنْ إِنْ الْمُنْ مُنْ الْمِنْ وَقَالُ ذُوْ بَنْ اللَّهِ مِنْ وَتَعِيدًا أَفَيَّا أَفَيْ اطَّا • والرَّجُونُ إِنَّ لَمْ مِنْ وَتَعِيدًا أَفِيا طَا • والرَّجُونُ ا عظظ تشغر الشواظا 6 فق مِنَ النِّيمَامِ الَّذِي يَلْتُوى إِذَارُ فِي بِهِ وَ قَدْعَ طُعِ خَلَا النَّهُمْ وَمِنْهُ قِدُ لَا لَهُذَا لِي يُعَظِّعِ خُلَّا الدائكمة عَنْ الْقِمَالِ وَنَوْ لَمُ يَالِمَ اللَّهُ عَظِيمِهِ وَتَعَظِّعَ ظَي الْدُوضِينِي وَاوْضَى مُنْسَكِ وَهَا ذَالْكِيزُ فَ هَلَدُ الْجَالَةُ عَنْهُمْ فِيهَا ذَكُوهُ أَبُو عُبُيْدُ وَإِنَا أَظُنَهُ وَتَعَظّعُ فَعَ الطَاوَاكُونُ لِا يَكُنُّ وَمُنْ إِلْمُمَّالِي وَأَنْ تَفْسُهِ فِي أَنْ يَغُسُونِ أَنْفِ فِي تَعْسُونِ فَكُونُ لا تَنْهُ عَزَّجُلُقُ وَالرِّقَ مِشْلَهُ خَارْ عَلَيْكَ إِذَا فَعَالْتَ عَظِيمِهِ فَيَكُونَ مِنْ عَظْعَظَ الشَّمْ عُلِكُ التوى وأعوج بعو كيف المونتني بالاستفامة وانف تعوين مورا عكاظ أنع منووالعتوب بناجية مكة كانوانج تقيعون عالم كالستنة فينقيمون شازا وبيبابعوا وَيُتُنَا سَدُ ولَ شِغُوًّا وَيُسْفَاحُرُولَ وَاللَّهِ قَالَ اللَّهِ وَوَيْدِ مِنْ إِذَا بَيْنَ القِبَادِ عَلَيْ غِكَاظٍ وَقَامَ الْبِيعِ وَأَجْتُمُ عُ الْأِلْوِنِي مِنْ الْيُعِلَافِلْ فَلَيَّ الْجَالَ الْإِنْ لَكُمْ هَدَمُ ذَلِلْ وَمَنْهُ وفع عُطاجِا لِانَهُ كَاسْمُ عِنَاوَ تَعَدُّ بَعْدُ وَقَعْتِهِ مِ قَالَ ذِنَ الرَّبْ الصِّيمَةِ تَغَيَّبُكُ عَنْ بَوْقِيمِ كَاظِ كِلْمَا وَإِنْ يَكُ تَوْقِ اللَّهُ الْعَيْدِ مِنْ وَأَدِمْ وَكَاظِي مَنْهُونِ الِيَهَالَمْ مُوفَ وَكُلِ عَنْظُوانُ أَيْ فَيَا شُرُ وَهُوَ نَعْ لُوانُ وَالْفِي ظُوانَ الْمُعْزَادَ الْأَنتَى وَالْفِطُ وي في النَّابِ إِذَا أَعْتُرُ مِنْ الْمُعِيْرُ وَجِعَ بَطْنَهُ وَ قَالِ الرَّاجِ فَا اللَّهِ الْمِ جَرِّيْهَا وَارْشَ عَنْظُوانِ فَالْبُومْ مِنْهَا بَوْمُ أَرْوَنَانِي قَالَ لَاصْعَ فَيْ بْقَالْ قَامُ بُعَنظى بد إِذَا أَسْمَعُهُ خَالَامًا فِيهِ فِي وَأَنْدُونِهِ وَأَنْشِرُ كُونِهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ جَعُّى إِذَا اَجْرُ شَرِ كُلِّ طِأْ إِنِهِ قَامَتُ نَعُنْظِي بِلِّ مِنْ عَالَى اللهِ اللهِ مِنْ وَا عَابِ اللهِ اصْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَظُاحِنًا رَعَائِطًا وَآسَتَعَلَظُومِنُلُهُ وَتَجَارُونِهِ عِلْظَةٌ وَعَلَظَةٌ وَعَلْظَةٌ وَعَلْظَةً اَيْمُنَا إِللَّهُ إِنَّى فِيهِ فَظَاظَةُ وَاعْلَظُهُ وَاعْلَظُهُ وَلِلفَوْلِ وَعَلَظَ عَلَيْهِ الشَّيِّي تَغْلِيظًا وَمِنْهُ الدِيهُ المُعَلِّظُةُ التِي يَجِبُ فِي المُعِيدِ وَالمِينِ للمُعَلِّظَةُ وَاعْلَظْ النَّوْبِ أَيْ السُّنَوُيْنَهُ عَلِيظًا وَأَنْسَتَعْلَظْتُهُ أَيْ تَرَكُتُ شِرْآهُ لِعِلَظِهِ وَوَ العَنْظَاسَةِ الكَرْبِ

يه لا يُسَارِقُهُ وَقُولُ أَنِي مَسْعُودٍ ٱلطُّوا فِللِّعَالَةِ بِيادَاللِّهِ الْأَلَّوْامِ أَي ٱلوَّمُوا ذُلِكَ قَالَ الموعَيْدِ الْالْطَاعُ لَرُوْمُ السَّيْ وَالْمُطَائِرُهُ عَلَيْهِ وَنِيكَا لَالظَّاظَ الْإِلْمَاعَ عَالَ بِسْتُونَ النَّظِّيهِيُّ يَحْدُوهُ وَهِنَّ جَتَّى تَبَيِّنَتُ لَجِيًّا لَهِرًا لُوسًا فَي وَمِنْهُ لَكَ لَا ظَمُّ وَلِكِرْبُ نِعِنَالِ رُجُلٌ مُلِظًّا أَنْ مُلِيِّةً وَمِلْظًاظًا أَنْ مِكْنَاجٌ \* قَالَ الْوَحْمَةِ الفَقْعَتِينَ مَا خَارَيْتُهُ بِسَائِحِ مِلْطَاطِ يَجْزِي عَلَى قُولِيْمِ أَيْفَاظِهِ وَالظَّالْمَظُولَ أَيْدُامً وَالنَّظْ بِالمَكْ إِن الْحُوالُولُ وَوْجُلِ لَظُوحُ اللَّهِ وَوَجُلِ لَظُوحُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ النائرة ورَجُل في ظُولِع بطاو لع وظاء وهوالله النائرة ونوم لعاوظة و لَعَامِيْظُ مِو قَالَ السَّاعِرُ أَسْبِهُ وَلا عَنْدُ فَالْ الَّذِي يُشْمِهُ الْ فَوْمُ لَعَامِيطُ مَ لْمُغُلِّ الشَّيْ مِنْ فَهِي الْفِيظَةُ لَقَظَّا وَمَدِيَّةُ وَذَلِلَ الشَّيْ فَاظَةُ مَا قَالَ مِنْ القَالِمِ بَعِفَ لَفَظَ جِهَارًا مَ وَفَارِدُ مَنْهُولاتِ كُلِّ خَوْمُلُو مَعْ لَا فَاظَالَا الْعَلَافِ كُلِّ مَشْرَبِ مَ وَلَوْظَانَ بِالْحَلامِ وَتَلَفَظُتُ بِهِ أَنْ تَكَانِّينَ بِهِ وَاللَّفَظُ وَاجِدُ الاَ لَقَاظِهُ وَهُوَ فِللَاضِرِ مَصْدَكَ وَتَوْلُمُ أَشَكُومُ وَالْفِظَةِ بُعَنَالُ فِي الْعِنْدُ لِأَنْهَا لَسُلَّالُهُ لَدِ وَهِيَ عَبْرُ فَتَلْفِظُ بجرقتها وتفنير وتوجام فها بالحلية ويعاله فالتي توثق فؤخها من الظير لِأَنْهَا نَخْرُجُ مَا فِي جَوْفِهَا وَتُطْعِمُهُ \* قَالَ الشَّاعِوْمِ \* تُحُودُ فَنَجْزِلُ قَبْلَ الشُّوالِ وَكُفِّكُ مُعِدِمِ والإنظامُ و يُفالُ هِيَ الرِّجِي وَيُفناكِ الدِّلْ وَيُفناكَ الْبَعِرُ لا يَهُ يَلْفِظُ بِالْفُتْ رُو وَالْجُو الْمِنْ وَالْمُا أَفِيهِ لِلْمُنَا لَعَهِمْ مُومِ مُلْظَلِّهُ خُطْمِ الْمُقَا إِذَا تُلَبِّعُ لَلْمُ الْمُقَالِمُ عُلْمًا الْمُقَالِمُ الْمُقَالِمُ الْمُقَالِمُ عُلْمًا الْمُقَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُقَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ بلسانه بَقِيَّةُ الطَّعَادِ فَيْ فِيهِ أَوْ أَخْرُجَ لِسَانَةُ فَتُشْكِرِهِ شَفْتُنِهُ وَكُوْلِا لِسَّأَنَّظُ بِعَالَ تَلْمَ عَلَتِ الْجُبِدُ إِذَالَ وَحَدُ لِمِنَا عُنَا كُنَا تُعَالِكُمُ وَاللَّي اطْدُ بِالضَّةِ مَا يَنْ عَافِ الفَّي والطِعاور ووالمستاع ويقوف الدّيناك كاظفاله كاحاده المراد وَفَوْ لَهُ مَا ذُفْ لَا لَكُ إِلَهُ لَهِ أَنَّ عَلَيْ الْوَيْفَ الْإِلَا فَالْمَا شِرَبِ إِلَى اللَّهُ فَا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ فَا اللَّهُ مَا تُونِ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَا لَهُ مَا تُونُ فَا لَا اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ إِلَيْنَا اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَا لَهُ لَلَّهُ فَا لَمْ لَا لَهُ لَا اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَا لَهُ لَا لِمُ اللَّهُ فَا لَهُ لَا لَهُ لَلَّهُ فَا اللَّهُ فَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا اللَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَا لَا لَا لَهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَا لَا لَهُ لَلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ لَلْ لَا لَا لَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَا لَا لَا لَّا لَكُولُوا لَلْلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لَلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لِلللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْلَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لَللَّهُ لَلْلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لَلْلَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللّّهُ لِلللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلللللّهُ لِللللّ بطوف لينانه فالأس لشكف الفيظ الشي الخاد والد ظه كالتنوف الماق مَعْ لِلْ مِن الْامْدَانِ يَدْجُو لَمُعْظَدُ فِي القَلْبُ وَاللَّوْظَلُهُ وَالعَوْشِ يَا فَنَوْجَعَلْتِهِ السُّمُ عَلَى وَالعَرْشُ لِمُظَّا فَإِنْ كَانِ عَالَجَلَّيَا فَهُوَ أَزَّوْ وَقَدِ الْمُطَّالِفُوْشُ الْمِطَاطًا

ومنداد ينه معزوظ وكتش فرط وفرط منشوث ال بلاد الفرط وهي الله يات مَنْ إِنْ الْقُرْضَ وَالْقَارِضُ الَّذِي يَعِنْهِ فَلِكُ وَفَلِكُ وَفَلِكُ إِلَّا إِنْ عَلَى الْفِيارِظُ القارط بالنا العُنْمِرَيُّ وَهُمَا قَائِظُالِ كِلا هُمَا مِنْ عَنْرُةٌ حَرَّجًا فَظِلْبُ الْقَرْطِ فَلْمُ بَرْجِعًا \* قِالاَفِرُكُوبَ عَالْ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَكُلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكُلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ وَلِيَّا اللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ وَلِيَّا اللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ وَلِيَّاللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ وَلِيَّا اللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ وَلِيَّاللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ وَلِيَّا لَهُ وَلِيَّاللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ وَلَيْلُولُواللَّهِ اللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ وَلَّهُ اللَّهِ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَيْلُولُواللَّهُ اللَّهِ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْلُولُواللَّهُ اللَّهِ وَلَيْفِي مِنْ اللَّهِ وَلَوْلِي اللَّهِ وَلِيلِّ اللَّهِ وَلَيْلُولُولَاللَّهِ وَلِيلِّلَّ اللَّهِ وَلَيْلُولُولُولِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْلِيلُولُولُولِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْلِّيلِيلِّلْ اللَّهِ وَلَيْلُولُولُولُولِ اللَّهِ وَلِيلِّ اللَّهِ وَلَّهُ اللَّهِ وَلَّاللَّهِ وَلِيلِّ اللَّهِ وَلَّهُ اللَّهِ وَلَّهُ اللَّهِ وَلَّلَّالِيلُولِ لِلللَّهِ وَلِيلِّ اللَّهِ وَلِيلِّ اللَّهِ وَلِيلِّيلِّ اللَّهِ وَلِيلِّ اللَّهِ وَلِيلِّلْمِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ وَلَّهُ اللَّهِ وَلِيلِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَلِيلِّلْمُولِيلُولُ اللَّهِ اللَّهِ وَلِيلِّلِّيلِيلِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلِيلِّلِّيلِّلْمِلْلِيلِّ اللّلَّهِ وَلِلللَّهِ وَلِيلِّلْمِلْلِلْلَّهِ وَلِيلِّ اللَّهِ اللْمِلْمُ اللَّهِ الللَّهِ وَلِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّالِيلُولُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ وَلِيلِّلْمِلْمِلْمُ اللَّهِ الللَّهِ وَلِيلِّلْمِلْمُ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ وَلِلْمُلْمِلْمُلْلِيلُولِيلِّ الللَّهِ الللللَّهِ وَلِيلِّ الللَّهِ اللَّهِ اضَّالْقَا، وَجَعَى يَوُونِ القَازِطُالُ كَالَ هَا وَيُنشَرُ فِالْفَتْ إِلَيْ الْمُؤْلِقَ وَرَجَّ أَبِن الْأَعْوَالِي أَنَّ أَكِدُ الفَازِظِيْنِ يَنْكُونِ عَلَيْرَةً مَا قَالَ بِثَيْرٌ لِإِثْلَيْهِ عِدَالْمُوْدِ فَوْجَ لِكُبُرُ وَأَلْتُظِرُكِ إِلَّهِ إِذَا مَا القَارِظُ العَيْرَاتُ آيَا مَنْ وَشَعْدُ الفَرْظِ مُؤْذِنُ دَسْنُولِللَّهِ صَلَّى لللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ كَانَ بِصَبَّلَةً فَلَيَّا وَلَيْ عَسُوْ أَنْزَلَهُ المَدْنِيَّةَ فَوَلَّهُ هِ إِلَى البوم بُؤُذِّ وَنَ فَي مَسْمِ الْمُن مِنْةِ \* وَفَرَّ يُظَهُ وَالنَّصْ مُونَ فَي الْمَانِمِ مَهُ وَجَدِير وَقَدْ دِخَالُوا فِي الْعَرْبِ عَلَى مُشْتِعِهِ إلى هُزُولَ أَجْهِمُ وَشَى عَلَيْهِمَا السَّالِي مِ فَعْمُ هجد العَرْظِيْ والتَقْنُ بُخْلَمَدْجُ الْإِنْسَانِ وَهُوَجَيْ وَالتَّامِينُ مُرْجُهُ مُتِنَا وتولف فالأن بعترظ صاجبة تفويظا بالطَّار وبالضّاد بجبعًا عَلَ أَبِي زَيْدِ إِذَا مُدِحَةً باط أوجق ومها بتفارطان ملدج أدامدج كالواجد منا كالماجية العَيْظُجَهُ إِنَّ أَن الصَّيْفِ وَعَاظُهُمْ لِمَكَانِ وَتَعَيِّظُ بِدِادًا أَتَامُّ بِدِ فِي الصَّيْفِ عَالَ الْمُعْشَى بَارْحَمَّا فَأَظُومُ الْمُطَاوُبِ يَعِدُ كُفَّ لَا إِنَّ الْمُطِيبِ وَالْمُوضِعُ مَقِيْظُ وَتَاظَ بُوْفَيَا آنِ الشَّنَدُ جَزُرٌ لَهُ وَتَبْطَلِي هَذَا الشَّيْ أَنْ كَفَا أَنْ لِعُبْظِيْ عَالَ الدِّاجِوْرَ، مَنْ كَانَ كِلْمَيْتِ مُعَلِينًا مُعَيِّظُ مُصْبِقَ عُشَيِّينًا مِنْ يَعِدُ الْمُعْرِ تَعِيالٍ مِنْ منود نعاج كمعاج الدِّشْرَ ٥ فَيْ العِظَاءُ النَّسْرُ سَيْ يَعْ يَوْ يُولِلُونُ الْإِنْدُ الْوَيْدُ مِن الدِّورَ البَّلْعَامِ مُعَالَحُ مُلْ المُلْعَامُ يَكُنُكُهُ كُطُّا وَكُنَّا مِن الكِمْرُ الدَيْجَهَمَانِ وَالدُوْدِ وَالمُطْاظُةُ الدِيارَ سَمُّ الشَّفِيلَةُ وللبُوْبِ وَيُفْالُ نَعُكَا قُلُ العَوْمُ إِذَا كِيَا وَرُواللِّبَدُ فَيَ الْمَسَادُةِ وَيَدْنَكُمْ كِظَالَّا الألجو في إدْ شَيْهَ فَا مَنْ عَدُ الكِظَاظَافَ وَالْتَظَالَمَةِ وَالْتَظَالَمُ مِنْ الْمُعَلِّلُونِ وَتُحُلِّ لِمُنْ الْمُعْظُ أَنْ عِنْسِيْ مُنْشَرِدُن مُومَ لَيْظَهُ الاَمْرُمِثُ عِنْظُهُ إِذَاجَهَ بَهُ لجظ وَسُقَّعَلَقِهِ ٨ فَقَ اللَّهِ اللَّهِ لَمُظَالِدُهِ اَكُ نَظُو الْيَعِ بِمُوْخِوْعَيْنِهِ وَاللِّي اَطْمِ الْفُرْجِ مُؤْخِرُ الْعَبْرُ وَاللَّهِ الْطَالِلَيْنَ مَصْلَ وَلَكُ لاجَظْنَهُ الْالْاعْمِيّنَهُ مَا مُومِ الْكُلْ قُلُ اللَّهِ مِثْلًا إِذَالْوَمَهُ عَنَّ إِنِي عَزُوهِ بَعْنَالُ هُومُ لِنَظْ

بسرالله الرحة الكبريا المرحة وبرنسعان وكل وخواص وبرنسعان وكل وخواص والمراب ولبريا الصفات وكال وخواص والله الملكي والعفلة المرابي ملك وبادشا بهي او راسته قاللهم المركة المرابي ملك وبادشا بهي او راسته قاللهم المركة المرابي ملك والمشتم كنر وسراواري آن اللود درات المن الملك بادشا بهي بالكسمي وبدكم محقاق داشته كنر وسراواري آن اللود درات بلا عاصي بارستاند وبمطبع عادل رس ند ودوستانراعز بركروالد ودشمنا شرا فراس والمها والمها والمها والمها والمها والمها المنابية والكرام الك المعظم منها المحدود والكرام الك المنظم المرابي والمرابي المنابية والدنياة والدين محي صاحب الاعظم سمى الدولة والدين خواجه كالمرابية والدين والمرابية والدين على صاحب الاعظم سمى الدولة والدين خواجه كوالدين المواجم كالمرابية والدين خواجه كالمرابية والدين خواجه كوالدين والدين خواجه كوالدين خواجه كوالدين والدين خواجه كوالدين كوي صاحب الاعظم شمى الدولة والدين خواجه كوالدين كوالدين خواجه كوالدين كوالدين خواجه كوالدين كوال

رل العرافيرا، واص وعوام ودخيع وشريف ورياض اس وال خراه وبرعت والتف الماليود ورسم كالم وبرعت والتف المالير، واص وعوام ودخيع وشريف ورياض اس والا خرال خردواز برت حضرت رحمان ووام دولتنبي خوا ان وبرغبتي عام وصدق الاكلام كوبان مس أرب تومرين ساية برداني را « بكذار درين جهان جهان باني را « ابدركنف عاطفت الويث براداي حامى ببضه مسلماني را « بحدان جهان باني را « ابدركنف عاطفت المودي كنتما ده بود مورد والمنت براداي ما معمد والمن منور بود و هجبت ابل بعبت رسول ما بميان ول وحان در المنت المن بود مخواجب كم اين ضعيف محيف كم سروايد العبد الداعي الحياج المارية ألماري حسن الداعة المواحث و كان يتولاه العبد الداعي الحياج المارية المعلى التبعي التبعي المرادي احسن الداعة المواحث و كان يتولاه العبد الداعة المحيدية الماري حسن الداعة المواحث و كان يتولاه العبد الداعة المحيدية المعلى التبعي النيف كروم ورو مبودت سفه حصا وو للايت الم عليه المعلى المعلى المعلى المواحث و مورد مبودت سفه حصا وو للايت الم عليه المعلى المعلى المواحث المعلى المعلى المواحث و مورد مبودت سفه حصا وو للايت الم عليه المعلى المعلى المعلى المواحث و مورد مبودت سفه حصا وولايت الم عليه على المعلى الم

مسطا وهوال متراسو ك أولله دع فتبخل في بدو شطيته منه وال النَّ وَيْدِيلِ الرِّيلِ فِي اللَّهِ وَالْمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ مُولِمُ اللَّهِ مِنْ مُولِمُ اللَّهِ مِنْ مُول المُخْذَالُونِ الْمُعَالُ الدِّنْ اللهِ وَيُعْدِينَ اللهِ وَيُعْدِينَ مِنْ اللهِ اللهِ وَيُعْدِينَ اللهِ الل فِي اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عِن اللَّهِ عِن اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ عِنْ اللَّهِ المَّالِمَة مَظْمِ الْيُومُ وَالْ فَذَا إِن حَوْثُ أَشْقِيلُهُ كَذَا مَا وَمَظَمُّ لَفَتِ مَنْ فَهُن بْن سَلِّم إِن للتكرن شفيد العسيمزة وما كافطت الوكر فها ظلة ومطاطا ساورت تَعَظَالِنَّ بِنُعُفًّا تَوْكُوا وَنَعُوطُا النَّكُرُ وَانْفَظْ فَالْحِدُهُ وَالَّا نَعْلَاطُ الشَّبَلُ يُعَالُ أَنْفِظْنِ الدَّالَةُ إِذَا فَعَيْدُ حَلِلْ هَا مِرَّةً وَفَيَضَنَّهُ الْحُرْلِ وَيُسْتَهُمُ إِذَا عَرْنَ اللَّهُ عَدِي إِلَّا وَ أَنْعَظَفْ جَلِيلَتُهُ وَأَبْتَالُ مِنْهَا إِزَازُهَا مِا के के की विदेशी कि कि हैं है है है। हिंसी कि है है। है के कि के कि के कि ·司·自由其实是在在多级的特征 لَكُونُ نِيَاكِهُ الْمُ الْعُظْمِ الْمُتَى فِي وَالْوَشِيْطُ لَفِينُ مُ وَالْوَشِيطُ لَفِينُ مُ وَالْمَدُ وَالْمِدُ وَالْمُنْفُعُ وَالْمِدُ اللّهِ وَالْمُنْفُعُ وَالْمِدُ اللّهِ وَالْمُنْفُعُ وَالْمِدُ اللّهِ وَالْمُنْفُعُ وَالْمُنْفُونُ وَمُعْمِدُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ مُوْاَهُولِ يَظْفِ إِذِى فَوْدُولِ كَلِيمُولِهَا وَهُرُ صَلَّهِمُ الْكِيشِ لِوَسَّا إِنْظُ كَالضَّلَوْتُ وَوَشَطْكُ الْوَكُولِ الْمِطْلَةُ وَشَكَا الْمُ الْمُرْتُ وِنْهُ فِعْلَا الْمُسْطَوْ الْعُاوَاتُ الالجَعَلَتُ وَحُرُنَهُ الْفِطْعَةُ خَشْبِ لَصْبِيَّا أَوْمِ اللَّهِ مِنْ وَالْمُولِقُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل العواقب تفول وعظنا وعظنا وعظة والعظام المالعظة وبعاك السَّعِيْدُ وَمَن فِي عَظْ بِحَايِرُوهِ وَالشِّرْقِيُّ مِن أَنْفَظُ بِدِعَ بَرْدُ وَ مَا الوَاحِيظِ الدَّا فِعُونِطَالُ وَحِكُمُ لَهُ وَخُطَا الْمُنْ رَبِّعَهُ وَرَبِّنَهُ ذَكِهُ وَالْمِنْفِقِ الْمُنْفَا والمواحظة المتداومة عايالامون وقولة تعالى إلاما كمث عليو الفا عَلَى عَبَا هِ مِنْ مُوَاحِظًا هِ وَقَالَ مِنْ اللهِ وَقَالِهِ وَاللهِ وَقَالِهِ وَقَالِهِ وَقَالِهِ وَقَالِهِ وَقِلْ عِنْهِ فَقَالِهِ وَقَالِهِ مُنْ يَوْقًا وَكُولِهِ وَالْفَظِينَةِ مِنْ يُؤْمِدِ اللهِ مُنْ يَوْمِدِ الله

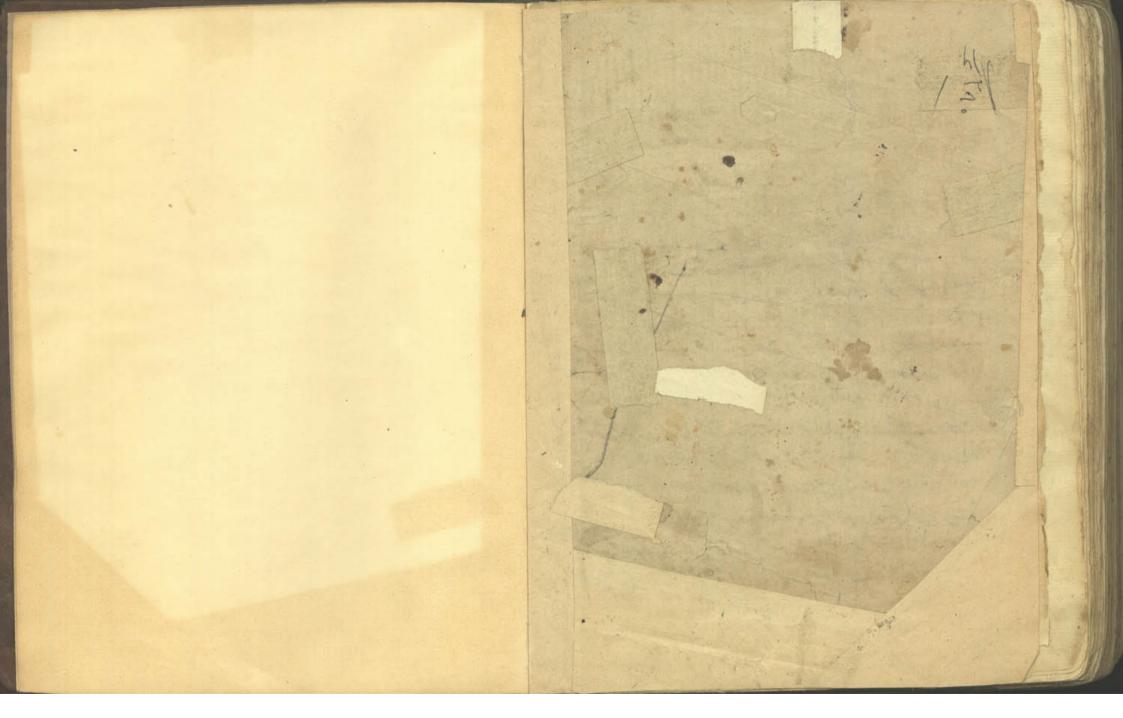